الطروحك دكتوراه دوله

# مُختَصَرُ مُنتَهِ كَالسُّولُ وَالأَمَلُ في عِلْمَ كَالأُصُولِ وَالجَرَلُ

دِرَاسَة وَتَجِفِينٌ وَيَعْلِينَ الكُشولان لِيرِمَسَا وو المتاذائه ولي لفظي وَمقَا صِدِ الشريعَةِ الإسْكَاميَّةِ جَامِعَة اللهُ يرعَبدالقادِر للعُلوم الإسْكَاميَّةِ . فِينَاطِينَة . (الجزّائر) وأستَاذ الشريعَةِ وَالشَقَا فَافِي الإسكَاميَّةِ بِكُليّةِ الْجُفَوقة - جَامِعة صطبِفْ (الجزّائر)

الجُلُدُ الْأُوَّل

دار ابن حزم



حُقُوقُ الطَّبْعِ مَعُفُوظَةٌ الطِّبْعَة الأولى ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م ISBN 9953-81-303-5



الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها



4 شارع الهواء الجميل، باش جراح ـ الجزائر العاصمة هاتف: 266016 – 267152 (021)

فاكس: 267165 (021)

دار ابن هزم للطنباعة والنشف روالتونهيف

بيروت ـ لبنان ـ ص.ب: 6366

هاتف وفاكس: 701974 ـ 300227 (009611)

بريد إلكتروني: ibnhazim@cyberia.net.lb

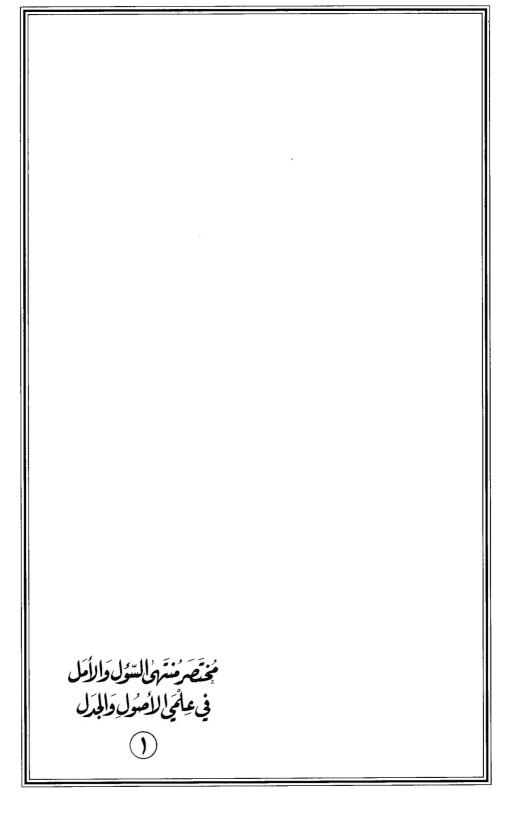

## بِسُعِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أصل هذا الكتاب رسالة «دكتوراه» تقدم بها الأستاذ الدكتور المحقق إلى قسم الفقه وأصوله بكلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية بجامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية.

وَقد نوقشت يوم الاثنين الموافق ٤٠ ذي القعدة ١٤٢٣ هـ ٧٠ جانفي ٢٠٠٣ م

وَأَجِيزَت بدرجة «مشرف جدًّا» مع التوصية بالطبع وَقد تكوّنت لجنة المناقشة من:

١ - الأستاذ الدكتور: سعيد فكرة، عميد كلية العلوم الاجتماعية وَالإسلامية، بجامعة باتنة - (الجزائر). مُشْرفاً.

٢ ـ الأستاذ الدكتور: رَابح دُوب. مدير جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية سابقاً. رئيساً.

٣ ـ الأستاذ الدكتور: بلقاسم شتوان، نائب عميد كلية أصول الدين والحضارة الإسلامية. مُناقشاً.

٤ ـ الأستاذ الدكتور: إسماعيل يحيى رضوان. الأستاذ بقسم الفقه وأصوله بكلية العلوم الاجتماعية والإسلامية بجامعة باتنة (الجزائر).
 مناقشاً.

• - الأستاذ الدكتور: نصر سَلْمَان: نائب عميد كلية أصول الدين وَالشريعة وَالحضارة الإسلامية - مُنَاقشاً.

#### إهسداء

- إلى اللذين دعما فيّ روح الخير، والثقة بالله عز وجل، والمصابرة، وحب العلم.

والدي رحمه الله، ووالدتي الكريمة أطال الله في عمرها.

- إلى أستاذي الفاضل الذي أصبغ عليّ من علمه، وفضله، وصادق عونه، وسديد توجيهه الأستاذ الدكتور: سعيد فكرة.
- إلى التي آمنتُ بإخلاصها، وصفاء نفسها، وبراءة سريرتها أم' آمال.
  - ـ إلى بناتي: أمال، كنزة، ريحانة، كوثر.
- إلى هؤلاء جميعاً أهدي هذا العمل؛ رجاء دعوة صالحة يسترنا الله بها في الدنيا والآخرة آمين.

ال*ديحتور* نذير حمادو



## شكر وعرفان

أتقدم بخالص الشكر، وبتحية إجلال وعرفان لأستاذي الفاضل الدكتور سعيد فكرة والذي كان له الفضل الأول في مساعدتي على المُضيِّ في هذا البحث، وعلى تخطي الصعاب؛ بإشرافه وتوجيه، ونصحه وتشجيعه. كما لا أنسى الدكتور مصطفى باجو المشرف الأول على هذه الرسالة الذي لم يبخل عَلَيَّ بنصائحه وإرشاداته، فجزاهما الله كل خير.

وكذلك أقدم شكري الخالص إلى أساتذتي الكرام؛ لتفضلهم بالاشتراك في مناقشة هذه الرسالة.

وأقدم شكري وعرفاني إلى إدارة كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية وعلى رأسهم عميد كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية. وأعضاء هيئة التدريس بقسم الفقه وأصوله، وكل من أسهم في مساعدتي في إعداد هذه الرسالة بشكل أو بآخر.

الدكتور نذير حمادو

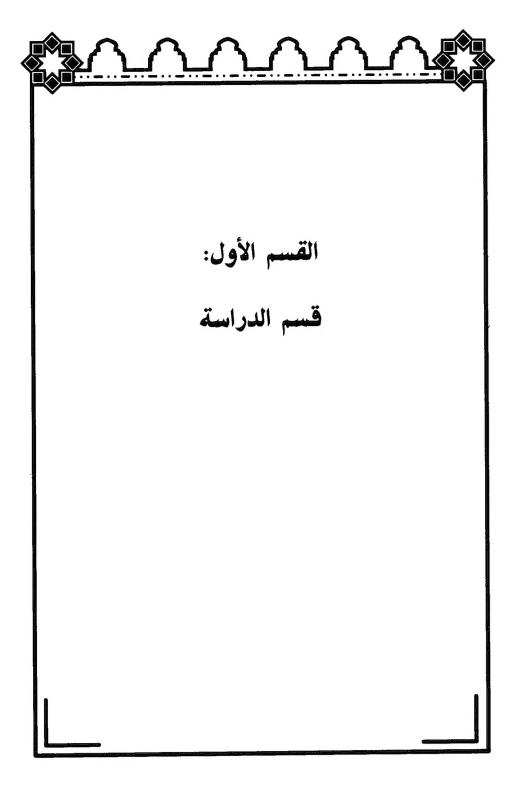





الحمد لله الذي أظهر بدائع مصنوعاته على أحسن نظام، وخص من عباده من شاء بمزيد الطول والإنعام، ووفقه وهداه إلى دين الإسلام، وأرشده إلى طريق معرفة الاستنباط لقواعد الأحكام؛ لمباشرة الحلال وتجنب الحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله المفضل على جميع الأنام وبعد...

فإن علم أصول الفقه من أشرف العلوم الشرعية، وأعلاها قدراً، وأعمقها نفعاً، وأعظمها أثراً؛ إذ هو مثار الأحكام الشرعية، ومنار الفتوى الفرعية، التي بها صلاح المكلَّفين عاجلاً وآجلاً، وهو العمدة في الاجتهاد، واستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وهو الوسيلة الناجحة؛ لصيانة الشريعة، وهو أهم ما يتوقف عليه من المواد، فلا غنى عنه للفقيه، والمفسر والمحدث... إلخ. الكل محتاج إلى معرفته.

فعلم الأصول إذاً هو الدعامة الأساسية التي يرتكز عليها الدين الإسلامي الحنيف الذي ارتضاه الله لعباده. قال تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا﴾ [المائدة: ٤].

وكتاب «مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل» للإمام العلامة أبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب المتوفى سنة ٦٤٦ هـ رحمه الله تعالى، يعتبر من أهم كتب الأصول،

وأدقها، فهو يُعَدُّ بحق مَعْلَمَة في أصول الفقه؛ حيث جمع فأوعى.

فإحياء كتاب «مختصر المنتهى» إحياء لكتب عزَّت في القرن السابع على أقران الإمام؛ وحفظاً لما دَرَسَ من علم الأصول؛ ومن هنا كان الاهتمام به، والعمل على تحقيقه ودراسته واجباً عِلْمِيًا.

أسأله جلَّت قدرته العون والتوفيق في هذا العمل، إنه نعم المولى ونعم المجيب.





من المعلوم أن حضارتنا الإسلامية متمثلة في تراثها العلمي الضخم الذي خلفه علماء الأمة في العصور المتقدمة، جدير بالتقدير والاحترام.

ولقد شاءت قدرته سبحانه أن يعنى المسلمون بالكشف عن هذا التراث العريق؛ إذ نحن أحوج ما نكون في حاضرنا، ومستقبلنا إلى إرساء قواعد نهضتنا على أسس تحفظ لهذا التراث شموخه وعطاءه عبر العصور الطويلة، والأجيال الحاضرة يلقى عليها عبء حفظ هذا التراث العظيم، ونقله إلى الأجيال القادمة في صورة ميسورة سهلة، وهذا جهد يجب أن يبذل.

وجامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية تقوم بدور كبير في توجيه الباحثين نحو هذا التراث، على غرار الجامعات الإسلامية الأخرى في العالم الإسلامي.

والحمد لله لقد قام الكثيرون بالدراسة والاطلاع، وإخراج ما كان منسيًا في أروقة المكتبات مجلوًا محققاً، وهذا الجهد لا يجتبى ولا تكتمل فائدته إلا بتكاتف جهود علماء المسلمين في كل مكان؛ لتحقيق هذا الهدف؛ إذ لا يزال الجزء الأكبر من هذا التراث متفرقاً في خزائن المكتبات في الشرق والغرب ينتظر دوره لرؤية النور.

وقد وفقني سبحانه وتعالى للمشاركة في هذه الحركة، فبعد أن حصلت على شهادة الماجستير في أصول الفقه من معهد الشريعة سابقاً \_ كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية \_ حالياً، بدأتُ في التفكير لإعداد رسالة لنيل درجة العالميَّة (الدكتوراه)، فكان أمامي طريقان:

الأول: طريق الكتابة.

والثاني: طريق التحقيق.

فشرعت أبحث وأقارن، وأطرق أبواب المخطوطات، والموضوعات، وأفتش في الكتب والفهارس، حتى وجهني سبحانه وتعالى إلى طريق التحقيق، فوجدت لسلوك هذا الطريق مبررات عدة منها:

١ ـ مساهمة مني في إحياء التراث الإسلامي الذي نحن في أشد
 الحاجة إليه.

٢ علمي بأن كتابتي مهما ارتقت، فإنها لن تصل إلى درجة المخطوط الذى سأقوم بتحقيقه.

٣ - رغبتي في التعرف على كتاب «مختصر المنتهى» للإمام العلامة ابن الحاجب؛ لشدة حبي لهذه الشخصية العلمية، وتأثري الكبير بفكره الأصولى.

على إبراز هذا الكنز الدّفين «مختصر المنتهى»؛
 لما له من أهمية في علم الأصول - إلى حيِّز الوجود؛ لتكتمل بظهوره (محققاً) - المكتبة الأصولية.

• \_ حاجة المكتبة الإسلامية بصفة عامة، والمكتبة الأصولية بصفة خاصة إلى مثل هذا التراث الضخم.

٦ - إبراز معالم الإمام ابن الحاجب الشخصية، والعلمية، وبيان آثاره،
 وتوضيح آرائه الأصولية، والدلالة على أهميتها.

٧ - استجابة لرغبة أساتذتي أعضاء معهد الشريعة سابقاً، وبخاصة فضيلة الأستاذ الدكتور قحطان عبدالرحمان الدوري، والأستاذ الدكتور المشرف سعيد فكرة، والأستاذ الدكتور نصر سلمان، والأستاذ الدكتور بلقاسم شتوان، وغيرهم. وكانت رغبتي معهم في إخراج هذا التراث الكبير إلى المكتبة الأصولية.

منهجي في إخراج هذا البحث.

لقد قسمت البحث إلى قسمين:

القسم الأول: قسم الدراسة: يشتمل على مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة.

المقدمة: في أهمية علم أصول الفقه، والأسباب التي دعتني إلى اختيار هذا الموضوع، ومنهجي في إخراج هذا البحث.

الفصل الأول: عصر ابن الحاجب ومدى تأثره به ويشتمل على: تمهيد.

المبحث الأول: الحالة السياسية.

المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية.

المبحث الثالث: الحالة العلمية.

الفصل الثاني: حياة ابن الحاجب، ويشتمل على ثلاثة مباحث. المبحث الأول: حياة المؤلف وفيه مطالب.

- المطلب الأول: اسمه، ولقبه، وكنيته، ونسبه.
  - المطلب الثاني: مولده ونشأته.

- المطلب الثالث: تعلُّمه.
- \_ المطلب الرابع: عائلته.
- ـ المطلب الخامس: رحلته إلى دمشق.
- المطلب السادس: خروجه إلى مصر.
  - المطلب السابع: عقيدته وفقهه.
  - \_ المطلب الثامن: مذهبه النحوى.
  - ـ المطلب التاسع: علمه وأخلاقه.
- ـ المطلب العاشر: موقفه من الحكّام، ومكانته عند العلماء.
  - ـ المطلب الحادي عشر: شعره.
    - \_ المطلب الثاني عشر: وفاته.
  - المبحث الثاني: شيوخ ابن الحاجب، وتلاميذه. وفيه مطلبان.
    - المطلب الأول: شيوخ ابن الحاجب.
    - المطلب الثاني: تلاميذ ابن الحاجب.

المبحث الثالث: آثاره العلمية.

الفصل الثالث: منهج ابن الحاجب، وآراؤه الأصولية من خلال كتابه «مختصر المنتهى» ويشتمل على تمهيد، وستة مباحث.

تمهيد: في ثناء العلماء على مختصره.

المبحث الأول: مصادر ابن الحاجب في مختصر المنتهى.

المبحث الثاني: الشروح، والحواشي، والتعليقات على مختصر المنتهى.

المبحث الثالث: تخريج أحاديث المختصر.

المبحث الرابع: مصطلحات ابن الحاجب في المختصر.

المبحث الخامس: أسلوبه ومنهجه في المختصر، وفيه مطلبان.

- المطلب الأول: أسلوبه.

ـ المطلب الثاني: منهجه.

المبحث السادس: آراؤه الأصولية من خلال مختصر المنتهى.

الفصل الرابع: فيما يتعلق بالتحقيق، ويشتمل على أربعة مباحث.

المبحث الأول: نسبة الكتاب إلى مؤلفه، وفيه مطلبان.

\_ المطلب الأول: صحة نسبة الكتاب للمؤلف.

ـ المطلب الثاني: الاسم الكامل للكتاب.

المبحث الثاني: وصف عام لنسخ الكتاب.

المبحث الثالث: اختلاف النسخ، وأثره في توجيه الشراح لكلام ابن الحاجب.

المبحث الرابع: منهجى في التحقيق.

خاتمة.

القسم الثاني: قسم التحقيق:

ويتعلق بتحقيق النص، وضبطه كاملاً بالشكل، وخدمته بالتعليق عليه، وبالفهارس الفنية المختلفة، وبه ينتهى الكتاب.





## الفصل الأول: عصر ابن الحاجب ومدى تأثره به

## ويشتمل على:

ـ تمهيد.

- المبحث الأول: الحالة السياسية.

- المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية.

- المبحث الثالث: الحالة العلمية.





لا بدّ لنا ونحن ندرس حياة الإمام ابن الحاجب أن نعرف شيئاً عن الحالة السياسية، والاجتماعية، والعلمية في عصره؛ قاصدين من وراء ذلك إلى إلقاء بعض الضوء على أثر هذه الجوانب في حياته، وتأثيرها في مساره العلمي؛ إذ لا ينكر باحث ما للأحداث السياسية، وجوانبها المختلفة من آثار على البناء العام للمجتمع بمختلف أشكال علاقاته واتجاهاته، ومن ثم تأثير هذا البناء الاجتماعي على الوضع العام للأفراد، وخاصة الجوانب العلمية في مسار الفرد.

وقد حددتُ للحديث عن هذه الجوانب ـ السياسية، الاجتماعية، والعلمية ـ الفترة الزمنية التي استغرقت حياة الشيخ ابن الحاجب ابتداء من الثلث الأخير من القرن السادس الهجري، وحتى منتصف القرن السابع، حيث وفاة الشيخ ابن الحاجب رحمه اللَّه سنة ٦٤٦هـ.

كما ارتأيتُ أن ينحصر الحديث عن بلدين حيث عاش الشيخ ابن الحاجب بينهما: مصر والشام.





في سنة إحدى وسبعين وخمسمائة من الهجرة النبوية الشريفة، أحكم صلاح الدين الأيوبي سيطرته على الديار المصرية التي بدأها قبل هذا التاريخ بأربع سنوات، كما حدّثتنا كتب التاريخ. وقد حدثنا ابن الأثير في كامله عن كيفية انتقال الخلافة إلى صلاح الدين، وأنها جاءت بعد وفاة العاضد الفاطمي حيث جلس صلاح الدين؛ للعزاء، واستولى على قصر الخلافة، وعلى جميع ما فيه، وملك بعد ذلك البلاد بعد وفاة نور الدين.

وفي هذه السنة - أعني سنة ٧١ه - هزم صلاح الدين الإفرنج عند هجومهم على الإسكندرية (٢)، وبعد ذلك توجه إلى دمشق وملكها من الملك الصالح بن الملك العادل نور الدين محمود (٣).

وعندما نريد أن نقف عند الأوضاع السياسية في هذه الحقبة من الزمن، نجد أن العالم الإسلامي قد فقد الاستقرار، وثارت في أرجائه الفتن والاضطرابات. فالخلافة العباسية تلفظ أنفاسها الأخيرة في بغداد، والدويلات منتشرة في أرجاء الوطن الإسلامي، ثم الحروب الصليبية التي اشتعل أوارها

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ لابن الأثير ١١١٩-١١٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٩/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ لابن الأثير ٩/ ١٣٠، والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي ٦٤/٦.

سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة واستمرت قرابة القرنين من الزمان؛ وعلى هذا فالوطن الإسلامي انقسم إلى:

- ١ ـ الخلافة العباسية في بغداد وضواحيها.
- ٢ ـ الدولة الخوارزمية في المناطق الشرقية على حدود التتر والأتراك.
  - ٣ ـ الدولة الأيوبية في مصر والشام.
  - ٤ ـ دولة الموحدين في بلاد المغرب.

ولا سبب لهذه التجزئة، والتنافر، والتناحر إلا ضعف الخلافة، وعدم قدرتها على السيطرة على البلاد.

أمَّا عن الحالة في مصر، فالدولة الأيوبية قد فقدت قدرتها على البقاء بعد وفاة مؤسسها صلاح الدين الأيوبي في سنة تسع وثمانين وخمسمائة؛ حيث شهدت البلاد صراعاً بين أولاده على الحكم، وما تبع ذلك من حروب بينهم أدى إلى ضعف الدولة حتى وُجد بينهم من يتعاون مع الصليبين ضد المسلمين بسبب الخلافات.

قال المقريزي<sup>(1)</sup>: "في سنة ثمان وثلاثين وستمائة، خاف الصالح عماد الدين من الملك الصالح نجم الدين، فكاتب الإفرنج، واتفق معهم على معاضدته، ومساعدته، ومحاربة صاحب مصر، وأعطاهم قلعة صفد وبلادها، وقلعة الشقيق وبلادها، ومناصفة صيدا وطبرية وأعمالها، وجبل عامله وسائر بلاد الساحل.

وعزم الصالح عماد الدين على قصد مصر لما بلغه من القبض على المماليك الأشرفية، والخدام، وخدم الحلقة، وبعض الأمراء... فتجهز، وبعث إلى المنصور صاحب حمص، وإلى الحلبيين، وإلى الإفرنج، فطلب منهم النجدات، وأذن الصالح للفرنج في دخول دمشق وشراء السلاح، فأنكر المسلمون ذلك، ومشى أهل الدين منهم إلى العلماء واستفتوهم،

<sup>(</sup>١) السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي ٣٠٣/١.

فأفتى الشيخ العز بن عبدالسلام بتحريم بيع السلاح للفرنج، وقطع من الخطبة الدعاء للصالح إسماعيل، وأبدله بالدعاء للأمة، فلما علم الصالح بذلك عزل الشيخ العز بن عبدالسلام، واعتقله هو والشيخ ابن الحاجب؛ لأن ابن الحاجب أنكر ذلك على الصالح إسماعيل ثم نُفِيًا إلى مصر».

ومن هذا الإلمامة العاجلة عن الوضع السياسي في الفترة التي عاشها الشيخ ابن الحاجب، نلحظ أن عدم الاستقرار، وفقدان الهدوء الذي عاشتها مختلف أرجاء العالم الإسلامي، قد جعل الصراع السياسي بين أبناء بني أيوب ينظر بمنظار الهدوء، قياساً إلى مناطق العالم الإسلامي الأخرى؛ وعليه يمكننا القول: إن مصر والشام في عصر الأيوبيين كانتا أكثر استقراراً من غيرهما من مناطق العالم الإسلامي؛ لأن الخلافة العباسية في بغداد كانت مغلوبة على أمرها، ومهددة من التتار، وتتسم بعدم الاستقرار السياسي، وفي الأندلس تعصف الخلافات الطائفية، والتهديد الإفرنجي، فلا غرر أن يتجه العلماء إلى حيث الاستقرار.

وفي خلال ذلك نرى أن الشيخ ابن الحاجب كان يعيش أحداث الأمة السياسية، ويتفاعل مع هذه الأحداث.

فرجل العلم الذي نذر نفسه؛ لخدمة العلم، وانصرف إليه في كل أيام حياته، لم يكن في معزل عن الأوضاع السياسية ما دامت هذه الأحداث تهدد كيان الأمة، وتعرضها للانهيار على يد أعدائها من غير المسلمين، وكان عالمنا يرقب الأحداث السياسية، ويعي دوره فيها، ويدرك عن وعي متى يقول كلمته، ومتى يؤثر.

وتأتي الحادثة التي نقلتُ نصها - قبل قليل - عن المقريزي، وكيف أن هذا الموقف من الحكام، وانكبابهم على السلطة، وبذلهم الجهد في سبيل الحفاظ على كرسي الحكم، هذه التصرفات من الحكام التي حدت بهم إلى الاستعانة بأعداء الإسلام؛ لغرض المحافظة على عروشهم، أثارت همة الغيارى على الإسلام، وجعلتهم يقفون الموقف المناسب المطلوب من أمثالهم، فوقف الشيخ العز بن عبدالسلام هذا الموقف الصلب بوجه

الحاكم، مما اضطر السلاطين إلى إيداعه السجن، ولم يفت شيخنا ابن الحاجب أن ينال هذا الشرف الذي سجله له التاريخ عبر القرون، فوقف بجانب الحق، وأصر على دخول السجن مع رفيقه الشيخ العز بن عبدالسلام، ومن ثم إبعادهما عن بلاد الشام إلى مصر.

هذه الحادثة تدلنا بوضوح على أن الشيخ ابن الحاجب كان يتفاعل مع الأحداث السياسية، ويرقب هذه الأحداث، وليس بمعزل عنها.





بعد انحصار الإسلام عن واقع التطبيق العملي في حياة المسلمين، وانحراف أغلب حكام المسلمين عن التشريع الإسلامي، هذا الانحصار والابتعاد لا بد وأن يؤدي إلى ظهور الظلم الاجتماعي، وظهور الطبقات. فهناك طبقة الحكام، وهي الطبقة صاحبة السلطان، والثروة، تبدد أموال الأمة كيف تشاء، ولمن تشاء، وتفرض أنواعاً من الغرامات والضرائب، وتجمع الأموال ولا تصرفها في طرقها التي نصت عليها الشريعة، وهذه الطبقة جمعت الأموال الكبيرة، واتصفت بالثراء، وأخذت تعبث بهذه الأموال.

ثم هناك الطبقة الوسطى، وهي الطبقة القريبة من الحكام، والمنتفعة منهم.

ثم طبقة عامة الشعب حيث تعاني الفقر، والفاقة، وتؤثر فيها تقلبات الطبيعة عندما تجدب الأرض، وتقل الأمطار، وترتفع الأسعار.

قال المقريزي<sup>(۱)</sup>: «... وقع الغلاء في الدولة الأيوبية، وسلطنة العادل أبي بكر بن أيوب في سنة ست وتسعين وخمسمائة، وكان سببه توقف النيل عن الزيادة... فتكاثر مجيء الناس من القرى؛ من الجوع ودخل فصل الربيع

<sup>(</sup>١) إغاثة الأمة بكشف الغمة ص٢٨.

فهب هواء أعقبه وباء، وفناء، وعدم القوت حتى أكل الناس صغار بني آدم من الجوع...».

وكان ابن الحاجب ـ في أول حياته ـ قد عاش حياة الطبقة الأولى إلا أنه سرعان ما زهد فيها واتجه إلى حياة العلم، وأصابه من العَوَز ما اضطره إلى بيع كتبه؛ ليسد بها رمق الحياة. وقد تبين ذلك من خلال البيتين اللذين أوردهما صاحب روضات الجنان(۱)، حيث قال: ومما ينسب له من الشعر الرائق هذان البيتان.

يَا أَهْلَ مِصْرَ رَأَيْتُ أَيْدِيَكُمْ مِنْ بَسْطِهَا بِالنَّوْلِ مُنْقَبِضَهُ قَدْ جِئْتُكُمْ نَاذِلاً بِأَرْضِكُمْ أَكَلْتُ كُتُبِي كَأَنَّذِي أَرَضَهُ قَدْ جِئْتُكُمْ نَاذِلاً بِأَرْضِكُمْ أَكَلْتُ كُتُبِي كَأَنَّذِي أَرَضَه

وعن تأثير الحالة الاجتماعية في الحياة العلمية لابن الحاجب أقول: إن ابن الحاجب الذي عاش حياة الطبقات الحاكمة في طفولته ـ والتي أغفل التاريخ الحديث عنها ـ قد اتجه منذ عهد صباه للتحصيل العلمي.

ولا ندري هل ساعدت الإمكانات المادية المتوفرة لأبيه في اتجاهه لتحصيل العلم، لا سيما وأنه هجر موطنه في الصعيد، واغترب في القاهرة لهذا الغرض، ولا بد من توفر الإمكانات المادية؛ لتغطية نفقات هذه الرحلة العلمية.

فهل يا ترى أن الرجل إذا لم يكن بهذا المركز الاجتماعي، هل يمكنه أن يرحل في سبيل العلم؟

وهل تتوافر له مستلزمات هذا الرحيل، وهذه الرغبة في التحصيل؟

لا نستطيع الإجابة عن هذا التساؤل بدقة؛ لعدم توفر المصادر التي تتناول هذه الجوانب من حياة العلماء عند الحديث عن حياتهم، ولكننا قد نستطيع من بعض المؤشرات أن نحتمل أمراً دون آخر، ونرجح جانباً دون

<sup>(</sup>١) روضات الجنات في أحوال العلماء و السادات للخوانساوي ٥/١٨٦.

جانب، فَهِمّة ابن الحاجب في التلقي، والعقلية الذكية المتفتحة على مختلف جوانب العلوم، وتفانيه في سبيل العلم، تدلنا بشيء من الوضوح أن حب العلم متأصل في نفس هذا الرجل، ورغبته في التحصيل ملحة في نفسه، وتوفر الإمكانيات المادية، وإن كانت لها آثار مساعدة في الحياة العلمية؛ إلا أنها لم تكن هي الأولى والأخيرة إذا لم تتوافر إلى جانبها الاستعدادات الذاتية في نفس الدارس، ومدى قدراته على التبع والاستيعاب، ومن ذلك نرى أن عوادي الزمن عندما مدت يدها إلى هذا الرجل، لم تُضعف من فيمته، أو تلين من عزيمته.

وبعد أن عاش حالة الفقر التي أدت به إلى بيع الغالي النفيس عند رجال العلم - بيع كتبه بضاعته الوحيدة - هذه الحالة من الفقر والحاجة، أبقت ابن الحاجب كما هو متصدراً حلقات الدرس، والتدريس، مفيداً جاداً في الأخذ والعطاء، هدفاً بارزاً لطلبة العلم، مؤلفا في كل جانب من جوانب علوم عصره، مبدعاً في هذا التأليف، وبارعاً فيها؛ وعليه فإن الوضع علوم عصره، ومراحل هذه الحياة في جوانبها الاجتماعية التي مرّت بابن الحاجب لم تترك أثرها في الاتجاه العلمي له، وكان رحمه الله قدوة لغيره في هذا المضمار.





سبق وأن قلنا: إن مصر والشام كان فيهما استقرار يفتقد في غيرهما، وقد اهتم الحكام الأيوبيون بالثقافة ونشر العلم، وظلت قافلة العلم والأدب تسير من غير توقف ولا تعثر، بل كانتا مسرحاً لنهضة فكرية واسعة، وخاصة في العلوم الشرعية، إلى جانب علوم النحو، واللغة، والقراءات... إلخ. ونرى أن الحكام قد أقبلوا على إنشاء المدارس والاعتناء بها ورعايتها.

قال المقريزي<sup>(۱)</sup>: «وأول مدرسة أحدثت بديار مصر المدرسة الناصرية بجوار الجامع العتيق بمصر، ثم المدرسة القمحية المجاورة للجامع أيضاً، ثم المدرسة السيوفية بالقاهرة.

ثم اقتدى بالسلطان صلاح الدين في بناء المدارس بالقاهرة، ومصر، وغيرهما من أعمال مصر وبالبلاد الشامية والجزيرة أولاده وأمراؤه، ثم حذا حذوهم من ملك مصر بعدهم من ملوك الترك وأمرائهم وأتباعهم إلى يومنا هذا...».

والذي يطالع خطط المقريزي يجد أنه أورد أسماء وأماكن العديد من

<sup>(</sup>١) خطط المقريزي ٢/٣٦٣.

المدارس شارحاً تاريخ التأسيس، وأوضاع كل مدرسة من حيث طريقة الدراسة والتمويل (١٠).

وهذا الاهتمام ببناء المدارس، والقيام بها؛ يدلنا على مدى الاهتمام بالناحية الثقافية والعلمية؛ ولهذا كان في مصر والشام علماء مشهورين في الفقه، والأصول، والتفسير، والحديث، والقراءات، والنحو، واللغة، والأدب، والبلاغة.

ومن العلماء الذين برزوا في مصر والشام في العلوم الشرعية وغيرها من العلوم في هذا العصر.

1 \_ علي بن إسماعيل بن علي بن عطية، أبو الحسن الأبياري، أحد العلماء الأعلام، وأئمة الإسلام (ت ٦١٨هـ).

٢ ـ يحيى بن معطي بن عبدالنور: أبو الحسين زين الدين الزواوي البجائي الحنفى، النحوي (ت ٦٢٨هـ).

٣ ـ على بن أبي على محمد بن سالم التغلبي: سيف الدين الآمدي الفقيه الأصولي (ت ٣٩١هـ).

٤ ـ علي بن محمد بن عبدالصمد السخاوي شيخ القراء بدمشق في زمانه، فقيه، ونحوي، وأصولي (ت ٦٤٣هـ).

عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يوسف: أبو عمرو جمال الدين بن الحاجب الفقيه الأصولي، اللغوي النحوي (ت ٦٤٦هـ).

٦ عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن الحسن: سلطان العلماء، الفقيه المجتهد (ت ٩٦٠هـ).

٧ ـ محمد بن عبدالله جمال الدين: أبو عبدالله بن مالك الطائي الجياني النحوي (ت ٩٧٢هـ).

وغيرهم كثير في مصر وبلاد الشام.

<sup>(</sup>١) راجع خطط المقريزي ٢/٣٦٣ فما بعدها.

اتجاه الحركة التأليفية.

بغرض أن نعرف اتجاه الحركة التأليفية في هذا العصر، لا بدّ وأن نقف على مؤلفات البارزين من علماء هذا العصر في مصر والشام في علوم الشريعة، والعربية، وقد آثرت الوقوف عند بعض المؤلفات من علماء هذه الفترة الزمنية في البلدين حيث عاش شيخنا ابن الحاجب، ويمثل هؤلاء الاتجاهات الرئيسية في التآليف الشرعية، واللغوية في ذلك الزمن وهؤلاء هم.

ابن معطى البجائي (ت ٦٢٨هـ) نحوي لغوي، سيف الدين الآمدي (ت ٦٣١هـ) أصولي، ابن الحاجب (ت ٣٤٦هـ) الفقيه، الأصولي، اللغوي، النحوي، وابن مالك الجياني (ت ٢٧٦هـ) نحوي لغوي.

ونلحظ عند الوقوف على مؤلفات هؤلاء الأعلام ثلاثة اتجاهات بارزة في الحركة التأليفية.

1 - الاتجاه لتأليف المختصرات في الفقه، والأصول، والنحو، والصرف، ووضع المتون في العلوم الشرعية والعربية، وهذا الاتجاه لم يكن وليد هذا العصر، بل وصل إلى نهاية نموه هنا حيث بدأ الاتجاه إلى هذا النوع من التأليف من ابتداء عصر التأليف نفسه.

Y - الاتجاه لوضع الأراجيز في مختلف العلوم، ولا ينكر أحد أثر هذه الأراجيز في الدرس الفقهي، والأصولي، والنحوي، واللغوي...إلخ. وقد حمل في هذا العصر ابن معطي الزواوي البجائي قصب السبق في هذا المضمار عندما نظم ألفيته المشهورة في النحو والصرف التي أشار إليها ابن مالك في صدر ألفيته.

وَتَقْتَضِي رِضًا بِغَيْرِ سُخْطٍ فَائِقَةً أَلْفِيَةَ ابْنِ مُعْطِ وَهُوَ بِسَبْقٍ حَائِزٌ تَفْضِيلًا مُسْتَوْجِبٌ ثَنَائِيَ الْجَمِيلًا

وللسخاوي بعض المقطوعات الشعرية الصغيرة التي نظم فيها أبواباً،

ومسائل في الفقه، والأصول والنحو على شكل ألغاز أو أحاجي، وجاء شيخنا ابن الحاجب بنظم الوافية، نظم بها كافيته، ثم توسع ابن مالك الجياني في هذا النوع من التأليف بأراجيزه الطويلة.

### ٣ ـ الاتجاه إلى الشروح.

من أهم مميزات هذه الفترة الزمنية الاتجاه إلى شرح المتون، والمختصرات، والإسهاب في هذه الشروح مما غذى الدراسات الفقيهة والأصولية والنحوية ... إلخ بثروة علمية ذات أثر كبير في بناء الدرس الفقهي والأصولي والنحوي ... إلخ في هذا العصر وبعده.

فللسخاوي شرحان على المفصل في النحو للزمخشري: أحدهما «المفضل»، والآخر «سفر السعادة وسفير الإفادة»، ولشيخنا ابن الحاجب شرح على المفصل أيضاً سماه «الإيضاح». وللقرافي (ت ٦٨٤ هـ) شرح على المحصول من علم الأصول للفخر الرازي سماه «نفائس الأصول». واهتم ابن مالك بشرح متونه وأراجيزه النحوية إضافة لشرحه لكتاب المفصل للزمخشري.

ونخلص من هذا الكلام إلى القول: إن هذه الفترة من الزمن قد امتازت حركة التأليف بأمرين رئيسين دون غيرها من الأوقات.

الأمر الأول: الاتجاه لنظم الأراجيز المطولة، والإسهاب في نظمها.

الأمر الثاني: الاتجاه إلى الإطالة في شرح كتب العلماء السابقين ككتاب سيبويه، والبرهان للجويني، والمحصول للرازي، وحظي الأخير بنصيب أكبر.





## الفصل الثاني حياة ابن الحاجب، وشيوخه، وتلاميذه، وآثاره

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: حياة المؤلف، وفيه مطالب.

المبحث الثاني: شيوخ ابن الحاجب، وتلاميذه، وفيه مطلبان.

المبحث الثالث: آثاره العلمية.





## المبحث الأول حياة ابن الحاجب

وفيه مطالب.

المطلب الأول: اسمه، ولقبه، وكنيته، ونسبه.

المطلب الثاني: مولده، ونشأته.

المطلب الثالث: تعلَّمه.

المطلب الرابع: عائلته.

المطلب الخامس: رحلته إلى دمشق.

المطلب السادس: خروجه إلى مصر.

المطلب السابع: عقيدته، وفقهه.

المطلب الثامن: مذهبه النحوي.

المطلب التاسع: علمه، وأخلاقه.

المطلب العاشر: موقفه من الحكام، ومكانته عند العلماء.

المطلب الحادي عشر: شعره.

المطلب الثاني عشر: وفاته.



## المطلب الأول: اسمه، ولقبه، وكنيته، ونسبه

هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، الكردي، الدويني، ثم الإسنائي، الفقيه المالكي، يلقب بجمال الدين، ويكنى بأبي عمرو، عرف واشتهر بابن الحاجب؛ لأن أباه كان حاجباً للأمير عز الدين موسك الصلاحي، خال صلاح الدين الأيوبي (١).

وابن الحاجب من أسرة كانت تسكن في الجهة الشمالية لحدود العراق في بلدة دوين.

قال ياقوت (٢): «دوين ـ بفتح أوله وكسر ثانيه وياء مثناة من تحت ساكنة وآخره نون ـ : بلدة من نواحي آران في آخر حدود أذربيجان بالقرب من تفليس منها ملوك الشام بنو أيوب»؛ من أجل ذلك جاءت نسبته إلى دوين، وبعد أن انتقلت تلك الأسرة إلى الشام مع الأيوبيين، توجهت إلى

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ٦/١١٠.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ٤/ ١١٢.

مصر وسكنت في بلدة إسنا<sup>(۱)</sup> في الصعيد الأعلى ، وفيها ولد أبو عمرو ابن الحاجب، ونسب إليها. فكانت المدينة الثانية من حيث النسبة<sup>(۲)</sup>.

\* \* \*

## المطلب الثاني: مولده، ونشأته.

ولد العلامة ابن الحاجب في مدينة إسنا من صعيد مصر، وقد اختلف المترجمون اختلافاً يسيراً في سنة مولده. فمنهم من قال: إنه ولد سنة سبعين وخمسمائة من الهجرة (٣). ومنهم من قال: أو إحدى وسبعين وخمسمائة من الهجرة (٤)، وأرجع أنه ولد أواخر سنة ٧٠ه، كما ذكر ابن خلكان وغيره؛ لأن ابن خلكان كان معاصراً لابن الحاجب، وقد قابله بعد عودته من الشام إلى القاهرة. حيث قال في وفيات الأعيان (٥): «...وجاءني مراراً بسبب أداء شهادات، وسألته عن مواضع في العربية مشكلة، فأجاب أبلغ إجابة بسكون كثير وتثبت تام». وقد حدث خلط بين أواخر ٧٠هه وأوائل ٧١هه.

<sup>(</sup>۱) ضبطها ياقوت في معجم البلدان ١٨٩/١ ـ بكسر الهمزة، ثم السكون وألف مقصورة ـ وقال: «إنها مدينة بأقصى الصعيد». وضبطها ابن خلكان في وفيات الأعيان ٣/٥٠٧ ـ بفتح الهمزة وسكون السين المهملة، وفتح النون وبعدها ألف ـ وقال: «وهي بليدة صغيرة من الأعمال القوصية بالصعيد الأعلى من مصر».

<sup>(</sup>Y) انظر ترجمة ابن الحاجب في: وفيات الأعيان ٢٤٨/٣، وبغية الوعاة ص٣٣٣، وشذرات الذهب ٧٤٤، والنجوم الزاهرة ٢/١٣، والفكر السامي ٢/ ٢٣١، وشجرة النور الزكية ١/١٦، والأعلام ٢/١١٤، ومعجم المؤلفين ٢/٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ٣/ ٢٥٠، النجوم الزاهرة ٣/ ٣٦٠، بغية الوعاة ٢/ ١٣٤، شذرات الذهب ٥/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) مفتاح السعادة ١/١٣٩، غاية النهاية ١٨/١٠.

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان ٣/ ٢٥٠.

ولم تحدثنا كتب التراجم عن نشأته الأولى في صعيد مصر، حيث أُغفلت هذه الفترة من حياته.

والظاهر أنه عاش حياة الطبقات الحاكمة؛ لأن والده كان يشغل مركز الحاجبية في ديوان الأمير.

وهذا المركز يجعل الوالد من أعيان الطبقة الحاكمة، فلا غرر أن يعيش هذا الوليد بين أبناء أصحاب النفوذ، فهل أثرت هذه الطبقة في سلوك ابن الحاجب في منحى من الأنحاء؟ لم يحدثنا أحد عن ذلك، ولا نرى لها أدنى أثر في مجرى حياته، وخلقه خلق العلماء.

ثم إن مولد ابن الحاجب كان في السنة التي أحكم فيها صلاح الدين الأيوبي سيطرته على الديار المصرية بعد قضائه على الفتن التي أشعلها جماعة من السودان والأعراب في مدينتي أسوان وطود بزعامة رجل يدعى الكنز<sup>(۱)</sup>.

لم تطل مدة إقامة مصنفنا في إسنا، حيث غادرها منذ صغره؛ لأن والله ألحقه بمعاهد العلم في القاهرة.

قال ابن خلكان (٢): «واشتغل ولده أبو عمرو المذكور بالقاهرة في صغره بالقرآن الكريم، ثم بالفقه على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، ثم بالعربية والقراءات، وبرع في علومه، وأتقنها غاية الاتقان».

#### \* \* \*

## المطلب الثالث: تعلُّمه

إن اهتمام السلاطين الأيوبيين بالعلم والثقافة دفعهم إلى أن يكثروا من فتح المدارس في إقليمي مصر والشام، وقد كان اعتزازهم بالعلم،

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ لابن الأثير ٩/١٣٠.

 <sup>(</sup>۲) وفيات الأعيان ٣/ ٢٤٨-٢٤٩.

وتكريمهم العلماء، ودعوتهم أصحاب المواهب من الأقاليم الإسلامية الأخرى، واستقدامهم عاملاً مهماً؛ لجعل هذه المنطقة منطقة إشعاع للعلم والمعرفة.

وابن الحاجب تربى في الإقليمين المذكورين اللذين كانا تحت الزعامة الأيوبية، وتعلم في مدارسها وأخذ العلم عن علمائهما، حيث اشتغل بالقرآن الكريم، وتفقه على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، ثم بالعربية، والقراءات، وبرع في علومه وأتقنها غاية الإتقان<sup>(1)</sup>، كما كان مبرزاً في علوم كثيرة؛ فتوجهت إليه الأنظار، وأصبح محط إعجاب الحضار، وشهد له أهل العلم في كثير من الأمصار، فجاءه طلاب العلم من كل مكان للتلقي عنه، والحفظ منه، والتفقه به، وصنف المصنفات التي تشهد له بطول الباع في العلم، والقدرة على جمع شتات العلوم، وكان صحيح الذهن، قوي الفهم، حاد القريحة (٢).

#### \* \* \*

## المطلب الرابع: عائلة ابن الحاجب

لم يعرض الذين ترجموا للإمام ابن الحاجب إلى أنه متزوج، وله أولاد، ولا الذين كتبوا عنه حديثاً (م)، كما أنه لم يشر إلى ذلك في

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٣/ ٢٤٩-٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) الطالع السعيد ص٣٥٢.

<sup>(</sup>٣) كُتِبَتْ عن ابن الحاجب رسالة دكتوراه في كلية الآداب جامعة القاهرة «ابن الحاجب في أماليه النحوية» لمحمد هاشم عبدالدائم، ورسالة ماجستير «ابن الحاجب وأثره في الدراسات الصرفية» في كلية دار العلوم، لعبدالقادر عبد، وفي العراق «ابن الحاجب النحوي» لطارق عبد عون الجنابي، «الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب» دراسة وتحقيق لموسى العليلي في القاهرة، «شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب» دراسة وتحقيق لطارق نجم عبدالله في كلية اللغة العربية جامعة الأزهر.

مصنفاته؛ ولما كان فقيها، والفقهاء يتبعون الرسول الكريم على، فلا بد أن يكون متزوجاً، والظاهر أنه كان متزوجاً وله بنت متزوجة كما يوحي بذلك نص ابن أبي شامة المقدسي، وهو من المعاصرين له، حيث قال<sup>(۱)</sup>: «وأخبرني صهره الكمال أحمد بن سليمان: أنه دُفن خارج الإسكندرية في المقبرة التي بين المنارة قرب قبر الشيخ ابن أبي شامة». والمعروف أن الصهر هو زوج البنت، وكان من الطبيعي أنه يحضر التشييع والدفن، ولا سيما إذا كان معه في نفس المدينة؛ وبذلك نتوصل إلى أنه أنجب، ولكنه لم تكن لأولاده شهرة؛ كي يترجم لهم، ويحتمل أن يكون أحدهم عمرو الذي يكنى به.

#### \* \* \*

# المطلب الخامس: رحلته إلى دمشق

خلال فترة وجوده في القاهرة، كانت له رحلات إلى دمشق<sup>(۲)</sup> وبعد نضوجه في مجال العلم والمعرفة، وتمكنه من عدة علوم، وبراعته فيها تصدر بالمدرسة الفاضلية.

وفي سنة سبع عشرة وستمائة انتقل إلى دمشق (٣).

قال ابن أبي شامة (٤): «قدم دمشق مراراً، آخرها سنة سبع عشر، فأقام بها مدرساً للمالكية، وشيخاً للمستفيدين عليه في عِلْمَيْ القراءات والعربية».

<sup>(</sup>١) الذيل على الروضتين ص١٨٢.

<sup>(</sup>۲) الذيل على الروضتين ص١٨٢.

<sup>(</sup>٣) الطالع السعيد ص٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) الذيل على الروضتين ص١٨٢.

وفي دمشق درَّس بجامعها الجامع الأموي في زاوية المالكية، وأكب الخلق على الاشتغال عليه، والأخذ منه، والتزم لهم الدروس وتبحَّر بالفنون (١).

ورحل إلى الكرك عام ثلاثة وثلاثين وستمائة مدرساً للملك الناصر، ولكنه وقف بجانب الشيخ العز بن عبدالسلام في إنكاره على الصالح إسماعيل بن أبي الجيش صاحب دمشق سوء سيرته، وتقاعسه عن قتال الصليبين، وصلحه معهم، فأمرهما بالخروج من بلده فخرجا سنة ثمان وثلاثين وستمائة (٢).

#### \* \* \*

# المطلب السادس: خروجه إلى مصر

استمر ابن الحاجب مدرساً في دمشق إلى سنة ست وثلاثين وستمائة عندما استولى الصالح إسماعيل على دمشق، وطلب من صاحب صيدا الإفرنجي الصليبي المظاهرة على الصالح أيوب صاحب مصر على أن يسلمه حصن الشقيق وصفد، وأمضى ذلك فأنكر عليه العلماء فعله هذا، وتوقف الشيخ عز الدين بن عبدالسلام عن الدعاء بالخطبة للصالح إسماعيل، وكان من أشد الناس إنكاراً، زيادة على ابن عبدالسلام، ابن الحاجب، وكانا على اتفاق ومحبة وصداقة، فسجن السلطان ابن عبدالسلام، ودخل معه السجن ابن الحاجب مراعاة له.

قال اليافعي (٣): «وبلغني أنه كان - أي ابن الحاجب - محباً للإمام

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٣/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٧٦/١٣. غاية النهاية ١/٥٠٩.

<sup>(</sup>٣) مرآة الجنان ١١٤/٤.

شيخ الإسلام عز الدين بن عبدالسلام ومصاحباً له، وأنه لما حبسه السلطان - كما تقدم - بسبب إنكاره عليه دخل ابن الحاجب المذكور معه الحبس؛ لموافقته ومراعاة صحبته».

ثم أفرج عنهما السلطان الصالح إسماعيل بن أبي الجيش، وألزمهما منازلهما، ثم أخلى سبيلهما، وأمرهما بالخروج من بلده فخرجا إلى مصرمعاً(١) سنة ثمانية وثلاثين وستمائة(٢).

وقال صاحب الذيل على الروضتين (٣): «إن خروجهما كان سنة ثمان وعشرين وستمائة».

قال الدكتور طارق الجنابي<sup>(٤)</sup>: «وأظنه من خطإ التحقيق أو الطبع؛ لأن الرجل - أي ابن الحاجب - كان قد أملى في دمشق بعد هذا التاريخ، ثم إنه ليس من المعقول أن يخطئ ابن أبي شامة في ذلك وهو قريب منه، عارف به».

وحادثة خروج ابن الحاجب مع الشيخ عز الدين بن عبدالسلام تعطينا صورة واضحة عن الخلق الرفيع الذي كان ابن الحاجب يتصف به.

بعد ذلك عاد ابن الحاجب إلى مصر، واستوطن القاهرة وتصدر للتدريس بالمدرسة الفاضلية \_ مكان شيخه الشاطبي \_ ولازمه الطلبة (٥).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) ويرى ابن خلدون أن ابن عبدالسلام خرج أولاً إلى مصر ثم ابن الحاجب بعده إلى الكرك. تاريخ ابن خلدون ٧٧٦/١٠.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٧٦/١٣، طبقات الشافعية الكبرى ٨/٢١، وغاية النهاية ١/٩٠٥.

<sup>(</sup>٣) الذيل على الروضتين ص١٨٢.

<sup>(</sup>٤) ابن الحاجب النحوى ص ٣٤ هامش ٤.

<sup>(</sup>٥) روضات الجنات ٥/ ١٨٥، تاريخ ابن خلدون ٥/ ٣٥٧.

# المطلب السابع: عقيدته، وفقهه

إن الذي يلاحظ شيوخ وأساتذة ابن الحاجب يجدهم من الفقهاء والمحدثين؛ مما يدل أنه اتجه في أول دراسته وجهة فقهية، وبعد ذلك اشتهر بالنحو والصرف وعلوم العربية.

فقد درس مذهب الإمام مالك رضي الله عنه دراسة واعية، ونبغ فيه، وكان من شيوخ المذهب المبرزين، حتى إنه لم يبرز غيره في تلك الفترة. وتظهر شهرته من تصدره لحلقاتهم المشهورة في مصر والشام، فقد كان مدرساً في زاوية المالكية في الجامع الأموي، ومرجعاً لهم في مصر. وقد وصفه الإمام ابن السبكي بقوله (١): «شيخ المالكية في زمانه».

وقد ألف كتاباً في عقيدته سمي بعقيدة ابن الحاجب $(\Upsilon)$ , وكانت عقيدته على أصول إمام أهل السنة والجماعة أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى.

وفي الفقه صنف كتاب «جامع الأمهات»، والذي يعرف بالمختصر الفرعي، والذي كان أهم كتاب فقه للمالكية في تلك الفترة؛ بشهادة العلماء. قال الشيخ ابن دقيق العيد: «هذا كتاب أتى بالعجب العجاب»(٣).

وقال الشيخ كمال الدين الزملكاني: «ليس للشافعية مثل مختصر ابن

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية الكبرى ٣/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون لحاجي خليفة ٢/١١٥٧، ذكر بروكلمان منها ثلاث نسخ:

١- في ليبز ج١٥٠ رقم ١٠.

٢- الأسكوريال ثان ١٥٠٠ رقم ٦.

٣- الفاتيكان ثالث ٢٥٨ رقم ٩.

<sup>(</sup>٣) الديباج المذهب ص١٩٠٠

الحاجب للمالكية»، وقال: «كان وحيد عصره، علماً، وفضلاً، وأخلاقاً»، ثم علق على ذلك ابن فرحون بقوله: «وما أحسن هذه الشهادة من إمام من أثمة الشافعية، وما يشهد ـ رحمه الله ـ إلا على ما حققه، ومن خبر الكتاب صدقه، واستشهد ببيت من الشعر.

وَمَلِيحَةٍ شَهِدَتْ لَهَا ضَرَّاتُهَا وَالْفَصْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ(١)

وفي أصول المالكية ألف كتاب «مختصر المنتهى الأصولي» (٢)، وكان هذا الكتاب من أهم الكتب الأصولية عند المالكية في القرن السابع الهجري.

قال العلامة سعد الدين التفتازاني (٣) فيه: «وبعد فكما أن المختصر للشيخ الإمام جمال الملة والدين ابن الحاجب ـ خصه الله من الكرامة بأعلى المراتب ـ يجري من كتب الأصول مجرى الغرة من الكمت، بل الدرة من الحصى، والواسطة من العقد. لا الفقرة من الجمل، كذلك شرحه للعلامة المحقق والنحرير المدقق عضد الملة والدين ـ أعلى الله درجته في عليين ـ يجري من الشروح مجرى العذب الفرات من البحر الأجاج...»، وقد سبقه إلى مثل هذه الإشارة العلامة عضد الدين الإيجي بشرحه الذي علق عليه التفتازاني (٤).

وبذلك تتجلى لنا شخصية ابن الحاجب العلمية في فقه المالكية وأصولها، فإنه كان المرجع الوحيد خلال القرن السابع الهجري للمذهب في إقليمي مصر والشام.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص١٩٠.

<sup>(</sup>٢) وهو الكتاب الذي نقدم له، وسنتكلم عنه في الفصل الثالث من قسم الدراسة.

<sup>(</sup>٣) حاشية التفتازاني على شرح العضد ١/٣.

<sup>(</sup>٤) حاشية التفتازاني على شرح العضد ١/٥.

# المطلب الثامن: مذهبه النحوي

إن الناظر في مؤلفات ابن الحاجب يقف على ثقافة واسعة منوعة، وعقلية علمية ناضجة، وفكر عميق، ولكن غلب على شيخنا علم العربية، وصنف في ذلك كتباً قيمة تدل على سعة اطلاعه، وعمق تحليله.

وهو في مصنفاته النحوية محيط بآراء أئمة النحو، نجدها مبثوثة في كتبه العديدة.

ولكنه يبدو متأثراً بمذهب البصريين إلى حد كبير، فهو في الغالب يتبنى آراءهم، ويسوق حججهم، ويأخذ بأدلتهم دون تعصب، وقد قام بشرح عدد من مصنفاتهم؛ ومما يدل على اتجاهه نحو هذا المذهب تأثره بسيبويه، وأبي على الفارسي، والزمخشري.

فسيبويه إمام نحاة البصرة، وقد عدّ كتابه أول كتاب نحوي رسم صورة المنهاج البصري في دراسة العربية، وقد ظهرت عناية ابن الحاجب بكتاب سيبويه في مصنفاته المختلفة، فقد كان كثير النقل عنه. هذا إلى ترجيحه لكثير من آرائه، ووقوفه منه موقف المؤيد الذي يتابعه في كثير من أقواله وتعليلاته. ويقال: إنه شرح كتابه (۱)، ومن هنا فإن ابن الحاجب كان على صلة قوية بأثر بصري ضخم، وإن هذه الصلة دليل ميله البصري (۲).

وأبو على الفارسي يغلب عليه المذهب البصري<sup>(۳)</sup> وأية مراجعة لكتبه تدل على التمسك الظاهر بالمذهب البصري، والذي ينظر في كتب ابن الحاجب فإنه يجد فيها الكثير من آراء الفارسي، ويقال: إنه شرح كتاب «الإيضاح» في كتاب سماه «المكتفي للمبتدي»<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ٢/ ١٤٢٧، هدية العارفين ١/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) أمالي ابن الحاجب ٢٠/١.

<sup>(</sup>٣) المدارس النحوية للدكتور شوقى ضيف ص٧٥٧.

<sup>(</sup>٤) هدية العارفين ١/١٥٤.

أما الزمخشري فهو في جمهرة آرائه يتفق ونحاة البصرة (١)؛ يدل على ذلك «مفصله» الذي كان متأثراً فيه بكتاب سيبويه، تشهد بذلك عباراته وأمثلته، فهو كان يقول بآراء البصريين، ويستعمل مصطلحاتهم، وقد تأثر ابن الحاجب به، وأورد كثيراً من آرائه، وجعل قسماً من أماليه لمواضع من المفصل.

ويدل على اهتمام ابن الحاجب بالزمخشري وتأثره به أنه قام بشرح كتابه «المفصل» في كتاب سماه «الإيضاح في شرح المفصل»، فهذه الأمثلة وغيرها تُظهر لنا أن الشيخ ابن الحاجب كان يميل إلى المذهب البصري، وهذا واضح في أماليه؛ فهو يحكم بأن مجيء كلمة ذلك بمعنى الذي في قوله تعالى: «يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد» [الحج: ١٢]، رأي ليس بالقوي؛ لأن اسم الإشارة لا يقع عند البصريين بمعنى الذي الله ما المناب المناب الله المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب الناب المناب المنا

فالرأي الضعيف عنده؛ لعدم وروده عند البصريين، مما يدل على ميله لمذهبهم. ويقف بجانبهم في أن المصدر أصل الاشتقاق<sup>(٣)</sup>، وأيدهم في أن **لات** بمعنى ليس، وليست نافيه للجنس<sup>(٤)</sup>، وغير هذه الأمثلة كثير.

ويستطيع المطلع أن يقرر عن يقين ووضوح بِبَصْرِيَةِ ابن الحاجب؛ بحيث لا يشك باحث منصف بأنه كان يذهب مذهبهم، ويقف إلى جانبهم. قال في الإملاء (٧٧) من الأمالي على المفصل على قول الزمخشري<sup>(٥)</sup>: «وما نقله<sup>(٢)</sup> الكوفيون من قولهم: الثلاثة الأثواب، فبمعزل عند أصحابنا عن القياس واستعمال الفصحاء». قال: «أما القياس؛ فلما ذكرناه، وأما استعمال

<sup>(</sup>١) المدارس النحوية ص٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإملاء (٨) من الأمالي القرآنية ١١٩/١-١٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإملاء (٨٨) من الأمالي على المفصل ١/٤٢٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإملاء (٨٦) من الأمالي على المفصل ١/٤٢٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: الإملاء (٧٧) من الأمالي على المفصل ١/٣٨٨.

<sup>(</sup>٦) عبارة المفصل: تقبله ص٨٣.

الفصحاء، فنحو ما أنشده. وما تمسك به الكوفيون لغة ضعيفة، فلا تقوى؛ لمعارضة ما ذكره البصريون من القياس واستعمال الفصحاء».

فهو قد ضعف المذهب الكوفي في هذه المسألة، وهذا دليل واضح؛ لميله إلى المذهب البصري.

وهناك دليل آخر لميله للمذهب البصري: أن كثيراً من مصطلحاته مصطلحات بصرية. كاستعمال النعت بدلاً من الصفة، وفعل ما لم يسم فاعله بدلاً من الفعل المبنى للمجهول.

ومع هذا فإننا نجد ابن الحاجب يخالف البصريين إذا لم يقتنع برأيهم، ويستخدم في مناقشته لهم المصطلحات الأصولية والمنطقية والفلسفية غير متأثر بشهرة عالم أو منزلته؛ فهو بذلك يسير على المنهج العلمي الصحيح، فسيبويه مع علو منزلته لم يسلم من مخالفة ابن الحاجب لآرائه. فقد خالفه في الضمير الواقع بعد لولا وعسى حيث إن سيبويه قال: الضمير بعد لولا في محل جر، والضمير بعد عسى في محل نصب. وقال الأخفش: الضمير في محل رفع.

وقال ابن الحاجب<sup>(۱)</sup>: «فثبت لذلك أن مذهب الأخفش في ذلك أظهر».

وأحياناً نراه يسوي بين البصريين والكوفيين من غير ترجيح كما فعل في الإملاء (٨٥) من الأمالي القرآنية على قوله تعالى: ﴿لا جرم أن لهم النار﴾ [النحل: ٦٢]، فإنه ذكر قول البصريين في ﴿لا جرم﴾، وذكر قول الكوفيين ولم يرجع أحدهما(٢).

وربما أجاز مسألة على مذهب الكوفيين دون أن يكون فيها مخالفة للبصريين، كما فعل في الإملاء (٣٧) من الأمالي القرآنية على قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) انظر: الإملاء (٦) من الأمالي على مسائل الخلاف ٨٨/١ فما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإملاء (٨٥) من الأمالي القرآنية ١/ ٧٣٤-٧٣٤.

﴿ لابثين فيها أحقاباً ﴾ [النبأ: ٣٣]. قال: ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر لِكان على مذهب الكوفيين (١٠).

إلى جانب ذلك فإننا نرى ابن الحاجب قد جاء بآراء خالف فيها جمهور النحاة، وهذا يدل على أنه لم يكن إمعة متابعاً من غير وعي، بل يتقصى أقوال النحاة \_ بصريين وكوفيين \_ ثم يكون له فيها رأي أو اختيار.

فقد كان له من هذه العدة الجدلية التي أوتيها؛ بحكم ثقافته الواسعة في الفقه، والأصول، والمنطق، والفلسفة، واتصاله المباشر بكتب النحو؛ ما أمده بقدرة عالية من التمحيص وعرض الآراء، والإسهاب في التأويلات، وتعليل كل حالة من الإعراب وعوامله، ومن هنا كان له في كثير من المسائل آراء واجتهادات.

وسأعرض فيما يأتي لرأيين (٢) يغلب على الظن أنهما خالف بهما جمهور النحاة. وهما:

۱ ـ جواز العطف على اسم أن المفتوحة بالرفع قال في الإملاء (٤٦) من الأمالي القرآنية على قوله تعالى: ﴿أَن اللّه بريء من المشركين ورسوله﴾ [التوبة: ٣] (٣): «ورسوله بالرفع معطوف على اسم أن، باعتبار المحل، وإن كانت مفتوحة؛ لأنها في حكم المكسورة. وهذا موضع لم ينبه عليه النحويون، فإنهم إذا قالوا: يعطف على اسم إن المكسورة دون غيرها أوهموا أنه لا يجوز العطف على المفتوحة، والمفتوحة تنقسم قسمين: قسم يجوز العطف على اسمها بالرفع، وقسم لا يجوز، فالقسم الذي يجوز هو

<sup>(</sup>١) انظر: الإملاء (٣٧) من الأمالي القرآنية ١٧٠/١.

<sup>(</sup>٢) هناك آراء كثيرة خالف بها جمهور النحاة، ولولا خشية التطويل لسقناها. انظرها في أماليه الإملاء (١٩٤) من الأمالي القرآنية ١٨٤/١-١٨٥، والإملاء (١٩٠) من الأمالي المطلقة ٢/ ٨٦٩ فما بعدها، والإملاء (٦٠) من الأمالي القرآنية ١/ ٢٠٤، والإملاء (٨٨) من الأمالي القرآنية ١/ ٢٣٦- ٢٣٧، والإملاء (٤٥) من الأمالي على المفصل ١/ ٣٣٣، والإملاء (٤٠) من الأمالي القرآنية ١/ ١٩١، والإملاء (٣٠) من الأمالي القرآنية ١/ ١٩١،

<sup>(</sup>٣) انظر: الإملاء (٤٦) من الأمالي القرآنية ١/١٨٢-١٨٣.

أن تكون في حكم المكسورة كقولك: علمت أن زيداً قائم وعمرو؛ لأنه في معنى: إن زيداً قائم وعمرو فكما جاز العطف ثم جاز هاهنا».

٢ ـ إعراب كلمة (السماوات) في قولهم: خلق اللَّه السماوات والأرض، بأنها مفعول مطلق وليس مفعولاً به.

قال في الإملاء (٢٣) من الأمالي المطلقة (١٠): «قولهم: خلق الله السماوات والأرض. من قال: إن الخلق هو المخلوق، فواجب أن تكون السماوات مفعولاً مطلقاً، لبيان النوع. إذ حقيقة المصدر المسمى بالمفعول المطلق أن يكون اسماً لما دل عليه فعل الفاعل المذكور وهذا كذلك».

ثم قال: "ومن قال: إن المخلوق غير الخلق وإنما هو متعلق الخلق وجب أن يقول: إن السماوات مفعول به. مثله في قولك: ضربت زيداً، ولكنه غير مستقيم؛ لأنه لا يستقيم أن يكون المخلوق متعلق الخلق» ثم قال: "وإذا كان اللازم محالاً فملزومه كذلك. فثبت أن الخلق هو المخلوق، وإنما جاء الوهم لهذه الطائفة من جهة أنهم لم يعهدوا في الشاهد مصدراً إلا وهو غير جسم، فتوهموا أنه لا مصدر إلا كذلك، فلما جاءت هذه أجساماً استبعدوا مصدريتها؛ لذلك، ورأوا تعلق الفعل بها، فحملوه على المفعول به، ولو نظروا حق النظر لعلموا أن الله تعالى يفعل الأجسام كما يفعل الأعراض، فنسبتها إلى خلقه واحدة، فإذا كان كذلك، وكان معنى المصدر ما ذكرناه وجب أن تكون مصادر».

لقد أطرى المؤرخون ابن الحاجب النحوي، وأفاضوا في الإشادة به وبآثاره النحوية، وبخاصة كافيته، وشافيته، وأماليه، وانطلق المترجمون له في إغراقه بالمديح والثناء، ولا شك أنه كان ذا شخصية مؤثرة في المجتمع العلمي في عصر الأيوبيين في مصر والشام.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الإملاء (٢٣) من الأمالي المطلقة ٢/ ٧٠٣-٧٠٠.

# المطلب التاسع: علمه، وأخلاقه

كان ابن الحاجب عَلَماً مبرزاً في علوم شتى، وكان يتصف بالخلق الرفيع، وقد دخل قلوب الناس؛ بعلمه الغزير وخلقه الرفيع، ولا نريد أن نورد كل ما وصفه به مترجموه، ولكن نكتفي بما أورده بعضهم.

قال ابن أبي شامة (۱) عصريه -: «وكان ركناً من أركان الدين في العلم والعمل، بارعاً في العلوم الأصولية، وتحقيق علم العربية، متقناً لمذهب مالك بن أنس - رحمه الله - وكان من أذكى الأمة قريحة، وكان ثقة، حجة، متواضعاً، عفيفاً، كثير الحياء، منصفاً، محباً للعلم وأهله، ناشراً له، محتملاً للأذى، صبوراً على البلوى».

وقال ابن خلكان (٢)، وهو عصريه أيضاً: «... وبرع في علومه ـ أي القرآن الكريم ـ وأتقنها غاية الإتقان، وكل تصانيفه في نهاية الحسن والإفادة، وخالف النحاة في مواضع، وأورد عليهم إشكالات وإلزامات تبعد الإجابة عنها، وكان أحسن خلق الله ذهنا، وجاءني مراراً؛ بسبب أداء شهادات، وسألته عن مواضع في العربية مشكلة، فأجاب أبلغ إجابة بسكون كثير وتثبت تام، ومن جملة ما سألته عن مسألة اعتراض الشرط على الشرط في قولهم: إن أكلت إن شربت فأنت طالق، لم تعين تقديم الشرب على الأكل؛ بسبب وقوع الطلاق، حتى لو قال: لو أكلت ثم شربت لا تُطلق؟

وسألته عن بيت أبى الطيب المتنبي.

<sup>(</sup>١) الذيل على الروضتين ص١٨٢.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ٣/ ٢٥٠، وقد ذكر ابن الوردي الجواب. انظر تاريخ ابن الوردي ٢/ ٧٥٠ وانظر: في (لات) شرح الرضي للكافية ٢/ ١٩٦ وما بعدها. والبيت في ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري ٤/٠٤.

لَقَدْ تَصَبَّرْتُ حَتَّى لاَتَ مُصْطَبَرٍ فَالآنَ أُقْحَمُ حَتَّى لاَتَ مُقْتَحَم

ما السبب الموجب لخفض مصطبر ومقتحم، ولات ليست من أدوات الجر؟

فأطال الكلام فيهما وأحسن الجواب عنهما، ولولا التطويل لذكرت ما قاله».

وقال ابن مهدي في معجمه (۱): «كان ابن الحاجب علامة زمانه، رئيس أقرانه، استخرج ما كمن من درر الفهم، ومزج نحو الألفاظ بنحو المعاني، وأسس تلك المعاني، وتفقه على مذهب مالك... استوطن مصر، ثم استوطن الشام، ثم رجع إلى مصر فاستوطنها، وهو في كل ذلك على حاله، عدالة. وفي منصبه جلالة».

وقال الإمام ابن دقيق العيد (٢): «وهذا الرجل تيسرت له البلاغة فتفيّأ ظلها الظليل، وتفجرت ينابيع الحكمة، فكان خاطره ببطن المسيل، وقرب المرمى فخفف الحمل الثقيل، وقام بوظيفة الإيجاز، فناداه لسان الإنصاف ما على المحسنين سبيل».

وقال الإمام ابن كثير (٣) عنه: «الشيخ الإمام العالم العلامة، المحقق المتقن، وحيد عصره جمال الدين أبي عمرو... ابن الحاجب».

وقال ابن كثير<sup>(٤)</sup> أيضاً: «قرأ القراءات، وحرر النحو تحريراً بليغاً، وتفقه، وساد أهل عصره، ثم كان رأساً في علوم كثيرة».

وقال عنه الإمام شهاب الدين القرافي (٥): «وقد وقع هذا البيت لشيخنا الإمام الصدر، العالم جمال الفضلاء رئيس زمانه في العلوم، وسيد وقته في

<sup>(</sup>١) نقلاً عن الديباج المذهب ٢/ ٨٧.

<sup>(</sup>٢) البدر الطالع ص٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) تحفة الطالب ص٧٩-٨٠.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ١٧٦/١٣.

<sup>(</sup>٥) الفروق للقرافي ١/٦٤.

التحصيل والفهوم، جمال الدين الشيخ أبي عمرو بأرض الشام، وأفتى فيه، وتفنن وأبدع فيه، ونوّع رحمه اللّه وقدس روحه الكريمة».

وقال الحافظ السيوطي (١): «وكان فقيهاً، مناظراً، مفتياً، مبرزاً في عدة علوم متبحراً ثقة، ديِّناً، ورعاً، متواضعاً، مطرحاً للتكلف».

ثم لو تتبعنا ترجمته في كتب التراجم؛ لوجدنا ثناء من كل العلماء وإشادة بهذا الرجل في علمه وخلقه.

ولم يطعن بعلمية ابن الحاجب إلا ابن مالك صاحب الألفية حيث قال<sup>(۲)</sup>: "إنه أخذ نحوه من صاحب المفصل، وصاحب المفصل نحوي صغير».

وهذه العبارة توحي أن ابن الحاجب أخذ نحوه، ودرس على الزمخشري الذي توفي سنة ٣٨ه قبل مولده، إلا إذا كان يقصد أنه درس كتاب المفصل. وهذا مردود؛ لأن ابن الحاجب لم يكن عالة على المفصل، فهو وإن اختصر المفصل في كافيته إلا أنه درس النحو من تراث العلماء السابقين بوعي وعقل ذكي، ولا نرى في مؤلفاته ما يدلنا على أنه بقي أسيراً للمفصل وآراء الزمخشري، حيث إنه رد على الزمخشري في العديد من المواضع، ثم هل يكفي دراسة كتاب واحد ببروز عالم ـ كابن الحاجب على هذا المستوى من العلم؟

والمنصف لا يرى لمقولة ابن مالك هذه إزاء الزمخشري من دافع إلا التعصب المذهبي، وهذا التحامل من ابن مالك على الزمخشري في نظري يعود إلى كون الزمخشري يميل إلى الاعتزال، وكان الأجدر بالإمام ابن مالك أن يتحرر من هذا عند تقويمه للعلماء.

ويستغرب العاقل صدور هذا الكلام من ابن مالك الذي تتلمذ على يد ابن يعيش، والسخاوى، وكلنا يعلم أن ابن يعيش لم يشتهر له مؤلف

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة ١/١٣٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١/ ١٣٠.

كاشتهار شرحه على المفصل، والسخاوي شرح المفصل بشرحين، مما يدل على مبلغ اهتمامهما بالمفصل وصاحبه، ولا بد أنهما قد زرعا هذا الاهتمام في نفوس تلاميذهما. وابن مالك نفسه أحد شراح المفصل، فكيف يبذل جهداً لشرح كتاب صادر عن نحوي صغير؟

وقد تأثر ابن مالك بتسمية ابن الحاجب لكتابيه الكافية والشافية حيث سمى أرجوزته الطويلة الكافية الشافية، ثم إنه من تلاميذ ابن الحاجب(١).

#### \* \* \*

# المطلب العاشر: موقفه من الحكام، ومكانته عند العلماء

استمر إمامنا الجليل ابن الحاجب في دمشق مدرساً، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر - كما هو شأن كثير من العلماء العاملين - ولا بأس أن نورد هنا هذه القصة التي تدل على شدة تمسكه بالحق، وعدم تهيبه الحكام.

وملخص هذه القصة (٢): أن الملك الأشرف، صاحب دمشق قد أحاطت به شرذمة من الحشوية فلقنوه مذهبهم فيما يتعلق بالقرآن الكريم، وأشربوه كراهية الأشاعرة، وكان الملك الأشرف قد طلب مقابلة سلطان العلماء العز بن عبدالسلام وهو يأبى، فانتهزت هذه الجماعة ـ الحشوية ـ الفرصة، وقالت للملك: إن ابن عبدالسلام أشعري يخطئ من يقول بالحرف والصوت ويبدعه، وأن من جملة اعتقاده أن الخبز لا يشبع والماء لا يروي . . . إلخ.

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الخضري على ابن عقيل ٧/١، ابن الحاجب النحوي ص٤٠-٤٠. شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب ص٢١، شرح الدماميني على التسهيل لابن مالك ص٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر تمام القصة، ونص الفتوى في طبقات الشافعية الكبرى ٢١٨/٨ فما بعدها.

فلم يصدقهم السلطان، فاحتال هؤلاء القوم في استصدار فتوى من الشيخ؛ ليشاهدها السلطان عياناً، فكان لهم ما أرادوا.

ووصلت هذه الفتوى إلى الملك عند الإفطار في أحد أيام شهر رمضان، وعنده عامة الفقهاء، فلما تكلم السلطان في حق ابن عبدالسلام وعقيدته، وأظهر غيظه وتوعده، لم يستطع أحد في ذلك المجلس الرد، وما زاد أشجعهم على أن قال للسلطان: السلطان أولى بالعفو والصفح. مع أنهم يشاطرون ابن عبدالسلام فتواه.

فانبرى ابن الحاجب لهذه القضية عندما سمع بها، ومضى إلى القضاة والعلماء والأعيان، الذين حضروا تلك الليلة عند السلطان الأشرف، وشدد عليهم النكير، ووعظهم وذكرهم بالله وبوظيفتهم، وما زال بهم إلى أن كتبوا فتوى موافقة لما قال ابن عبدالسلام، وبينوا أن سكوتهم تلك الليلة إنما كان بسبب غضب السلطان، ووقعوا فتواهم.

وعلى الرغم من أن السلطان لم يلتفت إلى هذه الفتوى ـ الموافقة لابن عبدالسلام ـ كبير التفات، إلا أنها تدل على شيئين:

أولهما: ما كان عليه ابن الحاجب من نصرة للحق وأهله وشجاعة في مواقف يقلُّ فيها الشجعان.

ثانيها: إنه كان مسموع الكلمة بين العلماء، عظيم المكانة عندهم.

وحادثة خروج ابن الحاجب مع الشيخ العز بن عبدالسلام إلى مصر تعطينا صورة واضحة عن موقفه من الحكام يدل على مساندة للحق دون تهيب. وهكذا يكون العلماء أبداً يحملون هموم الناس، ويرعون مصالحهم، لا يهابون سلطاناً جائراً، أو حاكماً متسلطاً؛ لأنهم يحملون رسالة الإسلام العظيمة الخالدة، وهم أول المسؤولين عن حمايتها بالقول والعمل.



# المطلب الحادي عشر: شعره

إن شاعرية ابن الحاجب متفق عليها عند علماء التراجم، فقد كان شاعراً مطبوعا جيد العبارة، حسن النظم، وما وصل إلينا من شعره يدل على ذوقه الأدبي الرفيع، ونبوغه الشعري.

فقد أورد صاحب الطالع السعيد (١) عن ابن مسدي أن ابن الحاجب أنشده لنفسه:

قَدْ كَانَ ظَنِّي بِأَنَّ الشَّيْبَ يُرْشِدُنِي وَلَسْتُ أَقْنَطُ مِنْ عَفْوِ الْكَرِيمِ وَإِنْ إِنْ خَصَّ عَفْوُ إِلَهِي الْمُحْسِنِينَ فَمَنْ

إِذَا أَتَسَى فَاإِذَا غَسَيٌّ قَادُ كَا ثُسُرَا أَسْرَفْتُ جَهْلاً (٢) فَكُمْ عَافَى وَ كُمْ غَفَرَا يَرْجُو الْمُسِيءُ وَيَدْعُو كُلَّمَا عَشَرَا

وقد سمع الحافظ منصور بن سليم من ابن الحاجب.

إِنْ غِبْتُمْ صُورَةً عَنْ نَىاظِرِي فَمَا مِنْ لُهُ الْحَقَائِقِ فِي الأَذْهَانِ حَاضِرَةٌ

زِلْتُمْ حُضُورًا عَلَى التَّحْقِيقِ فِي خَلَدِي وَإِنْ تَرِدْ صُورَةٌ فِي خَارِجٍ تَجِـدِ<sup>(٣)</sup>

وله بيتان في معناهما وهما:

إِنْ تَغِيبُوا عَنِ الْعُيُونِ فَأَنْتُمْ مِثْلُ مَا ثَبَتَ الْحَقَائِقُ فِي الذِّهْ

فِي قُلُوبٍ حُضُورُكُمْ مُسْتَمِرُّ نِ وَفِي خَارِجٍ لَهَا مُسْتَقِرُُ<sup>(3)</sup>

ومنه:

<sup>(</sup>١) الطالع السعيد ص ٣٥٦-٣٥٧.

<sup>(</sup>۲) في الديباج ۲/ ۸۹: «أسرفت فيها».

<sup>(</sup>٣) الطالع السعيد ص ٣٥٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص ٣٥٦٠.

كُنْتُ إِذَا مَا أَسَيْتُ غَيَّا فَصِرْتُ بَعْدَ إِبْيِضَاضِ شَيْبِي

وله في أسماء قداح المسير:

هِ مَن فَ فَ فَ وَ تَ وَأَمٌ وَ رَقِ مِ بَ وَالْمَ وَ رَقِ مِ بَ وَالْمَ وَ رَقِ مِ بَ فَ مِ وَالْمَ وَ رَقِ مِ بَ فَ مِ وَالْمَ وَ مَ فَ مِ مَ الْمَ مَ مَ الْمَ مِ مَا عَدَاهَا نَصِيبُ وَلِيكُ لِلْ مِ مَمّا عَدَاهَا نَصِيبُ

أَقُولُ بَعْدَ الْمَشِيبِ أَرْشُدُ أَسْوَأَ مَا كُنْتُ وَهُو أَسْوَدُ<sup>(۱)</sup>

ثُمَّ حَلَسٌ وَنَافِسٌ ثُمَّ مُسْبَلُ وَمَفِيحُ وَذِي الشَّلَاثَةُ تُهْمَلُ مِنْدُلُهُ أَنْ تُسعَدَّ أَوَّلُ أَوَّلُ أَوَّلُ

فِي الْقَوَافِي فَتَلْتَوِي وَتَلِينُ

وَعَصَدُهُمْ نُونٌ وَنُونٌ وَنُونٌ وَنُونُ

ومنه في جواب البيتين المشهورين:

رُبَّ مَا عَالَجَ الْقَوَافِيَ رِجَالٌ طَاوَعَتْ لُهُ مَعْيْنٌ وَعَيْنٌ وَعَيْنٌ وَعَيْنٌ

فأجاب ابن الحاجب عنها بقوله:

أَي عسدٌ مَسعُ يسدِ دَدِ ذِي حسروف وَدَوَاةٌ وَالْسحُونُ نُسونَد

طَاوَعَتْ فِي الروي وَهِيَ عُيُونُ اللهُ عَصُدُهُمْ وَأَمْرُهَا مُسْتَبِينُ (٢)

ولما أصاب ابن الحاجب العوز اضطر إلى بيع كتبه؛ ليسد بها رمق الحياة. وقد ورد عنه أنه قال:

يَا أَهْلَ مِصْرَ رَأَيْتُ أَيْدُيكُمْ مِنْ بَسْطِهَا بِالنَّوْلِ مُنْقَبِضَهُ (٣) قَدْ جِئْتُكُمْ أَكُلْتُ كُتُبِي كَأَنَّذِي أَرْضَهُ قَدْ جِئْتُكُمْ نَاذِلاً بِأَرْضِكُمْ أَكَلْتُ كُتُبِي كَأَنَّذِي أَرْضَهُ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) فيعني بقوله: «عين، وعين، وعين» نحو غد ويد ودد؛ فإن وزن كل منها «فع»؛ إذ أصل غد: غدوٌ، ويد: يديّ. ودد: ددن، وبقوله: «نون، ونون، ونون» الدواة، والحوت، والنون الذي هو الحرف. انظر وفيات الأعيان ٣/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) روضات الجنات ٥/١٨٦.

# المطلب الثاني عشر: وفاته

اتفق مترجمو ابن الحاجب - سوى ابن قنفذ والخوانساري - على تحديد سنة وفاته، وأنها سنة ست وأربعين وستمائة (١). واختلف في يوم وفاته، فقال ابن أبي شامة (٢): «وجاءنا الخبر في ذي القعدة أن الشيخ أبا عمرو بن الحاجب رحمه الله توفي بالإسكندرية في شعبان».

وقال ابن خلكان (٣): «ثم انتقل إلى الإسكندرية؛ للإقامة بها، فلم تطل مدته هناك، وتوفي بها ضاحي نهار الخميس السادس والعشرين من شوال سنة ست وأربعين وستمائة».

وكذا ذكر أبو الفداء في المختصر<sup>(1)</sup> والأدفوي في الطالع السعيد<sup>(٥)</sup> وغيرهم.

أما ابن قنفد فذكر أنه توفي سنة سبع وأربعين وستمائة (٢)، وقد انفرد بهذه الرواية التي لم تؤيد من غيره، وتردُّها رواية المعاصرين له.

وقال الخوانساري في روضات الجنات (٧): «وقد اشتهر بين الناس أنه قتل ببغداد في واقعة هو لاكو (٨). ولم أقف عليه إلا في تحفة الأبرار للفاضل الجليل الحسن بن علي الطبرسي صاحب الكامل».

<sup>(</sup>١) الذيل على الروضتين ص١٨٢، وفيات الأعيان ٣/٢٥٠.

<sup>(</sup>۲) الذيل على الروضتين ص١٨٢.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ٣/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) المختصر في أخبار البشر ٣/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) الطالع السعيد ص ٣٥٣-٣٥٤.

<sup>(</sup>٦) الوفيات لابن قنفذ ص٣١٩.

<sup>(</sup>٧) روضات الجنات ٥/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٨) انظر تفاصيل الواقعة في تاريخ ابن خلدون ١٠/٩٤٤.

ويمكننا رد هذه الرواية بما يأتي:

النص ابن أبي شامة كان معاصراً لابن الحاجب، وقال في النص المنقول أعلاه (۱) : «جاءنا الخبر» ثم قال بعد ذلك : «أخبرنا صهره الكمال أحمد بن سليمان أنه دفن خارج الإسكندرية في المقبرة التي بين المنارة قرب قبر الشيخ ابن أبي شامة».

٢ - إن ابن خلكان كان هو الآخر معاصراً له، ومهتماً بأخباره؛ نتيجة إعجابه بشخصيته، وكان على علم بسفره إلى الإسكندرية، وإقامته فيها، ثم سمع خبر وفاته.

٣ - لم يحدثنا أحد من المترجمين أن ابن الحاجب قد رحل إلى العراق في حياته.

٤ - إجماع المترجمين - ومنهم من عاصره - على تحديد سنة الوفاة
 حجة في هذا المقام.

هذا وقد دفن في الإسكندرية خارج باب البحر في تربة الشيخ الصالح ابن أبي شامة (٢).

وموضع ضريحه الآن الطابق السفلي من مسجد الشيخ الصالح أي العباس المرسي<sup>(٣)</sup> وقد رثاه الفقيه أبو العباس أحمد بن المنير، وهو أحد طلابه بهذه الأبيات<sup>(٤)</sup>:

أَلاَ أَيُّهَا الْمُخْتَالُ فِي مطْرِفِ الْعُمْرِ هَلُمَّ إِلَى قَبْرِ الْفَقِيهِ أَبِي عَمْرِو تَرَى الْعِلْمَ وَ الآذَابَ وَ الْفَصْلَ وَ التُّقَى وَنَيْلَ الْمُنَى وَالْعِزَّ غُيِّبْنَ فِي قَبْرِ وَتُـوقِنُ أَنَ لاَ بُـدَّ تُـرْجَعُ مَـرَّةً إِلَى صَدَفِ الأَجْدَاثِ مَكْنُونَهُ الدُّرِ



<sup>(</sup>١) الذيل على الروضتين ص١٨٢.

<sup>(</sup>٢) الذيل على الروضتين ص ١٨٢، وفيات الأعيان ٣/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٧٤٥.

<sup>(</sup>٤) الطالع السعيد ص١٩٠.



# المبحث الثاني شيوخ ابن الحاجب، وتلاميذه

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: شيوخ ابن الحاجب.

المطلب الثاني: تلاميذ ابن الحاجب.



# المطلب الأول: شيوخ ابن الحاجب

لقد أفاد ابن الحاجب من وجوده في القاهرة حاضرة الدولة الأيوبية في مصر من مختلف العلوم والمعارف التي كانت شائعة في وقته؛ لأن القاهرة كانت مزدحمة بعلماء الشرق والغرب الذين وفدوا إليها؛ طلباً للأمن والاستقرار، فقد انتهل العلوم الأصولية، والفقهية، والعربية، والقراءات من علماء عصره.

#### فقد أخذ القراءات عن:

- الشاطبي القاسم بن فيرة، المقرئ الضرير أحد الأعلام (٥٣٨هـ ـ ٥٩هـ).
  - وأبي الفضل الغزنوي المقرئ، الفقيه، النحوي (٧٢هـ ـ ٩٩هـ).
- وأبي الجود غياث بن فارس شيخ القراء بديار مصر (١٨٥هـ ـ ٥٠٠هـ). وأخذ الحديث عن:
- ـ البوصيري هبة الله بن علي، تفرد في زمانه ورحل إليه (٥٠٦هـ ـ ٨٥هـ).

\_ وابن عساكر القاسم بن علي بن الحسن بن عساكر الدمشقي محدث الشام، وشيخ دار الحديث بالنورية بعد والده (٥٢٧هـ ـ ٢٠٠هـ).

#### والفقه والأصول عن:

- الأبياري علي بن إسماعيل بن علي أحد العلماء الأعلام، وأثمة الإسلام (٥٥٧هـ - ٦١٨هـ).

وقرأ كتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض على الشيخ الصالح أبي الحسن الشاذلي (٧١١هـ ـ ٢٥٦هـ).

واستفاد من الآمدي سيف الدين على بن محمد بن سالم التغلبي (٥٥١هـ \_ ٦٣١هـ) الأصول والمنطق.

لقد أخذ ابن الحاجب العلم - كما سبق أن ذكرنا - عن عدد كبير من علماء زمانه، وسنتعرض إلى جملة من العلماء المشهورين من أساتذته بترجمة موجزة؛ مبينين مدى تأثيرهم على شخصيته، وتكوينه العلمي، وسلوكه الخُلقي.

#### ١ \_ الشاطبي:

هو القاسم بن فيرة بن أبي القاسم خلف بن أحمد الرعيني، الشاطبي، الضرير، المقرئ أحد الأعلام.

ولد سنة ٥٣٨ه وقرأ على أبي عبدالله المقرئ الشريف، وسمع من أبي الحسن بن هذيل، وارتحل للحج فسمع من السلفي، واستوطن مصر، وبَعُدَ صيتُه، وقصده الطلبة من النواحي، وكان إماماً كثير الفنون، رأساً في القراءات، حافظاً للحديث، يُقرأ عليه البخاري ومسلم والموطأ فيصحح النسخ من حفظه، وكان بصيراً بالعربية، واسع العلم، وقد سارت الركبان بقصيدته المشهورة «حرز الأماني» في القراءات، توفي بمصر سنة ٥٩٠ه.

وكان ابن الحاجب قد قرأ عليه بعض القراءات، وسمع منه «التيسير»، و«الشاطبية»، وتأدب على يده(١).

# ٢ ـ أبو الفضل الغزنوي:

هو محمد بن يوسف بن علي بن شهاب الدين، أبو الفضل الغزنوي الحنفي المقرئ، الفقيه، المفسر، النحوي نزيل القاهرة ولد سنة ٢٧هم، وقرأ على أبي محمد سبط الخياط، وسمع من أبي بكر قاضي المارستان، وتصدر للإقراء فأخذ عنه السخاوي، ومات بالقاهرة في منتصف ربيع الأول سنة ٩٩همد. قرأ عليه ابن الحاجب جميع القراءات (٢).

# ٣ \_ أبو الجود:

هو غياث بن فارس بن مكي بن عبدالله، أبو الجود اللخمي، المنذري، المصري المقرئ، النحوي الضرير. شيخ القراء بديار مصر. قرأ على الشريف ناصر، وسمع من عبدالله بن رفاعة السعدي، وتصدر للإقراء من شبيبته، وكان إماماً كاملاً، وأُستاذاً ثقة. ولد سنة ١٨هه، وتوفي في التاسع من رمضان سنة ٢٠٥هه. قرأ عليه ابن الحاجب جميع القراءات (٣).

# ٤ - الأبياري:

هو أبو الحسن على بن إسماعيل بن علي الأبياري، يلقب بشمس الدين. أحد العلماء الأعلام، وأئمة الإسلام، كان فقيها، أصولياً، كلامياً، أخذ عن أبي الطاهر بن عوف، وكان ذا علم وفير. رحل إليه الناس، وانتفع الطلبة بعلومه ولد سنة ٧٥٥هـ، وتوفى سنة ٦١٨هـ(٤).

<sup>(</sup>۱) حسن المحاضرة ١/ ٤٩٦-٤٩٧، الطالع السعيد ص ٣٥٣، طبقات القراء ٢/ ٤٥٧، غاية النهاية ٢/ ٢٠، شجرة النور ١/ ١٥٩، الفكر السامي ٢/ ٢٢٨ مفتاح السعادة ١/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة ١/ ٤٩٨، طبقات القراء ٢/ ٤٦٢، غاية النهاية ٢/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) طبقات القراء ٢/٠/٢، غاية النهاية ٢/٤.

<sup>(</sup>٤) حسن المحاضرة ١٩٣/١، شجرة النور ١٦٦٦١، الفكر السامي ٢٣٠/٢ وفيه: وفاته سنة ٦٦٦هـ.

قال الأدفوي<sup>(1)</sup>: «وأخذ - أي ابن الحاجب - الفقه عن الأبياري وغيره».

## ٥ \_ البوصيري.

هو أبو القاسم هبة الله بن علي بن مسعود الأنصاري البوصيري، كان أديباً كاتباً. له سماعات عالية وروايات تفرد بها، وألحق الأصاغر بالأكابر في علو الإسناد، سمع بقراءة الحافظ أبي طاهر السلفي، وإبراهيم بن حاتم الأسدي على أبي صادق مرشد بن يحيى بن القاسم المديني.

ولد سنة ٢٠٥هـ، سمع عليه الناس وأكثروا، ورحلوا إليه من البلاد، توفي في ثاني صفر سنة ٩٨هـ(٢).

قال الأدفوي (٣): «وسمع - أي ابن الحاجب - الحديث على الشاطبي، وأبى القاسم البوصيري».

#### ٦ \_ القاسم بن عساكر:

هو أبو محمد القاسم بن علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر. ابن الحافظ أبي القاسم بن عساكر، كان محدثاً، حسن المعرفة، شديد الورع، تولى مشيخة دار الحديث بالنورية بعد والده.

ولد في جمادى الأولى سنة ٧٧هـ، وسمع بدمشق من ابن أبي الحسن السلمي، ونصر الله المصيصي، والقاضي أبي المعالي محمد بن يحيى القرشي وغيرهم. توفي سنة ٢٠٠هـ(٤).

قال ابن الجزري<sup>(o)</sup>: «ودخل - أي ابن الحاجب - دمشق فسمع من القاسم بن عساكر وغيره».

<sup>(</sup>١) الطالع السعيد ص٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة ١/ ٣٧٥، وفيات الأعيان ٦/ ٦٧-٦٩.

<sup>(</sup>٣) الطالع السعيد ص ٣٥٣، غاية النهاية ١٨/١.

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب ٤/٣٤٧، طبقات الشافعية الكبرى ٨/٣٥٢.

<sup>(</sup>٥) غاية النهاية ١/٨٠٥-٩٠٥.

## ٧ \_ ابن البناء:

هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن موهوب البغدادي، كان شيخاً صالحاً، ومربياً، ومحدثاً. صحب الشيخ الصالح أبا النجيب السهروردي، وسمع من ابن ناصر، وابن الزاغوني، وطائفة وحدّث بالعراق، والحجاز، ومصر، والشام. توفي سنة ٦١٢هـ عن ست وسبعين سنة.

تكاد تجمع المصادر التي ترجمت لابن الحاجب على أنه تأدب على يد هذا الشيخ الصالح: ابن البناء (١).

## ٨ - البرمكي:

هو أبو العباس أحمد بن الخليل بن سعادة البرمكي، قاضي القضاة، دخل خراسان، وقرأ بها الكلام، والأصول، على الإمام فخر الدين الرازي، وقرأ الفقه على الرافعي، وسمع بدمشق من ابن الزبيري، وابن الصلاح. سمع منه تاج الدين بن أبي جعفر، وشيخنا الجليل أبو عمرو بن الحاجب. ولد سنة ٥٨٣هم، وتوفي بدمشق سنة ٧٣٧هم عن أربع وخمسين سنة (٢).

# ٩ ـ الشاذلي:

هو أبو الحسن تقي الدين على بن عبداللَّه الشاذلي، الشريف الحسني العارف بالله، العالم المحقق الجليل القدر، الشهير الذكر، شهرته تغني عن التعريف به.

أخذ عنه أكابر العلماء منهم ابن عصفور، ومحيي الدين بن جماعة، والعز بن عبدالسلام، وابن دقيق العيد، وعبدالعظيم المنذري، وابن الصلاح.

ولد سنة ٧١١هـ، وتوفي في شوال بصعيد مصر سنة ٣٥٦هـ وكان ابن الحاجب قد قرأ عليه: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب ٥/٥٠، الموسوعة المغربية ١/٥٠.

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية الكبرى ١٦/٨.

<sup>(</sup>٣) شجرة النور الزكية ١/١٨٦، الأعلام ٤/٣٠٥.

هؤلاء أشهر الأئمة الأعلام الذين لازمهم ابن الحاجب، ونبغ على أيديهم، والذين اعتنى بذكرهم المترجمون، أما غيرهم فكثيرون.

\* \* \*

# المطلب الثاني: تلاميذ ابن الحاجب

برع ابن الحاجب في العلم وأتقنه غاية الإتقان حتى صار أبرز علماء زمانه في الفقه والأصول، كما صار مبرزاً في علوم كثيرة؛ فتوجهت إليه الأنظار، وأصبح محط إعجاب الحضار، وشهد له أهل العلم في كثير من الأمصار. فجاءه طلاب العلم من كل مكان؛ للتلقي عنه والحفظ منه والتفقه به.

وقد تخرج به جماعة من الأئمة، والفحول حتى بلغوا محل التدريس في زمانه. من أشهرهم:

#### ١ \_ الرضى القسنطيني:

هو أبو بكر بن عمر بن علي بن سالم، الإمام رضي الدين القسنطيني النحوي الشافعي.

ولد سنة ٩٠٧هـ، ونشأ بالقدس وأخذ العربية عن ابن معطي، وابن الحاجب، وسمع من أبي علي الأوقي، وتزوج ابنة ابن معطي، وكان من أكابر أئمة العربية بالقاهرة، أخذ عنه أبو حيان، ومدحه بقصيدة طويلة. توفي سنة ٩٩٥هـ(١).

وقد جاء في ترجمة ابن الحاجب في بغية الوعاة (٢) قوله: «وأخذ العربية عن الرضي القسنطيني».

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة ١/ ٤٧٠-١٧١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢/ ١٣٥.

وهو وَهْمٌ، أو تحريف من النساخ(١).

#### ٢ ـ جمال الدين بن مالك:

هو محمد بن عبدالله بن عبدالله بن مالك العلامة جمال الدين أبو عبدالله الطائي الجياني الشافعي النحوي، ولد سنة ٢٠٠ هـ، وسمع بدمشق من السخاوي، والحسن بن صباح، ومكرم بن أبي الصقر، وبحلب من ابن يعيش، وتلميذه ابن عمرون، وأخذ العربية عن غير واحد، توفي في ثاني عشر شعبان سنة ٢٧٢هـ(٢).

قال الخضري في حاشيته على ابن عقيل (٣): «ونقل التبريزي في أواخر شرح الحاجبية أنه ـ أي ابن مالك ـ جلس في حلقة ابن الحاجب».

قال الدماميني (٤): «ولم أقف عليه لغيره، ولا أدري من أين أخذه».

٣ - ابن المُنَيْر: - بضم الميم، وفتح النون، وتشديد الياء المكسورة -.

هو أحمد بن محمد بن منصور، أبو العباس، قاضي القضاة، الفقيه المالكي، الأصولي، المتكلم، النظار، المفسر، الأديب، الشاعر، الخطيب، المقرئ، المحدث الراوية. ولد سنة ٠٦٢هـ، سمع من أبيه، وأبي بكر عبدالوهاب الطوسي، وتفقه بجماعة منهم ابن الحاجب.

كان العز بن عبدالسلام يقول: "إن مصر تفتخر برجلين في طرفيها:

<sup>(</sup>۱) وقد غاب هذا عن الأستاذ على الدبيسي، فقد عد الرضي القسنطيني في شيوخ ابن الحاجب؛ معتمداً على ما في بغية الوعاة ٢/ ١٣٥. انظر: ابن الحاجب وكتابه جامع الأمهات ص ١٢.

<sup>(</sup>٢) بغية الوعاة ١/ ١٣٠-١٣٧، والتسهيل لابن مالك بتحقيق أستاذنا الفاضل محمد كامل بركات ص٢-٣، ١٦.

<sup>(</sup>٣) حاشية الخضري على ابن عقيل ٧/١.

<sup>(</sup>٤) وقد رجح الأستاذ طارق الجنابي في كتابه «ابن الحاجب النحوي» ص ٤٥-٤٧ قول التبريزي فراجعه.

ابن المنير بالإسكندرية، وابن دقيق العيد بقوص». توفي بالإسكندرية سنة ٦٨٣هـ، ودفن بتربة أبيه (١).

#### ٤ \_ ابن المُنَيِّر.

هو زين الدين أبو الحسن علي بن محمد بن المنير، قاضي القضاة، الإمام الفقيه النظار المحدث، العالم المتفنن، تولى القضاء بعد أخيه ناصر الدين. أخذ عن أخيه، وعن ابن الحاجب.

له أهلية الترجيح والاجتهاد في المذهب المالكي. له شرح على البخاري، وحواشي على ابن بطال، توفي في ذي الحجة سنة ٦٩٥هـ(٢).

#### ٥ \_ القرافي:

هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي، الإمام العلامة شيخ الشيوخ وعمدة أهل التحقيق والرسوخ، أخذ عن ابن الحاجب، والعز بن عبدالسلام، وشرف الدين الفاكهاني وغيرهم. له مؤلفات بديعة بارعة في الفقه، والأصول، والقواعد، تدل على رسوخه في العلم والتحقيق (٣).

قال قاضي القضاة تقي الدين بن شكر<sup>(٤)</sup>: «أجمع الشافعية والمالكية على أن أفضل أهل القرن السابع بالديار المصرية ثلاثة:

القرافي بمصر القديمة، وابن المنير بالإسكندرية، وابن دقيق العيد بالقاهرة. وكلهم مالكية إلا ابن دقيق العيد فإنه جمع بين المذهبين».

توفي رحمه اللَّه بدير الطين بمصر القديمة، ودفن بالقرافة الكبرى بمصر سنة ٦٨٤هـ(٥).

<sup>(</sup>۱) شجرة النور الزكية ١/١٨٨، شذرات الذهب ٥/ ٣٨١، أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) شجرة النور الزكية ١/١٨٨، معجم المؤلفين ٧/ ٢٣٤، الديباج المذهب ١٢٣/٢.

<sup>(</sup>٣) شجرة النور الزكية ١/١٨٨، الديباج ١/٢٣٦، الأعلام ١/٩٤-٩٥.

<sup>(</sup>٤) أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٢٦٦.

<sup>(</sup>٥) شجرة النور الزكية ١/١٨٨، الديباج ١/٢٣٦، الأعلام ١/٩٤-٩٥، أصول الفقه تاريخه ورجاله ص ٢٦٧.

## ٦ \_ المنذري:

هو أبو محمد زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري الحافظ، كان ورعاً تقياً، فقيها مبرزاً، حافظاً للحديث، عالماً بالرجال، صاحب الترغيب والترهيب، أصله من الشام، سمع من جلة من الشيوخ، وسمع من ابن الحاجب وروى عنه، تولى مشيخة الكاملية بالقاهرة، توفي سنة محته.

## ٧ \_ الدمياطي:

هو أبو أحمد عبدالمؤمن بن خلف بن أبي الحسن التوني الدمياطي، الإمام الحافظ، طلب الحديث بنفسه. قال المزي: «ما رأيت أحفظ منه»، وكان من أكابر الشافعية، قرأ القراءات على الكمال الضرير، وسمع من ابن الحاجب، بلغ معجم شيوخه مجلدين، وأخذ عنه جماعة، توفي بالقاهرة سنة ٧٠٠هـ(٢).

#### ٨ \_ الفاضلي:

هو أبو إسحاق إبراهيم بن داود بن ظافر بن ربيعة، جمال الدين الفاضلي الشافعي، إمام حاذق مشهور. قرأ على السخاوي، وسمع من ابن الحاجب.

ولي المشيخة بعد العماد الموصلي، قرأ عليه جماعة منهم جمال الدين البدوي، وشمس الدين الذهبي توفي سنة ١٩٢هـ(٣).

# ٩ ـ الزواوي:

هو أبو محمد عبدالسلام بن علي بن عمر بن سيد الناس الزواوي زين الدين، شيخ القراء في زمانه بدمشق. ولد ببجاية، وقدم مصر في شبيبته،

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية الكبرى ٨/ ٢٥٩-٢٦١، الأعلام ٢٠٠٤، مرآة الجنان ١٣٩/٤.

<sup>(</sup>۲) طبقات الشافعية الكبرى ١٠٢/١٠، غاية النهاية ١/٢٧٦، شذرات الذهب ١٢/٦، الأعلام ١٦٩٤.

<sup>(</sup>٣) طبقات القراء ٧٠٣/٢، غاية النهاية ١/١٤، شذرات الذهب ٥/ ٤٢٠.

فقرأ بالإسكندرية القراءات، ثم قدم دمشق سنة ٦١٧هـ، فقرأ القراءات على السخاوي، وسمع من ابن الحاجب، وعنه أخذ العربية. ولي قضاء المالكية بالشام، ثم عزل نفسه. توفي سنة ٦٨١هـ(١).

## ١٠ \_ الزملكاني:

هو كمال الدين عبدالواحد بن عبدالكريم بن خلف الأنصاري الزملكاني، عالم أديب، ولي قضاء صرخد، ودرس ببعلبك، أخذ عن ابن الحاجب (٢)، توفى بدمشق سنة ٦٥١هـ (٣).

## ١١ \_ الملك الناصر داود بن الملك المعظم:

ملك دمشق، ثم انتزع عمه منه الملك، وبقي ملكاً للكرك، ونابلس، قرأ الكافية على ابن الحاجب، وكان ابن الحاجب قد نظم له الكافية باسم «الوافية نظم الكافية»، ثم شرح له النظم (٤)، توفي سنة ٢٥٦هـ(٥).

#### ١٢ ـ ابن ملي:

هو الشيخ نجم الدين أحمد بن محسن المعروف بابن ملي، كان متوقد الذهن، ولد سنة ٦١٧هـ سمع من البهاء المقدسي، والحسن الزيدي، وحدّث بحلب ودمشق، وقرأ بها النحو على ابن الحاجب، وتفقه على العز بن عبدالسلام، وأحكم الأصول، والكلام، والفلسفة، دخل مصر غير مرة، وعُرف عنه علم غزير. توفي سنة ٦٩٩ هـ(١).

#### ١٣ \_ الأبيارى:

هو القاضي ناصر الدين أبو الحسن علي بن إسماعيل الصنهاجي

<sup>(</sup>١) طبقات القراء ٧٠٣/٢، غاية النهاية ١/١٤، شذرات الذهب ٥/٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك الأستاذ طارق الجنابي في كتابه «ابن الحاجب النحوي» ص ٤٨.

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب ٥/ ٢٥٤، ومعجم المؤلفين ٦/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) المختصر في أخبار البشر٣/ ١٦٩، ابن الحاجب النحوي ص٨٣٠.

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية ١٩٨/١٣، المختصر في أخبار البشر ١٩٣/٢-١٩٥٠.

<sup>(</sup>٦) طبقات الشافعية الكبرى ١٨/٨.

الأبياري، أحد تلاميذ ابن الحاجب المأذون له في إصلاح كتابه جامع الأمهات (١)، ولد سنة ٧٥٥ هـ، وتوفى سنة ٦١٨هـ.

وأكتفي بهذا القدر؛ فإنه كان لإلقاء الضوء على ما كرسه إمامنا الجليل ابن الحاجب من جهد في حياته العلمية؛ حيث بلغ تلاميذه في حياته محل التدريس والإفتاء والإمامة، وصاروا أئمة مشهورين.



<sup>(</sup>۱) صرح ابن راشد القفصي في آخر لباب اللباب ص ٣١٥ بأن القاضي ناصر الدين الأبياري تلميذ لابن الحاجب، كما ذكره ابن فرحون في مقدمة تسهيل المهمات. نقلاً عن كشف النقاب الحاجب ص١٥٠، وانظر: شجرة النور الزكية ١٦٦/١.



ألف ابن الحاجب في علوم شتى، فقد ألف في النحو، والصرف، والفقه، والأصول، والعروض، والقراءات، والتاريخ، والأدب، ومصنفاته في غاية الحسن، رزقت قبولاً تاماً؛ لحسنها وجزالتها(۱)، فقد انتفع الناس بها؛ لما فيها من كثرة النقل مع صغر الحجم، وتحرير اللفظ(۲)، وقد رزق إمامنا الجليل السعد في مؤلفاته، فشرَّقت وغرَّبت(۳)، واعتني بشرحها، وكانت محط إعجاب العلماء وطلاب العلم، على أنها لا يزال أغلبها مخطوطا لم ينشر بعد.

وهذه مؤلفاته مقسمة حسب العلوم.

# أولاً: في النحو والصرف:

1 ـ الكافية: وهي مقدمة وجيزة جامعة مفيدة في النحو، سار فيها ابن الحاجب على نهج الإمام الزمخشري في مفصله، وقد اقتصر ابن الحاجب كافيته على مسائل النحو، وفصلها عن مسائل الصرف، ولقد طبقت شهرتها الآفاق، وأخذ العلماء يشرحونها، ويعربونها، ويختصرونها، وينظمونها. ومن أهم شروحها:

<sup>(</sup>١) مفتاح السعادة ١/ ١٣٨-١٣٩.

<sup>(</sup>٢) الطالع السعيد ص٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة للفيروزآبادي ص١٤٣٠.

- شرح ابن الحاجب نفسه.
- وشرح جمال الدين بن مالك.
- ـ وشرح رضي الدين الإستراباذي، وهو أعظم الشروح وأدقها.

وممن نظمها المؤلف نفسه (١).

وقد طبعت الكافية عدة طبعات، مفردة ومع شروحها. وأول طبعة للكافية في روما سنة ١٩٤١هـ(٣).

Y - شرح الكافية: ألف ابن الحاجب شرحه هذا بعد أن وضع الكافية، وفي شرحه هذا حاول أن يشرح ويوضح المسائل النحوية التي كانت موجزة أو غامضة. وقد طبع هذا الشرح أول ما طبع في استنبول عام 1۳۱۱هـ، ونسخه المخطوطة كثيرة (٤)، وقد قام بتحقيقه؛ لنيل درجة الدكتوراه (سنة ١٤٠١هـ - ١٩٨١م) من كلية اللغة العربية جامعة الأزهر الدكتور جمال عبدالعاطي أحمد.

" - الوافية في نظم الكافية: وذلك تلبية لرغبة الملك الناصر داود بن الملك المعظم عيسى (ت ٢٥٦هـ)، وهي عبارة عن ثمانين وتسعمائة بيت، ضمنها موضوعات الكافية جميعاً. توجد منها نسخة مخطوطة في مكتبة الأسكوريال رقم (١٤٦)(٥).

٤ ـ شرح الوافية: توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة عارف حكمت

<sup>(</sup>۱) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/ ٣٠٩ ـ ٣٢٧، كشف الظنون ٢/ ١٣٧٠ ـ ١٣٧٦، هدية العارفين ١/ ٦٥٥، ابن الحاجب النحوي ص٥٥ فما بعدها.

<sup>(</sup>۲) دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة الفرنسية) ۸۰٤/۱، معجم سركيس ص۷۲، تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 9،۳۰۹، دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة العربية) ۱/۲٤٦، وفي المصدرين الأخيرين أن أول طبعة للكافية كانت سنة ١٩٩١م.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/٣٠٩.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٥/٣٢٦.

بالمدينة المنورة رقم (١١٤/ ٤١٥) كتبت في أوائل القرن الثامن الهجري<sup>(۱)</sup>، وقام بتحقيقه الدكتور موسى بناي علوان العليلي، وطبع بمطبعة الآداب في النجف الأشرف سنة ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م، وقام بتحقيقه أيضاً؛ لنيل درجة الماجستير من كلية اللغة العربية ـ جامعة الأزهر الشريف الأستاذ طارق نجم عبدالله.

و ـ الشافية: وهي مقدمة في التصريف مفيدة، أجمل فيها ابن الحاجب مسائل الصرف، والخط، وذهب في الإيجاز مذهبه في الكافية، ولقد بلغت من الشهرة ما بلغته أختها الكافية، وقد تناولها العلماء بالشرح والتعليق حتى بلغت شروحها إحدى عشرة ومائة شرح، ومن أهمها:

- ـ شرح ابن الحاجب نفسه.
- ـ وشرح فخر الدين الجاربردي.
- ـ ومن أبرزها شرح العلامة رضي الدين الإستراباذي(٢).

وقد طبعت عدة مرات مع شروحها، منها طبعة الآستانة سنة ١٨٥٠م، وطبعة كلكتا سنة ١٨٠٥م.

وعدة طبعات في القاهرة (٣).

7 ـ شرح الشافية: ذكره السيوطي في بغية الوعاة (٤)، وحاجي خليفة في كشف الظنون (٥)، وبروكلمان (٦) وقال: «إنه توجد نسخة منه في (بولون) رقم ٣١٦».

٧ - الإيضاح شرح المفصل: لقد واكب ابن الحاجب عبارة

<sup>(</sup>١) أمالي ابن الحاجب ١/ ٣٠ قسم الدراسة.

<sup>(</sup>۲) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/ ٣٣٧- ٣٣٧، كشف الظنون ٢/ ١٠٢٠- ١٠٢٠، ابن الحاجب النحوي ص٧٧-٧٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف سركيس ص ٧١.

<sup>(</sup>٤) بغية الوعاة ٢/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) كشف الظنون ٢/ ١٠٢٠-١٠٢٠.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/ ٣٢٧-٣٣٢.

الزمخشري في المفصل، شارحاً الكتاب فقرة فقرة، بادئاً بأوائل الموضوعات مكتفياً بها، وقد خالف الزمخشري في مواضع كثيرة، ورد عليه بعض أقواله.

توجد منه عدة نسخ مخطوطة في مصر، وإيران، وتونس، وألمانيا<sup>(۱)</sup>، وقد قام الأستاذ موسى بناي علوان العليلي بتحقيقه، وحصل به على درجة الدكتوراه من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة سنة ١٩٧٥م، وطبع في بغداد سنة ١٩٨٢م.

A - الأمالي النحوية: أملاها ابن الحاجب ما بين سنة ٢٠٩ه وسنة ٢٠٢ه في القاهرة، ودمشق، وغزة، وبيت المقدس. على بعض الآيات القرآنية والأبيات الشعرية، ومواضع في المفصل، وبعض المسائل النادرة، والخلافات النحوية (٢)، وعند تتبعنا لهذه الأمالي وجدنا أنه ذكر في بعض الأمالي مكان الإملاء وتاريخه، وذكر في بعضها مكان الإملاء أو تاريخه، وفي بعضها أهمل المكان والتاريخ. فالإملاءات التي ذكر فيها التاريخ والمكان (٢٢٤) إملاء، والإملاءات التي ذكر فيها التاريخ ولم يذكر المكان (٧) إملاءات، أما الإملاءات التي ذكر فيها المكان ولم يذكر التاريخ فكانت (٢٤) إملاء، وأما الإملاءات المجهولة التاريخ والمكان فقد بلغت (٢٨٣) إملاء. وبهذا يكون ما أملاه (٦٣٨) إملاء.

وقد قام بتحقيق الأمالي؛ لنيل درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية جامعة الأزهر الدكتور فخر صالح سليمان قداره.

وقد طبع بدار الجيل ـ بيروت ـ ودار عمار ـ عمان ـ سنة ١٩٨٩م، وقام بتحقيقه أيضاً الأستاذ هادي حسن حمودي، وطبع ببيروت سنة ١٩٨٥م.

<sup>(</sup>١) بروكلمان الذيل بالألمانية ١/٥٧٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الحاجب النحوي ص٩٥ فما بعدها، أمالي ابن الحاجب ١/٣٩-٤٠ قسم الدراسة.

<sup>(</sup>٣) انظر: أمالي ابن الحاجب ١/٠٤٠

9 - القصيدة الموشحة بالأسماء المؤنثة: وهي قصيدة جمع فيها ابن الحاجب الأسماء المؤنثة بدون علامة تأنيث. وقسم هذه الأسماء قسمين: قسم يجب تأنيثه، وقسم يجوز تأنيثه، وجمع في القسم الأول ستين لفظاً، وفي الثاني سبعة عشر لفظاً، وعدد أبياتها ثلاثة وعشرون بيتاً. توجد منها عدة نسخ مخطوطة في دار الكتب المصرية (۱)، وقد طبعت في طهران سنة ١٨٥٩م وفي بيروت سنة ١٨٧٧م (٢).

• ١ - رسالة في العشر: وهي بحث صغير في استعمال كلمة (عشر) في الصفتين: أول وآخر.

توجد منها نسخة مخطوطة في برلين رقم (٦٨٩٤)(٣).

وهذه الرسالة موجودة أيضاً في آخر نسخة الأمالي الموجودة في مكتبة شهيد علي باستنبول رقم (٢٣٣٧) وهي عبارة عن ورقتين ونصف تقريباً (٤).

11 ـ شرح كتاب سيبويه: ذكره صاحب كشف الظنون (٥)، وصاحب هدية العارفين (٦).

۱۲ \_ شرح المقدمة الجزولية: ذكره بروكلمان (۷) وقال: «إنه توجد منه نسخة مخطوطة في جامع القرويين بفاس رقم (۱۱۹۸)».

والمقدمة الجزولية: هي مقدمة صنفها أبو موسى عيسى بن عبدالعزيز يللخت (ت ٢٠٧هـ).

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) ابن الحاجب النحوي ص ١١١-١١١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/ ٣٣٤، داثرة المعارف الإسلامية (ط.الفرنسية) ١/ ٨٠٤ و(ط.العربية) ١/ ٢٤٦. وقد وصفها الأستاذ طارق عبد عون انظر: ابن الحاجب النحوي ص١١٠-١٠٠.

<sup>(</sup>٤) الأمالي ١/ ٣٢. قسم الدراسة، ابن الحاجب النحوي ص ١١٠-١١٠.

<sup>(</sup>٥) كشف الظنون ٢/ ١٤٢٧.

<sup>(</sup>٦) هدية العارفين ١/ ٦٥٤، كتاب سيبويه ١/ ٣٩.

 <sup>(</sup>٧) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/ ٣٥٠، دائرة المعارف الإسلامية (ط-الفرنسية) ١/
 ٨٠٤.

١٣ - المكتفي للمبتدي - شرح الإيضاح لأبي على الفارسي (١).

القرآن العظيم: ذكره بروكلمان (٢) وفي مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق (١٢/١٢) ذكر أنه توجد نسخة مخطوطة منه في المدرسة العثمانية بحلب ترجع كتابتها إلى القرن الثامن.

10 - المسائل الدمشقية: ذكره ابن الحاجب نفسه في الإملاء رقم (٤)
 من الأمالي القرآنية (٣).

17 - إلى ابنه المفضل: في بروكلمان النسخة الألمانية (المفضل) (١٤)، وفي ترجمة الأستاذين: رمضان عبدالتواب ويعقوب بكر، جاءت ترجمته

<sup>(</sup>١) هدية العارفين ١/ ٢٥٥، وانظر: كشف الظنون ١/٢١٢.

لقد شك الأستاذ طارق عبد عون في نسبة شرح كتاب سيبويه، وشرح إيضاح الفارسي، وشرح المقدمة الجزولية لابن الحاجب، ومال إلى الجزم بذلك؛ اعتماداً على عدم الإشارة إليها في مصنفاته، ومصنفات المتأخرين، وعلى أدلة عقلية أخرى. وعدم الإشارة ليس دليلاً؛ فإنه لم يشر إلى جميع مصنفاته في أماليه، وإنما أشار إلى قسم قليل منها، ولم يشر في إيضاحه مع كبر حجمه لمصنف من مصنفاته. أما شرح كتاب سيبويه فمن المحتمل أن يكون تعليقة صغيرة، وربما سيظهر في المستقبل، وأما شرح إيضاح الفارسي فقد أشار إليه صاحب كشف الظنون ١/٢١٢ وذكر جزءاً من مقدمته بقوله: «أوله الحمد لله حمداً يستوعب جزيل آلائه ...»، ووجود هذه العبارة دليل على وجوده، وشرح المقدمة الجزولية إذا وصل إلينا يمكن وروجود هذه العبارة دليل على وجوده، والاحتمال قائم على وجود بقية الكتب. وانظر: شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب ص٢٠، ولقد راود الشك أيضاً ـ الأستاذ طارق الجنابي في صحة نسبة هذه الكتب الثلاثة الأخيرة لابن الحاجب. انظر كتابه:

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الأدب العربي ٥/ ٣٤١، وذكر أنه موجود في مكة المكرمة بمكتبتها؛ اعتماداً على مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ١٩/١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإملاء (٤) من الأمالي القرآنية ١١٤/١.

<sup>(</sup>٤) نقلاً عن شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب بتحقيق الدكتور موسى بناي علوان العليلي ص١٩٠ قسم الدراسة.

(إلى ابنه المفضل)(١) وهذا ليس اسماً لكتاب؛ لأن ابن الحاجب ليس له ولد اسمه المفضل، وعند تأكد الأستاذ طارق عبد عون منها وجدها نسخة من الأمالي(٢).

۱۷ \_ مختصر لغات العرب: منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم (٤٧) لغة (٣٠).

# ثانياً: في العروض:

المقصد الجليل في علم الخليل: وهي منظومة لامية في العروض من البحر البسيط، عدد أبياتها (١٧١) بيتاً. شرحها كثير من الناس، وطبعها مع ترجمة ألمانية فريتاغ في بون سنة ١٨٣٠ه( $^{(3)}$ ). توجد منها عدة نسخ مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم (١٩، ٦٨، ٣٤٣)( $^{(0)}$ )، وتوجد منها نسخة في مكتبة (لا له لي) في تركيا كتبت في القرن السابع وتوجد منها ثلاث نسخ في جامعة الدول العربية ( $^{(1)}$ ).

# ثالثاً: في الأدب:

19 - جمال العرب في علم الأدب: شرح به مقدمة الزمخشري الأدبة (^^).

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/ ٣٣٤، وقال: إن منه نسخة في الأسكوريال ثان ١٣٣٦

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن الحاجب النحوي ص٥١٠.

<sup>(</sup>٣) منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم (٤٧) لغة. وانظر: شرح الكافية لابن الحاجب ١/ ٢٦.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/ ٣٤١، ودائرة المعارف (ط. فرنسية) ١/ ٨٠٤.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/٣٣٣.

<sup>(</sup>٦) نوادر المخطوطات العربية في تركيا للدكتور رمضان ششن ١/ ١٧٠.

<sup>(</sup>V) شرح الوافية نظم الكافية ص ٢١.

<sup>(</sup>٨) هدية العارفين ١/ ٢٥٥، كشف الظنون ١/ ٩٩٥.

# رابعاً: في التاريخ:

• ٢٠ ـ ذيل على تاريخ دمشق: للحافظ علي بن حسن المعروف بابن عساكر الدمشقي (ت ٥٧١هـ)(١).

# ٢١ \_ معجم الشيوخ (٢):

خامساً: في القراءات:

۲۲ ـ قال ابن فرحون (۳): «وصنف ابن الحاجب في القراءات».

## سادساً: في التفسير:

قال ابن الحاجب في المنتهى (٤): «أما الحروف، فأسماء للسور عند الأكثرين، أو لمدلولها الحرفي على معنيين ذكرتهما في التفسير».

#### سابعاً: في العقيدة:

وقد شرحها أبو العباس أحمد بن محمد بن زكري التلمساني (ت  $\Lambda$ 99هـ) وسماها «بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب» (٢٠).

#### ثامناً: في الفقه والأصول:

٢٤ ـ جامع الأمهات: وهو مختصره الفقهي، ألفه في فروع الفقه المالكي، ويعرف بالمختصر الفرعي، وقد صنفه على طريقة ابن شاس الذي

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ١/٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) هدية العارفين ١/ ٦٥٥، كشف الظنون ٢/ ١٧٣٥. ابن الحاجب النحوي ص٥٠.

<sup>(</sup>٣) الديباج المذهب ١/ ٨٦.

<sup>(</sup>٤) المنتهى ص ٤٧.

<sup>(</sup>۵) كشف الظنون ۲/۱۱۵۷، هدية العارفين ۱/م۰۰، تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ۵/ ۳٤۱. وقال: منها ثلاث نسخ في: ليبزج ۱۵۰ رقم ۱۰.

<sup>(</sup>٦) انظر: شجرة النور الزكية ص٧٦٧.

سار على نهج أبي حامد الغزالي في وجيزه في الفقه الشافعي(١).

وقد مدح هذا المختصر جماعة، وانتقده آخرون، واتهمه بعضهم؛ بأنه كان سبباً في التنافس في الاختصار، وفساد التعليم (٢).

• ٢٠ منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل: وهو كتاب في أصول الفقه، توجد عدة نسخ مخطوطة منه في مكتبات العالم (٣) وقد طبع بمطبعة السعادة في القاهرة سنة (١٣٢٦هـ) (٤) باسم: «منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل».

77 \_ عيون الأدلة: وقد زعم بروكلمان أنه اختصار لكتابه "منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل". وليس يُعرف لابن الحاجب كتاب بهذا الاسم، وزعم أن نسخة منه مخطوطة توجد في باريس رقم (۵۳۱۸).

وغالب الظن أن بروكلمان اشتبه عليه الأمر، وإلا فابن الحاجب اختصر كتابه «منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل» مرة واحدة، ولم يُعرف عنه أنه اختصره مرتين؛ حيث قال في خطبة مختصر المنتهي: «الْحَمدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا. أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي لَمَّا رَأَيْتُ قُصُورَ الْهِمَم عَنِ الإِكْثَارِ، وَمَيْلَهَا إِلَى الإيجَازِ وَالإِخْتِصَارِ، صَنَّفْتُ مُخْتَصَرًا فِي أُصُولِ الْفِقْهِ، ثُمَّ اختصَرْتُهُ عَلَى الإيجَازِ وَالإِخْتِصَارِ، صَنَّفْتُ مُخْتَصَرًا فِي أُصُولِ الْفِقْهِ، ثُمَّ اختَصَرْتُهُ عَلَى

<sup>(</sup>۱) انظر: «تراجم خليل العظوم والطرق التقريبية للفقه، للشيخ محمد الشاذلي النيفر في النشرة العلمية للكلية الزيتونية، السنة الأولى، المجلد الأول ص ٩٩-١٠٢. وانظر أيضاً الدارس في تاريخ المدارس /٤/٤.

<sup>(</sup>٢) الفكر السامي ٢/ ٢٣١، تاريخ ابن خلدون ١/ ٤٦٨، كشف النقاب الحاجب ص ٢٧-٤٠.

<sup>(</sup>٣) نسخة في برلين رقم ٤٣٧٤، ليبزج رقم ٣٤٧، باريس رقم ٨١٧، الجزائر رقم ٩٧٥، لا له لي رقم ٧٩٧، سليم آغا (تركيا) رقم ٣٧٣. انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/٤٣٤.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/٣٣٤، معجم سركيس ص٧٧.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/ ٣٣٤.

وَجْهِ بَدِيعٍ، وَسَبِيلٍ مَنِيعٍ، لاَ يَصُدُّ اللَّبِيبَ عَنْ تَعَلَّمِهِ صَادُّ، وَلاَ يَرُدُّ الأَرِيبَ عَنْ تَفَهُّمِهِ رَادُّ».

وهذا ما أكده العلامة ابن خلدون في تاريخه (۱): «... فلخصه أبو عمرو بن الحاجب في كتابه المعروف بالمختصر الكبير، ثم اختصره في كتاب آخر تداوله طلبة العلم، وعني أهل المشرق والمغرب به، وبمطالعته وشرحه». اه.

وما أعرف «عيون الأدلة» إلا لابن القصار المالكي.

<u>۲۷ - مختصر المنتهى</u>: وهو اختصار لكتابه «منتهى السؤل والأمل في علمى الأصول والجدل».

وهو موضوع هذه الدراسة، وسوف يأتي الحديث عنه في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى.



<sup>(</sup>۱) تاریخ العلامة ابن خلدون ۲/۸۱۷.



# الفصل الثالث منهج ابن الحاجب، وآراؤه الأصولية من خلال كتابه «مختصر المنتهى»

ويشتمل على تمهيد، وستة مباحث.

تمهيد: في ثناء العلماء على مختصره.

المبحث الأول: مصادر ابن الحاجب في مختصر المنتهى.

المبحث الثاني: الشروح، والحواشي، والتعليقات على مختصر المنتهى.

المبحث الثالث: تخريج أحاديث المختصر.

المبحث الرابع: مصطلحات ابن الحاجب في المختصر.

المبحث الخامس: أسلوبه ومنهجه في المختصر، وفيه مطلبان.

- المطلب الأول: أسلوبه.

\_ المطلب الثاني: منهجه.

المبحث السادس: آراؤه الأصولية من خلال مختصر المنتهى.

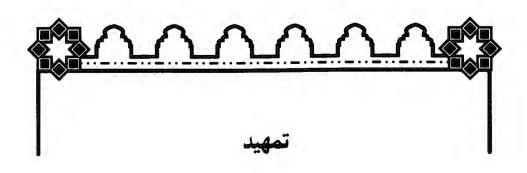

مما لا شك فيه أن كتاب «مختصر المنتهى» للإمام العلامة ابن الحاجب قد احتل مكانة رفيعة بين كتب الأصول؛ وما ذاك إلا لأنه جمع المسائل الأصولية في أسلوب موجز، وحوى كثيراً مما اشتملت عليه الكتب الطويلة في عبارة دقيقة مختصرة؛ لذلك لا غرابة أن نرى العلماء الأفاضل اهتموا به ما بين شارح لألفاظه، وناظم لمسائله، ومخرج لأحاديثه، وقد أثنوا عليه الثناء الجميل، وبالغوا في ذلك إلى حد التطويل.

- قال الإمام الجاربردي (ت ٧٤٦هـ) في السراج الوهاج (١): «والحق أن نقول: الواجب على الكفاية واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، كما ذكره الفاضل المحقق ابن الحاجب في مختصره». اه.

- وقال شمس الدين الأصفهاني (ت ٧٤٩هـ) في بيان المختصر (٢): «ومما صنف فيه من الكتب الشريفة، والزبر اللطيفة «مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل» من مصنفات الإمام الفاضل، المحقق، العلامة جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المالكي، المعروف بدابن الحاجب» تغمده الله تعالى بغفرانه، وكساه حلل رضوانه، كتاب صغير الحجم، وجيز النظم، غزير العلم، كبير الاسم، مشتمل على محض المهم، فتصديت لأن أشرحه شرحاً يبين حقائقه، ويوضّح دقائقه، ويذلل من

<sup>(</sup>١) السراج الوهاج في شرح المنهاج ١٦١/١.

۲) بيان المختصر ۱/٤-۷.

اللفظ صِعَابه، ويكشف عن وجه المعاني نقابه، مقتصداً غير مختصر اختصاراً يؤدي إلى الإخلال، ولا مطنباً إطناباً يفضي إلى الإملال؛ ساعياً في حل مشكلاته، وفتح معضلاته، وتقرير معاقده، وتحرير قواعده، ودفع الشبهات الواردة على مقاصده». اهد.

وقال القاضي العضد (ت ٧٥٦هـ) في شرحه على المختصر (1): "إن المختصر للإمام العلامة قدوة المحققين، جمال الملة والدين، أبي عمرو عثمان بن الحاجب المالكي تغمده الله بغفرانه، يجري منها - كتب الأصول مجرى الغرة من الكمت، والقرحة من الدهم، والواسطة من العقد، وقد رزق حظاً وافياً من الاشتهار، فاستهتر به الأذكياء في جميع الأمصار أي استهتار؛ وذلك لصغر حجمه، وكثرة علمه، ولطافة نظمه، ولكنه مستعص على الفهم، لا يذل صعابه، ولا تسمح قرونته لكل ذي علم، وقد شرحه غير واحد من الفضلاء، واشتغل بحله جمّ غفير من فحول العلماء، فأبرزوا جلائل الأسرار من أستاره، وقد بقيت الدقائق، واجتلوا الجلي من حقائق معانيه واحتجبت عنهم حقائق، وإني ممن شغفت به وقد وكلت فكري على حل ألفاظه ومعانيه، وصرفت بعض عمري إلى تلخيص مقاصده ومبانيه، حتى لم يخف علي منها خافية، وتنبهت من الفوائد الزوائد على جملة حتى لم يخف علي منها خافية، وتنبهت من الفوائد الزوائد على جملة

وقال جمال الدين الإسنوي (ت ٧٧٧هـ) في زوائد الأصول (٢): «...شرعت في شفعه بجمع ما خلا عنه المنهاج المذكور من المسائل الأصولية المذكورة في الأصول الثلاثة المعتمدة في فن الأصول، وهي: المحصول للإمام، والإحكام للآمدي، و المختصر لابن الحاجب رضي اللَّه عنهم». اهـ.

- وقال ابن كثير (ت ٧٧٤هـ) في تحفة الطالب (٣): «وكان مما منَّ اللَّه سبحانه وتعالى عليَّ، أني قرأت الكتاب «المختصر الصغير في أصول الفقه»

<sup>(</sup>١) شرح العضد على المختصر ١/٥.

<sup>(</sup>۲) زوائد الأصول ص ۱٦٤.

<sup>(</sup>٣) تحفة الطالب ص٧٩.

للشيخ الإمام العالم العلامة المتقن المحقق، وحيد عصره، جمال الدين أبي عمرو، عثمان بن عمر المالكي، المعروف بابن الحاجب، رحمه اللَّه تعالى، وهو كتاب نفيس جداً في هذا الفن». اه.

- وقال سعد الدين التفتازاني (ت ٧٩١هـ) في حاشيته على شرح العضد (١): «وبعد: فكما أن المختصر للشيخ الإمام جمال الملة والدين ابن الحاجب، خصه الله من الكرامة بأعلى المراتب، يجري من كتب الأصول مجرى الغرة من الكمت، بل الدرة من الحصى، والواسطة من العقد، لا الفقرة من الجمل... هذا وقد استهتر به جمع من الحذاق، وغدت هممهم ممتدة الأعناق، ساهرة الأحداق؛ شوقاً إلى الاقتناء لذخائر كنوزه، والاطلاع على أسرار رموزه، وكم راموا في ذلك دليلاً يهديهم إلى سواء السبيل، ويحظيهم من موارد بما يروي الغليل، فما نالوا إلا مغترفاً هو على ساحل التمني مقيم، ومعترفاً نظر نظرة فيها فقال: إني سقيم، ولعمري إن الزمان بمثله لعقيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم». اهه.

- وقال ابن خلدون (ت ٨٠٨هـ) في تاريخه (٢): «...فلخصه أبو عمرو بن الحاجب في كتابه المعروف بالمختصر الكبير، ثم اختصره في كتاب آخر تداوله طلبة العلم، وعني أهل المشرق والمغرب به، وبمطالعته وشرحه». اهـ.

- وقال أمير بادشاه (ت ٩٨٧هـ) في تيسير التحرير (٣): «وقد اشتهر في الآفاق؛ بموجب الاستحقاق، مختصر الإمام المدقق، والعلامة المحقق، ذي الرأي الثاقب، الشيخ ابن الحاجب». اهه.

ـ وقال العلامة حاجي خليفة (ت ١١٦٧هـ) في كشف الظنون(٤): «هو

<sup>(</sup>١) حاشية السعد على شرح العضد ٢/١.

<sup>(</sup>۲) تاریخ ابن خلدون ۲/۸۱۷.

<sup>(</sup>٣) تيسير التحرير ٢/١.

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون ٢/ ١٨٥٣.

مختصر غريب في صنعه، بديع في فنه؛ لغاية إيجازه يضاهي الألغاز، وبحسن إيراده يحاكي الإعجاز». اهـ.

- وقال الشيخ محمد بن محمد مخلوف في شجرة النور الزكية (١): «ومنها مختصره الأصلي، ثم اختصره، والمختصر الثاني هو كتاب الناس شرقاً وغرباً، سمَّاه: «منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل». اه.



<sup>(</sup>١) شجرة النور الزكية ١٦٧/١.



إن المصادر التي يعتمدها الأصولي تعدُّ من الركائز الأساسية التي يقوم مُصَنَّفُهُ عليها، ومن الأصول التي ينبني عليها منهجه الخاص به؛ لذا كان من الضروري أن أتحدث عن مصادر الشيخ ابن الحاجب في مختصره؛ باعتبارها مقدمة لا بدّ منها؛ لإلقاء مزيد من الضوء على مدى اعتماده، وتأثره بتلك المصادر، ثم لتوضيح أثرها على ميوله واختياراته.

ومصادر العلامة ابن الحاجب في مختصره كثيرة ومتنوعة، فمنها ما هو من كتب الحديث، ومنها ما هو من كتب اللغة، والنحو، ومنها ما هو من كتب أصول الفقه.

والجدير ذكره هاهنا أنني لا أقصد في هذا المبحث أن أتناول مصادر الشيخ ابن الحاجب على وجه الاستقصاء والتتبع، وإنما المقصود أن أعرض إلى المصادر التي أشار إلى أصحابها.

#### ١ \_ مصادر ابن الحاجب من كتب السنة:

1 \_ مصابيح السنة: للحافظ حسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة ١٠هـ، أو ١٦هـ، أو ١٧هـ. وقد أشار الشيخ ابن الحاجب إلى قول البغوي الموجود في مصابيح السنة ٩/٠٠٠، في مسألة: «اتفاق العصر الثاني على أحد قولى العصر الأول بعد أن استقر خلافهم... وفي الصحيح أن

عثمان رضي اللَّه عنه كان ينهى عن المتعة، قال البغوي: ثم صار إجماعاً».

Y - كتب السنة جملة: رجع الشيخ ابن الحاجب إلى كثير من مصادر الحديث، ولم يشر إلى أصحابها، إلا ما كان من البغوي. وبعد تخريجي لأحاديث المختصر تبيّن لي أن الشيخ ابن الحاجب رجع إلى مصادر الحديث الآتة:

- صحيح البخاري.
  - ـ صحيح مسلم.
  - ـ سنن أبي داود.
  - ـ سنن الترمذي.
- ـ سنن النسائي الصغرى والكبرى.
  - ـ سنن ابن ماجه.
  - ـ سنن البيهقي.
  - الموطأ للإمام مالك.
  - \_ مسند الإمام أحمد.
    - ـ صحيح ابن حبان.
  - صحيح ابن خزيمة.

وغيرها من مصادر الحديث يطول ذكرها؛ مما يدل على اطلاعه الواسع على كتب السنة المعتمدة.

## ٢ \_ مصادر ابن الحاجب من كتب اللغة، والنحو:

1 - كتاب سيبويه: لإمام البصريين عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه المتوفى سنة ١٨٠هـ. وقد ذكره ابن الحاجب في مبحث: «مفهوم الحصر»، حيث قال: «وهو الذي نص عليه سيبويه في: زَيْدٌ الرَّجُلُ».

٢ ـ دلائل الإعجاز: للإمام عبدالقاهر الجرجاني المتوفى سنة ٤٧١هـ،
 وقيل: ٤٧٤هـ.

وقد أشار الشيخ ابن الحاجب إلى قول عبدالقاهر الجرجاني عند قوله: «وقولُ عبدالقاهر في نحو «أحياني اكتحالي بطلعتك»: إن المجاز في الإسناد».

٣ ـ سر صناعة الإعراب: للإمام أبي الفتح عثمان بن جني المتوفى سنة ٧٩٣هـ.

وقد أشار الشيخ ابن الحاجب إلى قول ابن جني في مسألة: «لا إجمال في نحو: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ [المائدة: ٧]. لنا: إن لم يثبت عرف في مثله في بعضٍ كمالك، والقاضي، وابن جني: فلا إجمال، وإن ثبت كالشافعي...».

قال أبو الفتح عثمان بن جني في سر صناعة الإعراب ١٣٤/: «فأما ما يحكيه أصحاب الشافعي رحمه الله عنه من أن الباء للتبعيض، فشيء لا يعرفه أصحابنا، ولا ورد به ثَبَت».اهـ.

٣ \_ مصادر ابن الحاجب من كتب أصول الفقه:

<u>ا</u> ـ المعتمد في أصول الفقه (۱): لأبي الحسين البصري المعتزلي المتوفى ببغداد سنة ٤٣٦هـ.

كتاب المعتمد مصدر أصيل في آراء، واستدلالات المعتزلة بعامة، وآراء واستدلالات شيخه القاضي عبدالجبار بخاصة، بالإضافة إلى استيفائه لآراء الأصوليين الآخرين، وأدلتهم في تحليل مسهب، ونقد علمي مجرد، مع اجتهاد واستقلال فكر.

<sup>(</sup>۱) قام بتحقيقه وتهذيبه الأستاذ محمد حميد الله بتعاون مع الأستاذين محمد بكر، وحسن حنفي. قام بطبعه المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية سنة ١٣٨٤ه بدمشق. وقام الشيخ خليل الميس مدير أزهر لبنان بضبطه والتعليق عليه، وقد قامت دار الكتب العلمية ببيروت بطبعه.

وكتاب المعتمد هو أحد الكتب الأربعة التي تعتبر أركان علم أصول الفقه، وقد كان الفخر الرازي رحمه الله يحفظه عن ظهر قلب(١).

٢ ـ البرهان في أصول الفقه (٢): لأبي المعالي، عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد بن عبدالله بن حيوية، الجويني إمام الحرمين المتوفى بنيسابور سنة ٤٧٨هـ.

يُعَدُّ البرهان لإمام الحرمين الجويني من أحسن وأهم مدونات أصول الفقه التي أرست قواعده، ومهدت مسائله، وأعطت هذا العلم صورة مستقلة كاملة، وقد أدرك الأصوليون الأقدمون أهمية هذا الكتاب؛ فراحوا يثنون عليه بعبارات مختلفة.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب<sup>(٣)</sup>: «والبرهان لإمام الحرمين، وشرحه للإمام أبي عبدالله المازِري المالكي، والكلام على مشكله للمازِري أيضاً، وشرحه أيضاً لأبى الحسن الأبياري المالكي.

ولقد عجبت لهذا البرهان؛ فإنه من مفتخرات الشافعيين، ولم يشرحه منهم أحد، وإنما انتدب له هذان المالكيان، وتبعهما شخص ثالث من المالكية أيضاً يقال له: الشريف أبو يحيى زكريا بن يحيى الحسيني المغربي فجمع بين كلاميهما وزاد». اه.

وقال ابن السبكي في طبقات الشافعية (٤): «اعلم أن هذا الكتاب «البرهان» وضعه الإمام في أصول الفقه على أسلوب غريب لم يقتد فيه بأحد، وهذا الكتاب من مفتخرات الشافعية». اه.

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية السول ١/٤. مقدمة مجقق المحصول ١/١٥.

<sup>(</sup>٢) قام بتحقيقه والتقديم له الدكتور عبدالعظيم الديب؛ لنيل درجة الماجستير من الجامعة الأزهرية، وقد طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر عام ١٣٩٩ه، وقد ظهر هذا الكتاب بصورة جيدة، وفهارس دقيقة تدل على جهد كبير من الأستاذ المحقق، يسر للباحثين الوقوف على الفكر الأصولي عند إمام الحرمين عن كثب. وانظر: مقدمة الطبعة الأولى للمحقق الدكتور عبدالعظيم محمد الديب.

<sup>(</sup>٣) رفع الحاجب ٢٣٣/١.

<sup>(</sup>٤) طبقات الشافعية الكبرى ٥/ ١٩٢.

وقال في طبقات الشافعية أيضاً (١): «لم يُرَ أجل، ولا أفحل من «البرهان»، وهو لغز الأمة، الذي لا يحوم نحو حماه، ولا يدندن حول مغزاه، إلا غواص على المعاني، ثاقب الذهن، مبرز في العلوم» اه.

وقال في طبقات الشافعية أيضاً (٢): «وأنا أُسميه لُغزَ الأمة؛ لما فيه من مصاعب الأمور، وأنه لا يخلي مسألة عن إشكال، ولا يخرج إلا عن اختيار يخترعه لنفسه، وتحقيقات يستبدُّ بها». اه.

٣ ـ المنخول من تعليقات علم الأصول (٣): لأبي حامد الغزالي المتوفى سنة ٥٠٥هـ.

والمنخول هو خلاصة ما كتبه إمام الحرمين، ولخصه من كلام شيخه إمام الحرمين، كما نص على ذلك صراحة في آخر الكتاب<sup>(3)</sup> قائلاً: «وهو تمام المنخول من تعليق الأصول، بعد حذف الفضول، وتحقيق كل مسألة بماهية العقول، مع الإقلاع عن التطويل، والتزام ما فيه شفاء الغليل، والاقتصار على ما ذكره إمام الحرمين رحمه الله في تعاليقه، من غير تبديل وتزييد في المعنى وتعليل، سوى تكلف في تهذيب كل كتاب بتقسيم فصول، وتبويب أبواب... إلخ» اه.

والمنخول كما نراه يعتبر صورة من كتاب البرهان للجويني في مسائله وترتيبها، وطريقة تناولها، فذكر أحكام الاجتهاد والفتوى في المنخول؛ قرينة واضحة ترشح كون هذين الموضوعين من موضوعات البرهان وجزءاً منه.

٤ ـ المستصفى من علم الأصول<sup>(٥)</sup>: للغزالي أيضاً.

<sup>(</sup>۱) طبقات الشافعية الكبرى ٥/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٥/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) قام بتحقیقه والتقدیم له أستاذنا الدكتور محمد حسن هیتو، وطبع بدار الفكر بدمشق .۱۹۸۰ م.

<sup>(</sup>٤) المنخول ص٤٠٥.

<sup>(</sup>٥) طبع الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببلاق مصر سنة ١٣٢٧هـ، والطبعة الثانية بدار الكتب العلمية بيروت لبنان، وطبع بهامشه فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت.

وهو تمام الكتب الأربعة التي نوَّه عنها العلامة ابن خلدون (١٠)؛ بأنها أركان هذا العلم، وعمدته، فهو أحدها.

وأهمية كتاب المستصفى لحجة الإسلام الغزالي بين مؤلفاته الأصولية ـ المنخول، شفاء الغليل<sup>(٢)</sup>، تهذيب الأصول<sup>(٣)</sup> ـ أنه موسوعته الأصولية، وخاتمة كتبه في هذا العلم؛ حيث ألفه بعد أن خرج من خلوته.

وقد كان الفخر الرازي رحمه اللَّه يحفظ المستصفى عن ظهر قلب (٤).

• - المحصول في علم أصول الفقه (٥): للإمام فخر الدين الرازي المتوفى سنة ٢٠٦هـ.

يُعَدُّ المحصول من أهم كتب الفخر الرازي الأصولية، ولعل كل ما كتبه الفخر الرازي في الأصول - ك «المعالم في أصول الفقه، ومنتخب المحصول، والجدل والكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل، وغيرها» - قد أدرج فيه، وما كتبه بعده منتخب منه وعائد إليه (٢)، وليس هذا فحسب، بل يُعَدُّ أهم مصدر في علم أصول الفقه منذ ظهر إلى يومنا هذا؛ لأن الإمام فخر الدين الرازي قام بتلخيص الكتب الأربعة، ركائز هذا العلم - العُمَد للقاضي عبدالجبار، المعتمد لأبي الحسين البصري، البرهان لإمام الحرمين الجويني، المستصفى للغزالي - في هذا الكتاب وسماه «المحصول في علم الجويني، المستصفى للغزالي - في هذا الكتاب وسماه «المحصول في علم

<sup>(</sup>۱) تاریخ العلامة ابن خلدون ۱۲/۸۲.

<sup>(</sup>۲) قام بتحقيقه والتقديم له الدكتور حمد الكبيسي؛ لنيل درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وقد نوقشت في ١٩٦٩/٦/٨، فنالت مرتبة الشرف الأول مع التبادل. وقد طبع بمطبعة الإرشاد ببغداد سنة ١٣٩٠هـ، 194١م.

<sup>(</sup>٣) لا يُعرف عن هذا الكتاب إلا عنوانه، وقد أحال عليه في المستصفى ١٨٧/١.

٤) انظر: نهاية السول ١/٤، مقدمة محقق المحصول ١/١٥.

<sup>(</sup>٥) قام بتحقيقه والتقديم له أستاذُنا الدكتور طه جابر فياض العلواني، وهو مطبوع في دمشق بمؤسسة الرسالة سنة ١٩٩٢م.

<sup>(</sup>٦) انظر: مقدمة محقق المحصول ١/٤٧.

أصول الفقه»، كأنه أراد أن هذا الكتاب هو محصول أصول الفقه، وحاصله، أي: خلاصته المستخرجة منه.

والمحصول من الكتب المبسوطة الميسرة بالنسبة إلى غيرها، وهو أوضح عبارة، وأكثر تفصيلاً.

وقد توالت الاختصارات والشروح والتعليقات عليه.

فاختصره تاج الدين الأرموي (ت ٢٥٦هـ) بكتابه «الحاصل»(١)، واختصره واختصره سراج الدين الأرموي (ت ٢٨٦هـ) بكتابه «التحصيل»(٢)، واختصره الإمام الرازي بنفسه بكتاب سماه «المنتخب»(٣)، واختصره شهاب الدين القرافي (ت ٢٨٤هـ) وشرحه، وسماه «شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول»(١)، واختصره أمين الدين مظفر بن محمد التبريزي المتوفى سنة ٢١٦هـ(٥).

وشرحه محمد بن محمود بن عبّاد العجلي الأصفهاني (ت 70% وسماه «الكاشف عن المحصول» ( $^{(7)}$ ) وشرحه شهاب الدين القرافي ( $^{(7)}$ ) وسماه «نفائس الأصول في شرح المحصول» ( $^{(V)}$ ).

<sup>(</sup>١) قام بتحقيقه والتقديم له الدكتور عبدالسلام محمود أبو ناجي، ونال على ذلك درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر.

<sup>(</sup>٢) قام بتحقيقه والتقديم له الدكتور عبدالحميد علي أبو زنيد، ونال على ذلك درجة الدكتوراه سنة ١٣٩٨ه من جامعة الأزهر.

<sup>(</sup>٣) قام بتحقيقه والتقديم له الدكتور عبدالمعز حريز، ونال على ذلك درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض.

 <sup>(</sup>٤) هذا المختصر مع شرحه مطبوع طبعة أولى في القاهرة بالمطبعة الخيرية سنة ١٣٠٦هـ،
 والطبعة الثانية في دار عطوة القاهرة سنة ١٤١٤هـ.

<sup>(</sup>٥) وقد تم تحقيقه في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. وانظر: مقدمة محقق المحصول ١/٥٥.

<sup>(</sup>٦) قام بتحقیقه والتقدیم له الشیخان: عادل أحمد عبدالموجود، وعلي محمد معوّض، وطبع بدار الکتب العلمیة بیروت لبنان سنة ۱۹۱۹هـ ۱۹۹۸م.

<sup>(</sup>٧) قام بتحقیقه والتقدیم له الشیخان: عادل أحمد عبدالموجود، وعلي محمد معوّض، الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز سنة ١٤١٧هـ ١٩٩٧م.

ولم يأت ذكرٌ لاسم الفخر الرازي، ولا لكتابه المحصول في مختصر المنتهى لابن الحاجب، ولكنه أفاد منه.

وإذا ذكر ابنُ الحاجب قولَ الفخر الرازي يقول: «وقيل»، فمثلاً في حدّ العلم: قال ابن الحاجب: «والعلم: قيل: لا يُحَدُّ، فقال الإمام: لعسره، وقيل: لأنه ضروري من وجهين».

قال الأصفهاني في بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب(١) عند شرح عبارة ابن الحاجب «قال الإمام فخر الدين الرازي: «إنه لا يمكن تحديده؛ لكونه ضرورياً من وجهين...»(٢).

وقال الزركشي في المعتبر (٣): «حيث وقع «الإمام» في المختصر، فالمراد به «إمام الحرمين»، وأما فخر الدين الرازي فلم يُسمه بل يُعَبِّرُ عنه بد «قيل»؛ تبعا للآمدي» اهد.

7 - الإحكام في أصول الأحكام<sup>(٤)</sup>: لسيف الدين الآمدي المتوفى سنة ٦٣١هـ.

يُعَدُّ الإحكام للإمام الآمدي من أهم مصادر علم أصول الفقه؛ لأن الآمدي قام بتلخيص الكتب الأربعة، ركائز هذا العلم «العمد، والمعتمد، والبرهان، والمستصفى»، وهو العمل الذي قام به الفخر الرازي في المحصول، وقد سبقت الإشارة إليه، إلا أن الفخر الرازي كان يميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج، والآمدي كان مولعاً

<sup>(</sup>١) بيان المختصر٧/ ٤١.

<sup>(</sup>٢) وانظر قول الفخر الرازي في المحصول ١/ ٨٥.

<sup>(</sup>٣) نقلاً عن محقق بيان المختصر ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٤) قام بتحقیقه، وکتب هوامشه الشیخ إبراهیم العجوز، وطبع بدار الکتب العلمیة بیروت لبنان سنة ۱٤٠٥هـ، ۱۹۸٥م.

وقد طبع عدة مرات في القاهرة، والرياض وغيرهما.

بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل، وهو أكثر تدقيقاً وتحقيقاً من صاحب المحصول<sup>(١)</sup>.

فهذه مصادر العلامة ابن الحاجب الأساسية في مختصره، وهي مختلفة، ومتنوعة، وأصيلة؛ تدل على أصالة علمه، وسعة اطلاعه، وتبحره.



<sup>(</sup>۱) انظر: تاریخ العلامة ابن خلدون ۲/۸۱۷.



# الشروح، والحواشي، والتعليقات على مختصر المنتهى

لقد كان مختصر المنتهى لابن الحاجب أصلاً مهما، رجع إليه العلماء في علم أصول الفقه، وقد اعتنوا به اعتناءً فائقاً، فتناولوه بالدرس والتدريس، وشرحه جم غفير منهم:

١ ـ شرح لمحمد بن أبي بكر الفاسي (ت ٦٢٨هـ)<sup>(۱)</sup>.

٢ ـ شرح للعلامة جمال الدين الحِلِّي (ت ١٤٨هـ)(٢).

 $^{8}$  \_ شرح لسلطان العلماء العز بن عبدالسلام (ت  $^{17}$ هـ). وعلق عليه محمد بن محمد الأزدي (ت  $^{19}$ هـ) وسماه التوضيح  $^{(9)}$ .

 $\xi$  - شرح للقاضي البيضاوي (ت  $\eta$  هم) بعنوان «مرصاد الأفهام إلى مبادئ الأحكام» (3).

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الظنون ٢/ ١٨٥٥-١٨٥٦.

 <sup>(</sup>۲) انظر: كشف الظنون ۱۸۵۳/۲. مقدمة تحقيق بيان المختصر ۴۰/۱، وقد ذكره أبو
 الثناء الأصفهاني في كثير من المواضع في شرحه بيان المختصر. وقد ذكره ابن السبكي
 في الإبهاج ۶/۲۶.

<sup>(</sup>٣) انظر: الضياء اللامع للشيخ حلولو ١/٢١٦، ٢٣٢، ٢٤١، ٢٨٢، ٢٨٧، ٣٢٧، ٣٢٧، ٣٢٠، ٣٢٠، ٣٢٠، ٣٢٠، ٣٢٠،

<sup>(</sup>٤) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج ٢/ ٤٩. كشف الظنون ٢/ ١٨٥٥. نهاية السول ١/د من المقدمة. الفتح المبين ٢/ ٩١. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٢٦٨.

- مرح لعمر بن محمد الخبازی (ت ۱۹۱هـ)<sup>(۱)</sup>.
- ٦ ـ شرح لتقي الدين بن دقيق العيد (ت ٧٠٧هـ)(٢).
- V شرح لعبدالعزيز بن محمد بن علي الطوسي (ت  $V \cdot \mathbf{7}$ ) سماه: «كاشف الرموز ومظهر الكنوز» ( $V \cdot \mathbf{7}$ ).
  - ۸ شرح لقطب الدین محمود بن مسعود الشیرازی (ت ۷۱۰هـ)<sup>(۱)</sup>.
    - ٩ ـ شرح للحسن بن محمد نظام الدين (ت حوالي ٧١٠هـ)(٥).
- ١٠ ـ شرح لركن الدين الإستراباذي (ت ٧١٥هـ) بعنوان: «حل العقد والعقل في شرح مختصر السؤل والأمل»<sup>(٦)</sup>.
- المولا المولا

١٢ - شرح لسليمان بن أحمد بن زكريا القرشي الأسدي. ألفه لعلاء

<sup>(</sup>١) مخطوط بمكتبة الأسد تحت رقم (٢٨١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: كشف الظنون ٢/ ١٨٥٦.

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٦/ ١٢٥. الفتح المبين ١٠٨/٢. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٢٨١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الفتح المبين ٢/١١٣-١١٤. كشف الظنون ٢/١٨٥٤. تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان ٥/٣٣٥. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٢٨٧.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/ ٣٣٥. وهو ميكرو فيلم (١١٣٨٥)، رقم (٨٤). أصول تايمور بدار الكتب القومية بمصر -قسم المخطوطات- وقد اطلعتُ عليه.

<sup>(</sup>٦) انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٦/ ٨٦. كشف الظنون ٢/ ١٨٥٥. الفتح المبين ١١٨/٢. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص ٢٩١.

<sup>(</sup>V) انظر: كشف الظنون٢/ ١٨٥٥. الفتح المبين ٢/ ١٣٢. تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/ ٣٣٥. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٣٠٣.

الدين الثاني حاكم فارس ما بين (٦٩٦هـ و٧٠٠هـ)(١).

۱۳ ـ شرح لمحمد بن عبدالسلام بن يوسف الخواري، أو الجوادي (توفي حوالي سنة ۷۰۰هـ)(۲).

18 ـ شرح لبرهان الدين إبراهيم بن عبدالرحمان بن فركاح الفَزاري الشافعي (ت ٧٢٩هـ) (٣).

10 \_ شرح لبدر الدين بن أسعد التستري (ت ٧٣٢هـ)(٤).

17 - شرح لإبراهيم الجعبري (ت ٧٣٧هـ)، واختصر المختصر ألضاً (٥٠٠٠).

١٧ ـ شرح لعثمان بن عبدالملك الكردي (ت ٧٣٨هـ)(٦).

۱۸ ـ شرح لفخر الدين الطائي الحلبي (ت ۷۳۹هـ)<sup>(۷)</sup>.

19 ـ شرح لعبدالله بن علي الكناني الغرناطي (ت ٧٤١هـ)(٨).

· ٢ - شرح لشمس الدين السفاقسي (ت ٧٤٤هـ) (٩).

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: كشف الظنون ٢/ ١٨٥٥. الفتح المبين ٢/ ١٤٠. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص ٢١١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: كشف الظنون ٢/ ١٨٥٤. الفتح المبين ٢/ ١٤٢. تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/ ٣٣٦. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٣١٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٦/ ٨٢. الفتح المبين ١٤٣/٢. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٣١٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: كشف الظنون ٢/ ١٨٥٦.

 <sup>(</sup>۷) انظر: طبقات السبكي ٦/١٤٢. الفتح المبين ٢/١٥٠. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٣٢٢.

<sup>(</sup>٨) انظر: الفتح المبين ٢/١٥٣. شجرة النور الزكية ص ٢١٤.

 <sup>(</sup>٩) انظر: شجرة النور الزكية ص ٢٠٩. الفتح المبين ٢/ ١٥٠. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٣٢٢.

٢١ ـ شرح لشمس الدين محمد بن مظفر الخُلْخَالِي (ت ٧٤٥هـ)(١).

۲۳ ـ شرح لمحمد بن هارون الكناني التونسي (ت ۷۰۰).

٢٤ ـ شرح لمجد الدين إسماعيل بن يحيى الرازي (ت ٧٥٠هـ)(٤).

۲۰ ـ شرح لزين الدين العجمى (ت ۷۰۳هـ)(۰).

٢٦ - شرح لزين الدين أبي الحسن علي بن الحسين الموصلي بن الشيخ عوينة (ت ٧٥٥هـ)(٦).

۲۷ ـ شرح لعضد الدين الإيجي (ت ٢٥٦هـ)(٧). وعليه الحواشي والتعليقات الآتية:

أ ـ حاشية سعد الدين التفتازاني (ت ٧٩٣هـ)، وهناك رسالة لم يعلم مؤلفها في أجوبة عن إشكالات على حاشية السعد أولها: «الحمد لله نحمده ونستعينه... إلخ»(^).

ب ـ حاشية الشريف الجرجاني (ت ٨١٦هـ) وعليها الحواشي الآتية:

<sup>(</sup>١) انظر: شذرات الذهب ٦/ ١٤٤. هدية العارفين ٢/ ١٥٣. كشف الظنون ٢/ ١٨٥٥.

 <sup>(</sup>۲) انظر: كشف الظنون ۲/ ۱۸۰٤. تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/ ٣٣٦. المكتبة الأزهرية
 (۲) جوهري رقم (٤١٨٤٧) وهو مطبوع بتحقيق الدكتور محمد مظهر بقا.

<sup>(</sup>٣) انظر: مدخل إلى أصول الفقه المالكي للدكتور محمد المختار ولد أبّاه ص١٦٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: كشف الظنون ٢/ ١٨٥٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ٧٧. الفتح المبين ٢/ ١٧٠. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٣٤٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: كشف الظنون ٢/ ١٨٥٦. الفتح المبين ٢/ ١٧٢. هدية العارفين ١/ ٧٢٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: كشف الظنون ٢/١٨٥٣. تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/٣٣٦-٣٣٩. الفتح المبين ٢/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٨) موجودة بالمكتبة الأزهرية (٥٩مجاميع) رقم (١٣٤٣).

- ـ حاشية لأحمد بن موسى الخيالي (ت ٨٦٢هـ)<sup>(١)</sup>.
- ـ حاشية ليعقوب باشا بن خضر بيك (ت ٨٩١هـ)<sup>(٢)</sup>.
  - \_ حاشية لخطيب زاده (ت ٩٠١هـ)<sup>(٣)</sup>.
- ـ حاشية لمصلح الدين مصطفى القسطلاني (ت ٩٠١هـ)<sup>(٤)</sup>.
  - ـ حاشية لصدر الدين الشيرازي (ت ٩٠٣هـ)<sup>(٥)</sup>.
  - ـ حاشية لجلال الدين بن سعد الدواني (ت ٩٠٨هـ)(٢).
  - ـ حاشية لحميد بن أفضل الدين الحسيني (ت ٩٠٨هـ)<sup>(۷)</sup>.
    - ـ حاشية لحسين الإردبلي (ت ٩٥٠هـ)(^).
    - \_ حاشية لتاج الدين حسين بن سعيد (ت ٩٧٧هـ).
- ـ حاشية لمحمد يعقوب بن على البناني (توفي بعد سنة ١٠٨١هـ).
  - ـ حاشية لمجهول كتبها في سنة (١٠١٤هـ).
  - حاشية لآقا جمال خوانساري (ت ١١٢٥هـ).
  - ـ حاشية لمحمد حميد الكفوى (ت ١١٩٨هـ).
    - ـ حاشية للقازاباذي (ت؟).
  - \_ حاشية لإسماعيل بن إمام السيواسي (ت؟).
    - \_ حاشية لحسن الهروى (ت؟).

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الظنون ٢/ ١٨٥٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: كشف الظنون ٢/ ١٨٥٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفتح المبين ٣/ ٦٦. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٥٥١.

<sup>(</sup>٤) انظر: كشف الظنون ٢/ ١٨٥٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: الفتح المبين ٣/ ٦٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: كشف الظنون ٢/ ١٨٥٧.

<sup>(</sup>٧) انظر: المكتبة الأزهرية (١٦٨ مجاميع)، رقم (٤١٣٥). كشف الظنون ٢/١٨٥٦.

<sup>(</sup>٨) انظر: المصدر السابق ٢/ ١٨٥٦.

- ـ حاشية للسيد ملاً حسين الخلخالي (ت؟).
- حاشية لحسن الشاموني أولها: «أحمدك اللهم يا أهل الحمد والثناء...» $^{(1)}$ .
  - ت ـ حاشية لسيف الدين أحمد الأبهري (توفي حوالي ٨٠٠هـ).
    - ث ـ حاشية للشيخ المولى خسرو (ت ٨٨٥هـ)(٢).
    - جـ حاشية لعلاء الدين على الطوسى (ت AAVهـ)<sup>(٣)</sup>.
      - حـ ـ حاشية للشيخ بالي باشا بن يكان (ت؟)(٤).
- خـ ـ حاشية لحسن بن عبدالصمد السامسون، تلميذ بالي باشا (المتوفى في عهد مراد الثاني ٨٥٥، ٨٨٦هـ) ( $^{(0)}$ .
- د ـ حاشية لشمس الدين محمد بن شهاب الدين الشرواني الحنفي (ت ١٩٨هـ)(٦).
- $\dot{c}$  حاشية لبدر الدين محمد بن محمد بن الخطيب الفخرية (ت $^{(v)}$ .
  - ر ـ حاشية لحفيد التفتازاني (ت ٩١٦هـ).
  - ز ـ حاشية لجلال الدين الدواني (ت ٩١٨هـ)(^).
    - س ـ حاشية لابن الفضل (ت؟)(٩).

<sup>(</sup>١) انظر: المكتبة الأزهرية (٦٢٤ مجاميع)، رقم (١٥٩٤٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: كشف الظنون ٢/ ١٨٥٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: كشف الظنون ٢/ ١٨٥٣، ١٨٥٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: كشف الظنون ٢/ ١٨٥٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: المكتبة الأزهرية (١٦٨ مجاميع) رقم (٤١٣٥). كشف الظنون ٢/١٨٥٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: كشف الظنون ٢/ ١٨٥٧.

<sup>(</sup>V) انظر: كشف الظنون ٢/ ١٨٥٧.

<sup>(</sup>٨) انظر: شذرات الذهب ٨/ ١٦٠. كشف الظنون ٢/ ١٨٥٦. الفتح المبين ٣/ ٦٢.

<sup>(</sup>٩) انظر: كشف الظنون ٢/ ١٨٥٦.

ش \_ حاشية لملاً عربشاه إسفرائني (ت؟).

ص \_ حاشية لمحمد على الخوافي (ت؟).

ض ـ حاشية للشيخ عرب (ت؟)<sup>(١)</sup>.

ط \_ حاشية لمحمد بن مهدي بن محمد شافع الإستراباذي (ت؟).

ظ \_ حاشية لابن الخطيب (ت؟)<sup>(٢)</sup>.

ع ـ حاشية لمير صدر الدين (ت؟)(٣).

غ ـ حاشية لأبي الفضل محمد الجيزاوي، شيخ جامع الأزهر (ت ١٩٢٧م) (٤)، بعنوان: «تحقيقات شريفة، وتدقيقات منيفة».

۲۸ ـ شرح لمجد الدين بن تيكروز الشيرازي (ت ۲۵۷هـ) (٥٠).

۲۹ ـ شرح لمحب الدين القونوي (ت ۷۰۸هـ)(۲)، بعنوان: «نهاية مقصد الراغب في شرح مختصر ابن الحاجب» أو «شرح مختصر منتهى السؤل والأمل لابن الحاجب».

· ٣٠ ـ شرح لأبي العباس البجائي الجزائري (ت ٧٦٠هـ) (V).

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الظنون ٢/ ١٨٥٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: كشف الظنون ٢/ ١٨٥٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢/ ١٨٥٦.

<sup>(</sup>٤) مطبوع بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١٣٣٢ هـ.

 <sup>(</sup>a) انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٦/٩٨. الفتح المبين ١٧٣/٢، وهو مخطوط بمكتبة الأسد تحت رقم (٢٨٢٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٦/ ١٨٦٠. الفتح المبين ٢/ ١٧٨٠. الدرر الكامنة ٤/ ٣٢٨. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٣٤٩. كشف الظنون ٢/ ١٨٥٦. قال الشيخ حاجي خليفة: «وممن شرحه محب الدين، أبو الثناء محمد بن الشيخ علاء الدين علي القونوي، ثم القاهري الشافعي المتوفى سنة ٧٥٨ه في جزءين، وهو من أحسن شروحه.» اه.

<sup>(</sup>٧) انظر: شجرة النور الزكية ص٢٢٣. الفتح المبين ٢/ ٦٢. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص١٥٥.

٣١ ـ شرح لبهاء الدين السبكي (ت ٧٦٣هـ)(١).

۳۲ ـ شرح لهارون بن عبدالولي بن عبدالسلام المراغي (ت ٧٦٤هـ)(٢).

**٣٣ ـ شرح لخليل بن إسحاق الجندي (ت ٧٦٧هـ)**(٣).

٣٤ ـ شرح لابن عسكر البغدادي (ت ٧٦٨هـ)(٤).

 $^{00}$  - شرح لتاج الدين السبكي (ت  $^{00}$ ) بعنوان: «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» وعليه حاشية لعز الدين بن محمد بن أبي بكر بن جماعة (ت  $^{00}$ ).

٣٦ ـ شرح لمحمد بن الحسين المالقي (ت ٧٧١هـ)(٧).

۳۷ ـ شرح ليحيى بن موسى الرهوني (ت ۷۷٤هـ)(۸).

<sup>(</sup>۱) انظر: البدر الطالع ۱/ ۸۱. الفتح المبين ۱۹۶۲. كشف الظنون ۲/ ۱۸۵۰. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص۳۵۰.

<sup>(</sup>٢) انظر: كشف الظنون ٢/ ١٨٥٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الدرر الكامنة ٢/ ٨٦. كشف الظنون ٢/ ١٨٥٥. مدخل إلى أصول الفقه المالكي ص1٦٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: شجرة النور الزكية ص٢٢٢. الفتح المبين ٢/١٨٧. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٩٥٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: الدرر الكامنة ٢/ ٤٢٥. الفتح المبين ٢/ ١٩٦٠. كشف الظنون ٢/ ١٨٥٥. تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/ ٣٣٩. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٣٦٤. المكتبة الأزهرية (١٨٠١) أمبابي رقم (٤٨٢٦٠)، وهو مخطوط بدار الكتب القومية بمصر رقم (٢١٩) أصول فقه عمومية (٤٧٧٤٤) رقم الميكرو فيلم (٢٧٠٧٩)، وفي خزانة عائلتنا نسخة مصورة من نسخة مكتبة الأسد، وهو الآن مطبوع بتحقيق الشيخين علي محمد معوض، وعادل أحمد عبدالموجود.

<sup>(</sup>٦) انظر: كشف الظنون ٢/ ١٨٥٥.

<sup>(</sup>V) انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>A) انظر: الضياء اللامع للشيخ حلولو ١/١٣٧، ٢٥٩. الفتح المبين ١٩٧/٠. تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/٣٣٩. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٣٦٨.

- ۳۸ ـ شرح لشمس الدين الغماري (ت ۲۷۷هـ)<sup>(۱)</sup>.
- ٣٩ ـ شرح للسيد الشريف الحسيني الواسطى (ت ٧٧٦هـ)<sup>(٢)</sup>.
- ٤ شرح لمحمد بن محمد بن محمود البابرتي الحنفي (ت ٧٨٦هـ) (٣)، بعنوان: «النقود والردود».
  - 11 ـ شرح لعلم الدين البساطى (ت ٧٨٦هـ)(٤).
- ٤٢ ـ شرح لشمس الدين الكرماني (ت ٧٨٦هـ)(٥)، بعنوان: «السبعة السيارة».
  - $^{(7)}$  . شرح لعز الدين الموصلي (ت  $^{(7)}$ .
  - ٤٤ ـ شرح لشمس الدين الصرخدي (ت ٧٩٢هـ)<sup>(٧)</sup>.
    - ٤٥ ـ شرح لأبي العباس الربعي (ت ٧٩٥هـ)<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: شجرة النور الزكية ص٢٢٣. الفتح المبين ٢/ ٢٠٠. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٠٠٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: شذرات الذهب ٦/ ٢٤٤. الدرر الكامنة ٣/ ٤٢٠. نزهة الخاطر العاطر ٣٠٢/١. الفقه تاريخه الفتح المبين ٢/ ٣٠٠. تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/ ٣٤٠. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: كشف الظنون ٢/ ١٨٥٤. الفتح المبين ٢/ ٢٠٩. الأعلام للزركلي ٧/ ٢٧١. تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/ ٣٣٩. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: شجرة النور الزكية ص٧٢٣، ٧٤٣. تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/٠٣٠.

<sup>(•)</sup> انظر: الدرر الكامنة ١/٠٣٠. الفتح المبين ٢٠٠/٠. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٢١٠/٠. وقد ذكر بروكلمان في كتابه تاريخ الأدب العربي ٥/٣٣٩ أن لشمس الدين الكرماني كتاباً بعنوان: «النقود (النقول) والردود». والمعروف أن كتاب: «النقود والردود» للبابرتي الحنفي (ت ٧٨٦).

<sup>(</sup>٦) انظر: الدرر الكامنة ٣/ ٤٣. الأعلام للزركلي ٥/ ١٩١. الفتح المبين ٢/ ١٧٢. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٣٨٣.

<sup>(</sup>٧) انظر: شذرات الذهب ٦/٣٧٠. الدرر الكامنة ٣/٤٤٩. الفتح المبين ٢/٢١٠. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٣٨٦.

<sup>(</sup>A) انظر: شذرات الذهب ٦/ ٣٣٨. شجرة النور الزكية ص٢٢٤. الفتح المبين ٢/ ٢١٨. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٣٩٠.

٤٦ - شرح لإبراهيم بن علي بن محمد فرحون اليعمري (ت ٧٩٩هـ)(١).

**٤٨ ـ شرح لسراج الدين بن الملقن (ت ٤٠٨هـ)**(٣).

•• - شرح لأبي العباس أحمد بن حسين القسنطيني المعروف بابن الخطيب، وابن قنفذ (ت ١٨٠هـ)(٥). بعنوان: «تفهيم الطالب لمسائل أصول ابن الحاجب».

١٥ - شرح لأبي عثمان سعيد بن محمد العقباني التلمساني (ت ٨١١هـ)<sup>(٦)</sup>.

۲۰ \_ شرح لأبي عبدالله عز الدين بن جماعة (ت ۱۹هـ)(۷).

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: شجرة النور الزكية ص٢٢٤. الفتح المبين ٣/٦. كشف الظنون ٢/١٥٥٥. مدخل إلى أصول الفقه المالكي ص٦٦٦. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: شذرات الذهب ٧/٤٤. الفتح المبين ٣/٢٠٧-٢٠٨. كشف الظنون ٢/٢٥٦. الأعلام ٥/٢١٨. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/ ٣٤٠. شجرة النور الزكية ص٢٣٩. الفتح المبين ٣/ ١٠. كشف الظنون ٢/ ١٨٥٠. مدخل إلى أصول الفقه المالكي ص١٦٦٠.

<sup>(•)</sup> انظر: شجرة النور الزكية ص٠٥٠. الفتح المبين ١٨/٣. مدخل إلى أصول الفقه المالكي ص١٦٧. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٤٠٦.

 <sup>(</sup>٦) انظر: الفتح المبين ٣/ ١٩. تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/ ٣٤٠. مدخل إلى أصول الفقه المالكي ص١٦٧. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٧٠٤.

<sup>(</sup>٧) شذرات الذهب ٧/ ١٣٩. الفتح المبين ٣/ ٢٢-٢٣. الأعلام ٦/ ٢٨٢. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٤١١.

- $^{(1)}$ . هرح لشهاب الدین أحمد بن الحسین الرملي (ت  $^{(1)}$ . وعلیه ثلاث نکت لعز الدین محمد بن أبي بکر بن جماعة.
  - ٥٤ ـ شرح لبعض المختصر لابن زاغو التلمساني (ت ٨٤٥هـ) (٢).
- ۵۰ ـ شرح في مسودة لأبي القاسم محمد بن محمد النويري (ت ٨٧٥هـ)
- 97 شرح لأبي العباس أحمد المنستيري التونسي (لم أقف على تاريخ وفاته)(٤).
- $^{0}$  محمد الأسدي القدسي (ت  $^{0}$ ).
  - ۸۰ ـ شرح لبدر الدين المالكي (ت ۸۷۰هـ)<sup>(۱)</sup>.
  - ٩٠ شرح لكمال الدين بن إمام الكاملية (ت ٤٧٨هـ) (٧٠).
  - ٦٠ ـ شرح لأبي عبدالله التريكي التونسي (ت ٨٩٤هـ)(^).

<sup>(</sup>۱) انظر: البدر الطالع ۱/ ٤٩. شذرات الذهب ۷/ ۲٤٨. كشف الظنون ۲/ ١٨٥٦. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٤٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: شجرة النور الزكية ص٢٥٤. الفتح المبين ٣/ ٣٣. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: شجرة النور الزكية ص٤٤٠. مدخل إلى أصول الفقه المالكي ص١٦٧.

<sup>(</sup>٤) ذكره صاحب شجرة النور الزكية ص٢٤٦ في الطبقة السابعة عشر، والتي هي بين ٨٠٠ هـ إلى ٨٨٠ هـ وانظر: مدخل إلى أصول الفقه المالكي ص١٦٧٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: شجرة النور الزكية ص٢٥٦. الفتح المبين ٣/ ٤١. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٢٦٦.

<sup>(</sup>٧) انظر: البدر الطالع ٢/ ٢٤٤. الأعلام للزركلي ٧/ ٢٧٨. الفتح المبين ٣/ ٤٣. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص ٤٣٥.

<sup>(</sup>A) انظر: شجرة النور الزكية ص٢٦٠. الفتح المبين ٣/٥٠. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص ١٤٤٨.

71 ـ تعليق على المختصر لأبي عبدالله الحطاب المالكي (ت ٩٥٤هـ)(١).

**٦٢ ـ تعليق على المختصر لبدر الدين القرافي (ت ١٠٠٨هـ)(٢)**.

٦٣ ـ شرح لأبي العباس الدلائي (ت ١٠٥١هـ)<sup>(٣)</sup>.

۲۶ ـ شرح لعبدالقادر بن عبدالهادي (ت ۱۱۰۰هـ)<sup>(٤)</sup>.

۳۵ ـ شرح لصالح بن مهري المقبلي اليمني (ت ۱۱۰۸هـ)<sup>(۵)</sup>،
 بعنوان: «نجاح الطالب شرح مختصر ابن الحاجب».

**٦٦** ـ شرح لميرزا شرواني (ت؟)<sup>(٦)</sup>.

٦٧ ـ شرح للأصفهاني (ت؟)<sup>(٧)</sup>.

٦٨ ـ شرح لمجهول بعنوان: "التوضيح" باريس رقم (٤٥٤٩) (٨).

٦٩ ـ شرح لمجهول (قطعة) الجزائر رقم (١٠٨٦ ـ ١٠٨٧)<sup>(٩)</sup>.

۷۰ ـ شرح لمجهول باریس رقم (۲۱۰۳).

<sup>(</sup>۱) انظر: الأعلام للزركلي ٧/ ٢٨٦. الفتح المبين ٣/ ٧٥. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص ٤٦٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأعلام للزركلي ٨/١١. الفتح المبين ٣/٨٨. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٠٤٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: شجرة النور الزكية ص٣٠١. الفتح المبين ٣/ ٩٤. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٤٨٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/٣٤٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: البدر الطالع ١/ ٨٨. تاريخ الأدب العربي ٥/ ٣٣٨. إجابة السائل شرح بغية الآمل هامش ص ٢٧. المكتبة الأزهرية (١١١٤) أمبابي رقم (٤٨٢٧٣)، وهي نسخة في مجلد بقلم معتاد في (٩٨) ورقة، ومسطرتها (٢٥) سطرا، (٢١) سم.

<sup>(</sup>٦) انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/٣٤٠.

<sup>(</sup>V) انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٨) انظر: المرجع السابق ٥/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٩) انظر: المرجع السابق ٥/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>١٠) انظر: المرجع السابق ٥/ ٣٣٩.

٧١ ـ شرح لأبي بكر الآمدي (ت؟).

٧٢ ـ شرح لابن الكاتب (ت؟)(١).

٧٣ ـ شرح لأبي اليسر الحنفي (ت؟)(٢).

٧٤ - شرح لكمال الدين محمد المعروف بابن الناسخ الطرابلسي (٣)،
 بعنوان: «الكافي الطالب في شرح مختصر ابن الحاجب».

وقد اختصر المختصر إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري (المتوفى سنة ٧٣٧هـ)(٤) ونظمه الشيخُ جلال الدين عبدالرحمان بن عمر البلقيني (المتوفى سنة ٨٢٤هـ)(٥).



<sup>(</sup>١) انظر: الضياء اللامع ٢١٦/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: كشف الأسرار لعبدالعزيز البخارى ١/ ٥٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: كشف الظنون ٢/ ١٨٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الفتح المبين ١٤٣/٢. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٣١٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: كشف الظنون ٢/ ١٨٥٦.



لا يخفى على أهل العلم ما لِكُتب التخريج من أهمية بالغة، ومرتبة جليلة على اختلاف تصانيفها، وتباين مقاصد مؤلفيها، فقد شرع جماعة من علماء الحديث في تخريج بعض الكتب الفقهية والأصولية، وشمروا عن ساعد الجدِّ، فخرَّجوا تلك الأحاديث من مظانها من كتب السنة المشرفة ودواوينها العامرة، مع بيان تعليل تلك الأحاديث وما طرقها من وهن وسقط وذكر من صححها من أئمة هذا الشأن والفن، وتحرير مقام الخلاف فيها، والاعتناء بالزيادات في بعض طرق الحديث، وما اشتملت عليه من فوائد تقوم عليها بعضُ الأحكام الشرعية، والدلالات الأصولية.

وإن من بين تلك الكتب التي خرِّجت كتاب «مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل» للإمام العلامة أبي عمرو بن الحاجب، ولمكانة هذا الكتاب، ومنزلته العليا عند العلماء والطلاب، فقد أولي اهتماما بالغاً من علماء الحديث، فقد اعتنوا بتخريجه في كتب مستقلة، كما أنه قد شرحه وأزاح عن غامضه ومشكله غير واحد من أهل العلم، فقد عمت فائدته من الناحية الأصولية والحديثية، وهذا ما تحظى به بعض المؤلفات؛ حيث يكتب لها من الشيوع ما يجعلها منتشرة عند الناس عالمهم وناشئهم، وذلك ما بين تدريس له، وتعليق عليه، واستدراك لما قد يفوت. هذا وقد قام بتخريجه غير واحد من المحدثين منهم:

ا \_ الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عبدالهادي الحنبلي (ت 228هـ) رحمه الله، له كلام على أحاديث مختصر ابن الحاجب. ذكر ذلك الإمام جلال الدين السيوطي في ترجمته (۱)، لكني لم أر أحداً من المخرجين لأحاديث الكتاب نصَّ على الأخذ منه.

قال الشيخ حاجي خليفة في كشف الظنون (٢): «واختصره ـ أي كتاب ابن عبدالهادي ـ الشيخُ برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري المتوفى سنة ٧٣٧هـ، وسماه «الكتاب المعتبر في اختصار المختصر». اهـ.

٢ ـ الإمام الحافظ الأصولي تاج الدين السبكي (ت ٧٧١هـ)، خرَّج أحاديث المختصر في شرح «رفع الحاجب»،
 وعليه اعتمد كل من جاء بعده في تخريج أحاديث المختصر.

٣ ـ الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت ٧٧٤هـ)، له تخريج على المختصر أسماه «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب»(٣).

٤ ـ الإمام الحافظ الأصولي محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي (ت ٧٩٤هـ)، له تخريج على المختصر أسماه «المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر»<sup>(٤)</sup>.

و الإمام الحافظ سراج الدين أبو حفص عمر بن الإمام أبي الحسين على على بن أحمد بن محمد الأنصاري الشافعي (ت ٨٠٤هـ)، له تخريج على المختصر أيضاً أسماه «غاية مأمول الراغب في معرفة أحاديث ابن الحاجب»، وهو مختصر جداً، اكتفى فيه بالعزو إلى بعض المصادر في الغالب(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: تذكرة الحفاظ للسيوطي ص٥٢٥. كشف الظنون ٢/١٨٥٦.

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون ٢/ ١٨٥٦.

<sup>(</sup>٣) قام الدكتور عبدالغني بن حميد الكُبَيْسِي بتحقيقه، وحصل به على درجة الماجستير من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وقد طبع.

<sup>(</sup>٤) قام الدكتور عبدالرحيم قشقري بتحقيقه، وحصل به على درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وقد طبع.

<sup>(</sup>٥) توجد منه نسخة في المكتبة السليمانية باستنبول، مكتبة داماد إبراهيم باشا تحت رقم (٥) توجد منه نسخة في المكتبة السليمانية باستنبول، مكتبة داماد إبراهيم باشا تحت رقم (٥).

7 - الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، خرج أحاديث المختصر في كتاب أسماه «موافقة الخُبْر الخَبر في تخريج أحاديث المختصر» (١)، وهو كتاب كبير، وهو عبارة عن أمال أملاها الحافظ ابن حجر على طلابه، ويسوق الأحاديث بأسانيده.

ومما تجدر الإشارة إليه أن تعدد المخرّجين لكتاب لا يعني الاستغناء عن أحدها؛ إذ لكل فاضل تحرير، ولكل إمام منهجه، ولكل كتاب أهميته ومزاياه، وقد قال الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه التلخيص الحبير (٢): «أما بعد: فقد وقفت على تخريج أحاديث شرح الوجيز للإمام أبي القاسم الرافعي شكر الله سعيه لجماعة من المتأخرين منهم: القاضي عز الدين بن جماعة، والإمام أبو أمامة النقاش، والعلامة سراج الدين عمر بن علي الأنصاري المفتي، وبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي، وعند كل منهم ما ليس عند الآخر من الفوائد والزوائد». اهد.



<sup>(</sup>۱) قام الدكتور عبدالله الحمد على تحقيق القسم الأول، وحصل به على درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وقد طبع الكتاب في مجلدين بتحقيق الشيخ حمدي عبدالمجيد السلفي، والشيخ صبحي البدري السامرائي.

<sup>(</sup>٢) التلخيص الحبير ٩/١.



تتبع شراح المختصر كلام ابن الحاجب، فوجدوه يوظف بعض المصطلحات، فوضحوا معانيها؛ لذا كان لزاماً عليّ أن أشير إليها؛ ليكون قارئ «مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل» على بينة من أمر هذه المصطلحات.

1 \_ لَنَا: إذا قال ابن الحاجب: «لَنَا»؛ فإنه يشير إلى الدليل الصحيح على مطلوبه.

قال العضد في شرحه على المختصر (۱) عند شرحه كلام ابن الحاجب: «مسألة: المشترك واقع على الأصح لنا: أن القرء للطهر، والحيض معاً على البدل من غير ترجيح»: «قد اطرد المصنف في أنه يعبر بقوله: «لنا» عن دليل المذهب المختار الذي يرتضيه». اه.

وقال الأصفهاني في بيان المختصر (٢) عند شرحه كلام ابن الحاجب السابق: «وقد عُلم باستقراء كلامه في هذا المختصر أنه يشير بلفظ «لنا» إلى الدليل الصحيح على مطلوبه». اه.

٢ ـ استُدِلً: إذا قال ابن الحاجب: «استُدِلً»؛ فإنه يشير إلى الدليل الفاسد على مطلوبه.

<sup>(</sup>١) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١٢٨/١.

<sup>(</sup>٢) بيان المختصر ١٦٤/١.

قال العضد في شرحه على المختصر (۱): «وبقوله «اسْتُدِلَّ» عن دليل المختار الذي يزيفه». اه.

وقال الأصفهاني في بيان المختصر (٢): «وبلفظ «استُدِلً» إلى الدليل الفاسد على مطلوبه». اه.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب<sup>(٣)</sup> عند شرحه كلام ابن الحاجب في مسألة المشترك: «واسْتُدِلَّ»: لو لم يكن؛ لخلت أكثر المسميات؛ لأنها غير متناهية»: «الشرح: «اسْتُدِلً» على الوقوع؛ بدليل. والمصنف لا يرتضيه؛ فلذلك عبر عنه بلفظ «اسْتُدِلً»؛ وذلك دَيْدَنُهُ إلا نادراً». اهـ.

وهذا النادر هو قول ابن الحاجب في مباحث النسخ، حيث قال: «واسْتُدِلَّ بأن إبراهيم عليه السلام أُمِرَ بالذبح».

قال الشريف الجرجاني في حاشيته على شرح العضد (ئ) تحت قول الشارح: «وبقوله استُدِلَ عن دليل المختار الذي يزيفه»: «قد خالف هذا الاصطلاح في مباحث النسخ، حيث قال: « واستُدِلَّ بأن إبراهيم عليه السلام أُمِرَ بالذبح»؛ فإنه قد أورد عليه الاعتراض، وأجاب عنه، فبقي أصل الدليل سالماً». اه.

٣ ـ قالوا: إذا قال ابن الحاجب: «قالوا»؛ فإنه يشير إلى دليل المذهب الباطل.

قال القاضي العضد في شرحه على المختصر (٥): «وبقوله «قالوا» عن دليل المخالف، وإن كان المذكور واحداً نظر إليه، وإلى أتباعه، هذا إذا كان المذهب المخالف متعيناً، وإلا عبر عنه بذكر ذي المذهب باسمه، أو

<sup>(</sup>١) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١٢٨/١.

<sup>(</sup>٢) بيان المختصر ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٣) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ١/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٤) حاشية الجرجاني على شرح العضد ١٢٨/١.

<sup>(</sup>٥) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١٢٨/١.

بالنسبة إلى المذهب، أو يذكر المذهب، فيقول مثلاً «القاضي»، «الإمام»، أو «المبيح»، «المحرِّم»، أو «الإباحة»، «التحريم» ». اه.

وقال الأصفهاني في بيان المختصر (١): «وبلفظ «قالوا» إلى دليل المذهب الباطل». اه.

\$ - أمًا: قال الأصفهاني في بيان المختصر (٢) في مسألة «الشرعية واقعة» في شرح قول ابن الحاجب: «وأما الثانية؛ فلأنه يلزم أن يكون القرآن عربياً»: «في جميع مواضع هذا المختصر يشير به (به «أمًا») إلى المقدمة الاستثنائية». اهد.

٥ ـ أُجِيبَ، الجواب، رُدَّ: حيث وقع «أُجِيبَ، الجواب، رُدَّ» في المختصر، فالمراد بهم: الجواب عن أدلة الخصم.

قال القاضي العضد في شرحه على المختصر (٣): «وعن الأجوبة بد «أُجِيبَ»، أو «الجواب»، أو «رُدً» ونحوه». اه.

٦ ـ قِيلَ، اعْتُرِضَ، أُورِدَ: حيث وقع «قِيلَ، اعْتُرِضَ، أُورِدَ» في المختصر فالمراد بهم: السؤال.

قال القاضي العضد في شرحه على المختصر (٤): «وعن السؤال بدقيل»، أو «اغتُرضَ»، أو «أُورِدَ» ». اهـ.

٧ - القاضي: حيث أطلق ابن الحاجب «القاضي»، فالمراد به: القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني.

قال الزركشي في المعتبر (٥): «وحيث أطلق في المختصر «القاضي» في كتب الأصول لأصحابنا، فالمراد به: القاضى أبو بكر بن الطيب، وحيث

<sup>(</sup>١) بيان المختصر ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٢) بيان المختصر ١/٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١٢٨/١.

<sup>(</sup>٤) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١٢٨/١.

٥) نقلاً عن محقق بيان المختصر ١/١٦٥.

أطلق في كتب المعتزلة، أو في كتب أصحابنا عن المعتزلة فالمراد به: عبدالجبار الجبائي». اه.

وقد خالف ابنُ الحاجب هذا الاصطلاح في تعريف الخبر، حيث قال: «قال القاضي، والمعتزلة: الخبر: الكلام الذي يدخله الصدق والكذب».

قال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد (١): «الظاهر على ما عُرِفَ من دأبه في هذا الكتاب أنه القاضي أبو بكر، لكن صرح الآمدي (في الإحكام ٢/ ٢٥٠)، وجمهور الشارحين بأنه القاضي عبدالجبار، وهو من المعتزلة». اه.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (٢): «إطلاق المصنف هنا لفظ القاضي على عبدالجبار أراه وقع سهواً، فإن أصحابنا الأصوليين لا يطلقون هذه اللفظة إلا على ابن الباقلاني، وإنما يطلقها على عبدالجبار المعتزلة، وقد عطف على المعتزلة؛ فأوهم أنه ابن الباقلاني من وجهين: عادة الأشاعرة، واقتضاء العطف المغايرة». اهد.

٨ - الإمام: حيث وقع «الإمام» في مختصر المنتهى، فالمراد به: إمام الحرمين الجويني.

قال الزركشي في المعتبر (٣): «حيث وقع «**الإمام**» في المختصر فالمراد به: إمام الحرمين. وأما فخر الدين الرازي فلم يسمه، بل يعبر عنه بـ «قيل»؛ تبعاً للآمدى». اهـ.

قال الأصفهاني<sup>(3)</sup> في مبحث حدِّ العلم، عند شرحه قول ابن الحاجب: «والعلم، قيل: لا يُحَدُّ، فقال الإمام: لعسره»: «فقال إمام

<sup>(1)</sup> حاشية السعد على شرح العضد ٢/ ٤٦.

<sup>(</sup>٢) رفع الحاجب ٢/٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) نقلاً عن محقق بيان المختصر ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٤) بيان المختصر ١/ ١٠-٤١.

الحرمين: لعسره». وفي شرح قول ابن الحاجب: «وقيل: لأنه ضروري من وجهين».: «قال الإمام فخر الدين الرازي: إنه لا يمكن تحديده؛ لكونه ضروريًا من وجهين...». اه.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب(١) عند شرح كلام ابن الحاجب السابق: «فقال الإمام أبو المعالي الجويني، إمام الحرمين، سلطان الأشاعرة، وغضنفر الجماعة: إنما لا يحدُّ؛ لعسره».

«وقيل»: إنما لا يحد؛ «لأنه ضروري»، فكان غنيّاً عن التعريف.

والإمام في المحصول ذهب إلى أنه ضروري، لكن لم يقل: إنه لا يحد، بل عرفه بأنه: حكم الذهن بأمر على أمر حكماً جازماً مطابقاً لموجب». اه.

٩ ـ البصري: حيث وقع «البصري» في مختصر المنتهى، فالمراد به:
 أبو عبدالله البصري.

قال الزركشي في المعتبر (٢): «وحيث أطلق في المختصر «البصري» فالمراد به: أبو عبدالله، لا أبو الحسين». اه.

قال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد (٣) تحت قول الشارح (العضد): «وأبو الحسين البصري»: «صَرَّحَ بالاسم؛ لئلا يتوهم أن البصري هو أبو عبدالله، على ما هو دأبه في هذا الكتاب؛ فإن مذهبه ليس وجوب العمل عقلاً مطلقاً، بل فيما يسقط بالشبهة خاصة». اهـ.



<sup>(</sup>١) رفع الحاجب ٢٦٨، ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن محقق بيان المختصر ١٩٥/١.

<sup>(</sup>٣) حاشية السعد على شرح العضد ٢/ ٥٩.



## المبحث الخامس أسلوبه ومنهجه في المختصر

وفيه مطلبان.

\_ المطلب الأول: أسلوبه.

ـ المطلب الثاني: منهجه.



## المطلب الأول: أسلوبه

من الأمور المسلّم بها عند الفقهاء والأصوليين المتأخرين، تَمَيُّز أسلوب الإمام ابن الحاجب في مؤلفاته الفقهية والأصولية بصعوبة العبارة التي تستلزم غموض المعنى أحياناً، وتصل إلى حد الألغاز أحياناً أخرى.

وقد أشار إلى هذا الجانب في أسلوبه بعض الشارحين للمختصر.

قال الأصفهاني في بيان المختصر (١): «فتصديت لأن أشرحه شرحاً يبين حقائقه، ويوضِّح دقائقه، ويذلِّل من اللفظ صعابَه، ويكشف عن وجه المعاني نقابَه؛ مقتصداً غير مختصر اختصاراً يؤدي إلى الإخلال، ولا مطنباً إطناباً يفضي إلى الإملال؛ ساعباً في حل مشكلاته، وفتح معضلاته، وتقرير معاقده، وتحرير قواعده، ودفع الشبهات الواردة على مقاصده». اهد.

وقال القاضي العضد في شرحه على المختصر (٢): "إن المختصر للإمام العلامة قدوة المحققين، جمال الملة والدين، أبي عمرو عثمان بن الحاجب المالكي تغمده الله بغفرانه، يجري منها ـ أي: كتب الأصول ـ

<sup>(</sup>١) بيان المختصر ١/٥٠٧.

<sup>(</sup>٢) شرح العضد على المختصر ١/٥.

يجري منها مجرى الغرة من الكمت، والقرحة من الدهم، والواسطة من العقد، وقد رزق حظاً وافياً من الاشتهار، فاستهتر به الأذكياء في جميع الأمصار أي استهتار؛ وذلك لصغر حجمه، وكثرة علمه، ولطافة نظمه، ولكنه مستعص على الفهم، لا يذل صعابه، ولا تسمح قرونته لكل ذي علم، وقد شرحه غير واحد من الفضلاء، واشتغل بحله جمم غفير من فحول العلماء، فأبرزوا جلائل الأسرار من أستاره، وقد بقيت الدقائق، واجتلوا الجلي من حقائق معانيه، واحتجبت عنهم حقائق، وإني ممن شغفت به، وقد وكلت فكري على حل ألفاظه ومعانيه، وصرفت بعض عمري إلى تلخيص مقاصده ومبانيه، حتى لم يخف علي منها خافية، وتنبهت من الفوائد الزوائد على جملة كافية». اهه.

وقال حاجي خليفة في كشف الظنون (١): «هو مختصر غريب في صنعه، بديع في فنه؛ لغاية إيجازه يضاهي الألغاز، وبحسن إيراده يحاكي الإعجاز».

على أن العناوين التي اختارها شُرَّاحه تدل بعباراتها الصريحة على صعوبة أسلوبه منها:

 الرموز ومظهر الكنوز» لتقي الدين بن دقيق العيد (ت ٧٠٢هـ).

٢ ـ «حلُّ العُقَد والعُقَل في شرح مختصر السؤل والأمل» لركن الدين الإستراباذي (ت ٧١٥هـ).

٣ ـ «بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» لشمس الدين الأصفهاني (ت ٧٤٩هـ).

 ٤ ـ «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» لتاج الدين السبكي (ت ٧٧١هـ).

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ٢/ ١٨٥٣.

ولعل السبب في صعوبة أسلوبه يعود بالأصالة إلى أمرين أَسَاسَيْنِ:

١ - أسلوب الإيجاز الذي آثره ابن الحاجب في اختصاره هذا المختصر، والذي أعلن عنه صراحة في قوله: «الْحَمدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي لَمَّا رَأَيْتُ قُصُورَ الْهِمَم عَنِ الإِكْثَارِ، وَمَيْلَهَا إِلَى الإِيجَازِ وَالإِخْتِصَارِ، صَنَّفْتُ مُخْتَصَرًا فِي أُصُولِ الْفِقْهِ، ثُمَّ اخْتَصَرْتُهُ عَلَى وَجْهِ بَدِيعٍ، وَالإِخْتِصَارِ، صَنَّفْتُ مَخْتَصَرًا فِي أُصُولِ الْفِقْهِ، ثُمَّ اخْتَصَرْتُهُ عَلَى وَجْهِ بَدِيعٍ، وَسَبِيلِ مَنِيعٍ، لاَ يَصُدُّ اللَّبِيبَ عَنْ تَعَلَّمِهِ صَادُّ، وَلاَ يَرُدُّ الأَرِيبَ عَنْ تَفَهَّمِهِ رَادُّ». أهد.

٢ - ولوعه الشديد بالتحليل المنطقي للمسائل والدلائل؛ وتوظيفه للمنطق الكلامي الجدلي الواضح من بداية المختصر إلى نهايته، كقوله: «قالوا:... قلنا»، و: «قالوا... وأجيب»، ومقدمته المنطقية دليل على ذلك.

وهذه من البوادر لاتجاه جديد في التأليف، وهو الاتجاه إلى الإيجاز والاختصار.

وهذه أمثلة على صعوبة وغموض أسلوبه؛ مما جعل الشراح يختلفون في توجيه كلامه أحياناً، ويعترفون بقصور فهمهم لعبارته أحياناً أخرى.

1 ـ قال ابن الحاجب في الاعتراض الثامن من الاعتراضات الواردة على القياس، وهو عدم التأثير: «وكل فرض جعل وصفاً في العلة مع اعترافه بطرده مردود، بخلاف غيره على المختار فيهما».

هذه العبارة مغلقة وغامضة؛ مما جعل بعض الشارحين يعترف بالقصور في فهمها.

قال الأصفهاني في بيان المختصر(١): «وقال المصنف: إن كل فرض

<sup>(</sup>١) بيان المختصر ٣/٢٠٠.

جعله المستدل في العلة وصفاً، فإن اعترف المستدل بطرده فهو مردود على المختار. وإن لم يعترف بطرده فهو مقبول على المختار.

هذا ما فهمته من كلام المصنف، ولم يتبين لي حقيقة هذا الكلام، وما جزمت بأن مراد المصنف هذا». اه.

وقال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد (١): «من الشارحين من فسر هذا المقام بما يشهد بأنه لم يفهمه، وآخرون اعترفوا بعدم الفهم ؛ ولذا بالغ المحقق ـ أي العضد ـ في توضيحه بما لا مزيد عليه». اهـ.

- وقال ابن الحاجب في الاعتراض الخامس عشر، وهو المعارضة في الأصل بمعنى آخر: «...من وصف المعارضة»، بعد قوله: «لأن المدعى علة ليس بأولى بالجزئية أو بالاستقلال».

قال الأصفهاني في بيان المختصر (٢): "فعلى هذا قول المصنف: "من وصف المعارضة" بعد قوله: "لأن المدعى علة ليس بأولى بالجزئية أو بالاستقلال". زائد لا فائدة فيه.

وقرر بعض الشارحين بيان الملازمة بوجه آخر، وهو أن الدليل دال على علية كل واحد من الوصفين، أعني وصف المستدل، ووصف المعارضة، سواء كل واحد مستقلًا كالطعم، أو القوت، أو غير مستقل كالقتل العمد العدوان إذا جعله الشافعي علة، وزاد عليه الحنفي بالجارح، حتى يكون المجموع علة؛ فإنه إذا لم يقبل، وجعل أحد الوصفين علة، لزم ترجيح أحد الجائزين على الآخر من غير مرجح.

ثم قال: وعبارة المصنف، أعني الدليل وبيان الملازمة، وافق عقد المسألة في العموم لا التمسك؛ فإن قوله: «ليس بأولى بالجزئية أو بالاستقلال» يشمل ما إذا كان الوصف المدعى علة، مركباً، والمعترض أخذ

<sup>(</sup>١) حاشية السعد على شرح العضد ٢٦٦/٢.

<sup>(</sup>٢) بيان المختصر ٢/١٤/٣.

جزءاً منه، وادعى الاستقلال، وما إذا كان المدعى علة وصفاً، وضم إليه المعترض وصفاً آخر على ما ترى إذا نظرت فيه.

وعلى هذا لا يكون قوله: «من وصف المعارضة» زائداً.

وفيما ذكره هذا الشارح نظر؛ لأن قول المصنف: «ليس بأولى بالجزئية أو بالاستقلال»، لو كان شاملاً لما إذا كان الوصف المدعى علة، مركباً، والمعترض أخذ جزءاً منه، وادعى الاستقلال، لزم أن لا تقبل المعارضة؛ لأنه حينئذ لا يكون إثبات علية جزء المدعى علة مفيدة للمعترض؛ لأنه لو ثبت علية جزء المدعى علة، يلزم الحكم في الفرع ضرورة وجود الجزء الذي هو العلة المستقلة على زعم المعترض فيه، فلا تكون المعارضة مفيدة. هذا ما ظهر لي». اهد.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب<sup>(1)</sup>: "والحاصل: أن ما يأتي به المستدل مناسب، وما يعارضه به المعترض أيضاً مناسب، فليس التمسُّكُ بأحدهما أولى من عكسه، ولا يخفى عليه أن المعارضة هنا ليس المراد بها: العلة المقتضية، بخلاف ما يريده المستدل، كما يفهم من الدليلين المتعارضين، بل العلة الصالحة لأن يتعلق بها في الحكم كما صلحت علة المستدل، وينشأ الخلاف عنهما في الفرع، لا في الأصل، فإذا اتفقا مثلاً على أن البُرَّ ربوي، واعتل أحدهما بالطعم، وبيَّنَ وجه مناسبته، كان للمعترض أن يقول: لم لا تعلقت بالكيل، وهو أيضاً مناسب وتبين ذلك؟! وإذا لاحت مناسبتها، وضح أن التعليق بأحدهما، وترك الآخر تحكم. هذا ما فهمته من عبارة الكتاب، وهي قَلِقَةٌ عاصية». اه.

٢ ـ وقال ابن الحاجب في مباحث النسخ، مسألة: «الجمهور على جواز نسخ مثل: صوموا أبداً» بخلاف «الصوم واجب مستمر أبداً».

من المعلوم أن لا فرق على قول الجمهور بين كون الجملة فعلية نحو: «صوموا أبداً»، أو اسمية نحو: «الصوم واجب مستمر أبداً».

<sup>(</sup>١) رفع الحاجب ٤/٤٤٤-٥٤٥.

لكن وقع في عبارة ابن الحاجب ما يحتمل خلاف ذلك؛ وهذا ما جعل الشارحَيْنِ: شمس الدين الأصفهاني، والقاضي العضد يختلفان في حل لفظه.

قال الأصفهاني في بيان المختصر (١): «ذهب الجمهور إلى جواز نسخ الأمر المقيد بالتأبيد، مثل: «صوموا أبداً»، خلافاً لبعض الأصوليين. بخلاف الخبر المقيد بالتأبيد، مثل: «الصوم واجب مستمر أبداً» فإن الأكثر على أنه لا يجوز نسخه؛ للزوم التناقض. والمختار عن المصنف في الأول جواز النسخ». اه.

وقال القاضي العضد في شرحه على المختصر (٢): «أقول: الحكم المقيد بالتأبيد إن كان التأبيد قيداً في الفعل مثل أن يقول: «صوموا أبداً»، فالجمهور على جواز نسخه، وإن كان التأبيد قيداً للوجوب، وبياناً لمدة بقاء الوجوب واستمراره، فإن كان نصاً مثل أن يقول: «الصوم واجب مستمر أبداً» لم يقبل خلافه، وإلا قبل، وحُمِلَ ذلك على مجازه». اهد.

ووافق ابنُ السبكي قولَ القاضي العضد، حيث قال في رفع الحاجب (٣): قال: «الجمهور: جواز النسخ»، الخطاب المقيد بالتأبيد إذا كان إنشاء حق مثل: «صوموا أبداً»، «بخلاف: الصوم واجب مستمر أبداً» فإنه يجوز نسخه.

واعلم أن قول: إن الجمهور على جواز نسخ الخطاب المقيد بالتأبيد، صحيح. وأما قوله: «بخلاف الصوم واجب مستمر أبداً»، فزيادة لم يصرح بها الآمدي، ولا غيره، وإنما قال الآمدي: فإن قيل: لفظ التأبيد جاري المجرى التنصيص على كل وقت من أوقات الزمان بخصوصه، والتنصيص على وجوب الفعل المتعين لا يجوز نسخه، فكذلك هذا.

<sup>(</sup>١) بيان المختصر ١/ ١٩٥.

<sup>(</sup>۲) شرح العضد على المختصر ۱۹۲/۲.

<sup>(</sup>٣) رفع الحاجب ٤/ ٥٩-٥٩.

وأيضاً فإنا لو أمرنا بالعبارة بلفظ يقتضي الاستمرار جاز نسخ، فلو جاز ذلك مع التقييد بلفظ التأبيد لم يكن للتقييد معنى.

ثم قال: وأيضاً فإن المخاطب إذا أخبر بلفظ التأبيد لم يجز نسخه، فكذلك في غير الخبر.

ثم أجاب عن الأول: بأنا لا نسلم أن لفظ التأبيد يتنزل منزلة التنصيص، وإن سلم فلا نسلم امتناع نسخه.

وعن الثاني: أن فائدة التأبيد تأكيد الاستمرار. وعن الرابع: بمنع ذلك في الخبر أيضاً هذا كلامه.

فيحتمل أن يكون مراد المصنف بقوله: بخلاف نحو: الصوم واجب مستمر أبدا، الخبر، أي: يجوز نسخ المقيد بالتأبيد إذا كان إنشاء مثل: «صوموا أبداً»، بخلاف ما إذا كان خبراً مثل: «الصوم واجب مستمر أبداً». وعلى هذا جرى شيخنا الأصفهاني وغيره.

ويتأيد هذا بأن المصنف لما رأى الآمدي اعترض بالخبر، ثم التزم بناء على أصله في جواز نسخ الأخبار، كما ستعرف حتى أن يتصور أنه موافق له على الالتزام أيضاً، وهو لا يرى نسخ الخبر؛ فقال: بخلاف الخبر، والفرق بينهما واضح؛ يلزم من الخبر الخلف كما ستعرف إن شاء الله تعالى.

وإليه أشار إمام الحرمين في أول النسخ حيث قال: فإن قيل: لو قال الشارع: هذا الحكم مؤبد لا ينسخه شيء، فهل تجوزون تقدير نسخه؟ قلنا: لا؛ لأن تقدير وروده تجويز الخلف، ولكن في هذا نظر من وجهين:

أحدهما: أنه لو أراد الخبر، لم يحتج إلى قوله: مستمر؛ فالفرق واضح بدون هذه اللفظة الموهمة شيئاً زائداً.

والثاني: أن الخبر عنده لا ينسخ، قيد بالتأبيد أم لم يقيد، فلا يتجه الفرق؛ إذ البحث هنا عن التأبيد هل يمنع النسخ أم لا؟ والقائل قائلان:

قائل بأنه يمنعه، وهذا لا يفرق بين الإنشاء والخبر.

وقائل: لا يمنعه، وإذا لم يمنعه في الإنشاء لم يمنعه في الخبر أيضاً.

والمنع في الخبر إنما نشأ من خصوص الخبر؛ لاقتضائه الخلف، لا من جهة أنه قيد بالتأبيد، فافهم ذلك؛ فلا جامع بين مسألة الخبر والتقييد بالتأبيد؛ لاختلاف المأخذ فيهما، ويحتمل أن يكون فصل في الإنشاءات بين مقيد ومقيد، فجوَّز النسخ في أحدهما دون الآخر، فقال في التأبيد: المجعول قيدا في فعل المكلف مثل: «صوموا أبداً» بالجواز.

وقال في الثانية: المجعول قيدا للوجوب، وبيانا لمدة بقائه واستمراره إذا كان نصا مثل أن يقول: «الصوم واجب مستمر أبداً»؛ لأنه لا يجوز.

وعلى هذا جرى القاضي عضد الدين الإيجي، وهو الأظهر عندي.

والذي دعا المصنف إلى ذلك أنه لما سأل السائل: إن لفظ التأبيد جار مجرى التنصيص، والتنصيص لا يجوز نسخه، وأن التأبيد إذا ضم إلى الاستمرار، فلو جوز نسخه لم يكن له معنى، وأجاب الآمدي بما رأيت، توسط المصنف في الجواب، فوافقه على أن لفظ التأبيد لا يتنزل منزلة التنصيص، ولا يمنع النسخ، لكن لا مطلقاً، بل إذا لم يؤت معه بلفظ الاستمرار، ويجعل قيداً في الوجوب. وقال: «بخلاف مثل: «الصوم واجب مستمر أبداً». هذا ما ظهر عندي». اه.

٣ ـ أحياناً تكون عبارته ذات احتمالات، فينبه بعض الشارحين عليها،
 ويسكت عنها آخر.

- مثال ذلك: أن الشيخ ابن الحاجب قال في مسألة: "إذا أفتى واحد، وعرفوا به، ولم ينكره أحد قبل استقرار المذاهب، فإجماع أو حجة، وعن الشافعي: ليس إجماعاً، ولا حجة، وعنه خلافه».

ففي قوله: «خلافه» ثلاثة احتمالات: إجماع وحجة، وإجماع لا حجة، وحجة لا إجماع.

وقد سكت عنه العضد في شرحه (۱)، حيث قال: «روي عنه خلافه» مثل ما قاله ابن الحاجب.

وأما الأصفهاني، وابن السبكي فقد عيَّناه، وإن كانا قد اختلفا في تعيينه.

فالأصفهاني عيَّنه في بيان المختصر (٢) بأنه حجة لا إجماع، حيث قال: «ونقل عنه أيضاً خلافه، وهو أنه حجة، لا إجماع». اهـ.

أما ابن السبكي في رفع الحاجب (٣) فقد عيَّنه بأنه **إجماع،** حيث قال: «وعنه خلافه»، وهو أنه **إجماع**». اهـ.

- عرّف ابن الحاجب الدليل لغة بقوله: «الدليل لغة: المرشد، والمرشد: الناصب، والذاكر، وما به الإرشاد».

فقوله: «وما به الإرشاد» اختلف فيه الشارحون، فهل العطف يعود على «المرشد»، أو على «الذاكر».

قال الأصفهاني في بيان المختصر<sup>(1)</sup>: «وما به الإرشاد: العلامة التي نصبت للتعريف، فعلى هذا يكون «ما به الإرشاد» معطوفاً على «المرشد» لا على «الذاكر».

ويمكن أن يكون معطوفاً على «الذاكر»؛ لأن «المرشد» كما يطلق على الناصب للعلامة، يطلق على العلامة المنصوبة؛ إذ الفعل قد ينسب إلى الآلة، كما يقال: السكين قاطع». اه.

وقال الشريف الجرجاني في حاشيته على شرح العضد (الدليل الغة: يطلق على «المرشد»، و«المرشد» له معنيان: الناصب لما يرشد به،

<sup>(</sup>١) شرح العضد على المختصر ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٢) بيان المختصر ١/٥٧٦.

<sup>(</sup>٣) رفع الحاجب ٢٠٤/٢.

<sup>(</sup>٤) بيان المختصر ١/ ٣٤.

<sup>(</sup>٥) حاشية الشريف الجرجاني على شرح العضد ١/٣٩-٠٤.

والذاكر له. وكذا يطلق الدليل على «ما به الإرشاد»، فله ثلاثة معان، وللمرشد معنيان، وإنما كرر اللام في قوله: «ولما به الإرشاد»؛ تنبيهاً على كونه معطوفاً على «المرشد»، وهذا التوجيه موافق لما صرح به الآمدي في الإحكام، حيث قال: وأما الدليل فقد يطلق في اللغة بمعنى الدال، وهو الناصب للدليل، وقيل: هو الذاكر له، وقد يطلق على ما فيه دلاله وإرشاد.

قال الشارح: ولا يبعد أن يجعل «ما به الإرشاد» في عبارة الكتاب عطفاً على «الناصب»؛ فيكون الدليل للمرشد، وهو للمعاني الثلاثة، وحيث كان إطلاقه على المعنى الثالث مستبعداً في بادئ الرأي، أزاله بقوله: فإن «ما به الإرشاد» يقال له: «المرشد» مجازاً؛ لأن الفعل قد يسند إلى الآلة، فيقال للسكين: إنه قاطع. واعترض بأنه بعيد؛ لما فيه من إطلاق «المرشد» على معناه حقيقة ومجازاً معاً إلا أن يؤوَّل بأن الدليل لغة: ما يطلق عليه لفظ «المرشد». وأجيب بأن هذا التأويل لازم على التوجيه الأول أيضاً؛ لئلا يلزم إطلاقه على معنييه الحقيقيين معاً، أعني «الناصب»، و«الذاكر»، فكأنه قيل: مدلوله لغة: هو مدلول «المرشد»؛ فيعم الحقيقي والمجازي، على أن المصنف جوَّز استعمال اللفظ في كل واحد من مدلوليه الحقيقي والمجازي معاً مجازاً، كما جوزه في المعنيين الحقيقيين أيضاً، فلا استبعاد على مذهبه، وما قيل: من أن الإرشاد هو الهداية، فيكون أخص من الدلالة، فلا يصح تفسير الدليل بـ «المرشد»، وأيضاً قولنا: الدليل لغة: كذا معناه أن ذلك مفهوم بحسب وضع اللغة، فلا يشمل المعنى المجازي. فجوابه أن المصنف فسر «المرشد» بما فسر به الآمدي الدال، أعنى «الناصب» و «الذاكر»، ولم يعتبر في شيء منهما معنى الإيصال، فالإرشاد والهداية عنده يرادفان الدلالة.

قال الجوهري: «الهدى: الإرشاد والدلالة، وهديته الطريق والبيت هداية، أي عرَّفته.

وإن الشارح أشار إلى اعتبار القول، والإطلاق دون الوضع». اهـ.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب<sup>(۱)</sup>: «و«المرشد»: يطلق على «الناصب» للعلامة، و«الذاكر» لها، و«ما به الإرشاد»، أي: والدليل لغة يقال أيضاً: لـ «ما به الإرشاد».

ولو قال: الدليل، وما به الإرشاد، والمرشد: الناصب والذاكر؛ كان أوضح». اه.

٤ \_ وأحياناً تكون عبارته سبباً في اضطراب الشارحين؛ لغموضها.

وهو يقرر في شبهة المانعين من جواز النسخ قبل الفعل، قال: «قالوا: إن كان مأموراً به ذلك الوقت، توارد النفي والإثبات، وإن لم يكن فلا نسخ».

قال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد (٢): "قد اضطرب كلام الشارحين في تقرير هذه الشبهة، وجوابها. فذهب العلامة إلى أن المراد: أن الفعل المنسوخ لو كان مأموراً به في ذلك الوقت أعني: قبل دخول وقته، أو بعده قبل انقضاء زمان يسع المأمور به، وقد نسخ أي نهي عنه، لزم توارد النفي والإثبات على محل واحد في وقت واحد، وإذا لم يكن مأموراً به لا يكون رفعه نسخا، وتوجيه الجواب: أنه يكون مأموراً به قبل ذلك الوقت، يعني: الوقت الذي لحقه النسخ، ويتبين انقطاع التكليف عند ذلك الوقت بالناسخ. وقد اعترض بأن هذه الشبهة تنفي النسخ مطلقاً، فلا تصلح تمسكاً للقائل بالنسخ، فإن قيل: إذا فعل بعض الأفراد التي تناولها التكليف، لم يلزم التوارد؛ لتعلق الأمر بما فعل، والنهي بما نسخ. قلنا: يردد في الفرد الذي لم يفعل، ووجد منه بعض الأفراد. قلنا: وكذلك التكليف الذي تعلق بأصل الفعل، ووجد منه بعض الأفراد. قلنا: وكذلك إذا لم يوجد؛ فيندفع أصل الشبهة، ففي الجملة لا تختص الشبهة بما قبل الوقت.

<sup>(</sup>١) رفع الحاجب ٢٥٢/١.

<sup>(</sup>٢) حاشية السعد على شرح العضد ٢/ ١٩٢.

وتقرير بعض الشارحين: أن المكلف إن كان مأموراً به بالفعل في وقته، فلو نسخ في ذلك الوقت لزم التوارد، وإن لم يكن مأموراً به في ذلك الوقت، فلا نسخ. وأنت خبير بأن هذا التقرير مع المطلوب على طرفي نقيض؛ لما أنه ينفي النسخ في وقت الفعل.

وفي بعض الشروح: إن هذا متعلق بقصة إبراهيم، وهو بعيد جداً، والشارح المحقق بالغ في البيان والتوضيح، وجعل ذلك الوقت إشارة إلى وقت النسخ الوارد قبل التمكن من الفعل، وحاصل الجواب: إن الوقت الذي قبل التمكن ذو أجزاء، فالإثبات في بعضها، والنفي في بعض آخر فلا تناقض». اه.

• - يأتي ابن الحاجب أحياناً بعبارة تخل بالمقصود، فينبه عليها بعض الشارحين.

مثال ذلك: أن الشيخ ابن الحاجب قال: «الحقيقة: اللفظ المستعمل في وضع أوَّل».

فعقب عليه الأصفهاني في بيان المختصر (١) بقوله: "وقوله: "في وضع"، أي: فيما وضع له، وفيه تساهل، يتناول ما وضع له لغة، وعرفاً، وشرعاً، والمفهوم المجازي؛ لأنه يصدق على كل منها أنه موضوع له". اه.

٦ - أحياناً يأتي بمصطلحات يخالف فيها الجمهور، فينبه عليها الشارحون.

كما قال ابن الحاجب في تعريف «قياس الخلف»: «ويسمى ما بـ «لو» قياس الخلف».

فقال الأصفهاني في بيان المختصر (٢): «فاصطلاحه مخالف لما ذهب إليه الجمهور». اه.

<sup>(</sup>۱) بيان المختصر ١/١٨٤. وانظر: حاشية الشريف الجرجاني على شرح العضد ١٣٨/١ ففيها تقرير محقق عن هذه المسألة.

<sup>(</sup>٢) بيان المختصر ١٤٠/١. وانظر: حاشيتي السعد والجرجاني ١١٠٠-١٠٠.

قال الأصفهاني في بيان المختصر(۱): «اعلم أن الجمهور قد يعبرون عن هذه المسألة بأن: المعطوف إذا كان خاصاً، يوجب تخصيص المذكور في المعطوف عليه عند الشافعية، وعند الحنفية لا يوجبه، والمصنف عبر عن هذه المسألة بما لا يمكن تطبيقه على ما ذهب إليه الجمهور». اه.

وقال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد(٢) عند قول الشارح: «كلام المصنف»: «لما لم تكن المسألة على التقدير الذي أورده مذكورة في أصول الحنفية، ولا مشهورة بين الأئمة، ذكر المحقق أن كلام المصنف هو أن الحنفية يقولون ذلك، وظاهر تقرير المتن والشرح أن عندهم الأول عام خُص عنه الذمي بالنصوص الواردة في قتل النفس بالنفس، واختص الحكم بالحربي؛ فيلزم أن يكون الثاني أيضاً عاماً فلا يخص عنه شيء إلا بدليل، وقد دل النص والإجماع على قتل المعاهد بالذمي؟ فاختص الحكم بالحربي، أي: لا يقتل ذو عهد بكافر حربي، وفي تقرير الآمدي: أن الأول أعني: المعطوف عليه ليس على عمومه، وإلا لزم عموم الثاني أعني: المعطوف، فيفسد المعنى، وذكر في المحصول وغيره: أن عطف ما فيه العام على ما فيه المخصص، كما لو قيل: لا يقتل الذمي بكافر، ولا المسلم بكافر، هل يقتضي تخصيص العام؟ فعندنا لا، وعندهم نعم، فزعم كثير من الشارحين أن هذه تلك، إلا أن العبارة قاصرة. وخلافية أخرى، وهي: أن عطف المخصص على العام، هل يقتضي تخصيص العام؟ كقوله: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ [البقرة: ٢٢٦] لما اختص بالرجعيات، هل اقتضى تخصيص المعطوف عليه؟ أعني: قوله: ﴿ والمطلقات يتربصن ﴾ [البقرة: ٢٢٦] بها، فزعم بعضهم أن هذه تلك،

<sup>(</sup>١) بيان المختصر ٢٠٠٠-٢٠١.

<sup>(</sup>٢) حاشية السعد على شرح العضد ٢/ ١٢٠.

وليس كذلك، بل هذه المسألة برأسها ذكرها الآمدي، حيث قال: العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف؟ فعندنا لا، وعند الحنفية نعم». اه.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب<sup>(۱)</sup>: «أقول: اعلم أن المسألة مترجمة بـ: أن العطف على العام هل يقتضي العموم في المعطوف؟».

وهذه ترجمة تتجاوز المقصود؛ لانطباقها على صور لا خلاف فيها، كما لو قال عليه السلام: «لا يُقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده بحربي»، وهذا ما لا يسع أحداً أن يقول فيه بـ «اقتضاء العطف على العام العموم، حتى لا يقتل المُعَاهَدُ بكافر حربياً كان أو ذمياً».

والمقصود بالمسألة إنما هو: أن إحدى الجملتين إذا عطفت على الأخرى، وكانت الثانية تقتضي إضماراً؛ لتستقيم، كقوله: «ولا ذو عهد في عهده» على ما يدَّعيه الحنفيون؛ فإنها لا تستقيم عندهم بدون إضمار، فهل يضمر ما تقدم ذكره إن كان عامّاً اقتضى العطف عليه تقدير العام، وكان العطف على العام يقتضي العموم لذلك؟ أو يضمر مقدار ما يستقيم به الكلام فقط؛ لأن ما وراءه تقدير لا حاجة إليه؟ قالت الحنفية بالأول، وقال أصحابنا بالثاني.

وقد أجاد ابن السمعاني (في قواطع الأدلة ٢٠٥/١) إذ افتتح المسألة بقوله: «المعطوف لا يجب أن يضمر فيه جميع ما يمكن إضماره مما في المعطوف عليه، بل إنما يضمر مما في المعطوف عليه بقدر ما يفيد ويستقل به، وعند أصحاب أبي حنيفة يضمر فيه جميع ما سبق مما يمكن إضماره». انتهى.

والمصنف لما رأى ترجمة المسألة عند المتأخرين مختلفة، وهي قولهم: العطف على العام هل يقتضي العموم؟ عدل عنها وقال مثل قوله عليه السلام كما عرفت... وقام عند المصنف دليل مخصص للمعطوف فقط؟ لأنه يقول بأن المسلم لا يقتل بالذمى كما يقول الشافعيون.

<sup>(</sup>۱) رفع الحاجب ۳/ ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱.

وبهذا أيضاً يتضح لك أن العموم لم يحصل من مجرد العطف، ولا اقتضى التعميم، وإن صرَّح اللفظ بالخصوص كما قلنا فيما لو قال: «ولا ذو عهد في عهده بحربي»، وإنما حصل من تقدير المذكور أولاً، ويتضح لك أيضاً أن المصنف فَرَّ من التعبير بأن العطف على العام هل يقتضي العموم؟ لما يلزمه من الخلل، وأن من نزل كلامه من شارحي الكتاب على هذا المعنى أوقعه فيما فَرَّ منه، ولم يفهم مراده». اهد.

٧ ـ وأحياناً يأتي بأسلوب مختصر معقّد يستغربه الشراح منه، ويوقعهم
 في حيرة من أمرهم.

قال ابن الحاجب في مباحث الإجمال: مسألة: «لا إجمال في نحو قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»، خلافاً لأبي الحسين والبصري. لنا: العرف في مثله قبل الشرع: المؤاخذة، والعقاب، ولم يسقط الضمان إما؛ لأنه ليس بعقاب، أو تخصيصاً لعموم الخبر؛ فلا إجمال.

قالوا: وأجيب بما تقدم في الميتة».

قال الكرماني في النقود والردود (١): «واعلم أن في المتن في «قالوا» و «أجيب» اختصار غريب، و «بما تقدم» متعلق بهما، و «في الميتة»، أي: في مسألة: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾».

وأن المصنف قال في باب العموم في مسألة: «المقتضي لا عموم له. . . »، إن الحديث مجمل.

قال: فكان الإجمال أقرب، ففي كلامه إشمام رائحة المنافاة». اه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نقلاً عن محقق بيان المختصر ٣٦٨/٢.

## المطلب الثاني: منهجه

أولاً: سلك الشيخ ابن الحاجب في مختصره منهجاً لم يحد عنه إلا نادراً.

كان يذكر أولاً: المذهب الحق في نظره، وكان غالباً ما يعبر عنه به «المختار»، ثم يذكر أقوال المخالفين، ثم يذكر أدلة المذهب الذي انتصر له، وعادة ما يتصدرها به «لنا»، ثم يذكر الاعتراضات الواردة عليها، وعادة ما يأتي به «قيل»، أو «واعترض»، أو «وأورد»، ثم يذكر الأجوبة على الاعتراضات، وعادة ما يوظف «أجيب»، أو «الجواب»، أو «رد»، ثم يأتي بأدلة المخالفين واحداً بعد واحد معبراً عنها به «واستدل»، ثم يردُّها بأسلوب علمي دقيق ملؤه الأدب، من غير تجريح.

مثال ذلك: «(مَسْأَلَةٌ) الْمُخْتَارُ: جَوَازُ النَّسْخِ قَبْلَ وَقْتِ الْفِعْلِ. مِثْلُ: «حَجُّوا هَذِهِ السَّنَة»، ثُمَّ يَقُولُ قَبْلَهُ: «لاَ تَحُجُّوا». وَمَنَعَ الْمُعْتَزِلَةُ وَالصَّيْرَفِيُ. لَنَا: ثَبَتَ التَّكْلِيفُ قَبْلَ وَقْتِ الْفِعْلِ؛ فَوَجَبَ جَوَازُ رَفْعِهِ كَالْمَوْتِ، وَأَيْضَا فَكُلُّ نَسْخِ كَذَلِكَ؛ لأَنَّ الْفِعْلَ بَعْدَ الْوَقْتِ وَمَعَهُ يَمْتَنِعُ نَسْخُهُ. وَاسْتُولً: بِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ أُمِرَ بِالنَّبْحِ بِدَلِيلِ: ﴿ الْفَعْلَ مَا تُومَرُ ﴾، وَبِالإِقْدَامِ، وَبِتَرْوِيعِ الْوَلَدِ، وَنُسِخَ قَبْلَ التَّمَكُنِ. وَاعْتُرِضَ بِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مُوسَّعًا. وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ لاَ وَنُسِخَ قَبْلَ التَّمَكُنِ. وَاعْتُرِضَ بِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مُوسَّعًا. وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ لاَ يَمْنَعُ رَفْعَ تَعَلَّقِ الْوُجُوبِ بِالْمُسْتَقْبَلِ؛ لأَنَّ الأَمْرَ بَاقِ عَلَيْهِ، وَهُو الْمَانِعُ يَمْنَعُ رَفْعَ تَعَلَّقِ الْوُجُوبِ بِالْمُسْتَقْبَلِ؛ لأَنَّ الأَمْرَ بَاقِ عَلَيْهِ، وَهُو الْمَانِعُ يَمْنَعُ رَفْع بَعْدَه بَوْ كَانَ مُوسَعًا لَقَضَتِ الْعَادَةُ بِتَأْخِيرِهِ؛ رَجَاءَ نَسْخِهِ أَوْ مَوْتِهِ لِيغَلِمِهِ. وَأَمَّا دَفْعُهُمْ بِعِنْلِ: «لَمْ يُؤْمَرْ»، وَإِنَّمَا تَوَهَّمَ، أَوْ أُمِرَ بِمُقَلِمَاتِ الذَّبْحِ فَيْهِ لِيقَامِهِ. وَأَمَّا دَفْعُهُمْ بِعِنْلِ: «لَمْ يُؤْمَرْ»، وَإِنَّمَا تَوَهَّمَ، أَوْ أُمِرَ بِمُقَلِمَاتِ الذَّبْحِمُ عَقِيبَهُ، أَوْ جُعِلَ صَفِيحَةَ نُحَاسٍ، أَوْ حَدِيدٍ لِعَظَمِهِ. وَأَمَّا وَنَعُهُمْ وَكِأَنَ يَلْتَحِمُ عَقِيبَهُ، أَوْ جُعِلَ صَفِيحةَ نُحَاسٍ، أَوْ حَدِيدٍ فَلَكَ اللَّهُمِ وَلَا لِي مُعْتَى اللَّهُمِ وَلَا لِي مُكْنَ مَأْمُورًا بِهِ ذَلِكَ الْوَقْتَ، وَالْإِثْبَاتُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَلا نَسْخَ. وَأُجِيبَ لَمْ يَكُنْ، بَلْ قَبْلَهُ وَالْإِثْبَاتُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَلا نَسْخَ. وَأُجِيبَ لَمْ يَكُنْ، بَلْ قَبْلَهُ وَالْقَاعُ وَالْافِرَاتُهُ وَالْمَوْتِ الْ الْتَمُولُ الْمَوالِ الْهِ فَلَا لَعْنَهُ وَالْمَوْلُ الْمَوْلُ الْمَوْلُ الْمُؤْمِ اللْهُ لَا اللَّهُ الْمَوالِ الْمَوالِ الْمَلْعُ اللْمُؤْمِلُ الْمُعْمَلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ الْمَاتُ الْمَوالِ الْمَاتُ الْمُؤْمِ الْمِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُو

تحليل منهجه من خلال هذا المثال:

١ - عرض المسألة بأنها خلافية.

- ٢ ـ أشار إلى المذهب الحق في نظره بقوله: «المختار: جواز النسخ قبل وقت الفعل».
  - ٣ ـ ذكر قول المخالفين ونسبه في قوله: «ومنع المعتزلة والصيرفي».
- ٤ ـ ذكر دليلين للمذهب المختار، وذلك في قوله: «لنا: ثبت التكليف قبل وقت الفعل، فوجب جواز رفعه كالموت، وأيضاً: فكل نسخ كذلك؛ لأن الفعل بعد الوقت ومعه يمتنع نسخه».
  - دم ذكر اعتراض المخالف بقوله: «واعترض بجواز أن يكون موسعاً».
    - ٦ ثم أجاب عن هذا الاعتراض بوجهين بقوله: «وأجيب:
- أ ـ بأن ذلك لا يمنع رفع تعلق الوجوب بالمستقل؛ لأن الأمر باقي، وهو المانع عندهم.
- ب \_ وبأنه لو كان موسعًا، نقضت العادة بتأخيره، رجاء نسخه، أو موته لِعِظَمِهِ».
- ٧ ـ ثم ساق دليل المانعين من جواز النسخ قبل الفعل، حيث قال:
   «قالوا: إن كان مأموراً به ذلك الوقت، توارد النفي والإثبات، وإن لم يكن،
   فلا نسخ».
- ٨ أجاب عن هذا الدليل بقوله: «وأجيب: لم يكن، بل قبله،
   وانقطع التكليف عنده كالموت».
- ثانياً: أحياناً يعتريه السهو؛ من شدة تداخل الأقوال والأدلة، فيحيل على دليل؛ متوهماً أنه ذكره، وهو لم يذكره.
- مثال ذلك: قال في مبحث الخبر: «... الثاني: التفرقة بينه وبين غيره ضرورة، وقد تقدَّم مثله».
- قال الأصفهاني في بيان المختصر (١): «ولم يتقدم في هذا المختصر مثل هذا الدليل». اه.

<sup>(</sup>١) بيان المختصر ١/٦٢٢.

ونقل ابن السبكي في رفع الحاجب<sup>(۱)</sup> عن القطب الشيرازي وغيره قولهم: «هذا سهو من المصنف؛ فإنه لم يتقدم مثله إلا في المنتهى (ص ٤، ٥٠)، الذي هذا المختصر مختصر منه». اه.

وقال القاضي العضد في شرحه على المختصر (٢): «وإن كان ظاهر كلامه يوهم أنه ظن أن قد أورد هذا السؤال في العلم، وأجاب عنه، كما فعله في المنتهى (ص ٤، ٥، ٦٥)». اه.

وقد حاول ابن السبكي والتفتازاني تبرير هذا السهو، وهذه الغفلة من الشيخ ابن الحاجب؛ بأن مقصوده من قوله: "وقد تقدم مثله"، إشارة إلى ما تقدم ذكره في "حد العلم".

قال ابن السبكي في رفع الحاجب<sup>(٣)</sup>: «قلت: ويحتمل أن يشير به إلى ما تقدم في العلم؛ إذ قيل: إنه ضروري من وجهين، وهو مثل هذا من هذا الوجه، وهو أنه ضروري لوجهين». اهـ.

وقال التفتازاني في حاشيته (٤): «ثم قال في بحث الخبر: «الثاني التفرقة بينه وبين غيره ضرورة، وقد تقدم مثله»، إشارة إلى ما ذكر في العلم، ولما لم يذكر في المختصر هذا الدليل الثاني في مبحث العلم حمل جمهور الشارحين كلامه في هذا المقام من المختصر على أنه غفل، فظن أنه قد ذكر هذا السؤال والجواب في العلم كما في المنتهى (ص٤، ٥، ٦٥)، وذهب بعضهم إلى أنه أشار إلى ما ذكر في جواب الاستدلال السابق من أن العلم بحصول أمر لا يتوقف على تصور حقيقته، فههنا أولى أن لا يتوقف العلم بحصول التفرقة بين هذه الحقائق على تصوراتها؛ فاستحسنه المحقق».

ثالثاً: أحياناً لا يعبر عن رأيه مباشرة، ولكن يفهم رأيه من إشارته، وعندئذ يتكفل الشارحون بتحليل هذا الرأي.

<sup>(</sup>١) رفع الحاجب ٢٨٣/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح العضد على المختصر ٢/٤٦.

<sup>(</sup>٣) رفع الحاجب ٢/٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) حاشية السعد على شرح العضد ٢/ ٤٦.

قال ابن الحاجب في بيان مبادئ اللغة: «ومن لطف اللَّه تعالى إحداث الموضوعات اللغوية».

قال الأصفهاني في بيان المختصر<sup>(۱)</sup>: «وقول المصنف: «ومن لطف الله تعالى إحداث الموضوعات اللغوية» إشارة إلى هذا ومشعر بأن مذهبه التوقيف». اه.

وقال ابن الحاجب في المسألة الثانية من مسألتي التنزيل، في حكم الأفعال قبل الشرع: «والثانية: لا حكم فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح، وثالثها: لهم الوقف عن الحظر والإباحة، وأما غيرهم فانقسم عندهم إلى الخمسة».

قال الأصفهاني في بيان المختصر (٢): «وأفاد بقوله: «عندهم» أن تحقيق هذه الأقسام الخمسة قبل الشرع على رأي المعتزلة. وأما على رأي الأشاعرة فلا؛ فعلم من سياق كلامه أن مذهب الأشاعرة أن لا حكم قبل الشرع للأفعال مطلقاً وإن لم يصرح به» اه.

رابعاً: يذكر أحياناً أدلة الفريقين ولا يرجح شيئاً.

كقوله في مسألة: تجزؤ الاجتهاد، حيث قال: «(مَسْأَلَةٌ) أُخْتُلِفَ فِي تَجَرُّؤ الاِجْتِهَادِ.

الْمُثْبِتُ: لَوْ لَمْ يَتَجَزَّأُ؛ لَعَلِمَ الْجَمِيعَ. وَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ أَرْبَعِينَ مَسْأَلَةً، فَقَالَ فِي سِتِّ وَثَلَاثِينَ مِنْهَا: لاَ أَدْدِي. وَأُجِيبَ بِتَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ، وَبِالْعَجْزِ عَنِ الْمُبَالَغَةِ فِي الْحَالِ.

قَالُوا: إِذَا اطَّلَعَ عَلَى أَمَارَاتِ مَسْأَلَةٍ، فَهُوَ وَغَيْرُهُ سَوَاءً. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَا لَمْ يَعْلَمْهُ مُتَعَلَّقًا.

<sup>(</sup>١) بيان المختصر ١/١٥٠.

<sup>(</sup>٢) بيان المختصر ١/٣١٨.

النَّافِي: كُلَّ مَا يُقَدَّرُ جَهْلُهُ، يَجُوزُ تَعَلَّقُهُ بِالْحُكْمِ الْمَفْرُوضِ. وَأُجِيبَ، الْفَرْضُ: حُصُولُ الْجَمِيعِ فِي ظَنِّهِ عَنْ مُجْتَهِدٍ، أَوْ يَعْدَ تَحْرِيرِ الأَئِمَّةِ الْأَمَارَاتِ».

ذكر دليل المثبت، والاعتراض عليه، والجواب عن الاعتراض، ثم ذكر اعتراضاً ثان، والجواب عنه، ثم ذكر دليل النافي، والاعتراض عليه دون الجواب عن الاعتراض، ولم يرجح شيئاً.

وكقوله في الحصر بـ «إنما»، حيث قال: « وَأَمَّا الْحَصْرُ بِ «إِنَّمَا»: فَقِيلَ: لاَ يُفِيدُ. وَقِيلَ: مَنْطُوقٌ. وَقِيلَ: مَفْهُومٌ.

الْأُوَّلُ: إِنَّمَا زَيْدٌ قَائِمٌ مِثْلُ: إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ، وَالزَّائِدُ كَالْعَدَم.

الثَّانِي: ﴿إِنَّمَا إِلٰهُكُمُ اللَّهُ بِمَعْنَى: مَا إِللَّهُ اللَّهُ، وَهُوَ الْمُدَّعَى.

وَأَمَّا مِثْلُ: «إِنَّمَا الْأَغْمَالُ بِالنَّيَّاتِ» وَ ﴿إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْنَقَ ۗ فَضَعِيفٌ ﴾ لأَنَّ الْعُمُومَ فِيهِ بِغَيْرِهِ. فَلَا يَسْتَقِيمُ لِغَيْرِ الْمُعْتِقِ وَلاَءٌ ظَاهِرًا.

ذكر دليل الأول، وهو النافي: بأن قولنا: «إنما زيد، مثلُ: إن زيداً قائم». والزائد وهو لفظ «ما» كالعدم.

وذكر دليل الثاني، وهو القائل بأنه يفيد بمنطوقه؛ بأن قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا إِلْهُكُمُ اللَّهُ ۗ [طه: ٩٦]، بمعنى: ما إلهكم إلا اللَّه.

وذكر احتجاج من احتج على الحصر بتبادره إلى الفهم في قوله ﷺ: ﴿إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ﴾ وَ﴿إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ﴾، وضعَّفه، ولم يرجح شيئًا.

خامساً: المتتبع لأقوال العلماء المنصفين، يجد أن كل من يتمذهب بمذهب معين ينتصر لمذهبه، ويرد على مخالفيه، وليس من الضروري أن يُعَدَّ هذا تعصباً للمذهب، ومعاداة لباقي المذاهب، بل هو راجع للاقتناع التام، واطمئنان القلب بقوة أصول مذهبه؛ لذلك نجد إمامنا الجليل الشيخ ابن الحاجب نحا هذا المنحى.

فقد انتصر لمذهب الإمام مالك رضي اللَّه عنه في أكثر المسائل التي وجه فيها أصحاب المذاهب الأخرى الاعتراضات عليه.

حيث تمسك بصحة إجماع أهل المدينة بقوله: « إِجْمَاعُ الْمَدِينَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ حُجَّةٌ عِنْدَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. وَقِيلَ: مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ رِوَايَتَهُمْ مُتَقَدِّمَةٌ. وَقِيلَ: عَلَى الْمَنْقُولاَتِ الْمُسْتَمِرَّةِ، كَالأَذَانِ وَالإِقَامَةِ. وَالطَّعَمِيمُ».

والصحيح عند ابن الحاجب: التعميم، أي: أن مذهب الإمام مالك رضي الله عنه: أن إجماع أهل المدينة سواء كان على المنقولات المستمرة أو غيرها حجة.

وزيف ابن الحاجب احتجاج الإمام الشافعي رضي اللَّه عنه على حجية الإجماع بقوله: «الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ﴾. وَلَيْسَ بِقَاطِع؛ لاحْتِمَالِ فِي مُتَابَعَتِهِ، أَوْ مُنَاصَرَتِهِ، أَوِ الاِقْتِداءِ بِهِ، أَوْ فِي الإَيْمَانِ، فَيَصِيرُ دَوْرًا؛ لأَنَّ التَّمَشُكَ بِالظَّاهِرِ إِنَّمَا يَنْبُتُ بِالإِجْمَاعِ، بِخِلَافِ التَّمَشُكِ بِمِثْلِهِ فِي القِيَاسِ».

ولم تمنعه مالكيته ترجيح مذهب الحنفية في مسألة: ﴿لا يُقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده﴾. حيث قال: «(مَسْأَلَةٌ) قَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ: مِثْلُ قَوْلِهِ ﷺ: ﴿لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ﴾ مَعْنَاهُ: «بِكَافِرٍ»، فَيَقْتَضِي الْعُمُومَ إِلاَّ بِدَلِيلِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ».

ومع هذا كله فالإمام العلامة ابن الحاجب يراعي دائماً أن لا يأتي بشيء يخل بآداب البحث والمناظرة، ولا يشدد القول على مخالفيه كما فعل ابن حزم في الإحكام والنبذ، وإمام الحرمين في البرهان والتلخيص، والغزالي في المنخول، والشوكاني في إرشاد الفحول وأمثالهم في كتبهم.

سادساً: أما من حيث نَقْلُهُ لأقوال العلماء، فقد لاحظتُ في منهجه الملاحظات الآتية:

١ ـ ينقل التعريفات بالمعنى، ويتصرف فيها، وأحياناً هذا التصرف يخل بالمعنى.

أمثلة على ذلك:

- ساق الشيخ ابن الحاجب تعريف القاضي الباقلاني للواجب بقوله: «القاضى: ما يُذَمُّ تاركه شرعاً بوجه مَّا».

وتعريف القاضي في التقريب والإرشاد (١) هو: «ما استحق الذمَّ بتركه على وجه مَّا».

والمتأمل يدرك الفرق بين التعريف الحقيقي للقاضي الباقلاني، والتعريف الذي تصرف فيه ابن الحاجب.

والسبب في ذلك يعود إلى أن ابن الحاجب نقل هذا التعريف من المستصفى ١/ ٦٦، والمحصول للرازي ١/ ٩٥، وتصرَّف فيه، ولم يعد إلى التقريب والإرشاد مباشرة.

- ساق ابن الحاجب في مبحث الواجب الموسع قول القاضي الباقلاني بقوله: «ثبت في الفعل والعزم حكم خصال الكفارة».

وقول القاضي هذا حكاه الغزالي في المستصفى ١/ ٧٠، والآمدي في الإحكام ١/ ٩٤ من غير أن ينسباه إلى القاضي، وكلام القاضي الذي ساقه ابن الحاجب مختصر جداً، وبتصرف، وهذا كلامه بحروفه من تلخيص التقريب والإرشاد للجويني (٢٠): «اعلموا أن الواجب عندنا في أول الوقت أحد شيئين: إما فعل الصلاة أو العزم على إقامتها في مستقبل الأوقات، فأيهما فعل فقد أدى ما كلف، فإن تركهما عصى، ويتنزل المكلف في أول الوقت منزلة من تلزمه كفارة اليمين، وتخيره بين ثلاث خلال، وقد يضيق عليه وقت التكفير، وقد يتضيق في بعض المواضع، فلو قال قائل: إن شيئاً

<sup>(</sup>١) التقريب والإرشاد ١/٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) التلخيص للجويني ١/ ٣٥٠. وانظر: التقريب والإرشاد ٢/١٤٧، ٢٣١، ٢٣١.

من أقسام الكفارة ليس بواجب؛ لأنه لو تركه لم يعص به، كان محالاً، بل الواجب أحدهما». اهد.

- ذكر ابن الحاجب تعريف أبي الحسين البصري للخبر في مبحث الخبر بقوله: «وأقربها: قول أبي الحسين: كلام يفيد بنفسه نسبة».

وهذا التعريف الذي ساقه ابن الحاجب مختصر جدّاً، وفيه تصرف يخل بالمعنى.

وهذا تعريف أبي الحسين بحروفه من المعتمد<sup>(۱)</sup>: «والأولى أن نحد الخبر بأنه: كلام يفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور، نفياً أو إثباتاً».

- نقل ابن الحاجب حدَّ الغزالي للإجماع بقوله: «الغزالي: اتفاق أمة محمد ﷺ على أمر من الأمور الدينية».

ونص حد الغزالي للإجماع في المستصفى (٢): «اتفاق أمة محمد على الأمور الدينية».

فأسقط ابن الحاجب كلمة «خاصة»، وهي قيد في التعريف؛ لأن الغزالي نبه على هذا القيد بقوله: «والجماعة إذا اتفقوا يقال: أجمعوا، وهذا يصلح لإجماع اليهود والنصارى، وللاتفاق في غير أمر الدين، لكن العرف خصص اللفظ بما ذكرناه». اه.

٢ ـ ينقل تعريفات ولا ينسبها إلى قائليها، وعادة ما يوظف لفظة «قيل».

أمثلة على ذلك:

- ذكر ابن الحاجب تعريفاً للقرآن الكريم من غير أن ينسبه إلى قائله، حيث قال: «قولهم: ما نقل بين دفتي المصحف تَوَاتُراً»، ثم زيفه.

<sup>(1)</sup> Ilastak Y/0V.

<sup>(</sup>Y) المستصفى 1/۱۷۳.

والتعريف الذي ذكره هو لحجة الإسلام الغزالي في المستصفى، وقد تصرف فيه بالنقصان.

ونصه في المستصفى (١): «وحد الكتاب: ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة المشهورة نقلاً متواتراً».

- ذكر ابن الحاجب تعريفاً للحكم، ولم ينسبه لقائله، حيث قال: «وقيل: الحكم: خطاب الشارع بفائدة شرعية».

هذا التعريف للإمام الآمدي في الإحكام (٢)، وقد أسقط منه كلمة «المفيد». وتمام تعريف الآمدي: «خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية». اهـ.

- ذكر ابن الحاجب في مبحث الخبر قولاً؛ بأن الخبر غني عن التعريف؛ لأنه ضروري من وجهين، ولم ينسبه لقائله، حيث قال: «وقيل: لأنه ضروري من وجهين».

وهذا القول للإمام فخر الدين الرازي في المحصول<sup>(٣)</sup>، وقد تصرف فيه أيضاً.

وإليك كلام الفخر الرازي بحروفه كاملة: «فالحق عندنا: أن تصور ماهية الخبر غنى عن الحد والرسم لدليلين:

الأول: أن كل أحد يعلم بالضرورة معنى قولنا: إنه موجود، وإنه ليس بمعدوم، وأن الشيء الواحد لا يكون موجوداً ولا معدوماً، ومطلق الخبر جزء من الخبر الخاص، والعلم بالكل موقوف على العلم بالجزء، فلو كان تصور مطلق ماهية الخبر موقوفاً على الاكتساب، لكان تصور الخبر الخاص أولى أن يكون كذلك، فكان يجب أن لا يكون فهمُ هذه الأخبار ضرورياً، ولما لم يكن كذلك، علمنا صحة ما ذكرناه.

<sup>(</sup>۱) المستصفى ۱۰۱/۱.

<sup>(</sup>٢) الإحكام للآمدي ١/ ٨٥.

<sup>(</sup>٣) المحصول للفخر الرازي ٢٢١/٤-٢٢٢.

والثاني: أن كل أحد يعلم بالضرورة الموضع الذي يحسن فيه الخبر، ويميزه عن الموضع الذي يحسن فيه الأمر، ولولا أن هذه الحقائق متصوَّرة تصوُّراً بديهيًّا، وإلا لم يكن الأمر كذلك». إه.

- عندما عرف ابن الحاجب العدالة قال: «وهي: محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، ليس معها بدعة».

هذا الحدّ الذي ذكره ابن الحاجب للعدالة قريب مما ذكره الغزالي في المستصفى (١) وهو أن العدالة: «هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً، حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه».

إلا أن ابن الحاجب أبدل «هيئة راسخة في النفس» بـ «محافظة دينية»، التي هي لازم تلك الهيئة.

وزاد قيد «ليس معها بدعة»، وإنما يعتبر هذا القيد من لم يقبل رواية المبتدع أصلاً.

٣ ـ أحياناً ينسب قولاً لإمام من أئمة الأصول، وبعد البحث أجد أن
 القول المنسوب لذلك الإمام مخالف لما صرح به الإمام نفسه في كتابه.

مثال ذلك:

- نقل ابن الحاجب في مباحث مبادئ اللغة أن القاضي الباقلاني يقول بثبوت اللغة بالقياس، حيث قال: «مسألة: لا تثبت اللغة قياساً، خلافاً للقاضي...».

وهذا النقل ليس صحيحاً؛ لأن الذي صرح به القاضي في كتابه التقريب والإرشاد (۲) إنما هو المنع، حيث قال: «ومنعه آخرون، وهو الصحيح الذي نقول به». وكذا نقله عنه الغزالي في المنخول (۳).

<sup>(</sup>١) المستصفى ١/١٥٧.

<sup>(</sup>۲) التقريب والإرشاد ۱/۳۲۱.

<sup>(</sup>٣) المنخول ص٧٧.

وسوء النقل هذا جاء من نقله عن الآمدي في الإحكام 1/00 من غير الرجوع إلى التقريب والإرشاد.

رأيتُ وأنا أحقق في هذا المختصر أقوالاً تُنسب إلى أئمة وهم في واقع الأمر لم يقولوا بها، فحققت فيها، ونبهت على ذلك في مواضعها.





لم يأسر التقليدُ الشيخَ ابن الحاجب، بل بدا في مختصره صاحب رأي مستقل، لم يثنه عن هذا أواصر المالكية، والأشعرية القوية التي تربطه مع الأشاعرة عموماً، والمعجب به الإمام الآمدي خصوصاً، فقد خالفه وخالفهم - أي الأشاعرة - في مسائل، وقدَّم ما رآه حقاً، وهذا ما أثار عليه حفيظة بعض الأشاعرة كابن السبكي، والزركشي وغيرهما، وأوغر صدورهم، فهاجموه في مؤلفاتهم.

أخذ اجتهاد ابن الحاجب الأصولي مسارات عديدة منها:

١ ـ إبداء رأيه في موضوعات الأصول المتنوعة.

٢ ـ مشاركته غيره من الأصوليين في الاجتهاد في معظم مسائل الأصول.

٣ ـ نقضه لآراء الأصوليين المخالفين له.

وكان يعرض اجتهاده في الموضوعات والمسائل الأصولية إما برأي يخالف فيه الجمهور، ويتخذه مذهباً لنفسه، أو برأي لم يقل به قبله غيرُه، أو بتفصيل وتقسيم آخر لم يسبق إليه، أو تصحيح لبعض الآراء الأصولية.

وفيما يأتي مجموعة موضوعات أصولية اتخذ فيها العلامة ابن الحاجب موقفاً خاصًا، تُبيِّنُ استقلال شخصيته العلمية، وخصائص عقليته الأصولية.

أولاً: ذهب ابن الحاجب إلى أن القراءات السبعة متواترة، فيما ليس من قبيل الأداء كالمدِّ، والإمالة، وتخفيف الهمزة ونحوها.

وخالفه جمهور الأصوليين القائلين بأن السبع متواترة، وكذلك أهل القراءات فقالوا: إن ما كان من قبيل الأداء فهو متواتر أيضاً. وقال بهذا الزركشي في البرهان (١). والسيوطي في الإتقان (٢).

وابن السبكي في جمع الجوامع<sup>(٣)</sup>، وقد حكى ابن السبكي قول ابن الحاجب بصيغة قيل، وقد قال الزركشي عن رأي ابن الحاجب هذا: إنه ضعيف. والحق: أن المد والإمالة لا شك في تواتر المشترك بينهما، وهو المد من حيث هو مد، والإمالة من حيث هي إمالة، والخلاف في تقدير المد، فأصل المد متواتر والاختلاف في كيفية التلفظ به، وكذلك الإمالة متواترة أيضاً، وأما أنواع تخفيف الهمزة فكلها متواتر<sup>(3)</sup>.

أما ابن الجزري فقد شنَّ حملة على ابن الحاجب في هذه المسألة فذكر أن المدَّ بنوعيه الطبيعي والعرضي متواتران. ثم قال: كيف يجسر ابن الحاجب أو من هو أكبر منه على أن يقدم على ما أجمع عليه فيقول: هو غير متواتر؟

وذكر أيضاً أن الإمالة لغة فاشية من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، مكتوبة في المصاحف، فكيف يكون في لغة أجمع عليها الصحابة والتابعون في كتابتها في المصاحف: إنها من قبيل الأداء؟

وأما تخفيف الهمزة ونحوه فمعلوم أنه من الأحرف السبعة ومن لغة

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن ١/٣١٩.

<sup>(</sup>٢) الإتقان في علوم القرآن ١/٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) جمع الجوامع ٢٧٩/١ مع شرح المحلي وحاشية البناني، وانظر: شرح لب الأصول ص٣٠. شرح الكوكب المنير ٢/ ١٢٨ فما بعدها، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص١٩٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: البرهان في علوم القرآن ١/٣١٩. الإتقان في علوم القرآن ١/٢٢٣. فواتح الرجموت ١٠٥/٢.

العرب، فكيف يكون غير متواتر أو من قبيل الأداء؟(١).

وقد تأوَّل العلماء لابن الحاجب أنه لم يرد أن أصل المد والإمالة غير متواترين، بل ما زاد على ذلك، أي: من قبيل الهيئة، وفي ذلك يقول ابن النجار في شرح الكوكب المنير(٢): «ومراده - أي ابن الحاجب -: مقادير المد، وكيفية الإمالة لا أصل المد والإمالة، فإن ذلك متواتر قطعاً».

وذكر البناني في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع (٣) خلاف العلماء لابن الحاجب في المسألة ثم قال: «والحاصل: أنه إن أريد بتواتر ما كان من قبيل الأداء: تواتره باعتبار أصله كأن يراد تواتر المد من غير نظر لمقداره، وتواتر الإمالة كذلك، فالوجه خلاف ما قاله ابن الحاجب؛ للعلم بتواتر ذلك، وإن أريد تواتر الخصوصيات الزائدة على الأصل، فالوجه ما قاله ابن الحاجب».

ثانياً: أنكر الشيخ ابن الحاجب المجاز في التركيب بقوله: "والحق: أن المجاز في المفرد، ولا مجاز في التركيب"، ورد على الشيخ عبدالقاهر الجرجاني في قوله نحو: "أحياني اكتحالي بطلعتك"، أن المجاز في الإسناد بقوله: "وقول عبدالقاهر في نحو: "أحياني اكتحالي بطلعتك"، أن المجاز في الإسناد، بعيد؛ لاتحاد جهته".

ومعنى قول ابن الحاجب: لأن المجاز والحقيقة معتوران شيئاً بحسب جهتين مختلفتين كالأسد يكون حقيقة ومجازاً؛ باعتبار الحيوان المفترس والرجل الشجاع، وأما إسناد الإحياء إلى الاكتحال، فليس له إلا جهة واحدة، وهي الله تعالى وحده، فلا يتصور أن يقع من غيره، فلا يكون مجازاً في التركيب، وللشيخ عبدالقاهر أن يقول: نظير الأسد إن أخذت

<sup>(</sup>١) انظر: تقريب النشر ص٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) شرح الكوكب المنير ١٢٩/٢.

<sup>(</sup>٣) حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٣٠.

الإحياء مسنداً إلى شيء، فهو حينئذ له جهتان: جهة يسند فيها إلى ما هو له، وجهة يسند إلى غير ما هو له، وإن أخذت الإحياء، يقيد إسناده إلى الاكتحال، فنظيره الأسد بقيد إرادة الرجل الشجاع، ليس له إلا جهة واحدة.

وقال بعض من رضي بقول ابن الحاجب: إن المجاز في التركيب مثل: أحياني اكتحالي بطلعتك، فيه نظر؛ لأنك إذا رددت مفردات إلى ما هي مجاز عنه لم يبق التركيب مجازاً، وذلك يدل على أن المجاز في المفردات (١١).

وقد عكس الشيخ أبو المطرف بن عميرة في كتاب «الشبهات» قول ابن الحاجب، وقال (٢): «المجاز قط لا يكون إلا في التركيب، ولا يكون في المفرد». اه.

ومن الأصوليين من وصف إنكار ابن الحاجب للمجاز في التركيب بالشذوذ، ومنهم من اتهمه بقصر باعه في علم البيان.

قال ابن السبكي في الإبهاج (٣): «وذهب ابن الحاجب إلى إنكار المجاز في التركيب، وهو شاذ». اه.

وقال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد (٤): «وبالجملة، كلام المصنف في هذا المقام يدل على قصر باعه في علم البيان». اهـ.

ثالثاً: ذهب الجمهور إلى أن نحو: «قضى بالشفعة للجار»(٥) لا يعم؛

<sup>(</sup>۱) انظر: الإبهاج ۱/ ۲۹۰. حاشية السعد على شرح العضد ۲/ ١٥٤-١٠٠. البحر المحيط للزركشي ۲/۱۳۲.

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن البحر المحيط للزركشي ٢١٧/٢.

<sup>(</sup>٣) الإبهاج في شرح المنهاج ١٠/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) حاشية السعد على شرح العضد ٢/١٥٥.

<sup>(•)</sup> قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣/ ١٧٢ - ١٧٣: "وهو لفظ لا يُعرف، ويقرب منه ما رواه النسائي عن الحسن قال: "قضى النبي ﷺ بالجوار"، وهو مرسل". اهد. وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص ٢٣٨: "فلم أر هذا اللفظ في شيء من الكتب الستة". اهد. وقد قمت بتخريجه في مسألة: "نحو قول الصحابي: نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر، وقضى بالشفعة للجار. يَعُمُّ الغرر والجار".

لأن ما ذكره الصحابي ليس لفظ الرسول الكريم ﷺ، بل حكاية فعله، ويحتمل أن يكون قضاؤه لجار كان بصفة يختص بها.

وخالف الشيخ ابن الحاجب، فاختار أنه يعم مطلقاً. وهو في الحقيقة شيء ذكره شيخه ابن الأنباري في «شرح البرهان» سؤالاً، ودفعه، وذكره الآمدي في الإحكام بحثاً، فارتضاه ابن الحاجب، وأقامه مذهباً لنفسه، واحتج له بالبحث الذي أبداه الإمام الآمدي في الإحكام (١).

رابعاً: اختار ابن الحاجب أن التخصيص إذا كان بمتصل، فإن كان بالاستثناء أو بالبدل جاز إلى الواحد نحو: أكرم الناس إلا الزنادقة، وأكرم الناس إلا تميماً، وإن كان بالصفة أو الشرط فيجوز إلى اثنين نحو: أكرم القوم الفضلاء، أو إذا كانوا فضلاء.

وإن كان التخصيص بمنفصل، وكان في العلم المحصول القليل كقولك: قتلت كل زنديق، وكانوا ثلاثة، ولم يقتل سوى اثنين، جاز إلى اثنين، وإن كان غير محصور، أو محصوراً كثيراً جاز بشرط كون الباقي قريباً من مدلول العام.

قال ابن السبكي في الإبهاج (٢): «اختاره ابن الحاجب، ولا نعرفه لغيره». اه.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب<sup>(٣)</sup> أيضاً: «والمختار عند المصنف تفصيل اخترعه، وهو: «أنه» إذا كان التخصيص «بالاستثناء والبدل يجوز إلى واحد»، «وبالمتصل» غيرهما، «كالصفة يجوز إلى اثنين». «وبالمنفصل في» العام «المحصور القليل يجوز إلى اثنين» أيضاً، وذلك مثل: «قتلت كل زنديق، وقد قتل اثنين، وهم» أي: الزنادقة «ثلاثة». «وبالمنفصل غير

<sup>(</sup>۱) انظر: الإحكام للآمدي ٢/٤٦٤. رفع الحاجب لابن السبكي ٣/١٣٧. تشنيف المسامع للزركشي ٢/ ٧٩٥.

<sup>(</sup>٢) الإبهاج في شرح المنهاج ١٢٩/٢.

<sup>(</sup>٣) رفع الحاجب ٢/ ٢٣١.

المحصور الكثير، المختار المذهب الأول»، أعني: بقاء عدد يقرب من مدلول العام». اه.

ولم يسلم ابن الحاجب في تفصيله هذا من اعتراضات وجهت له، حيث اعترض عليه ابن السبكي في الإبهاج (١) بأدلة ساقها، زيف فيها عَدَّ ابن الحاجب «البدل» في المخصصات، حيث قال: «ومن هنا يُعرف أن عَدَّ ابن الحاجب البدل في المخصصات ليس بجيد؛ لأن الأول في قولنا: أكلت الرغيف ثلثه، يشبه العام المراد به المخصوص، لا العام المخصوص؛ فانظر هذه المعاني وتفهمها، ثم تذكر ما قدمته في العام المراد به: الخصوص، تعرف الفرق بينهما، وحكمها هذا ذكره والدي رحمه الله، وهو في غاية النفاسة». اهد.

خامساً: اختلف الأصوليون في تقدير الدلالة في الاستثناء على ما هو المقصود.

فذهب الأكثر لها أن الاستثناء بين أن المراد المتكلم بالمستثنى منه ما بقي. فالمراد به «عشرة» في قولهم: «عشرة إلا ثلاثة»: سبعة، و«إلا» قرينة مبينة لذلك، كالتخصيص بغير الاستثناء؛ فإن المخصص قرينة مبينة لمراد المتكلم بالعام.

وقال القاضي الباقلاني: المستثنى، والمستثنى منه، وآلة الاستثناء جميعاً موضوع لمعنى واحد، وهو: ما يُفهم آخراً، حتى كأن العرب وضعوا بإزاء معنى السبعة اسمين: مركباً، ومفرداً، فالمركب هو: عشرة إلا ثلاثة، والمفرد هو: سبعة.

وابن الحاجب عنده أنك تصوَّرت ماهية العشرة، ثم حذفت منها ثلاثة، ثم حكمت بالسبعة، فكأنه قال له: عليَّ الباقي من عشرة، أخرج منها الثلاثة، أو عشرة إلا ثلاثة له عندي.

وكل ما أراد أن يحكم على شيء بدأ باستحضاره في ذهنه، وهذا

<sup>(</sup>١) الإبهاج في شرح المنهاج ١٣٩/٢.

القائل بدأ باستحضار العشرة في ذهنه، ثم أخرج الثلاثة، ثم حكم، كما أنك تخرج عشرة دراهم من الكيس، ثم ترد منها إليه ثلاثة، ثم تهب الباقي وهو سبعة (١).

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (٢): «هذا مذهب المصنف، وهو حسن، ومغاير للمذهبين الأولين مغايرة واضحة». اهـ.

سادساً: ذكر علماء الأصول أن مخصصات العموم أربعة: الاستثناء، والشياء، والصفة.

واستدرك الشيخ ابن الحاجب عليهم، فزاد «بدل البعض من الكل» نحو: أكلت الرغيف ثلثه».

قال الأصفهاني في بيان المختصر (٣): «وقد زاد المصنف قسماً آخر، وهو: بدل البعض من الكل؛ لأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ». اهـ.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب<sup>(٤)</sup>: «وبدل البعض من الكل، نحو: أكرم الناس العلماء منهم، زاده المصنف». اه.

وقال في الإبهاج (٥) أيضاً: «وزاد ابن الحاجب خامساً، وهو: بدل البعض من الكل، مثل قولك: «أكرم الناس عالمهم». اهـ.

وقال الزركشي في تشنيف المسامع (٢): «زاده ـ أي بدل البعض من الكل ـ ابن الحاجب، ولم يذكره الجمهور». اهـ.

<sup>(</sup>۱) انظر: البرهان للجويني ۱/۲۷۰. شرح العضد على المختصر ۱۳۰/۲ مع حاشية السعد. بيان المختصر ۱/۲۰۹ رفع الحاجب ۲/۳۳ فما بعدها. زوائد الأصول للإسنوي ص۲۸۳. التوضيح على التنقيح ۲/۷۰ بشرح التلويح.

<sup>(</sup>٢) رفع الحاجب ٣/٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) بيان المختصر ٢٤٧/٢.

<sup>(</sup>٤) رفع الحاجب ٢/٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) الإبهاج في شرح المنهاج ١٥١/٢.

<sup>(</sup>٦) تشنيف المسامع ٢/٧٦٨، وانظر: البحر المحيط للزركشي ٣/٢٧٣، ٢٥٠.

وقد أنكر الأصفهاني في بيان المختصر، وغيره (١) على ابن الحاجب هذا الصنيع؛ لأن المبدل في حكم الطرح، والبدل قد أقيم مقامه، فلا يكون مخصصاً له.

وقد يُرَدُّ على من أنكر على ابن الحاجب؛ بدعوى أن المبدل في حكم الطرح، بأن المسألة خلافية؛ فإن قلنا: إنه في نية الطرح لم يحسن عدُّهُ من المخصصات، وإلا عدَّ.

وفي المسألة مذاهب جمعتها، وهي متفرقة في كلام النحويين:

أحدها: أنه ليس في نية الطرح. وبه قال السيرافي، وأبو علي الفارسي، والزمخشري.

قال السيرافي: النحويون يزعمون أن البدل في حكم تنحية الأول، وهو المبدل منه، ووضع الثاني وهو البدل مكانه، وليس يريدون بتنحية الأول إلغاءه، وإنما مرادهم: أن البدل قام بنفسه، وليس تبيينه للأول كتبيين النعت الذي هو تمام المنعوت، وهو معه كالشيء الواحد، والدليل على أنه ليس في حكم المطرح: أنك تقول: ضربني الذي ضربته زيداً، فلو كانت الهاء في نية الطرح لكان التقدير: ضربني الذي ضربت زيداً، فتحل الصلة عن العائد إلى الموصول.

والثاني: أنه في نية الطرح؛ لأن الثاني إنما سمي بدلاً؛ لأنه قام مقام الأول؛ لأنا نبدل الشيء من جميعه، والمعرفة من النكرة، والعكس. وهذا المذهب حكاه ابن الخباز في شرح الدرة عن جماعة منهم: ابن معط الزواوي البجائي، واحتجوا بأن عامله تكرر كقوله تعالى: ﴿ومن النخل من طلعها قنوان دانية ﴿ [الأنعام: ١٠٠]، بأنه سمي بدلاً، فهذا يؤذن بأن الأول مطرح تقديراً.

وقال ابن عصفور في «المقرب»: «ينوي بالأول الطرح معنّى لا لفظاً؛ لأنه على نية استئناف العامل.

فإذا قلنا: قام زيد أخوك، فالتقدير: قام أخوك، فتركك الأول، وأخذك في استئناف كلام آخر طرح منك له، واعتماد على الثاني، قال ابن عصفور -: والدليل على أنه لا ينوي به الطرح من جهة اللفظ، إعادة الضمير عليه في مثل قولك: ضربت زيداً يده.

والثالث: التفصيل بين بدل الغلط، فهو في نية طرح المبدل منه، وبين ما عداه فلا طرح فيه.

وبه قال ابن برهان النحوي في شرح لمع ابن جني (١).

سابعاً: خالف الشيخ ابن الحاجب أئمة الأصول القدامى، حيث جعل المنطوق والمفهوم من أوصاف الدلالة، مع صراحة عبارتهم في أنهما من أوصاف المدلول.

وهذا التقسيم لم يُسبق إليه، وقد اعتمده جمهور المتأخرين من الأصوليين.

وقد استشكل بعض الأصوليين تقسيم ابن الحاجب للمنطوق: إلى صريح وغير صريح.

وحاصل هذا الإشكال: أنه قد قسم اللفظ الدال إلى قسمين: منطوق ومفهوم، ثم قسم المنطوق إلى قسمين: صريح: وهو ما دلالته مطابقة، أو تضمناً. وغير صريح: وهو ما دل بالالتزام.

وليس في العلوم إلا الدلالات الثلاث، وقد جعل قسمي المنطوق (الصريح، وغير الصريح) مستغرقة لها، ثم قال في المفهوم: إنه ما دل لا في محل النطق، فأي دلالة يريد؛ إذ بأي دلالة دل اللفظ فهو منطوق.

<sup>(</sup>۱) انظر تفصيل المسألة في: بيان المختصر ٢/ ٢٤٨. رفع الحاجب ٣/ ٢٣٤. الإبهاج في شرح المنهاج ٢/ ١٥١. زوائد الأصول ص٢٨٣. تشنيف المسامع ٢/ ٧٦٨. سلاسل الذهب ص٢٦٧. نهاية السول ٢/ ٤٠٧. شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٥٣. تيسير التحرير ١/ ٢٨٢. فواتح الرحموت ١/ ٣٤٤. البحر المحيط ٣/ ٣٥٠. إرشاد الفحول ص ١٢٧.

فالمراد: بيان دلالة المفهوم من أي أقسام الدلالات هي؟

وحاصل الجواب: قد تنبه المحقق سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد (١) للإشكال هذا فقال: «والفرق بين المفهوم وغير الصريح من المنطوق محل نظر». ولم يزد على هذا.

ثم بحثتُ كثيراً في كتب الأصول فلم أجد ما يزيل الإشكال، ثم رأيت في الآيات البينات لابن قاسم العبادي (٢) ما يدل على أنه لا جواب للإشكال على هذا التقسيم، فإنه قال: إن هذا التقسيم اختص به ابن الحاجب، ولفظه: «وقد كشفت كثيراً من كتب القوم المعتبرة الجامعة كالبرهان للإمام، والقواطع لابن السمعاني. ولم يسمح الزمان بمثلهما، ولا نسج عالم على منوالهما، والمستصفى لحجة الإسلام الغزالي، والمحصول للإمام الفخر الرازي، والمنهاج للعلامة القاضي البيضاوي، وشرحيه للإسنوي، والمصنف ـ يريد به ابن السبكي ـ وناهيك بهما، والإحكام للآمدي، فلم أر فيها تعرضاً لهذا الرأي، ولا إشارة إليه ـ يريد رأي ابن الحاجب ومن تبعه في تقسيم المنطوق إلى صريح وغير صريح .».

ثم قال: «قال إمام الحرمين في البرهان<sup>(٣)</sup> ما نصه: «ما يستفاد من اللفظ نوعان: أحدهما: ما يتلقى من المنطوق به المصرّح بذكره، والثاني: ما يستفاد من اللفظ، وهو مسكوت عنه، لا ذكر له على قضية التصريح.

فأما المنطوق به: فينقسم إلى النص والظاهر، وقد قدمنا فيهما تأصيلاً وتفصيلاً ما يقنع الناظر.

ولم ندرج المجمل في هذا القسم؛ لأنا حاولنا تقسيم ما يفيد.

وأما ما ليس منطوقاً به، ولكن المنطوق به مشعر به، فهو الذي سماه الأصوليون المفهوم، والشافعي قائل به... إلخ» انتهى.

<sup>(</sup>۱) حاشية السعد على شرح العضد ١٧١/٢.

<sup>(</sup>٢) الآيات البينات لابن قاسم العبادي ٢/٢٠-٢٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: البرهان للجويني ١/ ٢٩٨.

فانظر هذا الكلام من هذا الإمام الذي هو عين القوم، حيث حصر ما يستفاد من اللفظ في نوعين: المنطوق والمفهوم، وفسر المنطوق بما يُتَلَقَّى بين المنطوق به المصرح بذكره، فإن هذا التفسير لا يشمل إلا المعنى المصرح بلفظه، فليس في كلامه تعرّض لغير المنطوق الصريح، بل كلامه كالصريح في عدم إثبات منطوق غير صريح كما ترى». اهه.

ثم نقل ابن قاسم العبادي كلام غير إمام الحرمين بمثل كلامه ثم قال في الآيات البينات (١): «وبالجملة: فكلامه ظاهر وإن لم يكن صريحاً في أن ما قاله ابن الحاجب ليس في كلام القوم، بل اصطلاح له، وإن تبعه عليه بعضهم كالهندي». اهـ.

وقال الإسنوي في نهاية السول<sup>(۲)</sup>: "وقد جعل ابن الحاجب دلالة الاقتضاء، وجواز المباشرة إلى الصبح من دلالة المنطوق قال: ولكنه منطوق غير صريح، بل لازم للفظ، وجعل المصنف ـ يريد الإمام البيضاوي ـ ذلك من المفهوم كما تقدم، ولم يجعله الآمدي من المنطوق ولا من المفهوم، بل قسيماً لهما، وكلام الإمام هنا ليس فيه تصريح بشيء». اهـ.

وقد حصل المراد من أن الإشكال متوجه على ابن الحاجب ومن تبعه من المتأخرين.

وبعد هذا التحقيق في حل هذا الإشكال، وجدتُ الإمام البابرتي يسوق حكاية ينبني عليها حل هذا الإشكال أيضاً.

قال البابرتي (٣): «واعلم أني أذكر لك هاهنا حكاية ينبني عليها حل هذا الموضع، ويظهر سوء تركيب المصنف ـ يريد ابن الحاجب ـ الذي حاز قصبات السبق في مضمار فرسان علماء النحو، وهي أن الشيخ الإمام شيخ

<sup>(</sup>١) الآيات البينات ٢٤/٢.

<sup>(</sup>٢) نهاية السول للإسنوي ٢٠٣/٢-٢٠٥٠

<sup>(</sup>٣) نقلاً عن محقق بيان المختصر ٢/٤٣٦.

الشيوخ بالديار المصرية، الشيخ علاء الدين القونوي ـ رحمه الله ـ كان يستشكل أن يكون غير الصريح قسماً من المنطوق، ومنشأ وهمه سوء تركيب المصنف، فإنه قال: «والأول: صريح، وهو ما وضع اللفظ له، وغير الصريح، وهو ما وضع اللفظ له، وغير صريح وهو بخلافه. فلما قال: والأول شوغير صريح بخلافه، دل على أنه قسم آخر، غير منطوق. وعلى هذا تنقسم «وغير صريح بخلافه» دل على أنه قسم آخر، غير منطوق. وعلى هذا تنقسم دلالة اللفظ إلى ثلاثة أقسام: منطوق، وهو الصريح. ومفهوم، وهو خلاف المنطوق. وغير صريح، وهو أيضاً خلاف كل واحد منهما. ولا تفرقة بين أقسام غير الصريح، وهو الاقتضاء، والتنبيه، والإشارة، وبين المفهوم، وهو الضرب من التأفيف، في أن دلالة اللفظ على ذلك دلالة على خارج عما وضع له. فجعل الأقسام الثلاثة قسماً للمنطوق، والمفهوم قسماً له تحكم ورفع له. فجعل الأقسام الثلاثة قسماً للمنطوق، والمفهوم قسماً مثله، والتحرير، شمس الدين الأصفهاني الذي لن تضيء الشمس شمساً مثله، استكتبه شيخ الشيوخ المشار إليه رسالة في كشف غامض هذا الموضع.

منها: أن قوله: "والأول صريح" مُنكَّرًا، يشير إلى أن له قسماً آخر؛ إذ لو أراد حصر المنطوق في الصريح، لكان الترتيب الصحيح: والأول الصريح. وذلك ظاهر لا يخفى على أحد، وإنما جاء بغير الصريح معرَّفاً، وإن كان معطوفاً على "صريح"؛ لمعنيين: أحدهما الاختصار بترك المبتدأ؛ فإنه كان يحتاج إلى أن يقول: وغير صريح، وهو بخلافه. فاقتصر على لفظ واحد. والثاني: أن قوله: "صريح" في قوة الصريح معرفاً بواسطة تعرُّفه وهو قوله: "ما وضع اللفظ له"، فإنه إذا عرف، صار في المعنى معرفة. فكأنه قال: " والأول الصريح، وغير الصريح"، ويكون قوله: "بخلافه" حالاً؛ وذلك كله سوء تركيب، وإيجاز مخل.

ولما كان في الرسالة بعض تطويل، وكان شيخ الشيوخ متضلعاً بعلوم تمكن من المنع في بعض مقدماتها، فكتب شيخنا وإمامنا رسالة أخرى لم يتمكن أحد أن يتكلم فيها يثبت سبقه، وهي هذه: قال صاحب المختصر \_

يريد ابن الحاجب ..: «الدلالة: منطوق... إلى آخره». كلام صاحب المختصر يدل على أنه جعل الاقتضاء والتنبيه والإشارة من قبيل المنطوق؛ وذلك لأنه قال: «الدلالة منطوق، وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم بخلافه». وقد حصر الدلالة في المنطوق والمفهوم، ولا واسطة بين الشيء وخلافه، فلا واسطة بين الشيء وخلافه، فلا واسطة بين المنطوق والمفهوم.

والأقسام الثلاثة ليست من قبيل المفهوم عند صاحب المختصر قطعاً؛ فتعين أن يكون من قبيل المنطوق. وأيضاً قال: «المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق». ولا واسطة بين ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وبين ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وحينئذ يلزم قطعاً أن تكون الأقسام الثلاثة من قبيل المنطوق؛ وذلك لأن الأقسام الثلاثة لا تخلو إما أن تكون مما دل عليه اللفظ في محل النطق، أو تكون مما يدل عليه اللفظ لا في محل النطق؛ لضرورة الحصر. ولا يجوز أن تكون ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وإلا لكان مفهوماً؛ لأن كل ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق فهو مفهوم، لكن الأقسام الثلاثة ليست بمفهوم قطعاً عنده. فلا تكون الأقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ لا في محل النطق؛ فتعين أن تكون مما دل عليه اللفظ في محل النطق؛ إذًا لا واسطة بينهما. وإذا كانت الأقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ في محل النطق، تكون من قبيل المنطوق؛ لأنا نركب القياس هكذا: الأقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ في محل النطق، وكل ما دل عليه اللفظ في محل النطق فهو منطوق، الأقسام الثلاثة منطوق. أما الصغرى، فلما بينا، وأما الكبرى؛ فلأن ما دل عليه اللفظ في محل النطق جعله صاحب المختصر معرِّفاً للمنطوق، والمعرف مساو للمعرف في الصدق. فيكون ما دل عليه اللفظ في محل النطق مساو للمنطوق، وأحد المتساويين صادق على كل ما صدق عليه الآخر، فإذن إن ثبت أن الأقسام الثلاثة من قبيل المنطوق عنده. وحينئذٍ يلزم أن يكون المنطوق أعم من الصريح؛ لأن كل صريح منطوق، وليست بصريح ضرورة كونها من أقسام غير الصريح.

وإذا كان المنطوق أعم من الصريح، يكون منقسماً إلى صريح وغير صريح، وكل واحد منهما قسماً له، وقسيماً للآخر؛ ضرورة كونهما أخصين تحت أعم.

والمنطوق إما مدلول مطابقي، أو مدلول تضمني، أو مدلول التزامي عنده؛ وذلك لأنه جعل المنطوق على قسمين: صريح وغير صريح. وجعل الصريح ما وضع له اللفظ، وكل ما وضع له اللفظ مدلول مطابقي، فالصريح مدلول مطابقي. وجعل غير الصريح ما لزم عما وضع اللفظ له، مدلول تضمني، أو مدلول التزامي؛ لأنه إما داخل فيما وضع اللفظ له، أو خارج عنه. والأول مدلول تضمني، والثاني التزامي. فغير الصريح إما مدلول تضمني، وإما مدلول التزامي.

ولا يستبعد جعل الأقسام الثلاثة من قبيل المنطوق، وجعل المفهوم بخلافه؛ وذلك لأن الأقسام فهمها من اللفظ أقرب من المفهوم، والذي يدل على ذلك دليل إِنِّي، ودليل لَمِّي. أما الدليل الإني؛ فلأنهم جعلوا الأقسام الثلاثة متقدمة على المفهوم عند التعارض. وأما الدليل اللمي؛ فإن الأقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وهذا هو المقتضى؛ لتقديم الأقسام الثلاثة عن المفهوم. فإن قيل: ما معنى قولهم: الأقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق.

أجيب بأن معنى قولهم: ما دل عليه اللفظ في محل النطق: أن المدلول يدل عليه اللفظ فيما نطق به، لا في غير ما نطق به.

فالمفهوم دل عليه اللفظ لا فيما نطق به، بل فيما سكت عنه. مثلاً قول القائل: «أعتق عبدك عني على ألف» يدل على ملكية العبد الذي نطق به، وقوله: ﴿فِي سائمة الغنم زكاة ﴾ يدل على عدم وجوب الزكاة، لكن لا فيما نطق به، وهو سائمة الغنم، بل في غير ما نطق به وهو المعلوفة المسكوت عنها. وقوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف ﴾ [الإسراء: ٢٣]، يدل

على حرمة الضرب. فالحرمة المفهومة بطريق الموافقة ليست في محل النطق الذي هو الأف، بل في محل مسكوت عنه، وهو الضرب. وعلى هذا تقريره في سائر الأقسام. انتهت الرسالة. وقد نقلتها بعينها؛ تبركاً بميامن ألفاظه المباركة برَّد اللَّه مضجعه»(١). اه.



<sup>(</sup>۱) وانظر: البرهان للجويني ٢٩٨/١. المستصفى ١٩١/٢. الإحكام للآمدي ٣/ ٦٦. التقرير والتحبير ١٤٥/١. حاشية التفتازاني على شرح العضد ٢/ ١٧١. الآيات البينات ٢/ ١٣٠-٢٤. التحقيقات في شرح الورقات ص٣٠٨. إجابة السائل شرح بلغة الآمل للصنعاني ص٣٩-٦٦. تفسير النصوص ٢/ ٥٩٢. مناهج الأصوليين ص٣٣-٦٦.



## الفصل الرابع فيما يتعلق بالتحقيق

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: نسبة الكتاب إلى مؤلفه، وفيه مطلبان.

- المطلب الأول: صحة نسبة الكتاب للمؤلف.

- المطلب الثاني: الاسم الكامل للكتاب.

المبحث الثاني: وصف عام لنسخ الكتاب.

المبحث الثالث: اختلاف النسخ، وأثره في توجيه الشُّراح لكلام ابن الحاجب.

المبحث الرابع: منهجي في التحقيق.



# المبحث الأول نسبة الكتاب إلى مؤلفه

### وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: صحة نسبة الكتاب للمؤلف.

- المطلب الثاني: الاسم الكامل للكتاب.



### المطلب الأول: صحة نسبة الكتاب للمؤلف

ليس هناك أدنى شك في أن كتاب «مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل» من مؤلفات الإمام العلامة ابن الحاجب رحمه الله؛ \* إذ نجده منسوباً إليه في كل المراجع التي ترجمت له، أو أفادت منه.

- قال الجاربردي (٦٦٤هـ، ٧٤٦هـ) في السراج الوهاج في شرح المنهاج (١): «والحق أن نقول: الواجب على الكفاية واجب على الجميع، ويسقط بفعل البعض، كما ذكره الفاضل المحقق ابن الحاجب في مختصره». اه.

- وقال شمس الدين الأصفهاني (ت ٧٤٩هـ) في بيان المختصر (٢): «ومما صنف فيه من الكتب الشريفة، والزبر اللطيفة «مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل» من مصنفات الإمام الفاضل، المحقق، العلامة جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المالكي، المعروف بـ«ابن

<sup>(</sup>١) السراج الوهاج في شرح المنهاج ١٦١/١.

<sup>(</sup>٢) بيان المختصر ١/٤-٧.

الحاجب» تغمده اللَّه تعالى بغفرانه، وكساه حلل رضوانه، كتاب صغير الحجم، وجيز النظم، غزير العلم، كبير الاسم، مشتمل على محض المهم». اه.

\_ وقال الإسنوي (٤٠٧هـ \_ ٧٧٧هـ) في زوائد الأصول<sup>(١)</sup>: «...شرعت في شفعه بجمع ما خلا عنه المنهاج المذكور من المسائل الأصولية المذكورة في الأصول الثلاثة المعتمدة في فن الأصول، وهي: المحصول للإمام، والإحكام للآمدي، والمختصر لابن الحاجب رضي الله عنهم». اهـ.

- وقال ابن كثير (ت ٧٧٤هـ) في تحفة الطالب(٢): "وكان مما منَّ اللَّه سبحانه وتعالى عليَّ، أني قرأت الكتاب "المختصر الصغير في أصول الفقه» للشيخ الإمام العالم العلامة المتقن المحقق، وحيد عصره، جمال الدين أبي عمرو، عثمان بن عمر المالكي، المعروف بابن الحاجب، رحمه اللَّه تعالى، وهو كتاب نفيس جداً في هذا الفن». اه.

- وقال الشيخ حلولو (٨١٥هـ - ٨٩٨هـ) في الضياء اللامع (٣) عند شرحه لكلام ابن السبكي «في شرحي على المختصر والمنهاج . . . »: «والمختصر المشار إليه ، هو لابن الحاجب» . اهـ .

وقال أمير بادشاه (ت ٩٨٧هـ) في تيسير التحرير (٤): «وقد اشتهر في الآفاق؛ بموجب الاستحقاق، مختصر الإمام المدقق، والعلامة المحقق، ذي الرأي الثاقب، الشيخ ابن الحاجب». اه.

\_ وقال الشيخ حاجي خليفة (١٠١٧هـ \_ ١٠٦٧هـ) في كشف الظنون (٥): «مختصر ابن الحاجب، وهو: مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل». اه.

<sup>(</sup>١) زوائد الأصول ص١٦٥.

<sup>(</sup>٢) تحفة الطالب ص٧٩.

 <sup>(</sup>٣) الضياء اللامع شرح جمع الجوامع ١٧٤/١.

<sup>(</sup>٤) تيسير التحرير ٢/١.

<sup>(</sup>٥) كشف الظنون ٢/ ١٦٢٥.

- وقال الشوكاني (١١٧٣هـ - ١٢٥٠هـ) في إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر (١): «مختصر ابن الحاجب في الأصول، المعروف بمختصر المنتهى، أرويه بالإسناد المتقدم في الشافية له.

عن علي بن يحيى الزيادي، عن الجمال يوسف بن عبدالله الأرميوني، عن أبي الفضل عبدالرحمان بن أبي بكر السيوطي، عن أحمد بن إبراهيم القليوبي، عن أبي علي بن المطرز، عن أبي النور يونس بن إبراهيم الدبوسي، عن المؤلف رحمه الله - أي ابن الحاجب -». اه.

- وقال الشيخ محمد بن محمد مخلوف في شجرة النور الزكية (٢): «ومنها مختصره الأصلي، ثم اختصره، والمختصر الثاني هو كتاب الناس شرقاً وغرباً، سمَّاه: «منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل». اهـ.

#### \* \* \*

### المطلب الثاني: الاسم الكامل للكتاب

لم أجد أحداً يخالف في أن اسم الكتاب الكامل هو: «مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل».

فقد جاء اسمه هكذا على ورقة العنوان، في نسخة دار الكتب القومية بمصر رقم (١٠٤) أصول تيمور، وفي نسخة مكتبة الأسد بالجمهورية العربية السورية رقم (٦٧٤٩).

قال شمس الدين الأصفهاني (ت ٧٤٩هـ) في بيان المختصر (٣): «ومما صنف فيه من الكتب الشريفة، والزبر اللطيفة «مختصر منتهى السؤل والأمل

<sup>(</sup>١) إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر ص١٤٦-١٤٧.

<sup>(</sup>٢) شجرة النور الزكية ١٦٧/١.

<sup>(</sup>٣) بيان المختصر ١/٤-٧.

في علمي الأصول والجدل» من مصنفات الإمام الفاضل، المحقق، العلامة جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المالكي، المعروف بـ«ابن الحاجب» تغمده اللَّه تعالى بغفرانه، وكساه حلل رضوانه، كتاب صغير الحجم، وجيز النظم، غزير العلم، كبير الاسم، مشتمل على محض المهم». اهـ.

وقد ذكر الشيخ حاجي خليفة في كشف الظنون(١) كتاب ابن الحاجب بهذا الاسم، حيث قال: «مختصر ابن الحاجب، وهو: مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل». اهـ.

وقال الشيخ محمد بن محمد مخلوف في شجرة النور الزكية (٢): «ومنها مختصره الأصلي، ثم اختصره، والمختصر الثاني هو كتاب الناس شرقاً وغرباً، سمَّاه: «منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل».

وغالب الظن أن هذه التسمية ليست من ابن الحاجب، بل هي مستنبطة من كلامه؛ حيث قال في خطبة كتابه المنتهى ص٣: «... فأنشأته مترجماً بمعناه «منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل»، وقال في خطبة مختصر المنتهى: «فإني لما رأيتُ قصورَ الهمم عن الإكثار، وميْلَهَا إلى الإيجاز والاختصار، صنفت مختصراً في أصول الفقه، ثم اختصرته على وجه بديع، وسبيل منيع». اهد.



<sup>(</sup>١) كشف الظنون ٢/١٦٢٥.

<sup>(</sup>٢) شجرة النور الزكية ١/١٦٧.



بعدما توفرت لدي ثلاث نسخ من «مختصر المنتهى»، والتي كان عليَّ أن أعتمد عليها؛ لتحقيق الكتاب، وضعت في اعتباري الأمور الآتية:

١ ـ أن أقدم النسخة الكاملة على النسخة الناقصة.

٢ - وأقدم النسخة الواضحة - وأعني بالوضوح: وضوح الخط،
 والقرب إلى المعنى - على غيرها.

٣ ـ وأقدم النسخة الكاملة الواضحة القديمة على الحديثة.

٤ ـ وأقدم النسخة الكاملة الواضحة المؤرخة على غير المؤرخة.

وبناء على هذا فقد رتبت النسخ الترتيب الآتي:

١ - نسخة دار الكتب القومية بمصر رقم (١٠٤) أصول تيمور.
 مصورة.

٢ ـ نسخة جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية قسنطينة رقم
 (٢١٦/١٧) قسم المخطوطات، الرقم الخاص (٠٣/ف١٢) مكتبة الأساتذة.
 مصورة.

النسخة الشخصية التي في خزانة عائلتنا، وهي غير مؤرخة.
 وأشرع الآن في وصف كل نسخة.

#### النسخة الأولى:

نسخة دار الكتب القومية بمصر رقم (١٠٤) أصول تيمور، وتقع في مجلد متوسط.

- على الورقة الأولى منها مكتوب: «كتاب مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، تصنيف الشيخ الإمام العلامة أبي عمرو بن أبي بكر بن الحاجب».
  - ـ هذه النسخة كاملة بلغ عدد أوراقها (٩٤) ورقة(١).
    - ـ وعدد الأسطر في كل صفحة (١٨) سطراً.
  - ـ وعدد كلمات كل سطر يتراوح ما بين (١٢ ١٤) كلمة.
  - ـ بعض الكلمات مطموسة في أول صفحة من الكتاب فقط.
  - ـ وصفحاتها مرتبطة بطريقة التعقيبة، كما هو دأب بعض النساخ.
    - ـ وقد كتبت بخط نسخى، معتاد، مقروء.
      - \_ وقد ضبطت معظم كلماتها بالشكل.
- وضع الناسخ عند نهاية كل فقرة علامة (ن)، بمعنى أن الفقرة انتهت، نقطة نهاية (.).
- وهذه النسخة عليها تصحيحات، وتصويبات؛ تدل على أنها مقروءة مقابلة مصححة، وقد كتب حرف (خ) إشارة إلى الخطأ في المتن، مع ذكر الصواب والإشارة إليه بـ (صح) فوق الكلمة.
  - ـ وقد كتبت بعض أسماء من طالع فيها.
- ١ ـ طالع بهذا الكتاب المبارك، العبد الفقير إلى ربه، المقر بزلَلِهِ

<sup>(</sup>١) معروف أن الورقة الواحدة تتكوّن من صفحتين (أ، ب).

وذنبه، خلف بن علي غفر اللَّه له ولوالديه، ولصاحب هذا الكتاب، ولمن قرأه، والحمد لله رب العالمين.

٢ - نظر فيه العبد الفقير إلى رحمة ربه، عبدالرحمان بن محمد البكري نسباً، المصري مولداً، المالكي مذهباً. غفر الله له، ولمن قرأه، ودعا له بالتوبة والمغفرة، ولجميع المسلمين آمين.

٣ ـ نظر فيه عبدالغني المنان، ولكنه الفقير إلى ربه الغني المستعان،
 محمد بن أحمد بن رمضان الحنفي ـ رضي الله عنهم ـ.

- وعلى أسفل صفحة العنوان، والصفحتين الأخيرتين تملّكات كثيرة، بعضها عليه شطب.

والذي استطعت قراءته منها: «ملكها من فضل اللَّه تعالى، أضعف وأحقر خلق اللَّه، أحوجهم إلى رحمته، عمر بن علي بن شعبان البناني المالكي، لطف اللَّه به في الدارين، وغفر اللَّه له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

ـ وقد كتب في آخر صفحتها بعض الأبيات الشعرية:

رأيتُ الدهرَ يصنعُ بالعنادِيَ ما كالُّ الذي نهواه يأتي لقد أبصرتُ ضبيا ذا نفور دومُ القربِ والتلاقي ما كالُّ الذي نهواه يَهُوى وهما في الدنيا بُراء عجيبُ

ويأتي الدهرُ في عكسِ المرادِ ولا المرغوب عنه في بعادِ غرامي فيه أضحى في ازديادِ وقد أضحى يعاكسُ في مرادِي ولا كالُّ الذي تبعده غادِي تحبُّ وأنت معه بالعِنادِ

ـ وقد تم نسخها في الثالث والعشرين من ذي القعدة سنة خمس وعشرين وسبعمائة، على يد العلّامة على بن عبدالكافي بن علي بن تمام السبكي.

- وقد رمزت لها به (م)، ثم جريت في التحقيق على وصفها به (الأصل).

#### النسخة الثانية:

نسخة جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية قسنطينة رقم (٢١٦/١٧) قسم المخطوطات، الرقم الخاص (٠٣/ف١٢) مكتبة الأساتذة. مصورة. وتقع في مجلد متوسط.

- على الورقة الأولى منها: «كتاب مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب».
  - ـ هذه النسخة كاملة بلغ عدد أوراقها (٩١) ورقة.
    - \_ وعدد الأسطر في كل صفحة (١٨) سطراً.
  - ـ وعدد كلمات كل سطر يتراوح ما بين (١١ ـ ١٣) كلمة.
  - ـ وصفحاتها مرتبطة بطريقة التعقيبة كما هو دأب بعض النساخ.
    - \_ وقد كتبت بخط مغربي جميل مقروء.
      - ـ لم تضبط كلماتها إلا القليل منها.
- ينقط الناسخ الفاء من أسفلها هكذا: ب، وينقط القاف بنقطة من فوقها هكذا: ف: (وهي طريقة المغاربة).
- وضع الناسخ عند نهاية كل فقرة علامة. بمعنى أن الفقرة انتهت، نقطة نهاية (.).
- وكتب الناسخ عناوين المباحث، والكلمات الآتية: قلنا، قالوا، استدل، وعورض، لنا، الجواب، مسألة، ورد، وأجيب، بخط بارز باللون الأزرق.
- وهذه النسخة عليها تصحيحات، وتصويبات تدل على أنها مقروءة، مقابلة، مصححة، وقد كتب حرف (خ) إشارة إلى الخطأ في المتن، مع ذكر الصواب والإشارة إليه بـ (صح) فوق الكلمة.
- وعلى أعلى الصفحة الأولى مكتوب: «الحمد لله في توبة فقير ربه محمود بن محمد الشاذلي لطف الله به، أواخر ١٨ جمادى الثاني من سنة ١٢٦١هـ.

- وقد كتب أعلى صفحة العنوان بيت شعرى:

«صَاحِ سِرْ بِي فَسِرْ بِي بِالرَّكْبِ حَلُّوا يَبْتَغُونَ أَهْ لاَّ سَبِيلِيَ خَلُّوا

هذا البيت مطلع قصيدة للشيخ سيدي عبدالقادر الراشدي يمدح بها شيخه الإمام أبا العباس سيدي أحمد بن سيدي الحسن الورشان الشريف المعروف بالمكودي، نزيل تونس المحروسة بالله، ملتمساً منه أن يجيزه، فحصل على المطلوب، رحمه الله. تم بتاريخ الخامس عشر من محرم الحرام فاتح عام ١١٤٢ه.».

- وقد تم نسخها في وسط شهر الله المعظم ربيع الأول سنة ١٢٠٤هـ على يد محمود بن محمد الشاذلي رحمه الله.
  - ـ وقد رمزت لها بـ (أ).

#### النسخة الثالثة:

نسختي الشخصية التي في خزانة عائلتنا، وتقع في مجلد متوسط.

- وعلى الورقة الأولى منها: «كتاب مختصر ابن الحاجب الأصلي في علم أصول الفقه».
- هذه النسخة كاملة، بلغ عدد أوراقها (١٤٠) ورقة من الحجم المتوسط.
  - وعدد الأسطر في كل صفحة (١٥) سطراً.
  - ـ وعدد كلمات كل سطر يتراوح ما بين (٨ ـ ٩) كلمة.
    - صفحاتها غير مرتبطة بطريقة التعقيبة.
    - ـ وقد كتبت بخط مغربي جميل مقروء.
      - وقد ضبطت معظم كلماتها بالشكل.
  - ينقط الناسخ الفاء من أسفلها هكذا: ب، وينقط القاف بنقطة من فوقها هكذا: ف. (وهي طريقة المغاربة).

- وضع الناسخ عند نهاية كل فقرة علامة/، بمعنى أن الفقرة انتهت، نقطة نهاية (.).
- وكتب الناسخ عناوين المباحث، والكلمات الآتية: قلنا، قالوا، استدل، وعورض، لنا، الجواب، مسألة، ورد، وأجيب، بخط بارز باللون الأحمر، وأحياناً باللون الأزرق.
- وهذه النسخة عليها تصحيحات وتصويبات تدل على أنها مقروءة، مقابلة، مصححة، وقد كتب حرف (خ) إشارة إلى الخطأ في المتن، مع ذكر الصواب والإشارة إليه بـ (صح) فوق الكلمة.
- وكتب تحت عنوان الكتاب بعض الأبيات الشعرية، وفي آخر ورقة بعض الطلاسم، والعزائم مع صعوبة في قراءتها.
- وقد تم نسخها على يد الشيخ إسحاق بن سليمان، ولم أستطع معرفة تاريخ نسخها.
  - وقد رمزت لها بـ (ش).
  - هذه النسخ الثلاث التي اعتمدتُ عليها في تحقيق هذا الكتاب.

وهناك ثلاث نسخ أخرى للكتاب اطلعت عليها في مكتبة الأسد بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، ولم يُسمح لي بتصويرها، فاكتفيت بقراءتها على الميكرو فيلم، ومقابلتها بنسخة دار الكتب القومية بمصر والتي رمزت لها بـ (م)، وأحياناً بـ (الأصل)، فوجدتها مطابقة لها تماماً، حتى ظننت أنها منقولة منها.

#### النسخة الأولى:

- ـ على الصفحة الأولى مكتوب: «كتاب مختصر المنتهى لابن الحاجب» رقم (١٨٠٨٠).
  - ـ هذه النسخة كاملة، بلغ عدد أوراقها (١٣٥) ورقة.
    - ـ وعدد الأسطر في كل صفحة (١٣) سطراً.

- ـ وعدد كلمات كل سطر يتراوح ما بين (٨ ـ ٩) كلمات.
  - ـ وقد كتبت بخط نسخى جميل.

#### النسخة الثانية:

- على الصفحة الأولى مكتوب: «مختصر منتهى السؤل والأمل لابن الحاجب» رقم (٦٧٤٩).
  - ـ هذه النسخة كاملة بلغ عدد أوراقها (١١٣) ورقة.
    - وعدد الأسطر في كل صفحة (١٣) سطراً.
      - وعدد كلمات كل سطر (١٠) كلمات.
        - ـ وقد كتبت بخط نسخى مقروء.
- وقد كتب على أعلى الصفحة الأولى: «نسخة قديمة، يُظن أنها من خط المؤلف».

#### النسخة الثالثة:

- على الصفحة الأولى مكتوب: «مختصر المنتهى للشيخ ابن الحاجب» رقم (٧٢٠١).
  - ـ هذه النسخة كاملة بلغ عدد أوراقها (٩٠) ورقة.
    - ـ وعدد الأسطر في كل صفحة (١٧) سطراً.
      - ـ وعدد كلمات كل سطر (١٠) كلمات.
        - ـ وقد كتبت بخط فارسى جميل.
- وتَمَّ نسخها في ٢٤ محرم ١١١٤هـ، ولم أستطع التعرف على ناسخها.
- وقد استعنت في المقابلة ببعض شروح المختصر، وقد أشرت إلى ذلك في الهامش.

 ١ ـ شرح العضد على المختصر مع حاشيتي الجرجاني والسعد التفتازاني، وهو مطبوع بتصحيح الشيخ شعبان محمد إسماعيل من علماء الأزهر الشريف.

٢ - نسخة «بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» لشمس الدين الأصفهاني (ت ٧٤٩هـ)، وهي مصورة من نسخة المكتبة الأزهرية، تحت رقم (٥٧١/١٥٣)، ولما ظهر المطبوع بتحقيق الدكتور محمد مظهر بقا اعتمدت على المطبوع، وبقيت أراجع المخطوط، وقد أشرت إلى ذلك في الهامش.

" و و و الحاجب عن مختصر ابن الحاجب التاج الدين السبكي (ت ٧٧١هـ)، وهي مصور من دار الكتب القومية بمصر رقم (٢١٩) السبكي (ت ٧٧١هـ)، وهي مصور من دار الكتب القومية بمصر رقم (٣٢٠) ورقة، أصول الفقه عمومية (٣٢٠)، تقع في مجلدين، الأول (٣٢٠) ورقة، والثاني (٣١٩) ورقة، وعدد الأسطر في كل صفحة (٢٥) سطرا، وعدد كلمات كل سطر يتراوح ما بين (١٢ ـ ١٤) كلمة، وهي نسخة كاملة، ورقم ميكرو فيلمها (٢٧٠٧٩).

وقد قطعتُ بهذه النسخة شوطاً طويلاً في المقابلة، ولما ظهر المطبوع بتحقيق الشيخين: على محمد معوَّض، وعادل أحمد عبدالموجود، اعتمدت على المطبوع؛ لأن المخطوطة خطها رقيق جدّاً، وسطورها متداخلة أتعبت نظري، وإن كانت دائماً بجانبي أعود إليها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وقد اعتمدت على هذه المخطوطة في المقابلة من أول الكتاب إلى مسألة: «العام بمعنى المدح والذم...»، ثم على المطبوعة من ٢٢٣/٣ إلى آخر الجزء الرابع.





# اختلاف النسخ، وأثره في توجيه الشراح لكلام ابن الحاجب

لقد كان لاختلاف نسخ مختصر المنتهى أثر في اختلاف الشُّراح في توجيه كلام ابن الحاجب، وهذه أمثلة تدل على ذلك، وإن كنتُ قد أشرت إلى كل اختلاف في النسخ في هامش قسم التحقيق:

ـ في مسألة: «الشرعية واقعة، خلافاً للقاضي...». عند قوله: «وأما الصغرى؛ فلأنه يلزم أن لا يكون القرآن عربياً».

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ١/١٠٤: «وأما الصغرى»، كذا بخط المصنف، وفي بعض النسخ الثانية، والمراد: بطلان التالي، فإنه يلزم أن لا يكون القرآن عربياً؛ لاشتماله عليها، لكنه عربي؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَا أَنْزَلْنَاهُ قَرآنَ عَربِياً﴾ [يوسف: ٢]». اه.

في مباحث الأحكام عند قول ابن الحاجب: «قالوا: لو كان ذلك، لجازت المعجزة من الكاذب، ولامتنع الحكم بقبح نسبة الكذب على اللَّه قبل السمع، والتثليث وأنواع الكفر من العالم بخلافه».

قال ابن السبكي في رفع الحاجب 1/٤٦٧: "قالوا: لو كان ذلك"، كذا بخطه، أي: كون الحسن والقبح شرعيين قائماً في نفس الأمر، ولم يكونا عقليين؛ لحسن من الله كل شيء، ولو حسن منه كل شيء؛ «لجازت»، وحسنت «المعجزة من الكاذب»، وحينتذ يقع التباس النبئ بالمتنبئ، «ولامتنع الحكم بقبح نسبة الكذب على الله تعالى قبل ورود السمع»؛ بحرمة الكذب عليه. كذا بخط المصنف. وفي بعض النسخ: نسبة الكذب إلى الله، أي: لا يقبح أن ينسب الكذب إليه قبل السمع، ولامتنع الحُكْم بقبح عبادة الأصنام». اهد.

وقال سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ٢١٦/١ عند قول العضد: «أي بخلاف ما ذكر من التثليث وغيره». وفي بعض النسخ: «من العالم بحاله»، أي: الذي يعلم حاله تعالى، وأنه ليس ثالث ثلاثة، ولا زوجة له ولا ولد». اهـ.

- في مبحث الواجب الموسع عند قول العضد: «وقال الحنفية: وقته آخره».

قال السيد الشريف الجرجاني في حاشيته على شرح العضد 1/ ٢٤٣: «في بعض نسخ الشرح والمتن: بعض الحنفية، وهذا هو الصحيح؛ لأن المحققين من الحنفية لم يذهبوا إلى هذا، بل قالوا: دل النص ظاهراً على سببية جميع الوقت، وحينئذ يلزم أحد الأمرين، إما وجوب تأخير الفعل عن جميع الوقت، أو تقديم المسبب على السبب؛ لأنه إما أن يجب تأخيره عنه، فيلزم الأول، أو لا، بل يجوز فعله فيه، فيلزم الثاني، وكلاهما باطل إجماعاً، فوجب تأويل النص، وصرف السببية إلى أجزاء الوقت...». اهد.

- في مسألة: «ما لا يتم الواجب إلا به...».، عند قول المصنف: «ولو صح قول الكعبي في نفي المباح، ولوجبت نيته».

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٥٣٣/١: "وفي بعض النسخ، وليس في أصل المصنف: "ولوجبت نيته"؛ لأنه عبادة، ولا تجب إجماعاً".

- في مسألة: «حصول الشرط الشرعي ليس شرطاً في التكليف قطعاً...»، عند قول المصنف: «قالوا: لو كلف بها، لصحت منه. قلنا: غير محل النزاع».

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٢/ ٤٧: «قلنا: عينُ ـ بالنون كذا ضبطه المصنف ـ محل النزاع، فإنا نجوز التكليف عقلاً بدون الصحة شرعاً. وفي بعض النسخ: «غير محل النزاع»، ووجه المغايرة أنا لا نريد أنه مأمور بفعله حالة كفره، نعم يصح منه بأن يؤمن ،ويفعل كالمحدث» اهـ.

- في مسألة: "إذا خُصَّ العامُّ، كان مجازاً في الباقي..."، عند قول المصنف: "الحنابلة: التناول باق؛ فكان حقيقة".

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ١٠٥/٣: «وفي بعض النسخ «فكان» بالفاء، والأحسن ما هو موجود بخط المصنف من «الواو» ». اه.

- في مسألة: «المقتضي وهو ما احتمل أحد تقديرات؛ لاستقامة الكلام، لا عموم له...». عند قول المصنف: «باعتبار الرفع المنسوب إليهما».

قال سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ١١٦/٢ عند قوله: "باعتبار الرفع المنسوب إليهما": "أي: إلى الخطأ والنسيان، قد وقع في نسخته - أي نسخة القاضي العضد - بطريق الوصف، ومعناه على ما ذكره سديد، وفي عامة النسخ: "باعتبار رفع المنسوب إليهما" بطريق الإضافة، فتحيّر الشارحون في تقريره، فقيل معناه: إن أقرب مجاز إليهما، أي: إلى نفي حقيقتهما؛ باعتبار رفع ما نسب إليهما، هو عموم أحكامهما؛ لأن إضمار جميع الأحكام أقرب إلى المقصود من نفي الحقيقة؛ لأنه يجعل وجودهما كالعدم؛ وبهذا يندفع ما قبل: إن أريد بالأحكام: اللوازم، فلا فرق بين نفي واحد، ونفي الكلي في الدلالة على عدمهما، وإن أريد غيرهما، فلا نسلم أن رفعهما أقرب، وتوجيه الجواب أن مجاز غير الإضمار أكثر، فكلما كان الإضمار أقل كان مخالفة الأصل أقل، فكان أولى، فيتعارضان ويبقى دليلنا، وقيل: المراد: أن ظاهر الكلام يدل على رفع فيتعارضان ويبقى دليلنا، وقيل المراد: أن ظاهر الكلام يدل على رفع الخطأ والنسيان وهو غير مقصود، فحمل على رفع الأحكام، وإضمار جميعها؛ ليكون أقرب إلى حقيقة الكلام». اه.

- مسألة «إذا علق حكم على علة عم بالقياس...». عند قول المصنف:

«حرمت الخمر؛ لإسكارها مثل حرمت المسكر لإسكاره».

قال سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ١١٩/٢ عند قول العضد: «لا فرق بين قولنا»، اختار النسخة المشهورة، وهي: حرمت المسكر لإسكاره مثل: وحرمت الخمر لإسكاره. إلا أنه أشار إلى أن المقصود من كون هذا مثل ذاك عدم التفرقة بينهما، وإلا فالأنسب أن يقال: حرمت الخمر لإسكاره مثل: حرمت المسكر لإسكاره، لكن لا يخفى أن أجود النسخ: حرمت الخمر لإسكاره مثل: حرمت المسكر. ثم النسخة التي توافق المنتهى (ص١١٣)، وهي: حرمت المسكر مثل: «حرمت الخمر لإسكاره». اهـ.

- مسألة: «مثل: ﴿يا أيها الناس﴾ ليس خطاباً لمن بعده...». عند قول المصنف: «قالوا: لو لم يكن مخاطباً لم يكن مرسلاً إليهم».

قال سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ١٢٧/٢ عند قول القاضي العضد: «لو لم يكن الرسول مخاطباً»، «فإن قيل: هذه الخطابات إنما هي من الله تعالى، وإنما الرسول مبلغ. قلنا: هذا التقرير ناظر إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يوجه الكلام نحو المخاطبين، فهو المخاطب لهم، وإن جعلنا المخاطب هو الله تعالى، فالتقرير: أنه لو لم يكن مخاطباً لمن بعد الرسول لم يكن الرسول مرسلا إليهم؛ لأن معنى إرساله إليهم أن يقال له: بلغه ما خاطبتهم به، وقد وقع في بعض النسخ، وكذا في المنتهى (ص١١٧): «لو لم يكن مخاطباً به»، والمعنى: لو لم يكن من بعده مخاطباً بمثل: «يا أيها الناس»، لم يكن الرسول مرسلا إليهم؛ لما مرّ». اه.

\_ في مسألة «العام يخص بالمفهوم، إن قيل به، وَ مُثِّلَ: في الأنعام زكاة، «في الغنم السائمة زكاة».

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣٣٦/٣: "واعلم أن الموجود بخط المصنف: "ومثل في الأنعام الزكاة، ليس في الغنم السائمة زكاة" بلفظ "ليس"، أو ليس ذلك في "الإحكام"، ولا يظهر له وجه، فشرحه الشارحون

على ما في «الإحكام»، ثم إن المصنف لم يشر بقوله: «وَمُثِّلَ: في الأنعام زكاة» إلى حديث؛ فإنا لا نعرف هذا اللفظ في حديث؛ ولذلك كانت عبارة الآمدي (في الإحكام ٢/ ٢٥): «كما لو ورد: في الأنعام زكاة»، وكانت عبارة المصنف: «ومُثِّلَ» مبني لما لم يسم فاعله، وقد رأيتها مضبوطة بخطه، ولم يقل: ومِثْلُ على العادة في ضرب الأمثلة؛ لأنه لفظ يوهم أن يكون هذا اللفظ قد ورد.

وقد توهم الشيرازي ـ يريد القاضي العضد في شرحه على المختصر ٢/ ١٥١ ـ أن المصنف قال: «ومِثْلُ»، وقال: «الواو» عطف على شيء، كأنه سقط من قلم الناسخ، وهو ذلك مثال لمفهوم الموافقة. وليس كما توهم ؟ فإن المصنف لم يتكلم إلا في مفهوم المخالفة؛ بدليل قوله: «إن قيل به» ؛ فإنه أشار إلى المفهوم المختلف في أنه حجة، وهو المخالفة لا الموافقة.

وأيضاً: فسنذكر قيام الإجماع على أن مفهوم الموافقة تخصيص، فلم يكن كبير غرض في الاحتجاج له. وأيضاً: فقد وقفت على النسخة التي هي بخطه، وليس فيها ما ذكره الشيرازي ـ أي العضد ـ ». اهـ.

- في مسألة: «لا إجمال في نحو: لا صلاة إلا بطهور...»، عند قوله: «العرف شرعاً مختلف في الكمال والصحة».

قال الكرماني في النقود والردود ـ نقلاً عن محقق بيان المختصر ٢ / ٣٨٠ ـ: «القطبي: وفي بعض النسخ «شرع»، أي: سواء. فقال الناس فيه: شرع بتحريك الراء، وسكونها، أي: سواء. ولا دلالة فيها على أن المراد من العرف: عرف الشرع.

وفي بعضها «شرعاً» وهو إن دل على عرف الشرع، لكن لا يدل على السوية. والظاهر أن الأصل كان باللفظين، فسقط أحدهما، وليس والظاهر؛ إذ اللفظ مشعر بالسوية؛ إذ الأصل عدم الترجيح». اهد.

- في مسألة: «ما له محمل لغوي، وَمحمل في حكم شرعي...»، عند قوله: «الغزالي في النهي: يبعد الشرعي؛ للزوم صحَّته».

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٢/ ٤٠٩: "واعلم أن ما ذهب إليه الغزالي مبني على أصله المتقدم في أن النهي لا يقتضي الفساد، ثم هو مع أصله هذا لا يقول بأنه يقتضي الصحة؛ فلذلك قال: يبعد فيه الشرعي، ولم يقل: يمتنع؛ إذ لو كان ممتنعاً عنده كان يقول باقتضائه الصحة، ومذهبه لا ينتهى إلى هذا.

على أن بعض نسخ «المختصر»: «يتعذَّر»، وليست في أصل المصنف، ولكن شهد قوله في «المستصفى» (١/ ٣٥٩): «إذ لولا إمكانه، لما قيل له: لا تفعل». ولكنها مخالفة لأصله في أن النهي لا يقتضي الصحة». اه.

- في مبحث الظاهر والمؤول، عند قوله: «فمن البعيد تأويل الحنفية... وحمله على نادر بعيد كاللغز مع إمكان قصده؛ لمنع استقلالها فيما يليق بمحاسن العادات».

قال سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ٢/٠٧٠ عند قول العضد: «عن نهوضها»: «متعلق بالاستقلال، ولا يخفى ما فيه من النبوة؛ إذ لا يقال: منعت استقلال الرجل عن فعل كذا، بل منعته عن الاستقلال به، أو منعت استقلاله به، وكأنه وقع في نسخة الشارح: «فيما لا يليق»، وفي جميع النسخ: «فيما يليق»، أي: في الأمر الذي يليق بمحاسن العادات منع الاستقلال فيه». اهد.

- في مسألة: «المختار جواز نسخ التكليف بالأخبار بنقيضه. . . ».

قال سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ٢/ ١٩٥ عند قول العضد: «أي بأن يكلفه الإخبار بنقيضه»: «أي: بنقيض ذلك الشيء كما إذا قال: أخبر بأن النار محرقة، ثم يقول: أخبر بأن النار ليست بمحرقة، فقول المصنف: «بالأخبار» متعلق بالتكليف، وقوله: «بنقيضه» متعلق بنسخ، والضمير للمخبر به، لا للتكليف ولا للإخبار. وفي بعض النسخ لفظ «بالأخبار» مكرر، الأول متعلق بالتكليف، والثاني بنسخ، والمعنى: يجوز نسخ تكليفنا بالأخبار بشيء على أي وجه كان بالأخبار، أي: بتكليفنا

بالأخبار بنقيض ذلك الشيء خلافا للمعتزلة؛ فإنهم لا يجوزونه في جميع الصور، بل فيما يتغير خاصة، وإن كان ظاهر عبارة المتن أنهم لا يجوزونه أصلاً كذا في شرح العلامة ـ يريد القاضي العضد ـ، وليس بسديد؛ لأنه لا يتحقق النقيض إلا بعد اتحاد الزمان سواء كان مما يتغير أو لا يتغير؛ فبالضرورة يكون أحد النقيضين كذباً، والإخبار به قبيحاً». اه.

- وفي مسألة: "ومن شروط علة الأصل..."، ، عند قوله: "وألا تكون المتعدية المحل ولا جزءاً منه؛ لامتناع الالتحاق، بخلاف القاصرة. قالوا: انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرف لها، وكذلك الدوران وجزؤه عدم. قلنا: شرط لا جزء".

قال ابن السبكي في رفع الحاجب 1/18: «وألا تكون المتعدية المحل ولا جزءاً منه؛ لامتناع الالتحاق، بخلاف القاصرة. قالوا: انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرف لها، وكذلك الدوران وجزؤه عدم. قلنا: شرط لا جزء»، كذا بخط المصنف، ووقع في نسخ الشارحين تقديم وتأخير وزيادة، ونحن نشرح ما وجدناه بخطه». اه.

- في مبحث: شروط العلة عند قوله: «وقيل: مع ترجيح المعارض».

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٢٩٢/٤: "وقيل: مع الترجيح"، أي: قيد ما ذكر: "مع ترجيح المعارض"، وهذه نسخة المصنف، وفي بعض النسخ: "وقيل: إنما يشترط أن لا تُعَارَضَ المستنبطة بمعارض في الأصل، أو في الأصل والفرع جميعاً، على اختلاف المذهبين، ترجيح المعارض"، أي: إذا كان ذلك المعارض راجحاً؛ فإنه حينئذ يبطل عمل الوصف الآخر المرجوح". اه.

ـ في مبحث: شروط العلة عند قوله: «وقيل: إن نافت مقتضاه».

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٢٩٥/٤: "وقيل: إنما يشترط ذلك "إن نافت" الزيادة "مقتضاه"، وهذا ما ذكره الآمدي، وهو الصحيح عندي، وإنما يتجه الأول لو كانت الزيادة على النص نسخا، وليس كذلك عندنا، وفي بعض النسخ: "وقيد" موضع "وقيل". والمقيِّد هو الآمدي". اه.

- في الاعتراضات الواردة على القياس، في الاعتراض الخامس عشر: «المعارضة في الأصل بمعنى آخر . . . ويسمى تعدّد الوضع؛ لتعدُّد أَصْلَيْهِمَا».

قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ٢٧٣/٢ عند قول العضد: «لتعدد أصلهما»: «أي أصل الوصفين، وتعليل الحكم؛ بقبول الأمان في أحد الأصلين، كما في أمان المسلم العاقل الحر بالباقي أي: بالإسلام والعقل على وضع، وهو كونه مع الحرية، وفي الآخر كأمان العبد المأذون بالباقي على وضع آخر، وهو كون الإسلام والعقل مع إذن السيد. وفي بعض النسخ «لتعدد أصليهما»، أي: أصل العلة، وهو ظاهر». اهد.

- في مسألة «المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد. . . » ، عند قوله: «وقال الشافعي: إلا أن يكون صحابيا».

قال سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ٢٠١/٣: «قوله: «إلا أن يكون صحابياً»، مشعر بأن مذهب الشافعي رضي الله عنه جواز تقليد الصحابي من غير اشتراط الترجيح، والمذكور في رسالته القديمة: «أنه يجوز له تقليد الواحد من الصحابة في نظره على غيره ممن خالف، وإن استووا في نظره تخيّر في تقليد من شاء، ولا يجوز له تقليد من عداهم»؛ ولهذا وقع في بعض النسخ: «وقال الشافعي: أن لا يكون صحابيّاً أرجح، فإن استووا تخيّر». ولفظ المنتهى (ص٢١٦) يوافق هذا، وعليه مبنى كلام الشارح». اه.

- عند مبحث الترجيح بأمور تعود إلى المتن، عند قوله: «النهي على الأمر، والأمر على الإباحة على الإباحة على النهي».

قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ٣١٢/٢ عند قول العضد: «قوله الثالث ما هو للإباحة»: «كأنه وقع في نسخة الشارح العلامة: «والإباحة على النهي»، فاعترض بأنه يستلزم ترجيح النهي على النهي؛ لترجحه على الأمر المرجح على الإباحة المرجحة على النهي، وأجاب بأنه ليس بمحال عند اختلاف جهات الترجيح، ولا يخفى ما فيه، بل الصحيح

الذي عليه النسخ: «والنهي بمثله على الإباحة»، وظاهره ما فهمه الشارحون هو: أن النهي يرجح على الإباحة». اه.

- عند قوله: «المدلول: الحظر على الإباحة، وقيل: بالعكس، وعلى الندب، [وعلى الوجوب]؛ لأن دفع المفاسد أهم، وعلى الكراهة...».

قال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ٢/٥١٣ عند قول العضد: «ودفع المفسدة أهم في نظر العقلاء»: «قال في المنتهى (ص٢٢٥): ويرجح الحظر على الندب؛ بما تقدم في الإباحة، والحظر على الوجوب؛ لأن الحظر لدفع مفسدة، والوجوب لتحصيل مصلحة، ودفع المفسدة أهم عند العقلاء، وهذا هو الموافق لكلام الآمدي (في الإحكام المفسدة أهم عند العقلاء، وهذا هو هاهنا شيء من المتن، فكان الأصل الحكام؟ ٤/٤٧٤)، فمن هاهنا قيل: قد سقط هاهنا شيء من المتن، فكان الأصل هكذا: «وعلى الوجوب؛ لأن دفع المفاسد أهم». قال الآمدي (في الإحكام عليها؟): ولأن إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم من إفضاء الواجب إلى مقصوده؛ لتأتيه بالترك، وإن لم تقصد؛ فكانت المحافظة عليها أولى».





1 - التزمت قواعد المنهج العلمي للتحقيق، كما قرَّره الأساتذة المتخصِّصون في هذا الفن.

وأساس هذا المنهج: رعاية الأصل الذي كتبه المؤلف، وتجريد القصد؛ لإخراجه على الصورة التي أراده بها مؤلفه، أو على أقرب صورة إليها.

٢ ـ بعد أن تكونت لدي الفكرة عن أجود النسخ الموجودة، التي تيسر
 لي الحصول عليها، قمت بطبع صورة عنها، كما صورت شرحيه: «شرح بيان المختصر» للأصفهاني، و«رفع الحاجب» لابن السبكي.

٣ ـ قمت بكتابة نسخة من الكتاب عن نسخة (م)، والتي كثيراً ما أرمز إليها به «الأصل»، وعرضتها على النسخ الثلاثة الأخرى، وأثبت الفروق، وخاصة الفروق الراجعة إلى القواعد الإملائية، فقد وجدتُ في بعض النسخ كلمات كُتبت على غير القواعد الإملائية المعروفة اليوم، فكتبتها على وفق القواعد الإملائية الحديثة، وقد أشرتُ إلى ذلك في الهامش.

#### وإليك الأمثلة:

الصلوة ← الصلاة، الحيوة ← الحياة، الزكوة ← الزكاة، الثلثة ← الثلاثة، السايمة ← السائمة، الوقايع ← الوقائع، مسئلة ← مسألة، المساوات ← المساواة، المليكة ← الملائكة، الغايط ← الغائط، سايرهن ←

سائرهن، الأوایل  $\rightarrow$  الأوائل، لاستدعایه  $\rightarrow$  لاستدعائه، ثلثون  $\rightarrow$  ثلاثون، الربو  $\rightarrow$  الربا، ألات  $\rightarrow$  أولات، الشایبتان  $\rightarrow$  الشائبتان، أیمة  $\rightarrow$  أئمة، الربو  $\rightarrow$  التوریة  $\rightarrow$  التوریة  $\rightarrow$  التوریة  $\rightarrow$  مجزیة  $\rightarrow$  الصائم، فایتا  $\rightarrow$  فائتا، بایعها  $\rightarrow$  بائعها، الحسایل  $\rightarrow$  الحسائل، ملایم  $\rightarrow$  ملائم، قایلون  $\rightarrow$  قائلون، الأسولة  $\rightarrow$  المسایل  $\rightarrow$  الرضی  $\rightarrow$  الرضا، ملغا  $\rightarrow$  ملائم، قایلون  $\rightarrow$  إفضأه  $\rightarrow$  إفضاءه، مسئلة  $\rightarrow$  الأسئلة، الرضی  $\rightarrow$  الرضا، ملغا  $\rightarrow$  ملغی، إفضأه  $\rightarrow$  إفضاءه، مسئلة  $\rightarrow$  مسألة، فسئلوا  $\rightarrow$  فسألوا، كرایحة  $\rightarrow$  كرائحة، یختلا  $\rightarrow$  یختلی، صبا  $\rightarrow$  مسئلة، فسئلوا  $\rightarrow$  فسألوا، كرایحة  $\rightarrow$  كرائحة، یختلا  $\rightarrow$  یختلی، صبا  $\rightarrow$  الاستعلا  $\rightarrow$  الاستعلاء، عنا  $\rightarrow$  عنی، مایلة  $\rightarrow$  مائلة، الجزءیة  $\rightarrow$  الجزئیة، أبدى  $\rightarrow$  أبدا، مشتها  $\rightarrow$  مشتهی، ثلثة  $\rightarrow$  ثلاثة، جرًا  $\rightarrow$  جرّی، ما عدی  $\rightarrow$  ما عدا، أولا  $\rightarrow$  أولی، تلی  $\rightarrow$  تلا، عثمن  $\rightarrow$  عثمان، وقایع  $\rightarrow$  وقائع، عدا، أولا  $\rightarrow$  أولی، تلی  $\rightarrow$  تلا، عثمن  $\rightarrow$  عثمان، وقایع  $\rightarrow$  وقائع، مخطیا  $\rightarrow$  مخطئا، جایز  $\rightarrow$  جائز، الأقوا  $\rightarrow$  الأقوی، الفتا  $\rightarrow$  الفتی، لبا  $\rightarrow$  مخطیا  $\rightarrow$  مخطئا، جایز  $\rightarrow$  جائز، الأقوا  $\rightarrow$  الأعلی، الأعلا  $\rightarrow$  الأعلی ، البلوا  $\rightarrow$  البلوا  $\rightarrow$  البلوا.

٤ - التزمتُ نص نسخة الأصل (م) طالما كان له وجه من الصواب،
 ولم أعدل عن عبارتها بالزيادة، أو الحذف، أو التبديل إلا لخلل في النحو،
 أو في المعنى مع إثبات ذلك في الهامش.

• وجدتُ بعض النسخ تذكر بعد ورود اسم صحابي، أو إمام عبارة «رضي اللَّه عنه»، أو «رحمه الله»، وبعضها يغفلها، فجريت على إثبات هذه الصيغ، ونبهت في الهامش على النسخة التي ذكرتْها، والتي لم تذكرها.

وأما عبارات «الصلاة على سيدنا ومولانا محمد ﷺ فكل ذلك أثبته، وأشرت في الهامش إلى النسخة التي ذكرته، والتي لم تذكره.

٦ - ضبطتُ النص كاملاً ضبطاً أحسبه متناهياً، ووضعت علامة الترقيم
 (٠؛، !؟... إلخ) التي عُنيتُ بوضعها كل العناية، حتى تُظهر المعنى، وتيسِّر فهمه للقارئ، وأسأل اللَّه الكريم أن أكونَ موفقا فى ذلك.

٧ ـ بذلتُ أقصى جهدي في إيضاح بعض ما غمض من عبارات المصنف مستفيداً مما قاله الشارحون: القاضي العضد، والأصفهاني، وابن

السبكي، والتفتازاني، والجرجاني، أو مما قاله المصنف في المنتهى، أو ما ورد في كتب الأصول الأخرى.

٨ ـ شرحتُ الكلمات الغريبة، والألفاظ الغامضة، معتمداً على المصادر الموثوق بها من غير إسراف؛ رعاية لمنهج التحقيق.

٩ ـ أضفت عناوين قليلة، وضعتها بين معقوفتين [ ]؛ للدلالة على
 أنها من عملى، وقد نبهت على ذلك فى الهامش.

١٠ ـ قمت بتحقيق الأقوال من مصادرها الأصلية، فأنقل ـ مثلاً ـ آراء الحنفية من كتبهم، وكذلك آراء المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، والإباضية... إلخ، ولا أعتمد نقل فريق لآراء الفريق الآخر.

وفي الحالات التي يعزو فيها فريق قولاً لفريق آخر، ويكون هذا العزو غير صواب، أشير إلى عدم سلامة النقل. كما أن الحالات التي يعزى فيها قول لشخص مماً، أو لمذهب معين، ولم أجد القول في مظانه لدى المنسوب إليه، فحينئذ أذكر من نسب القول، وأشير إلى مرجع النسبة.

11 - قمت بغزو المسائل إلى مصادرها الأصلية، فالمسألة المتعلقة بالفروع الفقهية أحققها من كتب الفقه، والمسائل المتعلقة بالنحو أراجعها في كتب النحو، وهكذا الأمر بالنسبة إلى المسائل المنطقية واللغوية والبلاغية، والمسائل المتعلقة بعلم مصطلح الحديث، ففي كل ذلك أرجع إلى مظانها، ولا أكتفى بعرض الأصوليين لها في كتب الأصول.

۱۲ ـ أرجعتُ كثيراً من النصوص المنقولة عن الأئمة من كتبهم الموجودة تحت يدي ما استطعت إلى ذلك سبيلاً؛ على سبيل التوثيق.

17 \_ في حالة وجود خلاف في مسألة من المسائل التي تطرق لها الكتاب ولم يذكره المصنف، أقوم بالإشارة إلى وجود خلاف في هذه المسألة مع الإحالة إلى المصادر والمراجع؛ للنظر في تفصيل ذلك.

1٤ ـ قمت بدراسة كل مسألة في كتب الأصول، وعلقت على العبارات والقضايا التي تقتضي شرحاً، أو تفتقر إلى بيان وإيضاح؛ بما يزيل

غموضها، ويوضح المراد منها، ويكشف ما فيها من لبس. وأحلت إلى كثير من المصادر التي ألمت بالمسألة، وذلك لأمور منها:

أولاً: أن أخدم النص على الوجه الأكمل.

ثانياً: أن أعين الباحث في أي مسألة من مسائل الأصول، حتى يتمكن من إدراك بغيته من أيسر الطرق كلما أراد، وذلك جهداً مني في تيسير منهج البحث العلمي قدر المستطاع في حدود قواعد التحقيق والدراسة.

ثالثاً: إن هذا الكتاب قد ضم أمهات المسائل الأصولية، وكل مسألة منها لو بُحثت من جميع جوانبها لكان رسالة مستقلة، ومن غير المعقول أن استقصي المسألة من جميع جهاتها، كما أنه مما لا ينبغي لي \_ كباحث \_ أن أترك القارئ متحيراً لا يهتدي إلى مطلوبه، فسلكت أمراً وسطاً حيث إنني أكتفي بعرض المسألة عرضاً مجملاً، تتضح منه المسألة على ضوء عرض المصنف لها، ثم أشير إلى المصادر التي فصلتها حتى يرجع إليها من يريد الاستزادة، وما لا يدرك كله لا يترك جله.

• 1 - عرّفت بالمصطلحات الواردة في الكتاب، وبما أن المصنف - رحمه اللَّه - لم يتعرض في غالب الأحيان للتعاريف، فقد قمت بتعريف الحدود الأصولية والمنطقية، كالمندوب، والدور، والتسلسل... إلخ، وأذكر مرجعه بعد ذكر المراجع اللغوية غالباً، ثم أحيل بعد ذلك لبقية المصادر والمراجع التي ذكرت ما يماثله، أو ذكرت تعريفاته الأخرى.

17 ـ عرفت بالشواهد النحوية، ونسبتها إلى أصحابها، وإلى موضعها من كتب النحو ومراجعه الرئيسة.

1V - ترجمت لجميع الأعلام الذين ذكروا في الكتاب ترجمة متوسطة، وأخرى مختصرة، بذكر نسب العَلَم وشهرته، وبعض مصنفاته، وتاريخ وفاته. ثم أحيل على مصادر الترجمة، ولم أكتف بالرجوع إلى الكتب المُحدثة.

١٨ \_ عرّفت بالفِرَق والطوائف، والأماكن الواردة بالكتاب.

19 \_ وضعت هذه العلامة [./.]؛ للدلالة على نهاية كل ورقة في نسخة الأصل (م)؛ وذلك لتسهيل عملية المراجعة.

٢٠ ـ ما سقط من الأصل، وأضفته من نسخ أخرى وضعته بين معقوفتين [] وأشرت إليه في الهامش.

٧١ ـ ما كان يخالف الأصل من: حرف، أو كلمة، أو عبارة أو تركيب أشرت إليه في الهامش.

٧٧ ـ رقمت الآيات القرآنية وعزوتها إلى سورها، وقد رقمتها حسب المصحف الشريف برواية الإمام ورش عن نافع، وضبطتها بالشكل التام، ووضعتها بين قوسين بهذا الشكل: ﴿ ﴾.

٢٣ ـ قمت بتخريج الأحاديث النبوية تخريجاً كاملاً؛ بذكر أماكنها في كتب الحديث المعتمدة، مشيرا إلى مقتطفات من كلام علماء الحديث في صحة الحديث وضعفه.

وقد وضعت الحديث المرفوع إلى النبي عَلَيْ بين قوسين بهذا الشكل: ﴿ ﴾. ووضعت الحديث الموقوف على الصحابي بين قوسين بهذا الشكل: «».

۲٤ ـ قمت بوضع الفهارس العلمية (١) حتى يستكمل التحقيق جوانبه الفنية وهي:

1 \_ فهرس الآيات القرآنية.

٢ \_ فهرس الأحاديث المرفوعة.

<sup>(</sup>۱) <u>ملحوظة</u>: رتبت الفهارس ترتيب الألفبائية المغربية؛ وهي:

أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ط، ظ، ك، ل، م، ن، ص، ض، خ، ع، غ، ف، ق، س، ش، ه، و، ي.

- ٣ ـ فهرس الآثار (الموقوفة، والمقطوعة).
  - ٤ \_ فهرس الأعلام.
  - فهرس الأماكن والبلدان.
  - ٦ \_ فهرس الحدود والمصطلحات.
    - ٧ \_ فهرس الفرق والطوائف.
    - ٨ فهرس المصادر والمراجع.
      - ٩ ـ فهرس الشواهد الشعرية.
    - 10 فهرس المسائل الأصولية.
      - 11 \_ فهرس الموضوعات.

وبعد... فهذا هو عملي \_ وهو جهد المقل \_ لا أدعي أنني بلغت فيه الكمال، وإن كنت أحرص على بلوغه، والوصول إليه.

ويعلم الله أني بذلت غاية وسعي، ومنتهى جهدي في سبيل إخراج النص بالصورة التي وضعها مؤلفه، أو قريباً منها؛ متبعاً قواعد التحقيق العلمي. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل بداية خير، وأضرع إليه عز وجل في علاه أن يثبت قدمي على طريق دينه، وعمله، وخدمة شريعته؛ فذلك هو غرضي المأمول وهدفى المنشود.

وختاماً: أسأل الله وهو خير مسؤول، وأكرم مأمول أن يتقبل عملي هذا، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن يلهمني الرشد والصواب، والهدى في عاجل أمري وآجله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والسالكين مسلكه إلى يوم الدين.



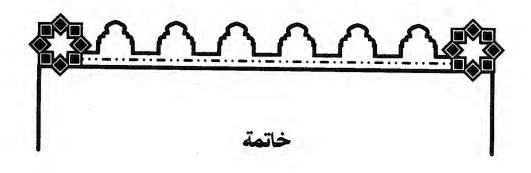

الحمد لله انتهاءً كما حمدته ابتداءً على ما وفقني إليه، وأمكنني من الاطلاع عليه من سيرة وعِلْم الإمام أبي عمرو بن الحاجب رحمه الله رحمة واسعة، وجعلني وإياه في الصالحين.

قد كان قصدي في كل ما كتبتُ وعَلَّقتُ على مختصر المنتهى إظهار فضل هذا الإمام، ومكانته بين أئمة الإسلام، وإظهار آثاره العلمية التي لا زالت دفينة في عالم المخطوطات والمكتبات العالمية، لا سيما وأن أحداً من الباحثين لم يكتب عنه كتابة وافية، تحقق الغرض المقصود من دراسة حياة وفكر مثل هؤلاء الأعلام العظماء، إلا شذرات متناثرة في بطون كتب التاريخ والتراجم، وبعض الدراسات اللغوية.

والعلامة ابن الحاجب أجدر مَنْ يُتَرجم له، ويُتكلم عن سيرته وحياته وفكره، وإِسْهَامَاتِهِ العلمية في مختلف العلوم والفنون؛ ليكون مصباحاً يستضاء به، ونبراساً لنا في بلوغ آمالنا والوصول إلى غاياتنا وأهدافنا، وإن أحداً لوحاول أن يستقصي آراءه الأصولية؛ لاحتاج إلى رسائل متعددة لا رسالة واحدة، وإني لآمل أن أُوفَّق ـ بعون الله وتوفيقه ـ في تحقيق ودراسة كتابه «المنتهى»، وأن يساعدني ـ سبحانه ـ لأكتب عنه من خلال العلوم الأخرى كالفقه والتفسير؛ فإنه من كبار أعيان المذهب المالكي في مصر وبلاد الشام، والذين وضعوا مختصرات على الطريقة الخاصة بهم، والتي اشتهرت باسمهم، والتي تعتبر من أهم مصادر المذهب حتى يوم الناس هذا.

وأذكر أنني لما شرعت في هذا العمل كان شعوري يزداد يوماً بعد يوم بصعوبة هذا العمل، ولكني استروحت همة الإمام ابن الحاجب، وقلت لنفسي: لأستفد من صحبته ومعرفته الصبر والدأب، وهي من صفات أئمتنا الأعلام، واستلهمت همة أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور قحطان عبدالرحمان الدوري الذي ما لقيته مرة ـ عندما كان في الجزائر، أو عندما سافر إلى الأردن الشقيق ـ شاكياً ما ألاقي من صعوبات إلا ساعدني وأعانني، وكثيراً ما حفزتني كلمته: "لا تنس إنه مختصر ابن الحاجب الذي قال عنه حاجي خليفة في كشف الظنون (۱): "هو مختصر غريب في صنعه، بديع في فنه، لغاية إيجازه يضاهي الألغاز، وبحسن إيراده يحاكي الإعجاز» اه.

ومضيت مستعيناً بالله، ومتسلحاً بالصبر.

وقد أمضيت في صحبة الشيخ ابن الحاجب، وكتابه «مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل» سبعة أعوام كاملة، لم أدخر فيها وسعاً، ولم أضن بوقت ولا جهد حتى حسبتُ أني فهمتُ عنه، وأني عرفتُ ماذا يريد أن يقول في هذا المختصر العجيب.

ولا أدَّعي أن هذه الدراسة وهذا التحقيق للمختصر قد خلا من القصور، فحاشاي أن أقول ذلك، وما أنا إلا طالب علم يصيب ويخطئ، لكني مستريح الضمير إلى أني بذلت غاية جهدي، ولم أقصر. والله وحده سبحانه وتعالى يعلم كم بذلت وكم عانيت، حتى لقد زادت ساعات عملي في كثير من الأيام على خمس عشرة ساعة في اليوم الواحد.

وحينما أقول: إن عملي في هذا الكتاب غير كامل، أقوله من موقع الصدق والإيمان بقصوري، لا من موقع التواضع المدَّعى، وأقوله من موقع الإجلال والتعظيم لهذا التراث الذي خلَّفه أسلافنا من الأئمة والعلماء، وأقوله من موقع الحسرة والأسى على انقطاع ما بيننا وبين هؤلاء الأئمة

<sup>(</sup>۱) كشف الظنون ۲/ ۱۸۵۳.

الأعلام لغةً، وأسلوباً، وعلماً؛ حتى أصبحت قراءة كتبهم والتلمذة لهم شيئاً عسيراً.

وإني لأسأل الله تعالى المنّان الكريم أن ينفعني بما كتبت، ويعلمني ما جهلت، ويلهمني الرشد، ويهديني سواء السبيل، وأن يلهمني العمل بما علمت، وأن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن يوفقني إلى الصواب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

آمين يا رب العالمين.



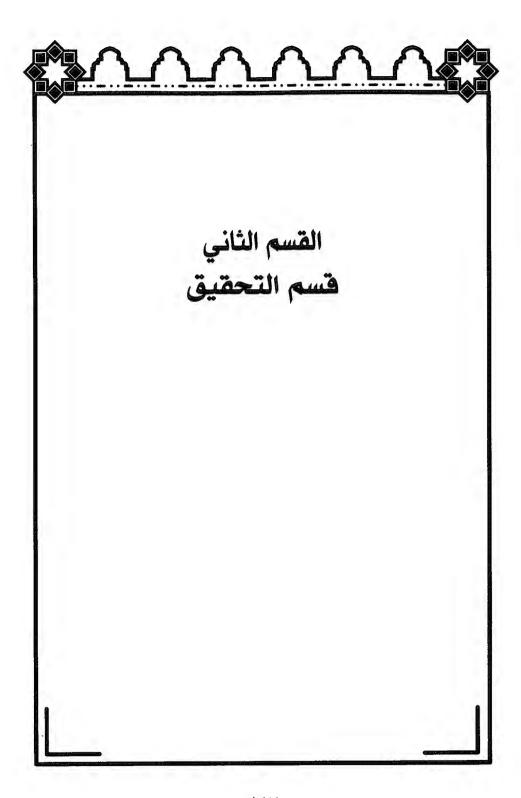

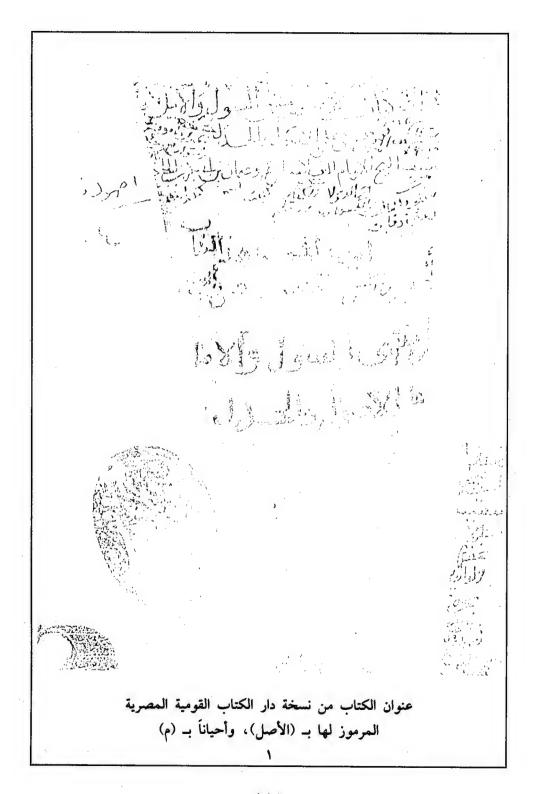

ما المالم المرااحم وما توفيق الإبارة عالمرفظ على العالمان ويعلم الهذعل سباء المحدوعل الغيد وسلمته السّاسة فان الله و الموالمولالا روساله الله المجارّ والاحتمار سيناهم إلىول المتدير احقر معارجه مديع سلمع لااوللاسعرى ما دولارد الاريعن اعهدكاد والنداسال بالمؤضو سيخ بعرالوكل الما فالفادى فادور المستد فالاضطاد والنج عج وعالى و عارية والم الأراد و التا عرم لها فالعد الم الوزاعالة أبور اليضالل سناط الاعطم التعدم تعلا مَرْاجِلْهُا اللَّهُ مَا مَا وَالْحَادِينَ وَالْحَادِينَ وَالْحَادِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال تين الوالإلادكم الترعيد المزعنعيز ادلتها التحوليد و الماد الحاد الماد المهم العاد العام العاد العا المعارلين لالدرا الحرب TO WELL STORY فانعلم الاحمع والمافالمن فالعلم فالعام مقاد الراكلم والمريقول لا يحمام ولعالاة الطبيعا مغرقة الاستار وصاف 小说:一门儿,到 الصفحة الأولى من نسخة دار الكتب القومية المصرية المرموز لها به (الأصل)، وأحياناً به (م)

وَمُأْذُكُوا إِنَّا وَلَمُ لَكُ لِي أَحِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اكديدرك لعالمن وصلات وسلام على ترف الرام محرفالسس وعالل في ويحالمين من دليم المن المن وحسن السروان الوهل عَقَلْتُهُ الطَّهِ و مصنه والنَّا طَافِيهِ و تَسْعِ المَسْلِم الْعَمِيلِ. في ذا يري لل المعوا كالم والحرر رم برتضا المحقط والموا ومزاانط العدارة رجور تواسولوالعلاقة إلعام الواكراك المسالي الدار العلام الوعير وعلى والحار والمحروك ع الايم العالم العالم إلى ين إلى الأي الكي الكي المنافة العالم العالم إلى ين إلى الأي الكي الكي المنافة المنافة

> الصفحة ما قبل الأخيرة من نسخة دار الكتب القومية المصرية المرموز لها بـ (الأصل)، وأحياناً بـ (م)

المالة والعدر والفعال منه وعراق المن المراه الما و سال المراه المولاد المراه المولاد المراه و المراه و المراه المراه و ال الله المراوعين في والمنامع لا عنا ح

الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب القومية المصرية المرموز لها به (الأصل)، وأحياناً به (م)

القدارة القدارة المرات المرات

فالسَّج المعلماوم المائمة

معاراله وهر والهن عن الانظر و ما التراسان المالية المالية المالية و الهن على المالية المالية

الصفحة الأولى من نسخة جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية قسنطينة الصفحة الأولى من المرموز لها بـ (أ)

حسبما يفع للناضرور عام مع العباس تقريم وما العروع السمعية فيزجم باله لمال العرفة على فيرط و فون الع في اعرب وبالزلا على الع في و بعومه على فرا فالمان و في بالوكس للإ تعلق علم ولموافعة النغل العشرعين إواللغوي ارضربه وبرجمان لهريق و اكتصابه وبعرا لموين والخلفا أالدربعة والعليا ولوواحرا وبننغ يها خواو خرالني ويروا المروسرك معالنز عبمرا عالمركبات والمروم امور النجع وعملندكونا الشاء لزلا انتهى والتداعلم بالموا يخرع وسية سنواله العجربيع الاول سنعمران و ملى الله على سيرا عمرويلى اله و عبروك وملفي معولناان المجرامي ( G. Jalle)

الصفحة الأخيرة من نسخة جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية قسنطينة الصفحة الأخيرة من المرموز لها بـ (أ)

عنوان الكتاب من النسخة الشخص المرموز لها به (ش)



الصفحة الأخيرة من النسخة الشخصية المرموز لها بـ (ش) ٩

## مُختصرَمنته السُول وَالأَمل في عِالْمَ الأَصُولِ وَالجَرَل

سَأَلِيفُ وَلَهُ مِنْ الْعَلَاّمَةَ عَمَالُ لَلَّيْنَ لَاٰ يُنْ عَمَرُ وَحُمُّاً هَا بَهُمُ بِنَ لَأِنِي بَكُرُ الْلُفَرِئُ، لَالْعَوْنِ ، لِلْلُاصُولِي ، لَالْفَقِيمِ لِلْاَلِكِي، لِلْعَرْفِ فِي . « ابنُ الجِمَاهِ عَلَيْهِ مَنَاهِ اللهِ مَعَالِمِهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ مَعَالِمِهِ مَنَاهِ .

قال العلامة حاجي خليفة في كشف الظنون ١٨٥٣/٢: «هو مختصر غريب في صنعه، بديع في متنه، غاية إيجازه يضاهي الألغاز، وبحسن إيراده يحاكي الإعجاز».





الْحَمدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا (٢).

أُمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي لَمَّا رَأَيْتُ قُصُورَ الْهِمَمِ عَنِ الإِكْثَارِ، وَمَيْلَهَا إِلَى الإِيجَازِ

(١) اختلفت العبارات في بداية الكتاب كالآتي:

(م): ما أثبته: لسم الله الرحمان الرحيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. الحمد لله...

(أ): لسم الله الرحمان الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وسلم.

قال الشيخ الإمام أوحد الأنام حجة الإسلام أبو عمرو عثمان بن الحاجب رضي الله عنه ونفعنا بعلومه آمين.

الحمد لله ...

(ش): لسم الله الرحمان الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. الحمد لله...

(۲) واختلفت العبارات بعد الحمدلة كالآتي:

(م): ما أثبته: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليماً أما بعد: ...

(أ): الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً أما بعد: ...

(ش): الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم تسليماً أما بعد: ...

وَالْإِخْتِصَارِ، صَنَّفْتُ مُخْتَصَرًا فِي أُصُولِ الْفِقْهِ<sup>(۱)</sup>، ثُمَّ اخْتَصَرْتُهُ عَلَى وَجْهِ بَدِيعِ (۲)، وَسَبِيلٍ مَنِيعٍ، لاَ يَصُدُّ اللَّبِيبَ عَنْ تَعَلَّمِهِ صَادُّ، وَلاَ يَرُدُّ الأَرِيبَ عَنْ تَعَلَّمِهِ صَادُّ، وَلاَ يَرُدُّ الأَرِيبَ عَنْ تَعَلَّمِهِ رَادُّ.

وَاللَّهَ أَسْأَلُ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ، وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

وَيَنْحَصِرُ (٣) فِي الْمَبَادِئِ، وَالأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ، وَالاجْتِهَادِ، وَالتَّرْجِيح.

(١) هو «منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل».

وقد اختلف في اسم هذا الكتاب.

ففي كتاب حسن المحاضرة ١٩٤/١، وكتاب مفتاح السعادة ١٨٦/٢، وكتاب تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٣٣٤/٥ «منتهى السؤال إلخ» وغالب الظن أنه خطأ.

وقد طبعت دار الكتب العلمية -بيروت- هذا الكتاب باسم «منتهى الوصول والأمل إلخ» وفي مقدمة المطبوع للمصنف ص٣: «فأنشأته مترجماً بمعناه «منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل».

ولكن في كثير من المصادر والمراجع اسمه: «منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل».

انظر: كشف الظنون ٢/ ١٦٢٥، ١٨٥٣. وشجرة النور الزكية ص١٦٧. والأعلام للزركلي ٢/١١/٤. والفتح المبين ٢/ ٦٦. وأصول الفقه تاريخه ورجاله ص٢٤٥.

(٢) ذكر بروكلمان أن ابن الحاجب اختصر «منتهى السؤل» في كتابين هما: ١-عيون الأدلة: باريس ٣١٨ه.

٢-مختصر المنتهى في الأصول.

انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/ ٣٣٤.

(٣) اختلف الشراح في عود ضمير "ينحصر" هل يعود إلى المختصر أم إلى العلم؟ قال شمس الدين الأصفهاني في بيان المختصر ٨/١: "قوله: "و ينحصر" أي المختصر لا الأصول".

وقال العضد في شرحه على المختصر ١/٥-٦: « أقول: ينحصر المختصر أو العلم في أمور أربعة: الأول: - المبادئ وهي ما لا تكون مقصوداً بالذات، بل يتوقف عليها ذلك. وعدها جزءاً من العلم تغليباً لا يبعد».

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 1/ب): «و ينحصر: المختصر أو الأصول». وقال السعد في حاشيته على شرح العضد 1/1: «ذهب جمهور الشارحين إلى أن ضمير «ينحصر» للمختصر دون العلم على ما ذكره الشارح العلامة الشيرازي».

[فَالْمَبَادِئ](١): حَدُّهُ، وَفَائِدَتُهُ، وَاسْتِمْدَادُهُ.

أَمَّا حَدُّهُ لَقَبًا: فَالْعِلْمُ بِالْقَوَاعِدِ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ (٢).

وَأَمَّا حَدُّهُ مُضَافًا: فَالأُصُولُ: الأَدِلَّةُ. وَالْفِقْهُ: الْعِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ بِالإِسْتِدْلاَلِ<sup>(٣)</sup>.

وَأُورِدَ: إِنْ كَانَ الْمُرَادُ: الْبَعْضَ لَمْ يَطَّرِدْ؛ لِدُخُولِ [الْمُقَلِّدِ](<sup>٤)</sup>، وَإِنْ كَانَ الْجَمِيعَ، لَمْ يَنْعَكِسْ؛ لِثُبُوتِ «لاَ أَدْرِي».

وَأُجِيبَ [بِالْبَعْضِ، وَيَطَّرِدُ] (٥)؛ لأَنَّ الْمُرَادَ بِالأَدِلَّةِ: الأَمَارَاتُ؛ وَبِالْجَمِيعِ. وَيَنْعَكِسُ؛ [لأَنَّ الْمُرَادَ: تَهَيُّؤُهُ] (٢)؛ لِلْعِلْمِ بِالْجَمِيعِ.

وَأَمَّا فَائِدَتُهُ: فَالْعِلْمُ بِأَحْكَامِ [اللهِ تَعَالَى](٧).

[وَأَمَّا] (٨) اسْتِمْدَادُهُ: فَمِنَ الْكَلَامِ، وَالْعَرَبِيَّةِ، وَالأَحْكَامِ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل (م). وما أثبته من: أ، ش.

<sup>(</sup>٢) انظر: تعريف أصول الفقه بمعناه اللقبي في: البرهان للجويني ٧٨/١. المعتمد ١/ ٥٠٤ المستصفى ٤/١-٥. الإحكام للآمدي ٨/١، ٧ شرح مختصر الروضة للطوفي ١/٠١ ـ ١٢٠. الوصول إلى الأصول لابن برهان ٥١/١. شرح الكوكب المنير ١/ ٤٤. نهاية السول للإسنوي ١/٥ فما بعدها. رفع الحاجب لابن السبكي (ورقة ١/ب). فواتح الرحموت ١/١٤.إرشاد الفحول ص٣.

<sup>(</sup>٣) انظر تعريف أصول الفقه بمعناه الإضافي: المستصفى ١/ ٤-٥. المحصول للرازي ١/ ٨٥- ٨٠. مرح تنقيح الفصول للقرافي ص ١٥- ١٦. شرح مختصر الروضة ١/ ١٢٣ فما بعدها. التعريفات للجرجاني ص ٤٥. الوصول إلى الأصول ١/ ٤٩. شرح الكوكب المنير ١/ ٣٨. نهاية السول للإسنوي ١/ ٥ فما بعدها. والكاشف عن المحصول للأصفهاني ١/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل. وما أثبته من: أ، ش.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل. وما أثبته من: أ، ش.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل. وما أثبته من: ش. وفي: أ: تَهْيِئْتُهُ.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل. وما أثبته من: أ، ش.

<sup>(</sup>A) ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل. وما أثبته من: أ، ش.

[أَمَّا الْكَلاَمُ] (١)؛ فَلِتَوَقُّفِ الأَدِلَّةِ الْكُلِّيَّةِ عَلَى مَعْرِفَةِ [الْبَارِي] (٢) تَعَالَى (٣) [وَصِدْقِ الْمُبَلِّغ، وَيَتَوَقَّفُ (٤) عَلَى دِلاَلَةِ الْمُعْجِزَةِ.

وَأُمَّا الْعَرَبِيَّةُ؛ [فَلأَنَّ الأَدِلَّةَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْشُّنَّةِ عَرَبِيَّةٌ] (٥٠/ [١/١].

وَأَمَّا الأَحْكَامُ: فَالْمُرَادُ: تَصَوُّرُهَا؛ لِيُمْكِنَ إِثْبَاتُهَا وَنَفْيُهَا، وَإِلاَّ جَاءَ الدَّوْرُ (٦).



<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل. وما أثبته من: أ، ش.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل. وما أثبته من: أ، ش.

<sup>(</sup>٣) لفظة «تعالى» ساقطة من: أ، ش.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل. وما أثبته من: أ، ش.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل. وما أثبته من: أ، ش.

<sup>(</sup>٦) الدور: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه، ويسمى: الدور المصرح، كما يتوقف (أ) على (ب)، وبالعكس أو بمراتب، ويسمى: الدور المضمر، كما يتوقف (أ) على (ب) و(ب) على (ج) و(ج) على (أ).

والفرق بين الدور وبين تعريف الشيء بنفسه هو أن في الدور يلزم تقدمه عليها بمرتبتين، إن كان صريحاً، وفي تعريف الشيء بنفسه يلزم تقدمه على نفسه بمرتبة واحدة. انظر: التعريفات للجرجاني ص١٤٠. وضوابط المعرفة وأصول الاستدلال للشيخ عبدالرحمان حسن حبنكه الميداني ص٣٢٣ فما بعدها.

## ﴿ [الْمَبَادِئُ الْكَلَامِيَّة](١)

الدَّلِيلُ لُغَةً: الْمُرْشِدُ، وَالْمُرْشِدُ: النَّاصِبُ، وَالذَّاكِرُ، وَمَا بِهِ الإَرْشَادُ(٢).

وَفِي الاصْطِلَاحِ: مَا يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ بِصَحِيحِ النَّظَرِ فِيهِ إِلَى مَطْلُوبٍ خَبَرِيٍّ (٣).

(۱) هذا العنوان من عملي وليس بالأصل، أ، ش. وقد استخلصته من كلام العضد على شرح المختصر ۳۸،۳۹/۱.

تابع ابنُ الحاجب الغزاليَّ في إثبات مقدمة منطقية كما أثبتها من قبل ابن الحاجب موفقُ الدين بن قدامة في روضة الناظر، والإمامُ الآمدي في الإحكام.

وقد أنحى بعض الحنابلة باللائمة على ابن قدامة وغيره في إثبات هذه المقدمة وقالوا: لا جدوى من وراء هذه المقدمة إلا تسويد الأوراق.

قال ابن بدران في نزهة الخاطر العاطر ١٦/١: "وهل هذه المقدمة إلا بيان اصطلاحات تشتد الحاجة إلى معرفتها في العلوم ولا سيما في فن الأصول، وخصوصاً في القياس. وليست هي من المنطق المختلط بالفلسفة حتى يقال: إن الضرر يأتي من جهتها. وعندي أن الضرر الذي ينتج من حذفها أشد من الضرر المزعوم الذي يأتي من ذكرها ... وأما قولهم: إن الموفق تابع للغزالي في المستصفى فهو كلام صحيح لكنه لا يضره، بل يعد من محسنات كتابه؛ لأن الغزالي له القدح المعلى في هذا الفن وفي غيره. وكتابه من أعظم كتب الأصول». وانظر: بيان المختصر ١/٥٥.

(٢) انظر بشيء من التفصيل: الصحاح للجوهري ١٦٩٨/٤. المصباح المنير ١٩١/١. الحدود للباجي ص٣٧٠. الإحكام للآمدي ١٠/١. التعريفات للجرجاني ص١٤٠. شرح الكوكب المنير ١٨/١.

(٣) هذا التعريف الاصطلاحي للدليل حكاه الآمدي في الإحكام ١٠/١. وابن السبكي في جمع الجوامع ١٠/١٠ بشرح المحلي وحاشية البناني، وتشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي ٢٠٦/١ - ٢٠٠٨. والشوكاني في إرشاد الفحول ص٥٠٥.

وحده القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ٢٠٢١، ٢٠٣ بأنه: «كل أمر صح أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم ما لا يعلم باضطرار». وذكر التعريف نفسه الإمامُ الجويني في التلخيص ١/١٠٥. وعرفه الباجي في الحدود ص٣٨ بأنه: «ما صح أن يرشد إلى المطلوب الغائب عن الحواس.» وقال الفخر الرازي في المحصول ١/٨٨: «وأما «الدليل» فهو: الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم». وعرفه الشريف الجرجاني في التعريفات ص ١٤٠. بأنه: «هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر».

وَقِيلَ: إِلَى الْعِلْمِ بِهِ، فَتَخْرُجُ الأَمَارَةُ. وَقِيلَ: قَوْلاَنِ فَصَاعِداً يَكُونُ عَنْهُمَا قَوْلٌ آخَرُ. وَقِيلَ: يَسْتَلْزِمُ لِنَفْسِهِ، فَتَخْرُجُ الأَمَارَةُ، وَلاَ بُدَّ مِنْ مُسْتَلْزِمِ لِلْمَطْلُوبِ، حَاصِلِ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ؛ فَمِنْ ثَمَّ وَجَبَتْ الْمُقَدِّمَتَانِ.

وَالنَّظَرُ: الْفِكُرُ الَّذِي يُطْلَبُ بِهِ عِلْمٌ، أَوْ ظَنُّ(١).

وَالْعِلْمُ قِيلَ: لَا يُحَدُّ(٢).

فَقَالَ الإِمَامُ (٣): لِعُسْرِهِ (٤).

أحدها: أن يكون الناظر كامل الآلة.

والثاني: أن يكون نظره في دليل لا في شبهة.

والثالث: أن يستوفي الدليل، ويرتبه على حقه. فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره. انظر اللمع ص٣.

(٢) أي بالحد الحقيقي المكوّن من الجنس والفصل. انظر فتح الرحمان ص ٤١.

(٣) هو إمام الحرمين الجويني في البرهان ١٠٠-٩٠١ وقد نهج الغزالي الطريق نفسه في حد العلم؛ لأنهما اعتبرا العلم نظريّاً لا ضروريّاً انظر: المستصفى ٢٤/١ فما بعدها. الإحكام للآمدي ٢٤/١. فتح الرحملن ص٤١.

وإمام الحرمين هو: عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني الشافعي، أبو المعالي، الملقب بضياء الدين. المعروف بإمام الحرمين. قال ابن خلكان: «أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي على الإطلاق. المجمع على إمامته. المتفق على غزارة مادته وتفننه في العلوم. أشهر مصنفاته «نهاية المطلب» في الفقه و «البرهان في أصول الفقه» و «الإرشاد» و «الشامل» في أصول الدين توفي سنة ٤٧٨هـ. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٢/ ٣٤١ فما بعدها. طبقات الشافعية للسبكي ٥/ ١٦٥. شذرات الذهب ٣/ ٣٥٨.

(٤) أي: بسبب عسر تصوره بحقيقته؛ إذ لا يحصل إلا بنظر دقيق؛ لخفائه. انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١٦٠/١ مع حاشية البناني.

<sup>(</sup>۱) قاله الشوكاني في إرشاد الفحول ص ٤. وابن النجار في شرح الكوكب المنير ١/٥٠. والسيوطي في الكوكب الساطع ص٢٩، ٣٠ وحكاه الآمدي في الإحكام ١١/١ عن القاضي الباقلاني حيث قال في حده: «هو الفكر الذي يطلب به من قام به علماً أو ظنّاً». وتوافق أبو إسحاق الشيرازي وأبو يعلى في حده بأنه: «الفكر في حال المنظور فيه اللمع للشيرازي ص٣، والعدة لأبي يعلى ١/١٨. وعرفه الآمدي في الإحكام فيه اللمع للشيرازي ص٣، والعدة لأبي يعلى ١/١٨. وعرفه الآمدي في الإحكام المناسبة للمطلوب بتأليف خاص قصداً؛ لتحصيل ما ليس حاصل في العقل.»، وحكى القرافي للنظر تعريفات أخرى وأفاض في الكلام عليها في كتابه شرح تنقيح الفصول ص٠٣٤. أما شروط النظر. فقد ذكر الشيرازي له شروطاً ثلاثة:

وَقِيلَ (١): لأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ مِنْ وَجْهَيْن (٢):

أَحَدُهُمَا: أَنَّ غَيْرَ الْعِلْمِ لاَ يُعْلَمُ إِلاَّ بِالْعِلْمِ، فَلَوْ عُلِمَ الْعِلْمُ بِغَيْرِهِ، كَانَ دَوْرًا. وَأُجِيبَ<sup>(٣)</sup> بِأَنَّ تَوَقُّفَ تَصَوُّرِ غَيْرِ الْعِلْمِ عَلَى حُصُولِ الْعِلْمِ بِغَيْرِهِ، لاَ عَلَى تَصَوُّرِهِ، فَلاَ دَوْرَ<sup>(٤)</sup>.

الثَّانِي: أَنَّ كُلَّ أَحَدِ يَعْلَمُ وُجُودَهُ ضَرُورَةً. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لاَ يَلْزَمُ مِنْ حُصُولِ أَمْرِ تَصُوُّرُهُ، أَوْ تَقَدُّمُ تَصَوُّرِهِ، ثُمَّ نَقُولُ: لَوْ كَانَ ضَرُورِيًّا، لَكَانَ بَسِيطًا؛ إذْ هُوَ مَعْنَاهُ، وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَعْنَى عِلْمًا.

وَأَصَحُّ الْحُدُودِ: «صِفَةٌ تُوجِبُ تَمْيِيزًا، لاَ يَحْتَمِلُ النَّقِيضَ»(٥). فَيَدْخُلُ

<sup>(</sup>١) القائل هو الإمام فخر الدين الرازي في المحصول ١/ ٨٥. ومن عادة ابن الحاجب أنه يذكر قول الإمام الفخر الرازي بلفظ "قيل" ولا يسميه؛ تبعاً للآمدي. قاله الزركشي في المعتبر. نقلاً محقق مختصر البيان ١/ ٤١.

والإمام فخر الدين الرازي هو: محمد بن عمر بن الحسين، أبو عبدالله فخر الدين الرازي الشافعي، المعروف بابن الخطيب. قال الداودي عنه: «المفسر، المتكلم، إمام وقته في العلوم العلوم العقلية، وأحد الأثمة في العلوم الشرعية. صاحب المصنفات المشهورة، والفضائل الغزيرة المذكورة» أشهر مؤلفاته «التفسير» و«المحصول» و«المعالم» في أصول الفقه و«المطالب العالية» و«نهاية العقول» في أصول الدين. توفي سنة ٢٠٦ه. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٣/ ٣٨١. طبقات الشافعية للسبكي ٨/

<sup>(</sup>٢) وذكر المصنف في المنتهى ص٥، ٤ أربعة أوجه.

<sup>(</sup>٣) قال العضد في شرحه على المختصر ١٢٨/١: «قد اطرد المصنف في أنه يعبر بقوله ... وعن الأجوبة بر «أجيب» أو «الجواب» أو «رد» ونحوه».

<sup>(</sup>٤) في المنتهى ص٤: «ورُدَّ بأن توقف تصور العلم على حصول العلم بغيره لا على تصوره، ولا يتوقف حصوله على تصوره، فلا دور».

انظر تعریفات الأصولیین للعلم وتفصیل الکلام علیها في: المعتمد لأبي الحسین ۱/۰. المنهاج في ترتیب الحجاج للباجي ص۱۰. اللمع للشیرازي ص۳. البرهان للجویني ۱/۷۶-۱۰۰. المستصفی ۱/۲۲. الإحکام للآمدي ۱/۲۱. مفردات الراغب ص۵۰۰ أصول الفقه للآمشي الحنفي ص۳۳، ۳۳. المسودة لآل تیمیة ص۵۰۰. التعریفات للجرجاني ص۱۹۹. إرشاد الفحول ص۳، ٤. الکوکب الساطع للسیوطي ص۳، ۳۱. ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال للشیخ عبدالرحمان حسن حبنکه المیداني ص۱۲۳.

إِذْرَاكُ الْحَوَاسِّ، كَالأَشْعَرِيِّ (١)، وَإِلاَّ زِيدَ فِي «الأُمُورِ الْمَعْنَوِيَّةِ».

وَاغْتُرِضَ بِالْعُلُومِ الْعَادِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا تَسْتَلْزِمُ جَوَازَ النَّقِيضِ عَقْلاً. وَأُجِيبَ بَأَنَّ الْجَبَلَ إِذَا عُلِمَ بالْعَادَةِ أَنَّهُ حَجَرٌ، اسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ حِينَئِذٍ ذَهَبًا ضَرُورَةً، وَهُوَ الْمُرَادُ.

وَمَعْنَى التَّجْوِيزِ الْعَقْلِيِّ: أَنَّهُ لَوْ قُدِّرَ، لَمْ يَلْزَمْ منْهُ مُحَالٌ لنَفْسِهِ، لاَ أَنَّهُ مُحْتَمَلٌ.

وَاعْلَمْ أَنَّ مَا عَنْهُ الذِّكُرُ الْحُكْمِيُّ (٢) إِمَّا أَنْ يَحْتَمِلَ مُتَعَلَّقُهُ النَّقِيضَ بِوَجْهِ أَوْ لاَ. النَّانِي: الْعِلْمُ.

وَالْأَوَّالُ: إِمَّا أَنْ يَحْتَمِلَ النَّقِيضَ عِنْدَ الذَّاكِرِ لَوْ قَدَّرَهُ أَوْ لاَ.

وَالنَّانِي: الاعْتِقَادُ، فَإِنْ طَابَقَ، فَصَحيحٌ، وَإِلاَّ فَفَاسِدٌ.

وَالْأَوَّلُ: إِمَّا أَنْ يَحْتَمِلَ النَّقِيضَ، وَهُوَ رَاجِحٌ أَوْ لاَ. وَالرَّاجِحُ: الظَّنُّ، وَالْمَرْجُوحُ: الوَهْمُ. وَالْمُسَاوِي: الشَّكُّ، وَقَدْ عُلِمَ بِذَلِكَ حُدُودُهَا.

وَالْعِلْمُ ضَرْبَانِ: عِلْمٌ بِمُفْرَدٍ، وَيُسَمَّى تَصَوُّرًا وَمَعْرِفَةً، وعِلْمٌ بِنِسْبَةٍ، وَيُسَمَّى تَصْدِيقًا وَعِلْمًا (٣). وَكِلَاهُمَا ضَرُورِيٌّ وَمَطْلُوبٌ.

فَالتَّصَوُّرُ الضَّرُورِيُّ: مَا لاَ يَتَقَدَّمُهُ تَصَوُّرٌ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ؛ لاِنْتِفَاءِ التَّرْكِيب

<sup>(</sup>۱) الأشعري هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق، أبو الحسن الأشعري البصري، المتكلم، النظار، الشهير من كتبه «مقالات الإسلاميين» و«الأسماء والصفات» و«الرد على المجسمة» و«الفصول في الرد على الملحدين» وغيرها. توفي سنة ٣٣٤ه، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي ٣/٣٤٧-٤٤٤. وفيات الأعيان ٢/٣٠٠٪. شذرات الذهب ٣٠٣/٢. طبقات المفسرين للداودي 1/ ٣٩٠٠.

<sup>(</sup>٢) في المنتهى ص٥: «الذكر النفسي» بدل «الذكر الحكمي».

<sup>(</sup>٣) علم بمفرد: يسميه المناطقة تصوراً، ويسميه النحاة معرفةً. وعلم نسبة: يسميه المناطقة تصديقاً، ويسميه النحاة علماً. انظر: بيان المختصر ٥٦/١.

فِي مُتَعَلَّقِهِ، كَالْوُجُودِ والشَّيْءِ. وَالْمَطْلُوبُ بِخِلَافِهِ، أَيْ: تُطْلَبُ مُفْرَدَاتُهُ بِالْحَدِّ فَيُحَدُّ.

وَالتَّضدِيقُ الضَّرُورِيُّ: مَا لاَ يَتَقَدَّمُهُ تَصْدِيقٌ يَتَوَّقَفُ عَلَيْهِ. وَالْمَطْلُوبُ بِخِلاَفِهِ أَيْ: يُطْلَبُ بِالدَّلِيلِ.

وَأُورِهَ عَلَى التَّصَوُّرِ: إِنْ كَانَ حَاصِلاً، فَلاَ طَلَبَ، وَإِلاَّ فَلاَ شُعُورَ بِهِ، فَلاَ طَلَبَ، وَإِلاَّ فَلاَ شُعُورَ بِهِ، فَلاَ طَلَبَ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يُشْعِرُ بِهَا وبِغَيْرِهَا، وَالْمَطْلُوبُ تَخْصِيصُ بَعْضِهَا بِالتَّعْيِينِ.

وَأُورِهَ ذَلِكَ عَلَى التَّصْدِيقِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ تُتَصَوَّرُ النِّسْبَةُ بِنَفْيِ أَوَ إِثْبَاتٍ، ثُمَّ يُطْلَبُ تَعْيِينُ أَحَدِهِمَا، وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ تَصَوُّرِ النِّسْبَةِ حُصُولُهَا، وإِلاَّ لَزِمَ النَّقِيضَانِ (١١).

وَمَادَّةُ الْمُرَكَّبِ: مُفْرَدَاتُهُ (٢). وصُورَتُهُ: هَيْئَتُهُ الْخَاصَّةُ (٣). والْحَدُّ (٤) خَقِيقِيٍّ، وَرَسْمِيٍّ، وَلَفْظِيُّ.

<sup>(</sup>۱) التناقض: هي نسبة بين معنى ومعنى آخر من جهة عدم إمكان اجتماعهما معاً، وعدم إمكان ارتفاعهما معاً في شيء واحد وزمان واحد. انظر: ضوابط المعرفة ص ٥٨. وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ١٩٨٠: «النقيضان: لا يجتمعان ولا يرتفعان كالوجود والعدم المضافين إلى معيَّن واحد».

<sup>(</sup>٢) كالخشب للسرير. انظر شرح العضد على المختصر ١/ ٦٧.

<sup>(</sup>٣) كالهيئة السريرية. انظر شرح العضد على المختصر ١/ ٦٧.

<sup>(</sup>٤) الحد في اللغة: المنع، ومنه سمي البواب حدّاداً؛ لأنه يمنع من يدخل الدار، والحدود حدوداً؛ لأنها تمنع من العود إلى المعصية، وإحداد المرأة في عدتها؛ لأنها تمنع من الطيب والزينة، وسمي التعريف حدّاً؛ لمنعه الداخل من الخروج، والخارج من الدخول. انظر: القاموس المحيط ٢٩٦/١. مفردات الراغب الأصفهاني ص٢١٢. التعريفات للجرجاني ص٢١٢.

وانظر تفصيل الكلام على الحد وأقسامه وشروطه: أصول الفقه للآمشي ص٣٠. المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص١٠. شرح الكوكب المنير ١٠٠١. بيان المختصر ١٣٠/١ فما بعدها. والكوكب الساطع للسيوطي ص٢٨، ٢٩.

فَالْحَقِيقِيِّ: مَا أَنْبَأَ عَنْ ذَاتِيَّاتِهِ (١) [١/ب] الْكُلِّيَّةِ (٢) الْمُرَكَّبَةِ (٣).

والرَّسْمِيُّ (٤): مَا أَنْبَأَ عَنِ الشَّيْءِ بِلاَزِمِ لَهُ، مِثْلُ: الْخَمْرُ: مَائِعٌ يَقْذِفُ بِالزَّبَدِ.

وَاللَّفْظِيُّ (٥): مَا أَنْبَأَ بِلَفْظِ أَظْهَرَ مُرَادِفٍ، مِثْلُ: الْعُقَارُ: الْخَمْرُ.

وشَرْطُ الْجَمِيعِ: الاِطِّرْادُ والاِنْعِكَاسُ، أَي: إِذَا وُجِدَ، وُجِدَ، وَإِذَا الْتَفَى اِنْتَفَى اِنْتَفَى

<sup>(</sup>۱) المراد بالذاتي: كل وصف يدخل في ماهية الشيء وحقيقته دخولاً لا يتصور فهم معناه بدون فهمه كالجسمية للفرس، واللونية للسواد؛ فإن من فهم الفرس فقد فهم جسماً مخصوصاً، فالجسمية داخلة في ذات الفرسية دخولاً به قوامها في الوجود والعقل بحيث لو قدّر عدمها في العقل؛ لبطل وجود الفرس، ولو خرجت عن الذهن؛ لبطل فهم الفرس. وقد احترز المصنف بقوله «ذاتياته» عن عرضياته. انظر: المستصفى ١/ فهم الفرس. وقد احترز المصنف بقوله «ذاتياته» عن عرضياته. انظر: المستصفى ١/ مسرح العضد على ابن الحاجب ١/ ٧٢. نزهة الخاطر العاطر لابن بدران ١/ ٢٩٠. شرح الكوكب المنير ١/ ٩٣٠.

<sup>(</sup>Y) المراد بالكلّي: ما لا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه بحيث يصح حمله على كل فرد من أفراده، كالإنسان: فإن مفهومه إذا تصور لم يمنع من صدقه على كثيرين، بأن تقول: زيد إنسان، وعمرو إنسان، وبكر إنسان ...إلخ. انظر: فتح الرحمٰن ص٥٣. قال الشريف الجرجاني: "واعتبر كونها كلية احترازاً عن المشخصات التي هي ذاتيات للأشخاص من حيث هي أشخاص؛ إذ لا يتركب الحد منها، فإن الأشخاص لا تحد، بل طريق إدراكها الحواس الظاهرة أو الباطنة. إنما الحد للكليات المرتسمة في العقل دون الجزئيات المنطبعة في الآلات على ما هو مشهور. حاشية الجرجاني ١/٩٢.

<sup>(</sup>٣) المراد بالمركبة: أي التي ركب بعضها مع بعض على ما ينبغي؛ لأنها فرادى لا تفيد الحقيقة؛ لفقد الصورة. فينتفي الحد الحقيقي التام. انظر: شرح العضد وحاشية الجرجاني عليه 19/1 فما بعدها.

<sup>(</sup>٤) انظر تفصيل الكلام عليه في: كشف الأسرار عن البزدوي ٣٦/١. نزهة الخاطر العاطر 1 / ٣٧. بيان المختصر ١/ ٦٥. شرح الكوكب المنير ١/ ٩٥.

<sup>(</sup>٥) انظر تفصيل الكلام عليه في: كشف الأسرار عن البزدوي ٣٦/١. نزهة الخاطر العاطر ١٩٥/٠. بيان المختصر ١/٥٠. شرح الكوكب المنير ١/٥٠.

وَالذَّاتِيُ (١): مَا لاَ يُتَصَوَّرُ فَهُمُ الذَّاتِ قَبْلَ فَهْمِهِ كَاللَّوْنِيَّةِ لِلسَّوَادِ، وَالْجِسْمِيَّةِ لِلإِنْسَانِ؛ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَكُنْ لِشَيءٍ حَدَّانِ ذَاتِيَّانِ. وقَدْ يُعَرَّفُ بِأَنَّهُ عَيْرُ مُعَلَّل، وَبِالتَّرْتِيبِ الْعَقْلِيِّ.

وَتَمَامُ الْمَاهِيَّةِ: هُوَ الْمَقُولُ فِي جَوَابِ: مَا هُو، وجُزْؤُهَا الْمُشْتَرَكُ: الْجِنْسُ، والْمُمَيِّزُ: الْفَصْلُ، وَالْمَجْمُوعُ مِنْهُمَا: النَّوْعُ.

وَالْجِنْسُ: مَا اِشْتَمَلَ عَلَى مُخْتَلِفٍ بِالْحَقِيقَةِ. وَكُلُّ مِنَ الْمُخْتَلِفِ: النَّوْعُ، ويُطْلَقُ النَّوْعُ عَلَى ذِي آحَادٍ مُتَّفِقَةِ الْحَقِيقَةِ، فَالْجِنْسُ الْوَسَطُ، نَوْعُ بِالْأَوَّلِ لاَ النَّانِي، والْبَسَائِطُ بِالْعَكْسِ.

وَالْعَرَضِيُ (٢): بِخِلَافِهِ، وهُوَ لاَزِمٌ، وعَارِضٌ. فَاللَّازِمُ: مَا لاَ يُتَصَوَّرُ مُفَارَقَتُهُ، وَهُو لاَزِمٌ وَعَارِضٌ. فَاللَّازِمُ: مَا لاَ يُتَصَوَّرُ مُفَارَقَتُهُ، وَهُو لاَزِمٌ لِلْمَاهِيَّةِ بَعْدَ فَهْمِهَا (٣) كَالْفَرْدِيَّةِ لِلثَّلاَثَةِ، وَالزَّوْجِيَّةِ لِلأَرْبَعَةِ، مُفَارَقِهُ فِي الْوُجُودِ خَاصَّةً، كَالْحُدُوثِ لِلْجِسْمِ، وَالظِّلِّ لَهُ. وَالْعَارِضُ بِخِلافِهِ، وَلاَزِمٌ فِي الْوُجُودِ خَاصَّةً، كَالْحُدُوثِ لِلْجِسْمِ، وَالظِّلِّ لَهُ. وَالْعَارِضُ بِخِلافِهِ، وَقَدْ لاَ يَزُولُ كَسَوَادِ الْغُرَابِ وَالزِّنْجِيِّ، وَقَدْ يَزُولُ [بَطِيئًا] (١٠)، كَامُمُوةِ الْخَجَلِ»] (٥). الذَّهَبِ» [وَ سَرِيعًا، كَامُحُورَةِ الْخَجَلِ»] (٥).

وَصُورَةُ الْحَدِّ: الْجِنْسُ الأَقْرَبُ، ثُمَّ الْفَصْلُ. وَخَلَلُ ذَلِكَ: نَقْصٌ، وَخَلَلُ ذَلِكَ: نَقْصٌ، وَخَلَلُ الْمَادَّةِ (٢٠ خَطَأٌ وَنَقْصٌ.

<sup>(</sup>۱) انظر: نزهة الخاطر العاطر ۱/ ۲۹. التعريفات للجرجاني ص۱٤٣. بيان المختصر ۱/ ۷۱. وحاشية الجرجاني على شرح العضد ١/ ٧١.

<sup>(</sup>٢) انظر: التعريفات للجرجاني ص١٩٢، ١٩٣. بيان المختصر ١/٤٧. حاشية الجرجاني على شرح العضد ١/٩٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح العضد على المختصر ١/ ٨٠ وحاشية السعد التفتازاني والشريف الجرجاني. بيان المختصر ١/ ٧٥.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. وما أثبته من: أ، ش.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. وما أثبته من: أ، ش.

<sup>(</sup>٦) في: أ، ش «ذلك» بدل «المادة» وهو خطأ ظاهر.

فَالْخَطَأُ: كَجَعْلِ الْمَوْجُودِ وَالْوَاحِدِ جِنْسًا، وَكَجَعْلِ الْعَرَضِيِّ الْخَاصِّ بِنَوْعٍ فَصْلاً، فَلا يَظْرِدُ، وكَتَعْرِيفِهِ بِنَفْسِهِ، مِثْلُ: الْحَرَكَةُ: عَرَضٌ نِقْلَةٌ / [٢/أ]، وَالإِنْسَانُ: حَيَوَانٌ بَشَرٌ، وَكَجَعْلِ النَّوْعِ مِثْلُ: الْحَرَكَةُ: عَرَضٌ نِقْلَةٌ / [٢/أ]، وَالإِنْسَانُ: حَيَوَانٌ بَشَرٌ، وَكَجَعْلِ النَّوْعِ وَالْجُزْءِ جِنْسًا، مِثْلُ: الشَّرُّ: ظُلْمُ النَّاسِ، وَالْعَشَرَةُ: خَمْسَةٌ وَخَمْسَةٌ. وَالْجُرْمِ وَالْعَشَرَةُ: خَمْسَةٌ وَخَمْسَةٌ. وَيَخْتَصُّ الرَّسْمِيُّ بِاللَّازِمِ الظَّاهِرِ، لاَ بِخَفِيِّ مِثْلِهِ، وَلاَ أَحْفَى، وَلاَ بِمَا لاَ تَتَوَقَّفُ عَقْلِيَّتُهُ عَلَيْهِ، وَلاَ أَحْفَى، وَلِا أَعْصُرِ؛ تَوَقَّفُ عَلَى الْفَرْدِ بِوَاحِدٍ، وَبِالْعَكْسِ؛ فَإِنَّ النَّهْسَ أَحْفَى، وَمِثْلُ: النَّالُ: جِسْمٌ كَالنَّفْسِ؛ فَإِنَّ النَّفْسَ أَحْفَى، وَمِثْلُ: الشَّمْسُ: كَوْكَبٌ نَهَارِيُّ؛ فَإِنَّ النَّهُارَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الشَّمْسِ.

والنَّقْصُ كَاسْتِعْمَالِ الأَلْفَاظِ الْغَرِيبَةِ، وَالْمُشْتَرَكَةِ، وَالْمَجَازِيَّةِ.

وَلاَ يَحْصُلُ الْحَدُّ بِبُرْهَانِ ؛ لأَنَّهُ وَسَطٌ يَسْتَلْزِمُ حُكْمًا عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ ؛ ولأَنَّ الدَّلِيلَ عَلَيْهِ ، فَلَوْ قُدِّرَ فِي الْحَدِّ، لَكَانَ مُسْتَلْزِمًا عَيْنَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ ؛ ولأَنَّ الدَّلِيلَ يَسْتَلْزِمُ تَعَقُّلَ مَا يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ ، فَلَوْ دَلَّ عَلَيْهِ ، لَزِمَ الدَّوْرُ . فَإِنْ قِيلَ : فَمِثْلُهُ فِي يَسْتَلْزِمُ تَعَقُّلَ مَا يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ ، فَلَوْ دَلَّ عَلَيْهِ ، لَزِمَ الدَّوْرُ . فَإِنْ قِيلَ : فَمِثْلُهُ فِي التَّصْدِيقِ عَلَى حُصُولِ ثُبُوتِ النَّسْبَةِ أَوْ نَفْيِهَا ، لاَ عَلَى التَّصْدِيقِ . قُلْنَا: دَلِيلُ التَّصْدِيقِ عَلَى حُصُولِ ثُبُوتِ النِّسْبَةِ أَوْ نَفْيِهَا ، لاَ عَلَى تَعَقُّلِهَا ؛ ومِنْ ثَمَّ لَمْ يُمْنَع الْحَدُّ ، وَلَكِنْ يُعَارَضُ وَيُبْطَلُ ؛ بِخَلَلِهِ .

أَمَّا إِذَا قِيلَ: الإِنْسَانُ: حَيَوَانٌ نَاطِقٌ، وَقُصِدَ مَدْلُولُهُ لُغَةً، أَوْ شَرْعًا، فَدَلِيلُهُ النَّقْلُ، بِخِلَافِ تَعْرِيفِ الْمَاهِيَّةِ.

ويُسَمَّى كُلُّ تَصْدِيقِ: قَضِيَّةً، ويُسَمَّى فِي الْبُرْهَانِ مُقَدِّمَةً(١).

وَالْمَحْكُومُ عَلَيْهِ فِيهَا: إِمَّا جُزْئِيٌّ مُعَيَّنٌ أَوْ لاَ، والثَّانِي: إِمَّا مُبَيَّنٌ جُزْئِيَّةُ، وجُزْئِيَّةُ مَحْصُورَةً، وَكُلِّيَّةً، وجُزْئِيَّةُ مَحْصُورَةً، وَكُلِّيَّةً، وَمُهْمَلَةً، كُلُّ مِنْهَا مُوجَبَةٌ وَسَالِبَةٌ. والْمُتَحَقِّقُ فِي الْمُهَمَّلَةِ: الْجُزْئِيَّةُ، فَأُهْمِلَتْ.

<sup>(</sup>١) في الأصل «مقدمات» بدل «مقدمة». وما أثبته من: أ، ش.

ومُقَدِّمَاتُ الْبُرْهَانِ قَطْعِيَّةٌ؛ لِتُنْتِجَ قَطْعِيًّا؛ لأَنَّ لاَزِمَ / [٢/ب] الْحَقِّ حَقُّ. وَتَنْتَهِي إِلَى ضَرُورِيَّةٍ، وَإِلاَّ لَزِمَ التَّسَلْسُلُ.

وَأَمَّا الْأَمَارَاتُ، فَظَنِّيَّةٌ، أَوِ اعْتِقَادِيَّةٌ إِنْ لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ؛ إِذْ لَيْسَ بَيْنَ الظَّنِّ وَالاِعْتِقَادِ، وَبَيْنَ أَمْرٍ، رَبْطٌ عَقْلِيٌّ؛ لِزَوَالِهِمَا مَعَ قِيَام مُوجِبِهِمَا.

ووَجْهُ الدِّلاَلَةِ فِي الْمُقَدِّمَتَيْنِ: أَنَّ الصُّغْرَى، خُصُوصٌ وَالْكُبْرَى عُمُومٌ، فَيَجِبُ الإِنْدِرَاجُ، فَيَلْتَقِي مَوْضُوعُ الصُّغْرَى وَمَحْمُولُ الْكُبْرَى. وقَدْ تُحْذَفُ إِحْدَى الْمُقَدِّمَتَيْنِ؛ لِلْعِلْم بِهَا.

والضَّرُورِيَّاتُ مِنْهَا: الْمُشَاهَدَاتُ الْبَاطِنَةُ، وهِيَ: مَا لاَ يَفْتَقِرُ إِلَى عَقْلٍ، كَالْجُوعِ وَالأَلَمِ.

وَمِنْهَا: الْأَوَّلِيَّاتُ: وهِيَ: مَا يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْلِ، كَعِلْمِكَ بِوُجُودِكَ، وَأَنَّ النَّقِيضَيْنِ يَصْدُقُ أَحَدُهُمَا.

ومِنْهَا: الْمَحْسُوسَاتُ، وهِيَ: مَا تَحْصُلُ(١) بِالْحِسِّ.

وَمِنْهَا: التَّجْرِيبِيَّاتُ، وَهِيَ: مَا تَحْصُلُ<sup>(١)</sup> بِالْعَادَةِ كَإِسْهَالِ الْمُسْهِلِ، وَالإِسْكَارِ.

وَمِنْهَا: الْمُتَوَاتِرَاتُ، وَهِيَ: مَا تَحْصُلُ() بِالإِخْبَارِ تَوَاتُرًا كَـ«بَغْدَادَ» وَ«مَكَّةَ».

وَصُورَةُ الْبُرْهَانِ اِقْتِرَانِيٌّ وَإِسْتِثْنَائِيٌّ (٢).

فَالاِقْتِرَانِيُّ: مَا لاَ يُذْكَرُ اللَّازِمُ، ولاَ نَقِيضُهُ فِيهِ بِالْفِعْلِ.

<sup>(</sup>١) في: ش: «يحصل».

<sup>(</sup>٢) انظر: ضوابط المعرفة ص٢٣٤ فما بعدها، وص٢٦٩ فما بعدها.

وَالاِسْتِثْنَاثِيُّ: نَقِيضُهُ. فَالأَوَّلُ بِغَيْرِ شَرْطٍ وَلاَ تَقْسِيمٍ. وَيُسَمَّى الْمُبْتَدَأُ فِيهِ مَوْضُوعًا، وَالْخَبَرُ مَحْمُولاً\\\ ، وَهِيَ الْحُدُودُ.

فَالْوَسَطُ: الْحَدُّ الْمُتَكَرِّرُ. ومَوْضُوعُهُ: الأَصْغَرُ، وَمَحْمُولُهُ الأَكْبَرُ، وَذَاتُ الأَكْبَرَى.

وَلَمَّا كَانَ الدَّليِلُ قَدْ يَقُومُ عَلَى إِبْطَالِ النَّقِيضِ، وَالْمَطْلُوبُ نَقِيضُهُ، / [١٨] وقَدْ يَقُومُ عَلَى الشَّيْءِ، وَالْمَطْلُوبُ عَكْسُهُ، إخْتِيجَ إِلَى تَعْرِيفِهِمَا.

فَالنَّقِيضَانِ (٢): كُلُّ قَضِيَّتَيْنِ إِذَا صَدَقَتْ إِحْدَاهُمَا كَذَبَتِ الأُخْرَى، وبِالْعَكْسِ، فَإِنْ كَانَتْ شَخْصِيَّةً فَشَرْطُهَا أَلاَّ يَكُونَ بَيْنَهُمَا اِخْتِلَافٌ فِي الْمَعْنَى وبِالْعَكْسِ، فَإِنْ كَانَتْ شَخْصِيَّةً فَشَرْطُهَا أَلاَّ يَكُونَ بَيْنَهُمَا اِخْتِلَافٌ فِي الْمَعْنَى إِلاَّ التَّفْيَ وَالإِثْبَاتَ، فَيَتَّحِدُ الْجُزْآنِ بِالذَّاتِ وَالإضافَةِ، وَالْجُزْءِ وَالْكُلِّ، وَالْقُوَّةِ وَالْكُلِّ، وَالْقُوَّةِ وَالْكُلِّ، وَالْقُوَّةِ وَالْكُلِّ، وَالْقُوَّةِ وَالْكُلِّ، وَالْقُوَّةِ وَالْكُلِّ، وَالشَّرْطِ، وَإِلاَّ لَنِمَ الْجُزِيَّةِ الْمَوْضُوعِ [فِي الْكَلِّيَةِ، مِثْلُ: كُلُّ إِنْسَانٍ كَاتِبٌ؛ الْكَمِّمَ بِعَرَضِيِّ خَاصُّ بِنَوْعٍ. وَيَصْدُقَا فِي الْجُزْئِيَّةِ؛ لأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ (٤)، لأَنَّ الْحُرْمِيِّ خَاصُّ بِنَوْعٍ. وَيَصْدُقَا فِي الْجُزْئِيَّةِ؛ لأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ (٤)، فَنْقِيضُ الْجُزْئِيَّةِ الْمُثْبَقَةِ كُلِّيَّةُ سَالِبَةً، وَنَقِيضُ الْجُزْئِيَّةِ الْمُثْبَقَةِ كُلِّيَّةٌ سَالِبَةً، وَنَقِيضُ الْجُزْئِيَّةِ الْمُثْبَقَةِ كُلِّيَّةٌ سَالِبَةً، وَنَقِيضُ الْجُزْئِيَّةِ الْمُثْبَعَةِ كُلِّيَّةٌ سَالِبَةً، وَنَقِيضُ الْجُزْئِيَّةِ الْمُثْبَعَةِ كُلِّيَةً سَالِبَةً، وَنَقِيضُ الْجُزْئِيَّةِ الْمُثْبَعَةِ كُلِيَّةُ سَالِبَةً، وَنَقِيضُ الْجُزْئِيَّةِ الْمُثْبَعَةِ كُلِيَّةً سَالِبَةً ، وَنَقِيضُ الْجُزْئِيَّةِ الْمُثْبَعَةِ كُلِيَّةً سَالِبَةً ، وَنَقِيضُ الْجُزْئِيَّةِ الْمُثْبَعَةِ كُلِيَّةً سَالِبَةً ،

وَعَكْسُ كُلِّ قَضِيَّةٍ: تَحْوِيلُ مُفْرَدَيْهَا عَلَى وَجْهٍ يَصْدُقُ (٥). فَعَكْسُ الْكُلِّيَّةِ الْمُوجَبةِ الْمُوجَبةِ مُزْئِيَّةٌ مُوجَبةٌ، وَعَكْسُ الْكُلِّيَّةِ السَّالِبَةِ مِثْلُهَا، وَعَكْسُ الْجُزْئِيَّةِ الْمُوجَبةِ

<sup>(</sup>۱) قال ابن الحاجب في المنتهى ص۱۱: «والمفردان من مقدمتيه يسمي المنطقيون الأول: موضوعاً، والثاني: محمولاً. والمتكلمون موصوفاً وصفة. والفقهاء: محكوماً عليه وحكماً. والنحويون: مبتدأ وخبراً».

<sup>(</sup>٢) وانظر تفصيل الكلام على النقيضين: شرج الكوكب المنير ١/ ١٨. وضوابط المعرفة ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو موافق لما في شرح العضد ١/ ٩٢.

<sup>(</sup>٤) في: أ، ش «مُعَيَّنِ» بدل «مُتَعَيِّنِ».

<sup>(</sup>٥) راجع شرح العضد على المختصر ١/٩٥ مع حاشية التفتازاني والشريف الجرجاني. وبيان المختصر ١٠٥/١.

مِثْلُهَا. وَلاَ عَكْسَ لِلْجُزْئِيَّةِ السَّالِبَةِ. وَإِذَا عُكِسَتِ الْكُلِّيَّةُ الْمُوجَبَةُ بِنَقِيضِ مُفْرَدَيْهَا، صَدَقَتْ. وَمِنْ ثَمَّ اِنْعَكَسَتِ السَّالِبَةُ سَالِبَةً [جُزْئِيَّةً](١).

وَلِلْمُقَدِّمَتَيْنِ بِاعْتِبَارِ الوَسَطِ أَرْبَعَةُ أَشْكَالٍ:

فَالأَوَّلُ: مَحْمُولٌ لِمَوْضُوعِ النَّتِيجَةِ، مَوْضُوعٌ لِمَحْمُولِهَا. وَالثَّانِي: مَحْمُولٌ لَهُمَا. وَالرَّابِعُ: عَكْسُ الأَوَّلِ. فَإِذَا رُكِّبَ مَحْمُولٌ لَهُمَا. وَالرَّابِعُ: عَكْسُ الأَوَّلِ. فَإِذَا رُكِّبَ كُلُّ شَكْلٍ بِإعْتِبَارِ الْكُلِّيَّةِ وَالْجُزْئِيَّةِ وَالْمُوجَبَةِ وَالسَّالِبَةِ، كَانَتْ مُقَدَّرَاتُهُ سِتَّةَ عَشَرَ ضَرْباً.

الشَّكُلُ<sup>(۲)</sup> الأَوَّلُ: أَبْيَنُهَا؛ ولِذَلِكَ يَتَوَقَّفُ غَيْرُهُ عَلَى رُجُوعِهِ إِلَيْهِ<sup>(۳)</sup>، وَيُنْتِجُ الْمَطَالِبَ الأَرْبَعَةَ.

وَشَرْطُ نَتَاجِهِ: إِيجَابُ الصُّغْرَى، أَوْ حُكْمُهُ؛ لِيَتَوَافَقَ الْوَسَطُ، وَكُلِّيَّةُ / [٣/ب] الْكُبْرَى؛ لِيَنْدَرِجَ فَيُنْتِجُ، تَبْقَى أَرْبَعَةٌ: مُوجَبَةٌ كُلِّيَّةٌ أَوْ جُزْئِيَّةٌ، وكُلِّيَّةٌ مُوجَبَةٌ أَوْ سَالِبَةٌ.

الأَوَّلُ: كُلُّ وُضُوءٍ عِبَادَةٌ، وَكُلُّ عِبَادَةٍ بِنِيَّةٍ.

الثَّانِي: كُلُّ وُضُوءٍ عَبَادَةٌ، وَكُلُّ عِبَادَةٍ لاَ تَصِحُّ بِدُونِ النَّيَّةِ.

الثَّالِثُ: بَعْضُ الْوُضُوءِ عِبَادَةٌ، وَكُلُّ عِبَادَةٍ بِنيَّةٍ.

الرَّابِعُ: بَعْضُ الْوُضُوءِ عِبَادَةٌ، وَكُلُّ عِبَادَةٍ لاَ تَصِحُّ بِدُونِ النِّيَّةِ.

الشَّكْلُ الثَّانِي: شَرْطُهُ إِخْتِلَافُ مُقَدِّمَتَيْهِ فِي الإِيجَابِ وَالسَّلْبِ، وَكُلِّيَّةُ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو موافق لما في شرح العضد على المختصر ٩٦/١٠٧/١.

<sup>(</sup>Y) «الشكل» ساقط من: ش.

<sup>(</sup>٣) وفي مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ٢٢/١: «وما في المختصر أن لا إنتاج إلا بالأول»؛ لأن الصور الباقية ترتد إليه بالعكس، فهي دائرة مع الأول وجوداً وعدماً فادعاء من غير دليل».

كُبْرَاهُ تَبْقَى أَرْبَعَةٌ، وَلاَ يُنْتِجُ إِلاَّ سَالِبَةً. أَمَّا الأَوَّلُ؛ فَلِوُجُوبِ عَكْسِ إِحْدَاهُمَا، وَجَعْلِهَا الْكُبْرَى. فَمُوجَبَتَانِ بَاطِلٌ، وَسَالِبَتَانِ لاَ يَتَلاَقَيَانِ.

وَأَمَّا كُلِّيَّةُ الْكُبْرَى؛ فَلأَنَّهَا إِنْ كَانَتِ الَّتِي تَنْعَكِسُ، فَوَاضِحٌ، وَإِنْ عُكِسَتِ<sup>(۱)</sup> الصُّغْرَى، فَلاَ بُدَّ أَنْ تَكُونَ سَالِبَةً؛ لِيَتَلاَقَيَا. وَيَجِبُ عَكْسُ النَّيِجَةِ، وَلاَ تَنْعَكِسُ؛ لأَنَّهَا تَكُونُ جُزْئِيَّةً سَالِبَةً.

الأُوَّلُ: كُلِّيَّتَانِ، الْكُبْرَى (٢) سَالِبَةٌ: الْغَائِبُ مَجْهُولُ الصِّفَةِ، وَمَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لَيْسَ بِمَجْهُولٍ، ويَتَبَيَّنُ بِعَكْسِ الْكُبْرَى.

الثَّانِي: كُلِّيَّتَانِ، الْكُبْرَى مُوجَبَةٌ: الْغَائِبُ لَيْسَ مَعْلُومَ (٣) الصِّفَةِ، وَمَا يَصِحُّ بَيْعُهُ مَعْلُومُ [الصِّفَةِ] (٤) وَلاَزِمُهُ كَالأَوَّلِ. وَيُتَبَيَّنُ بِعَكْسِ الصُّغْرَى، وجَعْلِهَا الْكُبْرَى (٥)، وعَكْسِ النَّيَجَةِ.

الثَّالِثُ: جُزْئِيَّةٌ مُوجَبَةٌ وَكُلِّيَّةٌ سَالِبَةٌ: بَعْضُ الْغَائِبِ مَجْهُولٌ، ومَا يَصِتُّ بَيْعُهُ لَيْسَ بِمَجْهُولٍ، وَيُتَبَيَّنُ بِعَكْسِ الْغَائِبِ لاَ يَصِتُّ بَيْعُهُ، وَيُتَبَيَّنُ بِعَكْسِ الْكُبْرَى.

الرَّابِعُ: جُزْئِيَّةٌ سَالِبَةٌ وَكُلِّيَّةٌ مُوجَبَةٌ: / [١/٤] بَعْضُ الْغَائِبِ لَيْسَ بِمَعْلُومٍ، وَمَا يَصِحُّ بَيْعُهُ مَعْلُومٌ، وَيُتَبَيَّنُ بِعَكْسِ الْكُبْرَى؛ بِنَقِيضِ مُفْرَدَيْهَا. وَيُتَبَيَّنُ أَيْضًا فِيهِ، وَفِي جَمِيعِ ضُرُوبِهِ؛ بِالْخُلْفِ؛ فَتَأْخُذُ نَقِيضَ النَّتِيجَةِ، وَهُوَ: كُلُّ غَائِبِ يَصِحُّ بَيْعُهُ، وَتَجْعَلُهُ الصَّغْرَى، فَيُنْتِجُ نَقِيضَ الصَّغْرَى الصَّادِقَةِ، وَلاَ خَلَلَ إِلاَّ يَصِحُّ بَيْعُهُ، وَتَجْعَلُهُ الصَّغْرَى، فَيُنْتِجُ نَقِيضَ الصَّغْرَى الصَّادِقَةِ، وَلاَ خَلَلَ إِلاَّ مِنْ نَقِيضِ الْمَطْلُوبِ فَالْمَطْلُوبُ صِدْقٌ.

<sup>(</sup>١) في: أ: «وإن انعكست» بدل « وإن عكست».

<sup>(</sup>۲) في: أ: «والكبرى» بالواو. أما في: الأصل، ش، والمنتهى ص١٢ أيضاً بدون «و».

<sup>(</sup>٣) في: أ، ش: «بمعلوم» بدل «معلوم».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وفي المنتهى ص١٢ كما أثبته.

<sup>(</sup>a) في: أ: «كبرى» بدون لام التعريف.

الشَّكْلُ الثَّالِثُ: شَرْطُهُ، إِيجَابُ الصُّغْرَى، أَوْ فِي حُكْمِهِ، وَكُلِّيَّةُ إِخْدَاهُمَا؛ تَبْقَى سِتَّةً، وَلاَ يُنْتِجُ إِلاَّ جُزْئِيَّةً.

أَمَّا الأَوَّلُ؛ فَلأَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ عَكْسِ إِحْدَاهُمَا، وَجَعْلِهَا الصَّغْرَى، فَإِنْ قَدَّرْتَ الصَّغْرَى سَالِبَةً، وَعَكَسْتَهَا، لَمْ تَتَلاَقَيَا، وَإِنْ كَانَ الْعَكْسُ فِي الْكُبْرَى، وَهِيَ سَالِبَةً، لَمْ يَتَلاَقَيَا مُطْلَقًا، وَإِنْ كَانَتْ مُوجَبَةً، فَلاَ بُدَّ مِنْ عَكْسِ النَّتِيجَةِ وَلاَ تَنْعَكِسُ.

وَأَمَّا كُلِّيَّةُ إِحْدَاهُمَا فَلِتَكُونَ هِيَ الْكُبْرَى آخِرًا بِنَفْسِهَا أَوْ بِعَكْسِهَا.

وَأَمَّا نِتَاجُهُ جُزْئِيَّةً؛ فَلأَنَّ الصُّغْرَى عَكْسُ مُوجَبَةٍ أَبدًا، أَوْ فِي حُكْمِهَا.

الأَوَّلُ<sup>(۱)</sup>: كِلْتَاهُمَا كُلَّيَّةٌ مُوجَبَةٌ: كُلُّ بُرِّ مُقْتَاتٌ، وَكُلُّ بُرِّ رِبَوِيٌّ؛ فَيُثْتِجُ: بَعْضُ الْمُقْتَاتِ رِبَوِيٌّ، وَيُتَبَيَّنُ بِعَكْسِ الصُّغْرَى.

الثَّانِي: جُزْئِيَّةٌ مُوجَبَةٌ وَكُلِّيَّةٌ مُوجَبَةٌ: بَعْضُ الْبُرِّ مُقْتَاتٌ، وكُلُّ بُرِّ رِبَوِيٌ، فَيُنْتِجُ، وَيُتَبَيَّنُ كَالأَوَّلِ<sup>(٢)</sup>.

الثَّالِثُ: كُلِّيَّةٌ مُوجَبَةٌ وَجُزْئِيَّةٌ مُوجَبَةٌ: كُلُّ بُرِّ مُقْتَاتٌ، وَبَعْضُ الْبُرِّ رَبُويٌّ، فَيُنْتِجُ مِثْلَهُ، وَيُتَبَيَّنُ بِعَكْسِ الْكُبْرَى، وَجَعْلِهَا الصُّغْرَى، وَعَكْسِ النَّيِجَةِ.

الرَّابِعُ: كُلِّيَّةٌ مُوجَبَةٌ وَكُلِّيَّةٌ سَالِبَةٌ: كُلُّ بُرِّ مُقْتَاتٌ، وَكُلُّ بُرِّ لاَ يُبَاعُ بِجِنْسِهِ/ [٤/ب] مُتَفَاضِلاً، فَيُنْتِجُ: بَعْضُ الْمُقْتَاتِ لاَ يُبَاعُ، وَيُتَبَيَّنُ بِعَكْسِ الْصُغْرَى.

الْخَامِسُ: جُزْئِيَّةٌ مُوجَبَةٌ وَكُلِّيَّةٌ سَالِبَةٌ: بَعْضُ الْبُرِّ مُقْتَاتٌ، وَكُلُّ بُرِّ لاَ يُبَاعُ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلاً، فَيُنْتِجُ، وَيُتَبَيَّنُ مِثْلُهُ.

<sup>(</sup>١) في: أ: «فالأول» بزيادة «ف».

<sup>(</sup>٢) في شرح العضد على المختصر ١٠٢/١: "فينتج مثله ويتبين كالأول". وما بين يدي من النسخ لفظة "مثله" غير موجودة وفي المنتهى ص ١٣ غير موجودة كذلك.

السَّادِسُ: كُلِّيَّةٌ مُوجَبَةٌ وَجُزْئِيَّةٌ سَالِبَةٌ: كُلُّ بُرِّ مُقْتاتٌ، وَبَعْضُ الْبُرِّ لاَ يُبَاعُ [بِجِنْسِهِ](۱)، فَيُنْتِجُ مِثْلَهُ، وَيُتَبَيَّنُ بِعَكْسِ الْكُبْرَى عَلَى حُكْمِ الْمُوجَبَةِ وَجَعْلِهَا الصُّغْرَى، وَعَكْسِ النَّتِيجَةِ. وَيُتَبَيَّنُ مَعَ جَمِيعِهِ بِالْخُلْفِ أَيْضًا؛ فَتَأْخُذُ نَقِيضَ النَّتِيجَةِ كَمَا تَقَدَّمَ، إِلاَّ أَنَّكَ تَجْعَلُهُ الْكُبْرَى.

الشَّكُلُ الرَّابِعُ: وَلَيْسَ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا لِلأَوَّلِ؛ لأَنَّ هَذَا نَتِيجَتُهُ عَكْسُهُ.

وَالْجُزْئِيَّةُ الْسَّالِبَةُ سَاقِطَةٌ؛ لأَنَّهَا لاَ تَنْعَكِسُ. وَإِنْ بُقِيَّتَا وَقُلِبَتَا، فَإِنْ كَانَتِ الثَّانِيَةَ لَمْ تَصَلُحْ لِلْكُبْرَى] (٣). فَالنَّتِيجَةُ جُزْئِيَّةٌ سَالِبَةٌ، وَلاَ عَكْسَ لَهَا. وَإِذَا كَانَتِ الصُّغْرَى مُوجَبَةً كُلِّيَّةً، فَالْكُبْرَى عَلَى الثَّلَاثِ.

وَإِنْ كَانَتْ سَالِبَةً كُلِّيَّةً، فَالْكُبْرَى مُوجَبَةٌ كُلِّيَّةٌ؛ لاَّنَهَا إِنْ كَانَتْ جُزْئِيَّةً وَبَقِيَتْ، لَمْ وَجَبَ مُؤْمِيَتْ، وَجَبَ جعْلُهَا الصُّغْرَى، وَعَكْسُ النَّتِيجَةِ، وَإِنْ عُكِسَتْ وَبَقِيَتْ، لَمْ تَصْلُحْ لِلْكُبْرَى، وَإِنْ كَانَتْ سَالِبَةً كُلِّيَّةً لَمْ تَتَلاَقَيَا<sup>(1)</sup> بِوَجْهِ.

وَإِنْ كَانَتْ مُوجَبَةً جُزْئِيَّةً، فَالْكُبْرَى سَالِبَةٌ كُلِّيَةٌ؛ لأَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مُوجَبَةً كُلِّيَّةً، وَفَعَلْتَ الأَوَّلَ، لَمْ تَصْلُحِ الصُّغْرَى لِلْكُبْرَى، وَإِنْ فَعَلْتَ الثَّانِي، صَارَتِ الْكُبْرَى جُزْئِيَّةً، وَإِنْ كَانَتْ جُزْئِيَّةً مُوجَبَةً فَأَبْعَدُ. فَيَنْتُجُ مِنْهُ خَمْسَةٌ.

الْأَوَّلُ: كُلُّ عِبَادَةٍ مُفْتَقِرَةٌ إِلَى النَّيَّةِ / [٥/أ]، وَكُلُّ وُضُوءٍ عِبَادَةً، فَيُنْتِجُ: بَعْضُ الْمُفْتَقِرِ وُضُوءٌ. وَيُتَبَيَّنُ بِالْقَلْبِ فِيهِمَا، وَعَكْسِ النَّتِيجَةِ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. والزيادة من: ش، وفي المنتهى ص١٣ كما أثبته.

<sup>(</sup>٢) في: أ: لم يتلاقيا.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، وما أثبته من: أ، ش. وهو موافق لما في شرح العضد ١٠٥/١. وبيان المختصر ١٢٩/١. ورفع الحاجب لابن السبكي (ورقة ١/٨). والمنتهى ص٤.

<sup>(</sup>٤) في: أ: لم يتلاقيا.

الثَّانِي: مِثْلُهُ، وَالثَّانِيَةُ جُزْئِيَّةً.

الثَّالِثُ: كُلُّ عِبَادَةٍ لاَ تَسْتَغْنِي [عَنِ النِّيَّةِ](١)، وَكُلُّ وُضُوءٍ، عِبَادَةً، فَيُنْتِجُ: كُلُّ مُسْتَغْنِ لَيْسَ بِوُضُوءٍ. وَيُتَبَيَّنُ؛ بِالْقَلْبِ، وَعَكْسِ النَّتِيجَةِ.

الرَّابِعُ: كُلُّ مُبَاحٍ مُسْتَغْنِ، وَكُلُّ وُضُوءٍ لَيْسَ بِمُباحٍ، فَيُنْتِجُ: بَعْضُ الْمُسْتَغْنِي لَيْسَ بِوُضُوءٍ، وَيُتَبَيَّنُ بِعَكْسِهِمَا.

الْخَامِسُ: بَعْضُ الْمُبَاحِ [مُسْتَغْنِ] (٢)، وَكُلُّ وُضُوءِ لَيْسَ بِمُبَاحٍ، وَهُوَ مِثْلُهُ.

وَالإِسْتِثْنَاثِيُ ضَرْبَانِ: ضَرْبٌ بِالشَّرْطِ، وَيُسَمَّى: الْمُتَّصِلَ. وَالشَّرْطُ: مُقَدِّمَا، وَالْجَزَاءُ: تَالِيَا. وَالْمُقَدِّمَةُ التَّانِيَةُ: إِسْتِثْنَائِيَّةٌ، وَشَرْطُ نِتَاجِهِ أَنْ يَكُونَ الْإِسْتِثْنَاءُ بِعَيْنِ (٣) الْمُقَدَّمِ، فَلاَزِمُهُ عَيْنُ التَّالِي، أَوْ بِنَقِيضِ التَّالِي، فَلاَزِمُهُ عَيْنُ التَّالِي، أَوْ بِنَقِيضِ التَّالِي، فَلاَزِمُهُ نَقِيضُ الْمُقَدَّمِ. وَهَذَا حُكُمُ كُلِّ لاَزِمِ مَعَ مَلْزُومِهِ، وَإِلاَّ لَمْ يَكُنْ لاَزِمَا، مِثْلُ: فِيضُ الْمُقَدَّمِ. وَهَذَا حُكُمُ كُلِّ لاَزِمِ مَعَ مَلْزُومِهِ، وَإِلاَّ لَمْ يَكُنْ لاَزِمَا، مِثْلُ: إِنْ كَانَ هَذَا إِنْسَانًا فَهُو حَيَوانٌ، وَأَكْثَرُ الأَوَّلِ بِدِ "إِنْ»، وَالثَّانِي بِد: «لَوْ». وَيُسَمَّى بِ "لَوْ" قِيَاسَ الْخَلْفِ، وَهُو: إِنْبَاتُ الْمَطْلُوبِ بِإِبْطَالِ نَقِيضِهِ.

وَضَرْبٌ بِغَيْرِ الشَّرْطِ، وَيُسَمَى الْمُنْفَصِلَ، وَيَلْزَمُهُ تَعَدُّدُ اللَّازِمِ مَعَ التَّنَافِي. فَإِنْ تَنَافَيَا إِثْبَاتًا وَنَفْيًا لَزِمَ مِنْ إِثْبَاتِ كُلِّ نَقِيضُهُ (٤)، وَمِنْ نَقِيضِهِ عَيْنُهُ، فَتَجِىءُ أَرْبَعَةً.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، وما أثبته من: أ، ش. وهو موافق لما في رفع الحاجب لابن السبكي (ورقة ۱۷/ب).

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، وما أثبته من: أ، ش. وهو موافق لما في شرح العضد ١٠٦/١. وبيان المختصر ١٣٣/١. ورفع الحاجب لابن السبكي (ورقة ١٧/ ب).

<sup>(</sup>٣) في: أ: «لعين» بدل «بعين». وفي المنتهى ص١٥ موافق لما أثبته.

<sup>(</sup>٤) في: أ، ش: «نقيض الآخر» بدل «نقيضه». وما أثبته هو الموافق لما في شرح العضد على المختصر ١٠٨/١. ورفع الحاجب لابن السبكي (ورقة ١٧/ب). وبيان المختصر ١٤١/١.

مِثَالُهُ: العَدَدُ: إِمَّا زَوْجُ أَوْ(١) فَرْدٌ، وَ(٢) لَكِنَّهُ إِلَى آخِرِهَا.

وَإِنْ تَنَافَيَا إِثْبَاتًا لاَ نَفْيًا، لَزِمَ الأَوَّلاَنِ، مِثَالُهُ: الْجِسْمُ: إِمَّا جَمَادٌ أَوْ حَيَوَانٌ.

وَإِنْ تَنَافَيَا نَفْيًا لاَ إِنْبَاتًا، لَزِمَ الْآخَرَانِ<sup>٣)</sup>. مِثَالُهُ: الْخُنْثَى: إِمَّا لاَ رَجُلٌ أَوْ لاَ إِمْرَأَةٌ / [ه/ب]. وَيُرَدُّ الاِسْتِثْنَائِيُّ إِلَى الاِقْتِرَانِيِّ؛ بِأَنْ يُجْعَلَ الْمَلْزُومُ وَسَطًا، وَالاِقْتِرَانِيُّ إِلَى الْمُنْفَصِل؛ بِذِكْرِ مُنَافِيهِ مَعَهُ.

وَالْخَطَأُ فِي الْبُرْهَانِ؛ لِمَادَّتِهِ وَصُورَتِهِ.

فَالأَوَّلُ: يَكُونُ فِي اللَّفْظِ؛ لِلاشْتِرَاكِ، أَوْ فِي حُرُوفِ الْعَطْفِ مِثْلُ: الْخَمْسَةُ: زَوْجٌ وَفَرْدٌ، وَنَحْوُهُ: حُلُوٌ حَامِضٌ، وَعَكْسُهُ: طَبِيبٌ مَاهِرٌ.

وَلاِسْتِعْمَالِ الْمُتَبَايِنَةِ كَالْمُتَرَادِفَةِ، كَالسَّيْفِ وَالصَّادِمِ، وَيَكُونُ فِي الْمَعْنَى؛ لاِلْتِبَاسِهَا بِالصَّادِقَةِ كَالْحُكْمِ عَلَى الْجِنْسِ بِحُكْمِ النَّوْعِ. وَجَمِيعِ مَا ذُكِرَ فِي النَّقِيضَيْنِ.

وَكَجَعْلِ غَيْرِ الْقَطْعِيِّ كَالْقَطْعِيِّ، وَكَجَعْلِ الْعَرَضِيِّ كَالذَّاتِيِّ، وَكَجَعْلِ النَّتِيجَةِ مُقَدِّمَةً بِتَغْيِيرٍ [مَّا](٢)، وَيُسَمَّى الْمُصَادَرَةَ (٥)

<sup>(</sup>١) في: أ: «وَإِمَّا» بدل «أو».

<sup>(</sup>۲) في: أ، ش: «لكنه» بدون «و».

<sup>(</sup>٣) في: أ: «الأخيران» بدل «الآخران». وَهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في شرح العضد على المختصر ١١٤٥، ورفع الحاجب لابن السبكي (ورقة ١٨٥/١).

<sup>(</sup>٥) المصادرة: يعرفها المناطقة بأنها: جعلُ نتيجة الدليل نفسَ مقدمةٍ من مقدمتيه، مع تغيير في اللفظ يوهم فيه المستدلُ التغايرَ بينهما في المعنى،

فالغرض من المصادرة إيهام المستدل خصمه بمغايرة النتيجة للمقدمة؛ لذلك فهي وظيفة ممنوعة غير مقبولة في الاستدلال، وللخصم دفع الدليل بعلة المصادر فيه. وطالب الحق لا يتعمدها لما فيها من التلبيس والإيهام. مثل: هذا أسد، وكل أسد ليث فهذا ليث. فالنتيجة في هذا الدليل هي نفس المقدمة الصغرى بتغيير لفظة أسد بلفظة ليث، والواقع أن اللفظين بمعنى واحد؛ لأنهما مترادفان. انظر: شرح العضد على المختصر ١١٤٤١. بيان المختصر ١١٤٧/١. ضوابط المعرفة ص٢٥١.

وَمِنْهُ الْمُتَضَايِفَةُ<sup>(١)</sup>، وَكُلُّ قِيَاسِ دَوْرِيِّ <sup>(٢)</sup>. وَكُلُّ قِيَاسِ دَوْرِيِّ (<sup>٢)</sup>. وَالثَّانِي أَنْ يَخْرُجَ عَنِّ الأَشْكَالِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المتضايفة هي: جعل النتيجة مقدمة بتغيير مّا، مثل: هذا ذو أب، وكل ذي أب ابن، فهذا ابن. فإن الصغرى عين النتيجة. انظر: بيان المختصر ١/١٤٧. شرح العضد على المختصر ١/١١٤.

<sup>(</sup>۲) القياس الدوري هو: أن تثبت إحدى مقدمتيه بقياس متألف من نتيجة القياس الأول، وعكس المقدمة الأخرى. كما يقال: كل وضوء رفع الحدث، وكل ما هو رفع الحدث يصح بالنية، فكل وضوء يصح بالنية، نكل وضوء يصح بالنية، بقولنا: كل ما هو رفع الحدث وضوء، وكل وضوء يصح بالنية، فكل ما هو رفع الحدث يصح بالنية، انظر: بيان المختصر ١/١٤٧. شرح العضد على المختصر ١/١٤٧.

### اللُّغَةِ مَبَادِئُ اللُّغَةِ

وَمِنْ لُطْفِ اللهِ تَعَالَى إِحْدَاثُ الْمَوْضُوعَاتِ اللَّغَوِيَّةِ (١). فَلْنَتَكَلَّمْ عَلَى حَدِّهَا، وَأَقْسَامِهَا، وَإِبْتِدَاءِ وَضْعِهَا، وَطَرِيقِ مَعْرِفَتِهَا.

الْأُوَّلُ (٢): كُلُّ لَفْظٍ وُضِعَ لِمَعْنى.

الثَّانِي (٣): أَقْسَامُهَا: مُفْرَدٌ، وَمُرَكَّبٌ.

الْمُفْرَدُ: اللَّفْظُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ (١٠). وَقِيلَ: مَا وُضِعَ لِمَعْنَى وَلاَ جُزْءَ لَهُ يَدُلُّ فِيهِ (٥٠).

وَالْمُرَكَّبُ بِخِلَافِهِ فِيهِمَا<sup>(٦)</sup>، فَنَحْوُ: «بَعْلَبَكَّ» مُرَكَّبٌ عَلَى الأُوَّلِ لاَ الثَّانِي، وَنَحْوُ: «ضَارِبٍ وَمُحْرِجٍ» الثَّانِي، وَنَحْوُ: «ضَارِبٍ وَمُحْرِجٍ» مِثَّا لاَ يَنْحَصِرُ، مُرَكَّبٌ.

<sup>(</sup>١) قول ابن الحاجب: «ومن لطف الله تعالى إحداث الموضوعات اللغوية». إشارة إلى أن مذهبه في هذه المسألة التوقيف.

انظر: بيان المختصر ١/٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) «الأول» ساقط من: أ، ش.

<sup>(</sup>٣) «الثاني» ساقط من: أ، ش.

<sup>(</sup>٤) هذا تعريف المفرد في اصطلاح النحاة. انظر: شرح الكوكب المنير ١٠٨/١. بيان المختصر ١٩٢/١.

<sup>(</sup>٥) هذا تعريف المفرد في اصطلاح المناطقة والأصوليين. انظر: شرح الكوكب المنير ١/ ١٠٨. بيان المختصر ١٠٢/١.

<sup>(</sup>٦) إن المركب عند النحاة: ما كان أكثر من كلمة. فشمل التركيب المزجي كبعلبك، وسيبويه، وخمسة عشر ونحوها، والمضاف ولو علماً. وعند المناطقة والأصوليين: ما دل جزؤه على جزء معناه الذي وضع له. فشمل الإسنادي كـ«قام زيد»، والإضافي كـ«غلام زيد» والتقييدي كـ«زيد العالم». انظر: شرح الكوكب المنير ١/

<sup>(</sup>V) «يضرب» مفرد على مذهب النحاة ومركب على مذهب المناطقة والأصوليين؛ لأن الياء=

وَيَنْقَسِمُ الْمُفْرَدُ إِلَى اِسْمِ، وَفِعْلٍ، وَحَرْفٍ.

وَدِلاَلَتُهُ اللَّفْظِيَّةُ فِي كَمَالِ مَعْنَاهَا: دِلاَلَةُ مُطَابَقَةٍ<sup>(١)</sup> وَفِي جُزْئِهِ: دِلاَلَةُ مُطَابَقَةٍ<sup>(٢)</sup>. وَغَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ: اِلْتِزَامُ<sup>(٣)</sup>.

وَقِيلَ: إِذَا كَانَ ذِهْنِيًّا (٤).

- (٢) دلالة التضمن هي: دلالة اللفظ على جزء معناه الحقيقي أو المجازي، وسميت دلالة تضمن؛ لأن جزء المعنى قد فهم في ضمن فهم تمام المعنى إلا أنه لم يكن فهم تمام المعنى مقصوداً، بل المقصود هو فهم هذا الجزء، وحين جاء اللفظ دالاً عليه وعلى غيره أمكن التقاط الجزء المقصود الموجود في ضمن المعنى الذي يشتمل عليه وعلى غيره. انظر: ضوابط المعرفة ص٨٥٠.
- (٣) دلالة الالتزام هي: دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه الحقيقي أو المجازي، إلا أنه لازم له عقلاً أو عرفاً، وسميت دلالة التزام؛ لأن المعنى المستفاد لم يدل عليه اللفظ مباشرة، ولكن معناه يلزم منه في العقل أو في العرف هذا المعنى المستفاد. انظر: ضوابط المعرفة ص ٢٩.
- انظر تفصيل الكلام على دلالة المطابقة والتضمن والالتزام في: المستصفى ١٠٠١. المحصول للرازي ١/٢١٠. الإحكام للآمدي ١/١٥. شرح العضد وحواشيه ١/ ١٠٠ فما بعدها. بيان المختصر ١/١٥٥. شرح تنقيح الفصول ص ٢٤. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٨٨١ مع حاشية البناني. فتح الرحمان ص٥٦ فما بعدها.
- (3) لم يشترط الأصوليون اللزوم الذهني في دلالة الالتزام، بل يطلقون اللفظ على لازم المسمى، سواءً كان اللازم خارجياً أو ذهنياً. والمنطقيون يشترطون اللزوم الذهني، أي كون المعنى الخارجي بحالة يلزم من تصور المسمى تصوره، وإلا لم يحصل الفهم؛ لأن الفهم إنما يحصل إذا كان اللفظ موضوعاً لذلك المعنى، أو يلزم من تصور المسمى تصوره، وهما منتفيان حينئذ ولا يشترطون اللزوم الخارجي؛ لحصول الفهم دونه مثل: دلالة العمى على البصر، انظر: بيان المختصر ١٥٥١.

<sup>=</sup> منه تدل على جزء معناه وهو المضارعة. انظر: شرح الكوكب المنير ١٠٩/١. بيان المختصر ١١٧/١ فما بعدها.

<sup>(</sup>۱) **دلالة المطابقة** هي: دلالة اللفظ على تمام معناه الحقيقي أو المجازي، وسميت مطابقة؛ للتطابق الحاصل بين معنى اللفظ وبين الفهم الذي استفيد منه. انظر: ضوابط المعرفة ص ۲۸.

وَالْمُرَكَّبُ: جُمْلَةٌ وَغَيْرُ جُمْلَةٍ.

فَالْجُمْلَةُ: مَا وُضِعَ / [٦/١] لإِفَادَةِ نِسْبَةٍ، وَلاَ يَتَأَتَّى إِلاَّ فِي اِسْمَيْنِ، أَوْ فِي فِعْلِ وَإِسْمٍ، وَلاَ يَرِدُ: «حَيَوَانْ نَاطِقٌ»، وَ«كَاتِبٌ» فِي: «زَيْدٌ كَاتِبٌ»؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُوضَعْ لإِفَادَةِ نِسْبَةٍ.

وَغَيْرُ الْجُمْلَةِ بِخِلَافِهِ. وَيُسَمَّى مُفْرَدًا أَيْضًا.

وَلِلْمُفْرَدِ بِاعْتِبَارِ وَحْدَتِهِ وَوَحْدَةِ مَدْلُولِهِ وتَعَدُّدِهِمَا: أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ:

فَالْأُوَّلُ: إِنِ اِشْتَرَكَ فِي مَفْهُومِهِ كَثِيرُونَ، فَهُو: الْكُلِّيُ<sup>(۱)</sup> وَإِلاَّ فَجُزْئِيُّ (۲) فَإِنْ تَفَاوَتَ، كَالْوُجُودِ لِلْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ، فَمُشَكَّكُ (۳)، وَإِلاَّ فَمُتَوَاطِيْ (۱)، فَإِنْ تَفَاوَتَ، كَالْوُجُودِ لِلْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ، فَمُشَكِّكٌ (۳)، وَإِلاَّ فَمُتَوَاطِيْ (۱)، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِكُ فَجُزْنِيُّ، وَيُقَالُ لِلنَّوْعِ أَيْضًا: .....

<sup>=</sup> انظر تفصيل الكلام على المركب في: بيان المختصر ١/١٥٥-١٥٧. وشرح الكوكب المنير ١١٦٢١ فما بعدها.

<sup>(</sup>۱) الكلي: هو كل مفهوم ذهني لا يمنع تصورُه من وقوع الشركة فيه، وإن كان لا يصدق في الواقع إلا على فرد واحد فقط، أو لا يوجد منه في الواقع أيُّ فرد. انظر: المحصول للرازي ٢/ ٢٢١. شرح الكوكب المنير ٢/ ١٣٢١. ضوابط المعرفة ص٣٥ و «الاشتراك» في التعريف ليس بشرط، وتعبير ابن الحاجب يوهم شرطيته. وهذا ما جعل الإمام الزركشي في تشنيف المسامع ٢/ ٤٠١ يقول: «هذا التعريف -إشارة إلى تعريف ابن السبكي في جمع الجوامع: «اللفظ والمعنى إن اتحدا فإن منع تصور معناه الشركة، فجزئي وإلا فكلي» - أحسن من تعريف ابن الحاجب».

<sup>(</sup>٢) الجزئي: هو كل مفهوم ذهني يتميز بأنه محدود الأبعاد ضمن فرد واحد، أو هو ما لا يقبل في الذهن الاشتراك، أو هو كل مفهوم ذهني يمتنع فرض صدقه على أكثر من فرد واحد بعينه. انظر: ضوابط المعرفة ص٣٤. وانظر المحصول للرازي ١٣١/١ وشرح الكوكب المنير ١٣٦/١.

<sup>(</sup>٣) التشكيك: هي نسبة وجود كلي في أفراده، وذلك حينما يكون وجوده في الأفراد متفاوتاً، انظر إلى المفهوم الذي وضع له اللفظ الكلي. ضوابط المعرفة ص٥١. وانظر: المحصول ١٧٢٧/١. شرح الكوكب المنير ١/١٣٣٠-١٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) المتواطئ: هي نسبة وجود معنى كلي في أفراده، وذلك حينما يكون وجوده في الأفراد متوافقاً غير متفاوت؛ نظراً إلى المفهوم الذي وضع له اللفظ الكلي. ضوابط المعرفة ص٥١. وانظر: المحصول ٢٧٢٧. شرح الكوكب المنير ١٣٣١-١٣٤٠. وتشنيف المسامع للزركشي ٤٠٢/١.

جُزْئِيُّ. وَالْكُلِّيُّ ذَاتِيٌّ وَعَرَضِيٌّ (١) كَمَا تَقَدَّمَ.

الثَّانِي مِنَ الأَرْبَعَةِ: مُتَقَابِلَةٌ مُتَبَايِنَةٌ (٢).

الثَّالِثُ: إِنْ كَانَ حَقِيقَةً لِلْمُتَعَدِّدِ فَمُشْتَرَكُ، وَإِلاَّ فَحَقِيقَةٌ وَمَجَازٌ. الرَّابِعُ: مُتَرَادِفَةٌ وَغَيْرُ مُشْتَقٌ، صِفَةٌ وغَيْرُ صِفَةٍ.



(١) الكلى قسمان:

قسم ذاتي: وهو الذي يخرج عن حقيقة ذات الشيء مثل: الحيوان بالنسبة إلى الإنسان.

وقسم عرضي: منسوب إلى العرض مثل: الضحك بالنسبة إلى الإنسان؛ لأن الضحك خارج عن حقيقة الإنسان.

انظر: تفصيل الكلام على الذاتي والعرضي في: الإحكام للآمدي ١٧/١. شرح العضد على المختصر ١/ ٧١٠. شرح الكوكب المنير ١٣٢١-١٣٣١.

- (۲) إذا تعدد اللفظ والمعنى جميعاً تسمى تلك الألفاظ «متقابلة متباينة»؛ لكون كل واحد منها مبايناً للآخر في معناه، مثل: الفرس، والبقر، والحمار. انظر: بيان المختصر ١/ ١٥٩. والمحصول للرازي ٢/٨١٠. وشرح الكوكب المنير ١/١٣٩ فما بعدها. تشنيف المسامع للزركشي ٢/٣٠١.
- (٣) الترادف هو: إذا تعدد اللفظ واتحد المعنى كالليث، والأسد، والغضنفر، فإن كل واحد منها وضع للحيوان المفترس. انظر: بيان المختصر ١/١٦٠. والمحصول للرازي ١٢٨/١. شرح الكوكب المنير ١/١٤١. تشنيف المسامع للزركشي ١/٣٠١. ضوابط المعرفة ص٥٥.

## المُشتَركُ(١)

## (مَسْأَلَةً) الْمُشْتَرَكُ وَاقِعٌ عَلَى الْأَصَحِّ (٢)

(١) للمشترك تعريفات منها:

أ ـ «المشترك: كل لفظ يشترك فيه معان أو أسام لا على سبيل الانتظام بل على احتمال أن يكون كل واحد هو المراد به على الانفراد، وإن تعين الواحد مراداً به انتفى الآخر». أصول السرخسي ١٣٦/١.

ب-«هو اللفظ الموضوع لكيل واحد من معنيين فأكثرا. شرح تنقيح الفصول ص ٢٩.

ج-«المشترك: ما وضع لمعنيين مختلفين أو لمعان مختلفة الحقائق». أصول الشاشي ص٣٦.

وانظر تفصيل الكلام على المشترك في: البرهان للجويني ١/٣٥٠ فقرة (٢٤١). ميزان الأصول للسمرقندي ص٣٣٧ فما بعدها. المحصول للرازي ١/٢٦١-٢٨٤. الإحكام للآمدي ١/٠٢-٢٠. بيان المختصر ١/١٦٣. فواتح الرحموت ١/١٩٨. التعريفات للجرجاني ص٤٧٤. نفائس الأصول للقرافي ١/٧٢٨ فما بعدها. كشف الأسرار للنسفي ١/١٩٨. كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ١/٠١. تشنيف المسامع ١/٤٠٤. شرح الكوكب المنير ١/١٣٩-١٤٠. المزهر للسيوطي ١/٣٦٩.

(٢) حكى الإمام الزركشي في تشنيف المسامع ١/ ٤٢٥-٤٢٧ سبعة مذاهب في وقوع المشترك وعدمه حيث قال: «أصحها: أنه جائز واقع، وليس بواجب. الثاني: جائز غير واقع، وحكاه -أي ابن السبكي- عن ثعلبة ومن معه كابن العارض المعتزلي في كتابه «النكت»، وقيل: المعروف غيرها ولا الإحالة. والثالث: أنه غير واقع في القرآن خاصة، ونسب لابن داود الظاهري. والرابع: في القرآن والحديث دون غيرهما. والخامس: أنه واجب الوقوع. والسادس: أنه محال، وهو المراد بقوله -أي ابن السبكي-: «وقيل ممتنع» أي: عقلاً، وهذا هو الفرق بين هذا والقول المحكي عن ثعلب؛ فإن ذلك منعه لغة. والسابع: أنه يمتنع مع النقيضين خاصة وإليه صار الإمام - أي الفخر الرازي.

وقد نازع الأصفهاني في تعداد المذاهب، وجعلها راجعة إلى قولين وهما: الوقوع وعدمه. قال: لأن الوجوب هاهنا هو الوجوب بالغير، إذ لا معنى للوجوب بالذات، والممكن الواقع هو الواجب بالغير؛ لأن الممكن ما لم يجب صدوره عن الغير، لا يقع. فحيننذ لا فرق بينهما وكذا بين الممكن الغير الواقع والممتنع؛ قال ـ أي الأصفهاني ـ: «ولهذا لم يتعرض ابن الحاجب إلا لقول الوقوع وعدمه». وليس كما=

# لَنَا(١): أَنَّ الْقُرْءَ(٢) لِلطُّهْرِ وَالْحَيْضِ مَعًا عَلَى الْبَدَلِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ. وَالْحَيْضِ مَعًا عَلَى الْبَدَلِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ. وَاسْتُدِلَّ (٣): لَوْ لَمْ يَكُنْ؛ لَخَلَتْ أَكْثَرُ الْمُسَمَّيَاتِ؛ لأَنَّهَا غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ

- = قال، فإن قول الوقوع مع الإمكان والوجوب قولان ثابتان متغايران ولا يلزم من أحدهما الآخر، نعم في ثبوت تغاير القول بالقرآن والسنة نظر، فإن المنكر لوقوعه في القرآن، الظاهر أنه منكر لوقوعه في السنة أيضاً؛ لأن الشبهة شاملة، وقد صرح بذلك صاحب «التحصيل»، واحتج في «المحصول» على أنه لا يجوز أن يكون اللفظ موضوعاً لنقيضين لوجود الشيء وعدمه، قال -أي الفخر الرازي-: «لأن سماعه لا يفيد عند التردد بين الأمرين وهو حاصل بالعقل، فالوضع له عبث». وأجيب بأنه جاز أن يكون له فائدة وهي استحضار التردد بين الأمرين يغفل الذهن عنهما، والفائدة الإجمالية مقصودة. انتهى كلام الزركشي. وانظر: بيان المختصر ١٦٤١. المحصول للرازي ١٧١٢٠. التحصيل للأرموي ١٢٠٤٠٠٠.
- (۱) قال العضد في شرحه على المختصر ١٢٨/١: «قد اطرد اصطلاح المصنف في أنه يعبر بقوله «لنا» عن دليل المذهب المختار الذي يرتضيه».
- وقال الأصفهاني في بيان المختصر ١/١٦٤: «وقد علم باستقراء كلامه في هذا المختصر أنه يشير بلفظ «لنا» إلى الدليل الصحيح على مطلوبه».
- (٢) القرم: بفتح القاف وضمها هو: «مشترك للحيض والطهر. وقال أبو عبيدة: "إنه موضوع للانتقال من الطهر إلى الحيض، أو من الحيض إلى الطهر؛ فلذلك إذا أطلق على الطهر أو على الحيض كان إطلاقاً على أحد طرفيه». انظر: تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور ٢٩٠/٢.

وقال الراغب الأصفهاني في مفرداته ص٦٦٨: "والقرء في الحقيقة: اسم للدخول في الحيض عن طهر. ولما كان اسماً جامعاً لأمرين: الطهر والحيض المتعقب له أطلق على كل واحد منهما؛ لأن كل اسم موضوع لمعنيين معا يطلق على كل واحد منهما إذا انفرد . . . ثم قد يسمى كل واحد منهما بانفراده به. وليس القرء اسم للطهر مجرداً، ولا للحيض مجرداً بدلالة: أن الطاهر التي لم تر أثر الدم لا يقال لها: ذات قرء. وكذا الحائض التي استمر بها الدم والنفساء لا يقال لها ذلك».

وانظر اختلاف الفقهاء في تحديد المراد من القرء في: أحكام القرآن للشافعي ١/ ٢٤٧-٢٤٧. أحكام القرآن للرازي الجصاص ٢١/١ فما بعدها. أحكام القرآن لابن العربي ١/١٨٤-١٨٥. جامع البيان للطبري ٢/٢٦٤-٢٦٩. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/١١٣-١١٧. تفسير ابن كثير ١/٨٧٤-٤٨٥. روح المعاني للألوسي ١/ للقرطبي ١٣٠-١٣٣. التحرير والتنوير لابن عاشور ٢/ ٣٩٠ فما بعدها. أضواء البيان للشنقيطي ١/١٤٣-١٤٥.

(٣) قال العضد في شرحه على المختصر ١٢٨/١: «قد اطرد اصطلاح المصنف في=

وَالْأَلْفَاظُ مُتَنَاهِيَةٌ، وَمَا تَرَكَّبَ مِنْ الْمُتَنَاهِي مُتَنَاهِ. وَأُجِيبَ بِمَنْعِ ذَلِكَ فِي الْمُخْتَلِفَةِ وَالْمُتَظَافِي وَالْمُتَظَافِي مُتَنَاهِ، وَإِنْ الْمُخْتَلِفَةِ وَالْمُتَظَافَّةِ، وَلاَ يُفِيدُ فِي غَيْرِهَا وَلَوْ سُلِّمَ فَالْمُتَعَقَّلُ مُتَنَاهِ، وَإِنْ سُلِّمَ، فَلاَ نُسَلِّمُ أَنَّ الْمُتَرَكِّبَ مِنَ الْمُتَنَاهِي مُتَنَاهٍ. وَأُسْنِدَ بِأَسْمَاءِ الْعَدَدِ، وَإِنْ سُلِّمَ، مُنِعَتِ الثَّانِيَةُ، وَيَكُونُ كَأَنْوَاعِ الرَّوَائِح.

وَاسْتُدِلَّ: لَوْ لَمْ يَكُنْ؛ لَكَانَ الْمَوْجُودُ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَادِثِ مُتَوَاطِئاً؛ لاَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا.

وَأَمَّا الثَّانِيَةُ؛ فَلأَنَّ الْمَوْجُودَ إِنْ كَانَ الذَّاتَ، فَلاَ اِشْتِرَاكَ، وَإِنْ كَانَ صِفَةً، فَهِيَ وَاجِبَةٌ فِي الْقَدِيمِ، فَلاَ اِشْتِرَاكَ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْوُجُوبَ وَالإِمْكَانَ / [٦/ب] لاَ يَمْنَعُ التَّوَاطُقَ، كَالْعَالِمِ وَالْمُتَكَلِّم.

قَالُوا(١): لَوْ وُضِعَتْ؛ لآخْتَلَّ الْمَقْصُودُ مِنَ الْوَضْعِ. قُلْنَا: يُعْرَفُ بِالْقَرَائِنِ، وَإِنْ سُلِّمَ، فَالتَّعْرِيفُ الإِجْمَالِيُّ مَقْصُودٌ، كَالأَجْنَاسِ.

(مَسْأَلَةً) وَوَقَعَ فِي الْقُرْآنِ عَلَى الْأَصَحِّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ (٢)

انه يعبر . . . وبقوله «استدل» عن دليل المختار الذي يزيفه». وقال الأصفهاني في بيان المختصر 178/1: «وقد علم باستقراء كلامه في هذا المختصر أنه يشير . . . وبلفظ «استدل» إلى الدليل الفاسد على مطلوبه». وقال الشريف الجرجاني في حاشيته على شرح العضد 17٨/١ تحت قول الشارح «وبقوله «استدل» عن دليل المختار الذي يزيفه»: قد خالف هذا الاصطلاح في مباحث النسخ حيث قال: واستدل بأن إبراهيم أمر بالذبح، فإنه قد أورد عليه الاعتراض وأجاب عنه، فبقى أصل الدليل سالما».

<sup>(</sup>۱) قال العضد في شرحه على المختصر ١/١٢٠: «قد اطرد المصنف في أنه يعبر بقوله.

. «قالوا» عن دليل مخالف، وإن كان المذكور واحدا نظر إليه وإلى أتباعه هذا إذا كان المذهب المخالف متعينا، وإلا عبر عنه بذكر ذي المذهب باسمه أو بالنسبة إلى المذهب، أو بذكر المذهب، فيقول مثلاً: «القاضي»، «الإمام» أو «المبيح» «المحرم» أو «الإباحة» «التحريم».

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة الآية: ۲۲٦.

وَ ﴿ عَسْعَسَ ﴾ (١) لِـ «أَقْبَلَ» وَ «أَذْبَرَ » (٢). قَالُوا: إِنْ وَقَعَ مُبَيَّنَا طَالَ بِغَيْرِ فَائِدَةٍ ، وَغَيْرَ مُبَيَّنَ غَيْرُ مُفِيدٍ. وَأُجِيبَ:

فَاثِدَتُهُ مِثْلُهَا فِي الأَجْنَاسِ، وَفِي الأَحْكَامِ: الاِسْتِعْدَادُ لِلاِمْتِثَالِ إِذَا بُيِّنَ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة التكوير الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان للطبري ٣٠/٣٠ فما بعدها. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٠/ ٢٢٩-٢٣٨. تفسير الكشاف ٢١٣/٦. تفسير ابن كثير ٢٢٩-٢٢٩. أنوار التنزيل للبيضاوي ص٧٨٦. روح المعاني للألوسي ٣٠/٨٥. التحرير والتنوير لابن عاشور ٣٠/١٥٤.

## المُتَرَادِفُ(١)

(مَسْأَلَةٌ) الْمُتَرَادِفُ وَاقِعٌ عَلَى الْأَصَحِّ<sup>(۲)</sup>، كَأْسَدِ وَسَبُعٍ، وَجُلُوسٍ وَقُعُودٍ<sup>(۳)</sup>.

قَالُوا: لَوْ وَقَعَ، لَعَرِيَ عَنِ الْفَائِدَةِ. قُلْنَا: فَائِدَتُهُ: التَّوْسِعَةُ (٤)، وتَيْسِيرُ

(۱) الترادف: هي نسبة لفظ إلى لفظ من جهة دلالة كل منهما على معنى واحد يشتركان في الدلالة عليه، ففي الترادف يتحد المعنى ويتعدد اللفظ، أي: يكون للمعنى الواحد عدة ألفاظ كل منها يدل عليه مثل: كلمتي "إنسان" و"بشر" فمعنى كل من اللفظين واحد لهما. انظر: وبيان المختصر ١/ ١٧٥. ضوابط المعرفة ص٥٢.

 (۲) الترادف: واقع عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، خلافاً لثعلب وابن فارس، والإمام الفخر الرازي في الأسماء الشرعية.

قال الصفي الهندي رحمه الله: «القائلون بوقوع الترادف اعترفوا أنه خلاف الأصل، واحتجوا عليه بأنه نادر؛ إذ الغالب تعدد المسميات عند تعدد الأسماء، يدل عليه الاستقراء، ولا نعني بكونه خلاف الأصل سوى هذا». انظر: البحر المحيط للزركشي ٢/٥٠٨.

وقد حكى القاضي ابن العربي بسنده عن أبي علي الفارسي قال: «كنت بمجلس سيف الدولة بحلب، وبالحضرة جماعة من أهل اللغة ومنهم ابن خالويه، قال ابن خالويه: «أحفظ للسيف خمسين اسماً»، فتبسم أبو علي وقال: «ما أحفظ له إلا اسماً واحداً وهو السيف»، قال ابن خالويه: «فأين المهند؟! وأين الصارم؟! وأين الرسوب؟! وأين المخدم؟!» وجعل يعدد، فقال أبو علي: «هذه صفات» وكان الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة». انتهى كلام ابن العربي. انظر: حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلى ١/ ٣٧٩.١ وتشنيف المسامع ١/ ٢٠٤-٤١١.

انظر: تفصيل الكلام على المترادف في: المحصول للرازي ٢٦٠-٢٦٠. الإحكام للآمدي ٢٣/١ فما بعدها. التعريفات للجرجاني ص٧٧-٧٨. نفائس الأصول للقرافي ٢/٩٠٧ فما بعدها. نزهة الخاطر العاطر ٢/١٥-٥٣. شرح الكوكب المنير ١/١٤١ فما بعدها. بيان المختصر ١/١٧٠. تشنيف المسامع ٢/٣٠١-٤٠٤، ١٤١-٤٢٠. روضة المحبين لابن القيم ص٢١-٢٠. المزهر للسيوطي ٢/١٠-٤١٤.

(٣) تمثيل ابن الحاجب به جلوس وقعود الله فيه نظر الأن في قعد معنى ليس في جلس. والقعود يكون عن قيام، والجلوس عن حالة هي دون الجلوس الأن الجَلْس: المرتفع، والجلوس: ارتفاع عما هو دونه. انظر: المزهر للسيوطي ١/٤٠٤.

(٤) التوسعة: هي تكثير الطرق الموصلة إلى الغرض؛ ليتمكن من تأدية المقصود بإحدى
 العبارتين عند نسيان الأخرى.

= انظر: بيان المختصر ١/١٧٧، وشرح العضد على المختصر ١٣٤/١٣٥- مع حاشية السعد والشريف الجرجاني.

(۱) **الروي**: حرف القافية الذي تبتنى عليه القصيدة كاللام في قول امرئ القيس: قفا نبكى من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل.

انظر: بيان المختصر ١/١٧٧. وشرح العضد على المختصر ١٣٤/١٣٥-١٣٥ مع حاشية السعد والشريف الجرجاني.

(٢) تيسير التجنيس: هو تشابه الكلمتين في اللفظ نحو: رَحَبَةٌ، رَحْبَةٌ، جُبَّةُ الْبُرْدِ، جُنَّةُ الْبُرْدِ، بُنَّةُ الْبُرْدِ، بأن يحصل التجنيس بأحد اللفظين دون الآخر. انظر: بيان المختصر ١٧٧١. وشرح العضد على المختصر ١٣٤/١-١٣٥ مع حاشية السعد والشريف الجرجاني. وأساس البلاغة للزمخشري ٣٢٨/١.

تيسير المطابقة: الجمع بين المتضادين بحيث يكون أحدهما موازيا للآخر كقول الشاعر:

فلا الجود يفني المال والجد مقبل ولا البخل يبقى المال والجد مدبر.

انظر: بيان المختصر ١/١٧٧. وشرح العضد على المختصر ١/١٣٤-١٣٥ مع حاشية السعد والشريف الجرجاني.

(٣) في: أ، ش: « تعريفُ المعرف» بدل «تعريفٌ للمعرف».

(٤) قال الإمام الزركشي في تشنيف المسامع ١/ ٤٢١: «قيل: الحد والمحدود مترادفان، والصحيح تغايرهما؛ لأن كل مترادفين يدل كل منهما بالمطابقة على ما يدل عليه الآخر بالإجماع، وليس فقط الحد والمحدود كذلك؛ لأن المحدود يدل على الماهية من حيث هي، والحد يدل عليها باعتبار دلالته على أجزائها». فالاعتباران مختلفان. وأصل هذا الخلاف حكاه الإمام الغزالي في مقدمة المستصفى ١/ ٢١ ثم زيف قول من جعله خلافاً محققاً فقال: « اختلف الناس في حد الحد فمن قائل يقول: حد الشيء هو حقيقته وذاته. ومن قائل يقول: حد الشيء هو ويجمع».

وظن آخرون أن هذا خلاف، وليس كذلك؛ فإنهما لم يتواردا على محل واحد بل الأول اسم الحد عنده موضوع لمدلول لفظ الحد. والثاني اسم الحد عنده موضوع للفظ نفسه، والحاصل أنه باعتبارين. فمن نظر إلى الحقيقة في الذهن قال بالأول، ومن نظر إلى العبارة عنها قال بالثاني. ولهذا قال القرافي في شرح تنقيح الفصول=

وَنَحْوُ: «عَطْشَانَ نَطْشَانَ» (١) غَيْرُ مُتَرَادِفَيْنِ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لأَنَّ الْحَدَّ يَدُلُّ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لأَنَّ الْحَدَّ يَدُلُّ عَلَى الْمُفْرَدَاتِ، وَ«نَطْشَانُ» لاَ يُفْرَدُ.

(مَسْأَلَةٌ) يَقَعُ كُلُّ مِنَ الْمُتَرَادِفَيْنِ مَكَانَ الآخرِ(٢)؛ لأَنَّهُ بِمَعْنَاهُ، وَلاَ حَجْرَ فِي التَّرْكِيب.

= ص٣: "وهو -أي الحد- غير المحدود إن أريد به اللفظ، ونفسه إن أريد المعنى ولا شبك أن لفظ "الحيوان الناطق" الذي وقع في التحديد هو غير الإنسان، ومدلول هذا اللفظ هو عين الإنسان".

وقال الزركشي في البحر المحيط ١١٤/٢: "والتحقيق أن الحد والمحدود إن لم يتحدا في الذات، كذب الحد ولم يكن حدا، وإن اتحدا صَدَق الحد. وليس هو المحدود؛ لاختلاف الجهة، ونظيره قول النحويين: يجب اتحاد الخبر بالمبتدإ، وإلا لم يكن خبراً، ولا ينبغي أن يكون هو هو من كل وجه، وإلا لم يكن كلاما البتة. اه.

(۱) ما لا يستعمل إلا تابعا نحو: «عطشان نطشان» قيل: هما مترادفان، والصحيح المنع؛ لأن التابع لا يدل على ما يدل عليه المتبوع إلا بتبعية الأول، وإذا قطع عنه لا يدل على شيء أصلا، بخلاف المترادفين فإن كل واحد منهما يدل على ما يدل عليه الآخر وحده. انظر: البحر المحيط ١١٤/٢٥. تشنيف المسامع ٢/٢٢١.

انظر تفصيل الكلام على الاتباع والفرق بينه وبين الترادف في: بيان المختصر ١٧٩/١. شرح العضد على المختصر ١٣٨٠-١٣٨ مع حاشية السعد والشريف الجرجاني. تشنيف المسامع ٢/٢١-٤٢٣. البحر المحيط ٢/٣٦٧ فما بعدها. المزهر للسيوطي 18/١٤-٤٢٥. شرح منهاج البيضاوي لشمس الدين الأصفهاني ٢٠٢/١.

(٢) اختلف العلماء في أنه هل يجوز استعمال أحد المترادفين مكان الآخر أم لا؟ على ثلاثة مذاهب.

المذهب الأول: يجوز مطلقاً وهو اختيار ابن الحاجب وابن عباد العجلي الأصفهاني وتاج الدين السبكي وغيرهم مستدلين بأنه يجوز أن نقول: هذا قمح جيد، وهذه حنطة جيدة؛ لأن صحة ضم الألفاظ بعضها إلى بعض تابعة لصحة المعاني وحجة في التركيب.

المذهب الثاني: لا يجوز مطلقاً. وهو اختيار الفخر الرازي والأَرْمَوِيَيْنِ. قال الفخر الرازي والأَرْمَوِيَيْنِ. قال الفخر الرازي: وهو الحق؛ لأنه يصح الرازي: وهو الحق؛ لأنه يضح قولك: «خرجت من الدار»، مع أنك لو أبدلت لفظة «من» وحدها بمرادفها بالفارسية لم يجز.

المذهب الثالث: إن كانا من لغة واحدة جاز وإلا فلا. وهو اختيار الإمام البيضاوي وصفى الدين الهندي. واستدلا عليه: بأن صحة التركيب وفساده، متعلق بالمعنى دون=

قَالُوا: لَوْ صَحَّ لَصَحَّ «خُدَاي (١) أَكْبَرُ». وَأُجِيبَ بِالْتِزَامِهِ، وَبِالْفَرْقِ بِالْغَرْقِ بِالْغَتِلَاطِ اللَّغَيَيْنِ (٢).



= اللفظ، فإذا صح المعنى لم يبق محذور. هذا إذا كانا من لغة واحدة، وأما إذا كانا من لغتين، فلا يجوز؛ لئلا يلزم اختلاط اللغتين؛ ولئلا يلزم ضم مهمل إلى مستعمل؛ لأن اللفظ يعتبر مهملاً بالنظر إلى أهل اللغة الأخرى الذين لا يفهمونه.

قول الإمام البيضاوي في المنهاج: «اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته؛ إذ التركيب يتعلق بالمعنى دون اللفظ». إشارة إلى أن الخلاف في حال التركيب، أما في حال الإفراد - كما في تعديد الأشياء من غير عامل ملفوظ به ولا مقدم- فلا خلاف في الجواز.

انظر: تفصيل الكلام على هذه المسألة في: المحصول للرازي ٢٥٧-٢٥٦. الكاشف عن المحصول لابن عباد الأصفهاني ٢/ ١٢٤ فما بعدها. نفائس الأصول للقرافي ٢/ ٧٢٧ فما بعدها. السراج الوهاج في شرح المنهاج للإمام الجاربردي ٢٠١٠-٣٠٣. شرح المنهاج لشمس الدين الأصفهاني ٢٠١٠-٢٠١٠. شرح العضد على المختصر ١/ ١٢٨٠ مع حاشية السعد والجرجاني. البحر المحيط للزركشي ٢/ ٣٦١. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٩٣ مع حاشية البناني. نهاية السول للإسنوي ٢/ ١١٢٠ الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي ٢/ ٢٤٢. والحاصل من المحصول ٢/ ١١٣ فما بعدها. التحصيل من المحصول ٢/ ٤٢٤.

(۱) «خداي» معناه في الفارسية «الله». و«خداي أكبر» مرادفها في العربية «الله أكبر». انظر: الكاشف عن المحصول للأصفهاني ٢/٤/٢.

(٢) أجاب ابن الحاجب أولاً بمنع انتفاء التالي والتزامه صحة «خداي أكبر». وثانياً بمنع الملازمة؛ لوجود الفرق بين أن يكون المترادفان من لغة واحدة، وبين أن يكون المترادفان من لغتين؛ لأنه يلزم على التقدير الثاني اختلاط اللغتين. إلا أن الحنفية يسلمون لزوم جواز «خداي أكبر» ولا يمنعون هذا الجواز.

انظر: مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ١/ ٢٥٤. السراج الوهاج في شرح المنهاج للجاربردي ١/ ٣٠٢.

#### ﴿ [الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ](١)

# (مَسْأَلَةٌ) الْحَقِيقَةُ (٢) اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي وَضْعِ أَوَّلِ (٣)، وَهِيَ لُغَوِيَّةُ،

(١) هذا العنوان من عملي وهو غير موجود في جميع النسخ، وقد وضعته؛ لتوضيح مباحث هذه المسألة.

(Y) الحقيقة في اللغة: فعيلة من الحق بمعنى فاعل؛ من حق الشيء إذا ثبت، أو بمعنى مفعول، من حققت الشيء إذا أثبته، نقل إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها الأصلي. انظر: لسان العرب ٢/٩٤٢ فما بعدها. الصحاح للجوهري ٤/١٤٦٠ فما بعدها. المصباح المنير ص١٤٣٠. المزهر للسيوطي ١/٣٥٥ فما بعدها.

والتاء فيها لنقل الكلمة من الوصفية للاسمية، وقيل: إن التاء للتأنيث، وقد ضعفه التفتازاني. انظر: المطول على التلخيص للتفتازاني ص٣٤٨. وانظر المحصول للرازي ١٨٥٨ فما بعدها. الإبهاج في شرح المنهاج ١/ ٢٧١. نفائس الأصول ٧٩٧/٢.

أما في الاصطلاح فقد عرفت الحقيقة بتعريفات كثيرة منها: قال الشيازي: «كالفظ يستعمل فيما وضع له من غير نقا

قال الشيرازي: «كل لفظ يستعمل فيما وضع له من غير نقل، وقيل: ما استعمل فيما اصطلح على التخاطب به». انظر: اللمع للشيرازي ص٠، شرح اللمع للشيرازي ١/٠.

وقال الباجي: «وأما الحقيقة فهي: كل لفظ بقي على موضوعه». انظر الإشارة ص

وقال البيضاوي: «الحقيقة فعيلة من الحق، بمعنى الثابت أو المثبت، نقل إلى العقد المطابق، ثم إلى القول المطابق، ثم إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب. » انظر السراج الوهاج في شرح المنهاج للجاربردي ٣٣٤-٣٣٣.

انظر تفصيل الكلام على الحقيقة في: المعتمد لأبي الحسين ١٤/١. المحصول للرازي ١٩/١. الإحكام الآمدي ٢٦/١. الحدود للباجي ص٥١. المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص١٥. أصول الفقه للامشي ص٣٨. التلويح على التوضيح للتفتازاني ١٣٧١. شرح المنهاج للأصفهاني ١٢٥/١. شرح تنقيح الفصول للقرافي ص٢٤. نفائس الأصول للقرافي ٢٧٩٧ فما بعدها. شرح الكوكب المنير ١٤٩١ فما بعدها. تشنيف المسامع ٢٦٥١١. الإبهاج في شرح المنهاج ١٢١١١. نهاية السول للإسنوي ٢/٥٤١ المزهر للسيوطي ١/٥٥١. نزهة الخاطر العاطر ٢/١٠ فما بعدها. إرشاد الفحول ص١٩٥٨. نشر البنود على مراقي السعود لعبدالله العلوي الشنقيطي ١١٢١١. نثر الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ١٤٣/١ فما بعدها.

(٣) عبر كثير من الأصوليين بـ: "وضع له ابتداء" دون "في وضع أول" كما عبر به ابن=

وَعُرْفِيَّةٌ، وَشَرْعِيَّةً، كَالأَسَدِ، وَالدَّابَّةِ، وَالصَّلَاةِ (١٠).

# وَالْمَجَازُ (٢): الْمُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ وَضْعِ أَوَّلِ عَلَى وَجْهِ يَصِحُّ، وَلاَ بُدَّ

- الحاجب؛ للخلاف في أن الأول هل يستلزم ثانيا؟ وإن قلنا: يستلزمه؛ لزم أن الحقيقة تستلزم المجاز ولا قائل بذلك، وإنما اختلفوا في عكسه وهو استلزام المجاز الحقيقة. وقد ضايق ابن عباد الأصفهاني في الكاشف عن المحصول في قيد «الأولية» وقال: «إنه غير محتاج إليه، فإنه إنما احترز به عن المجاز، ولا حاجة إلى الاحتراز، فإن لفظة «الوضع» تخرجه؛ لأن المجاز إن قلنا: إنه غير موضوع، فذاك، وإن قلنا: موضوع، فهو غير الوضع المعتبر في الحقيقة، وهو استعمال العرف ذلك النوع، لا استعمال آحاد النوع بخلاف الوضع في الحقيقة. انظر: تشنيف المسامع ١/٤٣٧.
- (۱) الحقيقة لا بد لها من وضع، والوضع لا بد له من واضع، فواضعها إن كان واضع اللغة، فلغوية كالأسد للحيوان المفترس، أو الشرع فشرعية كالصلاة للعبادة المخصوصة، أو العرف المتعين أو المطلق، فعرفية، فالعرفية المطلقة كالدابة لذوات الأربع، والخاص كمبتدإ، وخبر، وفاعل، ومفعول، ونعت، وتوكيد في اصطلاح النحاة، ونقض، وكسر، وقلب في اصطلاح الأصوليين. ووجه الحصر أن اللفظ إن كان موضوعاً في أصل اللغة لمعنى واستمر من غير طروء ناسخ عليه، فهو الحقيقة اللغوية، وإن طرأ عليه ناسخ نقله إلى اصطلاح آخر، فإن كان الناقل الشرع، فهي السرعية، أو العرف، فهي العرفية، فثبت أن اللغوية أصل الكل. انظر: تشنيف المسامع 1/ ٤٣٨.
- (٢) المجاز في اللغة مشتق من الجواز، وهو العبور والانتقال، يقال: جزت الدار أي: عبرتها. ويستعمل في المعاني، ومنه: الجواز العقلي، وقيل: إنه مصدر ميمي، وقيل: اسم مكان وهو الأشبه. انظر: الإحكام للآمدي ٢/٧١. التعريفات للجرجاني ص٧٥٧- اسم مكان وهو الأشبه. انظر: الإحكام للآمدي المركب. المزهر للسيوطي ١/٥٥٠. شرح تنقيح الفصول للقرافي ص٤٦. أصول الفقه للامشى ص٣٩٠.

أما في الاصطلاح فقد عرف المجاز بتعريفات كثيرة منها:

قال القاضي أبو بكر الباقلاني: «وأما الضرب الآخر فهو المجاز من الكلام ومعنى وصفه بأنه مجاز: أنه مستعمل في غير ما وضع له، وأنه متجاوز به إلى غيره». التقريب والإرشاد ١/ ٣٥٢.

وقال الباجي: «هو كل لفظ تجوِّز به عن موضوعه». المنهاج في ترتيب الحجاج ص1٢٠.

وقال اللامشي: «هو اسم لما جاوز وتعدى عن محله الموضوع له إلى غيره». أصول الفقه ص٣٩. = وقال ابن السبكي: «المجاز: اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة». تشنيف المسامع ١/ ٤٤٨.

انظر تفصيل الكلام على المجاز في الاصطلاح في: التقريب والإرشاد للباقلاني ١/ ٣٥١. المحصول ٢٥١. المعتمد لأبي الحسين ١/٩ فما بعدها. المستصفى للغزالي ١/٢٨٦. المحصول للرازي ١/٢٨٦. الإحكام للآمدي ١/٧١. شرح تنقيح الفصول للقرافي ص٤٤. نفائس الأصول للقرافي ٢/٨٩٧. شرح العضد على المختصر ١٤١/١ مع حاشية السعد والشريف الجرجاني. بيان المختصر ١/١٨٦. الإبهاج في شرح المنهاج ١/٢٧٣. شرح جمع الكوكب المنير ١/١٥٣٠. فواتح الرحموت ١/٣٠٠. حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي ١/٥٠٠ فما بعدها. تشنيف المسامع ١/٨٤١. السراج الوهاج للجاربردي ١/٣٢٤. نزهة الخاطر العاطر لابن بدران ١/١٥ فما بعدها. إرشاد الفحول ص٠٠٠.

(۱) هل يكفي وجود العلاقة أم لا بدّ من اعتبار العرب لها بأن تستعملها؟ أشار إلى هذا السؤال الإمام الآمدي في الإحكام ٢/٤١. وبعده الإسنوي في نهاية السول ٢/١٦٤ فما بعدها. وقد اختلف القاتلون بالمجاز في هذه المسألة على ثلاثة أقوال.

-القول الأول: لا بد أن تكون العلاقة المعتبرة ومستعملة عند العرب، ولا يكفي وجودها فقط، وبه صرح الفخر الرازي، وما فهم من قول البيضاوي، حيث قيدا المجاز والعلاقة بالوضع، والاستعمال، والاعتبار. انظر: المحصول للرازي ١٦٤/١ فما بعدها، ونهاية السول ١٦٤/٢.

-القول الثاني: أنه يكفي وجود العلاقة، ولا يشترط اعتبارها عند العرب وبه قال ابن الحاجب. انظر: بيان المختصر ١٨٨/١.

القول الثالث: التوقف، وهو ما ذهب إليه الآمدي في هذه المسألة. انظر: الإحكام للآمدي ٤٦/١.

والعلاقة المعتبر نوعها كثيرة:

قال صفي الدين الهندي: «الذي يحضرنا من أنواعها أحد وثلاثون نوعاً» نقله عنه الإسنوي في نهاية السول ١٦٥/٢.

وقال شمس الدين الأصفهاني: «العلاقة المعتبر نوعها اثنا عشر وجهاً» انظر: شرح المنهاج للأصفهاني ٢/ ٢٤٥.

وقال الإمام الجاربردي: «لا بد من العلاقة المعتبر نوعها من العرب، وقد حصر العلماء أنواعها في خمسة وعشرين» انظر: السراج الوهاج ٢٥٩/١.

وقال شمس الدين الأصفهاني: «قيل: إنها خمسة وعشرون نوعاً بالاستقراء. وقيل: اثنا عشر. والمصنف -أي ابن الحاجب- ما ذكر منها إلا أربعة أنواع: وَقَدْ تَكُونُ بِالشَّكْلِ، كَالإِنْسَانِ لِلصُّورَةِ، أَوْ فِي صِفَةٍ ظَاهِرَةٍ كَالأَسَدِ / [/أ] عَلَى الشُّجَاعِ لاَ عَلَى الأَبْخَرِ (١٠)؛ لِخَفَائِهَا؛ أَوْ لأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا كَالْعَبْدِ، أَوْ الشُّجَاعِ لاَ عَلَى الأَبْخَرِ أَنْ بَرَى الْمِيزَابُ.

وَلاَ يُشْتَرَطُ النَّقْلُ فِي الآحَادِ عَلَى الأَصَحِّ. لَنَا: لوَ كَانَ نَقْلِيَّا، لَتَوَقَّفَ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ عَلَيْهِ، وَلاَ يَتَوَقَّفُونَ.

وَاسْتُدِلَّ: لَوْ كَانَ نَقْلِيًّا؛ لَمَا افْتُقِرَ إِلَى النَّظَرِ فِي الْعَلَاقَةِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ النَّظَرَ؛ لِلْوَاضِع، وَإِنْ سُلِّمَ؛ فَلِلاِطِّلاَع عَلَى الْجِكْمَةِ.

قَالُوا: لَوْ لَمْ يَكُنْ، لَجَازَ: «نَخْلَةٌ»؛ لِطَوِيلِ غَيْرِ إِنسَانٍ، وَ«شَبَكَةٌ»؛

<sup>=</sup> أحدها: المشابهة: وهي إما بالشكل، كالإنسان للصورة المنقوشة؛ لمشابهتها في الشكل. وإمام في الصفة، بشرط أن تكون ظاهرة، كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع؛ لمشابهته في صفة الشجاعة، وهي مشهورة، غير خفية. فلا يجوز إطلاق الأسد على الرجل الأبخر، وإن كان مشابها للحيوان المفترس في صفة البخر؛ لأنها في الأسد خفية غير مشهورة.

ويسمى هذا النوع، أي: المجاز الذي بسبب المشابه: مستعاراً أيضاً.

والثاني: اتصاف المحل بالمعنى الحقيقي باعتبار ما كان، كتسمية المعتَق عبداً؛ باعتبار أنه كان كذلك. وإليه أشار

بقوله: «أو لأنه كان عليها، كالعبد».

الثالث: اتصاف المحل بالمعنى الحقيقي بحسب ما سيؤول إليه، كتسمية العنب بالخمر باعتبار صيرورته خمراً. وإليه أشار بقوله: «أو آيل».

الرابع: المجاورة، كإطلاق الميزاب على الماء؛ لمجاورتهما، كقولهم: جرى الميزاب. انظر: بيان المختصر ١٨٧/١-١٨٨.

وعدّها بعضهم في ستة وثلاثين نوعاً.

وسبب هذه القلة والكثرة في أنواع العلاقة؛ أن بعضهم فصل الأنواع على الاستقلال، وبعضهم أدخل أكثر من نوع في نوع واحد. انظر: نهاية السول للإسنوي ١٦٤/٢ فما بعدها. والإبهاج في شرح المنهاج للسبكي ١/٣٧٣ فما بعدها. زوائد الأصول على منهاج الوصول للإسنوي ص٢١٧. شرح الكوكب المنير ١/١٥٧-١٩٠. شرح مختصر الروضة للطوفي ١/٠٦/١.

<sup>(</sup>١) الأبخر: من بَخِرَ الفم بخُرًا: إذا أنتنته ريحُه، فهو أبخر. انظر: المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بمصر ١/١٤.

لِلصَّيْدِ، وَ (ابْنٌ »؛ لِلأَبِ، وَبِالْعَكْسِ (١). وَأُجِيبَ بِالْمَانِع.

قَالُوا: لَوْ جَازَ؛ لَكَانَ قِيَاسًا أَوْ اِخْتِرَاعًا. وَأُجِيبَ بِاسْتِقْرَاءِ أَنَّ الْعَلَاقَةَ مُصَحِّحةٌ، كَرَفْعِ الْفَاعِلِ.

وَقَالُوا: يُعْرَفُ الْمَجَازُ بِوُجُوهِ: بِصَحَّةِ النَّفْيِ، كَقَوْلِكَ لِلْبَلِيدِ: لَيْسَ بِحِمَارٍ، عَكْسَ الْحَقِيقَةِ؛ لاِمْتِنَاعِ «لَيْسَ بِإِنْسَانٍ». وَهُوَ دَوْرٌ. وَبِأَنْ يَتَباَدَرَ عَيْرُهُ، لَوْلاَ الْقَرِينَةُ، عَكْسُ الْحَقِيقَةِ.

وَأُورِدَ الْمُشْتَرَكُ، فَإِنْ أُجِيبَ بِأَنَّهُ يَتَبَادَرُ غَيْرُ مُعَيَّنِ، لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الْمُعَيَّنُ مَجَازًا(٢)، وَبِعَدَمِ اطِّرَادِهِ، وَلاَ عَكْسَ. وَأُورِدَ: "السَّخِيُّ» وَ"الْفَاضِلُ» لِغَيْرِ اللهِ [تَعَالَى](٣)، وَ"الْقَارُورَةُ» لِلزُّجَاجَةِ؛ فَإِنْ أُجِيبَ بِالْمَانِعِ، فَدَوْرٌ، وَبِجَمْعِهِ عَلَى خِلَافِ جَمْع الْحَقِيقَةِ، كَ "أُمُورٍ» جَمْعُ "أَمْرٍ» لِلْفِعْلِ، وَامْتِنَاعِ "أَوَامِرَ»، وَلاَ عَكْسَ، وَبِالَّتِزَامِ تَقْيِيدِهِ (١)، مِثْلُ: ﴿جَنَاحَ الذُّلُ (٥)، وَ"نَارُ الْحَرْبِ». وَبِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْمُسَمَّى الآخر (٢) مِثْلُ: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ (٧).

<sup>(</sup>١) قوله: «بالعكس» أي إطلاق «الأب» على «الابن». انظر: بيان المختصر ١٩١١.

<sup>(</sup>٢) في قول ابن الحاجب: «لزم أن يكون الْمُعَيَّنُ مُجازا» تساهل في اللفظ؛ لأن المجاز هو اللفظ بالنسبة إلى ذلك المعيَّن، لا المعيَّن. انظر: بيان المختصر ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. والزيادة من: أ.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الحاجب: «بالتزام تقييده» ولم يقل: «بتقييده»؛ لأن المشترك قد يقيد في بعض الصور، لكنه لم يلتزم التقييد فيه. انظر: بيان المختصر ٢٠٠١.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٦) يعني: أن اللفظ إذا كان إطلاقه على أحد مدلوليه متوقفاً على استعماله في المدلول الآخر، كان بالنسبة إلى مدلوله الذي توقف إطلاقه على المدلول الآخر مجازاً، مثل قوله تعالى: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللهُ ﴾. [آل عمران: ٥٣]، فإن إطلاق لفظ «المكر» على المعنى المتصور من الحق سبحانه، متوقف على استعماله في المعنى المتصور من الخلق، فيكون بالنسبة إلى الحق سبحانه مجازاً، وبالنسبة إلى الخلق حقيقة. انظر: الصاوي على الجلالين ١/ إلى الحق سبحانه للألوسي ٣/١٧٧-١٧٩. تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور ٣/٢٥٦-٢٥٠.

<sup>(</sup>V) سورة آل عمران الآية: ٥٣.

وَاللَّفْظُ قَبْلَ الاِسْتِعْمَالِ لَيْسَ بِحَقِيقَةٍ وَلاَ مَجَازِ<sup>(١)</sup>، وَفِي اِسْتِلْزَامِ الْمَجَازِ الْحَقِيقَةَ خِلاَفٌ (٢)، بِخِلافِ الْعَكْس<sup>(٣)</sup>.

(۱) إن اللفظ إذا وضع لمعنى ولم يتفق استعماله، لا فيما وضع له أولاً، ولا في غيره، لم يكن حقيقة ولا مجازاً؛ لأن الاستعمال جزء من مفهوم كل واحد منهما، وانتفاء الجزء يوجب انتفاء الكل. انظر: بيان المختصر ٢٠١/١. فواتح الرحموت ٢٠٨/١ شرح الكوكب المنير ١/ ١٩٠٠. المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٢٩ مع حاشية البناني. المزهر للسيوطي ١/ ٣٦٧. تشنيف المسامع ١/ ٤٤٩. السراج الوهاج للجاربردي ١/ ٣٧٠. إرشاد الفحول ص٣٢.

(٢) وقع خلاف بين العلماء في أن المجاز هل يستلزم الحقيقة؟ بمعنى أن استعمال اللفظ في غير وضع أول هل يكون مشروطاً باستعماله في وضع أول قبل هذا الاستعمال أم لا؟ بل يجوز أن يستعمل في الوضع الثاني، ولا يستعمل فيما وضع له أصلاً؟ المختار عند الإمام الآمدي وابن السبكي عدم الاستلزام، وعزاه ابن الساعاتي في البديع ٢/ ٦٦ إلى المحققين حيث قال: «والمحققون لا يستلزم، وإلا كان لنحو: قامت الحرب على ساق، وشابت لمة الليل حقيقة، وهذا مشترك الإلزام، فإن نفس الوضع لازم. فيقال: لو لزم، لوجب أن تكون موضوعة لمعان، ثم استعملت في غيها ماست»

وذهب أبو الحسين البصري والقاضي عبدالجبار وابن السمعاني والإمام الرازي إلى الاستلزام، محتجين بأنه لو لم يستلزم لخلا الوضع عن الفائدة، ورد بأنه ضعيف؛ لأن الفائدة غير منحصرة في استعمال اللفظ فيما وضع له، بل هي حاصلة بالتجوز.

ومبنى الخلاف في المسألة كما قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة ١/ ٧٤ عند الكلام على مسألة المجاز: هل يستلزم الحقيقة؟: «أما الخلاف في هذا، فهو مبني على ما سبق من إمكان انفكاك الوضع عن الاستعمال، وأن اللفظ بين وضعه واستعماله لا حقيقة ولا مجازاً».

انظر: اختلاف الأصوليين في استلزام المجاز الحقيقة في: التقريب والإرشاد للباقلاني ١/ ٣٥٨. المعتمد ١/ ٢٨٨. الإحكام للآمدي ١/ ٣٦-٣٣. شرح مختصر الروضة ١/ ٥٢٥- ٥٢٥. شرح الكوكب المنير ١/ ١٨٩. فواتح الرحموت ١/ ٢١٨. البديع لابن الساعاتي ١/ ٢١٨. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٠٦- ٣٠٨ مع حاشية البناني. شرح العضد على المختصر ١/ ١٥٣. الكاشف عن المحصول للأصفهاني ٢/ ٣٥٧ فما بعدها. تشنيف المسامع ١/ ٤٤٩- ٤٥٠.

(٣) لا خلاف في أن الحقيقة لا تستلزم المجاز إلا ما حكاه القاضي الباقلاني عن بعض القدرية: أن كل حقيقة لا بدّ لها من مجاز، وما لا مجاز له فلا يقال: إن له حقيقة.=

الْمُلْزِمُ: لَوْ لَمْ / [٧/ب] يسْتَلْزَمْ، لَعَرِيَ الْوَضْعُ عَنِ الْفَائِدَةِ.

النَّافِي: لَوِ اِسْتَلَزَمَ، لَكَانَ لِنَحْوِ: «قَامَتِ الْحَرْبُ عَلَى سَاقٍ» وَ«شَابَتْ لِمَّةُ (١) اللَّيْلِ» حَقِيقَةٌ، وَهُوَ مُشْتَرَكُ الإِلْزَام؛ لِلْزُوم الْوَضْع.

وَالْحَقُّ أَنَّ الْمَجَازَ فِي الْمُفْرَدِ، وَلاَ مَجَازَ فِي التَّرْكِيب (٢)، وَقَوْلُ

المجاز إما أن يكون في مفردات الألفاظ، كإطلاق الأسد على الشجاع، والحمار على البليد ونحوه، ويسمى اللغوي، وإما أن يكون في تركيبها وهو أن يسند الفعل إلى غير من يصدر عنه بضرب من التأويل كقوله تعالى: ﴿ وَ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ آيَاتُهُ زَادَتُهُمُ مِن يصدر عنه بضرب من التأويل كقوله تعالى: ﴿ وَ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ آيَاتُهُ زَادَتُهُمُ المِمانِ الأنفال: ٢]، ﴿ وَ إِنَّهُنَّ أَصْلَلُنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ ﴾. [إبراهيم: ٣٦]، فإنه استعمل كل واحد من ألفاظه المفردة في موضوعه، لكن أسند الزيادة والإضلال إلى الآيات والأصنام، فجعل المجاز في التركيب، ويسمى: المجاز المركب، والإسنادي، والعقلي؛ لأن التجوز فيه نسبة الفعل إلى غير من صدر منه، وهو أمر عقلي لا وضعي، وأنكره السكاكي، ورده إلى اللغوي، فيكون المجاز كله لغوياً وتبعه ابن الحاجب في أماليه والمنتهى تصريحاً، واستبعده في المختصر، لكن اختلفا فيما هو. ويتلخص في: «أنبت الربيع البقل» أربعة أقوال.

القول الأول: إن المجاز في: «أنبت»، وهو المسبب العادي، وإن كان وضعه للسبب الحقيقي، وهو رأي ابن الحاجب. فالمجاز عنده في الأفراد. وقد وصف التاج السبكي في الإبهاج ٢/ ٢٩٥ قول ابن الحاجب: «والحق أن المجاز في المفرد» بالشاذ.

القول الثاني: إنه في: «الربيع» فإنه تصور بصورة فاعل حقيقي فأسند إليه ما يسند إلى الفاعل الحقيقي وهو رأي السكاكي في كتابه «مفتاح العلوم» إنه من الاستعارة بالكناية.

القول الثالث: إنه في الإسناد، وهو أن كل هيئة تركيبية وضعت بإزاء تأليف معنوي،=

<sup>=</sup> انظر: الكاشف عن المحصول ٧/ ٣٥٧ وتعليق المحقق عليه. شرح الكوكب المنير ١/ ١٩٠٨. تشنيف المسامع ١/ ٤٣٧. شرح المحلي على جمع الجوامع ١٩٠٧ مع حاشية البناني. بيان المختصر ١/ ٢٠١١. شرح العضد على المختصر ١٩٣١ مع حاشية السعد والشريف الجرجاني. إرشاد الفحول ص٢٣٠ البديع لابن الساعاتي ٢/ ٢١ فما بعدها.

<sup>(</sup>١) اللَّمَةُ: شعر الرأس المجاوز شحمة الأذن. جمعه: لِمَمّ، ولِمَامٌ. انظر: المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بمصر ٢٠٤/٨. بيان المختصر ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٢) قال التاج السبكي في الإبهاج ١/ ٢٩٥: «وذهب ابن الحاجب إلى إنكار المجاز في التركيب وهو شاذ».

عَبْدِالْقَاهِرِ فِي نَحْوِ: «أَحْيَانِيَ اِكْتِحَالِي بِطَلْعَتِكَ» (١): إِنَّ الْمَجَازَ فِي الإِسْنَادِ بَعِيدٌ؛ لاَّ ْحَادِ جِهَتِهِ. وَلَوْ قِيلَ: لَوِ اِسْتَلْزَمَ لَكَانَ لِلَفْظِ «الرَّحْمانِ» حَقِيقَةٌ، وَلِنْحُو: «عَسَى» كَانَ قَوِيًّا.

= وهذه وضعت لملابسة الفاعلية، فإذا استعملت لملابسة الظرفية أو نحوها؛ كانت مجازاً، وذلك نحو: صام نهاره، وقام ليله، وهو رأي عبدالقاهر الجرجاني.

القول الرابع: إنه تمثيل؛ فلا مجاز فيه في الإسناد ولا في الإفراد، بل هو كلام أورد ليتصور معناه، فينتقل الذهن منه إلى إثبات الله ليصدق فيه، وهو اختيار الإمام فخر الدين الرازي في كتابه «نهاية الإيجاز». قال القاضي عضد الدين الإيجي: «والحق أنها تصرفات عقلية ولا حجر فيها، فالكل ممكن، والنظر إلى قصد المتكلم».

انظر: تفصيل الكلام على المجاز في الإفراد والتركيب في: أسرار البلاغة في علم البيان للإمام عبدالقاهر الجرجاني ص٤١٦ فما بعدها. المحصول للرازي ٢٢٢/١ فما بعدها. شرح العضد على المختصر ١٥٤/١ مع حاشية السعد والشريف الجرجاني. شرح تنقيح الفصول ص٤٥ فما بعدها. شرح مختصر الروضة ١/٣٥ فما بعدها. الإبهاج في شرح المنهاج ١/٣٣. نهاية السول ٢/١٦٢-١٦٣. البرهان في علوم القرآن للزركشي ٢/٢٥٦. معترك الأقران ١/٧٥٠. شرح الكوكب المنير ١٨٤/١ فما بعدها. بعدها. فواتح الرحموت ١/٠٨١. إرشاد الفحول ص٣٣. حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع ١/١١١.

(1) «أحياني اكتحالي بطلعتك» حقيقته: سرتني رؤيتك، لكن أطلق لفظ الإحياء على السرور مجازاً إفرادياً؛ لأن الحياة شرط صحة السرور، وهو من آثارها. وكذا لفظ الاكتحال على الرؤية مجاز إفرادي؛ لأن الاكتحال جعل العين مشتملة على الكحل، كما أن الرؤية جعل العين مشتملة على صورة المرثي. فلفظ الإحياء والاكتحال حقيقة في مدلولهما، وهو سلوك الروح في الجسد، ووضع الكحل في العين، واستعمال لفظ الإحياء والاكتحال في السرور والرؤية مجاز إفرادي، وإسناد الإحياء إلى الاكتحال مجاز تركيبي؛ لأن لفظ الإحياء لم يوضع ليسند إلى الاكتحال بل إلى الله تعالى؛ لأن الإحياء والإماتة الحقيقيتين من خواص قدرته سبحانه وتعالى. انظر: شرح الكوكب المنير 1/١٨٥-١٨٦.

عبدالقاهر الجرجاني هو: أبو بكر بن عبدالرحمان الجرجاني، الأشعري، الشافعي، النحوي، الإمام المشهور. أخذ عن أبي البحسين بن عبدالوارث ابن أخت أبي علي الفارسي، ولم يأخذ عن غيره. وكان من كبار أثمة العربية والبيان، أشهر كتبه «أسرار البلاغة» و«إعجاز القرآن» و«المقتصد في شرح الإيضاح» و«الجمل» وغيرها. توفي سنة الملاغة. انظر ترجمته في: بغية الوعاة ٢/٦٠١. شذرات الذهب ٣٤٠/٣. طبقات الشافعية الكبرى ١٤٤٠٥. طبقات المفسرين للداودي ٢/١٠٠١.

(مَسْأَلَةٌ) إِذَا دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَ الْمَجَازِ وَالاِشْتِرَاكِ، فَالْمَجَازُ أَقْرِبُ<sup>(۱)</sup>؛ لأَنَّ الاِشْتِرَاكَ يُخِلُّ بِالتَّفَاهُمِ، وَيُؤَدِّي إِلَى مُسْتَبْعَدٍ مِنْ ضِدٍّ أَوْ نَقِيضٍ. وَيَحْتَاجُ إِلَى قَرِينَتَيْنِ؛ وَلأَنَّ الْمَجَازَ أَغْلَبُ، وَيَكُونُ أَبْلَغَ وَأَوْجَزَ، وَأَوْفَقَ، وَيُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى السَّجْعِ، وَالْمُقَابَلَةِ، وَالْمُطَابَقَةِ، وَالْمُجَانَسَةِ، والرَّوِيِّ.

وَعُورِضَ بِتَرْجِيحِ الاِشْتِرَاكِ بِاطِّرَادِهِ، فَلاَ يَضْطَرِبُ، وَبِالاِشْتِقَاقِ فَيَتَّسِعُ، وَبِصِحَّةِ الْمَجَازِ فِيهِمَا؛ فَتَكْثُرُ الْفَائِدَةُ، وَبِاسْتِغْنَائِهِ عَنِ الْعَلاَقَةِ، وَعَنِ الْحَقِيقَةِ، وَعَنِ الْحَقِيقَةِ، وَعَنْ مُخَالَفَةِ ظَاهِرٍ، وَعَنِ الْعَلَطِ عِنْدَ عَدَم الْقَرِينَةِ.

وَمَا ذُكِرَ [مِنْ](٢) أَنَّهُ أَبْلَغُ، فَمُشْتَرَكٌ فِيهِمَا. وَالحَقُّ أَنَّهُ لاَ يُقَابِلُ

<sup>(</sup>١) قال الإسنوي في نهاية السول ٢/ ١٨٠-١٨١: «الخلل الحاصل في فهم مراد المتكلم يحصل من احتمالات خمسة وهي:

الاشتراك، والنقل، والمجاز، والإضمار، والتخصيص؛ لأنه إذا انتفى احتمال الاشتراك والنقل، كان اللفظ موضوعاً لمعنى واحد، وإذا انتفى احتمال المجاز والإضمار، كان المراد باللفظ ما وضع له، وإذا انتفى احتمال التخصيص، كان المراد باللفظ جميع ما وضع له، فلا يبقى عند ذلك خلل في الفهم، هكذا قال الإمام . . . ثم قال الإسنوي: "وليس المراد بالمجاز هنا مطلق المجاز، وهو المقابل للحقيقة، بل المراد به مجاز خاص، وهو المجاز الذي ليس بإضمار، ولا تخصيص، ولا نقل؛ لأن كل واحد من هذه الثلاثة مجاز أيضاً؛ ولهذا اقتصر بعض المحققين على ذلك التعارض بين الاشتراك والمجاز، وإنما أفرد هذه الثلاثة؛ لكثرة وقوعها، أو لقوتها حتى اختلف في بعضها وهو التخصيص، هل سالب للإطلاق الحقيقي أو لا؟». اهد.

وقال الزركشي في البحر المحيط ٢/ ٢٤٢: "وعند التحقيق فالعوارض المخلة بالفهم ترجع إلى احتمال الاشتراك والمجاز، ولهذا اقتصر ابن الحاجب وغيره على ذكرها؛ لأن النقل، والإضمار، والتخصيص يرجع إلى المجاز، فإن المجاز يكون بالنقصان، والعام إذا خص يكون مجازاً في الباقي على الصحيح، فإذن المراد بالمجاز: الأعم من ذلك لا المقابل للإضمار والتخصيص». اه. وانظر تفصيل الكلام في هذه المسألة في: الإبهاج في شرح المنهاج ١٨٢٦، تشنيف المسامع ١/ ٤٥٦. شرح العضد على مختصر المنتهى ١/ ١٥٠. نهاية السول للإسنوي ٢/ ١٨٠-١٨١. البحر المحيط للزركشي

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في شرح العضد على المختصر ١٩٨٨.

### الأَغْلَبَ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ (١٦).

### (مَسْأَلَةٌ) الشَّرْعِيَّةُ(٢) وَاقِعَةٌ، خِلاَفًا لِلْقَاضِي (٣).

(۱) في: ش: «ما ذكرناه» بدل «ما ذكر».

 (٣) تجدر الإشارة هنا إلى أنه لا خلاف بين العلماء في إمكان وقوعها، وإنما الخلاف في وقوعها بالفعل.

قال صفي الدين الهندي: «اختلف الناس في وقوعها، لا في إمكانها؛ فإن ذلك مما لا نزاع لأحد فيه». وهذا ما ذكره الفخر الرازي في المحصول ٢٩٨/١. والآمدي في الإحكام ٣٩٨/١. والزركشي في تشنيف المسامع ٢٩٨/١.

وفي وقوع الحقيقة الشرعية مذاهب.

المذهب الأول: إنكارها مطلقاً، وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني، وشيخه أبي الحسن الأشعري، والمازري في شرح البرهان، وابن القشيري، وأبي حامد المروزي من الشافعية، ونقله الماوردي في كتابه «الحاوي» عن الجمهور. وقالوا: "إن لفظ الصلاة والصوم وغيرهما في الشرع مستعمل في المعنى اللغوي، وهو: الدعاء والإمساك، لم ينقل أصلاً، وأنها باقية على أوضاعها، لكن الشارع شرط في الاعتداد بها أمورا أخرى، نحو: الركوع، السجود، والكف عن الجماع والنية، فهو متصرف بوضع الشرط لا بتغيير الوضع.

المذهب الثاني: إثباتها مطلقاً، وهو قول المعتزلة، وقالوا: نقل الشارع هذه الألفاظ من الصلاة والصوم وغيرهما من مسمياتها اللغوية، وابتداء وضعها لهذه المعاني الشرعية من غير مراعاة النقل إلى المجاز اللغوي، فليست حقائق لغوية ولا مجازات عنها.

المذهب الثالث: التفصيل بين الإيمان وغيره، وهو الذي اختاره أبو إسحاق الشيرازي في «شرح اللمع»: أن الإيمان مبقى على موضوعه في اللغة، وأن الألفاظ التي ذكرناها من الصلاة والصيام وغير ذلك منقولة، قال: وليس من ضرورة النقل أن يكون في جميع الألفاظ، وإنما يكون على حسب ما يقوم عليه الدليل.

المذهب الرابع: الوقف، وإليه مال الآمدي في «الإحكام» والمختار عند ابن السبكي في جمع الجوامع. والوقوع في فروع الشريعة فقط كالصوم والصلاة دون أصولها كالإيمان. انظر: تفصيل الكلام على هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين البصري ١/١٠١٨. التقريب والإرشاد للباقلاني ١/٣٨٠. التلخيص للجويني ١/٣٠. البرهان للجويني ١/٣١. المحصول لابن ١٣٣٠. المستصفى للغزالي ١/٣٢٠. المحصول لابن المعربي ص ٣١٠. شرح اللمع للشيرازي ١/١٨٣٠. الإحكام للآمدي ٣٣/١ فما=

<sup>(</sup>٢) الحقيقة الشرعية هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً في الشرع. انظر: المحصول للرازي ٢٩٤/١.

= بعدها. شرح تنقيح الفصول ص٤٣. التحصيل من الحاصل ٢/٢٢. تشنيف المسامع 1/ ١٤٤٠. السراج الوهاج للجاربردي ٢/٨٣١ فما بعدها. الإبهاج في شرح المنهاج ١/ ٢٧٥ فما بعدها. شرح طلعة الشمس للسالمي ١/١٩٥ فما بعدها. سلم الوصول لشرح نهاية السول للشيخ بخيت المطيعي ٢/١٥١ فما بعدها.

القاضي الباقلاني: هو محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر الملقب بالباقلاني، البصري المالكي الأشعري، الأصولي المتكلم وصفه القاضي عياض بقوله: «شيخ السنة ولسان الأمة». وقال ابن تيمية: «وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله، لا قبله ولا بعده». من كتبه «الإبانة»، «الاستشهاد»، «التمهيد»، «التقريب والإرشاد في أصول الفقه»، «الأحكام والعلل» وغيرها توفي سنة ٤٠٣هـ، انظر ترجمته في: ترتيب المدارك ٢/ ٨٦٠. شجرة النور الزكية ١/ ٩٢. مجموع فتاوى ابن تيمية ٥/ في: ترتيب الذهب ٣/ ١٦٨٠. وفيات الأعيان ٣/ ٩٠٠.

(۱) قسمت المعتزلة اللفظ إلى ديني وشرعي، فالأسماء الدينية ثلاثة: الإيمان، والكفر، والفسق، وهي عندهم مستعملة في الشرع في غير المعنى اللغوي حقيقة ومجازاً، وغرضهم أن الشرع استعمالها في غير ما استعملها الواضع اللغوي؛ ولهذا أثبتوا الواسطة بين الإيمان والكفر.

وأما الشرعية: فهي عندهم أسماء لغوية نقلت في الشرع عن أصل وضعها إلى أحكام شرعية، كالصلاة، والحج، والزكاة، والصيام، فقالوا: إن هذه الأحكام إنما حدثت في الشرع، نقلت إليها هذه الأسماء من اللغة.

قال الأصفهاني في بيان المختصر ٢١٦/١: «والفرق بين الأسماء الشرعية الدينية، وغير الدينية عندهم، أن الأسماء الشرعية إن أجريت على المشتقات من الفاعلين، كالمؤمن، والفاسق، والكافر، تسمى دينية». انظر: المعتمد لأبي الحسين ١٨/١-١٩٠ التلخيص للجويني ١/١٣٣-١٣٤. المستصفى ١/ التلخيص للجويني ٢/١٣٣٠. المستصفى ١/ ٢٣٧-٣٢٦. المحصول للرازى ٢٩٨/١.

المعتزلة: هم واحدة من الفرق الإسلامية الكثيرة التي تأثرت إلى حد كبير بالفلسفة اليونانية، وكانت تعتمد في تأويلاتها على العقل والجدل، نشأت هذه الفرقة لما اعتزل واصل بن عطاء الغزال (ت ١٣١ هـ) مجلس الحسن البصري (ت ١١٠هـ) بمسجد البصرة لما اختلف معه في الرأي حول مرتكب الكبيرة. تقوم أصول مذهبهم على: التوحيد، والعدل، والوعد، والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن اكتملت له وتحققت فيه هذه الأصول الخمسة فهو معتزلي حقا. انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص١٢-٥٠. الملل والنحل للشهرستاني ١/٣٥٠. موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية ص٢٥-٣٦٦.

لَنَا: الْقَطْعُ بِالاِسْتِقْراءِ أَنَّ الصَّلاَةَ لِلرَّكَعَاتِ، وَالزَّكَاةَ، وَالصَّوْمَ وَالْحَجَّ كَذَلِكَ، وَهِيَ فِي اللَّغَةِ: الدُّعَاءُ، وَالنَّمَاءُ، وَالإِمْسَاكُ مُطْلَقًا، وَالْقَصْدُ مُطْلَقًا./ [٨/أ].

قَوْلُهُمْ: «بَاقِيَةٌ»، وَالزِّيَادَاتُ شُرُوطٌ. رُدَّ بِأَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ غَيْرُ دَاعِ، وَلاَ مُتَّبِعِ.

قَوْلُهُمْ: مَجَازٌ، إِنْ أُرِيدَ اسْتِعْمَالُ الشَّارِعِ لَهَا، فَهُوَ الْمُدَّعَى، وَإِنْ أُرِيدَ أَهْلُ اللَّغَةِ، فَخِلَافُ الظَّاهِرِ؛ لأَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوهَا. وَلأَنَّهَا تُفْهَمُ بِغَيْرِ قَرِينَةٍ.

الْقَاضِي<sup>(۱)</sup>: لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ، لَفَهَّمَهَا الْمُكَلَّفَ، وَلَوْ فَهَّمَهَا، لَنُقِلَ؛ لَأَنَّا مُكَلَّفُونَ مِثْلَهُمْ، وَ الآحَادُ لاَ تُفِيدُ، وَلاَ تَوَاتُرَ. وَالْجَوَابُ: أَنَهَا فُهِمَتْ بِالتَّفْهِيم بِالْقَرَائِنِ، كَالأَطْفَالِ.

قَالُوا: لَوْ كَانَتْ، لَكَانَتْ غَيْرَ عَرَبِيَّةٍ؛ لأَنَّهُمْ لَمْ يَضَعُوهَا. وَأَمَّا الثَّانِيَةُ؛ فَلأَنَّهُ يَلْزَمُ أَلاَّ يَكُونَ القُرْآنُ عَرَبِيًّا. وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا عَرَبِيَّةٌ؛ بِوَضْعِ الثَّانِيَةُ؛ فَلأَنَّهُ يَلْزَمُ أَلاَّ يَكُونَ القُرْآنُ عَرَبِيًّا. وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا عَرَبِيَّةٌ؛ بِوَضْعِ الشَّارِعِ لَهَا مَجَازًا، أَوْ ﴿ [إِنَّا] (٢) أَنزلناه ﴾ (٣) ضَمِيرُ السُّورَةِ، وَيَصِحُ إِطْلاَقُ الشَّمِ القُرْآنِ عَلَيْهَا، كَالْمَاءِ وَالْعَسَلِ، بِخِلاَفِ نَحْوِ: الْمِاثَةِ وَالرَّغِيفِ. وَلَوْ سُلِّمَ؛ فَيَصِحُ إِطْلاَقُ السَمِ (١) الْعَرَبِيِّ عَلَى مَا غَالِبُهُ عَرَبِيُّ، كَشِعْرٍ فِيهِ فَارِسِيَّةٌ [وَا (٥) عَرَبِيُّ ، كَشِعْرٍ فِيهِ فَارِسِيَّةٌ [وَا (٥) عَرَبِيُّ .

الْمُعْتَزِلَةُ: الإِيمَانُ: التَّصْدِيقُ. وَفِي الشَّرْعِ: الْعِبَادَاتُ؛ لأَنَّهَا الدِّينُ

<sup>(</sup>۱) انظر كلام القاضي الباقلاني في كتابه «التقريب والإرشاد» ۱/ ۳۸۷. والتلخيص للجويني ٢/٢/١.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش.

<sup>(</sup>٣) سورة القدر الآية: ١. وتمامها: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرَ ﴾.

<sup>(</sup>٤) لفظة «اسم» ساقطة من: ش.

<sup>(</sup>٥) في: الأصل «أو» بدل «و». وهو خطأ ظاهر.

الْمُعْتَبَرُ. وَالدِّينُ: الإِسْلاَمُ، وَالإِسْلاَمُ: الإِيمَانُ؛ بِدَلِيلِ: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْمِعْتَبَرُ. الْإِيمَانَ: الْعِبَادَاتُ(٢).

قَالَ: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُومِنِينَ ﴾ (٣) إِلَى آخِرِهَا.

وَعُورِضَ بِقَوْلِهِ: ﴿ قُلْ لَمْ تُومِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ (٤). وَقَالُوا (٥): لَوْ لَمْ يَكُنْ، لَكَانَ قَاطِعُ الطَّرِيقِ مُؤْمِنًا، وَلَيْسَ بِمُؤْمِنِ الْأَنَّهُ مُخْزَى ؛ بِدَلِيلِ: ﴿ يَكُنْ اللَّهُ النَّبِي اللَّهَ النَّبِي وَالْمُؤْمِنُ لاَ يُخْزَى بِدَلِيلِ: ﴿ يَوْمَ لاَ يُخْزَى اللَّهُ النَّبِي وَاللَّينَ آمَنُوا [مَعَهُ] (٧) ﴾ (٨). وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لِلصَّحَابَةِ، أَوْ مُسْتَأْنَفٌ . / [٨/ب].

(مَسْأَلَةٌ) الْمَجَازُ وَاقِعٌ، خِلَافًا للأُسْتَاذِ(١)؛ بِدَلِيلِ الأَسَدِ لِلشُّجَاعِ،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية: ٨٤.

<sup>(</sup>Y) قصد المعتزلة من هذا أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً ولا كافراً؛ لأنهم جعلوا بين الإيمان والكفر واسطة وهي: الفسق. فقالوا: أما إنه ليس بكافر فبالإجماع، وأما إنه ليس بمؤمن؛ فلأن فعل الواجب الذي منه كف النفس عن الشهوات قد أخل به، فرأوا أن التعبير بالتسمية وقع من الشرع، وإن أراد به معنى لم ترده العرب، وحملوا على ذلك ظواهر الأحاديث النافية للإيمان عن مرتكب الكبيرة نحو: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"، وإنه لم يرد نفي التصديق. انظر: البحر المحيط للزركشي ٢٨/٨٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجرات الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٥) في: ش: «قالوا» بدل «وقالوا».

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران الآية: ١٩٢.

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. والزيادة من: أ.

<sup>(</sup>A) سورة التحريم الآية: ٨.

<sup>(</sup>٩) ما عليه جمهور الأصوليين أن المجاز واقع في اللغة العربية. وقد نفى وقوعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، وأبو علي الفارسي، وابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، ومحمد الأمين الشنقيطي.

ـ النقل عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني مشهور، ذكره ابن برهان في الوصول إلى الأصول ٢/ ٩٩٤ الأصول ١/ ٩٩٤=

# وَالْحِمَارِ لِلْبَلِيدِ، وَشَابَتْ لِمَّةُ اللَّيْلِ. الْمُخَالِفُ: يُخِلُّ بِالتَّفَاهُمِ، وَهُوَ اِسْتِبْعَادُ. (مَسْأَلَةٌ) وَهُوَ اِسْتِبْعَادُ. (مَسْأَلَةٌ) وَهُوَ فِي الْقُرْآنِ<sup>(۱)</sup>، خِلاَفًا لِلظَّاهِرِيَّةِ (۲)؛ ......

= والسيوطي في المزهر ١/ ٣٦٤ والسبكي في الإبهاج ٢٩٦/١ وفي جمع الجوامع وشارحه المحلى ومحشيه البناني ٢/ ٣٠٩.

لكن قال إمام الحرمين الجويني في التلخيص ١/١٩٣: "والظن به -أي الأستاذ الإسفراييني-أن ذلك لا يصح عنه. ووجه التحقيق في ذلك أن يقال: إن أراد في الممجاز بقوله: كلها حقائق أن الاستعمال في جميعها فهذا مسلم. وإن أراد بذلك استواء الكل في أصل الوضع فهذه مراغمة الحقائق». وبمثل قول الإمام الجويني قال الغزالي. انظر: المنخول ص٧٥.

وأما النقل عن أبي علي الفارسي النحوي في إنكاره المجاز في اللغة ففيه نظر؛ لأن عمدة الناقلين في ذلك ابن الصلاح في كتابه «فوائد الرحلة» عن أبي القاسم بن كج. وما يفند هذا النقل أن تلميذه أبا الفتح بن جني أعرف بمذهبه، وقد نقل عنه في كتاب «الخصائص» ٤٩/٤٤ أن المجاز غالب على اللغات كما هو مذهب ابن جني. انظر: تفصيل الكلام على هذه المسألة في: التلخيص للجويني ١٩٠١-١٩٣٠. الوصول إلى الأصول لابن برهان ١٩٧١. الإحكام للآمدي ١/٠٤. نفائس الأصول ٢/٩٤٨. المزهر للسيوطي ١٩٤١. الإبهاج شرح المنهاج ١/٢٩٦. شرح المحلي على جمع المجوامع ١/ ٣٠٩٠ مع حاشية البناني. كتاب الإيمان لابن تيمية ص٩٣-٩٣. شرح الكوكب المنير ١/ ١٩١١. تشنيف المسامع ١/ ١٥٥٤. شرح طلعة الشمس للسالمي ١/ الكوكب المنير المواعق المرسلة لابن القيم ٢/ ١٤١٢ فما بعدها. منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز للشنقيطي ص٥٠٠. طبع مع أضواء البيان المجلد العاشر.

أبو إسحاق الإسفراييني: هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران. والإسفراييني نسبة إلى إسفرايين بلدة في نواحي نيسابور. أحد أئمة الدين أصولاً وفروعاً. كان ثقة ثبتاً في الحديث. أقر له أهل العلم بالعراق وخراسان بالتقدم والفضل. وكان يلقب بركن الدين وهو أول من لقب من العلماء. له كتاب «الجامع في أصول الدين» و«مسائل الدور» و«تعليقة في أصول الفقه» وغير ذلك توفي سنة ٤١٨ هـ وقيل: ٤١٧ هـ انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي صفحة ٢٠١. الطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٤٠٦/٤. شذرات الذهب ٣ / ٢٠٩. وفيات الأعيان ٨/١.

(۱) هذا هو رأي جماهير العلماء سلفاً وخلفاً. قال ابن السبكي في الإبهاج ۲۹۷/۱: «ومن أنصف من نفسه، ونفى العصبية عن كلامه، أقر بأن القرآن مشحون بالمجاز، وكيف لا؟ وهو من نوابغ الفصاحة، وبدائع كلمات العرب، ولا يخلو القرآن عن ذلك، وقد قال القاضي في مختصر التقريب: «يلزم من إثبات المجاز في اللغة إثباته في القرآن».

(٢) كما نسبه الإمام الشيرازي في اللمع ص٥ لأبي بكر بن داود، و الغزالي في المنخول=

= ص٧٦ للحشوية. وابن برهان في الوصول ١٠٠/١ لأهل الظاهر والروافض. وابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٥٩/ب) لأبي العباس بن القاص. وابن تيمية في المسودة ص١٦٥ لأبي الفضل التميمي والخرزي وأبي حامد البغدادي ورواية عن الإمام أحمد. والباجي في الإشارة ص١٩٥ لابن خويز منداد من المالكية وداود الظاهري. وقال ابن السبكي: "وظاهر النقل عمن أنكره من الظاهرية أنهم ينكرون مجاز الإستعارة كما صرح به ابن داود في كتاب الوصول». اهد.

وظاهر كلام الشيرازي أن ابن داود يمنع وقوع المجاز في القرآن خاصة. وهذا هو المشهور عنه. إلا أن الفخر الرازي في المحصول ٢٣٣١ وأتباعه كالبيضاوي في المنهاج مع نهاية السول ٢/١٦٣ نسبوا إليه أنه يمنع المجاز في القرآن والحديث. وبناءً على ما تقدم تكون مذاهب الأصوليين في مسألة وقوع المجاز في القرآن أربعة. المذهب الأول: الجواز مطلقاً. وبه قال الجمهور، والرواية الصحيحة عن الإمام أحمد -رضى الله عنه- وأكثر أصحابه.

المذهب الثاني: المنع في القرآن خاصة، والجواز في غيره. وهو المشهور عن ابن داود الظاهري وابن خويز منداد المالكي.

المذهب الثالث: المنع مطلقا في القرآن والحديث. وبه قال بعض الحنابلة ورواية عن الإمام أحمد. وما نقله الفخر الرازي والبيضاوي عن ابن داود. وهو لازم لمذهب القائلين بناء على نفيهم المجاز في اللغة مطلقاً.

المذهب الرابع: لا يجوز استعمال المجاز في خطاب الله ورسوله إلا إذا ورد به النص، أو قام عليه الإجماع، أو ضرورة الحس. وبه قال ابن حزم في الإحكام ١/ ٤٤٧ حيث قال: «فكل خطاب خاطبنا الله تعالى به أو رسوله على الله على موضوعه في اللغة، ومعهوده فيها، إلا بنص، أو إجماع، أو ضرورة حس، تشهد بأن الاسم قد نقله الله تعالى أو رسوله عن موضوعه إلى معنى آخر، فإن وجد ذلك أخذناه على ما نقل إليه. وهذا الذي لا يجوز غيره. اه.

قال الإمام الغزالي في المستصفى ١٠٥/١ محاولاً التوفيق بين المنكر للمجاز والمثبت له: «المجاز اسم مشترك، قد يطلق على الباطل الذي لا حقيقة له، والقرآن منزه عن ذلك، ولعله الذي أراده من أنكر اشتمال القرآن على المجاز. وقد يطلق على اللفظ الذي تُجوِّز به عن موضوعه. وذلك لا ينكر في القرآن». اه. وقال نحواً من هذا في «المنخول» ص٧٥.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: التلخيص للجويني ١/١٩٠-١٩١. المنخول للغزالي ص٧٦. التبصرة للشيرازي ص١٧٧. اللمع للشيرازي ص٥٠ الإشارة للباجي ص١٥٨. الوصول إلى الأصول لابن برهان ١/١٠٠. المحصول للرازي ١/٣٣٣.=

بِدَلِيلِ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءً ﴾ (١) ، ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ (٢) ، ﴿ [جِدَارًا] (٣) يُرِيدُ أَنْ يَنقَضْ ﴾ (١) ، ﴿ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ ﴾ (٥) ، ﴿ سَيْئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ (٦) . وَهُوَ كَثِيرٌ .

قَالُوا: الْمَجَازُ كَذِبٌ؛ لأَنَّهُ يَنْتَفِي، فَيَصْدُقُ. قُلْنَا: إِنَّمَا يَكْذِبُ إِذَا كَانَا مَعًا لِلْحَقِيقَةِ.

قَالُوا: يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْبَارِي تَعَالَى مُتَجَوِّزًا. قُلْنَا: مِثْلُهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى الإِذْنِ.

(مَسْأَلَةٌ) فِي الْقُرْآنِ الْمُعَرَّبُ<sup>(۷)</sup>، وَهُوَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةَ. وَنَفَاهُ الأَكْثَرُونَ<sup>(۸)</sup>.

<sup>=</sup> المسودة لآل تيمية ص١٦٥. شرح الكوكب المنير ١٩١/١ فما بعدها. التحقيقات في شرح الورقات لابن قاوان ص١٨٢. الإحكام لابن حزم ١/٤٤٧. إرشاد الفحول ص٢٠-٢٠.

الظاهرية: هم أتباع داود بن علي الأصفهاني، إمام أهل الظاهر، وكان أول من انتحل الظاهر، وأخذ بالكتاب والسنة وألغى ما سوى ذلك من الرأي والقياس، وهم يقولون: إن دين الله تعالى ظاهر لا باطل فيه، وجهر لا سر تحته، كله برهان لا مسامحة فيه. ومن كبار أثمته ابن حزم الظاهري الذي أحيا هذا المذهب في القرن الخامس الهجري، ويأتي على رأس نفاة القياس. انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ أبي زهرة ص٢٠٥. موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية ص٢٠٦.

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآية: ٩.

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف الآية: ۸۲.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر
 ٢٣٢/١.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف الآية: ٧٦.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية: ١٩٣.

<sup>(</sup>٦) سورة الشورى الآية: ٣٧.

<sup>(</sup>٧) الْمُعَرَّبُ: هو ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها. المزهر للسيوطى ٢٦٨/١.

<sup>(</sup>٨) اختلف العلماء في وقوع المعرب في القرآن الكريم على ثلاثة أقوال:

= القول الأول: وقوع المعرب في القرآن. وبه قال: ابن عباس -رضي الله عنهما- وعكرمة، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعطاء، وابن الحاجب وغيرهم.

القول الثاني: عدم وقوعه في القرآن. وبه قال أكثر العلماء، الشافعي، وأبو عبيدة، وابن جرير، والباقلاني، والجويني، وابن فارس وغيرهم.

القول الثالث: الجمع بين القولين. نُقل عن أبي عبيد أنه قال: والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعاً، وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية \_ كما قال الفقهاء \_ لكنها وقعت للعرب، عرِّبت بألسنتها، وحوَّلتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها، فصارت عربية، ثم نزل القرآن \_ وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب \_ فمن قال: إنها عربية فهو صادق، ومن قال: أعجمية فصادق.

ثم اختلف في عدد الألفاظ الموجودة في القرآن الكريم عند القائلين بذلك، فذكر ابن السبكي في نظم له سبعة وعشرين في نظم له. وقال السيوطي في المهذب ص١٠١ والإتقان ١/١١٩-١٢٠:

«واستدركتُ عليهما اثنين وسبعين لفظاً بعضها من مادة واحدة، فتكون بدون تكرار ستون لفظاً، فبلغ ما عند الجميع مائة وسبع عشرة لفظة.

انظر اختلاف العلماء في هذه المسألة في: التقريب والإرشاد للباقيلاني ١/٩٩٠. الالتخيص للجويني ١/١٢/١. الإحكام للآمدي ١/٥٥. فواتح الرحموت ١/٢١٢. شرح الكوكب المنير ١/١٩٠-١٩٥. شرح العضد على المختصر ١/١٧٠. شرح المحلي على جمع الجوامع ١/٣٠٠ مع حاشية البناني. مقدمة تفسير الطبري ١/١٠٠. المزهر ١/٢٦٢ فما بعدها. معترك الأقران ١/٥١ فما بعدها. البرهان في علوم القرآن للزركشي ١/٢٧٠ فما بعدها. الإتقان ٢/١٠٠ فما بعدها. الصاحبي لابن فارس ص٥٠ فما بعدها. المعرب للجواليقي ص٤ فما بعدها. معرب القرآن عربي أصيل للدكتور جاسر خليل أبو صفية.

ابن عباس هو: عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب، ابن عم النبي على منه الأمة وترجمان القرآن، دعا له النبي الله بقوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». توفي بالطائف سنة ٦٨ هـ. انظر ترجمته في: الإصابة ٢/ ٣٠٠. الاستيعاب ٢/ ٣٥٠. شذرات الذهب ١/ ٧٥٠. طبقات المفسرين للداودي ٢/ ٣٣٢.

عكرمة هو: أبو عبدالله عكرمة بن عبدالله مولى ابن عباس، أحد فقهاء مكة من التابعين الأعلام، أصله بربري من أهل المغرب. توفي سنة ١٠٤ه، وقيل: غير ذلك. انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات ١/٠٣٠. شذرات الذهب ١/١٣٠. وفيات الأعيان ٢/ ٤٢٧. طبقات المفسرين للداودي ١/٠٣٠.

(١) نقل السيوطي في المهذب ص٨٨، والإتقان في علوم القرآن من طريقين. الأول: =

= أخرجه ابن أبي شبية في مصنفه عن سعيد بن عياض اليماني. والثاني: أخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد. بأن المشكاة هي الكوة بلغة الحبشة، وليس كما ذكر ابن الحاجب أنها هندية. وقد اتبع ابن الحاجب في هذا النقل القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ١٠٩٨. والجويني في التلخيص ١/٢١٧. والغزالي في المستصفى ١/٥٠١. والآمدي في الإحكام ١/٥٠١. وما في المهذب للسيوطي موافق لما في المحصول للرازي ١/ في الوصول إلى الأصول لابن برهان ١١٦٦١.

(۱) وردت كلمة «استبرق» في القرآن الكريم في أربعة مواضع، وقد صرح الجواليقي في المعرب ص١٥ أنها كلمة فارسية معربة. وممن صرح بالفارسية ابن أبي حاتم، وأبو عبيد وآخرون. ولكنهم لم يتفقوا على أصل لها في الفارسية. فقال بعضهم: إسْتَبْرَه وإسْتَفْرَه. وقال ابن دريد: أصلها: إسْتَرْوَه، وقالوا: سَتْبُر وإسْتَبَر. وتفرد أبو حيان من بين القدامي بنسبة اللفظ إلى الرومية، وذكر أن أصلها: إسْتَبْرَه.

ومن الواضح أن لفظة «إستُبَرْهَ» ليس لها جرس اللغة اللاتينية؛ إذ يعني الديباج في اللاتينية (BROCUS).

أما الزعم بأنها فارسية فتبطله الحقائق الآتية:

1 - ليس في الفارسية اس ت في أول الكلمة؛ إذ هذه سمة عربية خالصة، وهي أحرف الزيادة في صيغة استفعل؛ فيبقى من الكلمة ثلاثة أحرف شديدة هي: ب ر ق. ٢ - ذكر ابن دريد أن تصغير استبرق: أبيرق، وتكسيرها: أبارق. وهذه سمة عربية أخرى ليست من خصائص الفارسية.

٣ - قال ابن الجني في «المحتسب»: «إن استبرق صورة الفعل البتة بمنزلة استخرج، وكأنه سمي بالفعل، وفيه ضمير الفاعل، فحكي كأنه جملة. وهذا باب إنما طريقه في الأعلام. كتأبط شراً، وذر حبّاً، وشاب قرناه، وليس الاستبرق علماً يسمى بالجملة وإنما هو قولك: بِزْيَوُن = (سندس). وعلى أنه إنما اسبرق: إذا بلغ فدعا البصر إلى البررق. وقال الشاعر:

تَسْتَبرقُ الأَفُق الأقصى إذا ابتسمت لاح السيوف سوى أغمَادِها القُضُبُ هذا إن شئت قلت: تبرقه، أي: تأتى بالبرق منه». اه.

عرف المعجم العربي الاستبرق بأنه الغليظ من الديباج، والديباج عربي خالص.
 الاستبرق في اللسان الفارسي ديباي سِتِبْر. و«ديباي» هي ديباج العربية بعد إبدال الجيم ياء، وهو ما يعرف في العربية بالعجعجة، وأمثلتها في العربية كثيرة، فأي هذا من استبرق التي تدل دلالة وثيقة على معناها المشتق من اللمعان.

= والديباج في الفارسية: ديبًا، بحذف الياء من آخرها، أو جَامِهِ أَبْريشمين كِه تارِ وبَودِ أَنْ هَمِه ازْ ابريشَمْ باَشَدْ.

والسندس في الفارسية: ديباي تَنْكَ، أو: ديبا تَنْكَ.

وقد تفسر استبرق بأنها جمعٌ بين بَرَق وسَرَق؛ ولا سيما أن السَّرَقَ في العربية هو الحرير.

انظر تفصيل الكلام على هذه الكلمة في: المهذب ص٧١. جمهرة اللغة ١/١٠٤. لسان العرب مادة برق، والمعرب ص١٥. المحتسب لابن الجني ٣٠٤/٢. سر صناعة الإعراب ١/١٧٥. معرب القرآن عربي أصيل ص٤٣-٤٥.

(۱) قال سعيد بن جبير: إنها بالفارسية سَنق وجَلْ، أعربتها العرب فقالوا: سجيل. وقال القرطبي في تفسيره ٩/٨٩ عن ابن عباس: السجيل: طين يطبخ حتى يصير مثل الآجر. وقال الفراء في معاني القرآن ٢٤/٤: السجيل: الحجارة التي يعمل منها الأرحاء. وقال أبو عبيدة: هو الشديد من الحجارة الصلب. واستدل بقول الراجز: ضربًا يَشُلُ النَّعَمَ شُلُولا ضَرْبًا طَلْخَفًا فِي الْكُلى سِجِّيلاً وقال الجواليقي في المعرب ص١٨٨: السجيل في الفارسية: سَنْكَ وكَلْ، أي: حجارة وطين. وفي المهذب ص٧٧: سجيل بالفارسية: أولها حجارة وآخرها طين. ورجع ولانها لو كانت معربة عن سنق وجل، بمعنى حجارة وطين، لما جاءت وصفاً للحجارة؛ لأن لفظها حينئذ يدل على الحجارة فلا يوصف الشيء بنفسه. وأورد النحاس في معاني القرآن ٣/ ٣٠٠ الأقوال المختلفة في معنى "سجيل" ثم رجح أنها تعني من طين لقوله تعالى في سورة الذاريات ٣٣: ﴿حجارة من طين﴾. ورد قول أبي عبيدة فقال: "وقول أبي عبيدة يرد من جهة أخرى، وهي أنه لو كان على قوله لكان "حجارة سجيلا"؛ لأنه لا يقال حجارة من شديد؛ لأن شديدا نعت".

وقال في اللسان -في مادة سجل-السجيل:حجارة كالمدر. وقرن أبو عبيدة بين سجيل وسجين مستدلا بقول ابن مُقبل:

ورَجْلةٍ يَضربون البيضَ عن عُرُضٍ ضَرْبًا تَواصَتْ به الأبطالُ سِجينَا أَى ضرباً شديداً.

وأيا كانت دلالة سجيل فلا يخرجها ذلك من عروبتها.

أما السجيل في الفارسية فهو: سَنْكَ بَزْرَكَ، وواضح من كلام اللغويين والفقهاء الخلط بين الكاف التي يرسم فوقها شرطة وتنطق كالجيم المصرية، وهي عربية قديمة، والكاف بدون شرطة فوقها، والجِلّ في العربية الطين، وما تزال مستعملة في العامية. انظر تفصيل الكلام على هذه الكلمة في معرب القرآن عربية أصيل ص ٦٢ ـ ٦٤.

(۱) وردت كلمة «القسطاس» مرتين في القرآن الكريم في سورة الإسراء: ٣٥، وفي سورة الشعراء: ١٨٨. واتفق القدماء والمحدثون باستثناء الثعالبي على أن القسطاس رومية معربة. أما الثعالبي فقد ذكر أنها مما حاضر به على أنه فارسي نسبه بعض الأثمة إلى اللغة الرومية. وقد قال الأستاذ التهامي في تعليقه على المهذب ص١٢٥: «يظهر أن هذه اللفظة من أصل لاتيني، وهي كما يقول الأب رفائيل نخلة اليسوعي من مفردة "COSTODIA" التي تدل في هذه اللغة على الحبس والحراسة، والإغلاق، وهي معان لم يشر إليها رفائيل نخلة، ولا أدري لماذا . . . ولا يستبعد أن تكون تسربت إلى اللغات السامية من صيغة فعلها؛ لأن في آخرها سين، كما هو الشأن في اللغة العربية على الأقل، التي كثيراً ما تحفظ على كذا أصول الكلمات المأخوذة والفعل هو "CUSTODIs" ويمكن أن يرد على هذا الكلام من وجوه:

1-قوله: "يظهر أن هذه اللفظة من أصل لاتيني "دليل على عدم تأكده من صحة ما ذهب إليه الأب رفائيل نخلة اليسوعي؛ إذ لا تقبل هذه الصيغة في التأصيل اللغوي الذي يقوم على أسس علمية لغوية دقيقة.

٢-قوله: «ولا يستبعد أن تكون تسربت إلى اللغات السامية من صيغة فعلها؛ لأن في آخرها سين» يناقض قوله عن احتفاظ العربية بأصول الكلمات المأخوذة؛ فإذا كان الأمر كذلك فكيف تحولت "COSTODIA" إلى قسطاس؟

أما إذا كانت المشكلة في السين التي في آخر الفعل أو الاسم، فهذه السين عربية أصيلة في اللغات العروبية القديمة والعربية الفصيحة، ويكفي أن يلقي الإنسان نظرة عجلى على باب السين في لسان العرب؛ ليدرك حقيقة ذلك، ولا سيما أن قُدْمُوس الفنيقي هو الذي علم اليونان الكتابة والحضارة كما شهد بذلك مؤرخهم هيرودوتس، والقدموس في العربية تعنى: السيد وتعنى: القديم.

٣-ما ذكره من دلالات "COSTODIA" في اللاتنية صحيح، ويزاد على ما ذكر دلالة الرعاية والمراقبة. ولكن ليس في دلالتها ما يدل على الميزان أو العدل كما هو الحال في "قِسْط" و "قِسْطاس" العربيتين.

واللفظة اللاتينية الأقرب إلى "قسطاس" العربية هي "JUSTITIA" وتعني العدل، وحب العدل والمساواة والقانون والفضيلة. وهي محرفة عن اللفظة العربية "القسط" التي تدل على العدل وعلى الميزان من باب تسمية الشيء بفعله. وهو من المصادر الموصوف بها في العربية.

ومن أسماء الله تعالى «المُقْسِط» أي: العادل، فهل هذه لاتينية؟

أما القسطاس في اللاتينية فهو "TRUTINA" وتعني: الميزان، ومنه الفعل TRUTINOR"" يزن وفي اليونانية "ZUYOS". قَوْلُهُمْ: مِمَّا إِنَّفَقَ فِيهِ اللُّغَتَانِ «كَالصَّابُونِ»، وَ«التَّنُّورِ» بَعِيدٌ.

وَإِجْمَاعُ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى أَنَّ نَحْوَ «إِبْرَاهِيمَ»(١) مُنِعَ مِنَ الصَّرْفِ؛ لِلْعُجْمَةِ، وَالتَّعْرِيفُ يُوضِّحُهُ.

= أما الزعم بأنها فارسية، فلا يسنده شيء؛ لأن القسطاس ليس لها مقابل في معجم الزمخشري.

وأما الدليل على عروبتها فدلالاتها المختلفة في العربية وكثرة اشتقاقاتها.

قال ابن فارس: «القاف والسين والطاء أصل صحيح يدل على معنيين متضادين والبناء واحد؛ فالقسط: العدل ومنه أقسط يُقسط. قال الله تعالى: ﴿ إِن الله يحب المقسطين﴾ [المائدة: ٤٢]. والقَسط -بفتح القاف-: الجَوْر. والقُسوط: العدول عن الحق. يقال: قَسَطَ إذا جَارَ، يَقْسِطُ قَسْطًا والقَسَطُ: اعوجاج في الرجلين. ومن الباب الأول القِسط: النصيب، وتقسَّطنا الشيء بيننا. والقسطاس الميزان، قال الله تعالى: ﴿ وَزَنُوا بِالقسطاس المستقيم ﴾ [الإسراء: ٣٥، الشعراء: ١٨٨].

ومما ليس من هذا: القُسْطُ: شيء يُتبخَّر به، عربي. وقال تعالى في دلالة الجَوْر: ﴿ وَأَمَا القَاسُطُونُ فَكَانُوا لَجَهُمْ حَطْباً ﴾ [الجن: ١٥]. وقال القطامي:

أليسوا بالألي قسطوا جميعا على النعمان وابتدروا السطاعا؟. انظر تفصيل الكلام على هذه الكلمة في: المعرب ص٢٠١. المهذب وحاشية المحقق ص١٢٥. غرائب اللغة العربية ص٢٧٦. فقه اللغة للثعالبي ص٣٠٦. المعجم اللاتيني الإنجليزي ص١٤٨. لسان العرب مادة قسط. المعجم العربي اللاتيني ٣٤٤. معجم مقايس اللغة ٥/ ٨٥-٨٦. الأضداد لابن الأنباري ص٨٥. ديوان القطامي ص٣٦.

(۱) أجمع النحاة على عجمية إبراهيم دون سند لغوي، ودون أن يذكروا أصله. حتى الشيخ عبدالغني النابلسي الذي نفى العجمة عن ألفاظ القرآن لم يستطع إثبات عروبة إبراهيم. وحذا حذوه الشيخ أحمد شاكر الذي نفى العجمة عن ألفاظ القرآن حاشا الأعلام. وقد تصدى لتأصيل لفظة إبراهيم، وإسماعيل، وإسرافيل، وبيان عروبتها أحمد نصيف الجنابي في بحثه الموسوم به «تأصيل عروبة لفظ إبراهيم».

ولدى إخضاع اللفظة للميزان الصرفي، وحذف الزوائد منها، تبين أن جذرها الثلاثي: بَرَه، وفيه حرفان شديدان وحرف ضعيف وهو الهاء، ومثلها إسماعيل: سَمِع، وإسرافيل: سَرَفَ. فأحرف الزيادة في إبراهيم: الهمزة والألف والياء والميم. وذكر الجنابي أمثلة من العربية على زيادة هذه الحروف في الكلام. والجذر: بَرَه عربي أصيل، يشتق منه كلمات كثيرة. وفي المعجم السبثي تعني: بَرَه: "BRH" البينة والشهادة والبرهان. وهذا دليل على عروبتها. ومن أدلة عروبتها أيضاً أن تصغيرها: بُريه، تصغير ترخيم. أما منعه من الصرف؛ فلأنه على وزن إفعاليل وليس لعجمته.

الْمُخَالِفُ: بِمَا ذُكِرَ فِي الشَّرْعِيَّةِ. وَبِقَوْلِهِ: ﴿ وَآغَجَمِيُّ وَعَرَبِيُّ ﴾ (١) فَنَفَى أَنْ يَكُونَ مُتَنَوِّعًا. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَعْنَى مِنَ السِّيَاقِ: أَكْلَامٌ أَعْجَمَيُّ، وَمُخَاطَبٌ عَرَبِيٌّ لاَ يَفْهَمُهُ؟، وَهُمْ يَفْهَمُونَهَا، وَلَوْ سُلِّمَ نَفْيُ التَّنويعِ، فَالْمَعْنَى: أَعْجَمِيُّ لاَ يَفْهَمُهُ. لاَ يَفْهَمُهُ.

(مَسْأَلَةٌ) الْمُشْتَقُّ: مَا وَافَقَ أَصْلاً (٢) بِحُرُوفِهِ الأُصُولِ (٣) وَمَعْنَاهُ (١٠). وَقَدْ يُزَادُ: بِتَغْيِيرٍ مَّا (٥٠). وَقَدْ يَظْرِدُ، كَاسِم الفَاعِلِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدْ يَخْتَصُّ كَ «الْقَارُورَةِ»

<sup>=</sup> انظر تفصيل الكلام على هذه الكلمة في: تأصيل عروبة لفظة إبراهيم ص١٨٠. رسالة تشريف التغريب في تنزيه القرآن عن التعريب ص١٦٧. المعرب مع مقدمة المحقق ص١٢٠. المعجم السبئي ص ٣١. إبراهيم أبو الأنبياء للعقاد. معرب القرآن عربي أصيل ص٠٣٧.

سورة فصلت الآية: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) قال المصنف: «ما وافق أصلاً»؛ لينطبق على مذهب البصريين والكوفيين في كون المصدر مشتقا من الفعل، وعكسه؛ لأنه لو قال: اسماً اختص بمذهب البصريين، ولو قال: فعلا اختص بمذهب الكوفيين. انظر: بيان المختصر ٢٤١/١. شرح العضد على المختصر ٢٤١/١ مع حاشية السعد والشريف الجرجاني. تشنيف المسامع ٢٠٨/١ فما بعدها.

<sup>(</sup>٣) قوله: «بحروف الأصول» يخرج الكلمات التي توافق أصلاً بمعناه لا بحروفه الأصول كالحبس والمنع. انظر: بيان المختصر ١/٤١/. شرح العضد على المختصر ١/٤١/ مع حاشية السعد والشريف الجرجاني. تشنيف المسامع ١٨٥/١ فما بعدها.

<sup>(</sup>٤) وقول المصنف: «ومعناه» احترز عن مثل الذهب، فإنه يوافق أصلاً، وهو الذهاب في حروفه الأصول، ولكن غير موافق في معناه. انظر: بيان المختصر ٢٤١/١. شرح العضد على المختصر ١٧٤/١ مع حاشية السعد والشريف الجرجاني. تشنيف المسامع ١٨٤٠ فما بعدها.

<sup>(</sup>٥) قال الزركشي عند قول ابن السبكي في جمع الجوامع: "ولا بدّ من تغيير" أي: بين الفظين بزيادة أو نقصان أو بهما في حرف أو حركة أو فيهما، والتغيير المعنوي إنما يحصل بطريق التبع، وهذا أحسن من قول ابن الحاجب: "وقد يزاد بتغيير ما"؛ فإنه يوهم أنه من تمام الحد، وإنما هو شرط ذكر تمهيداً للقسمة التي ذكروها إلى خمس عشرة صورة فصاعداً، لا قيداً".

والتغيير إما أن يكون بالزيادة وحدها، أو بالنقصان وحده، وبهما جميعاً. وحاصل ذلك خمس عشرة صورة:

= ١ ـ إما أن يكون بزيادة حرف مثل كاذب من الكذب. زيدت الألف.

أو بزيادة حركة مثل نصر من النصر. زيدت حركة الصاد.

أو بزيادة الحرف والحركة جميعاً نحو: ضارب من الضرب. زيدت الألف وكسرة الراء.

٢ \_ وهو أن يكون التغيير بالنقصان، إما أن يكون بنقصان الحرف مثل: خف من الخوف. نقصت منه الواو.

أو بنقصان الحركة كما في الضرب على مذهب الكوفيين فإنه مشتق من ضَرَب. أو بنقصانهما مثل: غلَى من الغليان. نقصت منه الألف والنون وحركة الياء.

٣ ـ أن يكون التغيير بالزيادة والنقصان جميعاً.

فالزيادة والنقصان إما أن يكونا في الحرف فقط مثل: مسلمات. زيدت فيه الألف والتاء، ونقصت عنها التاء التي في الواحد.

وإما أن يكون في الحركة فقط مثل: حذِر من الحذَر. حذفت فتحة الذال، وزيدت كسرتها.

وإما أن تكون الزيادة في الحرف والنقصان في الحركة، مثل: عادًّ، -بالتشديد من العدَد. نقصت حركة الدال الأولى؛ للإدغام، وزيدت الألف.

وإما أن تكون الزيادة في الحركة والنقصان في الحرف، مثل: نبتَ من النبات. زيدت فتحة التاء ونقصت الألف.

وإما أن تكون الزيادة في الحرف والحركة كليهما، والنقصان في الحرف فقط نحو: خاف من الخوف. زيدت الألف وفتحة الفاء، ونقصت الواو.

وإما أن تكون الزيادة في الحرف والحركة كليهما والنقصان في الحركة فقط مثل: اضرب من الضرب. زيدت الألف؛ للوصل وحركة الراء، ونقصت حركة الضاد.

وإما أن يكون النقصان فيهما، والزيادة في الحرف فقط مثل: كال -بالتشديد من الكلال. - نقصت حركة اللام الأولى؛ للإدغام، ونقصت الألف بين اللامين، وزيدت الألف قبلهما.

وإما أن يكون النقصان فيهما والزيادة في الحركة فقط مثل: عِد من الوعد. نقصت الواو وفتحتها، وزيدت كسرة العين.

وإما أن يكون بزيادة الحرف والحركة، ونقصانهما مثل: ارم من الرمي. زيدت ألف الوصل وحركة الميم، ونقصت الياء وحركة الراء. انظر: بيان المختصر ٢٤٢/١. ٢٤٣. شرح العضد على المختصر ٢١٧١. تشنيف المسامع ٢١٩٠١ فما بعدها. شرح الكوكب المنير ٢٠٧١. المزهر ٣٤٨/١ فما بعدها. حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع ٢٨٣٠-٢٨٤.

#### (مَسْأَلَةً) إِشْتِرَاطُ بَقَاءِ الْمَعْنَى فِي كَوْنِ الْمُشْتَقِّ حَقِيقَةً (٢)، ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ

(۱) أوضح الإمام البناني تعليل الاطراد وعدمه في الاشتقاق فقال: «المشتق إن اعتبر في مسماه معنى المشتق منه على أن يكون داخلاً فيه بحيث يكون المشتق اسماً لذات مبهمة انتسب إليها ذلك المعنى، فهو مطرد لغة، كضارب ومضروب.

وإن اعتبر فيه ذلك لا على أنه داخل فيه، بل على أنه مصحح للتسوية مرجح لتعيين الاسم من بين الأسماء، بحيث يكون ذلك الاسم اسماً لذات مخصوصة، يوجد فيها ذلك المعنى، فهو مختص لا يطرد في غيرها مما وجد فيه ذلك المعنى، كالقارورة لا تطلق على غير الزجاجة مما هو مقر للمائع، وكالدبران لا يطلق على شيء مما فيه دبور غير الكواكب الخمسة التي في الثور وهي منزلة من منازل القمر. اه. انظر: حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع ١/ ٢٨٤-٢٨٢.

وانظر: بيان المختصر ١/٢٤٤، شرح الكوكب المنير ٢١٢/١. شرح العضد على المختصر ١/٧١٧. فما بعدها. تشنيف المسامع ١/٤٤/١.

الدبران: في علم الفلك خمسة كواكب من الثور. يقال: إنها سنامه وهو من منازل القمر. وقيل: نجم بين الثريا والجوزاء. انظر: بيان المختصر ٢٤٤١. شرح الكوكب المنير ٢١٢/١. المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بمصر ٢٦٩/١.

(Y) اختلف العلماء في أن بقاء معنى المشتق منه شرط في إطلاق اسم المشتق حقيقة أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه مشترط مطلقاً. وبه قال الجمهور، وقال الفخر الرازي في المحصول ١/ ٢٤٠: «وهو الأقرب».

وثانيها: أنه غير مشترط مطلقاً. وبه قال الشيخ أبو علي بن سينا، وأبو هاشم وابنه أبو علي . وقد شكك الإمام الأصفهاني في الكاشف عن المحصول ٩٠/٢ في نسبة هذا القول إلى ابن سينا وأبي هاشم كليهما، ونسب بعضهم هذا القول إلى أبي علي الحبائي، وبعض الشافعية أيضاً، وبه قال بعض الحنفية وبعض الحنابلة، واختاره أبو الطيب الطبري.

وثالثها: التفصيل وهو: أنه إن كان البقاء ممكناً اشترط، وإلا فلا. وبه قال القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب وغيرهم.

قال ابن السبكي في الإبهاج ٢٢٨/١: «واعلم أن محل الخلاف في المسألة إنما هو في صدق الاسم فقط، أعني هل يسمى من ضرب أمس الآن بضارب؟، وهو أمر راجع إلى اللغة، وليس النزاع في نسبة المعنى، أعني في أن هذا الضارب أمس هل هو الآن ضارب؟ فإن ذلك لا يقوله عاقل . . . وأن الخلاف أيضاً ليس في الصفات =

مُمْكِنًا، اشْتُرِطَ. الْمُشْتَرِطُ: لَوْ كَانَ / [٩/أ] حَقِيقَةً، وَقَدْ اِنْقَضَى، لَمْ يَصِحَّ نَفْيُهُ. أُجِيبَ (١) بِأَنَّ الْمَنْفَيَّ: الأَخَصُّ. فَلاَ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الأَعَمِّ.

قَالُوا: لَوْ صَحَّ بَعْدَهُ، لَصَحَّ قَبْلَهُ. أُجِيبَ (٢) إِذَا كَانَ الضَّارِبُ مَنْ ثَبَتَ لَهُ الضَّرْبُ، لَمْ يَلْزَمْ.

النَّافِي: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى صِحَّةِ «ضَارِبٌ أَمْسِ» وَأَنَّهُ اِسْمُ فَاعِلٍ. أُجِيبَ (٣) بِأَنَّهُ مَجَازٌ كمَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِإِتِّفَاقٍ.

قَالُوا: صَحَّ: «عَالِمٌ وَمُؤْمِنٌ» لِلنَّائِمِ. أُجِيبَ<sup>(١)</sup> مَجَازٌ؛ لاِمْتِناَعِ «كَافِرٌ»؛ لِكُفْرِ تَقَدَّمَ.

قَالُوا: يَتَعَذَّرُ فِي مِثْلِ: «مُتَكَلِّمٍ»، وَ«مُخْبِرٍ». أُجِيبَ<sup>(ه)</sup> بِأَنَّ اللُّغَةَ لَمْ تُبْنَ

<sup>=</sup> القارة المحسوسة كالبياض والسواد؛ لأن على قطع بأن اللغوي لا يطلق على الأبيض بعد اسوداده أنه أبيض». اه..

أود الإشارة إلى أن عبارة المحصول ٢٤٠/١ بتحقيق الدكتور طه جابر فياض العلواني: «والأقرب: أنه ليس بشرط»، والظاهر: أن لفظ «ليس» من خطأ الناسخ؛ بدليل أنها غير موجودة في المحصول بشرح الأصفهاني ٢٩٨٠؛ ولأن مذهب الرازي: اشتراط بقاء معنى المشتق منه في هذه المسألة، كما هو واضح من استدلاله في المحصول نفسه، وكما نسبه إليه الجاربردي في السراج الوهاج ١٨.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: المحصول للرازي ١/ ٢٣٩. الكاشف عن المحصول للأصفهاني ١/ ٨٩٠. المسودة ص٧٥. المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني ١/ ٢٨٧. شرح العضد على مختصر ١/ ١٧٦. فواتح الرحموت ١/ ١٩٣٠. شرح تنقيح الفصول ص٤٨. السراج الوهاج للجاربردي ١/ ٢٨٤. شرح الكوكب المنير ١/ ٢١٤. إرشاد الفحول ص١٥-١٦.

<sup>(</sup>١) في: أ: وأجيب.

<sup>(</sup>۲) في: أ: وأجيب.

<sup>(</sup>٣) في: أ، ش: وأجيب.

<sup>(</sup>٤) في: أ: وأجيب.

<sup>(</sup>٥) في: أ: وأجيب.

عَلَى الْمُشَاحَّةِ فِي مِثْلِهِ؛ بِدَليِلِ صِحَّةِ الْحَالِ، وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ يَجِبُ أَلاَّ يَكُونَ كَذَلِكَ.

(مَسْأَلَةٌ) لاَ يُشْتَقُّ إِسْمُ الْفَاعِلِ لِشَيْءٍ، وَالْفِعْلُ قَائِمٌ بِغَيْرِهِ، خِلاَفًا لِلْمُعْتَزِلَةِ(١) لَنَا: الاِسْتِقْرَاءُ.

قَالُوا: ثَبَتَ «قَاتِلٌ»، وَ«ضَارِبٌ»، وَالْقَتْلُ لِلْمَفْعُولِ. قُلْنَا: الْقَتْلُ: التَّأْثِيرُ، وهُوَ لِلْفَاعِل.

قَالُوا: أُطْلِقَ الْخَالِقُ عَلَى اللهِ [تَعَالَى] (٢)؛ بِاعتِبَارِ الْمَخْلُوقِ، وَهُوَ الأَثَرُ؛ لأَنَّ الْخَلْقَ: الْمَخْلُوقُ، وَإِلاَّ لَزِمَ قِدَمُ الْعَالَمِ، أَوِ التَّسَلْسُلُ (٣) وَأُجِيبَ أَوَّلاً: بِأَنَّهُ لَيْسَ بِفِعْلِ قَائِم بِغَيْرِهِ.

(۱) قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ۲۱۹/۱: «وهذه المسألة ذكرها الأصوليون؛ ليردوا على المعتزلة؛ فإنهم ذهبوا إلى مسألة خالفت هذه القاعدة. فإن أبا علي الجبائي وابنه أبا هاشم ذهبا إلى نفي العلم عنه تعالى، وكذلك الصفات التي أثبتها أئمة الإسلام».

لكن قال البرماوي: «تحرير النقل عن أبي علي وابنه -كما صرحا به في كتبهما الأصولية- أنهما يقولان: إن الْعَالِمِيَّةَ بِعِلْم. لكن علمَ الله تعالى عينُ ذاته، لا أنه عالم بدون علم كما اشتهر في النقل عنهما، وكذا القول في بقية الصفات.

وأما أهل السنة فيعللون العَالِمَ بوجود عِلْمٍ قديم قائم بذاته. وكذا في الباقي " انظر: شرح الكوكب المنير ٢٢٠/١.

انظر: تفصيل الكلام على هذه المسألة في: الإحكام للآمدي ٤٨/١ شرح الكوكب المنير ٢٢٠-٢٢٠. شرح المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه وتقريرات الشربيني ٢٨٤/١ فما بعدها. شرح العضد على المختصر ١٨١/١ فما بعدها مع حاشية السعد والشريف الجرجاني. فواتح الرحموت ١٩٢/١. شرح تنقيح الفصول ص.٤٨.

(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش.

(٣) التسلسل هو: أن يستند وجود الممكن إلى علة مؤثرة فيه، وتستند هذه العلة إلى علة مؤثرة فيها، وهي إلى علة ثالثة مؤثرة فيها، وهكذا تسلسلاً مع العلل دون نهاية. وهذا التسلسل دون نهاية فيما وجد من الممكنات، أو فيما هو موجود منها فعلاً مستحيل عقلاً. والبداهة هي الحاكمة باستحالة التسلسل وإن كان المناطقة قد ذكروا عدة=

وَثَانِيَا: أَنَّهُ (١)؛ لِلتَّعَلُّقِ الْحَاصِلِ بَيْنَ الْمَخْلُوقِ وَالْقُدْرَةِ حَالَ الإِيجَادِ، فَلَمَّا نُسِبَ إِلَى الْبَارِي تَعَالَى، صَحَّ الإِشْتِقَاقُ، جَمْعًا بَيْنَ الأَدِلَّةِ.

(مَسْأَلَةٌ) الأَسْوَدُ ونَحْوُهُ مِنَ الْمُشْتَقِّ يَدُلُّ عَلَى ذَاتٍ مُتَّصِفَةٍ بِسَوَادٍ، لاَ عَلَى خُصُوصٍ مِنْ جِسْمٍ وَغَيْرِهِ؛ بِدَلِيلِ صِحَّةٍ: «الأَسْوَدُ جِسْمٌ»(٢).

(مَسْأَلَةٌ)لاَ تَثْبُتُ اللَّغَةُ قِيَاسًا، خِلاَفًا لِلْقَاضِي، وَإِبْنِ سُرَيْجٍ (٣). وَلَيْسَ الْخِلاَفُ فِي نَحْوِ «رَجُلِ»، .....الخِلاَفُ فِي نَحْوِ «رَجُلِ»، ....

وما أحسن ما قرره ابن السبكي في جمع الجوامع بقوله: «المشتق لا إشعارَ له بخصوصية الذات». فالأسود مثلاً ذات لها سواد، ولا يدل على حيوان ولا غيره، والحيوان ذات لها حياة، لا خصوصَ إنسان ولا غيره».

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: بيان المختصر ١/ ٢٥٥. شرح الكوكب المنير ١/ ٢٢١. جمع الجوامع مع شرح المحلي ٢٩١-٢٩١. فواتح الرحموت ١/ ١٩٦. شرح العضد على المختصر ١/ ١٨٢ مع حاشية السعد والشريف الجرجاني.

(٣) أجمع العلماء على ثبوت اللغة بالنقل والتوقيف. ثم اختلفوا في ثبوتها بالقياس على قولد:

القول الأول: المنع مطلقاً. وبه قال: القاضي الباقلاني، وأبو بكر الصيرفي، وابن حاتم تلميذ الباقلاني، وإمام الحرمين الجويني، وأبو الحسين بن القطان، والغزالي، وابن القشيري، وإلكيا الطبري، والآمدي، وابن الحاجب، وابن خويز منداد، وابن برهان، والحنفة.

القول الثاني: الجواز. وبه قال: أبو علي بن أبي هريرة، وابن سريج، والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، والقاضي أبو الطيب الطبري، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وهو=

<sup>=</sup> براهين؛ لإثبات استحالة هذا التسلسل. أظهرها وأوضحها ما يسمى: «برهان التطبيق». انظر: ضوابط المعرفة ص٣٦٦-٣٢٧. التعريفات للجرجاني ص٠٠٠.

<sup>(1)</sup> حرف «أنه» ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٢) الأسود ونحوه من المشتقات كالأبيض، والضارب، والمضروب، يدل كل منها على ذات مَّا متصفة بتلك الصفة. فإن الأسود مثلاً يدل على ذات مَّا متصفة بالسواد، ولا يدل على خصوص تلك الذات من جسم وغيره. فإن علم منه شيء من ذلك فهو على طريق الالتزام، لا باعتبار كونه جزءاً من مسماه. والذي يدل على ذلك أن قولنا: "إن الأسود جسم" مستقيم، ولو دل الأسود على خصوص الجسم، لكان غير مستقيم؛ لأنه حينئذ يكون معناه: "الجسم ذو السواد جسم". وهو غير مستقيم؛ للزوم التكرار بلا فائدة.

المنقول عن الإمام الشافعي، نقله عنه الأستاذ أبو منصور البغدادي في كتاب "التحصيل" عن نص الشافعي حيث قال: "في الشفعة: إن الشريك جار" وقاسه على تسمية العرب "امرأة الرجل جارة". وقال ابن فورك: إنه الظاهر من مذهب الشافعي، إذ قال: "الشريك جار في مسألة الشفعة يقال: امرأتك أقرب إليك أم جارك؟" ونقله سليم الرازي عن البصريين من النحويين، وقال الفخر الرازي في المحصول ٥/٣٣٩: "نقل ابن جني في الخصائص ١/٣٥٧. أنه قول أكثر علماء العربية كالمازني وأبي علي الفارسي". واختاره الإمام الفخر الرازي.

وقال ابن فارس: «أجمع أهل اللغة إلا من شذ منهم أن في لغة العرب قياساً، وهو قول ابن درستويه.

وفائدة الخلاف: أن المثبت للقياس في اللغة يستغني عن القياس الشرعي، فيكون إيجاب الحد على شارب النبيذ، والقطع على النباش بالنص، ومن أنكر القياس في اللغة جعل ثبوت ذلك بالشرع.

وَهِمَ الآمدي في الإحكام ١/٠٥، وابن الحاجب في المنتهى ص٢٦ وفي مختصره، وابن برهان في الوصول إلى الأصول ١١٠١ ونظام الدين الأنصاري في مسلم الثبوت وشارحه ابن عبدالشكور في فواتح الرحموت ١/١٨٠، والشوكاني في إرشاد الفحول ص١٤ في النقل عن القاضي، فنقلوا عنه الجواز، والذي صرح به في كتابه «التقريب والإرشاد» ١/٣٦١ إنما هو المنع. حيث قال: «ومنعه آخرون. وهو الصحيح الذي نقول به». وكذا نقله عنه الغزالي في المنخول ص٧٧، انظر تفصيل الكلام في هذه المسألة في: اختلاف الحديث للإمام الشافعي ص١٦٠. التقريب والإرشاد للباقلاني ١/٣٠٠. التلخيص للجويني ١/١٩٦ فما بعدها. البرهان للجويني ١/١٣١-١٣٣٠. المنخول للغزالي ص١٧-٧٢. اللمع للشيرازي ص٦٠. شرح اللمع ١/١٥٠. التبصرة للشيرازي ص٤٤٤. المحصول للرازي ٥/٣٣٩. الإحكام ص٤٤٤. المحصول للرازي ٥/٣٣٩. الإحكام ص٢٤٠. الوصول إلى الأصول لابن برهان ١/١٠١. شرح الكوكب المنتهى لابن الحاجب ط٢٠٠. الوصول إلى الأصول لابن برهان ١/١٠١. شرح الكوكب المنير ١/٢٣٠. للزركشي ٢/٥٠. الخصائص لابن جني ١/٣٥٠. الصاحبي لابن فارس ص٥٥. إرشاد الفحول للشوكاني ص١٤٠.

القاضى الباقلاني: سبقت ترجمته في ص٧٤٧.

-ابن سريج هو: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي، أبو العباس، الفقيه الأصولي المتكلم، شيخ الشافعية في عصره، صاحب المؤلفات الحسان التي بلغت أربعمائة، المشهور منها في الأصول «الرد على ابن داود في إبطال القياس». توفي سنة=

وَرَفْعِ / [٩/ب] الْفَاعِلِ أَيْ: لاَ يُسَمَّى مَسْكُوتٌ عَنْهُ؛ إِلْحَاقًا بِتَسْمِيَّةٍ لِمُعَيَّنِ (١)، لِمَعْنَى يَسْتَلْزِمُهُ وُجُودًا وَعَدَمًا، كَالْخَمْرِ لِلنَّبِيذِ؛ لِلتَّخْمِيرِ، وَالسَّارِقِ لِلنَّبِاشِ؛ لِلاَّخِذِ خُفْيَةً، وَالزَّانِي لِلَّاثِطِ؛ لِلإِيلَاجِ الْمُحَرَّمِ، إِلاَّ بِنَقْلٍ، أَوِ لِلنَّبَاشِ؛ لِلاَّخِذِ خُفْيَةً، وَالزَّانِي لِلَّاثِطِ؛ لِلإِيلَاجِ الْمُحَرَّمِ، إِلاَّ بِنَقْلٍ، أَو السَّقْرَاءِ لِتَعْمِيم (٢). لَنَا: إِثْبَاتُ اللَّغَةِ بِالْمُحْتَمِلِ.

قَالُوا: دَارَ الاِسْمُ مَعَهُ وُجُودًا وَعَدَمًا. قُلْنَا: وَدَارَ مَعَ كَوْنِهِ مِنَ الْعِنَبِ، وَكَوْنِهِ مَالَ الْحَيِّ، وَقُبُلاً.

قَالُوا: ثَبَتَ شَرْعًا، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ. قُلْنَا: لَوْلاَ الإِجْمَاعُ، لَمَا ثَبَتَ. وَقَطْعُ النَّبَاشِ، وَحَدُّ النَّبِيذِ؛ إِمَّا لِثَبُوتِ التَّعْمِيمِ، وَإِمَّا بِالْقِيَاسِ، لاَ لأَنَّهُ سَارِقٌ، أَوْ خَمْرٌ بِالْقِياسِ.



<sup>=</sup> ٣٠٦ه. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبري ٣/ ٢١. وفيات الأعيان ١/ ٤٩. شذرات الذهب ٢/ ٢٤٧. الفتح المبين ١/ ١٦٥.

<sup>(</sup>١) في: ش: «بتسميةِ الْمُعَيَّنِ» بدل «بتسميةِ لِمُعَيَّنِ».

<sup>(</sup>٢) في: أ، ش: «أو استقراءِ التعميم» بدل «استقراءِ لتعميم».

#### الخروف (١)

الْحُرُوف: مَعْنَى قَوْلِهِمُ: الْحَرْفُ لاَ يَسْتَقِلُّ بِالْمَفْهُومِيَّةِ: أَنَّ نَحْوَ «مِنْ» وَ«إِلَى» مَشْرُوطٌ فِي دِلاَلَتِهَا عَلَى مَعْنَاهَا الإِفْرَادِيِّ ذِكْرُ مُتَعَلَّقِهَا (٢)، وَنَحْوُ «الْإِبْتِدَاءِ»، وَ«الْبِنْدَأَ»، وَ«انْتَهَى» غَيْرُ مَشْرُوطٍ فِيهَا ذَلِكَ (٣). وَأَمَا

قال الزركشي في البحر المحيط ٢/ ٣٥٣: «وإنما احتاج الأصولي إليها؛ لأنها من جملة كلام العرب، وتختلف الأحكام الفقهية بسبب اختلاف معانيها. قال ابن السيد النحوي، يخبر عمن تأمل غرضه ومقصده: فإن الطريقة الفقهية مفتقرة إلى علم الأدب، مؤسسة على أصول كلام العرب، وإن مثلها ومثله قول أبى الأسود:

فإن لا يكنها أو تَكُنهُ فَإِنّهُ أَخوها عَذَته أَمُّهُ بلبانها» انظر: الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف ص٦. السراج الوهاج للجاربردي ١/٣٨٧. شرح الكوكب المنير ١/٢٢٨. تشنيف المسامع ١/٤٨٨.

(٢) أي: أن الواضع نصَّ على أن «من» و «إلى» إذا ذكر متعلقهما معاً، كان معناهما: الابتداء والانتهاء. وإذا لم يذكر معهما ما هو متعلقهما لم يكن لهما معنى أصلاً، لا الابتداء والانتهاء ولا غيرهما.

واحترز ابن الحاجب بقوله: "الإفرادي" عن الاسم والفعل؛ فإن كل واحد منهما في دلالته على المعاني التركيبية أي: التي تكون له حالة التركيب، مشروطة بذكر متعلقه، فإن كون الاسم فاعلاً، إنما هو باعتبار الفعل، وكون الفعل خبراً إنما هو باعتبار المبتدأ. لكن لم يشترط في دلالتهما على معانيهما الإفرادية ذكر متعلقهما. انظر: بيان المختصر ١/ ٢٦٣. شرح العضد على المختصر ١/ ١٨٠٠.

(٣) الاسم نحو «الابتداء» و«الانتهاء»، والفعل نحو «ابتدأ» و«انتهى» لم يشترط في دلالتها على معانيها الإفرادية ذكر متعلقها؛ ولهذا يفهم معنى الابتداء والانتهاء، وكذا معنى «ابتدأ» و«انتهى» بدون ذكر متعلقمها. بخلاف «من» و«إلى» فإن معناهما لا يفهم من غير أن يذكر متعلقهما. انظر: بيان المختصر ٢٦٣١، شرح الكوكب المنير ٢٢٦١١. شرح العضد على المختصر ١٨٥١١.

<sup>(</sup>۱) المراد بالحروف هنا: ما يحتاج الفقيه إلى معرفته من معاني الألفاظ المفردة، لا الحرف الذي هو قسيم الاسم والفعل؛ لأنه قد ذكر معها أسماء وظروف يكثر تداولها. فأطلق «الحروف» على ذلك تغليباً باعتبار الأكثر أو لأنها أجزاء الكلام من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. وهذا مصطلح الأصوليين والفقهاء.

نَحُوُ «ذُو»، وَ«فَوْقَ»، وَ«تَحْتَ»، وَإِنْ لَمْ تُذْكَرْ إِلاَّ بِمُتَعَلَّقِهَا؛ لأَمْرٍ، فَغَيَرُ مَشُرُوطٍ فِيهَا ذَلِكَ؛ لِمَا عُلِمَ مِنْ أَنَّ وَضْعَ «ذُو» بِمَعْنَى «صَاحِبٍ»(١)؛ لِيُتَوَصَّلَ بِهِ إِلَى الْوَصْفِ بِأَسْمَاءِ الأَجْناسِ، إِقْتَضَى ذِكْرَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، وَأَنَّ وَضْعَ «فَوْقَ» بِمَعْنَى «مَكَانٍ»؛ لِيُتَوَصَّلَ بِهِ إِلَى عُلُوِّ خَاصِّ إِقْتَضَى ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الْبُوَاقِي.

(مَسْأَلَةٌ) «الْوَاوُ» لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ (٢)، لاَ لِتَرْتِيبٍ، وَلاَ مَعِيَّةٍ (٣) عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ (١٠). لَنَا: النَّقْلُ عَنِ الأَثِمَّةِ أَنَّهَا كَذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) احترز ابن الحاجب بقوله «بمعنى صاحب» عن «ذو» الطائية التي لا تُفهِم صحبة، بل هي بمعنى الذي.

<sup>(</sup>٢) قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ١/ ٢٣٠: "والتعبير بكونها لمطلق الجمع هو الصحيح. وأما من عبر بكونها للجمع المطلق -كالمرادي في الجنى الداني ص١٥٧، والزمخشري في المفصل ص٢٠٥، والآمدي في الإحكام ١/٧٥، وابن الحاجب هنا في المختصر، والجاربردي في السراج الوهاج ١/ ٣٨٧، وصاحب مسلم الثبوت ١/ ٢٢٩ وغيرهم - فليس بواف بالمراد؛ لأن المطلق هو الذي لم يُقيَّد بشيء، فيدخل فيه صورةٌ واحدةٌ. وهو قولنا مثلاً: "قام زيد وعمرو" فلا يدخل فيه القيد بالمعية ولا بالتقديم ولا بالتأخير؛ لخروجها بالتقييد عن الإطلاق. وأما مطلق الجمع فمعناه: أي جمع، فحينذ تدخل فيه الصور كلها. اه.

<sup>(</sup>٣) يعني: أن «الواو» يدل على جمع المعطوف والمعطوف عليه في حكم واحد بدون ملاحظة ترتيب أو معية، فإن وجد ترتيب أو معية فإنما هو من خارج دلالة الواو.

<sup>(</sup>٤) اختلف العلماء في «الواو» العاطفة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إنها لمطلق الجمع، أي: لا تدل على ترتيب ولا معية. وبه قال: سيبويه، وابن السراج، وابن جني، وابن هشام، وابن عقيل، وأكثر الحنفية منهم: البزدوي، والسرخسي، والخبازي، وأكثر الشافعية منهم: الجويني، والشيرازي في آخر قوليه، والرازي، والمالكية، وأكثر الحنابلة منهم: أبو يعلى، وأبو الخطاب، والمجد بن تيمية وهو قول ابن حزم.

القول الثاني: إنها تفيد الترتيب. وبه قال: قطرب، وهشام الضرير، وثعلب، والمطرز أبو عمر الزاهد، والرَّبَعِي فيما نقل عنهم - وإن كان ابن الأنباري في مصنفه "المفرد" قد شكّك في هذا النقل عنهم، وقال ليس بصحيح -، واشتهر عن الشافعية منهم: الماوردي - فيما نقل عنه ابن السبكي - والشيرازي في التبصرة، لكنه رجع عنه في=

= اللمع. والحلواني من الحنابلة نقله عنه المجد بن تيمية. ونسب هذا القول إلى الفراء وقد أنكره السيرافي حيث قال: «لم أره في كتاب الفراء».

قال ابن عصفور في «شرح الإيضاح»: الخلاف في أن «الواو» للترتيب، محله إذا كان الفعل يمكن صدوره من واحد، فأما نحو: «اختصم زيد وعمرو» فلا خلاف أنها لا تقتضى الترتيب».

وأنبه على أمرين: ١ ـ تبين من نقل مذهب القائلين بالترتيب إلى أن دعوى الإجماع التي أطلقها أبو على الفارسي، والسيرافي، والسهيلي من أن نحاة البصرة والكوفة أجمعوا على أن «الواو» للجمع المطلق ولا ترتب غير صحيحة.

Y - نسب الإمام السرخسي في أصوله 1/ · · · القول بالترتيب إلى الإمام الشافعي حيث قال: «ذكره الشافعي في أحكام القرآن . وقد تتبعت أحكام القرآن للإمام الشافعي بجمع الإمام البيهقي وتحقيق الشيخ زاهد الكوثري بمشاركة الشيخ عبدالغني عبدالخالق، فلم أجده فيه. وعزى ابن الخباز من النحويين الترتيب للشافعي وهو غلط، وقد اشتد نكير ابن السمعاني والأستاذ أبي منصور والفخر الرازي وغيرهم على من نسب ذلك للشافعي.

القول الثالث: إنها للمعية، ونسبه إمام الحرمين الجويني في البرهان للحنفية. وليس الأمر كذلك. قال صاحب فواتح الرحموت الحنفي: «لا خلاف في أنه للجمع المطلق». وقال عبدالعزيز البخاري الحنفي في كشف الأسرار: «وهي عندنا لمطلق العطف أي لمطلق الجمع» وبمثل هذا صرح الإمام النسفي في المنار وشرحه كشف الأسرار. فعلم بذلك أن ما نسبه الإمام الجويني للحنفية غير صحيح.

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه المسألة فيها خمسة مذاهب أخرى:

الأول: أنها تفيد الترتيب في الإخبار، والجمع في الإنشاء، وهو مذهب المبرد.

الثاني: أنها للمعية، وهو منسوب إلى بعض الحنفية.

الثالث: أنها لا تفيد جمعاً ولا ترتيباً، ذكره المجد بن تيمية.

الرابع: أنها للمعية برجحان، ولتأخر المعطوف بكثرة، ولتقدمه بقلة، وهو قول ابن مالك.

المخامس: إن كان صحة كل من المعطوف والمعطوف عليه شرطاً في صحة الآخر فهي تفيد الترتيب. نقله المجد بن تيمية عن أبي بكر بن جعفر من الحنائلة. انظر: المسودة لآل تيمية ص٣٠٥. القواعد والفوائد الأصولية ص١١١ فما بعدها. كشف الأسرار للنسفي ١٢٠/١.

انظر تفصيل الكلام على معاني «الواو» في: كتاب سيبويه ٢٠٠١، ٤٢٤، ٤٢٨، ٤٢٨، ٤٣٨ المحمد ٤٣٨. ٢١٦/٤ فما بعدها. الأصول في النحو لابن السراج ٢/٥٠. القواطع لابن السمعاني ص٦٢. التلخيص للجويني ٢/٦٦١. البرهان للجويني ١/٢٢٦. المعتمد لأبي الحسين ٢/٢٦ فما بعدها. التبصرة للشيرازي ص٢٣١=

وَاسْتُدِلَّ: لَوْ كَانَ لِلتَّرْتِيبِ، لَتَنَاقَضَ ﴿ وَاَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا ﴾ (١) مَعَ الأُخْرَى (٢). / [١/١] وَلَمْ يَصِحَّ: «تَقَاتَلَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو». وَلَكَانَ: [جَاءَ] (٣) زَيْدٌ وَعَمْرٌو بَعْدَهُ، تَكْرِيرًا، وَقَبْلَهُ، تَنَاقُضًا. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مَجَازٌ؛ لِمَا سَيُذْكَرُ. قَالُوا: ﴿ إِرْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴾ (٤) قُلْنَا: التَّرْتِيبُ مُسْتَفَادٌ مِنْ غَيْرِهِ (٥).

قَالُوا: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ﴿ (٦). وَقَالَ [عَلَيْهِ السَّلَامُ] (٧): ﴿إِبْدَؤُوا (٨) بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ ﴾ (٩).

- (١) سورة البقرة الآية: ٥٧. وتمامها: ﴿ و ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ﴾.
- (٢) مع قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿ قُولُوا حِطَّةٌ وَ اذْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا ﴾. الآية: ١٦١.
  - (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش.
    - (٤) سورة الحج الآية: ٧٥.
- (ه) أجاب ابن الحاجب عنه بأنا لا نسلم أن الترتيب مستفاد من قوله تعالى: ﴿إِزْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴾ بل من غيرها وهو قوله ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي". انظر: بيان المختصر ١٩١/١ مع حاشية السعد والشريف المحتصر ١٩١/١ مع حاشية السعد والشريف الحجان
  - (٦) سورة البقرة الآية:١٥٧.
  - (٧) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش.
- (A) في: أ. «أبدأ» بدل «ابدءوا». وفي صحيح مسلم كما هو في: أ. أما بصيغة الأمر «ابدءوا» كما هو في: الأصل، ش. فهي عند النسائي والدارقطني والبيهقي في سننهم.
- (٩) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في حديثه الطويل: أن رسول الله ﷺ لما دنا من=

<sup>=</sup> فما بعدها. اللمع ص٣٦، المنخول للغزالي ص٨٥. المحصول لابن العربي ص٠٤٠ المحصول للرازي ٢٩١/١ فما بعدها. التفسيرالكبير للرازي ٨٩/١. الإحكام لابن حزم ١/٠٥. تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص٥٣، شرح الكوكب المنير ٢٩٩١. البحر فما بعدها. تشنيف المسامع ٢٩١١. السراج الوهاج للجاربردي ٢٨٧١. البحر المحيط للزركشي ٢/٣٥٠. الإحكام للآمدي ١/٧٥. الجنى الداني ص ١٩٤٠٠٠ البرهان في علوم القرآن للزركشي ٤/٣٥٥ فما بعدها. الإتقان في علوم القرآن ٢/٥٠٠ فما بعدها. المفصل فما بعدها. الصاحبي ص١١٧. شرح تنقيح الفصول ص٩٩ فما بعدها. المفصل للزمخشري ص٤٠٥. معترك الأقران٣/٢٤١. القواعد والفوائد الأصولية ص١١١٠. شرح العضد على المختصر ١/٩٨١. المحلي على جمع الجوامع مع حاشبة البناني الأسرار للنسفي ١/١٠٠. أصول السرخسي ١/٠٠٠ فما بعدها.

قُلْنَا: لَوْ كَانَ لَهُ؛ لَمَا أُحْتِيجَ إِلَى «اِبْدَءُوا»(١).

قَالُوا: رَدَّ عَلَى قَائِلِ: ﴿ وَمَنْ عَصَاهُمَا، فَقَدْ غَوَى ﴾. وَقَالَ: قُلْ: ﴿ وَمَنْ عَصَاهُمَا، فَقَدْ غَوَى ﴾. وَقَالَ: قُلْ: ﴿ وَمَنْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (٢).

الصفا قرأ: ﴿إِن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ «أبدأ بما بدأ الله به» قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٨٥: «رواه مسلم وهذا لفظه».

الحديث رواه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي على حديث (١٤٧) ٢٨٦/٢ مختصراً ٨٩٢. والنسائي في كتاب المناسك، باب القول بعد ركعتي الطواف ٥/٢٣٦ مختصراً بلفظ «فابدؤوا». ورواه مختصراً أيضاً بلفظ «نبدأ» في هذا الباب، وفي باب ذكر الصفا والمروة ٥/٢٤٠. وأخرج حديث جابر أيضاً مختصراً في باب: كيف يطوف أول ما يقدم؟

وعلى أي شقيه يأخذ إذا استلم الحجر؟ وفي باب: الرمل من الحجر إلى الحجر. وفي باب: القراءة في ركعتي الطواف.

وفي باب: التكبير على الصفا، وباب التهليل على الصفا. ولم يذكر قراءته على عند الصفا. انظر: سنن النسائي ٥/ ٢٢٨-٢٤١. وأخرجه أبو داود: في كتاب مناسك الحج، باب صفة حجة النبي على حديث رقم (١٩٠٥) ٢/ ٤٦٥-٤٦٤ بطوله. وأخرجه الترمذي: في أبواب الحج، باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة حديث رقم (٨٦٢) ٣/ ٢٠٧ مختصراً ولفظه «نبدأ بما بدأ الله به». وقال عنه: «هذا حديث حسن صحيح». والعمل على هذا عند أهل العلم، أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يُجزهُ. وبدأ بالصفا».

وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب الحج باب البدء بالصفا في السعي حديث رقم (١٢٦) ٣٧٢/١ مختصرا ولفظه «نبدأ . . ».

(١) في: أ. «أَبدأ» بدل «ابدؤوا». وفي صحيح مسلم كما هو في: أ. أما بصيغة الأمر «ابدؤوا» كما هو في: الأصل، ش. فهي عند النسائي والدارقطني والبيهقي في سننهم.

(۲) عن عدي بن حاتم رضي الله عنه: «أن رجلاً خطب عند النبي على فقال: «من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى». فقال له رسول الله على: «بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله». هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة حديث (۲۸) ۲/۹۱. وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس. حديث (۱۰۹۱) ۱/ ۲۰۰. وأخرجه أيضاً في كتاب الأدب، باب (۸۵) حديث (۲۹۸۱) ۲۰۹/۹ بنحوه. وأخرجه النسائي في كتاب النكاح، باب ما يكره في الخطبة ۲۰۹/۹. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده في كتاب بلفظه ولكن بحذف آخره «فقد غوى». وأخرجه أيضاً في المسند ٤/٣٧٩

قُلْنَا: لِتَرْكِ إِفْرَادِ اِسْمِهِ بِالتَّعْظِيمِ؛ بِدَلِيلِ أَنَّ مَعْصِيَتَهُمَا لاَ تَرْتِيبَ فِيهَا.

قَالُوا: إِذَا قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ، وَطَالِقٌ، وَطَالِقٌ، وَقَعَتْ وَاحِدَةً، بِخِلَافِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا. وَأُجِيبَ بِالْمَنْع، وَهُوَ الصَّحِيحُ(١). وَقَوْلُ

= بلفظ: «جاء رجلان إلى رسول الله على فتشهد أحدهما، فقال: «من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن عصاهما فقد غوى. فقال رسول الله على: «بئس الخطيب أنت، قم».

وقد اختلف العلماء في سبب إنكار النبي ﷺ على الرجل.

قال الزركشي في المعتبر: "واعلم أن ابن عطية ذكر في تفسير قوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه ، أنه عليه الصلاة والسلام إنما ذم الخطيب؛ لأنه وقف في «يعصيهما» فأدخل العاصي في الرشد. وهذا خلاف ما أجاب به ابن الحاجب من أن الذم؛ لترك إفراد اسمه تعالى بالتعظيم، مع مخالفته لظاهر الحديث؛ لأنه ليس فيه أنه وقف.

وقال القاضي عياض وجماعة من العلماء: «إنما أنكر عليه؛ لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية، وأمره بالعطف تعظيماً لله تعالى بتقديم اسمه . . . والصواب: أن سبب النهى: أن الخطب شأنها البسط والإيضاح، واجتناب الإشارات والرموز»

وهذا الذي قاله القاضي عياض لم يرتضه الإمام النووي، وضعفه: بأن هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث من كلام رسول الله على كقوله: ... «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما». وغيره من الأحاديث. ثم قال: «وإنما ثنّى الضمير هنا؛ لأنه ليس خطبة وعظ، وإنما هو تعليم حكم. فكلما قلّ لفظه، كان أقرب إلى حفظه. بخلاف خطبة الوعظ: فإنه ليس المراد حفظه، وإنما يراد الاتعاظ به. ومما يؤيد هذا ما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله خطبة الحاجة: «الحمد لله نستعينه ونستغفره. .. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه»... اهه.

والرجل الخطيب هو: ثابت بن قيس بن الشماس الخزرجي. ذكره الزركشي في المعتبر -نقلاً عن محقق تحفة الطالب ص٨٦، انظر تفصيل الكلام في هذه المسألة في: المحصول للرازي ١٩٠١-٣٦٠. شرح النووي على صحيح مسلم ١٩٠١-١٦٠. شرح السيوطي على سنن النسائي وحاشية السندي عليه أيضاً ١٩٠٩-٩٠. البحر المحيط للزركشي ٢/ ٢٥٥ فما بعدها. تحفة الطالب لابن كثير ص٨٦.

(۱) أجاب أبن الحاجب بأنا لا نسلم تحقق الفرق بين الصورتين. فإن القول بأن في الصورة الأولى: «تقع واحدة» ممنوع، بل تقع ثلاثاً أيضاً. وبهذا قال: بعض أصحاب مالك، وأحمد بن حنبل، وربيعة، وابن أبي ليلى، والليث بن سعد، وأبو يوسف،=

مَالِكِ: "وَالأَظْهَرُ أَنَّهَا مِثلُ ثُمَّ". إِنَّمَا قَالَهُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا، يَعْنِي: تَقَعُ الثَّلَاثُ، وَلاَ يَنْوِي فِي التَّأْكِيدِ<sup>(١)</sup>.

القَّالِثُ (٢): اِبْتِدَاءُ الْوَضْعِ. لَيْسَ بَيْنَ اللَّفْظِ وَمَدْلُولِهِ مُنَاسَبةٌ طَبِيعِيَّةٌ (٣)

= ومحمد بن الحسن، ونقل عن الشافعي قول قديم بوقوعه ثلاثاً وهو الصحيح عند ابن الحاجب.

وقد أجاب عنه من منع وقوع الثلاث في الصورة الأولى بمنع الملازمة؛ بأنا لا نسلم إذا كانت للجمع المطلق، لم يكن فرق بين الصورتين. وذلك لأن «ثلاثاً» في الصورة الثانية تفسير لما قصده بقوله: «أنت طالق» فيكون قوله: «ثلاثاً» من تتمة الكلام الأول، فيقع الثلاث؛ لأن الكلام بآخره. بخلاف الصورة الأولى فإنه لم يقع قوله «...وطالق وطالق» تفسيراً لقوله: «طالق». والإنشاءات مترتبة ترتب الألفاظ، فوقع بقوله «أنت طالق» واحدة، فبانت بها، ولم يقع الطلاق عليها بعد البينونة. انظر: الإحكام للآمدي ١٩٢/، شرح العضد على المختصر ١٩٢/١ مع حاشية السعد والشريف الجرجاني. بيان المختصر ١٧٧٤-٢٧٤.

(۱) أجاب ابن الحاجب على المعترض بأنه قال مالك: إنه يقع الثلاث برهم أنه في صورة المدخول بها، ولم تعتبر نيته في التأكيد، أي: لم تحمل على التأكيد، إذا قال الزوج: «أردت به التأكيد». كما يقع الثلاث بالواو في صورة المدخول بها، ولم تعتبر نيته في التأكيد، فتكون الواو بمنزلة ثُم في صورة المدخول بها، وفي عدم اعتبار نية التأكيد بها، لا في صور غير المدخول بها، فلم يلزم عدم وقوع الثلاث بالواو في غير المدخول بها على مذهب مالك. انظر: بداية المجتهد ٢/ ٨٠. المغني لابن قدامة ٧/ ٢٣٣. شرح العضد على المختصر ١/ ٢٧٤.

الإمام مالك هو: مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة، جمع بين الفقه والحديث والرأي، ولا يفتي أحد ومالك في المدينة، وكان يعظم حديث رسول الله على مناقبه كثيرة جدا جمع الحديث في «الموطأ» روى له أصحاب الكتب الستة. توفي سنة ١٧٩هـ. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٣/ ١٨٤. الديباج المذهب ١/ ٢٠٠. شذرات الذهب ١/ ٢٨٩. الفتح المبين ١/ ١٢٢. تذكرة الحفاظ ١/ ٢٠٧.

- (٢) أي: الثالث من الأمور الأربعة التي وعد ابن الحاجب بالتكلم عليها. انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد ١٩٢/١.
- (٣) ذهب الجمهور إلى أن دلالة اللفظ على المعنى ليست لمناسبة بينهما؛ بل لأنه جعل علامة عليه، ومعرفاً به وبطريق الوضع، وذهب عباد بن سليمان الصيمري، وبعض علماء الحروف، وبعض المعتزلة إلى أن دلالة اللفظ على المعنى؛ لمناسبة طبيعية=

الْقَطْعُ بِصِحَّةِ وَضْعِ اللَّفْظِ لِلشَّيْءِ وَنَقِيضِهِ وَضِدِّهِ، وَبِوُقُوعِهِ كَ «الْقُرْءِ»، وَ«الْجَوْنِ».

قَالُوا: لَوْ تَسَاوَتْ، لَمْ تَخْتَصَّ. قُلْنَا: تَخْتَصُّ بِإِراَدَةِ الْوَاضِعِ الْمُخْتَارِ.

= بينهما. وقد ذكر الإمام الزركشي في سلاسل الذهب ص198-190 المسألة والخلاف فيها، ثم قال: "والخلاف أنه هل وقع في كلامهم اللفظ الواحد الموضوع للشيء وضده؟ فذهب ثعلب وجماعة من أهل اللغة إلى إنكار التضاد، وصنف الزجاج في ذلك مصنفاً، والأكثرون على أن اللفظة الواحدة للشيء وضده كالقشيب للخلق والجديد، والسدفة للضوء والظلمة، والجون للأبيض والأسود، والقرء للحيض والطهر، وقد صنف اللغويون في ذلك كتباً منهم الأصمعي وغيره".اه.

وقال الزركشي في البحر المحيط ٢/ ٣٤: «والحق أن هذا القائل إن أراد أن هذه الألفاظ علة مقتضية لذاتها هذه المعاني، فخارق للإجماع، وإن أراد أن بين وضع الألفاظ ومعانيها تناسباً من وجه مًّا لأجلها، حتى جعل هذه الحروف دالة على المعنى دون غيره كما يقول المعللون للأحكام الشرعية: إن بين عللها وأحكامها مناسبات، وإن لم تكن موجبة لها، وهو الظاهر من كلامه، فهو مذهب جماعة من أرباب علم الحروف؛ إذ زعموا أن للحروف طبائع في طبقات من حرارة وبرودة، ورطوبة، ويبوسة تناسب أن يوضع لكل مسمى ما يناسبه من طبيعة تلك الحروف؛ ليطابق لفظه ومعناه، وكذلك يزعم المنجمون أن حروف اسم الشخص مع اسم أمه واسم أبيه تدل على أحواله مدة حياته لما بينهما من المناسبة. فإن عنى عباد -أي الصيمري- هذا، فالبحث معه ومع هؤلاء، والرد عليه بما يرد مذهب الطبائعيين في علم الكلام، ولا ينفع ما ردوا به من وضع اللفظ للضدين؛ لأنها مسألة خلاف». اهد.

نسب الفخر الرازي في المحصول ١٨١/١ وغيره إلى عباد بن سليمان الصيمري المعتزلي القول بأن الواضع هو المناسبة الطبيعية. يعني: أن اللفظ يدل على المعنى بالذات وبالطبع. ويشير كلام الآمدي في الإحكام ١٦٦/١، وابن الحاجب في المنتهى ص٢٨، وهنا في المختصر إلى أن أصحاب هذا القول وهم أرباب علم التكسير - أي علم الحروف - وعباد بن سليمان الصيمري المعتزلي المذكور إنما قالوا بوجوب المناسبة الطبيعية في الوضع، ولم يقولوا بأن المناسبة هي الواضعة. انظر: المحصول 1/١٨١. الإحكام للآمدي ١٦/١، وبيان المختصر ٢٧٦/١.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: المحصول للرازي ١٨١/١ فما بعدها. الإحكام للآمدي ١/٦٦. الخصائص لابن جني ١/١٩٢. شرح العضد على المختصر ١٩٢/١ وحاشية السعد والشريف الجرجاني. نهاية السول للإسنوي ٢/٢٧-٢٣. البحر المحيط للزركشي ٢/٢٣. تشنيف المسامع ١/٤٨٦. سلاسل الذهب للزركشي ص١٩٤-١٩٥. المزهر للسيوطي ٤//١. فواتح الرحموت ١/٤٨٦-١٨٥.

(مَسْأَلَة) قالَ الأَشْعَرِيُّ (١): عَلَّمَهَا اللهُ تَعَالَى بِالْوَحْيِ، أَوْ بِخَلْقِ الأَصْوَاتِ، أَوْ بِعِلْمٍ ضَرُودِيِّ. الْبَهْشَوبَيَّةُ: وَضَعَهَا البَشَرُ وَاحِدٌ، أَوْ جَمَاعَةٌ، وَحَصَلَ التَّعْرِيفُ بِالْإِشَارَةِ وَالقَرَائِنِ، كَالأَطْفَالِ. الأُسْتَاذُ: الْقَدْرُ الْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ وَحَصَلَ التَّعْرِيفُ بِالْإِشَارَةِ وَالقَرَائِنِ، كَالأَطْفَالِ. الأُسْتَاذُ: الْقَدْرُ الْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ وَحَصَلَ التَّعْرِيفِ تَوْقِيفٌ، وَغَيْرُهُ مُحْتَمَلٌ. وَقَالَ القَاضِي: الْجَمِيعُ مُمْكِنٌ (٢) ....

(۱) لم ينسب القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ٣١٩/١ القول بأنها توقيفية لأبي الحسن الأشعري، وكذلك إمام الحرمين في التلخيص ١/١٧٤ والبرهان ١٣٠/١، وهم المعتنون بنقل كلام الإمام الأشعري.

ونسبه الراذي في المحصول 1/1۸۱ والزركشي في البحر المحيط 1/1٪ والشوكاني في إرشاد الفحول لأبي الحسن الأشعري وابن فورك. وعزاه ابن السبكي في جمع الجوامع لابن فورك وضعّف نسبته للأشعري، ونسبه للأشعري وأهل الظاهر وبعض الفقهاء الآمديُّ في الإحكام 1/۲، ونسبه للأشعري ابن الحاجب في المنتهى ص٢٨ وهنا في المختصر. ونسبه ابن النجار في شرح الكوكب المنير 1/٢٨٥ لجماعة من الحنابلة وأهل الظاهر والأشعرية.

(۲) اختلف العلماء في الواضع على مذاهب.

المذهب الأول: الواضع هو الله تعالى وحده، وأعلمها للخلق بالوحي إلى الأنبياء أو بخلق الأصوات في كل شيء وبخلق علم ضروري لهم. وهو المحكي عن أبي الحسن الأشعري وبعض أتباعه كابن فورك، وحكاه ابن جني في الخصائص 1/ ٤٠ عن أبي علي الفارسي، وجزم به ابن فارس.

المنهب الثاني: إنها إلهام من الله تعالى لبني آدم كأصوات الطيور والبهائم حيث كانت أمارات على إرادتها فيما بينها بإلهام الله تعالى. حكاه الزركشي في البحر المحيط 1/ 12 عن أبي على الفارسي، ويشهد له ما أخرجه الحاكم النيسابوري في مستدركه عن جابر أن رسول الله على تلا: ﴿قرآنا عربياً لقوم يعلمون﴾ [فصلت: ٣]. ثم قال: «ألهِمَ إسماعيل هذا اللسان إلهاماً» ثم قال: صحيح الإسناد، وقال الذهبي في «مختصره»: حقه أن يقول على شرط مسلم.

المذهب الثالث: أنها اصطلاحية: على معنى أن وَاحِداً من البشر أو جماعة وضعها وحصل التعريف للباقين بالإشارة والقرائن كتعريف الوالدين لغتيهما للأطفال. وبه قال أبو هاشم المعتزلي وأتباعه، وحكاه ابن جني في الخصائص ١/٤٠ عن أكثر أهل النظر.

المذهب الرابع: أن بعضه من الله وبعضه من الناس ثم اختلفوا هل البداءة من الله والتتمة من الله والتتمة من الله والتتمة من الله عكسه فقد ذهب إليه قوم.

= المذهب الخامس: التوقف. بمعنى أن الجميع ممكن لتعارض الأدلة، وأما تعيين المواقع من هذه الأقسام فليس فيه نص قاطع وبه قال القاضي الباقلاني، وإمام الحرمين الجويني، وابن القشيري، وابن برهان، وجمهور المحققين كما قاله الراذي في المحصول 1/١٨٢، ومال إليه ابن جني في أواخر الأمر.

وقال الآمدي: «والحق أنه كان المطلوب في هذه المسألة تعيين الواقع، فالحق ما قاله الشيخ -الأشعري-».

وقال ابن دقيق العيد: «الواقف إن توقف عن القطع فلا بأس به، وإن أراد التوقف عن الظن فظاهر الآية ينفيه».

اختلف علماء الأصول في وجود ثمرة للنزاع في كون مبدأ اللغات توقيفي أو اصطلاحي؟

نقل ابن النجار في شرح الكوكب ٢٨٧/١ عن جمع من أهل العلم أنه لا ثمرة للخلاف فيها، وقالوا: إنها جرت مجرى الرياضيات. وقال بعضهم: إنما ذكرت؛ لتكميل العلم بهذه الصناعة. واتفقت عبارة الغزالي في المستصفى ٢/٠٣١ وابن قدامة في روضة الناظر ص١٧١ بقولهما: «لا يرتبط بالأمر تعبد عملي ولا ترهق إلى اعتقاده حاجة، فالخوض فيها فضول لا أصل له». ونقل المحلي في شرحه على جمع الجوامع عن الأبياري في شرح البرهان أنه قال: «ذِكرها في الأصول فضول».

ونقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير عن الإمام الماوردي قوله: إن للخلاف فيها ثمرة وهي: إن من قال بالتوقيف جعل التكليف مقارناً لكمال العقل، ومن جعله اصطلاحاً جعله متأخراً مدة الاصطلاح. كما نقل عن بعض الحنفية جواز التعلق باللغة عند الحنفية؛ لإثبات حكم الشرع من غير رجوع إلى الشرع. وبنى الإمام الإسنوي في التمهيد ص١٣٨ على الخلاف سبعة فروع فقهية، وذكر ابن السبكي في الإبهاج ٢٠١/١ بعض ما ذكره الإمام الإسنوي ونفى صحة بنائه على الخلاف في المسألة.

البهشمية: فرقة من المعتزلة تنسب لأبي هاشم المعتزلي المتوفى سنة ٣٢١هـ. انظر: طبقات المعتزلة ص١٠٠ الطبعة التاسعة.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: التقريب والإرشاد للباقلاني ٣١٩/١ فما بعدها. التلخيص للجويني ١/١٧٤. المستصفى للغزالي ١/ بعدها. التلخيص للجويني ١/١٣٠. المحصول للرازي ١/١٨١. الإحكام للآمدي ١/٧١. الإحكام لابن حزم ١/ ١٣٠. الخصائص لابن جني ١/٠١ فما بعدها. الصاحبي لابن فارس ص٣١ فما بعدها. الوصول إلى الأصول لابن برهان ١/١١. فواتح الرحموت ١/١٨١. التمهيد للإسنوي=

ثُمَّ الظَّاهِرُ قَوْلُ الأَشْعَرِيِّ (١). قَالَ: ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ ﴾ (٢).

قَالُوا: أَلْهَمَهُ، أَوْ عَلَّمَهُ مَا سَبَقَ. قُلْنَا: خِلاَفُ الظَّاهِرِ./ [١٠].

قَالُوا: الْحَقَائِقَ؛ بِدَلِيلِ: ﴿ ثُمَّ عَرَضَهُمْ ﴾ (٣) قُلْنَا: ﴿ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَوُلاءِ ﴾ (٤) يُبَيِّنُ أَنَّ التَّعْلِيمَ لَهَا وَالضَّمِيرَ لِلْمُسَمَّيَاتِ.

وَٱسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ: ﴿وَاخْتِلَافُ ٱلْسِنَتِكُمْ ﴿ وَالْمُرَادُ: اللَّغَاتُ بِاتَّفَاقِ. قُلْنَا: النَّوْقِيفُ وَالإِقْدَارُ فِي كَوْنِهِ آيَةً سَوَاءً.

الْبَهْشَوِيَّةُ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾ (٦) دَلَّ عَلَى سَبْقِ اللَّغَاتِ، وَإِلاَّ لَزِمَ الدَّوْرُ. قُلْنَا: إِذَا كَانَ آدَمُ هُوَ الذِي عُلِّمَهَا، اِنْدَفَعَ الدَّوْرُ. وَأُمَّا جَوَازُ أَنْ يَكُونَ التَّوْقِيفُ بِخَلْقِ الأَصْواتِ، أَوْ بِعِلْمٍ ضَرُورِيِّ، فَخِلافُ الْمُعْتَادِ.

<sup>=</sup> ص٣٠. نهاية السول للإسنوي ٢٢/٢ فما بعدها. شرح العضد على المختصر ١٩٤/١ مع حاشية السعد والشريف الجرجاني. البحر المحيط للزركشي ١١٤/١. الإبهاج لابن السبكي ١٩٥/١ فما بعدها. شرح الكوكب المنير ١/٥٥٠ فما بعدها. بيان المختصر ١٣٠/١ فما بعدها. المزهر للسيوطي ١٦/١ فما بعدها. شرح المحلي على جمع الجوامع ١/٧٠٠. إرشاد الفحول ص١١.

<sup>(1)</sup> قال ابن السبكي في الإبهاج ١٩٦/: "وقال ابن الحاجب: "الظاهر قول الأشعري"، ومعنى هذا القول بالوقف؛ لعدم القطع بواحد من هذه الاحتمالات، ويرجع مذهب الأشعري بغلبة الظن، وقد كان بعض الضعفاء يقول: إن هذا الذي قاله ابن الحاجب مذهب لم يقل به أحد؛ لأن العلماء في المسألة بين متوقف وقاطع بمقالته، فالقول بالظهور لا قاتل به، وهذا ضعيف، فإن المتوقف؛ لعدم قاطع قد يرجع بالظن، ثم إن كانت المسألة ظنية اكتفى بالعمل بها بذلك الترجيح، وإلا توقف عن العمل بها».

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الروم الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٦) سورة إبراهيم الآية: ٥.

الأُسْتَاذُ<sup>(١)</sup>: إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ تَوْقِيفًا؛ لَزِمَ الدَّوْرُ؛ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى اصْطِلاَحِ سَابِقِ<sup>(٢)</sup>. قُلْنَا: يُعْرَفُ بِالتَّرْدِيدِ وَالْقَرَائِنِ، كَالأَطْفَالِ.

الرَابِعُ (٣): طَرِيقُ مَعْرِفَتِهَا: التَّوَاتُرُ فِيمَا لاَ يَقْبَلُ التَّشْكِيكَ، كَالسَّمَاءِ وَالْأَرْض، وَالْحَرِّ والْبَرْدِ.

وَبِالآحَادِ فِي غَيْرِهِ (١).

القسم الأول: النقل الصرف، وهو إما متواتر كالسماء والأرض والجبال، والحر والبرد، ونحوها مما لا يقبل التشكيك. وهو يفيد القطع. وإما آحاد كالقرء ونحوه مما يقبل التشكيك، وهو أكثر اللغة، فيتمسك به في المسائل الظنية دون القطعية.

قال الفخر الرازي في المحصول ٢١٢/١: «والعجب من الأصوليين أنهم أقاموا الدلالة على أن خبر الواحد حجة في الشرع، ولم يقيموا الدلالة على ذلك في اللغة، وكان هذا أولى؛ لأن إثبات اللغة كالأصل للتمسك بخبر الواحد». اهـ.

قال الأصفهاني في الكاشف عن المحصول ٤٨٣/١: «واعلم أن هذا الكلام ضعيف جداً؛ وذلك لأن الدليل الدالَّ على أن خبر الواحد حجة في الشرع يمكن التمسك به في نَقْلِ اللغة آحاداً، إذا وجدت الشرائط المعتبرة في خبر الواحد؛ فلعلهم -أي الأصوليين- أهملوا ذلك؛ اكتفاء منهم بالأدلة على أن خبر الواحد حجة في الشرع». اهر.

<sup>(</sup>١) هو الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، وقد سبقت ترجمته في ص٢٤٥.

<sup>(</sup>Y) قد اختُلِفَ في النقل عن الأستاذ، فحكى الآمدي في الإحكام ١/ ٦٨ وابن الحاجب هنا في المختصر عنه أن القدر المحتاج إليه في التعريف توقيفي، والباقي محتمل للتوقف وغيره، وحكى الفخر الرازي في المحصول ١/١٨١ عنه أن الباقي مصطلح وسبقه إلى حكايته أيضاً أبو نصر بن القشيري. قال الزركشي في البحر المحيط ١/١٥-١: «والصواب عنه الأول -أي ما حكاه عنه الآمدي وابن الحاجب فقد رأيته في كتاب «أصول الفقه» للأستاذ أبي إسحاق، ونقله عن بعض المحققين من أصحابنا، ثم قال: إنه الصحيح الذي لا يجوز غيره، وعبارته: «أنه لا بدّ من أن يعلمهم أو يخلق لهم علماً بمقدار ما يفهم بعضهم من بعض لمعنى الاصطلاح والوقوف على التسمية، فإذا عرفوه جاز أن يكون اصطلاحاً فيهم، ولا طريق بعده إلى معرفة ما كان منه فيه إلا بخبر نبي عنه». هذا لفظه، وكذلك نقله عنه ابن برهان في «الأوسط»، والأستاذ أبو منصور البغدادي في كتابه». اهد.

<sup>(</sup>٣) أي البحث الرابع من مبادئ اللغة: في بيان طريق معرفة الموضوعات اللغوية.

<sup>(</sup>٤) طريق معرفة اللغة قسمان:

القسم الثاني: المركب من النقل والعقل: وهو استنباط العقل من النقل مثاله: كون الجمع المعرَّف «بأل»، فإنه مستفاد من مقدمتين نقليتين حكم العقلُ بواسطتهما. إحداهما: أنه يدخله الاستثناء. والثانية: أن الاستثناء إخراج بعض ما تناوله اللفظ. فَحَكَمَ العقلُ عند وجود هاتين المقدمتين بأنه للعموم. قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٩١١: «ولا اعتبار بمن يخالف ذلك -هو الشيخ زين الدين الكناني الكوكب المنير ٢٩١٨: «ولا اعتبار بمن يخالف ذلك مو الشيخ أيضاً نقلية، وإنما (ت ٧٣٨ه) ممن يقول: إذا كانت المقدمتان نقليتين كانت النتيجة أيضاً نقلية، وإنما العقل تفطن لنتيجتها؛ لأنا نقول: ليس هذا الدليل مركباً من نقليتين؛ لعدم تكرار الحد الأوسط فيهما.

وإنما هو مركب من مقدمة نقلية، وهي الاستثناء -: وهو إخراج بعض ما تناوله اللفظ- ومقدمة عقلية لازمة لمقدمة أخرى نقلية: وهي أن كل ما دخله الاستثناء عام؛ لأنه لو لم يكن عاماً لم يدخل الاستثناء فيه. ثم جعلت هذه القضية كبرى للمقدمة الأخرى النقلية. فصار صورة الدليل هكذا: الجمعُ المحلى «بأل» يدخله الاستثناء، وكل ما يدخله الاستثناء عام. ينتج: أن المحلى «بأل» عام». اهـ.

هذا القسم لم يذكره الآمدي في الإحكام، ولا ابن الحاجب في المنتهى، ولا هنا في المختصر. وانظر نهاية السول للإسنوي ٢٩/٢. والمزهر للسيوطي ١/٧٠.

وزاد ابن جني طريقاً ثالثاً لمعرفة اللغة، وهو القرائن. قال ابن جني: «من قال: إن اللغة لا تُعْلَمُ إلا نقلاً فقد أخطأ، فإنها قد تعلم بالقرائن أيضاً. فإن الرجل إذا سمع قول الشاعر:

قُومٌ إِذَا السَّشَرُّ أَبْسَدَى نَسَاجِلَيْكِ لَهُمْ طَارُوا إِلَيْهِ زَرَافَاتٍ وَوِحْدَانَا يُعْلَمُ أَن (زَرَافَاتِ) بمعنى جماعات.

قول ابن جني هذا غير موجود في كتابه الخصائص وقد ذكره السيوطي في المزهر ١/ ٩٥ وعزاه لابن جني في الخصائص. ولعل طبعة الخصائص فيها نقص.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: المحصول للرازي ٢٠٣/١-٢٠٤. الكاشف عن المحصول للأصفهاني ٢٨/١. الإبهاج لابن السبكي ٢٠٢/١. نهاية السول للإسنوي ٢٨/١-٢٠١. المسودة لآل تيمية ص3٢٥. شرح الكوكب المنير ٢/٢٠٠. تشنيف المسامع ٢/١٨-٣٨٦. البحر المحيط ٢/٢١. المزهر للسيوطي ٢/٧٠، ١١٣٠ . ١١٠٠

## الأخكام

الأَحْكَامُ: لاَ يَحْكُمُ الْعَقْلُ بِأَنَّ الفِعْلَ حَسَنٌ أَوْ قَبِيحٌ فِي حُكْمِ اللهِ تَعَالَى (١). وَيُطْلَقُ لِثَلَاثَةِ أُمُورٍ .....

(۱) الحسن والقبح يطلق بثلاث اعتبارات كما نص على ذلك ابن الحاجب هنا في نص المختصر.

أحدها: ما يلائم الطبع وينافره، كإنقاذ الغريق، واتهام البريء.

قال البناني -رحمه الله- في حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع ١/٥٩-٥٩: «ليس المراد «بالطبع»: المزاج، بل الطبيعة الإنسانية الماثلة إلى جلب المنافع ودفع المضار». اهد.

والثاني: صفة الكلام والنقص، كقولنا: العلم حسن، والجهل قبيح، وهو بهذين الاعتبارين عقلي بلا خلاف؛ إذ العقل مستقل بإدراك الحسن والقبح منهما، فلا حاجة في إدراكهما إلى الشرع.

والثالث: ما يوجب المدح أو الذم الشرعي عاجلاً، والثواب أو العقاب آجلاً، فهو محل النزاع.

فالمعتزلة قالوا: هو عقلي أيضاً يستقل العقل بإدراكه دون الشرع، إما لذات الفعل، أو لصفة عائدة إلى الأحكام، أو لوجوه واعتبارات على خلاف لهم.

وأهل السنة قالوا: هو شرعي، أي: لا يعلم استحقاق المدح أو الذم، ولا الثواب ولا العقاب شرعاً على الفعل إلا من جهة الشرع.

وتوسط قوم فقالوا: قبحها ثابت بالعقل، والعقاب يتوقف على الشرع، وهو الذي ذكره سعد بن علي الزنجاني من الشافعية، وأبو الخطاب من الحنابلة، وذكره الحنفية، وحكوه عن أبي حنيفة نصاً. وقال الزركشي في تشنيف المسامع ١٤٣/١: "وهو المنصور؛ لقوته من حيث الفطرة، وآيات القرآن المجيد، وسلامته من الوهن والتناقض». اهه.

إن المعتزلة لا ينكرون أن الله تعالى هو الشارع للأحكام، وإنما يقولون: إن العقل يدرك أن الله شرع أحكام الأفعال بحسب ما يظهر من مصالحها ومفاسدها، فهو طريق عندهم إلى العلم بالحكم الشرعي، والحكم الشرعي تابع لهما، لا عينهما، فما كان حسناً جوزه الشرع، وما كان قبيحاً منعه، فصار عند المعتزلة حكمان. أحدهما: عقلي، والآخر: شرعي تابع له، فبان أنهم لا يقولون: إنه \_ يعني العقاب والثواب \_ ليس بشرعي أصلاً لما توهمه عبارة ابن السبكي في جمع الجوامع، ونقل صاحب شرح الكوكب المنير ٢٠٣/١ عن ابن قاضي الجبل أنه قال: «ليس مراد المعتزلة بأن =

الأحكام عقلية أن الأوصاف مستقبلة بالأحكام، ولا أن العقل هو الْمُوجِبُ أو المحرِّم، بل معناه عندهم: أن العقل أدرك أن الله تعالى بحكمته البالغة كلَّف بترك المفاسد، وتحصيل المصالح. فالعقل أدرك الإيجاب والتحريم، لا أنه أوجب وحرَّم، فالنزاع معهم في أن العقل أدرك ذلك أم لا؟ فخصومهم يقولون: ذلك جائز على الله تعالى، ولا يلزم من الجواز الوقوع، وهم يقولون: بل هذا عند العقل من قِبَلِ الواجبات. فكما يوجب العقلُ أنه يجب أن يكون الله عليماً قديراً متصفاً بصفات الكمال، كذلك أدرك وجوب مراعاة الله تعالى للمصالح وللمفاسد، فهذا محل النزاع». وانظر في هذا المعنى أيضاً: المستصفى ١/٥٥، الوصول إلى الأصول لابن برهان ١/٥٥. شرح تنقيح الفصول ص ٩٠. البحر المحيط ١/٥٤١.

انظر معنى الحسن والقبح وكلام العلماء فيه في: الإرشاد للإمام الجويني ص٢٥٨٠ المعتمد لأبي الحسين البصري ٢٤٢/١. الإحكام للآمدي ٢/١٥ فما بعدها. الإحكام لابن حزم ٢/١٥ فما بعدها. المسودة لآل تيمية ص٤٧٤-٤٧٤. شرح العضد على المختصر ٢٠٠١ مع حاشية التفتازاني والشريف الجرجاني. التعريفات للجرجاني ص١١٧، ٢٢٠. الوصول إلى الأصول لابن برهان ٢/١٥ فما بعدها. حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع ٢/٥٠-٥. التلويح على التوضيح للتفتازاني ١/ على شرح المحلي لجمع الجوامع ٢/٥٠-٥. التلويح على التوضيح للتفتازاني ١/ ٤٣٠. الإبهاج لابن السبكي ١/ ١٦. مناهج العقول للبدخشي ١/ ١٧٠. نهاية السول ٢/ ١٠-٩٠. فواتح الرحموت ١/ ٥٠٠. شرح الكوكب المنير ١/ ٣٠٠-٣٠٠. تشنيف المسامع ١/ ١٤٠٠. سلاسل الذهب للزركشي ص ٩٧. كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ٢٤٤٤٠.

الكرامية: هم فرقة من المرجئة ينتسبون إلى محمد بن كِرَام أبي عبدالله السجستاني المتوفى سنة ٢٥٥ هـ وقيل: ٢٥٦هـ.

وكان يقول بالتجسيم والتشبيه. وهم اثنتا عشرة فرقة. انظر الملل والنحل للشهرستاني 1/٨٠١-١١٣. مقالات الإسلاميين ص١٣٥. المواقف للإيجي ص٦٣٣.

البراهمة: هم قوم من منكري النبوات بأرض الهند، انتسبوا إلى رجل يقال له «براهم». وقد مهد لأتباعه نفي النبوات أصلاً، وقرر استحالة ذلك في العقول. انظر: كتاب التمهيد للقاضي الباقلاني ص١٠٤. والملل والنحل للشهرستاني ١٠٤٠٠. كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ٢٥٠/١. وفواتح الرحموت ١١٣/٢.

الجبائية: فرقة من المعتزلة ينتسبون إلى محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي. أحد أثمة المعتزلة، ورئيس علماء الكلام في عصره توفي سنة ٣٠٣هـ. انظر: طبقات المعتزلة ص٩٠. والملل والنحل للشهرستاني ٧٨/١ فما بعدها.

(١) في: ش «إضافة» بدل «إضافية». وهو خطأ.

وَلِمَا لاَ حَرَجَ فِيهِ وَمُقَابِلِهِ. وَفِعْلُ اللهِ تَعَالَى (١) حَسَنٌ بِالاِعْتِبَارَيْنِ الأَخِيرَيْنِ.

وَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ، والْكَرَّامِيَّةُ، وَالْبَرَاهِمَةُ (٢): الْأَفْعَالُ حَسَنَةٌ وَقَبِيحَةٌ لِذَاتِهَا. فَالْقُدَمَاءُ: مِنْ غَيْرِ صِفَةٍ، وَقَوْمٌ بِصِفَةٍ، وَقَوْمٌ: بِصِفَةٍ فِي الْقُبْحِ. وَالْجُبَّائِيَّةُ: بِوُجُوهٍ وَاعْتِبَارَاتِ. لَنَا: لَوْ كَانَ ذَاتِيًّا؛ لَمَا اخْتَلَفَ، وَقَدْ وَجَبَ الْكَذِبُ إِذَا كَانَ فِيهِ عِصْمَةُ نَبِيٍّ / [١٨/أ]، وَالْقَتْلُ وَالضَّرْبُ وغَيْرُهُمَا، وَ الْكَذِبُ إِذَا كَانَ فِيهِ عِصْمَةُ نَبِيٍّ / [١٨/أ]، وَالْقَتْلُ وَالضَّرْبُ وغَيْرُهُمَا، وَ أَيْضًا: لَوْ كَانَ ذَاتِيًّا؛ لاَجْتَمَعَ النَّقِيضَانِ فِي صِدْقِ مَنْ قَالَ: لأَكْذِبَنَّ عَدًا، وَكَذِبِهِ.

وَأُسْتُدِلَّ: لَوْ كَانَ ذَاتِيًّا؛ لَزِمَ (٣) قِيَامُ الْمَعْنَى بِالْمَعْنَى؛ لأَنَّ حُسْنَ الْفِعْلِ زَائِدٌ عَلَى مَفْهُومِهِ، وَإِلاَّ لَزِمَ مِنْ تَعَقُّلِ الْفِعْلِ تَعَقُّلُهُ، وَيَلْزَمُ وُجُودُهُ؛ لأَنَّ نَقِيضَهُ «لاَ حُسْنَ»، وَهُوَ سَلْبٌ، وَإِلاَّ اِسْتَلْزَمَ حُصُولُهُ مَحَلاً مَوْجُودًا، وَلَمْ يَكُنْ ذَاتِيًّا، وَقَدْ وُصِفَ الْفِعْلُ بِهِ، فَيَلْزَمُ قِيَامُهُ بِهِ.

وَأُعْتُرِضَ بِإِجْرَائِهِ فِي الْمُمْكِنِ؛ وَبِأَنَّ الإِسْتِدْلاَلَ بِصُورَةِ النَّفْيِ عَلَى الْوُجُودِ دَوْرٌ؛ لأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ثُبُوتِيًّا (٤) أَوْ مُنْقَسِمًا، فَلاَ يُفِيدُ ذَلِكَ.

وَاسْتُدِلَّ: فِعْلُ الْعَبْدِ غَيْرُ مُخْتَارٍ؛ فَلاَ يَكُونُ حَسَنًا وَلاَ قَبَيِحًا لِذَاتِهِ إِجْمَاعًا؛ لأَنَّهُ إِنْ كَانَ لاَزِمًا، فَوَاضِحٌ، وَإِنْ كَانَ جَائِزًا، فَإِنِ اِفْتَقَرَ إِلَى مُرَجِّح، عَادَ التَّقْسِيمُ، وَإِلاَّ فَهُوَ اِتِّفَاقِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، فَإِنَّا (٥) نُفَرِّقُ بَيْنَ الضَّرُورِيَّةِ، وَالاِحْتِيَارِيَّةِ ضَرُورَةً. ويَلْزَمُ عَلَيْهِ فِعْلُ البَارِي تَعَالَى، وَأَلاَّ يُوصَفَ

<sup>(</sup>١) «تعالى» ساقطة من: ش.

<sup>(</sup>٢) في: أ، ش «البراهمية» بدل «البراهمة» وهو خطأ. وما في الأصل يؤيده ما في بيان المختصر ١/ ٢٥٠. والملل والنحل للشهرستاني ١/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) في: أ «للزم» بدل «لزم».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ثبوتاً». وما أثبته من: أ، ش. ويؤيده ما في بيان المختصر للأصفهاني ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>o) في: ش: «لأنا» بدل «فإنا».

بِحُسْنِ وَلاَ قُبْحِ شَرْعًا. وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ يَتَرجَّحُ بِالإِخْتِيَارِ.

وَعَلَى الْجُبَّائِيَّةِ: لَوْ حَسُنَ الْفِعْلُ أَوْ قَبُحَ لِغَيْرِ الطَّلَبِ، لَمْ يَكُنْ تَعَلَّقُ الطَّلَبِ لِنَفْسِهِ؛ لِتَوَقَّفِهِ عَلَى أَمْرِ زَائِدٍ، وَأَيْضًا: لَوْ حَسُنَ الْفِعْلُ أَوْ قَبُحَ لِلْمَاتِهِ، أَوْ لِصِفَتِهِ، لَمْ يَكُنِ الْبَارِي تَعَالَى (۱) مُحْتَارًا فِي الْحُكْمِ؛ لأَنَّ قَبُحَ لِلْذَاتِهِ، أَوْ لِصِفَتِهِ، لَمْ يَكُنِ الْبَارِي تَعَالَى (۱) مُحْتَارًا فِي الْحُكْمِ؛ لأَنَّ الْحُكْمَ بِالْمَرْجُوحِ عَلَى خِلَافِ الْمَعْقُولِ، فَيَلْزَمُ الآخَرُ، فَلَا إِحْتِيَارَ. وَمِنَ السَّمْعِ: ﴿وَمَا كُنَا مُعَذُبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً (۲)؛ لاِسْتِلْزَامِ مَذْهَبِهِمْ السَّمْعِ: ﴿وَمَا كُنَا مُعَذُبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً (۲)؛ لاِسْتِلْزَامِ مَذْهَبِهِمْ خِلَافَهُ.

قَالُوا: حُسْنُ الصِّدْقِ النَّافِعِ وَالإِيمَانِ، / [١١/ب] وَقُبْحُ الْكَذِبِ الضَّارِّ وَالْكُفْرَانِ، مَعْلُومٌ ضَرُورَةً مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى عُرْفٍ، أَوْ شَرْعٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا. وَالْحُوابُ: الْمَنْعُ، بَلْ بِمَا ذُكِرَ.

قَالُوا: إِذَا اِسْتَوَيَا فِي الْمَقْصُودِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ كُلِّ مُقَدَّرٍ، آثَرَ الْعَقْلُ الصِّدْقَ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ تَقْدِيرٌ مُسْتَجِيلٌ؛ فَلِذَلِكَ يُسْتَبْعَدُ مَنْعُ إِيثَارِ الصِّدْقِ، وَلَوْ سُلِّمَ، فَلَا يَلْزَمُ فِي الْغَائِبِ؛ لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُ لاَ يَقْبُحُ مِنَ اللهِ تَعَالَى (٣) تَمْكِينُ الْعَبْدِ مِنَ اللهِ تَعَالَى (٣) تَمْكِينُ الْعَبْدِ مِنَ اللهِ تَعَالَى (٣) تَمْكِينُ الْعَبْدِ مِنَ الْمَعَاصِي، وَيَقْبُحُ مِنَّا. قَالُوا: لَوْ كَانَ شَرْعِيًّا، لَزِمَ إِفْحَامُ النَّسُلِ (٤). فَيَقُولُ: لاَ أَنْظُرُ فِي مُعْجِزَتِكَ حَتَّى يَجِبَ النَّظُرُ وَيَعْكِسُ، أَوْ لاَ الرَّسُلِ (٤). فَيَقُولُ: لاَ أَنْظُرُ فِي مُعْجِزَتِكَ حَتَّى يَجِبَ النَّظُرُ وَيَعْكِسُ، أَوْ لاَ يَجِبُ حَتَّى يَجْبَ النَّظُرُ وَيَعْكِسُ، وَالْجَوَابُ أَنَّ وُجُوبِهِ عَنْدَهُمْ نَظَرِيُّ. يَجِبُ حَتَّى يَجْبَ النَّظُرُ لاَ يَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُوبِهِ، وَلَوْ سُلِّمَ، فَالْوُجُوبُ فَنَقُولُهُ (٥) بِعَيْنِهِ، عَلَى أَنْ النَّظُرَ لاَ يَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُوبِهِ، وَلَوْ سُلِّمَ، فَالْوُجُوبُ إِللَّشَرْعِ، نَظَرَ أَوْ لَمْ يَنْظُرْ، ثَبَتَ أَوْ لَمْ يَثْبُتُ. قَالُوا: لَوْ كَانَ كَذَلِكَ (٢٠)؛ بِالشَّرْعِ، نَظَرَ أَوْ لَمْ يَنْظُرْ، ثَبَتَ أَوْ لَمْ يَثْبُتْ. قَالُوا: لَوْ كَانَ كَذَلِكَ (٢٠)؛

<sup>(</sup>١) لفظة «تعالى» ساقطة من: ش.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٣) لفظة «تعالى» ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٤) في: ش: «الرسول» بدل «الرسل».

<sup>(</sup>٥) في: الأصل: «فيقوله». وما أثبته من: أ، ش. وهو الصحيح؛ لأنه الموافق لما في المنتهى ص٣١ وبيان المختصر ٣٠٩/١.

<sup>(</sup>٦) في: أ: «ذلك» بدل «كذلك».

لَجَازَتِ الْمُعْجِزَةُ مِنَ الْكَاذِبِ، وَلاَمْتَنَعَ الْحُكُمُ بِقُبْحِ نِسْبَةِ الْكَذِبِ عَلَى (١) اللهِ تَعَالَى قَبْلَ السَّمْعِ، وَالتَّمْلِيثِ، وَأَنْوَاعِ الْكُفْرِ مِنَ الْعَالِمِ [بِخِلاَفِهِ] (٢) وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْأَوَّلَ إِنِ امْتَنَعَ؛ فَلِمَدْرَكِ آخَرَ. وَالنَّانِي مُلْتَزَمٌ إِنْ أُرِيدَ التَّحْرِيمُ الشَّرْعِيُّ.

\* \* \*

## مَسْأَلتَانِ عَلَى التَّنَزُٰلِ (٣)

الأُولَى (٤)

ويبحث الأصوليون من أهل السنة هذه المسألة على التسليم جدلاً بالحسن والقبح العقليين مع أنه إذا بطل هذا الأصل لم يجب شكر المنعم عقلاً.

<sup>(</sup>۱) في: أ: «إلى» بدل «على».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ: الأصل، أ، ش. والزيادة من بيان المختصر ١/ ٣١١، وحاشية الجرجاني ٢١٦/١. قال الجرجاني: "أي: بخلاف ما ذكر من التثليث وغيره". وفي بعض النسخ: "من العالم بحاله" أي الذي يعلم حاله تعالى، وأنه ليس ثالث ثلاثة ولا زوجة له ولا ولد". اهـ.

<sup>(</sup>٣) قال الأصفهاني في بيان المختصر ٣١٣/١: «ومعنى التنزل ههنا: الانتقال من مذهب الحق الذي هو أعلى مرتبة إلى مذهبهم الباطل الذي هو في غاية الانخفاض». وانظر نهاية السول للإسنوي ٢٦٥/٢٦٤/١.

<sup>(3)</sup> مسألة شكر المنعم فرع عن مسألة الحسن والقبح عند الأكثرية، وقال الزركشي في سلاسل الذهب ص ٩٠: "وخالف في ذلك الكيا الهراسي في تعليقه في الأصول، وابن برهان في كتاب الأوسط، وقالا: هي عينها وليست فرعها؛ لأن الفرع قد يوجد بينه وبين أصله مغايرة، ولا مغايرة هنا؛ لأنهم إن أرادوا بالشكر قولنا: الحمد لله، والشكر لله، فهو محال، فالعقل لا يهتدي إلى إيجاب الحكم. وإن أرادوا به معرفة الله، وأنها تجب عقلا، فهو باطل؛ لأن الشكر يستدعي تقدم المعرفة، ولأن المعرفة واجبة كشكر الإنسان عليها، فمن المحال أن تكون هي المعرفة وهي الشكر، فإن المراد بشكر المنعم عندهم \_ أي المعتزلة \_: اتباع ما حسنه العقل والانزجار عما قبحه، والمراد به عندنا: اتباع أوامر الشرع، والانزجار عن نواهيه، فقد تبين بهذا التفسير أن هذه عين مسألة التحسين والتقبيح حذو القذة بالقذة، إلا أن العلماء أفردوها بالذكر بعبارات شيقة فتبعناهم». اهد.

شُكْرُ الْمُنْعِمِ (١) لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَقْلا (٢)؛ لأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ، لَوَجَبَ لِفَائِدَةٍ، وَإِلاَّ كَانَ عَبَثًا، وَهُوَ قَبِيحٌ، وَلاَ فَائِدَةَ للَّهِ [تَعَالَى] (٣)؛ لِتَعَالِيهِ عَنْهَا، وَلاَ لِلْعَبْدِ فِي لَكُهُ النَّفُسِ فِيهِ، وَلاَ فِي الآخِرَةِ؛ إِذْ لاَ مَجَالَ لِلْعَقْلِ الدُّنْيَا؛ لأَنَّهُ مَشَقَّةٌ، وَلاَ حَظَّ لِلتَّفْسِ فِيهِ، وَلاَ فِي الآخِرَةِ؛ إِذْ لاَ مَجَالَ لِلْعَقْلِ

(۱) إن شكر المنعم ليس عبارة عن قول القائل: «الحمد لله» و«الشكر لله» وأمثالهما بل هو كما قال المحققون: «عبارة عن صرف العبد جميع ما أنعم الله تعالى به عليه إلى ما أعطاه لأجله»، كصرف الذهن إلى فهم المعاني والمصنوعات، والسمع إلى تلقي إنذاراته، والنظر إلى مصنوعاته... وعلى هذا القياس؛ ولذلك وصف الله تعالى الشاكرين بالقلة بقوله: ﴿ وقليل من عبادي الشكور ﴾ [سبأ-١٩٣]. انظر السراج الوهاج للجاربردي ١٩١١/١٩١١. نهاية السول ١٩٢٦٢.

(٢) اختلف الأصوليون في وجوب شكر المنعم أيكون بالشرع أو بالعقل؟ على قولين: القول الأول: شكر المنعم ليس بواجب عقلاً. وبه قال كثير من الأصوليين من أهل السنة. قال الإمام البيضاوي في المنهاج: «شكر المنعم ليس بواجب عقلاً؛ إذ لا تعذيب قبل الشرع؛ لقوله تعالى: ﴿ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾ [الإسراء-19]؛ ولأنه لو وجب لوجب، إما لفائدة المشكور وهو منزه، أو للشاكر في الدنيا وإنه مشقة بلا حظ، أو في الآخرة ولا استقلال للعقل بها».

وقال الإسنوي في نهاية السول 1 / ٢٧١- ٢٧١: "ويمتنع أن يجب لفائدة؛ لأن تلك الفائدة لا جائز أن تكون راجعة إلى المشكور وهو الباري سبحانه وتعالى؛ لأن الفائدة إما جلب منفعة أو دفع مضرة، والباري تعالى منزه عن ذلك، ولا إلى الشاكر في الدنيا؛ لأن الاشتغال بالشكر كلفة عاجلة ومشقة على النفس لا حظ لها فيه، ولا في الآخرة أيضاً؛ لأن العقل لا يستقل بمعرفة الفائدة في الآخرة، أو بمعرفة الآخرة نفسها دون إخبار الشارع. اه.

القول الثاني: شكر المنعم يجب عقلا، لكن وجوب استدلال لا ضرورة. وبه قال المعتزلة وبعض أهل السنة من الشافعية منهم: أبو العباس بن القاص، وأبو بكر القفال الشاشي، وأبو عبدالله الزبيري، و أبو الحسين بن القطان، وأبو بكر الصيرفي، وفخر الدين الرازي في بعض كتبه الكلامية كما نقل ذلك عنه الإمام الإسنوى.

قال القاضي عبدالجبار: «إذا سأل سائل فقال: ما أول ما أوجب الله عليك؟ فقل: النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى؛ لأنه تعالى لا يعرف بالضرورة، فيجب أن يعرف بالتفكير والنظر». انظر: شرح الأصول الخمسة ص٣٩. فواتح الرحموت ٤٤/١.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان للجويني ١/ ٨٤/١. المستصفى ١/ ٦١. المحصول للرازى ١/ ١٠٥- ١٠٠.

الإحكام للآمدي ٧٨/١. شرح العضد ٢١٦/١. حاشية البناني ١/٦١. الإبهاج ١/ ١٣٩. المسودة ص٤٧٣. شرح الكوكب المنير ٣٠٨/١-٣٠٩. البحر المحيط ١٤٩/١. مناهج العقول للبدخشي ١/١٥٧. نهاية السول ١/٣٦٢. إرشاد الفحول ص٦-٧.

(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. والزيادة من: أ، ش.

فِي ذَلِكَ. قَوْلُهُمْ (١) الْفَائِدَةُ: الأَمْنُ مِنِ إِحْتِمَالِ الْعِقَابِ / [١/١٦] فِي التَّرْكِ، وَذَلِكَ لاَزِمُ الْخُطُورِ، مَرْدُودٌ (٣) بِمَنْعِ الْخُطُورِ فِي الأَكْثَرِ، وَلَوْ سُلِّمَ، وَذَلِكَ لاَزِمُ الْخُطُورِ فِي الأَكْثَرِ، وَلَوْ سُلِّمَ، فَمُعَارَضٌ بِاحْتِمَالِ الْعِقَابِ عَلَى الشُّكْرِ؛ لأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ، أَوْ لأَنَّهُ كَالاِسْتِهْزَاءِ، كَمَنْ شَكَرَ مَلِكًا عَلَى لُقْمَةٍ، بَلِ اللَّقْمَةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَلِكِ أَكْثَرُ.

<sup>(</sup>١) قول ابن الحاجب: «قولُهم» مبتدأ، وقوله: «مردود» خبره.

<sup>(</sup>٢) المسألة الثانية في حكم الأشياء قبل الشرع على سبيل التنزل مع المعتزلة. قال الإسنوي في نهاية السول ١/ ٢٦٣: «لما أبطل الأصحاب قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، لزم من إبطالها إبطال وجوب شكر المنعم عقلاً، وإبطال حكم الأفعال الاختيارية قبل البعثة». وانظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان ١/ ٧٣. شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) أفعال العقلاء قبل ورود الشرع لا حكم لها عند الأشاعرة. أما عند المعتزلة فالأفعال إما أن تكون اضطرارية كالنَّفَسِ في الهواء ونحوه، أو لا. والأولى: لا بد من القطع بكونها مباحة. والثانية: إما ألا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح، أي: لا يهتدي العقل إلى حسنها وقبحها، أو يقضي فيها بحسن أو قبح.

والأولى: -أي التي لا يقضي بها العقل فيها بحسن ولا قبح-اختلف المعتزلة فيها على ثلاثة مذاهب. المدهب الأولى: الحظر: وهو مذهب معتزلة بغداد. وإليه ذهبت أيضاً طائفة من الإمامية، وأبو على بن أبي هريرة من فقهاء الشافعية، وحكاية عن أبي بكر الأبهري من المالكية.

ي بن التلمساني: «لا يريدون به باعتبار صفة في المحل بل حظر احتياطي كما يجب اجتناب المنكوحة إذا اختلطت بأجنبية».

المذهب الثاني: الإباحة: وهو مذهب معتزلة البصرة. وإليه ذهبت أيضاً طائفة من فقهاء الشافعية وأكثر الحنفية.

المذهب الثالث: التوقف عن الحظر والإباحة، وهو حكاية أيضاً عن ابن المنتاب المالكي. قال الزركشي في تشنيف المسامع ١٤٨/١: «والقائلون بالوقف أرادوا وقف حيرة».

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: التقريب والإرشاد للقاضي الباقلاني ١/٢٧٨ فما بعدها. المعتمد لأبي الحسين البصري ١/٣٥٠. البرهان للجويني ١/٨٦. التلخيص للجويني ١/١٥١، ١٥٠، ١٦٠. المستصفى ١/٦٦. فواتح الرحموت ١/٤٩. الإحكام للآمدي ١/١٨. الوصول إلى الأصول لابن برهان ١/٣٧. نهاية السول ١/٦٣٠. نفائس الأصول للقرافي ١/٧٠٤ فما بعدها. الإبهاج للسبكي ١/١٤٢ فما بعدها. تشنيف المسامع ١/١٤٥ فما بعدها. بيان المختصر للأصفهاني ١/٣١٧.

وَأَمَّا غَيْرُهَا (١) فَانْقَسَمَ عِنْدَهُمْ (٢) إِلَى الْخَمْسَةِ؛ لأَنَهَا لَوْ كَانَتْ مَحْظُورَةً، وَفَرَضْنَا ضِدَّيْنِ، لَكُلِّفَ بِالْمُحَالِ. الأُسْتَاذُ (٣): إِذاَ مَلَكَ جَوَادٌ بَحْرًا لاَ يَنْزِفُ، وَأَحَبَّ مَمْلُوكُهُ قَطْرَةً، فَكَيْفَ يُدْرَكُ تَحْرِيمُهَا عَقْلاً.

قَالُوا: تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ. أَلْنَا: يَنْبَنِي عَلَى السَّمْعِ. وَلَوْ سُلِّمَ، فَفِيمَنْ يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ مَّا. وَلَوْ سُلِّمَ فَمُعَارَضٌ بِالضَّرَرِ النَّاجِزِ. وَإِنْ أَرَادَ الْمُبِيحُ أَنْ لاَ حَرَجَ، فَمُسَلَّمٌ. وَإِنْ أَرَادَ خِطَابَ الشَّارِعِ، فَلاَ شَرْعَ، وَإِنْ أَرَادَ حُكْمَ الْعَقْلِ بِالتَّخْيِيرِ؛ فَالْفَرْضُ أَنَّهُ لاَ مَجَالَ لِلْعَقْلِ فِيهِ.

َ قَالُوا: خَلَقَهُ وَخَلَقَ الْمُنْتَفَعَ بِهِ، فَالْحِكَّمَةُ تَقْتَضِي الإِبَاحَةَ. قُلْنَا: مُعَارَضٌ بِأَنَّهُ مِلْكُ غَيْرِهِ، وَخَلَقَهُ؛ لِيَصْبِرَ فَيُثَابَ. وَإِنْ أَرَادَ الْوَاقِفُ أَنَّهُ وَقَفَ (٤)؛ لِتَعَارُضِ الأَدِلَّةِ، فَفَاسَدٌ.

<sup>(</sup>۱) وهي التي يقضي العقل فيها بحسن أو قبح، فعند المعتزلة تنقسم إلى الأحكام الخمسة؛ لأن قضاء العقل فيها إما بالحسن أو القبح. والأول: إما أن لا يترجح وجوده على تركه، وهو المباح. أو يترجح وجوده على تركه، وحينئذ إما أن يلحق تاركه الذم، وهو الواجب. أو لا، وهو المندوب.

والثاني: وهو الذي قضى العقل فيه بالقبح: إما أن يلحق فاعله ذم، وهو الحرام. أو لا، وهو المكروه.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: المعتمد ١/٣٣٥ فما بعدها. نفائس الأصول ١/٣١٨ فما بعدها. تشنيف المسامع ١/١٤٩، بيان المختصر ١/٣١٨. شرح العضد على المختصر ١/٨١٨.

<sup>(</sup>٢) أفاد ابن الحاجب بقوله: "عندهم" أن تحقق هذه الأحكام الخمسة قبل الشرع على رأي المعتزلة. وأما على رأي الأشاعرة فلا. فعلم من سياق كلامه أن مذهب الأشاعرة: أن لا حكم قبل الشرع للأفعال مطلقاً، وإن لم يصرح به.

<sup>(</sup>٣) الأستاذ هو: أبو إسحاق الإسفراييني وقد سبقت ترجمته. وما ذكره ابن الحاجب من كلام الأستاذ هو مختصر.

وإليك كلام الأستاذ كاملاً في البرهان ١/ ٨٧: «من ملك بحرا لا ينزف، واتصف بالجود، واستغنى عن وجود الملك، ومملوكه عطشان لاهف، والجرعة ترويه، والتَّقِيَّةُ من الماء تكفيه، ومالكه ناظر إلى عطشه، فلا يدرك بالعقل تحريم القدر النزر من البحر الذي لا يَنْقُصُهُ ما يُؤخذ منه نقصاً محسوساً. » قال الجويني معلقاً على كلام الأستاذ: «ولا حاجة إلى هذا الفن مع وضوح مسالك البرهان». اهد.

<sup>(</sup>٤) في: ش: «وَقُفٌ» بدل «وَقَفَ».

## الخكم الخكم

الْحُكُمُ (١): قِيلَ: خِطَابُ اللهِ [تَعَالَى] (٢) الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ (٣). فَوَرَدَ مِثْلُ: ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ (١) فَزِيدَ: بِالإِفْتِضَاءِ، أَوْ التَّخْيِيرِ.

(۱) الحكم في اللغة: المنع، والصرف، والقضاء. يقال: حكمت عليه بكذا أي: منعته من خلافه، ويقال: حكمت الرجل عن إرادته، إذا صرفته عنها، وحكمت بين الناس أي: قضيت بينهم. ومنه الحكمة؛ لأنها تمنع صاحبها عن أخلاق الأراذل والفساد. انظر: القاموس المحيط ١٩٠٤. المصباح المنير ٢٢٦١١. الصحاح ١٩٠٢٠.

وفي الاصطلاح يطلق ويراد منه أَحد معان ثلاثة:

الأول: الحكم العادي: وهو إثبات الربط بين أمر وأمر، وجوداً وعدماً بواسطة التكرار مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة، وهو أربعة أقسام: ترتيب وجود على وجود، ووجود على عدم،

الثاني: الحكم العقلي: وهو إثبات أمر لأمر، أو نفيه عنه من غير توقف على تكرار ولا وضع واضع، وأقسامه ثلاثة: واجب، وممكن، ومستحيل.

الثالث: الحكم الشرعي وهو الذي تعرض له ابن الحاجب.

انظر: المستصفى للغزالي ١/٥٥. المحصول للرازي ٨٩/١. شرح العضد على ابن الحاجب ٢٠٠/١. التعريفات للجرجاني ص١٢٣. إرشاد الفحول ص٠٠.

(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش.

(٣) هذا تعريف الغزالي في المستصفى ١/٥٥. واعترض عليه العلماء بأنه غير مانع؛ لأنه يدخل فيه قوله تعالى: ﴿ والله خلقكم وما تعملون﴾ [الصافات: ٩٦]، فإنه داخل في الحد وليس بحكم، فزاد العلماء على التعريف قيداً يخصصه، ويخرج عنه ما دخل فيه. وهو قولهم: بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع؛ ليندفع النقض. فإن قوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ خلقكم وما تعملون ﴾ ليس فيه اقتضاء أو تخيير أو وضع. وإنما هو إخبار بحال، ولكن العضد الإيجي دافع عن التعريف بأن الألفاظ مستعملة في الحدود تعتبر فيها الحيثية، وإن لم يصرح بها، فيصير المعنى: المتعلق بأفعال المكلفين من حيث هم مكلفون.

وقوله تعالى: ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾ [الصافات: ٩٦]، لم يتعلق به من حيث هو فعل المكلف؛ ولذلك عم المكلف وغيره .

انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٦٧. فواتح الرحموت ٥٤/١. نهاية السول ٤٧/١. شرح العضد على المختصر ٢/٢٢. التعريفات للجرجاني ص١٢٣. إرشاد الفحول ص٠٠.

(٤) سورة الصافات الآية: ٩٦.

فَوَرَهَ كُوْنُ الشَّيْءِ دَلِيلاً، وَسَبَبًا، وَشَرْطًا، فَزِيدَ: أَوِ الْوَضْعِ، فَاسْتَقَامَ (١٠).

وَقِيلَ: بَلْ هُوَ رَاجِعٌ إِلَى الْأُفْتِضَاءِ وَالتَّخْيِيرِ. وَقِيلَ: لَيْسَ بِحُكْم. وَقِيلَ: الْحُكْمُ: الْحُكْمُ: خِطَابُ الشَّارِعِ بِفَائِدَةِ شَرْعِيَّةٍ / [١٢/ب] تَخْتَصُّ بِهِ (٢)، أَيْ: لاَ تُفْهَمُ إِلاَّ مِنْهُ؛ لأَنَّهُ إِنْشَاءٌ فَلاَ خَارِجَ لَهُ. فَإِنْ كَانَ طَلَبًا لِفِعْلِ غَيْرِ كَفِّ، يَنْتَهِضُ تَرْكُهُ فِي جَمِيعِ وَقْتِهِ سَبَبًا لِلْعِقَابِ، فَوْجُوبٌ. وَإِنْ انْتَهَضَ فِعْلُهُ خَاصَّةً لِلثَّوَابِ، فَنَدْبُ. وَإِنْ كَانَ طَلَبًا لِلْعِقَابِ، فَتَحْرِيمٌ. لِكَفِّ عَنْ فِعْلِ، يَنْتَهِضُ فِعْلُهُ سَبَبًا لِلْعِقَابِ، فَتَحْرِيمٌ.

وَمَنْ يُسْقِطُ «غَيْرِ كَفِّ» فِي الْوُجوُبِ يَقُولُ: «طَلَبًا لِنَفْيِ فِعْلِ» فِي التَّحْرِيمِ، وَإِنِ إِنْتَهَضَ الْكَفُّ خَاصَّةً لِلثَّوَابِ، فَكَرَاهَةً. وَإِنْ كَانَ تَخْيِيرًا، فَكَرَاهَةً. وَإِنْ كَانَ تَخْيِيرًا، فَإِلاَّ فَوَضْعِيِّ.

وَفِي تَسْمِيَةِ الْكَلَامِ فِي الأَزَلِ خِطَابًا، خِلَافٌ (٣).

<sup>(</sup>۱) هذا تعريف للحكم في اصطلاح الأصوليين، أما في اصطلاح الفقهاء فهو: مدلول خطاب الشرع وأثره. والسبب في اختلاف التعريفين: أن علماء الأصول نظروا إليه من ناحية مصدره، وهو الله تعالى، فالحكم صفة له، فقالوا: إن الحكم خطاب الله تعالى، والفقهاء نظروا إليه من ناحية متعلقه، وهو فعل المكلف، فقالوا: إن الحكم مدلول الخطاب وأثره.

انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٨٥. فواتح الرحموت ١/ ٥٤. البحر المحيط للزركشي ١/ ١١٨. شرح الكوكب المنير ١/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>۲) هذا تعريف الآمدي في الإحكام ١/ ٨٥ وقد تصرف ابن الحاجب فيه فأسقط كلمة «المفيد» وأضاف كلمة «تختص به».

وتعريف الآمدي بنصه هو: «خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية». الإحكام ١/

<sup>(</sup>٣) ذكر المصنف - أي ابن الحاجب - اختلاف العلماء في مسألة: هل يصدق اسم الخطاب على الكلام في الأزل أو لا؟ من غير ترجيح.

فقد ذهب الإمام الأشعري، والقشيري إلى أنه يسمى خطاباً. وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني والإمام الآمدي إلى أنه لا يسمى خطاباً؛ لعدم الْمُخَاطَبِ حينئذ؛ بخلاف تسميته في الأزل أمراً ونهياً ونحوهما.

# الْوُجُوبُ (١): الثُّبُوتُ وَالسُّقُوطُ. وَفِي الاِصْطِلاَحِ مَا تَقَدَّمَ (٢).

# وَالْوَاجِبُ: الْفِعْلُ الْمُتَعَلِّقُ لِلْوُجُوبِ (٣) كَمَا تَقَدَّمَ (١٠).

= مبنى الخلاف:

- الخلاف في تسمية الكلام في الأزل خطاباً وعدم تسميته مبني على تفسير الخطاب. فمن قال: إن الخطاب هو: ما يقصد به إفهام من هو متهيئ للإفهام. ومن لا يسمى الكلام في الأزل خطاباً؛ لأنه لم يقصد به إفهام متهيئ للفهم، ومن قال: إن الخطاب ما يقصد به الإفهام، ولم يقيد بقوله «من هو متهيئ للفهم» يسمى خطاباً؛ لأنه يقصد به الإفهام في الجملة. انظر: بيان المختصر ١/٣٣٣. حاشية البناني وتقريرات الشربيني ١/٨٠٠. ويقول ابن عبدالشكور: والحق إنه خلاف لفظي.

انظر: فواتح الرحموت 7/10. ويوضح ذلك الكمال بن الهمام بأن المانع من التسمية هو: كون المراد من الخطاب التنجيزي الشفاهي، فهذا ليس موجهاً في الأزل. أما إرادة طلب الفعل ممن سيوجد ويتهيأ لفهمه فيصح في الأزل من هذه الحيثية من الأزل، ويوجه إلى المعدوم. انظر: تيسير التحرير ٢/

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: التقريب والإرشاد ٣١٦/١. الإحكام للآمدي ١٣١٢/١. تيسير التحرير ١٣١٢/١ التقرير والتحبير ٢٨٩/١. نهاية السول ١٨٥/١. شرح تنقيح الفصول ص٦٧ فما بعدها. شرح الكوكب المنير ٢٣٩/١.

(۱) الوجوب في اللغة: السقوط، والثبوت، والاستقرار ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجِبَتُ جَنُوبِها﴾ [الحج: ٣٦]، أي: سقطت ثابتة على الأرض لازمة محلها، والواجب الساقط، والثابت والمستقر.

قال في القاموس: «وجب يجب وجوبًا ووجبًا: لزم، ووجب يجب وجبةً: سقط، والشمس وجبت وجبًا ووجوبًا: غابت».

انظر: القاموس المحيط ١/١٤١. المصباح المنير ٢/ ٨٩١. الصحاح للجوهري ١/ ١٠١٣. المعجم الوسيط ١٠١٣/٢.

(٢) وهو قوله: "فَإِنْ كَانَ طَلَبًا لِفِعْلِ غَيْرِ كَفٍّ، يَنْتَهِضُ تَرْكُهُ فِي جَمِيعِ وَقْتِهِ سَبَبًا لِلْعِقَابِ،
 فَوْجُوبٌ».

(٣) في: ش «بالوجوب» بدل «للوجوب».

(٤) الواجب: الفعل الذي تعلق به الوجوب كما تقدم في قوله: من أنه فعل غير كف ينتهض تركه سبباً للعقاب؛ لأنه هو الذي تعلق به.

وَمَا يُعَاقَبُ تَارِكُهُ (١) مَرْدُودٌ؛ بِجَوَازِ الْعَفْوِ. وَمَا أُوعِدَ بِالعِقَابِ عَلَى تَرْكِهِ (٢) مَرْدُودٌ؛ بِمَا يُشَكُّ فِيهِ. تَرْكِهِ (٢) مَرْدُودٌ؛ بِمَا يُشَكُّ فِيهِ. الْقَاضِي (٤): «مَا يُذَمُّ تَارِكُهُ شَرْعًا بِوَجْهٍ مَّا» (٥).

وَقَالَ: «بِوَجْهِ مَّا»؛ لِيَدْخُلَ الْوَاجِبُ الْمُوَسَّعُ وَالْكِفَايَةُ<sup>(٦)</sup>. حَافَظَ عَلَى عَكْسِهِ؛ فَأَخَلَّ بِطَرْدِهِ؛ إِذْ يَرِدُ النَّاسِي، وَالنَّائِمُ، وَالْمُسَافِرُ.

فَإِنْ قَالَ: يَسْقُطُ الْوُجُوبُ بِذَلِكَ. قُلْنَا: وَيَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ.

وَالْفَرْضُ (٧) ..

<sup>(</sup>۱) (۲) (۳) هذه التعاريف للواجب ذكرها كل من إمام الحرمين الجويني في البرهان ۱/ ٢١٣. والغزالي في المستصفى ١/٦٥-٦٦. والرازي في المحصول ١/٩٥/٩٠. والآمدي في الإحكام ١/٨٦-٨٦. ثم ردوا عليها وفندوها جميعاً كما فعل المصنف ـ ابن الحاجب ـ هنا في المختصر.

<sup>(</sup>٤) القاضي: هو القاضي أبو بكر الباقلاني. وقد سبقت ترجمته في ص٧٤٢.

<sup>(</sup>٥) تعريف القاضي الباقلاني للواجب بالألفاظ التي ذكرها ابن الحاجب هنا في المختصر موجود بتصرف يسير في كل من المستصفى ١/٦٦. والمحصول للرازي ١/٩٥. وعند رجوعي إلى التقريب والإرشاد للقاضي ٢٩٤/١ وجدت القاضي الباقلاني يعرفه بقوله: «ما استحق الذم بتركه على وجه مَّا».

<sup>(</sup>٦) انظر شرح تعريف القاضي في: التقريب والإرشاد ٢٩٣/١-٢٩٤. والتلخيص للجويني 1/١٤. والمستصفى للغزالي ٦٦/١. والمحصول للرازي ١/٩٥-٩٦.

<sup>(</sup>۷) الفرض في اللغة: من فَرَضَ يفرض فرضًا. وللفرض في اللغة عدة معان منها: أ-التقدير: ومنه قوله تعالى: ﴿فنصف ما فرضتم البقرة: ۲۳۷] أي: قدرتم. ومنه قوله تعالى: ﴿لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً [النساء: ١١٨] أي: معلوماً. ب-التأثير: قال ابن فارس: «الفاء والراء والضاد أصل صحيح يدل على تأثير في شيء» من حزَّ أو غيره. فالفرض: الحز في الشيء.

ج-الإلزام: ومنه قوله تعالى: ﴿سورة الزّلناها وفرضناها ﴿ [النور: ١] أي: ألزمناكم العمل بها.

د-الإنزال: ومنه قوله تعالى: ﴿إِن الذي فرض عليك القرآن لرادُك إلى معاد﴾ [القصص: ٨٥] أي: أنزل عليك القرآن. قال البغوي في تفسيره ١٨٦/: «هو قول أكثر المفسرين».

ه-الإباحة: ومنه قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِي مَنْ حَرَجٍ فَيَمَا فَرَضَ الله لَهُ .=

### الْحَنَفِيَّةُ: الْفَرْضُ: الْمَقْطُوعُ بِهِ. وَالْوَاجِبُ الْمَظْنُونُ (٢).

= [الأحزاب: 70] أي: أباح الله له. انظر: معجم مقاييس اللغة 200. ترتيب القاموس 70 لا 70 لسان العرب 70 المعجم الوسيط 70 70. الصحاح للجوهري 70 لما 1.99. الإحكام للآمدي 100. شرح الكوكب المنير 100 فما بعدها.

(۱) الفرض والواجب من حيث الاصطلاح الفقهي مترادفان أي: اسمان لمعنى واحد، ولفظان يطلقان على مدلول واحد عند الجمهور -المالكية، الشافعية والحنابلة- وهو: الفعل المطلوب طلباً جازماً، أو ما يذم شرعاً على تركه.

انظر: التقريب والإرشاد ١/٩٤/١. التلخيص للجويني ١/١٦٤. المستصفى للغزالي ١/ ١٦٤. المحصول للرازي ١/٧٠٠. الإحكام للآمدي ١/٨٠. شرح الكوكب المنير ١/ ٢٠٠. تشنيف المسامع ١/١٦٥، قد أخطأ ابن النجار في شرح الكوكب المنير ١/ ٣٥٠، وابن اللحام الحنبلي في القواعد والفوائد الأصولية ص٥٠ في نسبة التفريق بين الفرض والواجب للقاضي الباقلاني، بينما نجد القاضي الباقلاني يعقد فصلاً كاملاً في أن الواجب هو الفرض حيث يقول: «فصل في أن الواجب هو الفرض». انظر: التقريب والإرشاد للقاضى ١٩٤/١.

(٢) لا خلاف في أن الفرض والواجب مختلفان في دلالتهما لغة. فالفرض معناه: التقدير، أو الحزُّد والواجب معناه: الثابت، أو الساقط، أو المضطرب.

واختلف العلماء في استعمالهما اصطلاحاً على مذهبين:

المذهب الأول: أن الفرض والواجب مترادفان، أي اسمان لمعنى واحد، ولفظان يطلقان على مدلول واحد هو: الفعل المطلوب طلباً جازماً، أو الذي ذُمّ تاركه شرعاً. وبه قال المالكية والشافعية، والصحيح عند الحنابلة. حيث قالوا: إن هذا الفعل الخاص يُسمى فرضاً، ويسمى أيضاً واجباً مطلقاً سواء أثبت بدليل قطعي، أم ثبت بدليل ظنى.

المذهب الثاني: أنهما غير مترادفين، ويدلان عن معنيين متباينين. فالفرض: ما ثبت حكمه بدليل قطعي. والواجب: ما ثبت حكمه بدليل ظني. وبه قال الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن شاقُلا، والحلواني من الحنابلة وحكاه ابن عقيل عن الحنابلة. حيث قالوا: إن هذا الفعل الخاص إما أن يثبت طلبه وذم تاركه بدليل قطعي كالكتاب والسنة المتواترة، وإما أن يثبت بدليل ظني كخبر الواحد، فإن ثبت بدليل قطعي فهو الفرض، وذلك كقراءة القرآن في الصلاة بقطع النظر عن كون المقروء تفافاتحة و غيرها، فإنه قد ثبت طلبها الجازم، وذَمُّ تاركها بقوله تعالى: ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرآن﴾ [المزمل: ١٨]، وإن ثبت ذلك بدليل ظني فهو الواجب وذلك كقراءة الفاتحة بخصوصها في الصلاة، فإنه قد ثبت طلبها الجازم وذَمُّ تاركها بحديث=

= البخاري ومسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».

وقالوا: إن الحكم الأول - الفرض '-: أنه يَكفر جاحده، وتفسد الصلاة بتركه. وحكم الثاني - الواجب '- أنه لا يكفر جاحده، ولا تفسد الصلاة بتركه، وإن كان تاركه يأثم به.

وقد حكى ابن عقيل عن الإمام أحمد: أن الفرض ما لزم بالقرآن، والواجب ما كان بالسنة. قال المجد بن تيمية في المسودة ص٠٠: «وهذه هي ظاهر كلام أحمد في أكثر نصوصه، وقد حكاها ابن شاقلا».

وانظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي ص٥٠.

وأما قول ابن رشد الجد في المقدمات ١/١٤: "إن الفرض عند الحنفي: ما ثبت بالقرآن، والواجب ما ثبت بالسنة". مخالف لنقل الأصوليين؛ لأن الدلالة قد تكون ظنية من القرآن، وقطعية من السنة مع كونها متواترة. ويلزم من ذلك كما قال القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ٢٩٨/١: أن لا يكون شيء مما ثبت وجوبه بالسنة كنية الصلاة، والعاقلة، ويلزم منه أيضاً: أن يكون الإشهاد عند التبايع ونحوه من المندوبات الثابتة بالقرآن فرضاً، وهذا لا يجوز". ونقل كلام القاضي الإمام الزركشي في البحر المحيط ١٨٣/١.

ثم اختلفوا في كون هذا الخلاف، أهو حقيقي تترتب عليه ثمرة، أم لفظي؟ قد صرح السمرقندي في ميزان الأصول ص ٢٩ بأن الخلاف حقيقي حيث قال: «ولهذا يكفر جاحد القسم الأول ـ «الفرض» ـ دون الثاني ـ «الواجب» ـ . وكذلك فعل الخبازي في المغني ص ٨٤ حيث قال في الفرض: «يكفر جاحده، ويفسق تاركه بلا عذر» وقال في الواجب: «حكمه وجوب العمل لا الاعتقاد حتى لا يكفر جاحده ويفسق تاركه».

وكذلك فعل السرخسي في أصوله ١١٢/١.

صرح صاحب مسلم الثبوت الحنفي ١/ ٥٨ بأن الخلاف بين الجمهور والحنفية لفظي وليس حقيقياً حيث قال: «إن النزاع بيننا وبين الشافعية ليس إلا في التسمية لا في المعنى». وقال الشيخ بخيت الحنفي في سلم الوصول لشرح نهاية السول ١/ ٧٧: «فكان هذا الخلاف خلافاً لفظياً راجعاً إلى التسمية والاصطلاح الفقهي». اه.

وقد صرّح كبار المحققين من الجمهور بأن الخلاف لفظي منهم: الغزالي في المستصفى 1717، والرازي في المحصول 4/1، والآمدي في الإحكام 4/1، وابن برهان في الوصول إلى الأصول 1/0، عكس ما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط 1/١٨٣ من أن ابن برهان قال: بأن الخلاف الحقيقي، وابن النجار في شرح الكوكب المنير 1/ ٣٥٣، وابن السبكي في جمع الجوامع 1/18، بشرح تشنيف المسامع، والزركشي في =

الأَدَاءُ(١): مَا فُعِلَ فِي وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ لَهُ أُوَّلاً شَرْعًا.

وَالْقَضَاءُ(٢): مَا فُعِلَ بَعْدَ وَقْتِ الأَدَاءِ، إِسْتِدْرَاكًا لِمَا سَبَقَ لَهُ

= تشنيف المسامع ١/١٦٧، وابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص٥٥، وابن قدامة في الروضة، وابن بدران في نزهة الخاطر العاطر ١/ ٩٣-٩٣، والبدخشي في مناهج العقول ١/ ٦٢، والإسنوي في نهاية السول ١/ ٢٧، والمحلي في شرحه على جمع الجوامع والبناني في حاشيته عليه والشربيني في تقريراته ١/ ٨٩-٩، وابن تيمية في المسودة ص٥٠، والعضد في شرحه على المختصر ١/ ٢٣٢، والجاربردي في السراج الوهاج ١/ ٢٣٢، والشيخ حلولو في الضياء اللامع ١/ ١٩٤.

رتب الحنفية على الفرق بينهما آثاراً كثيرة منها: أن حكم الفرض لازم علماً وتصديقاً بالقلب، وعملا بالبدن.

وأنه من أركان الشرائع، ويكفر جاحده. ويفسق تاركه بلا عذر. أما حكم الواجب فهو لازم عملاً بالبدن لا تصديقاً، ولا يكفر جاحده، ويفسق تاركه إن استخف به، أما إذا تأوّل فلا. وإذا ترك المكلف فرضاً كالركوع أو السجود بطلت صلاته، ولا يسقط في عمد ولا في سهو، ولا تبرأ الذمة إلا بالإعادة. أما إذا ترك واجباً فإن عمله صحيح، ولكنه ناقص، وعليه الإعادة، فإن لم يُعد برئت ذمته مع الإثم.

انظر: أصول السرخسي ١١١١/١-١١٣. فواتح الرحموت ٥٨/١. القواعد والفوائد الأصولية ص٥٨-٥٨. شرح البدخشي ٢/٦٦ فما بعدها. تيسير التحرير ٢/١٣٥. ميزان العقول للسمرقندي ص٢٩-٣١. المسودة لآل تيمية ص٥٨، ٥٠.

(۱) الأداء في اللغة: بمعنى الإيصال والقضاء، وأصله من أدى. قال في القاموس: «أدّاه تأدية: أوصله، وقضاه. والاسم الأداء» انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ١/٤٧. ترتيب القاموس ١/٤٢١.

انظر تعريف الأداء عند الأصوليين في: المستصفى للغزالي ١/ ٩٥. المحصول للرازي ١/ ١٩٠. المبكي ١/ ٧٠. بيان المباعد المرح تنقيح الفصول ص٧٧. الإبهاج لابن السبكي ١/ ٧٠. بيان المختصر ١/ ٣٣٨. شرح الكوكب المنير ١/ ٣٦٥. فواتح الرحموت ١/ ٨٥٠. تشنيف المسامع ١/ ١٨٧٠. التحقيقات شرح الورقات لابن قاوان ص٢٠٢.

(٢) القضاء في اللغة: يأتي بمعان منها: الحكم، والصنع، والحتم، والإنقاذ، والأداء، والإتمام. ولعل الأليق بالمراد بالقضاء هنا هو معنى الأداء والإتمام والإنقاذ. انظر: معجم مقايس اللغة ٥٩٩٠. ترتيب القاموس ٣٠ ٦٤١.

انظر تعريف القضاء عند الأصوليين في: المستصفى للغزالي ١/ ٩٠. المحصول للرازي ١/ ١٩٠. السبكي ١/ ٧٠ فما ١١٦/١ فما بعدها. شرح تنقيح الفصول ص٧٣. الإبهاج لابن السبكي ١/ ٧٥٠ فما بعدها. بيان المختصر ١/ ٣٤٠. شرح الكوكب المنير ١/ ٣٦٧. فواتح الرحموت ١/ ٨٥٠. تشنيف المسامع ١/ ١٩١١. التحقيقات شرح الورقات لابن قاوان ص٢٠٣٠.

وُجُوبٌ (١) مُطْلَقًا أَخْرَهُ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا، تَمَكَّنَ مِنْ فِعْلِهِ كَالْمُسَافِرِ، / [١/١٣] أَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ؛ لِمَانِع مِنَ الْوُجُوبِ شَرْعًا؛ كَالْحَائِضِ، أَوْ عَقْلاً كَالنَّائِم. وَقِيلَ: لِمَا سَبَقَ وُجُوبُهُ عَلَى الْمُسْتَدْرَكِ، فَفِعْلُ الْحَائِضِ، وَالنَّائِمِ: قَضَاءٌ عَلَى الْأُولِ، لَالنَّائِمِ: قَضَاءٌ عَلَى الْأُولِ، لاَ الثَّانِي إِلاَّ فِي قَوْلٍ ضَعِيفٍ.

وَالْإِعَادَةُ (٢): مَا فُعِلَ فِي وَقْتِ الأَدَاءِ ثَانِيًا (٣)؛ .....

(۱) اتفقت كلمة شُرَّاح جمع الجوامع -شرح المحلي ١١٢/١. الآيات البينات للعبادي ١/ ٢٢٠. تشنيف المسامع للزركشي ١/ ١٩٢. الغيث الهامع لولي الدين العراقي (ورقة ٨/ أ). الضياء اللامع للشيخ حلولو ١/ ٢٣٥- على أن تعريف ابن السبكي للقضاء: «وهو فعل كل، وقيل: بعض: ما خرج وقت أدائه؛ استدراكاً لما سبق له مقتض للفعل مطلقاً» أحسن من تعريف ابن الحاجب؛ لأن قول ابن السبكي: «مقتض للفعل» أي: طالباً له: يتناول الواجب والمندوب بخلاف عبارة ابن الحاجب التي تتناول الواجب فقط.

أقول: لا وجه لهذا التفضيل؛ لأن ابن الحاجب بنى ذلك على أصل مذهبه المالكي: أن القضاء من خصائص الواجبات؛ أما المندوبات فإنها لا تقضى عندنا نحن المالكية إلا الفجر للزوال. وعليه فعبارة ابن الحاجب أحسن. قال الشيخ خليل في مختصره: «ولا يقضى غير فرض إلا هي - أي صلاة الفجر - للزوال. انظر: مواهب الجليل للحطاب ٢/ ٧٩. وشرح الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي عليه ٢/ ١٧-١٨. وحاشية العلامة حمدون ابن الحاج المالكي على شرح ميارة على منظومة ابن عاشر ١٨/١.

(٢) الإعادة في اللغة: بمعنى الرجوع، وأصله من عود، يقال: عاد إليه يعود عودة وعوداً:
 إذا رجع.

انظر: ترتيب القاموس ٣٣٨/٣. لسان العرب ٣/ ٣١٥.

انظر تعريف الإعادة عند الأصوليين في: المستصفى للغزالي ١/ ٩٥. المحصول للرازي ١/ ١٩٠. المحصول للرازي ١/ ١٦٠ فما بعدها. شرح تنقيح الفصول ص٧٦. الإبهاج لابن السبكي ١/ ٧٧. بيان المختصر ١/ ٣٤١. شرح الكوكب المنير ١/ ٣٦٨. فواتح الرحموت ١/ ٨٥. تشنيف المسامع ١/ ١٩٤. التحقيقات شرح الورقات لابن قاوان ص٢٠٢.

(٣) قال الشيخ بخيت المطيعي في سلم الوصول ١٠٩/١: «وظاهر هذا التقسيم -الأداء والقضاء والإعادة- أن الأقسام متباينة وهو ما يقتضيه كلام ابن الحاجب في المختصر، ولكن شارحه العضد قال: إن الإعادة قسم من الأداء في مصطلح القوم، وإن وقع في عبارات بعض المتأخرين خلاف». اه. واعترضه السعد فقال: «لم نطلع على ما يوافق كلامه». اه.

واعترضه الجرجاني أيضاً بأن ما قاله خلاف ما ذهب إليه غيره من الشُّراح فإنهم جعلوا الإعادة قسيماً للأداء لا قسماً منه.

= لكن يؤيد كون الإعادة قسماً من الأداء لا قسيماً له عند الشافعية. إن صاحب «الشامل» منهم لما نقل نص الشافعي أنه لو أحرم مسافر بالصلاة وهو يجهل أن له قصرها ثم سلّم من ركعتين وجب عليه قضاؤها؛ لأنه عقدها أربعاً فإذا سلم عن ركعتين منها فقد قصد إفسادها، فجعل فعلها ثانياً في الوقت قضاء، وهو ينقض تعريف القضاء والأداء. أجاب عن ذلك بأن مراد الشافعي: وجوب الإعادة على كل حال لا القضاء بالمعنى الاصطلاحي؛ لأن كلام الشافعي مسوق لبيان لغو الأولى، وبذلك كان إطلاق الأصوليين إلا من شذ منهم، وأطلقه الفقهاء أيضاً، وجزم الشيخ في اللمع وشرحها بأنها أداء، وهو الموافق للقواعد؛ لأن الوقت باق، وبإفساد الصلاة زال التضييق؛ لأن فعله كلا فعل بدليل قوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: «ارجع فصل فإنك لم تصل» وإنما يظهر التضييق فيما لو استمرت صحيحة. اه فهذا صريح في أن فعل العبادة ثانياً في الوقت بعد فساد فعلها أولا من قسم الأداء، فتكون الإعادة منه، وبذلك تعلم اندفاع اعتراض السعد والسيد على المحقق العضد، وأن التحقيق: أن الإعادة متى كانت في الوقت فهي قسم من الأداء، كما أنه لو أفسد العبادة بعد الوقت كان فعلها قضاء وتكون قسماً منه. وهذا التقسيم اصطلاح للشافعية». انتهى كلام الشيخ بخيت. وانظر: شرح العضد على المختصر ١/٢٣٣. وحاشية السعد والشريف الجرجاني. وبيان المختصر ١/ ٣٤١.

وشرح المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني وتقريرات الشربيني ١١٩/١-

(۱) أي: في فعله أولاً كترك ركن أو شرط، وذلك احترازاً عن صلاة من صلى صلاة مستجمعة لشرائط الصحة مرة ثانية في وقتها، فإنها لا تسمى إعادة على هذا القول. قال المحلى: "وهذا القول هو المشهور الذي جزم به الإمام الرازي وغيره ورجحه ابن الحاجب". والحنفية قيدوا الإعادة بخلل غير الفساد في الفعل الأول، كترك ركن فهو يؤدي إلى الفساد عندهم، فالفعل الأول لغو، والثاني هو المعتد به، ولا يسمى إعادة. انظر: تيسير التحرير ١٩٩٧. فواتح الرحموت ١٥٨. بيان المختصر ١٩٤١. شرح العضد على المختصر ١٩٤١. حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع ١١٧١.

(Y) قال المحلي في شرحه على جمع الجوامع ١/١٩/١: "من خلل في فعله اولا، او حصول فضيلة لم تكن في فعله أولاً".

وقال الأصفهاني في بيان المختصر ٢/ ٣٤٢: "وهو أعم من الخلل" ونسب ابن النجار في شرح الكوكب ٢٨/١ هذا القول لأصحابه من الحنابلة. وانظر: شرح العضد على المختصر ٢/٣٣١.

## (مَسْأَلَةٌ) الْوَاجِبُ عَلَى الْكِفَايَةِ (١) عَلَى الْجَمِيعِ، وَيَسْقُطُ بِالْبَعْضِ (٢). لَنَا: إِنْمُ الْجَمِيع بِالتَّوْكِ بِاتِّفَاقِ.

(۱) سمي واجب الكفاية؛ لأن قيام بعض المكلفين به يكفي للوصول إلى مقصد الشارع في وجود الفعل، ويكفي في سقوط الإثم على الباقين، مع كونه واجباً على الجميع. انظر: شرح تنقيح الفصول ص١٥٥٠. نهاية السول ١٨٧/١ وبهامشه سلم الوصول للشيخ بخيت. التمهيد للإسنوي ص٧٣. البحر المحيط ١/٢٤٢. نثر الورود على مراقي السعود للشنقيطي ١/٢٢٣.

(٢) في: ش: «ويسقط بفعل البعض» بدل «ويسقط بالبعض». وما في: ش. موافق لما في المنتهى ص٣٤.

-الواجب الكفائي يتعلق بجميع المكلفين عند الجمهور، فالقادر عليه يقوم بنفسه به، وغير القادر يحث غيره على القيام به؛ لأن الخطاب موجه لكل مكلف، وأن التأثيم يتعلق بالكل عند الترك، لكنه يسقط بفعل البعض؛ لحصول المقصود.

وقال البيضاوي في منهاجه والتاج السبكي في جمع الجوامع والفخر الرازي فيما نسب إليه: إن واجب الكفاية يتعلق بطائفة غير معينة؛ لأنه لو تعلق بالكل لما سقط إلا بفعل الكل، وأنه يجوز الأمر لواحد مبهم اتفاقاً، كقوله تعالى: ﴿ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين﴾. [التوبة: ١٢٣].

كون الواجب الكفائي مختصاً ببعض غير معين: نسبه المراغي - فيما نقله عنه العبري في شرحه للمنهاج ٢٠٣/١ - والإسنوي في نهاية السول ١٩٤/١-١٩٥، ومحقق المحصول الدكتور طه جابر العلواني ٢/١٨٧. ومحققا شرح الكوكب المنير ١/٣٧٥ إلى الفخر الرازي.

أما العبري فقد أنكر ذلك، وبَيَّنَ أن عبارة الرازي في المحصول صريحة في أنه فرض على الجميع كما هو مذهب الجمهور. وقال الشيخ بخيت في سلم الوصول ١٩٥/١: "إن قول الإمام - أي الرازي - في أول عبارته «وأما إذا تناول الأمر الجماعة لا على سبيل الجمع» صريح في أن الأمر توجه إلى الجماعة وتناولهم لا على سبيل الجمع، أي لا على سبيل الكل الإفرادي، فيكون الخطاب موجها إلى الجماعة. كذلك فيكون الوجوب على الجميع لا من حيث الجمع بل من موجها إلى الجماعة. كذلك فيكون الوجوب على الجمهور. فمن أين تكون عبارة الإمام في حيث كل واحد، وهذا هو عين مذهب الجمهور. فمن أين تكون عبارة الإمام في المحصول صريحة في أن المخاطب "البعض»؟ بل هي صريحة في أن المخاطب «البعض» المالكل» وإنه متى حصل الغرض من الشيء المطلوب بفعل البعض سقط الطلب عن اللكل» وإنه متى حصل الكرض من الشيء المطلوب بفعل البعض سقط الطلب عن الباقين، ومتى تركه الكل كان الكل ملزمين به، وقد تركوه جميعاً فيأثمون جميعاً، فوجوب فرض الكفاية على الكل الإفرادي والنص اقتضى أنه إذا فعله من فيه الكفاية فوجوب فرض الكفاية على الكل الإفرادي والنص اقتضى أنه إذا فعله من فيه الكفاية كان ذلك الفعل موجباً لفراغ ذمة من فعل وذمم الباقين» اهه.

قَالُوا: سَقَطَ بِالْبَعْضِ. قُلْنَا: اِسْتِبْعَادٌ.

قَالُوا: كَمَا أُمِرَ بِوَاجِدٍ مُبْهَمٍ أُمِرَ بَعْضٌ مُبْهَمٌ. قُلْنَا: إِثْمُ وَاجِدٍ مُبْهَمٍ لاَ أُن

= واحتج القرافي في شرح تنقيح الفصول ص١٥٥ بقوله تعالى: ﴿ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين﴾ [التوبة: ١٢٣]. على أن الوجوب متعلق بالقدر المشترك؛ لأن المطلوب فعل إحدى الطوائف، ومفهوم إحدى الطوائف قدر مشترك بينها؛ لصدقه على كل طائفة.

وقال الإمام الشاطبي: «قول علماء الأصول إنه متوجه على الجميع، ويسقط بفعل البعض صحيح من جهة كلي الطلب لا جزئيه. والضابط: أن الطلب وارد على البعض، لا على البعض كيف كان، ولكن على من فيه أهلية القيام بذلك، ودليله الآية \_: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين﴾. [التوبة: ١٢٣]، ولكن صح أن يقال: إنه واجب على الجميع، يقرب من التجوز؛ لأن القيام بذلك قيام بمصلحة عامة، فهم مأمورون بتحصيله، ولكن البعض بالمباشرة وهم القادرون، والبعض بالأمر للقادرين. وبهذا الوجه يرتفع مناط الخلاف». انظر: الموافقات ١/ بتصرف.

نقل ابن الصلاح في «فوائد الرحلة» عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني والشيخ أبي محمد والد إمام الحرمين: أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين. ونقل الإمام النووي في «زوائد الروضة»، والشيخ أبو علي السنجي في أول «شرح التلخيص لابن القاص» عن المحققين: أن إمام الحرمين الجويني قال: إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين.

والتحقيق: لم يقل أَحَدٌ منهم: -الأستاذ وإمام الحرمين ووالده- إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين -كما عبر به ابن السبكي في جمع الجوامع - بل قالوا: للقيام بفرض الكفاية مزية على القيام بفرض العين. وبين هذه العبارة وعبارة ابن السبكي في جمع الجوامع وغيره تفاوت فليتأمل.

ونص إمام الحرمين في الغياثي ص ٣٥٨-٣٥٩: «ثم الذي أراه أن القيام بما هو من فروض الكفاية أحرى بإحراز الدرجات، وأعلى في فنون القربات من فرائض الأعيان، فإن ما تعين عَلَى المتعبد المكلف لو تركه، ولم يقابل أمر الشارع فيه بالارتسام، اختص المأثم به، ولو أقامه فهو المثاب. ولو فرض تعطيل فرض من فروض الكفايات لعم المأثم على الكافة على اختلاف الرتب والدرجات، والقائم به كاف نفسه وكافة المخاطبين الحرج والعقاب، وآمل أفضل الثواب، ولا يهون قدر من يحل محل المسلمين أجمعين في القيام لمهمة من مهمات الدين». اه وانظر: تشنيف المسامع المسلمين أجمعين في القيام لمهمة من مهمات الدين». اه وانظر: تشنيف المسامع

قَالُوا: ﴿فَلَوْلاَ نَفَرَ﴾ (١) قُلْنَا: يَجِبُ تَأْوِيلُهُ عَلَى الْمُسْقِطِ، جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ (٢).

(مَسْأَلَةٌ) الأَمْرُ بِوَاحِدٍ مِنْ أَشْيَاءَ (٣) كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ مُسْتَقِيمٌ. وَقَالَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ: الْجَمِيعُ وَاجِبٌ. وَبَعْضُهُمْ: الْوَاجِبُ: مَا يُفْعَلُ، وَبَعْضُهُمْ: الْوَاجِبُ: وَاحِدٌ مُعَيَّنٌ، وَيَسْقُطُ بِهِ وَبِالآخَرِ (٤).

(١) سورة التوبة الآية: ١٢٣. وتمامها: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين....

(٢) قال الأصفهاني في بيان المختصر ٢/١٤٤٦: «أجاب المصنف -أي ابن الحاجب-عنه بأن الطائفة كما يحتمل أن يكونوا هم الذين أوجب الله عليهم طلب الفقه، احتمل أن يكونوا هم الذين يسقطون الوجوب بالمباشرة عن الجميع.

والاحتمال الثاني وإن كان مرجوحاً، يحمل عليه؛ جمعاً بين الدليلين. فإنا لو حملنا الطائفة على الذين أوجب الله عليهم، يلزم بطلان دليلنا، وهو الإجماع على تأثيم الجميع بتركه. ولو حملناه على المسقطين، لم يلزم بطلان دليلنا، ولا العمل بالآية وهي قوله تعالى: وفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. [التوبة: 1٢٣]، فتعين المصير إليه؛ لأن الجمع بين الدليلين واجب بقدر الإمكان». وانظر: شرح العضد على المختصر ١/٢٣٤-٢٣٥ وحاشيتي السعد والجرجاني.

(٣) ينقسم الواجب من حيث نوع الفعل المطلوب القيام به إلى قسمين: واجب معين كالصلاة والحج، وواجب مخير أو مبهم كخصال الكفارة وغيرها. انظر: المعتمد ١/ ٩٠. المستصفى ١/ ٦٧. المحصول للرازي ١٩٩/. الإحكام للآمدي ١٨٨/. والمسودة ص٧٧-٢٨. شرح تنقيح الفصول ص١٥٢. الإبهاج ١/ ٨٤. القواعد والفوائد الأصولية ص٨٥.

(٤) اختلف العلماء في أن الأمر بواحد من أشياء متعددة كخصال الكفارة هل هو مستقيم أم لا؟ على مذاهب:

المذهب الأول: الواجب واحد لا بعينه. وبه قال أكثر العلماء. قال القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ٢/ ١٤٩: «وقد أجمع الكل من سلف الأمة وأثمة الفقهاء على أن الواجب من المخيّر فيه من الكفارات وغيرها واحد بغير عينه».

المذهب الثاني: أن الجميع واجب ويسقط بفعل واحد. وعزاه الباجي في المنتقى ٣/٨ لابن خويز منداد من المالكية وفي إحكام الفصول ٢١٤/١ لابن خويز منداد أيضاً وأصحاب أبي حنيفة. وذكره إمام الحرمين في البرهان ١٩٠/ عن أبي هاشم نقلاً عن أصحاب المقالات، ثم شكك في النقل حيث قال: «فإن النقل إن صح عنه...».

لا مجال لتشكيك إمام الحرمين بعد نقل أبي الحسين البصري في المعتمد ٧٩/١ النقل=

= الصحيح عن أبي على وأبي هاشم حيث قال: «وذهب شيخانا أبو علي وأبو هاشم إلى أن الكل واجبة على التخيير، ومعنى ذلك أنه لا يجوز الإخلال بأجمعها، ولا يجب الجمع بين اثنين منهما؛ لتساويهما في وجه الوجوب».

المذهب الثالث: أن الواجب معين عند الله تعالى فإن صادفه المكلف فذاك، وإن فعل غيره فهو نفل يسقط به الفرض.

وهذا المذهب يسمى «مذهب التراجم»؛ لأن كالرٌّ من الأشاعرة والمعتزلة يرجم به الآخر ويتبرأ منه، فهو مذهب مفترض لا قائل به. قال القاضي في التقريب والإرشاد ٢/ ١٥٣: «واعلموا أنه ليس مراد الأمة والفقهاء بقولهم: إن الواجب من الكفارات الثلاث واحد بغير عينه، أن فيها واحداً بعينه عند الله تعالى هو الذي أوجبه دون غيره حتى لو فعل المكلف غير ذلك الواحد لم يجزئه، وكان بمثابة من فعل شيئاً غير الكفارات الثلاث في أنه فعل غير الواجب ويكون معنى قولهم: بغير عينه أنه معين معلوم عند الله تعالى تعلق الوجوب به دون غيره. وإن كان غير معلوم ولا متميز لنا، هذا ليس بقول لأحد من الأمة؛ لأن أقل ما فيه أن يكون معيناً وإن جهلناه، وأن يكون غيره لا يجزئ إذا فعل؛ لأنه غير واجب. وأن يكون قد كلفناه واجباً وخصوصاً من غيره ولم يجعل لنا إلى تمييزه سبيلاً وذلك باطل باتفاق، وقال الفخر الرازي في المحصول ٢/ ١٦٠: «بل هاهنا مذهب يرويه أصحابنا عن المعتزلة، ويرويه المعتزلة عن أصحابنا، واتفق الفريقان على فساده، وهو: أن الواجب واحد معين عند الله تعالى غير معين عندنا إلا أن الله تعالى علم أن المكلف لا يختار إلا ذلك الذي هو واجب عليه. » وقال أبو الحسين في المعتمد ١/٧٩: «وإن قالوا ـ أي الأشاعرة ـ: بل الواجب واحد معين عند الله، غير معين عندنا إلا أن الله سبحانه قد علم أن المكلف لا يختار إلا ما هو الواجب عليه، فالخلاف بيننا -أي المعتزلة- وبينهم -أي الأشاعرة-في المعنى». وقال تقي الدين بن السبكي في الإبهاج ١/ ٨٧: «وعندي أنه لم يقل به قائل. » وهذا المذهب جدير بهذه الحملة من هؤلاء الأئمة الأعلام؛ لأن القول به يترتب عليه أشياء وهي: عدم إجزاء غيره، وكون المكلف جاهلاً بما كلف به، وكون المكلف به معيناً. وكلها باطلة بإجماع الأمة.

المذهب الرابع: الواجب منها واحد غير معروف وهو ما يفعله المكلف. قال الباجي في المنتقى ١/٣: «وهذا أظهر عندي وأجرى على أصول المالكية؛ لأن معظمهم قالوا: إن الأفعال المخير بينها كالعتق والإطعام والكسوة في الكفارة الواجب منها واحد غير معين وللمكلف تعيين وجوبه بفعله، ولم يخالف في ذلك أحد من أصحابنا غير محمد بن خويز منداد فإنه قال: إن جميعها واجب، فإذا فعل المكلف أحدها سقط وجوب سائرها».

= وذكر الرهوني عن الباجي عزوه لمعظم المالكية. وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ١٥٢: «الواجب المخير في موارده هو كالواجب الموسع، والإيجاب فيه متعلق بمفهوم أحد الخصال الذي هو: القدر المشترك بينها، وخصوصيتها هو متعلق بالتخيير».

ثم إن الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة في هذه المسألة: لفظي عند الأكثر. قال أبو الحسين في المعتمد ٧٩/١: "ومعنى إيجاد الله إياها، هو أنه أراد كل واحدة منها، وكره ترك أجمعها، ولم يكره ترك واحدة منها إلى الأخرى، وعرّفنا ذلك. فإن كان الفقهاء هذا أرادوا وهو الأشبه بكلامهم فالمسألة وفاق». وقال الجويني في البرهان ١/ ١٩١: "فإن النقل إن صح عنه ـ أي عن أبي الهاشم ـ فليس آيلاً في التحقيق إلى خلاف معنوي، وقصاراه نسبة الخصم إلى الحيف في العبارة».

وقال الفخر الرازي في المحصول ٢/ ١٥٩: «قالت المعتزلة: الأمر بالأشياء على التخيير يقتضى وجوب الكل على التخيير.

وقالت الفقهاء: الواجب واحد لا بعينه. واعلم أنه لا خلاف في المعنى بين القولين؟ لأن المعتزلة قالوا: المراد من قولنا: الكل واجب على البدل. هو: أنه لا يجوز للمكلف الإخلال بجميعها، ولا يلزمه الجمع بينها، ويكون فعل كل واحد منها موكولا إلى اختياره. والفقهاء عنوا بقولهم: «الواجب واحد لا بعينه». هذا المعنى بعينه: فلا يتحقق الخلاف أصلاً». اه.

وقال السمعاني في القواطع ص١٦٣: «واعلم أنه لا يتحصل خلاف معنى في هذه المسألة، وإنما الخلاف خلاف عبارة».

وقال ابن البرهان في الوصول إلى الأصول ١/ ١٧٣: "والمسألة لفظية ليس فيها فائدة من جهة الفقه، وذلك خلاف في العبارة، وحظ المعنى مسلّم من الجانبين».

وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص١٥٣: "وقول المعتزلة: أنه متعلق بالجميع معناه: بالجميع على وجه تبرأ ذمته بفعل البعض فلا يكون خلافاً للمذهب الآخر، وعند التحقيق تستوي المذاهب في هذه المسألة، وتبقى لا خلاف فيها».

وقال البيضاوي في المنهاج بشرح الإسنوي ١/ ١٣٢: "وقالت المعتزلة: الكل واجب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الإتيان به، ولا خلاف في المعنى». اهد.

وصرح بعضهم أن الخلاف معنوي. قال الأصفهاني في الكاشف عن المحصول ٣/ ٢٨٤ (فالذي يظهر من كلام الغزالي (المستصفى ١/ ٦٧)، وابن فورك: أن الخلاف معنوي، وهو اختيار صاحب الإحكام (وهو الآمدي في الإحكام (٨٨/١)، والتلمساني=

لَنَا: الْقَطْعُ بِالْجَوَاذِ، وَالنَّصُّ دَلَّ عَلَيْهِ، وَأَيْضًا: وُجُوبُ (١) تَزْوِيجِ أَحَدِ الْخَاطِبَيْنِ، وَإِعْتَاقِ وَاحِدٍ مِنَ الْجِنْسِ، فَلَوْ كَانَ التَّخْيِيرُ يُوجِبُ الْجَمِيعِ، وَلَوْ كَانَ مُعَيَّنًا؛ لِخُصُوصِ أَحَدِهِمَا، الْجَمِيعَ، لَوَجَبَ تَزْوِيجُ الْجَمِيعِ، وَلَوْ كَانَ مُعَيَّنًا؛ لِخُصُوصِ أَحَدِهِمَا، الْمَنْعَ التَّخْيِيرُ.

الْمُعْتَزِلَةُ: غَيْرُ الْمُعَيَّنِ مَجْهُولٌ. وَيَسْتَحِيلُ وُقُوعُهُ، فَلَا يُكَلَّفُ بِهِ. وَالْجَوَابُ أَنَّهُ مُعَيَّنٌ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَاجِبٌ، وَهُوَ وَاجِدٌ مِنَ الثَّلَاثَةِ، فَيَنْتَفِي الْخُصُوصُ، فَصَحَّ<sup>(۲)</sup> إِطْلَاقُ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ عَلَيْهِ.

قَالُوا: لَوْ كَانَ الْوَاجِبُ وَاحِدًا مِنْ حَيْثُ هُوَ أَحَدُهَا لاَ بِعَيْنِهِ مُبْهَمًا (٣)، لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْمُخَيَّرُ فِيهِ وَاحِدًا / [٣/ب] لاَ بِعَيْنِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ أَحَدُهَا. فَإِنْ تَعَدَّدَا (٤)،

<sup>= (</sup>وهو الشريف التلمساني في المفتاح ص٣٩٧) من المتأخرين».

ونقل الزركشي في البحر المحيط ١٩٢/١ عن الهندي أنه قال: «الصواب: أن الخلاف معنوي، ويظهر له فوائد في الخارج». ثم عد فوائد تسعة. انظر: هذه الفوائد في البحر المحيط ١٩٢/١ والتمهيد للإسنوي ص٧٩ ـ ٨١.

ومبنى الخلاف في المسألة كما تصوره السمرقندي في ميزان الأصول ص١٢٩ - ١٣٠ حيث قال: «وهذه المسألة بيننا وبينهم - أي المعتزلة -، فرع لمسألة أخرى، وهو أن التكليف يبتنى على حقيقة العلم عندهم، دون السبب الموصل إليه، وإيجاب واحد من الأشياء غير عين تكليف بما لا علم للمكلف به؛ لأن الواجب مجهول حال التكليف في حق المكلف، فيكون تكليف ما ليس في الوسع. وعندنا التكليف يبتنى على سبب العلم، لا على حقيقة العلم. كما يبتنى على سبب العلم، لا على حقيقة العلم. كما يبتنى على سبب القدرة لا على حقيقة القدرة».

<sup>(</sup>۱) في: ش: «وجب» بدل «وجوب».

<sup>(</sup>٢) في: ش: "فيصحُّ" بدل "فصحَّ".

<sup>(</sup>٣) في: الأصل: «منها» بدل «مبهما». وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في شرح العضد على المختصر ١/ ٢٣٥ وحاشية السعد والشريف الجرجاني، وبيان المختصر ١/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) في: أ، ش: «تعدد» بدل «تعددا». وما في الأصل هو الموافق لما في شرح العضد // ٢٤٩ وحاشية الجرجاني ٢٣٧/١. وبيان المختصر ٢/ ٣٤٩.

لَزِمَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ وَاجِبٍ وَغَيْرِ وَاجِبٍ<sup>(۱)</sup>، وَإِنِ إِتَّحَدَا<sup>(۲)</sup> لَزِمَ اِجْتِمَاعُ التَّخْيِيرِ وَالْوُجُوبِ. وَأُجِيبَ بِلُزُومِهِ فِي الْجِنْسِ وَفِي الْخَاطِبَيْنِ.

وَالْحَقُّ أَنَّ الَّذِي وَجَبَ لَمْ يُخَيَّرُ فِيهِ، وَالْمُخَيَّرُ فِيهِ لَمْ يَجِبْ؛ لِعَدَمِ التَّعْيِينِ. وَالتَّعَدُّدُ يَأْبَى (٣) كَوْنَ الْمُتَعَلَّقَيْنِ وَاحِدًا. كَمَا لَوْ حَرَّمَ وَاحِدًا، وَأَوْجَبَ وَاحِدًا.

قَالُوا: يَعُمُّ، وَيَسْقُطُ، وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ التَّخْيِيرِ كَالْكِفَايَةِ. قُلْنَا: الإِجْمَاعُ ثَمَّ عَلَى تَأْثِيمِ الْجَمِيعِ، وَهُنَا بِتَوْكِ وَاحِدِ<sup>(1)</sup>، وَأَيْضًا فَتَأْثِيمُ وَاحِدِ لاَ بِعَيْنِهِ غَيْرُ مَعْقُولِ، بِخِلَافِ التَّأْثِيم عَلَى تَوْكِ وَاحِدٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ.

قَالُوا: يَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ الآمِرُ الْوَاجِبَ. قُلْنَا: يَعْلَمُهُ حَسْبَ مَا أَوْجَبَهُ، وَإِذَا (٥) أَوْجَبَ أَنْ يَعْلَمَهُ غَيْرَ مُعَيَّنِ.

قَالُوا: عَلِمَ مَا يُفْعَلُ فَكَانَ الْوَاجِبَ. قُلْمَا: فَكَانَ الْوَاجِبَ<sup>(۷)</sup>؛ لِكَوْنِهِ وَاحِدًا مِنْهَا<sup>(۸)</sup> لاَ لِخُصُوصِهِ<sup>(۱)</sup>؛ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ<sup>(۱)</sup> الْخَلْقَ فِيهِ سَوَاءً.

<sup>(</sup>۱) في: ش: "بين الواجب وغير الواجب" بدل "بين واجب وغير واجب".

<sup>(</sup>٢) في: أ، ش: «اتحد» بدل «اتحدا». وما في الأصل هو الموافق لما في شرح العضد // ٢٥٥. وبيان المختصر ١/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٣) في: ش: «يأبا» بدل «يأبي». وهو خطأ؛ لأنه مخالف لقواعد الإملاء.

<sup>(</sup>٤) في شرح العضد ١/ ٢٣٥ في متن المختصر زيادة «لا بعينه» بعد قوله «واحد». وهي غير موجودة في المنتهى .

انظر: المنتهى ص ٣٥. وهذه الزيادة لا تخل بالمعنى على رأي الجمهور وابن الجاجب واحد منهم.

<sup>(</sup>٥) في: ش: «فإذا» بدل «وإذا».

<sup>(</sup>٦) في: ش: «أوجبه» بدل «أوجب».

<sup>(</sup>V) في: ش: «فكان الواجبُ» بالرفع وهو خطأ. والصواب ما أثبته من: الأصل، أ؛ لأنه خبر كان منصوب.

<sup>(</sup>A) في: أ: ساقطة. وفي: ش: «مبهماً» بدل «منها» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) في: أ، ش: «لا بخصوصه» بدل «لا لخصوصه».

<sup>(</sup>۱۰) فی: ش: «فإن» بدل «بأن».

### الْمُوَسَّعُ (١)(٢): الْجُمْهُورُ: إِنَّ جَمِيعَ وَقْتِ الظُّهْرِ ونَحْوِهِ (٣)، وَقْتُ لأَدَائِهِ (٤).

الْقَاضِي: الْوَاجِبُ: الْفِعْلُ، أوِ الْعَزْمُ، وَيَتَعَيَّنُ آخِرًا (٥٠).

(۱) صدر العضد في شرحه على المختصر ۱/ ۲٤۱ بلفظ: «(مَسْأَلَةٌ) الموسع...». والصحيح عند الأصفهاني في بيان المختصر ۱/ ۳۵۷ بدون لفظ (مَسْأَلَةٌ). حيث قال: «جعله تابعا للواجب المخير ولم يذكره في مسألة منفردة».

وابن السبكي أيضاً في رفع الحاجب (ورقة 19/ب) لم يصدرها بلفظ (مَسْأَلَةً). وكذا البابرتي في شرحه على المختصر (ورقة 70/ب، 71/أ). وهذا أيضاً موافق لصنيع ابن الحاجب في المنتهى ص٣٥. وقال القطبي: «كان المناسب أن يصدر به (مَسْأَلَةٌ) ويقول: (مَسْأَلَةٌ) الموسع. وإنما لم يفعل بل جعله ردفاً للمخير؛ لرجوع الموسع عند التحقيق إلى المخير». انظر: النقود والردود (ورقة 117/ب). نقلاً عن محقق بيان المختصر الدكتور محمد مظهر بقا 701/).

(٢) الواجب الموسع هو: «الفعل الذي طلب الشارع من المكلف إيقاعه وأداءه طلباً جازماً في وقت يسعه ويسع غيره من جنسه». انظر: الواجب الموسع عند الأصوليين ص١٠٤.

(٣) أي: ونحوه من وقت العصر والعشاء، وقت لأداء الواجب.

(٤) هذا مذهب الجمهور: من الشافعية والحنابلة وأكثر الحنفية وجمهور المعتزلة وأكثر المالكية. وقال القاضي عياض: «هو مذهب مالك». ونسبه الطوفي في شرح مختصر الروضة ٣٣٢/١ إلى مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم.

انظر تفضيل الكلام عن مذهب الجمهور في: أصول السرخسي ٣١/١. ميزان الأصول للسمرقندي ص٢٩٠. المحصول لابن العربي ص٢٦-٦٢. إحكام الفصول للباجي ١١٧١/ المعتمد لأبي الحسين ١٢٥/١. المستصفى ١٩٥١. المحصول للرازي ٢٧٤/١ فما بعدها. الإحكام للآمدي ١٩/١. البحر المحيط للزركشي ١٩٠١. شرح مختصر الروضة ٢٠٩/١ فما بعدها. الضياء اللامع للشيخ حلولو ٢٣١/١. الواجب الموسع عند الأصوليين للدكتور عبد الكريم النملة ص١١٧-١٢٣.

(٥) قال القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ٢٢٨/٢: "إن جميع أجزاء الوقت وقت له، وأن له تأخيره إلى وقت التضييق إما ببدل هو: العزم على أدائه، أو على أن يفعل مثله فيما بعد. فمحال على هذا القول أن يكون نفلاً إذا فعل في أول الوقت، أو مراعى؛ لأنه لا يعلم أنه فرض أو نفل إلى دخول آخر الوقت». اهـ.

قال ابن السبكي: «لا يعرف القول بوجوب العزم إلا عن القاضي ومن تابعه كالآمدي (في الإحكام ٩٤/١)». = وبالغ ابن السبكي في تشنيع هذا القول على قائله حيث قال: «وهو معدود من هفوات القاضي ومن العظائم في الدين؛ فإنه إيجاب بلا دليل». انظر: رفع الحاجب (ورقة

١٩/ب، و٢٠/أ). وتشنيف المسامع ٢٥٨/١-٢٥٩.

وكأن ابن السبكي اعتمد قول الإمام الجويني في البرهان ١٧١/١: اثم زعم -أي القاضي الباقلاني- أن البدل هو العزم على الامتثال في الاستقبال. وقال: من أخر الامتثال غير مُخطر بباله العزم عصى ربه تعالى. ثم يتعرض له كذلك في كل وقت يتعين ويتردد بين الامتثال وبين العزم إلى آخر وقت الإمكان، ثم ذلك الوقت يتعين للفعل. وهذا خروج عظيم عن مسلك التحقيق. وقد وجدت في قول إمام الحرمين ما يخفف من شدة هذا التشنيع من ابن السبكي على القاضي الباقلاني. حيث قال الجويني في البرهان ١٧٢/١: اوالذي أراه في طريقة القاضي رحمه الله: أنه إنما يوجب العزم في الوقت الأول، ولا يوجب تجديده، ثم يحكم بأن ذلك العزم ينسحب حكمه على جميع الأوقات المستقبلة، وهذا كانبساط النية على العبادة الطويلة مع عزوف النية. ولا ينبغي أن يظن بهذا الرجل العظيم غيرُ هذا على أنا لا نرى ذلك رأياه.

(۱) هذا القول معزو لبعض الشافعية. عزاه إليهم الرازي في المحصول ١٧٤/٢. والبيضاوي في المنهاج، والجاربردي في شرح المنهاج المسمى السراج الوهاج ١٥٢/١-١٥٣، وصاحب المصادر كما قاله الزركشي في البحر المحيط ٢١٣/١.

والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص ١٥٠، وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ٧٤/١، والشيخ الصديقي الميهوي الحنفي في شرح نور الأنوار على المنار ١١٨/١، وابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص٦٣، حيث قال: «قاله طائفة من محققي الشافعية». اهد.

وقال ابن التلمساني في شرح المعالم ٣٣٥-٣٣٦: «هذا الوجه لا يُعرف من مذهب الشافعي رحمه الله، ولعله التبس عليه بوجه الإصطخري: أنَّ ما يُفعلُ فيما زاد على بيان جبريل عليه السلام في العصر، والصبح مَثلًا، يُعدُّ قضاء، وهو لا ينكر التوسعة، وإنما قصرها على بيان جبريل عليه السلام».

وقال تقي الدين السبكي في الإبهاج ٩٦/١: «وهذا القول نسب إلى بعض أصحابنا - أي الشافعية-. وقد كثر سؤال الناس من الشافعية عنه فلم يعرفوه، ولا يوجد في شيء من كتب المذهب، ولي حين من الدهر أظن أن الوهم سرى إلى ناقله من قول أصحابنا: إن الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً موسعاً». اهـ.

وقال الإسنوي في نهاية السول ١٧١/١: ﴿والمراد بقوله ﴿ومنا الْمَ وَمِن الشَّافِعية ، صرح به الإمام في المعالم خاصة ، فإن عبارة المحصول والمنتخب: ﴿ومن أصحابنا » . وهذا القول لا يعرف في مذهبنا ، ولعله التبس عليه توجيه الإصطخري حيث ذهب إلى=

# بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ (١): آخِرُهُ، فَإِنْ قَدَّمَهُ فَنَفْلٌ يُسْقِطُ [الْفَرْضَ] (٢). الْكَرْخِيُّ: إِلاَّ أَنْ يَبْقَى بِصِفَةِ الْمُكَلَّفِ، فَمَا قَدَّمَهُ وَاجِبٌ (٣).

= أن وقت العصر والعشاء والصبح يخرج بخروج وقت الاختيار». وانظر سلم الوصول للمطيعي ١٧٣/١.

(۱) هذا القول لمشايخ العراق من الحنفية. وهي رواية عن الكرخي ذكرها السمرقندي في ميزان الأصول ص ۲۱۸ وقال عنها: «هذه الرواية مهجورة». وانظر: فواتح الرحموت /۷٤/۱.

(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش.

(٣) قال السيد الشريف الجرجاني في حاشيته على العضد ٢٤٢/١: «يسمى مذهبه - أي الكرخي - بالمراعاة» .اه. .

قال السمرقندي في ميزان الأصول ص٢١٧: «فعن الكرخي ثلاث روايات عن أصحابنا -أي الحنفية- رحمهم الله.

روى عنه الجصاص أن الوقت كله وقت الفرض، وعليه أداؤه في وقت مطلق من جميع الوقت، وهو مخير في الأداء، وإنما يتعين الوجوب إما بالأداء، أو بتضيق الوقت. فإن أدى في أوله يكون واجباً، وإن أخر لا يأثم؛ لأنه لم يجب عليه قبل التعيين. وإن لم يؤد حتى لم يبق من الوقت إلا بقدر ما يؤدى فيه، يتعين الوجوب، حتى يأثم بالتأخير عنه. وهذه الرواية هي المعتمد عليها.

وروي عن الكرخي رحمه الله أيضاً أنه إذا أدى في أوله، فهو موقوف: فإن بقي على صفة المكلفين إلى آخر الوقت؛ بأن بقي حياً عاقلاً مسلماً ونحو ذلك يقع واجباً. وإن فات شيء من شرائط التكليف، يكون نفلا.

وفي رواية أخرى عنه أنه إذا أدى في أوله يقع نفلاً، لكن إن بقي إلى آخر الوقت بصفة المكلفين، يكون ذلك النفل مانعا للوجوب في آخر الوقت، ويكون مسقطاً للفرض عن ذمته. وهذه الرواية مهجورة». اهـ.

والملاحظ أن ابن الحاجب هنا في المختصر حكى الرواية غير المعتمدة عن الكرخي. الكرخي هو: عبد الله أو عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم، ولد سنة ٢٦٠هـ انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بعد أبي حازم وأبي سعيد البردعي، وعنه أخذ أبو سعيد الدمغاني وأبو علي الشاشي وأبو القاسم علي بن محمد التنوخي. عده ابن كمال باشا في طبقة المجتهدين في المسائل، كان كثير الصوم والصلاة، صبوراً على الفقر والحاجة. له في الأصول رسالة ذكر فيها الأصول التي عليها مدار كتب أصحاب أبي حنيفة. توفي سنة ٣٤٠هـ. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٣٥٠/١. شذرات الذهب ٢٥٨٨. الفتح المبين ١٨٦٨. الفوائد البهية ص١٠٨٠.

لَنَا: أَنَّ الأَمْرَ قُيِّدَ بِجَمِيعِ الْوَقْتِ، فَالتَّخْيِيرُ وَالتَّعْيِينُ تَحَكُّمٌ، وَأَيْضًا: لَوْ كَانَ مُعَيَّنًا، لَكَانَ الْمُصَلِّي فِي غَيْرِهِ مُقَدِّمًا، فَلاَ يَصِحُّ<sup>(۱)</sup>، أَوْ قَاضِيًا، فَيَعْصِي، / [1/13] وَهُوَ خِلَافُ الإِجْمَاعِ.

الْقَاضِي: ثَبَتَ فِي الْفِعْلِ وَالْعَزْمِ حُكْمُ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ (٢). وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْفَاعِلَ مُمْتَثِلٌ؛ لِكَوْنِهَا صَلاَةً قَطْعًا، لاَ لأَحَدِ الأَمْرَيْنِ. وَوُجُوبُ الْعَزْمِ فِي كُلِّ وَاجِبِ مِنْ أَحْكَام الإِيمَانِ.

الْحَنَفِيَّةُ (٣): لَوْ كَانَ وَاجِبًا أَوَّلاً، عَصَى (١) بِتَأْخِيرِهِ ؛ لأَنَّهُ تَرَكَ (٥). قلنا: التَّأْخِيرُ وَالتَّعْجِيلُ فِيهِ (٦) كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ.

(مَسْأَلَةٌ) (٧) مَنْ أَخَّرَ مَعَ ظَنِّ الْمَوْتِ قَبْلَ .....

وكلام القاضي هنا في المختصر مختصر جداً وبتصرف. وإليك كلامه بحروفه: «اعلموا أن الواجب عندنا في أول الوقت أحد شيئين: إما فعل الصلاة أو العزم على إقامتها في مستقبل الأوقات، فأيهما فعل فقد أدى ما كلف، فإن تركها عصى، ويتنزل المكلف في أول الوقت منزلة من تلزمه كفارة اليمين، وتخيره بين ثلاث خلال، وقد يضيق عليه وقت التكفير.

وقد يتضيق في بعض المواضع. فلو قال قائل: إن شيئاً من أقسام الكفارة ليس بواجب؛ لأنه لو تركه لم يعص به، كان محالاً، بل الواجب أحدهما». قد تكرر هذا الكلام من القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ١٤٧/٢، ٢٣١، ٢٣١. وقد ذكره بألفاظه إمام الحرمين الجويني في التلخيص ١٥٥/١.

<sup>(</sup>۱) في: ش: «فلا تصح» بدل «فلا يصح».

<sup>(</sup>٢) قول القاضي الباقلاني ذكره الغزالي في المستصفى ٧٠/١ والآمدي في الإحكام ٩٤/١ من غير أن ينسباه إلى القاضى.

<sup>(</sup>٣) انظر: فواتح الرحموت ٧٥/١. وكشف الأسرار شرح المصنف على المنار ١١٩/١.

<sup>(</sup>٤) في: أ، ش: «عصا» بدل «عصى». وهو خطأ ظاهر؛ لأنه مخالف للقواعد الإملائية.

<sup>(</sup>٥) في: أ: «تَارِكُ»، وفي: ش: «تَرْكُ».

<sup>(</sup>٦) في: أ: «التعجيل فيه والتأخير» بدل «التأخير والتعجيل فيه».

 <sup>(</sup>٧) جعل العضد هذه المسألة مسألة رابعة؛ لأنه جعل «الموسع» قبل هذا مسألة مستقلة.
 انظر: شرح العضد ٢٤٣/١.

### الْفِعْلِ(١)، عَصَى(٢) إِتِّفَاقًا(٣). فَإِنْ لَمْ يَمُتْ ثُمَّ فَعَلَهُ فِي وَقْتِهِ، فَالْجُمْهُورُ: أَدَاءُ(٤).

- = وقال البابرتي في شرحه للمختصر (ورقة ٢١/ب): «لم يفرد المصنف ـ أي ابن الحاجب ـ «الموسع» بذكر مسألة، وجعله تابعا للواجب المخير مع بعد فيه، وأفرد هذه المسألة عن الواجب «الموسع» مع شدة اتصالها به. وذلك تقريب للبعيد وتبعيد للقريب». نقلاً عن محقق بيان المختصر ٢٦٣/١.
- (۱) كما لو كان محكوماً عليه بالقتل، وأن التنفيذ سيتم في ساعة معينة، وكما لو كانت المرأة تعرف أن عادتها تأتيها في ساعة معينة من الوقت، فيتضيق الوقت عليهما. انظر: المستصفى ١/٩٥. الإحكام للآمدي ١/٩٥. شرح العضد على المختصر ١/٩٤. شرح مختصر الروضة ٢٤٢١. نهاية السول ١/٩١١-١٢٠. التمهيد للإسنوي ص٦٤. البحر المحيط للزركشي ١/٨١٠. القواعد والفوائد الأصولية ص٧٧-٧٣. تيسير التحرير ٢٠٠٠/. الضياء اللامع ١/٣٦٦١.
  - (٢) في: أ، ش: «عصا» بدل «عصى» وهو مخالف لقواعد الإملاء.
- (٣) نقل هذا الاتفاق كثير من الأصوليين: -كالآمدي في الإحكام ٩٥/١. وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٣٧٢/١.

والطوفي في شرح مختصر الروضة ٣٢٤/١. وابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص٧٢. والجاربردي في السراج الوهاج ١٢٥/١. والأصفهاني في بيان المختصر ٣٦٣/١ وشرح المنهاج ٧٩/١. والإسنوي في نهاية السول ١١٩/١.

والزركشي في تشنيف المسامع ٢٦٢/١ - ولم يسلّم لهم صاحب فواتح الرحموت هذه الدعوى؛ لأن مذهب أكثر الحنفية:أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت؛ فكيف يعصي بترك ما لم يكن واجباً عليه. قال صاحب فواتح الرحموت ٨٦/١: "لا بدّ لدعوى الاتفاق من دليل، ولا يستقيم الحكم بالمعصية على رأينا، كيف ولم يتوجه الخطاب عندنا في غير الآخر، ولا معصية من غير مخالفة الخطاب. قال الإمام فخر الإسلام: "وفي مسألتنا لم توجد المطالبة بدلالة أن الشرع خيره في وقت الأداء فلا يلزمه الأداء إلا أن يسقط خياره بالتضيق للوقت؛ ولهذا قلنا: إذا مات قبل آخر الوقت لا شيء عليه». ثم هذه الدعوى لا تستقيم على القول بالوجوب للأداء موسعاً أيضاً، وإن تعلق الخطاب في أول الوقت؛ فإن الشارع وسع إلى الآخر، فالتأخير جائز ولا معصية في الجائز، والقول بأن التوسيع ليس إلا عند عدم الظن بالموت تغيير للنص فلا بدّ لذلك من دليا.». اهد.

(٤) اتفق الجمهور المثبتون للوقت الموسع على أن من أدرك الوقت وغلب على ظنه الموت في جزء منه كالمستحضر للقتل بعد الزوال: أن الوقت بالنسبة إليه صار مضيقاً، ولا يحل له التأخير. فإن أخر: عصى. فإن تخلّف ظنه وعاش ففعلها في الوقت المقدر لتلك العبادة بالشرع: فذهب الجمهور إلى أنه أداء ؛ لصدق حدّه عليه=

= \_ أي لصدق حد الأداء على هذا الفعل؛ حيث إن الفعل قد وقع في وقته المحدد له شرعاً \_، ولا عبرة بالظن الذي تبين خطؤه.

انظر: المستصفى ١/٩٥. رفع الحاجب (ورقة ٢٠/أ). التمهيد للإسنوي ص٦٠. الضياء اللامع ٣٣٦/١.

(۱) قال القاضي في التقريب والإرشاد ۲۳۱/۲: «وقد يتوقف الواجب على التراخي عند غلبة الظن بحصول الاخترام قبل أدائه، ويكون المؤخر له عن ذلك الوقت مأثوما، ويكون فعله فيما بعد واقعاً على سبيل القضاء لا على وجه الأداء؛ لأنه قد تعين وجوب فعله بغلبة الظن؛ للاخترام، فيجب أن يكون ما يفعل بعد ذلك مع بقاء الظان المكلف مفعولا على وجه القضاء».

وقول القاضي هذا نقله عنه الغزالي في المستصفى ١٩٥/١. وابن الحاجب في المنتهى ص٣٦ وهنا في المختصر. وابن السبكي في الإبهاج ٨١/١ وفي رفع الحاجب (ورقة ٢/١٠)).

حكى ابن السبكي في جمع الجوامع وفي رفع الحاجب (ورقة ١٠/١)، وابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص٧٣: أن القاضي حسين (ت ٤٦٢هـ) من فقهاء الشافعية يقول بقول القاضي الباقلاني. والتحقيق: أنه لا يعرف عن القاضى حسين التصريح بذلك. قال الزركشي في تشنيف المسامع ٢٦٣/١-٢٦٤: «وأما القاضي حسين فلا يعرف عنه التصريح بذلك، والظاهر أن المصنف - ابن السبكي - أخذه بالاستلزام من قوله: فيما إذا شرع في الصلاة ثم أفسدها ثم صلاها في وقتها، كانت قضاء؛ لأنه بالشروع يضيق الوقت بدليل: أنه لا يجوز الخروج عنها، فلم يبق لها وقت شروع، فإذا أفسدها فقد فات وقت الشروع، فلم يكن فعلها بعد ذلك إلا قضاء، وفيه نظر؛ لأن مأخذهما مختلف. فمأخذ القاضي أبي بكر في أنها قضاء؛ لاعتقاده أن الوقت قد خرج، وأما القاضي حسين فإنه مع القول بأنها قضاء يقول: إن الوقت باق، وبهذا صرح في باب صفة الصلاة من تعليقه، فقال: قد يكون الظهر ظهراً في الوقت، ولا يكون أداء بأن يشرع فيها ثم يفسدها، والوقت باق، فيلزمه أن يصليها في الوقت ثانياً بنية القضاء، ثم قال مقتضى قول أصحابنا: أنه ينوي القضاء؛ لأنه يقضي ما التزمه في الذمة؛ لأن الشروع يلزم الغرض في الذمة؛ بدليل: أن المسافر لو نوى إتمام الصلاة، وشرع فيها ثم أفسدها لا يقضيها مقصورة، بل تامة؛ لأنه التزم الإتمام. قال: وعلى قول القفال يتخير بين نية القضاء والأداء. وكذا لما ذكر المتولى في «التتمة» المسألة صرح بأنها قضاء، وإن فعلت في الوقت، ولا شك في خروجه عن قاعدة الأصول». اهـ

وكلام الزركشي هذا نقله الشيخ حلولو في الضياء اللامع ٣٣٧/١ نقلاً عن ولي الدين العراقي في الغيث الهامع.

فَإِنْ أَرَادَ وُجوُبَ نِيَّةِ الْقَضَاءِ فَبَعِيدٌ (١). وَيَلْزَمُهُ لَوِ اِعْتَقَدَ اِنْقِضَاءَ الْوَقْتِ قَبْلَ الْوَقْتِ، فَعْصَى (٢) بِالتَّأْخِيرِ.

وَمَنْ أَخَّرَ مَعَ ظَنِّ السَّلاَمَةِ، فَمَاتَ فَجْأَةً (٣)، فَالتَّحْقِيقُ لاَ يَعْصِي (١)

(۱) قال ابن الحاجب في المنتهى ص٣٦ بعد ذكره قول الجمهور وقول القاضي الباقلاني: «ولا خلاف في المعنى ما لم نَقُلُ بنية القضاء، وتسميته أداء أولى؛ لأنه فعل في وقته المقدر له شرعاً». وبمثل قول ابن الحاجب قال الإمام الرهوني المالكي. نقله عنه الشيخ حلولو في الضياء اللامع ٣٣٧/١.

ألزم الأصوليون القاضي الباقلاني حيث قالوا له: إذا قلت: إن هذا الفعل قضاء، لزمك أن توجب إيقاعه بنية القضاء، وهو بعيد؛ لأن وقت الأداء بأصل الشرع باق، ولا قضاء في وقت الأداء؛ لأن الأداء والقضاء متنافيان.

(٢) في: أ: «يعصي» بدل «فعصى». وما أثبته هو الموافق لما في المنتهى ص٣٦. وبيان المختصر ٣٦٣، و٣٦٠، وفي: ش: «فعصا» بدل «فعصى» وهو مخالف لقواعد الإملاء.

(٣) في: ش: «فجئة» بدل «فجأة» وهو مخالف لقواعد الإملاء.

(٤) اختلف العلماء في المكلف إذا غلب على ظنه السلامة فمات قبل الفعل. هل يعصي أو لا؟ على قولين:

القول الأول: لا يعصي. وبه قال أكثر العلماء وعزاه الإمام الجويني في البرهان ١٦٨/١ إلى الشافعي والمحققين من أصحابه، وخالفه. وذكره الشيخ خليل المالكي في مختصره.

القول الثاني: يعصي، وبه صرح الجويني في البرهان ١٧٠/١. حيث قال: «والمقطوع به أن المخاطب إذا مات بعد الإمكان، ولم يمتثل لقي الله سبحانه وتعالى عاصياً، وللفقهاء في هذا اختباط طويل لسنا لذكره الآن. ولكن ما رأيناه مقطوعاً به أجزناه، ولا مبالاة بقول من يقول من الفقهاء: إنه مات غير عاص». وبقول الجويني قال أبو الخطاب من الحنابلة في الانتصار - نقلاً عن صاحب القواعد والفوائد الأصولية ص٧٦ حيث قال: «لأنه إنما يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة».

ورُدَّ بأن اعتبار سلامة العاقبة ممنوع؛ لأنه غيب.

أجاب الجويني في البرهان ١٧٠/١ بأن هذا النوع من الجهالة محتمل، وإنما الممتنع: جهالة تمنع فهم الخطاب أو إمكان الامتثال. حيث قال: "وما ذكروه على ذلك من ارتباط الأمر بجهالة في العاقبة تهويل لا تحصيل له؛ فإن هذا النوع من الجهالة محتمل، وإنما الممتنع جهالة تمنع فهم الخطاب أو إمكان الامتثال. أما ما يمنع فهم=

الخطاب فبيّن. وأما ما ينافي الإمكان، فهو مثل أن يقال لشخص: أعتق عبداً من عبيد الدنيا، وهو معيّن عند الآمر، ولم يعينه للمخاطب. فإن وافق عتقه تقديرَه كان ممتثلاً، وإن لم يوافقه عَرْضَه للعقاب، فهذا ينقدح وجه امتناعه». اهـ.

ورُدَّ بأن سلامة العاقبة متعلق الجواز، والجواز ليس بتكليف بل مباح، ولا يلزم من ترك المباح تكليف ما لا يطاق، بل غايته أنه يلزمه الشك في الإباحة.

وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة ٣٢٣/١: «ليس سلامة العاقبة بشرط في جواز تأخير الموسع، وإنما الشرط العزم فيه التأخير إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه كأواخر أوقات الصلاة بالنسبة إلى فعلها، وإلى شعبان بالنسبة إلى قضاء رمضان في حق شاب، أو شيخ صحيح الجسم، ليس به سبب علة، والسنة والسنتين بالنسبة إلى الحج في حق الشاب ونحوه. وبالجملة يختلف الظن باختلاف الأحوال، وقوى الرجال، فإذا غلب على ظنه البقاء إلى وقت، جاز تأخير الموسع إليه بمقتضى الظن، وهو دليل شرعى، ومستند مرضى». اهد.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان للجويني ١٩٠١-١٧٠. شرح مختصر الروضة للطوفي ٣٢٢/١-٣٢٤. القواعد والفوائد الأصولية ص ٦٧. شرح الكوكب المنير ٣٧٣/١. تشنيف المسامع للزركشي ٢٦٤/١-٢٦٥. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص١٤٨-١٤٩. الضياء اللامع ٣٣٩/١-٣٤٠. جواهر الإكليل شرح مختصر الخليل للشيخ الآبي الأزهري ٣٣/١. البحر المحيط للزركشي ٢٧٠/١ فما بعدها.

(۱) كالحج وما في معناه، مما هو مغياً بالعمر كقضاء الفوائت. فالخلاف إنما هو مفرع على القول بعدم الفور وجواز التأخير. في المذهب المالكي قولان في الحج حكاهما ابن جزي في القوانين الفقهية ص٨٦. وصرح الأبياري بأن قضاء الفوائت عند المالكية على الفور. وقال ابن رشد: لا ينبغي لمن عليه فوائت أن يشتغل بالنوافل إلا ما كان منها مؤكداً كالفجر، ويقضي من حوائجه ما لا بدّ له منه، فإن صلى النافلة كان مثابا. وذكر الإمام الزركشي في البحر المحيط ٢٢٢/١ أنها عند الشافعية على التراخي. واختار الأبياري في صورة الحج أنه إذا مات بعد الإمكان أنه عاص لا باعتبار التأخير، بل من جهة ترك الواجب.

وقال القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ٢٢٦/٢: «يجوز التأخير بشرط العزم على الفعل».

وقال الأبياري: «وإنما يصح العزم إذا أخر إلى أمد يغلب على ظنه البقاء إليه». ثم هناك مسألة وهي: هل تأخير الحج من سنة إلى سنة مما يغلب على الظن؟ قال أبو حنيفة -رضي الله عنه-: لا يغلب على الظن. وإذا توفرت شروطه فإنه يجب=

### (مَسْأَلَةٌ) ما لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ، [وَكَانَ](١) مَقْدُورًا(٢) شَرْطًا(٣)، وَالأَكْثَرُ(٤): وَغَيْرَ شَرْطٍ كَتَرْكِ الأَضْدَادِ فِي الْوَاجِبِ، وَفِعْلِ ضِدٍّ فِي

= على المكلف أداؤها فوراً، ولا يجوز تأخيره بلا عذر، فإنه يأثم بهذا التأخير. وقال الشافعي ـ رضي الله عنه ـ: «يغلب على الظن في حق الشاب الصحيح دون الشيخ والمريض».

وحكى أبو الكرم الحوزي (ت ٥١١هـ) عن أصحابه الشافعية: تقدير التأخير المستنكر ببلوغه نحو من خمسين سنة أو ستين؛ لأن العمر في الأغلب من الناس ستون؛ لقوله على: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهم من يجوز ذلك». أخرجه الترمذي في سننه ٥١٧٥ وقال عنه: هذا حديث حسن غريب. ووقع عند المالكية كما صرح الشيخ حلولو في الضياء اللامع ٣٤١/١؛ «أن مؤخر الحج إلى الستين مع الاستطاعة غير مقبول الشهادة». وهو مخرج على أصل مذهب المالكية: أن الحج يجب فوراً إذا توفرت شروطه.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: التقريب والإرشاد ٢٢٦/٢. المستصفى للغزالي ٧١/١. البحر المحيط للزركشي ٢٠٠/١ فما بعدها. تشنيف المسامع ٢٠٥/١. الهداية للمرغيناني الحنفي ٣٢٣/٣-٣٤٤. الضياء اللامع ٢٠٤١-٣٤١. فواتح الرحموت ٧٢/١. القوانين الفقهية لابن جزي ص٨٦٠. الواجب الموسع عند الأصوليين ص٨٦٠.

- (۱) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش. وفي: ش: «فكان» بدل «وكان». وما أثبته هو الصواب، والموافق لما في بيان المختصر ٣٦٨/١، وشرح العضد ٢٤٤/١.
- (٢) ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى: ما ليس مقدوراً للمكلف كالقدرة على الفعل، واليد في الكتابة، والرجل في المشي. قال الغزالي في المستصفى ٧١/١: «فهذا للسم لل يوصف بالوجوب، بل عدمه يمنع الإيجاب إلا على مذهب من يجوّز تكليف ما لا يطاق وكذلك تكليف حضور الإمام الجمعة، وحضور تمام العدد، فإنه ليس إليه، فلا يوصف بالوجوب بل يسقط بتعذره الواجب».

واحترز ابن الحاجب بقوله: ﴿وَكَانَ مَقَدُوراً ﴿ مَنْ هَذَا القَسِمُ الَّذِي هُو لَيْسَ بِمَقْدُورٍ.

- (٣) في: أ: «شرطاً للوقوع». وفي: ش: «شرطاً شرعياً». وما أثبته من: الأصل، والأصل خال من هاتين الزيادتين. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٣٦٨/١، وشرح العضد على المختصر ٢٤٤/١، ورفع الحاجب (ورقة ٢٠/٠)، حيث قال ابن السبكي: «وإنما أطلق في الكتاب قوله: «شرطاً» ولم يقيد بالشرعي؛ لأنه لا يسمي العقلية والعادية شروطاً».
  - (٤) في: أ: «والأكثرون» بدل «والأكثر».

### الْمُحَرَّم، وَغَسْلِ جُزْءِ مِنَ الرَّأْسِ. وَقِيلَ: لاَ فِيهِمَا (١).

(۱) محل الخلاف بين الأصوليين في هذه المسألة هو: ما يتوقف عليه إيقاع الواجب وصحته بعد تقرر الوجوب. وقد اختلفوا في هذه المسألة على أربعة مذاهب:

المذهب الأول: واجب سواء كان سبباً أو شرطاً، كان ذلك الشرط عقليا كترك ضد الواجب الذي لا يتم الواجب إلا به. أو عاديا كغسل جزء الرأس لتحقق غسل الوجه، فإنه لا يمكن عادة غسل الوجه بدون جزء الرأس.

وكذا إذا كان الإتيان به طريقاً إلى العلم بالإتيان بالواجب كالإتيان بخمس صلوات إذا ذكر واحدة منها لا يعلم عينها.

وقد يكون الطريق إلى العلم بالإتيان بالواجب كفا، كما إذا تعذر عليه ترك المحرم إلا بترك غيره. وهذا مذهب أكثر العلماء من فقهاء وأصوليين.

المذهب الثاني: أنه غير واجب؛ لأن الأمر إنما اقتضى تحصيل المقصد فقط. وهذا مذهب أكثر المعتزلة.

المذهب الثالث: يجب إن كان سبباً كالنار للإحراق؛ فإن الأمر بحرق شيء يتوقف على إيقاد النار التي هي السبب في إحراقه، فالأمر بالإحراق يتضمن الأمر بإيقاد النار. وهذا المذهب يعزى للشريف المرتضي ونسبه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص١٦٢ إلى الواقفية.

المذهب الرابع: يجب الشرط الشرعي كالطهارة دون العقلي والعادي، فالأمر بالصلاة متضمن الأمر بشرطها الشرعي دون شرطها العادي والعقلي. وبه قال إمام الحرمين الجويني في البرهان ١٨٣/١-١٨٤. وهو المختار عند ابن الحاجب في المنتهى ص٣٦، وهنا في المختصر.

وقد سكت إمام الحرمين الجويني في البرهان ١٨٣/١-١٨٤ عن السبب. ونسب الزركشي القول بالسبب لابن الحاجب في تشنيف المسامع ٢٦٨/١. حيث قال: «وكلامه - أي ابن الحاجب - يقتضي أن مراده بالشرط الذي أوجبه: الشرط والسبب جميعا؛ لاشتراكهما في كل منهما: يلزم من عدمه العدم ؛ ولهذا لم يذكر في صدر كلامه السبب».

وقرر ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٢٠/ب) من أن مراد ابن الحاجب بقوله: «شرطاً» الشرط الشرعي احترازاً عن الشرط العقلي والعادي لا عن السبب. حيث قال: «وربما أوهم إطلاق المصنف أن السبب لا يجب، وإن وجب الشرط الشرعي. وهذا لا يقوله أحد، فإن السبب أولى بالوجوب بلا شك، وإنما مراده أنه يجب الشرط الشرعي دون ما عداه من الشروط العقلية والعادية، وهو رأي إمام الحرمين. وإنما أطلق في الكتاب قوله: «شرطا» ولم يقيد بالشرعي؛ لأنه لا يسمي العقلي والعادي شروطاً». اه.

لَنَا: لَوْ لَمْ يَجِبِ الشَّرْطُ، لَمْ يَكُنْ شَرْطًا. وَفِي غَيْرِهِ، لَوِ اسْتَلْزَمَ الْوَاجِبُ وُجُوبَهُ، لَزِمَ تَعَقُّلُ الْمُوجِبِ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ تَعَلَّقُ الْوُجُوبِ لِتَفْسِهِ، وَلَامْتَنَعَ التَّصْرِيحُ بِغَيْرِهِ، وَلَعَصَى () بِتَرْكِهِ، وَلَصَحَّ قَوْلُ الْكَعْبِيِّ () فِي نَفْيِ وَلَامْتَنَعَ التَّصْرِيحُ بِغَيْرِهِ، وَلَعَصَى () بِتَرْكِهِ، وَلَصَحَّ قَوْلُ الْكَعْبِيِّ () فِي نَفْي الْمُبَاحِ، وَلَوَجَبَتْ نِيَّتَهُ.

قَالُوا: لَوْ لَمْ يَجِبْ، لَصَحَّ دُونَهُ، وَلَمَا وَجَبَ التَّوَصُّلُ إِلَى الْوَاجِبِ. وَالتَّوَصُّلُ وَاجِبٌ» وَ«وَاجِبٌ» وَالتَّوَصُّلُ وَاجِبٌ» وَ«وَاجِبٌ»

<sup>=</sup> والحق أن ابن الحاجب أفصح في المنتهى ص ٣٦ بترجيح عدم وجوب السبب، فاندفع أن يكون مراد ابن الحاجب ما ذكره ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٢٠/ب). والزركشي في تشنيف المسامع ٢٦٨/١.

وقد ذكر ابن التلمساني في شرح المعالم ٣٤٥/١ أن الخلاف في الشروط العقلية والعادية إنما هو في وجوبها شرعاً؛ لوجوب مستلزمها، وأما وجوبها عقلاً أو عادةً فلا نزاع فيه.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في:المعتمد ٩٣/١ فما بعدها. البرهان للجويني ١٨٣/١-١٨٤. المستصفى للغزالي ٧١/١. المنخول للغزالي ص١١٠. الإحكام للآمدي ٩٣/١. بيان المختصر ٩٣/١. المسودة لآل تيمية ص١٦٠٦. رفع الحاجب لابن السبكي (ورقة ٢٠/٠). السراج الوهاج للجاربردي ١٦٢/١-١٦٣. تشنيف المسامع ١٩٢/١-٢٦٩. الضياء اللامع ٢٩٤/١ فما بعدها. حاشية البناني على شرح المحلي مع تقريرات الشربيني ١٩٣/١ فما بعدها. شرح المعالم ٢٤٤٠٠.

<sup>(</sup>١) في: ش: (ولعصا) بدل (ولعصى) وهو مخالف لقواعد الإملاء.

<sup>(</sup>۲) سيأتي قول الكعبي في (مَسْأَلَة): «المباح غير مأمور به، خلافاً للكعبي...» ص٣٢٨. الكعبي هو: عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي، أبو القاسم، رأس طائفة من المعتزلة، تنسب إليه «الكعبية»، ينكر صفات الله عز وجل، ويقول: إن الصفة هي عين الذات، أخذ الاعتزال عن حسين الخياط، له آراء في الأصول والعقائد خاصة به. من مصنفاته: «المقالات» وكتاب «قبول الأخبار» و«معرفة الرجال». توفي سنة ٣١٩هـ، وقال ابن خلكان وابن كثير: في سنة ٣١٧هـ، انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٣/٥٤. شذرات الذهب ٢٨١/١. البداية والنهاية ترجمته المبين ١٧٠٤.

 <sup>(</sup>٣) عبارة: أ: (والتوصل إلى الواجب واجب بالإجماع). وهو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة ٢١/أ).

لاَ بُدَّ مِنْهُ، فَمُسَلَّمٌ، وَإِنْ أُرِيدَ «مَأْمُورٌ بِهِ»، فَأَيْنَ دَلِيلُهُ؟، وَإِنْ سُلِّمَ الإِجْمَاعُ، فَفِي الأَسْبَابِ؛ بِدَلِيلِ / [١٤/ب] خَارِجِيٍّ.

(مَسْأَلَةٌ) يَجُوزُ أَنْ يُحَرَّمَ وَاحِدٌ لاَ بِعَيْنِهِ، خِلاَفًا لِلْمُعْتَزِلَةِ (١) ......

(۱) اختلف الأصوليون في مسألة: هل يجوز أن يحرّم واحد لا بعينه من أشياء متعددة أم لا؟ على قولين:

القول الأول: يجوز. وبه قال جمهور الأصوليين بدليل: أنه لا مانع عقلاً أن يقول السيد لغلامه: لا تكلم زيداً أو خالداً، فقد حرمت عليك كلام أحدهما لا بعينه، ولم أحرم عليك كلامهما جميعاً، ولا كلام واحد بعينه. فليس المحرم مجموع كَلاَمِهِمَا، ولا كلام أحدهما بعينه؛ لتصريحه بنقيضه. فلم يبق المحرم إلا كلام واحد منهما لا بعنه.

وبقول الجمهور قال أبو الحسين البصري من المعتزلة، حيث قال في المعتمد ١٧٠/١: «فأما النهي عن الأشياء على البدل، فهو أن يقال للإنسان: «لا تفعلُ هذا إن فعلتَ ذلك» أو «لا تفعلُ ذلك إن فعلتَ هذا». وذلك بأن يكون كل واحد منهما مفسدة عند الآخر. وهذا يرجع إلى النهي عن الجمع بينهما».

القول الثاني: لا يجوز. وبه قالت المعتزلة دون أبي الحسين البصري. وبه قال ابن حزم في الإحكام ٨١٠١. ونسب هذا القول في المسودة ص٨١ إلى أبي عبد الله الجرجاني. وفي الضياء اللامع ٣٣٠/١ إلى الإمام الرهوني من المالكية.

قال القاضي عبد الجبار المعتزلي في المغني -قسم الشرعيات- ١٣٥/١٧: «إنه لا يمتنع أن يأمر جل وعز بأشياء على طريق التخيير، ولا يجوز مثله في النهي؛ لأن كل واحد منها إذا قبح فجميعه يقبح لا محال».

هذا بالنسبة للمخير في المتعدد جمعاً. أما في المتعدد فرقاً كالنعلين تلبسان أو تنزعان معاً، ولا فرق بينهما. فقد أجازه القاضي عبد الجبار. فقال تتمة لكلامه السابق: «إلا أن يكون وجه قبح كل واحد انتفاء صاحبه. فلا يمتنع أن يقبح أفراده ولا يقبح إذا وجد مع صاحبه». اهم.

وبقول المعتزلة قال الإمام القرافي، حيث قال بصحة التخيير في المأمور به، وعدم صحته في المنهي عنه؛ لأن القاعدة تقتضي أن النهي متعلق بمشترك حرمت أفراده كلها. قال القرافي في نفائس الأصول ١٧٨٨/٤ عند شرحه لقول الفخر الرازي: «النهي عند البدل»: «تقريره: أنه يرجع النهي عن المجموع كالأم وابنتها، وإحدى الأختين لا بعينها، ومعناه المجموع، وقد تقدم في حدّ الواجب. أن النهي على التخيير لا يتصور كما يتصور إيجاب أحد الأمور على التخيير».

وانظر: شرح تنقيح الفصول ص١٧٢.

= حكى ابن السبكي قولاً ثالثاً مفاده: أن عدم جوازه هو من جهة اللغة، فإنها لم ترد به كما وردت بالواجب المخير.

وهذه الحكاية حكاها قبله القاضي الباقلاني عن بعض المعتزلة. مفاد قولهم: إن عدم جوازه هو من جهة اللغة والدليل - أي العقل - قال القاضي في التقريب والإرشاد ٣٢١/٢: «باب: القول في النهي عن شيئين أو أشياء على وجه التخيير. وبلفظه وهل يصح ذلك أم لا؟ اختلف الناس في هذا الباب. فقال فريق منهم: لا يجوز النهي عن شيئين أو أشياء على وجه التخيير، ولم يفصلوا ذلك، وزعموا أن هذا موجب اللغة والدليل. وأن القائل: لا تصحب فاسقاً أو خليعاً، ولا تطع زيداً أو عمراً، فهم من ذلك النهي عن صحبتهما جميعاً. قالوا: وعلى هذا ورد قوله تعالى: ﴿ولا تطع منهم آئماً أو كفوراً﴾ [الإنسان: ٢٤]. يريد هولا كفوراً». ولا بد أن يقدر في الثاني من المذكور حرف «ولا كفوراً». قالوا: فأما إيجاب الدليل لذلك فإنه ظاهر؛ لأن النهي عنهما قد اقتضى قبحهما ودلًا على ذلك من حالهما، والنهي عن القبيح واجب، ومحال تخيير المكلف بين فعل متخير وإطلاق فعل أحدهما». اهد.

وقال إمام الحرمين في التلخيص ٤٧١/١: قوأنكر معظم المعتزلة ذلك وقالوا: يستحيل وروده على التخيير. ثم اختلفوا فيما بينهم: فمنهم من يمنع ذلك في مقتضى اللغة واللفظ، ومنهم من يمنعه من غير جهة اللغات. فأما الذي منعوه لفظا فقد تمسكوا في ذلك بألفاظ واستشهدوا بها. منها: قوله تعالى: ﴿ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً﴾ [الإنسان: ٢٤]. قالوا معناه: ولا تطع آثماً وكفوراً. وكذلك إذا قال القائل: لا تطع زيداً أو عمراً، فلا يفهم من مطلق ذلك النهي عن الطاعة في حق أحدهما، ولكن المفهوم النهي عن طاعتهما جميعاً. ومنهم من قال: إنما يستحل ذلك من قضية العقل، فإن النهي إذا تعلق بالشيء اقتضى قبحه، فإذا تعلق بأحد الشيئين لا بعينه حتى يقدر القبح في كل واحد منهما على حياده وإيراده، فيتصف إذاً كل واحد منهما بما يتصف به الثاني، وإن لزم على حياده وإيراده، فيتصف إذاً كل واحد منهما بما يتصف به الثاني، وإن لزم تقبيح أحدهما لزم تقبيحهما».

قول إمام الحرمين: «... فيتصف إذاً كل واحد منهما بما يتصف به الثاني، وإن لزم تقبيح أحدهما لزم تقبيحهما». ليس على إطلاقه عند المعتزلة حيث استثنى منه القاضي عبد الجبار ألا يكون سبب القبح انتفاء الثاني مثل: النهي عن المشي في نعل واحد، فإذا كان كذلك فلا يمنع أن يقبح إذا انفرد، ولا يقبح إذا وجد معه صاحبه. انظر: المغني -قسم الشرعيات- ١٣٥/١٧.

(مَسْأَلَة) يَسْتَحِيلُ كَوْنُ الشَّيْءِ وَاجِبًا حَرَامًا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، إِلاَّ عِنْدَ بَعْضِ مَنْ يُجَوِّزُ (٢) تَكْليِفَ الْمُحَالِ (٣). وَأَمَّا الشَّيْءُ الوَاحِدُ لَهُ جِهَتَانِ،

(۱) قول ابن الحاجب: "وهي كالمخير" يحتمل أن يكون معناه في المأخذ، فيكون إشارة إلى الدليل وهو: قياس ذلك على الأمر بواحد من أشياء، فإنه لا يقتضي وجوب الجميع، فكذلك بالترك في أحد شيئين لا يقتضي وجوب تركهما وإلحاقهما بالمخير. انظر: الإحكام للآمدي ٩٩/١، المنتهى لابن الحاجب ص٣٧.

ويحتمل: أن يكون في وجود الخلاف كما صرح به الأصفهاني في بيان المختصر ٢٧٧/١ حيث قال: «وطريق الخصم في الاعتراض وطريقنا في الجواب كالواجب المخير». والعضد في شرحه على المختصر ٢/٢. حيث قال: «وهي كمسألة الواجب المخير اختلافاً، ودليلاً، وشبهةً، وجواباً». وبمثل قوليهما صرح ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٢/١).

(٢) في: أ: «يجيز» بدل «يجوِّزُ».

(٣) الفعل الواحد بالشخص من جهة واحدة يستحيل كونه واجباً وحراماً؛ لتنافيهما، إلا عند من يُجَوِّزُ تكليف المحال عقلاً وشرعاً. وأما القائلون بامتناعه شرعاً لا عقلاً، فلا يجوزونه؛ تمسكاً بقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها﴾ [البقرة: ٢٨٥]. انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: المحصول للرازي ٢٨٥/٢. الإحكام للآمدي مفصيل الكلام على هذه المسألة في: المحصول للرازي ٢٨٥/٢. الإحكام للآمدي ١٩٩٨. فواتح الرحموت ١٠٠١. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص١٥١. شرح الكوكب المنير ٢١٩/١. تشنيف المسامع ٢٧٤/١. تيسير التحرير ٢١٩/٢. شرح مختصر الروضة للطوفي ٢١٩/١. شرح العضد على المختصر ٢/٢. بيان المختصر ٢٧٥٠.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: التقريب والإرشاد ٣٢١/٣. التلخيص للجويني ١٧٠١. التبصرة للشيرازي ص١٠٤. المعتمد للبصري ١٧٠١. قواطع الأدلة لابن السمعاني ص٢٢٤-٢٧٠. الإحكام للآمدي ١٩٩١. الإحكام لابن حزم ١٣٤١. الوصول إلى الأصول لابن برهان ١٩٩١. المنتهى لابن الحاجب ص٣٧٠. المسودة ص٨١. بيان المختصر ٢/٢٠. شرح العضد على المختصر ٢/٢٠. رفع الحاجب لابن السبكي (ورقة ٢١/أ). الإبهاج ١/٩٥ ـ ٦٠. نفائس الأصول ١٧٨٨. شرح تنقيح الفصول ص١٧٢. شرح الكوكب المنير ٢٨٧١. الضياء اللامع شرح تنقيح الفصول ص١٧٢٠. شرح المحلي على جمع الجوامع ١٨٠١، ١٨٢٠.

كَالصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ، فَالْجُمْهُورُ: تَصِحُّ (١).

وَالْقَاضِي: لاَ تَصِحُّ، وَيَسْقُطُ الطَّلَبُ عِنْدَهَا (٢)(٣). وأَحْمَدُ وَأَكْثَرُ

(۱) قال الإمام الجويني في البرهان ۱۹۹/۱: «فالذي صار إليه جماهير الفقهاء: أنها مجزئة صحيحة». وقال الإمام أبو مظفر السمعاني في القواطع ص٢١٣: «وأما الصلاة في الأرض المغصوبة: فنتكلم في هذه المسألة ابتداء حتى يظهر الواجب فنقول: مذهبنا ومذهب أكثر أهل العلم أن الصلاة في الأرض المغصوبة جائزة».

وقال ابن برهان في الوصول إلى الأصول ١٨٩/١: «وقد اختلف العلماء في الصلاة في الدار المغصوبة، فذهب الفقهاء إلى أن الصلاة صحيحة».

وقال الأصفهاني في بيان المختصر ٣٧٩/١: «فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز أن يكون حراماً وواجباً من جهتين.

وتصح الصلاة إذا أتى بها في الدار المغصوبة».

وقال أبن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٢١/ب): «وأما الشيء الواحد الذي له جهتان غير متلازمين، فإنه يجوز توارد الأمر والنهي عليه باعتبار جهتيه كالصلاة في الدار المغصوبة. مأمور بها من حيث إنها صلاة منهي عنها؛ من حَيْثُ أنها شغل ملك الغير عدواناً. فقد اختلفوا فيه، فالجمهور قالوا: يصح».

وقال الزركشي في تشنيف المسامع ٢٧٤/١: «كالصلاة في المغصوبة. فقال الجمهور: يصح». ورواية عن الإمام أحمد أنها صحيحة لا ثواب فيها؛ لقوله: لا أجر لمن غزا على فرس غَصْب. وشبهها أتباعه بالزكاة المأخوذة قسراً.

ثم اختلف القاتلون بصحة الصلاة. هل يثاب فاعلها أو لا يثاب؟ على قولين:

القول الأول: لا يثاب فاعلها؛ عقوبة له عليها من جهة الغصب، وهذا ما نقله أحمد بن القاسم الحنبلي عن الإمام أحمد، وممن صرّح بعدم الثواب القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، والشيخ تقي الدين بن تيمية، وقدّمه التاج السبكي في جمع الجوامع.

القول الثاني: يثاب من جهة الصلاة، وإن عوقب من جهة الغصب، فقد يعاقب بغير حرمان الثواب، أو بحرمان بعضه.

وهذا هو التحقيق كما صرح به المحلي في شرحه على جمع الجوامع ٢٠٣/١. انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني ٢٠٣/١. المدخل إلى مذهب أحمد ص١٥٤. شرح الكوكب المنير ٢٩٦/١.

(٢) عبارة: ش: «ويسقط الطلب عندها لا بها». هذه الزيادة مِنْ تمام كلام الفخر الرازي في المحصول ٢/ ٢٠٠٠. ومنقولة على أنها من كلام القاضي الباقلاني ولم أجدها في التقريب والإرشاد.

(٣) حقيقة قول الباقلاني في التقريب والإرشاد ٢/٣٥٩ ـ ٣٦٠ هو أن الصلاة في الدار=

المغصوبة لا تقع مأموراً بها، ولكن يسقط التكليف عند فعل الصلاة لا بها؛ لأنها لا تقع صحيحة. وقد عقب الإمام الجويني في البرهان ٢٠١/١ على قول الباقلاني هذا بقوله: «وهذا عندي حائد عن التحصيل، غير لائق بمنصب هذا الرجل الخطير، فإن الأعذار التي ينقطع الخطاب بها محصورة، فالمصير إلى سقوط الأمر عن متمكن من الامتثال ابتداءً ودواماً بسبب معصية لابسها لا أصل له في الشريعة». وعقب السمعاني في القواطع ص ٢٢٠ على قول الباقلاني أيضاً بقوله: «وهذا هذيان، فأعرضنا عنه». وانظر رفع الحاجب (ورقة ٢١/ب).

وقد وافق الفخرُ الرازي القاضي الباقلاني في هذه المسألة في المحصول ٢٩٠/٢ حيث قال: «الصلاة في الدار المغصوبة وإن لم تكن مأموراً بها إلا أن الفرض يسقط عندها لا بها؛ لأنا بينا بالدليل امتناع ورود الأمر بها. والسلف أجمعوا: على أن الظلمة لا يؤمرون بقضاء الصلوات المؤداة في الدور المغصوبة، ولا طريق إلى التوفيق بينهما إلا ما ذكرنا. وهو مذهب القاضى أبى بكر رحمه الله».

انظر تفصيل الكلام على قول القاضي في هذه المسألة في: التقريب والإرشاد ٢٥٥/٣ فما بعدها. المبدها. التلخيص للنجويني ١٩٩/١ فما بعدها. البرهان للجويني ١٩٩/١ فما بعدها. القواطع لابن السمعاني ص٢١٩ ـ ٢٢٠. المحصول للرازي ٢/٠٢٠ ـ ٢٩١. رفع الحاجب لابن السبكي (ورقة ٢١/ب).

(۱) لا تصح، ولا يسقط الطلب عند فعلها. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد ـ رضي الله عنه ـ وأكثر أصحابه والظاهرية والزيدية والجبائية وأبو شَمَّر الجنفي المعتزلي. وحكاه الإمام الماوردي عن أصبغ المالكي، وهو رواية عن الإمام مالك، ووجه لأصحاب الشافعي.

قال ابن قدامة في الروضة - مع شرحها نزهة الخاطر العاطر ١٢٧/١ - ١٣٠ - : «فروي أنها لا تصح، إذ يؤدي أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراماً واجباً، وهو متناقض، فإن فعله في الدار، وهو الكون في الدار، وركوعه وسجوده وقيامه وقعوده أفعال اختيارية، هو معاقب عليها، منهي عنها، فكيف يكون متقرباً بما هو معاقب عليه، مطيعاً بما هو عاص به؟. ثم قال - أي ابن قدامة - : ارتكاب النهي متى أخل بشرط العبادة أفسدها بالإجماع، كما لو نهى المحدث عن الصلاة فخالف وصلى. ونية التقرب بالصلاة شرط، والقرب بالمعصية محال، فكيف يمكن التقرب به؟ وقيامه وقعوده في الدار فعل هو غاصب به. فكيف يكون متقرباً بما هو عاص به؟ وهذا محال».

وانظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في:المستصفى ٧٧/١. الروضة مع شرحها نزهة الخاطر العاطر ١٣٦٧ ـ ٣٦٣. المدخل=

لَنَا: الْقَطْعُ بِطَاعَةِ الْعَبْدِ وَعِصْيَانِهِ؛ بِأَمْرِهِ (') بِالْخِيَاطَةِ، وَنَهْيِهِ عَنْ مَكَانٍ مَخْصُوصِ لِلْجِهَتَيْنِ، وَأَيْضًا: لَوْ لَمْ تَصِحَّ، لَكَانَ لاِتِّحَادِ الْمُتَعَلَّقَيْنِ؛ إِذْ لاَ مَانِعَ سِوَّاهُ اِتِّفَاقًا، وَلاَ اتِّحَادَ؛ لأَنَّ الأَمْرَ لِلصَّلَاةِ، وَالنَّهْيَ لِلْغَصْبِ. وَاخْتِيَالُ الْمُكَلَّةِ، وَالنَّهْيَ لِلْغَصْبِ. وَاخْتِيَالُ الْمُكَلَّةِ، وَالنَّهْيَ لِلْغَصْبِ. وَاخْتِيَالُ الْمُكَلَّفِ جَمْعُهُمَا لاَ يُخْرِجُهُمَا عَنْ حَقِيقَتِهِمَا.

وَاسْتُدِلَّ: لَوْ لَمْ تَصِحَّ<sup>(۲)</sup>، لَمَا ثَبَتَ<sup>(۳)</sup> «صَلَاةٌ مَكْرُوهَةٌ»، وَلاَ «صِيَامٌ مَكْرُوهٌ»؛ لِتَضَادِّ الأَحْكَامِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ إِنِ اتَّحَدَ الْكَوْنُ مُنِعَ، وَإِلاَّ لَمْ يُفِدُ؛ لِرُجُوعِ النَّهْيِ إِلَى وَصْفِ<sup>(۱)</sup> مُنْفَكِّ.

وَاسْتُدِلَّ: لَوْ لَمْ يَصِحَّ، لَمَا سَقَطَ التَّكْلِيفُ.

<sup>=</sup> إلى مذهب أحمد ص١٠٤، الإحكام للآمدي ١٠٠/١. المسودة ص٨٣، ٥٠. شرح العضد على المختصر ٣/٢. تيسير التحرير ٢١٩/٢. المحلي على جمع الجوامع ١٠٤/١. شرح الكوكب المنير ٣٩١/١ - ٣٩٢.

وعن الإمام أحمد - رضي الله عنه - رواية ثالثة: أن المصلي إن علم التحريم لم تصح، وإلا صحت. قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٣٩٧/١: «ووجه المذهب - أي الحنبلي - وهو عدم الصحة مطلقا (أي علم التحريم أو لا) أنه متى أخل مرتكب النهي بشرط العبادة أفسدها، ونية التقرب بالصلاة شرط، والتقرب بالمعصية محال. وأيضاً من شرط الصلاة: الطاعة، ونيته بها أداء الواجب، وحركته معصية، ونية أداء الواجب بما يعلمه غير واجب محال. وأيضاً من شرط الصلاة إباحة الموضع، وهو محرم، فهو كالنجس؛ ولأن الأمر بالصلاة لم يتناول هذا المنهي عنها. فلا يجوز كونها واجبة من جهة أخرى».

أقول: كلام ابن النجاز غير مسلم؛ إذ المنصوص عليه في كتب فروع الحنابلة كالمنتهى وغيره: أن من صلى في غصب: ثوباً أو بقعة أو حج بغصب، عالماً ذاكراً لم تصح، وإلا صحت. انظر: شرح منتهى الإرادات ٤٢٢/٢، وقال الشيخ ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في مجموعة الفتاوى ٢٩٣/٢٩: «فمن فرق بين من يعلم ومن لا يعلم فقد أصاب، ومن لا أخطاً».

<sup>(</sup>١) في: أ: «الأمره» بدل «بأمره».

<sup>(</sup>٢) في الأصل «يصح» بدل «تصح» وما أثبته من: أ، ش.

<sup>(</sup>٣) في: أ، ش «ثبتت» بدل «ثبت».

<sup>(</sup>٤) عبارة: أ: «إلى وصف أمر منفك».

#### قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ سَقَطَ بِالإِجْمَاعِ؛ لأَنَّهُمْ لَمْ يَأْمُرُوهُمْ بِقَضَاءِ الصَّلَوَاتِ (١).

(١) قول الباقلاني في التقريب والإرشاد ٢/٣٥٥: «إن كل من قال: إنها مجزئة صحيحة يقول: إنها مُسألَة إجماع من السلف وأن مخالفة الإجماع خطأ مقطوع به على الله سبحانه لا يجوز القول به».

أقول: كلام القاضي مخالف للواقع؛ إذ نفى معظم الأصوليين وقوع إجماع على ذلك. وفي مقدمتهم إمام الحرمين الجويني في البرهان ٢٠٢/١ حيث قال: «ثم غاية القاضي - رضى الله عنه - في مسلكه هذا: أدعاء الإجماع على سقوط الأمر عمن يقيم الصلاة في البقعة المغصوبة، ثم أخذ يطوّل دعواه في ذلك، ويعرّضها قائلاً: لم تأمر أثمة السلف - رضي الله عنهم - الغُصِّابَ بإعادة الصلاة التي أقاموها في الأرض المغصوبة. والذي ادعاه من الإجماع لا يسلُّم، فقد كان في السلُّف متعمقون في التقوى يأمرون بالقضاء بدون ما فرضه القاضي - رحمه الله - . وتقدير الإجماع مع ظهور خلاف السلف عسر. ثم إن صح عنهم ما ذكروه فكما نقل عنهم سقوط الأمر نقل عنهم أن المُوقّعَ صلاة مأمور بها. فلئن كان يعتصم على الخصم بالإجماع، فلا ينبغي أن يجزيه في عين ما ينقله. ولعل من ادعى الإجماع في أن الصلاة المجزية ليست معصية أسعد حالاً في دعوى الإجماع ممن يدعي وفاق الماضين على إسقاط الأمر بسبب معصية». وقال ابن قدامة في الروضة مع شرحها نزهة الخاطر العاطر ١٣٠/١ ـ ١٣١: «وقد غلط من زعم - أي الباقلاني - أن في هذه المسألة إجماعاً؛ لأن السلف لم يكونوا يأمرون من تاب من الظلمة بقضاء الصلاة في أماكن الغصب؛ إذ هذا جهل بحقيقة الإجماع. فإن حقيقته الاتفاق من علماء أهل العصر، وعدم النقل عنهم ليس بنقل الاتفاق، ولو نقل عنهم أنهم سكتوا فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم كلهم القول بنفي وجوب القضاء فلم ينكروه. فيكون حينئذ فيه اختلاف هل هو إجماع أو لا؟». وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة ٣٦٣/١: «وقيل: يسقط الفرض عندها أي:

عند الصلاة في الدار المغصوبة لا بها.

وهذا قول القاضي أبي بكر؛ لأنه لما قام الدليل عنده على عدم الصحة. ثم ألزمه الخصم إجماع السلف على أنهم لم يأمروا الظلمة بإعادة الصلوات، مع كثرة وقوعها منهم في أماكن الغصب، فأشكل الأمرُ عليه، فحاول الخلاص بهذا التوسط، فقال: يسقط الفرض عند هذه الصلاة ؛ للإجماع المذكور لا بها؛ لقيام الدليل على عدم صحتها.

قلت \_ أي الطوفي \_ : وكأنه جعلها سبباً لسقوط الفرض، أو أمارة عليه على نحو من خطاب الوضع، لا علة لسقوطه؛ لأن ذلك يستدعي صحتها.

قلت \_ أي الطوفي \_ : وهذا مسلك ظاهر الضعف؛ لأن سقوط الفرض بدون أدائه=

وَرُدَّ بِمَنْعِ الإِجْمَاعِ مَعَ مُخَالَفَةِ أَحْمَدَ، وَهُوَ أَقْعَدُ بِمَعْرِفَةِ الإِجْمَاعِ<sup>(۱)</sup>. قَالَ الْقَاضِي وَالْمُتَكَلِّمُونَ: لَوْ صَحَّتْ، لاَتَّحَدَ الْمُتَعَلَّقَانِ؛ لأَنَّ الْكُوْنَ وَاحِدٌ، وَهُوَ غَصْبٌ<sup>(۱)</sup>.

= شرعاً غير معهود، بل لو منع الإجماع المذكور لكان أيسر عليه، فإنه يَبْعُدُ على الخصم أن يثبت أن ظالماً في زمن السلف صلى في مكان مغصوب وعلم به أهل الإجماع، فضلاً عن أن يثبت ذلك في جميع الظلمة أو أكثرهم، ولو سلم ذلك، لكن لا نسلم أنهم أقروا الظلمة على ذلك ولم يأمروهم بالإعادة، ولا يلزم من عدم نقل ذلك عدم وجوده؛ لجواز أن الأمر بالإعادة وُجِدَ ولم ينقل؛ لاستيلاء الظلمة وسطوتهم، أو كون الحكم ليس من الأمور العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقل الإنكار فيه، وأحسب أن هؤلاء الذين ادعوا الإجماع المذكور بنوه على مقدمتين: إحداهما: أن مع كثرة الظلمة في تلك الأعصار عادة لا يخلو من إيقاع صلاة في مكان غصب من بعضهم.

الثانية: أن السلف يمتنع عادة وشرعاً تواطؤهم على ترك الإنكار والأمر بالإعادة، بناء من هؤلاء على ما ظنوه من دليل البطلان، وإلا فلا إجماع في ذلك منقول، تواتراً ولا آخاداً. والمقدمتان المذكورتان في غاية الضعف والوهاء». اهـ.

انظر مناقشة ذلك في: البرهان ٢٠٢/١ فما بعدها. المستصفى ٧٩/١. روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ١٣٠/١ ـ ١٣١. شرح العضد على المختصر ٣/٤. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٠٣/١ ـ ٢٠٤٠. شرح الكوكب المنير ٣٩٤/١ ـ ٣٩٥.

- (۱) قال ابن النجار: قال ابن قاضي الجبل: «قال الباقلاني: لو لم تصح لما سقط التكليف، وقد سقط بالإجماع؛ لأنهم لم يأمروا بقضاء الصلوات. قيل: لا إجماع في ذلك؛ لعدم ذكره ونقله، كيف وقد خالف الإمام أحمد ومن معه، وهو إمام النقل، وهو أعلم بأحوال السلف؟ ولأنه ينقض الإجماع بدونه». أي: أن الإجماع لا يتحقق بدون موافقة الإمام أحمد رضي الله عنه في هذه المسألة، وقد ثبت عنه أنه خالف، فلا إجماع. انظر: روضة الناظر مع نزهة الخاطر ١٣٠/١ ١٣١. شرح الكوكب المنير ١٩٤١ ٣٩٠.
- (Y) قال القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ٣٦٧/٢: «فصل: وقد حاول أيضاً بعض الفقهاء الجواب عما قالوه، والاستدلال على صحة الصلاة في الدار المغصوبة بأن قال: إن الصلاة في الدار المغصوبة طاعة لله عز وجل، وهي نعم منفصلة من الكون في الدار وغير له. قال: بدلالة أنه قد يفعل الكون في الدار وإن لم يكن مصلياً فيها، ويكون في الدار المغصوبة ويفعل الكون فيها من لا يكون مصلياً فيها بأن يصلي في غيرها. قال: فثبت أن الكون في الدار غير الصلاة فيها.

وَأُجِيبَ بِاعْتِبَارِ الْجِهَتَيْنِ بِمَا سَبَقَ.

قَالُوا: لَوْ صَحَّتْ، لَصَحَّ صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ<sup>(۱)</sup> بِالْجِهَتَيْنِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ مَنْفَكِّ عَنْ الصَّوْمِ بِوَجْهِ / [١٠/أ] فَلاَ تُتَحَقَّقُ [فِيهِ] (٢) جِهَتَانِ. أَوْ بِأَنَّ نَهْيَ التَّحْرِيم لاَ يُعْتَبَرُ فِيهِ تَعَدُّدُ إِلاَّ بِدَلِيلِ خَاصِّ فِيهِ.

وَأَمَّا مَنْ تَوَسَّطَ أَرْضًا مَغْصُوبَةً فَحَظُّ الأصُولِيِّ (٣) فِيهِ بَيَانُ اسْتِحَالَةِ تَعَلُّقِ

<sup>=</sup> وقد كان من حق هذا الكلام أن لا يُتشاغل بذكره والنقض له؛ لظهور فساده وخطأ قائله عند جميع محصلي علم هذا الباب من سائر المتكلمين؛ لأنه وإن جاز أن يكون فيها ولا يكون مصلياً بأن يكون مصلياً في غيرها، فإنه لا يجوز أن يكون مصلياً إلا بفعل الكون فيها. وإن جاز أن يفعل الكون فيها من لا يكون مصلياً له. وهذا بمثابة من قال: إن القعود في الدار المغصوبة وعلى صفحتها ليس هو الكون فيها؛ لأنه قد يكون فيها من ليس بقاعد بأن يكون قائماً أو مضطجعاً أو ماشياً، وقد يكون فيها من يفعل قعوداً في غيرها، فيجب أن يكون الجلوس في الدار غير الكون فيها وهذا بُعد عظيم من متوهمه». وقد لخص الإمام الجويني كلام القاضي في التلخيص ١/٩٠١ فما بعدها. ورفع الحاجب التلخيص ١/٩٠١ فما بعدها. ورفع الحاجب (ورقة ٢٢/ب).

<sup>(</sup>۱) ثبت في الصحيحين وغيرهما النهي عن صوم يومي الفطر والأضحى. فعن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «أن رسول الله على عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى». أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، واللفظ لمسلم. أما البخاري فقد أخرجه في كتاب الصوم، (باب ٦٦) صوم يوم الفطر ٢٤٩/٢ وفيه زيادة.

ومسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى حديث رقم (١٤١) ٨٠٠/٢.

وأبو داود في كتاب الصوم، باب في صوم العيدين. حديث رقم (٧٤١٧) ٨٠٣/٢ وفيه زيادة أيضاً.

والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر، حديث رقم (٧٧٢) ١٣٣/٣. وقال أبو عيسى: «حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ، وهو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة ٢٢/ب).

<sup>(</sup>٣) في: ش: «الأصوليين» بدل «الأصولي».

الأَمْرِ وَالنَّهْيِ مَعًا بِالْخُرُوجِ (١)، وَخَطَاٍ أَبِي هَاشِمٍ (٢).

وَإِذَا تَعَيَّنَ الْخُرُوجُ لِلأَمْرِ<sup>(٣)</sup>، قُطِعَ بِنَفْيِ الْمَعْصِيَةِ بِهِ بِشَوْطِهِ<sup>(٤)</sup>.

وَقَوْلُ الإِمَامِ: بِاسْتِصْحَابِ<sup>(°)</sup> حُكْمِ الْمَعْصِيَةِ مَعَ الْخُرُوجِ، وَلاَ نَهْيَ<sup>(۲)</sup>، بَعِيدٌ. وَلاَ جِهَتَيْنِ؛ لِتَعَدُّرِ الامْتِثَالِ.

وقد حكى ابن برهان في الوصول إلى الأصول ١٩٦/١ هذا القول عن أبي هاشم وأبي شمر المرجئي. وحكاه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٣٩٩/١ إضافة إلى أبي هاشم وأبي شمر المرجئي عن أبي الخطاب الحنبلي. وانظر: المستصفى للغزالي ٨٩/١. المسودة ص٥٥. البحر المحيط للزركشي ٢٦٧/١.

- أبو هاشم هو: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي المتكلم، من رؤوس المعتزلة. ألف كتباً كثيرة منها: «تفسير القرآن» و«الجامع الكبير» و«الأبواب الكبير» توفي سنة ٢٠١٨هـ. انظر ترجمته في: طبقات المعتزلة ص١٠٠. وفيات الأعيان ٢/٥٥٣. شذرات الذهب ٢٨٩/٢. الفتح المبين ١٧٢/١. طبقات المفسرين للداودي ٢٠١/١.

(٣) في: ش: «بالأمر» بدل «للأمر».

(٤) في: ش: «لشرطه» بدل «بشرطه».

(٥) في: ش: «باصتصحاب» بدل «باستصحاب». وهو تحريف ظاهر، من سهو الناسخ.

(7) قال الإمام الجويني في البرهان ٢٠٩/١ ـ ٢١٠: "من تخطى أرضاً مغصوبة نُظر، فإن اعتمد ذلك متعدياً فهو مأمور بالخروج، وليس خارجاً عن العدوان والمظلمة؛ لأنه كائن في البقعة المغصوبة، والمعصية مستمرة، وإن كان في حركاته في صوب الخروج ممتثلاً للأمر، وهذا يلتفت إلى مسألة الصلاة في الدار المغصوبة؛ فإنها تقع امتثالاً من وجه وعصياناً واعتداء من وجه، فكذلك الذاهب إلى صوب الخروج ممتثل من وجه عاص؛ لبقائه من وجه. فإن قيل: إدامة حكم العصيان عليه يُتلقى من ارتكابه نهياً،

<sup>(</sup>۱) من توسط أرضاً مغصوبة فحظ الأصولي فيه أن يبين استحالة تعلق الأمر والنهي معاً بالخروج عنها؛ لأن الخروج عنها ليس له جهتان يتعلق الأمر بإحداهما والنهي بالأخرى. انظر: المستصفى ۸۹/۱. بيان المختصر ۳۹۱/۱.

<sup>(</sup>٢) قال الزركشي في تشنيف المسامع ٢٧٧/١ ـ ٢٧٨: «وقال أبو هاشم: خروجه كلبثه؛ لأنه يتصرف في ملك الغير بغير إذنه، وذلك قبيح لعينه، فهو منهي عنه بهذا الاعتبار، ومأمور به؛ لأنه انفصال عن المكث؛ وبناه على الفاسد في الحسن والقبح، ولكنه أخل بأصله الآخر، وهو: منع التكليف بالمحال، فإنه قال: لو خرج عصى، ولو مكث عصى، فحرم عليه الشيء وضده جميعاً». وقد عظم إمام الحرمين النكير على أبى هاشم في البرهان ٢٠٨/١.

والإمكان معتبر في المنهيات اعتبارَه في المأمورات، فكيف الوجه في إدامة معصيته فيما لا يدخل في وسعه الخلاص منه؟ قلنا: تسببه إلى ما تورط فيه آخراً سبب معصيته، فليس هو عندنا منهياً عن الكون في هذه الأرض مع بذله المجهود في الخروج منها، ولكنه مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي عنه».

وقد استبعد كلام الإمام الجويني ابنُ الحاجب في المنتهى ص٣٨ وهنا في المختصر حيث قال: "بعيد". وضعفه الإمام الغزالي في المستصفى ١/ ٨٩؛ لاعترافه بانتهاء النهي. فالمعصية إلى ماذا تستند؟. وانظر: تشنيف المسامع للزركشي ٢٧٨/١. والبحر المحيط للزركشي ٢٧٨/١. وشرح العضد على المختصر ٤/٢.

(۱) الندب في اللغة: مصدر ندب. يقال: ندب يندب ندباً. والمندوب: هو المدعو إليه. قال في لسان العرب ٧٥٤/١: «ندب القوم إلى الأمر يندبهم ندباً: دعاهم وحثهم. وانتدبوا إليه: أسرعوا. وانتدب القوم من ذوات أنفسهم دون أن يندبوا له. الجوهري: ندبه لأمر فانتدب له أي: دعاه له فأجاب. يقال: «ندبته فانتدب أي: بعثته ودعوته فأجاب».

قال قريط بن أنيف العنبري:

لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا ومنه الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم (٧١٥٧) ٢٣١/٢ من رواية أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ : «انتدب الله لمن يخرج في سبيله» أي: أجابه إلى غفرانه. قال ابن الأثير في النهاية ٥/٤٣: «يقال: ندبته فانتدب أي: بعثته ودعوته فأجاب». والمندوب أصله المندوب إليه ثم توسع بحذف حرف الجر فاستكن الضمير».

انظر: معجم مقاييس اللغة ١٣/٥. ترتيب القاموس ٣٤٠/٤. لسان العرب ٧٠٤/١. المصباح المنير ص٥٩٧. النهاية لابن الأثير ٥/٤٣. شرح ديوان الحماسة ٩/١. شرح الكوكب المنير ٢/١٠٤.

أما في الاصطلاح: فقد عرِّف بتعاريف كثيرة منها:

ـ تعريف القاضي الباقلاني: حيث قال في التقريب والإرشاد ٢٩١/١: «المأمور به الذي لا يلحق الذم والمأثم بتركه من حيث هو ترك له على وجه ما، وما لا يلحق الذم بتركه من حيث هو ترك له من غير حاجة إلى فعل بدل له».

ثم ُقال: «ولو حُدَّ بأنه «ما كان فعله خيراً من تركه من غير ذم ومأثم يلحق بتركه» لم يكن بعيدا. والأول أولى».

تعريف إمام الحرمين الجويني: حيث قال في الورقات بشرح التحقيقات ص ١٠٤: «والمندوب: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه». وعرفه في البرهان ٢٤١/١ بقوله: «هو الفعل المقتضَى شرعاً من غير لوم على تركه».

لوم على تركه».

= \_ تعريف الغزالي: حيث قال في المنخول ص١٣٧: «وأما المندوب فكل مأمور لا

- تعريف الباجي: حيث قال في المنهاج في ترتيب الحجاج ص١٢ - ١٣: «والمندوب إليه: هو المأمور به الذي في فعله ثواب، وليس في تركه عقاب من حيث هو ترك له على وجه ما».

- ـ تعريف اللامشي الحنفي: حيث قال في كتابه «أصول الفقه» ص٨٥: «ما يكون إتيانُه أولى من تركه. وقيل: ما يكون في مباشرته ثواب، وليس في تركه عقاب».
- ـ تعريف الآمدي: حيث قال في الإحكام ١٠٣/١: «هو المطلوب فعلَه شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاً».
- تعريف ابن قدامة: حيث قال في الروضة مع شرحها لابن بدران ١١٢/١ ١١٣: «وحده في الشرع مأمور لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل».
- تعريف القرافي: حيث قال في شرح تنقيح الفصول ص٧١: "والمندوب ما رجع فعله على تركه شرعاً من غبر ذم".

وهذه التعاريف كلها متقاربة. وانظر مزيداً من تعاريف المندوب في: رفع الحاجب للسبكي (ورقة ٢٣/ب). شرح الكوكب المنير ٤٠٢/١ ـ ٤٠٣. التحقيقات في شرح الورقات ص١٠٤.

(١) اختلف الأصوليون في كون المندوب مأموراً به حقيقة أم مجازاً؟ على قولين:

القول الأول: المندوب مأمور به حقيقة. وبه قال: القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ٢٩٢/١. والغزالي في المستصفى ٧٥/١. والآمدي في الإحكام ١٠٥/١. وابن قدامة في الروضة مع شرحها لابن بدران ١١٤/١. وابن الحاجب في المنتهى ص٣٩ وهنا في المختصر. والطوفي في شرح مختصر الروضة ٢٩٥١ ـ ٣٥٥٠. وهو قول الإمامين الشافعي وأحمد وأكثر أصحابهما كما ذكر ذلك ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٥٥١. وحكاه ابن عقيل الحنبلي عن علماء الأصول والفقهاء واختاره. انظر: المسودة ص٦، ٧، ٨. شرح الكوكب المنير ٢٥٠١. القواعد والفوائد الأصولية

القول الثاني: المندوب ليس بمأمور به، ولنن سمي مأموراً به فهو على المجاز. وبه قال الشيرازي في التبصرة ص٣٦ وفي اللمع ص٧٠ وابن السمعاني في القواطع ص ١١٢ ـ ١١٣. والفخر الرازي في المحصول ٢١٠/٢. ونسبه الآمدي في الإحكام ١٠٤/١ وابن الحاجب في المنتهى ص٣٩ وهنا في المختصر، وابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٣٢/ب) إلى الكرخي وأبي بكر الرازي من الحنفية. بينما نجد صاحب فواتح الرحموت ١١١/١ ينسبه للحنفية مطلقاً. ونسبه ابن=

لَنَا: أَنَّهُ طَاعَةٌ. وَأَنَّهُمْ قَسَّمُوا الأَمْرَ إِلَى إِيجَابٍ وَنَدْبٍ.

قَالُوا: لَوْ كَانَ، لَكَانَ تَرْكُهُ مَعْصِيَةً؛ لأَنَّهَا مُخَالَفَةُ الأَمْرِ (١)، وَلَمَا صَحَّ لَإِنَّهَا مُزْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ ﴿ ٢). قُلْنَا: الْمَعْنَى: أَمْرُ الإِيجَابِ فِيهِمَا.

= السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٢٣/ب) إلى الشيخ أبي حامد، والقاضي أبي الطيب، وابن الصَّبَّاغ، وابن السمعاني، والإمام الفخر الرازي وغيرهم من الشافعية. ونسبه الزركشي في تشنيف المسامع ٢٣٦/١ إلى الخطيب البغدادي. ومال إليه الإمام الجويني في البرهان ١٧٨/١.

يرى الإمام الجويني في البرهان ١٧٨/١ أن الخلاف في هذه المسألة لفظي وختمها بقوله: «وهذه المسألة ليس فيها فائدة وجدوى من طريق المعنى؛ فإن الاقتضاء مُسلمٌ، وتسميته أمراً يُؤخذ من اللسان، لا من مسالك العقول. ولا يمكن جزم الدعوى على أهل اللغة في ذلك، فقد يقول القائل: ندبتك وأمرتك، وهو يعني: ما جزمت عليك الأمر، وقد يقول: أمرتك استحباباً. فالقول في ذلك قريب، ومنتهاه آيل إلى اللفظ». اهـ وانظر: البحر المحيط ٢٨٧/١.

(١) في: أ: « لأنَّهَا مُخَالَفَةٌ لأَمْرِ» بدل «لأنَّهَا مُخَالَفَةُ الأَمْرِ».

وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب السواك حديث رقم (٤٢) ٢٢٠/١ وفيه لفظه.

وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب السواك حديث رقم (٤٦) ٢٠/١. وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء في السواك حديث رقم (٢٢) ٣٤/١.

وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم ١٢/١. وأخرجه أيضاً في السنن الكبريُّ، في الصلاة وفي الصوم، وفيه زيادة. انظر تحفة الأشراف للمزى ١٦٦/١٠.

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك حديث رقم (١١٤ و١١٥) الأول: مختصراً.

والثاني: بلفظ (عند كل وضوء).

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢/٧٤، ٢٥٠، ٢٥٩، ٢٨٧، ٣٩٩، ٤٠٠، ٢٩٩، =

### (مَسْأَلَةً) الْمَنْدُوبُ لَيْسَ بِتَكْلِيفٍ، خِلَافًا لِلأُسْتَاذِ (١)، وَهِيَ لَفْظِيَّةٌ (٢).

= ۲۳۳، ٤٦٠، ٤٦٠، ٥١٧، ٥١٥، وفي بعض أحاديثه زيادة، وفي لفظ بعضها (عند كل وضوء).

وأخرجه الدارمي في كتاب الطهارة، باب في السواك ١٧٤/١. وفي كتاب الصلاة، باب ينزل الله إلى السماء الدنيا ٣٤٨/١ وَفيه زيادة.

(١) اختلف الأصوليون في أن المندوب هل يكون تكليفاً أو لا؟ على قولين:

القول الأول: المندوب ليس بتكليف. وبه قال: إمام الحرمين الجويني في البرهان ٨٨/١ والغزالي في المنخول ص٢١، وابن برهان في الوصول إلى الأصول ٧٥/١ - ٧٦ والآمدي في الإحكام ١٠٥/١، وابن الحاجب في المنتهى ص٣٩، وهنا في المختصر، وابن حمدان من الحنابلة، وابن السبكي في جمع الجوامع، وهو قول أكثر العلماء.

القول الثاني: المندوب تكليف. وبه قال: القاضي الباقلاني فيما نقله عنه الجويني في البرهان ١٨٨١، والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، وابن عقيل، وابن قاضي الجبل، وابن قدامة في الروضة، والطوفي في شرح مختصر الروضة ٢٤٨/١ - ٢٤٩.

ومما تجدر الإشارة إليه أن ما نقله علماء الأصول عن القاضي الباقلاني من القول بأن: المندوب تكليف؛ لأن التكليف عنده: الأمر بما فيه كلفة. فَهُمْ فيه تبعاً لإمام الحرمين الجويني في البرهان ٨٨/١، ولكن بعد رجوعي إلى التقريب والإرشاد للقاضي ٢٣٩/١ وجدتُ القاضي يصرح بأن التكليف عنده هو: إلزام ما فيه كلفة حيث قال: «اعلموا أن الأصل في التكليف أنه إلزام ما على العبد فيه كَلَفٌ ومشقةٌ، إما في فعله أو تركه من قولهم: كلفتك عظيماً، وتكلف زيد أمراً شاقاً». كمقالة الجويني في البرهان ٨٨/١ تقريباً بلفظها ومعناها حيث قال: «والأوجه عندنا في معناه أنه إلزام ما فه كلفة».

والذي ترجح لدي هو لعلَّ للقاضي قولين في المسألة والله أعلم. وانظر: البحر المحيط ١٨٩/١ والضياء اللامع ٢٣٩/١ انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: التقريب والإرشاد ٢٣٩/١ فما بعدها. البرهان للجويني ١٨٨/١. المنخول ص ٢١. الوصول إلى الأصول ٧٥/١ للإحكام للآمدي ١٠٥/١. الروضة مع النزهة ٩/١ ، ١٦ شرح مختصر الروضة ١٤٨/١ - ٢٤٨. المنتهى ص٣٩٠. رفع الحاجب (ورقة ٤٤/أ). بيان المختصر ١٩٦١. فواتح الرحموت ١١٢/١. المسودة ص٣٥٠. شرح الكوكب المنير ١٨٥٠. شرح تنقيح الفصول ص ٧٩. تشنيف المسامع ٢٣٦/١ . ٢٣٧. الضياء اللامع

(٢) والمسألة لفظية أي: النزاع فيها مبني على تفسير لفظ التكليف. فإن أريد بالتكليف: ما=

= يترجح فعله على تركه، فالمندوب تكليف. وإن أريد به أنه مطلوب طلباً يمنع النقيض، فهو ليس بتكليف.

وقد جعل الإمام الجويني في البرهان ٨٨/١ الخلاف لفظيّاً حيث قال: «إن الخلاف فيه آيل إلى المناقشة في عبارة الشرع».

وقد صرح ابن برهان في الوصول إلى الأصول ٧٧/١ أن الخلاف في هذه المسألة لفظي حيث قال: «غير أن الخلاف في هذه المسألة لفظي، فإنا نسلم لهم أنه إذا تركه لا يستحق الثواب، والخصم يسلم لنا أن لا عقاب عليه في نار جهنم، فحظ المعنى من الجانبين مسلم، ولا يبقى بعد ذلك إلا إطلاق عبارة التكليف، ولا مشاحة في الإطلاقات ولا مضايقة في العبارات».

(۱) المكروه في اللغة: ضد المحبوب، مأخوذ من الكراهة. يقال: كره الأمر، وكره المنظر كراهة وكراهية، فهو كريه أي: قبيح. ويقال: كرهته أكرهه كُرهاً وكَرهاً \_ بضم الكاف وفتحها \_ فهو مكروه أي: ضد المحبوب. وقال الفراء: الكُره \_ بالضم \_: المشقة. وقيل: إن المكروه مأخوذ من «الكريهة» وهي: النازلة والشدة في الحرب.

انظر: لسان العرب ٣٤/١٣ فما بعدها. ترتيب القاموس ٤٤/٤. المصباح المنير ١٨١٨/٢. الإحكام للآمدي ١٠٦/١. شرح الكوكب المنير ١٣/١٤. شرح مختصر الروضة ١٨٢/١.

أما في الاصطلاح فقد عرف بتعاريف كثيرة منها:

- ـ تعريف القاضي الباقلاني:حيث قال في التقريب والإرشاد ٢٩٩/١: «إنه منهي عن فعله نهي فضل وتنزيه، ومأمور على وجه الندب بأن يفعل غيره الذي هو أولى وأفضل منه».
- تعريف الإمام الجويني: حيث قال في الورقات مع شرحها التحقيقات ص١١٢: «والمكروه: ما زجر «والمكروه: ما يثاب على تركه». وقال في البرهان ٢١٦/١: «والمكروه: ما زجر عنه، ولم يلم على الإقدام عليه».
- تعريف الغزالي: حيث قال في المنخول ص١٣٦: «كل منهي لا لوم على فعله».
- ـ تعريف الرازي: حيث قال في المحصول ١٠٤/١: «هو الذي أُشْعِرَ فاعلُه بأنَّ تركه خير من فعله، وإن لم يكن على فعله عقاب».
- ـ تعريف ابن قدامة: حيث قال في روضة الناظر مع شرحها لابن بدران ١٢٣/١: «وهو: ما تركه خير من فعله».
- ـ تعريف البيضاوي: حيث قال في المنهاج بشرح الإبهاج ٢٠/١: «والمكروه: ما يمدح تاركه، ولا يذم فاعله».

= \_ تعریف القرافی: حیث قال فی شرح تنقیح الفصول ص٧١: ﴿والمكروه: ما رجح تركه علی فعله شرعاً من غیر ذم ﴾.

ومعاني هذه التعاريف واحدة؛ لاشتراك جميعها في أن المفهوم منها: المطلوب تركه طلباً غير جازم.

وانظر تعاريف أخرى للمكروه في: شرح مختصر الروضة ٣٨٢/١ - ٣٨٥٠. شرح الكوكب المنير ٤١٣/١ ـ ٤١٤. التعريفات للجرجاني ص٢٩٣٠. بيان المختصر ٢٩٦٠١ ميزان ٢٩٧٠. رفع الحاجب (ورقة ٤٢/أ). الإبهاج ٢٠/١. فواتح الرحموت ١١٢/١. ميزان الأصول للسمرقندي ص٤٠٠ ـ ٤١٠. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص١٥٤ ـ ١٠٥٠. إرشاد الفحول ص٦٠.

- (۱) لم يصرح ابن الحاجب هنا في المختصر بوجود اختلاف بين الأصوليين في كون المكروه منهياً عنه. وإن كان قدر صرح به في المنتهى ص٣٩ حيث قال: "واختلف في كونه منهياً عنه". ولهذا نجد العضد في شرحه على المختصر ١/٥ ينبه على ذلك فيقول: "إنه \_ أي المكروه \_ منهي عنه في الأصح، والكلام فيه كما في أن المندوب مأمور به".
- (٢) لم يصرح ابن الحاجب هنا في المختصر بوجود اختلاف بين الأصوليين في كون المكروه مكلفاً به. وإن كان قد صرح به في المنتهى ص٣٩ حيث قال: "واختلف في كونه منهياً عنه ومكلفاً به". وقد أشار العضد في شرح المختصر ١/٥ إلى هذا الاختلاف حيث قال: "إنه ليس بتكليف خلافاً للأستاذ". وأشار إليه أيضاً الشيخ حلولو في الضياء اللامع ٢٠٦/١ بعدما ذكر اختلاف العلماء في كون المندوب مكلفاً به أو لا؟ حيث قال: "وفي معنى المندوب المكروه" أي: أنه اختلف في المكروه هل هو مكلف به أو لا؟ ثم قال: "وبالخلاف فيهما ـ أي المندوب والمكروه ـ صرَّح الأبياري عن مَن ذكر".

وقد اختلف الأصوليون في المكروه هل هو مكلف به أو لا؟ على قولين: القول الأول: ليس بتكليف. وبه قال جمهور الأصوليين.

القول الثاني: تكليف. وبه قال القاضي الباقلاني فيما نقله عنه الجويني في البرهان ٨٨/١. والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني فيما نقله عنه العضد في شرحه على المختصر ٥/٢، والحنابلة. قال صاحب شرح الكوكب المنير ٤١٣/١: «الأمر المكروه تكليف و منهي عنه حقيقة». وقال في المسودة ص٣٥: «الأمر المحمول على الندب والنهي للكراهة عدَّهُما ابن الباقلاني من التكليف، وخالفه الجويني؛ لوجود التخيير فيهما، ثم قال ـ أي الجويني ـ : والأمر في ذلك قريب يؤول إلى مناقشة عبارة. والأول ـ أنه تكليف ـ قول أصحابنا (أي=

### وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَىَ الْحَرَامِ وَعَلَىَ تَوْكِ الْأَوْلَى(١).

= الحنابلة)، ذكره صاحب المغني في فصل شروط التكليف، وابنُ عقيل في الجزء الثالث.

ما نقله الجويني في البرهان ٨٨/١ من أن القاضي الباقلاني يقول: إن المكروه من التكليف؛ بناه الجويني على أن التكليف عند القاضي: هو الأمر بما فيه كلفة، والنهي عما في الامتناع عنه كلفة». وبعد رجوعي إلى التقريب والإرشاد للقاضي ١٣٩/١ وجدت القاضي يصرح بأن التكليف هو إلزام ما فيه كلفة حيث قال: «اعلموا أن الأصل في التكليف أنه إلزام ما على العبد فيه كَلَفٌ ومشقة، إما في فعله أو تركه». وكلام الجويني في البرهان ٨٨/١ عَيْنُ ما قاله القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ٢٣٩/١. ولهذا ترجح لدي أن للقاضي قولين في هذه المسألة و والله أعلم ..

انظر تفصيل الكلام على المكروه واختلاف الأصوليين فيه هل هو مكلف به أو لا؟ في: التقريب والإرشاد ٢٣٩/١ فما بعدها. البرهان للجويني ٨٨/١. الإحكام للآمدي ١/٦/١. المنتهى لابن الحاجب ص ٣٩. شرح مختصر الروضة ٣٨٢/١ ـ ٣٨٣ ـ ٣٨٣. المسودة ص٣٥. شرح الكوكب المنير ٤١٤/١ ـ ٤١٤.

(۱) ذكر الإمام الغزالي في المستصفى ٦٦/١ ـ ٦٧ أن المكروه لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين معاني:

أحدها: المحظور. فكثيراً ما يقول الشافعي \_ رحمه الله \_ : «وأكره كذا» وهو يريد التحريم.

الثاني: ما نهي عنه نهي تنزيه: وهو الذي أشعر بأن تركه خير من فعله، وإن لم يكن عليه عقاب. كما أن الندب هو الذي أشعر بأن فعله خير من تركه.

الثالث: ترك ما هو الأولى، وإن لم ينه عنه، كترك صلاة الضحى مثلاً لا لنهي ورد عنه، ولكن لكثرة فضله وثوابه. قيل فيه: إنه مكروه تركه.

الرابع: ما وقعت الريبة والشبهة في تحريمه، كلحم السبع، وقليل النبيذ. وهذا فيه نظر؛ لأن من أداه اجتهاده إلى تحريمه فهو عليه حرام، ومن أداه اجتهاده إلى حله فلا معنى للكراهية فيه إلا إذا كان من شبهة الخصم حزازة في نفسه ووقع في قلبه فقد قال على: «الإثم حزاز القلب» فلا يقبح إطلاق لفظ الكراهة لما فيه من خوف التحريم».

وانظر إطلاق المكروه على هذه المعاني في: التقريب والإرشاد ٢٩٩/١ ـ ٣٠٢. المحصول للرازي ١٠٤/١. شرح مختصر الروضة ٣٨٤/١ ـ ٣٨٥. التحقيقات في شرح الورقات ص١١٢ ـ ١١٣٠. الإبهاج ٦٦/١. شرح الكوكب المنير ٤١٣/١ فما بعدها. البحر المحيط ٢٩٦/١.

### (مَسْأَلَةٌ) يُطْلَقُ الْجَائِزُ<sup>(۱)</sup> عَلَى الْمُبَاحِ<sup>(۲)</sup> .....

(۱) الجائز لغة: هو العابر. من جاز المكان يجوزه جؤزا وجوازاً: سار فيه وأجازه بالألف: قطعه. وأجازه: أنفذه.

وجاز العقدُ وغيرُه: نفذ ومضى على الصحة. وأجزتُ العقد: أمضيته، وجعلته جائزاً نافذاً. انظر:. ترتيب القاموس ٤٦٤/١، معجم مقاييس اللغة ٤٦٤/١، شرح الكوكب المنير ٢٨٤/١ ـ ٤٢٩.

أما اصطلاحاً فسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى في ص٣٧٧.

(٢) المباح في اللغة: مشتق من الإباحة وهي: الإظهار والإذن، وفيه معنى السعة وانتفاء العائق. قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: «الباء والواو والحاء أصل واحد: وهو سعة الشيء وبروزه وظهوره... ومن هذا باب إباحة الشيء وذلك أنه ليس بمحظور عليه فأمره واسع غير مضيق». وقال في المصباح المنير: «باح الشيء بؤحاً - من باب قال - ظهر ويتعدى بالحرف فيقال: باح به صاحبه. وبالهمزة أيضاً فيقال: أباحه، وأباح الرجل ماله: أذن في الأخذ والترك، وجعله مطلق الطرفين، واستباحه الناس: أقدموا عليه». انظر معجم مقاييس اللغة ١٩٥١، ترتيب القاموس ١٩٢٩، المصباح المنير ١٠٥١. شرح الكوكب المنير ٤٢٢١.

أما في الاصطلاح فقد عُرِّف بتعاريف كثيرة منها:

- تعريف القاضي الباقلاني: حيث قال في التقريب والإرشاد ٢٨٨/١: «ما ورد الإذن من الله تعالى فيه، وتركه غير مقرون بذم فاعله أو مدحه، ولا بذم تاركه ولا بمدحه».
- ـ تعريف إمام الحرمين الجويني:حيث قال في الورقات بشرح التحقيقات ص١٠٧: «والمباح ما لا يثاب على فعله وتركه». و عرفه في البرهان ٢١٦/١ بقوله: «وأما المباح: فهو ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك من غير اقتضاء ولا زجر».
- ـ تعريف الغزالي: حيث قال في المستصفى ٦٦/١: «الذي ورد الإذن من الله تعالى بفعله وتركه، غير مقرون بذم فاعله ومدحه، ولا بذم تاركه ومدحه».
- تعريف الباجي: حيث قال في المنهاج في ترتيب الحجاج ص١٣٠: «والمباح ما أعلم الفاعلُ من جهة الشرع أنه لا ثواب في فعله ولا عقاب على تركه من حيث هو ترك له من جهة ما».
- ـ تعريف الفخر الرازي: حيث قال في المحصول ١٠٢/١: «أما المباح فهو الذي أُعلم فاعلُه أو دُلَّ على أنه لا ضرر في فعله وتركه، ولا نفع في الآخرة».
- ـ تعريف اللامشي الحنفي: حيث قال في كتابه أصول الفقه ص٦٢: «ما استوى فعله وتركه في الشريعة».

وَعَلَى مَا لاَ يَمْتَنِعُ شَرْعًا أَوْ عَقْلاً، وَعَلَى مَا اسْتَوَى الأَمْرَانِ فِيهِ فِيهِمَا، وَعَلَى الْمَشْكُوكِ فِيهِ مَا بِالإعْتِبَارَيْنِ (١). الْمَشْكُوكِ فِيهِ مَا بِالإعْتِبَارَيْنِ (١).

## (مَسْأَلَةٌ) الإِبَاحَةُ: حُكْمٌ شَرْعِيٌّ (٢)، ...............

تعريف ابن العربي: حيث قال في المحصول ص٢٢: «هو ما ليس له مُتعلق في الشرع على قول».

- تعریف الآمدي: حیث قال في الإحکام ۱۰۷/۱: «هو ما دل الدلیل السمعي علی خطاب الشارع بالتخییر فیه بین الفعل والترك من غیر بدل». و انظر تعریفات أخری للمباح في: رفع الحاجب (ورقة 37/1)، (ورقة 37/1)، شرح مختصر الروضة 70.7. التحقیقات في شرح الورقات 1.70.7. المرح المنیر 1.70.7. شرح تنقیح الفصول 1.70.7. إرشاد الفحول ص1.70.7.

### (١) والجائز في الاصطلاح يطلق على معان:

- ـ يطلق على المباح الشرعي.
- ـ ويطلق على ما لا يمتنع وجوده شرعاً، فيتناول الواجب والمندوب والمكروه.
  - ويطلق على ما لا يمتنع وجوده عقلاً، فيتناول الواجب والممكن الخاص.
- ويطلق على ما لا يمتنع وجوده وعدمه، وهو المراد بقول ابن الحاجب: «ما استوى الأمران فيه فيهما» شرعاً كالمباح، وعقلاً كفعل الصبي. فيكون أخص ممن قله.
- ويطلق على ما يشك فيه في الشرع والعقل باعتبار عدم الامتناع، وباعتبار الاستواء. وهو مراد قول ابن الحاجب: "وعلى المشكوك فيه فيهما بالاعتبارين".
- وفي الأخير نخلص إلى أن الجائز يطلق في الشرع على ما يشك أنه لا يمتنع شرعاً، وعلى ما يشك أنه استوى الأمران فيه شرعاً. وفي العقل على ما يشك أنه لا يمتنع عقلاً، وعلى ما يشك أنه استوى الأمران فيه عقلاً.
- انظر: بيان المختصر ٣٩٧/١. شرح العضد على المختصر ٦/٢ مع حاشية التفتازاني. شرح الكوكب المنير ٤٢٩/١.
- (٢) على معنى أن الشرع ورد بها كما قاله إمام الحرمين الجويني في البرهان ٨٨/١ حيث قال: «فإن قبل: هل تعدُّون الإباحة من الشرع؟ قلنا: هي معدودة منه، على تأويل أن الشرع ورد بها».. وانظر: بيان المختصر ٣٩٨/١. رفع الحاجب (ورقة ٢٤/١). المسودة ص٣٦. شرح الكوكب المنير ٢٤٠/١. تشنيف المسامع ٢٤٠/١. شرح تنقيح الفصول ص٠٧.

خِلاَفًا لِبَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ(١). لَنَا: أَنَّهَا خِطَابُ الشَّارِعِ(٢).

**قَالُوا**: الْتُفِيَ<sup>(٣)</sup> الْحَرَجُ، وَهُوَ قَبْلَ الشَّرْعِ.

(مَسْأَلَةٌ) الْمُبَاحُ غَيْرُ مَأْمُورِ بِهِ، خِلاَفًا لِلْكَعْبِيِّ (1). لَنَا: أَنَّ الأَمْرَ طَلَبٌ

(۱) خالف بعض المعتزلة \_ وهو الكعبي وأتباعه كما صرح بذلك ابن بدران في شرحه على الروضة ١١٦/١ \_ فقالوا: «الإباحة ليست حكماً شرعياً، بل هي حكم عقلي؛ لأن المباح ما انتفى الحرج عن فعله وتركه، وذلك ثابت قبل ورود الشرع ومستمر بعده، فلا يكون حكماً شرعياً، ومعنى إباحة الشيء: تركه على ما كان قبل الشرع». انظر: المستصفى ٧٥/١ شرح تنقيح الفصول ص٧٠. بيان المختصر ٣٩٨/١. رفع الحاجب (ورقة ٤٢/١).

والحق أن النزاع في هذه المسألة لفظي.

- قال الفخر الرازي في المحصول ٢١٣/٢: «والحق: أن الخلاف لفظي».

- وقال الأصفهاني في بيان المختصر ٣٩٨/١ ـ ٣٩٩: «والحق أن النزاع فيه لفظي. فإن أريد بالإباحة: عدم الحرج عن الفعل، فليست حكماً شرعياً؛ لأنه قبل الشرع متحقق، ولا حكم قبل الشرع. وإن أريد به: الخطاب الوارد من الشرع بانتفاء الحرج عن الطرفين، فهي من الأحكام الشرعية».

- وقَالَ ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٢٤/أ): «والخلاف لفظي تأتَّى عن تفسير الاباحة».

- وقال الزركشي في تشنيف المسامع ٧٤٠/١: "والخلاف لفظي يلتفت إلى تفسير المباح، هل هو نفي الحرج، وهو ثابت قبل الشرع، أو الإعلام بنفي الحرج؟». وانظر: البحر المحيط ٢٧٧/١ ـ ٢٧٨.

وانظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان للجويني ١٠٨/١. المستصفى للغزالي ١٠٧/١. المحصول للرازي ٢١٣/٢. الإحكام للآمدي ١٠٧/١. المسودة ص٣٣. رفع الحاجب (ورقة ٤٢/أ). شرح تنقيح الفصول ص٠٧. فواتح الرحموت ١١٢/١ ـ ١١٢/١. شرح الكوكب المنير ٢/٧١ ـ ٤٢٨. شرح العضد على المختصر ٢/٦. تيسير التحرير ٢/٥٧٢. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص١٥٦. الضياء اللامع ٢١١/١.

(۲) في: ش: «الشرع» بدل «الشارع».

(٣) في: أ: «انتفاء» بدل «انتفي». وفي: ش: «انتفى» بدل «انتُفِي».

(٤) اختلف الأصوليون في المباح. هل هو مأمور به أو لا؟ على قولين:

القول الأول: غير مأمور به. وبه قال الجمهور.

**القول الثاني:** مأمور به. وبه قال الكعبي وأتباعه، والبلخي كما حكاه عنه الغزالي في المستصفى ٧٤/١.

### يَسْتَلْزِمُ التَّرْجِيحَ، وَلاَ تَرْجِيحَ. قَالَ: كُلُّ مُبَاحٍ: تَرْكُ حَرَامٍ، وَتَرْكُ الْحَرَامِ

= قال السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٢٤/أ): "والمباح غير مأمور به خلافاً للكعبي، وحقيقته حيث قالوا: المباح مأمور به دون الأمر بالندب، والندب دون الأمر بالإيجاب. كذا نقل عنهم القاضي (في التقريب والإرشاد ٢٩٥١، ٢٧١، ٢٨٨)، والغزالي (في المستصفى ٢/٥٠) وغيرهما. ثم لا يقولون: إنه مأمور به باعتبار ذاته، بل باعتبار أنه يترك به الحرام. وقيل: بل أنكر المباح في الشريعة رأساً. وهذا ما نقله عنه إمام الحرمين (في البرهان ٢٠٥١) وابن برهان (في الأوسط نقلاً عن المسودة ص٥٦، والبحر المحيط ٢٧٩١) والآمدي (في الإحكام ١٠٧/١) وغيرهم. والأول عندي أثبت وعليه جرى المصنف». اه.

وقال الأبياري في كتابه «التحقيق والبيان» نقلاً عن الضياء اللامع ٣٠٩/١: «وما ذهب إليه الكعبي من أنه لا مباح في الشريعة له مأخذان:

أحدها: \_ وهو الصحيح عنه \_ : أن المباح مأمور به، ولكنه دون الندب، وبناه على أن المباح حسن، ويصح أن يطلبه الطالب؛ لحسنه. وهذه الطريقة هي التي اعتمدها الكعبى في الفتوى، وهي باطلة.

الطريقة الثانية: هي: أن المباح يقع تركاً لمحظور، فيقع من هذه الجهة واجباً، وهذا يمنع أن يكون التخيير ثابتاً في الشرع.

وهو فاسد؛ لأدلة:

**أحدها**: أن ذلك يفضي إلى تناقض؛ فإنه يترك بالفعل واجباً وحراماً. ويمنع أيضاً من إثبات المندوب والمكروه، فترجع الأحكام إلى قسمين ثم يأتي التناقض في القسمين أيضاً، فإن هذا مخالف الإجماع الأمة».

وقال ابن التلمساني في شرح المعالم ٣٧٤/١: «والحق: أنه إن عنى: أن الفعل واجب من حيث أبيح فهو متناقض، وإن عنى: أن المباح بحسب ذاته، لا يمتنع أن يكون وسيلة من وجه إلى ترك مُحَرَّم، فيكون واجباً من هذا الوجه ولا تناقض».

وقد اعتبر كثير من الأصوليين أن الخلاف في هذه المسألة لفظي.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٢٤/ب): «ثم الخلاف لفظي» وقال في جمع الجوامع بشرح تشنيف المسامع ٢٣٩/١: «وأنه غير مأمور به من حيث هو، والخلف لفظي».

وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة ٣٨٩/١: "قلنا: رجع الخلاف لفظياً؛ لأنا لا ننازعك \_ أي الكعبي \_ في وجوبه بهذا التفسير، فأنت تقول: المباح واجب لغيره، ونحن نقول: ليس واجباً لذاته، ولا تنافي بيننا... وإذا تحقق أن النزاع في المسألة لفظى بما ذكرناه...".

وقال الشيخ حلولو في الضياء اللامع ١٠/١: «فيكون الخلاف لفظياً كما صرح به ـ=

وَاجِبٌ، وَمَا لاَ يَتِمُّ / [١٥/ب] الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ. وَتَأَوَّلَ الإِجْمَاعَ عَلَى ذَاتِ الْفِعْلِ، لاَ بِالنَّظَرِ إِلَى مَا يَسْتَلْزِمُ، جَمْعًا بَيْنَ الأَدِلَّةِ(١).

= أى الفهرى - ".

وانظر: المحلي على جمع الجوامع ١٧٤/١ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني. تيسير التحرير ٢٧٧/٢. التقرير والتحبير ١٩٤/٢ ـ ١٩٥٠. الضياء اللامع ٣١٠/١. شرح المعالم ٢٧٤/١ ـ ٣٧٣.

وقد اعتبره ابن برهان والهندي معنوياً. قال المجد بن تيمية في المسودة ص٠٥: «وقوَّى ابن برهان مذهبه (الكعبي) بناء على تقدير صحة قول من قال: إن النهي عن الشيء ذي الأضداد أمر بواحد منها. وردَّ الجويني (في البرهان ٢٠٥/١) عليه بردِّ هذا الأصل. وهذا لا إشكال فيه».

وقال الزركشي في تشنيف المسامع ٢٤٠/١: "وأشار الهندي إلى أنه معنوي من جهة أخرى؛ فإنه بناه على الخلاف في أن الأمر حقيقة في ماذا؟ فإن قلنا: في رفع الحرج عن الفعل أو في الإباحة، فهو مأمور به، وإن قلنا: حقيقة في الوجوب أو في الندب أو في القدر المشترك، فليس بمأمور به، قال القاضي: وهو إن أطلق الأمر على المباح فلا يسمى المباح واجباً، ولا الإباحة إيجاباً». وانظر البحر المحيط ٢٧٩/١.

وقد استشكل الإمام الآمدي كلام الكعبي فقال في الإحكام ١٠٨/١: "وقد اعترَضَ عليهِ من لا يعلم غَورَ كلامه" ثم قال: "وبالجملة، وإن استبعده من استبعده، فهو في غاية الغوص والإشكال، وعسى أن يكون عند غيري حلَّهُ".

(۱) أجمعت الأمة على انقسام الأحكام الشرعية إلى إيجاب، وندب، وإباحة، وكراهة، وتحريم، فمنكر المباح يكون خارقاً للإجماع. وأوَّل الكعبي الإجماع بأنه إجماع على وجود المباح باعتبار الفعل في ذاته، مع قطع النظر عما يستلزمه ويحصل به: من ترك الحرام. أما ما يلزم عن الفعل من ترك حرام فلا إجماع فيه.

واحتج الكعبي بأن كل فعل يوصف بالإباحة يكون وسيلة لترك الحرام، وذلك بالاشتغال به، وترك الحرام واجب، وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واحب.

ورد عليه: بأن المباح ليس هو نفس ترك الحرام، وإنما هو شيء يترك به الحرام، مع إمكان ترك الحرام بغيره، فهو أخص من ترك الحرام. وأن كلام الكعبي يترتب عليه أن الممندوب يكون واجباً؛ لأنه يشغل به عن الحرام، وأن يكون الحرام واجباً؛ إذا شغل به عن حرام آخر، وأن يكون الواجب حَرّاماً؛ إذا شغل به عن واجب آخر. انظر: المستصفى ١/٤٧. الإحكام للآمدي ١٠٨/١. المسودة ص٦٥. شرح العضد على المختصر ٢/٢. فواتح الرحموت ١١٤/١. تيسير التحرير ٢٧٣٦/٢. بيان المختصر ٢٩٩/١.

### وَأُجِيبَ بِجَوَابَيْنِ:

أَحَدِهِمَا: أَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ لِذَلِكَ، فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ. وَفِيهِ تَسْلِيمُ (١) أَنَّ الْوَاجِبَ وَاجِبٌ قَطْعًا.

الثَّانِي: إِلْزَامُهُ أَنَّ الصَّلَاةَ حَرَامٌ إِذَا تُرِكَ بِهَا وَاجِبٌ<sup>(۲)</sup>، وَهُوَ يَلْتَزِمُهُ بِاعْتِبَارِ الْجِهَتَيْنِ. وَلاَ مَخْلَصَ إِلاَّ بِأَنَّ مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ مِنْ عَقْلِيٍّ، أَوْ عَادِيٍّ، فَلَيْسَ بِوَاجِبِ.

وَقَوْلُ الأُسْتَاذِ: «الإِبَاحَةُ تَكْلِيفٌ» بَعِيدٌ(٣).

<sup>(</sup>۱) في: ش: «التسليم» بدل «تسليم».

<sup>(</sup>٢) في: أ: « إِذَا تَرَكُ بِهَا وَاجِباً» بِدُل «إِذَا تُرِكَ بِهَا وَاجِبٌ».

<sup>(</sup>٣) قال إمام الحرمين الجويني في البرهان آ/٨٨: «وقد قال الأستاذ رحمه الله: «إنها ـ الإباحة ـ من التكليف، وهي هفوة ظاهرة». مع أن الإمام الجويني نقل عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني أنه فسرها: بأنه يجب اعتقاد أن الإباحة من الشرع. حيث قال الجويني: «ثم فسر قوله: بأنه يَجب اعتقاد الإباحة. والذي ذكره ردُّ الكلام إلى الواجب، وهو معدود من التكليف»

وقال ابن برهان في الوصول إلى الأصول ٧٨/١: «المباح ليس من قبيل التكليف، خلافاً للأستاذ أبي إسحاق... وعمدة الخصم: أن المرء يَفْتَقِرُ في معرفة المباح والفرق بينه وبين المحظور إلى نظر وتأمل وذلك نوع كلفة ومشقة.

وهذه زلة من كبير، فإن النزاع إنما وقع في المباح الذي يعلم أنه مباح إن فعله، هل هو من قبيل التكليف أم لا؟ أما النظر والاستدلال الذي أشار إليه مأي الأستاذ منهو من قبيل طلب العلم. وطلب العلم فرض على الكفاية، فالبحثان مختلفان».

وقال الغزالي في المستصفى ٧٤/١: «فإن قيل: فالمباح هل يدخل تحت التكليف، وهل هو من التكليف؟ قلنا: إن كان التكليف عبارة عن طلب ما فيه كلفة فليس ذلك في المباح. وإن أريد به: ما عرف من جهة الشرع إطلاقه والإذن فيه فهو تكليف. وإن أريد به: أنه الذي كلف اعتقاد كونه من الشرع، فقد كلف ذلك لا بنفس الإباحة بل بأصل الإيمان، وقد سماه الأستاذ أبو إسحاق ـ رحمه الله ـ تكليفاً بهذا التأويل الأخير. وهو بعيد مع أنه نزاع في اسم».

وقال الفخر الرازي في المحصول ٢١٢/٢: «المباح هل هو من التكليف أم ٧٧؟. والحق: أنه إن كان المراد بأنه من التكليف \_ هو: أنه ورد التكليف بفعله \_ : فمعلوم=

# (مَسْأَلَةٌ) الْمُبَاحُ لَيْسَ بِجِنْسِ لِلْوَاجِبِ، بَلْ هُمَا نَوْعَانِ لِلْحُكْمِ (١). لَنَا: لَوْ كَانَ جِنْسَهُ لاَسْتَلْزَمَ النَّوْعُ التَّخْيِيرَ.

انه ليس كذلك. وإن كان المراد منه: أنه ورد التكليف باعتقاد إباحته، فاعتقاد كون ذلك الفعل مباحاً، مغاير لذلك الفعل في نفسه. فالتكليف بذلك الاعتقاد لا يكون تكليفاً بذلك المباح. والأستاذ أبو إسحاق سماه تكليفاً بهذا التأويل؛ وهو بعيد. مع أنه نزاع في محض اللفظ».

وقال الآمدي في الإحكام ١٠٩/١: «اختلفوا في المباح هل هو داخل تحت التكليف؟. واتفاق جمهور من العلماء على النفي خلافاً للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني. والحق: أن الخلاف في هذه المسألة لفظي. فإن النافي يقول: إن التكليف إنما يكون بطلب ما فيه كلفة ومشقة. ومنه قوله: كلفتك عظيماً، أي: حمَّلتك ما فيه كلفة ومشقة. ولا طلب في المباح ولا كلفة؛ لكونه مخيَّراً بين الفعل والترك. ومن أثبت ذلك لم يُثبته بالنسبة إلى أصل الفعل، بل بالنسبة إلى وجوب اعتقاد كونه مباحاً. والوُجوبُ من خطاب التكليف. فما التقيا على محزِّ واحد.».

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٢٤/ب): «وقد قال ـ أي الأستاذ ـ: إن مراده وجوب اعتقاد الإباحة، وهذا فيه رد الكلام إلى الواجب. هو من التكليف بلا ريب، ثم الخلاف لفظي».

وانظر: المسودة ص٣٦. شرح العضد على المختصر ٦/٢. البحر المحيط ٢٧٨/١. تشنيف المسامع ٢٣٨/١. فواتح الرحموت ١١٢/١.

(١) اختلف الأصوليون في المباح هل هو جنس للواجب أم لا؟ على قولين:

القول الأول: ليس بجنس للواجب. وهو ما رجحه الغزالي، والآمدي، وابن الحاجب في المنتهى وهنا في المختصر، وابن السبكي في جمع الجوامع، وغيرهم من المحققين.

القول الثاني: المباح جنس للواجب. وبه قالت طائفة من الأصوليين.

مبنى الخلاف: والخلاف في المسألة مبنى على حقيقة المباح:

فمن فسَّره بأنه ما خيَّر الشارع بين فعله وتركه. لم يجعله جنساً له؛ لأن نوعه وهو الواجب ليس كذلك فإنه يفارقه في الترك.

ومن فسَّره بأنه الجائز فعله، أو ما أذن في فعله: جعله جنساً له؛ لاشتراك الواجب معه في ذلك.

والخلاف في المسألة لفظي.

قال الآمدي في الإحكام ١٠٩/١: «وعلى كل تقدير فالمسألة لفظية، وهي في محل الاجتهاد».

قَالُوا: مَأْذُونٌ فِيهِمَا، وَاخْتُصَّ الْوَاجِبُ. قُلْنَا: تَرَكْتُمْ فَصْلَ الْمُبَاحِ.

= وقال الأصفهاني في بيان المختصر ٤٠٤/١: «والحق أن النزاع لفظي؛ وذلك لأنه إن أريد بالمباح: المأذون فقط، فلا شك أنه مشترك بين الواجب وغيره، فيكون جنساً. وإن أريد به: المأذون مع عدم المنع من الترك، فلا شك أنه يكون نوعاً مبايناً للواجب، فلم يكن جنساً له».

وقال ابن عبد الشكور في مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ١١٣/١: «ولعل النزاع لفظي».

وقال الشيخ حلولو في الضياء اللامع ٣٠٨/١: «والخلاف في المسألة لفظي».

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: المستصفى ٧٣/١. الإحكام للآمدي ١/١٠٨. المنتهى لابن الحاجب ص٤٠٠.

رفع الحاجب (ورقة ٢٤/ب). تشنيف المسامع ٢٣٨/١ ـ ٢٣٩. بيان المختصر ٤٠٣/١ ـ ٤٠٤. فواتح الرحموت ١١٣/١. تيسير التحرير ٢٢٨/٢. شرح العضد على المختصر ٦/٢٠. د. شرح الكوكب المنير ٤٢٣/١ ـ ٤٢٤. الضياء اللامع ٢٠٨/١.

### خِطَابُ الْوَضْعِ(١)

(١) يطلق الأصوليون على هذا النوع: الحكم الوضعي، أو خطاب الوضع، كما يطلقون عليه خطاب الإخبار.

ووجه تسميته بخطاب الوضع؛ فلأن الشارع إنما قصد منه أن يكون علامة لشيء آخر؛ بأن يكون سبباً، أو شرطاً، أو مانعاً، أو غير ذلك. فهو إذاً موضوع وضعه الشارع معرفاً لشيء آخر؛ ولذلك يقول الطوفي في شرح مختصر الروضة ٤١١/١ : «أما معنى الوضع، فهو أن الشارع وضع، أي: شرع أموراً سميت أسباباً، وشروطاً، وموانع تُعرف عند وجودها أحكامُ الشرع من إثبات أو نفي، فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط، وتنتفي؛ لوجود الموانع، وانتفاء الأسباب والشروط». اهد.

ويقول القرافي في شرح تنقيح الفصول ص٧٩: «ويسمى القسم الآخر خطاب وضع به؛ لأنه شيء وضعه الله تعالى في شرائعه أي: جعله دليلاً، لا أنه أمر به عباده، ولا أناط بأفعالهم من حيث هو خطاب وضع». اهـ.

والذي أراه: أن سبب هذه التسمية هو أن الله وضعه ونصبه علامة وأمارة للحكم التكليفي، أي: أناط بواسطته الحكم التكليفي بالمكلفين. مثال ذلك: إن الزوال حكم وضعي دال على إناطة الحكم الشرعي التكليفي بالمكلفين لقوله تعالى: ﴿أَمّ الصلاة لللوك الشمس﴾ [الإسراء: ٧٨]. فجعل الدلوك علامة لإناطة الحكم الشرعي التكليفي، وهو وجوب الصلاة عند الدلوك، فالحكم الوضعي هو علامة على إناطة الحكم الشرعي وتنجيزه على المكلف.

أما وجه تسميته بخطاب الإخبار؛ فلأنه مجرد إخبار يفيدنا بوجود الأحكام التكليفية، أو انتفائها طلباً أو تخييراً بخلاف خطاب التكليف فإنه إنشاء وليس إخباراً. وفي هذا المعنى يقول الإمام الطوفي في شرحه لمختصر الروضة ١٤١٧٤: «وأما معنى الإخبار: فهو أن الشرع بوضع هذه الأمور أخبرنا بوجود أحكامه، وانتفائها عند وجود تلك الأمور أو انتفائها، فكأنه قال مثلاً: إذا وُجد النصابُ الذي هو سبب الزكاة، والحول الذي هو شرطه فاعلموا أني أوجبتُ عليكم أداء الزكاة، وإن وُجد الدَّينُ الذي هو مانع من وجوبها، أو انتفى السوم الذي هو شرط لوجوبها في السائمة فاعلموا أني لم أوجب عليكم الزكاة، وكذا الكلامُ في القصاص، والسرقة، والزنى، وكثير من الأحكام؛ بالنظر إلى وجود أسبابها وشروطها، وانتفاء موانعها، وعكس ذلك».

وبهذا الاعتبار يكون معنى الوضع الذي رأيناه في معنى الوضع ومعنى الإخبار هذا مترادفين وبمعنى واحد.

والفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف من حيث الحقيقةُ: أن الحكم في خطاب=

### خِطَابُ الْوَضْع: كَالْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ بِالسَّبَبِيَّةِ (١)

= الوضع هو: قضاء الشرع على الوصف بكونه سبباً، أو شرطاً، أو مانعاً. وخطاب التكليف لطلب أداء ما تقرَّر بالأسباب، والشروط، والموانع.

وأما الفرق بينهما من حيث الحكم: أن خطاب التكليف يشترك فيه علمُ المكلف وقدرتُه على الفعل، وكونُه من كسبه كالصلاة، والصوم، والحج، ونحوها. وأما خطاب الوضع فلا يشترط فيه شيء من ذلك إلا ما استثنى.

انظر: رفع الحاجب (ورقة ٢٤/ب) و(ورقة ٢٥/أ). بيان المختصر ٤٠٤/١ ـ ٤٠٥. شرح الكوكب المنير ٤٠٤/١ ـ ٤٣٥. شرح تنقيح الفصول ص٧٩ ـ ٨٠. تشنيف المسامع ١٦٢/١ ـ ١٦٣. غاية المأمول للشيخ محمود هرموش ص٤٠٠ ـ ٤١.

(١) القسم الأول من أقسام الخطاب الوضعي: السبب.

- السبب لغة: ما يتوصل به إلى غيره.

قال الجوهري في الصحاح ١٤٥/١: «السبب: الحبل، وكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور، فقيل: هذا سبب، وهذا مسبب عن هذا».

وقال الجرجاني في التعريفات ص١٥٤: «السبب في اللغة: اسم لما يتوصل به إلى مقصود».

وقال الراغب في مفرداته ص ٣٩١: «السبب: الحبل الذي يُصعد به النخلُ، وجمعه أسباب، قال: ﴿فليرتقوا في الأسباب﴾ [ص: ٩]، والإشارة بالمعنى إلى نحو قوله: ﴿أَم لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطان مبين﴾ [الطور: ٣٦]، وسمي كل ما يتوصل به إلى شيء سبباً \* فاتبع واحداً من تلك الأسباب، وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿لعلي أبلغ الأسباب الحادثة أسباب السماوات ﴾ [غافر: ٣٦، ٣٧] أي: لعلي أعرف الذرائع والأسباب الحادثة في السماء، فأتوصّل بها إلى معرفة ما يدَّعيه موسى».

وقال ابن منظور في لسان العرب ٤٤٠/١: «السبب: كل شيء يتوصل به إلى غيره... والسبب الحبل».

وقال الحسين بن محمد الدامغاني في اصطلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ص٢١٥: «إن مادة» سبب على أربعة أوجه:

الباب: ومنه قوله تعالى: ﴿فليرتقوا في الأسباب﴾ [ص: ٩]، يعني: في الأبواب. المنازل: ومنه قوله تعالى: ﴿وتقطعت بهم الأسباب﴾ [البقرة: ١٦٥]، يعني: المنازل التي يجتمعون فيها على معصية الله تعالى.

العلم: كقوله تعالى: ﴿وآتيناه من كل شيء سبباً \* فاتبع سببا﴾ [الكهف: ٨٣، ٨٤]، يعنى: علماً. الْوَقْتِيَّةِ(۱)، كَالزَّوَالِ(۲)، وَالْمَعْنَوِيَّةِ كَالإِسْكَارِ، وَالْمِلْكِ، وَالضَّمَانِ، وَالْعُقُوبَاتِ.

وبِالْمَانِعِ (٣)(١): لِلْحُكْمِ؛ لِحِكْمَةِ تَقْتَضِي نَقِيضَ الْحُكْمِ، كَالأَبُوَّةِ فِي

= الحبل: كقوله تعالى: ﴿ فليمدد بسبب إلى السماء﴾ [الحج: ١٥]، يعني: بحبل إلى السقف، سقف البيت».

أما السبب في الاصطلاح: فهو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي.

أو: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.

انظر الإحكام للآمدي ١١٠/١. شرح تنقيح الفصول ص ٨١. رفع الحاجب (ورقة ٢/٠) و(ورقة ٥٠/١). تعريفات الجرجاني ص١٥٤. بيان المختصر ٤٠٥/١. تشنيف المسامع ١٧٤/١. إرشاد الفحول ص٦. غاية المأمول ص٤٣.

(١) السبب ينقسم إلى وقتى، وإلى معنوي.

فالوقتي: هو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة كدلوك الشمس، فإنه يُعرفُ به وقت وجوب الظهر، ولا يكون مستلزماً لحكمة باعثة على الفعل.

والمعنوي: هو ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه بالحكم الشرعي كالإسكار فإنه أمر معنوي جُعِلَ سبباً لإباحة الانتفاع. وكالضمان فإنه جُعِلَ سبباً لإباحة الانتفاع. وكالضمان فإنه جُعِلَ سبباً لمطالبة الضامن بالدَّيْنِ. وكالعقوبات فإنها جُعِلَتْ سبباً لوجوب القصاص أو الدية.

انظر: بيان المختصر ٤٠٦/١. رفع الحاجب (ورقة ٢٤/ب) و(ورقة ١/٢٥) شرح العضد على المختصر ٧/٧ مع حاشية السعد. وشرح الكوكب المنير ١/٠٥٠ ـ ٤٥١.

(٢) قال الحافظ ابن حجر في كتابه «موافقة الخُبر الخَبر في تخريج آثار المختصر» (لوحة /أ): «كأنه يشير إلى حديث خباب بن الأرت..». وساق حديثه بإسناده.

وحديث خباب ـ رضي الله عنه ـ أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصلاة، باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحرة. حديث (١٨٩). ولفظه عنه قال: «شكونا إلى رسول الله على الصلاة في الرمضاء، فلم يُشْكِنا». وفي الحديث رقم (١٩٠) ٤٣٣/١. فلم يُشْكِنا، أي: لم يُزِلْ شكواهم. يقال: أشكيت الرجل إذا أزلت شكواه.

وأخرجه النسائي في كتاب الصلاة، باب: وقت صلاة الظهر حديث رقم (٩٧٥) ١٢٢/١. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٠٨/، ١١٠. انظر: تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب ص٩٠. النهاية لابن الأثير مادة «شكا» ٤٩٧/٢.

(٣) في: ش: «بالمانعية» بدل «بالمانع».

(٤) القسم الثاني من أقسام الخطاب الوضعي: المانع.

### الْقِصَاصِ، وَلِلسَّبَبِ؛ لِحِكْمَةِ تُخِلُّ بِحِكْمَةِ السَّبَبِ، كَالدَّيْنِ فِي الزَّكَاةِ.

= المانع في اللغة: يقوم على ثلاثة حروف أصول هي: الميم، والنون، والعين. وهي تدل على معنى واحد وهو: خلاف الإعطاء ؛ ولذلك قال ابن منظور في لسان العرب ٨/٣٤٣: المنع: أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده، وهو خلاف الإعطاء».

وقال صاحب القاموس ٨٩/٣: «منعه يمنعه \_ بفتح نونهما \_ ضد أعطاه. فالمانع لغة: الحائل بين الشيئين..».

وانظر المصباح المنير ١٨٩٧/٢. معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٥/٢٧٨.

أما في الاصطلاح فهو: ما يلزم من وجوده العدمُ، ولا يلزم من عدمه وجودٌ ولا عدمٌ، لذاته.

فالأول: احتراز من السبب؛ لأنه يلزم من وجوده الوجود.

والثاني: احتراز من الشرط؛ لأنه يلزم من عدمه العدم.

والثالث: احتراز من مقارنة المانع؛ لوجود سبب آخرَ، فإنه يلزم الوجودُ لا لعدم المانع، بل لوجود السبب الآخر.

كالمرتدِّ القاتل لولده، فإنه يُقتلُ بالردة، وإن لم يُقتل قصاصاً؛ لأن المانع لأحد السببين فقط.

#### والمانع على قسمين:

القسم الأول: مانع للحكم: وهو وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم بحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب. كأبوة في قصاص مع القتل العمد العدوان، وهو كون الأب سبباً لوجود الولد فلا يحسن كونه سبباً لعدمه، فينتفي الحكم، وهو القصاص مع وجود مقتضيه وهو القتل.

وسمي ذلك بمانع الحكم؛ لأن سببه مع بقاء حكمته لا يؤثر.

مذهب الجمهور: أن الأبوة مانعة من القصاص مطلقاً؛ لقولهم: إنه كان سبباً في إيجاده، فلا يكون الابن سبباً في إعدامه، وهو مقتضى قول أشهب من المالكية: أنه لا يقتص منه مطلقاً.

وقال ابن القاسم من المالكية: إن أضجعه وذبحه قُتِل به، وإن رماه بحديدة ونحوها وإن كان على جهة اللجاج والغضب: لم يقتل به. وقريب من ذلك قول الإمام مالك \_ رضي الله عنه \_ وهو: «أن الأب لا يقاد بالابن إلا أن يضجعه فيذبحه، فأما إن حذفه بسيف أو عصا فقتله...». إلخ. نقله ابن رشد في بداية المجتهد ٣٩٣/٢.

ويحتمل عند ابن القاسم بناء القولين على القولين إذا كان التعليل بالمظنة، وقطع بانتفاء الحكمة في صورة هل يثبت الحكم للمظنة أم لا؟ وذلك إن وصف الأبوة مظنة=

### فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَلْزِمُ عَدَمَهُ، فَهُوَ الشَّرْطُ(١)(٢) فِيهِمَا، كَالْقُدْرَةِ عَلَى

الحنان والشفقة، فإذا أضجعه وذبحه فقد قطع بانتفاء الحنان هنا، فهل يثبت انتفاء القصاص اعتبارا بالمظنة؟ وهو قول أشهب. أو ينتفي للقطع بانتفاء الحنان في هذه الصورة؟ وهو قول ابن القاسم.

قال الشوكاني في إرشاد الفحول ص٣: "وفي هذا المثال الذي أطبق عليه جمهور أهل الأصول نظر؛ لأن السبب المقتضي للقصاص هو فعله لا وجود الابن ولا عدمه، ولا يصح أن يكون ذلك حكمة مانعة للقصاص، ولكنه ورد الشرع بعدم ثبوت القصاص لفرع من أصل، والأولى أن يمثل لذلك بوجود النجاسة المجمع عليها في بدن المصلي أو ثوبه فإنه سبب لعدم صحة الصلاة عند من يجعل الطهارة شرطاً. فهاهنا قد عدم شرط وهو الطهارة، ووجد مانع وهو النجاسة لا عند من يجعلها واجبة فقط». القسم الثاني: مانع لسبب الحكم: وهو وصف يُخِلُّ وجودُه بحكمة السبب. كدّين مع ملك نصاب: أن حكمة وجوب الزكاة في النصاب ـ الذي هو السبب ـ كثرة تحمل المواساة منه، شكراً على نعمة ذلك، لكن لما كان المَدِينُ مطالباً بصرف الذي يملكه في الدّين صار كالعدم.

وسمى ذلك بمانع السبب؛ لأن حكمته فقدت مع وجود صورته فقط.

انظر: الإحكام للآمدي ١١٢/١. رفع الحاجب (ورقة ١/١٥). بيان المختصر ٢٠٦١. وخد ٤٠٦/١. بيان المختصر الروضة ٤٠٠٠. شرح العضد على المختصر ٧/٧ مع حاشية السعد. شرح مختصر الروضة ٤٣٦/١. فواتح الرحموت ١/١١. شرح الكوكب المنير ٤٥٧/١ ـ ٤٥٨. شرح المحلي على جمع الجوامع ١٩٩/١ ـ ١٠٠ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني. الضياء اللامع ١٠٠٠.

(١) في: أ: «فهو شرطٌ» بدل «فهو الشرطُ».

(٢) القسم الثالث من أقسام خطاب الوضع: الشرطُ.

والشرط لغة: العلامة؛ لأنه علامة للمشروط. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ﴿فهل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة فقد جاء اشراطها ﴿ [محمد: ١٩]. أي: علاماتها اللازمة لكون الساعة آتية لا محالة. ومنه شرط الحجام؛ لأنه إذا بزغ يحصل علامة لازمة في موضع الحجامة، ومنه الشرطي حيث ألزم نفسه زيًّا وهيئة لا تفارقه في أغلب أحواله فكأنه لازم له.

ومنه حروف الشرط عند أهل اللغة، فإن جوابها علامة لازمة لفعلها مثل: إن أكرمتني أكرمتك. فهذا المثال يجعل إكرام المخاطب علامة لازمة لإكرام المخاطب.

وقال في المصباح المنير ٤٧٢/١ ـ ٤٧٣: «الشرط ـ مخفّف ـ من الشَرَط وهو العلامة. وجمعه: أشراط وجمع الشَرْط: شروطٌ. ويقال له: شريطة وجمعه: شرائط». = وَأُمَّا الصِّحَّةُ (٢) ....... وَأُمَّا الصِّحَّةُ

= انظر: القاموس المحيط ٣٨١/٢. مفردات الراغب ص٠٥٠. التعريفات للجرجاني ص١٦٦.

أما الشرط في الاصطلاح: فهو ما يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدمٌ لذاته.

فالأول: احتراز من المانع؛ لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.

والثاني: احتراز من السبب ومن المانع أيضاً. أما من السبب؛ فلأنه يلزم من وجوده الوجود لذاته. وأما من المانع؛ فلأنه يلزم من وجوده العدم.

والثالث: «لذاته»: احتراز من مقارنة الشرط وجودَ السبب، فيلزمُ الوجودُ، أو مقارنة الشرط قيامَ المانع، فيلزمُ العدمُ، لكن لا لذاته. وهو كونه شرطاً، بل لأمر خارج وهو مقارنة السبب، أو قيامُ المانع.

انظر تعريف الشرط اصطلاحاً في: الإحكام للآمدي ١١٢/١. أصول السرخسي ٣٠٣/٢. شرح مختصر ٧/٢ مع حاشية ٣٠٠٣/١. المختصر ٥/٢ مع حاشية السعد. التعريفات للجرجاني ص١٦٦. شرح تنقيح الفصول ص٨٢. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص١٦٦. إرشاد الفحول ص٦٠.

(۱) إن كان الوصف يستلزم عدمُه حكمةً تقتضي نقيض الحكم، يسمى شرط الحكم. وإن كان الوصف يستلزم عدمُه حكمة تقتضي اختلال حكمة سبب الحكم، يسمى شرط السب.

مثال شرط السبب: القدرة على التسليم؛ فإن ثبوت المِلك حكم، وصحة البيع سببه، وإباحة الانتفاع حكمة صحة البيع، والقدرة على التسليم شرط صحة البيع؛ لأن عدم القدرة على التسليم يستلزم عدم القدرة على الانتفاع الموجب لاختلال إباحة الانتفاع.

مثال شرط الحكم: الطهارة في باب الصلاة ؛ فإن حصول الثواب ودفع عقاب حكم، والصلاة سببه، وحكمة الصلاة التوجه إلى جناب الباري تعالى، والطهارة شرط الصلاة ؛ فَإِنَّ عدم الطهارة يستلزم ما يقتضي نقيض الحكم، أي: عدم حصول الثواب وعدم دفع العقاب مع بقاء حكمة الصلاة.

انظر: الإحكام للآمدي ١١٢/١. رفع الحاجب (ورقة ٢٥/أ). بيان المختصر ٢٠٧١. شرح العضد على المختصر ٧/٢ مع حاشية السعد. فواتح الرحموت ٦١/١. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص١٦٢.

(٢) الصحة لغة: يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة ٢١٨/٣: «الصاد والحاء أصل يدل على البراءة من المرض والعيب، وعلى الاستواء. ومن ذلك الصحة، وهي ذهاب=

= الشّقم والبراءة من كل عيب، ومن مجاز هذه الكلمة: صح عند القاضي حقه، وصحت شهادته، وصح على فلان كذا، وصح قوله، ويقال: مذهب أهل العدل هو المذهب الصحيح، وهو الحق الصريح». وانظر: ترتيب القاموس ٧٩٩/٢. لسان العرب ٧٧٠/٢.

أما في الاصطلاح: فهي عبارة عن كل فعل يتحقق مناطه ومقصوده من حيث الجزاء وبراءة الذمة، وسقوط القضاء؛ وذلك بموافقة هذا الفعل لأمر الشارع؛ بأن يفعل مستكملاً لكل ما تتوقف عليه صحته.

ويختلف نظر المتكلمين عن نظر الفقهاء في تعريف الصحيح.

فالمتكلمون من الأصوليين يرون أن كل فعل له وجهان: وجه يوافق الشرع، ووجه يخالفه. فالذي يوافق الشرع هو الذي يكون مستجمعاً لما اعتبره الشارع فيه من الأركان والشروط. وهذا هو الصحيح. والذي يخالف الشرع هو الذي يقع غير مستجمع لذلك. وهو الباطل.

فلذلك عرفوا الصحة بقولهم: هي موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعاً للشرع بقطع النظر عما إذا أسقطت القضاء أو لم تسقطه.

وذهب الفقهاء إلى أن الصحة في العبادة هي: إسقاطها القضاء بأن لا يحتاج إلى فعلها ثانية، فما وافق من العبادة ـ ذات الوجهين ـ الشرع ولم يسقط القضاء يسمى صحيحاً عند المتكلمين دون الفقهاء، وذلك كالصلاة ممن ظن أنه متطهر ثم تبين أنه لم يكن متطهراً فإن صلاته في حالة ظنه الطهارة صحيحة عند المتكلمين؛ لموافقة أمر الشارع بالصلاة على حسب حاله، ولكن يجب عليه القضاء إذا تبين أنه كان مخطئاً في ظنه؛ لأنه عندئذ لا عبرة بالظن البين خطؤه.

وأما من ذهب إلى صحة العبادة إسقاطها القضاء، فقد قال: إن الصلاة في هذه الحالة لا تعتبر صحيحة؛ لأنها لم تسقط القضاء.

والحقيقة أن الخلاف لفظي؛ لأن صلاة من ظن الطهارة فبان حدثه هي صلاة واجبة القضاء عند الجميع وإن سماها الفقهاء فاسدة.

قال الإمام الغزالي في المستصفى ١/٩٥: «وهذه الاصطلاحات وإن اختلفت فلا مشاحة فيها إذ المعنى متفق عليه».

وقال ابن بدران في نزهة الخاطر العاطر ١٦٠/١: «والحاصل أن الصحة عند المتكلمين موافقة الأمر، فكل من أُمِر بعبادة فوافق الأمر بفعلها كان قد أتى بها صحيحة وإن اختل شرط من شروطها أو وجد مانع. وهذا أعم من قول الفقهاء؛ لأن كل صحة فهي موافقة الأمر، وليس كل موافقة الأمر صحة عندهم».

انظر: المستصفى ٩٤/١. الإحكام للآمدي ١١٢/١ ـ ١١٣. رفع الحاجب (ورقة ٢٥/أ).=

### وَالْبُطْلَانُ (١) أَوِ الْحُكْمُ بِهِمَا، فَأَمْرٌ عَقْلِيٌّ (٢)؛ لأَنَّهَا إِمَّا كَوْنُ الْفِعْلِ

= التعريفات للجرجاني ص١٧٣. شرح مختصر الروضة ١٤٤١، فواتح الرحموت ١٢٢/١. تيسير التحرير ٢٣٥/٢. حاشية البناني ١٠٠١. تشنيف المسامع ١٧٨/١. شرح الكوكب المنير ١٤٤١، فما بعدها. التحقيقات في شرح الورقات ص١٠٥. شرح تنقيح الفصول ص٢٦٠. البحر المحيط للزركشي ١٩٥١. الضياء اللامع ٢١٣/١ فما بعدها. أصول الفقه للشيخ الخضري ص٨٠.

(۱) البطلان لغة: البطلان يقوم على ثلاثة حروف أصول هي: الباء، والطاء، واللام. وهي أصل واحد. وهو ذهاب الشيء، وقلة مكثه. يقال: بَطَلَ الشيء، ويَبْطُلُ بُطْلاً وبُطُولاً وبُطُولاً وبُطُلاًنا.

انظر: معجم مقاييس اللغة ٧٥٨/١. ترتيب القاموس ٢٨٨/١. لسان العرب ٢١/١٥. المعجم الوسيط ١٦١/١. للمجمع اللغوى بمصر.

أما في الاصطلاح: هو عدم ترتب آثار العمل عليه في الدنيا. والبطلان هو ما لم يجزئ ولم يبرئ الذمة ولم يسقط القضاء، وذلك بأن أديت ناقصة بعض الأركان أو الشروط كالصلاة تؤدى بدون ركوع أو سجود أو طهارة.

والفقهاء يتفقون على أنه لا فرق في العبادات وما ألحق كالزواج بين الفاسد والباطل منها. فهما مترادفان. ويعني كل واحد منهما عدم إجزائها وإبرائها للذمة وسقوط القضاء ومخالفتها لما طلبه الشارع.

وأما الباطل في المعاملات فمعناه: «عدم حصول فوائدها شرعاً من الملك والحل سواء كانت تلك المخالفة راجعة إلى نقص في شرط أو ركن».

انظر: المستصفى ٩٤/١ ـ ٩٠. المحصول للرازي ١١٢/١. الإحكام للآمدي ١١٣/١. رفع الحاجب (ورقة ١/٥٠). المسودة ص٠٨. شرح مختصر الروضة ٤٤٥/١. شرح المحلي على جمع الجوامع ١٠٦/١. بيان المختصر ٤٠٨/١ ـ ٤٠٩. شرح الكوكب المنير ٤٧٣/١. نزهة الخاطر العاطر ١٦٥/١. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص١٦٥. الحكم الشرعي لحسين حامد ص٩٦. أصول الفقه لزكي الدين شعبان ص٧٥٧. أصول الفقه لعباس حمادة ص٣٣١. غاية المأمول للدكتور محمود هرموش ص٠٢٥.

(٢) اختلف الأصوليون في اعتبار الصحة والبطلان من خطاب الوضع، أو التكليف؟ على أقوال:

القول الأول: إنهما من خطاب الوضع. وبه قال أكثر الحنابلة وغيرهم من الأصوليين؟ لأنهما من الأحكام، وليسا داخلين في الاقتضاء والتخيير؛ لأن الحكم بصحة العبادة وبطلانها، وبصحة المعاملة وبطلانها: لا يُفهم منه اقتضاءٌ ولا تخييرٌ. فكانا من خطاب الوضع. مُسْقِطًا لِلْقَضَاءِ، وَإِمَّا مُوَافَقَةُ أَمْرِ الشَّرْعِ. وَالْبُطْلَانُ وَالْفَسَادُ<sup>(۱)</sup> نَقِيضُهَا<sup>(۲)</sup>. الْمَشْرُوعُ بِأَصْلِهِ، الْمَمْنُوعُ بِوَصْفِهِ<sup>(۳)</sup>.

= القول الثاني: معنى الصحة: الإباحة، ومعنى البطلان: الحرمة، وبه قال جماعة من الأصوليين.

القول الثالث: إنهما عقليان غير مستفادين من الشرع فلا يكونان داخلين في الحكم الشرعي. وبه قال ابن الحاجب وجمع من الأصوليين؛ لأن الفعل إما أن يكون مسقطاً للقضاء، أو موافقاً لأمر الشارع فيكون صحيحاً بحكم العقل. وإنما أن لا يسقط القضاء أو لا يوافق أمر الشارع فهو باطل وفاسد بحكم العقل.

وهناك أقوال أخرى.

انظر: رفع الحاجب (ورقة ٢٥/أ). شرح الكوكب المنير ٤٦٤/١. بيان المختصر ١٢٠٠ على المختصر ٢٠٨١. فواتح الرحموت ٥٥/١، ١٢٠، ١٢٠، ١٢٠٠ على المختصر ١٣٠١. تيسير التحرير ٢٣٧/٢. تشنيف المسامع ١٦٣/١.

(۱) الفساد لغة: قال الراغب الأصفهاني في مفرداته ص٦٣٦: «الفساد: خروج الشيء عن الاعتدال، قليلاً كان الخروج عنه أو كثيراً. ويضاده الصلاح. ويستعمل ذلك في التَّقْس، والبدن، والأشياء الخارجة عن الاستقامة. يقال: فسد فَسَادًا وفُسُودًا، وأفسده غيره. قال تعالى: ﴿والله لا يحب الفساد﴾ [البقرة: ٢٠٦]. وانظر: لسان العرب ٤٣٣/٤. الصحاح ١٩٩/٢.

أما في الاصطلاح: الفساد والبطلان كلمتان مترادفتان. فكل فاسد باطل وبالعكس. فهما عبارتان عن معنى واحد في الشرع، و هو ما يقابل الصحيح. سواء كان ذلك في العبادات أو المعاملات. فهما في العبادات عبارة عن عدم الإجزاء، أو عدم سقوط القضاء، أو عدم موافقة الأمر. وفي المعاملات عبارة عن عدم ترتب الأثر عليهما. وكون الفساد والبطلان مترادفين فهو مذهب جمهور الأصوليين.

انظر: المستصفى ١/٩٥، الإحكام للآمدي ١١٣/١. المسودة ص٠٨. رفع الحاجب (ورقة ٢/٧). بيان المختصر ٧/٢. شرح العضد على المختصر ٧/٢. شرح الكوكب المنير ٤٧٣/١. الضياء اللامع ٢٧٧/١.

(٢) أي: نقيض الصحة.

(٣) أبو حنيفة وجمهور الحنفية يوافقون الجمهور في أن الفاسد والباطل مترادفان في العبادات وباب النكاح، ولكنهم يفرقون بينهما في المعاملات. وقال أبو حنيفة: «الفاسد: ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه، ويفيد الملك عند اتصال القبض به. والباطل ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه».

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٢٥/ب): «ثم الفاسد عندهم (الحنفية) إذا اتصل بالقبض أفاد ملكاً خبيثاً.

= والباطل لا يفيد شيئاً. والخطب في هذه المسألة يسير؛ إذ هو آيل إلى الاصطلاح. فإن ثبت لهم بعض البياعات الفاسدة شيئاً فليسموه بما شاؤوا. وإنما يعظم الخطب عند متفقهة الشافعية إذا وردت بهم فروع فرق فيها الأصحاب بين الباطل والفاسد، حيث يظنون بها مناقضتهم لأصلهم». ثم سرد ابن السبكي بعض هذه الفروع وأفصح عن سرها بالأجوبة الشافية.

وقال ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر ص٣٣٧: «الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان وفي عقد النكاح كذلك، وأما في البيع فمتباينان».

انظر: أصول السرخسي ٨٦/١. تيسير التحرير ٢٣٣/٢. الإحكام للآمدي ١١٣/١. شرح تنقيح الفصول ص٧٧. شرح العضد على المختصر ٧/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ١٠٦/١. التعريفات للجرجاني ص٢١٤. المسودة ص٨٠. القواعد والفوائد الأصولية ص٩٥. شرح الكوكب المنير ٤٧٣/١. الضياء اللامع ٢٢٧/١.

(۱) الرُّخْصَةُ: والرُّخُصَةُ في اللغة: السهولة. قال في المصباح المنير ۲۳۳/۱: «يقال: رحَّصَ الشارع لنا في كذا ترخيصاً.

وأرخص إرخاصاً: إذا يسره وسهَّله. وفلان يترخَّص في الأمر إذا لم يستقص، وقضيب رَخْصٌ أي: طري لين. ورَخُصَ البدنُ رخاصة ورُخُوصة: إذا نَعُمَ ولاَنَ ملمسه، فهو رخص». وانظر: القاموس المحيط ٣١٦/٢. التعريفات للجرجاني ص١٤٧. المعجم الوسيط للمجمع اللغة العربية بمصر ٣٣٦/١.

وأما في الاصطلاح: فقد عرفت بتعاريف كثيرة منها:

تعريف الغزالي: حيث قال في المستصفى ٩٨/١: «عبارة عما وسع للمكلف فيه فعله؛ لعذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرِّم».

تعريف الآمدي: حيث قال في الإحكام ١١٤/١: «الرخصة: ما شرع من الأحكام؟ لعذر مع قيام السبب المحرِّم».

تعريف اللامشي: حيث قال في أصول الفقه ص٦٩: «الرخصة: اسم لما تغيّر عن الأمر الأصلي؛ بعارض إلى يسر وتخفيف، كصلاة السفر ترفيها وتوسعة على أصحاب الأعذار».

تعريف القرافي: حيث قال في شرح تنقيح الفصول ص٨٥: «الرخصة: جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعاً».

تعريف البيضاوي: حيث قال في المنهاج بشرح السراج الوهاج ١٢٧/١: «الحكم الثابتُ بخلاف الدليل؛ لعذر».

تعريف الطوفي: حيث قال في شرح مختصر الروضة ١/٤٥٩: «والرخصة في الشرع:=

فَالْمَشْرُوعُ (')؛ لِعُذْرِ مَعَ قِيَامِ الْمُحَرِّمِ لَوْلاَ الْعُذْرُ، كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ، وَالْقَصْرِ، وَالْفِطْرِ فِي السَّفَرِ وَاجِبًا، وَمَنْدُوبًا، وَمُبَاحًا (٢).

= ما ثبت على خلاف دليل شرعى؛ لمعارض راجح».

ومعنى هذه التعاريف متقاربة. وانظر تعاريف أخرى للرخصة في: أصول السرخسي ١١٧/١. تيسير التحرير ٢٣٨/٢. شرح العضد على المختصر ٧/٢.

الإبهاج لابن السبكي ٨١/١ ـ ٨٦. حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع الابهاج لابن السبكي ١٩٥١ ـ ١٩٦. الضياء اللامع ١٩٥١. شرح الكوكب المنير ٤٧٨/١. تشنيف المسامع ١٩٥١ ـ ١٩٦. الضياء اللامع ٢٤٦/١.

- (۱) قال ابن الحاجب: «فالمشروع» ولم يقل: ما جاز فعله؛ ليتناول الفعل والترك؛ فإن الرخصة كما تكون بالفعل، كذلك قد تكون بالترك. انظر: الإحكام للآمدي ١١٤/١. رفع الحاجب (ورقة ٢٠/٠). بيان المختصر ٢٠/١. شرح العضد على المختصر ٢/٠ . مع حاشية السعد.
- (۲) والمشروع الذي هو الرخصة قد يكون واجباً، كأكل الميتة للمضطر، فإنه واجب على الصحيح الذي عليه الأكثر؛ لأنه سبب لإحياء النفس. وما كان كذلك فهو واجب، وذلك لأن النفوس حق لله تعالى، وهي أمانة عند المكلفين، فيجب حفظها؛ ليستوفي الله سبحانه وتعالى حقه منها بالعبادات والتكاليف. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ [البقرة: ١٩٤]. وقال تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ [النساء: ٢٩].

وقد يكون مندوباً، كقصر المسافر الصلاة إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. خلافاً للحنفية فإنهم يعتبرون القصر للمسافر عزيمة، وليس له أن يصلى أربعاً.

وقد يكون مباحاً، كالفطر للمسافر. وإن كان التمثيل بالفطر في رمضان من الأصوليين لا يستقيم؛ لأنه إن تضرر بالصوم بات الفطر في حقه أفضل، وإن لم يتضرر فالصوم أفضل، فليس للصوم حالة يستوي فيها الفطر وعدمه، ومن أمثلة الرخصة: السلم والعرايا والإجارة والمساقاة ونحو ذلك من العقود؛ وذلك لأن السلم والإجارة عقدان على معدوم مجهول، وكذلك العرايا وهي بيع الرطب بالتمر فهي جائزة للحاجة إليها، وقد ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود في سننه ١٨٥٣ أن النبي على الرخص في بيع العرايا بالتمر والرطب». ومع كون هذه العقود من الرخص فهي مباحة لا طلب في فعلها وفي تركها؛ فيصدق عليها التعريف.

تعريف الجرجاني: حيث قال في التعريفات ص١٤٧: «الرخصة اسم لما شرع متعلقاً بالعوارض، أي: ما استبيح؛ بعذر مع قيام الدليل المحرّم». وقيل: «هي: ما بُنِيَ أعذار العباد عليه».

= وقد اختلف الأصوليون في الرخصة والعزيمة. هل هما وصفان للحكم أو للفعل؟ على قولين:

القول الأول: إنهما وصفان للفعل ـ الذي هو متعلق الحكم ـ . وبه قال الفخر الرازي في المحصول ١١٠/١، والآمدي في الإحكام ١١٤/١، وابن الحاجب في المنتهى ص٤١، وكما يفهم هنا من كلامه في المختصر، وآخرون. وانظر: نهاية السول ١٢٩/١ ـ ١٣٠. سلم الوصول للشيخ بخيت بهامش نهاية السول. ١٢٩/١.

القول الثاني: إنهما وصفان للحكم. ثم اختلف القائلون بأنهما وصفان للحكم على قولين:

الأول: هما وصفان للحكم الوضعي، فيكونان من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، وبه قطع ابن حمدان الحنبلي. انظر شرح الكوكب المنير ٤٨٢/١.

الثاني: هما وصفان للحكم التكليفي لما فيهما من معنى الاقتضاء وبه قال الغزالي في المستصفى ٩٨/١ ـ ٩٩، وتاج الدين الأرموي في الحاصل، وسراج الدين الأرموي في التحصيل ١٧٩/١، والبيضاوي في المنهاج، والتاج السبكي في جمع الجوامع وفي رفع الحاجب (ورقة ٢٠/٠). وانظر: نهاية السول ١٢٩/١. تشنيف المسامع ١٩٥/١ فما بعدها.

انظر الكلام عن الرخصة في: المستصفى ١٩٨١ - ٩٩. المحصول للرازي ١٢٠/١. الإحكام للآمدي ١١٤/١. شرح مختصر الروضة ٢٠/١. تيسير التحرير ٢٣٢/٢. نهاية السول ١٢٩/١. حاشية البناني على شرح المحلي ١٢١/١ - ١٢٢٠. شرح تنقيح الفصول ص٨٥ - ٨٥. القواعد والفوائد الأصولية ص٩٩ فما بعدها. شرح الكوكب المنير ٢٧٩/١ - ٤٨٠. بيان المختصر ٢١١/١. تشنيف المسامع شرح الكوكب المنياء اللامع ٢٤٦/١. أصول الفقه الإسلامي للدكتور أمير عبد العزيز ٢٩/١.

لم يتكلم الإمام ابن الحاجب عن العزيمة هنا في المختصر، وتكلم عنها في المنتهى صدي عنها في المنتهى صدي الأحكام لا لذلك».

والعزيمة لغة هي: القصد المؤكَّدُ.

قال في القاموس ١٥١/٤: «عزم على الأمر يَعزِم عَزماً \_ ويضم \_ ومَعزَمًا وعُزْمَانا وعَزِيما وعَزِيمة، وعزمه واعتزمه

وتعزَّم أراد فعله، وقطع عليه، أو جدَّ في الأمر، وعزم الأمرُ نفسُه عُزِمَ عليه، وعلى الرجل: أقسم، والراقي قرأ العزائم: أي الرّقى: وهي آيات من القرآن تقرأ على ذوي الآفات رجاء الـبُرء. وأولو العزم من الرسل: الذين عزموا على أمر الله فيما عَهِد إليهم=

= وهم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين». وانظر: المصباح المنير ٢٩٢/٢. لسان العرب ٢٩٢/١٥. الصحاح ٥/١٩٨٥. التعريفات للجرجاني ص١٩٤٤.

وأما في الاصطلاح فقد عرفت بتعاريف كثيرة منها:

تعريف الغزالي: حيث قال في المستصفى ٩٨/١: «عبارة عما لزم العباد بإيجاب الله تعالى».

تعريف الآمدي: حيث قال في الإحكام ١١٤/١: «عبارة عما لزم العباد بإلزام الله. كالعبادات الخمس ونحوها».

تعريف ابن الحاجب: حيث قال في المنتهى ص٤١: "والعزيمة ما ألزم من الأحكام لا لذلك".

احترز كل من الإمام الغزالي والآمدي بـ «إيجاب، أو إلزام الله تعالى» عن النذر، ولم يذكر الإمام ابن الحاجب هذا القيد في المنتهى.

تعريف اللامشي: حيث قال في أصول الفقه ص ٦٨: «العزيمة اسم للحُكم الأصلي في الشرع على حسب ما يوجبه الدليل لا لعارض أمر».

تعريف الطوفي: حيث قال في شرح مختصر الروضة ٧/١٥٠: «هي الحكم الثابت؛ لدليل شرعى خال عن معارض».

تعريف القرافي: حيث قال في شرح تنقيح الفصول ص ٨٧: « طلب الفعل مع عدم اشتهار المانع الشرعي».

تعريف ابن النجار: حيث قال في شرح الكوكب المنير ٤٧٦/١: «العزيمة: حكم ثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض راجع».

تعريف الجرجاني: حيث قال في التعريفات ص١٩٤: «العزيمة: اسم لما هو أصل المشروعات غير متعلِّق بالعوارض».

قال الإسنوي في نهاية السول ١٣٠/١ ـ ١٣١: "إن حد العزيمة في كلام المصنف ـ أي البيضاوي ـ يدخل فيه الأحكام الخمسة، والإمام فخر الدين في المحصول (١٢٠/١) وغيره جعلها تطلق على الجميع ما عدا المحرّم... والقرافي (في شرح تنقيح الفصول ص٨٧) خصها بالواجب والمندوب لا غير فقال في حدها: طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي. قال: ولا يمكن أن يكون المباح من العزائم فإن العزم هو الطلب المؤكد فيه. ومنهم من خصها بالواجب فقط وبه جزم الغزالي في المستصفى الطلب المؤكد فيه. ومنهم من خصها بالواجب فقط وبه جزم الغزالي في المختصر (٩٨/١) والآمدي في الإحكام (١١٤/١) ومنتهى السول، وابن الحاجب في المختصر الكبير (ص٤١). ولم يصرح بشيء في المختصر الصغير». وانظر: سلم الوصول بهامش نهاية السول ١٣٠/١ ـ ١٣١.

### ﴿ الْمَحْكُومُ فِيهِ (١): الأَفْعَالُ

### [(مَسْأَلَةٌ)](٢) شَرْطُ الْمَطْلُوبِ: الإِمْكَانُ(٣)،

(١) يطلق بعض الأصوليين على المحكوم فيه لفظ «المحكوم به».

والمحكوم به هو فعل المكلف؛ وذلك لأن فعل المكلف يوصف بأنه مأمور به أو منهي عنه. بينما يطلق أكثر علماء الأصول على المحكوم به لفظ المحكوم فيه؛ لأن الشارع جعل الفعل محكوماً فيه بالوجوب أو التحريم.

انظر: المستصفى ٨٦/١. تيسير التحرير ١٨٤/٢. فواتح الرحموت ١٢٣/١. المسودة ص٠٨. شرح العضد على المختصر ٩/٢. السراج الوهاج في شرح المنهاج ١٨١٨. شرح المنهاج للأصفهاني ١٤٤/١. الإبهاج ١٧٠/١. نهاية السول ٣٤٥/١ مع سلم الوصول للشيخ بخيت. شرح الكوكب المنير ٤٨٤/١. إرشاد الفحول ص٨.

(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل (م)، أ. وهو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة ٢٦/أ). وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ١٣/١٤. وشرح العضد على المختصر ٩/٢.

(٣) هذه المسألة تُعرف عند الأصوليين بالتكليف بالمحال.

وبيان ذلك أن المستحيل يقع في عدة أقسام:

الأول: أن يكون المستحيل مستحيلاً لذاته، ويعبّرُ عنه ـ أيضاً ـ بالمستحيل عقلاً. وذلك كالجمع بين الضدين.

الثاني: أن يكون مستحيلاً للعادة، وذلك كالطيران في الهواء من غير آلة.

الثالث: أن يكون مستحيلاً؛ لطرآن مانع، وذلك كتكليف المقيَّدِ أن يعدو.

الرابع: أن يكون مستحيلاً؛ لانتفاء القدرة عليه عند التكليف مع أنه مقدور عليه عند الامتثال، وذلك ككل التكاليف؛ لأنها غير مقدورة قبل فعلها، على قول الأشاعرة؛ فإن القدرة عندهم لا تكون إلا مع الفعل.

الخامس: أن يكون مستحيلاً؛ لتعلّقِ العلم به، وذلك كالإيمان من الكافر الذي يعلم الله سبحانه أنه لا يؤمن، فإن الإيمان منه \_ بذلك \_ مستحيل.

أما القسم الخامس: وهو ما كان مستحيلاً؛ لتعلق العلم به فهو جائز وواقع اتفاقاً، وذلك أن الكفار إذا لم يكونوا مأمورين بالإيمان لما عَصَوْا باستمرارهم على الكفر.

أما القسم الرابع: وهو ما كان مستحيلاً؛ لانتفاء القدرة عليه عند التكليف لا عند الامتثال، وذلك بمقتضى الأصل الذي أصَّلَهُ الأشاعرة؛ فإنه عندهم واقع.

أما الأقسام الثلاثة الأولى: وهي المستحيل لذاته «المستحيل عقلاً»، والمستحيل عادة، والمستحيل المائع. فقد اختلف الأصوليون فيها على أربعة مذاهب:

المذهب الأول: جواز التكليف بها مطلقاً. وبه قال جماهير الأشاعرة من الأصوليين، =

= واختاره ابن العربي المالكي في المحصول ص٢٠، والفخر الرازي في المحصول ٢٠٥٧. والأبياري من المالكية في كتابه «التحقيق والبيان»، والطوفي من الحنابلة في شرح مختصر الروضة ٢٢٩/١.

المذهب الثاني: عدم الجواز مطلقاً. وبه قال أكثر المعتزلة، واختاره ابن الحاجب، والأصفهاني شارح المحصول، وحكي عن نص الإمام الشافعي، ونقله ابن السبكي عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني. قال الزركشي في تشنيف المسامع ٢٨١/١: «لكن مأخذهم ـ أي من قال بهذا القول من الأشاعرة ـ يختلف، فمأخذ المعتزلة في المنع التفريع على أصلهم في القبح العقلي؛ لأنه يقبح في العقلي، وعندنا لا يقبح من الله تعالى شيء، وإنما مأخذ المنع أن الفعل والترك لا يصحان من العاجز، فبطل تقدير الوجود». وانظر: البحر المحيط ٢٨١٨.

المذهب الثالث: إن كان ممتنعاً لذاته فلا يجوز، وإن كان ممتنعاً لغيره فإنه يجوز. وبه قال معتزلة بغداد، واختاره الآمدي في الإحكام ١١٥/١، ومال إليه الغزالي في المنخول ص٢٤، وصرح به في الإحياء. قال الزركشي في البحر المحيط ٣٨٨/١: «وقد رأيت في «الإحياء» له التصريح بالجواز». وابن دقيق العيد حيث نقل عنه الزركشي في تشنيف المسامع ٢٨١/١، وفي البحر المحيط ٣٣٨/١ قوله: «والذي نمنعه: المحال لنفسه لا المحال لغيره».

المذهب الرابع: إن أريد بالتكليف طلب الفعل، فهو فيما لا يطاق محال من العالم باستحالة وقوع المطلوب، وإن أريد به ورود الصيغة وليس المراد بها طلباً كقوله سبحانه وتعالى: ﴿كونوا قردة خاسئين﴾ [البقرة: ٦٤]. فهذا غير ممتنع. وبه قال إمام الحرمين الجويني في البرهان ٨٩/١. واختاره الغزالي في المنخول ص٢٤.

قال الأبياري في التحقيق والبيان نقلاً عن الضياء اللامع ٣٦٥/١: "وهذا التقسيم باطل؛ فإن السؤال ليس عن مجرد صيغة "افعل"، وإنما تصح القسمة بعد الاشتراك في الجهة والافتراق في غيرها، ومجرد الصيغة لم يشارك التكليف في شيء، فلا معنى للاستفسار في غير موضع الاحتمال".

لما ذكر الإمام الزركشي هذه المسألة في سلاسل الذهب ص١٣٧ ـ ١٣٨ قال: «وأصل الخلاف يلتفت على أمرين:

أحدهما: أن الأمر هل يشترط فيه الإرادة أو لا؟ فالمعتزلة يشترطونها، ونحن لا نشترطها، فلما اشترطوا كون الآمر مريدا لوقوع ما أمر به؛ استحال عندهم تكليف المستحيل؛ لأن الله تعالى إذا أمر بإيقاع أمر مستحيل، فلا شك أنه سبحانه عالم بأنه لا يقع، ومن أصلهم: أن الآمر يريد وقوع ما أمر به، والجمع بين العلم بعدم وقوعه، وإرادته بأن يقع متناف، ونحن لم نشترط ذلك فجوزنا.

= الثاني: أن القدرة عندنا مع الفعل، وعندهم قبله».

هذا في الجواز. وأما الوقوع ففيه أربعة أقوال:

القول الأول: الوقوع مطلقاً. وبه قال ابن العربي في المحصول، والفخر الرازي في المحصول، وأبو بكر عبد العزيز، وأبو إسحاق بن شاقلا من الحنابلة.

القول الثاني: عدم الوقوع مطلقاً. وقد حكاه الإمام الجويني في «الشامل» وفي الإرشاد ص٧٢٧ عن الجمهور، واختاره القرافي في شرح تنقيح الفصول ص١٤٣٠.

القول الثالث: التفصيل بين ما هو ممتنع لذاته كقلب الحجر ذهباً مع بقاء الحجرية فيمتنع، والممتنع لغيره واقع، وهو ظاهر اختيار إمام الحرمين في الإرشاد ص٢٢٧، واختاره البيضاوي في المنهاج ١٧٢/١ مع الإبهاج. وقال ابن السبكي في جمع الجوامع ٣٦٧/١ مع الضياء اللامع: «وهو الحق».

القول الرابع: وقوعه في أصول الشريعة لا في فروعها. وبه قال الطوفي في شرح مختصر الروضة ٢٤٠/١.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: الإرشاد للجوني ص ٢٢٦ - ٢٢٧. البرهان للجويني ٨٨/١ فما بعدها. المستصفى ٨٨/١. المنخول ص٢٧. المحصول البرن العربي ص٢٠. المحصول للرازي ٢١٥/٢ ـ ٢١٩. الإحكام للآمدي ١١٥/١. شرح مختصر الروضة ٢٢٩/١ ـ ٢٤١. الوصول إلى الأصول لابن برهان ١٨١/١ فما بعدها. بيان المختصر ٢٦١١. شرح الكوكب المنير ٢٨٣١. رفع الحاجب (ورقة ٢٧/١). تشنيف المسامع ٢٠٠/١ فما بعدها. شرح المحلي على جمع الجوامع شرح تنقيح الفصول ص١٤٢٠. الضياء اللامع ٢٣٣١. البحر المحيط ٢٨٨١. السراج الوهاج ١٨٨١. شرح المنهاج للأصفهاني ١/٤٤١. الإبهاج لابن السبكي الفحول ص٨٠.

(۱) تردد علماء الأصول في نسبة جواز التكليف بما لا يطاق إلى الإمام الأشعري رحمه الله. فالغزالي في المنخول ص ٢٧ جزم بهذه النسبة حيث قال: «ذهب شيخنا أبو الحسن رحمه الله \_ إلى جواز تكليف ما لا يطاق مستدلاً بقوله تعالى: ﴿ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به﴾ [البقرة: ٢٨٥]، ولا وجه للابتهال لو لم يتصور ذلك بالبال». ثم تردد فقال: «وهذا المذهب لائق بمذهب شيخنا أبي الحسن، لازم له من وجهين:... إلخ».

وقال في المستصفى ٨٦/١: «وهو المنسوب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله وهو لازم على مذهبه من وجهين... إلخ

### وَالْإِجْمَاعُ عَلَى صِحَّةِ التَّكْلِيفِ بِمَا عَلِمَ اللهُ [تَعَالَى](١) أَنَّهُ لاَ يَقَعُ.

اما الآمدي في الإحكام ١١٥/١ فقد صرح باختلاف هذه النسبة إلى الأشعري حيث قال: «اختلف قولُ أبي الحسن الأشعري في جواز التكليف بما لا يطاق نفياً وإثباتاً». وأما ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٢٦/أ) فعبارته واضحة في عدم القطع بهذه النسبة إلى الأشعري حيث قال: «ولم يصرح به، ولكنه قضية مذهبه». ويمثله صرح في الإبهاج ١٧٢/١ حيث قال: « فأما التجويز فهو المنقول عن أبي الحسن، وهو لازم على قضايا مذهبه».

وأما الزركشي في تشنيف المسامع ٢٨٠/١ فقد صرح بهذه النسبة حيث قال: «واحتج الشيخ الأشعري في كتاب «الوجيز» على القائلين باستحالته بقوله تعالى: ﴿ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به﴾ [البقرة: ٢٨٥]، فقال: لو كان ذلك محالاً لما استقام الابتهال إلى الله بدفعه». وبمثله صرح في البحر المحيط ٣٣٨/١ حيث قال: «وقد نص الشيخ أبو الحسن في كتاب «الوجيز» على الجواز، فإنه استدل على القائلين باستحالته بقوله تعالى: ﴿ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به﴾ [البقرة: ٢٨٥]، فقال: ولو كان ذلك محالاً لما استقام الابتهال إلى الله بدفعه».

وأما الجاربردي في السراج الوهاج ٢٢٠/١ فقد جزم بأن الأشعري لم يقل صريحاً: التكليف بالمحال جائز حيث قال: «واعلم أن الشيخ أبا الحسن الأشعري - رحمه الله - لم يقل صريحاً: التكليف بالمحال جائز، بل نسبوا هذا القول إليه من قولين قالهما: الأول: أن القدرة مع الفعل. والثاني: أن الأفعال كلها واقعة بقدرة الله تعالى. وهذان القولان لا يقتضيان انتساب هذا القول إليه».

وأما الإسنوي في نهاية السول ٣٤٨/١ فقد صرح بتردد النقل في هذه النسبة حيث قال: «وقد تردد النقل عن الشيخ أبي الحسن الأشعري..».

وهذا الاضطراب في النقل في حقيقة مذهب الإمام الأشعري ـ رحمه الله ـ قد وضحه إمام الحرمين الجويني في البرهان ٨٩/١ حيث قال: «فقد نقل الرواة عن الشيخ أبي الحسن الأشعري ـ رضي الله عنه ـ: أنه كان يجوّز تكليف ما لا يطاق، ثم نقلوا اختلافا عنه في وقوع ما جوّزه من ذلك. وهذا سوء معرفة بمذهب الرجل، فإن مقتضى مذهبه أن التكاليف كلها واقعة على خلاف الاستطاعة. وهذا يتقرر من وجهين أحدهما: أن الاستطاعة عنده لا تتقدم على الفعل، والأمر بالفعل يتوجّه على المكلف قبل وقوعه، وهو إذ ذاك غير مستطيع. ولا يدفع ذلك قول القائل: إن الأمر بالفعل نهي عن أضداده، والمأمور بالفعل قبل الفعل إن لم يكن قادراً على الفعل فهو قادر على ضد من أضداده ملابس له...».

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٤١٣/١. لَنَا: لَوْ صَحَّ التَّكْلِيفُ بِالْمُسْتَحِيلِ، لَكَانَ مُسْتَدْعَى الْحُصُولِ؛ لآنَّهُ مَعْنَى (۱) الطَّلَبِ، وَلاَ يَصِحُّ؛ لآنَهُ لاَ يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ. وَإِسْتِدْعَاءُ حُصُولِهِ فَرْعُهُ؛ لآنَهُ لَوْ الطَّلْبِ، وَلاَ يَصَوَّرُ وَقُوعُهُ. وَإِسْتِدْعَاءُ حُصُولِهِ فَرْعُهُ؛ لآنَهُ لَوْ تُصُوِّرَ مُثْبَتًا، لَزِمَ تَصَوُّرُ الأَمْرِ عَلَى خِلاَفِ مَاهِيَّتِهِ، وَهُوَ مَحَالٌ. فَإِنْ قِيلَ: لَوْ يُمُوعُورُ، لَمْ يُعْلَمْ إِحَالَةُ الْجَمْعِ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ (١)؛ لأَنَّ الْعِلْمَ بِصِفَةِ الشَّيْءِ فَنْعُ تَصَوُّرِهِ. قُلْنَا: الْجَمْعُ الْمُتَصَوَّرُ جَمْعُ الْمُخْتَلِفَاتِ (١)، وَهُو الْمَحْكُومُ بِنَفْيِهِ، وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ تَصَوَّرِهِ مَنْفِيًّا عَنِ الضِّدَّيْنِ تَصَوُّرُهُ مُثْبَتًا (١). فَإِنْ قِيلَ: يُتَصَوَّرُ ذِهْنَا؛ لِلْحُكْمِ عَلَيْهِ، لاَ فِي الْخَارِجِ. قُلْنَا: فَيَكُونُ الْخَارِجُ مُسْتَحِيلًا، وَاللّهُ هَنِيُ خِلاَفَهُ (٥)، وَأَيْضًا: يَكُونُ الْخَارِجِ. قُلْنَا: فَيَكُونُ الْخَارِجُ مُسْتَحِيلًا، وَاللّهُ هَنِيُ خِلاَفَهُ (١)، وَأَيْضًا: يَكُونُ الْحُكْمُ عِلَى مَا لَيْسَ بِمُسْتَحِيلٍ، وَاللّهُ هَنِيُ خِلاَفَهُ (١)، وَأَيْضًا: يَكُونُ الْحُكْمُ عِلَى مَا لَيْسَ بِمُسْتَحِيلٍ، وَأَيْضًا: الْحُكْمُ عَلَى الْخُلْرِجِ يَصَوَّرُ الْخَلْرِجِ.

الْمُخَالِفُ: لَوْ لَمْ يَصِحَّ، لَمْ يَقَعْ؛ لأَنَّ الْعَاصِيَ مَأْمُورٌ، وَقَدْ عَلِمَ اللهُ [تَعَالَى] (٢) أَنَّهُ لاَ يَقَعُ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لاَ يُؤْمِنُ (٧)، وَكَذَلِكَ مَنْ عَلِمَ بِمَوْتِهِ، وَمَنْ نُسِخَ عَنْهُ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ؛ وَلأَنَّ (٨) الْمُكَلَّفَ لاَ قُدْرَةَ لَهُ إِلاَّ حَالَ الْفِعْلِ، وَهُوَ نُسِخَ عَنْهُ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ؛ وَلأَنَّ (٨) الْمُكَلَّفَ لاَ قُدْرَةَ لَهُ إِلاَّ حَالَ الْفِعْلِ، وَهُوَ

<sup>(</sup>١) في: ش: «بمعنى» بدل «معنى».

۲) في: ش: «ضدين» بدل «الضدين».

<sup>(</sup>٣) في: أ: «مختلفات» بدل «المختلفات».

<sup>(</sup>٤) وفي قول ابن الحاجب: « وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ تَصَوَّرِهِ مَنْفِيًّا عَنِ الضِّدَّيْنِ تَصَوَّرُهُ مُثْبَتًا» نظر؛ لأن تصور السلب موقوف على تصور الإيجاب؛ إذ السلب المطلق غير معقول ابتداء. ولهذا قيل: الإيجاب أبسط من السلب. انظر: بيان المختصر ١/٥١٤. ورفع الحاجب (ورقة ٢٦/ب).

<sup>(</sup>o) في: أ، ش: «بخلافه» بدل «خلافه».

 <sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٤١٧/١.

 <sup>(</sup>٧) أي: أن الله تعالى أخبر أن الكافر لا يؤمن؛ لقوله تعالى: ﴿سواء عليهم آنذرتهم أم لم
 تنذرهم لا يومنون﴾ [البقرة: ٥]،

وقوله تعالى: ﴿لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يومنون﴾ [يس: ٦]، فوقوع الإيمان منهم محال ولا يلزم كذب خبر الله تعالى وهو محال. والكافر مكلف بالإيمان فيكون التكليف بالمحال واقعاً.

<sup>(</sup>A) في: أ: «بأن» بدل «لأن».

حِينَئِذٍ غَيْرُ مُكَلَّفٍ، فَقَدْ كُلِّفَ غَيْرَ مُسْتَطِيعٍ. وَلأَنَّ الأَفْعَالَ مَخْلُوقَةٌ للهِ تَعَالَى (١)(٢)، وَمِنْ هَذَيْنِ نُسِبَ تَكْلِيفُ الْمُحَالِ إِلَى الأَشْعَرِيِّ (٣).

وَأُجِيبَ / [١٦/ب] بِأَنَّ ذَلِكَ لاَ يَمْنَعُ تَصَوُّرَ الْوُقُوعِ؛ لِجَوَازِهِ مِنْهُ فَهُوَ غَيْرُ مَحَلِّ النِّزَاعِ، وَبِأَنَّ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ أَنَّ التَّكَالِيفَ كُلَّهَا تَكْلِيفٌ بِالْمُسْتَجِيلِ، وَهُو بَاطِلٌ بِالإِجْمَاعِ.

قَالُوا: كَلَّفَ أَبَا جَهْلِ تَصْدِيقَ<sup>(٤)</sup> رَسُولِهِ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]<sup>(٥)</sup> فِي جَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ، وَمِنْهُ أَنَّهُ لاَ يُصَدِّقُهُ، فَقَدْ كَلَّفَهُ بِأَنْ يُصَدِّقَهُ فِي أَنْ (٦) لاَ يُصَدِّقَهُ، وَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ أَنْ لاَ يُصَدِّقَهُ.

وَالْجَوَابُ: أَنَّهُمْ كُلِّفُوا بِتَصْدِيقِهِ. وَإِخْبَارُ رَسُولِهِ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] (١٩٠٥) وَسَلَّمَ] (١٩٠٥) وَسَلَّمَ] (١٩٠٥) وَسَلَّمَ] (١٩٠٥) وَسَلَّمَ]

<sup>(</sup>١) في: أ: «لله عز وجل» بدل «لله تعالى».

<sup>(</sup>٢) إن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾ [الصافات: ٩٦].

<sup>(</sup>٣) ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله إلى أن لا قدرة للفاعل على الفعل إلا حال إيجاد الفعل، وأن أفعال العبد مخلوقة لله تعالى. ومن هذين نُسب التكليف بالمحال إليه؛ لأنه يلزم من القول بواحد منهما التكليف بالمحال فضلا عن القول بهما. انظر: الإرشاد للإمام الجويني ص٢٢٦ فما بعدها. ورفع الحاجب (ورقة ١/٢٧). وبيان المختصر ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٤) في: ش: «بتصديق» بدل «تصديق».

<sup>-</sup> أبو جهل هو: عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي. أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في صدر الإسلام. وهو أحد سادات قريش وأبطالها ودهاتها في الجاهلية. كان يقال له: «أبو الحكم» فلما أنكر الإسلام دعاه المسلمون «أبا جهل». قتل في غزوة بدر الكبرى. انظر: الأعلام ٥/٨٧. عيون التاريخ ١٤٤/١.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش.

<sup>(</sup>٦) في: أ، ش: «أنه لا» بدل «أن لا».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، أ. وما أثبته من: ش.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، أ. وما أثبته من: ش.

<sup>(</sup>٩) وإخبار الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم لا يصدقونه، كإخبار نوح عليه السلام في قوله تعالى: ﴿وأوحي إلى نوح أنه لن يومن من قومك إلا من قد آمن﴾ [هود: ٣٦].

بِخَبَرٍ، أَوْ عِلْمٍ، نَعَمْ، لَوْ كُلِّفُوا بَعْدَ عِلْمِهِمْ، لانْتَفَتْ فَائِدَةُ التَّكْلِيفِ، وَمِثْلُهُ غَيْرُ وَاقِع.

(مَسْأَلَةٌ) حُصُولُ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ (١) لَيْسَ شَرْطًا فِي التَّكْلِيفِ قَطْعًا، خِلاَفًا لأَصْحَابِ الرَّأْيِ (٢)، وَهِيَ مَفْرُوضَةٌ فِي تَكْلِيفِ الْكُفَّارِ

(Y) من الأصوليين من عَبَّر بهذا الأصل. وهو: أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أو لا؟

من هؤلاء: الغزالي في المستصفى ٩١/١، والفخر الرازي في المحصول ٢٣٧/٢، والآمدي في المنتهى ص٤٢، وهنا في والآمدي في الإحكام ١٢٤/١، وابن الحاجب في المنتهى ص٤٢، وهنا في المختصر، وابن السبكي في جمع الجوامع ٢٨٥/١ مع تشنيف المسامع.

ومن الأصوليين من لم يعبر بتلك القاعدة، بل ذكر تلك المسألة ابتداء وهي «تكليف الكفار بالفروع» من هؤلاء: الغزالي في المنخول ص٣١»، وابن العربي في المحصول ص٢٠٥، والطوفي في شرح مختصر الروضة ٢٠٠/، والسمرقندي في ميزان الأصول ص١٤٠، وابن قدامة في الروضة ١٤٥/١ مع نزهة الخاطر العاط.

- أصحاب الرأي: هم أهل العراق، أصحاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت؛ وإنما سموا أصحاب الرأي لأن أكثر عنايتهم بتحصيل وجه القياس، والمعنى المستنبط من الأحكام، وبناء الحوادث عليها، وربما يقدمون القياس الجلي على آحاد الأخبار. وقد قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: "عِلمُنا هذا رأي أحسن ما قدرنا عليه، فمن قدر على غير ذلك فله ما رأى ولنا ما رأينا». وكانوا يكثرون من الإفتاء في المسائل بالرأي ما دام لم يصح لديهم حديث في الموضوع الذي يجتهدون فيه، وكان بعضهم لا يكتفي في دراسته باستخراج أحكام الواقعات التي تقع بل يفرضون مسائل غير واقعية، ويضعون لها أحكام بآرائهم، ويسمى هذا: الفقه التقديري.

لقد جرى على أقلام بعض العصريين أن أهل الحديث أكثرهم بالحجاز، وأكثر أهل الرأي كانوا بالعراق، وأساس ذلك أن فقهاء المدينة كانوا يرمون فقهاء العراق ببعدهم=

<sup>(</sup>۱) المراد به «الشرط الشرعي» ما يتوقف عليه صحة الشيء شرعاً كاشتراط الإسلام لصحة العبادات، والطهارة لصحة الصلاة، فخرج ما يتوقف عليه وجوده عقلاً كالتمكن من الأداء الزائل بالنوم، والفهم من الخطاب الزائل بالغفلة والنسيان فإن حصوله شرط في صحة التكليف. انظر: المستصفى ١٩١/، الإحكام للآمدي ١٩٤/١. شرح مختصر الروضة ٢٠٠١، بيان المختصر ٤٢٤/١. شرح الكوكب المنير ٢٠٠١، تشنيف المسامع المحمد، الظرع ٢٨٤١.

= عن السنة، وأنهم يفتون في الدين بآرائهم، وفقهاء العراق ينكرون ذلك. والحقيقة أن الرأي كان بالعراق، والحديث أيضاً كان به، وكان بالمدينة رأي بجوار الحديث. بيد أنهما يفترقان في أمرين:

الأمر الأول: في أن مقدار الرأي عند أهل العراق أكثر منه عند أهل الحجاز.

الأمر الثاني: في نوع الاجتهاد بالرأي، فأكثر الاجتهاد بالرأي عند أهل العراق كانوا يسيرون فيه على منهاج القياس، وأما الرأي عند أهل الحجاز فكان يسير على منهاج المصلحة، وقد تبع ذلك أن كثرة التفريعات الفقهية في العراق والإفتاء فيما لم يقع؛ لاختبار الأقيسة وذلك ما يسمى بالفقه التقديري، ولم يوجد ذلك النوع من الفقه بالمدينة؛ لأن الأساس كان المصلحة، وهي لا تتحقق إلا في الوقائع، فلا يجيء فيها الفرض والتقدير. انظر: الملل والنحل ١٧٠١. تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ أبي زهرة ص٢٠٩٠ ـ ٢٦٠. الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور محمد الإسلامي للحكور عبد مصطفى شلبي ص١١٧ ـ ١١٨. المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم زيدان ص١١٤ ـ ١١٠.

(١) قبل الكلام على مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة لا بد من تحرير محل النزاع فيها فأقول:

أ ـ لا خلاف بين العلماء أن الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعاً؛ لأن النبي الله المعث للناس كافة؛ ليدعوهم إلى الإيمان بل هم في مقدمة من أرسل الرسول اللهم. اليهم.

ب - ولا خلاف بينهم أنهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات؛ ولهذا تقام عليهم الحدود إذا كانوا أهل ذمة عند قيام أسبابها بالشروط المعروفة عند الفقهاء.

جـ ولا خلاف أن الخطاب الوارد بتنظيم المعاملات الدنيوية يتناولهم أيضاً، بل هم أحرص الناس على أمور الدنيا؛ لقوله تعالى: ﴿ولتجدنهم أحرص الناس على حياة﴾ [البقرة: ٩٥] فهم أحرص الناس على التمتع الكامل بالدنيا.

د ـ ولا خلاف أن الخطاب بالشرائع يتناولهم من حيث المؤاخذة في الآخرة؛ لأن موجب الأمر اعتقاد لزوم الأداء، وهم ينكرون اللزوم اعتقاداً، وذلك كفر منهم بمنزلة إنكار التوحيد.

وبقي الخلاف قائماً في تكليف الكفار بفروع الشريعة على معنى أنه يضاعف لهم العذاب؛ بتركها يوم القيامة. وهذا معنى قول العلماء: إنهم مأمورون بها. وليس معناه أنهم مأمورون بأدائها في الدنيا حال كفرهم.

وقد ذهب علماء الأصول في هذه المسألة مذاهب متعددة:

المذهب الأول: أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. وبه قال جمهور الأصوليين، وعزاه ابن الحاجب في المنتهى ص ٤٧ للمحققين، ونسبه الباجي في إحكام الفصول ٢٣٠/١ إلى الإمام مالك \_ و ادعى الأبياري والفهري من المالكية أنها نسبة غير مشهورة في المذهب المالكي \_، ونسبه إمام الحرمين في البرهان ٩٢/١، والزنجاني في تخريج الفروع على الأصول ص ٩٨ إلى الإمام الشافعي، ونسبه أبو يعلى في العدة ٣٥٨/١ الفروع على الأصول ص ٢٩٨، وابن اللحام في القواعد والفوائد ص ٤٦ إلى الإمام أحمد. وهو أصح القولين عن أحمد كما قاله الطوفي في شرح مختصر الروضة احمد. وهو مذهب أكثر المالكية، وأكثر الشافعية، ومشايخ الحنفية العراقيين، وأبي الحسن الكرخي، وأبي بكر الجصاص، وأكثر المعتزلة.

المذهب الثاني: أنهم غير مخاطبين. وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه، وجماهير أصحابه البخاريين كما حققه ابن عبد الشكور في مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ١٢٨/١، ونسبه التفتازاني في التلويح ٢٠١/١ إلى أبي زيد الدبوسي والسرخسي والبزدوي. ونسبه صدر الشريعة في التوضيح ٢٠٢/١ إلى مشايخ الحنفية ما وراء النهر - . ونسبه السمرقندي في ميزان الأصول ص ١٩٤ إلى بعض مشايخ سمرقند. واختاره أبو حامد الإسفراييني كما نقله عنه الشيرازي في شرح اللمع ٢٧٧/١ وهو الذي مال إليه ابن خويز منداد المالكي كما ذكره الباجي في إحكام الفصول ٢٧٣٧، وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها ابن اللحام في القواعد والفوائد ص٤٦. وهو ظاهر مذهب الإمام مالك على قول ابن خويز منداد والفهري والأبياري.

#### التحقيق في المذهب الحنفي:

قال المحقق الحنفي ابن عابدين في رد المحتار ١٢٨/٤ (كتاب الجهاد): «الذي تحرر في المنار وشرحه لصاحب البحر أنهم مخاطبون بالإيمان، وبالعقوبات سوى حد الشرب والمعاملات، وأما العبادات قال السمرقنديون: إنهم غير مخاطبين بها أداء واعتقاداً. قال البخاريون: إنهم غير مخاطبين بها أداء فقط، وقال العراقيون: إنهم مخاطبون بهما فيعاقبون عليهما وهو المعتمد».

وقال ابن نجيم في فتح الغفار ٧٥/١ - ٧٧: «ثم اعلم أن المسألة حيث لم تكن منقولة عن أصحاب المذهب وإنما هي مستنبطة من شيء لا يشهد، فالراجح ما عليه الأكثر من العلماء على التكليف؛ لموافقته لظاهر النصوص، فليكن هذا هو المعتمد». الممذهب الثالث: أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر. ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية عنه ذكرها أبو يعلى في العدة ٢٥٩/١، والطوفي في شرح مختصر الروضة

١/٥٠١، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ١/٥٠٤، وابن بدران في نزهة الخاطر=

لَنَا: لَوْ كَانَ شَرْطًا، لَمْ تَجِبْ صَلاَةٌ عَلَى مُحْدِثٍ وَجُنُب، وَلاَ قَبْلَ النَّيَّةِ وَلاَ اللَّهُ أَكْبَرُ» قَبْلَ النَّيَّةِ، وَلاَ اللَّامُ قَبْلَ الْهَمْزَةِ، وَذَلِكَ بَاطِلُ قَطْعًا.

قَالُوا: لَوْ كُلِّفَ بِهَا، لَصَحَّتْ مِنْهُ. قُلْنَا: عَيْنُ (١) مَحَلِّ النِّزَاع.

قَالُوا: لَوْ صَحَّ، لأَمْكَنَ الاِمْتِثَالُ، وَفِي الْكُفْرِ لاَ يُمْكِنُ وَبَعْدَهُ يَسْقُطُ. قُلْنَا: يُسْلِمُ، وَيفْعَلُ كَالْمُحْدِثِ.

<sup>=</sup> العاطر ١٤٥/١، واختاره بعض الحنفية كما حكاه عنهم السمرقندي في ميزان الأصول ص ١٩٤٨ ووصفهم بأهل التحقيق.

المذهب الرابع: أن المرتد مكلف دون الكافر الأصلي نقله الإمام القرافي في شرح تنقيح الفصول ص١٦٦ عن الملخص للقاضي عبد الوهاب المالكي، والزركشي في تشنيف المسامع ٢٨٨/١، وفي البحر المحيط ٤٠٢/١.

المذهب الخامس: أنهم مكلفون بالفروع إلا الجهاد؛ لامتناع قتالهم أنفسهم. قاله القرافي في شرح تنقيح الفصول ص١٦٦٠.

وانظر أثر الخلاف في هذه المسألة في الفروع الفقهية: الإبهاج لابن السبكي ١٧٦/١ ـ ١٨٥. التمهيد للإسنوي ص١٢٦. تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص٩٩ ـ ١٠١. تشنيف المسامع ٢٩٠/١ ـ ٢٩٢. القواعد والفوائد الأصولية ص٤٦.

مبنى الخلاف: قال الزركشي في سلاسل الذهب ص١٥١ ـ ١٥٢: "وبنى الحليمي في «شعب الإيمان» الخلاف في هذه المسألة على الخلاف الكلامي وهي: أن الطاعات هل هي من الإيمان؟ فإن قلنا: إنها إيمان لزم كون الكفار مخاطبين بها. وإن قلنا: ليست من الإيمان، وإنه مخصوص بالتصديق القلبي، فليسوا مخاطبين بها... ثم قال: وممن حكى بناء الخلاف على ذلك من الحنفية القاضي أبو زيد الدبوسي في كتابه «تقويم الأدلة» فقال: ومنهم من جعل هذه فرعاً لمسألة الإيمان أنه قول وعمل، أو قول بلا عمل؟ فمن جعله قولاً وعملاً جعل الكل من الإيمان وهو مخاطب بالإيمان، فكذلك العبادات. ومن جعله قولاً بلا عمل لم يخاطبه بها إلا أنه ساقط؛ لأن سائر المعاملات والعقوبات ليست من الإيمان بالله تعالى، والكافر مخاطب بها ابتداء لا تبعاً للإيمان». اهد.

<sup>(</sup>١) في: أ، ش "غير" بدل "عين". قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٢٧/ب): "قلنا: عين ـ بالنون كذا ضبطه المصنف ـ محل النزاع، فإنا نجوز التكليف عقلاً بدون الصحة شرعاً.

وفي بعض النسخ: «غير محل النزاع»، ووجه المغايرة، أنا لا نريد أنه مأمور بفعله حالة كفره، نعم، يصح منه بأن يؤمن، ويفعل كالمحدث». اهـ.

الْوُقُوعُ: ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ﴾ (١)، وَ﴿ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾ (٢).

قَالُوا: لَوْ وَقَعَ لَوَجَبَ الْقَضَاءُ. قُلْنَا: الْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ، فَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وُقُوعِ التَّكْلِيفِ وَلاَ صِحَّتِهِ رَبْطٌ عَقْلِيُّ.

(مَسْأَلَةٌ) لاَ تَكْلِيفَ إِلاَّ بِفِعْلِ<sup>(٣)</sup>، فَالْمُكَلَّفُ بِهِ فِي النَّهْيِ: كَفُّ النَّفْسِ عَنِ الْفِعْلِ. وَعَنْ أَبِي هَاشِمٍ/ [١/١٧] وَكَثِيرٍ: نَفْيُ الْفِعْلِ<sup>(٤)</sup>.

(۱) سورة الفرقان الآية: ٦٨ ـ ٦٩ وتمام النص الكريم: ﴿ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاماً \* يُضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلذ فيه مهانا﴾.

(٢) سورة المدثر الآية: ٤٢.

(٣) لا تكليف إلا بفعل قاعدة معروفة انظر: \_ فيها \_ المستصفى ١٠٠١. الإحكام للآمدي ١٢٦١. المسودة ص٠٨. تيسير التحرير ١٣٥/٢. شرح الكوكب المنير ٤٩١/١. جمع الجوامع ٣٧٧/١ مع الضياء اللامع. تشنيف المسامع ٢٩٢/١. شرح المحلي على جمع الجوامع ١١٤/١. القواعد والفوائد الأصولية ص٥٥.

إلا أن الإمام الشاطبي اعتبر ذكر هذه المسألة في أصول الفقه عارية؛ لأنه لا ينبني عليها فقه، ولا هي عون فيه. حيث قال في الموافقات ٤٢/١ ـ ٤٣: «كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية، أو لا تكون عوناً في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عارية... وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيها كمسألة ابتداء الوضع، ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا؟ ومسألة أمر المعدوم، ومسألة هل كان النبي عليه متعبداً بشرع أم لا؟ ومسألة لا تكليف إلا بفعل».اه.

(3) لا خلاف أن المكلف به في الأمر الفعل، وأما المكلف به في النهي ففيه مذاهب: المخهب الأول: أن المكلف به في النهي: الكف، وهو فعل. ومعنى الكف: الانتهاء، وهو الانصراف عن المنهي عنه. صححه الآمدي في الإحكام ١٢٦/١ ـ ١٢٧، وابن الحاجب في المنتهى ص٣٤ وهنا في المختصر، وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ١٤٧١، «وهو الأصح عند الفقهاء من أصحابنا وغيرهم».

المذهب الثاني: أن المكلف به في ذلك هو فعل الضد، فإذا قال له: لا تتحرك معناه: افعل ما يضاد الحركة. وهو المنسوب إلى الجمهور.

الظاهر أن هذا هو مقصود المذهب الأول؛ لأن كف النفس من جزئيات فعل الضد كما قاله الكوراني ونقله عنه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤٩٢/١.

المذهب الثالث: أن المكلف به هو: انتفاء الفعل. فالمكلف به في «لا تتحرك» هو:=

لَنَا: لَوْ كَانَ، لَكَانَ مُسْتَدْعَى (١) حُصُولُهُ مِنْهُ، وَلاَ يُتَصَوَّرُ؛ لأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ لَهُ، كَأَحَدِ قَوْلَي الْقَاضِي (٢).

= نفس «لا تفعل» وهو عدم الحركة. نسبه الآمدي في الإحكام ١٢٦/١ ـ ١٢٧، وابن الحاجب في المنتهى ص٤٣، وهنا في المختصر، والبيضاوي في المنهاج ٢٩/٢ مع الإبهاج إلى أبي هاشم.

قال الزركشي في تشنيف المسامع ٢٩٢/١ - ٢٩٣: «فالمكلف به في هذا المثال نفس «لا تفعل» وهو عدم الحركة، وكأن الجمهور نظروا إلى حقيقة ما هو مكلف به، وأبو هاشم نظر إلى المقصود، وهو إعدام دخول المنهي عنه في الوجود». وانظر: الإبهاج لابن السبكي ٧٦/٢ ـ ٧٧.

المذهب الرابع: أنه يشترط في امتثال النهي قصد ترك المنهي عنه.

نقل صاحب الضياء اللامع ٣٧٨/١ عن ولي الدين العراقي قوله: «وهل يكتفي بنية ترك المنهيات في الجملة، أو لا بدّ من نية خاصة في كل منهي عنه؟ فيه نظر». ثم قال: «وهذا القول غير معروف».اهـ.

المذهب المخامس: التفصيل بين الترك المجرد المقصود بنفسه من غير أن يقصد معه ضده، فالتكليف فيه بالفعل كالصوم، فالكف فيه مقصود؛ ولهذا وجبت فيه النية، وبين الترك المقصود من جهة إيقاع ضده كالزنا وشرب الخمر فالمكلف فيه بالضد. وهذا المفصل هو ظاهر كلام الغزالي في المستصفى ٩٠/١ حيث قال: «والصحيح أن الأمر فيه منقسم، أما الصوم فالكف فيه مقصود؛ ولذلك تشترط فيه النية. وأما الزنا والشرب فقد نهي عن فعلهما فيعاقب فاعلهما، ومن لم يصدر منه ذلك فلا يعاقب ولا يثاب إلا إذا قصد كف الشهوة عنهما مع التمكن، فهو مثاب على فعله. وأما من لم يصدر منه المنهي عن فعله فلا يعاقب على فعله ولا يثاب؛ لأنه لم يصدر منه شيء ولا يبعد أن يكون مقصود الشرع ألا تصدر منه الفواحش، ولا يقصد منه التلبس بأضدادها». اه.

وصرح الإمام الصيرفي في كتاب «الدلائل والأعلام» بأن الواجب على الإنسان في المنهيات إذا ذكرها اعتقاد تحريمها، وهو على أول الحال من الاعتقاد والكف. انظر: تشنيف المسامع ٢٩٣/١ ـ ٢٩٤. الضياء اللامع ٣٧٨/١.

(۱) في: ش: «مستدعياً» بدل «مستدعي».

(٢) ذهب القاضي الباقلاني في أحد قوليه إلى أن نفي الفعل مقدور العبد ومكتسبه؛ ولهذا يمدح المكلف بترك الزنا. انظر كلام القاضي في هذه المسألة في: البرهان للجويني ١٨٩/١. الإحكام للآمدي ١٢٧/١. رفع الحاجب (ورقة ١٨٨/١). بيان المختصر ٢٩١/١. شرح العضد على المختصر ١٣٠/١. سلم الوصول للشيخ بخيت ٣٠٩/٢ مع نهاية السول.

وَرُدَّ بِأَلَّهُ كَانَ مَعْدُومًا، وَاسْتَمَرَّ [الْعَدَمُ](١)، وَالْقُدْرَةُ تَقْتَضِي أَثَرًا عَقْلاً(٢)، وَفِيهِ نَظَرٌ (٣).

(مَسْأَلَةٌ) قَالَ الأَشْعَرِيُّ: لاَ يَنْقَطِعُ التَّكْلِيفُ بِفِعْلِ حَالَ حُدُوثِهِ (٤)، وَمَنَعَهُ الإِمَامُ، وَالْمُعْتَزِلَةُ (٥). فَإِنْ أَرَادَ الشَّيْخُ أَنَّ تَعَلُّقَهُ لِنَفْسِهِ، فَلاَ يَنْقَطِعُ بَعْدَهُ

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٤٣١/١.

(٢) رد هذا الجواب بأن الفعل كان معدوماً قبل وجود المكلف، وبعده استمر العدم، ولم يحصل بقدرته؛ لأنه لو حصل بقدرته لكان له أثر في ذلك النفي؛ لأن القدرة تقتضي أثراً عقلاً، ولا أثر للمكلف فيه؛ لأن نفي الفعل بعد وجود المكلف على حاله قبل وجوده. انظر: بيان المختصر ٢٨/١٤. رفع الحاجب (ورقة ٢٨/أ) و(ورقة ٢٨/ب). شرح العضد على المختصر ١٣/٢.

(٣) قال ابن الحاجب في هذا الرد نظر؛ لأنا لا نسلم أن نفي الفعل غير مقدور للمكلف. وذلك لأن نفي الفعل وإن كان متحققاً قبل وجود المكلف إلا أنه بعد أن وجد المكلف ودعاه نفسه إلى الفعل ولم يطعها وكف عن الفعل يتبع هذا الكف بقاء نفي الفعل، وهو أثر قدرة المكلف، فيجوز أن يكون نفي الفعل مكلفاً به من هذا الوجه. انظر: بيان المختصر ٢٨١٤١. رفع الحاجب (ورقة ٢٨/أ) و(ورقة ٢٨/ب). شرح العضد على المختصر ١٣/٢٠.

(٤) قال ابن السبكي في الإبهاج ١٦٦/١: «نسب ـ ابن الحاجب ـ القول بانقطاع التكليف حال حدوث الفعل إلى الشيخ وليس بجيد، فليس للشيخ في المسألة صريح كلام، وإن كان ذلك يتلقى من قضايا مذهبه».

كلام ابن السبكي هنا ليس دقيقاً في نسبته إلى الشيخ ابن الحاجب؛ لأن الشيخ ابن الحاجب نقل عن الإمام الأشعري عدم انقطاع التكليف حال حدوث الفعل. وعبارته في النص واضحة: «قَالَ الأَشْعَرِيُ: لاَ يَنْقَطِعُ التَّكْلِيفُ بِفِعْلِ حَالَ حُدُوثِهِ». فتأمل.

(٥) اختلف العلماء في أن المأمور متى يصير مأموراً؟ والفعل المأمور به متى يصير مأموراً به؟ أي: أن الخلاف جرى بينهم في الزمن الذي يتوجه فيه الأمر إلى المكلف، هل يتوجه إليه حال تلبسه بالفعل وعند تلبسه أو قبل تلبسه بالفعل؟ على مذهبين:

المذهب الأول: إن التكليف يتوجه عند مباشرة الفعل فقط، ولا يتوجه إلى المكلفين قبلها، فتكون الأوامر قبل المباشرة يقصد بها الإنذار والإعلام بحقيقة الوجوب عند الوقوع. أما عند المباشرة فالمقصود منها الإلزام. وبه قال الفخر الرازي في المحصول ٢٧١/٢ والبيضاوي في المنهاج، والنجار من المعتزلة، ومحمد بن عيسى، وابن الراوندي، وأبو عيسى الوراق.

### أَيْضًا، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ تَنْجِيزَ التَّكْلِيفِ بَاقٍ، فَتَكْلِيفٌ بِإِيجَادِ الْمَوْجُودِ، وَهُوَ

المذهب الثاني: إن التكليف يتوجه إلى المكلف قبل مباشرة الفعل، وهو تكليف إلزام.
 وبه قال جمهور الأصوليين.

ثم اختلف الجمهور القائلون بأنه يتوجه قبل المباشرة هل يستمر حال المباشرة أو لا؟ على قولين:

الأول: يستمر حال المباشرة. أي: أن التكليف يتوجه إلى المكلف قبل مباشرة الفعل. ويتوجه إليه عند المباشرة.

والتكليف في الحالتين: تكليف إلزام. وبه قال أكثر الأصوليين.

قال الآمدي في الإحكام ١٢٧/١: «اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه سوى شذوذ من أصحابنا، وعلى امتناعه بعد حدوث الفعل، واختلفوا في جواز تعلقه به في أول زمان حدوثه: فأثبته أصحابنا ونفاه المعتزلة».

الثاني: لا يستمر حال المباشرة بل ينقطع التكليف بالفعل حال حدوثه. وبه قال إمام الحرمين في البرهان ١٩٤/١ - ١٩٦ (فقرة ١٨٦ - ١٨٧). والغزالي في المنخول ص ١٢٧ - ١٢٣. واختاره ابن الحاجب. وصرح به الطوفي في شرح مختصر الروضة ٢٢٣/١ حيث قال: "وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف، الأصح ينقطع، خلافاً للأشعري". وصرح به ابن بدران أيضاً في المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٤٦ حيث قال: "وينقطع التكليف حال حدوث الفعل". وهو قول المعتزلة.

قال أبو الحسين البصري في المعتمد ١٦٦/١: «وعندنا أن الأمر لا يجوز أن يبتدئ به حال الفعل، بل لا بدّ من تقدُّمه قدراً من الزمن يمكن معه الاستدلال به على وجوب المأمور به». اهـ.

#### مبنى الخلاف في هذه المسألة:

ذكر الإمام الزركشي المسألة والخلاف فيها في سلاسل الذهب ص١٤٣، ثم قال: «اعلم أن الخلاف في هذه المسألة إنما يلتفت إلى الاستطاعة مع الفعل أو قبله؟ ومذهب الشيخ وأصحابه أنها مع الفعل؛ لأنها لو كانت قبله لكان الفعل موجوداً بقدرة معدمة، وعند المعتزلة أنها سابقة عليه، فإن قلنا: إنها سابقة، فالتكليف قبل الفعل. وإن قلنا: معه توجه التكليف. هذه قضية البناء». وانظر: البحر المحيط ٢٩٨١. والمسألة كما قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٢٨/ب): «من عظائم الكلام، ودقائق أحكام القدرة، وهي قليلة الجدوى في الفقه». وهي أغمض مسألة في أصول الفقه كما قال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص١٤٦٠.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان للجويني ١٩٤/١ ـ ١٩٦. المستصفى ١٩٢/٨. المنخول ص١٢٧ ـ ١٢٣. المحصول للرازي ٢٧١/٢. المعتمد لأبي الحسين ١٩٣١. الإحكام للآمدي ١٧٤/١. الوصول إلى الأصول لابن برهان ١٧٤/١.

مُحَالٌ، وَلِعَدَمِ صِحَّةِ الإِبْتِلَاءِ؛ فَتَنْتَفِي فَائِدَةُ التَّكْلِيفِ. قَالُوا: مَقْدُورٌ حِينَئِدٍ بِاتَّفَاقٍ، فَيَصِحُّ التَّكْلِيفُ بِهِ. قُلْنَا: بَلْ يَمْتَنِعُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ.



المنتهى لابن الحاجب ص٤٣. رفع الحاجب لابن السبكي (ورقة ٢٨/ب). الإبهاج في شرح المنهاج الماء المنهاج الماء المختصر العضية البناني على المحلي ١١٧/١. شرح مختصر الروضة ١٢٢٢، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص١٤٦. تيسير التحرير ١٤١/٢ ـ ١٤٣. شرح العضد على المختصر ١٤/٢. شرح تنقيح الفصول ص١٤٦. شرح الكوكب المنير ١٩٥١. الضياء اللامع ١٥٠. تشنيف المسامع ١٩٤/١. نهاية السول ١٣٩/١ ومعه سلم الوصول للشيخ بخيت.

## ﴿ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ: الْمُكَلَّفُ (١)

(مَسْأَلَةٌ) الْفَهْمُ شَرْطُ التَّكْلِيفِ. وَقَالَ بِهِ بَعْضُ مَنْ جَوَّزَ الْمُسْتَحِيلَ ؛ لِعَدَم الاِبْتِلاءِ.

لَنَا: لَوْ صَحَّ، لَكَانَ مُسْتَدْعَى حُصُولِهِ مِنْهُ طَاعَةً، كَمَا تَقَدَّمَ، وَلَصَحَّ تَكْلِيفُ الْبَهِيمَةِ؛ لأَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي عَدَم الْفَهْم.

قَالُوا: لَوْ لَمْ يَصِحَّ، لَمْ يَقَعْ، وَقَدِ اعْتُبِرَ طَلَاقُ السَّكْرَانِ(٢)، وَقَتْلُهُ،

(۱) المحكوم عليه: هو المكلف، فيشترط فيه العقل وفهم الخطاب؛ لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال؛ ولأن المكلف به مطلوب حصوله من المكلف طاعة وامتثالاً؛ لأنه مأمور، والمأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة والامتثال، والقصد إلى ذلك إنما يُتصوَّر بعد الفهم؛ لأن من لا يفهم لا يقال له: افهم، ولا يقال لمن لا يسمع: اسمع، ولا لمن لا يبصر: أبصر. قال الغزالي في المستصفى ١/٨٣: «المحكوم عليه: وهو المكلف، وشرطه؛ أن يكون عاقلاً يفهم الخطاب، فلا يصح خطاب الجماد والبهيمة، بل خطاب المجنون والصبي الذي لا يميز؛ لأن التكليف مقتضاه الطاعة والامتثال، ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال، وشرط القصد: العلم بالمقصود والفهم للتكليف، فكل خطاب متضمن للأمر بالفهم فمن لا يفهم كيف يقال له: افهم؟ ومن لا يسمع الصوت كالجماد كيف يكلم ؟ وإن سمع الصوت كالبهيمة ولكنه لا يفهم، فهو كمن لا يسمع، ومن يسمع وقد يفهم فهماً ما، لكنه لا يعقل ولا يثبت كالمجنون وغير المميز، فمخاطبتُه ممكنة لكن اقتضاء الامتثال منه مع أنه لا يصح منه قصد صحيح غيرُ ممكن». اهد.

(٢) قال الحافظ ابن حجر في موافقة الخُبر الخَبر في تخريج آثار المختصر (لوحة ٩/ب): «كأنه \_ أي ابن الحاجب \_ اعتمد على ما في الموطأ (في كتاب الطلاق، باب ٨٢ جامع الطلاق ٥٨٨/٢) عن الإمام مالك: «أنه بلغه أن سعيد بن المسيب والسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران. فقالا: «إذا طلق السكران جاز طلاقه وإذا قَتَلَ قُتِل به». قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا».

وقال الحافظ ابن حجر: "وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه أن طلاق السكران لا يقع". وساق الحافظ أثرا بإسناده إلى ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال: قال رجل لعمر بن عبدالعزيز: إني طلقت امرأتي وأنا سكران قال: فكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا، أن يجلده ويفرق بينه وبين امرأته، حتى حدثه أبان بن عثمان عن أبيه قال: ليس على مجنون ولا سكران طلاق. قال: فقال عمر بن عبد العزيز: كيف=

وَإِتْلَافُهُ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ تَكْلِيفٍ، بَلْ مِنْ قَبِيلِ الأَسْبَابِ، كَقَتْلِ الطِّفْلِ، وَإِتْلَافِهِ.

قَالُوا: ﴿ لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ﴾ (١). قُلْنَا: يَجِبُ تَأْوِيلُهُ (٢)، إِمَّا مِثْلُ: «لاَ تَمُتْ، وَأَنْتَ ظَالِمٌ»، وَإِمَّا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ: الثَّمَلُ (٣)؛ لِمَنْعِهِ التَّبُّتُ كَالْغَضَب (٤).

(مَسْأَلَةٌ) قَوْلُهُمْ: الأَمْرُ يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْدُومِ (٥)، لَمْ يُرَدْ تَنْجِيزُ التَّكْلِيفِ،

<sup>=</sup> تأمروني أن أفرق بينه وبين امرأته، وهذا يخبرني عن عثمان بهذا؟. قال: فجلده ولم يفرق بينه وبين امرأته».

قال الحافظ ابن حجر: "وهذا موقوف صحيح أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن ابن أبي ذئب". ثم قال بعد ذلك: "ويمكن الجمع بين القولين بالحمل على الطافح والنشوان. والله أعلم". وانظر: المصنف لابن أبي شيبة كتاب الطلاق باب من يرى طلاق السكران جائزاً ه/٣٩. وتحفة الطالب ص٩٢.

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية: ٤٣.

 <sup>(</sup>۲) انظر تفسير الآية الكريمة في: جامع البيان للطبري -/٦٦ ـ ٦٢. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي -/٣٥٠ ـ ٢٠٠/ تفسير ابن كثير ٢٩٢/٢ ـ ٢٩٥. روح المعاني للألوسي -٣٨/٥ ـ ٢٩٠. روح المعاني للألوسي -٣٨/٥ ـ ٢٠٠.
 ٣٩. تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس ١٠٨/١ ـ ١١٠.

<sup>(</sup>٣) أي: أن المراد من السكران: الثَّمَلُ. وهو الذي ظهرت منه مبادئ النشاط، والطرب، وما زال عقله. انظر: الإحكام للآمدي ١٣١/١. بيان المختصر ٤٣٨/١. شرح العضد على المختصر ١٥/٢.

<sup>(</sup>٤) نهي الثمل الثابت العقل سمي سكراً؛ لأنه يؤدي إلى السكر غالباً، وحكمة نهيه أنه يمنعه التثبت كالغضب. وقد يقال للغضبان: اسكت حتى تعلم ما تقول أي: حتى تعلم علماً كاملاً. وليس الغرض نفي العلم عنه بالكلية. انظر: شرح العضد على المختصر ١٩٥٨. وبيان المختصر ١٩٨٨.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: التقريب والإرشاد ٢٤٤/١. البرهان للجويني /٩١٨. المستصفى ٨٣/١ ـ ٨٤. المحصول للرازي ٢٦٣/٢ ـ ٢٦٠. الإحكام للآمدي ١٩٩/١ ـ ١٣١٠. بيان المختصر ٢٧٧١ ـ ٤٣٨: شرح الكوكب المنير ٤٩٩/١. تفسير ابن كثير ٢٩٣/٢. شرح العضد على المختصر ١٥/٢ مع حاشية السعد. القواعد والفوائد الأصولية ص١٩، ٣٦.

المعدوم يجوز أن يكون مأموراً عند الأشاعرة، وفقهاء الحنابلة، خلافاً للمعتزلة وجمع
 من الحنفية.

وَإِنَّمَا أُرِيدَ التَّعَلُّقُ الْعَقْلِيُّ (١).

لَنَا: لَوْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ، لَمْ / [١٧/ب] يَكُنْ أَزَلِيَّا؛ لأَنَّ مِنْ حَقِيقَتِهِ التَّعَلُّقَ، وَهُوَ أَزَلِيًّا.

قَالُوا: أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَخَبَرٌ (٢) مِنْ غَيْرِ مُتَعَلَّقٍ مَوْجُودٍ مُحَالٌ (٣). قُلْنَا: مَحَلُّ النِّزَاعِ، وَهُوَ اسْتِبْعَادٌ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ ابْنُ سَعِيدٍ: إِنَّمَا يَتَّصِفُ بِذَلِكَ فِيمَا لاَ

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: التقريب والإرشاد ٢٩٨/٢. البرهان للجويني ١٩٩/١. المستصفى ١٥٨. المحصول للرازي ٢٥٥/٢. الإحكام للآمدي ١٣١/١. شرح العضد على المختصر ١٥/١ ـ ١٦. المسودة ص ٤٤. الإبهاج في شرح المنهاج ١١٤٨. نهاية السول مع شرح البدخشي ١٧٦/١. تيسير التحرير ٢٣١/٢. البحر المحيط ٢٣٧/١. تشنيف المسامع ١٦٦/١. رفع الحاجب (ورقة ١٣٠/١) و(ورقة ٣٠٠/ب). فواتح الرحموت ١٤٦/١. بيان المختصر ١٩٩١. شرح الكوكب المنير ١٣١/١. ميزان الأصول للسمرقندي ص١٦٩٠. إرشاد الفحول ص١٠٠.

<sup>(</sup>۱) ليس المراد من قولهم: يجوز أن يتعلق الأمر بالمعدوم، أن المعدوم يجوز أن يكون مأموراً بالإتيان بالمأمور به حال كونه معدوماً؛ فإن المجنون والصبي عندهم غير مأمورين، وهما أقرب إلى درجة المأمورين من المعدوم. بل المراد: التعلق المعنوي، وهو تعلق الطلب القائم بذات الله تعالى بالمعدوم الذي هو ثابت في علمه تعالى في الأزل، بمعنى أنه إذا وجد واستجمع شرائط التكليف فحينئذ يصير مكلفاً بذلك الطلب القديم من غير تجدد طلب آخر. انظر:. بيان المختصر ١٩٩١، شرح الكوكب المنير القديم من غير تجدد طلب آخر. انظر: بيان المختصر ١٩٩١، شرح الكوكب المنيل المسامع ١٩٦١. تشنيف المسامع ١٩٦١.

<sup>(</sup>Y) لفظة «وخبر» ساقطة من النسخة: أ.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام الزركشي في سلاسل الذهب ص١٣٤: "ومن هذه المسألة قالت المعتزلة بخلق القرآن، كما قال المازني؛ لأنهم لما أحالوا وجود أمر ولا مأمور، ولم يكن مع الله سبحانه في الأزل أحد، فيأمره وينهاه، فيستحيل حصول الأمر؛ لانتفاء المأمور، فيستحيل حصول الكلام. وهذه عمدة عظيمة عندهم اقتضت القول بخلق القرآن». ثم قال: "فالحاصل صعوبة هذه المسألة، فإنه إما أن ينشأ عنها نفي قدم الكلام كالمعتزلة، وإما إثبات قدم الكلام وفيه إثبات قدم الخلائق المأمورين، أو إثبات أمر ولا مأمور، وإما إثبات كلام قديم عارٍ عن حقائق الكلام». وانظر: المحصول للرازي ٢٧٧٧. البحر المحيط ٢٨١١.

يَزَالُ<sup>(۱)</sup>. وَقَالَ: الْقَدِيمُ: الأَمْرُ الْمُشْتَرَكُ<sup>(۲)</sup>. وَأُورِدَ أَنَّهَا أَنْوَاعُهُ، فَيَسْتَحِيلُ وُجُودُهُ<sup>(۳)</sup>.

قَالُوا: يَلْزَمُ التَّعَدُّدُ. قُلْنَا: التَّعَدُّدُ بِاعْتِبَارِ الْمُتَعَلَّقَاتِ لاَ يُوجِبُ تَعَدُّدًا وُجُودِيًّا.

(۱) قال الإمام الزركشي في سلاسل الذهب ص١٣٣٠: «أصل هذه المسألة: إثبات الكلام النفسي، وأنه هل يسمى في الأزل أمراً ونهياً قبل وجود المخلوقين، واستجماع شرائطهم للأوامر والنواهي أو لا؟

فذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب، وأبو العباس القلانسي من أئمة السنة إلى أنه لا يتصف بذلك حتى يوجد المأمور.

وذهب الشيخ أبو الحسن إلى أنه لم يتصف بكونه أمراً ونهياً وخبراً، والمعدوم على أصله مأمور بالأمر الأزلي على تقدير الوجود». وانظر: البحر المحيط ٢٧٧/١. والمحصول للرازي ٢٥٨/٢.

- ابن سعيد هو: عبد الله بن سعيد أو ابن محمد، المعروف بابن كُلَّب القطان البصري (وكُلَّب كخطاف لفظاً ومعنَى) أحد أئمة المتكلمين في أيام المأمون، توفي بعد ٢٤٠ للهجرة. له تصانيف في الرد على المعتزلة. منها: كتاب «الصفات»، وكتاب «خلق الأفعال» وكتاب «الرد على المعتزلة». انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى ١٩٩/٠. لسان الميزان ٢٩٠/٠. الفهرست لابن النديم ص٢٥٥. ومعجم المؤلفين ٢٩٠/٠.

(Y) من أجل استبعاد تحقق الأمر بدون متعلق موجود في الخارج سامع للخطاب قال عبد الله بن سعيد وأبو العباس القلانسي: إن الأمر والنهي والخبر إنما يتصف كلام الله تعالى بها فيما لا يزال الذي هو نقيض الأزل، ولم يثبت في الأزل شيء منها، فلا يكون واحد منها قديماً، بل القديم: الأمر المشترك بين الثلاثة ـ الأمر والنهي والخبر الذي هو الكلام. فقد جمعا بين المصلحتين: إثبات الكلام في الأزل، والحكم بحدوث الأمر والنهي والخبر الموجب لرفع الاستبعاد.

انظر: رفع الحاجب (ورقة ٣٠/أ) و(ورقة ٣٠/ب). بيان المختصر ٤٤١/١ ـ ٤٤٢. شرح العضد على المختصر ١٥/١ ـ ١٦٠. مع حاشية السعد التفتازاني.

(٣) أورد على قول عبدالله بن سعيد وأبي العباس القلانسي أن الأمر والنهي والخبر أنواع الكلام ولا نوع له سواه، فحينئل يستحيل وجود الكلام في الأزل على تقدير كون أنواعه حادثة؛ لأن الجنس لا يوجد إلا في أحد أنواعه، وإذا لم يتحقق واحد من أنواعه في الأزل لم يتحقق هو فيه.

انظر: رفع الحاجب (ورقة ٣٠/أ) و(ورقة ٣٠/ب). بيان المختصر ٤٤١/١ ـ ٤٤٢. شرح العضد على المختصر ١٥/١ ـ ١٦٠. مع حاشية السعد التفتازاني.

## (مَسْأَلَة) يَصِحُّ التَّكْلِيفُ بِمَا عَلِمَ الآمِرُ انْتِفَاءَ شَرْطِ وُقُوعِهِ عِنْدَ(١) وَقْتِهِ ؟

فَلِذَلِكَ يُعْلَمُ قَبْلَ الْوَقْتِ، وَخَالَفَ الإِمَامُ وَالْمُعْتَزِلَةُ(٢) ......

القول الأول: يصح. وبه قال أكثر الأصوليين.

القول الثاني: لا يصح. وبه قال إمام الحرمين في البرهان ١/٠٠ (فقرة ٢٨)، والمعتزلة. وعللوا ذلك بأنه تكليف بالمحال لا فائدة فيه.

قال الزركشي في البحر المحيط ١/٣٧٠: «والحق صحته، وأنه ليس بالمحال في شيء، ويجوز من القديم تعالى أن يأمر عبده بما علم أنه لا يكون، وله فوائد ثلاثة:

إحداها: اعتقاد الوجوب، ويجوز التعبد بالاعتقاد كما يجوز بالفعل.

الثانية: العزم على أن يفعله إن أدركه الوقت على صفة التكليف، ومات على ذلك فيثاب، أو لا يعزم فيعاقب.

الثالثة: جواز أن يكون فيه للمكلف مصلحة ولطف، ويكون فيه فائدة مصححة لهذه القاعدة، وهو شك المكلف في بقائه إلى ذلك الوقت، فإنه وقت الخطاب، لا يدري هل يبقى إلى وقت الفعل أو لا؟ وينقطع هذا التكليف عنه بموته، كانقطاع سائر التكليف المتكررة». اهـ.

#### منشأ الخلاف في هذه المسألة:

ومنشأ الخلاف أن فائدة التكليف هل هي الامتثال فقط، أو الابتلاء أيضاً؟ فعلى الأول لا يصح، وعلى الثاني يصح.

ومن فوائد هذا الخلاف الفرعية: أن المجامع في نهار رمضان إذا مات أو جن في أثناء النهار هل يجب في تركته الكفارة؟ فعلى الأول نعم، وعلى الثاني لا؛ لأنه لم يكن مأموراً؛ للعلم بانتهاء شرط وقوعه عند وقته.

وانظر فوائد أخرى في: تشنيف المسامع ٢٩٩/١ ـ ٣٠٠. القواعد والفوائد الأصولية ص١٥٨. شرح الكوكب المنير ٤٩٧/١.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان ١٩٠/١. الإحكام للآمدي ١٣٣/١. المسودة ص٥٤، تيسير التحرير ٢٤٠/٢. تشنيف المسامع ٢٩٩/١ يـ ٣٠٠. القواعد والفوائد الأصولية ص١٥٨/ شرح الكوكب المنير ٢٩٧/١. فواتح الرحموت ١٥١/١. حاشية البناني على شرح المحلي ٢١٩/١ ـ ٢٢٠. البحر المحيط ٢٧٠/١. شرح العضد على المختصر ١٦٢/٢.

<sup>(</sup>١) في: ش «قبل» بدل «عند» وهو خطأ دل عليه السياق.

<sup>(</sup>٢) اختلف الأصوليون في: هل يصح التكليف بفعلٍ عَلِمَ الآمرُ انتفاء شرط وقوع ذلك الفعل عن المكلف عند وقته أو لا؟ على قولين:

وَيَصِحُّ مَعَ جَهْلِ الآمِرِ (') اتَّفَاقًا (''). لَنَا: لَوْ لَمْ يَصِحَّ، لَمْ يَعْصِ أَحَدٌ أَبَدًا؛ لأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ شَرْطُ وُقُوعِهِ مِنْ إِرَادَةٍ قَدِيمَةٍ، أَوْ حَادِثَةٍ، وَأَيْضًا: لَوْ لَمْ يَصِحَّ، لَمْ يُعْلَمُ تَكْلِيفٌ؛ لأَنَّهُ بَعْدَهُ وَمَعَهُ يَنْقَطِعُ، وَقَبْلَهُ لاَ يُعْلَمُ، فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ، لَمْ يُعْلَمُ أَبُدًا، وَذَلِكَ بَاطِلُ، فَرَضَهُ مُتَّسِعًا (")، فَرَضْنَاهُ (أَنَّ زَمَنًا زَمَنًا أَمَنًا ")، فَلا يُعْلَمُ أَبُدًا، وَذَلِكَ بَاطِلُ، وَأَيْضًا: لَوْ لَم يَصِحَّ، لَمْ يَعْلَمْ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (") وُجُوبَ الذَّبْح، والْمُنْكِرُ مُعَانِدٌ.

وَقَالَ الْقَاضِي: الإِجْمَاعُ عَلَى تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ وَالتَّحْرِيم قَبْلَ التَّمَكُّنِ (٧).

<sup>(</sup>۱) مثل أن يقول السيد لعبده: "صم غداً" فإن هذا مشروط ببقاء العبد غداً، وهو مجهول للآمر. ولا يتصور ذلك في أوامر الله سبحانه وتعالى. انظر: بيان المختصر ١٩٤٤. شرح العضد على المختصر ١٦/٢ مع حاشية السعد. تشنيف المسامع ٢٠١/١.

<sup>(</sup>٢) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٣١/أ): «ونقل المصنف ـ أي ابن الحاجب ـ عليه الاتفاق، وفيه نظر».

وقال الزركشي في تشنيف المسامع ٣٠١/١: «وأما مع جهل الآمر بعدم وقوع الشرط، كأمر السيد عبده بخياطة الثوب في الغد، فيصح بالاتفاق، كذا قاله المصنف أي ابن السبكي في جمع الجوامع تبعاً لابن الحاجب، لكن قال الصفي الهندي: في كلام بعضهم إشعار بخلاف فيه».اه.

<sup>(</sup>٣) في: ش «مُوسعًا» بدل «مُتَّسِعًا». أما في: أ «مُتَوَسِطًا» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في: الأصل «فَرَضْنَا» بدل «فَرَضْنَاهُ». وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة ٣١/١). وبيان المختصر ١٦/١.

 <sup>(</sup>٥) في: أ «فَرَضْنَاهُ زَمَنًا زَمَنًا وَالتَّحْرِيم قَبْلَ التَّمَكُنِ» هذه الزيادة ليست في: الأصل، ش.
 ولا محل لها هنا، وإنما هي من كلام القاضي الذي سيأتي بعد قليل.

<sup>(</sup>٦) كلمة «صلى الله عليه وسلم» ساقطة من: أ، ش.

<sup>(</sup>٧) قال القاضي في التقريب والإرشاد ٢٨٢/٢: «اعلموا ـ وفقكم الله ـ أنه لا خلاف بين سلف الأمة ـ قبل محدث الخلاف عليهم من القدرية ـ في وجوب كون المكلف عالماً بأنه مأمور بفعل العبادات واجتناب الذنوب والمحظورات، غير أنه عالم بأنه مأمور بذلك بشريطة بقائه إلى حين وجوب الفعل، وكونه على صفة من يلزمه التكليف على ما بيناه؛ ولذلك يقول المسلمون قاطبة: إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بفعل العبادات في غد وما بعده، وبترك المحرمات. ولا بدّ أن يكون أمره تعالى بذلك مشروطاً ببقائهم، وكونهم على صفة المكلفين؛ لاعتقاد الجميع لزوال التكليف

وسقوطه مع الموت وما يجري مجراه، فثبت أنه مكلف بشرط ما وصفنا». وانظر
 كلام القاضي الباقلاني ملخصاً في تلخيص الإمام الجويني للتقريب والإرشاد ٤٣٣/١
 من (فقرة ٤٥١) إلى ٤٦٢).

وانظر الاستدلال بالإجماع في هذه المسألة في: المستصفى ١٥/٢ ـ ٢٠. الوصول إلى الأصول لابن برهان ١٦٩/١.

وقد رد الإمام الجويني هذا الدليل على القاضي الباقلاني حيث قال في البرهان ١٩٧/١ (فقرة ١٩٠، ١٩٠): «وسلك القاضي ـ رحمه الله ـ مسلكين: يتضمن أحدهما: التشغيب المحض، وذلك أنه قال: أجمع المسلمون قاطبة قبل أن أظهر المعتزلة هذا الرأي على أن المكلفين على علم بكونهم مأمورين. ومن أبى ذلك، والتزم إطلاق القول بأنه ليس على البسيطة من يعلم كونَه مأموراً، فقد باهت الشريعة، وراغم أهل الإجماع. وهذا الذي ذكره ـ رضي الله عنه ـ تهويل لا تحصيل وراءه؛ فإن إطلاقات الشرع لا تعرض على مأخذ الحقائق، وإنما تحمل على حكم العرف والتفاهم الظاهر. وهذا كإطلاق المسلمين إضافة القتل إلى القاتل مع القطع بأن إزهاق الأرواح من الأشباح من مقدورات الإلله سبحانه وتعالى.

والمسلك الثاني للقاضي: يلتفت إلى أصله في النسخ، فإن من مذهبه أن الحكم يثبت قطعاً، ثم يُرفع بعد ثبوته بالنسخ. فقال بانياً على ذلك: إذا توجه الأمر على المخاطب، ثم فرض موته أول زمان إمكانه، فقد تحقق حكم الخطاب أولاً قطعاً، فإن انقطع الإمكان انقطع بانقطاعه ما كان ثبت قطعاً كما نبهنا عليه في النسخ.

وهذا عندي في نهاية السقوط؛ فإن القاضي يسلم أن الإمكان شرط توجه الأمر، ولا يؤمر إلا متمكن. فإذا تبين بعد تقرير اتصال الأمر زوال التمكن، فكيف يعتقد ثبوت التكليف؟ وقد بان آخر أن لا إمكان. ولا وجه - إذا بان ذلك - إلا الإطلاق بأنا تبينا أن الأمر لم يكن متوجها، فلا يتوجه القطع بتوجه أمر التكليف إلا مع القطع بالإمكان، أو مع اعتقاد التكليف من غير إمكان. وهذه قسمة بديهية لا يتصور مزيد عليها. فقد خرج عن المباحثة أن المختار ما عُزي إلى المعتزلة في ذلك».اه.

وقال في التلخيص ٢٥٥/١ (فقرة ٤٥٣): «وأما نحن فإنا نزعم أن المكلف يعلم كون نفسه مأموراً، ونقطع به في محل القطع، ويؤول توقفه في استدامة الوجوب إلى توقع الاخترام والبقاء، فالدليل على ما صرنا إليه إجماع المسلمين قاطبة، فإن أهل الإسلام أجمعوا على توجه النهي عن المحرمات على المكلفين وكذلك أجمعوا على توجه الأمر والنهي على أحد من المخاطبين، وفي هذا أعظم الفرية». وانظر: رفع الحاجب (ورقة ٣١/ب). بيان المختصر ٤٤٧/١).

الْمُعْتَزِلَةُ (١): لَوْ صَحَّ، لَمْ يَكُنِ الإِمْكَانُ شَرْطًا فِيهِ. وَأَجِيبَ بِأَنَّ الإِمْكَانَ الْمُشْرُوطَ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَتَأَتَّى فِعْلُهُ عَادَةً عِنْدَ وَقْتِهِ، وَإِسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِهِ، وَالإِمْكَانُ الَّذِي هُوَ شَرْطُ الوُقُوعِ مَحَلُّ النِّزَاعِ، وَأَيْضًا يَلْزَمُ أَلاَّ يَصِحَّ مَعَ جَهْلِ الآمِرِ (٢).

قَالُوا: لَوْ صَحَّ، لَصَحَّ مَعَ عِلْمِ الْمَأْمُورِ. وَأُجِيبَ / [١/١٨] بِانْتِفَاءِ فَائِدَةِ التَّكْلِيفِ، وَهَذَا يُطِيعُ وَيَعْصِي بِالْعَزْمِ، وَالْبِشْرِ، وَالْكَرَاهَةِ (٣).



<sup>(</sup>۱) في: ش «قالت المعتزلة» بزيادة لفظة «قالت» وهي غير موجودة في: الأصل، أ، ورفع الحاجب (ورقة ٣١/ب)، وبيان المختصر ٤٤٧/١، وشرح العضد على المختصر ١٦/٢.

<sup>(</sup>٢) في: ش «مع جهل الآمر اتفاقاً». بزيادة لفظة «اتفاقاً»، وهي غير موجودة في: الأصل، أ، وبيان المختصر ٤٤٧/١، ورفع الحاجب (ورقة ٣١/ب)، وشرح العضد على المختصر ١٦/٢.

<sup>(</sup>٣) أجاب ابن الحاجب عن قول المعتزلة بالفرق؛ فإن محل الوفاق إنما لا يصح التكليف به؛ لانتفاء فائدة التكليف؛ لأن فائدة التكليف إما الامتثال أو العزم عليه. وإذا علم المأمور امتناع الفعل يمتنع الامتثال منه، ولم يعزم على الفعل فلا يطيع ولا يعصي. بخلاف محل النزاع فإنه إذا لم يعلم المأمور امتناع الفعل قد يطيع بالعزم والبشر، وقد يعصى بالترك والكراهة.

انظر: رفع الحاجب (ورقة ٣١/ب). بيان المختصر ٤٤٩/١. شرح الكوكب المنير ٢٧٣/١. شرح العضد على المختصر ١٧/١ مع حاشية السعد. البحر المحيط ٣٧٣/١. تيسير التحرير ٢٤٠/٢ ـ ٢٤٣٠. فواتح الرحموت ١٥٣/١. تشنيف المسامع ٢٠٠/١. حاشية البناني على شرح المحلي ٢٢٠/١ مع تقريرات الشربيني.

## ﴿ الأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ

الأَدِلَةُ الشَّرْعِيَةُ: الْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالإِجْمَاعُ، وَالقِيَاسُ، وَالإِجْمَاعُ، وَالقِيَاسُ، وَالإِسْتِدْلاَلُ(١).

وَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَى الْكَلَامِ النَّفْسِيِّ (٢)، وهي (٣) نِسْبَةٌ بَيْنَ مُفْرَدَيْنِ، قَاثِمَةٌ بِالْمُتَكَلِّم (١٤)، وَلَوْ لَمْ تَقُمْ بِهِ، لَكَانَتِ النِّسْبَةَ ضَرُورِيٌّ (٥)، وَلَوْ لَمْ تَقُمْ بِهِ، لَكَانَتِ النِّسْبَةَ

(۱) الاستدلال في اللغة: هو استفعال من طلب الدليل والطريق المرشد إلى المطلوب. أما في الاصطلاح: فإنه يطلق تارة بمعنى ذكر الدليل، وسواء كان الدليل نصاً أو إجماعاً أو قياساً أو غيره. ويطلق تارة على نوع خاص من أنواع الأدلة وهو عبارة عن دليل لا يكون نصاً ولا إجماعاً ولا قياساً.

انظر تعريف الاستدلال في: الإحكام للآمدي ٣٦١/٤. المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص١١. شرح تنقيح الفصول ص٤٥٠. التعريفات للجرجاني ص٣٤. تيسير التحرير ١٤٧/٤. شرح الكوكب المنير ٣٩٧/٢. ضوابط المعرفة ص١٤٩.

(٢) مسألة الكلام النفسي هي من أعظم مسائل أصول الدين، وهي مسألة طويلة الذيل حتى قيل: إنه لم يسم علم الكلام إلا لأجلها؛ ولذلك اختلف فيها أثمة الإسلام المعتبرين المقتدى بهم اختلافاً كثيراً متبايناً.

انظر الكلام على هذه المسألة في: التعريفات للجرجاني ص٢٣٧. شرح الكوكب المنير ٩/١. تشنيف المسامع ٩٢١/٢ ـ ٩٢٤. رفع الحاجب (ورقة ٣٢/أ). بيان المختصر ١٥٥٥. فتح الباري ٢٧٢/١٣ ـ ٢٧٣.

(٣) في: أ «وهو» بدل «وهي».

(٤) الكلام النفسي نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم، ونعني بالنسبة بين المفردين - أي بين المعنيين المفردين - تعلق أحدهما بالآخر، وإضافته إليه على جهة الإسناد الإفادي، بحيث إذا عُبِّر عن تلك النسبة بلفظ يطابقها ويؤدي معناها، كان ذلك اللفظ إسناداً إفادياً.

ومعنى قيام النسبة بالمتكلم ما قاله الفخر الرازي في الأربعين في أصول الدين ص ١٧٤: «إن الشخص إذا قال لغيره: اسقني ماء، فقبل أن يتلفَّظ بهذه الصيغة قام بنفسه تصور حقيقة السقي، وحقيقة الماء، والنسبة الطلبية بينهما. فهذا هو الكلام النفسي، والمعنى القائم بالنفس، وصيغة قوله: «اسقني ماء» عبارة عنه، ودليل عنه». اهد.

وانظر: شرح الكوكب المنير ١١/٢. فواتح الرحموت ٣/٢. شرح العضد على المختصر ١٨/٢.

(a) قال الباجي في المنهاج في ترتيب الحجاج ص١١: "والعلم معرفة المعلوم على ما هو=

الْخَارِجِيَّةَ؛ إِذْ لاَ غَيْرُهُمَا، وَالْخَارِجِيَّةُ لاَ يَتَوَقَّفُ حُصُولُهَا عَلَى تَعَقُّلِ الْمُفْرَدَيْنِ، وَهَذِهِ مُتَوَقِّفَةٌ.



ترتيب الحجاج للباجي ص11. تشنيف المسامع ٢٢٣/١. بيان المختصر ٩٥/١ ـ ٩٦.

<sup>=</sup> به. والعلم المحدث ينقسم قسمين: ضروري ونظري، فالضروري: ما لزم نفس المخلوق لزوماً لا يمكنه الانفكاك عنه، ولا الخروج منه، ولا التشكيك فيه.

والعلم النظري: ما احتاج إلى تقديم النظر والاستدلال، ووقع عُقَيْبَهُ بلا فصل». انظر تعريف العلم وأقسامه، وما قيل فيه في: التقريب والإرشاد ١٨٦/١، ١٨٨ فما بعدها. الورقات للجويني ص١٢٩ مع التحقيقات. البرهان ١٠٢/١ فما بعدها. المستصفى ٢٤/١. المحصول للرازي ٨٣/١، التعريفات للجرجاني ص٢٠٠٠. المنهاج في

## الكِتَابُ ١ - الْكِتَابُ

الْكِتَابُ: الْقُرْآنُ(١)، وَهُوَ الْكَلَامُ الْمُنَزَّلُ؛ لِلإِعْجَازِ بِسُورَةٍ مِنْهُ(٢).

وَقَوْلُهُمْ: «مَا نُقِلَ بَيْنَ دَفَّتَيِ الْمُصْحَفِ تَوَاتُرًا»(٣). حَدُّ لِلشَّيْءِ بِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ وُجُودَ الْمُصْحَفِ، وَنَقْلَهُ فَرْعُ تَصَوُّرِ الْقُرْآنِ(٤).

(۱) الكتاب هو القرآن، وتعريف الكتاب بالقرآن من قبيل التعريف اللفظي التفسيري، أي أن القرآن والكتاب لفظان مترادفان عرفاً - أي في عرف أهل الشرع - وغايته أن القرآن أشهر من الكتاب. وقد دل على أن الكتاب هو القرآن قوله تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إلَيْكُ نَفْراً مِن الْجَنْ يَسْتَمْعُونَ القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي وَلُوا الى قومهم منذرين \* قالوا يا قومنا إن سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم﴾ [الأحقاف: ٢٨ - ٢٩] والمسموع واحد.

قال الدكتور محمد عبد الله دراز في النبإ العظيم ص١٢ - ١٣: «روعي في تسميته قرآناً كونه متلوّاً بالألسن، كما روعي في تسميته كتاباً كونه مدوناً بالأقلام، فكلتا التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع عليه.

وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في موضع واحد، أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعاً، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب المنقول إلينا جيلاً بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرة، ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحافظ بالإسناد الصحيح المتواتر.

وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداء بنبيها، بقي القرآن محفوظاً في حرز حريز؛ إنجازاً لوعد الله الذي تكفل بحفظه حيث قال: ﴿إِنَا نَحْنُ نُزِلْنَا الذَّكُرُ وَإِنَا لَهُ لَحَافَظُونَ﴾ [الحجر: ٩]، ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند». اه.

- (٢) قال العضد في شرحه على المختصر ١٨/٢: "وقوله: "بسورة منه" إن أجري على ظاهره، فلإخراج بعض القرآن؛ فإن التحدي وقع بسورة من كل القرآن، أي سورة كانت غير مختصة ببعض. وإن أريد بسورة من جنسه في البلاغة والعلو، فيتناول كل القرآن وكل بعض منه. وهذا أقرب إلى غرض الأصولي». اهـ.
- (٣) إن التعريف الذي زيَّفه ابن الحاجب ذكره الإمام الغزالي ـ رحمه الله ـ في المستصفى المراه الذي الكتاب ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة المشهورة نقلاً متواتراً».
- (٤) قول بعض الأصوليين ومنهم الغزالي في حد الكتاب: «ما نقل إلينا بين دفتي=

= المصحف نقلاً متواتراً على حد للشيء بما يتوقف تصوره على ذلك الشيء؛ لأن معرفة ما نقل إلينا نقلاً متواتراً يتوقف على وجود المصحف، وعلى ما نقل فيه؛ لأن الذي نقل إلينا نقلاً متواتراً لا يتصور كونه منقولا إلا بعد وجود المصحف وبعد النقل. ووجود المصحف فرع على إثبات السور والآيات فيه. وإثباتها فرع على تصورها. وكذا النقل المضاف إلى ما بين دفتي المصحف لا يمكن إلا بعد تصوره، فيكون معرفة ما نقل إلينا متواتراً موقوفا على المصحف ونقله، وهما موقوفان على تصور القرآن، فيكون معرفة ما نقل إلينا متواتراً موقوف على الموقوف على الموقوف على الشيء موقوف على الشيء موقوف على ذلك الشيء، فيكون تعريف القرآن به تعريفا للشيء بما يتوقف عليه. وهو باطا.

انظر: المستصفى ١٠١/١. الإحكام للآمدي ١٣٧/١. بيان المختصر ٤٥٩/١ ـ ٤٦٠. رفع الحاجب (ورقة ٣٦/١). شرح العضد على المختصر ١٨/٢ ـ ١٩ مع حاشية السعد. زوائد الأصول للإسنوى ص٢٠٢.

(١) يراد بالآحاد هنا: ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر عند القراء. انظر: الإتقان ٢١٠/١.

ومثاله: قراءة ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: «فاقطعوا أيمانهما» مع أن القراءة المتواترة **﴿فاقطعوا أيديهما﴾** [المائدة: ٣٨].

وقراءة ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا» بزيادة صالحة وإبدال كلمة أمام من كلمة وراءهم . مع أن القراءة المتواترة: ﴿وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا﴾ [الكهف: ٨٦].

(۲) على ذلك جمهور القرَّاء والأصوليين. وممن قال به: ابن الجوزي، والسيوطي كما قال به السرخسي، والغزالي، والأمدي، وابن الحاجب، والنووي وابن السبكي، وابن الهمام، والأنصاري، ونقله ابن الجزري عن مكي بن أبي طالب. انظر: النشر في القراءات العشر ١٩٤١. البرهان للزركشي ٣٣٢/١ - ٣٣٣. الإتقان ٢١٠/١ فما بعدها. أصول السرخسي ٢٧٩/١. البرهان للزركشي ١٨٢/١ المستصفى للغزالي ١٩٢١. الإحكام للآمدي أصول السرخسي ٢٧٩/١ - ٢٨٠. المستصفى للغزالي ١٩٢١. الإحكام للآمدي الوصول للنووي ٣٢٩/٣. جمع الجوامع ٢١١/١ مع تشنيف المسامع. مفتاح الوصول للتلمساني ص٢٠١. فواتح الرحموت ٢/٩. غاية الوصول لزكريا الأنصاري ص٢٠٤. إرشاد الفحول للشوكاني ص٢٠٠.

وهناك قول بأن الآحاد من القرآن؛ حملا على أنه كان متواتراً في العصر الأول؛ لعدالة ناقله ويكفي تواتر العصر الأول. انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٢٩/١ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني. غاية الوصول ص٣٤. لِلْقَطْعِ بِأَنَّ (١) الْعَادَةَ تَقْضِي بِالتَّوَاتُرِ فِي تَفَاصِيلِ مِثْلِهِ (٢).

وَقُوَّةُ الشَّبْهَةِ فِي «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» مَنَعَتْ مِنَ التَّكْفِيرِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ (٣)، وَالْقَطْعُ أَنَّهَا لَمْ تَتَوَاتَرْ فِي أَوَائِلِ السُّورِ قُرْآنًا، فَلَيْسَتْ بِقُرْآنِ فِيهَا قَطْعًا كَغَيْرِهَا (٤)،

= ويرى ابن الجزري أن ما نقل آحاداً يسمى قرآناً إذا توفرت فيه ثلاثة أركان:

١ ـ موافقة العربية ولو بوجه.

٢ ـ موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً.

٣ ـ صحة السند.

وذكر أن بعض المتأخرين شرط التواتر ولم يكتف بصحة السند؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر لا بالآحاد. قال في النشر ١٣/١: «وهذا مما لا يخفى ما فيه، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره..». ثم قال: «أما الذي صح نقله عن الآحاد، وصح وجهه في العربية، وخالف خط المصحف فهذا يقبل ولا يقرأ به، ولا يثبت به قرآن». كما يرى أبو شامة في المرشد الوجيز ص١٧١ - ١٧٢: «أن القرآن يثبت بالنقل الصحيح عن رسول الله - على ولا يلزم فيه تواتر بل تكفي الآحاد الصحيحة مع الاستفاضة وموافقة خط المصحف». اهد.

(١) في: ش «لأن» بدل «بأن».

- (٢) يريد أن القرآن مما تتوافر الدواعي على نقله؛ لما يتضمنه من التحدي والإعجاز حيث إنه أصلُ سائر الأحكام، والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل ما هو كذلك. انظر: شرح العضد على المختصر ١٩/٢. بيان المختصر ٢١٠/١. الإتقان ٢١٠/١ فما بعدها. إرشاد الفحول ص٧٧. جمع الجوامع ٢٢٩/١ مع شرح المحلي وحاشية البناني وتقريرات الشربيني.
- (٣) قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ١٢٦/٢: "قَالَ إِبْنُ الْحَاجِب: وَقُوَّةُ الشُّبْهَةِ فِي "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" مَنَعَتْ مِنَ التَّكْفِيرِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ". قال بعضهم: لكن هذا إنما هو إذا أثبتناها قرآناً قطعياً، أما إذا أثبتناها حكميّاً، فليس هنا مقتض للتكفير حتى يُدفع بالشبهة". اهـ.
- وقد حكى الإمام النووي في المجموع ٣٣٣/٣: «أنه لا يكفرُ النافي بأنها قرآن إجماعاً». وهذا الذي حكاه النووي نقله الآمدي في الإحكام ١٤٠/١ والغزالي في المستصفى ١٤٠/١ عن القاضى أبي بكر الباقلاني.
- (٤) اختلف العلماء في البسملة: هل إثباتها في أوائل السور غير براءة (التوبة) من القرآن أم لا؟ على ثلاثة أقوال:
- القول الأول: إنها ليست آية من القرآن. وبه قال الأكثر من الأصوليين والفقهاء. وعزاه الإمام المازري، والإمام القرطبي في تفسيره ٩٣/١. والشيخ الطاهر بن عاشور في=

= التحرير والتنوير ١٣٨/١ إلى الإمام مالك ـ رضى الله عنه ـ.

وذكر الشيخ ابن عاشور أنه المشهور من مذهبه ومذهب أصحابه. ونسبه الإمام النووي في المجموع ٣٣٤/٣ ـ أيضاً ـ إلى الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد.

ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة هو المشهور عنه، صرح بذلك التفتازاني في التلويح على التوضيح ٤٧/١.

وذكر بعض المحققين من الحنفية أن الصحيح من المذهب: أنها آية من القرآن، وليست آية من كل سورة. انظر: أصول السرخسي ٢٨٠/١. وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ٣٩/١.

وما نسب إلى الإمام أحمد هو رواية عنه ذكرها ابن قدامة في المغني ٤٨١/١، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ١٢٤/٢.

القول الثاني: إنها آية في جميع أوائل السور - غير براءة - . وبه قال: عبد الله بن المبارك، والإمام الشافعي في أحد قوليه - وهو الأصح عنه - كما نص على ذلك الغزالي في المستصفى ١٠٢/١، والآمدي في الإحكام ١٤٠/١. وانظر: أحكام القرآن للشافعي ٢٢/١.

القول الثالث: إنها آية مفردة أنزلت للفصل بين السور. وبه قال أبو بكر الرازي في أحكام القرآن ٨/١ ـ ١٠. والمروي عن محمد بن الحسن الشيباني.

قال السمرقندي في ميزان الأصول ص٧٨: «قال علماؤنا رحمهم الله: إن التسمية المكتوبة في المصاحف على رأس السور من القرآن لكنها ليست من السور؛ لأنه ثبت بالتواتر أنها مكتوبة في المصاحف، ومتلوة مع السور، وما ثبت بالتواتر أنها من السور. وقد روي عن محمد بن الحسن ـ رحمه الله ـ أنه قال: التسمية آية مكررة في القرآن، أنزلت للفصل بين السور، والبداية بها تبركاً؛ ولهذا قال مشايخنا ـ رحمهم الله ـ: إن التسمية تكتب في المصاحف على رأس السور، وتتلى معها؛ لثبوتها بالتواتر، لكن تكتب بخط على حدة، غير موصولة بالسور؛ حتى لا يتوهم أنها منها». اهـ.

انظر تفصيل الكلام على البسملة في: المستصفى ١٠٢/١. الإحكام للآمدي ١٤٠/١. تفسير القرطبي ١٩٣١. أحكام القرآن للجصاص ١٨٠١. المجموع للنووي ٣٣٤/٣. أصول السرخسي ٢٨٠/١. كشف الأسرار للبخاري ٣٩/١. المغنى لابن قدامة ٤٧١/١. تيسير التحرير ٣/٧. التحرير والتنوير لابن عاشور ١٣٨/١. رفع الحاجب (ورقة ٣٣أ)، التحرير ٢٨/١. الضياء اللامع ٢٨/٢ فما بعدها. شرح الكوكب المنير ١٢٢/٢ فما بعدها. ميزان الأصول للسمرقندى ٧٨/١.

(۱) اتفق العلماء على أنها بعض آية في سورة النمل في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّه بِسَمِ اللهُ الرَّحِمُ اللهُ ا

# قَوْلُهُمْ: مَكْتُوبَةٌ بِخَطِّ الْمُصْحَفِ، وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا] (١) «سَرَقَ الشَّيْطَانُ مِنَ النَّاسِ آيَةً »(٢)، لاَ يُفِيدُ؛ لأَنَّ الْقَاطِعَ يُقَابِلُهُ.

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ.

قال الحافظ ابن حجر في موافقة الخُبر الخَبر في تخريج آثار المختصر (لوحة ١٠/ب) بعد أن ذكر حديث البيهقي هذا: «رجاله ثقات لكنه منقطع بين ذر - و هو ابن عبد الله المرهبي - وابن عباس، فإن بينهما سعيد بن جبير... وقد أخرجه ابن خزيمة في كتابه في البسملة هكذا. وأخرجه في وجه أصح منه، من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه.

وكذا أخرجه ابن المنذر في الأوسط، وأخرجه سعيد بن منصور من وجه ثالث عن ابن عباس». اه.

وقال حافظ المغرب ابن عبد البر في الاستذكار ۱۸۱/۲: «وروى عبدالعزيز بن حصين عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: «سرق الشيطان من أئمة المسلمين آية من فاتحة الكتاب، أو قال من كتاب الله: ﴿بسم الله الرحمان الرحيم﴾... وعبدالعزيز بن حصين وإن كان ضعيفاً فإنه لم يأت في حديثه هذا إلا بما جاء به الثقات». اهه.

وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص٩٣: «قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن: ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: «آية من كتاب الله أغفلها الناس ﴿بسم الله الرحمٰن الرحمٰه ﴾ إسناده جيد.

توضيع: إن المراد بالإغفال والاستراق هو: عدم الجهر بالبسملة في الصلاة كما عَنون لها الإمام البيهقي؛ لأن كتاب الله محفوظ بحفظ الله له من التبديل والتغيير قال تعالى: ﴿ إِنَا نَحْنُ نَزِلْنَا اللَّذِكُرُ وَإِنَا لَهُ لَحَافَظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]. وقوله تعالى: ﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ﴾ [فصلت: ٤١]. ولا تستطيع مردة الشياطين أن تسترق أو تسمع قال تعالى: ﴿ ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين \* وحفظناها من كل شيطان رجيم \* إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ﴾ [الحجر: ١٦، ١٧، ١٨]. وقوله تعالى: ﴿ وما تنزلت به الشياطين \* وما ينبغي لهم وما يستطيعون \* إنهم عن السمع لمعزولون ﴾ [الشعراء: ٢١٠، ٢١٠].

وانظر معنى قوله تعالى: ﴿إِنَا نَحَنَ نَزَلْنَا الذَّكُرُ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾[الحجر: ٩]. في:=

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبير في كتاب الصلاة، باب افتتاح القراءة ﴿بسم الله الرحمان الرحمان الرحيم﴾ والجهر بها إذا جهر بالفاتحة ٢٠/٥ من حديث محمد بن جعفر بن أبي كثير، قال: «أخبرني عمر بن ذر عن أبيه عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: ﴿إِن الشيطان استرق من أهل القرآن أعظم آية في القرآن ﴿بسم الله الرحمان الرحيم﴾. وقال: «كذا كان في كتابي، عن أبيه عن ابن عباس وهو منقطع».

قَوْلُهُمْ: لاَ يُشْتَرَطُ التَّوَاتُرُ فِي الْمَحَلِّ بَعْدَ ثُبُوتِ مِثْلِهِ، ضَعِيفٌ يَسْتَلْزِمُ جَوَازَ شُقُوطِ كَثِيرٍ مِنَ الْقُرْآنِ الْمُكَرَّرِ، وَجَوَازَ إِثْبَاتِ مَا لَيْسَ بِقُرْآنِ مِنْهُ. مِثْلُ: "وَيْلٌ» وَ"فَبِأَيِّ». لاَ يُقَالُ: يَجُوزُ وَلَكِنَّهُ (١/ ١٨٨/ب] اِتُّفِقَ تَوَاتُرُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: لَوْ قُطِعَ النَّظُرُ عَنْ ذَلِكَ الأَصْلِ، لَمْ يُقْطَعْ (٢)؛ بِانْتِفَاءِ السُّقُوطِ، وَنَحْنُ نَقْطَعُ بِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ، وَالدَّلِيلُ نَاهِضٌ؛ وَلاَنَّهُ يَلْزَمُ جَوَازُ ذَلِكَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَهُو بَاطِلْ.

(مَسْأَلَةٌ) الْقِرَاءَاتُ السَّبْعُ<sup>(٣)</sup> مُتَوَاتِرَةٌ<sup>(٤)</sup>.

## (٣) القراءات السبع هي:

١ ـ قراءة عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي المتوفى سنة ١١٨هـ.

٢ ـ قراءة عبد الله بن كثير الداري المتوفى سنة ١٢٠هـ.

٣ ـ قراءة عاصم بن أبي النَّجود المتوفى سنة ١٢٧هـ.

٤ ـ قراءة أبي عمرو بن العلاء المتوفى سنة ١٥٤هـ.

٥ ـ قراءة حمزة بن حبيب الزيات المتوفى سنة ١٥٨هـ.

٦ ـ قراءة نافع بن عبد الرحمان بن أبي نعيم المتوفى سنة ١٦٩هـ.

٧ ـ قراءة علي بن حمزة الكسائي النحوي المتوفى سنة ١٨٩هـ.

انظر: النشر ١/٤٥. البرهان للزركشي ٢٧٧١. الإتقان للسيوطي ٢٠٥/١.

(٤) يرى جمهور أهل القراءات وكثير من الأصوليين أن القراءات السبع متواترة. وممن قال بذلك: الزركشي في الإتقان ٢١٠/١.

<sup>=</sup> جامع البيان للطبري ٦/١٤ ـ ٧. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٠/٠ ـ ٦. أنوار التنزيل للبيضاوي ص٣٤٤ ـ ٣٤٠. الكشاف للزمخشري ١٢٨/٣ ـ ١٢٩. تفسير ابن كثير ٤/٤٤. التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور ٢٠/١٣ ـ ٢٢.

<sup>-</sup> أبن عباس: هو عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب، حبر الأمة وإمام التفسير، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، كان كامل العقل ذكي النفس انتقل إلى دار الهجرة سنة الفتح، دعا له على فقال: «اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين». قال عن نفسه: «مسح النبي - على رأسي ودعا لي بالحكمة». وقال له عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ: «لقد علمت علماً ما علمناه». توفي بالطائف سنة ٦٨ هـ وقيل: ٧٧ هـ. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٣٧/٣. الإصابة في تمييز الصحابة ٢/٠٣٠. شذرات الذهب ٧٥/١.

<sup>(</sup>۱) في: أ «ولكن» بدل «ولكنه».

<sup>(</sup>٢) في: أ «لم نقطع» بدل «لو يقطع».

= وقال به ابن السبكي في جمع الجوامع ٢٢٩/١. بشرح المحلي.

وابن النجار في شرح الكوكب المنير ١٢٧/٢ ونقله عن الأثمة الأربعة. كما قال به زكريا الأنصاري في شرح لب الأصول ص ٢٤ وابن الجزري في تقريب النشر ص ٣٤. وغيرهم.

وانظر: بيان المختصر ٤٦٩/١. تيسير التحرير ١١/٣. فواتح الرحموت ١٥/٢. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص١٩٦. شرح مختصر الروضة للطوفي ٢١/٢.

وقد قال الإمام النووي في المجموع ٣٢٩/٣: «القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وكل واحدة من السبعة متواترة، هذا هو الصواب، ومن قال غيره فغالط أو جاهل». اهد.

ويرى بعض العلماء أن القراءات السبع فيها متواتر وفيها غير متواتر، ويتزعم هذا الرأي أبو شامة حيث قال في المرشد الوجيز ص١٧٤: «والقراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى: المجمع عليه، والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة؛ لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم». اهد.

وقد ضعف أبو شامة قول من قال: إن السبعة كلها متواترة، أي: فيما رواه كل فرد من هؤلاء الأئمة السبعة، وذكر في المرشد الوجيز ص١٧٧: «أننا نقطع بأنها منزلة من عند الله، ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير له مع أنه شاع واشتهر واستفاض، فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها».

وقد رجح الإمام الشوكاني رأي أبي شامة هذا ومال إلى أن هذه القراءات كل واحدة منها منقولة نقلاً آحادياً فقال في إرشاد الفحول ص٧٧: «وقد ادعى تواتر كل واحدة من القراءات السبع...، وادعى أيضاً تواتر القراءات العشر...

وليس على ذلك أثارة من علم، فإن هذه القراءات كل واحدة منها منقولة نقلاً آحادياً كما يعرف ذلك من يعرف أسانيد هؤلاء القراء لقراءاتهم، وقد نقل عن جماعة من القراء على أن في هذه القراءات ما هو متواتر وفيها ما هو آحاد، ولم يقل أحد منهم بتواتر كل واحد من السبع فضلاً عن العشر، وإنما هو قول قاله بعض أهل الأصول، وأهل الفن أخبر بفنهم». اهد.

وهذا النفي من الإمام الشوكاني بأنه لم يقل أحد من القراء بتواتر كل واحدة من السبع غير صحيح، فقد صرح بالتواتر في السبع جماعة من أهل القراءات منهم: الزركشي في البرهان ٣١٨/١. وجلال الدين البلقيني كما نقله عنه السيوطي في الإتقان ٢١٠/١. ونقله ابن الجزري عن غالب القراء في تقريب النشر ص٣٤. وقد رد ابن الجزري في تقريب النشر ص٣٨ ـ ٣٩ كلام أبي شامة القائل بأن القراءات=

\_\_\_\_

= السبع ليست متواترة وضعف هذا الرأي ووصفه بأنه ساقط.

والذي يظهر أن ابن الجزري رجع بعد ذلك عن رأيه بأن القراءات السبع متواترة، وصرح بهذا الرجوع فقال: «كنت أجنح إلى القول بأن القراءات السبع متواترة ثم ظهر فساده». انظر: النشر في القراءات العشر (/٩، ١٣.

أما الزركشي فقد ذكر أنها متواترة عن الأئمة السبع، أما تواترها عن النبي - على النبي - ففيه نظر، فإن إسناد الأئمة بهذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات، وهي نقل الواحد عن الواحد لم تكمل شروط التواتر في استواء الطرفين والواسطة. انظر البرهان في علوم القرآن ١٩١١. وبمثل قول الزركشي قال الطوفي في شرح مختصر الروضة ١٣٧/ وانظر: شرح الكوكب المنير ١٢٧/١ ـ ١٢٨. والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص١٩٦.

والقائلون بأن السبع متواترة يرون أن هناك جمعاً غفيراً تواتر على نقلها، وانحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القرآن عن غيرهم، فقد كان يتلقاه أهل كل بلد يقرؤه منهم الجم الغفير عن مثلهم، وكذلك دائماً. فالتواتر حاصل لهم، لكن الأئمة السبعة الذين نسبت إليهم القراءات هم الذين اشتهروا؛ لاختصاصهم بالتصدي للاشتغال بها وتعليمها لا لأنهم النقلة، وعدد التواتر كان موجوداً معهم في كل طبقة إلى أن ينتهي إلى النبي - ولأن المدار لحصول التواتر العلم لا العدد الخاص، والعلم ثابت، وثبوت الشيء مستلزم لحصوله. انظر: مقدمة تقريب النشر ص28. تيسير التحرير 11/٣ - 12. شرح الكوكب المنير 17٨/٢. فواتح الرحموت 17/٢.

وهناك قول بأن القراءات السبع مشهورة لا متواترة ذكر ذلك ابن الهمام وابن نظام الدين، وفسر أمير بادشاه في شرحه للتحرير بأن المراد بأنها مشهورة: أنها آحادية الأصل متواترة الفروع، أما الأنصاري فقد قال عن هذا القول: إنه لا يعبأ به. انظر: تيسير التحرير ١١/٣. التقرير والتحبير ٢٩٠/٢. مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت

- (١) عبارة «فِيمَا لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الأَدَاءِ كَالْمَدِّ وَالإِمَالَةِ وَتَخْفِيفِ الْهَمْزِ» ساقطة من: ش.
- (٢) الْمَدُّ: عبارة عن زيادة مط في حرف المد على المد الطبيعي؛ وهو الذي لا تقوم ذات حرف المد دونه. انظر: النشر في القراءات العشر ٣١٣/١. وتقريب النشر ص١٨. والإتقان ٢٧١/١.
- (٣) الإمالة: أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، وبالألف نحو الياء، والإمالة لغة تميم، وأسد، وقيس. انظر: البرهان للزركشي ٣٠/١. النشر في القراءات العشر ٣٠/٢. مناهل العرفان ٢٣٦/١.

(Y) في: أ «الهمزة» بدل «الهمز».

(٣) هذا هو رأي ابن الحاجب ـ رحمه الله ـ وتبعه الإسنوي في زوائد الأصول ص٢٠٦ ولم يشر ابن الحاجب إلى الخلاف، فإنه يرى أن ما كان من قبيل الأداء فإنه ليس بمتواتر، وما ليس من قبيل الأداء فهو متواتر، وأخذ برأيه ابن اللحام في المختصر في أصول الفقه ص٧٧، وابن الهمام في التحرير ٢٠٩٧ مع التقرير والتحبير، وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت شرح فواتح الرحموت ١٥/٢.

وخالفه جمهور الأصوليين القائلين بأن السبع متواترة، وكذلك أهل القراءات فقالوا: إن ما كان من قبيل الأداء فهو متواتر أيضاً. وقال بهذا الزركشي في البرهان ٢٩٩١. والسيوطي في الإتقان ٢٢٣/١. وابن السبكي في جمع الجوامع ٢٢٩/١ مع شرح المحلي وحاشية البناني، وقد حكى ابن السبكي قول ابن الحاجب بصيغة قيل. وانظر: شرح لب الأصول ص٣٥٠. شرح الكوكب المنير ٢٨٨/١ فما بعدها. والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص٣٥٠.

وقد قال الزركشي عن رأي ابن الحاجب هذا إنه ضعيف. والحق: أن المد، والإمالة لا شك في تواتر المشترك بينهما، وهو المد من حيث هو مد، والإمالة من حيث هي إمالة، والخلاف في تقدير المد، فأصل المد متواتر والاختلاف في كيفية التلفظ به، وكذلك الإمالة متواترة أيضاً، وأما أنواع تخفيف الهمزة فكلها متواتر. انظر: البرهان للزركشي ٢١٩/١. الإتقان ٢٢٣/١. فواتح الرحموت ١٥/٢.

أما ابن الجزري فقد شن حملة على ابن الحاجب في هذه المسألة فذكر أن المد بنوعيه الطبيعي والعرضي متواتران. ثم قال: كيف يجسر ابن الحاجب أو من هو أكبر منه على أن يقدم على ما أُجمع عليه فيقول: هو غير متواتر؟

وذكر أيضاً أن الإمالة لغة فاشية من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، مكتوبة في المصاحف، فكيف يكون في لغة أجمع عليها الصحابة والتابعون في كتابتها في المصاحف: إنها من قبيل الأداء؟

وأما تخفيف الهمزة ونحوه فمعلوم أنه من الأحرف السبعة ومن لغة العرب، فكيف يكون غير متواتر أو من قبيل الأداء؟ انظر: تقريب النشر ص٣٦.

وقد تأول العلماء لابن الحاجب أنه لم يرد أن أصل المد والإمالة غير متواترين بل ما زاد على ذلك أي من قبيل الهيئة، وفي ذلك يقول ابن النجار في شرح الكوكب المنير=

<sup>(</sup>۱) تخفيف الهمز بين بين، ومعناه أن تسهل الهمزة بينها وبين الحرف الذي منه حركتها، فإن كانت مضمومة سهلت بين الهمزة والواو، أو مفتوحة فبين الهمزة والألف، أو مكسورة فبين الهمزة والياء، وهذا يسمى إشماماً. انظر: البرهان للزركشي ٣٢٠/١.

مُتَوَاتِرٍ (١) كَ «مَلِكِ» وَ«مَالِكِ» (٢) وَنَحْوِهِمَا. وَتَخْصِيصُ أَحَدِهِمَا تَحَكُّمٌ بَاطِلٌ؛ لاَسْتِوَائِهِمَا.

(مَسْأَلَةً) الْعَمَلُ بِالشَّاذِّ (٣)

= ١٢٩/٢: «ومراده ـ أي ابن الحاجب ـ مقادير المد، وكيفية الإمالة لا أصل المد والإمالة، فإن ذلك متواتر قطعاً». اهـ.

وذكر البناني في حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع ٢٣٠/١ خلاف العلماء لابن الحاجب في المسألة ثم قال: «والحاصل أنه إن أريد بتواتر ما كان من قبيل الأداء: تواتره باعتبار أصله كأن يراد تواتر المد من غير نظر لمقداره، وتواتر الإمالة كذلك، فالوجه خلاف ما قاله ابن الحاجب؛ للعلم بتواتر ذلك، وإن أريد تواتر الخصوصيات الزائدة على الأصل، فالوجه ما قاله ابن الحاجب» اه.

(۱) بيان الملازمة أن بعض القرآن، كرهملك ومالك، قرأ بأحدهما بعض القراء وقرأ بعضهم بالآخر، فإما أن يكون كل واحد منهما قرآنا فيلزم أن يكون بعض القرآن غير متواتر إذا قلنا: إن السبع ليست متواترة، أو يكون بعضها قرآناً دون بعض، وهو تحكم باطل؛ لأن كل واحد منهما مساو للآخر في كونه قرآناً وعدمه، ولا يكون واحد منهما قرآناً فيلزم أن لا يكون بعض القرآن قرآناً، وهو باطل بالاتفاق.

خلاصة القول: إنه لو لم تكن القراءات المذكورة متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر، والملازمة تأتي من أن تخصيص بعض القراءات بكونها قرآناً دون غيرها تحكم، فإن الكل نقلت على السواء، وأجمع الأئمة بجواز الصلاة بها؛ فكلها قُرْآنٌ.

انظر: بيان المختصر ٢١/١ ـ ٤٧٢. شرح العضد على المختصر ٢١/٢. فواتح الرحموت ١٦/٢.

(٢) في: أ، ش «مَالِكِ وَمَلِكِ» بدل «مَلِكِ وَمَالِكِ».

يشير إلى قوله تعالى: ﴿ملك يوم الدين﴾ [الفاتحة: ٣] فقد قرأها بالألف عاصم ويعقوب والكسائي وخلف، وقرأها الباقون بغير ألف. انظر: النشر في القراءات العشر ٢٧١/١. حجة القراءات لابن زنجلة ص٧٧. التحرير والتنوير لابن عاشور ١٧٥/١.

(٣) يراد بالشاذ: القراءة التي فقدت ركناً من الأركان الثلاثة:

١ ـ موافقة العربية ولو بوجه.

٢ - موافقة إحدى المصاحف ولو احتمالاً.

٣ ـ صحة السند.

ويرى بعض العلماء أن الشاذ يطلق على ما وراء القراءات العشرة المشهورة. وقيل: يطلق على ما وراء السبع.

وقال السيوطي في الإتقان ٢١٦/١: «الشاذ: وهو ما لم يصح سنده».

اختلف العلماء في: هل القراءة الشاذة حجة تثبت بها الأحكام أو لا؟ على قولين: القول الأول: ليست بحجة، ولا تثبت بها الأحكام. وبه قال الغزالي في المستصفى المختصر، والآمدي في الإحكام ١٩٨١، وابن الحاجب في المنتهى ص٣٦، وهنا في المختصر، وهو المشهور عن مذهب الإمام مالك، ونقله الآمدي في الإحكام ١٩٨١ عن الإمام الشافعي، وقال الإمام الجويني في البرهان ٢٧٧١؛ "ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة التي لم تنقل تواتراً لا يصوغ الاحتجاج بها». وقد جزم الإمام النووي في شرح صحيح مسلم ١٩٠٥ - ١٩١ بما قاله الإمام الجويني في البرهان. حيث قال: "مذهبنا أي الشافعية أن القراءة الشاذة لا يحتج بها، ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله على أنها قرآن، والقرآن عن حكم الخبر عن رسول الله على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع، وإذا لم يثبت قرآناً لا يثبت خبراً». وهو رواية عن الإمام أحمد كما نص على ذلك ابن النجار في شرح الكوكب المنير ١٤٠١، وابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص١٣٠١.

القول الثاني: إنها حجة، تثبت بها الأحكام. وبه قال الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول الإمام الشافعي حكاه البويطي، وصححه بعض الشافعية كابن السبكي في جمع الجوامع ٢٢١/١ مع تشنيف المسامع. حيث قال: «أما إجراؤه - أي الشاذ من القرآن - مجرى الآحاد، فهو الصحيح». وهو قول أكثر الحنابلة كما صرح بذلك ابن قدامة في الروضة ١٨١/١ مع النزهة، وابن بدران في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد صحتصر الروضة ٢٥/١ - ٢٢، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ١٣٨/١، وهو قول الإباضية كما صرح بذلك السالمي في شرح طلعة الشمس ٢١/١،

انظر أقوال العلماء في حجية غير المتواتر وعدم حجيته في: أصول السرخسي ٢٨١/١. الروضة مع النزهة ١٨١/١. الإحكام للآمدي ١٣٨/١. شرح مختصر الروضة للطوفي ٢٥/٢ \_ ٢٦. البحر المحيط ٢٧٥/١ فما بعدها. القواعد والفوائد الأصولية ص١٣١٠ فواتح الرحموت ١٦/٢. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص١٩٦ \_ ١٩٧ التمهيد للإسنوي ص١٤٢. رفع الحاجب (ورقة ٣٣/ب). بيان المختصر ٢٧٣١. إرشاد الفحول ص٧٧. شرح طلعة الشمس للسالمي ٣١/١.

وهناك ملحوظتان مُهمَّتان أنبه عليهما:

الأولى: اختلفت نقول علماء الشافعية عن إمامهم في حجية القراءة الشاذة وعدمها.

<sup>=</sup> انظر أقوال العلماء في القراءة الشاذة في: المرشد الوجيز ص١٧١. النشر في القراءات العشر ١٩/١. الإتقان ٢١٦١١. جمع الجوامع ٢٣٣/١ - ٢٣٣ مع شرح المحلي وحاشية البناني. فواتح الرحموت ١٦/٢. تيسير التحرير ٦/٣.

= ١ - الاحتجاج بها: نقل البويطي في مختصره عن الإمام الشافعي قوله: «أخبرت أنه مما نزل من القرآن، وهذا وإن لم يكن قرآناً يقرأ فأقل حالاته أن يكون عن رسول الله - على القرآن لا يأتي به غيره».

وهذا ما يؤيده قول الإمام الشافعي نفسه في الأم ٢٧/٥ حيث قال: «وإنما أخذنا بخمس رضعات عن النبي - على القرآن». وانظر: أحكام القرآن للشافعي ٢٥٧/١.

وصحح هذا النقل الإمام ابن السبكي في جمع الجوامع ٣٢١/١ مع تشنيف المسامع حيث قال: «أما إجراؤه مجرى الآحاد، فهو الصحيح». وانظر: رفع الحاجب (ورقة ٣٣/ب).

٢ - عدم الاحتجاج بها: نقل الآمدي في الإحكام ١٣٨/١ عدم الاحتجاج بها إلى الشافعي حيث قال: «واختلفوا فيما نقل إلينا منه آحاداً، كمصحف ابن مسعود وغيره، أنه هل يكون حجة أم لا؟ فنفاه الشافعي، وأثبته أبو حنيفة».

وعزاه الإمام الجويني في البرهان ٢٧/١ إلى الشافعي حيث قال: «ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة التي لم تنقل تواترا، لا يصوغ الاحتجاج بها، ولا تنزل منزلة الخبر الذي ينقله آحاد من الثقات؛ ولهذا نفى التتابع وَاشْتِرَاطَهُ في صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين، ولم ير الاحتجاج بما نقله الناقلون من قراءة ابن مسعود في قوله تعالى: ﴿فصيام ثلاثة أيام﴾ متتابعات».

وقد علَّق الإمام الزركشي في تشنيف المسامع ٣٢٢/١ على قول الإمام الجويني هذا بقوله: «وأغرب إمام الحرمين في البرهان فعزاه للشافعي، مستنبطاً له من عدم إيجابه التتابع في صوم كفارة اليمين، مع علمه بقراءة ابن مسعود، وهذا لا يدل، فإن الشافعي في الجديد أجراها مجرى التأويل، ولم يثبت عنده أنه قال على أنه قرآن، نعم ذكر الماوردي في تفسيره أن الشافعي إنما أوجب التتابع في أحد قوليه؛ لأجل قراءة ابن مسعود، فإن صح ذلك كان في المسألة قولان». اهـ.

قال الإسنوي في التمهيد ص ١٤١ - ١٤٢: "والصحيح عند الآمدي وابن الحاجب أنه لا يحتج به، ونقله الآمدي عن الشافعي - رضي الله عنه -، وقال إمام الحرمين في البرهان: إنه ظاهر مذهب الشافعي؛ لأن الراوي لم ينقلها خبراً، والقرآن ثبت بالتواتر لا بالآحاد... وجزم النووي في شرح مسلم بما قاله الإمام... وما قالوه جميعاً خلاف مذهب الشافعي، وخلاف قول جمهور أصحابه».اه..

وقال ابن السبكي في جمع الجوامع ٣٢١/١ مع تشنيف المسامع: «أما إجراؤه مجرى الآحاد، فهو الصحيح». اه..

والثانية: يُوجب الحنفية التتابع في صيام كفارة اليمين بالقراءة الشاذة قراءة أبي بن=

[مُتَتَابِعَاتِ]﴾(١) وَاحْتَجَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ (٢). لَنَا: لَيْسَ بِقُرْآنِ، وَلاَ خَبَرٍ يَصِحُّ الْعَمَلُ بِهِ.

= كعب وعبد الله بن مسعود: ﴿ فصيام ثلاثة أيام ﴾ متتابعات ». بينما لا يوجبونه - أي التتابع - في قضاء رمضان بالقراءة الشاذة المروية عن أبي بن كعب: ﴿ فعدة من أيام أخر ﴾ متتابعات ». والسر في ذلك أنهم فرقوا بين القراءتين ؛ بأن قراءة ابن مسعود قد بلغت حدَّ الشهرة ، بينما قراءة أبيّ لم تكن كذلك. قال سعد الدين التفتازاني في التلويح على التوضيح ٤٧/١ : ﴿ والقراءة الشاذة لم تنقل إلينا بطريق التواتر ، بل بطريق الآحاد ، كما اختص بمصحف أبيّ - رضي الله عنه - ، أو الشهرة كما اختص بمصحف ابن مسعود - رضي الله عنه - » .

وقال النسفي في كشف الأسرار ١٨/١ مع شرح نور الأنوار: "وكتاب الله تعالى ما أوجب اليقين؛ لأنه أصل الدين، وبه ثبتت الرسالة، وقامت الحجة على الضلالة؛ ولهذا لم يشترط التتابع في قضاء رمضان؛ لإفضائه إلى الزيادة على النص بخبر الواحد، بخلاف قراءة ابن مسعود: ﴿فصيام ثلاثة أيام﴾ متتابعات»؛ لأنها مشهورة، فيجوز الزيادة بها، "وبلا شبهة» هذه القراءة؛ إذ المشهور آحاد الأصل متواتر الفرع، حتى قيل: إنه أحد قسمي المتواتر، ويزاد بمثله على الكتاب وهي نسخ».

وانظر: شرح نور الأنوار على المنار للميهوي ١٨/١ - ١٩ بهامش كشف الأسرار للسفى.

(١) سورة المائدة الآية: ٩١.

- قال الإمام أبو بكر الرازي الجصاص في أحكام القرآن ١٢١/٤: «روى مجاهد عن عبد الله بن مسعود، وأبو العالية عن أبي: ﴿فصيام ثلاثة أيام﴾ متتابعات. وقال ابن عباس، ومجاهد، إبراهيم النخعي في قراءتنا: ﴿فصيام ثلاثة أيام﴾ متابعات. وقال ابن عباس، ومجاهد، وإبراهيم، وقتادة، وطاووس: هن متتابعات لا يجزي فيها التفريق، فثبت التتابع بقول هؤلاء، ولم تثبت التلاوة؛ لجواز كون التلاوة منسوخة والحكم ثابتاً وهو قول أصحابنا». اهه.

انظر أقوال المفسرين في هذه القراءة في: جامع البيان للطبري ٢٠/٧ ـ ٢١. أحكام القرآن لابن العربي ٢٠/٢. أحكام القرآن للرازي الجصاص ١٢١/٤. الجامع لأحكام القرآن للوازي الجصاص ١٢١/٤. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/٨٣٦. الكشاف للزمخشري ٢/٥٤. تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢٣٣٢٠. معالم التنزيل للبغوي ٢٠٥١. الصاوي على الجلالين ٢٦٣/١. روح المعاني للألوسي ١٤/٧. الجواهر الحسان للثعالبي ٥٧٩١. الجواهر في تفسير القرآن الكريم للشيخ طنطاوي جوهري ٢٠٧/٠. تفسير المنار للشيخ رشيد رضا ٧/٠٤. تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس ٢٠٧/١. روائع البيان تفسير آيات الأحكام للشيخ الصابوني ٢٠٧١.

(٢) واحتج به أيضاً الإمام أحمد بن حنبل، وهي رواية مشهورة عن الشافعي أخذ بها من=

انظر: أحكام القرآن للجصاص ١٢١/٤. أصول السرخسي ٢٨١/١. فواتح الرحموت ١٦/٢. كشف الأسرار للنسفي ١٩/١ ـ ٢٠ مع شرح نور الأنوار على المنار للميهوي. التلويح على التوضيح للتفتازاني ٤٧/١. كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ٣٧/١ التقرير والتحبير ٢٨٨/٢. القواعد والفوائد الأصولية ص١٣١. شرح مختصر الروضة للطوفي ٢/٥٢ ـ ٢٦. الروضة مع نزهة الخاطر العاطر ١٨١/١. شرح الكوكب المنير ١٣٨/٢. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص١٩٦ ـ ١٩٧. التمهيد للإسنوي ص١٤٢. رفع الحاجب (ورقة ٣٣/ب). تشنيف المسامع ٢١/١/١ ـ ٣٢٢.

- أبو حنيفة: هو الإمام الجليل النعمان بن ثابت بن زُطى الكوفي، أحد الأئمة الأربعة، ولد سنة ٨٠ هـ وكان قوي الحجة، حسن المنطق، جواد الطبع، اتفق العلماء على تقدمه في الفقه والورع والعبادة. توفي عام ١٥٠هـ وهو أعرف من أن يعرف. وقد أفردت ترجمته بمؤلفات مستقلة. انظر ترجمته في: البداية والنهاية ١٠٧/١٠. النجوم الزاهرة ١٢/٢. ميزان الاعتدال ٢٠٥/٤. وقابو حنيفة الشيخ أبى زهرة.

(۱) قد رد الإمام الغزالي في المستصفى ١٠٢/١ على مذهب الحنفية ومن وافقهم الذين يعتبرون القراءة الشاذة بمثابة خبر آحاد فقال: «وقال أبو حنيفة يجب؛ لأنه وإن لم يثبت كونه قرآناً فلا أقل من كونه خبراً، والعمل يجب بخبر الواحد.

وانظر: رفع الحاجب (ورقة ٣٣/ب).

قُلْنَا: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَذْهَبًا (١)، وَإِنْ سُلِّمَ فَالْخَبْرُ الْمَقْطُوعُ بِخَطَيْهِ (٢) لاَ يُعْمَلُ بِهِ (٣)، وَنَقْلُهُ قُرْآنًا، خَطَأً.

الْمُحْكُمُ (1) الْمُتَّضِحُ الْمَعْنَى.

(۱) قال البابرتي في شرحه لمختصر ابن الحاجب نقلاً عن محقق بيان المختصر ابن الحاجب نقلاً عن محقق بيان المختصر الإلاع: «ولقائل أن يقول: إن ذلك قراءة أبيّ وابن مسعود، وكان مشهوراً في القرن الثاني، مكتوباً في مصحفهما، ومصحف كل من كتب من مصحفهما، فتسميته شاذاً ليس على ما ينبغي. وقوله ـ أي ابن الحاجب ـ: «يجوز أن يكون مذهب الراوي» خطأ فاحش؛ إذ لا يظن أحد من جمال العوام أن يدخل مذهبه في مصحفه، ويدعي أنه قرآن، وهل هو إلا كفر. وكذلك نسبة الخطأ إلى الصحابة نعوذ بالله من الزيغ بعد الهدى».اهـ.

(٢) في: ش «خطاه» بدل «خطئه». وهو مخالف لقواعد الإملاء.

(٣) قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ٢١/٢: "فيه بحث؛ لأن غايته أن يكون
كونه قرآناً خطأ. وهو لا يوجب أن يكون كونه خبراً خطأ قطعا؛ لجواز أن يكون خبراً
لم ينقل خبراً. ولا نسلم أن هذا يوجب القطع بخطئه». اهـ.

وانظر: رفع الحاجب (ورقة ٣٣/ب).

(٤) المحكم لغة: مستمد من قول العرب: حاكمت وحكمت، وأحكمت بمعنى رددت ومنعت. وتقول: أحكمت السفيه: أي منعته من السفاهة. ومنه قول جرير:

أبني حنيفة أُخْكِمُوا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا أي: امنعوهم. وقد سمي الحاكم حاكماً باعتبار أنه يمنع الظالم ويرده عن ظلمه. انظر: مفردات الراغب ص٢٤٨ ـ ٢٥١. المصباح المنير ٢٢٦/١. القاموس المحيط ١٠٠/٤. التعريفات للجرجاني ص٢٦٣.

أما في الاصطلاح: فقد عرف بتعاريف كثيرة متقاربة منها:

- ـ تعريف الإمام الجويني. حيث قال في البرهان ٢٨٤/١: «المحكم: كل ما عُلم معناه وأُدرك فحواه».
- ـ تعريف الآمدي. حيث قال في الإحكام ١٤٣/١: «إن المحكم ما ظهر معناه، وانكشف كشفاً يزيل الإشكال ويرفع الاحتمال».
- $_{-}$  تعريف الطوفي. حيث قال في شرح مختصر الروضة  $^{*}$   $^{*}$  "إن المحكم المتضع المعنى  $^{*}$ .
- تعريف اللامشي الحنفي. حيث قال في أصول الفقه ص٧٨: «ما أُحكم المراد به قطعاً، ولا يحتمل إلا وجها واحداً».
- تعريف السالمي الإباضي. حيث قال في شرح طلعة الشمس ١٦٨/١: «أما المحكم=

= فهو الذي اتضح المعنى منه.

- تعريف السمرقندي الحنفي. حيث قال في ميزان الأصول ص٣٥٣: (ما أُحكم المراد به قطعاً».

هذه التعاريف كلها متقاربة في معناها، تصب في معنى واحد هو المتضح المعنى، ووضوح الدلالة في المحكم يغنينا عن البحث عنه؛ لأن قراءتنا له كافية لإفهامنا المراد منه.

(۱) المتشابه لغة: مأخوذ من الشبه. والشبه بمعنى المماثلة. تقول: فلان قد أشبه أباه، أو ما أشبهه بأبيه بمعنى يماثله.

#### كقول الشاعر:

بِسَأبِسِهِ اقتدى عديٌ في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم وقد قال تعالى على لسان بني إسرائيل: ﴿إِن البقر تشابه علينا﴾ [البقرة: ٢٩]. أي إن البقر الموصوف بما ذكر كثير فاشتبه علينا. بمعنى التبس؛ لاشتباه بعضها بعضاً. وقال تعالى أيضاً في وصف طعام أهل الجنة: ﴿وأتوا به متشابها﴾ [البقرة: ٢٤]. أي يشبه بعضاً لوناً لا طعماً.

والحاصل أن التشابه باعتبار المماثلة يولد التباساً سببه صعوبة التمييز، وعدم التفريق بين المتشابهين.

انظر: مفردات الراغب ص٤٤٣ ـ ٤٤٤. التعريفات للجرجاني ص٢٥٣.

أما اصطلاحاً: فقد عرف بتعاريف كثيرة منها:

- تعريف القاضي الباقلاني. حيث قال في التقريب والإرشاد ٣٣١/١: «ما اشتبه معناه على السامع، وفقد علمه بالمراد به».

- تعريف الجويني. حيث قال في البرهان ٢٨٤/١: «والمتشابه هو المجمل». وقد عرف المجمل في البرهان ٢٨١/١ بقوله: «هو المبهم، والمبهم هو الذي لا يعقل معناه، ولا يدرك مقصود اللافظ ومبتغاه».

- تعريف الباجي. حيث قال في المنهاج في ترتيب الحجاج ص١٢: «المتشابه هو المشكل الذي يُحتاج في فهم المراد به إلى تفكير وتأمل».

- تعريف الطوفي. حيث قال في شرح مختصر الروضة ٤٣/٢: «المتشابه هو غير المتضح المعنى».

- تعريف السالمي. حيث قال في شرح طلعة الشمس ١٧٢/١ : «ما اختفى معناه، أي : المرادبه».

- تعريف اللامشي. حيث قال في أصول الفقه ص٧٨: «والمتشابه: ما اشتبه به مراد المتكلم على السامع؛ لاحتمال وجهين مختلفين».

- تعريف الجرجاني. حيث قال في التعريفات ص٢٥٣: «المتشابه هو ما خفي بنفس=

## مُقَابِلُهُ(١)، إِمَّا لاِشْتِرَاكِ(٢)، أَوْ إِجْمَالِ(٣)، أَوْ ظُهُورِ تَشْبِيهِ(١).

= اللفظ، ولا يرجى دَرْكُه أصلاً.

هده التعاريف كلها متقاربة تصب في معنى واحد هو: ما التبس معناه على السامع. وخفاء المتشابه جدير أن يشغلنا بعض الشيء؛ لكي نعرفه، ثم نجتنب الوقوع في الفتنة أو التأويل الفاسد.

- (١) في: أ، ش «يُقَابِلُهُ» بدل «مُقَابِلُهُ». وما أثبته موافق لما في المنتهى ص٧٧.
  - (٢) كالعين، والقُرء ونحوهما من المشتركات
- (٣) وهو إطلاق اللفظ بدون بيان المراد منه كالمتواطئ في قوله تعالى: ﴿إِن الله يامركِم أَن
  تنبحوا يقرق﴾ [البقرة: ٦٦].
- وعدم تقدير الحق في قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حِصاده﴾ [الأنعام: ١٤٢]. انظر: رفع الحاجب (ورقة ١٤٤). بيان المختصر ٤٧٤/١ ـ ٤٧٥. شرح الكوكب المنير ١٤١/٢.
- (٤) كآيات الصفات وأخبارها مثل قوله تعالى: ﴿ يَدُ اللهُ فَوَقَ أَيْدِيهِم ﴾ [الفتح: ١٠]، وقوله: ﴿ والسماوات مطويات بيمينه ﴾ [الزمر: ٦٤]. انظر: رفع الحاجب (ورقة ١/٤١). بيان المختصر ٤٧٤/١ ـ ٤٧٥. شرح الكوكب المنير ١٤١/٢.

#### لمحة عن منشإ التشابه:

إن التشابه قد قُسم باعتبار جهته إلى ثلاثة أضرب:

الأول: متشابه من جهة اللفظ.

الثاني: متشابه من جهة اللفظ والمعنى معاً.

الثالث: متشابه من جهة المعنى فقط.

تفصيل ذلك.

أولاً: المتشابه من جهة اللفظ. يتنوع نوعين:

١ \_ ما كان التشابه فيه ناشئاً من جهة الألفاظ المفردة ذاتها.

أ\_إما لغرابتها باعتبار كونها قد تنسب إلى لغة من لغات العرب، وهي تنسب إلى لغتهم بالذات، و لكنها لم تكن معروفة عند بعضهم؛ لقلة استعمالها مثل لفظة «الأب» في قوله تعالى: ﴿وفاكهة وأبا﴾ [عبس: ٣١]. لهذا لما سئل سيدنا أبو بكر عن تفسيرها قال: «أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم». وقد فسر «الأب»: وهو الكلا الذي ترعاه البهائم بدلالة المقام، فقوله تعالى: ﴿متاحا لكم ولأنعامكم ﴾قد ساعد على إزالة الغموض الذي بدا لأبي بكر \_ رضي الله عنه \_. قال الشيخ الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير ١٣٤/٣٠: «في الآية لف ونشر مشوش، فالسامع يرجع كلاً إلى ما يليق به؛ لظهور المراد».

والمهم أن توقف أحد الصحابة أمام كلمة لا يعني أنها غير مفهومة، أو أن غيرَه لا=

= يعرفها؛ إذ أن اللغة لا يحيط بها إلا معصوم قد أوتي جوامع الكلمة.

ب - وإما لكونها تنسب إلى «المشترك» وضعاً. مثل كلمة «اليمين» في قوله تعالى: ﴿ فراغ عليهم ضرباً باليمين ﴾ [الصافات: ٩٣]. فهل يعنى أن الضرب قد تم باليد اليمني باعتبار أن الضرب بها أشد؛ لأنها اليد الأقوى؟ أو أن المراد: أن الضرب قد وقع بسبب اليمين التي حلفها سيدنا إبراهيم عليه السلام. ونوه القرآن بشأنها في قوله تعالى: ﴿ و تالله الأكيدن أصنامكم ﴾ [الأنبياء: ٥٧]. أو أن المراد باليمين: العدل الذي كان بايع الله عليه يوم الميثاق ثم وقى له هاهنا.

٢ ـ ما كان التشابه فيه ناشئاً من جهة كونه كلاماً مركباً.

أ ـ إما أن يكون التشابه فيه متأتياً من جهة اختصاره كقوله تعالى: ﴿ وَإِن خَفْتُم أَنْ لَا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ [النساء: ٣]. إن هذه الآية جاءت مختصرة؛ إذ أن الأصل: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامي لو تزوجتموهن فلا تنكحوهن. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال الشيخ مصطفى محمد الحديد الطير: «إن الفاء واقعة في جواب إن الشرطية، وهي في الأصل عاطفة لما بعدها على جملة مقدرة هي جواب الشرط. وتقدير الآية: «وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامي فلا تنكحوهن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء».

ب ـ وإما أن يكون التشابه متأتيا من جهة بسطه مثل قوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾ [الشورى: ٩]. فوجود هذه الكاف جعلت الكلام ينحل إلى اليس مثل مثلهِ شيءه. وظاهر هذا يوهم بوجود المثل. قال القاضي عبد الجبار في تنزيه القرآن عن المطاعن ص٣٧٣: «ربما قالوا فيه إن ظاهره يتناقض؛ لأنه يقضى أن لمثله مثلاً، ولو كان كذلك لما صح النفى؛ لأنه يقتضى الإثبات». والواقع أن هذا التركيب «ليس كمثله شيء البلغ من اليس مثلَه شيء ". وقد جرى ما في الآية على عادة العرب. فتقول: مثلك لا يفعل كذا. على قصد مبالغة في نفيه عنه، فإذا نُفِيَ عمن يناسبه كان نفيه عنه أولى، ثم سُلكت هذه الطريقة في شأن من لا نفى له. قال القاضي عبد الجبار: «وجوابنا أن ذلك وإن كان مجازاً، فهو مؤكد للحقيقة على ما جرت به عادة العرب، وهو أوكد من قول القائل: «ليس مثلَه شيء».اهـ.

ثانياً: متشابه من جهة اللفظ والمعنى: ويتنوع هذا القسم إلى ما يأتي:

١ ـ تشابه من جهة الكمية. كالعموم والخصوص مثل قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: ٥]. فهل هذا اللفظ خاص بكل كافر بالله عابد للوثن؟ أو عام يتناول كل من كفر بالله؟ وهل يستغرق كافة الأفراد بما في ذلك الصبيان والنساء والعجزة أو لا؟ ٢ ـ تشابه من جهة الكيفية مثل: الوجوب والندب والإباحة. فقوله تعالى: ﴿فَانَكُمُوا مَا=

## وَالظَّاهِرُ: الْوَقْفُ عَلَى ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴿ (١)(٢) ؛ لأَنَّ الْخِطَابَ

= طاب لكم من النساء [النساء: ٣] فهل الزواج مباح أو واجب أو مندوب ؟

٣ ـ تشابه من جهة الزمان والمكان معاً كقوله تعالى: ﴿وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها [البقرة: ١٨٨] فإن مَن لا يعرف عادات العرب يتعذر عليه شرحها، وهو أنهم كانوا إذا أحرموا بالحج أو العمرة جعلوا من أحكام الإحرام ألا يدخل المُحرم بيته من بابه، أو لا يدخل تحت سقف يحول بينه وبين السماء. وكان المحرمون إذا أرادوا أخذ شيء من ببوتهم تسلموا على ظهور البيوت، أو اتخذوا نقباً في ظهور البيوت إذا كانوا من أهل الوبر والخيام.

#### ثالثاً: متشابه من جهة المعنى فقط:

وهو ما كان التشابه فيه ناشئاً من جهة معانيه مثل: صفات الله وما يوهم ظاهره بالتشبيه، وأوصاف أحوال القيامة وما فيها من حساب وجزاء وجنة ونار، وكل ما يتعلق بأمور الغيب. وقد نالت حيزاً كبيراً من القرآن الكريم، وهي موضوعات لا يمكن أن ندرك حقيقة ماهيتها الذاتية، ولا أن نعرف كيفيتها. وقد عبر عنها الشيخ الطاهر بن عاشور بكونها معاني عالية ضاقت عن إيفاء كنهها اللغة الموضوعة لأقصى ما هو متعارف عند أهلها. فقد عبر عن تلك المعاني بأقصى ما يقرب معانيها إلى الأفهام. انظر: مفردات الراغب ص ٤٤٤. تئزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار ص ٣٠٣، أسباب النزول للنيسابوري ص ٢٨٠ ـ ٢٩. التحرير والتنوير لابن عاشور ص ١٣٤/.

- (١) سورة آل عمران الآية: ٧.
- (Y) الوقف على قوله تعالى: ﴿إلا الله﴾ وإن جملة ﴿والراسخون في العلم﴾ مستأنفة. مروي عن جمهور السلف. وهو مروي عن ابن عمر، وعائشة، وابن مسعود، وأبي بن كعب، ورواية طاووس عن ابن عباس، وعروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، والحسن. ورواه أشهب عن مالك في جامع العتبية، وهو مذهب الكسائي، والأخفش، والفراء، وأبي عبيد، وأبي حاتم السجستاني. والحنفية، وإليه مال الفخر الرازي. ورجحه الشوكاني في إرشاد الفحول ص٢٨٠.

واختاره الطوفي في شرح مختصر الروضة ٧/٥٤.

أما الوقف على قوله تعالى: ﴿والراسخون في العلم﴾ فيكون معطوفاً على اسم الجلالة، وفي هذا العطف تشريف عظيم كقوله تعالى: ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم﴾ [آل عمران: ١٨]. وإليه مال ابن عباس، ومجاهد، والضحاك، والربيع بن سليمان، والقاسم بن محمد، وابن فورك، والشيخ أحمد القرطبي، وابن عطية، والزمخشري في كشافه، والقاضي الباقلاني في التقريب=

\_\_\_\_\_\_

= والإرشاد ٣٣٢/١. والجويني في التلخيص ١٧٩/١. وفي البرهان ٢٨٥/١. والغزالي في المستصفى ١٠٦/١. والشيرازي في اللمع ص٣٠. والآمدي في الإحكام ١٤٤/١، وحصححه النووي في كتاب الأدب من شرحه صحيح مسلم ٢١٨/١٦، واختاره ابن الحاجب في المنتهى ص٤٧، وهنا في المختصر، ونسبه الزركشي في البحر المحيط ١٤٠٠/١ لأبي الحسن الأشعري، وسليم الرازي، والمعتزلة.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: جامع البيان للطبري  $1771_{-}$  1771. معالم الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  $17/1_{-}$  17. الكشاف للزمخشري  $1771_{-}$  معالم التنزيل للبغوي  $1/0.00_{-}$  إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس  $1/0.00_{-}$  تفسير ابن كثير  $1/0.00_{-}$  مفاتيح الغيب للفخر الرازي الجصاص  $1/0.00_{-}$  170. مفاتيح الغيب للفخر الرازي  $1/0.00_{-}$  170. روح المعاني للألوسي  $1/0.00_{-}$  170. التحرير والتنوير لابن عاشور  $1/0.00_{-}$  170. أضواء البيان للشنقيطي  $1/0.00_{-}$  170. تفسير المنار  $1/0.00_{-}$  170.

(۱) اتفق العلماء على أن القرآن الكريم فيه آيات محكمات وأخرى متشابهات. واتفقوا أيضاً على أن المحكم: هو الواضح الدلالة. والمتشابه: هو الخفي الدلالة. غير أنهم اختلفوا في: هل يمكن معرفة المتشابه أو لا يمكن؟ ويمكن حصر الآراء المختلفة في اتجاهات ثلاثة.

#### الاتجاه الأول:

المتقدمون من السلف الصالح وهم: الصحابة والتابعون وتابعوهم إذ قرروا العجز عن الإدراك، وفوضوا الأمر فيه إلى الله تعالى؛ لأنه - أي المتشابه - من الأمور التي استأثر الله تعالى بعلمها. ولا سبيل البتة إلى معرفة تحديد المراد منها استناداً إلى قوله تعالى: ﴿وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا﴾. [آل عمران: ٧].

إن هذا الاتجاه يوجب الوقف عند لفظ الجلالة «الله» ﴿وما يعلم تاويله إلا الله﴾. وأما قوله تعالى بعد ذلك: ﴿والراسخون في العلم﴾ فجملة مبتدأة خبرها ﴿يقولون آمنا به﴾ وليست معطوفة على لفظ الجلالة في قوله تعالى: ﴿وما يعلم تأويله الا الله﴾.

ومفاد هذا أن الله تعالى هو الذي استأثر بعلم المتشابه وبمراده منه.

#### أدلة الاتجاه الأول:

١ - إن الأقوال التي حاولت تحديد المراد من المتشابه متعارضة ومتضاربة وليس
 بعضها أولى بالترجيح من بعضها؛ لعدم استنادها على أدلة عقلية قطعية.

٢ ـ ما جاء في قراءة ابن مسعود: «وإن تأويله عند الله والراسخون في العلم..». وكذا=

 عن أبي بن كعب، فهذه الرواية وإن لم تثبت بها القراءة فهي تعد خبر آحاد بإسناد صحيح، وهي تقضي بوجوب الوقف عند لفظ الجلالة «الله»، وعدم إمكانية العطف؛ لاختلاف لفظ الجلالة «الله» و«الراسخون» جراً ورفعاً.

٣ ـ ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: «تلا رسول الله \_ على المتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله. . . ﴾ إلى قوله: ﴿أُولُوا الألبابِ﴾ قالت: قال رسول الله: «فإذا رأيتِ الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذريهم».

٤ ـ ما روي أن رجلاً جاء من البصرة زمن عمر يقال له: ضبيع فجعل يسأل الناس عن متشابه القرآن... فأحضره عمر \_ رضي الله عنه \_ وضربه بعرجون حتى دمى رأسه. وكرر ذلك مرات إلى أن قال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. ثم أرجعه إلى البصرة، وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن يمنع الناس من مجالسته ومخالطته.

يقول ابن عاشور عن هذا الاتجاه في التحرير والتنوير ١٦٦/٣: «هذه طريقة سلف علمائنا قبل ظهور شكوك الملحدين أو المتعلمين وذلك في عصر الصحابة والتابعين، ويعبر عنها بطريقة السلف. ويقولون: طريقة السلف أسلم أي: أشد سلامة من أن يتأولوا تأويلات لا يدرى مدى ما تفضي إليه من أمور لا تليق بجلال الله». اهـ.

#### الاتجاه الثاني:

يمثل هذا الاتجاه المتأخرون وهم الذين قالوا: إن الراسخين في العلم المتمكنين منه، بحيث لا يتأتى تشكيكهم، يمكنهم أن يعلموا تأويل المتشابه؛ ذلك لأنهم جعلوا قوله تعالى: ﴿والراسخون في العلم﴾ معطوفاً على لفظ الجلالة في قوله تعالى: ﴿وما يعلم تاويله إلا الله﴾. ومفاد العطف هذا أن المتشابه يعلم تأويله الله تعالى والراسخون في العلم أيضاً، ولم يروا أن الوقف لازم على قوله تعالى: ﴿وما يعلم تاويله إلا الله﴾ فهذا الاتجاه يذهب إذن إلى: أن ليس في القرآن ما لا يمكن معرفته، وليس فيه مما استأثر الله بعلمه. ويمثل هذا الاتجاه من السلف ابن عباس، ومجاهد، والربيع بن سليمان، والقاسم بن محمد وأبو الحسن الأشعري، وأحمد القرطبي، وابن عطية، واختاره النووى والمعتزلة.

وقد عضد هذا الاتجاه رأيه بما يأتي:

إن المقام القرآني مقام التنويه بشأن العلماء، فالراسخون هم أولئك الذين رسخت أقدامهم في ميدان العلم. وتمكنت مداركهم من معرفة علم الكتاب. وكملت أفهامهم في الوصول إلى تأويل محامله فإذا لم يعرفوا المتشابه، فلا يكون لوصفهم بالرسوخ=

= أي معنى، ولا التنويه بشأنهم أي مغزى.

قال أبو إسحاق الشيرازي: «ليس في القرآن شيء استأثر الله بعلمه. بل وقف العلماء عليه؛ لأن الله تعالى أورد هذا مدحاً للعلماء، فلو كانوا لا يعرفون معناه لشاركوا العامة». اه.

٢ \_ إن الرسول \_ ﷺ \_ قال: «وبينهما متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس» فدل الحديث على أن القليل من الناس يعلم المتشابهات وهم الراسخون.

٣ - ثبت في الصحيحين أن النبي - ﷺ - دعا لابن عباس فقال: «اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل». فلو كان التأويل مما لا يعلمه إلا الله لما كان للدعاء أي معنى.

٤ ـ روى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: «أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله» وكذا قال مجاهد والربيع بن أنس.

لم يذهب أحد من العلماء: من السلف أو الخلف إلى القول: بأن الراسخين في العلم يمكن م إدراك حقيقة المراد من المتشابه. بل ذهبوا إلى أن الراسخين في العلم يمكن أن يؤولوه تأويلاً يحتمله اللفظ حسبما تقضي به خصائص اللغة في علم البيان من المجاز والاستعارة، وهو لا يعدو حدود الظن.

والواقع أن من قال بإمكان التأويل (ومنهم الشافعية والمعتزلة)، بل من تكلم في المتشابه وأوّله فعلاً من الأئمة. إنما قصد إلى أحد أمور ثلاثة. أو قصدها جميعاً.

أولاً: التوفيق بين ما يثبته ظاهر اللفظ، وما يقتضيه الاعتقاد في تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات، بحيث لا يخرج هذا التأويل عن مقتضى اللغة. كما لا يتنافى مع مقتضى العقيدة في التنزيه.

ثانياً: عدم فسح المجال أمام أهل الأهواء من المبتدعة الذين استبد بقلوبهم الزيغ، فسلكوا سبيل التأويل البعيد المنافي للعقيدة بحمل المتشابه على ظاهره ابتغاء الفتنة. ولعل هؤلاء هم الذين عناهم القرآن الكريم بقوله: ﴿وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله﴾. فيوقعون الناس في الفتنة والتشكيك في العقيدة التي يتقاسمهم فرقاً وأحزاباً.

ثالثاً: حرص هؤلاء العلماء على أن يدحضوا زعم من قال: بأن الله تعالى يخاطب عباده بما لا يفهم معناه. ولا يمكن إدراك حقيقة المراد منه.

والقدر المتفق عليه بين العلماء قاطبة: أن إدراك حقيقة المراد من المتشابه أمر في حيز المستحيل، وإنما التأويل على النحو الذي بيّنا محاولة للوصول إلى الظن فحسب، دون خروج عن محتملات الألفاظ لغويّاً أو منافاة لمقتضيات العقيدة؛ للأغراض التي أشرتُ إليها.

#### = التأويل العقدي ومنشأ الاختلاف فيه عند الراغب الأصفهاني:

أشار الراغب الأصفهاني إلى منشإ الاختلاف في التأويل العقدي، حيث يرى أن مرده إلى اختلاف منهج البحث عند كل فريق. فمن تناول البحث مبتدئاً من اللفظ إلى المعنى كما في قوله تعالى: ﴿بل يداه مبسوطتان﴾ [المائدة: ٦٦] أثبت الجارحة. ومن بدأ البحث من المعنى إلى اللفظ، حمل اللفظ على المجاز.

بحيث يجب \_ عند الراغب الأصفهاني \_ أن ينظر إلى اللفظ في معناه اللغوي مضافاً إليه الأدلة العقلية. واللغة وحدها \_ في نظره \_ قاصرة الدلالة على العقيدة، فلا بدّ من أن يضاف إليه الدليل العقلي؛ ليؤول المعنى اللغوي على أساس من النظر العقلي. الاتحاه الثالث:

يرى أن التوفيق بين الاتجاهين ممكن، فهو لا ينكر أن يكون في المتشابه ما لا يعلمه إلا الله. ويكون الغرض منه الإيمان به، وأنه من عند الله. كما أنه لا ينكر أن من المتشابه ما يجوز أن يختص بحقيقة معرفته بعض الراسخين في العلم، ويخفى على من دونهم. ويتأكد هذا الرأي، ويتقوى بما ورد من تقسيم المتشابه من حيث معرفته ثلاثة أضرب:

أ ـ ضرب لا سبيل للوقوف عليه، ولا يمكن معرفته وهو مما استأثر الله تعالى بعلمه، وهذا كوقت الساعة، وخروج الدابة، وظهور الدجال، والحروف المقطعة، وما يوهم التشبيه من صفات الله.

ب - ضرب يمكن معرفته، وللإنسان سبيل إلى الوقوف عليه، وهذا ما يوجد في القرآن من ألفاظ غريبة وأحكام مغلقة.

جـ ـ ضرب متردد بين الأمرين: يجوز لأن يختص بحقيقة معرفته بعض الراسخين في العلم. ويخفى على من دونهم. وهو الضرب المشار إليه بدعائه على بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما بالقول: (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل).

وبناءً على هذا الرأي الوسط، يكون الوقف على قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعَلُّمُ تَاوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ ووصله بقوله تعالى: ﴿وَالراسخون في العلم﴾ جائزين، وإن لكل واحد منهما وجهاً.

ومن هنا قال القاضي عبد الجبار في تنزيه القرآن عن المطاعن ص٥٨: "وجوابنا أن في العلماء من يتأوّله على ما تؤول إليه أحوال الناس في الثواب، والعقاب، وغيرهما. فبين تعالى أنه جل جلاله يعلم ذلك. وهو تأويله. وأن الراسخين يؤمنون بجملة ذلك، ولا يعرفون، ولم يَعن بذلك الأحكام والتعبد... وقال بعض العلماء: المراد أن الراسخين يعلمون ـ أيضاً ـ وهم مع ذلك يؤمنون به... وكلا الجوابين صحيح».اه.

والذي يمكن ملاحظته أن الرأي الثالث أسلم، وذلك لأنه انطلق من تقسيم المتشابه، وتحديد نوعية الغوامض، وبيان ما فيها من تفاوت، وعليه فمن الطبيعي أن يكون من

بين الغوامض غامض معقد لا يمكن للإنسان أن يعرفه، ولا يعرف كنهه إلا الله، وأن يكون من بينها - أيضاً - التباس أو خفاء يمكن إزالته من قِبَل من رسخت أقدامهم في البحث والنظر. قال الشيخ موسى شاهين لاشين في كتابه اللآلئ الحسان ص١٧٩: الا يميل الباحث المحقق إلى الرأي الأول بكل جموده فيمسك عن البحث خشية الزلل، ويغلق على العقل باب التفكير منذ البداية... ولا يميل إلى الرأي الثاني فيتخبط في تأويل الحروف وفي متشابه الصفات ويعتقد أنه أتى بالمعنى المراد».

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: جامع البيان للطبري 177/1 - 177. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 17/1 - 10. الكشاف للزمخشري 17/1. معالم التنزيل للبغوي 17/1. إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس 17/1. تفسير ابن كثير 17/1. ما ما القرآن للرازي الجصاص 17/1. مفاتيح الغيب للفخر الرازي 17/1. المحان للألوسي 17/1. المحان للألوسي 17/1. المحان المناوير لابن عاشور 17/1. المواغي 17/1. المناوير لابن عاشور 17/1. المراغي 17/1. المراغي 17/1. المناوير المناوير المناوير المراغي 17/1. المراغي 17/1. المراغي 17/1. الكتاب والسنة للشيخ الطاهر بن عاشور 17/1.

## الشُّنَّةُ] ٢ - [الشُّنَّةُ]

(مَسْأَلَةٌ) (٢) الأَكْثَرُ: عَلَى أَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ عَقْلاً عَلَى الأَنْبِيَاءِ صَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ (٣) مَعْصِيَةٌ، وَخَالَفَ الرَّوَافِضُ، وَخَالَفَ الْمُعْتَزِلَةُ إِلاَّ فِي الصَّغَائِرِ. وَمُعْتَمَدُهُمُ التَّقْبِيحُ الْعَقْلِيُّ (٤).

(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ، و هو الموافق لما في بيان المختصر ٧٧/١ وشرح العضد ٢٢/٢.

(٢) هذه المسألة كلامية، لكن جرت عادتهم بإيرادها صدر مباحث السنة؛ لشدة التصاقها بها. وإن كان الأليق أن تورد في المبادئ الكلامية؛ لكونها من المبادئ العامة؛ لتوقف الأدلة كلها على عصمة رسول الله \_ الله على عصمة رسول الله \_ المقرون بكلمة التوحيد «لا إلله إلا الله محمد رسول الله». انظر: البرهان ١٤٥/١ ـ ٣٢١. المنخول ص٢٢٣. الإحكام للآمدي ١٤٥/١. تيسير التحرير ٣٠/٢. فواتح الرحموت ٢٧/٢. إرشاد الفحول ص٢٩ ـ ٣٠.

(٣) عبارة «صلى الله وسلم عليهم» ساقطة من: ش. وفي: أ «صلوات الله وسلامه عليهم» بدل «صلى الله وسلم عليهم».

(٤) ذهب أكثر الأصوليين إلى أنه لا يمتنع عقلاً أن يصدر قبل البعثة من الأنبياء عليهم السلام صغيرة كانت أو كبيرة.

وخالفهم الروافض مطلقاً حيث قالوا: «لا يجوز أن يصدر عنهم عليهم السلام قبل البعثة معصية صغيرة كانت أو كبيرة».

وخالفهم المعتزلة إلا في الصغائر حيث قالوا: «لا يصدر عنهم عليهم السلام الكبائر، ويجوز أن يصدر عنهم عليهم السلام قبل البعثة الصغائر». ومعتمد الفريقين ـ أي الروافض والمعتزلة ـ: التقبيح العقلي؛ لأن إرسال من لم يكن معصوماً من الكبائر ـ كما هو عند المعتزلة ـ ومن الكبائر والصغائر ـ كما هو عند الروافض ـ يوجب تنفير الطباع عنه، وهو مناف لمقتضى الحكمة من بعثهم؛ فيكون قبيحاً عقلاً. انظر: البرهان للجويني ١٩٩١ ـ مناف لمقتضى الحكمة من بعثهم؛ فيكون قبيحاً عقلاً. انظر: البرهان للجويني ١٩٩١ ـ ١٢٩. المعتمد لأبي المنخول للغزالي ص٢٢٣ فما بعدها. الإحكام للآمدي ١٤٥/١. المعتمد لأبي الحسين البصري ٢٤٧/١. بيان المختصر ٢٧/٧. وفع الحاجب (ورقة ١٣٤/أ). بيان المختصر ٢٧/٧. المواقف للإيجي ص٣٥٨ ـ ٣٦٦. شرح الكوكب المنير ١٩٩٢.

- الروافض: هم الذين رفضوا زيد بن علي لما سمعوا إجازته إمامة المفضول مع قيام الفاضل؛ مدعين أنه خالف مذهب آبائه في الأصول والفروع. وعرفوا أنه لا يتبرأ من الشيخين فرفضوه؛ فسمت رافضة. انظر: القُرْق بين الفِرَق ص٢٩.

ومقالات الإسلاميين ٨٨/١ ـ ٩٠.

وَالإِجْمَاعُ عَلَى عِصْمَتِهِمْ بَعْدَ الرِّسَالَةِ مِنْ تَعَمُّدِ الْكَذِبِ فِي الأَحْكَامِ؛ لِدِلاَلَةِ الْمُعْجِزَةِ عَلَى الصَّدْقِ (١). وَجَوَّزَهُ الْقَاضِي غَلَطًا، وَقَالَ: دَلَّتْ عَلَى الصِّدْقِ إِعْتِقَادًا (٢). الصِّدْقِ إِعْتِقَادًا (٢).

وَأَمَّا غَيْرُهُ مِنَ الْمَعَاصِي، فَالإِجْمَاعُ عَلَى عِصْمَتِهِمْ مِنَ الْكَبَائِرِ، وَصَغَائِرِ الْخِسَّةِ (٣)، وَالأَكْثَرُ / [١٩١/أ] عَلَى جَوَازِ غَيْرِهِمَا (٤).

<sup>(</sup>۱) أما بعد البعثة والرسالة فالإجماع منعقد على عصمتهم - عليهم السلام - من تعمد الكذب في الأحكام وما يتعلق بها؛ لأن المعجزة دلت على صدقهم - عليهم السلام - فيها لبطلت دلالة المعجزة.

انظر: المنخول ص٢٢٣. الإحكام للآمدي ١٤٦/١. تيسير التحرير ٢١/٣. الوصول إلى الأصول ٢١/٣. البيد العجم الأصول ٢٠٠/١. بيان المختصر ٤٧٩/١. شرح العضد على المختصر ٢٢/٢. تشنيف المسامع ٢/٠٠/٠. المواقف للإيجي ص٣٥٨. شرح الكوكب المنير ١٦٩/٢.

<sup>(</sup>٢) وقع خلاف بين العلماء في جواز السهو والنسيان على الأنبياء \_ عليهم السلام \_ فيما يتعلق بالتبليغ، فقد نقل الإيجي في المواقف ص٣٥٨ منعه عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، ونقل ابن السبكي منعه \_ أيضاً \_ في رفع الحاجب (ورقة ٣٤/ب) عن والده، وأبي إسحاق الإسفراييني، والقاضي عياض، وأبي الفتح الشهرستاني.

ونقل الآمدي في الإحكام ١٤٦/١ وابن الحاجب في المنتهى ص٤٨، وهنا في المختصر، والإيجي في المواقف ص٣٥٨ وفي شرحه على المختصر ٢٢/٢. وابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٣٥٨ب) عن القاضي الباقلاني تجويزه. ولكن الموجود في التقريب والإرشاد ٤٣٨/١ للقاضي الباقلاني جواز الغلط والنسيان فيما يتعلق بما يخصهم من الفرائض، وليس فيما يتعلق بالتبليغ. حيث قال: «فليس في إجازة إصابة المعاصي عليه ـ أي الرسول ـ والسهو والنسيان فيما يخصه من الفرائض، وغير ذلك بعد بلاغه وأدائه بقادح في العلم بنبوته وصدقه ولا منقر عن طاعته». اهد.

<sup>(</sup>٣) أما غير الكذب من المعاصي، فالإجماع منعقد على عصمتهم من الكبائر مطلقاً، والصغائر الدالة على خسَّة فاعله ونقص مروءته، كسرقة لقمة، والتطفيف بحبة. قال ابن برهان في الوصول إلى الأصول ٣٠٥٨١: «اتفق المحققون من العلماء على أن الأنبياء معصومون عن الصغائر». وانظر: الإرشاد للجويني ص٥٦٥٠. المستصفى ٢١٣٢. الإحكام للآمدي ١٤٦/١. فواتح الرحموت ٢٩٨٢. أصول السرخسي ٨٦/٢. تيسير التحرير ٣/١٦. بيان المختصر فواتح الرحموت ١٤٩٨. شرح العضد على المختصر ٢٢٧/٢. شرح الكوكب المنير ٢١٧٢.

 <sup>(</sup>٤) أما جواز وقوع الصغيرة التي لا توجب خسَّة ولا إسقاط مروءة عمداً أو سهواً ففيه قولان:

# (مَسْأَلَةٌ) فِعْلُهُ عَلِيهِ مَا وَضَحَ فِيهِ أَمْرُ الْجِبِلَّةِ(١)، كَالْقِيَام، وَالْقُعُودِ،

= القول الأول: جواز وقوع ذلك. وبه قال: القاضي الباقلاني، وابن عقيل الحنبلي، والآمدي، وابن الحاجب، وأكثر الأشاعرة، وأكثر المعتزلة.

القول الثاني: عدم الجواز. وبه قال: الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، وجمع من الحنابلة، وابن مجاهد شيخ ابن فورك، والقاضي حسين الشافعي، وأبو الفتح الشهرستاني، وابن عطية المفسر، والإمام البلقيني، والقاضي عياض، وابن برهان في «الأوسط»، والإمام السبكي وولده التاج السبكي. وقال به ابن أبي موسى الحنبلي لكنه فرق فجوز الهم ومنع القعل.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: التقريب والإرشاد للباقلاني ٤٣٨/١. الإرشاد للجويني ص٣٥٦. المستصفى ٢١٣/١. المنخول ص٢٣٢. الوصول إلى الأصول المجويني ص٣٥٨. الإحكام للآمدي ١٤٦/١. تيسير التحرير ٢١/٣. بيان المختصر ٤٧٩/١. رفع الحاجب (ورقة ٣٤/٤). فواتح الرحموت ٩٩/٢. شرح الكوكب المنير ١٧٣/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ٩٥/٢.

(١) الجبلة: الخلقة والطبيعة، وجبلهم الله تعالى: يجبّلُ ويجبِلُ خلقهم. وجبله الله على الكرم: خلقه، وهو مجبول عليه. قال تعالى: ﴿واتقوا الذي خلقهم والجبلة الأولين﴾ [الشعراء: ١٨٤]. انظر: أساس البلاغة ص٥١. القاموس المحيط ٣٥٦/٣.

وأفعاله على الجبلية: أي التي لم يقصد بها التشريع من المباحات \_ كما قطع به الأكثر \_ له ولأمته.

قال ابن النجار في شرح الكوب المنير ١٧٩/٢: "وما كان من أفعاله على جبلياً، كنوم واستيقاظ وقيام وقعود وذهاب ورجوع، وأكل وشرب ونحو ذلك فمباح، قطع به الأكثر، ولم يحكوا فيه خلافاً؛ لأن ذلك لم يقصد به التشريع، ولم نتعبد به؛ ولذلك نسب إلى الجبلة، وهي الخلقة. لكن لو تأسى به متأس فلا بأس، كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما فإنه كان إذا حج يجر بخطام ناقته حتى يبركها حيث بركت ناقته عنه ولا استكباراً فلا بأس». اهه.

ونقل الغزالي في المنخول ص٢٢٦ عن بعض المحدثين: «أنه يندب التأسي به» ثم قال الغزالي: «وهو غلط».

وقد أيد ابن تيمية القول بالندب؛ لاستحباب التأسي به على حيث قال في المسودة صلا الله العادية على الاستحباب أصلاً وصفة كالطعام والشراب واللباس والركوب والمراكب والملابس، والنكاح والسكنى والمسكن والنوم والفراش والمشي والكلام».

وجزم الزركشي الشافعي ـ أيضاً ـ القول بالندب؛ لاستحباب التأسى به ﷺ. حيث قال=

# وَالأَكْل، وَالشُّرْبِ، أَوْ تَخْصِيصُهُ (١): كَالضُّحَى (٢)، وَالْوَتْرِ (٣)، ......

= في تشنيف المسامع ٩٠٤/٢: «أما في الجبلي فالندب؛ لاستحباب التأسي به، وحكى الأستاذ أبو إسحاق فيه وجهين:

أحدهما: هذا، وعزاه لأكثر المحدثين، قال: «والأقل فيه أن يستدل به على إباحة ذلك».

الثاني: أنه لا يتبع فيه إلا بدلالة. فتصير الأقوال ثلاثة: مباح، ومندوب، وممتنع.

انظر: المنخول ص٢٢٦. المسودة ص١٩١. بيان المختصر ٤٨٠/١. شرح المحلي على جمع الجوامع ٩٧/٢. البحر المحيط ١٧٧/٤. رفع الحاجب (ورقة ٣٤/ب). شرح الكوكب المنير ١٧٧/٢. تشنيف المسامع ٩٠٤/٢.

- (۱) أي: ما اختص به على من أفعال دون أمته، وقد خص على بواجبات، ومحظورات، ومباحات، وكرامات كما قال الإمام أحمد ـ رحمه الله تعالى ـ وخصائصه على كثيرة أفردت بالتصانيف. انظر: شرح الكوكب المنير ١٧٨/٢. بيان المختصر ٤٨١/١. رفع الحاجب (ورقة ٣٤/ب). تشنيف المسامع ٩٠٤/٢.
- (۲) في: ش «كالضحى والأضحى والوتر» بدل «كالضحى والوتر». وما أثبته هو الموافق
   لما في بيان المختصر ٤٧٩/١

ورفع الحاجب (ورقة ٣٤/ب)، وشرح العضد على المختصر ٢٢/٢.

(٣) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٩٥ ـ ٩٧: «أما تخصيصه بالضحى والوتر، فعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ثلاث هن عليَّ فرائض وهن لكم تطوع: الوتر، والنحر، وصلاة الضحى».

هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة. وإنما رواه الإمام أحمد في مسنده، والحاكم في مستدركه. وهو ضعيف؛ لأنه رواه أبو جناب الكلبي. وأبو جناب هذا ضعفه جماعة.

أخرجه أحمد في مسنده ٢٣١/١. والحاكم في المستدرك في كتاب الوتر ٢٠٠/١. وقال الذهبي: قلت: ما تكلم الحاكم عليه، وهو غريب منكر، ويحيى ـ أبو جناب الكلبي ـ: ضعفه النسائي والدارقطني. وأخرجه الدارقطني: في كتاب الوتر باب صفة الوتر، وأنه ليس بفرض... ٢١/٢. وفيه «وركعتا الفجر» بدلاً من «وصلاة الضحى». وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب «الصلاة» باب جماع أبواب التطوع وقيام شهر رمضان ٢١/٢. وقال أبو جناب الكلبي اسمه: يحيى بن أبي حَيّة: ضعيف، وكان يزيد بن هارون يصدّقه ويرميه بالتدليس.

وقال الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر في تخريج آثار المختصر (لوحة //ب): «وللحديث طرق أخرى...».

= وساقها بإسناده عن جابر بن يزيد الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه. ثم قال الحافظ: «وهو أيضاً ضعيف؛ لضعف جابر بن يزيد ... "م قال: «ويدل على عدم وجوبها عليه، ما اتفق عليه الشيخان (البخاري في «التهجد» باب ٣٢ من لم يصل الضحى ورآه واسعاً ٧/٣٥ ـ ٥٤). (ومسلم في صلاة المسافرين باب استحباب صلاة الضحى... حديث (٧٧) ٤٩٧/١) من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: «ما سبح رسول الله - على - سبحة الضحى .. ".. ولمسلم (في المسافرين أيضاً) حديث (٧٥) ٤٩٦/١ عن عبد الله بن شقيق قال: «قلت لعائشة ـ رضى الله عنها ـ :أكان رسول الله - على الضحى ؟ قالت: لا إلا أن يجيء من مغيبه ، ولمسلم في المسافرين حديث (٧٨) ٤٠٧/١ عن معاذ عن عائشة قالت: «كان رسول الله - على عن معاذ عن عائشة الضحى أربعاً، ويزيد ما شاء الله». فيجمع بين الأول والثالث بما دل عليه الثاني، وذلك كان في الدلالة على عدم المواظبة. وروى الترمذي (في أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الضحى حديث (٤٧٧) ٣٤٢/٢ عن أبي سعيد الخدري قال: «كان رسول الله - على الضحى حتى نقول: لا يدع، ويدعها حتى نقول: لا يصلى»). قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن غريب». ثم قال الحافظ ابن حجر: «ويدل على أن الوتر ليس واجباً عليه ﷺ: ما ثبت في الصحيحين أنه كان يوتر على راحلته، ولا يصلى عليها مكتوباً». انتهى كلام الحافظ.

(١) أما التهجد فقد قال تعالى: ﴿ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً﴾ [الإسراء: ٧٩].

وحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ عند مسلم في صحيحه ١٣/١: «قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة ـ المزمل ـ. فقام نبي الله ـ وأصحابه حولا. وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهراً في السماء. حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة».

والآية الكريمة عندي أدل على المقصود من الحديث.

(٢) وأما المشاورة؛ فلقوله تعالى: ﴿وشاورهم في الامر﴾ [آل عمران: ١٥٩].

(٣) عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: «لما أُمر رسول الله ـ ﷺ ـ بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: «إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا تعجلي، حتى تستأمري أبويك» قالت: وقد علم أن أبواي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: «إن الله عز وجل قال لي: ﴿يا أَيها النبيء قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلاً \* وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً﴾ [الأحزاب: ٢٨ ـ ٢٩]». قالت: فقلت: في هذا=

# وَالْوِصَالِ(١)، وَالزِّيَادَةِ عَلَى أَرْبَع (٢)، فَوَاضِحٌ. وَمَا سِوَاهُمَا إِنْ وَضَحَ أَنَّهُ بَيَانٌ

= أستأمر أبوي ! فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: نعم فعل أزواج النبي مثلما فعلت». أخرجه البخاري في كتاب التفسير في الأحزاب باب (٤) قوله: ﴿يا أَيها النبيء قل لأزواجك...﴾.

وفي باب (٥) قوله: ﴿وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة... ﴾ ٢٢/٦ \_ ٢٣. وفي كتاب الطلاق باب (٦) إذا قال فارقتك أو سرحتك... إلخ، معلقاً بصيغة الجزم مختصراً جداً ٢٦٦/٦.

وأخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب بيان تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا ببينة، حديث (٢٢) ١١٠٣/٢ باختلاف يسير جداً في ألفاظهما.

وأخرجه الترمذي في أبواب التفسير، باب تفسير سورة الأحزاب حديث (٣٢٠٤) ٥/ ٣٥٠. وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح».

وأخرجه النسائي في كتاب النكاح، باب فيما افترض الله ـ عز وجل ـ على رسوله... إلخ ٢/٥٥. وفي كتاب الطلاق، باب التوقيت في الخيار ١٥٩/٦.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب الرجل يخير امرأته حديث (٢٠٥٣)

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده: ١٠٣/٦، ١٦٣، ٢٤٨.

(۱) عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - ﷺ - نهى عن الوصال فقالوا: إنك تواصل فقال: «إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني».

أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب (٤٨) الوصال ومن قال ليس من الليل صيام... إلخ ٢٤٢/٢.

وأخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم حديث (٥٥) و(٥٦) ٧٧٤/٢.

وأخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب في الوصال حديث (٢٣٦٠) ٧٦٦/٢. وأخرجه الإمام مالك في الوطأ في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصيام حديث (٣٨) ١٠٠/١.

والوصال هو: المواصلة في الصوم. وهو أن يصوم يومين أو ثلاثة لا يفطر فيهما. انظر: جامع الأصول ٣٨٠/٦. قال الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر في تخريج آثار المختصر (لوحة ١٤/ب): «قوله: - أي ابن الحاجب - والوصال: يريد أن من خصائصه على جواز الوصال...». اه.

(٢) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص١٠٤: «وأما الزيادة على أربع: ففي كتب السير والتواريخ أن النبي ـ ﷺ ـ عقد عقده على خمس عشرة امرأة، ودخل بثلاث عشرة، وجمع بين إحدى عشرة، ومات عن تسع بلا خلاف. كذا قال: سيف بن=

= عمر عن سعيد عن قتادة عن أنس وابن عباس. وأجمع المسلمون قاطبة عن أن الزيادة على أربع كان من خصائص رسول الله - على أدبع كان من خصائص رسول الله - على أدبع المخالفة الشيعة في ذلك». اهـ.

قال أبو حيان في تفسيره البحر المحيط ١٦٣/٣ عند تفسير قوله تعالى: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾. [النساء: ٣]: «ذهب بعض الشيعة إلى أنه يجوز النكاح بلا عدد، كما يجوز التسري بلا عدد، وليس الآية تدل على توقيت بالعدد، بل تدل على الإباحة». اهـ.

وقد أشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٣٩/٩ إلى ما أشار إليه ابن كثير.

والحق: أن البعض منهم لا يجيزون ذلك، فقد عد الجِلِّي - وهو من الشيعة - أن الزيادة على الأربع من خصائصه على الإجماع انعقد على حرمة الزيادة على الأربع.

انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٣١٢/١ ـ ٣١٣. تفسير ابن كثير ١٩٩/٠. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٧/٠. تحفة الطالب لابن كثير ص١٠٤. رفع الحاجب (ورقة ٣٤/ب). تفسير المنار ٣٠١/٤ ـ ٣٧٠. التحرير والتنوير ٢٢٥/٤ ـ ٢٢٧. تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد علي السايس ٢٤/٢ ـ ٢٠. ورائع البيان تفسير آيات الأحكام للشيخ الصابوني ٢٧/١.

(۱) عن مالك بن الحويرث قال: قال لنا رسول الله ـ ﷺ -: «صلوا كما رأيتموني أصلى».

أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة... إلخ. 100/1 وفي كتاب الأدب، باب (٢٧) رحمة الناس بالبهائم ٧٧/٧. وفي كتاب أخبار الآحاد، باب (١) ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق ١٣٢/٨. وأخرجه الإمام مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة حديث (٥٨٩).

وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الأذان في السفر حديث (٢٠٥) ٣٩٩/١. وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح». وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من أحق بالإمامة حديث (٩٧٩) ٣١٣/١.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣٦٦/٣ و٥/٥٣. وأخرجه الدارمي في الصلاة ٢٨٦/١.

(Y) عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله - على الله على راحلته يوم النحر ويقول: «لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه». أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً...

حديث (٣١٠) ١٤٣٣.

\_\_\_\_

= وأخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج، باب الركوب إلى الجمار، واستظلال المحرم ٥/٢٧٠ بلفظ: «يا أيها الناس خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا».

(۱) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص۱۰۷: «أما القطع من الكوع فلم أر في حديث أن رسول الله - على - أمر بقطع يد سارق من كوعه. إلا ما روى ابن عَدِيّ من حديث خالد بن عبد الرحمان المروزي الخراساني: ثنا مالك عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: «قطع النبي - على - سارقاً من المفصل». وهذا إسناد حسن.

ومالك هذا هو مالك بن مِغُول. وقد رواه البيهقي من حديث جابر وعدي أيضاً. ونقل عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده من كوعه». ولا يمكن الاحتجاج هنا بالإجماع كما ادعاه بعضهم؛ لأن المسألة فيها خلاف قديم. قال في الإبانة: وقال الخوارج: تقطع يد السارق من منكبه. وقال في المستظهر: \_ وحكى عن قوم من السلف \_: أنه يقطع أصابع اليد دون الكف. رواه الدارقطني عن علي».

وقال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر ٤٨٣/١: «القطع من الكوع رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه \_ عليه السلام \_: «أمر بقطع السارق الذي سرق رداء صفوان من المفصل». والمراد به الكوع. وله شواهد من رواية ابن أبي شيبة. وروى البيهقي عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: «إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع».

ومما تجدر إليه الإشارة أن:

- ما نقله ابن كثير والزركشي عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - من أنهما قالا: 
«إذا سرق السارق فاقطعوا يده من كوعه». لم أقف عليه فيما رجعت إليه من مصادر 
الحديث؛ لذا وجدتُ الحافظ ابن حجر في التلخيص ٧١/٤ يقول: «لم أجده عنهما». 
- قول ابن كثير: «رواه الدارقطني عن علي». لم أقف على هذه الرواية في سنن 
الدارقطني. والذي وقفت عليه في المصنف للإمام عبد الرزاق الصنعاني ١٨٥/١ من 
طريق معمر عن قتادة: «أن علياً كان يقطع اليد من الأصابع، والرجل من نصف 
القدم». وأخرج البيهقي في السنن الكبرى ٣٧١/٨ عن علي أنه كان يفرق بين اليد 
والرجل، فيقطع اليد من المفصل، ويقطع الرجل من شطر القدم. وروى عبد الرزاق 
في مصنفه ١٨٥/١ عن الثوري عن يحيى بن عبد الله التيمي عن حبال بن رفيدة 
التيمى: «أن علياً كان يقطع الرجل من الكف».

وذكر ابن حزم الظاهري في المحلى 4.2/۴ في القطع فقال: «عن علي في ذلك قطع الأصابع من اليد، وقطع نصف القدم من الرجل».

وَالْغَسْلِ إِلَى (١) الْمَرَافِقِ (٢)(٣)، اعْتُبِرَ إِتِفَاقًا (٤).

وَمَا سِوَاهُ إِنْ عُلِمَتْ صِفَتُهُ، فَأُمَّتُهُ مِثْلُهُ(٥)، وَقِيلَ: فِي الْعِبَادَاتِ(٦)،

(۱) في: أ «مع» بدل «إلى» وهو خطأ؛ بدليل الآية الكريمة: ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾ [المائدة: ٧].

(Y) في: ش «المرفق» بدل «المرافق».

(٣) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ـ ﷺ ـ يتوضأ وقال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ : «أنتم الغر المحجّلون يوم القيامة بإسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته، وتحجيله.

أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة، والتحجيل في الوضوء حديث (٣٤) ٢١٦/١.

وأخرجه الإمام البخاري في كتاب الوضوء باب (٣) فضل الوضوء، والغرُّ المحجلون من آثار الوضوء ٣٤/١ بنحوه مختصرا ولم يذكر فيه صفة وضوء أبي هريرة رضي الله عنه.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣٦٤/١ ٣٦١، ٤٠٠، ٣٢٠ بنحو حديث البخاري.

- (٤) دعوى الإجماع مع وجود المخالف في «القطع من الكوع» باطلة؛ ولذا قال ابن كثير في تحفة الطالب ص١٠٩: «ولا يمكن الاحتجاج هنا بالإجماع كما ادعاه بعضهم؛ لأن المسألة فيها خلاف قديم. قال في الإبانة: وقال الخوارج: تقطع يد السارق من منكبه. وقال في المستظهري: \_ وحكى عن قوم من السلف \_: أنه يقطع أصابع اليد دون الكف. رواه الدارقطني عن على».
- (٥) ما سوى ما تقدم إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فأمته مثله في الأصح عند أكثر الأصوليين؛ لوجوب الاقتداء به. انظر: الإحكام للآمدي ١٩٩/١. المسودة ص٦٧. أصول السرخسي ٨٧/٢. البحر المحيط ١٨٢/٤. تيسير التحرير ١٢١/٣. شرح المحلي مع حاشية البناني ٩٩/٢. شرح الكوكب المنير ١٨٦/٢. تشنيف المسامع ١٨٦/٢. بيان المختصر ٤٨٤/١. رفع الحاجب (ورقة ٣٤/ب). إرشاد الفحول ص٣٣.
- (٦) إن كان الفعل عبادة فأمته مثله فيها، وإلا فلا. وهذا مذهب أبي علي بن خلاد المعتزلي. انظر: الإحكام للآمدي ١٠٩/١. المسودة ص٣٦. بيان المختصر ١٠٤٨٤. رفع الحاجب (ورقة ٣٤/ب)، (ورقة ١٠٣/٥). تشنيف المسامع ١٠٦/٢. شرح العضد على المختصر ٢٢٣/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٩/٢.

وَقِيلَ: كَمَا لَمْ تُعْلَمْ (١).

وَإِنْ لَمْ تُعْلَمْ فَالْوُجُوبُ، وَالنَّدْبُ، وَالإِبَاحَةُ، وَالْوَقْفُ. وَالْمُخْتَارُ: إِنْ ظَهَرَ قَصْدُ الْقُرْبَةِ (٢)، فَنَدْبٌ، وَإِلاَّ فَمُبَاحٌ (٣).

(۱) هو كما لم تُعلم صفته، أي: حكم ما علمت صفته كحكم ما لم تعلم صفته. وإليه ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني كما نص على ذلك ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٣٠/أ). ولم أقف عليه في التقريب والإرشاد للقاضي.

(٢) في: ش «قصدُ قربةٍ» بدل «قصدُ القربةِ».

(٣) إذا لم تُعلم جهة الفعل بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام، وبالنسبة إلى الأمة فقد اختلفوا فيه على خمسة مذاهب:

المذهب الأول: الوجوب. وبه قال: ابن سريج، وابن أبي هريرة، وابن خَيْرَان، وأبو سعيد الإصطخري من الشافعية، وجماعة من الحنابلة، وجماعة من المعتزلة، وبعض الحنفية، وصححه ابن السبكي في جمع الجوامع ورفع الحاجب.

وقال الزركشي في تشنيف المسامع ٢/٩١٠: «قال ابن السمعاني: إنه الأشبه بمذهب الشافعي - رضي الله عنه - وأنه الصحيح، لكنه لم يتكلم إلا فيما ظهر فيه قصد القربة». اهـ.

المذهب الثاني: الندب. وعزي للإمام الشافعي رضي الله عنه. قال الإمام الجويني في البرهان ٣٢٢/١ (فقرة ٣٩٧): «وذهب ذاهبون إلى أن فعله لا يدل على الوجوب، ولكنه محمول على الاستحباب، وفي كلام الشافعي ما يدل على ذلك».

وقال الآمدي في الإحكام ١٤٩/١: «وقد قيل: إنه قول الشافعي». وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٤٩/٥): «ونسب إلى الشافعي رضي الله عنه». وقال الزركشي في البحر المحيط ١٨١/٤: «إنه حكي عن القفال».

عزى الإمام الآمدي في الإحكام ١٤٩/١، والأصفهاني في بيان المختصر ٤٨٦/١ القول بالندب إلى إمام الحرمين الجويني.

وهذا العزو ليس صحيحاً؛ لأن عبارة إمام الحرمين في البرهان ٣٢٥/١ (فقرة ٤٠٢) واضحة في اختياره الإباحة حيث قال: «فالمختار إذاً أن فعله لا يدل بعينه، ولكن يثبت عندنا وجوب حمله على نفى الحرج فيه عن الأمة».

المذهب الثالث: الإباحة. واختاره إمام الحرمين في البرهان ٣٢٥/١ (فقرة ٤٠٢) حيث قال: «يثبت عندنا وجوب حمله على نفي الحرج فيه عن الأمة». والمنقول عن الإمام مالك، وهو قول الرازي الجصاص، وهو المختار كما قال الخبازي في المغني في بيان أحكام أفعال النبي - عليه عس٣٢٨.

المذهب الرابع: الوقف في الكل حتى يقوم دليل على ما أريد منا. وعليه جمهور=

لَنَا: الْقَطْعُ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ](١) كَانُوا يَرْجِعُونَ إِلَى فِعْلِهِ الْمَعْلُوم صِفَتُهُ. وَقَوْلُهُ: ﴿ فَلَمَّا قَضَى ﴾(٢) إِلَى آخِرِهَا.

وَإِذَا لَمْ تُعْلَمْ، وَظَهَرَ قَصْدُ الْقُرْبَةِ ثَبَتَ الرُّجْحَانُ، فَلَزِمَ (٣) الْوُقُوفُ عِنْدَهُ، وَالْوُجُوبُ، وَالْوُجُوبُ، وَالْوُجُوبُ، وَالْوُجُوبُ، وَالْوُجُوبُ، وَالْوُجُوبُ، وَالْوُجُوبُ، وَالْوَجُوبُ، وَالْوَجُوبُ، وَالْوَجُوبُ، وَالْوَادُةُ لَمْ تَغْبُتْ، وَأَيْضًا: لَمَّا نَفَى الْحَرَجَ بَعْدَ قَوْلِهِ [تَعَالَى] (٤):

مبنى الخلاف في المسألة: قال الإمام الزركشي في سلاسل الذهب ص٣١٦: «والخلاف يلتفت على أن الأمر حقيقة في القول والفعل، أو في القول فقط؟

فمن قال: إنه يطلق عليهما حقيقة كان فعله - عليه الصلاة والسلام - دالاً على الوجوب. ومن قال: إن الأمر لا يطلق على الفعل إلا مجازاً، قال: إن فعله - عليه الصلاة والسلام - لا يدل على الوجوب، وقد أشار إلى هذا البناء القاضي عبد الوهاب في مختصر له على مذهب مالك، ونقل عن أصحابه: أنه واجب وأنه أمر حقيقة كما هو قضية البناء». اه.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان للجويني ٢٢١/١ - ٣٢٠. المستصفى ٢١٤/١ - ٢١٠. المنخول ص٢٥٠ - ٢٢٠. التبصرة ص٢٤٢. اللمع ص٣٦٠. الإحكام للآمدي ١٤٩/١. أصول السرخسي ١٨٧٨. المسودة ص١٨٧، بيان المختصر ١٨٥٨. رفع الحاجب (ورقة ٣٥/ أ). الإبهاج ٢٨٩/٠. تيسير التحرير ١٢٣/٠. شرح الكوكب المنير ١٨٩/٢. فواتح الرحموت ١٨١/٠. تشنيف المسامع ١٩٩/٠ - ١٩١١. سلاسل الذهب للزركشي ص٢١٦. البحر المحيط ١٨١/٤. إرشاد الفحول ص٣٣٠.

<sup>=</sup> المحققين كالصيرفي، والغزالي وأتباعه، وصححه القاضي أبو الطيب، ونقله عن الدقاق، وابن كج، وقالوا: لا يدرى أنه للوجوب، أو الندب أو الإباحة؛ لاحتمال هذه الأمور كلها، واحتمال الخصوصية به.

المذهب الخامس: التفصيل بأنه إن ظهر منه قصد القربة، فندب، وإلا فمباح. وهو المختار عند الآمدي وابن الحاجب.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٤٨٧/١.

 <sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية: ٣٧. وتمامها: ﴿ فلما قضى زيد منها وطرأ زوجناكها ﴾.

 <sup>(</sup>٣) في: ش «فيلزم» بدل «فلزم». وفي رفع الحاجب (ورقة ٣٥/أ). وبيان المختصر ١/٧٥٠. وشرح العضد ٢٢/٢. «فيلزم».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ.

﴿ زُوَّجْنَاكُهَا ﴾ (١) فُهِمَتِ الإِبَاحَةُ مَعَ احْتِمَالِ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ.

الْمُوجِبُ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ﴾ (٢). أُجِيبَ بِأَنَّ الْمَعْنَى: مَا أَمَرَكُمْ؛ لِمُقَابَلَةِ: ﴿وَمَا نَهَاكُمْ﴾ (٣).

قَالُوا: ﴿وَاتَّبِعُوهُ﴾ (''). أُجِيبَ (<sup>(٥)</sup> فِي الْفِعْلِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي فَعَلَهُ، أَوْ فِي الْقَوْلِ، أَوْ فِيهِمَا.

قَالُوا: ﴿ لَقَدْ كَانَ ﴾ (٦) إِلَى آخِرِهَا. أَيْ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ فَلَهُ فِيهِ إِسْوَةٌ. قُلْنَا: مَعْنَى التَّأَسِّي: إِيقَاعُ الْفِعْلِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي فَعَلَهُ.

قَالُوا: ﴿ خَلَعَ نَعْلَهُ فَخَلَعُوا ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية: ٣٧. وتمامها: ﴿ فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر الآية: ٧. وتمامها: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُلُوهُ ﴾.

 <sup>(</sup>٣) سورة الحشر الآية: ٧. وتمامها: ﴿وما نهاكم عنه فانتهوا﴾.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف الآية: ١٥٨. وتمامها: ﴿واتبعوه لعلكم تهتدون﴾.

<sup>(</sup>٥) في: أ «وأجيب» بدل «أجيب».

 <sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب الآية: ٢١. وتمامها: ﴿لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن
 كان يرجو الله واليوم الآخر﴾.

<sup>(</sup>٧) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - (أن النبي على صلّى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: «لِمَ خلعتم نعالكم؟» قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن بِهِمَا خبثاً. فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه، ولينظر فيهما فإن رأى خبثاً فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما»).

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل حديث (٦٥٠) ٤٢٦/١. وأخرجه ابن خزيمة في جماع أبواب الصلاة على البسط، باب المصلي يصلي في نعليه حديث (١٠١٧) ١٠٧/٢ بنحوه.

وأخرجه ابن حبان في كتب المواقيت، باب الصلاة في النعلين، وأين يضعهما إذا خلعهما حديث (٣٦٠) ص١٠٧.

وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة ٢٦٠/١، وقال: «صحيح على شرط مسلم»، وأقره الذهبي على تصحيحه.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣٠/٣.

وأخرجه الدارمي في سننه في كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعلين ٣٢٠/١. كلهم باختلاف يسير في الألفاظ.

فَأَقَرَّهُمْ عَلَى اسْتِدْلاَلِهِمْ (۱)، وَبَيَّنَ الْعِلَّةَ. قُلْنَا: لِقَوْلِهِ [عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ] (۲): ﴿ صَلُّوا ﴾ (۱۹ ﴿ اللَّمَتُعِ، قَالُوا: لَمَّا أَمَرَهُمْ / [۱۹/ب] بِالتَّمَتُّعِ، تَمَسَّكُوا بِفِعْلِهِ (۱). قُلْنَا: لِقَوْلِهِ: ﴿ خُذُوا ﴾ (۱۹ ﴿ الْفَرْبَةِ.

قَالُوا: لَمَّا اخْتُلِفَ (٦) فِي الْغُسْلِ بِغَيْرِ (٧) إِنْزَالِ سَأَلَ عُمَرُ عَائِشَةَ [رَضَيَ

وأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز الإفراد والتمتع والقران. حديث (١٣٨) و(١٤١) و(١٤٢) و(١٤٣). وفي باب حجة النبي على حديث (١٤٧) ١٨٨٨-٨٨٦. وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب في إفراد الحج حديث (١٧٨٧) و(١٧٨٨) ٣٨٦/٢ ـ ٣٨٧. وفي باب صفة حجة النبي على حديث (١٩٠٥) ٢/٥٥٥ ـ ٤٦٤.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب فسخ الحج حديث (۲۹۸۰) ۹۹۲/۲ مختصراً. وفي باب حجة رسول الله ﷺ حديث (۳۰۷٤) ۱۰۲۷.

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص١١٣: «وهذه هي مسألة فسخ الحج إلى العمرة التي اختلف الأثمة فيها».

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٦٠/٢٦. فتح الباري ٤٨٤/٣ ـ ١٤٤ المجموع للنووي ١٤٤/٧ ـ ١٤٤ المغنى لابن قدامة ٤٨٤/٣. الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ١٣٣/٣ ـ ١٤٢.

<sup>(</sup>١) في: ش «على الاستدلال» بدل «على استدلالهم».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٢٣/٢.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في ص٤٠٢.

<sup>(</sup>٤) عن جابر - رضي الله عنه -: «أن رسول الله في حجة الوداع أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة، أن يحل من إحرامه، وأن يجعل حجته عمرة، وأن رسول الله في ثبت على إحرامه، وأن الناس استعظموا ذلك، وأن رسول الله في قال: (لولا أن معي الهَدي الأخللث).

أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب (٣٣) التمتع والقِران والإفراد ١٥٢/٢. وفي باب (٨١) تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ١٧١/٢. وفي كتاب العمرة، باب (٦) عمرة التنعيم ٢٠٠٠/٢. وفي كتاب التمني، باب (٣) قول النبي على: الو استقبلت من أمري ما استدبرت، ١٢٨/٨. وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب (٢٧) نهى النبي على عن التحريم إلا ما تعرف إباحته ١٦٦/٨.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في ص ٤٠٢.

<sup>(</sup>٦) في: أ «لما اختلفوا» بدل «اختلف».

<sup>(</sup>٧) في: أ «لغير» بدل «بغير».

(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان المختصر ۲۳/۲.

(۲) قال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر ٤٩٦/١: «أما سؤال عمر، فرواه الطحاوي في مشكل الآثار عن عبد الله بن عدي بن الخيار قال: تذاكر الصحابة عند عمر الغسل من الجنابة. فقال بعضهم: إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. وقال بعضهم: الماء من الماء. فقال عمر: قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار، فكيف بالناس بعدكم؟. فقال علي: يا أمير المؤمنين، إن أردت أن تعلم ذلك فأرسل إلى أزواج النبي فسلهن عن ذلك. فأرسل إلى عائشة فقالت: «إذا جاوز الختانُ الختانُ فقد وجب الغسل». فقال عمر عند ذلك: لا أسمع أحداً يقول: «الماء من الماء إلا جعلته نكالاً». ورواه الطبراني في المعجم عن زيد بن ثابت، كان يقص فقال في قصصه: وإذا خالط الرجل المرأة فلم يمن، فليس عليه غسل. فذكر لعمر بن الخطاب فاستدعاه وأنكره عليه فقال: سمعته من أعمامي. فقال له علي: أرسل إلى أمهات المؤمنين. فأرسل إلى حفصة فقالت: لا أعلم. فأرسل إلى عائشة فقالت «إذا جاوز الختانُ الختانُ فقد وجب الغسل». ورواه مسلم عن أبي موسى ولم يذكر أن عمر هو السائل، ورفع: «إذا جاوز الختانُ الختانُ». ولم يجعله من قولها.

- (مسلم في كتاب الحيض، باب مسخ «الماء من الماء»، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين حديث (٨٨)، (٨٩) ٢٧١/ - ٢٧٢ وفيه «مس» بدل «التقي») ـ وأما قولها: «فعلته أنا ورسول الله على فاغتسلنا» فلم يرد في جواب هذا السؤال، لكن رواه النسائي ـ (في السنن الكبرى ١٠٥١) ـ، والترمذي ـ (في أبواب الطهارة، باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل حديث (١٠٨) ١٨٠٨. هكذا رواه موقوفاً على عائشة رضي الله عنها، وقال: وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو ورافع بن خديج. وأخرجه أيضاً عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً في الحديث الذي بعده رقم عنها ـ (في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان حديث (١٠٩) ١٩٩١) ـ قالت: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته حديث الغسل، فعلته أورسول الله على فاغتسلنا».

قال الترمذي \_ (في سننه ١٨٢/١ \_ ١٨٢) \_: «حسن صحيح». وقال في علله: قال البخاري: هو خطأ، إنما يرويه الأوزاعي عن عبد الرحمان بن القاسم بن سلام. ولم يلتفت ابن حبان إلى ذلك فأخرجه في صحيحه. وكذلك ابن القطان». انتهى كلام الزركشي.

وانظر: تعليق الحافظ ابن حجر على قول الترمذي: «حديث عائشة حسن صحيح» في التلخيص ١٩٢١. وتعليق الشيخ أحمد شاكر على الحديث في سنن الترمذي ١٨١/١.

اسْتُفِيدَ مِنْ: ﴿إِذَا اِلْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ﴾ (١)، أَوْ لاَنَّهُ بَيَانُ ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا﴾ (٢)، أَوْ لاَنَّهُ بَيَانُ ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا﴾ (٢)، أَوْ لاَنَّهُ شَرْطُ الصَّلَاةِ، أَوْ لِفَهْمِ الْوُجُوبِ. قَالُوا: أَحْوَطُ، كَصَلَاةٍ، وَمُطَلَّقَةٍ لَمْ تَتَعَيَّنَا.

وَالْحَقُّ: أَنَّ الاِحْتِيَاطَ فِيمَا ثَبَتَ وُجُوبُهُ، أَوْ كَانَ الأَصْلَ (٣) كَالثَّلَاثِينَ (٤)، فَأَمَّا مَا احْتَمَلَ لِغَيْرِ (٥) ذَلِكَ فَلاَ.

(۱) عن عائشة رضي الله عنها قالت: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله على فاغتسلنا". أخرجه الترمذي: في أبواب الطهارة، باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل حديث (۱۰۸) ۱۸۰/۱. هكذا رواه موقوفاً على عائشة رضي الله عنها، وقال: وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو ورافع بن خديج. وأخرجه أيضاً عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً في الحديث الذي بعده رقم (۱۰۹) ۱۸۲/۱ ـ ۱۸۳. وقال أبو عيسى: "حديث عائشة حسن صحيح".

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان حديث (٦٠٨) ١٩٩/١.

وأخرجه الإمام مالك في كتاب الطهارة، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان حديث (٧٢) بلفظ «إذا جاوز الختان الختان».

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١٦١/٦.

وأخرجه عبد الرزاق في كتاب الطهارة باب ما يوجب الغسل حديث (٩٤١) ٢٤٦/١. (كلهم موقوفاً على عائشة رضى الله عنها).

(Y) سورة المائدة الآية: ٧. وتمامها: ﴿ وَإِنْ كُنتُم جَنِّهَ فَاطْهُرُوا ﴾.

(٣) الأصلَ: خبر كان منصوب، واسمها محذوف تقديره: «أو كان الوجوب الأصلَ».

انظر رفع الحاجب (ورقة ٣٦/أ). بيان المختصر ٤٤٩/١. شرح العضد على المختصر ٢٤/٢.

(٤) أو كان الوجوب هو الأصل، كيوم ثلاثين من رمضان، فإنه إذا غُمَّ يوم ثلاثين من رمضان، يحتمل أن يكون يوم ثلاثين من رمضان، فيحكم بوجوب صومه؛ بناء على أنه الأصل؛ لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه.

انظر: بيان المختصر ٤٩٩/١. رفع الحاجب (ورقة ٣٦/١). شرح العضد على المختصر ٢٤/٢) مع حاشية المحقق التفتازاني.

(٥) في: أ، ش «بغير» بدل «لغير». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة ٢٤/١). بيان المختصر ٢٤/١. شرح العضد على المختصر ٢٤/٢.

النَّدْبُ: الوُجُوبُ يَسْتَلْزِمُ التَّبْلِيغَ، وَالإِبَاحَةُ مُنْتَفِيَةٌ بِقَوْلِهِ(١): ﴿لَقَدْ كَانَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

الإِبَاحَةُ: هُوَ الْمُتَحَقَّقُ، فَوَجَبَ الْوُقُوفُ عِنْدَهُ. أُجِيبَ<sup>(1)</sup> إِذَا لَمْ يَظْهَرْ قَصْدُ الْقُرْبَةِ.

(مَسْأَلَةٌ) إِذَا عَلِمَ بِفِعْلِ، وَلَم يُنْكِرْهُ قَادِرًا (٥)، فَإِنْ كَانَ كَمُضِيِّ كَافِرٍ (٦)

(١) في: أ «لقوله» بدل «بقوله».

إلا أن ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٣٦/ب) أعترض على قول ابن الحاجب: «ولم ينكره قادراً» حيث قال: «واعلم أن ما ذكره المصنف ـ أي ابن الحاجب ـ من اشتراط كون النبي على قادراً على الإنكار عندي غير محتاج إليه فقد ذكر الفقهاء أن من خصائصه على عدم سقوط وجوب تغيير المنكر بالخوف على نفسه، وعدم السقوط في الحقيقة؛ لأنه لا يقع من خوف على نفسه بعد إخبار ربه تعالى بعصمته في قوله: ﴿وَالله يعصمك من الناس﴾ [المائدة: ٦٩]».اهـ.

وبمثل اعتراض ابن السبكي اعترض ابن النجار على قول ابن الحاجب: «ولم ينكره قادراً». حيث قال في شرح الكوكب المنير ١٩٦/٢: «وقيَّد ابنُ الحاجب المسألةَ بكونه قادراً عليه. ولا حاجة إلى ذلك؛ لأن من خصائصه عَلَيْهُ أن وجوب إنكاره المنكرَ لا يسقط عنه بالخوف على نفسه». اهـ.

وبقول ابن السبكي وابن النجار قال الشوكاني في إرشاد الفحول ص٣٦: «ولا بدّ أن يكون التقرير على القول والفعل منه صلى الله عليه وآله وسلم مع قدرته على الإنكار كذا قال جماعة من الأصوليين. وخالفهم جماعة من الفقهاء فقالوا: إن من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم عدم سقوط وجوب تغيير المنكر بالخوف على النفس؛ لإخبار الله سبحانه بعصمة في قوله: ﴿والله يعصمك من الناس﴾ [المائدة: ٦٩]».اهد.

(٦) ألحق الإمام الجويني بالكافر المنافق حيث قال في البرهان ٣٢٨/١ (فقرة ٤٠٧): «فإنه=

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية: ٢١. وتمامها: ﴿لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر﴾.

<sup>(</sup>٣) قال العضد في شرحه على المختصر ٢٠/٢: «وكذا الإباحة لقوله: ﴿لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة ﴾ في معرض المدح، ولا مدح على المباح، فتعين الندب. وهو المطلوب». اهـ وانظر: رفع الحاجب (ورقة ٣٦/١). الإبهاج ٢/٢٩٢، بيان المختصر ٢/٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) في: أ «وأجيب» بدل «أجيب».

<sup>(</sup>٥) قال الطوفي في شرح مختصر الروضة ٦٣/٢: «نعم شرطُ كون إقراره حجة، بل شرط كون تركه الإنكار إقراراً: علمه بالفعل، وقدرته على الإنكار؛ لأنه بدون العلم لا يوصف بأنه مقر أو منكر، ومع العجز لا يدل على أنه مقر، كحاله مع الكفار في مكة قبل ظهور كلمته». اهـ.

إِلَى كَنِيسَةٍ (١)، فَلاَ أَثَرَ لِلسُّكُوتِ اتَّفَاقًا (٢)، وَإِلاَّ دَلَّ عَلَى الْجَوَازِ (٣).

وقد أجاب الشوكاني في إرشاد الفحول ص٣٦ عن قول المازري: «بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كثيراً ما يسقط عن المنافقين؛ لعلمه أن الموعظة لا تنفعهم».

(۱) في: أ «كنيسته» بدل «كنيسة».

(٢) حكى الاتفاق في هذه المسألة: الآمدي في الإحكام ١٦١/١. وابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٣٦/ب).

والأصفهاني في بيان المختصر ٣/١،٥٠ والعضد في شرحه على المختصر ٢٥/٢.

(٣) أي: إن لم يسبق تحريم ذلك الفعل دل عدم إنكاره ـ عليه الصلاة والسلام ـ على جواز ذلك الفعل، من فاعله ومن غيره إذا ثبت أن حكمه على الواحد حكمه على الجماعة، كما قال العضد في شرحه على المختصر ٢٥/٢.

وانظر': رفع الحاجب (ورقة ٣٦/ب). بيان المختصر ٥٠٣/١.

(٤) إن كان الفعل أو القول الواقع بحضرته وزمنه من غير كافر قد سبق تحريمه، فسكوت النبي على عن إنكاره نسخ لذلك التحريم السابق، وإلا لزم أن يقع منه الله ارتكاب محرم وهو باطل؛ لما تقرر من عصمته الله فلا يقر على باطل، وقد وصفه الله تعالى بقوله: ﴿النبيء الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر﴾ [الأعراف: ١٥٧]. فهو عليه الصلاة والسلام ينكر المنكر، ولأن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لإيهام الجواز والنسخ.

انظر: البرهان للجويني ٣٢٩/١ (فقرة ٤٠٨). المنخول ص٢٢٨. الإحكام للآمدي ١٦١/١. تيسير التحرير ١٢٨/٣. رفع الحاجب (ورقة ٣٦/ب). بيان المختصر ٥٠٣/١. فواتح الرحموت ١٨٣/٢. شرح الكوكب المنير ١٩٤/٢. إرشاد الفحول ص٣٦٠.

(a) واستبشاره عليه الصلاة والسلام بفعل أو قول هو أقوى في الدلالة على الجواز. انظر: البرهان للجويني ٣٢٩/١ (فقرة ٤٠٨). المنخول ص٢٢٨. الإحكام للآمدي=

الا يبعد أن يرى رسول الله ﷺ أبيًا عليه ممتنعاً من القبول منه على أمر، فلا يتعرض له، وهو معرض عنه؛ لعلمه بأنه لو نهاه، لما قَبِلَ نَهيهُ بل يأباه، وذلك بأن يكون من يراه منافقاً أو كافراً، فلا يُحمل تقريرُه هؤلاء، وسكوته عنهم على إثبات الشرع اله. وخالف المازري إمام الحرمين حيث قال: "إنا نجري على المنافق أحكام الإسلام ظاهراً؛ لأنه من أهل الإسلام في الظاهر ". وأيد الزركشي قول المازري في تشنيف المسامع ٢/٢٠ حيث قال: "والقول بالاقتصار على الكافر ذهب إليه المازري، وهو أظهر؛ لأنه أهل للانقياد في الجملة ".

وَتَمَسَّكَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ [تَعَالَى] (١) فِي الْقِيَافَةِ بِالإِسْتِبْشَارِ، وَتَرْكِ الْإِنْكَارِ (٢)؛ لِقَوْلِ الْمُدْلِجِيِّ وَقَدْ بَدَتْ لَهُ (٣) أَقْدَامُ زَيْدٍ وَأُسَامَةَ: «إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ» (٤).

انظر: البرهان للجويني ٣٢٩/١ (فقرة ٤٠٨). شرح الكوكب المنير ١٩٥/٢. فواتح الرحموت ١٨٣/٢). تشنيف المسامع الرحموت ١٨٣/٢). تشنيف المسامع ٩٠١/٢.

- الشافعي هو: الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبد هشام بن المطلب، القرشي المطلبي الشافعي، الثقة الحافظ، نسيب رسول الله على، وناصر سنته، صاحب المذهب المشهور. ولد سنة ١٥٠ هـ، وتوفي سنة ٢٠٤هـ ـ رحمه الله تعالى ـ. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ١٥٠٠. تذكرة الحفاظ ٢٦١/٣. التقريب ١٤٣/٢. التهذيب ٢٥/٩. الثقات ٢٠/٩. كتاب «الشافعي» للشيخ أبي زهرة.

(٣) لفظة «له» ساقطة من: أ.

(٤) عن عائشة رضي الله عنها قالت: (دخل عليَّ رسول الله ﷺ مسروراً، تبرق أسارير وجهه فقال: «ألم تريُّ أن مُجَزِّرًا نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض).

أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب (٣١) القائف ١٢/٨. و في كتاب المناقب، باب (٢٣) صفة النبي ﷺ، باب (١٧) مناقب زيد بن حارثة مولى رسول الله ﷺ ٢١٣/٤.

وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع، باب العمل بإلحاق القائف الولد حديث (۳۸، ۳۹، ۹۵، ۱۰۸۱/۲ ـ ۱۰۸۱/۲ ـ ۱۰۸۱/۲ .

وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في القافة حديث (٢٢٦٧، ٢٢٦٧) ٢٩٨/٢ - ٦٩٨.

وأخرجه الترمذي في أبواب الولاء والهبة حديث (٢١٢٩) ٤٤٠/٤. وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح».

<sup>=</sup> 171/1. تيسير التحرير 174/7. رفع الحاجب (ورقة 77/ب). بيان المختصر 77/7. فواتح الرحموت 147/7. إرشاد الفحول ص77. شرح الكوكب المنير 148/7.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ.

<sup>(</sup>٢) ما تمسك به الشافعي - رحمه الله تعالى - في القيافة تمسك به الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -؛ خلافاً للحنفية.

= وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب القافة ١٨٤/٦ ـ ١٨٥.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام، باب القافة ٧٨٧/٢. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢/٢٦ و٢٢٦.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٥٦/١٧: «القائف: هو الذي يعرف الشبه ويميز الأثر، سمي بذلك؛ لأنه يقفو الأشياء أي يتبعها، فكأنه مقلوب من القافي. قال الأصمعي: هو الذي يقفو الأثر ويقتافه قفواً وقيافة، والجمع: القافة». اهـ وانظر: مفردات الراغب ص٠٨٠. التعريفات للجرجاني ص٢١٩٠.

في الحديث إشارة إلى قصة أسامة بن زيد ـ رضي الله عنهما ـ عندما تكلموا في نسبه؛ لأنه جاء أسود شديد السواد، وكان أبوه زيد أبيض من القطن، فجاء مجززاً المدلجي، وكان قد غطي كل من أسامة وزيد، فنظر إلى أقدامهما وقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسرَّ النبي على بذلك؛ لكونه كافاً لهم عن الطعن فيه؛ لاعتقادهم ذلك.

وفي هذا الحديث دليل على أن القائف الحاذق يعتبر قوله، ويلزم منه حصول التوارث بين الملحق والملحق به. انظر: فتح الباري ٥٧/١٢.

مناف بن كنانة. قال ابن حجر نقلاً عن ابن يونس في تاريخ مصر: "لا أعلم له رواية، مناف بن كنانة. قال ابن حجر نقلاً عن ابن يونس في تاريخ مصر: "لا أعلم له رواية، وقد شهد الفتوح بعد النبي على وقيل له المجزز؛ لأنه كان إذا أسر أسيراً جزَّ ناصيته وأطلقه ـ رضي الله تعالى عنه ـ. وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد، والعرب تعترف لهم بذلك". قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٧/١٢٥: "وليس ذلك خاصاً بهم على الصحيح، وقد أخرج يزيد بن هارون في الفرائض بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب أن عمر كان قائفاً أورده في قصته، وعمر قرشي ليس مدلجياً ولا أسديا، لا أسد قريش، ولا أسد خزيمة. انظر ترجمة المدلجي في: الإصابة ٣٦٥/٣. الاستيعاب الأسماء ٣٦٥/٣. الاستيعاب

- زيد: هو الصحابي الجليل زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي نسباً، القرشي الهاشمي بالولاء. أبو أسامة حب رسول الله على وأشهر مواليه. وقع في السبي فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد، فوهبته للنبي على قبل النبوة، فأعتقه وتبناه حتى نزل تحريم التبني، وآخى النبي على بينه وبين جعفر بن أبي طالب. وهو من السابقين للإسلام. وهاجر إلى المدينة وشهد بدراً وأحداً والخندق والحديبية وخيبر. وعينه الرسول على غزوة مؤتة فاستشهد سنة ثمان من الهجرة وهو ابن خمس وخمسين - رضي الله تعالى عنه -. انظر ترجمته في: الإصابة ١٩٤١.

وَأُورِدَ: إِنَّ تَرْكَ الإِنْكَارِ؛ لِمُوَافَقَةِ (١) الْحَقِّ؛ وَالاِسْتِبْشَارَ بِمَا يُلْزِمُ الْخَصْمَ عَلَى أَصْلِهِ؛ لأَنَّ الْمُنَافِقِينَ تَعَرَّضُوا لِذَلِكَ (٢). وَأُجِيبَ بِأَنَّ مُوَافَقَةَ الْخَصْمَ عَلَى أَصْلِهِ؛ لأَنَّ الْمُنَافِقِينَ تَعَرَّضُوا لِذَلِكَ (٢). وَأُجِيبَ بِأَنَّ مُوَافَقَةَ

- أسامة: هو الصحابي الجليل أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل. أبو محمد، ويقال: أبو زيد. حِبُّ رسول الله على وابن حِبَّه. أمه أم أيمن حاضنة رسول الله على أمَّرهُ الرسول على على جيش عظيم، وكان عمره ثماني عشر سنة أو عشرين. واعتزل الفتن بعد قتل عثمان، وسكن المزة بدمشق ثم مكة ثم المدينة وتوفي بها في خلافة معاوية سنة ٥٤هـ، روي عنه أحاديث كثيرة رضي الله تعالى عنه. انظر ترجمته في: الإصابة ١٩٢٨. الاستيعاب ٥٨/١. تهذيب الأسماء ١١٣٧١.

(١) في: ش «بموافقة» بدل «لموافقة».

(٢) قال إمام الحرمين الجويني في البرهان ٣٢٩/١ (فقرة ٤٠٨، ٤٠٩): «استدل الشافعي رضي الله عنه في إثبات القافة بتقرير رسول الله على مُجَزِّرًا المُدْلِجِيّ على قوله، إذ قال لما نظر إلى أسامة وزيد وهما تحت قطيفة، وقد بدت منهما أقدامهما: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فاستبشر رسول الله وسرَّه ما قاله. في القصة المشهورة. وموضع الاستدلال للشافعي تقرير رسول الله على ذلك الرجل.

قال القاضي: هذا فيه نظر؛ فإن قول مُجَزِّز كان موافقاً لظاهر الحق، وكان المنافقون يبدون غمزة في نسبة زيد وأسامة، قاصدين به أذى رسول الله وكان الشرع حاكماً بالتحاق أسامة بزيد، فجرى قول مُجَزِّز منطبقاً على وَفْق الشرع، والظاهر والأمر المستفيض الشائع، وهو بمثابة ما لو قال فاسق مردود الشهادة: هذه الدار لفلان، يعزوها إلى مالكها، وصاحب اليد فيها، فلو قرر الشارع مثل هذا الرجل على قوله لم يكن ذلك حكماً منه بأقوال الفسقة في محل النزاع، وقيام الحاجات إلى إقامة البينات. وإن انتصر منتصر للشافعي قائلاً: إن ما استدل الشافعي باهتزاز رسول الله ومن وأن انتصر منتصر للشافعي: أن الرسول لا يسره إلا الحق، فإذا سره قول مُجَزِّز تبين أنه من مسالك الحق. قيل: يمكن أن يُحْمَل ذلك على عِلْم رسول الله وهي من الأبواب الكهانة، وكان المغمز منهم، فلما رأى ما يكذبهم سره ما ساءهم.

فأقصى الإمكان في ذلك: أن الرسول لو لم يكن معتقداً قبولَ قول القائف لعده من الزجر والفأل، والحدس والتخمين، ولما أبعد أن يخطئ في مواضع، وإن أصاب في مواضع، فإذا تركه ولم يرده كان الكلام على الأنساب بطريق القيافة، فهذا من هذا الوجه قد يدل على أنه مستند الأنساب، فهذا هو الممكن في ذلك». انتهى كلام إمام الحرمين.

وانظر: المنخول ص٢٢٨. رفع الحاجب (ورقة ٣٧/أ). بيان المختصر ٥٠٥/١. شرح مختصر الروضة للطوفي ٩٢/٢. شرح الكوكب المنير ١٩٦/٢. فواتح الرحموت ١٨٣/٢. شرح العضد على المختصر ٢٦/٢. تشنيف المسامع ٩٠١/٢.

الْحَقِّ لاَ تَمْنَعُ إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ مُنْكَرًا، وَإِلْزَامُ الْخَصْمِ حَصَلَ بِالقِيَافَةِ، فَلاَ يَصْلُحُ مَانِعًا.

(مَسْأَلَةٌ) الْفِعْلَانِ لاَ / [١/٢٠] يَتَعَارَضَانِ (١) كَ «صَوْم» وَ «أَكُلِ»؛ لِجَوَازِ الأَمْرِ فِي وَقْتٍ، وَالإِبَاحَةِ فِي آخَرَ، إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبٍ تَكْرِيرِ الْأَوْلِ لَهُ، أَوْ لأُمَّتِهِ، فَيَكُونُ الثَّانِي نَاسِخًا (٢).

فَإِنْ كَانَ مَعَهُ قَوْلٌ (٣)، ........

ومما تجدر إليه الإشارة أن الشيخ ابن الحاجب لم يذكر تعارض القولين في هذه المسألة، بل ذكرهما في باب التعادل والترجيح.

وانظر: الإحكام للآمدي ١٦٢/١. الإبهاج في شرح المنهاج ٢٩٩/٢. رفع الحاجب (ورقة ٧٧/١). بيان المختصر ٥١٢/١. شرح الكوكب المنير ١٩٨/٢. تشنيف المسامع ١٩١٢/٢.

(۲) قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ۱۹۸/۲: "إن دل دليل على وجوب تكرر فعله الأول له، أي: على وجوب تكرر الصوم عليه على في مثل ذلك الوقت أو دل دليل لأمته على وجوب التأسي به في ذلك الفعل في مثل ذلك الوقت فتلبس بضده، أي: في مثل ذلك الوقت، وهو الفطر مع قدرته على الصوم، دل أكله على نسخ دليل تكرار الصوم في حقه، لا نسخ حكم الصوم السابق؛ لعدم اقتضائه التكرار، ورفع حكم وجد محال. أو أقر آكلاً في مثله أي: في مثل ذلك الوقت، فنسخ؛ لدليل تعميم الصوم على الأمة في حق ذلك الشخص، أو تخصيصه. وقد يطلق النسخ والتخصيص على المعنى، بمعنى زوال التعبد مجازاً». اهـ.

وكلام ابن النجار هو في الحقيقة تلخيص لما قاله الآمدي في الإحكام ١٦٣/١. وابن الحاجب في المنتهى ص٠٥. وانظر: شرح تنقيح الفصول ص٢٩٤. وحاشية التفتازاني على شرح العضد للمختصر ٢٦/٢.

(٣) إذا تعارض فعله على وقوله؛ بأن كان كل منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخرُ. أوصل ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٠٠/٢ مسائل ذلك إلى اثنتين وسبعين مسألة وأوصلها الشوكاني في إرشاد الفحول ص٣٤ ـ ٣٥ إلى ثمانية وأربعين، وأوصلها بعضهم إلى ستين. وانظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد ٢٦/٢.

<sup>(</sup>۱) قال الإسنوي في نهاية السول ٣٥/٣: «التعارض بين الأمرين هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه. ولا يتصور التعارض بين الفعلين بحيث يكون أحدهما ناسخاً للآخر، أو مخصصاً له؛ لأنه إن لم تتناقض أحكامهما فلا تعارض، وإن تناقضت فكذلك أيضاً؛ لأنه يجوز أن يكون الفعل في وقت واجباً، وفي مثل ذلك الوقت بخلافه من غير أن يكون مبطلاً لحكم الأول؛ لأنه لا عموم للأفعال بخلاف الأقوال». اهه.

وَلاَ دَلِيلَ عَلَى تَكَرُّرِ (١) وَلاَ تَأَسِّ بِهِ، وَالْقَوْلُ خَاصُّ بِهِ وَتَأَخَّرَ، فَلاَ تَعَارُضَ (٢).

فَإِنْ "" تَقَدَّمَ فَالْفِعْلُ نَاسِخٌ قَبْلَ التَّمَكُّنِ عِنْدَنَا (١٤)، فَإِنْ كَانَ خَاصًّا بِنَا فَلاَ

(۱) في: أ، ش «تكرير» بدل «تكرر».

أما عدم التعارض في حق الأمة فظاهر؛ لأنه ليس لواحد من القول والفعل تعلقٌ بالأمة.

انظر: الإحكام للآمدي ١٦٣/١. الإبهاج في شرح المنهاج ٢٩٩/٢. رفع الحاجب (ورقة ١٩٩/١). نهاية السول ٣٥/٣ مع سلم الوصول للشيخ بخيت ٣٥/٣ ـ ٤٠. شرح الكوكب المنير ٢٠٠/٢. تشنيف المسامع ١٩١٢/٢. بيان المختصر ٥٠٩/١. شرح العضد على المختصر ٢٧/٢ مع حاشية المحقق التفتازاني.

(٣) في: ش «وإن» بدل «فإن».

(٤) إن تقدم القول على الفعل، كما لو قال النبي ﷺ: "يجب علي الصوم غداً" ثم يصبح مفطراً، فالفعل ناسخ لحكم قوله السابق؛ لجواز النسخ قبل التمكن على الصحيح، خلافاً للمعتزلة الذين يقولون: لا يتصور صدور مثل هذا الفعل بعد القول إلا على سبيل المعصية؛ لأن النسخ قبل التمكن غير جائز عندنا.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: المعتمد ٢٠٠/١. الإحكام للآمدي ١٦٤/١. رفع الحاجب (ورقة ٣٨/ب). بيان المختصر ١٠١/١. شرح الكوكب المنير ٢٠١/٢. تشنيف المسامع ٩١٢/٢. شرح العضد على المختصر ٢٧/٢ مع حاشية التفتازاني. شرح تنقيح الفصول ص٢٩٣. تيسير التحرير ١٤٨/٣. إرشاد الفحول ص٣٥٠.

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أمرين:

**الأول**: لم يتعرض ابن الحاجب للفعل بعد التمكن إذا كان الفعل من مقتضى القول. هل يكون الفعل ناسخاً للقول أو لا؟

<sup>(</sup>٢) لا تعارض في فعله وقوله حيث لا دليل على تكرر في حقه ﷺ ولا تأس به، والقول خاص به وتأخر القول عن الفعل.

مثال ذلك: أن يفعل شيئاً في وقت، ثم يقول بعد ذلك لا يجوز لي مثل هذا الفعل في مثل هذا الوقت ونحو ذلك.

ووجه عدم التعارض في حقه وحق أمته جميعاً؛ كون الجمع ممكناً؛ لعدم الدليل على التكرار، ولم يكن رافعاً للحكم في الماضي ولا في المستقبل.

أما عدم التعارض في حقه ﷺ؛ فلأن القول لم يتناول الزمان الذي وقع فيه الفعل، والفعل أيضاً لم يتناول الزمان الذي تعلق به القول، فلا يكون أحدهما رافعاً لحكم الآخر.

تَعَارُضَ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ (١)(٢). فَإِنْ كَانَ عَامًّا لَنَا وَلَهُ، فَتَقَدُّمُ الْفِعْلِ أَوِ الْقَوْلِ لَهُ وَلَلْأُمَّةِ (٣) كَمَا تَقَدَّمَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْعَامُّ ظَاهِرًا فِيهِ، فَالْفِعْلُ

= وقد تصدى لهذه المسألة بالتنبيه والشرح الأصفهاني في بيان المختصر ١٠/١٥ حيث قال: «وإن كان الفعل بعد التمكن من مقتضى القول، لا يكون الفعل ناسخاً للقول، إلا أن يدل دليل على وجوب تكرر مقتضى القول، فإنه حينئذ يكون الفعل ناسخاً لتكرار مقتضى القول». وانظر: شرح الكوكب المنير٢٠٢/٢. شرح العضد على المختصر ٢٠٢/٢ مع حاشية السعد.

الثاني: لم يتعرض ابن الحاجب لمسألة: كون القول خاصاً به وجُهل التاريخ هنا، بل تركها إلى القسم الرابع، ويذكرها مع نظيرتها. قال الأصفهاني في بيان المختصر ١٠٠٨: «وإن كان القول خاصاً به وجُهل التاريخ، فحكمه مثل القِسْم الذي دل دليل على وجوب التكرر والتأسي به، والقول خاص به وجهل التاريخ وإنما لم يتعرض المصنف له؛ لذلك». اه.

وقال العضد في شرحه على المختصر ٢٧/٢: «وإن جُهل التاريخ، ويكون القول مختصاً به، فالمصنف لم يتعرض له؛ لأنه يذكره في نظيره من القسم الرابع ما يعلم به حكمه». اه.

وقال التفتازاني عند قول الشارح: «لأنه يذكره في نظيره». وإنما خص القسم الرابع، مع أن هذا حكم نظيره من الثاني والثالث أيضاً؛ لأن كلا من صورتي تقدم القول وتأخره أيضاً يوافق الرابع دون الثاني والثالث». اهـ.

(۱) في: ش: عبارة زائدة في الهامش بعد «تقدم أو تأخر» وهي: «لعدم اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة» ثم مكتوب بعدها: «صح أصل» بمعنى: هذه الزيادة صحيحة في أصل المتن. لكن هذه الزيادة غير موجودة في: الأصل، أ.

ولا في بيان المختصر ١٠/١، ولا في رفع الحاجب (ورقة ٣٧/ب) ولا في شرح العضد على المختصر ٢٦/٢ ولا في المنتهى ص٥١، وبعد بحثي عن هذه الزيادة وجدتها للآمدي في الإحكام ١٦٤/١ حيث قال: «وأما إن كان قولُه خاصاً بنا، فلا تعارض أيضاً؛ لعدم اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة».

(٢) إن كان القول خاصاً بنا فلا تعارض أصلاً، سواء تقدم الفعل أو تأخر؛ لعدم اجتماع القول والفعل في محل واحد؛ لأن الفعل خاص به على إذ لا دليل على وجوب التأسى به عليه السلام، والقول خاص بنا.

انظر: الإحكام للآمدي ١٦٤/١. نهاية السول ٤٢/٣. رفع الحاجب (ورقة ٣٧/ب). بيان المختصر ١١١/١. شرح الكوكب المنير ٢٠٢/٢. تشنيف المسامع ٩١٣/٢. شرح العضد على المختصر ٢٧/٢ مع حاشية السعد. إرشاد الفحول ص٣٥٠.

(٣) في: أ «لأمته» بدل «للأمة».

تَخْصِيصٌ (١)، كَمَا سَيَأْتِي (٢).

فَإِنْ دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَكَرُّرٍ، وَتَأَسِّ، وَالْقَوْلُ خَاصٌّ بِهِ، فَلَا مُعَارَضَةً فِي الأُمَّةِ (٣).

وَفِي حَقِّهِ الْمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ (١)، فَإِنْ جُهِلَ، فَثَالِثُهَا الْمُخْتَارُ: الْوَقْفُ؛

(۱) إن كان القول عاماً لنا وله، فلا يخلو إما أن يكون القول شاملاً له بطريق التنصيص، أو يكون شاملاً له بطريق ظاهر \_ أي لا بصريحه \_.

أولا: إن كان القول شاملاً له \_ ﷺ \_ بطريق التنصيص، مثل: أن يقول: وجب علي وعلى أمتي فعل كذا، فحكمه: إن كان القول متأخراً، كأن فعل فعلاً ثم قال بعده: لا يجوز لي ولأمتي مثل هذا الفعل في ذلك الوقت، فلا تعارض أصلاً، لا في حقه ﷺ، ولا في حق أمته؛ لعدم وجوب تكرار الفعل، ولعدم وجوب التأسى به.

وإن كان الفعل متأخراً فلا تعارض بالنسبة إلينا؛ بعدم وجوب التأسى.

وأما بالنسبة إليه على الخلاف، فإن كان التلبس بالفعل قبل التمكن فعلى الخلاف. فعند الجمهور نسخ، وعند المعتزلة لا يتصور الفعل إلا على سبيل المعصية.

وإن كان بعد التمكن، فلا تعارض بالنسبة إليه على أيضاً إلا أن يقتضي القول التكرار. ثانيا: وإن كان القول شاملاً للرسول على بطريق ظاهر أي: لا بصريحه مثل: أن يقول: وجب على المسلمين كذا. فبالنسبة إلى أمته كما تقدم، وبالنسبة إليه على يكون الفعل مخصّصاً لذلك القول.

(٢) سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في باب التخصيص: أن فعله على مخصص للعموم.

(٣) إن كان القول خاصاً به، فلا معارضة في حق الأمة سواء تقدم القول أو الفعل؛ لأن القول لم يتناوله.

انظر: الإحكام للآمدي ١٦٤/١. رفع الحاجب (ورقة ٣٧/ب). نهاية السول ٤٥/٣ مع سلم الوصول للشيخ بخيت المطيعي. بيان المختصر ١٣/١. شرح الكوكب المنير ٢٠٤/٢. الإبهاج ٢٠٠/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٠٠/٢ مع حاشية البناني. تشنيف المسامع ١١٠٠/٢.

(٤) وفي حقه عليه الصلاة والسلام المتأخر من القول أو الفعل، ناسخ للمتقدم منهما إن=

# فَإِنْ كَانَ خَاصًّا بِنَا فلا مُعَارَضَةَ فِيهِ (٢). وَفِي الأُمَّةِ الْمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ (٣)،

= علم التاريخ، إلا أن يتقدم القول على الفعل، والفعل بعد التمكن من مقتضى القول، والقول لم يقتض التكرار، فإنه حينئذ لا معارضة في حقنا أيضاً.

انظر: الإحكام للآمدي ١٦٤/١. رفع الحاجب (ورقة ٣٧/ب). نهاية السول ٤٥/٣ مع سلم الوصول للشيخ بخيت المطيعي. بيان المختصر ١٣/١. شرح الكوكب المنير ٢/٤٠٢. الإبهاج ٢/١٠٠. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/٠٠١ مع حاشية البناني. تشنيف المسامع ٢/١٠٠ - ٩١٣.

(١) إن كان القول خاصاً به وجُهل التاريخ، فلا معارضة في حق الأمة؛ لعدم تناول القول لهم. وفي حقه عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجب العمل بالقول؛ لأن القول أقوى دلالة من الفعل؛ لوضعه للدلالة؛ و لعدم الاختلاف في كونه دالاً، ولدلالته على الوجوب وغيره بلا واسطة؛ ولأن القول يدل على المعقول والمحسوس فيكون أعم فائدة؛ ولأن الفعل يحتاج إلى القول في بيان وجه وقوعه. وهو ما اختاره الرازي في المحصول ٢٥٨/٣. والآمدي في الإحكام ١٦٥/١. والأسمندي الحنفي في بذل النظر في الأصول ص٥١٥٠. والشوكاني في إرشاد الفحول ص٣٥٠.

القول الثاني: يجب العمل بالفعل؛ لأنه أقوى في البيان، وأوضح في الدلالة.

القول الثالث: يجب الوقف حتى يتبين التاريخ؛ لأنه يحتمل تقدم الفعل على القول وبالعكس، ولا ترجيح؛ لتقدم أحدهما على الآخر، فالجزم لوجوب العمل بأحدهما على التعيين تَحَكَّم، وهو باطل. وهو ما اختاره ابن الحاجب، وابن السبكي في جمع الجوامع، ورفع الحاجب (ورقة ٣٧/ب)، ومال إليه البيضاوي في المنهاج.

انظر: المحصول للرازي ٢٥٨/٣. الإحكام للآمدي ١٦٥/١. بذل النظر في الأصول للأسمندي ص٥١٥. بيان المختصر ١٦٠/١. نهاية السول ٢٥/٣ ـ ٤٦. تيسير التحرير ١٤٨/٣. البحر المحيط ١٩٨/٤. شرح الكوكب المنير ٢٠٢/٢. شرح العضد على المختصر ٢٧/٢ مع حاشية السعد. الإبهاج لابن السبكي ٢٠١/٢. إرشاد الفحول للشوكاني ص٣٦.

(٢) إن كان القول خاصاً بنا فلا معارضة في حقه ﷺ، تقدم القول أو تأخر؛ لعدم تناول القول له.

انظر: الإحكام للآمدي ١٦٤/١. نهاية السول ٤٤/٣. الإبهاج ٣٠٠/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ١٠٠/١. تيسير التحرير ١٤٨/٣. شرح العضد على المختصر ٢٧/٣ مع حاشية السعد. بيان المختصر ١٤٤/١. شرح الكوكب المنير ٢٠٤/٢. رفع الحاجب (ورقة ٣٧/٠). تشنيف المسامع ١١٣/٢. إرشاد الفحول ص٣٦.

(٣) في حق الأمة إن علم المتأخر، فالمتأخر ناسخ، سواء كان القول متقدماً والفعل=

قَإِنْ (١) جُهِلَ، فَثَالِثُهَا الْمُخْتَارُ: يُعْمَلُ بِالقَوْلِ (٢)؛ لأَنَّهُ أَقْوَى؛ لِوَضْعِهِ لِلَالِكَ؛ وَلِإِبْطَالِ الْقَوْلِ بِهِ جُمْلَةً. وَلِإِبْطَالِ الْقَوْلِ بِهِ جُمْلَةً. وَالْجَمْعُ وَلَوْ بِوَجْهِ أَوْلَى.

قَالُوا: الْفِعْلُ أَقْوَى (٣)؛ لأنَّهُ يُبَيَّنُ (١) بِهِ الْقَوْلُ مِثْل: ﴿ صَلُّوا ﴾ (٥)

= متأخراً، أو بالعكس، إلا أن يتقدم القول على الفعل، والفعل بعد التمكن من مقتضى القول، والقول لم يقتض التكرار، فإنه حينئذ لا معارضة في حقنا أيضاً.

انظر: الإحكام للآمدي ١٦٤/١. نهاية السول ٤٤/٣. الإبهاج ٣٠٠٠/٢. شرح النظر: الإحكام للآمدي ١١٠٠/١. تيسير التحرير ١٤٨/٣. شرح العضد على المختصر ٢٧/٢ مع حاشية السعد. بيان المختصر ١١٤/١. شرح الكوكب المنير المختصر ٢٧/٢. رفع الحاجب (ورقة ٣٧/ب). تشنيف المسامع ١٩١٣/٢. إرشاد الفحول ص٣٦٠.

(۱) في: ش «وإن» بدل «فإن».

(٢) إن جهل التاريخ ففيه ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: العمل بالقول. وهو الأصح عند الجمهور. وهو ما اختاره ابن الحاجب في المنتهى ص٥١. وهنا في المختصر.

المنهب الثاني: العمل بالفعل؛ لأن الفعل أقوى دلالة من القول؛ لأن الفعل يتبين به القول؛ لأن مثل قوله ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» و«خذوا عني مناسككم». يدل على أن فعله في الصلاة ومناسك الحج مبين لقوله: «صلوا» و«خذوا».

المذهب الثالث: الوقف عن العمل بواحد منهما حتى يتبين التاريخ.

وقد ذكر المحقق التفتازاني - رحمه الله - في حاشيته على شرح العضد ٢٨/٢ أدلة القائلين بترجيح القول على الفعل، وأدلة المخالفين، ثم بيَّن أدلة الترجيح للقول المختار بالعمل بالقول.

وقال المحلي في شرحه على جمع الجوامع ١٠٢/٢: «وإن جهل المتأخر فالأقوال أصحها في حقه الوقف، وفي حقنا تقدم القول». اهـ.

انظر: الإحكام للآمدي ١٦٦/١. الإبهاج ٣٠٠/٢. شرح المحلى على جمع الجوامع الغرام. الإحكام للآمدي ١٤٨/٣. شرح العضد على المختصر ٢٧/٢ ـ ٢٨ مع حاشية السعد. بيان المختصر ١٤٨/١. شرح الكوكب المنير ٢/٥٠٢. رفع الحاجب (ورقة /٣٧/ب). تشنيف المسامع ٩١٣/٢. إرشاد الفحول ص٣٦٠.

(٣) في: ش «أولى» بدل «أقوى».

(٤) في: أ "يُتَبَيَّنُ" بدل "يُبَيَّنُ".

(٥) سبق تخريجه في ص٤٠٢.

وَ ﴿ خُذُوا عَنِّي ﴾ (١)، وَكَخُطُوطِ الْهَنْدَسَةِ وَغَيْرِهَا. قُلْنَا: الْقَوْلُ أَكْثَرُ، وَلَوْ سُلِّمَ التَّسَاوِي رُجِّحَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَالْوَقْفُ ضَعِيفٌ؛ لِلتَّعَبُّدِ بِخِلَافِ الأَوَّلِ.

فَإِنْ كَانَ عَامًّا فَالْمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ (٢). فَإِنْ جُهِلَ فَالثَّلَاثَةُ (٣).

فَإِنْ دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَكَرُّرٍ فِي حَقِّهِ لاَ تَأَسِّ، وَالْقَوْلُ خَاصُّ بِهِ، أَوْ عَامٌّ فَلاَ مُعَارَضَةَ فِي الأُمَّةِ (٤)،

وإليك تفصيل المسألة: إن كان القول عاماً له على ولأمته. فإن علم التاريخ وتأخر القول، فهو ناسخ؛ لوجوب تكرار الفعل في حقه، ولوجوب التأسي في حق أمته. وإن تأخر الفعل، واشتغل به قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول، نسخ الفعل القول عند الجمهور، إلا أن يتناول القول له ظاهراً، فإنه يكون الفعل حينية مخصصاً للقول. وعند المعتزلة لا يتصور هذا إلا على سبيل المعصية.

وإن اشتغل بالفعل بعد التمكن من الإتيان، فإن لم يقتض القول التكرار، فلا معارضة، لا في حقه \_ على - ولا في حق أمته. وإن اقتضى القول التكرار، فالفعل ناسخ للتكرار.

انظر: الإحكام للآمدي ١٦٦/١. تيسير التحرير ١٥١/٣. بيان المختصر ١٥١/١. شرح الكوكب المنير ٢٠٨/٢. رفع الحاجب (ورقة ٣٧/ب). تشنيف المسامع ١٩١٣/٢. شرح العضد على المختصر ٢٨/٢ مع حاشية السعد. إرشاد الفحول ص٣٦.

(٣) إن جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة المحكية آنفاً:

المذهب الأول: العمل بالقول.

المذهب الثاني: العمل بالفعل.

المذهب الثالث: الوقف.

والمختار منها \_ عند ابن الحاجب وغيره من الأصوليين \_: في حقه \_ عليه الصلاة والسلام \_ الوقف. والعمل بالقول في حق أمته.

انظر: الإحكام للآمدي ١٦٦/١. تيسير التحرير ١٥١/٣. بيان المختصر ١٥١/١. شرح الكوكب المنير ٢٠٨/٢. رفع الحاجب (ورقة ٣٧/ب). تشنيف المسامع ١٩١٣/٢. شرح العضد على المختصر ٢٨/٢ مع حاشية السعد. إرشاد الفحول ص٣٦٠.

(٤) إن كان القول خاصاً به \_ ﷺ \_ أو عاماً له \_ عليه الصلاة والسلام \_ ولأمته، فلا معارضة في حق الأمة، تقدم الفعل أو تأخر؛ لعدم تناول الفعل لهم.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في ص٤٠٢.

<sup>(</sup>٢) إن كان القول عاماً له ﷺ، ولأمته. حكم ابن الحاجب بأن المتأخر ناسخ للمتقدم مطلقاً ولم يفصل.

وَالْمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ فِي حَقِّهِ<sup>(۱)</sup>، فَإِنْ جُهِلَ، فَالثَّلاَئَةُ<sup>(۲)</sup>. فَإِنْ كَانَ خَاصًّا / [1.7/ب] بِالأُمَّةِ، فَلاَ مُعَارَضَةَ<sup>(٣)</sup>.

فَإِنْ دَلَّ الدَّلِيلُ (٤) عَلَى تَأْسِّي الأُمَّةِ بِهِ دُونَ تَكَرُّرِهِ فِي حَقِّهِ، وَالْقَوْلُ

انظر: الإحكام للآمدي 177/1. تيسير التحرير 101/۳. بيان المختصر 1/7/1. شرح الكوكب المنير 10/7. رفع الحاجب (ورقة 10/7ب). تشنيف المسامع 10/7. شرح العضد على المختصر 10/7 مع حاشية السعد. إرشاد الفحول 10/7.

(۱) والمتأخر ناسخ للمتقدم في حقه - عليه الصلاة والسلام - إن علم التاريخ. وهذا إنما يستقيم إذا كان العام المتأخر ناسخاً للخاص المتقدم أو كان عموم القول له بطريق التنصيص.

انظر: الإحكام للآمدي ١٦٦/١. تيسير التحرير ١٤٩/٣. بيان المختصر ١٧/١٠. شرح الكوكب المنير ٢/٠٥١. رفع الحاجب (ورقة ٣٧/ب). شرح العضد على المختصر ٢٨/٢ مع حاشية السعد. إرشاد الفحول ص٣٦.

(٢) إن جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة:

المذهب الأول: العمل بالقول.

المذهب الثاني: العمل بالفعل.

المذهب الثالث: الوقف. وهو المختار عند ابن الحاجب وغيره من الأصوليين.

قال العضد في شرحه على المختصر ٢٨/٢: «والمختار: الوقف. وفيه نظر؛ فإنه لا تعارض مع تقدم الفعل؛ لئلا يقع التعارض المستلزم لنسخ أحدهما». اه.

وقال التفتازاني عند قول الشارح «وفيه نظر». قوله: «فيه نظر اختيار الوقف وإن لم يكن صريحاً في المتن لكنه يُعلم من قوله «فالثلاثة» إشارة إلى ما سبق. واعتراض الشارح عليه، وعلى نظيره من القسم الأول ظاهر الورود؛ لاشتراكهما في عدم تكرير الفعل، وعدم التعارض عند تقدمه بخلاف الثاني والثالث». اهـ.

انظر: الإحكام للآمدي ١٦٦/١. رفع الحاجب (ورقة ٣٧/ب). شرح الكوكب المنير ٢٠٧/٢. بيان المختصر ٢٨/٢ مع حاشية السعد.

(٣) إن كان القول خاصاً بالأمة، فلا معارضة أصلاً، لا في حقه ـ على على حق أمته، سواء تقدم الفعل أو القول؛ لعدم توارد الفعل والقول على محل واحد. انظر: الإحكام للآمدي ١٦٦/١, رفع الحاحب (ورقة ٣٧/ب)، (ورقة ٣٨/١). شه

انظر: الإحكام للآمدي 177/1. رفع الحاجب (ورقة 77/ب))، (ورقة 7/1). شرح الكوكب المنير 7/1/1. بيان المختصر 1/1/10. شرح العضد على المختصر 1/1/10 مع حاشية السعد.

(٤) في: أ «دليل» بدل «الدليل».

خَاصُّ بِهِ وَتَأَخَّرَ، فَلَا مُعَارَضَةَ (١). فَإِنْ تَقَدَّمَ، فَالْفِعْلُ نَاسِخٌ فِي حَقِّهِ (٢)(٣)، فَإِنْ جُهِلَ، فَالثَّلَاثَةُ (٤).

فَإِنْ كَانَ خَاصًا بِالأُمَّةِ، فَلاَ مُعَارَضَةَ فِي حَقِّهِ، وَالْمُتَأَخِّرُ نَاسَخٌ فِي

(۱) إذا دل الدليل على وجوب تأسي الأمة به - على ولم يدل على تكرر الفعل في حقه - قله - فإن كان القولُ خاصاً به - عليه السلام -، وتأخر القولُ عن الفعل فلا معارضة. أما في حقه - عليه الصلاة والسلام -؛ فلعدم تكرار الفعل. وأما في حق أمته؛ فلعدم توارد القول والفعل على محل واحد.

انظر: المعتمد ٣٩٩/١ ـ ٣٦٢. الإحكام للآمدي ١٦٦/١. تيسير التحرير ٣/١٥٠. بيان المختصر ١٨٠١. شرح الكوكب المنير ٢٠٦/٢ ـ ٢٠٠٧. رفع الحاجب (ورقة ٣٨/١). شرح العضد على المختصر ٢٨/٢ مع حاشية السعد.

(٢) في: أ، ش: عبارة زائدة هي: «والمتأخر ناسخ في حق الأمة». هذه الزيادة غير موجودة في: الأصل. وغير موجودة في رفع الحاجب (ورقة ٣٨/أ). ولا في بيان المختصر ١٩٦/٢.

وهذه الزيادة مخالفة لما قرره الآمدي في الإحكام ١٦٦/١. وابن الحاجب في المنتهى ص٥٥. قال الآمدي في الإحكام ١٦٦/١: «وأما إن دل الدليل على تأسي الأمة به في فعله، دون تكرره في حقه. فالقول إن كان خاصًا به، فإن كان متأخراً عن الفعل فلا معارضة لا في حقه ولا في حق أمته، وإن كان متقدماً فالفعل المتأخر عنه يكون ناسخاً لحكم القول في حقه على ما ذكرناه من التفصيل دون أمته». اهـ.

وقال ابن الحاجب في المنتهى ص ١٥: «فإن دل الدليل على تأسي الأمة به دون تكرره في حقه، والقول خاص به. فإن تأخر القول فلا معارضة، وإن تقدم فالفعل ناسخ في حقه خاصة». اهـ.

(٣) وإن تقدم القولُ على الفعل، فالفعلُ ناسخ للقول قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول. وفيه الخلاف المذكور بين الجمهور والمعتزلة.

انظر: المعتمد ٣٩٩/١ ـ ٣٦٢. الإحكام للآمدي ١٦٦/١. تيسير التحرير ٣/١٥٠. بيان المختصر ١٨٨١. شرح الكوكب المنير ٢٠٦/٢ ـ ٢٠٠٧. رفع الحاجب (ورقة ٣٨/١). شرح العضد على المختصر ٢٨/٢ مع حاشية السعد.

(٤) وإن جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة:

المذهب الأول: العمل بالقول.

المذهب الثاني: العمل بالفعل.

المذهب الثالث: الوقف. وهو المختار عند ابن الحاجب وغيره من الأصوليين. انظر: الإحكام للآمدي ١٠٦/٦. بيان المختصر ١٠٦/١. شرح الكوكب المنير ٢٠٦/٢ ـ

الطرز الإحكام للامدي ١٦٦/١. بيال المحتصر ١١٨/١. شرح الكوكب المنير ٢٠٦/٢. رفع الحاجب (ورقة ٣٨/١). شرح العضد على المختصر ٢٨/٢ مع حاشية السعد.

الأُمَّةِ(١)، فَإِنْ جُهِل، فَالثَّلَاثَةُ(٢).

فَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ عَامًّا، فَكَمَا تَقَدَّمَ (٣).



(١) إن كان القول خاصًا بالأمة، فلا معارضة في حقه \_ ﷺ -، تقدم القول أو تأخر؛ لعدم تواردهما على محل واحد. وفي حق الأمة المتأخر \_ سواء كان فعلاً أو قولاً \_ ناسخ للمتقدم.

انظر: الإحكام للآمدي ١٦٦/١. بيان المختصر ١٩/١. شرح الكوكب المنير ٢٠٧/٢. رفع الحاجب (ورقة ٣٨/١). شرح العضد على المختصر ٢٨/٢ مع حاشية السعد.

(٢) فإن جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة:

المذهب الأول: العمل بالفعل.

المذهب الثاني: الوقف.

المذهب الثالث: العمل بالقول. وهو المختار عند ابن الحاجب وغيره من الأصوليين. انظر: الإحكام للآمدي ١٦٦/١. بيان المختصر ١٩٩١. شرح الكوكب المنير ٢٠٧/٢. رفع الحاجب (ورقة ١٨/٢). شرح العضد على المختصر ٢٨/٢ مع حاشية السعد.

(٣) إن كان القول عاماً له \_ ﷺ - ولأمته، فحكمه إن كان الفعل متقدماً، فلا معارضة في حقه - عليه الصلاة والسلام -؛ لعدم وجوب تكرر الفعل. وفي حق أمته القول المتأخر ناسخ للفعل قبل وقوع التأسي به - ﷺ -، وبعده ناسخ للتكرار في حق الأمة إن دل دليل على وجوب التكرار في حقهم.

وإن تقدم القول فالفعل ناسخ للقول في حقه \_ على التمكن من الإتيان بمقتضى القول، إلا أن يتناول العموم له ظاهراً، فإنه يكون الفعل تخصيصاً للقول. وفي حق أمته إن كان الدليل على وجوب التأسي مخصوصاً بذلك الفعل، نسخ وإلا فتخصيص. وبعد التمكن لا معارضة لا في حقه \_ عليه الصلاة والسلام \_، ولا في حق أمته إن لم يقتض القول التكرار. وإن اقتضى التكرار يكون الفعل ناسخاً للتكرار.

انظر: الإحكام للآمدي ١٦٦/١. بيان المختصر ١٩/١. شرح الكوكب المنير ٢٠٧/٢. رفع الحاجب (ورقة ٣٨/١). شرح العضد على المختصر ٢٨/٢ مع حاشية السعد.

قال الأصفهاني في بيان المختصر ١٩/١: "واعلم أن في بعض الأقسام تفصيلاً، وتختلف به الأحكام. والمصنف ـ أي ابن الحاجب ـ أهمله، ونحن قد تعرضنا لبعض منها، وأعرضنا عن البعض الآخر؛ اعتمادا على استخراج المحصل الفطن أحكامه بقوة الباقي». اهـ.

### الإجماع (١)

# الإِجْمَاعُ: الْعَزْمُ وَالاِتِّفَاقُ (٢). وَفِي الاِصْطِلاَحِ: اتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ

(١) قدم ابن الحاجب الإجماع على القياس؛ لأن الإجماع معصوم من الخطأ بخلاف القياس.

ويقدم الإجماع على باقى الأدلة لوجهين:

الأول: كونه قاطعاً معصوماً من الخطأ؛ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة.

الثاني: كونه آمناً من النسخ والتأويل بخلاف باقي الأدلة.

كذا قاله الغزالي في المستصفى ٣٩٢/٢. وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٠٠/٤ - ٢٦٧. وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٠٠/١٩ - ٢٠١ وانظره في اللمع ص٧٠. مجموع الفتاوى لابن تيمية ١٠٠/٢٩، ٧٥/٢ و٢٦٨/٢٢. تشنيف المسامع ٧٥/٣.

(٢) الإجماع في اللغة يطلق على معنيين:

الأول: العزم على الشيء والتصميم عليه. ومنه قوله تعالى: ﴿فأجمعوا أمركم وشركاءكم﴾ [يونس: ٧١]. وقوله تعالى: ﴿فأجمعوا كيدكم ثم ايتوا صفا﴾ [طه: ٣٦]. وقوله تعالى: ﴿وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب﴾ [يوسف: ١٥]. ومنه قوله ﷺ: «لا صيام لمن لم يُجمع الصيام من الليل». أي: يعزم الصيام بأن ينويه. الثاني: الاتفاق: يقال أجمع القوم على كذا: إذا اتفقوا عليه. فكل أمر من الأمور اتفقت عليه طائفة فهو إجماع في إطلاق أهل اللغة. انظر: المصباح المنير ١٧١/١. القاموس المحيط ١٩٨٣. مختار الصحاح ص١٢٦. لسان العرب ١٨١/١ [مادة جمع]. مفردات الراغب ص٢٠١. التعريفات للجرجاني ص٢٤.

وكلا المعنيين أي ـ الذي بمعنى العزم والذي بمعنى الاتفاق ـ مأخوذان من الجمع، فإن العزم فيه جمع الخواطر، والاتفاق فيه جمع الآراء.

والفرق بين المعنيين: أن العزم يوجد من الواحد ومن الأكثر، أما الاتفاق فلا يوجد إلا من أكثر من واحد؛ لأن الواحد لا يتفق مع نفسه.

ثم اختلف العلماء في كون اللفظ حقيقة في كلا المعنيين أو في أحدهما فقط؟.

فذهب فريق منهم: الغزالي والفخر الرازي إلى أنه مشترك لفظي بينهما؛ لأن اللفظ قد استعمل فيهما، والأصل في الاستعمال الحقيقة، وذهب فريق آخر إلي أنه حقيقة في العزم مجاز في الاتفاق؛ لأن اللفظ غلب استعماله في العزم، وقلَّ استعماله في الاتفاق، وما غلب استعماله أرجح، فيكون حقيقة في العزم؛ لأن الحقيقة راجحة.

وقال ابن برهان وابن السمعاني: الأول ـ أي: العزم ـ أشبه باللغة، والثاني: ـ أي: الاتفاق ـ أشبه باللبغة، والثاني: ـ أي:

انظر: البرهان ١/٤٤٤. اللمع ص٤٨. المستصفى ١٧٣/١. المحصول للرازي ١٩/٤.=

هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي عَصْرٍ عَلَى أَمْرٍ<sup>(۱)</sup> وَمَنْ يَرَى انْقِرَاضَ الْعَصْرِ يَزِيدُ: «إِلَى انْقِرَاضِ الْعَصْرِ»<sup>(۲)</sup>.

= الإحكام للآمدي ١٦٧/١. رفع الحاجب (ورقة ٣٨أ). شرح الكوكب المنير ٢١٠/٢. شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٥. التمهيد للإسنوي ص٤١٥. غاية الوصول

للأنصاري ص١٠٧. إرشاد الفحول ص٦٣.

(۱) انظر شرح التعريف ومحترزاته، وما يدخل فيه وما يخرج منه في: انظر: البرهان 1/82. اللمع ص ٤٨. المستصفى ١٧٣/١. المحصول للرازي ١٩/٤. الإحكام للآمدي ١٦٧/١. رفع الحاجب (ورقة ١٨/٨). شرح الكوكب المنير ٢١٠/١. شرح مختصر الروضة للطوفي ١٩/٥. التمهيد للإسنوي ص ٥٤١. غاية الوصول للأنصاري ص ١٠٠٠. إرشاد الفحول ص ٣٠٠ التحقيقات في شرح الورقات ص ٤٠٠. تشنيف المسامع ٢٥/٠. البحر المحيط ٤٥/١٤. تسير التحرير ٢٢٤/٣.

(٢) اختلف الأصوليون في أنه هل يشترط في الإجماع وانعقاده حجة انقراض عصر المجمعين؟ على قولين:

القول الأول: لا يشترط. وبه قال: الحنفية، والمالكية، وأكثر الشافعية. وقال ابن قدامة في الروضة ٣٦٦/١ مع نزهة الخاطر عن الإمام أحمد: «وقد أوماً إلى أن ذلك ليس بشرط». وقال ابن بدران في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص٢٨١: «إنه معتمد مذهب أحمد. واختاره أبو الخطاب».

القول الثاني: يشترط: وبه قال: الإمام أحمد - رضي الله عنه - وأكثر أصحابه، واختاره ابن فُورَك، وسُلَيْمُ الرازي، ونقله الأستاذ عن الأشعري، وابنُ بَرهان عن المعتزلة.

التحقيق في المعتمد من الروايتين عن الإمام أحمد \_ رضي الله عنه \_ في اشتراط انقراض العصر وعدمه.

قال ابن قدامة في الروضة ٣٦٦/١ مع نزهة الخاطر: "ظاهر كلام أحمد ـ رحمه الله ـ أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع وهو قول بعض الشافعية. وقد أوماً إلى أن ذلك ليس بشرط». أشار ابن قدامة إلى أن المنقول عن أحمد في هذه المسألة روايتان: أحدهما قالها صريحاً، وهي أنه يشترط لصحة الإجماع انقراض عصر المجمعين. والثانية: أوماً إليها إيماء، وهي أنه لا يشترط ذلك. وهذا ما أكده الطوفي في شرح مختصر الروضة ٣٦٢، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٤٦/٢. وما ادعاه ابن بدران في نزهة الخاطر ٣٦٧/١ من أن الطوفي عكس القضية في شرح مختصر الروضة وجعل عدم الاشتراط ظاهر كلام أحمد، واشتراط انقراض العصر أوما مختصر الروضة وجعل عدم الاشتراط ظاهر كلام أحمد، واشتراط انقراض المعصر أوما عيث قال: "المسألة الخامسة: الجمهور»، أي: مذهب الجمهور أنه "لا يشترط لصحة=

= الإجماع انقراض "عصر المجمعين، وهو قول أبي حنيفة والأشاعرة والمعتزلة وأكثر الشافعية؛ «خلافاً لبعض الشافعية» وبعض المتكلمين، منهم ابن فُورَك، «وهو ظاهر كلام أحمد»، وقوله الموافق للجمهور أوماً إليه إيماء. وهو معنى قولي: «وهو ظاهر كلام أحمد»، أعني: اشتراط انقراض العصر «وأوماً إلى الأول» يعني عدم اشتراط ذلك».

وبهذا يتبين أن الرواية المعتمدة عن الإمام أحمد ـ رضي الله عنه ـ هي: «أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع».

وفي المسالة أقوال غير ذلك.

أحدها: أنه لا يعتبر انقراض العصر مطلقاً. وهو قول الأثمة الثلاثة وأكثر الفقهاء والمتكلمين.

الثاني: أنه يعتبر انقراض العصر للإجماع السكوتي؛ لضعفه دون غيره. اختاره الآمدي وغيره، ونقل عن الأستاذ أبي منصور البغدادي، وقال: «إنه قول الحذاق من أصحاب الشافعية، وقال القاضي أبو الطيب: هو قول أكثر الأصحاب، ونقله أبو المعالي الجويني عن الأستاذ أبي إسحاق، واختاره البَنْدَنِيجِي، وجعل سُلَيْم الرازي محل الخلاف في غير السكوت.

الثالث: أنه يعتبر انقراض العصر للإجماع القياسي دون غيره، نقله ابن الحاجب عن الجويني. ولكن ابن السبكي قال في رفع الحاجب (ورقة ٤٧/ب): «وهو وَهُمّ، فإمام الحرمين لا يعتبر الانقراض البتة». وهو ما أكده أيضاً ابن عبدالشكور في فواتح الرحموت ٢٢٤/٢.

الرابع: أنه يعتبر انقراض العصر إن بقي عدد التواتر، وإن بقي أقل من ذلك لم يكترث بالباقي.

وحاصله: أنه إذا مات منهم جمع، وبقي منهم عدد التواتر، ورجعوا أو رجع بعضهم لم يؤثر لم ينعقد الإجماع، وإن بقي منهم دون عدد التواتر ورجعوا أو رجع بعضهم لم يؤثر في الإجماع.

الخامس: أنه يعتبر انقراض العصر في إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم.

وهناك أقوال أخرى في اشتراط انقراض العصر وعدمه.

انظر: المنخول ص٣١٧. المسودة ص٣٠٠. نهاية السول ٣١٥/٣. شرح الكوكب المنير ٢٤٥/٣. شرح الكوكب المنير ٢٤٧/٢. تشنيف المسامع ١١٢/٣ ـ ١١٣ .

#### ثمرة الخلاف:

قال ابن بدران في نزهة الخاطر العاطر ٣٦٧/١: «ثمرة الخلاف أن من قال: لا يشترط للإجماع انقراض عصر المجمعين يقول: متى انعقد الإجماع لا يسوغ لأحد خلافه.=

وَمَنْ يَرَى أَنَّ الإِجْمَاعَ لاَ يَنْعَقِدُ مَعَ سَبْقِ خِلَافٍ مُسْتَقِرٌ مِنْ مَيِّتٍ أَوْ حَيِّ، وَجَوَّزَ وُقُوعَهُ يَزِيدُ: «لَمْ يَسْبِقْهُ خِلَافُ مُجْتَهِدٍ مُسْتَقِرٌ»(١).

الغَزَالِيُّ: «اتِّفَاقُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى أَمْرٍ مِنَ الأُمُورِ الدِّينِيَّةِ»(٢). وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لاَ يُوجَدُ وَلاَ يَطْرِدُ؛ بِتَقْدِيرِ عَدَمِ الْمُجْتَهِدِينَ، وَلاَ يَنْعَكِسُ؛ بِتَقْدِيرِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَقْلِيِّ أَوْ عُرْفِيٍّ (٣).

<sup>=</sup> ومن قال: يشترط. يقول: لا يتم انعقاد الإجماع إلا بعد انقراض عصر المجمعين، وحينئذ لو بلغ أحد رتبة الاجتهاد في أثناء العصر اعتد بخلافه». اهـ.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان 1821 (فقرة 18٠). المنخول ص٧١٧. المستصفى ١٩٢١. المحصول للرازي ١٤٧/٤. الوصول إلى الأصول لابن برهان ٩٧/٢. الإحكام للآمدي ٢١٧/١. الإبهاج ٤٤٢/٢. نهاية السول ٣١٥/٣. البحر المحيط ١٩٠٤. سلاسل الذهب ص ٤٤٣. شرح الكوكب المنير ٢٤٦٢. رفع الحاجب (ورقة ٣٨/أ). روضة الناظر ٢٦٢١ مع نزهة الخاطر. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص٢٤٨. بيان المختصر ١٢٢/١. شرح مختصر الروضة للطوفي ٣٦٣٠ التحقيقات في شرح الورقات ص٤٤٠. فواتح الرحموت ٢٢٤/٢. تشنيف المسامع المحداد ١١٤٠.

<sup>(</sup>۱) قال الأصفهاني في بيان المختصر ٢٢/١٠: «ومن قال: إن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت أو حي، أي: اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول بعد استقرار خلافهم، لا ينعقد إجماعاً، وجوز وقوع هذا الاتفاق بعد استمرار الخلاف من أهل العصر الأول، يزيد «لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر»؛ ليخرج عن الحد اتفاق أهل العصر الثاني؛ ليكون التعريف مطابقاً لمذهبه. ومن لم يجوِّز وقوع هذا الاتفاق من أهل العصر الثاني بعد استقرار الخلاف بين أهل العصر الأول، لم يحتج إلى زيادة هذا القيد؛ لأن القيد لا يزاد في التعريف؛ لخروج غير المحدود من الممتنعات».

وانظر: التحقيقات في شرح الورقات ص٤٠٣، ٤٣٥. رفع الحاجب (ورقة ٣٨أ). شرح العضد على المختصر ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المستصفى ١٧٣/١. ونصه: «اتفاق أمة محمد \_ ﷺ \_ خاصة على أمر من الأمور الدينية».

وكان ابن الحاجب قد أسقط «خاصة» من التعريف.

 <sup>(</sup>٣) قال الآمدي في الإحكام ١٦٧/١: «وقال الغزالي: الإجماع عبارة عن اتفاق أمة محمد خاصة على أمر من الأمور الدينية.

## وَخَالَفَ النَّظَّامُ<sup>(١)</sup> وَبَعْضُ الرَّوَافِضِ<sup>(٢)</sup> فِي ثُبُوتِهِ<sup>(٣)</sup>.

= وهو مدخول من ثلاثة أوجه:

الأول: أن ما ذكره يشعر بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامة. فإن أمة محمد جملة من اتَّبعه إلى يوم القيامة، ومن وجد في بعض الأعصار منهم إنما يعمُّ بعض الأمة لا كلها، وليس ذلك مذهباً له، ولا لمن اعترف بوجود الإجماع.

الثاني: أنه وإن صدق على الموجودين منهم في بعض الأعصار أنهم أمة محمد، غير أنه يلزم مما ذكره أنه لو خلا عصر من الأعصار عن أهل الحل والعقد، وكان كل من فيه عامياً واتفقوا على أمر ديني أن يكون إجماعاً شرعياً، وليس كذلك.

الثالث: أنه يلزم من تقييده للإجماع بالاتفاق على أمر من الأمور الدينية أن لا يكون إجماع الأمة على قضية عقلية أو عرفية حجة شرعية. وليس كذلك ".اهـ.

وما أورده ابن الحاجب على تعريف الغزالي في المنتهى ص٧٥، وهنا في المختصر إلا تلخيصاً لقول الآمدى بعبارة دقيقة وموجزة.

- الغزالي: هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي، أبو محمد الملقب بحجة الإسلام. قال ابن السبكي: «جامع أشتات العلوم، والمبرِّز في المنقول منها والمفهوم».، صاحب التصانيف المفيدة في الفنون العديدة كه «المستصفى» و«المنخول» في أصول الفقه، و«الوسيط» و«البسيط» و«الوجيز» و«الخلاصة» في الفقه، ووإحياء علوم الدين» و«تهافت الفلاسفة» و«معيار العلم و«المنقذ من الضلال». توفي سنة ٥٠٥ هـ. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي ١٩١٦، ١٩٨٩، وفيات الأعيان ٣٨٣٠٣. شذرات الذهب ١٠/٤.

- (١) في: ش «النضام» بدل «النظام». وهو تحريف ظاهر.
- (۲) في: ش «الروافظ» بدل «الروافض». وهو تحريف ظاهر.
- (٣) اختلف النقل عن النظام في ذلك، فَتُقِلَ عنه أنه يقول بإحالة الإجماع كما في الوصول إلى الأصول لابن برهان ٢/٧٦، وابن الحاجب في المنتهى ص٥٦ وهنا في المختصر، وشرح الكوكب المنير ٢١٣/٢، ونقله الإسنوي في نهاية السول ٢٤٨/٣ عن ابن برهان في «الأوسط»، وتبعه الزركشي في البحر المحيط ٤٤٠/٤.

ونُقل عنه أنه يسلم إمكان الإجماع ويخالف في حجيته كما في المحصول للرازي ٣٥/٤ وتبعه صاحب التحصيل ٣٩/٢ والآمدي في الإحكام ١٧٠/١، ونقل الزركشي في البحر المحيط ٤٤٠/٤ حكاية ذلك عن القاضي الباقلاني والقاضي أبي الطيب، وإلكيا الطبري وغيرهم.

وقد حقق التاج السبكي في هذا النقل المضطرب عن النظام في: رفع الحاجب (ورقة /١٣٨) والإبهاج شرح المنهاج ٢٩٣/٢ حيث قال: «ونقل ابن الحاجب أن النظام يحيل=

قَالُوا: انْتِشَارُهُمْ يَمْنَعُ نَقْلَ الْحُكْمِ إِلَيْهِمْ عَادَةً. وَأُجِيبَ بِالْمَنْعِ؛ لِجِدِّهِمْ (١) وَبَحْثِهِمْ.

قَالُوا: إِنْ كَانَ عَنْ قَاطِع، فَالْعَادَةُ تُحِيلُ عَدَمَ نَقْلِهِ، والظَّنِّيُّ يَمْتَنِعُ (٢) الاَّفْاقُ فِيهِ عَادَةً؛ لاخْتِلَافِ الْقَرَائِحِ (٣). وَأُجِيبَ بِالْمَنْعِ فِيهِمَا، فَقَدْ يُسْتَغْنَى عَنْ نَقْلِ الْقَاطِعِ؛ [بِحُصُولِ الإِجْمَاع](٤). وَقَدْ يَكُونُ الظَّنِّيُّ جَلِيًّا.

قَالُوا: يَسْتَحِيلُ ثُبُوتُهُ عَنْهُمْ عَادَةً؛ لِخَفَاءِ بَعْضِهِمْ (٥)، أَوْ لاِنْقِطَاعِهِ (٢)(٧)

<sup>=</sup> الإجماع، وهو خلاف نقل الجمهور عنه، وإنما هو قول بعض أصحابه، وأما رأي النظام نفسه هو أنه متصور، ولكن لا حجة فيه، وقد صرح الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع بأنه لا يحيله. وهو أصح الناقلين عنه». بتصرف.

<sup>-</sup> النظام: هو إبراهيم بن سيار بن هانئ، أبو إسحاق، البصري، المعروف بالنظام، المعتزلي. كان أديباً متكلماً، وهو أستاذ الجاحظ، وتنسب إليه أقوال شاذة ذكرها البغدادي والشهرستاني. وهو رئيس فرقة من المعتزلة تسمى «النظامية». وكان شديد الحفظ، حفظ القرآن والتوراة والإنجيل وتفاسيرها، والأشعار والأخبار واختلاف الناس في الفتيا، وطالع كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة. له مؤلفات كثيرة اشتهرت بين الناس بمصر والعراق والشام. منها: كتاب «النكت» في عدم حجية الإجماع. توفي سنة ٢٣١ هـ. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٢٧/٦. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص٢٦٤. الملل والنحل للشهرستاني ٢٦٤. الملل والنحل

<sup>(</sup>١) في: أ «بِجِدِّهِمْ» بدل «لِجِدِّهِمْ».

<sup>(</sup>۲) في: ش «يمنع» بدل «يمتنع».

<sup>(</sup>٣) في: ش «لاختلاف القرائح في المظنون» بزيادة «في المظنون». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: ش عن سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ، ش. وما أثبته من: رفع الحاجب (ورقة /٢٩/ب). بيان المختصر ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٥) لخفاء بعض المجتهدين عند اتفاقهم بحيث لا يُعلم وجوده. وقد يكون هذا الخفاء عمداً؛ لئلا تلزمه الموافقة أو المخالفة. انظر: رفع الحاجب (ورقة ٣٨/ب). بيان المختصر ٢٠/١.

<sup>(</sup>٦) في: أ، ش «أوِ انقطاعه» بدل «أوْ لانقطاعه». وما أثبته هو الموافق لما في المنتهى ص ٥٢.

<sup>(</sup>V) أو لانقطاعه عن الناس؛ بطوال غيبته فلا يُعلم له خبر، أو عزلته عنهم؛ بحيث لا=

أَوْ أَسْرِهِ ('') أَوْ خُمُولِهِ ('') أَوْ كَذِبِهِ ('') أَوْ رُجُوعِهِ (') قَبْلَ قَوْلِ الآخَرِ ('') وَلَوْ سُلِّمَ فَنَقْلُهُ / [17/أ] مُسْتَحِيلٌ عَادَةً؛ لأَنَّ الآحَادَ لاَ تُفِيدُ، وَالتَّوَاتُرُ بَعِيدٌ ('') وَأُجِيبَ عَنْهُمَا بِالْوُقُوعِ. فَإِنَّا قَاطِعُونَ بِتَوَاتُرِ النَّقْلِ؛ بِتَقْدِيمِ النَّصِّ الْقَاطِعِ عَلَى الْمَظْنُونِ، وَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَ الْجَمْيعِ، وَلاَ يُعْتَدُّ ('')

= يخالطهم بعد أن عُلم وجوده.

(۱) أو وقوعه في الأسر فلم يتمكن من الالتحاق بسائر العلماء. انظر: رفع الحاجب (ورقة ٣٨/ب). بيان المختصر ٢٨/١. شرح العضد على المختصر ٣٠/٢.

(۲) أو خموله بحيث يجهل كونه من المجتهدين، وإن عُلم وجوده. انظر: رفع الحاجب (ورقة ۳۸/ب). بيان المختصر ۲۸/۱. شرح العضد على المختصر ۳۰/۲.

(٣) أو كذب بعض المجتهدين. بمعنى إفتائه بذلك الحكم على خلاف معتقده تقية من مخالفة الجمهور.

انظر: رفع الحاجب (ورقة ٣٨/ب). بيان المختصر ٢٨/١. شرح العضد على المختصر ٢٠/١.

- (٤) أو رجوع بعض المجتهدين عما أفتى به؛ لتغير اجتهاده قبل إفتاء الآخر بذلك الحكم. انظر: رفع الحاجب (ورقة ٣٨/ب). بيان المختصر ٢٨/١. شرح العضد على المختصر ٢٠/٢.
- (٥) قال الأصفهاني في بيان المختصر ٥٢٨/١: «وإنما قيد بقوله: «قبل قول الآخر»؛ لأنه لو رجع بعد إفتاء الآخرين لم يعتبر؛ لكونه خارقاً للإجماع». اهـ.
- (٦) يقول منكرو الإجماع: لئن سلمنا جواز العلم بثبوت الإجماع، ولكن لا يقع العلم بثبوت الإجماع؛ لأن العلم بثبوت الإجماع إنما يحصل بالنقل، ونقل الإجماع مستحيل عادة؛ لأنه إن نقل آحاداً لا يفيد؛ لأن خبر الواحد لا يكون موجباً للعلم، ونقله بالتواتر بعيد؛ لأن التواتر إنما يتحقق إذا أخبر جماعة تحيل العادة تواطؤه واتفاقهم على الكذب على أن كل واحد من المجمعين قد أفتى بذلك الحكم، وأيضاً التواتر فيما هو مختلف فيه جوازاً أو وقوعاً بعيد.

انظر: رفع الحاجب (ورقة ٣٨/ب). بيان المختصر ٢٨/١. شرح العضد على المختصر ٣٠/٢.

(V) في: ش «ولا يُحْتَجُّ» بدل «يُعْتَدُّ».

انظر: رفع الحاجب (ورقة ٣٨/ب). بيان المختصر ٧٨/١. شرح العضد على المختصر ٣٠/٢.

.

(١) في: ش «النضام» بدل «النظام». وهو تحريف ظاهر.

(٢) الخوارج لا يعترفون بالإجماع؛ لأن خروجهم كان على الجماعة، فكيف يتصور منهم موافقة غيرهم في أمر مجتهد فيه الذي هو محل الإجماع؟!

- الخوارج: هم الذين خرجوا على الإمام علي - رضي الله عنه - حين رضي التحكيم في خلافه مع معاوية. وهم عشرون فرقة يجمعهم القول بتكفير علي وعثمان وأصحاب الجمل، والحكمين، وكل من رضي بما صنع الحكمان، وبتكفير كل من اقترف ذنباً من المسلمين إلا النجدات الذين يرون أن الفاسق كافر: بنعمة ربه. كما أنهم جميعاً أيضاً يرون الخروج على الإمام الجائر ولو في نظرهم فقط. وكان من ذلك حروب كثيرة كما هو معروف. وكان من زعمائهم ورجالاتهم: عبدالله بن وهب الراسبي، وحرقوس بن زهير البجلي، وقد قتل كلاهما في موقعة النهروان عام ٣٨ه، ونافع بن الأزرق شيخ الأزارقة الذي مات عام ٥٠هه. انظر ترجمتهم في: مقالات الإسلاميين ص٨٦٠. الملل والنحل للشهرستاني ١١٤١. الفصل في الملل والأهواء والنحل ١١٥٥.

عُدُّ الإباضية فرقة من الخوارج خطأ وقع فيه غير واحد من العلماء والمؤرخين الذين أرخوا أو تكلموا عن الإباضية والحق: أن الإباضية يقولون بحجية الإجماع، ولم يكونوا فرقة من الخوارج في يوم من الأيام، بل نجدهم يتبرؤون منهم ومن أقوالهم وأفعالهم.

وإليك هذه النصوص من علمائهم كشاهد على ما أقول:

يقول الشيخ أبو المهدي عيسى بن إسماعيل الإباضي في رسالته التي يَرُدُّ فيها على الشيخ أبي علي بن أبي الحسن البهلولي: "فنبذأ بمسألة الصحابة رضوان الله عليهم، وذلك قولك: "بلغنا عنكم أنكم تبغضون بعض الصحابة"، فيا سبحان الله كيف نبغض الصحابة مع ورود النصوص في فضائلهم، والثناء عليهم كتابا وسنة؟، يأبى الله ذلك والمسلمون، بل هم عندنا في الحالة التي ذكرهم الله عليها من العدالة، والنزاهة، والطهارة، والثناء، والمحبة. قال الله عز وجل: «كنتم غير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون بالله [آل عمران: ١١٠]، «وكذلك جعلناكم أمة وسطا [البقرة: ١٤٢]، «محمد مسول الله والذين معه [الفتح: ٢٩]، «لقد رضي الله عن المومنون إذ يبايعونك [الفتح: ٢٨]، الى غير ذلك من الآيات. وهم بالحالة التي وصفهم يبايعونك [الفتح: ١٤٨]، إلى غير ذلك من الآيات. وهم بالحالة التي وصفهم بها رسول الله عن المومنون إذ أن الله قد اختار لي أصحاباً، فجعل لي منهم أصهاراً، وأختاناً، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وقال أيضاً: «لا تؤذوني في أصحابي فلو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهباً ما بلغ أحدهم=

ولا نصيفه وقال أيضاً: «اقتدوا باللذين من بعدي»، وقوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي». وغير ذلك من المدح والثناء عليهم، اللهم زدنا حبا، واحشرنا في زمرتهم يا أرحم الراحمين... بل لهم السهم الأوفر، وسلكوا الطريق الأقصد، ولزموا السبيل الأرشد، فهم أثمة السناء، ونجوم الهدى، أعلام الدين ومنار الإسلام، وكلامهم حكمة وسكوتهم حجة، ومخالطتهم غنيمة، والاستناس بهم حياة، والاقتداء بهم نجاة. ويل للزائغ عن طريقهم الراغب عن سبيلهم».

ثم يضيف أبو المهدي إلى هذا الكلام قائلاً: «كان أبي رحمه الله ينهى من ينكر ما جرى بينهم إلا من يذكر عنهم خيراً رضي الله عنهم ورحمهم. فهذا اعتقادنا في الصحابة رضى الله عنهم». انتهى كلام الشيخ أبي المهدي.

ويقول أبو العباس الدرجيني الإباضي في كتابه الطبقات: «الطبقة الأولى: هم أصحاب رسول الله على وأفضليتهم أشهر، وأسماؤهم ومزاياهم أظهر، فلا يحتاج إلى تسميتهم؛ لأنهم رضوان الله عليهم تحصل من سيرهم وأخبارهم في الدواوين ومن آثارهم محفوظا في صدور الراوين ما أغنى من تكلف تصنيف وانتحال تأليف وحسبهم ما قال رسول الله على: «لا يشقى من رآني» وقوله على: «أفضل أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». وأحاديث كثيرة في فضائلهم، فإذا ثبت هذا فاعلم أن من الصحابة من لم يخالفنا في تقديمهم مخالف فقد امتلأت بذكر فضائلهم الصحائف، ومنهم من لم ينل حظاً من الإنصاف عند أهل الخلاف، وهم عندنا في جملة الأكابر والأسلاف». انتهى كلام أبي العباس الدرجيني.

ويقول أبو الربيع سليمان الحيلاتي الإباضي: «وأما الإنكار على بعض الصحابة فكذب وفرية علينا، وهذه كيفية صلاتنا على النبي على: «اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته أجمعين كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد».

انظر: شرح طلعة الشمس للسالمي الإباضي ٢٥/٢. الإباضية بين الفرق الإسلامية ص٣٢٧ ـ ٣٢٣ للأستاذ علي يحيى معمر.

(۱) الإجماع من حيث كونه إجماعاً ليس له قيمة عند الشيعة الإمامية ما لم يكشف عن قول المعصوم، فإذا كشف عن قوله؛ فالحجة في قول المعصوم الذي هو المنكشف، لا بالإجماع الذي هو الكاشف؛ ولهذا قرر بعضهم: أنه إنما عُدَّ بين الأدلة تكثيراً لها. انظر: فرائد الأصول ص٤٤ للشيخ مرتضى الأنصاري.

وَقَوْلُ أَحْمَدَ: «مَنِ ادَّعَى (١) الإِجْمَاعَ فَهُوَ كَاذِبٌ». اسْتِبْعَادٌ؛ لِوُجُودِهِ (٢).

= وقد قال الطوسي في العدة ٢٤/٢ ـ بعد أن ذكر المذاهب في الإجماع ـ: «والذي نذهب إليه: أن الأمة لا يجوز أن تجتمع على خطأ، وأن ما تجتمع عليه لا يكون إلا صواباً وحجة؛ لأن ـ عندنا ـ أنه لا يخلو عصر من الأعصار من إمام معصوم حافظ للشرع يكون قوله حجة يجب الرجوع إليه كما يجب الرجوع إلى قول الرسول عليه المردوع المدروق المدروق

- الشيعة: هم الذين شايعوا علياً رضي الله عنه على الخصوص، وقالوا بإمامته نصّاً، ووصية إما جلياً أو خفياً، وأن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده. ويعتقدون بثبوت عصمة الأئمة من الكبائر والصغائر. وهم فرق منهم الغلاة كالرافضة، ومنهم المعتدلون كالزيدية. وبعضهم يميل في الأصول إلى الاعتزال، وبعضهم إلى التشبيه.

انظر ترجمتهم في: مقالات الإسلاميين ص٥ \_ ٨٥. الملل والنحل للشهرستاني 127/. الفصل في الملل والأهواء والنحل ٥/٥٠. الفرق بين الفرق ص٢٢.

(١) في: أ «ادعا» بدل «ادعى». وهو خطأ؛ لمخالفته قواعد الإملاء.

(٢) قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢١٣/٢ ـ ٢١٤: «وأنكر النظام وبعض الرافضة ثبوت الإجماع، وروي عن الإمام أحمد رضي الله عنه. وحُمِل على الورع، أو على غير عالم بالخلاف، أو على تعذّر معرفة الكل، أو على العام النطقي، أو على بُعْدِه، أو على غير الصحابة؛ لحصرهم وانتشار غيرهم». اهد.

وقد زاد ابن بدران الحنبلي في المدخل ص ٢٧٩ ـ ٢٨٠ المسألة وضوحاً؛ بحيث لم يدع مجالاً لتأويلات المبطلين القاتلين بأن الإمام أحمد رضي الله عنه ينكر الإجماع. حيث قال: «وحكى أصحابنا أنه روي عن الإمام أحمد إنكارُ الإجماع، واعتذروا عنه بأنه محمول عن الورع، أو على غير عالم بالخلاف، أو على تعذر معرفة الكل، أو على العام النطقي، إلى غير ذلك من الاعتذارات.

وعندي أن الإمام أحمد لم يوافق النظام على إنكاره؛ لأن النظام أنكره عقلاً، والإمامُ صرح بقوله: وما يُدريه بأنهم اتفقوا؟ فكأنه يقول: إن كثيراً من الحوادث تقع في أقاصي المشرق والمغرب، ولا يعلم بوقوعها مَنْ بينهما من أهل مصر والشام والعراق وما والاهما، فكيف تصح دعوى إجماع الكل في مثل هذا؟ وإنما ثبتت هذه بإجماع جزئي، وهو إجماع الإقليم الذي وقعت فيه. أما إجماع الإمام كما يفهم من قوله: "وما يدريه بأنهم اتفقوا؟». وما ذلك إلا أن الإجماع على المسألة التي اتفق جميع مجتهدي الأمة عليها فرع العلم بها، والتصديق مسبوق بالتصور، فمن لم يعلم محل الحكم كيف يتصور منه الحكم بنفي أو إثبات؟=

الأَدِلَّةُ (١): مِنْهَا: أَجْمَعُوا عَلَى الْقَطْعِ بِتَخْطِئَةِ الْمُخَالِفِ (٢). وَالْعَادَةُ تُحِيلُ إِجْمَاعَ هَذَا الْعَدَدِ الْكَثِيرِ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ عَلَى قَطْعِ (٣) فِي شَرْعِيِّ مِنْ غَيْرِ قَاطِعِ فَوَجَبَ تَقْدِيرُ نَصِّ فِيهِ، وَإِجْمَاعُ الْفَلاَسِفَةِ، وَإِجْمَاعُ الْيَهُودِ، مِنْ غَيْرِ قَاطِعِ فَوَجَبَ تَقْدِيرُ نَصِّ فِيهِ، وَإِجْمَاعُ الْفَلاَسِفَةِ، وَإِجْمَاعُ الْيَهُودِ،

- أحمد: هو أحمد بن محمد بن حنبل، الإمام الفقيه المحدث. ولد ببغداد سنة ١٦٤هـ ونشأ فيها، وكان أبوه والي سرخس. قال ابن الْمَدِيني: «إن الله أعز الإسلام برجلين: أبي بكر يوم الردة، وابن حنبل يوم المحنة». وقال الشافعي رضي الله عنه يمدح الإمام أحمد: «خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقه ولا أورع، ولا أزهد، ولا أعلم من ابن حنبل». اشتهر الإمام أحمد بأنه من أنصار الحديث والسنة، فكان لا يجنح إلى الرأي إلا عند الضرورة القصوى حين كان يبحث عن الأثر فلا يجده. ومن أشهر كتبه: « المسند»، و«كتاب الزهد». توفي رضي الله عنه سنة ١٦١٨هـ. انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة ١/ ٤ ـ ٠٠. تاريخ بغداد ٤١٢١٤. حلية الأولياء ١٦١٨٠ معجم المؤلفين ٩٦/٢. كتاب: الإمام أحمد للشيخ أبي زهرة.

- (۱) انظر مزيداً من الأدلة والتفصيل فيها لحجية الإجماع في: البرهان ١٧٠/١. المستصفى ١٧٣/١ ـ ١٨١١. المنخول ص٣٠٥٠. الإحكام للآمدي ١٧٠/١. أصول السرخسي ١٧٥/١. أصول السرخسي ١٩٥/١. المسودة ص٣١٧٠. شرح مختصر الروضة ١٥/٣. تقريرات الشربيني على جمع الجوامع ١٩٧/١. شرح الكوكب المنير ٢١٥/١. بيان المختصر ١٣/١٥. رفع الحاجب (ورقة ٣٨/ب)، (ورقة ٣٩/أ). التحقيقات في شرح الورقات ص٤٠٨. شرح طلعة الشمس للسالمي الإباضي ٢٧/٢ ـ ٦٨.
- (٢) عبارة: ش «بتخطئة الواحد المخالف». بزيادة «الواحد». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: ش.
  - (٣) في: ش «ظني» بدل «قطع». وهو خطأ ظاهر؛ لمخالفته السباق والسياق واللحاق.

<sup>=</sup> وهذا هو الحق الذي يلزم اتباعه. فلا يتوهمن متوهم أن الإمام أنكر الإجماع إنكاراً عقلياً، وإنما أنكر العلم بالإجماع على حادثة واحدة انتشرت في جميع الأقطار، وبلغت الأطراف الشاسعة، ووقف عليها كل مجتهد، ثم أطبق الكل فيها على قول واحد، وبلغت أقوالهم كلها مدعى الإجماع عليها. وأنت خبير بأن العادة لا تساعد على هذا كما يعلمه كل منصف تخلَّى عن الجمود والتقليد. نعم يمكن أن يعلم هذا في عصر الصحابة دون ما بعدهم من العصور؛ لقلت المجتهدين يومئذ، وتوفر نقل المحدثين على نقل فتاواهم وآرائهم. فلا تتهمن أيها العاقل الإمام بإنكار الإجماع مطلقاً فتفتري عليه». انتهى كلام ابن بدران. وانظر: المسودة ص٣١٥ ـ الإجماع مطلقاً فتفتري عليه». انتهى كلام ابن بدران. وانظر: المسودة ص٣١٥ ـ شرح العضد على المختصر ٢٠/٣.

وَإِجْمَاعُ النَّصَارَى غَيْرُ وَارِدٍ. لاَ يُقَالُ: أَثْبَتُمُ الإِجْمَاعَ بِالإِجْمَاعِ، أَوْ أَثْبَتُمُ الإِجْمَاعَ بِالإِجْمَاعِ، أَوْ أَثْبَتُمُ الإِجْمَاعَ بِنَصِّ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ الْمُثْبِتَ كَوْنَهُ حُجَّةً؛ ثُبُوتُ نَصِّ عَنْ وُجُودٍ صُورَةٍ مِنْهُ بِطَرِيقٍ عَادِيٍّ لاَ يَتَوَقَّفُ وُجُودُهَا وَلاَ دِلاَلَتُهَا عَلَى ثُبُوتِ كَوْنِهِ حُجَّةً، فَلاَ دَوْرَ.

وَمِنْهَا: أَجْمَعُوا عَلَى تَقْدِيمِهِ عَلَى الْقَاطِعِ، فَدَلَّ [عَلَى](١) أَنَّهُ قَاطِعٌ، وَإِلاَّ تَعَارَضَ الإِجْمَاعَانِ(٢)؛ لأَنَّ الْقَاطِعَ مُقَدَّمٌ. فَإِنْ قِيلَ: يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُحْتَجُّ عَلَيْهِ عَدَدَ التَّوَاتُرِ؛ لِتَضَمُّنِ الدَّلِيلَيْنِ ذَلِكَ. قُلْنَا: إِنْ سُلِّمَ فَلاَ يَضُرُّ.

الشَّافِعِيُّ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] (٣): ﴿ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ ﴾ (١٠). وَلَيْسَ بِقَاطِع؛ لاحْتِمَالٍ فِي الإِيمَانِ، فَيَصِيرُ وَلَيْسَ الْحَتِمَالِ فِي مُتَابَعَتِهِ، أَوْ مُنَاصَرَتِهِ، أَوِ الاِقْتِداَءِ بِهِ، أَوْ فِي الإِيمَانِ، فَيَصِيرُ دَوْرًا (٥٠)؛ لأَنَّ التَّمَسُّكَ بِالظَّاهِرِ إِنَّمَا يَثْبُتُ (٢) بِالإِجْمَاعِ، بِخِلَافِ التَّمَسُّكِ بِمِثْلِهِ فِي

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة ٢٩/أ). وبيان المختصر ٥٣٤/١. شرح العضد على المختصر ٣٠/٢.

<sup>(</sup>٢) في: أ «الاجتماعان» بدل «الإجماعان». وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة ٤٠/أ). بيان المختصر ٥٣٦/١.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية: ١١٤. وتمامها: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المومنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا﴾.

<sup>(</sup>٥) انظر أوجه الاعتراض على الاستدلال بهذه الآية الكريمة بشكل مفصل وطويل مع مناقشتها في: أحكام القرآن للشافعي ٣٩/١. البرهان للجويني ٤٣٥/١. المستصفى ١٧٥/١. المنخول ص٣٠٥. المحصول للرازي ٤٥/١ ـ ٦٦. الإحكام للآمدي ١٧٠/١ ـ ١٧٧. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٨٦/٥. شرح مختصر الروضة ١٧٠/١. فواتح الرحموت ٢١٤/١. رفع الحاجب (ورقة ٤٠/أ). شرح الكوكب المنير ٢١٥/١ ـ ٢١٠. بيان المختصر ٢٧/١٥ ـ ٣٨٥. شرح طلعة الشمس للسالمي ٢١٥/١. إرشاد الفحول ص٣٥. تفسير المنار ١٧٥٥. التحرير والتنوير لابن عاشور ٢٠١/٠.

<sup>(</sup>٦) في: ش «ثبت» بدل «يثبت».

## القِيَاسِ. الغَزَالِيُّ لِقَوْلِهِ (١): ﴿ لاَ تَجْتَمِعُ أُمَّتِي [عَلَى خَطَإِ] (٢) ﴿ مِنْ وَجْهَيْنِ:

(۱) في: ش «بقوله» بدل «لقوله».

(٣) هذا الحديث له طرق متعددة، وله ألفاظ مختلفة فمن أقربها:

أ ـ عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِن الله أجاركم من ثلاث: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاً، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وألا تجتمعوا على ضلالة ﴾.

رواه أبو داود في كتاب الفتن والملاحم، باب في ذكر الفتن ودلائلها حديث (٤٢٥٣) ٤٥٢/٤.

وفي إسناد هذا الحديث نظر؛ لأن في إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش الحمصي. حدث عن أبيه بغير سماع، وقد رواه هنا عن أبيه، وفيه أيضاً: شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري، ولم يسمع منه. انظر: التقريب ١٤٥/١.

ب \_ عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله على: «إن الله لا يجمع أمتي، أو قال: أمة محمد على على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار».

رواه الترمذي في أبواب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة. حديث (٢١٦٧) \$777\$. ثم قال: «غريب من هذا الوجه».

جـ عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم: الحق وأهله».

رواه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب السواد الأعظم حديث (٣٩٥٠) ١٣٠٣/٣.

وهذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث الوليد بن مسلم عن معان بن رفاعة. وهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لأن معان بن رفاعة ضعفه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم الرازى ليس بحجة، وقال فيه أيضاً: منكر الحديث ليس بالقوي.

انظر: تهذيب التهذيب ٢٠١/١٠. الجرح والتعديل ٢٧٩/٣، ٢٢٢.

هذا الحديث مشهور، ويستشهد به الأصوليون للدلالة على صحة الإجماع. وقد جاء من طرق كثيرة لا تخلو من مقال، ولكن بعضها يقوي بعضاً.

قال الحاكم في المستدرك ١٦٦/١: "وقد روي هذا الحديث عن المعتمر بن سليمان بأسانيد يصح بمثلها الحديث، فلا بدّ من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد، ثم وجدنا للحديث شواهد من غير حديث معتمر، لا أدعي صحتها، ولا أحكم بتهوينها بل يلزمني ذكرها؛ لإجماع أهل السنة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام». اهه.

وذكر أحاديث في الباب عن ابن عباس وأنس وغيرهما رضي الله عنهم. انظر: المستدرك ١١٦/١. التلخيص الحبير ١٤١/٣ وقد أخرج الشيخان: البخاري في التوحيد=

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وأثبته من: أ. وهو الموافق لما في المستصفى ١٧٥/١.

أَحَدِهِمَا: تَوَاتُرُ الْمَعْنَى؛ لِكَثْرِتِهَا كَشَجَاعَةِ عَلِيٍّ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ](١) وَجُودِ حَاتِم، وَهُوَ حَسَنٌ.

وَالثَّانِي: تَلَقِّى / [٢١/ب] الأُمَّةِ لَهَا بِالْقَبُولِ، وَذَلِكَ لاَ يُخْرِجُهَا عَنِ الآحَادِ (٢٠).

= باب (٩) ١٨٩/٨، ومسلم في الإمارة حديث (١٨٤) ١٥٢٤/٣ عن معاوية رضي الله عنه قال على المنبر: سمعت رسول الله على المنبر: سمعت رسول الله على الله، لا يغرهم من كذبهم، ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لفظ البخاري، ولفظ مسلم: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله...». ولمسلم عن ثوبان، والمغيرة بن شعبة، وجابر بن سمرة، وجابر بن عبد الله نحوه.

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ١٤١/٣: «ووجه الاستدلال فيه: أن بوجود هذه الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة لا يحصل الاجتماع على الضلالة». اهـ.

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش.

 (۲) أوجز الشيخ ابن الحاجب كلام الغزالي في المستصفى ١٧٦/١ في عبارة موجزة ودقيقة حداً.

وانظر: رفع الحاجب (ورقة ٤٠/ب). بيان المختصر ٥٣٩/١.

- الإمام على: هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، أبو الحسن القرشي الهاشمي، ابن عم رسول الله على، ومن أول الناس إسلاماً. ولد قبل البعثة بعشر سنوات، ورُبِّي في حجر رسول الله على. شهد جميع المشاهد إلا تبوك، استخلفه الرسول على وقال له: «أوما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة». وكان اللواء بيده في معظم الغزوات. اشتهر بالفروسية والشجاعة والقضاء. وكان عالماً بالقرآن والفرائض والأحكام واللغة والشعر. تزوج فاطمة الزهراء بنت رسول الله على وكان من أهل الشورى، وبايع عثمان رضي الله عنهما، فلما قتل عثمان بايعه الناس سنة ٥٠هـ، واستشهد في رمضان سنة ٤٠هـ. انظر ترجمته في: الإصابة ٢٧/٧٠. الله الغابة ١٩١٤. صفة الصفوة ١٩٠٨.

- حاتم الطائي: هو حاتم بن عبدالله بن سعد بن الْحَشْرَج، من طبئ. كان جواداً شاعراً جيد الشعر، وكان حيثما نزل عُرِف منزله، وكان ظفراً، إذا قاتل غلب، وإذا غَنِم أنهب، وإذا سُئل وهب، وإذا ضرب بالقداح سبق، وإذا أسر أطلق. قسم ماله بضع عشرة مرة. قال أبو عبيدة: أجود العرب ثلاثة: كعب بن مامة، وحاتم طيئ. وكلاهما ضرب به المثل، وهرم بن سينان صاحب زهير. وكانت لحاتم قدور عظام بفنائه لا تنزل عن الأثافي، وإذا أهل رجل نحر كل يوم وأطعم. انظر ترجمته في: الشعر والشعراء لابن قتيبة ص١٤٧. خزانة الأدب للبغدادي ١٢٧/٣.

وَاسْتُدِلَّ: إِجْمَاعُهُمْ يَدُلُّ عَلَى قَاطِعٍ في الْحُكْمِ؛ لأَنَّ الْعَادَةَ امْتِنَاعُ إِجْمَاعِ مِثْلِهِمْ عَلَى مَظْنُونِ. وَأُجِيبَ بِمَنْعِهِ فِي الْجَلِيِّ وَأَخْبَارِ الآحَادِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالظَّاهِرِ.

الْمُخَالِفُ: ﴿تِبْيَانَا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ (١)، ﴿فَرُدُوهُ﴾ (٢)، وَنَحْوُهُ. وَغَايَتُهُ الظُّهُورُ. وَبِحَدِيثِ مُعَاذٍ (٣) .....الظُّهُورُ. وَبِحَدِيثِ مُعَاذٍ (٣) ....

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء حديث (٣٥٩٣) و(٣٥٩٣) ١٨/٤ ـ ١٩. باختلاف يسير في اللفظ.

ورواه الترمذي في أبواب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي حديث (١٣٢٨) و(١٣٢٨) ٢٠٧/٣.

وقال الترمذي: «وهذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه».

ورواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده ٢٣٠/٥ ٢٣٦، ٢٤٢. ورواه أبو داود الطيالسي (منحة المعبود) ٢٨٦/١. ورواه الدارمي ٢٠/١.

وأخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ٥٦/٢. وأخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ١٨٨/١ - ١٨٩.

وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢٧٢/٢.

وقال البخاري في التاريخ الكبير ٢٧٧/٢: «لا يصح هذا الحديث».

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ١٨٢/٤: «وقال الدارقطني في العلل: رواه شعبة عن أبي عون كذلك، وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه، والمرسل أصح».

وقال أبن الجوزي في العلل المتناهية ٢٧٣/٢: «هذا الحديث لا يصح، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم، ويعتمدون عليه، ولعمري إن كان معناه صحيحاً إنما ثبوته لا يعرف؛ لأن الحارث بن عمرو مجهول. وأصحاب معاذ من أهل=

<sup>(</sup>۱) سورة النحل الآية: ۸۹. وتمامها: ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين﴾.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية: ٥٨ وتمامها: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تومنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلاً.

= حمص لا يُعْرَفون، وما هذا طريقه فلا وجه لثبوته.

والحق أقول: إن الحديث وإن تكلم فيه بعض المحدثين بشيء من الجرح إلا أن الأمة تلقته بالقبول؛ فيكون مقبولاً مفيداً للمقصود. وفيه يقول الغزالي في المستصفى ٢٥٤/٢: «وهذا حديث تلقته الأمة بالقبول، ولم يظهر أحد فيه طعناً وإنكاراً، وما كان كذلك فلا يقدح فيه كونه مرسلا، بل لا يجب البحث عن إسناده. وهذا كقوله: (لا وصية لوارث) و: (لا تنكح المرأة على عمتها) و: (لا يتوارث أهل ملتين). وغير ذلك مما عملت به الأمة كافة). اه.

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ٢٠٢/١: "هذا حديث وإن كان عن غير مسمّين فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث، وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم، وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي، كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى؟، ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح، بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم، لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك، كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث؟. وقد قال بعض أئمة الحديث: إذا وأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به اله.

وقال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ١٩٠١ - ١٩٠: "وقد قيل: إن عبادة بن نسى رواه عن عبد الرحمان بن غنم عن معاذ، وهذا إسناد متصل، ورجاله معروفون بالثقة على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم، كما وقفنا على صحة قول رسول الله على الله وصية لموارث، وقوله في البحر: "هو الطهور ماؤه، الحِل ميتته، وقوله: "إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا، وترادًا البيع وقوله: "الدية على العاقلة، وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها. وكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعاً غنوا عن طلب الإسناد لها.

وقال الحافظ أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي ٧٢/٦ ـ ٧٣: «اختلف الناس في هذا الحديث، فمنهم من قال: إنه لا يصح، ومنهم من قال: هو صحيح. والذين: القول بصحته، فإنه حديث مشهور يرويه شعبة بن الحجاج، ورواه عنه جماعة من الرفعاء والأئمة. منهم: يحيى بن سعيد، وعبد الله بن المبارك، وأبو داود، والطيالسي، والحارث بن عمرو الهذلي الذي يرويه عنه. وإن لم يكن يعرف إلا بهذا الحديث فكفى يرويه شعبة عنه؛ وبكونه ابن أخ للمغيرة بن شعبة في التعديل له والتعريف به. وغاية حظه في مرتبته أن يكون من للمغيرة بن شعبة في التعديل له والتعريف به.

## [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ] (١) حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْهُ (٢). وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ حُجَّةً.

الأفراد، ولا يقدح ذلك فيه، ولا من أحد من أصحاب معاذ مجهولاً. ويجوز أن يكون في الخبر إسقاط الأسماء عن جماعة، ولا يدخله ذلك في حير الجهالة، وإنما يدخل في المجهولات إذا كان واحداً فيقول: حدثني رجل، حدثني إنسان. ولا يكون الرجل للرجل صاحباً حتى يكون له به اختصاص، فكيف وقد زيد تعريفاً بهم أنهم أضيفوا إلى البلد؟. وقد خرّج البخاري الذي اشترط الصحة في حديث عروة البارقي: «سمعت الحي يتحدثون عن عروة». ولم يكن ذلك الحديث في جملة المجهولات. وقال مالك في القسامة: «أخبرني رجل من كبراء قومه».. وفي الصحيح على الزهري:حدثني رجال عن أبي هريرة: «من صلى على جنازة فله قيراط». اه.

وقال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر ١٠٤٥: «قال ابن حزم: وأما حديث معاذ فإنه لا يجوز الاحتجاج به؛ لسقوطه وضعف سنده. وذلك أنه لم يروه أحد قط إلا من هذا الطريق. والحرث بن عمرو مجهول لا يعرف من هو في غير هذا الحديث أصلاً. ثم عن رجال من أهل حمص غير مسمين ولا معروفين ولا يدرى من هم. قلت: قد رواه الحافظ أبو بكر الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه وسمى بعض الأناس فقال: عن عبد الرحمان بن غنم عن معاذ. فزالت علة جهالة الراوي عن معاذ. وقال القاضي أبو الطيب في شرح الجدل: هو حديث صحيح؛ لأن قوله: «أناس من أصحاب معاذ» يدل على شهرتهم وكثرتهم، وقد عرف زهد معاذ، والظاهر من أصحاب الثقة والعدالة. على أنه قد سمي رجل منهم، وهو ثقة معروف. فروى عبادة بن نسى عن عبد الرحمان بن غنم، وهو ثقة. وقال أبو العباس بن القاص في «كتابه رياضة المتعلمين»: فإن قيل هو مضطرب، فإن شعبة وصله مرة وأرسله أخرى، وفي إسناده من لا يعرف اسمه، قيل له: في شهرة قصة معاذ عند أهل العلم. ويكفي جميع حكام المسلمين هذا الحديث بالاستعمال كفاية عن الرواية، كما أخذوا بأن «لا وصية لوارث»؛ لشهرته عند أهل العلم، وإن كان تفرد به إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة».

- (١) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان المختصر ١/٩٤٣.
- (Y) عدم تعرض معاذ رضي الله عنه في مقالته للإجماع كدليل يُرجع إليه لا ينفي أنه دليل معتبر شرعاً؛ ذلك لأن الإجماع لم يكن له وجود في عصره على لأنه المرجع للمسلمين. فما كان من رأيهم صواباً أقره، وما كان خطأ صوبه. ومن ثم لم يوجد الإجماع كدليل شرعي إلا بعد وفاته .

وقد استشكل القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ٢١٤ ذلك فقال: إن وجود النبي على=

# (مَسْأَلَةً) وِفَاقُ مَنْ سَيُوجَدُ، لاَ يُعْتَبَرُ اتِّفَاقًا (١٠). وَالْمُخْتَارُ: أَنَّ الْمُقَلِّدَ كَذَلِكَ (٢٠).

■ لا يمنع وجود الإجماع؛ لأنه عليه الصلاة والسلام شهد لأمته بالعصمة فقال: «لا تجتمع أمتي على خطأ»، وشهادته ﷺ لهم بالعصمة متناولة لما في زمانه وما بعده. ثم نقل عن أبي إسحاق وابن برهان في الأوسط جواز انعقاد الإجماع في زمانه ﷺ. وما قاله القرافي فيه نظر؛ لما سبق من أنه لا بدّ من اتفاق كل المجتهدين كما هو رأي الجمهور، فإذا اجتمع الصحابة ولم يكن الرسول الكريم ﷺ معهم لم يكونوا كل المجتهدين، وقوله ﷺ: «لا تجتمع أمتي على خطأ»، لا دلالة فيه على ما قاله؛ لأن اجتماع الأمة لم يتحقق أصلاً؛ لعدم تحقق شرطه، وهو اتفاق الكل. انظر: المحصول للرازي ١٩٦٤. العدة للقاضي أبي يعلى ١٩٦٣٨. التحصيل من المحصول للرازي ١٩٦٤. تشنيف المسامع ١٩٦٨.

(١) إذا اتفق أهل العصر على حكم انعقد الإجماع، ولا يعتبر فيه من سيوجد بعد انقراض عصرهم، أو وجد ولم يبلغ رتبة الاجتهاد في عصرهم بالاتفاق.

وحمل قول الشيخ ابن الحاجب: "من سيوجد" عليهما يصحح قوله: "لا يعتبر اتفاقاً". وأما الذي وُجد بعد اتفاق أهل العصر، وبلغ رتبة الاجتهاد في عهدهم، فتعتبر موافقته عند من يشترط انقراض العصر، ولا يعتبر عند من لم يشترط. فقول الشيخ ابن الحاجب: "من سيوجد" إن حمل عليه لم يصح قوله: "لا يعتبر اتفاقاً" إلا إذا لم يَعتد بمخالفة من اشترط انقراض العصر.

انظر: رفع الحاجب (ورقة ٤٢/أ). بيان المختصر ٤٧/١. شرح العضد على المختصر ٣٣/٢.

(۲) اختلف الأصوليون في موافقة العوام هل تعتبر أو لا؟ على ثلاثة أقوال: القول الأول: لا اعتبار بقول العوام وفاقاً ولا خلافاً؛ لأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد فلا عبرة بقولهم كالصبي والمجنون؛ ولأن قول المجتهد بالنسبة إلى العوام كالنص بالنسبة إلى المجتهد، فكما أن حجية النص لا تتوقف على رضى المجتهدين فكذلك حجية قولهم لا تتوقف على رضى العوام به. وهذا ما اختاره الأكثرون.

القول الثاني: يعتبر قولهم مطلقاً، أي سواء المسائل المشهورة والخفية؛ لأن قول الأمة إنما كان حجة؛ لعصمتها عن الخطأ، ولا يمتنع أن تكون العصمة من صفات الهيئة الاجتماعية من الخاصة والعامة، وحينئذ لا يلزم من ثبوت العصمة للكل ثبوتها للبعض. وهذا ما اختاره الآمدي في الإحكام ١٩١/١. ونقله غير واحد عن القاضي الباقلاني.

**القول الثالث**: أنه يعتبر وفاقهم في المشهور دون الخفي كدقائق الفقه. وهو ما حكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص.

## وَمَيْلُ الْقَاضِي إِلَى اعْتِبَارِهِ (١). وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ الْأُصُولِيُّ. وَقِيلَ:

= قال الباجي في الإشارة ص٢٧٦: «الأمة على ضربين: خاصة وعامة. فيجب اعتبار أقوال الخاصة والعامة فيما كلفت الخاصة والعامة معرفة الحكم فيه. فأما ما ينفرد الحكام والفقهاء بمعرفته من أحكام الطلاق والنكاح، والبيوع والعتق، والتدبير والكتابة، والجنايات والرهون وغير ذلك من الأحكام التي لا علم للعامة بها فلا اعتبار فيها بخلاف العامة، وبذلك قال جمهور الفقهاء». اهد.

وقد نقل هذا التفصيل القرافي في شرح التنقيح ص٣٤١، والزركشي في سلاسل الذهب ص٣٤٣، والشوكاني في السلام الذهب ص٣٤٣، والشوكاني في إرشاد الفحول ص٧٨ عن القاضي عبد الوهاب، وحكاه الزركشي في البحر المحيط ٤٦٤/٤ عن القاضي عبد الوهاب وابن السمعاني. قال: "وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة، وينبغي تنزيل إطلاق المطلقين عليه". اهـ.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١/٤/أ): "ولي أنا في المسألة تحقيق طويل حاصله ذكرته في التعليقة. أنني أدعي الخلاف في أن العوام هل يعتبرون؟ ليس معناه إلا أنا هل نطلق القول بأن الأمة أجمعت؟ وأنه لا خلاف في المشهور أنا نطلق هذا القول فنقول مثلاً: أجمعت الأمة على وجوب الصلاة، وإنما الخلاف فيما قد يشذ عن العوام ففيه مذهبان:

أحدهما: أنهم مدخولون في حكم الإجماع. فإنهم وإن لم يعرفوا تفصيل الأحكام، فقد عرفوا في الجملة أن ما أجمع عليه علماء الأمة حق. وهذا منهم مساهمة في الإجماع.

والثاني: أنهم لا يكونون مساهمين في الإجماع؛ لأنهم غير عالمين، فكيف ينسب إليهم القول ؟». اه.

انظر: تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان للجويني ١/٠٤٤. اللمع ص٥٠. المستصفى ١٨٦/١. الوصول لابن برهان ١٨٤/٢. المحصول للرازي ١٩٦/٤. الإحكام للرآمدي ١٩٦/١. الإشارة للباجي ص٢٧٦. شرح تنقيح الفصول ص٤٤٠. الإبهاج ٣٤/٣. سلاسل الذهب ص٣٤٣. البحر المحيط ١٦١/٤. فواتح الرحموت ٢١٧/٢. رفع الحاجب (ورقة ٢٤/١). بيان المختصر ٢٥٤١. شرح مختصر الروضة ٣/٣٠. تشنيف المسامع ٨٢/٣. إرشاد الفحول ص٨٧٠.

(۱) ميل القاضي الباقلاني إلى اعتبار موافقة المقلد. نقله عنه الجويني في البرهان 197/2 والشيرازي في التبصرة ص ٣٧١، والرازي في المحصول ١٩٦/٤ والآمدي في الإحكام ١٩٦/١، والباجي في الإشارة ص ٣٧٦، وابن الحاجب في المنتهى ص٥٥ وهنا في المختصر، والزركشي في تشنيف المسامع ٣/٨٨ وفي البحر المحيط ٤٦١/٤، والطوفي في شرح مختصر الروضة ٣١/٣، والشوكاني في إرشاد الفحول ص ٧٨.

(۱) في: أ «الفرعي» بدل «الفروعي».

(Y) المجتهد الذي يعتبر ليس هو المجتهد كيف كان، بل هو المجتهد مطلقاً أو المجتهد في ذلك الفن الذي يحصل الإجماع على مسألة من مسائله، فأما لو كان مجتهداً في فن، فإنه لا يعتبر قوله في فن آخر؛ لأنه عامي بالنسبة إليه، فعلى هذا المعتبر في مسائل الكلام إنما هو قول المتكلمين لا غير، وفي مسائل الفقه قول المتمكن من الاجتهاد في الفقه لا قول المتكلمين.

واختلفوا في الأصولي الذي ليس بفقيه، والفقيه الذي ليس بأصولي، هل يعتبر في الفروع؟ على أربعة مذاهب:

المذهب الأول: يعتبر قولهما؛ نظراً لما لهما من الأهلية المناسبة بين الفنين.

المذهب الثاني: لا يعتبران؛ لعدم أهلية الإجماع. وبه قال جمهور العلماء؛ لأن الاجتهاد من شرطه معرفة الأصول والفروع، فإذا انفرد أحدهما يكون شرط الاجتهاد مفقوداً، فلا ينبغي اعتبار واحد منهما حينئذ. كذا قاله الإمام القرافي في شرح التنقيح ص٣٤٧، ونقله ابن السبكي في الإبهاج ٤٣٢/٧، والزركشي في البحر المحيط ٤٦٦/٤ عن معظم الأصوليين. وقال ابن النجار في شرح الكوكب الممنير ٢٢٦/٧: «وهذا هو الصحيح عند الإمام أحمد رضي الله عنه، وعند أكثر العلماء».

المذهب الثالث: اعتبار قول الأصولي دون الفقيه الحافظ للأحكام؛ لأنه أقرب إلى مقصود الاجتهاد، واستنباط الأحكام من مآخذها، وليس من شرط الاجتهاد حفظ الأحكام. واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني، والإمام الرازي. قال الرازي في المحصول ١٩٨٨: «وأما الأصولي المتمكن من الاجتهاد إذا لم يكن حافظاً للأحكام، فالحق أن خلافه معتبر خلافاً لقوم.

والدليل عليه: أنه متمكن من الاجتهاد الذي هو الطريق إلى التمييز بين الحق والباطل، فوجب أن يكون قوله معتبراً؛ قياساً على غيره». اهـ.

المذهب الرابع: اعتبار قول الفقيه الحافظ للأحكام دون الأصولي؛ لكونه أعرف بمواقع الاتفاق والاختلاف.

وللغزالي في المسألة تفصيل دقيق ونفيس فليرجع إليه في المستصفى ١٨١/١ ـ ١٨٣. مبنى الخلاف: وهذا الخلاف مبني على الخلاف في مسألة الاجتهاد، هل يتجزأ أو لا ؟ فمن قال: يجوز تجزئة الاجتهاد اعتبر خلاف الأصولي الذي ليس بفقيه، أو الفقيه الذي ليس بأصولي. ومن منع تجزئة الاجتهاد لم يعتد بخلاف أحدهما. انظر: سلاسل الذهب للزركشي ص٣٦٣.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان للجويني ١/٤٤٠. التبصرة للشيرازي=

لَنَا: لَوِ اعْتُبِرَ لَمْ يُتَصَوَّرُ، وَأَيْضًا: الْمُخَالَفَةُ عَلَيْهِ حَرًامٌ، فَغَايَتُهُ مُجْتَهِدٌ خَالَفَ وَعُلِمَ عِصْيَانُهُ.

(مَسْأَلَةٌ) الْمُبْتَدِعُ بِمَا يَتَضَمَّنُ كُفْرًا كَالْكَافِرِ عِنْدَ الْمُكَفِّرِ، وَإِلاَّ فَكَغَيْرِهِ، وَبِغَيْرِهِ، وَالِثَّا الْمَكَفِّرِ، وَإِلاَّ فَكَغَيْرِهِ، وَبِغَيْرِهِ، ثَالِثُهَا: يُعْتَبَرُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَقَطْ<sup>(١)</sup>. لَنَا: أَنَّ الأَدِلَّةَ

= ص ... المستصفى ... 1071. المنخول ص ... المحصول للرازي ... 1071. الاحكام للآمدي ... 1071. شرح مختصر الروضة ... ... ... تسير التحرير ... 1072. فواتح الرحموت ... 1074. رفع الحاجب (ورقة ... 1184)، (ورقة ... 1284)، شرح الكوكب المنير ... 1774. تشنيف المسامع ... 1084.

(١) اختلف الأصوليون في المجتهد المبتدع. هل يعتبر قوله في الإجماع أم لا؟ وإليك تفصيل هذه المسألة:

أ ـ إن كان مبتدعاً بما يوجب الكفر بصريحه، فلا نزاع في أنه كافر، لم تعتبر موافقته ولا مخالفته.

ب ـ و إن كان مبتدعاً بما يوجب الكفر لا بصريحه، وهو المخطئ في الأصول بالتأويل، ففيه خلاف.

فعند بعض هو كافر؛ ومن ثم فلا تعتبر موافقته ولا مخالفته كالكافر. وعند بعض ليس كافراً؛ فحكمه حكم المجتهد المبتدع بغير ما يتضمن كفره، كالمبتدع بالفسق مثل الخوارج الذين اجتاحوا الأنفس، وأحرقوا الديار، وسبوا الذراري، واستباحوا الفروج والأموال. ففيه أربعة مذاهب:

المذهب الأول: يعتبر مطلقاً. وهو اختيار إمام الحرمين، والغزالي، والآمدي، وابن الحاجب، والقرافي، والسبكي، وأبي سفيان الحنفي، وصححه الهندي، وابن السمعاني ومقتضى كلامه أنه مذهب الشافعي رحمه الله، وكذا اختاره الإسفراييني، وأبو الخطاب من الحنابلة وغيرهم.

المذهب الثاني: لا يعتبر مطلقاً. وبه قال محمد بن الحسن، وأبو صالح السجستاني، وأبو بكر الرازي وقال: هو الصحيح عندنا، وابن الهمام من الحنفية، ورواه أشهب عن مالك، وهو قول الأوزاعي، واختاره الأستاذ أبو منصور، والقاضي أبو يعلى.

المذهب الثالث: يعتبر في حق نفسه لا في حق غيره. حكاه ابن الحاجب في المنتهى ص٥٥ وهنا في المختصر، والزركشي في سلاسل الذهب ص٣٥٨، وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ٢١٩/٢، والشوكاني في إرشاد الفحول ص٧١. المذهب الرابع: يقول بالتفصيل بين المبتدع الداعية فلا يعتد به، وبين غيره فيعتد به. وهو اختيار السرخسي، ونسبه السمرقندي في الميزان ص٤٩٢ إلى بعض مشايخ الحنفية.

لا تَنْهَضُ (١) دُونَهُ.

قَالُوا: فَاسِقٌ، فَيُرَدُّ قَوْلُهُ كَالْكَافِرِ وَالصَّبِيِّ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْكَافِرَ لَيْسَ مِنَ الْأُمَّةِ، وَالصَّبِيُّ؛ لِقُصُورِهِ، وَلَوْ سُلِّمَ فَيُقْبَلُ عَلَى نَفْسِهِ.

(مَسْأَلَةٌ) لاَ يَخْتَصُّ الإِجْمَاعُ بِالصَّحَابَةِ، وَعَنْ أَحْمَدَ قَوْلاَنِ (٢).

= اكتفى ابن الحاجب في المنتهى ص٥٥، وهنا في المختصر بذكر المذاهب الثلاثة فقط. أما المذهب الرابع فقد ذكره السرخسي في أصوله، ونسبه السمرقندي إلى بعض مشايخ الحنفية.

وقد حكم ابن حزم في الإحكام ١٣٠/١ على المذهب الرابع بأنه خطأ فاحش، وقول بلا برهان. حيث قال: «وقد فرق بعض السلف بين الداعية وغير الداعية.

قال أبو محمد: وهذا خطأ فاحش وقول بلا برهان، ولا يخلو المخالف للحق من أن يكون معذوراً بأنه لم تقم عليه الحجة، أو غير معذور؛ لأنه قامت عليه الحجة، فإن كان معذوراً فالداعية وغير الداعية سواء كلاهما معذور مأجور، وإن كان غير معذور؛ لأنه قد قامت عليه الحجة، فالداعية وغير الداعية سواء، وكلاهما إما كافر كما قدمنا وإما فاسق كما وصفنا، وبالله تعالى التوفيق».اه.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان للجويني ٢٢/١. المستصفى ١٨٣/١. الإحكام للآمدي ١٩٤/١. الإحكام لابن حزم ٢٣٠/١. شرح تنقيح الفصول ص٣٣٠. الإبهاج لابن السبكي ٤٣٣/١. البحر المحيط ٤٦٨/٤. العدة ١١٣٩/٤. إرشاد الفحول ص٧١. أصول السرخسي ٢١١/١. فواتح الرحموت ٢١٧/٢. تيسير التحرير ٢٢٤/٣. شرح الكوكب المنير ٢٢٧/٢. الميزان للسمرقندي ص٤٩٦. التحقيقات في شرح الورقات ص٤٩٦.

(١) في: ش «لا تنتهض» بدل «لا تنهض».

(۲) اختلف الأصوليون في الإجماع المحتج به، هل يختص بإجماع الصحابة فقط؟ على قولين:

القول الأول: لا يختص الإجماع المحتج به بالصحابة، بل إجماع غيرهم حجة. وبه قال أكثر الحنفية والشافعية والمالكية، وأبو الخطاب، وابن عقيل، وابن قدامة، والطوفي من الحنابلة وهو رواية عن الإمام أحمد رضى الله عنه.

القول الثاني: يختص الإجماع المحتج به بالصحابة فقط. وبه قال الظاهرية، واختاره الخلال، والحلواني، والقاضي أبو يعلى، وإسماعيل بن علية، وابن خويز منداد من المالكية، وبعض الشافعية، وهو ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه، وهو رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه.

#### لنَا: الأَدِلَّةُ السَّمْعِيَّةُ(١). قَالُوا: إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ قَبْلَ مَجِيءِ التَّابِعِينَ

= قال ابن حزم في النبذ في أصول الفقه الظاهري ص٣٣: "وصح بيقين لا مرية فيه، أن الإجماع المفترض علينا اتباعه إنما هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم فقط" اهر وقال في الإحكام ٥٠٥١، "قال أبو محمد: قال سليمان، وكثير من أصحابنا: لا إجماع إلا إجماع الصحابة رضي الله عنهم" اهد.

التحقيق في المشهور من الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه في هذه المسألة. نقل الروايتين عن أحمد كل من: الآمدي في الإحكام ١٩٥/١، وابن الحاجب في المنتهى ص٥٥ وهنا في المختصر، وابن قدامة في الروضة ١٩٥/١ مع نزهة الخاطر، وابن تيمية في المسودة ص٣٣٣، والطوفي في شرح مختصر الروضة ٤٧/١، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٣٢/١ - ٢٣٣، والشوكاني في إرشاد الفحول ص٧٢. وغيرهم.

قال ابن النجار الحنبلي في شرح الكوكب المنير ٢٣١/٢: «لا إجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد عند الإمام أحمد رضي الله عنه». ثم قال: «وعن أحمد رواية أخرى: أن اتفاق الصحابة مع مخالفة التابعين يكون إجماعاً».اهـ.

فقول ابن النجار: «لا إجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد عند الإمام أحمد رضي الله عنه». ظاهر في ترجيح هذه الرواية على الرواية الأخرى التي قال عنها: «و عن أحمد رواية أخرى: أن اتفاق الصحابة مع مخالفة التابعين يكون إجماعاً». اهـ.

لكن الشوكاني في إرشاد الفحول ص٧٧ رجّع بأن الرواية المشهورة عن أحمد هي: لا إجماع إلا إجماع الصحابة. حيث قال: "وقد ذهب إلى اختصاص حجية الإجماع بإجماع الصحابة: داود الظاهري، وهو ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل، فإنه قال في رواية أبي داود عنه: "الإجماع أن يتبع ما جاء عن النبي على وعن أصحابه. وهو في التابعين مخير». اهه.

وبالنظر إلى القولين يترجع قول ابن النجار؛ لأنه حنبلي وهو أعرف بأقوال إمامه من غيره. وما زاد المسألة جلاء وحسماً هو قول المحقق الحنبلي نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة ٤٧/٣ حيث قال: «المسألة الثانية: لا يختص الإجماع بالصحابة، بل إجماع كل عصر حجة، خلافاً لداود، وعن أحمد مثله. قال الشيخ أبو محمد: وقد أوماً أحمد إلى نحو من قوله، يعني: قول داود.

قلت \_ أي الطوفي \_: المشهور من مذهب أحمد ما حكيناه أولاً كقول الأكثرين". يعني قول الجمهور القائل: «لا يختص الإجماع بالصحابة، بل إجماع كل عصر حجة». \_ والله أعلم \_.

(۱) نحو قوله تعالى: ﴿ ويتبع غير سبيل المومنين ﴾ [النساء: ١١٤]، وقوله ﷺ: «لا تجتمع أمتي على الخطإ» وقد سبق تخريجه في ص٤٣٨.

وَغَيْرِهِمْ. عَلَى أَنَّ مَا لاَ قَطْعَ<sup>(١)</sup> فِيهِ سَائِغٌ فِيهِ الاِجْتِهَادُ. فَلَوِ اعْتُبِرَ<sup>(٢)</sup> غَيْرُهُمْ خُولِفَ إِجْمَاعُهُمْ. وَتَعَارَضَ الإِجْمَاعَانِ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لاَزِمٌ في الصَّحَابَةِ قَبْلَ تَحَقُّقِ إِجْمَاعِهِمْ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَشْرُوطًا بِعَدَمِ الإِجْمَاعِ. / [١/٢٧].

قَالُوا: لَوِ اعْتُبِرَ لاَعْتُبِرَ مَعَ مُخَالَفَةِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ. وَأُجِيبَ بِفَقْدِ الإَجْمَاعِ مَعَ تَقَدُّمِ الْمُخَالَفَةِ عِنْدَ مُعْتَبِرِهَا.

(مَسْأَلَةٌ) لَوْ نَدَرَ الْمُخَالِفُ مَعَ كَثْرَةِ الْمُجْمِعِينَ، كَإِجْمَاعِ غَيْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى الْعَوْلِ(٣)(١٤)،

<sup>(</sup>۱) في: ش «قاطع» بدل «قطع».

<sup>(</sup>۲) عبارة: أ «فلو اعتبر فيه غيرهم». بزيادة «فيه». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: أ دون سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) الْعَوْلُ في اللغة: مصدر عال يعول عولاً. ويأتي بعدة معان منها:

١ - الميل في الحكم إلى الجؤر. ومنه قوله تعالى: ﴿ ذلك أدنى ألا تعولوا﴾ [النساء: ٣].
 ٢ - النقصان.

٣ ـ القيام بنفقة العيال: يقال: عال يعول: إذا كثر عياله.

٤ - الاشتداد والتفاقم: من قولهم: عال الميزان فهو عائل، أي: مال وارتفع.
 فالفريضة إذا عالت فهي تميل على أهل الفريضة جميعاً فينقصهم.

والعول في اصطلاح الفقهاء. قال الجرجاني في التعريفات ص ٢٠٥: «زيادة السهام على الفريضة ، فيدخل النقصان عليهم بقدر حِصَصِهِم».

انظر: ترتيب القاموس ٣٣٧/٣. لسان العرب ٨٤١/١١. الأسماء واللغات ٢٥/٤. المصباح المنير ٣٤٨/١. مفردات الراغب ص٥٩٧. التعريفات للجرجاني ص٥٠٥. معجم لغة الفقهاء ص٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «الفرائض لا تعول».

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الفرائض. في الفرائض من قال: لا تعول حديث (٣١١٨٩) ٢٥٦/٦.

وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه حديث (١٩٠٣٥)، (١٩٠٣٥) نما بعدها. =

#### وَغَيْرِ أَبِي مُوسَى عَلَى أَنَّ النَّوْمَ يَنْقُضُ الوُضُوءَ(١)، لَمْ يَكُنْ إِجْمَاعًا

 وأخرجه الدارمي في سننه باب في عول الفرائض ٣٩٩/٢ بلفظ: «الفرائض من ستة ولا نعيلها».

وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الفرائض، باب العول ٢٥٣/٦.

وأخرجه الحاكم في مستدركه كتاب الفرائض، أول من أعال الفرائض عمر ٤٠/٤٣. وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي، وصححه ابن قدامة في المغني مع الشرح الكبير ٢٧/٧.

وأخرجه ابن حزم في المحلى، كتاب المواريث مسألة (١٧١٧) ٢٦٣/٩.

قال النووي رحمه الله في الأسماء واللغات مادة (ع. و. ل) ٢٥/٤: «أجمعت الأمة على إثبات العول، وأهل الظاهر لا يعتد بخلافهم، وابن عباس محجوج بإجماع الصحابة». اهـ.

وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني مع الشرح الكبير ٢٧/٧: «لا نعلم اليوم قائلاً بمذهب ابن عباس، ولا نعلم خلافاً بين فقهاء الأمصار في القول بالعول بحمد الله ومُنِّه». اهـ.

وقول ابن الحاجب: «غير ابن عباس» مراده بذلك من الصحابة وإلا فقد تابعه محمد بن الحنفية، ومحمد بن علي بن الحسين، وعطاء، وداود الظاهري وأتباعه.

(۱) روى ابن أبي شيبة بسنده في كتاب الطهارات. من قال ليس على من نام ساجداً أو قاعداً وضوء ١٧٤/١: «أن أبا موسى كان ينام حتى يغط فينبه، فيقول: قد سمعتموني أحدثت؟ فنقول: لا، فيقوم فيصلي ٩٠٠٠ كذا نقل عنه ذلك النووي في شرح مسلم ٧٣/٤ وفي المجموع ١٧/٢، وابن قدامة في المغني مع الشرح الكبير ١٦٤/١، وغيرهم.

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص١٣٠: «اختيار أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن النوم لا ينقض الوضوء. فهو مشهور عنه، وأما انفراده بهذا القول دون سائر الصحابة فمشكل. قال ابن حزم (المحلى ٣٠١/١): ذهب الأوزاعي إلى أن النوم لا ينقض الوضوء كيف كان. وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة، وعن ابن عمر، وعن مكحول، وعن عبيدة السلماني. قال - أي ابن حزم -: ولقد ادعى بعضهم الإجماع على خلاف هذا؛ جهلا وجرأة.

قلت ـ أي ابن كثير ـ: وقد حكاه في المستظهري عن عمرو بن دينار، وأبي مِجْلَز أيضاً. وحكاه أبو نصر في الشامل عن حميد الأعرج أيضاً. قال: وبذلك قالت الشيعة الإمامية». انتهى كلام ابن كثير.

وقال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر ٥٥٥/١ «رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في سننه، لكن دعوى ابن الحاجب أنه لم يقل به غير أبي موسى=

قَطْعًا (١)(١)؛ لأَنَّ الأَدِلَّةَ لاَ تَتَنَاوَلُهُ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ حُجَّةٌ؛ لِبُعْدِ أَنْ يَكُونَ الرَّاجِحُ مُتَمَسَّكَ الْمُخَالِفِ.

= مردود). ثم ساق قول ابن جزم الذي ذكره ابن كثير.

- أبو موسى الأشعري: هو الصحابي الجليل عبدالله بن قيس بن سليم، من بني الأشعر، مشهور باسمه وبكنيته معاً، من الشجعان الفاتحين، ولد في زبيد (باليمن) وقدم مكة عند ظهور الإسلام فأسلم، وهاجر إلى أرض الحبشة.

استعمله النبي على بعض اليمن مع معاذ، وولي إمرة الكوفة والبصرة لعمر رضي الله عنه، كان من أحسن الناس صوتاً في القرآن، جاهد مع النبي على، ونقل عنه علماً كثيراً. توفي بالكوفة سنة ٤٤هـ على الصحيح، وهو ابن نيف وستين رضي الله عنه. انظر ترجمته في الإصابة ٧٩/٣. الاستيعاب ٧٧١/٢. أسد الغابة ٣/٢٥٦. طبقات ابن سعد ٧٩/٤. حلية الأولياء ٧٥٦/١. سير أعلام النبلاء ٨٠٠٠٠.

- (۱) في: أ، ش «قطعياً»، وهو الموافق لما في بيان المختصر ٥٥٤/١ وشرح العضد على المختصر ٢/٤٥٤ بدل «قطعاً». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة ١٤/٤٣).
- (٢) اختلف الأصوليون في أن اتفاق الأكثر على حكم مع مخالفة الأقل، هل ينعقد إجماعاً أو لا؟ على مذاهب:

المذهب الأول: لا بدّ من وفاق جميعهم، فلو خالف واحد لم يكن قول غيره إجماعا، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

قال الزركشي في البحر المحيط: «هذا هو المشهور ومذهب الجمهور، وحكاه أبو بكر الرازي عن الكرخي من أصحابهم».

المذهب الثاني: يضر الاثنان لا الواحد. نسبه ابن برهان في الأصول ٩٤/٢ إلى محمد بن جرير الطبري.

المذهب الثالث: تضر مخالفة الثلاثة لا الواحد ولا الاثنان. نسبه الجويني في البرهان 1/١٤، والشيرازي في التبصرة ص٣٦١، والغزالي في المنخول ص٣١١، والرازي في المحصول ١٨١٤، والأرموي في التحصيل ٧٥/١، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢/٠٢، والسالمي في شرح طلعة الشمس ٧٨/٢ إلى محمد بن جرير الطبري. الممذهب الرابع: إن خالف أكثر من ثلاثة اعتبر، وإلا فلا. وهو الذي نقله سليم الرازي عن ابن جرير الطبري في كتابه التقريب في أصول الفقه.

المذهب الخامس: إن بلغ الأقل عدد التواتر لم يعتد بالإجماع دونه، وإلا اعتد به. قال القاضى الباقلاني: «وهذا الذي يصح عن ابن جرير».

المذهب السادس: إن سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف، كان خلافه=

= معتداً به، وإن لم يسوغوا له الاجتهاد بل أنكروا عليه فلا يعتد به. وهو مذهب أبي عبد الله الجرجاني من الحنفية، وأبي بكر الرازي من الحنفية، واختاره أيضاً السرخسي في أصوله ٢١٦/١.

المذهب السابع: الفرق بين أصول الدين والفروع. قال ابن الإخشاد من أصحاب الجبائي: «لا يضر الواحد والاثنان في أصول الدين، والتأثيم والتضليل بخلاف مسائل الفروع». اه..

المذهب الثامن: أن قول الأكثر حجة، لا إجماع. اختاره الإمام ابن حزم في الإحكام ١٩١٨، وابن الحاجب هنا في المختصر، وابن بدران الحنبلي في المدخل ص٢٧١.

قال صفي الدين الهندي نقلاً عن تشنيف المسامع ٩٣/٣: «والظاهر أن من قال: إنه إجماع فإن ما يجعله إجماعاً لا قطعياً، وبه يشعر إيراد بعضهم». وانظر: البحر المحيط للزركشي ٤٧٦/٤ ـ ٤٧٧، وإرشاد الفحول ص ٧٨.

قال الغزالي في المستصفى ١١٨/١ عن قول أصحاب هذا المذهب: «وهو تحكم لا دليل عليه». اه.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٤٣/أ): «وذلك ظاهر؛ لأنه إن لم يكن إجماعاً، فيم يصير حجة ؟». اهم.

المذهب التاسع: أنه إجماع وحجة. هو قول أبي الحسين من معتزلة بغداد، وابن حمدان من الحنابلة، وإليه ميل أبي محمد الجويني والد إمام الحرمين، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه.

المذهب العاشر: أنه ليس بحجة ولا إجماع، لكن الأولى اتباع الأكثر، وإن كان لا يحرم مخالفتهم. حكاه الزركشي في البحر المحيط ٤٧٧/٤. والطوفي في شرح مختصر الروضة ٣/٤٥.

#### التحقيق في النقل عن ابن جرير الطبري في هذه المسألة.

اختلف النقل عن ابن جرير الطبري، فالذي نقله الإمام الجويني في البرهان 1/٠٤ وأبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص٣٦١ والغزالي في المنخول ص٣٦١ والفخر الرازي في المحصول ١٨١٤ والأرموي في التحصيل ٧٥/٢ والسالمي في شرح طلعة الشمس ٧٨/٢ وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢/٠٢٠: لا يعتد بخلاف الاثنين؛ وعليهم ترك قولهما والرجوع للإجماع، ولا ينعقد الإجماع بمخالفة الثلاثة فأكثر.

ونقل عنه سليم الرازي في كتابه «التقريب في أصول الفقه» ـ نقلاً عن رفع الحاجب (ورقة ١/٤٣) ـ: أنه لا يعتد بخلاف الثلاثة، ويعتد بخلاف الأكثر من ثلاثة.

## (مَسْأَلَةٌ) التَّابِعِيُّ الْمُجْتَهِدُ مُعْتَبَرٌ(١) مَعَ الصَّحَابَةِ(٢)، فَإِنْ نَشَأَ بَعْدَ

ونقل عنه ابن حزم في الإحكام ١٩١/٥، وابن برهان في الوصول إلى الأصول ٢/٩٥/، وابن تيمية في المسودة ص٣٢/٩، والجاربردي في السراج الوهاج ١٨٣٢/٢: أنه
 لا يعتد بخلاف الواحد، ويعتد بخلاف الاثنين.

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني - نقلاً عن رفع الحاجب (ورقة ١/٤٣) وإرشاد الفحول ص٧٩ -: «الذي صع عن ابن جرير أنه إن بلغ الأقل عدد التواتر، لم يعتد بالإجماع، وإلا اعتد به». اه.

هذا الاضطراب في النقل مرده إلى عدم وجود نص ثابت منقول عنه ـ رحمه الله ـ، وقد بحثتُ في تفسيره، وخاصة في الآيات التي استدل بها الجمهور مثل قوله تعالى: ﴿ومن يتبع غير سبيل المومنين﴾ [النساء: ١١٤] فلم أقف على ما نسبه إليه الأصوليون بالتحديد. وفي نظري عبارة القاضي الباقلاني: «الذي صع عن ابن جرير أنه إن بلغ الأقل عدد التواتر، لم يعتد بالإجماع، وإلا اعتد به». توحي بالتحقيق في صحة المنسوب إليه. ـ والله أعلم ـ.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان للجويني ٢١/١٤. التبصرة للشيرازي ص٣٦١. المنخول للغزالي ص٣١١. الإحكام للآمدي ١٩٩/١. الإحكام لابن حزم 191٠. الوصول إلى الأصول لابن برهان ١٩٤/٠. شرح تنقيح الفصول ص٣٣٦. البحر المحيط ٤٧٦/٤. تيسير التحرير ٣٣٦٣. المسودة ص٣٢٩. رفع الحاجب (ورقة ٤٤/أ). بيان المختصر ٥٥/١٠. شرح الكوكب المنير ٢٢٩/٢. تشنيف المسامع ٨٩/٣. شرح مختصر الروضة ٣/٣٠. ميزان الأصول للسمرقندي ص٤٩٣.

(١) في: أ "لَيْعْتَبَرُ" بدل "مُعْتَبَرُ".

(٢) اختلف الأصوليون في انعقاد إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي المجتهد الذي أدركهم؟ على قولين:

القول الأول: التابعي المجتهد تعتبر موافقته في إجماع الصحابة. وبه قال أكثر الحنفية والشافعية والمالكية، ورواية عن أحمد ـ رضي الله عنه ـ اختارها ابن عقيل، وأبو الخطاب، وابن قدامة المقدسي.

القول الثاني: التابعي المجتهد لا يعتبر قوله في إجماع الصحابة، بل ينعقد إجماعهم مع مخالفته. وبه قال الإمام أحمد في الرواية الأخرى التي اختارها الخلال، والقاضي أبو يعلى في العدة، والحلواني، واختاره جماعة من الشافعية، وإسماعيل بن عُلَيَّة، ونفاة القياس، وحكاه الإمام الباجي عن ابن خويز منداد من المالكية.

والغريب أن الشوكاني في إرشاد الفحول ص٧٢ نقل عن ابن برهان أنه قال في الوجيز بعدم الاعتداد ـ مع أصحاب القول الثاني ـ، بينما نجد عبارة ابن برهان في الوصول إلى الأصول ٩٢/٢ واضحة في اعتبار قول التابعي الذي حاز رتبة الاجتهاد في زمن= = الصحابة - رضي الله عنهم - حيث قال: «المسألة الثامنة: التابعي إذا حاز رتبة الاجتهاد في زمن الصحابة يعتد بخلافهم خلافاً لبعض الأصوليين من المعتزلة». اهـ.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان ٢٠/١. التبصرة ص٣٨٤. المستصفى ١/٥٨١. المحصول للرازي ٤/١٧٧١. إحكام الفصول للباجي ٢٠٤١. الإحكام للآمدي ٢٠٤١. الوصول إلى الأصول لابن برهان ٢/٢٨. المعتمد ٢/١٤. شرح تنقيح الفصول ص٣٣٥. روضة الناظر ٢/٥٥١ مع نزهة الخاطر. شرح مختصر الروضة ٣/١٦. المسودة ص٣٣٣. رفع الحاجب (ورقة ٣٤/ب). تشنيف المسامع ٣/٧٩. بيان المختصر ٢/٥٥١. شرح الكوكب المنير ٢٣١/٢.

(١) قول ابن الحاجب: «فإن نشأ بعد إجماعهم»، أي: صار مجتهداً بعد الإجماع، فخلافه مبني على أنه هل يشترط في الإجماع انقراض العصر؟ فمن شرط انقراضه قال: لا ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفته. ومن لم يشترط لم يعتد بخلافه.

قال القاضي عبد الوهاب نقلاً عن شرح تنقيح الفصول للقرافي ص٣٣٥: «الحق التفصيل: إن حدثت الواقعة قبل أن يصير التابعي مجتهداً، وأجمعوا على أن الفتيا فيها، فلا عبرة بقوله، وإن اختلفوا امتنع عليه إذا صار مجتهداً إحداث قول ثالث، وإن توقفوا فله أن يفتي بما يراه. فهذه ثلاثة أحوال، وإن حدثت بعد أن صار من أهل الاجتهاد فهو كأحدهم، فصار للمسألة حالتان في إحداهما ثلاث حالات». اهد.

وقد علق الطوفي في شرح مختصر الروضة ٦٢/٣ على قول القاضي عبد الوهاب حيث قال: «قلت: ونحوه اختار الآمدي (في الإحكام ٢٠٤/١)، والأشبه أنه متى أدرك الخلاف فيها، أو التوقف، اعتبر قوله فيها اختلافاً أو اتفاقاً». واعلم أن هذه المسألة من جملة أفراد المسألة التي قبلها، وهي: (مَسْأَلَةٌ) لَوْ نَدَرَ الْمُخَالِفُ مَعَ كَثْرَةِ الْمُجْمِعِينَ...؛ ولهذا قال الغزالي في المستصفى ١٨٥/١: «هذه المسألة يتصور الخلاف فيها مع من يوافق على أن إجماع الصحابة يندفع بمخالفة واحد من الصحابة، أما من ذهب إلى أنه لا يندفع خلاف الأكثر بالأقل كيفما كان، فلا يختص كلامه بالتابعي».

وقد ذكرت اختلاف العلماء في اشتراط انقراض العصر وعدمه في انعقاد الإجماع حجة عند تعليقي على قول ابن الحاجب: «ومن يرى انقراض العصر يزيد: إلى انقراض العصر». فراجعه في ص٤٢٧.

انظر: المستصفى ١/٥٥١. رفع الحاجب (ورقة ٤٣/ب). بيان المختصر ١/٥٥٧. شرح الكوكب المنير ٢/٥٥٧. تشنيف المسامع ٩٩/٣. شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٥. شرح مختصر الروضة ٢٢/٣.

لَنَا: مَا تَقَدَّمَ (١).

وَاسْتُدِلَّ: لَوْ لَمْ يُعْتَبَرْ، لَمْ يُسَوِّغُوا (٢) اجْتِهَادَهُمْ مَعَهُمْ كَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ (٣)، وَشُرَيْحِ (١)،

(۱) الدليل على أن إجماع الصحابة لا ينعقد مع مخالفة من أدركهم من التابعي المجتهد وقت الإجماع، هو أن الدليل الدال على انعقاد الإجماع لا ينتهض دون التابعي؛ لأن الصحابة بدون التابعي بعض المؤمنين، ولا يكون اتفاق بعض المؤمنين إجماعاً. انظر: رفع الحاجب (ورقة ٤٣/ب). شرح الكوكب المنير ٢٣٢/٢. بيان المختصر ٥٥٨/١. شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٥. شرح مختصر الروضة ٣٦٦. تشنيف المسامع ٩٧/٣.

(٢) في: ش «لم يُصَوِّغُ» بدل «لم يسوغوا». وهو تحريف ظاهر.

انظر: الإحكام للآمدي ٢٠٤/١. رفع الحاجب (ورقة ٤٣/ب). شرح الكوكب المنير ٢٣٢/٢. بيان المختصر ٢٨/١.

- سعيد بن المسيب: هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن، المخزومي، القرشي، المدني، سيد التابعين. الإمام الجليل، فقيه الفقهاء. قال الإمام أحمد: «سيد التابعين سعيد بن المسيب». وقال يحيى بن سعيد: «كان أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته». جمع الحديث، والتفسير، والفقه، والورع، والعبادة، والزهد. توفي سنة 48هـ، وقيل: ٩٤هـ. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ ١٩٤٥. شذرات الذهب 1٠٢/١. طبقات الحفاظ ص١٧. حلية الأولياء ١٦١/٢.

(٤) كان شريح بالكوفة وفيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحكم عليه في خصومة عُرضت له عنده، على خلاف رأي علي ولم ينكر عليه.

والمسألة: أن شريحاً خالف علياً في رد شهادة الحسن له؛ للقرابة. وكان من رأي علي رضى الله عنه جواز شهادة الابن لأبيه.

انظر: الإحكام للآمدي ٢٠٤/١. شرح الكوكب المنير ٢٣٢/٢. بيان المختصر ٥٦١/١. شرح مختصر الروضة للطوفي ٢٢/٣.

- شريح هو: أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس الكندي الكوفي، المخضرم التابعي. أدرك النبي على ولم يلقه على القول المشهور. روى عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. ولآه عمر قضاء الكوفة، وأقرّه على ذلك من جاء بعده، فبقي على قضائها ستين سنة. يقول النووي: "واتفقوا على توثيق شريح، ودينه، وفضله، والاحتجاج برواياته، وذكائه، وأنه أعلمهم بالقضاء». توفي سنة ٧٨هـ. وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ٢٠/٦ ـ ١٠٠٠. شذرات الذهب=

## وَالْحَسَنِ (١)، وَمَسْرُوقٍ (٢)، وَأَبِي وَائِلٍ، وَالشَّعْبِيِّ، ....

ا/٥٨. حلية الأولياء ١٣٢/٤. وفيات الأعيان ١٦٧/٢.

(۱) أخرج ابن سعد في طبقاته ۱۷٦/۷ في ترجمة الحسن البصري رضي الله عنه، عن خالد بن رباح: أن أنس بن مالك سئل عن مسألة قال: «عليكم مولانا الحسن فسلوه، فقالوا: يا أبا حمزة نسألك وتقول: سلوا مولانا الحسن؟! فقال: إنا سمعنا وسمع، فحفظ ونسينا». اهه.

وأورده الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ٢٦٤/٢ بلفظ: «قال أنس بن مالك سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا».

وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة ٦٣/٣: «وروى الإمام أحمد في «الزهد» أن أنسا سئل عن مسألة فقال: سلوا مولانا الحسن فإنه غاب وحضرنا، وحفظ ونسينا». اه.

- الحسن البصري: هو أبو سعيد البصري، الحسن بن يسار، كان مِن سادات التابعين وكبرائهم، جمع من كل فن، من علم وزهد، وورع وعبادة، كان فصيحاً أريباً، وكان عالماً فقيهاً، ثقة مأموناً ناسكاً، رأساً في العلم والعمل، لقي عائشة وعلي رضي الله عنهما ولم يسمع منهما، وسمع ابن عمر، وأنسا، وسمرة، وأبا بكرة، وعدداً كبيراً من الصحابة رضي الله عنهم. روى عنه خلائق من التابعين وغيرهم. مناقبه كثيرة. توفي سنة ١١٠هـ. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ ٧١/١. حلية الأولياء ١٣١/٢. طبقات الحفاظ ص٨٦. وفيات الأعيان ١٣٥٤. شذرات الذهب ١٣٦/١.

(Y) قال القاسم بن قطلوبغا في تخريج أحاديث أصول البزدوي ص ٢٣٩: "قلت: حاصل ما رأيت في هذا ما رويناه عن محمد بن الحسن في كتاب الآثار له: ثنا أبو حنيفة ثنا سماك بن حرب عن محمد بن المنتشر قال: أتى رجل إلى ابن عباس، قال: إني جعلت ابني نحيرا، ومسروق بين الأجدع جالس في المسجد، فقال له ابن عباس: اذهب إلى ذلك الشيخ فسله، ثم تعال فأخبرني بما يقول، فأتاه فسأله، فقال مسروق: إن كانت نفس مؤمنة تعجلت إلى الجنة، وإن كانت كافرة عجلتها إلى النار، اذبح كبشا فإنه يجزيك. فأتى ابن عباس فحدثه بما قال مسروق، فقال: وأنا آمرك بما أمرك به مسروق». اهه.

- مسروق هو: أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك، من همدان، الإمام الكوفي القدوة الفقيه العابد، صاحب ابن مسعود. روى عن أبي بكر، وعمر، وعلي، ومعاذ رضي الله عنهم. وروى له أصحاب الكتب الستة. كان يصلي حتى تورمت قدماه. قال الشعبي: «ما رأيت أطلب للعلم منه». توفي سنة ٣٣هـ. انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ٢٦/٦ - ٨٤. تهذيب التهذيب ١٠٩/١ - ١٠١١. تذكرة الحفاظ ١٩٤٠. شذرات الذهب ٧١/١. طبقات الحفاظ ص١٤٠.

وابْنِ جُبَيْرِ ('')، وَغَيْرِهِمْ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ: «تَذَاكَرْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِي عِدَّةِ الْأَجَلَيْنِ». وَقُلْتُ هُرَيْرَةَ فِي عِدَّةِ الْأَجَلَيْنِ». وَقُلْتُ أَنَا: بِالْوَضْع. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي»(٣).

(۱) أخرج ابن سعد في طبقاته ٢٥٦/٦ عن ابن جبير قال: «جاء رجل إلى ابن عمر يسأله عن فريضة فقال: «ائت سعيد بن جبير فإنه أعلم بالحساب مني، وهو يُفرض منها ما أُفرض». اهـ.

وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول: أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ \_ يعني سعيد بن جبير \_ انظر: تهذيب التهذيب ١١/٤ \_ ١٤. تذكرة الحفاظ ٧٦/١ \_ ٧٠. طبقات الحفاظ للسيوطي ص٣٨.

- أبو وائل هو: شقيق بن سلمة الأزدي، الكوفي، ثقة، مخضرم، توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وله مائة سنة. انظر ترجمته في: الإصابة ١٦٧/٢. أسد الغابة ٢٧/٢، تقريب التهذيب ٣٥٤/١.

- الشعبي هو: عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الحميري، أبو عمرو راوية من التابعين، يضرب المثل بحفظه، اتصل بعبدالملك بن مروان فكان نديمه، وسميره، ورسوله إلى ملك الروم، وسئل عما بلغ حفظه فقال: «ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته، وهو من رجال الحديث الثقات، استقضاه عمر بن عبدالعزيز. قال ابن خلكان: «جليل القدر، وافر العلم، عالم الكوفة، وكان ضئيلاً نحيفاً، وكان مزّاحاً». له مناقب مشهورة، توفي بالكوفة فجأة سنة ١٠٣هـ، وقيل غير ذلك. وقد أدرك خمسمائة من الصحابة أو أكثر. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ١٤/٣. حلية الأولياء الأعيان ١٤/٣. حلية الأولياء

- سعيد بن جبير هو: أبو عبدالله سعيد بن جبير الأزدي بالولاء، الكوفي، تابعي، كان من أعلمهم، وهو حبشي الأصل أخذ العلم عن عبدالله بن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. قال الإمام أحمد: «قتل الحجاجُ سعيداً وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه». ولد سنة ٤٥هـ ومات مقتولا سنة ٩٥هـ انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ١٧٨/٢. تهذيب التهذيب ١١/٤ ـ ١٤. تهذيب الأسماء واللغات طبقات الخفاظ ص٣٨٠.

(٢) في: أ «للوفات» بدل «للوفاة». وهو تحريف ظاهر.

(٣) عن سلمة بن يسار: أن أبا سلمة بن عبدالرحمان، وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تُنْفَسُ بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين، وقال أبو هريرة: أنا=

مع ابن أخي \_ يعني أبا سلمة \_، فبعثوا كُريباً \_ مولى ابن عباس \_ إلى أم سلمة يَسْأَلُهَا عن ذلك. فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت: إن سُبَيْعة الأسلمية نُفِسَتْ بعد وفاة زوجها بليال، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله على فأمرها أن تتزوج».

هذه القصة أخرجها الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل حديث (٥٧) ١١٢٢/٢.

وأخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب (٢٩) ﴿وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾. لكن بدون ذكر القصة.

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً. حديث (٨٣) ٥٩٩/٢ وفيه القصة.

- أبو سلمة هو: أبو سلمة بن عبدالرحمان بن عوف الزهري المدني أحد الأعلام، ليس له اسم، وقيل: اسمه عبدالله، وقيل: إسماعيل، وقيل: اسمه وكنيته واحد. ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من المدنيين، وقال: كان ثقة فقيها كثير الحديث. وقال الزهري: أربعة وجدتهم بحوراً: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبدالرحمان، وعبدالله بن عتبة ". وقال ابن حبان في الثقات: كان من سادات قريش. روى عن أبيه، وعثمان، وطلحة، وعروة، وروى عنه ابنه عمر، وأولاد إخوته سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمان. توفي سنة ٩٤هـ، وقيل: ١٠٥٨هـ، انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ ص٣٧. تهذيب التهذيب ١١٥/١١. طبقات الحفاظ ص٣٧. شذرات الذهب ١٠٥/١.

- أبو هريرة هو: عبدالرحمان بن صخر الدوسي اليماني، كان اسمه في الجاهلية عبد شمس، فسماه الرسول ﷺ عبدالرحمان، وكناه أبوه بأبي هريرة؛ لأنه كان يلعب بأولاد هرة وهو صغير، واشتهر بكنيته حتى غلبت على اسمه. وقد قال له الرسول ﷺ: «يا أبا هريرة».

أسلم أبو هريرة قديما قبل الهجرة وهو بأرض قومه، على يد الطفيل بن عمرو، وهاجر إلى المدينة مع ثمانين بيتاً من دوس ورسول الله على بخيبر، فلحقوا به، فأسهم لهم مع المسلمين.

كان رضي الله عنه حريصاً على العلم، دعا الرسول على له بالحفظ وأمَّن على دعائه بأن يؤتيه الله علماً لا ينسى، وقد استجيبت دعوته، فكان أكثر الصحابة حفظاً ورواية عن الرسول على.

استعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه على البحرين، ثم عزله عنها. وبعد ذلك دعاه عمر ليوليه فأبى، كان بعيداً عن الفتن، متمسكاً بالسنة كريماً، قوالاً بالحق، اهتم بنشر العلم وصيانة الحديث وتعليمه. توفي أبو هريرة رضي الله عنه بالمدينة سنة ٥٩هـ على=

وَأُجِيبَ بِأَنَّهُمْ إِنَّمَا سَوَّغُوهُ مَعَ اخْتِلَافِهِمْ (١).

(مَسْأَلَةً) إِجْمَاعُ الْمَدِينَةِ (٢) مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ حُجَّةً عِنْدَ مَالِكِ [رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى] (٣).

وَقِيلَ: مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ رِوَايَتَهُمْ (١٠) مُتَقَدِّمَةٌ. وَقِيلَ: عَلَى الْمَنْقُولاَتِ الْمُسْتَمِرَّةِ، كَالأَذَانِ وَالإِقَامَةِ (٥٠) .....

= الأرجح وقيل: غير ذلك. وهو ابن ثمان وسبعين سنة، ودفن في البقيع.

أخطأ بعض المؤلفين وذكر أن إسلامه كان عام خيبر، والصواب أن إسلامه كان قبل الهجرة، وبيعته للرسول على وهجرته إليه كانت عام خيبر؛ لذا وجبت الإشارة إلى هذا. انظر طبقات ابن سعد ١٧٦/٤. الإصابة ٢٨٧/٣ ترجمة الطفيل بن عمرو الدوسي، وانظر كتاب «أبو هريرة راوية الإسلام» ص ٨٤ ـ ٨٧ للدكتور محمد عجاج الخطيب.

وانظر ترجمته في: الإصابة ٧٠٤٧. الاستيعاب ١٧٦٨/٤. تذكرة الحفاظ ٢/٣٠. تهذيب التهذيب الم٢٧١٦. سير أعلام النبلاء ٥٧٨/٢. «أبو هريرة راوية الإسلام» للدكتور محمد عجاج الخطيب.

(۱) أجاب الشيخ ابن الحاجب بأن الصحابة رضي الله عنهم إنما سوغوه مع اختلافهم لا مع اتفاقهم. وأما الصور التي نقلوها إنما هي صور وقع الخلاف فيها بين الصحابة. ولا يلزم من اعتبار قولهم في صور الخلاف، اعتبار قولهم في الإجماع.

وقد اعترض ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 1/٤٤) على جواب ابن الحاجب. حيث قال: «وفيه نظر؛ فإن اتفاقهم لو منعهم الاجتهاد لسألوا عنه قبل إقدامهم، وكانوا لا يسألون قطعا». اهـ.

(۲) في: ش «إجماع أهل المدينة» بدل «إجماع المدينة».

(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ. وفي: ش «رحمه الله» بدل «رحمه الله تعالى».

(٤) في: ش «روايته» بدل «روايتهم». وهو خطأ.

(٥) قال ابن القصار الملكي في المقدمة في الأصول ص٧٠: "ومن مذهب مالك رحمه الله العمل على إجماع أهل المدينة فيما طريقه التوقيف من الرسول على أو أن يكون الغالب منه أنه عن توقيف منه عليه الصلاة والسلام، كإسقاط زكاة الخضروات؛ لأنه معلوم أنها قد كانت في وقت النبي على ولم ينقل أنه أخذ منها الزكاة، وإجماع أهل المدينة على ذلك، فعمل عليه وإن خالفهم غيرهم». اهد.

وقال القاضي عبدالوهاب المالكي في المعونة ١٧٤٣/٣ : ﴿ إجماع أهل المدينة نقلاً=

= حجة تحرم مخالفته، ومن طريق الاجتهاد مختلف في كونه حجة، والصحيح عندنا أنه يرجّح به على غيره، ولا يحرم الذهاب إلى خلافه». اهـ.

وقال ابن رشد في مختصره للمستصفى المسمى بـ «الضروري في أصول الفقه» ص٩٣: 
«لكن حذّاق المالكيين إنما يرونه - أي إجماع أهل المدينة - حجة من جهة النقل، وهذا إذا بني فيه أن يجعل حجة فيما يظهر لي، فينبغي أن يصرح فيه بنقل العمل قَرْنَا 
بعد قَرْنِ حتى يوصل بذلك إلى زمن رسول الله على فيكون ذلك حجة بإقراره له مثل أن يقولوا: هكذا وجدنا آباءنا يفعلون، إلى أن ينتهي ذلك إلى زمن رسول الله على مثل ما اتفق لمالك مع أبي يوسف في حضرة الرشيد في مسألة الصاع». اهـ.

وقال الإمام الباجي المالكي في الإشارة ص٢٨١: «وأما إجماع أهل المدينة فقد أطلق أصحابنا هذا اللفظ، وإنما عول مالك رحمه الله ومحققو أصحابه على الاحتجاج بذلك فيما طريقه النقل: كمسألة الأذان، والصاع، وترك الجهر ببسم الله الرحمان الرحيم في الفريضة، وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل، واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله، ونقل نقلاً متواتراً. وإنما خصت المدينة بهذه الحجة دون سائر البلاد؛ لوجود ذلك فيها دون غيرها من البلاد؛ لأنها كانت موضع النُّبُوَّة، ومستقر الصحابة والخلافة بعده على أي ولو تهيأ مثل ذلك في سائر البلاد لكان حكمها كذلك أيضاً».

وقال أيضاً في إحكام الفصول ٤٨٦/١: «قد أكثر أصحاب مالك رحمه الله في ذكر إجماع أهل المدينة والاحتجاج به، وحمل ذلك بعضُهم على غير وجهه فَتَشَنَّعَ به المخالف عليه، وعدل عما قرره في ذلك المحققون من أصحاب مالك رحمه الله. وذلك أن مالكاً إنما عوَّل على أقوال أهل المدينة وجعلها حجة فيما طريقه النقل: كمسألة الآذان، وترك الجهر ببسم الله الرحمان الرحيم، ومسألة الصاع، وترك إخراج الزكاة من الخضروات، وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفي مثله، ونُقل نقلاً يَحُبُّ ويقطع العذر. فهذا نقل أهل المدينة عنده في ذلك حجة مقدَّمة على خبر الآحاد وعلى أقوال سائر البلاد الذين نقل إليهم الحكمَ في هذه الحوادث أفرادُ الصحابة وآحادُ التابعين. وقد سلم هذا أبو بكر الصيرفي. وخالف فيه بعض أصحاب الشافعي، وأصحاب أبي حنيفة فقال بعضهم بنفي وجود هذا الخبر جملة، وقد بيَّنا وجوده، وقال بعضهم: ليس بحجة وإن وُجد". ثم قال: «والضرب الثاني من أقوال أهل المدينة ما نقلوه من سنن رسول الله على من طريق الآحاد أو ما أدركوه بالاستنباط والاجتهاد. فهذا لا فرق فيه بين علماء المدينة وعلماء غيرهم في أن المصير منه إلى ما عضده الدليل والترجيح؛ ولذلك خالف مالك في مسائل عدة أقوال أهل المدينة. هذا مذهب مالك في هذه المسألة . وبه قال محققو أصحابنا كأبى بكر الأبهري وغيره،

وَالصَّحِيحُ التَّعْمِيمُ (''). لَنَا: أَنَّ الْعَادَةَ تَقْضِي ('' بِأَنَّ ('') مِثْلَ هَذَا الْجَمْعِ الْمُنْحَصِرِ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْلاَّحَقِّينَ بالإِجْتِهَادِ لاَ يُجْمِعُونَ إِلاَّ عَنْ رَاجِحٍ. فَإِنَّ قِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُتَمَسَّكُ غَيْرِهِمْ أَرْجَحَ، وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ. قُلْنَا: الْعَادَةُ تَقْضِي ('') بِاطِّلاَعِ الأَكْثَرِ/ [٢٢/ب]، وَالأَكْثَرُ كَافٍ فِيمَا تَقَدَّمَ ('').

= وقال به: أبو بكير، وابن القصار، وأبو تمام. وهو الصحيح. وقد ذهب جماعة ممن ينتحل مذهب مالك ممن لم يمعن النظر في هذا الباب إلى أن إجماع أهل المدينة حجة في ما طريقه الاجتهاد. وبه قال أكثر المغاربة». ثم قال: «لم يحفظ عنه ـ أي: الإمام مالك ـ من طريق، ولا وجه أن إجماع أهل المدينة فيما طريقه الاجتهاد حجة عنده». انتهى كلام الباجي.

وقال أيضاً في: المنهاج في ترتيب الحجاج ص١٤٣: «وأما التعلّق بإجماع أهل المدينة من جهة الاستنباط، فلا يكاد يصح من جهة النظر، ولا ينتصر بجدل». اهد. انظر مزيدا من التحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة عند علماء المالكية في: المقدمة في الأصول لابن القصار ص٧٥. الإشارة ص٢٨١. إحكام الفصول للباجي ٢٨٦/١. المنهاج في ترتيب المدارك ٢٤٨٠. المنتقى للباجي ١٧١١/١. ترتيب المدارك ٢/٨٥٠ الضوري في أصول الفقه لابن رشد ص٩٣. المعونة للقاضي عبدالوهاب ١٧٤٣/١ نفائس الأصول للقرافي ٢/١٥١٠ شرح تنقيح الفصول ص٤٣٣. فتح الودود على مراقي السعود للولاتي ص١٣١٠. نثر الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي السعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ١٨٣/٢. نشر البنود على مراقي السعود للشيخ العلوي الشنقيطي ١٨٣/٢.

(۱) الصحيح عند الشيخ ابن الحاجب: التعميم، أي أن مذهب مالك أن إجماع أهل المدينة، سواء كان على المنقولات المستمرة أو غيرها، حجة. وبه قال ـ أيضاً ـ أكثر المغاربة. انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص٧٠. الإشارة ص٢٨١. إحكام الفصول للباجي انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج ص١٤٢. المنتقى للباجي ١٧١٧. ترتيب المدارك ٢٨٥٨. الضروري في أصول الفقه لابن رشد ص٩٣. المعونة للقاضي عبدالوهاب ١٧٤٣. نفائس الأصول للقرافي ٢/١٨١. شرح تنقيح الفصول ص٤٣٣. فتح الودود على مراقي السعود للشيخ محمد الأمين مراقي السعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ٢/٢١٤. نشر البود على مراقي السعود للشيخ العلوي الشنقيطي ٢/٨٥٨.

- (۲) في: أ، ش «تقتضى» بدل «تقضى».
  - (٣) في: أ «أن» بدل «بأن».
- (٤) في: أ، ش «تقتضي» بدل «تقضي».
- (٥) انظر تفصيل الكلام عن اختلاف العلماء في حجية إجماع أهل المدينة في: البرهان للجويني ١٨٥/١. التبصرة ص٣٦٥. المستصفى ١٨٧/١. المنخول ص١٤٥٤. المحصول=

#### وَاسْتُدِلَّ: بِنَحْوِ: ﴿إِنَّ الْمَدِينَةَ طَيِّبَةٌ (١) تَنْفِي خَبَثَهَا ﴾ (٢)، وَهُوَ بَعِيدٌ.

#### وَبِتَشْبِيهِ عَمَلِهِمْ (٣) بِرِوَايَتِهِمْ.

= للرازي ١٦٢/٤. الوصول إلى الأصول لابن برهان ١٢١/٢. الإحكام للآمدي ٢٠٠١. النبذ في أصول الفقه الظاهري لابن حزم ص٤١. الإحكام لابن حزم ١٠٠/١. المقدمة في الأصول لابن القصار ص٧٥. الإشارة ص٨١١. إحكام الفصول للباجي ١٨٦/١. المنهاج في ترتيب المدارك للقاضي المنهاج في ترتيب الحجاج ص١٤٢. المنتقى للباجي ١٧١/٢. ترتيب المدارك للقاضي عياض ٢/٥٨٤. الضروري في أصول الفقه لابن رشد ص٩٣. شرح تنقيح الفصول ص٣٣٪. نفائس الأصول ٦/١٨١. أصول السرخسي ١/١١٤. المعتمد ٢/٤٢. رفع الحاجب (ورقة ١٤٤٤). شرح الكوكب المنير ٢/٧٢٧. شرح طلعة الشمس ٢/٩٧. شرح مختصر الروضة ٣/٢١. إرشاد الفحول ص٢٧. فتح الودود على مراقي السعود للولاتي ص١١٤٠ نثر الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي للولاتي ص١٤٠١. نشر البنود على مراقي السعود للعلوي الشنقيطي ٨٣/٢.

(١) في: ش (طَيْبَة) بدل (طَيْبَة).

(۲) عن جابر قال: جاء أعرابي فبايعه ـ يعني النبي ﷺ ـ على الإسلام، ثم جاء من الغد محموما، فقال: أقلني بيعتي فأبى، ثم جاءه، فأبى، ثم جاء فقال: أقلني بيعتي، فأبى، فخرج الأعرابي. فقال النبي ﷺ: ﴿إِنَمَا المدينة كالكير تنفي خبثها، وينصع طيبها». أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة، باب (۱۰) المدينة تنفي الخبث ۲۲۳٪. وفي كتاب الأحكام، باب (٤٥) بيعة الأعراب. وفي باب (٤٧) من بايع ثُمَّ استقال البيعة ٨/١٤٨. وفي كتاب الاعتصام، باب (١٦) ما ذكر النبي ﷺ . . إلخ ٨/١٥١. وأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب المدينة تنفي شرارها حديث رقم (٤٨٩) ٢/٠٠١. وأخرجه الترمذي في أبواب المناقب، باب في مناقب المدينة حديث (٣٩٢٠) ٥/٧٠٠.

وأخرجه النسائي في كتاب البيعة، باب استقالة البيعة ١٥١/٧. وأخرجه أيضاً في السنن الكبرى، في السير. انظر تحفة الأشراف ٢٧٣/٢.

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ. في كتاب الجامع، باب ما جاء في سكنى المدينة، والخروج منها حديث (٤) ٨٨٦/٢.

وأخرجه كلهم بألفاظ متقاربة من لفظ حديث جابر.

(٣) في: ش "عِلْمِهِم" بدل "عَمَلِهِم". وفي شرح العضد ٢/٣٥: "واستدل بتشبيهه علمهم بروايتهم". قال السعد التفتازاني في الحاشية ٣٦/٢: "قوله: "بتشبيه عملهم" كذا في جميع النسخ أي اجتهادهم واتفاقهم. وكأنه وقع في نسخة الشارح \_ أي العضد \_ علمهم . ففسره برأيهم وعقيدتهم". وفي المنتهى ص٥٥: "بتشبيه عملهم بروايتهم".

وَرُدً بِأَنَّهُ تَمْثِيلٌ، لاَ دَلِيلٌ، مَعَ أَنَّ الرِّوَايَةَ تُرَجَّحُ بِالْكَثْرَةِ، بِخِلَافِ الإجْتِهَادِ.

### (مَسْأَلَةً) لاَ يَنْعَقِدُ الإِجْمَاعُ بِأَهْلِ الْبَيْتِ وَحْدَهُمْ (١)، خِلاَفًا لِلشِّيعَةِ (٢)،

(۱) أهل البيت هم: عليّ، وفاطمة، والحسن، والحسين رضي الله تعالى عنهم؛ لما أخرجه الترمذي في المناقب عن عمر بن أبي سلمة ـ ربيب النبي على ـ قال: نزلت هذه الآية على النبي على: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا﴾ [الأحزاب: ٣٣]. في بيت أم سلمة، فدعا النبي على فاطمة وحسناً وحسيناً، فجلّلهم بكساء، وعليّ ـ خلف ظهره ـ فجلّله بكساء، ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهِب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا». قالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: «أنت على مكانك، وأنت إلى خير».

انظر: سنن الترمذي ٣٤٢/٩ حديث (٣٧٨٩). قال أبو عيسى: «وفي الباب عن أم سلمة، ومعقل بن يسار، وأبي الحمراء، وأنس بن مالك». ثم قال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه».

كما أخرجه في تفسير سورة الأحزاب، حديث رقم (٣٢٠٣) ٣٤٤/٨. وقد أخرج الحاكم نحوه بلفظ آخر، ومن طرق أخرى، وصححه على شرط الشيخين. انظر المستدرك ١٤٦/٣ ـ ١٤٨. وانظر: تحفة الأحوذي ٦٦/٩. تفسير الطبري ٢٢/٥. تفسير ابن كثير ٥/٣٥.

(٢) خلافاً للشيعة الزيدية والإمامية. على ما قاله الفخر الرازي في المحصول ١٦٩/٤، وعبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار ٣٠٦/٣. وخلافاً للرافضة على ما قاله الشيرازي في التبصرة ص٣٦٨.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: التبصرة ص٣٦٨. المحصول للرازي 179٪. الإحكام للآمدي ٢٠٩/١. بيان المختصر ٢٩١١. شرح مختصر الروضة ٢٠٧٪. السراج الوهاج للجابردي ٢٠٦٪. شرح العضد على المختصر ٢٣٦٪. رفع الحاجب (ورقة ٤٤/ب). شرح الكوكب المنير ٢٤١/٢. التحقيقات في شرح الورقات ص٣٢٪. شرح تنقيح الفصول ص٣٣٤. كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ٣٠٦٪٣. البحر المحيط ٤٠٠٤. تشنيف المسامع ٢٠٢٪. إرشاد الفحول ص٤٧.

قال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري ص٤٥٩: «والتشيع محبة عليّ، وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه، ويطلق عليه وافضي، وإلا فشيعي، فإن انضاف إلى ذلك السب والتصريح بالبُغض فغال في الرفض، وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشدّ في الغلو». اه.

وقال في التهذيب ٩٤/١: «التشيع في عرف المتقدمين هو: اعتقاد تفضيل علي على=

## وَلاَ بِالأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ (١) عِنْدَ الأَكْثَرِينَ (٢)، خِلاَفًا لأَحْمَدَ (٣). وَلاَ بِأَبِي بَكْرٍ

= عثمان، وأن علياً كان مصيباً في حروبه، وأن مخالفه مخطئ، مع تقديم الشيخين وتفضيلهما، وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله على وإن كان معتقِدا ذلك وَرِعاً، ديِّناً، صادقاً مجتهداً، فلا تردُّ روايته بهذا لا سيما إن كان غير داعية.

وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو: الرفض المحض ـ أي السب والشتم ـ فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة». اهـ.

أفرد الشيخ ابن الحاجب في المنتهى ص٥٥ الكلام عن إجماع أهل البيت بمسألة مستقلة، بينما أدمج معها هنا في المختصر مسألة مستقلة في المنتهى ص٥٥ وهي: إجماع الخلفاء الأربعة، وإجماع الشيخين أبي بكر وعمر. فأصبحت المسألتان في المنتهى مسألة واحدة هنا في المختصر لها ثلاثة مباحث: المبحث الأول: إجماع أهل البيت، والمبحث الثاني: إجماع الخلفاء الأربعة، والمبحث الثالث: إجماع الشيخين أبي بكر وعمر رضى الله عنهما.

(۱) لو عبر ابن الحاجب بـ «الخلفاء الأربعة» كما في المنتهى ص٥٥ لكان أحسن من تعبيره بـ «الأئمة الأربعة»؛ لأنه أظهر في إرادة: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم، والتعبير بـ «الأئمة الأربعة» ذكره الرازي في المحصول ١٧٤/٤، والآمدي في الإحكام ٢١١/١، فتابعهما ابن الحاجب هنا في المختصر، وخالفهما في المنتهى.

(۲) في: أ «الأكثر» بدل «الأكثرين».

(٣) مذهب أكثر العلماء: أن إجماع الخلفاء الأربعة ليس بحجة. وهذا المعتمد عند الأثمة الأربعة.

وذهب الإمام أحمد في رواية عنه حكاها ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٣٩/٢: أنه إجماع وحجة، واختاره ابن البناء من الحنابلة، والقاضي أبو حازم من الحنفية. وفي رواية ثالثة حكاها ابن بدران في المدخل ص٢٨٣: أنه حجة وليس إجماعاً. واختارها.

التحقيق في الصحيح والمعتمد من الروايات عن الإمام أحمد رضى الله عنه.

حكى ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٣٩/٢ قولا عن الإمام أحمد: إن قول الخلفاء الأربعة ليس إجماعاً ولا حجة.

وحكى رواية أخرى عنه أن قولهم رضي الله تعالى عنهم **إجماع وحجة**، وقال: اختاره ابن البناء من أصحابنا ـ أي الحنابلة ـ.

أشار ابن قدامة \_ في الروضة ٣٦٥/١ مع نزهة الخاطر \_ إلى أن هذا النقل \_ أي إجماع وحجة \_ خطأ، وإلى أن الإمام أحمد لم يقل بأن قولهم رضي الله تعالى عنهم إجماع،=

#### وَعُمْرَ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا](١) عِنْدَ الأَكْثَرِينَ(٢).

غاية ما ذهب إليه في هذه الرواية: أن قولهم رضي الله تعالى عنهم حجة، ولا يلزم
 من كل ما هو حجة أن يكون إجماعاً.

وقد أيّد ابن بدران في نزهة الخاطر ٣٦٦/١، وفي المدخل ص٢٨٣ هذا التحقيق من ابن قدامة، حيث قال: «وهذا هو الحق».

بعد ما تبين أن الرواية المعتمدة عن الإمام أحمد هي: أن قولهم ـ رضي الله تعالى عنهم ـ حجة، لم أقف على تفصيل من علماء الحنابلة على أن قولهم ـ رضي الله تعالى عنهم ـ حجة، قطعية أو ظنية ؟ إلا ما وجدته من تفصيل عند الطوفي في شرح مختصر الروضة ١٠٣/٣ حيث قال: «فبان بما ذكرناه ضعفُ القول بأن اتفاق الأربعة أو الشيخين إجماع، وأن حمل ما نُقل عن أحمد مما يدل على ذلك؛ على أن قولهم حجة ظنية لا قاطعة متعين، والله تعالى أعلم». اهـ.

انظر تفصيل الكلام عن إجماع الخلفاء الأربعة واختلاف العلماء فيه في: اللمع ص٠٠. المستصفى ١٩١/١. المحصول للرازي ١٧٤/٤. الإحكام للآمدي ٢١١/١. أصول السرخسي ٢١٧/١. روضة الناظر ٢٦٥/١ مع نزهة الخاطر. شرح تنقيح الفصول ص٣٣٠. المسودة ص ٣٤٠. الإبهاج ٢٩٩١. رفع الحاجب (ورقة ٤٤/ب). بيان المختصر ٢٩١١. شرح مختصر الروضة ٩/٣. شرح الكوكب المنير ٢٣٩/٢. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص٢٨٣. تشنيف المسامع ١٠٣/٢. شرح العضد على المختصر ٣٦/٢ مع حاشية السعد. التحقيقات في شرح الورقات ص٤٢٤. القواعد والفوائد الأصولية ص٤٤٠. فواتح الرحموت ٢٣١/٢. السراج الوهاج ٨٠٨/٢. شرح طلعة الشمس ٢٨٠٨. إرشاد الفحول ص٣٧٠.

- (1) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ١٩٦٨.
- (٢) لا ينعقد الإجماع بأبي بكر وعمر وحدهما عند الأكثرين، خلافاً للإمام أحمد في رواية نقلها عنه الطوفي في شرح مختصر الروضة ٩٩/٣ حيث قال: «فنقل عنه ـ أي الإمام أحمد ـ انعقاد الإجماع باتفاق الأربعة، وباتفاق الشيخين فقط».

وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أن قولهما ـ رضي الله تعالى عنهما ـ حجة وليس إجماعاً. اختارها ابن بدران في المدخل ص٢٨٣. وقال: «وهذا القول هو الحق». اهـ.

وقد حمل الطوفي في شرح مختصر الروضة ١٠٣/٣ ما نُـقل عن الإمام أحمد من أن قولهما ـ رضي الله تعالى عنهما ـ حجة، على أنه حجة ظنية لا قطعية.

انظر تفصيل الكلام على إجماع أبي بكر وعمر - رضي الله تعالى عنهما - واختلاف العلماء في : الإحكام للآمدي ٢١١/١. بيان المختصر ٥٧٠/١. الإبهاج ٢١٠/٢.

قَالُوا: ﴿ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي ﴾ (١)، ﴿ وَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي ﴾ (٢) قُلْنَا: يَدُلُّ عَلَى أَهْلِيَّةِ اتِّبَاعِ الْمُقَلِّدِ، ......

= رفع الحاجب (ورقة ٤٤/ب). نزهة الخاطر ٣٦٦/١. تيسير التحرير ٢٤٣/٣ شرح مختصر الروضة ٩٩/٣، ١٠٣٠. التحقيقات في شرح الورقات ص٤٢٣٠ فواتح الرحموت ٢٣١/٢. شرح العضد على المختصر ٣٦/٢ مع حاشية السعد. التحصيل من المحصول ٢٢٠٧. سلاسل الذهب ص٣٠٠٠. شرح طلعة الشمس ٨١/٢. تشنيف المسامع ٣/٥٠٠. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص٢٨٣٠.

(۱) عن عبدالرحمان بن عمر السلمي، وحجر بن حجر قالا: "أتينا العِرْباض بن سارية - هو ممن نزل فيه: ﴿ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجدُ ما أحملكم عليه﴾ [التوبة: ٩٣] - فسلمنا، وقلنا: أتيناك زائرين، وعائدين، ومقتبسين. فقال العرباض: "صلى بنا رسول الله ﷺ ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: "أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة».

أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة. حديث (٤٦٠٧) ١٣/٥. وأخرجه الترمذي في أبواب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع.

حديث (٢٦٧٦) ٥/٤٤. وقال أبو عيسى: الهذا حديث حسن صحيح،

وأخرجه ابن ماجه في المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين. حديث (٤٢، ٢٣، ٤٣). 24) ١٥/١ ـ ١٧.

وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب العلم ٩٦/١ بنحوه، وقال: «على شرط الصحيحين، ولا أعلم له علة».، ووافقه الذهبي على تصحيحه.

وأخرجه الإمام أحمد ١٢٦/٤ ـ ١٢٧. وأخرجه الدارمي في المقدمة، في باب اتباع السنة ٤٤/١.

وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٥/٢٠٠ و١١٥/١٠ وصححه».

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص ١٣٥: «وقال شيخ الإسلام الأنصاري ـ أي الحافظ الهروي ـ: هو أجود حديث في أهل الشام، وأحسنه». اهـ.

(٢) عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله على: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر».

أخرجه الترمذي في أبواب المناقب، باب مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. حديث (٣٦٦٢). وحديث (٣٦٦٣) ٥٩٠٥ ـ ٦٠٠.

## وَمُعَارَضٌ (١) بِمِثْلِ: ﴿ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ ﴾ (٢)، وَ ﴿ خُذُوا شَطْرَ دِينِكُمْ عَنِ

= وأخرجه ابن ماجه في المقدمة، باب فضائل أصحاب النبي ﷺ، فضل أبي بكر رضى الله عنه. حديث (٩٧) ٣٧/١.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٥/٥٨، ٣٩٩، ٤٠٢. وابن حبان في كتاب المناقب، باب في فضل أبي بكر رضي الله عنه. حديث (٢١٩٣). موارد الظمآن ص٥٣٨. وأخرجه البيهقي في الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ص ٤٣٠.

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص١٣٦: (ورواه الترمذي أيضاً (حديث ٣٨٠٥. ٥/٦٧٢) من حديث ابن مسعود، لكن في سنده يحي بن سلمة بن كُهَيْل، وهو ضعيف. وروي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولا يصح أيضاً. اهد.

(١) في: أ «ويُعَارَضُ» بدل «ومُعَارَضٌ».

(٢) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿سَأَلْتُ رَبِي فَيَمَا الْحَلَفُ فِيهِ أَصِحَابِي مِن بعدي، فأوحى الله إلى يا محمد: إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء، بعضها أضوء من بعض، فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى.

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص١٣٨: «هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة. وهو ضعيف». ثم قال: «وقد روي هذا الحديث من غير طريق من رواية ابن عمر، وابن عباس وجابر، ولا يصح شيء منها. وقد يفهم من كتاب عثمان بن سعيد الدارمي في أول كتابه الرد على الجهمية تقويته». اهـ.

وهذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر في تخريج آثار المختصر (لوحة ٣٢/أ) بإسناده إلى نعيم بن حماد به. وقال: «هذا حديث غريب أخرجه ابن عدي، وأخرجه البيهقي».، وذكر طريقيهما إلى نعيم ابن حماد به. ثم قال: «وقد سئل البزار عن هذا الحديث فقال: لا يصح هذا الكلام عن النبي على المحديث فقال: لا يصح هذا الكلام عن النبي النبي المحديث فقال: لا يصح هذا الكلام عن النبي المحديث فقال:

وقال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق تحفة الطالب ص١٤٠: «وحديث جابر رواه عبدالله بن روح المدائني، وثنا سلام بن سليمان عن الحارث بن غُصين عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله على: «مثل أصحابي في أمتي مثل النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم». وسلام بن سليمان هذا وثقه العباس بن الوليد. وقال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال العقيلي: في حديثه مناكير. وقال ابن عدي: هو عندي منكر الحديث، وعامة ما يرويه حسان إلا أنه لا يتابع عليه». ثم قال: «والحارث بن غصين مجهول الحال لا أعلم من ذكره بجرح ولا عدالة، ثم إنه منقطع، فإن البزار صرح في مواضع من مسنده بأن الأعمش لم يسمع من أبي سفيان، ثم هو شاذ بمرة؛ لكونه من رواية الأعمش، وهو ممن يجمع حديثه، ولم يجئ إلا من هذه الطريق». انتهى كلام الزركشي.

### (مَسْأَلَةٌ) لاَ يُشْتَرَطُ عَدَدُ التَّوَاتُرِ عِنْدَ الأَكْثَرِ (٢)

(۱) قال ابن كثير: (وأما الحديث الثاني وهو: «خذوا شطر دينكم عن الحميراء» فهو: غريب جداً، بل هو منكر. سألت عنه شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي فلم يعرفه، وقال: لم أقف له على سند إلى الآن. وقال شيخنا أبو عبدالله الذهبي: هو من الأحاديث الواهية، التي لا يعرف لها إسناد».

وقد ذكر ابن الأثير هذًا الحديث في النهاية (في مادة حمر) ٤٣٨/١. وهو يدل على أن له أصلاً، لكن اشتهر بين الحفاظ أن هذا الحديث لا أصل له.

وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث أيضاً في الموافقة (لوحة ٣٤/ب)، ونقل كلام الحافظ ابن كثير عن المزي والذهبي، وقال: «ورأيته أيضاً في كتاب الفردوس، لكن بغير لفظه». ذكره من حديث أنس بغير إسناد، ولفظه: اخذوا ثلث دينكم من الحميراء».

وذكره الإمام العجلوني في كشف الخفاء ٤٤٩/١ ـ ٤٥٠، ونقل كلام الحافظ ابن كثير. ثم قال: «وقال ابن الغرس: رأيت في الأسئلة على الأجوبة الطرابلسية لابن قيم الجوزية: أن كل حديث فيه: (يا حميراء) فهو كذب مختلق...

وكحديث: اخفوا شطر دينكم عن الحميراء، وكذا قاله ابن القيم في المنار المنيف ص٠٠. وقال الإمام للزركشي في الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة ص٥٠: "سألت شيخنا الحافظ عماد الدين بن كثير \_ رحمه الله تعالى \_ عن ذلك فقال: كان شيخنا حافظ الدنيا أبو الحجاج المزي \_ رحمه الله تعالى \_ يقول: كل حديث في ذكر الحميراء باطل إلا حديثاً في الصوم، في سنن النسائي (الكبرى)». ثم قال \_ أي ابن كثير \_: "وحديثاً آخر في سنن النسائي أيضاً عن أبي سلمة قال: قالت عائشة: "دخل الحبشة المسجد يلعبون فقال لي: "يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟» وإسناده صحيح». انتهى كلام الزركشي.

وانظر: فتح الباري ١٤٠/٧. النهاية لابن الأثير (مادة حمر) ٤٣٨/١. شرح المواهب اللدنية للزرقاني ١٦/٧. تحفة الطالب ص١٤٢. تعليق الشيخ عبدالفتاح أبي غدة في المصنوع ص٢١٢ ـ ٢١٣.

(Y) لا يشترط في المجمعين بلوغهم عدد التواتر عند الأكثرين الذين استدلوا على حجية الإجماع بالسمع؛ لأن أدلة الإجماع السمعية تدل على عصمة المؤمنين، والأمة مطلقاً من غير فرق بين بلوغهم حد التواتر أم لا، خلافاً للقاضي أبي بكر الباقلاني - فيما حكاه عنه القرافي -، والإمام الجويني الذي استدل على حجية الإجماع بالعادة، حيث قال في البرهان ١٤٤٣/١: «ذهب بعض أهل الأصول إلى أنه لا يجوز انحطاط علماء العصر عن مبلغ التواتر، فإنهم قِوَمَةٌ للملة، وحفظة للشريعة، وقد ضمن قيامها=

لَنَا: دَلِيلُ السَّمْعِ<sup>(۱)</sup>، فَلَوْ لَمْ يَبْقَ إِلاَّ وَاحِدٌ، فَقِيلَ: حُجَّةٌ؛ لِمَضْمُونِ السَّمْعِيِّ<sup>(۲)</sup>. وقِيلَ: لاَ؛ لِمَعْنَى الإِجْتِمَاع<sup>(۳)</sup>.

= ودوامها، وحفظها إلى قيام الساعة، ولو عاد العلماء إلى عدد لا ينعقد منهم التواطؤ، فلا يتأتى منهم الاستقلال بالحفظ.

وقال الأستاذ: يجوز بلوغ عددهم إلى مبلغ ينحط عن عدد التواتر، ولو أجمعوا كان إجماعهم حجة، ثم طرد قياسه فقال: يجوز ألا يبقى في الدهر إلا مفت واحد، ولو اتفق ذلك، فقوله حجة كالإجماع.

والذي نرتضيه ـ و هو الحق ـ أنه يجوز انحطاط عددهم، بل يجوز شغور الزمان عن العلماء، وتعطل الشريعة، وانتهاء الأمر إلى الفترة... فأما من قال: إن إجماع المنحطين عن مبلغ التواتر حجة فهو غير مرضي، فإن مأخذ الإجماع يستند إلى طرد العادة... ومن لم يحسن إسناد الإجماع إليه لم تستقر له قدم فيه». اهـ.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان للجويني ١٤٤٣/١. المنخول ص١٩٦٣. المستصفى ١٨٨/١. المحصول للرازي ١٩٩/٤. الإحكام للآمدي ٢١٢/١. الوصول إلى الأصول ٨٨/٢. التحصيل من المحصول ٨٢/٢. المسودة ص٣٣٠. أصول السرخسي ٣١٢/١. شرح تنقيح الفصول ص٣٤١. رفع الحاجب (ورقة ٤٤/ب). بيان المختصر ٣٧/١. شرح الكوكب المنير ٢/٢٥٢. تشنيف المسامع ٣/١٠٠. إرشاد الفحول ص٧٩٠.

(۱) مثل قوله تعالى: ﴿ويتبع غير سبيل المومنين﴾ [النساء ١١٤]، وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تجتمع أمي على الخطأ». عام يتناول عدد التواتر ودونه؛ لأن «الأمة» و«المومنون» أعم منهما، ولم يظهر مخصص، فيجري على عمومه.

انظر: رفع الحاجب (ورقة ٤٤/ب). بيان المختصر ٧٣/١. شرح العضد على المختصر ٣٤/٢. شرح الفصول ص٣٤١. تشنيف المسامع ٣٠/٢.

(٢) في: أ، ش «السمع» بدل «السمعي».

(٣) لو لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد، ولم يصر مخالف أهلا حتى مات ذلك الواحد، فهل يكون قوله حجة ؟ اختلفوا فيه على قولين:

القول الأول: إنه حجة. وبه قال الأستاذ أبو إسحاق، والفخر الرازي، والسراج الأرموي صاحب التحصيل، وأكثر الحنابلة، وعزاه الهندي للأكثر. وقال الزركشي في البحر المحيط ١٦/٤: «وبه جزم ابن سريج في كتاب الودائع... ونقل ابن القطان عن أبى على ابن أبى هريرة أنه حجة». اه..

**القول الثاني**: ليس بحجة. وبه قال القاضي الباقلاني، وإمام الحرمين الجويني، والغزالي في المنخول، وابن السبكي، (مَسْأَلَةٌ) إِذَا أَفْتَى وَاحِدٌ وَعَرَفُوا بِهِ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الْمَذَاهِب، فَإِجْمَاعٌ أَوْ حُجَّةٌ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ] (١) لَيْسَ إِجْمَاعًا وَلاَ حُجَّةً. وَعَنْهُ خِلاَفُهُ.

وَقَالَ الْجُبَّائِيُّ: إِجْمَاعٌ بِشَرْطِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ. ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنْ كَانَ فَتْيَا، لاَ حُكْمًا (٢).

= والشيخ زكرياء الأنصاري وغيرهم.

وحكى الآمدي في الإحكام ٢١٣/١ -، وابن الحاجب في المنتهى ص٥٥، وهنا في المختصر القولين من غير ترجيح لأحدهما. وذهب الغزالي إلى أنه إن اعتبرت موافقة العوام، وساعدوه، فهو إجماع الأمة، ويكون حجة. وإن لم يُلتفت إلى قول العوام، فلا يوجد ما يتحقق به اسم الإجماع؛ لأنه يستدعي عدداً حتى يسمى إجماعا. قال الغزالي في المستصفى ١٨٨/١: "فإن قيل: فإذا جاز أن يقل عدد أهل الحل والعقد، فلو رجع إلى واحد فهل يكون مجرد قوله حجة قاطعة؟ قلنا: إن اعتبرنا موافقة العوام، فإذا قال قولا وساعده عليه العوام، ولم يخالفوه فيه، فهو إجماع الأمة، فيكون حجة؛ إذ لو لم يكن لكان قد اجتمعت الأمة على الضلالة والخطإ. وإن لم نلتفت إلى قول العوام، فلم يوجد ما يتحقق به اسم الاجتماع والإجماع؛ إذ يستدعي ذلك عدداً بالضرورة حتى يسمى إجماعاً». اهد.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسالة في: المستصفى ١٩٨/١. المنخول ص٣١٣. المحصول ١٩٨/١. المحصول ٢١٣/١. المحصول ٨٢/٢ المحصول ٨٢/٢. المحصول ٨٢/٢. تيسير التحرير ٣١٤/٣، ٢٣٤، رفع الحاجب (ورقة ٤٤/ب). بيان المختصر ١٩٤/١. شرح تنقيح الفصول ص٣٤١. شرح الكوكب المنير ٢٠٣/٢. شرح العضد على المختصر ٣١/٣. فواتح الرحموت ٢٧١/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ١٨٢/٢. تشنيف المسامع ٣١٠/٣. البحر المحيط ١٦٦/٤.

(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٣٧/٢.

(٢) إذا ذهب واحد من المجتهدين إلى حكم في حادثة قبل استقرار المذاهب على حكم تلك الحادثة، والمجتهدون عرفوا بأن ذلك الحكم صدر عن ذلك المجتهد، ولم ينكر أحد. ففيه مذاهب:

المذهب الأول: أنه ليس بإجماع ولا حجة. حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني عن الإمام الشافعي رضي الله عنه، واختاره، وقال: إنه آخر أقواله. وقال إمام الحرمين: إنه ظاهر=

= مذهب الشافعي، واختاره، وقال في البرهان ١/٤٤٨: «فالمختار إذا مذهب الشافعي، فإن من ألفاظه الرشيقة في المسألة: «لا يُنسب إلى ساكت قول». «. وقال الغزالي في المنخول ص٢٦٨: «قال الشافعي رضي الله عنه في الجديد: لا يكون إجماعا؛ إذ لا يُنسب إلى ساكت قول». ، واختاره. وقال في المستصفى ١٩٩١: «والمختار: أنه ليس بإجماع ولا حجة». وقال الفخر الرازي في المحصول ١٩٣٤: «فمذهب الشافعي رضي الله عنه و هو الحق أنه ليس بإجماع ولا حجة». وحكاه الزركشي في البحر المحيط ٤/٤٤ عن الشريف المرتضى، وعيسى ابن أبان. ونقله الآمدي في الإحكام ١٩٤/ عن داود الظاهري وبعض أصحاب أبي حنيفة. واختاره القاضي أبو جعفر السمناني المالكي شيخ الإمام الباجي.

المذهب الثاني: أنه إجماع وحجة. وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، وأكثر الحنفية، والإمام أحمد وأصحابه.

ونقله ابن بَرهان في الوصول ١٢٤/٢، ١٢٦ عن أكثر المتكلمين، واختار. واختاره الشيرازي في التبصرة ص٣٩١.

واختاره الباجي في إحكام الفصول ٤٨٠/١، وقال: «وبه قال أكثر أصحابنا المالكيين كأبي تمام وغيره، والقاضي أبو الطيب، وشيخنا أبو إسحاق، وأكثر أصحاب الشافعي رحمهم الله».. وقد حكى الأستاذ أبو إسحاق القول بأنه حجة وإجماع عن الشافعي رضي الله عنه. وقال النووي في شرح الوسيط: «الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة وإجماع، وهو موجود في كتب العراقيين». اهد.

المذهب الثالث: أنه حجة لا إجماع. وبه قال الصيرفي، ونسبه للإمام الشافعي رضي الله عنه وقال: «هذا هو الأشبه بمذهب الشافعي، بل هو مذهبه». واختاره الآمدي في الإحكام ٢١٦/١. واختاره ابن الحاجب في المنتهى ص٥٨. حيث قال: «فهو حجة وليس بإجماع قطعي». وتردد هنا في المختصر حيث قال: «فإجماع أو حجة .». ونسبه ابن تيمية في المسودة ص٣٣٥ لابن بَرهان. وبه قال بعض الحنفية، وبعض الشافعية.

وقد نبه الإمام الآمدي في الإحكام ٢١٧/١ في مسألة انقراض العصر على شرط فيه وهو: ما قبل انقراض العصر. فأما بعد انقراضه فإنه يكون إجماعاً.

المذهب الرابع: إجماع بشرط انقراض العصر. وبه قال أبو علي الجبائي، والبندنيجي الشافعي. ونقله الطوفي في شرح مختصر الروضة ٧٩/٣ عن الإمام أحمد، ونقله ابن فورك عن أكثر الشافعية وصححه، ونقله الأستاذ أبو طاهر البغدادي عن الحذّاق منهم، واختاره ابن القطان على ما في البحر المحيط ٣٩٨/٤، وارتضاه الشيرازي في اللمع ص ٤٩ ـ ٥٠.

= المذهب الخامس: إجماع إن كان فتيا، لا إن كان حكما. وهو قول ابن أبي هريرة الشافعي. كذا حكاه عنه الآمدي في الإحكام ٢١٤/١، وابن الحاجب في المنتهى ص٥٨، والذي في المحصول للرازي ١٥٣/٤: «وقال أبو علي بن أبي هريرة: «إن كان هذا القول من حاكم لم يكن إجماعاً ولا حجة. وإن لم يكن من حاكم، كان إجماعاً وحجة». اهـ.

وبين ما حكاه الآمدي وابن الحاجب عن ابن أبي هريرة وما نقله الرازي عنه فرق؛ إذ لا يلزم من صدوره من الحاكم أن يكون قاله على جهة الحكم، فقد يفتي الحاكم.

المذهب السادس: إجماع إن كان حكماً، لا إن كان فتيا. عكس المذهب الخامس. وبه قال: أبو إسحاق المروزي، وحكاه ابن القطان عن الصيرفي على ما في البحر المحيط ٤/٠٠٠ وإرشاد الفحول ص٧٠. وقد علل أصحاب هذا المذهب قولهم بأن الأغلب أن الصادر عن الحاكم يكون عن تشاور.

المذهب السابع: إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم، واستباحة فرج كان إجماعا وإلا فلا. حكاه ابن السمعاني، وحكاه الزركشي في البحر المحيط ٥٠١/٥. ولم ينسبه لأحد.

المذهب الثامن: إن كان في عصر الصحابة كان إجماعاً وإلا فلا. حكاه الماوردي.

المذهب التاسع: إن كان الساكتون أقل كان إجماعاً وإلا فلا. حكاه السرخسي في أصوله ٣٠٣/١، واختاره أبو بكر الرازي الحنفي.

انظر تفصيل الكلام في هذه المسألة في: البرهان للجويني ١٩١/١. التبصرة ص٣٩١٠. اللمع ص٤٩ ـ ٠٠. المنخول ص٣١٨٠ المستصفى ١٩١/١. المحصول للرازي ١٩١/٠ الإحكام للآمدي ٢١٤/١. الوصول إلى الأصول ٢/٤٢١. إحكام الفصول للباجي الإحكام للآمدي ٣٣٠٠. الوصول إلى الأصول ٢/٤٤١. إحكام الفصول للباجي ١٨٠٨٤. المسودة ص٣٣٠. رفع الحاجب (ورقة ٤٤/ب)، (ورقة ٤٥/أ). البحر المحيط ٤٩٤٨. شرح مختصر الروضة ٢٩٢٠. شرح الكوكب المنير ٢٥٤/٢. شرح تنقيح الفصول ص٣٠٠٠. الإبهاج ٢٢٦/٢. أصول السرخسي ٢٠٣١. تيسير التحرير ٢٤٦٢٢. بيان المختصر ٢٠٢١، إرشاد الفحول ص٧٠٠. التحقيقات في شرح الورقات ص٤٤٤.

- الجبائي هو: محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي البصري، الفيلسوف المتكلم، رأس المعتزلة وشيخهم، وإليه نسبت الطائفة «الجبائية». له آراء ومقالات انفرد بها في المذهب. أشهر مصنفاته «تفسير القرآن» و«متشابه القرآن». ولد سنة ٢٣٥هـ وتوفي سنة ٣٠٠هـ. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٣٩٨/٣. شذرات الذهب ٢٤١/٢. طبقات=

لَنَا: سُكُوتُهُمْ ظَاهِرٌ فِي مُوَافَقَتِهِمْ، فَكَانَ كَقَوْلِهِمْ: «الظَّاهِرُ فَنَهَضَ (١١)»، دَلِيلُ السَّمْع.

#### الْمُخَالِفُ (٢): يَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَمْ (٣) يَجْتَهِد (٤)، أَوْ وَقَف (٥)، أَوْ خَالَفَ فَتَرَوَّى (٢)،

المفسرين للداودي ١٨٩/٢. الفرق بين الفرق ص١٨٣٠. فرق وطبقات المعتزلة ص٨٥٠. ابن أبي هريرة هو: الحسن بن الحسين، أبو علي المعروف بابن أبي هريرة، عرف بذلك؛ لأن والده كان يحب السنانير، ويجمعها ويطعمها. وهو الإمام القاضي أحد أصحاب الوجوه عند الشافعية، وإليه انتهت رئاسة المذهب الشافعي ببغداد، له مسائل محفوظة في الفروع، كان معظما عند السلاطين فمن دونهم. أخذ عن ابن سريج وعن أبي إسحاق المروزي. درس ببغداد وأخذ عنه أبو علي الطبري، والدارقطني وخلق كثير. شرح «مختصر المزني». توفي ببغداد في رجب سنة ٢٥٦هـ. وقال ابن كثير سنة ٢٥٠٨هـ. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٢٥٠١٣. طبقات الفقهاء للشيرازي ص١١٧. وفيات الأعيان ٢٥٨/١. البداية والنهاية والنهاية ٢٠٤/١. تذكرة الحفاظ

- (١) في: أ «فينهض». وفي: ش «فينتهض».
- (٢) المخالف: هو القائل بما نقل عن الإمام الشافعي أولاً: بأنه ليس إجماعاً ولا حجة.
  - (٣) سقطت «لم» من: أ. وسقوطها أثر في معنى العبارة.
  - (٤) أي يحتمل أن يكون سكوت من سكت؛ لأنه لم يجتهد بعد.

انظر: إحكام الفصول للباجي ٢٠٠١. المحصول للرازي ١٥٣/٤. الإحكام للآمدي ١٠٤/١. رفع الحاجب (ورقة ١٤١٦). شرح العضد على المختصر ٣٧/٣. بيان المختصر ١٧٧/١. شرح الكوكب المنير ٢٥٦/٢.

- (٥) أو وقف في حكم تلك المسألة؛ لأنه اجتهد ولم يصل إلى حكم. انظر: إحكام الفصول للباجي ٢٠٠١. المحصول للرازي ١٥٣/٤. الإحكام للآمدي ٢١٤/١. رفع الحاجب (ورقة ٤٦/١). شرح العضد على المختصر ٣٧/٣. بيان المختصر ١٧٧/١. شرح الكوكب المنير ٢٥٦/٢.
- (٦) أو خالف ما أفتى به المفتى في اجتهاده، إلا أنه تروَّى، أي تفكر في طلب وقت يتمكن من إظهار الخلاف.

انظر: إحكام الفصول للباجي ٢٠٠١. المحصول للرازي ١٥٣/٤. الإحكام للآمدي ١٠٤/١. رفع الحاجب (ورقة ٤٦/١). شرح العضد على المختصر ٣٧/٢. بيان المختصر ٥٧٧/١. شرح الكوكب المنير ٢٥٦/٢.

أَوْ وَقَرَ (١) ، أَوْ هَابَ (٢).

فَلَا إِجْمَاعَ، وَلاَ حُجَّةً. قُلْنَا: خِلَافُ الظَّاهِرِ؛ لأَنَّ عَادَتَهُمْ تَرْكُ الشُّكُوتِ(٣).

(١) أو وقر القائل؛ لأنه اعتقد أن كل مجتهد مصيب، فترك الإنكار عليه.

(٢) أو هاب القائل؛ لأنه إذا أنكره لم يلتفت إليه. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما قبل له في إنكار القول: "هلا قلته وعمرُ حي؟". فقال: هبته، وكان رجلا مَهِيبًا". وقد رد الباجي في إحكام الفصول ٤٨١/١، ٤٨٥ على هذا الاحتمال ودليله حيث قال: "والجواب أن هذا خطأ؛ لأن المعروف من الصحابة أنهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا يخافون في الله لومة لائم؛ ولا يجوز أن يخافوا في إظهار الحق مضرة مع كونهم متناصرين على إظهاره؛ ولذلك ظهر منهم مخالفة بعضهم بعضا، ورد بعضهم على بعض، ولم يخافوا من ذلك مضرة". ثم قال: "ولم يحفظ عن أحد منهم أنه خاف في ذلك ولا هاب ولا رهب؛ ولذلك ما رُوي عن محمد بن مسلمة أنه قال لعمر رضي الله عنه: "لو مِلْتَ لَقَوَّمْنَاكَ". فقال عمر: "الحمد لله الذي جعلني في أمة إذا ملت قوَّموني". فبطل ما قالوه". اهه.

ويرد أيضاً بقول معاذ لعمر لما رأى جلد الحامل: «ما جعل الله على ما في بطنها سبيلا». فقال عمر: «لولا معاذ لهلك عمر».. وكقول امرأة لما نفى المغالاة في المهر: «أيعطينا الله بقوله: ﴿وإن آتيتم إحداهن قنطارا﴾ [النساء: ٢٠]. وَيَمْنَعُنَا عمر». فقال: «كل أفقه من عمر حتى المخدرات في الحجال». وكقول عبيدة لعلي لما قال: «تجدد لي رأي في أمهات الأولاد أنهن يُبعن: رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك».. انظر: شرح العضد ٢٧/٣ ـ ٣٨.

وانظر: إحكام الفصول للباجي ٤٨٠/١ ـ ٤٨٥. المحصول للرازي ١٥٣/٤. الإحكام للآمدي ٢١٤/١. رفع الحاجب (ورقة ٤٦/١). شرح العضد على المختصر ٣٧/٣ ـ ٣٨. بيان المختصر ٧٨/١. شرح الكوكب المنير ٢٥٦/٢.

(٣) قال الباجي في إحكام الفصول ١/٥٨٥: "قالوا ـ المخالفون ـ: يجوز أن يكون الساكت سكت لما يخاف فيه من الضرر على الأمة؛ ولذلك قال أبو هريرة: "لو حدَّثتكم بكل ما سمعتُه من رسول الله ﷺ لقطعتم هذا البلغوم!». وقال ابن عباس لَمّا قيل له في إنكار القول: "هلا قلتَه وعمرُ حيّ ؟" فقال: "هبته وكان رجلاً مهيبا".

والجواب أن هذا خطأ؛ لأن المعروف من الصحابة أنهم كانوا يأمرون بالمعروف=

انظر: إحكام الفصول للباجي ٢٠٠١. المحصول للرازي ١٥٣/٤. الإحكام للآمدي ١١٥٣/١. ورقة ١٤/١). شرح العضد على المختصر ٣٧/٢. بيان المختصر ٧٨/١. شرح الكوكب المنير ٢٥٦/٢.

الآخَرُ(١): دَلِيلٌ ظَاهِرٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ(٢).

الْجُبَّائِيُّ: انْقِرَاضُ / [١/٢٣] الْعَصْرِ يُضَعِّفُ الاِحْتِمَالَ. ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ: الْعَادَةُ فِي الْفُتْيَا لاَ فِي الْحُكْمِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْفَرْضَ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الْمَذَاهِبِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْفَرْضَ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الْمَذَاهِبِ. وَأُمَّا إِذَا لَمْ يَنْتَشِرْ (٣)، فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ الأَكْثَرِ (٤).

- (۱) قال العضد في شرحه على المختصر ٣٨/٢: «المخالف الآخر: وهو القائل بأنه إجماع». تعقب عليه التفتازاني في حاشيته على الشرح ٣٨/٢ فقال: «والعلّامة لما فسر الآخر بالقائل بكونه حجة لا إجماعاً قرر الدليل بأن سكوتهم دليل ظاهر على الموافقة، فيكون حجة وإن لم يكن إجماعاً، ولم يتنبه أن هذا بعينه ما اختاره المصنف ـ أي ابن الحاجب ـ».اهـ.
  - (٢) لما كان هذا المذهب موافقاً لما ذهب إليه ابن الحاجب لم يجب عنه.
- (٣) فقول الشيخ ابن الحاجب: «وأما إذا لم ينتشر» عطف على قوله: «وعرفوا به» في أول
   المسألة.
- (٤) إذا أفتى واحد ولم ينتشر بين أهل عصره، ولم يعرف له مخالف. ففيه مذاهب: المذهب الأول: أنه إجماع وحجة؛ لأن الظاهر وصوله إليهم مع الانتشار فيكون كالسكوت مع العلم به.
- المذهب الثاني: حجة مطلقا سواء انتشر أم لا. وهو ظاهر كلام القاضي عبدالوهاب المالكي، وحكاه عن مالك كذا قاله الزركشي في البحر المحيط ٤/٤٠٥.
- المذهب الثالث: ليس بحجة. حكاه الآمدي في الإحكام ٢١٦/١، واختاره. وحكاه ابن الحاجب في المنتهى ص٥٩، وهنا في المختصر ولم يرجح.
- المذهب الرابع: التفصيل. إن كان فيما يعم البلوى كان كالسكوت؛ إذ لا بدّ لمن انتشر فيهم من قول لكنه لم يظهر، وإلا لم يكن إجماعاً ولا حجة؛ لاحتمال ذُهُول=

<sup>=</sup> وينهون عن المنكر، ولا يخافون في الله لومة لائم، ولا يجوز أن يخافوا في إظهار الحق مضرة مع كونهم متناصرين على إظهاره؛ ولذلك ظهر منهم مخالفة بعضهم بعضا، ورد بعضهم على بعض، ولم يخافوا من ذلك مضرة. وقول أبي هريرة لا يعترض على المعلوم المقطوع به. ولو سلمنا ذلك لحمل على أنه سمع من النبي خذكر قوم بشر بأعيانهم وأسمائهم من أهل الفتنة ممن علم أنه لا يعتصم منهم، فخاف من ذكر ذلك. ولا يجوز أن يحمل على أنه قد سمع شرائع وأحكاماً من النبي صلى الله عليه وسلم خاف من ذكرها ونقلها. ولو جاز ذلك لجاز أيضاً أن يسمع غيرُه من النبي هذا إبطال ما قالوه». اهـ.

(مَسْأَلَةُ) انْقِرَاضُ الْعَصْرِ غَيْرُ مَشْتَرَطٍ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ. وَقَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ فُورَكَ: يُشْتَرَطُ، وَقِيلَ: فِي السُّكُوتِيِّ. وَقَالَ الإِمَامُ: إِنْ كَانَ عَنْ قِيَاسٍ (١) لَنَا: دَلِيلُ السَّمْعِ.

= البعض عنه. وبه قال الرازي في المحصول ١٥٩/٤، واختاره صاحب التحصيل ٧/٦٠، واختاره البيضاوي في المنهاج ٤٢٨/٢ مع شرح الإبهاج.

انظر تفصيل المسألة في: المحصول للرازي ١٠٩/٤. الإحكام للآمدي ٢١٦/١. رفع الحاجب (ورقة ٤٨/١). التحصيل من المحصول ٢/٢٠. الإبهاج في شرح المنهاج ٢٨/٢. شرح العضد على المختصر ٣٨/٢ مع حاشية السعد. البحر المحيط ٤٠٤/٤. تشنيف المسامع ١٢٩/٣.

(١) اختلف الأصوليون في أنه هل يشترط في الإجماع وانعقاده حجة انقراض عصر المجمعين ؟ على قولين:

القول الأول: لا يشترط. وبه قال: الحنفية، والمالكية، وأكثر الشافعية. وقال ابن قدامة في الروضة ٣٦٦/١ مع نزهة الخاطر عن الإمام أحمد: «وقد أوما إلى أن ذلك ليس بشرط». وقال ابن بدران في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص٢٨١: «إنه معتمد مذهب أحمد. واختاره أبو الخطاب». اهـ.

القول الثاني: يشترط. وبه قال: الإمام أحمد - رضي الله عنه - وأكثر أصحابه، واختاره ابن فُورَك، وسُلَيْمُ الرازي، ونقله الأستاذ عن الأشعري، وابن برهان عن المعتزلة.

التحقيق في المعتمد من الروايتين عن الإمام أحمد \_ رضي الله عنه \_ في اشتراط انقراض العصر وعدمه.

قال ابن قدامة في الروضة ٣٦٦/١ مع نزهة الخاطر: "ظاهر كلام أحمد ـ رحمه الله ـ أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع وهو قول بعض الشافعية. وقد أوما إلى أن ان المنقول عن أحمد في هذه المسألة ذلك ليس بشرط». أشار ابن قدامة إلى أن المنقول عن أحمد في هذه المسألة روايتان: أحدهما: قالها صريحاً، وهي أنه لا يشترط لصحة الإجماع انقراض عصر المجمعين. والثانية: أوما إليها إيماء، وهي أنه لا يشترط ذلك. وهذا ما أكده الطوفي في شرح مختصر الروضة ٣٦٧، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٤٦/٢. وما ادعاه ابن بدران في نزهة الخاطر ٣٦٧/١ من أن الطوفي عكس القضية في شرح مختصر الروضة وجعل عدم الاشتراط ظاهر كلام أحمد، واشتراط انقراض العصر أوما إليه إيماء. ليس بصحيح؛ لأنه مخالف لقول الطوفي في شرح مختصر الروضة ٣٦٨٦ حيث قال: «المسألة «الخامسة: الجمهور»، أي: مذهب الجمهور أنه «لا يشترط لصحة الإجماع انقراض «عصر المجمعين، وهو قول أبي حنيفة والأشاعرة والمعتزلة ==

••••••

= وأكثر الشافعية؛ (خلافا لبعض الشافعية) وبعض المتكلمين، منهم ابن فُورَك، (وهو ظاهر كلام أحمد)، وقوله الموافق للجمهور أوما إليه إيماء. وهو معنى قولي: (وهو ظاهر كلام أحمد)، أعني: اشتراط انقراض العصر (وأوما إلى الأول) يعني عدم اشتراط ذلك).

وبهذا يتبين أن الرواية المعتمدة عن الإمام أحمد ـ رضي الله عنه ـ هي: «أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع».

وفي المسالة أقوال غير ذلك.

أحدها: أنه لا يعتبر انقراض العصر مطلقاً. وهو قول الأئمة الثلاثة وأكثر الفقهاء والمتكلمين.

الثاني: أنه يعتبر انقراض العصر للإجماع السكوتي؛ لضعفه دون غيره. اختاره الآمدي وغيره، ونقل عن الأستاذ أبي منصور البغدادي، وقال: «إنه قول الحذاق من أصحاب الشافعية، وقال القاضي أبو الطيب: هو قول أكثر الأصحاب، ونقله أبو المعالي الجويني عن الأستاذ أبي إسحاق، واختاره البَنْدَنِيجِي، وجعل سُلَيْم الرازي محل الخلاف في غير السُّكُوتي.

الثالث: أنه يعتبر انقراض العصر للإجماع القياسي دون غيره، نقله ابن الحاجب عن الجويني. ولكن ابن السبكي قال في رفع الحاجب (ورقة ٤٧/٧): «وهو وَهُمٌ، فإمام الحرمين لا يعتبر الانقراض البتة». وساق ابن السبكي في الإبهاج ٤٤٧/٢ كلام الجويني بطوله من البرهان ٤٤٥/١ ثم قال: «وعرفت من كلامه أن الانقراض في نفسه عنده غير مشروط ولا معتبر في حالة من الأحوال، وهو خلاف مقتضى نقل ابن الحاجب عنه». وهو ما أكده أيضاً ابن عبدالشكور في فواتح الرحموت ٢٧٤/٢.

الرابع: أنه يعتبر انقراض العصر إن بقي عدد التواتر، وإن بقي أقل من ذلك لم يكترث بالباقي. و حاصله أنه إذا مات منهم جمع، وبقي منهم عدد التواتر، ورجعوا أو رجع بعضهم لم ينعقد الإجماع، وإن بقي منهم دون عدد التواتر ورجعوا أو رجع بعضهم لم يؤثر في الإجماع.

**الخامس**: أنه يعتبر انقراض العصر في إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم. وهناك أقوال أخرى في اشتراط انقراض العصر وعدمه.

انظر:المنخول ص٣١٧. المسودة ص٣٠٠. نهاية السول ٣١٥/٣. شرح الكوكب المنير ٢٤٤/٢. تشنيف المسامع ١١٢/٣ ـ ١١٣.

ثمرة الخلاف: قال ابن بدران في نزهة الخاطر العاطر ٣٦٧/١: « ثمرة الخلاف أن من قال: لا يشترط للإجماع انقراض عصر المجمعين يقول: متى انعقد الإجماع لا يسوغ لأحد خلافه. ومن قال: يشترط. يقول: لا يتم انعقاد الإجماع إلا بعد انقراض عصر=

وَاسْتُدِلَّ: بِأَنَّهُ يُؤَدِي إِلَى عَدَمِ الإِجْمَاعِ؛ لِلتَّلاَحُقِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ عَصْرُ الْمُجْمِعِينَ الأَوَّلِينَ؛ إِذْ (١) لاَ مَذْخَلَ لِللَّحِقِ.

قَالُوا: يَسْتَلْزِمُ إِلْغَاءَ الْخَبَرِ الصَّحِيحِ؛ بِتَقْدِيرِ الاِطِّلَاعِ عَلَيْهِ. قُلْنَا: بَعِيدٌ. وَبِتَقْدِيرِهِ، فَلَا أَثَرَ لَهُ مَعَ الْقَاطِع كَمَا لَوِ انْقَرَضُوا.

قَالُوا: لَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ، لَمُنِعَ الْمُجْتَهِدُ مِنَ الرُّجُوعِ عَنِ اجْتِهَادِهِ (٢) قُلْنَا: وَاجِبٌ؛ لِقِيَامِ الإِجْمَاع (٣).

قَالُوا: لَوْ لَمْ تُعْتَبَرْ مُخَالَفَتُهُ، لَمْ تُعْتَبَرْ مُخَالَفَةُ مَنْ مَاتَ؛ لأَنَّ البَاقِيَ كُلُّ الأُمَّةِ فَلاَ الْأُمَّةِ . قُلْنَا: قَدِ الْتَزَمَهُ بَعْضٌ. وَالْفَرْقُ أَنَ هَذَا قَوْلُ مَنْ وُجِدَ مِنْ الأُمَّةِ فَلاَ إِجْمَاعَ.

المجمعين، وحينئذ لو بلغ أحد رتبة الاجتهاد في أثناء العصر اعتد بخلافه؟.اه.. انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان ١٤٧/٤ (فقرة ١٤٠٠). المنخول ص١٩٧٧. المستصفى ١٩٢١. المحصول للرازي ١٤٧/٤. الوصول إلى الأصول لابن برهان ١٩٧/٧. الإحكام للآمدي ١٧/١. الإبهاج ١٤٢/١. نهاية السول ١٩٥٣. البحر المحيط ١٠٥٤. سلاسل الذهب ص ٣٤٦. شرح الكوكب المنير ٢٤٦/١. رفع الحاجب (ورقة ٤٧/ب). روضة الناظر ١٣٦٦، شرح مختصر الروضة للطوفي ١٢٢٨ الإمام أحمد ص ٢٨١٠. بيان المختصر ١٢٧١. شرح مختصر الروضة للطوفي ١٦٢٨ التحقيقات في شرح الورقات ص٤٤٠. فواتح الرحموت ٢٢٤٤. تشنيف المسامع المحقيقات في شرح الورقات ص٤٤٠. فواتح الرحموت ٢٢٤٤.

<sup>(</sup>١) في: أ، ش ﴿وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۲) في: أ «الاجتهاد» بدل «اجتهاده».

<sup>(</sup>٣) في: أ «المانع» بدل «الإجماع».

<sup>-</sup> ابن فُورَك هو: محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري، الأصبهاني، الشافعي، أبو بكر، متكلم، فقيه، مفسر، أصولي، أديب، نحوي، لغوي، واعظ، عارف بالرجال. صاحب التصانيف النافعة. أقام بالعراق مدة، وورد الري، وكثر سماعه بالبصرة وبغداد، وحدّث بنيسابور. توفي سنة ٢٠١هـ. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ١٢٧/٤. شذرات الذهب ١٨١/٣ ـ ١٨٨. وفيات الأعيان ٢٧٢/٤.

(مَسْأَلَةُ) لاَ إِجْمَاعَ إِلاَّ عَنْ مُسْتَنَدِ<sup>(۱)</sup>؛ لأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ الْخَطَأَ، وَلاَنَّهُ (۲) مُسْتَحِيلٌ عَادَةً (۳).

قَالُوا: لَوْ كَانَ عَنْ دَلِيلٍ لَمْ تَكُنْ لَهُ فَائِدَةً. قُلْنَا: فَائِدَتُهُ سُقُوطُ الْبَحْثِ وَحِرْمَةُ الْمُخَالَفَةِ، وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ عَنْ غَيْرِ دُلِيلٍ، وَلاَ قَائِلَ بِهِ.

(مَسْأَلَةٌ) يَجُوزُ أَنْ يُجْمَعَ عَنْ قِيَاسٍ. وَمَنَعَتِ الظَّاهِرِيَّةُ الْجَوَازَ، وَبَعْضُهُمُ الْوُقُوعَ (٤).

<sup>(</sup>۱) ذهب المحققون إلى أنه لا يحصل الإجماع إلا عن مستند شرعي، سواء كان دليلا أو أمارة. وهو قول الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وغيرهم من الفقهاء والأصوليين. قالوا: إذا كان النبي على لا يقول ما يقوله إلا عن وحي، فالأمة أولى أن لا يقولوا ما يقولون إلا عن دليل. و قال قوم: يجوز انعقاد الإجماع عن توفيق لا عن توقيف، أي: يوفقهم الله سبحانه وتعالى لاختيار الصواب من غير مستند، لكن سلموا أن ذلك غير واقع كما نقله الآمدي في الإحكام ٢٧٣١. وقول هؤلاء القوم حكاه القاضي عبدالجبار كذا قاله أبو الحسين في المعتمد ٢٠٦٥. وحكاه ابن برهان في الوصول ١١٤/٢. وابن تيمية في المسودة ص٣٣٠. وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٥٩/٢. عن بعض المتكلمين. وانظر: البحر المحيط للزركشي الكوكب المنير ٤٥٠/٢.

انظر تفصيل المسألة في: البرهان ٢٠٨١. المعتمد ٢٠٢٠. المحصول للرازي ١٨٧/٤. الإحكام للآمدي ٢٠١/١. أصول السرخسي ٢٠١/١. شرح تنقيح الفصول ص٣٩٥. التحصيل من المحصول ٢٠٨٧. الإبهاج ٢/٢٥٤. تيسير التحرير ٢٥٣٣. المسودة ص٣٠٣. شرح الكوكب المنير ٢٠٩/٠. رفع الحاجب (ورقة ٤٨/٠). بيان المختصر ١٨٠٢. البحر المحيط ٤٠٠٤. تشنيف المسامع ١٣٢/٠.

<sup>(</sup>٢) في: ش «ولا» بدل «ولأنه». وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٣) في: ش «عاد» بدل «عادة». وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٤) اختلف الأصوليون في جواز الإجماع عن قياس على أقوال:

القول الأول: أنه جائز، وواقع. وعليه الجمهور منهم: الأئمة الأربعة، وهو اختيار أبي الحسين البصري في المعتمد ١٩٥٢، وأبي إسحاق الشيرازي في التبصرة ص٣٧٦، والمغزالي في المستصفى ١٩٦/١، والباجي في إحكام الفصول ١٨٦/١، وابن برهان في الوصول ١٨٩/٤، والرازي في المحصول ١٨٩/٤، والآمدي في الإحكام ٢٢٤/١، = الوصول ١٨٩/٤،

## لَنَا: الْقَطْعُ بِالْجَوَاذِ كَغَيْرِهِ، وَالظَّاهِرُ: الْوُقُوعُ(١) كَإِمَامَةِ أَبِي بَكْرِ(٢)،

= ونقله عن الأكثرين، وابن الحاجب في المنتهى ص٠٠، وهنا في المختصر. قال الزركشي في البحر المحيط ٤٥٢/٤: «ونص عليه الشافعي في الرسالة وهو قول الجمهور». وانظر الرسالة فقرة (٤٧٦).

القول الثاني: جائز غير واقع.

القول الثالث: أنه غير ممكن؛ إذ لا يتصور أتفاق الخلق الكثير في مظنة الظن، وهو قول داوود وابن حزم الظاهريّين؛ لكنهما تبنياه على أصلهما في منع القياس. وقال به القاشاني من المعتزلة، والحاكم صاحب المختصر من الحنفية، ونسبه الآمدي في الإحكام ٢٧٤/١ للشيعة، وحكاه الأستاذ أبو منصور عن جعفر بن مبشر من القدرية. وهو قول ابن جرير الطبري. قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٤٨/ب): «وهو غريب منه \_ أي ابن جرير \_؛ لأنه من القائلين بالقياس».

القول الرابع: إن كانت الأمارة جلية جاز، وَإِلاَّ فلا. قال الزركشي في البحر المحيط ٤٥٣/٤: «وهو ظاهر مذهب أبي علي الفارسي». وقال أبو منصور البروي الشافعي (ت/٤٥هـ): «عندي لا يستحيل ذلك في العادة، لكن بعض صور الإجماع تتشعب فيها الظنون، فيستحيل عند عدم ظهور الظن، ودقة النظر في الواقع الإجماع على ذلك الظن البعيد عادة».

انظر تفصيل المسألة في: المعتمد 94/٢، التبصرة ص٣٧٧، المستصفى ١٩٦/١. المنخول ص٣٠٨، إحكام الفصول للباجي ٥٩/١، الوصول إلى الأصول ١١٨/٢. المحصول للرازي ١٨٩/٤، الإحكام للآمدي ٢٧٤/١، شرح الكوكب المنير ٢٦١/٢. أصول السرخسي ١٨٠/١، التحصيل من المحصول ٧٩/١، تيسير التحرير ٣/٣٠٠، رفع الحاجب (ورقة ٤٨/ب). بيان المختصر ٥٧/١، الميزان للسمرقندي ص٥٢٣، الإبهاج ١٢٣٧٪. شرح العضد على المختصر ٣/٣٠، تشنيف المسامع ١١٣٣٠.

- (١) قال الشيخ ابن الحاجب: «والظاهر الوقوع»؛ لاحتمال أن تكون هذه الإجماعات صدرت عن النصوص ولم ينقل إلينا.
- (Y) قال الزركشي في المعتبر نَقْلاً عن محقق بيان المختصر ٥٨٨/١: «روى البيهقي في سننه عن زرّ بن حُبيش عن ابن مسعود قال: «لما قبض رسول الله ﷺ قال الأنصار: منا أمير، ومنكم أمير. فأتاهم عمر فقال: يا معشر الأنصار، ألستم تقولون إن رسول الله ﷺ أمر أبا بكر أن يؤم الناس، فأيكم يطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر». وقال الذهبي في مختصره: «سنده جيد».

ثم أورد الإمام الزركشي إشكالاً على الإجماع؛ بتخلف علي وبني هاشم، وسعد بن عبادة. ثم قال: اختلف في إمامة أبي بكر هل ثبت بالنص أو بالإجماع؟ فقيل بالنص،=

#### وَتَحْرِيم شَحْم الْخِنْزِيرِ (١)، وَإِرَاقَةِ نَحْوِ الشَّيْرَج (٢).

\_\_\_\_\_

= وذهب آخرون إلى أن ولايته بإجماع الصحابة. قال النووي في شرح مسلم: وهو قول أهل السنة». اهـ.

وروى ابن سعد في الطبقات الكبرى ١٨٣/٣ عن الحسن قال: «قال علي: لما قبض النبي على نظرنا في أمرنا، فوجدنا النبي على قد قدم أبا بكر في الصلاة فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله على لديننا فقدمنا أبا بكر». وانظر الكامل في التاريخ لابن الأثير ٢٢٠/٢.

قال الباجي في إحكام الفصول ٥٠٧/١: "ومما يدل على ذلك إجماع الأمة على تقديم أبي بكر رضي الله عنه من جهة الاجتهاد، فمنهم من قال: "نصبه رسول الله الله المصلاة وهي عماد الدين؛ ومن رضيه رسول الله الله الديننا وجب أن نرضاه لدنيانا». ومنهم من احتج بِقَوْلِهِ الله الله الله الله الله الله على دين الله عز وجل، ضعيفاً في بدنه، ومنهم من رضيه فعقد له». وكذلك أجمع المسلمون في غزوة مؤتة على تأمير خالد بن الوليد من جهة الاجتهاد، وأقرّهم على ذلك رسول الله الله على وصوّبه من رأيهم». اهد.

انظر إجماعات أخرى أثبتوها بالقياس في: المعتمد ٧/٥٠. التبصرة ص٧٧٣. المستصفى ١٩٦١. الوصول إلى المستصفى ١٩٦١. المنخول ص٣٠٨. إحكام الفصول للباجي ٢٧٤/١. الوصول إلى الأصول ١١٨/٢. شرح الكوكب الأصول ١١٨/٢. أصول السرخسي ١٨٩/١. التحصيل من المحصول ٧٩/٧. تيسير التحرير ٢٦١/٢. تشنيف المسامع ١١٣/٣.

رفع الحاجب (ورقة ٤٨/ب). بيان المختصر ٥٨٧/١. الميزان للسمرقندي ص٥٢٣. الإبهاج ٤٣٧/٢. شرح العضد على المختصر ٣٩/٢.

- (۱) أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تحريم شحم الخنزير بالقياس على لحمه. ولحم الخنزير حرم بقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾ [المائدة: ٤].
- (٢) أجمع الصحابة أيضاً على إراقة نحو الشيرج من المائعات إذا وقعت فيه فأرة بالقياس على السمن.

روى البخاري في كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء ٦٨/١ بسنده عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي على سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: «القوها، وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم».

## (مَسْأَلَةٌ) إِذَا أُجْمِعَ عَلَى قَوْلَيْنِ / [٧٣/ب] وَأُحْدِثَ قَوْلٌ ثَالِثٌ، مَنَعَهُ الأَكْثَرُ(١)،

= - الشيرج هو: زيت السمسم. انظر المعجم الوسيط ١٩٠١ لمجمع اللغة العربية بمصر.

(۱) إذا اختلف أهل العصر على قولين، فهل لمن بعدهم إحداث ثالث؟ فيه مذاهب. المعذهب الأول: المنع مطلقاً. وعليه الجمهور منهم: أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص٣٨٧، وابن برهان في الوصول ١٠٨/١، وأبو الحسين في المعتمد ٤٤/١، والغزالي في المنخول ص٣٢، والباجي في إحكام الفصول ٣/١، وقال: «هذا قول كافة أصحابنا كأبي تمام وغيره، وقول أصحاب الشافعي». قال إلكيا الهراسي: «إنه الصحيح وبه الفتوى، وجزم به القفال الشاشي، والقاضي أبو الطيب الطبري، والروياني، والصيرفي». على ما في البحر المحيط ٤٠٤٥، ونص عليه محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه كما في تيسير التحرير ٣/١٥٠، والتقرير والتحبير ٣/١٥٠٠،

المذهب الثاني: الجواز، نسبه أبو الحسين في المعتمد ٤٤/٢، والباجي في إحكام الفصول ١٣٧/٤، والباجي في المحصول ١٢٧/٤، الفصول ١٠٩/١، والرازي في المحصول ١٢٧/٤، والآمدي في الإحكام ٢٢٧/١ لأهل الظاهر، وأنكر ابن حزم هذه النسبة في الإحكام ١٠٨/٢ ونسبه الشيرازي في التبصرة ص٣٨٧، وابن برهان في الوصول ١٠٨/٢ لبعض المتكلمين. ونسبه الآمدي في الإحكام ٢٢٧/١، وابن السبكي في الإبهاج لبعض المتكلمين أصحاب أبي حنيفة، ولبعض الشيعة.

نسبة جواز إحداث قول ثالث مطلقا إلى الحنفية غير صحيح، بل قال السرخسي في أصوله ٣١٠/١: «إن المذهب عندنا عدم الجواز». وذكر ابن الهمام، وابن عبدالشكور: أن بعض الحنفية جوزه إن كان اختلافهم على قولين فيما بعد عصر الصحابة، وأما إن كان الاقتصار على قولين من الصحابة فلا يجوز إحداث ثالث عند جميع الحنفية كالجمهور.

انظر: تيسير التحرير ٣٠٠/٣. مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ٢٣٥/٢. التقرير والتحبير ١٤٣٥/٣.

المذهب الثالث: التفصيل. إن لزم منه رفع ما أجمعوا عليه كان خارقاً، فيكون حراماً، وإلا جاز. وهو ما اختاره الفخر الرازي في المحصول ١٢٨/٤، والآمدي في الإحكام ١٢٨/١، وابن الحاجب في المنتهى ص٣٦، وهنا في المختصر في عبارته الجائية: «والصحيح التفصيل». والبيضاوي في المنهاج مع شرحه الإبهاج ١٣/٣٤، والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص٣٣٦، والطوفي في شرح مختصر الروضة ٣٧/٣ ـ ٣٣، وابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٤٩/أ) وفي الإبهاج ٤١٣/٤، وابن بدران في المدخل ص٢٨٠. وهو مقتضى كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة فقرة (١٨٠١).

# كَوَطْءِ الْبِكْرِ، قِيلَ: يَمْنَعُ الرَّدَّ. وَقِيلَ: مَعَ الأَرْشِ (١)، فَالرَّدُّ مَجَّانًا، ثَالِثُ (٢)،

that the effect of the second second

- انظر تفصيل المسألة في: البرهان للجويني ١/٥٥١. التبصرة ص٣٨٧. المعتمد ٢/٤٤. الحكام الفصول للباجي ١٩٩١. المستصفى ١٩٩١. المنخول ص٣٣٠. الوصول إلى الأصول ١/١٠٨. الإحكام لابن حزم ١/٥٠٠. المحصول للرازي ١/٢٧٤. الإحكام لابن حزم ١/٥٠٠. الإبهاج ٢/٢١٤. رفع الحاجب (ورقة لامكرب)، (ورقة ٤٤/أ). أصول السرخسي ١/٣١٠، ١٩٦٩. تيسير التحرير ٣/٥٠٠. التقرير والتحبير ٣/٤١. المسودة ص٣٢٦. شرح تنقيح الفصول ص٣٢٦. شرح مختصر الروضة ٣/٢٠. فواتح الرحموت ٢/٣٠٠. شرح الكوكب المنير ٢٦٤٢. بيان المختصر ١/٥٠٠. شرح العضد على المختصر ١/٣٠. تشنيف المسامع ٣/٣١٠. التحقيقات في شرح الورقات ص٤٣١. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص٢٨٠. إرشاد الفحول ص٢٧٠.
  - (١) الأرش بالهمزة المفتوحة وسكون الراء، جمع أُرُوش، ويطلق على معانٍ:
    - ـ الجُرْح ونحوه.
    - ـ الدية: ومنه أرش الجروحات، وأرش الكسور.
    - ـ ما وجب من المال في الجناية على ما دون النفس.
- ما يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب. و يقدر بعشر القيمة. وهذا المعنى الأخير هو المقصود من الشيخ ابن الحاجب. انظر: فواتح الرحموت ٢٣٥/٢. معجم لغة الفقهاء ص٥٤. المعجم الوسيط ١٣/١ لمجمع اللغة العربية بمصر.
- (٢) إذا وطئ المشتري الجارية البكر ثم وُجد بها عيب، فالمروي عن علي وابن مسعود: أن وطء الجارية يمنع ردها.
- والمروي عن عمر وزيد بن ثابت: يرد الجارية مع أرش البكارة. فالقول بردها مجانا، أى بلا أرش قول ثالث خالف أقاويل الصحابة، وكفى بإجماعهم حجة عليه.
- قال ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير ١٤٢/٣: «قال شيخنا الحافظ: وفي هذا المثال نظر؛ فإن الذي يروى عنهم ذلك من الصحابة لم يثبت عنهم، وأما التابعون فصحت عنهم الأقوال الثلاثة.
- **الأول**: أي أن وطء الجارية يمنع ردها ـ عن عمر بن عبدالعزيز، وروي عن الحسن البصرى.
- والثاني: أي أن يرد الجارية مع أرش البكارة عن سعيد بن المسيب، وشريح، ومحمد بن سيرين، وعدد كثير.
- والثالث: أي أن يردها مجانا بغير أرش البكارة ـ عن الحارث العكلي وهو من فقهاء الكوفة من أقران إبراهيم النخعي». اهـ.
- ثم قال ابن أمير الحاج: «والذي نقله ابن المنذر أن شريحا والنخعي كانا يقولان: إن=

# وَكَالْجَدِّ مَعَ الأَخ، قِيلَ: الْمَالُ كُلُّهُ، وَقِيلَ: الْمُقَاسَمَةُ، فَالْحِرْمَانُ(١)، ثَالِثُ(٢)

= كانت بكراً ردها ورد معها عشر قيمتها، وإن كانت ثيبا ردها ورد معها نصف عشر قيمتها، ثم نقله عن ابن أبي ليلى أيضاً، ونقل عن ابن المسيب أنه يرد معها عشرة دنانير، وقال: وروينا عن علي أنه قال: يوضع عن المشتري قدر ما يضع ذلك العيب أو الداء من ثمنها، وبه قال ابن سيرين والزهري والثوري وإسحاق ويعقوب والنعمان، ونقل عن مالك والشافعي إن كانت ثيبا ردها ولا يرد معها شيئاً، وإن كانت بكراً ردها وما نقصها الافتضاض من ثمنها عند مالك ولم يردها، بل يرجع بما نقصها العيب من الثمن عند الشافعي. وقال ابن السبكي: إن مذهب الشافعي جواز الرد وبذل الأرش، والبقاء وأخذ الأرش، فإن تشاحا فالصحيح يجاب من يدعو إلى الإمساك، والرجوع بأرش العيب القديم، وحكى ابن قدامة عن أحمد في الثيب روايتين لا يردها كما قال أصحابنا ـ أي: الحنفية ـ، ويردها بلا شيء كما قال مالك والشافعي، وأنها الصحيحة». اهـ.

انظر: بيان المختصر 091/1. التقرير والتحبير 187/7. رفع الحاجب (ورقة  $81/\gamma$ ). شرح الكوكب المنير 70/7. فواتح الرحموت 70/7. شرح العضد على المختصر 70/7 مع حاشية السعد.

(۱) في: ش «والحرمان» بدل «فالحرمان».

(٢) اختلف الصحابة في توريث الجد مع الإخوة على مذهبين:

المذهب الأول: يُسْقِطُ الجدُّ جميعَ الإخوة والأخوات من جميع الجهات كما يسقطهم الأب. وبه قال أبو بكر الصديق، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن الزبير رضي الله عنهم، وروي ذلك عن عثمان، وعائشة، وأبي بن كعب، وأبي الدرداء، ومعاذ، وأبي موسى، وأبي هريرة رضي الله عنهم، وحكي أيضاً عن عمران بن حصين، وجابر بن عبدالله، وأبي الطفيل، وعبادة بن الصامت، وعطاء، وطاووس، وجابر بن زيد، وبه قال قتادة وإسحاق، وأبو ثور، ونعيم ابن حماد، وأبو حنيفة، والمزني، وابن شريح، وابن المنذر.

المذهب الثاني: يرثون معه، ولا يحجبهم. وبه قال علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، ومسروق، وعلقمة، وشريح، وهو مذهب زيد وأحمد، وبه قال أهل المدينة، وأهل الشام، والنخعي، والحجاج بن أرطاة، وأبو عبيد، وأكثر أهل العلم.

انظر: المحلى لابن حزم ٢٨٢/٩ فما بعدها مسألة رقم (١٧٣٠). بداية المجتهد ٢٧٧٧/٢. المغنى لابن قدامة ٧٩٤/٧ فما بعدها.

قال ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير ١٤٢/٣: «قال شيخنا الحافظ: وفي هذا المثال=

وَكَالنِّيَّةِ فِي الطَّهَارَاتِ<sup>(۱)</sup>، قِيلَ: تُعْتَبَرُ. وَقِيلَ: فِي الْبَعْضِ. فَالتَّعْمِيمُ بِالنَّفْيِ ثَالِثَّفْيِ ثَالْفَرْقُ، وَكَالْفَسْخُ بِهَا. وَقِيلَ: لاَ. فَالْفَرْقُ،

= أيضاً نظر؛ فإن الأقوال الثلاثة المشهورة عن الصحابة حجبه لهم: عن أبي بكر الصديق، وعمر، وعثمان، وابن عباس، وابن الزبير وغيرهم ثم رجع بعضهم إلى المقاسمة وهو قول الأكثر، وجاء حرمانه عن زيد بن ثابت، وعلي بن أبي طالب، وعبدالرحمان بن غنم، ثم رجع زيد وعلي إلى المقاسمة.

قلت \_ أي ابن أمير الحاج \_: اللهم إلا أن يثبت إجماع من بعدهم على بطلان الثالث الذي هو الحرمان، فالقول به بعد من بعدهم يكون ثالثاً رافعاً لمجمع عليه فلا يسمع ؛ بناء على أن الإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق». اهـ.

انظر: المحلى لابن حزم ٢٨٢/٩ فما بعدها مسألة رقم (١٧٣٠). بداية المجتهد ٢٧٧٧. المغني لابن قدامة ٧/٧٦ فما بعدها. بيان المختصر ٥٩١/١. التقرير والتحبير ٣٩/٢. رفع الحاجب (ورقة ٤٩/١). شرح العضد على المختصر ٣٩/٢ مع حاشية السعد. فواتح الرحموت ٢٣٥/٢.

(۱) في: ش «الطهارة» بدل «الطهارات».

(٢) النية في الطهارات: تعتبر في جميعها أعني الوضوء والغسل والتيمم وبه قال الجمهور. وتعتبر النية في التيمم دون غيره وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي. وأما القول بتعميم النفي، وهو أن لا تعتبر في شيء من الطهارات، فقول ثالث.

انظر: الفتح الباري ١١١/١. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ١٠/١. نيل الأوطار ١٠٢/١. حاشية الطهطاوي الحنفي على مراقي الفلاح ص٤٨. بيان المختصر ١٩/١. رفع الحاجب (ورقة ١٤/١).

(٣) العيوب التي يفسخ بها عقد الزواج هي:

1 - البرَص: بفتح الباء والراء، مرض يُحدث في الجسم قشرا أبيض، ويسبب للمريض حكًا مؤلما. انظر: مفردات الراغب ص١١٨. معجم لغة الفقهاء ص١٠٦.

 ٢ ـ الجُذام: بضم الجيم، داء وبيل، تتهافت منه الأطراف، ويتناثر اللحم من شدة التقيح. انظر: المعجم الوسيط ١١٣/١. معجم لغة الفقهاء ص١٦١٠.

٣ ـ الجُنون: مصدر جُنَّ يُجَنَّ، زوال العقل؛ لأفة، ومظهره جريان التصرفات القولية والفعلية على غير نهج العقلاء.

انظر: التعريفات للجرجاني ص١٠٧. مفردات الراغب ص٢٠٥. معجم لغة الفقهاء ص١٦٧.

٤ ـ الجَبّ: بفتح الجيم، من جبّ الشيء: قطعه. ويراد به قطع العضو التناسلي من الذكر. انظر: مفردات الراغب ص١٨٢. معجم لغة الفقهاء ص١٥٩.

٥ ـ العُنَّة: مصدر عُنَّ الرجل عُنَّة: عجز عن الجماع؛ لمرض يُصيبه، فهو معنون،=

# ثَالِثُ (١). وَكَأُمُّ مَعَ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ

وَأَبِ قِيلَ: ثُلُثُ (٢). وَقِيلَ: ثُلْثُ مَا بَقِيَ. فَالْفَرْقُ، ثَالِثُ (٣).

وَالصَّحِيحُ: التَّفْصِيلُ. إِنْ كَانَ الثَّالِثُ يَرْفَعُ مَا اتَّفْقَا عَلَيْهِ فَمَمْنُوعٌ كَالْبِكُو وَكَالْجَدِّ وَالطَّهَارَاتِ، وَإِلاَّ فَجَائِزٌ كَفَسْخِ النِّكَاحِ بِبَعْضٍ ('')، وَكَالأُمُّ، فَإِنَّهُ يُوَافِقُ

<sup>=</sup> وعَنِين، وعِنِين. ويقال: امرأة عِنِينة: لا تشهي الرجال. انظر: المعجم الوسيط ٢٣٢/٢ لمجمع اللغة العربية بمصر. معجم لغة الفقهاء ص٣٣٢.

٦ - القَرَن: بفتح القاف والراء، قَرِنَت المرأة قرنا؛ إذا كان في فرجها قَرْن، وهو عظم، أو غُدَّة مانعة من ولوج الذكر. انظر: مفردات الراغب ص٦٦٧. معجم لغة الفقهاء ص٣٦١.

٧ - الرَّتَق: بفتح الراء والتاء، مصدر رَتِقت المرأة: إذا التحم فرجها. وهو انسداد فرج المرأة بعَضَلَة ونحوها بشكل لا يمكن معه الجماع. انظر: مفردات الراغب ص٣٤١.
 معجم لغة الفقهاء ص٢١٩.

<sup>(</sup>۱) فسخ النكاح بالعيوب الخمسة التي هي: البرص، والجذام، والجنون، والجَب، والعنة في الزوجة. في الزوج، والثلاثة الأولى: البرص، والجذام، والجنون مع القَرَنِ والرَّتَق في الزوجة. ذهب بعضهم إلى الفسخ بالعيوب الخمسة. وذهب بعضهم إلى عدم الفسخ بشيء منها. فالقول بالفرق، وهو الفسخ ببعض دون بعض قول ثالث.

لم يفرق العضد في شرحه على المختصر ٢٠/٢ في هذه العيوب بين الزوج والزوجة وتعقب عليه التفتازاني وقال بمثل ما أشرنا إليه.

انظر: بيان المختصر ٩٥١/١. رفع الحاجب (ورقة ٤٩/١). شرح العضد على المختصر ٢/٠٤. الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ١٧/٧ فما بعدها.

<sup>(</sup>٢) في: ش «الثُلُثُ» بدل «ثُلُثُ».

<sup>(</sup>٣) وكالأبوين مع زوج وزوجة في الميراث، ذهب بعضهم إلى أن ثلث جميع المال للأم، وذهب بعضهم أن ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة للأم، فالقول بالفرق، وهو أن يكون للأم ثلث المال كله في إحدى الصورتين، وثلث الباقي في الصورة الأخرى، قول ثالث. انظر: بيان المختصر ١/٩٢/، شرح العضد على المختصر ٢/٩٤ مع حاشية السعد.

رفع الحاجب (ورقة ٤٩/أ). التقرير والتحبير ١٤٣/٣. الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ٣١٤/٨ فما بعدها.

<sup>(</sup>٤) عبارة: أ، ش «ببعض العيوب». بزيادة «العيوب».

فِي كُلِّ صُورَةٍ مَذْهَبًا(١).

لَنَا: أَنَّ الأُوَّلَ مُخَالَفَةٌ لِإِجْمَاعِ (٢)، فَمُنِعَ (٣)، بِخِلَافِ الثَّانِي. كَمَا لَوْ قِيلَ: لأَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيِّ، وَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ الْغَائِبِ. وَقِيلَ: يُقْتَلُ، وَيَصِحُّ، لَمْ يُمْنَعْ يُقْتَلُ، وَلاَ يَصِحُّ، وَعَكْسُهُ بِاتِفَاقٍ.

قَالُوا: فَصَّلَ وَ<sup>(١)</sup> لَمْ يُفَصِّلْ أَحَدٌ، فَقَدْ خَالَفَ الإِجْمَاعَ<sup>(٥)</sup>. قُلْنَا: عَدَمُ الْقَوْلِ بِهِ لَيْسَ قَوْلاً بِنَفْيِهِ، وَإِلاَّ امْتَنَعَ الْقَوْلُ فِي وَاقِعَةٍ تَتَجَدَّدُ. وَيَتَحَقَّقُ

(۱) الصحيح عند ابن الحاجب في هذه المسألة التفصيل، أي إن كان القول الثالث يرفع ما اتفق القولان عليه، فهو ممنوع. كوطء البكر، فإن القول الثالث وهو الرد مجاناً يرفع ما اتفقا عليه؛ لأنهما اتفقا على امتناع الرد من غير أرش.

وكالجد مع الأخ، فإن القول الثالث وهو حرمان الجد يرفع ما اتفقا عليه؛ لأنهما قد اتفقا على عدم حرمان الجد.

وكالطهارات، فإن القول الثالث وهو نفي التعميم يرفع ما اتفقا عليه؛ فإنهما قد اتفقا على اشتراطها في البعض.

وقوله: "وإلا فجائز" أي وإن لم يكن القول الثالث رافعاً لما اتفقا عليه، فهو جائز، كفسخ النكاح فإن القول الثالث وهو الفسخ ببعض العيوب دون بعض لم يكن رافعاً لما اتفقا عليه، فإنه يكون موافقا لكل من القولين في صورة.

وكالأم، فإن القول الثالث وهو أن للأم ثلث جميع المال في إحدى الصورتين، وثلث الباقي في الصورة الأخرى يوافق في كل من الصورتين مذهباً.

انظر: هامش رقم (۱) من هذه المسألة ص847، والمحصول للرازي 817. الإحكام للآمدي 817. الإبهاج 817. شرح تنقيح الفصول ص877. شرح مختصر الروضة 97/ 97. رفع الحاجب (ورقة 98/أ). المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص87.

(٢) عبارة: ش «مخالفٌ للإجماع» بدل «مخالفةٌ لإجماع».

(٣) في: أ «فَيُمْنَعُ» بدل «فَمُنِعَ».

(٤) في: أ «أو» بدل «و». وهو تحريف ظاهر.

(٥) قال المانعون مطلقاً: القول الثالث فصل بين العيوب الخمسة مثلاً، ولم يفصل واحد من الفريقين، فيكون القول بالفصل مخالفاً للإجماع. انظر: رفع الحاجب (ورقة ٤٩/أ). شرح العضد على المختصر ٤٠/٢ مع حاشية السعد. بيان المختصر ١٩٤/١.

بِمَسْأَلَتَي الذِّمِّيِّ وَالْغَائِبِ(١).

قَالُوا: يَسْتَلْزِمُ تَخْطِئَةَ كُلِّ فَرِيقٍ، وَهُمْ كُلُّ الأُمَّةِ. قُلْنَا: الْمُمْتَنِعُ تَخْطِئَةُ كُلِّ الأُمَّةِ فِيمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ. الآخَوُلْ): اخْتِلَافُهُمْ دَلِيلٌ [عَلَى](٣) أَنَّهَا اجْتِهَادِيَّةٌ. قُلْنَا: مَا مَنَعْنَاهُ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ، وَلَوْ سُلِّمَ فَهُوَ دَلِيلٌ قَبْلَ تَقَرُّرِ اجْمَاعِ مَانِعِ مِنْهُ.

قَالُوا: لَوْ كَانَ، لأَنْكِرَ لَمَّا وَقَعَ. وَقَدْ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ فِي مَسْأَلَةِ الأُمُّ مَعَ زَوْجٍ وَأَبٍ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَعَكَسَ آخَرُ (١٤٠ / [٢٤١]. قُلْنَا: لأَنَّهَا كَالْعُيُوبِ

<sup>(</sup>۱) أجاب الشيخ ابن الحاجب بأن الفرقين لم يقل واحد منهما بالفصل، وعدم القول بالفصل ليس قولاً بنفي الفصل؛ لأنه لو كان عدم القول بالفصل قولاً بنفي الفصل؛ المتنع القول بحكم في واقعة متجددة لم يكن فيها قول لمن سبق؛ لأن عدم القول ليس قولاً بالعدم، فلا يكون القول بالفصل مخالفاً للإجماع. ويتحقق ذلك بمسألتي الذمي والغائب، حيث جوز فيهما الفصل، وإن لم يقل واحد من الفريقين بالفصل. فلو كان عدم القول بالفصل مستلزماً للقول بعدم الفصل، لم يجمعوا على جواز التفصيل في المسألتين. انظر: رفع الحاجب (ورقة ٤٩/أ). شرح العضد على المختصر المختصر المعتمد على المختصر المعتمد على المختصر المعتمد على المختصر المعتمد على المختصر المحتمد المعتمد المعتمد

<sup>(</sup>٢) هم أصحاب المذهب القائل بجواز إحداث قول ثالث مطلقاً. انظر: رفع الحاجب (ورقة ٤٠/١). شرح العضد على المختصر ٤٠/٢ مع حاشية السعد. بيان المختصر ١٩٥/١.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ١/٩٥٥.

<sup>(</sup>٤) القائلون بجواز إحداث قول ثالث مطلقا قالوا: لو كان إحداث القول الثالث ممتنعاً؛ لأنكر إذا وقع؛ لأن عادة المجتهدين إنكار ما يكون منهياً عنه، وقد اختلف الصحابة في مسألة زوج أو زوجة وأبوين، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: «للأم ثلث جميع المال في الصورتين». وقال الباقون: «للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة».اه.

وأحدث التابعون قولاً ثالثاً. فقال محمد بن سيرين في صورة الزوج: «للأم ثلث جميع الممال». وفي صورة الزوجة: «للأم ثلث الباقي». وعكس تابعي آخر ـ هو يزيد بن هارون كما في السنن الكبرى للبيهقي ٢٨/٦ فقال للأم في صورة الزوجة: «ثلث=

الْخَمْسَةِ، فَلا مُخَالَفَةَ لإِجْمَاعِ (١)(٢).

(مَسْأَلَةٌ) يَجُوزُ إِحْدَاثُ دَلِيلٍ آخَرَ، أَوْ تَأْوِيلٍ آخَرَ " عِنْدَ الأَكْثَرِ (٥)(٦). الأَكْثَرِ (٥)(٦).

= جميع المال».، وفي صورة الزوج: «ثلث الباقي».، ولم ينكر أحد. انظر: رفع الحاجب (ورقة ٤٩/أ). شرح العضد على المختصر ٤٠/٢ مع حاشية السعد. بيان المختصر ١٣٢٨/٠.

(١) في: ش «للإجماع» بدل «الإجماع».

- ابن سيرين هو: محمد بن سيرين الأنصاري بالولاء، أبو بكر، البصري، مولى أنس بن مالك، التابعي الكبير، الإمام في التفسير والحديث والفقه. وعبر الرؤيا، والمقدم في الزهد والورع، لم يكن بالبصرة أعلم منه بالقضاء، وأريد على القضاء فهرب إلى الشام، وكان بزازاً. ولد سنة ٣٣هـ، وتوفي سنة ١١٠ هـ. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ١٨١٤. تاريخ بغداد ٣٣١/٥. حلية الأولياء ٢٦٣/٢. تذكرة الحفاظ ص٣١٠.

(٢) أجاب الشيخ ابن الحاجب بأنه إنما لم ينكر أحد؛ لأن هذه المسألة كالعيوب الخمسة؛ لأن القول الثالث فيها لا يكون رافعا لما اتفقا عليه. انظر: رفع الحاجب (ورقة ٥٠/١). شرح العضد على المختصر ٢٠/٢. بيان المختصر ٥٩٧/١.

(٣) عبارة «أو تأويل آخر» ساقطة من: أ.

(3) أضاف بعض الأصوليين ومنهم: أبو الحسين في المعتمد ٥١/٢، والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص٣٣٣، وابن السبكي في جمع الجوامع بشرح تشنيف المسامع ١٣٧/٣، والشوكاني في إرشاد الفحول ص٧٧ للمسألة أنه إذا علل أهل الإجماع بعلة هل يجوز لمن بعدهم إحداث علة أخرى؟ ولم يذكرها ابن الحاجب؛ ذلك لأن الخلاف في هذه الصورة قد يكون أشد للخلاف في جواز تعليل الحكم بعلتين.

(o) عبارة ش «يجوز إحداث دليل آخر عند الأكثر، أو تأويل آخر».

(٦) إذا استدل المجمعون بدليل على حكم، أو ذكروا تأويلا أقر عليه، فهل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل أو تأويل؟

فإن كان فيه إلغاء الأول، وإبطاله لم يجز؛ لأنه يقتضي إبطال ما أجمعوا عليه، وخرق الإجماع حرام:

وإن لم يكن فيه ذلك فقد اختلف العلماء فيه على أقوال:

**القول الأول**: الجواز. وبه قال الأكثرون منهم: الصيرفي، وسليم الرازي، وأبو الحسين البصري، والفخر الرازي، = والآمدي، وابن الحاجب، وابن السبكي، وابن الهمام، والزركشي، وغيرهم، وحكاه ابن القطان عن أكثر الشافعية. قال الآمدي في الإحكام ٢٣١/١: «ذهب الجمهور إلى جوازه».

القول الثاني: عدم الجواز. وبه قال بعض الشافعية كما قاله ابن القطان، والإمام الزركشي في البحر المحيط ٥٩٩/٤، والشوكاني في إرشاد الفحول ص٧٧.

ومن الغريب حقاً ما قاله الشيخ ابن تيمية في المسودة ص٣٢٩: "إذا تأول أهل الإجماع الآية بتأويل، ونصوا على فساد ما عداه، لم يجز إحداث تأويل سواه، وإن لم ينصوا على ذلك فقال بعضهم: يجوز إحداث تأويل ثان إذا لم يكن فيه إبطال الأول، وقال بعضهم: لا يجوز ذلك كما لا يجوز إحداث مذهب ثالث، وهذا هو الذي عليه الجمهور، ولا يحتمل مذهبنا غيره». وهذا مخالف لما في روضة الناظر ٣٧٧/١ مع نزهة الخاطر، وشرح مختصر الروضة للطوفي ٨٩/٣، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص٢٨٤٠.

القول الثالث: التوقف. حكاه ابن بدران في المدخل ص٢٨٤ ولم ينسبه.

القول الرابع: التفصيل بين النص فيجوز إحداثه، وبين غيره فلا يجوز. قال به ابن حزم وغيره.

القول الخامس: التفصيل بين الدليل الظاهر فلا يجوز، وبين الخفي فيجوز؛ لجواز خفائه على الأولين. قاله ابن برهان في الوصول إلى الأصول 11٤/٢.

والكلام في إحداث علة مثل الكلام في الدليل، هذا كله إذا لم يتعرض السابقون لذلك الدليل، فإن نصوا على صحته فلا شك فيه، أو على فساده لم تجز مخالفتهم، وإنما محل النزاع حيث لم ينصوا على ذلك.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: المعتمد ١٠/١، المحصول للرازي ١٠٩٨. السوصول إلى الأصول ١١٣/١ ـ ١١٤. الإحكام للآمدي ٢٣١/١. التحصيل من المحصول ٢٧٧٦. شرح تنقيح الفصول ص٣٣٣. روضة الناظر ٢٧٧١ مع نزهة الخاطر. شرح مختصر الروضة ٨٩٨. تيسير التحرير ٢٥٣/١. رفع الحاجب (ورقة ١٥/أ). بيان المختصر ١/٩٠. شرح العضد على المختصر ٤١/١ مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير ٢٦٩/١. تشنيف المسامع ١٤٠/١. التحقيقات في شرح الورقات ص٤٣٤. البحر المحيط ٤٨٣. فواتح الرحموت ٢٧٧١. المسودة ص٣٩٩. زوائد الأصول للإسنوي ص٣٦٤. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص٤٨٤. إرشاد الفحول ص٧٧٠.

لَنَا: لاَ مُخَالَفَةَ لَهُمْ فَجَازَ، وَأَيْضًا: لَوْ لَمْ يَجُزْ لأَنْكِرَ. وَلَمْ يَزَلِ الْمُتَأَخِّرُونَ يَسْتَخْرَجُونَ الأَدِلَّةَ وَالتَّأْوِيلَاتِ.

قَالُوا: اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. قُلْنَا: مُؤَوَّلُ<sup>(۱)</sup> فِيمَا اتَّفَقُوا<sup>(۲)</sup>، وَإِلاَّ لَزِمَ الْمَنْعُ فِي كُلِّ مُتَجَدِّدِ.

قَالُوُا: ﴿ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (٣). قُلْنَا: مُعَارَضٌ (١) بِقَوْلِهِ: ﴿ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَرِ ﴾ (٥) ، فَلَوْ (٦) كَانَ مُنْكَرًا لَنْهُوا عَنْهُ.

(مَسْأَلَةٌ) اتِّفَاقُ الْعَصْرِ الثَّانِي عَلَى أَحَدِ قَوْلَيِ الْعَصْرِ الأَوَّلِ بَعْدَ أَنِ اسْتَقَرَّ خِلَافُهُمْ.

قَالَ الأَشْعَرِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَالإِمَامُ، وَالْغَزَالِيُّ: مُمْتَنِعٌ. وَقَالَ بَعْضُ الْمُجَوِّزِينَ: حُجَّةٌ (٧).

<sup>(</sup>١) في: ش «مُأَوَّلٌ» بدل «مُؤَوَّلٌ». وهو تحريف ظاهر؛ لأنه مخالف لقواعد الإملاء.

 <sup>(</sup>٢) في: ش «فيما اتفقوا عليه». بزيادة «عليه». وجميع النسخ خالية من هذه الزيادة إلا نسخة رفع الحاجب (ورقة ٥٠/أ).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآية: ٧٢.

<sup>(</sup>٤) في: أ "يُعَارَضُ" بدل "مُعَارَضٌ".

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة الآية: ٧٧.

<sup>(</sup>٦) في: أ «ولو» بدل «فلو».

<sup>(</sup>V) إذا اختلف أهل العصر الأول في مسألة على قولين، واستقر الخلاف بينهم، بحيث صار أحد القولين مذهباً لبعض، والأخر مذهب للباقين، هل يمتنع أن يتفق أهل العصر الثاني على أحد القولين أو لا؟ اختلفوا فيه على قولين:

القول الأول: يمتنع. وبه قال: الإمام أحمد، والأشعري، والقاضي الباقلاني، وإمام الحرمين الجويني، وأبو تمام، وابن خويز منداد من المالكية، وأبو بكر الصيرفي، وابن أبي هريرة، وأبو علي الطبري، وأبو حامد الْمَرْوَرُوذِي، وابن القطان، والآمدي، والقاضي أبو يعلى، وقال إمام الحرمين في البرهان 1801: "وميل الشافعي رضي الله عنه في أثناء ما يجريه إلى هذا".، ونقله القاضي الباقلاني عن جمهور المتكلمين والفقهاء. وقال سليم الرازي: "وهو قول أكثرهم، وأكثر الأشعرية".، وقال الشيرازي في التبصرة ص٧٧٨: "لم تصر المسألة إجماعاً في قول عامة أصحابنا".اه.

## وَالْحَقُّ أَنَّهُ بَعِيدٌ إِلاَّ فِي الْقَلِيلِ(١)، كَالاِخْتِلاَفِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ(٢) ثُمَّ

القول الثاني: يجوز. وبه قال: أكثر الحنفية منهم: محمد بن الحسن، وأبو يوسف، والكرخي وغيرهم، وأكثر المالكية، وكثير من أصحاب الشافعي، واختاره الباجي، وابن الحاجب، والقرافي، والإصطخري، والفخر الرازي وأتباعه، والقفال الكبير وابن خيْرَان، وابن الصباغ، والحارث المحاسبي، والقاضي أبو الطيب، وأبو الخطاب، وألطوفي، ونُقل عن أبي حنيفة والمعتزلة. وبه جزم ابن حزم، واختاره الشيرازي في اللمع ص ٥١ - ٥٧، ونصره في التبصرة ص٧٧٨، واختاره البيضاوي في المنهاج الإمام الشافعي وقال: «أصحهما الأول».

ثم المجوّزون اختلفوا، فقال الأكثرون: إنه حجة. وقالت شرذمة: إنه ليس بحجة. انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان للجويني ١٩٥٤، التبصرة ص٧٧٨. اللمع ص٥١ ـ ٥٠. المستصفى ١٧٠٢، المنخول ص٧٣٠. الوصول إلى الأصول ٢٠٢/. المحصول للرازي ١٩٨٤. الإحكام للآمدي ٢٣٣/١. الإحكام لابن حزم ١/٣٠٠. إحكام الفصول للباجي ١/٩٩٤. المعتمد ٤/٤٥. أصول السرخسي ١٩١٩. تيسير التحرير ٣/٣٢٠. نهاية السول ٢/٢٨٦. رفع الحاجب (ورقة ٥٠/أ)، (ورقة ٥٠/ب). بيان المختصر ١/٠٠٠. شرح تنقيح الفصول ص٣٢٩. المسودة ص٥٣٠. شرح الورقات ص٥٣٥. شرح مختصر الروضة ٣/٥٠. تشنيف المسامع ٣/٠١٠. البحر المحيط ٤/٤٣٥. إرشاد مختصر الروضة ٣/٥٠. تشنيف المسامع ٣/٠١٠. البحر المحيط ٤/٤٣٥. إرشاد

- (۱) قال ابن الحاجب: والحق أن اتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين بعيد إلا في المخالف القليل؛ وذلك لأن اتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين لا يكون إلا عن دليل قاطع، أو جليّ. والعادة تمنع عدم اطلاع الأكثر على القاطع أو الجلي، أما إذا كان المخالف قليلا، فلا تمنع العادة عدم اطلاع القليل على القاطع أو الجلي. انظر: رفع الحاجب (ورقة ٥٠/ب). بيان المختصر ٢/٠٠٠. شرح العضد على المختصر ٢/٠٠٠ مع حاشية السعد.
- (٢) أم الولد هي: التي حملت من سيدها، واقعاه، وهي تعتق بموت سيدها من رأس المال، ولا يجوز بيعها، ولا التصرف فيها بما ينقل الملك. وهذا هو مذهب عامة فقهاء الصحابة منهم: عمر، وعثمان، وعائشة \_ رضي الله عنهم \_، ونقل عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن الزبير بيعهن.

روى أبو داود في العتق، باب في عتق أمهات الأولاد، حديث رقم (٣٩٥٤) ٢٧/٤ عن جابر بن عبد الله على الله على عهد رسول الله على بكر. فلما كان عمر نهانا فانتهينا».

## زَالَ (١). وَفِي الصَّحِيحِ أَنَّ عُثْمَانَ (٢) [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ] (٣) ......

= انظر: الأم للشافعي ٣٣٢/٨. المغني مع الشرح الكبير ٤٩٢/١٢ فما بعدها. تحفة الطالب ص١٤٢. نيل الأوطار ٩٦/٦.

(۱) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص١٤٢: "قوله ـ أي ابن الحاجب ـ: "كالاختلاف في أم الولد ثم زال". يشير بهذا إلى أنه كان وقع خلاف بين الصحابة في جواز بيع أمهات الأولاد ثم زال. وذلك كما روى حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: "كتب إليّ عليّ، وإلى شُريح يقول: إني أبغض الاختلاف، فاقضوا كما كنتم تقضون ـ يعني في أم الولد ـ حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات صاحباى".

وروى البخاري \_ في كتاب مناقب أصحاب النبي ﷺ، باب (٨) قصة البيعة، والاتفاق على عثمان بن عفان ٢٠٨/٤ ـ مثله من رواية عَبِيدة عن عليّ، وليس فيها ذكر أم الولد. قال الخطابي: واختلاف الصحابة إذا ختم بالاتفاق، وانقراض العصر عليه، صار إجماعاً.

قلت ـ أي ابن كثير ـ: وحكاية الإجماع هاهنا مشكل، فإن ابن جريج قال: أنا عطاء قال: «بلغني أن عليا كتب في عهده: وأني تركت تسع عشرة سُرِّيَّة، فأيتهن ما كانت ذات ولد: قومت في حصة ولدها مني، وأيتهن لم تكن ذات ولد: فهي حرة ـ ذكره ابن حزم في المحلى عن ابن جريج ٢٥١/١٠ ـ.

وبهذا يقول ابن مسعود، وابن عباس في رواية. ـ انظر المحلى ٢٥١/١٠ ـ ٢٥٢ ـ.

وممن قال بجواز بيع أمهات الأولاد: عمر بن عبدالعزيز، وداود بن علي وأصحابه، وهو قول لأبي عبدالله الشافعي. فليس في المسألة إجماع». انتهى كلام ابن كثير.

وذكر الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر ٢٠١/١ قول الجواز عن علي ورجوعه عنه ثم قال: "وقول ابن الحاجب: "ثم زال الخلاف" أي خلاف الصحابة، وإلا فللشافعي قول بجواز بيعهن، وهو مذهب داود، وعمر بن عبدالعزيز". اهـ.

وذكر الشوكاني في نيل الأوطار ٩٩/٦ أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثمانية أقوال، فكيف يدعى الإجماع بعد ذلك ؟. وذكر أن ابن كثير قد أفرد هذه المسألة بمصنف مستقل. وانظر حاشية السعد على شرح العضد ٤١/٢.

(٢) في شرح العضد على المختصر ٤١/٢: «أن عمر كان يمنع من المتعة». وتعقب عليه التفتازاني في حاشيته ٤٢/٢

وقال: «الصواب أن عثمان كان ينهى، على ما في المتن، دون عمر، على ما في الشرح». اهـ.

(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان المختصر ١٠٠/١.

(۱) عبارة: أ «كان ينهى الناس عن المتعة» بزيادة «الناس». وهذه الزيادة أنفردت بها نسخة: أ عن سائر النسخ.

(٢) الْمُتْعَةُ: بضم فسكون، من: مَتَعَ جمع مُتَع. الانتفاع بالشيء على وجه يكفل إرواء الحاجة ويدوم طويلا.

وفي اصطلاح الشرع بحسب إضافتها.

- متعة الحج: أن يأتي بالعمر في أشهر الحج، ثم يتحلل منها، ثم يحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه في الحرم.

- متعة النكاح: نكاح المرأة لمدة مؤقتة على مهر معين.

ـ متعة الطلاق: كسوة يرسلها الزوج لمطلقته بعد الطلاق.

انظر: مفردات الراغب ص٧٥٧. معجم لغة الفقهاء ص٤٠٢ ـ ٤٠٣. المعجم الوسيط ٨٥٢/٢ ـ ٨٥٣ لمجمع اللغة العربية بمصر.

إن كان المراد بـ «المتعة»: متعة الحج، وهي التي عناها الحافظ ابن كثير في تحفة الطالب ص ١٤٤، فقد رواها البخاري في كتاب الحج، باب التمتع والقران والإفراد، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، حديث رقم (١٥٦٣) ١٧٤/٢، عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعلياً، وعثمان ينهى عن المتعة، وأن يُجمع بينهما، فلما رأى علياً أهل بهما لبيك اللهم بعمرة وحجة. قال: ما كنت لأدع سنة النبي على القول أحد». اهد.

ورواها مسلم في كتاب الحج، باب جواز التمتع حديث رقم (١٥٨) ٨٩٦/٢ من حديث عبدالله بن شقيق: أن عليا رضي الله عنه كان يأمر بالمتعة، وعثمان كان ينهى عنها. فقال عثمان كلمة، فقال علي: لقد علمتَ أنا تمتعنا مع رسول الله علي؟ فقال: أجل، ولكنا كنا خائفين». اهـ.

قال النووي في شرح مسلم ٢٠٢/٠: «المختار أن المتعة التي نهى عنها عثمان: هي التمتع المعروف في الحج، وكان عمر وعثمان ينهيان عنها نهي تنزيه، لا تحريم، وإنما نهيا عنها؛ لأن الإفراد أفضل فكان عمر وعثمان يأمران بالإفراد؛ لأنه أفضل، وينهيان عن التمتع نهي تنزيه؛ لأنه مأمور بصلاح رعيته، وكان يرى الأمر بالإفراد من جملة صلاحهم». اه.

- وإن كان المراد بـ«المتعة»: متعة النكاح، كما قال الأصفهاني في بيان المختصر ١٠٠/١، فلا توجد هذه الرواية في صحيح البخاري، وإن وجدت في صحيح مسلم في كتاب النكاح، باب نكاح المتعة حديث رقم (١٧) ١٠٢٣/٢ عن أبي نضرة قال: «كنت عند جابر بن عبدالله، فأتاه آت فقال: إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله على ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما».

= وروى مسلم مثله أيضاً في كتاب الحج، باب في متعة الحج، حديث رقم (١٩٤) .9.9/4

والمراد بـ «المتعتين» متعة الحج ومتعة النكاح كما قال الشارحون. قال التفتازاني في حاشيته على العضد ٢/٢٤: ﴿وجمهور الشارحين أن المراد: نكاح المتعة﴾. اهـ. وقال العضد في شرحه على المختصر ٢/٤٢: «إن المراد: متعة الحج، اهـ.

وقال التفتازاني: ﴿وهو الحقُّ اهـ.

وقال الكرماني في النقود والردود ـ نقلاً عن محقق بيان المختصر ٢٠٢/١ ـ: «قوله ـ أي العضد ـ في الصحيح أي فيما يروى في الصحيح أن عمر، وفي بعض النسخ وهو موافق للمتن، عثمان، وفي بعضها: متعة العمرة إلى الحج». ثم قال الكرماني: «اعلم أن عمر نهى عن المتعة. كذا ورد في صحيح مسلم. وهذا الحديث مما انفرد به مسلم. فالسهو، أي ذكر عثمان من قلم الناسخ أو المصنف، وليس، فالسهو منه. ذكره البخاري في باب الحج عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يُجمع بينهما. فالسهو من الشارح لا من المصنف، اهر.

ثم قال: "وحمل المتن على متعة الحج أولى؛ ليكون مثلاً للجواز؛ إذ الأول للحرمة. ولأن «عثمان كان ينهي» مشعر بأنه مخالف لجميع الصحابة، وهو قليل بالنسبة إليهم، فيصح مثالاً لقوله: «إلا في القليل»؛ إذ لو حمل على النكاح المؤقت يكون اتفاقا على قول القليل، وهو بعيدًا.اهـ.

وقال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر ٦٠٣/١: «قلت: وفي كلام ابن الحاجب هنا كلام من وجهين:

أحدهما: بمسألة بعد الاتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول. وإنما يتم لو لم يرجع عثمان، وقد ورد ما يقتضى رجوعه. (كما رواه الدارقطني).

الثاني: أن المتعة في الحج تطلق على ثنتين: أحدهما: على الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج... والثاني: على فسخ الحج إلى العمرة. اختلف في أن نهي عثمان عن المتعة هل المراد به الأول أو الثاني ؟. وعلى كل منهما فلا يستقيم «استقر الإجماع» فإن الأول يخالف فيه الحنفية، والثاني يخالف فيه أكثر الحنابلة، والمحدثين، والظاهرية». اه..

(١) قال البغوي في شرح السنة ١٠٠/٩: «اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة، وهو كالإجماع بين المسلمين ١٠ اهـ

وبصريح عبارة البغوي التي نقلها ابن الحاجب بمعناها يترجح في نظري أن المتعة المقصودة هي متعة النكاح. والله أعلم. الأَشْعَرِيُّ: الْعَادَةُ تَقْضِي بِامْتِنَاعِهِ. وَأُجِيبَ بِمَنْعِ الْعَادَةِ، وَبِالْوُقُوعِ.

قَالُوا: لَوْ وَقَعَ، لَكَانَ حُجَّةً، فَيَتَعَارَضُ الإِجْمَاعَانِ؛ لأَنَّ اسْتِقْرَارَ اخْتِلَافِهِمْ (١) دَلِيلُ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى تَسْوِيغِ (٢) كُلِّ مِنْهُمَا. وَأُجِيبَ بِمَنْعِ الإِجْمَاعِ الأَوَّلِ. وَلَوْ سُلِّمَ فَمَشْرُوطٌ بِانْتِفَاءِ الْقَاطِعِ، كَمَا لَوْ لَمْ يَسْتَقِرَّ خِلَافُهُمْ.

الْمُجَوِّزُ<sup>(٣)</sup>: وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ. لَوْ<sup>(٤)</sup> كَانَ حُجَّةً لَتَعَارَضَ الإِجْمَاعَانِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ.

قَالُوا: لَمْ يَحْصُلِ الاِتِّفَاقُ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ خِلاَّفُهُمْ.

<sup>-</sup> سيدنا عثمان هو: عثمان بن عفان بن أبي العاص، القرشي الأموي، أمير المؤمنين، وثالث الخلفاء الراشدين، ذو النورين، أسلم قديما عندما دعاه أبو بكر إلى الإسلام، وهاجر الهجرتين إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة بزوجته رقية بنت رسول الله على، وبعد وفاة رقية تزوج أم كلثوم بنت رسول الله على. بويع بالخلافة سنة ٢٤هـ، وفتح في عهده شمال إفريقيا وفارس. وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم. قتل شهيداً سنة ٣٥هـ.

انظر ترجمته في: الإصابة ٤٦٢/٢. الاستيعاب ٦٩/٣. تاريخ الخلفاء للسيوطي ص١٤٧. إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء ص١٤٢.

<sup>-</sup> الإمام البغوي هو: الحسن بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي، أبو محمد، المعروف بالفراء، والملقب بِمُحْيِي السنة. قال الداودي: «كان إماماً في التفسير، إماماً في التفسير، إماماً في الفقه، جليلاً ورعاً زاهداً». نسبته إلى «بغا» من قرى خراسان، بين هراة ومرو. أشهر مصنفاته «معالم التنزيل في التفسير» و«شرح السنة» و«مصابيح السنة» و«التهذيب» في الفقه الشافعي. توفي في مَرْوَ رُوذ من مدن خراسان سنة ١٥هـ، وقيل: ٥١٩هـ، وقيل: ١٩٥٨. انظر ترجمته في: طبقات المفسرين للداودي ١٥٧/. البداية والنهاية ١٩٣/١٢. طبقات الشافعية الكبرى ٧٥/٧. شذرات الذهب

<sup>(</sup>١) في: أ «خلافهم» بدل «اختلافهم».

<sup>(</sup>۲) في: ش «تسوّغ» بدل «تسويغ».

<sup>(</sup>٣) هو القائل بكون اتفاق العصر الثاني على أحد القولين جائزاً، وليس بحجة. انظر: رفع الحاجب (ورقة ٥٩/ب). بيان المختصر ٢٠٦/١. شرح العضد على المختصر ٢/٢٤ مع حاشية السعد.

<sup>(</sup>٤) في: أ «إذ لو» بزيادة «إذ». وجميع النسخ خالية من هذه الزيادة.

قَالُوا: لَوْ كَانَ حُجَّةً، لَكَانَ مَوْتُ الصَّحَابِيِّ / [٢٤/ب] الْمُخَالِفِ يُوجِبُ ذَلِكَ؛ لأَنَّ الْبَاقِيَ كُلُّ الأُمَّةِ الأَحْيَاءِ. وَأُجِيبَ بِالإِلْتِزَامِ، وَالأَكْثَرُ عَلَى خِلاَفِهِ.

الآخَرُ<sup>(۱)</sup>: لَوْ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً لأدَّى إِلَى أَنْ تَجْتَمِعَ الأُمَّةُ الأَحْيَاءُ عَلَى الْخَطَإِ، وَالسَّمْعِيُّ (۲) يَأْبَاهُ. وَأُجِيبَ بِالْمَنْعِ، وَالْمَاضِي ظَاهِرُ الدُّخُولِ؛ لِتَحَقُّقِ وَلْخَطَإِ، وَالسَّمْعِيُّ (۲) يَأْبَاهُ. وَأُجِيبَ بِالْمَنْعِ، وَالْمَاضِي ظَاهِرُ الدُّخُولِ؛ لِتَحَقُّقِ وَوْلِهِ، بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَأْتِ.

(مَسْأَلَةً) اتِّفَاقُ الْعَصْرِ عَقِيبَ الاخْتِلَافِ، إِجْمَاعٌ وَحُجَّةٌ، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ (٣).

<sup>(</sup>۱) هو القائل بكون اتفاق العصر الثاني على أحد القولين جائزا، وهو حجة. انظر: رفع الحاجب (ورقة ٥٩/ب). بيان المختصر ٦٠٧/١. شرح العضد على المختصر ٢/٢٤ مع حاشية السعد.

<sup>(</sup>٢) في: أ، ش «والسمع» بدل «والسمعي». وما أثبته من: الأصل (م)، وهو الموافق لما في بيان المختصر ٢٠٧/١، ورفع الحاجب (ورقة ٥١/١)، وشرح العضد على المختصر ٢/٢١.

<sup>(</sup>٣) إذا اختلف أهل العصر على قولين، ثم اتفقوا هم بعينهم عقب الاختلاف من غير أن يستقر الخلاف. ففيه قولان:

القول الأول: إنه إجماع وجحة. وبه قال الجمهور؛ لرجوع الصحابة إلى أبي بكر الصديق في قتال مانعي الزكاة بعد سبق الخلاف فيه.

القول الثاني: ليس إجماعا. وبه قال القاضي الباقلاني كما نقله عنه الجويني في البرهان ١٣٥/٤. والصيرفي كما حكاه عنه الفخر الرازي في المحصول ١٣٥/٤، وأبو الحسين البصري في المعتمد ٢٨١/٣، والبيضاوي في المنهاج، نهاية السول ٢٨١/٣، والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص٣٢٨، والطوفي في شرح مختصر الروضة ٩٧/٣، والزركشي في تشنيف المسامع ١١٨/٣، والهندي، وغيرهم. وبه قال القاضي عبدالوهاب كما حكاه عنه ابن تيمية في المسودة ص٣٢٤.

بينما قال الشيرازي في اللمع ص٥٠: "صارت المسألة إجماعية بلا خلاف". ووافقه الزركشي في البحر المحيط ٤٠٠٤.

انظر تفصيل المسألة في: البرهان ٢٩٥١، المعتمد ٢/٤٥. المحصول للرازي ١٣٥/٤. اللمع ص٥٥، شرح تنقيح الفصول ص٣٢٨، نهاية السول ٢٨١٨، شرح مختصر الروضة ٣/٧٩، المسودة ص٣٢٤، البحر المحيط ٢٠٠٤، التحصيل ٢١/٦، شرح الكوكب المنير ٢٧٤٤، الإبهاج ٢٩١٨، التحقيقات في شرح الورقات ص٤٢٩، رفع الحاجب (ورقة ٥١/١). بيان المختصر ٢٠٨١، شرح العضد على المختصر ٢٣/٤ مع حاشية السعد، تشنيف المسامع ٢١٨٨، إرشاد الفحول ص٧٦٠.

(۱) إذا اختلف أهل عصر على قولين، فهل يجوز لأهل ذلك العصر بعينهم بعد استقرار الخلاف، الاتفاق على أحد القولين، والمنع من المصير إلى القول الآخر؟ في المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجوز مطلقاً. وبه قال القاضي الباقلاني على ما حكاه عنه إمام الحرمين في البرهان ١٩٥١، و مال إليه الغزالي في المستصفى البرهان ٢٠٥١، و مال إليه الغزالي في المستصفى ١/٥٠٠، و جزم به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع ص٥١ و نقله ابن برهان في الوجيز عن الشافعي نقلاً عن الزركشي في البحر المحيط ٤/٠٧، واختاره الإمام الآمدي كما هو في الإحكام ١/٥٠٠ خلاف ما نقل عنه من القول بالجواز.

ما نسبه ابن السبكي في جمع الجوامع ١٨٦/٢ بشرح المحلي، وفي الإبهاج ٢٠٠/٢، وفي رفع الجبهاج ٢٠٠/٢، وفي رفع الحاجب (ورقة ٢٥/١) إلى الإمام الفخر الرازي والإمام الآمدي من المنع والجواز، وتابعه الإمام الزركشي في تشنيف المسامع ٢٠٠٣، وفي البحر المحيط ٤/٥٣٠، والشوكاني في إرشاد الفحول ص٧٦ غير دقيق.

فقد جوز الإمام الرازي في المحصول ١٤٦/٤ الاتفاق بعد استقرار الخلاف من علماء العصر. قال الفخر الرازي: «ومنهم: من جلعه إجماعا يحرم خلافه. وهو المختار». اهد. ومنعه الإمام الآمدي في الإحكام ٢٣٥/١ حيث قال: «ومنهم من منع ذلك مطلقا، ولم يجوز انعقاد إجماعهم على أحد أقوالهم، وهو المختار .» اهد.

وقد أشار العلامة الجلال المحلي في شرحه لجمع الجوامع ١٨٧/٢ إلى ذلك فقال: «وفيما نسبه المصنف - أي ابن السبكي - إلى الإمام - أي الفخر الرازي - والآمدي انقلاب، والواقع أن الإمام جوز، والآمدي منع». اهـ.

القول الثاني: يجوز. نقله إمام الحرمين في البرهان ٤٥٣/١ عن معظم الأصوليين. ثم المجوزون اختلفوا. فقال بعضهم: حجة. وهو اختيار الفخر الرازي في المحصول 1٤٦/٤، وابن الحاجب في المنتهى ص ٣٣، وهنا في المختصر في قوله: «إلا أن كونه حجة أظهر»، وجزم به القرافي في شرح تنقيح الفصول ص٣٢٩.

القول الثالث: يجوز إن كان مستند اتفاقهم على الخلاف القياس والاجتهاد، ولا دليل قاطع. انظر تفصيل المسألة في: البرهان للجويني ٢٥٣/١ فما بعدها. المعتمد ٢٨٠٣. المستصفى ٢٠٥/١. الإحكام للآمدي المستصفى ٢٠٥/١. الإحكام للآمدي ١٤٦/٤. الإجكام للآمدي ٢٣٥/١. شرح تنقيح الفصول ص٣٢٩. رفع الحاجب (ورقة ٢٥/١). الإبهاج ٢٠٠/١. بيان المختصر ٢٠٨/١. جمع الجوامع ٢٨٦/١ ـ ١٨٦/ بشرح المحلي. شرح العضد على المختصر ٢٣٨١. التحقيقات في شرح الورقات ص٤٣٠. البحر المحيط ٤٠٠٥. تشنيف المسامع ٢٣/١. إرشاد الفحول ص٢٠.

وَكُلُّ مَنِ اشْتَرَطَ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ قَالَ: إِجْمَاعٌ(١)، وَهِيَ كَالَّتِي قَبْلَهَا، إِلاَّ أَنَّ كَوْنَهُ حُجَّةً أَظْهَرُ؛ لأَنَّهُ لاَ قَوْلَ لِغَيْرِهِمْ عَلَى خِلَافِهِ(٢).

(مَسْأَلَةٌ) اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ عَدَمِ عِلْمِ الْأُمَّةِ بِخَبَرِ، أَوْ دَلِيلٍ رَاجِحٍ إِذَا عُمِلَ عَلَى وَفْقِهِ.

الْمُجَوِّزُ: لَيْسَ إِجْمَاعًا، كَمَا لَوْ لَمْ يَحَكُمُوا فِي وَاقِعَةٍ. النَّافِي: اتَّبَعُوا غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ (٣).

القول الثاني: عدم الجواز؛ بدليل أن الدليل الراجح هو سبيل المؤمنين، وقد عملوا بغيره، فقد اتبعوا غير سبيل المؤمنين.

<sup>(</sup>۱) من اشترط انقراض العصر قال: إجماع؛ لأن هذا الاتفاق لم يكن رافعا لمجمع عليه؛ لأن اختلافهم وإن دل على تسويغ الاجتهاد في الحكم لكن لا يدل على انعقاد إجماعهم على ذلك؛ ضرورة انتفاء شرط انعقاد الإجماع الذي هو انقراض العصر انظر: البرهان للجويني ١/٤٥٤ فما بعدها. المعتمد ١/٣٨٠. اللمع ص٥١. المستصفى ١/٥٠٠ فما بعدها. المحصول للرازي ١٤٦/٤. الإحكام للآمدي ١/٣٥٠. شرح تنقيح الفصول ص٣٩٩. رفع الحاجب (ورقة ٢٥/أ). الإبهاج ٢/٠٧٠. بيان المختصر ١/٩٠٠. شرح العضد على المختصر ٢/٣٩. التحقيقات في شرح الورقات ص٤٣٠. البحر المحيط ٤/٠٣٠. إرشاد الفحول ص٧٦٠.

<sup>(</sup>٢) هذه المسألة كالمسألة التي قبلها، اختلافاً، واحتجاجاً، واعتراضاً، وجواباً. إلا أن كون الاتفاق حجة هاهنا أظهر من ثمة؛ لأن هاهنا لا قول لغيرهم على خلاف واتفقوا عليه حتى يلزم أن لا يكون اتفاقهم اتفاق كل الأمة. بخلاف ثمة؛ فإن أهل العصر الثاني بعض الأمة؛ لأن لغيرهم قولا على خلاف ما اتفقوا عليه.

انظر: الإحكام للآمدي ٢٣٥/١. رفع الحاجب (ورقة ٢٥/١). بيان المختصر ٢٠٩/١. شرح العضد على المختصر ١٨٧/٢ مع العضد على المختصر ١٨٧/٢ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني.

<sup>(</sup>٣) إذا كان في الواقع دليل أو خبر راجح - أي بلا معارض -، وقد عمل على وفق ذلك الدليل، أو الخبر بدليل آخر. فهل يجوز عدم علم الأمة به أو لا؟ فيه قولان: القول الأول: الجواز؛ بدليل أن اشتراك جميعهم في عدم العلم بذلك الخبر أو الدليل الراجح لم يوجب محظوراً؛ إذ ليس اشتراك جميعهم في عدم العلم به إجماعا حتى يجب متابعتهم، بل عدم علمهم بذلك الدليل، أو الخبر كعدم حكمهم في واقعة لم يحكموا فيها بشيء، فجاز لغيرهم أن يسعى في طلب ذلك الدليل أو الخبر؛ ليعلم.

# (مَسْأَلَةٌ) الْمُخْتَارُ: امْتِناعُ ارْتِدَادِ الأُمَّةِ سَمْعًا(١). لَنَا: دَلِيلُ السَّمْع(٢).

- = انظر تفصيل المسألة في: الإحكام للآمدي ٢٨٣/١. تيسير التحرير ٣/٧٥٧. شرح تنقيح الفصول ص٣٤٤. رفع الحاجب (ورقة ٢٥١). البحر المحيط ٤٥٨/٤. شرح مختصر الروضة ١٤٦/٣. شرح الكوكب المنير ٢٨٣/٢. تشنيف المسامع ١٤٢/٣. التحقيقات في شرح الورقات ص٢٠٠١. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٠٠/٢ مع حاشية البناني. بيان المختصر ٢٠٠/١. شرح العضد على المختصر ٤٣/٢. إرشاد الفحول ص٧٧.
- (١) ارتداد الأمة في عصر من الأعصار جائز عقلاً؛ لأنه ليس بمحال، ولا يلزم منه محال لذاته.

قال الآمدي في الإحكام ٢٣٧/١: «ولا شك في تصور ذلك عقلاً». اه.. وقال الإسنوي في زوائد الأصول ص٣٦٦: «يتصور عقلا ارتداد كل الأمة».اه.. أما ارتدادها سمعا ففيه قولان:

القول الأول: إنه ممتنع سمعاً. وبه قال: الفخر الرازي في المحصول ٢٠٦/٠، وابن الحاجب في المنتهى ص ٦٣، وهنا في المختصر، وابن السبكي في جمع الجوامع ١٤١/٣ مع تشنيف المسامع، وفي لمغتصر، وابن السبكي في جمع الجوامع ١٤١/٣ مع تشنيف المسامع، وفي رفع الحاجب (ورقة ٢٥٨/١)، (ورقة ٢٥/ب)، وابن الهمام في التحرير ٢٥٨/٣ مع التيسير، والتقرير والتحبير ١٠٠/١، والطوفي في شرح مختصر الروضة ١٤٣/٠، وابن النجار في شرح الكوكب المثير ٢٨٢/٢، ونقله عن ابن مفلح، كما اختاره ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٢٨٢/٢ بشرح فواتح الرحموت، وغيرهم.

القول الثاني: غير ممتنع سمعاً. وبه قال: ابن عقيل من الحنابلة على ما حكاه عنه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٨٢/٢، وغيره. وهذه المخالفة حكاها الرازي في المحصول، والآمدي في الإحكام، وابن الحاجب في المنتهى، وهنا في المختصر، وابن النجار في شرح الكوكب المنير، وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت.

انظر تفصيل المسألة في: المحصول للرازي ٢٠٦/٤. الإحكام للآمدي ٢٣٧/١. المنتهى لابن الحاجب ص٦٣. رفع الحاجب (ورقة ٥٩/١)، (ورقة ٥٥/ب). جمع الجوامع ١٤١/٣ بشرح تشنيف المسامع. تسير التحرير ٢٥٨/٣. التقرير والتحبير ١٥٠/٣. شرح مختصر الروضة ١٤٢/٢. شرح الكوكب المنير ٢٨٢/٢. فواتح الرحموت ٢٤١/٢. بيان المختصر ١١٠١/١. زوائد الأصول للإسنوي ص٣٦٦. التحقيقات في شرح الورقات ص٢٤٧. شرح العضد على المختصر ٤٣/٢. التحصيل ٨٤/٢.

(۲) سبق ذكر الأدلة الدالة على عصمة الأمة عن الخطأ بالتفصيل في: أدلة الإجماع،
 فراجعها في ص٤٣٨.

وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الاِرْتِدَادَ يُخْرِجُهُمْ. وَرُدَّ بِأَنَّهُ يَصْدُقُ أَنَّ (١) الأُمَّةَ ارْتَدَّتْ، وَهُوَ أَعْظُمُ الْخَطَإِ.

(مَسْأَلَةٌ) (٢) مِثْلُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ (٣): إِنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ الثُّلُثُ (١). لاَ يَصِحُّ التَّمَسُكُ بِالإِجْمَاعِ فِيهِ (٥).

(١) في: أ «بِأَنَّ» بدل «أَنَّ».

(٢) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٥٠/ب): «إن هذه المسألة هي الملقبة بالأخذ بأقل ما قيل». اهد.

(٣) قال الإمام الشافعي: "إن دية الكتابي ثلث دية المسلم؛ أخذاً بأقل ما قيل في ديته". فظن بعض العلماء أن الإمام الشافعي يعتبر ذلك إجماعاً، وأنه استند على الإجماع. وهو غير صحيح كما بينه المحققون من علماء الشافعية في كتبهم الأصولية. حتى قال القاضي الباقلاني نقلاً عن تشنيف المسامع ١٢٣/٣: "ولعل الناقل عنه زلّ في كلامه"،، وقال الإمام الغزالي رحمه الله في المستصفى ١٢٦/١: "وهو سوء ظن بالشافعي رحمه الله".. وأشار إلى ذلك أيضاً الكمال بن الهمام رحمه الله في التحرير.

انظر: المستصفى ٢١٦/١. الإحكام للآمدي ٢٣٧/١. تيسير التحرير ٢٥٨/٣. التقرير والتحبير ١٢٥٨/٣. شرح المحلي والتحبير ١٢٣/٣. فواتح الرحموت ٢٤١/٢. تشنيف المسامع ١٢٣/٣. شرح المحلي على جمع الجوامع ١٨٨/٢ مع حاشية البناني.

(٤) اختلف العلماء في دية الكتابي على ثلاثة أقوال:

القول الأول: كدية المسلم. روي ذلك عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، ومعاوية - رضي الله عنهم ـ وهو قول: علقمة، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والثوري، وأبي حنيفة، وغيرهم.

القول الثاني: نصف دية المسلم. روي ذلك عن عمر بن عبدالعزيز، وعروة، ومالك، وعمرو بن شعيب، وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد.

القول الثالث: ثلث دية المسلم. روي ذلك عن عطاء، والحسن، وعكرمة، وعمرو بن دينار، وإسحاق، وأبي ثور، وسعيد بن المسيب، والشافعي، وغيرهم.

انظر: بدائع الصنائع ٧/٢٥٤. المهذب للشيرازي ٢٥٢/٢. بداية المجتهد ٣١٠/٢. المغني لابن قدامة ٧٩٣/٧. مغني المحتاج ٥٧/٤. الفقه الإسلامي وأدلته ٣١١/٦.

(a) قال الآمدي في الإحكام ٢٣٧/١: «فمن حصرها في الثلث كالشافعي رحمة الله عليه اختلفوا فيه، فظن بعض الفقهاء أنه متمسك في ذلك بالإجماع، وليس كذلك». اهـ.

قَالُوا: اشْتَمَلَ الْكَامِلُ وَالنِّصْفُ عَلَيْهِ. قُلْنَا: فَأَيْنَ نَفْيُ الزِّيَادَةِ؟ (١). فَإِنْ أُبْدِيَ مَانِعٌ، أَوْ نَفْيُ شَرْطٍ، أَوِ اسْتِصْحَابٌ، فَلَيْسَ مِنَ الإِجْمَاعِ فِي شَيْءٍ (٢).

(مَسْأَلَةً) يَجِبُ الْعَمَلُ بِالإِجْمَاعِ بِنَقْلِ الْوَاحِدِ. وَأَنْكَرَهُ / [١/٢٥] الْغَزَالِيُّ (٣)

انظر: تيسير التحرير 700/7. التقرير والتحبير 101/7. بيان المختصر 101/7. رفع الحاجب (ورقة 101/7)، (ورقة 100/7). شرح العضد على المختصر 100/7. شرح الكوكب المنير 100/7. تشنيف المسامع 100/7. شرح المحلي على جمع الجوامع 100/7 مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني.

(٣) اختلف علماء الأصول في الإجماع المنقول بالآحاد، هل هو حجة أو لا؟ على قولين:

القول الأول: حجة. وهو قول جمهور أهل الأصول، وممن قال به: أبو الحسين البصري في المعتمد ٢/٢٦ وصححه، واختاره السرخسي في أصوله ٢٠٢/١ وخطاً من قال: إنه ليس بحجة، كما قال به الرازي في المحصول ١٥٢/٤، وابن قدامة في روضة الناظر ٢٣٨/١ مع نزهة الخاطر، ونقله الآمدي في الإحكام ٢٣٨/١ عن جماعة من الشافعية، وقال به ابن الحاجب في المنتهى ص٦٤، وهنا في المختصر، والمجد بن تيمية في المسودة ص٣٣، وعزى إلى ابن عقيل قوله: إن أكثر الفقهاء قالوا به، وهو قول أكثر الحنابلة، وقال به البزدوي ونقله عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار ٣٩٢/٣ عن كثير من العلماء، كما قال به البيضاوي في المنهاج ٣١٨/٣ مع نهاية السول، والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص٣٣٢، وابن السبكي في جمع التجوامع ٢٩١٨ مع شرح المحلي، وابن الهمام في التحرير ٢١٨/٣ مع التيسير، التقرير والتحبير ٣١٨/١ كما قال به ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٦٤/٢) التقرير والتحبير والتحبير ١٨٥/١ كما قال به ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٢٤/٢)

<sup>(</sup>۱) القائل بالثلث مطلوبه مركب من أمرين: وجوب الثلث، ونفي الزيادة عليه، ولا بدّ من نفي الزيادة من دليل آخر. انظر: تيسير التحرير ٢٥٨/٣. التقرير والتحبير ١٥١/٣. بيان المختصر ١٦٣/١. رفع الحاجب (ورقة ٢٥/ب)، (ورقة ٣٥/أ). شرح العضد على المختصر ٢/٣٤. شرح الكوكب المنير ٢٧٧/٢. تشنيف المسامع ١٢٣/٣. شرح المحلي على جمع الجوامع ١٨٨/٢ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني.

<sup>(</sup>٢) فإن أبدى وجود مانع من الزيادة كالكفر، أو انتفاء شرط لها كالإسلام، أو عدم الأدلة الدالة على الزيادة، فيستصحب الأصل وهو البراءة الأصلية، أو غير ذلك من نص أو قياس على عدم وجوب الزيادة، فليس من الإجماع في شيء، بل هي أمور خارجة عنه.

## لَنَا: نَقْلُ الظُّنِّيِّ مُوجِبٌ، فَالْقَطْعِيُّ أَوْلَى (١). وَأَيضًا: ﴿ نَحْدُ نَحْدُمُ بِالظَّاهِرِ ﴾ (٢).

وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٢٤٢/٢ مع شرحه فواتح الرحموت، والشوكاني في إرشاد الفحول ص٧٩ وقال: «وبه قال الماوردي، وإمام الحرمين، والآمدي». اهـ. القول الثاني: ليس بحجة. وبه قال الغزالي، وجماعة من الشافعية، وبعض الحنفية، وبعض شيوخ الحنابلة.

قال الغزالي في المستصفى ٢١٥/١: «والسر فيه:أن الإجماع دليل قاطع يحكم به على الكتاب والسنة المتواترة، وخبر الواحد لا يقطع به، فكيف يثبت به قاطع ٩٤.اهـ. انظر تفصيل المسألة في: المعتمد ٢/٧٢. أصول السرخسي ٢٠٢/١. المستصفى ١/٢٥٠ المحصول للرازي ١٥٠/٤. الإحكام للآمدي ٢٣٨/١. شرح تنقيح الفصول ص٢٣٨. المنتهى لابن الحاجب ص٦٤. المسودة ص٣٤٤. كشف الأسرار ٣٨٢٣. نهاية السول ٣٨٨٨. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/١٨٠. تيسير التحرير ٣٨١٠. التقرير والتحبير ٣١٥٠. زوائد الأصول ص ٣٦٩. شرح الكوكب المنير ٢٦١٨.

(١) في: ش «أَوْ لاَه بدل «أَوْلَى».

يريد بذلك أن نقل الدليل الظني الدلالة كالخبر الواحد يجب العمل به قطعاً، فالقطعي المنقول آحاداً الذي هو الإجماع أولى بأن يوجب العمل. انظر: المعتمد ٢٧/٣. شرح العضد على المختصر ٢١٤/١. كشف الأسرار ٣٩٢/٣. بيان المختصر ٢١٤/١. فواتح الرحموت ٢٤٢/٢.

وقد رد الغزالي في المستصفى ٢١٥/١ ـ ٢١٦ على ذلك بأنه: «إنما ثبت العمل بخبر الواحد اقتداءً بالصحابة وإجماعهم عليه، وذلك فيما روي عن رسول الله على أما ما روي عن الأمة من اتفاق، أو إجماع، فلم يثبت فيه نقل وإجماع». اهـ.

(۲) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص ١٤٥: «هذا الحديث كثيراً ما يَلْهَج به أهل الأصول.
 ولم أقف له على سند، وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج المزي، فلم يعرفه».

وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة ٤٧أ): «هذا الحديث اشتهر بين الأصوليين والفقهاء وتكملته (والله يتولى السرائر). ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة، ولا في الأجزاء المنثورة.

وقد سئل المزي عنه: فلم يعرفه. والذهبي قال: لا أصل له. قال ابن كثير: «يؤخذ معناه من حديث أم سلمة في الصحيحين». ثم قال: «قلت رأيت في الأم للشافعي، بعد أن أخرج حديث أم سلمة رضي الله عنها: فأخبر على أنه إنما يحكم بالظاهر، وإن أمر السرائر إلى الله». فظن بعض من رأى كلامه أن هذا حديث آخر، وإنما هو كلام الشافعي، استنبطه من الحديث الآخر». اهد.

وقال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق تحفة الطالب ص١٤٥: "هذا الحديث اشتهر=

# قَالُوا: إِثْبَاتُ أَصْلِ بِالظَّاهِرِ(١). قُلْنَا: الْمُتَمَسَّكُ(٢) الأوَّلُ قَاطِعٌ(٣)، وَالْمُعْتَرِضُ مُسْتَظْهِرٌ مِنَ وَالشَّانِي(٤) يَنْبَنِي (٥) عَلَى اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ (١). وَالْمُعْتَرِضُ مُسْتَظْهِرٌ مِنَ

= في كتب الفقه وأصوله، وقد استنكره جماعة من الحفاظ منهم: المزي، والذهبي، وقالوا: لا أصل له. وأفادني شيخنا علاء الدين بن مغلطاي ـ رحمه الله ـ أن الحافظ أبا طاهر إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم الجنزوي رواه في كتابه «إدارة الحكام» في قصة الكندي والحضرمي، اللذان اختصما إلى النبي عليه. وأصل حديثهما في الصحيحين. فقال المقضى عليه: قضيت علي والحق لي. فقال رسول الله عليه: «إنما أقضى بالظاهر والله يتولى السرائر» ثم قال: وله شواهد».

وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص ٩١: "وأغرب إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم الجنزوي في كتابه "إدارة الحكام" أن هذا الحديث ورد في قصة الكندي والحضرمي..». ثم قال: "قال شيخنا: ولم أقف على هذا الكتاب، ولم أدر أساق له إسماعيل المذكور إسنادا أم لا ؟». اه.

كما ذكر الحديث العجلوني في كشف الخفاء ٢٢١/١ ـ ٢٢٢، وابن الديبع في تمييز الطيب من الخبيث ص٣١، والشوكاني في الفوائد المجموعة ص٢٠٠، وكلهم ذكروا أن الحديث باللفظ المذكور لا أصل له.

(۱) هذا من الخصم رد على الدليلين، ويريدون بذلك أن هذين الدليلين من قبيل الظواهر؟ لأنه قياس على خبر الواحد،

وقد أريد إثبات أصل كلي بهما، وهو العمل بالإجماع المظنون ثبوته، والأصول لا تثبت بالظواهر؛ لوجوب القطع في العمليات. انظر: رفع الحاجب (ورقة ٥٣/ب). شرح العضد على المختصر ٢/٤٤، بيان المختصر ٢/١٥٦. زوائد الأصول ص٧١٣

(Y) في: ش «التّمسك» بدل «المتمسك».

(٣) أراد بالمتمسك الأول: المستند الذي تمسك به أهل الإجماع؛ فإنه قطعي؛ لما مر في أول الإجماع.

انظر: بيان المختصر ٦١٦/١. رفع الحاجب (ورقة ٥٣/ب). شرح العضد على المختصر ٤٤/٢. زوائد الأصول ص٣٧١.

(٤) لفظة: «والثاني» ساقطة من: أ.

(٥) في: أ «مبني» بدل «ينبني».

(٦) وأراد بالمتمسك الثاني: الحديث والقياس؛ فإنهما ظنيان، وإفادتهما المطلوب مبنية على اشتراط القطع في هذه الأصول فمنهم من شرط؛ لأنها من باب الاعتقادات لا يتعلق بكيفية العمل، ومنهم من لم يشترط؛ لكونها طرقا إلى الأعمال.

انظر: بيان المختصر ٢١٦/١. رفع الحاجب (ورقة ٥٣/ب)، (ورقة ٥٤/أ). شرح العضد على المختصر ٤٤/٢. زوائد الأصول ص٣٧١.

#### الْجَانِبَيْن (١).

(مَسْأَلَةً) إِنْكَارُ حُكْمِ الإِجْمَاعِ الْقَطْعِيِّ (٢)، ثَالِثُهَا: الْمُخْتَارُ: أَنَّ نَحْوَ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ، يُكَفَّرُ (٣).

(۱) المراد من قوله: «المعترض مستظهر من الجانبين». إن للمعترض أن يمنع في الأول ويقول: لا نسلم أن المستند قاطع؛ إذ من الجائز أن لا يكون كذلك؛ لأن دليل الإجماع قد يكون ظنيا. وأن يمنع في الثاني الدليل المتمسك به على عدم اشتراط القطع.

انظر: بيان المختصر ٦١٧/١. رفع الحاجب (ورقة ٥٣/ب)، (ورقة ٥٤/أ). شرح العضد على المختصر ٤٤/٢ مع حاشية السعد. زوائد الأصول ص٣٧١.

(٢) هو النطقي المتواتر المستكمل الشروط. أو هو: ما ثبت الحكم المراد به شرعيا على سبيل اليقين.

انظر: شرح مختصر الروضة ١٣٦/٣. كشف الأسرار ٣٧٢/٣. تشنيف المسامع ١٣٦/٣.

(٣) اختلف الأصوليون في تكفير من أنكر حكم الإجماع القطعي على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن من أنكر حكم الإجماع القطعي يكفر. وبه قال: ابن الهمام في التحرير ١٥١/٣ مع شرحه التقرير والتحبير، وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٢٤٣/٣ مع شرحه فواتح الرحموت، ونقله عن أكثر الحنفية، وعزاه المجد ابن تيمية في المسودة ص٤٤٣، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٦٢/٢ إلى ابن حامد من الحنابلة، كما حكاه الآمدي في الإحكام ٢٣٩/١ والعضد في شرحه على المختصر الحنابلة، كما حكاه الآمدي في الإحكام ٢٣٩/١ والعضد في شرحه على المختصر ٢٤٤/٤، وعبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار ٣٨٥/٣، وابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٤٥/١)، والزركشي في تشنيف المسامع ١٤٧/٣.

القول الثاني: إنه لا يكفر، وهذا قول جمع كثير من الفقهاء، وممن قال به: إمام الحرمين الجويني في البرهان ٢٦٢/١ حيث قال: «فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر، وهذا باطل قطعا... نعم من اعترف بالإجماع، وأقر بصدق المجمعين في النقل ثم أنكر ما أجمعوا عليه، كان هذا التكذيب آيلا إلى الشارع عليه السلام، ومن كذّب الشارع كفر، والقول الضابط فيه: أن من أنكر طريقا في ثبوت الشرع لم يُكفّر، ومن اعترف بكون الشيء من الشرع ثم أنكره، كان منكراً للشرع، وإنكار جزئه كانكاه عله». اهد.

كما قال بأنه لا يكفر: الغزالي في المنخول ص٣٠٩، والفخر الرازي في المحصول ٢٠٩/٤، ورجحه العضد في شرحه على المختصر ٢٤٤/١، واختاره الإسنوي في نهاية السول ٣٢٧/٣، كما قال به القرافي في شرح تنقيح الفصول ص٣٣٧ في حق من أنكر حكم الإجماع في الأمور الخفية، ونقله المجد بن تيمية في المسودة ص٣٤٤ عن=

= جمهور الحنابلة، وعزاه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٦٢/٢ ـ ٢٦٣ إلى القاضي، وأبي الخطاب وجَمْع، حيث قالوا: إنه يَقْشُقُ.

القول الثالث: إن كان الإجماع في أمر علم قطعاً كونه من الدين كالعبادات الخمس، كان إنكار حكمه يوجب الكفر وإلا فلا. وبه قال: الآمدي في الإحكام ٢٣٩/١، وابن الحاجب في المنتهى ص ٦٤ وهنا في المختصر، والإسنوي في زوائد الأصول ص ٣٦٨، والطوفي في شرح مختصر الروضة ١٣٦/٣.

لم يرتض الزركشي، وابن الهمام، وابن عبدالشكور تثليث الأقوال في هذه المسألة من الآمدي وابن الحاجب. وهي التكفير، وعدم التكفير، والتفصيل. فقد قال الزركشي في البحر المحيط ٥٩٧/٤: «واعلم أن كلام الآمدي وابن الحاجب في غاية القلق؛ فإنهما حكيا مذاهب في منكر حكم الإجماع القطعي، ثالثها: المختار أن نحو العبادات الخمس يكفر، وهذا يقتضي أن لها قولا بالتكفير في الأمر الخفي، وقولا بعدمه في نحو العبادات الخمس، وليس كذلك». اهه.

وقال ابن الهمام، بعد أن ذكر القولين الأولين: «ويعطي الإحكام ـ للآمدي ـ وغيره ثلاثة، هذين والتفصيل وهو ما كان من ضروريات الدين يكفر وإلا فلا، وهو غير واقع؛ إذ لا مسلم ينفي كفر منكر نحو الصلاة، وكذا قرر البهاري». اهد انظر: تيسير التحرير ٣/٣٩، وفواتح الرحموت ٢٤٤٤، والتقرير والتحبير ١٥١/٣.

وقد نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٦٣/٢ عن ابن مفلح نحو هذا.

قال أمير بادشاه في تيسير التحرير ٢٥٩/٣: «وكان غير واقع؛ لأنه يلزم منه عدم إكفار نحو منكر الصلاة عند البعض، وهذا لا يتصور في الواقع إلا قولان: أحدهما: التكفير مطلقاً، والثاني: التفصيل المذكور». اهر.

ثم خرج كلام الآمدي وابن الحاجب ومن نقل مثل نقلهما في أن منكر الإجماع القطعي لا يكفر، خرجه على وجه وهو أنه لا يكفر من حيث إنه منكر للإجماع، غاية الأمر أنّه يلزم عليه عدم تكفير منكر الصلاة من حيث الإجماع، وهذا لا ينافي تكفيره من حيث الضرورة الدينية، وصاحب القول الثالث يجعل الضرورة راجعة إلى الإجماع. انظر: تيسير التحرير ٢٥٩/٣.

وقد ذكر ابن السبكي المسألة ولم يشر إلى وجود خلاف في الحكم القطعي، حيث قال: «جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعاً». انظر: جمع الجوامع ٢٠٢/٢ مع شرح المحلي.

قال المحلي في شرحه على جمع الجوامع ٢٠٢/٢: «وما أوهمه كلام الآمدي وابن الحاجب من أن فيه خلافا، ليس بمراد لهما».

وزاد البناني في حاشيته على شرح المحلي ٢٠٢/٢ عبارة المحلي «ليس بمراد لهما»=

(مَسْأَلَةٌ) التَّمَسُّكُ بِالإِجْمَاعِ فِيمَا لاَ تَتَوَقَّفُ صِحَّتُهُ عَلَيْهِ، صَحِيحٌ. كَرُؤْيَةِ الْبَارِي تَعَالَى، وَنَفْي الشَّرِيكِ. وَلِعَبْدِ الْجَبَّارِ فِي الدُّنْيَوِيَّةِ قَوْلاَنِ(١).

= توضيحاً حيث قال: «قوله: «ليس بمراد لهما» أي: بل مرادهما أن الخلاف الذي ذكراه، إنما فيما لم يعلم من الدين بالضرورة من المجمع عليه، وأما ما علم من الدين بالضرورة مما أجمع عليه، فلا خلاف في كفر جاحده. اهـ.

انظر تفصيل المسألة في: البرهان للجويني ٢١٢/١. المنخول ص٣٠٩. المحصول للرازي ٢٠٩/٤. الإحكام للآمدي ٢٣٩/١. شرح تنقيح الفصول ص٣٣٧. المسودة ص ٣٤٤. كشف الأسرار ٣٨٥/٣. نهاية السول ٣٢٧/٣ مع سلم الوصول للشيخ بخيت المطيعي. بيان المختصر ٢١٧/١. فواتح الرحموت ٢٤٣/٢ ـ ٢٤٤. شرح الكوكب المنير ٢٦٢/٢ - ٢٦٣. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٠٢/٢ مع حاشية البناني. تيسير التحرير ٣/٢٥٩. التقرير والتحبير ١٥١/٣. رفع الحاجب (ورقة ١٥١٤). زوائد الأصول ص٣٦٨. البحر المحيط٤/٧٢٥. شرح مختصر الروضة٣/١٣٦. تشنيف المسامع ١٤٧/٣. شرح العضد على المختصر ١٤٤/٣.

(١) لا يصح تمسك بإجماع فيما تتوقف حجية الإجماع عليه كوجود الباري سبحانه وتعالى، وصحة الرسالة، ودلالة المعجزة؛ لاستلزامه عليه لزوم الدور.

وأما غيره فإن كان دينيا صح اتفاقا. كرؤية الباري تعالى لا في جهة، ونفي الشريك، ووجوب العبادات ونحوها.

وهذا الاتفاق نقله الآمدي في الإحكام ٢٤٠/١، وابن الحاجب في المنتهى ص٦٤، والطوفي في شرح مختصر الروضة ١٣٢/٣، والزركشي في تشنيف المسامع ١٣١/٣، وابن العراقي وابن قاضي الجبل كما نقله عنهما ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٧٨/٢.

وإن كان دِنيوياً كرأي في حرب، وتدبير أمر جيوش، وأمر الرعية صح أيضاً، وبه قال الجمهور، واختاره ابن الهمام، تيسير التحرير ٣٦٢/٣، والفخر الرازي في المحصول ٢٠٥/٢، والآمدي في الإحكام ٢٤٠/١، وابن الحاجب في المنتهى ص٦٤، وهنا في المختصر، والإسنوي في نهاية السول ٢٦٨/٣، وابن عقيل، وابن حمدان، وأبو الخطاب من الحنابلة.

وقال القاضي عبدالوهاب نقلاً عن شرح تنقيح الفصول ص٣٤٤: «والأشبه بمذهب مالك أنه لا تجوز مخالفتهم فيما اتفقوا عليه من الحروب والآراء، غير أني لا أحفظ فيه عن أصحابنا شيئاً»، وبه قال أيضاً الزركشي في تشنيف المسامع ١٣٠/٣، وفي البحر المحيط ٤/٥٢٣، وصححه. خلافاً للقاضي عبدالجبار من المعتزلة، فإن له فيه قولان:

القول الأول: كالجمهور.

القول الثاني: المنع، وليس بحجة. وبه جزم أيضاً أمير بادشاه في تيسير التحرير ٣٢٦٢، وأبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع ٦٨٨/٢، واللمع ص٤٩، والغزالي في= = المنخول ص٣١٦، وإلكيا وصححه ابن السمعاني، ونسبه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٨٠/٢ إلى جمع من الحنابلة.

قال الزركشي في تشنيف المسامع ٣/١٣٠: «وللقاضي عبدالجبار فيه قولان، ووجه المنع أن المصالح تختلف بحسب الأزمان، فلو كان حجة للزم ترك المصلحة وإثبات ما لا مصلحة فيه، وقطع به الغزالي، وقال ابن السمعاني إنه الأصح، لا لهذا المأخذ المعتزلي، بل ذكره غيره». اهد.

قال ابن السمعاني في القواطع ١٩٠/١: «أما أمور الدنيا كتجهيز الجيوش، والعمارة، والزراعة وغيرها من مصالح الدنيا، فالإجماع ليس بحجة فيها؛ لأن الإجماع فيها ليس بأكثر من قوله على وقد ثبت أن قوله على إنما هو حجة في أحكام الشرع دون مصالح الدنيا، ولهذا قال النبي على: «أنتم أعلم بأمور دنياكم، وأنا أعلم بأمور دينكم»، وقد كان النبي على إذا رأى رأيا في الحرب راجع الصحابة في ذلك، وربما نزل رأيه برأيهم». اهد.

انظر تفصيل المسألة في: المستصفى ١٧٣/١. المنخول ص٣١٦. شرح اللمع ٢٥٨/٢. اللمع ص٤٩. اللمع ص٤٩. المحصول للرازي ٢٠٥/٤ الإحكام للآمدي ٢٤٠/١. المعتمد ٢٥٠/١. المنتهى ص٤٤. شرح الكوكب المنير ٢٧٧/٢ ـ ٢٨٨. تيسير التحرير ٢٦٢/٣. شرح تنقيح الفصول ص٤٤٣. شرح مختصر الروضة ١٣١٨ ـ ١٣٣. البحر المحيط ٢٦٢/٥. تشنيف المسامع ٢٠٠/١. شرح العضد على المختصر ٢٤٤١. بيان المختصر ١١٨/١. رفع الحاجب (ورقة ٥٥/ب). فواتح الرحموت ٢٤٦/١. المسودة ص٢١٧. نهاية السول ٢٦٨/٢. التحقيقات في شرح الورقات ص٤٣٩.

- القاضي عبدالجبار هو: عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار بن أحمد بن خليل الهمذاني الأسد أبادي، أبو الحسن، درس الحديث، وأصول الفقه، والتوحيد، وعلم الكلام، وصار إمام المعتزلة في زمنه، وينتحل مذهب الشافعي في الفروع، وكانت له مكانة عظيمة اجتماعية وعلمية، وله مصنفات كثيرة مشهورة في الأصول، وعلم الكلام، والتفسير وغيرها، منها «العمد» في أصول الفقه، و«المغني» في أصول الدين، و«متشابه القرآن»، و«شرح الأصول الخمسة». توفي سنة ١٥هـ. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٥٧/٥، شذرات الذهب ٢٠٢٢، تاريخ بغداد ١١٣/١١. طبقات المعتزلة ص٥. الأعلام للزركلي ٢٧٣/٣.

(۱) إن الدليل السمعي دل على التمسك بالإجماع مطلقاً من غير تقييد، فوجب المصير إليه؛ لأن الأصل عدم التقييد.

انظر: رفع الحاجب (ورقة ٥٥/ب). بيان المختصر ٦١٨/١. شرح العضد على المختصر ٤٤٤/٢.

# ﴿ [اِشْتِرَاكُ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الثَّلَاثَةِ - الْكِـتَـابِ، وَالشُنَةِ، وَالْشُنَةِ، وَالْمُثْنِ] (١)

وَيَشْتَرِكُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ فِي السَّنَدِ (٢) وَالْمَتْنِ (٣).

فَالسَّنَدُ: الإِخْبَارُ عَنْ طَرِيقِ الْمَتْنِ.

وَالْخَبَرُ (٤): قَوْلٌ مَخْصُوصٌ لِلصِّيغَةِ وَالْمَعْنَى. فَقِيلَ: لاَ يُحَدُّ لِعُسْرِهِ (٥).

(۱) هذا العنوان من عملي، وليس في الأصل، أ، ش. وقد استخلصته من كلام المصنف، وكلام الشراح. انظر: رفع الحاجب (ورقة ٥٥/ب)، بيان المختصر ٢١٩/١، شرح العضد على المختصر ٢/٤٤.

(Y) السند في أصل اللغة: ما ارتفع من الأرض، أو المعتمد. أما في الاصطلاح: فكما عرفه المصنف، أو طريق متن الحديث، وسمي سنداً؟ لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه.

انظر: المصباح المنير ١٤٤/١. القاموس المحيط ٣١٤/١. شرح الكوكب المنير ٢٨٨/٢. تدريب الراوي ٤١/١. توجيه النظر ٨٩/١. ظفر الأماني ص٣٥٠. قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص٢٦٠.

(٣) المتن في أصل اللغة: راجع إلى معنى الصلابة، ويقال لما صلب من الأرض وارتفع: متن، والجمع مِتَانٌ. ويسمى أسفل الظهر من الإنسان والبهيمة متناً، والجمع مُتُون.

أما في الاصطلاح: فهو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني.

انظر: المصباح المنير ٨٦٦/٢. القاموس المحيط ٢٧١/٤. شرح الكوكب المنير ٢٨٩/٢. تدريب الراوي ٢٠/١. قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص٢٦. توجيه النظر ٨٩/١.

(٤) الخبر في أصل اللغة: النبأ، أو هو: اسم ما يُنقل، ويُتَحَدَّث به. انظر: المصباح المنير ١٩٢/١. مفردات الراغب ص٢٧٣. التعريفات للجرجاني ص١٢٩. المعجم الوسيط ٢١٥/١ لمجمع اللغة العربية بمصر.

(٥) قال التاج السبكي في جمع الجوامع: «وأبى قوم تعريفَه كالعلم، والوجود، والعدم». قال الشارح الجلال المحلي: «لأن كلاً من الأربعة ضروري، فلا حاجة إلى تعريفه، وقيل: لعسر تعريفه». انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١٠٨/٢ ـ ١٠٠.

#### وَقِيلَ (١): لأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ مِنْ وَجْهَيْنِ (٢):

أَحَدِهِمَا: أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَوْجُودٌ ضَرُورَةً. فَالْمُطْلَقُ أَوْلَى (٣).

وَالإِسْتِدْلاَلُ عَلَى أَنَّ الْعِلْمَ ضَرُورِيٌّ، لاَ يُنَافِي كَوْنَهُ ضَرُورِيًّا، بِخِلاَفِ الإِسْتِدْلاَلِ عَلَى حُصُولِهِ ضَرُورَةً. وَرُدًّ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَحْصُلَ ضَرُورَةً وَلاَ نَتَصَوَّرُهُ (٤)، أَوْ تَقَدَّمَ تَصَوُّرُهُ.

وَالْمَعْلُومُ ضَرُورَةً ثُبُوتُهَا، أَوْ (٥) نَفْيُهَا. وَثُبُوتُهَا غَيْرُ تَصَوَّرِهَا. الثَّانِي: التَّفْرِقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ضَرُورَةً. وَقَدْ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ (٦).

<sup>(1)</sup> القائل هو الإمام فخر الدين الرازي، ومن عادة ابن الحاجب أنه يذكر قول الإمام فخر الدين الرازي بلفظ «قيل»، ولا يسميه؛ تبعا للإمام الآمدي. قاله الزركشي في المعتبر. نقلاً عن محقق بيان المختصر 1/1.

<sup>(</sup>٢) هذا قول الفخر الرازي بتصرف من المصنف. انظره بطوله في المحصول ٢٢١/٤ - ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) في: أ، ش «أَوْلاً» بدل «أَوْلَى».

<sup>(</sup>٤) في: أ «يَتَصَوَّرُهُ»، وفي: ش «بِتَصَوُّرِهِ». وما أثبته من الأصل، وهو الموافق لما في بيان المختصر ٦٢١/١، وشرح العضد على المختصر ٤٥/٢.

<sup>(</sup>a) في: ش « أَ» بدل «أَوْ» وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٦) قال التفتازاني في حاشيته على العضد ٢٠/٤: "وقد قدم مثله" إشارة إلى ما ذكر في العلم، ولما لم يذكر في المختصر هذا الدليل الثاني في بحث العلم حمل جمهور الشارحين كلامه في هذا المقام من المختصر على أنه غفل، فظن أنه قد ذكر هذا السؤال والجواب في العلم كما في المنتهى (ص٤، ٥). وذهب بعضهم إلى أنه إشارة إلى ما ذكر في جواب الاستدلال السابق من أن العلم بحصول أمر لا يتوقف على تصور حقيقته، فهاهنا أولى أن لا يتوقف العلم بحصول التفرقة بين هذه الحقائق على تصوراتها، فاستحسنه المحقق (أي العضد)». انظر: شرح العضد على المختصر ٢/٤٤، والمنتهى ص٤، ٥، ٥٠.

وقال التاج السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٥٦أ): «قال القطب الشيرازي وغيره: وهذا سهو من المصنف، فإنه لم يتقدم مثله إلا في المنتهى الذي هذا المختصر مختصر منه. قلت: ويحتمل أنه يشير به إلى ما تقدم في العلم؛ إذ قيل: إنه ضروري من وجهين..». اهـ.

قَالَ الْقَاضِي<sup>(۱)</sup> وَالْمُعْتَزِلَةُ: الْخَبَرُ: الْكَلاَمُ الذِي يَدَخُلُهُ الصِّدْقُ وَالْكَذِث.

وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ اجْتِمَاعَهُمَا، وَهُوَ مُحَالٌ، لاَ سِيَّمَا فِي خَبَرِ اللهِ تَعَالَى (٢).

أَجَابَ الْقَاضِي<sup>(٣)</sup> بِصِحَّةِ دُخُولِهِ لُغَةً<sup>(١)</sup>. فَوَرَدَ أَنَّ الصِّدْقَ: الْمُوَافِقُ لِلْخَبَر / [٢٠/ب]، وَالْكَذِبَ نَقِيضُهُ.

فَتَعْرِيفُهُ بِهِ دَوْرٌ. وَلاَ جَوَابَ عَنْهُ. وَقِيلَ: التَّصْدِيقُ أَوِ التَّكْذِيبُ، فَيَرِهُ الدَّوْرُ، وَأَنَّ الْمُرَادَ قَبُولُ أَحَدِهِمَا.

<sup>(</sup>۱) قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ٢/٢٤: «الظاهر على ما عرف من دأبه من هذا الكتاب أنه القاضي أبو بكر، لكن صرح الآمدي (في الإحكام ٢/٢٥٠)، وجمهور الشرحين بأنه القاضى عبدالجبار وهو من المعتزلة».اه.

وقال التاج السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٥٦/أ): «وقال القاضي عبدالجبار والمعنزلة إلا شذوذ منهم: الخبر: الكلام الذي يدخله الصدق والكذب». اهـ.

وتعريف الخبر عند القاضي أبي بكر هو: «إنه كلام يصح أن يدخله الصدق، أو الكذب». انظر: التمهيد للباقلاني ص٣٧٩.

<sup>(</sup>۲) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٥٦/أ): "وهذا الاعتراض ذكره القاضي أبو بكر - رضي الله عنه -، ولكنه لم يقل: يستلزم، بل قال: موهم، أي والتعريف وضع؛ لإزالة الإبهام وبلوغ النهاية في الإيضاح، فينبغي أن يصان عما يوقع في التشكيك، واعترف مع ذلك تضمنه، لكن قال: أن يقال ما يتصف بكونه صدقا أو كذبا، وكذا فهم عنه إمام الحرمين في البرهان (٣٦٧/١)، والغزالي في المستصفى كذبا، ولم يقل أحد منهم: يستلزم». اهد.

<sup>(</sup>٣) القاضي هو: القاضي عبدالجبار المعتزلي كما سبقت الإشارة إليه. قال التاج السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٥٦/١): «أجاب القاضي عبدالجبار بصحة دخوله لغة أي: أن الخبر الصادق يصح دخول الكذب عليه من حيث مفهومه لغة من غير اعتبار خصوص المادة في مثل عكسه الكاذب». اهه.

<sup>(</sup>٤) قال أبو الحسين في المعتمد ٧٤/٢: «وأجاب قاضي القضاة رحمه الله بأن مرادنا بقولنا: «ما دخله الصدق والكذب» هو ما إذا قيل للمتكلم به: «صدقت» أو «كذبت»، لم تحضره اللغة». اهـ.

<sup>(</sup>٥) في: أ «يأبا» بدل «يأبي». وهو تحريف ظاهر.

وَأَقْرَبُهَا قَوْلُ أَبِي الْحُسَيْنِ: ﴿كَلَامٌ يُفِيدُ بِنَفْسِهِ نِسْبَةً ۗ (١).

قَالَ<sup>(٢)</sup>: «بِنَفْسِهِ»؛ لِيَخْرُجَ نَحْوُ «قَائِمٌ»؛ لأَنَّ<sup>(٣)</sup> الْكَلِمَةَ عِنْدَهُ: كَلَامٌ، وَهِيَ تُفِيدُ نِسْبَةً مَعَ الْمَوْضُوعِ<sup>(٤)</sup>.

وَيَرِدُ عَلَيْهِ بَابُ «قُمْ»، وَنَحْوُهُ؛ فَإِنَّهُ(٥) كَلاَمٌ يُفِيدُ بِنَفْسِهِ نِسْبَةً، إِمَّا لأَنَّ الْقَيَامَ مَنْسُوبٌ، وَإِمَّا لأَنَّ الطَّلَبَ مَنْسُوبٌ.

وَالْأَوْلَى: الْكَلَامُ الْمَحْكُومُ فِيهِ بِنِسْبَةٍ خَارِجِيَّةٍ (٦). وَنَعْنِي: الْخَارِجَ عَنْ كَلَامِ النَّفْسِ، فَنَحْوُ: «طَلَبْتُ الْقِيَامَ»: حُكْمٌ بِنِسْبَةٍ لَهَا خَارِجِيُّ، بِخِلَافِ «قُمْ». وَيُسَمَّى غَيْرُ الْخَبَرِ إِنْشَاءُ (٧) ......

<sup>(</sup>١) نص قول أبي الحسين في المعتمد ٧٥/٢: «والأولى أن نحد الخبر بأنه «كلام يفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور نفياً أو إثباتاً».

<sup>-</sup> أبو الحسين هو: محمد بن علي بن الطيب، أحد أئمة المعتزلة، كان مشهوراً في علمي الأصول والكلام، وكان قوي الحجة والمعارضة في المجادلة والدفاع عن أراء المعتزلة. قال ابن خلكان في وفيات الأعيان ٢٧١/٤: «كان جيد الكلام، مليح العبارة، غزير المادة، إمام وقته». وله تصانيف منها: «المعتمد» في أصول الفقه، و«تصفح الأدلة» و«غرر الأدلة» و«شرح الأصول الخمسة»، و«نقض الشافي» في الإمامة، و«نقض المقنع». توفي سنة ٣٤١هـ. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٢٧١/٤. شذرات الذهب ٣/٥٩٠. فرق وطبقات المعتزلة ص١٢٥. تاريخ بغداد ٣/٠٠١.

<sup>(</sup>۲) في: ش «وقال» بدل «قال».

 <sup>(</sup>٣) في: أ «٤٧» بدل «٤٠٠١». وهو تحريف ظاهر يَفسدُ معه المعنى.

<sup>(</sup>٤) قال أبو الحسين في المعتمد ٧٥/١ ما نصه: «وإنما قلنا: «بنفسه»؛ لأن الأمر يفيد وجوب الفعل، لا بنفسه. وإن ما يفيد هو: استدعاء للفعل لا محالة. لا يفيد إلا ذلك بنفسه». اه.

<sup>(</sup>٥) في: أ «بأنه» بدل «فإنه».

<sup>(</sup>٦) أولى الحدود عند الشيخ ابن الحاجب للخبر أنه: «الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية» وهو ما اختاره في المنتهى ص٦٦ وهنا في المختصر.

<sup>(</sup>٧) قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٠٠/١: «سمي إنشاء؛ لأنك ابتكرته من غير أن يكون موجوداً قبل ذلك في الخارج». وحقيقة الإنشاء كما قال القرافي في الفروق ٢١/١: «إنه القول الذي بحيث يوجد به مدلوله في نفس الأمر أو معلقه». وانظر:=

وَتَنْبِيهَا (١). وَمِنْهُ: الأَمْرُ، وَالنَّهْيُّ، وَالاسْتِفْهَامُ، وَالتَّمَنِّي، وَالتَّرَجِّي، وَالْقَسَمُ، وَالنَّدَاءُ.

# وَالصَّحِيحُ أَنْ نَحْوَ<sup>(٢)</sup>: «بِغْتُ»، وَ«اشْتَرَيْتُ»، وَ«طَلَّقْتُ» الَّتِي يُقْصَدُ بِهَا

= ترتيب الفروق واختصارها للباقوري ٢٧٧/١.

يقع الفرق بين الخبر وإنشاء من وجوه:

الأول: أن الإنشاء سبب لمدلوله، وليس الخبر سبباً لمدلوله، فإن العقود إنشاءات: مدلولاتها ومنطوقاتها، بخلاف الأخبار.

الثاني: أن الإنشاءات يتبعها مدلولها، والأخبار تتبع مدلولاتها، فإن الملك والطلاق مثلاً يثبتان بعد ضدور صيغ البيع والطلاق، وفي الخبر قبله، فإن قلنا: قام زيد، تبع لقيامه في الزمن الماضى.

الثالث: أن الإنشاء لا يحتمل التصديق والتكذيب.

الرابع: أن الإنشاء يقع منقولاً غالباً عن أصل الصيغ في صيغ العقود والطلاق والعتاق ونحوها؛ ولهذا لو قال لامرأتيه: إحداكما طالق، مرتين، يجعل الثاني خبراً؛ لعدم الحاجة إلى النقل، وقد يكون إنشاءً بالوضع الأول كالأوامر والنواهي، فإنها للطلب بالوضع اللغوي، والخبر يكفي فيه الوضع الأول.

ويفترقان أيضاً من جهة أن الإنشاء كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار تعلق العلم بالأعيان والجنان، فإنه إذا قام بالنفس طلب مثلا، وقصد المتكلم التعبير عنه باعتبار العلم والجنان، قال: طلبت من زيد، وإن أراد أن يعبر عنه لا باعتبار ذلك قال: افعل أو لا تفعل.

انظر: الفروق للقرافي ٢٣/١. ترتيب الفروق واختصارها ٢٧٨/١. البحر المحيط ٢٢٧/٤. شرح الكوكب المنير ٣٠٦/٢.

(۱) قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٣٠٠/٢: «وسمي تنبيها؛ لأنك تنبه به على مقصودك». وقد قال قبل هذا: «وغير الخبر من الكلام إنشاء وتنبيه، وهما لفظان مترادفان على مسمى واحد». اه.

قال ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ١٠٣/٢ مع شرحه فواتح الرحموت: "وتسمية الجميع بالتنبيه كما في المختصر غير متعارف". وقال بعضهم: التنبيه يطلق على القسر والنداء، وقال المناطقة: يطلق على القسم، والنداء، والتمني، والترجي كما هو رأي الزركشي في تشنيف المسامع ٩٢٦/٢. وزاد بعضهم: الاستفهام. وقال ابن الحاجب وغيره كابن النجار في شرح الكوكب المنير ٣٠٠/٢: «كل ما ليس بخبر يسمى إنشاء وتنبيها». وانظر: بيان المختصر ١٦٢٩/١.

(Y) لفظة «نحو» ساقطة من: أ.

الْوُقُوعُ، إِنْشَاءُ؛ لآنَهَا(١) لاَ خَارِجَ لَهَا؛ وَلاَنَهَا لاَ تَقْبَلُ صِدْقًا وَلاَ كَذِبّا، وَلَوْ كَانَ خَبَرًا لَكَانَ مَاضِيًا، وَلَمْ(٢) يَقْبَلِ التَّعْلِيقَ؛ وَلاَنَّا نَقْطَعُ بِالْفَرْقِ بَيْنَهُمَا؛ وَلِذَلِكَ لَوْ قَالَ لِلرَّجْعِيَّةِ: «طَلَّقْتُكِ(٣)»، سُئِلَ(١).

الْخَبَرُ: صِدْقٌ وَ<sup>(٥)</sup> كَذِبٌ؛ لأَنَّ الْحُكْمَ إِمَّا مُطَابِقٌ لِلْخَارِجِيِّ، أَوْ لاَ<sup>(٢)</sup>. الْجَاحِظُ: إِمَّا مُطَابِقٌ مَعَ الاِعْتِقَادِ وَنَفْيِهِ، أَوْ لاَ مُطَابِقَ مَعَ الاِعْتِقَادِ وَنَفْيِهِ، أَوْ لاَ مُطَابِقَ مَعَ الاِعْتِقَادِ وَنَفْيِهِ، أَوْ لاَ مُطَابِقَ مَعَ الاِعْتِقَادِ وَنَفْيِهِ. فَالثَّانِي فِيهِمَا لَيْسَ بِصِدْقٍ وَلاَ كَذِبٍ (٧)؛ .....

<sup>(</sup>١) في: أ «الأنه» بدل «الأنها». والسياق يدل على أن ما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>۲) في: ش «ولا» بدل «ولم».

<sup>(</sup>٣) لفظة «طلقتك» ساقطة من: أ.

<sup>(3)</sup> قال العضد في شرحه على المختصر ٤٩/٢: "ولذلك لو قال للرجعية طلقتك سئل. فإن أراد الإخبار لم يقع طلاق آخر، وإن أراد الإنشاء وقع. قوله "للرجعية،" احترز به عن البائنة، فإنه لا يقع، وإن أراد الإنشاء؛ لعدم قبول المحل له فلا يكون للسؤال فائدة، اهد وانظر: رفع الحاجب (ورقة ٥٥/١)، وشرح الكوكب المنير ٣٠٣/٢، وبيان المختصر ٢٣١/١.

<sup>(</sup>٥) في: أ «أو» بدل «و».

<sup>(</sup>٦) ذهب الجمهور إلى أن الخبر لا يخرج عن كونه صدقاً أو كذباً؛ لأنه إما أن يطابق المخبر عنه أو لا، والأول صدق والثاني كذب، والعلم باستحالة حصول الواسطة بينهما على هذا التفسير ضروري.

انظر: المعتمد ٧٠/٧. الإحكام للآمدي ٢٠٥٣/١. المسودة ص٢٣٢. رفع الحاجب (ورقة ١٠/٧). شرح تنقيح الفصول ص٣٤٧ شرح العضد على المختصر ٢٠/١. بيان المختصر ١/١٣٠. التمهيد للإسنوي ص١٣٥٠. تيسير التحرير ٢٨/٣. الفروق للقرافي ١/٥٧١. فواتح الرحموت ١٠٠٧/١. البحر المحيط ٢٢٢/٤. تشنيف المسامع ٢٩٣٢/٩ شرح المحلي على جمع الجوامع ١١٢٧/١. شرح الكوكب المنير ٢٠٩/١. إرشاد الفحول ص٣٩٠.

<sup>(</sup>٧) وذهب قوم منهم الجاحظ إلى أن الخبر لا ينحصر في الصدق والكذب، بل بينهما واسطة. ثم اختلف القائلون بالواسطة على مذاهب:

أحدها: قول الجاحظ، صدق المخبر: مطابقته للخارج، مع اعقاد مطابقته، وكذبه: عدم مطابقته، مع اعتقاد المخبر عدم مطابقته، وغيرهما ليس بصدق ولا كذب.

فأثب الواسطة في أربع صور، وهي: ما إذا كان مطابقاً، وهو غير معتقد لشيء، أو مطابقاً، وهو معتقد عدم المطابقة، أو غير مطابق: وهو يعتقد المطابقة، أو غير=

= مطابق، ولا يعتقد شيئاً. فالأربعة ليس بصدق ولا كذب.

قال أبو الحسين في المعتمد ٧٦/٢: « وقد أفسد قاضي القضاة ـ أي عبدالجبار ـ قول أبي عثمان ـ أي الجاحظ ـ بأن ظن المخبر واعتقاده يرجع إليه، لا إلى الخبر، فلم يكن شرطاً في كونه كذباً».اهـ.

الثاني: صدق الخبر: مطابقته لاعتقاد المخبر، سواء طابق الخارج أو لا. وكذبه: عدمهما، ولو كان صواباً. وعلى هذا فالخبر الذي لا اعتقاد معه، أو معه اعتقاد العدم، واسطة.

قال الزركشي في تشنيف المسامع ٩٣٣/٢: «أصل هذا القول غريب، قيل: إنه لم يحكه سوى صاحب الإيضاح البيّاني». اهه.

الثالث: وهو قول أبي القاسم الراغب الأصفهاني في كتاب «الذريعة»: أن الصدق التام هو: المطابقة للخارج، والاعتقاد معاً، فإن انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقاً تاماً، بل إما أن لا يوصف بالصدق والكذب، كقول المبرسم الذي لا قصد له: زيد في الدار، فلا يقال له: إنه صدق ولا كذب. وإما أن يوصف تارة بالصدق وتارة بالكذب بنظرين مختلفين إذا كان مطابقا للخارج غير مطابق للاعتقاد، كقول الكفار ـ أي: المنافقين ـ: ﴿ نشهد إنك لرسول الله ﴾ [المنافقون: ١] فإن هذا يصح أن يقال فيه: صدق؛ لكون المخبر عنه كذلك، ويصح أن يقال: كذب؛ لمخالفة قوله ضميره؛ فلهذا كذبهم الله تعالى، وكذلك إذا قال من لم يعلم كون زيد في الدار: إنه في الدار، يصح أن يقال: مختلفين. انظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني ص٧٠٠.

#### مبنى الخلاف في المسألة:

قال الزركشي في البحر المحيط ٢٢٣/٤: «ومنشأ الخلاف في هذه المسألة تعريفهم الصدق والكذب، وقال ابن الحاجب: الخلاف في هذه المسألة لفظي، وقال الهندي: إنه الحق؛ لأنه إن عنى بالخبر الصدق ما يكون مطابقاً للمخبر عنه كيفما كان، وبالكذب ما لا يكون مطابقاً كيفما كان، فالعلم باستحالة حصول الواسطة بينهما ضروري، وإن عنى بهما ما يكون مطابقاً، وغير مطابق لكن مع العلم بهما، فإمكان حصول الواسطة بينهما معلوم أيضاً بالضرورة، وهو ما لا يكون معلوماً؛ لمطابقته وعدم مطابقته؛ فثبت أن الخلاف لفظى.

قلت: يتفرع على هذا الخلاف ما لو قال: لا أنكر ما تدعيه، فهو إقرار، وهذا بناء على أنه لا واسطة بين الإقرار وعدم الإنكار، فإن قلنا: بينهما واسطة، وهي السكوت فليس بإقرار، وهو اختيار بعض المتأخرين». اهـ.

انظر: المعتمد ٧/ ٧٥ - ٧٦. الإحكام للآمدي ٢٥٣/٢. المسودة ص٢٣٢. رفع الحاجب=

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَفْتَرَى / [٢٦] عَلَى اللهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةُ ﴾ (١). وَالْمُرَادُ: الْحَصْرُ، فَلاَ يَكُونُ صِدْقًا؛ لأَنَّهُمْ لاَ يَعْتَقِدُونَهُ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَعْنَى: إِفْتَرَى (٢) أَمْ لَمْ يَفْتَرِ، فَيَكُونُ مَجْنُونًا؛ لأَنَّ الْمَجَنُونَ لاَ افْتِرَاءَ لَهُ، أَوْ أَقْصَدَ أَمْ لمْ يَقْصِدُ؛ لِلْجُنُونِ.

قَالُوا: قَالَتْ عَائِشَةُ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا] (٣): «مَا كَذَبَ، وَلَكِنَّهُ وَهَمَ» (٤). وَأَجِيبَ بِتَأْوِيلِ: «مَا كَذَبَ عَمْدًا». وَقِيلَ: إِنْ كَانَ مُعْتَقِدًا فَصِدْقٌ،

ورقة ٧٥/أ). شرح تنقيح الفصول ص٣٤٧ شرح العضد على المختصر ٢/٠٥. بيان المختصر ٢٨/١. النمهيد للإسنوي ص١٣٥٠. تيسير التحرير ٢٨/٣. الفروق للقرافي ١/٥٧. فواتح الرحموت ١٠٧/١. البحر المحيط ٢٢٣/٤. تشنيف المسامع ٩٣٢/٠. شرح المحلي على جمع الجوامع ١١٠/١. شرح الكوكب المنير ٢/٩٠٣. إرشاد الفحول ص٣٩٠. الجاحظ هو: عمرو بن بحر بن محبوب، أبو عثمان، الكناني، الليثي، البصري، العالم المشهور، صاحب التصانيف في كل فن، وله مقالة في أصول الدين، وإليه تنسب الفرقة الجاحظية من المعتزلة، كان بحراً من بحور العلم، رأساً في الكلام والاعتزال. ومن تصانيفه: «الحيوان» و«البيان والتبيين» و«العرجان والبرصان والقرعان». وله مصنفات في التوحيد وإثبات النبوة، وفي الإمامة وفضائل المعتزلة. ولد سنة ١٣١هـ، وتوفي بالبصرة سنة ١٢٥٠هـ. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٣/٠٧٤. شذرات الذهب ١٢١/٢. تاريخ بغداد ٢٢٨/٢ عرق وطبقات المعتزلة ص٧٣. بغية الوعاة ٢٢٨/٢.

<sup>(</sup>١) سورة سبأ الآية: ٨.

<sup>(</sup>Y) لفظة «افترى» ساقطة من: ش.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان
 المختصر ١٩٤/١، وشرح العضد على المختصر ١٩٠٥٠.

<sup>(3)</sup> عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله على قال: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله حليه)، فلما بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها قالت: ((والله ما كذب ابن عمر ولكنه وهم). إنما قال رسول الله على: (إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه). \_ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب (٣٣) قول النبي على: (يعذب الميت ببكاء أهله»، إذا كان النوح من سنته... إلخ ٨١/٢. وفي باب (٣٤) ما يكره من النياحة على الميت... الخ ٨٢/٢.

\_ وأخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. حديث (٢٢ ـ ١٤٠ / ٦٤٠ ـ ٦٤٣.

ـ وأخرجه النسائي في كتاب الجنائز، باب النياحة عن الميت ١٧/٤.

وَإِلاَّ فَكَذِبٌ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾(١). وَأُجِيبَ: لَكَاذِبُونَ ﴿(١). وَأُجِيبَ: لَكَاذِبُونَ فِي شَهَادَتِهِمْ، وَهِيَ لَفْظِيَّةٌ(٢).

وَيَنْقَسِمُ إِلَى مَا يُعْلَمُ صِدْقُهُ، وَإِلَى مَا يُعْلَمُ كَذِبُهُ، وَإِلَى مَا لاَ يُعْلَمُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا.

فَالْأَوْلُ: ضَرُورِيٌّ بِنَفْسِهِ كَالْمُتَوَاتِرِ، وَبِغَيْرِهِ كَالْمُوَافِقِ لِلضَّرُورِيِّ، وَنَظَرِيُّ (٣) كَخَبَرِ اللهِ تَعَالَى (١) وَرَسُولِهِ [صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] (٥) وَالإِجْمَاعِ وَالْمُوَافِقِ لِلنَّظَرِ (٦).

وَالثَّانِي: الْمُخَالِفُ لِمَا عُلِمَ صِدْقُهُ.

<sup>(</sup>١) سورة المنافقون الآية: ١.

<sup>(</sup>٢) قال الزركشي في البحر المحيط ٢٢٣/٤: "ومنشأ الخلاف في هذه المسألة تعريفهم الصدق والكذب، وقال ابن الحاجب: الخلاف في هذه المسألة لفظي، وقال الهندي: إنه الحق؛ لأنه إن عنى بالخبر الصدق ما يكون مطابقاً للمخبر عنه كيفما كان، وبالكذب ما لا يكون مطابقاً كيفما كان، فالعلم باستحالة حصول الواسطة بينهما ضروري، وإن عنى بهما ما يكون مطابقاً، وغير مطابق لكن مع العلم بهما، فإمكان حصول الواسطة بينهما معلوم أيضاً بالضرورة، وهو ما لا يكون معلوماً؛ لمطابقته وعدم مطابقته؛ فثبت أن الخلاف لفظى.

قلت: يتفرع على هذا الخلاف ما لو قال: لا أنكر ما تدعيه، فهو إقرار، وهذا بناء على أنه لا واسطة بين الإقرار وعدم الإنكار، فإن قلنا: بينهما واسطة، وهي السكوت فليس بإقرار، وهو اختيار بعض المتأخرين». اهـ.

<sup>(</sup>٣) في: ش «نضري» بدل «نظري» وهو تحريف ظاهر.

النظري هو: ما يتوقف حصوله على تأمل ونظر في الأدلة التي ينتقل الذهن فيها أو بواسطتها من المعلوم إلى المجهول، فهو إذن: ما يحتاج في تحصيله إلى عملية من عمليات الاستدلال الفكري، كالتصديق بأن العالم حادث.

انظر: التعريفات للجرجاني ص٣١٠، وضوابط المعرفة ص٢٣.

<sup>(</sup>٤) لفظة «تعالى» ساقطة من: ش.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل.

 <sup>(</sup>٦) في: أ، ش «للنظري» بدل «للنظر». وما أثبته هو الموافق لما في شرح العضد على المختصر ١٣٦/١.

وَالثَّالِثُ: قَدْ يُظَنُّ صِدْقُهُ، كَخَبَرِ الْعَدْلِ(''. وَقَدْ يُظَنُّ كَذِبُهُ كَخَبَرِ الْعَدْلِ(''). وَقَدْ يُظَنُّ كَذِبُهُ كَخَبَرِ الْكَذَّابِ('')، وَقَدْ يُشَكُّ كَالْمَجْهُولِ(''').

وَمَنْ قَالَ: كُلُّ خَبَرٍ لَمْ يُعْلَمْ صِدْقُهُ فَكَذِبٌ قَطْعًا؛ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ صِدْقًا لَنُصِبَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ، كَخَبَرِ مُدَّعِي الرِّسَالَةِ، فَاسِدٌ بِمِثْلِهِ فِي النَّقِيضِ (1). وَلُزُومِ كَذِبِ كُلِّ شَاهِدٍ، وَكُفْرِ كُلِّ مُسْلِمٍ، وَإِنَّمَا كُذِّبَ الْمُدَّعِي؛ لِلْعَادَةِ.



<sup>(</sup>۱) المراد بالعدل: من له مَلَكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. انظر: قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص٣٣ توجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري ٩٤/١. أسباب اختلاف المحدثين ٦٣/١.

<sup>(</sup>Y) في: ش «الكاذب» بدل «الكذاب».

<sup>(</sup>٣) عرف الخطيب البغدادي المجهول في الكفاية ص١٤٩ بقوله: «المجهول عند أصحاب الحديث: هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد». اهـ.

والمجهول على ثلاثة أقسام:

أحدها: مجهول العدالة ظاهراً وباطناً.

ثانيها: مجهول العدالة باطناً لا ظاهراً. وهو المستور.

ثالثها: مجهول العين، وهو كل من لم يعرفه العلماء ولم يُعرف حديثه إلا من جهة راو واحد.

انظر: تدريب الراوي ٣١٦/١. قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص٢٠٤٠. الرفع والتكميل للكنوي ص١٦٠٠. أسباب اختلاف المحدثين ٤٤١/٢.

<sup>(</sup>٤) النقيض من التناقض، والتناقض هو: نسبة بين معنى ومعنى آخر من جهة عدم إمكان اجتماعهما معا، وعدم إمكان ارتفاعهما معا في شيء واحد وزمان واحد، ولا أي: هما متعاندان فلا يمكن اجتماعهما في شيء واحد في زمان واحد، ولا يمكن ارتفاعهما معا عن ذلك الشيء، فلا بد من وجود أحدهما أو ثبوت أحدهما وانتفاء الآخر.

انظر: مفردات الراغب ص٨٢١. ضوابط المغرفة ص٥٥.

### ﴿ [تَقْسِيمُ آخَرَ لِلْخَبَرِ](١)

وَيَنْقَسِمُ إِلَى مُتَوَاتِرٍ وآحَادٍ.

فَالْمُتَوَاتِرُ (٢): خَبَرُ جَمَاعَةٍ مُفِيدٌ بِنَفْسِهِ الْعِلْمَ بِصِدْقِهِ (٣).

(٢) التواتر في اللغة: التتابع، تقول: واترتُ الكُتُب فتواترت، إذا جاء بعضها في إثر بعض وِتراً وِتراً من غير انقطاع.

والمواترة المتابعة، ولا تكون بين الأشياء إلا إذا وقعت بينها فترة، وإلا فهي مداركة ومواصلة. ومواترة الصوم: أن تصوم يوماً وتفطر يوماً أو يومين، وتأتي به وتراً. ولا يراد به المواصلة؛ لأنه من الوتر.

وتَتْرَى: أصلها وَتْرَى، ويجوز فيها التنوين وتركه، قال تعالى: ﴿ثم أرسلنا رسلنا تترى﴾ [المؤمنون: ٤٤]، أي واحداً بعد واحدٍ بفترة بينهما، وتواترُ الخبر: مجيءُ المخبِرين به واحداً بعد واحدٍ من غير اتصال.

انظر: القاموس المحيط ١٥٦/٢. المصباح المنير ١٠٠٢/٢. التعريفات ص٢٥٦. مفرداً الراغب ص١٠٣٠. توجيه النظر ١٠٨/١.

أما في الاصطلاح: فالمتواتر هو خبر عن محسوس أخبر به جماعة بلغوا في الكثرة مبلغاً تحيل العادة تواطؤهم على الكذب فيه.

والتواتر ينقسم إلى قسمين: لفظى ومعنوي:

فاللفظي: هو ما تواتر لفظه ومعناه معا. والمعنوي: هو ما تواتر معناه دون لفظه.

وزاد الحافظ ابن حجر في تعريف المتواتر بعد «تحيل العادة تواطؤهم»، أو توافقهم، وفرَّق بينهما؛ بأن التواطؤ هو أن يتفق قوم على اختراع شيء معيَّن بعد المشاورة والتقرير؛ بأن لا يقول أحد خلاف ما يقوله الآخر، والتوافق: حصولُ هذا من غير مشاورة بينهم ولا اتفاق. انظر: شرح النخبة ص٢١٠.

انظر: المحصول للرازي ٢٧٧/٤. الإحكام للآمدي ٢٥٨/٢. البحر المحيط ٢٣١/٤. التحصيل ٩٥/٢. شرح تنقيح الفصول التحصيل ٩٥/٤. شرح تنقيح الفصول ص٩٤٩. تشنيف المسامع ٩٤٦/٢. شرح الكوكب المنير ٣٢٤/٢. تدريب الراوي ١٨٠/٢. ظفر الأماني ص٣٩. قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص٣١٠. توجيه النظر ١٨٠/١.

(٣) في: ش «لصدقه» بدل «بصدقه».

<sup>(</sup>۱) هذا العنوان من عملي، وليس بالأصل، أ، ش. وقد استخلصته من كلام التاج السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٥٨/أ) والأصفهاني في بيان المختصر ١٩٣٩، والعضد في شرحه على المختصر ٢/٢٥.

وَقِيلَ: «بِنَفْسِهِ»؛ لِيَخْرُجَ مَا عُلِمَ صِدْقُهُمْ فِيهِ<sup>(١)</sup> بِالْقَرَائِنِ الزَّائِدَةِ عَلَى مَا لاَ<sup>(٢)</sup> يَنْفَكُّ عَنْهُ عَادَةً، وَغَيْرِهَا.

(۱) حرف «فيه» ساقط من: ش.

(٣) في: ش «خالف» بدل «خالفت». وكلاهما جائز.

(٤) قال أبو يعلى في العدة ٨٤١/٣، وابن تيمية في المسودة ص٢٣٣: قيل: هم السمنية، وقيل: هم البراهمة.

وممن نسب هذا القول إلى السمنية وحدهم: الجويني في البرهان ١٠٢/١، ٣٧٥، وابن برهان في الوصول ١٠٣/٢، والغزالي في المنخول ص٣٣٥، وفي المستصفى ١٣٢/١، والرازي في المحصول ٢٢٨/٤، وابن قدامة في الروضة ٢٤٤/١ مع نزهة الخاطر، وابن الحاجب هنا في المختصر، والبيضاوي في المنهاج ٣١٣/٢ مع الإبهاج، والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص٣٥٠، والزركشي في تشنيف المسامع ٩٤٩/٢.

وممن نسبه إلى البراهمة: أبو الخطاب في التمهيد ١٥/٣، والشيرازي في التبصرة . ص٢٩١، وفي اللمع ص٧١.

ونسب الآمدي في الإحكام ٢٠٩/٢، وابن الحاجب في المنتهى ص٦٨، والطوفي في شرح مختصر الروضة ٧٤/٢، وعبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار ٧٤/٢، والعضد في شرحه على المختصر ٢/٢٠، والزركشي في البحر المحيط ٢٣٨/٤، والشوكاني في إرشاد الفحول ص٤١، إلى السمنية والبراهمة معا.

ومنهم من نسبه إلى السمنية وجعلهم فرقة من البراهمة كصاحب مسلم الثبوت حيث قال: «العلم بالتواتر حق خلافاً للسمنية من البراهمة». انظر: فواتح الرحموت ١١٣/٢. للسمنية: قوم من الهند عبدة «سومنات» وهو اسم لصنم كسره السلطان محمود بن سبكتيكين سنة ٤١٦هـ، وهم قائلون بالتناسخ، وقدم العالم، وإنكار النظر والاستدلال، ويحصرون العلم في الحواس. قيل: إنهم فرقة من البراهمة، والمشهور أنهم فرقة أخرى غير البراهمة.

وقد رجح محقق بيان المختصر أن السمنية فرقة من البراهمة؛ لأن المذهب الهندوكي يقسم الناس أربعة طبقات: شُوْدُرْ، وهم الخدام، ووَيْشْ، وهم التجار، وكَثْرِيْ، وهم المقاتلون الذين يدافعون عنهم، ويِرْهَمَنْ - جمعه البراهمة -، وهم العلماء وقادة الناس في العبادات. ولا يجوز في المذهب الهندوكي أن يقرأ كتبهم المقدسة - في زعمهم -، ويرأس الناس في العبادات غير البراهمة. وكانت السمنية علماء وقادة الناس في =

<sup>(</sup>٢) حرف «لا» ساقط من: ش. وسقوطه يؤثر على المعنى.

فِي إِفَادَةِ الْمُتَوَاتِرِ(١).

# وَهُوَ بَهْتُ (٢)؛ فَإِنَّا نَجِدُ الْعِلْمَ ضَرُورَةً بِالْبِلَادِ النَّائِيَةِ، وَالْأُمَم الْخَالِيَةِ،

= عباداتهم؛ لذا رجح أنهم من البراهمة.

قلت: نقل الأستاذ أحمد أمين في ضحى الإسلام ٢٤١/١ عن البيروني كلاما ينقض ما رجحه محقق بيان المختصر. حبث قال: «وقد ذكر البيروني أنها ـ السمنية ـ فرقة شديدة البغض للبراهمة». وما صرح به صاحب فواتح الرحموت ١١٣/٢: «والمشهور أنهم فرقة أخرى غير البراهمة». وما صرح به أيضاً عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار ٢٤٤/٠: «وذهبت السمنية: وهم قوم من عبدة الأصنام، والبراهمة وهم: قوم من منكري الرسالة بأرض الهند». وهذا ما يجعلني أرجح أن السمنية فرقة أخرى غير البراهمة.

انظر: القاموس المحيط ٢٣٦/٤. المستصفى ١٣٢/١. فواتح الرحموت ١١٣/١. كشف الأسرار شرح البزدوي ٥٢٤/٠. شرح مختصر الروضة ٢٥٠/١. روضة الناظر ٢٤٤/١ مع نزهة الخاطر. الفرق بين الفرق ص٢٠٣٠. تيسير التحرير ٣١/٣. ضحى الإسلام ٢٤١/١.

المتواترة لا تفضي إلى العلم؛ لأنهم حصروا العلم في الحواس الخمس.

وقال الفخر الرازي في المحصول ٢٢٨/٤، والإسنوي في نهاية السول ٣٠٠، والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص٢٥٠٠؛ إن بعض السمنية تعترف بحصول العلم في الأخبار عن الحاضرات؛ لأنها معضودة بالحس، فيبعد تطرق الخطأ إليها، وأنكروه في الماضيات؛ لأنها غائبة عن الحس، فيتطرق إليها احتمال الخطأ والنسيان. وأما إمام الحرمين في البرهان ١٠٢/١ فقد نسب للسمنية أن أخبار التواتر تفيد العلم حيث قال: «حكى أصحاب المقالات عن بعض الأوائل حصرَهم مدارك العلوم في الحواس، ومصيرهم إلى أن لا معلوم إلا المحسوسات، ونقلوا عن طائفة يعرفون بالسمنية أنهم ضموا إلى الحواس أخبار التواتر، ونفوا ما عداها»، وفي ١/٣٧٥ من البرهان قال: «ونقل النقلة عن السمنية أنهم قالوا: لا ينتهي الخبر إلى منتهى يُفضي إلى العلم بالصدق، وهو محمول على أن العدد، وإن كثر فلا يُكتفى به حتى ينضم إلى ما يجري مجرى القرينة من انتفاء الحالات الجامعة». اهد وحاصله: أن الخلاف لفظي، وأنهم لا ينكرون وقوع العلم على الجملة، لكنهم لم يضيفوا وقوعه إلى مجرد المخيط الخبر، بل إلى قرينة، ووقوع العلم عن القرائن لا ينكره عاقل. انظر: البحر المحيط الحبر،

(٢) الْبَهْتُ: الكذب المفترى، والمكابرة، والباطل.

انظر: مفردات الراغب ص١٤٨. المعجم الوسيط ٧٣/١. بيان المختصر ٦٤١/١. رفع الحاجب (ورقة ٥٨/١). شرح العضد على المختصر ٧/٢٥.

وَالأَنْبِيَاءِ وَالْخُلَفَاءِ / [٢٦/ب] بِمُجَرَّدِ الإِخْبَارِ. وَمَا يُورِدُونَهُ مِنْ أَنَّهُ كَأَكُلِ طَعَام (١) وَاحِدٍ، وَلُوَدِّي إِلَى تَنَاقُضِ طَعَام (١) وَاحِدٍ، وَلُوَدِّي إِلَى تَنَاقُضِ الْمَعْلُومَيْنِ، وَإِلَى تَصْدِيقِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِي: ﴿لاَ نَبِيَّ بَعْدِي ﴾ (٢)، وَبِأَنَّا الضَّرُودِيَّ يَسْتَلْزِمُ الْوِفَاقَ مَرْدُودٌ (٣). نَفْرُقُ بَيْنَ الضَّرُودِيِّ يَسْتَلْزِمُ الْوِفَاقَ مَرْدُودٌ (٣).

وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ ضَرُورِيٌّ (٤).

انظر: اعتراضات السمنية ومن قال بقولهم والردود عليها في: البرهان للجويني النظر: اعتراضات السمنية ومن قال بقولهم والردود عليها في: البرهان للجويني ٢٩١٨. التبصرة للشيرازي ٣٩٧٠. الإحكام للآمدي ٢٠٠١. الوصول إلى الأصول ١٤٠/٢. شرح مختصر الروضة ٧٦/٢. بيان المختصر ١٤٠/١ ـ ٣٤٣. شرح العضد على المختصر ٧٢/٢. رفع الحاجب (ورقة ٥٨/ب).

<sup>(</sup>١) في: أ «الطعام» بدل «طعام»، وهو خطأ؛ لأن الملازم للإضافة لا يحلى بـ «ال».

<sup>(</sup>٢) أورد السمنية وغيرهم - ممن قال بقولهم - وجوها في بيان التواتر لا يفيد العلم منها أنه يلزم تصديق اليهود والنصارى فيما نقلوه عن سيدنا موسى أو سيدنا عيسى أنه قال: (لا نبي بعدي)، وهو ينافي نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؛ فيكون باطلا. لا نسلم لزوم تصديق اليهود والنصارى، وإنما يلزم لو تواتر خبرهم، وهو ممنوع؛ لأن القاطع دل على كذب خبرهم، وخبر الجمع العظيم إنما يكون متواتراً إذا لم يكذبه قاطع.

<sup>(</sup>٣) قول السمنية ومن قال بقولهم: إن الضروري يستلزم الوفاق، مردود؛ لأن السوفسطائية ينكرون الضروريات. قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٥٩/ب): «قوله: «مردود» أي جميع ما أوردوه من هذه الاعتراضات مردود، ولما كان وجه رده واضحالم ينطلق بذكره». اه.

انظر: رفع الحاجب (ورقة ٥٦/ب). بيان المختصر ٦٤٤/١. شرح العضد على المختصر ٥٣/٢. شرح العضد على

<sup>(</sup>٤) ذهب الجمهور إلى أن العلم في التواتر ضروري، لا على معنى إنه يعلم بغير دليل، بل معنى إنه يلزم التصديق فيه ضرورة، إذا وجدت شروطه، كما يلزم التصديق بالنتيجة الحاصلة عن المقدمات ضرورة، وإن لم تكن في نفسها ضرورية.

انظر: التلخيص للجويني ٢٨٤/٢. البرهان للجويني ٢٥٥/١. التبصرة ص٢٩٣. المستصفى ١٣٧٥/١. المنخول ص٢٣٦. المحصول للرازي ١٣٠٠٤. الإحكام للآمدي ٢٠٠٧. المعتمد ٨١/٢. شرح تنقيح القصول ص٢٥٥١. أصول السرخسي ٢٨٣/١. تيسير التحرير ٣٢/٣. شرح الكوكب المنير ٣٢٦/٣. بيان المختصر ٢٤٤٤١. رفع=

#### وَالْكَعْبِيُّ وَالْبَصْرِيُّ: نَظَرِيُّ (١).

= الحاجب (ورقة ٥٩/ب). شرح مختصر الروضة ٧٩/٢. البحر المحيط ٢٣٩/٤. تشنيف المسامع ٩/٠٠٠. التحقيقات في شرح الورقات ص٤٦٣.

(۱) ذهب الكعبي، وأبو الحسين البصري المعتزليان (المعتمد ۸۱/۲)، وأبو بكر الدقاق من الشافعية، وأبو الخطاب من الحنابلة إلى أن العلم الحاصل عقيب خبر التواتر كسبي مفتقر إلى تقدم استدلال.

وهناك تنبيهان تجدر الإشارة إليهما:

الأول: صرح إمام الحرمين في البرهان ٣٧٥/١ ـ ٣٧٦ بموافقته الكعبي، لكنه نزله على أن العلم الحاصل عقيبه من باب العلم المستند إلى القرائن، والمقدمات الحاصلة. حيث قال: «وذهب الكعبي إلى أن العلم بصدق المخبرين تواترا نظري، وقد كثرت المطاعن عليه من أصحابه ومن عصبة الحق، والذي أراه تنزيل مذهبه عند كثرة المخبرين على النظر في ثبوت إيالة جامعة وانتفائها، فلم يَعْنِ الرجل نظرياً عقلياً، وفكراً سبرياً على مقدمات ونتائج، وليس ما ذكره إلا الحق». اهـ.

وانظر: التلخيص للجويني 7/387. رفع الحاجب (ورقة 0/1). الإبهاج 0/10/7. نهاية السول 0/10/7. تشنيف المسامع 0/10/7

الثاني: نقل الفخر الرازي في المحصول ٢٣١/٤، وتبعه البيضاوي في المنهاج ٣١٥/٢ مع الإبهاج عن حجة الإسلام الغزالي أن العلم الحاصل عقيب التواتر نظري، وفيه نظر؛ ذلك لأنه لم يصرح بما يفهم منه أن العلم الحاصل بخبر التواتر نظري، بل صرح بما يفيد أنه قسم من الضروري؛ لأن الضروري عنده قسمان:

القسم الأول: ضروري ذو واسطة مفضية إليه سواء التفت إليها الذهن أم لم يلتفت، وهو: ما كان من قبيل القضايا في قياساتها معها نحو قولنا: «العشرة نصف العشرين». فنحن في هذا لا نحتاج إلى الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه، مع أنها حاصلة في الذهن: فيحصل العلم بهذا دون التفات إلى أن العشرين عبارة عن عشرة وعشرة؛ ولذلك كانت العشرة نصف العشرين. ومن هذا القبيل حصول العلم بخبر التواتر. القسم الثانى: ما لا واسطة له أصلاً.

والواسطة التي أشار إليها الغزالي في العلم بالخبر المتواتر نحو: «أدنى تأمل يحتاج إليه؛ ليعرف أن هؤلاء لا يكذبون»، وهذا لا يصير العلم بمثله نظرياً؛ إذ لو كان كذلك «لقيل: والمدركات معلومة بالنظر؛ إذ لا بد من فتح الجفون، والتحديق، وارتفاع الموانع وغيرها». اه.

ومن الوسائط التي يحتاج إليها ولا تجعله نظريا أيضاً: «القرائن الدالة على الصدق، الحاسمة لخيال الكذب». انظر: المنخول ص٢٣٦ ـ ٢٣٧.

ثم قال عن الكعبي: "فإن كان ـ أي الكعبي ـ يعني "بالنظر" توقفه على الاطلاع على=

= القرائن بالبحث والتأمل، فهذا مسلم له، ووراء الاطلاع على القرائن يحصل العلم ضروريا من غير نظر وتوقف؛ وهذا لا ينكره الكعبي، فقد التقت المذاهب وعاد الخلاف إلى اللفظ». انظر: المنخول ص٢٣٨.

وقال في المستصفى ١٣٣/١ ـ بعد أن عرض لتفسير النظري والضروري -: "وتحقيق القول فيه: إن الضروري إن كان عبارة عما يحصل بغير واسطة كقولنا: القديم لا يكون محدثاً، والمحدث الموجود لا يحصل معدوماً، فهذا ليس بضروري، فإنه حصل بواسطة المقدمتين المذكورتين، وإن كان عبارة عما يحصل بدون تشكل الواسطة في الذهن، فهذا ضروري، ورُبَّ واسطة حاضرة في الذهن لا يشعر الإنسان بوجه توسطها، وحصول العلم بواسطتها ـ فيسمى أولياً ـ، وليس بأوليٍّ كقولنا: "الإثنان نصف الأربعة». فإنه لا يعلم ذلك إلا بواسطة، وهو: أن النصف أحد جزئي الجملة المساوي للآخر، والإثنان أحد الجزئين المساوي للثاني من جملة الأربعة، فهو إذن نصف، فقد حصل هذا العلم بواسطة لكنها جلية في الذهن حاضرة». اهد.

قال ابن السبكي في الإبهاج ٣١٥/٢: «وهذا الذي ذكره الغزالي هو الحق». اهـ.

وقد عقب ابن السبكي على قولي إمام الحرمين، والغزالي بقوله في رفع الحاجب (ورقة ٥٨/ب) والإبهاج ٣١٦/٢: "وإذا اتحد رأي إمام الحرمين والغزالي وكان هو رأي الإمام - أي الرازي - والجمهور، ونزل مذهب الكعبي عليه كما صنع إمام الحرمين لم يكن بينهم اختلاف، وهذا التنزيل هو الذي ينبغي أن يكون ولا يجعل المسألة نزاع». وهذا الذي انتهى إليه الطوفي قبله في شرح مختصر الروضة ٨١/٨ - ٨٨ حيث قال: "والخلاف لفظي؛ إذ مراد الأول بالضروري: ما اضطر العقل إلى تصديقه، والثاني بديهي: الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه، والضروري منقسم المحلية في شرحه على جمع الجوامع ٢٩٣٧: "فلا خلاف في المعنى أنه ضروري؛ المحلي في شرحه على جمع الجوامع ٢٩٣٧: "فلا خلاف في المعنى أنه ضروري؛ الأن توقفه على تلك المقدمات لا ينافي كونه ضروريا».

وقال ابن بدران في المدخل ص٢٠٧: «والخلاف لفظي؛ لأن القائل بأنه ضروري لا يُنازع في توقفه على النظر في المقدمات، والقائل بأنه نظري لا يُنازع في أن العقل يضطر إلى التصديق به. وإذا وافق كل واحد من الفريقين صاحبه على ما يقوله في حكم هذا العلم وصفته، لم يبق نزاع بينهما إلا في اللفظ». وهذا ما أيده شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص٦٩٠.

(١) توقف السيد الشريف المرتضى (ت ٤٣٦هـ)، والإمام الآمدي. قال الآمدي في الإحكام ٢٦٥/٢: «... وإذا عُرف ضعفُ المأخذ من الجانبين وتفاوتُ الكلام بين=

لَنَا: لَوْ كَانَ نَظَرِيًّا لافْتَقَرَ إِلَى تَوَسُّطِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ، وَلَسَاغَ الْخِلافُ فِيهِ عَقْلاً.

أَبُو الْحُسَيْنِ: لَوْ كَانَ ضَرُورِيًا لَمَا افْتَقَرَ، وَلاَ يَحْصُلُ إِلاَّ بَعْدَ عِلْمِ أَنَّهُ مِنَ الْمَحْسُوسَاتِ، وَأَنَّهُمْ عَدَدٌ لاَ حَامِلَ لَهُمْ، وَأَنَّ مَا كَانَ كَذَلِكَ لَيْسَ (١) مِنَ الْمَحْسُوسَاتِ، وَأَنَّهُمْ عَدَدٌ لاَ حَامِلَ لَهُمْ، وَأَنَّ مَا كَانَ كَذَلِكَ لَيْسَ (١) بِكَذِب، فَيَلْزَمُ النَّقِيضُ (١). وَأُجِيبَ بِالْمَنْعِ، بَلْ إِذَا حَصَلَ، عُلِمَ أَنَّهُمْ (١) لاَ حَامِلُ لَهُمْ، لاَ أَنَّهُ مُفْتَقِرٌ إِلَى سَبْقِ عِلْمِ ذَلِكَ، فَالْعِلْمُ بِالصِّدْقِ ضَرُورِيُّ، وَصُورَةُ التَّرْتِيبِ مُمْكِنَةٌ فِي كُلِّ ضَرُورِيٍّ.

قَالُوا: لَوْ كَانَ ضَرُورِيًّا لَعُلِمَ أَنَّهُ ضَرُورِيٌّ ضَرُورَةً. قُلْنَا: مُعَارَضٌ بِمِثْلِهِ. وَلاَ يَلْزَمُ مِنَ الشُّعُورِ بِالْعِلْم ضَرُورَةً الشُّعُورُ بِصِفَتِهِ.

وَشَرْطُ الْمُتَوَاتِرِ (٤): تَعَدُّدُ الْمُخْبِرِينَ تَعَدُّدًا يَمْنَعُ الاِتِّفَاقَ وَالتَّوَاطُوَ (٥)، مُسْتَنِدِينَ إِلَى الْحِسِّ (٦) مُسْتَوِينَ (٧) فِي (٨) الطَّرَفَيْنِ ............

الطرفين، فقد ظهر أن الواجب إنما هو الوقف عن الجزم بأحد الأمرين، اهد. وهناك مذهب رابع وهو: أنه بين المكتسب والضروري، وهو أقوى من المكتسب وليس في قوة الضروري. قاله صاحب الكبريت الأحمر. كما حكاه عنه الزركشي في البحر المحيط ٢٤١/٤.

<sup>(</sup>۱) في: ش «فليس» بدل «ليس».

<sup>(</sup>٢) نقلُ ابن الحاجب لكلام أبي الحسين بتصرف كبير، وباختصار شديد. انظر نص كلامه كاملا في المعتمد ٨٠/٢ ـ ٨٦.

<sup>(</sup>٣) في: أ «أنه» بدل «أنهم».

<sup>(</sup>٤) في: أ، ش «التواتر» بدل «المتواتر».

<sup>(</sup>٥) في: أ «التواطي» بدل «التواطؤ». وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) شرط التواتر أن يسندوا ذلك إلى الحس، فلو استندوا إلى دليل عقلي لم يفد قطعا. انظر: البرهان ٢٩٨/١. المستصفى ١٣٤/١. المحصول للرازي ٢٠٥/٤. الإحكام للآمدي ٢٦٧/٢. تيسير التحرير ٣٤/٣. شرح تنقيح الفصول ص٣٥٣. البحر المحيط ٢٨١٨. رفع الحاجب (ورقة ٥٩/أ). بيان المختصر ١٨٤٨١. شرح العضد على المختصر ٣/٣٠. فواتح الرحموت ١١٥/٢. التحقيقات في شرح الورقات ص٤٦٥. ظفر الأماني ص٣٤.

<sup>(</sup>V) في: ش «مُسْتَوَيَيْن» بدل «مُسْتَوينَ».

<sup>(</sup>A) حرف الجر «في» ساقط من: أ.

## وَالْوَسَطِ (١) وَعَالِمِينَ (٢): غَيْرُ مُحْتَاجِ إِلَيْهِ؛ لأَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ الْجَمِيعُ،

(۱) قال الشيخ طاهر الجزائري في توجيه النظر ۱۱۰/۱: «ولما كانت الأخبار المتواترة في الغالب متعددة الطبقات، قال العلماء: لا بد في الخبر المتواتر من استواء الطرفين للفاطرفان هما: الطبقة الأولى، والطبقة الأخيرة للوسط وهو: ما بينهما. والمراد بالاستواء: الاستواء في الكثرة المذكورة، لا الاستواء في العدد؛ بأن يكون في كل طبقة مستوياً، فإنه لا يضر الاختلاف فيه إذا كان كل عدد منها فيه الكثرة المذكورة، مثل أن يكون عدد الطبقة الأولى ألفاً، وعدد الثانية تسعمائة، وعدد الثالثة ألفاً وتسعمائة. وبما ذُكر يُعلم أن الرواة إذا لم يبلغوا في الكثرة المبلغ المشروط في الخبر المتواتر، سواء كان ذلك في جميع الطبقات أو في بعضها، لم يُسم خبرُهم متواتراً، وإنما يسمى مشهوراً». اه.

قال الغزالي في المستصفى ١٣٤/١: "الشرط الثالث أن يستوي طرفاه وواسطته في هذه الصفات، وفي كمال العدد، فإذا نقل الخلف عن السلف، وتوالت الأعصار، ولم تكن الشروط قائمة في كل عصر، لم يحصل العلم بصدقهم؛ لأن خبر كل عصر مستقل بنفسه، فلا بدّ فيه من الشروط؛ ولأجل ذلك لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسى صلوات الله عليه تكذيب كل ناسخ لشريعته، ولا بتصديق الشيعة والعباسية والبكرية في نقل النص على إمامة عليّ، أو العباس، أو أبي بكر رضي الله عنهم، وإن كثر عدد الناقلين في هذه الأعصار القريبة؛ لأن بعض هذا وضعه الآحادُ أولا ثم أفشوه، ثم كثر الناقلون في عصره وبعده. والشرط إنما حصل في بعض الأعصار، فلم تستو فيه الأعصار؛ ولذلك لم يحصل التصديقُ بخلاف وجود عيسى عليه الصلاة والسلام وتحديه بالنبوة، ووجود أبي بكر وعلي، وانتصابهما للإمامة، فإن كل ذلك لما تساوت فيه الأطراف والواسطة حصل لنا علم ضروري لا نقدر على تشكيك أنفسنا فيه، ونقدر على التشكيك فيما نقلوه عن موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام وفي نص الإمامة». اه.

(٢) شرط بعضهم: كونهم عالمين بما أخبروه، وهذا غير محتاج إليه كما نبه عليه المصنف؛ لأنه إن أريد علم جميعهم فباطل؛ لأنه قد لا يكون جميعهم عالمين، بل يكون بعضهم ظانين، ومع هذا يحصل العلم. وإن أريد علم البعض فلا يحتاج إلى تعرضه؛ لأن علم البعض لازم مما قيد من الشروط، وهو الشرط الثاني - "مستندين إلى الحس" -؛ لأن الاستناد إلى الحس يوجب أن يكون المُجسُّون عالمين به.

انظر: رفع الحاجب (ورقة ٥٩/أ). بيان المختصر ٦٤٩/١. شرح العضد على المختصر ٥٤/٢.

فَبَاطِلٌ، وَإِنْ أُرِيدَ بَعْضٌ<sup>(۱)</sup> فَلَازِمٌ مِمَّا قُيِّدَ. وَضَابِطُ الْعِلْمِ بِحُصُولِهَا، حُصُولُ الْعِلْم، لاَ أَنَّ ضَابِطَ حُصُولِ الْعِلْمِ سَبْقُ الْعِلْم / [۲۷] بِهَا.

وَقَطَعَ الْقَاضِي بِنَقْصِ الأَرْبَعَةِ، وَتَرَدَّدَ فِي الْخَمْسَةِ<sup>(٢)</sup>. وَقَرَدَّدَ فِي الْخَمْسَةِ<sup>(٣)</sup>. وَقِيلَ: اثْنَا<sup>(٣)</sup> عَشْرَ<sup>(٤)</sup>. .............

(١) في: أ «البعض» بدل «بعض».

(٢) قول القاضي الباقلاني ذكره إمام الحرمين في التلخيص ٣٠٠٠/: "فإن قال قائل: قد ذكرتم أن عدد التواتر يزيد على أربع، فما أقله؟ وهل يتحدد بعدد؟ قيل: قد اختلف أرباب الأصول في ذلك على مذاهب مختلفة، ونحن نومئ إليها، ثم نذكر ما نختاره... ما ارتضاه أهل الحق أن أقل عدد التواتر مما لا سبيل لنا إلى معرفته وضبطه، وإنما الذي نضبطه ما قدمنا ذكره أن الأربع فما دونه ليسوا عدد التواتر، فأما فوق الأربع فلا نشير إلى عدد، فَنَنْفي عنه كونه أقل التواتر، وكذلك لا نشير إلى عدد مجصور فنزعم أنه الأقل. فإن قيل: فلو اتفق أن يخبرنا خمسة عن مشاهدة، فيضطر إلى العلم بما أخبروه، فهل يقطع عند اتفاق ذلك أن أقل عدد التواتر خمسة؟ قيل: لو اتفق ذلك كما وصفتموه؛ لقطعنا القول بما ذكرتموه بيد أن ذلك لم يتفق على استمرار العادة..». اه.

وقال الجويني في البرهان ٢٠٠/١: "وقال القاضي: اعلم أن عددهم يزيد على أقصى العدد المرعيّ في بيانات الشريعة، وزعم أن إخبار الأربعة لا يتضمن العلم؛ فإنه عدد بينة الزنا. ونحن نعلم أن البينات في تفاصيل الحكومات لا تثمر العلوم، وما زال القضاة مكتفين بغلبات الظنون في أقضيتهم، ثم لم يقطع القاضي بأن إخبار الخمسة يوجب العلم ولم ينفه، وإنما محل قطعه أن الأربعة لا يوجب إخبارهم العلم».اهـ وانظر: المحصول للرازى ٢٦٠/٤.

- (٣) في: ش «اثني» بدل «اثنا». وهو خطأ ظاهر.
  - (٤) اختلف العلماء في أقل عدد التواتر.

- فقيل: خمسة. نسبه الشيرازي في التبصرة ص٢٩٥ إلى الجبائي، ونقل الزركشي في تشنيف المسامع ٩٤٧/٢ عن ابن السمعاني قوله: «ذهب أكثر أصحاب الشافعي رضي الله عنه إلى أنه لا يجوز التواتر بأقل من خمسة، وما زاد. فعلى هذا لا يجوز أن يتواتر بأربعة؛ لأنه عدد معين في الشهادة الموجبة لغلبة الظن دون العلم»، واختاره الباجي في إحكام الفصول ٣٢٩/١ حيث قال: «لا بدّ أن يزيد هذا العدد على أربعة». اهـ.

- وقيل: عشرة. قال الزركشي في تشنيف المسامع ٩٤٧/٢: "فقيل: يشترط عشرة، ونسب للإصطخري، والذي في القواطع لابن السمعاني ٣٢٦/١: "قال الإصطخري: لا=

وَقِيلَ: عِشْرُونَ (١). وَقِيلَ: أَرْبَعُونَ (٢). وَقِيلَ: سَبْعُونَ (٣).

وَالصَّحِيحُ يَخْتَلِفُ (٤) .....والصَّحِيحُ يَخْتَلِفُ (٤)

= يجوز أن يتواتر بأقل من عشرة، وإن جاز أن يتواتر بالعشرة فما زاد؛ لأن ما دونها جمع الآحاد، فاختص بأخبار الآحاد، والعشرة فما زاد جمع الكثرة». اهـ وانظر: تدريب الراوي ۱۷۷/۲.

\_ وقيل: اثنا عشر؛ بعدد النقباء لقوله تعالى: ﴿ وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا ﴾ [المائدة: ١٣]. وبه قال بعض المالكية.

انظر: نثر الورود ٣٨١/٢ للشيخ الأمين الشنقيطي. فتح الودود ص١٤٤ للولاتي. نشر البنود ٢٤/٢ للعلوي الشنقيطي.

(۱) قيل: عشرون؛ لقوله تعالى: ﴿إِن يكن منكم عشرون صابرون﴾ [الأنفال: ٦٦]. نسبه الجويني في التلخيص ٢/٣٠٠ إلى العلاف، وهشام بن عمرو الفوطي من المعتزلة. وبه قال ابن القاسم من أصحاب مالك.

وقال الإمام سحنون من المالكية: «يحد بأكثر من العشرين، فلا يكفي العشرون عنده». اهـ.

وقال الإمام ابن أبي زيد المالكي: «يحد بثلاثين، لا يكفي عنده أقل منها». اهـ. انظر: نثر الورود ٣٨١/٢ للشيخ الأمين الشنقيطي. فتح الودود ص١٤٤ للولاتي. نشر البنود ٢٤/٢ للعلوى الشنقيطي.

(۲) قيل: أربعون؛ بعدد الجمعة. واشترط بعض الإباضية أن يكون في الأربعين ثقة.
 انظر: تشنيف المسامع ٩٤٨/٢. تدريب الراوي ١٧٧/٢. شرح طلعة الشمس للسالمي
 ٢/٠١. ظفر الأماني ص٠٤٠.

(٣) وقيل: سبعون؛ لقوله تعالى: ﴿واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا﴾ [الأعراف: ٥٥].

ـ وقيل: ثلاثمائة وبضعة عشر بعدد أهل بدر، وأصحاب طالوت.

قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص٦٦: «والذي يؤكد ضعف هذه الأقوال أنه يلزم منها إثبات قول بثمانية، كقوله تعالى: ﴿وثامنهم كلبهم﴾ [الكهف: ٢٧]. وإثبات قول تسعة عشر لقوله تعالى: ﴿عليها تسعة عشر﴾ [المدثر: ٣٠]، ولم يصيروا إليه؛ فدل على فساد حجتهم».اهـ.

انظر: التلخيص ١/٢.٣٠ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص٦٦. تشنيف المسامع ١٩٤٨. تدريب الراوي ١٧٧/٢. التحقيقات في شرح الورقات ص٤٥٩. ظفر الأماني ص٤٠٩.

(٤) والصحيح أن ذلك العدد غير معين، ويختلف بحسب المخبرين والوقائع، وغير ذلك. انظر: التلخيص ٢/٣٠٠. المعتمد ٨٩/٢. المستصفى ١٣٤/١، ١٣٧، ١٣٨. المحصول= وَضَابِطُهُ مَا حَصَلَ الْعِلْمُ عِنْدَهُ (١)؛ لأنَّا نَقْطَعُ بِالْعِلْمِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِ بِعَدَدٍ (٢) مَخْصُوصٍ، لاَ مُتَقَدِّمًا وَلاَ مُتَأَخِّرًا. وَيَخْتَلِفُ؛ بِاخْتِلاَفِ قَرَائِنِ النَّعْرِيفِ، وَأَحْوَالِ الْمُخْبِرِينَ، وَالإِطِّلاَعِ عَلَيْهِمَا، وَإِدْرَاكِ الْمُسْتَمِعِينَ، وَالْوَقَائِع.

وَشَرَطَ قَوْمٌ: الإِسْلاَمَ وَالْعَدَالَةَ (٣)؛ لإِخْبَارِ النَّصَارَى بِقَتْلِ الْمَسِيحِ. وَجَوَابُهُ اخْتِلَالٌ فِي الأَصْل وَالْوَسَطِ.

<sup>=</sup> للرازي ٢٦٩/٤. الإحكام للآمدي ٢٧١/٢. أصول السرخسي ٢٩٤/١. تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص٦٦. شرح تنقيع الفصول ص٣٥١. شرح العضد على المختصر ٢/٤٥. رفع الحاجب (ورقة ٥٩/ب). بيان المختصر ٢٥١/١. شرح الكوكب المنير ٢٣٤/٢. تشنيف المسامع ٩٤٨/٢.

<sup>(</sup>۱) المختار الذي قال به الجمهور: إنه غير منحصر في عدد مخصوص بل يختلف بحسب المخبرين والوقائع وغير ذلك.

وضابطه: ما حصل العلمُ عنده، فمتى أخبر هذا الجمع، وأفاد خبرهم العلم، علمنا أنه متواتر وإلا فلا.

انظر: البرهان للجويني ٢٠٠/١. التلخيص ٢٠٠/١. المعتمد ٨٩/٢. الوصول إلى الأصول ٢٩/٢. المحصول للرازي ٢٦٩/٤. الأصول ٢١٤/١. المحصول للرازي ٢٦٩/٤. الإحكام للآمدي ٢/١٢/٢. أصول السرخسي ٢٩٤/١. شرح تنقيح الفصول ص٥١٠١. تيسير التحرير ٣/٤/١. شرح الكوكب المنير ٢٣٣/١. البحر المحيط ٢٣٢/٤. فواتح الرحموت ٢/١١، ١١٩. المسودة ص٥٢٠. شرح مختصر الروضة ٢/٠١. بيان المختصر ١/٠٥٠. شرح العضد على المختصر ٤/١٠. تشنيف المسامع ٢/٧٤.

رفع الحاجب (ورقة ٥٩/أ)، (ورقة ٥٩/ب). شرح طلعة الشمس للسالمي ١٠/٢. التحقيقات في شرح الورقات ص٤٥٩ ـ ٤٦٠.

<sup>(</sup>Y) في: ش «لعدد» بدل «بعدد».

<sup>(</sup>٣) وقد اشترطهما البزدوي من الحنفية، وابن عبدان من الشافعية، والجمهور لم يشترطوا ذلك.

قال الزركشي في تشنيف المسامع ٩٤٨/٢: «لا يشترط في ناقل التواتر الإسلام خلافاً لابن عبدان من أصحابنا ـ أي الشافعية ـ. قال ابن القطان: وإنما غلط؛ لتسويته بين ما طريقه الاجتهاد، وما طريقه الخبر». اهـ.

وقال عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار ٧٣٣/٠: «وقوله ـ أي البزدوي ـ: «وعدالتهم» يشير إلى اشتراط الإسلام والعدالة. كما قاله قوم؛ لأن الإسلام والعدالة=

### وَشَرَطَ قَوْمٌ: أَلاَّ يَحْوِيَهُمْ بَلَدُ(١).

وَقَوْمٌ: اخْتِلَافَ النَّسَبِ، وَالدِّينِ (٢)، وَالْوَطَنِ (٣).

وقد عرف السرخسي في أصوله ٢٨٢/١ الخبر المتواتر فقال: «أن ينقله قوم لا يتوهم اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب؛ لكثرة عددهم، وتباين أمكنتهم عن قوم مثلهم، هكذا إلى أن يتصل برسول الله على فيكون أوله كآخره، وأوسطه كطرفيه». فاشترط في التعريف تباين الأمكنة.

قال عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار ٩٧٤/٢: "وكان الشيخ - أي البزدوي - إنما أشار إلى هذه المعاني (الإسلام، العدالة، واختلاف الأوطان)؛ لأنها أقطع للاحتمال، وأظهر في الإلزام على الخصوم، لا لأنها شرط حقيقة بحيث يتوقف ثبوت العلم بالتواتر عليها، بل الشرط فيه حقيقة ما ذكرناه بَدْءًا، والدليل عليه أنه أجاب عن أخبار المجوس، وأخبار اليهود بأن استواء الطرفين لم يوجد، ولم يجب بأنهم كانوا كفرة، فلا يكون تواترهم موجباً للعلم». اه.

وانظر: فواتح الرحموت ١١٩/٢، وظفر الأماني ص٤٤.

- (٢) قال الفخر الرازي في المحصول ٢٦٨/٤: «هذا الشرط اعتبره اليهود، وهو باطل؛ لأن التهمة لو حصلت لم يحصل العلم ـ سواء كانوا على دين واحد، أو على أديان. وإن ارتفعت حصل العلم ـ كيف كانوا». اهـ.
- (٣) نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٣٤١/٢ عن ابن مفلح قوله: «وشرط قوم اختلاف النسب، والدين، والوطن؛ لتندفع التهمة. وهو أيضاً باطل؛ لأن التهمة لو حصلت لم يحصل العلم، سواء كانوا على دين واحد، ومن نسب واحد، وفي وطن واحد، أو لم يكونوا كذلك، وإن ارتفعت حصل العلم كيف كانوا». اهـ.

<sup>=</sup> ضابطا الصدق والتحقيق، والكفر والفسق مظنتا الكذب والمجازفة، فشرط عدمهما. وعند العامة ليس بشرط للقطع». اهـ

وانظر: فواتح الرحموت ١١٨/٢، وشرح الكوكب المنير ٣٣٩/٢، وظفر الأماني ص٤٤.

<sup>(</sup>۱) وممن اشترط ذلك البزدوي. قال عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار ۲/۳۲۰: "وقوله - أي البزدوي -: "وتباين أمكنتهم" أي تباعدها، يشير إلى اشتراط اختلاف بلدانهم، أو أوطانهم، ومحلاتهم. وهو مختار البعض؛ لأنه أشد تأثيراً في دفع إمكان التواطؤ. وعند الجمهور لا يشترط ذلك أيضاً؛ لحصول العلم بأخبار مُتَوَطَّني بقعة واحدة أو بلدة واحدة". اهـ.

وَالشِّيعَةُ: الْمَعْصُومَ (١)؛ دَفْعًا لِلْكَذِبِ (٢). وَالْيَهُودُ: أَهْلَ الذِّلَّةِ فِيهِمْ؛ دَفْعًا لِلتَّوَاطُوْ (٣)؛ لِخَوْفِهِمْ. وَهُوَ فَاسِدٌ (٤).

وَقَوْلُ الْقَاضِي وَأَبِي (٥) الْحُسَيْنِ: كُلُّ عَدَدٍ أَفَادَ خَبَرُهُمْ عِلْمًا بِوَاقِعَةٍ لِشَخْصِ فَمِثْلُهُ يُفِيدُ بِغَيْرِهَا (٦) لِشَخْصِ (٧)،

(١) في: ش «الإمام المعصوم» بزيادة «الإمام».

(۲) وبه قال ابن الراوندي أيضاً. قال الفخر الرازي في المحصول ٢٦٩/٤: «شرط ابن الراوندي وجود المعصوم في المخبرين؛ لثلا يتفقوا على الكذب، وهو باطل؛ لأن المفيد حينئذ قولُ المعصوم، لا خبر أهل التواتر؟. اهـ.

وقال الآمدي في الإحكام ٢٧١/٢: «شرطت الشيعة وابن الراوندي وجود المعصوم في خبر التواتر، حتى لا يتفقوا على الكذب، وهو باطل أيضاً؛ لما بيناه من أنه لو اتفق أهل بلد من بلاد الكفار على الأخبار عن قتل ملكهم أو أخذ مدينة، فإن العلم يحصل بخبرهم، مع كونهم كفاراً فضلاً عن كون الإمام المعصوم ليس فيهم. ثم لو كان كذلك، فالعلم يكون حاصلا بقول الإمام المعصوم بالنسبة إلى مَنْ سمعه لا بخبر التواتر». اهد.

(٣) في: أ «للتواطي» بدل «للتواطؤ».

- (3) قال الآمدي في الإحكام ٢٧١/٢: "شرطت اليهود في خبر التواتر أن يكون مشتملا على أخبار أهل الذلة والمسكنة؛ لأنه إذا لم يكن فيهم مثل هؤلاء، فلا يؤمن تواطيهم على الكذب لغرض من الأغراض، بخلاف ما إذا كانوا أهل ذلة ومسكنة، فإن خوف مؤاخذتهم بالكذب يمنعهم من الكذب. ولو صح لهم هذا الشرط، لثبت غرضهم من إبطال العلم بخبر التواتر بمعجزات عيسى ونبينا عليه السلام، حيث إنهم لم يدخلوا في الأخبار بها، وهم أهل الذلة والمسكنة، لكنه باطل بما نجده من أنفسنا من العلم بأخبار الأكابر والشرفاء والعظماء إذا أخبروا بأمر محس، وكانوا خلقاً كثيراً، بل ربما كان حصول العلم من خبرهم أسرع من حصول العلم بخبر أهل المسكنة والذلة؛ لترفع هؤلاء عن رذيلة الكذب؛ لشرفهم وقلة مبالاة هؤلاء به؛ لخستهم". اهد.
  - (٥) في: أ «أبو» بدل «أبي». وهو خطأ ظاهر.
    - (٦) في: أ «لغيرها» بدل «بغيرها».
- (V) ونص أبي الحسين البصري في المعتمد ٩١/٢: «فأما أن كل عدد وقع العلم بخبرهم لجماعة، ويقع العلم بخبر مثل هؤلاء لجماعة، ويقع العلم بخبرهم لغير تلك الجماعة، ويقع العلم بخبر مثل هؤلاء المخبرين، فالدليل عليه عندنا هو: أن العلم إنما يقع بخبرهم؛ لأنهم اختصوا بشروط معلومة تؤدي إلى العلم بصدقهم، وهي مقررة عند كل من عرف العادات، وإن لم=

صَحِيحٌ، بِشَرْطِ (١) أَنْ يَتَسَاوَيَا (٢) مِنْ كُلِّ وَجْهِ. وَذَلِكَ بَعِيدٌ عَادَةً (٣).

(مَسْأَلَةٌ) إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَوَاتِرُ فِي الْوَقَائِعِ، فَالْمَعْلُومُ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ بِتَضَمُّنِ، أَوِ الْتِزَامِ، كَوَقَائِعِ حَاتِمٍ وَعَلِيٍّ (أَ) [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] (أُ).

(١) لفظة «بشرط» ساقطة من: أ، ش. وما أثبته هو الموافق لما في شرح العضد على المختصر ١/٥٤/٠.

(٢) في: أ، ش «إن تساويا» بدل «أن يتساويا». وما أثبته هو الموافق لما في شرح العضد على المختصر ٧/٥٤.

(٣) عبارة: «وذلك بعيد عادة» ساقطة من: ش.

قال ابن الحاجب: قول القاضي وأبي الحسين صحيح إن تساويا، أي: العددان من كل وجه من القرائن العائدة إلى الخبر والمخبرين والسامعين. واستواء العددين في جميع ما ذكر مستبعد بحسب العادة.

انظر: الإحكام للآمدي ٢٧١/٢. رفع الحاجب (ورقة ١/٦٠). بيان المختصر ٢٥٤/١. شرح العضد على المختصر ٢/٥٥. التحقيقات في شرح الورقات ص٤٥٨.

(٤) اعلم أنه إذا كثرت الأخبار في الوقائع، واختلف فيها، لكن كل واحد منها يشتمل على معنى مشترك بينها تضمناً أو التزاماً، حصل العلم بالقدر المشترك، ويسمى المتواتر من جهة المعنى. كوقائع حاتم الطائي فيما يُحكى من عطاياه، ووقائع سيدنا على رضي الله عنه فيما يُحكى من غلبته في الحروب، فإن الأولى تدل على جوده، والثانية على شجاعته تضمناً أو التزاماً، وقد تواتر ذلك، وإن كان شيء من تلك الجزئيات لم يبلغ درجة القطع.

والتحقيق: أن الواقعة الواحدة لا تتضمن السخاوة والشجاعة، بل القدر المشترك الحاصل من الجزئيات، وهو متواتر لا لأن أحدها صدق قطعا، بل بالعادة.

انظر تفصيل الكلام عن التواتر المعنوي في: شرح اللمع ١٩٩/٠. المحصول للرازي ٢٦٩/٤. الإحكام للآمدي ٢٧٢/٠. تيسير التحرير ٣٦/٣. شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٥. الإبهاج ٣٤٤٢. رفع الحاجب (ورقة ١٦/أ). البحر المحيط ١٤٤٧. المسودة ص ٣٣٥. شرح الكوكب المنير ٢٣٢٢/٢. بيان المختصر ١٩٥١. شرح العضد على المختصر ١/٥٥٠ مع حاشية السعد. التحقيقات في شرح الورقات م ٤٦٥.

(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ١٥٤/١، وشرح العضد على المختصر ١٥٥/١.

<sup>=</sup> يعتبر عنها كثير منهم. فإذا حصلت هذه الشروط في عدد آخر، وجب أن يؤدي خبره إلى مثل ما أدّى إليه خبر الأولين؟. اهـ.

خَبَرُ الْوَاحِدِ<sup>(۱)</sup> مَا لَمْ يَنْتَهِ إِلَى التَّوَاتُرِ<sup>(۲)</sup>. وَقِيلَ: مَا أَفَادَ الظَّنَّ. وَيَبْطُلُ عَكْسُهُ بِخَبَرِ لاَ يُفِيدُ الظَّنَّ.

وَالْمُسْتَفِيضُ (٣) مَا زَادَ نَقَلَتُهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ (١).

(١) ليس المراد ما يرويه واحد فقط، بل المراد منه: الخبر الذي لم ينته إلى حد التواتر.

را) حيس المراد ما يرويه واحد علام المراد منه. الحبر الذي لم ينه إلى حد النوائر. انظر: كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ٥٣٨/٢. تشنيف المسامع ٩٥٨/٢. شرح الكوكب المنير ٣٤٥/٢. توجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري ١٠٨/١.

(٢) وخبر الواحد يسمى أيضاً خبر الآحاد. وهو: الخبر الذي لم تبلغ نقلتُه في الكثرة مبلغ الخبر المتواتر، سواء كان المخبِرُ واحداً، أو اثنين، أو ثلاثة، أو أربعة، أو خمسة، إلى غير ذلك من الأعداد التي لا تُشعِر بأن الخبر دخل بها في حيِّز التواتر.

وانظر تعريف خبر الآحاد عند الأصوليين والمحدثين في: البرهان للجويني ٢٨٨/١. المعتمد ٧٩/٢. المستصفى ١٤٥/١. شرح اللمع ٧٩/٢. الإحكام للآمدي ٢٧٣/٢. تيسير التحرير ٣/٣٠. شرح تنقيح الفصول ص٣٥٦. البحر المحيط ٤/٥٥١. شرح الكوكب المنير ٢/٥٥١. رفع الحاجب (ورقة ٢٠/أ). تشنيف المسامع ٢/٩٥٨. بيان المختصر ١/٥٥٠. شرح العضد على المختصر ٢/٥٥. التحقيقات في شرح الورقات ص٤٧٠. ظفر الأماني ص٣٣. قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص٣٣. توجيه النظر ١/٥٠١.

(٣) جاء في المصباح المنير ٢/٤٨٥: «فاض كل سائل: جرى، وفاض السيل يفيض فيضا: كثر وسال من شفة الوادى...

واستفاض الحديث: شاع في الناس وانتشر، فهو مستفيض: اسم فاعل، وأفاض الناس فيه أي: أخذوا».

وانظر: القاموس المحيط ٢٤١/٢. المعجم الوسيط ٧٣٤/٢.

(٤) اختلف الأصوليون والمحدِّثون في تحديد معنى المستفيض اصطلاحاً:

ـ فقيل: هو والمتواتر بمعنى واحد.

- وقيل: هو ما زاد نَقَلَتُه على ثلاثة عدول، فلا بدّ أن يكونوا أربعة فصاعداً في الأصح.

ـ وقيل: هو ما زاد نقلته على الاثنين.

- وقيل: هو ما زاد نقلته على واحد فلا بدّ أن يكونوا اثنين فصاعداً.

- وقيل: وهو الشائع عن أصل.

- وقيل: هو ما ارتفع عن ضعف الآحاد ولم يلتحق بقوة التواتر.

انظر: البرهان ٣٧٨/١. أصول السرخسي ٢٩٢/١. الإحكام للآمدي ٢٧٣/٢. البحر المحيط ٤٩٤/٤. كشف الأسرار ٥٣٨/٢. شرح العضد على المختصر ٥٥/٢. تدريب الراوي ١١٢/٢. تيسير التحرير ٣/٣٠. فواتح الرحموت ١١١/٢. غاية الوصول ص٩٧. ظفر الأماني ص٢٧٣. قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص٣٢. توجيه النظر ١١٢/١، ا١١٢.

(مَسْأَلَةٌ) قَدْ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ بِالْقَرَائِنِ لِغَيْرِ التَّعْرِيفِ. وَقِيلَ: وَبِغَيْرِ قَرِينَةٍ وَلاَ / [٢٧/ب] وَقِيلَ: وَبِغَيْرِ قَرِينَةٍ وَلاَ / [٢٧/ب] بِغَيْرِهَا (١٠).

وقد عرف العلماء المشهور: بما كان في الأصل خبر آحاد، ثم انتشر في القرن الثاني والثالث، مع تلقي الأمة له بالقبول. فيكون بينه وبين المستفيض - وهو على قول ابن الحاجب: ما زاد نقلته على ثلاثة، من غير أن ينتهي إلى التواتر - عموم وخصوص من وجه؛ لصدقهما فيما رواه في الأصل ثلاثة، ثم تواتر في القرن الثاني والثالث، وانفراد المسهور فيما رواه في الأصل ثلاثة، ثم لم يتواتر في القرن الثاني والثالث، وانفراد المشهور عن المستفيض فيما رواه في الأصل واحد أو اثنان، ثم تواتر في القرن الثاني والثالث. ومن العلماء من فرق بينهما بوجه آخر، والمهم الانتباه لاختلاف الاصطلاح؛ حذراً من وقوع الوهم.

انظر: تدريب الراوي ۱۷۳/۲. ظفر الأماني ص۲۶۷. توجيه النظر ۱۱۲/۱، ۱۱۳، ۱۱۳۰، ۱۷۳۱ تواعد في علوم الحديث ص۳۷.

(۱) اختلف العلماء في خبر الواحد العدل، هل يفيد العلم أو لا؟ على ثلاثة أقوال: ـ القول الأول: إنه يفيد العلم مطلقاً. وبه قال ابن خويز منداد، ونسبه إلى الإمام مالك، وهو رواية عن أحمد، وبه قال أهل الظاهر كداود وابن حزم، وحكاه ابن حزم عن الحسين بن علي الكرابيسي، والحارث بن أسد المحاسبي، وانتقد الإمام الزركشي صحة النسبة للأخير. وبه قال بعض أهل الحديث.

قال ابن بدران في نزهة الخاطر ٢٦١/١: «والذي يظهر من كلام المصنف - أي ابن قدامة - أن هذه الرواية مخرجة على كلام الإمام أحمد في أحاديث الرؤية، لا أنها صريح كلامه؛ لأنه نُقل عنه أنه قال في أخبار الرؤية: يقطع على العلم بها.

والذي أراه أنه لا يفهم من كلام الإمام إلا التخصيص بأخبار الرؤية، فكأنه يقول: إن أخبارها وإن لم تبلغ حد التواتر لكنها احتفت بقرائن جعلتها بحيث يحصل العلم بها، وتلك القرائن هي ظواهر الآيات القرآنية المثبتة لها. وإلى نحو هذا أشار المصنف فيما بعد حيث قال: قال بعض العلماء... إلى آخر البحث، فَإِسْنَادُ القول الثاني إلى الإمام من غير تقييد، فيه نظر. وكذلك ما نسب إليه \_ أي للإمام أحمد \_ ابنُ الحاجب، والواسطي وغيرهما من أنه قال: يحصل العلم في كل وقت بخبر كل عدل، وإن لم يكن ثَمَّ قرينة. فإنه غير صحيح أصلاً. وكيف يليق بمثل إمام السنة أن يدعي هذه الدعوى؟، وفي أي كتاب رويت عنه رواية صحيحة؟ ورواياته رضي الله عنه كلها=

<sup>=</sup> وقد يسمى المستفيض مشهوراً. قال الشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص ٩٧: «وقد يسمى المستفيض مشهوراً».

لَنَا: لَوْ حَصَلَ بِغَيْرِ قَرِينَةٍ، لَكَانَ عَادِيًّا، فَيَطَّرِدُ، وَلأَدَّى إِلَى تَنَاقُضِ الْمَعْلُومَيْنِ، وَلَوَجَبَ تَخْطِئَةُ الْمُخَالِفِ.

= مدونة معروفة عند الجهابذة من أصحابه، والمصنف ـ أي ابن قدامة ـ رحمه الله من أولئك القوم، ومع هذا أشار إلى أنها رواية مخرجة على كلامه، ثم إنه تصرف بها كما ذكره هنا. فحقق ذلك، وتمهل أيها المنصف». اهـ. وانظر: شرح مختصر الروضة للطوفي ١٠٤/٢.

- القول الثاني: لا يفيد العلم مطلقا. وبه قال الجمهور. وذكر الإمام الآمدي حجج هذا القول، وناقشها وردها في الإحكام ٢٧٥/٢. وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ص ٤٤: "وقيل: لا يفيده، وهذا خلاف لفظي؛ لأن القرائن إن كانت قوية بحيث يحصل كل عاقل عندها العلم، كان من المعلوم صدقه». اهـ.

- القول الثالث: إنه يفيد العلم بالقرائن. وبه قال: إمام الحرمين، والغزالي، والفخر الراذي، وابن برهان، والآمدي، وابن الحاجب، والنظام، وابن قدامة، وابن حمدان، والطوفي، والبيضاوي، وابن السبكي، ورواية عن أحمد. وأيّد هذا القول الشيخ زكريا الأنصاري. واحتج له الآمدي بحجج كثيرة، وشرح هذه الحجج أبو الحسين البصري.

اضطربت عبارة الإمام الباجي في نسبة القول الصحيح للنظام. فمرة قال: «وذهب النظام إلى أنه يقع العلم بخبر الواحد إذا قارنته قرائن، إن عَريَ عنها. لا يقع العلم به». وأخرى قال - إحكام الفصول ٣٣٤/١ -: «بل النظام، وأحمد بن حنبل، وابن خويز منداد يقولون: إن العلم يَقَعُ بخبر الواحد».

والذي رأيتُه في كتب الأصول التي نَقَلَتْ قولَه: أن خبر الواحد العدل يفيد العلم بالقرائن. وهو النقل الصحيح في نظري.

انظر هذه الأقوال والأدلة والمناقشات في: البرهان 1/39. التبصرة 1/39. شرح اللمع 1/39. المعتمد 1/39. اللمع 1/39. المعتمد 1/39. الإحكام للآمدي 1/39. الإحكام لابن حزم 1/39. إلاحكام الفصول للباجي الإحكام للآمدي 1/39. الإحكام لابن حزم 1/39. الوصول إلى الأصول 1/39. شرح تنقيح الفصول 1/39. التحصيل 1/39. البحر المحيط 1/39. شرح المحلي الفصول 1/39. ألمختصر المختصر 1/39. ألمختصر 1/39. ألمختصر 1/39. ألمختصر الحوامع 1/39. المختصر 1/39. ألمند 1/39. الموضة مع 1/39. ألمني 1/39. فواتح الرحموت 1/39. غاية الوصول 1/39. نهاية السول 1/39. ألمنين 1/39. ألمنين 1/39. التحقيقات في شرح الورقات 1/39. إرشاد الفحول تشنيف المسامع 1/39. التحقيقات في شرح الورقات 1/39. إرشاد الفحول 1/39.

وَأَمَّا حُصُولُهُ بِقَرِينَةٍ: فَلَوْ أَخْبَرَ مَلِكٌ بِمَوْتِ وَلَدِ مُشْرِفِ مَعَ صُرَاخٍ وَجَنَازَةٍ وانْتِهَاكِ حَرِيمٍ وَنَحْوِهِ (١)، لَقَطَعْنَا بِصِحَّتِهِ. وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ حَصَلَ بِالْقَرَائِنِ.

وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَوْ لاَ الْخَبَرُ لَجَوَّزْنَا مَوْتَ آخَرَ.

قَالُوا: أَدِلَّتُكُمْ تَأْبَاهُ. قُلْنَا: انْتَفَى (٢) الأَوَّلُ؛ لآنَّهُ مُطَّرِدٌ فِي مِثْلِهِ. وانْتَفَى (٣) الثَّانِي؛ لآنَّهُ يَسْتَحِيلُ (٤) حُصُولُ مِثْلِهِ فِي النَّقِيضِ. وانْتَفَى (٥) الثَّالِثُ؛ لآنًا نُخَطِّئُ الْمُخَالِفَ لَوْ وَقَعَ.

قَالُوا: قَالَ [اللهُ] (٢) تَعَالَى (٧): ﴿ وَلاَ تَقْفُ ﴾ (٨)، ﴿ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلاَّ الطَّنَّ ﴾ (٩)، فَنَهَى (١١) وَذَمَّ (١١). فَدَلَّ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُتَّبَعَ الطِّنَّ (٢)، فَنَهَى (١١). فَدَلَّ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُتَّبَعَ الإِجْمَاعُ (٢). وَبِأَنَّهُ مُؤَوَّلٌ فِيمَا الْمَطْلُوبُ فِيهِ الْعِلْمُ مِنَ الدِّينِ.

(مَسْأَلَةٌ) إِذَا أَخْبَرَ وَاحِدٌ بِحَضْرَتِهِ ﷺ، وَلَمْ يُنْكِرْ لَمْ يَدُلُّ عَلَى

<sup>(</sup>١) لفظة «ونحوه» ساقطة من: ش.

<sup>(</sup>۲) في: أ، ش «انتفا» بدل «انتفى».

<sup>(</sup>٣) في: أ، ش «انتفا» بدل «انتفى».

<sup>(</sup>٤) في: أ «تستحيل» بدل «يستحيل».

<sup>(</sup>o) في: أ، ش «انتفا» بدل «انتفى».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين وهو لفظ الجلالة «الله» ساقط من: الأصل، ش.

<sup>(</sup>V) لفظة «تعالى» ساقطة من: ش.

<sup>(</sup>A) سورة الإسراء الآية: ٣٦. تمام الآية الكريمة: ﴿ وَلا تَقْفَ مَا لَيْسَ لَكُ بِهُ عَلَمٍ ﴾.

<sup>(</sup>٩) سورة النجم الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>۱۰) في: ش «فَنَهْيٌ» بدل «فنهى».

<sup>(</sup>١١) في: ش «وذَمٌّ» بدل «وذَمٌّ».

<sup>(</sup>١٢) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٦٠/ب): «والمراد بالإجماع هنا الاتفاق بين الخصمين: القائل بأنه يفيد العلم، وأنه يفيد الظن، وإلا ففي الأمة من يمنع العلم بخبر الواحد، أو يقال: إن خلاف ذلك لا يعتد به». اهـ.

(١) \_ إذا أخبر واحد بين يدي النبي ﷺ، وسكت النبي ﷺ عن تكذيبه، فهل يدل على صدقه ؟ ففيه أقو ال:

القول الأول: إنه يدل على صدقه ظناً لا قطعاً. وبه قال: الآمدي، وابن الحاجب، وابن الهَمام، وابن عبدالشكور، وابن النجار وغيرهم.

القول الثاني: إنه يدل على صدقه قطعا. وبه قال: أبو إسحاق الشيرازي، والقاضي أبو الطيب، وسليم الرازي، والباجي، وابن السبكي، والزركشي، وغيرهم. القول الثالث: إنه يدل على صدقه قطعاً بشرط أن يدعي علم النبي عليه الصلاة والسلام به، ولا يكذبه. وبه قال: الأستاذ أبو منصور، وابن السمعاني.

القول الرابع: إن كان خبراً عن أمر ديني، دل على صدقه. وبه قال: الغزالي، والفخر الرازي، وابن القشيري، والهندي لكن بشروط:

أحدها: أن لا يكون قد تقدم بيان ذلك الحكم، فلو تقدم لم يكن السكوت دليل الصدق؛ لاحتمال الاستغناء عن الإنكار بالسابق.

ثانيها: أن يجوز تغيير ذلك الحكم عما بينه، فلو لم يكن مما يغير؛ اندفع احتمال النسخ، فلم يكن السكوت موهما للتصديق.

ثالثها: أن يكون ذلك المخبر ممن لم يعرف عناده للنبي على وكفر به، فإن عرف لم ينفع فيه الإنكار، فلم يجب عليه إنكاره بالنسبة إليه، وأما بالنسبة إلى غيره فلا يجب أيضاً؛ لاحتمال أن يكون ذلك الوقت لم يكن وقت الحاجة إليه.

القول الخامس: إن كان خبراً عن أمر دنيوي فهو أيضاً يدل على صدقه، وهو اختيار الفخر الرازي في المحصول لكن بشروط:

أحدها: أن يستشهد بالنبي على الله و الالله يدل؛ فإنه لا يجب عليه بيان الأمور الدنيوية، وفيه نظر؛ لأنه وإن لم يجب عليه ذلك؛ لكن يجب عليه المنع من تعاطي الكذب.

ثانيها: أن يعلم أنه على عالم بالقضية، وإلا لم يكن دليلاً على صدقه؛ لاحتمال أن سكوته؛ لأنه لم يعلم حقيقة الحال فيه.

ثالثها: أن يكون المخبر ممن لا يعلم أنه لا ينفع فيه الإنكار، فإن علم أنه لا ينفع سقط الأمر عن الإنكار عليه.

انظر تفصيل المسألة والأدلة والمناقشات في: المستصفى 1/11. شرح اللمع 1/10. المحصول للرازي 1/10. الإحكام للآمدي 1/10. إحكام الفصول للباجي 1/10. المعتمد 1/10. تيسير التحرير 1/10. التقرير والتحبير 1/10. البحر المحيط 1/10. المسودة ص1/10. نهاية السول مع سلم الوصول 1/10. شرح المحلي على جمع الجوامع 1/10. مع حاشية البناني. بيان المختصر 1/10. رفع الحاجب (ورقة 1/10.)، (ورقة 1/10.)، غاية الوصول ص1/10. تشنيف المسامع 1/10. التحقيقات في شرح الورقات ص1/10.

لَنَا: يَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَا سَمِعَهُ، أَوْ مَا فَهِمَهُ، أَوْ كَانَ بَيَّنَهُ، أَوْ رَأَى تَأْخِيرَهُ، أَوْ مَا عَلِمَهُ(١)، أَوْ صَغِيرَةً.

(مَسْأَلَةٌ) إِذَا أَخْبَرَ وَاحِدٌ بِحَضْرَةٍ خَلْقٍ كَثِيرٍ وَلَمْ يُكَذِّبُوهُ، وَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ (٢) كَذِبًا لَعَلِمُوهُ، وَلاَ حَامِلَ عَلَى السُّكُوتِ، فَهُوَ صَادِقٌ قَطْعًا؛ لِلْعَادَةِ (٣).

القول الثاني: إنه يدل على صدقه ظناً. وبه قال: الرازي، والآمدي من الشافعية، وابن النجار وابن مفلح من الحنابلة.

القول الثالث: التفصيل بين أن يخبر بأمر ضروري، فيدل على صدقه قطعاً، وإن أخبر بأمر نظري فسكتوا لم يكن سكوتهم بمثابة تصريحهم بالحكم؛ لأن المحلَّ محلُّ الاجتهاد. وبه قال: القاضي الباقلاني، وابن القشيري في رواية عنه.

القول الرابع: التفصيل بين أن يتمادى على ذلك الزمن الطويل، ولا يظهر منهم منكر، فيدل على الصدق قطعاً، وإلا فلا. وبه قال: ابن السمعاني، واختاره ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 71/أ).

انظر تفصيل المسألة والأدلة والمناقشات في: التلخيص للجويني ٣١٢/٢. المستصفى المدارك ١٩١٢. شرح اللمع ٧٩/٢. المحصول للرازي ٢٨٦/٤ فما بعدها. الإحكام للآمدي ٢٨١/٢. إحكام الفصول للباجي ٣٣٦/١. المعتمد ٧٨/٢. تيسير التحرير ٣٠/٨. التقرير والتحبير ٢/٣٠. نهاية السول مع سلم الوصول ٣٤٢. البحر المحيط ٢٤١/٤ فما بعدها. شرح المحلي على جمع الجوامع ١٢٨/٢ فما بعدها. المسودة ص ٣٤٣. بيان المختصر ١٣٢١/١. رفع الحاجب (ورقة ١٦/١). شرح الكوكب المنير ٣٥٣/٢ فما بعدها. التحقيقات في شرح الورقات ص٤٧٤. تشنيف المسامع ٢٥٦/٢. شرح العضد على المختصر ٧/٣٠٩.

<sup>(</sup>١) في: أ «عليه» بدل «علمه». وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>Y) لفظة «كان» ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٣) إذا أخبر واحد بحضرة جمع كثير بحيث لا يخفى على مثلهم عادة، وسكتوا عن تكذيبه، ولا حامل لهم على سكوتهم من خوف، أو طمع أو غير ذلك. ففيه أقوال: القول الأول: إنه يدل على صدقه قطعاً. وبه قال: إمام الحرمين، والقاضي أبو الطيب، وسليم الرازي، وأبو إسحاق الشيرازي، والأستاذ أبو منصور، وابن القشيري، والغزالي، وابن الصباغ، وابن السبكي في جمع الجوامع، وزكريا الأنصاري من الشافعية، والباجي، وابن الحاجب من المالكية، والكمال بن الهمام، وابن عبدالشكور من الحنفية ورجحه الشيخ بخيت المطيعي.

(مَسْأَلَةٌ) إِذَا انْفَرَدَ وَاحِدٌ<sup>(۱)</sup> فِيمَا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ، وَقَدْ شَارَكَهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ، كَمَا لَوِ انْفَرَدَ وَاحِدٌ بِقَتْلِ خَطِيبٍ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي مَدِينَةٍ. فَهُوَ كَاذِبٌ قَطْعًا، خِلاَفًا لِلشِّيعَةِ<sup>(۲)</sup>.

لَنَا: الْعِلْمُ عَادَةً (٣)؛ وَلِذَلِكَ نَفْطَعُ / [١/٢٨] بِكَذِبِ مَنِ ادَّعَى (٤) أَنَّ الْقُرْآنَ عُورِضَ.

قَالُوا: الْحَوَامِلُ الْمُقَدَّرَةُ كَثِيرَةٌ؛ وَلِلْاِكَ لَمْ تَنْقُلِ النَّصَارَى كَلاَمَ الْمَسِيحِ [عَلَيْهِ السَّلاَمُ](٥) فِي الْمَهْدِ.

<sup>(</sup>۱) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٦١/أ): «والمراد بالواحد ما لم ينته إلى التواتر، فلو قال ـ أي ابن الحاجب ـ: إذا انفرد الواحد بالألف واللام كان أوضع». اهـ.

<sup>(</sup>٢) إذا انفرد الواحد بشيء تتوفر الدواعي على نقل مثله، وشاركه فيما يدعيه سبباً للعلم خلق كثير، كما إذا انفرد واحد بالإخبار عن قتل الخطيب على المنبر يوم الجمعة بمشهد من أهل المدينة، فهو كاذب قطعا، خلافاً للشيعة (الروافض) الذين جوزوا في مثل هذا الشيء أن لا يظهر؛ لأجل الخوف والتَّقِيَّة.

انظر هذه المسألة مع الأدلة والمناقشات في: البرهان للجويني ٢٩٢١. التلخيص ٢٥٠/٣. المحصول للرازي ٢٥٢/٤ فما بعدها. الإحكام للآمدي ٢/٠٢٠. المعتمد ٢٨٧. الإبهاج ٢٣٢٦. رفع الحاجب (ورقة ٢٦/١). المتحصيل ٢١١/٠. تيسير التحرير ١١٥/٣. شرح تنقيح الفصول ص٣٥٥. نهاية السول مع سلم الوصول ٢٨٨٠. شرح المحلي على جمع الجوامع ١١٩/٢. المسودة ص٢٦٨. شرح الكوكب المنير ٢٦٥٣. تشنيف المسامع ٢٩٣٧. التحقيقات في شرح الورقات ص٥٥٠

<sup>(</sup>٣) عبارة: ش «العلم بكذبِهِ عادة» بزيادة «بكذبِه». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: ش.

<sup>(</sup>٤) في: أ، ش «ادعا» بدل «ادعي».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، أ. وما أثبته من: ش.

<sup>-</sup> المسيح: هي صفة لسيدنا عيسى - عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم - وقد اختلف العلماء في سبب تسميته مسيحا على أقوال كثيرة منها:

<sup>-</sup> فقيل: لأنه لم يمسح ذا عاهة إلا برئ بإذن الله.

ـ وقيل: لأنه مسح بالبركة حين ولد.

<sup>-</sup> وقيل: معنى مسيح: ممسوح بدهن الْمَسَحَة. وهو الزيت المعطر الذي أمر الله=

= موسى عليه السلام أن يتخذه لسكبه على رأس أخيه هارون عليه السلام حينما جعله نبياً معه لبنى إسرائيل.

- وقيل: لكثرة سياحته. - وقيل: لأنه كان مسيح القدمين لا أخمص لهما. انظر: تفسير ابن كثير ٢٠٤٧. شرح النووي على صحيح مسلم ٢٣٤/٠. التحرير والتنوير لابن عاشور ٢٤٦/٣.

(۱) قال الله تعالى: ﴿اقتربت الساعة وانشق القمر \* وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ﴾ [القمر: ١، ٢].

قال القاضي عياض في الشفاء ٣٩٧/١: «أخبر الله تعالى بوقوع انشقاقه بلفظ الماضي، وإعراض الكفرة عن آياته، وأجمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه». اهـ.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٦١/أ): «إن الانشقاق والحنين متواتران. أما الانشقاق فمنصوص في القرآن، مروي في الصحيحين وغيرهما». اهـ.

وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص ١٥٠: «أما انشقاقه من حيث الجملة، فمعلوم بالتواتر، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿اقتربت الساعة وانشق القمر﴾ [القمر: ١]. وأما اختصاصه بزمان رسول الله على فقد جاءت فيه أحاديث متعددة في الصحيحين من حديث: ابن مسعود، وابن عباس، وأنس. فهي متواترة عند كثير من أهل الحديث؛ لأنها مفيدة للعلم بنفسها وإن كانت آحاداً عند غيرهم». اهه.

- حديث ابن مسعود قال: «انشق القمر على عهد رسول الله على فرقتين، فرقة فوق الجبل، وفرقة دونه فقال النبي على: «اشهدوا».

أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب (٢٧) سؤال المشركين أن يريهم النبي الله آية، فأراهم انشقاق القمر ١٨٦/٤، وفي كتاب مناقب الأنصار، باب (٣٦) انشقاق القمر ٢٤٣/٤، وفي كتاب التفسير، باب (١) وانشق القمر ٨٥٢/٦.

وأخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب انشقاق القمر حديث (٤٤) ٢١٥٨/٤. ولفظه: «بينما نحن مع رسول الله على بمنى إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل، وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله على: «الشهلوا».

- حديث ابن عباس: قال: «انشق القمر في زمان النبي على».

أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب (٢٨) سؤال المشركين أن يريهم النبي الله آية فأراهم انشقاق القمر ١٨٦/٤. وفي كتاب مناقب الأنصار، باب (٣٦) انشقاق القمر ١٤٤٪. وفي كتاب التفسير، باب (١): ﴿وانشق القمر \* وإن يروا آية يعرضوا ٢/٣٥. وأخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب انشقاق القمر حديث (٤٨). ٢١٥٩/٤.

= حديث أنس: قال: «إن أهل مكة سألوا رسول الله ﷺ أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما».

أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب (٢٧) سؤال المشركين... إلخ ١٨٦/٤. وفي كتاب مناقب الأنصار، باب (٣٦) انشقاق القمر ٢٤٣/٤. وفي كتاب التفسير، باب (١) وانشق القمر... إلخ ٣٣/٦.

وأخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب انشقاق القمر حديث (٤٦) ٢١٥٩/٤.

وأخرجه الترمذي في أبواب التفسير، باب ومن سورة القمر حديث (٣٢٨٦) ٣٩٧/٥. وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح». وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢٧٥/٣، ٢٧٨.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٨٢/٧: «قوله \_ أي أنس \_: «إن أهل مكة». هذا من مراسيل الصحابة؛ لأن أنسا لم يدرك هذه القصة، وقد جاءت هذه القصة من حديث ابن عباس، وهو أيضاً ممن لم يشاهدها، ومن حديث ابن مسعود، وجبير بن مطعم وحذيفة وهؤلاء شاهدوها. ولم أر في شيء من طرقه أن ذلك كان عقب سؤال المشركين إلا في حديث أنس، فلعله سمعه من النبي على ثم وجدت في بعض طرق حديث ابن عباس بيان صورة السؤال، وهو وإن كان لم يدرك القصة لكن في بعض طرقه ما يشعر بأنه حمل الحديث عن ابن مسعود كما سأذكره. فأخرج أبو نعيم في «الدلائل» من وجه ضعيف عن ابن عباس قال: «اجتمع المشركون إلى رسول الله عن منهم: الوليد بن المغيرة، وأبو جهل بن هشام، والعاص بن وائل، والأسود بن المطلب، والنضر بن الحارث، ونظراؤهم فقالوا للنبي على: إن كنت صادقا فشق لنا المملب، والنضر بن الحارث، ونظراؤهم فقالوا للنبي الله النه المقر فرقين، فسأل ربه فانشق». اه.

وانظر: فتح الباري ٢١٧/٨.

وذهب بعض العلماء إلى أن معنى قوله تعالى: ﴿وانشق القمر﴾ أنه سينشق عند قيام الساعة. قال الإمام الجويني في البرهان ٢٨٤/١: «فأما انشقاق القمر، فذهب بعض علماء الإسلام إلى أن معنى قوله تعالى: ﴿وانشق القمر﴾. أنه سينشق عند قيام الساعة، وشهد لذلك ذكره مقترنا باقتراب الساعة، والشيء إذا تناهى قربه يقام الماضي فيه مقام المستقبل، قال الله تعالى: ﴿أَتَى أَمَرِ اللّه فلا تستعجلوه﴾ [النحل: ١]، معناه: سيأتي أمر الله، وقد مال الْحَلِيمِيُّ إلى هذا المذهب». اهد. انظر فتح الباري ١٨٦/٧. التحرير والتنوير لابن عاشور ١٦٧/٢٧.

(١) في: أ، ش «الحصا» بدل «الحصى».

(٢) روى الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة ٢/١٤٦ رقم (١١٤٦) من حديث=

= صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن رجل قال: «سمعت أبا ذر يقول: لا أذكر عثمان إلا بخير بعد شيء رأيته. كنت رجلا أتتبع خلوات الرسول فله فرأيته وحده فجلستُ فجاء أبو بكر فسلم، ثم جاء عمر، ثم عثمان، وبين يدي رسول الله سبع حصيات فأخذهن فوضعهن في كفه فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن، ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي بكر فسبحن حتى سمعت لهن حنيناً كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن، ثم تناولهن فوضعهن في يد عمر فسبحن حتى سمعت لهن حنيناً كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن، ثم تناولهن فوضعهن في يد عثمان فسبحن حتى سمعت لهن حنيناً كحنين النحل ثم وضعهن في فخرسن، ثم تناولهن فوضعهن في يد عثمان فسبحن حتى سمعت لهن حنيناً كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن، فقال رسول الله في: (هذه خلافة النبوة).

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص١٥٣: «هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة، وإسناده ليس بذلك؛ فإن صالح بن أبي الأخضر تكلموا فيه، وشيخ الزهري رجل مُبهم لا يُعرف». اهد.

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٥٩٢/٦: «وأما تسبيح الحصى فليس له إلا هذا الطريق الواحدة مع ضعفها». اه.

وقال ابن كثير في البداية والنهاية ١٣٢/٦ ـ ١٣٣ : "وأخرجه ابن عساكر عن أنس بلفظ آخر، وفي آخره: ثم صيرهن في أيدينا رجلاً رجلاً فما سبحت حصاة منهن".اهـ. وأخرج أبو نعيم في دلائل النبوة ١٣٣/٢ عن ابن عباس قال: "قدم ملوك حضرموت

وأخرج أبو نعيم في دلائل النبوة ١٣٣/٢ عن ابن عباس قال: "قدم ملوك حصرموت على رسول الله على فيهم الأشعث بن قيس، فقالوا: إنا قد خبأنا لك خبأ فما هو؟ فقال: سبحان الله إنما يُفعل ذلك بالكاهن، وإن الكاهن والكهنة في النار». فقالوا: كيف نعلم أنك رسول الله؟ فأخذ رسول الله على كفا من حصى فقال: "هذا يشهد أني رسول الله».

انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم ١٣٣/٢. الخصائص الكبرى ٣٠٤/٢ - ٣٠٠. نسيم الرياض وبهامشه شرح علي القاري ٦٦/٣.

(۱) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله على يقوم يوم الجمعة إلى شجرة، أو إلى نخلة، فقيل: ألا نجعل لك منبراً؟ قال: إن شنتم. فجعلوا له منبراً، فلما كان يوم الجمعة ذهب إلى المنبر، فصاحت النخلة صياح الصبي، فنزل على فضمها إليه، كانت تئن أني الصبي الذي يسكّت، قال: «كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندنا».

أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب المناقب، باب (٢٥) علامات النبوة في الإسلام ١٧٣/٤ \_ ١٧٤. وأخرجه في كتاب الجمعة باب (٢٦) الخطبة على المنبر... إلخ / ٢٢٠/١. وفي كتاب البيوع باب (٣٢) ١٤/٣.

= وأخرجه النسائي في كتاب الجمعة، باب مقام الإمام في الخطبة ١٠٢/٣. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢٩٣/، ٢٩٥، ٣٠٠، ٣٠٦. وأخرجه الدارمي في المقدمة، باب ما أكرم النبي ﷺ بحنين المنبر ١٦/١ ـ ١٧.

وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٢٧٤/٢. وفي الاعتقاد ص٧٠٠ ـ ٢٧١.

وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص١٥٥: «وللبخاري نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه أنس، وابن عباس، وتميم الداري، وأم سلمة، وأبيّ بن كعب، وغيرهم. وهو حديث متواتر مفيد للقطع قطعا». اهه.

وقال القاضي عياض في الشفاء ٤٧٧/١: «حديث أنين الجذع: هو في نفسه مشهور منتشر، الخبر به متواتر، وقد خرجه أهل الصحيح، ورواه من الصحابة بضعة عشر..». اهد.

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٦ / ٥٩٢: «إن حنين الجذع، وانشقاق القمر نقل كل منهما نقلاً مستفيضا يفيد القطع عند من يطلع على طرق ذلك من أثمة الحديث دون غيرهم ممن لا ممارسة له في ذلك». اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٦٠٢/٦: «وقع في حديث الحسن عن أنس: كان الحسن إذا حدّث بهذا الحديث يقول: يا معشر المسلمين الخشبة تجنُّ إلى رسول الله على شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه». اهـ.

(1) أخرج الحافظ أبو نعيم في دلائل النبوة ١٣٣/٢ من حديث عمرو بن علي الفلاس، ثنا يعلى بن إبراهيم الغزال، ثنا الهيثم بن جماز، عن أبي كثير عن زيد بن أرقم قال: الكنت مع النبي على في بعض سكك المدينة، فمررنا بخباء أعرابي، فإذا ظبية مشدودة إلى الخباء، فقال: يا رسول الله إن هذا الأعرابي صادني قبيلا، ولي خشفان في البرية، وقد تَعَقَّدُ هذا اللبن في أخلافي، فلا هو يذبحني فأستريح، ولا يدعني فأذهب الى خشفي في البرية، فقال لها رسول الله على: ﴿إِن تركتك ترجعين،؟ قالت: نعم، وإلا عذبني الله عذاب العشار. فأطلقها رسول الله على فلم تلبث أن جاءت تلمظ، فشدها رسول الله على: ﴿إِن تركتك قربة، فقال له رسول الله على: ﴿أَتبِيعها،؟ قال: هي لك يا رسول الله، فأطلقها رسول الله على. قال زيد بن أرقم: فأنا والله رأيتها تسيح في الأرض وهي تقول: أشهد أن لا إلله إلا الله، وأن محمداً رسول الله على.

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص١٥٨: "هذا الحديث متنه فيه نكارة، وسنده ضعيف، فإن شيخ الفلاس: يعلى بن إبراهيم الغزال لا يعرف، وشيخه الهيثم بن جماز، قال يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال مرة ضعيف. وقال أحمد بن حنبل والنسائي: متروك الحديث. اهد.

= قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٥٩٢/٦: «وأما تسليم الغزالة، فلم نجد له إسنادا لا من وجه قوي، ولا من وجه ضعيف».اهـ.

وقال الحافظ أيضاً في الموافقة (لوحة ٥٨/ب): «أخرجه الخطيب في تلخيص المشتبه عن الهيثم بن جماز، وقال: هو والراوي عنه مجهولان». اهد وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ٤٥٦/٤ عند ترجمة يعلى، وقال: «له خبر باطل عن شيخ واه ـ يعني الهيثم بن جماز ـ»، ثم قال ـ بعد أن ساق الحديث ـ: «هذا موضوع». اهد.

وقال الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة ص١٥٦: «الحديث اشتهر على الألسنة، وفي المدائح النبوية، وليس له كما قال ابن كثير أصل، ومن نسبه إلى النبي فقد كذب، ولكن قد ورد الكلام في الجملة في عدة أحاديث يتقوى بعضها ببعض، أوردها شيخنا يعنى ابن حجر ـ في المجلس الحادي والستين من تخريج أحاديث المختصر». اهـ.

وقال العجلوني في كشف الخفاء ٣٦٤/١: «وذكر ابن السبكي [في رفع الحاجب (ورقة ٦١/ب)] أن تسليم الغزالة، رواه أبو نعيم، والبيهقي في الدلائل. وكذا ذكره الدارقطني، والحاكم، وشيخه ابن عدي». اه.

قال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر ٦٦٦/١: "وليس فيه التسليم، بل التكليم. وفي صحيح مسلم تسليم الحجر، وهو أبلغ في الإعجاز». اه.

(۱) عن أنس رضي الله عنه قال: «أمر بلال أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة». أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب (۱) بدئ الأذان... إلخ. وفي باب (۳) الأذان مثنى مثنى مثنى. وفي باب (۳) الإقامة واحدة إلا قوله: «قد قامت الصلاة» ١٥٠/١ ـ ١٥١. وأخرجه أيضاً في كتاب الأنبياء، باب (٥) ما ذكر عن بني إسرائيل ١٤٤/٤.

وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة حديث (٢، ٣/ ٢٨٦/١.

وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في الإقامة حديث (٥٠٧، ٥٠٩) ٣٤٩/١- ٣٥٠. وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في إفراد الإقامة حديث (١٩٣) ٣٦٩/١ ـ ٣٧٠، وقال أبو عيسى: «حديث أنس حديث حسن صحيح».

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣٠٣/٣. وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاة، باب الأذان مثنى مثنى، والإقامة مرَّة ٢٧٠/١.

توضيح: قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٨٣/٢ في قوله: «وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة». المراد بالمنفي غير المراد بالمثبت، فالمراد بالمثبت: جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة، والمراد بالمنفي خصوص قوله: «قد قامت الصلاة». اها أي يعيدها مرتين.

(١) عبارة «وإفراد الحج» ساقطة من: ش.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «خرجنا مع رسول الله ﷺ فقال ﷺ: «من أراد منكم أن يهل بحج فليهل». قالت: وأهل رسول الله ﷺ بالحج، وأهل به الناس معه، وأهل معه الناس بالعمرة والحج، وأهل الناس بعمرة، وكنت فيمن أهل بعمرة.

أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب (٣٤) التمتع والقران والإفراد بالحج لمن لم يكن معه هدي ١٥١/٢. وفي كتاب العمرة، باب (٥) العمرة ليلة الحصبة وغيرها ٢٠٠/٢. وفي كتاب المغازي، باب (٧٦) قصة وفد طيء... إلخ ٥/١٢٧.

وأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام... إلخ. حديث (١١٤ ـ ٨٠١/٢ (١١٨ ـ ٨٧١/٢ )

وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب في إفراد الحج حديث (١٧٧٨) ٣٧٩/٢. وأخرجه ابن وأخرجه النسائي في كتاب الحج، باب إفراد الحج ١٤٥/٥ ـ ١٤٦. وأخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب العمرة من التنعيم حديث (٣٠٠) ٩٩٨/٢. كلهم بنحوه. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي الله أهل بالحج مفرداً». انظر: كتاب الحج، باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة حديث (١٨٤) ٩٠٤/٢ ـ

(۲) عن أنس رضي الله عنه قال: «صليت خلف النبي ﷺ، وأبي بكر، وعمر، وعثمان ـ رضي الله عنهم ـ فلم أسمع أحدا منهم يقرأ: ﴿بسم الله الرحمٰن الرحيم﴾».
 أخرجه البخارى في كتاب الأذان باب، (۸۹) ما يقول بعد التكبير ١٨١/١.

وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة حديث (٥٠ ـ ٢٩٩/١)

وفي لفظ لمسلم: «فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون ﴿بسم الله الرحمان الرحيم﴾ في أول قراءة، ولا آخرها». انظر: كتاب الصلاة، باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة حديث (٥٢) ٢٩٩/١.

والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من لم ير بالجهر براسم الله الرحمٰن الرحيم حديث (٧٨٢) (٧٩٤)

وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في افتتاح القراءة بـ والحمد لله رب العالمين حديث حسن صحيح». العالمين حديث حسن صحيح». وأخرجه النسائي في كتاب الافتتاح، باب ترك الجهر بـ وبسم الله الرحمان الرحيم المحدد ما ١٣٤٠ ـ ١٣٥٠.

آحَادًا (١١). وَأُجِيبَ بِأَنَّ كَلَامَ عِيسَى [عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ] (٢) إِنْ كَانَ بِحَضْرَةِ خَلْقٍ فَقَدْ نُقِلَ قَطْعًا، وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ مِمَّا ذُكِرَ، وَاسْتَغْنَى عَنِ الاِسْتِمْرَارِ بِالْقُرْآنِ اللَّهِ فَقَدْ نُقِلَ قَطْعًا، وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ مِمَّا ذُكِرَ، وَاسْتَغْنَى عَنِ الاِسْتِمْرَارِ بِالْقُرْآنِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ. وَإِنْ سُلِّمَ فَاسْتَغْنَى ؛ لِكُونِهِ مُسْتَعِرًّا أَوْ كَانَ الأَمْرَانِ (٣) شَائِعَيْن (٤).

(مَسْأَلَةٌ) التَّعَبُّدُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ جَائِزٌ عَقْلاً، خِلاَفًا لِلْجُبَّائِيِّ (٥٠). لَنَا: الْقَطْعُ بِذَلِكَ.

<sup>=</sup> وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب افتتاح القراءة حديث (٨١٣) ٢٦٧/١ (٨١٣)

وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصلاة، باب العَمَل في القراءة حديث (٣٠) ٨١/١. وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاة، باب ما يقال بعد افتتاح الصلاة ٢٨٢/١.

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٥٩٢/٦: «(فائدة) ذكر ابن الحاجب عن بعض الشيعة أن انشقاق القمر، وتسبيح الحصى، وحنين الجذع، وتسليم الغزالة مما نقل آحادا مع توفر الدواعي على نقله، ومع ذلك لم يكذب رواتها. وأجاب بأنه استغني عن نقلها تواتراً بالقرآن، وأجاب غيره بمنع نقلها آحاداً، وعلى تسليمه فمجموعها يفيد القطع كما تقدم في أول هذا الفصل. والذي أقول: إنها كلها مشتهرة عند الناس، وأما من حيث الرواية فليست على حد سواء، فإن حنين الجذع، وانشقاق القمر نقل كل منهما نقلاً مستفيضا يفيد القطع عند من يطلع على طرق ذلك من أئمة الحديث دون غيرهم ممن لا ممارسة له في ذلك. وأما تسبيح الحصى فليس له إلا هذه الطريق الواحدة مع ضعفها، وأما تسليم الغزالة فلم نجد له إسناداً لا من وجه قوي ولا من وجه ضعيف. والله أعلم». اهـ

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٢/٦٣، ورفع الحاجب (ورقة ٢١/أ)، وشرح العضد على المختصر ٥٧/٢.

<sup>(</sup>٣) في: ش «الأمر» بدل «الأمران». وهو تحريف ظاهر؛ لأن قصده إفراد الإقامة وتثنيتها، وإفراد الحج وقرانه، والبسملة وتركها، شائعين، فنقل كلٌّ بعض ما ثبت عنده، فلم يتوافر لذلك. انظر: بيان المختصر ٦٦٨/١، وشرح العضد على المختصر ٥٨/٢،

<sup>(</sup>٤) في: أ «سائغين» بدل «شائعين». وفي: ش «شائعين فيه» بزيادة فيه. وهذه الزيادة غير موجودة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

قَالُوا: يُؤَدِّي إِلَى تَحْلِيلِ الْحَرَامِ وَعَكْسِهِ. قُلْنَا: إِنْ كَانَ الْمُصِيبُ وَاحِدًا، فَالْمُخَالِفُ سَاقِطٌ، كَالتَّعَبُّدِ بِالْمُفَتَى (١) وَالشَّهَادَةِ (٢)، وَإِلاَّ فَلاَ يَرِدُ (٣). وَإِنْ تَسَاوَيَا فَالْوَقْفُ أَوِ التَّخْيِيرُ يَدْفَعُهُ.

قَالُوا: لَوْ جَازَ، لَجَازَ التَّعَبُّدُ بِهِ فِي الإِخْبَارِ عَنِ الْبَارِي<sup>(١)</sup> تَعَالَى. قُلْنَا: لِلْعِلْم بِالْعَادَةِ أَنَّهُ كَاذِبٌ.

(مَسْأَلَةٌ) يَجِبُ الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، خِلاَفًا لِلْقَاسَانِيِّ (٥)، ......

القول الثاني: يجب التعبدبه عقلاً. نسبه ابن قدامة في روضة الناظر ٢٦٥/١ مع نزهة الخاطر لأبى الخطاب الحنبلي.

القول الثالث: لا يجوز التعبدبه عقلا. نسبه الآمدي في الإحكام ٢٨٥/٢، والطوفي في شرح مختصر الروضة ١١٣/٢ للجبائي وجماعة من المتكلمين. ونسبه ابن الحاجب في المنتهى ص٧٧ وهنا في المختصر للجبائي فقط. ونسبه ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٢٦/ب)، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٩٩/٣ للجبائي وأكثر القدرية وبعض الظاهرية. ونسبه ابن برهان في الوصول ٢٥٦/٢ لبعض المعتزلة. ونقل في المسودة ص٢٣٧ أن ابن برهان نسبه أيضاً لطائفة من المتكلمين، ونسبه ابن السمعاني في القواطع ٢٥٥/١ لابن عُلية والأصم.

انظر تفصيل المسألة في: البرهان ٣٨٨/١. المعتمد ٩٨/٢. قواطع الأدلة لابن السمعاني/٣٣٥/١. اللمع ص٤٠٠ المحصول للرازي ٣٥٣/٤. الوصول إلى الأصول ٢٠٥/٢. الإحكام للآمدي ٢٠٥٨/١. المنتهى ص٧٣٠. روضة الناظر مع نزهة الخاطر 10٦/٢ ـ ٢٦٥٠ شرح مختصر الروضة ١١٣/٢. رفع الحاجب (ورقة ٢١/ب). المسودة ص٧٣٠. شرح الكوكب المنير ٣٥٩/٢. السراج الوهاج ٧٤٠/٢. إرشاد الفحول ص٣٣٤.

(١) في: ش «بالْفُتْيَا» بدل «بالْمُفْتَى».

(Y) في: أ «والشاهد» بدل «والشهادة».

(٣) في: ش «يُرَدُّ» بدل «يَردُ». وهو تحريف ظاهر.

(٤) لفظة «الباري» ساقطة من: ش.

(٥) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٦٢/أ): «وقد سبق عن القاساني أنه يمنعه عقلا، فلا وجه لذكره هنا؛ إذ الكلام هنا مع القائلين بجواز التعبديه».اهـ.

- القاساني: هو أبو بكر محمد بن إسحاق القاساني نسبة إلى قاسان، وهي بلدة عند «قم». والناس يقولون: قاشاني بالشين المعجمة. والصواب: بالسين المهملة كما قاله=

<sup>=</sup> القول الأول: جواز التعبدبخبر الواحد عقلاً. أي أنه لا يستحيل ولا يجب عقلا. وبه قال الأكثرون.

- ابن حجر في تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ١١٤٦/٣. وكذا ضبطه الشيرازي في التبصرة ص٩١٩، وصاحب تيسير التحرير ١٠٦/٤، والسعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ٥٨/٢. والقاساني هذا حمل العلم عن داوود، إلا أنه خالفه في مسائل كثيرة في الأصول والفروع. له كتاب «الرد على داوود في إبطال القياس» وكتاب «إثبات القياس» وغيرها. انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي ص١٤٩. الفهرست لابن النديم ص٣٠٠. تبصير المنتبه ١١٤٧٠ ـ ١١٤٧.
- (۱) ما ذكره الشيرازي في التبصرة ص٣٠٣، والآمدي في الإحكام ٢٨٨/٢، وابن الحاجب في المنتهى ص٧٤ وهنا في المختصر، وابن تيمية في المسودة ص٢٣٨، والطوفي في شرح مختصر الروضة ١١٩/٢، وابن بدران في نزهة الخاطر العاطر العاطر ١٦٨/١ عن أبي بكر بن داود خاص به، وليس بقول لأهل الظاهر كما قاله ابن السبكي في جمع الجوامع ١٣٤/٢ مع شرح المحلي. فقد نقل ابن حزم عن داود الطاهري أنه يقول بوجوب العمَلِ به، بل بوجوب العلم، ودافع عنه دفاعا لم يقم به غيره، وشدد النكير على المخالف حيث قال في الإحكام ١١٥/١: «قال أبو سليمان ـ أي داود ـ، والحسين عن ابن علي الكرابيسي، والحارث بن أسد المحاسبي وغيرهم: إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله على يوجب العلم والعمل معاً، وبهذا نقول». وانظر: من ص١١٥ إلى ص١٣٧ من الجزء الأول».
- ابن داود: هو محمد بن داود بن علي بن خلف، الظاهري، أبو بكر الأصفهاني، كان أديباً، مناظراً، وشاعراً ظريفاً. قال الصفدي: الإمام ابن الإمام، من أذكياء العالم. له تصانيف عديدة منها: كتاب «الوصول إلى معرفة الأصول»، وكتاب «الزهرة»، وكتاب «الإندار»، وكتاب «الإنتصار على محمد بن جرير وعبد الله بن شرشير وعيسى بن إبراهيم الضرير» وغير ذلك. ولد سنة ٥٠٧هـ وتوفي بغداد يوم الاثنين تاسع شهر رمضان سنة ٧٢٧هـ وعمره اثنتان وأربعون سنة، وقيل: كانت وفاته سنة ٢٩٦ هـ، والأول أصح. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٢٥٩/٤.
  - (٢) استثنى الفخر الرازي في المحصول ٣٥٣/٤ من الشيعة أبا جعفر الطوسي.
- (٣) ونسب الغزالي في المستصفى ١٤٨/١ عدم وجوب العَمَلِ بخبر الواحد لجماهير القدرية (المعتزلة)، ونسبه ابن برهان في الوصول ١٩٣/٢ لطائفة من المعتزلة، ونقل في المسودة ص٢٣٨ أن ابن برهان نسبه للقاساني والنهرواني وإبراهيم بن علية. وهذا قطعاً ليس في كتابه «الوصول إلى الأصول»، لعله يوجد في كتبه الأخرى.

وَالْجُمْهُورُ بِالسَّمْعِ(١).

وَقَالَ أَحْمَدُ، وَالْقَفَّالُ، وَابْنُ سُرَيْجٍ، وَالْبَصْرِيُّ: بِالْعَقْلِ (٢).

(١) الجمهور من القائلين بوجوب العمل بخبر الآحاد قالوا: إن العَمَلَ به من جهة الشرع فقط.

انظر: التبصرة ص٣٠٣. الوصول إلى الأصول ١٦٣/١. الإحكام للآمدي ٢٨٨/٢. وحكام القصول للباجي ٣٠٤٠/١. رفع الحاجب (ورقة ١٦٢/١). تيسير التحرير ٨٢/٣. شرح تنقيح الفصول ص٣٥٧. شرح مختصر الروضة ١١٩/٢. روضة الناظر ٢٦٨/١ مع نزهة الخاطر. فواتح الرحموت ١٣١/٢. شرح الكوكب المنير ٣٦١/٢. التحقيقات في شرح الورقات ص٤٧١٠.

(٢) قال القفال، وأبو العباس بن سريج، والصيرفي من الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو يعلى في «الكفاية»، وأبو الخطاب من الحنابلة، وأبو الحسين البصري من المعتزلة: إنه يجب العَمَلُ به شرعاً وعقلاً.

ومما تجدر الإشارة إليه الأمور الآتية:

أولاً: قال الشيرازي في التبصرة ص٣٠٣: «يجب العمل بخبر الواحد من جهة الشرع، ومن أصحابنا من قال: يجب العمل به من جهة العقل والشرع». ما ذكره الإمام الشيرازي من أنهم يوجبون العمل به من جهة العقل والشرع أولى مما ذكره ابن الحاجب من أنهم يوجبونه من جهة العقل فقط، وانظر: شرح مختصر الروضة ١١٩/٢.

ثانياً: أطلق ابن الحاجب القول بالعقل في حق أبي عبدالله البصري، وفصل الآمدي في الإحكام ٢٨٨/٢ حيث قال: «وفصًل أبو عبدالله البصري بين الخبر الدال على ما يسقط بالشبهة، وما لا يسقط بها. فمنع منه في الأول، وجوَّزه في الثاني،. وانظر كلام أبي عبدالله البصري كاملاً في المعتمد ١٠٦/٢ فما بعدها.

ثالثاً: قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٢٦/أ): "وقال أحمد والقفال وابن سريج والبصري بالعقل أيضاً، والبصري معتزلي فلا عجب منه في ذلك، إنما العجب من أحمد، والقفال، وابن سريج إن صح النقل عنهم، وهم من أئمة السنة، وقد قيل: إن القفال كان أول أمره معتزلياً، ولعل هذه المقالة قال بها وقت اعتزاله، وابن سريج كان يناظر ابن داوود، فَلَعَلَّهُ بالغ في الرد عليه فتوسمت فيه هذه المقالة". وهذا العَجَب من ابن السبكي ليس له ما يبرره إذا علمنا أن المحققين من علماء الأصول القائلين بوجوب العمل بخبر الواحد قد اتفقوا على أن الدليل السمعي يدل على وجوب العمل به، ثم اختلفوا في وجوب وقوعه بدليل العقل. قال الفخر الرازي في=

المحصول ٣٥٣/٤: "والذين قالوا: وقع التعبدبه، اتفقوا على أن الدليل السمعي دل عليه. واختلفوا في أن الدليل العقلي هل دل عليه؟ فذهب القفال وابن السريج منا، وأبو الحسين البصري من المعتزلة إلى أن دليل العقل دل على وقوع التعبدبه. أما الجمهور \_ منا ومن المعتزلة \_ كأبي علي، وأبي هاشم، والقاضي عبدالجبار، فقد اتفقوا على أن دليل التعبدبه: السمع فقط. وهو قول أبي جعفر الطوسي من الإمامية».

وقال الآمدي في الإحكام ٢٨٨/٢: «والقائلون بثبوته اتفقوا على أن أدلة السمع دلت عليه، واختلفوا في وجوب وقوعه بدليل العقل، فأثبته أحمد بن حنبل، والقفال وابن سريج من أصحابي الشافعي، وأبو الحسين البضري من المعتزلة، وجماعة كثيرة، ونفاه الباقون». اهد.

إن القائلين بوجوب العمل، لا يريدون أنه يوجب العمل لذاته، وإنما يوجب العمل بما يجب به العلم بالعمل، وهي الأدلة القطعية على وجوب العمل عند رواية الآحاد، وهكذا حكاه الإمام الجويني في البرهان ١٢٠/١ عن المحققين قال: «فأما الخبر الواحد إن عد من مراتب السمعيات، فلا نَعني بذكره أنه يستقل بنفسه، ولكن العمل عنده يستند إلى خبر متواتر، وإلى إجماع مستند إلى خبر التواتر، وكذلك القول في القياس». اهه.

انظر: البرهان للجويني ١٢٠/١. التبصرة للشيرازي ص٣٠٣. المحصول للفخر الرازي ١٩٥٣. الإحكام للآمدي ٢٨٨/٢. الوصول إلى الأصول لابن برهان ١٦٣/٢. شرح مختصر الروضة للطوفي ١١٩/٢. تشنيف المسامع للزركشي ٩٦٣/٢. التحقيقات في شرح الورقات ص٤٧١.

- القفال: هو محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي الكبير، فقيه ومحدث، مفسر، أصولي، لغوي، شاعر. ولد في الشاش، ورحل في طلب الحديث إلى خرسان، والحجاز، والشام، والثغور، وانتشر عنه المذهب الشافعي في ما وراء النهر. من تصانيفه الكثيرة: كتاب في أصول الفقه، شرح الرسالة للإمام الشافعي. وقد وقع الاختلاف في وفاته حيث قال أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء ص١١٧: «توفي سنة ٣٦٦هـ»، وقال الحاكم أبو عبدالله النيسابوري: «إنه توفي بالشاش في ذي الحجة سنة ٣٦٥هـ»، وقال ابن السمعاني في كتاب «الذيل»: «إنه توفي سنة ٣٦٦هـ».

انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٢٠٠/٤، طبقات الفقهاء للشيرازي ص١١٢، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ١٧٦/٢ ـ ١٨٩، طبقات المفسرين للسيوطي ص١٠٩، النجوم الزاهرة ٢٩٦/٣.

لَنَا: تَكَرُّرُ الْعَمَلِ بِهِ كَثِيرًا فِي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ شَائِعًا ذَائِعًا مِنْ غَيْرِ نَكِير. وَذَلِكَ يَقْضِي بِالاِتِّفَاقِ عَادَةً كَالْقَوْلِ قَطْعًا.

قَوْلُهُمْ: لَعَلَّ الْعَمَلَ بِغَيْرِهَا. قُلْنَا: عُلِمَ قَطْعًا مِنْ سِيَاقِهَا أَنَّ الْعَمَلَ بِهَا.

قَوْلُهُمْ: فَقَدْ أَنْكَرَ أَبُو بَكْرِ خَبَرَ / [٢٨/ب] الْمُغِيرَةِ حَتَّى رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً (١).

أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب الفرائض، باب في الجدة حديث (٢٨٩٤) ٣١٦/٣. وأخرجه الترمذي في أبواب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة حديث (٢١٠١) ٤٢٠/٤، وقال: «حديث حسن صحيح».

وقد سقط قول الترمذي: «حسن صحيح» من جامع الترمذي من النسخة المطبوعة في مصر بتحقيق الأستاذ إبراهيم عطوة. وهو مثبت في متن تحفة الأحوذي ٢٧٩/٦، ونقل تصحيحه الحافظ المزي في تحفة الأشراف ٣٣١/٨. وزاد قوله: «وهو أصح».

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الفرائض. انظر: تحفة الأشراف ٣٦١/٨. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة حديث (٢٧٥٤) ٩٠٩/٢ -

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة حديث (١١١٩) ١١٠/٣ (١١١٨.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤/٥٠٠.

وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣٣٨/٤ في كتاب الفرائض. وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي.

- المغيرة بن شعبة: هو الصحابي الجليل، المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتب، الثقفي، أسلم قبل الحديبية، وولي إمرة البصرة ثم الكوفة. مات سنة ٥٠هـ على الصحيح رضي الله تعالى عنه. انظر ترجمته في: الإصابة ٣٨/٣٤، الاستيعاب ٣٨٨٣، أسد الغابة ٧٤٤٧، تقريب التهذيب ٢٦٩/٢.

<sup>(</sup>۱) عن قبيصة بن أبي ذُوَيْب أنه قال: «جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لَكِ في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله على شيئاً، فارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله على أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثلما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه».

وَأَنْكَرَ عُمَرُ خَبَرَ أَبِي مُوسَى فِي الإِسْتِنْذَانِ حَتَّى رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ<sup>(١)</sup>، وَأَنْكَرَ<sup>(٢)</sup> خَبَرَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ<sup>(٣)</sup>.

- محمد بن مسلمة: هو الصحابي الجليل محمد بن مَسْلَمَة بن حريش بن خالد بن عدي الأنصاري، وهو أكبر من اسمه محمد من الصحابة، شهد بدراً والمشاهد، وكان من الفضلاء. مات بعد الأربعين رضي الله تعالى عنه. انظر ترجمته في: الإصابة ٣٨٣/٣، الاستيعاب ٣٣٤٤/٣، أسد الغابة ١١١٧٥، تقريب التهذيب ٢٠٨/٢.

(۱) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: «أنه استأذن عَلَى عمر رضي الله عنه ثلاثا، فكأنه وجده مشغولا، فرجع. فقال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ انذنوا له، فدُعِيَ له فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: إنا كنا نؤمر بهذا، فقال: لتقيمنَّ على هذا بينة أو لأفعلنَّ بك. فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا، فقام أبو سعيد الخذري رضي الله عنه فقال: كنا نؤمر بهذا. فقال عمر: خفي عليَّ هذا من أمر رسول الله على، ألهاني عنه الصفق بالأسواق».

أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب الاعتصام، باب (٢١) أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ١٥٧/٨. وفي كتاب البيوع، باب (٩) الخروج في التجارة... إلخ مام. وفي كتاب الاستنذان، باب (١٣) التسليم والاستئذان ثلاثا ١٣٠/٧.

وأخرجه مسلم في كتاب الآداب، باب الاستئذان حديث (٣٣ ـ ٣٧) ١٦٩٤/٣ ـ ١٦٩٤/.

وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان حديث (٥١٨٠ ـ ٥١٨٤) ٣٧٧ ـ ٣٧٠.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤٠٠/٤.

- أبو سعيد الخدري: هو الصحابي الجليل سعد بن مالك بن سِنان بن عبيد الأنصاري، له ولأبيه صحبة، استصغر في أحد، ثم شهد ما بعدها، وروى الكثير، ومات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين، وقيل: سنة أربع وسبعين رضي الله تعالى عنه. انظر ترجمته في: أسد الغابة ١٤٢/٦، الإصابة ٣٥/٢، تقريب التهذيب ٢٨٩/١، تاريخ بغداد ١٨٠/١.

(٢) في: ش «وأنكر عمر» بزيادة «عمر». وهذه الزيادة غير موجودة في بقية النسخ.

وَأَنْكَرَتْ عَائِشَةُ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا] (١) خَبَرَ ابْنِ عُمَرَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما] تَعَالَى عَنْهُمَا] (٢). وَأُجِيبَ إِنَّمَا أَنْكَرُوا .....

= أخرجه بهذا الفظ مسلم في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها حديث (٤٦) . ١١١٨/٢

وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة حديث (٢٢٨٨) ٧١٥/٢ مختصراً.

وأخرجه الترمذي في أبواب الطلاق واللعان، باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة حديث (١١٨٠) ٤٧٥/٣.

وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب الرخصة في خروج المبتوتة... إلخ ٢٠٩/٦. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً هل لها سكنى ونفقة؟ حديث (٢٠٣٦) ٢٠٥١٥.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢/١٥/٦.

- فاطمة بنت قيس: هي فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر، الفِهريّة، أخت الضحاك بن قيس، صحابية جليلة من المهاجرات الأول، كانت ذات جمال وعقل، وكانت عند أبي بكر بن حفص بن المغيرة المخزومي فطلقها، أشار إليها النبي الله بالزواج من أسامة بن زيد، فتزوجت منه. توفيت في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنهم. انظر ترجمتها في: الإصابة ٤/٣٨٤، الاستيعاب ٣٨٣/٤، تقريب التهذيب ٢٠٩/٢.

(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٩/٢. المختصر ٦٧٤/١.

(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ.

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله على قال: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه». فلما بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما كذب ابن عمر، ولكنه وهم. إنما قال رسول الله على: (إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه». أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب (٣٣) قول النبي على يعذب الميت ببكاء أهله،

اخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب (٣٣) قول النبي ﷺ يعذب الميت ببكاء اهله، إذا كان النوح من سنته... إلخ ٨١/٢.

وأخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه حديث (٢٢ ـ ٢٧) ٢٠/٢ ـ ٦٤٣ بنحوه.

وأخرجه النسائي في كتاب الجنائز، باب النياحة على الميت ١٧/٤ بنحوه أيضاً.

- عبد الله بن عمر: هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي، ولد بعد البعثة بيسير، واستصغر يوم أحد، وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله على وهو من فقهاء الصحابة الأجلاء، وأحد المكثرين منهم،

[رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ](١) عِنْدَ الاِرْتِيَابِ.

قَالُوا: لَعَلَّهَا أَخْبَارٌ مَخْصُوصَةٌ. قُلْنَا: نَقْطَعُ (٢) بِأَنَّهُمْ عَمِلُوا؛ لِظُهُورِهَا (٣)، لاَ لِخُصُوصِهَا (٤)، وَأَيْضًا: التَّوَاتُرُ (٥) أَنَّهُ [صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] (٢) كَانَ يُنَقِّذُ الاَحَادَ إِلَى النَّوَاحِي؛ لِتَبْلِيغ الأَخْكَام (٧).

وَاسْتُدِلَّ بِظَوَاهِرَ، مِثْلُ: ﴿ فَلَوْلاَ نَفَرَ... ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ لَعَلَّهُمْ (^) يَخْذُرُونَ ﴾ (١٠) ، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ﴾ (١٠) ، .....

- (١) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ.
  - (٢) في: ش «نَقْطَعُوا» بدل «نَقْطَعُ». وهو تحريف ظاهر.
    - (٣) في: ش «بظهورها» بدل «لظهورها».
    - (٤) في: ش «بخصوصها» بدل «لخصوصها».
      - (٥) في: ش «فالتواتر» بدل «التواتر».
- (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ. وفي: ش «عليه السلام» بدل «هي».
- (V) قال أبن كثير في تحفة الطالب ص١٦٧: "تواتر أن رسول الله على كان يرسل الآحاد إلى البلدان والنواحي؛ لتبليغ الأحكام. وذلك كما بعث كتابه مع دِحْية بن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم الروم. وكما بعث مع عبد الله بن حذافة السهمي كتابه إلى كسرى ملك الفرس. وبعث إلى النجاشي ملك الحبشة. وبعث إلى المقوقس صاحب الاسكندرية. وبعث إلى سائر الملوك يدعوهم إلى الله تعالى، وإلى الإيمان به وكذلك بعث أبا عبيدة إلى البحرين يعلمهم الإسلام. وفي هذا وأمثاله الدليل الباهر القطعي على أنه على رسول الله تعالى إلى جميع الثقلين كافة، وهو من أدل الأشياء على العيسوية ـ من اليهود ـ وكذلك بعث على أبا موسى، ومعاذا إلى اليمن، وبعث إلى جهينة كتابه». اهد.
  - (A) لفظة "لعلهم" من الآية الكريمة ساقطة من: أ.
- (٩) سورة التوبة الآية: ١٢٣. تمام الآية الكريمة: ﴿ وما كان المومنون لينفروا كآفة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ﴾.
- (١٠) سورة البقرة الآية: ١٥٨. وتمامها: ﴿إِن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من=

<sup>=</sup> وكان من أشد الناس اتباعاً لآثار رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهو أحد الستة المكثرين من الرواية. توفي بمكة سنة ٧٣ هـ في آخرها، أو أول التي تليها. رضي الله تعالى عنه. انظر ترجمته في: الإصابة ١٨١/٤، تقريب التهذيب ٣٢٨/٥، الاستيعاب ٢٤١/٣، تذكرة الحفاظ ٢٧/١، طبقات الحفاظ ص٩.

﴿ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا ﴾ (١)، وَفِيهِ بُعْدٌ.

قَالُوا: ﴿ وَلاَ تَفْفُ ﴾ (٢)، ﴿ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ ﴾ (٣) وَقَدْ تَقَدَّمَ، وَيَلْزَمُهُمْ أَلاَّ يَمْنَعُوهُ إِلاَّ بِقَاطِعِ (٤).

قَالُوا: تَوَقَّفَ ﷺ فِي خَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ حَتَى أَخْبَرَهُ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ (٥) ......

- = بعدما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون). وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلُ اللَّهُ مِنَ الكتابِ ويشترون به ثمناً قليلاً أولئك ما ياكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم اللّه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم [البقرة: 1۷۳].
  - (١) سورة الحجرات الآية: ٦.
  - (٢) سورة الإسراء الآية: ٣٦. وتمام الآية الكريمة: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾.
    - (٣) سورة النجم الآية: ٢٨.
    - (٤) في: أ «لقاطع» بدل «بقاطع».
- (٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله والحدى صلاتي العَشِي، فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرج السُّرْعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له: ذو اليدين. قال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: «لم أنس ولم تقصر»، فقال: «أكما يقول ذو اليدين؟» قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب (١٨) تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ١٩٣١. وفي كتاب السهو، باب (٤) من لم يتشهد في سجدتي السهو وسلم (مختصراً). وفي باب (٥) يكبر في سجدتي السهو

وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له حديث (٩٧ ـ ١٠٠) ٤٠٤ ـ ٤٠٤.

وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب السهو في السجدتين حديث (١٠٠٨) 11٢/٦ ـ ٦١٤.

وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين في الظهر والعصر حديث (٣٩٩) ٢٤٧/٢.

وقال أبو عيسى: «وحديث أبي هريرة: حديث حسن صحيح».

[رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا](١). قُلْنَا: غَيْرُ مَا نَحْنُ فِيهِ، وَإِنْ سُلِّمَ فَإِنَّمَا تَوَقَّفَ؛ لِلرِّيبَةِ بِالإِنْفِرَادِ، فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْغَلْطِ، وَيَجِبُ التَّوَقُّفُ فِي مِثْلِهِ.

أَبُو الْحُسَيْنِ: الْعَمَلُ بِالظَّنِّ فِي تَفَاصِيلِ الْمَعْلُومِ الأَصْلِ وَاجِبٌ عَقْلاً، كَالْعَدْلِ فِي مَضَرَّةِ شَيْءٍ، وَضَعْفِ حَائِطٍ.

وَخَبَرُ الْوَاحِدِ كَذَلِكَ؛ لأَنَّ الرَّسُولَ [صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] (٢) بُعِثَ لِلْمَصَالِح، فَخَبَرُ الْوَاحِدِ تَقْصِيلٌ (٣) لَهَا(٤)، .....للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاكِةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ

وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصلاة، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً حديث (٥٨، ٥٩) ٩٤/١ - ٩٤.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢٣٤/٢.

قال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر ١٩٨٢: "وقول ابن المحاجب: "حتى أخبره أبو بكر وعمر" كذا وقع في كتب الأصول كالمستصفى (١٥٣/١) والمحصول (١٩٧٨، ٣٧٨)، ولم يرد اختصاصهما بالإخبار، بل ظاهر الحديث يدل على أن المخبر كل من حضر. وفي الصحيح: "وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه" (يتكلما) هذا يدل على أنهما من جملة المخبرين لا أنهم المخبرون". اهد.

- ذو اليدين: هو الصحابي الخِرباق بن عمرو، من بني سليم. قيل له ذو اليدين؛ لأنه كان في يديه طول. وثبت في الصحيحين أن النبي على كان يسميه ذا اليدين. وقد عاش بعد النبي تعلى زمناً، وروى عنه التابعون. وليس هو ذو الشمالين الذي قتل في بدر. وقد وهم الزهري فجعل ذا اليدين وذا الشمالين واحداً، وقد بيَّن العلماء وهمه. انظر ترجمته في: الإصابة ٤٩٩/١، الاستيعاب ٤٩١/١، سبل السلام ٢٠٣/١، تهذيب الأسماء ١٨٥/١.

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل.

(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة ٦٠٧/٣)، وفي عبارة أبي الحسين في المعتمد ٧/٧٠١.

(٣) في: ش «تفصيلاً» بدل «تفصيلٌ». وهو خطأ ظاهر؛ لأنه خبر مرفوع للمبتدأ «فخبرُ اله احد».

(٤) ونص أبي الحسين في المعتمد ١٠٦/٢ - ١٠٠٠: "والدليل على وجوب العمل بأخبار الاحاد، هو أن العقلاء يعلمون بعقولهم وجوب العمل على خبر الواحد=

<sup>=</sup> وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب فيمن سلم في اثنتين أو ثلاث ساهياً حديث (١٢١٤) ٢٨٣/١.

وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّحْسِينِ. سَلَّمْنَا، لَكِنَّهُ لَمْ يَجِبْ فِي الْعَقْلِيَّاتِ، بَلْ أَوْلَى (١). سَلَّمْنَا، وَغَايَتُهُ قِيَاسٌ ظَنِّيٌّ فِي الأُصُولِ. سَلَّمْنَا، وَغَايَتُهُ قِيَاسٌ ظَنِّيٌّ فِي الأُصُولِ.

قَالُوا: صِدْقُهُ مُمْكِنٌ، فَيَجِبُ احْتِيَاطًا. قُلْنَا: إِنْ كَانَ أَصْلُهُ الْمُتَوَاتِرَ (٢)، فَضَعِيفٌ، وَإِنْ كَانَ الْمُفْتَى، فَالْمُفْتَى خَاصٌّ / [٢٩]] وَهَذَا عَامٌّ. سَلَّمْنَا وَ (٣) لَكِنَّهُ قِيَاسٌ شَرْعِيٌ.

قَالُوا: لَوْ لَمْ يَجِبْ، لَخَلَتْ وَقَائِعُ. رُدُّ<sup>(٤)</sup> بِمَنْعِ الثَّانِيَةِ، سَلَّمْنَا لَكِنِ الْخُكْمُ: النَّقْيُ<sup>(٥)</sup>، وَهُوَ مُدْرَكُ<sup>(٦)</sup> شَرْعِيٌ بَعْدَ الشَّرْعِ<sup>(٧)</sup>.

= في العقليات. ولا يجوز أن يعلموا وجوب ذلك أو حسنة بعقولهم، إلا وقد علموا العلة التي لها وجب ذلك أو حسن. ولا علة لذلك إلا أنهم قد ظنوا بخبر الواحد تفصيل جملة معلومة بالعقل، وهذا موجود في الخبر الواحد الوارد في الشرعيات؛ فوجب العمل به. يبين ما ذكرناه أنه معلوم بالعقل وجوب التحرز من المضار، وحسن اجتلاب المنافع، فإذا ظننا صدق من أخبرنا بمضرة إن لم نفصد، أو لم نشرب الدواء، أو إن سلكنا في سفرنا طريقاً مخصوصاً، أو لم نقم من تحت الحائط، فقد ظننا تفصيلاً لما علمناه في الجملة من وجوب التحرز من المضار.

وقد علمنا في الجملة وجوب الانقياد للنبي على فيما يخبرنا به من مصالحنا، ووجوب التحرز من المضرة في تجنب المصالح. فإذا ظننا بخبر الواحد أن النبي عليه السلام قد دعانا إلى الانقياد له في فعل أخبر أنه مصلحة، وخلافه مفسدة مضرة؛ فقد ظننا تفصيلاً لما علمناه في الجملة». اه.

- (١) في: أ، ش «أولا» بدل «أولى» وهو تحريف ظاهر.
  - (٢) في: أ «التواتر» بدل «المتواتر».
  - (٣) حرف «وَ» ساقط من: أ، ش.
  - (٤) في: أ، ش ﴿ وَ رُدَّ اللَّهُ اللَّهُ الرُّدَّ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّ اللَّهُ اللَّ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ ال
  - (٥) في: ش «بالنفي» بدل «النفي».
- (٦) مُذْرَكُ: بضم الميم بمعنى أنه معلوم شرعي. انظر: حاشية السعد على شرح العضد 11/٢.
- (V) قول ابن الحاجب: «وهو مدرك شرعي بعد الشرع» جواب عن سؤال تقديره: أن يقال: عدم الحكم ليس حكماً شرعياً؛ لاستناده إلى عدم الدليل، وعدم الدليل عقلي، والمستند إلى العقل عقلي. فأجاب بأن عدم الحكم وإن كان ثابتا عند عدم الدليل، =

## الشَّرَائِطُ (١): مِنْهَا: الْبُلُوغُ؛ لإحْتِمَالِ كَذِبِهِ؛ لِعِلْمِهِ بِعَدَم التَّكْلِيفِ (٢)، ....

= وقبل الشرع، لكنه بعد ثبوت الشرع مدرك شرعي؛ إذ حكم الشرع في مثله عدم الحكم.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٦٤أ): (وعندي في هذا الجواب وقفة). انظر: رفع الحاجب (ورقة ١٦٤أ). بيان المختصر ١٩٨٦، شرح العضد على المختصر ٢١/٢ مع حاشية المحقق التفتازاني.

(١) المراد بالشرائط هنا شرائط الأداء لا شرائط التحمل.

(٢) قال الإمام الجويني في التلخيص ٢/٣٥٠: «ومنها البلوغ، فإن الصبي لا تقبل روايته للأخبار، وقد ادعى القاضي رضي الله عنه في ذلك الإجماع، وهذا ما ألفيته في كتب الأصول، وكان الإمام رضي الله عنه ـ أي الباقلاني ـ يحكي وجهاً بعيداً في صحة رواية الصبي، ولعله قد كان أسقطه، والله أعلم اله.

علق ابن السبكي على هذا القول في الإبهاج ٣٤٦/٢ بأن: «الوجه المشار إليه موجود، والخلاف معروف مشهور، وقد ظهر اختلاف الفقهاء في قبول روايته في هلال رمضان، فلم يجعلوه مسلوب العبارة بالكلية». ثم ذكر فروعها في رواية الصبي، وقال السرخسي في أصوله ٣٧٢/١: «ومن الناس من يقول: رواية الصبي في باب الدين مقبولة، وإن لم يكن هو مقبول الشهادة؛ لانعدام الأهلية للولاية بمنزلة رواية العدة، اهد.

وقال الإسنوي في التمهيد ص ٤٤٥: «الصبي الذي لم يجرب عليه الكذب هل يقبل خبره؟ فيه خلاف عند الأصوليين، وكذلك عند المحدثين والفقهاء، والأصح عند الجميع عدم القبول، نعم إن احتفت به قرينة كالإذن في دخول الدار، وحمل الهدية، فالصحيح القبول». اهد.

واشتراط البلوغ هو باعتبار وقت الأداء للرواية، أما لو تحملها صبيا وأداها مكلفا، فقد أجمع السلف على قبولها كما يصرح به المصنف بعد قليل.

انظر تفصيل المسألة في: التلخيص ٢/ ٣٥٠. البرهان للجويني ٢٩٥١. المستصفى الم ١٩٥٠. المستصفى ١٩٥١. شرح اللمع ٢/ ٦٠٠. المحصول للرازي ٢٩٤/٤. الإحكام للآمدي ٢٠٤/٠. إحكام الفصول للباجي ٢٧١/١. بيان المختصر ٢٨٢١. شرح مختصر الروضة ٢/٣٠. تيسير التحرير ٣٩/٣. أصول السرخسي ٢٧٢/١. شرح تنقيح الفصول ص٩٥٠. الإبهاج ٢/٣٤٦. رفع الحاجب (ورقة ١٢/٤). شرح الكوكب المنير ٢٧٩/١. فواتح الرحموت ١٣٩/١. مقدمة ابن الصلاح ص١٠٤. تدريب الراوي ١٠٠٠/١. التحقيقات في شرح الورقات ص٢٧٤. ظفر الأماني ص٢٧٤. أسباب اختلاف المحدثين ١٨/١.

وَإِجْمَاعُ الْمَدِينَةِ (١) عَلَى قَبُولِ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ فِي الدِّمَاءِ قَبْلَ تَفَرُّقِهِمْ (٢)، مُسْتَثْنَى (٣)؛ لِكَثْرَةِ الْجِنَايَةِ بَيْنَهُمْ مُنْفَرِدِينَ. وَالرِّوَايَةُ بَعْدَهُ، وَالسَّمَاعُ قَبْلَهُ مَقْبُولَةٌ كَالشَّهَادَةِ، وَلِقَبُولِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وابْنِ الزُّبَيْرِ وَغَيْرِهِمَا فِي مِثْلِهِ (١).

تقرير الجواب أن يقال: هذه الصورة مستثناة؛ لكثرة وقوع الجناية بينهم منفردين عن الكاملين. ومسيس الحاجة إلى معرفة ذلك وشهادتهم مع كثرتهم؛ قرينة دالة على صدق ما أخبروا به ١٨هـ.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 7٤/أ)، (٦٤/ب): «وأما إجماع المدينة على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الدماء قبل تفرقهم، فإنه عند ابن الحاجب مستثنى؛ لكثرة الجناية بينهم منفردين؛ فمست الحاجة إلى ذلك. وابن الحاجب مالكي فجرى في هذا على أصله، واحتاج إلى دعوى الاستثناء». اهـ.

(Y) في: ش «تفريقهم» بدل «تفرقهم».

اشترط ابن الحاجب أن يكون أداء الشهادة قبل تفرقهم؛ لئلا تتطرق إليها تهمة بتلقين غيرهم إياهم.

انظر: بيان المختصر ١/٧٨١. رفع الحاجب (ورقة ٤٦/ب). شرح العضد على المختصر ٢١/٢.

(٣) في: ش «مستثنا» بدل «مستثنى». وهو تحريف ظاهر.

(٤) قال الإمام الباجي في إحكام الفصول ٣٧١/١: "ومما يدل على ذلك إجماع الصحابة وغيرهم من التابعين على قبول خبر ابن عباس، وابن الزبير، والحسن، والنعمان بن بشير، وأنس، ومحمود بن الربيع، والعمل به. ولم ينقل عن واحد منهم رد حديث واحد من هؤلاء، ولو كان منهم رد ذلك لنقل في مستقر العادة».اهد.

وانظر: المحصول للرازي ٣٩٥/٤. الإحكام للأَمدي ٣٠٥/٢. شرح مختصر الروضة 1/٤٠٤. الإبهاج ٣٠٤/٢. رفع الحاجب (ورقة ٦٤/ب). بيان المختصر ٦٨٨/١. شرح العضد على المختصر ٦١/٢.

- عبدالله بن الزبير بن العوام: أبو بكر، ويقال: أبو خُبَيْب بالتصغير، ويقال: أبو=

<sup>(</sup>۱) قال الأصفهاني في بيان المختصر ٢٨٧/١: «قوله: «وإجماع المدينة» إشارة إلى جواب دخل مقدر.

توجيهه أن يقال: إن أهل المدينة أجمعوا على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الدماء والجنايات قبل تفرقهم. فإذا كانت شهادة الصبيان مقبولة، فقبول روايتهم بالطريق الأولى.

وَمِنْهَا: الإِسْلَامُ؛ لِلإِجْمَاع (٣).

القرشي الأسدي، الصحابي ابن الصحابي، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وأبوه سيدنا الزبير أحد العشرة المبشرين بالجنة، وجدته لأبيه صفية بنت عبدالمطلب عمة رسول الله هي، وخديجة أم المؤمنين عمة أبيه، وسيدتنا عائشة أم المؤمنين خالته، وهو أول مولود ولد للمهاجرين إلى المدينة بعد الهجرة، وفرح المسلمون بولادته فرحا شديدا؛ لأن اليهود كانوا يقولون قد سحرناهم فلا يولد لهم مولود، فأكذبهم الله تعالى، فحنكه رسول الله هي بتمرة لاكها فكان ريق رسول الله صلى اله عليه وسلم أول شيء نزل في جوفه، كانت له مع الأمويين وقائع هائلة حتى سيروا إليه الحجاج بن يوسف الثقفي في أيام عبدالملك بن مروان، فانتقل إلى مكة ونشبت بينهما حروب انتهت بمقتل ابن الزبير في مكة سنة ٣٧هـ، وقيل ٧٧هـ والمشهور الأول. روي له عن رسول الله هي ٣٣ حديثا، اتفق الشيخان على ستة منها، وانفرد مسلم بحديثين. انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب ٥/١١٥. دليل الفالحين ١/٣٠٥ ـ ٤٠٥. الأعلام للزركلى ٤٧٨.

(۱) في: ش «الاستماع» بدل «الاسماع».

(Y) أجمع السلف والخلّف على إحضار صبيانهم مجالس الحديث، وإسماعهم الأحاديث، وقبول روايتهم لما تحملوه في حالة الصبى بعد البلوغ. انظر: المحصول للرازي ١٤٥/٣. الإحكام للآمدي ٢٠٥/٣. شرح مختصر الروضة ١٤٤/٢. الإبهاج ٣٤٨/٣. رفع الحاجب (ورقة ٢٤/٣). بيان المختصر ١٨٩/١. شرح العضد على المختصر ٢١/٢.

(٣) لا تقبل رواية الكافر من يهودي أو نصراني أو غيرهما إجماعاً.

قال الفخر الرازي في المحصول ٣٩٦/٤: «الكافر الذي لا يكون من أهل القبلة، أجمعت الأمة على أنه لا تُقبلُ روايته، سواء عُلِمَ من دينه المبالغةُ في الاحتراز عن الكذب أو لم يعلم. اه.

وقال الخطيب في الكفاية ص١٣٥: «أعظم الفسق: الكفر، فإذا كان خبر المسلم الفاسق مردوداً مع صحة اعتقاده، فخبر الكافر بذلك أولى». اهـ.

على أن الإسلام يُشترَط عند أداء الرواية لا عند تحملها، فقد ثبتت روايات كثيرة لغير واحد من الصحابة كانوا حفظوها قبل إسلامهم، وأدوها بعده، كرواية جبير بن مُطعِم التي رواها الإمام البخاري في صحيحه \_ في أبواب صفة الصلاة، باب الجهر في المغرب \_ وغيره عنه حيث قال: «سمعت النبي على قرأ في المغرب بالطور». أي سورة الطور.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ٢٤٧/٢ ـ ٢٤٨ متكلماً على طرق=

وَ(١) أَبُو حَنِيفَةَ [رَحِمَهُ اللهُ] (٢) وَإِنْ قَبِلَ (٣) شَهَادَةَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض، لَمْ يَقْبَلْ (١) رِوَايَتَهُمْ (٥)، وَلِقَوْلِهِ: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ (١)، وَهُوَ فَاسِقٌ بِالْعُرُّفِ الْمُتَقَدِّم.

وَاسْتُدِلَّ بِأَنَّهُ لاَ يُوثَقُ بِهِ كَالْفَاسِقِ. وَضُعِّفَ بِأَنَّهُ (٧) قَدْ يُوثَقُ بِبَعْضِهِمْ ؟ لِتَدَيُّنِهِ فِي ذَلِكَ.

<sup>=</sup> الحديث: "وزاد الإسماعيلي من طريق معمر: (وهو يومئذ \_ أي جبير بن مطعم \_ مشرك)، وللمصنف \_ أي البخاري \_ في المغازي من طريق معمر أيضاً في آخره قال: "وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي"... واستُدِلُ به على صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر، وكذا الفسق إذا أداه في حال العدالة". اه.

انظر: التلخيص ٢/٠٣٠. البرهان ٣٩٠/١. المحصول للرازي ٣٩٦/٤. الإحكام للآمدي ٢٠٠٧. إحكام الفصول للباجي ٣٩٦/١. أصول السرخسي ٣٤٦/١. تيسير التحرير ٣١٤، ٤٧. بيان المختصر ٣٩٨/١. رفع الحاجب (ورقة ٢٤/٣). شرح مختصر الروضة ٢٣٦/٢. شرح الكوكب المنير ٣٧٩/١. مقدمة ابن الصلاح ص١٠٤٠. الكفاية للخطيب ص١٣٦/ ١٠٥٠. فتح الباري ٢٧٧/٢ ـ ٢٤٨. تدريب الراوي ٢٠٠/١. شرح العضد على المختصر ٢٢١/١. ظفر الأماني ص٤٥٩، ٤٦١. التحقيقات في شرح الورقات ص٢٤٦. أسباب اختلاف المحدثين ٢٧/١.

<sup>(</sup>١) حرف «وَ» ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٦٨٩/١.

<sup>(</sup>٣) في: ش «أقبل» بدل «قبل». وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٤) في: أ «لَمْ تُقْبَلْ» بدل «لَمْ يَقْبَلْ». والسياق يرجح ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) إشارة إلى جواب عن سؤال مقدر: فإن قيل كيف يصح دعوى الإجماع على عدم قبول روايته، وأبو حنيفة رحمه الله قبل شهادة الكفار بعضهم على بعض، والتأكيد في أمر الشهادة أكثر؟.

أجيب بأن أبا حنيفة رحمه الله، وإن قبل شهادة بعض الكفار على البعض؛ فللضرورة؛ صيانةً للحقوق، وإن كان لم يقبل روايتهم أصلاً، فلا يقدح في الإجماع.

انظر: بيان المختصر ١/٠٩٠. رفع الحاجب (ورقة ٢٤/ب). شرح العضد على المختصر ٢٤/٢.

<sup>(</sup>٦) سورة الحجرات الآية: ٦.

<sup>(</sup>٧) في: أ «لأنه» بدل «بأنه».

وَالْمُبْتَدِعُ (١) بِمَا يَتَضَمَّنُ التَّكْفِيرَ كَالكَافِرِ عِنْدَ الْمُكَفِّرِ. وَأَمَّا غَيْرُ الْمُكَفِّرِ فَكَالْبِدَعِ الْوَاضِحَةِ.

(۱) اختلاف العلماء في مسألة رواية المبتدع، كان له الأثر الكبير والواضح في اختلاف العلماء في الحكم على الحديث قبولاً ورداً، حيث نجد أن بعض الأثمة ذهب إلى رد رواية المبتدع دراً كاملاً ولم يقبلها، ومنهم من قبلها حتى من الغلاة، فهم على طرفي نقيض تماما، وهذا انعكس بدوره على الحكم على المروي بِبُعْدِه هذا.

وقد قسم العلماء البدعة إلى قسمين:

١ ـ بدعة مكفرة.

٢ ـ بدعة مفسقة.

وذهبوا في كل قسم إلى أقوال سأذكرها على الترتيب إن شاء الله.

القسم الأول: البدعة المكفرة.

إن البدع المكفرة تنقسم إلى قسمين:

أولاها: ما اتفق على تكفير أصحابها، كمنكري العلم بالمعدوم القائلين: ما يعلم الأشياء حتى يخلقها، أو منكري العلم بالجزئيات، والمجسمين تجسيماً صريحاً، والقائلين بحلول الإلهية في عليّ وغيره، أو الإيمان برجوع سيدنا عليّ إلى الدنيا قبل يوم القيامة، أو وقوع التحريف في القرآن، أو نسبة التهمة إلى السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وأمثال ذلك مما كان التكفير به متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة.

وثانيها: البدع التي اختلف في تكفير أصحابها وعدمه، كالقول بخلق القرآن، والنافين لرؤية الله تعالى يوم القيامة.

أقوال العلماء في رواية المبتدعة الذين يكفرون ببدعتهم.

المقول الأول: أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة، وإن كفاراً أو فساقاً بالتأويل. وممن ذهب إلى قبول رواية كافر التأويل، العلامة ابن الوزير اليماني في كتابه تنقيح الأنظار ١٣٣/٢ بشرح توضيح الأفكار، وأتى بأدلة كثيرة تؤيد صحة هذا القول مع مناقشة المخالفين فانظره.

القول الثاني: إن خبرهم يقبل إن كانوا يعتقدون حرمة الكذب. وإليه ذهب أبو الحسين البصري في المعتمد ١٣٩٦/٤، والفخر الرازي في المحصول ٣٩٦/٤، والبيضاوي في منهاج الوصول في علم الأصول ٢٤١/٢ بشرح البدخشي والإسنوي.

قال الفخر الرازي في المحصول ٣٩٦/٤: "المخالف من أهل القبلة إذا كفرناه كالمجسِّم وغيره، هل تقبل روايته أم لا؟ الحق أنه إن كان مذهبه جوازَ الكذب لم تقبل روايته، وإلا قبلناها، وهو قول أبي الحسين البصري. وقال القاضي أبو بكر ـ البقلاني ـ والقاضي عبدالجبار: "لا تقبل روايتهم". اهـ.

= القول الثالث: إن المكفرين ببدعتهم لا يحتج بهم ولا تقبل روايتهم. وقد حكى الإمام النووي في التقريب ٣٣٢٤/١ بشرح التدريب الاتفاق على ذلك. إلا أن ما تقدم من

حكاية القولين السابقين يرد حكاية الاتفاق هذه.

قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث ٣٠٩/١: «وأطلق القاضي عبدالوهاب في «الملخص» وابن برهان في «الأوسط» عدم القبول، وقال: لا خلاف فيه».. ثم ذكر ما ينفي حكاية الاتفاق؛ بنقله ما حكاه الخطيب عن جماعة من القول بقبول رواية المكفر ببدعته، وكذا قول الإمام الفخر الرازي.

وقد أحسن الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في فتح الباقي ٣٣٢/١ بقوله: «أما من كفر ببدعته... فلا يقبل، على خلاف فيه». حيث ذكر الخلاف في المسألة.

وقد حقق الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله هذه المسألة في شرح النخبة ص • ٥ وأتى فيها بالقول الفصل، فقال: «والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته؛ لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد: أن الذي ترد روايته: من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله».

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الباعث الحثيث ص ١٠٠: «وهذا الذي قاله الحافظ هو الحق الجدير بالاعتبار، ويؤيده النظر الصحيح».اه.

#### القسم الثاني: البدعة المفسّقة:

البدعة المفسقة مثل: بدع الخوارج، والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو، وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافاً ظاهراً، لكنه مستند إلى تأويل ظاهر سائغ.

### أقوال العلماء في رواية المبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم.

القول الأول: رد روايتهم مطلقا: وممن ذهب إلى هذا القول: الإمام مالك رضي الله عنه كما حكاه عنه الخطيب في الكفاية ص١٩٤، والقاضي أبو بكر الباقلاني، وأبو إسحاق الإسفراييني، وأبو إسحاق الشيرازي، وأبو علي الجبائي، وأبو هاشم، وجزم به ابن الحاجب.

القول الثاني: إنه يحتج بهم إن لم يكونوا يستحلُّون الكذب في نصرة مذهبهم، أو الأهل مذهبهم، سواء كانوا دعاة أم لا.

وممن قال بهذا القول: الإمام أبو حنيفة، والإمام الشافعي، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، وأبو يوسف، ويحيى بن سعيد، وعلي بن المَدِيني. = قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الباعث الحثيث ص ١٠٠: "وهذا القيد \_ أعني عدم استحلال الكذب \_ لا أرى داعياً له؛ لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راو، فإنا لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة، فأولى أن نرد رواية من يستحل الكذب أو شهادة الزور". اه.

القول الثالث: إن رواية المبتدع تقبل إن كان مرويه مما يشتمل على ما ترد به بدعته؛ وذلك لبعده حينئذ عن تهمة الكذب جزما. وهذا القول ذكره الحافظ السخاوي في فتح المغيث ٢٠٦/١، والإمام اللكنوي في ظفر الأماني ص٤٦٣ ولم ينسباه إلى معين.

القول الرابع: إن رواية المبتدع تقبل إذا كانت بدعته صغرى، وإن كانت كبرى فلا تقبل. ذكره الحافظ السخاوي في فتح المغيث ٣٠٦/١، والإمام اللكنوي في ظفر الأماني ص٤٦٣ ولم ينسباه إلى معين.

قال الإمام اللكنوي في ظفر الأماني ص ٤٦٤ ـ ٤٦٤ بعد حكايته لهذا القول: "فتقبل رواية أرباب التشيع بالمعنى المشهور في عرف المتقدمين، وهو اعتقاد تفضيل علي رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه، أو اعتقاد أن علياً أفضل الخلق بعد رسول الله عنه، وأنه مصيب في حروبه كلها ومخالفه مخطئ، وبهذا المعنى نسب جمع من أهل الكوفة المتقدمين إلى التشيع. ولا تقبل رواية المتشيع بالمعنى المشهور في عرف المتأخرين وهو: التبري من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وسبّهما، وسبّ غيرهما من الصحابة المخالفين لعليّ رضي الله عنه، وتكفير أكثر الصحابة سوى على ومن وافقه». اهـ.

القول الخامس: إنه تقبل أخبار غير الدعاة من أهل الأهواء إلى بدعتهم، أما الدعاة فلا يحتج بأخبارهم؛ لأن الداعية قد يحمله تزيين بدعته على تحريف الروايات، وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وممن ذهب إلى هذا القول: ابن المبارك، وابن مهدي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، ورواية عن مالك. وهو مذهب كثير من العلماء كما صرح بذلك الخطيب في الكفاية ص١٩٥٠. وقال ابن الصلاح في المقدمة ص١٩٤٠: "وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء». وقال أيضاً: "إنه أعدلها وأولاها».اهـ.

وقد نقل ابن حبان اتفاق العلماء على ذلك كما نقله عنه ابن الصلاح في المقدمة ص١١٥ فقال: «الداعي إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أثمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافاً». اهـ.

وحكاية الاتفاق هذه مخدوشة بما مرّ من حكاية قول من قبل رواية أهل البدع والأهواء المتأولين مطلقاً دون تفريق بين داعية وغيره. وكذا يخدش فيه رد الإمام مالك برواية المبتدع مطلقاً سواء كان داعية أم لا؛ ولذا نجد الحافظ ابن حجر يستغرب من=

وَمَا لاَ يَتَضَّمَنُ التَّكْفِيرَ إِنْ كَانَ وَاضِحًا، كَفِسْقِ الْخَوَارِجِ وَنَحْوِهِ، فَرَدَّهُ قَوْمٌ، وَقَبَلَهُ قَوْمٌ (١).

الرَّادُّ: ﴿ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ ﴾ (٢) وَهُوَ فَاسِقٌ.

الْقَابِلُ: ﴿ نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ ﴾ (٣)، وَالآيَةُ أَوْلَى (٤)؛ لِتَوَاتُرِهَا،

= مقولة ابن حبان، حيث قال في شرح النخبة ص٠٠ - ٥١: "وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعى من غير تفصيل". اهـ.

وقد سبق الحافظُ العراقي في التقييد والإيضاح ص١٢٧ إلى ذلك بأصرح من عبارة ابن حجر، فقال: "وفيما حكاه ابن حبان من الاتفاق نظر؛ فإنه روي عن مالك رد روايتهم مطلقا كما قال الخطيب في الكفاية (ص١٩٤)».اهـ.

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الباعث الحثيث ص١٠٠ بعد أن عرض للأقوال المتقدمة: «وهذه الأقوال كلها نظرية، والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته، والثقة بدينه وخلقه، والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيراً من أهل البدع موضعاً للثقة والاطمئنان، وإن رووا ما يوافق رأيهم، ويرى كثيراً منهم لا يوثق بأي شيء يرويه». ثم ذكر قول الحافظ الذهبي في ترجمة (أبان بن تغلب) وعقب عليه بقوله: «والذي قاله الذهبي مع ضميمة ما قاله ابن حجر هو التحقيق المنطبق على أصول الرواية. والله أعلم». اهد.

والذي قاله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله هو التحقيق الذي ينبغي أن يُصار إليه في هذه المسألة. والله أعلم.

انظر تفصيل المسألة في: المحصول للرازي ٣٩٦/٤. المعتمد ١٣٤/٢. الإحكام للآمدي ٢٠٥/١. رفع الحاجب (ورقة ١٢/٠)، (ورقة ١/٠). بيان المختصر ١٩٢/١. شرح العضد على المختصر ٢٠/١. مقدمة ابن الصلاح ص١١٤ ـ ١١٦. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص٩٩ ـ ١٠١. الكفاية ص١٩٥ ـ ٢٠٧. شرح النخبة لابن حجر ص٠٥. فتح المغيث للسخاوي ٢٠٩/١. فتح الباقي لزكريا الأنصاري ١٣٣/١. تدريب الراوي ٢٧٤/١ ـ ٣٢٤. تنقيح الأنظار بشرح توضيح الأفكار ١٣٣/١ ـ ١٤٢٠. ظفر الأماني ص٣٤٤ ـ ٤٦٤. قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص٢٧٧. أسباب اختلاف المحدثين ٢٧٢٨.

- (١) لفظة «قوم» ساقطة من: أ. وعبارة: ش «وقبله آخرون».
  - (٢) سورة الحجرات الآية: ٦.
  - (٣) سبق تخريجه في ص٥٠٣.
  - (٤) في: ش «أولا» بدل «أولى». وهو تحريف ظاهر.

وَخُصُوصِهَا بِالْفَاسِقِ، وَعَدَمِ تَخْصِيصِهَا، وَهَذَا مُخَصَّصٌ بِالْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ الْمَظْنُونِ صِدْقُهُمَا بِاتَّفَاقِ.

قَالُوا: أَجْمَعُوا عَلَى قَبُولِ<sup>(١)</sup> قَتَلَةِ<sup>(٢)</sup> عُثْمَانَ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ]<sup>(٣)</sup>. وَرُدًّ بِالْمَنْعِ، أَوْ بِأَنَّهُ مَذْهَبُ بَعْضِ.

وَأَمَّا نَحْوُ خِلَافِ الْبَسْمَلَةِ، وَبَعْضِ الأُصُولِ، وَإِنِ ادَّعِيَ<sup>(٤)</sup> الْقَطْعُ، فَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ؛ لِقُوَّةِ الشُّبْهَةِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ<sup>(٥)</sup>.

وَأَمَّا مَنْ / [٢٩/ب] يَشْرَبُ النَّبِيذَ، وَيَلْعَبُ بِالشَّطْرَنْجِ وَنَحْوِهِ مِنْ مُجْتَهِدٍ وَمُقَلِّدٍ فَالْقَطْعُ أَنَّهُ لَيْسَ بِفَاسِقٍ. وَإِنْ قُلْنَا: الْمُصِيبُ وَاحِدٌ؛ لأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى تَفْسِيقٍ بِوَاجِبِ<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) لفظة «قبول» ساقطة من: أ. وسقوطها يخل بالمعنى.

<sup>(</sup>٢) قال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر ٢٩٣/١: «قلت ـ أي الزركشي ـ الذي حكي عنه ذلك عمار بن ياسر، وعدي بن حاتم وغيرهما، وكان المراد مَنْ أعان عليه، لا من باشره. قال ابن الجوزي في التلقيح: و اختلفوا في قاتل عثمان رضي الله عنه فقيل: الأسود التجيبي من أهل مصر، وقيل: جبلة بن الأيهم، وقيل: سودان بن رومان المرادي ٩ . اهـ.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٢٩٣/١، ورفع الحاجب (ورقة ٦٥/أ).

<sup>(</sup>٤) في: أ «ادعا» بدل «ادُّعِيّ».

<sup>(</sup>٥) وأما الخلاف في كون البسملة من القرآن، وفي بعض الأصول كإثبات الكلام النفسي، وزيادة الصفات، وإن ادعى كل واحدٍ من الخصمين القطع ببطلان مذهب الآخر، فليس مما يوجب رد الرواية؛ لقوة الشبة من الجانبين.

انظر: رفع الحاجب (ورقة 1/٦٥). بيان المختصر ٦٩٤/١. شرح العضد على المختصر ٦٩٤/٢ مع حاشية السعد.

<sup>(</sup>٦) وأما من يشرب النبيذ ويلعب بالشطرنج ونحوه مما يختلف في حرمته سواء كان مجتهداً أو مقلداً، فإنا نقطع بأنه ليس بفاسق، وإن قلنا: إن المصيب من المجتهدين واحد؛ لأنا لو فسقناه لأدى إلى تفسيق المكلف بما هو واجب عليه؛ لأنه يجب على المجتهد العمل بظنه، وللمقلد بفتواه، وذلك فيما يكون واجباً على مجتهد حراماً عند غيره.

انظر: رفع الحاجب (ورقة ٦٥/أ). بيان المختصر ١٩٥/١. شرح العضد على المختصر ٦٩٥/١ مع حاشية السعد.

وَإِيجَابُ الشَّافِعِيِّ الْحَدَّ؛ لِظُهُودِ أَمْرِ التَّحْرِيمِ عِنْدَهُ(١).

وَمِنْهَا: رُجْحَانُ ضَبْطِهِ (٢) عَلَى سَهْوِهِ؛ لِعَدَم حُصُولِ الظُّنِّ.

(١) قال الأصفهاني في بيان المختصر ٦٩٥/١: «قوله: «ولإيجاب الشافعي رضي الله عنه» إشارة إلى جواب دخل مقدر.

توجيهه أنه لو لم يكن شارب النبيذ فاسقاً قطعاً، لما أوجب الشافعي رضي الله عنه الحد عليه؛ لأن إيجاب الحد إنما يكون بارتكاب الفسق قطعاً.

تقرير الجواب: إنما أوجب الشافعي رضي الله عنه الحد؛ لأن دليل التحريم عنده في غاية الظهور، لا لفسقه قطعاً. اهـ.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 70/أ): «وأما إيجاب الشافعي رضي الله عنه الحد على شارب النبيذ حيث قال: «أحدُّ الحنفي إذا شرب النبيذ، وأقبل شهادته»؛ فإنه لظهور أمر التحريم عنده، فنهض عنده الدليل موجباً للحد، متقاعداً عن التفسيق». اهـ.

الضبط في اللغة: لزوم الشيء وحبسه، ضَبَطَ عليه وضَبَطَهُ يَضْبُطُهُ ضَبْطًا وضَبَاطَةً.
 قال الليث: الضبط: لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء.

وضبط الشيء: حفظه بالجزم، والرجل ضابط أي: حازم.

انظر: لسان العرب مادة (ضبط) ٣٤٠/٧. المصباح المنير ٣٥٧/٢. التعريفات للجرجاني ص ١٧٩٠.

وأما الضبط في اصطلاح العلماء فينقسم إلى قسمين: ضبط صدر، وضبط كتاب.

أما ضبط الصدر: فهو أن يثبت الراوي في صدره ما سمعه، بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء.

وأما ضبط الكتاب: فهو صيانة الراوي لكتابه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه.

و الضابط من الرواة: هو الذي يقل خطؤه في الرواية، وغير الضابط: هو الذي يكثر غلطه ووهمه فيها، سواء كان ذلك؛ لضعف استعداده أو لتقصيره في اجتهاده.

#### شروط الضبط:

- ١ ـ أن يكون الراوى متيقظاً غير مغفّل.
- ٢ ـ أن يكون الراوي حافظاً إن حدَّث من حفظه.
- ٣ ـ أنَّ يكون الراوي ضابطاً إن حدَّث من كتابه.
- ٤ ـ أن يكون الراوي عالماً بما يحيل (أي يغيِّر) المعاني إن كان يحدِّث بالمعنى.

انظر تفصيل شرط «الضبط» في: المعتمد ١٣٥/٢. المستصفى ١٥٦/١. المحصول للزازي ١٣٤/٤. الإحكام للآمدي ٣٠٧/٢. شرح مختصر الروضة ١٤٤/٢. شرح الكوكب=

# وَمِنْهَا: الْعَدَالَةُ(١)، وَهِيَ: مُحَافَظَةٌ دِينِيَّةٌ تَحْمِلُ عَلَى مُلاَزَمَةِ التَّقْوَى وَالْمُرُوءَةِ، لَيْسَ مَعَهَا بِدْعَةٌ.

المنير ٢/ ٣٨٠. أصول السرخسي ٣٤٨/١. فواتح الرحموت ١٤٢/٢. مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٤٠. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص ٩٢. شرح ألفية العراقي للمصنف ٢٩٢/١ مع فتح الباقي للشيخ زكريا الأنصاري. النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي ٣/ ٤٢٥. تدريب الراوي ٢٠٠/١ ـ ٣٠٠. توضيح الأفكار للصنعاني ١٦/١، مم ففر الأماني ص ٤٦٤. توجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري ١٠٥/١.

(١) العدالة: مصدر عُدل بالضم، يقال: عدل فلان عَدَالةً وعُدُولةً، فهو عدلٌ: أي رضا ومَقْنَعٌ في الشهادة.

قال كثير:

وبايعتُ ليلى في الخلاء ولم يكن شهودٌ على ليلى عدولٌ مَقَائِعُ ويقال: رجل عَدْلٌ، ورجلان عَدْلٌ، ورجال عَدْلٌ، وامرأة عَدْلٌ، ونسوة عَدْلٌ، وكل ذلك على معنى: رجال ذوو عَدْلٍ، ونسوة ذوات عَدْلٍ، فهو لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، فإن رأيته مجموعا أو مثنى أو مؤنثا، فعلى أنه قد أُجْرِيَ مجرى الوصف الذي ليس بمصدر.

وأما العدل الذي هو ضد الْجَوْرِ، فهو مصدر قولك: عَدَلَ في الأمر فهو عادل، وتعديلُ الشيء: تقويمه، يقال: عَدَّلَهُ تعديلاً فَاعْتَدَلَ: أي قوَّمه فاستقام، وكل مُثَقَّفٍ مُعْتَدِلٌ، وتعديلُ الشاهِد نسبته إلى العدالة.

انظر: لسان العرب مادة (عدل) ٤٣٠/١١ ـ ٤٣٧. المصباح المنير ٩٦/٢. مفردات الراغب ص٥٥١. التعريفات للجرجاني ص١٩١٠. توجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري ٩٤/١.

أما في الاصطلاح: فكما عرفها ابن الحاجب. والتعريف الذي ذكره ابن الحاجب للعدالة قريب مما ذكره الغزالي في المستصفى ١٥٧/١: «العدالة: هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً، حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه». إلا أن ابن الحاجب أبدل «هيئة راسخة في النفس» بـ «محافظة دينية» التي هي لازمة تلك الهيئة. وزاد قيد: «ليس معها بدعة». وإنما يعتبر هذا القيد من لم يقبل رواية المبتدع أصلاً. انظر تعريف العدالة في: المستصفى ١/١٥٧. المحصول للرازي ٣٩٨/٤. الإحكام

الطر تعريف العدالة في. المستصفى ١/١٥٠١. المحصول تترازي ١/١٠١٠ أم صحاح للآمدي ٢/٣٠٨. بيان المختصر ٢/٦٩٦. رفع الحاجب (ورقة ١٦٥أ). شرح مختصر الروضة ٢/١٤٢. تشنيف المسامع ٢/٩٩٠. شرح الكوكب المنير ٢/٣٨٣. تيسير التحرير ٢/٤٤. أصول السرخسي ٢/٥٤١ ـ ٣٤٥. مقدمة ابن الصلاح ص١٠٤٠ شرح ألفية العراقي للمصنف ٢/٤١١ مع فتح الباقي. النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي ٢/٥٢٠. تدريب الراوي ٢/٠٠١ ـ ٣٠٠١. توضيح الأفكار للصنعاني ٢/٨٠. ظفر الأماني ص٠٤٦. توجيه النظر ٤/١١. أسباب اختلاف المحدثين ٢٣/١. وَتَتَحَقَّقُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ، وَتَرْكِ الإصْرَارِ عَلَى الصَّغَائِرِ، وَبعْضِ الصَّغَائِرِ، وَبعْضِ الصَّغَائِرِ، وَبَعْضِ الْمُبَاحِ<sup>(۱)</sup>.
وَقَدْ اضْطُربَ فِي الْكَبَائِر<sup>(۲)</sup>.....

وقد اطلقرِب يي المبيرِ

(۱) فصل الإمام الغزالي رحمه الله العدالة تفصيلا في غاية الدقة، حيث قال في المستصفى ١٩٧١: «العدالة: عبارة عن استقامة السيرة والدين، ويرجع حاصلها إلى: هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعًا، حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه. فلا ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى خوفًا وازعًا عن الكذب، ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة من جميع المعاصي، ولا يكفي أيضًا اجتناب الكبائر، بل من الصغائر ما يُرَّدُ به كسرقة بصلة وتطفيف في حبة قصدًا. وبالجملة: كل ما يدل على ركاكة دينه إلى حد يستجرئ على الكذب بالأغراض الدنيوية. كيف وقد شرط في العدالة التوقي عن بعض المباحات القادحة في المروءة: نحو الأكل في الطريق، والبول في الشارع، وصحبة الأراذل وإفراط المزح. والضابط في ذلك فيما جاوز محل الإجماع، أن يُردَّ إلى اجتهاد الحاكم. فما دلً عنده على جراءته على الكذب ردَّ الشهادة به وما لا فلا، وهذا يختلف بالإضافة إلى المجتهدين، وتفصيل ذلك من الفقه لا من الأصول، ورُبَّ شخص يعتاد الغيبة ويعلم الحاكم أن ذلك له طبع لا يصبر عنه، ولو حُمل على شهادة الزور لم يشهد ويعلم الحاكم أن ذلك له طبع لا يصبر عنه، ولو حُمل على شهادة الزور لم يشهد أصلاً، فقبوله شهادته بحكم اجتهاده جائز في حقه، ويختلف ذلك بعادات البلاد، واختلاف أحوال الناس في استعظام بعض الصغائر دون بعض؟. اه.

وقال ابن السمعاني في قواطع الأدلة ٣٤٥/١: «والعدالة مأخوذة من الاعتدال، ولا بدّ من أربع شرائط:

أحدها: المحافظة على فعل الطاعات، واجتناب المعاصى.

والثاني: ألا يرتكب الصغائر، وما يقدح في دين أو عرض.

والثالث: ألا يفعل من الباحات من يُسْقِطُ القدر، ويكسب الذم.

والرابع: ألا يعتقد من المذهب ما يرده أصول الشرع مصرح معانيه، ووحى وخلا دلائله». اهـ.

(۲) الكبائر: جمع كبيرة. والكبيرة في اللغة: الإثم الكبير المنهي عنه، وتجمع أيضاً على كبيرات. يقال: كَبُرَ الشيء كُبْرًا: أي عَظُمَ، فهو كبير، وأيضاً كبر الشيء بضم الكاف وكسرها: معظمها.

انظر: القاموس المحيط ١٧٤/٢. المصباح المنير ٥٢٣/٢. التعريفات للجرجاني ص٥٣٣. مفردات الراغب ص٦٩٦. المعجم الوسيط ٧٧٢/٢.

أما اصطلاحا: فقد عرفت الكبيرة بتعاريف كثيرة منها:

= أحدها: ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة.

الثاني: المعصية الموجبة للحد. قال الرافعي وهم إلى ترجيح هذا أميل. والأول ما يوجد لأكثرهم، وهو الأوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر.

الثالث: إن جميع الذنوب كبائر. وهو قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، والقاضي أبي بكر، والإمام القشيري وتقي الدين السبكي، ونقله ابن فورك عن الأشعرية واختاره.

قال القرافي في الفروق ١٢١/١: «وكأنهم كرهوا تسمية معصية الله تعالى صغيرة؛ إجلالاً له عز وجل، مع أنهم وافقوا في الجرح أنه لا يكون بمطلق المعصية، وإن من الذنوب ما يكون قادحاً في العدالة، ومنها لا يكون قادحاً، هذا مجمع عليه، وإنما الخلاف في التسمية والإطلاق». اهد.

قال الشيخ الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير ٧٧/٥: «ومن السلف من قال: الذنوب كلها سواء إن كانت عن عمد، وعن أبي إسحاق الإسفراييني: أن الذنوب كلها سواء مطلقاً، ونفّى الصغائر. وهذان القولان واهيان؛ لأن الأدلة شاهدة بتقسيم الذنوب إلى قسمين؛ ولأن ما تشمل عليه الذنوب من المفاسد متفاوت أيضاً».

الرابع: كل جريرة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة. وهو قول إمام الحرمين في الإرشاد ص٣٩١، واختاره ابن السبكي في جمع الجوامع. قال الإمام الجويني في الإرشاد ص٣٩١: «كل جريرة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة، فهي التي تحط العدالة، وكل جريرة لا تؤذن بذلك بل تبقي حسن الظن ظاهراً لصاحبه، فهي التي لا تحط العدالة. وهذا أحسن ما يتميز به أحد الضربين ـ الصغيرة والكبيرة ـ عن الآخر». اهـ.

نبه ابن حجر الهيتمي في الزواجر 1/ ٤ على أن كلام الجويني ليس تعريفاً للكبيرة. حيث قال: «على أنك إذا تأملت كلام الجويني ظهر لك أنه لم يجعل ذلك حداً للكبيرة، خلافاً لمن فهم منه ذلك؛ لأنه يشمل صغائر الخسة، وليست كبائر، وإنما ضبطه بما يبطل العدالة؛ لأن إمام الحرمين قال في آخر التعريف: ورقة الديانة، فهي التي تحط العدالة». اهـ.

المخامس: أن ما تعلق بحق الله تعالى فصغيرة أو بحق آدمي فكبيرة. وهو المروي عن سفيان الثوري.

السادس: قال الواحدي في الوجيز ١٤٨/١: «الصحيح أنه ليس للكبائر حد يعرفه العباد ويتميز به عن الصغائر تمييز إشارة، ولو عرف ذلك لكان الصغائر مباحة، ولكان الله تعالى أخفى ذلك عن العباد؛ فيجتهد كل واحد في اجتناب ما نهي عنه؛=

فَرَوَى ابْنُ عُمَرَ: «الشِّرْكَ بِاللهِ [تَعَالَى](١)، وَقَتْلَ النَّفْسِ، وَقَذْفَ الْمُحْصَنَةِ، والزِّنَا، وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، والسِّحْرَ، وَأَكْلَ مَالِ الْيَتِيمِ، وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَالإِلْحَادَ فِي الْحَرَمِ»(٢). وَزَادَ أَبُو هُرَيْرَةَ:

وقد تعجب الشيخ الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير ٢٧/٥ من هذا القول حيث قال: «فمن العجائب أن يقول قائل: إن الله لم يميز الكبائر عن الصغائر؛ ليكون ذلك زاجرا للناس عن الإقدام على كل ذنب، ونظير ذلك إخفاء الصلاة الوسطى في الصلوات، وليلة القدر في رمضان، وساعة الإجابة في ساعات الجمعة، هكذا حكاه الفخر في التفسير، وقد تبين ذهول هذا القائل، وذهول الفخر عن رده؛ لأن الأشياء التي نظروا بها ترجع إلى فضائل الأعمال التي لا يتعلق بها تكليف؛ فإخفاؤها يقصد منه الترغيب في توخي مظانها؛ ليكثر الناس من فعل الخير، ولكن إخفاء الأمر المكلف به إيقاع في الضلالة، فلا يقع ذلك من الشارع». اه قال الزركشي في تشنيف المسامع ٢/٤٠٠١: «والتحقيق: أن التعاريف السابقة اقتصار على بعض الكبائر، والضبط أن يقال: كل ذنب قرن به وعيد، أو حد، أو لعن، أو أكثر من مفسدته، أو أشعر بتهاون مرتكبه في دينه إشعاراً مع الكبائر المنصوص عليها مذلك». اهـ

انظر ما قيل في تعريف الكبيرة: الإرشاد للجويني ص٣٩١ ـ ٣٩٢. الفروق للقرافي ١٢١/١. شرح تنقيح الفصول ص٣٦١. الزواجر للهيتمي ١/ ٤. تيسير التحرير ٣/٥٥. شرح المحلي على جمع الجوامع ١٥٣/٢ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني.

رفع الحاجب (ورقة 07/ب). بيان المختصر 190/1. شرح العضد على المختصر 70/7 مع حاشية السعد. فواتح الرحموت 180/7 - 182. البحر المحيط 100/7 كتاب الكبائر للذهبي ص0. شرح الكوكب المنير 100/7 فما بعدها. تشنيف المسامع 100/7. إرشاد الفحول 100/7.

- (١) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش.
- (٢) أخرج البخاري في كتاب «الأدب المفرد»، باب لين الكلام لوالديه ١٢/١ ـ ١٣ بإسناد حسن من طريق مسدَّد قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنا زياد بن مخراق قال: ثني طيلسة بن مياس قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوباً لا أراها إلا من الكبائر، فذ فذكرت ذلك لابن عمر قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: «ليست هذه الكبائر. هن تسع: الشرك بالله، وقتل النسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يَسْتَسْخِرُ، وبكاء الوالدَيْن من العقوق». =

<sup>=</sup> رجاء أن يكون مجتنباً للكبار، ونظير هذا إخفاء الصلاة الوسطى في الصلوات، وليلة القدر في رمضان». اهـ.

## وَزَادَ عَلِيٍّ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ](٢): «السَّرِقَةَ، وَشَرْبَ الْخَمْرِ»(٣).

= وقال ابن كثير في التحفة ص١٧٣: «قال الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي في جزء جمعه في الكبائر: ثنا محمد بن إسحاق ـ يعني الصاغاني ـ ثنا الحسن بن موسى الأشيب، ثنا أيوب بن عتبة عن طيلسة، عن ابن عمر عن النبي قلة قال: «الكبائر سبع: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، والزنا، والسحر، والفرار من الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم». اهـ وليس فيه: قتل النفس، وقذف المحصنة.

وقال ابن كثير أيضاً في التحفة ص١٧٥: «وقال أبو القاسم البغوي: ثنا علي بن الجعد، ثنا أيوب بن عتبة، ثنا طيلسة. قال: سألت ابن عمر عشية عرفة عن الكبائر، فقال: سمعت رسول الله على يقول: «هن سبع» قلت: وما هن؟ قال: «الإشراك بالله، وقذف المحصنة»، قلت: قبل الدم؟ قال: «نعم ورَخْمًا، وقتل النفس المؤمنة، والفرار من الزحف، والسحر، والزنا، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياة وأمواتاً». هكذا عددها، ومدار الحديث على أيوب بن عتبة وهو قاضي اليمامة». اهد ثم ذكر من ضعّفه.

(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «اجتنبوا السبع المويقات». قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات».

أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب (٢٣): ﴿إِنَّ الذَينَ يَاكُلُونَ أَمُوالُ الْيَتَامَى ظُلُماً...﴾ إلخ ١٩٥/٣. وفي كتاب الطب، باب (٤٨) الشرك، والسحر من الموبقات ٢٩/٧ مختصرا. وفي كتاب المحاربين من أهل الكفر والمرتدين، باب (٤٤) رمي المحصنات... إلخ ٣٣/٨.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها حديث (١٤٥) ٩٢/١. وأخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم حديث (٢٨٧٥) ٣٤٤/٣.

وأخرجه النسائي في كتاب الوصايا، باب اجتناب أكل مال اليتيم ٢٥٧/٦. وفيه «الشح» بدل «السحر».

- (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٦٩٧/١، وشرح العضد على المختصر ٦٣/٢.
- (٣) قال ابن كثير في التحفة ص١٧٨: «وأما رواية على رضي الله عنه في السرقة فلم
   أقف عليها إلى الآن، وسألت المشايخ عنه فلم يحضرهم شيء في ذلك».اهـ.

وَقِيلَ: مَا تَوَعَّدَ الشَّارِعُ عَلَيْهِ بِخُصُوصِهِ. وَأَمَّا بَعْضُ الصَّغَائِرِ فَمَا يَدُلُّ عَلَى الْجُسَّةِ، وَبَعْضُ الْمُبَاحِ، كَاللَّعِبِ عَلَى الْجُسَّةِ، وَبَعْضُ الْمُبَاحِ، كَاللَّعِبِ عَلَى الْجُسَّةِ، وَبَعْضُ الْمُبَاحِ، كَاللَّعِبِ عِلَى الْجَسَّةِ، وَبَعْضُ الْمُبَاحِ، كَاللَّعِبِ بِالْحَمَامِ، وَالْجِرَفِ الدَّنِيَّةِ مِمَّنْ (٢) لاَ تَلِيقُ (٣) بِالْحَمَامِ، وَالْإِجْتِمَاعِ مَعَ الأَرْذَالِ، وَالْجِرَفِ الدَّنِيَّةِ مِمَّنْ (٢) لاَ تَلِيقُ (٣)

= وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٦٥/ب): «والسرقة لا يُعرف لها إسناد عنه». اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة ٨٦/أ)، (لوحة ٨٦/ب): «فالذي أظنه أن المصنف تحرَّفَ عليه اسم الصحابي».

قال ابن كثير في التحفة ص١٧٨: "وأما شرب الخمر، فروى الحافظ ضياء الدين المقدسي في آخر جزء جمعه في ذم المسكر حديثاً مسلسلاً يقول كل من الرواة: أَشْهَدُ بالله، وأشهدُ لله، لقد أخبرني فلان من حديث الحسن بن علي بن محمد بن علي بن الرضا، عن أبائه مسلسلاً عن علي رضي الله عنه، أنه قال: أَشْهَدُ بالله، وأشهدُ لله لقد حدثني رسول الله على قال: «أَشْهَدُ بالله وأشهدُ لله لقد قال لي جبريل: يا محمد إن مدمن الخمر كعابد وثن». وهذا بهذا السند فيه شيء؛ لأن المسلسلات قلَّ ما يصح منها». اهـ

وقد أخرج هذا الحدث أبو نعيم في حلية الأولياء ٣٤٠/٣ بسنده عن الحسن بن علي رحمه الله. ثم قال: «هذا حديث صحيح ثابت روته العترة الطيبة، ولم نكتبه على هذا الشرط ـ شرط التسلسل ـ بالشهادة بالله، ولله، إلا عن هذا الشيخ، وروي عن النبي يَنْ من غير طريق». اهـ.

وقال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر 199/: «لا يعرف من روايته - أي من رواية علي رضي الله عنه - وجاء عن غيره فأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن عمرو بن العاص أنه قال: سألت نبي الله على عن الخمر فقال: «هي أكبر الكبائر، وأم الفواحش، من شرب الخمر ترك الصلاة، ووقع على أمه وخالته وعمته. وأخرج النسائي (في سننه الكبرى) عن سلمة بن قيس الأشجعي سمع النبي على في حجة الوداع يقول: «ألا إنما هي أربع: ألا تشركوا بالله شيئاً، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تونوا، ولا تسرقوا، اه.

وقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير ٥٤/١٢ بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي على قال: «من مات مدمن خمر، لقي الله كعابد وثن». وللحديث طرق غير هذا يرتقي بها إلى درجة الحسن.

- (١) في: ش «التَّضْفِيف» بدل «التطفيف». وهو تحريف ظاهر.
  - (۲) في: أ «مما» بدل «ممن». وهو خطأ ظاهر.
    - (٣) في: أ «لا يليق» بدل «لا تليق».

بِهِ (١)، وَلاَ ضَرُورَةَ. وَأَمَّا الْحُرِّيَّةُ، وَاللَّكُورَةُ (٢)، وَعَدَمُ الْقَرَابَةِ وَالْعَدَاوَةِ، فَمُخْتَصُّ بِالشَّهَادَةِ (٣).

(مَسْأَلَةٌ) مَجْهُولُ الْحَالِ<sup>(1)</sup> لاَ يُقْبَلُ<sup>(٥)</sup> .....

- (1) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٢٥/ب): "وتقييد المصنف ـ أي ابن الحاجب ـ بمن لا تليق به حسن، فإن أصحابنا مختلفون في قبول شهادة ذوي الحرف الدنية على وجهين: أصحهما القبول. قال الغزالي: وموضع الوجهين: فمن تليق به هذه الحرف، وكان ذلك من صَنْعَةِ أبائه، وأما غيره فتسقط مروءته بها لا محالة. وعد المصنف ـ أي: ابن الحاجب ـ الحرف الدنية التي لا تليق من المباح، وهو المجزوم به في "النهاية" و"البسيط". وكان القاضي ابن رزين ينقل أوجها في تعاطي المباح الذي ترد به الشهادة؛ لإخلاله بالمروءة". اهـ.
- (۲) في: أ، ش «الذكورية» بدل «الذكورة». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر
   ۲۹۷/۱، ورفع الحاجب (ورقة 70/ب) وشرح العضد على المختصر ٦٣/٢.
- (٣) من الأمور المهمة تحرير التفرقة بين الرواية والشهادة، وقد خاض فيه المتقدمون والمتأخرون. وغاية ما فرقوا به الاختلاف في بعض الأحكام كاشتراط العدد وغيره. وأحسن من وجدتُه قام بهذا التحرير الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي في تدريب الراوي ٣٣٢/١، حيث ذكر (٢١) فَرقا تنجلي به الرواية عن الشهادة، ولولا خشية التطويل لذكرتها كاملة. فارجع إليها. وانظر: ظفر الأماني ص ٤٦٧، والوسيط في علوم ومصطلح الحديث للدكتور محمد بن محمد أبي شهبة ص٨٦.
- (٤) مجهول الحال: هو من جُهِلَت عدالته الظاهرة والباطنة مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه.
- انظر: مقدمة ابن الصلاح ص١١١. شرح العراقي لألفيته ص١٦٠. فتح المغيث للسخاوي ٢٩٨/١. ظفر الأماني ص٢٠٤. أسباب اختلاف المحدثين ٢٧٠/٢.
- (٥) رواية مجهول الحال غير مقبولة، وهو قول الجماهير من العلماء كما صرح به الإمام ابن الصلاح في مقدمته ص١١١.
- قال الإمام الآمدي في الإحكام ٣١٠/٢: «مذهب الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأكثر أهل العلم: أن مجهول الحال غير مقبول الرواية، بل لا بدّ من خبرة باطنة بحاله، ومعرفة سيرته، وكشف سريرته، اهـ.
- وقال الحافظ السخاوي في فتح المغيث ٢٩٨/١: "وعزاه ابن الموَّاق للمحققين". اهـ. ورجح إمام الحرمين الجويني التوقف في روايته إلى أن تستبين حاله. حيث قال في البرهان ٣٩٦/١ ٣٩٧: "والذي أوثره في هذه المسألة: ألا نطلق ردَّ رواية المستور ولا قبولها، بل يقال: رواية العدل مقبولة، ورواية الفاسق مردودة، ورواية المستور=

= موقوفة إلى استبانة حالته، ولو كنا على اعتقاد في حِل شيء، فروى لنا مستور تحريمه، فالذي أراه وجوب الانكفاف عمّا كنا نستحله إلى استتمام البحث عن حال الراوي، وهذا هو المعلوم من عادتهم وشيمهم، وليس ذلك حكما منهم بالحظر المعترب على الرواية، وإنما هو توقف في الأمر، فالتوقف عن الإباحة يتضمن الانحجاز، وهو في معنى الحظر، فهو إذّا حظر مأخوذ من قاعدة في الشريعة ممهدة، وهي التوقف عند بدء ظواهر الأمور إلى استتبابها، فإذا ثبتت العدالة، فالحكم بالرواية إذ ذاك. ولو فرض فارض التباس حال الراوي، واليأس من البحث عنها؛ بأن يروي مجهول، ثم يدخل في غمار الناس، ويعسر العثور عليه، فهذه مسألة اجتهادية عندي، والظاهر أن الأمر إذا انتهى إلى اليأس لم يلزم الانكفاف، وانقلبت الإباحة كراهية، اهـ.

وإلى قول إمام الحرمين الجويني ذهب الحافظ ابن حجر في شرح النخبة ص٠٥ حيث قال: «والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردِّها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. ونحوه قول ابن الصلاح فيمن جرح بجرح غير مفسر». اهد.

انظر أدلة قول الجمهور في: البرهان ٣٩٦/١. المستصفى ١٥٧/١ ـ ١٥٨. الإحكام للآمدي ٣١٠/٢. الكاشف عن المحصول ٣٧٦. إحكام الفصول للباجي ٣٧٣/١. رفع الحاجب (ورقة ٢٦/١). شرح مختصر الروضة ١٤٧/٢. شرح الكوكب المنير ٤١١/١. التمهيد للإسنوي ص٤٤٦. مقدمة ابن الصلاح ص١١١. شرح العراقي لألفيته ص١٦٠. فتح المغيث للسخاوي ٢٩٨/١. تدريب الراوي ٣١٦/١. ظفر الأماني ص٢٠٤. أسباب اختلاف المحدثين ٢٠٤٧.

(۱) قال الزركشي في تشنيف المسامع ٧٥٩٥: «وقال أبو حنيفة: يقبل؛ اكتفاء بالإسلام، وعدم ظهور الفسق، ووافقه منا ـ أي الشافعية ـ ابن فورك كما نقله المازري في شرح البرهان، وسليم، كما رأيته في كتاب التقريب في أصول الفقه».

وما اختاره ابن فورك وسليم نبه عليه أيضاً ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٢٦/أ). واختارالقول بالقبول المحب الطبري من الشافعية، ورواية عن أحمد اختارها أبو بكر عبدالعزيز، والطوفي من الحنابلة. انظر: شرح مختصر الروضة ١٤٧/٢. شرح الكوكب المنير ٣٨٣/٢. البحر المحيط ٢٨١/٤.

قول ابن الحاجب: "وعن أبي حنيفة قبوله". ليس صحيحاً على إطلاقه، بل فيه تفصيل. وإليك تحقيق مذهب الحنفية في "مجهول الحال":

قال السرخسي في أصوله ٣٥٢/١: «المجهول من القرون الثلاثة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه، ما لم يتبين منه ما يزيل عدالته، فيكون خبره حجة».اهـ. وقال على منلا القاري في شرح شرح النخبة ص١٥٠: (وقيل: إنما قبل أبو حنيفة رحمه الله في صدر الإسلام، حيث كان الغالب على الناس العدالة، فأما اليوم فلا بد من التزكية؛ لغلبة الفسق، وبه قال صاحباه أبو يوسف ومحمد. وحاصل الخلاف - أي بين الإمام وصاحبيه - أن المستور من الصحابة والتابعين وأتباعهم يقبل بشهادته بقوله: «خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، وغيرهم لا يقبل إلا بتوثيق، وهذا تفصيل حسن، اهد.

ومن النصين المتقدمين يعلم قبول مجهول الحال عند الحنفية مقيداً بالقرون الثلاثة الأولى.

إلا أننا نجد الإمام القاري في شرح شرح النخبة ص ١٥٤ يقول: (وقد قبل رواية المستور جماعة منهم: أبو حنيفة رضي الله عنه بغير قيد، يعني بعصر دون عصر. ذكره السخاوى، اهـ

ويقول الإمام الزركشي في البحر المحيط ٤٨١/٤: «المجهول باطناً وهو عدل في الظاهر، وهو المستور، فعند أبي حنيفة يقبل ما لم يعلم الجرح». اه. وهذا يفيد أنه مقبول عندهم بإطلاق دون تقييده بعصر دون آخر.

إلا أنني وقفت عند نص للإمام الكمال بن همام الحنفي في التحرير ٤٨/٣ ـ ٤٩ مع شرحه التيسير يقول فيه: «مجهول الحال، وهو المستور غير مقبول. وعن أبي حنيفة في غير الظاهر قبول ما لم يرده السلف، اهـ

وفي مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ١٤٦/٢: «مجهول الحال من العدالة والفسق، وهو: المستور في الاصطلاح غير مقبول عند الجمهور، وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه في غير رواية الظاهر قبوله». اه.

وهذا يعني أن ظاهر الرواية عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه تفيد عدم قبوله لمجهول الحال، وأنه ليس بحجة عنده، وأن القول بقبوله قول مرجوح، خلاف ظاهر الرواية. والقول بظاهر الرواية هو المقدَّم الراجح عند وجود رواية أخرى في المذهب في القضية الواحدة. ولا يخفى أن القول بمقتضى ظاهر الرواية يعني: عدم قبول رواية مجهول الحال، ومجهول العين من باب أولى، ومن ثم فإنها تفيد: رد رواية المجهول بإطلاق عندهم.

وبعد رجوعي إلى كتب الحنفية المعتمدة في علم الأصول وعلوم مصطلح الحديث تبين لي أن القول بإطلاق حجية مجهول الحال دون تقييده بعصر دون عصر هو الأصل في المذهب الحنفي، وأن القول بتقييده في القرون الثلاثة الأولى هو قول المتأخرين من علماء الحنفية. ثم وجدت الإمام الأصفهاني يقول في الكاشف عن المحصول 7/7: «واعلم أن المتأخرين من الحنفية يقولون: إن شهادة المستور في=

لَنَا: الأَدِلَّةُ تَمْنَعُ مِنَ الظَّنِّ، فَخُولِفَ فِي الْعَدْلِ، فَيَبْقَى (١) مَا عَدَاهُ، وَأَيْضًا: الْفِسْقُ مَانِعٌ، فَوَجَبَ تَحَقُّقُ ظَنِّ عَدَمِهِ كَالصِّبَا (٢) وَالْكُفْر.

قَالُوا: الْفِسْقُ سَبَبُ التَّنْبُّتِ، فَإِذَا انْتَفَى (٣)، اِنْتَفَى (٤). قُلْنَا: لاَ يَنْتَفِي / [الرَّبُ اللَّنْ عَلَى اللَّنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَلَى اللللِّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللللِّ الللللِهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللللِهُ عَلَى اللللللِهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللللِهُ عَلَى اللللللِهُ عَلَى اللللللِّهُ عَلَى اللللللِهُ عَلَى اللللللِهُ عَلَى اللللللِهُ عَلَى اللللللِهُ عَلَى الللللللِهُ عَلَى اللللللِهُ عَلَى الللللللِهُ عَلَى اللللللِهُ عَلَى الللللللِهُ عَلَى اللللللِهُ عَلَى الللللللِهُ عَلَى الللللللِهُ عَلَى اللللللللِهُ عَلَى اللللللللللْهُ عَلَى اللللللللِهُ عَلَى اللللللِهُ عَلَى اللللللللللِهُ عَلَى اللللللللللّهُ عَلَى اللل

قَالُوا: ﴿ نَحْدُ نَحْدُمُ بِالظَّاهِرِ ﴾ (٥). وَرُدَّ بِمَنْعِ الظَّاهِرِ، وَبِنَحْوِ: ﴿ وَلاَ تَقْفُ ﴾ (٦).

<sup>=</sup> زماننا لا تقبل، وإنما كانت تقبل في زمان السلف الصالح، وأما زماننا هذا فقد كثر الفساد، وقل الرشاد». اهد فتأكد لي صحة ما ذهبت إليه. والحمد لله على توفيقه. وخلاصة القول: إن مذهب الحنفية في مجهول الحال هو كالآتى:

١ - إن ظاهر الرواية في المذهب يفيد عدم قبول مجهول الحال، ومجهول العين من باب أولى. وإن القول بقبوله هو قول برواية مرجوحة في المذهب. ومن ثم يفيد: أن ما قالوه من الاكتفاء بظاهر الإسلام مع السلامة من الفسق قول مرجوح أيضاً

٢ ـ إن التقييد بقبوله في القرون الثلاثة الأولى كان من المتأخرين من علماء المذهب، أما المتقدمون فهو حجة عندهم واجب القبول، دون تقييده بعصر دون عصر. والله أعلم.

انظر: أصول السرخسي ٣٠٢/١. بذل النظر في الأصول للأسمندي الحنفي ص٤٣٦. كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ٣٦/٢. كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ٢٥٥/٠. تيسير التحرير ٤٨/٣ ـ ٤٩. التقرير والتحبير ٣٢٩/٣. فواتح الرحموت ١٤٦/٢. بديع النظام لابن الساعاتي ٣٠٥/٠ ـ ٣٣٥ رسالة دكتوراه من الأزهر. شرح شرح النخبة لعلي القاري ص١٠٥. قفو الأثر لابن الحنبلي الحنفي ص٠٠٠. قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص٢٠٣. وهذه المصادر كلها أصحابها من المذهب الحنفي.

<sup>(</sup>١) في: أ، ش «فيبقا» بدل «فيبقى». وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٢) في: الأصل «الصبي» بدل «الصبا».

<sup>(</sup>٣) في: أ «انتفا» بدل «انتفى». وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٤) - في: أ «انتفا» بدل «انتفى». وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في ص٥٠٣.

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء الآية: ٣٦. وتمامها: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾.

قَالُوا: ظَاهِرُ الصِّدْقِ كَإِخْبَارِهِ بِالذَّكَاةِ، وَطَهَارَةِ الْمَاءِ وَنَجَاسَتِهِ، وَرِقًّ جَارِيَتِهِ.

وَرُّدَ بِأَنَّ ذَلِكَ مَقْبُولٌ مَعَ الْفِسْقِ، وَالرِّوَايَةُ أَعْلَى رُتْبَةً(١).

(مَسْأَلَةٌ) الأَكْثَرُ: أَنَّ الْجَرَحَ وَالتَّعْدِيلَ يَثْبُتُ بِالْوَاحِدِ فِي الرِّوَايَةِ دُونَ الشَّهَادَةِ. وَقِيلَ: نَعَمْ فِيهِمَا (٢). الأَوَّلُ شَرْطٌ، فَلاَ يَزِيدُ عَلَى مَشْرُوطِهِ كَغَيْرِهِ.

القول الأول: إن الجرح والتعديل يثبت بقول العدل الواحد في الرواية، ولا يثبت به في الشهادة. وبه قال جمهور العلماء من الأصوليين والمحدثين، واختاره الفخر الرازي، والآمدي، والباجي، وابن الحاجب، وصححه ابن الصلاح، والخطيب، والنووي وغيرهم.

القول الثاني: يجب الاثنان في ثبوت الجرج والتعديل وكذا الشهادة. وعزاه الباجي إلى الكثير من الفقهاء.

وقد رد الجويني في البرهان ٤٠١/١ هذا القول بقوله: «ثم قال المحققون: يكفي في التعديل والجرح قول واحد، وذهب بعض المحدثين إلى اشتراط العدد. وهذا مما ليس يُحتفَل به؛ فإنه قد ثبت أن أصل الرواية لا يعتبر فيه العدد، فلا معنى للاحتكام باشتراطه في التعديل والجرح». اه.

القول الثالث: يثبت بالواحد فيهما جميعا. وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى.

انظر تفصيل المسألة في: التلخيص للجويني ٣٦١/٢. البرهان ٤٠١/١. شرح اللمع ١٦٤١/٢. المستصفى ١٦٢/١. المنخول ص٢٦٠٠ المحصول للرازي ٤٠٨/٤. الإحكام للآمدي ٣٦٦/٢. إحكام الفصول للباجي ٣٧٥/١. بيان المختصر ٢٠٣/١. ورقع الحاجب (ورقة ٣٦/١). شرح مختصر الروضة ٢/٣١. شرح العضد على المختصر ٢/٤٦. تيسير التحرير ٣٨٠٠. شرح تنقيح الفصول ص٣٦٥. المسودة ص٣٥٠. شرح الكوكب المنير ٢/٠٤٠ فواتح الرحموت ٢/١٥٠. البحر المحيط ع٢٨٦/٠. تشنيف المسامع ٢/٢٠١. الكفاية للخطيب ص٩٦٠ ـ ٩٧. مقدمة ابن الصلاح ص١٠٥، شرح العراقي لألفيته ٢/٠٠١ مع فتح الباقي للشيخ زكريا الأنصاري. نزهة النظر لابن حجر ص٧٧. تدريب الراوي ٢٠٨١، الباعث الحثيث ص٩٦٠.

<sup>(</sup>١) عبارة: أ «ورتبة الرواية أعلا». و«أعلا» بهذا الشكل تحريف. والصحيح «أعلى».

<sup>(</sup>٢) اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

قَالُوا: شَهَادَةٌ فَيَتَعَدَّدُ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ خَبَرٌ(١).

قَالُوا: أَحْوَطُ. أُجِيبَ(٢) بِأَنَّ الآخَرَ أَحْوَطُ، وَالثَّالِثُ ظَاهِرٌ.

(مَسْأَلَةٌ) قَالَ الْقَاضِي: يَكْفِي الإِطْلاَقُ فِيهِمَا<sup>(٣)</sup>. وَقِيلَ: لاَ فِيهِمَا<sup>(٤)</sup>. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي التَّعْدِيل<sup>(٥)</sup>.

(١) عبارة «وأجيب بأنه خبر» ساقطة من: أ.

(۲) في: أ «وأجيب» بدل «أجيب».

(٣) الضمير في قوله: «فيهما» عائد للجرح والتعديل.

قال القاضي الباقلاني: يكفي الإطلاق فيهما ولا حاجة إلى ذكر السبب؛ لأنه إن لم يكن بصيراً بهذا الشأن لم يصلح للتزكية، وإن كان بصيراً به، فلا معنى للسؤال. وهذا ما نص عليه القاضي في «التقريب» كما قال الزركشي في تشنيف المسامع ١٠٣٠/٢، والبحر المحيط ٢٩٣/٤.

قال إمام الحرمين الجويني في التلخيص ٣٦٦/٢: «والذي اختاره القاضي رضي الله عنه أن ذلك لا يشترط في العدل إذا عدل ولا إذا جرح». اهـ.

ورجح قول القاضي الآمديُّ، والباجي والقرافي والخطيب البغدادي، وصححه أبو الفضل العراقي والبلقيني في «محاسن الاصطلاح». وهو رواية عن الإمام أحمد، ذكرها ابن بدران في المدخل ص٢٠٨.

وعلل ابن قدامة هذا القول في الروضة ٢٩٥/١ مع نزهة الخاطر بقوله: «لأن أسباب الجرح معلومة، فالظاهر أنه لا يجرح إلا بما يعلم». اهـ.

انظر: التلخيص للجويني ٣٦٦/٣. الإحكام للآمدي ٣١٧/٢. إحكام الفصول للباجي ٢٩٨١/١ ـ ٣٨٠. شرح تنقيح الفصول ص٣٦٥. الروضة مع نزهة الخاطر ٢٩٥/١. شرح الكوكب المنير ٢٠٤/١ فما بعدها. رفع الحاجب (ورقة ٢٧/أ). بيان المختصر ٢٠٤/١. تشنيف المسامع ٢٠٠٠/١. شرح النووي على صحيح مسلم ١١٥٠١. مقدمة ابن الصلاح ص٢٠١. البحر المحيط ٢٩٣/٤. تدريب الراوي ٢١٠٥/١. المدخل لابن بدران ص٢٠٨. الرفع والتكميل للكنوي ص٣٥٠. قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص١٦٧٠.

(٤) يعني: لا يكفي الإطلاق فيهما، بل يجب ذكر السبب؛ للاختلاف في أسباب الجرح، والمبادرة إلى التعديل بالظاهر.

وبه قال الماوردي كذا نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ٢٩٤/٤، وابن حمدان من الحنابلة كما نقله عنه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٣/٢٤.

(٥) يعني يكفي الإطلاق في التعديل دون الجرح، فلا بدّ من ذكر سببه.

# وَقِيلَ: بِالْعَكْسِ<sup>(۱)</sup>. وَقَالَ الإِمَامُ: إِنْ كَانَ عَالِمًا<sup>(۱)</sup> كَفَى <sup>(۳)</sup> فِيهِمَا، وَإِلاَّ لَمْ يَكْفِ<sup>(1)</sup>.

= قال إمام الحرمين في البرهان ٢٠٠/١: «قال الشافعي رحمه الله: إطلاق التعديل كاف؛ فإن أسبابه لا تنضبط، ولا تنحصر. وإطلاق الجرح لا يكفي؛ فإن أسبابه مما اختلف الناس فيه، فقد يرى بعض الناس الجرح بما لو أظهره لم يوافق عليه؛ فلا بدّ لذلك من ذكر أسباب الجرح. وهذا مذهبه رضي الله عنه في تعديل الشهود وجرحهم». اه.

وبقول الشافعي قال الإمام أحمد في أحد القولين عنه كما نقله ابن بدران في نزهة الخاطر ٢٩٥/١، وابن حزم في الإحكام ١٤٠/١، ونقله الخطيب البغدادي في الكفاية ص٧٧ عن الأئمة من الحفاظ والنقاد مثل البخاري ومسلم وغيرهما.

وحكاه عبدالعزيز في كشف الأسرار ١٠٦/٣ عن عامة الفقهاء والمحدثين، وصححه ابن الصلاح في مقدمته ص١٠٦/ ـ ١٠١، والنووي في التقريب ٢/٥٠١ مع شرحه التدريب، والزركشي في البحر المحيط ٢٩٣/٤ فما بعدها.

(۱) يعني: يكفي الإطلاق في الجرح دون التعديل فلا بد من ذكر سببه. ونقل هذا القول إمام الحرمين في البرهان ١٩٠١، والغزالي في المنخول ص٢٦٧ وغيرهما عن القاضي الباقلاني وقال إمام الحرمين: "وهذا الذي ذكره القاضي رضي الله عنه أوقع في مآخذ الأصول». اهـ.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٧/أ): «ونقله الإمام في البرهان عن القاضي وقال: إنه أوقع في مآخذ الأصول. ولا أعرف مستنداً في عزوه إلى القاضي». اهد.

وقال الزركشي في البحر المحيط ٢٩٤/٤: «ما حكوه عن القاضي وَهُمَ». والحق أن هذا القول الذي نقله إمام الحرمين في البرهان والغزالي في المنخول خلاف اختيار القاضي الذي صح عنه كما سبق. وقد نقل إمام الحرمين عنه في التلخيص ٢/٣٦٠ أن الذي اختاره القاضي رضي الله عنه أن ذلك \_ أي ذكر السبب \_ لا يشترط في العدل إذا عدل أو جرح. والله أعلم.

(٢) أي عالما بأسباب الجرح والتعديل؛ فإن العالم المتقن لا يجرح بأمر مختلف فيه. انظر: البرهان ٤٠٠/١. المحصول للرازي ٤٠٠/٤. البحر المحيط ٢٩٤٤. تشنيف المسامع ٢٩٣/٢.

(٣) في: أ «كفا» بدل «كفي». وهو تحريف ظاهر.

(٤) قال إمام الحرمين الجويني في البرهان ٤٠٠/١: «والذي أختاره: أن الأمر في ذلك يختلف بالمعدّل والجارح، فإن كان المعدل إماما موثوقا به في الصناعة، لا يليق به إطلاق التعديل إلا عند علمه بالعدالة الظاهرة، فمطلَقُ ذلك كاف منه؛ فإنا نعلم=

الْقَاضِي (١): إِنْ شَهِدَ مِنْ غَيْرِ بَصِيرَةٍ، لَمْ يَكُنْ عَدْلاً. وَفِي مَحَلِّ الْخِلَافِ، مُدَلِّسٌ (٢) .....ا

= أنه لا يطلقه إلا عن بحث واستفراغ وُسع في النظر، فأما من لم يكن من أهل هذا الشأن، وإن كان عدلا رضا، إذا لم يُحِط علما بعلل الروايات، فلا بدّ من البوح بالأسباب وإبداء المباحثة التامة. والجرح أيضاً يختلف باختلاف أحوال من يجرح». اه..

وبقول الجويني قال الغزالي في المستصفى ١٦٣/١، والرازي في المحصول ٤١٠/٤، وصححه الهندي، واختاره ابن الأثير في جامع الأصول ١٢٨/١.

ما ذهب إليه إمام الحرمين، ومن تبعه ليس بمذهب، وقد نبه ابن السبكي على ذلك في جمع الجوامع حيث قال: «وقول الإمامين ـ أي الجويني والرازي ـ: يكفي إطلاقهما للعالم بسببهما، هو رأي القاضي؛ إذ لا تعديل، وجرح إلا من العالم». انظر: تشنيف المسامع ١٩٣٠، وشرح المحلي على جمع الجوامع ١٩٥٠، ونبه عليه أيضاً في رفع الحاجب (ورقة ١٩٥١). وقال البناني في حاشيته على شرح المحلي عليه أيضاً في رفع الحاجب (ورقة ١٩٥١). وقال البناني في حاشيته على شرح المحلي ١٩٥٠: «لا يقال: إن قول الإمامين ـ أي الجويني والرازي ـ غير قول القاضي، بل إنما صرحا بما يعلم التزاما من كلام القاضى». اه.

انظر: رفع الحاجب (ورقة ٦٧/أ). شرح المحلي على جمع الجوامع ١٦٥/٢ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني. البحر المحيط ٢٩٤/٤. تشنيف المسامع ١٠٣٣/٢.

- (۱) عبارة: أ «قال القاضي» بزيادة «قال». وهذه الزيادة تفردت بها: أ. وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ۷۰۰/۱، وشرح العضد على المختصر ۲/٦٥، ورفع الحاجب (ورقة ۱/٦۷).
- (٢) الْمُدَلُسُ: على صيغة اسم فاعل، من التدليس. واشتقاقه من الدَّلَسِ بفتحتين: وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي المدلس بذلك؛ لاشتراكهما في الخفاء والتغطية، كأنه لتغطيته على الواقف عليه أظلم أمره. ومنه التدليس في البيع، يقال: دلَّسَ فلان على فلان أي ستر عليه العيب الذي في متاعه. انظر: لسان العرب ١٠٠٢/١ مادة (دلس). التعريفات للجرجاني ص٧٧. شرح شرح النخبة لعلي القاري ص١١٥. ظفر الأماني ص٣٧٣.

وقد قسم علماء الحديث المدلس أقساما عدة، فمنهم من قسمه إلى ستة أقسام كالحاكم أبي عبدالله في كتابه معرفة علوم الحديث ص١٠٣ ـ ١١٢، ومنهم من قسمه إلى ثلاثة أقسام كالحافظ العراقي في شرحه لألفيته ١٧٩/١ ـ ١٩١، وفي نكته على مقدمة ابن الصلاح ص٧٨، ومنهم من قسمه إلى قسمين فقط وهو ما جرى عليه ابن الصلاح في مقدمته ص٧٧، والنووي في التقريب ٢٣٣/١ بشرح التدريب، وابن كثير في اختصار علوم الحديث ص ٥٣، والطيبي في الخلاصة في=

وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ قَدْ يَبْنِي (١) عَلَى اعْتِقَادِهِ، أَوْ لاَ يَعْرِفُ الْخِلافَ.

الثَّانِي (٢): لَوِ اكْتُفِيَ لأُثْبِتَ (٣) مَعَ الشَّكِّ؛ لِلالْتِبَاسِ فِيهِمَا. أُجِيبَ (٤) بِأَنَّهُ لاَ شَكَّ مَعَ إِخْبَارِ الْعَدْلِ.

الشَّافِعِيَّةُ (٥): لَوِ اكْتُفِيَ فِي الْجَرْحِ لأَدَّى إِلَى التَّقْلِيدِ؛ لِلإخْتِلَافِ فِيهِ.

= أصول الحديث ص٧٣، وابن حجر في شرح النخبة ص ٤٢ - ٤٣، والسخاوي في فتح المغيث ١٦٩/١.

وانظر: معرفة علوم الحديث للحاكم ص١١٧، ١٢٨ ـ ١٣٩. مقدمة ابن الصلاح ص٧٣ فما بعدها. جامع التحصيل للعلائي ص١١٤. فتح المغيث ١٦٩١، ١٨٠. شرح النخبة لابن حجر ص٤٢ ـ ٤٣. قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص١٦٠. ظفر الأماني ص٣٧٣. منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر ص٣٨٠. أسباب اختلاف المحدثين ٢٧١/١ فما بعدها.

حجة القاضي أبي بكر الباقلاني رضي الله عنه: أن المعدل أو الجارح إذا أطلق العدالة أو الفسق من غير ذكر سببه، دل على أنه عالم عدالته أو فسقه بما هو مثبت له عند الجميع؛ لأنه إن شهد بغير بصيرة لزم أن لا يكون عدلاً، وكلامنا في العدل. وإن شهد بالعدالة أو الفسق بما يكون مختلفاً في كونه سبباً، فهو مدلِّس، أي ملبِّس، والملبس متهم، فلا يكون عدلا، والكلام فهه.

انظر: البرهان ٧٠٠/١. التلخيص للجويني ٣٦٦/٢ ـ ٣٦٧. المحصول للرازي ١٠/٤ فما بعدها. الإحكام للآمدي ٣١٧/٢. بيان المختصر ٧٠٥/١. شرح العضد على المختصر ٧٠٥/١. رفع الحاجب (ورقة ٦٥/١).

(١) في: أ «يُبْنَا» بدل «يَبْنِي». و «يُبْنَا» بهذا الشكل تحريف ظاهر.

(۲) في: أ، ش «النافي» بدل «الثاني». ولا فرق في المعنى؛ لأن الثاني أو النافي هو القائل: لا يكفي الإطلاق في الجرح والتعديل. انظر: رفع الحاجب (ورقة ۱۷/أ)، بيان المختصر ۱۹/۲، شرح العضد على المختصر ۱۹/۲.

(٣) في: أ «لثبت» بدل «لأثبت».

(٤) في: أ «وأجيب» بدل «أجيب».

(a) في النسخ المعتمدة: الأصل (م)، أ، ش، ورفع الحاجب (ورقة ١٦/أ)، وبيان المختصر ١٩٠١: «الشافعية». وفي المنتهى ص٧٩، وشرح العضد على المختصر ٢٠/٦: «الشافعي». وما يُرجح لفظة «الشافعية» على لفظة «الشافعي» هو قول الشارحين: «وحجة الشافعية»...».

الْعَكْسُ<sup>(١)</sup>: الْعَدَالَةُ مُلْتَبِسَةٌ؛ لِكَثْرَةِ التَّصَنُّعِ، بِخِلاَفِ الْجَرْحِ. الْعَكُسُ الْعَدَالَةُ مُلْتَبِسَةٌ؛ الشَّكَّ (٢). الإِمَامُ: غَيْرُ الْعَالِم يُوجِبُ الشَّكَّ (٢).

(١) يعني: حجة عكس مذهب الشافعي، وهو أن يكتفي بالإطلاق في الجرح دون التعديل.

العام الحرمين الجويني في البرهان ٤٠٠/١: "والذي أختاره: أن الأمر في ذلك يختلف بالمعدّل والجارح، فإن كان المعدل إماماً موثوقاً به في الصناعة، لا يليق به إطلاق التعديل إلا عند علمه بالعدالة الظاهرة، فمطلَقُ ذلك كاف منه؛ فإنا نعلم أنه لا يطلقه إلا عن بحث واستفراغ وُسع في النظر، فأما من لم يكن من أهل هذا الشأن، وإن كان عدلاً رضاً، إذا لم يُحِط علماً بعلل الروايات، فلا بد من البوح بالأسباب وإبداء المباحثة التامة». اه.

وقال في التلخيص ٣٦٧/٢: «وإن كان من يخبر عن الجرح والتعديل غير عالم بما يقع به التعديل والجرح، فلا يقبل منه ما يطلقه، ولكن لو أخبر عن أوصاف ضبطها من الراوي والشاهد، وكان موثوقاً به قبلناها ثم نظرنا فيها، فعدلنا أو جرحنا».

(٣) اختلف العلماء في تقديم الجرح المفسر على التعديل إذا وقع التعارض بينهما على أقوال:

القول الأول: إن الجرح مقدم على التعديل مطلقاً، ولو كان المعدّلون أكثر. حكاه الخطيب البغدادي في الكفاية ص ١٧٧ والإمام الباجي في إحكام الفصول ٣٨٥/١ عن جمهور العلماء.

وقال ابن الصلاح في مقدمته ص١٠٩ ـ ١١٠: "إنه الصحيح". وكذا صححه الغزالي في المستصفى ١٦٣/١، والشيرازي في شرح اللمع ٢٤٢/٢، والباجي في إحكام الفصول ٢٨٥/١، والأمدي في الإحكام الفصول ٣٨٥/١، والأمدي في الإحكام ١٩٥٧، وابن الحاجب في المنتهى ص٨٠، وهنا في المختصر، والنووي في التقريب ٢١٧/٣، وابن الحاجب في المنتهى ص٨٠، وهنا في التحرير ٣٤٣/٢، وابن قدامة في الروضة ٢٩٦/١ بشرح التدريب، والكمال بن الهمام في التحرير ٢٩٦/١، ١٦٦/٢ بشرح نزهة الخاطر، والطوفي في شرحه على مختصر الروضة ٢٩٦/١ وقد حكى الخطيب في الكفاية ص١٧٥ اتفاق أهل العلم على تقديم الجرح في حال تساوى عدد الجارحين والمعدلين.

وقال الحافظ السخاوي في فتح المغيث ٢٨٦/١: «وعليه يحمل قول ابن عساكر: أجمع أهل العلم على تقديم قول من جرح راوياً على قول من عدله. واقتضت حكاية الاتفاق في التساوي، كون ذلك أولى فيما إذا زاد عدد الجارحين، اهـ.

ودليل أصحاب هذا القول في تقديم الجرح على التعديل مطلقا، استوى الطرفان في العدد أم لا، هو ما أفاض الخطيب البغدادي في بيانه في الكفاية ص١٧٥ - ١٧٦، حيث قال: «والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه، ويُصدِّق المعدِّل، ويقول له: قد علمتَ من حاله الظاهر ما علمتها، وتفردتُ بعلم لم تعلمه من اختبار أمرهم. وإخبار المعدِّل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به؛ فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل». اهد.

القول الثاني: إن كان عدد المعدِّلين أكثر قُدِّمَ التعديل، وإن كان عدد الجارحين أكثر قُدِّم الجرح. حكاه الخطيب البغدادي في الكفاية ص١٧٧ عن طائفة ـ هكذا بالإجمال ـ والفخر الرازي في المحصول ١٠/٤ وضعفه. وممن قال به: ابن حمدان من الحنابلة كما نقله عنه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٠٤٣. وتعلل مَنْ قال بهذا القول بأن كثرة المعدلين تقوي حالهم، وتوجب العمل بخبرهم، وأن قلة الجارحين تُضعف خبرهم، والعكس بالعكس.

قال الخطيب في الكفاية ص١٧٧ بعد ذكره لقولهم: «وهذا بُعْدٌ ممن توهمه؛ لأن المعدَّلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون، ولو أخبروا بذلك، وقالوا: نشهد أن هذا لم يقع منه لخرجوا بذلك من أن يكونوا أهل تعديل أو جرح؛ لأنها شهادة باطلة على نفي ما يصحُّ، ويجوز وقوعه وإن لم يعلموه، فثبت ما ذكرناه \_ أي: من تقديم الجرح على التعديل وإن كان عدد المعدَّلين أكثر ـ اه.

القول الثالث: تقديم التعديل على الجرح. قال الزركشي في البحر المحيط ٢٩٧/٤: «حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، وقضية هذه العلة تخصيص الخلاف بالجرح غير المفسر». اهد.

القول الرابع: إنهما متعارضان، فلا يقدم أحدهما إلا بمرجح. وبه قال ابن شعبان من المالكية، حكاه عنه المازري. هذا ما نقله ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٠٣٧)، وفي جمع الجوامع ١٠٣٣/٢ بشرح تشنيف المسامع، ونقله الزركشي في البحر المحيط ٢٩٧/٤، وفي تشنيف المسامع ١٠٣٤/٢. وقد أشار الإمام الباجي في إحكام الفصول ١٨٥٧/٢ إلى هذا القول، لكنه لم ينسبه صراحة إلى ابن شعبان حيث قال: «ورأيت لبعض أصحابنا الفقهاء أنه إذا تساوى الجرح والتعديل أن يقدَّم أحدهما». اهد.

انظر تفصيل الكلام عن هذه الأقوال وأدلتها في: المستصفى ١٦٣/١. شرح اللمع ٢/١٦٢. إحكام الفصول ٣٨٥/١. الإحكام للآمدي ٣١٧/٢. المنتهى لابن الحاجب ص٠٨. شرح تنقيح الفصول ص٣٦٦. رفع الحاجب (ورقة ١٦٥/١). شرح العضد على المختصر ٢٩٥/١. بيان المختصر ٧٠٨/١. التقرير والتحبير ٣٤٣/٢. نزهة الخاطر العاطر 1٩٩/١. شرح مختصر الروضة ٢٦٦/١. البحر المحيط ٢٩٧/٤. شرح الكوكب المنير=

وَنَفْيِهِ بِالْيَقِينِ فَالتَّرْجِيحُ(١).

(مَسْأَلَةٌ) حُكْمُ الْحَاكِمِ الْمُشْتَرَطِ الْعَدَالَةَ بِالشَّهَادَةِ / [٣٠٠] تَعْدِيلٌ بِالشَّهَادَةِ / [٣٠٠] تَعْدِيلٌ بِالثَّفَاقِ (٢) وَعَمَلُ الْعَالِم مِثْلُهُ (٣).

= ٧/ ٣٠٠. فواتح الرحموت ١٥٤/٢. تيسير التحرير ٣/ ٦٠٠. التحقيقات في شرح الورقات ص ٤٨٠. الكفاية للخطيب ص ١٧٥ ـ ١٧٧. مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٩ ـ ١١٠. الفتح الممغيث للسخاوي ٢٨٦/١ ـ ٢٨٨. توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للصنعاني ١٧٥. تدريب الراوي ٣٠٩/١ ـ ٣١٠. قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص ١٧٥ فما بعدها.

(1) أما إذا غَيَّن الجارح سبب الجرح، ونفاه المعدِّل بطريق يقيني، فلا يمكن الجمع. والعمل بأحدهما من غير مرجح لا يجوز؛ فلا بدّ من الترجيح. مثل: أن يقول الجارح: «رَأَيْتُهُ أمس يشرب خمرا»، وقال المعدل: «ما فارقني أمس، وقد كنا في الجامع مصلِّينن». فيقع بينهما التعارض؛ لعدم إمكان الجمع المذكور، وحينها يصار الجامع منظر: رفع الحاجب (ورقة ١٩/١)، وبيان المختصر ١٩٠٩، وشرح العضد على المختصر ١٩٠٩،

وقد تعقب ابنُ السبكي ابنَ الحاجب في هذه الصورة في رفع الحاجب (ورقة ١٦٧) حيث قال: «وكان عنده أن هذه الصورة ليست من محل الخلاف، وإلا فكان يجعل ما اختاره مذهباً ثالثاً، والأظهر أنها من مواقع الخلاف، اه.

(٢) الحاكم الذي يشترط العدالة في الشهادة إذا حكم بشهادة شاهد، كان حكمه بالشهادة تعديلا لذلك الشاهد بالاتفاق.

انظر: المستصفى ١٩٣/١. المحصول للرازي ١١١٤٤. الإحكام للآمدي ٢١٨/٢. إحكام الفصول ٢٥٠١٠. الإحكام الفصول ٢٩٥/١. شرح العضد على المختصر ٢٩٨/١. شرح العضد على المختصر ٢٩٩/١. بيان المختصر ١٩٩/١. رفع الحاجب (ورقة ١٣٦/١). الروضة ١٩٩/١ مع نزهة الخاطر. شرح مختصر الروضة ١٧٥/١. التحصيل ١٣٦/٢. تيسير التحرير ١٤٨/٢ عنها بعدها. فواتح الرحموت١٤٨/٢. تشنيف المسامع ١٤٨/٢. شرح الكوكب المنير ٢٨٧/١. الباعث الحثيث ص٩٧. تدريب الراوى ٢٠٢/١.

(٣) اختلف علماء الأصول في عمل العالم برواية المروي عنه هل هو تعديل أو لا؟ على أقوال: القول الأول: عمل العالم برواية المروي عنه تعديل، إذا علم منه أنه عمل بها لا على وجه الاحتياط. وبه قال جمهور العلماء. وقال الباجي في إحكام الفصول ٣٧٩/١: «هذا قول عامة العلماء». اهـ.

ونقل الآمدي في الإحكام ٣١٨/٢ فيه الاتفاق، وهذا منقوض بحكاية الخلاف فيه=

من الباقلاني كما نقله عنه الجويني في التلخيص ٣٧١/٢، وإمام الحرمين في البرهان ٤٠٢/١، والغزالي في المنخول ص٢٦٤، وفي المستصفى ١٦٣/١، وابن تيمية في المسودة ص٢٧٢، وغيرهم.

قال الجويني في البرهان ٤٠٢/١: "عمل الراوي بما رواه، مع ظهور إسناده العمل إلى الرواية، وقد قال قائلون: إنه تعديل، وقال آخرون: ليس بتعديل. والذي أرى فيه أنه إذا ظهر أن مستند فعله ما رواه، ولم يكن ذلك من مسالك الاحتياط؛ فإنه تعديل، وإن كان ذلك في سبيل الاحتياط لم يُقْضَ بكونه تعديلا، فإن المتحرِّجَ قد يتوقَّى الشبهات، كما يَتَوَقَّى الجليَّاتِ». اهـ.

وقد جزم به الباقلاني وابن الحاجب وابن عبدالشكور، وحكاه القاضي أبو الطيب عن الشافعية، واختاره إمام الحرمين والغزالي، وأبو إسحاق الشيرازي، والفخر الرازي، وإلكيا الطبري، والأرموي، وجزم به ابن قدامة والطوفي، وابن النجار.

القول الثاني: ليس بتعديل له. وبه قال ابن الصلاح في مقدمته ص١١١، والنووي في التقريب ٣١٥/١ بشرح التدريب، وأكثر المحدثين.

القول الثالث: تعديل له مطلقاً. حكاه الجويني في البرهان ٤٠٢/١ حيث قال: «وقد قال قائلون: إنه تعديل».اهـ.

القول الرابع: التفصيل بين أن يعمل بذلك في الترغيب والترهيب فلا يقبل، أو في غيرهما فيكون تعديلاً. وهذا القول نسبه الإمام الزركشي في البحر المحيط ٢٨٨/٤ إلى بعض المتأخرين، وقال عنه: «وهو حسن».. ونسبه في تشنيف المسامع ١٠٣٦/١ إلى ابن تيمية، ولم أقف عليه في المسودة، وما وجدته لابن تيمية في المسودة ص٢٧٧ هو قوله: «فإن عمل الراوي بما رواه، واحتج به، وأسند عمله إليه، فهل يكون تعديلا لمن رواه عنه؟ قال قائلون: يكون تعديلا، وقال قائلون: لا يكون تعديلاً لمن روى عنه، وقال الجويني والمقدسي: يكون تعديلا إلا فيما العمل به من مسالك الاحتياط. وعندي أنه يفصل بين أن يكون الراوي ممن يرى قبول مستور الحال، أو لا يراه، أو يُجهَلُ مذهبه فيه). اهـ

انظر هذه الأقوال والمناقشات في: التلخيص ٢٧١/٧. البرهان ٤٠٢/١. المنخول ص٢٦٤. المنخول ص٢٦٤. المستصفى ٢٦٤/١. شرح اللمع ٢٤٤/٦. إحكام الفصول ٢٧٩/١. المحصول ١٤١١٤. الإحكام للآمدي ٢١٨/٢. تيسير التحرير ٣/٥٠. التحصيل ١٣٦/٢. المسودة ص٢٧٧. البحر المحيط ٢٨٨/٤. الروضة مع النزهة ٢٩٩/١. شرح مختصر الروضة ١٧٦/٢. شرح الكوكب المنير ٢٣٣/٤ فما بعدها. تشنيف المسامع ٢٥٣/١. مقدمة ابن الصلاح ص١١١. الكفاية ص١٥٠. تدريب الراوي ١٠٥٥.

وَرِوَايَةُ الْعَدْلِ، ثَالِثُهَا الْمُخْتَارُ: تَعْدِيلٌ إِنْ كَانَتْ عَادَتُهُ(١) آنَّهُ(٢) لاَ يَرْوِي إِلاَّ عَنْ عَدْلِ<sup>(٣)</sup>. وَلَيْسَ مِنَ الْجَرْحِ تَرْكُ الْعَمَلِ فِي شَهَادَةِ، وَلاَ رِوَايَةٍ؛ لِجَوَازِ<sup>(٤)</sup> مُعَارِضٍ<sup>(٥)</sup>، وَلاَ الْحَدُّ فِي شَهَادَةِ الزِّنَا؛ لِعَدَم

القول الأول: إنه تعديل مطلقاً. قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢/٢٣٤: «اختاره القاضي، وأبو الخطاب، والحنفية، وبعض الشافعية؛ عملاً بظاهر الحال». اه..

القول الثاني: ليس بتعديل مطلقاً، كما تركها ليس بجرح. ونسبه القاضي الباقلاني إلى قول الجمهور، وصححه، وجزم به المارودي، والرُّوْياني، وابن حزم، وأبو إسحاق الشيرازي، وأبو الحسين بن القطان، والخطيب، وهو رواية عن أحمد. وبه قال أكثر المحدثين، وصححه ابن الصلاح والنووي.

القول الثالث: تعديل؛ إذا كانت عادته أنه لا يروي إلا عن عدل. وبه قال إمام الحرمين، وابن القشيري، والغزالي، والآمدي، والهندي، واختاره ابن الحاجب، وقال المازري: هو قول الحذاق. وإليه ذهب البخاري، ومسلم في صحيحيهما كما قاله الزركشي في البحر المحيط ٢٨٩/٤، وهو رواية عن أحمد عليها محققو الحنابلة، ونسبه الباجي إلى عامة العلماء.

انظر تفصيل الأقوال، والمناقشات في: التلخيص ٢٧٢/٢. البرهان ٢٠٢١. المستصفى ١٦٣/١. المحصول للرازي ٤١١/٤. الإحكام للآمدي ٣١٩/٢. الإحكام لابن حزم ١١٥/١. الروضة مع النزهة ٢٩٧/١. بيان المختصر ٢١٠١٠. رفع الحاجب (ورقة ٢٧/ب). تيسير التحرير ٣/٠٥ ـ ٥٠. تشنيف المسامع ٢/٣٦/١. شرح الكوكب المنير ٢٧/٢. الكفاية ص١٥٠. مقدمة ابن الصلاح ص١١١٠. تدريب الراوي ١٨٤/٢. قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص٢٠٦.

- (٤) في: ش «الاحتمال» بدل «الجواز».
- (٥) إذا ترك الحاكم العمل بشهادة شاهد، لم يلزم جرح ذلك الشاهد. وكذا إذا ترك العالم العمل برواية راو؛ لأن أسباب ترك العمل بشهادة الشاهد، ورواية الراوي متعددة فلا يدل الترك على واحد من تلك الأسباب بخصوصه، فحيننذ يجوز أن يكون ترك العمل بالشهادة والرواية؛ لوجود معارض لا لجرح الشاهد والراوي.

قال القاضي الباقلاني نقلاً عن التلخيص ٣٧٢/٢: «إن تحقق تركه العمل للخبر مع=

<sup>(</sup>١) في: أ «عادية» بدل «عادته». وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>۲) في: أ «لأنه» بدل «أنه». وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٣) العدل إذا روى عن شخص، فروايته هل تكون تعديلاً لذلك الشخص أو لا؟ فيه ثلاثة أقوال:

- (١) إذا حد الحاكم شاهد الزنا، لا يكون جرحاً له؛ لجواز ثبوت عدالة ذلك الشاهد مع وجوب الحد عليه، فإن العدالة لا تنافي وجوب الحد؛ لأن وجوب الحد جاز أن يكون؛ لأجل انتفاء كمال النصاب، لا لانتفاء العدالة.
- انظر: الإحكام للآمدي ٣١٩/٢. شرح مختصر الروضة ١٦٩/٢. المسودة ص٢٥٨. كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ٥٨٨/٢. رفع الحاجب (ورقة ١٦/٧). بيان المختصر ١١١/١. شرح العضد على المختصر ١٦٢/٦. شرح المحلي مع حاشية البناني ١٠٣٨. فواتح الرحموت ١٤٤/٢. غاية الوصول ص١٠٢٠. تشنيف المسامع ١٠٣٨/٢.
  - (۲) في: ش «كما» بدل «مما».
- (٣) ليس من الجرح ارتكاب ما اختُلِفَ فيه، وقال به بعض العلماء في مسألة اجتهادية، كالحنفي إذا شرب النبيذ الذي لا يسكر، ولم يعمل بالقياس المحرّم؛ ولذا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في حقه: «أحده، وأقبل شهادته»، وكذلك لو صلى بعد اللمس ولم يتوضأ. لا يكون جرحاً لذلك الشخص الراوي، انظر: الأم للشافعي ٢٠٦/٦ ـ ٢٠٠٧. شرح تنقيح الفصول ص٣٦٣. رفع الحاجب (ورقة ٧٢/ب). بيان المختصر ٧١١/١. شرح العضد على المختصر ٢٦/٢. تشنيف المسامع ٢٨/٢٠.
- (٤) هذا التدليس الذي ذكره ابن الحاجب هو تدليس الإسناد. وقد عرفه ابن الصلاح في مقدمته ص٧٧ بقوله: «تدليس الإسناد: وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمع منه». اهه. وبمثل تعريف ابن الصلاح عرفه النووي في التقريب ٢٢٣/١ ـ ٢٢٤. بشرح التدريب، =

العمل به؛ فيكون ذلك جرحاً نازلاً منزلة القول، وإن كان مضمون الخبر مما يسوغ العمل به؛ فيكون ذلك جرحاً نازلاً منزلة القول، وإن كان مضمون الخبر مما يسوغ تركه، ولم يتبين قصده إلى مخالفة الخبر؛ فلا يكون ذلك جرحاً حينئذ». اهـ. انظر:التلخيص ٢/٣٧٨. المستصفى ١٦٣٨. الإحكام للآمدي ٢٩٩٨. تيسير التحرير ٢/٤٥. الروضة مع النزهة ٢٩٩١، - ٣٠٠. شرح مختصر الروضة ٢/٥١٠. فواتح الرحموت ٢/٤٨. شرح العضد على المختصر ٢٦٢، رفع الحاجب (ورقة ٢٧/أ)، وروقة ٢٠/ب). بيان المختصر ١٠٤٨. البحر المحيط ٢٨٩/٤. غاية الوصول ص١٠٤٠ شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/١٥٠. تشنيف المسامع ٢٨٩/٤. شرح الكوكب المنير ٢٤٣٤. تدريب الراوي ٢٥٥/١.

وابن كثير في اختصار علوم الحديث ص ٥٣، والعراقي في شرحه الله المديث وغيره. وذكر الحافظ العراقي في نكته على مقدمة ابن الصلاح ص ٨٠: أن تعريف ابن الصلاح هو المشهور بين أهل الحديث.

وتدليس الإسناد ينقسم إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: تدليس التسوية. وهو: إسقاط المدلِّس لراو ضعيف، أو صغير بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، جاعلاً الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل؟ تحسيناً للحديث.

وهذا النوع من التدليس مذموم جداً من وجوه كثيرة كما قال الحافظ العلائي في جامع التحصيل ص١١٧.

النوع الثاني: تدليس القطع. ويسمى أيضاً تدليس الحذف. وهو: أن يسقط الراوي أداة الرواية مقتصرا على اسم الشيخ، أو يأتي بها ثم يسكت ناويا القطع.

النوع الثالث: تدليس العطف. وهو: أن يصرح بالتحديث عن شيخ له، ويعطف عليه شيخا آخر له لم يسمع منه ذلك المروي، سواء اشتركا في الرواية عن شيخ واحد أم V.

#### حكم تدليس الإسناد:

تدليس الإسناد بأنواعه جميعاً مكروه جداً، وهذه الكراهة كراهة تحريم. وقد ذمه أكثر أهل العلم.

قال شعبة بن الحجاج: «التدليس أخو الكذب». اهه.

وقال حماد بن زيد: «التدليس كذب». ثم ذكر حديث النبي على: «المتشبع بما لم يعط، كلابس ثوبي زور». قال حماد: «ولا أعلم المدلس إلا متشبعاً بما لم يعط». اه.

وكان عبدالله بن المبارك يقول: «لأن نخر من السماء أحب إليّ من أن ندلس حديثاً». اه.

وقال سليمان بن داود المنقري: «التدليس والغش والغرور والخداع والكذب تحشر يوم تبلى السرائر في نفاذ واحد». اهـ.

وقد اختلف العلماء في حكم المدلِّس على أقوال:

القول الأول: إن التدليس جرح للمدلِّس مطلقاً. فلا تقبل روايته بِحَالٍ، بيَّن السماع أم لم يبين؛ لما فيه من التهمة والغش، حيث عدل عن الكشف إلى الاحتمال، وهو تشبع بما لم يعط، حيث يوهم السماع لما لم يسمعه، والعلو، وهو عنده بنزول.

وهو مذهب فريق من أهل الحديث والفقه. وممن حكى هذا القول: القاضي عبدالوهاب الثعلبي (ت ٤٢٢هـ) من فقهاء المالكية في كتاب «الملخص»، ـ نقلاً عن=

= توضيح الأفكار ٣١٩/١ ـ فقال: «التدليس جرح، فمن ثبت تدليسه، لا يقبل حديثه مطلقاً. قال: وهو الظاهر على أصول مالك». اه.

بيد أن ابن السمعاني في قواطع الأدلة ٣٤٦/١ قيده بما إذا استكشف فلم يخبر باسم من يروي عنه.

القول الثاني: قبول خبر المدلِّس. قال الخطيب البغدادي في الكفاية ص ١٥: "وقال خلق كثير من أهل العلم: خبر الدلِّس مقبول؛ لأنهم لم يجعلوه بمثابة الكذاب، ولم يروا التدليس ناقصاً للعدالة». اهـ وهو مذهب الحنفية إن كان المدلِّس من ثقات القرون الثلاثة.

وقد ذكر العلامة ابن الوزير اليماني في تنقيح الأنظار ٣١٥/١ بشرح توضيح الأفكار: «أن قبول خبر المدلّس، هو مذهب عامة الزيدية والمعتزلة». اهـ.

قال المحدث التهانوي رحمه الله في قواعد في علوم الحديث ص١٦٠: «الأصح أن التدليس ليس بجرح». اهه.

القول الثالث: إن المدلِّس إذا كان ممن لا يروي إلا عن ثقة استغني عن توقيفه، ولم يسأل عن تدليسه. وهو مذهب أكثر أثمة الحديث كما قال الحافظ ابن عبدالبر في التمهيد ١٧/١: «فمن كان لا يدلس إلا عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبولا وإلا فلا». اهـ

قال أبو الفتح الأزدي الحافظ نقلاً عن الكفاية ص٥٦٥: «التدليس على ضربين: فإن كان تدليساً عن ثقة لم يحتج أن يوقف على شيء، وقبل منه، ومن كان يدلس عن غير ثقة لم يقبل منه الحديث إذا أرسله حتى يقول: حدثني فلان، أو سمعتُ».

وقال الإمام أبو بكر البزار في كتابه «معرفة من يترك حديثه أو يقبل» نقلاً عن شرح العراقي لألفيته ١٨٣/١: «إن من كان يدلس عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبولاً». ثم قال: «فمن كانت هذه صفته وجب أن يكون حديثه مقبولاً وإن كان مدلساً». اهد. ثم قال العراقي: «وهكذا رأيته في كلام أبي بكر الصيرفي من الشافعية في كتاب «الدلائل». اهد.

القول الرابع: إن من كان وقوع التدليس منه نادراً، قبلت عنعنته ونحوها، وإلا فلا. قال الإمام يعقوب بن شيبة نقلاً عن الكفاية ص٥١٦ ـ ٥١٧: «سألت ابن المَدِيني عن الرجل يدلِّس، أو يكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟ فقال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا، حتى يقول: حدثنا». اهه.

وعلى هذا قبل الأئمة تدليس سفيان الثوري وأشباهه. قال الحافظ ابن حجر في تعريف أهل التقديس ص ٢: «الثانية ـ أي من مراتب المدلِّسين ـ: من احتمل الأئمة تدليسه، وأخرجوا له في الصحيح؛ لإمامته، وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري». اهـ. =

= وقال الإمام البخاري نقلاً عن التمهيد ١/٣٥ في الثوري أيضاً: «ما أقل تدليسه». اهد. القول المخامس: إن ما رواه المدلِّس الثقة بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال، فإن حكمه الردُّ، وما رواه بلفظ مبين الاتصال نحو: «سمعت، وحدثنا، وأخبرنا» وأشباهها فهو مقبول يحتج به؛ وهذا لأن التدليس ليس كذبا، بل هو تحسين لظاهر الإسناد كما قال البزار، وضرب من الإيهام بلفظ محتمل كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة ص٣٧٩ ـ ٣٨٠: «ومن عرفناه دلَّس مرة، فقد أبان لنا عورته في روايته. وليست تلك العورة بالكذب فَنَرُدَّ بها حديثه، ولا النصيحة في الصدق، فَنَقْبَلَ منه ما قَبِلْنَا من أهل النصيحة في الصدق. فقلنا: لا نقبلُ من مدلِّس حديثا حتى يقول فيه: حدَّثني أو سمعتُ». اه.

وهذا التفصيل هو الذي ذهب إليه جمهور أئمة الحديث والفقه والأصول، وقد صححه الخطيب في الكفاية ص٥١، وابن الصلاح في مقدمته ص ٧٥، والعلائي في جامع التحصيل ص١١١ ـ ١١١.

انظر: الرسالة للشافعي ص٣٧٩ ـ ٣٨٠. الإحكام للآمدي ٣١٩/٢ ـ ٣٢٠. رفع الحاجب (ورقة ٢٧/ب). بيان المختصر ٢١٢١. شرح العضد على المختصر ٢٧١٧. في العجر على المختصر ٢٧٧٠. التعريفات للجرجاني ص٧٧٠. تشنيف المسامع ٢٠٤١. فيما بعدها. شرح الكوكب المنير ٢/٤٤١ ـ ٤٦٤. غاية الوصول ص٤٠١. التمهيد لابن عبدالبر ١٠٥١ فيما بعدها. معرفة علوم الحديث للحاكم ص ١٠٣٠ فيما بعدها. اختصار علوم الحديث ص٥٠٠ الكفاية ص٨٠٥ فيما بعدها. جامع التحصيل للعلائي ص١١٦ ـ ١١٧. شرح العراقي لألفيته ١٠٨١ مع فتح الباقي. النكت على مقدمة ابن الصلاح للعراقي ص٠٨٠. تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ص٢ فيما بعدها. توضيح ص٠٨٠. تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ص٢ فيما بعدها شرح النخبة لابن حجر ص٢٤ ـ ٣٤٠. فتح المغيث للسخاوي ١٨٨/١ فيما بعدها. توضيح الأفكار ١٩٥١ فيما بعدها. ألفية السيوطي ص٨٣٠. تدريب الراوي ٢٧٣/١ ـ ٢٢٤٠. بعدها. توجيه النظر ٢٠٢١٥. منهج النقد ص٠٨٠ فيما بعدها. أسباب اختلاف بعدها. توجيه النظر ٢٠٢١٥. منهج النقد ص٠٨٠ فيما بعدها. أسباب اختلاف المحدثين ٢٧٤١ فيما بعدها.

- الزهري هو: محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري، أبو بكر، المدني التابعي، ينسب إلى جد جده «شهاب». أحد أكابر الحفاظ والفقهاء، نزل الشام، روى عن الصحابة والتابعين. رأى عشرة من الصحابة. وقد كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عمال: «عليكم بابن شهاب؛ فإنكم لا تجدون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه». وقال الشيرازي: «كان أعلمهم بالحلال والحرام». توفي سنة ١٢٤هـ. انظر=

## (مَسْأَلَةٌ) الأَكْثَرُ: عَلَى عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ<sup>(٣)</sup> .....

= ترجمته في: وفيات الأعيان ١٧٧/٤. تذكرة الحفاظ ١٠٨/١. شذرات الذهب ١٦٢/١. طبقات الفقهاء للشيرازي ص٦٣. حلية الأولياء ٣٦٠/٣.

(۱) عبارة: أ «من وراء» بدل «وراء».

يسمى هذا التدليس: تدليس البلاد، وهو مما يلحق بتدليس الشيوخ عند عامة المحدثين إلا الإمام اللكنوي في ظفر الأماني ص٣٨٠ فإنه جعله قسيماً لتدليس الإسناد.

وتدليس البلاد: كما إذا قال المصري: «حدثني فلان بالأندلس» فأراد موضعاً بالقرافة، أو قال: «بزقاق حلب» وأراد موضعاً بالقاهرة، أو قال البغدادي: «حدثني فلان بما وراء النهر» وأراد نهر دجلة، أو قال الدمشقي: «حدثني فلان بالكرك» وأراد كرك نوح، وهو بالقرب من دمشق. ولذلك أمثلة كثيرة.

وتدليس البلاد ليس بكذب، وإنما هو من المعاريض المغنية عن الكذب. وحكمه الكراهة؛ لأنه يدخل في باب التشبع بما لم يعط، وإيهام الرحلة في طلب الحديث، إلا أن تكون هناك قرينة تدل على عدم إرادة التكثر فلا كراهة.

انظر: الإحكام للآمدي ٣١٩/٢ ـ ٣٢٠. رفع الحاجب (ورقة ٢٧/ب). بيان المختصر ١٠/١٠. شرح العضد على المختصر ٢٧/٢. تيسير التحرير ٣/٣٥. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٦/٢. المسودة ص٢٧٧. غاية الوصول ص ١٠٤. شرح الكوكب المنير ٢٤٨٨. تشنيف المسامع ٢٠١/٣. توضيح الأفكار ٢٣٣/١. تدريب الراوي ٢٣١/١. ظفر الأماني ص٣٠٠٠. أسباب اختلاف المحدثين ٢١١/١.

(٢) جَيْحَان: نهر بالشام. نص على ذلك الأصفهاني في بيان المختصر ٧١٢/١، والمحقق التفتازاني في حاشيته على العضد ٢٧/٢، ثم قال: «فالظاهر منه بلاد ما وراء النهر. والنهر: جيحون». اهد.

ونهر جَيْحُون: نهر ببلخ كما نص على ذلك البناني في حاشيته على المحلي ١٦٦/٢.

(٣) جمهور السلف والخلَف على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدول فلا حاجة إلى الفحص عن عدالتهم؛ لقوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾. [آل عمران [١١٠]، والخطاب للموجودين.

قال إمام الحرمين في البرهان ٤٠٣/١: «فمما نصدِّر القول به الآيات المشتملة على تقريظهم وإطرائهم، وحسن الثناء عليهم، كآية أهل البيعة، بيعة الرضوان؛ فإنه تعالى قال: ﴿لقد رضي الله عن المومنين إذ يبايعونك تحت الشجرة﴾ [الفتح: ١٨]. والآيات الواردة في المجاهدين مع رسول الله على كثيرة، واتفق=

= المفسرون على أن قوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾ [آل عمران: ١١٠]، واردة في أصحاب رسول الله ﷺ، فإذا هم معدلون بنصوص الكتاب، مُزَكُّون بتزكية الله تعالى إياهم. ومن أقوى ما يُعتصم به على الجاحدين المعاندين سيرة رسول الله ﷺ؛ فإنه كان يعرف أهل النفاق بأعيانهم لا يخفى عليه مضمر الشقاق بينهم، وقد سماهم بأعينهم لصاحب سره ومؤتمنه: حذيفة بن اليمان، وكان عليه السلام يبُجِّل أهلَ الإخلاص منهم، وينزلهم منازلهم، ويُحِل كلا على خَطَره في مجلسه. وكانوا رضي الله عنهم معدَّلين بتعديله عليه السلام، مزكِّين أبراراً. وكان رسول الله على يعتمدهم في نقل آثاره وأخباره، ويسألهم عن أخبار غابت عنه، وكانوا عنه ناقلين ومخبرين، واشتهر ذلك من سيرته ﷺ فيهم؛ فكان ذلك مسلكاً قاطعاً في ثبوت عدالتهم؛ بتعديل رسول الله عليه السلام إياهم عملاً وقولاً... فقد ثبت تعديلهم بنصوص الكتاب وسيرة الرسول عليه السلام واتفاق الصحابة، والتابعين، وأئمة الحديث رضى الله عنهم أجمعين، ولا احتفال بعد ذلك بمطاعن النابغة الثائرين بعد انقراض الأئمة الماضين... ولعل السبب الذي أتاح الله الإجماع لأجله؛ أن الصحابة هم نقلة الشريعة، ولو ثبت توقف في رواياتهم؛ لانحصرت الشريعة على عصر رسول الله على، ولما استرسلت على سائر الأعصارة. اهـ

وقال الباجي في إحكام الفصول ٣٨٠/١: «الصحابة كلهم عندنا عدول بتعديل الله تعالى لهم، وإخباره عن طهارتهم، وتفضيل النبي على لهم؛ فلا يحتاج إلى السؤال عن حالهم، ولا إلى البحث عن عدالتهم». اهد.

وقال ابن الصلاح في مقدمته ص٢٩٤: «للصحابة بأسرهم خَصِيصَةٌ: وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه؛ لكونهم على الإطلاق مُعَدَّلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع مَن يُعتدُّ به في الإجماع من الأمة». اهـ.

انظر: التلخيص ٢٩٧٣. البرهان ٢٠٤/١ فما بعدها. المستصفى ١٥٤/١. المنخول ص٢٦٦. شرح اللمع ٢٩٠٢. إحكام الفصول ٢٨٠/١. الإحكام للآمدي ٢٠٠٢. تيسير التحرير ١٤٠٣. التحصيل ١١٥/٢. الروضة مع النزهة ٢٠٠١. شرح مختصر الروضة ٢١٠٠. شرح العضد الروضة ٢١٠٠. شرح الحاجب (ورقة ٢٧/ب). بيان المختصر ١٩٧١. شرح العضد على المختصر ٢٩٩١. شرح الكوكب المنير ٢/٣٧٤. البحر المحيط ٢٩٩٤. تشنيف المسامع ٢٥٤/١. التحقيقات في شرح الورقات ص٤٨٥. غاية الوصول ص١٠٤. شرح طلعة الشمس ٢/٣٤. الاستيعاب لابن عبدالبر ١٩٨١. مقدمة ابن الصلاح ص٤٠٤. اختصار علوم الحديث ص١٨١. تدريب الراوي ٢١٤/٢. ظفر الأماني ص٥٠٥.

[رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ]<sup>(۱)</sup>. وَقِيلَ: كَغَيْرِهِمْ<sup>(۲)</sup>. وَقِيلَ<sup>(۳)</sup>: إِلَى حِينِ الْفِتَنِ، فَلَا يُقْبَلُ الدَّاخِلُونَ؛ لأَنَّ الْفَاسِقَ غَيْرُ مُعَيَّن<sup>(٤)</sup> ......

انظر: البرهان ٢٠٠١، فما بعدها. المستصفى ١٦٤/١. إحكام الفصول ٢٨٠/١. الإحكام للآمدي ٢٢٠/٣. بيان المختصر ٢١٣/١. رفع الحاجب (ورقة ٢٧/ب). شرح العضد على المختصر ٢٧/٠. أصول السرخسي ٣٣٨/١. شرح تنقيح الفصول ص٣٠٠. النزهة مع الروضة ٢٠٠١. شرح الكوكب المنير ٢/٢٧٤. البحر المحيط ٢٩٩/٤. تيسير التحرير ٣/٦٤. شرح مختصر الروضة ٢/٠١ فما بعدها. شرح طلعة الشمس ٢/٤٤. غاية الوصول ص٤٠١. فواتح الرحموت ٢/٥٥١. تشنيف المسامع ٢/٥٤. التحقيقات في شرح الورقات ص٤٨٥.

(٣) في: ش «وقيل: عدول». بزيادة «عدول». وهذه الزيادة انفردت بها: ش.

(٤) ومنهم من زعم أن الأصل في الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ العدالة إلى أيام قتل عثمان رضى الله عنه؛ لظهور الفتن.

وهذا القول يُنسب إلى واصل بن عطاء وأصحابه الواصلية. ونسبه ابن قاضي الجبل إلى عمرو بن عبيد كما حكاه عنه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٧٦٧٤ ـ ٤٧٧. قال الإمام السالمي الإباضي في شرح طلعة الشمس ٢٠٧٤ : «وقيل: بل هم عدول إلى حين الفتن، فلا يقبل الداخل فيهم؛ لأن الفاسق منهم غير معين. قال صاحب المنهاج: وهذا القول يروى عن عمرو بن عبيد؛ لأنه توقف في الفاسق من المقتتلين يوم الجمل». ثم قال: «وعن النظام الجرح له، وكذا عن الإمامية إلا من قدَّم عليًا في الخلافة. وهذه الأقوال كلها للغير، وبعضها باطل لا يقبل الحق أصلاً، وهو القول بتجريح جميع الصحابة، والقول بجرحهم إلا من قدَّم عليًا في الخلافة؛ فإن هذين القولين أشنع أقوال المسألة، وأبعدها عن الحق؛ لمضادتها قوله تعالى: ﴿لقد رضي الله عن المومنين إذ يبايعونك تحت الشجرة﴾ [الفتح: ١٨] وقوله: ﴿محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم﴾. [الفتح: ٢٩] الآية، وكثير من آي الكتاب يقضي بثبوت الفضل لهم والعدالة على الجملة؛ ولقوله ﷺ: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» ونحو ذلك من الأحاديث الكثيرة». اهد.

ثم قرر الإمام السالمي مذهب الإباضية في هذه المسألة في ٤٣/٧ حيث قال: «والقول الفاصل بين الخصوم في هذا المقام؛ لظاهر الكتاب والسنة أن نقول: إنهم جميعاً=

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة ١٧/ب).

<sup>(</sup>٢) هذا القول عزاه الإمام الباجي إلى قوم من المبتدعة. قال في إحكام الفصول ٣٨٠/١: «وقال قوم من المبتدعة: حالهم في وجوب السؤال عن عدالتهم حال غيرهم من الأمة». اه.

## وَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ: عُدُولٌ إِلاًّ مَنْ قَاتَلَ عَلِيًّا(١) [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ](٢).

= عدول إلا من ظهر فسقه منهم قبل الفتن، أما بعد الفتن فمن علم منه البقاء على السيرة التي كان عليها رسول الله على، فهو عدل مطلقاً، وهي الجماعة التي قامت على عثمان ونصبت علياً وفارقته يوم التحكيم؛ طلباً لإقامة كتاب الله تعالى، ومن لم يعلم منه البقاء على تلك السيرة فلا يسارع إلى تعديله حتى يمتحن، ويختبر؛ لكثرة المفتنين، واختلاط الموفين بغيرهم. وهذا المعنى هو المراد من قول المصنف: أما الصحابي فقيل عدل وقيل مثل غَيْرِه و الفصل أما الصحابي فقيل عدل وبعدها كغيره فَلْيُمْتَكُن والفصل: بأنه عدل إلى حين الفتن أي: والقول الفصل بمعنى الفاصل، ومعنى قوله: وبعدها كغيره أي: وبعد الفتن فالصحابي كغيره، فيحتاج إلى امتحان. لكن هذا فيمن وبعدها كغيره أي: وبعدها كغيره أي: وبعدها كغيره أي: وبعدها كغيره أي: وبعد الفتن فالصحابي كغيره، فيحتاج إلى امتحان. لكن هذا فيمن

على ثبوت هذا القول ظواهر الكتاب والسنة. أما الكتاب: فكقوله تعالى: ﴿محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار﴾ [الفتح: ٢٩] الآية ونحو ذلك من الآيات المقتضية لتعديلهم.

يعلم بقاؤه على العدالة؛ إذ لا معنى لامتحان من علم منه البقاء على العدالة. وججتنا

وأما السنة: فكقوله على: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم». ونحو ذلك من الأحاديث؛ ولأنه على كان يقضي بشهادة المسلمين من غير تعديل، وكذا أبو بكر في خلافته، وكذا عمر في صدر خلافته، فلولا ثبوت العدالة لهم ما حكم بشهادتهم من غير تعديل، ثم نصب عمر المزكين بعد أن كثرت الخيانات في الناس، وظهرت شهادات الزور؛ أخذا بالاحتياط، وتمسكا بالحزم، وتثبتا في أمر الله تعالى؛ فعلمنا بذلك أن حكمهم قبل الفتن مخالف لحكمهم من بعدها، والله أعلم». اهد.

انظر: المستصفى 178/. الإحكام للآمدي 170/. بيان المختصر 178/. شرح العضد على المختصر 170/. رفع الحاجب (ورقة 170/). فواتح الرحموت 100/ تشنيف المسامع 100/. شرح طلعة الشمس 100/ = 100/. شرح المحلي على جمع الجوامع 1190/. التحقيقات في شرح الورقات 1190/.

(١) قالت المعتزلة: من قاتل عليًّا رضي الله عنه، ولم يتب كمعاوية وأشياعه، فهو فاسق؛ لخروجهم على الإمام الحق.

انظر: المستصفى 178/1. الإحكام للآمدي 170/1. المسودة ص178/1. بيان المختصر 170/1. شرح العضد على المختصر 170/1. رفع الحاجب (ورقة 170/1). فواتح الرحموت 100/1. تشنيف المسامع 100/1. شرح طلعة الشمس 170/1. شرح المحلي على جمع الجوامع 170/1. شرح الكوكب المنير 170/1.

(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٧١٢/١.

لَنَا: ﴿ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴿ (١) ﴿ أَصْحَابِي كَالنَّجُومِ ﴿ ٢) ، وَمَا تَحَقَّقَ بِالتَّوَاتُرِ عَنْهُمْ (٣) مِنَ الْجِدِّ فِي الإِمْتِثَالِ (٤) . وَأَمَّا الْفِتَنُ فَتُحْمَلُ عَلَى اجْتِهَادِهِمْ ، وَلاَ إِشْكَالَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى قَوْلَي (٥) الْمُصَوِّبَةِ (٦) وَغَيْرِهِمْ (٧) .

- (۱) سورة الفتح الآية: ۲۹. وتمامها: ﴿محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم﴾.
  - (٢) سبق تخريجه في ص٤٦٧.

لابن برهان ۲/۱۶۳.

- (٣) عبارة: أ، ش «وما تحقق عنهم بالتواتر» بتقديم «عنهم» على «بالتواتر». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر (17/4)، ورفع الحاجب (ورقة (17/4))، وشرح العضد على المختصر (17/4).
- (٤) قال الإمام الجويني في البرهان ٤٠٤/١: «وكان رسول الله ﷺ يعتمدهم في نقل آثاره وأخباره، ويسألهم عن أخبار غابت عنه، وكانوا عنه ناقلين ومخبرين، واشتهر ذلك من سيرته ﷺ فيهم؛ فكان ذلك مسلكاً قاطعاً في ثبوت عدالتهم؛ بتعديل رسول الله عليه السلام إياهم عملاً وقولاً». اهـ.

وقال الآمدي في الإحكام ٢٠٠/٢: "ومنها - أي الأدلة الدالة على عدالتهم، ونزاهتهم، وتخييرهم على من بعدهم - ما ظهر، واشتهر بالنقل المتواتر الذي لا مراء فيه من مناصرتهم للرسول، والهجرة إليه، والجهاد بين يديه، والمحافظة على أمور الدين، وإقامة القوانين، والتشدد في امتثال أوامر الشرع ونواهيه، والقيام بحدوده، ومراسيمه. حتى إنهم قتلوا الأهل والأولاد حتى قام الدينُ واستقام؛ ولا أدل على العدالة أكثرُ من ذلك». اهـ.

- وانظر: الإرشاد للجويني ص٤٣٢. إحكام الفصول ٣٨١/١. رفع الحاجب (ورقة ٧٧/١). بيان المختصر ٧٤١/١. شرح العضد على المختصر ٢٧/٢.
- (٥) في: أ، ش «قول» بدل «قولي». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة  $\sqrt{1}$
- (٦) في: أ «المصيبة» بدل «المصوبة». وهو خطأ ظاهر.

  المصوبة: هم القائلون بأن كل مجتهد في المسائل الظنية من الفقهيات مصيب.

  انظر: البرهان ١٠٤٦/٢. المستصفى ١٧٧٧٣ ـ ٣٦٣. المنخول ص٤٥٣ فما بعدها. شرح
  اللمع ١٠٤٦/٢. التبصرة ص٤٩٦. الإحكام للآمدي ٤١٣/٤. الوصول إلى الأصول
- (٧) قال الإمام الجويني في الإرشاد ص ٤٣٢: "فصل في الطعن على الصحابة: قد كثرت المطاعن على أثمة الصحابة، وعظم افتراء الرافضة، وتخرصهم. والذي يجب على المعتقد أن يلتزمه: أن يعلم أن جلة الصحابة كانوا من رسول الله على المعتقد أن يعلم أن جلة الصحابة كانوا من رسول الله على المحل

= المغبوط، والمكان المحوط، وما منهم إلا وهو منه ملحوظ محظوظ. وقد شهدت نصوص الكتاب على عدالتهم، والرضا عَنْ جملتهم؛ بالبيعة، بيعة الرضوان، ونص الشُوءان على حسن الثناء على المهاجرين والأنصار. فحقيق على المتدين أن يستصحب لهم ما كانوا عليه في دهر الرسول على فإن نقلت هناة فليتدبر النقل وطريقه، فإن ضعف ردَّه، وإن ظهر وكان آحاداً، لم يقدح فيما علم تواتراً منه، وشهدت له النصوص. ثم ينبغي ألا يألو جهدا في حمل كل ما ينقل على وجه الخير، ولا يكاد ذو دين يعدم ذلك، فهذا هو الأصل المغني عن التفصيل والتطويل». اهد.

وقال الإمام السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٧/ب): «وأما الفتن فتحمل على اجتهادهم، ولا إشكال بعد ذلك على كل واحد من قولي المصوبة وغيرهم. أما على القول بالتصويب؛ فلأن كلا مصيب، وأما على أن المصيب واحد؛ فلأن الآخر مأجور غير مأثوم. والقول الفصل: إنا نقطع بعد التهم من غير الثقات إلى هذيان الهاذين، وزيغ المبطلين. وقد سلف اكتفاؤنا في العدالة بتزكية الواحد منا فكيف بمن زكاهم علام الغيوب الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء في غير آية ؟!، وأفضل خلق الله الذي عصمه الله عن الخطأ في الحركات والسكنات محمد رسول الله على في غير حديث، ونحن نسلم أمرهم فيما جرى بينهم إلى ربهم جل وعلا، ونبرأ إليه سبحانه ممن يطعن فيه، ونعتقد الطاعن على ضلال مهين، وخسران مبين، مع اعتقادنا أن الإمام الحق هو عثمان، وإنه قُتل مظلوماً. وحمى الله الصحابة من مباشرة قتله أو الرضي بذلك، فالمتولي قَتْلَهُ كان شيطاناً مريداً، ثم لا نحفظ عن أحد منهم الرضا بقتله، إنما المحفوظ الثابت عن كل منهم: إنكار ذلك. ثم كانت مسألة الأخذ بالثأر اجتهادية، رأى علي رضي الله عنه التأخير مصلحة، ورأت عائشة رضى الله عنها البدار مصلحة، وكل جرى على وفق اجتهاده، وهو مأجور إن شاء الله تعالى. ثم كان الإمام الحق بعد عثمان ذي النورين عليّ كرم الله وجهه، وكان معاوية رضي الله عنه متأولاً هو وجماعة، ومنهم من قعد عن الفريقين، وأحجم عن الطائفتين؛ لما استشكل الأمر، وكلُّ عَمِل بما أداه إليه اجتهاده، والكل عدول رضى الله عنهم، فهم نَقَلَة هذا الدين، وحَمَلَته، الذين بأسيافهم ظهر، وبالسنتهم انتشر، ولو تلونا الآي، وقصصنا الأحاديث في تفضيلهم لطال الخطاب. فهذه كلمات من اعتقد خلافها كان على ذلك في بدعة، فليضمر ذو الدين هذه الكلمات عقداً، ثم ليكف عما جرى بينهم، فتلك دماء طهَّر الله عز وجل مِنْهَا أيدينا، فلا نلوث بها ألسنتنا». اهـ. = وقال العلامة الشيخ إبراهيم الباجوري في شرح جوهر التوحيد ص١٤٩ عند قول الإمام اللقاني:

وَأُوِّلُ السِّيِّ شَاجُ رَ الَّهِ فِي وَرَهُ إِنْ خُضْتَ فِيهِ وَ اجْتَنِبْ دَاءَ الْحَسَدْ

«لما ذكر أن صحبه رضي خير القرون احتاج للجواب عما وقع بينهم من المنازعات الموهمة قدحاً في حقهم مع أنهم لا يصيرون على عمد المعاصي، وإن لم يكونوا معصومين. وقد وقع تشاجر بين عليّ ومعاوية رضي الله عنهما وقد افترقت الصحابة ثلاث فرق. فرقة اجتهدت فظهر لها أن الحق مع عليّ فقاتلت معه، وفرقة اجتهدت، فظهر لها أن الحق مع معاوية فقاتلت معه، وفرقة توقفت. وقد قال العلماء: المصيب بأجرين والمخطئ بأجر، وقد شهد الله ورسوله لهم بالعدالة، والمراد من تأويل ذلك أن يصرف إلى محمل حسن؛ لتحسين الظن بهم، فلم يخرج واحد منهم عن العدالة بما وقع بينهم؛ لأنهم مجتهدون. قوله: «إن خضت فيه» أي إن قدّر أنك خضت فيه فأوّله ولا تنقص أحدا منهم، وإنما قال المصنف - أي الإمام اللقاني - ذلك لأن الشخص ليس مأموراً بالخوض فيما جرى بينهم، فإنه ليس من العقائد الدينية، ولا من القواعد الكلامية، وليس مما ينتفع به في الدين بل ربما ضر في اليقين، فلا يباح الخوض فيه إلا للرد على المتعصبين أو للتعليم كتدريس الكتب التي تشتمل على الآثار المتعلقة بذلك. وأما العوام فلا يجوز لهم الخوض فيه؛ لشدّة جهلهم، وعدم معرفتهم بالتأويل. قوله: «واجتنب داء الحسد». أي واترك وجوباً في خوضك فيما شجر بينهم داء هو الحسد، والمراد: داء الحسد الحامل على الميل مع أحد الطرفين على وجه غير مرضى. وقد قال ﷺ: «الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً من بعدي، من آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه". أي: اتقوا الله ثم اتقوا الله، أو أنشدهم الله ثم أنشدكم الله في حق أصحابي، وتعظيمهم. لا تتخذوهم كالغرض الذي يرمى إليه بالسهام، فترموهم بالكلمات التي لا تناسب مقامهم. فمن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله: أي تعدى حدوده وخالفه». اه.

انظر: الفصل في الأهواء والملل والنحل لابن حزم ١٥٠/٤ فما بعدها. الإرشاد للجويني ص٤٣٧ ما بعدها. أحكام القرآن لابن العربي ١٧١٦٤ - ١٧٢٨. إحكام الفصول ٣٨١/١. الإحكام للآمدي ٣٢١/٢. شرح مختصر الروضة ١٨٣/٢. مجموعة فتاوى ابن تيمية ١٨/٣، ١٩، ٢٠، ٧٠. رفع الحاجب (ورقة ٢٧/ب). بيان المختصر ١٧١٤/١. شرح العضد على المختصر ٢٧/٢ مع حاشية السعد. الكامل في التاريخ لابن الأثير ٩٨/٣ ـ ١١١٤. تاريخ العلامة ابن خلدون ١٠٣٨/٤ ـ ١١١١. جوهرة التوحيد ص١٤٤ ـ ١٠١٠. شرح طلعة الشمس ٢٣/٤.

(مَسْأَلَةُ) الصَّحَابِيُّ (١) مَنْ رَآهُ [النَّبِيُّ](٢) ﷺ وَإِنْ لَمْ يَرْوِ، وَلَمْ تَطُلْ ( عَ) . وَقِيلَ : إِنْ طَالَتْ ( م ) . وَقِيلَ : إِنِ اِجْتَمَعَا ( ) .

(١) الصحابي في اللغة: جاء في المصباح المنير ٣٣٣/١: «صحبته، أصحبة، صحبة، فأنا صاحب، والجمع صحب، وأصحاب، وصحابة. والأصل في هذا الإطلاق لمن حصل له رؤية ومجالسة. واستصحبه: دعاه إلى الصحبة ولازمه».

وانظر: القاموس المحيط ١/١٩. المعجم الوسيط ٧/١٥.

(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٧١٤/١، وشرح العضد على المختصر ٧٧/٢، والمنتهى ص٨١.

(٣) في: ش «عليه السلام» بدل «عليه».

(٤) ذهب أكثر أصحاب الشافعي، وأحمد إلى أن الصحابي من رأى رسول الله على لحظة، وإن لم يرو عن الرسول عليه السلام، ولم تطل مدة صحبته معه. وهو ما اختاره ابن الحاجب.

انظر: المستصفى ١٦٥/١. الإحكام للآمدي ٣٢١/٢. شرح تنقيح الفصول ص٣٦٠. شرح مختصر الروضة ١٨٥/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ١٦٦/٢. رفع الحاجب (ورقة ١٧/٧)، (ورقة ١٨٨أ). بيان المختصر ١/٥١٧. شرح العضد على المختصر ١/٥١١. زوائد الأصول للإسنوي ص٣٢٧. البحر المحيط ٣٠١/٤. تشنيف المسامع ١٠٤١/٢. شرح الكوكب المنير ٢-٤٦٥. التحقيقات في شرح الورقات ص٤٨٥. مقدمة ابن الصلاح ص٢٩٣. تدريب الراوي ٢٠٨/٢. قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص٤٨. ظفر الأماني ص٤٩٥.

(٥) ذهبت طائفة من علماء الأصول إلى أن الصحابي: من طالت مدة صحبته مع الرسول عليه السلام، وإن لم يرو عنه.

انظر: المستصفى ١/١٦٥. الإحكام للآمدي ٣٢١/٢. شرح تنقيح الفصول ص٣٦٠. شرح مختصر الروضة ١٨٥/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ١٦٦/٢. رفع الحاجب (ورقة ١٧/٧)، (ورقة ١٨/١). بيان المختصر ١/٥١٥. شرح العضد على المختصر ١/٥١٨. زوائد الأصول للإسنوي ص٣٧٧. البحر المحيط ٣٠١/٤. تشنيف المسامع ١٠٤١/٢. شرح الكوكب المنير ٢-٤٦٥. التحقيقات في شرح الورقات ص٤٨٥. مقدمة ابن الصلاح ص٢٩٣. تدريب الراوي ٢٠٨/٢. قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص٤٨. ظفر الأماني ص٤٩٥.

(٦) وذهبت طائفة من الأصوليين إلى أن الصحابي: من طالت مدة صحبته مع الرسول الكريم ﷺ، وروى عنه. وبه قال عمر بن يحيي كما نقله عنه الآمدي في الإحكام ٣٢١/٢. قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٦٨/أ): "وقيل: إن اجتمعا. أي اجتمع الطول والرواية، أو اجتمع الرجل بالنبي ﷺ، وهذا عندي أوجه وأصح». اهـ.

وَهِيَ لَفُظِيَّةٌ (١)، وَإِنِ ابْتَنَى (٢) عَلَيْهَا مَا تَقَدَّمَ.

لَئَا: يَقْبَلُ<sup>(٣)</sup> التَّقْيِيدَ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، فَكَانَ لِلْمُشْتَرَكِ كَالزِّيَارَةِ<sup>(٤)</sup> وَالْحَدِيثِ، وَلَوْ حَلَفَ أَلاَّ يَصْحَبَهُ حَنِثَ بِلَحْظَةٍ.

قَالُوا: أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، أَصْحَابُ الْحَدِيثِ؛ لِلْمُلاَزِم. قُلْنَا: عُرْفٌ فِي ذَلِكَ.

قَالُوا: يَصِحُّ نَفْيُهُ عَنِ الْوَافِدِ وَالرَّائِي. قُلْنَا: نَفْيُ الْأَخَصِّ لاَ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الأَخَصِّ لاَ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الأَعَمِّ.

(مَسْأَلَةٌ) لَوْ قَالَ الْمُعَاصِرُ / [١٣١] الْعَدْلُ: أَنَا صَحَابِيٌّ، احْتَمَلَ الْخِلَافَ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) والخلاف في هذه المسألة لفظي كما نص على ذلك الآمدي في الإحكام ٣٢١/٢، وابن الحاجب في المنتهى ص ٨١، وهنا في المختصر، والهندي كما نقله عنه الزركشي في تشنيف المسامع ٢٣٤/١، وشراح المختصر، إلا أن ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٦٨/١) قال: «وفي كونها لفظية مع ابتناء ما مضى عليها نظرظاهر». اهـ.

ويُرَدُّ على ابن السبكي أنه لا مانع من أن تبنى المسائل المعنوية على اللفظية. انظر: بيان المختصر ١٥/٢.

<sup>(</sup>٢) في: أ، ش «انبنا» بدل «ابتنى». و«انبنا» بالألف الممدودة تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٣) في: ش «تقبل» بدل «يقبل».

<sup>(</sup>٤) في: أ «كالزيادة» بدل «كالزيارة». وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٥) قال ابن السبكي في جمع الجوامع ١٠٤٤/٢ بشرح تشنيف المسامع: "ولو ادَّعى المعاصرُ العدلُ الصحبةَ قُبِلَ وفقا للقاضي»؛ لأن وازع العدل يمنعه من الكذب. وإنما حكاه ابن السبكي في جمع الجوامع، وفي رفع الحاجب (ورقة ٢٨/أ) عن القاضي الباقلاني؛ لأن كلام ابن الحاجب يقتضي أن المسألة غير منقولة، وتوقف فيها من حيث إنه يدعي رتبة لنفسه، فهو متهم فيها كما لو قال: أنا عدل.

وما صرح به ابن الحاجب من خلاف فهو رأي الطوفي حيث قال في شرح مختصر الروضة ١٨٧/٢: «وفيه نظر أي: في ثبوت صحبته بقوله؛ لأنه متهم بتحصيل منصب الصحابة لنفسه، ولا يُمكن تفريع قبول قوله على عدالة الصحابة؛ بأن يقال: هذا صحابي عدل، فيُقبل خبره بأنه صحابي؛ لأن عدالة الصحابة فرعُ الصحبة، فلو أثبتت الصحبة بعدالة الصحابة؛ لزم الدور. أما أن عدالة الصحابة فرع الصحبة؛ فلأنا لا=

(مَسْأَلَةٌ) الْعَدَدُ لَيْسَ بِشَرْطٍ، خِلَافًا لِلْجُبَّائِيِّ، فَإِنَّهُ اشْتَرَطَ<sup>(۱)</sup> خَبَرًا آخَرَ، أَوْ ظَاهِرًا، أَوِ اِنْتِشَارَهُ فِي الصَّحَابَةِ، أَوْ عَمَلَ بَعْضِهِمْ، وَفِي خَبَرِ الزِّنَا أَرْبَعَةً (۲).

= نحكم بهذه العدالة إلا لمن ثبتت صحبته دون غيره، فنقول: هذا صحابي، فيكون عدلا بالأدلة السابقة. وأما أنه لو أثبتت الصحبة بعدالة الصحابة، لزم الدور؛ فلأنه يلزم اثباتُ الأصل وهو الصحبة - بالفرع - وهو العدالة - وإثباتُ الأصل بالفرع دورٌ محالٌ». اه.

لكن ابن قدامة كان قد رد هذه الشبهة في روضة الناظر ٣٠٢/١ مع النزهة فقال: «فإن قيل: قوله شهادة لنفسه فكيف يقبل؟ قلنا: إنما هو خبر عن نفسه بما يترتب عليه حكم شرعي يوجب العمل، لا يلحق غيره مضرة، ولا يوجب تهمة؛ فهو كرواية الصحابي عن النبي ﷺ.اهـ.

رد الطوفي في شرحه على مختصر الروضة ١٨٧/٢ على ابن قدامة بقوله: «والشيخ أبو محمد زعم أن إثبات صحبة الراوي بقوله: أنا صحابي، لا يلحق غيره مضرة، ولا يوجب تهمة، وهو تحصيل مُنْصِبِ الصحبة لنفسه، ويعبر بالمسلمين حيث يلزمهم قبولُ ما يرويه مع هذه التهمة، والله سبحانه أعلم». اهد. قال ابن بدران في نزهة الخاطر ٢٠٢/١ بعد نقله لكلام الطوفي السابق: «وقال الواسطي في شرح المختصر الحاجبي: لو قال المعاصر العدلُ أنا صحابي احتمل قبول قوله؛ لكونه عدلاً، والعدل لا يكذب عن تعمد، وهذا ما ذكره القاضي في التقريب وغيره، واحتمل عدم قبول قوله؛ لكونه متهما بدعوى رتبة عظيمة يثبتها لنفسه، كما لو شهد لنفسه، أو قال: أنا عدل.

والحق: أنه لا بد من تقييد قول من قال بقبول خبره: أنه صحابي؛ أن تقوم القرائن الدالة على صدق دعواه، وإلا لزم قبول خبر كثير من الكَذَّابِينَ الذين ادعوا الصحبة». اهد.

انظر: تفصيل الكلام عن هذه المسألة في: المستصفى ١٩٥١. الإحكام للآمدي ٢٧٢/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ١٩٨٨. شرح مختصر الروضة ١٨٧/٢. ألروضة مع النزهة ١٠٤٤/١. المسودة ص٢٩٣٠. تشنيف المسامع ١٠٤٤/١. زوائد الأصول ص٣٣٠. شرح الكوكب المنير ٢٧٩/٤. فواتح الرحموت ١٦٠/٢. رفع الحاجب (ورقة ١٦٠/١). بيان المختصر ١٧١٧/١. مقدمة ابن الصلاح ص٢٩٤٠. تدريب الراوى ٢١٣/٢. الإصابة ٨/١. ٩.

(1) في: ش «شَرَطَ» بدل «اشترط».

(٢) ذهب الجمهور إلى أن العدد ليس بشرط في الرواية، بل يقبل الواحد العدل، خلافًا=

## وَالدَّلِيلُ وَالْجَوَابُ مَا تَقَدَّمَ فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ.

وَلاَ الذُّكُورَةُ (١)، وَلاَ الْبَصَرُ، وَلاَ عَدَمُ الْقَرَابَةِ، وَلاَ عَدَمُ الْعَدَاوَةِ، وَلاَ الْعِدَاوَةِ، وَلاَ الْعِدَاوَةِ، وَلاَ الْعِدْءُ الْعَدَاوَةِ، وَلاَ الْعِدْءُ الْعَدِيثِ؛ الإِكْثَارُ، وَلاَ مَعْرِفَةُ نَسَبِهِ، وَلاَ الْعِلْمُ بِفِقْهِ، أَوْ عَرَبِيَّةٍ (٢)، أَوْ مَعْنَى الْحَدِيثِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ (٣): ﴿ نَضَّرَ (٤) اللهُ امْرَءًا ﴿ ٥)، وَلاَ مُوافَقَةُ الْقِيَاسِ، خِلاَفًا

= للجبائي، فإنه اشترط في قبول الرواية إما العدد، أو انضياف خبر آخر إلى خبره، أو موافقة ما رواه الراوي لظاهر آية، أو انتشاره بين الصحابة، أو عمل بعض الصحابة بما رواه. وشرط الجبائي أيضاً في الخبر الذي يتعلق بأحكام الزنا أن لا يكون المخبرون أقل من أربعة.

قال أبو الحسين البصري في المعتمد ١٣٨/٢: «ذهب جل القائلين بأخبار الآحاد إلى قبول الخبر وإن رواه واحد. وقال أبو علي: إذا روى العدلان خبراً وجب العمل به، وإن رواه واحد فقط لم يجز العمل به إلا بأحد شروط: منها أن يعضده ظاهر أو عملُ بعض الصحابة، أو اجتهاد، أو يكون منتشراً. وحكى عنه قاضي القضاة في «الشرح»: أنه لم يقبل في الزنا إلا خبر الأربعة، كالشهادة عليه، ولم تقبل شهادة القابلة الواحدة». اهـ.

انظر: المعتمد ١٣٨/٢. رفع الحاجب (ورقة ١٦٨/١). بيان المختصر ٧١٨/١. شرح العضد على المختصر ٦٨/٢. بذل النظر في الأصول للأسمندي ص٣٩٩ ـ ٤٤٠.

(1) في: أ «الذكورية» بدل «الذكورة».

- (Y) في المنتهى ص٨١: "ولا العلم بفقه، أو غريبه، أو معنى الحديث".. ولم يتعرض الأصفهاني في بيان المختصر ٧١٩/١، وكذا ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٢/٦) لشرح «أو عربية». وما أثبته «أو عربية» هو الصحيح؛ بدليل قول العضد في شرحه على المختصر ٢٨/٢: "ومنها العلم بالفقه، والعربية، أو معنى الحديث...". اهوالله أعلم.
  - (٣) عبارة « عليه ساقطة من: ش.

(٤) في: ش «نظر» بدل «نضر». وهو خطأ ظاهر.

(٥) عن زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله على يقول: «نَضَّرَ الله المرءاً سمع منا حديثاً، فحفظه حتى يبلغه، فَرُبَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورُبَّ حامل فقه ليس بفقيه».

أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في كتاب العلم، باب فضل نشر العلم حديث (٣٦٦٠) ١٨/٤. وإسناده صحيح، ورجاله ثقات وأخرجه الترمذي في أبواب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، حديث (٢٦٥٦) ٣٤/٥. وفيه قصة.

\_\_\_\_\_

= وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في العلم. انظر تحفة الأشراف للمزي ٢٠٦/٣.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب العلم، في ذكر رحمة الله عز وجل وعلا من بلغ أمة المصطفى على حديثا صحيحا عنه، حديث (٦٧) ١٠٤/١. وذكر قصة. وانظر موارد الضمآن في كتاب العلم، باب رواية الحديث لمن فهمه، ومن لم يفهمه حديث (٧٧) ص٧٤.

وأخرجه ابن ماجه في المقدمة، باب من بلغ علما حديث (٢٣٠) ٨٤/١. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١٨٣/٥.

وأخرجه الدارمي في المقدمة باب الاقتداء بالعلماء ٧٥/١.

وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة تبلغ حد التواتر، فقد رواه أكثر من عشرين صحابيا منهم: ابن مسعود، وأنس، والنعمان بن بشير، وأبو سعيد الخدري، وابن عمر، ومعاذ، وأبو هريرة، وابن عباس، وجابر، وأبو الدرداء، وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.

وقد جمع فضيلة الشيخ عبدالمحسن بن حمد العباد طرق هذا الحديث في كتاب سماه «دراسة حديث: انضر الله امرءاً سمع مقالتي»، رواية ودراية».

(۱) لا يشترط أيضاً فقه الراوي إذا كان خبره مخالفا لقياس، خلافاً لعيسى بن أبان والإمام أبي زيد الدبوسي، وليس لأبي حنيفة كما قال ابن الحاجب.

قال عبدالعزيز البخاري الحنفي في غاية التحقيق ص١٦٤: «واعلم أن ما ذكرنا من استراط فقه الراوي لتقديم خبره على القياس، مذهب عيسى بن أبان واختاره القاضي أبو زيد، وخرج عليه حديث المصراة وخبر العرايا، وتابعه أكثر المتأخرين. فأما عند الشيخ أبي الحسن الكرخي، ومن تابعه من أصحابنا فليس فقه الراوي بشرط التقديم خبره على القياس، بل يقبل خبر كل عدل ضابط إذا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة المشهورة، ويقدم على القياس. قال أبو اليسر: مال إليه أكثر العلماء». اه.

وقال الشيخ الصديقي الميهوي الحنفي في شرح نور الأنوار على المنار ٢٣/٢: «هذه التفرقة بين المعروف بالفقه والعدالة، مذهب عيسى بن أبان، وتابعه أكثر المتأخرين، وأما عند الكرخي ومن تابعه من أصحابنا، فليس فقه الراوي شرطاً لتقدم الحديث على القياس، بل خبر كل راو عدل مقدم على القياس؛ إذا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة المشهرة». اهد.

وانظر: كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ١/٥٥١. التلويح على التوضيح ١/٥. فواتح الرحموت ١٤٥/٢. تيسير التحرير ١١٦/٣. التقرير والتحبير ٣٣٣/٢. نسمات الأسحار ص١٢٥٠.

(مَسْأَلَةُ) إِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ: قَالَ ﷺ (١) حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ. وَقَالَ الْقَاضِي: مُتَرَدِّدٌ. فَيَنْبَنِي عَلَى عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ (٢).

(مَسْأَلَةٌ) إِذَا قَالَ: سَمِعْتُهُ أَمَرَ أَوْ نَهَى. فَالأَكْثَرُ: حُجَّةٌ؛ لِظُهُورِهِ فِي تَحَقُّقِهِ (٣) ذَلِكَ (١).

إذا قال الصحابي: قال رسول الله على أنه سمعه منه؛ لأن الظاهر من حال الصحابي أنه لا يجزم بذلك إلا فيما سمعه. وبه قال جمهور العلماء.

قال الخطيب البغدادي في الكفاية ص٤٥٩: «فقال أكثر العلماء: الواجب في ذلك حمله على أن الصحابي سمعه من رسول الله على اله.

وقال القاضي الباقلاني: متر ددبين أن يكون سمعه منه، أو سمعه ممن يرويه عنه؛ للاحتمال، وحينئذ يبتنى قبوله على عدالة جميع الصحابة. كذا نسبه الآمدي في الإحكام ٣٢٤/٢، وابن الحاجب في الممنتهى ص ٨١، وهنافي المختصر، وأبو يعلى في العدة ٩٩٩/٩٩- ١٠٠٠، والطوفي في شرح مختصر الروضة ١٨٩/٢، وابن تيمية في المسودة ص ٢٦٠، هذا القول للقاضي أبي بكر الباقلاني، وتعقبهم ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٦٨٨/ب) بقوله: «واعلم أن هذا الذي نقله المصنف عن القاضي تبع فيه الآمدي، ولا نعرفه، والذي نص عليه القاضي في التقريب: حمل قال على السماع، ولم يَحْكِ فيه خلافاً، بل ولا أحفظ عن أحد فيها خلافاً». اهد.

وتعقبهم الزركشي أيضاً في البحر المحيط ٣٧٣/٤ بقوله: "وهو وهمّ، والذي رأيته في كتاب «التقريب» التصريح والجزم بأنه على السماع، وحكي هذا القول عن الأشعري». وبهذا القول قال أبو الخطاب من الحنابلة كما نقله عنه ابن تيمية في المسودة ص٢٦٠، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤٨٢/٢.

انظر: المستصفى ١٩٩/١ ـ ١٣٠. المحصول للرازي ٤٥٤/٤. الإحكام للآمدي ٣٧٤/٢. المستصفى ٢٦٠. المحصول للرازي ٤٥٤/٤. الإحكام للآمدي ٣٧٤/٢. المستصفى ٢٦٠. شرح تنقيح الفصول ص٣٧٣. رفع الحاجب (ورقة ٢٨/ب). بيان المختصر ٢/١/١. شرح العضد على المختصر ٢٨/٢. شرح مختصر الروضة ١٨٨/٢. البحر المحيط ٢٧٣/٤. شرح الكوكب المنير ٢/٢٨٤. العدة ٩٩٩/٣ ـ ١٠٠٠. فواتح الرحموت ١٦٦١/٢. تسير التحرير ٣/٨٤. التحقيقات في شرح الورقات ص٤٨٧. تشنيف المسامع ٢/٢٠٥١.

<sup>(</sup>١) في: ش «عليه السلام» بدل « الله الله».

<sup>(</sup>Y) في: أ «الصحابي» بدل «الصحابة».

<sup>(</sup>٣) في: أ التحقق الله التحققه ال

<sup>(</sup>٤) لفظة «ذلك» ساقطة من: ش.

قَالُوا: يَحْتَمِلُ أَنَّهُ اِعْتَقَدَ وَلَيْسِ كَذَلِكَ عِنْدَ غَيْرِهِ. قُلْنَا: بَعِيدٌ(١).

(مَسْأَلَةٌ) إِذَا قَالَ: أُمِرْنَا، أَوْ نُهِينَا، أَوْ أُوجِبَ، أَوْ حُرِّمَ، فَالأَكْثَرُ<sup>(٢)</sup>: حُجَّةٌ؛ لِظُهُورِهِ فِي أَنَّهُ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]<sup>(٣)</sup> الآمِرُ<sup>(٤)</sup>.

وقال العراقي في شرحه على ألفيته ١٢٧/١: ﴿ فلا أعلم فيه خلافاً إلا ما حكاه ابن الصباغ في العدة عن داوود وبعض المتكلمين أنه لا يكون ذلك حجة حتى ينقل لنا لفظه، وهذا ضعيف مردود، إلا أن يريدوا بكونه لا يكون حجة أي في الوجوب، ويدل على ذلك تعليله للقائلين بذلك فإن من الناس من يقول: المندوب مأمور به، ومنهم من يقول: المباح مأمور به أيضاً، وإذا كان ذلك مرادهم كان له وجه. والله أعلم، اهد.

وقال الصنعاني في توضيح الأفكار ٢٤٧/١: «فلا وجه لتأويل كلام داوود، إلا أن يكون مذهبه في الأصول: أن الأمر ليس للإيجاب، فبحث آخر». اهـ.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٦٨/ب): «قالوا يحتمل أنه اعتقد شيئاً من الصيغ أمراً أو نهياً وليس ذلك عند غيره». اهـ.

أجاب ابن الحاجب بأن هذا الاحتمال بعيد؛ لأن عدالة الصحابي، ومعرفته بأوضاع لغة العرب، ومواضع الخلاف يقتضي عدم إطلاقه الأمر، أو النهي إلا في موضع الوفاق. انظر: رفع الحاجب (ورقة ٦٨/٧). بيان المختصر ٧٢٢/١. شرح العضد على المختصر ٦٨/٢.

انظر تفصيل الكلام عن هذه المسألة في: التلخيص ٤٠٩٪. المنخول ص٢٧٩. والمستصفى ١٠٣٥٪. المحصول للرازي ٤٤٦٪. الإحكام للآمدي ٣٢٥٪. رفع الحاجب (ورقة ٢٨/ب). بيان المختصر ٢٠٢٠. شرح العضد على المختصر ٢٨٠٢. التحصيل ٢١٤٤٪. الروضة مع النزهة ٢٣٩١. شرح مختصر الروضة ١٩١٠٪ المسودة ص٣٣٠٪. العدة ١٩١٠. شرح الكوكب المنير ٢٨٣٪ فما بعدها. فواتح الرحموت ١٦١٪. تيسير التحرير ٣/٣٠. تشنيف المسامع ١٠٥٨٪. التحقيقات في شرح الورقات ص٨٤٠. الكفاية للخطيب ص٥٩٠. شرح العراقي لألفيته ١١٢٨٪. توضيح الأفكار للصنعاني ١٧٤٧٪. ظفر الأماني ص٢٨٨.

- (٢) انظر الحكاية عن الأكثرين في: المستصفى ١٣١/١. إحكام الفصول ٣٩٢/١. الإحكام للآمدي ٣٩٢/١. المنتهى ص٨٢. الكفاية ص٩٩٠. مقدمة ابن الصلاح ص٤٩.
- (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة ٦٨/ب)، والمنتهى ص٨٢.
- (٤) إذا قال الصحابي: أُمِرنا، أو نُهِينا، أو أُوجب كذا، أو حُرِّم، أو أُبيح، وبالجملة شيء=

<sup>(</sup>١) قال القاضي الباقلاني نقلاً عن التلخيص ٤٠٩/٢: «اتفق من تقدم من علماء الأصول على أن الصحابي إذا قال: أمر رسول الله على أن الصحابي إذا قال: أمر رسول الله على فهذا يحمل على الأمر، ولا يشترط أن ينقل لفظ رسول الله عليه. اه.

قَالُوا: مُحْتَمَلٌ<sup>(۱)</sup> ذَلِكَ، وَأَنَّهُ أَمْرُ الْكِتَابِ، أَوْ بَعْضِ الأَئِمَّةِ، أَوْ عَنِ الْمَيْبَاطِ<sup>(۲)</sup>. قُلْنَا: بَعِيدٌ.

(مَسْأَلَةٌ) إِذَا قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ كَذَا، فَالأَكْثَرُ: حُجَّةٌ؛ لِظُهُورِهِ فِي تَحَقُّقِهَا عَنْهُ، خِلَافاً لِلْكَرْخِيِّ (٢)(٤).

= من الأحكام بصيغة ما لم يُسمَّ فاعله، فالأكثر على أنه حجة؛ فإنه ظاهر في أن النبي على النبي على الأمر، والناهي، والموجِب، والمحرِّم، والمُبِيح. وبه قال: الغزالي، والشيرازي، والفخر الرازي، والآمدي، وابن برهان، وابن الحاجب، وأبو يعلى، والخطيب البغدادي، وعامة المتقدمين من الحنفية، ومن متأخريهم ابن الهمام، وحكاه ابن الصلاح عن أصحاب الحديث، وأكثر أهل العلم.

انظر: التلخيص ٢/١٤. التبصرة ص٣٣١. المستصفى ١٣١/. إحكام الفصول ١٣٩/. الرحكام الفصول ٣٣٠/. الوصول إلى الأصول ١٩٨/. المحصول ٤٤٧/٤. الإحكام للآمدي ٣٧٥/٣. العدة ٣/٩٤. تيسير التحرير ٣/٦٠. الكفاية ص٥٩٠. مقدمة ابن الصلاح ص٤٩. شرح العراقي على ألفيته (التبصرة والتذكرة) ١٢٦/١. توضيح الأفكار ص٢٤٥ فما بعدها.

(١) في: أَ، ش «يُحْتَمَلُ» بدل «مُحْتَمَلُ».

(Y) في: أ «أو من الاستنباط» بدل «أو عن استنباط».

(٣) ذهب جماعة من الأصوليين منهم: القاضي الباقلاني، وداود، والصيرفي، وإمام الحرمين، وأبو بكر الإسماعيلي، والكرخي، والجصاص من الحنفية إلى المنع من ذلك، مصيرا منهم إلى أن ذلك متردد بين كونه مضافا إلى النبي هي، وبين كونه مضافا إلى أمر الكتاب، أو الأمة، أو بعض الأئمة، وبين أن يكون قد قال ذلك عن الاستنباط والقياس، وأضافه إلى صاحب الشرع؛ بناء على أن موجب القياس مأمور باتباعه من الشارع؛ وإذا احتمل واحتمل لا يكون مضافاً إلى النبي هي، بل ولا يكون

انظر: التلخيص ٢١٣/٦. البرهان ٤١٧/١. إحكام الفصول ٣٩٢/١. المحصول للراذي الخلال ١٣٩٢/٤. الإحكام للآمدي ٣٩٥/١. رفع الحاجب (ورقة ٢٨/ب). توضيح الأفكار ص٥٤٥ فما بعدها. ظفر الأماني ص٢٢٨.

(٤) إذا قال الصحابي من السنة كذا. فالأكثر حجة؛ لظهوره في تحققها عنه خلافاً للكرخي، والصيرفي، وابن القشيري، والقاضي الباقلاني، والمحققين كما حكاه عنهم إمام الحرمين في البرهان ٤١٧/١، حيث قال: «إذا قال الصحابي: من السنة كذا، فقد تردد فيه العلماء، فذهب ذاهبون إلى أن قوله هذا محمول على النقل عن رسول الله على كذا؛ فإن السنة إذا أطلقت تُشعر بحديث الرسول عليه السلام.

(مَسْأَلَةٌ) إِذَا قَالَ: كُنَّا نَفْعَلُ<sup>(۱)</sup>، أَوْ كَانُوا، فَالأَكْثَرُ: حُجَّةٌ؛ لِظُهُورِهِ فِي عَمَل الْجَمَاعَةِ<sup>(۲)</sup>.

قَالُوا: لَوْ كَانَ، لَمَا سَاغَتِ الْمُخَالَفَةُ (٣). قُلْنَا: لأَنَّ الطَّرِيقَ ظَنِّيٌّ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ النَّصِ (٤).

= وأبى المحققون هذا؛ فإن السنة هي الطريقة، وهي مأخوذة من السنن والاستنان، فلا يمتنع أن يحمل ما قاله على الفتوى، وكل مفت ينسب فتواه إلى شريعة رسول الله على، ثم مستند الفتوى قد يكون نقلاً، وقد يكون استنباطاً واجتهاداً؛ فالحكم بالرواية مع التردد لا أصل له». اهه.

وما نقل من الأقوال في المسألة السابقة هي نفسها في هذه المسألة. انظر: التلخيص 18/7. البرهان 18/13. إحكام الفصول 997/1. المحصول للرازي 1828. الإحكام للآمدي 7/07. رفع الحاجب (ورقة 78/ب). توضيح الأفكار ص750 فما بعدها. ظفر الأماني ص77٨.

(۱) في: ش "نفعل كذا" بزيادة "كذا". وهذه الزيادة تفردت بها: ش.

(٢) إذا قال الصحابي: كنا نفعل، أو كانوا يفعلون، كما قالت عائشة رضي الله عنها: «كانوا لا يقطعون في الشيء التافه». أي القليل. ففيه أقوال:

القول الثاني: لا يكون حجة إلا إذا أضيف إلى زمن النبي ﷺ، فيكون مرفوعاً، وإلا فهو موقوف.

وعزاه النووي إلى الجمهور من المحدثين، وأصحاب الفقه والأصول، وصححه ابن الصلاح والنووي والطوفي.

القول الثالث: إنه موقوف مطلقاً. وبه قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي. وقال السيوطي في تدريب الراوي ١٨٥/١: «وهو بعيد جداً». اهـ.

القول الرابع: إن ظاهر هذه الألفاظ الإجماع. وبه قال الحنفية.

انظر: المستصفى ١٣١/١. المحصول للرازي ٤٤٩/٤. الإحكام للآمدي ٣٢٧/٢. إحكام الفصول ٣٢٧/١. المفصول ٣٧٥٠. رفع الحاجب (ورقة ٦٨/ب). بيان المختصر ٢٩٤١. شرح الكوكب المنير ٤٨٤/١. تيسير التحرير ٣٩٢٠ فما بعدها. فواتح الرحموت ١٦٥/٢. مقدمة ابن الصلاح ص٤٨٠. تدريب الراوي ١٨٥/١.

(٣) عبارة: ش «لما ساغت المخالفة ظنا» بزيادة «ظنا». وهذه الزيادة تفردت بها: ش.

(٤) في الأصل (م): «والنص». بزيادة «و». وهذه الزيادة تفردت بها: (م) الأصل.

(۱) قال الأصفهاني في بيان المختصر ۷۲۰/۱: "وفي قول المصنف -: "لأنَّ الطَّرِيقَ ظَنَّيٌ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ النَّصُ" - نظر؛ لأن الكلام في مراتب كيفية الرواية عن الرسول لا في الخبر عن الإجماع. والأولى أن يقال في بيانه؛ لظهور قول الصحابي: كنا نفعل، أو كانوا يفعلون، في أنه أراد مع علم الرسول عليه السلام بذلك الفعل، من غير نكير؛ فيكون حجة". اه.

وهو ما يسمى عند علماء المصطلح بالسماع. والسماع ينقسم إلى إملاء أو تحديث، وسواء كان من حفظ الشيخ، أو القراءة من كتابه، وهو أرفع درجات أنواع الرواية عند الأكثرين كما سيأتي.

انظر: رفع الحاجب (ورقة 79/أ). مقدمة ابن الصلاح ص١٣٢. توضيح الأفكار ١٨٦/٢. ظفر الأماني ص٤٧٦. الوسيط للشيخ أبي شهبة ص٩٥. أسباب اختلاف المحدثين ١٩٧/١.

(٢) والقراءة على الشيخ تسمى عرضاً. والعرض هو: القراءة على الشيخ من حفظ القارئ، أو من كتاب بين يديه.

انظر: الإلماع للقاضي عياض ص٧٠. رفع الحاجب (ورقة ٦٩/أ). مقدمة ابن الصلاح ص١٣٧. توضيح الأفكار ١٨٧/٢. ظفر الأماني ص٤٧٦. الوسيط ص٩٦. أسباب اختلاف المحدثين ١٥٢/١.

(٣) سماع الراوي بقراءة غيره على الشيخ تسمى عرضا أيضاً. قال القاضي عياض في الإلماع ص٧٠: «وسواء كنتَ أنت القارئ، أو غيرك وأنت تسمع، أو قرأت في كتاب، أو من حفظ، أو كان الشيخ يحفظ ما يُقْرَأُ عليه، أو يمسك أصله» اهـ.

(٤) الإجازة في اللغة: الإذن، يقال: استجاز أي: طلب الإجازة، والإذن.

جاء في المصباح المنير ١١٤/١: «أجازه: أنفذه، ومنه: أجزت العقد أي: جعلته نافذا». وانظر: القاموس المحيط ١٧٠/٢. المعجم الوسيط ١٤٦/١.

أما في الاصطلاح: فهي إذن المحدث للطالب أن يروي عنه حديثا أو كتابا من غير أن يسمع ذلك منه، أو يقرأ عليه. كأن يقول له: أجزتك، أو أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، أو كتاب الإيمان من صحيح مسلم، فيروي عنه بموجب ذلك، وتكون إجازته له إما بخطه ولفظه، وهو أعلى، أو بأحدهما. وهي أنواع كما سيأتي. انظر: الإلماع ص٨٨. رفع الحاجب (ورقة ٦٩/أ). مقدمة ابن الصلاح ص١٥١. فتح المغيث ٧/٩٥. توضيح الأفكار ١٩٣/٢. ظفر الأماني ص٤٨٨. الوسيط لأبي شهبة ص١٥٨. منهج النقد عند المحدثين ص٧٢٠. أسباب اختلاف المحدثين ١٥٨/١.

(٥) المناولة لغة: من ناول الشيء إذا أعطاه. يقال: ناوله إياه إذا أعطاه، ومنه في حديث=

## أَوْ كِتَابَتُهُ بِما (١) يَرْوِيهِ (٢). / [٣١].

= قصة سيدنا موسى والخضر على نبينا وعليهما الصلاة والسلام المروي في صحيح البخاري ١/٣٤٠ وصحيح مسلم بشرح النووي ٢٣٠/٥، ٢٣٤: «فحملوهما ـ أي موسى والخضر ـ في السفينة بغير نَوْلِ». أي إعطاء وأجرة.

انظر: مفردات الراغب ص٨٢٩. التعريفات للجرجاني ص٢٩٨. المعجم الوسيط ٢٩٨٧. فقر الأماني ص٤٨٧.

أما في الاصطلاح: فهي إعطاء الشيخِ الطالبَ شيئاً من مروياته مع إجازته به صريحاً أو كناية.

والمناولة على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: المناولة المقرونة بالإجازة مع التمكين من النسخة. وهذا النوع أرفعها على الإطلاق.

النوع الثاني: مناولة مع إجازة من غير تمكين من النسخة. كأن يعرض الشيخ كتابه، ويناوله للطالب، ويأذن له في الحديث به عنه، ثم يمسكه الشيخ عنده، ولا يمكنه منه. وهذا النوع يتقاعد عما سبق؛ لعدم احتواء الطالب على ما تحمله وغيبته عنه.

النوع الثالث: المناولة المجردة من الإجازة. كأن يقول الشيخ لتلميذه: «هذا من حديثي أو سماعاتي»، ولا يقول له: «اروه عني، أو أجزت لك روايته عني». أو نحو ذلك. وهذا النوع عابه غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوه وسوغوا الرواية به.

انظر: الإلماع ص٨٢ ـ ٨٣. رفع الحاجب (ورقة ٦٨/أ). الكفاية ص٤٩٣. مقدمة ابن الصلاح ص١٦٥. فما بعدها. التقييد والإيضاح ص١٦٣. فتح المغيث ١٠٩/٢ ـ ١١١. تدريب الراوي ٤٤/٢ فما بعدها. أسباب اختلاف المحدثين ١٦٧/١ ـ ١٧٠.

(۱) في: أ «لما» بدل «بما».

(٢) وهو ما يسمى في اصطلاح المحدثين بالمكاتبة. وهي: أن يكتب الشيخ إلى الطالب وهو غائب شيئاً من حديثه بخطه، أو يُكْتَب له ذلك وهو حاضر. ويلتحق بذلك ما إذا أمر غيره بأن يكتب له ذلك عنه إليه.

والمكاتبة نوعان:

النوع الأول: المكاتبة المقرونة بالإجازة. كأن يقول الشيخ لمن كتب له: «أجزت لك ما كتبته لك، أو ما كتبت به إليك». أو نحو ذلك من عبارات الإجازة.

وهذا النوع في الصحة والقوة شبيه بالمناولة المقرونة بالإجازة. والرواية بالمكاتبة المقرونة بالإجازة صحيحة بلا خلاف كما صرح به ابن النفيس.

النوع الثاني: المكاتبة المجردة من الإجازة. قال ابن الصلاح في علوم الحديث=

فَالأُوَّلُ أَعْلاَهَا عَلَى الأَصَحِّ، إِلاَّ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَقْصِدْ إِسْمَاعَهُ قَالَ: "قَالَ، وَحَدَّثَ، وَأَخْبَرَ، وَسَمِعْتُهُ". وَقِرَاءَتُهُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، وَلاَ مَا يُوجِبُ شُكُوتًا مِنْ إِكْرَاهِ، أَوْ غَفْلَةٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا (١) مَعْمُولٌ بِهِ، خِلاَفًا لِبَعْضِ شُكُوتًا مِنْ إِكْرَاهِ، أَوْ غَفْلَةٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا (١) مَعْمُولٌ بِهِ، خِلاَفًا لِبَعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ (٢)؛ لأَنَّ الْعُرْفَ تَقْرِيرُهُ؛ وَلأَنَّ فِيهِ إِيهَامَ الصِّحَّةِ. فَيَقُولُ: "حَدَّثَنَا" وَ" مُطْلَقًا عَلَى الأَصَحِّ (١). وَنَقَلَهُ الْحَاكِمُ عَنِ الأَئِمَّةِ وَ"أَخْبَرَنَا» مُقَيَّدًا وَ(٣) مُطْلَقًا عَلَى الأَصَحِّ (١). وَنَقَلَهُ الْحَاكِمُ عَنِ الأَئِمَّةِ

<sup>=</sup> ص١٧٣: "وهو الصحيح ـ أي جوازها ـ المشهور بين أهل الحديث، وكثيراً ما يوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم قولهم: "كتب إليّ فلان: قال حدثنا فلان". والمراد به هذا. وذلك محمول به عندهم معدود في المسند الموصول. وفيها إشعار قوي بمعنى الإجازة، فهي وإن لم تقترن بالإجازة لفظا فقد تضمنت الإجازة معنى". اهـ. انظر: الإلماع ص٨٣ ـ ٨٤. رفع الحاجب (ورقة ١٦٩أ). مقدمة ابن الصلاح ص١٧٣. فتح المغيث ١٧٣٧. تدريب الراوي ١٧٥٥ ـ ٥٨. ظفر الأماني ص٢٨٦. الوسيط ص١١٢. أسباب اختلاف المحدثين ١٧٠١.

<sup>(</sup>۱) في: الأصل (م) «غيرها» بدل «غيرهما». وما أثبته من: أ، ش، وهو الموافق لما في بيان المختصر ٧٢٧/١، ورفع الحاجب (ورقة ٦٩/١)، وشرح العضد على المختصر ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الصلاح في مقدمته ص١٥٤: «ثم إنه كما تجوز الرواية بالإجازة يجب العمل بالمروي بها، خلافاً لمن قال من أهل الظاهر، ومن تابعهم: إنه لا يجب العمل به، وإنه جار مجرى المرسل. وهذا باطل؛ لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها، وفي الثقة به. والله أعلم». اهد.

<sup>(</sup>٣) في: ش «أو» بدل «و». وعبارة: أ «فيقول: حدثنا وأخبرنا مطلقاً ومقيداً على الأصح».. بتقديم «مطلقاً» على «مقيداً» بخلاف ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) روى الخطيب البغدادي في الكفاية ص ٤٢٧ - ٤٢٨ بسنده عن الإمام أبي بكر الباقلاني أنه قال: «اختلف الناس في قارئ الحديث على الشيخ، إذا أقر له به، أو سكت عنه سكوتا يقوم مقام إقراره به، هل يجوز أن يقول: سمعت فُلاناً يحدث بكذا، أو حدثني فلان بكذا، أم لا يسوغ له ذلك؟ فقال بعضهم: يجوز له بغير تقييد. وقال آخرون: لا يجوز أن يقول: سمعت فلاناً، ولا حدثني، ولا أخبرني، وهذا هو الصحيح؛ لأن ظاهر قوله: سمعت، يفيد أن المحدث نطق به، وأن القائل: وسمعته يحكي لفظه، وذلك باطل، وإخبار بالكذب، وكذلك ظاهر قوله: حدثنا وأخبرنا؛ لأن ظاهر ذلك يفيد: أنه نطق وحدث بما أخبر به، وذلك ما لا أصل له، وليس ببعيد عندنا جواز ذلك لمن علم من حاله أنه لا يقصد إيهام سماع لفظه، وأخباره، وحديثه عندنا جواز ذلك لمن علم من حاله أنه لا يقصد إيهام سماع لفظه، وأخباره، وحديثه

الأَرْبَعَةِ (١). وَقِرَاءَةُ غَيْرِهِ كَقِرَاءَتِهِ.

وَأَمَّا الإِجَازَةُ لِلْمَوْجُودِ الْمُعَيَّنِ، فَالأَكْثَرُ: عَلَى تَجْوِيزِهَا(٢)، وَالأَكْثَرُ:

= من لفظه، وأنه إنما يستعمل ذلك على معنى أنه قرئ عليه وهو يسمع، وأنه أقرَّ به، أو سكت عنه سكوت مقرِّ به، إذا كان ثقة عدلاً لا يقصد التمويه والإلباس، فأما إن عرف بقصد ذلك لم يقبل حديثه، ولم يسغ له ذلك». اه.

(١) في معرفة علوم الحديث ص٢٥٦ ـ ٢٦١. اقتصرت على الإحالة من غير ذكر كلامه الطويل؛ خشية التطويل.

وانظر: التقييد والإيضاح ص١٦١ - ١٦٢. تدريب الراوي ٤٨/٢. أسباب اختلاف المحدثين ١٥٦/١ - ١٥٥٨.

- الحاكم هو: الحافظ الكبير، إمام المحدثين، أبو عبدالله محمد بن عبدالله محمد بن حمدويه بن نُعيم الضَّبِي الطَّهماني النيسابوري، يعرف بابن البيع. طلب الحديث صغيرا باعتناء أبيه وخاله، رحل وجال في خرسان، وما وراء النهر فسمع من ألفي شيخ حدث عنه الدارقطني، وابن أبي الفوارس، والبيهقي والخليلي، وخلائق. وتفقه بأبي سهل الصعلوكي، وابن أبي هريرة. وكان إمام عصره في الحديث، العارف به حق معرفته، صالحا ثقة. ولد في ربيع الأول سنة ٣٢١ هـ وتوفي في صفر سنة ٥٠٤هـ. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٥٤٧٣. تذكرة الحفاظ للذهبي ١٠٣٩/٣. شذرات الخفاظ للنهب ١٠٣٩٠. ميزان الاعتدال ٢٠٨٣. الرسالة المستطرفة ص٢١٠. طبقات الحفاظ للسيوطي ص٢١٠. طبقات الحفاظ للسيوطي ص٢١٠.

(٢) تنقسم الإجازة للموجود المعيَّن قسمين:

القسم الأول: إجازة من معيَّن لمعيَّن في معيَّن. وذلك كأن يقول: الشيخ لشخص معيَّن أو أشخاص بأعيانهم: «أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب»، حال كونهما عالمين بهذا الكتاب. وهو أعلى أقسام الإجازة.

والصحيح الذي قاله الجمهور واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها. وقد قصر أبو مروان الطُبني ـ ت٧٠٠هـ ـ الصحة عليها، حيث قال القاضي عياض في الإلماع ص٨٩ ـ ٩٠: «إنما تصح الإجازة عندي إذا عين المجيز للمجاز ما أجاز له، فله أن يقول فيه: حدثني. وعلى هذا رأيت إجازات أهل المشرق، وما رأيت مخالفًا، بخلاف ما إذا أبهم ولم يُسمَّ ما أجاز، ولا يحتاج في هذا لغير مقابلة نسخته بأصول الشيخ».

وهذا القسم من الإجازة هو الذي استحسنه العلماء وقبلوه.

قال الإمام الحافظ ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ص٤٨٠: «تلخيص هذا الباب أن الإجازة لا تجوز إلا لماهر بالصناعة حاذق بها، يعرف كيف يتناولها، ويكون في شيء معيَّن معروف لا يشكل إسناده، فهذا هو الصحيح من القول في ذلك.. اهـ. =

عَلَى مَنْعِ «حَدَّثَنِي» وَ«أَخْبَرَنِي» مُطْلَقًا. وَبَعْضُهُمْ: وَمُقَيَّدًا، وَ«أَنْبَأَنِي»، اتَّفَاقٌ؛ لِلْعُرْفِ(١).

= وقال الإمام ابن الصلاح في مقدمته ص١٦٤: ﴿إنما تستحسن الإجازة إذا كان المجيزُ عالمًا بما يجيز، والمجاز له من أهل العلم؛ لأنها توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم؛ لمسيس حاجتهم إليها اهـ.

القسم الثاني: إجازةً لمعيَّن في غير معيَّن. مثل أن يقول الشيخ لشخص معين: أجزت لك أن تروي عنى ما أرويه، أو ما صحَّ عندك من مسموعاتي ومصنفاتي.

والخلاف في هذا القسم أقوى من سابقه، إلا أن الجمهور أجازوا الرواية بها كما أوجبوا العمل بها.

قال القاضي عياض رحمه الله في الإلماع ص٩١ - ٩٢: «والصحيح جوازه، وصَحَّتِ الرواية والعمل به بعد تصحيح شيئين: تعيين روايات الشيخ ومسموعاته وتحقيقها، وصحة مطابقة كتب الراوي لها». اه.

انظر: الإلماع للقاضي عياض ص٨٨ ـ ٩٢. جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر ص ٤٨٠. جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر ص ٤٨٠ ـ ٦٠. شرح العراقي لألفيته ١٠/٣ ـ ٦٠. فتح المغيث للسخاوي ٦٠/٢ ـ ٦٧. تدريب الراوي ٢٩/٢ ـ ٣١. أسباب اختلاف المحدثين ١٦٦١ ـ ١٦٣.

(۱) ذهب أبو نُعيم الأصفهاني، وأبو عبدالله المَرْزُباني إلى جواز إطلاق «حدثنا» و«أخبرنا» في الإجازة المجردة. وحكاه القاضي عياض في الإلماع ص١٢٨، عن ابن جريج وجماعة من المتقدمين. وصححه إمام الحرمين الجويني في البرهان ١٨١٨.

قال ابن الصلاح في مقدمته ص ١٧٠ - ١٧١: "والصحيح والمختار الذي عليه عمل الجمهور، وإياه اختار أهلُ التحري والورع: المنع من إطلاق "حدثنا» و"أخبرنا» ونحوهما من العبارات. وتخصيص ذلك بعبارة تشعر به بأن يقيد هذه العبارات فيقول: «أخبرنا أو حدثنا فلان مناولة وإيجازا، أو أخبرنا إجازة، أخبرنا مناولة، أو أخبرنا إذنا، أو في إذنه، أو فيما أذن لي فيه، أو فيما أطلق لي من روايته عنه». أو يقول: «أجاز لي فلان، أو أجازني فلان كذا وكذا، أو ناولني فلان». وما أشبه ذلك من العبارات. وخصص قوم الإجازة بعبارات لم يسلموا فيها من التدليس أو طرف منه، كعبارة من يقول في الإجازة: «أخبرنا مشافهة» إذا كان قد شافهه بالإجازة لفظا، وكعبارة من يقول: «أخبرنا فلان كتابة، أو فيما كتب إليّ، أو في كتابه» إذا كان قد أجازه بخطه. فهذا وإن تعارفه في ذلك طائفة من المحدثين المتأخرين فلا يخلو عن أحازه من التدليس؛ لما فيه من الاشتراك والاشتباه بما إذا كتب إليه ذلك الحديث بعينه. وورد عن الأوزاعي أنه خصص الإجازة بقوله: «خبَّرنا» بالتشديد، والقراءة عليه بقوله: «أخبرنا» والعلاق «أنبأنا» في الإجازة، وهو بعوله: «أخبرنا» بالتشديد، والقراءة عليه بقوله: «أخبرنا» والعلاق «أنبأنا» في الإجازة، وهو

وَمَنْعَهَا أَبُو حَنِيفَةً، وَأَبُو يُوسُفَ(١) [رَحِمَهُمَا اللهُ](٢). وَلِجَمِيعِ الأُمُّةِ

الْمَوْجُودِينَ، الظَّاهِرُ قَبُولُهَا(٣)؛ لأنَّهَا مِثْلُهَا. وَفِي نَسْلِ فُلَانٍ، أَوْ مَنْ يُوجَدُ

= اختيار الوليد ابن بكر صاحب «الوجازة في الإجازة»، وقد كان «أنبأنا» عند القوم فيما تقدم بمنزلة «أخبرنا» وإلى هذا نحا الحافظ المتقن أبو بكر البيهقي إذ كان يقول: «أنبأني فلان إجازة»، وفيه أيضاً رعاية لاصطلاح المتأخرين». اهـ.

(۱) تابع أبنُ الحاجب الآمديَّ في نسبة منع الإجازة مطلقاً إلى الإمام أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف رحمهما الله، وما نسباه إليهما مخالف لما قرره علماء الحنفية. حيث قال شارح مسلم الثبوت ١٦٥/٢: ﴿والأصح الصحة في الجملة للإجازة؛ للضرورة، إذ المنع مطلقا يؤدي إلى إبطال أكثر السنن، لكن يشترط عند الإمامين أبي حنيفة ومحمد علم المجاز له بما أجيز به، خلافاً لما في قياس قول أبي يوسف». اه.

وقال ابن الساعاتي في بديع النظام ٢٥٢/٢: «المختار إن كان المجيز عالماً بما في الكتاب، والمجاز له فهماً ضابطاً؛ جازت الرواية وإلا بطلت عند أبي حنيفة ومحمد، وصحت عند أبي يوسف؛ تخريجاً من كتاب القاضي إلى مثله، فإن علم ما فيه، شرط عندهما لا عنده، والأحوط ما قالاه؛ صونا للسنة وحفظا لها». اهـ.

وانظر: كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ٦٦/٣. تيسير التحرير ٩٤/٣. التقرير والتحبير ٧٥/٣.

- أبو يوسف: هو الإمام يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، قاضي القضاة، صاحب أبي حنيفة، الفقيه المجتهد، تولى القضاء لثلاثة من الخلفاء: المهدي، والهادي، والرشيد، وكان الرشيد يكرمه ويجله، وهو أول من دعي بقاضي القضاة، وأول من غير لباس العلماء، وهو الذي ساعد على نشر مذهب أبي حنيفة في الأقطار، وهو أول من وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة وأملى المسائل ونشرها. وله «الأمالي» و«النوادر» وشالخراج». توفي سنة ١٨٧ هـ. انظر ترجمته في: البداية والنهاية لابن كثير ١٨٠/١٠.

(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٧٢٩/١.

(٣) هذا القسم من الإجازة هو: إجازةً من معيَّن لغير معيَّن: مثل أن يقول الشيخ: أجزت المسلمين، أو كل أحد، أو أهل زماني هذا الكتاب ومروياتي.

وأجازها على هذا الإطلاق: أبو بكر الخطيب، والقاضي أبو الطيب الطبري، وابن منده، وابن عتّاب، والحافظ أبو العلاء العطار، والسَّلَفي، وأبو الوليد بن رشد، وأبو الفضل بن خيرون.

قال ابن الصلاح في مقدمته ص١٥٥: "ولم نر، ولم نسمع عن أحد ممن يُقتدى به=

مِنْ بَنِي فُلَانٍ، وَنَحْوِهِ، خِلَافٌ وَاضِحٌ<sup>(١)</sup>.

لَنَا: أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْعَدْلَ لاَ يَرْوِي إِلاَّ بَعْدَ عِلْم أَوْ ظَنِّ. وَقَدْ أَذِنَ لَهُ، وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ ﷺ كَانَ يُرْسِلُ كُتُبَهُ مَعَ الآحَادِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا مَا فِيهَا (٣٠)

قَالُوا: كَذِبٌ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ. قُلْنَا: حَدَّثَهُ ضِمْنًا؛ كَمَا لَوْ قُرِئَ (1) عَلَيْهِ.

(١) هذا القسم من الإجازة هو: الإجازة للمعدوم. وهذه الإجازة نوعان:

النوع الأول: إجازة للمعدوم ابتداء من غير عطف على موجود. كأن يقول الشيخ: «أجزت لمن يولد لفلان» أو «لطلبة العلم ببلد كذا متى كانوا»، ونحو ذلك. وهذا النوع أجازه: الخطيب البغدادي، وأبو يعلى الحنبلي، وابن عُمْرُوس المالكي. ومنعه القاضي أبو الطيب الطبري وابن الصباغ. وقال ابن الصلاح في مقدمته ص١٥٩: «وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره؛ لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمُجَاز على ما قدمناه في بيان صحة أصل الإجازة، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة للمعدوم». اهه.

النوع الثاني: إجازة للمعدوم مع عطف على موجود. كأن يقول الشيخ: «أجزت لفلان ولمن يولد له» أو «أجزت لك ولولدك، ولعقبك ما تناسلا».

قال ابن الصلاح في مقدمته ص١٥٨ ـ ١٥٩: «ذلك أقرب إلى الجواز من الأول... وفعل هذا الثاني في الإجازة من المحدثين المتقدمين أبو بكر بن أبي داود السجستاني، فإنا روينا عنه أنه سئل الإجازة فقال: «قد أجزت لك، ولأولادك، ولحجبل الحجكبة». يعنى الذين لم يولدوا بعد». اهد.

(Y) في: ش «عليه السلام» بدل « الله».

(٣) احتج بعض أهل العلم لجوازها بحديث أن النبي ﷺ كتب سورة براءة في صحيفة، ودفعها لأبي بكر، ثم بعث عليَّ بن أبي طالب فأخذها منه، ولم يقرأها عليه، ولا هو أيضاً حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأها على الناس.

وقد روى الرامهرمزي بسنده عن الشافعي أن الكرابيسي أراد أن يقرأ عليه كتبه فأبى، وقال: خذ كتب الزعفراني فانسخها فقد أجزت لك، فأخذها إجازة.

انظر: الكفاية للخطيب ص201 - 201. تدريب الراوي ٣١/٢. الوسيط للشيخ أبي شهبة ص١٠٨.

(٤) في: أ، ش «قَرَأَ» بدل «قُرِيَه».

<sup>=</sup> أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها، ولا عن الشرذمة المتأخرة الذين سوغوها، والإجازة في أصلها ضعف، وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفاً كثيراً لا ينبغي احتماله». اه.

قَالُوا: ظَنُّ، فَلَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِهِ، كَالشَّهَادَةِ. قُلْنَا: الشَّهَادَةُ آكَدُ.

(مَسْأَلَةٌ) الأَكْثَرُ: عَلَى جَوَازِ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى لِلْعَادِفِ. وَقِيلَ: بِلَفْظِ مُرَادِفٍ، وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ مَنْعُهُ (١)

(١) اختلف العلماء في جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف بمواقع الألفاظ إلى أقوال: القول الأول: جوازه مع أن الأولى نقله بلفظه، وصورته. وبه قال جمهور السلف والخلف، ومنهم الأثمة الأربعة.

القول الثاني: المنع مطلقاً. نقله القاضي الباقلاني عن كثير من السلف، وأهل التحري في الحديث. وبه قال ابن سيرين، وثعلب، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وروي عن ابن عمر رضى الله عنهما، ونقل عن أهل الظاهر وغيرهم.

القول الثالث: يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم. وبه جزم القاضي أبو بكر بن العربي. القول الرابع: يمنع ذلك في الأحاديث القصار، ويجوز في الطوال. حكي عن القاضي عبدالوهاب المالكي.

القول الخامس: يجوز في الألفاظ التي لا مجال للتأويل فيها، ولا يجوز إن كان للتأويل فيها مجال. وبه قال بعض الشافعية، وجرى عليه إلكيا الطبرى.

القول السادس: إن حفظ اللفظ فلا يجوز له أن يرويه بغيره، وإن لم يحفظ جاز أن يورده بالمعنى. وبه جزم الماوردي والرُّوْياني.

القول السابع: يجوز فيما يوجب العلم من ألفاظ الحديث، ولا يجوز إلا باللفظ فيما يجب العمل به منها. وبه قال بعض الشافعية.

وهناك أقوال أخرى ذكرها الإمام الزركشي في البحر المحيط ٢٥٦/٤ فما بعدها، وغيره. انظر الأقوال والأدلة والمناقشات في: المستصفى ١٦٨/١. شرح اللمع ٢٨٤٨٠. إحكام الفصول ٢٥٠٠. الإحكام للآمدي ٢٣١/٢. شرح تنقيح الفصول ص٣٨٠. رفع الحاجب (ورقة ٢٩/ب) شرح العضد على المختصر ٢/٠٠. البحر المحيط ٢٥٦/٤ فما بعدها. الروضة مع النزهة ١٨/١. شرح الكوكب المنير ٢/٠٣٠ فما بعدها. مقدمة ابن الصلاح ص٢١٣. مقدمة شرح مسلم للنووي ٢٨٣١. تدريب الراوي ٢٨٨٠. ظفر الأماني ص٤٦٥. الوسيط لأبي شهبة ص١٤٤٠ فما بعدها.

- ابن سيرين هو: محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر، البصري، مولى أنس بن مالك، التابعي الكبير، الإمام في التفسير والحديث والفقه، وعبر الرؤيا، والمقدم في الزهد والورع، ولم يكن بالبصرة أعلم منه بالقضاء، وأريد على القضاء فهرب إلى الشام، وكان بزازاً. توفي سنة ١١٠هـ. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ١٨١/٤. شذرات الذهب ١٣٨/١. تاريخ بغداد ٥/٣٣٠. حلية الأولياء ٢٦٣/٢. تذكرة الحفاظ ص٢٠٠.

وَعَنْ مَالِكِ أَنَّهُ كَانَ يُشَدِّدُ فِي «الْبَاءِ»، وَ«التَّاء»(١). وَحُمِلَ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي الأَوْلَى.

لَنَا: الْقَطْعُ بِأَنَّهُمْ نَقَلُوا عَنْهُ أَحَادِيثَ / [١٣٢] فِي وَقَائِعَ (٢ مُتَّحِدَةٍ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ شَائِعَةٍ ذَائِعَةٍ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ، وَأَيْضًا: مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ] (٣ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ قَالَ: [قَالَ] (٢) صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَا، أَوْ نَحْوَهُ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ (٥)، وَأَيْضًا: أُجْمِعَ عَلَى تَفْسِيرِهِ وَسَلَّمَ: كَذَا، أَوْ نَحْوَهُ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ (٥)، وَأَيْضًا: أُجْمِعَ عَلَى تَفْسِيرِهِ

<sup>(</sup>۱) قال الباجي في إحكام الفصول ٣٩٠/١؛ "وقد قال بعض الفقهاء ومتأخري أصحاب الحديث: "لا يجوز أن ينقل الحديث إلا بالفاظه". وقد روي مثل هذا عن مالك، وأراه أراد به من الرواة مَنْ لا علم له بمعنى الحديث؛ وقد نجد الحديث عنه في الموطأ تختلف ألفاظه اختلافاً بيّناً. وهذا يدل على أنه يجوز للعالم النقل على المعنى". اه.

وانظر: رفع الحاجب (ورقة ٦٩/ب). تدريب الراوي ١٠١/٢. ظفر الأماني ص ٤٦٥ ـ انظر: رفع الأماني ص ٤٦٥ ـ ١٤٨.

<sup>-</sup> مالك هو: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر، إمام دار الهجرة. ولد سنة ٩٣هه، تمهر في علوم شتى وخاصة: الحديث والفقه، وكان شديد التحري في حديثه وفتياه، لا يحدث إلا عن ثقة، ولا يفتي إلا عن يقين. وكان شيوخ أهل المدينة يقولون: ما بقي على ظهر الأرض أعلم بسنة ماضية ولا باقية منك يا مالك. أشهر مؤلفاته «الموطأ» وله رسالة إلى الليث بن سعد في إجماع أهل المدينة. توفي - رضي الله عنه - على الأشهر سنة ١٧٥هـ. انظر: شجرة النور الزكية ص٥٧ - ٥٥. الديباج ١٩٢١. تذكرة الحفاظ ٢٨٩/١.

<sup>(</sup>۲) لفظة «وقائع» ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ.

<sup>-</sup> ابن مسعود: هو عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب، من أجلاء الصحابة، من السابقين الأولين إلى الإسلام. كان رضي الله عنه خادماً أميناً لرسول الله على الصحيحين ٨٤٨ حديثاً، كان حجة في القرآن الكريم حفظاً، وفهماً، وكان معلماً وقاضياً لأهل الكوفة في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه. توفي سنة ٣٧هـ. انظر ترجمته في: الاستيعاب ٣١٦/٢. الإصابة ٣٨٨/٢. أسد الغابة ٣/٢٥٦. تهذيب الأسماء واللغات ٢٨٨/١.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٧٠/٧.

<sup>(</sup>a) عن عمرو بن ميمون قال: «اختلفت إلى عبدالله بن مسعود سنة لا أسمعه يقول فيها:=

بِالْعَجَمِيَّةِ، فَالْعَرَبِيَّةُ أَوْلَى، وَأَيْضًا: فَإِنَّ الْمَقْصُودَ الْمَعْنَى قَطْعًا، وَهُوَ حَاصِلُ. قَالُوا: قَالَ [صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ](١): ﴿نَضَّرَ اللهُ امْرَءًا ﴾(٢). قُلْنَا: دَعَا لَهُ؛ لأَنَّهُ الأَوْلَى، وَلَمْ يَمْنَعْهُ.

قَالُوا: يُؤَدِّي إِلَى الإِخْلَالِ<sup>(٣)</sup>؛ لاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي الْمَعَانِي، وَتَفَاوُتِهِمْ، فَإِذَا قُدِّرَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، إِخْتَلَّ بِالْكُلِّيَّةِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْكَلاَمَ فِي مَنْ (٤) نَقَلَ بِالْمُعْنَى سَوَاءً.

(مَسْأَلَةٌ) إِذَا كَذَّبَ الْأَصْلُ الْفَرْعَ سَقَطَ؛ لِكَذِبِ وَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ (٥) ....

<sup>=</sup> قال رسول الله ﷺ، إلا أنه جرى ذات يوم حديث، فقال: قال رسول الله ﷺ فَعَلاه كَرَبٌ، وجعل العرقُ ينحدر عن جبينه، ثم قال: إما فوق ذلك، وإما دون ذلك، وإما قريب من ذلك».

أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، في كتاب العلم، باب الاحتراز من رواية الحديث عن رسول الله على الله المعرود.

وأخرجه الدارمي في مقدمة سننه، في باب من هاب الفتيا؛ مخافة السقط ٨٣/١. موصولاً من طريق عثمان بن عمر، أنا ابن عون، عن مسلم أبي عبدالله \_ هو البطين \_ عن إبراهيم التيمي، عن أبيه قال: «كنت لا يفوتني عشية خميس إلا آتي فيها عبدالله بن مسعود، فما سمعته يقول لشيء قط قال رسول الله، حتى كانت ذات عشية فقال: قال رسول الله على قال: فاغرورقتا عيناه، وانتفخت أوداجه، فأنا رأيته، محلولة أزراره. وقال: أو مثله، أو نحوه، أو شبيه به».

وإسناده صحيح، وله شاهد أخرجه الدارمي ٨٣/١ ـ ٨٤ من طريق يزيد بن هارون، أنا أشعث ـ هو ابن سوار ـ عن الشعبي وابن سيرين: أن ابن مسعود كان إذا حدَّث عن رسول الله ﷺ في الأيام تَرَبَّد وجهه وقال: هكذا، أو نحو هكذا، أو نحوه».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وعبارة: أ «قال: قال رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>Y) سبق تخريجه عند قوله: «ولا العلم بفقه، أو عربية، أو معنى الحديث..» ص٦٠٢.

<sup>(</sup>٣) في: أ «الاختلال» بدل «الإخلال».

<sup>(</sup>٤) في: ش «فِيمَنْ» بدل «في مَنْ».

<sup>(</sup>٥) إذا كذَّب الأصلُ الفرعَ جَزماً سقط ما يرويه الفرع عن درج الاعتبار والقبول؛ لأنه يلزم كذب واحد من الأصل والفرع لا على التعيين؛ لأنه إن صدق الأصل في التكذيب، يلزم كذب ما رواه الفرع عنه. وإن كذب الأصل يلزم جرحه بتكذيبه، وأياً ما كان يلزم عدم قبول ما رواه الفرع عنه.

وَلاَ يَقْدَحُ فِي عَدَالَتِهِمَا<sup>(۱)</sup>. فَإِنْ قَالَ: لاَ أَدْرِي، فَالأَكْثَرُ: يُعْمَلُ بِهِ، خِلاَفًا لِبَعْض الْحَنَفِيَّةِ (۱). وَلأَحْمَدَ رِوَايَتَانِ (۱۱).

= وقال جماعة من الأصوليين منهم: ابن السمعاني، وابن السبكي، وعزاه الشاشي للإمام الشافعي: إذا كذب الأصل الفرع جزما لا يسقط ما يرويه الفرع عن درجة الاعتبار والقول.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٠/٠): «ورأي ابن السمعاني (في القواطع / ٣٥٥١) أن الحديث لا يسقط. قال: لأن الراوي قاله بحسب ظنه(في القواطع: بطريق حسن الظن)، ولعل شيخه نسي، ومع احتمال نسيانه كيف يسقط؟ وما يراه هو الذي نختاره». اهد انظر: التلخيص ٢/٢٧، اللمع ص٤٥. المستصفى ١٦٧١. الإحكام للآمدي ٣٣٤/٢. رفع الحاجب (ورقة ١/٠١). بيان المختصر ٢/٣٦٠. شرح العضد على المختصر ٢/٧١. شرح مختصر الروضة ٢/١١٠. شرح الكوكب المنير ٢/٧٣٠. كشف الأسرار للبخاري ٣٨/٣. مقدمة ابن الصلاح ص١١٦٠. فتح المغيث للسخاوي ١١٦٨.

(۱) لا يقدح كذب واحد منها لا على التعيين في عدالة الأصل والفرع؛ لأن عدالة كل واحد منهما على التعيين متيقن فيها، وكذبه مشكوك فيه، والمشكوك لا يقدح في المتيقن فيه.

انظر:: التلخيص ٢/٣٩٢. اللمع ص83. المستصفى ١٦٧/١. الإحكام للآمدي ٢٣٣٤. رفع الحاجب (ورقة ٧٠/أ). بيان المختصر ٢/٣٦١. شرح العضد على المختصر ٢/١٧٠. شرح مختصر الروضة ٢/١٠١. شرح الكوكب المنير ٢/٧٣٠. كشف الأسرار للبخاري ٣/٣٤. مقدمة ابن الصلاح ص١١٦ ـ ١١٨. فتح المغيث للسخاوي ٢١٦٠١.

(۲) المذكور في الروضة ۳۱۳/۱ ـ ۳۱۴ مع النزهة، وشرح تنقيح الفصول ص٣٦٩، أن الخلاف مع الكرخي من الحنفية فقط.

قال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص٣٦٩: «وقال أكثر أصحابنا والشافعية والحنفية: إذا شك الأصل في الحديث لا يضر ذلك خلافاً للكرخي". اه.

والحقيقة أن الذي ذهب إليه الكرخي ذهب إليه أيضاً من الحنفية أبو زيد الدبوسي، والسرخسي، والبزدوي، وهو منقول عن أبي يوسف.

أما نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة، فقد نسبه إليه الإمام السرخسي في أصوله ٣/٢، وقال ابن الهمام في التحرير ٣٨٩/٢ مع التقرير والتحبير: «إنه يحتاج إلى ثبت». اهـ. انظر: أصول السرخسي ٣/٢. فواتح الرحموت ٢٠٧/٢. تيسير التحرير ٣/٢٠/٠. كشف

الطر: أصول السرحسي ١/١٠. قوائح الرحموت ١/٠١٠ ليسير التحرير ٢/٠٠٠ السلط الأسرار للبخاري ٩٢/٣.

(٣) قال القاضي أبو يعلى في العدة ٣/ ٩٦٠: «إذا روى العدل عن العدل خبراً ثم نسي=

لَنَا: عَدْلٌ غَيْرُ مُكَذَّبِ، كَالْمَوْتِ وَالْجُنُونِ.

وَاسْتُدِلَّ أَنَّ<sup>(۱)</sup> سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحِ رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (۲) [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ] (۳) أَنَّهُ (۱): «[صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] (۵) قَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ] بالْيَمِينِ (۲) مَعَ الشَّاهِدِ (۷)»، ثُمَّ قَالَ لِرَبِيعَةَ: لاَ أَدْرِي (۸). فَكَانَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي

<sup>=</sup> المروي عنه الخبر، فأنكره لم يجب إطراح الخبر، ووجب العمل به في إحدى الروايتين، وفي رواية أخرى يرد الخبر، ولا يجوز العمل به». اهـ

وقال الآمدي في الإحكام ٣٣٤/٢: «فذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل في أصح الروايتين عنه، وأكثر المتكلمين إلى وجوب العمل به، خلافاً للكرخي وجماعة من أصحاب أبي حنيفة، ولأحمد بن حنبل في الرواية الأخرى عنه». اهـ.

وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٥٣٨/٢: «... ولم يكذب الأصل الفرع في روايته عنه عمل به عند الإمام أحمد ومالك والشافعي رضي الله تعالى عنهم والأكثر». ثم قال: «وعنه ـ أي الإمام أحمد ـ لا يعمل به». اهـ.

<sup>(</sup>۱) في: أ «بأن» بدل «أن».

<sup>(</sup>٢) عبارة: ش "وَ اسْتُدِلَّ أَنَّ رَبِيعَةَ رَوَى عَن سُهَيْل بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً". بزيادة «رَبِيعَة»، ونقصان "عن أبيه» بين ابن أبي صالح وأبي هريرة.

<sup>-</sup> ابن أبي صالح هو: سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان، أبو يزيد. صدوق تغير حفظه بأخرة. روى له البخاري مقروناً وتعليقاً من الطبقة السادسة، توفي في خلافة المنصور. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ١٩٣٨، تهذيب التهذيب ٢٩٣/٠. ميزان الاعتدال ٢٠٤٣. وأبوه هو: ذكوان السمان الزيات المدني، مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني، ثقة، ثبت، كان يجلب الزيت إلى الكوفة. من الطبقة الثالثة، توفي سنة إحدى ومائة هجرية. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ٢٩٣٨، تهذيب التهذيب ١٨٩٨.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ.

<sup>(</sup>٤) عبارة: أ «أن رسول الله عظي ».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وفي: ش «عليه السلام». وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٧٣٧/١، ورفع الحاجب (ورقة ٧٠/١)، وشرح العضد على المختصر ٧١/٢.

<sup>(</sup>٦) في: ش «بيمين» بدل «باليمين».

<sup>(</sup>٧) عبارة: ش «مع الشاهد ثم نسيه». بزيادة «ثم نسيه».

<sup>(</sup>A) عبارة «ثم قال لربيعة: لا أدرى» ساقطة من: ش.

رَبِيعَةُ عَنِّي (١): صَحِيحٌ. فَأَيْنَ وُجُوبُ الْعَمَلِ؟.

قَالُوا: لَوْ جَازَ، لَجَازَ فِي الشَّهَادَةِ. أَقُلْنَا: الشَّهَادَةُ أَضْيَقُ.

قَالُوا: لَوْ عُمِلَ بِهِ(٢)، لَعَمِلَ الْحَاكِمُ بِحُكْمِهِ إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ وَنَسِيَ.

قُلْنَا: يَجِبُ ذَلِكَ عِنْدَ مَالِكِ، وَأَحْمَدَ، وَأَبِي يُوسُفَ. وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الشَّافِعِيَّةَ.

(مَسْأَلَةٌ) إِذَا انْفَرَدَ الْعَدْلُ بِزِيَادَةٍ وَالْمَجْلِسُ وَاحِدٌ. فَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ لاَ يَغْفَلُ مِثْلُهُمْ (٣) عَنْ مِثْلِهَا عَادَةً، لَمْ يُقْبَلْ. / [٣٢/ب] وَإِلاً

<sup>-</sup> ربيعة هو: الإمام ربيعة بن أبي عبدالرحمان التيمي مولاهم، أبو عثمان المدني، المعروف بربيعة الرأي، وهو من شيوخ مالك، واسم أبيه فَرُّوخ، ثقة، فقيه، قال ابن سعد: «كانوا يتقونه؛ لموضع الرأي». من الطبقة الخامسة، توفي سنة ١٣٦ هـ على الأصح. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ٢٤٧/١. تهذيب التهذيب ٢٩٨/٣. تذكرة الحفاظ ١/١٥٧/١.

<sup>(</sup>۱) أخرج أبو داود في سننه في كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد حديث (۳۲۱۰) ٣٤/٤ بسنده: أن ربيعة روى عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله على قضى باليمين مع الشاهد»، ثم قال لربيعة: لا أدرى، فكان يقول: حدثنى ربيعة عنى».

ثم قال أبو داود: وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال: أخبرني الشافعي عن عبدالعزيز قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة، وهو عندي ثقة أنى حدثته إياه، ولا أحفظه. قال عبدالعزيز... إلخ».

وأُخرجه الترمذي في أبواب الأحكام، باب ما جاء في اليمين مع الشاهد حديث (١٣٤٣) ٣٠٨/٣ وقال أبو عيسى: «حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد الواحد: حديث حسن غريب».

لم يذكر الإمام الترمذي قول سهيل لربيعة: لا أدري.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين حديث (٢٣٦٨) ٧٩٣/٢ ولم يذكر قول سهيل لربيعة: لا أدرى.

وأخرجه الدارقطني في كتاب الأقضية والأحكام حديث (٣٣) ٢١٣/٤.

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص١٨٣: «قال عبدالعزيز بن محمد الدراوردي: قد كان أصاب سهيلاً علة أذهبت بعض عقله، ونسي بعض حديثه، فكان بَعْدُ يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه». اهـ.

<sup>(</sup>Y) في: أ «بها» بدل «به».

<sup>(</sup>٣) في: أ، ش «مثله» بدل «مثلهم». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة ١٠/٠)، وبيان المختصر ٧٤٠/١، وشرح العضد على المختصر ٧١/٢.

فَالْجُمْهُورُ تُقْبَلُ<sup>(۱)</sup>، وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ<sup>(۲)</sup>. لَنَا: عَدْلٌ جَازِمٌ، فَوَجَبَ<sup>(۳)</sup> قَبُولُهُ.

قَالُوا: ظَاهِرُ الْوَهْمِ، فَوَجَبَ رَدُّهُ. قُلْنَا: سَهْوُ<sup>(٤)</sup> الإِنْسَانِ بِأَنَّهُ سَمِعَ وَلَمْ يَسْمَعْ، بَعِيدٌ، بِخِلَافِ سَهْوِهِ عَنْ مَا سَمِعَ، فَإِنَّهُ كَثِيرٌ.

فإن اتحد المجلس، فإن كان غيره من الرواة في الكثرة بحيث لا يتصور غفلة مثلهم عن مثل تلك الزيادة لم تقبل. وإلا فالجمهور على أنها تقبل.

وعن بعضهم: أنه لا تقبل. عزاه الآمدي في الإحكام ١٦٦/٢ إلى جماعة من المحدثين، وإلى الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. وكذا عزاه ابن السمعاني، وحكى عن أبى بكر الأبهري، وبعض المالكية.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٧٠/أ)، (٧٠/ب): "إذا انفرد العدل من بين جماعة عدول رووا حديثا بزيادة على ذلك الحديث، والمجلس واحد، فإن كان غيره لا يغفل مثلهم عن نقلها عادة لم تقبل منه تلك الزيادة. وقال ابن السمعاني (في قواطع الأدلة ٢٠٢١): تقبل إلا أن يقولوا: إنهم لم يسمعوها؛ لجواز روايتهم بعض الحديث. وهذا هو المختار، وإلا أن تكون تلك الزيادة مما تتوفر الدواعي على نقلها». اهد.

انظر: شرح اللمع ٢/١٤. المستصفى ١/١٦. المنخول ص٢٨٣. قواطع الأدلة ٤٠٢/١. الإحكام للآمدي ٢٣٦/٢. العدة ١٠٠٤/٣. شرح تنقيح الفصول ص٣٨١. التحصيل ٢/١٠٠. المسودة ص٣٠٠. الروضة مع النزهة ٢١٥/١. رفع الحاجب (ورقة ١/٠/١)، (ورقة ٧٠/٠)، البحر المحيط ٢٣٠٠٤ فما بعدها. مقدمة شرح مسلم للنووي ٢٣٣١. شرح الكوكب المنير ٢٤١/١ فما بعدها. التقييد والإيضاح ص٩٢٠. تدريب الراوي ٢٤٥/١.

(۲) قال البعلي الحنبلي في مختصره ص ٩٤: «والتحقيق في كلام أحمد: أن راوي الزيادة إن لم يكن مبرزا في الحفظ والضبط على غيره ممن لم يذكر الزيادة، ولم يتابع عليها، فلا يقبل تفرده. وإن كان ثقة مبرزاً في الحفظ والضبط على من لم يذكرها فروايتان». وانظر: العدة ٣٠٠٤. المسودة ص ٣٠٠. شرح الكوكب المنير ٢٧٢٥ فما بعدها.

<sup>(</sup>۱) إذا انفرد العدل بزيادة في الحديث مثل: أن يُروى أنه على دخل البيت، ويُروى أنه دخل البيت، ويُروى أنه دخل البيت وصلى. فإما أن يتحد مجلس السماع من الرسول على ورواية ذلك الفعل منه، أو يتعدد.

<sup>(</sup>٣) في: أ «فيجب» بدل «فوجب».

<sup>(</sup>٤) في: ش «توهم» بدل «سهو».

فَإِنْ تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ قُبِلَ بِاتَّفَاقٍ (١)، فَإِنْ جُهِلَ فَأَوْلَى (٢) بِالْقَبُولِ.

وَلَوْ رَوَاهَا مَرَّةً، وَتَرَكَهَا مَرَّةً، فَكَرِوَايَتَيْنِ (٣).

وَإِذَا أَسْنَدَ وَأَرْسَلُوهُ، أَوْ رَفَعَهُ (٤) وَوَقَفُوهُ، أَوْ وَصَلَهُ (٥) وَقَطَعُوهُ، فَكَالزِّيَادَةِ (٦).

(مَسْأَلَةٌ) حَذْفُ بَعْضِ الْخَبَرِ جَائِزٌ عِنْدَ الأَكْثَرِ(٧)، إِلاَّ فِي الْغَايَةِ

<sup>(</sup>۱) أما إذا تعدد المجلس فيقبل باتفاق. انظر: شرح اللمع ٢١٤/٢. المستصفى ١٦٢٨. المنخول ص٢٨٣٠. الإحكام للآمدي ٣٣٦/٢. العدة ١٠٠٤/٣. شرح تنقيح الفصول ص٢٨٨. التحصيل ٢٩٨٠. المسودة ص٠٣٠. الروضة مع النزهة ١٩١٨. رفع الحاجب (ورقة ٧٠/أ)، (ورقة ٧٠/ب). البحر المحيط ٣٣٠/٤ فما بعدها. مقدمة شرح مسلم للنووي ٣٣٠/١. شرح الكوكب المنير ٢/١٥ فما بعدها. التقييد والإيضاح ص٨٤. تدريب الراوي ٢٤٥/١. التحقيقات في شرح الورقات ص١١٥.

<sup>(</sup>٢) في: ش «فأولُ» بدل «فأولى». وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٣) إذا روى الراوي الزيادة مرة، وتركها أخرى، فحكمه حكم الروايتين، فحيث اتحد المجلس ففيه الخلاف كما سبق.

انظر: بيان المختصر ٧٤٣/١. رفع الحاجب (ورقة ٧٠/ب). شرح العضد على المختصر ٧٠/٢.

<sup>(</sup>٤) في: أ «أو رفع» بدل «أو رفعه».

<sup>(</sup>٥) في: أ «أو وصل» بدل «أو وصله».

<sup>(</sup>٦) إذا أسند عدل واحد بأن يذكر الحديث مع الرواة من غير إخلال بواحد منهم، وأرسل الباقون بأن يذكروا الحديث ولا يذكرون الرواة. مثل: أن يقولوا: قال النبي على مع أنهم لم يروه.

أو رفع بأن لا يقف على الصحابي، ورفعه إلى الرسول ﷺ، ووقف الباقون، بأن يوقفوه على الصحابي.

أو وصل بأن يذكر جميع رواة السند، وقطع الباقون.

فحكم هذه الصور حكم الزيادة؛ لأنه عند التأمل يظهر أن الْمُسْنِدَ والرافع والواصل، راوي الزيادة بالنسبة إلى الْمُرْسِل والواقف والقاطع انظر: رفع الحاجب (ورقة ٧٠/ب). بيان المختصر ٧٤٤/١. شرح العضد على المختصر ٧٢/٢.

<sup>(</sup>٧) حذف بعض الخبر جائز بشرط أن يكون ما حذفه ليس شرطاً لما تقدمه، ولم يكن منه=

### وَالْاِسْتِثْنَاءِ وَنَحْوِهِ. مِثْلُ: ﴿ حَتَّى تُزْهِيَ ﴾ (١)، وَ ﴿ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ ﴾ (٢)

= تسبب، بل استقل كل واحد من الكلامين بنفسه، فله رواية البعض والإضراب عن البعض. وإليه ذهب الشافعي وأحمد، والخطيب، وإمام الحرمين، والشيرازي، والغزالي والآمدي، وابن الحاجب، وابن الصلاح، والنووي، ونقله عن الجماهير والمحققين من أصحاب الحديث والفقه والأصول.

وذهب إلى عدم الجواز أكثر من منع نقل الحديث بالمعنى، وهو ما اختاره أبو الحسين البصري في المعتمد ١٤١/٢.

انظر تفصيل المسألة في: التلخيص ٢٠٠/٢ فما بعدها. البرهان ٢٢٢١. المعتمد المراعد المعتمد ١٢١/١. اللمع ص٠٨. المستصفى ١٦٩/١. الإحكام للآمدي ٣٣٨/٢. رفع الحاجب (ورقة ٧٠/ب). تيسير التحرير ٣/٥٠. فواتح الرحموت ١٦٩/٢. تشنيف المسامع ١٨١/٢. الإلماع ص١٨٠٠. مقدمة ابن الصلاح ص٢١٥. شرح العراقي لألفيته ١٧١/٢. فتح المغيث ٢/٥١/٢. تدريب الراوي ١٠٠٣/٢.

(۱) عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا: ما تزهي؟ قال: «تَحْمَرُ». وقال: «إذا منع الله الثمرة فَبِمَ يستحل أحدكم مال أخيه؟»».

أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب (٨٧) إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، باختلاف يسير في اللفظ. وفي باب (٨٦) بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها مختصراً. وفي باب (٩٣) بيع المخاضرة ٣٤/٣ ـ ٣٦ مختصراً. وفي كتاب الزكاة باب (٥٨) من باع ثماره أو نخله أو زرعه... إلخ ١٣٤/٢ مختصراً.

وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب وضع الجواتح حديث (١٥ ـ ١٧) ١٩٠/٣. وأخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها... إلخ ٢٦٤/٧.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها حديث (٢٢١٧) ٧٤٧/٢، ولفظه: «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو وعن بيع العنب حتى يسوّد، وعن بيع الحب حتى يشتد» وأخرجه الإمام مالك في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها حديث (١١)

ولفظه: «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: يا رسول الله وما تزهي؟ فقال: «حين تحمر». وقال رسول الله ﷺ: «أرأيت إذا منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم ثمرة أخيه؟».

(٢) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «قال رسول الله ﷺ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلا وزناً بوزن، مثلاً بمثل، سواء بسواء».

فَإِنَّهُ مُمْتَنِعٌ (١).

(مَسْأَلَةٌ) خَبَرُ الْوَاحِدِ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى (٢)، كَابْنِ مَسْعُودٍ فِي مَسِّ الذَّكَرِ (٣)، وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِي .....اللَّكَرِ (٣)، وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِي .....

= أخرجه مسلم بهذا اللفظ في كتاب المساقاة، باب الربا حديث (٧٥ ـ ٧٧) ١٢٠٨/٣ \_ .

وأخرجه البخاري في كتاب البيوع باب (٧٨) بيع الفضة بالفضة ٣٠/٣. وأخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالذهب تبرأ وعيناً حديث (٣٠). ٢-٣٣/٢.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣/ ٤، ٩، ٥١، ٦١، ٧٣.

(١) أما إذا تعلق المحذوف بالمذكور تعلقاً يغير المعنى كما في الغاية: «حَتَّى تُوْهِيَ»، أو الاستثناء: «إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءً» لم يجز حذفه؛ لاختلال المعنى المقصود. قال الزركشي في تشنيف المسامع ٩٨١/٢: «وقال الهندي والأبياري في المتعلق: لا خلاف في عدم جوازه». اه.

انظر: التلخيص ٧/٠٠٠ فما بعدها. البرهان ٢٧٢١. المعتمد ١٤١/٢. اللمع ص٠٨٠ المستصفى ١٦٨/١. الإحكام للآمدي ٣٣٨/٢. رفع الحاجب (ورقة ٧٠/ب). تيسير التحرير ٣/٧٠. فواتح الرحموت ١٦٩/٢. تشنيف المسامع ١٨١/٢. الإلماع ص١٨٠٠ مقدمة ابن الصلاح ص٢١٥٠. شرح العراقي لألفيته ١٧١/٢. فتح المغيث ٢٥١/٢. تدريب الراوي ١٠٣/٢.

(۲) في: ش «البلوا» بدل «البلوى» وهو تحريف ظاهر.

قال الأصفهاني في بيان المختصر ٧٤٦/١: «فيما تعم به البلوى أي: فيما يحتاج إليه عموم الناس من غير أن يكون مخصوصاً بواحد دون آخر».اه.

ونقل الإمام الزركشي في البحر المحيط ٣٤٧/٤ عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني أنه قال في تعليقه: «ومعنى قولنا: «تعم به البلوى»: أن كل أحد يحتاج إلى معرفته». وقال صاحب «الواضح»: معناه أن يكون مشتركاً غير خاص». اهـ.

(٣) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص١٨٦: «لا يعرف لابن مسعود رواية في مس الذكر، بل نُقل عنه: «أن مسه لا ينقض». وقد قال القاضي أبو الطيب الطبري وغيره من أصحابنا: «روى مس الذكر عن رسول الله علي بضعة عشر صحابياً». اهد.

وقال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر ٧٤٧/١: «إنما المحفوظ وقفه عليه. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن مسعود أنه سئل عن مس الذكر فقال: «إن علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعها».

وانظر: مصنف ابن أبى شيبة ١٦٤/١ ـ ١٦٥.

= وذكر الزيلعي في نصب الراية ٦٣/١: « أن مذهب ابن مسعود هو: ترك الوضوء بمس الذكر». اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة ١٩٧أ)، (لوحة ٩٧/ب): «ولم يأت عن ابن مسعود في النقض، ولا عدمه شيء مرفوع». اهـ

وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص١٨٦: «وقال الترمذي: بعد أن ذكر حديث بسرة، وفي الباب عن...، ثم عدد جماعة ليس فيهم ابن مسعود». اهد وحديث بسرة عند الترمذي في أبواب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، حديث (٨٢) ١٢٦/١ ـ ١٢٩. ولفظه عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان، أن النبي على قال: «من مس ذكره، فلا يصلّ حتى يتوضأ».

قال: وفي الباب، عن أم حبيبة، وأبي أيوب، وأبي هريرة، وأروى ابنة أنيس، وعائشة، وجابر، وزيد بن خالد، وعبدالله بن عمرو. وقال أبو عيسى: « هذا حديث حسن صحيح».

وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر حديث (١٨١) . ١٢٥/١.

وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر ١٠٠/١ ـ ١٠١. وأخرجه ابن ماجه، في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر حديث (٤٧٩) ١٦٦/١.

وأخرجه الإمام مالك، في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج حديث (٥٨) . ٤٢/١.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٦/٦ ٤ ٧٠٤.

وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاة، باب الوضوء من مس الذكر ١٨٤/١.

وأخرجه أبو داود الطيالسي: في كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء ٧/١٥ (منحة المعبود).

وأخرجه ابن حبان في صحيحه، في كتاب الطهارة ٣١٤/١ ـ ٣١٨. وانظر موارد الظمآن في كتاب الطهارة، باب ما جاء في مس الفرج ص٧٨.

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يفسلها ثلاثاً؛ فإنه لا يدري أين باتت يده؟».

أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب كراهية غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا. حديث (٨٧ \_ ٨٨) ٢٣٣/١ \_ ٣٣٣.

وأخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب (٢٦) الاستجمار وتراً ٤٩/١، ولم يذكر البخاري العدد في روايته.

## وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ (١) مَقْبُولٌ عِنْدَ الأَكْثَرِ، خِلاَفًا لِبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ (٢).

= وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الرجل يدخل يده في الإناء، قبل أن يغسلها. حديث (١٠٣ \_ ٧٦/١ (١٠٤ \_ ٧٠٨.

وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه... إلخ حديث (٢٤) ٣٦/١.

وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح».

وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة باب في تأويل: «إذا قمتم إلى الصلاة...» إلخ 1/1 - ٨.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الرجل يستيقظ من منامه... إلخ حديث (٣٩٣) ١٣٨/١.

وأخرجه الإمام مالك في كتاب الطهارة، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة حديث (٩) ٢١/١.

(١) عبارة: ش «ورفع اليدين في الركوع». بزيادة «في الركوع».

(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ﷺ إذا دخل إلى الصلاة رفع يديه مداً».

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع حديث (٧٥٣) ٤٧٩/١.

وأخرجه الترمذي في أبوب الصلاة، باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير حديث (٢٤٠) ٦/٢. وفي لفظه: «إذا قام..». بدل «إذا دخل..».. وقال أبو عيسى: «قال عبدالله بن عبدالرحمان: وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان، وحديث يحيى بن اليمان خطأ». ثم قال أبو عيسى: «حديث أبي هريرة حسن».

وأخرجه النسائي في كتاب الافتتاح، باب رفع اليدين مدا ١٧٤/٢. وفيه زيادة من أوله، وأوله: «ثلاث كان رسول الله ﷺ يعمل بهن...» الحديث.

وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاة، باب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة ٢٨١/١. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٧٥/٢، ٥٠٠.

خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول عند الأكثرين، خلافاً للكرخي، وبعض أصحاب أبي حنيفة، ومحمد بن خويز منداد من المالكية.

انظر تفصيل المسألة في: المستصفى ١٧١/١. شرح اللمع ٢٠٦/٢. المحصول للرازي ١٣٩/٤. الإحكام الفصول ١٩٢/٤. الإحكام الفصول ١٠٥٧. الروضة مع النزهة ٢٧/١٠. رفع الحاجب (ورقة ١٧/١). بيان المختصر ١٢٥٠/١. البحر المحيط ٢٤٧/٤. فواتح الرحموت ١٢٨/٢.

لَنَا: قَبُولُ الْأُمَّةِ لَهُ فِي تَفَاصِيلِ الصَّلَاةِ، وَفِي نَحْوِ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ، وَقَبُولُ الْقِيَاسِ، وَهُوَ أَضْعَفُ.

قَالُوا: الْعَادَةُ تَقْضِي بِنَقْلِهِ مُتَوَاتِرًا. رُدَّ(١) بِالْمَنْع.

وَتَوَاتُرُ الْبَيْعِ، وَالنِّكَاحِ، وَالطَّلَاقِ، وَالْعِتْقِ<sup>(٢)</sup>، اتِّفَاقٌ<sup>(٣)</sup>. أَوْ كَانَ مُكَلَّفًا بإشَاعَتِهِ.

(مَسْأَلَةٌ) خَبَرُ الْوَاحِدِ فِي الْحَدِّ مَقْبُولٌ (١)، خِلاَفًا لِلْكَرْخِيِّ (٥) وَالْبَصْرِيِّ (٦). لَنَا: مَا تَقَدَّم.

<sup>(</sup>۱) في: أ، ش «وَرُدَّ» بدل «رُدَّ».

<sup>(</sup>Y) في: ش «العتاق» بدل «العتق».

<sup>(</sup>٣) في: ش «اتفاقيٌّ» بدل «اتفاق».

<sup>(</sup>٤) خبر الواحد في حد من الحدود كحد السرقة، والزنا، والقذف مقبول. وبه قال: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو قول أبي يوسف، والرازي الجصاص، واختاره الكمال بن الهمام، وابن عبدالشكور من الحنفية، وبه قال: أبو عبدالله البصري المعتزلي في آخر قوليه.

انظر: الإحكام للآمدي ٣٤٤/٢. المعتمد ٩٦/٢. رفع الحاجب (ورقة ٧١). أصول السرخسي ٣٣٨/١. بيان المختصر ٧٤٩/١. العدة ٨٨٦٣. الروضة مع النزهة ٣٢٨/١. شرح مختصر الروضة ٢٣٦/٢. تيسير التحرير ٨٨٨٣. شرح العضد على المختصر ٢٧٢/١. فواتح الرحموت ٢٣٦/٢. التحقيقات في شرح الورقات ص٤٩٤.

<sup>(</sup>٥) قال السرخسي في أصوله ٣٣٣/١: "وأما ما يندرئ بالشبهات فقد روي عن أبي يوسف رحمه الله في الأمالي: أن خبر الواحد فيه حجة أيضاً، وهو اختيار الجصاص رحمه الله، وكان الكرخي رحمه الله يقول: خبر الواحد فيه لا يكون حجة». اهد. وقال ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير ٣٦٧/٣: "مسألة الواحد في الحد مقبول، وهو قول أبي يوسف والجصاص خلافاً للكرخي والبصري أبي عبدالله، وأكثر الحنفية منهم: شمس الأئمة، وفخر الإسلام كذا في شرح المنار للكاكي، وعزا الأول في شرحه لأصول فخر الإسلام إلى جمهور العلماء وأكثر أصحابنا». اهد.

وانظر: تيسير التحرير ٨٨/٣. التقرير والتحبير ٣٦٧/٢. فواتح الرحموت ١٣٦/٢.

<sup>(</sup>٦) رجع الشيخ أبو عبدالله البصري عن القول الأول بعدم قبول خبر الواحد في الحدود إلى القول بقبوله كالأكثرين.

قال أبو الحسين البصري في المعتمد ٩٦/٢: «وحكى قاضى القضاة رحمه الله عن=

قَالُوا: ﴿ ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشَّبُهَاتِ ﴾ (١)، وَالاِخْتِمَالُ شُبْهَةً. قُلْنَا: لاَ شُبْهَةَ كَالشَّهَادَةِ وَظَاهِرِ الْكِتَابِ.

(مَسْأَلَةٌ) إِذَا حَمَلَ الصَّحَابِيُّ مَا رَوَاهُ عَلَى أَحَدِ مَحْمَلَيْهِ، فَالظَّاهِرُ حَمْلُهُ عَلَيْهِ

= الشيخ أبي عبدالله رحمه الله أنه كان يمنع من قبول خبر الواحد فيما ينتفي بالشبه. وحكي عن أبي يوسف خلاف ذلك. قال: ثم سمعته يقول بالقول الثاني، وكان يمنع من قبوله في ابتداء الحدود..». اه.

- أبو عبدالله البصري هو: الحسين بن علي، أبو عبدالله البصري الحنفي، ويعرف به «الْجُعْل»، شيخ المتكلمين، وأحد شيوخ المعتزلة، أخذ الاعتزال وعلم الكلام عن أبي علي بن خلاد، ثم أخذه عن أبي هاشم الجبائي، وبلغ بجده واجتهاده ما بلغه غيره من أصحاب أبي هاشم، كما لازم مجلس أبي الحسن الكرخي زمناً طويلاً، وله تصانيف كثيرة في الاعتزال والكلام والفقه، وكان مقدما في علمي الفقه والكلام، ويملي فيهما ويدرسهما. وهو شيخ القاضي عبدالجبار الذي نقل عنه كثيراً في «شرح الأصول الخمسة». ومن كتبه «شرح مختصر أبي الحسن الكرخي» و«كتاب الأشربة» و«تحليل نبيذ التمر» و«كتاب تحريم المتعة» و«جواز الصلاة بالفارسية». توفي سنة وستحليل نبيذ التمر» والكتاب تحريم المتعة» و «جواز الصلاة بالفارسية». توفي سنة ص ١٦٨ هـ وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في تاريخ بغداد ٨/٣٧. فرق وطبقات المعتزلة ص ١٦٨٠. شذرات الذهب ١٨٨٠. الفوائد اللهبة ص ٢٠٠٠.

(۱) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص۱۹۳: «لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ». اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة ١٠٥/أ): «هذا الحديث مشهور بين الفقهاء، وأهل أصول الفقه، ولم يقع لي مرفوعا بهذا اللفظ». اهـ.

والحقيقة أن هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام أبو حنيفة في مسنده برواية الإمام الحصفكي ص١١٤. وانظر: جامع مسانيد الإمام الأعظم ١٨٣/٢. وكذلك في مسند أبي حنيفة للحارثي. عن مقسم عن ابن عباس قال رسول الله على: «ادرأوا الحدود بالشبهات». انظر: تحفة الأحوذي ١٨٩/٤.

وروى الدارقطني في كتاب الحدود والديات حديث (٩) ٨٤/٣ من طريق محمد بن القاسم بن زكريا، نا أبو كريب، نا معاوية بن هشام عن مختار التمار عن أبي مطر عن علي قال: سمعت رسول الله على يقول: «ادرأوا الحدود».

ورواه البيهقي في كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحد بالشبهات ٢٣٨/٨ بهذا اللفظ أيضاً من طريق أبي بكر بن الحارث الأصفهاني، أنبأ علي بن عمر، ثنا محمد بن القاسم بن زكريا به. وضعفه.

وفي إسنادهما مختار بن نافع التمار وهو ضعيف. انظر: تقريب التهذيب ٢٣٤/٢.

## بِقَرِينَةٍ (١)، فَإِنْ حَمَلَهُ عَلَى غَيْرِ ظَاهِرِهِ، فَالأَكْثَرُ (٢) عَلَى الظُّهُورِ (٣). / [١/٣٣] وَفِيهِ

(۱) إذا روى الصحابي خبراً مجملاً كالقرء، وحمله على أُحَدِ محمليه، فالظاهر حمله عليه؛ لأن الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا لقرينة معاينة. وبه قال جمهور العلماء، ونسبه ابن مفلح إلى عامة العلماء. واختاره الكمال بن الهمام، وابن عبدالشكور من الحنفية. قال الآمدي في الإحكام ٣٤٢/٢: «فلا نعرف خلافاً في وجوب حمل الخبر على ما حمله الراوي عليه». اهـ.

ولكن خالف فيه أكثر الحنفية كما قال الأنصاري في فواتح الرحموت ١٣٦/٢، ونسبه ابن الهمام في التحرير ٣٥٢/٢ مع التقرير والتحبير إلى مشهور الحنفية: أنه لا يُعمل بحمل الصحابي.

وهناك قول ثالث: يجتهد أولا، فإن لم يظهر له شيء وجب العمل بحمل الصحابي. أورده ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٩/٢٥٥.

انظر تفصيل المسألة في: المعتمد ١٧٥/٢. الإحكام للآمدي ٣٤٢/٢. شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٧. أصول السرخسي ٧/٢. تيسير التحرير ٣١/٣. التقرير والتحبير ٢٥٠/٣. رفع الحاجب (ورقة ٧١/١). بيان المختصر ٧٠٠/١ . شرح العضد على المختصر ٢٠٤١. شرح الكوكب المنير على المختصر ٢/٢٤١. شرح الكوكب المنير ١٤٦/٢. أرشاد الفحول ص٥٢٠.

- (٢) كذا نسبه للأكثر الآمدي في الإحكام ٣٤٢/٢، وابن الهمام في التحرير ٣١/٣ مع التسير، وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ١٦٣/٢، والشوكاني في إرشاد الفحول ص٥٦، ومنهم: الكرخي من الحنفية.
- (٣) إن كان ظاهرا في المعنى، وحمله على غير ظاهره، فاختلف فيه الأصوليون على أقوال:

القول الأول: يعتبر ظهوره، ويحمل على ظاهره. وإليه ذهب الشافعي، وأبو الحسن الكرخي، وأكثر الفقهاء.

القول الثاني: أنه يحمل على ما حمله عليه الصحابي، ويترك الظاهر. وبه قال أكثر الحنفية وبعض المالكية، ورواية عن الإمام أحمد.

القول الثالث: يعمل بالظاهر إلا أن يُعلم مأخذه ويكو ن صالحا. وهو اختيار أبي الحسين البصري وعبدالجبار المعتزلين، والآمدي، وابن عقيل.

انظر تفصيل المسألة في: الرسالة للشافعي ص ٥٩٦. المعتمد ١٧٥/٢. الإحكام للآمدي ٣٤٢/٢. تيسير التحرير للآمدي ٣٤٢/٢. تيسير التحرير التحرير والتحبير ٣٥٢/١. بيان المختصر ٧١/٨. التقرير والتحبير ٣٥٢/٢ ـ ٣٥٣. رفع الحاجب (ورقة ٧١/١). بيان المختصر ١٤٧/١. شرح المحلي على جمع الجوامع ١٤٧/٢. البحر المحيط ٣٤٦/٤. شرح الكوكب المنير ٧٢/١٠ فما بعدها. إرشاد الفحول ص٥٠٠.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: «كَيْفَ أَتْرُكُ الْحَدِيثَ لِقَوْلِ مَنْ لَوْ عَاصَرْتُهُ لَحَجَجْتُهُ؟ (١)(٢). فَلَوْ كَانَ نَصًّا فَيَتَعَيَّنُ نَسْخُهُ عِنْدَهُ (٣). وَفِي الْعَمَل نَظَرٌ (٤).

وَإِنْ عَمِلَ بِخِلَافِ خَبَرٍ أَكْثَرُ الأُمَّةِ، فَالْعَمَلُ بِالْخَبَرِ إِلاَّ إِجْمَاعَ الْمَدينَة (٥٠).

(۱) في المنتهى ص٨٦: «لحاججته». وما أثبته هو الموافق لجميع النسخ، وبيان المختصر ١/٠٧٠، وشرح العضد على المختصر ٧٢/٢. ورفع الحاجب (ورقة ٧١/ب).

(٢) قول الشافعي هذا نقله الآمدي في الإحكام ٣٤٢/٢ بهذه الصيغة: «كيف أترك الخبر لأقوال أقوام، لو عاصرتهم لحاججتهم بالحديث؟». وكذا نقله ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢١/٢٥.

وبصيغة ابن الحاجب نقلها ابن الهمام في التحرير ٣٥٣/٢ مع التقرير والتحبير، وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ١٦٣/٢ مع فواتح الرحموت. وانظر: رفع الحاجب (ورقة الا/ب)، وبيان المختصر ١٩٠٧.

(٣) قال الآمدي في الإحكام ٣٤٣/٢: "وأما إن كان الخبر نصا في دلالته، غيرَ محتمل للتأويل والمخالفة، فلا وجه لمخالفة الراوي له سوى احتمال اطلاعه على ناسخ، ولعله يكون ناسخا في نظره، ولا يكون ناسخاً عند غيره من المجتهدين.

وما ظهر في نظره لا يكون حجة على غيره. وإذا كان ذلك محتملا، فلا يُترك النص الذي لا احتمال فيه لأمر يحتمل». اهـ.

(٤) قال المحقق التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ٧٣/٢: "ولا يخفى أن ما ذكر من وجه النظر إنما يدل على أن النظر إنما هو في ترك الجمل به - أي النص - لا في جوازه". اهـ عكس ما فهمه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٣/٣٥ من كلام ابن الحاجب. حيث قال: "وخالفه - أي الآمدي - ابنُ الحاجب وقال: "وفي العمل بالنص نظر". والله أعلم.

(٥) كون الخبر الواحد مقدم على ما عليه عملُ أكثر الأمة، هو الذي عليه جماهير العلماء. وحكاه الإمام الآمدي في الإحكام ٣٤٤/٣ إجماعاً. حيث قال: "وإن عمل بخلافه أكثرُ الأمة، فهم بعض الأمة، فلا يردُّ الخبر بذلك إجماعاً». اهـ.

ودعوى الإجماع من الإمام الآمدي منقوضة بقول المالكية بتقديم إجماع أهل المدينة على خبر الواحد. قال الإمام الباجي في إحكام الفصول ٣٨٦/١ ـ ٣٨٧ بعد نقله التحقيق في حقيقة إجماع أهل المدينة: «فهذا نقل أهل المدينة عندهُ في ذلك حجة مقدَّمة على خبر الآحاد، وعلى أقوال سائر البلاد الذين نقل إليهم الحكم في هذه الحوادث أفراد الصحابة، وآحاد التابعين، وقد سلم هذا أبو بكر الصيرفي». اهد.

ونقل الإمام الزركشي في تشنيف المسامع ٩٦٥/٢ عن أبي عبدالله القرطبي قوله: «إذا=

(مَسْأَلَةٌ) الأَكْثَرُ: عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ الْمُخَالِفَ لِلْقِيَاسِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ مُقَدَّمٌ (۱). وَقِيلَ: بِالْعَكْسِ (۲).

أَبُو الْحُسَيْنِ: إِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ بِقَطْعِيٍّ، فَالْقِيَاسُ، وَإِنْ كَانَ الأَصْلُ مَقْطُوعًا بِهِ، فَالاِجْتِهَادُ<sup>(٣)</sup>.

= فسَّر عملهم بالمنقول تواتراً كالأذان، والإقامة، والمد، والصاع، فينبغي أن لا يقع فيه خلاف؛ لانعقاد الإجماع على أنه لا يعمل بالمظنون إذا عَارَضَهُ قاطع». اهد وانظر: البحر المحيط ١٤٤٥٠٤.

(۱) خبر الواحد إذا خالف القياس، فإن تعارضاً من وجه دون وجه، فالجمع ما أمكن. وإن خالفه من كل وجه؛ بأن يبطل كل واحد منهما ما يثبته الآخر بالكلية: فالأكثر على أن الخبر مقدم. وبه قال أبو حنيفة وأكثر أصحابه، ونقله الباجي عن أكثر المالكية وصححه. وقال القاضي عياض وابن رشد: إنه أحد قولي مالك، وبه قال الشافعي وأصحابه، وأحمد وأصحابه.

انظر تفصيل المسألة في: المعتمد ١٦٢/٢. شرح اللمع ٢٠٩/٢. الإحكام للآمدي ٢٠٤/٢. إحكام القصول ١١٦/٣. أصول السرخسي ٢٣٨/١. تيسير التحرير ١١٦/٣. شرح تنقيح الفصول ص٢٤٧/ التحصيل ١٤٠/٢. البحر المحيط ٣٤٣/٤. شرح مختصر الروضة ٢٣٧/٠. الروضة مع النزهة ٢٧٧/١ فما بعدها. المسودة ص٢٣٩. شرح الكوكب المنير ٢٣٧/٠.

(Y) وهو منسوب إلى الإمام مالك، جزم بنسبته إليه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص٧٨، وقال القاضي عياض وابن رشد هو أحد قوليه كما سبق. وقال ابن السمعاني في قواطع الأدلة ٣٥٨/١: "وحكي عن مالك أن خبر الواحد إذا خالف القياس لا يقبل، وهذا القول بإطلاقه سمج مستقبح عظيم، وإنما أجل منزلة تلك عن مثل هذا القول، وليس يدرى ثبوت هذا منه، وبه قال أبو بكر الأبهري، وأبو الفرج القاضي من المالكية.

انظر: شرح اللمع ٢٠٩/٢. قواطع الأدلة ٣٥٨/١. الإحكام للآمدي ٣٤٤/٢ فما بعدها. إحكام الفصول ٢٤٤/١. شرح تنقيع الم٣٣٨. تيسير التحرير ١١٦/٣. شرح تنقيع الفصول ص٣٨٧. التحصيل ١٤٠/٢. البحر المحيط ٣٤٣/٤. شرح مختصر الروضة المعدلات المسودة ص٣٣٧. شرح الكوكب المنير ٢٣٧/٢. الروضة مع النزهة ٢٧٧/١ فما بعدها. المسودة ص٢٣٩. شرح الكوكب المنير ١٦٤/٢.

(٣) عبارة: أ «وإن كان الأصل مقطوعا به، ولم تكن العلة منصوصاً عليها بقطعي فبوضع اجتهاد».
 انظر كلام أبي الحسين البصري بكامله في المعتمد ١٩٢/٢ ـ ١٩٣، ولولا التطويل لذكرته بكامله.

وَالْمُخْتَارُ: إِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ بِنَصِّ رَاجِحٍ عَلَى الْخَبَرِ، وَوُجُودُهَا فِي الْفَرْعِ قَطْعِيٍّ، فَالْقِيَاسُ. وَإِنْ كَانَ وُجُودُهَا ظَنْيًا، فَالْوَقْفُ، وَإِلاَّ فَالْخَبَرُ(١).

لَنَا: أَنَّ عُمَرَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ] (٢) تَرَكَ الْقِيَاسَ فِي الْجَنِينِ؟ لِلْخَبَرِ، وَقَالَ: «لَوْلاَ هَذَا لَقَضَيْنَا فِيهِ بِرَأْيِنَا» (٣)، وَفِي دِيَةِ الأَصَابِع؛ بِاعْتِبَارِ مَنَافِعِهَا بِقَوْلِهِ (٤): «فِي كُلِّ إِصْبَعِ عَشْرٌ» (٥). وَفِي مِيرَاثِ الزَّوْجَةِ مِنَ

<sup>=</sup> وعند دراستي لكلام أبي الحسين دراسة متأنية وجدتُ اختياره لم يجعله مذهباً مستقلاً برأسه، بل هو إشارة إلى موضع الخلاف، بعد وصولي إلى هذه النتيجة وجدتُ ابنَ السبكي قد أشار إليها في رفع الحاجب (ورقة ٧٧/أ)، فزادني ذلك ثقة في صحة الفهم والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>۱) إن كانت العلة ثبتت بنص راجح على الخبر في الدلالة، فإن كان وجود العلة في الفرع قطعيا فالقياس مقدم، وإن كان وجودها فيه ظنيا، فالتوقف حتى يظهر ترجيح، أو أن تثبت العلة لا بنص راجح، فالخبر مقدم. وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب، والكمال بن الهمام، وابن عبدالشكور، وعضد الدين الإيجي وغيرهم. انظر: الإحكام للآمدي ٢٤٤٧ ـ ٣٤٤٠ تيسير التحرير ١١٦/٣. شرح العضد على المختصر ٢٧٧٧. رفع الحاجب (ورقة ١/٧١) بيان المختصر ٢٥٧١.

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان
 المختصر ٧٥٣/١، وشرح العضد على المختصر ٧٣/٢.

<sup>(</sup>٣) عن المغيرة بن شعبة عن عمر: «أنه استشارهم في إملاص المرأة. فقال المغيرة: قضى النبي على فيه بالغرة عبد أو أمة. قال: اثت من يشهد معك. فشهد محمد بن مسلمة، أنه شهد النبي على قضى به».

أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب (٢٥) جنين المرأة ٨٥/٨. وأخرجه أيضاً في كتاب الاعتصام بالسنة، باب (١) ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله... إلخ ١٥٠/٨، وفيه قصة.

وأخرجه مسلم في كتاب القسامة، باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ، وشبه العمد على عاقلة الجاني حديث (٣٩) ١٣١١/٣.

وأخرج أبو داود في كتاب الديات، باب دية الجنين حديث ٤٥٧، ٤٥٧١، ٤٥٧، ٤٥٧١، لو أسمع هذا ٦٩٧/٤ . ١٩٩٦ بسنده من حديث طاووس أن عمر قال: «الله أكبر، لو لم أسمع هذا لقضينا بغير هذا».

<sup>(</sup>٤) في: أ، ش «لقوله» بدل «بقوله».

<sup>(</sup>٥) حكى أبو سليمان الخطابي في معالم السنن ٣٥٨/٦ ـ ٣٥٩ عن سعيد بن المسيب: =

الدِّيَةِ(١)، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَشَاعَ، وَذَاعَ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ.

# وَأَمَّا مُخَالَفَةُ ابْنِ عَبَّاسِ خَبَرَ أَبِي هُرَيْرَةَ: ﴿ تَوَضَّنُوا (٢) مِمَّا مَسَّتُهُ (٣)

- = «أن عمر كان يجعل في الإبهام خمسة عشر، وفي السبّابة عشراً، وفي الوسطى عشراً، وفي البنصر تسعا، وفي الخنصر ستاً، حتى وجد كتابا عند آل عمرو بن حزم عن رسول الله على الأصابع كلها سواء، فأخذ به. وقد نقل الإمام الشافعي رضي الله عنه هذا في الرسالة ص٢٤٤ عن عمر رضي الله عنه إلا أنه لم ينقل أنه رجع عنه قال الشافعي في الرسالة ص٢٤٤: «أخبرنا سفيان وعبدالوهاب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام بخمس عشرة، وفي التي تليها بعشر، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تلي الخنصر بتسع، وفي الخنصر بست. قال الشافعي: لما كان معروفا ـ والله أعلم ـ عند عمر أن النبي قضى في اليد بخمسين، وكانت اليد خمسة أطراف مختلف الجمال والمنافع نزّلها منازلها، فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف، فهذا قياس عن الخبر. فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله قال: وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل صاروا إليه. ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم والله أعلم حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله.. ولو بلغ عمر هذا صار إليه إن شاء الله، كما صار إلى غيره فيما بلغه عن رسول الله؛ بتقواه لله، وتأديته الواجب عليه، في اتباع أمر رسول الله، وعلمه؛ وبأن ليس لأحد مع رسول الله أمر، وأن طاعة الله في اتباع أمر رسول الله.
- (۱) عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه كان يقول: «الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً. حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله عليه كتب إليه: «أن ورَّث امرأة أَشْيَمَ الضَّبابيّ من دية زوجها».

أخرجه الترمذي بهذا اللفظ في أبواب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها حديث(٢١١٠) ٤٢٥/٤ ـ ٤٢٦.

وأخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها. حديث (۲۹۲۷) ۳۳۹/۳ وأخرجه النسائي في الفرائض، في السنن الكبرى. انظر تحقة الأشراف ٢٠٢/٤.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الديات، باب الميراث من الدية حديث (٢٦٤٧) ٨٨٣/٢. وأخرجه الإمام وأخرجه الإمام الشافعي في مسنده ص٢٠٣، وفي الرسالة ص٤٣٦. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣/٢٥٤.

- (Y) في: أ «بوضوء» بدل «توضئوا».
  - (٣) في: ش «مَسَّتِ» بدل «مسَّتهُ».

أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار حديث (٣٥٧ ـ ٣٥٣) ٢٧٢/١

وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار حديث (٧٩) ١١٤/١، وعنده: فقال ابن عباس لأبي هريرة: «أنتوضاً من الدهن؟ أنتوضاً من الحميم؟ فقال أبو هريرة: يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن رسول الله على لا تضرب له مثلاً».

وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب التشديد في ذلك حديث (١٩٤) ١٣٤/١.

وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب الوضوء مما غيرت النار ١٠٥/١.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الوضوء مما غيرت النار حديث (٤٨٥) 17٣/١، بنحو رواية الإمام الترمذي.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢/٥٦، ٢٧١، ٤٧٠، ٥٠٣، ٢٩٥.

وأخرج الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه الكبرى كتاب الطهارات، باب ترك الوضوء مما مست النار ١٩٨١ من حديث ابن جريج عن عطاء قال ابن عباس: «لا نتوضأ مما مست النار، إنما النار بركة، والنار لا تحل من شيء ولا تحرمه».

قال الإمام الترمذي عقب هذا الحديث ١١٦/١: «وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار، وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي رضي والتابعين، ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار».

وقال الحازمي في الاعتبار ص٩٥: «وذهب أكثر أهل العلم، وفقهاء الأمصار إلى ترك الوضوء مما مست النار، ورأوه آخر الأمرين من فعل رسول الله عليه الهـ.

وقال النووي في شرح صحيح مسلم ٤٧/٤: «ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب الأحاديث الواردة بالوضوء مما مست النار، ثم أعقبها بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مست النار، فكأنه يشير إلى أن الوضوء منسوخ، وهذه عادة مسلم وغيره من أئمة الحديث، يذكرون الأحاديث التي يرونها منسوخة، ثم يعقبونها بالناسخ». اه.

انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٤٧/٤ ـ ٤٨. الاعتبار للحازمي ص٩٥ ـ ١٠٨. المغنى لابن قدامة ١٩١/١. تحفة الأحوذي ٢٥٦/١ ـ ٢٦١.

(Y) في: أ، ش «استيقض» بدل «استيقظ». وهو تحريف ظاهر.

(٣) سبق تخریجه في مسألة: خبر الواحد فیما تعم به البلوی. ص٠٦٢٠.

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «توضؤوا مما مست النار».

وَلِذَلِكَ قَالاً: «فَكَيْفَ<sup>(١)</sup> نَصْنَعُ<sup>(٢)</sup> بِالْمِهْرَاسِ<sup>(٣)</sup>؟»<sup>(٤)</sup>، وَأَيْضًا: أَخَّرَ مَعَاذُ الْعَمَلَ بِالْقِيَاسِ، وَأَقَرَّهُ<sup>(٥)</sup>، وَأَيْضًا: لَوْ قُدِّمَ لَقَدَّمَ الأَضْعَفَ<sup>(٦)</sup>.

(۱) في: أ «كيف» بدل «فكيف».

(٢) في: أ «يُصْنَعُ» بدل «نَصْنَعُ».

(٣) قال ابن الأثير في النهاية ٧٠٩/٠: «المهراس: صخرة منقورة، تسع كثيرا من الماء، وقد يعمل فيها حياض للماء».

(٤) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٢٠٤: "وأما مخالفة ابن عباس وعائشة لأبي هريرة في ذلك فلا يحضرني الآن نقله". وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة في ذلك فلا يحضرني الآن نقله". وقال الحافظ ابن حجر في الله عنهم، خالفا حديث أبي هريرة في الأمر بغسل اليد لمن استيقظ قبل إدخالهما الإناء، واستشكلاه بما ذكر... ولا وجود لذلك في شيء من كتب الحديث". اه.

روى الإمام البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الطهارة، باب صفة غسلها ٤٨٠ ـ ٤٨ من طريق أبي بدر شجاع بن الوليد، ثنا سليمان بن مهران، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله على: «إذا استيقظ أحدكم من النوم، فلا يأخذ يده في الإناء حتى يغسل يده، فإنه لا يدري أين باتت يده؟».

قال سليمان: فذكر ذلك لإبراهيم قال: قال أصحاب عبدالله: «كيف يصنع أبو هريرة بالمهراس؟ «فقال سليمان: فكانوا لا يرون بأساً أن يدخلها إذا كانت نظيفة.

وقال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر ٧٥٧/١: «مخالفة ابن عباس وعائشة حديث أبي هريرة في المستيقظ لم أقف على مخالفتهما. في مصنف ابن أبي شيبة عن الأعمش عن إبراهيم أن أصحاب عبدالله كانوا إذا ذكر عندهم حديث أبي هريرة قالوا: «فكيف يصنع أبو هريرة بالمهراس؟» اهـ.

(٥) حديث معاذ سبق تخريجه في ص٤٤٠.

- معاذ بن جبل هو: أبو عبدالرحمان، معاذ بن جبل بن عمر بن أوس، الصحابي الجليل الأنصاري الخزرجي، الإمام المقدم في علم الحلال والحرام، أحد السبعين الذين شهدوا العقبة مع الأنصار، وشهد بدراً، وأحداً، والمشاهد كلها مع رسول الله عليه وهو أحد الأربعة الذين قال فيهم رسول الله عليه: «خذوا القرآن من أربعة».

وكان أفضل شباب الأنصار حلماً، وحياء، وسخاء، وكان جميلاً وسيماً. وقال عمر: «عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، ولولا معاذ لهلك عمر». أمَّره النبي على على اليمن ولاية القضاء، قدم من اليمن في خلافة أبي بكر، ولحق بالجهاد، والجيش الإسلامي في بلاد الشام. توفي في طاعون عموس سنة ١٧ أو ١٨ هـ. وكان عمره ٣٨ سنة على الأصح. انظر ترجمته في: الإصابة ٣٨٦٦٤. أسد الغابة ٥/١٩٤. شذرات الذهب ٢٩/١.

(٦) عبارة: ش «لَوْ قُدِّمَ لَقُدِّمَ الأَضْعَفُ».

وَالشَّانِيَةُ: إِجْمَاعٌ؛ لأَنَّ الْخَبَرَ يُجْتَهَدُ (١) فِيهِ فِي الْعَدَالَةِ وَالدِّلاَلَةِ، وَالْقِيَاسُ فِي سِتَّةٍ: حُكْمُ (٢) الأَصْلِ، وَتَعْلِيلُهُ، وَوَصْفُ التَّعْلِيلِ، وَوُجُودُهُ فِي الْفَرْع، وَنَفْيُ الْمُعَارِضِ (٣) فِيهِمَا. وَإِلَى الأَمْرَيْنِ أَيْضًا إِنْ كَانَ الأَصْلُ خَبَرًا.

قَالُوا: الْخَبَرُ مُحْتَمِلٌ لِلْكَذِبِ(١)، وَالْكُفْرِ، وَالْفِسْقِ، / [٣٣/ب] وَالْخَطَإِ، وَالنَّجُوُّزِ، وَالنَّسْخ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ بَعِيدٌ، وَأَيْضًا: فَمُتَطَرِّفٌ إِذَا كَانَ الأَصْلُ خَبَرًا.

وَأَمَّا تَقْدِيمُ مَا تَقَدَّمَ؛ فَالْأَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى تَعَارُضِ خَبَرَيْنِ عُمِلَ بِالرَّاجِحِ مِنْهُمَا (٥).

وَالْوَقْفُ؛ لِتَعَارُضِ التَّرْجِيحَيْنِ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعَمَّ، خُصَّ بِالآخرِ، وَسَيَأْتِي (٦).

(مَسْأَلَةٌ) الْمُرْسَلُ<sup>(۷)</sup>: ...........

قال الحافظ العلائي في جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص18 ـ 10: «أصله من قولهم: أرسلت كذا إذا أطلقته ولم تمنعه، كما في قوله تعالى: ﴿الم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين﴾ [مريم: ٨٣]، فكأن المُرْسِلَ أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف، وقد أشار الإمام المازري إلى هذا.

ويحتمل أن يكون من قولهم: جاء القوم أرسالا أي: قطعا متفرقين.

قال ابن سِيده: الرَّسَل - بفتح الراء والسين -: القطيع من كل شيء، والجمع أرسال، وجاؤوا رسلة رسلة أي: جماعة جماعة. قلت - القائل الحافظ العلائي -: ومنه الحديث: =

<sup>(</sup>١) في: ش «مُجْتَهَدٌ» بدل «يُجْتَهَدُ».

<sup>(</sup>٢) في: ش «في حكم الأصلِ» بدل «حكم الأصلِ». وكل ما عطف عليه فهو مجرور في: ش.

<sup>(</sup>٣) عبارة: أ «ونفي في المعارض». بزيادة «في».

<sup>(</sup>٤) عبارة: أ «الخبر محتمل للكفر والكذب» بتقديم «الكفر» على «الكذب».

<sup>(</sup>o) لفظة: «منهما» ساقطة من: أ، ش.

<sup>(</sup>٦) سيأتي بيان ذلك في مبحث التخصيص. ص٨٥٢ فَما بعدها.

<sup>(</sup>٧) المرسل في اللغة: المرسل: على وزن مُفْعَل، اسم مفعول من الإرسال. قال الحافظ العلائل في جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص١٤٠ - ٥

= "إن الناس دخلوا على النبي على بعد موته فصلوا عليه أرسالاً أي فرقا متقطعة يتبع بعضهم بعضا، فكأنه تصور من هذا اللفظ الانقطاع، فقيل للحديث الذي قطع إسناده، وبقي غير متصل: مرسل أي: كل طائفة منهم لم تلق الأخرى ولا لحقتها.

ويحتمل أن يكون أصله من الاسترسال، وهو الطمأنينة إلى الإنسان، والثقة به فيما فيه يحدثه، فكأن الْمُرْسِلَ للحديث اطمأن إلى من أرسله عنه، ووثق به لمن يوصله إليه. وهذا اللائق لقبول المحتج بالمرسل...

ويجوز أيضاً أن يكون الْمُرْسَلُ من قوله: ناقة مِرْسَالٌ أي: سريعة السير.

قال كعب بن زهير:

أَمْسَتْ سُعَادُ بِأَرْضِ لاَ يَبِلِّغُهَا إِلاَّ الْعَتَاقُ النَّجِيبَاتُ الْمَرَاسِيلُ فَكَانَ الْمُرْسِلَ للحديث أسرع فيه عجلا، فحذف بعض إسناده، والكل محتمل، اهد. وانظر: المصباح المنير ٢٦٨/٠. التعريفات للجرجاني ص٢٦٨. المعجم الوسيط ١٣٤٤/٠. ظفر الأماني ص٣٤٣٠.

- (١) عبارة: أ «قال رسول الله ﷺ».
- (٣) قُول ابن الحاجب: ﴿الْمُرْسَلُ: قُول غير الصحابي: قال ﷺ، غير الصحابي يشمل التابعي وتابع التابعي، وهلم جرّا. هذا قول الأصوليين والفقهاء.

وأما المحدثون فيخصونه بالتابعين، وبعضهم بكبار التابعين كسعيد بن المسيب، فإن سقط واحد قبل التابعي، كقول من روى عن سعيد بن المسيب: قال رسول الله به فيسمى منقطعاً، وإن سقط راويان على التوالي سمي معضلاً. وعلى هذا فتفسير الأصوليين أعم، فما انقطع دون التابعي مرسلٌ عند الأصوليين، منقطع عند المحدثين. ومن كلام ابن الحاجب: «المُرْسَلُ: قول غير الصحابي: قال به علم أنه لا مرسل للصحابي.

وقد اختلف العلماء في قبول المرسل على أربعة مذاهب:

المذهب الأول: أنه حجة مطلقاً. وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد في أشهر الروايتين، وجمهور المعتزلة، واختاره الآمدي.

ثم المرسل على القول بكونه حجة أضعف من المسند خلافاً لعيسى بن أبان، والبزدوي، والخبازي من الحنفية حيث زعموا أنه أقوى من المسند.

المذهب الثاني: أنه ليس بحجة مطلقاً. وبه قال جماهير المحدثين، وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول كما نقله عنهم ابن الصلاح في مقدمته ص٥٤، والنووي في التقريب ١٩٨/١ بشرح التدريب، ونقله ابن عبدالبر في التمهيد ٢/١ عن جماعة من أصحاب الحديث. قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه ٢٤/١: «المرسل في أصل=

أَوْ أَرْسَلَهُ وَشُيُوحُهُمَا مُخْتَلِفَةٌ، أَوْ عَضَّدَهُ قَوْلُ صَحَابِيٍّ، أَوْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، أَوْ عُرِفَ أَنَّهُ لاَ يُرْسِلُ إِلاَّ عَنْ عَدْلٍ، قُبِلَ<sup>(١)</sup>. وَرَابِعُهَا: إِنْ كَانَ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْلِ قُبلَ، وَإِلاَّ فَلاَ. وَهُوَ الْمُخْتَارُ.

= قولنا، وقول أهل العلم بالأخبار ليس حجة». اهـ.

وقال القاضي الباقلاني نقلاً عن التلخيص ٤١٨/٢: «والذي نختاره أنه لا يجب العمل بشيء من المراسيل حسما للباب».اهـ.

وبهذا يظهر أن ما نقله الإمام الغزالي في المنخول ص٢٧٤ عن القاضي أنه يقبل مرسل الثقة، سهو منه، والصواب ما نقله عنه في المستصفى ١٦٩/١.

المذهب الثالث: أنه لا يقبل إلا بأحد أمور خمسة. وهو ما ذهب إليه الشافعي. وسيأتي التحقيق في مذهب الشافعي في شروط قبول المرسل. ص٦٣٨ - ٦٣٩.

المذهب الرابع: يقبل مرسل من هو من أئمة النقل دون غيره. وبه قال عيسى بن أبان، واختاره ابن الحاجب، وابن الساعاتي صاحب بديع النظام.

المذهب الخامس: تقبل مراسيل سعيد بن المسيب دون غيرها؛ فإنها فُتِشَتْ فَوُجِدَتْ كُلُها مسانيد. وبه قال إمام الحرمين الجويني في الورقات ص٢٠٥ بشرح التحقيقات. وانظر: البرهان ٤٠٨١. الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات للمارديني ص٢١٨. انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: الرسالة للإمام الشافعي ص٤٦١. التلخيص انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: الرسالة للإمام الشافعي ص١٦٩. التلخيص المعتمد ٢٠٨١. المحصول للرازي ٤١٤٥٤. الإحكام للآمدي ٢٤٩/٢ فما بعدها. المعتمد ٢٣٤٨. المحصول العدة ٢٤٩٨. الروضة مع النزهة ٢٩٣١ فما بعدها. ورقة ٣٧١). كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ٣٤٤. المغني للخبازي الحنفي ص١٩٠. التحقيقات في شرح الورقات البخاري ٣٤٤. المغني للخبازي الحنفي ص١٩٠. التحقيقات في شرح الورقات ص٢٠٥. الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات ص٢١٨. التمهيد لابن عبدالبر ١/ مقدمة ابن الصلاح ص٥٥. تدريب الراوي ١٩٨١. توضيح الأفكار ٢٥٨١. ظفر الأماني ص٣٤٣ ـ ٣٥٤.

(۱) تحقيق مذهب الإمام الشافعي في شروط قبول المرسل كما أورده في الرسالة ص ٤٦١ ـ د عبد المرسَل من كبار التابعين بشرط الاعتبار في الحديث المرسَل، وفي الراوي المرسِل.

أما الاعتبار في الحديث المرسَل فهو: أن يعتضد بواحد من أربعة أمور:

۱ ـ أن يُروَى مسندا من وجه آخر.

٢ ـ أو يُروَى مرسلاً بمعناه عن راو آخر لم يأخذ عن شيوخ الأول، فيدل ذلك على
 تعدد مخرج الحديث.

لَنَا: أَنَّ إِرْسَالَ الأَئِمَّةِ مِنَ التَّابِعِينَ كَانَ مَشْهُورًا مَقْبُولاً، وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدُ (١) كَابْنِ الْمُسَيَّبِ (٢)، وَالشَّعْبِيِّ (٣)، وَالنَّخَعِيِّ (١)،

= ٣ ـ أو يوافقه قول بعض الصحابة.

٤ ـ أو يكون قد قال به أكثر أهل العلم.

وأما الاعتبار في راوي المرسَل: فأن يكون الراوي إذا سمَّى من روى عنه، لم يسم مجهولا، ولا مرغوبا عنه في الرواية.

فإذا وجدت هذه الأمور كانت دلائل على صحة مخرج حديثه، كما قال الإمام الشافعي، فيحتج به.

انظر: إحكام الفصول للباجي ٣٦٠/١. شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي ١٥٤٥ - ٥٤٥. تدريب الراوي ١٩٨/١ - ٢٠٢. توضيح الأفكار ٢٦٢/١. وستجد تفصيلاً جيداً لموقف الشافعي من المرسَل.

- (۱) قال الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح ٤٩٢/١: "ونقل ابن الحاجب في مختصره إجماع التابعين على قبول المرسَل، لكنه مردود، وغايته أنهم كانوا يرسلون ولكن من قال: إنهم أجمعوا على قبوله ؟. فإن قلت: يؤيد دعوى ابن الحاجب قول الإمام محمد بن جرير الطبري: إنكار المرسَل بدعة حدثت بعد المائتين. قلت: إن ثبت عنه، فمراده حدث القول به لما احتيج إليه؛ لأن أحدا قبل ذلك لم يكن يعمل به، فلما تطاول الزمن احتيج إلى إنكاره، فكانت بدعة واجبة، ولولا هذا التأويل لعارضناه بكلام مسلم بن الحجاج الذي نقله ابن الصلاح». اهد.
- (۲) قال ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي ٥٥٥/١: «وأما مراسيل ابن المسيب: فهي أصح المراسيل كما قال أحمد وغيره، وكذا قال ابن معين: أصح المراسيل مراسيل ابن المسيب.

قال الحاكم: قد تأمل الأثمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة. قال: وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره، كذا قال.

وهذا وجه ما نص عليه الشافعي في رواية يونس بن عبدالأعلى كما سبق. وقد أنكر الخطيب وغيره ذلك، وقالوا: لابن المسيب مراسيل لا توجد مسندة». اهـ.

وانظر: التلخيص ٤٢٨/٢. البرهان ٤١١/١. رفع الحاجب (ورقة ١/١٤)، (ورقة ٧٠٢/١). الكفاية للخطيب ص٤٠٥. تدريب الراوي ٢٠٢/١ فما بعدها. ظفر الأماني ص٠٣٥. وستجد تفصيلاً جيداً عن مراسيل سعيد بن المسيب.

- (٣) انظر حكم مراسيل الإمام الشعبي في: شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي ١٠٤/١، ٥٤٣، وتدريب الراوي ٢٠٤/١.
- (٤) قال ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي ٢/١٥: «وذكر ـ أي الترمذي ـ كلام إبراهيم النخعي أنه كان إذا أرسل فقد حدثه به غير واحد، وإن أسند لم يكن عنده إلا=

وَالْحَسَنِ<sup>(۱)</sup> وَغَيْرِهِمْ. فَإِنْ قِيلَ: يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُخَالِفُ خَارِقًا لِلإِجْمَاعِ. قُلْنَا: خَرْقُ الإِجْمَاعِ الإِسْتِدْلاَلِيِّ أَوِ الظَّنِّيِّ لاَ يَقْدَحُ، وَأَيْضًا: لَوْ لَمْ يَكُنْ عَدْلاً عِنْدَهُ، لَكَانَ مُدَلِّسًا فِي الْحَدَيثِ.

قَالُوا: لَوْ قُبِلَ لَقُبِلَ مَعَ الشَّكُ؛ لأَنَّهُ لَوْ سُئِلَ، لَجَازَ أَلاَّ يُعَدِّلَ. قُلْنَا: فِي غَيْرِ الأَئِمَّةِ.

قَالُوا: لَوْ قُبِلَ، لَقُبِلَ فِي عَصْرِنَا. قُلْنَا: لِغَلَبَةِ الْخِلَافِ فِيهِ، أَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَثِمَّةِ النَّقْل، وَلاَ رِيبَةَ تَمْنَعُ، قُبِلَ.

قَالُوا: لاَ يَكُونُ لِلإِسْنَادِ مَعْنَى (٢). قُلْنَا: فَائِدَتُهُ فِي أَئِمَّةِ النَّقْلِ: تَفَاوُتُهُمْ، وَرَفْعُ الخِلَافِ.

الْقَابِلُ (٣) مُطْلَقًا: تَمَسَّكُوا بِمَرَاسِيلِ التَّابِعِينَ، وَلاَ يُفِيدُهُمْ تَعْمِيمًا.

قَالُوا: / [١/٣٤] إِرْسَالُ الْعَدْلِ يَدُلُّ عَلَى تَعْدِيلِهِ. قُلْنَا: نَقْطَعُ أَنَّ الْجَاهِلَ يُرْسِلُ وَلاَ يَدْرِي مَنْ رَوَاهُ.

عمن سماه. وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند، لكن عن النخعي خاصة فيما أرسله عن ابن مسعود خاصة. وقد قال أحمد في مراسيل النخعي: لا بأس بها اهـ.
 وانظر: إحكام الفصول للباجي ٣٥٧/١. تدريب الراوي ٢٠٣/١.

<sup>-</sup> النَّخَعِي: هو إبراهيم بن يزيد بن عمرو بن الأسود، أبو عمران، النخعي، من أكابر التابعين صلاحاً، وصدق رواية، وحفظاً للحديث. رأى إبراهيم زيد بن الأرقم وغيرهم من الصحابة. فقيه العراق، كان إماماً مجتهداً له مذهب. ولد سنة ٤٦هـ وتوفي سنة ٩٥هـ وقيل: ٩٦هـ انظر ترجمته في: حلية الأولياء ٢١٩/٤. طبقات ابن سعد ١٨٨٨. تذكرة الحفاظ ٧٣/١. طبقات الحفاظ ص٣٦٠. شذرات الذهب ١١١١/١. ميزان الاعتدال ٧٤/١.

<sup>(</sup>۱) انظر حكم مراسيل الحسن البصري في: شرح علل الترمذي لابن رجب ٥٣٦/١. تدريب الراوي ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٢) في: ش المَعْنَا، بدل المَعْنَى، .

<sup>(</sup>٣) في: أ «القائل» بدل «القابل». وهذا لا يغير المعنى؛ لأن المقصود: القائل بقبول المرسل مطلقا.

(۱) الآخذ عن الإمام الشافعي هو القاضي الباقلاني، وقد نقل الجويني في التلخيص لا ٢٤/٢ هذه المؤاخذة حيث قال: «قال الشافعي رضي الله عنه: لا تقبل المراسيل إلا إذا تجمعت فيها أوصاف، وعدها في الرسالة. وكلها مدخولة عند القاضي. فمما ذكره الشافعي رحمه الله من الأوصاف: أن يكون الذي رواه العدل مرسكا قد رواه غيره مسنداً.

قال القاضي رضي الله عنه: وهذا ما لا وجه في اشتراطه، فإنه إذا روي مسنداً من وجه فلا حاجة إلى المرسل، وإن كان المسند دليلاً على صحة المرسل كان ذلك باطلا.

وإن ما لا يصلح على حياله، وكذلك لو وافقه خبر، والدليل عليه الرواية عن الضعيف، فإنه لا يحكم بصحته، وإن وافقه خبر عدل.

ومما شرطه الشافعي رضي الله عنه أن قال: ينبغي أن يوافق إرساله إرسال غيره، فتتفق طائفة من الحفاظ على الإرسال.

وهذا فيه نظر أيضاً؛ فإن الإرسال ضعيف في طريق الحديث، وكثرة الإرسال لا يوجب تقويته، وهذا كما أن الرواية عن الضعيف لما لم يوجب العمل، فكذلك الرواية عن جماعة من الضعفاء، فلو كان إرسال الجماعة يؤثر في القبول، لكان يقع الاجتزاء بالرواية الواحدة.

ومما شرطه الشافعي أن قال: الحديث المرسل إذا عاضده مذاهب العامة فهو مما يقويه، فقال له: إن عنيت بالعامة: العلماء عامة، فكأنك شرطت الإجماع في قبول المراسيل، وإذا ثبت الإجماع استغني عن المرسل، وإن أومئ بذلك إلى مذاهب العوام، فهو أجل قدراً من أن تظن به ذلك؛ فإن العوام لا معتبر لهم في وفاق ولا خلاف، وإنما المعتبر بخلاف العلماء واتفاقهم، وإن عنى بما قاله معظم العلماء، فهو مدخول أيضاً؛ فإن مصير المعظم مع تقدير الخلاف إلى مذهب لا يكون حجة، ولو جاز تقوية المرسل بذلك، لجاز تقوية الرواية عن الضعيف بذلك.

ومما شرطه أيضاً أن يوافق المرسل مذهب بعض الصحابة. وهذا فيه نظر أيضاً، فإن الصحابي كغيره في أنه لا يحتج بقوله؛ فهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه في الْجَدِّ. ثم قال الشافعي: إذا اجتمعت هذه الأوصاف فاستحب قبوله. وهذا مدخول أيضاً، فإن ما كان بمحل القبول لا يحل لنا أن نقبل، ما كان بمحل القبول لا يحل لنا أن نقبل، فلا معنى للاستحباب.

ثم من أصحاب الشافعي من يسند إليه تخصيص القبول بمراسيل سعيد بن المسيب، وهذا ما لا يصح عنه، وإنما الصحيح عنه ما استجمع هذه الأوصاف، فهو بمحل القبول.

[رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى] (١)، فَقِيلَ: إِنْ أُسْنِدَ، فَالْعَمَلُ بِالْمُسْنَدِ، وَهُوَ وَارِدٌ. وَإِنْ لَمْ يُسْنِدْ، فَقَدِ الْنَصَمَّ غَيْرُ مَقْبُولِ إِلَى مِثْلِهِ، وَلاَ يَرِدُ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ قَدْ يَحْصُلُ أَوْ يَقْوَى بِالاِنْضِمَام (٣).

وَالْمُنْقَطِعُ: أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا رَجُلُ (1)، وَفِيهِ نَظَرُ (٥).

= ومما ينبغي أن لا يغفل عنه أن نعلم أن الكلام في المراسيل نفياً وإثباتاً ليس من القواطع، وإنما هو من المجتهدات. هكذا قال القاضي رضي الله عنه». اهـ.

وبمثل اعتراض القاضي على الإمام الشافعي اعترض القاضي أبو يعلى عليه في العدة ٣/٩١٩. وقد أجاب عن اعتراضات القاضي الباقلاني كلَّ من: ابن الصلاح في مقدمته ص٤٥، وابن حجر في نكته على ابن الصلاح ٣/٦٥ ـ ٥٦٧، وابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٣٤٧/ب)، (ورقة ٤٧/ب)، وفي الإبهاج ٣٤٢/٢، والإمام السيوطي في تدريب الراوي ٢٠٢/١.

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ.

(٢) في: أ «إِنَّه بدل «فإنَّ».

(٣) في: ش (بالانظمام) بدل (بالانضمام). وهو تحريف ظاهر.

(٤) المنقطع هو: الحديث الذي سقط من رواته راو واحد قبل الصحابي في موضع واحد، أو مواضع متعددة بحيث لا يزيد الساقط في كل منها على واحد، وأن لا يكون الساقط في أول السند.

وهذا التعريف جعل المنقطع مباينا لسائر أنواع الانقطاع، حيث خرج بقولهم: «واحد» المعضلُ، وقبما قبل الصحابي، المرسلُ، وبشرط «أن لا يكون الساقط أول السند» خرج المُعَلَّقُ.

انظر: مقدمة ابن الصلاح ص٥٦ - ٥٧. شرح النخبة لابن حجر ص٤٢، تدريب الراوي ٢٠٨/١. ظفر الأماني ص٣٥٤. منهج النقد ص٣٦٧ - ٣٦٨.

(٥) أي: في قبول المنقطع نظر، فإن لقائل أن يقول: الراوي المتوسط مجهول العين والحال، فلا تكون روايته مقبولة.

قال العلائي في جامع التحصيل ص١٠٨: «وذلك لا يفيد احتجاجاً به، يعني على القول بقبول المجهول؛ لأن هذا مجهول العين، ولا يحتج به اتفاقا، وإنما الخلاف في مجهول العدالة بعد معرفة عينه.

والتحقيق أن قول الراوي: «عن رجل» ونحوه متصلٌ، ولكن حكمه حكم المنقطع؛ لعدم الاحتجاج به، ثم إن هذا يكون منقطعاً إذا لم يعرف ذلك الرجل، ومتى عرف كان متصلا، ويُحْتَجُّ به إذا كان ذلك الرجل مقبولاً». اهم.

#### وَالْمَوْقُوفُ: أَنْ يَكُونَ قَوْلَ صَحَابِيِّ"، أَوْ مَنْ دُونَهُ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الموقوف: عرفه ابن الصلاح في مقدمته ص٤٦ بقوله: «هو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم ونحوها، فيوقف عليهم، ولا يتجاوز به إلى رسول الله عليه.

وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر. قال أبو القاسم الفُوراني منهم فيما بلغنا عنه: الفقهاء يقولون: «الخبر ما يُروى عن النبي ﷺ، والأثر ما يُروى عن الصحابة رضى الله عنهم». اهـ.

وقال ابن الصلاح في المقدمة ص٤٦: «وما ذكرناه من تخصيصه بالصحابي، فذلك إذا ذكر الموقوف مطلقا \_ يعني إذا قيل: حديث موقوف، أو وقفه فلان \_، وقد يستعمل مقيدا في غير الصحابي، فيقال: «حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاء، أو على طاووس أو نحو هذا». اهـ.

وسمي ما أضيف إلى الصحابي موقوفاً؛ لأن الراوي وقف به عند الصحابي، ولم يرتفع إلى النبي على.

<sup>(</sup>٢) إطلاق الموقوف من غير تقييد على قول التابعي ليس صحيحاً؛ لأن قول التابعي يسمى مقطوعاً لا موقوفاً. وإن أطلقتَ اسم الموقوف على قول التابعي مقيداً كأن تقول: حديث كذا وكذا وقفه مالك على نافع، جاز ذلك.

انظر: مقدمة ابن الصلاح ص٤٦ ـ ٤٧. تدريب الراوي ١٨٤/١. ظفر الأماني ص٣٣٦. منهج النقد ص٣٢٦ ـ ٣٢٧.

#### الأَمْرُ (١) الأَمْرُ

الْأَمْرُ (٢) «أَ - مَ - رَ (٣) حَقِيقَةٌ فِي الْقَوْلِ الْمَخْصُوصِ اتَّفَاقًا ، وَفِي الْفِعْلِ مَجَازٌ (٤) . وَقِيلَ : مُتَوَاطِئٌ (٦) .

(1) إن باب الأمر والنهي من الأبواب المهمة في أصول الفقه؛ لأنها أساس التكليف في توجيه الخطاب إلى المكلفين؛ ولذلك اهتم بها الأصوليون بالتوضيح والبيان؛ لتمحيص الأحكام الشرعية، وجعلها كثير من المصنفين في مقدمة كتب الأصول.

قال الإمام السرخسي في أصوله ١١/١: «فأحق ما يبدأ به في البيان: الأمر والنهي؛ لأن معظم الابتلاء بهما، وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام، ويتميز الحلال من الحرام».

(٢) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٧٤/ب): «الأمر: ولا نعني به المسمى كما هو المتعارف في الألفاظ أن تُلفظ بها، والمراد مسمياتها، بل لفظة الأمر وهي: أم ر». اهد وانظر: شرح العضد على المختصر ٧٦/٢. تشنيف المسامع ٥٧٢/٢.

(٣) لفظة «أم ر» ساقطة من: أ، ش. وما أثبته من: الأصل، وهو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة ٧٤/ب).

(٤) وهو قول الإمام أحمد رحمه الله، وأصحابه، ونسبه الفخر الرازي في المحصول ٩/٢، والآمدي والآمدي في الإحكام ٣٥٦/٢، وأبو الحسين البصري في المعتمد ٤٥/٢، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٣/٣، وغيرهم إلى أكثر العلماء.

انظر: المعتمد 1/03. المحصول للرازي 1/1. الإحكام للآمدي 1/10. أصول السرخسي 1/11. رفع الحاجب (ورقة 1/10). شرح العضد على المختصر 1/10. العدة 1/10. المسودة ص1/10. شرح الكوكب المنير 1/10. تشنيف المسامع 1/10.

(٥) قال ابن تيمية في المسودة ص١٦: "وذهب أبو الحسين البصري، والقاضي أبو يعلى في الكفاية إلى أن لفظ الأمر مشترك بين القول وبين البيان والطريقة وما أشبه ذلك، و هذا هو الصحيح لمن أنصف، ونصره ابن برهان، وأبو الطيب، وهو مذهب بعض المالكية، أعنى أن الفعل يسمى أمراً حقيقة". اهـ.

وقال أبو الحسين البصري في المعتمد ٣٩/١: «وأنا أذهب إلى أن قول القائل «أمر» مشترك بين الشيء والصفة، وبين جملة الشأن والطرائق، وبين القول المخصوص». اهـ.

(٦) أي للقدر المشترك بينهما؛ دفعاً للاشتراك والمجاز. قال الزركشي في تشنيف المسامع ٧٧٣/٧: «واعلم أن هذا القول لا يعرف قائله، وإن ما ذكره صاحب الإحكام على سبيل الفرض والالتزام، أي لو قيل: فما المانع منه». اهـ.

وكلام الزركشي هذا ليس صحيحا، بدليل أن الآمدي في الإحكام ٣٦٢/٢ صرح أنه=

لَنَا: سَبْقُهُ إِلَى الْفَهْمِ، وَلَوْ كَانَ مُتَوَاطِئًا، لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ الأَخْصُّ كَ «حَيَوَانِ» فِي إنْسَانِ.

وَاسْتُدِلَّ: لَوْ كَانَ حَقِيقَةً، لَزِمَ (١) الإِشْتِرَاكُ؛ فَيُخِلُّ بِالتَّفَاهُم.

فَعُورِضَ بِأَنَّ الْمَجَازَ خِلَافُ الأَصْلِ؛ فَيُخِلُّ بِالتَّفَاهُم، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ.

التَّوَاطُوُّ<sup>(۲)</sup>: مُشْتَرِكَانِ فِي عَامِّ، فَيُجْعَلُ اللَّفْظُ لَهُ؛ دَفْعًا لِلْمَحْدُورَيْنِ. وَأَجِيبَ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى رَفْعِهِمَا أَبَدًا، فَإِنَّ<sup>(۳)</sup> مِثْلَهُ لاَ يَتَعَذَّرُ، وَإِلَى صِحَّةِ دَلاَلَةِ الأَحْمِّ لِلأَخَصِّ (٤)، وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ قَوْلٌ حَادِثٌ (٥) هُنَا.

<sup>=</sup> المختار، حيث قال: «فالمختار إنما هو كون الاسم اسم الأمر متواطئاً في القول المخصوص والفعل، لا أنه مشترك، ولا مجاز في أحدهما». اهـ.

وهذا ما أكده ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٧٤/ب) حيث قال: «وقيل: متواطئ أي: موضوع للقدر المشترك بين الفعل والقول، وهو رأي الآمدي». اهـ.

<sup>(</sup>۱) في: ش «للزم» بدل «لزم».

<sup>(</sup>۲) في: أ «التواطي» بدل «التواطؤ». وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٣) عبارة: أ «لأنه لا يتعذر».

<sup>(</sup>٤) في: أ، ش «على الأخص» بدل «للأخص». كما في شرح العضد على المختصر ٧/١). وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ٩/٢، ورفع الحاجب (ورقة ٥٠/١).

<sup>(</sup>٥) دعوى ابن الحاجب أن القول بالتواطئ قول لم يقل به أحد من الأثمة باطلة، وبمثل دعواه ادعى التفتازاني، والزركشي.

قال التفتازاني في التلويح على التوضيح ٢٨٣/١: «وهو قول حادث مخالف للإجماع، فلم يلتفت إليه». اه.

وقال الزركشي في تشنيف المسامع ٥٨٣/٢: «واعلم أن هذا القول لا يعرف قائله، وإنما ذكره صاحب الإحكام على سبيل الفرض والالتزام. أي: لو قيل: فما المانع منه؛ لهذا حكاه ابن الحاجب ثم قال في آخر المسألة: وأيضاً فإنه قول حادث هنا». اهـ.

الدليل على بطلان هذه الدعوى ما صرح به الآمدي نفسه في الإحكام ٣٦٢/٢ حيث قال: « فالمختار إنما هو كون الاسم اسم الأمر متواطئا في القول المخصوص والفعل، لا أنه مشترك، ولا مجاز في أحدهما». اه.

وهذا ما أكده ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 0/ب) حيث قال: «فليس قول الآمدى حادثًا». اهـ.

# حَدُ الْأَمْرِ (١): إِقْتِضَاءُ فِعْلِ غَيْرِ كَفِّ (٢) عَلَى جِهَةِ الإِسْتِعْلاَءِ (٣)(٤).

(٢) عرف ابن السبكي الأمر في جمع الجوامع بقوله: «اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف».اه..

قال الزركشي في تشنيف المسامع ٧٦/٧٠: "وقوله: "مدلول عليه بغير كف". هذا قيد زاده - أي ابن السبكي - على ابن الحاجب، فإنه قد يرد عليه نحو: كف نفسك عن كذا. فإنه أمر بالكف مع أنه ليس "غير كف"، بل هو لاقتضاء فعل هو كف". ثم قال: "والمعنى أن الفعل الذي يقتضيه الأمر فعل خاص وهو غير كف، ولا نريد غير مطلق الكف، بل غير كف خاص، وهو المدلول عليه به "غير كف"، أما المدلول عليه بقولك: كف، أو أمسك ونحوه، فهو أمر، فإذا ليس فعل هو كف عن أمر، بل إنما يكون غير أمر إذا ذُلَّ عليه بلفظ غير قولنا: "أكفف" ونحوه، مثل: لا تفعل ونحوه. ولمن يعتني بابن الحاجب أن يقول: أراد "غير كف" عن الفعل الذي انتفت منه صيغة الاقتضاء، فلا يرد عليه «أكفف ونحوه». اهد.

(٣) قال المحلي رحمه الله في شرحه على جمع الجوامع ٢٠٠١: "العلو: بأن يكون الطالب عالي الرتبة على المطلوب منه. والاستعلاء: بأن يكون الطلب بعظمة ٩٠٠هـ. وقال القرافي رحمه الله في شرح تنقيح الفصول ص١٣٧: "الاستعلاء في هيئة الآمر من الترفع وإظهار القهر. والعلو: يرجع إلى هيئة الآمر من شرفه، وعلو منزلته بالنسبة إلى المأمور ٩٠٠هـ.

وقال الزركشي في تشنيف المسامع ٧٧/٧: "والفرق بين العلو والاستعلاء، أن العلو: كون الأمر في نفسه أعلى درجة، والاستعلاء: أن يجعل نفسه عاليا بكبرياء أو غيره، وقد لا يكون في نفس الأمر كذلك. فالعلو: من الصفات العارضة للناطق، والاستعلاء: من صفات كلامه".اه..

(٤) اختلف الأصوليون في اعتبار العلو، أو الاستعلاء، أو هما معاً، أو عدم اعتبار كل منهما في الأمر إلى أربعة أقوال:

القول الأول: اعتبار العلو في الأمر. وهو قول الإمام الجويني في الورقات، وهو موافق لما جرى عليه المعتزلة، وأبو إسحاق الشيرازي، وابن الصباغ، والسمعاني من الشافعية، وأبو الطيب الطبري. وهو قول أكثر الحنابلة منهم: القاضي أبو يعلى، وابن=

<sup>(</sup>۱) الأمر لغة: الطلب، والمأمور به. وفي التنزيل العزيز: ﴿وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾ [هود: ٤٤]. والأمر ضد النهي. ويجمع على أوامر. انظر: معجم مقاييس اللغة ١٣٧/١. لسان العرب ٢٦/٤. التعريفات للجرجاني ص٥٣. مفردات الراغب ص٨٨ فما بعدها. المعجم الوسيط ٢٦/١.

# وَقَالَ<sup>(۱)</sup> الْقَاضِي<sup>(۲)</sup> وَالْإِمَامُ<sup>(۳)</sup>: الْقَوْلُ الْمُقْتَضِي طَاعَةَ الْمَأْمُورِ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ.

= عقيل، ونسبه للمحققين، وابن البناء، والفخر إسماعيل، والمجد ابن تيمية، وابن حمدان وغيرهم.

القول الثاني: اعتبار الاستعلاء. وبه قال أبو الحسين البصري المعتزلي، والباجي، والفخر الرازي، والآمدي، وابن الحاجب، وصدر الشريعة، وابن عبدالشكور من الحنفية، ونسبه إلى أكثر أصحابهم، ورجحه الكمال بن الهمام منهم، وبه قال أبو الخطاب، والموفق، وأبو محمد الجوزي، والطوفي، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل، وابن برهان من الحنابلة.

القول الثالث: اعتبار العلو والاستعلاء معا. وبه قال ابن القشيري، والقاضي عبدالوهاب من المالكية.

القول الرابع: عدم اعتبار كل منهما. نسبه الإمام الرازي إلى أصحابهم من الشافعية، واستدل له، ورجحه ابن السبكي في جمع الجوامع، والعضد في شرحه على المختصر، واختاره الزركشي في البحر، وتشنيف المسامع.

انظر تفصيل المسألة في: المعتمد ٤٣/١. التبصرة ص١٧. المستصفى ٤١١/١. المحصول للرازي ١١٧/١. الإحكام للآمدي ٢٥/١٣. المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص١٢. شرح تنقيح الفصول ص١٣٠. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٠٧٠. رفع الحاجب (ورقة ٧٥/ب). البحر المحيط ٣٤٥/٣ ـ ٣٤٦. شرح المنهاج للأصفهاني ١٠٣٠/. تشنيف المسامع ٢٧٧/٠. التمهيد لأبي الخطاب ٢١٤١. المسودة ص٤١. شرح الكوكب المنير ٢١/١ فما بعدها. شرح مختصر الروضة ٢٩٤٨. التحقيقات في شرح الورقات ص١٨٤٠.

- (١) لفظة «قال» ساقطة من: أ.
- (٢) عرف القاضي الباقلاني الأمر في التقريب والإرشاد ٧/٥ بقوله: «القول الخاص المقتضى به الفعل من المأمور على وجه الطاعة». اهـ.
- (٣) عرف الإمام الجويني الأمر في البرهان ١٥١/١ بقوله: «القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به»، وبقريب من هذا التعريف عرَّفه في التلخيص ٢٤٢/١ حيث قال: «هو القول المتضمن اقتضاء الطاعة من المأمور بفعل المأمور به». اهد. وتابعه الغزالي في المستصفى ١١١/١.

وقد حذف ابنُ الحاجب من تعريف الجويني في البرهان لفظة «نفسه»، وهو قيد مهم في نظر إمام الحرمين. حيث قال إمام الحرمين: «وقولنا: «بنفسه» يقطع وَهُمَ من يحمل الأمرَ على العبارة؛ فإن العبارة لا تقتضي بنفسها، وإنما تشعر بمعناها عن اصطلاح أو توقيف عليها». اهه.

وَرُدَّ أَنَّ<sup>(۱)</sup> الْمَأْمُورَ<sup>(۲)</sup> مُشْتَقٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الطَّاعَةَ: مُوَافَقَةُ الأَمْرِ؛ فَيَجِيءُ الدَّوْرُ فِيهِمَا<sup>(٣)</sup>.

وَقِيلَ: خَبَرٌ عَنِ الثَّوَابِ عَلَى الْفِعْلِ<sup>(٤)</sup> وَقِيلَ: عَنِ اِسْتِحْقَاقِ الثَّوَابِ<sup>(٥)</sup> وَرُدَّ بِأَنَّ الْخَبَرَ يَسْتَلْزِمُ الصِّدْقَ أَوِ<sup>(٦)</sup> الْكَذِب، وَالأَمْرُ يَأْبَاهُمَا. / [٣٤].

الْمُعْتَزِلَةُ لَمَّا أَنْكَرُوا كَلَامَ النَّفْسِ (٧). قَالُوا: قَوْلُ الْقَائِلِ لِمَنْ دُونَهُ:

<sup>(</sup>١) في: أ، ش «بأن» بدل «أن».

<sup>(</sup>Y) في: أ «المأمور به» بزيادة «به». بدل «المأمور».

<sup>(</sup>٣) نقل هذا الحدَّ الآمديُّ في الإحكام ٣٦٥/٢، وابن قدامة في الروضة ٣٢/٢ مع النزهة، والطوفي في شرح مختصر الروضة ٣٤٢/٢، وقالوا بفساده؛ لوجود الدور فيه. وهو توقف معرفة المأمور على معرفة الأمر، وقد سبقهم الفخر الرازي بهذا الإيراد في المحصول ١٦/٢، وذكر الرازي اعتراضاً ثانياً عليه فقال: فغلان الطاعة عند أصحابنا: مُوَافَقَةُ الأَمْرِ، وعند المعتزلة: مُوَافَقَةُ الإِرَادَةِ؛ فالطاعة على قول أصحابنا: لا يُمكن تعريفها إلا بالأمر، فلو عرَّفنا الأمرَ بها لزم الدور». اهـ.

<sup>(</sup>٤) نسبه الإمام الآمدي في الإحكام ٣٦٤/٢ إلى بعض الشافعية حيث قال: «وأما أصحابنا، فمنهم من قال: الأمر عبارة عن الخبر على الثواب على الفعل».
اهد.

<sup>(</sup>٥) نسبه الإمام الآمدي في الإحكام ٣٦٥/٢ إلى بعض الشافعية حيث قال: (وإن زعم بعض أصحابنا: أن الأمر ليس هو الطلب، بل الإخبار باستحقاق الثواب عن الفعل...
اه.

<sup>(</sup>٦) في: ش «وَ» بدل «أَوْ» كما في رفع الحاجب (ورقة ١٦/٦). وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ١١/٢،

<sup>(</sup>٧) قال السمرقندي في ميزان الأصول ص٨٣٠: «يجب أن يعلم أن الصيغة المخصوصة وهي قوله «افعل» في الحاضر، و«ليفعل» في الغائب، ليس بأمر حقيقة، في الشاهد والغائب جميعاً، وإنما هي دلالة عليه لغة عند عامة أهل السنة والجماعة. وعند المعتزلة حقيقة الأمر هو نفس هذه الصيغة.

وهذه المسألة فرع مسألة أخرى وهي: معرفة حقيقة الكلام وحدِّه؛ لأن الأمر من باب الكلام.

وعندنا الكلام: معنى قائم بالمتكلم ينافي صفة السكوت والآفة، أو صفة يصير الذات بها متكلماً في الشاهد والغائب جميعاً. وهذه العبارات المنظومة والأصوات المقطعة بتقطيع خاص، دلالات عليه.

﴿إِفْعَلْ ﴾ وَنَحْوُهُ. وَيَرِدُ التَّهْدِيدُ وَغَيْرُهُ، وَالْمُبَلِّغُ، وَالْحَاكِي، وَالأَدْنَى (١٠).

وَقَالَ قَوْمٌ: صِيغَةُ «إِفْعَلْ» بِتَجَرُّدِهَا عَنِ الْقَرَائِنِ الصَّارِفَةِ عَنِ الْأَمْرِ. وَفِيهِ تَعْرِيفُ الأَمْرِ، وَإِنْ أَسْقَطَهُ بَقِيَتْ (٢) صِيغَةُ «إِفْعَلْ» مُجَرَّدَةً (٣).

وَقَالَ قَوْمٌ: صِيغَةُ «إِفْعَلْ» بِإِرَادَاتٍ ثَلَاثٍ: وُجُودُ اللَّفْظِ، وَدِلاَلَتُهُ عَلَى

= وعندهم الكلام: في الشاهد والغائب جميعاً هو هذه العبارات المنظومة.

وانظر هذه المسألة بشيء من التفصيل في: التقريب والإرشاد ٧/٥ فما بعدها. البرهان ١٥/١ فما بعدها. المحصول للرازي ١٦/٢ ـ ١٨. الإحكام للآمدي ٣٦٢/٢. رفع الحاجب (ورقة ١٨/١). تشنيف المسامع ٧/٥٠٥.

ومن هذا نشأ الخلاف المعروف بيننا وبينهم في قِدَم كلام الله تعالى وحدوثه. فقالوا: إن كلام الله تعالى مخلوق محدث؛ لأنه عبارة عن هذه العبارات المنظومة، وهي مخلوقة. وقلنا: إن كلام الله تعالى غير مخلوق؛ لأن كلامه صفته، وهو تعالى قديم، وصفاته قديمة، والعبارات المنظومة دالة عليه، لا أنها عين كلامه. وهي مسألة من مسائل الكلام،. اه.

<sup>(</sup>۱) قال الآمدي في الإحكام ٣٦٢/٢: «وقد اختلفت المعتزلة فيه بناء على إنكارهم لكلام النفس: فذهب البلخي وأكثر المعتزلة إلى أن الأمر هو: قول القائل لمن دونه: «افعل»، أو ما يقوم مقامه. وأراد بقوله: «يقوم مقامه» أي في الدلالة على مدلوله، وقصد بذلك إدراج صيغة الأمر من غير العربي في الحد. وهو فاسد من ثلاثة أوجه». اهد ثم ذكر الأوجه الثلاثة. وانظر: رفع الحاجب (ورقة ١٣/١). بيان المختصر ١٣/٢. شرح العضد على المختصر ٧٨/٢.

<sup>(</sup>٢) في: أ، ش «بقي» بدل «بقيت» كما في رفع الحاجب (ورقة ١٦/١). وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ١٣/٢، وشرح العضد على المختصر ٧٨/٢.

<sup>(</sup>٣) قال الآمدي في الإحكام ٣٩٣/٢: «ومنهم من قال: الأمر صيغة «افعل» على تجردها من القرائن الصارفة لها عن جهة الأمر إلى التهديد، وما عداه من المحامل. وهو أيضاً فاسد من حيث إنه أخذ الأمر في تعريف الأمر، وتعريف الشيء بنفسه محال. وإن اقتصروا في التحديد على القول بأن الأمر: صيغة «افعل» المجردة عن القرائن لا غير، وزعموا أن صيغة «افعل» فيما ليس بأمر لا تكون مجردة عن القرائن، فليس ما ذكروه أولى من قول القائل: التهديد عبارة عن صيغة «افعل» المجردة عن القرائن إلا أن يدل عليه دليل من جهة السمع، وهو غير متحقق». اهد.

وانظر: رفع الحاجب (ورقة ١٧٦)، (ورقة ١٧٦).

الأَمْرِ، وَالاِمْتِثَالُ<sup>(١)</sup>.

فَالْأُولُ: عَنِ النَّائِمِ، وَالنَّانِي: عَنِ التَّهْدِيدِ وَنَحْوِهِ (٢)، وَالنَّالِثُ: عَنِ الْمُبَلِّغِ. وَفِيهِ تَهَافُتُ (٣)؛ لأَنَّ الْمُرَادَ: إِنْ كَانَ اللَّفْظَ، فَسَدَ؛ لِقَوْلِهِ: وَإِرَادَةُ لِلْمَبِيْغِةُ الْمُمِي عَلَى الأَمْرِ» (٤)، وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى فَسَدَ؛ لِقَوْلِهِ: «الأَمْرُ: صِيغَةُ «الْأَمْرُ: وَمَالَ قَوْمٌ (٢): الأَمْرُ: إِرَادَةُ الْفِعْلِ (٧).

الأول: أنه أخذ الأمر في حدِّ الأمر، وتعريف الشيء بنفسه محال ممتنع.

الثاني: هو أن الأمر الذي هو مدلول الصيغة إما أن يكون هو الصيغة، أو غير الصيغة. فإن كان هو نفس الصيغة، كان الكلام متهافتاً من حيث إن حاصله يرجع إلى أن الصيغة دالة على الصيغة، والدال غير المدلول. وإن كان هو غير الصيغة، فيمتنع أن يكون الأمر هو الصيغة، وقد قال بأن الأمر هو صيغة «افعل» بشرط الدلالة على الأمر، فإن الشرط غير المشروط. وإذا كان الأمر غير الصيغة، فلا بد من تعريفه والكشف عنه؛ إذ هو المقصود في هذا المقام». اهـ.

وانظر: رفع الحاجب (ورقة 7 % )، (ورقة <math>7 % ). بيان المختصر 17/4 - 10. شرح العضد على المختصر 7 % .

(٦) هم بعض معتزلة البصرة كما نقله عنهم السمرقندي في ميزان الأصول ص٨٧.

(٧) قال الآمدي في الإحكام ٣٦٤/٢: «ولما انحسمت عليهم طرق التعريف قال قائلون منهم: الأمر هو: إرادة الفعل». اه.

وانظر: ميزان الأصول للسمرقندي ص٨٧، ورفع الحاجب (ورقة ١٩٦أ)، (ورقة ١٨٧). /٩٦).

<sup>(</sup>١) هذا القول نسبه الغزالي في المستصفى ٤١٤/١ إلى محققي المعتزلة. ونسبه السمرقندي في ميزان الأصول ص٨٧ إلى أكثر البصريين من المعتزلة.

<sup>(</sup>Y) لفظة «ونحوه» ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٣) التهافت هو: التساقط، وتهافتت الآراء: نقض بعضُها بعضا. انظر: المعجم الوسيط ١٩٨٩/٢.

<sup>(</sup>٤) في: ش «الأمرين» بدل «الأمر». وهو تحريف ظاهر.

<sup>(•)</sup> قال الآمدي في الإحكام ٣٦٣/٢: "ومنهم من قال: الأمر صيغة "افعل" بشرط إرادات ثلاث: إرادة إحداث الصيغة، وإرادة الدلالة بها على الأمر، وإرادة الامتثال. فإرادة إحداث الصيغة احتراز عن النائم إذا وُجِدَت هذه الصيغة منه، وإرادة الدلالة بها على الأمر احتراز عمّا إذا أريد بها التهديد أو ما سواه من المحامل، وإرادة الامتثال احتراز عن الرسول الحاكي المبلّغ؛ فإنه وإن أراد إحداث الصيغة والدلالة بها على الأمر، فقد لا يُريد بها الامتثال.

وهو أيضاً فاسد من وجهين:

وَرُدَّ<sup>(۱)</sup> بِأَنَّ السُّلْطَانَ لَوْ أَنْكَرَ مُتَوَعِّدًا بِالإِهْلَاكِ ضَرْبَ<sup>(۲)</sup> سَيِّدٍ لِغَبْدِهِ، فَادَّعَى<sup>(۳)</sup> مُخَالَفَتَهُ، فَطَلَبَ تَمْهِيدَ<sup>(٤)</sup> عُذْرِهِ بِمُشَاهَدَتِهِ، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ وَلاَ يُرِيدُ؛ لأَنَّ الْعَاقِلَ لاَ يُطلُبُ الْعَاقِلَ لاَ يَطلُبُ هَلَاكَ نَفْسِهِ. وَأُورِهَ مِثْلُهُ عَلَى الطَّلَبِ؛ لأَنَّ الْعَاقِلَ لاَ يَطْلُبُ هَلَاكَ نَفْسِهِ. وَهُو لاَزِمٌ.

وَالْأَوْلَى: لَوْ كَانَ<sup>(٥)</sup> إِرَادَةً، لَوَقَعَتِ الْمَأْمُورَاتُ كُلُّهَا؛ لأَنَّ مَعْنَى الْإِرَادَةِ: تَخْصِيصُهُ بِحَالِ حُدُوثِهِ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ، لَمْ يَتَخَصَّصْ.

الْقَائِلُونَ بِالنَّفْسِيُ: إِخْتَلَفُوا فِي كَوْنِ الْأَمْرِ لَهُ صِيغَةٌ تَخُصُّهُ (٢)، وَالْجُمْهُورُ: حَقِيقَةٌ فِي وَالْجُلَافُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ فِي صِيغَةِ «إِفْعَلْ» (٧). وَالْجُمْهُورُ: حَقِيقَةٌ فِي

<sup>(</sup>۱) انظر: دليل أهل السنة على إبطال هذا القول في: المستصفى ٤١٤/١. الإحكام للآمدي 712/4. ورقة 712/4)، (ورقة 712/4)، بيان المختصر 712/4. شرح العضد على المختصر 712/4. ميزان الأصول للسمرقندي ص712/4. شرح مختصر الروضة 712/4.

<sup>(</sup>Y) في: أ «على ضرب» بدل «ضرب».

<sup>(</sup>٣) في: ش «فادَّعا» بدل «فادَّعي». وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٤) في: ش «تبيين» بدل «تمهيد».

<sup>(</sup>٥) في: أ «كانت» بدل «كان».

<sup>(</sup>٦) قال الغزالي في المستصفى ١٧/١٤: "وقد حكى بعض الأصوليين خلافاً في أن الأمر هل له صيغة؟ وهذه ترجمة خطأ، فإن قول الشارع: أمرتكم بكذا، أو أنتم مأمورون بكذا، أو قول الصحابي: أمرت بكذا، كل ذلك صيغ دالة على الأمر، وإذا قال: أوجبت عليكم، أو فرضت عليكم، أو أمرتكم بكذا، وأنتم معاقبون على تركه، فكل ذلك يدل على الوجوب. ولو قال: أنتم مثابون على فعل كذا، ولستم معاقبين على تركه، فهو صيغة دالة على الندب، فليس في هذا خلاف». اهـ وانظر: البرهان لم ١٩٥١، وشرح العضد على المختصر ٧٩/٢.

<sup>(</sup>۷) انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: الإحكام لابن حزم ٢٠١/١. المعتمد ٢٠٥٠. البرهان ١٩٦١. التبصرة ص٢٦٠. شرح اللمع ٢٠٦/١. المستصفى ٢٣٨١. المحصول للرازي ٣٩/٢. الإحكام للآمدي ٢/٧٦٪. العدة ٢/١٤١. أصول السرخسي ١٤/١. المسودة ص ١١ ـ ١٤. شرح تنقيح الفصول ص٢١٦. شرح مختصر الروضة ٢٥٥٧٪ الإبهاج في شرح المنهاج ٢/٢٠. التوضيح على التنقيح ٢٨٦١، البحر المحيط ٢٩٥٧٪ شرح الكوكب المنير ٣٩/٣. تيسير التحرير ٢/١١٪. فواتح الرحموت ٢٧٣١. تشنيف المسامع ٢/٥٩٠. القواعد والفوائد الأصولية ص١٣٤٠.

(١) ذهب الجمهور إلى أنه حقيقة في الوجوب فقط، مجاز في البواقي. وهو المحكي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه كما في الإحكام للآمدي ٣٦٩/٢.

ثم اختلف القائلون به، هل ذلك باقتضاء وضع اللغة، أو باقتضاء وضع الشرع، أو باقتضاء العقل؟

١ ـ باقتضاء وضع اللغة. وبه قال ابن حزم الظاهري، وأبو إسحاق الشيرازي، ونقله إمام الحرمين عن الشافعي، وظاهر كلام الإمام الآمدي ورأي ابن نجيم الحنفي، وابن عبدالشكور.

انظر: الإحكام لابن حزم ٣٠٧/١. شرح اللمع ٢٠٦/١. البرهان ١٦٣/١. الإحكام للآمدي ٣٦٩/٢. فواتح الرحموت ٣٧٧/١. القواعد والفوائد الأصولية ص١٣٤. تشنيف المسامع ١٩٥/٢ - ٩٥/٢. شرح الكوكب المنير ٣٩/٣.

٢ ـ باقتضاء وضع الشرع. وبه قال إمام الحرمين الجويني، وابن حمدان من الحنابلة،
 وأكثر فقهاء الإباضية.

انظر: البرهان ١٦٣/١. الإبهاج في شرح المنهاج ٢٠/٢. التمهيد للإسنوي ص٢٦٧. تيسير التحرير ٢٠/١. شرح الكوكب المنير ٣٩/٣. شرح طلعة الشمس ١٤٠/١.

٣ ـ باقتضاء العقل. ذكر هذا الرأي القيرواني في «المستوعب». وهو قول الشيعة الإمامية. قال الأستاذ محمد جواد مغنية في كتابه «علم أصول الفقه في ثوبه الجديد» ص ٥٤: «إذا أنشأ الشارع، أو المولى نسبة الفعل إلى الفاعل مريدا بعثه وتحريكه نحو الفعل، إذا كان الأمر كذلك حكم العقل بوجوب الطاعة، وعليه يكون الوجوب بحكم العقل لا بدلالة اللفظ». اه.

انظر: البحر المحيط للزركشي ٣٦٧/٢. القواعد والفوائد الأصولية ص١٣٤٠. شرح المحلى على جمع الجوامع ٣٧٦/١.

(٢) قال الآمدي في الإحكام ٣٦٩/٢: «ومنهم من قال: إنه حقيقة في الندب، وهو مذهب أبي هاشم، وكثير من المتكلمين من المعتزلة، وغيرهم، وجماعة من الفقهاء، وهو أيضاً منقول عن الشافعي رحمه الله». اهـ.

وما نقله الرازي في المحصول ٤٤/٢، والآمدي في الإحكام ٣٦٩/٢، وابن الحاجب في المنتهى ص٩١، وهنا في المختصر، والبيضاوي في المنهاج ٣١٤/١ بشرح الأصفهاني، والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص١٢٧، والطوفي في شرح مختصر الروضة ٣/٥٢، والكمال بن الهمام في التحرير ٢٧٤/١ بشرح التيسير، وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٢٧٣/١ بشرح فواتح الرحموت، والسالمي في شرح طلعة الشمس ٢٠/١، وغيرهم عن أبي هاشم فيه نظر.

\_\_\_\_\_

= قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١/٧٧): «وأما عزوه إلى أبي هاشم ففيه نظر؛ فإن الذي تحققناه من أبي هاشم أنه لا يقول بأنها موضوعة للندب بخصوصه، ولكن يقول: إنها تقتضي الإرادة، وإذا كان القائل حكيماً، وجب كون الفعل على صفة زائدة على حسنه يستحق لأجلها المدح، وإذا كان القول في دار التكليف احتملت الصيغة الوجوب والندب، ثم خصوص الوجوب لا دليل على مثبت المحقق وهو الندب، اهه.

وكلام ابن السبكي هذا مأخوذ بتصرف من المعتمد لأبي الحسين البصري ١/١٥ حيث قال: «وقال أبو هاشم: إنها تقتضي الإرادة، فإذا قال القائل لغيره: «افعل»، أفاد ذلك أنه مريد منه الفعل، فإذا كان القائل لغيره «افعل» حكيماً، وجب كون الفعل على صفة زائد على حسنه يستحق لأجلها المدح، إذا كان المقول له في دار التكليف. وجاز أن يكون واجباً، بل يكون ندباً. فإذا لم يدل الدلالة على يكون واجباً، وجاز أن لا يكون واجباً، بل يكون ندباً. فإذا لم يدل الدلالة على وجوب الفعل، وجب نفيه والاقتصار على المتحقق، وهو كون الفعل ندباً يستحق فاعله المدحّ». اهد.

وبناء على ما سبق يجب حمل رأي أبي هاشم على ما فصله أبو الحسين في المعتمد 1/١٥. وانظر: الكاشف عن المحصول للأصفهاني ١٢٢/٣.

(١) أي: القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو الطلب؛ فيكون متواطئا.

قال السمرقندي في ميزان الأصول ص٩٧: "وقال مشايخ سمرقند، ورئيسهم الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله بأن حكمه الوجوب من حيث الظاهر، عملاً لا اعتقاداً، على طريق التعين، وهو أن لا يعتقد فيه بندب ولا إيجاب قطعاً على طريق التعين، ويعتقد على طريق الإبهام أن ما أراد الله تعالى به من الإيجاب القطعي، والندب فهو حق، ولكن يأتي بالفعل لا محالة، حتى إنه إذا أريد به الإيجاب على سبيل القطع يخرج عن عهدته، وإن أريد به الندب يحصل له الثواب، وهو تفسير الوجوب في عرف الفقهاء عندنا، كما قال أبو حنيفة رحمة الله عليه في الوتر: إنه واجب». اهد.

وانظر: التقرير والتحبير ٧٠٥/١. فواتح الرحموت ٣٧٣/١. رفع الحاجب (ورقة ١/٧٧). تشنيف المسامع ٩٦/٢٥.

(Y) أي: مشترك بين الوجوب والندب بالاشتراك اللفظي، وبه قال المرتضى (ت ٤٣٦هـ) من الشيعة كما حكاه عنه الفخر الرازي في المحصول ٤٠/١، وابن السبكي في الإبهاج ٢٣/٢، والزركشي في تشنيف المسامع ٢٩٦٨. وقال الغزالي في المستصفى 17.٢٤ «وقد صرح الشافعي في كتاب أحكام القرآن بتردد الأمر بين الندب والوجوب، وقال: النهي على التحريم». اهه.

فِيهِمَا (١) وَقِيلَ: / [٥٣/أ] مُشْتَرَكُ فِيهِمَا وَفِي الإِبَاحَةِ (٢). وَقِيلَ: لِلإِذْنِ الْمُشْتَرَكِ فِي الثَّلَاثَةِ (٣).

الشِّيعَةُ: مُشْتَرَكٌ فِي الثَّلاَئَةِ، وَالتَّهْدِيدِ (٤).

(۱) قول الشيخ أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني، ومن تبعهما كالغزالي في المستصفى دون المنخول، والآمدي: الوقف. حيث قالوا: هو حقيقة إما في الوجوب، وإما في الندب، وإما فيهما جميعاً بالاشتراك اللفظي، لكنا لا ندري ما هو الواقع في الأقسام الثلاثة. قال الزركشي في تشنيف المسامع ۷/۲۰: «وحكى الصفي الهندي عن القاضي وإمام الحرمين والغزالي: التوقف في أنه حقيقة في الوجوب فقط، أو الندب فقط، أو فيهما بالاشتراك اللفظي، أو المعنوي، وهذا يقتضي تردده بين أربعة، والذي في المستصفى تردده بين ثلاثة، ولم يذكر الاشتراك المعنوي». اهد. انظر: البرهان ۱/۷۰۱ فما بعدها. المستصفى للغزالي ۱/۲۲٪. المنخول ص۱۰۷. المحصول للرازي ۲/۵٪. الإحكام للآمدي ۲/۳۱٪. رفع الحاجب (ورقة ۷۷/أ). الإبهاج ۲۳/۲. تشنيف المسامع ۷/۲٪.

(٢) أي: مشترك بين الوجوب والندب والإباحة. واختلف القائلون به: هل هو من الاشتراك اللفظي أو المعنوي؟

وإطلاق ابن الحاجب حكايته تحتمل الأمرين.

وانظر: الإحكام للآمدي 7.19/7. رفع الحاجب (ورقة 1/1/2). الإبهاج 1/1/2. بيان المختصر 1/1/2. شرح العضد على المختصر 1/1/2 مع حاشية السعد. تشنيف المسامع 1/1/2.

(٣) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٧٧/أ): «وقيل: للإذن، وهو القول المشترك بين الثلاثة. ولا نعرفه منقولا في غير هذا المختصر». اهـ

بينما نجد صاحب فواتح الرحموت ٣٧٣/١ ينسبه إلى المرتضى من الشيعة. وقد سبق وأن أشرنا في هامش (٣) من الصفحة السابقة أن كلا من الرازي، وابن السبكي، والزركشي قد نسبوا للمرتضى القول بأنه مشترك بين الوجوب والندب بالاشتراك اللفظى.

(٤) نقله عن الشيعة كل من: الآمدي في الإحكام ٣٦٩/٢، وابن الحاجب في المنتهى ص ٩١، وهنا في المختصر، وابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٧٧/أ)، والكمال بن الهمام في التحرير ٣٧٥/١ بشرح التقرير والتحبير، وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٣٧٣/١ بشرح فواتح الرحموت، والعضد في شرحه على المختصر ٨٠/٢.

بينما نجد الشيخ محمد تقي الحكيم الشيعي في كتابه «الأصول العامة للفقه المقارن»=

لَنَا: ثُبُوتُ الإِسْتِدْلاَلِ بِمُطْلَقِهَا عَلَى الْوُجُوبِ شَاثِعًا مُتَكَرِّرًا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، كَالْعَمَلِ بِالأَخْبَارِ.

وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ ظَنَّ . وَأُجِيبَ بِالْمَنْعِ . وَلَوْ سُلِّمَ فَيَكْفِي الظُّهُورُ فِي مَدْلُولِ اللَّفْظِ ، وَلَوْ سُلِّمَ فَيَكْفِي الظُّهُورُ فِي مَدْلُولِ اللَّفْظِ ، وَإِلاَّ تَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِأَكْثَرِ الظَّوَاهِرِ (١) . وَأَيْضًا : ﴿مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذَ اَمَرْتُكَ ﴾ (٢)

= ص٥٩ يصرح بأن صيغة «افعلْ» عندهم للوجوب. حيث قال: «والصيغ التي تؤدي إليه - أي الوجوب - هي صيغة «افعلْ» وما في معناها». اهـ وهذا ما أكده الأستاذ الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه «علم أصول الفقه في ثوبه الجديد» ص٤٥ حيث قال: «ماذا يفهم أهل العرف من صيغة «افعلْ» إذا تجردت عن كل القرائن؟ وليس من شك أن النسبة، والناسب، والمنسوب أبعد الأشياء عن إفهامهم، وأنهم لا يفهمون من «افعلْ» إلا وجوب الفعل، وعليه استقر رأي الجمهور قولاً وعملاً للأسباب التالية».

وهذا التصريح من الشيخ محمد تقي الحكيم، والأستاذ محمد جواد مغنية الشيعيين يجعلنا نقول: إن ما نقله النقلة عن الشيعة غير صحيح والله أعلم.

وهناك أقوال أخرى سكت عنها ابن الحاجب هي:

- أن أمر الله تعالى للوجوب، وأمر النبي على للندب، إلا ما كان موافقاً لنص، أو مبيناً لمجمل. حكاه القاضي عبدالوهاب في الملخص عن شيخه أبي بكر الأبهري، وكذلك حكاه عنه الممازري في شرح البرهان. وقال: إن النقل اختلف عنه، فروي عنه هذا، وروي عنه موافقة من قال: إنه للندب على الإطلاق.

انظر: الإبهاج في شرح المنهاج ٢٦/٢. تشنيف المسامع ٧/٧٥٥.

- إن صيغة «افعل» مشتركة بين الخمسة الأول، أي: بين الوجوب، والندب، والإباحة، والإرشاد، والتهديد. كذا حكاه الغزالي في المستصفى ١٩/١. وانظر: الإبهاج ٢٦/٢. رفع الحاجب (ورقة ١٩/١). تشنيف المسامع ٥٩٨/٢. مُشتركة بين الأحكام الخمسة، أي: الوجوب، والندب، والإباحة، والكراهة، والتحريم. حكاه الفخر الرازي في المحصول ٤٤/١ فما بعدها. انظر: الإبهاج ٢٦/٢. رفع الحاجب (ورقة ٧٧/أ). تشنيف المسامع ٥٩٨/٢.

- إن صيغة «افعل» حقيقة في الإباحة التي هي أدنى المراتب. انظر: الإبهاج ٢٣/٢.

(1) قال ابن السبكي في رفع التحاجب (ورقة ٧٧/أ): «واعلم أن هذه المسألة مختلف في أنها قطعية أو ظنية، وهذا الجواب بناء على أنها ظنية، والأول بناء على القطع، وهو ضعيف؛ فإن قصارى الإجماع السكوتي إفادة الظن. على أن الغزالي منع انعقاد الإجماع، ولا دفاع لهذا المنع». اهد.

(٢) سورة الأعراف الآية: ١١.

وَالْمُرَادُ (۱) قَوْلُهُ: ﴿اسْجُدُوا﴾ (۲) ، وَأَيْضاً: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا﴾ (٣) ذَمَّ عَلَى مُخَالَفَةِ أَمْرِهِ، وَأَيْضًا: تَارِكُ الْمَأْمُورِ [بِهِ] (٤) عَاصٍ ؛ بِدَلِيلِ: ﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ (٥) ، وَأَيْضًا: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ آمْرِهِ﴾ (٢) ، وَالتَّهْدِيدُ دَلِيلُ الْوُجُوبِ.

وَاغْتُرِضَ بِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ حَمْلُهُ عَلَى مُخَالَفَةِ (٧) مِنْ إِيجَابٍ، وَنَدْبٍ، وَهُوَ بَعِيدٌ.

قَوْلُهُمْ: مُطْلَقٌ. قُلْنَا: بَلْ عَامٌّ، وَأَيْضًا: نَقْطَعُ أَنَّ (^^) السَّيِّدَ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: «خِطْ هَذَا الثَّوْبَ» وَلَوْ بِكِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ، فَلَمْ (٩) يَفْعَلْ، عُدَّ عَاصِيًا.

وَاسْتُدِلَّ: بِأَنَّ الاِشْتِرَاكَ خِلَافُ الأَصْلِ، فَثَبَتَ ظُهُورُهُ فِي أَحَدِ الأَرْبَعَةِ، وَالتَّهْدِيدُ وَالإِبَاحَةُ بَعِيدٌ.

وَالْقَطْعُ بِالْفَرْقِ بَيْنَ «نَدَبْتُكَ إِلَى أَنْ تَسْقِيَنِي»، وَبَيْنَ «اِسْقِنِي»، وَلاَ فَرْقَ إِلاَّ اللَّوْمُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ لأَنَّهُمْ إِنْ سَلَّمُوا الفَرْقَ؛ فَلأَنَّ «نَدَبْتُكَ» نَصِّ (١٠)، «وَاسْقِنِي» مُحْتَمَلٌ.

<sup>(</sup>۱) في: ش «فالمراد» بدل «والمراد».

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية: ١٠. وتمامها: ﴿ وَإِذْ قَلْنَا لَلْمَلَائِكَةُ اسْجِدُوا لَادِم فَسَجِدُوا ﴾.

<sup>(</sup>٣) سورة المرسلات الآية: ٤٨.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٢٧/٢، وشرح العضد على المختصر ٧٩/٢، ورفع الحاجب (ورقة ٧٧/ب).

<sup>(</sup>٥) سورة طه الآية: ٩١.

<sup>(</sup>٦) سورة النور الآية: ٦١.

<sup>(</sup>٧) في: ش «على مُخَالِفِهِ» بدل «على مخالفةٍ».

<sup>(</sup>A) في: أ، ش «بأنَّ» بدل «أنَّ».

<sup>(</sup>٩) في: أ، ش «ولم» بدل «فلم». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة /٧٧/ب)، وبيان المختصر ٢٣/٢، وشرح العضد على المختصر ٧٩/٢.

<sup>(</sup>١٠) \_ عبارة: أ «نص في الندب» بزيادة «في الندب». وهذه الزيادة ليست من كلام ابن الحاجب بل وجدتها للشراح.

انظر: بيان المختصر ٢٧/٢. رفع الحاجب (ورقة ٧٧/ب). شرح العضد على المختصر ٨١/٢.

النَّدْبُ: ﴿إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿ (')، فَرَدَّهُ إِلَى مَشِيئَتِنَا. وَرُدً بِأَنَّهُ إِنَّمَا رَدَّهُ إِلَى اسْتِطَاعَتِنَا، وَهُوَ مَعْنَى ('') الْوُجُوبِ.

مُطْلَقُ الطَّلَبِ ثَبَتَ الرُّجْحَانُ، وَلاَ دَلِيلَ مُقَيِّدٌ، فَوَجَبَ جَعْلُهُ لِلْمُشْتَرَكِ؛ دَفْعًا / [٣٥] لِلإِشْتِرَاكِ. قُلْنَا: بَلْ ثَبَتَ التَّقْيِيدُ، ثُمَّ فِيهِ إِثْبَاتُ اللَّغَةِ بِلَوَازِمِ الْمَاهِيَّاتِ.

الإِشْتِرَاكُ ثَبَتَ الإِطْلَاقُ، وَالأَصْلُ: الْحَقِيقَةُ. الْقَاضِي: لَوْ ثَبَتَ، لَثَبَتَ لِثَبَتَ بِدَلِيلِ إِلَى آخِرِهِ (٣).

قُلْنَا: بالإسْتِقْرَاءَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ.

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم؛ فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم».

أخرجه بهذا اللفظ الإمام مسلم في كتاب الفضائل، باب توقيره ﷺ، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه... إلخ حديث (١٣٠) ١٨٣٠/٤.

وأخرجه الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب (٢) الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ. . . إلخ ١٤٢/٨ عن أبي هريرة بلفظ: «فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم».

وأخرجه الإمام النسائي في كتاب المناسك، باب وجوب الحج ٥/ ١١٠ ـ ١١١. عن أبي هريرة بلفظ: «ذروني ما تركتكم، فإنما هلك مَنْ كان قبلكم؛ بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه».

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢٥٨/٢، ٣١٣، ٤٤٧، ٤٨٦ بنحوه.

<sup>(</sup>٢) في: ش «مَعْنَا» بدل «مَعْنَى». وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٣) في: أ «إلخ» بدل «إلى آخره».

احتج القاضي الباقلاني على التوقف؛ بأنه لو ثبت كون الأمر لواحد من معانيه، لكان ثبوته إما عن دليل، أو لا عن دليل. والثاني باطل؛ لأن القول بلا دليل غير مفيد. والأول: لا يخلو إما أن يكو ن الدليل عقلياً، وهو باطل؛ إذ لا مجال للعقليات، أو نقلياً متواتراً، وهو يوجب عدم الخلاف. أو آحاداً، وهو لا يفيد العلم.

وقد نقل الإمام الجويني كلامَ القاضي الباقلاني ملخصا في كتابه التلخيص ٢٦٥/١، وفي البرهان ١٥٩/١ فراجعه.

الإِذْنُ: الْمُشْتَرَكُ كَمُطْلَقِ الطَّلَبِ (١).

(مَسْأَلَةً) صِيغَةُ الأَمْرِ لاَ تَدُلُّ عَلَى تَكْرَادٍ، وَلاَ مَرَّةٍ، وَهُوَ مُخْتَارُ الإِمَامِ (٢).

(٢) هو مختار الإمام الجويني في البرهان ١٦٦/١ - ١٦٧، وفي الورقات ص١٩١ بشرح التحقيقات.

قال الجويني في البرهان ١٦٦/١ ـ ١٦٧: «فإن قيل: فما المختار، وقد أبطلتم بزعمكم مسلك الفريقين، وليس بين النفي والإثبات مرتبة؟ قلنا: الصيغة المطلقة تقتضي الامتثال، والمرة الواحدة لا بد منها، وأنا على الوقف في الزيادة عليها، فلستُ أَنفيه ولستُ أُثبته، والقول في ذلك يتوقف على القرينة، والدليل القاطع فيه: أن صيغة الأمر، وجملة صيغة الأفعال عن المصدر، والمصدر لا يقتضي استغراقا، ولا يختص بالمرة الواحدة، والأمر استدعاء المصدر، فنزل على حكمه، ووجب من ذلك القطع بالمرة الواحدة. والتوقف فيها سواها، فإن المصدر لم يوضع للاستغراق، وإنما هو الصالح له لو وصف به. اه.

وما نقله الإسنوي في التمهيد ص٢٨٨ عن الجويني التوقف في المسألة، وخطًا من نقل عنه ذهابه إلى أن الأمر لا يدل على التكرار، ولا على مرة، بل على مجرد إيقاع الماهية، وإيقاع الماهية وإن كان لا يمكن في أقل من مرة إلا أن اللفظ لا يدل على التقييد بها حتى يكون مانعا من الزيادة.

والإسنوي قد أخطأ في النقل وتخطئة الآخرين، فإن ما نقله الآخرون عنه هو الصواب وقد سبق تصريح الإمام الجويني في البرهان أنه لم يتوقف في وجوب العمل بالأسر المطلق مرة واحدة، وإنما توقف فيما سواها.

وكذلك ما نقله المجد بن تيمية في المسودة ص ٢٠ عن الجويني القول باقتضاء التكرار غير صحيح.

ومختار الإمام الجويني ذهب إليه القاضي الباقلاني كما نقله عنه إمام الحرمين في التلخيص ٢٩٩/، والشيرازي ونسبه إلى أكثر الشافعية، والإمام الغزالي، والفخر الرازي، والآمدي، وابن الحاجب، والبيضاوي، وابن السبكي، واختاره أبو محمد المقدسي من الحنابلة، وصححه إلكيا الطبري، وهو مذهب الحنفية بتصحيح الإمام=

<sup>(</sup>۱) القائل بكونه حقيقة في الإذن الذي هو: القدر المشترك بين الوجوب، والندب، والإباحة، دليله كدليل القائل بكونه لمطلق الطلب، وجوابه كجوابه. انظر: بيان المختصر ۳۱/۲. رفع الحاجب (ورقة ۱/۸۸). شرح العضد على المختصر ۸۱/۲.

= السرخسي وعلاء الدين البخاري والكمال بن الهمام، وهو قول عامة المالكية كما قال الباجي، وهو محكى عن الإمام مالك.

انظر: البرهان ١٦٦/١ ـ ١٦٧. التلخيص ٢٩٩/١. المستصفى ٢/٢. التبصرة ص٤١. المحصول للرازي ١٩٨/٢ ـ ٩٩. إحكام الفصول ٢٠٧/١. الإحكام للآمدي ٢٧٨/٢. أصول السرخسي ٢٠/١. تيسير التحرير ٢٠١١. كشف الأسرار للبخاري ١٨٤/١. الإبهاج لابن السبكي ٤٨/٢. فواتح الرحموت ٢٠٠/١. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٠٠/١ مع حاشية البناني. القواعد والفوائد الأصولية ص١٤٣٠. التحقيقات في شرح الورقات ص١٩١١. البحر المحيط ٢٨٠/٢.

(۱) في: ش «التكرار» بدل «للتكرار».

(Y) وهو قول أكثر الحنابلة كما في المسودة ص ٢٠، وذكر ابن عقيل، وابن النجار أنه مذهب أحمد وأصحابه، ونسبه الشيرازي إلى القاضي أبي بكر الباقلاني، وأبي حاتم القزويني، ونسبه الآمدي إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، ونسبه أبو الخطاب إلى القاضي أبي يعلى، ونسبه السرخسي إلى المزني، ونسبه عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار إلى عبدالقاهر البغدادي من أصحاب الحديث. ونسبه الباجي، ومحمد الأمين الشنقيطي إلى محمد بن خويز منداد، وأبي الحسن بن القصار من المالكية، ونسبه الغزالي في المنخول إلى المعتزلة وأبي حيفة.

ما نسبه الباجي في إحكام الفصول ٢٠٧/١، ومحمد الأمين الشنقيطي في تعليقه على تقريب الوصول ص١٨٥ على أنه قول لابن القصار أيضاً غير صحيح؛ بدليل ما صرح به ابن القصار نفسه في المقدمة في الأصول ص١٣٨ حيث قال: «وعندي أن الصحيح هو: أن الأمر إذا أطلق يقتضي فعل مرة».

وما نسبه الغزالي في المنخول ص١٠٨ إلى أبي حنيفة لم أجد أحداً قال به غير الغزالي في المنخول، والذي في كتب الحنفية أنه لمطلق الطلب لا يِقَيْدِ مرة ولا تكرار، فلا أدري من أين أتى الإمام الغزالي بهذه النسبة ؟.

انظر: البرهان ١٦٤/١. شرح اللمع ٢٠٠/١. المنخول ص١٠٨. إحكام الفصول النظر: البرهان ١٩٨/١. شرح اللمع ١٠٠٨. المحصول للرازي ١٩٨/١. الإحكام للآمدي ٢٠٧/١. أصول السرخسي ٢٠٠/١. تيسير التحرير ٢٥١/١. كشف الأسرار ١٨٤٨. المسودة ص٢٠. الإبهاج ٤٨/١. التمهيد لأبي الخطاب ١٨٦/١. شرح الكوكب المنير ٤٣/٣٤. العدة ٢٦٤/١. البحر المحيط ٢٥٨/١. القواعد والفوائد الأصولية ص١٤٢٠. التحقيقات في شرح الورقات ص١٩١١.

وَقَالَ كَثِيرٌ: لِلْمَرَّةِ، وَلاَ يَحْتَمِلُ التَّكْرَارَ (١). وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ (٢).

لَنَا: أَنَّ الْمَدْلُولَ طَلَبُ حَقِيقَةِ الْفِعْلِ، وَالْمَرَّةُ وَالتَّكْرَارُ خَارِجِيُّ؛ وَلِذَلِكَ يَبْرَأُ بِالْمَرَّةِ، وَأَيْضًا: فَإِنَّا قَاطِعُونَ بِأَنَّ الْمَرَّةَ (٣) وَالتَّكْرَارَ مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ كَالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ. وَلاَ دِلاَلَةَ لِلْمَوْصُوفِ عَلَى الصِّفَةِ.

(٢) نسبه الزركشي في البحر المحيط ٣٨٨/٢ إلى القاضي أبي بكر الباقلاني وجماعة الواقفة.

وقال ابن السبكي في الإبهاج ٤٩/٢: « التوقف قالوا: وهو محتمل لشيئين: أحدهما: أن يكون مشتركاً بين التكرار والمرة، فيتوقف إعماله في أحدهما على قرينة.

والثاني: أنه لأحدهما، ولا نعرفه فيتوقف؛ لجهلنا بالواقع». اهـ.

وذكر الزركشي رحمه الله في المسألة مذهباً خامساً: وهو: إن كان فعلاً له غاية يمكن إيقاعه في جميع المدة، فيلزمه في جميعها، وإلا فلا يلزمه الأول. وقال: حكاه الهندي عن عيسى بن أبان.

وكذا حكى مذهبا سادساً: وهو: إن كان الطلب راجعاً إلى قطع الواقع كقولك في الأمر الساكن: تحرك، فللمرة.

وإن رجع إلى اتصال الواقع واستدامته كقولك في الأمر المتحرك: تحرك، فللاستمرار والدوام. وقال الزركشي عنه: «هو مذهب الحسن. والله أعلم» اهد.

انظر: المحصول للرازي ٩٩/٢. الإحكام للآمدي ٣٧٨/٢. رفع الحاجب (ورقة ٨٢/٧). الإبهاج ٤٩/٢. تيسير التحرير ٣٥١/١. شرح العضد على المختصر ٨٢/٨. البحر المحيط ٣٨١/١. شرح المحلي على جمع الجوامع ٣٨١/١ مع حاشية البناني. فواتح الرحموت ٣٨١/١. القواعد والفوائد الأصولية ص١٤٤. التحقيقات في شرح الورقات ص١٩٢.

(٣) في: ش «بالمرة» بدل «المرة».

<sup>(</sup>۱) نسبه في التلخيص ۲۹۸/۱ إلى جماهير الفقهاء وكذا في البرهان ١٦٤/١، ونسبه الشيرازي إلى الشافعية وقال: هو اختيار القاضي أبي الطيب الطبري، والشيخ أبي حامد الإسفراييني، وهو اختيار أبي الحسين البصري، وأبي الحطاب الكلوذاني وغيرهم. وقال: هو الأقوى عندي.

انظر: التلخيص ٢٩٨/١. البرهان ١٦٤/١. شرح اللمع ٢٢٠/١. المعتمد ٩٨/١ فما بعدها. المحصول للرازي ٩٩/١. الإحكام للآمدي ٣٧٨/٢. الإبهاج ٤٩/١. التمهيد لأبي الخطاب ١٨٧/١. البحر المحيط ٣٨٦/٢. القواعد والفوائد الأصولية ص١٤٣٠.

الأُسْتَاذُ: تَكَرَّرَ الصَّوْمُ وَالصَّلاَهُ(١). رُدَّ بِأَنَّ التَّكْرَارَ مِنْ غَيْرِهِ(٢) وَعُورِضَ بِالْحَجِّ(٣).

قَالُوا: ثَبَتَ فِي «لاَ تَصُمْ»، فَوَجَبَ فِي «صُمْ»؛ لاَّنَّهُمَا طَلَبٌ. رُدَّ بِأَنَّهُ قِيَاسٌ، وَبِالْفَرْقِ بِأَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي النَّهْيَ، وَبِأَنَّ التَّكْرَارَ فِي الأَمْرِ مَانِعٌ مِنْ عَيْرِهِ، بِخِلَافِ النَّهْيُ (٤٠).

قَالُوا: الأَمْرُ: نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ، وَالنَّهْيُ يَعُمُّ، فَيَلْزَمُ التَّكْرَارَ. رُدُّ<sup>(٥)</sup> بِالْمَنْع، وَبِأَنَّ اقْتِضَاءَ النَّهْي لِلأَضْدَادِ دَائِمًا فَرْعٌ عَلَى تَكْرَارِ الأَمْرِ<sup>(٦)</sup>.

الْمَرَّةُ: الْقَطْعُ بِأَنَّهُ إِذَا قَالَ: «أُدْخُلْ» فَدَخَلَ مَرَّةً، اِمْتَثَلَ. قُلْنَا: اِمْتَثَلَ؛ لِفِعْلِ (٧) مَا أُمِرَ بِهِ؛ لأَنَّهَا مِنْ ضَرُورَتِهِ، لاَ أَنَّ الأَمْرَ ظَاهِرٌ فِيهَا، وَلاَ فِي التَّكْرَادِ.

الْوَقْفُ: لَوْ ثَبَتَ (٨) إِلَى آخِرِهِ (٩).

<sup>(</sup>۱) احتج الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ومن تابعه على أن الأمر يقتضي التكرار؛ بأن الأمر ورد في الصوم والصلاة، وحمل على التكرار فيهما. فلو لم يكن مقتضيا للتكرار لما حمل على التكرار فيهما.

انظر: بيان المختصر ٣٤/٢. رفع الحاجب (ورقة ٧٨/ب). شرح العضد على المختصر ٨٢/٢.

<sup>(</sup>٢) أجاب الشيخ ابن الحاجب بأن تكرار الصوم والصلاة ليس بمستفاد من الأمر، بل من غيره، وهو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام.

انظر: بيان المختصر ٢٥/٣. رفع الحاجب (ورقة ٧٨/ب). شرح العضد على المختصر ٢/٨٣.

<sup>(</sup>٣) وعورض بأن الأمر ورد في الحج، وحمل على المرة. فلو كان مقتضياً للتكرار لما حمل على المرة. انظر: بيان المختصر 7/8. رفع الحاجب (ورقة 7/4). شرح العضد على المختصر 7/4.

<sup>(</sup>٤) لفظة «النهى» ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>o) في: أ «وَرُدَّ» بدل «رُدَّ».

<sup>(</sup>٦) لفظة «الأمر» ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٧) في: ش «بفعل» بدل «لفعل».

<sup>(</sup>Λ) عبارة: أ «لو ثبت لثبت».

<sup>(</sup>٩) احتج القائل بالوقف بأنه لو ثبت المرة والتكرار لثبت إما بلا دليل، أو بدليل إلى آخره. والتقرير مع الجواب عنه قد مَرَّ.

(مَسْأَلَةٌ) الأَمْرُ إِذَا عُلِّقَ عَلَى عِلَةٍ ثَابِتَةٍ، وَجَبَ تَكَرُّرُهُ؛ بِتَكَرُّرِهَا اتَّفَاقًا (١٠) [١٣٦]؛ لِلإِجْمَاعِ عَلَى اتِّبَاعِ الْعِلَّةِ لاَ لِلأَمْرِ.

(۱) هو قول القاضي في التقريب والإرشاد ۱۳۰/۲، والآمدي في الإحكام ۳۸٤/۲، وابن الحاجب في المنتهى ص۹۳، وهنا في المختصر. وقال ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص١٤٤: «وكلام أصحابنا يقتضيه»، وَنَقَلَهُ ابن النجار في شرح الكوكب المنير ۴/۲۶ عن الباقلاني، وابن السمعاني، والآمدي، وابن الحاجب، وابن مفلح من الحنابلة.

ودعوى الاتفاق من ابن الحاجب - تبعا للآمدي - غير مسلمة؛ لأن بعض الحنفية خالفوا في ذلك، فقال النسفي في شرحه كشف الأسرار ١٩٨١: "والصحيح أن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار ولا يحتمله، سواء كان معلقاً بشرط، أو مخصوصاً بوصف، أو لم يكن"، وعلق الميهوي في نور الأنوار على المنار ١٧٥ عليه: "رَدَّ على بعض أصحاب الشافعي رحمه الله؛ فإنهم ذهبوا إلى أنه إذا كان الأمر معلقاً بشرط كقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتم جنباً فاطهروا﴾ [المائدة: ٧]، أو مخصوصا بوصف كقوله تعالى: ﴿والسارق والسارق والسارق والابتعالى: عكرر بتكرر الشرط والوصف، فإن الغسل يتكرر بتكرر الجنابة، والقطع يتكرر بتكرر السرقة. وعندنا: المعلق بالشرط وغيره، وكذا المخصوص بالوصف وغيره سواء في أنه لا يدل على التكرار، ولا يحتمله». اه.

وقال صدر الشريعة في التوضيح على التنقيح ٢٩/٦: "وعند بعض علمائنا: لا يحتمل التكرار إلا أن يكون معلقاً بشرط، أو مخصوص بوصف». وعلق التفتازاني في التلويح على التوضيح ٧١/٢ عليه: "وظاهر عبارة المصنف أن المعلق على شرط أو صفة يحتمل التكرار. والحق أنه يوجبه على هذا المذهب». اهد.

وقال البزدوي في أصوله ١٨٤/١ - ١٨٥ بشرح كشف الأسرار: «وقال عامة مشايخنا: لا تُوجبه، ولا تحتمله بكل حال». اهـ.

وقال عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار ١٨٥/١: «والمذهب الصحيح عندنا أنه لا يُوجب التكرار، ولا يَحتمله سواء كان مطلقاً أو معلَّقاً بشرط، أو مخصوصاً بوصف، إلا أن الأمر بالفعل يقع على أقل جنسه». اه.

وقال ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٣٨٦/١ بشرح فواتح الرحموت: «صيغة الأمر المعلَّق بشرط أو صفة. قيل: للتكرار مطلقاً، وقيل: ليس له مطلقاً» ثم قال: «فإن كان علم فهل يتكرر بتكررها؟ والحق نعم. وقيل: لا. فدعوى الإجماع في العلة كما في المختصر وغيره، خلط». اهـ.

انظر: بيان المختصر ٣٩/٢. رفع الحاجب (ورقة ٩٩/ب). شرح العضد على المختصر ٨٣/٢.

فَإِنْ عُلِّقَ عَلَى غَيْرِ عِلَّةٍ فَالْمُخْتَارُ: لاَ يَقْتَضِي (١).

لَنَا: الْقَطْعُ بِأَنَّهُ إِذَا قَالَ: «إِنْ دَخَلْتَ السُُّوقَ فَاشْتَرِ كَذَا» عُدَّ مُمْتَثِلاً بالْمَرَّةِ (٢) مُقْتَصِرًا.

## قَالُوا: ثَبَتَ ذَلِكَ فِي أَوَامِرِ الشَّرْع: ﴿إِذَا قُمْتُمُ ﴿ الزَّائِيَةُ

انظر تفصيل المسألة في: التقريب والإرشاد 10.1. الإحكام للآمدي 10.1. الإحكام المآمدي 10.1. الإعان المختصر 10.1. شرح العضد على المختصر 10.1. وفع الحاجب (ورقة 10.1). كشف الأسرار شرح المصنف على المنار 10.1. كشف الأسرار عن أصول البزدوي الأنوار. التلويح على التوضيح 10.1. 10.1. كشف الأسرار عن أصول البزدوي 10.1. 10.1. المنير 10.1. القواعد والفوائد الأصولية ص10.1. التحقيقات في شرح الورقات ص10.1.

(۱) وهو اختيار الغزالي، والآمدي، وأبي إسحاق الشيرازي، وابن السمعاني، وأبي حامد الإسفراييني، وسليم الرازي، وإلكيا الطبري، وصححه ابن فورك. وقال السرخسي من الحنفية: إنه المذهب الصحيح. ونقل عن أكثر الفقهاء من المالكية والشافعية. وهو اختيار ابن أبي موسى كما نقله ابن اللحام.

والمذهب الثاني: يقتضي التكرار؛ بتكرار ما علق به. وحكاه في المسودة ص ٢٠ عن بعض الحنفية وبعض الشافعية، واختاره هو وحفيده.

قال ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص ١٤٤: «وعلى هذا المذهب مذهبان:

أحدهما: أن إفادة التكرار من جهة اللفظ، أي: إن هذا اللفظ وضع للتكرار.

والثاني: أن إفادة التكرار من جهة القياس لا اللفظ. قال في المحصول: هذا هو المختار. وجزم به البيضاوي». اهـ.

وهو على ما قال رحمه الله تعالى.

انظر تفصيل المسألة في: المستصفى ٧/٢. التبصرة ص٤٧ فما بعدها. اللمع ص٧. المحصول ٢١٠١. الإحكام للآمدي ٣٨٤/٦ أصول السرخسي ٢١/١. شرح تنقيح الفصول ص١٣١. العدة ٢٠٥١. رفع الحاجب (ورقة ٧٩/١)، (ورقة ٧٩/١). بيان المختصر ٣٨٢/١ الإبهاج ٢٥٠٠. المسودة ص٠٢. البحر المحيط ٢٠/٣. فواتح الرحموت٢٨١١. شرح الكوكب المنير ٣٨٦١. القواعد والفوائد الأصولية ص١٤٤٠. التحقيقات في شرح الورقات ص١٩٣٠.

(Y) في: ش «بالمرة بالمرة». «بالمرة» مكررة.

(٣) سُورة المائدة الآية: ٧. وتمامها: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا إِذَا قَمْتُم إِلَى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ﴾ . وَالزَّانِي﴾ (١) ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ جُنْبًا ﴾ (٢). قُلْنَا: فِي غَيْرِ الْعِلَّةِ؛ بِدَلِيلِ خَاصٍّ.

قَالُوا: تَكَرَّرَ؛ لِلْعِلَّةِ، فَالشَّرْطُ أَوْلَى؛ لاِنْتِفَاءِ الْمَشْرُوطِ؛ بِانْتِفَائِهِ. قُلْنَا: الْعِلَّةُ مُقْتَضِيَةً مَعْلُولَهَا.

(مَسْأَلَةٌ) الْقَائِلُونَ بِالتَّكْرَارِ قَائِلُونَ بِالْفَوْرِ<sup>٣)</sup>، وَمَنْ قَالَ: الْمَرَّةُ تُبْرِئُ. قَالَ بَعْضُهُمْ: لِلْفَوْرِ<sup>(1)</sup>.

وَقَالَ الْقَاضِي: إِمَا الْفَوْرُ أَوِ الْعَزْمُ (٥). وَقَالَ الإِمَامُ بِالْوَقْفِ لُغَةً، فَإِنْ

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية: ٢. وتمامها: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة ﴾.

 <sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية: ٧. وتمامها: ﴿وإن كنتم جنبا فاطَّهُروا﴾.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٧٩/ب): «القائلون بالتكرار قائلون بالفور؛ إذ هو من ضرورياته». اهـ.

وانظر: الإبهاج ٧/٧٥.

وقال الأصفهاني في بيان المختصر ٢٠٠٧: «اعلم أن القائلين بأن الأمر يقتضي التكرار، قائلون بأنه يقتضي الفور؛ لأن اقتضاء الفور يلزم اقتضاء التكرار؛ لأن من ضرورة التكرار استغراق جميع الأوقات من وَقْتِ الأمر إلى آخر العمر». اهـ.

انظر: التلخيص ٢٢١/١. البرهان ١٦٨/١. رفع الحاجب (ورقة ٧٩/ب). الإبهاج ٢٧/٠. بيان المختصر ٨٤/٢. القواعد والفوائد الأصولية ص١٤٩٨. القواعد والفوائد الأصولية ص١٤٩٨.

<sup>(</sup>٤) وبه قال: أبو الحسن الكرخي وأتباعه من الحنفية، وحكاه القرافي عن الإمام مالك، وهو قول أكثر المالكية البغداديين غير المغاربة، وأكثر الحنابلة. قال ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص١٤٩: «وهذا قول أصحابنا. قال أبو البركات: وهو ظاهر كلام أحمد»، وبه قال الظاهرية، ومن الشافعية: القاضي أبو محمد المروزي، وأبو بكر الصيرفي، وأبو بكر الدقاق.

انظر: البرهان ١٦٨/١. التبصرة ص٥٧. المعتمد ١١١١. المنخول ص١١١. المحصول المستصفى ١٩/٢. الإحكام لابن حزم ١٩١٣. إحكام الفصول ١١٨/١. المحصول للرازي ١١٣/١. الإحكام للآمدي ١٩٨٧. شرح تنقيح الفصول ص١٢٨. رفع الحاجب (ورقة ٧٩/ب). الإبهاج ٧/٧٠. بيان المختصر ١١/٤. شرح العضد على المختصر ١٨٤٨. تيسير التحرير ١/٣٥١. أصول السرخسي ١٦٦١. المسودة ص١٤٠. القواعد والفوائد الأصولية ص١٤٥. فواتح الرحموت ١٩٨٧.

<sup>(</sup>٥) ما نصره القاضي الباقلاني على خلاف ما نقله عنه ابن الحاجب في المنتهى ص٩٤، =

#### وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ، وَإِنْ بَادَرَ (٢) ......

وهنا في المختصر. وهذه عبارته في التقريب والإرشاد ٢٠٨/٢: «والوجه عندنا في ذلك القول بأنه على التراخي دون الفور والوقف. اهد ثم أخذ يُدَلِّلُ على فساد الوقف والفور، وأطنب في نصرة التراخي.

انظر: التقريب والإرشاد ٢٠٨/٢ فما بعدها. التلخيص ٣٢١/١ فما بعدها. البرهان ١٦٩٨. رفع الحاجب (ورقة ٧٩).

(1) قال الإمام الجويني في البرهان ١٩٨/١: ووذهب المقتصدون من الواقفية إلى أن مَن بادر في أول الوقت كان ممتثلاً قطعاً، فإن أخّر وأوقع الفعل المقتضى في آخر الوقت، فلا يُقطع بخروجه عن عهدة الخطاب. وهذا هو المختار عندنا». ثم قال في البرهان ١٧٧/١: «فالذي أقطع به: أن المطالب مهما أتى بالفعل، فإنه بحكم الصيغة المطلقة، مُوقِع المطلوب. وإنما التوقف في أمر آخر، وهو أنه إن بادر لم يعص، وإن أخّر فهو مع التأخير ممتثل لأصل المطلوب، وهل يتعرض للإثم بالتأخير؟ ففيه التوقف». اهد.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٧٩): «وقال الإمام ـ أي الجويني ـ بالوقف لغة، فإن بادر امتثل، وإن لم يبادر فلا نقطع بخروجه عن العهدة، وربما أفهم إطلاق المصنف ـ أي ابن الحاجب ـ أنه إن لم يبادر لم يمتثل. وإياه نقل الآمدي (في الإحكام ٣٨٨/٢). وليس كذلك بل لا نقطع بالامتثال إذ ذاك، وإلا يلزم أن يكون هو قول الفور وبما ذكره صرح في البرهان، اهـ.

(٢) قال الإمام الجويني في البرهان ١٧٦/١: «فأما من قال من أصحاب الوقف: إن من بادر إلى إيقاع الفعل المطلوب لم يقطع بكونه ممتثلاً، فهذا مجاحدة، وخروج عن حكم اللسان بديهة وضرورة، فإن من أطلق الصيغة ولم تثبت قرينة تقتضي التأخير، فالمخاطب إذا ابتدر عُدَّ مسارعاً إلى الطاعة، وكان ممتثلاً قطعاً. ومن أنكر هذا فهو ملتحق بمن يعاند في مظان الضرورات، فالذي يجب القطع به: أن المبتدر ممتثل، والمؤخر عن أول زمان الإمكان لا يقطع في حقه بموافقة ولا مخالفة؛ فإن اللفظ صالح للامتثال، والزمان الأول وقت له ضرورة، وما وراءه لا تعرض له». اهد.

وقال ابن السبكي في الإبهاج ٧/٨٥: «ورأيت ابن الصباغ في «عدة العالم» قال: إن من الواقفية في هذه المسألة من قال: لا يجوز فعله على الفور، لكن قال: إن القاتل بهذا خالف الإجماع قبله، وعلى الجملة هو مذهب ثابت منسوب إلى خرق الإجماع». اهـ.

وقال في رفع الحاجب (ورقة ٧٩ب): «وقيل: بالوقف وإن بادر. وصرح ابن الصباغ بأن قائل: لا يجوز فعله على الفور، وهو خلاف إجماع الأمة قبله، كما نقله غير واحد». اهـ. وَعَنِ الشَّافِعِيِّ مَا اخْتِيرَ فِي التَّكْرَادِ<sup>(١)</sup>، وَهُوَ الصَّحِيحُ. لَنَا: مَا تَقَدَّمَ. الْفَوْرُ: لَوْ قَالَ: «اسْقِنِي»، فَأَخَّرَ<sup>(٢)</sup>، عُدَّ عَاصِيًا. قُلْنَا: لِلْقَرِينَةِ.

قَالُوا: كُلُّ مُخْبِرٍ أَوْ مُنْشِئ، فَقَصْدُهُ: الْحَاضِرُ مِثْلُ: "زَيْدٌ قَائِمٌ»، وَ«أَنْتِ طَالِقٌ». رُدَّ بِأَنَّهُ قِيَاسٌ، وَبِالْفَرْقِ بِأَنَّ فِي هَذَا اسْتِقْبَالاً قَطْعًا.

قَالُوا: طَلَبٌ كَالنَّهْي، وَالْأَمْرُ: نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَا (٣).

قَالُوا: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذ اَمَرْتُكَ ﴿ أَنَ عَلَى تَرْكِ الْبِدَارِ. قُلْنَا: لِقَوْلِهِ: ﴿فَإِذَا سَوِّيْتُهُ ﴿ ٥٠ .

<sup>(</sup>۱) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٧٩/ب): "عن الشافعي رضي الله عنه ما اختير في التكرار: من أنه لا يقتضيه ولا يدفعه، وهو الصحيح يعبر عنه بأنه يقتضي للتراخي بمعنى أن التأخير جائز، وأن مدلول "افعل" طلب الفعل فقط من غير تعرض للوقت لا بمعنى أن البدار لا يجوز على ما تقتضيه ظاهر عبارة التراخي، فإن هذا لم يذهب إليه أحد منهم؛ ولذلك قال الشيخ أبو حامد: العبارة الفصيحة أن يقال: لا يقتضي الفور والتعجيل". اه.

وقال إمام الحرمين في البرهان ١٩٨/: «وذهب ذاهبون إلى أنَّ الصيغة المطلقة لا تقتضي الفور، وإنما مقتضاها الامتثال، مقدماً أو مؤخراً، وهذا ينسب إلى الشافعي رحمه الله وأصحابه، وهو الأليق بتفريعاته في الفقه، وإن لم يصرح به في مجموعاته في الأصول». اهـ.

وقال ابن برهان في الوصول إلى الأصول ١٤٩/١: "ولم ينقل عن الشافعي ولا عن أبي حنيفة رضي الله عنهما نص في ذلك، ولكن فروعهم تدل على ذلك، وهذا خطأ في نقل المذاهب؛ فإن الفروع تبنى على الأصول، ولا تبنى الأصول على الفروع. فلعل صاحب المقالة لم يَبْنِ فروع مسائله على هذا الأصل، ولكن بناها على أدلة خاصة، وهو أصل يعتمد عليه في كثير من المسائل». اهد.

<sup>(</sup>٢) في: ش «وأخّر» بدل «فأخّر».

<sup>(</sup>٣) في: ش «تقدّم» بدل «تقدّما». وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف الآية: ١١.

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر الآية: ٢٩. وتمامها: ﴿فَإِذَا سُويتُهُ وَنَفَحْتُ فَيِهُ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾.

قَالُوا: لَوْ كَانَ التَّأْخِيرُ مَشْرُوعًا، لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ إِلَى وَقْتٍ مُعَيَّنِ. وَرُدًّ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ لَوْ كَانَ التَّأْخِيرُ مُعَيَّنًا. وَأَمَّا فِي الْجَوَازِ، فَلاَ؛ لاَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنَ الاِمْتِثَالِ.

قَالُوا: قَالَ تَعَالَى (۱): ﴿ سَارِعُوا ﴾ (۲)، ﴿ فَاسْتَبِقُوا ﴾ (۳). قُلْنَا: مَحْمُولٌ / ٣٦] عَلَى الأَفْضَلِيَّةِ، وَإِلاَّ لَمْ يَكُنْ مُسَارِعًا. الْقَاضِي: مَا تَقَدَّمَ فِي الْمُوسَّعِ (١٤). الإِمَامُ: الطَّلَبُ مُتَحَقِّقٌ، وَالتَّأْخِيرُ مَشْكُوكٌ، فَوَجَبَ الْبِدَارُ (٥)

(١) لفظة «تعالى» ساقطة من: ش.

وقال إمام الحرمين في التلخيص ٣٢٤/١: «والقاضي رضي الله عنه قطع القول بإبطال المصير إلى الوقفة في هذا الباب، وأوضحه بما سنذكره إن شاء الله تعالى، وهو الأصح؛ إذ المصير إلى الوقف في هذا الباب يعود إلى خرق الإجماع، أو يلزم ضرباً من التناقض». اه..

ونسب في البرهان ١٦٨/١ ـ ١٦٩ إلى القاضي أنه ذهب إلى ما اشتهر عن الشافعي من حمل الصيغة على إيقاع الامتثال من غير نظر إلى وقت مقدم أو مؤخر وقال: «وهذا بديع من قياس مذهبه، مع استمساكه بالوقف، وتجهيله من لا يراه». اهد. وقول إمام الحرمين في التلخيص ٣٠٤/١: « وهو الأصح؛ إذ المصير إلى الوقف في هذا الباب يعود إلى خرق الإجماع، أو يلزم ضرباً من التناقض». يخالف ما اختاره في البرهان ١٦٨/١ حيث قال: «وذهب المقتصدون من الواقفية إلى أن مَنْ بادر في أول الوقت كان ممتثلاً قطعاً، فإن أخر وأوقع الفعلَ المقتضى في آخر الوقت، فلا يُقطع بخروجه عن عهدة الخطاب. وهذا هو المختار عندنا». اهد.

وانظر: رفع الحاجب (ورقة ٧٩/ب)، والإبهاج في شرح المنهاج ٧/٢٥.

(٥) قال الجويني في البرهان ١٦٨/١: "وذهب المقتصدون من الواقفية إلى أن مَنْ بادر في أول الوقت كان ممتثلاً قطعاً، فإن أخَّر وأوقع الفعلَ المقتضَى في آخر الوقت، فلا يُقطع بخروجه عن عهدة الخطاب. وهذا هو المختار عندنا". اهـ.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٨٠/ب): «وحجة الإمام ـ أي الجويني ـ أن=

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية: ١٣٣. وتمامها: ﴿سارعوا إلى مغفرة من ربكم﴾ .

<sup>(</sup>٣) سور البقرة الآية: ١٤٧. وتمامها: ﴿فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يات بكم الله جميعاً﴾.

<sup>(</sup>٤) هذا على أصله في الواجب الموسع. وقد نص في التقريب والإرشاد ٢٠٨/٢ على بطلان القول بالوقف في هذا الموضع حيث قال: «والوجه عندنا في ذلك: القول بأنه على التراخي دون الفور والوقف». ثم أخذ يُدَلِّلُ على فساد الوقف والفور. وأطنب في نصرة التراخي.

#### وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَشْكُوكِ (١).

# (مَسْأَلَةٌ)(٢) اخْتِيَارُ الإِمَامِ (٣)، وَالْغَزَالِيِّ (١): أَنَّ (٥) الْأَمْرَ بِشَيْءٍ مُعَيَّنِ (٢)

- الطلب متحقق، والتأخير مشكوك؛ فوجب البدار. وأنا أقدر هذه العبارة على أن التأخير مشكوك بالخروج فيه عن العهدة؛ فوجب كون البدار محققا للخروج عنها، لا على أنه يجب البدار إلى الفعل؛ لأنا قدمنا عنه أنه لا يوجب البدار، ولو تركنا وظاهر كلام المصنف \_ أي ابن الحاجب \_ من إيجاب المبادرة لم يطابق رأي الإمام ". اهـ.
- (۱) أجاب ابن الحاجب أن طلب تحصيل الفعل مشترك بين التأخير والبدار، وكما يحتمل التأخير يحتمل البدار. ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. وكما يخرج عن عهدته بالتأخير؛ فلا يكون الخروج عن عهدته بالتأخير مشكوكاً.
- انظر: بيان المختصر  $8 \Lambda/\Upsilon$ . رفع الحاجب (ورقة  $\Lambda \Lambda/\Psi$ ). شرح العضد على المختصر  $\Lambda \Lambda/\Upsilon$  مع حاشية السعد.
- (٢) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٨٠/ب): «مسألة عظيمة الإشكال متشعبة الأقوال». اه.
- (٣) قال إمام الحرمين في البرهان ١٨٠/١: «وإذا لاح سقوط المذهبين انبنى عليه ما هو الحق المبين عندنا، وهو: أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن أضداده. اهد ثم أخذ في تفصيل المسألة، وأطنب في نصرة ما ذهب إليه. وانظر: التلخيص ٤١١/١.
- (3) قال الغزالي في المنخول ص ١١٤: «الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده". اهد. وقال في المستصفى ٨٢/١: «فالذي صح عندنا بالبحث النظري الكلامي تفريعاً على إثبات كلام النفس: أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده، لا بمعنى أنه عينه، ولا بمعنى أنه يتضمنه، ولا بمعنى أنه يلازمه". ثم ذكر قول الجويني في البرهان ١٨٠/١ ملخصا مع ضرب الأمثلة؛ مطنباً في نصرة ما ذهب إليه. وبقول الجويني والغزالي قال إلكيا الهراسي، انظر: شرح الكوكب المنير ٣/٣٥.
  - (o) حرف «أن» ساقط من: أ.
- (7) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٨٠/ب): "وقوله في الكتاب: "بشيء معين" لفظة لا بد منها، والمراد: الاحتراز عن الواجب الموسع والمخير، فإن الأمر بهما ليس نهيا عن الضد، فالمسألة إذن مقصورة على الواجب على التعيين، وبذلك صرح أبو حامد الإسفراييني، والقاضي في التقريب وغيرهما. ولنا فيه بحث ذكرناه في شرح المنهاج». اه.

وقال القاضي في التقريب والإرشاد ١٩٩/٢: "ويجب على كل من قال: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده أن يشترط فيه أنه نهي عن ضده، وضد البدل منه، الذي هو ترك لهما، إذا كان أمراً على غير وجه التخيير. وإنما يجب اشتراط ذلك؛ لأجل أنه قد ثبت=

لَيْسَ نَهْيًا عَنْ ضِدُّهِ، وَلاَ يَقْتَضِيهِ (١) عَقْلاً.

وَقَالَ الْقَاضِي (٢) وَمُتَابِعُوهُ (٣): نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ، ثُمَّ قَالَ: يَتَضَمَّنُهُ (٤). ثُمَّ اقْتَصَرَ قَوْمٌ (٥). وَقَالَ الْقَاضِي: وَالنَّهْيُ كَذَلِكَ فِيهِمَا، ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ خَصَّ اقْتَصَرَ قَوْمٌ (٥).

بما بيّنته آنفاً، وما ذكرنا منه طرفا سالفا أن الأمر بالشيء على جهة التخيير بينه وبين البدل منه ليس بنهي عن تركه الذي هو مخيّر بينه وبينه، نحو الكفارات الثلاث؛ لأنه مخير فيها. وكذلك حكم الصلاة الموسع وقتها، الذي المكلف عند كثير من الناس مخيّر بين تقديمها وبين فعل العزم على أدائها إن بقي بشريطة التكليف، والأمر بما هذه حاله من الواجبات نهي عن ترك المأمور به، وترك البدل عنه. ولو لم يكن في الواجبات ما يسقط إلى بدل يقوم مقامه لم يحتج إلى هذا الشرط. وهذه الزيادة في اللفظ، وليس يمكن أن يقال في هذا: إن ترك الصلاة في أول الوقت هو نفس الترك للعزم على أدائها؛ فيما بعد؛ ولذلك ما صحّ أن يترك الصلاة في أول الوقت مَنْ يترك العزم على أدائها؛ فيكون عاصيا مأثوماً، وأن يتركها مَنْ لا يترك هذا العزم. فلو مات قبل تضييق الوقت لم يكن مأزوراً ولا مأثوماً مع فعل العزم على أدائها».

وانظر: التلخيص ٤١٢/١. بيان المختصر ٤٩/٢. شرح العضد على المختصر ٨٥/٢ مع حاشية السعد. الإبهاج ٧٧/٢ ـ ٧٩.

(١) في: ش اولا يتضمنه الله اولا يقتضيه ال

(۲) قال القاضي في التقريب والإرشاد ۱۹۸/۲: «القول في الأمر بالشيء نهي عن ضده أم
 لا؟ اختلف في هذا الباب:

فقال جميع أهل الحق النافين لخلق القرآن: إن أمر الله سبحانه بالشيء على غير وجه التخيير بينه وبين ضده هو نفس النهي عن ضده وغير ضده - أيضاً - مما نهي المكلف عنه. وهو أمر بكل ما أمر الله عز وجل به على اختلافه وتغاير أوقاته، وأمر لكل مكلف، وأنه شيء واحد ليس بِمُتَبعض ولا متغاير». ثم قال: «وقال أيضاً جميع أهل الحق: إن الأمر بالشيء على وجه الإيجاب، والمنع من التخيير هو نفس النهي عن ضده. ومنهم من لم يشترط في كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده كونه أمراً واجباً؛ لأجل قوله: إن الأمر بالشيء على وجه الندب نهي عن ضده على سبيل ما هو أمر به. وهذا هو الذي نقوله ونذهب إليه». اهه.

(٣) في: ش «ومُتَّبِعوه» بدل «ومُتَابِعوه».

(٤) عبارة: ش "يتضمنه عقلاً". بزيادة "عقلاً".

(٥) قال الإمام الجويني في البرهان ١٧٩/١: «والذي مال إليه القاضي رحمه الله في آخر مصنفاته: أن الأمر في عينه لا يكون نهيا، ولكنه يتضمنه ويقتضيه وإن لم يكن عينه». اهـ.

الْوُجُوبَ دُونَ النَّدْبِ(١).

لَنَا: لَوْ كَانَ الأَمْرُ نَهْيَا عَنِ الضِّدِّ، أَوْ يَتَضَمَّنُهُ، لَمْ يَحْصُلْ بِدُونِ تَعَقُّلِ الضِّدِّ وَالْكَفِّ عَنْهُ؛ لأَنَّهُ مَطْلُوبُ النَّهْيِ، وَنَحْنُ نَقْطَعُ بِالطَّلَبِ مَعَ الذُّهُولِ عَنْهُمَا.

وَاغْتُرِضَ: بِأَنَّ الْمُرَادَ: الضِّدُّ الْعَامُّ، وَتَعَقُّلُهُ حَاصِلٌ؛ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ لَيْم يَطْلُبْهُ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ طَلَبَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَلَوْ سُلِّمَ فَالْكَفُّ وَاضِحٌ.

الْقَاضِي: لَوْ لَمْ يَكُنْ إِيَّاهُ، لَكَانَ ضِدًّا، أَوْ مِثْلاً، أَوْ خِلاَفًا؛ لأَنَّهُمَا إِمَّا أَنْ يَتَسَاوَيَا فِي صِفَاتِ التَّفْسِ أَوْلاً. الثَّانِي: إِمَّا أَنْ يَتَنَافَيَا بِأَنْفُسِهِمَا أَوْلاً، فَلَوْ كَانَا مِثْلَيْنِ، أَوْ ضِدَّيْنِ لَمْ يَجْتَمِعَا، وَلَوْ كَانَا خِلاَفَيْنِ، لَجَازَ أَحَدُهُمَا مَعَ ضِدِّ كَانَا مِثْلَيْنِ، لَجَازَ أَحَدُهُمَا مَعَ ضِدِّ الآخرِ وَخِلافِهِ؛ لأَنَّهُ حُكْمُ الْخِلاَفَيْنِ. وَيَسْتَجِيلُ الأَمْرُ مَعَ ضِدِّ النَّهْيِ عَنْ ضِدِّ الْأَهْرُ مِغِ الْمُمْكِنِ (٢). ضِدِّهِ، وَهُوَ الأَمْرُ بِضِدِّهِ؛ لأَنَّهُمَا نَقِيضَانِ، أَوْ تَكْلِيفٌ بِغَيْرِ الْمُمْكِنِ (٢).

وانظر: الإحكام للآمدي 7/77، ورفع الحاجب (ورقة 1/4)، وبيان المختصر 1/4، وشرح العضد على المختصر 1/4 مع حاشية السعد.

<sup>(</sup>١) قال الأصفهاني في بيان المختصر ٢/٠٥: «ثم اقتصر قوم من القائلين بكونه نهياً عن ضده على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، أو يستلزمه. ولا يكون النهي عن الشيء أمرا بضده، ولا مستلزماً له». اهه.

وانظر: رفع الحاجب (ورقة ٨٠/ب)، وشرح العضد على المختصر ١٥٠٢ مع حاشية السعد.

<sup>(</sup>٣) قال القاضي في التقريب والإرشاد ٢٠٠/١: «وأما النهي عن الشيء فإنه لا بدّ أن يكون أمرا بالدخول في ضده إن كان ذا ضد واحد، أو بعض أضداده إن كانت له أضداد. ويكون أمراً بضده أو ببعض أضداده على سبيل ما هو نهي عنه إما على وجه الإيجاب أو الندب، ولا بدَّ - أيضاً - أن يكون الأمر بالشيء على غير وجه التخيير نهيا عن جميع أضداده وتروكه المخرجة عنه. ولا يجوز أن يقال: إن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده من غير أن يقال: إذا كان أمراً به على غير وجه التخيير؛ لأجل أننا قد بينا فيما سلف أنه قد يُخيَّر المأمور بين فعل الشيء وضده، كما يُخيَّر بين فعله وفعل خلافه. ولا يمكن أن يكون الأمر بالشيء على وجه التخيير بينه وبين ضده نهياً عن ضده، على ما بيناه سالفاً». اهد.

وَأُجِيبَ إِنْ (١) أَرَادَ بِطَلَبِ تَوْكِ ضِدِّهِ طَلَبَ الْكَفِّ مُنِعَ لاَزِمُهُمَا عِنْدَهُ، وَقَدْ يَكُونُ كُلُّ مِنْهُمَا ضِدَّ ضِدِّ الْ

= وانظر: رفع الحاجب (ورقة  $\Lambda \Lambda \Lambda / \nu$ )، وشرح العضد على المختصر  $\Lambda \Lambda \Lambda / \lambda \Lambda = 0$  السعد، وبيان المختصر  $\Lambda \Lambda \Lambda / \lambda \Lambda = 0$ 

قال القاضي في التقريب والإرشاد ٢٠٢/٣ ـ ٢٠٣: «إنه لو كان للأمر بالشيء معنى غير النهي عن ضده لم يخل من أحد الثلاثة أمور: إما أن يكون مثل الأمر به، أو ضده، أو خلافه وليس بضده.

فإن كان مثله استغنى الأمر به عن نهي عن ضد هو مثله، ومن جنسه، أو خلافه؛ لأن مثله ساد مسده ونائب منابه.

وإن كان ضده استحال أن يكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده في حال أمره به؛ لأنه لا يجتمع ذلك له إلا باجتماع ضدين. وهذا باطل؛ لأننا قد علمنا أن كل أمر بشيء فإنه ناو عن ضده لا محالة، فكيف يكون الأمر بالشيء ضد النهي عن ضده ؟.

وإن كان خلافه، وليس بمثل له ولا ضد صح وجود كل واحد منهما مع ضد الآخر، أو وجود أحدهما مع ضد الآخر؛ لأن هذا حكم كل خلافين ليسا بمثلين ولا ضدين. وذلك يوجب صحة وجود الأمر بالشيء مع وجود ضد الأمر بضده، وضد الأمر بضده هو الأمر به؛ فيكون الأمر بالشيء أمرا بضده مع الأمر به. وذلك محال؛ لأنه يوجب أن يوجد الأمر بالشيء مع ضد الأمر به، وضد الأمر به هو النهي عنه، حتى يكون الآمر بالشيء ناهياً عنه. وهذا محال؛ فثبت أن الأمر بالشيء هو نفس النهي عن ضده». اهد.

وانظر استدلال القاضي ملخصا في التلخيص للجويني ١٩٦١ ـ ٤١٧، وذكر الآمدي في الإحكام ٣٩٤/٢ هذا الاستدلال عن القاضي أبي بكر بالمعنى، ولكنه لم يرتض منه إبطال كونهما خلافين، فقال: «فالمختار منه إنما هو قسمُ التخالف، ولا يلزم من ذلك جوازُ انفكاك أحدهما عن الآخر؛ لجواز أن يكونا من قبيل المختلفات المتلازمة كما في المتضايفات، وكل متلازمين من الطرفين، وبه يمتنعُ الجمع بين وجود أحدهما وضد الآخر، ولا يلزم من جواز ذلك في بعض المختلفات جوازُهُ في الباقي، وإذا بطل ما ذكره من دليل الاتحاد، بطل ما هو مبنيٌ عليه». اهه.

وانظر ما استدل به القاضي الباقلاني، والجواب عنه في الوصول إلى الأصول 177/1 نقله ابن بَرهان عن الخصم.

- (١) في: أ «بأنه إن أراد» بدل «إن أراد». بزيادة «بأنه».
  - (۲) فني: ش «وقد» بدل «فقد».
  - (٣) لفظة «ضِدُ» ساقطة من: ش.

الآخرِ، كَالظَّنِّ، وَالشَّكُ؛ فَإِنَّهُمَا مَعًا ضِدُّ الْعِلْمِ (١). وَإِنْ / [١/٣٧] أَرَادَ بِتَرْكِ ضِدِّهِ عَيْنَ الْفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ (٢)، رَجَعَ النِّزَاعُ لَفْظِيًّا فِي تَسْمِيَتِهِ تَرْكَا، ثُمَّ فِي تَسْمِيَةِ طَلَبِهِ نَهْيًا.

الْقَاضِي أَيْضًا: السُّكُونُ: عَيْنُ تَرْكِ الْحَرَكَةِ (٣)، فَطَلَبُ السُّكُونِ، طَلَبُ تَرْكِ الْحَرَكَةِ (٣)، فَطَلَبُ السُّكُونِ، طَلَبُ تَرْكِ الْحَرَكَةِ.

#### وَأُجِيبَ بِمَا تَقَدَّمَ.

التَّضَمُّنُ (1): أَمْرُ الإِيجَابِ: طَلَبُ فِعْلِ يُذَمُّ عَلَى تَرْكِهِ اتِّفَاقًا، وَلاَ يُذَمُّ التَّضَمُّنُ وَعُلِ، وَهُوَ الْكَفُّ أَوِ الضِّدُّ، فَيَسْتَلَّزِمُ النَّهْيَ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى إِلاَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ، لاَ أَنَّهُ مِنْ مَعْقُولِهِ، لاَ بِدَلِيلِ خَارِجِيٍّ. وَإِنْ سُلَّمَ فَالذَّمُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ، لاَ

<sup>(</sup>١) عبارة: أ «فإنهما معا ضدان للعلم».

<sup>(</sup>٢) عبارة: أ «المأمور به عادة». بزيادة «عادة».

<sup>(</sup>٣) قول القاضي الباقلاني نقله ابن الحاجب بالمعنى تبعا للآمدي في الإحكام ٢/٣٩٠، ونص كلام القاضي من التقريب ٢٠٤/٢: «... فثبت أن الأمر بالشيء هو نفس النهي عن ضده، ويبين هذه الجملة أنه إذا كان السواد، والحركة، والحياة، والقدرة خلافين، ليس بضدين، ولا مثلين أمكن وجود السواد مع ضد الحركة وهو السكون». اهـ.

وانظر: التلخيص ۱/۱۱، ورفع الحاجب (ورقة ۸۰/ب)، (ورقة ۱۸/۱)، (ورقة ۱۸/۱)، (ورقة ۱۸/۱)، (ورقة ۱۸/).

<sup>(3)</sup> يعني القائلين بأن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده. والإمام فخر الدين الرازي في المحصول ١٩٩/٢ اختار أن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده حيث قال: «المسألة الثانية: في أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. اعلم أنا لا نريد بهذا: أن صيغة الأمر هي صيغة النهي، بل المراد: أن الأمر بالشيء دال على المنع من نقيضه بطريق الالتزام. وقال جمهور المعتزلة وكثير من أصحابنا: إنه ليس كذلك. لنا: أن ما دل على وجوب الشيء دل على وجوب ما هو من ضرورياته \_ إذا كان مقدوراً للمكلف على ما تقدم بيانه في المسألة الأولى \_، والطلب الجازم من ضرورياته المنع من الإخلال به فاللفظ الدال على الطلب الجازم وجب أن يكون دالا على المنع من الإخلال به بطريق الالتزام». اهـ وانظر: رفع الحاجب (ورقة ١٨/أ).

عَلَى فِعْلٍ، وَإِنْ سُلِّمَ فَالنَّهْيُ: طَلَبُ كَفِّ عَنْ فِعْلٍ، لاَ عَنْ كَفِّ، وَإِلاَّ أَدَّى إِلَى وُجُوبِ تَصَوُّرِ الكَفِّ عَنِ الْكَفِّ (١) لِكُلِّ آمِرٍ (٢)، وَهُوَ بَاطِلُ قَطْعًا.

قَالُوا: لاَ يَتِمُّ اْلوَاجِبُ إِلاَّ بِتَرْكِ ضِدِّهِ، وَهُوَ الْكَفُّ عَنْ ضِدِّهِ، أَوْ نَفْيُهُ؛ فَيَكُونُ مَطْلُوبًا، وَهُوَ مَعْنَى النَّهْي، وَقَدْ تَقَدَّمَ.

الطَّارِدُونَ (٣): مُتَمَسَّكَا الْقَاضِي الْمُتَقَدِّمَانِ (٤)، وَأَيْضَا: النَّهْيُ: طَلَبُ (٥) تَرْكِ فِعْلِ، وَالتَّرْكُ: فِعْلُ الضِّدِّ؛ فَيَكُونُ أَمْرًا بِالضِّدِّ. قُلْنَا: فَيَكُونُ الزِّنَا وَاجِبًا مِنْ حَيْثُ هُوَ تَرْكُ لِوَاطٍ، وَبِالْعَكْسِ، وَهُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا، وَبِأَنْ لاَ مُبَاحَ، وَبِأَنَّ مِنْ حَيْثُ هُو تَرْكُ لِوَاطٍ، وَبِالْعَكْسِ، وَهُو بَاطِلٌ قَطْعًا، وَبِأَنْ لاَ مُبَاحَ، وَبِأَنَّ النَّهْيَ: طَلَبُ الْكَفِّ لاَ الضِّدِّ الْمُرَادِ. فَإِنْ قُلْتُمْ: فَالْكَفُّ فِعْلُ، فَيَكُونُ أَمْرًا، النَّهْيَ: طَلَبُ الْكَفُّ فِعْلُ، فَيَكُونُ أَمْرًا، وَجَعَ (٢) النِّهْيُ نَوْعًا مِنَ الأَمْرِ؛ وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ: وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ: الأَمْرُ: طَلَبُ فِعْلِ لاَ كَفَّ.

الطَّارِ دُونَ فِي التَّضَمُّنِ (٧): .....

(١) لفظة «عن الكف» ساقطة من: أ.

(٣) يعني القائلين بأن النهي عن الشيء هو بعينه أمر بضده، كما أن الأمر بالشيء هو عين النهى عن ضده.

(٤) القائلون بأن النهي عن الشيء هو بعينه أمر بضده، كما أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده. احتجوا بثلاثة وجوه: الأول والثاني منهما متمسكاً القاضي الباقلاني، يعنى الدليلين الدالين على عدم المغايرة.

أحدهما: أنه لو لم يكن النهي عن الشيء أمراً بضده، لكان إما مثله، أو ضده، أو خِلاَفهُ إِلَى آخره.

والآخر: الدليل المأخوذ من الحركة والسكون، وهو: أن ترك الحركة عين السكون، فالنهي عن الحركة مين الأمر بالسكون. انظر: بيان المختصر ٦٢/٢. رفع الحاجب (ورقة ٨٨/٢). شرح العضد على المختصر ٨٨/١٢.

(o) في: أ «طلبك» بدل «طلب».

(٦) في: أ «راجع» بدل «رجع». وهو تحريف ظاهر.

(٧) يعني القائلين بأن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، كما أن الأمر بالشيء يستلزم
 النهى عن ضده.

<sup>(</sup>٢) في: ش «أَمْرٍ» بدل «آمِرٍ». وما أثبته هو الصحيح، وهو الموافق لما في بيان المختصر ٢/٢٠، ورفع الحاجب (ورقة ٨٨/٢)، وشرح العضد على المختصر ٨٨/٢.

# لاَ يَتِمُّ الْمَطْلُوبُ بِالنَّهْيِ(١) إِلاَّ بِأَحَدِ أَضْدَادِهِ كَالأَمْرِ.

وَأُجِيبَ بِالإِلْزَامِ الْفَظِيعِ(٢)، وَبِأَنْ لاَ مُبَاحَ(٣).

وَالْفَارُ مِنَ الطَّرْدِ<sup>(1)</sup>: إِمَّا؛ لأَنَّ النَّهْيَ طَلَبُ نَهْيٍ، وَإِمَا؛ لِلإِلْزَامِ<sup>(0)</sup> الْفَظِيعِ<sup>(7)</sup>، وَإِمَّا؛ لأَنَّ أَمْرَ الإِيجَابِ يَسْتَلْزِمُ الذَّمَّ عَلَى التَّرْكِ، وَهُوَ فِعْلُ، فَاسْتَلْزَمَ كَمَا/ [٣٧/ب] تَقَدَّمَ.

وَالنَّهْيُ: طَلَبُ كَفِّ عَنْ فِعْلِ، فَلَمْ يَسْتَلْزِمِ الأَمْرَ؛ لأَنَّهُ طَلَبُ فِعْلِ، لاَ كَفِّ، وَإِمَّا؛ لإِبْطَالِ الْمُبَاحِ.

<sup>=</sup> انظر: رفع الحاجب (ورقة  $\Lambda \Lambda / \gamma$ )، (ورقة  $\Lambda \Lambda / 1$ ). شرح العضد على المختصر  $\Lambda \Lambda / 1$ . بيان المختصر  $\Lambda \Lambda / 1$ .

<sup>(</sup>١) في: ش «في النهي» بدل «بالنهي».

<sup>(</sup>Y) في: أ، ش «الفضيع» كما في رفع الحاجب (ورقة ١٨٣/أ)، بدل «الفظيع». وما أثبته هو الصحيح الموافق لما في بيان المختصر ١٤/٣، وشرح العضد على المختصر ١٩٤/٨.

والفظيع: هو الأمر الذي اشتدت شناعته. انظر: المعجم الوسيط ٢٩٥/٢.

<sup>(</sup>٣) أجيب عنه بالإلزام الفظيع، وهو: أنه يلزم أن يكون طلب ترك الزنا مستلزماً لطلب فعل اللواط وبالعكس، وأيضاً يلزم أن لا مباح في الشرع، انظر: رفع الحاجب (ورقة ١٨٩/٢). بيان المختصر ١٩٥/٣، شرح العضد على المختصر ١٩٨/٣ مع حاشية السعد.

<sup>(</sup>٤) يعني القائل بأن الأمر بالشيء هو بعينه النهي عن الضد أو يستلزمه، والنهي عن الشيء لا يكون بعينه أمراً بالشيء ولا يستلزمه؛ فرارا من الطرد. انظر: رفع الحاجب (ورقة ١٨٩/٢). بيان المختصر ١٩/٢.

<sup>(</sup>٥) في: ش «لإلزام»، وفي: أ «الإلتزام». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة ١٨٩/٢)، وبيان المختصر ٢٥/٢، وشرح العضد على المختصر ١٩٩/٢.

<sup>(</sup>٦) في: أ، ش «الفضيع» كما في رفع الحاجب (ورقة ٨٣/أ)، بدل «الفظيع». وما أثبته هو الصحيح الموافق لما في بيان المختصر ٦٤/٢، وشرح العضد على المختصر ٨٩/٢.

## والْمُخَصِّصُ (١): الْوُجُوبُ لِلأَمْرَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ (٢)(٣).

# (مَسْأَلَةً)(1) الإِجْزَاءُ(٥): الإمْتِثَالُ، فَالإِثْيَانُ بِالْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى

- (۱) يعني القائل بأن أمر الإيجاب يستلزم النهي عن ضده، دون أمر الندب. انظر: رفع الحاجب (ورقة ۱/۸۳)، وبيان المختصر ۲/۲۰، وشرح العضد على المختصر ۲/۹۰ مع حاشية السعد.
- (٢) في: الأصل (م)، ش «الآخَرَيْنِ» بدل «الأَخِيرَيْنِ». وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة ١٨/١)، وبيان المختصر ١٧/٢، وشرح العضد على المختصر ١٩٠/٢.
- (٣) القائل بأن أمر الإيجاب يستلزم النهي عن ضده، دون أمر الندب، إنما خصص أمر الإيجاب نظرا إلى الأمرين الأخيرين. أما إلى الأول من الأخيرين؛ فلأنه إنما استلزم الأمرُ النهي بسبب الذم على الترك ، ولا ذم على الترك في الندب. فلا يلزم من أمر الندب النهى عن ضده.

وقد أورد الأصفهاني في بيان المختصر ٢٧/٢ اعتراضاً على هذا التوجيه حيث قال: قولقائل أن يقول على الأول: إنه لا يلزم من انتفاء الذم على الترك عدم استلزام الأمر للنهي؛ فإن انتفاء العلة المعينة لا يوجب انتفاء المعلول. فجاز أن يستلزم أمرُ الندب النهي عن ضده، وإن لم يذم على تركه؛ وذلك لأن الندب هو: طلب الفعل لا مع الجزم. وطلب الفعل يستدعي رجحانه، فيكون ترك الفعل المندوب مرجوحاً، وهو لازم لضد فعل المندوب؛ فيكون ضد فعل المندوب مرجوحاً، وترك المرجوح مطلوب. فيجوز أن يكون ضد الفعل المندوب منهياً عنه؛ فيكون أمر المندوب أيضاً مستلزماً للنهى عن ضده». اه.

وأما إلى الثاني من الأخيرين؛ فلأن استلزام الأمر للنهي يوجب نفي المباح، ونفي المباح خلاف الأصل، فخصص أمر الإيجاب باستلزامه النهي دون أمر الندب؛ لأن خلاف الأصل كلما كان أكثر كان أشد محذوراً.

وقد أورد الأصفهاني في بيان المختصر ٦٨/٢ اعتراضا ـ أيضاً ـ على هذا التوجيه حيث قال: «وعلى الثاني أن اختصاص أمر الوجوب بالالتزام، دون أمر الندب تخصيص بلا مخصص». اهـ.

وانظر: رفع الحاجب (ورقة ٨٣/أ)، وبيان المختصر ٢٧/٢، وشرح العضد على المختصر ٢٠/٢ مع حاشية السعد.

- (٤) قال إمام الحرمين الجويني في البرهان ١٨٣/١ بعد ذكر هذه المسألة: «ولست أرى هذه المسألة خلافية، ولا المُعْتَرِضَ فيها بإشكال الفقه معدودا خلاقُهُ». اهـ.
- (٥) الإجزاء في اللغة: بمعنى الاكتفاء، وأصله من جزأ. قال ابن فارس في معجم مقاييس=

= اللغة ١/٥٥٥: «الجيم والزاء والهمزة أصل واحد، وهو: الاكتفاء بالشيء، يقال: اجتزأت بالشيء اجتزاء: إذا اكتفيت به، وأجزاني الشيء إجزاء إذا كفاني، وانظر: ترتيب القاموس ٤٥٨١، والمعجم الوسيط ١١٩٠١ - ١٢٠.

والإجزاء في اصطلاح الأصوليين فكما عرفه ابن الحاجب أعلاه. غير أن للعلماء في تفسير الإجزاء في هذه المسألة تفسيرين ذكرهما الإمام فخر الدين الرازي وغيره، يوضح أن في هذه المسألة خلافا. فنذكر عبارة الإمام الرازي في المسألة والخلاف فيها، فقد قال في المحصول ٢٤٦/٢: «في أن الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الإجزاء؟. قبل الخوض في المسألة لا بد من تفسير «الإجزاء» وقد ذكروا فيه تفسيرين:

أحدهما: وهو الأصح أن المراد من كونه مجزيا هو: أن الإتيان به كاف في سقوط الأمر. وإنما يكون كافياً: إذا كان مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة فيه من حيث وَقَعَ الأَمْرُ به.

وثانيهما: أن المراد من الإجزاء: سقوطُ القضاء. وهذا باطل؛ لأنه لو أتى بالفعل عند اختلال بعض شرائطه ثم مات: لم يكن مجزئا مع سقوط القضاء. \_ إلى أن قال \_ إذا عرفتَ هذا، فنقول: فعلُ المأمور به يقتضي الإجزاء، خلافاً لأبي هاشم وأتباعه. اه. وقد ردَّ الآمدي في الإحكام ٣٩٦/٧ على الفخر الرازي، وقبله أبي الحسين البصري الذي أورد إشكالا على تفسير إجزاء الفعل؛ بكونه مسقطا للقضاء، حيث قال: «لكن قد أورد أبو الحسين البصري إشكالاً على تفسير إجزاء الفعل بكونه مسقطاً للقضاء، وقال (في المعتمد ١٩١١): لو أُمِرَ بالصلاة مع الطهارة، فأتى بها من غير طهارة، ومات عقيب الصلاة، فإنه لا يكون فعله مجزئا، وإن كان القضاء ساقطاً، وربما زاد عليه بعض الأصحاب (هو الفخر الرازي في المحصول ٢٤٦/٧) وقال: يمتنع تفسير الإجزاء بسقوط القضاء؛ لأنا نعلل وجوب القضاء بكون الفعل الأول لم يكن مجزئاً؛ والعلة لا بدّ وأن تكون مغايرة للمعلول.

والوجه في إبطالهما أن يقال: أما الأول؛ فلأن الإجزاء ليس هو نفس سقوط القضاء مطلقا، ليلزم ما قيل، بل سقوط القضاء بالفعل في حق من يتصوَّر في حقه وجوبُ القضاء، وذلك غير متصوَّر في حق الميت.

وأما الثاني؛ فلأن علة صحَّة وجوب القضاء إنما هو استدراكُ ما فات من مصلحة أصل العبادة، أو صفتها، أو مصلحة ما انعقد سببُ وجوبه، ولم يجب لمانع، لما قيل». اهد وانظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص٧٨.

<sup>(</sup>١) في: أ «وجه» بدل «وجهه».

وَقِيلَ: الإِجْزَاءُ: إِسْقَاطُ (١) الْقَضَاءِ، فَيَسْتَلْزِمُهُ (٢).

وَقَالَ عَبْدُالْجَبَّارِ: لاَ يَسْتَلْزُمُهُ (٣).

لَنَا: لَوْ لَمْ يَسْتَلْزِمْهُ، لَمْ يُعْلَمِ امْتِثَالٌ، وَأَيْضًا: فَإِنَّ الْقَضَاءَ اسْتِدْرَاكٌ لِمَا فَاتَ مِنَ الأَدَاءِ، فَيَكُونُ تَحْصِيلاً لِلْحَاصِل.

قَالُوا: لَوْ كَانَ، لَكَانَ الْمُصَلِّي بِظَنِّ الطَّهَارَةِ (١٤) آثِمًا أَوْ (٥) سَاقِطًا عَنْهُ

<sup>(</sup>۱) في: الأصل «سقوط» بدل (إسقاط». وما أثبته من: أ، ش. هو الموافق لما في بيان المختصر ۲۸/۲، ورفع الحاجب (ورقة ۸۳/۱ً)، وشرح العضد على المختصر ۹۰/۲.

<sup>(</sup>٢) على هذا التفسير ذهب بعض إلى أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر يستلزم الإجزاء، يعنى: سقوط القضاء.

وهو المختار عند الآمدي، وابن الحاجب وغيرهما.

انظر: الإحكام للآمدي ٣٩٦/٢ ـ ٣٩٧. رفع الحاجب (ورقة ٨٣/١). شرح العضد على المختصر ٢١١/٢.

<sup>(</sup>٣) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٨/١): وقال القاضي عبدالجبار لا يستلزمه، أي: اختلفوا على هذا التغيير في أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به هل يستلزم سقوط القضاء؟ فقال المعظم مستلزمه، وذهب أبو هاشم، والقاضي عبدالجبار إلى أنه لا يستلزمه، بمعنى أنه لا يمتنع أن يقول الحكيم: وافعل كذا افإذا فعلت أديت الواجب، ويلزمك مع ذلك القضاء. قال القاضي عبدالجبار في العمد: «وهذا هو قولنا: إنه غير مجزي ولا تعني به أنه لم يمتثل، ولا أنه يجب القضاء فيه، ولا يكون رفع موقع الصحيح الذي يقضي». فقد أشار القاضي عبدالجبار إلى أنه لم يخالف في الإجزاء في التفسير الأول كما ذكره المصنف - أي ابن الحاجب - من الاتفاق، وإنما خالف فيه بالتفسير الثاني، وليس على إطلاق كما يفهم مِن كلام المصنف، بل بمعنى أنه إن فعل المأمور به لا يمتنع من الأمر بالقضاء على ما صرح به في العمد، فحاصل ما يَقُولُهُ: إنه لا يمتنع من الأمر بالقضاء على ما صرح به في العمد، فحاصل ما يَقُولُهُ: إنه لا يمتنع من الأمر بالقضاء على ما صرح به في العمد، فحاصل ما يَقُولُهُ: إنه لا يمتنع من الأمر بالقضاء على ما صرح به في العمد، فحاصل ما يَقُولُهُ: إنه لا يمتنع من الأمر بالقضاء على ما صرح به في العمد، فحاصل ما يَقُولُهُ: إنه لا يمتنع من الأمر بالقضاء على ما صرح به في العمد، فحاصل ما يَقُولُهُ: إنه لا يدل على الإجزاء، وإنما الإشارة لمأمور به». اهـ.

وانظر: المعتمد ٩١/١. الإحكام للآمدي ٣٩٦/٢ ـ ٣٩٧. بيان المختصر ٦٩/٢. شرح العضد على المختصر ٩٠/٢ ـ مع حاشية السعد.

<sup>(</sup>٤) في: أ، ش «يَظُنُّ الطَّهَارَةَ» بدل «بِظَنِّ الطَّهَارَةِ». وما أثبته هو الموافق لما في: بيان المختصر ٢/٠٠، ورفع الحاجب (ورقة ٨٣/ب).

 <sup>(</sup>٥) في: ش «وَ» بدل «أوْ». وهو خطأ يخل بالمعنى.

الْقَضَاءُ إِذَا تَبَيَّنَ الْحَدَثُ. وَأُجِيبَ بِالسُّقُوطِ؛ لِلْخِلَافِ، وَبِأَنَّ الْوَاجِبَ مِثْلُهُ بِأَمْرِ آخَرَ عِنْدَ النَّبَيُّنِ (١)، وَإِتْمَامُ الْحَجِّ الْفَاسِدِ وَاضِحٌ (٢).

(مَسْأَلَةً) صِيغَةُ الأَمْرِ بَعْدَ الْحَظْرِ (٣) لِلإِبَاحَةِ عَلَى (٤) الأَكْثَرِ (٥). لِنَا:

(١) في: أ «التَّبِينِ» بدل «التَّبيُّنِ».

وانظر: بيان المختصر ٢/٧٠، وشرح العضد على المختصر ٢/٩٠ ـ ٩١ مع حاشية السعد.

(٣) في: أ، ش (الحضر) بدل (الحظر). وهو تحريف ظاهر.

(٤) في: أ، ش (عند) كما في رفع الحاجب (ورقة  $\Lambda \Lambda / \psi$ ) بدل (على). وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر  $\Lambda \Lambda / V$ ، وشرح العضد على المختصر  $\Lambda \Lambda / V$ .

(٥) اختلف العلماء في الأمر بعد التحريم على أقوال: القول الأول: للوجوب. وبه قال: أبو إسحاق الشيرازي، وابن السمعاني، والفخر الرازي، والبيضاوي، وصدر الشريعة، وهو قول المعتزلة، وأكثر الحنفية، وصححه السرخسي، والباجي من المالكية، وأبو الطيب الطبري، وأبو حامد الإسفراييني، ونُقل عن أكثر الشافعية، ونسبه القاضي أبو يعلى إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين. وقال القرافي: هو قول متقدمي أصحاب مالك. القول الثاني: للإباحة. وبه قال الإمام الشافعي، ونقله ابن برهان والآمدي عن أكثر الفقهاء والمتكلمين، وبه جزم القفال الشاشي، وقال القاضي عبدالوهاب، وابن خويز منداد: إنه قول مالك. ورجحه ابن الحاجب، وهو قول الإمام أحمد والقاضي أبي

القواعد والفوائد الأصولية ص١٣٨ عن جمهور الحنابلة. القول الثالث: بالوقف بين الإباحة والوجوب. وهو اختيار إمام الحرمين الجويني في البرهان. وقال ابن القشيري: إنه الرأي الحق. وهو اختيار الغزالي، وإليه مال الإمام الآمدي.

يعلى وأبي الخطاب. ورجحه ابن قدامة، وبه قال بعض الحنفية، ونقله ابن اللحام في

القول الرابع: إنه للاستحباب. ونسبه ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص١٣٩=

<sup>(</sup>٢) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٨٦/ب): «ثم أشار المصنف إلى جواب عن سؤال مقدر فقال: وإتمام الحج الفاسد واضح، وتقريره: لو كان الإتيان بالمأمور به على وجهه مسقطاً للقضاء لما وجب القضاء على من أفسد حجه، واللازم منفي بالإجماع، ووجه الملازمة: أن من أفسد حجه مأمور بالتمادي عليه، فإن تمادى فقد امتثل ما أمر به على وجهه، فيستلزم ذلك إسقاط القضاء. وجوابه واضح كما ذكر ؛ لأن الأمر بإتمام الفاسد أمر ثان غير الأول، ولم يؤمر حينتذ بقضاء هذا التمادي المأمور به ثانياً، وإنما أمر بقضاء ما أمر به أولاً؛ لأنه لم يوقعه على الوجه الذي أمر به، وقد مر في صدر المسألة أن هذا ليس في محل النزاع، فجوابه في غاية الإيضاح». اهد.

غَلَبْتُهَا شَرْعًا. ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ [فَاصْطَادُوا](١) ﴿ (٢) ، ﴿ فَإِذَا تُضِيَتِ الصَّلَاةُ ﴾ (٣).

قَالُوا: لَوْ كَانَ مَانِعًا، لَمُنِعَ مِنَ التَّصْرِيحِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّصْرِيحَ قَدْ يَكُونُ بِخِلَافِ الظَّاهِرِ.

(مَسْأَلَةً) الْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ(١)، وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِالْأَوَّلِ(٥). لَنَا: لَوْ

= للقاضي الحسين من الشافعية حيث قال: «والثاني ذكره القاضي الحسين من الشافعية في أول باب الكناية من تعليقه: أنه للاستحباب». اه.. وانظر: البحر المحيط ٣٧٨/٢.

القول الخامس: إنها ترفع الحظر السابق، وتعيد حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر، فإن كان مباحا كان للإباحة، أو كان واجباً فواجب. وهو اختيار بعض المحققين من الحنابلة كما في المسودة ص١٨٠. ونسب للمزني، وهو اختيار الزركشي في البحر المحيط، وإليه ذهب الكمال بن الهمام من الحنفية.

انظر تفصيل المسألة في: التلخيص ٢/٥٨٢. البرهان ١٨٨/١. المعتمد ١٠٥١. شرح اللمع ١٩٤١. التبصرة ص٣٨. المستصفى ١٣٥١. المحصول للرازي ١٩٦٨. الإحكام للآمدي ١٩٨٨. إحكام الفصول ١٧٠٧. الوصول إلى الأصول ١٩٨٨. شرح تنقيح الفصول ص١٣٩٠. أصول السرخسي ١٩١١. الروضة ٢٥٧١ مع النزهة. التمهيد لأبي الخطاب ١٧٩١. المسودة ص١٦٠ - ١٨. تيسير التحرير ١٣٤٥ فما بعدها. العدة المحاب ١٧٩٧. التلويح على التوضيح ٢٦٣٠. كشف الأسرار عن أصول البزدوي ١٨١١. الإبهاج ٢٠٤٢. رفع الحاجب (ورقة ٢٨/ب)، (ورقة ١٨٨٤). فواتح الرحموت ١٣٧٩١. شرح الكوكب المنير ١٨٥٨. القواعد والفوائد الأصولية ص١٣٨٠. التحقيقات في شرح الورقات ص١٨٩٠. البحر المحيط ٢٨٨٧ فما بعدها.

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش.

(٢) سورة المائدة الآية: ٣.

(٣) سورة الجمعة الآية: ١٠. وتمامها: ﴿فإذا قُضِيَت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا
 من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون﴾.

(٤) المراد بالأمر الجديد: إجماع أو خطاب جلي على وجوب فعل مثل الفائت خارج الوقت، لا أنه يتجدد عند فوات كل واجب الأمر بالقضاء؛ لأن زمن الوحي قد انقرض. انظر البحر المحيط للزركشي ٢/٥٠٤.

(٥) إذا أمر الشارع الحكيم بالفعل في وقت معين، ولم يفعل، فهل يجب القضاء بأمر جديد ابتداء، أو يجب بالأمر السابق، بمعنى أنه يستلزمه لا أنه عينه؟ فيه قولان: القول الأول: إن وجوب القضاء بأمر جديد. وبه قال أكثر العلماء من المالكية \_ ومنهم ابن الحاجب، والقرافي \_، والشافعية \_ ومنهم الشيرازي، والغزالي، والزازي \_، وبعض=

وَجَبَ بِهِ لاَقْتَضَاهُ، وَصُمْ يَوْمَ الْخَمِيسِ، لاَ يَقْتَضِي [صَوْمَ](١) يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَأَيْضًا: لَوِ اقْتَضَاهُ لَكَانَ أَدَاءً، وَلَكَانَا سَوَاءً؛ حَتَّى لاَ يَأْثَمَ بِالإِقْتِصَارِ عَلَى الثَّانِي.

قَالُوا: الزَّمَانُ ظَرْفٌ، فَاخْتِلاَلُهُ لاَ يُؤَثِّرُ فِي السُّقُوطِ. رُدَّ بِأَنَّ الْكَلاَمَ فِي مُقَيَّدٍ لَوْ قُدِّمَ، لَمْ يَصِحَّ.

قَالُوا: كَأَجَلِ الدَّيْنِ. رُدِّ بِالْمَنْعِ، وَبِمَا تَقَدَّمَ.

قَالُوا: فَيَكُونُ أَدَاءً. قُلْنَا: سُمِّي (٢) قَضَاءً؛ لأنَّهُ يَجِبُ اسْتِدْرَاكًا لِمَا فَاتَ.

<sup>=</sup> الحنفية ـ ومنهم أبو اليسر، والسمرقندي، والعراقيون ـ، وبعض الحنابلة ـ ومنهم أبو الخطاب، وابن عقيل، والمجد بن تيمية ـ، وإليه ذهب القاضي عبدالجبار وأبو الحسين البصري من المعتزلة، ونقله عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار عن عامة المعتزلة، ونقله المجد بن تيمية عن أكثر الفقهاء والمتكلمين.

القول الثاني: إن وجوب القضاء بالأمر الأول. وبه قال القاضي أبو يعلى، والحلواني، وابن قدامة، وابن حمدان، والمقدسي، والطوفي من الحنابلة، وهو قول عامة الحنفية ومنهم أبو بكر الرازي، والسرخسي، والبزدوي، وبعض الشافعية. ونقله عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار عن عامة أصحاب الحديث، ونسبه ابن السبكي إلى الشيرازي، والقاضي عبدالجبار، وأبي الحسين البصري سهوا؛ لأن تصريحهم خلاف ما نقل عنهم.

وهناك قول نقل عن أبي زيد الدبوسي: وجوب القضاء بقياس الشرع.

انظر تفصيل المسألة في: التلخيص 1.7.1. التبصرة ص1.7.1 اللمع ص1.1.1 المستصفى 1.7.1. المحصول للرازي 1.7.1.1 الإحكام للآمدي 1.7.1. المغني للقاضي عبدالجبار 1.7.1.1. المعتمد 1.7.1. الروضة 1.7.1.1 مع النزهة. العدة 1.7.1.1 المسودة ص1.7.1.1 أصول السرخسي 1.0.1. شرح مختصر الروضة 1.7.1. شرح المحلي على جمع الجوامع 1.7.1. شرح تنقيح الفصول ص1.1.1. رفع الحاجب (ورقة 1.7.1). ميزان الأصول للسمرقندي ص1.7.1.1 شرح الكوكب المنير 1.7.1.1 كشف الأسراد عن أصول البزدوي 1.7.1.1 المغني للخبازي ص1.7.1.1

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٧٤/٢، ورفع الحاجب (ورقة ٨٤/أ).

<sup>(</sup>٢) في: أ (يُسَمَّى) بدل (سُمِّي).

(مَسْأَلَةٌ) الأَمْرُ بِالأَمْرِ بِالشَّيْءِ لَيْسَ أَمْرًا بِالشَّيْءِ(١). لَنَا: لَوْ كَانَ، لَكَانَ هُرُ عَبْدَكَ / [٣٨/أ] بِكَذَا»، تَعَدِّيًا، وَلَكَانَ يُنَاقِضُ قَوْلَكَ (٢) لِلْعَبْدِ: «لاَ تَفْعَلْ».

قَالُوا: فُهِمَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ اللهِ [تَعَالَى] (٣) رَسُولَهُ (٤) [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] (٥) ، وَمِنْ قَوْلِ الْمَلِكِ لِوَزِيرِهِ: «قُلْ لِفُلَانٍ: اِفْعَلْ». قُلْنَا: لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ (٢) مُبَلِّغُ (٧).

انظر تفصيل المسألة في: المستصفى ١٣/٢ فما بعدها. المحصول للرازي ٢٥٢/٢. الإحكام للآمدي ٢٥٣/٢. شرح العضد على المختصر ١٩٣/٢. شرح تنقيح الفصول ص١٤٨. التمهيد للإسنوي ص٢٧٤. البحر المحيط للزركشي ١١١/٢. تشنيف المسامع ٢١٢/٢ - ١٦٤. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٥٨/١. تيسير التحرير ٢٦١/١. القواعد والفوائد الأصولية ص١٥٨.

(٢) في: ش اليَتَنَاقَضُ قَوْلُكَ الله اللهُ الل

(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة ٨٥/أ)، وبيان المختصر ٧٩/٢، وشرح العضد على المختصر ٩٣/٢.

(٤) في: أ، ش "وَرَسُولِهِ" بدل "رَسُولَهُ". وهو خطأ؛ لآنه يغير المعنى؛ إذ مقصود ابن الحاجب: إذا أمر الله رسولَه بأن يأمر بالشيء، يفهم كوننا مأمورين بذلك الأمر. انظر: رفع الحاجب (ورقة ٥٥/أ)، وبيان المختصر ٧٩/٧، وشرح العضد على المختصر ٧٩/٧، والمنتهى ص٩٩.

(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة ٨٥/أ).

(٦) في: ش «أنَّه» بدل «بأنَّه».

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٥٨/أ): "ومحل النزاع قول القائل: "مُوْ فلانًا=

<sup>(</sup>۱) وهو قول الغزالي، وصححه الفخر الرازي، والآمدي، وابن الحاجب، والقرافي، وابن السبكي، والرزكشي وغيرهم. وحكى الزركشي في تشنيف المسامع ٦١٣/٢ أن العالمي من الحنفية نقل عن بعضهم أنه أمر، ثم نقل الزركشي عن سليم الرازي أنه حكى في التقريب: أنه يجب على الثاني الفعل جزماً، وإنما الخلاف في تسميته أمراً. ثم قال الزركشي في تشنيف المسامع ٢/١٤: «والحق التفصيل: فإن كان للأول أن يأمر الثالث، فالأمر الثاني بالأمر للثالث أمر بالثالث، وإلا فلا». اهـ.

(مَسْأَلَةٌ) إِذَا أُمِرَ بِفِعْلٍ مُطْلَقٍ، فَالْمَطْلُوبُ: الْفِعْلُ الْمُمْكِنُ الْمُطَابِقُ لِلْمَاهِيَّةِ(١)، لاَ الْمَاهِيَّةُ(٢).

لَنَا: أَنَّ الْمَاهِيَّةَ يَسْتَحِيلُ وُجُودُهَا فِي الأَغْيَانِ؛ لِمَا يَلْزَمُ مِنْ تَعَدُّدِهَا؛ فَيَكُونُ كُلِّيًّا جُزْئِيًّا، وَهُوَ مُحَالٌ. قَالُوا: الْمَطْلُوبُ مُطْلَقٌ، وَالْجُزْئِيُّ مُقَيَّدٌ، فَالْمُشْتَرَكُ هُوَ الْمَطْلُوبُ (٣).

قُلْنَا: يَسْتَحِيلُ بِمَا<sup>(٤)</sup> ذَكَرْنَاهُ.

(مَسْأَلَةٌ) الْأَمْرَانِ الْمُتَعَاقِبَانِ بِمُتَمَاثِلَيْنِ، وَلاَ مَانِعَ عَادَةً مِنَ التَّكْرَادِ مِنْ

<sup>=</sup> بكذا». أما لو قال: «قل لفلان افعل كذا»، فالأول آمر، والثاني مبلّغ، فلا نزاع. وصرح به المصنف في المنتهى». اه وانظر: المنتهى ص٩٩.

<sup>(</sup>۱) قال الجرجاني في التعريفات ص ۲۰۰۰: «الماهية: تطلق غالبا على الأمر المتعقّل، مثل المتعقّل من الإنسان، وهو الحيوان الناطق مع قطع النظر عن الوجود الخارجي، والأمر المتعقّل من حيث إنه مقول في جواب ما هو، يسمى: ماهية، ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى: حقيقة، ومن حيث امتيازه عن الأغيار: هوية، ومن حيث حمل اللوازم له: ذاتاً، ومن حيث يستنبط من اللفظ: معلولاً، ومن حيث إنه محل الحوادث: جوهراً وعلى هذا الماهية الاعتبارية...، الماهية الجنسية... ماهية الشيء... الماهية النوعية».

<sup>(</sup>٢) اختلف الأصوليون في أن الأمر بفعل مطلق، هل يكون المطلوب منه ماهية الفعل من حيث هي هي، أو واحدا من جزئياته ؟

اختار الآمدي في الإحكام ٤٠٤/٢، وابن الحاجب في المنتهى ص٩٩، وهنا في المختصر، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٠/٣ أن المطلوب من الأمر بالفعل المطلق واحد من جزئياته. أي: الفعل الممكن المطابق للماهية، لا الماهية.

وقال الإمام الرازي في المحصول ٢٥٤/٢: «الأمر بالماهية لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياته». اهـ.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٥٥/أ) عن قول الرازي: «وهو الحق»، ثم أخذ في سرد دليل الرازي، وأطنب في نصرة ما ذهب إليه. ثم قال: «ونحن نقدم مقدمة فنتحرى بها النزاع بين الإمام ـ أي الرازي ـ والآمدي، ويلوح وجه الصواب فنقول:..».. انظر: رفع الحاجب (ورقة ٥٥/أ)، (ورقة ٥٥/ب)، (ورقة ٢٨/أ).

<sup>(</sup>٣) عبارة: أ «فالمشترك هو المطلوب المطلق». بزيادة «المطلق».

<sup>(</sup>٤) في: أ «لما» بدل «بما».

تَغْرِيفٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَالثَّانِي غَيْرُ مَعْطُوفٍ مِثْلُ: صَلِّ رَكْعَتَيْنِ، صَلِّ رَكْعَتَيْنِ. قِيلَ: مِالْوَقْفِ<sup>(٣)</sup>. الأُوَّلُ: فَائِدَةُ التَّأْسِيس<sup>(٤)</sup> أَظْهَرُ؛ فَكَانَ أَوْلَى.

َ**الْثَانِي**: كَثُرَ<sup>(ه)</sup> فِي التَّأْكِيدِ، وَيَلْزَمُ مِنَ الْعَمَلِ مُخَالَفَةُ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ. وَفِي الْمَعْطُوفِ الْعَمَلُ أَرْجَحُ<sup>(٦)</sup>،

(٢) قال الجرجاني في التعريفات ص٧١: «التأكيد: تابع يقرِّرُ أمر المتبوع في النسبة، أو. الشمول. وقيل: عبارة عن إعادة المعنى الحاصل قبله. اه..

وبه قال: أبو بكر الصيرفي، واختاره أبو يعلى الفراء في العدة، ونقله القرافي عن القاضي عبدالوهاب من المالكية، كما نسبه المجد بن تيمية، وابن اللحام، وابن النجار إلى أبي الخطاب، كما اختاره ابن الهمام، وذُكر في المسودة، وفي القواعد والفوائد الأصولية: أن الفراء اختار التأسيس في كتاب الروايتين.

انظر: التبصرة ص٥١. اللمع ص٨. العدة ٢٨٠/١. المسودة ص٢٣. شرح تنقيح الفصول ص١٣٢. نهاية السول ٢٩٢/٢. رفع الحاجب (ورقة ١٨/١). زوائد الأصول ص٢٤٢. القواعد والفوائد الأصولية ص١٤٤ ـ ١٤٥. تيسير التحرير ٣٦٢/١. شرح الكوكب المنير ٧٤/٣.

(٣) وهو قول أبي الحسين البصري في المعتمد ١٦٤/١. ونسبه ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٨٤٦)، وأمير بادشاه في تيسير التحرير ٣٦٢/١، والشوكاني في إرشاد الفحول ص٩٥، إلى الصيرفي. وهذا مخالف لما تقدم من نقل الشيرازي في التبصرة ص١٥، والإسنوي في نهاية السول ٢٩٢/٢ أنه يقول: بالتأكيد لا بالوقف.

(٤) قال الجرجاني في التعريفات ص٧١: «التأسيس: عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن أصلا قبله، فالتأسيس خير من التأكيد؛ لأن حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة». اه.

(٥) في: أ، ش «أكثر» بدل «كثر». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ٨٣/٢، وشرح العضد على المختصر ٩٤/٢.

(٦) إن كان الثاني معطوفا كان العمل بهما أرجح من التأكيد؛ وذلك لأن التكرار المفيد للتأكيد لم يعهد إيراده بحرف العطف، وأقل الأحوال أن يكون قليلاً، والحمل على الأكثر أولى. وهذا قول الجمهور، وقال به أبو الحسين البصري، والمجد بن تيمية،=

<sup>(</sup>۱) اختاره الرازي في المحصول ۲/۱۵۰، والآمدي في الإحكام ٤٠٥/٢، وابن الحاجب في المنتهى ص٩٩، وهنا في المختصر وغيرهم. وقد وهم الإمام الإسنوي فذكر في نهاية السول ٢٩٢/٢ أن الآمدي اختار الوقف في هذه الحالة، وهو غير صحيح إلا إن قصد التكرار في حالة العطف الآتية، والتي اختار الآمدي فيها الوقف، وذلك بعيد.

### فَإِنْ رُجِّحَ التَّأْكِيدُ بِعَادِيٍّ (١)، قُدِّمَ الأَرْجَحُ، وَإِلاًّ فَالْوَقْفُ (٢).



= وابن السبكي، وابن النجار، وابن عبدالشكور، وابن الهمام، وغيرهم. انظر: المعتمد ١٦٢/١ ـ ١٦٣٠. المسودة ص٢٤. شرح تنقيح الفصول ص١٣٢٠. شرح العضد على المختصر ٩٤/١. شرح المحلي على جمع الجوامع ٣٩٠/١. تيسير التحرير ٣٦٠/١. القواعد والفوائد الأصولية ص١٤٥. شرح الكوكب المنير ٧٥/٣. زوائد الأصول ص٣٤٣. فواتح الرحموت ١٣٩٢/١. إرشاد الفحول ص٥٠٠.

(١) في: أ (لعادي) بدل (بعادي).

(٢) فإن حصل للتأكيد رجحان بشيء من الأمرين العاديين، تعارض هو والعطف. وحينئذ فإن ترجح أحدهما قدم، وإلا فالوقف. قال الإسنوي في زوائد الأصول ص٣٤٣: واختار الإمام - أي الرازي -، والآمدي: العمل بهما في هذا القسم أيضاً، إلا أن الإمام فرض ذلك في رجحان التأكيد بالتعريف. نعم قال الآمدي: إن اجتمع الأمران في معارضة حرف العطف نحو: «اسقني ماء واسقني الماء» فالظاهر الوقف» اهد. ويريد بالأمرين: التعريف، والعادة المانعة من التكرار. وقال في تعليل ذلك: ولأن حرف العطف مع ما ذكرناه من الترجيح السابق الموجب لحمل الأمر الثاني على التأسيس واقع في مقابلة العادة المانعة من التكرار، ولام التعريف، ولا يبعد ترجيح التأسيس واقع في مقابلة العادة المانعة من التكرار، ولام التعريف، ولا يبعد ترجيح

أحد الأمرين بما يقترن به من ترجيحات أخر». اهـ. وتوقف هنا أبو الحسين البصري، أما الرازي فقد رجح العمل بهما معاً وإبقاء العطف سليماً عن المعارض.

واختار بعض الحنابلة في هذه الحالة التأكيد، ونسب إلى القاضي وأبي الفرج المقدسي منهما، كما رجحه الشوكاني وقال: «لأن دلالة اللام على إرادة التأكيد أقوى من دلالة حرف العطف على إرادة التأسيس». اهـ.

انظر: المعتمد ١٦٢/١ ـ ١٦٣. المحصول للرازي ١٥٢/٢. الإحكام للآمدي ٢٠٦/٢. المسودة ص٢٤. شرح الكوكب المنير ٣/٧٠. زوائد الأصول ص٢٤٣ ـ ٢٤٤. إرشاد الفحول ص٩٦٠.

## النَّهِينَ النَّهِينَ

النَّهْيُ<sup>(۱)</sup>: اقْتِضَاءُ كَفِّ عَنْ فِعْلٍ عَلَى جِهَةِ الاِسْتِعْلاَءِ<sup>(۱)</sup>. وَمَا قِيلَ فِي حَدِّ النَّهْي. حَدِّ النَّهْي.

وَالْكَلَامُ فِي صِيغَتِهِ، وَالْخِلَافُ فِي ظُهُورِ الْحَظْرِ<sup>(٣)</sup> لاَ الْكَرَاهَةِ، وَبِالْعَكْسِ، أَوْ مُشْتَرَكَةٌ، أَوْ مَوْقُوفَةٌ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَحُكُمُهَا: التَّكْرَارُ وَالْفَوْرُ.

وَفِي تَقَدُّمِ الْوُجُوبِ قَرِينَةً. نَقَلَ الأَسْتَاذُ الإِجْمَاعَ<sup>(٤)</sup>، ........

(۱) في: ش ((مَسْأَلَةٌ) النَّهْيُ، بدل «النهي». وهذه الزيادة «(مَسْأَلَةٌ)» لم يشر إليها أحد من الشارحين، ودليل عدم وجودها قول ابن الحاجب: «وله مسائل مختصة»، فكيف يكون للمسألة مسائل ؟. والله أعلم.

قوله: «على جهة الاستعلاء» احترز به عن الدعاء والالتماس. انظر: بيان المختصر ٨٦/٢.

(٢) النهي في اللغة: من نهى ينهي نهياً. قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة ٣٥٩/٥؟ فأصل صحيح يدل على غاية وبلوغ، ومنه أنهيت إليه الخبر بلَّغته إياه. ونهاية كل شيء غايته، ومنه نهيته عنه؛ وذلك لأمر يفعله، فإذا نهيته فانتهى عنك، فتلك غاية ما كان وآخره، اهـ وقال في القاموس ٤٤٥/٤ مع ترتيبه: «نهاه، ينهاه، نهيا: ضد أَمَرَهُ».

وأما في الاصطلاح فكما عرفه المصنف أعلاه. وقد عُرِّفَ بتعاريف كثيرة متقاربة في المعنى.

انظر تعريف النهي في: المستصفى ١/١١٤. شرح اللمع ٢١٩/١. الإحكام للآمدي ٢٠٦/٠٤. التمهيد لأبي الخطاب ٢٦٠١. العدة ١٥٩/١. الإبهاج ٢٦٢٠. رفع الحاجب (ورقة ٨٤/٦)، (ورقة ١٨٨٠)، (ورقة ١٨٨٠)، بيان المختصر ٨٩٤/٨. شرح العضد على المختصر ٨٤/٣. أبحر مع الجوامع ١/٣٩١. شرح الكوكب المنير ٣/٧٧. البحر المحيط ٢٧٢/٠. فواتح الرحموت ١/٩٥١. تيسير التحرير ٢٧٤/١. التحقيقات في شرح الورقات ص٢١٣٠.

(٣) في: أ، ش «الحضر» بدل «الحظر». وهو تحريف ظاهر.

(٤) قال الإمام الجويني في البرهان ١٨٨/١: «وقد ذكر الأستاذ أبو إسحاق رضي الله عنه: =

## وَتَوَقَّفَ الإِمَامُ (١) وَلَهُ مَسَائِلُ مُخْتَصَّةً.

# (مَسْأَلَةً) النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ لِعَيْنِهِ يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ (٢) شَرْعًا، لاَ لُغَةً (٣).

= أن صيغة النهي بعد تقدم الوجوب محمول على الحظر، والوجوبُ السابق لا ينتهض قرينة في حمل النهي على رفع الوجوب، وادعى الوفاق في ذلك. ولستُ أرى ذلك مُسَلَّماً». اهـ.

قال العضد في شرحه على المختصر ٢/٩٥: «وفي تقدم الوجوب قرينة دالة على أنه للإباحة. نقل الأستاذ الإجماع على أنه للحظر، ولم يقل أحد: إنه للإباحة كما في الأمر». اه.

وقال التفتازاني: «ولما كان ظاهر عبارة المتن مشعراً بأن الأستاذ نقل الإجماع على أن تقدم الوجوب قرينة. ذهب الشارحون إلى أن المعنى: أنه قرينة كون النهي الوارد بعده للحظر. وأنت خبير بأنه لا معنى لكون تقدم الوجوب قرينة ذلك. فالحق ما ذكره المحقق». اه وانظر: رفع الحاجب (ورقة ٨٧/ب).

(١) قال الإمام الجويني في البرهان ١٨٨/١ (فقرة ١٧٤): «أما أنا فساحبٌ ذيلَ الوقف عليه كما قدمته في صيغة الأمر بعد الحظر». اهـ.

 (۲) اختلف الأصوليون في أن النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها كالبيع والنكاح ونحوهما هل يقتضي فسادها أو لا؟

قال الآمدي في الإحكام ٢/٧٠٤: «فذهب جماهير الفقهاء من أصحاب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، والحنابلة، وجميع أهل الظاهر، وجماعة من المتكلمين إلى فسادها». ثم قال: «ومنهم من لم يقل بالفساد، وهو اختيار المحققين من أصحابنا كالقفال، وإمام الحرمين، والغزالي، وكثير من الحنفية، وبه قال جماعة من المعتزلة كأبي عبدالله البصري، وأبي الحسن الكرخي، والقاضي عبدالجبار، وأبي الحسين البصري، وكثير من مشايخهم». اه.

وفي نقل الآمدي عن أبي الحسين البصري من أنه لم يقل بالفساد هكذا على إطلاقه فيه نظر؛ لأن أبا الحسين فصل في المسألة حيث قال في المعتمد ١٧١/١: «وأنا أذهب إلى أنه يقتضي فساد المنهي عنه في العبادات، دون العقود والإيقاعات».

(٣) اختلف القائلون بالفساد، هل يدل على الفساد من جهة الشرع أو من جهة اللغة؟

فاختارت طائفة أن النهي يدل على الفساد من جهة اللغة، واختار الآمدي في الإحكام ٢٠٧/٧ أن النهي لا يدل على الفساد من جهة اللغة، بل من جهة الشرع، ووافقه ابن الحاجب في المنتهى ص١٠٠، وهنا في المختصر.

وَقِيلَ: لُغَةً. وَثَالِثُهَا: / [٣٨/ب] فِي الْإِجْزَاءِ لاَ السَّبَيَّةِ (١)(٢).

لَنَا: أَنَّ فَسَادَهُ سَلْبُ أَحْكَامِهِ، وَلَيْسَ فِي اللَّفْظِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ لُغَةً قَطْعًا، وَأَمَّا كَوْنُهُ يَدُلُّ شَرْعًا؛ فَلاَنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ تَزَلْ تَسْتَدِلُّ عَلَى الْفَسَادِ بِالنَّهْيِ فِي الرِّبَوِيَّاتِ، وَالأَنْكِحَةِ وَغَيْرِهَا، وَأَيْضًا: لَوْ لَمْ يَفْسُدْ، لَزِمَ مِنْ نَفْيِهِ حِكْمَةٌ الرِّبَوِيَّاتِ، وَالأَنْكِعَةِ وَغَيْرِهَا، وَأَيْضًا: لَوْ لَمْ يَفْسُدْ، لَزِمَ مِنْ نَفْيِهِ حِكْمَةٌ لِلصَّحَةِ. وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ؛ لأَنَّهُمَا فِي التَّسَاوِي لِلنَّهْي، وَمِنْ ثُبُوتِهِ حِكْمَةٌ لِلصَّحَةِ. وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ؛ لأَنَّهُمَا فِي التَّسَاوِي

<sup>(</sup>۱) معنى قول ابن الحاجب: «في الإجزاء لا السببية». أي أنه يدل على الفساد شرعاً في الإجزاء أي: العبادات، ولا يدل على الفساد في السببية، أي في المعاملات. انظر: بيان المختصر ١٩٥/٢. رفع الحاجب (ورقة ١٨٥/١). شرح العضد على المختصر ١٩٥/٢.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٨٧أ): «وثالثها في الإجزاء: أي العبادات، وعبر عنها بذلك؛ لأن معنى الصحة في العبادات كونها مجزية. لا السببية: أي المعاملات، وعبر عنها بذلك؛ لأن معنى الصحة في المعاملات كونها سبباً لترتب الآثار». اه.

<sup>(</sup>٢) النهي عن الشيء لعينه يدل على الفساد في العبادات لا في المعاملات هو رأي أبي الحسين البصري في المعتمد ١٧١/١، والفخر الرازي في المحصول ٢٩١/٢.

قال أبو الحسين البصري في المعتمد ١٧١/١: «وأنا أذهب إلى أنه يقتضي فساد المنهي عنه في العبادات، دون العقود والإيقاعات، وقد أطلق أبو الحسين اختياره ولم يقيد كلامه بالمنهي عنه لعينه، فقد يؤخذ من كلامه اختيار الفصل مطلقاً في المنهي عنه لعينه وانظر: رفع الحاجب (ورقة ١٨٨٧).

وقال الفخر الرازي في المحصول ٢٩١/٢: «ذهب أكثر الفقهاء إلى أن النهي لا يفيد الفساد، وقال بعض أصحابنا: إنه يفيده. وقال أبو الحسين البصري: إنه يفيد الفساد في العبادات لا في المعاملات. وهو المختار. اه.

انظر تفصيل هذه المسألة في: التلخيص 1/1.8. البرهان 1/1.1. المستصفى 1/1.0. المنخول 1/1.1. الوصول إلى الأصول 1/1.1. المعتمد 1/1.1. شرح اللمع 1/1.1. المحصول للرازي 1/1.1. الإحكام للآمدي 1/1.0. شرح تنقيع الفصول 1/1.0. الإبهاج 1/1. رفع الحاجب (ورقة 1/1.0.)، (ورقة 1/1.0.)، فواتع الرحموت 1/1.0. البحر المحيط 1/1.0. المسودة 1/1.0. شرح الكوكب المنير 1/1.0. تيسير التحرير 1/1.0. شرح العضد على المختصر 1/1.0. آلين المختصر 1/1.0. ألم المعدها، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/1.0. تشنيف المسامع 1/1.0.

وَمَرْجُوحِيَّةِ النَّهْيِ يَمْتَنِعُ النَّهْيُ؛ لِخُلُوِّهِ عَنِ الْحِكْمَةِ، وَفِي رُجْحَانِ النَّهْيِ تَمْتَنِعُ الصَّحَّةُ لِذَلِكَ. اللَّغَةُ (١): لَمْ تَزَلِ الْعُلَمَاءُ. وَأُجِيبَ؛ لِفَهْمِهِمْ شَرْعًا بِمَا (٢) تَقَدَّمَ.

قَالُوا: الأَمْرُ يَقْتَضِي الصِّحَّةَ، وَالنَّهْيُ نَقِيضُهُ، فَيَقْتَضِي نَقِيضَهَا. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لاَ يَقْتَضِيهَا لُغَةً، وَلَوْ سُلِّمَ، فَلاَ يَلْزَمُ اخْتِلافُ أَحْكَامِ الْمُتَقَابِلاَتِ<sup>(٣)</sup>، وَلَوْ سُلِّمَ، فَإِنَّمَا يَلْزَمُ أَلاَّ يَكُونَ لِلصِّحَّةِ، لاَ أَنْ يَقْتَضِيَ الْفَسَادَ.

النَّافِي<sup>(٤)</sup>: لَوْ دَلَّ، لَنَاقَضَ تَصْرِيحَ الصِّحَّةِ، وَ«نَهَيْتُكَ عَنِ الرِّبَا لِعَيْنِهِ»، وَ«تَمْلِكُ بِهِ»، يَصِحُّ. وَأُجِيبَ بِالْمَنْع بِمَا<sup>(٥)</sup> سَبَقَ.

الْقَائِلُ (' كَدُلُ عَلَى الصَّحِةِ: لَوْ لَمْ يَدُلَّ، لَكَانَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ غَيْرَ الشَّرْعِيِّ، وَالصَّلَاةِ فِي الشَّرْعِيِّ، وَالصَّلَاةِ فِي الْضَّرْعِيِّ، وَالصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَحْرُوهَةِ. وَأُبِحِيبَ بِأَنَّ الشَّرْعِيَّ لَيْسَ مَعْنَاهُ الْمُعْتَبَرُ؛ الأَوْقَاتِ الْمَحْرُوهَةِ. وَأُبِحِيبَ بِأَنَّ الشَّرْعِيَّ لَيْسَ مَعْنَاهُ الْمُعْتَبَرُ؛

<sup>(</sup>۱) أي القائل بأن النهي عن الشيء يدل على فساده لغة. انظر: بيان المختصر ٩٢/٢، ورفع الحاجب (ورقة ٨٧/ب)، وشرح العضد على المختصر ٩٦/٢.

<sup>(</sup>۲) في: ش «لما» بدل «بما».

<sup>(</sup>٣) في: أ «المقابلات» بدل «المتقابلات».

أحكام المتقابلات من مباحث علم المنطق. وقد عرف الجرجاني المتقابلين في التعريفات ص٢٥٤ بقوله: «المتقابلان: هما اللذان لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة... والمتقابلان أربعة أقسام: الضدان، والمتضايفان، والمتقابلان بالعدم والملكة، والمتقابلان بالإيجاب والسلب». وانظر بشيء من التفصيل: التعريفات للجرجاني ص٢٥٤ ـ ٧٥٠، وضوابط المعرفة وأصول الاستدلال ص٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) هو النافي لدلالة النهي عن الشيء على فاسده لغة وشرعاً. انظر: بيان المختصر ٩٦/٢، ورفع الحاجب (ورقة ٨٨/أ)، وشرح العضد على المختصر ٩٦/٢.

<sup>(</sup>a) في: أ «لما» بدل «بما».

<sup>(</sup>٦) هو القائل بأن النهي عن الشيء يدل على صحة المنهي عنه شرعاً في العبادات والمعاملات. انظر: بيان المختصر (7.8), ورفع الحاجب (ورقة (7.8))، وشرح العضد على المحتصر (7.8).

لِقَوْلِهِ: ﴿ دَعِي (١) الصَّلَاةَ ﴾ (٢)، وَلِلْزُومِ دُخُولِ الْوُضُوءِ وَغَيْرِهِ فِي مُسَمَّى الصَّلَاةِ.

قَالُوا: لَوْ كَانَ مُمْتَنِعًا، لَمْ يُمْنَعْ. أُجِيبَ<sup>(٣)</sup> بِأَنَّ الْمَنْعَ لِلنَّهْيِ، وَبِالنَّقْضِ بِمِثْلِ: ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا﴾ (١)، وَ﴿وَكِي (٥) الصَّلاَةَ﴾.

قَوْلُهُمْ: نَحْمِلُهُ عَلَى اللَّغَوِيِّ، يُوقِعُهُمْ فِي مُخَالَفَةِ أَنَّ الْمُمْتَنِعَ لاَ يُمْنَعُ، ثُمَ هُوَ مُتَعَذِّرٌ فِي الْحَاثِضِ.

(١) في: أ، ش «دَع» بدل «دَعِي». وهو خطأ ظاهر.

(٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله على: «إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟» فقال رسول الله على: «إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فافسلي عنك الدم وصلى»».

أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب (٦٣) غسل الدم ٦٣/١. وفي كتاب الحيض، باب (٨) الاستحاضة ٧٩/١، وفي باب (١٩) إقبال الحيض وإدباره ٧٩/١، وفي باب (٢٤) إذا حاضت في شهر ثلاث حيض... إلخ ٨٤/١، وفي باب (٢٨) إذا رأت المستحاضة الطهر ٨٥/١.

وأخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. حديث (٦٢) ٢٦٢/١.

وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة حديث (٢٨٢ ـ ١٩٤/١(٢٨٣ ـ ١٩٥٠.

وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة حديث (١٢٥) ٢١٧/١. وقال أبو عيسى: «حسن صحيح».

وأخرجه النسائي في كتاب الحيض والاستحاضة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، باب الفرق بين دم الحيض

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة التي قَدْ عَدّت عدم أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم حديث (٦٢١، ٦٢٤) ٢٠٣/١ ٢٠٤.

وأخرجه الإمام مالك في كتاب الطهارة، باب المستحاضة حديث (١٠٤) ١٩١/١. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١٩٤/٦.

(٣) في: أ «وأجيب» بدل «أجيب».

(٤) سورة البقرة الآية: ٢١٩. وتمامها: ﴿وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُومِنَّ﴾.

(٥) في: أ، ش «دَع» بدل «دَعِي». وهو خطأ ظاهر.

(مَسْأَلَةُ) النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ لِوَصْفِهِ كَذَلِكَ، خِلَافًا / [١/٣٩] لِلأَكْثَرِ (١). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُضَادُّ وُجُوبَ أَصْلِهِ (٢)، يَعْنِي: ظَاهِرًا، وَإِلاَّ وَرَدَ نَهْيُ

(۱) اختلف الأصوليون في أن النهي عن الشيء لوصفه لا لعينه، هل يدل على فساد المنهى عنه أو لا ؟

فالمختار عند الشيرازي، والمالكية، والإمام أحمد وأكثر أصحابه، وداود وبعض الظاهرية، وأبي هاشم وأتباعه: أن النهي عن الشيء لوصفه يدل على فساد المنهي عنه. وهو اختار ابن الحاجب إلا أن فساد المنهي عنه عنده مستفاد شرعاً لا لغة.

قال الإمام الجويني في البرهان ١٩٩/١: «وعُزِيَ هذا المذهب إلى طوائف من سلف الفقهاء. وقيل: إنه رواية عن مالك بن أنس رضى الله عنه». اه.

وذهب الأكثرون إلى أنه لا يدل على فساد المنهيّ عنه. وهو مذهب الشافعي رضي اللّه عنه.

قال الآمدي في الإحكام ٤٠٧/٢: «ولا نعرف خلافاً في أن ما نهي عنه لغيره أنه لا يفسد كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجمعة، إلا ما نُقِل عن مذهب مالك، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه». اهـ.

وما ادعاه الآمدي هنا فيه نظر؛ لأنه إن كان مقصوده: أن الكل متفقون على صحة الفعل فهذا صحيح؛ لأن الصحة قد تكون لعدم الفساد، وقد تكون لأمر آخر. وإن قصد أن النهي لا يدل على الفساد فلا؛ إذ مذهب الإمام الشيرازي ـ وهو سابق له ـ الفساد مطلقاً. لا سيما وأن الشيرازي قد نقل مذهب من يقول أن النهي لا يدل على الفساد عن بعضهم في اللمع ص ١٠٤ ولم يرتضه. وأنه قال في التبصرة ص ١٠٠ ـ الفساد. المان الصحة في هذه الصورة راجعة لأمر آخر، لا لأن النهي لا يدل على الفساد. انظر أثر الخلاف في هذه المسألة في الفروع الفقهية: مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص ٢٠١، والتمهيد للإسنوي ص ٨١، وميزان الأصول للسمرقندي ص٣٣٠. وانظر تفصيل هذه المسألة في: البرهان ١٩٩١، التبصرة ص ١٠٠ ـ ١٠٠٠ المعتمد المستصفى ٢/٥٠. المحصول للرازي ٢/٤٤٠ الإحكام للآمدي ٢/٧٠٤. العدة المسامع ٢/٥٠٠. المختصر الروضة ٢/٠٤٤ ـ ٤٤٠ المسودة ص٤٧٠. شرح الكوكب المنير ٣/٣٠ ـ ١٩٠ بيان المختصر ٢/٨٠. رفع الحاجب (ورقة ٨/أ). تشنيف المسامع ٢/٣٣٠.

(٢) قال ابن برهان في الوصول إلى الأصول ١٧٨/١: «ونقل ناقلون عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: إن كان النهي عن شيء لمعنى في عينه دلَّ على فساده. وإن كان لمعنى في غيره كالنَّهي عن البيع وقت النداء لم يدل على فساده». اهـ.

انظر: الرسالة ص ٣٤٣ ـ ٣٥٠. التقريب والإرشاد ٣٥٢/٢. المنخول ص١٢٦٠ رفع الحاجب (ورقة ٨٩/١). التشنيف ٢٣٥٠/٢.

(۱) قال الأصفهاني في بيان المختصر ٩٨/٢: "وقال المصنف ـ أي ابن الحاجب ـ: أراد الشافعي أنه يضاد وجوب الأصل ظاهراً لا قطعاً؛ لأنه لو لم يقيد بذلك لورد على الشافعي نهي الكراهة، كالنهي عن الصلاة في الأماكن المكروهة؛ فإنه يلزم حينئذ أن يكون مضادا لوجوب الأصل، وليس كذلك، وإلا لم يكن الأصل صحيحاً. والتالي باطل بالاتفاق. أما إذا قيد بذلك لم يلزم أن يكون النهي عن الصلاة في الأماكن المكروهة مضاداً لوجوب الأصل؛ لجواز ترك الظاهر؛ لدليل راجح».

وانظر: رفع الحاجب (ورقة ٨٩/١)، وشرح العضد على المختصر ٨٩/٢ مع حاشية السعد.

(٢) قال أبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة ١١٤/١ ـ ١١٦: «النهي على أربعة أقسام: الأول: ما ورد لقبح الفعل المنهي عنه في عينه. وهو نوعان: ما قبح وضعاً، وما التحق به شرعاً. ومنه ما ورد لقبحه في غيره. وهو نوعان: ما صار القبح منه ووضعاً، وما جاوره». ثم قال بعد أن ذكر الأمثلة: «وحكم القسمين الأولين: أنهما حرامان غير مشروعين أصلاً؛ لأن القبح صار صفة لعينه، والقبح لعينه لا يجوز أن يكون مشروعاً، فالشرع ما جاء إلا ليشرع ما هو حسن، ورفع ما هو قبيح. وحكم الآخرين: أنهما دليلان على كون المنهي عنهما مشروعين؛ لأن القبح ثابت في غير المنهي عنه، فلم يوجب رفع المنهي عنه؛ بسبب القبح في غيره. وهذا مذهب علمائنا رحمهم الله. وقال الشافعي: النهي على أقسام ثلاثة، والقسم الثالث الذي ذكرناه من جملة ما قبح؛ لمعنى في عينه شرعاً. والله أعلم». اه.

وقال السرخسي في أصوله ١٠/١: «المنهي عنه في صفة القبح قسمان: قسم منه ما هو قبيح لعينه، وقسم منه ما هو قبيح لغيره. وهذا القسم يتنوع نوعين: نوع منه ما هو قبيح؛ لمعنى اتصل به وصقاً». اهد. وقال عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار ٢٧٧٧: «والمنهي عنه في صفة القبح انقسم على أربعة أقسام: ما قبح لعينه وصفاً كالعبث، والسفه، والكذب، والظلم. وما التحق به شرعاً كبيع الحُر، والمضامين، والملاقيح. وما قبح لغيره وصفاً كالبيع الفاسد. وما قبح لغيره مجاوراً إياه جمعاً كالبيع وقت النداء». اهد انظر: تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر تحت رقم ١٣٠٠ إعداد صبحى محمد جميل الخياط.

وانظر: كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ١٤١/١ ـ ١٤٣ مع شرح نور الأنوار على المنار. بذل النظر في الأصول للأسمندي الحنفي ص١٥٣ ـ ١٥٦. ميزان الأصول ص٢٢٦ فما بعدها. فواتح الرحموت ٢٠١/١. التقرير والتحبير ٢٠٤/١.

لَنَا: اسْتِدُلاَلُ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَحْرِيمِ صَوْمِ [يَوْمِ] ('' الْعِيدِ بِنَحْوِهِ، وَبِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْمَعْنَى. قَالُوا: لَوْ دَلَّ، لَنَاقَضَ تَصْرِيحَ الصِّحَّةِ، وَطَلاَقُ الْحَاثِض، وَذَبْحُ مِلْكِ الْغَيْرِ مُعْتَبَرٌ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ ظَاهِرٌ فِيهِ، وَمَا خُولِفَ؛ فَبِدَلِيلِ (۲) صَرْفِ النَّهْي عَنْهُ.

(مَسْأَلَةٌ) النَّهْيُ يَقْتَضِي الدَّوَامَ (٣) ظَاهِرًا (١)(٥). لَنَا: اِسْتِدْلاَلُ الْعُلَمَاءِ مَعَ الْخَتِلاَفِ الأَوْقَاتِ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في شرح العضد على المختصر ٩٨/٢.

<sup>(</sup>٢) في: أ «بدليل» بدل «فبدليل».

<sup>(</sup>٣) بمعنى أنه يفيد الانتهاء عن المنهي عنه دائماً. انظر: الإحكام للآمدي ٤١٢/٢. رفع الحاجب (ورقة ٩٨/أ).

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٨٩/أ): «ومنهم من يعبر عن هذا بأن النهي يقتضى التكرار». اه.

وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٩٦/٣ ـ ٩٧: «ويؤخذ من كونه للدوام: كونه للفور؛ لأنه من لوازمه». اهـ.

وانظر: حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع ٣٩١/١ مع تقريرات الشربيني.

<sup>(</sup>٤) لفظة «ظاهراً» ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٥) النهي يقتضي الدوام ظاهراً، فيحمل عليه ما لم يصرفه عنه دليل. حكاه الشيخ أبو حامد، وابن برهان، وأبو زيد الدبوسي إجماعاً. ونقل العلماء عن القاضي الباقلاني أن النهي لا يقتضي الفور والتكرار كالأمر، وتابعه على ذلك فخر الدين الرازي فقال في المحصول ٢/٩٨٥: «إن قلنا: إن النهي يفيد التكرار، فهو يفيد الفور لا محالة، وإلا فلا». أي إن لم يفد التكرار، فلا يفيد الفور.

وقد اختار الفخر الرازي أن الأمر لا يفيد التكرار، ومن ثُمَّ فإن الأمر لا يفيد الفور عنده، ثم صرح باختياره فقال في المحصول ٢٨١/٢ ـ ٢٨٢: «المشهور: أن النهي يفيد التكرار، ومنهم من أباه، وهو المختار». اهـ.

وقال الآمدي في الإحكام ٤١٢/٢: «اتفق العقلاء على أن النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه دائماً، خلافاً لبعض الشاذين». اهـ.

وقال العضد في شرحه على المختصر ٩٩/٢: «النهي يقتضي دوام ترك المنهي عنه عند المحققين اقتضاء ظاهراً، فيحمل عليه إلا إذا صرف عنه دليل، وقد خالف في ذلك شذوذ». اهـ.

= وحكى الزركشي في تشنيف المسامع ٦٧٧/٢ عن المازري قوله: (حكى غير واحد الاتفاق على أن النهي يقتضي الاستيعاب للأزمنة بخلاف الأمر، لكن حكى القاضي عبدالوهاب قولا: إنه كالأمر في اقتضائه المرة الواحدة، والقاضي وغيره أجروه مجرى الأمر في أنه لا يقتضى الاستيعاب). اه.

انظر تفصيل هذه المسألة في: البرهان ١٦٧/١. المعتمد ١٦٩/١. شرح اللمع ١٩٤/١. المحصول للرازي ٢٨١/٢ ـ ٢٨٢، ٢٨٥٠ الإحكام للآمدي ١٦٢/١. شرح تنقيح الفصول ص١٦٨٨. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٩١/١ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني. العدة ٢٨/١. الكاشف عن المحصول ١٤٤/٤ فما بعدها. رفع الحاجب (ورقة ٩٨/أ). بيان المختصر ١٠١/١. المسودة ص٨١، شرح العضد على المختصر ١٩٩/٠. شرح الكوكب المنير ٣٦/٣ ـ ٩٧. الإبهاج ٢٦/٢ ـ ٦٧. ميزان الأصول ص٤٢٠٠. البحر المحيط المحيط المحيط المحامد على المحامد المحيط المحامد ٢٧٢٠. المحر المحيط المحامد ٢٧٠٠. المحر المحيط المحامد ٢٧٠٠. المحر المحيط المحامد ٢٧٠٠.

(۱) عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنا نُؤْمَرُ بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة). أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب (۲۰) لا تقضي الحائض الصلاة ۸۳/۱. وأخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة حديث (۲۷ ـ ۲۹) /۲۱۰/۱.

وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الحائض لا تقضي الصلاة حديث (٢٦٢ ـ ٢٦٣) ١٨٠/١ ـ ١٨٠.

وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء في الحائض... إلخ حديث (١٣٠) ٢٣٤/١. وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح».

وأخرجه النسائي في كتاب الحيض والاستحاضة، باب سقوط الصلاة عن الحائض 141/1.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الحائض لا تقضي الصلاة حديث (٦٣١) ٢٠٧/١. وأخرجه الدارمي في كتاب الطهارة، باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ٢٣٣/١.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢٣١/٦.

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «خرج رسول الله عليه في أضحى أو في فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: «يا معشر النساء، تصدّقن، فإني أريتُكنّ أكثر أهل النار». فقلن: وبما يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف=



= شهادة الرجل؟) قلن: بلى. قال: «فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم؟) قلن: بلى. قال: «فذلك من نقصان دينها» ».

بهذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب (٦) ترك الحائض الصوم ٧٨/١، وفي كتاب وفي كتاب الصوم باب (٤١) الحائض تترك الصوم والصلاة ٢٣٩/٢، وفي كتاب الشهادات باب (١٢) شهادة المرأة ١٥٣/٣.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات... إلخ حديث ٨٧/١ (٨٠).

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٧٠٧ عن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «وهذا وإن كان خبراً، إلا أنه نهى في المعنى». اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة ١١٣/ب): «وأما الصوم فلم أر فيه تنصيصا، وإنما يؤخذ من مقتضيات أدلة أخرى». وقد أشار إلى حديث أبي سعيد الخدرى الذي ذكرته آنفاً.

(۱) قال الأصفهاني في بيان المختصر ۱۰۳/۲: «أجاب ابن الحاجب بأن نهي الحائض عن الصوم والصلاة مقيد بالحيض؛ لقوله عليه السلام: «دعي الصلاة أيام أقرائك»؛ فلهذا لم يفد الدوام. فيكون حمل النهي على عدم الدوام مجازاً، والمجاز وإن كان خلاف الأصل، إلا أنه يجوز أن يصار إليه بدليل، وقد تحقق الدليل هاهنا، وهو القيد».

وانظر: رفع الحاجب (ورقة ٨٩/١)، وشرح العضد على المختصر ٩٩/٢ مع حاشية السعد.

## ﴿ الْعَامُ وَالْخَاصُ

الْعَامُ (۱) وَالْحَاصُ : أَبُو الْحُسَيْنِ : «الْعَامُّ : اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِمَا يَصْلُحُ لَهُ (۲) . وَلَيْسَ بِمَانِعٍ ؛ لأَنَّ نَحْوَ «عَشَرَةٍ»، وَنَحْوَ «ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا» يَدْخُلُ فِيهِ .

الْغَزَالِيُّ: «اللَّفْظُ الْوَاحِدُ الدَّالُّ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى شَيْئَيْنِ

(۱) العام لغة: مشتق من العموم، وهو مستعمل في معنيين: في الاستيعاب، وفي الكثرة والاجتماع. يقال: مطر عام، وخصب عام إذا عمّ الأماكن كلها أو عامتها. ومنه عامة الناس؛ لكثرتهم. وكذا القرابة إذا توسعت، وكثرت أشخاصها تسمى: قرابة العمومة. قال عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار ٥٤/١: «والقرابة إذا توسعت انتهت إلى صفة العمومة. فأول درجات القرابة: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة فبها تنتهي وتتوسع. وليس بعدها قرابة أخرى؛ إذ سائر القرابات بعد هذه الأربعة فرع لهذه الأربعة؛ ولهذا انتهت المحرمية التي هي من أحكام القرابة إلى العمومة، ولم تتعد إلى فروعها. ولم يتعرض الشيخ - أي البزدوي - للخؤولة؛ لأن الأصل قرابة الأب؛ إذ النسب إلى الآباء». اهد.

وانظر: التعريف العام لغةً في: لسان العرب ٤٢٦/١٢. ترتيب القاموس ٣١٦/٦. التعريفات للجرجاني ص١٨٨ ـ ١٨٩. ميزان الأصول ص٢٥٤. كشف الأسرار ٤/١٠.

(۲) نصه في المعتمد ۱۸۹/۱: «اعلم أن الكلام العام هو: كلام مستغرق لجميع ما يصلح له». اهد.

وهذا التعريف بعينه ذكره أبو المظفر السمعاني في القواطع ص٢٤٤. وقد زاد فيه ابن السبكي في جمع الجوامع ٣٩٩/١ - ٤٠٠ بشرح المحلي: «من غير حصر»؛ ليخرج اسم العدد من حيث استغراقه لآحاده. ولم يرتض الإمام الآمدي هذا التعريف، وأفسده من وجهين. وانظر الإحكام ١٣/٢٤.

فَصَاعِدًا»(١). وَلَيْسَ بِجَامِعٍ؛ لِخُرُوجِ الْمَعْدُومِ وَالْمُسْتَحِيلِ؛ لأَنَّ مَدْلُولَهُمَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَالْمَوْصُولاَتِ؛ لأَنَّهَا لَيْسَتْ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ، وَلاَ مَانِعَ (٢)؛ لأَنَّ كُلَّ مُثَنَّى يَدْخُلُ فِيهِ، وَقَدْ يَلْتَزِمُ هَذَيْنِ.

وَالْأُولَى: «مَا دَلَّ عَلَى مُسَمَّيَاتٍ بِاعْتِبَارِ أَمْرِ اِشْتَرَكَتْ فِيهِ مُطْلَقًا ضَرْبَةً»(٣).

فَقَوْلُهُ (٤): «إِشْتَرَكَتْ فِيهِ»؛ لِيَخْرُجَ نَحْوُ «عَشَرَةٍ»، وَ«مُطْلَقًا»؛ لِيَخْرُجَ (الْمَعْهُودُونَ (٥٠)». وَ«ضَرْبَةً»؛ لِيَخْرُجَ نَحْوُ: «رَجُلٍ». وَالْخَاصُ (٦٠) بِخِلَافِهِ.

(١) قال الغزالي في المستصفى ٣٢/٢: «والعام: عبارة عن اللفظ الواحد الدَّالِّ من جهة واحدة على شيئين فصاعداً». اه.

وعرفه في المنخول ص١٣٨ بقوله: «ما يتعلق بمعلومين فصاعداً من جهة واحدة؛ احترازاً عن قوله: «ضرب زيد عمراً» ».

وانظر الاعتراضات على تعريف الغزالي للعام في: الإحكام للآمدي ١٠٠/٢. رفع الحاجب (ورقة ٨٩/ب). بيان المختصر ١٠٠/٢. شرح العضد على المختصر ٢/٠٠/٠ شرح مختصر الروضة ٢٢٦٠٠. التحقيقات في شرح الورقات ص٢٢٦٠.

(۲) في: الأصل «ولا بمانع» بدل «ولا مانع». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر
 ۲/٤/۱، وشرح العضد على المختصر ٩٩/٢، ورفع الحاجب (ورقة ٨٩/ب).

(٣) تعريف ابن الحاجب للعام في المنتهى ص١٠٢، وهنا في المختصر قريب من تعريف الآمدي. انظر: الإحكام ٤١٣/٢.

(٤) في: أ «فقولنا» بدل «فقوله».

(a) في: أ «المعهود» بدل «المعهودون».

(٦) الخاص في اللغة هو: كل لفظ وُضع لمعنى معلوم على الانفراد.

انظر: معجم مقاييس اللغة ١٢٥/٢. ترتيب القاموس ٢/٦٥. مفردات الراغب ص٢٨٤. التعريفات للجرجاني ص١٢٨. ميزان الأصول ص٢٩٧.

أما الخاص في الاصطلاح فهو بخلاف العام. أي: الخاص هو: ما دل لا على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً ضربة.

انظر تعريف الخاص في: البرهان ٢٢٠/١. المعتمد ٢٣٣/١. المنخول ص١٦٢. العدة ١٥٥/١. أصول الفقه لللامشي الحنفي ص١١٥. الإحكام للآمدي ١٤/٢. التعريفات للجرجاني ص١٢٨. رفع الحاجب (ورقة ٨٩/ب). شرح مختصر الروضة ٢/٠٥٠. ميزان الأصول ص٢٩٨. التحقيقات في شرح الورقات ص٢٥٣٠.

(مَسْأَلَةٌ) الْعُمُومُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ حَقِيقَةً(١)، وَأَمَّا فِي الْمَعَانِي (٢)، فَثَالِثُهَا: الصَّحِيحُ كَذَلِكَ (٣).

(١) اتفق الأصوليون على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة.

قال ابن الساعاتي في بديع النظام ٢٠٩/٣: «بمعنى وقوع الشركة في المفهوم، لا بمفهوم الشركة في اللفظ». اهه.

يريد: أنه ليس المراد بوصف اللفظ بالعام هو: وصفه به مجرداً عن المعنى؛ فإن ذلك لا وجه له، بل المراد: وصفه به باعتبار معناه الشامل للكثرة.

وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ١٠٦/٣: "والعموم بمعنى الشركة في المفهوم لا بمعنى الشركة في المفهوم لا بمعنى الشركة في اللفظ، من عوارض الألفاظ حقيقة إجماعاً، بمعنى أن كل لفظ عام يصح شركة الكثيرين في معناه، لا أنه يسمى عاماً حقيقة؛ إذ لو كانت الشركة في مجرد الاسم، لا في مفهومه، لكان مشتركاً، لا عاماً؛ وبهذا يبطل قول من قال: إن العموم من عوارض الألفاظ لذاتها». اهد وانظر: تشنيف المسامع ١٤٧/٢.

(٢) ليس المراد بكون العموم من عوارض المعاني - المعاني التابعة للألفاظ -، بل المعاني المستقلة كالمقتضى والمفهوم؛ فإن المعاني التابعة للألفاظ لا خلاف في عمومها؛ لأن لفظها عام. انظر: تشنيف المسامع ٢/ ٢٥٠.

(٣) وأما عروضه للمعانى فقد اختلفوا فيه على أقوال:

أحدها: إنه ليس من عوارضها لا حقيقة ولا مجازاً. ذكر هذا القول العضد في شرحه على المختصر ١٠١/٢، والإسنوي في نهاية السول ٣١٥/٢، ووصفه ابن السبكي في الإبهاج ٢٠٨/، والزركشي في تشنيف المسامع ٢٨٤/٢ بأبعد الأقوال، كما ذكره صاحب فواتح الرحموت ٢٥٨/١ وقال عنه: «هذا مما لم يُعلم قائله ممن يُعتد بهم». اهم.

والثاني: إنه من عوارضها مجازاً. وبه قال أكثر الأصوليين، منهم: أبو الحسين البصري، والسرخسي، والغزالي، وابن برهان، وابن قدامة وغيرهم. ونقله الآمدي في الإحكام ٢/٤١٤ عن الأكثرين ولم يرجح خلافه، وعزاه الهندي للجمهور.

والثالث: إنه يعرض لها حقيقة كما يعرض للفظ، فكما صح في الألفاظ شمول أمر لمتعدد، يصح في المعاني شمول معنى متعدد بالحقيقة فيهما. وبه قال ابن الحاجب، وابن الهمام واختاره ابن عبدالشكور ونقل عن الجصاص، وأبي زيد الدبوسي من الحنفية ورجحه ابن نجيم الحنفي، واختاره ابن تيمية. وقال البعلي في مختصره ص١٠٦: "إنه الصحيح". ونقل الزركشي في تشنيف المسامع ٢٤٩/٢ عن القاضي عبدالوهاب قوله: "مراد قائله: حمل الكلام على عموم الخطاب، وإن لم يكن هناك صيغة تعمها فقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ [المائدة: ٣] أي: نفس الميتة

لَنَا: أَنَّ الْعُمُومَ حَقِيقَةٌ فِي شُمُولِ أَمْرٍ لِمُتَعَدِّدٍ، / [٣٩/ب] وَهُوَ فِي الْمَعَانِي كَعُمُومِ الْمَطَرِ وَالْخِصْبِ؛ وَلِذَلِكَ قِيْلَ: عَمَّ الْمَطَرُ وَالْخِصْبُ وَنَحُوهُ. وَكَذَلِكَ الْمَعْنَى الْكُلِّيُّ؛ لِشُمُولِهِ الْجُزْئِيَاتِ؛ وَمِنْ ثَمَّ قِيْلَ: الْعَامُّ: مَا لاَ يمَنَعُ تَصَوُّرُهُ مِنَ الشَّرِكَةِ (١). فَإِنْ قِيلَ: الْمُرَادُ: أَمْرٌ وَاحِدٌ شَامِلٌ، وَعُمُومُ الْمَطَرِ، وَنَحُوهُ لَيْسَ كَذَلِكَ. قُلْنَا: لَيْسَ الْعُمُومُ بِهَذَا الشَّرْطِ لُغَةً، وَأَيْضًا: فَإِنَّ ذَلِكَ وَنَحُوهُ لَيْسَ كَذَلِكَ. قُلْنَا: فَيْسَ الْعُمُومُ بِهَذَا الشَّرْطِ لُغَةً، وَأَيْضًا: فَإِنَّ ذَلِكَ وَنَحُوهُ لَيْسَ الْمُعْنَى الْكُلِّيِّ.

والرابع: التفصيل بين المعاني الكلية الذهنية، فهي عامة، بمعنى أنها بمعنى واحد متناول لأمور كثيرة دون المعاني الخارجية؛ لأن كل ما له وجود في الخارج، فلا بد أن يكون متخصصا بمحل، وحال مخصوص لا يوجد في غيره، فيستحيل شموله لمتعدد. وهذا التفصيل بحث للصفى الهندي.

وقال بعض المحققين: إن النزاع لفظي؛ لأنه إن أريد بالعموم: استغراق اللفظ لمسمياته على ما هو مصطلح الأصول فهو من عوارض الألفاظ خاصة، وإن أريد شمول أمر لمتعدد عمَّ الألفاظ والمعاني، وإن أريد شمول مفهوم الأفراد كما هو مصطلح أهل الاستدلال اختص بالمعاني. انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد للمختصر ٢١٢/٢، وسلم الوصول على نهاية السول ٢١٢/٢ للشيخ بخيت المطيعي.

انظر تفصيل المسألة في: المعتمد ١٨٩/١. المستصفى ٣٧/٣ ـ ٣٣. الإحكام للآمدي ١٢٥/١. الوصة ١١٥/١. الوصول إلى الأصول ٢٠٣١. أصول السرخسي ١٧٥/١ ـ ١٢٦. الروضة ١١٨/٢ مع النزهة. المسودة ص٩٧. شرح العضد على المختصر ١٠١/١ ـ ١٠٢ مع حاشية السعد. شرح مختصر الروضة ٢٥٥٠. الإبهاج ٢٠٨٠. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢١٤٠١ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني. نهاية السول ٣١٢/١ ـ ٣١٥. تيسير التحرير ١٩٤١. شرح الكوكب المنير ٣١٠٠ ـ ١٠٠٠. البحر المحيط ٣١٠٠ ـ ١١٠٠ مواتح الرحموت ٢٥٨١. تشنيف المسامع ٢١٤٧٢ ـ ١٤٨٠. ميزان الأصول ص٥٠٠. رفع الحاجب (ورقة ٨٩/ب). بيان المختصر ٢١٩٨. بديع النظام لابن الساعاتي ٣١٥٠. مختصر البعلي ص٢٠١. زوائد الأصول للإسنوي ص٩٤٩ ـ ٢٥٠. إرشاد الفحول ص٩٩.

<sup>=</sup> وعينها؛ لما لم يصح تناول التحريم لها، عممنا بالتحريم جميع التصرف فيها من الأكل، والبيع، واللبس، وسائر أنواع الانتفاع. وإن لم يكن للأحكام ذكر في التحريم لا بعموم ولا بخصوص». اه.

<sup>(</sup>١) في: ش «الشركة فيه». بزيادة «فيه».

(مَسْأَلَةٌ) الشَّافِعِيُّ وَالْمُحَقِّقُونَ: لِلْعُمُومِ صِيغَةٌ (١)، وَالْخِلَافُ فِي عُمُومِهَا وَخُصُوصِهَا كَمَا فِي الأَمْرِ (٢). وَقِيلَ (٣): بِالْوَقْفِ فِي الأَخْبَارِ لاَ الأَمْرِ وَلَّكُمُ وَالنَّهْيِ (٤). وَالْوَقْفُ إِمَّا عَلَى مَعْنَى: «مَا نَدْرِي»، وَإِمَّا (٥): «نَعْلَمُ أَنَّهُ وُضِعَ وَلاَ نَدْرِي أَحَقِيقَةٌ أَمْ مَجَازٌ (٢)؟».

(۱) هذا رأي جماهير الأصوليين، والفقهاء والمتكلمين. قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٩٠/أ): «والحق الأبلج إثبات الصيغ». وهو مذهب الشافعي والمحققين كما قال ابن الحاجب في المنتهى ص١٠٢، وهنا في المختصر.

وقد نص عليه الإمام الجويني في البرهان ٢٢٢/١، وأبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص٥٠١، واللمع ص١٧، والغزالي في المنخول ص١٠٨، والمستصفى ٤٨/٢، والفخر الرازي في المحصول ٣٣١/١، وابن الحاجب في المنتهى ص١٠٢، وهنا في المختصر. وهو اختيار أبي الحسين البصري في المعتمد ١٩٥/١ ونقله عن شيوخ المعتزلة والمتكلمين.

ومذهب الجمهور هذا يسمى مذهب أرباب العموم.

- (٢) هذه المسألة شبيهة بمسألة الصيغة في الأمر. قال الإمام الغزالي في المنخول ص١٢٨: «الذين توقفوا في صيغة الأمر توقفوا في صيغة العموم». اهد وانظر: رفع الحاجب (ورقة ٨٩/ب)، وبيان المختصر ١٠٠/٠، وشرح العضد على المختصر ١٠٠٢/٠.
- (٣) في: ش، عبارة زائدة وهي: «وقيل: مشتركة» قَبْلَ عبارة: «وقيل: بالوقف..». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: ش عن سائر النسخ.
- (٤) نسب الإمام الشيرازي في التبصرة ص١٠٥ هذا القول لبعض الناس حيث قال: «ومن الناس من قال: إن كان ذلك في الأخبار فلا صيغة له، وإن كان ذلك في الأمر والنهي فله صيغة تحمل على الجنس». اه.
- وانظر: الإحكام للآمدي 110/7، ورفع الحاجب (ورقة 10/4)، وبيان المختصر 111/7، وشرح العضد على المختصر 10/7 مع حاشية السعد، وشرح الكوكب المنير 10/7.
  - (٥) في: أ «أو» بدل «وإمَّا».
- (٦) قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة ص٢٤٦: «وقال أبو الحسن الأشعري ومن تبعه أي بعضهم، وإلا فجمهورهم على خلافه -: إنه ليس للعموم صيغة موضوعة في اللغة، والألفاظ التي ترد في الباب تحتمل العموم والخصوص، فإذا وردت وجب التوقف فيه حتى يدل الدليل على ما أريد بها». اهـ.

وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني في التقريب والإرشاد ٢١/٣ فما بعدها، ونسبه الإمام الجويني في البرهان ٢٢١/١ إلى برغوث، وابن الراوندي من المعتزلة.

## وَهِيَ: أَسْمَاءُ الشُّرُوطِ (١)، وَالإِسْتِفْهَامُ، وَالْمَوْصُولاَتُ (٢)، وَالْجُمُوعُ

= والمنقول عن الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله في المسألة قولان:

الأول: إن هذه الصيغ مشتركة بين العموم والخصوص.

والثاني: هو الوقف. وقد اختلف في المراد منه.

فقيل: هو عدم الحكم بشيء مما قيل في الحقيقة في العموم، أو الخصوص، أو الاشتراك. كما قاله الآمدي في الإحكام ٤١٧/٢.

وقيل: الوقف بمعنى أنَّا لا نعلم أَوْضِعَ له صيغة أم لا؟.

وقيل: بمعنى أنه وضع له إلا أنا لا ندري أمشترك هو أم ظاهر؟ وهذا الذي ارتضاه الإمام الكمال بن الهمام الحنفي في التحرير ١٩٧/١ بشرح التيسير.

قال إمام الحرمين الجويني في البرهان ٢٢١/١: «نقل مصنفو المقالات عن الشيخ أبي الحسن، والواقفية أنهم لا يثبتون لمعنى العموم صيغة لفظية. وهذا النقل على هذا الإطلاق زلل. فإن أحدا لا ينكر إمكان التعبير عن معنى الجمع بترديد ألفاظ مشعرة به كقول القائل: رأيت القوم واحدا واحدا، لم يفتني منهم أحد، وإنما كرر هذا اللفظ قطعا؛ لوهم من يحسبه خصوصا إلى غير ذلك. وإنما أنكر الواقفية لفظة واحدة مشعرة بلفظ الجمع». اه.

هذا وفي المسألة مذهب آخر وهو: أن ألفاظ الجمع تحمل على أقل الجمع، ويتوقف فيما زاد. وبه قال: أبو هاشم، ومحمد بن شجاع الثلجي، كما نقله إمام الحرمين الجويني في البرهان ٢٢١/١، وأبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص٢٠١ وابن السمعاني في قواطع الأدلة ص٢٥٨.

وهذا المذهب قريب من اختيار الآمدي في الإحكام ٤١٧/٢ إذ قال: «والمختار إنما هو صحة الاحتجاج بهذه الألفاظ في الخصوص؛ لكونه مرادا من اللفظ يقيناً». اه. وهذا مخالف لما نقله عنه الإمام الإسنوى في التمهيد ص٢٩٧ من أنه ذهب إلى الوقف.

(۱) في: أ، ش «الشرط» كما في بيان المختصر ١١١/٢، وشرح العضد على المختصر ١١٠/٢، وشرح العاجب (ورقة ٩٠/أ).

(٢) أطلق ابن السمعاني في القواطع ص ٢٧١، وابن الحاجب في المنتهى ص ١٠٣ وهنا في المختصر وغيرهما: أن الأسماء الموصولة من صيغ العموم، واحترزوا بالأسماء من الحروف كـ إن ، و «ما» المصدريتين فليست منها، ولم يذكر جمع من الأصوليين الموصولات في الصيغ.

قال الزركشي في البحر المحيط ٨٤/٣: «تنبيه: جعل الموصولات من صيغ العموم مشكل؛ لأن النحاة صرحوا بأن شرط الصلة أن تكون معهودة معلومة للمخاطب؛ ولهذا كانت معرفة للموصول، والمعهود لا عموم فيه». اهـ.

وانظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص١٨٠، وتشنيف المسامع ٢/٦٦٠.

الْمُعَرَّفَةُ تَعْرِيفَ جِنْسٍ، وَالْمُضَافَةُ، وَاسْمُ الْجِنْسِ كَذَلِكَ، وَالنَّكِرَةُ فِي النَّكِيرةُ

لَنَا: الْقَطْعُ فِي "لاَ تَضْرِبْ أَحَدًا"، وَأَيْضًا: لَمْ تَزَلِ الْعُلَمَاءُ تَسْتَدِلُّ بِمِثْلِ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ (٢)﴾ (٣) وَ﴿ الزَّانِيةُ [وَ الزَّانِي](٤)﴾ (٥) ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ ﴾ (٢). وَكَاحْتِجَاجٍ عُمَرَ فِي قِتَالِ أَبِي بَكْرٍ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا] (٧) مَانِعِي الزَّكَاةِ: ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ﴾ (٨)،

<sup>(</sup>۱) قال الزركشي في تشنيف المسامع ٢-٣٥٩: "وإنما بدأ - أي ابن السبكي في جمع الجوامع - ب "كل"؛ لأنها أقوى صيغ العموم، والعجب من ابن الحاجب في إهمالها". اه.

انظر صيغ العموم في: التقريب والإرشاد 17/٣. البرهان ٢٢٢/١. قواطع الأدلة ص٢٦٨. التبصرة ص١١٥. المعتمد ٢٢٣/١. إحكام الفصول ٢٢٣٧١. المحصول للرازي ٢١١/٣. الإحكام للآمدي ٢٠٠٤. شرح تنقيح الفصول ص١٧٨. شرح مختصر الروضة ٢/٥٦٤. بذل النظر في الأصول ص١٦٧٠. رفع الحاجب (ورقة ١٩٠أ). بيان المختصر ٢/١٣٠. البحر المحيط ٢/٦٤. تشنيف المختصر ٢/٣٠١. البحر المحيط ٢/٦٤. تشنيف المسامع ٢/٥٣٦. شرح الكوكب المنير ١١٩/٣.

<sup>(</sup>۲) لفظة «والسارقة» ساقطة من: ش.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش.

<sup>(</sup>٥) سورة النور الآية ٢.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء الآية: ١١.

 <sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان المختصر ١١٢/٢، ورفع الحاجب (ورقة ٩٠/أ).

<sup>(</sup>A) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لما توفي رسول الله على، وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله على: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله، ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله؟» فقال:

واللَّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله=

= عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه المحق».

هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب (١) وجوب الزكاة هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب (٣) المعاندين، وإثم من أشرك، باب (٣) قتل من أبى قبول الفرائض، وما نسبوا إلى الردة ٨/٠٥ ـ ٥٠. وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب (٢) الاقتداء بسنن رسول الله على الخرام الخرام شورى بينهم رواية (عقالاً) بدل (عناقاً). وفي باب (٢٨) قول الله تعالى: ﴿وأمرهم شورى بينهم المجزم.

وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إلله إلا الله محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي على حديث (٣٢) ١/١٥ - ٥٠.

وأخرجه أبو داود في أول كتاب الزكاة. حديث (١٥٥٦) ١٩٨/٢ ـ ١٩٩.

وأخرجه الترمذي في أبواب الإيمان، باب ما جاء: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله إلا الله». حديث (٢٦٠٧، ٢٦٠٧) ه/٣ ـ ٤. وقال أبو عيسى: «حديث حسن صحيح».

وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة، باب مانع الزكاة ١٤/٥ - ١٥. وفي كتاب الجهاد، باب وجوب الجهاد ٢/٦ - ٦.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١١/١.

(۱) لفظة «كذلك» ساقطة من: أ، ش. وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ١٠٢/٢، ورفع الحاجب (ورقة ٩٠/أ)، وشرح العضد على المختصر ١٠٢/٢.

(٢) عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «الأثمة من قريش». أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١٢٩/٣، من حديث شعبة عن علي أبي الأسد، و١٨٣/٣ عن الأعمش عن سهيل أبي الأسد.

وأخرجه النسائي في القضاء في «السنن الكبرى» عن محمد بن المثنى، عن محمد، عن شعبة، عن علي أبي الأسد، عن بكير بن وهب الجزري، عن أنس. قال النسائي: «هكذا يقول شعبة: علي أبو الأسد. وروى عنه الأعمش فقال: عن سهل أبي الأسد». انظر: تحفة الأشراف ١٠٢/١.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده ٧٤/٧ - ٩٥، والبيهقي في سننه ١٢١/٣، ١٤٣/٨ - ١٤٣.

وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١٢٢/٨ ـ ١٢٣، وفي إسناده بكير بن وهب. وثقه ابن حبان، وقال ابن القطان:

# وَ﴿ نَحْنُ مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ لاَ نُورَثُ ﴾ (١)، وَشَاعَ، وَذَاعَ وَلَمْ يُنْكِرُهُ أَحَدٌ.

= "لا يُعرف"، وقال الأزدي: "ليس بالقوي"، وقال الذهبي: "يجهل". انظر: ميزان الاعتدال ٢٠١١.

وأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، باب ما ذكر عن النبي على أن الخلافة في قريش ٣٠/٢ عن أبي برزة رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٤٢/٤: "إسناده حسن».

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤٢١/٤ من طريق سليمان بن داود ثنا سكين به. ولفظه: «الأئمة من قريش إن استرحموا رحموا، وإن عاهدوا وفوا، وإذا حكموا عدلوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». ومن طريق: عفان به، ولفظه: «الأمراء من قريش إن استرحموا رحموا، وإن عاهدوا وفوا، وإذا حكموا عدلوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».

وللحديث طرق أخرى انظرها في: تحفة الطالب ص٢٠٩ ـ ٢١٤. تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي للحافظ زين الدين العراقي ص٤٢ ـ ٤٣. رفع الحاجب (ورقة ٩٠/ب).

وعن ابن عمر أن رسول الله على قال: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس الثنان». بهذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش، والخلافة في قريش حديث (٤) ١٤٥٢/٣.

وأخرجه البخاري في كتاب المناقب باب(٢) مناقب قريش ١٥٥/٤. وفي كتاب الأحكام، باب(٢) الأمراء من قريش ١٠٥/٨.

وأخرجه أبو عاصم في كتاب السنة ١/١٣٥ ـ ٥٣١ بمثل حديث مسلم.

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٤٧/٤: «حديث: «الأثمة من قريش» قلت: وقد جمعت طرقه من جزء مفرد عن نحو أربعين صحابياً... ثم قال: وفي الباب عن أبي هريرة متفق عليه بلفظ: «الناس تبع لقريش». وعن جابر لمسلم مثله، وعن ابن عمر متفق عليه... وعن معاوية بلفظ: «إن هذا الأمر في قريش» رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص بلفظ: «قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة» رواه الترمذي والنسائي... إلخ». اه..

وقد أخرج أبو عاصم في كتاب السنة أحاديث كثيرة في الباب عن عدد من الصحابة، منهم من ذكرهم الحافظ في التلخيص.

(۱) قال الحافظ ابن كثير في تحفة الطالب ص٢١٣: «هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في شيء من الكتب الستة». وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة ١١٦/أ) عن ابن السبكي (في رفع الحاجب (ورقة ٩٠/ب): «إن الهيثم بن كليب أخرجه في مسنده من=

= حديث أبي بكر بلفظ (إنا) بدل (نحن). وكذلك أخرجه النسائي في السنن الكبرى من حديث عمر».

ثم قال الحافظ ابن حجر: «وقد وقع لنا رواية ابن حيوية، والأسيوطي، وهي التي خرَّج عليها ابن عساكر الأطراف».

ثم ساق سنده إلى أبي عبدالرحمان النسائي: أنا محمد بن منصور المكي أنا سفيان بن عينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قال عمر رضي الله عنه لعبدالرحمان بن عوف، وسعد، وعثمان، وطلحة، والزبير: «أنشدكم بالله الذي قامت له السماوات والأرض أسمعتم النبي على يقول: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»؟ فقالوا: اللهم نعم». ثم قال: «هكذا أخرجه النسائي، وقد أخرجه أحمد عن سفيان بن عيينة بلفظ: «إنا لا نورث» وهو في الصحيحين من طرق أخرى عن الزهري بحذف «إنا»، وكذا في السنن الثلاثة». اهـ.

وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص٢١٣: «وإنما الذي في الصحيحين من حديث أبي بكر، وعمر، وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله عليه قال: «لا نورث ما تركنا صدقة». اه.

### أما حديث أبي بكر رضى الله عنه.

فأخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس، باب (١) فرض الخمس ٤٢/٤ وفيه قصة، وفي كتاب المغازي باب (٣) غزوة خيبر ٥/٢٠، وفي كتاب الفرائض، باب (٣) قول النبي على «لا نورث...» ٨/٨.

وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي على: «لا نورث...» حديث (٥٠ ـ ٥٤) ٣/١٣٨٠ ـ ١٣٨١ وذكر في الحديث قصة.

وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب صَفَايَا رسول الله على من الأموال حديث (٢٩٦٨ ـ ٣٧٥/٢ . ٣٧٧.

وأخرجه النسائي في قسم الفيء ١٣٦/٧ مختصراً.

وأخرجه الإمام الترمذي في الشمائل المحمدية ص ٣١٥ حديث (٣٨٣) بلفظ: «لا نورث...» وفيه قصة فاطمة رضي الله عنها.

### وأما حديث عمر رضي الله عنه.

فأخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب (١٤) حديث لبني النضير... إلخ ٥/٣٠ - ٢٤ وفيه قصة طويلة. وفي كتاب النفقات، باب (٣) حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله... إلخ ١٩٠/٦. وفي كتاب الاعتصام بالسنة، باب (٥) ما يكره من التعمق والتنزاع في العلم... إلخ ١٤٤/٨.

وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء حديث (٤٩) ١٣٧٧/٣ =

قَوْلُهُمْ: «فُهِمَ بِالْقَرَائِنِ»، يُؤَدِّي أَلاَّ يَثْبُتَ لِلَّفْظِ مَدْلُولٌ ظَاهِرٌ أَبَدًا. وَالاَنِّفَاقُ فِي: «مَنْ<sup>(۱)</sup> دَخَلَ دَارِي فَهُوَ حُرُّ أَوْ طَالِقٌ» أَنَّهُ يَعُمُّ، [وَأَيْضًا: كَثْرَةِ الْوَقَائِعِ] (۲) وَشَاعَ (۳).

وَاسْتُدِلَّ: بِأَنَّهُ مَعْنَى ظَاهِرٌ مُحْتَاجٌ إِلَى التَّعْبِيرِ عَنْهُ كَغَيْرِهِ (١٠٤٠]. وَأُجِيبَ قَدْ يُسْتَغْنَى بِالْمَجَازِ وَ (٥) بِالْمُشْتَرَكِ.

الْخُصُوصُ (٦): مُتَيَقِّنٌ فَجَعْلُهُ لَهُ حَقِيقَةً أَوْلَى. رُدَّ بِأَنَّهُ إِثْبَاتُ لُغَةٍ

#### وأما حديث عائشة رضى الله عنها:

فأخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب (١٢) مناقب قرابة رسول الله ﷺ... إلخ ٢٠٩/٤.

وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي ﷺ: «لا نورث...» حديث (٥١) ٣٠٩/٣ (١٠).

وأخرجه الإمام الترمذي في الشمائل المحمدية ص ٣١٧ حديث (٣٨٥).

(۱) في: أ، ش «فيمن» بدل «في من».

(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان المختصر ١٠٢/٢.

(٣) لفظة «شاع» ساقطة من: ش.

(٤) لفظة «كغيره» ساقطة من: ش. "

(o) في: أ، ش «أو» بدل «وَ».

(٦) يعني القائلين بأن هذه الصيغة حقيقة في الخصوص دون العموم. انظر: رفع الحاجب (ورقة ٩٠/ب). بيان المختصر ١١٨/٢. شرح العضد على المختصر ١٠٣/٢.

<sup>=</sup> وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة، باب في صفايا رسول الله على من الأموال حديث (٢٩٦٣) ٣٦٥/٣.

وأخرجه الترمذي في أبواب السير، باب ما جاء في تركة رسول الله على حديث المراد (١٦١٠) ١٥٨/٤ وذكر بعض القصة. وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث مالك بن أنس».

وأخرجه النسائي في قسم الفيء ١٣٥/٧ \_ ١٣٧.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده: ١/٥٧، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٢٠، ١٦٢، ١٦٤، ١٦٤، ١٧٩، ١٩١، ١٩١، ١٩٨.

وأخرجه الترمذي في أبواب السير، باب ما جاء في تركة رسول الله على حديث (١٦٠٩) ١٥٧/٤ من حديث أبي بكر وعمر رضى الله عنهما.

بِالتَّرْجِيح؛ وَبِأَنَّ الْعُمُومَ أَحْوَطُ، فَكَانَ أَوْلَى.

قَالُوا: لاَ عَامَّ إِلاَّ مُخَصَّصُ<sup>(۱)</sup>. فَيَظْهَرُ أَنَّهَا للأَغْلَبِ. رُدَّ بِأَنَّ احْتِيَاجَ تَخْصِيصِهَا؛ لِدَلِيلِ يُشْعِرُ بِأَنَّهَا لِلْعُمُومِ، وَأَيْضًا: فَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الدَّلِيلِ.

الإشتِرَاكُ<sup>(۲)</sup>: أُطْلِقَتْ لَهُمَا، وَالأَصْلُ الْحَقِيقَةُ. أُجِيبَ<sup>(۳)</sup> بِأَنَّهُ عَلَى خِلاَفِ الأَصْلِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ.

الْفَارِقُ (٤): الإِجْمَاعُ عَلَى التَّكْلِيفِ لِلْعَامِّ (٥). وَذَلِكَ بِالأَمْرِ وَالنَّهْيِ. وَأَجِيبَ بِأَنَّ الإِجْمَاعَ عَلَى الإِخْبَارِ لِلْعَامِّ (٦).

(مَسْأَلَةٌ) الْجَمْعُ الْمُنَكَّرُ لَيْسَ بِعَامٌ (٧). لَنَا: الْقَطْعُ بِأَنَّ «رِجَالاً» فِي

<sup>(</sup>۱) في: أ «مخصوص» بدل «مخصص».

<sup>(</sup>٢) أي من مذهبه في الصيغة الاشتراك اللفظي بين العموم والخصوص. انظر: رفع الحاجب (ورقة ٩٠/ب). بيان المختصر ١٠٤/٢. شرح العضد على المختصر ١٠٤/٢.

<sup>(</sup>٣) في: أ «وأجيب» بدل «أجيب».

<sup>(</sup>٤) هو القائل بأنها في الأمر والنهي للعموم، وفي الأخبار متوقف. انظر: رفع الحاجب (ورقة ٩٠/ب). بيان المختصر ١٢١/٢. شرح العضد على المختصر ١٠٤/٢.

<sup>(</sup>٥) في: ش «العام» بدل «للعام».

<sup>(</sup>٦) في: أ «بالعام»، وفي: ش «العام» بدل «للعام». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة ٩٠/ب)، وبيان المختصر ١٢١/٢، وشرح العضد على المختصر ٢/١٠٤.

<sup>(</sup>٧) الجمع المنكر كـ «رجال» ليس بعام، بل يحمل على ثلاثة أو اثنين على الخلاف في أقل الجمع. خلافاً لأبي علي الجبائي حيث قضى بعمومه سواء أكان جمع قلة أم جمع كثرة.

قال أبو الحسين البصري في المعتمد ٢٢٩/١: «حكى قاضي القضاة رحمه الله في «الشرح» عن الشيخ أبي علي رحمه الله أن قول القائل: «رأيت رجالا» يحمل على الاستغراق من جهة الحكمة». اهـ.

قال صفي الدين الهندي: «والذي أظنه أن الخلاف في غير جمع القلة، وإلا فالخلاف في غير جمع القلة، وإلا فالخلاف فيه بعيد جداً؛ إذ هو مخالف لنصهم على أنه للعشرة فما دونها». قال ابن السبكي في الإبهاج ١١٥/٢ بعد أن ساق كلام الهندي: «لكن الحكايات في غالب المصنفات عن=

= الجبائي ناطقة بأنه يجعل الجمع المنكر بمنزلة الجمع المعرف. والقاضي في مختصر التقريب (١٩/٣) صرح بحكاية ذلك عنه. وقضية ذلك عدم التفرقة بين جموع القلة والكثرة». اه.

وضُعِّفَ قول الجبائي؛ لأنه لو اقتضى الاستغراق لتعرف وهو محال.

وهذا الذي ذهب إليه الجبائي من المعتزلة، هو اختيار ابن حزم في الإحكام ٤٢٧/١، والغزالي في المستصفى ٣/٣، والبزدوي في أصوله ٣/٣ بشرح كشف الأسرار للبخاري، ونسبه ابن الهمام في التحرير ٢٥٠/١ بشرح تيسير التحرير لطائفة من الحنفية. منهم: ابن الساعاتي. وانظر: التقرير والتحبير ٢٤٤/١.

#### مبنى الخلاف في المسألة:

قال الإمام الزركشي في سلاسل الذهب ص٢٢٣ ـ ٢٢٤: «وللخلاف التفات على الخلاف النحوي في جواز الاستثناء من الناكرات وفيه مذهبان:

أحدهما: يجوز؛ لأن النكرة تتردد بين محال غير متناهية؛ لأنها عامة على البدل بين شخص ما، وبين شخص معين لا يصدق عليه أنه رجل محسن الاستثناء من أجل عموم المحال.

والثاني: وهو الصحيح: المنع؛ لأن النكرة لا تتناول أكثر من فرد بلفظها، فيكون الإخراج منها محالاً... وللخلاف في مسألة الاستثناء التفات على أن الاستثناء ما لولاه لوجب دخوله، أو لجاز دخوله». اهد ومنهم من جعل الخلاف بين الجمهور والإمامين الغزالي وفخر الإسلام البزدوي ومن وافقهما لفظياً.

قال الشيخ بخيت المطيعي في سلم الوصول لشرح نهاية السول ٣٤٧/٢: "والحق كما في مسلم الثبوت (٢٦٨/١) أن الخلاف بين الجمهور والإمامين فخر الإسلام والغزالي ومن وافقهما لفظي؛ لأنهما مع من وافقهما اكتفوا بتسمية اللفظ عاما بانتظام جمع من المسميات غير شارطين للاستغراق، والجمهور شرطوا في كون اللفظ عاما أن يكون مستغرقا في التناول كل ما يصلح له، وإن الخلاف بين الجمهور وبين فريق الجبائي معنوي؛ لأنهم مع اشتراطهم في العموم الاستغراق قالوا: إن الجمع المنكر عام، وأثبتوا له الاستغراق كما يتضح من دليلهم الذي ساقه لهم المصنف ـ أي ابن عبدالشكور ـ، ولا فرق في الخلاف على هذا الوجه بين جمع القلة، وجمع الكثرة. فالحق: أن الخلاف فيهما كما في مسلم الثبوت وأقره عليه شارحه» اهـ.

انظر تفصيل هذه المسألة في: التقريب والإرشاد ١٩/٣. التلخيص ١٥/٢. المعتمد ٢٢٩/١. الإحكام لابن حزم ٤٢٧/١. التبصرة ص١١٨. المستصفى ٣٦/٢. المحصول للرازي ٣٧/٢. العدة ٢٣٠/٠. شرح تنقيح الفصول ص١٩١. رفع الحاجب (ورقة=

فِي الْوُحْدَانِ<sup>(۱)</sup>، وَلَوْ قَالَ: «لَهُ عِنْدِي عَبِيدٌ»، صَحَّ تَفْسِيرُهُ بِأَقَلِّ الْجَمْعِ.

قَالُوا: صَحَّ إِطْلَاقُهُ عَلَى كُلِّ جَمْع، فَحَمْلُهُ عَلَى الْجَمِيعِ، حَمْلٌ عَلَى جَمْعِ، فَحَمْلُهُ عَلَى الْبَدَلِ. جَمِيعِ حَقَائِقِهِ. وَرُدَّ بِنَحْوِ «رَجُلِ»، وَأَنَّهُ (٢) إِنَّمَا صَحَّ عَلَى الْبَدَلِ.

قَالُوا: لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْعُمُومِ، لَكَانَ مُخْتَصًّا بِالْبَعْضِ. وَرُدَّ بِ «رَجُلِ»، وَأَنَّهُ(٣) مَوْضُوعٌ لِلْجَمْع (٤) الْمُشْتَرَكِ.

(مَسْأَلَةٌ) أَبْنِيَةُ الْجَمْعِ (٥): لاِثْنَيْنِ تَصِحُّ، وَثَالِثُهَا مَجَازٌ (٢).....

<sup>= 19/</sup>أ). بيان المختصر ١٢١/٢. ميزان الأصول ص٢٦١. تيسير التحرير ٢٠٥/١. التقرير والتحبير ٢٤٤/١. الإبهاج ١١٥/٢. نهاية السول ٣٤٧/٢ مع سلم الوصول. مختصر البعلي ص١٠٨. شرح المحلي على جمع الجوامع ١٩/١٤ ـ ٤٢٠ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني. شرح الكوكب المنير ٣٤٢/٣. البحر المحيط ١٣٢/٣. تشنيف المسامع ٢٧٩/٢ ـ ٦٨٠. فواتح الرحموت ٢٦٨/١. إرشاد الفحول ص١٠٨٠.

<sup>(</sup>١) في: أ «الآحاد» بدل «الوحدان».

<sup>(</sup>۲) في: ش «وبأنَّه» بدل «وأنَّه».

<sup>(</sup>٣) في: أ، ش «فإنّه» بدل «وأنّه».

<sup>(</sup>٤) في: أ «للقدر» بدل «للجمع».

<sup>(</sup>٥) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٩٢/أ): «اختلف في أصل الجمع، وليس محل الخلاف فيما هو المفهوم من لفظ الجمع لغة، وهو ضم الشيء إلى الشيء، فإن ذلك في الاثنين وما زاد بلا خلاف، وإنما هو في اللفظ المسمى في اللغة بالجمع مثل: مسلمين وغيرهم، وليكن محل الخلاف أيضاً في جموع القلة، أما جموع الكثرة فأقلها أحد عشر بإجماع النحاة». اه وانظر: البرهان ٢٤٠/١، والإحكام للآمدي ٢٥٠/١، وإرشاد الفحول ص١٠٨٠.

<sup>(</sup>٦) ذكر ابن الحاجب اختلاف العلماء في أقل ما يطلق عليه أبنية الجمع على أربعة مذاهب:

أولها: اثنان بطريق الحقيقة، وثانيها: الثلاثة بطريق الحقيقة، ولا يصح أن يطلق على الاثنين بالمجاز. وثالثها: الثلاثة بطريق الحقيقة، ويصح إطلاقه على الاثنين مجازا. وهو مختار ابن الحاجب في المنتهى ص١٠٥ وهنا في المختصر. ورابعها: الثلاثة بطريق الحقيقة، ويصح إطلاقه على الاثنين، والواحد بطريق المجاز. وهو مذهب الإمام الجويني كما سيأتي تفصيله. والمقصد من هذه المسألة: أن لفظ الجمع إذا أطلق فما أقل محامله ؟

= وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب أبو حنيفة والشافعي وطائفة من أهل اللغة إلى أن أقل الجمع ثلاثة. وبه قال الشيرازي في التبصرة ص١٢٧، واللمع ص٧٧، والغزالي في المنخول ص١٤٩، وحكاه الآمدي في الإحكام ٤٣٥/٢ عن مشايخ المعتزلة، وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٩٢/ب): «وربما روي عن مالك أيضاً». وهو ما حكاه عنه القاضى عبدالوهاب عن مالك، وقال الباجي في إحكام الفصول ٢٥٥/١: «وهو المشهور عن مالك رحمه الله»، واختاره ابن حزم في الإحكام ٤٢١/١، وأبو الحسين البصري في المعتمد ١/ ٢٣١، والفخر الرازي في المحصول ٢/ ٣٧٠، وابن برهان في الوصول إلى الأصول ١/ ٣٠٠، وهو مذهب أكثر المالكية، وأكثر الحنابلة. وإليه مال سيدنا عبدالله بن عباس، وسيدنا عبدالله بن مسعود، وبعض الصحابة رضى الله عنهم أجمعين.

وذهب الإمام مالك، وداود الظاهري، والأستاذ أبو إسحاق، والقاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ١٦/٣، والغزالي في المستصفى ٢٩/٢، وابن الماجشون، والبلخي، وابن العربي في المحصول ص٧٧، والباجي في الإشارة ص١٩٠، وفي إحكام الفصول ١/٢٥٥، وبعض الحنابلة. ومن النحاة الخليل، وسيبويه، وعلى بن عيسى النحوى، ونفطويه.

وحكي عن أسيادنا أبي بكر، وعمر، وعثمان، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. وذهب بعضهم ـ كما حكاه ابن الحاجب في المنتهى ص١٠٥، وهنا في المختصر ـ أنه لا يطلق على اثنين لا حقيقة ولا مجاز. قال ابن السبكي في الإبهاج ١٣٠/٢: «وعندى في ثبوت هذا القول نظر». اه.

وقد أشهر كلام الآمدي في آخر البحث في الإحكام ٤٣٩/٢ بالوقف حيث قال: «وإذا عُرف ضعفُ المأخذ من الجانبين، فعلى الناظر بالاجتهاد في الترجيح، وإلا فالوقف

قال ابن السبكي في الإبهاج ٢/١٣٠: «وهذا لم أره مصرحا بحكايته في كتاب يعتمد عليه، وإنما أشعر به كلام الآمدي، فإنه قال في آخر المسألة: « وإذا عُرف ضعفُ المأخذ من الجانبين، فعلى الناظر بالاجتهاد في الترجيح، وإلا فالوقف لازم»، ورأيت بعض المتأخرين بعده حكاه قولاً ثالثاً، ومجرد هذا لا يكفّي في حكايته مذهباً».

هذا ولإمام الحرمين الجويني تفصيل وبحث نفيس في الموضوع، ذكره في البرهان ٢٤١/١ ـ ٢٤٢ أوقع الآمديُّ وابنَ الحاجب في الوهم أثناء نقلهما لمذهبه، وممن وهمهما ابن السبكي في كتابيه: الإبهاج ٢/١٣٠، ورفع الحاجب (ورقة ٩٢/أ)، (ورقة ٩٢/ب).

انظر تفصيل الكلام في هذه المسألة في: التقريب والإرشاد ١٦/٣. التلخيص ١٧٢/٢. البرهان ٢٣٩/١ - ٢٤٢٠. قواطع الأدلة ص٢٧٨. المعتمد ٢٣١/١. المحصول لابن العربي ص٧٧. الإحكام لابن حزم ٤٢١/١. اللمع ص٧٧. التبصرة ص١٢٧. المنخول= (۱) سبق وأن قلنا: إن لإمام الحرمين تفصيلاً وبحثاً نفيساً في الموضوع، ذكره في البرهان المراح ٢٤١/١ أوقع الآمديَّ وابنَ الحاجب في الوهم أثناء نقلهما لمذهبه، وممن وهمهما ابن السبكي في كتابيه: الإبهاج ١٣٠/٢، ورفع الحاجب (ورقة ١٣٠/١)، (ورقة ١٣٠/٠). قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٩٨أ): «واعلم أن النقل عن الإمام فيه نظر، وأنا أحقق ما فيه بعد..».

وقال في رفع الحاجب (ورقة ٩٢/ب): «فاعلم أن إمام الحرمين قال بعد أن حكى المذهبين في أقل الجمع (البرهان ٢٣٩/١): «وحق الناظر في هذه المسألة أن ييئس من العثور على مغزاها ما لم يستكملها». ثم ذكر مستند القائلين باثنين ودفعه ثم قال (البرهان ٢٤١/١): «فإن قيل: فما المرتضى الآن؟ قلنا: هذه المسألة موضوعة على رأى المعممين، فمطلق اللفظ معناه في مختارنا ما سبق، وإن رُوجِعْنَا في جواز رد اللفظ عند قيام المخصصات على اثنين أو ثلاثة، فعند ذلك ننادي ونقول: إن صار صائرون إلى أنه يمتنع رد معنى اللفظ بالتخصيص إلى اثنين، فنحن لا نمنع هذا، فقد يبدو للرجل رجلان؛ فيقول: أقبل الرجال، ونحن لا نسوي مع ذلك بين الثلاثة والاثنين، والرد إلى الثلاثة أهون من الرد إلى اثنين». ثم قال (البرهان ٢٤١/١): «والذي أراه أن الرد إلى رجل واحد ليس بدعاً أيضاً، ولكنه أبعد من الرد إلى اثنين بكثير». واندفع في تقرير هذا. وحاصل كلامه: أنه لم يتكلم في مدلول أقل الجمع، بل فيما يجوز انتهاء التخصيص إليه، فقال: ما خصص إِلَى الثلاث، قيل: على الإطلاق، فإن تناول إلى اثنين احتاج مزيد قوة من دليل يدل على ذلك، فإن تنازل إلى ذلك احتاج إلى زيادة أخرى مع جواز الكل. هذا حاصل كلامه. وأنا أفهم منه أن اختياره في مسألة الجمع: أن أقله ثلاثة كما هو مذهب الشافعي؛ ولذلك لم يرد عليه، وإنما رد على القائل بالاثنين، وإنه مع ذلك يجوز انتهاء التخصيص إلى واحد». اه.

وانظر: الإبهاج في شرح المنهاج ٢/١٣٠. تشنيف المسامع للزركشي ٢/٠٨٠.

<sup>=</sup> ص١٤٩٠. المستصفى ٢٩/٢. المحصول للرازي ٢٠٠٧. الوصول إلى الأصول ٢٠٠١. الإحكام للآمدي ٢٥٠/١. الإشارة للباجي ص١٩٠٠. إحكام الفصول ٢٥٥/١. شرح تنقيح الفصول ص٢٣٣٠. العدة ٢٤٩١٤. التمهيد ٢٨٥٠ شرح مختصر الروضة ٢٠٠١. أصول السرخسي ١٩٠١. الإبهاج ٢٠٠٢، رفع الحاجب (ورقة ١٩٠١)، (ورقة ١٩٠/ب). البحر المحيط ٢١٣٠/٠. مختصر البعلي ص١٠١٠. تيسير التحرير ٢٠٧١، شرح الكوكب المنير ٢٤٤٣ فما بعدها. فواتح الرحموت ٢٦٨/١. تشنيف المسامع ٢٠٠٨٠. إرشاد الفحول ص١٠٥٠.

لَنَا: أَنَّهُ يَسْبِقُ الزَّائِدُ، وَهُوَ دَلِيلُ الْحَقِيقَةِ (١). وَالصِّحَةُ (٢): ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ﴿ ٢ ﴾، وَالْمُرَادُ: أَخُوَانِ (١) وَاسْتِدْ لاَلُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهَا، وَلَمْ يُنْكُرْ عَلَيْهِ، وَعُدِلَ إِلَى التَّأْوِيلِ (٥).

(۱) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٩٣/أ): "إنه يسبق إلى الفهم عند إطلاقه اسم الجمع الزائد على الاثنين، وهو أي: سبق الفهم، دليل الحقيقة، فدل أنه حقيقة في الثلاثة، ولم يرد أكثر الشارحين على هذا التقرير، ولا شك أنه وهم، فإن أَحَدًا لم ينازع في أنه حقيقة، ولا هو المدعى حتى يستدل عليه، إنما المدعى نفي كونه حقيقة في الاثنين، واستشعر بعضهم هذا فزاد: وإذا كان حقيقة في الثلاثة، لم يكن حقيقة في الاثنين، وإلا يلزم الاشتراك. وهو ساقط فإن القائل بكونه حقيقة في الاثنين لا يجعله مشتركاً، بل هو عنده وعند غيره للقدر المشترك. وقد اتفقت الفرق على أن الكلام في مسمى الجمع، وهو قدر مشترك، ولكن ذلك القدر المشترك ما هو؟ قيل: الاثنان، وقيل: الثلاثة؛ ولذلك لا يقول أحد: إنه مشترك بين الثلاثة والأربعة فصاعدا، بل هو للقدر المشترك بين الكل، وقارب القاضي عضد الدين الصواب فقال: ليس حقيقة في الاثنين؛ لسبق الفهم إلى الزائد، فدل أنه حقيقة في الزائد دونه؛ لما علمت أن من علامة المجاز أن يتبادر غيره. وهذا حسن، إن سلم أن ذلك من أمارات المجاز، وقد تقدم. ويصير دليلا على كل مِن انتفاء الحقيقة عن الاثنين وثبوت المجاز». اه وانظر: شرح العضد على المختصر ١٠٥/١٠ مع حاشية السعد، وبيان المختصر ١٨٥/٢.

(٢) وهو صحة إطلاق اسم الجمع على الاثنين مجازاً. انظر: شرح العضد على المختصر ٢/١٠٥ مع حاشية السعد، وبيان المختصر ١٢٨/٢، ورفع الحاجب (ورقة ٩٣أ).

(٣) سورة النساء الآية: ١١. وتمامها: ﴿ فإن كان له إخوة فلأمه السدس ﴾.

(٤) قال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٥/٧٧: «وأجمع أهل العلم على أن الأخوين فصاعدا ذُكراناً كانوا أو إناثاً من أب وأم، أو من أب، أو من أم يحجبُون الأم عن الثلث إلى السدس، إلا ما رُوي عن ابن عباس أن الاثنين من الإخوة في حكم الواحد، ولا يحجبُ الأم أقلُّ من ثلاثة». اهد.

وانظر: أحكام القرآن لابن العربي ٢٤٠/١. معالم التنزيل للبغوي ٤٠٢/١. التحرير والتنوير لابن عاشور ٢٦٠/٤. تفسير المنار ٤١٦/٤. تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس ٤٦/٢.

(٥) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٩٣/أ): «استدلال ابن العباس رضي الله عنهما بها ـ أي الآية ـ، ولم ينكر عليه، وعدل إلى التأويل. وجه ذلك أن ابن خزيمة والبيهقي وابن عبدالبر رووا من حديث عبدالرحمل بن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس، وهو سيخ متكلم فيه عن عبدالله بن عباس أنه دخل على =

قَالُوا: ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ﴾ (١) وَالأَصْلُ الْحَقِيقَةُ. رُدَّ بِقَضِيَّةِ إِبْنِ عَبَّاسِ.

قَالُوا: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿ (٢). وَرُدَّ (٣) بِأَنَّ فِرْعَوْنَ مُرَادٌ (٤). قَالُوا: ﴿الْإِثْنَانِ / [٤٠]ب] فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ ﴾ (٥).

= عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال له: "إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس، إنما قال الله تعالى: ﴿ فإن كان له إخوة﴾ والأخوان في لسان قومك ليسا بإخوة. فقال عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبل، وتوارثه الناس ومضى في الأمصار. فقد قال ابن عباس: إن الأخوين ليسا إخوة، ولم ينكر عليه عثمان، بل عدل إلى التأويل بما ذكره، فدل على موافقتهما على ذلك، ودل تأويله وحمله الكلام على خلاف ظاهر؛ بتوارث الناس على الصحة، وإلا تعارض عمل الناس مع الآية».اه.

وآثر ابن عباس رواه أيضاً الحاكم في مستدركه ٢٣٥/٤، والبيهقي في سننه الكبرى ٢٢٧/٦، وابن حزم في المحلى ٢٥٨/٩ عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضى الله عنهما.

وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٨٥/٤: « وفيه نظر؛ فإن فيه شعبة مولى ابن عباس، وقد ضعفه النسائي». اهـ.

وانظر: التلخيص ١٧٦/٢. جامع البيان للطبري ١٨٨/٤. أحكام القرآن لابن العربي العربي ٣٤١/١. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥٣/٠. أحكام القرآن للجصاص ١٠/٣. المحلى لابن حزم ٢٥٨/٩. تفسير المنار ٤٦/٢. تفسير آيات الأحكام للسايس ٤٦/٢.

(١) سورة النساء الآية: ١١. وتمامها: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ إِخُوهُ فَلَامُهُ السَّدُسُ ﴾.

(٢) سورة الشعراء الآية: ١٤.

(٣) في: أ، ش «رُدَّ» بدل «وَ رُدَّ».

(٤) قال الشيخ العلامة الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير ١٠٨/١٩ ـ ١٠٩: «فضمير معكم عائد إلى موسى وهارون وقوم فرعون. والمعية معية علم».

وانظر: جامع البيان للطبري 1/19. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٩٣/١٣. الكشاف للزمخشري ١٦٢/٤. معالم التنزيل للبغوي ٣٨٢/٣. رفع الحاجب (ورقة ٩٣/أ). أضواء البيان للشنقيطي ٣٦٩/٦.

(a) عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: «اثنان فما فوقهما جماعة». أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب: الاثنان جماعة حديث (١) وأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الصلاة، باب: الاثنان جماعة حديث (١) ٢٨٠٠/٠.

# وَأُجِيبَ فِي الْفَضِيلَةِ؛ لأَنَّهُ بِعُرْفِ(١) الشَّرْعِ لاَ اللُّغَةِ.

النَّافُونَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: «لَيْسَ الأَخَوَانِ إِخْوَةً»(٢) وَعُورِضَ بِقَوْلِ زَيْدٍ: «الأَخَوَانِ إِخْوَةٌ»(٣).

= كلاهما من طريق الربيع بن بدر بن عمرو المعروف بـ "عُلَيْلَة" عن أبيه عن جده عن أبي موسى الأشعري.

والربيع هذا اتفق أئمة الجرح والتعديل على جرحه. انظر: التقريب ٢٤٣/١. التهذيب ٢٣٩/٣. المجروحين ٢٩٧/١. ميزان الاعتدال ٣٨/٢. تاريخ ابن معين ٨٧/٤ (رواية الدوري). الضعفاء والمتروكين للنسائي ص٤١. رفع الحاجب (ورقة ١٩٣٠). الجرح والتعديل ٣/٥٠٤.

ورواه الحاكم في المستدرك ٣٣٤/٤ من حديث أبي موسي الأشعري، وهو ضعيف. وترجم له البخاري (باب: اثنان فما فوقهما جماعة) من كتاب الأذان. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٤٢/٢: «هذه الترجمة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة، منها: في ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري، وفي معجم البغوي من حديث الحكم بن عمير، وفي أفراد الدارقطني من حديث عبدالله بن عمرو، وفي البيهقي من حديث أنس، وفي الأوسط للطبراني من حديث أبي أمامة، وعند أحمد من حديث أبي أمامة أيضاً: «أنه على أبي أمامة أيضاً: «أنه بي فقام رجل فصلى معه» فقال: «هذان جماعة» والقصة المذكورة دون قوله: «هذان جماعة» والقصة المذكورة دون وقال الزيلعي في نصب الراية ١٩٨/٢: «كلها ضعيفة».اه.

وأخرجه الدارقطني من طريق عثمان بن عبدالرحمان الوقاصي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: «اثنان فما فوقهما جماعة». لكن الوقاصي متروك الحديث. انظر: التهذيب ١٣٣/٧ ـ ١٣٤. المجروحين ٩٨/٢. ميزان الاعتدال ٤٣/٣ ـ ٤٤، تاريخ ابن معين ٢٨٦/٣، ٣٦٢ (رواية الدوري). الضعفاء والمتروكين للنسائي ص٧٧.

رفع الحاجب (ورقة ٩٣/أ). الجرح والتعديل ٩٦/١٠. تحفة الطالب ص١٢١ ـ ٢١٦. (١) في: ش «عُرْفُ» بدل «بعُرْفِ».

(۲) سبق تخریجه فی ص۷۱۱ ـ ۷۱۲.

(٣) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٩٣/أ): «وهذا لا نحفظه عن زيد». اهد. هذا الأثر أخرجه الحاكم في مستدركه ٢٣٠٥/٤ بسنده عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: «الإخوة في كلام العرب: أخوان فصاعداً». وروي نحوه عن سيدنا عمر بن الخطاب أيضاً.

وَالتَّحْقِيقُ: أَرَادَ أَحَدَهُمَا حَقِيقَةً، وَالآخَرَ مَجَازًا.

قَالُوا: لاَ يُقَالُ: «جَاءَنِي رَجُلانِ عَاقِلُونَ»، وَ«لاَ رِجَالٌ عَاقِلَانِ». وَأَجْهِبَ بِأَنَّهُمْ يُرَاعُونَ صُورَةَ اللَّفْظِ.

(مَسْأَلَةٌ) إِذَا خُصَّ الْعَامُّ، كَانَ مَجَازًا فِي الْبَاقِي (١). الْحَنَابِلَةُ: حَقِيقَةٌ (٢). الرَّازِيُّ: إِنْ كَانَ غَيْرَ مُنْحَصِرٍ (٣). أَبُو الْحُسَيْنِ: إِنْ خُصَّ بِمَا لاَ يَسْتَقِلُّ مِنْ

<sup>(</sup>۱) إذا خص العام كان مجازاً في الباقي. وبه قال الجمهور، كذا نسبه ابن الحاجب في المنتهى ص١٠٦، والكمال بن الهمام، وبه قال بعض الحنفية كصدر الشريعة، وعيسى بن أبان من أصحاب أبي حنيفة ونسبه الباجي إلى كثير من المالكية، واختاره الإمام القرافي، ونسبه ابن السبكي إلى أصحابهم الشافعية، والمعتزلة كأبي علي وابنه. قال: واختاره ابن الحاجب، والبيضاوي، وصفي الدين الهندي، وهو رأي أبي الخطاب من الحنابلة.

انظر: التقريب والإرشاد ٦٦/٣. إحكام الفصول ٢٠١/١. شرح تنقيح الفصول ص٢٢٦. ميزان الأصول ص٢٣٧. تيسير التحرير ٢٠٨/١. الإبهاج ١٣٤/٢. شرح العضد على المختصر ١٣٠/٢. بيان المختصر ١٣٢/٢ رفع الحاجب (ورقة ٩٣/٣). البحر المحيط ٢٠٩/٣. شرح الكوكب المنير ١٦١/٣. التحقيقات في شرح الورقات ص٢٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) كذا نسبه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ١٦٠/٣ إلى أكثر الحنابلة، وجزم به القاضي أبو يعلى في العدة ٥٣٣/٢ وقال: «كلام أحمد رحمه الله يدل على هذا. وبه قال كثير من الحنفية كالسرخسي، وبعض المالكية، ونسبه ابن السبكي إلى كثير من أصحابهم الشافعية. وبه قال أبو إسحاق الشيرازي، وابن الصباغ. وقال إمام الحرمين في التلخيص ٢/٠٤: «هو مذهب جماهير العلماء». ونقله الغزالي في المنخول ص١٥٠ عن الإمام الشافعي رضي الله عنه.

انظر: التقريب والإرشاد ٦٦/٣. التلخيص ٢٠/١. المنخول ص١٥٣٠. شرح اللمع ١٣٤/١. إحكام الفصول ١٥٠١٠. العدة ١٣٣/٠. شرح تنقيح الفصول ص٢٢٦٠. الروضة ١٥٢/١ مع النزهة. أصول السرخسي ١٤٤/١. تيسير التحرير ١٨٠٨١. الإبهاج ١٣٤/٢. رفع الحاجب (ورقة ٩٣/ب). البحر المحيط ٢٦٠/٣. شرح الكوكب المنير ٢٦٠/٣.

 <sup>(</sup>٣) قد حكى هذا المذهب عن الرازي الجصاص الآمديُّ في الإحكام ٤٣٩/٢، وابنُ الحاجب في المنتهى ص٢٠١، وهنا في المختصر، وذكره عنه ابن الهمام نقلاً عن الشافعية. واختاره الباجي في إحكام الفصول ٢٥٢/١.

شَرْطٍ، أَوْ صِفَةٍ، أَوِ اِسْتِثْنَاءٍ (١).

## الْقَاضِي: إِنْ خُصَّ بِشَرْطٍ، أَوِ اِسْتِثْنَاءٍ (٢)

= ولم يصرح الرازي الحنفي في كتابه الفصول في الأصول ١/٠٥٠ بهذا المذهب فقال: «فإن اللفظ فيما عدا المخصوص حقيقة».

وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ص١٢٠ عن ما نسب إلى الرازي الجصاص: «وهذا لا ينبغي أن يعدَّ مذهبًا مستقلاً؛ لأنه لا بدّ أن يبقى أقل الجمع وهو محل الخلاف». اه.

انظر: الفصول في الأصول للرازي الجصاص ٢٠٠١. إحكام الفصول ٢٥٠/١. الإحكام للآمدي ٢٩٣٨. المنتهى ص١٠٦. رفع الحاجب (ورقة ٩٣/٣). تيسير التحرير ٢٠٨١. شرح العضد على المختصر ١٠٦/٢. البحر المحيط ٢٦٢٣. إرشاد الفحول ص١٠٦٠. التحقيقات في شرح الورقات ص٢٥٦.

(۱) انظر قول أبي الحسين البصري في المعتمد ٢٦٢/١. واختار الفخر الرازي في المحصول ١٤/٣ قول أبي الحسين حيث قال: «والمختار: قول أبي الحسين رحمه الله». اه.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة  $^{9}$ ب): "وقال أبو الحسين البصري: حقيقة إن خص بما لا يستقل من شرط أو صفة أو استثناء أو غاية، وإن خص بمستقل من عقل أو سمع فمجاز، وعليه الإمام فخر الدين الرازي وغيره، وهو الذي رأيته منصوراً في كلام القاضي، ونقله عنه أيضاً المازري، وذكر أنه آخر قوليه، وإن أولهما كونه مجازاً مطلقاً. وقال المتأخرون منهم المصنف \_ ابن الحاجب \_: القاضي يقول: إنه حقيقة إن خص بشرط أو استثناء لا صفة ولا غيرها». اهـ.

والذي قاله ابن السبكي هو الصحيح، والثابت في التقريب والإرشاد ٣٠/٣ حيث قال القاضي الباقلاني: «والذي نختاره: إنه يصير مجازا إذا خص بالأدلة المنفصلة دون الاستثناء المتصل به، وما جرى مجراه من الألفاظ. وقد كنا نصرنا القول بأنه يصير مجازا إذا خص بأي دليل كان. وأنه يصح التعلق به فيما بقي بعد تخصيصه بالأدلة المنفصلة وإن كان مجازاً». اهـ.

وقد نسب الغزالي في المنخول ص١٥٣ للباقلاني القول بأنه يصير مجازا. ولم يبين رجوعه عنه.

(٢) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٩٣/ب): «وقال أبو الحسين البصري: حقيقة إن خص بما لا يستقل من شرط أو صفة أو استثناء أو غاية، وإن خص بمستقل من عقل أو سمع فمجاز، وعليه الإمام فخر الدين الرازي وغيره وهو الذي رأيته منصوراً في كلام القاضي، ونقله عنه أيضاً المازري، وذكر أنه آخر قوليه، وإن أولهما كونه مجازاً مطلقاً. وقال المتأخرون منهم المصنف: القاضي يقول: إنه حقيقة إن خص=

عَبْدُالْجَبَّارِ: إِنْ خُصَّ بِشَرْطِ، أَوْ صِفَةِ ('). وَقِيلَ: إِنْ خُصَّ بِدَلِيلٍ لَفْظِيِّ (''). الإِمَامُ: حَقِيقَةٌ فِي تَنَاوُلِهِ، مَجَازٌ (") فِي الاِقْتِصَارِ عَلَيْهِ ('').

= بشرط أو استثناء لا صفة ولا غيرها". اهـ.

والذي قاله ابن السبكي هو الصحيح، والثابت في التقريب والإرشاد ٣/٣ حيث قال القاضي الباقلاني: «والذي نختاره: إنه يصير مجازاً إذا خص بالأدلة المنفصلة دون الاستثناء المتصل به، وما جرى مجراه من الألفاظ. وقد كنا نصرنا القول بأنه يصير مجازا إذا خص بأي دليل كان. وأنه يصح التعلق به فيما بقي بعد تخصيصه بالأدلة المنفصلة وإن كان مجازاً».

وقد نسب الغزالي في المنخول ص١٥٣ للباقلاني القول بأنه يصير مجازاً. ولم يبين رجوعه عنه.

(۱) كذا حكاه عنه أبو الحسين في المعتمد ١٦٢/١، وابن بَرهان في الوصول ٢٣٥/١، وابن بَرهان في الوصول ٢٣٥/١، وابن الحاجب في المنتهى ص١٠٦، وهنا في المختصر، وابن الهمام في التحرير ٣١٨/١ بشرح التيسير، وابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٩٣/ب)، والشوكاني في إرشاد الفحول ص١٢٠، والعضد في شرحه على المختصر ٢٠٦/٢ وغيرهم.

(Y) وقيل: حقيقة إن خص بدليل لفظي اتصل، أو انفصل. كذا حكاه الآمدي في الإحكام Y/ 22، وابن الحاجب في المنتهى ص١٠٦، وهنا في المختصر، وابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٩٣/ب)، وفي الإبهاج ١٣٥/٢، والكمال بن الهمام في التحرير ٢٠٨/١ بشرح التيسير، من غير نسبة لقائل.

(٣) في: ش «مجازاً» بدل «مجازً». وهو تحريف ظاهر.

(٤) وكذا نسبه إلى اختيار إمام الحرمين ابنُ السبكي في الإبهاج ١٣٥/٢، ورفع الحاجب (ورقة ٩٤/٣). وذكره الغزالي في المستصفى ٩٤/٢ من غير نسبة لقائل وضعفه حيث قال: «وقال قوم: هو حقيقة في تناوله، مجاز في الاقتصار عليه. وهذا ضعيف». اهد.

ونسبه الآمدي في الإحكام ٤٤٠/٢ لناس من غير أن يشير إلى أنه اختيار إمام الحرمين المجويني حيث قال: «ومن الناس من قال: إنه حقيقة في تناول اللفظ له، مجاز في الاقتصار عليه». اهم.

قال إمام الحرمين الجويني في البرهان ٢٧٦/١: "والذي أراه في ذلك أنه اشترك في المفظ موجَب الحقيقة والمجاز جميعاً... ووجه اشتراك الحقيقة والمجاز أن تناول اللفظ لبقية المسميات لا تجوُّز فيه، فهو من هذا الوجه حقيقة في التناول، واختصاصه بها، وقصور عما عداها جهة في التجوُّز، فالقول الكامل: إن العمل واجب، واللفظ حقيقة في تناول البقية، مجاز في الاختصاص». اهه.

لَنَا: لَوْ كَانَ حَقِيقَةً، لَكَانَ مُشْتَرَكًا؛ لأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الإِسْتِغْرَاقِ، وَأَيْضًا: الْخُصُوصُ بِقَرِينَةٍ كَسَائِرِ الْمَجَازِ.

الْحَنَابِلَةُ: التَّنَاوُلُ بَاقٍ؛ فَكَانَ حَقِيقَةً (١). وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ كَانَ مَعَ غَيْرِهِ.

قَالُوا: يَسْبِقُ، وَهُوَ دَلِيلُ الْحَقِيقَةِ. قُلْنَا: بِقَرِينَةٍ، وَهُوَ دَلِيلُ الْمَجَاذِ.

الرَّازِيُّ: إِذَا بَقِيَ غَيْرَ مُنْحَصِرٍ، فَهُوَ مَعْنَى الْعُمُومِ (٢). أُجِيبَ (٣) بِأَنَّهُ كَانَ لِلْجَمِيع.

أَبُو الْحُسَيْنِ: لَوْ كَانَ مَا لاَ يَسْتَقِلُّ يُوجِبُ تَجَوُّزًا فِي نَحْوِ: «الرِّجَالُ الْمُسْلِمُونَ»، وَ«أَكْرِمْ بَنِي تَمِيم إِنْ دَخَلُوا»؛ لَكَانَ نَحْوُ: «مُسْلِمُونَ (٤)» لِلْجَمَاعَةِ مَجَازًا؛ وَلَكَانَ نَحْوُ: «الْمُسْلِمُ» لِلْجِنْسِ أَوْ لِلْعَهْدِ مَجَازًا، وَنَحْوُ: ﴿الْمُسْلِمُ وَلَا لِنَعْهُ مِنَالًا وَلَكَانَ نَحْوُ: ﴿الْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَوَاوِ «مَضْرُوبٍ»، وَالأَلِفُ وَاللَّامُ فِي «الْمُسْلِم»، وَإِنْ كَالْمُسْلِم»، وَإِنْ

<sup>(</sup>١) احتج الحنابلة بوجهين:

أحدهما: أن اللفظ قبل التخصيص قد تناول الباقي بعد التخصيص بطريق الحقيقة. والتناول بعد التخصيص باق، فيكون حقيقة في الباقي.

الثاني: أن الباقي بعد التخصيص يسبق إلى الفهم عند إطلاق اللفظ عليه. والسبق إلى الفهم علامة الحقيقة.

انظر: الروضة ١٥٢/٢ مع النزهة. العدة ٥٣٣/٢. شرح الكوكب المنير ١٦٠/٣. رفع الحاجب (ورقة ٩٣/٣). بيان المختصر ١٠٧/٢. شرح العضد على المختصر ١٠٧/٢.

<sup>(</sup>٢) سبقت الإشارة إلى أن ما نقل عن الرازي الجصاص غير صحيح، وقد صرح بخلافه في كتاب الفصول في الأصول ٢٥٠/١ حيث قال: «فإن اللفظ فيما عدا المخصوص حقيقة». ومن ثَمَّ فلا معنى لما نقله ابن الحاجب وغيره عنه. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في: أ «وأجيب» بدل «أجيب».

<sup>(</sup>٤) في: ش «مسلمين» بدل «مسلمون».

<sup>(</sup>٥) سورة العنكبوت الآية: ١٣. وتمامها: ﴿ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة الا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون﴾.

<sup>(</sup>٦) انظر كلام أبي الحسين البصري في المعتمد ٢٦٣/١ ـ ٢٦٥.

كَانَ<sup>(۱)</sup> كَلِمةً حَرْفًا أَوِ اِسْمًا، / [١١/أ] فَالْمَجْمُوعُ الدَّالُّ، وَالاِسْتِثْنَاءُ سَيَأْتِي. وَالْقَاضِي: مِثْلُهُ، إِلاَّ أَنَّ الصِّفَةَ عِنْدَهُ كَأَنَّهَا مُسْتَقِلَّةٌ (٢).

وَعَبْدُ الْجَبَّارِ: كَذَلِكَ، إِلاَّ أَنَّ الإِسْتِثْنَاءَ عِنْدَهُ لَيْسَ بِتَخْصِيص (٣).

الْمُخَصِّصُ بِاللَّفْظِيَةِ (1): لَوْ كَانَتِ الْقَرَائِنُ اللَّفْظِيَّةُ تُوجِبُ تَجَوُّزًا إِلَى آخِرو (٥)، وَهُوَ أَضْعَفُ (٦).

(۱) في: أ، ش «كانت» بدل «كان». و ما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ١٣٦/٢، وشرح العضد على المختصر ١٠٧/٢.

(٢) قال العضد في شرحه عن المختصر ١٠٨/٢: «القاضي أبو بكر قال مثل ما قال أبو الحسين، وهو إلزام أن يكون «مسلمون» و«المسلم» و«الف سنة الا خمسين عاماً» مجازات إلا أن الصفة عنده كأنها مخصص مستقل، فلا يتناولها الدليل، ويحققه أن تخصيصها ليست لفظية؛ بدليل أن الصفة قد تشمل أفراد الموصوف نحو: الجسم الحادث، والصانع القديم. وقد لا تشمل إلا أن ذلك يعلم من خارج لا من الصفة».

وانظر: التقريب والإرشاد ٦٦/٣ فما بعدها. التلخيص ٣٩/٢ فما بعدها. بيان المختصر ١٣٩/٢. رفع الحاجب (ورقة ٩٤/١).

(٣) القاضي عبدالجبار قال مثلما قاله أبو الحسين والقاضي الباقلاني إلا أن الاستثناء عنده ليس بتخصيص؛ لأن المخصِّصَ لا ينافي المخصَّصَ في الحكم، بخلاف المستثنى فإنه ينافي المستثنى منه في الحكم.

انظر: المعتمد ٢٦٢/١. رفع الحاجب (ورقة ٩٤/أ). بيان المختصر ١٣٩/٢. شرح العضد على المختصر ١٠٨/٢.

(٤) وهو القائل بالفرق بين القرائن اللفظية والعقلية. وقد احتج بأن القرائن اللفظية لو كانت توجب تجوزا لكان «مسلمون» و«المسلم» ونحو ﴿الف سنة الا خمسين عاماً﴾ مجازاً. وهو أضعف ربما قيل فيه: الجامع بين المقيس والمقيس عليه من جهة أن المتصل كالجزء من الكلام، فإنه صورة الإلزام، وأما تعميم القول في الانفصال فلا وجه له. انظر: رفع الحاجب (ورقة ٤٤/أ). بيان المختصر ١٣٩/٢ ـ ١٤٠. شرح العضد على المختصر ١٠٨/٢.

(٥) في: أ «إلخ» كما في شرح العضد ١٠٧/٢ بدل «إلى آخره». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة ٩٤/٤)، وبيان المختصر ١٣٩/٢.

رم) عبارة: أ «وَهُوَ أَضْعَفُ بِتَخْصِيصٍ». وعبارة: ش «وَهُوَ أَضْعَفُ؛ لأَنَّهُ سَوَّى بَيْنَ الْمُسْتَقِلِّ وَ غَيْرِهِ».

الإِمَامُ: الْعَامُّ كَتَكْرَارِ الآحَادِ، وَإِنَّمَا اخْتُصِرَ، فَإِذَا خَرَجَ بَعْضُهَا بَقِيَ (١) الْبَاقِي حَقِيقَةً (٢).

وَأُجِيبَ بِالْمَنْعِ؛ فَإِنَّ الْعَامَّ ظَاهِرٌ فِي الْجَمِيعِ، فَإِذَا خُصَّ خَرَجَ قَطْعًا. وَالْمُتَكَرِّرُ نَصُّ (٣).

(مَسْأَلَةٌ)(١٤) الْعَامُّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ بِمُبَيِّنِ (٥)

(١) في: أ «بَقَا» بدل «بَقِيَ». وهو تحريف ظاهر.

(Y) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 1/4): "وقال الإمام ـ أي الجويني ـ: العام كتكرار الآحاد فمعنى المشركين: زيد، وعمرو إلى آخرهم. وإنما اختصر، فإذا خرج بعضها بقي الباقي حقيقة، كما أنك عند تكرير الآحاد إذا حذفت البعض لم يكن الباقي مجازاً. وأجيب بالمنع من كونه كتكرار الآحاد، فإن العام ظاهر في الجميع، فإذا خص خرج الخاص قطعاً بالتخصيص. والمتكرر نص. فإذا أخرج بعض بقي الباقي نصاً كما كان، فما بقى لم يتغير عن وضعه أصلاً.

واعلم أن رأي إمام الحرمين هو المختار عندي». ثم راح يبسط، ويوضح؛ ليدفع عن رأي إمام الحرمين جواب ابن الحاجب.

وانظر: البرهان ٢٧٥/١ ـ ٢٧٦، وبيان المختصر ١٤٠/٢، وشرح العضد على المختصر ١٠٨/٢ مع حاشية السعد.

### (٣) مبنى الخلاف في المسألة:

قال الزركشي في سلاسل الذهب ص٢٤٣: "وسبب هذا الخلاف: الخلاف في أن دلالة العام على الاستيعاب ظاهرة، أو أن اللفظ موضوع للخصوص والعموم، ولكنه في العموم أظهر، أو يدل على العموم دلالة النصوص، وأن صيغته لا تحتمل الخصوص، فمن قال بالأول قال: هو حقيقة، ومن قال بالثاني: نفاها». اه..

نقل الزركشي في البحر المحيط ٣/٥٦٠ عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني، وسليم الرازي أنهما قالا: «إن فائدة الخلاف في هذه المسألة أن من يقول: إن ذلك حقيقة في الباقي، يحتج بلفظ العموم فيما لم يخص منه مجرداً من غير دليل يدل عليه.

ومن يقول: إنه يكون مجازاً لا يمكنه الاحتجاج بالعموم المخصوص فيما بقي إلا بدليل يدل عليه أي: على أن حكمه ثابت في الباقي. اهـ.

(٤) قال ابن السبكي في الإبهاج ١٤٣/٢: «يشبه أن تكون هذه المسألة مفرعة على قول من يقول: العام المخصوص مجاز، فإن من قال غير ذلك احتج به هنا لا محالة». اهـ.

(٥) في: أ «بِيِّنٍ» بدل «بِمُبيِّنِ».

## حُجَّةٌ (١). وَقَالَ الْبَلْخِيُّ: إِنْ خُصَّ بِمُتَّصِل (٢).

= أما إذا خص بمبهم فقد نُقل الاتفاق على أن الباقي يكون مجملاً، ومن ثَمَّ فليس بحجة.

قال الآمدي في الإحكام ٤٤٤/٢: «واتفق الكل على أن العام لو خُصَّ تخصيصاً مجملاً، فإنه لا يبقى حجة». اه.

وقال ابن الحاجب في المنتهى ص١٠٧: «العام بعد التخصيص بمبين حجة فيما بقي عند المحققين، وبمجمل ليس بحجة اتفاقاً».

وقال العضد في شرحه على المختصر ١٠٨/٢ ـ ١٠٩: «أما المخصص بمجمل نحو هذا العام مخصوص، أو لم يرد به كل ما يتناوله، فليس بحجة بالاتفاق». اهـ.

ولكن ابن السبكي في الإبهاج ١٤٣/٢ نازع في هذا الاتفاق حيث قال: «وهذا قد ادعى جماعة فيه الاتفاق وهي دعوى غير مسموعة. فقد صرح ابن برهان في الوجيز بأن محل الخلاف فيم إذا خص بمبهم، فإن عبارته: العام إذا دخله التخصيص لم يصر مجملاً». اهـ وانظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان ٢٣٣/٢.

ولابن السبكي الحق في هذه المنازعة فإن من علماء الأصول من قال بأن العام يبقى حجة وإن كان المخصص مبهماً كالإمام السرخسي في أصوله ١٤٤/١ حيث قال: «والصحيح عندي أن المذهب عند علمائنا رحمهم الله في العام إذا لحقه خصوص يبقى حجة فيما وراء الخصوص سواء كان المخصوص مجهولاً أو معلماً». اه.

والإمام البزدوي في أصوله ٤٥١/١ مع كشف الأسرار حيث قال: "والصحيح من مذهبنا أن العام يبقى حجة بعد الخصوص معلوماً كان المخصوص أو مجهولاً». اهد. وانظر: تشنيف المسامع ٧٢٦/٢، وسلم الوصول للشيخ بخيت ٤٠٠/٢ مع نهاية السول.

- (۱) هذا مذهب الجمهور. واختاره القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ۷۳/۳، وإمام الحرمين في البرهان ۲۷٦/۱، والشيرازي في التبصرة ص۱۸۷، والغزالي في المستصفى ۷٫۲۵، والفخر الرازي في المحصول ۱۷/۳، والآمدي في الإحكام ۲/٤٤٤، وابن الحاجب في المنتهى ص۱۰۷ ونسبه إلى المحققين، وهنا في المختصر، وابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ۹۶/ب)، وفي الإبهاج ۱٤٤/۱، وقال: «وهو قول معظم الفقهاء»، واختاره ابن الهمام من الحنفية في التحرير ۱۳۱۳ بشرح التيسير. وانظر: فواتح الرحموت ۲۰۸۱، وتشنيف المسامع ۲۲۲۷، وشرح الكوكب المنير ۱۲۱/۳.
- (٢) أي إن خص بمتصل، مثل الشرط، والصفة، والاستثناء يبقى حجة في الباقي، وإن=

= خص بمنفصل لا يبقى حجة في الباقي كذا نسبه إلى البلخي: ابن الحاجب أيضاً في المنتهى ص١٠٧، والطوفي في شرح مختصر الروضة ٢٦٦، وابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٩٤/ب)، وفي الإبهاج ١٤٥/، والعضد في شرحه على المختصر ١٤٥/، والأصفهاني في بيان المختصر ١٤٣/، وفي الإحكام للآمدي ١٤٤٤: «قال البلخي: إن خص بدليل متصل كالشرط والصفة والاستثناء فهو حجة، وإن خص بدليل منفصل، فليس بحجة». وكتب محشيه: البلخي: فيه تحريف والصواب الكرخي.

وحكاه عن أبي الحسن الكرخي: الشيرازيُّ في التبصرة ص١٨٧، وأبو الحسين في المعتمد ٢٩٥١، والفخر الرازي في المحصول ١٧/٣، والأسمندي في بذل النظر ص٠٤٤، والأصفهاني في شرح المنهاج ٢٥٧١، والسمرقندي في ميزان الأصول ص٢٨٩، وابن السبكي في الإبهاج ٢/١٤٥، والزركشي في تشنيف المسامع ٢٧٧/٧ وغيرهم.

وقال الزركشي في المعتبر ـ نقلاً عن محقق بيان المختصر ١٤١/٢ ـ: «ووقع في مختصر ابن الحاجب في مسائل العموم محرفا بالبلخي ـ بالباء الموحدة، والخاء المعجمة ـ، وهو الثلجي ـ بالثاء المثلثة، ثم لام ساكنة، ثم جيم ـ. وهو أبو عبدالله محمد بن شجاع الثلجي من متعصبي أصحاب الرأي، وكان يضع أحاديث في التشبيه ينسبها إلى أصحاب الحديث؛ ليثلبهم به اهـ.

وقد أشار الشوكاني في إرشاد الفحول ص١٣١ إلى أن هذا القول منقول عن الإمام الكرخي والثلجي كليهما. حيث قال: "إن خص بمتصل كالشرط، والصفة فهو حجة فيما بقي، وإن خص بمنفصل فلا، بل يصير مجملاً. حكاه الأستاذ أبو المنصور عن الكرخي، ومحمد بن الشجاع الثلجي ـ بالمثلثة والجيم ـ». اهـ.

- البلخي: هو محمد بن الفضل بن العباس، أبو عبدالله البلخي، فقيه حنفي من مشاهير مشايخ خرسان، أصله من بلخ، ثم أخرج منها، فدخل سمرقند، ومات فيها سنة ٣١٩هـ، وله كلام بليغ، ووعظ لطيف، وتأثير في التوجيه. وسماه أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء ٢٣٢/١٠ من حكماء المشرق المتأخرين. انظر ترجمته في: حلية الأولياء ٢٢١/١٠. طبقات الصوفية ص٢١٢. الأعلام للزركلي ٢٢١/٨.

وورد في بعض كتب الأصول كما أشرنا سابقاً اسم: محمد بن شجاع، أبو عبدالله الثلجي - نسبة إلى ثلج بن عمرو بن مالك بن عبدالمناف، وليس إلى بيع الثلج -، وهو فقيه حنفي أيضاً من بغداد، كان فقيه العراق في وقته، والمقدم في الفقه والمحديث، مع ورع وعبادة، وكان يميل إلى الاعتزال. مات فجأة سنة ٢٦٧هـ ساجداً في صلاة العصر. له كتاب "تصحيح الآثار" و"كتاب النوادر" و"كتاب المضاربة" في =

وَقَالَ الْبَصْرِيُّ: إِنْ كَانَ الْعُمُومُ مُنْبِئًا عَنْهُ كَ ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١) ، وَإِلاَّ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ. كَ ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾ (٢) ؛ فَإِنَّهُ لاَ يُنْبِئُ عَنِ النِّصَابِ (٣) وَالْحِرْزِ (١). عَبْدُالْجَبَّادِ: إِنْ كَانَ غَيْرَ مُفْتَقِرٍ إِلَى بَيَانٍ النِّصَابِ (٣)

- (١) سورة التوبة الآية: ٥.
- (٢) سورة المائدة الآية: ٤٠.
- (٣) النّصَابُ \_ بكسر النون \_: هو المقدار الذي يتعلق به الواجب، ومنه نصاب القطع: المقدار الذي يجب قطع اليد بسرقته بشروطه. انظر: معجم لغة الفقهاء ص٤٨٠.
- (٤) الحِزرُ ـ بكسر الحاء ـ: المكان الحصين، وهو هنا ما يحفظ فيه المال عادة، وهو يختلف باختلاف الشيء المُحْرَز.

انظر: معجم لغة الفقهاء ص١٧٨.

قال أبو الحسين البصري في المعتمد ٢٦٥/١: «وقال الشيخ أبو عبدالله: إن كان المخصص، والشرط قد منعا من تعلق الحكم بالاسم العام، وأوجبا تعلقه بشرط لا ينبئ عنه الظاهر، لم يجز التعلق به عنه. وإن لم يمنعا من تعلقه بالاسم العام، فإنه يصح التعلق به. ومثّل القسم الأول بقول الله سبحانه: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما...﴾ [المائدة: ٤٠]، وذلك لأن قيام الدلالة على اعتبار الحرز، ومقدار المسروق يمنع من تعلق القطع بالسرقة، ويقتضي وقوعه على الحرز الذي لا ينبئ اللفظ عنه، فلم يجز التعلق به. ومثّل للقسم الثاني بقول الله سبحانه: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: ٥]؛ لأن قيام الدلالة على المنع من قتل معطي الجزية، لا يمنع من تعلّق القتل بالشرط. فلم يمتنع التعلق به من قتل مُنْ لم يُعط الجزية». اهـ.

- البصري: هو الحسين بن علي، أبو عبدالله البصري الحنفي، ويعرف بـ «الْجُعْل»، شيخ المتكلمين، وأحد شيوخ المعتزلة. أخذ الاعتزال وعلم الكلام عن أبي علي بن خلاد، ثم أخذه عن أبي هاشم الجبائي، وبلغ بجده واجتهاده ما لم يبلغه غيره من أصحاب أبي هاشم كما لازم مجلس أبي الحسن الكرخي زمناً طويلاً. وله تصانيف=

الفقه الحنفي. ولعلماء الجرح والتعديل كلام فيه. ويقال له أيضاً: ابن الثلجي. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ ٢٩٨٧. ميزان الاعتدال ٥٧٧/٣. الأعلام للزركلي ٢٨/٧. والذي أرجحه أنه البلخي، وهو الذي ذكره الإمام السرخسي في أصوله ١٣٢/١ في باب العموم أنه من أهل القرن الرابع الهجري (ت ٣١٩هـ)، والثلجي متوفى سنة ٢٦٦هـ. وقد ذكر السمرقندي في ميزان الأصول ص ٢٩٠ أن الثلجي ـ بالمثلثة ـ من القائلين: إنه لا يبقى حجة. حيث قال: «قال عيسى بن أبان، ومحمد بن شجاع الثلجي من أصحابنا وأبو ثور من أصحاب الحديث: إنه لا يبقى حجة كيفما كان دليل الخصوص». والله أعلم.

كَ «الْمُشْرِكِينَ»، بِخِلَافِ ﴿ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ (١)؛ فَإِنَّهُ مُفْتَقِرٌ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْحَائِضِ (٢). وَقِيلَ: حُجَّةٌ فِي أَقَلِّ الْجَمْعِ (٣).

= كثيرة في الاعتزال والفقه والكلام، وكان مقدماً في علمي الفقه والكلام، ويملي فيهما، ويدرسهما. وهو شيخ القاضي عبدالجبار الذي نقل عنه كثيراً في «شرح الأصول الخمسة». ومن كتبه: «شرح مختصر أبي الحسن الكرخي» و«كتاب تحريم المتعة» و«كتاب الأشربة». توفي سنة ٣٦٩ هـ. وقيل: غير ذلك. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٨٧٣/. شذرات الذهب ٨٦٣. فرق وطبقات المعتزلة ص١١١. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص٣١٥.

(١) سورة البقرة الآية: ٨٢. وتمامها: ﴿وقولوا للناس حسناً وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾.

(٢) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٩٤/ب): "وقال عبدالجبار إن كان قبل التخصيص غير مفتقر إلى بيان كه "المشركين"، فإنه بيِّن في الذمي قبل إخراجه فهو حجة، بخلاف: ﴿وأقيموا الصلاة﴾ فإنه مفتقر إلى البيان قبل إخراج الحائض من عموم اللفظ؛ ولذلك بيَّن النبي ﷺ وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي".

وانظر: المعتمد ٢٦٦/٢. الإحكام للآمدي ٤٤٤/٢. بيان المختصر ١٤٣/٢. شرح العضد على المختصر ١٠٩/٢.

وقيل: حجة في أقل الجمع أي: يجوز التمسك فيه في أقل الجمع، ولا يجوز فيما زاد عليه.

قال صفي الدين الهندي: «وهذا يشبه أن يكون قول من قال: لا يجوز التخصيص إلى أقل الجمع». انظر: الإحكام للآمدي ٢/٤٤٤. رفع الحاجب (ورقة ١٠٩/ب). بيان المختصر ٢/١٠٩٠. تشنيف المسامع ٧٢٧/٢.

(٣) أي: أن العام المخصَّص لا يبقى حجة بعد التخصيص مطلقاً، نسبه السمرقندي في ميزان الأصول ص٢٩٢ لعيسى بن أبان، ومحمد بن شجاع الثلجي ـ بالمثلثة ـ، وأبي ثور حيث قال: «قال عيسى بن أبان، ومحمد بن شجاع الثلجي من أصحابنا وأبو ثور من أصحاب الحديث: إنه لا يبقى حجة كيفما كان دليل الخصوص»، ونسبه الجويني في البرهان ٢٧٥/١ لجماهير المعتزلة. ومرادهم: أنه يصير مجملاً، وينزل منزلة ما إذا كان المخصوص مجهولاً، فلا يستدل به في بقية المبهمات إلا بدليل. كذا قاله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع ص١٧، وشرح اللمع ٢٤٤/١ فما بعدها.

وقد ألزم إمام الحرمين الجويني في البرهان ٢٧٦/١ أبا ثور، وعيسى بن أبان ومن قال بقولهما بإلزام في غاية القوة حيث قال: «علمنا قطعاً أن جميع الألفاظ المتعلقة بالأحكام من الكتاب والسنة يتطرق إليها الخصوص، وإن استوعب الطالب عمره مُكِبًّا على على على شرعي لا يتطرق إليه الخصوص. ونحن نعلم=

وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: لَيْسِ بِحُجَّةٍ (١). لَنَا: مَا سَبَقَ مِنِ اِسْتِدْلاَلِ الصَّحَابَةِ مَعَ التَّخْصِيصِ، وَأَيْضًا: الْقَطْعُ بِأَنَّهُ إِذَا قَالَ: «أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ، وَلاَ تُكْرِمْ فُلاَنًا»، فَتَرَكَ، عُدَّ عَاصِيًا، وَأَيْضًا: فَإِنَّ (٢) الأَصْلَ بَقَاؤُهُ.

وَاسْتُدِلَّ: لَوْ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً، لَكَانَتْ دِلاَلَتُهُ مَوْقُوفَةً عَلَى دِلاَلَتِهِ عَلَى الآخَرِ، وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ؛ لأَنَّهُ إِنْ عُكِسَ، فَدَوْرٌ (٣) وَإِلاَّ فَتَحَكَّمٌ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الدَّوْرَ إِلَّا فَتَحَكَّمٌ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الدَّوْرَ إِلَّا فَتَحَكَّمٌ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الدَّوْرَ إِلَّا فَتَحَكُّمٌ. وَأُمَّا بِتَوَقُّفِ الْمَعِيَّةِ، فَلاَ. قَالُوا: صَارَ مُجْمَلاً؛ لِتَعَدُّدِ إِنَّمَا يَلْزَمُ بِتَوَقُّفِ التَّقَدُّمِ، وَأُمَّا بِتَوَقُّفِ الْمَعِيَّةِ، فَلاَ. قَالُوا: صَارَ مُجْمَلاً؛ لِتَعَدُّدِ مَجَازِهِ فِي مَا ثَقَدَّمَ. أَقَلُّ الْجَمْعِ هُوَ مَجَازِهِ فِي مَا تَقَدَّمَ. أَقَلُّ الْجَمْعِ هُوَ

<sup>=</sup> ضرورة أنهم ـ أي الصحابة ـ ما كانوا يقفون عن العمل إذا لاحت لهم مثنوية ـ أي استثناء ـ أو ظهر مخصص». اهـ.

انظر: البرهان ٢٧٥/١ ـ ٢٧٦. المعتمد ٢٦٥/١. التبصرة ص١٨٧. اللمع ص١٧. شرح اللمع ١٨٧٠. الإحكام للآمدي ٤٤٣/٢. رفع الحاجب (ورقة ٩٤/٢) بيان المختصر ١٤٤/٢. شرح العضد على المختصر ١٠٩/٠. تشنيف المسامع ٧٧٧/٢.

<sup>-</sup> أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، أبو ثور البغدادي الكلبي، كان إماماً جليلاً، وفقيهاً ورعاً خيراً. قال عنه الإمام أحمد: «هو عندي في مِسْلاَخ سفيان الثوري، أعرفه بالسُّنة منذ خمسين سنة». كان من أصحاب الرأي حتى حضر الشافعي إلى بغداد فاختلف إليه، ورجع عن الرأي إلى الحديث. وصار صاحب قول عند الشافعي، وهو ناقل الأقوال القديمة عن الشافعي. توفي سنة ١٠٤٠هـ. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٢٦/١. البداية والنهاية ٢٣٢/١٠ شذرات الذهب ٣٣/٢. ميزان الاعتدال ٢٩/١. طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٧٤/٠.

<sup>(1)</sup> قال الزركشي في سلاسل الذهب ص ٢٤٥: "والخلاف يلتفت على الخلاف في المسألة السابقة ـ العام المخصوص ـ هل يكون حقيقة في الثاني أو لا؟ فمن قال: التخصيص لا يخرج عن حقيقتها إما مطلقاً أو مقيداً بما سبق، جوَّز التمسك بعمومه في باقي المسميات، ومن قال بخروجه عن حقيقته اختلفوا: فالمعتزلة امتنعوا من التمسك به، وقال المحققون كالقاضي أبي بكر وغيره: يستدل بها وإن كانت مجازاً، وقد تمسك العلماء بالعموم المخصوص في غير موضع». اهـ

<sup>(</sup>Y) في: ش «فلأنَّ» بدل «فإنَّ».

<sup>(</sup>٣) في: ش «دَوْرٌ» بدل «فَدَوْرٌ».

<sup>(</sup>٤) في: أ، ش «فيما» بدل «في ما».

الْمُتَحَقَّقُ (١)، وَمَا (٢) بَقِيَ مَشْكُوكٌ. قُلْنَا: لا شَكَّ مَعَ / [١١/ب] مَا تَقَدَّمَ.

(مَسْأَلَةٌ) جَوَابُ السَّائِلِ غَيْرُ الْمُسْتَقِلِّ دُونَهُ تَابِعٌ لِلسُّوَالِ فِي عُمُومِهِ اتِّفَاقًا (٣). وَالْعَامُّ عَلَى سَبَبٍ خَاصِّ بِسُوَالِ، مِثْلُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (٤) لَمَّا سُئِلَ عَنْ بِئْرِ بُضَاعَةً (٥): ﴿خَلَقَ اللهُ الْمَاءَ طَهُورًا لاَ السَّلَامُ (٤) لَمَّا سُئِلَ عَنْ بِئْرِ بُضَاعَةً (٥): ﴿خَلَقَ اللهُ الْمَاءَ طَهُورًا لاَ يُنَجِّسُهُ [شَيْءً] (٦) إِلاَّ مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ، أَوْ طَعْمَهُ، أَوْ رِيحَهُ (٧)، أَوْ بِغَيْرِ

<sup>(</sup>۱) في: ش «المُحَقَّق» بدل «المُتَحَقَّق».

 <sup>(</sup>۲) في: الأصل «فما» بدل «وما». وما أثبته من: أ، ش، وهو الموافق لما في بيان المختصر ۱۰۸/۲، ورفع الحاجب (ورقة المختصر ۱۰۸/۲).

الجواب غير المستقل هو الذي لا يكون كلاماً مفيداً بدون اعتبار السؤال أو الحادثة. مثل: نعم، فإن كان السؤال عاماً كان الجواب عاما باتفاق.

انظر: المعتمد ٢٧٩/١ فما بعدها. المحصول للرازي ١٢١/٣ فما بعدها. الإحكام للآمدي ٤٤٨/٢. شرح تنقيح الفصول ص٢١٦. الإبهاج ١٩٧/٢. رفع الحاجب (ورقة ٩٩/أ). بيان المختصر ١٤٩/٢. تيسير التحرير ٢٦٣١. شرح الكوكب المنير ١٦٨/٢. فواتح الرحموت ٢٨٩/١. تشنيف المسامع ٢٧٩٧/١. البحر المحيط ١٩٨/٣. مختصر البعلى ص١١٠، ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) لفظة «عليه السلام» ساقطة من: ش. وعبارة: أ ﴿ الله على الموافق لما في بيان المختصر ١٠٩/٢، وشرح العضد على المختصر ١٠٩/٢.

<sup>(</sup>٤) عبارة: أ، ش «لما سئل عن بئر بضاعة فقال» بزيادة «فقال».

<sup>(</sup>٥) بئر بُضَاعَة: قال ابن الأثير في النهاية في مادة (بضع) ١٣٤/١: «هي بثر معروفة بالمدينة، والمحفوظ بضم الباء، وأجاز بعضهم كسرها». اهد وهي بثر يلقى فيها الحِيَضُ، والتَّنَّنُ، ولحوم الكلاب».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ١٤٩/٢، ورفع الحاجب (ورقة 9/-)، وشرح العضد على المختصر ١٠٩/٢.

<sup>(</sup>٧) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٢١٦: «هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في شيء من الكتب». اه.

وقال الزركشي في المعتبر ـ نقلاً عن محقق بيان المختصر ١٥١/٢ ـ: «لم يرد هذا الاستثناء في حديث بضاعة، وإنما هذا مركب من حديثين: أحدهما رواه الترمذي عن أبي سعيد قال: قيل: يا رسول الله، أنتوضاً من بثر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض=

## سُؤَالِ كَمَا لَوْ(١) رُوِيَ أَنَّهُ [صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ](٢) مَرَّ بِشَاةِ مَيْمُونَةً

= ولحوم الكلاب النتن؟ فقال رسول الله ﷺ: «إن الماء طهورٌ لا ينجسه شيء».

وقال: حسن. وذكر غيره عن الإمام أحمد أنه قال: «حديث بئر بضاعة حديث صحيح».

ثانيهما: رواه البيهقي عن أبي أمامة مرفوعاً: «إن الماء طاهر إلا أن يغير ريحه، أو طعمه، أو لونه نجاسة تحدث فيه».

ومداره على رِشْدِين بن سعد، ومعاوية بن صالح، وهما ضعيفان. وقال البيهقي: إسناد غير قوى». اهـ.

وإنما الذي رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم قال: قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب؟ فقال رسول الله على: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء». فقد أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة. حديث (٦٦)

وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء. حديث وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء. حديث حسن».

وأخرجه النسائي في كتاب المياه، باب ذكر بئر بضاعة ١٧٤/١. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣١/٣، ٨٦.

وأخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة، باب الماء المتغير حديث (١٣ ـ ١٥) ٣١/١. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الطهارة، باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغير ٢٥٧/١ ـ ٢٥٨.

- (۱) حرف «لو» ساقط من:أ، ش. وسقوطه ليس بجيد. قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٩٥/ب): «... ثم قرينة كما لو روي أنه عليه الصلاة والسلام مرَّ بشاة ميمونة فقال: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» فإنه على تقدير وقوعه لفظ عام وارد على سبب خاص بغير سؤال، وإنما قلنا على تقدير وقوعه، وكذا أثبت المصنف لفظة لو بخطه؛ لأن ذلك لم يقع، والواقع إنما هو مروره على بشاة ميمونة فقال: «ألا استمتعتم بإهابها؟» قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: «إنما حرم أكلها» متفق عليه من حديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله على يقول: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» لفظ مسلم، ولفظ أحمد والترمذي وغيرهما: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» كما ذكر المصنف، والتمثيل به على التقدير الذي ذكرناه. وفي بعض نسخ المختصر حذف لفظة لو وليس بجيد، فإثباتها حق كما عرفت، وإياه فعل المصنف». اهد.
- (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ١٠٩/٢، ورفع الحاجب (ورقة ٩٥/ب)، وشرح العضد على المختصر ١٠٩/٢.

\_\_\_\_\_

(۱) عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر». أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ حديث (١٠٥) ٢٧٧/١.

وعن ابن بن عباس رضي الله عنهما قال: "تُصُدِّقَ على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمرَّ بها رسول الله ﷺ فقال: «هلَّ أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم؟» قالوا: إنها ميتة، قال: "إنما حَرُمَ أكلُها» أخرجه بهذا اللفظ الإمام مسلم في كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ حديث (١٠١ ـ ١٠٤) /٢٧٦/١ ـ ٢٧٧.

ورواه البخاري في كتاب البيوع، باب (١٠١) جلود الميتة قبل أن تدبغ ٣٩/٣ ولفظه أن رسول الله على مر بشاة ميتة فقال: «هلا استمتعتم بإهابها؟» قالوا: إنها ميتة، قال: «إنما حَرُمَ أكلُها». وكذلك رواه في كتاب الذبائح، والصيد، والتسمية على الصيد باب جلود المبتة ٢٣١/٦.

وأخرجه النسائي في كتاب الفَرَع والعتيرة، باب جلود الميتة ١٧١/٠ ـ ١٧٢. وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة. حديث (١٦) ٤٩٨/٢.

وأخرجه الدارمي في كتاب الأضاحي، باب الاستمتاع بجلود الميتة ٨٦/٢. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢٦٧، ٢٦٧، ٣٢٩، ٣٢٩، ٣٦٦، ٣٧٦. وفي ٣٢٦/٦.

- ميمونة: هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حَزْنِ بن بجير بن رؤبة بن عبدالله بن هلال الهلالية. تزوجها رسول الله على في ذي القعدة سنة ٧هـ لما اعتمر عمرة القضية. قال مجاهد: «كان اسمها «بَرَّة» فسماها رسول الله على: «ميمونة». توفيت سنة ٦١هـ، ولها ثمانون سنة رضي الله تعالى عنها. وانظر ترجمتها في: الإصابة ٢٩٧/٤ ـ ٣٩٠. الاستيعاب ٢٩١/٤ ـ ٣٩٠. التهذيب ٢٩٧/٤.

(٢) في: أ، ش «عند» بدل «على». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ١٤٩/٢.

(٣) يعبر علماء الأصول عن رأيهم في هذه المسألة بقولهم: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب». وهو قول إمام الحرمين الجويني، والفخر الرازي، والآمدي، وابن الحاجب، والبيضاوي، وغيرهم.

انظر: البرهان ٢٥٣/١. التبصرة ص١٤٤. المستصفى ١١٤/١. المنخول ص١٥١. المحصول للرازي ٢٧٢/١. الإحكام للآمدي ٤٤٩/١. أصول السرخسي ٢٧٢/١. شرح تنقيح الفصول ص٢١٦. الإبهاج ١٩٧/٠. رفع الحاجب (ورقة ٩٥/ب). بيان المختصر ٢٠١/١ ـ ١٥١. شرح الكوكب المنير ٢١٧٧/٠. تيسير التحرير ٢٦٤/١. البحر المحيط ٢٠٥/٠، تشنيف المسامع ٢٠٠/٠.

وَنُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ خِلَافُهُ(١)

لَنَا: اسْتِدْلاَلُ الصَّحَابَةِ بِمِثْلِهِ (٢)، كَآيَةِ السَّرِقَةِ (٣)، وَهِيَ فِي سَرِقَةِ

(۱) وهو قول مالك، وأبي ثور، والمزني، والقفال، والدقاق من الشافعية. وقال الجويني في البرهان ۲۵۳/۱: «فالذي صح عندنا من مذهب الشافعي اختصاصه به». ثم نصره. لكن الفخر الرازي أنكر في كتابه «مناقب الشافعي» ص ۲۲ ذلك وقال: «ومعاذ الله أن يصح هذا النقل، وكيف وكثير من الآيات نزلت في أسباب خاصة، ثم لم يقل الشافعي رحمه الله أنها مقصورة على تلك الأسباب». ثم قال: «والسبب في وقوع هذا النقل الفاسد عنه أنه يقول: إن دلالته على سبب أقوى؛ لأنه لما وقع السؤال عن تلك الصورة لم يجز أن يكون اللفظ جوابا عنه، وإلا تأخر البيان عن وقت الحاجة». اهد.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٩٥/ب): «وقال بعض أصحابنا: إن الشافعي أشار إليه في خبر بثر بضاعة، وقال: قوله عليه الصلاة والسلام: «الماء لا ينجسه شيء» مقصور على سببه، وقال عليه السلام: «لا قطع في ثَمَر ولا كَثَر» أنه خرج على عادة أهل المدينة في ثمارهم، وأنها لم تكن في مواضع محوطة، وسائر الأصحاب قالوا: إنما قال الشافعي هذا؛ لأدلة دلت عليها، فأما إذا لم يكن هناك دليل على التخصيص فمذهبه إجراء اللفظ على التعميم. وهذا هو الأظهر في النقل عنه، وقد حرره كذلك الإمام الرازي في المناقب (ص٦٢)، وغيره». اهد.

وانظر: الإبهاج ١٩٩/٢ ـ ٢٠٠. التمهيد للإسنوي ص٤١١. البحر المحيط ٣/٥٠٠. تشنيف المسامع ٨٠١/٢.

وفي المسألة مذاهب أخرى حكاها الإمام الزركشي في البحر المحيط ٢١٠/٣ ـ ٢١١. أ ـ الوقف. فإنه يحتمل البعض ويحتمل الكل؛ فيجب الوقف.

ب \_ التفصيل بين أن يكون السبب سؤال سائل فيختص به، وأن يكون وقوع حادثة، فلا. جـ \_ إن عارضه عموم خرج ابتداء بلا سبب، قصر ذلك على سببه، وإن لم يعارضه فالعبرة بعمومه.

د ـ إن كان الشارع ذكر السبب في الحكم اقتضى تخصيصه به، وإن لم يكن السبب إلا في كلام السائل، فالجواب على عمومه. حكاه الزركشي في تشنيف المسامع ٨٠١/٢ عن ابن أبي هريرة نقلاً عن ابن القطان.

(٢) أي: أن الصحابة استدلوا بمثل العام الوارد على سبب خاص سواء كان مقترنا بسبب أم لا على عموم أحكامه.

انظر: بيان المختصر ١٥٢/٢. رفع الحاجب (ورقة ٩٥/ب). شرح العضد على المختصر ١١٠/٢. (٣) وهي قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله﴾ [المائدة: ٤٠]. (۱) الْمِجَنُّ: بكسر، ففتح. جمعه مَجَانُّ: الساتر لصاحبه من ضربة السيف ونحوها، كالترس ونحوه.

انظر: النهاية لابن الأثير (مادة مجن) ٢٠١/٤. معجم لغة الفقهاء ص٤٠٧.

عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله على قطع في مجنّ ثمنه ثلاثة دراهم». أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب (١٣) قوله تعالى: ﴿والسارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما...﴾ ١٧/٨.

وأخرجه مسلم في كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها حديث (٦) ١٣١٣/٣. وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق حديث (٤٣٨٥) ٤٧/٤.

وأخرجه النسائي في كتاب قطع السارق، باب القدر الذي إذا سرق السارق قطعت يده ٧٦/٨.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود، باب حد السرقة حديث (٢٥٨٤) ٨٦٢/٢. وأخرجه الإمام مالك في كتاب الحدود، باب ما يجب فيه القطع حديث (٢١) ٨٣١/٢.

وأخرجه الدارمي في كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه اليد ١٧٣/٢. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٦/٣، ٦٤، ٨٠، ٨٢، ١٤٣.

وانظر: جامع البيان للطبري ١٤٩/٦. أحكام القرآن لابن العربي ٦١٣/٢. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦١٣/٦. تفسير ابن كثير ٢٧/٢٥. رفع الحاجب (ورقة ٩٦/١). تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس ١٩٥/٢.

(٢) عن صفوان بن أمية قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فَأُخِذَ الرجل فَأْتِيَ به النبي عَلَيْ فأمر به ليقطع. فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهماً؟ أنا أبيعُهُ وأُنْسِئُهُ ثمنهاً. قال: «فهلا كان قبل أن يأتيني به؟».

أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب من سرق من حرز. حديث (٤٣٩٤) \$00//2.

وأخرجه النسائي في كتاب قطع السارق، باب ما يكون حرزاً، وما لا يكون ٩٨/٨ ـ ٧٠. وفي رواية له: «يا رسول الله، قد تجاوزت عنه فقال: «أبا وهب أفلا كان قبل أن تَأْتِينِي به؟» فقطعه رسول الله ﷺ».

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود، باب من سرق من الحرز حديث (٢٥٩٥) ٨٦٥/٢. = وأخرجه الإمام مالك في كتاب الحدود، باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان حديث (٢٨) ٨٣٤/٢.

وانظر: أحكام القرآن لابن العربي ٦١٣/٢. تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس ١٩٥/٢.

- صفوان: هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب القرشي، الجمحي، المكي، أبو وهب صحابي من المؤلفة. أسلم قبل الفتح، ومات أيام قتل عثمان، وقيل سنة ٤١هـ، أو ٤٢هـ في أوائل خلافة معاوية رضي الله عنه. انظر ترجمته في: الإصابة ٣/٢٣٤. تقريب التهذيب ٤٢٤/٤.

(١) وهي قوله تعالى: ﴿الذين يظهرون منكم من نسائهم﴾ [المجادلة: ٢].

- والظهار: تحريم الرجل امرأته عليه بقوله: أنتِ عليَّ كظهر أمي. انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١٧٤٦/٤. معالم التنزيل للبغوي ٣٠٣/٤. تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس ٤٤٤/٤. معجم لغة الفقهاء ص٢٩٧٠.

(Y) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٩٦/أ): «وآية الظهار في سلمة بن صخر كذا ذكره المصنف، وحديث سلمة بن صخر وأنه ظاهر من امرأته رواه أبو داود، والترمذي وحسنه، وابن ماجه. ولكن ليس هو سبب نزول الآية، إنما سبب نزولها أوس بن الصامت ومظاهرته من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة ومجيئها إلى رسول الله على تشتكي إليه وقوع المجادلة فنزل: ﴿قد سمع الله﴾ الآية رواه أحمد، وأبو داود، ورواه البخاري تعليقاً». اهد.

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٢٢٦: «وإنما سبب نزول الآية حديث خولة بنت مالك بن ثعلبة..». ثم ساق الحديث.

وحديث خولة قالت: «ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله يلله أشكو إليه. ورسول الله يلله عبد ورسول الله يلله يبدادلني فيه ويقول: «اتقي الله فإنه ابن عمك» فما برحت حتى نزل القرآن: ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير﴾ [المجادلة: ١، ٢]».اهـ.

أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب الطلاق، باب في الظهار حديث (٢٢١٤) ٢٦٢/٢.

وأخرجه ابن الجارود في المنتقى في كتاب الطلاق، باب في الظهار ص٢٤٩ ـ ٢٥٠. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولة إلى رسول الله على تشكو زوجها، وكان يخفى علي بعض كلامها فأنزل الله عز وجل: ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير﴾».

وَآيَةِ اللِّعَانِ<sup>(۱)</sup> فِي هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةً<sup>(۲)</sup>، أَوْ غَيْرِهِ، وَأَيْضًا: فَإِنَّ اللَّفْظَ عَامُّ وَالتَّمَسُّكُ بهِ.

= أخرجه النسائي بهذا اللفظ في كتاب الطلاق، باب الظهار ١٦٨/٦.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب الظهار حديث (٢٠٦٣) ٢٦٦/١ ورجاله ثقات. - سلمة بن صخر: هو الصحابي سلمة بن صخر بن سليمان بن الصِمَّة، أنصاري خزرجي، يقال له: سلمان، ويقال له: البياضي؛ لأنه حالفهم. ظاهر من امرأته. قال البغوي: «لا أعلم له حديثاً مسنداً إلا حديث الظهار». انظر ترجمته في: الإصابة ١٥٠/٤. تهذيب التهذيب ١٤٧/٤.

- (۱) هي قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم ﴾ [النور: ٦]. - اللعان: هو شهادة مؤكدة باليمين، المقرونة باللعن، قائمة مقام حدِّ القذف في حق الزوج، ومقام حد الزنا في حق الزوجة. انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١٣٤٣/٣. معالم التنزيل للبغوي ٣٢٤/٣ ـ ٣٢٥. تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس ١٢٨/٣. معجم لغة الفقهاء ص٣٩٢.
- (۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي بي بشريك بن سحماء. فقال النبي بي البينة أو حدً في ظهرك قال: يا رسول الله، إذا رأى أحدُنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل النبي بي يقول: «البينة وإلا حدً في ظهرك فقال هلال: والذي بعنك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل، وأنزل الله عليه: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم﴾ فقرأ حتى بلغ: ﴿إن كان من الصادقين﴾.

أخرجه البخاري في كتاب التفسير سورة النور، باب (٣) ﴿ ويدرأ عنها العذاب ﴾ ٤/٦. وفي كتاب الشهادات، باب (٢١) إذا ادعى، أو قذف فله أن يلتمس البينة ٣/١٦٠. وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في اللعان حديث (٢٢٥٤ ـ ٢٢٥٦) ٢٨٦/٢

وأخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة النور حديث (٣١٧٩) /٧٣١٥.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب اللعان حديث (٢٠٦٧) ٢٦٦٨/١.

وأخرجه مسلم في كتاب اللعان حديث (١١) ١١٣٤/٢ عن أنس بنحوه وفيه: «فكان أول رجل لاَعَن في الإسلام».

وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب اللعان، في قذف الرجل زوجته برجل بعينه. وفي باب كيف اللعان ١٧١/٦ ـ ١٧٣.

وأخرجه السابي بهذا اللقط في كتاب الطلاق، باب الطهار ١٩٨٨. وأخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب (٩) ﴿وكان الله سميعاً بصيراً﴾. معلقاً ومختصراً ولم يسمها.

قَالُوا: لَوْ كَانَ عَامًّا، لَجَازَ تَخْصِيصُ السَّبَبِ بِالاِجْتِهَادِ. وَأَجِيبَ بِأَنَّهُ اخْتُصَّ بِالْأَجْتِهَادِ. وَأَجِيبَ بِأَنَّهُ اخْتُصَّ بِالْمَنْعِ؛ لِلْقَطْعِ بِدُخُولِهِ، عَلَى أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَخْرَجَ الْأَمَةَ الْمُسْتَفْرَشَةَ مِنْ عُمُوم ﴿ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ﴾ (١)؛

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أقبل عُوَيْمِر العجلاني حتى جاء إلى
 رسول الله ﷺ وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً
 أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟

فقال رسول الله ﷺ: «قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأنت بها» قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ..». وساق الحديث.

أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب (٢٩) اللعان ومن طلق بعد اللعان ١٧٨/٦ من حديث طويل.

وأخرجه أيضاً في كتاب التفسير، في تفسير سورة النور، باب (١) قول الله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجِهُم وَلَّمْ يَكُنَ لَهُمْ شَهْدَاءُ الْا أَنْفُسُهُم ﴾ ٣/٦.

وأخرجه مسلم في كتاب اللعان حديث (١ ـ ٣) ١١٢٩/٢ ـ ١١٣٠.

وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في اللعان حديث (٢٢٤٥) ٢٧٩/٢.

وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب بدئ اللعان ١٧٠/٦.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب اللعان حديث (٢٠٦٦) ١٦٦٧/١.

قال ابن كثير في التحفة ص٢٢٩: «والحديث الأول - أي حديث ابن عباس - أدل على سبب نزول الآية. والله أعلم». اهـ.

وانظر: أحكام القرآن لابن العربي ١٣٤٣/٣. أحكام القرآن للرازي الجصاص ١٣٣/٠. معالم التنزيل للبغوي ٣٢٤/٣ ـ ٣٢٥. تفسير ابن كثير ٥٧٥. تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس ١٢٨/٣.

- هلال بن أمية: هو الصحابي هلال بن أمية بن عامر بن عبدالأعلَى الأنصاري الواقفي، شهد بدراً، وهو أحد الثلاثة الذي تيب عليهم، ونزل في توبتهم قرآن رضى الله تعالى عنه. انظر ترجمته في: الإصابة ٢٦/٦ه.

(۱) عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله على في غلام، فقال سعد: «يا رسول الله، ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد لتي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي. فنظر رسول الله على ألى شبهه فرأى شبها بيناً بعتبة. فقال: «هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة»، فلم ير سودة قط».

أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب (١٠٠) شراء المملوك من الحربي ٣٩/٣. وفي=

البيوع أيضاً في باب (٣) تفسير المشبهات ٩/٥. وفي كتاب الوصايا، باب (٤) قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي ١٨٧/٣. وفي كتاب المغازي باب (٥٣) وقال الليث... إلخ ٥/٦٩. وفي كتاب الفرائض باب (١٨) الولد للفراش حرة كانت أو أمة، وفي باب (٢٨) من ادعى أخا أو ابن أخ ٩/٨، ١١. وفي كتاب الحدود باب (٢٣) للعاهر الحجر ٨/٢ مختصراً. وفي كتاب الأحكام باب (٢٩) من قضى له بحق أخيه ١١٦/٨.

وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع، باب الولد للفراش، وتؤقي الشبهات حديث (٣٦)

وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب الولد للفراش حديث (٢٢٧٣) ٧٠٣/٢. وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب فراش الأمة ١٨١/٦.

وأخرجه الإمام مالك في كتاب الأقضية، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه حديث (٢٠) . ٧٣٩/٢.

وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح، باب الولد للفراش ١٥٢/١. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١٧٢/٦، ٢٣٧.

(۱) في: ش «ولم» بدل «فلم».

(٢) الذّي في كتب الحنفية أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه لم يخرج السبب عن العموم على التحقيق. وما لزمه من قصة عبد بن زمعة ليس بلازم؛ لأنه لم يغتبر الأمّة فراشاً ما لم تكن أم ولد، فالأمة الموطوءة التي لم يثبت نسب ولدها بغير دعوة السيد ليس بفراش عنده.

قال صاحب مسلم الثبوت ٢٩١/١ بشرح فواتح الرحموت: «كل ذلك؛ لعدم اطلاعهم بمذهب أبي حنيفة، فإن الأمة ما لم تصر أم ولد ليست بفراش عنده، والإخراج فرع الدخول». فلا إخراج للأمة الغير المدعو ولدها، وإن كانت موطوءة.

انظر: تيسير التحرير ٢٦٥/١، وتقرير التحبير ٢٩٨/١ ـ ٢٩٩، وفواتح الرحموت ١٢٩١، وشرح العضد على المختصر ١١٠/٢ مع حاشية المحقق التفتازاني.

(٣) في جميع النسخ «عبدالله بن زمعة».

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٩٦/أ): «ووقع بخط المصنف عبدالله وإنما هو عبد غير مضاف». اه.

وقال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ٢٠١٢: «عبد بن زمعة هو المذكور في كتب الحديث، وعبدالله سهو». وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة ١٢٣/ب): «كذا في نسخ المختصر، وكذا رأيته بخط المصنف في المختصر الكبير، وهو سهو.=

زَمْعَةَ: هُوَ أَخِي، وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ.

قَالُوا: لَوْ عَمَّ، لَمْ يَكُنْ فِي نَقْلِ السَّبَبِ فَائِدَةٌ. قُلْنَا: فَائِدَتُهُ: مَنْعُ تَخْصِيصِهِ، وَمَعْرِفَةُ الأَسْبَابِ.

قَالُوا: لَوْ قَالَ: «تَغَدَّ عِنْدِي»، فَقَالَ<sup>(۱)</sup>: «وَاللهِ لاَ تَغَدَّيْتُ»، لَمْ يَعُمَّ. قُلْنَا: لِعُرْفٍ خَاصِّ.

قَالُوا: لَوْ عَمَّ، لَمْ يَكُنْ مُطَابِقًا. قُلْنَا: طَابَقَ، وَزَادَ.

قَالُوا: لَوْ عَمَّ، لَكَانَ حُكْمًا بِأَحَدِ الْمَجَازَاتِ بِالتَّحَكُّمِ؛ لِفَوَاتِ الظُّهُورِ بِالنَّصُوصِيَّةِ. قُلْنَا: النَّصُّ خَارِجِيٌّ بِقَرِينَةٍ.

(مَسْأَلَةٌ) الْمُشْتَرَكُ يَصِحُّ إِطْلَاقُهُ عَلَى / [١/٤٢] مَعْنَيَيْهِ مَجَازًا لاَ حَقِيقَةً (٢)، وَكَذَلِكَ مَدْلُولاَ الْحَقِيقَةِ وَالْمِجَازِ.

<sup>=</sup> والصواب: عبد بن زمعة بغير إضافة». اهـ

وقال الزركشي في المعتبر ـ نقلاً عن محقق بيان المختصر ١٥٧/٢ ـ: "وقع بخط المصنف عبدالله بن زمعة وهو غلط.

والصواب: عبد بن زمعة، ويجوز في «عبد» الضم والفتح. وأما «ابن» فمنصوب لا غير على حد قولهم: يا زيد بنَ عمر. و «زمْعة» بسكون الميم. وحكى ابن عبدالبر وغيره فتحها». اه.

<sup>-</sup> عبد بن زمعة: هو الصحابي عبد بن زمعة بن قيس القرشي العامري، أخو سودة بنت زمعة أم المؤمنين - رضي الله عنها - من سادات الصحابة أسلم رضي الله عنه يوم الفتح. انظر ترجمته في: الإصابة ٣٨٦/٤.

<sup>(</sup>۱) في: ش «قال» بدل «فقال».

<sup>(</sup>٢) وإليه مال إمام الحرمين في البرهان ٢٣٣٦/١، واختاره ابن الحاجب في المنتهى ص١٠٩، وهنا في المختصر، وتبعهما ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٩٧أ)، وفي جمع الجوامع ٢٩٥/١ بشرح المحلي.

انظر: البرهان ٢٣٦/١. التبصرة ص١٨٤. المنتهى ص١٠٩. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٩٥/١. رفع الحاجب (ورقة ١٩/٥) شرح العضد على المختصر ٢١١١/٢. بيان المختصر ١٦٢٢. تشنيف المسامع ٢٩/١. شرح الكوكب المنير ٣٠٠١. الم٠١٣.

وَعَنِ الْقَاضِي<sup>(۱)</sup> وَالْمُعْتَزِلَةِ<sup>(۲)</sup>: يَصِحُّ حَقِيقَةً إِنْ صَحَّ [الْجَمْعُ]<sup>(۳)</sup>. وَعَنِ الشَّافِعِيِّ: ظَاهِرٌ فِيهِمَا عِنْدَ تَجَرُّدِ الْقَرَائِنِ كَالْعَامِّ<sup>(1)</sup>.

أَبُو الْحُسَيْنِ (٥) وَالْغَزَالِيُّ (٦): يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ، لاَ أَنَّهُ لُغَةً. وَقِيلَ: لاَ

(۱) قال القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ٢٤٢٤: «... فأما المختلف الذي ليس بمتضاد فإنه لا خلاف في صحة القصد بها في الوقت الواحد من غير تكرار لها إلى معنيين، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾، وقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾، وقوله تعالى: ﴿ولا مستم النساء﴾ وقوله تعالى: ﴿فاطهروا﴾، وقوله تعالى: ﴿يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾. ولا خلاف بين الأمة وأهل اللغة في صحة قصد المتكلم بهذا ونحوه في الوقت الواحد إلى معنيين أو المعاني المختلفة». اهد.

كرر القاضي الباقلاني نفي الخلاف بين الأمة وأهل اللغة في جوازه في هذه الصورة - أي غير المتضاد -، ولكنه منقوض بنقل الخلاف عن أبي هاشم الجبائي وبعض الحنفية. انظر: التقريب والإرشاد ٤٢٤/١ فما بعدها. التلخيص للجويني ٢٣٠/١ فما بعدها. أصول السرخسي ١٣١/٢. أصول الجصاص ٤٦/١. البحر المحيط ١٣١/٢.

(٢) ليس كل المعتزلة، بل بعض مشايخ المعتزلة كالجبائي، والقاضي عبدالجبار وغيرهم. انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري ٢٠٠/١ فما بعدها. الإحكام للآمدي ٢/٢٥٤. المنتهى لابن الحاجب ص١٠٩٠.

(٣) في: الأصل «الجميع» بدل «الجمع». وهو تحريفٌ ظاهر.

(٤) نُقل عن الإمام الشافعي أن اللفظ المشترك ظاهر في معنييه عند تجرده عن القرائن المخصصة بواحد من معنييه.

قال الغزالي في المنخول ص١٤٧: «قال الشافعي رضي الله عنه: الاسم المشترك إذا ورد مطلقاً كالعين والقرء عمم في جميع مسمياته، إذا لم يمنع منه قرينة». اهـ. وانظر: البرهان ٢٣٥/١. المستصفى ٧٤/٢. الإحكام للآمدي ٢/٢٥٤. رفع الحاجب (ورقة ١٩٧أ)، (ورقة ٧٩/ب). شرح العضد على المختصر ٢/١٦٧. التشنيف ٢٠٠١. التشنيف ٢٠٠١.

(a) قال أبو الحسين البصري في المعتمد ٣٠١/١: «وعندنا أن الاسم المشترك بين شيئين: حقيقتين أو مجازين، أو أحدهما حقيقة والآخر مجازاً، يجوز في الإمكان أن يراد به، ولا يجوز في اللغة. والدليل على إمكان ذلك أنه ليس بين إرادة اعتداد المرأة بالحيض وبين إرادة اعتدادها بالطهر ما يمنعه من اجتماعهما، لو لم يكن المريد بذلك متكلّماً باسم القرء، فيجب أن لا يكون فيهما ما يمنع من اجتماعهما إذا تكلّم المتكلّم بهذا الاسم؛ لأن الكلام لا يجعل ما ليس بممتنع ممتنعاً، إذا كان لا يكسب الإرادات وغيرها تنافياً، ولا يجري مجراه، وكذلك القول في استعمال لفظ النكاح في الوطء والعقد». اهد.

(٦) قال الغزالي في المستصفى ٧١/٢: «الاسم المشترك بين مسميين لا يمكن دعوى=

يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ<sup>(١)</sup>. وَقِيلَ: يَجُوْزُ فِي النَّفْيِ، لاَ الإِثْبَاتِ<sup>(٢)</sup>. وَالأَكْثَرُ<sup>(٣)</sup>: أَنَّ جَمْعَهُ بِاعْتِبَارِ مَعْنَيَيْهِ مَبْنِيٍّ عَلَيْهِ<sup>(٤)</sup>.

(۱) ذهب إلى ذلك أصحاب أبي حنيفة كالإمام أبي الحسن الكرخي، وأبو هاشم الجبائي، وأبو عبدالله البصري من المعتزلة، واختاره القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وابن القيم من الحنابلة، وحكاه عن الأكثرين.

قال أبو الحسين البصري في المعتمد ١/ ٣٠٠: "فقال الشيوخ: أبو هاشم، وأبو الحسن، وأبو عبدالله رحمهم الله بالمنع من ذلك، سواء أفادت العبارة تلك الأشياء كلها على الحقيقة، أو أفادت بعضها على الحقيقة وبعضها على المجاز. كالنكاح المفيد للوطئ حقيقة، وللعقد مجازا وكناية. وشرط الشيخ أبو عبدالله في المنع من ذلك شروطا أربعة: أحدها: أن يكون المتكلم واحداً. والآخر: أن تكون العبارة واحدة. والآخر: أن يكون الوقت واحداً. والآخر: أن يكون أراد المعنيين المختلفين لا تظمهما فائدة واحدة. فمتى انخرم شرط من هذه الشروط جاز أن يراد». اهـ.

انظر: المعتمد ٢٠٠/١. التبصرة ص١٨٤. المستصفى ٧٢/١. الإحكام للآمدي ٢٥٢/٢. أصول السرخسي ١٦٨١. شرح المحرير ٢٥٣٥١. المسودة ص ١٦٨. شرح الكوكب المنير ١٩٢/٣.

(٢) وإليه ذهب العلامة المحقق المرغيناني الحنفي في كتابه «الهداية» في باب الوصية كما نقله عنه الإمام الزركشي في تشنيف المسامع ٤٣١/١.

وهناك قول آخر ذكره الزركشي في تشنيف المسامع ٤٣١/١: يجوز في الجمع نحو: اعتدي بالأقراء، دون المفرد، سواء الإثبات والنفي؛ لأن الجمع في حكم تعديد الأفراد، فكأنه ذكر ألفاظاً، وأراد بكل معنى بخلاف المفرد.

وانظر: رفع الحاجب (ورقة ٧٩/ب). شرح العضد على المختصر ١١٢/٢. بيان المختصر ١٦٣/٢. البحر المحيط ١٣١/٢. تيسير التحرير ١٢٥/١. المسودة ص١٦٨. تشنيف المسامع ٤٣١/١. شرح الكوكب المنير ١٩١/٣.

(٣) في: ش «والأكثر على». بزيادة «على».

(٤) قَالَ الزركشي في تشنيف المسامع ٤٣٢/١ عند شرحه لقول ابن السبكي: «والأكثر على أن جمعه باعتبار معنييه إن ساغ، مبني عليه»: «اختلف في جمع المشترك باعتبار معنييه نحو: عيون زيد، وتريد به: باصرة، وذهب، وجارية. فالأكثرون: إنه مبني=

<sup>=</sup> العموم فيه عندنا خلافاً للقاضي والشافعي؛ لأن المشترك لم يوضع للجمع. مثاله: القرء: للطهر والحيض، والجارية: للسفينة والأمّة، والمشتري: للكوكب السعد، وقابل البيع. والعرب ما وضعت هذه الألفاظ وضعاً يستعمل في مسمياتها إلا على سبيل البدل، أما على سبيل الجمع فلا». اه وانظر: المنخول ص١٤٧ ـ ١٤٨، والمستصفى ٢١/٧ ـ ٧٧.

لَنَا فِي الْمُشْتَرَكِ: أَنَّهُ يَسْبِقُ أَحَدُهُمَا، فَإِذَا أُطْلِقَ عَلَيْهِمَا كَانَ مَجَازًا.

النَّافِي لِلصِّحَةِ<sup>(۱)</sup>: لَوْ كَانَ لِلْمَجْمُوعِ حَقِيقَةٌ، لَكَانَ مُرِيدًا أَحَدَهُمَا خَاصَّةً غَيْرَ مُرِيدٍ، وَهُوَ مُحَالٌ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ الْمَدْلُولاَنِ مَعًا، لاَ بَقَاؤُهُ لِكُلِّ مُفْرَدًا.

وَأَمَّا الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ فَاسْتِعْمَالُهُ لَهُمَا اِسْتِعْمَالٌ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ أَوَّلاً، وَهُوَ مَعْنَى الْمَجَازِ.

النَّافِي لِلصَّحَّةِ: لَوْ صَحَّ لَهُمَا، لَكَانَ مُرِيدًا مَا وُضِعَتْ لَهُ أَوَّلاً، غَيْرَ مُرِيدٍ، وَهُوَ مُحَالٌ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مُرِيدٌ مَا وُضِعَ لَهُ أَوَّلاً، وَثَانِيًا؛ بِوَضْعٍ مُجَازِيِّ.

الشَّافِعِيُّ: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ

<sup>=</sup> على الخلاف في المفرد، فإن جوزنا استعمال المفرد في معنييه جوزنا بالمجموع في جميع معانيه، وإن منعناه امتنع. ومنهم من قال: يجوز فيه، وإن قلنا بالمنع في المفرد. والصحيح طريقة الأكثر، أنه يلزم من امتناع المفرد امتناع المجموع؛ لأن المجموع إنما يفيد ما وضع له اللفظ حال الإفراد، ولا يزيد عليه إلا بصيغة الجمع، وهو إفادة الكثرة خاصة، فإن كان المفرد متناولاً لمعنييه كان جمعه كذلك، وإن كان لا يفيد إلا أحدهما فجمعه كذلك». اهه.

وانظر: بيان المختصر ١٩٣/٢. رفع الحاجب (ورقة ٩٩/أ). شرح العضد على المختصر ١٩٤/٢. البحر المحيط ١٩٣/٢. شرح الكوكب المنير ١٩٤/٣. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٩٨/١ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني.

<sup>(</sup>۱) هو النافي لصحة إطلاق اللفظ المشترك على معنييه مطلقاً. انظر: بيان المختصر ١١٤/٢ ـ ١١٤،

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية: ١٨. وتمامها: ﴿ أَلَم تر أَن اللّه يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب﴾.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٩٨/أ): «واحتج الشافعي رضي الله عنه على ظهور المشترك في معنيه ما يتبين أحدهما: قوله تعالى: ﴿الم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من=

[عَلَى النَّبِيءِ] (١) ﴿ وَهِيَ مِنَ اللهِ رَحْمَةٌ، وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ اسْتِغْفَارٌ (٣). وَأُجِيبَ بِأَنَّ السُّجُودَ: الْخُضُوعُ، وَالصَّلَاةَ: الاعْتِنَاءُ بِإِظْهَارِ الشَّرَفِ، أَوْ بِتَقْدِيرِ خَبَرٍ، أَوْ بِأَنَّهُ مَجَازٌ بِمَا تَقَدَّمَ.

# (مَسْأَلَةٌ) نَفْيُ الْمُسَاوَاةِ (١٠) مِثْلُ: ﴿ لا يَسْتَوِي (٥٠) يَقْتَضِي الْعُمُومَ

الناس [الحج: ١٨] أسند السجود إلى من ذكره، وهو مشترك بين وضع الجبهة، والخضوع، وأراد بسجود الناس: وضع الجبهة، وبسجود غيرهم: الخضوع». اه. وانظر: جامع البيان للطبري ٩٨/١٧. الكشاف للزمخشري ٤٩٧٤. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٤/١٦. أنوار التنزيل للبيضاوي ص٤٤٤ ـ ٤٤٥. تفسير ابن كثير ٤٢/٢٠. مفردات الراغب ص٣٩٦ ـ ٣٩٧. معالم التنزيل للبغوي ٣٧٩/٣. الصاوي على الجلالين ٨١/٨٠. روح المعاني للألوسي ١٣٠/١٧. التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور ٢٧١/١٧.

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل.

(۲) سورة الأحزاب الآية: ٥٦.

٣) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٩٨/أ): «قوله تعالى: ﴿إِن اللّه وملائكته يصلون على النبيء﴾ [الأحزاب: ٥٦] وهي من اللّه رحمة، ومن الملائكة استغفار وهما أعني: الرحمة والاستغفار مفهومان متغايران. وقد أطلق عليهما اللفظ الواحد دفعة واحدة، وقد وقع في المختصر كما ترى: أن الصلاة من اللّه رحمة، وكذلك وقع في غيره. والصحيح: أنها منه تعالى مغفرة، وهي في اللغة: الدعاء. وهو محال في حقه تعالى؛ فحملت على المغفرة، ولا يمكن حملها على الرحمة؛ لأن الله تعالى قال: ﴿أُولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة﴾ [البقرة: ١٥٦]. وعطف الرحمة على الصلاة صريح في تغايرهما؛ ولأن الرحمة رقة القلب، وهي مستحيلة في حقه تعالى الصلاة صريح على العرش استوى﴾ [طه: ٤] جلس. فإنه فسر ما ظاهره محال بالمحال».

وانظر: جامع البيان للطبري ٣١/٢٢. أحكام القرآن لابن العربي ١٥٨٢/٣. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٣٣/١٤. الصاوي القرآن للقرطبي ٢٣٣/١٤. الصاوي على الجلالين ٢٣٨/٣. روح المعاني للألوسي ٧٥/٢٧. الجواهر الحسان في تفسير القرآن للشيخ الثعالبي ٣٦٤/٣. التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور ٩٨/٢٢.

(٤) في: أ، ش «المساوات» بدل «المساواة». وهو تحريف ظاهر.

(٥) سورة الحشر الآية: ٢٠. وتمامها: ﴿لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون﴾.

كَغَيْرِهَا (١). أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ يَقْتَضِيهِ (٢) لَنَا: نَفْيٌ عَلَى نَكِرَةٍ كَغَيْرِهِ.

قَالُوا: الْمُسَاوَاةُ (٣) مُطْلَقًا أَعَمُّ مِنَ الْمُسَاوَاةِ (١) بِوَجُهِ (٥) خَاصٌ، وَالأَعَمُّ لاَ يُشْعِرُ بِالأَخَصِّ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ فِي الإِثْبَاتِ، وَإِلاَّ لَمْ يَعُمَّ نَفْيٌ أَبُدًا.

قَالُوا: لَوْ عَمَّ، لَمْ يَصْدُقْ؛ إِذْ لاَ بُدَّ مِنْ مُسَاوَاةٍ (٦)، وَلَوْ فِي نَفْيِ [مَا] (٧) سِوَاهُمَا / [٤٢/ب] عَنْهُمَا. قُلْنَا: إِنَّمَا تُنْفَى مُسَاوَاةٌ (٨) يَصِحُّ انْتِفَاؤُهَا.

قَالُوا: الْمُسَاوَاةُ (٩) فِي الإِثْبَاتِ لِلْعُمُومِ (١٠)، وَإِلاَّ لَمْ يَسْتَقِمْ إِخْبَارٌ

<sup>(</sup>۱) في: ش «كغيره» بدل «كغيرها».

<sup>(</sup>۲) نفي المساواة في مثل قوله تعالى: ﴿لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة﴾. يقتضي العموم، أي نفي المساواة من كل وجه، كما أن نفي غير المساواة يقتضي العموم. انظر: الإحكام للآمدي ٢/٧٥٤. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/٢٣٠. رفع الحاجب (ورقة ٩٩/أ). بيان المختصر ٢/١٧٠. شرح العضد على المختصر ٢/١٤٠٠. شرح تنقيح الفصول ص١٨٦. فواتح الرحموت ٢٨٩/١. تيسير التحرير ١١٤/٢. المسودة ص٢٠١. شرح الكوكب المنير ٢٠٧/٣.

وبه قال الغزالي في المستصفى ٧/٣، والرازي في المحصول ٣٧٧/٢، والبيضاوي في المعتزلة. وانظر: والبيضاوي في المنهاج ٢٠٠/٣ مع نهاية السول وهو مذهب المعتزلة. وانظر: المعتمد ٢٨٩/١. رفع الحاجب (ورقة ٩٩/١). فواتح الرحموت٢٨٩/١. تيسير الحرير ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٣) في: أ، ش «المساوات» بدل «المساواة». وهو تحريفٌ ظاهر.

<sup>(</sup>٤) في: أ، ش «المساوات» بدل «المساواة». وهو تحريفٌ ظاهر.

<sup>(</sup>٥) في: أ «من وجه» بدل «بوجه».

<sup>(</sup>٦) في: أ، ش «مساوات» بدل «مساواة». وهو تحريفٌ ظاهر.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ١١٤/٢.

<sup>(</sup>A) في: أ، ش «مساوات» بدل «مساواة». وهو تحريفٌ ظاهر.

<sup>(</sup>٩) في: أ، ش «المساوات» بدل «المساواة». وهو تحريفٌ ظاهر.

<sup>(</sup>١٠) في: الأصل «والعموم» بدل «للعموم». وهو تحريفٌ ظاهر يأباه السياق واللحاق. وما أثبته هو الصواب، والموافق لما في بيان المختصر ١٧١/٢، ورفع الحاجب (ورقة ١٩٩/ب)، وشرح العضد على المختصر ١١٤/٢.

بِمُسَاوَاةِ (١)؛ لِعَدَم الاِحْتِصَاصِ، وَنَقِيضُ الْكُلِّيِّ (٢) الْمُوجِبِ جُزْئِيُّ سَالِبٌ. قُلْنَا: الْمُسَاوَاةُ (٣) فِي الإِثْبَاتِ لِلْخُصُوصِ، وَإِلاَّ لَمْ يَصْدُقْ أَبَدًا؛ إِذْ مَا مِنْ شَيْئَيْنِ إِلاَّ وَبَيْنَهُمَا نَفْيُ مُسَاوَاةٍ (٤)، وَلَوْ فِي تَعَيَّنِهِمَا، وَنَقِيضُ الْجُزْئِيِّ الْمُوجِبِ كُلِّيُّ سَالِبٌ. وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّ الْعُمُومَ مِنَ النَّفْي.

(مَسْأَلَةٌ) الْمُقْتَضِي (٥): وَهُوَ مَا احْتَمَلَ أَحَدَ تَقْدِيرَاتٍ؛ لاسْتِقَامَةِ الْكَلام،

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٩٩/ب): «المقتضي ـ بكسر الضاد ـ وقد رأيتها هكذا مضبوطة بخط المصنف» ثم قال: «وقد عبر قوم عن هذه المسألة بأن المقتضى ـ وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم ـ لا عموم له وذلك بفتح الضاد. ولكن أن يقال: إنها أولى؛ لأن القائلين بأنه لا عموم له ـ وهم أكثر أصحابنا ـ اعتلوا بأن العموم من صمات النطق. فلا يجوز دعواه في المعاني. ذكره ابن السمعاني وغيره. فدل على أن الذي هو موضع نزاعهم في أنه عام أو لا؟ هو المضمر، لا المضمر له فإن المضمر له منطوق، ... ويمكن أن يعكس ويقال: هو بالكسر أولى؛ فإنه لا يرد، والحالة هذه أن العموم مختص بالألفاظ، فإن المدعى تعميمه ملفوظ. والمصنف عنى ذلك؛ لأنه يرى العموم من عوارض المعانى والألفاظ جميعاً» اهـ.

وقال الإسنوي في زوائد الأصول ص٢٥٧: «وأما تعبيره في المختصر: بأن المقتضي (بكسر الضاد) هو ما احتمل أحد تقديرات، فغير مستقيم». اهـ.

ونقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير ١٩٩/٣ عن البرماوي قوله: «المقتضي ـ بالكسر ـ الكلام المحتاج للإضمار، وبالفتح: هو ذلك المحذوف، ويعبَّرُ عنه أيضاً بالمضمر، فالمختلف في عمومه على الصحيح: المقتضى ـ بالفتح ـ بدليل استدلال من نفى عمومه بكون العموم من عوارض الألفاظ، فلا يجوز دعواه في المعاني، ويحتمل أن يكون في المقتضي ـ بالكسر ـ وهو المنطوق به، المحتاج في دلالته للإضمار، كما صوره بعض الحنفية». اهـ.

<sup>(</sup>۱) في: أ، ش «بمساوات» بدل «بمساواة». وهو تحريفٌ ظاهر.

<sup>(</sup>٢) في: أ «الكل» بدل «الكلي». وهو تحريف ظاهر بيَّنه المقابل وهو الجزئي. وفرق بين الكلي والكل كما هومعلوم عند المناطقة.

<sup>(</sup>٣) - في: أ، ش «المساوات» بدل «المساواة». وهو تحريفٌ ظاهر.

<sup>(</sup>٤) في: أ، ش «مساوات» بدل «مساواة». وهو تحريفٌ ظاهر.

<sup>(</sup>٥) قال الأصفهاني في بيان المختصر ١٧٤/٢: «المقتضي - بكسر الضاد - وهو: ما احتمل، أعني ما وقع على وجه يحتاج في استقامته إلى إضمار جميع التقديرات المحتملة، لا عموم له». اهـ.

= وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ص١١٥: «المقتضي ـ بكسر الضاد ـ هو اللفظ الطالب للإضمار، بمعنى أن اللفظ لا يستقيم إلا بإضمار شيء، وهناك مضمرات متعددة، فهل يقدر جميعها، أو يكتفى بواحد منها؟ وذلك التقدير هو المقتضى ـ بفتح الضاد ـ». اه وانظر: شرح العضد على المختصر ١١٥/٢، وكشف الأسرار للبخاري ١١٨/١.

(۱) اختلف الأصوليون فيما لو كان المقام يحتمل عدة تقديرات يستقيم الكلام بواحدة منها، أيقدر ما يعم تلك الأفراد، أو يقدر واحد منها؟.

ذهب عامة الحنفية وكثيرون غيرهم إلى أنه لا عموم للمقتضى؛ وذلك لأن ثبوته كان للضرورة حتى إذا كان الكلام مفيدا للحكم بدونه لم يصح إثباته لغة ولا شرعاً، وإذا كان للضرورة فلتقدر الضرورة بقدرها ولا حاجة لإثبات العموم فيه ما دام الكلام مفيدا بدونه، ويبقى فيما وراء موضع الضرورة ـ وهو استقامة الكلام ـ فلا يثبت فيه العموم.

قال السرخسي في أصوله ٢٤٨/١: «ثبوت المقتضى للحاجة والضرورة، حتى إذا كان المنصوص مفيدا للحكم بدون المقتضى لا يثبت المقتضى لغة ولا شرعاً، والثابت بالحاجة يقدر بقدرها، ولا حاجة إلى إثبات صفة العموم للمقتضى، فإن الكلام مفيد بدونه، وهو نظير تناول الميتة، لما أبيح للحاجة تتقدر بقدرها، وهو سد الرمق، وفيما وراء ذلك من الحمل والتمول والتناول إلى الشبع لا يثبت حكم الإباحة فيه، بخلاف المنصوص فإنه عامل بنفسه، فيكون بمنزلة حل الذكية يظهر في حكم التناول، وغيره مطلقا». اهد.

وذهبت جماعة إلى أنه يقدر ما يعم تلك الأفراد، وجعلوا للمقتضى عموماً، وهذا ما يسمى «عموم المقتضى»، وقد نسب القول بعموم المقتضى لإمام الشافعي رضي الله عنه؛ وذلك لأن المقتضى بمنزلة المنصوص في ثبوت الحكم به، حتى كان الحكم الثابت به كالثابت بالنص لا بالقياس، فكذلك في إثبات صفة العموم فيه، فيجعل كالمنصوص.

لم أر فيما بين يدي من كتب أصول الشافعية الجزم بنسبة القول بعموم المقتضى للإمام الشافعي رضي الله عنه، اللهم إلا ما ذكره المحقق سعد الدين التفتازاني في التلويح على التوضيح ٢٥٨/١ قال: «وقد ينسب القول بعموم المقتضى إلى الشافعي رحمه الله». وما ذكره الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول ص٢٧٩ قال: «وذهب الشافعي رضى الله عنه إلى أنه يعم».

غير أن المذكور في كتب الأصول الحنفية القطع بنسبة هذا القول للإمام الشافعي رضى الله عنه. أَمَّا إِذَا تَعَيَّنَ أَحَدُهَا؛ [بِدَلِيلِ](١) كَانَ كَظُهُورِهِ(٢)، وَيُمَثَّلُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ(٣): ﴿ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ ﴾ (١).

= قال السرخسي في أصوله ٢٤٨/١: "وقال الشافعي: للمقتضى عموم؛ لأن المقتضى بمنزلة المنصوص في ثبوت الحكم به حتى كان الحكم الثابت به كالثابت بالنص لا بالقياس، فكذلك في إثبات صفة العموم فيه فيجعل كالمنصوص». اهـ.

وقال السمرقندي في ميزان الأصول ص٣٠٨: «وعند الشافعي المقتضى له عموم».اه.. وقال النسفي في كشف الأسرار ٢٠٠١: «اعلم أن المقتضى لا عموم له عندنا، وقال الشافعى: له عموم».اه..

وقال الميهوي في نور الأنوار على المنار ٣٩٨/١ عند شرحه لقول النسفي: "ولا عموم له عندنا"؛ لأن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ، والمقتضى معنى لا لفظ، وعند الشافعي رحمه الله يجري فيه العموم والخصوص؛ لأنه عنده كالمحذوف الذي يقدر، وهذا أصل كبير مختلف بيننا وبينه، يتفرع عليه كثير من الأحكام". اهد. انظر تفصيل المسألة في: المستصفى ٢١/٦. المحصول للرازي ٣٨٢/١. الإحكام للآمدي ٢٩٨٧. العدة ١٩٨٧. أصول السرخسي ٢٤٨١. كشف الأسرار عن أصول البزدوي ١١٨١ ـ ١٢٠. ميزان الأصول للسمرقندي ص٣٠٧ ـ ٣٠٨. كشف الأسرار للنسفي ١٩٨١. التلويح على التوضيح ١٩٨١. شرح العضد على المختصر ١١٥١ المختصر ١١٥١ التلويح على التوضيح ١٩٨١. شرح العضد على المختصر ١١٥١ الأصول للزنجاني ص٢٠٨. إرشاد المحول ص١١٥. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص١٥٠ فما بعدها. تفسير النصوص في الفقه الإسلامي للدكتور أديب صالح ١٠٢٠ فما بعدها. المنهاج الأصولية للدكتور فتحي الدريني ط٢٤٧ فما بعدها.

- (١) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ١١٥/٢.
- (Y) أجمع العلماء على أنه إذا دلَّ الدليل على تعيُّن أحد الأمور الصالحة للتقدير، فإنه يتعين، سواء أكان عاماً أم خاصاً، وذلك كقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ [المائدة: ٣]، وكقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ [النساء: ٣٣]؛ فإنه قد قام الدليل على أن المراد في الآية الأولى: تحريم الأكل، وفي الآية الثانية: الوطء. انظر: إرشاد الفحول ص١١٥. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص١٥٤. تفسير النصوص ١٠١٨.
  - (٣) في: ش ﴿ ﷺ ، وفي: أ «عليه الصلاة والسلام».
- (٤) عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي على قال: «إن الله وضع عن أمتى الخطأ=

#### لَنَا: لَوْ أُضْمِرَ الْجَمِيعُ، لأُضْمِرَ مَعَ الإِسْتِغْنَاءِ.

= والنسيان وما استكرهوا عليه».

أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي حديث (٢٠٤٥) ٢٠٩/١ (٢٠٤٥)

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٢٣٢: «إسناده جيد». اهـ.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله على قال: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه».

أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ٢٧٠/١. وأخرجه الدارقطني في سننه ١٧٠/٤ \_

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره ٥٠٠٠.

وعن أبي بكرة عن رسول الله على قال: «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً: الخطأ، والنسيان، والأمر يُكرهون عليه». ذكره الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال ٤٠٣/١ عن ابن عدى.

قول الرسول الكريم ﷺ: «رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه».

يدلَّ بظاهره، عبارةً على أن كلا من ذات الخطأ، والنسيان، والمُكرَه عليه من الأمور لا يقع في الأمة. وهذا المعنى الظاهر لا يطابق الواقع؛ فالأمة ليست معصومة عن الخطأ، بل الخطأ واقع فيها، وكذلك النسيان عارض سماوي من لوازم الإنسان، وكذلك الأمور التي تقع إكراهاً. ومن المعلوم بداهة وحساً أن كلاَّ منها إذا وقع في أية أمة لا يرتفع.

فإخبار الحديث الشريف برفعها مخالف للواقع؛ لكن الرسول الكريم على - وهو المعصوم - لا يُخبر إلا حقاً وصدقاً، فتعيَّن أن يقدَّر مقدماً معنى زائد على المعنى الذي دل عليه النص بعبارته، ولكنه يقتضيه ويستلزمه؛ ليستقيم، ويطابق الواقع، وهو «الإثم» أو «الحكم». فكأنه قيل في التقدير: رفع عن أمتي إثم أو حكم الخطإ، والنسيان وما استكرهوا عليه. وعلى هذا فالإثم - هو المؤاخذة الأخروية بالعقاب -، أو الحكم - هو المؤاخذة الأخروية بالعقاب، والتعويض عن المتلفات - هو المرفوع، وليس ذوات الأفعال المنصوص عليها.

انظر: شرح العضد على المختصر ١١٦/٢ مع حاشية السعد. المناهج الأصولية للدكتور فتحي الدريني ص٣٥٢ ـ ٣٥٣. تفسير النصوص ٢٤/١ فما بعدها. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص١٥٥، ١٥٧.

قَالُوا: أَقْرَبُ مَجَازٍ إِلَيْهِمَا؛ بِاعْتِبَارِ رَفْعِ الْمَنْسُوبِ إِلَيْهِمَا<sup>(۱)</sup>، عُمُومُ أَحْكَامِهِمَا. أُجِيبَ بِأَنَّ بَابَ غَيْرِ الإِضْمَارِ فِي الْمَجَازِ أَكْثَرُ؛ فَكَانَ أَوْلَى؛ فَيَعْارَضَانِ، فَيَسْلَمُ الدَّلِيلُ.

قَالُوا: الْعُرْفُ فِي مِثْلِ: «لَيْسَ لِلْبَلَدِ (٢) سُلْطَانٌ»، نَفْيُ الصِّفَاتِ. قُلْنَا: قِيَاسٌ فِي الْعُرْفِ.

قَالُوا: يَتَعَيَّنُ الْجَمِيعُ؛ لِبُطْلَانِ التَّحَكُّمِ إِنْ عُيِّنَ، وَلُزُومُ الإِجْمَالِ إِنْ أَبْهِمَ. قُلْنَا: وَيَلْزَمُ مِنَ التَّعْمِيمِ زِيَادَةُ الإِضْمَارِ، وَتَكْثِيرُ مُخَالَفَةِ الدَّلِيلِ؛ فَكَانَ الإِجْمَالُ أَقْرَبَ.

(مَسْأَلَةٌ) مِثْلُ: «لا أَكَلْتُ»، وَ ﴿إِنْ أَكَلْتُ»، عَامٌ فِي مَفْعُو لاَتِهِ ؛ فَيُقْبَلُ تَخْصِيصُهُ (٣)،

<sup>(</sup>۱) قال المحقق سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد على المختصر ١١٦/٢: «قوله «باعتبار رفع المنسوب إليهما» أي إلى الخطأ والنسيان قد وقع في نسخته بطريق الوصف ومعناه على ما ذكره سديد، وفي عامة النسخ باعتبار رفع المنسوب إليهما بطريق الإضافة، فتحير الشارحون في تقريره. فقيل: معناه أن أقرب مجاز إليهما، أي إلى نفي حقيقتهما باعتبار رفع ما نسب إليهما هو: عموم أحكامهما؛ لأن إضمار جميع الأحكام أقرب إلى المقصود من نفي الحقيقة؛ لأنه يجعل وجودهما كالعدم، وبهذا يندفع ما قيل: إن أريد بالأحكام اللوازم، فلا فرق بين نفي واحد ونفي الكل في الدلالة على عدمهما. وإن أريد غيرهما فلا نسلم أن رفعهما أقرب، وتوجيه الجواب أن مجاز غير الإضمار أكثر، فكلما كان الإضمار أقل كان مخالفة الأصل أقل، فكان أولى فيتعارضان، ويبقى دليلنا. وقيل المراد: إن ظاهر الكلام يدل على رفع الخطأ والنسيان، وهو غير مقصود؛ فحمل على رفع الأحكام، وإضمار جميعها؛ ليكون أقرب إلى حقيقة الكلام.

والجواب أن مجاز الإضمار أقل فيكون مرجوحاً. وهذا الجواب يدفع أصل الإضمار مع أن الكلام في أن الأولى إضمار الجميع أو البعض وهو فرع أصل الإضمار. فالأولى أن يجاب بأن إضمار الجميع وإن كان راجحاً بما ذكرت فهو مرجوح من جهة كونه على خلاف الأصل... اه.

<sup>(</sup>٢) في: أ «في البلد» بدل «للبلد».

<sup>(</sup>٣) نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٠٣/٣ عن البرماوي قوله: «الفعل المنفي هل يعم، حتى إذا وقع في يمين، نحو: والله لا أكل، أو لا أضرب، أو لا أقوم، أو=

= ما أكلت، وما قعدت، ونحو ذلك، ونوى تخصيصه بشيء يُقبل، أو لا يعم، فلا يقبل؟ ينظر إما أن يكون الفعل متعدياً أو لازماً:

فالأول: هو الذي ينصب فيه الخلاف عند الأكثر، فإذا نَفَى، ولم يُذكر له مفعول به، ففيه مذهبان:

أحدهما: وهو قول أصحابنا، والشافعية، والمالكية، وأبي يوسف أنه يعم. والمذهب الثاني: أنه لا يعم، وهو قول أبي حنيفة، والقرطبي، والرازي».

انظر تفصيل المسألة في: المستصفى ٢٧/٢. المحصول للرازي ٣٨٤/٢. الإحكام للآمدي ٢٠٠١. شرح تنقيح الفصول ص١٨٤٠ تيسير التحرير ٢٠٠١. الإبهاج للآمدي ١١٨/٢. رفع الحاجب (وورقة ١٠٠/ب). بيان المختصر ١٧٩/٢. شرح العضد على المختصر ١١٦/٢. نهاية السول ٣٥٣/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٠٤/١. شرح الكوكب المنير ٣٠٣/٣.

(۱) عبارة: ش «لا يقبل تخصيصاً؛ لأنه عنده كنفي الفعل بالنظر إلى ذاته». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: ش عن النسختين: الأصل، أ. وأيضاً عن رفع الحاجب (ورقة ١٠٠/ب)، وبيان المختصر ١٧٨/٢، وشرح العضد على المختصر ١١٦/٢، والمنتهى ص١١٦٠.

قال صاحب مسلم الثبوت وشارحه في فواتح الرحموت ٢٨٦/١: "(مسألة: لا آكل مثلا)، أي كلما ورد النفي على فعل متعد، ولم يذكر الفعول به، ولا قامت قرينة عليه بعينه (يفيد العموم) بالنظر إلى المأكول (اتفاقاً؛ لأن انتفاء الحقيقة) إنما يكون (بانتفاء جميع الأفراد، فلو نوى مأكولا دون مأكول لا يصح قضاء اتفاقاً)؛ لأنه نية خلاف الظاهر من الكلام، وفيها منفعة، فلا يقبلها القاضي الحاكم بالظاهر (و لا) يصح (ديانة عندنا خلافاً للشافعية) فهذا العموم غير قابل للتخصيص عندنا خلافاً لهم، وعنون مشايخنا الكرام بأن هذا غير عام عندنا باعتبار المأكول خلافاً للشافعي رحمه الله». وانظر: تيسير التحرير ٢٥٠/١. الإبهاج في شرح المنهاج ٢٥٤/١. نهاية السول ٢٥٣/٢ ع.٢٥٤.

وقال الفخر الرازي في المحصول ٣٨٣/٢ ـ ٣٨٤: «المشهور من قول فقهائنا: أنه لو قال: «والله لا آكل» فإنه يعم جميع المأكولات، والعام يقبل التخصيص، فلو نوى مأكولا دون مأكول، صحت نيته، وهو قول أبي يوسف. وعند أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يقبل التخصيص، ونظر أبي حنيفة رحمه الله فيه دقيق». اهـ.

وقال الإسنوي في نهاية السول ٣٥٤/٢: «ومال في المحصول (٣٨٤/٢) لمقالة أبي حنيفة، فقال: إن نظره فيه دقيق، وفي المنتخب والحاصل: أنه الحق». اهـ.

منشأ الخلاف:

لَنَا: أَنَّ «لاَ آكُلُ»، لِنَفْي حَقِيقَةِ الأَكْلِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ مَأْكُولٍ، وَهُوَ (١) مَعْنَى الْعُمُوم؛ فَيَجِبُ قَبُولُهُ لِلتَّحْصِيصِ.

قَالُوا: لَوْ كَانَ عَامًّا، لَعَمَّ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ / [٣٦/أ]. وَأُجِيبَ بِالْتِزَامِهِ (٢)، وَبِالْفَرْقِ بِأَنَّ «أَكَلْتُ» لاَ يُعْقَلُ (٣) إِلاَ بِمَأْكُولٍ، بِخِلافِ مَا ذُكِرَ.

(١) في: أ «فهو» بدل «وهو».

- (انا أولا لو قبل) قال صاحب مسلم الثبوت وشارحه في فواتح الرحموت ٢٨٦/١: «(لنا أولا لو قبل) التخصيص (باعتبار المفعول به لقبل) التخصيص (باعتبار المفعول فيه) فلو أراد الأكل في يوم معين صح، ويحنث؛ وذلك لأن الفعل كما لا يوجد بدون المفعول به، وهو من لوازمه كذلك لا يوجد بدون الزمان والمكان، ولا يتصور وجود الفعل إلا في زمان أو مكان، فلو وجب التقدير للمفعول به بقرينة عدم وجود الفعل بدونه لوجب التقدير للزمان والمكان بهذه القرينة، وليس هذا قياسا في اللغة، بل لاشتراك المقتضى اللغوي يتحد الحكم (واللازم باطل باتفاق على ما صرح به الإمام) فخر الدين الرازي من الشافعية (في المحصول «٢٨٤/٢ ـ ٣٨٥» فالتزام ابن الحاجب) جواز التخصيص باعتبار المفعول فيه (خرق الإجماع)». اهـ.
- (٣) قال الإسنوي في نهاية السول ٣٠٣/٢: «اعلم أنه إذا حلف على الأكل وتلفظ بشيء معين كقوله مثلاً: والله لا آكل التمر، أو لم يتلفظ به لكن أتى بمصدر، ونوى به شيئاً معيناً، كقوله: والله لا آكل أكلاً. فلا خلاف بين الشافعي وأبي حنيفة أنه لا يحنث بغيره، فإن لم يتلفظ بالمأكول، ولم يأت بالمصدر، ولكن خصصه بنيته، كما إذا نوى التمر بقوله: والله لا آكل، أو إن أكلت فعبدي حر. ففي تخصيص الحنث به مذهبان منشؤهما أن هذا الكلام هل هو عام أم لا ؟».

ثم قال: "فأحد المذهبين: وهو مذهب أبي حنيفة: أنه ليس بعام، وحينئذ فلا يقبل التخصيص، بل يحنث به وبغيره؛ لأن التخصيص فرع العموم. والثاني: وهو مذهب الشافعي: أنه عام؛ لأنه نكر في سياق النفي، أو الشرط فيعم؛ ولأن "لا آكل" يدل على نفي حقيقة الأكل الذي تضمنه الفعل، فلو لم ينتف بالنسبة إلى بعض المأكولات لم تكن حقيقته منتفية، ولا معنى للعموم إلا ذلك، فإذا ثبت أنه عام، فيقبل التخصيص". ثم قال: "ومال في المحصول (٣٨٤/٢) لمقالة أبي حنيفة، فقال: إن نظره فيه دقيق، وفي المنتخب والحاصل: أنه الحق". اهه.

وانظر: سلم الوصول لشرح نهاية السول للشيخ بخيت المطيعي ٣٥٤/٢ ـ ٣٥٠.

<sup>=</sup> قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٣/٣٠: "ومنشأ الخلاف: النفي للإفراد، فيقبل إرادة التخصيص ببعض المفاعيل به؛ لعمومه، أو لنفي الماهية، ولا تعدد فيها، فلا عموم. والأصح هو الأول». اه.

قَالُوا: «إِنْ أَكَلْتُ»، وَ«لاَ آكُلُ» مُطْلَقٌ، فَلاَ يَصِحُّ تَفْسِيرُهُ بِمُخَصِّصٍ؛ لاَنَّهُ غَيْرُهُ. قُلْنَا: الْمُرَادُ: الْمُقَيَّدُ الْمُطَابِقُ لِلْمُطْلَقِ؛ لاِسْتِحَالَةِ وُجُودِ الْكُلِّيِّ فِي الْخَارِج، وَإِلاَّ لَمْ يَحْنَتْ بِالْمُقَيَّدِ.

(مَسْأَلَةٌ) الْفِعْلُ الْمُثْبَتُ لاَ يَكُونُ عَامًّا فِي أَقْسَامِهِ (١)، مِثْلُ: «صَلَّى (٢) دَاخِلَ الْكَعْبَةِ» (٣) فَلاَ يَعُمُّ الْفَرْضَ وَالنَّقْلَ (١)، وَمِثْلُ: «صَلَّى (٥) بَعْدَ غَيْبُوبَةِ

(٢) في: ش «صلَّ» بدل «صلى». وهو تحريف ظاهر.

(٣) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «دخل رسول الله هو وأسامة بن زيد، وبلال، وعثمان بن طلحة البيت فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا، فسألته هل صلى فيه رسول الله هي افقال: نعم، بين العمودين اليمانيين». أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب (٥١) إغلاق البيت، ويصلي في أي نواحي البيت شاء. ١٦٠/٢.

وأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، حديث (٣٩٣) وفي الحديث (٣٨٨ ـ ٣٦٦) ٢ . ٩٦٧.

وأخرجه النسائي في كتاب المساجد، باب الصلاة في الكعبة ٣٣/٢ ـ ٣٤. وفي كتاب المناسك، باب دخول البيت ٢١٧/٠.

وأخرجه في السنن الكبرى في المناسك. انظر: تحفة الأشراف ٥/٣٨٧. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢/١٢٠.

(٤) فإن الصلاة احتملت الفرض والنفل، بمعنى أن لا يتصور أنها فرض ونفل معا، فلا يمكن الاستدلال بالأثر على جواز الفرض والنفل داخل الكعبة، فلا يعم أقسامه. انظر: المستصفى ٢٤/٢. الإحكام للآمدي ٢٦٢/٤. رفع الحاجب (ورقة ٢٠١١أ). بيان المختصر ٢١٨٤٠. شرح العضد على المختصر ١١٨/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع المحتصر ٢٢٣/٢. تيسير التحرير ٢٧٤٧١. فواتح الرحموت ٢٩٣/١. شرح الكوكب المنير ٢١٣/٣.

(٥) في: ش «صلُّ» بدل «صلى». وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>۱) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ۱۰۱/أ): «الفعل المثبت إذا كان له أقسام وجهات لا يكون عاماً في أقسامه؛ لأنه قد لا يمكن وقوعه على جميع تلك الأقسام؛ لكونها متضادة، أو يمكن ولكن لا يتحقق الوقوع، ومع الاحتمال لا سبيل إلى التعميم». اهد. انظر تفصيل المسألة في: المستصفى ۲۳/۲. المحصول للرازي ۳۹۳/۲ فما بعدها. الإحكام للآمدي ۲/۲۶، رفع الحاجب (ورقة ۱۰۱/أ). بيان المختصر ۱۸۳/، شرح العضد على المختصر ۱۸۲/۱. شرح المحلي على جمع الجوامع ۲۱۵/۱. تيسير التحرير ۲۷۶۱، فواتح الرحموت ۲۹۳۱، شرح الكوكب المنير ۲۱۳/۳.

الشَّفَقِ» (١)، فَلا يَعُمُّ الشَّفَقَيْن..

إِلاَّ عَلَى رَأْيِ<sup>(۲)</sup>. «وَكَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي السَّفَرِ» <sup>(۳)</sup> لاَ يَعُمُّ وَقْتَيْهِمَا.

وَأَمَّا تَكُرُّرُ الْفِعْلِ، فَمُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِ الرَّاوِي: «كَانَ (٤) يَجْمَعُ»،

(۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله على قال: «أمني جبريل عند البيت مرتين...» في حديث طويل. إلى أن قال ابن عباس: «ثم صلى العشاء حين غاب الشفق».

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في المواقيت حديث (٣٩٣) ٢٧٤/١. وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة... إلخ حديث (١٤٩) ٢٧٨/١. وقال أبو عيسى: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح».اهد. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصلاة، باب ذكر الدليل على أن فرض

والحرجة ابن حريمة في صحيحة في كتاب الصلاة، باب ذكر الدليل على أن قرص الصلاة كان على الأنبياء قبل محمد على ... إلخ حديث (٣٢٥) ١٦٨/١.

وأخرجه الإمام الشافعي في مسنده ص٢٦، والإمام أحمد في مسنده ٣٣٣/١.

وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة ١٩٣/١. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى في مواقيت الصلاة حديث (١٤٩ ـ ١٥٠) ص٥٩.

وأخرجه البيهقي في كتاب الصلاة باب آخر وقت الظهر... إلح ٣٦٤/١ ـ ٣٦٦.

(٢) فسر العضد في شرحه على المختصر ١١٨/٢ الرأي بقوله: «إلا أن يجعل المشترك عاما في مفهوميه». اه.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٠١/أ): "فيحتمل أن يكون بعد غيبوبة الشفق الأحمر، أو الشفق الأحمر والأبيض، فلا يعم الشفقين، ولا يلزم منه وقوع صلاته بعد البياض إلا على رأي يذهب إليه من يوجب حمل المشترك على معنييه، والعموم حينئذ وإن ثبت له فليس من حيث إنه فعل، بل من دلالة اللفظ، ونحن إنما ادعينا عدم عموم الفعل من حيث إنه فعل، اهد.

وانظر: الإحكام للآمدي ٤٦٢/٢. بيان المختصر ١٨٤/٢. شرح العضد على المختصر ١١٨٤/٢ مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير ٢١٥/٣.

(٣) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك،
 فكان يصلي الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً».

أخرجه الإمام مسلم في صلاة المسافرين، باب جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر حديث (٥٢) ٤٩٠/١.

(٤) العلاقة بين قوله: «وَأَمَّا تَكَرُّرُ الْفِعْلِ فَمُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِ الرَّاوِي: «كَانَ يَجْمَعُ» مع ما=

= قبله وهو قوله: «الفيغلُ الْمُثْبَتُ لاَ يَكُونُ عَامًّا فِي أَفْسَامِهِ» أنها استدراك للقول الأول؛ وذلك أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يفيد العموم، والدوام، والتكرار إلا إذا نقل الصحابي فعل الرسول على بلفظ كان فإن نقله كذلك فإنه يدل على الدوام والتكرار عند الجمهور؛ ولذلك قال الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول ص١١٠: «وأما نحو قول الصحابي: كان النبي على يفعل كذا، فلا يجري فيه الخلاف المتقدم؛ لأن لفظ كان هو الذي دل على التكرار، لا لفظ الفعل الذي بعدها».اهد.

قال القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ٩٢/٣: «وقول الراوي: «كان رسول الله على يفعل كذا» يفيد في عادة استعمال أهل اللغة ذكر الفعل وتكرره؛ لأنهم لا يقولون: كان فلان يطعم الطعام ويحسي الرمان، ويحافظ على الجار إذا فعل ذلك مرة أو اثنين، بل يخصون به المُدَاوِم على ذلك». اهـ.

وقال الباجي في المنتقى ٩/١: "إن مثل هذا اللفظ - كان - لا يستعمل في الأغلب إلا فيما يلزم المخبر عنه من الأفعال؛ ولذلك يقال: كان فلان يلبس الخضرة، إذا كانت غالب لباسه... وإنما يقال لمن فعله مرة واحدة: لبس فلان الخضرة،... هذا هو المعهود من كلامهم المعروف في خطابهم».اه.

وانظر: الإحكام للآمدي ٢/٣/٢. رفع الحاجب (ورقة ١٠١/أ). شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/١٠١. مختصر البعلي ص١١٢. بيان المختصر ١٨٥/٢. شرح العضد على المختصر ١١٨/٢. شرح الكوكب المنير ٢١٦/٣. إرشاد الفحول ص١١٠.

(١) اختلف العلماء في مسألة كأن هل تفيد التكرار أم لا؟ على قولين:

القول الأول: إنها تفيد التكرار وهو ما ذكره ابن الحاجب. القول الثاني: لا تفيد التكرار. ورجحه الفخر الرازي في المحصول ٣٩٧/٢ ـ ٣٩٩،

والإسنوى في نهاية السول ٣٦١/٢ ـ ٣٦٣.

قال الفخر الرازي في المحصول ٣٩٧/٢ ـ ٣٩٩: «قول الراوي: «كَانَ رسول الله عَلَيْهُ يَخْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ» لا يقتضي العموم؛ لأن لفظ كان لا يفيد إلا تقدَّم الفعل، فأما التكرار فلا». وقال الإسنوي في نهاية السول ٣٦١/٢ ـ ٣٦٢: «لفظ كان لا يقتضى التكرار، وقيل يقتضيه». اهـ.

ونقل الفخر الرازي القول الأول في المحصول ٣٩٩/٢ حيث قال: «ومنهم من قال: إنه يفيد التكرار في العرف؛ لأنه لا يقال: كان فلان يتهجد بالليل؛ إذا تهجد مرة واحدة في عمره». اهم.

انظر: التقريب والإرشاد ٩٢/٢. المحصول للرازي ٣٩٧/٢ ـ ٣٩٩. رفع الحاجب (ورقة ١٠١/أ). شرح تنقيح الفصول ص١٨٩ فما بعدها. شرح العضد على المختصر ١١٨/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ٤٢٦/١. تيسير التحرير ٢٤٨/١. بيان=

وَأَمَّا دُخُولُ أُمَّتِهِ [صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] فَبِدَلِيلِ خَارِجِيِّ (٢)، مِنْ قَوْلِ، مِثْلُ: ﴿صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ﴾ (٣)، وَ﴿خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ ﴾ (٤)، أَوْ قَرِينَةِ، كَوْقُوعِهِ بَعْدَ إِجْمَالِ، أَوْ إِطْلَاقٍ، أَوْ عُمُومٍ، أَوْ بِقَوْلِهِ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ﴾ (٥)، أَوْ بِالْقِيَاسِ (٢).

قَالُوا: قَدْ عُمِّمَ (٧) نَحْوُ: «سَهَا (٨)، فَسَجَد» (٩)، .....

<sup>=</sup> المختصر 1/4/7. نهاية السول 1/177 - 777 مع سلم الوصول للمطيعي. فواتح الرحموت 1/4/7. شرح الكوكب المنير 1/4/7

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة ١٠١/أ).

<sup>(</sup>٢) لم تدخل أمة النبي على بفعله؛ لأن فعله لما كان لا عموم له في أقسامه، كان كذلك لا عموم له بالنسبة إلى أمته على بل هو خاص به واجباً كان أو جائزاً.

ومتى وُجِد دخول أمته فهو بدليل خارجي من قول، كقوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي» و «خذوا عني مناسككم» أو قرينة تأس كوقوع فعله بعد خطاب مجمل كالقطع بعد آية السرقة، وكوقوعه بعد خطاب مطلق، أو بعد خطاب عام، أو قياس على فعله ﷺ.

انظر: المستصفى ٢٤/٢. الإحكام للآمدي ٢٠٢/٦. العدة ٢١٨/١. رفع الحاجب (ورقة ١/١١٥). بيان المختصر ١١٨/٢. شرح العضد على المختصر ١١٨/٢. تيسير التحرير ١/١٥/١. فواتح الرحموت ٢٩٣/١. شرح الكوكب المنير ٢١٧/٢.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في مسألة: فعله ﷺ ما وضح فيه أمر الجبلة ص٤٠٢.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في مسألة: فعله ﷺ ما وضح فيه أمر الجبلة ص٤٠٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب الآية: ٢١. وتمامها: ﴿لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً﴾.

<sup>(</sup>٦) قال المحقق السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ١١٨/٢: "جعل المحقق قوله: "من قول أو قرينة، أو بقوله، أو القياس» أربعتها تفسيراً للدليل الخارجي، ونبه على بيان ذلك بقوله: "وكل ذلك خارج عن مفهوم اللفظ» نفياً لما زعم الشارحون من أن قوله: "أو بقوله، أو بالقياس» عطف على قوله: "بدليل خارجي»؛ لأنه لما فسر بقوله من قول أو قرينة حصل التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه». اهه.

 <sup>(</sup>٧) في: أ، ش «عمَّ «بدل «عُمِّم». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ١٨٣/٢،
 ورفع الحاجب (ورقة ١٠١/أ).

<sup>(</sup>۸) في: أ، ش «سهي» بدل «سها».

<sup>(</sup>٩) عن عمران بن حصين رضي الله عنه: «أن النبي على صلى بهم، فسها؛ فسجد=

# وَ ﴿ أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ الْمَاءَ ﴾ (١)(١)، وَغَيْرِهِ. قُلْنَا: بِمَا ذَكَرْنَاهُ

= سجدتين ثم تشهد ثم سلم اخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم حديث (١٠٣٩) ١٠٣٠/١

وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في التشهد في سجود السهو حديث (٣٩٥) ٢٤٠/٢ ـ ٢٤٠١. وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن غريب».. كذا في تحفة الأشراف ٣٠٢/٨، وتحفة الأحوذي ٤١٢/٢. وكذا نقل الحافظ ابن كثير في تحفة الطالب ص٣٠٥، والحافظ ابن حجر في فتح الباري ٩٨/٣ عنه.

وقد جاء في المطبوع بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله قول أبي عيسى في الحديث: «حسن غريب صحيح». وقد أشار الشيخ أحمد شاكر أن كلمة «صحيح» زيادة من نسخة (ع)، و(م). وقال: «والذي نقله العلماء عن الترمذي التحسين». اهد. وأخرجه النسائي في كتاب السهو، باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين ٢٦/٣.

وأخرجه ابن حبان في كتاب الصلاة، باب سجود السهو حديث (٥٣٦) موارد الظمآن ص١٤٢.

زيادة توضيح: قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٩٨/٣ في حديث الباب: "قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال ابن حبان: ما روى ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث. انتهى. وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. وضعفه البيهقي وابن عبدالبر وغيرهما، ووهموا رواية أشعث؛ لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد. وروى السراج من طريق سلمة ابن علقمة أيضاً في هذه القصة: "قلت لابن سيرين: فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد شيئاً». وقد تقدم في (باب تشبيك الأصابع) من طريق ابن عون عن ابن سيرين قال: "نبئت أن عمران بن حُصين قال: "ثم سلم". وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلم، فصارت زيادة أشعث شاذة؛ ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت. لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن أبن مسعود عند أبي داود والنسائي، وعن المغيرة عند البيهقي، وفي إسنادهما ضعف. فقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة في التشهد ترتقي إلى درجة الحسن، قال العلائي: فقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة في التشهد ترتقي إلى درجة الحسن، قال العلائي: اهد.

<sup>(</sup>١) لفظة «الماء» ساقطة عند كل من أخرج الحديث كما سيأتي في تخريجه.

 <sup>(</sup>۲) عن جبير بن مطعم عن النبي ﷺ: «أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة قال: «أما أنا فأنيض على رأسى ثلاثة أكف»».

.Y . Y/1

# (مَسْأَلَةٌ) نَحْوُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»(٢)، وَ«قَضَى

= بهذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا حديث (٥٥) ٢٥٩/١.

وأخرجه أيضاً في الحديث (٥٤) ٢٥٨/١ ـ ٢٥٩ عن جبير بن مطعم ولفظه: «تماروا في الغسل عند رسول الله على فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا. فقال رسول الله على: «أما أنا فإني أفيض على رأسى ثلاثة أكف».

وأخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب (٤) من أفاض على رأسه ثلاثاً.

وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في غسل الجنابة حديث (٢٣٩) ١٩٦١. وأخرجه النسائي في كتاب الغسل والتيمم، باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة حديث (٥٧٥)

(١) أيد هذا الرد كثير من الأصوليين، وأن التعميم كان بأحد العوامل السابقة.

قال العضد في شرحه على المختصر ١١٩/٢: «الجواب أن التعميم إنما كان بأحد ما ذكرنا (من قول، أو قرينة، أو قياس، أو بالنص عليه بقوله) لا بصيغة الفعل». اهوقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١١١٠أ): «إنما استفيد التعميم؛ بما ذكرناه من قول، أو قرينة لا بالصيغة، صيغة الفعل». اه.

وقال الإمام الآمدي في الإحكام ٤٦٣/٢: «أما تعميم سجود السهو، فإنه إنما كان لعموم العلة، وهي: السهو من حيث إنه رتب السجود على السهو بفاء التعقيب، وهو دليل العلية، كما يأتى ذكره، لا لعموم الفعل». اهـ.

وانظر: بيان المختصر ١١٩/٢. تيسير التحرير ٢٤٩/١. فواتح الرحموت ٢٩٣/١. شرح الكوكب المنير ٢١٨/٣.

(٢) بيع الغرر: بيع ما دخلته الجهالة سواء أكان في الثمن أم في المبيع، أم في الأجل، أم في القدرة على التسليم.

انظر: النهاية لابن الأثير مادة (غرر) ٣٥٥/٣. معجم لغة الفقهاء ص١١٤، ٢٠٢، انظر: النهاية لابن الأثير مادة (غرر)

قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم ٢٣٨/١: «وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع؛ ولهذا قدمه مسلم. ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة: كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لا يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن... إلغ» اهـ.

= عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ: "نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر، أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه الغرر حديث

.1104/4 (8)

وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات، باب في بيع الغرر حديث (٣٣٧٦) ٢٧٢/٣.

وأخرجه الترمذي في أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الغرر حديث (١٢٣٠) ٣/٩٣٥. وقال أبو عيسى: «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح».اه.

وأخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب بيع الحصاة ٢٦٢/٧.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب التِّجَارَات، باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر حديث (٢١٩٤) ٧٣٨/٢.

وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الغرر ٢٥١/٢.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢/ ٢٥٠، ٣٧٦، ٤٣٦، ٤٣٩.

وأخرجه ابن الجارود في المنتقى، باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره ص٧٠٣.

(١) الشُّفْعَة: تملك الجار، أو الشريك العقار المباع جبراً عن مشتريه بالثمن الذي تَمَّ به العقد.

انظر: فتح الباري ٤٣٦/٤ ـ ٤٣٩. شرح النووي على صحيح مسلم ١٠/٥٠ ـ ٤٧. معجم لغة الفقهاء ص٢٦٤.

(٢) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٠١/أ): «و«قضى بالشفعة للجار» وهو لفظ لا يعرف». اه..

وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص٢٣٨: «فلم أر هذا اللفظ في شيء من الكتب الستة». اهـ.

وقد ذكره الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة ١٢٨/ب) وساقه بإسناده إلى حسين بن واقد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: «قضى رسول الله عليه بالشفعة للجوار» وقال الحافظ ابن حجر: «هذا حديث حسن الإسناد، لكنه شاذ المتن، فقد رواه ابن جريج \_ وهو أحفظ من حسين بن واقد، وأعرف بحديث أبي الزبير منه \_ عن أبي الزبير عن جابر بلفظ «قضى بالشفعة في كل شرك ربعة أو حائط..».

وهو عند مسلم من طريق ابن جريج. وقال ـ أي الحافظ ـ: وجاء في الشفعة للجار عدة أحاديث ليس هذا موضع بسطها.

## يَعُمُّ الْغَرَرَ وَالْجَارَ(١). لَنَا: عَدْلٌ عَارِفٌ، فَالظَّاهِرُ الصِّدْقُ؛ فَوَجَبَ الاِتِّبَاعُ.

= وإنما الذي في الصحيح عن جابر قال: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة». أخرجه البخاري في كتاب الشفعة، باب (١) الشفعة فيما لم يقسم... إلخ ٤٦/٣ ـ ٤٧. وفي كتاب الشركة باب (٨) الشركة في الأرضين وغيرها. وفيه أيضاً في باب (٩) إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها... إلخ ٣/١٢٠. وفي كتاب الحيل، باب (١٤) في الهبة والشفعة ٨/٥٠.

وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب الشفعة حديث (١٣٤) ١٢٢٩/٣.

وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات، باب في الشفعة حديث (٣٥١٤) ٧٨٤/٣.

وأخرجه الترمذي في أبواب الأحكام، باب ما جاء إذا حدت الحدود... إلخ حديث (١٣٧٠) ٣٠٥/٣. [هـ.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الشفعة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة حديث (٢٤٩٩) ٨٣٥/٢

وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع، باب في الشفعة ٢٧٤/٢.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢٩٦/٣، ٢٩٩.

#### (١) لفظة «الجار» ساقطة من: أ.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٠١/أ): "وقال المصنف: "يعم الغرر والجار» مطلقا، وهو شيء ذكره ابن الأنباري شيخ المصنف في "شرح البرهان» سؤالا ودفعه. وذكره الآمدي (في الإحكام ٤٦٤/٢) بحثا، فارتضاه المصنف وأقامه مذهبا لنفسه، واحتج له بالبحث الذي أبداه الآمدي». اه.

وقد اختار القول بالعموم: الآمدي في الإحكام ٢٩٤/، وابن الحاجب في المنتهى ص ١٩٢، وهنا في المختصر، ونقله في المسودة ص ١٠٢ عن الحنابلة، واختاره الشوكاني في إرشاد الفحول ص ١١٠ حيث قال: «وأطلق ابن الحاجب أن الفعل المثبت ليس بعام في أقسامه، ثم اختار في نحو قوله: «نهى عن بيع الغرر» و«قضى بالشفعة للجار» أنه يعم الغرر والجار مطلقا، وقد تقدمه إلى ذلك شيخه ابن الأنباري، والآمدي (في الإحكام ٢٩٤٢٤)، وهو الحق؛ لأنه مثل هذا ليس بحكاية للفعل الذي فعله، بل حكاية لصدور النهي منه عن بيع الغرر، والحكم منه بثبوت الشفعة للجار؛ لأن عبارة الصحابي يجب أن تكون مطابقة للمقول؛ لمعرفته باللغة، وعدالته، ووجوب مطابقة الرواية للمسموع». اه.

وقال الفخر الرازي في المحصول ٣٩٣/٢: «قول الصحابي: «نهى رسول الله على عن بيع الغرر» لا يفيد العموم؛ لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية». وتعقبه الشوكاني=

# قَالُوا: يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ خَاصًا، أَوْ سَمِعَ صِيغَةً خَاصَّةً فَتَوَهَّمَ، وَالاحْتِجَاجُ لِلْمَحْكِيِّ(١). قُلْنَا: خِلَافُ الظَّاهِرِ.

= في إرشاد الفحول ص ١١٠ بقوله: « ... ؛ لأنه مثل هذا ليس بحكاية للفعل الذي فعله، بل حكاية لصدور النهي منه عن بيع الغرر، والحكم منه بثبوت الشفعة للجار ؛ لأن عبارة الصحابي يجب أن تكون مطابقة للمقول ؛ لمعرفته باللغة ، وعدالته ، ووجوب مطابقة الرواية للمسموع وبهذا تعرف ضعف ما قاله في المحصول (٣٩٧/٢) من أن قول الصحابي: «نهى عن بيع الغرر»، والحكم منه بثبوت الشفعة لا يفيد العموم لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية». اهد.

وخالف في ذلك جماعة كثيرة من أهل الأصول، وممن قال به: إمام الحرمين الجويني في البرهان ٣٤٨/١، والشيرازي في اللمع ص١٦، والغزالي في المستصفى ٢٦/٢، وابن برهان في الوصول إلى الأصول ٣٢٧/١ ـ ٣٢٨، والفخر الرازي في المحصول ١٩٣٨، كما قال به ابن السبكي في جمع الجوامع ٣٦٦/١ ـ ٣٧ بشرح المحلي، وفي رفع الحاجب (ورقة ١٠١/أ) وغيره. وانظر: التمهيد للإسنوي ص٣٥٥. نهاية السول ٢٥٦٨. زوائد الأصول ص٢٥٨.

وحكى الشوكاني في إرشاد الفحول ص ١١٠ قولاً ثالثاً بالتفصيل بين أن يقترن الفعل بحرف «أنَّ»، فيكون للعموم كقوله: «قضى أن الخراج بالضمان»، وبين أن لا يقترن فيكون خاصا نحو: «قضى بالشفعة للجار». ولم يرتض الغزالي في المستصفى ٢٨/٢ هذا التفريق.

وذكر الشوكاني في إرشاد الفحول ص ١١٠ أن بعض المتأخرين ذهب إلى أن النزاع لفظي من جهة أن المانع للعموم ينفي عموم الصيغة المذكورة، والمثبت للعموم فيها هو باعتبار دليل خارجي.

انظر تفصيل المسألة في: البرهان ٣٤٨/١. اللمع ص١٦ - ١٧. المستصفى ٢٦٦٢. المحصول للرازي ٣٩٣/٢ فما بعدها. الإحكام للآمدي ٤٦٤/٦. شرح تنقيح الفصول ص١٨٨. رفع الحاجب (ورقة ١٠١/ب). بيان المختصر ١٨٨/١. التمهيد للإسنوي ص٥٣٠. نهاية السول ٣٦٦/٢. زوائد الأصول ص٢٥٨. المسودة ص١٠٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ٣٧/٢. نزهة الخاطر ١٤٦/٢. شرح مختصر الروضة المحلي على جمع العضد على المختصر ١١٩٨. مختصر البعلي ص١١٣. فواتح الرحموت ٢٩٣١. تيسير التحرير ١٩٤١. شرح الكوكب المنير ٣٧٠٢. إرشاد الفحول ص١١٠.

(۱) عبارة: ش «والاحتجاج بالمحكي لا بالحكاية» وهي عبارة ابن الحاجب في المنتهى ص١١٢.

(مَسْأَلَةٌ) إِذَا عَلَّقَ حُكْمًا (١) عَلَى عِلَّةٍ عَمَّ بِالْقِيَاسِ شَرْعًا، لاَ بِالصِّيغَةِ (٢)، وَقَالَ الْقَاضِي: لاَ يَعُمُّ (٣).

(۱) في: أ، ش «عُلِّقَ الْحُكْمُ» بدل «إِذَا عَلَّقَ حُكْمًا». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ١٩١/٢، ورفع الحاجب (ورقة ١٠١/ب)، وشرح العضد على المختصر ١١٩١/٢.

(٢) وبه قال الإمام الشافعي في الصحيح عنه، واختاره الآمدي في الإحكام ٤٦٤/٢، وابن الحاجب في المنتهى ص١١٢، وهنا في المختصر، وابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٠١/ب) وقال: وهو الحق، وأكثر الحنابلة، وغيرهم.

انظر: الإحكام للآمدي ٢/٤٦٤. رفع الحاجب (ورقة ١٠١/ب). بيان المختصر ١٩١/٢. شرح العضد على جمع الجوامع الجوامع البحر المحيط ١٤٦/٣. تسير التحرير ٢٥٩١. فواتح الرحموت ٢٨٥/١. تشيف المسامع ٢٧٩٧. شرح الكوكب المنير ١٦٥٦/٣. إرشاد الفحول ص١١٩٥.

(٣) أي: لا لغةً ولا شرعاً.

قال القاضي في التقريب والإرشاد ٣/٣٠٠ ـ ٢٣٧: "وإذا روى الصحابي أمره بالفعل في شخص لعلة من العلل، وجب ثبوت الحكم في كل من فيه تلك العلة من جهة المعنى، وثبوت التعبدبالقياس لا من جهة عموم اللفظ، وذلك نَحو رواية من روى أن محرماً وقصته ناقته: "فأمر رسول الله على بأن لا يمس طيباً ولا يخمر له وجها، فإنه يحشر يوم القيامة ملبياً». وهذا حكم في شخص معين، ذكر الحكم فيه فعلل، وحق هذا التعليل أن يكون جاريا في كل من حاله أن يحشر يوم القيامة ملبياً، وعلم ذلك من حاله أن يحشر على ذلك المحكم على ذلك المحكم على ذلك المعرم متعذّر، فوجب قصر ذلك الحكم على ذلك الشخص، ومن وقفنا على أنه يحشر كمحشره؛ لأن هذا بمثابة أن يقول: لا يُخمر له وجها، ولا يمس طيباً، وأنه يحشر مغفوراً له، وتكفر عنه سيئاته، وهي علة لا سبيل إلى العلم بحصولها لكل محرم وقصته ناقته أو مات حتف أنفه... ولا يجوز أن يعدل بحقيقة هذا التعليل إلى المجاز، فيقال: أريد به فإنه على صفة وصورة، وظاهر من يحشر يوم القيامة ملبياً؛ لأن من هذه صورته قد لا يحشر ملبياً، والتعليل وقع بحشره كذلك؛ فلم يجز العدول إلى ما قيل من هذا.

ومن هذا النحو ما روي عنه في قتلى بدر وقوله: «زملوهم بكلومهم؛ فإنهم يحشرون يوم القيامة اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك». وهذا غير معلوم من كل مقتول في معركة، بل لا يعلم أنه مجاهد عن الدين. فإن قيل: أريد أنهم بصورة من يحشر كذلك، فالجواب عنه ما سلف (و هو أنه لا يجوز أن يعدل عن حقيقة هذا التعليل إلى المجاز)، وإذا دل الدليل من غير هذا الخبر على وجوب زمل كل مقتول في=

وَقِيلَ: بِالصِّيغَةِ (١)، كَمَا لَوْ قَالَ: «حَرَّمْتُ الْمُسْكِرَ؛ لِكَوْنِهِ حُلُوّا(٢)».

لَنَا: ظَاهِرٌ فِي اسْتِقْلَالِ الْعِلَّةِ؛ فَوَجَبَ الاتِّبَاعُ، وَلَوْ كَانَ بِالصِّيغَةِ، لَكَانَ قَوْلُ الْقَائِل: «أَعْتَقْتُ / [٤٣/ب] غَانِمًا؛ لِسَوَادِهِ»، يَقْتَضِي عِتْقَ سُودَانِ عَبِيدِهِ،

<sup>=</sup> المعركة بدمائهم صير إلى ذلك الدليل الدال عليه، لا لأجل هذا الخبر الوارد بما لم يعلم من حال كل مقتول في المعركة». اه.

ومال الغزالي إلى قول القاضي الباقلاني حيث قال في المستصفى ٦٨/٢: «لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها النبي عليه السلام بحكم، وذكر علة حكمه أيضاً، إذا أمكن اختصاص العلة بصاحب الواقعة مثال: حكمه في أعرابي محرم وقصت به ناقته: «لا تخمروا رأسه، ولا تقربوه طيباً، فإنه يحشر يوم القيامة ملبياً» فإنه يحتمل أن يقال: إما لأنه وقصت به ناقته محرماً، لا بمجرد إحرامه، أو لأنه علم من نيته أنه كان مخلصاً في عبادته وأنه ماث مسلماً، وغيره لا يعلم موته على الإسلام فضلاً عن الإخلاص. وكذلك قال عليه السلام في قتلى أحد: «زملوهم بكلومهم، ودمائهم فإنهم يحشرون وأوداجهم تشخب دماً» يجوز أن يكون لقتلى أحد خاصة؛ لعلو درجتهم، أو لعلمه أنهم أخلصوا لله فهم شهداء حقاً، ولو صرح بأن ذلك خاصيتهم قبل ذلك، فاللفظ خاص والتعميم وهم. والشافعي رحمه الله تعالى عمم هذا الحكم؛ نظراً إلى العلة، وإن ذلك كان بسبب الجهاد، والإحرام، وأن العلة حشرهم على هذه الصفات، وعلة حشرهم الجهاد، أو الإحرام. وقد وقعت الشركة في العلة، وهذا أسبق إلى الفهم، لكن خلافه، وهو الذي اختاره القاضي ممكن، والاحتمال متعارض، والحكم بأحد الاحتمالين؛ لأنه أسبق إلى الفهم فيه نظر، فإن الحكم بالعموم إنما أخذ من العادة، ومِن وضع اللسان، ولم يثبت هاهنا في مثل هذه الصورة لا وضع ولا عادة فلا يكون في معنى العموم».

<sup>(</sup>۱) وهو قول النظام، وبعض الحنابلة، وعزي إلى الإمام الشافعي لكن ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ۱۰۱/ب) رد هذا العزو وقال: «والصحيح عنه الأول» أي شرعاً لا بالصيغة.

انظر: رفع الحاجب (ورقة ١٠١/ب). شرح العضد على المختصر ١١٩/٢. بيان المختصر ١١٩/٢. شرح الكوكب المختصر ١٩٢/٢. شرح الكوكب المنير ١٩٦/٣. تشنيف المسامع ٦٩٨/٢. إرشاد الفحول ص١٩.

<sup>(</sup>۲) في: ش «مسكراً» كما في شرح العضد على المختصر ١١٩/٢ بدل «حلواً». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ١٩١/٧، ورفع الحاجب (ورقة ١٠١/ب)، والمنتهى ص١١٢.

وَلاَ قَائِلَ بِهِ. الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ الْجُزْئِيَّةَ (١) قُلْنَا: لاَ يُتْرَكُ الظَّاهِرُ (٢) لِلاحْتِمَالِ.

الآخَرُ (٣): «حَرَّمْتُ الْخَمْرَ؛ لإِسْكَارِهِ»، مِثْلُ: «حَرَّمْتُ الْمُسْكِرَ (١) وَأُجِيبَ بِالْمَنْع.

(مَسْأَلَةٌ) الْخِلَافُ فِي أَنَّ الْمَفْهُومَ: "لَهُ عُمُومٌ(٥)؟"، لاَ يَتَحَقَّقُ؛ لأَنَّ مَفْهُومَي الْمُوافَقَةِ وَالْمُخَالَفَةِ عَامٌ فِيمَا سِوَى الْمَنْطُوقِ بِهِ، وَمَنْ نَفَى(٧) الْعُمُومَ كَالْغَزَالِيِّ (٨)، أَرَادَ أَنَّ الْعُمُومَ وَ(٦)

<sup>(</sup>۱) انظر دليل القاضي في التقريب والإرشاد ٣/٣٥٠ ـ ٢٣٧، والتلخيص للإمام الجويني ١٣٨/٢ ـ ١٣٨٨.

<sup>(</sup>Y) عبارة: ش «لا تَثْرُكُ الظَّاهِرَ» بدل «لا يُتْرَكُ الظَّاهِرُ».

<sup>(</sup>٣) أي القائل بعمومه بحسب الصيغة. انظر: بيان المختصر ١٩٤/٢. رفع الحاجب (ورقة العاب). شرح العضد على المختصر ١١٩/٢.

<sup>(</sup>٤) قال المحقق سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ١١٩/٢: «فالأنسب أن يقال: حرمت الخمر؛ لإسكاره مثل: حرمت المسكر لإسكاره، لكن لا يخفى أن أجود النسخ: حرمت الخمر لإسكاره مثل: حرمت المسكر، ثم النسخة التي توافق المنتهى (ص١١٣) وهي: حرمت المسكر مثل: حرمت الخمر لإسكاره». اهـ.

<sup>(</sup>٥) ذهب جماهير العلماء إلى أن للمفهوم عموما، وقال بذلك الشافعي والحنابلة. وقال بعضهم: إن المفهوم لا عموم له. وهذا قول الغزالي، وابن دقيق العيد من الشافعية، واختاره أبو العباس بن تيمية، وابن عقيل، والمقدسي من الحنابلة، كما نقله الشوكاني عن القاضي أبي بكر وجماعة من الشافعية.

انظر: المستصفى ٢٠٠٧. الإحكام للآمدي ٤٦٦/٢. شرح تنقيح الفصول ص١٩١ - ١٩٢. مختصر البعلي ص١٩١ - ١١١٠. شرح المحلي على جمع الجوامع ١٧١٨ فما بعدها. القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٠ - ٢٣٧. زوائد الأصول للإسنوي ص٢٦٠. تيسير التحرير ٢٠٠١. فواتح الرحموت ٢٩٧١. المسودة ص١٤٤٠. شرح الكوكب المنير ٢٠٩/٣ - ٢١١. إرشاد الفحول ص١١٦٠.

<sup>(</sup>٦) حرف «وَ» ساقط من: أ، ش. وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ١٩٤/٠، وشرح العضد على المختصر ١١٩/٠.

<sup>(</sup>V) في: أ، ش «نفا» بدل «نفي». وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>A) قَالَ الغزالي في المستصفى ٧٠/٢: «من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموماً، ويتمسك به، وفيه نظر؛ لأن العموم لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى المسميات،=

لَمْ (١) يَشْبُتْ بِالْمَنْطُوقِ بِهِ، وَلاَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ أَيْضًا.

(مَسْأَلَةٌ)(٢) قَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ: مِثْلُ قَوْلِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣): ﴿لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدِ فِي عَهْدِهِ ﴾(١) مَعْنَاهُ: «بِكَافِرٍ»، فَيَقْتَضِي

= والمتمسك بالمفهوم، والفحوى ليس متمسكا بلفظ، بل بسكوت. فإذا قال عليه السلام: «في سائمة الغنم زكاة» فنفي الزكاة في المعلوفة ليس بلفظ حتى يعم اللفظ، أو يخص. وقوله تعالى: ﴿ولا تقل لهما أف﴾ [الإسراء: ٢٣] دل على تحريم الضرب لا بلفظه المنطوق به حتى يتمسك بعمومه، وقد ذكرنا أن العموم للألفاظ لا للمعاني ولا للأفعال». اه.

قال الفخر الرازي في المحصول ٢/٤٠١: «قال الغزالي رحمه الله: «المفهوم لا عموم له؛ لأن العموم لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى مسمياته، ودلالة المفهوم ليست لفظية؛ فلا يكون لها عموم».

والجواب: إن كنتَ لا تسميه عموماً؛ لأنك لا تطلق لفظ العام إلا على الألفاظ: فالنزاع لفظي.

وإن كنتَ تعني: إنه لا يُعْرَف منه انتفاء الحكم عن جميع ما عداه: فباطل؛ لأن البحث عن أن المفهوم حجة، ومتى ثبت كونه حجة؛ لزم القطع بانتفاء الحكم عما عداه؛ لأنه لو ثبت الحكم في غير المذكور لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة». اه.

وانظر: الإحكام للآمدي ٢٦٦/٢. شرح تنقيح الفصول ص١٩١ ـ ١٩٢. شرح العضد على المختصر ١٩٥/٢. زوائد على المختصر ١٩٥/٢. زوائد المختصر ٢٠٩/٣. تيسير التحرير ٢٠٠/١. شرح الكوكب المنير ٢٠٩/٣ ـ ٢١٢.

(١) في: أ «لا» بدل «لم».

(٢) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٠١/أ): «أقول بأن المسألة مترجمة: بأن العطف على العام هل يقتضي العموم في المعطوف؟ وهذه مسألة تتجاوز المقصود؛ لانطباقها على صور لا خلاف فيها». اه.

وانظر ترجمة هذه المسألة في: المحصول للرازي ٣٨٨/٢. الإحكام للآمدي ٢٦٦/٢. شرح منهاج شرح تنقيح الفصول ص٢٢٧. شرح المحلي على جمع الجوامع ٣٣/٢. شرح منهاج البيضاوي للأصفهاني ٢٦٢/٣. مختصر البعلي ص١٢٤. شرح الكوكب المنير ٢٦٢/٣.

(٣) في: ش «عليه السلام» بدل «علي ».

(٤) عن عليِّ رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: «ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده».

## الْعُمُومَ إِلاَّ بِدَلِيلِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ(١).

= أخرجه أبو داود في كتاب الديات، باب أَيْقَادُ المسلم بالكافر؟ حديث (٤٥٣٠) \$/٦٦٦. وفيه قصة.

وأخرجه النسائي في كتاب القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس ١٩/٨.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١١٩/١، ١٢٢.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي على قال: «لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده».

أخرجه أبو داود في كتاب الديات، باب أَيْقَادُ المسلم بالكافر؟ حديث (٤٥٣١) ٢٠٠/٤.

قال المناوي في فيض القدير ٤٥٣/٦: «(لا يقتل) بالبناء للمفعول خَبرٌ بمعنى النهي (مسلم) في رواية بدله مؤمن (بكافر) ذِمَّيًا أو غيره. وهو مذهب الشافعي، وقتل أبو حنيفة المسلم بالذمي. وفي سنن البيهقي عن ابن مهدي عن ابن زياد قلت لزفر: يقولون تدرأ الحدود بالشبهات، وأقدمتم على أعظم الشبهات. قال: وما هو؟ قلت: قتل مسلم بكافر، وقد قال النبي ﷺ: «لا يقتل مسلم بكافر، الشهد على رجوعى عنه.

هذا الحديث روي بزيادة ولفظه: «لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده» وقد مثل به أهل الأصول للأصح عندهم أن عطف الخاص على العام كعكسه لا يخصص فقوله: «ولا ذو عهد في عهده» يعني بكافر حربي؛ للإجماع على قتله بغير حربي. فقال الحنفي: يقدر الحربي في المعطوف عليه؛ لوجوب الاشتراك بين المعطوفين في صفة الحكم، فلا ينافى ما قال به من قتل المسلم بذمى». اه.

(۱) قالت الحنفية: إذا عطف جملة على جملة أخرى، والجملة المعطوفة لا يستقيم معناها إلا بتقدير، وكان في الجملة المعطوف عليها لفظ لو قدر ذلك اللفظ في الجملة الثانية استقام معناها، وجب تقديره فيها. وحينئذ يكون حكم ذلك اللفظ في الجملتين من العموم واحد، وكذا من حيث الخصوص. إلا إذا دل دليل على خصوص الثانية فقط، فإنه حينئذ يتعين الخصوص في الثانية فقط. مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده» فإنه يقدر «بكافر» في الجملة المعطوفة، وهو قوله عليه السلام: «ولا ذو عهد في عهده». وحينئذ يقتضي عمومه فيه إلا بدليل وهو الصحيح عند ابن الحاجب، وعزاه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٦٢/٣ إلى ابن السمعاني، خلافاً للمالكية والشافعية.

وما عزاه ابن النجار إلى ابن السمعاني غير صحيح؛ بدليل ما صرح به ابن السمعاني نفسه في قواطع الأدلة ص ٣٣٦ حيث قال: «المعطوف لا يجب أن يضمر فيه جميعُ ما يمكن إضمارُهُ، مما في المعطوف عليه، بل إنما يُضمر فيه مما في المعطوف عليه»

لَنَا: لَوْ لَمْ يُقَدَّرْ شَيْءٌ، لامْتَنَعَ قَتْلُهُ مُطْلَقًا، وَهُوَ بَاطِلٌ، فَيَجِبُ الأَوَّلُ؛ لِلْقَرِينَةِ.

قَالُوا: لَوْ كَانَ كَذَلِكَ (١)، لَكَانَ «بِكَافِرٍ»، الأُوَّلُ لِلْحَرْبِيِّ فَقَطْ، فَيَفْسُدُ الْمَعْنَى. وَلَكَانَ: ﴿وَبُعُولَتُهُنَ (٢) لِلرَّجْعِيَّةِ (٣) وَالْبَائِنِ (٤)؛ لأَنَّهُ ضَمِيرُ الْمُطَلَّقَاتِ (٥). قُلْنَا: خُصَّ النَّانِي بِالدَّلِيل (٦).

= بقدر ما يفيد ويستقل به. وحند أصحاب أبي حنيفة يضمر فيه جميع ما سبق، مما يمكن إضماره. ومثال هذا الاستدلال بقوله على: «لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده». . فعندنا يضمر ولا يقتل ذو عهد في عهده، على معنى المنع من القتل، وعندهم يضمر ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر. فعلى هذا قالوا: إن الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي، فيكون قوله: «لا يقتل مؤمن بكافر»، المراد به: الحربي». اهد.

وانظر: قواطع الأدلة ص٣٣٦. المحصول للرازي ٣٨٨/٢. الإحكام للآمدي ٤٦٦/٢. شرح تنقيح الفصول ص٢٢٢. شرح المنهاج للأصفهاني ٤٢٦/١. رفع الحاجب (ورقة (١/١٠١). بيان المختصر ١٩٥/٢ عامية السعد. تيسير التحرير المتحتصر ٢٩٥/٢ عامية السعد. تيسير التحرير ٢٦١/١ عامير ٢٦٢/٣. فواتح الرحموت ٢٩٨/١. شرح الكوكب المنير ٢٦٢/٣.

(۱) في: الأصل «ذلك» بدل «كذلك». وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ١٩٨/٢،

(٢) سورة البقرة الآية: ٢٢٦. وتمامها: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً﴾ .

(٣) الرَّجْعِيَّة: هي الزوجة المطلقة طلقة أو طلقتين يرجعها زوجها ما لم تمض عدتها، فإذا مضت عدتها انقلبت إلى بائن.

انظر: معجم لغة الفقهاء ص ٢٢٠. المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بمصر ١٣٣١/١. الفقه الإسلامي وأدلته ٢٣٣٨٨.

(٤) البائن: هي المرأة التي وقع عليها الطلاق الذي لا رجعة فيه إلا بمهر وعقد جديدين. وهذا الطلاق على نوعين: بائن بينونة صغرى: وهو طلاق غير المدخول بها طلقة واحدة أو طلقتين، ومضي عدة المدخول بها بعد طلقة واحدة أو طلقتين. وبائن بينونة كبرى: وهو الذي يكون بعد الطلقة الثالثة، وعندئذ لا يحق لها الرجعة حتى تنكح زوجا غيره. انظر: معجم لغة الفقهاء ص١٠١. الفقه الإسلامي وأدلته ٤٣٢/٧. أحكام الأسرة للدكتور محمد مصطفى شلبى ص١٠٥.

(a) في قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربُّصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة: ٢٢٦].

(٦) العموم في أول الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربُّصن بأنفسهن ثلاثة قووء﴾ [البقرة: ٢٢٦]، فلفظ «المطلقات» عام للبائن والرجعية، وتجب العدة عليهما، =

قَالُوا: لَوْ كَانَ، لَكَانَ نَحْوُ: «ضَرَبْتُ زَيْدًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعَمْرًا»، أَيْ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ. وَأُجِيبَ بِالْتِزَامِهِ، وَبِالْفَرْقِ [بِأَنَّ ضَرْبَ عَمْرٍو](١) فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لاَ يَمْتَنِعُ.

(مَسْأَلَةٌ) مِثْلُ: ﴿ يَا أَيُهَا الْمُزَّمِّلُ ﴾ (٢) ﴿ لَثِنَ اَشْرَكْتَ ﴾ (٣) لَيْسَ بِعَامِّ لِلْأُمَّةِ، إِلاَ بِدَلِيلٍ مِنْ قِيَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ (٤). .....للأُمَّةِ، إِلاَ بِدَلِيلٍ مِنْ قِيَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ (٤).

= ويلزم من ذلك أن يكون الضمير في قوله تعالى: ﴿وَبعولتهن﴾ يشمل بعل البائن وبعل الرجعية، وهذا غير صحيح؛ لأن البائن لا يحق لبعلها أن يردها ويراجعها، فدل على أن الضمير مع المعطوف خاص بالرجعية، مع أنه في المعطوف عليه عام في البائن والرجعية؛ لأن العطف لا يقتضي المشاركة في الحكم عند الجمهور، وقال الحنفية وابن الحاجب: «إن الضمير في المعطوف: ﴿وبعولتهن﴾ عام لكنه خصّ بدليل منفصل».

انظر: المستصفى ٧١/٧. المحصول للرازي ٣٨٨/٢. الإحكام للآمدي ٢٩٧/١. شرح تنقيح الفصول ص١٩١١. تيسير التحرير ٢٣٠٠١. فواتح الرحموت ١٩٩/١. مختصر البعلي ص١٢٤. شرح الكوكب المنير ٣٢٠/٣. أحكام القرآن لابن العربي ١٨٧/١. البجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣١٠٠١. تفسير ابن كثير ٢٠٥١١. التحرير والتنوير ٢٩٤/٢. تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس ١٤٥١ ـ ١٤٦٠ تفسير المنار للشيخ رشيد رضا ٢٧٤/٢. أضواء البيان للشنقيطي ١٧٥١١. روائع البيان تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد علي الصابوني ٢٣١/١ ـ ٣٣٢٠.

- (۱) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ١٩٨/٢، وشرح العضد على المختصر ١٢٠/٢.
- (۲) سورة المزمل الآية: ١. وتمامها: ﴿يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا﴾. وانظر: جامع البيان للطبري ٧٨/٢٩. أحكام القرآن للرازي الجصاص ٣٦٦٠. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣١/١٩. تفسير الكشاف ٢/١٧٠. تفسير ابن كثير ١٤١/٧ التحرير والتنوير ٢٥٥/٢٩.
- (٣) سورة الزمر الآية: ٦٢. وتمامها: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾. وانظر: جامع البيان للطبري ١٦/١١. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٧٦/١٥. تفسير الكشاف ١٦٩/٥. تفسير ابن كثير ٢/٠٥/٠. التحرير والتنوير ٥٨/٢٤.
- (٤) وبه قال أكثر الشافعية، والتميمي وأبو الخطاب من الحنابلة، ونسبه ابن عبدالشكور إلى المالكية.

انظر: البرهان ١/١٥١. المستصفى ٦٤/٢. المحصول للرازي ٣٧٩/٢. الإحكام للآمدي=

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدُ<sup>(۱)</sup>: عَامٌ إِلاَّ بِدَلِيلِ<sup>(۲)</sup>. لَنَا: الْقَطْعُ بِأَنَّ خِطَابَ الْمُفْرَدِ لاَ يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ لُغَةً، وَأَيْضًا: يَجِبُ أَنْ يَكُونَ خُرُوجُ غَيْرِهِ تَخْصِيصًا.

قَالُوا: إِذَا قِيلَ لِمَنْ لَهُ مَنْصِبُ الاقْتِدَاءِ: «إِرْكَبْ؛ لِمُنَاجَزَةِ الْعَدُوِّ»، وَنَحْوُهُ، فُهِمَ لُغَةً: أَنَّهُ أَمْرٌ لأَتْبَاعِهِ مَعَهُ، وَكَذَلِكَ يُقَالُ/ [1/13]: «فَتَحَ، وَكَذَلِكَ يُقَالُ/ [1/13]: «فَتَحَ، وَكَسَرَ»، وَالْمُرَادُ: مَعَ أَتْبَاعِهِ. قُلْنَا: مَمْنُوعٌ، أَوْ فُهِمَ؛ لأَنَّ الْمَقْصُودَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْمُشَارَكَةِ، بِخِلَافِ هَذَا (٣).

قال الإسنوي في نهاية السول ٣٥٨/٢: «وظاهر كلام الشافعي في البويطي أنه يتناولهم». اهـ.

وقال الغزالي في المستصفى ٢٥/٢: ﴿وهذا فاسدُ ٩٠ اهـ.

وتردد إمام الحرمين في المسألة حيث قال في البرهان ٢٥١/١: "وأنا أقول فيه: ما ظهرت فيه خصائص الرسول عليه السلام كالنكاح، والغنائم، وكان إذا ورد خطاب مختص في حكم اللسان برسول الله على، فما أراهم كانوا يعتقدون مشاركته فيه؛ لاقتضاء الصيغة التخصيص، والعلم بخصائص رسول الله على فيما ظهر الخطاب فيه. فأما ما لم يظهر فيه خصائصه، وورد فيه خطاب مختص به، فهذا مجال النظر. ولست أتحقق أيضاً مسلكاً قاطعاً من رأيهم في طرد اعتقاد المشاركة». اهد.

انظر: البرهان ٢٠١/١. المستصفى ٢٤٢. المحصول للرازي ٣٧٩/٢. الإحكام للآمدي الخرم. البرهان ٢٠١/١. وقع ٢٦٨/٤. وقع ٤٦٨/٤. وقع ٤٦٨/١. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٠١/١. وقع الحاجب (ورقة ١١٠٤٤). شرح العضد على المختصر ١٢١/١. بيان المختصر ٢٠١/٢. نهاية السول ٣٠٨/٢. مختصر البعلي ص١١٤. العدة ٢٠١٨١. شرح الكوكب المنير ٣١٨/١. فواتح الرحموت ٢٠١/١. تشنيف المسامع ٢٠٠٠/١. البحر المحيط ٣/١٨٦. إرشاد الفحول ص١١٤٠.

(٣) لفظ «بخلاف هذا» ساقطة من: ش.

<sup>= 7/87</sup>. تيسير التحرير 1/107. شرح المحلي على جمع الجوامع 1/107. رفع الحاجب (ورقة 1/10). شرح العضد على المختصر 1/10. بيان المختصر 1/10 نهاية السول 1/10. مختصر البعلي ص11. العدة 1/10. شرح الكوكب المنير 1/10. فواتح الرحموت 1/10. إرشاد الفحول ص1/10.

<sup>(</sup>١) في: أ «وقال أحمد وأبو حنيفة» بدل «وقال أبو حنيفة وأحمد».

<sup>(</sup>Y) وقال أبو حنيفة، وأحمد وأكثر أصحابه، والمعتزلة، وابن السمعاني في القواطع ص ٣٧٠: إنه عام للأمة إلا بدليل يدل على الفرق بينه وبين أمته على ذلك الخطاب.

قَالُوا: وَ﴿إِذَا طَلَقْتُمْ ﴿ ( ) يَدُلُّ عَلَيْهِ. قُلْنَا: ذُكِرَ النَّبِيُّ [صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] ( ) أَوَّلاً وَلِمَا يَلَقَشْرِيفِ ( ) ، ثُمَّ خُوطِبَ الْجَمِيعُ ( ) قَالُوا: ﴿ فَلَمَّا وَسَلَّمَ الْجَمِيعُ ( ) قَالُوا: ﴿ فَلَمَّا وَسَلَّمَ الْجَمِيعُ ( ) وَلَوْ كَانَ خَاصًا ، لَمْ يَتَعَدَّ. قُلْنَا: نَقْطَعُ بِأَنَّ الإِلْحَاقَ ؛ لِلْقِيَاسِ . قَضَى ( ) ( ) وَلَوْ نَافِلَةً لَكَ ﴾ ( ) ( ) وَفَافِلَةً لَكَ ﴾ ( ) ( ) لَا يُفِيدُ . قُلْنَا: يُفِيدُ قَطْعَ الإِلْحَاقِ .

(مَسْأَلَةً) خِطَابُهُ (١١) لِوَاحِدٍ لَيْسَ بِعَامٌ (١٢)،

<sup>(</sup>۱) سورة الطلاق الآية: ۱. وتمامها: ﴿ يَا أَيُهَا النبيء اذَا طَلَقْتُم النساء ﴾. وانظر: جامع البيان للطبري ٨٣/٢٨. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٤٨/١٨. تفسير الكشاف ١٢٣/٦. تفسير ابن كثير ٣٣/٧. التحرير والتنوير ٢٩٤/٢٨.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٢٠٣/٢، ورفع الحاجب (ورقة ١٢٢/٠)، وشرح العضد على المختصر ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>٣) عبارة: ش التشريفه، بدل «أو لا؛ للتشريف».

<sup>(</sup>٤) في: أ «الجمع» بدل «الجميع».

<sup>(</sup>a) في: ش «قضا» بدل «قضي». وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب الآية: ٣٧. وتمامها: ﴿فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها﴾. وانظر: جامع البيان للطبري ١٠/٢٢. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٨٨/١٤. تفسير الكشاف ٥/٤٤. تفسير ابن كثير ٥/٢٦. روح المعاني ٢٥/٢٢. التحرير والتنوير ٣٨/٢٢.

<sup>(</sup>٧) في: أ «بِمِثْل» بدل «فَمِثْلُ».

<sup>(</sup>A) حرف «لك» ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٩) سورة الأحزاب الآية: ٥٠. وتمامها: ﴿خالصة لك من دون المومنين﴾. وانظر: جامع البيان للطبري ٢٠/١٢. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٠٨/١٤ فما بعدها. تفسير الكشاف ٥٠/٥٠. تفسير ابن كثير ٥٨/١٤. روح المعاني ٥٨/٢٢. التحرير والتنوير ٢٠/٢٧.

<sup>(</sup>١٠) سورة الإسراء الآية: ٧٩. وتمامها: ﴿وَمَنَ اللَّيلُ فَتَهَجُدُ بِهُ نَافَلَةٌ لَكُ﴾. وانظر: جامع البيان للطبري ٩٥/١٥. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣٠٨/١٠. تفسير الكشاف ١٨٤/١٠. تفسير ابن كثير ٤٤/١٣. روح المعاني ١٣٨/١٠. التحرير والتنوير ١٨٤/١٥.

<sup>(</sup>١١) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٠٥/ب): «صوَّر إمامُ الحرمين (في البرهان ٢٥٢/١)، وابنُ السمعاني (في قواطع الأدلة ص٣٧١)، وغيرهما المسألة بخطابه عليه السلام، وعليه يكون الضمير في قول المصنف: «خطابه» عائدا على النبي ﷺ، والصواب عود الضمير على الشارع». اهـ.

<sup>(</sup>١٢) وبه قال الشافعية، والمالكية، والحنفية.

# خِلاَفًا لِلْحَنَابِلَةِ (١). لَنَا: مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْقَطْعِ، وَلُزُومِ التَّخْصِيصِ، وَمِنْ (٢) عَدَمِ

- انظر قول الجمهور في هذه المسألة في: البرهان ٢٠٢/١. قواطع الأدلة ص٣٧١. الإحكام للآمدي ٢٧١/١. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٠٢/١. رفع الحاجب (ورقة ١٠٥٠/ب). بيان المختصر ٢٠٦/٢. شرح العضد على المختصر ١٢٣/١. تيسير التحرير ١٢٥٢. تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص٣٤٠. مختصر البعلي ص١١٤. فواتح الرحموت ٢٠٠/١. شرح الكوكب المنير ٢٢٥/٣. إرشاد الفحول ص١١٤.
- (۱) قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٢٣/٣: «خطابه ﷺ لواحد من الأمة، فإنه يتناول المخاطَبَ وغيرَه؛ لأنه لو اختص به المخاطَبُ لم يكن النبي ﷺ مبعوثاً إلى الجميع». اهد. وهذا قول الحنابلة فقط.

وهناك تفصيل جيد لإمام الحرمين في البرهان ٢٥٢/١ حيث قال: «إذا خص رسول الله ﷺ واحداً من أمته بخطاب، فهذا مما عده الأصوليون من مسائل الخلاف، فقالوا: «من العلماء من صار إلى أن المكلفين قاطبة يشاركون المخاطِب، ومنهم من قال لا يشاركونه.

والقول في هذا عندي مردود إلى كلام وجيز: فإن وقع النظر في مقتضى اللفظ، فلا شك أنه للتخصيص، وإن وقع النظر فيما استمر الشرع عليه، فلا شك أن خطاب رسول الله، وإن كان مختصاً بآحاد الأمة فإن الكافة يلزمون في مقتضاه ما يلتزمه المخاطب». اهـ.

#### مبنى الخلاف في هذه المسألة.

قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة ص٣٧١: «وأما إذا خصص الرسول ﷺ واحداً من أمته بخطاب فقد ذكر بعضهم خلافاً في هذا وقال: من العلماء من صار إلى أن المكلفين قاطبة يشاركون المخاطِب، ومنهم من قال: لا يشاركونه.

فمن قال بالأول: صار إلى أن الأصل أن جميعَ الأمة في الشرع سواء، بلا تخصيص لواحد من بين الجماعة، وقد جرت عادة أهل اللسان أنهم يخاطِبونَ الواحد، فيريدون به الجماعة، وهذا في كلام كثير.

وأما من قال بالثاني: فَقَدْ ذَهَبَ إلى صورة الصيغة، وهي مختصة بالواحد من بين الجماعة، فلا يجعل للتعميم إلا بدليل».

انظر هذه المسألة في: البرهان ٢٠٢/١. قواطع الأدلة ص٣٧١. الإحكام للآمدي ٤٧١/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ٤٣٠/١. رفع الحاجب (ورقة ١٠٠/ب). بيان المختصر ٢٠٦/٢. تيسير التحرير ٢٠٢/١. تيني التحرير ٢٠٢/١. تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص٣٤٠. مختصر البعلي ص١١٤. فواتح الرحموت ٢٨٠/١. شرح الكوكب المنير ٣٢٣/٣. إرشاد الفحول ص١١٤.

(٢) حرف «مِنْ» ساقط من: ش.

### فَائِدَةِ: ﴿ حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ ﴾ (١).

(۱) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٢٤٥: «لم أر بهذا قط سنداً، وسألت عنه شيخنا الحافظ جمال الدين أبا الحجاج، وشيخنا الحافظ أبا عبدالله الذهبي مراراً فلم يعرفاه بالكلية». اه.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٠٥/ب): «وهو حديث لا يُعرف له أصل؛ سألت عنه شيخنا الذهبي فقال: لا أعرفه».اهـ.

وقال العراقي في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي ص٥٣ حديث رقم (٢٥): «ليس له أصل، وسئل عنه المزي والذهبي فأنكراه».اهـ.

وقال الشيخ الملا علي القاري في المصنوع ص٩٥: «لا أصل له، قاله العراقي وغيره».

وقال العجلوني في كشف الخفاء ٤٣٦/١ ـ ٤٣٧: «ليس له أصل بهذا اللفظ كما قال العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي». وقال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر ٢٠٦/١: «لا يُعرف بهذا اللفظ، لكن معناه ثابت. رواه الترمذي والنسائي من حديث مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة...

وحديث أميمة رضي الله عنها أنها قالت: «أتيت النبي على في نساء من المهاجرات نبايعه. فقال: «إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة».

أخرجه الترمذي في أبواب السير، باب ما جاء في بيعة النساء حديث (١٥٩٧) ١٥١/٤ \_ . وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح». اهـ.

وأخرجه النسائي في كتاب البيعة، باب بيعة النساء ١٤٩/٧ عن أميمة بلفظ: «إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة».

وأخرجه الإمام مالك في كتاب البيعة، باب ما جاء في البيعة ٢/٩٨٢ ولفظه: عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: «أتيت رسول الله على نسوة بايعنه على الإسلام. فقلن: يا رسول الله، نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئاً، ولا نسرق ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف. فقال رسول الله على: «فيما استطعتن وأطقتن» قالت: فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. هلم نبايعك يا رسول الله. فقال رسول الله على: «إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة

وانظر: فيض القدير للمناوي ١٦/٣، وكشف الخفاء ٤٣٧/١. وفيه: وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجهما؛ لثبوتها على شرطهما.

قَالُوا: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾(١)، ﴿ بُعِثْتُ إِلَى الأَسْوَدِ وَالأَحْمَرِ (٢) ﴾(٣). يَدُلُّ عَلَيْهِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَعْنَى: تَعْرِيفُ كُلِّ مَا يَخْتَصُّ بِهِ (٤)، وَلاَ يَلْزَمُ اشْتِرَاكُ الْجَمِيعِ.

قَالُوا: ﴿ حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ ﴾ (\*) يَأْبَى (\*) ذَلِكَ. قُلْنَا: مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ (٧) بِالْقِيَاسِ، أَوْ بِهَذَا الدَّلِيلِ، لاَ أَنَّ خِطَابَ الْوَاحِدِ لِلْجَمِيعِ.

قَالُوا: نَقْطَعُ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ حَكَمَتْ عَلَى الأُمَّةِ بِذَلِكَ، كَحُكْمِهِمْ بِحُكْمِ مَاعِزٍ فِي الزِّنَا(^^) وَغَيْرِهِ.

<sup>(</sup>۱) سورة سبأ الآية: ۲۸. وانظر: جامع البيان ٦٦/٢٢. الجامع لأحكام القرآن ١٤١/٢٤. تفسير الكشاف ٥/٨٠. تفسير ابن كثير ٥/٣٥٠. روح المعاني ١٤١/٢٢ فما بعدها. التحرير والتنوير ١٩٧/٢.

<sup>(</sup>٢) في: أ «إلى الأحمر والأسود» بدل «إلى الأسود والأحمر».

<sup>(</sup>٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله على قال: «بعثت إلى الأسود والأحمر». أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢٥٠/١. وأخرجه من حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه في مسنده ٤١٦/٤.

وأخرَجه عن أبي ذر رضي الله عنه في مسنده ٥/١٤٥، ١٦١، ١٦١، ١٦٢.

<sup>(</sup>٤) عبارة: ش «تعريف كل جنس بما يختص به».

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه قبل قليل في مسألة: خطابه لواحد ليس بعام.. ٥ ص٧٦٦.

<sup>(</sup>٦) في: ش «يأبا» بدل «يأبي». وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٧) عبارة: ش «محمول على الجماعة» فقط.

<sup>(</sup>A) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما أتى ماعز بن مالك النبي على قال له: «لعلك قَبْلْتَ، أو غمزت، أو نظرت؟». قال: لا يا رسول الله، قال: «أنكتها؟» لا يُكَنِّى. قال: فعند ذلك أمر برجمه».

أخرَجه البخاري في الحدود، باب (٢٨) هل يَقُولُ الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت؟ ٨٤/٨.

وأخرجه مسلم في كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا حديث (١٩) ١٣٢٠/٣ وفي لفظه بعد سؤال النبي على عن فعله. قال: نعم. ثم أمر به فرجم. وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك حديث (٤٤٢٧)

واخرجه ابو داود في كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك حديث (٤٤٢٧) ٥٧٩/٤.

قُلْنَا: إِنْ كَانُوا حَكَمُوا؛ لِلتَّسَاوِي فِي الْمَعْنَى، فَهُوَ الْقِيَاسُ، وَإِلاَّ فَخِلَافُ الإِجْمَاع.

قَالُوا: لَوْ كَانَ خَاصًّا، لَكَانَ: ﴿ تُجْزِئُكَ، وَلاَ تُجْزِئُ أَحَدًا بَعْدَكَ ﴾ (١)، وَتَخْصِيصُهُ خُزَيْمَةَ بِقَبُولِ .....

= وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١/٢٧٠، ٢٨٩، ٣٢٥.

وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص٢٤٦: "وقد روى قصة ماعز جماعة من الصحابة عن رسول الله على، وأنه أمر برجمه في الصحيحين وغيرهما". روى حديث ماعز:

جابر بن سمرة، وبريدة الأسلمي، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وجابر بن عبدالله، ونعيم بن هزال. رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

فأما حديث جابر بن سمرة، وبريدة الأسلمي رضي الله عنهما:

فأخرجهما الإمام مسلم في كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا ١٣١٨ \_ ١٣١٨ حديث (١٦ ، ١٨) و(٢١ ، ٣٣) وأبو داود في كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك ٥٨٣/٤ \_ ٥٨٥ حديث (٤٤٢٢) و(٤٤٣٣) و(٤٤٣٣) و(٤٤٣٤).

#### وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

أخرجه الإمام مسلم في الموضع السابق حديث (٤٤٢٨ ـ ٤٤٢٩).

والترمذي في أبواب الحدود، باب ما جاء في دَرْءِ الحد عن المعترف إذا رجع. حديث (١٤٢٨) ٣٦/٤ ـ ٣٧. وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن». اهـ.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود، باب الرجم حديث (٢٥٥٤) ٨٥٤/٢.

وحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما:

أخرجه أبو داود في الحدود، باب رجم ماعز حديث (٤٤٣٠ ـ ٤٤٣٠) ١٨٨/٥ ـ ٥٨١/٥.

#### حديث نعيم بن هزال رضي الله عنه:

أخرجه أبو داود في الحدود، باب رجم ماعز حديث (٤٤١٩) ٥٧٣/٤.

- ماعز:هو ابن الأسلمي، صحابي، وهو الذي رُجِمَ في عهد النبي ﷺ، وجاء في بعض طرق الحديث أن النبي ﷺ قال فيه: «لقد تاب توبة لو تابّها طائفة من أمتي لأجزأت عنه». انظر ترجمته في: الإصابة ٣١٧/٣. الاستيعاب ٤١٨/٣.
- (۱) عن البراء بن عازب قال: "خطبنا رسول الله على يوم النحر بعد الصلاة فقال: "من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم، فقام أبو بردة بن نيار فقال: "يا رسول الله، والله نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، =

= وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلى وجيراني». فقال رسول الله ﷺ: اللك شاة لحم؛ قال: «فإن عندى عَنَاقٌ جَذَعَة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزئ عنى ؟ قال: انعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك.

أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب العيدين، باب (٢٣) كلام الإمام والناس في خطبة العيد... إلخ ١٠/٢ ـ ١١. وفي كتاب الأضاحي باب (٨) (قول النبي ﷺ لأبي بردة: اضَع بالجذع... الخ) ٢٣٧/٦.

وأخرجه مسَّلم في كتاب الأضاحي، باب وقتها حديث (٤ ـ ٩) ٣/٢٥٥١ ـ ١٥٥٤. وأخرجه أبو داود في كتاب الأضاحي، باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة حديث 97/E (10.A)

وأخرجه النسائي في كتاب الضحايا، باب ذبح الضحية قبل الإمام ٢٢٢/٧ ـ ٢٢٣. وأخرجه الدارمي في كتاب الأضاحي، باب الذبح قبل الإمام ٧٠/٢.

(١) عن عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري عن عمه، وكان من أصحاب النبي ﷺ: «أن النبي ﷺ ابتاع (أي اشتري) فرسا من أعربي، فاستتبعه النبي ﷺ؛ ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي ﷺ وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه الفرس، لا يشعرون أن النبي ﷺ ابتاعه، فنادى الأعرابي النبي ﷺ فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقال النبي على حين سمع نداء الأعرابي: ﴿ أَو لَيْسَ قد ابتعته ؟ ا فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي ﷺ على خزيمة فقال: ﴿بِم تشهد؟ ٩. فقال: أشهد بتصديقك يا رسول الله، «فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين».

أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به حديث (٣٦٠٧) ٢١/٤ ـ ٣٢.

وأخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع ٣٠١/٧. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٥/٢١٥، ٢١٦.

وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع ١٧/٢ ـ ١٨. وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد، ورجاله باتفاق الشيخين ثقات، ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي.

وأخرجه البيهقي في كتاب الشهادات، باب الأمر بالإشهاد ١٤٥/١٠.

وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص٧٤٩: الورواه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عبدالله الجدلي عن خزيمة نفسه نحوه مختصرا». اه.

أخرجه أبو حنيفة في جامع مسانيد الإمام الأعظم ٢٧١/٢.

وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع ١٨/٢ عن عمارة بن خزيمة عن أبيه خزيمة بنحوه مختصراً. وسكت عنه. (مَسْأَلَةٌ) جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ(١) كَ «الْمُسْلِمِينَ» وَنَحْوُ: «فَعَلُوا» مِمَّا يُغَلَّبُ فِيهِ الْمُنْكَرُ، لاَ يَدْخُلُ فِيهِ النِّسَاءُ ظَاهِرًا(٢)، خِلاَفًا لِلْحَنَابِلَةِ(٣). لَنَا:

(۱) هو اسم دل على ثلاثة فأكثر من الذكور العقلاء، بزيادة في آخره واو ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر. ولا يجمع هذا الجمع إلا كل عَلَم أو صفة لمذكر عاقل، بشرط خلوه من التاء، وصلاحيته لها، ثم خلوه من التركيب، ثم أن لا يكون على وزن (أفعل) الذي مؤنثه (فعلاء)، ولا وزن (فعلان) الذي مؤنثه (فعلى).

وكل ما جاء على صورة هذا الجمع، ولم تتوفر فيه شروطه، فهو ملحق به، يعامل معاملته في الإعراب، ولا يعد من فصيلته الصرفية، مثل: عابدين (علم لرجل مفرد)، سنون، بنون، أرضون، مثون... إلخ.

انظر: شرح ابن عقيل على الألفية ١/٠٦ ـ ٦٣. كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة لابن الجزري ص١٧٠. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام ص٢٤. جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى غلاييني ١٦/٧ ـ ١٨. المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها للاستاذ محمد الأنطاكي ٢٥٤/١.

(٢) وهذا القول رجحه القاضي الباقلاني، والغزالي، والآمدي، وابن الحاجب، وأكثر الشافعية، واختاره أبو الخطاب، والطوفي من الحنابلة، ونقله ابن برهان عن معظم الفقهاء.

انظر:البرهان ١/٥٤٦. المستصفى ٧٩/٢. المحصول للرازي ٣٨٠/٢. الإحكام للآمدي ٢/٣٧٤. الوصول إلى الأصول ٢١٢/١. رفع الحاجب (ورقة ١٠٥/٠). بيان المختصر ٢/٣/٢. شرح العضد على المختصر ٢١٤٢١. شرح المحلي على جمع الجوامع ١٢٤٠٠. شرح تنقيح الفصول ص١٩٨٠. فواتح الرحموت ٢٧٣٢١. تيسير التحرير ٢٢٠١٠. الروضة مع النزهة ٢٤٨/٢. شرح مختصر الروضة ١٦٢/٢. مختصر البعلي ص١١٤٨. شرح الكوكب المنير ٣/٣٥٠. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص٢٤١٠.

(٣) المراد: أكثر الحنابلة، لا كل الحنابلة؛ بدليل خلاف أبي الخطاب، والطوفي وهما من الحنابلة. وعن الإمام أحمد فيه روايتان.

قال ابن قدامة في روضة الناظر ١٤٨/٢ مع النزهة: «فأما الجمع بالواو والنون كـ «المسلمين» وضمير المذكرين كقوله: ﴿كلوا واشربوا﴾ [البقرة: ١٨٧]. فاختار القاضي (أبو يعلى) أنهن يدخلن فيه. وهو قول بعض الحنفية، وابن داود.

<sup>=</sup> وأخرجه البيهقي في كتاب الشهادات، باب الأمر بالإشهاد ١٤٦/١٠ مختصراً أيضاً. خزيمة: هو خزيمة بن ثابت الأنصاري الخطمي، أبو عمارة المدني، ذو الشهادتين من كبار الصحابة، شهد بدرا وما بعدها. واستشهد مع سيدنا عليِّ بصفين سنة ٣٧هـ رضى الله تعالى عنه. انظر ترجمته في: الإصابة ٢٧٨/٢. الاستيعاب ٤٤٨/٢.

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ (١). وَلَوْ كَانَ دَاخِلاً (٢) لَمَا حَسُنَ. فَإِنْ قُدِّرَ مَجِينُهُ لِلنُّصُوصِيَّةِ، فَفَائِدَةُ التَّأْسِيسِ أَوْلَى / [٤٤/ب]. وَأَيْضًا قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: «يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ: مَا نَرَى اللهَ ذَكَرَ إِلاَّ الرِّجَالَ، فَأَنْزَلَ اللهُ (٣): ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾.» (١)، وَلَوْ كُنَّ دَاخِلَتٍ، لَمْ يَصِحَّ تَقْرِيرُهُ (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾.» (١)، وَلَوْ كُنَّ دَاخِلَاتٍ، لَمْ يَصِحَّ تَقْرِيرُهُ

= واختار أبو الخطاب والأكثرون: أنهن لا يدخلن فيه». اهـ.

وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة ١٦/٢: «وأما جمع المذكر السالم، وضمير الجمع المتصل بالفعل نحو: المسلمين، وكلوا واشربوا، وقاموا وقعدوا، ويأكلون ويشربون، ففيه النزاع المذكور.

قوله: «فإن أرادوا بدليل خارج أو قرينة، فاتفاق، وإلا فالحق الأول» أي: إن أراد القاضي ومن وافقه بأن الإناث يدخلن في لفظ المسلمين، وكلوا واشربوا بدليل منفصل، أو قرينة تدل على دخولهن، فهو متفق عليه بين الكل؛ لأن خلاف وضع اللفظ لا يمتنع أن يدل عليه دليل، وإن أرادوا أنهن يدخلن فيه بمقتضى اللفظ وضعا، فليس بصحيح، والحق الأول، وهو قول أبي الخطاب ومن وافقه: إنهن لا يدخلن في ذلك». اه.

وقال ابن بدران في المدخل ص٢٤١: «ونحو المسلمين والمؤمنين، ﴿وكلوا واشربوا﴾ [البقرة: ١٨٧] مما هو لجميع الذكور، ففيه خلاف. فذهب أبو الخطاب والأكثر إلى أنهن لا يدخلن فيه».

حرف «لا» ساقط من عبارة ابن بدران في المدخل المطبوع. وهذا السقوط يؤثر كثيرا في المعنى.

- (۱) سورة الأحزاب الآية: ۳۰. وانظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨٥/١٤. تفسير الكشاف ٥/٣٤. تفسير ابن كثير ٥/٩٥٠. الجواهر الحسان للشيخ الثعالبي ٣/٥٥٣. التحرير والتنوير ١٩/٢٢.
  - (۲) عبارة: ش «لو كن داخلات».
  - (٣) عبارة: ش «فأنزل الله عز وجل».
- (٤) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص ٢٥٠: "قال أبو عبدالرحمان النسائي في التفسير من السنن الكبير: "حدثنا محمد بن معمر، عن مغيرة بن سلمة، عن عبدالواحد بن زياد، عن عثمان بن حكيم ثنا عبدالرحمان بن شيبة قال: "سمعت أم سلمة تقول: قلت يا رسول الله: ما لنا لا نُذْكَرُ في القرآن كما يُذْكَرُ الرجال؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: ﴿إِن المسلمين والمسلمات﴾ وكذلك رواه أحمد (في مسنده ٢٥٠٥٣) عن عفان عن عبدالواحد بن زياد. فذكره بأطول من هذاه اه.

وروى سفيان الثوري في تفسيره ص٢٠١ عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة=

## للتَّفْي، وَأَيْضًا: فَإِجْمَاعُ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ جَمْعُ الْمُذَكَّرِ (١).

= قالت: «يا رسول الله، يذكر الرجال ولا نذكر. فنزلت: ﴿إِن المسلمين والمسلمات والمومنين والمومنات...﴾.

وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ١١/٢٢ من طريق سفيان به.

وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير ٢١٦/٢ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». اهـ ووافقه الذهبي.

وأخرجه الترمذي في أبواب التفسير، باب ومن سورة الأحزاب حديث (٣٢١١) ٥/٣٥٤ من حديث عكرمة عن أم عمارة الأنصارية. وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن غريب». اهـ.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٠٦/أ): «والأولى عندي أن يستدلَّ بقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال ﷺ: «نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة» أخرجه ابن ماجه (حديث رقم: ٢٩٠١) بإسناد جيد، فلو كن يدخلن في لفظ المؤمنين لَعَرَفَت ذلك، ولم تسأل». اهد.

قلتُ: وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١٦٥/٦، والدارقطني في سننه ٢٨٤/٢ من حديث عائشة رضى الله عنها.

وانظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨٥/١٤. تفسير الكشاف ٥٣/٥. تفسير ابن كثير ٥/٩٥. الجواهر الحسان للشيخ الثعالبي ٣٥٥/٣. التحرير والتنوير ١٩/٢٢.

- أم سلمة: هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة، المخزومية، وأمها عاتكة بنت عامر. كنيتها بابنها سلمة بن أبي سلمة عبدالله بن عبدالأسد. هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة هجرتين، وخرج أبو سلمة إلى أحد فأصيب عضده بسهم ثم برأ الجرح، فأرسله رسول الله على في سرية فعاد الجرح، ومات منه، فاعتدت أم سلمة، ثم تزوجها رسول الله في وكانت من أجمل النساء. توفيت سنة ٥٩هـ، ولها ٨٤ سنة. وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة. ودفنت بالبقيع. قال ابن حجر وابن العماد: توفيت سنة ٦٩٨. الاستيعاب توفيت سنة ٦٩٨. الاستيعاب شذرات الذهب ٦٩/١.

(۱) إن أهل العربية أجمعوا على أن مثل «المسلمين»، ومثل «الواو» في ضربوا، جمع المذكر. فلم يكن متناولاً للنساء؛ لأن إجماع أهل العربية حجة في بحث الألفاظ. انظر: البرهان ٢٤٥/١. شرح العضد على المختصر ٢٢٤/١. رفع الحاجب (ورقة انظر: البرهان المختصر ٢١٤/٢. شرح ابن عقيل على الألفية ٢٠/١ ـ ٣٣. كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة لابن الجزري ص١٠٧. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام ص٢٤. جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى غلاييني ٢٦/٢ ـ ١٨. المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها للأستاذ محمد الأنطاكي ٢٥٤/١.

قَالُوا: الْمَعْرُوفُ تَعْلِيبُ الذُّكُورِ. قُلْنَا: صَحِيحٌ إِذَا قُصِدَ الْجَمِيعُ، وَيَكُونُ مَجَازًا. فَإِنْ قِيلَ:

الأَصْلُ الْحَقِيقَةُ. قُلْنَا: يَلْزَمُ الإِشْتِرَاكُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ.

قَالُوا: لَوْ لَمْ يَدْخُلْنَ لَما شَارَكْنَ الْمُذَكَّرِينَ (١) فِي الأَحْكَامِ. قُلْنَا: بِدَلِيلٍ مِنْ خَارِجِ؛ وَلِذَلِكَ لَمْ يَدْخُلْنَ فِي الْجِهَادِ، وَالْجُمُعَةِ، وَغَيْرِهِمَا.

قَالُوا: لَوْ أَوْصَى لِرِجَالٍ وَنِسَاءٍ بِشَيْءٍ، ثُمَّ قَالَ؛ «وَأَوْصَيْتُ لَهُمْ بِكَذَا»، دَخَلَ النِّسَاءُ بِغَيْرِ قَرِينَةٍ، وَهُوَ مَعْنَى الْحَقِيقَةِ. قُلْنَا: بَلْ بِقَرِينَةِ الإِيصَاءِ الأَوَّلِ.

(مَسْأَلَة) «مَنْ» (٢) الشَّرْطِيَّةُ تَشْمَلُ الْمُؤَنَّثَ عِنْدَ الأَكْثَرِ (٣) أَنَّهُ لَوْ قَالَ: «مَنْ دَخَلَ دَارِي فَهُوَ حُرٌ»، عُتِقْنَ (١) بِالدُّخُولِ (٥).

(مَسْأَلَةٌ) الْخِطَابُ بِ «النَّاسِ»، وَ«الْمُؤْمِنِينَ»، وَنَحْوِهِمَا: يَشْمَلُ الْعَبِيدَ

<sup>(</sup>١) في: أ «الذكور» بدل «المذكرين».

<sup>(</sup>٢) عبر عنها الإمام البيضاوي وغيره بقولهم: «ومَن للعالمين». وبين الإمام الإسنوي الحكمة من ذلك. انظر نهاية السول ٣٢١/٢ - ٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام الجويني في البرهان ٢٤٥/١: «مَنْ مِن الألفاظ المبهمة، وهي إحدى صيغ العموم، في اقتضاء الاستغراق إذا وقع شرطاً، ويتناول الذكور والإناث، وذهب إلى هذا أهل التحقيق من أرباب اللسان والأصول. وذهب شرذمة من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه لا يتناول الإناث». اهد.

وانظر: البرهان ٢٤٠/١. المنخول ص١٤٠. المحصول للرازي ٣١٧/٢. الإحكام للآمدي ٢٧٦/٢. العدة ٢٠٥/١. شرح تنقيح الفصول ص١٩٩ ـ ٢٠٠. أصول السرخسي ١٩٥/١. رفع الحاجب (ورقة ١٠١/أ). شرح العضد على المختصر ١٠٢/٢. بيان المختصر ٢١٨/٢. شرح مختصر الروضة للطوفي بيان المختصر ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>٤) في: أ «عُتِقَ» بدل «عتقن».

<sup>(</sup>٥) والدليل عليه أنه لو قال من له إماء: من دخل داري فهو حر، عتقن بالدخول، فلو لم يكن المؤنث داخلا في قوله: «من» لما عتقن. انظر: رفع الحاجب (ورقة ١٠٦/١). شرح العضد على المختصر ١٠٢/٢. بيان المختصر ٢١٨/٢.

عِنْدَ الأَكْثَرِ (١).

وَقَالَ الرَّازِيُّ: إِنْ كَانَ لِحَقِّ اللهِ [تَعَالَى] (٢٠). لَنَا: أَنَّ الْعَبْدَ مِنَ النَّاسِ، وَالْمُؤْمِنِينَ قَطْعًا، فَوَجَبَ دُخُولُهُ.

قَالُوا: ثَبَتَ صَرْفُ مَنَافِعِهِ إِلَى سَيِّدِهِ، فَلَوْ خُوطِبَ بِصَرْفِهَا إِلَى غَيْرِهِ لَتَنَاقَضَ. رُدَّ بِأَنَّهُ فِي غَيْرِ تَضَايُقِ الْعِبَادَاتِ، فَلَا تَنَاقُضَ.

قَالُوا: ثَبَتَ خُرُوجُهُ مِنْ خِطَابِ الْجِهَادِ، وَالْحَجِّ، وَالْجُمُعَةِ (٣)، وَغَيْرِهَا. قُلْنَا: بِدَلِيلِ (١٠)، كَخُرُوجِ الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ (٥٠).

(مَسْأَلَةٌ) مِثْلُ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ (٢) ، ﴿ يَا عِبَادِي ﴾ (٧) يَشْمَلُ الرَّسُولَ [عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) وهو قول الأئمة الأربعة، والحنابلة، وبعض المالكية ونقله ابن برهان عن معظم الشافعية. وهو ما نقله الماوردي والروياني عنهم.

انظر: المعتمد ١/٢٧٨. البرهان ٢٤٣/١. المستصفى ٧٧٧ ـ ٧٨. المنخول ص١٤٣٠. الإحكام للآمدي ٢٧٧/١. شرح تنقيح الفصول ص١٩٦. رفع الحاجب (ورقة الإحكام للآمدي ٢٧٧/١. شرح الغضد على المختصر ١٢٠٥/١. البحر المحيط ١٨١/٣. مختصر البعلي ص١١٥. تيسير التحرير ٢٥٣/١. فواتح الرحموت ٢٧٦/١. شرح الكوكب المنير ٢٤٣/٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش. قال الرازي الجصاص الحنفي: "إن كان لحق الله دخلوا ، وإن كان من حقوق الآدميين لم يدخلوا». اه.

انظر: فواتح الرحموت ٢٧٦/١. تيسير التحرير ٢٥٣/١. رفع الحاجب (ورقة ٢٠٦/ب). بيان المختصر ٢١٩/٢.

<sup>(</sup>٣) عبارة: أ «من خطاب الحج، والجهاد، والجمعة». بتقديم «الحج» على «الجهاد».

<sup>(</sup>٤) عبارة: ش «بدليل خارجي». بزيادة «خارجي».

<sup>(</sup>٥) عبارة: أ «المسافر والمريض». بتقديم «المسافر» على «المريض». على خلاف ما في الأصل، ش.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة الآية: ٢٠. وتمامها: ﴿يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾.

انظر: جامع البيان ١٧٤/١. تفسير الكشاف ٤٦/١. تفسير ابن كثير ٩٩/١. الجواهر الحسان ٥٣/١. التحرير والتنوير ٣٣٣/١

<sup>(</sup>V) سورة العنكبوت الآية: ٥٦. وتمامها: ﴿ يَا عبادي الذين آمنوا إِن أَرضي واسعة فإيَّاي فاعبدون ﴾ . =

## السَّلَامُ](١) عِنْدَ الأَكْثَرِ(٢). وَقَالَ / [٥٤/١] الْحَلِيمِيُّ: إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ "قُلْ" (٣).

- (١) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٢٢١/٢.
- (۲) الخطاب العام الوارد بطريق النداء مثل: ﴿يَا أَيِهَا النَّاسُ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الذَّينَ آمنوا﴾، ﴿يَا عبادي﴾ يشمل الرسول الكريم ﷺ عند الأكثرين؛ لصدق اللفظ عليه. وذهب الأقلُّون إلى خلافه.
- انظر: البرهان للجويني ١٩٤١. المستصفى ٨١/٢. الإحكام للآمدي ٤٧٩/٢. شرح تنقيح الفصول ص١٩٧٠. رفع الحاجب (ورقة ١٠٠/ب). بيان المختصر ٢٢١/٢. شرح العضد على المختصر ١٣٦/٢. البحر المحيط ١٨٩/٣. سلاسل الذهب ص٢٣٤. شرح الكوكب المنير ٢٤٧/٣. مختصر البعلي ص١٠٥٠. تشنيف المسامع ٢٠١/٢. فواتح الرحموت ٢٧٠١/١. زوائد الأصول ص٢٠٠٠.
- (٣) وقال الحليمي من أصحاب الإمام الشافعي: «الخطاب العام الوارد بطريق النداء إذا لم يكن معه «قل» يشمل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا كان معه «قل» فلا يشمله مثل: ﴿قَلْ يَا أَيُهَا النَّاسِ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم جَمِيعا﴾ [الأعراف: ١٥٨]، و: ﴿قَلْ يَا عَبَادِي الذَّيْنِ آمنوا القوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة﴾ [الزمر: ١١].

وقد قال بهذا التفصيل أيضاً: أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وزيفه إمام الحرمين في البرهان ٢٤٩/١. حيث قال: «وذهب بعض أئمة الفقهاء في ذلك إلى تفصيل فقال: كل خطاب لم يصدّر بأمر رسول الله على بتبليغه، ولكن ورد مسترسلاً، فالرسول مخاطب به كغيره، وكل خطاب صُدر على الخصوص بأمر الرسول بتبليغه، فذلك الذي لا يتناوله. كقوله تعالى: ﴿يا أيها الناس﴾، وهذا ذكره الصيرفي وارتضاه الحليمي. وهو عندنا تفصيل فيه تخييل، يبتدره من لم يعظُم حظه من هذا الفن.

فأما القسم المسلم فلا حاجة إلى مُرَادَّة فيه، وأما الخطاب المصدر بالأمر بالتبليغ فهو يجري على الحكم العموم عندنا؛ فإن قوله: ﴿ الله الناس ﴾ على اقتضاء العموم في وضعه. والقائل هو الله تعالى، وحكم قول الله تعالى لا يغيره أمر مختص بالرسول عليه السلام في تبليغه، وكأن التحقيق فيه: بلغني من أمر ربي كذا؛ فاسمعوه وعوه، واتبعوه». اهد \_ الحليمي: هو الحسين بن الحسن بن محمد بن خليم، أبو عبدالله الحليمي، ولد سنة ٣٣٨هـ، وقدم نيسابور فحدَّث بها، قال عنه الحاكم: "أوحد الشافعية بما وراء النهر، وأنظرهم بعد أبي بكر القفال والأودني. ولي القضاء ببخارى»، ووصفه الذهبي بأنه إمام متفنن. وله مصنفات عديدة نقل منها البيهقي كثيراً، =

<sup>=</sup> انظر: الجامع لأحكام القرآن ٣٥٧/١٣. تفسير الكشاف ٢٥٢/٤. تفسير ابن كثير ٥/٥٣٥. الجواهر الحسان ٣٠٣/٣. التحرير والتنوير ٢١/٢١.

لَنَا: مَا تَقَدَّمَ، وَأَيْضًا: فَهِمُوهُ؛ لأَنَّهُ إِذَا كَانَ لَمْ يَفْعَلْ سَأَلُوهُ فَيَذْكُرُ مُوجِبَ التَّخْصِيص.

قَالُوا: لاَ يَكُونُ آمِرًا مَأْمُورًا، وَ(١)مُبَلِّغًا مُبَلَّغًا بِخِطَابٍ وَاحِدٍ؛ وَ(٢)لأَنَّ الأَمْرَ لِلأَعْلَى (٣) مِمَّنْ دُونَهُ. قُلْنَا: الآمِرُ اللهُ [تَعَالَى](٤) وَالْمُبَلِّغُ جِبْرِيلُ [عَلَيْهِ السَّلاَمُ](٥).

قَالُوا: خُصَّ بِأَحْكَام، كَوُجُوبِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَالضَّحَى (٢)، وَالأَضْحَى (٧)، وَتَحْرِيمِ ٱلزَّكَاةِ (٨)، وَإِبَاحَةِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ،

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٢٥٧ ـ ٢٥٣: «ومندل بن علي هذا فيه ضعف. قال أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والنسائي: ضعيف. وقال يحيى بن معين مرة: ليس به بأس. وقال ابن حبان: كان سيء الحفظ، فاستحق الترك. اهـ.

وانظر: الجرح والتعديل ٤٣٤/٨ ـ ٤٣٥. ميزان الاعتدال ١٨٠/٤. تهذيب التهذيب المارمي ١٨٠/٠ عثمان بن سعيد الدارمي ص٩٩. تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص٩٢. المجروحون من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان ٢٥/٣.

(٧) في: أ «الأضحا» بدل «الأضحى». وهو تحريف ظاهر.

<sup>=</sup> منها: "كتاب المنهاج في شعب الإيمان" قال عنه الإسنوي: "جمع فيه أحكاما كثيرة، ومعاني غريبة، لم أظفر بكثير منها في غيره". و"آيات الساعة" و"أحوال القيامة" وغيرها. توفي سنة ٣٠٤هـ. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ ٣/٠٣٠١. البداية والنهاية وغيرها. شذرات الذهب ٣/١٦١. وفيات الأعيان ٢/٣٠١. طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٣٣٣/٤. طبقات الإسنوي ٤/٤٠١. الأعلام ٢٥٣/٢.

<sup>(</sup>١) حرف «وَ» ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٢) حرف «وَ» ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٣) عبارة: ش «ولأن الأمر طلب الأعلى». وعبارة: أ «لأن الأمر أعلا». و«أعلا». تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٢٢٢/٢.

<sup>(</sup>٦) روى مندل بن علي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عكرمة عن ابن عباس قال: سمعت النبي على يقول: «ثلاث هن علي فرائض، وهن لكم تطوع: الوتر، وركعتا الفجر، وصلاة الضحى».

 <sup>(</sup>A) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٢٥٣: «وأما تحريم الزكاة فهذه من صفات رسول الله ﷺ فإنه: كان لا يأكل الصدقة، ويأكل الهدية». اهـ.

وَلاَ شُهُودٍ (١)، وَلاَ مَهْرٍ وَغَيْرِهَا. قُلْنَا: كَالْمَرِيضِ، وَالْمُسَافِرِ، وَغَيْرِهِمَا، وَلاَ شُهُودٍ لاَنْ مَهْرٍ وَغَيْرِهِمَا، وَلَمْ يَخْرُجُوا بِذَلِكَ مِنَ الْعُمُومَاتِ (٢).

= عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة، فجعله في فيه، فقال النبي على: «كغ كغ ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة». أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب (٥٧) أخذ صدقة التمر عند صرام النخل. وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟، وفي باب (٢٠) ما يذكر في الصدقة للنبي على المهدلة للنبي المهدلة المن المهدلة المناب المهدلة باب (١٨٨) من تكلم بالفارسية والرطانة... إلى ١٣٤/٢.

وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله على أله وعلى آله وهم: بنو هاشم، وبنو المطلب دون غيرهم حديث (١٦١) ٧٥١/٢ واللفظ له. وأخرجه الدارمي في كتاب الزكاة، باب الصدقة لا تحل للنبي على، ولا لأهل بيته ٢٨٧/١.

(۱) تزوج النبي ﷺ زينب بنت جحش بغير ولي ولا شهود قال الله تعالى: ﴿فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها﴾ [لأحزاب: ٣٧].

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش: ﴿فَلَمَا قَضَى زِيدِ منها وطرا زوجناكها﴾ [الأحزاب: ٣٧]. قال: فكانت تفخر على أزواج النبي ﷺ تقول: زوجكن أهلكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات.

أخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن، ومن سورة الأحزاب حديث (٣٢١٣) ٥/٣٥٤ \_ ٣٥٤. وقال أبو عيسى: «هذا حديث صحيح». اهـ.

وانظر: جامع البيان للطبري ٢٢/١٠. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٨٨/١٤. تفسير الكشاف ٥/٤٤. تفسير ابن كثير ٥/٦٦. روح المعاني ٢٥/٢٢. التحرير والتنوير ٣٨/٢٢.

وأما إباحة النكاح له عليه الصلاة والسلام بغير مهر، فقال الله عز وجل: ﴿وامرأة مومنة إن وهبت نفسها للنبيء أن يستنكحها خالصة لك من دون المومنين﴾ [الأحزاب: ٥٠].

وانظر: جامع البيان للطبري ٢٧/١٦. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٠٨/١٤ فما بعدها. تفسير الكشاف ٥/٠٠. تفسير ابن كثير ٥/١٨. روح المعاني ٥٨/٢٢. التحرير والتنوير ٧٠/٢٢.

(٢) أجاب الإمام الآمدي عن ذلك في الإحكام ٤٨٠/٢ فقال: «إن اختصاصه ببعض الأحكام غيرُ موجب لخروجه عن عمومات الخطاب. ولهذا فإن الحائض، والمريض، والمسافر، والمرأة، كلُ واحد قد اختص بأحكام لا يشاركه غيره فيها، ولم يخرج بذلك عن الدخول في عمومات الخطاب». اهـ.

(مَسْأَلَةٌ) مِثْلُ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ (١) لَيْسَ خِطَابًا لِمَنْ بَعْدَهُمْ (٢) ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ الْحُكْمُ بِدَلِيلٍ آخَرَ مِنْ إِجْمَاعٍ، أَوْ نَصِّ، أَوْ قِيَاسٍ، خِلاَفًا لِلْحَنَابِلَةِ (٣) لَنَا: الْقَطْعُ أَنَّهُ لاَ يُقَالُ لِلْمَعْدُومِينَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ ، وَأَيْضًا: إِذَا امْتَنَعَ فِي

وانظر: رفع الحاجب (ورقة ١/١٠٧). بيان المختصر ٢٢٦/٢. شرح العضد على المختصر ٢٧٠/٢ مع حاشية السعد. التمهيد للإسنوي ص٣٦٣. زوائد الأصول ص٢٧٠. . ٢٧١.

(٣) قال المجد بن تيمية في المسودة ص33: «الأمر يتناول المعدوم بشرط أن يوجد». وقال الطوفي في مختصره ص٩٣: «تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى إيقاع الفعل منه حال عدمه، محال باطل بالإجماع، أما بمعنى تناول الخطاب له بتقدير وجوده، فجائز عندنا». اه.

وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٣٤٩/٣: «(ويعم) الخطاب (غائباً ومعدوماً) حالته (إذاً وجد وكلف لغة) أي من جهة اللغة، قاله أصحابنا وغيرهم.

قال ابن قاضي الجبل: «ليس النزاع في قولنا: «ويعم الغائب والمعدوم إذا وجد وكلف» في الكلام النفسي، بل هذه خاصة باللفظ اللغوي؛ ولأننا مأمورون بأمر النبي عند وجودنا؛ فاقتضى بطريق النبي والتكذيب، وأن لا يكون قسيما للخبر». اه.

ونقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٥٠/٣ عن البرماوي قوله: «ومما اختلف في عمومه: الخطاب الوارد شفاها في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: ﴿يا أَيها الذي آمنوا﴾، ﴿يا أَيها الناس﴾، ﴿يا عبادي﴾، لا خلاف في أنه عام في الحكم الذي تضمنه من لم يشافه به، سواء كان موجوداً غائباً وقت تبليغ النبي ﷺ، أو معدوما بالكلية، فإذا بلغ الغائب والمعدوم بعد وجوده تعلق به الحكم، وإنما اختلف في جهة=

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ٢٠. وتمامها: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾.

انظر: جامع البيان ١٢٤/١. تفسير الكشاف ٢/١٤. تفسير ابن كثير ٩٩/١. الجواهر الحسان ٥٩/١. التحرير والتنوير ٣٢٣/١.

<sup>(</sup>٢) وهذا قول جمهور الشافعية والحنفية، والمعتزلة. وممن قال به: الشيرازي في اللمع ص١٢، والغزالي في المستصفى ٨٣/٢، والفخر الرازي في المحصول ٣٨٨/٢ و ٣٨٨/١ والأمدي في الإحكام ٤٨١/٢، وابن الحاجب في المنتهى ص١١٧ وهنا في المختصر، والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص١١٨٨، وابن الهمام في التحرير ١٠٥/١ مع شرح التيسير، وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٢٧٨/١ مع شرح فواتح الرحموت.

الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، فَالْمَعْدُومُ أَجْدَرُ (١).

قَالُوا: لَوْ لَمْ يَكُنْ مُخَاطِبًا لَهُ (٢)، لَمْ يَكُنْ مُرْسَلاً إِلَيْهِ، وَالنَّانِيَةُ اتِّفَاقٌ (٣). وَأَجِيبَ بِأَنَّهُ لاَ لَا يَتَعَيَّنُ الْخِطَابُ الشِّفَاهِيُّ، بَلْ لِبَعْضِ شِفَاهَا، وَلِبَعْضِ

= عمومه.

والحاصل: أن العام المشافه فيه بحكم، لا خلاف في شموله لغة للمشافهين، وفي غيرهم حكما، وكذا الخلاف في غيرهم، هل الحكم شامل لهم باللغة أو بدليل آخر؟ ذهب جمع من الحنابلة والحنفية إلى أنه من اللفظ، أي اللغوي. وذهب الأكثر إلى أنه بدليل آخر؛ وذلك مما علم من عموم دينه على بالضرورة إلى يوم القيامة، ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى: ﴿لأنذركم به ومن بلغ﴾ [الأنعام: ١٩]، وقوله على: «وبعثت إلى الناس كافة».

وهذا معنى قول كثير، كابن الحاجب أن: امثل: ﴿يا أَيها الناس﴾ ليس خطاباً لمن بعدهم، أي لمن بعد المواجهين، وإنما ثبت الحكم بدليل آخر، من إجماع، أو نص، أو قياس. واستدلوا بأنه لا يقال للمعدومين: ﴿يا أَيها الناس﴾.

وأجابوا عما استدل به الخصم بأنه: لو لم يكن المعدومون مخاطبين بذلك، لم يكن النبي على مرسلاً إليهم؛ لأنه لا يتعين الخطاب الشفاهي في الإرسال، بل مطلق الخطاب كاف». اه.

(۱) في: أ «أحرى» بدل «أجدر».

قد أجيب عن هذا الاستدلال بأن كل من أجاز تكليف المعدوم بشرط بقائه فإنه يقول: "إن الصبي والمجنون مأموران بشرط البلوغ والعقل، ولا فرق بينهما، ومعنى قول الأئمة: إنهما غير مكلفين، وإن القلم مرفوع عنهما: رفع المأثم عنهما والإيجاب المضيق. انظر: العدة ٣٩٠/٢.

(٢) قال المحقق التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ١٢٧/٢: "وقد وقع في بعض النسخ، وكذا في المنتهى (ص١١٧): لو لم يكن مخاطباً به. وَالمعنى لو لم يكن من بعده مخاطباً بمثل: ﴿يا أيها الناس﴾ لم يكن الرسول مرسلاً إليهم، لما مَرَّ اه.

(٣) في: أ «اتفاقا» بدل «اتفاق».

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٠٨أ): «ومن محاسن المصنف استدلاله بالاتفاق على انتفاء اللازم، ولم يستدل بقوله تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس﴾ [سبأ: ٢٨]، وإن كان غيره قد استدل به، وكذا: ﴿بعثت إلى الأحمر والأسود﴾؛ لأن لفظ الناس، والأحمر والأسود، والجماعة يختص أيضاً بالموجودين وقت النزول، ولا فرق بينه وبين ﴿يا أيها الناس﴾». اه.

(٤) في: أ «لم» بدل «لا».

بِنَصْبِ الْأَدِلَّةِ بِأَنَّ حُكْمَهُمْ كَحُكْمٍ مَنْ شَافَهَهُمْ.

قَالُوا: الاِحْتِجَاجُ بِهِ دَلِيلُ التَّعْمِيمِ<sup>(۱)</sup>. قُلْنَا: لأَنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَّ حُكْمَهُ<sup>(۲)</sup> ثَابِتٌ عَلَيْهِمْ بِدَلِيلِ آخَرَ، جَمْعًا بَيْنَ الأَدِلَّةِ.

(۱) يقصدون بذلك: أن علماء الأمصار من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى زماننا هذا يستدلون بالآيات الكريمات، والأحاديث النبوية الشريفة التي جاءت في زمن النبوة على الموجودين في أعصارهم، فهذا إجماع على أن الأمر تناول من كان معدوما حال الخطاب. انظر شرح العضد على المختصر ١٣٧/٢، والعدة ٣٨٧/٢.

ويظهر لي أن الخطاب برايا أيها الناس. يشمل من جاء بعده بنفسه؛ لأن الوصف ينطبق عليهم، ولا دليل يخص الموجودين دون غيرهم. وقد قال الحق سبحانه وتعالى: ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس﴾ [سبأ: ٢٨]، وقال: ﴿لأنذركم به ومن بلغ﴾ [الأنعام: ١٩]، كما أن النصوص دلت على خطاب المعدومين من هذه الأمة تبعا للموجودين كقوله على وهو يتحدث عن حوادث ستقع بعد زمان: «تقاتلون اليهود»، وقال في قصة عيسى: «وإمامكم منكم» وقال: «تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها فالمقصود بجميع هذه الخطابات الشريفة: المعدومون بلا نزاع. كما النبي مثل قوله تعالى: ﴿وإذ قلتم يا موسى، ووجه الخطاب إلى اليهود في زمن النبي مثل قوله تعالى: ﴿وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد [البقرة: ٢٠]: ﴿وإذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور》 [البقرة: ٢٣]. وأمثال ذلك كثير مما يدل على أن المعدوم خوطب بخطاب الحاضر، ثم إنه على فرض التسليم بأن قول يدل على أن المعدوم خوطب بخطاب الحاضر، ثم إنه على فرض التسليم بأن قول إذا كان المتكلم هو الله سبحانه وتعالى، أو رسوله الكريم على، فينبغي أن لا يقتصر على الموجودين؛ لأن اللفظ ينطبق على غيرهم، ومثل ذلك الخطاب برفيا أيها الذين على قراه أعلى.

- (Y) في: أ «حكمها» بدل «حكمه».
- (٣) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٠١/أ): «المخاطِب بكسر الطاء اسم فاعل. داخل في عموم متعلَّق خطابه إذا كان صالحاً، ولم تخرجه القرينة عند الأكثر، سواء أكان الخطاب أمراً، أو نهياً، أو خبراً». اهد.
- (٤) رجَّع الفخر الرازي في المحصول ١٤٩/٢ أنه لا يدخل في الأمر. وعلى أن المتكلم لا يدخل في الأمرِ جماعةُ من الأصوليين منهم: الشيرازي في=

أَوْ خَبَرًا مِثْلُ: ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (١)، : «مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ فَأَكْرِمْهُ »، أَوْ «فَلاَ تُهِنْهُ ».

قَالُوا: يَلْزَمُ: ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (٢). قُلْنَا: خُصَّ بِالْعَقْلِ (٣).

= التبصرة ص٧٣، واللمع ص١٢، وابن بَرهان في الوصول إلى الأصول ١٨٠/١، ونسبه ابنُ قدامة في الروضة ١٥٠/١ مع النزهة إلى أبي الخطاب.

وقد اختلف قول ابن السبكي في المسألة، فذكر في باب الأمر: أن الآمر يدخل تحت الأمر، واختار في مبحث العام أن المخاطِب داخل في عموم خطابه إن كان خبراً لا أمراً. انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ٣٨٥/١، ٤٣٠ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني.

وقد ذكر إمام الحرمين الجويني في البرهان ٢٤٨/١ تفصيلاً لطيفاً في المسألة فقال: «والرأي الحق عندي: أنه يدخل المخاطِب تحت قوله وخطابه إذا كان اللفظ في الوضع صالحاً له ولغيره، ولكن القرائن هي المتحكمة، وهي غالبة جداً في خروج المخاطِب من حكم خطابه، فاعتقد بعض الناس خروجه عن مقتضى اللفظ والوضع؛ وذلك من حكم اطراد القرائن وغلبتها، فإن من كان يتصدق بدراهم من ماله، فقال في تنفيذ مراده لمأموره: «من دخل الدار فأعطه درهما»، فلا خفاء أنه لا ينبغي أن يتصدق عليه من ماله. فحكمت القرائن، وجرت على قضيتها، واللفظ صالح. ولو قال لمن يخاطبه: «من وعظك فاتعظ» و«من نصحك فَاقبِلْ نصيحته» فلا قرينة تخرج المخاطِب، فلا جرم إذا نصحه كان مأموراً بقبول نصيحته بحكم قوله الأول». اهد.

واختار الشوكاني في إرشاد الفحول ص١١٤ ـ ١١٥: أن المخاطِب يدخل في عموم متعلق خطابه إذا دل دليل، وشمله الوضع، ولا يدخل في وضع اللغة.

(١) سورة الحديد الآية: ٣. وتمامها: ﴿هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم﴾.

وانظر: جامع البيان ١٧٤/٢٠. أحكام القرآن لابن العربي ١٧٤٠/٤. معالم التنزيل للبغوي ٢٩٣/٤. الجامع لأحكام القرآن ٢٣٥/١٧. تفسير الكشاف ٨٢/٦. تفسير ابن كثير ٤/٦٤/١. التحرير والتنوير ٣٦٣/٢٧.

- (٢) سورة الزمر الآية: ٥٩. وتمامها: ﴿اللّه خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل﴾. وانظر: جامع البيان ١٩/٢١. معالم التنزيل للبغوي ٨٦/٤. الجامع لأحكام القرآن ٥٤/١٤. تفسير الكشاف ٥٩/٢٤. تفسير ابن كثير ١٠٠٥٦. التحرير والتنوير ٣/٧٤.
- (٣) قال الآمدي في الإحكام ٤٨٤/٢: «أما الآية: فإنها بالنظر إلى عموم اللفظ تقتضي كون الرب تعالى خالقا لذاته وصفاته، غير أنه لما كان ممتنعا كفي نفس الأمر عقلاً،=

(مَسْأَلَةٌ) مِثْلُ: ﴿ حُدْ مِنَ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ ﴾ (١) لاَ يَقْتَضِي أَخْذَ الصَّدَقَةِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَالِ (٢) خِلاَفًا لِلأَكْثَرِ (٣). لَنَا: أَنَّهُ بِصَدَقَةٍ وَاحِدَةٍ يَصْدُقُ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْهَا صَدَقَةً؛ فَيَلْزَمُ الإمْتِثَالُ (٤). وَأَيْضًا: «فَإِنَّ كُلَّ دِينَارٍ مَالٌ»، وَلاَ يَجِبُ ذَلِكَ مِنْهَا صَدَقَةً؛ فَيَلْزَمُ الإمْتِثَالُ (٤). وَأَيْضًا: «فَإِنَّ كُلَّ دِينَارٍ مَالٌ»، وَلاَ يَجِبُ ذَلِكَ

إلا أن أكثر الحنفية يعللون هذا بأن مقابلة الجمع بالجمع تفيد انقسام الآحاد على الآحاد على الآحاد، فيكون المعنى: خذ من مال غني صدق، ومن مال غني آخر صدقة أخري، وهذا لا يقتضي الأخذ من جميع الأموال واحد واحد، ولا يستغرق آحاد ومال كل، ولا أنواعه. وأما زفر وابن الحاجب فإنهما يعللان بما سيذكره ابن الحاجب.

انظر: الوصول إلى الأصول ٣٠٤/١. الإحكام للآمدي ٤٨٤/٢. رفع الحاجب (ورقة انظر: الوصول إلى الأصول ٣٠٤/١. شرح المحلي على جمع الجوامع ٤٣٠/١. نهاية السول ٣٧٣/٢ مع سلم الوصول. أصول السرخسي ٢٨٦/١. المنتهى ص١١٨٠. شرح العضد على المختصر ١٢٨/٢. تيسير التحرير ٢٥٧/١. شرح الكوكب المنير ٣/٣٥٢. فواتح الرحموت ٢٨٢/١. إرشاد الفحول ص١١٠٠.

(٣) وهذا قول الجمهور، واختاره ابن السبكي في جمع الجوامع ٢٠٠١ بشرح المحلي، والإسنوي في شرح المنهاج ٣٧٣/٢، وفي التمهيد ص٣٤٣ ـ ٣٤٤. مخالفا لما اختاره في زوائد الأصول ص٧٧٠. كما قال به ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٣٠٥٦. وإنظر: الوصول إلى الأصول ٢٠٤١، وإرشاد الفحول ص١١٠.

وقد نص الإمام الشافعي على هذا في الرسالة ص١٨٧ حيث قال: «فكان مخرج الآية عاما على الأموال، وكان يحتمل أن تكون على بعض الأموال دون بعض، فدلّت السنة على أن الزكاة في بعض الأموال دون بعض». وقال في ص١٩٦: «ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء، وأن الزكاة في جميعها، لا في بعضها دون بعض». اه.

<sup>=</sup> كان مخصِّصاً لعموم الآية، ولا منافاة بين دخوله في العموم بمقتضى اللفظ، وخروجه عنه بالتخصيص». اهـ.

<sup>(</sup>۱) سورة التوبة الآية: ۱۰٤. وتمامها: ﴿خَدْ مَنْ اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ . وانظر: جامع البيان ۱۳/۱۱. الجامع لأحكام القرآن ۲٤٤/۸. تفسير الكشاف ۲۲۲/۲. تفسير ابن كثير ۲۲/۱۳. الجواهر الحسان ۲۰۱/۲. التحرير والتنوير ۲۲/۱۱.

<sup>(</sup>٢) وهو قول أكثر الحنفية، واختاره منهم: زفر، والكرخي، وابن عبدالشكور، كما قال به ابن الحاجب في المنتهى ص١١٨، وهنا في المختصر، ومال إليه الآمدي في الإحكام ٤٨٤/٢ وقال: «ومأخذ الكرخي دقيق...» واختاره الإسنوي في زوائد الأصول ص٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) في: ش «الاشتمال» بدل «الامتثال». وهو تحريف ظاهر.

[بِالإِجْمَاع](١).

قَالُوا: الْمَعْنَى: «مِنْ كُلِّ مَالِ»؛ فَيَجِبُ الْعُمُومُ. قُلْنَا: «كُلُّ» لِلتَّفْصِيلِ<sup>(۲)</sup>؛ وَلِذَلِكَ فُرِّقَ بَيْنَ: «لِلرِّجَالِ عِنْدِي دِرْهَمٌ» وَبَيْنَ: «لِكُلِّ رَجُلٍ عِنْدِي دِرْهَمٌ»، بِاتِّفَاقِ<sup>(۳)</sup>.

(مَسْأَلَةٌ) الْعَامُّ بِمَعْنَى الْمَدْحِ وَ(') الذَّمِّ، مِثْلُ: ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ[لَفِي نَعِيمٍ]('') وَإِنَّ الفُجَّارَ [لَفِي جَحِيمِ]('')، ﴿وَالذِينَ يَكْنِزُونَ﴾(۸) .....

- (۱) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. وما أثبته من: أ وش. وهو الموافق لما في بيان المختصر 7.7 ورفع الحاجب (ورقة 1.1)، وشرح العضد على المختصر 1.1.
- (٢) وذلك لأن لفظ «كل» يقتضي التفصيل والتجزئة، بخلاف الجمع المعرف، فإنه لا يفيد التفصيل؛ ولذلك فرق بين قول القائل: «للرجال عندي درهم»، وبين قوله: «لكل رجل عندي درهم»، بالاتفاق؛ فإن الأول يقتضي أن يكون درهم واحد مُشْتَركاً بين جميع الرجال، والثاني يقتضي أن يكون لكل واحد درهم.
- انظر: بيان المختصر ٢٣٢/٢. شرح العضد على المختصر ١٢٨/٢. رفع الحاجب (ورقة ١٢٨/٧). زوائد الأصول ص٢٧٦.
- (٣) قد أجاب صاحب فواتح الرحموت ٢٨٢/١ عن هذا الفرق فقال: "إن مقتضى اللفظ هاهنا أيضاً كان وجوب درهم لكل واحد واحد، لكنه عدل بصارف البراءة بخلاف ما نحن فيه؛ إذ لا صارف فيه، فتبقى الآية على الظاهر». اهـ.
- (٤) في: أ «أو» كما في بيان المختصر ٢٣٣/٢ بدل «وَ». وما أثبته من: الأصل، ش. وهو الموافق لما في شرح العضد على المختصر ١٢٨/٢ ورفع الحاجب (ورقة ١٠٨/ب).
- (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة ١٠٨).
- (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة ١٠٨/ب).
- (۷) سورة الانفطار الآية: ۱۳ ـ ۱۶.
   وانظر: الجامع لأحكام القرآن ۲٤٩/۲۰. تفسير الكشاف ۲۱۵/۲. تفسير ابن كثير
   ۷/۲۳۲ ـ ۲۳۵/ روح المعاني للألوسي ۹۹/۲۰. التحرير والتنوير ۲۸۱/۳۰.
- (٨) سورة التوبة الآية: ٣٤. وتمامها: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم﴾.

### عَامُّ (١) وَعَنِ الشَّافِعِيِّ خِلَافُهُ (٢). لَنَا: عَامٌّ، وَلاَ مُنَافِيَ، فَعَمَّ كَغَيْرِهِ.

(۱) هذا قول جماهير الفقهاء من المذاهب الأربعة، وممن قال بذلك: أبو الحسين البصري في المعتمد ۲۷۹/۱، والشيرازي في التبصرة ص۱۹۳، واللمع ص۱۰، وابن برهان في الوصول إلى الأصول ۲۰۰۸۱، والآمدي في الإحكام ۲۰۷۱، وابن الحاجب في المنتهى ص۱۱۸، وهنا في المختصر، وابن الهمام في التحرير ۲۰۷۱ بشرح التيسير، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ۲۰۶۳، وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت وابن النجار في شرح الكوكب المنير ۲۰۶۳، وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت المركاني في إرشاد الفحول ص۱۱۷ وقال: «لم يأت من منع من عمومه عند قصد المدح أو الذم بما تقوم به الحجة». اهد. وانظر: شرح تنقيح الفصول ص۲۲۱. رفع الحاجب (ورقة ۲۰۱۸ب). شرح العضد

وانظر: شرح تنقيح الفصول ص٢٢١. رفع الحاجب (ورقة ١٠٨/ب). شرح العضد على المختصر ١٢٨/٢. التمهيد للإسنوي ص٣٧٢/. التمهيد للإسنوي ص٣٣٨. زوائد الأصول ص٢٧٦.

وقال بعضهم: إن ذلك يمنع العموم؛ لوروده لقصد المبالغة في الحث والزجر فلا يعم، وهذا منقول عن بعض الشافعية كما حكي ذلك في المعتمد ٢٧٩/١، والتبصرة ص١٩٣، ونقله الشوكاني في إرشاد الفحول ص١١٧ عن إلكيا الهراسي، والقفال الشاشي. وفصل قوم فقالوا: إنه للعموم إن لم يعارضه عام آخر، لا يقصد به المدح أو الذم، فيترجح الذي لم يسق لذلك عليه، مثاله بلا معارض: ﴿إن الإبرار لفي نعيم﴾ [الانفطار: ١٣]، ومع المعارض: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون \* إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم﴾ [المؤمنون: ٥، ٦]، فإنه وقد سيق للمدح يعم بظاهره الأختين بملك اليمين جمعاً، وعارضه: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ [النساء: ٢٣]. فإنه لم يسق للمدح، وهو شامل لجمعهما بملك اليمين، فرجح على الأول؛ لأنه لبيان الحكم، ورجح هذا التفصيل المجد بن تيمية في المسودة ص١٣٣، وابن السبكي في جمع الجوامع ٢٣/١٤ مع شرح المحلي، وانظر: شرح الكوكب المنير ٢٥٥/١٠.

(Y) هذه النسبة للشافعي نقلها ابن بَرهان في الوصول إلى الأصول ٣٨٠/١، والآمدي في الإحكام ٤٨٥/١، كما نسبها ابن الحاجب في المنتهى ص١١٨، وهنا في المختصر، وابن الهمام في التحرير ٢٥٧/١ بشرح التيسير، وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٢٨٣/١ بشرح فواتح الرحموت. وبني على هذه النسبة أن الإمام الشافعي رضي الله عنه منع الزكاة في الحلي؛ استناداً إلى أن العام هنا في هذه الآية الكريمة لا يعم، وإنما المقصود به إلحاق الذم بمن يكنز الذهب والفضة. ولكن الصحيح أن الشافعي وغيره=

وانظر: الجامع لأحكام القرآن 117/٨. تفسير الكشاف 191/٢. تفسير ابن كثير 7/4/4. روح المعاني للألوسي 1/4/4، التحرير والتنوير 1/4/1.

قَالُوا: سِيقَ؛ لِقَصْدِ الْمُبَالَغَةِ فِي الْحَثِّ، أَوِ الزَّجْرِ، فَلاَ يَلْزَمُ التَّعْمِيمُ. قُلْنَا: التَّعْمِيمُ أَبْلَغُ، وَأَيْضًا: لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا (١).



<sup>=</sup> من الأثمة الفقهاء القائلين بعدم الزكاة في الحلي يستدلون بآثار وردت تُسقط الزكاة في الحلي. انظر: الأم للإمام الشافعي ٢/٠٤ ـ ٤٢.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٠٨/ب): ««وعن الشافعي خلافه»، وهو وجه ضعيف نقله الجلابي (ت٣٧٥هـ) عن القفّال. والثابت عن الشافعي الصحيح من مذهبه: العموم». اهـ.

<sup>(</sup>۱) أي ليست دلالتها على المدح أو الذم مانعة من دلالتها على العموم؛ إذ لا تنافي بين العموم وبين إرادة المدح أو الذم. وخلاصة القول: إن في هذه المسألة ثلاثة . أقوال:

أ ـ العموم مطلقاً: وهو قول الجمهور.

ب ـ منع العموم مطلقاً: وهو قول بعض الشافعية.

جـ ـ العموم إن لم يعارضه عام، لم يسق للمدح أو الذم، فإن عارضه العام المذكور لم يعم فيما عورض فيه جمعا بينهما، وهو قول المجد ابن تيمية في المسودة ص١٣٣٠، وابن السبكي في جمع الجوامع ٤٢٣/١ مع شرح المحلي وحاشية البناني.

### ﴿ التَّخْصِيصُ (١)

التَّخْصِيصُ: قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ مُسَمَّيَاتِهِ (٢)(٣).

أَبُو الْحُسَيْنِ: إِخْرَاجُ بَعْضِ مَا يَتَنَاوَلُهُ الْخِطَابُ عَنْهُ (٤). وَأَرَادَ: مَا يَتَنَاوَلُهُ الْخِطَابُ عَنْهُ (٤). وَأَرَادَ: مَا يَتَنَاوَلُهُ الْخُمُومَ بِتَقْدِيرِ عَدَمِ الْمُخَصِّصِ، كَقَوْلِهِمْ: «خُصِّصَ الْعَامُّ». وَقِيلَ: تَعْرِيفُ أَنَّ الْعُمُومَ لِلْخُصُوصِ، وَأُورِدَ الدَّوْرُ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ فِي الْحَدِّ: التَّخْصِيصُ اللَّعَوِيُّ.

وَيُطْلَقُ التَّخْصِيصُ عَلَى قَصْرِ اللَّفْظِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَامَّا، كَمَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ: «عَامُّ»؛ لِتَعَدُّدِهِ كَ «عَشَرَةِ»، وَ«الْمُسْلِمِينَ» لِمَعْهُودِينَ، وَضَمَائِرِ الْجَمْعِ. وَلاَ يَسْتَقِيمُ تَوْكِيدُهُ بِهِ «كُلِّ».

<sup>(</sup>۱) لما انتهى الكلام عن العام وصيغ العموم، وكان العام يلحقه التخصيص، ذكره عقبه فقال: «التخصيص... إلخ».

 <sup>(</sup>۲) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ۳/۲۲۷: «لو قال: «أفراده» بدل مسمياته كان أصح؛ فإن مسمى العام واحد، وهو كل الأفراد». اهـ.

انظر: حاشية السعد على العضد ١٢٩/٢. تشنيف المسامع ٧١٥/٢.

<sup>(</sup>٣) التخصيص في اللغة: تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة. وذلك خلاف العموم. انظر: مفردات الراغب ص١٨٤، والتعريفات للجرجاني ص٥٧.

وفي اصطلاح الأصوليين: عرف بتعاريف كثيرة منها:

<sup>-</sup> تعريف ابن الحاجب: «هو قصر العام على بعض مسمياته».

وفي الإبهاج ١٢١/٢: "إخراج بعض ما يتناوله اللفظ». وقيل: هو إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه. وقيل: هو اللفظ الجملة من الجملة. وقيل: هو اللفظ الدال على مسمى واحد. وقيل: هو إفراد الشيء بالذكر. وقيل ما وضع لمعلوم واحد.

انظر في تعريف التخصيص: البرهان ٢٩٦/١. اللمع ص١٧. قوطع الأدلة ص٢٨٣. المحصول للرازي ٧/٣. الإحكام للآمدي ٢٨٥/١. شرح تنقيح الفصول ص٥١. شرح العضد على المختصر ١٢٩/٢. رفع الحاجب ٢٢٧/٣. الإبهاج ١٢١/٢. البحر المحيط العضد على التحرير ٢٧١/١. مختصر البعلي ص١١٦. التمهيد للإسنوي ص٣٦٨. شرح الكوكب المنير ٢٦٧/٣. فواتح الرحموت ٢٠٠٠/١. تشنيف المسامع ٢٥١/٢.

 <sup>(</sup>٤) انظر المعتمد ٢٣٤/١ ـ ٢٣٥ ونصه: «هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب، مع كونه مقارناً له». اهـ.

#### (مَسْأَلَةٌ) التَّخْصِيصُ جَائِزٌ(١)، إِلاَّ عِنْدَ شُذُوذٍ.

# (مَسْأَلَةُ) الأَكْثَرُ: أَنَّهُ لاَ بُدَّ فِي التَّخْصِيصِ مِنْ بَقَاءِ جَمْعِ يَقْرُبُ (٢) مِنْ

- = ذكر ابن الحاجب في مثال العام غير المصطلح: "ضمائر الجمع"؛ بناء على أن الضمائر ليست من صيغ العموم؛ إذ المراد بصيغ العموم: ما يدل بنفسه. وفيه نظر؛ لأن ضمير جمع الغائب تابع لعموم مظهره. واحتجاج دلالته على معناه إلى تقدم الذكر، لا ينفي عمومه. وضمير المتكلم والمخاطب؛ لكونه محتاجاً إلى قرينة التكلم والخطاب يشبه أن يكون من باب المعهود، لكنه ليس كذلك؛ لأن من الموصولة يحتاج إلى قرينة الصلة، ومع ذلك ليس بمعهود، بل يكون عاماً بحسب الاصطلاح. انظر: بيان المختصر ٢٣٧٧٢. رفع الحاجب ٢٢٨٨٣. شرح العضد على المختصر ٢٠٨٢٢. مع حاشية السعد.
- (۱) التخصيص جائز في العام سواء كان أمراً، أم نهياً، أم خبراً إلا عند شذوذ منعوه مطلقا، كما يقتضيه إطلاق ابن الحاجب في المنتهى ص١١٩، وهنا في المختصر، والفخر الرازي في المحصول ١١/٣ وغيرهما.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٢٢٩/٣: «ومقتضى إيراد الشيخ أبي حامد الإسفراييني، وسليم الرازي، وأبي إسحاق الشيرازي (في التبصرة ص١٤٣)، وابن الصباغ، وابن السمعاني (في قواطع الأدلة ص٢٨٣)، وأبي الحسين الآمدي (في الإحكام ٤٨٧/٢): أن الخلاف مختص بتخصيص الخبر، وأن تخصيص الأمر جائز بلا خلاف». اه.

وانظر: المستصفى ١٩٨٢. التبصرة ص١٤٣. قواطع الأدلة ص٢٨٣. المحصول للرازي ١١/٣. الإحكام للآمدي ١٣٨/٢. المنتهى ص١١٩. بيان المختصر ٢٣٨/٢. شرح العضد على المختصر ١٣٠/٢. المسودة ص١٣٠. العدة ١٩٥/٢. تيسير التحرير ٢٧٥/١. رفع الحاجب ٢٧٩/٢. فواتح الرحموت ٢٠١/١.

(٢) القائلون بجواز التخصيص اختلفوا في الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص، ثم لا يجوز أن يجاوزها. فقيل لا بد من بقاء جمع كثير، وهو رأي أبي الحسين البصري في المعتمد ٢٣٦/١، والقاضي أبي يعلى في الكفاية كما حكاه صاحب المسودة صريد، وصححه الإمام الرازي في المحصول ١٢/٣ ـ ١٣، وجمع كثير من الشافعية، وإليه مال إمام الحرمين في التلخيص ١٨٠/٢.

وانظر: التلخيص ١٨٠/٢. قواطع الأدلة ص٢٩٠. التبصرة ص١٢٠. المحصول ١٢٠٣. ١٣٠. الإحكام للآمدي ١٨٠/٢. شرح الحاجب ٢٠٣٠. بيان المختصر ٢٤٠/٢. شرح العضد على المختصر ١٣١٨. العدة ٢٤٤/٢. المسودة ص١١٧. فواتح الرحموت ٢٠٠٦. تسير التحرير ٣٢٦/١. تشنيف المسامع ٧١٨/٢.

مَدْلُولِهِ (١). وَقِيلَ: يَكْفِي ثَلَاثَةٌ (٢). وَقِيلَ: اثْنَانِ (٣). وَقِيلَ: وَاحِدٌ (١).

وَالْمُخْتَارُ (٥): أَنَّهُ بِالإِسْتِشْنَاءِ، وَالْبَدَلِ / [١٥٠/ب] يَجُوزُ إِلَى وَاحِدٍ. وَبِالْمُنْفَصِلِ فِي الْمَحْصُورِ الْقَلِيلِ يَجُوزُ وَبِالْمُنْفَصِلِ فِي الْمَحْصُورِ الْقَلِيلِ يَجُوزُ

(٢) وقيل: يكفي أن يبقى ثلاثة، ولا يجوز النقصان عنها. نقله الشيرازي في التبصرة ص١٢٥، وابن السمعاني في القواطع ص٢٩٥ عن أبي بكر القفال الشافعي.

قال ابن السبكي في الإبهاج ١٢٨/٢: "وإلى هذا القول ذهب القفال الشاشي رضي الله عنه، وما أظن القائل بهذا الرأي يقول به في كل تخصيص، ولا يخالف في صحة استثناء أكثر إلى الواحد، بل الظاهر أن قوله مقصور على ماعدا الاستثناء من المخصصات؛ بدليل احتجاج بعض أصحابنا عليه بقول القائل: "عليَّ عشرة إلا تسعة ويحتمل أن يعم الخلاف إلا أن الظاهر خلافه؛ لأن المنقول عنه المخالفة هنا لم ينقل عنه ثم». اه.

وقال ابن برهان في الوصول إلى الأصول ٣١٨/١: «أما لفظ الجموع كـ «المسلمين» و«المشركين» فيجوز تخصيصها إلى أن يبقى اللفظ منطلقا على الثلاثة، ولا يجوز أقل من ذلك». اهـ.

(٣) نسبه الإمام الزركشي في تشنيف المسامع ٧١٨/٢ إلى القفال الشاشي الشافعي.

(٤) وهو قول أبي إسحاق الشيرازي في التبصرة ص١٢٥. وانظر: اللمع ص١٧، وشرح اللمع ٣٤٣/١.

ونقله الجويني في التلخيص ١٨٠/٢، وابن السمعاني في قواطع الأدلة ص٢٩٥ عن سائر الشافعية. وهو المختار عند الحنفية، حكاه ابن الهمام في التحرير ٢٢٦/١ بشرح التيسير، وإليه ذهب أكثر الحنابلة كما صرح به ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٧٢/٢، ونقله القاضي عبدالوهاب المالكي عن الإمام مالك والجمهور، وحكاه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص٢٢٤ عن المالكية.

وانظر: المسودة ص117. الروضة 108/1 مع النزهة. مختصر البعلي ص117. فواتح الرحموت 100/1. شرح المحلي على جمع الجوامع 100/1. البحر المحيط 100/1 تشنيف المسامع 100/1.

(o) الذي اختاره ابن الحاجب في هذه المسألة التفصيل، ولم يسبق إليه. وهو أن=

<sup>=</sup> أراد ابن الحاجب بقوله: «يقرب» ما هو أكثر من نصفه. انظر: بيان المختصر ٢٤٠/٢. رفع الحاجب ٢٣٠/٣. شرح العضد على المختصر ١٣١/٢.

<sup>(</sup>۱) ذهب الأكثر إلى أنه يجب أن يكون الباقي بعد التخصيص قريبا من مدلول العام. انظر: بيان المختصر ٢/٠٤٠. رفع الحاجب ٣/٠٣٠. شرح العضد على المختصر ١٣١/٢.

إِلَى اثْنَيْنِ مِثْلُ: «قَتَلْتُ كُلَّ زِنْدِيقِ»، وَقَدْ قَتَلَ اثْنَيْنِ، وَهُمْ ثَلَاثَةٌ. وَبِالْمُنْفَصِلِ [فِي (۱)](۲) غَيْرِ الْمَحْصُورِ، أَوِ الْعَدَدِ الْكَثِيرِ، الْمَذْهَبُ الأَوَّلُ.

لَنَا: أَنَّهُ لَوْ قَالَ: «قَتَلْتُ كُلَّ مَنْ فِي الْمَدِينَةِ»، وَقَدْ قَتَلَ ثَلَاثَةً، عُدَّ لاَغِيّا (٣)، وَكَذَلِكَ: «أَكُلْتُ كُلَّ رُمَّانَةٍ». وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: «مَنْ (٤) دَخَلَ» أَوْ (أَكَلَ» (٥)، وَفَسَّرَهُ بِثَلَاثَةٍ.

الْقَائِلُ بِاثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مَا قِيلَ فِي الْجَمْعِ. وَرُدَّ بِأَنَّ الْجَمْعَ لَيْسَ بِعَامِّ. الْقَائِلُ بِالْوَاحِدِ: «أَكْرِمِ النَّاسَ إِلاَّ الْجُهَّالَ». وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالإِسْتِثْنَاءِ وَنَحْوهِ.

<sup>=</sup> التخصيص إن كان بمتصل، فإن كان بالاستثناء أو البدل جاز إلى الواحد نحو: «أكرم الناس إلا الزنادقة» و«أكرم الناس العالم منهم». وإن كان بالصفة أو الشرط فيجوز إلى اثنين نحو: «أكرم القوم الفضلاء» أو إذا كانوا فضلاء». وإن كان التخصيص بمنفصل، وكان في العام المحصور القليل كقولك: «قتلت كل زنديق» وكانوا ثلاثة. ولم يقتل سوى اثنين، جاز إلى اثنين، وإن كان غير محصور، أو محصوراً كثيراً، جاز بشرط كون الباقي قريباً من مدلول العام، كما هو مذهب أبي الحسين البصري السابق.

انظر: شرح العضد على المختصر ١٣١/٢. رفع الحاجب ٢٣١/٣. بيان المختصر ٢٤٠/٢.

<sup>(</sup>۱) في: الأصل "في غير المحصور" بزيادة "غير" وِهو خطأ ظاهر، يخالف النسختين: أ، ش، ويخالف ما في شرح العضد على المختصر ٢٠/١٣، ورفع الحاجب ٢٣١/٣، وبيان المختصر ٢٣٩/٢.

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في شرح العضد على المختصر ۱۳۰/۲، ورفع الحاجب ۲۳۱/۳، وبيان المختصر ۲۳۹/۲.

<sup>(</sup>٣) في: ش «لاعباً» كما في المنتهى ص ١٢٠، بدل «لاغياً». وفي شرح العضد على المختصر ٢/٠٧٠، ورفع الحاجب ٢٣١/٣، وبيان المختصر ٢٤٠/٢: «عُدَّ لاَغِيًا وَخُطِّئَ». بزيادة «وَ خُطِّئَ»، وهذه الزيادة غير موجودة في جميع النسخ المخطوطة، والمنتهى ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) في: أ «كُلُّ مَنْ «. بزيادة «كُلُّ». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: أ. فقط.

<sup>(</sup>a) عبارة: أ، ش «أو أكل أو شرب» بزيادة «أو شرب». وما أثبته هو الموافق لما في شرح العضد على المختصر ١٣٠/٢، ورفع الحاجب ٢٣١/٣، وبيان المختصر ٢٤٠/٢.

قَالُوا: ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (١). وَلَيْسَ مَحَلَّ النِّزَاعِ.

قَالُوا: لَوِ امْتَنَعَ ذَلِكَ لَكَانَ لِتَخْصِيصِهِ. وَذَلِكَ يَمْنَعُ الْجَمِيعَ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ تَخْصِيصٌ خَاصٌ بِمَا تَقَدَّمَ.

قَالُوا: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ ﴿ (٢) وَأُرِيدَ نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَلَمْ يُعَدَّ مُسْتَهْجَنَا لِلْقَرِينَةِ. قُلْنَا: النَّاسُ لِلْمَعْهُودِ، فَلَا عُمُومَ (٣).

للمعهود، فلا عموم؛ إذ المعهود ليس بعام كما سبق أن عرفت في تعريف العام. انظر: الإحكام للآمدي ٢/٩٠٤. بيان المختصر ٢/٤٧٦. شرح العضد على المختصر ١٣١٨. رفع الحاجب ٢٣٣٣. شرح الكوكب المنير ٢٤٣/٣ ـ ٢٤٤، ٢٧٤. الجامع لأحكام القرآن ٢٧٩٨. معالم التنزيل للبغوي ٢/٥٥١. تفسير الكشاف ٢١٤١. تفسير ابن كثير ٢/١٥١. الجواهر الحسان ٢٩٦١. التحرير والتنوير ١٦٨٨. أضواء البيان للشنقيطي ٢٩٩/١.

نعيم بن مسعود: هو أبو سلمة نعيم بن مسعود بن عامر، الغطفاني الأشجعي. أسلم في وقعة الخندق، وهو الذي أوقع الخلاف بين بني قريظة وغطفان وقريش يوم الخندق، وخذل بعضهم عن بعض، وأرسل الله تعالى عليهم الريح والجنود، وكان رسول رسول الله إلى ابن ذي اللحية، وكان نعيم يسكن المدينة، وكذلك ولده من بعده، توفي آخر خلافة عثمان، وقيل: بل قتل يوم الجمل قبل قدوم علي البصرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. انظر ترجمته في: الإصابة ٩٨/٥٠. الاستيعاب ٥٩٥٧. أسد الغابة ٩٨٥٠.

<sup>(</sup>۱) سورة الحِجْر الآية: ٩. وتمامها: ﴿إِنَا نَحْن نَزَلْنَا الذَّكُرُ وَإِنَا لَهُ لَحَافَظُونَ﴾ . انظر: الجامع لأحكام القرآن ٩/٥. معالم التنزيل للبغوي ٤٤/٣. تفسير الكشاف ١٢٨/٣. تفسير ابن كثير ١٥٤/٤. الجواهر الحسان ٣٩٧/٢. التحرير والتنوير ٢٠/١٤. أضواء البيان للشنقيطي ٢٠/١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية: ١٧٣. وتمامها: ﴿الذين قال لهم الناسُ إِن الناسَ قد جمعوا لكم﴾.

انظر: انظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٧٩/٤. معالم التنزيل للبغوي ٣٧٥/١. تفسير الكشاف ٢١٤/١. التحرير والتنوير والتنوير ١٦٣٨. أضواء البيان للشنقيطي ٢٩٩/١.

<sup>(</sup>٣) أريد على ما ذكره جماعة من المفسرين "نعيم بن مسعود الأشجعي"، ولم يعد مستهجنا؛ للقرينة، فوجب جواز التخصيص إلى الواحد بالقرينة، وهو المدعى. أجيب: بأنه غير محل النزاع؛ لأن النزاع في العام، والألف واللام في "الناس" هنا

قَالُوا: صَحَّ: أَكَلْتُ الْخُبْزَ وَشَرِبْتُ الْمَاءَ، لأَقَلَّ. قُلْنَا: ذَلِكَ لِلْبَعْضِ الْمُطَابِقِ لِلْمَعْهُودِ الْوُجُودِيِّ. فَلَيْسَ مِنَ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ فِي شَيْءٍ.

الْمُخَصِّصُ: مُتَّصِلٌ، وَمُنْفَصِلٌ<sup>(١)</sup>.

الْمُتَّصِلُ: الاِسْتِثْنَاءُ الْمُتَّصِلُ، وَالشَّرْطُ، وَالصِّفَةُ، وَالْغَايَةُ (٢)، وَبَدَلُ الْبَعْض (٣).

المخصصات المتصلة هي: الاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية. واختلفوا في البدل، فعده جماعة من الأصوليين من المخصصات المتصلة. وممن عده: ابن الحاجب في المنتهى ص١٧٠، وهنا في المختصر، وابن السبكي في جمع الجوامع ٢٥/٢ مع شرح المحلي، وابن الهمام في التحرير ٢٨٢/١ بشرح التيسير، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٣٤٤/١، وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٣٤٤/١ مع فواتح الرحموت. وانظر: رفع الحاجب ٣٢٣٠/٣. بيان المختصر ٢٨٢/٢.

ولم يعده الفخر الرازي في المحصول ٢٧/٣، والآمدي في الإحكام ١٣/٢ - ١٥٥، والبيضاوي في الإحكام ١٣/٢ - ١٥٥، والبيضاوي في المنهاج ٢٠٧/٢ بشرحه نهاية السول، وأكثر الأصوليين من المخصصات المتصلة، واقتصروا على الأربعة فقط. قال ابن السبكي في جمع الجوامع ٢٥/٢ بشرح المحلي: «ولم يذكره الأكثرون».اه.

وقد ذكر الزركشي في سلاسل الذهب ص٢٠١ ـ ٢٠٣ أن منشأ الخلاف في هذا يرجع=

<sup>(</sup>۱) والمخصص عند أكثر الحنفية لا يكون إلا متصلا، فإن التخصيص عندهم: قصر العام على بعض مسمياته بمستقل قارن. فإن لم يستقل كالاستثناء، والصفة، والغاية فلا يسمونها تخصيصا، بل يسمونها بأسمائها. وإن انفصل يسمونه نسخاً لا تخصيصاً. وقد عد كثير من علماء الشافعية أن الخلاف بين الحنفية والشافعية لفظي، والحق كما قال صاحب فواتح الرحموت ٢٠٠١، «أن الأمر ليس كذلك، بل النزاع نزاع معنوي، فعندهم تقييد العام بغير المستقل قصر له على بعض آحاده، فالمراد: من بدء الأمر ما بقي عندهم، وعندنا لا قصر إلا بالمستقل المقارن، وأما غير المستقل فلا قصر فيه أصلا». اهد.

<sup>(</sup>۲) في: أ «والغاية والصفة» بتقديم «الغاية «على «الصفة».

<sup>(</sup>٣) في: ش «بدل البعض من الكل». بزيادة «من الكل». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: ش. عن النسختين: الأصل، أ. وعن ما في رفع الحاجب ٢٣٤/٣، وبيان المختصر ٢٢٦/٣.

وَالْإِسْتِثْنَاءُ فِي (١) الْمُنْقَطِعِ، قِيلَ: حَقِيقَةٌ. (٢) وَقِيلَ: مَجَازٌ (٣). وَعَلَى الْحَقِيقَةِ (٤)، قِيلَ: مُتَوَاطِئٌ (٥)، وَقِيلَ: مُشْتَرَكٌ (٦). وَلاَ بُدَّ لِصِحَّتِهِ مِنْ مُخَالَفَةٍ

الى أن المبدل منه هل هو في نية الطرح أم لا ؟. فإن قلنا: إنه في نية الطرح لم يحسن عده، وإلا عدّ. ثم ذكر أن بعض النحاة كالإمامين السيرافي والفارسي قالا: "إنه ليس في نية الطرح". وبعضهم كابن معط قال: "إنه في نية الطرح". وفصل بعضهم بين بدل الغلط فجعله في نية المبدل منه، وبين ما عداه فلا طرح فيه. وهو قول ابن برهان العكبري.

وقال ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٣٤٤/١ عن قول من قال: إنه في نية الطرح: «فيه نظر؛ لأن الذي عليه المحققون كالزمخشري، ومثله: أن المبدل منه في غير بدل الغلط ليس في حكم المهدر، بل هو للتمهيد والتوطئة». اهـ.

وانظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٥/٢ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني.

(۱) حرف «في» ساقط من: أ.

(٢) قيل: حقيقة؛ لأنه استعمل، والأصل في الإطلاق الحقيقة. انظر: بيان المختصر ٢/ ٢٤٨. رفع الحاجب ٢٣٧/٣. شرح العضد على المختصر ١٣٢/٢ مع حاشية السعد. تشنيف المسامع ٧٣٨/٢.

(٣) الأكثرون على أنه مجاز فيه؛ لأنه ليس فيه معنى الاستثناء، وليس في اللغة ما يدل على تسميته؛ بدليل أن المتصل يسبق إلى الفهم عند إطلاق الاستثناء، فيكون حقيقة في المتصل، مجازاً في المنقطع، وإلا لم يسبق المتصل إلى الفهم.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٢٣٧/٣: "وهو الصحيح". اهـ.

انظر: بيان المختصر ٢٤٩/٢. رفع الحاجب ٢٣٣/٣. شرح العضد على المختصر ٢٨١/٣ مع حاشية السعد. تشنيف المسامع ٧٣٨/٢. البحر المحيط ٢٨١/٣.

(٤) عبارة أ: «وعلى أنه حقيقة» بدل «وعلى الحقيقة».

(o) في: ش «متواطؤ» بدل «متواطئ». وهو تحريف ظاهر.

(٦) القائلون بالحقيقة اختلفوا على قولين:

القول الأول: إنه متواطئ، أي موضوع للقدر المشترك بين المتصل والمنقطع بدليل أن الاستثناء ينقسم إلى المتصل والمنقطع، ومورد القسمة مشترك بين القسمين؛ فيكون معنى الاستثناء مشتركاً بينهما، فيكون متواطئاً.

القول الثاني: إنه مشترك بينهما اشتراكاً لفظياً بدليل أنه مستعمل في المتصل والمنقطع، وفي المتصل الإخراج، وفي المنقطع المخالفة. فلا مشترك بينهما من حيث المعنى؛ فيجعل مشتركاً بينهما اشتراكاً لفظياً؛ لأنه لا ترجيح لأحد المفهومين على الآخر في كونه حقيقة له دون الآخر.

انظر: بيان المختصر ٢٤٩/٢. رفع الحاجب ٢٣٧/٣. شرح العضد على المختصر=

فِي نَفْيِ الْحُكْمِ، أَوْ فِي أَنَّ الْمُسْتَثْنَى (١) حُكْمٌ آخَرُ، لَهُ مُخَالَفَةٌ بِوَجُهِ (٢) مِثْلُ: «مَا زَادَ إِلاَّ مَا نَقَصَ» (٣)؛ وَلأَنَّ الْمُتَّصِلَ أَظْهَرُ، / [١/٤٦] لَمْ يَحْمِلْهُ فُقَهَاءُ الأَمْصَارِ عَلَى الْمُنْقَطِعِ إِلاَّ عِنْدَ تَعَذَّرِهِ. وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا فِي: «لَهُ عِنْدِي مِائَةُ دِرْهَمِ إِلاَّ قَوْمَةَ ثَوْبٍ. وَهِنْ ثَمَّ قَالُوا فِي: «لَهُ عِنْدِي مِائَةُ دِرْهَمِ إِلاَّ قَوْمَةَ ثَوْبٍ.

وَأَمَّا حَدُّهُ فَعَلَى التَّوَاطُولِ (١٤): مَا دَلَّ عَلَى مُخَالَفَةٍ بِ ﴿إِلاًّ ﴿ غَيْرِ الصِّفَةِ (٥٠)،

<sup>= 177/7</sup> مع حاشية السعد. تشنيف المسامع 170/7. البحر المحيط 170/7.

<sup>(</sup>۱) في: ش: «أن المستثنى له حكم آخر». بزيادة «له».

<sup>(</sup>٢) في: أ، ش: «بِوَجْهِ مَّا». بزيادة «مَّا». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ٢/٢٤، ورفع الحاجب ٣/٢٣٥، وشرح العضد على المختصر ١٣٢/٢.

<sup>(</sup>٣) نقل الأصفهاني في بيان المختصر ٢٠٠/٢ عن سيبويه قوله: ««ما» الأولى نافية، والثانية مصدرية. وفاعل «زاد» و«نفع» مضمر، ومفعولهما محذوف. والتقدير: ما زاد فلان شيئاً إلا نقصاناً، وما نفع فلان إلا مضرة». ثم قال الأصفهاني: «فالمستثنى ـ وهو النقصان والمضرة ـ حكم مخالف للمستثنى منه، وهو الزيادة والنفع، فيكون الاستثناء منقطعاً؛ لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه». اهـ.

وانظر: رفع الحاجب ٢٣٧/٣. شرح العضد على المختصر ١٣٢/٢ مع حاشية السعد. ميزان الأصول ص٣١٠ فما بعدها.

<sup>(</sup>٤) في تعبير ابن الحاجب تسامح، والصحيح أن يقول: «وأما حده على التواطؤ: فما دل..». قاله البابرتي في شرحه على المختصر. انظر: بيان المختصر ٢٥١/٢ هامش المحقق.

<sup>(</sup>٥) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٢٣٨/٣: «وإنما قيد «إلا» بغير الصفة؛ لتخرج التي هي للصفة، وهي التابعة لجمع منكر، أو شبهه مثل: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ [الأنبياء: ٢٢]، أي: غير الله؛ فإن التخصيص بذلك التقدير يكون بالصفة لا بالاستثناء، وهذا على رأي الجمهور القائل بجواز مجيئها بمعنى «غير».

وزعم المبرد أن «إلا» في الآية للاستثناء، وأن ما بعدها بدل؛ محتجا بأن «لو» تدل على الامتناع، وامتناع الشيء انتفاؤه.

وردوه بأنهم لا يقولون: لو جاءني ديَّار أكرمته، ولو جاءني من أحد أكرمته، ولو كانت بمنزلة النافي لجاز ذلك، كما يجوز: ما فيها ديَّار، وما جاءني من أحد، ولما لم يجز ذلك دل على أن الصواب كونها وما بعدها صفة». اهـ.

وانظر: بيان المختصر ٢٥٢/٢. شرح العضد على المختصر ١٣٣/٢. تفسير الكشاف=

وَأَخْوَاتِهَا(١)، وَعَلَى الاِشْتِرَاكِ وَالْمَجَازِ لاَ يَجْتَمِعَانِ(٢) فِي حَدِّ(٣).

فَيُقَالُ فِي الْمُنْقَطِعِ: مَا دَلَّ عَلَى مُخَالَفَةٍ بِـ «إِلاَّ» غَيْرِ الصِّفَةِ وَأَخَوَاتِهَا، مِنْ غَيْرِ إِخْرَاجِ (١٠).

وَأَمَّا الْمُتَّصِلُ فَقَالَ الْغَزَالِيُّ (°): «قَوْلٌ ذُو صِيَغِ مَخْصُوصَةٍ مَحْصُورَةٍ ، وَأَلَّ الْمُتَّصِلُ فَقَالَ الْغَزَالِيُّ (°): «قَوْلٌ ذُو صِيَغِ مَخْصُوصَةٍ مَحْصُورَةٍ ، وَالُّ عَلَى طَرْدِهِ: دَالُّ عَلَى أَنَّ الْمَذْكُورَ بِهِ (۲) لَمْ يُرَدُ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ». وَهُولُ: قَامَ الْقَوْمُ وَلَمْ التَّخْصِيصُ بِالشَّرْطِ وَالْوَصْفِ بِ «الَّذِي» وَ«الْغَايَةِ» (۷). وَمِثْلُ: قَامَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَقُمْ زَيْدٌ. وَلاَ يَردُ الْأَوَّلاَنِ (۸). وَعَلَى عَكْسِهِ: جَاءَ الْقَوْمُ إِلاَّ زَيْدًا؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ

<sup>= \$/</sup>٥٠. إعراب القرآن للنحاس ٣/٧٣. روح المعاني ٢٣٢/١٧. التحرير والتنوير ٢١٤٤. الاستغناء في الاستثناء للقرافي ص٢٤٨، ٢٥٩، ٢٦١، ٢٦٧، ٢٦٩، ٢٨٥.

<sup>(</sup>۱) أراد بأخوات «إلا» ما له فعلها في الإخراج نحو: ليس، ولا يكون، وعدا، وخلا، وخلا، وما خلا، وما عدا، وحاشا، وسوى، وغيره. انظر: المستصفى ١٦٣/٢. بيان المختصر ٢/٢٥٢. شرح العضد على المختصر ١٣٣/٢ مع حاشية السعد. رفع الحاجب ٢٨٨٨.

<sup>(</sup>Y) في: الأصل «لا يُجْمَعَانِ» بدل «لا يَجْتَمِعَانِ». وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٢٥١/٢، وشرح العضد على المختصر ١٣٣/٢، ورفع الحاجب ٢٣٨/٣.

<sup>(</sup>٣) قول ابن الحاجب: «من غير إخراج» احتراز عن الاستثناء المتصل. انظر: بيان المختصر ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر المستصفى ١٦٣/٢. وتعريف الغزالي هو عين تعريف القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ١٢٦/٣. قال القاضي: «إن قال القائل: ما حقيقة الاستثناء. قيل له: حقيقته «إنه كلام ذو صيغ مخصوصة محصورة، دال على أن المذكور فيه لم يُرد بالقول الأول». اهـ.

<sup>(</sup>a) حرف «به» ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٦) في المستصفى ١٦٣/٢: «فيه» بدل «به».

<sup>(</sup>٧) عبارة: ش «التخصيصُ بالشرط، والوصف بـ «الذي» و«الغاية»، وبدل البعض من الكل». بزيادة «وبدل البعض من الكل». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: ش. ولم يتعرض لها الشارحون؛ مما يدل على أنها تصرف من الناسخ.

 <sup>(</sup>A) قوله: «ولا يَرِدُ الأولان» أي: التخصيص بالشرط والوصف، سواء أوقع بـ «الذي» أم بـ «الغاية»؛ لكون المخصوص بهما غير مذكور، وقد أخذ في الحدِّ قيد كون المراد به مذكوراً.

بِذِي صِيَغِ. وَقِيلَ: لَفْظُ مُتَّصِلٌ بِجُمْلَةٍ، لاَ يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ، دَالٌ عَلَى أَنَّ مَذْلُولَهُ غَيْرُ مُرَادٍ بِمَا اتَّصَلَ بِهِ، لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَلاَ صِفَةٍ، وَلاَ غَايَةٍ. وَأُورِدَ عَلَى طَرْدِهِ: قَامَ الْقَوْمُ لاَ زَيْدٌ. وَعَلَى عَكْسِهِ: مَا جَاءَ إِلاَّ زَيْدٌ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَّصِلْ مُرَادٌ بِالأَوَّلِ. وَالإِحْتِرَازُ مِنَ الشَّرْطِ بِجُمْلَةٍ، وَأَنَّ مَدْلُولَ كُلِّ اسْتِثْنَاءِ مُتَّصِلٍ مُرَادٌ بِالأَوَّلِ. وَالإِحْتِرَازُ مِنَ الشَّرْطِ وَالصِّفَةِ وَهُمٌ. وَالأَوْلَى: إِحْرَاجٌ بِ «إِلاَّ» وَأَخَوَاتِهَا.

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَقْدِيرِ الدِّلاَلَةِ فِي الاِسْتِثْنَاءِ. فَالأَكْثُرُ: الْمُرَادُ بِ «عَشَرَةٍ» فِي قَوْلِكَ: «عَشَرَةٌ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ» سَبْعَةٌ وَ«إِلاَّ» قَرِينَةٌ لِذَلِكَ، كَالتَّخْصِيصِ بِغَيْرِهِ (١). وَقَالَ الْقَاضِي: عَشَرَةٌ إِلاَّ ثَلاَثَةً بِإِزَاءِ سَبْعَةٍ كَاسْمَيْنِ: مُرَكَّبٌ، وَمُفْرَدٌ (٢). وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِ «عَشَرَةٍ»: عَشَرَةٌ بِاعْتِبَارِ الأَفْرَادِ، ثُمَّ أُخْرِجَتْ ثَلَاثَةٌ.

<sup>=</sup> قال القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ١٢٧/٣: "لأننا قلنا: "قولٌ ذو صيغ مخصوصة"، ونحن نعني بذلك قولهم: "رأيت الناس إلا زيداً، وغير عُمر، وسوى عَمرو، ونحو ذلك". اه.

وانظر: رفع الحاجب ٢٤١/٣. بيان المختصر ٧٥٥/٢. شرح العضد على المختصر ١٣٥٠/٢ مع حاشية السعد.

<sup>(</sup>١) اختلف الأصوليون في تقدير الدلالة في الاستثناء على ما هو المقصود.

فذهب الأكثرون إلى أن المراد بـ "عشرة" في قولك "عشرة إلا ثلاثة": سبعة، و"إلا" قرينة لذلك، كالتخصيص بغيره أي: بغير "إلا" من المخصصات، لا بمعنى أن العشرة مع الاستثناء موضوعة للسبعة، وهؤلاء يجعلون الاستثناء من المخصصات، وهي قرينة تثبت أن الكل استعمل، وأريد الجزء مجازاً.

انظر: البرهان ٢٧٠/١. بيان المختصر ٢٥٨/٢ ـ ٢٥٩. رفع الحاجب ٢٤٣/٣. شرح الكوكب المنير ٢٨٩/٣. تيسير التحرير ٢٨٩/١. شرح العضد على المختصر ١٣٤/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ١٤/٢. مختصر البعلي ص١١٧. نهاية السول ٢٠٠/٢ مـ ٢٢١ مع سلم الوصول.

 <sup>(</sup>۲) لم أقف على قول القاضي هذا في التقريب والإرشاد الصغير، ولم أجده في التلخيص للإمام الجويني، بل وجدتُ ابن السبكي يذكره في رفع الحاجب ٢٤٤/٣ ـ ٢٤٥٠. ولعله في التقريب والإرشاد الكبير أو الأوسط. وها أنا ذا أسوقه؛ للفائدة.
 قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٢٤٤/٣ ـ ٢٤٥: «وأنا أرى أن أحكى عبارة=

وَالْإِسْنَادُ / [٤٦/ب] بَعْدَ الْإِخْرَاجِ، فَلَمْ يُسْنِدُ «إِلاَّ» إِلَى سَبْعَةِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ (١).

= القاضي؛ لتكون على ثقة مما حكيناه. قال رحمه اللّه في كتاب التقريب: «إذا خصَّ باستثناء متصل، فإنه يكون مع الاستثناء حقيقة فيما بقي، والدليل على ذلك أن اتصال الاستثناء به يغيره، ويؤثر في معنى لفظه؛ لأن كثيراً من الكلام إذا اتَّصل بعضه ببعض كان له بالاتصال تأثير ليس له بالانفراد؛ ولذلك احتاج الابتداء إلى خبر من كلام المبتدئ؛ ليكون مفيداً، والكناية إلى تقدم مذكور يكون كناية عنه وأمثال ذلك.

ولهذا وجب أن يكون قولنا: «زيد» اسم الشخص الواحد، فإذا زِيد ياء ونون صار اسماً لاثنين، وإذا كان كذلك وجب أن يكون هذا حكم اللفظ مع الاستثناء في أنه يصير باقترانه اسما لقدر ما بقي، ولو عدى لكان عاما، وكذلك عشرة إلا واحداً، و ألف سنة إلا خمسين عاماً [العنكبوت: ١٤]. وأمثاله في أن إطلاق الاسم بغير استثناء يفيد الجملة التامة، ويصير مع الاستثناء اسما لقدر ما بقي، ومثل هذا بعينه تقول: «رجل» اسم واحد منكر، وإذا زِيدَ عليه ألف ولام قيل: «الرجل» صار معرفة، أو للجنس عند أصحاب العموم، فيتغير معناه بما وصل به، وإذا كان كذلك صحم ما قلناه من الفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة». اهد.

وقد وافق الباقلانيَّ على هذا القول كثيرٌ من محققي الحنفية، منهم: صدر الشريعة في التوضيح على التنقيح ٧/٢ بشرح التلويح، وإمامُ الحرمين الجويني في البرهان ١/٢٠، واستنكر قول الأولين، وقال: «فالاستثناء مع المستثنى عنه في حكم الكلام الواحد المسوق لما بقي من الاستثناء، فإن قلت: عشرة إلا خمسة كان مجموع الكلام عبارة عن خمسة. ولا تقول: تبين بالاستثناء أن العشرة الواقعة في صدر الكلام عبارة عن الخمسة. وهذا محال لا يعتقده لبيب». اه.

وانظر: فواتح الرحموت ٣٢٠/١. زوائد الأصول ص٢٨٧. التلويح على التوضيح ٥/٧٠ ـ ٥٨. بيان المختصر ٢٠٩/٢.

(۱) اختار ابن الحاجب أن المراد به «عشرة» عشرة باعتبار أفرادها، ولكن لا يحكم بما أسند إليها إلا بعد إخراج الثلاثة منها، ففي اللفظ أُسْنِدَ الحكم إلى عشرة، وفي المعنى إلى سبعة. وعلى هذا فليس الاستثناء مبنيا للمراد الأول، بل به يحصل الإخراج، وليس هناك إلا الإثبات، ولا نفي أصلاً، فلا تناقض.

وقد وافق ابنَ الحاجب صفيُّ الدين الهندي، وابنُ السبكي، وجماعة من أهل الأصول. قال ابن السبكي في جمع الجوامع ٧٣٨/٢ بشرح تشنيف المسامع: «والأصح وفاقاً لابن الحاجب: أن المراد به «عشرة» في قولك «عشرة إلا ثلاثة» العشرة باعتبار الأفراد، ثم أخرجت ثلاثة، ثم أسند إلى الباقي تقديراً، وإن كان قبله ذكراً». اهه. =

لَنَا: أَنَّ الأَوَّلُ<sup>(۱)</sup> غَيْرُ مُسْتَقِيم؛ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ مَنْ قَالَ: «اشْتَرَيْتُ الْجَارِيَةَ إِلاَّ نِصْفَهَا»، وَنَحْوَهُ لَمْ يُرِدِ اسْتِثْنَاءً نِصْفِهَا مِنْ نِصْفِهَا؛ وَلأَنَّهُ كَانَ يَتَسَلْسَلُ؛ وَلأَنَّا لَا نَقْطَعُ بِأَنَّ الضَّمِيرَ لِلْجَارِيَةِ بِكَمَالِهَا. وَلإِجْمَاعِ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ إِخْرَاجُ وَلأَنَّا لَا نَقْطُ الْخَارِجَ؛ فَنَعْلَمُ أَنَّ بَعْضِ مِنَ كُلِّ. وَلإِبْطَالِ النَّصُوصِ. وَلِلْعِلْمِ (٣) بِأَنَّا نُسْقِطُ الْخَارِجَ؛ فَنَعْلَمُ أَنَّ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ.

وَالثَّانِي (١٤) كَذَلِكَ؛ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ قَانُونِ اللُّغَةِ؛ إِذْ لاَ تَرْكِيبَ مِنْ

إذا عرفت هذا كله، فلا يخفى عليك:

<sup>=</sup> وقال في رفع الحاجب ٣٤٦/٣: «هذا مذهب المصنف ـ أي ابن الحاجب ـ، وهو حسن، ومغاير للمذهبين الأولين مغايرة واضحة». اهـ.

<sup>-</sup> أن الأكثرين عندهم: أنك استعملت العشرة في سبعة مجازا، دل عليه قولك: إلاًّ ثلاثة.

<sup>-</sup> والقاضي الباقلاني، وإمام الحرمين، ومحققو الحنفية عندهم أن المجموع مستعمل في السبعة.

<sup>-</sup> وابن الحاجب ومن وافقه عندهم أنك تصورت ماهية العشرة، ثم حذفت منها ثلاثة، ثم حكمت بالسبعة، فكأنه قال له: "عليَّ الباقي من عشرة، أخرج منها ثلاثة، أو عشرة إلا ثلاثة له عندي. وكل من أراد أن يحكم على شيء بدأ باستحضاره في ذهنه، وهذا القائل بدأ باستحضار العشرة في ذهنه، ثم أخرج الثلاثة، ثم حكم. كما أنك تخرج عشرة دراهم من الكيس، ثم تردَّ منها إليه ثلاثة، ثم تهب الباقي، وهو سبعة.

انظر: شرح العضد على المختصر ١٣٤/٢ مع حاشية السعد. بيان المختصر ٢٥٩/٢. وفع الحاجب ٢٤٥/٣. ٢٤٦. تشنيف المسامع ٢٠٨/٢. البحر المحيط ٢٩٤/٣. مختصر البعلي ص١١٧. تيسير التحرير المسامع ٢٩٨/٢. البحر المحيط ٢٩٤/٣. مختصر البعلي ص١١٧. تيسير التحرير ١/٠٠. نهاية السول ٢٠٠/٢ ـ ٤٢١ مع سلم الوصول. فواتح الرحموت ٣١٨/١. شرح الكوكب المنير ٢٨٩/٣ ـ ٢٩٢. إرشاد الفحول ص١٢٩٠.

<sup>(</sup>١) يقصد به رأي الجمهور المتقدم.

 <sup>(</sup>۲) في: الأصل «بأنا» بدل «لأنا». وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ۲۰۸/۲، ورفع الحاجب ۲٤٣/۳، وشرح العضد على المختصر ۱۳٤/۲.

<sup>(</sup>٣) في: ش «والعلم» بدل «وللعلم».

<sup>(</sup>٤) يقصد به رأي القاضي الباقلاني، ومن قال بقوله كإمام الحرمين الجويني، ومحققي الحنفية.

ثَلَاثَةِ (١)، وَلاَ يُعْرَبُ (٢) الأُوَّلُ، وَهُوَ غَيْرُ مُضَافٍ؛ وَلاِمْتِنَاعِ إِعَادَةِ الضَّمِيرِ عَلَى جُزْءِ الاِسْم فِي "إِلاَّ" نِصْفَهَا"، وَلإِجْمَاعِ الْعَرَبِيَّةِ إِلَى آخِرِهِ.

قَالَ الْأَوَّلُونَ: لاَ يَسْتَقِيمُ أَنْ يُرَادَ «عَشَرَةٌ» بِكَمَالِهَا؛ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ مَا أَقَرَّ إِلاَّ ب «سَبْعَةِ». فَيَتَعَيَّنُ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحُكْمَ بِالإِقْرَارِ بِاعْتِبَارِ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يُسْنِدْ إِلاَّ بَعْدَ الإِخْرَاجِ.

قَالُوا: لَوْ كَانَ الْمُرَادُ «عَشَرَةً» امْتَنَعَ مِنَ الصَّادِقِ مِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿ إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا ﴾ (٤). وَأُجِيبَ بَمَا تَقَدَّمَ.

<sup>(</sup>۱) رد هذا الاعتراض صدر الشريعة في التوضيح على التنقيح ٢/٤٠ - ٥٠ مع شرح التلويح، ووصفه بأنه ضعيف؛ لأنه ليس المراد: أنه مركب موضوع مثل: بعلبك، بل المراد: أنه مطابق لمعنى السبعة مثلاً فيكون هناك وضع كلي. وأيضاً منقوض بنحو أبي عدالله.

وقد بين المحقق التفتازاني المراد من ذلك في حاشيته على شرح العضد على المختصر ١٣٦/٢ حيث قال: «اعلم أنه لا نزاع في التركيب من ثلاثة ألفاظ فصاعداً بطريق الإضافة، وإجراء الإعراب المستحق على كل من تلك الألفاظ مثل: «أبي عبدالله»، و«أبي عبدالرحمن»، ولا بطريق الحكاية وإبقاء اللفظ على ما كان عليه من الإعراب والبناء مثل: «برق نحره» و«تأبط شراً»، والتسمية بـ «زيد منطلق» أو بـ «بيت من الشعر» وبـ «ألم» ونحو ذلك منثورة نثر أسماء الأعداد من غير إعراب، وإنما الكلام في التسمية بثلاثة ألفاظ فصاعدا إذا جعلت اسماً واحداً على طريقة «حضرموت» و«بعلبك» من غير أن يلاحظ فيها الإعراب والبناء الأصليان، بل يكون بمنزلة «زيد» و«عمرو» يجري الإعراب المستحق على حرفه الأخير، وهذا ليس من لغة العرب بلا زاء». اهـ.

<sup>(</sup>٢) في: أ، ش «لا يُعْرَفُ» بدل «لا يُعْرَبُ». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٢٤٨/٣، وبيان المختصر ٢٩٤/٢، وشرح العضد على المختصر ١٣٤/٢.

<sup>(</sup>٣) حرف «إلا» ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت الآية: ١٣. وتمامها: ﴿ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة الا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ﴿ وانظر: الجامع لأحكام القرآن ٣/٧٣٠. تفسير الكشاف ٢٥٠/٤٠. إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس ٢٥٠/٣٠. مفاتيح=

الْقَاضِي: إِذَا بَطَلَ أَنْ يَكُونَ عَشَرَةً، وَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ سَبْعَةً تَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ سَبْعَةً تَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْجَمِيعُ لِسَبْعَةٍ (١). وَأُجِيبَ بِمَا تَقَدَّمَ. فَتَبَيَّنَ أَنَّ الإِسْتِثْنَاءَ عَلَى قَوْلِ (٢) لَكُونَ الْجَمِيعُ لِسَبْعَةٍ (١). وَعَلَى الْمُحْتَارِ: الْقَاضِي: لَيْسَ بِتَخْصِيصٍ (٣)، وَعَلَى الأَكْثَرِ: تَخْصِيصٌ (١). وَعَلَى الْمُحْتَارِ: مُحْتَمِلٌ (٥).

(٤) على قول الأكثر تخصيص؛ لأنه أطلق اللفظ لبعضه إرادة وإسناداً. انظر: بيان المختصر ٢٦٦/٢. رفع الحاجب ٣/٢٤٩. شرح العضد على المختصر ١٣٦/٢ مع حاشية السعد.

(٥) أي يحتمل أن يكون تخصيصاً؛ نظراً إلى كون الحكم في الظاهر للعام والمراد الخصوص، ويحتمل أن لا يكون تخصيصاً؛ نظرا إلى أنه أريد بالاستثناء تمام مسماه. وقد لخص الإمام الماوردي الأقوال تلخيصاً لطيفاً، فقال فيما حكاه عنه الشوكاني في إرشاد الفحول ص١٢٩: «فالحاصل أن مذهب الأكثرين أنك استعملت العشرة في سبعة مجازا؛ دل عليه قوله: «إلا ثلاثة»، والقاضي وإمام الحرمين عندهما أن المجموع يستعمل في السبعة، وابن الحاجب عنده أنك تصورت ماهية العشرة، ثم حذفت منها ثلاثة، ثم حكمت بالسبعة فكأنه قال: «له علي الباقي من عشرة». أخرج منها ثلاثة، أو: «عشرة إلا ثلاثة له عندي». وكل من أراد أن يحكم على شيء بدأ باستحضاره في ذهنه ثم أخرج الثلاثة، ثم حكم، كما أنك تخرج عشرة دراهم من الكيس، ثم ترد منها إليه ثلاثة، ثم تهب الباقي وهي السبعة». اهـ.

وللعضد رأي في المسألة أسوقه؛ للفائدة. قال في شرحه على المختصر ١٣٦/٢ - ١٣٧٠: «اعلم هداك الله القصد أن عشرة أخرجت منها ثلاثة للسبعة مجاز؛ لأن العشرة التي أخرجت منها ثلاثة، عشرة ولا شيء من السبعة بعشرة، والعشرة بعد إخراج الثلاثة، وقبلها مفهوم واحد، وليس السبعة بعشرة على حال أطلقتها أو قيدتها، إنما هي الباقي من العشرة بعد إخراج الثلاثة، كما يقال: إنها أربعة ضمت إليها ثلاثة، =

<sup>=</sup> الغيب للفخر الرازي 1/٢٥. الاسغناء في الاستثناء للقرافي ص ٤٣٠. روح المعاني . ١٤٢/٢٠. التحرير والتنوير ٢٢٢/٢٠.

<sup>(</sup>١) في: أ «سبعةً» بدل «لسبعةٍ».

<sup>(</sup>٢) في: أ «رأى» بدل «قول».

<sup>(</sup>٣) تبين مما ذكره ابن الحاجب أن الاستثناء على قول القاضي الباقلاني، ومن قال بقوله كإمام الحرمين الجويني، ومحققي الحنفية ليس بتخصيص؛ إذ لا إخراج ولا قصر. انظر: بيان المختصر ٢٦٦/٢. رفع الحاجب ٢٤٩/٣. شرح العضد على المختصر ٢٣٦/٢ مع حاشية السعد.

(مَسْأَلَةٌ) شَرْطُ الاِسْتِثْنَاءِ: الاِتِّصَالُ لَفْظًا، أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ، كَقَطْعِهِ لِتَنَقُّسِ (١)، أَوْ سُعَالِ، وَنَحْوِهِ (٢).

وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ يَصِحُّ، وَإِنْ طَالَ شَهْرًا (٣) .....

= وأنها ليست بأربعة أصلاً، إنما هي الحاصل من ضم الأربعة إلى الثلاثة، ثم إن السبعة مرادة في هذا التركيب، فإن قلنا: هذا التركيب حقيقة في عشرة، وصفت بأنها أخرجت منها ثلاثة كان مجازاً في السبعة، من باب التخصيص. وهو المذهب الأول. وإن قلنا: هو موضوع للباقي من العشرة بعد إخراج الثلاثة، ولا يفهم منها عند الإطلاق إلا ذلك، وليس مدلولها عشرة مقيدة؛ فهو موضوع للسبعة لا على أنه وضع له وضعاً واحداً كما يتصور، بل على أنه يعبر عنه بلازم مركب، وقد يعبر عن الشيء باسمه الخاص، وقد يعبر عنه بمركب يدل على بعض لوازمه، وذلك في العدد ظاهر؛ فإنك قد تنقص عددا من عدد حتى يبقى المقصود، وقد تضم عددا إلى عدد حتى يحصل ذلك. كما قال الشاعر:

بِسُنْتُ سَبُعِ وَ أَرْبَعِ وَ ثَلاثٍ هِيَ حَتَّفُ الْمُتَيَّمِ الْمُشْتَاقِ والمراد: بنت أربع عشرة، ويعبر عنه بغيرهما، كما يقال للعشرة: جذر المائة، وضعف الخمسة، وربع الأربعين وغيرها. وعلى هذا ينبغي أن يحمل مذهب القاضي، ومختار المصنف يرجع إلى أحدهما. وأنت بعد ذلك خبير بما يرد على الوجوه التي أبطل بها المذهبين، فلا نطول بتفصيل ذلك». اه.

وقد تعقب ابنُ السبكي في رفع الحاجب ٢٥٠/٣ عضدَ الدين الإيجي في بعض ما قاله. قال: «قلت: وما ذكره عن القاضي يفهم أنه يجعل ذلك مجازا، وهو خلاف ما حققناه عنه، ثم ما ذكر من التعبير عن الشيء بلازم مركب حق، ولكن لا يخرج عن الحقيقة، وقول الشاعر في بنت أربع عشرة:

بِــنْتُ سَــنْبِعِ وَ أَرْبَــعِ وَ ثَــكَاثٍ

صادق بالحقيقة، وهو كقولك: له عندي درهم، ودرهم، ودرهمان، فإنك مقر بأربعة ناطق بما يدل عليها بالحقيقة، وكذلك قول الشاعر الحسن بن هاني:

أَقَـمْنَا بِهَا يَسُومًا وَ يَسُومًا وَثَـالِشًا وَ يَسُومًا لَـهُ يَـوْمُ الْـتَّـرَجُّـلِ خَـامِـسُ، فإنه دال على أنه أقام بها تسعا؛ لدلالة لفظ التسع». اهـ.

وانظر المسألة وأثر الخلاف فيها في التمهيد للإسنوي ص٣٨٧ ـ ٣٨٩، ومختصر البعلى ص١١٧، والقواعد والفوائد الأصولية ص٢١٦ ـ ٢٢٢.

- (۱) في: ش «بتنفس» بدل «لتنفس».
  - (٢) لفظة «ونحوه» ساقطة من: أ.
- (٣) هناك شروط كثيرة مفصلة ذكرها علماء الأصول.

انظر: التلخيص للجويني ٢/٣٠. البرهان لإمام الحرمين ٢٦١/١. اللمع ص٢٧. شرح اللمع ١٦٩/١. المعتمد لأبي الحسين البصري ٢٤٢/١. التبصرة ص١٦٦٠. المستصفى ٢/٥٢١. المحصول للرازي ٢٨/٣. الإحكام للآمدي ٤٩٤/١ فما بعدها. شرح تنقيح الفصول ص٢٤٣. الاستغناء في الاستثناء للقرافي ص٤٣٤. المسودة ص١٥٧٠. نهاية السول ٢/٠١٤. رفع الحاجب ٢/٧٤٠. التمهيد للإسنوي ص٣٨٩. شرح الكوكب المنير ٢٩٧/٣. تشنيف المسامع ٢/٣٤٧. البحر المحيط ٢٨٤/٣.

اختلف النقل عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ على ثلاث روايات:

الرواية الأولى: يجوز تأخيره إلى شهر. نقله عنه الآمدي في الإحكام ٤٩٤/٢، وابن الحاجب في المنتهى ص١٢٤، وهنا في المختصر، وابن السبكي في جمع الجوامع /٧٣٤/٢ بشرح تشنيف المسامع.

الرواية الثانية: يجوز تأخيره إلى سنة. نقله عنه المازري، وابن مفلح، والشيرازي في التبصرة ص١٩١٨، وروى ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان ١٩١/٥، والطبراني في المعجم الكبير ٦٨/١، من طريق الأعمش عن ابن عباس أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة. ثم قرأ: ﴿وَلاَ تَقُولَنَ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِل ذَلِكَ غَدًا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الله وَاذْكُر رَبُكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ [الكهف: ٢٤]، يقول: إذا ذكرت، فقيل للأعمش: سمعت هذا من مجاهد؟ قال: حدثني به الليث عن مجاهد».

وقال الحاكم في المستدرك ٣٠٣/٤: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي.

وتعقبه الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة ١٤٤/ب). قال: «وقال ـ يعني الحاكم ـ على شرطيهما واغتر بظاهر الإسناد، فإنه لم يقع عنده كلام الأعمش الأخير، فإنه به تبين أن الإسناد معلول، وأن بين الأعمش ومجاهد واسطة، وهو ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، ولم يحتج به واحد من الشيخين.

وأخرجه الطبري في تفسيره (جامع البيان ١٥١/١٥) عن هشيم، وفيه زيادة. وأخرجه الطبراني في الأوسط عن أحمد بن يحيى الرقي ثنا يحيى بن سليمان الجعفي نا أبو معاوية به. وفيه زيادة. وقال: لم يروه عن الأعمش إلا أبو معاوية. ولا عنه إلا يحيى بن سليمان. اهد وانظر: مَجْمَعُ الزوائد ٧/٣٥. تحفة الطالب ص٢٥٦ ـ ٢٥٧ مع هامش المحقق.

الرواية الثالثة: يجوز أبداً. وهو ما يقتضيه كلام الأكثرين في النقل عنه كإمام الحرمين الجويني في البرهان ٢٦١/١، والإمام الشيرازي في اللمع ص٢٧ ـ ٣٣، وشرح اللمع ١٩٩٨. وبدر الدين المقدسي في التذكرة ص٢١٠، والغزالي في المنخول ص١٥٧، والمستصفى ١٩٥/١، وأبى الحسين البصري في المعتمد ٢٤٢/١.

= هذا ما روي عن ابن عباس، ولكن الظاهر أنه غير صحيح أو مؤول. قال الإمام الجويني في البرهان ٢٩٢/١: "والغامض في هذه المسألة أن ابن عباس، وهو حبر هذه الأمة، ومرجوعها في مشكلات القرآن، كيف يستجيز انتحال مثل هذا المذهب على ظهور بطلانه؟ والوجه اتهام الناقل، وحمل النقل على أنه خطأ، أو مختلق مخترع، والكذب أكثر ما يسمع. ويمكن أن يحمل مذهبه على إضمار الاستثناء متصلاً، ثم يقع البوح بادعاء إضماره مستأخراً. فإذا ادعى مدع أن صاحب الكلام مصدق، فهذا مذهب على كل حال، وإن كان مزيفاً، وقد صار إليه بعض أصحاب مالك». اهه.

وقال الغزالي في المنخول ص١٥٧: «والوجه تكذيب الناقل، فلا يظن به ـ أي ابن عباس ـ ذلك، أو يقال: أراد به: إذا أضمره في وقت الإثبات، وأبداه بعد ذلك، فقد يقول: إنه يُدَيَّنُ، ومذهبه: أن ما يُدَيَّنُ الرجل فيه، يقبل منه إبداؤه أبداً، وقيل: إنه أراد به في استثناءات القرآن». اهد وذكر قريباً من هذا الكلام في المستصفى ١٦٥/٢ وبمثل هذا أجاب أبو إسحاق الشيرازي في اللمع ص٢٢٠.

أما الإمام القرافي فقد أخرج ابن عباس من هذا الخلاف مطلقاً، وجعل خلافه في التعليق على مشيئة الله خاصة. كمن حلف وقال: إن شاء الله، وليس هو في الإخراج بـ «إلا» أو إحدى أخواتها. قال في شرح تنقيح الفصول ص٣٤٣: «والذي أحفظه عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ إنما هو في التعليق على مشيئة الله، وأن مستنده في ذلك قوله تعالى: ﴿ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله، واذكر وبك إذا نسيت﴾ [الكهف: ٢٤]، أي: إذا نسيت أن تستثني عند القول فاستثن بعد ذلك، ولم يحدد تعالى لذلك غاية، فروي عنه جواز النطق بالمشيئة استثناء أبداً، وروي عنه أيضاً سنة، وهذا كله في غير «إلا» وأخواتها، فحكاية الخلاف عنه في «إلا» وأخواتها لم أتحققه. والمروي عنه ما ذكرته لك؛ فأخشى أن يكون الناقل اغتر بلفظ الاستثناء، وأنه وجد ابن عباس يخالف في الاستثناء، وهذا استثناء فنقل الخلاف إليه، وليس هو فيه اغتراراً باللفظ، مع أن المعانى مختلفة، فهذا ينغى أن يتأمل». اهـ.

ذكر ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٣٠٢/٣ قصة لطيفة في هذه المسألة وقعت للشيخ أبي إسحاق الشيرازي قال: «إن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أراد الخروج مرة من بغداد، فاجتاز بعض الطريق، وإذا برجل على رأسه سلة فيها بقل، وهو يقول لآخر: مذهب ابن عباس في تراخي الاستثناء غير صحيح، ولو صح لما قال الله تبارك وتعالى لأيوب عليه السلام: ﴿وخذ بيدك ضغناً فاضرب به ولا تحنث﴾ [ص: تبارك وتعالى لأيوب عليه السلام: ﴿وخذ بيدك ضغناً فاضرب به ولا تحنث﴾ [ص: 23]، بل كان يقول له: استثن، ولا حاجة إلى التوسل إلى البر بذلك. فقال الشيخ=

وَقِيلَ: يَجُوزُ بِالنِّيَّةِ كَغَيْرِهِ (١). وَحُمِلَ عَلَيْهِ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ لِقُرْبِهِ (٢). وَقِيلَ: يَصِحُّ فِي الْقُرْآنِ خَاصَّةً (٣)(٤).

## لَنَا: لَوْ صَحَّ، لَمْ يَقُلْ صَلَّى اللهُ / [١/٤٧] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿فَلْيُكَفِّرْ

= أبو إسحاق: بلدة فيها رجل يحمل البقل يرد على ابن عباس لا تَسْتحق أن يخرج منها». ثم قال: «ومن لطيف ما حكي أن الرشيد استدعى أبا يوسف القاضي، وقال له: كيف مذهب ابن عباس في الاستثناء؟ فقال: يلحق عنده بالخطاب، ويتغير الحكم به، ولو بعد زمان. فقال: عزمتُ عليك أن تفتي به، ولا تخالفه.

وكان أبو يوسف لطيفا فيما يورده، متأنيا فيما يقوله فقال: رأي ابن عباس يفسد عليك بيعتك؛ لأن من حلف لك، وبايعك يرجع إلى منزله فيستثني، فانتبه الرشيد وقال: إياك أن تعرّف الناسَ مذهبه في ذلك، واكتمه. ووقع قريب من ذلك لأبي حنيفة مع المنصور». اهـ.

وانظر: تيسير التحرير ٢٩٨/١. فواتح الرحموت ٣٢٢/١. تفسير الكشاف ٢٠٣/٢.

(١) لفظة «كغيره» ساقطة من: أ.

(٢) أي يجوز الانفصال بالاستثناء إذا نواه متصلا، ثم أظهر النية بعد ذلك، فإنه يصدق ديانة. وهذا تأويل الفخر الرازي في المحصول ٢٨/٣ لقول ابن عباس رضي الله عنهما إن صح عنه.

وانظر: المنخول ص١٥٧. المستصفى ١٦٥/١. شرح تنقيح الفصول ص٢٤٨. شرح الكوكب المنير ٣٠٠/٣.

(٣) هاجم إمام الحرمين الجويني في البرهان ٢٦٢/١ القائلين بهذا القول هجوماً شديداً، ورد عليهم برد عنيف حيث قال: «وأما من قال من الفقهاء بتجويز تأخير الاستثناء في كلام الله تعالى دون غيره، فإنما حمله عليه خيال من مبادئ كلام المتكلمين، الصائرين إلى أن الكلام الأزلي واحد، وإنما التركيب في جهات الوصول إلى المخاطبين، وإن كان كل تأخر قد تأخر من الاستثناء به؛ فذلك من سماع السامعين، وفهم المخاطبين، لا في كلام رب العالمين.

وهذا من هؤلاء اقتحام العمايات، والارتباك في غمرات الجهالات، فإن استقر هذا العقد في اتحاد كلام الله تعالى، والحكم عليه ظاهر بما هو الاختلاف حقاً، والواحد لا يختلف، فثبت أن الواحد الذي حقه أن لا ينقسم مستثنى عنه، واستثناء المستثنى عنه منفي، والاستثناء نفي، وهيهات أن يشتمل على ذلك فكر عاقل، غير مصروف عن درك الحقائق بعرف التقاليد». اه.

(٤) وقد ذكر الشيرازي قولا آخر في اللمع ص٢٢، حيث قال: «وحكى عن قوم جواز=

عَنْ يَمِينِهِ ﴾ (١) مُعَيِّنًا؛ لأَنَّ الاِسْتِثْنَاءَ أَسْهَلُ. وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الإِقْرَارَاتِ، وَالطَّلَاقُ وَالْعِثْقُ. وَأَيْضًا فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى أَلاَّ يُعْلَمَ صِدْقٌ وَلاَ كَذِبٌ.

قَالُوا: قَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالسَلَّمَ (٢): ﴿ وَاللهِ (٣) لأَغْزُونَّ قُرَيْشًا ﴾ (١) ثُمَّ

= تأخيره إذا ورد معه كلام يدل على أن ذلك استثناء مما تقدم، وهو أن يقول: «جاءني الناس» ثم يقول بعد زمان: «إلا زيدا»، وهو استثناء مما كنت قلت». اهـ.

وانظر: شرح اللمع ١٩٩/١. البرهان لإمام الحرميين ٢٦١/١ ـ ٢٦٢. المنخول ص١٩٥/ الإحكام للآمدي ١٩٤/٢ ـ ١٩٥٠. شرح العضد على المختصر ١٩٤/٠. تيسير التحرير ٢٩٩/١. فواتح الرحموت ٢٢١/١ ـ ٣٢٢. شرح الكوكب المنير ٣٠١/٣.

(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على قال: «من حلف على يمينِ فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خيرا».

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها... إلخ حديث (١١ ـ ١٤) ٢٢٧٢/٣.

وأخرجه الترمذي في أبواب النذور والأيمان، باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث حديث حديث العرب العديث أبي هريرة حديث حسن صحيح». اه.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣٦١/١.

(٢) في: ش «قال عليه السلام». وفي: أ «قال النبي ﷺ».

(٣) لفظة الجلالة «الله» ساقطة من: أ.

(٤) روى أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت حديث (٣٢٨٦) من حديث مِسْعَر عن سِماك عن عكرمة يرفعه قال: والله لأغزون قريشاً ثم قال: إن شاء الله، ثم قال: والله لأغزون قريشاً إن شاء الله، ثم قال: والله لأغزون قريشاً، ثم سكت، ثم قال: إن شاء الله».

وفي حديث (٣٢٨٥) ٩٠٠ - ٥٩٠ لم يذكر فيه لفظة «ثم سكت».

قال أبو داود بعد حديثه رقم (٣٢٨٥): «وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أسنده عن النبي على الوليد بن مسلم عن شريك: ثم لم يغزهم».

وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة ١٤٧): «وبهذه الزيادة يتم الاستدلال، لكن الحديث لم يثبت... إلخ»

وأخرج الحديث البيهقي في السنن الكبرى، باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه... إلخ ٤٧/١٠ ـ ٤٨ موصولاً من طريق شريك عن سماك به. سَكَتَ، وَقَالَ بَعْدَهُ: ﴿إِنْ شَاءَ اللهُ ﴾(١). قُلْنَا: يُحْمَلُ عَلَى السُّكُوتِ الْعُارِضِ؛ لِمَا تَقَدَّمَ.

<sup>(</sup>١) في: أ «إن شاء الله تعالى». بزيادة «تعالى». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: أ فقط.

<sup>(</sup>٢) في: ش «لما سأله». بزيادة «لما». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: ش فقط.

<sup>(</sup>٣) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٢٦١: «هذا مشهود في كتب السير والمغازي. ممن ذكر ذلك الإمام الحافظ محمد بن إسحاق في كتابه «السيرة» (ص١٨٣ ـ ١٨٣)، والحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة (٤٦/٢ ـ ٤٨). وذلك أن أهل مكة بعثوا رهطاً منهم إلى اليهود يسألونهم عن أشياء يمتحنون بها رسول الله على فقالوا لهم: سلوه عن ثلاث، فإن عرفها فهو نبي. سلوه عن أقوام ذهبوا في الأرض فلا يُذرَى ما صنعوا.

وسلوه عن رجل بلغ مشارق الأرض ومغاربها. وسلوه عن الروح. فلما رجعوا سألوا رسول الله على عن ذلك فقال: «غدا أجيبكم» وتأخر الوحي بضعة عشر يوماً». اهـ وانظر: سيرة ابن هيشام ٢٦٥/١ ـ ٢٧١.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش.

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف الآية ٢٤.

وانظر: جامع البيان ١٥١/١٥. الجامع لأحكام القرآن ٢٨٥/١٠. تفسير الكشاف ٣٠/٣. تفسير ابن كثير ٣٧٨/٤. روح المعاني ٢٤٧/١٥. الجواهر الحسان ٢٠٠/٠. التحرير والتنوير ٢٩٥/١٥.

<sup>(</sup>٦) في: أ «مُؤَوَّلُ» بدل «مُتَأَوَّلُ».

 <sup>(</sup>٧) أجاب ابن الحاجب بأن قول ابن عباس رضي الله عنهما إما متأول لما تقدم، وهو جواز الانفصال بالنية، أو بمعنى المأمور به، يعني: أنه يجوز الانفصال في الاستثناء المأمور به، وهو الاستثناء بمشيئة الله تعالى.

(مَسْأَلَةٌ) الاِسْتِثْنَاءُ الْمُسْتَغْرِقُ: بَاطَلٌ بِاتِّفَاقِ (١). وَالْأَكْثَرُ: عَلَى جَوَازِ الْمُسَاوِي وَالأَكْثَر (٢).

(۱) ادعى جماعة منهم: الآمدي في الإحكام ۱/۲، وابن الحاجب في المنتهى ۱۲۰ وهنا في المختصر الإجماع عليه، وأشار ابن السبكي في جمع الجوامع ۷٤۲/۲ مع تشنيف المسامع، وفي رفع الحاجب ۲۰۹/۳ بالشذوذ إلى ما حكاه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص٢٤٤ من أن ابن طلحة الأندلسي حكى قولاً فيمن قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً، أنه استثناء ينفعه.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٢٥٩/٣: "وهذا غريب يُصادم دعوى الاتفاق. ونظيره وجه حكاه الرافعي عن الحناطي فيمن قال: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة إلا واحدة أنه يقع الثلاث، فإنه أبطل المستثنى وهو الواحد - بالاستثناء منه المستغرق له؛ فدل على إعمال الاستثناء المستغرق. ولو قيل: يبطل من المستغرق قدر يصح بعده الكلام، لكان ذلك إعمالا للكلامين، وهو أولى من إلغاء أحدهما. فإذا قال: طالق ثلاثا إلا ثلاثا، على هذا تطلق ثنين، ولكني لا أعرف أحدا قال بذلك». اه. وقال صاحب فواتح الرحموت ٢٣٢/١ - ٢٣٤: "والحق أن الاتفاق ليس على الإطلاق، بل إذا كان الاستثناء بلفظ الصدر نحو: "عبيدي أحرار إلا عبيدي"، وإذا كان بلفظ مساويه في المفهوم نحو: "عبيدي أحرار إلا مماليكي"، وأما الاستثناء المستغرق بغيرهما: كه "عبيدي أحرار إلا هؤلاء، أو إلا سالماً، وغانماً، وراشداً»، والحال أنهم هم الكل من العبيد، فعند الحنفية: لا يمتنع". اه.

وانظر تفصيل المسألة في: البرهان ٢٦٧/١. التبصرة ص١٦٨. المستصفى ١٧٠/٢. المنخول ص١٩٨. المحصول للرازي ٣/٣٠. الإحكام للآمدي ٢/١٠٥. شرح تنقيح الفصول ص٢٤٤. الإبهاج في شرح المنهاج ٢/٥٥١. شرح المحلي على جمع الجوامع ١٥٠/٢ مع حاشية البناني. فواتح الرحموت ٢٣٣/١ ـ ٣٢٣. الاستغناء في الاستثناء ص٧٥٠. رفع الحاجب ٢٥٨/٣. تشنيف المسامع ٢٧٢/٢. بيان المختصر ٢٧٢٢/٢.

(٢) وهو قول أكثر الكوفيين، وبه قال أبو عبيد، والسيرافي، واختاره ابن خروف، والشلوبين، وأبو بكر الخلال وغيره من الحنابلة. وهو أول قولي القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ١٤١/٣ حيث قال: «وأنكر آخرون، وقالوا: إن ذلك لا يجوز، وكأنه الأشبه والأولى عندنا، وإن كنا قد نصرنا في غير هذا الموضع جوازه .» اه.

انظر: التقريب والإرشاد 181/7. البرهان 170/1. المستصفى 100/7. المنخول ص 100/7. التبصرة ص 100/7. المحصول للرازي 100/7. الإحكام للآمدي 100/7. شرح

انظر: بيان المختصر 7/1/7. رفع الحاجب 7/1/7. شرح العضد على المختصر 1/1/7. جامع البيان للطبري 1/1/10 - 1/1/7

وَقَالَتِ الْحَنَابِلَةُ، وَالْقَاضِي: بِمَنْعِهِمَا(١).

وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَالْقَاضِي أَيْضًا: بِمَنْعِهِ فِي الأَكْثَرِ خَاصَّةً (٢). وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الْعَدَدُ صَرِيحًا (٣).

= تنقيح الفصول ص٢٤٤. شرح المحلي على جمع الجوامع ١٥/٢ ـ ١٦. رفع الحاجب ٣٠٠/٣. المسودة ص١٥٥. شرح العضد على المختصر ١٣٨/٢. تشنيف المسامع ٢٢٢/٢. شرح الكوكب المنير ٣٠٨/٣.

(۱) وهو قول الإمام أحمد رضي الله عنه وأصحابه، وأبي يوسف، وابن الماجشون، وأكثر النحاة. وذكر ابن هبيرة أنه قول أهل اللغة، ونقله أبو حامد الإسفراييني، وأبو حيان في كتابه «الارتشاف» عن نحاة البصرة، ونقله ابن السمعاني في قواطع الأدلة ص٣٤٧ وغيره عن الإمام الأشعري، وهو قول ابن درستويه، وغيره من البصريين. وهو ما استقر عليه رأي الباقلاني حيث قال في التقريب والإرشاد ١٤١/٣: "باب جواز استثناء الأكثر مما تقدم ذكره ووصف الخلاف في ذلك: اختلف الناس في هذا الباب: فقال أكثر المتكلمين والفقهاء بجواز ذلك، وأنه لغة للعرب، وموجود في كلامها.

وأنكر آخرون، وقالوا: إن ذلك لا يجوز، وكأنه الأشبه والأولى عندنا، وإن كنا قد نصرنا في غير هذا الموضع جوازه».

انظر: التقريب والإرشاد ١٤١/٣. قواطع الأدلة ص٤٧٧. المستصفى ١٧١/٢. التبصرة ص١٦٨٨. المعتمد ١٤٤٨. الفواعد والفوائد الأصولية ص٢٠٨٣. العدة ٢٦٦/٢. المسودة ص١٥٥٨. شرح الكوكب المنير ٣٠٨/٣.

(٢) لم يذكر القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ١٤١/٣ استثناء المساوي، ولكنه في أثناء دلائله ما يدل على أنه يمنعه أيضاً. وذكر استثناء الأكثر حيث قال: «باب جواز استثناء الأكثر مما تقدم ذكره ووصف الخلاف في ذلك:

اختلف الناس في هذا الباب: فقال أكثر المتكلمين والفقهاء بجواز ذلك، وأنه لغة للعرب، وموجود في كلامها. وأنكر آخرون، وقالوا: إن ذلك لا يجوز، وكأنه الأشبه والأولى عندنا، وإن كنا قد نصرنا في غير هذا الموضع جوازه». اهد.

(٣) وقال قوم: إن كان العدد صريحاً لم يجز استثناء الأكثر مثل: عشرة إلا تسعة، وإلا جاز مثل: خذ هذه الدراهم إلا ما في الكيس الفلاني، وكان ما في الكيس أكثر ما في الباقي. انظر: رفع الحاجب ٢٦٦/٣. بيان المختصر ٢٧٣/٢. شرح العضد على المختصر ١٣٨/٢ مع حاشية السعد. تشنيف المسامع ٧٤٥/٢.

ذكر الزركشي في البحر المحيط ٢٩٢/٣ أن المازري أشار إلى أن الخلاف في هذه المسألة لفظي، حيث قال: «أشار المازري إلى أن الخلاف لفظي، وأن بعضهم اعتذر عن المانع في الأكثر بأنه لم يخالف في الحكم، وإنما خالف في استعمال العرب في=

لَنَا: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿ ( ) أَكْثَرُ النَّاسِ [ وَ لَوْ حَرَضَتَ الْغَاوِينَ ﴾ ( ) . وَالْغَاوُونَ الْخُاوُونَ الْكُثَرُ النَّاسِ [ وَ لَوْ حَرَضَتَ بِمُومِنِينَ ] ﴾ ( ( ) قَالْمُسَاوِي ( ) أَوْلَى ( ) . وَأَيْضًا : ﴿ كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ ﴾ ( ) . وَأَيْضًا فَإِنَّ فُقَهَاءَ الأَمْصَارِ [ اتَّفَقُوا ] ( ) عَلَى آنَهُ لَوْ قَالَ : « [ عَلَي آلَهُ لَوْ قَالَ : « [ عَلَي آلَهُ لَوْ قَالَ : « [ عَلَي آلَهُ عَشَرَةٌ إِلاَّ تِسْعَةً » لَمْ يَلْزَمْهُ إِلاَّ دِرْهَمٌ . وَلَوْلاَ ظُهُورُهُ لَمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ عَادَةً .

(١) سورة الحجر الآية ٤٢.

وانظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٨/١٠. تفسير الكشاف ١٩٢/٣. تفسير ابن كثير ١٦١/٤. روح المعانى ١/١٤. الجواهر الحسان ٤٠٤/١. التحرير والتنوير ١/١٤.

٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش.

(٣) سورة يوسف الآية: ١٠٣.
 وانظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٧١/٩. تفسير الكشاف ٩٦/٣. تفسير ابن كثير ٤/٥٥. أنوار التنزيل للبيضاوي ص٣٢٤. الصاوي على الجلالين ٢٢١/٢. التحرير والتنوير ٦١/١٣.

(٤) في: أ، ش «والمساوى» بدل «فالمساوى».

(٥) في: أ «أولا» بدل «أولى». وهو تحريف ظاهر.

(٦) عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي على فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: «يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدِكُم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم...» الحديث بطوله أخرجه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم حديث (٥٥) ١١٩٤/٤.

(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش.

(A) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٢٩٧/٠، ورفع الحاجب ٢٦٢/٣، وشرح العضد على المختصر ٢٧٢/٢.

<sup>=</sup> ذلك، فرأى أنها لم تستعمل استثناء الأكثر من الأقل، وما تمسك به الخصوم قابل للتأويل، فلا يشبت به حكم في لغة العرب، لكن العرب وإن لم تستعمله، فلا يسقط حكم الاستثناء في الإقرار وغيره، وبذلك صرح إلْكِيا الهراسي، فقال: يصح ذلك، ولكن لم يقع في اللغة، وكذا قال ابن الخشاب من أثمة النحاة: أجاز قوم استثناء أكثر الجملة، ومنع آخرون فلم يجيزوا أن يستثنى إلا ما كان دون النصف منها، ولهذا القول يشهد قياس العربية، وبه جاء السماع، وقد وقع الاتفاق عليه، والأول ليس بمستحيل في المعقول، ولكن الآخر يمنعه، ومن ادعى فيه سماعا أو استنبط منه فقد أخطأ وادعى ما لا أصل له اله اهد.

الأَقَلُّ (١): مُقْتَضَى (٢) الدَّلِيلِ مَنْعُهُ إِلَى آخِرِهِ. وَأُجِيبَ بِالْمَنْعِ؛ لأَنَّ الإِسْنَادَ بَعْدَ الإِخْرَاجِ وَلَوْ سُلِّمَ؛ فَالدَّلِيلُ مُتَّبَعٌ.

قَالُوا: «عَشَرَةٌ إِلاَّ تِسْعَةَ وَنِصْفَ وَثُلُثَ دِرْهَمٍ»، مُسْتَقْبَحٌ رَكِيكٌ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ اسْتِقْبَاحَهُ لاَ يَمْنَعُ صِحَّتَهُ (٣). / [٤٧] كَ "عَشْرَةٍ إِلاَّ دَانِقًا (٤)، وَدَانِقًا إِلَى عِشْرِينَ».

(مَسْأَلَةٌ) الإِسْتِثْنَاءُ بَعْدَ جُمَلٍ بِ «الْوَاوِ»(٥).

(١) في: أ «والأقل» بدل «الأقل».

و «الأقل»: أي القائلون بجواز استثناء الأقل دون المساوي والأكثر. انظر: بيان المختصر ٢٧٦/٢، ورفع الحاجب ٢٦٥/٣.

(۲) في: أ «مقتضا» بدل «مقتضى». وهو تحريف ظاهر.

(٣) والأحسن في جواب القاضي ما ذكره ابن السمعاني من منع الاستقباح من أصله. قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة ص٣٤٨: «وأما دعوى الاستقباح فغير مسلم، وإنما هو استثناء وليس باستقباح».. وانظر: رفع الحاجب ٣٦٦٨.

(٤) الدانِق: جمعه: دوانق، ودوانيق: ضرب من النقود الفضية وزنه ثماني حبات من الشعير غَرُلة ممتلئة مقطوعة الرأس وما استطال منها = ٤٩٦، • غ. والدوانيقي: من استقصى في الحساب والمعاملة، وبه سمي أبو جعفر المنصور.

انظر: المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بمصر ٢٩٨/١. معجم لغة الفقهاء ص٢٠٦، ٤٤٩.

(٥) لا خلاف في عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة؛ فإنه يرجع إليها اتفاقاً. ولا في عوده إلى الأولى فقط كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة إلا صدقة الفطر» فإن الاستثناء عائد إلى الأولى فقط.

ولا في عوده إلى الأخيرة إذا قام الدليل على عوده إلى الأخيرة فقط كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قُومِ عدو لكم وهو مومن فتحرير رقبة مومنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا﴾ [النساء: ٩٦]. فهو راجع إلى أقرب المذكور وهو الدية قاماً

ولا فيما إذا قام الدليل على عوده إلى الجميع كما في قوله تعالى: ﴿إِنَمَا جَزَاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم \* الا الذين تابوا﴾ [المائدة: ٣٣ ـ ٣٤]. فإن الاستثناء راجع إلى الجميع.=

## قَالَتِ الشَّافِعِيَّةُ (١)(٢). وَالْحَنَفِيَّةُ إِلَى الأَخِيرَةِ (٣). وَالْغَزَالِيُّ وَالْقَاضِي

= وإنما الخلاف فيما إذا أمكن عود الاستثناء للجميع، كما في قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وأولئك هم الفاسقون \* إلا الذين تابوا ﴾ [النور: ٤ ـ ٥]. فالاستثناء عائد إلى الفاسقين قطعاً، غير عائد إلى الجلد قطعاً، إلا على رأي شاذ للشعبي، وفي عوده إلى الشهادة خلاف.

انظر: المستصفى ١٧٤/٢. المنخول ص١٦٠. اللمع ص٢٧. الإحكام للآمدي ٧٤. رفع الحاجب ٢٦٨/٣. الإبهاج ١٦٢/١. شرح المعالم لابن التلمساني ١٨٢/١. شرح المحلي على جمع الجوامع ١٨/٢ مع حاشية البناني. تشنيف المسامع ٢٧٥٧.

(١) في: أ «وقال الشافعي» بدل «قالت الشافعية».

(٢) وهو الذي ارتضاه الباجي في إحكام الفصول ٢٨٣/١، وعزاه إلى جماعة المالكية. كما صححه ابن العربي في المحصول ص٨٤. ونقل القرافي في نفائس الأصول ٥/٢١٩ عن المازري في شرح البرهان قوله: «مذهب مالك: عوده إلى جميع الجمل». ونسبه ابن القصار في مقدمته في الأصول ص١٢٩ لمالك، وهو الظاهر من مذهب أصحابه. ونص القرطبي في جامع أحكام القرآن ١٨٠/١٢ على أنه مذهب مالك. ونسبه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص٢٤٩ إلى مالك وأصحابه. ونسبه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص٢٤٩ إلى مالك وأصحابه. ونسبه القاضي في التقريب والإرشاد ١٤٦/٣ إلى أبي حنيفة. وهذا غريب يُصادم نقل الحنفية عن إمامهم.

وانظر: نثر الورود لمحمد الأمين الشنقيطي ٢٩٤/١. نشر البنود للعلوي الشنقيطي ١٥٩/١. نشر البنود للعلوي الشنقيطي ٢٤٤/١. أضواء البيان ٨٩/٦. تفسير ابن كثير ٥/٥٥.

انظر مذهب الشافعية في هذه المسألة في: التلخيص للجويني ٧٩/٢. البرهان للجويني ١٧٩/٢. المحصول للرازي ٤٣/٣. الإحكام للآمدي ٢/٤٠٠. شرح المعالم لابن التلمساني ٥٠٤١. رفع الحاجب ٢٦٦/٣.

(٣) اختاره الفخر الرازي في المعالم ٤٨٣/١ حيث قال: «المختار عندنا: أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل مختص بالجملة الأخيرة». ومال إليه في المحصول ٤٤/٣ حيث قال: «والأظهر هاهنا: اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة؛ لأن الظاهر أنه لم ينتقل من الجملة المستقلة بنفسها إلى جملة أخرى مستقلة بنفسها وإلا وقد تَمَّ غرضه من الجملة الأولى، ولو كان الاستثناء راجعاً إلى جميع الجمل لم يكن قد تَمَّ مقصوده من الجملة الأولى». ثم اختار التوقف في المناظرة حيث قال في المحصول ٤٥/٣: «والإنصاف: أن هذا التقسيم حق؛ لكنا إذا أردنا المناظرة: اخترنا التوقف؛ لا بمعنى =

= دعوى الاشتراك، بل بمعنى أنا لا نعلم حكمه في اللغة ماذا ؟ وهذا هو اختيار القاضي». اه.

وبقول الحنفية قال المجد بن تيمية في المسودة ص١٦٩ ونقله عن جماعة من المعتزلة وقال عنه: «وهو الأقوى».اهـ.

ونقله أبو الحسين البصري في المعتمد ٢٤٥/١ عن الظاهرية، ونقله الزركشي في البحر المحيط ٣٠٣/٣ عن أبي عبدالله البصري، وأبي الحسن الكرخي، وأبي علي الفارسي، ونقله ابن كثير في تفسيره ٥/٥٠ عن جماعة من أثمة السلف حيث قال: «وقال الإمام أبو حنيفة: إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط، فيرتفع الفسق بالتوبة، ويبقى مردود الشهادة أبداً، وممن ذهب إليه من السلف: القاضي شريح، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، ومكحول، وعبدالرحمان بن زيد بن جابر. وقال الشعبي والضحاك: لا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه أنه قد قال البهتان، فحينئذ تقبل شهادته». اه.

وانظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: أحكام القرآن للرازي الجصاص ١١٥/٠. أصول السرخسي ٢٠٢/١. ميزان الأصول للسمرقندي ص٣١٦. تيسير التحرير ٣٠٢/١ \_ . ٣٠٥. التقرير والتحبير ٣١٤/١، ٣٦٦. فواتح الرحموت ٣٣٢/١.

(۱) قال الغزالي في المستصفى ۱۷۷/۲: «حجة الواقفية: أنه إذا بطل التعميم، والتخصيص؛ لأن كل واحد تحكم، ورأينا العرب تستعمل كل واحد منهما، ولا يمكن الحكم بأن أحدهما حقيقة والآخر مجاز؛ فيجب التوقف لا محالة إلا أن يثبت نقل متواتر من أهل اللغة أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر. وهذا هو الأحق». اهد وانظر المنخول ص١٦١٠.

وقال القاضي في التقريب والإزشاد ١٤٦/٣: «وقد اختلف الناس في حكم هذا الاستثناء المتصل بجمل من الكلام.

فقال الدهماء من القائلين بالعموم من المتكلمين والفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة (ما نقله عن أبي حنيفة غير صحيح): إنه راجع إلى جميع ما تقدم إلا أن يمنع من ذلك دليل؛ فيجب قصره على البعض.

وقال قوم من أصحاب أبي حنيفة منهم: الكرخي، ونوابت من القدرية: إنه يجب حمله على ما يليه من الجمل فقط.

واعتمد كل فريق منهم على ما سنذكره. والذي نختاره في هذا الباب الوقف في ذلك».

واختار الفخر الرازي قول القاضي والغزالي في المناظرة حيث قال في المحصول ٤٥/٣ المناظرة: اخترنا التوقف؛ لا= ٤٥/٣

وَالشَّرِيفُ<sup>(۱)</sup>: بِالاِشْتِرَاكِ<sup>(۲)</sup>. أَبُو الْحُسَيْنِ<sup>(۳)</sup>: إِنْ تَبَيَّنَ الإِضْرَابُ عَنِ الأُولَى (٤)؛ فَلِلاَّخِيرَةِ، مِثْلُ: أَنْ يَخْتَلِفَا نَوْعًا، أَوِ اِسْمًا وَلَيْسَ الثَّانِي ضَمِيرَهُ، أَوْ حُكْمًا غَيْرَ مُشْتَرِكَيْنِ فِي غَرَضٍ، وَإِلاَّ فَلِلْجَمِيعِ (٥).

وَالْمُخْتَارُ: إِنْ ظَهَرَ الانْقِطَاعُ، فَلِلأَخِيرَةِ، وَالاِتِّصَالُ لِلْجَمِيعِ(٦)، ....

<sup>=</sup> بمعنى دعوى الاشتراك، بل بمعنى أنا لا نعلم حكمه في اللغة ماذا؟ وهذا هو اختيار القاضي». اه.

والوقف عند القاضي والغزالي بمعنى عدم العلم بمدلوله في اللغة، فلا يدرى ما حكمه. انظر: المحصول للرازي ٤٥/٣. الإبهاج ١٦٣/٢. بيان المختصر ٢٨٠/٢. شرح العضد على المختصر ١٦٣/٢. الإبهاج ١٦٣/٢. تشنيف المسامع ٧٥٦/٢.

<sup>(</sup>۱) في: أ، ش «الشريف» بدل «والشريف».

<sup>(</sup>٢) قال ابن السبكي في الإبهاج ١٦٣/٢: «التوقف: وإليه ذهب القاضي والغزالي منا، والمرتضى من الشيعة إلا أن القاضي توقف؛ لعدم العلم بمدلوله لغة، وقال الإمام: إنه الذي نختاره في المناظرة، والمرتضى توقف؛ لكونه عنده مشتركاً بين عوده إلى الكل، وعوده إلى الأخيرة فقطه. اهـ.

<sup>-</sup> الشريف هو: علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب. الشريف المرتضى. أبو القاسم، وهو أخو الشريف الرضي، كان أبو القاسم نقيب الطالبيين، وكان إماما في علم الكلام والأدب والشعر وأصول الفقه. وله تصانيف على مذهب الشيعة، ومقالة في أصول الدين، وله ديوان شعر كبير. ومن مصنفات المرتضى «الغرر الدرر» في اللغة والنحو، و«الذخيرة» في الأصول، و«الذريعة» في أصول الفقه، و«الشيب والشباب» وكتاب «النقض على ابن جني» و«طيف الخيال» و «ديوان شعر». توفي سنة ٣٦٦هـ ببغداد. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد المعتزلة ص٣٨٠٠. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص٣٨٠٠.

<sup>(</sup>٣) في: أ «وأبو الحسين» بدل «أبو الحسين».

<sup>(</sup>٤) في: أ، ش «عن الأول» بدل «عن الأولى». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٢٦٨/٣، وبيان المختصر ٢٧٨/٢، وشرح العضد على المختصر ١٣٩/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر قول أبي الحسين البصري في هذه المسألة بطوله في المعتمد ٢٤٦/١ ـ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٦) في: ش «للجمع» بدل «للجميع». وهو تحريف ظاهر. وفي: أ «فللجميع» كما في شرح العضد على المختصر ١٣٩/٢ بدل «للجميع» وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٣/٨٢٨، وبيان المختصر ٢٧٨/٢.

## وَإِلاَّ فَالْوَقْفُ(١).

الشَّافِعِيَّةُ: الْعَطْفُ يُصَيِّرُ الْمُتَعَدِّدَ كَالْمُفْرَدِ<sup>(٢)</sup>. وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ فِي الْمُفْرَدَاتِ<sup>(٣)</sup>.

(۱) المختار عند ابن الحاجب أنه إذا ظهر بقرينة أن الجملة الأخيرة منقطعة عما قبلها، فللأخيرة. وإن ظهر أنها متصلة بما قبلها، فللجميع. وإن لم يظهر شيء منهما، فالوقف. انظر: بيان المختصر ٢٨١/٢. رفع الحاجب ٢٦٨/٣. شرح العضد على المختصر ١٣٩/٢.

لخص ابن السبكي هذه المسألة وأقوال العلماء فيها في رفع الحاجب ٢٦٨/٣ بقوله: «واعلم أن هذه المسألة من أمهات المسائل، وأصول المذاهب فيها ثلاثة:

العود إلى الجميع، أو الأخيرة فقط، والوقف إما بمعنى لا يدري، وهو رأي القاضي، أو الاشتراك وهو رأي الشريف، وما سوى هذه المذاهب عائد إليها ويحوم عليها». اه.

(٢) احتج الشافعية لمذهبهم بدليل. قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة ص٣٥٨: «وأما دليلنا: قال الأصحاب وربما نسبوه للشافعي: إن الجمل التي عطف بعضها على بعض بواو العطف، يجري مجرى الجملة الواحدة؛ لأن واو العطف في الأسماء المختلفة تقوم مقام واو الجمع في الأسماء المتماثلة، ولا فرق عند أهل اللغة بين قولهم: «أكرم العرب إلا الطوال منهم»

وبين قولهم: «أكرم مُضَرَ، وربيعةً، وقحطانَ إلا الطوالَ منهم»، وكذلك لا فرق عندهم بين قوله: «اضرب بني ربيعة، وتميماً إلا الطوالَ» وبين قولهم: «بنو تميم، وربيعة اضربوهم إلا الطوالَ منهم». وإذا صار الجميع كالجملة الواحدة انصرف الاستثناء إلى الكل». اهد وانظر أدلة الشافعية في: شرح المعالم لابن التلمساني ١٨٥٨. والإبهاج ١٦٤/٢.

(٣) أجاب ابن الحاجب بأن ذلك أي: جعل المتعدد كالمفرد إنما هو في المفردات لا في الجمل. انظر: رفع الحاجب ٢٧٣/٣. بيان المختصر ٢٨٣/٢. شرح العضد على المختصر ١٤٠/٢. مع حاشية السعد.

وهذا الجواب لم يذكره الإمام الآمدي. وإنما أخذه ابن الحاجب من إمام الحرمين في البرهان ٢٦٤/١ فإنه قال: «إنما يجري في الأفراد التي لا تستقل بأنفسها، وليست جملاً معقودة بانفرادها. كقول القائل: «رأيت زيداً وعمراً». فأما إذا اشتمل الكلام على جمل، وكل جملة لو قدر السكوت عليها لاستقلت بالإفادة، فكيف يتخيل اقتضاء الواو التشريك فيها؟

ولكل جملة معناها الخاص بها، وقد يكون بعضها نفياً، ويعضها إثباتاً». اهـ.

قَالُوا: لَوْ قَالَ: «وَاللَّهِ لاَ أَكَلْتُ، وَلاَ شَرِبْتُ، وَلاَ ضَرَبْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ(١)»، عَادَ إِلَى الْجَمِيعِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ شَرْطٌ، فَإِنْ أُلْحِقَ بِهِ، فَقِيَاسٌ. وَإِنْ سُلِّم، فَالْفَرْقُ: أَنَّ الشَّرْطَ مُقَدَّرٌ تَقْدِيمُهُ، وَإِنْ سُلِّم؛ فَلِقَرِينَةِ الاِتِّصَالِ، وَهِيَ: الْيَعِينُ عَلَى الْجَعِيع.

قَالُوا: لَوْ كُرِّرَ، لَكَانَ مُسْتَهْجَناً (٢). قُلْنَا: عِنْدَ قَرِينَةِ الاِتِّصَالِ. وَلَوْ (٣) سُلِّمَ؛ فَلِلطُّولِ مَعَ إِمْكَانِ «إِلاَّ كَذَا» مِنَ (١) الْجَمِيعِ (٥).

قَالُوا: صَالِحٌ، فَالْبَعْضُ تَحَكُّمٌ كَالْعَامِّ. قُلْنَا: صَلَاحِيَّتُهُ لاَ تُوجِبُ ظُهُورَهُ فِيهِ كَالْجَمْعِ الْمُنَكَّرِ.

قَالُوا: لَوْ قَالَ: «لَهُ (٦) عَلَيَّ خَمْسَةٌ وَخَمْسَةٌ إِلاَّ سِتَّةً» كَانَ لِلْجَمِيعِ. قُلْنَا (٧): مُفْرَدَاتٌ. وَأَيْضًا فَلِلاِسْتِقَامَةِ (٨).

<sup>=</sup> قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣/٣٧٣: "ويظهر منه أنه قصد بـ "المفردات" أن يكون كل من المعطوفات لا يستقل بنفسه، ولو قدر السكوت عليه لم يفد مثل: «أكرم الفقهاء والنحاة والأصوليين إلا أن يفسقوا"؛ فإن "الأصوليين" لا يستقل بنفسه، بخلاف: «أكرم الفقهاء، وأكرم النحاة، وأكرم الأصوليين"، فإن قوله: "وأكرم الأصوليين" مفيد لو قدر السكوت عليه لا يستقل بالإفادة.

ومقتضى هذا الجواب: أن المفردات يرجع الاستثناء فيها إلى الجميع بالاتفاق، وإلا فلو كانت من محلِّ النزاع لم يتأتَّ له ما ذكره". اهـ.

<sup>(</sup>١) في: أ «إن شاء الله تعالى». بزيادة «تعالى».

<sup>(</sup>Y) في: أ، ش «مستقبحاً» بدل «مستهجناً». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ٢/٠٤٠، ورفع الحاجب ٢٧٤/٣، وشرح العضد على المختصر ٢/٠٤٠.

<sup>(</sup>٣) في: أ «وإن» بدل «ولو».

<sup>(</sup>٤) في: أ «في» بدل «مِن».

<sup>(</sup>o) لفظة «الجميع» ساقطة من: ش.

<sup>(</sup>٦) حرف «له» ساقط من: أ، ش، كما في بيان المختصر ٢٨٢/٢، وشرح العضد 18٠/٢.

<sup>(</sup>V) في: ش «لنا» بدل «قلنا». وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>A) في: أ، ش «للاستقامة» كما في بيان المختصر ٢٨٢/٢، وشرح العضد ٢/٠١٤. بدل «فللاستقامة». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٢٧٤/٣.

الْمُخَصِّصُ<sup>(۱)</sup> آيَةُ الْقَذْفِ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْجَلْدِ اتِّفَاقًا<sup>(۲)</sup>. قُلْنَا: لِدَلِيلِ، وَهُوَ حَقُّ الآدَمِيِّ؛ وَلِذَلِكَ عَادَ إِلَى غَيْرِهِ.

قَالُوا: «لَهُ (٣) عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلاَّ أَرْبَعَةً إِلاَّ اثْنَيْنِ»، لِلأَخِيرِ (٤). قُلْنَا: أَيْنَ الْعَطْفُ؟، وَأَيْضًا مُفْرَدَاتٌ، وَأَيْضًا؛ لِلتَّعَذُّرِ؛ فَكَانَ الأَقْرَبُ أَوْلَى (٥). وَلَوْ تَعَيَّنَ الأَوَّلُ مِثْلُ: «عَشَرَةٌ / [٨٤/أ] إِلاَّ اثْنَيْنِ إِلاَّ اثْنَيْنِ».

قَالُوا: الثَّانِيَةُ حَائِلَةٌ كَالسُّكُوتِ. قُلْنَا: لَوْ لَمْ يَكُنِ الْجَمِيعُ بِمَثَابَةِ الْجُمْلَةِ.

قَالُوا: حُكْمُ الأُولَى (٦) يَقِينٌ، وَالرَّفْعُ مَشْكُوكٌ (٧). قُلْنَا: لاَ يَقِينَ مَعَ الْجَوَازِ لِلْجَوِيةِ، وَأَيْضًا: فَالأَخِيرَةُ كَذَلِكَ؛ لِلْجَوَازِ بِدَلِيلِ.

قَالُوا: إِنَّمَا يَرْجِعُ؛ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ، فَيَتَقَيَّدُ بِالأَقَلِّ، وَمَا يَلِيهِ هُوَ الْمُتَحَقَّقُ. قُلْنَا: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَضْعُهُ لِلْجَمِيع، كَمَا لَوْ قَامَ دَلِيلٌ.

الْقَائِلُ بِالاَشْتِرَاكِ(^): حَسُنَ الاَسْتِفْهَامُ(٥). قُلْنَا: لِلْجَهْلِ بِحَقِيقَتِهِ، أَوْ

<sup>(</sup>١) أي المخصص للاستثناء بالجملة الأخيرة.

<sup>(</sup>٢) اتفق العلماء جميعا على أن الاستثناء في آية القذف لا يرجع إلى الجلد؛ لوجود قرينة على ذلك، وهي: أن حد القذف من حقوق الأدمي، وما كان كذلك لا يسقط بالتوبة. انظر: مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص٥٣٢. ميزان الأصول للسمرقندي ص٣١٦. رفع الحاجب ٣/٣٧٠. بيان المختصر ٢٨٨/٢. نهاية السول ٢/٢٣٤. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص٠٤٠.

<sup>(</sup>٣) حرف «له» ساقط من: أ، ش.

<sup>(</sup>٤) في: ش «للأخيرة» بدل «للأخير».

<sup>(</sup>٥) عبارة: ش «فكان للأقرب أولى».

<sup>(</sup>٦) في: ش «الأول» بدل «الأولى».

<sup>(</sup>٧) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٢٩٦/٣: "قالوا: رابعاً: "حكم الأولى يقين، والرفع مشكوك»؛ لجواز كونه للأخيرة فقط، واليقين لا يزال بالشك، فلا يعود إلى ما قبل الأخيرة. وهذا عندي أوجه شُبَهِهِمُ اه.

<sup>(</sup>٨) هو الشريف المرتضى.

<sup>(</sup>٩) احتج الشريف المرتضى القائل بكون الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعاطفة بالواو=

لِرَفْع الاِحْتِمَالِ<sup>(١)</sup>.

قَالُوا: صَحَّ الإِطْلَاقُ، وَالأَصْلُ: الْحَقِيقَةُ (٢). قُلْنَا: وَالأَصْلُ: عَدَمُ الإِشْتِرَاكِ (٣).

(مَسْأَلَة) الإِسْتِثْنَاءُ مِنَ الإِثْبَاتِ نَفْيٌ (٤)، وَبِالْعَكْسِ (٥)، ......

- (٢) واحتج الشريف المرتضى القائل بكون الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعاطفة بالواو مشتركا بين عوده إلى الأخيرة وإلى الجميع أنه يصح إطلاق الاستثناء مع إرادة العود إلى الجميع وإلى الأخيرة. والأصل في الإطلاق الحقيقة؛ فيكون حقيقة فيهما، فيكون مشتركا. انظر: بيان المختصر ٢٩١/٢. رفع الحاجب ٢٧٨/٣. شرح العضد على المختصر ٢/٢٨.
- (٣) أجاب ابن الحاجب بأن الاشتراك خلاف الأصل، فيحمل على كونه حقيقة في أحدهما، مجازاً في الآخر. والمجاز وإن كان خلاف الأصل، لكنه خير من الاشتراك. انظر: بيان المختصر ٢٩١/٢. رفع الحاجب ٢٧٨/٣. شرح العضد على المختصر ١٤٢/٢.
- (٤) نقل جماعة منهم: ابن التلمساني في شرح المعالم ٤٧٩/١، والعضد في شرحه على المختصر ١٤٣/٢، والأصفهاني في شرح المنهاج ٣٨٧/١ وغيرهم: الاتفاق على أن الاستثناء من الإثبات نفي. وليس كذلك، بل الخلاف جار فيه كما قال صفي الدين الهندي وغيره. انظر: رفع الحاجب ٢٨٩/٣. الإبهاج ١٥٩/٢. تشنيف المسامع ٧٤٩/٢.
- (٥) أي: الاستثناء من النفي إثبات. وهو مذهب نحاة البصرة، وبه قال طائفة من محققي الحنفية كفخر الإسلام البزدوي، وشمس الأئمة الحلواني، والقاضي أبي زيد الدبوسي. وهو قول جمهور الحنابلة، والمالكية.

<sup>=</sup> مشتركاً بين عوده إلى الأخيرة وإلى الجميع أنه يحسن الاستفهام من المتكلم عن إرادة العود إلى الأخيرة أو إلى الجميع. وهو دليل الاشتراك.

انظر: بيان المختصر ٢٩١/٢. رفع الحاجب ٢٧٨/٣. شرح العضد على المختصر ١٤٢/٢.

<sup>(</sup>۱) أجاب ابن الحاجب بأن حسن الاستفهام لا يدل على الاشتراك؛ لجواز أن يكون الاستفهام؛ للجهل بحقيقته، أي: لعدم العلم بمفهومه الحقيقي والمجازي؛ فيستفهم ليعلم. وأيضاً: يجوز أن يكون الاستفهام؛ لرفع الاحتمال. فإنه وإن كان حقيقة في أحدهما، لكنه يحتمل أن يكون الآخر مرادا بطريق المجاز.

انظر: بيان المختصر ٢٩١/٢. رفع الحاجب ٢٧٨/٣. شرح العضد على المختصر ٢٧٨/٢.

خِلاَفًا لأَبِي حَنِيفَةَ (١). لَنَا: النَّقْلُ، وَأَيْضًا: لَوْ لَمْ يَكُنْ، لَمْ يَكُنْ «لاَ إِلْهَ إِلاَّ اللَّهُ» تَوْحِيدًا.

= إلا أن المالكية استثنوا من هذه القاعدة الأيمان. قال القرافي في الفروق ٩٣/٢: «اعلم أن مذهب مالك رحمه الله أن الاستثناء من النفي إثبات في غير الأيمان، هذه قاعدته في الأقارير، وقاعدته في الأيمان: أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات». اهـ.

وأنظر: المحصول للرازي ٣٩/٣. الإحكام للآمدي ١٩٢/٠. ميزان الأصول ص٣١٦٢١٧. شرح المعالم ٢٧٦/١. كشف الأسرار عن البزدوي ١٢٦/٣. تيسير التحرير ١٩٤/١. رفع الحاجب ٢٨٩/٣. بيان المختصر ٢٩٤/١. الإبهاج ١٥٨/٢. شرح العضد على المختصر ٢٩٤/١. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢١٢/١. نهاية السول ٢٢١/٢ - ٢٢١. شرح الكوكب المنير ٣٢٧/٣. تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص١٥٠٠. مختصر البعلي ص١٠٠. المسودة ص١٦٠٠. نفائس الأصول ٥/٠٠١٠.

(۱) قال الإمام البابرتي في شرحه للمختصر ـ نقلاً عن محقق بيان المختصر ٢٩٢/٢ ـ: «في صحة هذا النقل عن أبي حنيفة نظر. فإن المنقول عنه أنه من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات، لكنه بإشارته لا بعبارته».اهـ.

وقال الشيخ بخيت المطيعي في سلم الوصول لشرح نهاية السول ٤٢١/٢ - ٤٢٢: «أقول: جمهور الشافعية، والمالكية، والحنابلة، وطائفة من الحنفية ومنهم: الإمام فخر الإسلام، والإمام شمس الأئمة، والقاضي الإمام أبو زيد وغيرهم من المحققين القائلين: إن الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات. وفي الهداية: «لو قال: «ما أنت إلا حر». عتق؛ لأنه الاستثناء من النفي إثبات على وجه التأكيد.

وأكثر الحنفية على أنه لا حكم فيه لا نفياً ولا إثباتاً، بل هو مسكوت، وإنما هو لبيان أن حكم الصدر على ما عداه من متناولاته. فما نقله الشافعية من أن خلاف الحنفية في كونه من النفي إثباتاً فقط، وأما كونه من الإثبات نفيا فمتفق عليه، ليس مطابقا لما ثبت عنهم من الخلاف في الوجهين؛ ولذلك قال في جمع الجوامع (١٦/٢ بشرح المحلي): "والاستثناء من النفي إثبات، وبالعكس. خلافاً لأبي حنيفة". قال شارحه أي المحلى ـ: "فيهما، وقيل: في الأول فقط". اهـ.

وانظر: رفع الحاجب ٢٨٩/٣. وحاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع المرابيني.

وقال الزركشي في تشنيف المسامع ٧٤٩/٢ عند شرحه لقول ابن السبكي: «والاستثناء من النفي إثبات، وبالعكس. خلافاً لأبي حنيفة»: ولهذا أجرى المصنف - أي ابن السبكي - الخلاف في الحالين، وقدم ما الخلاف فيه محقق، وأخر ما الخلاف مشكوك فيه؛ ليبين أنه يخالف فيهما جميعاً، وهذا من محاسنه، فإنه لو عكس كالمنهاج (للبيضاوي ٣٨٧/١ بشرح الأصفهاني)، والمختصر (هنا في المختصر)؛ لتوهم أن قوله: =

قَالُوا: لَوْ كَانَ، لَلَزِمَ مِنْ (١) ﴿ لَا عِلْمَ إِلاَّ بِحَيَاةٍ » وَ ﴿ لَا صَلاَةَ إِلاَّ بِطَهُورٍ » ثُبُوتُ الْعِلْمِ وَالصَّلاَةِ بِمُجَرَّدِهِمَا. قُلْنَا: لَيْسَ مُخْرَجًا مِنَ الْعِلْمِ وَالصَّلاَةِ، فَإِنِ اِخْتَارَ تَقْدِيرَ: ﴿ إِلاَّ صَلاَةً بِطَهُورٍ » إِطَّرَدَ، وَإِنِ إِخْتَارَ (٢): ﴿ لاَ صَلاَةً تَثْبُتُ بِوَجْهِ إِلاَّ مِذَلِكَ » (٣) ، فَلاَ يَلْزَمُ مِنَ الشَّرْطِ الْمَشْرُوطُ، وَإِنَّمَا الإِشْكَالُ فِي الْمَنْفِيِّ إِلاَّ مِنْكِهِ ، وَفِي مِثْلِ: ﴿ مَا زَيْدٌ إِلاَّ قَائِمٌ (٤) » ؛ إِذْ لاَ يَسْتَقِيمُ نَفْيُ جَمِيعِ الطَّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ. وَأَجِيبَ بِأَمْرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْغَرَضَ الْمُبَالَغَةُ بِذَلِكَ.

واختار الفخر الرازي في المعالم ٤٧٦/١ بشرح ابن التلمساني، وفي تفسير ٢٢٨/١٠ أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات.

<sup>= «</sup>خلافاً لأبي حنيفة مقصور على الثاني، ومراده: شمول الأمرين». اهـ.

قال في المعالم ٢٧٨/١؛ «والمختار عندنا: أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات». وقال في التفسير ٢٧٨/١٠ وهو يتحدث عن الإشكال في قوله تعالى: ﴿إلا خطأ﴾ [النساء: ٩٢] على الاستثناء المتصل: «إلا أن هذا الإشكال إنما يلزم إذا سلمنا أن الاستثناء من النفي إثبات، وذلك مختلف فيه بين الأصوليين، والصحيح: أنه لا يقتضيه؛ لأن الاستثناء يقتضي صرف الحكم عن المستثنى، لا صرف المحكوم به عنه، وإذا كان تأثير الاستثناء في صرف الحكم فقط، بقي المستثنى غير محكوم عليه لا بالنفي ولا بالاثبات». اهد.

ووافق الجمهور في المحصول ٣٩/٣ حيث قال: «الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات». اهـ.

<sup>(</sup>١) حرف «من» ساقط من: أ.

<sup>(</sup>۲) في: أ «وإن أراد» بدل «وإن اختار».

<sup>(</sup>٣) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٢٩١/٣: «واعلم أن المصنف أراد بقوله في مثله مثل: لا صلاة إلا بطهور فقط، ولم يرد مثل: لا علم إلا بحياة؛ ولذلك أخذ بعد أن مثل باللفظين يتحدث في: لا صلاة إلا بطهور فقط حيث قال: فإن اختار تقدير: لا صلاة... إلى آخره.

والسر فيه أن هذا الإشكال لا يرد على قولنا: لا علم إلا بحياة؛ لوجوب انتفاء جميع الصفات المعتبرة في العلم عند انتفاء الحياة؛ ولذلك جعلنا الضمير في مثله عائداً إلى حد المثالين، وهو: لا صلاة إلا بطهور، وفيه كان حديث المصنف كما عرفت». اه.

<sup>(</sup>٤) في: أ «عالم» بدل «قائم».

وَالآخَرُ: أَنَّهُ آكِدُهَا. وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ بَعِيدٌ؛ لأَنَّهُ مُفَرَّغٌ، وَكُلُّ مُفَرَّغٍ مُتَّصِلٌ؛ لأَنَّهُ مِنْ تَمَامِهِ.

التَّخْصِيصُ بِالشَّرْطِ. الْغَزَالِيُّ: «الشَّرْطُ: مَا لاَ يُوجَدُ الْمَشْرُوطُ دُونَهُ، وَلاَ يَوْجَدُ الْمَشْرُوطُ دُونَهُ، وَلاَ يَلْزَمُ أَنْ يُوجَدَ عِنْدَهُ»(١).

وَأُورِدَ أَنَّهُ (٢) دَوْرٌ، / [٨٤/ب] وَعَلَى طَرْدِهِ: جُزْءُ السَّبَبِ (٣). وَقِيلَ: «مَا يَقِفُ تَأْثِيرُ الْمُؤَثِّرِ عَلَيْهِ» (٤٠) وَعَلَى عَكْسِهِ: الْحَيَاةُ فِي الْعِلْمِ الْقَدِيمِ (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: المستصفى ۱۸۰/۲ ـ ۱۸۱. ونص عبارته: «اعلم أن الشرط عبارة عما لا يُوجد المشروط مع عدمه، لكن لا يلزم أن يوجد عند وجوده». اهـ.

<sup>(</sup>Y) في: ش «بأنه» بدل «أنه».

<sup>(</sup>٣) أفسد الآمدي في الإحكام ١٣/٢ تعريف الغزالي من وجهين حيث قال: «أما حده، قال الغزالي: هو ما لا يوجد المشروط دونه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. هو فاسد من وجهين:

الأول: أن فيه تعريف الشرط بالمشروط، والمشروط مشتق من الشرط؛ فكان أخفى من الشرط. وتعريف الشيء بما هو أخفى منه ممتنع.

الثاني: أنه يلزم عليه جزء السبب إذا اتحد، فإنه لا يوجد الحكم دونه، ولا يلزم من وجود الحكم عند وجوده، وليس بشرط». اه.

وانظر: رفع الحاجب ٢٩٣/٣. بيان المختصر ٢٩٧/٢. شرح العضد على المختصر ١٤٥/٢.

ولكن القاضي عضد الدين والملة الإيجي في شرحه على المختصر ١٤٥/٢ قال: «وقد يجاب عن الأول بأن ذلك بمثابة قولنا: شرط الشيء ما لا يوجد ذلك الشيء بدونه، وظاهر أن تصوّر حقيقة المشروط غير محتاج إليه في تعقل ذلك.

وعلى الثاني أن جزء السبب قد يوجد المسبب دونه إذا وجد سبب آخر». اهـ.

<sup>(</sup>٤) هذا تعريف الفخر الرازي في المحصول ٧/٣ حيث قال: «الشرط هو الذي يقف عليه المؤثر في تأثيره». اهـ.

وقد سبقت الإشارة إلى أن ابن الحاجب لا يسمي الفخر الرازي، بل يعبر عنه بـ «قيل»؛ تبعا للآمدي.

وانظر: الإحكام للآمدي ١٣/٢. الكاشف عن المحصول للأصفهاني ٤٧٩/٤ فما بعدها. نفائس الأصول للقرافي ٥/١٣٠٠ فما بعدها. التحصيل من المحصول ٣٨٣/١.

<sup>(</sup>o) قال الآمدي في الإحكام ١٣/٧: "وقال بعض أصحابنا ـ أي الفخر الرازي ـ: الشرط=

وَالْأَوْلَى: «مَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيُهُ نَفْيَ أَمْرٍ عَلَى غَيْرِ جِهَةِ السَّبَبِيَّةِ»(١). وَهُوَ عَقْلِيٌّ كَالْحَيَاةِ لِلْعِلْمِ (٢)، وَشَرْعِيٌّ كَالطَّهَارَةِ (٣)، وَلُغُويٌّ مِثْلُ: «أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ

هو الذي توقف عليه تأثير المؤثر في تأثيره، لا في ذاته. وهو فاسد أيضاً؛ فإن الحياة القديمة شرطٌ في وجود علم الباري تعالى، وكونه عالما، ولا تأثير ولا مؤثراً. اهـ وانظر: رفع الحاجب ٢٩٤/٣. بيان المختصر ٢٩٨/٢. شرح العضد على المختصر ٢٥٥/١. نفائس الأصول ٥/١٣٠٠. الكاشف عن المحصول ٤٨٠/٤.

(۱) تعريف ابن الحاجب للشرط مقتبس من تعريف الآمدي في الإحكام ۱۳/۲ه. قال الآمدي في تعريف الشرط: «والحق في ذلك أن يقال: الشرط هو ما يلزم من نفيه نفي أمر مًّا على وجه لا يكون سبباً لوجوده، ولا دخلاً في السبب». اهد. وقد أبطل الأصفهاني في الكاشف عن المحصول ٤/٩/٤ تعريف ابن الحاجب حيث

قال: "وقال ابن الحاجب: "ما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية"، وهو باطل باللازم؛ ويتجه عليه جزء العلة، ويمكن دفعه بالقيد الآخر، وأما اللازم فلا يندفع". اهـ.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣/٢٩٤: ««والأولى» في التعريف أن يقال: «ما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية»؛ بألا يكون سبباً تاماً، ولا جزءاً منه.

ولقائل أن يقول: معرفة الشرط حينئذ تتوقف على معرفة السبب، وهو مثله في الخفاء». اه.

والمختار من تعاريف الشرط ما ذكره الإمام القرافي في نفائس الأصول ٢١٣١/٠. قال القرافي: «الشرط: هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته.

فالقيد الأول: احتراز من المانع؛ فإنه لا يلزم من عدمه شيء.

والقيد الثاني: احتراز من السبب؛ لأنه لا يلزم من وجوده الوجود.

والقيد الثالث: احتراز من مقارنة وجود الشرط تقدّم السبب، أو مقارنته، فليلزم الوجود، كما إذا دار الحول بعد تقدم النصاب، لكن ذلك ليس للحول، بل لتقدم السبب، فقلنا: «لذاته» احترازاً من هذا المعارض». اهـ.

(۲) في: ش «مع العلم» بدل «للعلم».

الشرط العقلي كالحياة للعلم؛ فإن العقل يحكم بانتفاء العلم عند انتفاء الحياة، ولا يحكم بوجود العلم عند وجود الحياة. انظر: بيان المختصر ٢٩٩/٢. رفع الحاجب ٢٩٥/٣. شرح العضد على المختصر ١٤٥/٢ مع حاشية السعد.

(٣) عبارة: ش «كالطهارة للصلاة». بزيادة «للصلاة». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: ش عن سائر النسخ.

دَخَلْتِ الدَّارَ» (١٠). وَهُوَ فِي السَّبَبِيَةِ أَغْلَبُ، وَإِنَّمَا اسْتُعْمِلَ فِي الشَّرْطِ الَّذِي لَمْ يَبْقَ لِلْمُسَبَّبِ سِوَاهُ؛ فَلِذَلِكَ يُخْرَجُ بِهِ مَا لَوْلاَهُ لَدَخَلَ لُغَةً. مِثْلُ: «أَكْرِمْ بَنِي تَمِيم إِنْ دَخَلُوا»، فَيَقْصُرُهُ الشَّرْطُ عَلَى الدَّاخِلِينَ.

وَقَدْ يَتَّحِدُ الشَّرْطُ وَيَتَعَدَّدُ، عَلَى الْجَمْعِ وَعَلَى الْبَدَلِ. فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ. كُلُّ مِنْهَا مَعَ الْجَزَاءِ كَذَلِكَ؛ فَتَكُونُ تِسْعَةً.

وَالشَّرْطُ كَالاِسْتِثْنَاءِ فِي الاِتِّصَالِ، وَفِي تَعَقُّبِهِ الْجُمَلَ. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: لِلْجَوِيع، فَفَرَّقَ (٢).

<sup>(</sup>۱) الشرط اللغوي مثل: "إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق"؛ فإن دخول الدار ليس شرطاً لوقوع الطلاق شرعا، ولا عقلا، بل من الشروط التي وضعها أهل اللغة. وصيغ الشرط اللغوي: "إن" المخففة، وهي أم الباب، و"إذا"، و"مَنْ"، و"ما"، و"مهما"، و"حيثما"، و"إذ ما"، و"أينما". انظر: المحصول للرازي ٩/٨٠. الإحكام للآمدي ١٤/٢. نفائس الأصول ١٢٥٣. الكاشف عن المحصول ٤/٢٨٤. بيان المختصر ١٤٠/٢. رفع الحاجب ٩/٠٢٠. شرح العضد على المختصر ١٤٠/٢ مع حاشية السعد.

<sup>(</sup>٢) الشرط كالاستثناء في الاتصال لفظاً، أو في حكمه. الشرط كالاستثناء في تعقبه الجمل، أي إذا وقع الشرط عقيب جمل متعاطفة بالواو، يعود إلى الكل عند الإمام الشافعي رضي الله عنه. وعند ابن الحاجب التفصيل الذي اختار في الاستثناء.

ونقل عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن الشرط الواقع عقيب الجمل المتعاطفة بالواو يعود إلى الجميع. ففرق الإمام أبو حنيفة بين الشرط والاستثناء بعود الشرط إلى الجميع، وعود الشرط إلى الأخيرة.

ووجه الفرق أن الاستثناء متأخر، والشرط وإن تأخر لفظا، فهو مقدم معنى.

قال الفخر الرازي في المحصول ٣/٦٢: «اتفق الإمامان الشافعي وأبو حنيفة رحمة الله عليهما على رجوعه إلى الكل.

وذهب بعض الأدباء إلى أنه يختص بالجملة التي تليه حتى إنه إن كان متأخراً اختص بالجملة الأخيرة. وإن كان متقدماً اختص بالجملة الأولى. والمختار: التوقف كما في مسألة الاستثناء». اه.

انظر: المعتمد ١/٠٤٠. شرح اللمع ١٣/١. المحصول للرازي ٦٢/٣. الإحكام للآمدي ١٥١/٢. شرح تنقيح الفصول ص٢١٤. شرح العضد على المختصر ١٤٦/٢.=

وَقَوْلُهُمْ فِي مِثْلِ: «أُكْرِمُكَ إِنْ دَخَلْتَ» مَا تَقَدَّمَ خَبَرٌ، وَالْجَزَاءُ مَحْذُوفٌ؛ مُرَاعَاةً (١) لِتَقَدُّمِهِ كَالْإِسْتِفْهَامِ وَالْقَسَمِ، فَإِنْ عَنَوْا: «لَيْسَ بِجَزَاءِ فِي اللَّفْظِ»، فَمُسَلَّمٌ، وَإِنْ عَنَوْا: «وَلاَ فِي الْمَعْنَى» فَعِنَادٌ. وَالْحَقُّ: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ جُمْلَةً؛ رُوعِيَتِ الشَّائِبَتَانِ (٢).

التَّخْصِيصُ بِالصِّفَةِ (٣): مِثْلُ: «أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمِ الطِّوَالَ»، وَهِيَ كَالاِسْتِثْنَاءِ

«فإن عنوا «بقولهم هذا أنه» ليس بجزاء في اللفظ، فمسلم» حق؛ ولذلك لم يجزم. «وإن عنوا» لا في اللفظ»، «ولا في المعنى، فعناد»؛ إذ يعلم قطعاً أنه لا يدل إلا على إكرام مقيد بقيد دخول الدار؛ ولذلك لو لم يدخل، ولم يكرم لم بعد مخالفاً وعده.

«والحق: أنه لما كان» المتقدم «جملة» خبرية مستقلة لفظاً ومعنى، «روعيت الشائبتان»، وهما: شائبة اللفظ، فحكم بكونه خبراً، والجزاء محذوف يدل الخبر عليه. وشائبة المعنى، فحكم بأنه جزاؤه». اهـ.

وانظر: بيان المختصر ٣٠٣/٢ ـ ٣٠٤. شرح العضد على المختصر ١٤٦/٢ مع حاشية السعد. تشنيف المسامع ٧٦٢/٢.

(٣) الصفة: هي ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام، سواء أكان الوصف نعتاً، أم عطف بيان، أم حالاً. وسواء أكان ذلك مفرداً، أم جملة، أم شبه جملة، وهو الظرف والجار والمجرور، ولو كان جامداً مؤولاً بمشتق.

انظر: شرح الكوكب المنير ٣٤٧/٣. تشنيف المسامع ٧٦٣/٧ ـ ٧٦٤. المعجم الوسيط ١٠٣٧/٢. البحر المحيط ٣٤١/٣، وفيه نقل عن إمام الحرمين أنه قال في باب القضاء من النهاية: «الوصف عند أهل اللغة: معناه التخصيص. فإذا قلت: رجل، شاع هذا في ذكر الرجال، فإذا قلت: طويل، اقتضى ذلك تخصيصاً.=

<sup>(</sup>١) في: أ، ش «مراعات» بدل «مراعاة». وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٢) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٢٩٦/٣: «وأما النحاة: «وقولهم في مثل: أكرمك إن دخلت الدار» بناءً على أن الشرط له صدر الكلام أن «ما تقدم» يعني: أكرمك «خبر» مبتدؤه: محذوف تقديره: أنا أكرمك، «والجزاء محذوف؛ مراعاة لتقدمه كالاستفهام والقسم»؛ لأن الشرط متقدم على المشروط، وأكرمك: متقدم على: إن دخلت، فلا يكون جزاء له.

فِي الْعَوْدِ عَلَى مُتَعَدِّدِ (١).

الْغَايَةُ (٢): مِثْلُ: «أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمِ إِلَى أَنْ يَدْخُلُوا» فَيَقْصُرُهُ عَلَى [غَيْرِ] (٣)

= فلا تزال تزيد وصفاً، فيزداد الموصوف اختصاصاً، وكلما كثر الوصف قل الموصوف». اه.

(١) وهل يعود إلى الكل، أو يختص بالأخيرة كما مضى؟

قال الزركشي في سلاسل الذهب ص ٢٦٥ ـ ٢٦٦: "وينبغي تقييد هذا الخلاف بما إذا كان العامل في الموصوف واحدا، فأما إذا اختلف فإنه لا يعود إلى الجميع بالوفاق بين القائلين به عند الاتحاد؛ ولهذا لم يجعل الدخول في الجملة الأولى من قوله تعالى: ﴿وأمهات نسائكم﴾ إلى قوله: ﴿اللاتي دخلتم بهن﴾ [النساء: ٣٣]، فإن أم الزوجة لا تحرم بالعقد، ولا يتوقف على الدخول بالبنت عند الجمهور...». ثم قال: "وأصل الخلاف يرجع إلى الخلاف النوعي، وهو أنه إذا اختلف العامل في باب النعت كان أحدهما فعلا، والآخر منصوباً أو حرفاً. نحو: زيد منطلق، وانطلق عمرو، وإن زيداً منطلق، وضربت عمر. فالجمهور على منع الصفة فيه، وحكاه ابن فلاح النحوي في كتاب "الكافي" له عن الخليل، وجوزه بعضهم، فإن قلنا: يشترط في جواز النعت عدم اختلاف العامل، منع كون هذه الصفة للجمعين، فلم يشترط الدخول بالبنت في تحريم البنت، ومن لم يشترطه جعله صفة للجمعين، فشرط الدخول فيهما». اه.

وانظر: رفع الحاجب ٢٩٧/٣. بيان المختصر ٣٠٤/٢. تشنيف المسامع ٧٦٤/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ١٧/٢ مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير ٣٤٨/٣.

(٢) الغاية: هي نهاية الشيء ومنقطعه، وحكم ما بعدها خلاف ما قبلها، أي: ليس داخلاً فيه، بل محكوماً عليه بنقيض حكمه؛ لأن ذلك الحكم لو كان ثابتاً فيه أيضاً لم يكن الحكم منتهياً، فلا تكون الغاية غاية، وهو محال. هذا مذهب الجمهور. وقيل: يدخل فيما قبله، وقيل: يدخل إن كان من الجنس، وقيل: إن لم يكن معه «من» دخل، وإن كان معه فلا.

انظر: اللمع ص٢٦. الإحكام للآمدي ١٦٠/٠. الإبهاج ١٧٠/٠ ـ ١٧١. رفع الحاجب ٣ / ١٩٨. البحر المحيط ٣٤٠/٣ فما بعدها. شرح الكوكب المنير ٣٠٠/٣ ـ ٣٥١. التمهيد للإسنوى ص٤٠٩. تيسير التحرير ٢٨٢/١. تشنيف المسامع ٢٦٦/٢.

(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ، وهو الموافق لما في بيان المختصر ٢/٣٠٤، وشرح العضد على المختصر ٢/٣٠٤، ورفع الحاجب ٢٩٨/٣.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣/٢٩٨: «ومنها «الغاية»، وحكم ما بعدها خلاف ما بعدها، وصيغتها: «إلى» و«حتى». الدَّاخِلِينَ كَالصِّفَةِ. وَقَدْ تَكُونُ هِيَ وَالْمُقَيَّدُ بِهَا مُتَّحِدَيْنِ وَمُتَعَدِّدَيْنِ كَالشَّرْطِ (١). وَهِيَ كَالاَسْتِثْنَاءِ فِي الْعَوْدِ عَلَى الْمُتَعَدِّدِ (٢).

التَّخْصِيصُ بِالْمُنْفَصِلِ<sup>(٣)</sup>: .....

قسم لم يدخل أصلاً، وقسم دخلوا بعد أن لم يكونوا دخلوا. فالأولون مكرمون دائماً، والآخرون مكرمون قبل الدخول.

وأما نسخة المصنف فلا وجهة لها، وكأنه سقط لفظة غير». اهـ.

(۱) قد تكون الغاية والمغيا، أي: المقيد بها متحدين مثل: «أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا». وقد يكونان متعددين، إما على سبيل الجمع مثل: «أكرم بني تميم، وأعطهم إلى أن يدخلوا ويقوموا». أو على سبيل البدل مثل: «أكرم بني تميم، أو أعطهم إلى أن يدخلوا، أو يقوموا». وقد يكون أحدهما متحداً والآخر متعدداً. فتكون الأقسام تسعة كالشرط.

انظر: بيان المختصر ٢٠٠/٢. رفع الحاجب ٢٩٨/٣. شرح العضد على المختصر ١٤٩٨/٢ مع حاشية السعد. تشنيف المسامع ٧٦٧/٢.

- (۲) والغاية كالاستثناء في العود إلى الجميع، أو إلى الأخيرة إذا وقعت بعد جمل متعاطفة بالواو، والخلاف في الغاية كالخلاف في الاستثناء. انظر: الإحكام للآمدي ١٦/٢٥. بيان المختصر ١٤٧/٢. التمهيد للإسنوي ص٩٠٤. تيسير التحرير ٢٨٢/١. شرح الكوكب المنير ٣٠٠٠٣. تشنيف المسامع ٧٦٦/٢.
- (٣) المنفصل: هو ما استقل بنفسه، ولم يحتج في ثبوته إلى ذكر لفظ العام معه، بخلاف المتصل. وقد حصره كثير من الأصوليين في ثلاثة: العقل، الحس، والدليل السمعي. انظر: رفع الحاجب ٣٠١/٣ ـ ٣٠٠. بيان المختصر ٣٠٦/٢. شرح العضد على المختصر ١٤٧/٢. تشنيف المسامع ٢٩٩/٢.

بينما نجد الإمام القرافي في نفائس الأصول ٢١٦٠/٥ يعترض على هذا الحصر بعدم ثبوته حيث قال: «الحصر غير ثابت، فبقي التخصيص بالعوائد، كقول القائل: «رأيت الناس، فلم أر أحسن من زيد»، والعادة تقتضي أنه ما يرى كل الناس، وكذلك إذا قال القاضي لعبده: «من دخل داري فأكرمه» العادة تقتضي أنه ما أراد ملوك الهند، ولا الملائكة، وكذلك التخصيص بقرائن الأحوال كقول القائل لغلامه: «ائتني بمن يضلح لخدمني» فإن ذلك يختص بمن يصلح لخدمته في مثل حاله، والتخصيص بالواقع=

<sup>= &</sup>quot;مثل: أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا، فيقصره على الداخلين". كذا بخط المصنف. وفي النسخ: على غير الداخلين. وهو إصلاح جيد أي: فيقصر الكلام على من لم يدخل. ثم من لم يدخل قسمان:

= كقوله تعالى: ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٣٣]، فإن الواقع أنها لم تعط النبوة، والسماوات، والأرض؛ وذلك لا يدرك بالحس ولا بالعقل، فإن الملك لا يدرك عدمه، بل العقل يجوز أن يعطى ذلك، والحس لا يتعلق بعدم الملك بخلاف قوله: ﴿تدمر كل شيء﴾ [الأحقاف: ٣٥]، فإن الحس يدرك أن الريح لم تهلك الأرض، والجبال، والسماوات وغيرها، وبقي التخصيص بالقياس وغيره، وبالجملة فالحصر غير حاصل». اهه.

(1) قال إمام الحرمين الجويني في البرهان ٢٧٤/١ ـ ٢٧٥: «اللفظ الظاهر في العموم إذا اقتضى العقل خصوصه فهو مخصص بدليل العقل. وأنكر بعض الناشئة ذلك، وأبوا أن يسموا هذا الفن تخصيصاً، وهذه المسألة قليلة الفائدة، نزرةُ الجدوى والعائدة، فإن تلقي الخصوص من مأخذ العقل غير منكر، وكون اللفظ موضوعاً للعموم في أصل اللسان لا خلاف فيه مع من يعترف ببطلان مذهب الواقفية. وإن امتنع ممتنع من تسمية ذلك تخصيصا، فليس في إطلاقه مخالفة عقل ولا شرع. فلا أثر لهذا الامتناع، ولست أرى هذه المسألة خلافية في التحقيق». اه.

وحكى الإمام الآمدي في الإحكام ١٨/٢ مَنْعَ التخصيص بدليل العقل عن طائفة من المتكلمين شاذة؛ بشبهات ثلاث: إحداها: أن دلالة اللفظ بالوضع، والواضع لا يضع لما هو معلوم الخروج مقطوع به، وإنما يضع لما يريده، والمحال لا يراد، فلا يتناوله اللفظ، فلا يتصور التخصيص؛ لأنه فرع التناول.

أجيب أن اللفظ المفرد هو الموضوع للعموم؛ فإن كل شيء متناول للواجب وغيره، وإنما جاء الامتناع من جهة التركيب؛ فيلزم عدم الإرادة في هذا المركب الخاص، ولا يلزم من ذلك عدم وضع المفرد للعموم.

وثانيها: أن التخصيص بيان، والخارج بالعقل بُيِّنَ، فلا يحتاج للبيان؛ لثلا يلزم تحصيل الحاصل.

وأجيب أن البيان إنما حصل بدليل العقل.

وثالثها: العقل لا يكون ناسخاً؛ فلا يكون مخصصاً.

وأجيب أن النسخ بيان مدة الحكم، والعقل يتعذر عليه بيان المدة، وإنما يعلم ذلك بالسمع، فإن العقل لا يفرق بين زمان وزمان، بل الكل في نظر العقل سواء، بخلاف التفرقة بين الممكن والواجب في قبول التأثير فيه.

وانظر: رفع الحاجب ٣٥١/٣، ونفائس الأصول ٧١٦٢ ـ ٢١٦٣.

وقد ادعى الشيخ أبو حامد الإجماع على أن العقل يخصص، وهو محمول على أن ما يسمى مخصصاً خارج، ولا خلاف في المعنى لا على أنه يسمى، فإن الخلاف فيه مشهور، والإمام الشافعي رضي الله عنه ممن لا يسميه تخصيصاً حيث يرى أن ذلك= لَنَا: ﴿ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (١). وَأَيْضًا: ﴿ وَللهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ ﴾ (٢) فِي خُرُوج الأَطْفَالِ بِالْعَقْلِ.

قَالُوا: لَوْ كَانَ تَخْصِيصًا / [1/٤٩] لَصَحَّتِ الإِرَادَةُ لُغَةً. قُلْنَا: التَّخْصِيصُ لِلْمُفْرَدِ. وَمَا نُسِبَ إِلَيْهِ: مَانِعٌ هُنَا، وَهُوَ مَعْنَى التَّخْصِيصِ.

قَالُوا: لَوْ كَانَ مُخَصِّصًا، لَكَانَ مُتَأَخِّرًا؛ لأَنَّهُ بَيَانٌ. قُلْنَا: لَكَانَ مُتَأَخِّرًا يَبَانُهُ، لاَ ذَاتُهُ.

وانظر: المستصفى ٢٠٠٧. رفع الحاجب ٣٠٣/٣. شرح تنقيح الفصول ص٢٠٢. شرح العضد على المختصر ١٤٧/١. البحر المحيط ٣٠٦/٣. مختصر البعلي ص١٢٢. شرح الكوكب المنير ٢٠٠٨. تشنيف المسامع ٢٠٩/٧ ـ ٧٧١.

(١) سورة الزمر الآية: ٩٥.

والآية الكريمة مثال للتخصيص بدليل العقل الضروري؛ لأنا نعلم بالضرورة أنه ليس خالقا لنفسه سبحانه وتعالى.

انظر: البرهان للجويني ٢٧٤/١ ـ ٢٧٠. المستصفى ٩٩/٢. المحصول للرازي ٧٣/٣. الإحكام للآمدي ٢٠٠/٠. تشنيف المسامع ٢٧٠٠/٠. تفسير التحرير والتنوير 25/١٤٠.

(٢) سورة آل عمران الآية: ٩٧. وتمامها: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾.

والآية الكريمة مثال للتخصيص بدليل العقل النظري؛ لعدم فهمهم الخطاب، أو هم من جملة الغافلين الذين هم غير مخاطبين بخطاب التكليف.

انظر: المعتمد ٢٠٢/١. المستصفى ٢٠٠/١. المحصول للرازي ٣٧/٣. الإحكام للآمدي الظر: المعتمد ٢٠٢/١. العدة ٢٠٠/١. رفع الحاجب ٣٠٢/٣. بيان المختصر ٢٠٧/٣. البحر المحيط ٣/٥٥/١. شرح الكوكب المنير ٣/٠٨٠. تشنيف المسامع ٢/٠٧٠. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٤٥/٤. التحرير والتنوير ٢١/٤.

من باب العام الذي يراد به العام ويدخله التخصيص. فإنه قال في الرسالة ص٥٥ (فقرة ١٧٩ ـ ١٨٠) في باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام، ويدخله الخصوص: «وقال الله تبارك وتعالى: ﴿الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل﴾ [الزمر: ٥٩]، وقال تبارك وتعالى: ﴿خلق السماوات والأرض﴾ [إبراهيم: ٣٦]، وقال: ﴿و ما من دابة في الارض إلا على الله رزقها﴾ [هود: ٦]. فهذا عام لا خاص فيه " ثم قال: «فكل شيء من سماء، وأرض، وذي روح، وشجر وغير ذلك: فالله خلقه، وكل دابة فعلى الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها». اهد.

قَالُوا: لَوْ جَازَ بِهِ، لَجَازَ النَّسْخُ. قُلْنَا: النَّسْخُ عَلَى التَّفْسِيرَيْنِ مَحْجُوبٌ عَنِ الْعَقْلِ (١).

قَالُوا: تَعَارَضَا. قُلْنَا: فَيَجِبُ تَأْوِيلُ الْمُحْتَمِل.

(مَسْأَلَةٌ) يَجُوزُ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ (٢).

أَبُو حَنِيفَةَ وَالْقَاضِي وَالإِمَامُ: إِنْ كَانَ الْخَاصُّ مُتَأَخِّرًا. وَإِلاَّ فَالْعَامُّ نَاسِخٌ (٣). وَإِنْ جُهِلَ تَسَاقَطَا (٤).

وما أثبته وهو من: الأصل، أ، ش. هو الموافق لما في المنتهى ص١٢٩.

<sup>(</sup>۱) عبارة: رفع الحاجب ۳۰۲/۳، وبيان المختصر ۳۰۸/۲، وشرح العضد على المختصر ۱۱۵۷/۲: «محجوب عن نظر العقل».

<sup>(</sup>٢) وهو رأي جمهور الأصوليين، خلافاً لبعض الظاهرية. والقائلون بالجواز: اختلفوا في شروطه، بالتقديم، أو التأخير، أو الاقتران، أو الاستقلال، أو الاتصال، أو التراخي. انظر: المعتمد ٢٠٤١. اللمع ص١٨٠. الإحكام للآمدي ٢٠٠٧. شرح تنقيح الفصول ص٢٠٠. شرح العضد على المختصر ٢١٤٧. الإبهاج ٢١٨٠ فما بعدها. البحر المحيط ٣٨١٣. فواتح الرحموت ٢٥٠١. بذل النظر للاسمندي ص٢٢٤. ميزان الأصول ص٢٢١. شرح الكوكب المنير ٣٨٥٩. تشنيف المسامع ٢٧٧٧. إرشاد الفحول ص١٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) قال في مسلم الثبوت ٣٤٥/١ مع شرح فواتح الرحموت: "مسألة: هل يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب؟ جوزه كثيرون مطلقاً، ومنهم أبو زيد وجمعٌ منا، ومنعه بعض مطلقاً، وفصل الحنفية العراقية والقاضي وإمام الحرمين بأن الخاص مخصص إن كان متأخرا، وموصولا، وإلا فالعام ناسخ، أو منسوخ بقدره، ويبقى قطعياً في الباقي».

وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ص١٣٨: «وقد جعل ابن الحاجب في مختصر المنتهى الخلاف في هذه المسألة لأبي حنيفة وأبي بكر الباقلاني، وإمام الحرمين الجويني، وحكى عنهم أن الخاص إن كان متأخراً، وإلا فالعام ناسخ. وهذه مسألة أخرى سيأتي الكلام فيها، ولا اختصاص لها بتخصيص الكتاب بالكتاب». اه.

وانظر: التقريب والإرشاد للقاضي الباقلاني ١٧٧/٣. التلخيص للجويني ٩٩/٢ ـ ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) وإن جهل التاريخ بين العام والخاص تساقطا إذا لم يظهر ترجيح أحدهما على الآخر. انظر: رفع الحاجب ٣٠٤/٣ ـ ٣٠٥. بيان المختصر ٣١٣/٢. شرح العضد على المختصر ١٤٧/٢ مع حاشية السعد. فواتح الرحموت ٣٤٥/١.

لَنَا: أَنَّ: ﴿وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ﴾ (١) مُخَصِّصٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ مُخَصِّصٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ مُخَصِّصٌ لِتَوَفَّوْنَ [مِنْكُمْ] (٢) ﴾ (٥) مُخَصِّصٌ لِقَوْلِهِ: ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ (٢) .

يرى بعض العلماء أن قوله تعالى: ﴿وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾. [الطلاق ٤]. مخصص لقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا﴾ [البقرة: ٢٣٢]، ويرى بعضهم أن الآية الأولى متأخرة عن الثانية، فهي ناسخة لها لا مخصصة.

وتفرع على هذا الاختلاف اختلاف الصحابة، والتابعين والأثمة في عدة المتوفى عنها زوجها الحامل إذا وضعت بعد وفاة زوجها، هل تنقضي عدتها بوضع الحمل، أو تنتظر أربعة أشهر وعشرا، أو تعتد آخر الأجلين؟ فيه أقوال محلها كتب الفقه.

انظر: المعتمد ٢٠٥/١. رفع الحاجب ٣٠٠/٣. تيسير التحرير ٢٧٧/١. فواتح الرحموت ١٣٤٦/١. إرشاد الفحول ص١١٣٨. تشنيف المسامع ٢٧٧/١. أحكام القرآن لابن العربي ٢٠٧/١ فما بعدها. الجامع لأحكام القرآن ١٧٣/٣ فما بعدها. التحرير والتنوير ٢٤١/٢ فما بعدها. تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس ١٩٩١. أضواء البيان للشنقيطي ٢١٧/١ فما بعدها. روائع البيان للصابوني ٢٦٣/١ ـ ٣٦٤.

(٤) لفظة «كذلك» ساقطة من: ش.

(٥) سورة المائدة الآية: ٦. وتمامها: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن﴾

(٦) سورة البقرة الآية: ٢١٩. وتمامها: ﴿ولا تَنكحوا المشركات حتى يومن﴾. فقوله تعالى: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن﴾. مخصص لقوله: ﴿ولا تَنكحوا المشركات حتى يومن﴾ فهذا دليل على وقوع تخصيص الكتاب بالكتاب.

انظر: الجامع لأحكام القرآن 70/7. تفسير ابن كثير 100/7. روح المعاني 110/7. التحرير والتنوير 110/7. المحصول للرازي 100/7. رفع الحاجب 100/7. بيان المختصر 110/7. شرح العضد على المختصر 110/7 مع حاشية السعد. نفائس الأصول 110/7. 110/7.

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق الآية: ٤. وتمامها: ﴿وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية: ٢٣٢. وتمامها: ﴿واللَّين يُتوفون منكم ويلرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا﴾.

وَأَيْضًا لاَ يُبْطَلُ الْقَاطِعُ بِالْمُحْتَمِلِ(١).

قَالُوا: إِذَا قَالَ: "اقْتُلْ زَيْدًا" (٢) ثُمَّ قَالَ: "لاَ تَقْتُلِ الْمُشْرِكِينَ". فَكَأَنَّهُ قَالَ: "لاَ تَقْتُلْ زَيْدًا". فَالثَّانِي نَاسِخٌ. قُلْنَا: التَّخْصِيصُ أَوْلَى؛ لاَنَّهُ أَغْلَبُ، وَلاَ رَفْعَ فِيهِ، كَمَا لَوْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ.

قَالُوا: عَلَى خِلَافِ قَوْلِهِ: ﴿لِتُبَيِّنَ ﴾ (٣). قُلْنَا: ﴿ تِبْيَانَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (٤).

(۱) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣٠٦/٣: ««وأيضاً لا يبطل القاطع»، وهو الخاص «بالمحتمل»، وهو المدلول عليه بالعام، بل يعمل بالخاص؛ لقوته سواء أتأخر عنه العام، وهو صورة النزاع مع الحنفية، ومن وافقهم، أم كان أعم من أن يتقدم أو يتأخر، وهو صورة النزاع مع من منع تخصيص الكتاب مطلقاً.

فإن قلت: الحنفية لا يسلمون أن المدلول عليه بالعام محتمل، بل يدعونه قطعياً؛ لأن دلالة العام عندهم قطعية.

قلت: هم وإن ادّعوه قطعياً، فلا يقولون: إن دلالته مساوية لدلالة الخاص، وإذا سلموا أن دلالة الخاص أقوى تَمَّ الدليل.

ولو عبر المصنف بـ «الأقوى» كما فعل الإمام الرازي (في المحصول ٣/٧٧)، والآمدي (في الإحكام ٢١/٢)، فقال:

«وأيضاً لا يبطل الأقوى، وهو الخاص بما هو دونه، وهو العام»، لكان أحسن وأسلم عن هذا الإيراد». اهـ.

وانظر: بيان المختصر ٣١٢/٢. شرح العضد على المختصر ١٤٨/٢ مع حاشية السعد.

(٢) عبارة: ش «اقتل زيداً المشرك». بزيادة «المشرك». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: ش عن سائر النسخ.

(٣) سورة النحل الآية: ٤٤. وتمامها: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾.

قال من منع تخصيص الكتاب مطلقاً: «لو كان الكتاب مخصصاً لكان على خلاف قوله تعالى: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾. [النحل: ٤٤]؛ إذ التخصيص يتبين، والآية صريحة في أن المبيِّن هو الرسول الكريم ﷺ، فكيف يكون الكتاب مبيناً؟. فدل أن القرآن لا يكون مخصصاً البتة.

انظر: رفع الحاجب ٣٠٨/٣. بيان المختصر ٣١٣/٢ ـ ٣١٤. شرح العضد على المختصر ١٤٨/٢ مع حاشية السعد.

(٤) سورة النحل الآية: ٨٩. وتمامها: ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء﴾. وهذا يقتضي أن القرآن يبين جميع الأشياء، ومن جملتها «الكتاب». انظر: رفع الحاجب ٣٠٩/٣. بيان المختصر ٢١٤/٢. مع حاشية السعد.

وَالْحَقُّ: أَنَّهُ الْمُبَيِّنُ (١) بِالْكِتَابِ وَبِالسُّنَةِ (٢).

قَالُوا: الْبَيَانُ يَسْتَدْعِي التَّأَخُّرَ. قُلْنَا: اسْتِبْعَادٌ.

قَالُوا: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: « كُنَّا نَأْخُذُ بِالأَحْدَثِ فَالأَحْدَثِ ""»(1). قُلْنَا: يُحْمَلُ عَلَى غَيْرِ الْمُخَصَّصِ جَمْعًا بَيْنَ الأَدِلَّةِ.

(مَسْأَلَةٌ) يَجُوزُ تَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ بِالسُّنَةِ بِالسُّنَةِ السُّنَةِ الْمُنا: ﴿ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ

<sup>(</sup>١) في: أ «مُبيِّنٌ» بدل «الْمُبيِّنُ».

<sup>(</sup>٢) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣٠٩/٣: « «والحق أنه» على هو «المبين»؛ إذ الكل ورد على لسانه على المبين للكل «بالكتاب» تارة، «وبالسُّنة» أخرى». اه. وانظر: بيان المختصر ٢/٤١٤. شرح العضد على المختصر ١٤٨/٢ ـ ١٤٩ مع حاشية السعد.

 <sup>(</sup>٣) لفظة «فالأحدث» ساقطة من: أ، ش. وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر
 ٣١٢/٢ ـ ٣١٢/٢ ورفع الحاجب ٣٠٨/٣، وشرح العضد على المختصر ١٤٧/٢.

<sup>(</sup>٤) عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره: «أن رسول الله على خرج عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر. وكان صحابة رسول الله على يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره».

أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر... إلخ ٧٨٤/٢ ـ ٧٨٥.

وأخرج البخاري في كتاب المغازي، باب (٤٧) غزوة الفتح في رمضان ٩٠/٥ عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن بن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي تشها خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف، وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمة المدينة، فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة، يصوم ويصومون، حتى إذا بلغ الكديد - وهو ما بين عُسْفان وقُدَيْد - أفطر وأفطروا. وإنما يؤخذ من أمر رسول الله على بالآخز فالآخر».

<sup>(</sup>a) يجوز تخصيص السنة بالسنة خلافاً لداود وطائفة حيث قالوا: لا يجوز تخصيص السنة بالسنة؛ لأن السنة بيان للقرآن، ولا يجوز أن يفتقر البيان إلى البيان. ورد بأن لا مانع من أن يبين على سنته.

انظر: المعتمد ٢٥٥/١. اللمع ص١٨. المستصفى ٢/٢٠١. الإحكام للآمدي ٢٣/٢. وفع الحاجب ٣١٢/٣. بيان المختصر ٣١٦/٢. شرح العضد على المختصر ٢٤٨/٢. شرح المحلى على جمع الجوامع ٢٧/٢ مع حاشية البناني. البحر المحيط ٣٦١/٣.=

 $\hat{j}_{e}^{(1)}$  صَدَقَةٌ  $\hat{j}_{e}^{(1)}$ .

# مُخَصِّصٌ لِقَوْلِهِ: ﴿ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشُرُ ﴾ (٣). وَهِيَ كَالَّتِي

= تشنيف المسامع ٧٧٣/٢. شرح الكوكب المنير ٣٦٥/٣. فواتح الرحموت ٧٤٩/١.

(۱) **الأوسق**: جمع وسق، والوسق: ستون صاعاً، والصاع: أربعة أمداد، والمد: رطل وثلث بغدادي.

فالأوسق الخمس: ألف وتسعمائة رطل بغدادي، والرطل البغدادي يساوي ٢٠٨ غرامات، فالأوسق الخمس تساوي ٨، ٢٥٢ كيلوغراماً، وبالتقريب يساوي ٢٥٣ كيلوغراماً.

انظر: النهاية لابن الأثير مادة (وسق) ١٨٥/٤. نيل الأوطار للشوكاني ١٤١/٤. فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي ٣٧١/١ ـ ٣٧٣. الفقه الإسلامي وأدلته ٧٤١/٢. معجم لغة الفقهاء ص٢٠٠. الموارد المالية في الدولة الإسلامية للدكتور يوسف عبدالمقصود ص٨٠٤.

(٢) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي على قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة».

أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب (٣٢) زكاة الورق. وفي باب (٤٢) ليس فيما دون خمس ذود صدقة. وفي باب (٥٦) ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ١٢١/٢، ١٣٥.

وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة حديث (١ \_ ٥) ٦٧٣/٢ \_ ٦٧٥.

وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة حديث (١٥٥٨، ١٥٥٨) ٢٠٨/٢ ـ ٢١١.

وأخرجه الترمذي في أبواب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الزرع، والتمر، والحبوب حديث (٦٢٦، ٦٢٧) ٣/٣.

وقال أبو عيسى: «حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح». وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل 1٧/٥ - ١٨.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال حديث (١٧٩٣) ٥٧١/١ (١٧٩٣.

وأخرجه الدارمي في كتاب الزكاة، باب ما لا تجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب ٣٨٤/١.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٦/٣، ٣٠، ٤٥، ٥٩، ٦٠، ٧٤، ٧٩، ٨٦، ٩٧.

(٣) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «فيما سقت السماء، والعيون، أو
 كان عَثَريًا العشر، وما سقى بالنضح نصف العشر».

= أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب (٥٥) العشر فيما يسقى من ماء السماء، وبالماء الجاري... إلخ ١٣٣/٢.

وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع حديث (١٥٩٦) ٢٥٢/٢ بنحوه. وأخرجه الترمذي في أبواب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره حديث (٦٤٠) ٢٣/٣.

وقال أبو عيسى: «حديث حسن صحيح».

وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة، باب ما يوجب العشر، وما يوجب نصف العشر 1/0.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع والثمار حديث (١٨١٧) ٨٨١/١.

ولمسلم في كتاب الزكاة، باب ما فيه العشر أو نصف العشر حديث (٧) ٢٠٥/٢ عن جابر ولفظه: «فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وما سقى بالسانية نصف العشر».

وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع حديث (١٥٩٧) ٢٥٣/٢.

وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة، باب فيما يوجب العشر... إلخ ٥/١٤. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣٤١/٣، ٣٥٣.

(۱) قوله ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» مخصص لقوله ﷺ: «فيما سقت السماء العشر». هذا ما ذهب إليه الجمهور، أما الحنفية فقد حكموا بالتعارض بين الحديثين؛ لاستوائهما في قوة الدلالة في نظرهم فكلاهما قطعي، والقطعي يعارض القطعي بداهة، وعلى هذا لا يقدم الخاص على العام بإطلاق كما ذهب إلى ذلك

الجمهور.

فمنهج الحنفية في التنسيق بين العام والخاص في حالة جهالة تاريخ تشريعهما ـ وهما متساويان في قوة الدلالة، وليس أحدهما أرجح من الآخر، للعمل به في اجتهادهم ـ يقضي بالبحث عن دليل مُرَجِّح.

فرجحوا في هذه المسألة العمل بالعام: «فيما سقت السماء العشر»؛ لأن ذلك أنفع للفقير، وأجدى على مصارف الزكاة، فكان الترجيح قائماً على أساس تقديم المصلحة العامة.

انظر: فتح القدير للكمال بن الهمام ٣/٢. التقرير والتحبير ٤١٢/٢ ـ ٤١٣. ميزان الأصول ص٣٢٣. المناهج الأصولية لأستاذنا الدكتور فتحي الدريني ص٥٠٤، ٣٥٠. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص٢٢٢ ـ ٣٢٣. أصول الفقه الإسلامي للدكتور محمد مصطفى شلبي ٤٣٠/١. تفسير النصوص للدكتور محمد أديب صالح ١٢٨/٢ ـ ١٢٨.

(مَسْأَلَةٌ) يَجُوزُ تَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ<sup>(۱)</sup>. / [٤٩]. لَنَا<sup>(۲)</sup>: ﴿تِبْيَانَا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ (<sup>۳)</sup>، وَأَيْضًا: لاَ يُبْطَلُ الْقَاطِعُ بِالْمُحْتَمِلِ (<sup>3)</sup>. قَالُوا: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ﴾ (<sup>6)</sup>. وَقَدْ تَقَدَّمَ (<sup>7)</sup>.

(١) وهذه المسألة كالمسألة التي قبلها في الخلاف، وفي إقامة الدلائل من الطرفين، ورد دلائلهم بما ذكر من الجواب.

انظر: بيان المختصر ٣١٦/٢. شرح العضد على المختصر ١٤٨/٢ ـ ١٤٩ مع حاشية المحقق السعد التفتازاني.

يجوز تخصيص السنة بالقرآن خلافاً لبعض الشافعية، وابن حامد من الحنابلة؛ لأنها مبينة له ومفسرة، والمبين تابع للمبين وقد ذكر الشيخ ابن الحاجب هنا تخصيص السنة بالقرآن، ولم يمثل له. قال الزركشي في المعتبر ـ نقلاً عن محقق بيان المختصر ۲۱۷/۳ ـ ذكر المصنف هنا تخصيص السنة بالقرآن، ولم يمثل له، وصعب مثاله على كثير من الناس، وله أمثلة تصلح دليلاً للمسألة. ومن أمثلة ذلك حديث: «ما أبين من حي فهو ميت» [أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (۲۲۱۳)] عام خص بقوله تعالى: ﴿ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين﴾ [النحل: ۸۰].

وثانيها قوله ﷺ: «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة»، [أخرجه مسلم في كتاب الحدود باب حد الزنا ١٣١٧/٣، وأبو داود في كتاب الحدود، باب في الرجم (٤٤١٥) باب حد الزنا عام في الحر والعبد، وخص بالحر بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَحَصَنَ فَإِنَ أَتِينَ بِفَاحَسُة فَعَلِيهِنَ نَصَفُ مَا عَلَى المحصنات مِن العذابِ﴾ [النساء: ٢٥]. اهد.

انظر: التبصرة ص11. اللمع ص10. المحصول للرازي 10 - 10. الإحكام للآمدي 10 - 10. شرح العضد على المختصر 10 المعند. رفع الحاجب للآمدي 10 المختصر 10 - 10 المنيف المسامع 10 المنير 10 المنير 10 - 10 المنير 10 المحود المحيط 10 المحود المحيط 10 المحود المحيط 10 المحود المحيط 10 المحود المحيد 10 المحود المحيد 10

- (Y) «لنا» ساقطة من: أ.
- (٣) سورة النحل الآية: ٨٩. وتمامها: ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء﴾.
- (٤) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣١٣/٣: ««وأيضاً لا يبطل القاطع» دلالة ومتناً، وهو القرآن الخاص «بالمحتمل» دلالة، وهو خبر الآحاد العام، أو المحتمل دلالة لا متناً، وهو المتواتر العام». اه.
  - وانظر: بيان المختصر ٣١٧/٢. شرح العضد على المختصر ١٤٩/٢ مع حاشية السعد.
    - (٥) سورة النحل الآية: ٤٤. وتمامها: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾.
- (٦) والجواب ما تقدم. وهو: أن المبيِّن هو الرسول ﷺ، إما بالكتاب، أو بالسنة. ولا=

(مَسْأَلَةٌ) يَجُوزُ تَخْصَيصُ القُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ. وَقَالَ بِهِ الأَئِمَّةُ الأَرْبَعَةُ (١) وَبِالْمُتَوَاتِرِ اتِّفَاقًا (٢).

ابْنُ أَبَانَ: إِنْ كَانَ خُصَّ بِقَطْعِيِّ (٣). الْكَرْخِيُّ: إِنْ كَانَ خُصَّ بِمُنْفَصِلِ (٤).

= تنافي بين كون الرسول الكريم على مبيّناً، وبين كون القرآن مبيناً. انظر: بيان المختصر ٣١٨/٢. شرح العضد على المختصر ١٤٩/٢ مع حاشية السعد. رفع الحاجب ٣١٣/٣.

(۱) يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد؛ إذ لا بدّ من إعمال الخاص، وإلا لزم إبطاله مطلقاً. وحكاه الآمدي في الإحكام ۲/۵۲۵، وابن الحاجب في المنتهى ص١٣١، وهنا في المختصر عن الأئمة الأربعة. لكن الجنفية ينكرونه.

قال في مسلم الثبوت ٣٤٩/١: «لا يجوز عند الحنفية تخصيص الكتاب بخبر الواحد». اه.

ونقل ابن برهان في الوصول إلى الأصول ٢٦٠/١ عن طائفة من المتكلمين الْمَنْعَ مطلقا حيث قال: «وقال قائلون من المتكلمين، وشرذمة من الفقهاء: لا يجوز». اهوانظر: الإحكام للآمدي ٢٥/٧٠.

(٢) في: الأصل «اتفاق» بدل «اتفاقاً». وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٣١٤/٣، وبيان المختصر ٣١٨/٢، وشرح العضد على المختصر ١٤٩/٢.

(٣) يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة بالإجماع وهو ما صرح به صفي الدين الهندي، وقد نقل الإجماع على تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة الأستاذ أبو منصور، وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: لا خلاف في ذلك. وقال الآمدي في الإحكام ٤٢٥/٢: «ومنهم من حكى «لا أعرف فيه خلافا». وقال الزركشي في تشنيف المسامع ٢٧٦/٢: «ومنهم من حكى خلافاً في السنة الفعلية». وانظر: اللمع ص١٨٠. المحصول للرازي ٧٨/٣. شرح العضد على المختصر ١٤٩/٢. رفع الحاجب ٣١٧/٣. شرح تنقيح الفصول ص٢٠٧. الإبهاج على المختصر ٢٠٧٦. المسامع ٢٠٧٧.

(٤) نقل القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ١٨٥/٣، والجويني في التلخيص ١٠٨/٣، والغزالي في المستصفى ١٠٥/١، والفخر الرازي في المحصول ١٠٥/٨، والآمدي في الإحكام ٢/٥٧٥، وابن الحاجب في المنتهى ص١٣١، وهنا في المختصر، والزركشي في تشنيف المسامع ٧٧٧/٧ وغيرهم عن عيسى بن أبان الحنفي: أن العموم إذا كان قد دخله التخصيص بدليل قاطع، فقد ضعف وصار مجازاً فخبر الواحد أولى منه، وإلا فالعموم أولى.

ولكن لستُ أدري كيف يصح هذا النقل عنه مع ما نُسب إليه من أن العام المخصوص ليس بحجة. = قال السمرقندي في ميزان الأصول ص ٢٩٠: «قال عيسى بن أبان، ومحمد بن شجاع

الثلجي من أصحابنا، وأبو ثور من أصحاب الحديث: إنه لا يبقى حجة كيفما كان دليل الخصوص». اه.

وقال الزركشي في تشنيف المسامع ٧٢٧/٢: «أنه ـ أي العام بعد التخصيص ـ غير حجة مطلقاً، ونسب لعيسى بن أبان وأبى ثور». اهـ.

وانظر: التقريب والإرشاد ١٨٥/٣. التلخيص ١٠٨/٢. المستصفى ١١٥/٢. المحصول للرازي ٨٥/٣. الإحكام للآمدي ٢٩٠/٠. الوصول إلى الأصول ٢٦٠/١. رفع الحاجب ١٢١٧/٣. شرح العضد على المختصر ١٤٩/٢ مع حاشية السعد. فواتح الرحموت ١٤٩/٣. تشنيف المسامع ٧٧٧٧، ٧٧٧.

- ابن أبان: هو عيسى بن أبان بن صدقة، أبو موسى الحنفي، كان من أصحاب المحديث ثم غلب عليه الرأي، وتفقه على محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، وكان حسن الوجه، وحسن الحفظ للحديث، تولى قضاء العسكر، ثم قضاء البصرة، تفقه عليه أبو خازم القاضي، وقال عنه: «ما رأيت لأهل بغداد حدثنا أزكى من عيسى بن أبان، وبشر بن الوليد». وقال هلال بن أمية: «ما في الإسلام قاض أفقه منه». له كتاب «الحج» و«خبر الواحد» و«إثبات القياس» و«اجتهاد الرأي». توفي بالبصرة سنة ٢٢١ هـ. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٥١/١٠. الفوائد البهية ص١٥١٠. الجواهر المضيئة ١٥١/٠٤.

قال الكرخي: إن خص قبله بدليل منفصل جاز، وإن لم يخص، أو كان بمتصل لم يجز.

وشبهته أن تخصيصه بمنفصل يصيره مجازاً، وإذا كان مجازاً ضعف؛ فيسلط عليه التخصيص.

انظر: البرهان ٢٨٥/١. المستصفى ١١٥/٢. اللمع ص١٨. المحصول للرازي ٨٥/٣. الإحكام للآمدي ٢٠٥/٣. بيان الإحكام للآمدي ٢٠٧/٣. شرح تنقيح الفصول ص٢٠٨. رفع الحاجب ٣١٧/٣. بيان المختصر ٢١٤٩/٢ مع حاشية السعد. تشنيف المسامع ٢٧٨/٢.

(۱) اختار القاضي الباقلاني الوقف؛ لحدوث التقابل. قال في التقريب والإرشاد ١٨٥/٣: «والذي نختاره من ذلك أنه لا حجة عندنا قاطعة على وجوب التعبد بخبر الواحد وإن عارضه العموم، ولا على وجوب العمل بجميع مقتضى العموم

وإن عارض بعضه خبر الواحد، بل الواجب الحكم بالتقابل، على ما بيَّناه من قبل».

اهـ.

لَنَا: أَنَّهُمْ خَصُّوا: ﴿ وَأَحَلَّ لَكُمْ ﴾ (١) بِقَوْلِهِ [عَلَيْهِ السَّلَامُ] (٢): ﴿ لاَ تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا ﴾ (٣)، .....

= وقال الإمام الجويني في البرهان ١٩٥/١ - ٢٨٦: «ورأي القاضي الوقف في المحل الذي يتعارض فيه الخبر ومقتضى لفظ الكتاب؛ فإن أصل الخبر يتطرق إليه سبيل الظنون، والمراد بالعموم في الكتاب في مظنة الظنون، فضاهى معنى الكتاب في التعرض؛ للتردد أصل الخبر الناص؛ فمن ذلك وجب التوقف في قدر التعارض، وإجراء اللفظ العام من الكتاب في بقية المسميات». اهد وانظر: التلخيص للجويني 1٠٩/٢.

(١) سورة النساء الآية: ٧٤. وتمامها: ﴿وَأَحَلُّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلَكُمْ ﴾.

(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش. وفي رفع الحاجب ٣١٨/٣، وبيان المختصر ١٤٩/٢ «عليه الصلاة والسلام».

(٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها».

أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب (٢٧) لا تنكح المرأة على عمتها ١٢٨/٦. وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها في النكاح. حديث (٣٣ ـ ١٠٢٠/٢(٤٠ ـ ١٠٣٠.

وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن في النساء حديث (٢٠٦٥ ـ ٢٠٦٥)

وأخرجه الترمذي في أبواب النكاح، باب ما جاء: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها حديث (١١٢٦) ٤٢٤/٣.

وقال أبو عيسى: «حديث حسن صحيح».

وأخرجه النسائي في كتاب النكاح، باب الجمع بين المرأة وعمتها، وفي باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها ٩٨/٦.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها حديث (١٩٢٩) ١٩٢١.

وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح، باب الحالة التي يجوز للرجل أن يخطب فيها ١٣٦/٢.

وأخرجه الإمام أحمد في مسده ٢٢٩/٢، ٢٢٣، ٢٢٦، ٤٧٤، ٤٧٤، ٥٠٨، ٥١٦. وأخرج البخاري في كتاب النكاح، باب (٢٧) لا تنكح المرأة على عمتها ١٢٨/٢. مثله عن جابر.

وأخرجه النسائي في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها ٩٨/٦. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣٣٨/٣.

## 

= خصص الصحابة رضي الله عنهم قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ [النساء ٢٤] الذي هو عام في نكاح المرأة على عمتها، وعلى خالتها بالحديث المرفوع إلى النبي على الذي رواه أبو هريرة: «نهى رسول الله على أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها».

انظر: المحصول للرازي ۸۹/۳. الإحكام للآمدي ۷۰/۳. الوصول إلى الأصول ١٨٥/٣. رفع الحاجب ٣٢٠/٣. بيان المختصر ٢٠٠٢. شرح العضد على المختصر ٢٩٢/١. أحكام القرآن للجصاص ٨٠/٣. الجامع لأحكام القرآن للجصاص ١٢٤/٣. التحرير والتنوير ٥/٠. تفسير المنار ٥/٠. تفسير آيات للسايس ٧٧/٧.

- (۱) سورة النساء الآية: ۱۱. وتمامها: ﴿يوصيكم اللّه في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين﴾.
  - (Y) لفظة «بقوله» ساقطة من: ش.
  - (٣) في: أ «من مسلم» بدل «من المسلم».
  - (٤) هذان حديثان أدمجهما ابن الحاجب في حديث واحد.

الحديث الأول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي على قال: «لا يرث القاتل شيئاً».

أخرجه النسائي في السنن الكبرى في الفرائض. انظر: تحفة الأشراف ٣٤١/٦. وأخرجه الدارقطني في كتاب الفرائض ٩٦/٤ ـ ٩٧.

وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل ٢٢٢/٦. كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد، وابن جريج وغيرهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

وعن عمرو بن شعيب أن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ليس لقاتل ميراث».

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٢٧٢: «قلت: وهذا منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يسمع عمر». اهـ.

الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب العقول، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه ٨٦٧/٢ وفيه قصة.

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الفرائض. وقال: «هذا هو الصواب، وحديث إسماعيل بن عياش خطأ». اه..

انظر: تحفة الأشراف ٣٤١/٦.

لاَ نُورَثُ (١) ﴿ وَأُورِدَ إِنْ كَانُوا أَجْمَعُوا فَالْمُخَصِّصُ: الإِجْمَاعُ: وَإِلاَّ فَلاَ دَلِيلَ. قُلْنَا: أَجْمَعُوا (٣) عَلَى التَّخْصِيص بِهَا.

= وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل ٢١٩/٦. وفيه قصة أيضاً.

الحديث الثاني: عن أسامة بن زيد أن النبي على قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم».

أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب (٤٨) أين ركز النبي على الراية يوم الفتح ٥/٢٠. وفي كتاب الفرائض، باب (٢٦) «لا يرث المسلمُ الكافرَ...» إلخ ١١/٨. وأخرجه مسلم في كتاب الفرائض، حديث (١) ٣/٣٣/٢.

وأخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر؟ حديث (٢٩٠٩) ٣٢٦/٣.

وأخرجه الترمذي في أبواب الفرائض، باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر حديث (٢١٠٧) ٤٢٣/٣.

وقال أبو عيسى: «حديث حسن صحيح». اهـ.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك حديث (٢٧٢٠ ، ٢٧٢٩) ٩١١/٢.

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الملل حديث (١٠) ١٩/٢ (١٠).

وأخرجه الدارمي في كتاب الفرائض، باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام ٣٧١/٢.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢٠١/٥، ٢٠٢، ٢٠٩.

(١) سبق تخريجه في مسألة: الشافعي والمحققون: للعموم صيغة.. " في ص٧٠٣ - ٧٠٤.

(۲) وكذلك خصص الصحابة رضي الله عنهم قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ [النساء ۱۱]، وهو عام في كل ولد، سواء أكان قاتلاً أم كافراً، أم غير ذلك وفي كل والد سواء أكان نبيا أم غيره بقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لقاتل ميراث» و«لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»، و«ونحن معاشر الأنبياء لا نورث». انظر: الإحكام للآمدي ٢/٥٢٠. رفع الحاجب ٣١٩/٣. بيان المختصر ٢/٣٠٠. شرح العضد على المختصر ٢/١٤٠. أحكام القرآن لابن العربي ٢/٠٣٠. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/٥٠. روح المعاني للألوسي ٤/١٢٠. التحرير والتنوير ٤/٥٠٠. تفسير المنار ٤٤/٤ غما بعدها.

(٣) اعترض القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ١٩٢/٣ دعوى الإجماع حيث قال:=

قَالُوا: رَدَّ عُمَرُ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهُ('' «لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى ('') ، وَلاَ نَفَقَةً » لَمَّا كَانَ مُخَصِّصًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ("): ﴿أَسْكِنُوهُنَ ﴾ ('') ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ: «كَيْفَ نَتْرَكُ كِتَابَ رَبِّنَا (") لِقَوْلِ امْرَأَةٍ؟ » (''). قُلْنَا: لِتَرَدُّدِهِ فِي صِدْقِهَا؛ وَلِذَلِكَ قَالَ: «لاَ نَدْرِي أَصَدَقَتْ أَمْ كَذَبَتْ؟ » ('').

قَالُوا: الْعَامُّ قَطْعِيُّ، وَالْخَبَرُ ظَنِّيٌّ. وَزَادَ ابْنُ أَبَانَ وَالْكَرْخِيُّ: لَمْ يَضْعُفْ بِالتَّجَوُّزِ. قُلْنَا: التَّخْصِيصُ فِي الدِّلاَلَةِ، وَهِيَ ظَنِيَّةٌ، فَالْجَمْعُ أَوْلَى. الْقَاضِي: كِلاَهُمَا قَطْعِيُّ مِنْ وَجْهِ، فَوَجَبَ التَّوَقُّفُ (^). قُلْنَا: الْجَمْعُ أَوْلَى.

أي: فما خصوا إلا قطعياً بقطعي. وانظر: رفع الحاجب ٣٢١/٣.

<sup>= &</sup>quot;إن جميع هذه الأخبار التي خصوا بها أخباراً قد قامت بها الحجة عند الصحابة، وعلمت صحتها وثبوتها؛ فلذلك خصت العمومات بها". اهـ.

<sup>(</sup>١) في: ش «في أنه» بدل «أنه». بزيادة «في».

<sup>(</sup>٢) في: أ «سكنا» بدل «سكني». وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٣) لفظة «تعالى» ساقطة من: ش.

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق الآية: ٦. وتمامها: ﴿اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴾. وانظر: أحكام القرآن للجصاص ٥/٥٥٠. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٦٧/١٨. تفسير ابن كثير ٤٣/٧. التحرير والتنوير ٢٨٥/٢٨. تفسير آيات الأحكام للسايس ١٩٥/٤.

<sup>(</sup>a) عبارة: أ «كتاب الله ربنا».

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في مسألة: يجب العمل بخبر الواحد العدل..» ص٥٥٠.

<sup>(</sup>V) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣٢٢/٣: "وأما: "لا ندري أصدقتْ أم كذبتْ؟" فلفظ ربما أوهم ظاهره أنه توهم فيها اعتمادا للكذب. ومعاذ الله أن يتوهم عمر رضي الله عنه ذلك في فاطمة بنت قيس، فكيف ثبت هذا عن عمر؟".

وإنما روي بإسناد ضعيف مظلم، ذكره الحارث فقال: «أنبأنا أحمد بن محمد بن سعيد الهَمْدَانِي، حدثنا الحسن بن حماد بن حكيم الطَّالقاني، حدثنا أبي، حدثنا خلف بن ياسين الزَّيَّات عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود قال: «قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا، وسنة نبينا عليه السلام لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت، المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة» وهذا الإسناد ساقط إلى أبي حنيفة. وأحمد بن محمد بن سعيد هو ابن عُقدة، وهو مجمع الغرائب والمناكير». اهد.

 <sup>(</sup>A) لم أقف على قول القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد الصغير المطبوع، وأظنه موجود في التقريب والإرشاد الكبير؛ لأنه قال في التقريب والإرشاد الصغير ١٩٢/٣:=

(مَسْأَلَةٌ) الإِجْمَاعُ<sup>(١)</sup> يُخَصِّصُ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ<sup>(٢)</sup> كَتَنْصِيفِ آيَةِ الْقَذْفِ عَلَى الْعَبْدِ<sup>(٣)</sup>. وَلَوْ عَمِلُوا بِخِلَافِ نَصِّ تَضَمَّنَ نَاسِخًا.

(مَسْأَلَةٌ) الْعَامُّ يُخَصُّ بِالْمَفْهُومِ (٤) إِنْ قِيلَ بِهِ. .......

= «وقد بسطنا الجواب عن كل خبر في الكتاب الكبير بما يغني الناظر فيه». اهـ.

(۱) المراد بالإجماع هنا: دليل الإجماع، لا أن الإجماع نفسه مخصص؛ لأن الإجماع لا بدّ له من دليل يستند إليه؛ ولذا لم يذكره ابن السبكي في جمع الجوامع. انظر: شرح الكوكب المنير ٣٦٩/٣. نشر البنود للعلوي الشنقيطي ٢٥١/١. نثر الورود

لمحمد الأمين الشنقيطي ٣٠٦/١. فتح الوَدود للولاتي ص٩٣.

(٢) حكى الآمدي في الإحكام ٧٨/٢ الإجماع في هذه المسألة حيث قال: «لا أعرف خلافاً في تخصيص القرآن والسنة بالإجماع». اه.

رد القرافي في شرح تنقيح الفصول ص٢٠٧ دعوى الإجماع بقوله: «وبالإجماع، والكتاب بالكتاب، خلافاً للظاهرية».

وعند رجوعي إلى الإحكام لابن حزم الظاهري ١٩٢١ وجدته يقر بالإجماع المخصّص حيث قال: «ومما خص بالإجماع قوله تعالى: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [النساء: ١١]. فخص بنص السنة العبد بأنه لا يرث، وخصت السنة أيضاً الكافر بأنه لا يرث المسلم، ولا المسلم الكافر. وقال تعالى: ﴿لِيس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم [الأحزاب: ٥]. وقال رسول الله ﷺ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». فخص الكتاب قائل الخطأ بوجوب الكفارة عليه، وخص الإجماع المنقول مَنْ أحدث ناسيا أنه منتقض الوضوء». اهـ.

(٣) قال السمرقندي في ميزان الأصول ص٣٢٧: «وكذا يجوز بالإجماع، نظيره قوله تعالى في الإماء: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ [النساء: ٢٥]. خص الإماء عن آية الزنا في إيجاب الجلد مائة، حيث يجب عليهن خمسون. ثم خص آية الجلد في حق العبيد بإجماع الأمة حتى تنصف في حقهم». اهد.

وانظر: المعتمد ٢٠٦١. المحصول للرازي ٨١/٣. الإحكام للآمدي ٢٠٨١. شرح تنقيح الفصول ص٢٠٢. بيان المختصر ٣٣٥/٢. رفع الحاجب ٣٣٣/٣. شرح الكوكب المنير ٣٠٠/٣. نشر البنود للعلوي الشنقيطي ٢٥١/١. نثر الورود لمحمد الأملين الشنقيطي ٣٠٦/١. فتح الودود للولاتي ص٩٣.

(٤) العام يخص بمفهوم المخالفة إن قيل به كما هو رأي الجمهور، وأما إن لم يقل به فإنه لا يخص؛ إذ لا حجة له كما هو رأي الحنفية، والغزالي من الشافعية. وتوقف الفخر الرازي فلم يختر شيئاً في المحصول ١٠٢/٣ ـ ١٠٣، وجزم في «المنتخب» بأنه لا يخصص به.

لم يقصد ابن الحاجب بقوله: «بالمفهوم» مفهوم الموافقة، بل قصد مفهوم المخالفة=

= بقوله: «إن قيل به»، فإنه أشار إلى المفهوم المختلف في أنه حجة، وهو المخالفة لا الموافقة.

وانظر: البرهان ۲۹۸/۱ ـ ۳۰۰. المستصفى ۲۰۰۲. المحصول للرازي ۱۰۲/۳ ـ 1۰۲ . المحصول المرازي ۱۰۲/۳ . وقع ۱۰۰۸. شرح العضد على المختصر ۲/۰۱۰. وقع الحاجب ۳/۳۳. بيان المختصر ۳۲۲/۳. شرح الكوكب المنير ۳۲۲/۳. فواتح الرحموت ۳۳۲/۱. البحر المحيط ۳۸۱/۳. مختصر البعلي ص۱۲۳ . تيسير التحرير ۱۲۳۸. تشنيف المسامع ۷۸۳/۲.

(١) في: ش «مُثِّلَ» بدل «ومُثِّلَ».

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣٣٦/٣: "واعلم أن الموجود بخط المصنف: "ومثل: في الأنعام الزكاة ليس في الغنم السائمة زكاة" بلفظ "ليس"، وليس ذلك في «الإحكام" (٢٩/٢)، ولا يظهر له وجه، فشرحه الشارحون على ما في "الإحكام". ثم إن المصنف لم يشر بقوله: "ومُثَل: في الأنعام الزكاة" إلى حديث؛ فإنا لا نعرف هذا اللفظ في حديث؛ ولذلك كانت عبارة الآمدي ٢٩/٢: "وكذا لو ورد نص عام يدل على وجوب الزكاة في الأنعام كلها ثم ورد قوله على: "في الغنم السائمة زكاة"، وكانت عبارة المصنف: "ومُثَلً مبني لما لم يسم فاعله، وقد رأيتها مضبوطة بخطه، ولم يقل: ومُثَلً على العادة في ضرب الأمثلة؛ لأنه لفظ يوهم أن يكون هذا اللفظ قد ورد.

وقد توهّم الشيرازي ـ أي عضد الدين الإيجي في شرحه على المختصر ١٥٠/٢ ـ أن المصنف قال: «وَمِثْلُ»، وقال: «الواو» عطف على شيء، كأنه سقط من قلم الناسخ، وهو ذكر مثال لمفهوم المخالفة.

وليس كما توهم؛ فإن المصنف لم يتكلم إلا في مفهوم المخالفة؛ بدليل قوله: "إن قيل به"، فإنه أشار إلى المفهوم المختلف في أنه حجة، وهو المخالفة لا الموافقة. وأيضاً: فسنذكر قيام الإجماع على أن مفهوم الموافقة تخصيص، فلم يكن كبير غرض في الاحتجاج له.

وأيضاً: فقد وقفت على النسخة التي هي بخطه، وليس فيها ما ذكره الشيرازي ـ أي العضد ـ». اهـ.

وقال التفتازاني في حاشيته على العضد ٢/١٥٠: «قوله: «وذكر في مثاله» إشارة إلى أن قوله في المتن: «ومُثِّلٌ» على لفظة الفعل، لا كما زعم العلامة ـ أي العضد ـ من أن الواو في «ومثل» مشعر بأن مثال مفهوم الموافقة كان في الأصل فسقط عن قلم الناسخ». اهـ.

وقال الزركشي في المعتبر ـ نقلاً عن محقق بيان المختصر ٣٢٦/٢ ـ قوله: «ومُثِّلَ في=

﴿ فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ زَكَاةً (١) ﴿ لَلْجَمْعِ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ. فَإِنَ قِيْلَ: الْعَامُّ أَقْوَى فَلا / [١٠/١] مُعَارَضَةً. قُلْنًا: الْجَمْعُ أَوْلَى كَغَيْرِهِ.

(مَسْأَلَةٌ) فِعْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣) يُخَصِّصُ الْعُمُومَ (١٤)، .....

= الأنعام الزكاة،: «في الغنم السائمة زكاة» توهم الشراح أنهما حديثان، وليس كذلك. أما الأول: فهو مثال، لا حديث؛ ولهذا قال: «ومُثِّلَ».

وأما الثاني: فمعناه في الصحيح رواه البخاري في كتاب الصدقة بلفظ: «وفي الغنم في سائمتها، إذا كانت أربعين إلا عشرين ومائة، شاة». وفي رواية لأبي داود: «وسائمة الغنم إذا كانت أربعين، ففيها شاة». وقال ابن الصلاح: «أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين: «في سائمة الغنم الزكاة» اختصار منهم للمفصل في لفظ الحديث من مقادير الزكاة المختلفة؛ باختلاف النصب». انتهى كلام الزركشي.

(۱) في: أ، ش «الزكاة» بدل «زكاة». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ۱۵۰/۲، ورفع الحاجب ٣٣٥/٢، وشرح العضد على المختصر ١٥٠/٢.

(٢) عن محمد بن عبدالله بن المثنى الأنصاري قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة بن عبدالله بن أنس أن أنساً حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: «بسم الله الرحمان الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط ... «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة».

أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب (٣٨) زكاة الغنم حديث (١٤٥٤) ٣١٧/٣ ـ ٣١٨.

وأخرجه أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة حديث (١٥٦٧) ٩٦/٢ ـ ٩٠. من حديث أنس في الكتاب الذي كتبه رسول الله على: «في سائمة الغنم إذا كانت أربعين فيها شاة».

(٣) في: ش «عليه السلام» بدل «عليه».

(٤) فعله ﷺ يخصص العموم، خلافاً لأبي الحسن الكرخي.

قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة ص٣٠٦: «وأما تخصيص عموم الكتاب والسنة بأفعال رسول الله على فيجوز تخصيصه بها. ومنع أبو الحسن الكرخي من أصحاب أبي حنيفة أن يُخصَّ عمومُ القول بالفعل؛ ولهذا لم يخص نهيه عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول، باستقبال رسول الله على بالمدينة بيت المقدس، واستدباره الكعة.

وقد خصت الصحابة قوله عليه السلام في الجمع بين الجلد والرجم بفعله في رجم=

### كَمَا لَوْ قَالَ: الْبِوصَالُ(١)، أو الإسْتِقْبَالُ لِلْحَاجَةِ(٢)، أَوْ كَشْفُ الْفَخِذِ حَرَامٌ(٣)

= ماعز والغامدية من غير جلد. هكذا ذكره الأصحاب. وعندي أن هذا بالنَّسْخِ أشبه». اهد.

انظر تفصيل المسألة في: التبصرة ص ٢٤٧. المستصفى ٢٠٦/١. الإحكام للآمدي ٢٠٩/٠. شرح تنقيح الفصول ص ٢١٠. شرح العضد على المختصر ٢٠١/١. رفع الحاجب ٣٠٤٠ بيان المختصر ٢٦٢١. ألبحر المحيط ٣٨٧/٣. مختصر البعلي ص ١٢٣٠. شرح الكوكب المنير ٣/٢١/٣. تشنيف المسامع ٧٨٤/٠. فواتح الرحموت ٢٥٤١.

- (۱) نهيه على عن الوصال، ثم فعله عليه الصلاة والسلام. متفق عليه، وقد سبق تخريجه صدا ١٠٤.
- (٢) عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا».

أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول... إلخ حديث (١٤٤) ٢٤٥/١.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: «إن أناساً يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبدالله بن عمر: «لقد ارتقيت يوماً على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس لحاجته..». الحديث.

أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب من تبرز على لبنتين حديث (١٤٥) ٢٤٦/١ ـ ٢٤٧.

وأخرج أبو داود في الطهارة، باب الرخصة في ذلك (أي استقبال القبلة عند قضاء الحاجة) حديث (١٣) ١/ ٤ عن جابر قال: «نهى نبي الله على أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها».

(٣) عن ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن صمرة عن عليّ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت».

أخرجه أبو داود في كتاب الحمام، باب النهي عن التعري حديث (٤٠١٥) ٤/٠٤. وقال: «فيه نكارة».

قال الزركشي في المعتبر \_ نقلاً عن محقق بيان المختصر ٣٢٨/٢ \_: "وزعم ابن حزم أن ابن جريج لم يسمعه من حبيب، وليس كما قال. وأما فعله فروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله في مضطجعاً في بيته كاشفاً عن فخذه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله في وسوى ثيابه. قال: فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: "دخل أبو بكر فلم تباله، ثم دخل عمر فلم على فلخل فتحدث،

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، ثُمَ فَعَلَ. فَإِنْ ثَبَتَ الاِتِّبَاعُ بِخَاصِّ، فَنَسْخٌ. وَإِنْ ثَبَتَ بِعَامٍّ، فَالمُخْتَارُ: تَخْصِيصُهُ بِالأُوَّلِ. وَقِيلَ: الْعَمَلُ بِمُوَافِقِ الْفِعْلِ. وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ. لَنَا: التَّخْصِيصُ أَوْلَى؛ لِلْجَمْعِ.

قَالُوا: الْفِعْلُ أَوْلَى؛ لِخُصُوصِهِ. قُلْنَا: الْكَلامُ فِي الْعُمُومَيْن.

(مَسْأَلَةٌ) الْجُمْهُورُ: إِذَا عَلِمَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) بِفِعْلِ مُخَالِفٍ، وَلَمْ (٢) يُنْكِرْهُ كَانَ مُخَصِّصًا لِلْفَاعِلِ. فَإِنْ تَبَيَّنَ مَعْنَى (٣) حُمِلَ عَلَيْهِ مُوَافِقُهُ بِالْقِيَاسِ أَوْ بِـ ﴿ حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ ﴾ (١٠).

لَنَا: أَنَّ سُكُوتَهُ دَلِيلُ الْجَوَازِ. فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ، فَالْمُخْتَارُ: لاَ<sup>(٥)</sup> يَتَعَدَّى؛ لِتَعَذُّرِ دَلِيلِهِ<sup>(٦)</sup>.

<sup>=</sup> تباله، ثم دخل عثمان فَجَلَسْتَ وسويت عليك ثيابك؟ فقال: «ألا أستحيي من رجل تستحي منه الملائكة؟» ». اهـ.

وانظر: صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عثمان... الخ حديث (٣٦) ١٨٦٦/٤.

<sup>(</sup>١) في: ش «عليه السلام» بدل «هد».

<sup>(</sup>٢) في: أ، ش «فلم» كما في بيان المختصر ٣٣٠/٢، وشرح العضد ١٥١/٢. بدل «ولم». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٣٤١/٣.

<sup>(</sup>٣) في: ش «معنا» بدل «معنى». وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في مسألة: «خطابه لواحد لا يعمُّ، خلافاً للحنابلة..». ص٧٦٦.

<sup>(</sup>٥) في: أ «ألا» كما في رفع الحاجب بدل «لا».

<sup>(</sup>٦) إذا فعل واحد فعلاً مخالفاً لعام، وعلم الرسول الكريم ﷺ بذلك الفعل، ولم ينكره كان ذلك الفعل الذي قرره الرسول ﷺ مخصصاً للعام بالنسبة إلى فاعل ذلك الفعل؛ لأن سكوت النبي ﷺ مع العلم به؛ دليل جواز ذلك الفعل.

فإن تبين معنى يوجب جواز ذلك الفعل، حمل على ذلك الفاعل موافقه أي: من وجد فيه المعنى المجوز لذلك الفعل، إما بالقياس، أو بقوله على المحمود الفال الفعل، إلا أن يوجد ذلك المعنى في جميع صور العام، فحينتذ يكون ناسخاً للعام إن قلنا: إنه يجوز النسخ بالقياس.

وإن لم يتبن معنى يوجب ذلك الفعل، فالمختار عند ابن الحاجب أنه لا يتعدى جواز ذلك الفعل من الفاعل إلى غيره؛ لتعذر دليل التعدى.

(مَسْأَلَةٌ) الْجُمْهُورُ: إِنَّ مَذْهَبَ الصَّحَابِيِّ لَيْسَ بِمُخَصِّصٍ، وَلَوْ كَانَ الرَّاوِيَ (١). خِلاَفًا لِلْحَنفِيَّةِ (٢) وَالْحَنَابِلَةِ (٣). لَنَا: لَيْسَ بِحُجَّةٍ.

= وخالف ابنُ السبكي ابنَ الحاجب في رفع الحاجب  $\Upsilon$   $\Upsilon$   $\Upsilon$  واختار التعميم حيث قال: «فالمختار عندنا التعميم، وإن لم يظهر المعنى، ما لم يظهر ما يقتضي التخصيص، ثم إن استوعب الأفراد كلها فهو نسخ، وإلا فتخصيص». اهـ.

انظر: رفع الحاجب ٣٤٢/٣. بيان المختصر ٣٠٠/٢. شرح العضد على المختصر ١٥١/٢ مع حاشية السعد.

(۱) إذا كان مذهب الصحابي مخالفاً للعام، لا يكون مخصصاً للعام، وإن كان الصحابي الذي مذهبه مخالف للعام راوياً للعام كمذهب أبي هريرة رضي الله عنه في ولوغ الكلب، فإنه يخالف الحديث العام، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعاً إحداهن بالتراب»؛ لأن مذهبه أن يغسل ثلاثاً إحداهن بالتراب.

وهذا مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية وبعض الحنابلة.

انظر: البرهان ٢٩٤/١. المستصفى ٢٩٢/١. اللمع ص ٢٠. التبصرة ص١٤٩٠ المحصول للرازي ٢٩٣/١. الإحكام للآمدي ٣٣/٢. شرح تنقيح الفصول ص٢١٩٠ رفع الحاجب ٣٤٢/٣. بيان المختصر ٢١٩١٦. شرح العضد على المختصر ١٥١/٢ مع حاشية السعد. البحر المحيط ٣٩٨/٣. مختصر البعلي ص١٢٣. شرح الكوكب المنير ٣٧٥/٣. تشنيف المسامع ٧٨٩/٢.

(٢) صرح ابن عبدالشكور الحنفي في مسلم الثبوت ١/٣٥٥ بشرح فواتح الرحموت بذلك فقال: «فعل الصحابي العادل العالم مخصص عند الحنفية والحنابلة، خلافاً للشافعية والمالكية». اه.

وانظر: تيسير التحرير ٣٢١/١. التقرير والتحبير ١٣/٢.

(٣) قال الطوفي الحنبلي في شرح مختصر الروضة ٧١/٧: «من مخصصات العموم قول الصحابي إذا جعل حجة يقدم على القياس، فإنه يخص به العموم؛ لأن القياس يخص به العموم، فقول الصحابي المُقدَّم عليه أولى أن يُخصَّ به». اه.

وقال البعلي الحنبلي في مختصره ص١٢٣٠: «مذهب الصحابي يخصص العموم إن قيل هو حجة. وإلا فلا عند الأكثر». اه.

وقال ابن بدران الحنبلي في المدخل ص٢٥٧: «قول الصحابي؛ لأنه حجة، يقدم على القياس؛ فيكون مخصصا». اهـ.

وانظر: روضة الناظر ١٦٨/٢ ـ ١٦٩ مع النزهة. العدة ٧٩/٢. المسودة ص١٢٧ ـ ١٢٨. شرح الكوكب المنير ٣٧٥/٣.

هذا وفي المسألة مذهب آخر، وهو للقاضي عبدالجبار المعتزلي، وتبعه عليه أبو الحسين البصري في المعتمد ١٧٥/٢. قَالُوا: يَسْتَلْزِمُ دَلِيلاً، وَإِلاَّ كَانَ فَاسِقًا. فَيَجِبُ الْجَمْعُ. قُلْنَا: يَسْتَلْزِمُ دَلِيلاً فِي ظَنِّهِ، فَلاَ يَجُوزُ لِغَيْرِهِ اتِّبَاعُهُ.

قَالُوا: لَوْ كَانَ ظَنِّيًّا لَبَيَّنَهُ. قُلْنَا: وَلَوْ كَانَ قَطْعَيًّا لَبَيَّنَهُ، وَأَيْضًا: لَمْ يَخُفَ عَنْ (١) غَيْرِهِ. وَأَيْضًا: لَمْ يَجُزْ لِصَحَابِيٍّ آخَرَ (٢) مُخَالَفَتُهُ، وَهُوَ اتَّفَاقٌ (٣).

(مَسْأَلَةٌ) الْجُمْهُورُ: إِنَّ الْعَادَةَ فِي تَنَاوُلِ بَعْضِ خَاصِّ، لَيْسَ بِمُخَصِّصِ (٤)،

<sup>=</sup> قال أبو الحسين البصري في المعتمد ١٧٥/٢: «وقال قاضي القضاة: إن لم يكن لمذهب الراوي وتأويله وجه إلا أنه علم قصد النبي على ذلك التأويل ضرورة، وجب المصير إلى تأويله. وإن لم يعلم ذلك جُوِّزَ أن يكون صار إلى ذلك التأويل؛ لنص أو قياس، وجب النظر في ذلك الوجه. فإن اقتضى ذلك ما ذهب إليه الراوي، وجب المصير إليه، وإلا لم يصر إليه. وهذا صحيح». اه.

<sup>(</sup>۱) في: أ «على» كما في بيان المختصر ٣٣٢/٢، وشرح العضد على المختصر ١٥١/٢. بدل «عن». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٣٤٣/٣.

<sup>(</sup>Y) لفظة «آخر» ساقطة من: ش.

<sup>(</sup>٣) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣٤٣/٣: « «وأيضاً: لم يجز لصحابي آخر مخالفته»؛ إذ القاطع لا يخالف، «وهو» أي: جواز المخالفة «اتفاق» أي: يجوز بالاتفاق مخالفة صحابي آخر». اهـ

وانظر: بيان المختصر ٣٣٣/٢. شرح العضد على المختصر ١٥١/٢ مع حاشية السعد.

<sup>(</sup>٤) التخصيص بالعادة مما اختلف فيه نقل الإمام الرازي في المحصول ١٣١/٣، والآمدي في الإحكام ٣٠٤/٢ وأتباعهما.

فذكر الإمام الرازي أن العادة تخصص، وعكس الآمدي، وابن الحاجب. فمن الناس من أجراه على ظاهره، ومنهم من حاول الجمع بينهما ظاناً تواردهما على محل واحد. والصواب أن للمسألة صورتين:

إحداهما: وهي التي تكلم فيها الفخر الرازي في المحصول ١٣١/٣ حيث قال: «اختلفوا في التخصيص بالعادات. والحق أن نقول: العادات إما أن يُعلم من حالها أنها كانت حاصلة في زمان الرسول على وأنه على ما كان يمنعهم منها. أو يُعلم أنها ما كانت حاصلة. أو لا يُعلم واحد من هذين الأمرين.

فإن كان الأول: صح التخصيص بها، لكن المخصص في الحقيقة هو: تقرير الرسول ﷺ عليها.

= وإن كان الثاني: لم يجز التخصيص بها؛ لأن أفعال الناس لا تكون حجة على الشرع، بل لو أجمعوا عليه لصح التخصيص بها، لكن المخصّص حينتل هو: الإجماع لا العادة.

وإن كان الثالث: كان محتملاً للقسمين الأولين، ومع احتمال كونه غير مخصص لا يجوز القطع بذلك». اهـ.

الثانية: وهي التي تكلم فيها الإمام الآمدي في الإحكام ٥٣٤/٢، وابن الحاجب في الممنتهى ص١٣٣، وهنا في المختصر: أن تكون العادة جارية على ورود العام بفعل معين كأكل طعام معين مثلاً، ثم إنه على ينهاهم عنه بلفظ يتناوله، كما لو قال: «حرمت الربا في الطعام» فهل يكون النهي مقتصراً على ذلك الطعام فقط أو يجري على عمومه، ولا يتأثر للعادة فيه؟ والحق الثاني.

وعندهم: إن الذي جرت به العادة مراداً قطعاً، وإنما الخلاف في أن غيره هل هو مراد معه ؟

ونقل الزركشي في تشنيف المسامع ٧٩٤/٢ عن ابن دقيق قوله: «الصواب: التفصيل بين العادة الراجعة إلى الفعل، وإلى القول. فما رجع إلى الفعل يمكن أن يرجح فيه العموم على العادة. مثل: أن يحرم بيع الطعام بالطعام، وتكون العادة بين البر، فلا يخص عموم اللفظ بهذه العادة الفعلية.

وأما ما يرجع إلى القول، فمثل: أن يكون أهل العرف اعتادوا تخصيص اللفظ ببعض موارده، اعتياداً يسبق الذهن فيه إلى ذلك الخاص، فإذا أطلق اللفظ العام فيقوى تنزيله على المخاص المعتاد؛ لأن الظاهر أنه إنما يدل باللفظ على ما ساغ استعماله فيه؛ لأنه المتبادر إلى الذهن». اه وانظر: البحر المحيط ٣٩٥/٣ ـ ٣٩٦.

انظر تفصيل المسألة في: قواطع الأدلة ص٣١٤. المعتمد ٢٧٨/١. اللمع ص ٢١. المحصول للرازي ١٣١٨. الإحكام للآمدي ٥٣٤/١. مختصر البعلي ص١٢٤. رفع الحاجب ٣٤٠/٣. بيان المختصر ٣٣٤/١. تيسير التحرير ٢١٧/١. شرح الكوكب المنير ٣٨٧/٣. تشنيف المسامع ٧٩٤/٢.

(۱) قال صاحب مسلم الثبوت مع شارحه في فواتح الرحموت ٣٤٥/١: «(العرف العملي) أي تعامل الناس ببعض أفراد العام (مخصص) للعام بتلك الأفراد (عندنا خلافاً للشافعية كحرَّمت الطعام وعادتهم أكل البر انصرف) الطعام (إليه) عندنا خلافاً لهم، (وأما) التخصيص (بالعرف القولي) بأن جرى العرف بهجران الاستغراق للكل، بل كلما أطلقوا في العرف أرادوا بعض الأفراد (فباتفاق) بيننا وبينهم مخصص (كالدراهم) تطلق (على النقد الغالب) في العقود». اهه.

وقال أمير بادشاه الحنفي في تيسير التحرير ٣١٧/١: «أما تخصيص العام بالعرف=

فِي الطَّعَام (١)»، وَعَادَتُهُمْ تَنَاوُلُ الْبُرِّ. لَنَا: أَنَّ (٢) اللَّفْظَ عَامٌّ لُغَةً وَعُرْفًا. وَلاَ

قَالُوا: يَتَخَصَّصُ بِهِ كَتَخْصِيصِ الدَّابَّةِ بِالْعُرْفِ(٣)، وَالنَّقْدِ / [٠٠/ب] بِالْغَالِبِ. قُلْنَا: إِنْ غَلَبَ الاِسْمُ عَلَيْهِ كَالدَّابَّةِ، اِخْتَصَّ بِهِ، بِخِلَافِ غَلَبَةِ تَنَاوُلِهِ، وَالْفَرْضُ فِيهِ.

قَالُوا: لَوْ قَالَ: «اشْتَرِ لِي لَحْمًا»، وَالْعَادَةُ تَنَاوُلُ الضَّأْنِ، لَمْ يُفْهَمْ سِوَاهُ. قُلْنَا: تِلْكَ قَرِينَةٌ فِي الْمُطْلَقِ، وَالْكَلَامُ فِي الْعُمُوم.

(مَسْأَلَةٌ) الْجُمْهُورُ: إِذَا وَافَقَ الْخَاصُّ حُكْمَ الْعَامِّ فَلا تَخْصِيصَ، خِلاَفًا لأبِي ثَوْرِ (٤). مِثْلُ: ..

المختصر ٣٣٦/٢. شرح العضد على المختصر ١٥٢/٢ مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير ٣٨٦/٣. تيسير التحرير ٣٨٦/٣. شرح المحلي على جمع الجوامع

٣٤/٢ مع حاشية البناني.

<sup>=</sup> القولى كالدابة على الحمار، والدرهم على النقد الغالب، فمتفق عليه. وأما العرف العملى \_ وهو العادة \_ فمختلف فيه، فعند الحنفية هو مخصص». اهـ.

وقال صاحب التحرير مع شارحه ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير ١/٠٥٠: «(العرف العملي) لقوم (مخصص) للعام الواقع في مخاطبتهم وتخاطبهم (عند الحنفية خلافاً للشافعية، كحرَّمت الطعام وعادتهم) أي المخاطبين (أكل البر انصرف) الطعام (إليه) أي البر (وهو) أي قول الحنفية (الوجه أما) تخصيص العام (بالعرف القولي) وهو أن يتعارف قوم إطلاق لفظ لمعنى بحيث لا يتبادر عند سماعه إلا ذلك المعنى (فاتفاق كالدابة على الحمار، والدرهم على النقد الغالب). اهـ.

وانظر: بذل النظر في الأصول للأسمندي الحنفي ص٧٤٥ ـ ٢٤٦.

<sup>(1)</sup> لفظة: «في الطعام» ساقطة من: ش.

<sup>(</sup>٢) حرف: «أَنَّ» ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٣) في: أ «في العرف» بدل «بالعرف».

قال الآمدي في الإحكام ٧/٤٣٥: «اتفق الجمهور على أنه إذا ورد لفظ عام، ولفظ خاص يدل على بعض ما يدل عليه العام، لا يكون الخاص مخصصاً للعام بجنس مدلول الخاص، ومخرجاً عنه ما سواه، خلافاً لأبي الثور من أصحاب الشافعية». وانظر: المعتمد ٢٨٨/١. شرح تنقيح الفصول ص٢١٩. رفع الحاجب ٣٥١/٣. بيان

﴿ أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ ﴾ (١) وَقَوْلُهُ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] (٢) فِي شَاةِ مَيْمُونَةَ: ﴿ دِبَاغُهَا طَهُورُهَا ﴾ (٣) لَنَا: لاَ تَعَارُضَ، فَلْيُعْمَلْ (٤) بِهِمَا.

قَالُوا: الْمَفْهُومُ يُخَصِّصُ الْعُمُومَ. قُلْنَا: مَفْهُومُ اللَّقَبِ مَرْدُودٌ (٥٠).

(مَسْأَلَةٌ) رُجُوعُ الضَّمِيرِ إِلَى الْبَعْضِ لَيْسَ بِتَخْصِيصٍ (٦). الإِمَامُ، وَأَبُو الْحُسَيْن: تَخْصِيصٌ (٧).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في مسألة: جواب السائل غير المستقل..» ص٧٢٧.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش. أما في رفع الحاجب ٣٠١/٣، وشرح العضد على المختصر ١٥٢/٢: «عليه الصلاة والسلام». وفي بيان المختصر ٢/٣٦: «عليه السلام».

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في مسألة: جواب السائل غير المستقل..» ص٧٢٧.

<sup>(</sup>٤) في: ش "فَيُعْمَل" كما في بيان المختصر ٣٣٦/٢، بدل "فَلْيُعْمَل".

و) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣٥٢/٣: "وأنا أقول: إن أبا ثور لا يستند إلى أن مفهوم اللقب حجة، فإن غالب الظن أنه لا يقول به، ولو قال به لكان الظاهر أنه يحكى عنه، فقد حكي عن الدقاق وهو دونه، ولكنه يجعل ورود الخاص بعد تقدم العام قرينة في أن المراد بذلك العام هذا الخاص، ويجعل العام كالمطلق، والخاص كالمقيد، وليس ذلك قولاً منه بمفهوم اللقب. فافهمه».

<sup>(</sup>٦) إذا ذكر عاماً ثم عقبه بضمير يختص ببعض ما تناوله، لم يوجب ذلك تخصيص العام وهو ما اختاره القاضي عبدالجبار كما نقله عنه أبو الحسين في المعتمد ٢٨٣/١ ـ ٢٨٤، واختاره الغزالي في المستصفى ٢٠٠٧ ـ ٧١، والآمدي في الإحكام ٢٠٣٥، وابن الحاجب في المنتهى ص١٣٣، وهنا في المختصر، والبيضاوي في المنهاج ٢١٣/٢ بشرح الإبهاج، ونقله ابن السبكي في الإبهاج ٢١٣/٢ عن صفي الدين الهندي وكثير من الشافعية، واختاره أكثر الحنابلة.

وانظر: المعتمد ٢٨٣/١. العدة ٢١٤/٢. شرح تنقيح الفصول ص٢١٨٠. رفع الجاجب ٣/٣٥٣. بيان المختصر ٢/٣٧١. نهاية السول ٤٨٩/١. الإبهاج ٢١٣/٢. المسودة ص١٣٨٨. مختصر البعلي ص١٢٠. البحر المحيط ٢٢٦/٣. تشنيف المسامع ٧٨٨/٢. تيسير التحرير ٢٠٢/١. فواتح الرحموت ٢٥٦/١. شرح الكوكب المنير ٣٨٩/٣.

 <sup>(</sup>٧) ما نقله ابن الحاجب عن إمام الحرمين الجويني صحيح قاله في التلخيص ٩٦/٢،
 حيث قال: «فأما إذا قلنا: إن بعض الخطاب قد يختص مع تعميم بعضه فهو مثل قوله=

## وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ(١). مِثْلُ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ ﴾ (٢) مَعَ ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ ﴾ (٣)

= تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء﴾ [البقرة: ٢٢٦] إلى قوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ [البقرة: ٢٢٦]. فالمطلقات في صدر الآية تعم البائنات والرجعيات.

وقوله: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ [البقرة: ٢٢٦] مختص بالرجعيات». اهـ.

وأما ما نقله عن أبي الحسين البصري فليس صحيحا. قال أبو الحسين في المعتمد ٢٨٣/١: «والأولى عندنا التوقف في ذلك».

ونقل الإمام الآمدي في الإحكام ٧٥٣٥: أن كلاً من إمام الحرمين الجويني وأبي الحسين البصري يقولان بالوقف حيث قال: «ومنهم من توقف كإمام الحرمين، وأبي الحسين البصري». وهذا صحيح في حق أبي الحسين البصري، وليس صحيحاً في حق إمام الحرمين، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك.

انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري ٢٨٣/١. التلخيص للجويني ٩٦/٢. الإبهاج ٢١٣/٢. نهاية السول ٢٨٩/٢.

والقول بالتخصيص: هو رأي الشافعي والمزني على ما نقله عنهما الإمام القرافي في شرح تنقيح الفصول ص٢١٩، وعليه أكثر الحنفية. وهو ما رجحه الكمال بن الهمام الحنفي في التحرير ٣٢٠/١ بشرح التيسير وقال: «وهو الأوجه».

وانظر: التقرير والتحبير ٣٥٤/١، وفواتح الرحموت ٣٥٦/١.

(١) وهو رأي أبي الحسين البصري في المعتمد ٢٨٣/١ حيث قال: "والأولى عندنا التوقف في ذلك". اهد.

وصرح ابن السبكي في رفع الحاجب ٣٥٣/٣ بأنه رأي الجويني في البرهان، وقد بحثت في البرهان في مسائل العام والخاص فلم أقف عليه.

واختار القول بالوقف الفخر الرازي في المحصول ١٤٠/٣، وابن عبدالشكور في المسلم الثبوت ٣٥٦/١ مع فواتح الرحموت.

قال الفخر الرازي في المحصول ١٤٠/٣: "ومنهم: من توقف. وهو المختار". اهد. وقال ابن عبدالشكور في المسلم الثبوت ٣٥٦/١ مع فواتح الرحموت: "وقيل: بالوقف، وهو المختار في المحصول (١٤٠/٣). أقول: وهو الأشبه؛ لأن الضمير يرجع إلى اللفظ باعتبار مدلوله المراد، فالتخصيص في الأول لا يستلزم التخصيص في الثاني كالعكس؛ فلا ترجيح". اهد.

(٢) سورة البقرة الآية: ٢٢٦. وتمامها: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء﴾.

(٣) سورة البقرة الآية: ٢٢٦. وتمامها: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا
 إصلاحا﴾.

لَفْظَانِ، فَلا يَلْزَمُ مِنْ مَجَازِ أَحَدِهِمَا مَجَازُ الآخرِ(١).

## قَالُوا: يَلْزَمُ مُخَالَفَةُ الضَّمِيرِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ كَإِعَادَةِ (٢) الظَّاهِرِ. الْوَقْفُ؛

(۱) اعترض الأنصاري الحنفي في فواتح الرحموت ۲/۲۰۳ على التمثيل بالآيتين حيث قال: «واعلم أن في التمثيل بالآيتين نظراً؛ فإن الضمير في الثانية يرجع إلى المطلقات كلها، وإن كانت مطلقة بثلاث، وكانت الرجعة مباحة في كل طلاق، ثم نسخت بشرع البائنة، والدليل عليه ما روى أبو داود، والنسائي، والبيهقي عن ابن عباس.: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن والبقرة: ۲۲۱]، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك فقال: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ [البقرة: ۲۲۷] ثم على هذا يكون قوله تعالى: ﴿وبعولتهن﴾ [البقرة: ۲۲۲] إلخ منسوخ البعض فيبقى الرجعة فيما وراء الناسخ، والنسخ ليس إلا فيما فوق الاثنين والخلع، فيلزم أن يكون ما وراءهما من المطلقات رواجع فلا يكون واحد غير ماليًّ باثنا، وتصرف الزوج لا يعتبر من غير اعتبار الشارع؛ فثبت حينئذ قول الشافعي رحمه الله تعالى: إن الكنايات غير بائنة إلا أن يقال: إن الخلع مشروع بائن، وليس إلا البينونة من غير مال؛ فنسخ تلك بالعوض المالي فدل بمفهومه الموافق على صحة البينونة من غير مال؛ فنسخ تلك بالعوض المالي فدل بمفهومه الموافق على صحة البينونة من غير مال؛ فنسخ تلك بأحكامه». اهد.

وانظر: التلخيص ٩٦/٢. المعتمد ٢٨٤/١. المحصول للرازي ١٣٩/٣. الإحكام للآمدي ٥٣٥/٢. رفع الحاجب ٣٥٣/٣. بيان المختصر ٣٣٨/٢. شرح العضد على المختصر ١٥٣/٢. مع حاشية السعد. تشنيف المسامع ٧٨٩/٢.

(Y) في: أ «كعادة» بدل «كإعادة» وهو تحريف ظاهر.

قال أبو الحسين البصري في المعتمد ٢٨٤/١: «وأما الدلالة على التوقف، فهو أن ظاهر العموم المتقدّم يقتضي الاستغراق، وظاهر الكناية يقتضي الرجوع إلى كل ما تقدم. وليس التمسك بظاهر العموم، والعدول عن ظاهر الكناية بأولى من التمسك بظاهر الكناية، والعدول عن ظاهر العموم. وإذا لم يكن أحدهما أولى من الآخر، وجب التوقفُ». اهد.

وقال الفخر الرازي في المحصول ١٤٠/٣: «والدليل عليه: أن ظاهر العموم المتقدم يقتضي الاستغراق، وظاهر الكناية يقتضي الرجوع إلى كل ما تقدم؛ لأن الكناية يجب رجوعها إلى المذكور المتقدم، والمذكور المتقدم في الآية الأولى وهو: المطلقات لا بعضهن، ألا ترى أن الإنسان إذا قال: «من دخل الدار من عبيدي ضربتُهُ، إلا أن يتوبوا» انصرف ذلك إلى جميع العبيد، وجرى مجرى أن يقول: «إلا أن يتوب عبيدي=

لِعَدَمِ التَّرْجِيحِ (١). وَأُجِيبَ بِظُهُورِ الْعُمُومِ فِيهِمَا، فَلَوْ خَصَّصْنَا الأُوَّلَ، خَصَّصْنَا الأُوَّلَ، خَصَّصْنَاهُمَا، وَلَوْ سُلِّمَ، فَالظَّاهِرُ أَقْوَى.

(مَسْأَلَةٌ) الأَئِمَّةُ الأَرْبَعَةُ، وَالأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو هَاشِمٍ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ: جَوَاذُ تَخْصِيصِ الْعُمُوم بِالْقِيَاسِ<sup>(٢)</sup>.

= الداخلون في الدار». وإذا ثبت ذلك، فليستُ رعايةُ ظاهر العموم أولى من رعاية ظاهر الكناية؛ فوجب التوقفُ. والله أعلم». اهـ

وقال ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٣٥٦/١ مع شرح فواتح الرحموت: «أقول: وهو الأشبه؛ لأن الضمير يرجع إلى اللفظ باعتبار مدلوله المراد، فالتخصيص في الأول لا يستلزم التخصيص في الثاني كالعكس؛ فلا ترجيح». اهـ.

(١) يجدر بي هنا أن أبين أمرين وهما:

الأول: محل النزاع ليس القياس القطعي؛ إذ يجوز التخصيص به إجماعاً كما نقله الإسنوي في نهاية السول ٢٩٣٨. حيث قال: «واعلم أن القياس إن كان قطعياً فيجوز التخصيص به بلا خلاف، كما أشار إليه الأنباري شارح البرهان وغيره، وإن كان ظنياً ففيه مذاهب». اهد وانظر: المستصفى ١٢٢/٨. سلم الوصول ٢٦٣/٦ مع نهاية السول.

الثاني: هذه المسألة مرتبة على مسائل تخصيص الكتاب بخبر الواحد، فمن لم يجزه هناك لم يجزه هنا، ومن أجازه هناك فقد يجيزه هنا، وقد لا يجيزه؛ لضعف القياس عن خبر الواحد. وابن برهان في الوصول إلى الأصول ٢٦٩/١ بنى الخلاف هنا على أن التخصيص نسخ أو لا؟، فإن قلنا: إنه نسخ، لم يجز لأن نسخ القرآن بالقياس ممتنع، وإن قلنا: ليس بنسخ جاز.

وانظر: سلاسل الذهب للإمام الزركشي ص٢٤٨.

(٢) هذا القول نقله الآمدي في الإحكام ٥٣٦/٢، وابن الحاجب في المنتهى ص١٣٤ وهنا في المختصر عن الأئمة الأربعة والأشعري وجماعة من المعتزلة كأبي هاشم، وأبي الحسين.

وقال الفخر الرازي في المحصول ٩٦/٣: «هذا قول أبي هاشم أخيراً». حيث كان يقول أولاً بالمنع مطلقاً كما نقل ذلك عنه العزالي في المستصفى ١٢٢/٢.

وما نقله النقلة عن أبي حنيفة في هذه المسألة فيه نظر؛ لأنه يخالف ما هو مصرَّحٌ به في كتب الحنفية.

قال البابرتي في شرحه للمختصر ـ نقلاً عن محقق بيان المختصر ٣٤١/٢: "وليس ذلك مذهب أبي حنيفة، بل المنقول عنه هو ما أخذ به عيسى بن أبان، وهو: جوازه إن كان العام مخصصاً قبله". اهـ.

= وقال السمرقندي الحنفي في ميزان الأصول ص٣٢١: «وقال مشايخ العراق: لا يجوز؛ لأن العام عندهم موجب للعلم قطعاً؛ والقياس الشرعي فيه احتمال، فلا يصلح مخصصا». اه.

وقال الإمام السرخسي في أصوله ١٣٣/١: «وأكثر مشايخنا ـ رحمهم الله ـ يقولون أيضاً: إن العام الذي لم يثبت خصوصه بدليل لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد، ولا بالقياس فزعموا أن المذهب هو هذا». اهـ.

وقال السرخسي في أصوله ١٤٢/١ أيضاً: «ما اختاره أكثر مشايخنا رحمهم الله: أن تخصيص العام الذي لم يثبت خصوصه ابتداء لا يجوز بالقياس، وخبر الواحد، وإنما يجوز ذلك في العام الذي ثبت خصوصه بدليل موجب من الحكم مثل ما يوجبه العام، وهو خبر مُتَأَيِّدٌ بالاستفاضة، أو مشهور فيما بين السلف، أو إجماع، فعند وجود ذلك يتبين بالقياس». اه.

وقال عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار ٤٢٩/١ ـ ٤٣٠: «العام من الكتاب والسنة المتواترة لا يحتمل الخصوص، أي: لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس؛ لأنهما ظنيان فلا يجوز تخصيص القطعي بهما؛ لأن التخصيص بطريق المعارضة، والظني لا يعارض القطعي. هذا ـ أي ما ذكرنا من عدم جواز التخصيص بهما هو المشهور من مذهب علمائنا ـ ونقل ذلك عن أبي بكر الجصاص، وعيسى بن أبان، وهو قول أكثر أصحاب أبي حنيفة، وهو قول بعض أصحاب الشافعي أيضاً».

وانظر: تيسير التحرير ٣٢١/١. المغني للخبازي ص١١٩. فواتح الرحموت ٣٥٧/١. حاشية السعد على العضد ١٤٩/٢. والقول بالجواز اختاره الفخر الرازي في المحصول ٩٦/٣ حيث قال: «يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس»، لكنه في المعالم ٣٨١/١ اختار عدم الجواز مطلقا حيث قال: «قال الأكثرون: تخصيص عموم القرآن بالقياس جائز، والمختار عندنا: أنه لا يجوز». اهد.

وانظر: المعتمد ٢٠٠/١. اللمع ص ٢٠. التبصرة ص ١٣٧٠. المحصول للرازي ٩٦/٢٠. الإحكام للآمدي ٢٣٦/٢. العدة ٢٤٩/٢ الإحكام للآمدي ٢٨١/٣. العدة ٢٤٩/٢ الوصول إلى الأصول ٢٦٦/١. شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٣٠. شرح العضد على المختصر ٢/٥٣/١. نهاية السول ٢/٣٢٤. شرح الكوكب المنير ٣/٧٧٣. فواتح الرحموت ٢٥٧/١. تشنيف المسامع ٢/٠٨٠. البحر المحيط ٣٦٩/٣. تيسير التحرير ٢٢١/١.

(۱) في: أ «ابن شريح» بدل «ابن سريج». وهو خطأ. والصواب ما أثبته. انظر: المحصول للرازي ٩٦/٣. الإحكام للآمدي ٩٣٦/٢. المنتهى ص١٣٤. الإبهاج لابن السبكي ١٨٨/٢. ووقع محرفا في نهاية السول ٤٦٣/٢ «ابن شريح».

(١) قال الجويني في التلخيص ١١٨/٢: «وذهب شرذمة من الفقهاء إلى تخصيص العموم بالجلى من القياس دون الخفى».

وقال الرازي في المحصول ٩٦/٣: «والثالث: قول كثير من فقهائنا، ومنهم ابن سريج: «يجوز بالقياس الجلي دون الخفي، ثم اختلفوا في تفسير «الجلي»، و«الخفي» على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الجلي هو: قياس المعنى، والخفى هو: قياس الشبه.

وثانيها: أن الجلي هو: مثل قوله ﷺ: «لا يقضي القاضي وهو غضبان»؛ وتعليل ذلك بما يدهش العقل عن إتمام الفكر حتى يتعدى إلى الجائع والحاقن.

وثالثها: قول أبي سعيد الإصطخري وهو: أن الجلي هو الذي إذا قضى القاضي بخلافه ينتقض قضاؤه». اه.

وبقول ابن سريج قال الطوفي من الحنابلة. حيث قال في شرح مختصر الروضة ٧٧٤/٧: «قال بعض الأصوليين: يُخص العام بجلي القياس دون خفيه، أي: بالقياس الجلي؛ لقوته دون القياس الخفي لضعفه، وهو أولى؛ لما سبق من تقديم أقوى الظنين». اهد.

وانظر: رفع الحاجب 700/7. شرح الكوكب المنير 700/7. الكاشف عن المحصول للأصفهاني 300/7.

(٢) قال السمرقندي في ميزان الأصول ص٣٢١: "وبعض المشايخ فرقوا بين العام المخصوص، وبين العام الذي لم يخصص، وجوزوا تخصيص المخصوص دون الذي لم يخص منه". اه وانظر: فواتح الرحموت ٣٥٧/١.

وقال القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ١٩٥/٣: «وقال عيسى بن أبان، ومن ذهب مذهبه: إنه يجب تخصيص العموم بالقياس إذا ثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم، وإن لم يكن مما دخله التخصيص بدليل قاطع لم يجز إعمال القياس في تخصيصه». اه.

وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة ٧٥/٥: «وقال عيسى بن أبان: يخص بالقياس المخصوص دون غيره، أي: إنما يخص بالقياس العام المخصوص دون العام الذي ليس بمخصوص». اهد.

(٣) وقيل: إن كان ذلك الأصل المقيس عليه مخرجاً من ذلك العموم بنص جاز، وإلا فلا. انظر: رفع الحاجب ٣٠٦٥٣. بيان المختصر ٣٤٢/٢. شرح العضد على المختصر ١٥٤/٢ مع حاشية السعد. تشنيف المسامع ٧٨١/٢.

(٤) قال الإمام الجويني في التلخيص ١١٧/٢: «ذهب بعضهم إلى أن العموم أولى من=

= القياس، وإليه صار ابن مجاهد من أصحابنا، والجبائي، وابنه من المعتزلة ثم رجع ابن الجبائي عن هذا المذهب». اه.

وهذا القول قال به بعض الحنابلة منهم: أبو الحسن الجزرى، وابن شَاقُلًا.

انظر: العدة ٧٩/٢. التمهيد لأبي الخطاب ١٢١/٢. المستصفى ١٢٨/٢. التبصرة ص١٢٨/٢. المستصفى ١٢٨/٢. التبصرة ص١٢٨/٢.

ونقل القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ١٩٥/٣ عن الإمام الأشعري تقديم العام مطلقا، وهو أَخْبَرُ بمذهبه، حيث قال: «فقال فريق منهم: لا يخص العموم بالقياس كيف تصرفت به الحال؛ لأنه دليل إذا انفرد عن مقابلة العموم لموجبه، وليس بدليل إذا قابله العموم، وعليه فريق من الفقهاء من أهل المذاهب المختلفة. وبه قال شيخنا أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه، وطبقة من المتكلمين منهم: الجبائي وابنه، وحكى رجوع ابنه عن ذلك إلى القول بأنه يخصه». اهد.

(1) قال القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ١٩٥/٣: "والذي نختاره في هذا الباب: القول بوجوب تقابل القياس والعموم لو ثبت في قدر ما تعارضا فيه، والرجوع في تعريف حكم ذلك إلى شيء سواهما. وأنه ليس في العقل، ولا في الشرع دليل قاطع على وجوب ترك العموم بالقياس، وترك القياس للعموم، فالأمر في ذلك والذي قلناه في تقابل العموم والخبر الخاص في قدر ما تعارض فيه». اه.

وقال الجويني في التلخيص ١١٩/٢: "قال القاضي رضي الله عنه: والذي نختاره أن القياس إذا عارض العموم لم يكن أحدهما أولى من الآخر؛ فيتعارضان، ويجب الاشتغال بغيرهما من الأدلة». اهـ.

وقال الجويني في البرهان ٢٨٦/١: «ومذهب القاضي: الوقف». اه..

وقال الجويني في البرهان ٢٨٦/١: "والمختار عندنا في هذه المسألة الوقف". اه، لكن الزركشي في تشنيف المسامع ٧٨١/٢ نقل عنه تخصيص ظواهر النصوص بالقياس الجلي حيث قال: "الوقف في القدر الذي تعارض فيه، والرجوع إلى دليل آخر سواهما هو قول القاضي، وإمام الحرمين في كتبه الأصولية، لكنه في مسألة بيع اللحم بالحيوان من "النهاية" قال: يخص الظاهر بالقياس الجلي إذا كان التأويل لا ينبو عن النص، بشرط أن يكون القياس صدر من غير الأصل الذي ورد فيه الظاهر، فإن لم يتجه قياس من غير مورد الظاهر لم يجز إزالة الظاهر. \_ يعني: مستنبط منه يتضمن تخصيصه وقصره على بعض المسميات \_". اه.

والقول بالوقف في هذه المسألة اختاره الغزالي في المنخول ص١٧٥، وذهب في المستصفى إلى أنه يعمل بالأقوى منهما إن تفاوتاً، وإن تعادَلاً فيجب التوقف. قال في=

وَالْمُخْتَارُ (١): إِنْ ثَبَتَتِ الْعِلَّةُ بِنَصِّ، أَوْ إِجْمَاعِ، أَوْ كَانَ الأَصْلُ مُخَصَّصًا خُصَّ بِهِ، وَإِلاَّ فَالْمُعْتَبَرُ الْقَرَائِنُ فِي الْوَقَائِعِ، فَإِنْ ظَهَرَ تَرْجِيعٌ خَاصُّ فَالْقِيَاسُ (٢)، وَإِلاَّ فَعُمُومُ الْخَبَرِ (٣).

= المستصفى ١٣٤/٢: «إذا تقابلا فلا يبعد أن يكون قياس قوي أغلب على الظن من عموم ضعيف، أو عموم قوي أغلب على الظن من قياس ضعيف، فنقدم الأقوى. وإن تعادَلاً، فيجب التوقف كما قاله القاضي؛ إذا ليس كون هذا عموماً، أو كون ذلك قياسا مما يوجب ترجيحا لعينهما، بل لقوة دلالتهما، فمذهب القاضي صحيح بهذا الشرط». اه.

وقد اعترف الإمام الرازي في المحصول ١٠١/٣ في أثناء المسألة بأن قول الغزالي حق، حيث قال: «وعند هذا يظهر: أن الحق ما قاله الغزالي رحمه الله». اهواستحسن رأي الغزالي الإمام القرافي في نفائس الأصول ٢١٩٧/٥، وقال الشيخ الأصفهاني في الكاشف عن المحصول ٣٤/٤ عن قول الغزالي في هذه المسألة: «فكلام صحيح لا غبار عليه». اهه.

وقال ابن دقيق العيد عن قول الغزالي \_ نقلاً عن البحر المحيط ٣٧٣/٣ \_: "إنه مذهب جيد؛ فإن العموم قد تضعف دلالته؛ لبعد قرينته، فيكون الظن المستفاد من القياس الجلى راجحاً على الظن المستفاد من العموم الذي وصفناه.

وقد يكون الأمر بالعكس؛ بأن يكون العموم قوي الرتبة، ويكون القياس قياس شبه، والقاعدة الشرعية: أن العمل بأرجح الظنين واجب». اهد وانظر: تشنيف المسامع ٧٨٢/٢

(۱) المختار عند ابن الحاجب أنه يجوز تخصيص العام بالقياس إذا ثبتت العلة بنص، أو إجماع، أو كان أصل القياس مخصَّصاً، وإن لم يتحقق واحد من الأمور المذكورة تعتبر القرائن الموجبة للتفاوت، والتساوي في أحاد الوقائع. فإن ظهر ترجيح خاص للقياس يعمل بالقياس، أي: يكون القياس مخصصاً، وإن لم يظهر ترجيح خاص للقياس يعمل بعموم الخبر، أي: لا يخصص بالقياس. انظر: رفع الحاجب ٣٧٧٣. بيان المختصر ١٥٤/٢ مع حاشية السعد.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣٥٧/٣: «وما اختاره صاحب الكتاب ـ أي ابن الحاجب ـ من التفصيل آيلٌ إلى اتباع أرجح الظنين، وإن تساويا فالوقف، وهذا هو رأي الغزالي». اهـ.

(٢) في: أ «للقياس» بدل «فالقياس». وهو خطأ ظاهر. والصواب ما أثبته.

(٣) عبارة: أ "وَ إِلاَّ فَالْخَبَرُ "بدل "فعمومُ الخبر". حيث سقطت لفظة "فعموم" وزيد حرف "ف" في "الخبر".

لَنَا: أَنَّهَا كَذَلِكَ كَالنَّصِّ الْخَاصِّ، فَيُخَصَّصُ بِهَا؛ لِلْجَمْعِ / [١٥١] بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ.

وَاسْتُدِلَّ بِأَنَّ الْمُسْتَنْبَطَةَ: إِمَّا رَاجِحَةٌ، أَوْ مَرْجُوحَةٌ، أَوْ مُسَاوِيَةٌ. وَالْمَرْجُوحُ، وَالْمُسَاوِي لاَ يُخَصِّصُ. وَوُقُوعُ اِحْتِمَالِ مِنِ اثْنَيْنِ أَقْرَبُ مِنْ وَالْمَرْجُوحُ، وَالْمُسَاوِي لاَ يُخَصِّصُ. وَوُقُوعُ اِحْتِمَالِ مِنِ اثْنَيْنِ أَقْرَبُ مِنْ وَاحِدِ مُعَيَّنٍ. وَأُجِيبَ بِجَرْبِهِ فِي كُلِّ تَخْصِيصٍ، وَقَدْ رُجِّعَ بِالْجَمْعِ.

الْجُبَّائِيُّ: لَوْ خُصَّ بِهِ لَزِمَ تَقْدِيمُ الأَضْعَفِ بِمَا تَقَدَّمَ فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ؟ مِنْ أَنَّ (١) الْخَبَرَ يُجْتَهَدُ فِيهِ فِي أَمْرَيْنِ إِلَى آخِرِهِ. وَأُجِيبَ بِمَا تَقَدَّمَ، وَبِأَنَّ مِنْ أَنَّ (١) الْخَبَرَ يُجْتَهَدُ فِيهِ فِي أَمْرَيْنِ إِلَى آخِرِهِ. وَأُجِيبَ بِمَا تَقَدَّمَ، وَبِأَنَّ ذَلِكَ عِنْدَ إِبْطَالِ أَحَدِهِمَا. وَهَذَا إِعْمَالُ لَهُمَا، وَبِإِلْزَامِ تَخْصِيصِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ وَالْمَفْهُوم لَهُمَا.

وَاسْتُدِلَّ بِتَأْخِيرِهِ فِي حَدِيثِ مُعَاذِ<sup>(٢)</sup>، وَتَصْوِيبِهِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ أَخَّرَ السُّنَّةَ عَنِ الْجَمْع.

وَاسْتُدِلَّ بِأَنَّ دَلِيلَ الْقِيَاسِ الإِجْمَاعُ، وَلاَ إِجْمَاعُ عِنْدَ مُخَالَفَةِ الْعُمُومِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُؤَثِّرَةَ، وَمَحَلَّ التَّخْصِيصِ يَرْجِعَانِ إِلَى النَّصِّ؛ لِقَوْلِهِ [عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ](٣): ﴿ حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ [كَحُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ [كَحُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ [كَحُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ الْحَكْمِي عَلَى الْمَارَةُ وَلَا اللَّهُ وَالسَّلامُ اللَّهُ وَالسَّلامُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَيْةُ عِنْدَ الْقَاضِي؛ الْمُعْتَبِرُ كَمَا ذُكِرَ فِي الإِجْمَاعِ الظَّنِيِّ . وَهَذِهِ وَنَحْوُهَا قَطْعِيَّةٌ عِنْدَ الْقَاضِي؛ الْمُعْتَبُرُ كَمَا ذُكِرَ فِي الإِجْمَاعِ الظَّنِيِّ . وَهَذِهِ وَنَحْوُهَا قَطْعِيَّةٌ عِنْدَ قَوْمٍ؛ لأَنَّ لَمَارَاتِ . ظَنِّيَةٌ عِنْدَ قَوْمٍ؛ لأَنَّ لِمَا ثَبَتَ مِنَ الْقَطْعِ بِالْعَمَلِ بِالرَّاجِحِ مِنَ الأَمَارَاتِ . ظَنِّيَةٌ عِنْدَ قَوْمٍ؛ لأَنَّ لِمَا ثَبَتَ مِنَ الْقَطْعِ بِالْعَمَلِ بِالرَّاجِحِ مِنَ الأَمَارَاتِ . ظَنِّيَةٌ عِنْدَ قَوْمٍ؛ لأَنَّ

<sup>(</sup>١) حرف «أَنَّ» ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٢) حديث معاذ رضي الله عنه هو: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟...». سبق تخريجه في الإجماع ص٠٤٤.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في شرح العضد على المختصر ١٥٤/٢، ورفع الحاجب ٣٦٣/٣.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من: 'الأصل، ش. وما أثبته من: أ.

<sup>(</sup>a) سبق تخريجه في مسألة: «خطابه لواحد لا يعمُّ، خلافاً للحنابلة..» ص٧٦٦.

### الدَّلِيلَ الْخَاصَّ بِهَا(١) ظَنِّيُّ (٢).



(١) في: أ «به» بدل «بها». وهو خطأ ظاهر.

(Y) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣٦٣/٣: ««هذه» المسألة «ونحوها» كتقديم خبر الواحد على عموم الكتاب «قطعية عند القاضي؛ لما ثبت من القطع بالراجح من الأمارات» فيقال هكذا: هذا مظنون، وكل ما هو مظنون يجب العمل به، كما تقدم في أوائل الكتاب. «ظنية عند قوم؛ لأن الدليل الخاص بها ظني»، والمأخوذ من الظني ظني.

واعلم أن المصنف - أي ابن الحاجب - لو اقتصر على قوله: "إنها قطعية عند القاضي، ظنية عند قوم" كما صنع الآمدي، ولم يذكر علة القطع كان صنيعاً جيِّداً؛ فإن القاضي لا يقبل في دعواه القطع بما ذكره، ولو كان هذا قوله، لكن النزاع بينه وبين القائلين بأنها ظنية لفظيًّا، وإنما هو معنوي، والقائل بالقطع يقع بتخطئة المخالف كما صرح به القاضي غير مرة في "التقريب"، وأتباعه كإمام الحرمين والغزالي وغيرهما، وقد عرفناك غير مرة أن القاضي يتطلُّب القطع؛ ولذلك يتوقف في غالب المسائل؛ لقلة القواطع.

والناس مختلفون في مسائل أصول الفقه، هل هي بأجمعها قطعية، أو بعضها ظني؟ والأول هو رأي القاضي وأكثر المتقدمين، ونقل عن العلماء قاطبة. والثاني هو الأظهر عندنا.

وإذا عرفت أنها قطعية عند القاضي، فتوقفه إنما هو عن القطع، ولا ننكر أن الأرجع التخصيص، ولكن عنده أن الأرجحية لا تكفي في هذه المسألة وأمثالها، فاعرف ذلك. وعنده تبين لك أن خلافنا معه عائد إلى هذا الأصل، فإننا نوافقه على انتفاء القطع، وإنما ندعي أن الظن كاف في العمل، فلا نتوقف، وهو لا يكتفي بالظن، فيتوقف.

وانظر: التقريب والإرشاد ١٩٥/٣. التلخيص ١١٩/٢ فما بعدها. البرهان ٢٨٦/١ - ١٨٧. المستصفى ١٣٤/٢. الإحكام للآمدي ٥٣٦/٢ - ٥٣٥.

#### ﴿ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ

الْمُطْلَقُ<sup>(۱)</sup>: مَا دَلَّ عَلَى شَائِعِ فِي جِنْسِهِ<sup>(۱)</sup>، فَتَخْرُجُ الْمَعَارِفُ، وَنَحْوُ: « كُلِّ رَجُلِ»، وَنَحْوُهُ ؛ لاِسْتِغْرَاقِهَا. وَالْمُقَيَّدُ<sup>(۱)</sup> بِخِلَافِهِ. وَيُطْلَقُ

(۱) المطلق في اللغة: مأخوذ من مادة تدور حول معنى الانفكاك من القيد. جاء في المصباح المنير ۲/۳۷۷: «مطلق اليدين، إذا خلا من التحجيل». وانظر: التعريفات للجرجاني ص۲۸۰. مفردات الراغب ص۲۳۰. معجم مقاييس اللغة ۳/۳۶. القاموس المحيط ۲۵۸/۳. المعجم الوسيط ۲۵۲/۲.

أما في الاصطلاح: فكما عرفه ابن الحاجب.

وانظر تعريف المطلق اصطلاحاً في: الإحكام للآمدي ٣/٥. التعريفات للجرجاني ص١٢٠. ص ١٨٠. شرح تنقيح الفصول ص٢٦٦. المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص١٠٥. رفع الحاجب ٣٦٦/٣. بيان المختصر ٣٤٩/٢. شرح العضد على المختصر ١٠٥٥/١. شرح الكوكب المنير ٣٩٣/٣. فواتح الرحموت ٢٠٠/١. البحر المحيط ٤١٣/٣. تشنيف المسامع ٢٠٩/١. تسير التحرير ٢٩٩/١.

(٢) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣٦٦/٣: «وهذا الحد يتناول اللفظ الدال على الماهية من حيث هي، والتي دلت على واحد غير معين، وهي النكرة؛ لأنها أيضاً لفظ دال على شائع في جنسه، فكأنه لا يفرق بين المطلق والنكرة.

وقد سبقه الآمدي (في الإحكام ٣/٥) إلى هذا فقال: «المطلق: النكرة في سياق الإثبات».

والصواب: أن بينهما فرقا، فالمطلق: الماهية من حيث هي، والنكرة: ما دل على وحدة غير معينة، وعلى هذا أسلوب المنطقيين، والأصوليين، والفقهاء؛ ولهذا لما استشعر بعضهم التنكير في بعض الألفاظ اشترط الوحدة». اهـ.

وذهب الأصفهاني في بيان المختصر ٢٠٠/٢ إلى عدم الفرق حيث قال: «واعلم أن هذا الحد يتناول الدال على الماهية من حيث هي هي، والنكرة التي دلت على واحد غير معين؛ لأنها أيضاً لفظ دال على شائع في جنسه». اهد.

(٣) المقيد في اللغة: ما قيد لبعض صفاته، وهو اسم مفعول، ومعناه خلاف المطلق. انظر: التعريفات ص٢٩٢. المعجم الوسيط ٢٦٩/٧. معجم لغة الفقهاء ص٤٥٥.

أما في الاصطلاح: فيكون حده على ما حد المصنف المطلق. وهو: «ما دل لا على شائع في جنسه».اهـ.

وانظر تعريف المقيد في الاصطلاح في: الإحكام للآمدي ١٠٥٠. الروضة مع النزهة الإحكام للآمدي ٣٦٨/٣. بيان المختصر=

الْمُقَيَّدُ عَلَى مَا أُخْرِجَ مِنْ شَيَاعِ (١) بِوَجْهِ (٢) كَـ ﴿ رَقَبَةٍ مُومِنَةٍ ﴾ (٣) .

وَمَا ذُكِرَ فِي التَّخْصِيصِ مِنْ مُتَّفَقٍ وَمُخْتَلَفٍ، وَمُخْتَارٍ، وَمُزَيَّفِ، جَارٍ فِي التَّخْصِيصِ مِنْ مُتَّفَقٍ وَمُخْتَلَفٍ، وَمُزَيَّادٍ، وَمُزَيَّفٍ، جَارٍ فِيهِ (1). وَيَزِيدُ (٥).

 $= 7^{0.0}$ . شرح العضد على المختصر  $7^{0.0}$ . شرح الكوكب المنير  $7^{0.0}$ . التحقيقات في شرح الورقات ص $7^{0.0}$ .

(١) في: أ «شائع» بدل «شياع». في الأصل جاء مضبوطا «شياع» بفتح الشين وكسرها، وفوق الشين مكتوب (معا) أي: كما تنطق بالفتح، تنطق بالكسر أيضاً.

(۲) في: ش «بوجه مَّا». بزيادة «مَّا».

(٣) سُورة النساء الآية: ٩١. وتمامها: ﴿فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مومنة ﴾ ..

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣٦٨/٣: ««ويطلق المقيد على» معنى آخر، وهو «ما أخرج من شياع بوجه» من الوجوه ك: ﴿رقبة مومنة﴾، فإنها وإن كانت شائعة بين الرقاب المؤمنات، فقد أخرجت من شياع الرقبة بوجه من حيث كانت شائعة بين المؤمنة وغير المؤمنة. فَأُزِيلَ ذلك الشياع بالتقييد بـ «المؤمنة»، وكان مطلقاً من وجه مقيداً من وجه، وكذا كل قيد ضم إلى الحقيقة». اهـ.

وانظر: بيان المختصر ٣٠٠/٢. شرح العضد على المختصر ١٥٥/٢ مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير ٣٩٣/٣. التحقيقات في شرح الورقات ص٢٨١. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣١٤/٥. التحرير والتنوير والتنوير ما١٩٨/٣.

(٤) وكل ما ذكر في تخصيص العموم من المتفق عليه، والمختلف فيه، والمختار، والمزيف، جار في تقييد المطلق.

انظر: بيان المختصر ٢٠١/٢. رفع الحاجب ٣٦٨/٣. شرح العضد على المختصر ١٠٥٥/٢.

(٥) في: الأصل «نَزِيدُ» و«يَزِيدُ». وفوق هذه اللفظة «معا».

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣٦٨/٣: ««ونَزِيد مسألة» في حمل المطلق على المقد». اهـ

وقال الأصفهاني في بيان المختصر ٣٥١/٢: «ويزيد هاهنا مسألة. وهي: مسألة حمل المطلق على المقيد». اهـ.

وقال العضد في شرحه على المختصر ١٥٥/٢: «ويزيد في تقييد المطلق مسألة هي: هذه. قال: مسألة إذا ورد مطلق ومقيد..». اهـ.

وقال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ١٥٥/٢: «قوله: «ويزيد مسألة». هذه المسألة مما مر مثلها في التخصيص، وهو أن الخاص إذا وافق العام في الحكم=

(مَسْأَلَةٌ) إِذَا / [١٥/ب] وَرَدَ مُطْلَقٌ وَمُقَيَّدٌ فَإِنِ اخْتَلَفَ حُكْمُهُمَا مِثْلُ: «إِنْ «أَكْسُ، وَأَطْعِمْ»، فَلَا يُحْمَلُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخرِ بِوَجْهِ اتَّفَاقَا(١). وَمِثْلُ: «إِنْ ظَاهَرْتَ، فَأَعْتِقْ رَقَبَةٌ» مَعَ: «لاَ تَمْلِكْ رَقَبَةٌ كَافِرَةٌ» وَاضِحٌ. فَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ حُكْمُهُمَا فَإِنِ إِتَّحَدَ مُوجِبُهُمَا مُثْبَتَيْنِ حُمِلَ الْمُطَلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ، لاَ الْعَكْسُ، حُكْمُهُمَا فَإِنِ اِتَّحَدَ مُوجِبُهُمَا مُثْبَتَيْنِ حُمِلَ الْمُقَلَّدُ (٣). لَنَا: أَنَّهُ جَمْعٌ بَيْنَهُمَا فَإِنَّ بَيَانًا، لاَ نَسْخًا. وقِيلَ: نَسْخٌ (٢) إِنْ تَأَخَّرَ الْمُقَلَّدُ (٣). لَنَا: أَنَّهُ جَمْعٌ بَيْنَهُمَا فَإِنَّ

<sup>=</sup> لا يخصصه، لكن لما كان الحكم هاهنا مخالفاً لما هنالك مع زيادة تفاصيل أوردها».

<sup>(</sup>۱) سواء كانا مأمورين، أو منهيين، أو مختلفين، واتحد موجبهما، أو اختلف اللهم إلا في مثل أن يقول: "إن ظاهرت فأعتق رقبة"، ويقول: "لا تملك رقبة كافرة"، فإنه يُقيَّدُ المطلق بنفي الكفر، وإن كان الظهار والملك حكمين مختلفين اتفاقاً؛ لتوقف الإعتاق على الملك.

انظر: المستصفى ١٨٥/٢. المحصول للرازي ١٤١/٣. إحكام الفصول للباجي ٢٨٦/١. الإحكام للآمدي ٥/٣٠. شرح العضد على الإحكام للآمدي ٥/٣٠. شرح العضد على المختصر ١٥٥/٢. رفع الحاجب ٣٦٨/٣. بيان المختصر ١٥٥/٢. نهاية السول ١٩٥/٢ مع سلم الوصول. تشنيف المسامع ١٦٥/٢. شرح الكوكب المنير ٣٩٣/٣. الروضة مع النزهة ١٩١/٢. فواتح الرحموت ٢١١/١. البحر المحيط ٤١٦/٣.

<sup>(</sup>٢) في: أ، ش «نسخا» بدل «نسخ». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٣٦٨/٣، وبيان المختصر ٢٠١/٢،

<sup>(</sup>٣) إن اتحد موجبهما مثبتين مثل: «إن ظاهرت فأعتق رقبة»، «إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة» حمل المطلق على المقيد جمعاً بين الدليلين، ويكون المقيد بياناً للمطلق لا نسخا له، تقدم عليه أو تأخر. وقيل: نسخ له إن تأخر المقيد.

ولا يخفى أن «رقبة» معناه رقبة من الرقبات، أي رقبة كانت، فيصير عاماً إلا أنه على البدل، لا على الجميع، ويصير تخصيصه بالمؤمنة، أو السالمة تخصيصاً، وإخراجاً لبعض المسميات من أن يصلح بدلاً، فالتقييد يرجع إلى نوع من التخصيص يسمى تقييداً اصطلاحاً، فحكمه حكم التخصيص، فكما تقدم الخاص بياناً للعام فكذلك يقدم المقيد بياناً للمطلق.

انظر: المستصفى ١٨٥/٢. الإحكام للآمدي ٦/٣. العدة ٦/٨٣. شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٦. رفع الحاجب ٣٦٩/٣. بيان المختصر ٣٥١/٣. شرح العضد على المختصر ١٥٦/٢. شرح الكوكب المنير ٣٩٦/٣ \_ ٣٩٨. البحر المحيط ٤١٧/٣ ـ ٤١٨. فواتح الرحموت ٣٦٢/١. التحقيقات في شرح الورقات ص ٢٨٢.

الْعَمَلَ بِالْمُقَيَّدِ عَمَلٌ بِالْمُطْلَقِ، وَأَيْضًا يَخْرُجُ بِيَقِينٍ، وَلَيْسَ بِنَسْخِ؛ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ التَّغْصِيصُ [كَذَلِكَ] (١) وَأَيْضًا لَكَانَ تَأَخُّورُ (٢) الْمُطْلَقِ نَسْخًا. قَالُوا: لَوْ كَانَ تَقْيِيدًا، لَوَجَبَ دِلاَلَتُهُ فِيهِ (٣) عَلَى «مُؤْمِنَةٍ» مَجَازًا. وَأَجِبَ بِالنَّلَامَةِ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ وَفِي التَّقْيِيدِ بِالسَّلاَمَةِ. وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْمُقَيَّدُ وَأَي نَوْعٍ مِنَ التَّخْصِيصِ يُسَمَّى تَقْيِيدًا. الْمُعْنَى: رَقَبَةٌ مِنَ الرِّقَابِ، فَيَرْجِعُ إِلَى نَوْعٍ مِنَ التَّخْصِيصِ يُسَمَّى تَقْيِيدًا.

فَإِنْ كَانَا نَفْيَيْنِ عُمِلَ بِهِمَا مِثْلُ: «لاَ تُعْتِقْ مُكَاتِبًا»، «لاَ تُعْتِقْ مُكَاتِبًا كَاتِبًا كَانِرًا» (اللهُ تُعْتِقْ مُكَاتِبًا كَافِرًا» (٥).

وَإِنِ اخْتَلَفَ مُوجِبُهُمَا كَالظِّهَارِ وَالْقَتْلِ، فَعَنِ الشَّافِعِيِّ: حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ. فَقِيلَ: بِجَامِع، وَهُوَ الْمُخْتَارُ، فَيَصِيرُ كَالتَّخْصِيصِ بِالْقِيَاسِ عَلَى مَحَلِّ التَّخْصِيصِ وَشَذَّ عَنْهُ بِغَيْرِ جَامِعِ (٢).

to and

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش. والذي في رفع الحاجب ٣/٣٠٠، وبيان المختصر ١٥٦/٢، وشرح العضد على المختصر ١٥٦/٢ «نسخا» بدل «كذلك». والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٢) في: أ، ش «تأخير» كما في شرح العضد على المختصر ١٥٦/٢. بدل «تأخّر». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٣٠٠/٣، وبيان المختصر ٣٥٣/٢.

<sup>(</sup>٣) عبارة: ش «دلالة رقبة على مؤمنة مجازاً».

<sup>(</sup>٤) في: ش «المطلق» بدل «المقيد». وهو خطأ ظاهر، لعله سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٥) إن اتحد موجبهما منفيين عُمل بهما اتفاقا مثل: أن يقول في الظهار: «لا تعتق مكاتباً»، «لا تعتق مكاتباً كافراً»، فلا يجزئ إعتاق المكاتب أصلاً، وأنت تعلم أن هذا من تخصيص العام لا من تقييد المطلق.

انظر: المحصول للرازي ١٤١/٣ فما بعدها. الإحكام للآمدي ٦/٣. رفع الحاجب ٣/١٠٠. شرح العضد على المختصر ١٥٠٧. نهاية السول ١٠٠/٠. المسودة ص١٤٦. شرح الكوكب المنير ٣٩٩/٣. التحقيقات في شرح الورقات ص٢٨٢ ـ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٦) إن اختلف موجبهما كما أطلق في كفارة الظهار فقال: ﴿فتحرير رقبة﴾ [المجادلة: ٣]، وقيد في كفارة القتل فقال: ﴿فتحرير رقبة مومنة﴾ [النساء: ٩١]. فذهب معظمهم إلى أنه يحمل المطلق على المقيد، ثم اختلفوا هل يحمل بموجب اللفظ، ولا يتوقف على جامع، أو لا بدّ من دليل من قياس أو غيره، كما يجوز تخصيص العموم بالقياس وغيره؟ اللقول الأول: أن يكون هذا الحمل بموجب اللفظ، ومقتضى اللغة من غير دليل، وهو الذي عليه جمهور الشافعية، وبعض المالكية، وبه قال الإمام أحمد رضي الله عنه=

= وأكثر أصحابه. وقال الماوردي والروياني في باب القضاء: إنه ظاهر مذهب الشافعي رضى الله عنه.

القول الثاني: لا يحمل عليه بنفس اللفظ، بل لا بدّ من دليل من قياس أو غيره. ونسب ابن السبكي في جمع الجوامع ٨١٦/٢ بشرح تشنيف المسامع، وفي رفع الحاجب ٣٧٢/٣ هذا القول إلى الإمام الشافعي وجمهور الشافعية. وصححه الفخر الرازي في المحصول ١٤٥/٣، والآمدي في الإحكام ٩/٣، واختاره ابن الحاجب في المانتهي ص١٤٦، وهنا في المختصر، ونسبه الإمام الباجي في إحكام الفصول ٢٨٧/١ إلى محققي المالكية كالقاضي أبي بكر، وأبي محمد وغيرهما، ونسبه في الإشارة ص٧٢ إلى أكثر المالكية.

وقد رجح الإمام الآمدي في الإحكام ٧/٧، وابن الحاجب في المنتهى ص١٣٦ وهنا في المختصر، والعضد في شرحه على المختصر ١٥٧/٢، والأصفهاني في بيان المختصر ٢/٣٥٧، وابن السبكي في جمع الجوامع ٨١٦/٢ بشرح تشنيف المسامع، وفي رفع الحاجب ٣/٣٧٣: أن القول الثاني هو المنسوب للإمام الشافعي رضي الله عنه.

ورجع الإمام الزركشي أن القول الأول هو المنسوب للإمام الشافعي رضي الله عنه. حيث قال في البحر المحيط ٤٢١/٣: «إن أصحاب الشافعي إنما نقلوا عنه الأول، وهم أعرف من الآمدى بذلك». اهـ.

وقال في تشنيف المسامع ٨١٧/٢: «والأقرب الأول؛ فإن أصحاب الشافعي رضي الله عنه أعرف بمذهبه. وقد قال سليم الرازي في «التقريب»: إنه ظاهر كلام الشافعي رضى الله عنه». اه.

- (۱) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٣٧١/٣، وبيان المختصر ٣٥٦/٢.
- (٢) قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يحمل عليه أصلاً، وإلا يلزم رفع ما اقتضاه المطلق بأي صورة كانت، فيكون نسخاً، والقياس لا يكون نسخاً.

والقول بعدم الحمل أصلاً، هو رواية عن الإمام أحمد، ونسبه القرافي والقاضي عبدالوهاب إلى أكثر المالكية، وكذا نسبه إليهم العلوي الشنقيطي في نشر البنود ٢٦٢/١. انظر: شرح تنقيح الفصول ص٢٦٦ ـ ٢٦٧. التلويح على التوضيح ١١٥٠١، ١١٧. العدة ٢٨٨٢. المسودة ص١٤٥. شرح الكوكب المنير ٣/٣٠٤. البحر المحيط ٣/٤٢٣. تشنيف المسامع ٢/١٦٨. فواتح الرحموت ٢/٥١١. بذل النظر في الأصول للأسمندي الحنفي ص٢٦٣. نشر البنود للعلوي الشنقيطي ٢٦٢/١. التحقيقات في شرح الورقات ص٤٨٤.

#### المُجمَلُ (١)

الْمُجْمَلُ: الْمَجْمُوعُ<sup>(۲)</sup>. وَفِي الإصْطِلَاحِ: مَا لَمْ تَتَّضِحْ<sup>(۳)</sup> وَلاَلتُهُ<sup>(٤)</sup>. وَقِيلَ: اللَّفْظُ الَّذِي لاَ يُفْهَمُ مِنْهُ عِنْدَ الإِطْلاَقِ شَيْءٌ<sup>(٥)</sup>. وَلاَ يَطَّرِدُ؛ لِلْمُهْمَل

(۱) في: أ، ش: مبحث البيان والمبيئن مقدم على مبحث المجمل. وما سرتُ عليه هو الموافق لما في بيان المختصر ٣٥٨/٢، ورفع الحاجب ٣٧٧/٣، وشرح العضد على المختصر ١٥٨/٢.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣٧٨/٣: «وقد كان المصنف أخَّره عن البيان والمبيَّن، ثم إنه ألحق ورقة بخطه، وجعله مقدّما عليه، وهو الأحسن". اهد.

(٢) المجمل في اللغة: المجموع، من أجملت الحساب. جاء في المصباح المنير ١١٠/١: «أجملت الشيء إجمالاً: جمعته من غير تفصيل، أو هو الجمل، ومنه العلم الإجمالي؛ لاختلاط المعلوم بالمجهول، وسمي ما يذكر في هذا الباب مجملاً لاختلاط المراد بغيره، أو المحصل من: أجمل الشيء إذا حصله». اهد.

وانظر: التعريفات للجرجاني ص٢٦١. مفردات الراغب ص٢٠٣. القاموس المحيط ٣٠٥٠. معجم مقاييس اللغة ٤٨١/١.

(٣) في: ش «تضح» بدل «تتضح». وهو تحريف ظاهر، لعله سهو من الناسخ.

(٤) إنما قال: «ما» ولم يقل: لفظ؛ ليشمل القول والفعل؛ لأن الإجمال كما يكون في اللفظ كذلك يكون في الفعل.

والدلالة أعم من أن تكون لفظية أو غير لفظية. ودلالة الفعل عقلية. ولم يقل: لم يدل بمعين؛ احترازاً عن المهمل؛ إذ لا دلالة له أصلاً، وهذا له دلالة ولكن غير واضحة. وعن المبين؛ لأن دلالته متضحة.

انظر: رفع الحاجب ٣٧٨/٣. شرح العضد على المختصر ١٥٨/٢. بيان المختصر ٣٠٥/٢. بيان المختصر ٣٠٩/٢. تشنيف المسامع ٨٣١/٢.

وانظر: تعريف المجمل في الاصطلاح في: البرهان للجويني ٢٨١/١. اللمع ص٢٧. العدة ١٤٢/١. المستصفى ٣٤٥/١. المحصول للرازي ١٥٣/٣. الإحكام للآمدي ٩/٣. شرح العضد على المختصر ١٥٨/١. رفع الحاجب ٣٧٩/٣. التعريفات للجرجاني ص٢٦١. بيان المختصر ٢٩٥٩/١. البحر المحيط ٤٥٤/٣. شرح الكوكب المنير ٤١٣/٣. تشنيف المسامع ٢/٣٥٠.

(٥) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣٧٩/٣: ««وقيل: اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء ولا يطرد»؛ لكونه مدخلاً «للمهمل، والمستحيل»، وليسا من المجمل، وإنما يدخلان؛ لأنه لا يفهم من المهمل شيء، والمستحيل ليس بشيء، فلا يفهم عَنْهُ=

وَالْمُسْتَحِيلِ. وَلاَ يَنْعَكِسُ؛ لِجَوَازِ فَهُم أَحَدِ الْمَحَامِلِ، وَلِلْفِعْلِ الْمُجْمَلِ<sup>(١)</sup> كَقِيَام مِنَ الرَّكْعَةِ<sup>(٢)</sup> [الثَّانِيَةِ] (٣)؛ لإختِمَالِ الْجَوَازِ وَالسَّهْوِ.

أَبِوُ الْحُسَيْنِ: «مَا لاَ يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الْمُرَادِ مِنْهُ» (1). وَيَرِدُ الْمُشْتَرَكُ الْمُبَيَّنُ، وَالْمُجَازُ الْمُرَادُ، / [٢٥/أ] بُيِّنَ أَوْ لَمْ يُبَيَّنْ. وَقَدْ يَكُونُ فِي مُفْرَدِ بِالْأَصَالَةِ، وَبِالإِعْلَالِ، كَ «الْمُخْتَادِ»، وَفِي مُرَكَّبٍ مِثْلُ: ﴿ أَوْ يَعْفُو ﴾ (٥)، بِالأَصَالَةِ، وَبِالإِعْلَالِ، كَ «الْمُخْتَادِ»، وَفِي مُرَكَّبٍ مِثْلُ: ﴿ أَوْ يَعْفُو ﴾ (٥)،

واعلم أن المصنف ـ أي أبن الحاجب ـ كتب كما رأيت بخطه في الأول: "وقيل: اللفظ الذي لا يفهم منه شيء».

وأورد ما أورده، ثم زاد منه: «عند الإطلاق»، وكان حقه أن يصرف عن إيراد المهمل والمستحيل عند ذكر هذه الزيادة، فلعله نسى». اه.

(۱) عبارة: أ، ش "والفعلُ المجملِ" كما في بيان المختصر ٣٥٨/٢، وشرح العضد على المختصر ١٩٥٨/٢. بدل "وللفعلِ المجملِ". وفي نسخة الأصل مكتوب فوق "وللفعل المجمل" علامة "صح». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٣٧٧/٣.

(٢) في: ش «الركعتين» بدل «الركعة».

(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل كما في شرح العضد على المختصر. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٣٥٨/٢. وأما عبارة: ش «كقيام من الركعتين» فواضحة.

(٤) لم يقل أبو الحسين البصري هذا الحد، وإنما الذي قاله هو أن الإجمال: «قد يراد به: ما لا يمكن معرفة المراد به، ويمكن أن يقال: المجمل: هو ما أفاد شيئاً من جملة أشياء هو متعين في نفسه، واللفظ لا يعينه». انظر المعتمد ٢٩٣/١.

(٥) سورة البقرة الآية: ٢٣٥. وتمامها: ﴿أَو يَعْفُو الذِّي بِيدُهُ عَقَدَةُ النَّكَاحِ﴾.

وقد اختلفوا في: مَنِ المقصود بقوله تعالى: ﴿ أَو يعفوَ الذي بيده عقدة النكاح ﴾ [البقرة: ٢٣٥] أهو الزوج، أو الولي؟

ذهب الحنفية، والشافعي في الجديد، وأحمد في ظاهر المذهب إلى أن مراد الشارع الزوج؛ لأنه المعنى الذي يتفق مع الأسلوب والنظم؛ إذ الخطاب موجه إلى الأزواج ابتداء، ويكون معنى الآية الكريمة على هذا: أن الزوجة إذا طلقت قبل الدخول، وقد سمي لها مهر في العقد، استحقت نصفه، إلا أن تسقط حقها في هذا النصف للزوج، أو أن يترك لها الزوج النصف الآخر من المهر، فيصبح لها المهر كاملاً. وحجة أصحاب هذا المذهب ما يأتي:

<sup>=</sup> شيء. ولقائل أن يقول: لا يدخلان؛ لأن مفهوم قولنا: "عند الإطلاق" أنه يفهم منه شيء لا عند الإطلاق، والمهمل والمستحيل لا يفهم منهما شيء في الحالتين. واعلم أن المصنف \_ أي ابن الحاجب \_ كتب كما رأيتُ بخطه في الأول: "وقيل:

وَفِي مَرْجِعِ الضَّمِيرِ<sup>(۱)</sup>، وَفِي مَرْجِعِ الصِّفَةِ كَ «طَبِيبٍ مَاهِرٍ»<sup>(۲)</sup>، وَفِي تَعَدُّدِ الْمَجَازِ بَعْدَ مَنْع الْحَقِيقَةِ.

### (مَسْأَلَةٌ) لاَ إِجْمَالَ فِي نَحْوِ: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ (٣)، وَ﴿ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ (١)،

انه لو كان المراد الولي؛ لتفكك نظم الآية الكريمة؛ إذ الخطاب موجه إلى الأزواج ابتداء، فينبغى أن يستمر الخطاب موجها إليهم حتى آخر الآية.

٢ - أن الله تعالى يقول: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾ [البقرة: ٢٣٥] ولو كان الولي هو المراد، لما كان إعطاؤه مال غيره فضلا

٣ ـ على أن الولي لو أسقط المهر لم يجز إجماعا؛ إذ المهر حق الزوجة، ولا يملك أحد إسقاط حق غيره.

وقال المالكية، والشافعي في القديم (رواه عنه البيهقي في السنن الكبرى ٢٥٢/٧): أن المراد هو ا**لولي**.

ومعنى الآية الكريمة: أن الزوجة إذا سمي لها مهر في العقد، وطلقت قبل الدخول، استحقت نصف المهر المسمى، إلا أن تتنازل عنه للزوج إن كانت عاقلة بالغة، أو يسقطه وليها إن لم تكن.

انظر: أحكام القرآن للشافعي ٢٠٠/١ ـ ٢٠٠. أحكام القرآن للرازي الجصاص ١٥١/٢ ـ ١٠٥٠. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٠٦/٣ ـ ٢٠٠٠. روح المعاني ١٥٤/١ ـ ١٥٥٠ التحرير والتنوير ٢٦٣/١. بداية المجتهد ٢٥/١. المغنى لابن قدامة ٢٧٣٠ ـ ٧٣٠. السنن الكبرى للبيهقي ٧٣٠/١. تفسير النصوص للدكتور محمد أديب صالح ٢٦٣/١ ـ ٢٧٣٠. المناهج الأصولية للدكتور فتحى الدريني ص٣٦ ـ ٩٧.

- (۱) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ۳۸۱/۳: ««وفي مرجع الضمير» إلى ما تقدمه، كقول النبي ﷺ: «لا يمنع جارٌ جارَهُ أن يضع خشبة في جداره» فضمير ما في الجدار يحتمل: العَوْد على نفسه، أي: في جدار نفسه، وعلى جداره، أي: في جدار جاره». اهد وانظر: بيان المختصر ٣٦٢/٢. شرح العضد على المختصر ١٥٨/٢.
- (٢) مرجع الصفة نحو: زيد طبيب ماهر؛ لتردده بين المهارة مطلقاً، والمهارة في الطب. انظر: شرح العضد على المختصر ١٥٨/٢. رفع الحاجب ٣٨١/٣. بيان المختصر ٣٦٢/٢.

وقد نقل الزركشي في البحر المحيط ٤٥٩/٣ عن صاحب «البسيط» من النحويين قوله: «إذا اجتمعت صفتان فصاعداً لموصوف واحد، قال قوم: الصفة الثانية للأول وحده، وقال قوم: هي لمجموع الموصوف والصفة». اهد.

- (٣) سورة المائدة الآية: ٤.
- (٤) سورة النساء الآية: ٢٣. وتمامها: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾.

خِلاَفًا لِلْكَرْخِيِّ وَالْبَصْرِيِّ (١). لنَا: الْقَطْعُ بِالاسْتِقْرَاءِ أَنَّ الْعُرْفَ: الْفِعْلُ (٢) الْمَقْصُودُ مِنْهُ.

\_\_\_\_\_

(۱) ذهب أكثر الأصوليين إلى أنه لا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان مثل قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ [المائدة: ٤]، وقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ [النساء: ٢٣]، خلافاً لأبي الحسن الكرخي الحنفي، وأبي عبدالله البصري المعتزلي، وبعض الشافعية.

قال عبدالعزيز البخاري في شرحه كشف الأسرار عن أصول البزدوي ١٥٦/٢: «اختلفوا في التحريم والتحليل المضافين إلى الأعيان مثل قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ [النساء: ٣٣]، ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ [المائدة: ٤]، ﴿أُحِلّت لنا ميتنان» الأنعام﴾ [المائدة: ١]، وقوله عليه السلام: «حرمت الخمر لعينها»، «أُحِلّت لنا ميتنان» على ثلاثة أقوال:

فَذَهبَ الشيخ المصنف وشمس الأئمة (السرخسي في أصوله ١٩٥/١)، وصاحب الميزان (السمرقندي ص٣٥٤) ومن تابعهم إلى أن ذلك بطريق الحقيقة كالتحريم والتحليل المضافين إلى الفعل، فيوصف المحل أولاً بالحرمة، ثم تثبت حرمة الفعل بناء عليه، فيثبت التحريم عاما.

وذهب بعض أصحابنا العراقيين منهم: الشيخ أبو الحسن الكرخي ومن تابعه إلى أن المراد: تحريم الفعل أو تحليله لا غير، وإليه ذهب عامة المعتزلة.

وذهب قوم من نوابت القدرية كأبي عبدالله البصري، وأصحاب أبي هاشم إلى أنه مجمل». اه.

إذن ما نسبه أبو الحسين البصري في المعتمد ٣٠٧/١ لأبي الحسن الكرخي، وتابعه على هذه النسبة الآمدي في الإحكام ١٦/٣، وابن الحاجب في المنتهى ص١٣٧، وهنا في المختصر، وتابعهم على ذلك ابن الهمام في التحرير ١٦٦/١ مع التيسير، مخالف لما في كشف الأسرار للبخاري ١٥٦/١ فإنه قال: «وذهب بعض أصحابنا العراقيين منهم: الشيخ أبو الحسن الكرخي ومن تابعه إلى أن المراد: تحريم الفعل أو تحليله لا غير، وإليه ذهب عامة المعتزلة». اهـ والله أعلم.

وانظر تفصيل المسألة في: المعتمد ٣٠٧/١. اللمع ص٢٨. التبصرة ٢٠١. المستصفى ١٣٤٥ ـ ٣٤٦. المحصول للرازي ١٦١/٣. الإحكام للآمدي ١٢/٣. المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص١٠٣. شرح العضد على المختصر ١٠٩/١. المسودة ص٩٠. شرح تنقيح الفصول ص٥٠٠. ميزان الأصول للسمرقندي ص٣٥٤. أصول السرخسي ١٩٥/١. فواتح الرحموت ٢٣/٢. البحر المحيط ٤٦٢/٣. شرح الكوكب المنير ٤١٩/٣. تشنيف المسامع ٢٨٣٨.

(٢) لفظة «الفعل» ساقطة من: ش.

قَالُوا: مَا وَجَبَ<sup>(١)</sup> لِلضَّرُورَةِ يُقَيَّدُ بِقَدَرِهَا فَلاَ<sup>(٢)</sup> يُضْمَرُ الْجَمِيعُ. وَالْبَعْضُ غَيْرُ مُتَّضِحِ. أُجِيبَ<sup>(٣)</sup> مُتَّضِحٌ بِمَا تَقَدَّمَ.

(مَسْأَلَةٌ) لاَ إِجْمَالَ فِي نَحْوِ: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴿ (١)

لَنَا: إِنْ (°) لَمْ يَثْبُتْ عُرْفٌ فِي مِثْلِهِ (٦) فِي بَعْضِ كَمَالِكِ، وَالْقَاضِي، وَابْنِ جِنِّي (٧): فَلَا إِجْمَالَ. وَإِنْ ثَبَتَ كَالشَّافِعِيِّ وَعَبْدِ الْجَبَّارِ وَأَبِي الْحُسَيْنِ، فَلَا إِجْمَالَ (٨)(٩).

في: أ «ما أجيز» بدل «ما وجب».

<sup>(</sup>۲) في: أ «ولا» بدل «فلا».

<sup>(</sup>٣) في: أ «وأجيب» بدل «أجيب».

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية: ٧.

<sup>(0)</sup> لا إجمال في نحو قوله تعالى: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾ [المائدة: ٧]، خلافاً لبعض الحنفية، ومنهم صاحب الهداية. انظر: فواتح الرحموت ٣٥/٢. تيسير التحرير ١٦٧١. التقرير والتحبير ٢١٦/١. رفع الحاجب ٣٨٦/٣. شرح العضد على المختصر ١٠٩١/٢. بيان المختصر ٢/٣٦٤. شرح الكوكب المنير ٤٢٣/٣. البحر المحيط ٣٨٣/٢٤. تشنيف المسامع ٢/٣٣٨.

<sup>(</sup>٦) حرف «إن» ساقط من: أ.

<sup>(</sup>V) لفظة «في مثله» ساقطة من: ش.

<sup>(</sup>A) عبارة: أ «لم يثبت في مثله عرف» بتقديم «في مثله» على «عرف».

<sup>(</sup>٩) قال أبو الفتح عثمان بن جني في سر صناعة الإعراب ١٣٤/١: "فأما ما يحكيه أصحاب الشافعي رحمه الله عنه من أن الباء للتبعيض، فشيء لا يعرفه أصحابنا، ولا ورد به تَبَت». اهـ وقد نقل قول ابن جني الفخر الرازي في المحصول ١٦٤/٠، وابن الحاجب في المنتهى ص١٣١، وهنا في المختصر، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤٢٣/٣، وابن الهمام في التحرير المرازي بشرح التقرير والتحبير، وغيرهم.

وانظر: رفع الحاجب ٣٨٧/٣. مغني اللبيب لابن هشام ١٧٨/١ ـ ١٧٩.

<sup>-</sup> ابن جني هو: عثمان بن جني الموصلي، أبو الفتح، من أثمة الأدب والنحو، كان المتنبي الشاعر يقول: «ابن جني أعرف بشعري مني»، لازم ابن جني أبا علي الفارسي حضراً وسفراً حتى برع. وكان ابن تيمية رحمه الله يقول: «ابن جني جِنِّي، يعني؛ لإدراكه ما لا يدركه غيره». من مصنفاته: «الخصائص» و«سر صناعة الإعراب» و«اللمع في العربية» و«المقتضب» و«تفسير معانى ديوان المتنبى «. توفي سنة ٣٩٧هـ، =

قَالُوا: الْعُرْفُ فِي نَحْوِ: «مَسَحْتُ بِالْمِنْدِيلِ»، الْبَعْضُ. قُلْنَا: لآنَّهُ آلَةٌ. بِخِلَافِ: «مَسَحْتُ بِوَجْهِي (١)(٢). وَأَمَّا «الْبَاءُ» لِلتَّبْعِيضِ فَأَضْعَفُ (٣).

= وقيل: سنة ٣٩٣هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب ١٤٠/٣. طبقات المعتزلة للمرتضى ص١٣١. بغية الوعاة ١٣٢/٢. مقدمة المحقق لكتاب الخصائص لابن جني الأستاذ محمد على النجار ٥/١ ـ ٧٠.

(۱) قوله تعالى: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾ [المائدة: ٤] إن لم يثبت في مثله عرف في إطلاقه على البعض، اتضح دلالته في الكل للمقصود السالم عن المعارض، كما هو مذهب الإمام مالك، والإمام أحمد وأصحابه، والقاضي أبي بكر الباقلاني، وابن جني. فلا إجمال.

وإن ثبت عرف في إطلاقه للبعض، اتضح دلالته على البعض للعرف الطارئ، كما هو مذهب الإمام الشافعي، وعبدالجبار، وأبي الحسين البصري من المعتزلة. فلا إجمال أيضاً.

نقل ابن الحاجب عن الإمام الشافعي أن ثبوت التبعيض بالعرف، بينما نقل عنه الفخر الرازي في المحصول ١٦٥/٣: «أن ثبوت التبعيض ليس بالعرف، بل هو حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم، وهو القدر المشترك بين مسح الكل والبعض، فيصدق مسح البعض. حيث قال: «وقال آخرون: لا إجمال فيه؛ لأن لفظ المسح مستعمل في مسح الكل بالاتفاق، وفي مسح البعض كما يقال: «مسحت يدي بالمنديل، ومسحت يدي برأس اليتيم» وإن كان إنما مسحها ببعض الرأس، والأصل عدم الاشتراك، فوجب بعله حقيقة في القدر المشترك بين مسح الكل، ومسح البعض فقط، وذلك هو مماسة جزء من اليد جزءاً من الرأس. فثبت: أن اللفظ ما دل إلا عليه، فكان الآتي به عاملا باللفظ.

وحينئذٍ لا ِيتحقق الإجمال، ويكفي في العمل به مسح أقل جزء من الرأس. و**هو قول** الشافعي رضي الله عنه». اهـ.

انظر: المعتمد ٣٠٨/١. المحصول للرازي ٣١٤/٣ ـ ١٦٥. الإحكام للآمدي ١٤/٢. رفع الحاجب ٣٨٦/٣. شرح العضد على المختصر ١٥٩/٢. شرح الكوكب المنير ٢٣٣/٣. فواتح الرحموت ٢/٥٩. البحر المحيط ٣٤٣/٣. تشنيف المسامع ٢٨٣٣/٢. نهاية السول ٢/٢٧.

(۲) في: ش «وجهي» بدل «بوجهي». وهو تحريف ظاهر، لعله سهو من الناسخ.

(٣) ضعَّف ابن الحاجب الاستدلال بنحو قولهم: «مسحت يدي بالمنديل»؛ لأن الباء هنا للاستعانة، والمنديل آلة، والعرف فيها ما ذكر.

ووافق في تضعيفه لهذا الأصفهاني في الكاشف ٥٠/٥، ونقل عن إمام الحرمين الجويني قوله في «الأساليب»: «معتمدنا في مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه علي المجويني قوله في «الأساليب»:

(مَسْأَلَةٌ) لاَ إِجْمَالَ فِي نَحْوِ [قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ](١): ﴿ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ، [وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ] (٢) ﴾ (٣)، خِلَافًا لأبِي الْحُسَيْنِ وَالْبَصْرِيِّ (٤).

= مسح على ناصيته وعلى عمامته، وليس ذلك على رأسه ولي فإنه لم يعهد ذلك قط، وليس ذلك؛ لزكمة أو نزلة كانت به ولي لأنه لا يمنع إدخال اليد تحت العمامة؛ لتحقق الاستيعاب، فالاستيعاب ليس بواجب، والتقدير بالرفع تحكم، ولم يبق إلا مذهب الشافعي رضي الله عنه. قال الإمام: إذا قال: «مسحت برأس فلان»، فإنه يفهم منه البعض، ومانع ذلك معاند، فما ذكرنا هو عرف العربية، ويؤكد ذلك الأيمان المعلقة بمسح رأس اليتيم، فلا يظن أن أحدا يخالف في البر ببعض الرأس». اهد. وعقب الأصفهاني بقوله: «واعلم أن مذهب مالك أقرب إلى النص، ومذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة أقرب إلى فعله ومذهب الشافعي

الاستدلال بكون «الباء» للتبعيض أضعف؛ لأنه لم يثبت نقلٌ عن أحد من أئمة اللغة. انظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني ص ٧٣ ـ ٧٥. المنتهى لابن الحاجب ص ١٣٧. وفع الحاجب ٣/٣٥٠. بيان المختصر ٢/٣٦٧. شرح العضد على المختصر ١٥٩/٢ مع حاشية السعد. الأصول في النحو لابن السراج ١١٢/١٤ ـ ٤١٣. مغني اللبيب لابن هشام ١٧٨/١ ـ ١٧٩. كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة لابن الجزري ص١٦٥٠ المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها لمحمد الأنطاكي ١٢٢/٣. معجم الشوارد النحوية والفوائد اللغوية لمحمد محمد حسن شُرَّاب ص١٦٠٠.

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٣٦٧/٢.

(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ.

(٣) سبق تخريجه في مسألة: المقتضي، وهو ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام..» ص٧٤٧ ـ ٧٤٢.

(٤) ذهب أبو الحسين، وأبو عبدالله البصريان، وبعض الحنفية إلى أنه مجمل؛ لتردده بين نفى الصورة والحكم.

والجمهور على خلافه؛ لظهوره في نفي المؤاخذة والعقاب، ولكن هل ذلك بالعرف أو باللغة؟

جزم ابن الحاجب في المنتهى ص١٣٨، وهنا في المختصر أن ذلك بالعرف، وهو الذي قاله القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ٣٧١/١؛ تفريعا على ثبوت الأسماء الشرعية. حيث قال: «ومن ذلك قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»؛ لأن المفهوم من ذلك بغلبة العرف مجاز هذا اللفظ الذي هو حكم الخطأ والنسيان؛ لأنه معلوم بعرف الاستعمال أن المراد بقول القائل قبل ورود الشرع: رفعت عنك=

لَنَا: الْعُرْفُ فِي مِثْلِهِ قَبْلَ الشَّرْعِ: الْمُؤَاخَذَةُ وَالْعِقَابُ، وَلَمْ يَسْقُطِ الضَّمَانُ إِمَّا؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِعِقَابٍ، أَوْ تَخْصِيصًا لِعُمُومِ الْخَبَرِ(١)، فَلاَ إِجْمَالَ.

# قَالُوا(٢): وَأُجِيبَ بِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَيْتَةِ (٣).

= الخطأ والنسيان، وما حدَّثت به نفسك. رفع حكم ذلك دون عينه، وكيف يخبر النبي ﷺ برفع أمر واقع موجود، وهو يُجَّلُ عن ذلك». اهـ.

وذكر ابن السمعاني أن ذلك يمكن أن يكون باللغة أيضاً، حيث قال في قواطع الأدلة ٢٩٣/١: «ويمكن أن يقال: إنه معقول المعنى لغة أيضاً؛ لأن المراد من مثل هذا اللفظ رفع المؤاخذة، ألا ترى أنه إذا قال لعبده: «رفعت عنك خيانتك»، عقل منه رفع المؤاخذة، ورفع كل ما يتعلق بهذه الأفعال من التبعات». اهـ

وانظر: المعتمد ١٩٠١. اللمع ص٢٩. المستصفى ٣٤٧/١ ـ ٣٤٨. المحصول للرازي ٢٧٢/١. الإحكام للآمدي ١٥/٣. أصول السرخسي ٢٥١/١. شرح تنقيح الفصول ص٧٧٧. شرح العضد على المختصر ١٥٩٢. رفع الحاجب ٣٨٩/٣. تخريج الفروع على الأصول ص٢٨٥٠ فما بعدها. شرح الكوب المنير ٤٢٤/٣. فواتح الرحموت ٢٨٨/٣. تشنيف المسامع ٢٨٦٦/٢.

(۱) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣٨٩/٣: ««أو تخصيصاً لعموم الخبر» كذا بخط المصنف، أي: تخصيصا لعموم المؤاخذة للخبر الدال على التخصيص، ولك أن تقول: ما الخبر؟ فالأولى أن يقال: أو تخصيصاً لعموم هذا الخبر بالإجماع وغيره من الأدلة القائمة على ذلك، ولزوم التخصيص أسهلُ من القول بالإجمال، فلا إجمال».

(٢) عبارة: أ «قالوا: لا بدّ من تضمين». وعبارة: ش «قالوا: لا بدّ من إضمار» كما في شرح البابرتي ـ نقلاً عن محقق بيان المختصر ٣٦٨/٢ ـ. وعبارة الأصل، كما أثبتها: «قالوا وأجيب». وهي الموافقة لما في بيان المختصر ٣٦٨/٢، ورفع الحاجب ٣٨٩/٣، وشرح العضد على المختصر ١٥٩/٢.

قال الكرماني في النقود والردود ـ نقلاً عن محقق بيان المختصر ٣٦٨/٢ ـ: «واعلم أن في المتن في: «قالوا وأجيب» اختصار غريب، وبما تقدم متعلق بهما». اهـ.

(٣) قُوله: «في الميتة» أي في مسألة: «لا إجمال في نحو: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ [المائدة: ٤].

قال الكرماني في النقود والردود ـ نقلاً عن محقق بيان المختصر ٣٦٨/٢ ـ: "إن المصنف قال في باب العموم في مسألة: المقتضى لا عموم له: إن الحديث مجمل. قال: فكان الإجمال أقرب. ففي كلامه إشمام رائحة المنافاة». اهـ.

# (مَسْأَلَةٌ) لاَ إِجْمَالَ فِي نَحْوِ: ﴿ لاَ صَلاَةً إِلاَّ بِطُهُورٍ ﴾ (١)،

(۱) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٢٦٣: "فقوله: «لا صلاة إلا بطهور» يشير به إلى حديث ليس هو في شيء من الكتب الستة بهذا اللفظ. وإنما روى أبو داود، وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عني: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». وإسناده ليس بذاك». اهـ.

الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في التسمية على الوضوء حديث (١٠١) ٨٧٥/١.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التسمية على الوضوء حديث (٣٩٩) ١٤٠/١.

وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في مسنده ١٨/٢ بمثل حديث أبي داود سنداً ومتناً.

وأخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب التسمية غلى الوضوء ١٧١/١ بنحوه.

وأخرجه الحاكم في مستدركه، في كتاب الطهارة ١٤٦/١. وصححه، وتعقبه الإمام الذهبي فقال: «إسناده فيه لين».

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب التسمية في الوضوء ٤٣/١.

كلهم من طريق يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه. إلا أن الحاكم قال: «عن يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه. وتعقبه الذهبي فقال: «صوابه يعقوب بن سلمة الليثي». اهـ.

قال البخاري: «لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة». وقال الذهبي في الميزان ٤٥٢/٤: «شيخ ليس بعمدة».

وقال ابن الصلاح: انقلب إسناده على الحاكم، فلا يحتج لثبوته بتخريجه له، وتبعه النووي. وقال ابن دقيق العيد: ولو سلم للحاكم أنه يعقوب بن أبي سلمة الماجشون، واسم أبي سلمة دينار، فيحتاج إلى معرفة حال أبي سلمة، وليس له ذكر في شيء من كتب الرجال؛ فلا يكون أيضاً صحيحاً». اهه.

انظر: التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر ٧٢/١-٧٣. نصب الراية للحافظ الزيلعي ٣/١-٨. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي على قال: «لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غُلُول».

أخرجه الإمام مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة حديث (١) ٢٠٤/١

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث (٢٧٢) ١٠٠/١.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١/٢، ٧٣.

ثم قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٢٦٥: «ولو أن المصنف ـ أي: ابن الحاجب ـ مَثَّلَ هذا بما صح من الأحاديث.

مثل قوله ﷺ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، و"لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان، و إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. و "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، وما أشبه ذلك لكان أجود». اهـ.

وقد مثل ابن الحاجب بمعظمها في المنتهى ص١٣٨، واكتفى هنا في المختصر بـ الا صلاة إلا بطهور».

(۱) في واقع الأمر خلافاً لأبي عبدالله البصري. قال أبو الحسين البصري في المعتمد ١٩٠٩: «قول النبي ﷺ : «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»، وقوله: « لا نكاح إلا بولي». كان الشيخ أبو عبدالله يجعل هذه الألفاظ مجملة». اهـ.

أما ما نقله الآمدي في الإحكام ١٧/٣ عن القاضي الباقلاني، وتابعه على ذلك ابن الحاجب في المنتهى ص١٣٨ وهنا في المختصر ففيه نظر؛ لَّأن عبارة القاضي واضحة تمام الوضوح في التقريب والإرشاد ٣٨٢/١ ـ ٣٨٣ في أنه لا إجمال في نحو: الا صلاة إلا بطهور، حيث قال: "ومما ألحق أيضاً بالمجمل وليس منه في شيء قوله عليه السلام فن لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، و فلا نكاح إلا بولي، و ولا صلاة إلا بطهور، و ا... فاتحة الكتاب، و الا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، و الا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وأمثال هذا مما في اللفظ نفي عينه، وهو موجود ثابت؛ لأن معنى هذا الكلام مفهوم في عرف أهل اللغة والاستعمال قبل الشرع والرسالة؛ لأنهم قالوا: «لا علم إلا ما نفع» و«لا كلام إلا ما أفاد» و«لا حكم إلا لله» و«لا طاعة لمن عصى الله» و«لا عمل إلا ما أجدى ونفع» عُلم بذلك أنهم يعنون: «لا علم، ولا كلام نافع إلا ما أفاده، و«لا حكم واجب لازم إلا لله» ولا عمل يجب الاشتغال به إلا ما أجدى ونفع الو الله و الاطاعة لمن عصى الله تجب وتلزم الله مفهوم عند جميع أهل اللغة، ومن عرف كلامهم قبل ورود الشرع وبعده، فيجب حمل الكلام عليه، وخرج بذلك عن حد الإجمال. ووجب أن يكون المعقول من قوله: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، أنه لا صيام مجزئ مجدٍ نافع إلا ما كان كذلك، ولا صلاة نافعة مجزئة، ولا وضوء نافع مجدٍ مجزئ إلا ما كان كذلك. وقد ثبت أن العمل كله من هذه الأجناس وغيرها لا يكون نافعاً مجدياً من جهة العقل، ولا يحصل عليه ثواب ونفع إلا من جهة الشرع وحكم السمع. فكأنه قال صريحاً عليه السلام: لا عمل مجد للثواب، والنفع إلا ما كانت هذه حاله، فوجب أن يعقل من هذا النفي نفي كون العمل شرعياً مكتسباً للثواب ومعتداً به. فأما أن لا يفهم منه معنى، أو يفهم منه نفي ذات العمل الواقع المذكور، فإنه قول باطل؛ لأن معناه مفهوم بعرف الاستعمال، وفساد نفي وقوع العمل معلوم بنفي الكذب والخلف عن قول الرسول عليه السلام». اهـ.

### فَالْعُرْفُ فِي مِثْلِهِ نَفْيُ الْفَائِدَةِ / [٢٥/ب] مِثْلُ: «لا عِلْمَ إِلاَّ مَا نَفَعَ»، فَلا إِجْمَالَ(١)،

= أما الإجمال الذي قصده القاضي هو تردد الخطاب بين شيئين يصح القصد به إلى كل واحد منها بدلاً من الآخر.

قال في التقريب والإرشاد ٣٨٣/١: "ومع هذا فإنه قد يجوز أن يكون في هذا الخطاب إجمال واحتمال من غير هذا الوجه الذي ظنوه، وهو تردده بين نفي شيئين يصح القصد به إلى كل واحد منهما بدلاً من الآخر، وهو أن يكون أراد بقوله: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» شرعي مجد مجزئ معتد به لصاحبه. ويجوز أن يكون أراد: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» كامل فاضل، وإن كان شرعياً مجزئاً ومعتداً به، إلا أنه غير كامل وفاضل.

وعلى هذا يجب حمل قوله عليه السلام: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» ؛ لأنه احتمال نفي الإجزاء والاعتداد، وأن تكون شرعية بوجه ما. واحتمل أن يكون قُصِد به نفي الفضل والكمال، فحمل على ذلك. ولولا أن الدليل أوجب حمله على أحد الوجهين لوجب الوقف في المراد به من نفي حكم الشرع.

وكذلك، فلولا أن الدليل قد قطع على أنه لا صلاة مجزئة بغير طهور، ونية، وقراءة فاتحة الكتاب؛ لجاز أن يريد بقوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بطهور» لا صلاة فاضلة وكاملة، وإن كانت شرعية مجزئة. وقد أوضحنا من قبل وجه إحالة دعوى العموم في نفي الحكمين أعني: الإجزاء والكمال لموضع ما في ذلك من التناقض والتضاد؛ لأن النفي لكونها مجزئة ومعتداً بها ينفي كونها شرعية، والنفي لكونها كاملة فاضلة، فوجب كونها شرعية معتداً بها، وذلك متناقض محال أن يراد باللفظ عموم أمرين متناقضين، أو أمور متناقضة، اه وانظر: التلخيص للجويني ١/٠٠٠ - ٢٠٠.

(۱) والعجب من ابن الحاجب أنه جعل الخلاف في هذه المسألة مع القاضي الباقلاني، ثم يستدل لما ذهب إليه بحجة القاضي. قال القاضي في التقريب والإرشاد ٣٨١/١: «ومما ألحق أيضاً بالمجمل وليس منه في شيء قوله عليه السلام: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» و«لا نكاح إلا بولي» و«لا صلاة إلا بطهور» و«...فاتحة الكتاب» و«لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» و«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» وأمثال هذا مما في اللفظ نفي عينه، وهو موجود ثابت؛ لأن معنى هذا الكلام مفهوم في عرف أهل اللغة والاستعمال قبل الشرع والرسالة؛ لأنهم قالوا: «لا علم إلا ما نفع» و«لا كلام إلا ما أفاد» و«لا حكم إلا لله» و«لا طاعة لمن عصى الله» و«لا عمل إلا ما أجدى ونفع» علم بذلك أنهم يعنون: «لا علم، ولا كلام نافع إلا ما أفاد»، و«لا حكم واجب لازم إلا لله» و«لا عمل يجب الاشتغال به إلا ما أجدى ونفع» و«لا طاعة لمن عصى الله تجب وتلزم». هذا مفهوم عند جميع أهل اللغة، ومن عرف طاعة لمن عصى الله تجب وتلزم». هذا مفهوم عند جميع أهل اللغة، ومن عرف طاعة لمن عصى الله تجب وتلزم».

وَلَوْ قُدِّرَ اِنْتِفَاؤُهُمَا، فَالأَوْلَى (١) نَفْيُ الصِّحَةِ؛ لأَنَّهُ يَصِيرُ كَالْعَدَمِ. فَكَانَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِيقَةِ الْمُتَعَذِّرَةِ. فَإِنْ قِيلَ: إِثْبَاتُ اللَّغَةِ بِالتَّرْجِيحِ. قُلْنَا: إِثْبَاتُ لِمَجَازٍ (٢) بِالْعُرْفِ فِي مِثْلِهِ.

قَالُوا: الْعُرْفُ شَرْعًا<sup>(٣)</sup> مُخْتَلِفٌ فِي الْكَمَالِ وَالصِّحَّةِ. قُلْنَا: مُخْتَلِفٌ؛ لِلاِخْتِلَافِ، وَلَوْ سُلِّمَ فَلَا اسْتِوَاءَ؛ لِتَرَجُّحِهِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ.

(مَسْأَلَةٌ) لاَ إِجْمَالَ فِي نَحْوِ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ (٤)(٥).

<sup>=</sup> كلامهم قبل ورود الشرع وبعده، فيجب حمل الكلام عليه، وخرج بذلك عن حد الإجمال». اه.

<sup>(</sup>١) في: ش «فالأول» بدل «فالأولى». وهو تحريف ظاهر، لعله سهو من الناسخ.

 <sup>(</sup>۲) في: أ، ش «إثباتُ المجازِ» كما في بيان المختصر ۳۷۰/۲، وشرح العضد على المختصر ۱۹۰۰/۲. بدل «إثباتُ لمجازِ».

وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٣٩٠/٣.

<sup>(</sup>٣) قال الكرماني في النقود والردود ـ نقلاً عن محقق بيان المختصر ٣٧٠/٢ ـ: «القطبي: وفي بعض النسخ «شرع» أي سواء، فقال الناس فيه: شرع بتحريك الراء وسكونها، أي: سواء. ولا دلالة فيها على أن المراد من العرف عرف الشرع. وفي بعضها «شرعاً» وهو وإن دل على عرف الشرع لكنه لا يدل على السوية. والظاهر أن الأصل كان باللفظين فسقط أحدهما. وليس والظاهر؛ إذ اللفظ مشعر بالسوية؛ إذ الأصل عدم الترجيح». اه.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٥) لا إجمال في نحو قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: ٤٠]. لا في اليد، ولا في القطع، فإن اليد للعضو إلى المنكب حقيقة، وإطلاقها هنا على الكوع من إطلاق الكل على الجزء، وقد دل عليه دليل وهو فعل النبي ﷺ، والإجماع؛ وذلك أولى من الإجمال المؤدي إلى التعطيل، وأما القطع فإبانة المفصل فهو ظاهر فيه، فلا إجمال. خلافاً لبعض الحنفية حيث قالوا: الإجماع في اليد وفي القطع؛ لأن اليد تطلق على ما هو إلى الكوع، وعلى ما هو إلى المنكب، وعلى ما هو إلى المرفق، فتكون مشتركاً، وهو من المجمل. والقطع يطلق على الإبانة، وعلى الجرح؛ فيكون مجملا. وقد أجابهم ابن الحاجب بقوله: اليد حقيقة إلى المنكب ـ أي المسألة لغوية ـ، والقطع حقيقة في الإبانة وظاهرا فيهما. فلا إجمال إذن.

لَنَا: أَنَّ الْيَدَ إِلَى الْمَنْكِبِ حَقِيقَةٌ؛ لِصِحَّةِ: «بَعْضُ الْيَدِ» لِمَا دُونَهُ. وَالْقَطْعُ: إِبَانَةُ الْمُتَّصِلِ، فَلاَ إِجْمَالَ. وَاسْتُدِلَّ: لَوْ كَانَ مُشْتَرَكًا فِي الْكُوعِ وَالْقِرْفَقِ وَالْمَنْكِبِ لَزِمَ الإِجْمَالُ. أُجِيبَ (١) بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ، لَزِمَ الْمَجَازُ. وَالْيَواطُقَ، وَحَقِيقَةَ أَحَدِهِمَا، وَوُقُوعُ وَاحِد مِنِ وَاسْتُدِلَّ: يَحْتَمِلُ (٢) الاِشْتِرَاكَ، وَالتَّوَاطُقَ، وَحَقِيقَةَ أَحَدِهِمَا، وَوُقُوعُ وَاحِد مِنِ الْنَيْنِ أَقْرَبُ (٣) مِنْ وَاحِد مُعَيَّنِ. وَأُجِيبَ إِنْبَاتُ اللَّغَةِ بِالتَّرْجِيحِ، وَبِأَنَّهُ لاَ يَكُونُ مُجْمَلٌ (١) أَبَدًا.

قَالُوا: تُطْلَقُ الْيَدُ عَلَى الثَّلَاثِ(٥)، وَالْقَطْعُ عَلَى الإِبَانَةِ وَعَلَى الْجَرْحِ، فَثَبَتَ الإِجْمَالُ. قُلْنَا: لاَ إِجْمَالَ مَعَ الظُّهُورِ.

(مَسْأَلَةٌ) الْمُخْتَارُ: أَنَّ اللَّفْظَ لِمَعْنَى تَارَةً، وَلِمَعْنَيَيْنِ أُخْرَى مِنْ غَيْرِ ظُهُودٍ، مُجْمَلٌ (٦٠). لَنَا: أَنَّهُ مَعْنَاهُ.

<sup>=</sup> انظر: المعتمد ٢١٠/١. المحصول للرازي ٢/١٧١ فما بعدها. الإحكام للآمدي ١٩/٣ فما بعدها. رفع الحاجب ٣٩٣/٣. بيان المختصر ٣٧٤/٢. المسودة ص١٠١. شرح العضد على المختصر ٢٠/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٠/٢ مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير ٢٥/٣. فواتح الرحموت ٢٩/٢. تشنيف المسامع ٨٢١/٢.

<sup>(</sup>١) في: أ «وأجيب» بدل «أجيب».

<sup>(</sup>٢) في: أ، ش «أنه يحتمل» بدل «يحتمل». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ٢/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) عبارة: ش «أقرب من وقوع واحد معين». بزيادة «وقوع» وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: ش.

<sup>(</sup>٤) في: أ «مجملا» كما في بيان المختصر ٣٧٤/٢ بدل «مجمل». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٣٩٤/٣، وشرح العضد على المختصر ١٦١/٢.

<sup>(</sup>٥) في: أ «الثلاثة» بدل «الثلاث». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٣٩٤/٣، وشرح العضد على المختصر ١٦١/٢، وبيان المختصر ٣٧٤/٢.

<sup>(</sup>٦) إذا أمكن حمل الكلام على ما يفيد معنيين، وحمله على ما يفيد معنى واحدا، وهو متردد بينهما، فهو مجمل. وبه قال الغزالي في المستصفى ١٣٥٥/١، وابن الحاجب في المنتهى ص١٣٩، وهنا في المختصر، وابن الهمام من الحنفية في التحرير ٢٢١/١ مع التقرير والتحبير، ونقله ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٣١/٣ عن الحنابلة، ورجحه الشوكاني في إرشاد الفحول ص١٥٠ ـ ١٥١.

قَالُوا: يَظْهَرُ فِي الْمَعْنَيَيْنِ؛ لِتَكْثِيرِ الْفَائِدَةِ. قُلْنَا: إِثْبَاتُ اللُّغَةِ (١) بِالتَّرْجِيحِ. وَلَوْ سُلِّمَ عُورِضَ بِأَنَّ الْحَقَائِقَ لِمَعْنَى وَاحِدٍ أَكْثَرُ، فَكَانَ أَظْهَرَ.

قَالُوا: يَحْتَمِلُ الثَّلَاثَةَ (٢) كَ «السَّارِقِ».

(مَسْأَلَةٌ) مَا لَهُ مَحْمَلٌ لُغَوِيٌّ، وَمَحْمَلٌ فِي حُكْمٍ شَرْعِي مِثْلُ: ﴿الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ ﴾(٣)

= وقيل: يترجح حمله على ما يفيد معنيين، كما لو دار بين ما يفيد، وبين ما لا يفيد. وبه قال الآمدي في الإحكام ٢٠/٣ وحكاه عن الأكثرين، واختاره صفي الدين الهندي. وفي المسألة قول ثالث، وهو: أن ينظر إن كان المعنى أحد المعنيين عمل به جزماً؛ لوجوده في الاستعمالين، ويوقف الآخر؛ للتردد فيه، وهذا اختيار ابن السبكي في جمع الجوامع ٢٠/٣ - ٦٦ بشرح المحلي.

وقد قال المحلي في شرحه لجمع الجوامع ٦٦/٢ عن هذا القول: «مما ظهر له كما قال، والظاهر أن مراده أيضاً مثال الأول حديث مسلم: «لا يُنكح المحرم ولا يُنكح» بناء على أن النكاح مشتركاً بين العقد والوطء، فإنه إن حمل على الوطء استفيد منه معنى واحد، وهو أن المحرم لا يطأ ولا يوطئ أي: لا يمكن غيره من وطئه، وإن حمل على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك وهو: أن المحرم لا يعقد لنفسه، ولا يعقد لغيره. ومثال الثاني: حديث مسلم: «الثيب أحق بنفسها من وليها» أي: بأن تعقد لنفسها، أو تأذن لوليها فيعقد لها ولا يجبرها، وقد قال بعقدها لنفسها أبو حنيفة، وكذلك بعض أصحابنا، لكن إذا كانت في مكان لا وليَّ فيه ولا حاكم، ونقله يونس بن عبدالأعلى عن الشافعي رضى الله عنه». اهد.

انظر: المستصفى ١/٥٥٥، الإحكام للآمدي 7.7. رفع الحاجب 7.70. بيان المختصر 7.77. شرح العضد على المختصر 7.71. نهاية السول 7.72. التقرير والتحبير 7.71. شرح الكوكب المنير 7.71. فواتح الرحموت 7.71. شرح المحلي على جمع الجوامع 7.71 على جمع الجوامع 7.71 مع حاشية البناني. تشنيف المسامع 7.71 روائد الأصول 7.71 مع حاشية البناني. 7.71

- (١) في: الأصل "إثباتٌ لِلَّغَةِّ بدل "إثباتُ اللغة». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ١٦١/٢، ورفع الحاجب ٤٠٢/٣، وشرح العضد على المختصر ١٦١/٢.
  - (٢) في: ش «الثلاث» بدل الثلاثة».
- (٣) عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلمن إلا بخير».

# لَيْسَ بِمُجْمَلِ (١). لَنَا: عُرْفُ الشَّارِعِ: تَعْرِيفُ الأَحْكَامِ، وَلَمْ يُبْعَثْ [صَلَّى اللهُ

= أخرجه الترمذي في أبواب الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف حديث (٩٦٠) ٣/٢٨٤.

وأخرجه الدارمي في كتاب مناسك الحج، باب الكلام في الطواف ٢/٤٤. وأخرجه ابن خزيمة في الحج، باب الرخصة في التكلم بخير في الطواف، والزجر عن الكلام السيء حديث (٢٧٣٩) ٢٢٢/٤

وأخرجه ابن حبان في كتاب الحج، باب ما جاء في الطواف حديث (٩٩٨) ص ٧٤٧ (موارد الظمآن).

وأخرجه ابن الجارود في المنتقى في كتاب المناسك حديث (٤٦١) ص١٦١.

وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب المناسك ٤٥٩/١. وقال: «وهذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقد وقفه جماعة». وأقره الإمام الذهبي.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحج، باب إقلال الكلام بغير ذكر الله في الطواف ٨٥٠/٥.

وأخرج النسائي في كتاب مناسك الحج، باب إباحة الكلام في الطواف ٢٢٢/٠ عن طاووس عن رجل أدرك النبي على عن النبي الله أنه قال: «الطواف بالبيت صلاة فأقلُوا من الكلام».

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤١٤/٣، ٤١٤، ٣٧٧/٥. وقال بعد أحاديثه: «لم يرفعه محمد بن بكر». اهـ.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحج، باب الطواف على الطهارة ٥٧/٥ من طريق النسائي، وقال في حديثه عن طاووس عن بعض من أدرك النبي عليه.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤٠٥/٣: «وهو حديث جيد رواه الترمذي، والنسائي، وأبو يعلى الموصلي، وابن حبان، والحاكم وصححه». اه.

(۱) إذا ورد لفظ من الشارع يمكن أن يحمل على معنى لغوي، وأن يحمل على حكم شرعي مثل: «الطواف بالبيت صلاة فأقلُوا من الكلام». فإنه يحتمل أن يكون المراد به: الافتقار إلى الطهارة؛ إذ هو كالصلاة الشرعية حكماً.

ويحتمل أن يكون المراد: أنه صلاة لغة؛ لاشتماله على الدعاء. فالمختار عند الآمدي في الإحكام ٢١/٣، وابن الحاجب في المنتهى ص١٣٩، وهنا في المختصر. وهو قول الجمهور: إنه ليس بالمجمل، خلافاً للغزالي حيث قال في المستصفى ٢٥٧١: «قوله عليه: «الطواف بالبيت صلاة»؛ إذ يحتمل أن يكون المراد به الافتقار إلى الطهارة أي: هو كالصلاة حكماً، ويحتمل أن فيه دعاء كما في الصلاة، ويحتمل أنه يسمى صلاة شرعاً، وإن كان لا يسمى في اللغة صلاة؛ فهو مجمل بين هذه الجهات؛ ولا ترجيح». اهد.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ](١) / [٥٥/أ] لِتَعْرِيفِ اللُّغَةِ.

قَالُوا: يَصْلُحُ لَهُمَا وَلَمْ يَتَّضِحْ. قُلْنَا: مُتَّضِحٌ بِمَا ذَكَرْنَاهُ.

(مَسْأَلَةٌ) لاَ إِجْمَالَ فِيمَا لَهُ مُسَمَّى لُغَوِيٌّ، وَمُسَمَّى شَرْعِيُّ (٢) وَثَالِثُهَا: لِلْغَزَالِيِّ (٣) فِي الإِنْبَاتِ لِلشَّرْعِيِّ وَفِي النَّهْيِ مُجْمَلٌ (١). وَرَابِعُهَا: وَفِي النَّهْيِ لِلْغَزَالِيِّ (١). وَرَابِعُهَا: وَفِي النَّهْيِ لِلْغَزَالِيِّ (١). لِلشَّرْعِيِّ وَفِي النَّهْيِ لِلْغَزَالِيِّ (١) لِلشَّرْعِيِّ وَفِي النَّهْيِ لِلْغَزَالِيِّ (١) للسَّرْعِيِّ وَفِي النَّهْيِ للْعَرَابِ (١) للسَّرْعِيِّ وَفِي النَّهْيِ مُجْمَلٌ (١).

وانظر: المستصفى 1/70. الإحكام للآمدي 1/7. رفع الحاجب 2.77. بيان المختصر 171/7. نهاية السول 171/7. شرح العضد على المختصر 171/7. نهاية السول 1/77. شرح الكوكب المنير 1/77. التقرير والتحبير 1/77. فواتح الرحموت 1/77.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش.

<sup>(</sup>۲) إذا ورد لفظ في الشرع له مسمى لغوي ومسمى شرعي من غير ظهور أحدهما. فقد اختلفوا فيه على أربعة مذاهب أحدها: أنه لا إجمال فيه. وبه قال جمهور الأصوليين، واختاره ابن الحاجب في المنتهى ص ١٤٠، وهنا في المختصر، والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص١١٧. والزنجاني في تخريج الفروع عن الأصول ص١٢٨. وابن السبكي في جمع الجوامع ٢٤/٦ بشرح المحلي، والإسنوي في التمهيد ص٢٢٨ وفي زوائد الأصول ص٢٠٦، كما قال به ابن الهمام في التحرير ٢١٠/١ بشرح التقرير والتحبير، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٤٣٤، وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٢/١٤ مع فواتح الرحموت، ورجحه الشوكاني في إرشاد الفحول ص١٥١. وثانيها: أنه مجمل مطلقاً. وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني في التقريب والإرشاد الإمام أحمد، كما قال به الإمام الشيرازي في التبصرة ص١٩٨ واللمع ص٢٨، والمجد ابن تيمية في المسودة ص٢٨٠ وغيرهم.

وانظر: المستصفى ٧/٧٥١. الإحكام للآمدي ٢٢/٣. رفع الحاجب ٤٠٨/٣. بيان المختصر ٢٠١/٢. فواتح الرحموت ٤١/٢. التقرير والتحبير ٣٩١/١. فواتح الرحموت ٣٩١/١. التقرير والتحبير ٣٩١/١.

<sup>(</sup>٣) في: أ «الغزالي» بدل «للغزالي».

<sup>(</sup>٤) وثالثها: مذهب الغزالي حيث قال في المستصفى ٩/١ ٣٥٩: "والمختار عندنا أن ما ورد في الإثبات والأمر فهو للمعنى الشرعي، وما ورد في النهي كقوله: "دعي الصلاة" فهو مجمل». اهـ.

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في بيان
 المختصر ٣٧٩/٢، وشرح العضد على المختصر ١٦١/٢.

[شَرْعِيُّ] (١) مِثْلُ: ﴿إِنِي إِذَا لَصَائِمٌ ﴾ (٢). لَنَا: أَنَّ عُرْفَهُ يَقْضِي بِظُهُورِهِ فِيهِ. الإِجْمَالُ: يَصْلُحُ لَهُمَا.

الْغَزَالِيُّ: فِي النَّهْيِ تَعَذُّرُ<sup>(٣)</sup> الشَّرْعِيِّ؛ لِلُزُومِ صِحَّتِهِ. وَأُجِيبَ لَيْسَ مَعْنَى الشَّرْعِيِّ الصَّلاَةُ الإِجْمَالُ<sup>(١)</sup>.

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٣٧٩/٢.

(٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل عَلَيَّ النبي ﷺ ذات يوم فقال: «هل عندكم من شيء»؟ فقلنا: لا. قال: «فإني إذاً صائم». ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس (تمر يخلط بسمن وأقط) فقال: «ادنيه فلقد أصبحت صائما»، فأكل». أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنيته من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر حديث (١٦٩، ١٧٠) ٨٠٩/٢.

وأخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب في الرخصة في ذلك حديث (٧٤٥٥) ٨٢٤/٢. وأخرجه الترمذي في أبواب الصوم، باب صيام التطوع بغير تبييت حديث (٧٣٣، ٤ ١٠٢/٣ (٧٣٤. وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن». اهـ.

وأخرجه النسائي في كتاب الصيام، باب النية في الصيام... إلخ ١٩٣/٤ ـ ١٩٥. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم في الليل، والخيار في الصوم حديث (١٧٠١) ١٩٥٨.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤٩/٦.

ورابعها: وهو اختيار الإمام الآمدي في الإحكام ٢٣/٣، حيث قال: «والمختار: ظهورُهُ في المسمى اللغوي في طرف الإثبات، وظهورُهُ في المسمى اللغوي في طرف الترك». اهد.

(٣) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤٠٩/٣: «واعلم أن مذهب الغزالي مبني على أصله المتقدم في أن النهي لا يقتضي الفساد، ثم هو مع أصله هذا لا يقول بأنه يقتضي الصحة ؛ فلذلك قال: يبعد فيه الشرعي، ولم يقل: يمتنع ؛ إذ لو كان ممتنعاً عنده كان يقول باقتضائه الصحة، ومذهبه لا ينتهي إلى هذا.

على أن بعض نسخ «المختصر»: «يتعذر» وليس في أصل المصنف، ولكن شهد قوله في المستصفى (٣٥٩/١)،: «إذ لولا إمكانه؛ لما قيل له: لا تفعل»، ولكنها مخالفة لأصله في أن النهى لا يقتضى الصحة». اهـ.

(٤) في: أ «دع» بدل «دعي». وهو تحريف ظاهر.

(٥) سبق تخريجه في مبحث الأمر ص٦٨٩.

(٦) قال الإسنوي في زوائد الأصول ص٣٠٧: «واعلم أن هذا الاستدلال لا يليق بقول=

الرَّابِعُ: فِي النَّهْيِ تَعَذُّرُ الشَّرْعِيِّ؛ لِلْزُومِ صِحَّتِهِ، كَبَيْعِ الْحُرِّ وَالْخَمْرِ<sup>(۱)</sup>. وَأُجِيبَ<sup>(۲)</sup> بِمَا تَقَدَّمَ. وَبِأَنَّ: ﴿ دَعِي <sup>(۳)</sup> الصَّلاَةَ ﴾ لِلُّغوِيِّ، وَهُوَ بَاطِلٌ.



<sup>=</sup> الغزالي، بل بالقول الرابع». أي بما اختاره الآمدي في الإحكام ٣/ ٢٣؛ وذلك لأن الغزالي يرى أن قوله عليه الصلاة والسلام: «دعي الصلاة» مجمل فلا يرد عليه إلزام ابن الحاجب بأنه يلزم على قوله الإجمال. انظر المستصفى ٣٥٩/١.

<sup>(</sup>۱) في: ش «كبيع الخمر والحر» بتقديم «الخمر» على «الحر». وفي: أ «كبيع الخمر والخنزير». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ٣٨٠/٢، ورفع الحاجب ٣/٠٩. وشرح العضد على المختصر ١٦١/٢.

<sup>(</sup>۲) في: ش «أجيب» بدل «وأجيب».

<sup>(</sup>٣) في: أ «دع» بدل «دعي». وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجُه في مسألة: النهي عن الشيء لعينه يدل على الفساد شرعاً لا لغةً . . . » ص ٦٨٩.

### ﴿ الْبَيَانُ وَالْمُبَيِّنُ (١)

يُطْلَقُ الْبَيَانُ<sup>(۲)</sup> عَلَى فِعْلِ الْمُبَيِّنِ، وَعَلَى الدَّلِيلِ، وَعَلَى الْمَدْلُولِ<sup>(۳)</sup>؛ فَلِذَلِكَ قَالَ الصَّيْرَفِيُّ: إِخْرَاجُ الشَّيْءِ مِنْ حَيِّزِ الإِشْكَالِ إِلَى حَيِّزِ التَّجَلِّي

(1) قال الغزالي في المستصفى ٣٦٤/١: "اعلم أنه جرت عادت الأصوليين برسم كتاب في البيان، وليس النظر فيه مما يستوجب أن يسمى كتاباً، فالخطب فيه يسير، والأمر فيه قريب، ورأيت أولى الموضع به أن يذكر عقيب المجمل؛ فإنه المفتقر إلى البيان". اهد. ورد الزركشي في البحر المحيط ٤٧٧/٣ قول الغزالي: "فالخطب فيه يسير، والأمر فيه قريب" بقوله: "وأمره ليس بالسهل؛ فإنه من جملة أساليب الخطاب، بل هو من أهمها؛ ولهذا صدر به الشافعي كتاب "الرسالة"». اهد.

(٢) البيان في اللغة: اسم مصدر بين: إذا أظهر، يقال: بين بياناً وتبياناً، كد كلم يكلم كلاماً وتكليماً.

جاء في المصباح المنير ٧٠/١: «بين وتبين واستبان، كلهم بمعنى الوضوح والانكشاف، والاسم البيان، وجميعها يستعمل لازماً ومتعدياً إلا الثلاثي فلا يكون إلا لازماً». اه..

وانظر: القاموس المحيط ٢٠٤/٤. التعريفات للجرجاني ص٦٧ ـ ٦٨. مفردات الراغب ص١٥٧ ـ ١٥٨.

#### (٣) البيان في اصطلاح الأصوليين:

البيان الذي هو مصدر بين يطلق على التبيين، وهو فعل المبين، ويطلق على ما حصل به التبيين وهو العدلول أي المبين. ولأجل إطلاق البيان على المعاني الثلاثة، اختلفوا في تفسيره بالنظر إليها.

فمن نظر إلى الإطلاق الأول: فعل المبين، قال في تعريفه: «إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلى».

وهذا التعريف للصيرفي كذا نقله عنه ابن السمعاني، والجويني في التلخيص ٢٠٤/٢ وبن وغيرهما. وزاد الجويني في البرهان ١٢٤/١، وتبعه الآمدي في الإحكام ٢٤/٣، وابن الحاجب في المنتهى ص ١٤٠، وهنا في المختصر: «الوضوح». فقالوا: «إخراج الشيء من حيّز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح؛ تأكيداً وتقريراً».

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤١٣/٣: «والمختار: حد الصيرفي، وإياه اختار القاضي أبو الطيب، وغيره من أثمتنا»..

وبقول الصيرفي قال أبو بكر عبدالعزيز من الحنابلة. انظر: العدة ١٠٥/١. المسودة ص٧٧. شرح الكوكب المنير ٤٤٠/٣.

# وَالْوُضُوحِ (١) وَأُورِدَ: الْبَيَانُ ابْتِدَاءً، وَالتَّجَوُّزُ بِالْحَيِّزِ، وَتَكْرِيرُ الْوُضُوحِ (٢).

= ومن نظر إلى الإطلاق الثاني، وهو الدليل عرفوه بأنه: «الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم، أو الظن المطلوب». قال أكثر الأشعرية (القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ٣٠٠/٣، والجويني في البرهان ١٢٤/١، ١٢٧، وفي التلخيص ٢٠٧/، والمعتزلة والغزالي في المستصفى ١٣٦٥، والآمدي في الإحكام ٣٤٤)، وأكثر المعتزلة (كالجبائي، وأبي هاشم، وأبي الحسين في المعتمد ٢٩٣/١ ـ ٢٩٤)، وأبو الحسن التميمي الحنبلي كما حكاه عنه المجد بن تيمية في المسودة ص٧٧، وغيرهم الصحة إطلاقه عليه لغة، وعرفاً مع عدم ما سبق، والأصل الحقيقة.

ومن نظر إلى الإطلاق الثالث، وهو متعلق التبيين عرفه بأنه: العلم الحادث؛ لأن البيان هو ما به يتبين الشيء، والذي به يتبين هو العلم الحادث. حكاه أبو الحسين في المعتمد ٢٩٣/١ عن أبي عبدالله البصري. وحكاه الزركشي في البحر المحيط ٤٧٨/٣ عن أبي عبدالله البصري، وأبي بكر الدقاق الشافعي، وحكاه أبو يعلى في العدة عن أبي عبدالله البصري، وأبي بكر الدقاق الشافعي، وحكاه أبو يعلى في العدة ١٠٧/١ والمجد بن تيمية في المسودة ص٧٧٥ عن الدقاق الشافعي.

انظر تفصيل المسألة في: التقريب والإرشاد ٣٠٠/٣. البرهان ١٦٤/١. المستصفى ١٣٦٠/١. الإحكام للآمدي ٢٤/٣. المعتمد ٢٩٣١ ـ ٢٩٤. المسودة ص٥٧٦. الحدود للباجي ص٤١. أصول السرخسي ٢٦٠/١. رفع الحاجب ٢١١/٣ فما بعدها. بيان المختصر ٢٩٣/٢. شرح العضد على المختصر ٢١٢/٢. تيسير التحرير ١٧١/٣. شرح الكوكب المنير ٤٣٨/٣. تشنيف المسامع ٨٤٦/٢.

(۱) قال الجويني في البرهان ۱۷٤/۱: «فذهب بعض من يُنسب إلى الأصوليين إلى أن البيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح. وهذه العبارة وإن كانت محرّمة على المقصود فليست مُرضية؛ فإنها مشتملة على ألفاظ مستعارة كالحيز والتجلي، وذوو البصائر لا يودعون مقاصد الحدود إلا في عبارات هي قوالب لها تُبلّغ الغرض من غير قصور، ولا ازدياد، يفهمها المبتدئون، ويُحسنها المنتهون». اهد. وانظر: التقريب والإرشاد ٣٧٢/٣. التلخيص للجويني ٢٠٤/٢ فما بعدها. المستصفى وانظر: الإحكام للآمدي ٢٧٢/٣.

- الصيرفي هو: محمد بن عبدالله البغدادي، أبو بكر الصيرفي الشافعي، الإمام الفقيه الأصولي. قال القفال: «كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي»، وقال ابن خلكان: «وله في أصول الفقه كتاب لم يسبق إلى مثله». أشهر مصنفاته «شرح الرسالة للشافعي» و«البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام» في أصول الفقه، وكتاب «الإجماع» و«الشروط». توفي سنة ٣٣٠ هـ. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ١٩٩/٤. طبقات الشافعية لابن السبكي ١٩٦٨. شذرات الذهب ٣٢٥/٢.

(٢) قال العضد في شرحه على المختصر ١٦٢/٢ على هذه الإشكالات التي أوردت على=

وَقَالَ الْقَاضِي وَالأَكْثَرُ: الدَّلِيلُ(١).

وَقَالَ الْبَصْرِيُّ: الْعِلْمُ عَنِ الدَّلِيلِ(٢).

وَالْمُبَيِّنُ: نَقِيضُ الْمُجْمَلِ (٣). وَيَكُونُ فِي مُفْرَدٍ، وَفِي مُرَكَّبٍ، وَفِي

(١) قال القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ٣٧٠/٣: «أما البيان فحقيقته أنه: الدليل المتوصل بصحيح النظر فيه إلى فعل العلم بما هو دليل عليه». اهـ.

وقال إمام الحرمين في البرهان ١٧٤/١: «والقول المرضيُّ في البيان: ما ذكره القاضي أبو بكر حيث قال: «البيانُ هو الدليل». اهم، وقال في البرهان أيضاً ١٧٧/١: «والقول الحق عندى: أن البيان هو الدليل». اهم.

وقال في التلخيص ٢٠٧/٢: «فالسديد إذا ما ارتضاه القاضي وهو: أن البيان هو الدليل». اهـ.

وقال الغزالي في المستصفى ٣٦٥/١: «إن الأقرب إلى اللغة، وإلى المتداول بين أهل العلم ما ذكره القاضى؛ إذ يقال لمن دل غيره على الشيء: بيَّنه له». اهـ.

وقال الآمدي في الإحكام ٢٤/٣: «وذهب القاضي أبو بكر، والغزالي، وأكثر أصحابنا، وأكثر المعتزلة كالجبائي وأبي هاشم، وأبي الحسين البصري وغيرهم إلى أن البيان هو الدليل. وهو المختار». اهد.

وقال أبو الحسين البصري في المعتمد ٢٩٣/١ ـ ٢٩٤: «المحكي عن شَيْخَيْنًا أبي علي، وأبي هاشم رحمهما الله: أن البيان هو الدلالة، وأرادا بذلك البيان العام. وقال الشيخ أبو عبدالله: إن البيان هو العلم الحادث؛ لأن البيان هو ما به يتبيَّن الشيء والذي به يتبين هو العلم الحادث. كما أن ما به يتحرك الشيء هو الحركة؛ ولهذا لا يوصف الله سبحانه «متبين»؛ لما كان عالما لذاته، لا بعلم حادث. والصحيح هو الأول؛ لأن البيان العام هو الكشف والإيضاح». اه.

(٢) قال أبو الحسين البصري في المعتمد ٢٩٣/١ ـ ٢٩٤: «وقال الشيخ أبو عبدالله: إن البيان هو العلم الحادث؛ لأن البيان هو ما به يتبيّن الشيء. والذي به يتبين هو العلم الحادث. كما أن ما به يتحرك الشيء هو الحركة؛ ولهذا لا يوصف الله سبحانه «متبيّن»؛ لما كان عالماً لذاته، لا بعلم حادث». اهـ.

وبقول أبي عبدالله البصري قال الدقاق الشافعي. حكاه عنه أبو يعلى في العدة ١٠٧/١، والمجد بن تيمية في المسودة ص٧٧، والزركشي في البحر المحيط ٤٧٨/٣.

(٣) أي متضح الدلالة، ويدخل فيه الخطاب الذي ورد مبيناً ابتداء. انظر: بيان المختصر ٣/٨٠٠. رفع الحاجب ٤١٥/٣. شرح العضد على المختصر ١٩٢/٢.

<sup>=</sup> التعريف: «ولا يخفى أنها مناقشات واهية». اهد. وانظر: رفع الحاجب ٤١٢/٣ ـ ٤١٣. بيان المختصر ٢٨٤/٢. تشنيف المسامع ٨٤٧/٢.

فِعْلِ، وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ إِجْمَالٌ(١).

### (مَسْأَلَةٌ) الْجُمْهُورُ: الْفِعْلُ (٢) يَكُونُ بَيَانًا (٣). لَنَا: أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٤)

(۱) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ۱۵/۳: «وقرر بعض الشارحين ـ وهو العضد في شرحه على المختصر ۱۹۲۲ ـ على أنه قد يكون البيان بالفعل بعد سبق الإجمال، وقد لا يكون. والصواب: ما ذكرناه من أن البيان من حيث هو فعلاً كان أو قولاً قد يكون بعد سبق الإجمال، وقد لا يكون». اهد وانظر: بيان المختصر ۲/۳۸۰.

(٢) المراد: فعل النبي ﷺ، وهو الذي عليه جمهور العلماء وخالف في ذلك بعضهم كما سيأتي تفصيل ذلك.

انظر: البرهان ١٢٥/١. المعتمد ٢٩٤/١ فما بعدها. المستصفى ٣٦٦/١ فما بعدها. التبصرة ص٤٤/١. المحصول للرازي ١٧٥/١. الإحكام للآمدي ٢٥/٣. رفع الحاجب ١٠٥/٣. بيان المختصر ١٦٦/٢. شرح العضد على المختصر ١٦٢/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٨٢/٠. البحر المحيط ٢٥٥/٣ ـ ٤٨٥/٠. تشنيف المسامع ٨٤٨/٨. شرح الكوكب المنير ٢٨٤/٣.

(٣) لا خلاف بين العلماء في وقوع البيان بالقول، وسكت بعضهم عن الإشارة والكتابة، فيحمل أن يكون على خلاف الفعل. وقد نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٣/٤٤٤، والزركشي في تشنيف المسامع ٨/٤٩/، وفي البحر المحيط ٣/٤٨٤ عن صاحب كتاب «الواضح» من الحنفية قوله: «لا أعلم خلافاً في أن البيان يقع بالإشارة والكتابة». اه.

وإنما الخلاف في الفعل، فالجمهور أنه يقع بياناً، خلافاً لأبي إسحاق الإسفراييني، والكرخي من الحنفية. حكاه أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص٧٤٧، وكلام الغزالي في المستصفى ٣٦٧/١ يوهمه، فإنه قال: «وكذلك الفعل يحتاج إلى بيان تقدمه؛ إنه أريد به بيان الشرع؛ لأن الفعل لا صيغة له». اهه.

لكن الإمام صفي الدين الهندي أوَّل كلام الغزالي فقال: «قول الغزالي وغيره: إن البيان مخصوص بالدليل القولي، فالمراد منه التسمية اصطلاحاً، كما في العموم بناء على الغالب من كون البيان قولاً، لا في حقيقة ما يقع به البيان، ولا في جوازه». اهد.

وانظر: البرهان / ١٢٥/١. المعتمد / ٢٩٤/١ فما بعدها. المستصفى / ٣٦٦/١ فما بعدها. التبصرة ص 70/4. المحصول للرازي 70/4. الإحكام للآمدي 70/4. رفع الحاجب 70/4. بيان المختصر 70/4. شرح العضد على المختصر 70/4. شرح المحلي على جمع الجوامع 70/4. البحر المحيط 70/4 - 70/4. تشنيف المسامع 70/4. شرح الكوكب المنير 70/4.

(٤) في: ش «عليه السلام» بدل « عليه السلام».

بَيَّنَ الصَّلَاةَ وَالْحَجَّ بِالْفِعْلِ، وَقَوْلُهُ: ﴿ خُذُوا عَنِّي [مَنَاسِكَكُمْ] ﴾ (١)(٢) وَ ﴿ صَلُّوا كَمَا ... ﴾ (٣) يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَأَيْضًا: فَإِنَّ الْمُشَاهَدَةَ (١) أَدَلُّ وَ: ﴿ لَيْسَ الْخَبَرُ كَالُمُعَايَنَةِ ﴾ (٥) .

وقد أغفله الحافظ ابن كثير في تخريجه (تحفة الطالب)، وتنبه له ابن السبكي، حيث قال في رفع الحاجب ٤١٦/٣؛ «و«ليس الخبر كالمعاينة» فيما أخبرنا به أبي رحمه الله، وأبو عبدالله الحافظ في كتابهما قال: أنبأنا إسحاق بن أبي بكر النحاس سماعا، أنبأنا يوسف بن خليل الحافظ، أنبأنا الجمال أبو الحسن مسعود بن أبي منصور، أنبأنا حمزة بن أبي الفضل العلوي، أنبأنا أبو أحمد محمد بن علي بن محمد المكفوف، أنبأنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حبان المعروف بأبي الشيخ بن حامد بن شعيب البلخي بن شريح بن يونس بن هشيم عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال النبي على اليس الخبر كالمعاينة». وهذا سند صحيح. أخرجه أحمد بن حنبل في «مسنده» عن هشيم كما سقناه». اهه.

هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢١٥/١ من الطريق الذي ساقه ابن السبكي في رفع الحاجب.

وأخرجه أيضاً في مسنده ٢٧١/١ من طريق سريج بن نعمان، ثنا هشيم به. وفيه زيادة: «... إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل، فلم يلق الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت».

وأخرجه ابن حبان في كتاب علامات النبوة، باب ما جاء في موسى الكليم صلى الله على نبينا وعليه وسلم حديث (٢٠٨٧) و(٢٠٨٨) ص٠١٥ (موارد الظمآن).

وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير ٣٢١/٢ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».

ووافقه الإمام الذهبي.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٤١٥/٣.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في مسألة: فعله ﷺ ما وضح فيه أمر الجبلة. ص٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في مسألة: فعله ﷺ ما وضح فيه أمر الجبلة. ص٤٠٢.

<sup>(</sup>٤) في: أ «الشهادة» بدل «المشاهدة». وهو تحريف ظاهر، لعله سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٥) ظنه كثير من الشارحين مَثَلاً من الأمثال، وليس حديثاً، منهم: العلامة العضد حيث قال في شرحه على المختصر ١٩٦٢/: "ولذلك قيل في المثل السائر: "ليس الخبر كالمعاينة" ". اه. تعقبه المحقق التفتازاني بقوله: "مروي في الحديث، ولا ينافي كونه مثلاً سائرا". اه.

قَالُوا: يَطُولُ فَيَتَأَخَّرُ الْبَيَانُ. قُلْنَا: وَقَدْ يَطُولُ بِالْقَوْلِ وَلَوْ سُلِّمَ فَمَا تَأَخَّرَ / [٣٥/ب]؛ لِلشُّرُوعِ (١) فِيهِ. وَلَوْ سُلِّمَ (٢)؛ فَلِسُلُوكِ أَقْوَى الْبَيَانَيْنِ، وَلَوْ سُلِّمَ فَمَا تَأَخَّرَ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ.

(مَسْأَلَةٌ) إِذَا وَرَدَ بَعْدَ الْمُجْمَلِ قَوْلٌ وَفِعْلٌ، فَإِنِ اِتَّفَقَا وَعُرِفَ الْمُتَقَدِّمُ، فَهُوَ الْبَيَانُ. وَالثَّانِي تَأْكِيدٌ<sup>(٣)</sup>. فَإِنْ جُهِلَ، فَأَحَدُهُمَا. وَقِيلَ: يَتَعَيَّنُ غَيْرُ الْأَرْجَحِ؛ لِلتَّقْدِيمِ؛ لأَنَّ الْمَرْجُوحَ لاَ<sup>(٤)</sup> يَكُونُ تَأْكِيدًا<sup>(٥)</sup>. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُسْتَقِلَّ لاَ يَلُومُ فِيهِ ذَلِكَ.

فَإِنْ (٦) لَمْ يَتَّفِقَا، كَمَا لَوْ طَافَ بَعْدَ آيَةِ الْحَجِّ طَوَافَيْنِ (٧)، وَأُمِرَ بِطَوَافِ

(١) في: أ «الشروع «بدل «للشروع».

<sup>(</sup>٢) عبّارة: أ «ولو سلّم فما تأخّر». بزيادة «فما تأخّر». وهذه الزيادة تفرّدت بها نسخة: أعن سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) قال الآمدي في الإحكام ٣/٣٠: «إلا إذا كان دون الأول في الدلالة؛ لاستحالة تأكيد الشيء بما هو دونه في الدلالة». اه.

وانظر تحقيق المسأِلة في: المعتمد ٣١٢/١ ـ ٣١٣. المحصول للرازي ٣/٢٨. الإحكام للآمدي ٣/٢٨. شرح العضد الإحكام للآمدي ٣/٢٨. شرح العضد على المختصر ٢/٣٣. شرح تنقيح الفصول ص ٢٨١. تيسير التحرير ٢/٢٦٠. فواتح الرحموت ٢/٢٦. شرح الكوكب المنير ٣/٤٤ ـ ٤٤٨. تشنيف المسامع ٢/٠٥٨.

<sup>(</sup>٤) حرف «لا» ساقط من: أ. وسقوطه يغير المعنى.

<sup>(</sup>٥) هذا اختيار الآمدي في الإحكام ٢٧/٣ حيث قال: «وإن جهل ذلك \_ أي تقدم أحدهما \_ . فلا يخلو إما أن يكونا متساويين في الدلالة، أو أحدهما أرجح من الآخر على حسب اختلاف الوقائع والأقوال والأفعال، فإن كان الأول فأحدهما هو البيان، والآخر مؤكد من غير تعيين، وإن كان الثاني فالأشبه أن المرجوح هو المتقدم؛ لأنا لو فرضنا تأخّر المرجوح امتنع أن يكون مؤكداً للراجح؛ إذ الشيء لا يؤكّد بما هو دونه في الدلالة، والبيان حاصل دونه، فكان الإتيان به غير مفيد، ومنصب الشارع منزه عن الإتيان بما لا يفيد. ولا كذلك فيما إذا جعلنا المرجوح مقدَّماً، فإن الإتيان بالراجح بعده يكون مفيداً للتأكيد، ولا يكون معطلاً». اهد.

<sup>(</sup>٦) في: أ «وإن» بدل «فإن».

 <sup>(</sup>۷) حيث روي عنه ﷺ فيما أخرجه الدارقطني في سننه ۲۹۳/۲ عن علي رضي الله عنه
 أنه ﷺ كان قارنا فطاف طوافين وسعى سعيين.

وَاحِدِ<sup>(۱)</sup> فَالْمُخْتَارُ: الْقَوْلُ، وَفِعْلُهُ نَدْبٌ، أَوْ وَاجِبٌ. مُتَقَدِّمًا، أَوْ مُتَأَخِّرًا؛ لأَنَّ الْجَمْعَ أَوْلَى (٢).

أَبُو الْحُسَيْنِ: الْمُتَقَدِّمُ بَيَانٌ (٣). وَيَلْزَمُهُ نَسْخُ الْفِعْلِ مُتَقَدِّمًا (٤) مَعَ إِمْكَانِ الْجَمْع.

(مَسْأَلَةٌ) الْمُخْتَارُ أَنَّ الْبَيَانَ أَقْوَى. وَالْكَرْخِيُّ: يَلْزَمُ الْمُسَاوَاةُ(٥). أَبُو

<sup>=</sup> وروى الدارقطني أيضاً في سننه ٢٥٨/٢ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جمع بين حجته وعمرته معاً، وقال: «سبيلهما واحد، فطاف بهما طوافين، وسعى بينهما سعيين، وقال: هكذا رأيت رسول الله على صنع كما صنعت».

<sup>(</sup>۱) حيث روى الترمذي في سننه ٣٨٤/٣، وابن ماجه في سننه ٩٩٠/٢ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله على قال: «من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما، حتى يحل منهما جميعاً».

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب». اهه.

<sup>(</sup>٢) لأنه إن كان القول متقدماً؛ فيجب حمل فعل النبي على كونه مندوباً، وإلا فلو كان فعله له دليل الوجوب، كان ناسخاً لما دل عليه القول، ولا يخفى أن الجمع أولى من الإهمال.

وإن كان الفعل متقدماً؛ فيحمل فعله على بيان وجوب الطواف الثاني في حقه دون أمته، وأن يحمل قوله على بيان وجوب الأول دون الثاني في حق أمته دونه، وهذا فيه جمع بين البيانين من غير نسخ ولا تخصيص، وأيضاً فإن القول يدل على البيان بنفسه بخلاف الفعل؛ فإنه لا يدل إلا بواسطة.

انظر: التبصرة ص ٢٤٩. المحصول للرازي ١٨٢/٣. الإحكام للآمدي ٢٧/٣ ـ ٢٨. شرح تنقيح الفصول ص ٢٨١. شرح العضد على المختصر ١٦٣/٢. المسودة ص ١٢٦. رفع الحاجب ١١٩٦٣. بيان المختصر ٢٨٩/٣. تيسير التحرير ١٧٦/٣. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٩/٢ مع حاشية البناني. فواتح الرحموت ٢٧/٢. شرح الكوكب المنير ٤٤٩/٣. تشنيف المسامع ٨٥٢/٢.

<sup>(</sup>٣) قال أبو الحسين في المعتمد ٣١٣/١: "فمتى علمنا تقدم أحدهما، كان هو البيان؛ لأن الخطاب المجمل إذا تعقبه ما يجوز أن يكون بياناً له، كان بياناً له. فإن لم يجز تأخير البيان، فالأمر في كون ذلك بياناً أكشف وأظهر". اهـ.

<sup>(</sup>٤) في: أ «مقدماً» بدل «متقدماً».

<sup>(</sup>٥) استنكر صفي الدين الهندي ذلك وقال: «لا يتوهم في حق أحد أنه ذهب إلى اشتراط أنه كالمبين في قوة الدلالة، فإنه لو كان كذلك لما كان بياناً له، بل كان هو يحتاج=

الْحُسَيْنِ: بِجَوَازِ<sup>(۱)</sup> الأَدْنَى<sup>(۲)</sup>. لَنَا: لَوْ كَانَ مَرْجُوحًا، أُلْغِيَ الأَقْوَى فِي الْعَامِّ إِذَا خُصِّصَ، وَفِي<sup>(۳)</sup> الْمُطْلَقِ إِذَا قُيِّدَ، وَفِي التَّسَاوِي: التَّحَكُّمُ.

### (مَسْأَلَةً) تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ(١) وَقْتِ الْحَاجَةِ(٥) مُمْتَنِعٌ(٦) إِلاَّ عِنْدَ

الله بيان آخر». انظر: البحر المحيط 4.89. تشنيف المسامع 8.97. تيسير التحرير 1077. فواتح الرحموت 8.07.

(۱) في: أ، ش «يُجَوِّزُ» كما في بيان المختصر ٣٩٠/٢ بدل «بِجَوَازِ». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤٢٠/٣، وشرح العضد على المختصر ١٦٣/٢.

(٢) وهذا ما نقله القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ٢٠٠/٣ عن الجماهير واختاره حيث قال: «قال سائر الفقهاء وجمهور من أوجب العمل بخبر الواحد من المتكلمين: إنه لا يمتنع بيان حكم العام، والمجمل المعلوم ورودهما في الكتاب والسنة بخبر الواحد. وهذا هو الذي نختاره». اهـ.

واختاره الفخر الرازي في المحصول ١٨٤/٣ حيث قال: «والحق أنه يجوز أن يكون البيان والمبين معلوماً، وبيانه مظنوناً، البيان والمبين معلوماً، وبيانه مظنوناً، كما جاز تخصيص القرآن بخبر الواحد والقياس». اهـ.

واقتصر ابن الحاجب في المنتهى ص١٤١، وهنا في المختصر على نقله عن أبي الحسين.

قال أبو الحسين في المعتمد ٣١٣/١ ـ ٣١٤: «والصحيح أنه يجوز أن يكون البيان والمبيَّن دليلين معلومين، ويجوز أن يكون المبيَّن معلوماً، وبيانه مظنوناً. كما جاز تخصيص القرآن بخبر الواحد؛ لأنه لا يمتنع تعلق المصلحة بذلك». اه.

(٣) حرف «في» ساقط من: أ، ش. وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٢١٩/٣، وبيان المختصر ٢٩١٧،

(٤) في: أ «عند» بدل «عن». وهو تحريف ظاهر، لعله سهو من الناسخ.

(٥) التعبير بـ «الحاجة» لم يستحسنها الأستاذ أبو إسحاق حيث قال ـ كما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ٤٩٣/٣ ـ: «وهي عبارة تليق بمذهب المعتزلة القائلين بأن بالمؤمنين حاجة إلى التكليف، فالعبارة الصحيحة على مذهبنا أن يقال: تأخير البيان عن وقت وجوب الفعل بالخطاب». ثم قال الزركشي: «هي مشاحة لفظية، وقد عرف أن المَعْنِيَّ بـ «الحاجة» كما قال إمام الحرمين: «توجه الطلب». اهـ وانظر: البرهان لإمام الحرمين ١٨٧١. رفع الحاجب ٤٢٢/٣.

(٦) في: أ "يُمْتَنَعُ" بدل "مُمْتَنِعٌ".

(١) عبارة: ش «إلا عند من يُجَوِّزُ».

قال الشوكاني في إرشاد الفحول ص١٥٧: «أما من جوَّز التكليف بما لا يطاق، فهو يقول بجوازه فقط لا بوقوعه، فكان عدم الوقوع متفقا عليه بين الطائفتين؛ ولهذا نقل القاضى أبو بكر الباقلاني إجماع أرباب الشرائع على امتناعه». اهـ.

قال القاضي في التقريب والإرشاد ٣٨٤/٣: «لا خلاف بين الأمة في أن الشرع لم يرد بأمر يجب تقديمه، وتمس الحاجة إلى تنفيذه مع تأخير بيانه. وهذا هو المعتمد في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة». اهـ.

- (٢) هذا ما قاله الصيرفي أَوَّلاً، وقد روى ابن السبكي في رفع الحاجب ٤٢٤/٣ رجوعه إلى القول بالجواز، حيث قال: «قال الأستاذ أبو إسحاق: ثم نزل أبو الحسن الأشعري بالصيرفي ضيفا فَنَاظَرَهُ في هذا إلى أن رجع إلى مذهب الشافعي». اه.
- (٣) في: الأصل، أ. زيادة "والغزالي، والحنفية" ولم أثبتها، واكتفيتُ بما في نسخة: ش؛ لأن الغزالي يقول بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، حيث قال في المستصفى ٣٦٨/١: "أما تأخيره إلى وقت الحاجة، فجائز عند أهل الحق". اهد. أما الحنفية، فبعضهم فقط، لا كلهم. قال صاحب مسلم الثبوت ٤٩/٢ مع فواتح الرحموت: "(المختار جواز تأخير تبليغ الحكم) المنزل إلى المكلف (إلى وقت الحاجة) وهو وقت تنجيز التكليف سواء كان موسعاً أو مضيقاً. وقال شرذمة قليلة: لا يجوز". اهد.
- (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٢/١٦٤، وبيان المختصر ٢٩٩٢، وشرح العضد على المختصر ٢/٦٤٨.
- (٥) قال البعلي في مختصره ص١٣٠: «وفي تأخيره إلى وقت الحاجة عن إمامنا روايتان، ولأصحابنا قولان». اهـ.

وقال في العدة ٧٢٥/٣: «وأما تأخيره عن وقت الخطاب، وقبل وقت الحاجة فقد اختلف أصحابنا. فقال شيخنا أبو عبدالله ـ الحسن بن حامد ـ: يجوز ذلك، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح وعبدالله.

وقال أبو بكر عبدالعزيز، وأبو الحسن التميمي: لا يجوز. وقال التميمي: لا يختلف المسطور عن أحمد رحمه الله أنه لا يجوز تأخير البيان». اه.

فهو جائز وواقع مطلقاً، سواء كان المبيَّن ظاهراً يعمل به كتأخير بيان التخصيص،=

وَالْكُرْخِيُّ: مُمْتَنِعٌ فِي غَيْرِ الْمُجْمَلِ(١).

وَأَبُو الْحُسَيْنِ: مِثْلُهُ فِي الإِجْمَالِيِّ لاَ التَّفْصِيلِيِّ مِثْلُ: «هَذَا الْعُمُومُ مَخْصُوصٌ، وَالْمُطْلَقُ مُقَيَّدٌ»، وَ«الْحُكْمُ سَيُنْسَخُ»(٢).

وَالْجُبَّائِيُّ: مُمْتَنِعٌ فِي غَيْرِ النَّسْخِ (٣).

= وبيان التقييد، وبيان النسخ، أو لا كبيان المجمل. وعنه \_ أي الإمام أحمد \_: لا يجوز ذلك. واختاره جمع». اهـ.

وقال ابن بدران في المدخل ص ٢٧٠: «وتأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائز عند ابن حامد، والقاضي ابن الفراء..». ثم قال: «ومنعه أبو بكر عبدالعزيز، وأبو الحسن التميمي... والحق الأول». اهـ.

وانظر: المسودة ص١٧٨، وشرح مختصر الروضة للطوفي ٦٨٨/٢.

(1) قال السمرقندي في ميزان الأصول ص٣٦٤: «وأما تأخير بيان ما يمكن العمل بظاهره نحو بيان العام: أن المراد منه بعضه، ونحو بيان المطلق: أن المراد منه المقيد: فقال مشايخ العراق من أصحابنا، نحو الكرخي، والجصاص وغيرهما: بأنه لا يجوز. وبه قال القاضي الإمام أبو زيد ومن تابعه من المتأخرين. وهو قول أكثر المعتزلة». اهد. وانظر: المعتمد للبصري ١٩٥١. بذل النظر في الأصول للأسمندي الحنفي ص ٢٩٠ فما بعدها.

(٢) قال أبو الحسين البصري في المعتمد ٣١٦/١: «إن الخطاب الذي يحتاج إلى بيان ضربان:

أحدهما: أنه ظاهر قد استعمل في خلافه.

والثاني: لا ظاهر له كالأسماء المشتركة.

والأول ينقسم أقساما:

منها: تأخير بيان التخصيص، ومنها: تأخير بيان النسخ، ومنها: تأخير بيان الأسماء المنقولة إلى الشرع، ومنها: اسم النكرة إذا أريد به شيء معيّن. وكل هذه الأقسام لا يجوز تأخير بيانها، بل لا بدّ أن يبيّن الخطابُ الوارد فيها، إما بيانا مفصلاً، أو مجملاً.

وأما ما لا ظاهر له، فيجوز تأخير بيانه عن وقت الخطاب. والكلام يقع في ثلاثة مواضع: أحدها: تأخير بيان ما له ظاهر، وقد استعمل في خلافه. والآخر: في جواز كون بيان ذلك مجملاً، والآخر في جواز تأخير بيان ما لا ظاهر له». اهـ.

(٣) قال أبو الحسين البصري في المعتمد ٣١٥/١: «ومنع شيخانا: أبو علي، وأبو هاشم، وقاضي القضاة من تأخير بيان المجمل، والعموم عن وقت الخطاب، أمرا كان أو خبرا، وأجازوا تأخير بيان النسخ». اهه.

لَنَا: ﴿ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ ﴾ إِلَى ﴿ الْقُرْبَى ﴾ (١) ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ (٢)، إمَّا عُمُومًا (٣)، وَإِمَّا بِرَأْيِ الإِمَامِ (١). وَأَنَّ ذَوِي الْقُرْبَى: بَنُو هَاشِم دُونَ بَنِي

(٢) عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله ﷺ: «من قتل قتيلاً فله سلبه»، قالها ثلاثا».

أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس، باب (١٨) من لم يخمس الأسلاب... إلخ ٥٧/٥ - ٥٨. في حديث طويل وفيه قصة. وفي كتاب المغازي، باب (٥٤) قول الله تعالى: ﴿ويوم حنين﴾... إلخ ٥/١٠٠ - ١٠١. وفي كتاب الأحكام، باب (٥١) الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء... إلخ ١١٣/٨ - ١١٤.

وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث (٤١) ١٣٧٠/٣ \_ ١٣٧١.

وأخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في السلب يعطى للقاتل حديث (٧٧١٧)

وأخرجه الترمذي في أبواب السير، باب ما جاء من قتل قتيلاً فله سلبه حديث (١٥٦٢) ١٣١/٤ بلفظ: المن قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه، وقال: في الحديث قصة... إلخ.

وأخرجه الإمام مالك في كتاب الجهاد، بأب ما جاء في السلب في النفل حديث (١٨) ١٤٦/٢ ، ١٤٥.

(٣) قال الإمام الشافعي والإمام أحمد بالتعميم في كل قاتل، سواء أقال الإمام: من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه».

انظر: الرسالة للشافعي ص ٧٠ فما بعدها. مغني المحتاج 99/9. المغني لابن قدامة 0.00 القرآن لابن العربي 0.00 فما بعدها. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 0.00 التحرير والتنوير 0.00. أضواء البيان للشنقيطي 0.00 فما بعدها. تفسير آيات الأحكام للسايس 0.00. الفقه الإسلامي وأدلته 0.00.

(٤) قال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك ذلك تصرف من النبي بالإمامة، فلا يستحق القاتل حتى يقول الإمام هذا القول.

انظر: فتح القدير  $0.70^{\circ}$  -  $10.1^{\circ}$ , بدائع الصنائع  $1.00^{\circ}$ . المحصول لابن العربي  $0.00^{\circ}$  الفروق للقرافي  $1.00^{\circ}$ ,  $0.00^{\circ}$  فما بعدها. شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل  $1.00^{\circ}$  مع حاشية الصعيدي العدوي. أحكام القرآن لابن العربي  $1.00^{\circ}$  فما بعدها. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  $0.00^{\circ}$ . التحرير والتنوير  $0.00^{\circ}$ . أضواء البيان للشنقيطي  $0.00^{\circ}$  فما بعدها. تفسير آيات الأحكام للسايس  $0.00^{\circ}$ .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية: ٤١. وتمامها: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي﴾.

### أُمَّيَّةَ وَبَنِي نَوْفَلِ(١)، وَلَمْ / [١٥٤] يُنْقَلِ اقْتِرَانٌ إِجْمَالِيٌّ مَعَ أَنَّ الأَصْلَ عَدَمُهُ.

(۱) عن جبير بن مطعم قال: «مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي على فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر، وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك. فقال على: «إنما بنو هاشم، وبنو المطلب شيء واحد» قال جبير: «ولم يقسم النبي على لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل شيئاً».

أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب (٣٨) غزوة خيبر ١٩٩٥. وفي كتاب فرض الخمس، باب (١٧) ومن الدليل على أن الخمس للإمام... إلخ ٢٠١٤. وفي كتاب المناقب، باب (٢) مناقب قريش ١٥٥/٤.

وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء في بيان مواضع قسم الخمس، وسهم ذي القربي حديث (۲۹۷۸ ـ ۲۸۲ ـ ۳۸۲.

وأخرجه النسائي في سننه في كتاب قسم الفيء ١٣٠/٧ ـ ١٣١. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الجهاد، باب قسمة الخمس حديث (٢٨٨١) ٩٦١/٢.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١١/٤، ٨٥.

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٣٨٣: «وأمية هو: ابن عبد شمس، وعبد شمس ونوفل، وهاشم، والمطلب أولاد عبد مناف بن قُصيّ. فقسم رسول الله على سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب، ولم يعط بني أمية بن عبد شمس، وبني نوفل شيئاً. وإن كانا أخوي هاشم والمطلب؛ لأن الفرق هو الذي ذكره رسول الله على وهو: «لأن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد، لم يفارقوهم في جاهلية ولا إسلام، ودخلوا معهم في الشعب دون بني أمية وبني نوفل». قاله الشافعي رضي الله عنه في الرسالة». اهـ.

انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص ٦٨ - ٦٩. بنحوه، والأم للإمام للشافعي ٧١/٤، والسنن الكبرى للإمام البيهقي في كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب إعطاء الفيء... إلخ ٣٦٤/٦ - ٣٦٥.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤٢٦/٣: "واعلم أن المصنف - أي ابن الحاجب - لو قال: "وبين أن عبد شمس ونوفلا ليسا من ذوي القربى"، كان أخصر، وأجمع لمذهب الشافعي ومالك؛ لأن انتفاءهما من ذوي القربى متفق عليه عندهما، والخلاف في ثبوت بني عبدالمطلب، وكان أصوب؛ فإن وضع "أمية" موضع "شمس" مدخول. وقد أعقب عبد شمس غير أمية، فإنما كان يحسن وضع أمية موضع أبيه لو لم يعقب أبوه سواه". اهـ.

وقد اختُلف في تحديد معنى قوله تعالى: ﴿ولذِّي القربي﴾. على قولين: أَهُمْ بنو هاشم خاصة، أم بنو هاشم ومعهم بنو المطلب؟

القول الأول: بنو هاشم خاصة .قاله مجاهد، وعلي بن الحسين. وهو قول الإمام الله عنه المعلم عليه الأوري، والأوزاعي وغيرهم.

وَأَيْضًا: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (١) ثُمَّ بَيَّنَ جِبْرِيلُ وَالرَّسُولُ [عَلَيْهِمَا الشَّلَامُ] (٢)، وَكَذَلِكَ الشَّرِقَةُ. ثُمَ بُيِّنَ عَلَى تَدْرِيجٍ، وَأَيْضًا: فَإِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ: ﴿وَقَالَ: ﴿وَقَالَ: ﴿وَقَرَأُ بِاسْمِ

= القول الثاني: بنو هاشم وبنو المطلب. قاله قتادة، وابن جريج، ومسلم بن خالد، وهو قول الإمام الشافعي، وأحمد، وأبي ثور.

انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص ٦٨ ـ ٦٩. أحكام القرآن لابن العربي ٨٦١/٢. الجامع لإحكام القرآن للقرطبي ١٠/٨. التحرير والتنوير ٩/١٠ ـ ١٠. أضواء البيان ٣٦١/٢ ـ ٣٦٤. تفسير آيات الأحكام للسايس ٨/٣.

(١) سورة البقرة الآية: ٤٣. وتمامها: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين﴾.

(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وعبارة: أ ﴿ الله على الموافق لما في رفع الحاجب ٤٢٦/٣، وبيان المختصر ٣٩٤/٢، وشرح العضد على المختصر ١٦٤/٢.

عن جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ جاءه جبريل فقال له: «قم فصلٌ». فصلى الظهر حين رالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: «قم فصلٌ». فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله..». وذكر تمام الحديث إلى أن قال: «ما بين هذين وقت».

أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣٠٠/٣ واللفظ له.

وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي ﷺ حديث (١٥٠) ٢٨١/١ ـ ٢٨٢. وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح غريب». ونقل عن البخاري قوله: «هو أصح شيء في الوقت»

وأخرجه النسائي في كتاب المواقيت، باب آخر وقت العصر ٢٥٥/١ ـ ٢٥٦.

وأخرجه ابن حبان في كتاب المواقيت، باب جامع في أوقات الصلوات حديث (٢٧٨) ص٩٢ (موارد الظمآن).

وأخرجه البيهقي في سننه في كتاب الصلاة، باب وقت المغرب ٣٦٨/١. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه: «أن جبريل عليه السلام نزل فصلى، فصلى رسول الله على، ثم صلى، فصلى رسول الله على، ثم صلى، فصلى رسول الله على، ثم صلى، فصلى رسول الله على».

أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب (١) وقوله: ﴿إِن الصلاة كانت على المومنين كتاباً موقوتا﴾ ١٣٢/١ بلفظه وفيه قصة. وفي كتاب المغازي، باب (١٢) هـ مختصراً.

وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في المواقيت حديث (٦٦٨) ٢١٩/١ ـ ٢٢٠ مختصراً وفيه قصة.

(٣) في: أ «فكرر» بدل «وكرر».

رَبُكَ ﴿ '' وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ مَتْرُوكُ الظَّاهِرِ ؛ لأَنَّ الْفَوْرَ يَمْتَنِعُ تَأْخِيرُهُ ، وَالتَّرَاخِي يُفِيدُ جَوَازَهُ فِي الزَّمَنِ (٢ الثَّانِي ؛ فَيَمْتَنِعُ تَأْخِيرُهُ . وَأُجِيبَ بِأَنَّ الأَمْرَ قَبْلَ الْبَيَانِ لاَ يَجِبُ بِهِ شَيْءٌ ، وَذَلِكَ كَثِيرٌ .

وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ [تَعَالَى](٣)﴿ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾(١) وَكَانَتْ مُعَيَّنَةً بِدَلِيلِ

(١) سورة العلق الآية: ١ ـ ٣. وتمامها: ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق \* خلق الإنسان من علق \* اقرأ وربك الأكرم ﴾.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أول ما بدئ به رسول الله وسلم الله الله الله الله السمالحة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار جراء، فيتحنّث فيه ـ وهو التعبد ـ الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق، وهو في غار جراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: «ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجَهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثائية حتى بلغ مني الجَهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثائة ثم أرسلني، فقال: ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق \* خلق بقارئ. فأحذني فغطني الثائة ثم أرسلني، فقال: ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق \* خلق الإنسان من علق \* اقرأ وربك الأكرم (العلق: ١ ـ ٣) فرجع بها رسول الله يهرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: "زملوني زملوني"، فزملوه حتى يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: "زملوني زملوني"، فزملوه حتى ذهب عنه الروع..».

أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب (١) كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ... إلخ ٣/١ ـ ٤. وفي كتاب الأنبياء، باب (٣٣): ﴿وقال رجل مومن من آل فرعون يكتم إيمانه﴾ ١٧٤/٤ مختصراً.

وفي كتاب تفسير القرآن، باب (١) تفسير سورة اقرأ... إلخ ٨٧/٦ ـ ٨٩ بطوله أيضاً. وفي كتاب التفسير أيضاً، باب (٢) قوله: ﴿خلق الانسان من علق﴾ ٨٩/٦ مختصراً. وفي كتاب التعبير، باب (١) التعبير وأول ما بدئ به... إلخ ٨/٦٧/٨٠ مطولا.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ حديث (٢٥٠)

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢٢٣/، ٢٣٢.

- (۲) في: ش «الزمان» بدل «الزمن».
- (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ١٩٥/٢.
  - (٤) سورة البقرة الآية: ٦٦. وتمامها: ﴿إِن اللَّه يامركم أَن تَذْبِحُوا بِقُرةَ﴾.

تَعَيَّنِهَا (١) بِسُؤَالِهِمْ مُؤَخَّرًا. وَبِدَلِيلِ أَنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِمُتَجَدِّدٍ، وَبِدَلِيلِ الْمُطَابَقَةِ لِمَا ذُبِحَ. وَأُجِيبَ بِمَنْعِ التَّعْيِينِ، فَلَمْ يَتَأَخَّرْ بَيَانٌ؛ بِدَلِيلِ «بَقَرَةً»، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَبِدَلِيلِ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «لَوْ ذَبَحُوا بَقَرَةً مَّا لأَجْزَأَتْهُمْ» (٢)، وَبِدَلِيلِ: ﴿وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (٢).

وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ﴾ (٤). فَقَالَ (٥) ابْنُ الزِّبَعْرِي: «فَقَدْ عُبِدَتِ الْمَلَائِكَةُ وَالْمَسِيحُ (٦)» (٧). فَنَزَلَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ [لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى

<sup>(</sup>۱) في: أ، ش «تعيينها» كما في بيان المختصر ٣٩٨/٢. بدل «تعيُّنها». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤٢٨/٣، وشرح العضد على المختصر ١٦٥/٢.

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فلو اعترضوا بقرة فذبحوها، لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا وتعنتوا موسى عليه السلام، فشدد الله عليهم. فقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي».

أخرجه الإمام الطبري في تفسيره ٢٦٨/١ و ٢٦٩. و نقل ابن كثير في تفسيره ١٩٢/١ رواية ابن جرير الطبري وقال: "إسناده صحيح". ثم قال: "وقد رواه غير واحد عن ابن عباس". اهـ. وقد أطنب ابن كثير في تخريج طرق الحديث في تفسيره ١٨٨/١ - ١٩٥، وأورده مطولاً ومختصراً. وانظر: التحرير والتنوير ٢٠٤١، ٥٥٠.

وأخرج عبدالرزاق الصنعاني في تفسيره ٧١/١: «قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة قال: لو أخذ بنو إسرائيل أدنى بقرة لأجزأت عنهم». اهـ.

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية: ٧٠. وتمامها: ﴿فلبحوها وما كادوا يفعلون﴾.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء الآية: ٩٧. وتمامها: ﴿إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون﴾.

<sup>(</sup>ه) في: أ «قال» بدل «فقال».

<sup>(</sup>٦) عبارة: أ «فقد عبد المسيح والملائكة».

<sup>(</sup>۷) قول ابن الزبعري نقله ابن جرير الطبري في تفسيره ٧٦/١٧، وابن هشام في سيرته نقلاً عن ابن إسحاق ٢٩٩/١، والواحدي في أسباب النزول ص٢٢٧، والبغوي في تفسيره معالم التنزيل ٣٤٣/١، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٢٤٣/١١، والفخر الرازي في تفسيره الكبير ٢٢٣/٢١، وابن كثير في تفسيره ١٩٨/٤، والسيوطي في الدر المنثور ٤٣٨/٤، والشوكاني في فتح القدير ٣٤٣/٣، والشيخ الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير ٢٠/٤٤، وغيرهم.

<sup>-</sup> ابن الزبعري: هو عبدالله بن قيس بن عدي السهمي القرشي، كان من أشعر قريش، =

أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ](١)﴾(٢).

وَأُجِيبَ بِأَنَّ «مَا» لِمَا لاَ يَعْقِلُ. وَنُزُولُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتُ ﴿ " زِيَادَةُ بَيَانٍ ؛ لِجَهْلِ الْمُعْتَرِضِ (٤) مَعَ كَوْنِهِ خَبَرًا.

وَاسْتُدِلَّ: بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُمْتَنِعًا، لَكَانَ لِذَاتِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ؛ بِضَرُورَةٍ أَوْ نَظَرٍ، وَهُمَا مُنْتَفِيَانِ.

وَعُورِضَ: لَوْ كَانَ جَائِزًا إِلَى آخِرهِ (٥).

الْمَانِعُ(٦): بَيَانُ الظَّاهِرِ لَوْ جَازَ لَكَانَ إِلَى مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَهُوَ تَحَكُّمٌ، وَلَمْ

<sup>=</sup> وكان شديداً على المسلمين قبل إسلامه، أسلم بعد الفتح، واعتذر للنبي على بعد إسلامه بأبيات من الشعر منها:

إنني معتذر إليك من التي أسديت إذ أنا في الضلال أهيم أيام تأمرني باغيوى خطة سهم وتأمرني بها مخزوم فاليوم آمن بالنبي محمد قلبي ومخطئ هذه محروم انظر ترجمته في: الإصابة ٣٠٠/٢، والاستيعاب لابن عبدالبر بهامشها ٢٠٠٠٣.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء الآية: ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء الآية: ١٠٠.

<sup>(</sup>٤) ما ذكره أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط ٣٤١/٦ ـ ٣٤٢، وغيره: أنه على الما لا قال ابن الزبعري ما نُقل عنه، قال له على: «ما أجهلك بلغة قومك»، «ما» لما لا يعقل».

قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف بتخريج أحاديث الكشاف ص111 \_ 117 ملحق بالجزء الرابع من تفسير الكشاف: «إنه اشتهر على ألسنة كثير من علماء العجم، وفي كتبهم، وهو لا أصل له، ولم يوجد في كتب الحديث مسنداً ولا غير مسند. والوضع عليه ظاهر، والعجب ممن نقله من المحدثين». اهـ.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤٣٣/٣: «وما ذكر أنه عليه السلام قال له: «ما أجهلك بلغة قومك» فشيء لا يُعرف». اه.

<sup>(</sup>٥) في: أ «إلخ» بدل «إلى آخره».

 <sup>(</sup>٦) هو من منع تأخير البيان عن وقت الخطاب فيما له ظاهر أريد غيره. انظر: بيان المختصر ٤٠٣/٢، ورفع الحاجب ٤٣٤/٣، وشرح العضد على المختصر ١٦٦٦٢.

يُقَلْ بِهِ، أَوْ إِلَى الأَبَدِ، فَيَلْزَمُ الْمَحْذُورُ. وَأُجِيبَ إِلَى مُعَيَّنَةٍ<sup>(١)</sup> عِنْدَ اللهِ [تَعَالَى]<sup>(٢)</sup>، وَهُوَ وَقْتُ / [٤٥/ب] التَّكْلِيفِ<sup>(٣)</sup>.

قَالُوا: لَوْ جَازَ لَكَانَ مُفْهِمًا؛ لأَنَّهُ مُخَاطِبٌ فَيَسْتَلْزِمُهُ، وَظَاهِرُهُ جَهَالَةٌ، وَالْبَاطِنُ مُتَعَذِّرٌ. وَأُجِيبَ بِجَرْيِهِ فِي النَّسْخِ؛ لِظُهُورِهِ فِي الدَّوَامِ. وَبِأَنَّهُ (٤) يُفْهَمُ الظَّاهِرُ مَعَ تَجْوِيزِهِ التَّخْصِيصَ عِنْدَ الْحَاجَةِ، فَلاَ جَهَالَةَ وَلاَ إِحَالَةَ.

عَبْدُالْجَبَّارِ: تَأْخِيرُ بَيَانِ الْمُجْمَلِ<sup>(٥)</sup> يُخِلُّ بِفِعْلِ الْعِبَادَةِ فِي وَقْتِهَا؛ لِلْجَهْلِ بِصِفَتِهَا، بِخِلَافِ النَّسْخ<sup>(٦)</sup>. وَأُجِيبَ بِأَنَّ وَقْتَهَا وَقْتُ بَيَانِهَا.

قَالُوا: لَوْ جَازَ تَأْخِيرُ بَيَانِ الْمُجْمَلِ، لَجَازَ الْخِطَابُ بِالْمُهْمَلِ، ثُمَّ يَبَيَّنُ (٧) مُرَادُهُ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يُفِيدُ أَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِأَحَدِ مَدْلُولاَتِهِ، فَيُطِيعُ وَيَعْصِي بِالْعَزْم، بِخِلاَفِ الآخرِ.

<sup>(</sup>١) في: أ «معين» بدل «معينة».

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٤٠٣/٢.

<sup>(</sup>٣) قال البابرتي ـ نقلاً عن محقق بيان المختصر ٤٠٣/٢ ـ: "وفي كلامه تسامح؛ لأن التكليف بالخطاب، والكلام في جواز التأخير عن وقت الخطاب. كان الواجب أن يكون: "وقت الحاجة". اهـ.

وقال العضد في شرحه على المختصر ١٩٦/٢ عند شرحه لقول ابن الحاجب: "وهو وقت التكليف": وهو الوقت الذي يعلم أنه مكلف به فيه". اهـ وانظر: رفع الحاجب ١٣٤/٣.

<sup>(</sup>٤) في: أ «لأنه» بدل «وبأنه».

<sup>(</sup>٥) عبارة: أ «تأخير بيان الفعل المجمل» بزيادة «الفعل». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: أ.

<sup>(</sup>٦) قال أبو الحسين البصري في المعتمد ٣٢٤/١: «وقد أجاب قاضي القضاة عنها بأن تأخير النسخ، وبيان كون المكلف غير مراد بالخطاب، لا يُخل بالمعرفة بصفة ما كلفناه. فلا يُخل بالتمكن من الفعل في وقته. وليس كذلك تأخير بيان صفة العبادة؛ لأن الجهل بصفتها لا يمكن معه أداؤها في وقتها». اهد.

<sup>(</sup>٧) في: أ، ش «بُيِّنَ» كما في شرح العضد ١٦٦/٢ بدل «يُبَيَّنُ». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ٤٠٥/٢، ورفع الحاجب ٤٣٥/٣.

وَقَالَ (١): تَأْخِيرُ بَيَانِ (٢) التَّخْصِيصِ يُوجِبُ الشَّكَ فِي كُلِّ شَخْصِ، بِخِلَافِ النَّسْخِ" . وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ عَلَى الْبَدَلِ. وَفِي النَّسْخِ يُوجِبُ الشَّكَّ فِي الْجَمِيع، فَكَانَ أَجْدَرَ (٤).

# (مَسْأَلَةٌ)(٥) الْمُخْتَارُ عَلَى الْمَنْعِ: جَوَازُ تَأْخِيرِ إِسْمَاعِ الْمُخَصِّصِ

(۱) في شرح العضد على المختصر ١٦٦/٢، ورفع الحاجب ٤٣٧/٣: «قال الجبائي». وانظر: المعتمد ١/٣٢٥.

(۲) عبارة: ش «وقال: بيان تأخير وقت التخصيص... إلخ». فيها تقديم وتأخير مشوش؛

لعله سهو من الناسخ.

قال أبو الحسين البصري في المعتمد ٣٢٤/١ ـ ٣٢٥: «وقد فصل قاضي القضاة بين تأخير بيان النسخ، وبين بيان التخصيص؛ بأن الخطاب المطلق معلوم أن حكمه مرتفع؛ لعلمنا بانقطاع التكليف، وليس كذلك التخصيص. ولقائل أن يقول: إن الله عز وجل لو قال: «صلوا كل يوم جمعة» لكان ظاهره يقتضي الدوام، ولوجب أن يخرج منه ما بعد الموت؛ لدلالة، ويبقى الباقي على ظاهره. فإن جاز أن يكون حكم الخطَّاب مرتفعا مع الحياة والتمكن، ولا يدل الله سبحانه على ذلك \_ وإن كان ظاهر الخطاب يتناوله ـ جاز مثله في العموم.

إن قيل: إنما جاز تأخير بيان النسخ؛ لأنه بيان ما لم يُرَد بالخطاب! قيل: ولِمَ، إذا كان كذلك جاز تأخيره? وعلى أن تأخير التخصيص هو تأخير بيان لم يعرف بالعموم. فلا فرق بينهما. فإن قيل: إن التخصيص وإن كان بيان ما لم يرده المتكلم بالعبادة، فإن تأخيره يقدح في العلم بمن أراده المتكلم بالخطاب؛ لأنا إذا جوَّزنا أن يكون قد أريد بالعموم بعض لم يبيَّن لنا، لم نأمن في كل شخص أن يكون ما أريد بالخطاب. وفي ذلك شكَّنا في الأشخاص الذين أرادهم المتكلم .!

قيل: هذا قائم في النسخ؛ لأن الخطاب إذا أفاد ظاهره إيجاب الصلاة في كل يوم جمُّعة، وجوَّز تأخير بيان النسخ قطعاً، على أن الصلاة في الجمعة الأولى مراده؛ لإِن النسخ لا يجوز أن يتناولها، ويجوز فيما بعدها أن يكون غير مراده. وفي ذلك شكَّنا فيما أريد منا من الصلاة في الْجُمَع المستنانفة. وعلى أنا نجوِّز أن يأمر الله سبحانه المكلفين بالأفعال مع أن كل وإحد منهم يجوز أن يموت قبل وقت الفعل، فلا يكون مراده بالخطاب، وفي ذلك شكّنا فيمن أريد بالخطاب. وهذا هو تخصيص لم يتقدمه سان». اهد.

(٤) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤٣٧/٣: «ومن الطلبة من يقرأ «أحذر» بالحاء أي: أكثر حذراً، والأمر قريب. اهـ.

(٥) هذه المسألة متأخرة عن المسألة الآتية في شرح العضد على المختصر ١٦٧/٢.

(١) المانعون من جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، اختلفوا في أنه هل يجوز تأخير إسماع المخصِّص الموجود أم لا؟ على قولين:

القول الأول: جواز تأخير إسماع المخصّص الموجود. وبه قال: أبو هاشم، والنظام، وأبو الحسين البصري، والآمدي، وابن الحاجب في المنتهى ص١٤٤ وهنا في المختصر، والحنابلة، وغيرهم.

القول الثاني: عدم الجواز في الدليل المخصّص السمعي دون العقلي. وبه قال: الجبائي، وأبو الهذيل العَلَّاف.

قال أبو الحسين في المعتمد ٣٣١/١؛ «منع أبو الهذيل، وأبو علي رحمهما الله من أن يُسمع الحكيم خطابته العام المكلف من دون أن يسمعه ما يدل من جهة السمع على تخصيصه، وما لا يشغله عن سماع العام حتى يسمع الخاص معه. وأجازا أن يُسمعه العام المخصوص بأدلة العقل، وإن لم يَعلم السامع أن في أداة العقل ما يدل على تخصيصه.

وأجاز أبو إسحاق النظام، وأبو هاشم رحمهما الله أن يُسمعه العامَّ من دون أن يعرِّف الخاص، سواء كان ما يدل على تخصيصه دليلاً عقلياً أو سمعياً. وهو ظاهر مذهب الفقهاء». اه.

وقال الآمدي في الإحكام ٤٥/٣: «ذهب الجبائي، وأبو الهذيل إلى امتناع ذلك في الدليل المخصّص السمعي، وأجازا أن يُسمعه العام المخصّص بدليل العقل، وإن لم يعلم السامع دلالته على التخصيص.

وذهب أبو هاشم، والنظام، وأبو الحسين البصري إلى جواز إسماع العام من لم يعرف الدليلَ المخصّص له، وسواء كان المخصّص سمعياً أو عقلياً. وهو الحق». اهم.

وانظر: المستصفى ١٥٢/٢. شرح تنقيح الفصول ص٢٨٦. رفع الحاجب ٤٣٩/٣. بيان المختصر ١٦٧/٢. شرح المحلي على جمع المختصر ١٦٧/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ٧٤/٢ مع حاشية البناني. تيسير التحرير ١٧٥/٣. فواتح الرحموت ١/١٥. شرح الكوكب المنير ٢٥٥/٣.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣٩/٣٤ ـ ٤٤٠ عند شرحه لقول ابن الحاجب: «جواز تأخير إسماع المخصّص الموجود» ولك نصب «الموجود» في كلام المصنف على أنه صفة لمفعول ثانٍ للإسماع، أي: إسماع الله الشيء المخصّص المكلف الموجود، ويكون في ذكر الموجود فائدتان:

إحداهما: أن مَنْ لَيس موجوداً حال نزول المخصص لا يشترط إسماعه؛ لعدم إمكانه.

والثانية: أن القائل بإسماع المخصص يشترط إسماعه الموجودين كلهم، ولا يكفي=

= بإسماع البعض، ولولا ذلك لما صح الاستدلال أن فاطمة لم تسمع مخصص: ﴿ يُوصِيكُم الله ﴾ [النساء: ١١] رضى الله عنها.

وإن جررت «الموجود» كان صفة للمخصص، يعني: أن المخصص إذا كان موجوداً جاز تأخير إسماعه.

ويشهد للجر قوله: "أقرب من تأخيره مع العدم". فإن قلت: لو نصبنا لم يكن فيه دلالة على أن الكلام في مخصص موجود الذي هو موضوع المسألة؛ بدليل قوله: "أقرب من تأخيره مع العدم"، وبدليل أن غير الموجود هو المسألة المخرج عليها، وقد سقت.

قلت: بلى فيه دلالة من لفظ الإسماع؛ فإنه لا يصح إلا فيما يصح سماعه، وهو الموجود؛ لأن الذي يصح أن يسمع لا يكون معدوما». اهـ.

(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٤٣٨/٣، وشرح العضد على المختصر ١٦٧/٢، وبيان المختصر ٤٠٨/٢.

- فاطمة الزهراء: هي بنت رسول الله على، وأمها خديجة بنت خويلد أم المؤمنين، وهي أصغر بنات الرسول عليه الصلاة والسلام، تزوجها علي رضي الله عنه بعد موقعة أحد، وقيل غير ذلك. ولدت لعلي الحسن والحسين، وزينب وأم كلثوم. وقال لها رسول الله على: «لقد زوجتك سيداً في الدنيا والآخرة». وكان رسول الله على إذا جاء من غزوة بدأ بالمسجد فصلى فيه ثم يأتي فاطمة، ثم يأتي أزواجه. وإذا دخلت عليه قام إليها فقبلها ورحب بها. وهي سيدة نساء المؤمنين. ومناقبها كثيرة. توفيت رضي الله عنها سنة ١١ هـ بعد وفاة رسول الله على بستة أشهر. انظر ترجمتها في: الإصابة ٤٧٧/٤. الاستيعاب ٤٧٣/٤. حلية الأولياء ٢٩/٣.

 (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٤٣٨/٣، وشرح العضد على المختصر ١٦٧/٢.

(٣) سورة النساء الآية: ١١. وتمامها: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾.

وَسَمِعُوا: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١) ولَمْ يَسْمَعِ الأَكْثَرُ: ﴿ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ (٢)، .....الكِتَابِ ﴾ (٢)،

= «لا نورث، ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال». والله لقرابة رسول الله على أحبُ إليَّ أن أصل من قرابتي».

وقد سبق أن خرجتُ هذا الحديث في مبحث العام والخاص من غير ذكر قصة سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وقد ذكرتها هنا؛ للفائدة.

(١) سورة التوبة الآية: ٥. وتمامها: ﴿فإذا انسلخ الاشهر الْحُرُمُ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾.

(٢) عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن عمر رضي الله عنه ذكر المجوس فقال: «ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال له عبدالرحمان بن عوف رضي الله عنه: أشهد لسمعتُ رسول الله عنه: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب».

أخرجه الإمام الشافعي في مسنده ص٧٠٩، وأخرجه أيضاً في الرسالة ص٠٤٣.

وأخرجه الإمام مالك في كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس حديث (٤٢) . ٢٧٨/١.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الجزية، باب المجوس أهل كتاب والجزية تؤخذ منهم ١٨٩/٩.

قال الحافظ السيوطي في تنوير الحوالك ٢٠٧/١; «قال ابن عبدالبر: هذا منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يلق عمر، ولا عبدالرحمل بن عوف. قال: إلا أن معناه متصل من وجوه حسان». اهد.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٢٦١/٦: «وهذا منقطع مع ثقة رجاله، ورواه ابن الممنذر، والدارقطني في «الغرائب» من طريق أبي علي الحنفي عن مالك، فزاد فيه: «عن جده». وهو منقطع أيضاً؛ لأن جده علي بن الحسين لم يلحق عبدالرحمان بن عوف ولا عمر. فإن كان الضمير في قوله: «عن جده» يعود على محمد بن علي، فيكون متصلا؛ لأن جده الحسين بن علي سمع من عمر بن الخطاب، ومن عبدالرحمان بن عوف.

وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء بن الحضرمي أخرجه الطبراني في آخر الحديث بلفظ: «سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب»». اهد.

وللبخاري عن عمر رضي الله عنه أنه: «لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله على أخذها من مجوس هجر».

أخرجه في كتاب الجزية والموادعة، باب (١) الجزية والموادعة مع أهل الذمة=

إِلاَّ بَعْدَ حِينِ<sup>(1)</sup>.

(مَسْأَلَةٌ) الْمُخْتَارُ عَلَى الْمَنْعِ: جَوَازُ تَأْخِيرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢) تَبْلِيغَ الْحُكْمِ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ؛ لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُ لاَ يَلْزَمُ مِنْهُ مُحَالٌ، وَلَعَلَّ فِيهِ مَصْلَحَةً (٣).

قَالُوا: ﴿ بَلِغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ [مِن رَبُكَ] ﴿ (١)(٥). وَأُجِيبَ بَعْدَ كَوْنِهِ لِلْوُجُوبِ وَالْفَوْرِ: أَنَّهُ لِلْقُرْآنِ (٦).

= والحرب... إلخ ٢٠/٤. وفيه قصة.

وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أخذ الجزية مِنَ المجوس حديث (٣٠٤٣) ١٤٣١/٣.

وأخرجه الترمذي في أبواب السير، باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس حديث (١٩٨٧) ١٤٧/٤. وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح». اهد.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١٩٠/ ـ ١٩١.

(۱) سمع الصحابة رضي الله عنهم قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾. [التوبة: ٥]، ولم يسمع أكثرهم الحديث المخصّص للمجوس منه. وهو قوله ﷺ: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» إلا بعد زمن طويل.

انظر: بيان المختصر ٤٠٨/٢. رفع الحاجب ٤٤٠/٣. شرح العضد على المختصر ١٦٧/٢.

(۲) في: ش «عليه السلام» كما في بيان المختصر ۲/٩٠٤. بدل «كالله».

(٣) قال الآمدي في الإحكام ٢٤٤٠: «الذين منعوا من تأخير بيان المراد من الخطاب عن وقت الخطاب، اختلفوا في جواز تأخير تبليغ ما أوحي به إلى النبي على من الأحكام والعبادات إلى وقت الحاجة إليه، وأكثر المحققين على جوازه، وهو الحق». اهـ. انظر تفصيل المسألة في: المحصول للرازي ٢١٨٨٠. الإحكام للآمدي ٤٤/٣. رفع الحاجب ٢٤٤٨٠. بيان المختصر ٢٠٩/٠ ـ ٤١٠ شرح العضد على المختصر ٢١٦٧/٠ تشنيف المسامع ٢٠٥٨٠.

(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ.

(٥) سورة المائدة الآية: ٦٩. وتمامها: ﴿ يَا أَيِّهَا الرَّسُولُ بِلْغُ مَا أَنْزِلُ إِلَيْكُ مِن رَبِكُ ﴾.

(٦) وأجيب بعد تسليم كونه للوجوب والفور: أنه للقرآن، لا لجميع الأحكام. وهذا ما ذكره الفخر الرازي، والآمدي.

قال الرازي في المحصول ٢١٨/٣: «احتجوا بقوله تعالى: ﴿يا أَيها الرسول بلغ ما أُنْول إليك من ربك﴾ [المائدة: ٦٩].

(مَسْأَلَةٌ) الْمُخْتَارُ عَلَى التَّجْوِيزِ: جَوَازُ بَعْضِ / [٥٥/أ] دُونَ بَعْضِ (١).

لَنَا: أَنَّ (٢) «الْمُشْرِكِينَ» (٣) بُيِّنَ فِيهِ الذِّمِّيُّ، ثُمَّ الْعَبْدُ، ثُمَّ الْمَرْأَةُ بِتَدْرِيجٍ. وَآيَةُ (٤) الْمِيرَاثِ (٥) بُيِّنَ مِيرَاثُهُ (٦) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٧)، وَالْقَاتِلُ، وَالْكَافِرُ بِتَدْرِيجٍ.

والأمر للفور. والجواب: لا نسلم أنه للفور، سلمناه، لكن المراد بذلك هو: القرآن؛
 لأنه هو الذي يطلق عليه القولُ بأنه منزل من الله تعالى». اهـ.

وقال الآمدي في الإحكام ٣/٥٤: "وجواب الأول: أنا، وإن سلمنا أن قوله تعالى: ﴿ لِلْهُ ﴾ [المائدة: ٦٩] أمر، ولكن لا نسلم أنه للوجوب، وإن سلمنا أنه للوجوب، ولكن لا نسلم أن مطلق الأمر يقتضي الفور، على ما تقدم تقريره. وإن سلمنا أنه على الفور، غير أنا لا نسلم أنه يتناول تبليغ الأحكام التي وقع الخلاف فيها، وإنما هو دال على تبليغ ما أنزل من لفظ القرآن ؛ إذ هو المفهوم من لفظ المنزل ٥٠. اهـ.

(١) القائلون بجواز تُلخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، اختلفوا في أنه هل يجوز تأخير بعض البيانات عن وقت الخطاب دون بعض؟ على أربعة أقوال:

القول الأول: يجوز. وبه قال: الغزالي في المستصفى ٣٨١/١، والآمدي في الإحكام ٢٦/٣، والآمدي في الإحكام ٣٢٠، وابن الحاجب في المنتهى ص١٤٤، وهنا في المختصر، ونقله ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤٥٤/٣ عن الحنابلة، وصححه المحلي في شرحه على جمع الجوامع ٢٠٢٧، والإسنوي في نهاية السول ٢٥٤/٣، وفي زوائد الأصول ص٢٠٤٠ القول الثاني: يجوز في المجمل، وأما في العموم فعلى الخلاف.

القول الثاني: يجوز في المجمل، وأما في العموم فعلى القول الثالث: يجوز إذا علم المكلف فيه بياناً متوقَّعاً.

القول الرابع: لا يجوز مطلقاً؛ لأن قضية البيان أن يكمله أو لا.

وانظر: رفع الحاجب ٤٤٣/٣، بيان المختصر ٤١١/٢ ـ ٤١٢. شرح العضد على المختصر ١٦٧/٢. شرح الكوكب المنير ٤٥٤/٣ ـ ٤٥٥. تشنيف المسامع ١٩٥٥/٢. زوائد الأصول ص٣٠٤٠.

(Y) في: أ «أن آية». بزيادة «آية». وفي: ش «أن اقتل». بزيادة «اقتل». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ٤١١/٢، ورفع الحاجب ٤٤٢/٣، وشرح العضد على المختصر ٢/٦٧٠.

(٣) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الْحُرُمُ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾ [التوبة: ٥].

(٤) في: الأصل «آيةُ» و«آيةَ». بفتح التاء وضمها، ومكتوب فوق التاء المربوطة «معاً»، أي: آية: معطوفة على اسم إن. و«آيةُ» مرفوعة؛ بقطعها على الابتداء.

(٥) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ [النساء: ١١].

(٦) كلمة «ميراثه» ساقطة من: ش.

(٧) في: ش «عليه السلام» بدل « عليه السلام »

قَالُوا: يُوهِمُ الْوُجُوبَ فِي الْبَاقِي، وَهُوَ تَجْهِيلٌ. قُلْنَا: إِذَا جَازَ إِيهَامُ الْجَمِيع، فَبَعْضُهُ أَوْلَى.

(مَسْأَلَةٌ)(۱) يَمْتَنِعُ الْعَمَلُ بِالْعُمُومِ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنِ الْمُخَصِّصِ إِجْمَاعًا(٣)(٢)

(١) عبارات أنمة الأصول في هذه المسألة شديدة الاختلاف سواء في صورتها، أو في أحكامها.

فالإمام الجويني في البرهان ٢٧٣/١ صورها بأنها مسألة: «الصيغة الظاهرة في اقتضاء العموم، ولم يدخل وقت العمل بموجبها»، ونقل قول الصيرفي بأنه: «يجب على المتعبدين اعتقاد العموم فيها على جزم، ثم إن كان الأمر على ما اعتقدوه فذلك، وإن تبين الخصوص تغير العقد»، وعقب عليه بقوله: «وهذا غير معدود عندنا من مباحث العقلاء، ومضطرب العلماء، وإنما هو قول صدر عن غباوة، واستمرار في عناد. ونحن نقول لمن ينتحل هذا المذهب: أيجوز أن يُبَيَّنَ الخصوص بالآخرة؟..». وانظر: الكاشف عن المحصول للأصفهاني ٤١٨/٤، وراجع تمام ما قاله في الكاشف الخطاب.

أما الإمام الغزالي فقد بحث هذه المسألة في المستصفى ١٥٧/٢ ـ ١٦٢ تحت عنوان: «الفصل الثالث: في الوقت الذي يجوز للمجتهد الحكم بالعموم فيه» فانظر أقواله ونقوله في هذه المسألة في المستصفى ١٥٧/٢ ـ ١٦٢.

وانظر: نفائس الأصول للقرافي ٧٠٥١/٥ ـ ٢٠٥٧، وشرح الإسنوي على منهاج البيضاوي ٢٠٣/٠ ـ ٤٠٣/١ وتأمل تعليقات الشيخ بخيت عليه، تتضح لك جوانب المسألة.

ولم يصرح الفخر الرازي في المحصول ٢١/٣ باختياره، وإن كان قد استدل لقول الصيرفي، وكذلك لم يصرح في المنتخب ولا في المعالم بذلك. انظر: شرح المعالم لابن التلمساني ٤٧١/١ ـ ٤٧٥.

وأما صاحبا التحصيل والحاصل فقد صرحا باختيار قول الصيرفي؛ معتمدَيْنِ على عدم إجابة الإمام الرازي عن دليل الصيرفي، مع إجابته عن دليل ابن سريج. انظر: التحصيل من المحصول ٣٧٢/١.

(٢) قال ابن الحاجب تبعا للغزالي في المستصفى ١٥٧/٢، والآمدي في الإحكام ٢/٧٧: «يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص إجماعاً».اه.

(٣) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤٤٥/٣: «واعلم أن دعوى الإجماع على أنه لا بد
 من البحث ممنوعة؛ فالمسألة مشهورة بالخلاف بين أثمتنا، حكاه الأستاذ أبو إسحاق=

الإسفراييني، والشيخ أبو الحسن الخلاني، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، ومن يطول تَعْدَاده، وعليه جرى الإمام الرازي وأتباعه. والذي عليه الصيرفي أنه يجب اعتقاد العموم في الحال، والعمل بمقتضاه كما نقله من ذكرناه. واقتصر القاضي أبو الطيب، وإمام الحرمين، وابن السمعاني، فنقلوا عن الصيرفي وجوب اعتقاد العموم في الحال، ولم يذكروا عنه وجوب العمل، وما سكتوا عنه قد صرح به من ذكرناه». اهد. وقال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ١٦٨/٢: «الصيرفي مخالف؛ فلا

وقال صاحب فواتح الرحموت ٢٦٧/١: «وأدل الدليل على أن نقل الإجماع غير مطابق، أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حكم بالدية في الأصابع بمجرد العلم بكتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه، وترك القياس والرأي، ولم يبحث عن المخصّص، ولم يسأل عنه، وكذا سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله عنها تمسكت بما ظنته عاماً في الميراث مع عدم البحث والسؤال عن المخصّص، ثم ظهر المخصّص ظهور الشمس على نصف النهار. وبالجملة لم ينقل عن واحد من الصحابة قط التوقف في العام إلى البحث عن المخصّص، ولا إنكار واحد منهم في المناظرات على من تمسك بالعام قبل البحث عن المخصّص، وكذا في القرن الثاني والثالث، والحنفية يوجبون العمل به قبل البحث، واستقر هذا المذهب إلى الآن، فأين الإجماع ؟ وقد تقدم النقل عن القاضي الإمام أبي زيد من أن التوقف ممنوع بعد القرن الثالث». اه.

- (١) عبارة: أ «والأكثر يكفي بحث يغلب على الظن انتفاؤه». بزيادة «على الظن». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: أ عن سائر النسخ.
  - (Y) في: ش «والقاضي» بدل «القاضي».

إجماع». اه.

(٣) ما نسبه ابن الحاجب في المنتهى ص١٤٤، وهنا في المختصر إلى القاضي بأنه يقول: لا بد من البحث الموجب للقطع بانتفاء المخصص، تابع فيه الغزالي في المستصفى ٢/١٥٩، والآمدي في الإحكام ٤٧/٣. وفيه نظر؛ لأن عبارة القاضي في التقريب والإرشاد ٣٠٥/٣ صريحة في أنه متردد بين غلبة الظن والقطع. حيث قال: «فصل: فإن قال قائل: وكم مدة الاجتهاد في البحث عن تجرده أو اقترانه بما يخصه؟.

وَكَذَلِكَ كُلُّ دَلِيلِ مَعَ مُعَارِضِهِ (١).

لَنَا: لَوِ إِشْتُرِطَ، لَبَطَلَ الْعَمَلُ بِالأَكْثَر.

قَالُوا: مَا كَثُرَ الْبَحْثُ فِيهِ تُفِيدُ الْعَادَةُ (٢) الْقَطْعَ، وَإِلاَّ فَبَحْثُ الْمُجْتَهِدِ يُفِيدُهُ وَاللَّهُ لَوْ أُرِيدَ لأُطْلِعَ عَلَيْهِ، وَمُنِعَا (٣)، وَأُسْنِدَ بِأَنَّهُ قَدْ يَجِدُ مَا يَرْجِعُ بِهِ (١٠).

= قيل: ليس لذلك حد مقدر، وإنما يجب على العالم أن يبحث وينظر حتى يعلم قطعا أنه متجرد أو مقترن، أو يغلب ذلك على ظنه، ويبذل في ذلك وسعه وجهده. فإذا فعل ذلك وجب عليه القضاء إما بتجرده إن علم ذلك أو ظنه، أو مقترناً. ومدة الطلب لذلك، وحصول الظن له أو العلم به، يختلف بحسب اختلاف طباع العلماء، وقرائحهم، وذكائهم، واستدراكهم، وبطء بعضهم. فطلب مهلة محدودة معينة بعيد متعذر، وإنما الواجب ما قلناه». اه.

وتابع إمامُ الحرمين القاضيَ أبا بكر الباقلاني في هذا التردد حيث قال في التلخيص /٢٥/١ ﴿إِذَا نَظْر، ولم يعثر على دلالة قاطعة تقتضي تخصيص اللفظة، فلا يعتقد فيه عموما، بل يغلب ذلك على ظنه، فيعمل به كما يعمل بخبر الواحد، والقياس السمعي وإن لم يقطع بهما، فهذا قولنا، ثم لم يدل ذلك على قطع النظر في الأخبار، ووجوب العمل بهما، كما نقلت قبل النظر في صفات الرب». اهد.

وزاد الإمام الزركشي في البحر المحيط ٣/٩٤ مذهبا ثالثاً وهو: أنه يكفيه أدنى نظر وبحث.

(1) قال الإمام الغزالي في المستصفى ١٥٧/٢: «وكذلك كل دليل يمكن أن يعارضه دليل فهو دليل، بشرط السلامة عن المعارضة، فلا بدّ من معرفة الشرط». اهـ وبمثله قال الآمدي في الإحكام ٤٨/٣.

انظر: رفع الحاجب ٤٤٤/٣ ـ ٤٤٤. بيان المختصر ١٦٣/٢. شرح العضد على المختصر ١٦٨/٢ مع حاشية السعد.

(۲) عبارة: أ، ش «يُفيد في العادة». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٣/٤٤٥،
 وبيان المختصر ١٩٣/٤، وشرح العضد على المختصر ١٩٨٨.

(٣) قال الأصفهاني في بيان المختصر ٢/٤١٤: «ومنع؛ بأنا لا نسلم أن ما كثر فيه البحث بين العلماء يفيد القطع بالعادة.

وأيضاً: لا نسلم أن بحث المجتهد فيه يفيد القطع. وإلى هذين المعنيين أشار بقوله: «ومنعا»». اهـ.

وانظر: رفع الحاجب ٤٤٥/٣، وشرح العضد على المختصر ١٦٨/٢ مع حاشية السعد. (٤) في: ش «عليه» بدل «به». وفي شرح العضد على المختصر ١٦٨/٢: «إليه». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤٤٥/٣، وبيان المختصر ٢٣١٤.

#### ﴿ الظَّاهِرُ وَالْمُؤَوَّلُ

الظَّاهِرُ: الْوَاضِحُ(١).

وَفِي الاِصْطِلاَحِ<sup>(٢)</sup>: مَا دَلَّ دِلاَلَةً ظَنِّيَّةً، إِمَّا بِالْوَضْعِ كَالأَسَدِ، أَوْ بِالْعُرْفِ كَالْغَائِطِ<sup>(٣)</sup>.

وَالتَّأْوِيلُ: مِنْ آلَ يَؤُولُ. أَيْ: رَجَعَ (١٠).

- (۱) الظاهر في اللغة: الواضح، ومنه ظهر الأمر إذا اتضح وانكشف، ويطلق على الشيء الشاخص المرتفع، كما أن الظاهر من الأشخاص هو المرتفع الذي تتبادر إليه الأبصار. انظر: لسان العرب ٥٢٣/٤. معجم مقاييس اللغة ٢/١٧٤. التعريفات للجرجاني ص٥٤٠. مفردات الراغب ص٥٤٠ ـ ٥٤٠.
- (۲) انظر تعريف الأصوليين للظاهر في: البرهان للجويني ۲۷۹/۱. اللمع ص۲۷. شرح اللمع ٤٩/١. اللمع ٢٧٤. اللمع ٤٩/١. اللمع المعقد ١٨٤/١. الإحكام للآمدي ٤٨/٣ ـ ٤٩. الحدود للباجي ص٣٤. الإشارة للباجي ص٣٦١. العدة ١٤٠/١. شرح تنقيح الفصول ص٣٧. أصول السرخسي ١٦٣/١. شرح العضد على المختصر ١٦٨/٢. رفع الحاجب ٤٤٨/٣. بيان المختصر ١٦٥/١. التعريفات للجرجاني ص١٨٥٠. شرح المحلي على جمع الجوامع المختصر ٢/٥٠. البناني وتقريرات الشربيني. شرح الكوكب المنير ٤٥٩/٣. فواتح الرحموت ١٩/٢. تشنيف المسامع ١٨٩/٢ ـ ٨١٩٠.
- (٣) دلالة الظاهر ظنية إما بالوضع: كه «الأسد» للحيوان المفترس، وإما بعرف الاستعمال: كه «الغائط» للخارج المستقذر، إذا غلب فيه بعد أن كان في الأصل للمكان المطمئن من الأرض.
- وانظر معنى الغائط في اللغة، وفي عرف الاستعمال: المصباح المنير ٤٥٧/٢. المعجم الوسيط ٢/٦٥. الحدود لابن عرفة ص٣٥. شرح المحلي على جمع الجوامع ٣/٢٥ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني. رفع الحاجب ٤٤٩/٣. شرح العضد على المختصر ١٦٨/٢. شرح الكوكب المنير ٤٥٩/٣. تشنيف المسامع ٤٤٩/٣. التحقيقات في شرح الورقات ص٣٤٦. معجم لغة الفقهاء ص٣٢٧. التحرير والتنوير لابن عاشور مر٣٢٠.
- (٤) التأويل في اللغة: من آل يؤول، أي: رجع يرجع. ومنه قوله تعالى: ﴿ابتغاء تاويله﴾ [آل عمران: ٧]، أي طلب ما يؤول إليه معناه. وهو مصدر أوَّلت الشيء إذا فسرته، من آل إذا رجع؛ لأنه رجوع من الظاهر إلى ذلك الذي آل إليه في دلالته. قال الله تعالى: ﴿هَلَ يَنْظُرُونَ إِلاَ تَاوِيلُهُ ۗ [الأعراف: ٢٥]، أي: ما يؤول إليه بعثهم ونشورهم.

وَفِي الْاِصْطِلَاحِ: حَمْلُ الظَّاهِرِ عَلَى الْمُحْتَمَلِ الْمَرْجُوحِ. وَإِنْ (١) أَرَدتَّ الصَّحِيحَ زِدتَّ: «بِدَلِيلِ» يُصَيِّرُهُ رَاجِحًا (٢).

الْغَزَالِيُّ: «احْتِمَالٌ يُعَضِّدُهُ دَلِيلٌ يَصِيرُ بِهِ أَغْلَبَ عَلَى الظَّنِّ مِنَ الظَّنِّ مِنَ الظَّاهِر» (٣).

وَيَرِدُ: أَنَّ الاِحْتِمَالَ لَيْسَ بِتَأْوِيلِ، بَلْ شَرْطٌ ('')، وَعَلَى عَكْسِهِ التَّأُويلُ الْمَقْطُوعُ بِهِ، وَقَدْ يَكُونُ بَعِيدًا؛ فَيَتَرَجَّحُ بِأَدْنَى مُرَجِّحٍ، وَقَدْ يَكُونُ بَعِيدًا؛ فَيَحْتَاجُ لِلاَّقُوى (٥)، وَقَدْ يَكُونُ مُتَعَذِّرًا، فَيُرَدُّ (٦).

<sup>=</sup> انظر: لسان العرب ٣٣/١١ فما بعدها، معجم مقاييس اللغة ١٥٩/١، مفردات الراغب ص٩٩. التعريفات للجرجاني ص٧٢. المعجم الوسيط ٣٣/١. الإحكام للآمدي ٩٩/٣. شرح الكوكب المنير ٣٠/١٤.

<sup>(</sup>١) في: أ «فإن» بدل «وإن».

<sup>(</sup>٢) التأويل في الاصطلاح: حمل الظاهر على المحتمَل المرجوح. وهذا يتناول التأويل الصحيح والفاسد، فإن أردت تعريف التأويل الصحيح زدت في الحد «بدليل» يصيره راجحا؛ لأنه بلا «دليل»، أو مع دليل مرجوح، أو مساوٍ، فاسد.

انظر: البرهان ٣٣٦/١. المستصفى ٣٨٧/١. الإحكام للآمدي ٤٩/٣. الحدود للباجي ص٤٨. رفع الحاجب ٤٥١/٣. شرح العضد على المختصر ١٦٩/٢. التعريفات للجرجاني ص٧٢. شرح الكوكب المنير ٤٦٠/٣ ـ ٤٦١. تشنيف المسامع ٧٢٠/٢.

<sup>(</sup>٣) نص الغزالي في المستصفى ٣٨٧/١: «التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر». اه.

<sup>(</sup>٤) في: أ «بالشرط» بدل «بل شرط». وهو تحريف ظاهر، لعله سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٥) في: أ، ش "إلى الأقوى" كما في بيان المختصر ٤١٨/٢، وشرح العضد على المختصر ١٩٥/٢، بدل "للأقوى". وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٣/٤٥٠.

<sup>(</sup>٦) وكذا اعترض الآمدي في الإحكام ٤٩/٣، والعضد في شرحه على المختصر ١٦٩/٢، والزركشي في البحر المحيط ٤٣٨/٣ على تعريف الغزالي.

وقد قام العلامة ابن قاوان الشافعي في كتابه التحقيقات في شرح الورقات ص٣٤٨ بالرد على الاعتراضات التي وجهها الآمدي، وابن الحاجب، والعضد، والزركشي على تعريف الغزالي، حيث قال: «أقول: لا يرد عليه، أما الأول: فلأن الاحتمال المرجوح لازم خاص له، والتعريف بمثل هذا اللازم جائز، أو لأن الاحتمال يطلق على التأويل في العرف، أو لأن المراد بالتأويل المؤول إليه، أي: المعنى الذي صرف إليه الظاهر=

# فَمِنَ الْبَعِيدَةِ<sup>(۱)</sup>: تَأْوِيلُ الْحَنَفِيَّةِ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>(۱)</sup> لِغَيْلاَنَ<sup>(۱)</sup> وَقَد أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ:

= كما في قولهما ـ أي ابن الحاجب والعضد ـ: «التأويل قد يكون قريباً؛ فيترجه لقربه بأدنى مرجح، وقد يكون بعيداً؛ لبعده إلى المرجح الأقوى، ولا يرجح بالمرجح الأدنى، وقد يكون متعذراً لا يحتمله اللفظ، فلا يكون مقبولا، بل يجب رَدُّهُ والحكم ببطلانه.

والعجب منهما \_ أي من ابن الحاجب، والعضد \_ أنهما اعترضا على الإمام الغزالي \_ رحمه الله \_ بمثل ما يُرد عليهما.

وأما الثاني: فلأن التأويل لا يمكن أن يكون مقطوعاً به؛ لما تقرر عندهم أن التأويل ظن بالمراد، والتفسير قطع به، فلا يكون تعريف الإمام ضعيفاً». اهد وانظر: حاشية المحقق التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١٦٩/٢.

(۱) في: أ، ش «البعيد» كما في بيان المختصر ٤١٩/٢، وشرح العضد على المختصر ١٦٩/٢. بدل «البعيدة». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤١٥/٣.

(٢) في: ش «عليه السلام» بدل «عَلَيْهُ».

(٣) في: أ، ش «لابن غيلان» بدل «لغيلان». ومرموز في نسخة الأصل فوق «لغيلان» علامة «صح».

قال العضد في شرحه على المختصر ١٦٩/٢: «قوله على لغيلان، وهو الصحيح، وفي النسخ لابن غيلان». اهـ وقال السعد التفتازاني عند شرحه لقول العضد: «وهو الصحيح»؛ إذ ليس في أسامي الصحابة ابن غيلان، وإنما هو غيلان بن سلمة بن شرحبيل الثقفي، أسلم يوم الطائف وعنده عشر نسوة. كذا في «الاستيعاب» وغيره من الكتب المعتبرة». اهـ.

وقال الأنصاري في فواتح الرحموت ٣١/٢: «وابن غيلان خطأ من ابن الحاجب». اهـ. وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص٣٩٧: «وقول المصنف ـ أي ابن الحاجب ـ: «لابن غيلان» وَهُمٌ، إنما هو غيلان بن سلمة». اهـ.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ٢٠٣٣: "واعلم أنه قد وقع بخط المصنف: "ابن غيلان" كما رأيت، وكذا هو في "النهاية"، و"الوسيط"، و"المستصفى"، و"الإحكام"، وغيرها. ورأيت المصنف ضبط بخطه: "عيلان" بعين مهملة، وهو وَهُمّ. إنما هو غيلان بن سلمة الثقفي بالغين المعجمة، نعم في الرواة قيس بن عيلان بن مضر، وزفر بن عيلان كلاهما بالمهملة، وليس في الرواة ابن عيلان إلا بالمهملة، ولا غيلان إلا بالمعجمة، وصاحب الحديث: غيلان، لا ابنُ عيلان، والمصنف لما توهمه ابن عيلان احتاج أن يضبطه بالمهملة». اه.

وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة ١٧٨/أ): «قوله ﷺ: «لابن غيلان» كذا=

= وقع في النسخ المعتمدة من المختصر وعليها شرح العضد، وكذا قرأته بخط المصنف في المختصر الكبير (المنتهى ص١٤٥). وقد وقع مثل ذلك للغزالي في المستصفى، وغيره تبع في ذلك الإمام في «النهاية». والصواب: «غيلان». وقد صلح في بعض نسخ المختصر». اهد والذي وجدتُهُ في البرهان ٢/٣٤، والمستصفى ٢/٠٩، والإحكام للآمدي ٢/٥، «غيلان»، وليس «ابن غيلان». والله أعلم.

- غيلان هو: ابن سلمة بن معتب بن مالك الثقفي. أحد حكام قيس في الجاهلية، وأحد وجوه ثقيف ومقدميهم. سكن الطائف، وبنى له كسرى أطما فيها، وكان شاعراً حكيماً عاقلاً، أسلم بعد فتح الطائف. ويروى أنه أحد من نزل فيه قوله تعالى: ﴿على رجل من القريتين عظيم﴾ [الزخرف: ٣٠] مات في أواخر خلافة عمر ـ رضي الله عنهما ـ. انظر ترجمته في: أسد الغابة ٣٤٠/٤ - ٣٤٤. الإصابة ٣٠٠٥٠.

(١) في: ش «وفارق فارق» مكررة، وهو سهو من الناسخ.

(٢) عن الزهري عن سالم عن أبيه: «أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فقال له رسول الله ﷺ: «أمسك أربعاً، وفارق سائرهن». أخرجه الإمام الشافعي في مسنده ص٧٧٤.

وأخرجه ابن حبان في كتاب النكاح، فيمن أسلم... إلخ حديث (١٢٧٨) ص ٣١١ (موارد الظمآن).

قال الترمذي في سننه ٤٢٦/٣: «سمعت محمد بن إسماعيل (البخاري) يقول: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما رواه شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهرى وحمزة قال: حدّثت عن محمد بن سُوَيْد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة. قال محمد (يعني البخاري): وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك. كما رجم قبر أبي رغال». اهـ.

وهناك لفظ آخر للحديث من طريق الزهري عن سالم عن أبيه: «أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي ﷺ أن يتخير أربعاً منهن».

بهذا اللفظ أخرجه الترمذي في أبواب النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة. حديث (١١٢٨) ٤٢٦/٣.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، حديث (١٩٥٤) ولفظه: «اختر منهم أربعاً» وفي الحديث (١٩٥٤) ولفظه: «خذ منهن أربعاً».

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١٣/٢. ولفظه: «اختر منهن أربعاً».

= وأخرجه الدارقطني في كتاب النكاح، باب المهر. حديث (٩٥) ٢٦٩/٣ ـ ٢٧٠ ولفظه: «فأمره النبي على: أن يختار أربعا منهن». وقال بعده «. قال الرمادي: هكذا يقول أهل البصرة». اهـ.

وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب النكاح ١٩٢/٢. ولفظه: «اختر منهن أربعا»، وفي ١٩٣/١ ولفظه: «فأمره رسول الله على: أن يتخير أربعا منهن، ويترك سائرهن». ومرة أخرى بلفظ الأول، وثالثة بلفظ: «فأمره رسول الله على يمسك أربعاً، ويفارق سائرهن». وكلهم رووه عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبه.

وروى أبو داود في كتاب الطلاق، باب من أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة... إلخ، حديث (٢٧٤١ ـ ٢٧٧/٢ ـ ٢٧٨ عن قيس بن الحارث قال: قال وهب الأسدي: أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي على فذكرت ذلك للنبي فقال: «اختر منهن أربعاً».

قال ابن كثير في التحفة ص٢٩٦: «وفي إسناده نظر؛ لأنه من رواية محمد بن عبدالرحمان بن أبي ليلى عن حُمَيْضَة بن الشَّمَرْدَل عن قيس بن الحارث، ومحمد بن عبدالرحمان بن أبي ليلى سيء الحفظ؛ لا يُحْتَجُّ به عند أكثرهم، وحميضة بن الشمردل، قال البخاري: فيه نظر». اه.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة حديث (١٩٥٧) ١٩٨١.

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب النكاح، باب ما قالوا فيه: إذا أسلم وعنده عشر نسوة ٣١٨/٤.

وأخرجه الدارقطني في كتاب النكاح، باب المهر حديث (١٠٠) ٣٠٠/٣.

وأخرجه البيهقي في كتاب النكاح، باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ١٨٣/٧. جميعهم من طريق ابن أبي ليلي عن حميضة به.

(١) أَوَّلَ السادة الحنفية قوله ﷺ: «أمسك أربعاً وفارق سائرهن» بأن المراد: ابتدئ زواج أربع منهن، إن كان الزواج بعقد واحد، وفارق سائرهن: بأن لا تبتدئ العقد عليهن، وأمسك الأوائل منهن، إن كان الزواج مرتبا بعقد لكل منهن، وفارق سائرهن: أي الأه اخد.

وهكذا يكون الحكم بناء على هذا التأويل أنه: إن نكحهن معا، فليس له إمساك واحدة منهن، وإن نكحهن متفرقات، أمسك أربعاً من الأوليات.

وقد استند السادة الحنفية في هذا التأويل إلى القياس؛ وذلك بتشبيه العقد على النسوة قبل الإسلام بالعقد عليهن بعد الإسلام. فالمسلم إذا تزوج أكثر من أربع زوجات في=

### بَيَانٍ، وَمَعَ أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ تَجْدِيدٌ قَطُّ (١).

= عقد واحد، كان الزواج باطلا في حق كل واحدة منهن، وعليه أن يفارقهن جميعاً، وله بعد ذلك أن يتزوج بأربع منهن إذا شاء.

ولو تزوج أكثر من أربع في عقود مرتبة لكل واحدة منهن، لم يصح نكاح الزوائد على الأربع، ووجب عليه المفارقة حتى لا يبقى في عصمته أكثر من أربع زوجات؛ وقوفا عند حدود الشرع. وبهذا القياس حكم الحنفية في هذه الحالة ـ على الكافر إذا أسلم ـ حكمهم على المسلم.

ولقد كان من الممكن أن يستقيم للسادة الحنفية أمر هذا القياس؛ فيكون التأويل قريباً، لولا عدَّة قرائن حَقَّتْ بالظاهر فقوته، وباعدت الاحتمال؛ مما جعل تأويلهم في نظر الجمهور غاية في البعد.

١ ـ فالذي يسبق إلى الأفهام من الحديث النبوي: «أمسك أربعاً وفارق سائرهن»
 الاستدامة، لا ابتداء النكاح.

٢ ـ كما أن الذي تدل عليه المفارقة: هو التسريح، لا ترك النكاح.

٣ ـ ثم إن الخطاب وقع لغيلان بن سلمة، وهو حديث عهد بالإسلام، وليس له معرفة بأحكام الحلال والحرام من نكاح ولا غيره. ولو كان الحكم الذي أوَّل السادة الحنفية إليه الحديث هو المراد، لَبَيَّنَهُ الرسول على، وما أحوج رجلاً قريب عهد بالإسلام إلى بيان حكم لا يقف عليه إلا بالبيان، خصوصاً في أمر يتوقف عليه استحلال بضع المرأة، وضبط الأنساب بين الناس.

\$ \_ يضاف إلى ذلك أنه لم ينقل تجديد عقد قط، لا من غيلان ولا من غيره، مع كثرة الكفار الذين أسلموا، ووجود الرسول الكريم ﷺ المبين عن الله بين ظهرانيهم. انظر: البرهان ٣٤٧/١. المستصفى ٣٩٠/١. الإحكام للآمدي ٣٩٠٥. رفع الحاجب ١٤٥٢. تيسير التحرير ١٤٥/١. فواتح الرحموت ٢١/٣. فتح القدير مع الهداية ١٢٥/١. بداية المجتهد لابن رشد ٤٩/٢. المغنى لابن قدامة ٢٠٠٦ ـ ١٢٦٠. شرح الكوكب المنير ٣٤٢/٢ ـ ٤٦٢٠ شرح المحلي على جمع الجوامع ٤١٢٠ مع حاشية البناني. تفسير النصوص ٢٩٩١.

(۱) قال إمام الحرمين في البرهان ٣٤٧/١: «وجه المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة سؤالين ركيكين:

أحدهما: يسقطه اللفظ، فلتقع البداية به. ومقصود المسألة السؤال الثاني. فأما ما يدفعه اللفظ، فدعواهم أنه أمرهم أن يختاروا الأوائل. وهذا يدفعه قوله عليه السلام لصاحب الأختين: «اختر أيتهما شئت، وفارق الأخرى»، وقوله عليه السلام لبعضهم وقد أسلم على خمس: «اختر أربعاً، وفارق واحدة». قال صاحب الواقعة: فعمدت إلى أقدمهن صحبة ففارقتها. فلا حاجة إلى الإطناب في ذلك، وهو على معاندة اللفظ.

## وَأَمَّا تَأْوِيلُهُمُ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) لِفَيْرُوزِ الدَّيْلَمِيِّ وَقَدْ أَسْلَمَ عَلَى أُخْتَيْنِ: ﴿ أَمْسِكْ أَيْتَهُمَا شِئْتَ ﴾ (٢)

= فأما الثاني: وهو المقصود الذي عقدت المسألة له، فهو أنهم قالوا: إنه عليه السلام أراد بقوله: «أمسك أربعاً» أن يمسكهن، ويجدد عليهن الأنكحة على موجب الشرع. وهذا عند المحققين سَرَفٌ ومجاوزةٌ حد، وقلة احتفال بكلام الشارع؛ فإن الرسول عليه السلام ذكر لفظ الإمساك أولاً، وموجبه الاستدامة واستصحاب الحال. والثاني أن النقلة لم ينقلوا تجديد العقود، بل رووا الحكايات، رواية من لا يستريب أنهم استمروا في عدد الإسلام على مناكحتهم فيهن، وكان المخاطبون على قرب عهد، والرسول للا يخاطبهم إلا بما يقرب من أفهامهم، والتعبير عن ابتداء النكاح بالإمساك بعيد جداً، ناء عن المحامل الظاهرة. وفي القصص أنهم جاؤوا سائلين عن الفراق أو الإمساك، فانطبق جواب رسول الله على سؤالهم، ثم النكاح على الابتداء لا يختص بهن، فانطبق جواب رسول الله على سؤالهم، ثم النكاح على الابتداء لا يختص بهن، بل جوازه سائغ في نسوة العالم.

وقوله: «أمسك» أمر، وما ذكروه تخيير، فينتظم من جوامع الكلام ما يحل محل قرائن الأحوال التي تُفضى إلى العلم بإرادة المتكلم». اهـ.

وانظر: المستصفى 1.79. الإحكام للآمدي 9.70. رفع الحاجب 1.80. تيسير التحرير 1.80. فواتح الرحموت 1.70. فتح القدير مع الهداية 1.70. بداية المجتهد لابن رشد 1.80. المغنى لابن قدامة 1.70. 1.70. شرح المحلي على جمع الجوامع 1.70. مع حاشية البناني. رفع الحاجب 1.70. بيان المختصر 1.70. شرح العضد على المختصر 1.70. شرح الكوكب المنير 1.70. تشنيف المسامع العضد على النصوص 1.70.

(۱) في: ش «عليه السلام» بدل «عليه».

(٢) عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: «قلت يا رسول الله:
 إني أسلمت وتحتي أختان. قال: «طلق أيتهما شئت».

أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في من أسلم وعنده أكثر من أربع، أو أختان حديث (٢٢٤٣) ٢٧٨/٢.

وأخرجه الترمذي في أبواب النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان حديث (١١٣٠) ٤٢٧/٣ ولفظه: «هذا حديث حسن». وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن». اهم.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أختان حديث (١٩٥١) ٦٢٧/١. بلفظ أبى داود.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢٣٢/٤: مرة بلفظ: «طلق أيتهما شئت»، ومرة أخرى بلفظ: «فأمرنى النبي على أن أطلق إحداهما». وأخرجه الدارقطني في كتاب النكاح،

فَأَبْعَدُ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ أَيَّتُهُمَا ﴾ (١).

وَمِنْهَا: قَوْلُهُمْ فِي [قَوْلِهِ تَعَالَى] (٢): ﴿ فَإِطْمَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾ (٣)، أَيْ: إِطْعَامٌ طَعَامٍ سِتِّينَ مِسْكِينًا ﴾ لأَنَّ الْمَقْصُودَ دَفْعُ الْحَاجَةِ، وَحَاجَةُ سِتِّينَ كَحَاجَةِ وَاحِدٍ فِي سِتِّينَ يَوْمًا. فَجُعِلَ الْمَعْدُومُ مَذْكُورًا، وَالْمَذْكُورُ عَدَمًا (٤)، مَعَ وَاحِدٍ فِي سِتِّينَ يَوْمًا. فَجُعِلَ الْمَعْدُومُ مَذْكُورًا، وَالْمَذْكُورُ عَدَمًا (٤)، مَعَ

= باب المهر ٣/٣٧٣ حديث (١٠٥) بلفظ حديث الإمام أحمد الأول: «طلق أيتهما شئت» عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب. وحديث (١٠٦) بلفظ حديث الإمام أحمد الثاني: «فأمرني النبي على أن أطلق إحداهما».

وأخرجه البيهقي في كتاب النكاح، باب في من يسلم... إلخ ١٨٤/٧ \_ ١٨٥ بالألفاظ السابقة من طرق.

كلهم عن ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني به. إلا الدارقطني في الأول فعن يزيد كما تقدم. قال البخاري في التاريخ الكبير ٣/٤٩: ﴿ أَبُو وهب الجيشاني في إسناده نظر ». اهد. وقد روي أيضاً من طريق إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة عن أبي وهب الجيشاني. وإسحاق متروك.

(۱) تأول السادة الحنفية حديث فيروز الديلمي الذي روي أنه قال: «قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان.: «فأمرني النبي على أن أطلق إحداهما». فقد قاسوا فيروز الديلمي ـ وهو كافر أسلم ـ على المسلم؛ فكان تأويل: «أن أطلق إحداهما». فارقهما إذا كان العقد واحدا، ثم تزوج بواحدة منهما إن شئت. وإذا كانتا بعقدين مرتبين، فزواج الأولى صحيح، وعليك أن تفارق الثانية؛ لأن زواجها لم يصح.

وما قيل في قصة غيلان من التأويل والحكم عليه بالبعد يقال في قصة فيروز الديلمي. ولكن مما يزيد في ضعف تأويلهم في قصة فيروز الديلمي؛ ما جاء في بعض الروايات من لفظ: «اختر أيتهما شئت» كان ذلك في رواية الترمذي وابن ماجه؛ مما دل صراحة على أن الترتيب غير معتبر.

وانظر: الأم للشافعي ١٨٠/٤ ـ ١٨١. المستصفى للغزالي ٣٩٠/١ ـ ٣٩٢. الإحكام للآمدي ١/٣٥ ـ ٥١/٣ . شرح العضد على الدّمدي ١٣٩/٣ ـ ٢٠١. تفسير النصوص ١/١٠١ ـ ٤٠١.

(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ.

(٣) سورة المجادلة الآية: ٤. وتمامها: وفمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتومنوا بالله ورسوله».

(٤) في: ش «معدوماً» كما في شرح العضد على المختصر ١٦٩/٢. بدل «عدما». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٣/٤٦٠. بيان المختصر ٤٢٢/٢.

إِمْكَانِ قَصْدِهِ؛ لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ، وَبَرَكَتِهِمْ (١)، وَتَضَافُرِ (٢) قُلُوبِهِمْ عَلَى الدُّعَاءِ لِلْمُحْسِن (٣).

وَمِنْهَا: قَوْلُهُمْ: ﴿فِي أَرْبَعِينَ شَاةً، شَاةٌ ﴾ أَيْ: قِيمَةُ شَاةٍ؛ بِمَا تَقَدَّمَ.

(١) في: أ «وبركاتهم» بدل «وبركتم».

وقال الزركشي في تشنيف المسامع ٢/ ٨٢٢: «من البعيد أيضاً: قولهم في قوله تعالى: ﴿ستين مسكينا ﴾ [المجادلة: ٤]، أي: إطعام طعام ستين مسكينا ؛ لأن القصد رفع الحاجة، وحاجة ستين مسكينا في يوم واحد كحاجة واحد في ستين يوماً، فجعلوا المعدوم وهو الطعام مذكوراً ؛ ليصح كونه مفعولاً لإطعام، وقد جعلوا ستين مسكيناً عدماً مع صلاحه لأن يكون مفعولاً لإطعام. ثم هذه العلة رافعة لاعتبار العدد الذي هو حكم الأصل ؛ فكانت مبطلة له، ولا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعكر على أصله بالإبطال ؛ ولأن في العدد فائدة وهي : أن دعاءهم أقرب إلى الإجابة، فلا يجوز إلغاؤه ». اه.

وانظر: البرهان للجويني ٢٦١/١. المستصفى ٢٠٠١. الإحكام للآمدي ٣٨٠٠. أصول السرخسي ٢٣٩/١. رفع الحاجب ٤٠٠١. بيان المختصر ٢٢٢/١. شرح العضد على المختصر ١٤٦٠/١. تيسير التحرير ١٤٦١. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/٥٥ مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير ٤٦٤/١. فواتح الرحموت ٢٤٠١. البحر المحيط ٤٧/١٤.

(٤) عن ثمامة بن عبدالله بن أنس أن أنساً حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: «بسم الله الرحمان الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فَلْيُعْطِهَا، ومن سئل فوقها فلا يعطِ...» إلى أن قال: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة...» وذكر تمام الحديث.

أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب (٣٨) زكاة الغنم ١٢٣/٢ ـ ١٢٤. وفي باب=

<sup>(</sup>٢) في: الأصل «تظافرهم» بدل «تضافرهم». قال السعد التفتازاني في حاشيته على العضد ١٧٠/٢: «بالضاد المعجمة: هو التعاون، والظاء من غلط الناسخ». اهـ.

<sup>)</sup> قال ابن العربي في المحصول ص٩٣: «قال أبو حنيفة: «إن إطعام مسكيناً واحداً قوت ستين مسكيناً أجزاه»، فأسقط العدد رأساً، وقد وقع البيان له نصاً، قال: «وتقدير الآية: فإطعام طعام ستين مسكيناً؛ لأن أطعم من الأفعال التي يتعدى إلى مفعولين، فتقول: أطعمت زيداً طعاماً، ولا يصح أن يكون تقدير الآية: فإطعام ستين مسكيناً طعاماً». ولو كان تقدير الآية هكذا لكان الحكم مجملاً؛ لأن الطعام غير مبين، فجاءت الآية للبيان؛ فوجب تقديرها كما قلنا. قال علماؤنا: المقصود بالآية: بيان مقدار الطعام بأعداد المساكين». اهد.

### وَهُوَ أَبْعَدُ؛ إِذْ يَلْزَمُ أَلاَّ تَجِبَ الشَّاةُ(١).

....

= (٣٣) الفرض في الزكاة. وفي باب (٣٥) ما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بالسوية. وفي باب (٣٩) لا يؤخذ من بالسوية. وفي باب (٣٩) لا يؤخذ من الصدقة هرمة... إلخ ١٢٢/٢ ـ ١٢٤. وأخرجه أيضاً في كتاب الشركة، باب (٢) ما كان من خليطين... إلخ ١١٠/٣. وفي كتاب فرض الخمس، باب (٥) ما ذكر من درع النبي على وعصاه... إلخ ٤/٤/٤.

وفي كتاب اللباس، باب (٥٥) هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ ٥٣/٧. وفي كتاب الحيل، باب (٣) في الزكاة وألا يفرق بين مجتمع... إلخ ٨/٥٩.

هذه الأحاديث أخرجها مختصرة جداً ما عدا الأول.

وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة حديث (١٥٦٧) ٢١٤/٢. وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل ١٧/٥. وفي باب زكاة الغنم

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن، أو فوق سن حديث (١٨٠٠) ٥٧٥/١.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١١/١.

(۱) قال ابن العربي في المحصول ص٩٥: «قال أبو حنيفة: «يُقَوِّمُ المالك الشاةَ الواجبة عليه بتقويم الوسط، فيخرجه عنها، فتحريه اعتماداً على ما فهم من أن المقصود في الزكاة سد الخلة، ورفع الحاجة، فكل ما أجزي فيها جاز عنها.

قال علماؤنا: هذا باطل من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن أبا حنيفة أجرى القياس في هذه العبادة، ونطاق القياس في العبادات ضيق، وإنما ميدانه المعاملات، والمناكحات وسائر أحكام الشرعيات. والعبادات موقوفة على النص.

الثاني: أن هذا التعليل الذي أشار إليه يُسقط الأصل، ومتى أسقط التعليل أصله الذي ينشأ عنه سقط في نفسه، وهذه نكتة يجب شد اليد عليها. الثالث: أن هذا التعليل الذي أشار إليه يعارضه تعليل آخر أولى منه وأقوى، وهو: أنّا وإن سلمنا أن الغرض من الزكاة سد الخلة إلا أن منها مع سد الخلة غرضاً آخر وهو: مشاركة الغني الفقير فيما به يكون غنياً حتى يستوي الحال، ويحصل في أيدي الفقراء الجنس الذي بأيدي الأغنياء من ذهب، وحَبّ، وحيوان. وعلى مذهبهم يقع الاستئثار بالأجناس كلها، وهذا بيّن لمن أنصف». اه.

وانظر: المستصفى ١/٩٩٥. الإحكام للآمدي ٢/٥٠. رفع الحاجب ٤٦٨/٣. بيان المختصر ٢/٧٠. شرح الكوكب المنير ٣/٥٦٥. تيسير التحرير ١٤٦/١. فواتح الرحموت ٢٢/٢.

وَكُلُّ مَعْنَى إِذَا اسْتُنْبِطَ مِنْ حُكْمِ أَبْطَلَهُ، بَاطِلٌ<sup>(۱)</sup>.
وَمِنْهَا: حَمْلُ<sup>(۲)</sup>: ﴿ أَيُّمَا إِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ<sup>(۳)</sup> نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ، بَاطِلٌ، بَاطِلٌ، بَاطِلٌ، بَاطِلٌ،

(١) قال الأصفهاني في بيان المختصر ٢٤٢٤/١: «وكل معنى إذا استنبط من حكم، أي: كل فرع إذا استنبط من أصل، أبطل ذلك الحكم أي: الأصل، يكون باطلاً؛ لأن بطلان الأصل يوجب بطلان الفرع». اهـ.

وانظر: رفع الحاجب ٤٦٨/٣. شرح العضد على المختصر ١٧٠/٢مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير ٤٦٥/٣.

(٢) في: أ، ش «حملهم» بدل «حمل». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٢٠٤٨، وشرح العضد على المختصر ١٦٩/، وبيان المختصر ٤٢٤/٠.

(٣) في: ش «أنكحت» بدل «نكحت». وهو خطأ ظاهر.

(٤) عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله عنها قال: «لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نُكِحَتْ بغير ولي فنكاحها باطلٌ، باطلٌ، باطلٌ، فإن لم يكن لها ولي، فالسلطان ولي من لا ولي لها». بهذا اللفظ أخرجه أبو داوود الطيالسي في سننه في كتاب النكاح، باب قوله عنه ««لا نكاح إلا بولي»، وما جاء في العَضْل» ٢٠٥/١.

وأخرجه أبو داود السجستاني في كتاب النكاح، باب في الولي حديث (٢٠٨٣) ٥٦٦/٢ ولفظه: «فنكاحها باطل، فنكاحها باطل».

وأخرجه الترمذي في أبواب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي حديث (١١٠٢) . ٣٩٨/٣. بلفظ أبي داود السجستاني من طريق ابن أبي عمر - هو محمد بن يحيى نسب لجده - حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن الزهري به.

وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن. وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن أيوب، وسفيان الثوري، وغيرهم من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا». اهـ.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي حديث (١٨٧٩) ١٠٥/٠. بلفظ أبي داود السجستاني. من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، ثنا معاذ، ثنا ابن جريج به. وأخرجه الإمام أحمد ٤٧/٦ من طريق إسماعيل، ثنا ابن جريج به. وفي ١٦٥/٦ من طريق عبدالرزاق أنا ابن جريج به.

وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح، باب النهي عن النكاح بغير ولي ١٣٧/٢ من طريق أبي عاصم عن ابن جريج به.

وأُخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب النكاح ١٩٨/٢. من طريق الضحاك بن مخلد عن ابن جريج به.

عَلَى الصَّغِيرَةِ، وَالأَمَةِ، وَالْمُكَاتَبَةِ (١). وَ (بَاطِلٌ الْهُ أَيْ: يَؤُولُ إِلَيْهِ غَالِبًا (٢)؛ لاغْتِرَاضِ الْوَلِيِّ؛ لأَنَّهَا مَالِكَةٌ لِبُضْعِهَا، فَكَانَ كَبَيْعِ سِلْعَةِ. وَاعْتِرَاضُ

= وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». وأقره الذهبي. وأخرجه البيهقي في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي ١٠٥/٠. من طريق ابن وهب عن ابن جريج به.

قال ابن العربي في المحصول ص ٩٨: «إذا قيل للمالكي: هل تزوِّجُ المرأةُ نفسَها؟ فقال: لا، فقيل له: ما الدليل على ذلك؟، فقال: قول النبي ﷺ: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، الحديث.

فيقول له الحنفي: هذا الحديث حجة عليك؛ لأن النبي على قال: «بغير إذن وليها»، وأنت لا تجوز لها النكاح، وإن أذن لها وليها، فحينئذ يتردد جواب المالكي المستدل بين الجدل والمفاقهة. فأما الجدل، فيقول: هذا الذي اعترضت به هو إلزام دليل الخطاب، وأنت لا تقول به، وأنا أقول به، ما لم يعارضه ما هو أقوى عندي منه؛ فيسقط.

وأما المفاقهة، فهو: أن يقول العلماء: إنما اختلفوا في هذه المسألة على قولين: أحدهما: إن المرأة تزوج نفسها من غير ولى.

والثاني: إن الولي يتولّى زواجها بإذنها، فأبطل النبي على القسمين، وهو استقلالها بالنكاح؛ فتعينت صحة القسم الآخر، والتنويع والتقسيم الذي التزمتم لم يقل به أحد، ولا يقال؛ فلا فائدة للتعلق به». اهد.

(۱) أي حملوا المرأة في الحديث النبوي الشريف على ذلك، ووجه بعده أن الصغيرة ليست بامرأة في حكم اللسان، كما أن الصبي ليس برجل، وألزموا سقوط التأويل على مذهبهم؛ فإن الصغيرة لو زوجت نفسها، فالعقد عندهم صحيح موقوف نفاذه على إجازة الولي، ففروا من ذلك وقالوا: هو محمول على الأمة، فألزموا بطلانه بقوله على إخازة الولي، ففروا من ذلك وقالوا هو محمول على المكاتبة، فقيل لهم: هو باطل بل لسيدها، ففروا من ذلك، وقالوا هو محمول على المكاتبة، فقيل لهم: هو باطل أيضاً، والقياس وإن قوي هنا في نفسه لكن دلالة العام قوية؛ لأنه قال: «أي» وهي كلمة عامة، وأكدها بكلمة «ما» فيبعد الإتيان بهذه الصيغة المؤكدة مع إرادة صورة نادرة فيما بين النساء، بل لا تخطر بالبال.

انظر: البرهان لإمام الحرمين ٩٣٩/١. المستصفى ١٧٠١. الإحكام للآمدي ٩/١٥. شرح البرهان لإمام الحوامع ٥٠/١٥ مع حاشية البناني. شرح العضد على المختصر ١٧٠/٢. بيان المختصر ٢/٥٤. رفع الحاجب ٤٧٠/٣ فما بعدها. شرح الكوكب المنير ٣/٦٤ - ٤٦٦. تيسير التحرير ١٤٧/١. فواتح الرحموت ٢٥/٢. البحر المحيط ١٤٢٨. تشنيف المسامع ٢٧/٢٨.

(۲) عبارة: ش «أي: يؤول إلى البطلان».

الأَوْلِيَاءِ؛ لِدَفْعِ نَقِيصَةٍ إِنْ كَانَتْ: فَأَبْطَلَ<sup>(۱)</sup> ظُهُورَ قَصْدِ التَّعْمِيمِ؛ بِتَمْهِيدِ أَصْلِ مَعَ ظُهُورِ «أَيَّ» مُؤَكَّدَةً بِ «مَا». وَتَكْرِيرِ لَفْظِ الْبُطْلَانِ. وَحَمْلُهُ عَلَى نَادِرٍ، بَعِيدٌ كَاللَّغْزِ، مَعَ إِمْكَانِ قَصْدِهِ؛ لِمَنْعِ اسْتِقْلَالِهَا فِيمَا يَلِيقُ بِمَحَاسِنِ الْعَادَاتِ<sup>(۲)</sup>.

وَمِنْهَا: حَمْلُهُمْ: ﴿لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ﴾ (٣) عَلَى الْقَضَاءِ، وَالنَّذْرِ؛ لِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُمْ مِنْ صِحَّةِ الصِّيَامِ بِنِيَّةٍ / [٥٦]] مِنَ النَّهَارِ. فَجَعَلُوهُ كَاللَّغْزِ.

<sup>(</sup>١) في: أ «فباطل» بدل «فأبطل». وهو تحريف ظاهر، لعله من سهو الناسخ.

<sup>(</sup>٢) قد أسهب إمام الحرمين الجويني في البرهان ٣٣٩/١ ـ ٣٤٤ في الرد على الحنفية في حملهم لحديث الرسول ﷺ: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل» على الصغيرة والأمة والمكاتبة. فراجعه.

وانظر: رفع الحاجب لابن السبكي ٤٧٠/٣ فما بعدها. بيان المختصر ٤٢٥/٢. شرح العضد على المختصر ١٧٠/٢.

<sup>(</sup>٣) عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم ـ زوج النبي على ـ أن رسول الله على قال: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له». الحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب النية في الصوم حديث (٢٤٥٤) ٨٢٣/٢. قال أبو داود: «رواه الليث، وإسحاق بن حازم أيضاً عن عبدالله بن أبي بكر مثله.

ووقفه على حفصة معمر، والزبيدي، وابن عيينة، ويونس ـ كلهم عن الزهري ـ». اهـ.

وأخرجه الترمذي في أبواب الصوم، باب ما جاء: لا صيام لمن لم يعزم من الليل حديث (٧٣٠) ٩٩/٣. وقال أبو عيسى: «حديث حفصة لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله، وهو أصح. وهكذا أيضاً روي هذا الحديث عن الزهري موقوفاً، ولا نعلم أحداً رفعه إلا يحيى بن أيوب». اهد.

وأخرجه النسائي في كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة ١٩٦/٤ عن حفصة بلفظ: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له».

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص ٣٠٦: «إسناد هذا الحديث حسن جيد، لكن له علم وهو: أن النسائي رواه من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر قوله». اهـ.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل، والخيار في الصوم حديث (١٧٠٠) ٥٤٢/١ بلفظ: «لا صيام لمن لم يفرضه من الليل».

فَإِنْ صَحَّ الْمَانِعُ مِنَ الظُّهُودِ، فَلْيُطْلَبْ(١) أَقْرَبُ تَأْوِيلِ(٢).

وَمِنْهَا: حَمْلُهُمْ: ﴿وَلِذِي الْقُرْبَى ﴾ (٣) عَلَى الْفُقَرَاءِ مِنْهُمْ؛ لأَنَّ الْمَقْصُودَ: سَدُّ الْخَلَّةِ. وَلاَ خَلَّةَ مَعَ الْغِنَى (١)(٥). فَعَطَّلُوا لَفْظَ الْعُمُومِ مَعَ ظُهُورِ أَنَّ الْقَرَابَةَ سَبَبُ الاِسْتِحْقَاقِ مَعَ الْغِنَى (٢)(٧).

(۱) في: أ «فيطلب» بدل «فليطلب».

وانظر الرد على الحنفية بإسهاب في البرهان للجويني ٣٤٤/١ ـ ٣٤٦، ورفع الحاجب ٤٧٤/٣، وبيان المختصر ٤٧٧/٢.

(٣) سورة الأنفال الآية: ٤١. وتمامها: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي﴾.

(٤) في: أ «الغناء» بدل «الغني» وهو تحريف ظاهر.

(٥) قال أبو بكر الرازي الحنفي في أحكام القرآن ٢٤٦/٤: «... إن فعل النبي على ذلك خرج مخرج البيان لما أجمل في الكتاب من ذكر ذي القربي، وفعل النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي مع القرابة دل على أن ذلك مراد الله تعالى، فمن لم يكن له منهم نصرة، فإنما يستحقه بالفقر، وأيضاً فإن الخلفاء الأربعة متفقون على أنه لا يستحق إلا بالفقر». اه.

وانظر: تيسير التحرير ١٤٨/١، وفواتح الرحموت ٢٨/٢.

(٦) في: أ «الغناء» بدل «الغني» وهو تحريف ظاهر.

(٧) قال ابن العربي في المحصول ص٩٢: «قوله تعالى: ﴿واعلموا أَنَما غَنَمَتُم مِن شيء فَأَن لله خمسه﴾ [الأنفال: ٤١] الآية إلى آخرها، وهذه الآية من أمهات الكتاب، وقد بينا تأويلها وتفصيلها في كتاب الأحكام، بيد أن أبا حنيفة جاء فيها ببيضة العقر، فقال: «إن سهم ذوي القربى لا يحصل لهم إلا بعد اتصافهم بالحاجة»، ووصف الحاجة قد جاء مفصلاً ومفسراً بالمساكين.

وقال مالك: «يجوز أن يعطى الخمس لغني واحد، ويسقط منه الستة، الأصناف التي سماها الله فيه». فأما ما ذهب إليه مالك من إسقاط الأمة رأسا فليس من كتاب التأويل الذي نحن فيه، وإنما بيناه في الأحكام.

وأما أبو حنيفة الذي شرط مع القرابة الحاجة، فهذا من باب التأويل الذي نحن فيه، ولكن يفسُد مذهبه بما تقدم من أصله الذي مهده بزعمه، وهو أن الزيادة على النص=

<sup>(</sup>٢) قال العضد في شرحه على المختصر ١٧١/٢: «فإن صح المانع من الحمل على الظاهر، وهو ما زعموه دليلا على صحة الصيام بنية من النهار، فينبغي أن يطلب له أقرب تأويل مثل: نفي الفضيلة». اه.

# وَعَدَّ بَعْضُهُمْ حَمْلَ مَالِكِ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ [لِلْفُقَرَاءِ](١)﴾(٢) إِلَى آخِرِهَا، عَلَى بَيَانِ الْمَصْرِفِ مِنْ ذَلِكَ (٣)، وَلَيْسَ مِنْهُ؛ لأَنَّ سِيَاقَ الآيَةِ قَبْلَهَا

= نسخ، فكيف زاد هو هاهنا الحاجة على القرابة، ونقض أصله، ولا عذر له في هذا هاهنا». اهد.

وانظر: أحكام القرآن لابن العربي ٧/٥٥٪ البرهان للجويني ١/٣٦٠. المستصفى ١٠٧١٪ الإحكام للآمدي ٣/٠٠. شرح العضد على المختصر ١٧١١٪ رفع الحاجب ٣٦٠٪. بيان المختصر ٢/٨٧٪ شرح الكوكب المنير ٣/٤٠٠.

(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٤٧٦/٣، وشرح العضد على المختصر ١٧١/٢.

(٢) سورة التوبة الآية: ٦٠. وتمامهما: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾.

(٣) قال الشيخ الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير ٢٣٧/١٠ ـ ٢٣٨: "لقد اختلف العلماء في استحقاق المستحقين من هذه الصدقات هل يجب إعطاء كل صنف مقدارا من الصدقات؟ وهل تجب التسوية بين الأصناف فيما يعطى كل صنف من مقدارها؟. والذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجب الإعطاء لجميع الأصناف، بل التوزيع موكول لاجتهاد وُلاَةِ الأمور يضعونها على حسب حاجة الأصناف، وسعة الأموال. وهذا قول عمر بن الخطاب، وعلي، وحذيفة، وابن عباس، وسعيد بن جبير، وأبي العالية، والنخعي، والحسن، ومالك، وأبي حنيفة. وعن مالك أن ذلك مما أجمع عليه الصحابة.

قال ابن عبدالبر: «ولا نعلم مخالفا في ذلك من الصحابة»، وعن حذيفة: «إنما ذكر الله هذه الأصناف؛ لِتُعرف، وأي صنف أعطيت منها أجزأك». قال الطبري: «الصدقة؛ لسد خلة المسلمين، أو لسد خلة الإسلام، وذلك مفهوم من مآخذ القرآن في بيان الأصناف وتعدادهم».

قلت ـ أي الشيخ ابن عاشور ـ: وهذا الذي اختاره حذّاق النظّار من العلماء، مثل ابن العربي، وفخر الدين الرازي.

وذهب عكرمة، والزهري، وعمر بن عبدالعزيز، والشافعي: إلى وجوب صرف الصدقات لجميع الأصناف الثمانية لكل صنف ثُمن الصدقات، فإن انعدم أحد الأصناف قسمت الصدقات إلى كسور بعدد ما بقى من الأصناف.

واتفقوا على أنه لا يجب توزيع ما يعطى إلى أحد الأصناف على جميع أفراد ذلك الصنف». اهـ.

وانظر: جامع البيان للطبري ١٠٧/١٠ ـ ١٠٨. أحكام القرآن لابن العربي ١٠٧/٠.=

مِنَ الرَّدِّ عَلَى لَمْزِهِمْ (١) فِي الْمُعْطَيْنَ، وَرِضَاهُمْ في إِعْطَائِهِمْ، وَسُخْطِهِمْ فِي مَنْعِهمْ، يَدُّلُّ عَلَيْهِ (٢).



١٠٧/١٠. التحرير والتنوير لابن عاشور ١٠٧/١٠.

<sup>=</sup> أحكام القرآن للجصاص ٤٤٤/٤. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٦٨/٨. التفسير الكبير للفخر الرازي ١٠٩/١٠. بداية المجتهد ٢٦٦/١. تفسير المنار ٥٠٩/١٠. تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس ٣٣/٣.

<sup>(</sup>١) في: ش «لغزهم» بدل «لمزهم». وهو تحريف ظاهر، لعله من سهو الناسخ.

<sup>(</sup>Y) قال ابن الحاجب: ليس هذا التأويل من التأويلات البعيدة؛ لأن سياق الآية الكريمة التي قبلها يدل على ما ذكره الإمام مالك؛ لأن قبل هذه الآية الكريمة قوله تعالى: ﴿ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يُغطُوا منها إذا هم يسخطون \* ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيوتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله رافبون﴾ [التوبة: ٥٨ ـ ٥٩]. وذلك يشمل على الرد على لمزهم الرسول في الصدقات، وعن رضاهم في إعطائهم، وسخطهم في منعهم. ولما رد عليهم، ذكر مصارف الصدقات؛ ليبين أن ما يفعله الرسول الكريم على حقى. وانظر: البرهان للجويني ١٩٩١، المستصفى ١٩٩١، الإحكام للآمدي ٣/٣٥. رفع الحاجب ٣/٧٤. شرح العضد على المختصر ١/١٧١، بيان المختصر ٢/٣٠. جامع البيان للطبرى المحيط ٣/٥٠. فواتح الرحموت ٢/٣٠. تشنيف المسامع ٢٠/٣. جامع البيان للطبرى

#### ﴿ الْمَنْطُوقُ وَالْمَفْهُومُ

الدِّلاَلَةُ: مَنْطُوقٌ<sup>(۱)</sup> وَهُوَ: مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ فِي مَحَلِّ النُّطْقِ<sup>(۲)</sup>. وَالْمَفْهُومُ<sup>(۳)</sup> بِخِلاَفِهِ، أَيْ: لاَ فِي مَحَلِّ النُّطْقِ<sup>(1)(ه)</sup>.

(۱) المنطوق لغة: اسم مفعول بمعنى الملفوظ، وهو مأخوذ من نطق، بمعنى تكلم بصوت، واشتمل كلامه على حروف ومعانٍ. فالمنطوق هو: الكلام الذي نطق به المتكلم وتلفظ به.

جاء في القاموس المحيط ٣/٧٩٠: «نطق ينطق نطقا ونطوقا: تكلم بصوت مرتفع، وحروف تعرف بها المعانى». اه.

انظر: القاموس المحيط ٢٩٥/٣. لسان العرب ٢/٤٦٢. المعجم الوسيط ٩٣١/٢.

- (۲) تعريف ابن الحاجب هذا هو الذي اعتمده جمهور المتأخرين من الأصوليين تعريفاً للمنطوق. انظر تعريفات الأصوليين للمنطوق في: الإحكام للآمدي ٣/٣٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٣٦/١ مع حاشية البناني. رفع الحاجب ٤٨٤٨٤. بيان المختصر ٢٣٢/١ شرح العضد على المختصر ١٧١/١. إجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني ص٢٣٠. الآيات البينات لابن قاسم العبادي ٣/٣. تسير التحرير ١٩١١. فواتح الرحموت ١٣١١٤. الضياء اللامع ٢٣٨٢. شرح الكوكب المنير ٣/٣٧٤. تشنيف المسامع ١٩٢١. إرشاد الفحول ص١٥٦. نشر البنود ١٨٣١. مناهج الأصوليين للدكتور خليفة بابكر الحسن ص٦٠٣. تفسير النصوص ١٩١١. المناهج الأصولية للدكتور فتحي الدريني ص٣٠٧.
- (٣) المفهوم لغة: اسم مفعول مأخوذ من فَهِمَ بالكسر -، كفرح ، أي: تعلم ، فيقال: فهمه أي: علم ، ومعنى المفهوم أي: المعلوم ، وحصول المعنى في ذهن السامع ، كما يطلق المفهوم على اللحن ، وهو الفهم ؛ ولهذا يقول الأصوليون: مفهوم الموافقة: لحن الخطاب.
- انظر: القاموس المحيط ١٦٢٤. لسان العرب ١٣٤٨١. التعريفات للجرجاني ص٢٨٨-٢٨٩. انظر تعريفات الأصوليين لمفهوم الموافقة، وكلامهم على شرطه وما يرادفه في: البرهان للجويني ١٩٩٨. اللمع ص٢٠٠. المستصفى ١٩١٨. الإحكام للآمدي ٦٦٣٠. شرح تنقيح الفصول ص٤٠. رفع الحاجب ٤٨٤٨. بيان المختصر ٢٣٣١. شرح العضد على المختصر ٢٧٢١. العدة ١٥٢١ فما بعدها. المسودة ص٠٣٠. تيسير التحرير ١٩٤١. فواتح الرحموت ١٤١١. التعريفات للجرجاني ص٢٨٩. شرح المحلي على جمع الجوامع ١٤١١، مع حاشية البناني. الآيات البينات لابن قاسم العبادي ١٩٤٨. البحر المحيط ٤٧٤. تشنيف المسامع ١٩٤١. شرح الكوكب المنير ١٤٨١. إرشاد الفحول ص٢٥٦. نشر البنود ١٨٨١. المناهج الأصولية للدكتور فتحي الدريني ص٢٥١.
- (٥) خالف الشيخُ ابن الحاجب أئمة الأصول القدامي حيث جعل المنطوق والمفهوم من=

وَالْأَوَّلُ صَرِيحٌ، وَهُوَ: مَا وُضِعَ اللَّفْظُ لَهُ. وَغَيْرُ الصَّرِيحِ، بِخِلَافِهِ، وَهُوَ: مَا يَلْزَمُ عَنْهُ (١).

= أوصاف الدلالة، مع صراحة عباراتهم في أنهما من أوصاف المدلول.

انظر: البرهان للجويني ٢٩٨/١. المستصفى ١٩١/١. الإحكام للآمدي ٣/٦٠. التقرير والتحبير ١٤٥/١. حاشية التفتازاني على شرح العضد على المختصر ١٧١/٠. الآيات البينات ١٣/٢ ـ ٢٤. التحقيقات في شرح الورقات ص٣٠٨. إجابة السائل شرح بلغة الآمل للصنعاني ص٣٣٩. تفسير النصوص ١٩٢/١. مناهج الأصوليين ص٣٣٠ ـ ٢٦.

(۱) هناك إشكال يَرِد على تقسيم ابن الحاجب للمنطوق: إلى صريح وغير صريح. حاصله: أنه قد قسم اللفظ الدال إلى قسمين: منطوق ومفهوم، ثم قسم المنطوق إلى قسمين:

صريح: وهو ما دلالته مطابقة، أو تضمنا. وغير صريح: وهو ما دل بالالتزام. وليس في العلوم إلا الدلالات الثلاث، وقد جعل قسمي المنطوق (الصريح، وغير الصريح) مستغرقة لها، ثم قال في المفهوم: إنه ما دل لا في محل النطق، فأي دلالة يريد؛ إذ بأي دلالة دل اللفظ فهو منطوق.

فالمراد: بيان دلالة المفهوم من أي أقسام الدلالات هي؟

وحاصل الجواب: قد تنبه المحقق سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ١٧١/٢ للإشكال هذا فقال: «والفرق بين المفهوم وغير الصريح من المنطوق محل نظر». ولم يزد على هذا.

ثم بحثتُ كثيراً في كتب الأصول فلم أجد ما يزيل الإشكال، ثم رأيت في الآيات البينات لابن قاسم العبادي ٢٢/٢ ـ ٢٣ ما يدل على أنه لا جواب للإشكال على هذا التقسيم، فإنه قال: إن هذا التقسيم اختص به ابن الحاجب، ولفظه: "وقد كشفت كثيراً من كتب القوم المعتبرة الجامعة كالبرهان للإمام، والقواطع لابن السمعاني. ولم يسمح الزمان بمثلهما، ولا نسج عالم على منوالهما، والمستصفى لحجة الإسلام الغزالي، والمحصول للإمام الفخر الرازي، والمنهاج للعلامة القاضي البيضاوي، وشرحيه للإسنوي، والمصنف ـ يريد به ابن السبكي ـ وناهيك بهما، والإحكام للآمدي، فلم أر فيها تعرضاً لهذا الرأي، ولا إشارة إليه ـ يريد رأي ابن الحاجب ومن تبعه في تقسيم المنطوق إلى صريح وغير صريح .».

ثم قال: «قال إمام الحرمين في البرهان (٢٩٨/١) ما نصه: «ما يستفاد من اللفظ نوعان: أحدهما: ما يتلقى من المنطوق به المصرّح بذكره، والثاني: ما يستفاد من اللفظ، وهو مسكوت عنه، لا ذكر له على قضية التصريح.

= فأما المنطوق به: فينقسم إلى النص والظاهر، وقد قدمنا فيهما تأصيلا وتفصيلا ما يقنع الناظر. ولم ندرج المجمل في هذا القسم؛ لأنا حاولنا تقسيم ما يفيد.

وأما ما ليس منطوقا به، ولكن المنطوق به مشعر به، فهو الذي سماه الأصوليون المفهوم، والشافعي قائل به... إلخ» انتهى.

فانظر هذا الكلام من هذا الإمام الذي هو عين القوم، حيث حصر ما يستفاد من اللفظ في نوعين: المنطوق والمفهوم، وفسر المنطوق بما يُتَلَقَّى من المنطوق به المصرح بذكره، فإن هذا التفسير لا يشمل إلا المعنى المصرح بلفظه، فليس في كلامه تعرّض لغير المنطوق الصريح، بل كلامه كالصريح في عدم إثبات منطوق غير صريح كما ترى». اه.

ثم نقل ابن قاسم العبادي كلام غير إمام الحرمين بمثل كلامه ثم قال في الآيات البينات ٢٤/٢: «وبالجملة: فكلامه ظاهر إن لم يكن صريحاً في أن ما قاله ابن الحاجب ليس في كلام القوم، بل اصطلاح له، وإن تبعه عليه بعضهم كالهندي». اهـ.

وقال الإسنوي في نهاية السول ٢٠٣/٢ ـ ٢٠٥: «وقد جعل ابن الحاجب دلالة الاقتضاء، وجواز المباشرة إلى الصبح من دلالة المنطوق قال: ولكنه منطوق غير صريح، بل لازم للفظ، وجعل المصنف ـ يريد الإمام البيضاوي ـ ذلك من المفهوم كما تقدم، ولم يجعله الآمدي من المنطوق ولا من المفهوم، بل قسيماً لهما، وكلام الإمام هنا ليس فيه تصريح بشيء". اهـ.

وقد حصل المراد من أن الإشكال متوجه على ابن الحاجب ومن تبعه من المتأخرين. وبعد هذا التحقيق في حل هذا الإشكال، وجدتُ الإمام البابرتي يسوق حكاية ينبني عليها حل هذا الإشكال أيضاً.

قال البابرتي - نقلاً عن محقق بيان المختصر ٢/٣٣٤ -: "واعلم أني أذكر لك هاهنا حكاية ينبني عليها حل هذا الموضع، ويظهر سوء تركيب المصنف - يريد ابن الحاجب - الذي حاز قصبات السبق في مضمار فرسان علماء النحو، وهي أن الشيخ الإمام شيخ الشيوخ بالديار المصرية، الشيخ علاء الدين القونوي - رحمه الله - كان يستشكل أن يكون غير الصريح قسما من المنطوق، ومنشأ وهمه سوء تركيب المصنف، فإنه قال: "والأول: صريح، وهو ما وضع اللفظ له، وغير صريح وهو بخلافه. فلما قال: "وغير صريح، وهو ما وضع اللفظ صريح، وهو ما وضع اللفظ له، وغير صريح وهو بخلافه. فلما قال: "وغير صريح بخلافه" دل على أنه قسم آخر، غير منطوق. وعلى هذا تنقسم دلالة صريح، وهو خلاف المنطوق. وغير صريح، وهو خلاف المنطوق. وغير صريح، وهو أيضاً خلاف كل واحد منهما. ولا تفرقة بين أقسام غير=

التأفيف، في أن دلالة اللفظ على ذلك دلالة على خارج عما وهو الضرب من التأفيف، في أن دلالة اللفظ على ذلك دلالة على خارج عما وضع له. فجعل الأقسام الثلاثة قسما للمنطوق، والمفهوم قسما له تحكم صرف. فلما قدم شيخنا وإمامنا العلامة النحرير والبحر الزاخر بأمواج التقرير والتحرير، شمس الدين الأصفهاني الذي لن تضيء الشمس شمسا مثله، استكتبه شيخ الشيوخ المشار إليه رسالة في كشف غامض هذا الموضع. فكتب شيخنا رسالة أشار فيها إلى موضع ذلك.

منها أن قوله: «والأول صريح» منكّرا، يشير إلى أن له قسما آخر؛ إذ لو أراد حصر المنطوق في الصريح، لكان الترتيب الصحيح: والأول الصريح. وذلك ظاهر لا يخفى على أحد، وإنما جاء بغير الصريح معرّفا، وإن كان معطوفا على «صريح»؛ لمعنيين، أحدهما: الاختصار بترك المبتدأ؛ فإنه كان يحتاج إلى أن يقول: وغير صريح، وهو بخلافه. فاقتصر على لفظ واحد. والثاني: أن قوله: «صريح» في قوة الصريح معرفا بواسطة تعرّفه وهو قوله: «ما وضع اللفظ له»، فإنه إذا عرف، صار في المعنى معرفة. فكأنه قال: «والأول الصريح، وغير الصريح»، ويكون قوله: «بخلافه» حالاً؛ وذلك كله سوء تركيب، وإيجاز مخل.

ولما كان في الرسالة بعض تطويل، وكان شيخ الشيوخ متضلعا بعلوم تمكن من المنع في بعض مقدماتها، فكتب شيخنا وإمامنا رسالة أخرى لم يتمكن أحد أن يتكلم فيها يثبت سبقه وهي هذه:

قال صاحب المختصر يدل على أنه جعل الاقتضاء والتنبيه والإشارة من قبيل كلام صاحب المختصر يدل على أنه جعل الاقتضاء والتنبيه والإشارة من قبيل المنطوق؛ وذلك لأنه قال: «الدلالة منطوق، وهو: ما دل عليه اللفظ في محل النطق. والمفهوم بخلافه». وقد حصر الدلالة في المنطوق والمفهوم، ولا واسطة بين الشيء وخلافه، فلا بينهما؛ لأن المفهوم جعله خلاف المنطوق، ولا واسطة بين الشيء وخلافه، فلا واسطة بين المنطوق والمفهوم. والأقسام الثلاثة ليست من قبيل المفهوم عند صاحب المختصر قطعاً؛ فتعين أن يكون من قبيل المنطوق. وأيضاً قال: «المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وبين ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق.

وحينتذ يلزم قطعاً أن تكون الأقسام الثلاثة من قبيل المنطوق؛ وذلك لأن الأقسام الثلاثة لا تخلو إما أن تكون مما دل عليه اللفظ في محل النطق، أو تكون مما يدل=

= عليه اللفظ لا في محل النطق؛ لضرورة الحصر. ولا يجوز أن تكون ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق لا في محل النطق فهو مفهوم، لكن الأقسام الثلاثة ليست بمفهوم قطعا عنده. فلا تكون الأقسام الثلاثة فهو مفهوم، لكن الأقسام الثلاثة ليست بمفهوم قطعا عنده. فلا تكون الأقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ في محل النطق؛ إذا لا واسطة بينهما. وإذا كانت الأقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ في محل النطق، تكون من قبيل المنطوق؛ لأنا نركب القياس هكذا: الأقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ في محل النطق فهو منطوق، الأقسام الثلاثة منطوق. أما الصغرى، فلما بينا، وأما الكبرى؛ فلأن ما دل عليه اللفظ في محل النطق جعله صاحب المختصر معرّفا للمنطوق، والمعرف مساو للمعرف في الصدق. فيكون ما دل عليه اللفظ في محل النطق مساو للمنطوق، وأحد المتساويين صادق على كل ما صدق عليه الآخر، فإذن إن ثبت أن الأقسام الثلاثة من قبيل المنطوق عنده. وحينئذ يلزم أن يكون المنطوق أعم من الصريح؛ لأن كل صريح منطوق، وليست بصريح ضرورة كونهما أن يكون المنطوق أعم من الصريح، يكون منقسما إلى صريح وغير صريح، وكل واحد منهما قسماً له، من الصريح، يكون منقسما إلى صريح وغير صريح، وكل واحد منهما قسماً له، وقسيماً للآخر؛ ضرورة كونهما أخصين تحت أعم.

والمنطوق إما مدلول مطابقي، أو مدلول تضمني، أو مدلول التزامي عنده؛ وذلك لأنه جعل المنطوق على قسمين: صريح وغير صريح. وجعل الصريح ما وضع له اللفظ، وكل ما وضع له اللفظ مدلول مطابقي، فالصريح مدلول مطابقي.

وجعل غير الصريح ما لزم عما وضع اللفظ له، وما لزم عما وضع اللفظ له، مدلول تضمني، أو مدلول التزامي؛ لأنه إما داخل فيما وضع اللفظ له، أو خارج عنه. والأول مدلول تضمني، وإما مدلول التزامي.

ولا يستبعد جعل الأقسام الثلاثة من قبيل المنطوق، وجعل المفهوم بخلافه؛ وذلك لأن الأقسام فهمها من اللفظ أقرب من المفهوم، والذي يدل على ذلك دليل إني، ودليل لَمِّي. أما الدليل الإني؛ فلأنهم جعلوا الأقسام الثلاثة متقدمة على المفهوم عند التعارض. وأما الدليل اللمي؛ فإن الأقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وهذا هو المقتضى؛ لتقديم الأقسام الثلاثة عن المفهوم. فإن قيل: ما معنى قولهم: الأقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ في محل النطق. والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. والمفهوم:

أجيب بأن معنى قولهم: ما دل عليه اللفظ في محل النطق: أن المدلول يدل عليه اللفظ فيما نطق به، لا في غير ما نطق به.

فالمفهوم دل عليه اللفظ لا فيما نطق به، بل فيما سكت عنه. مثلاً قول القائل: «أعتق=

## فَإِنْ قُصِدَ، وَتَوَقَّفَ الصِّدْقُ أَوِ الصِّحَّةُ الْعَقْلِيَّةُ أَوِ الشَّرْعِيَّةُ عَلَيْهِ فَ«دِلاَلَةُ الْعَقْلِيَّةُ أَوِ الشَّرْعِيَّةُ عَلَيْهِ فَ«دِلاَلَةُ اقْتِضَاءِ»(١) مِثْلُ:

= عبدك عني على ألف " يدل على ملكية العبد الذي نطق به، وقوله: «في سائمة الغنم زكاة» يدل على عدم وجوب الزكاة، لكن لا فيما نطق به، وهو سائمة الغنم، بل في غير ما نطق به وهو المعلوفة المسكوت عنها. وقوله تعالى:: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ أللإسراء: ٢٣]، يدل على حرمة الضرب. فالحرمة المفهومة بطريق الموافقة ليست في محل النطق الذي هو الأف، بل في محل مسكوت عنه، وهو الضرب. وعلى هذا تقريره في سائر الأقسام. انتهت الرسالة. وقد نقلتها بعينها؛ تبركاً بميامن ألفاظه المباركة برد الله مضجعه». اه.

وانظر: البرهان للجويني ٢٩٨/١. المستصفى ١٩١/٢. الإحكام للآمدي ٣/٦٦. التقرير والتحبير ١٤٥/١. حاشية التفتازاني على شرح العضد على المختصر ١٧١/٢. الآيات البينات ١٣/٢ ـ ٢٤. التحقيقات في شرح الورقات ص٣٠٨. إجابة السائل شرح بلغة الأمل للصنعاني ص٣٣ ـ ٢٤١. تفسير النصوص ١٩٢/١. مناهج الأصوليين ص٣٣ ـ ٢٦.

(۱) الاقتضاء: وهو ما يفهم عند اللفظ، ولا يكون منطوقاً به، ولكن يكون من ضرورة المنطوق به، إما من حيث إنه لا يمكن أن يكون المتكلم صادقاً إلا به، أو أنه لا يثبت الملفوظ به عقلا إلا به، أو أنه يمتنع ثبوته شرعاً إلا به. فهذه ثلاثة أقسام.

انظر: الإحكام للآمدي ٦١/٣. شرح العضد على المختصر ١٧١/٢. رفع الحاجب ٢٠٢/٣. بيان المختصر ١٣٣/٢. الروضة مع النزهة ١٩٨/٢. نهاية السول ٢٠٢/٢. فواتح الرحموت ١٣٤/١. تيسير التحرير ٢/١٧٢. شرح الكوكب المنير ٤٧٤/٣. إجابة السائل شرح بلغة الآمل ص٣٠٤. التحقيقات في شرح الورقات ص٣٠٩. البحر المحيط ٤/٤. تشنيف المسامع ٣٠٨/١. إرشاد الفحول ص١٥٦٠.

ومما تجدر الإشارة إليه أن تسمية الكل دلالة اقتضاء هو قول الجمهور، وذهب جمع من الحنفية كالبزدوي في أصوله ١١٩/١ ـ ١٢٠ مع كشف الأسرار، والسرخسي في أصوله ٢٤٨/١، وصدر الشريعة في التوضيح شرح التنقيح ٢٦١/١، والسمرقندي في ميزان الأصول ص٤٠١ إلى أن المقتضى هو الثالث فقط، وسُمِّيَ الباقي محذوفاً أو مضمراً.

قال عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار ١٢٠/١: «وخالفهم المصنف ـ يريد البزدوي ـ، وشمس الأثمة، وصدر الإسلام، وصاحب الميزان في ذلك، فأطلقوا اسم المقتضى على ما أضمر؛ لصحة الكلام شرعاً فقط، وجعلوا ما وراءه قسماً واحداً، وسموه محذوفاً أو مضمراً». اهـ.

وفرقوا بين المحذوف والمقتضى؛ بأن المقتضى لا يتغير ظاهر الكلام عن حاله، =

﴿ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ ﴾ (١)، ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ (٢)، و «أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطأُ وَالنِّسْيَانُ ﴾ وأَعْيِق عَبْدَكَ عَلَى أَلْفِ » (٣)؛ لاسْتِدْعَائِهِ تَقْدِيرَ الْمِلْكِ؛ لِتَوَقُّفِ الْعِثْقِ عَلَيْهِ.

وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ، وَاقْتَرَنَ بِحُكْمٍ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِتَعْلِيلِهِ كَانَ بَعِيدًا فَ «تَنْبِية وَإِيمَاءً» (1)

= وإعرابه عند التصريح به، بل يبقى كما كأن قبله، بخلاف المحذوف كقوله تعالى: ﴿وَاسَالُ القَرِيةِ ﴾ [يوسف: ٨٦]. وانظر: المستصفى ١٨٦/٢. الإحكام للآمدي ٣٠٨٠. كشف الأسرار للبخاري ١١٩/١ ـ ١٢١. أصول السرخسي ٢٤٨/١.

تيسير التحرير ٩١/١. التوضيح شرح التنقيح ٢٦١/١. ميزان الأصول ص٤٠١. الآيات البينات ١٧/٢. شرح الكوكب المنير ٤٧٥/٣. تشنيف المسامع ٣٣٩/١. إرشاد الفحول ص١٥٦.

(١) سبق تخريجه في مسألة: المقتضى ص٧٤٧ ـ ٧٤٣.

المقتضى لضرورة صدق المتكلم كقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، فإنه لا بدّ من تقدير الحكم أو المؤاخذة؛ لتعذر حمله على حقيقته، فإنهما واقعان.

انظر: رفع الحاجب ٤٨٨/٣. بيان المختصر ٤٣٣/٢. شرح العضد على المختصر ١٤٣٣/٢. شرح الكوكب المنير ٤٧٤/٣. تشنيف المسامع ٣٣٨/١ ـ ٣٣٩.

(۲) سورة يوسف الآية: ۸۲. وتمامها: ﴿واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون﴾.

قوله تعالى: ﴿واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون﴾ [يوسف: ٨٦]: أي أهل القرية، وأهل العير؛ إذ لو لم يُقدّر ذلك لم يصح ذلك عقلاً؛ إذ القرية والعير لا يُسألان.

انظر: رفع الحاجب ٤٨٨/٣. بيان المختصر ٤٣٣/٢. شرح العضد على المختصر ١٧٢/٢. شرح الكوكب المنير ٤٧٤/٣. تشنيف المسامع ٣٣٩/١. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٤٦/٩. تفسير الكشاف ٩٠/٣. التحرير والتنوير ٤٠/١٣. إجابة السائل شرح بلغة الآمل ص٣٣٠. الآيات البينات ١٧/٢.

(٣) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤٨٨/٣: «والتقييد بقوله: «على ألف» لا وجه له؛ فإنه لو قال: «أعتق عبدك عني»، فأعتقه عنه، دخل في ملك المستدعى، وعتق عليه، وإن لم يذكر عوضاً». اه.

(٤) وإن لم يتوقف أحد هذه الثلاثة (الصدق، أو الصحة العقلية، أو الشرعية) على ما يلزم عما وضع له اللفظ، واقترن الملفوظ به بحكم لو لم يكن ذلك الحكم لتعليل الملفوظ به، كان الإتيان به بعيدا من الشارع في «تنبيه وإيماء». مثاله: خبر المواقع في=

كَمَا سَيَأْتِي (١).

وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ فَ«دِلاَلَةُ إِشَارَةٍ» (٢) مِثلُ: ﴿ النَّسَاءُ نَاقِصَاتُ عَقْلِ وَدِينِ. قِيلَ:

وَمَا نُقْصَانُ دِينِهِنَّ؟ قَالَ: تَمْكُثُ إِحْدَاهُنَّ شَطْرَ دَهْرِهَا (٣) لاَ تُصَلِّي ﴾ (٤)، فَلَيْسَ الْمَقْصُودُ بَيَانَ أَكْثَرِ الْحَيْضِ، وَأَقَلِّ الطُّهْرِ، وَلَكَنَّهُ لَزِمَ مِنْ أَنَّ الْمُبَالَغَةَ تَقْتَضِى / [٥٠/ب] ذِكْرَ ذَلِكَ.

<sup>=</sup> نهار رمضان، ولفظه عند ابن ماجه: «واقعت أهلي في رمضان، فقال على: «أعتق رقبة» [أخرجه الستة]، فلو لم يكن الجماع في نهار رمضان عليه إيجاب الإعتاق؛ لكان ذلك الاقتران بعيداً عن فصاحة الشارع.

انظر: رفع الحاجب ٤٨٩/٣. بيان المختصر ٤٣٤/٢. شرح العضد على المختصر ١٩٢٧. شرح العفد على المختصر ١٩٢٠. شرح الكوكب المنير ٤٧٧/٣. إجابة السائل شرح بلغة الآمل ص ١٩٢، ورشاد الفحول ص١٥٦.

<sup>(</sup>۱) سيأتي الكلام على ذلك - إن شاء الله تعالى - مفصلاً في مسالك العلة من باب القياس.

<sup>(</sup>٢) وإن لم تتوقف الصحة أو الصدق على إضمار، ودل على أمر ليس هو بالمقصود من الفظ الأصلي الذي عبر به، ولكنه وقع من توابعه، فسمي دلالة اللفظ عليه «إشارة». انظر: المستصفى ١٨٨/٢. الإحكام للآمدي ١٨٣٠. رفع الحاجب ٤٨٩/٣. بيان المختصر ٢/٤٣٤. شرح العضد على المختصر ١٧٢/١. كشف الأسرار عن أصول البزدوي ١٨٨/١. تيسير التحرير ١٨٧/١. الآيات البينات ١٨/١. إجابة السائل شرح بلغة الآمل ص٢٣٧٠. تشنيف المسامع ٢٠٤١. إرشاد الفحول ص١٥٦.

<sup>(</sup>٣) في: أ «عمرها» بدل «دهرها».

<sup>(</sup>٤) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «خرج رسول الله ﷺ في أضحى أو في فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: «يا معشر النساء تصدَّقن، فإني أُرِيتُكُنَّ أكثر أهل النار». فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: «تُكثِرن اللعن، وتكفُرن العشيرة. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لِلُبُ الرجل الحازم من إحداهن». قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» قلن: بلى، قال: «فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟» قلن: بلى، قال: «فذلك من نقصان دينها».

بهذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب (٦) ترك الحائض الصوم ٧٨/١، وفي كتاب الصوم، باب (٤١) الحائض تترك الصوم والصلاة ٢٣٩/٢، وفي كتاب الشهادات، باب (١٢) شهادة المرأة ١٥٣/٣.

# وَكَذَلِكَ ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ (١) ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (٢) مَعَ (٣) ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنَ﴾ (٤)(٥) ، وَكَذَلِكَ ....

= وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات... إلخ حديث (٨٠) ٨٧/١.

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص ٣١٠: "وأما قوله - يريد ابن الحاجب - في الحديث الذي أورده هو، قال: "تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلى" فلم أره في شيء من الكتب الستة، ولا غيرها". اه.

وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة ١٨٢/ب): «لم أره بهذا السياق». اه. وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤٨٩/٣: «ونقل شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد في كتابه «الإلمام» عن الحافظ البيهقي أنه قال: «تتبعته فلم أجده في شيء من

قلت \_ أي ابن السبكي \_: ويتعجب من القاضي أبي الطيب في اعتماده عليه في كتاب «المنهاج» في الاستدلال على أقل الطهر مع معرفته بالحديث.

وقد أجاد تلميذه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي حيث لم يذكره في كتاب «النكت». وقال في «المهذب»: «لم أره إلا في كتب الفقه». ولعل الشيخ أبا إسحاق وقف على كلام البيهقي.

ورأيت في بعض كتب الحنابلة أن القاضي أبا يعلى عزاه إلى كتاب السنن لابن أبي حاتم، وهذه فائدة». اه.

وقال الإمام الزركشي في المعتبر \_ نقلاً عن محقق بيان المختصر ٢/٤٣٥: «ذكرتُ أصله في «الذهب الإبريز»». اهـ.

- (۱) عبارة: ش «وحمله وفصاله مع قوله ثلاثون شهرا مع قوله: وفصاله في عامين». وهي عبارة مشوشة؛ لأن الناسخ أضاف كلمة «مع قوله» بين «وحمله وفصاله» و«ثلاثون شهرا». والعبارة الصحيحة: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهراً﴾ مع قوله: ﴿وفصاله في عامين﴾.
  - (٢) سورة الأحقاف الآية: ١٤.

كتب الحديث".

- (٣) في: أ «مع قوله». بزيادة «قوله».
  - (٤) سورة لقمان الآية: ١٣.
- (٥) قوله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ [الأحقاف: 18] مع قوله: ﴿وفصاله في عامين﴾ [لقمان: ١٣]. فإنه يدل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، ولا شك أن هذا المستفاد ليس هو المقصود في الآيتين، وإنما المقصود في الآية الأولى هو بيان حق الوالدة، وما تقاسيه من التعب في الحمل والرضاع، والمقصود في الآية الثانية بيان أكثر مدة الرضاع، ولكن هذا لازم له بلا شك. انظر: الإحكام للآمدي ٦٢/٣. رفع=

# ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَ [إِلَى نِسَائِكُمْ] ﴿ (١)(١) يَلْزَمُ مِنْهُ جَوَازُ الإِصْبَاحِ جُنُباً. وَمِثْلُهُ: ﴿ فَالاَنَ بَاشِرُوهُنَ ﴾ إِلَى (٣) ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ ﴾ (١).

الحاجب ١٩٩١/٣. بيان المختصر ٢٥٣٥/١. شرح العضد على المختصر ١٧٢/٢. شرح الكوكب المنير ٢٥٢/٣٤. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٩٣/١٦. تفسير الكشاف ٥٤٥/١. التحرير والتنوير لابن عاشور ٢٦/٣٦. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص١٤٢٠.

(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٤٨٨/٣، وبيان المختصر ٢/٤٣٥. وشرح العضد على المختصر ١٧١/٢.

(٢) سورة البقرة الآية: ١٨٦.

(٣) في: ش «إلى قوله». بزيادة «قوله».

أ- سورة البقرة الآية: ١٨٦. وتمامها: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالأن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون .

قوله تعالى: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالأن باشروهن وابتفوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون﴾ [البقرة: ١٨٦].

فهذا النص القرآني يدل بعبارته على إباحة الأكل والشرب والاستمتاع بالزوجات في جميع الليل من ليالي رمضان إلى طلوع الفجر الصادق. ويدل بإشارته على أن من أصبح جنبا فصومه في ذلك اليوم صحيح؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فالأن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ [البقرة: ١٨٦]. فإذا كان الاتصال مباحا في جميع أجزاء الليل، فقد يطلع عليه الفجر وهو جنب؛ لأن الاغتسال يكون بعد طلوع الفجر لا محالة، فيلزم من ذلك أن يحكم على الصيام بأنه صحيح في مثل هذه الحالة وهذا الحكم فهمه سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما؛ بما أعطي من فقه في الدّين كما نقله عنه ابن العربي في أحكام القرآن ١٩٥١. وتقل الزركشي في الشنيف المسامع ١٩٠١، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤٧٧٤ أن هذا الاستنباط محكي عن محمد بن كعب القرظي (ت ١٠١ه، وقيل: ١١٨هـ).

ثُمَّ الْمَفْهُومُ (١) مَفْهُومُ مُوَافَقَةٍ، وَمَفْهُومُ مُخَالَفَةٍ.

فَالأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الْمَسْكُوتُ مُوَافِقًا فِي الْحُكْمِ<sup>(۲)</sup>، وَيُسَمَّى فَحْوَى<sup>(۳)</sup> الْخِطَابِ، وَلَحْنَ الْخِطَابِ<sup>(3)</sup> .....

= وانظر: الإحكام للآمدي ٢٢/٣. رفع الحاجب ٤٩١/٣. بيان المختصر ٤٣٥/٢. شرح العضد على المختصر ١٧٢/٢. شرح الكوكب المنير ٤٧٦/٣ ـ ٤٧٧. أحكام القرآن لابن العربي ٩٤/١ ـ ٩٠. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣٢٥/٢. تفسير آيات الأحكام للسايس ٨٥/١. روائع البيان للصابوني ٢١٢/١. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص١٣٠٠.

(١) \_ دلالة المفهوم تنقسم إلى قسمين:

أولهما: مفهوم الموافقة.

الثاني: مفهوم المخالفة. وقد أطلق أبو بكر بن فورك على الأول اسم مفهوم الخطاب، وعلى الثاني دليل الخطاب.

قال الإمام الجويني في البرهان ٢٩٩/١: «وذكر الأستاذ أبو بكر بن فورك في مجموعاته فصلا لفظيا بين قسمي المفهوم فقال: «ما دل على الموافقة، فهو الذي يسمى مفهوم الخطاب، وما دل على المخالفة، فهو الذي يسمى دليل الخطاب». وهذا راجع إلى تلقيب قريب». اه.

(Y) في: أ «للحكم» بدل «في الحكم».

(٣) في: ش «فحوا» بدل «فحوى». وهو تحريف ظاهر، لعله سهو من الناسخ.

(٤) الفحوى واللحن عند ابن الحاجب اسمان لمسمى واحد، وهو مفهوم الموافقة. وذلك ما جرى عليه علماء الزيدية أيضاً من المتكلمين كصاحب «منهاج الوصول في أصول الزيدية» وصاحب «الفصول اللؤلؤية». وانظر: إجابة السائل شرح بلغة الآمل للصنعاني ص ٢٤١.

ويرى ابن السبكي في رفع الحاجب ٤٩٦/٣ أن المسكوت عنه إن كان أولى بالحكم من المنطوق سمي المفهوم: فحوى الخطاب، وإن كان مساويا له فهو لحن الخطاب، قال في رفع الحاجب ٤٩٦/٣: "وأما تسمية مفهوم الموافقة بـ "فحوى الخطاب»، و«لحن الخطاب» فطريقة لبعض أصحابنا.

وقال آخرون منهم: لحن الخطاب: ما دل على مثله، والفحوى: ما دل على أقوى. وهذا يرشدك إلى أنهم يفرقون في التسمية دون الحكم، والأمر في التسمية هيّن؛ لأنه اصطلاحي، والأحسن عندنا هذا القول، فليكن مفهوم الموافقة متناولا لفحوى الخطاب، =

## كَتَحْرِيم الضَّرْبِ مِنْ قَوْلِهِ [تَعَالَى](١): ﴿ فَلا (٢) تَقُلْ لَهُمَا [أُفَّ](٣) ﴿ (١)

\_\_\_\_\_

= وهو ما كان الحكم في المسكوت فيه أولى. ولحن الخطاب، وهو المساوي». اه. وعلى هذا فالفحوى واللحن قسمان لمفهوم الموافقة، لا قسيمان له. وهذا ما ارتضاه الشوكاني في إرشاد الفحول ص٢٥٦.

وقد حكى الماوردي والروياني في الفرق بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب وجهين: أحدهما \_ أن الفحوى: ما نبه عليه اللفظ، واللحن: ما لاح في اللفظ.

والثاني \_ أن الفحوى: ما دل على ما هو أقوى منه، واللحن: ما دل على مثله. وقد حكى الشوكاني في إرشاد الفحول ص٢٥٦ عن القفال: «أن فحوى الخطاب: ما دل المظهر على المسقط، واللحن: ما يكون محالا على غير المراد».

وهذا كله ـ كما ترى ـ من الأمور الاصطلاحية التي بني الاختلاف فيها على مقدار ما يرى صاحب الاصطلاح من انطباق مصطلحه على اللغة العربية التي هي لسان الشرع. وانظر: البرهان ٢٩٨/١. العدة ١٩١/١. المستصفى ١٩١/١. الإحكام للآمدي ٣٣.٦٠. رفع الحاجب ٣٤١/١ ـ ٤٩١، بيان المختصر ٢/٠٤٤. شرح العضد على المختصر وفع الحاجب الكوكب المنير ٤٨١/٨. تشنيف المسامع ٢٤١/١. إجابة السائل ص١٤٢٠. شرح طلعة الشمس ٢٥٨١. إرشاد الفحول ص١٥٦٠. المناهج الأصولية لفتحي الدريني ص٢٠٧٠. تفسير النصوص ٢٠٧/١. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص١٤٣٠.

- (۱) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٤٩٢/٣، وبيان المختصر ٤٣٧/٢، وشرح العضد على المختصر ١٧٢/٢.
- (٢) في: أ، ش «ولا» بدل «فلا». وهو خطأ قطعا؛ لأن الآية الكريمة تُقرأ هكذا: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ [الإسراء: ٣٣].
  - (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش.
    - (٤) سورة الإسراء الآية: ٢٣.

قوله تعالى: ﴿ فلا تقل لهما أف ﴾ [الإسراء: ٢٣]، علم من تحريم التأفف، وهو المنطوق، تحريم الضرب، وهو المسكوت عنه؛ لاشتراكهما في معنى الإيذاء المفهوم من لفظ «أف»، بل إن الضرب أولى بالتحريم.

انظر: البرهان للجويني ٢٠٠٠/١. الإحكام للآمدي ٢٣/٣. رفع الحاجب ٤٩٢/٣. بيان المختصر ٢/٦٢/١. شرح الكوكب المنير ٢٨٢/٣. ألمختصر ٢٧٢/١. شرح الكوكب المنير ٢٨٢/٣. تفسير تشنيف المسامع ٢٤٢/١. إجابة السائل ص٢٤٢. شرح طلعة الشمس ٢٠٩/١. تفسير الكشاف ٣/١٧٥/١. مفردات الراغب ص٧٩، تفسير التحرير والتنوير ٢٠/١٠. المناهج الأصولية ص٣٠٨. تفسير النصوص ٢١٨/١. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص١٤٣٠.

وَكَالْجَزَاءِ بِمَا فَوْقَ الْمِثْقَالِ<sup>(۱)</sup> مِنْ قَوْلِهِ [تَعَالَى]<sup>(۱)</sup>: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ<sup>(۳)</sup> وَكَالْجَزَاءِ بِمَا فَوْقَ الْمِثْقَالِ<sup>(۱)</sup> مِنْ: ﴿يُوَدُهِ إِلَيْكَ﴾ (۱) وَعَدَم الآخَرِ [فَرَّةً]﴾ (۱) ، وَكَتَأْدِيَةِ مَا دُونَ الْقِنْطَارِ<sup>(۲)</sup> مِنْ: ﴿يُودُهِ إِلَيْكَ﴾ (۱) وَعَدَم الآخَرِ

(١) الْمِثْقَالُ: بكسر فسكون، جمعه مثاقيل. وهو وزن الشيء ويُقله ومنه قوله تعالى: ﴿وإن كان مثقالُ حبة من خردل أتينا بها وكفّى بنا حاسبين﴾ [الأنبياء: ٤٧]. والمثقال من وحدات الوزن، ويختلف المثقال لوزن الذهب عن المثقال لوزن الأشياء الأخرى.

مثقال الذهب = ٧٧ حبة = ٧٤، ٤ غراماً.

مثقال الأشياء الأخرى = ٨٠ حبة = ٥، ٤ غراماً.

انظر: معجم لغة الفقهاء ص٤٠٤. فقه الزكاة للشيخ القرضاوي ٢٥٣/١ \_ ٢٥٩. الفقه الإسلامي وأدلته ٢٥٩/٢.

- (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٤٣٨/٢.
  - (٣) لفظة «مثقال» ساقطة من: أ.
- (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٢/٢٩٤، وشرح العضد على المختصر ٢/١٧٢.
- (٥) سورة الزلزلة الآية: ٨. وتمامها: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره﴾ [الزلزلة: ٨، ٩].
- وانظر: جامع البيان للطبري ٢٠٣/٣٠. تفسير الكشاف ٢٤٩/٦. أنوار التنزيل للبيضاوي ص٥٠٨. تفسير ابن كثير ٣٤٩/٧. الصاوي على الجلالين ٢٩٣/٤. روح المعاني للألوسي ٢١٢/٣٠. الجواهر الحسان للثعالبي ٢٥٤/٤. التحرير والتنوير ٤٩٤/٣٠.
- (٦) القِنطار: بكسر فسكون، جمعه قناطير، وحدة وزن مختلفة باختلاف الأقطار والأزمان. وهو اليوم في مصر، وفي بلاد الشام يساوي مائة رطل. وورد في تقديره قديماً أقوال منها:
  - ـ ١٢٠٠ أوقية، وهو المروي عن سيدنا معاذ بن جبل رضى الله عنه.
- ـ وقيل: مقدار دية المسلم، أي ١٠٠٠ دينار، ثم صارت ١٢٠٠ ديناراً، أو ١٢٠٠٠ درهما.
- ـ وقيل: ١٢٠ رطلاً. وقيل: ٨٠ ألف درهم، أو ١٠٠ رطل من الذهب. وقيل: ٧٠٠ ألفا. وقيل غير ذلك.
- انظر: الجامع لأحكام القرآن ٣٠/٤. تفسير بن كثير ١٨/٢. التحرير والتنوير ١٨١/٣. بيان المختصر ٤٤١/٢. معجم لغة الفقهاء ص٣٧١.
  - (٧) سورة آل عمران الآية: ٧٤.

مِنْ: ﴿لاَ يُودُهِ إِلَيْكَ ﴿ (١) ، وَهُوَ تَنْبِيهٌ بِالأَدْنَى ؛ فَلِذَلِكَ كَانَ فِي غَيْرِهِ أَوْلَى (٢).

وَيُعْرَفُ بِمَعْرِفَةِ الْمَعْنَى، وَأَنَّهُ أَشَدُّ مُنَاسَبَةً فِي الْمَسْكُوتِ؛ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ قَوْمٌ (٣): «هُوَ قِيَاسٌ جَلِيُّ».

(١) سورة آل عمران الآية: ٧٤.

(۲) قوله تعالى: ﴿ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يوده إليك ومنهم من ان تامنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون﴾ [آل عمران: ٧٤]. فالشطر الأول من الآية الكريمة: ﴿ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يوده إليك﴾، يدل على أن فريقا من أهل الكتاب يتصف بالأمانة إلى حد أنه لو ائتمن على قنطار، فإنه يؤديه.

ويفهم من ذلك بطريق الأولى، وبمجرد المعرفة باللغة: أن هذا الفريق لو كان ما ائتمن عليه أقل من القنطار، فإنه يؤديه؛ لأن من يكون أميناً في الكثير، فهو في القليل أمين بالأولى.

والشطر الثاني من الآية الكريمة: ﴿ومنهم من ان تامنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ، يدل على أن فريقاً آخر من أهل الكتاب أنفسهم يتسم بالخيانة، حتى إنه لو ائتمن على دينار فإنه لا يؤديه إلى من ائتمنه.

ويفهم من ذلك أن هذا الفريق الذي لا يؤدي أمانة الدينار لو اثتمن على ما هو أكثر من دينار لا يؤديه إلى من اثتمنه عليه بطريق الأولى؛ لأن من سمته الخيانة في القليل، فهو خائن في الكثير بالأولى.

وهكذا يكون معنى الآية: أن أهل الكتاب فيهم الأمين الذي يؤدي أمانته \_ وإن كانت كثيرة \_، وفيهم الخائن الذي لا يؤدي ما ائتمن عليه \_ وإن كان حقيراً \_، ومن كان أمينا في الكثير فهو في القليل أمين بالأولى، ومن كان خائنا في القليل، فهو في الكثير خائن بالأولى.

انظر: الإحكام للآمدي ١٦٤/٣. العدة ٤٨٠/٢. رفع الحاجب ٤٩٢/٣. بيان المختصر ١٤٤١/٢. شرح الكوكب المنير ٤٨٣/٣. الادكاء. شرح الكوكب المنير ٤٨٣/٣. إجابة السائل ص٢٤٢. تفسير الكشاف ١٨١/١. الجامع لأحكام القرآن ١١٦/٤. تفسير ابن كثير ٧٥/٢. التحرير والتنوير ٣٨٥/٣. تفسير النصوص ١٩٩/١ - ٥٠٠.

(٣) وممن قال بأنه قياس جلي: الإمام الشافعي رضي الله عنه، والرافعي، وإمام الحرمين الجويني، وابن برهان، والشيرازي، والقفال الشاشي الشافعي(ت ٤١٣هـ)، والفخر الرازي، وابن السبكي في رفع الحاجب ٤٩٧/٣، وفي مبحث القياس من جمع الجوامع، وأكثر الشافعية.

= وبه قال: أبو الحسن الخرزي، والحلواني، وأبو الخطاب، وأبو محمد البغدادي، وابن أبي موسى من الحنابلة، وأبو تمام البصري من المالكية.

قال الشيرازي في شرح اللمع ٤٧٤/١ ـ ٢٤٥: «والدليل على هذا الوجه ـ يريد القياس الجلي ـ أن لفظ التأفيف لا يتناول الضرب والشتم، فمن المحال أن يفهم من اللفظ ما لم يتناوله اللفظ، وكذلك لفظ الذرة غير موضوع لما زاد عليه، فلا يجوز أن يدخل عليه، فوجب أن يكون ذلك معلوما من جهة المعنى». اهـ.

وسبب اختلاف العلماء في هذه المسألة راجع إلى الخلاف في علة القياس من كونها ثابتة باللغة وبالاجتهاد، أو ثابتة بالاجتهاد فقط، فمن ذهب إلى أن القياس: مساواة الفرع لأصل في علة الحكم مطلقا، سواء أكانت ثابتة باللغة أم بالاجتهاد، قال: إن الدلالة على مفهوم الموافقة ثابت بالقياس، ومن ذهب إلى أن القياس: مساواة فرع لأصل في علة الحكم لا تثبت باللغة \_ أي: لا تدرك بمجرد فهم اللغة \_، قال: إن الدلالة على مفهوم الموافقة ثابتة باللغة لا بالقياس؛ لأن العلة فيه تدرك بمجرد فهم اللغة. وقد أشار إمام الحرمين الجويني في باب القياس من البرهان ٧٣/٢ إلى أن الخلاف لفظي حيث قال: "إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من طريق الفحوى، والتنبيه المعلوم، كإلحاق الضرب، وأنواع التعنيف بالنهي عن التأفيف، فهذا من الدرجة العليا من الوضوح. وقد صار معظم الأصوليين إلى أن هذا ليس معدوداً من أقسام الأقيسة، بل هو متلقى من مضمون اللفظ، والمستفاد من تنبيه اللفظ، وفحواه كالمستفاد من صيغته ومبناه. ومن سمى ذلك قياسا فتعلقه أنه ليس مصرحا به. والأمر في ذلك قريب". اهـ.

والظاهر أنه خلاف معنوي، ومن فوائده:

ـ إنا إذا قلنا: إن دلالته لفظية، جاز النسخ به، وإن قلنا: قياسية، فلا يجوز.

- ونقل الزركشي في البحر المحيط ١٢/٤ عن ابن التلمساني أنه قال: "إنه لو وجد في بعض الصور لفظ من الشارع يشعر بنقيض الحكم في المسكوت عنه، إن قلنا: مأخوذ من قياس جلي، امتنع القياس إلا على رأي من يقدم القياس الجلي على الظاهر. وإن قلنا: يعتمد التنبيه أو القرائن اللفظية، تَعَارَضَ اللفظان، ويبقى النظر في جهات الترجيح». اه.

وانظر: الرسالة للشافعي ص٥١٧ - ٥١٣. البرهان للجويني ٥٧٣/٢. شرح اللمع وانظر: الرسالة للشافعي ص٥١٢. إحكام ٤٢٤/١ المحصول للرازي ١٢١/٥. إحكام الفصول للباجي ٥٠١/٢. الإحكام للآمدي ٣/٥٦. المسودة ص٣٤٨. أصول السرخسي ١٤١/١. تيسير التحرير ١٠/١. شرح العضد على المختصر ١٧٣/٢ مع حاشية السعد. رفع الحاجب ٤٩٦/٣. بيان المختصر ٢/٢٤٤. شرح المحلي على جمع الجوامع الحوامع ١٤٤٠. مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني. الآيات البينات ٢٥/٢. تشنيف=

لَنَا: الْقَطْعُ بِذَلِكَ لُغَةً (١) قَبْلَ شَرْعِ الْقِيَاسِ. وَأَيْضًا: فَأَصْلُ (٢) هَذَا قَدْ يَنْدَرِجُ فِي الْفَرْعِ. مِثْلُ: «لاَ تُعْطِهِ ذَرَّةً». قَالُوا: لَوْلاَ الْمَعْنَى لَمَا حُكِمَ (٣). وَيُكُونُ قَطْعِيًا وَأَجِيبَ بِأَنَّهُ شَرْطُهُ لُغَةً، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بِهِ النَّافِي لِلْقِيَاسِ (١). وَيَكُونُ قَطْعِيًا

(٢) في: ش «وأصل» بدل «فأصل».

(٣) في: أ «لما حكم به». بزيادة «به».

(٤) نقل الزركشي في تشنيف المسامع ٣٤٤/١ عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني قوله: "إنه الصحيح من المذاهب؛ ولهذا قال به منكرو القياس؛ ولأنه لو كان قياساً، لكان لا نفهمه قبل ورود الشرع بالقياس، وأهل اللغة يفهمون من السياق ذلك، والمراد بكونه لفظيا: أن فهمه مستند إلى اللفظ، لا اللفظ تناوله». اهـ.

ثم اختلف القائلون بأن مفهوم الموافقة دلالته لفظية، فهل فهمت من السياق والقرائن، أو من العرف؟ على قولين:

القول الأول: فهمت من السياق والقرائن. وبه قال المحققون من الأصوليين كالغزالي، وابن القشيري، والآمدي، وابن الحاجب، وغيرهم. قالوا: دلالة اللفظ عليه مجاز من باب إطلاق الأخص على الأعم، وإن صيغة التنبيه بالأدنى على الأعلى موضوعة في الأصل للمجموع المركب من الأمرين، وهو ثبوت الحكم في ذلك الأدنى الذي هو مذكور، وتأكيد ثبوته في الأعلى المسكوت عنه.

القول الثاني: إنها وإن كانت في الأصل موضوعة لثبوت الحكم في المذكور لا غير، لكن العرف الطارئ نقلها عنها إلى ثبوت الحكم في المذكور والمسكوت عنه معا. وبه قال جماعة من الأصوليين.

وحاصل ما قالوه بأنهم ادعوا النقل من النهي عن التأفيف إلى النهي عن جميع أنواع الأذى، وهذا النقل عرفي؛ فيكون متناولا النهي عن الضرب بطريق النقل ـ عرفاً ـ من=

<sup>=</sup> المسامع ٣٤٣/١. الضياء اللامع ٩٣/٢. شرح الكوكب المنير ٣/٣٨٤ ـ ٤٨٦. إجابة السائل ص٢٤٣٠. فواتح الرحموت ٤٠٨/١. إرشاد الفحول ص١٥٦٠. تفسير النصوص لأديب صالح ٢/٣٦٠. المناهج الأصولية لفتحى الدريني ص٣١٣ فما بعدها.

<sup>(</sup>١) القول بأن دلالته لفظية، نص عليه الإمام أحمد، وحكاه ابن عقيل عن الحنابلة، واختاره أيضاً الحنفية والمالكية، وبعض الشافعية، وجماعة من المتكلمين.

وانظر: العدة ١٠٥٧، المسودة ص٣٤٦، الوصول إلى الأصول ٣٣٧، إحكام الفصول ١٠٤٧، إحكام الفصول ١٠٤٨، الإشارة للباجي ص٢٩١، أصول الشاشي الحنفي ص١٠٤، أصول السرخسي ٢٤١/١، تيسير التحرير ٩٤/١، فواتح الرحموت ٢٨٠١، شرح الكوكب المنير ٤٨٤٣، تشنيف المسامع ٣٤٣/١، إرشاد الفحول ص١٥٦، إجابة السائل ص٢٤٣٠.

## كَالأَمْثِلَةِ، وَظُنِّيًا كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي كَفَّارَةِ الْعَمْدِ، وَالْيَمِينِ الْغَمُوس(١).

= المنع عن التأفيف إلى المنع عن كل ما يؤذي، فيكون لفظ التأفيف الوارد في قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ [الإسراء: ٢٣] منقولاً عن معناه اللغوي إلى معناه العرفي، وهو النهي عن جميع أنواع الأذى، وعلى هذا يكون تحريم الضرب ثابتاً بالمنطوق لا بالمفهوم، ولا بالقياس؛ لإنّهُ المعنى الذي دل عليه اللفظ في محل النطق عرفاً.

نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٠٥٣ عن الكوراني قوله في القول الثاني: «إنه باطل؛ لأن المفردات المستعملة في معانيها اللغوية بلا ريب، مع إجماع السلف على أن في الأمثلة المذكورة إلحاق الفرع بالأصل. وإنما الخلاف في أن ذلك بالشرع أو باللغة؟». اهـ.

وانظر: المستصفى ١٩٠/٢. الإحكام لآمدي ٦٦/٣. رفع الحاجب ٤٩٦/٣. بيان المختصر ٢/٢٨. شرح الكوكب المنير ٤٨٤/٣ ـ المختصر ١٧٣/٢. شرح الكوكب المنير ١٥٤/٣ ـ ٤٨٤. تشنيف المسامع ٢٤٤/١. إجابة السائل ص٢٤٣ ـ ٢٤٤. إرشاد الفحول ص١٥٦. مفهوم الموافقة ينقسم إلى ما يكون قطعياً، وإلى ما يكون ظنياً.

والقطعي: ما لا يتطرق إليه إنكار كالأمثلة التي ذكرها ابن الحاجب.

والظني بخلافه، كقول الإمام الشافعي رضي الله عنه في كفارة قتل العمد، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب الكفارة في قتل الخطأ بقوله عز وجل: ﴿وَمِن قَتْلِ مُومناً خطأ فتحرير رقبة مومنة﴾ [النساء: ٩١]، فإن هذا وإن دل على وجوب الكفارة في العمد؛ لأنه أولى بالمؤاخذة، إلا أنها ليست قطعية؛ لأنا نقطع بأن وجوب الكفارة في الخطأ معلل بالمؤاخذة؛ لجواز أن يكون وجوب الكفارة على المخطئ إنما هو لأجل أن يكفر ذنبه. وحينئذ لا يلزم وجوب الكفارة في العمد؛ لأن العمد فوق الخطأ، ولا يلزم من كون الكفارة رافعة لإثم أدنى، كونها رافعة للإثم الأعلى.

وكذلك قول الإمام الشافعي في كفارة اليمين الغموس، وإنما أوجب الإمام الشافعي الكفارة فيها؛ نظراً إلى أنها أولى بالكفارة من غير الغموس.

وقال السالمي في شرح طلعة الشمس ٢٥٩/١: "وحكم مفهوم الموافقة من حيث هو إنه يفيد القطع في مدلوله، أي: إذا سمعنا من الشارع نحو قوله: ﴿إِن اللّهِن يَاكُلُونَ أَمُوالُ الْيَتَامَى ظَلَما ﴾ [النساء: ١٠]، قطعنا بأن ما عدا الأكل من أنواع الإتلافات داخل تحت هذا الحكم إلا لعارض يقتضي عدم القطع به، وذلك نحو إذا كان القتل الخطأ، واليمين الغير الغموس يوجبان الكفارة، فالعمد والغموس أولى، والمعنى المقصود من ذلك الزجرُ عن ارتكاب ما نهينا عنه من القتل، وانتهاك حرمة اليمين، وهذا المعنى في القتل العمد، وفي اليمين الغموس أشد منه في الخطأ وفي غير الغموس، والعارض ههنا هو إمكان أن يكون المعنى الذي قصد من الكفارة في عير الغموس، والعارض ههنا هو إمكان أن يكون المعنى الذي قصد من الكفارة في

مَفْهُومُ الصَّفَةِ (٣)،

= القتل الخطأ، واليمين الغير الغموس هو غير الزجر المذكور؛ إذ يمكن أن يكون المقصود بالكفارة هنالك التدارك، والتلافي، والعمد والغموس لا يقبلان ذلك؛ لشدتهما». اه.

انظر: المهذب للشيرازي ١٢٨/٢. مغني المحتاج ١٣٢٥/٤. رفع الحاجب ١٩٩/٣ - ٥٠٠. بيان المختصر ١٧٣/٢. شرح العضد على المختصر ١٧٣/٢. شرح الكوكب المنير ٢٨٣/٣. شرح طلعة الشمس ١٩٩١. الفقه الإسلامي وأدلته ٣٦٣/٣.

الْغَمُوسُ: بفتح فضم، جمعه «غُمُس»؛ الأمر الشديد الغامس في الشدة.

واليمين الغموس: اليمين التي يتعمد صاحبها الكذب فيها، كأن يحلف على الماضي كذبا، مع علمه بالأكل. وسميت كذلك؟ لأنها تغمس صاحبها في الإثم وفي النار.

انظر: بيان المختصر ٤٤٣/٢. معجم لغة الفقهاء ص٣٣٤. الفقه الإسلامي وأدلته ٣٦٣/٣.

(١) عبارة: ش «مخالفاً للحكم».

(۲) انظر تعريفات الأصوليين لمفهوم المخالفة في: البرهان للجويني ۲۹۸/۱. المستصفى ١٩٩/١. اللهمع ص٢٠٠ التبصرة ص٢١٨٠ الإحكام للآمدي ٢/٣٠. الوصول إلى الأصول ١٩٥/٠. الإشارة للباجي ص٢٩٤٠. شرح تنقيح الفصول ص٥٣٠. رفع الحاجب ٣/٠٠٠. بيان المختصر ٢/٤٤٤. شرح العضد على المختصر ١٧٣/١. البحر المحيط ١٣/٤. تيسير التحرير ١٩٨١. الآيات البينات ٢/٣٠. فواتح الرحموت ١٤١٤. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٤٦/١ مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير ٢/٩٨٤. تشنيف المسامع ٢/٥٤٠. إرشاد الفحول ص١٥٠٠.

سمي بذلك؛ لأن دلالته من جنس دلالات الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه، أو لمخالفته منظوم الخطاب.

انظر: إحكام الفصول للباجي ٢/٥٢٠. شرح الكوكب المنير ١٨٩٨٣. إجابة السائل ص ١٤٨٦. إرشاد الفحول ص١٥٧.

(٣) مفهوم الصفة: هو دلالة اللفظ المقيد بوصف على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت الذي انتفى عنه ذلك الوصف.

وذلك كما في قوله تعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المومنات قمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المومنات﴾ [النساء: ٢٥]. فإنه يدل بمنطوقه=

= على أن المسلم إذا لم يملك القدرة على الزواج بالحرائر، يحل له الزواج بالإماء المؤمنات، كما يدل بمفهومه المخالف على أنه في هذه الحال يحرم عليه الزواج بالإماء الكافرات.

والسبب في ذلك انتفاء الوصف الذي قيد به الحكم في المنطوق \_ وهو الإيمان \_ فبثبوت وصف الإيمان، كان الحِلُّ، وبانتفائه انتفى الحل، وكانت الحرمة.

انظر: الجامع لأحكام القرآن ٥/٠٤٠. تفسير الكشاف ٢٤١/١. تفسير التحرير والتنوير ١٤/١٣٠. الإحكام للآمدي ٦٨/٣. إحكام الفصول ٢٥٠٥. رفع الحاجب ١٠١٥. بيان المختصر ٢/٠٤١. شرح العضد على المختصر ١٧٣/٢ مع حاشية البناني وتقريرات السعد شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٠٠٠/٢ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني. شرح الكوكب المنير ٤٩٨/٣. الآيات البينات ٢/٣٠. الضياء الملامع ١٠٣/٢. إرشاد الفحول ص١٥٠٨. إجابة السائل ص٢٤٤٠. تفسير النصوص ١/٠١٠ ـ

(۱) مفهوم الشرط: وهو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بشرط على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت الذي انتفى عنه ذلك الشرط. وذلك كقوله تعالى: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ [الطلاق: ٦].

فإنه يدل بمنطوقه على وجوب النفقة للمطلقة طلاقاً بائناً \_ وهي المبتوتة \_ إذا كانت حاملا، ويدل بمفهومه المخالف على أن المبتوتة التي لا يتوفر فيها شرط الحمل، فتكون حائلاً، لا تجب لها النفقة؛ لانتفاء الشرط الذي علق عليه الحكم في المنطوق. فانتفى الحكم \_ وهو النفقة \_؛ بانتفاء الشرط \_ وهو الحمل \_.

قال الإمام الشافعي \_ نقلاً عن مختصر المزني ص٢٣٣ \_، بعد أن ذكر الآية الكريمة: «فلما أوجب الله لها نفقة بالحمل دل على أن لا نفقة لها بخلاف الحمل».

قال الإمام الزركشي في البحر المحيط ٣٩/٤: «المراد بالشرط: هو اللغوي، وهو مغاير للشرعي والعقلي، فإن كل واحد منهما ينتفي المسمى بانتفائه، ولا يوجد بوجوده، وأما اللغوي فلا يبقى أثره إلا في وجود المعلق بوجود ما علق عليه لا غير، وأما عدمه، فإما لعدم مقتضيه، أو لأن الأصل بقاء ما كان قبل التعليق، لا من جهة المفهوم». اهد انظر: الأم للشافعي ١٠٠٨ ـ ١٠٩٠. أحكام القرآن للشافعي ٢٦١/١ ـ ٢٦١٠ الحكام القرآن للشافعي ٢/١٠٠ أحكام الفصول ٢/٨٠٠. ومع الحاجب ٣/١٠٠ بيان المختصر ٢/٥٤٤. شرح العضد على المختصر ٢/٨٤٠. شرح الحوكب المنير المختصر ٢/٣٠٠. شرح الكوكب المنير المختصر ٢/٥٠٠ . فواتح الرحموت ٢/١١٤. الآيات البينات ٢/٠٤. الضياء اللامع ٢٥٠٠ . تسير التحرير ١٠٠١. البحر المحيط ٤٧/٣ ـ ٣٩. تشنيف المسامع ١/٧٠٠ .

| [زَوْجَا  | تَنْكِحَ | ﴿حَتَّى | مِثْلُ: | وَالْغَايَةِ (٢)  | .(1) | حَمْلِ﴾            | أُوْلاَتِ      | کُنَّ   | ﴿ وَإِنْ | مِثْلُ:                 |
|-----------|----------|---------|---------|-------------------|------|--------------------|----------------|---------|----------|-------------------------|
| • • • • • |          |         |         | • • • • • • • • • |      | فعاصِّ (ه)<br>فعاص | لْعَدَدِ الْحَ | ، وَالْ | (1)      | غَيْرَهُ] <sup>('</sup> |

- = إجابة السائل ص7٤٩. إرشاد الفحول ص10٩. تفسير النصوص 7١٣٠ ـ ٦١٣. التحرير والتنوير الجامع لأحكام القرآن ١٨٥/٣، ١٨٥/١. تفسير الكشاف ١٢٦/٦. التحرير والتنوير ٢٢٨/٢٨.
  - (١) سورة الطلاق الآية: ٦.
- (۲) مفهوم الغاية: وهو دلالة النص الذي قيد الحكم فيه بغاية على حكم للمسكوت بعد هذه الغاية مخالف للحكم الذي قبلها. مثال ذلك قوله تعالى: ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ [البقرة: ۲۲۸]، فالمدلول الواضح لمنطوق الآية الكريمة: تحريم المطلقة ثلاثاً على زوجها، واستمرار هذا التحريم حتى تتزوج برجل آخر.

أما مفهوم الآية المخالف: فهو أن المطلقة إذا نكحت زوجاً آخر حلّت لزوجها الأول. انظر: الإحكام للآمدي ٢/٧٣. إحكام الفصول ٢٩١/٥ - ٥٣١. رفع الحاجب ٢/٠٥. بيان المختصر ٢/٥٤١. شرح العضد على المختصر ١٧٣/١. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/٢٥١. شرح الكوكب المنير ٣/١٠٠. فواتح الرحموت ٢/٣١١. الآيات البينات ٢/٠١. الضياء اللامع ١١٣/١. تيسير التحرير ١٠٠/١. تفسير النصوص ١١٥١١ - ١١٣٠. الجامع لأحكام القرآن ٣/١٤١. تفسير الكشاف ١٣٣/١. التحرير والتنوير ٢١٤١. المعامع لأحكام القرآن ٣/١٤١. تفسير الكشاف ١٣٣/١. التحرير والتنوير ٢١٤١٤ فما بعدها.

- (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش.
  - (٤) سورة البقرة الآية: ٢٢٨.
- (٥) مفهوم العدد: هو دلالة النص الذي قيد الحكم فيه بعدد مخصوص على ثبوت حكم للمسكوت مخالف لحكم المنطوق؛ لانتفاء ذلك القيد. مثال ذلك قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ [النور: ٢]، وقوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ [النور: ٤]. فإن تقييد وجوب الجلد في الآية الأولى بمائة، وفي الثانية بثمانين يدل بطريق مفهوم المخالف على أن الزائدة عليها لا يجب.

هذه هي الأنواع الأربعة ـ مفهوم الصفة، مفهوم الشرط، مفهوم الغاية، مفهوم العدد ـ التي ذكرها ابن الحاجب لمفهوم المخالف. وإن كان الآمدي في الإحكام ١٨/٣، والشوكاني في إرشاد الفحول ص١٥٨ ـ ١٦٠ أوصلاها إلى العشرة:

- مفهوم الصفة، ومفهوم العلة، ومفهوم الشرط، ومفهوم العدد، ومفهوم الغاية، ومفهوم المكان -. ومفهوم الرمان، ومفهوم المكان -. إلا أن الإمام الشوكاني جعل الثلاثة الأخيرة راجعة إلى مفهوم الصفة.

انظر: الإحكام للآمدي ١٨/٣. العدة ٤٤٨/٢، ٥٠٠، ٥٠٥ فما بعدها. رفع الحاجب=

## وَشَرْطُهُ (٢) ألاَّ تَظْهَرَ أَوْلَوِيَّةٌ، وَلاَ مُسَاوَاةٌ فِي الْمَسْكُوتِ، فَيَكُونُ مُوَافَقَةٌ (٣).

- = ٣/٢٠٥. بيان المختصر ٢/٥٤٥. شرح العضد على المختصر ١٧٣/٢ مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير ٣/٧٠٥. فواتح الرحموت ٤٣٢/١. الآيات البينات ٢٠/٤. الضياء اللامع ١١٣/٢. تيسير التحرير ١٠٠/١. تفسير النصوص ١٧١٦. الجامع لأحكام القرآن ١٧٩٨. المساف ١١٥٩/١٤ ـ ١١٥. التحرير والتنوير ١٤٥/١٨ ـ ١٥٨. إرشاد الفحول ص١٥٥٨ ـ ١٦٠.
  - (١) سورة النور الآية: ٤.
  - (٢) هذه شروط الأخذ بمفهوم المخالف، والراجعة للمسكوت عنه.
- (٣) الشرط الأول: آلا تكون الواقعة التي انتفى فيها القيد (المسكوت عنها) أولى بالحكم من المنطوق بها، أومساوية لها فيه. وهذا يمثل التعارض بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. ومفاد هذا الشرط أن يقدم العمل بمفهوم الموافقة؛ لأن الثابت بها ثابت بالمنطوق. بيان ذلك:

أن الواقعة المسكوت عنها قد شملها النص نفسه بمنطوقه عن طريق علته المفهومة لغة؛ فكانت مقتضية للحكم المنصوص بصورة أولى وأشد، أو على الأقل مساوية؛ وعلى هذا فإرادة الشارع الحكيم فيه صريحة؛ لأنها ثابتة بمنطوق النص نفسه عن طريق العلة البينة. ولا شك أن ما كان صريحاً أقوى مما هو مستنتج ضمناً أو لزوماً. مثل ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدّين ياكلون أموال اليتامي ظلماً إنما ياكلون في بطونهم مثل ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدّين ياكلون أموال اليتامي ظلماً إنما ياكلون في بطونهم الرا وسيصلون سعيراً والنساء: ١٠] الآية الكريمة تدل بمنطوقها على حرمة أكل مال اليتيم، وتدل أيضاً ولكن بمفهومها المخالف على أن غير الأكل من التقصير في الحفظ، أو الإحراق، أو التبديد مما لم يتناوله النص نطقاً لا يكون محرماً؛ عملا بمفهوم القيد، وهو الأكل. لكن الذي يتبادر فهمه لغة من علة التحريم متحقق في مثل بمفهوم القيد، وهو الأكل. لكن الذي يتبادر فهمه لغة من علة التحريم فيها بمفهوم الموافقة، وهو ما يقتضيه المنطق التشريعي لنص الآية الكريمة؛ حماية لحكمة التشريع الرامية إلى وهو ما يقتضيه المنطق التشريعي لنص الآية الكريمة؛ حماية لحكمة التشريع عنوف الأفعال صيانة مال اليتيم ورعايته، وذلك يستدعي بالضرورة تحريم جميع صنوف الأفعال المفضية إلى الإتلاف، والتبديد ـ تقصيراً، أو إهمالاً، أو عدواناً وظلماً ـ؛ لاستوائها جميعاً مع فعل الأكل المنصوص عليه من حيث الأثر.

أما جعل حكم التحريم قاصراً على خصوص الأكل الوارد في النص الكريم، ونفيه عما عداه، \_ كما هو مقتضى العمل بمفهوم المخالف \_ فهو مخلٌ بمنطق العدل، ومضيّعٌ لحكمة التشريع. ومن المحال عقلا أن تتجه إرادة المشرع الحكيم إلى ذلك، ==

= فلا يجوز المصير إليه بإطلاق؛ لذا يقدم العمل بهذا الحكم الثابت بمفهوم الموافقة الذي يقتضيه منطقه التشريعي، ويحمي الحكمة من تشريعه، ويوثق مبدأ العدل فيه على ما يعارضه من الحكم الثابت بمفهوم المخالفة؛ استظهاراً لإرادة المشرع التي اتجهت إلى ذلك قطعاً.

انظر: رفع الحاجب ٥٠٢/٣. بيان المختصر ٢/٥٤٤. شرح العضد على المختصر ١٧٤/٢ مع حاشية السعد. المسودة ص ٣٥١. شرح الكوكب المنير ٤٨٩/٣. غاية المأمول ص ١٧٣٠. مناهج الأصوليين ص ٢٦٣. أصول الفقه للشيخ أبي زهرة ص ١٥١. المناهج الأصولية ص ٤١٤. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص ١٧٨.

(۱) عبارة: ش «ألا يخرج» بدل «ولا خرج».

(Y) الشرط الثاني: ألا يكون ذكر القيد في النص قد خرج مخرج الغالب. وذلك كما في قوله تعالى حين جاء على ذكر المحرمات من النساء: ﴿وربائيكم اللاتي في حجود من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ [النساء: ٢٣]. فإن الغالب كون الربائب في حجود أزواج أمهاتهن؛ فقيد به لذلك، لا لأن حكم اللاتي لسن في الحجور بخلافه، فيكون الزواج بهن حلالا؛ فذكر: ﴿اللاتي في حجوركم﴾ تأكيد للوصف لا شرط للحكم؛ إذ من المجمع عليه أن زواج الرجل بربيبته من زوجته المدخول بها حرام، لم يخرج عن ذلك إلا ابن حزم الظاهري الأندلسي ومن معه من الظاهرية؛ سيراً مع ما يرونه الظاهر؛ ولذلك قال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن ١/٨٧٨: «وهي يعني الربيبة ـ محرمة بإجماع الأمة كانت في حجو الرجل، أو في حجر حاضنتها غير أمها، وتبين بهذا أن قوله تعالى: ﴿اللاتي في حجوركم﴾ تأكيد للوصف وليس بشرط للحكم». اهـ وذكر المحلي في شرحه على جمع الجوامع ١/٤٨١ أن إمام الحرمين البحويني نقل في «النهاية» عن الإمام مالك رضي الله عنه القول باعتبار هذا المفهوم، وأن الربيبة الكبيرة وقت التزوج لا تحرم على الزوج؛ لأنها ليست في حجره، وتربيته. ثم قال: «وهذا وإن لم يستمر عليه مالك فقد نقله الغزالي عن داود». اهـ.

قال الشيخ حلولو في الضياء اللامع ٩٧/٢: «وقوله: « يريد المحلي - إن مالكاً لم يستمر عليه» لا أعرف أحداً من أهل المذهب نقله». اهـ.

وقد حكى ابن عطية في تفسيره ٤٥٤/٣ وكثير من المفسرين اعتبار هذا المفهوم عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٥/١١ : «رووا عن عليّ بن أبي طالب إجازة ذلك. قال ابن المنذر والطحاوي: أما الحديث عن عليّ فلا يثبت؛ لأن راويه إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس عن عليّ، =

## ﴿ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ﴾ (١)، ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ (٢)، .........

= وإبراهيم هذا لا يُعرف، وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف». اه.

وقال الرازي الجصاص في أحكام القرآن ٧٢/٣: «إبراهيم بن عبيد مجهول، لا تثبت بمثله مقالة، ومع ذلك فإن أهل العلم ردوه ولم يتلقه أحد منهم بالقبول». اه.

وقال ابن العربي في أحكام القرآن ٣٧٨/١: «فإن قيل: فقد روى مالك بن أوس عن علي أنها لا تحرم حتى تكون في حجره. قلنا: هذا باطل». اهـ.

ولقد نص الإمام مالك في الموطأ ٥٣٣/٢، والمدونة الكبرى ٢٧٥/٢ على تحريم بنت الزوجة بمجرد الدخول بأمها سواء كانت في الحجر أم لا، وقد أنكر ذلك أكثر المالكية. انظر مثلاً: الكافي لابن عبدالبر ٣١/٣، وبداية المجتهد ٣٣/٢، وأحكام القرآن لابن العربي ٣٧٨١، والجامع لأحكام القرآن ١١٢/٥، والضياء اللامع للشيخ حلولو ٢٧/٢، ونشر البنود للعلوي الشنقيطي ٩٣/١. ونقل ابن النجار هذا الكلام عن مالك أيضاً في شرح الكوكب المنير ٤٩١/٢.

وانظر تفصيل المسألة في: رفع الحاجب ٥٠٢/٣. بيان المختصر ٤٤٥/٢. شرح العضد على المختصر ١٧٤/٢ مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير ٢٠٤٣. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٠٤٨. الضياء اللامع ٢٧/٣. إجابة السائل ص٢٥٧. نشر البنود ١٩٣٨. أحكام القرآن لابن العربي ٣٧٨/١. أحكام القرآن لابن العربي ٣٧٨/١. أحكام القرآن للجصاص ٣٧٨/١ الجامع لأحكام القرآن ١١١٧٥. تفسير التحرير والتنوير ٢٩٩/٤.

(۱) سورة النساء الآية: ٢٣. وتمامها: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾.

(٢) سورة البقرة الآية: ٢٢٧. وتمامها: ﴿فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾.

قوله سبحانه وتعالى: ﴿فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به البقرة: ٢٢٧].

ـ أفادت الآية الكريمة بمنطوقها إباحة «الخلع» عند الخوف من عدم إقامة حدود الله ـ إذا استحكمت النفرة بينهما، وتعذرت المعاشرة بالمعروف ـ.

لكن هذا الشرط: ﴿ فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله ﴾ ليس مقصودا به تقييد حكم الخُلع، أو تعليقه عليه، بل قصد الشارع الحكيم بإيراده إلى بيان الواقع من حال الناس؛ إذ الغالب من أمرهم أن الخلع يقع في مثل هذه الحال، ومن ثَمَّ فلا يدل هذا الشرط على عدم جواز الخلع عند عدم الخوف، بل يجوز في كل حال باتفاق الزوجين؛ إذ الشرط لا مفهوم له.

قال الكمال بن الهمام في فتح القدير ١٩٩٨: "وهذا الشرط ـ يريد ما جاء في الآية ـ=

# ﴿ أَيُّمَا امْرَأَةِ نَكَحَتْ (١) نَفْسَهَا (٢) بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ﴾ (٣)، وَلاَ لِسُؤَالِ (١)، وَلاَ حَادِثَةٍ (٥)، وَلاَ تَقْدِيرِ جَهَالَةٍ (٦) ......

= خرج مخرج الغالب؛ إذ الباعث على الاختلاع غالبا ذلك، لا أنه شرط معتبر المفهوم، وهو مشاقتها». اه.

وانظر: رفع الحاجب ٣/٣٠٥. بيان المختصر ٢/٢٤٤. شرح العضد على المختصر ٢/١٧٤. شرح العضد على المختصر ٢/٤٧١. شرح الكوكب المنير ٤٩١/٣. المناهج الأصولية ص٤٣٠ ـ ٤٣١. تفسير النصوص ٢/٧٨. بداية المجتهد ٢/٧٢. فتح القدير ٢/٩١٣ مع العناية. الجامع لأحكام القرآن ٣/٣١ فما بعدها.

- (۱) في: ش «أنكحت» بدل «نكحت».
  - (Y) لفظة «نفسها» ساقطة من: ش.
- (٣) سبق تخريجه في مبحث الظاهر والمؤول ص٩١٨.
- (٤) أي: ألا يكون خرج لسؤال عن حكم إحدى الصفتين مثل: إن سأل: هل في الغنم السائمة زكاة ؟ فيقول: في الغنم السائمة زكاة .
- انظر: رفع الحاجب ٥٠٣/٣. بيان المختصر ٢/٤٤٦. شرح العضد على المختصر ٢/٤٤٦ مع حاشية السعد. تيسير التحرير ٩٩/١. الآيات البينات ٣١/٢. شرح الكوكب المنير ٣٤٨/٣. تشنيف المسامع ٣٤٨/١.
- (٥) أي: ألا يخرج مخرج حادثة خاصة بالمذكور، كما لو قيل بحضرة النبي على: لزيد غنم سائمة، فقال: فيها زكاة، أو يمر بشاة ميمونة فيقول: «دباغها طهورها». فإن القصد بيان الحكم فيه لا النفي عما عداه.
- انظر: رفع الحاجب ٥٠٤/٣. بيان المختصر ٢/٢٤٦. شرح العضد على المختصر ٢٧٤/٢ مع حاشية السعد. تيسير التحرير ٩٩/١. الآيات البينات ٢/١٣. شرح الكوكب المنير ٤٩٤/٣. تشنيف المسامع ٣٤٨/١. إرشاد الفحول ص١٥٨.
- (٦) أي: ألا يكون لتقدير جهالة المخاطب؛ بأن لا يعلم المخاطب وجوب زكاة السائمة، ويعلم وجوب زكاة المعلوفة، فيقول الرسول الكريم عليه السلام: «في سائمة الغنم زكاة». فإن التخصيص حينتذ لا يكون لنفي الحكم عما عداه.

قال المحقق التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ١٧٤/٢: «قوله: «تقدير جهالة» الظاهر ما ذهب إليه المحقق - أي: القاضي العضد - من اعتبار الجهالة، أو الخوف في المتكلم؛ إذ لا اختصاص للمفهوم بكلام الشارح حتى يمنع ذلك فيه، إلا أن زيادة لفظ «تقدير» ربما تشعر بما ذهب إليه جمهور الشارحين من اعتباره في جانب المخاطب؛ بأن يكون الحكم في المسكوت معلوما له، وفي المذكور مجهولا؛ فيحتاج إلى البيان».اهـ.

### أَوْ خَوْفٍ (١)، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ بِالذِّكْرِ (٢).

- = انظر: رفع الحاجب ٥٠٤/٣. بيان المختصر ٢/٢٤٦. شرح العضد على المختصر ٢/٧٤ مع حاشية السعد. تيسير التحرير ١٩٩١. الآيات البينات ٢١/٣. شرح الكوكب المنير ٤٩٤/٣. تشنيف المسامع ٤٨١٨.
- (١) أي: أن لا يكون لرفع خوف مثل: ما إذا قيل للخائف عن ترك الصلاة المفروضة في أول الوقت: جاز ترك الصلاة في أول الوقت.
- انظر: رفع الحاجب ٥٠٤/٣. بيان المختصر ٤٤٧/٢. شرح العضد على المختصر ٢/١٤٤ مع حاشية السعد. تيسير التحرير ٩٩/١. الآيات البينات ٣١/٢. شرح الكوكب المنير ٣٩/٣.
- (Y) قوله: «أو غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر» أي: تخصيص حكم المنطوق بالذكر من الفوائد التامة التي لا تحتاج معها إلى تقدير فائدة أخرى، وبعبارة أخرى: شرطه أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه.
  - وذكر الإمام الزركشي في البحر المحيط ٢٧/٤ ـ ٢٤ شروطا أخرى ترجع للمذكور:
- منها: أن لا يكون هناك عهد، وإلا فلا مفهوم له، ويصير بمنزلة اللقب مع إيقاع التعريف عليه إيقاع الحكم على مسماه.
- ومنها: أن لا يكون المذكور قصد به زيادة الامتنان على المسكوت كقوله تعالى: ﴿ لَتَاكُلُوا مِنْهُ لَحُمّا طُرِياً ﴾ [النحل: 18]، فلا يدل على منع القديد.
- ومنها: أن لا يكون المذكور قصد به التفخيم، وتأكيد الحال كقوله عليه الصلاة والسلام:: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد». فإن التقييد بالإيمان لا مفهوم له، وإنما ذكر؛ لتفخيم الأمر، لا المخالفة.
- ومنها: أن لا يذكر مستقلا، فلو ذكر على جهة التبعية لشيء آخر فلا مفهوم له كقوله تعالى: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾ [البقرة: ١٨٦]، فإن قوله تعالى: ﴿في المساجد﴾ لا مفهوم له بالنسبة لمنع المباشرة، فإن المعتكف يحرم عليه المباشرة مطلقاً.
- ومنها: أن لا يعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال، فلا يحتج على صحة بيع الغائب الذي عند البائع بمفهوم قوله: «لا تبع ما ليس عندك»؛ إذ لو صح لصح بيع ما ليس عنده الذي نطق الحديث بمنعه؛ لأن أحداً لم يفرق بينهما.
- وانظر: رفع الحاجب ٢٠٤/٣. بيان المختصر ٢٧٤٧. شرح العضد على المختصر ١٧٤/٢ مع حاشية السعد. نهاية السول ٢٠٠/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٤٧/١ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني. البحر المحيط ٢٢/٤ ـ ٢٤. شرح الكوكب المنير ٢٤٩/٣ فما بعدها. تشنيف المسامع ٢٤٩/١.

فَأَمَّا مَفْهُومُ الصِّفَةِ فَقَالَ بِهِ: الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَالأَشْعَرِيُّ، وَالإِمَامُ وَكَثِيرٌ.

وَنَفَاهُ أَبُو حَنِيفَةً، وَالْقَاضِي، وَالْغَزَالِيُّ، وَالْمُعْتَزِلَةُ (١).

(۱) اتسع الاختلاف بين العلماء في حجية مفهوم الصفة الذي هو من أهم أنواع مفهوم المخالفة. وأبرز الأقوال فيه ثلاثة:

الأول: إنه حجة يعتبر طريقا من طرق الدلالة على الحكم، فإذا قيد حكم ما بصفة، دل ذلك على نفي الحكم عما عدا المتصف بهذه الصفة وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، والأشعري، وأكثر أصحابه، وأبو عبيدة معمر بن المثنى، وإمام الحرمين على ما نقله ابن الحاجب، وكثير من اللغويين، والفقهاء، والمتكلمين.

الثاني: إنه ليس بحجة، فلا يعتبر طريقا من طرق الدلالة على الحكم، فإذا قيد الحكم بصفة، لم يدل ذلك على نفي ذلك الحكم عما عدا المتصف بتلك الصفة، وإذا حصل وانتفى الحكم في هذه الحال فإنما ذلك؛ لدليل آخر. وإليه ذهب أبو حنيفة، والقاضي الباقلاني، وأبو العباس بن سريج، وأبو بكر القفال الشاشي، والقاضي أبو جعفر، والغزالي في المستصفى دون المنخول، والفخر الرازي في المحصول ١٣٦/٢ دون المعالم ١٠٠٠، عيث اختار أنه يدل عليه بحسب العرف، لا بحسب أصل اللغة عن وجماهير المعتزلة، وبعض المالكية، والآمدي، ونقله الفخر الرازي عن إمام الحرمين، ووافقهم من أثمة اللغة الأخفش الأوسط عليه بعيد بن مسعدة عن وابن فارس، وابن جتى.

الثالث: إنه حجة في حال، وليس حجة في أخرى: فهو حجة إذا كان الوصف مناسبا للحكم كما في قوله ﷺ: "في سائمة الغنم زكاة". فإن التقييد بالسوم، وهو الرعي في الكلأ المباح دون إرهاق صاحب الماشية بثمن، يشعر بسهولة الانتفاع ووفرته. وهذا يناسب فرض الزكاة في الغنم التي ترعى في ذلك الكلأ المباح.

أما إذا كان الوصف غير مناسب للحكم كما لو قال: "في الغنم البيضاء زكاة" فلا يدل هذا التقييد على انتفاء الحكم عما تخلف عنه هذا القيد. وإليه ذهب إمام الحرمين الجويني في البرهان، مع اعترافه أن الإمام الشافعي اعتبر الصفة دون تفريق بين ما يناسب وما لا يناسب. حيث قال في البرهان ٢١٣/١: "واعتبر الشافعي الصفة ولم يفصلها، واستقر رأيي على تقسيمها، وإلحاق ما لا يناسب باللقب". مع العلم أن مفهوم اللقب لا يقول به الجمهور، بل قال به الدقاق وبعض الحنابلة كما سيأتي.

ومع هذا فقد اختلف النقل عن الإمام الجويني في مذهبه الذي ذكرته سابقا، فنقل الفخر الرازي في المحصول ١٣٦/٢ عنه المنع من الأخذ بمفهوم الصفة مطلقا، ونقل ابن الحاجب في المنتهى ص١٤٩، وهنا في المختصر عنه الجواز. ولكن الاحتكام إلى=

الْبَصْرِيُّ: إِنْ كَانَ لِلْبَيَانِ كَالسَّائِمَةِ، أَوْ لِلتَّعْلِيمِ (١)، كَالتَّحَالُفِ، أَوْ كَانَ مَاعَدَا الصِّفَةَ دَاخِلاً تَحْتَهَا. كَالْحُكْم بِالشَّاهِدَيْنِ، [وَإِلاَّ فَلاَ](٢)(٣).

= نص كلام الجويني في البرهان ٣٠٩/١ يزيل الإشكال، بحيث يثبت لدينا أن كل واحد قد نقل طرفا مما استقر عليه رأي الجويني. فمذهبه كما يستخلص من كلامه يقوم على التفريق بين الصفة المناسبة وغير المناسبة، فمفهوم الصفة معتبر عنده إذا كان الوصف مناسبا، وغير معتبر إذا لم يكن مناسباً. ومن هنا اختلف النقل، ونسب إلى إمام الحرمين الأخذ بهذا المفهوم، والمنع منه.

وممن قال بقول الجويني الزين بن المنير، وقد اعتبره هو الراجح. فقد نقل عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣١٨/٣ قوله بمناسبة «سائمة الغنم»: «والراجح في مفهوم الصفة أنها إن كانت تناسب الحكم مناسبة العلة لمعلولها اعتبرت، وإلا فلا. ولا شك أن السوم يشعر بخفة المؤنة، ودرء المشقة بخلاف العلف، فالراجح اعتباره هنا». اه.

انظر: التقريب والإرشاد ٢٠٦٣، البرهان ٢٠٩١، ١٩٦٣. المستصفى ٢٠٤٠. المنخول ص٢٠٨٠ ـ ١٣٦٢. التبصرة ص٢١٨. المحصول للرازي ١٣٦٢ فما بعدها، المعتمد ١٤٩١. الإحكام للآمدي ٢٠٠٧ ـ ٨٤. إحكام الفصول ٢١/٢٠. شرح المعالم لابن التلمساني ٢٩٧١ ـ ٢٠٣. المسودة ص٢٥١. تيسير التحرير ٢١٠٠١. شرح تنقيح الفصول ص٠٧٠. العدة ٢٣٨٤. ميزان الأصول للسمرقندي ص٢٠٣. رفع الحاجب الفصول ص٠٧٠. بيان المختصر ٢٧٤٤ ـ ٤٤٨. شرح العضد على المختصر ١٧٥/١ مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير ٣٠٠٥. نهاية السول ٢٠٩/٢. إرشاد الفحول ص١٥٨. تفسير النصوص ٢٠٩١.

- (١) في: ش «أو التعليم» بدل «أو للتعليم».
- (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٤٤/٣، وبيان المختصر ٧٤٤/٢، وشرح العضد على المختصر ١٧٤/٢.
- (٣) قال أبو الحسين البصري في المعتمد ١٥٠/١: «وقال الشيخ أبو عبدالله: إن الخطاب المعلّق بالصفة يدل على نفي الحكم عمّا عداها في حال، ولا يدل عليه في حال. فالحال التي يدل فيها على ذلك أحد أمور ثلاثة:
- \_ إما أن يكون الخطاب واردا مورد البيان، نحو قول النبي ﷺ: «في سائمة الغنم الزكاة».
  - ـ وإما أن يكون وارداً مورد التعليم، نحو خبر التحالف والسلعة قائمة.
- وإما أن يكون ما عدا الصفة داخلا تحت الصفة، نحو الحكم بالشاهدين يدل على نفيه عن الشاهد الواحد؛ لأنه داخل تحت الشاهدين.
- والدليل على أن الخطاب المقيد بالصفة لا يدل على أن ما عداه بخلافه، هو أنه لو=

## الْمُثْبِتُونَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدِ (١) فِي ﴿ لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ ﴾ (٢):

= دل عليه، لدل عليه إما بصريحه ولفظه، وإما بفائدته ومعناه، وليس يدل عليه من كلا الوجهين؛ فإذا ليس يدل عليه». اهـ.

(١) في: أ «أبو عبيدة» بدل «أبو عبيد». وهو خطأ والصواب ما أثبته.

- أبو عبيد: هو القاسم بن سلام البغدادي، الإمام البارع في اللغة، والنحو، والتفسير، والقراءات، والحديث، والفقه. أشهر كتبه «الأموال»، و«غريب القرآن»، و«غريب الحديث»، و«معاني القرآن»، و«أدب القاضي». توفي سنة ٢٢٤هـ، وقيل غير ذلك. انظر، ترجمته في: وفيات الأعيان ٢٠/٤. طبقات الشافعية لابن السبكي ٢٥٣/٢. بغية الوعاة ٢٥٣/٢.

قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد على المختصر ١٧٥/١: «قوله: «أن أبا عبيد» هو معمر بن المثنى صرح بذلك الإمام في البرهان (٣٠٢/١)، والقول ما قال الإمام. إلا أن المشهور في أئمة اللغة: أبو عبيد القاسم بن سلام على ما ذكره الآمدي في الإحكام (٣/٧)، وكنيته معمر بن المثنى إنما هو عبيدة بالتاء». اهد قلت: الصحيح والمشهور في كتب أئمة اللغة؛ أن هذا القول لأبي عبيد القاسم بن سلام، كما ذكره الآمدي وابن الحاجب، وكما سأذكره بعد قليل إن شاء الله من كتابه «غريب الحديث».

(٢) عن عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي عن أبيه عن النبي ﷺ قال: «لي الواجد يحل عقوبته وعرضه».

أخرجه الإمام أحمد في مسند ٣٨٨/٤.

وأخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب الحبس في الدَّيْنِ وغيره حديث (٣٦٢٨) ٤٥/٤.

وأخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب مطل الغني ٣١٦/٧.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصدقات، باب الحبس في الدين. حديث (٢٤٢٧)

وأخرجه ابن حبان في كتاب البيوع، باب في المطل حديث (١١٦٤) ص٢٨٣. (موارد الضمآن).

وأخرجه البخاري معلقاً في كتاب الاستقراض، وأداء الديون والحجر، والتفليس باب (١٣) بلفظ: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته». وقال بعده: قال سفيان: عرضه يقول: مطلنى، وعقوبته: الحبس». اهـ.

قلتُ: وقد وصله الإمام البيهقي في السنن الكبرى في كتاب التفليس، باب حبس من عليه دين... إلخ 1/10. من طريق الفريابي \_ وهو أحد شيوخ الإمام البخاري \_ ثنا سفيان عن وبر بن دُلَيلة عن فلان بن فلان عن عمرو بن الشّريد عن أبيه... الحديث.=

يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَيَّ مَنْ لَيْسَ بِوَاجِدِ لاَ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ (١). وَفِي (٢): ﴿ وَفِي (٢): ﴿ وَفِي (٢): ﴿ وَمُطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ﴾ (٣) مِثْلَهُ.

وَقِيلَ لَهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا ﴾ (٤) الْمُرَادُ: الْهِجَاءُ،

= وقال بعده: فلان ابن فلان: هو محمد بن عبدالله بن ميمون بن مسيكة». اهـ.

(1) قال أبو عبيد في غريب الحديث ١٧٥/٢: "وفي هذا الحديث باب من الحكم العظيم، قوله: "لمي الواجد" فقال: «الواجد» فاشترط الوجد، ولم يقل: ولي الغريم؛ وذلك أنه قد يجوز أن يكون غريماً وليس بواجد. وإنما جعل العقوبة على الواجد خاصة، فهذا يبين لك أنه من لم يكن واجداً، فلا سبيل للطالب عليه بحبس ولا غيره حتى يجد ما يقضى». اه.

(٢) عبارة: أ «وفي مثل». بزيادة «مثل».

(٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «مطل الغني ظلم، فإذا أُتبع أحدُكم على مليء فليتبع».

أخرجه البخاري في كتاب الحوالات، باب (١) في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟، وفي باب (٢) إذا أحال على مليء فليس له رد ٣٥/٣، وفي كتاب الاستقرار ورد الديون... إلخ باب (١٢) مطل الغني ظلم ٨٥/٣ مختصراً.

وأخرجه مسلم في كتاب المساقات، باب تحريم مطل الغني، وصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء حديث (٣٣) ١١٩٧/٣.

وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في المطل (٣٣٤٥) ٣٠٠.

وأخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب الحوالة ٣١٧/٧.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصدقات، باب الحوالة حديث (٢٤٠٣) ٨٠٣/٢.

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب البيوع، باب جامع الدَّيْن والحوالة حديث (٨٤) ٢٧٤/٢.

وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع، باب في مطل الغني ظلم ٢٦١/٢.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢/٥٤، ٢٥٤، ٢٦٠، ٣١٥، ٣٧٧، ٣٨٠، ٣٢٤، ٥٦٤، ٢٦٠

(٤) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قَيْحاً خيراً له من أن يمتلئ شعراً».

أخرجه مسلم في كتاب الأدب، باب ما جاء: لأن يمتلئ جوف أحدكم... إلخ حديث (A) ١٧٦٩/٤.

وأخرجه الترمذي في أبواب الأدب، باب ما جاء: لأن يمتلئ... الخ حديث (٢٨٥٢) م/١٤١. وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح».اهـ. أَوْ هِجَاءُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (١)، فَقَالَ: لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِ الاِمْتِلاءِ مَعْنَى؛ لأَنَّ قَلِيلَهُ كَذَلِكَ (٢). فَأُلْزِمَ مِنْ تَقْدِيرِ الصِّفَةِ الْمَفْهُومَ.

وَقَالَ بِهِ الشَّافِعِيُّ، وَهُمَا عَالِمَانِ بِلُغَةِ الْعَرَبِ. فَالظَّاهِرُ فَهْمُهُمَا ذَلِكَ لُغَةً.

قَالُوا: بَنَيَا عَلَى اجْتِهَادِهِمَا. أُجِيبَ بِأَنَّ اللَّغَةَ تَثْبُتُ بِقَوْلِ الأَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ اللَّغَةِ، وَلاَ يَقْدَحُ فِيهَا التَّجُويزُ.

عُورِضَ<sup>(٣)</sup> بِمَذْهَبِ الأَخْفَشِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ كَذَلِكَ. وَلَوْ سُلِّمَ فَمَنْ ذَكَوْنَاهُ أَرْجَحُ. وَلَوْ سُلِّمَ، فَالْمُثْبِتُ أَوْلَى (٤)،

<sup>=</sup> وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١/٥٧، ١٧٧، ١٨١.

وللبخاري مثله عن ابن عمر أخرجه في كتاب الأدب، باب (٩٢) ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم ١٠٩/٧.

ولأبي داود مثله عن أبي هريرة أخرجه في كتاب الأدب، باب ما جاء في الشعر حديث (٢٠٠٩) ٥٠٠٧.

<sup>(</sup>١) في: أ « الله السلام ».

<sup>(</sup>٢) قال أبو عبيد في غريب الحديث ٣٦/١ ـ ٣٧: «والذي عندي في هذا الحديث غير هذا القول؛ لأن الذي هُجِي به النبي على لو كان شطر البيت، لكان كفراً؛ فكأنه إذا حمل وجه الحديث على امتلاء القلب منه أنه قد رخص في القليل منه، ولكن وجهه عندي: أن يمتلئ قلبه من الشعر حتى يغلب عليه، فيشغله عن القرآن وذكر الله؛ فيكون الغالب عليه، من أي الشعر كان. فإذا كان القرآن والعلم الغالبين عليه فليس جوف هذا عندنا ممتلئاً من الشعر». اه.

<sup>(</sup>٣) في: أ «وعورض» بدل «عورض».

<sup>(</sup>٤) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٥١٢/٣: «ثم معارضة أبي عبيد بالأخفش ربما يسهل أمرها؛ لأنهما ناقلان عن لسان العرب، وإن ترجح أبو عبيد بزيادة الثبت والعلم، وصحة السند إليه، وأنه مثبت.

وأما معارضة الشافعي به فمن الطامات الكُبَر؛ فإن الشافعي قرشي متين، ومنطقه طبعه، وحملة الشريعة يستدلون بقول أعرابي جلف بوال على عقبيه، فكيف لا يستدلون بابن عم المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذي تفقّات عنه بيضة بني مضر، وثمرة الشجرة التي أظلت أهل البدو والحضر، ومن قال فيه الأصمعي: «إن له لغة يحتج بها».

وَأَيْضًا: لَوْ لَمْ يَدُلَّ (١) عَلَى الْمُخَالَفَةِ لَمْ يَكُنْ لِتَخْصِيصِ مَحَلِّ النُّطْقِ بِالذِّكْرِ فَائِدَةٌ. وَتَخْصِيصُ آحَادِ الْبُلَغَاءِ لِغَيْرِ / [٧٥/ب] فَائِدَةٍ مُمْتَنِعٌ، فَالشَّارِعُ أَجْدَرُ (٢).

وَاعْتُرِضَ: لاَ يَمْبُتُ الْوَضْعُ بِمَا فِيهِ مِنَ الْفَائِدَةِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يُعْلَمُ بِالاِسْتِقْرَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلَّفْظِ فَائِدَةٌ سِوَى وَاحِدَةٍ تَعَيَّنَتْ، وَأَيْضًا: ثَبَتَتْ دِلاَلَةُ التَّنْبِيهِ بِالاِسْتِبْعَادِ اتِّفَاقًا؛ فَهَذَا أَوْلَى.

وَاعْتُرِضَ بِمَفْهُومِ اللَّقَبِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَوْ أُسْقِطَ لاَحْتَلَ الْكَلامُ، فَلاَ مُقْتَضَى لِلْمَفْهُوم فِيهِ.

وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ فَائِدَتَهُ تَقْوِيَةُ الدِّلاَلَةِ حَتَّى لاَ يُتَوَهَّمَ تَخْصِيصٌ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ فَرْعُ الْعُمُومِ<sup>(٣)</sup>، وَلاَ قَائِلَ بِهِ، وَإِنْ سُلِّمَ فِي بَعْضِهَا خَرَجَ؛ فَإِنَّ (٤) الْفَرْضَ أَنَّهُ لاَ شَيْءَ يَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ سِوَى الْمُخَالَفَةِ.

وَاخْتُرِضَ بِأَنَّ فَائِدَتَهُ ثَوَابُ الإجْتِهَادِ بِالْقِيَاسِ فِيهِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ الْمُسَاوَاةِ يَخْرُجُ، وَإِلاَّ إِنْدَرَجَ.

ولا حاصل لدفع إمام الحرمين (في البرهان ٣٠٣/١) هذه الطريق بأن الأعرابي منطقه طبعه، والأئمة في مسالك النظر بالدليل مطالبون. فإن الشافعي إن كان نطق بطبعه فهو حجة، وإن نقل عن عشيرته فهو ثقة، ثم نقله أولى بالاعتبار من نقل الأحاديث». اهر الأخفش: هو سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي، النحوي، أبو الحسن. الأخفش الأوسط، أخذ النحو عن سيبويه، وصحب الخليل، وقد سمي بالأخفش أحد عشر نحويا ذكرهم السيوطي في المزهر، ثم قال: "حيث أطلق في كتب النحو الأخفش، فهو الأوسط. أشهر كتبه «تفسير معاني القرآن»، و«المقاييس في النحو»، و«الاشتقاق». توفي سنة ٢١٠هم، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٢٨٠٠/٢. شذرات الذهب ٣٦/٢. بغية الوعاة ١/٥٩٠. المزهر ٢/٥٠٤، ٣٥٤.

<sup>(</sup>١) عبارة: ش «لو لم يكن يدل على المخالفة». بزيادة «يكن».

 <sup>(</sup>۲) في: أ، ش «أولى» بدل «أجدر». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر
 ۲/٤٥٤، ورفع الحاجب ١٣/٣، وشرح العضد على المختصر ١٧٥/٢.

<sup>(</sup>٣) في: ش «فرعٌ للعموم» بدل «فرعُ العموم».

<sup>(</sup>٤) في: ش «بأنَّ» بدل «فإنَّ».

وَاسْتُدِلَّ: لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَصْرِ لَزِمَ الاِشْتِرَاكُ؛ إِذْ لاَ وَاسِطَةَ، وَلَيْسَ لِلاِشْتِرَاكِ بِاتِّفَاقٍ. وَأُجِيبَ إِنْ عَنَى السَّائِمَةَ فَلَيْسَ مَحَلَّ النِّزَاعِ. وَإِنْ عَنَى إِيجَابَ الزَّكَاةِ فِيهَا فَلاَ دِلاَلَةَ لَهُ(١) عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

الإِمَامُ: لَوْ لَمْ يُفِدِ الْحَصْرَ لَمْ يُفْدِ الاِخْتِصَاصَ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ ؟ لأَنَّهُ بِمَعْنَاهُ، وَالثَّانِيَةُ مَعْلُومَةٌ، وَهُوَ مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ ؛ فَإِنَّهُ إِنْ عَنَى لَفْظَ السَّائِمَةِ، فَلَيْسَ مَحَلَّ النِّزَاعِ، وَإِنْ عَنَى الْحُكْمَ الْمُتَعَلِّقَ بِهَا، فَلاَ دِلاَلَةَ عَلَى الْحَصْرِ (٢). وَهُو بَاطِلٌ.

وَاسْتُدِلَّ: بِأَنَّهُ لَوْ قِيلَ: الْفُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةُ أَئِمَّةٌ فُضَلاَءُ، نَفَرَتِ الشَّافِعِيَّةُ. وَلَوْلاَ ذَلِكَ مَا نَفَرَتْ.

وَأُجِيبَ: بِأَنَّ النَّفْرَةَ مِنْ تَرْكِهِمْ عَلَى الإِحْتِمَالِ كَمَا يُنْفَرُ<sup>(٣)</sup> مِنَ التَّقْدِيمِ، أَوْ لِتَوَهُّمِ الْمُعْتَقِدِينَ ذَلِكَ. وَاسْتُدِلَّ: / [٨٥/أ] بِقَوْلِهِ [تَعَالَى] (٤): ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرُ أَوْ لِتَوَهُّمِ الْمُعْتَقِدِينَ ذَلِكَ. وَاسْتُدِلَّ: ﴿ لِأَزِيدَنَّ عَلَى السَّبْعِينَ ﴾ (١٠): ﴿ لأَزِيدَنَّ عَلَى السَّبْعِينَ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>۱) حرف «له» ساقط من: ش.

<sup>(</sup>٢) هذا الدليل لم أره في كلام الجويني في البرهان ٣٠١/١ ـ ٣٠٣، وقد ذكرتُ فيما سبق أن مختار الإمام الجويني في المسألة التفصيل.

<sup>(</sup>٣) في: أ، ش «تُنْفَرُ» بدل «يُنْفَرُ».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ١٧٦/٣، وبيان المختصر ٢/٢٦٤، وشرح العضد على المختصر ١٧٦/٢.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة الآية: ٨١.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ١٧٦/٣، وبيان المختصر ٤٦٢/٣، وشرح العضد على المختصر ١٧٦/٣. وفي: أ ﴿ عَلَيْهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «لما توفي عبدالله بن أبيّ جاء ابنه عبدالله بن عبدالله إلى رسول الله على فسأله أن يعطيه قميصه يكفِّنُ فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله على ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله عليه فقال: «يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله عليه: (إنما خيرني الله تعالى فقال: ﴿استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن

فَفُهِمَ أَنَّ مَا زَادَ بِخِلَافِهِ. وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ. وَأُجِيبَ بِمَنْعِ فَهْمِ ذَلِكَ؛ لأَنَّهَا مُبَالَغَةٌ؛ فَتَسَاوَيَا. أَوْ لَعَلَّهُ بَاقٍ عَلَى أَصْلِهِ (١) فِي الْجَوَازِ فَلَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ.

وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «مَا بَالْنَا نَقْصُرُ وَقَدْ أَمِنَّا، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ ﴾ (٢) فَقَالَ عُمَرُ: تَعَجَّبْتُ مِمَّا تَعَجَّبْتُ مِنْهُ، فَسَأَلْتُهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ (٣) فَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا هِيَ صَدَقَةٌ مَمَّا تَعَجَّبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ (٣) فَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا هِيَ صَدَقَةٌ مَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ (٣) فَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا هِيَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ ﴾ (٤). فَقَهِمَا نَفْيَ الْقَصْرِ حَالَ عَدَم تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ ﴾ (٢).

وأخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم حديث (٣) ٢١٤١/٤.

(١) في: أ «على الأصل» بدل «على أصله».

(٢) سورة النساء الآية: ١٠٠. وتمامها: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً﴾.

(٣) في: ش «عليه السلام» بدل «عليه».

(٤) عن يعلى بن أمية قال: «قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ﴿فليس عليكم جناح أَن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾ فقد أمن الناس إفقال عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته».

أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين... الخ حديث (٤، ٥) ٤٧٨١ ـ ٤٧٩. وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب صلاة المسافرين حديث (١١٩٩، ١١٩٩) ٧/٧.

وأخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة النساء حديث (٣٠٣٤) ٥/٢٤٣. وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح». اهـ.

وأخرجه النسائي في كتاب تقصير الصلاة في السفر ١١٦/٣. وأخرجه في السنن الكبرى في التفسير. انظر تحفة الأشراف ١١٦/٨.

<sup>=</sup> تستغفر لهم سبعين مرة ﴾، وسأزيده على السبعين » قال: إنه منافق. فصلى عليه رسول الله على أحد منهم مات أبداً ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره ﴾ [التوبة: ٨٥]».

أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن، تفسير سورة براءة، باب (١٢) قوله تعالى فقال: ﴿استغفر لهم أو لا تستغفر لهم سبعين مرة﴾، ٢٠٦/٥. وفي كتاب الجنائز، باب (٢٣) الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ٧٦/٣. وفي كتاب اللباس، باب (٨) لبس القميص... الخ ٣٦/٧.

الْخَوْفِ، وَأَقَرَّهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ (١). وَأُجِيبَ بِجَوَازِ أَنَّهُمَا اسْتَصْحَبَا وُجُوبَ الإِثْمَام، فَلَا يَتَعَيَّنُ (٢).

وَاسْتُدِلَّ: بِأَنَّ فَائِدَتَهُ أَكْثَرُ، فَكَانَ أَوْلَى؛ تَكْثِيرًا لِلْفَائِدَةِ. وَإِنَّمَا يَلْزَمُ مَنْ جَعَلَ تَكْثِيرًا لِلْفَائِدَةِ. وَإِنَّمَا يَلْزَمُ مَنْ جَعَلَ تَكْثِيرَ الْفَائِدَةِ يَدُلُّ عَلَى الْوَضْعِ. وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ دَوْرٌ؛ لأَنَّ دِلاَلَتَهُ تَتَوَقَّفُ عَلَى تَكْثِيرِ (٣) الْفَائِدَةِ، وَبِالْعَكْسِ يَلْزَمُهُمْ فِي كُلِّ مَوْضِع.

وَجَوَابُهُ: أَنَّ دِلاَلَتَهُ تَتَوَقَّفُ عَلَى تَعَقُّلِ تَكْثِيرِ الْفَائِدَةِ عِنْدَهَا، لاَ عَلَى حُصُولِ الْفَائِدَةِ (1).

وَاسْتُدِلَّ: لَوْ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لَمْ يَكُنِ «السَّبْعُ» فِي قَوْلِهِ [عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ](°): ﴿طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ

<sup>=</sup> وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاة، باب قصر الصلاة في السفر ١/٤٥٣.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢٥/١، ٣٦.

<sup>-</sup> يعلى بن أمية: هو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التيمي المكي، حليف قريش، وهو يعلى بن مُنْيَة، وهي أمه. صحابي جليل مشهور توفي سنة بضع وأربعين رضى الله عنه.

انظر ترجمته في: الإصابة ٦٨٥/٦. التهذيب ٣٩٩/١١. تقريب التهذيب ٣٧٧/٢ ترجمة رقم ٤٠١. سير أعلام النبلاء ٣٠٠/٣.

<sup>(</sup>١) في: ش «عليه السلام» بدل «عَلَيْقُ».

<sup>(</sup>٢) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٥٢٣/٣: «ولا يخفى عليك أن هذا مفهوم الشرط، لا مفهوم الصفة، ولعل الغرض به إلزام من لا يفصل بينهما، أو أن مفهوم الصفة لما كان مفتاح المفاهيم توسع فيه، وذكرت أدلة غيره كالعدد الذي أشرنا إليه آنفاً في: ﴿إِن تستغفر لهم﴾، والشرط المشار إليه بهذا، والغاية الداخلة في الدليل المشار إليه بقوله: «واستدل على مفهوم المخالفة مطلقاً غاية كان أو غيرها» مما تقدم الاستدلال له بخصوصه». اه.

<sup>(</sup>٣) في: ش «كثرة» بدل «تكثير».

<sup>(</sup>٤) عبارة: أ «على حصولها» بدل «على حصول الفائدة».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٣/٥٢٥، وبيان المختصر ٢/٢٦٧، وشرح العضد على المختصر ٢/٢٦٧. وفي: ش «عليه السلام».

## سَبْعًا ﴾ (١) مُطَهِّرَةً؛ لأَنَّ تَحْصِيلَ الْحَاصِلِ مُحَالٌ.

#### وَكَذَٰلِكَ: ﴿ خُمْسُ رَضَعَاتِ يُحَرِّمْنَ ﴾ (٢).

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن وسول الله عنه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب».

أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب حديث (٩١ ـ ٩٢) ٢٣٤/١. وأخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب (٣٣) إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً ١/١٥. ولم يذكر لفظ قال: «أولاهن بالتراب».

وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب حديث (٧١) ٥٧/١. وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الكلب حديث (٩١) ١/٥١/١. وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح». اهه.

وأخرجه النسائي في كتاب المياه، باب سؤر الكلب، وباب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه ١٧٦/١ ـ ١٧٨.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب حديث (٣٦٣ ـ ١٣٠) ١/١٣٠٠. ولفظه: «...فليغسله سبع مرات». وفي الأول قصة.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢٥/٢، ٢٥٣، ٢٦٥، ٢٧١، ٣١٤، ٣٦٠، ٣٩٨، ٢٦٠، ٢٧١، ٢٦٠، ٢٩٨، ٢٤٤

(٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله على وهن فيما يقرأ من القرآن».

أخرجه مسلم في كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات حديث (٢٤ ـ ٢٥) ١٠٧٥/٢.

وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب هل يحرَّم ما دون خمس رضعات؟ حديث (٢٠٦٢) ٢/٥٥١.

وأخرجه النسائي في كتاب النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاع ١٠٠/٦. وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا تحرم المصة ولا المصتان، حديث (١٩٤٢) (١٩٤٢).

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الرضاع، باب جامع ما جاء في الرضاع حديث (١٧) ٢٠٨/٢.

قول عائشة رضي الله عنها: «فتوفي رسول الله على وهن فيما يقرأ من القرآن». قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم ٢٩/١: «إن النسخ بخمس رضعات تأخّر إنزاله جداً، حتى أنه على توفي وبعض الناس يقرأ بخمس=

النَّافِي: لَوْ ثَبَتَ لَثَبَتَ بِدَلِيلٍ، وَهُوَ عَقْلِيٌّ أَوْ(١) نَقْلِيٌّ إِلَى آخِرِهِ(٢). وَهُوَ عَقْلِيٌّ أَوْ(١) نَقْلِيٌّ إِلَى آخِرِهِ(٢). وَأُجِيبَ بِمَنْعِ اشْتِرَاطِ التَّوَاتُرِ وَالْقَطْعِ بِقَبُولِ الآحَادِ، كَالأَصْمَعِيِّ، أَوِ الْخَلِيلِ، أَوْ أَبِي عُبَيْدَةً، أَوْ / [٥٨/ب] سِيبَوَيْهِ(٣).

= رضعات، ويجعلها قرآناً متلواً؛ لكونه لم يبلغه النسخ؛ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك على أن هذا لا يتلى». اهـ.

وقد طعن القاضي أبو بكر بن العربي في أصل متن هذا الحديث في أحكام القرآن / ٣٧٤/ حيث قال: «أما حديث عائشة فهو أضعف الأدلة؛ لأنها قالت: «كان مما نزل من القرآن»، ولم يثبت أصله، فكيف يثبت فرعه؟!». اهد.

وانظر: عارضة الأحوذي للقاضي ابن العربي ٥/٠٠.

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٤٧/٩: "فقول عائشة: "عشر رضعات معلومات، ثم نسخن بخمس معلومات، فمات النبي على وهن مما يقرأ" لا ينتهض للاحتجاج على الأصح من قولي الأصوليين؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، والراوي روى هذا على أنه قرآن لا خبر، فلم يثبت كونه قرآناً، ولا ذكر الراوي أنه خبر ليقبل قوله».اه..

(١) في: أ «وَ» بدل «أو».

(٢) احتج النافي لدليل الخطاب أولاً بأنه «لو ثبت لثبت بدليل، وهو عقلي أو نقلي» وكلاهما منتف. فالعقلي منتف، والنقلي إما متواتر عن العرب، وهو غير موجود، أو آحاد، وهي لا تفيد. وهذا الوجه اعتمده القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ٣٣٣/٣ حيث قال: «والذي يدل على فساد القول بذلك أشياء: أحدها: إنه لو كان ذلك كذلك لم يثبت القول به إلا لغة وتوقيفاً، وما يقوم مقامه من استقراء لكلامهم يعلم به قصدهم اضطراراً، ولو كان عنهم ذلك توقيف لكان لا يخلو أن يكون متواتراً معلوما صحته ضرورة أو بدليل، أو من أخبار الآحاد التي لا يعلم صحتها، ومحال أن يكون فيه تواتر من الأخبار مع جحد أكثر الناس لذلك.

وكذلك فلا خبر فيه دلَّ دليل من الأدلة التي قدمنا ذكرها في غير بابٍ على صحتها صحة الأخبار وإن كان المخبر عنهم بذلك مخبرا عن الآحاد. وقد بينا بغير وجه سلف فساد إثبات لغة يقطع بها على الله عز وجل، ويحمل عليها كتابه تعالى، وسنة رسوله على وأحكام دينه المعلومة بأخبار الآحاد، على ما بيناه قبل هذا بما يغني عن إعادته. وإذا لم يثبت في ذلك رواية، وتوقيف على معاني الكلام في لغتهم سقط ما قاله ها. اهد.

(٣) طلب النافي نقلاً متواتراً عن أهل اللغة؛ بأن مفهوم المخالفة حجة يتعذر تحقيقه ليس
 في هذه المسألة اللغوية فحسب، بل في معظم مسائل اللغة، ثم إذا كان معظم مسائل=

قَالُوا: لَوْ ثَبَتَ لَثَبَتَ فِي الْخَبَرِ، وَهُوَ بَاطِلٌ؛ لأَنَّ مَنْ قَالَ: «فِي الشَّامِ الْغَنَمُ السَّائِمَةُ»، لَمْ يَدُلَّ عَلَى خِلاَفِهِ قَطْعًا. وَأُجِيبَ بِالْتِزَامِهِ، وَبِأَنَّهُ قِيَاسٌ. وَلاَ يَسْتَقِيمَانِ.

وَالْحَقُّ: الْفَرْقُ بِأَنَّ الْخَبَرَ وَإِنْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَسْكُوتَ عَنْهُ غَيْرُ مُخْبَرٍ بِهِ (''، فَلَا يَلْزَمُ أَلاَّ يَكُونَ حَاصِلاً، بِخِلَافِ الْحُكْمِ؛ إِذْ لاَ خَارِجِيَّ لَهُ. فَيَجْرِيَ فِيهِ ذَلِكَ.

<sup>=</sup> الشرع ثبتت بأخبار الآحاد؛ لقلة التواتر، وصعوبة تحققه، فمسائل اللغة لا تزيد في أهميتها عن مسائل الشرع؛ فيلزم قبول أخبار الآحاد فيها. ثم لا يوجد ما يسقط المطالبة بالحجية من النافى لحجية مفهوم المخالفة.

<sup>-</sup> الأصمعي: هو عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن أصمع البصري، أبو سعيد، إمام اللغة والحديث توفي سنة ٢١٦هـ وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ١١٠/٣٠.

<sup>-</sup> الخليل: هو الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي البصري، أبو عبدالرحمان، إمام اللغة، ومستنبط علم العروض. توفي سنة ١٧٠هـ وقيل: ١٩٠هـ. قال الزركشي في المعتبر - نقلاً عن محقق بيان المختصر ٢٠٠٤ -: «لم يُسَمَّ أحد بعد رسول الله عليه المحتبر - «أحمد» قبل والد الخليل».. كان الخليل أذكى الناس، وبذكائه استنبط من النحو والعروض ما لم يسبق إليه. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٢٤٤٤/٠. شذرات الذهب /٢٧٥٠. تهذيب الأسماء واللغات ١٧٧٠١.

<sup>-</sup> أبو عبيدة: هو معمر بن المثنى التيمي البصري، العلامة النحوي اللغوي، كان من أجمع الناس للعلم، وأعلمهم بأيام العرب وأخبارها، وأكثر الناس رواية. توفي سنة ٢٠٩هـ وقيل غير ذلك. قال ابن قتيبة في كتابه «المعارف» ص٣٤٥: «كان يبغض العرب، وألف في مثالبها كتباً، وكان يرى رأي الخوارج». وكان ثقة. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٥/٣٧٠. شذرات الذهب ٢/٤٢. المزهر ٢/٢٠٤ ـ ٤١٢. تهذيب الأسماء واللغات ٢/٠٢٠. ميبويه: هو عمرو بن عثمان بن قنبر، إمام البصريين، أبو بشر، جالس الخليل وأخذ عنه، وصنف «الكتاب» في النحو، وهو من أجل ما ألف في علم النحو. توفي سنة ١٨٠هـ. قال الزركشي في المعتبر - نقلاً عن محقق بيان المختصر ٢/٠٧٠ ـ: «سمي سيبويه؛ لأن وجنتيه كأنهما تفاح. وتفسيره بالفارسية «ربح التفاح». وكان الخليل لا يقرئه إلا وهو مستور الوجه عنه؛ لفرط جماله، وزهد الخليل». وانظر ترجمته في: بغية الوعاة ٢/٩٧١. شذرات الذهب ٢/٥٧١. طبقات النحويين واللغويين ص٦٦.

<sup>(</sup>۱) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٢/٧٢٥: «وفي قول المصنف: «الخبر وإن دل على أن المسكوت عنه غير مخبر به» مناقشة، فإنه لا يدل على المسكوت البتة. فالصواب أن يقال: وإن لم يدل على المسكوت بشيء». اهـ.

قَالُوا: لَوْ صَحَّ لَمَا صَحَّ: «أَدِّ(١) زَكَاةَ السَّائِمَةِ وَالْمَعْلُوفَةِ». كَمَا لاَ يَصِحُّ: «لاَ تَقُلْ لَهُ أُفِ، وَاضْرِبْهُ»؛ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ، وَلِلتَّنَاقُضِ (٢) بِأَنَّ الْفَائِدَةَ عَدَمُ تَخْصِيصِهِ، وَلاَ تَنَاقُضَ فِي الظَّوَاهِرِ.

قَالُوا: لَوْ كَانَ لَمَا ثَبَتَ خِلَافُهُ؛ لِلتَّعَارُضِ. وَالأَصْلُ عَدَمُهُ. وَقَدْ ثَبَتَ فِي نَحْوِ: ﴿لاَ تَاكُلُوا (٣) الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ﴾ (٤). أُجِيبَ (٥) بِأَنَّ الْقَاطِعَ عَارَضَ الظَّاهِرَ فَلَمْ يَقْوَ. وَتَجِبُ مُخَالَفَةُ الأَصْل بِالدَّلِيلِ (٢).

وَأَمًّا مَفْهُومُ الشَّرْطِ: فَقَالَ بِهِ بَعْضُ مَنْ لاَ يَقُولُ بِالصِّفَةِ (٧). وَالْقَاضِي، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ، وَالْبَصْرِيُّ عَلَى الْمَنْعِ.

<sup>(</sup>١) في: ش «أدُّوا» كما في رفع الحاجب ٣/٧٧٥ بدل «أدٌ». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ٢٧٩/٢.

 <sup>(</sup>۲) في: أ «والتناقض» بدل «وللتناقض». وعبارة: ش: للتناقض وعدم الفائدة». بتقديم «للتناقض»، وتأخير «لعدم الفائدة».

٣) في: ش «تأكل الربا» وهو تحريف ظاهر، لعله سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية: ١٣٠.

<sup>(</sup>a) في: أ، ش «وأجيب» بدل «أجيب».

<sup>(</sup>٦) عبّارة: ش «وتجب مخالفة الظاهر للدليل». والصواب ما أثبته، وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٥٢٩/٣، وبيان المختصر ٤٧٠/٢، وشرح العضد على المختصر ١٧٩/٢.

<sup>(</sup>٧) نسب الإمام الآمدي في الإحكام ٨٤/٣ القول بحجية مفهوم الشرط لابن سريج، وإلكيا الهراسي، والكرخي، وأبي الحسين البصري. ونسب عدم الحجية إلى أبي عبدالله البصري، وتلميذه عبدالجبار، واختاره.

ونسب الزركشي في البحر المحيط ٣٧/٤ عدم حجيته - أيضاً - لأكثر المعتزلة، والمحققين من الحنفية، والإمام مالك، والإمام أبي حنيفة.

وقد دافع إمام الحرمين الجويني في البرهان ٢٠٠/١ عن القول بحجيته، والرد على المنكرين حتى قال: «وغلا غالون بطرد مذهبهم في رد اقتضاء الشرط تخصيص الجزاء به. وهذا سرف عظيم». اهد وقال في: ٣٠٨/١ من البرهان: «وإن استقر عَلَى النزاع اكتفينا معه بنسبته إلى الجهل باللسان، أو إلى المراغمة والعناد». اهد.

وانظر ما يتعلق بمفهوم الشرط: التقريب والإرشاد ٣٦٣/٣. البرهان ٣٠٠/١، ٣٠٨. المعتمد ١٤١/١. المستصفى ٢٠٥/١. وقال فيه بعدم الحجية. إحكام الفصول للباجي ٥٢٨/٠. الإحكام للآمدي ٨٤/٣. شرح المعالم ٢٨٧/١. المسودة ص٣٥٧. شرح تنقيح=

الْقَائِلُ بِهِ: مَا تَقَدَّمَ. وَأَيْضًا: يَلْزَمُ مِنِ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ انْتِفَاءُ الْمَشْرُوطِ. وَأُجِيبَ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا.

قُلْنَا: أَجْدَرُ إِنْ قِيلَ<sup>(۱)</sup> بِالاِتِّحَادِ وَالأَصْلُ عَدَمُهُ إِنْ قِيلَ بِالتَّعَدُّدِ. وَأُورِدَ<sup>(۲)</sup> (إِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنَا﴾ (٣). وَأُجيبَ بِالأَغْلَبِ، وَبِمُعَارَضَةِ (١) الإِجْمَاع (٥).

مَفْهُومُ الْغَايَةِ: قَالَ بِهِ بَعْضُ مَنْ لاَ يَقُولُ بِالشَّرْطِ، كَالْقَاضِي وَعَبْدِ الْجَبَّارِ(٦٠).

<sup>=</sup> الفصول ص٠٧٠. رفع الحاجب ٥٣٥/٣. بيان المختصر ٤٧٥/١. شرح العضد على المختصر ١٨٠/١. تيسير التحرير ١٠٠/١. فواتح الرحموت ٤٢١/١. البحر المحيط ٤٧٧/٤. تشنيف المسامع ٢٥٠٧١. شرح الكوكب المنير ٥٠٥/٣. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٥٢/١.

<sup>(</sup>۱) في: الأصل «كان» بدل «قيل». وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ١٨٠/٣، وبيان المختصر ٤٧٥/٢.

<sup>(</sup>۲) في: ش «أورد» بدل «وأورد».

<sup>(</sup>٣) سُورة النور الآية: ٣٣. وتمامها: ﴿ولا تُكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصناً ﴾.

<sup>(</sup>٤) في: أ «ومعارضة» بدل «وبمعارضة».

<sup>(</sup>٥) قال الشيخ الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير ٢٢٦/١٨: «والداعي إلى ذلك القيد تشنيع حالة البغاء في الإسلام؛ بأنه عن إكراه وعن منع من التحصن. ففي ذكر القيدين إيماء إلى حكمة تحريمه وفساده، وخباثة الاكتساب به.

وذكر "إن أردن تحصناً» لحالة الإكراه؛ إذ إكراههم إياهن لا يتصور إلا وهن يأبين، وغالب الإباء أن يكون عن إرادة التحصن. هذا تأويل الجمهور، ورجعوا في الحامل على التأويل إلى حصول إجماع الأمة على حرمة البغاء سواء كان الإجماع لهذه الآية، أو بدليل آخر انعقد الإجماع على مقتضاه، فلا نزاع في أن الإجماع على تحريم البغاء، ولكن النظر في أن تحريمه هل كان بهذه الآية ؟. وأنا أقول: إن ذكر الإكراه جرى على النظر لحال القضية التي كانت سبب النزول». اه.

<sup>(</sup>٦) قال بمفهوم الغاية جماعة ممن أنكر مفهوم الصفة منهم: القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ٣٥٨/٣.

ونسب الإمام الآمدي في الإحكام ٨٨/٣ القول بحجيته إلى عبدالجبار، وأبي الحسين البصري أيضاً.

ونسب ابن النجار في شرح الكوكب المنير ١٠٧/٣ القول به إلى الجمهور ومعظم نفاة المفهوم.

الْقَائِلُ بِهِ: مَا تَقَدَّمَ. وَبِأَنَّ مَعْنَى: صُومُوا إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، آخِرُهُ غَيْبُوبَةُ الشَّمْسِ. فَلَوْ قُدِّرَ وُجُوبٌ بَعْدَهُ لَمْ يَكُنْ آخِرًا.

وَأَمَّا مَفْهُومُ اللَّقَبِ: فَقَالَ بِهِ الدَّقَّاقُ، / [٥٩/أ] وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ (١). وَقَدْ

= وانظر ما يتعلق بمفهوم الغاية: التقريب والإرشاد ٣٥٨/٣. المستصفى ٢٠٨/٢. المعتمد ١٥٥/١. اللمع ص٢٦٠. المعتمد ١٤٥/١. اللمع ص٢٦٠. أحكام الفصول ٢٠٩/٠، واختار الباجي عدم الحجية. ميزان الأصول ص٣٠٩. البحر المحيط ٤٦/٤. رفع الحاجب ٤/٥. بيان المختصر ٢٧٧/١. شرح العضد على المختصر ١٨١/٢. تيسير التحرير ١٠٠/١. فواتح الرحموت ٤٣٢/١. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٥٢/١ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني.

(۱) وصف القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ٣٣٣/٣ من قال بمفهوم اللقب بالتجاوز حيث قال: "وتجاوز بعض أصحاب الشافعي ذلك بأن تعليق الحكم بالأعيان والأسماء المحضة تدل على نفيه عمن عدا العين». اهـ.

والحق معه في ذلك؛ لأن مفهوم اللقب هو أضعف المفاهيم، ولم يقل به إلا قلة. اشتهرت نسبته إلى أبي بكر الدقاق. وقد ألزمه ابن الحاجب وغيره الكفر لذلك؛ لأنه يلزمه إذا قال: «محمد رسول الله» أن غيره ليس رسولاً. ونسب إلكيا الطبري وسليم الرازي القول به إلى أبي بكر بن فورك على ما في البحر المحيط ٤/٥٧. ونقله أبو الخطاب في التمهيد ٢٠٢/٧ عن الإمام أحمد وبعض الشافعية، ومالك وداود. ونسبه الباجي في إحكام الفصول ٢٠١/٧ إلى ابن خويز منداد، وابن القصار المالكيين، ونسب لمالك عدم حجيته.

وقال بحجيته: أبو يعلى في العدة ٢/٥٧٤، وابن قدامة المقدسي في الروضة ٢٢٤/٢ مع النزهة. وانظر ما يتعلق بمفهوم اللقب: التقريب والإرشاد ٣٣٣/٣. البرهان ١١/١٨. المعتمد ١/٤٧١. اللمع ص٢٦. المستصفى ٢/٤/١. الإحكام للآمدي ٩٠/٣. إحكام الفصول الفصول ١٤٧/١. الروضة مع النزهة ٢/٤٢١. شرح تنقيح الفصول ص١٢٧٠. التحصيل من المحصول ١٩٠١. رفع الحاجب ١/٨٤. بيان المختصر ٢/٤٧٨. شرح العضد على المختصر ٢/٨١١. فواتح الرحموت ٢/٢١١. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/٢١١ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني.

- الدقاق: هو محمد بن محمد بن جعفر الدقاق الشافعي، الفقيه الأصولي القاضي، المعروف بابن الدقاق - نسبة إلى الدقيق وعمله وبيعه -، ويلقب به «خُباط». قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٢٢٩/٣: «كان فاضلا عالما بعلوم كثيرة، وله كتاب في الأصول في مذهب الشافعي، وكانت فيه دعابة». ولد سنة ٣٠٦ هـ، وتوفي عام ٣٩٢هـ.

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٢٢٩/٣. النجوم الزاهرة ٢٠٦/٤. طبقات الشافعية للإسنوي ٢/١٦. الوافي بالوفيات ١٦٦٦/١.

تَقَدَّمَ. وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ كَانَ يَلْزَمُ مِنْ:

«مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ [صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ](١)»، وَ«زَيْدٌ مَوْجُودٌ»، وَأَشْبَاهِهِ، ظُهُورُ الْكُفْرِ(٢).

وَاسْتُدِلَّ: بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ إِبْطَالُ الْقِيَاسِ؛ لِظُهُورِ الْأَصْلِ فِي الْمُخَالَفَةِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْقِيَاسَ يَسْتَلْزِمُ التَّسَاوِيَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ. فَلَا مَفْهُومَ، فَكَيْفَ بِهِ هُنَا؟.

قَالُوا: لَوْ قَالَ لِمَنْ يُخَاصِمُهُ: «لَيْسَتْ أُمِّي بِزَانِيَةٍ، وَلاَ أُخْتِي». تَبَادَرَ نِسْبَةُ الزِّنَا إِلَى أُمِّ خَصْمِهِ وَأُخْتِهِ، وَوَجَبَ الْحَدُّ عِنْدَ مَالِكِ(٣) وَأَحْمَدَ(٤). قُلْنَا: مِنَ الْقَرَاثِنِ، لاَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ.

وَأَمَّا الْحَصْرُ<sup>(٥)</sup> بِ «إِنَّمَا»: فَقِيلَ: لاَ يُفِيدُ<sup>(٦)</sup> .....

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش.

<sup>(</sup>Y) عبارة «وأشباهه، ظهور الكفر» ساقطة من: ش.

<sup>(</sup>٣) قال المالكية: التعريض بالقذف يوجب الحد إن أفهم تعريضه القذف بالزنا بالقرائن كالخصام. كأن يقول: «أما أنا فلست بزان»؛ لأنه ثقيل على غالب الناس، والكناية قد تقوم في العادة والاستعمال مقام الصريح، وإن كان اللفظ فيها مستعملاً في غير موضعه، أي: مقولا بالاستعارة، وهذا معنى قول الأدباء: الكناية أبلغ من الصريح.

وقد وقعت هذه القضية في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فشاور فيها الصحابة الكرام، فاختلفوا فيها عليه، فرأى سيدنا عمر فيها الحد، فجلد القاذف. انظر: المنتقى للباجي ١٥٠/٧. بداية المجتهد ٢/٤٣٢. القوانين الفقهية ص٣٥٧. حاشية الدسوقى ٣٧٧/٤. الفقه الإسلامي وأدلته ٤/٢٦٠. ٥٥.

<sup>(</sup>٤) قال الحنابلة: اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في التعريض بالقذف: في رواية: لا حد عليه، وهو ظاهر كلام الخرقي، واختيار أبي بكر. وفي رواية: عليه الحد؛ بدليل فعل سيدنا عمر السابق ذكره.

انظر: المغنى لابن قدامة ٧٢٢/٨. الفقه الإسلامي وأدلته ٧٥/٦.

<sup>(</sup>٥) الحصر: هو إعطاء الحكم للشيء، والتعرض لنفيه عما عداه.

انظر: شرح تنقيح الفصول ص٥٧. تشنيف المسامع ٣٧٤/١. الضياء اللامع ١٣١/٢. (٦) الذي ذهب إليه الآمدي في الإحكام ٩٨/٣، وأبو حيان ـ كما نقله عنه الإسنوي في=

التمهيد ص٢١٨ -: أن «إنما» بكسر الهمزة لا تفيد الحصر، وإنما تفيد تأكيد الإثبات، وهو رأي أكثر الحنفية، والطوفي من الحنابلة ومن وافقه، وبه يشعر كلام إمام الحرمين النجويني في البرهان ١٣٩/١ - ١٤٠ حيث قال: «وأما ما ليس له معنى، «فما» الكافة لعمل ما يعمل دونها، تقول: إن زيدا منطلق، وإنما زيد منطلق». اهد وانظر: المسودة ص٤٥٠. شرح مختصر الروضة للطوفي ٢٩٧١. الإبهاج في شرح المنهاج ١٨٧١. بيان المختصر ٢/٤٨٤. رفع الحاجب ٤/٤٤. شرح العضد على المختصر ٢/٨٢٨. البحر المحيط ١/٣٥٠. تسنيف البحر المحيط ١/٣٥٠. تيسير التحرير ١٨٣٢١. فواتح الرحموت ٢/٤٤١. تسنيف المسامع ١/٣٥٠. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ٨/١. شرح الكوكب المنير ١٨١٥.

(۱) ذهب أبو إسحاق الشيرازي، والغزالي، وإلكيا، والفخر الرازي، والهندي، وتقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي وغيرهم: أن «إنما» تفيد الحصر.

ثم اختلف القائلون بإفادة "إنما" الحصر هل ذلك من دلالة المنطوق أو المفهوم؟ القول بأنها منطوق: حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص٢٣٩ عن القاضي أبي حامد المروزي. وبه قال: أبو الخطاب، وابن المتّي، والموفق بن قدامة، والفخر من الحنابلة، وهو مقتضى قول الإمام الفخر الرازي، وأتباعه منهم الإمام البيضاوي، وظاهر كلام ابن السبكي في رفع الحاجب ١٤/٤ أنه مذهب الجمهور، وأن شذوذا من الناس قال بأنه من قبيل المفهوم.

والقول بأنها تفيد من جهة المفهوم: قال به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وإلكيا، وتقي الدين على ، وابن عقيل، والحلواني وأكثر الحنابلة.

ولم يرجح ابن الحاجب في المنتهى ص ١٥٣، ولا هنا في المختصر شيئاً. مبنى الخلاف في المسألة:

نقل الإمام الزركشي في البحر المحيط ٣٢٥/٢ عن ابن الحوبي أنه قال: «هذا الخلاف مبني على أن الاستثناء من النفي إثبات أم لا؟ فإن قلنا: إنه إثبات، فالحصر ثابت بالمنطوق، وإلا فهو من طريق المفهوم». اه.

وقال الزركشي في سلاسل الذهب ص٢٨٦: «منشأ الخلاف أن «إنما» هل هي مركبة من «إن» المثبتة، و«ما» النافية، أو هي كلمة مفردة موضوعة لهذا الحكم، أو هي بمعنى «ما» و«إلا»؟ فعلى القولين الأولين: دلالتها بطريق النطق، بخلاف القول الثالث». اهـ.

وانظر: التبصرة ص٢٣٩. المحصول للرازي ٣٨١/١. شرح تنقيح الفصول ص٥٥. الإبهاج ٣٨١/١. شرح العضد على=

الْأُوَّلُ: إِنَّمَا زَيْدٌ قَائِمٌ، مِثْلُ(١): إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ، وَالزَّائِدُ كَالْعَدَمِ.

الثَّانِي: ﴿ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللهُ ﴿ أَ بِمَعْنَى: مَا إِلَهُكُمْ إِلاَّ اللهُ وَهُوَ الْمُدَّعَى.

وَأَمَّا مِثْلُ: ﴿إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (٣)﴿ (٤)

أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب (١) كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ ٢/١ مختصراً.

وفي كتاب الإيمان، باب (٤١) ما جاء إن الأعمال بالنية... إلخ ٢٠/١ ولفظه: «الأعمال بالنية ولكل امريء ما نوى.... الحديث». وفي كتاب العتق وفضله، باب (٦) الخطأ والنسيان في العتاق والطلاق... إلخ ١١٩/٣ بنحوه.

وفي كتاب مناقب الأنصار، باب (٤٥) هجرة النبي الله وأصحابه إلى المدينة ٢٥٢/٤. وفي كتاب النكاح، باب (٥) من هاجر أو عمل خيراً ليتزوج امرأة فله ما نوى ١١٨/٦. وفي كتاب الأيمان والنذور، باب (٢٣) النية في الأيمان ٢٣١/٧. وفي كتاب الحيل، باب (١) في ترك الحيل وإن لكل امريء ما نوى... إلخ ٥٩/٨.

وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنية». حديث (١٥٥)

وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب فيما عنى به الطلاق والنيات حديث (٢٠٠١) ٢٥/٢.

وأخرجه الترمذي في أبواب فضائل الجهاد، باب ما جاء فيمن يقاتل رياء للدنيا حديث = (١٦٤٧) ١٨٠/٤.

<sup>=</sup> المختصر ١٨٢/٢. العدة ٤٧٩/٢. شرح المعالم ٢٢٤/١. شرح الكوكب المنير ١٥١٥. تيسير التحرير ١٨٠٢، ١٣٢٠. نهاية السول ١٩٠/٢. تشنيف المسامع ٢٧٦/١، ٣٧٨.

<sup>(</sup>۱) في: أ، ش «بمعنى» كما في شرح العضد على المختصر ١٨٢/٢، وبيان المختصر ١٣/٤. بدل «مثل». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ١٣/٤.

<sup>(</sup>٢) سورة طه الآية: ٩٦. وتمامها: ﴿إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علماً ﴾.

<sup>(</sup>٣) لفظة «بالنيات» ساقطة من: ش.

<sup>(</sup>٤) عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله على يقول: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه».

وَ ﴿ إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ (١) أَعْتَقَ ﴾ (٢) فَضَعِيفٌ؛ لأَنَّ الْعُمُومَ فِيهِ بِغَيْرِهِ، فَلاَ يَسْتَقِيمُ لِغَيْرِ الْمُعْتِقِ وَلاَءٌ ظَاهِرًا.

وَأَمَّا مَفْهُومُ الْحَصْرِ<sup>(٣)</sup>: فَمِثْلُ: «صَدِيقِي زَيْدٌ»، وَ«الْعَالِمُ زَيْدٌ». وَلاَ قَرِينَةَ عَهْدِ<sup>(٤)</sup>.....قرينَةَ عَهْدِ<sup>(٤)</sup>.....

= وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح».اهـ.

وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب النية في الوضوء ٥٨/١. وفي كتاب الطلاق، باب إذا قصد به فيما يحتمل معناه ١٩٨٦. وأخرجه النسائي أيضاً في السنن الكبرى، في الرقائق وفي الطلاق. انظر تحفة الأشراف ٩٢/٨.

وأُخرجه ابن ماجه: في كتاب الزهد، باب النية حديث (٤٢٢٧) ٤١٣/٢.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢٥/١، ٤٣.

(١) لفظة «لمن أعتق» ساقطة من: ش.

(٢) عن عائشة رضي الله عنها في حديث بريرة: «أن رسول الله على قال لها: «خذيها واشترطى لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق».

أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب (٧٣) إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل ٢٩/٣ وفيه قصة.

وفي كتاب المكاتب، باب (١) المكاتب ونجومه في كل سنة نجم. وفي باب (٢) ما يجوز في شروط المكاتب.

وفي باب (٣) استغاثة المكاتب وسؤاله الناس. وباب (٥) إذا قال المكاتب اشتريني واعتقني فاشتراه لذلك ٣/١٢٦ ـ ١٢٨.

وأخرجه مسلم في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق حديث (٦) ١١٤١/٢. وأيضاً حديث (٨، ١٠، ١٢، ١٤، ١٥).

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ، باب في كتاب العتق والولاء لمن أعتق حديث (١٧) ٧٨٠/٢.

(٣) مفهوم الحصر: هو أن يقدم الوصف على الموصوف الخاص خبراً له، والترتيب الطبيعي خلافه. فيفهم من العدول إليه قصد النفي عن غيره. انظر: شرح العضد على المختصر ١٨٣٢. تشنيف المسامع المختصر ١٨٣٨. تشنيف المسامع ١٣٠٩. زوائد الأصول للإسنوي ص٢٢٢.

(٤) «أل» لها ثلاثة معانى:

١ ـ تكون للعهد، وهو إما ذكري نحو قوله تعالى: ﴿كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً \* فعصى فرعون الرسول﴾ [المزمل: ١٤، ١٥]. أو علمي نحو قوله تعالى: ﴿بالواد المقدس طوى﴾ [النازعات: ١٦]. و﴿إذ هما في الغار﴾ [التوبة: ٤٠]. أو حضوري=

فَقِيلَ: لاَ يُفِيدُ (١). وَقِيلَ: مَنْطُوقٌ. وَقِيلَ مَفْهُومٌ (٢).

الأَوَّلُ: لَوْ أَفَادَهُ لأَفَادَهُ الْعَكْسُ؛ لأَنَّهُ فِيهِمَا لاَ يَصْلُحُ لِلْجِنْسِ، وَلاَ لِمَعْهُودٍ مُعَيَّنِ؛ لِعَدَمِ الْقَرِينَةِ. وَهُوَ دَلِيلُهُمْ، وَأَيْضًا: لَوْ كَانَ لَكَانَ التَّقْدِيمُ يُعَيِّرُ مَدْلُولَ الْكَلِمَةِ.

الْقَائِلُ بِهِ: لَوْ لَمْ يُفِدْهُ لأُخْبِرَ عَنِ الأَعَمِّ بِالأَخْصِّ؛ لِتَعَذُّرِ الْجِنْسِ

= نحو قوله تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ [المائدة: ٤].

٢ ـ ولاستغراق الجنس نحو قوله تعالى: ﴿إِنْ الْإِنسَانَ لَفِي حَسرِ ﴾ [العصر: ١].

٣ ـ ولتعريف الحقيقة نحو: العلم خير من الجهل. أي: هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة.

انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ١٧٨/١. أوضح المسالك وبحاشيته عدة السالك ١٧٩/١. كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة لابن الجزري ص ٤٧. شرح الألفية لابن الناظم ص٩٩ ـ ١٨٦/٠. حاشية الصبان على شرح الأشموني ١٨٦/١.

(١) اختاره الآمدي في الإحكام ٩٣/٣، ونسبه للقاضي أبي بكر الباقلاني، والحنفية، وجماعة من المتكلمين.

وانظر: البرهان ٣١٧/١. شرح تنقيح الفصول ص٥٨. زوائد الأصول ص٢٢٣.

(٢) ذهب إلى أنه يفيد الحصر: إمام الحرمين، والهراسي، والغزالي، وابن قدامة المقدسي، والمجد بن تيمية، والقرافي، وابن الهمام، وابن النجار، وابن عبدالشكور، والشوكاني. ونسبه الزركشي وابن النجار للمحققين من العلماء.

ثم اختلف القائلون بالحصر، هل يفيده بالمنطوق أو بالمفهوم؟ على قولين: القول الأول: يفيد الحصر بالمنطوق، وبه قال: الجويني، والغزالي، والهراسي، وابن النجار، وابن عبدالشكور وغيرهم.

القول الثاني: يفيد الحصر بالمفهوم، وبه قال: سعد الدين التفتازاني، والشوكاني. قال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ١٨٣/٢: «وأما كون هذا الحصر مفهوماً لا منطوقاً، فمما لا ينبغي أن يقع فيه خلاف؛ للقطع بأنه لا ينطق بالنفي أصلاً». اهد.

انظر: البرهان ١/٧١٧ ـ ٣١٧. المستصفى ٢٠٧/٢. المنخول ص ٢٢٠٠ الإحكام للآمدي ٣/٣٠. الروضة ٢١٧/٢ مع النزهة. المسودة ص٣٦٣. شرح تنقيح الفصول ص٧٥ ـ ٥٠. رفع الحاجب ١٩/٤. بيان المختصر ٤٨٤/٢. شرح العضد على المختصر ١٨٣/٢ مع حاشية السعد. نهاية السول ١٩١/٢. زوائد الأصول ص٢٢٣٠. شرح الكوكب المنير ١٨/٣٥ ـ ٥١٩. تيسير التحرير ١٣٤/١. فواتح الرحموت ٢٣٥/١. إرشاد الفحول ص ١٦٠٠.

وَالْعَهْدِ. فَوَجَبَ جَعْلُهُ لِمَعْهُودِ ذِهْنِيِّ بِمَعْنَى الْكَامِلِ وَالْمُنْتَهِي. [قُلْنَا: صَحِيحٌ وَاللّامُ لِلْمُبَالَغَةِ، فَأَيْنَ الْحَصْرُ؟] (١) وَأُجِيبَ بِأَنَّ جَعْلَهُ لِمَعْهُودٍ ذِهْنِيِّ مِثْلُ: «زَيْدٌ الْعَالِمُ». هُوَ الْمَعْرُوفُ. وَأَيْضًا: «أَكَلْتُ / [٥٩/ب] الْخُبْزَ» وَمِثْلُ: «زَيْدٌ الْعَالِمُ». هُوَ الْمَعْرُوفُ. وَأَيْضًا: يَلْزَمُهُ: «زَيْدٌ الْعَالِمُ» بِعَيْنِ مَا ذُكِرَ [وَهُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ سِيبَويْهِ فِي: «زَيْدٌ الرَّجُلُ»] (٢). فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخبِرُ بِالأَعَمِّ، فَعَلَطٌ؛ لأَنَّ شَرْطَهُ التَّنْكِيرُ، فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخبِرُ بِالأَعَمِّ، فَعَلَطٌ؛ لأَنَّ شَرْطَهُ التَّنْكِيرُ، فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخبِرُ بِالأَعَمِّ، فَعَلَطٌ؛ لأَنَّ شَرْطَهُ التَّنْكِيرُ، فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخبِرُ بِالأَعَمِّ، اللّهَ عَلَلْ اللّهُ مَ لِزَيْدٍ فَعَلَطٌ؛ لو بُوبِ اسْتِقْلَالِهِ بِالتَّعْرِيفِ مُنْقَطِعًا (٣) عَنْ زَيْدٍ كَالْمَوْصُولِ (٤٠).



<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٢١/٤. بيان المختصر ٢٨٣/٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٢١/٤. بيان المختصر ٢٩٨٦. شرح العضد على المختصر ١٨٣/٢. قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٢١/٤: «وفي الحاشية بخط غيره بدل هذا: «قلنا: صحيح واللام للمبالغة، فأين الحصر؟»

ويلزمه: زيد العالم، وهو الذي نص عليه سيبويه في: «زيد الرجل». انتهى ما في الحاشية». اهد.

<sup>(</sup>٣) لفظة «منقطعا» ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٤) قال المحقق التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ١٨٥/: "واعلم أن ما ذكره في بحث مفهوم الحصر يشهد للمصنف - أي ابن الحاجب - بقلة التدرب في علم المعانى». اه.

#### النَّسْخُ النَّسْخُ

النَّسْخُ: الإِزَالَةُ. نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَّ. وَالنَّقْلُ: نَسَخْتُ الْكِتَابَ، وَنَسَخْتُ الْكِتَابَ، وَنَسَخْتُ النَّحْلَ (١)، وَمِنْهُ الْمُنَاسَخَاتُ (١). فَقِيلَ: مُشْتَرَكٌ. وَقِيلَ: لِلأَوَّلِ. وَقِيلَ: لِلأَوَّلِ. وَقِيلَ: لِلثَّانِي (٣).

(۱) النسخ في اللغة: يطلق ويراد به الإزالة، والإبطال، أي: الرفع. ويكون نسخ إلى بدل نحو: نسخ الشيبُ الشباب، وَنَسَخَتِ الشمس الظلَّ، أي: أذهبته وحلت محله.

ونسخ إلى غير بدل نحو: نسخت الريح الأثر، أي: أبطلته.

ويطلق ويراد به النقل والتحويل بعد الثبوت، وهو نوعان:

أحدهما: النقل مع عدم بقاء الأول، كالمناسخات في المواريث.

الثاني: النقل مع بقاء الأول، كنسخ الكتاب، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَا كِنَا نَسْتَنْسُخُ مَا كُنَّتُم تعملون﴾ [الجاثية: ٢٩].

انظر: القاموس المحيط ٢٧١/١. المصباح المنير ٢٠٢/٢. مفردات الراغب ص٨٠١٠. التعريفات للجرجاني ص٣٠٩. ميزان الأصول للسمرقندي ص٩٩٧. الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص٨.

(Y) في: أ «المناسخة» بدل «المناسخات».

والمناسخات في المواريث: أن يموت ورثة بعد ورثة، وأصل الميراث قائم لم يُقسَّم، ثم لا يقسم إلا بعد أجيال.

انظر: مفردات الراغب ص٠١٠٨. التعريفات للجرجاني ص٧٩٧. رفع الحاجب ٤٧٧٠. بيان المختصر ٤٩٠٨. شرح الكوكب المنير ٣/٥٧٥. معجم لغة الفقهاء ص٤٦١. الفقه الإسلامي وأدلته ٨/٤٣٣.

 (٣) لما وقع استعمال لفظ النسخ في الإزالة والنقل، اختلفوا في حقيقته على ثلاثة أقوال:

القول الأول: مشترك بين الإزالة والنقل. وبه قال: القاضي الباقلاني، والغزالي، والقاضي عبدالوهاب.

وقال ابن المنير في شرح البرهان: إنه مشترك بينهما اشتراكاً معنوياً.

القول الثاني: حقيقة في الإزالة مجاز في النقل. وبه قال: أبو الحسين البصري، واختاره ابن السبكي في رفع الحاجب، وحكاه الصفي الهندي عن الأكثرين.

القول الثالث: حقيقة في النقل مجاز في الإزالة. وبه قال: القفال الشاشي الشافعي، والفخر الرازي في المحصول.

وَفِي الاصْطِلَاحِ: "رَفْعُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَأَخِّرٍ".

فَيَخْرُجُ «الْمُبَاحُ» بِحُكْمِ الأَصْلِ، وَالرَّفْعُ «بِالنَّوْمِ وَالْغَفْلَةِ» وَبِنَحْوِ: «صَلِّ إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ».

وَنَعْنِي بِالْحُكْم: مَا يَحْصُلُ عَلَى الْمُكَلَّفِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ، فَإِنَّ الْوُجُوبَ الْمَشْرُوطَ بِالْعَقْلِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ انْتِفَائِهِ قَطْعًا. فَلاَ يَرِدُ: الْحُكْمُ قَدِيمٌ فَلاَ يَرْتَفِعُ؛ لأَنَّا لَمْ نَعْنِهِ. وَالْقَطْعُ بِأَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ تَحْرِيمُ شَيْءٍ بَعْدَ وُجُوبِهِ انْتَفَى الْوُجُوبُ. وَهُوَ الْمَعْنِيُّ بِالرَّفْعِ(١).

ومعنى الرفع: أنه لولا طريان النسخ لبقي الحكم، إلا أنه زال؛ لطريان النسخ. وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، وإمام الحرمين، والفخر الرازي إلى أنه بيان، وحكاه في المعالم عن أكثر العلماء، واختاره القرافي، وهو قول البيضاوي.

#### مبنى الخلاف في المسألة:

قال الزركشي في سلاسل الذهب ص٢٩٧: «اختلف في أن النسخ رفع أو بيان. وقال في المحصول (٢٧٨/٣): وهو مبني على مسألة بقاء الأعراض، فمن قال بأن العرض يقبل البقاء والدوام قال: المنسوخ باق. ومن قال بأن العرض لا يبقى زمانين قال: الحكم ينتهى بذاته كما ينتهى بالعرض.

وأنكر القرافي هذا البناء من جهة أن حكم الله هو خطابه القديم الواجب الوجود، فيستحيل عليه أن يكون عرضاً، ولا مشاركاً للعرض في معنى وجودي، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته وصفاته، بل دوام الحكم بدوام تعلقه، وانقطاعه بانقطاعه، وتعلق الصفات نسب وإضافات لا توصف، فإنها موجودة في الخارج، ولا أعراض فلا يستقيم اه.ه.

<sup>=</sup> وقد عدَّ الإمام الآمدي في الإحكام ٩٨/٣ هذا الخلاف خلافاً لفظياً حيث قال: «ومع هذا كله فالنزاع في هذا لفظي لا معنوي». اه.

انظر تفصيل المسألة في: التلخيص للجويني ٢/٢٥٤. المستصفى ١٠٧/١. المعتمد ١٩٤/١. المحصول للرازي ٣/٠٨. الإحكام للآمدي ٩٦/٣ ـ ٩٨. شرح تنقيح الفصول ص٢٠١١. رفع الحاجب ٢٠/٤ ـ ٣١. بيان المختصر ٢/٠١٤. شرح العضد على المختصر ١٨٥/٢. شرح الكوكب المنير ٣/٥١٥. إرشاد الفحول ص١٦١٠.

<sup>(</sup>۱) أكثر المحققين من الأصوليين على أن النسخ رفع. وبه قال القاضي الباقلاني والغزالي، والصيرفي، وأبو إسحاق الشيرازي، والآمدي، وابن الأنباري، وابن الحاجب، والأبياري، وابن السبكي.

الإِمَامُ: «اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى ظُهُورِ انْتِفَاءِ شَرْطِ دَوَامِ الْحُكْمِ الأَوَّلِ»(١).

فَيَرِهُ: أَنَّ اللَّفْظَ دَلِيلُ النَّسْخِ وَلاَ<sup>(۲)</sup> يَطَّرِهُ؛ فَإِنَّ لَفْظَ الْعَدْلِ: «نُسِخَ حُكْمُ كَذَا». لَيْسَ بِنَسْخٍ وَلاَ يَنْعَكِسُ؛ لأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِفِعْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.

ثُمَّ حَاصِلُهُ: اللَّفْظُ الدَّالُ عَلَى النَّسْخِ؛ لأَنَّهُ فَسَّرَ الشَّرْطَ بِانْتِفَاءِ النَّسْخِ، وَانْتِفَاءُ انْتِفَائِهِ حُصُولُهُ.

وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: «الْخِطَابُ الدَّالُّ عَلَى ارْتِفَاعِ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالْخِطَابِ الْمُتَقَدِّم عَلَى وَجْهِ لَوْلاَهُ لَكَانَ ثَابِتًا مَعَ تَرَاخِيهِ عَنْهُ " (٣٧).

انظر تفصيل المسألة في: التلخيص للجويني ٢/٠٥٠. البرهان ٢/٥٠٨. المستصفى ١٠٧/١. اللمع ص٣٠٠. شرح اللمع ١٨٤٨. المعتمد ١٧٦٨. المحصول للرازي ٣٨٧/١. شرح المعالم لابن التلمساني ٢٨٨/١. الإحكام للآمدي ٩٨/٣ ـ ١٠٠. شرح تنقيح الفصول ص٣٠١ ـ ٣٠٠. رفع الحاجب ٣٢/٤. بيان المختصر ٢٩١٨. شرح العفد على المختصر ٢/١٠٨. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/٥٧ مع حاشية البناني. الإبهاج في شرح المنهاج ٢٧/٤٠. نهاية السول ٢٩٨١. البحر المحيط ١٠٢٤. المنير ٣٢٠٠. تشنيف المسامع ٨٥٨/١. سلاسل الذهب ص٢٩٢. شرح الكوكب المنير ٣٢٦٠٠. فواتح الرحموت ٢/٥٠. إرشاد الفحول ص٢١١.

<sup>(</sup>١) انظر تعريف الإمام في البرهان ١٤٥/٢ (فقرة ١٤١٩).

قال القاضي عضد الدين الإيجي في شرحه على المختصر ١٨٦/٢: «ومعناه أن الحكم كان دائماً في علم الله دواما مشروطاً بشرط لا يعلمه إلا هو. وأَجَلُ الدوام أن يظهر انتفاء ذلك الشرط للمكلف، فينقطع الحكم ويبطل دوامه، وما ذلك إلا بتوفيقه تعالى إياه. فإذا قال قولاً دالاً عليه، فذلك هو النسخ». اهد.

<sup>(</sup>Y) في: أ «فلا» بدل «ولا».

<sup>(</sup>٣) عرَّفه في المنخول ص ٢٩٠ بقوله: «والمختار: أن النسخ إبداء ما ينافي شرط استمرار الحكم». اهـ.

وتعريفه الذي ذكره ابن الحاجب هنا في المختصر، ذكره في المستصفى ١٠٨/١. ومما تجدر الإشارة إليه أن الغزالي أخذ هذا التعريف من كتاب التقريب والإرشاد للقاضي الباقلاني. \_ الكبير أو الأوسط، لأنني لم أقف عليه في الصغير المطبوع، ووجدته في كتاب التلخيص للجويني ٢٠٤/٢ \_، وإليك نص عبارة القاضى في حد النسخ: «هو=

وَأُورِدَ الثَّلَاثَةُ الأُولُ. وَأَنَّ قَوْلَهُ: «عَلَى وَجْهِ إِلَى آخِرِهِ» زِيَادَةٌ.

وَقَالَتِ الْفُقَهَاءُ / [٦٠/أ]: «النَّصُّ الدَّالُّ عَلَى اِنْتِهَاءِ أَمَدِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مَعَ التَّأَخُّرِ (١) عَنْ مَوْرِدِهِ»(٢).

وَأُورِدَ الثَّلَائَةُ. [الأَوَّلُ] (٣) فَإِنْ فَرُّوا مِنَ الرَّفْعِ؛ لِكَوْنِ الْحُكْمِ قَدِيمًا، وَالتَّعَلُّقِ قَدِيمًا، وَهُوَ مَعْنَى الرَّفْعِ.

وَإِنْ فَرُّوا؛ لأَنَّهُ لاَ يَرْتَفِعُ تَعَلَّقٌ بِمُسْتَقْبَلٍ، لَزِمَهُمْ مَنْعُ النَّسْخِ قَبْلَ الْفِعْلِ كَالْمُعْتَزِلَةِ.

وَإِنْ كَانَ؛ لأَنَّهُ بَيَانُ أَمَدِ التَّعَلُّقِ بِالْمُسْتَقْبَلِ الْمَظْنُونِ اسْتِمْرَارُهُ، فَلاَبُدَّ مِنْ زَوَالِهِ.

الْمُعْتَزِلَةُ: «اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى أَنَّ مِثْلَ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالنَّصِّ الْمُتَقَدِّمِ زَائِلٌ عَلَى وَجْهِ لَوْلاَهُ لَكَانَ ثَابِتًا»(٤) فَيَرِدُ مَا عَلَى الْغَزَالِيِّ.

وَالْمُقَيَّدُ بِالْمَرَّةِ بِفِعْلِ (٥). وَالإِجْمَاعُ عَلَى الْجَوَاذِ وَالْوُقُوعِ. وَخَالَفَتِ

الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً
 مع تراخيه عنه». اهـ

وقد أطنب القاضي الباقلاني في الانتصار لهذا الحد.

<sup>(</sup>۱) في: ش «التأخير» كما في شرح العضد على المختصر ١٨٦/٢، وبيان المختصر ٢/٤٩٤ بدل «التأخر».

 <sup>(</sup>۲) نسب السمرقندي في ميزان الأصول ص٦٩٩ هذا التعريف للشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع
 الحاجب ٣٥/٤، شرح العضد على المختصر ١٨٦/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر تعريف المعتزلة في: التلخيص للجويني ٢/٠٥٠. البرهان ٨٤٣/٢. المنخول ص ٢٩٠٠. المعتمد ٢/٣٥١. الإحكام للآمدي ٩٩/٣. شرح المعالم لابن التلمساني ٢٩٠٣. ميزان الأصول للسمرقندي ص ٦٩٨٠. رفع الحاجب ٣٧/٤. بيان المختصر ٢/٠٠٠. شرح العضد على المختصر ١٨٥/٢.

<sup>(</sup>٥) في: ش «يُفْعَلُ» بدل «بِفِعْلِ».

الْيَهُودُ فِي الْجَوَازِ (١).

### وَأَبُو مُسْلِمِ الأَصْفَهَانِيُّ فِي الْوُقُوعِ (٢).

(۱) قال الشيخ حسن العطار في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع ١٢١/٢: «نبه البلقيني على أن حكاية خلاف اليهود في كتب أصول الفقه منما لا يليق؛ لأن الكلام في أصول الفقه فيما هو مقرر في الإسلام، وفي اختلاف الفرق الإسلامية. أما حكاية خلاف الكفار فالمناسب ذكرها في أصول الدين». اه.

ويقول الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول ص١٦٦: «وليس بنا إلى نصب الخلاف بيننا وبينهم حاجة، ولا هذه بأول مسألة خالفوا فيها أحكام الإسلام حتى يذكر خلافهم في هذه المسألة، ولكن هذا من غرائب أهل الأصول.

واليهود في منع النسخ ثلاث فرق:

الأولى: الشمعونية: نسبة إلى شمعون بن يعقوب، وذهبت إلى امتناعه عقلاً.

الثانية: العنانية: وينتسبون إلى عنان بن داوود، وذهبت إلى امتناعه سمعاً، ويجوز منه عقلاً. الثالثة: العيسوية: وهم أتباع أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني، وهم معترفون بنبوة سيدنا محمد على الكن إلى العرب خاصة لا إلى كافة الأمم، وذهبوا إلى جواز النسخ عقلا ووقوعه سمعا في غير شريعتهم». اهد وانظر: اللمع ص٣٠٠. شرح اللمع المستصفى ١١١١. الإحكام للآمدي ١٠٢/٣ ـ ١٠٦. رفع الحاجب ٤٠/٤.

بيان المختصر ٧٠٣/، شرح العضد على المختصر ١٠٢/، الإبهاج في شرح المنهاج بيان المختصر ٢٠٠٨، الإبهاج في شرح المنهاج ١٠٤٨، نهاية السول ٤٠/٣، ميزان الأصول ص٧٠٧ ـ ٧٠٣. شرح المعالم ٢٤٩٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٩/٢ مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير ٣٥/٣، فواتح الرحموت ٢/٥٥، تشنيف المسامع ٢/٨٥، إرشاد الفحول

(٢) لقد اضطربت النقول عن أبي مسلم الأصفهاني في مسألة جواز النسخ وعدمه، فحكي عنه منع النسخ بين الشرائع، ونقل بعضهم عنه منع النسخ في القرآن خاصة.

وتحقيق مذهبه: أنه لم يخالف جمهور أهل السنة القائلين بجواز النسخ عقلاً وشرعاً في الحقيقة ونفس الأمر، ولكنه خالفهم في اللفظ والمصطلح. قال الجلال المحلي في شرحه على جمع الجوامع ٨٩/٢: ««النسخ واقع عند كل المسلمين»... «وسماه أبو مسلم» الأصفهاني من المعتزلة «تخصيصا»؛ لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان، فهو تخصيص في الأزمان كالتخصيص في الأشخاص». فقيل خالف» في وجوده حيث لم يذكره باسمه المشهور، «فَالْخُلْفُ» الذي حكاه الآمدي (في الإحكام ١٠٦/٣) وغيره عنه من نفيه وقوعه، «لفظي» لما تقدم من تسميته تخصيصاً». اهد.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤٧/٤: «وأنا أقول: الإنصاف أن الخلاف بين أبي=

= مسلم والجماعة لفظي؛ وذلك أن أبا مسلم يجعل ما كان مغيا في علم الله تعالى كما هو مغيا باللفظ، ويسمي الجميع تخصيصا، ولا فرق عنده بين أن يقول: ﴿وأتموا الصيام إلى الليل﴾ [البقرة: ١٨٧]، وأن يقول: "صوموا مطلقاً"، وعلمه محيط بأنه سينزل: «لا تصوموا وقت الليل». والجماعة يجعلون الأول تخصيصاً، والثاني نسخاً.

ولو أنكر أبو مسلم النسخ بهذا المعنى لزمه إنكار شريعة المصطفى على وإنما يقول: كانت شريعة السابقين مغياة إلى مبعثه عليه الصلاة والسلام؛ وبهذا يتضح لك الخلاف الذي حكاه بعضهم في أن هذه الشريعة مخصصة للشرائع السابقة أو ناسخة؟. وهذا معنى الخلاف". اهد.

وقال الشيخ الخضري في كتابه أصول الفقه ص٢٥١: «أما الوقوع في شريعة واحدة فقد أجمع المسلمون على وقوعه، ونُقل خلافُ أبي مسلم الأصفهاني، ولم يحقق الناقلون مذهبه... والظاهر أن خلاف أبي مسلم إنما هو في نسخ نصوص القرآن، فهو يرى أن القرآن كله محكم لا تبديل لكلمات الله، ولكن الأصوليين يخالفونه في ذلك». اهد.

وما أرجحه في هذا المقام هو قول ابن السبكي؛ لأنه من أدرى الناس بكلام أبي مسلم الأصفهاني، حيث صرح في رفع الحاجب ٤٧/٤ أنه وقف على تفسير أبي مسلم واطلع على آرائه.

- أبو مسلم الأصفهاني هو: محمد بن بحر الأصفهاني، من علماء المعتزلة ومشاهيرهم، كان كاتباً مترسلاً بليغاً متكلماً جدلاً، ولد سنة ٢٥٤هـ. وأشهر كتبه تفسيره «جامع التأويل لمحكم التنزيل»، وكتابه «الناسخ والمنسوخ». توفي سنة ٢٢٣هـ. انظر ترجمته في: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص٢٩٩، ٣٢٢. بغية الوعاة ١٩٥١. الوفيات ٢٤٤/٢. الفهرست لابن النديم ص١٥١٠.

وقد ذكر المجد ابن تيمية في المسودة ص١٩٥ أن اسمه: يحيى بن عمر بن يحيى الأصفهاني. وذكر صاحب فواتح الرحموت ٢٥٥ أنه: الجاحظ. وقال الشيرازي في التبصرة ص٢٠١، والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص٣٠٦ هو: عمرو بن يحيى الأصفهاني. وفي نهاية السول للإسنوي ٢٠/٥: «وأبو مسلم هذا هو الملقب بالجاحظ كما قاله ابن التلمساني في شرح المعالم (لم أقف على هذا الكلام في شرح المعالم في مبحث النسخ ٢٧٢٢ ـ ٥٣)، واسم أبيه على ما قاله في المحصول «بحر»، وفي المنتخب «عمر»، وفي اللمع «يحي»». اهه.

وهذا كله تحريف. والصواب ما ذكره ابن السبكي في رفع الحاجب ٤٦/٤، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٥٣٥/٥، والشيخ الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير ٦٦٢/١.

لَنَا: الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ. وَإِنِ اعْتُبِرَتِ الْمَصَالِحُ فَالْقَطْعُ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ قَدْ تَخْتَلِفُ باخْتِلَافِ الأَوْقَاتِ.

وَفِي التَّوْرَاةِ: أَنَّهُ أُمِرَ آدَمُ بِتَزْوِيجِ بَنَاتِهِ مِنْ بَنِيهِ. وَقَدْ حُرِّمَ ذَلِكَ بِاتَّفَاقٍ.

وَاسْتُدِلَّ: بِإِبَاحَةِ السَّبْتِ، ثُمَّ تَحْرِيمِهِ. وَبِجَوَازِ الْخِتَانِ، ثُمَّ إِيجَابِهِ يَوْمَ الْوِلاَدَةِ عِنْدَهُمْ، وَبِجَوَازِ الأُخْتَيْنِ ثُمَّ التَّحْرِيمِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ رَفْعَ مُبَاحِ الأَصْلِ لَيْسَ بِنَسْخِ.

قَالُوا: لَوْ نُسِخَتْ شَرِيعَةُ مُوسَى لَبَطَلَ قَوْلُ مُوسَى الْمُتَوَاتِرُ: «هَذِهِ شَرِيعَةٌ مُؤَبَّدَةٌ». قُلْنَا: مُخْتَلَقٌ. قِيلَ: مِن ابْنِ الرَّاوَنْدِيِّ (١).

<sup>=</sup> قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤٦/٤: «أبو مسلم هو محمد بن الأصفهاني قال ابن السمعاني (في قواطع الأدلة ٤٢٢/١٤): وهو رجل معروف بالعلم، وإن كان قد انتسب إلى المعتزلة ويعد منهم، وله كتاب كبير في التفسير، وله كتب كثيرة، فلا أدري كيف وقع هذا الخلاف منه. قلت: ووقفت على تفسيره، وليس هو الجاحظ كما توهمه بعضهم، وإنما هو رجل من علماء المعتزلة» اه.

وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٣/٥٣٥: «وأبو مسلم هذا: هو محمد بن بحر الأصفهاني». اه.

وقال الشيخ الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير ٦٦٢/١: «وقد اتفق علماء الإسلام على جواز النسخ، ووقوعه، ولم يخالف في ذلك إلا أبو مسلم الأصفهاني محمد بن بحر». اهـ.

<sup>(</sup>۱) قال الجويني في التلخيص ۲۷۱/۲ ـ ۲۷۲ ملخصاً كلام القاضي الباقلاني: "وإن قالوا: إن النسخ جائز عقلاً ممتنع سمعاً، وذهبوا في ذلك إلى إخبار موسى بني إسرائيل بتأبيد شريعته، فهذا كذنب صراح منهم، وأول ما يقابلون به أن يدعى عليهم مثل ذلك في تأبد شريعة من قبل موسى، ثم نقول: لو صح ما قلتموه لكان صدقاً قطعاً حقاً؛ لوجوب عصمة الأنبياء عن الخلف، ثم يمنع ظهور المعجزات على يد من يدعي نسخ شريعة موسى صلوات الله عليه، فلو كان ما قلتموه صحيحاً لما ثبتت المعجزات مصدقة لمن يدعي خلافه، أو نقول: هذا شيء أحدثه فيكم بعض الجهلة، وقد قيل: إن أول من لقنهم ذلك ابن الراوندي لعنه الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون [التوبة: ٣٢]، فنقول: لو كان ما ذكرتموه صحيحاً لكان أولى الأعصار والأوقات بإظهار ذلك في عصر=

وَالقُطَعُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَهُمْ صَحِيحًا لَقَضَتِ الْعَادَةُ بِقَوْلِهِ لَهُ(١) صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٢).

#### قَالُوا: إِنْ نَسَخَ لِحِكْمَةٍ (٣) ظَهَرَتْ لَهُ لَمْ تَكُنْ ظَاهِرَةً لَهُ (١)، فَهُوَ

= رسول الله على ، وقد كانت اليهود بوقته يحاجونه ويجادلونه، وما قال قائل منهم ما قلتموه، ولو كان صحيحاً لكان أولى مقالاتهم ذلك، بل كانوا ينكرون بعث رسول الله على ، ويزعمون أنه ليس هو النبي المبعوث عندهم في التوراة، فبطل ما قالوه من كل وجه». اه وانظر نسبة هذا القول إلى ابن الراوندي في: التلخيص لا ١١٤٨. التبصرة ص ٢٠٤٨. العدة ٣/٧٧٧. الإحكام للآمدي ١١٤٨٠. الوصول إلى الأصول ١٧٧٢.

ـ ابن الرَّاوَنْدِي هو: أحمد بن يحيى بن إسحاق، أبو الحسين البغدادي الفارسي الأصبهاني، المشهور بابن الراوندي - نسبة إلى رَاوَنْد، وهي قرية من قرى قاسان بنواحي أصبهان، ورَاوَنْد أيضاً ناحية ظاهر نيسابور .. كان معتزلياً، رمي بالإلحاد والزندقة، وقد حكى عنه أن تاب عند موته، واعترف بأنه ما صار إلى ما صار إلا من جفاء أصحابه. وأنكر أبو الحسين البصري حكاية أنه تاب. له كتاب «التاج» الذي يحتج فيه لقدم العالم. وكتاب «الزمرد» يبرهن فيه على إبطال الرسالات. قال ابن الجوزي: ألف كتاب «الزمرد»، وإنما هو كفر مجرد. وله كتاب «الفريد» في الطعن على الرسول ﷺ، وكتاب «الإمامة» الذي صنفه للرافضة، وأخذ منهم ثلاثين ديناراً، وكتاب «فضائح المعتزلة»؛ ولأجله حاولت المعتزلة قتله، تصدى لكتبه بالنقض الجبائيان، وأبو الحسين الخياط من المعتزلة. وأكثر كتبه كفريات ألفها لابن لاوي أبي عيسى اليهودي الأهوازي. وكان أبوه يهودياً أسلم هو، وكان بعض اليهود يقول: لا يفسدن هذا عليكم كتابكم كما أفسد أبوه علينا التوراة. وقال: قولوا عن موسى أنه قال: لا نبي بعدي، وكان يلازم الروافض وأهل الإلحاد. توفي سنة ٢٩٨هـ، وقيل: إنه قُتِلَ. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٩٤/١. شذرات الذهب ٢٣٥/٢. النجوم الزاهرة ١٧٥/٣. روضات الجنات للخوانساري ١٩٣/١. المعتبر للزركشي - نقلاً عن محقق بيان المختصر ٢/٥٠٥ ـ ٥٠٦ \_.

- (١) عبارة: ش «بقولهم إياه له».
- (٢) في: ش «عليه السلام» كما في بيان المختصر ٧/٥٠٥ بدل « الله المناه و البته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤٣/٤، وشرح العضد على المختصر ١٨٨/٢.
  - (٣) عبارة: ش «قالوا: إن كان النسخُ بحكمة».
- (٤) حرف «له» ساقط من: أ، ش. وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤٣/٤، وبيان المختصر ١٨٨/٢.

الْبَدَاءُ(۱)، وَإِلاَّ فَعَبَثْ. وَأُجِيبَ بَعْدَ إعْتِبَارِ الْمَصَالِحِ: / [٦٠/ب] أَنَّهَا تَخْتَلِفُ بِاحْتِلَافِ الْأَزْمَانِ وَالأَحْوَالِ، كَمَنْفَعَةِ شُرْبِ دَوَاءٍ فِي وَقْتٍ أَوْ حَالٍ، وَضَرَرِهِ (۲) فِي آخَرَ. فَلَمْ يَتَجَدَّدُ ظُهُورُ مَا لَمْ يَكُنْ (٣).

قَالُوا: إِنْ كَانَ مُقَيَّدًا، فَلَيْسَ بِنَسْخِ، وَإِنْ دَلَّ عَلَى التَّأْبِيدِ لَمْ يُقْبَلْ؛ لِلتَّنَاقُضِ بِأَنَّهُ (٤) مُؤَبَّدُ لَيْسَ بِمُؤَبَّدٍ؛ وَلاَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى تَعَذَّرِ الإِخْبَارِ بِالتَّأْبِيدِ، وَإِلَى خَوَازِ نَسْخِ شَرِيعَتِكُمْ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ وَإِلَى نَفْيِ الْوُثُوقِ بِتَأْبِيدِ حُكْم مَّا، وَإِلَى جَوَازِ نَسْخِ شَرِيعَتِكُمْ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ تَقْيِيدَ الْفِعَلِ الْوَاجِبِ بِالتَّأْبِيدِ لاَ يَمْنَعُ النَّسْخَ، كَمَا لَوْ كَانَ مُعَيَّناً مِثْلُ: «صُمْ رَمَضَانَ»، ثُمَّ يُنْسَخُ قَبْلَهُ. فَهَذَا (٥) أَجْدَرُ. وَقُولُهُ: «صُمْ رَمَضَانَ أَبَدًا» بِالنَّصُ يُوجِبُ أَنَّ الْجَمِيعَ مُتَعَلَّقُ الْوُجُوبِ.

<sup>(</sup>۱) البَدَاءُ: هو تجدد العلم، وهو محال على الله تعالى عند كافة المسلمين، بخلاف النسخ فهو جائز وواقع. والفرق بين النسخ والبداء بَيِّنٌ. قال أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص٢٥٣: «إن البداء: أن يظهر له ما كان خفياً، ونحن لا نقول فيما ينسخ: إنه ظهر له ما كان خفيا عليه، بل نقول: إنه أمر به، وهو عالم أنه يرفعه في وقت النسخ، وإن لم يطلعنا عليه، فلا يكون ذلك بداء». اهـ.

وانظر الفرق بين النسخ والبداء في: التلخيص للجويني ٢/٢٦٤. البرهان للجويني ٢/٢٥٨ ـ ١٤٩٨ ـ ١٤٨٨ اللمع ص٣٠٠. السمع ص٣٠٠. المعتمد ١/٣٦٨. الإحكام ١/٣٦٨. الإحكام الإحكام الإحكام الإحكام الإحكام الإحكام الإمدي ١/٣٩٨. وحاسية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع ١/٩٨. رفع الحاجب ٤/٣٤. بيان المختصر ٢/٧٠٠. شرح العضد على المختصر ١/٨٩/٠. بذل النظر للأسمندي ص٣١١. الجامع لأحكام القرآن ١٤/٢. شرح الكوكب المنير ٣/٣٥٠. تشنيف المسامع ١٨٩/٢.

<sup>(</sup>٢) في: ش «وضرورة» بدل «وضرره». وهو تحريف ظاهر، لعله سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) قال الماوردي في أدب القاضي ٣٣٥/١: "وقد تختلف المصالح باختلاف الزمان، فيكون المنسوخ مصلحة في الزمان الأول دون الثاني، ويكون الناسخ مصلحة في الزمان الثاني دون الأول، فيكون كل واحد منهما مصلحة في زمانه، وحسنا في وقته، وإن تضاداً». اه.

<sup>(</sup>٤) في: ش «الأنه» بدل «بأنه».

<sup>(</sup>٥) في: ش «فهو» بدل «فهذا».

وَلاَ يَلْزَمُ الاِسْتِمْرَارُ؛ فَلاَ<sup>(١)</sup> تَنَاقُضَ كَالْمَوْتِ. وَإِنَّمَا الْمُمْتَنِعُ أَنْ يُخْبِرَ بِأَنَّ الْوُجُوبَ بَاقٍ أَبَدًا، ثُمَّ يَنْسَخُ.

قَالُوا: لَوْ جَازَ لَكَانَ قَبْلَ وُجُودِهِ، أَوْ بَعْدَهُ، أَوْ مَعَهُ. وَارْتِفَاعُهُ قَبْلَ وُجُودِهِ، أَوْ بَعْدَهُ، أَوْ مَعَهُ. وَالْإِثْبَاتِ. قُلْنَا: وُجُودِهِ، أَوْ بَعْدَهُ بَاطِلٌ، وَمَعَهُ أَجْدَرُ؛ لاِسْتِحَالَةِ النَّفْيِ وَالإِثْبَاتِ. قُلْنَا: الْمُرَادُ: أَنَّ التَّكْلِيفَ الَّذِي كَانَ زَالَ كَالْمَوْتِ؛ لاَ أَنَّ الْفِعْلَ يَرْتَفِعُ.

قَالُوا: إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْبَارِي تَعَالَى عَلِمَ اسْتِمْرَارَهُ أَبدًا، فَلَا نَسْخَ (٢)، أَوْ إِلَى وَقْتِ مُعَيَّنِ، فَلَيْسَ بِنَسْخِ. قُلْنَا: إِلَى الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ الَّذِي عَلِمَ أَنَّهُ يَنْسَخُهُ فِيهِ، وَعِلْمُهُ بِإِرْتِفَاعِهِ بِالنَّسْخ، لاَ يَمْنَعُ النَّسْخَ.

وَعَلَى الأَصْفَهَانِيِّ: الإِجْمَاعُ [عَلَى] (٣) أَنَّ شَرِيعَتَنَا نَاسِخَةٌ لِمَا يُخَالِفُهَا (٤). وَنَسْخُ التَّوَجُّهِ (٥)، .....

<sup>(</sup>۱) في: ش «ولا» بدل «فلا».

<sup>(</sup>Y) في: أ «يُنْسَخُ» بدل «نَسْخَ».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما رفع الحاجب ٤٦/٤، وبيان المختصر ١٩٠/٢، وشرح العضد على المختصر ١٩٠/٢.

<sup>(</sup>٤) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤٧/٤: «وما ادعاه الصنف ـ يريد ابن الحاجب ـ من الإجماع على أن شريعتنا ناسخة صحيح، ولا ينافيه حكاية بعضهم الخلاف في أنها مخصصة أو ناسخة؛ لأن مرادنا بكونها ناسخة أن كل مأمور ومنهي في شرعنا مفتتح التشريع، وأن كل الشرائع السابقة قد انتهى أمرها، والخلاف المحكي لفظي لا معنوى». اهـ.

<sup>(</sup>o) قال ابن كثير في تفسيره ٣٣٨/١: «قال عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله على لما هاجر إلى المدينة، وكان أكثر أهلها اليهود، فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود، فاستقبلها رسول الله على بضعة عشر شهراً، وكان يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو إلى الله وينظر إلى السماء فأنزل الله: ﴿قلد نرى تقلب وجهك في السماء... فولوا وجوهكم شطره﴾ [البقرة ١٤٤٣] فارتابت من ذلك اليهود وقالوا: ﴿ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب﴾ [البقرة: ١٤١].

وقال: ﴿فَأَيْنُمَا تُولُوا فَتُمْ وَجِهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٤]، وقال اللَّه تعالى: ﴿وَمَا جَمَلُنَا القَبَلَة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه﴾ [البقرة: ١٤٢]». اهـ. =

= وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: «إن النبي عليه أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة»

أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب (٣٢) ما جاء في القبلة، ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة ١٠٥/١، وفي كتاب تفسير القرآن: تفسير سورة البقرة، باب (١٤): ﴿وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول﴾، وفي باب (١٦): ﴿ولئنَ أتيت الذي أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك﴾، وفي باب (١٧): ﴿الذي آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم﴾، وفي باب (١٨): ﴿ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات﴾، وفي باب (١٨): ﴿ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك﴾، وفي باب (٢٠): ﴿ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وأخرجه في من ربك﴾، وفي باب (٢٠): ﴿ومن حيث خرجت فول وجهك الصدوق... الخالي كتاب خبر الواحد الصدوق... الخ

وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة حديث (١٣ \_ ١٤) ٧٧٥/١.

وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في ابتداء القبلة حديث (٣٤١) ١٧٠/١. وقال أبو عيسى: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح». اهـ.

وأخرجه النسائي في كتاب القبلة، باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد ٢١/٢.

وأخرجه الإمام مالك في كتاب القبلة، باب ما جاء في القبلة حديث (٦) ١٩٥/١.

وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاة، باب في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ٢٨١/١.

وانظر: جامع البيان للطبري ٢/٢ فما بعدها. الجامع لأحكام القرآن ١٤٨/٢. الكشاف ٩٧/١. أحكام القرآن للجصاص ١١١/١. التفسير الكبير للفخر الرازي ٩١/٤ فما بعدها. الجواهر الحسان للثعالبي ١٤١/١ فما بعدها. روح المعاني للألوسي ٢/٢ فما بعدها. التحرير والتنوير لابن عاشور ٢/٥ فما بعدها.

(١) عبارة: ش مضبوطة بالمبني للمجهول كالآتي: "وَنُسِخَ التَّوَجُّهُ، وَ الْوَصِيَّةُ".

(٢) قال ابن كثير في تفسيره ٣٧١/١ ـ ٣٧٢ عند قوله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف﴾. [البقرة: ١٧٩].: «اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجباً على أصح القولين قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية الفرائض نسخت=

(مَسْأَلَةٌ) الْمُخْتَارُ: جَوَازُ النَّسْخِ قَبْلَ وَقْتِ الْفِعْلِ<sup>(۱)</sup>. مِثْلُ<sup>(۲)</sup>: «حُجُّوا هَذِهِ السَّنَةَ»، ثُمَّ يَقُولُ قَبْلَهُ: «لاَ تَحُجُّوا». وَمَنَعَ الْمُعْتَزِلَةُ وَالصَّيْرَفِيُّ<sup>(٣)</sup>.

= هذه، وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حتماً من غير وصية، ولا تحمل منة الموصى». اهـ.

وانظر: جامع البيان للطبري ٧٠/٢. الجامع لأحكام القرآن ٢٦٢/٢. الكشاف ١٠٩/١. أحكام القرآن للجصاص ٢٠٢/١. التفسير الكبير للفخر الرازي ٥٦٢. الجواهر الحسان للثعالبي ١٦٧/١. روح المعاني للألوسي ٥٣/٢. التحرير والتنوير لابن عاشور ١٤٩/٢. تحفة الطالب لابن كثير ص٢٤٤٠.

(۱) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤٩/٤: «واعلم أن هذه العبارة أعني قوله: «النسخ قبل وقت الفعل» قاصرة عن الغرض، وإن قالها الأكثرون. والأحسن في التعبير أن يقال: «يجوز نسخ الشيء قبل مضي مِقْدَار ما يسعه من وقته؛ ليشمل ما إذا حضر وقت العمل، ولكن لم يمض مقدار ما يسعه، فإن هذه الصورة في محل النزاع أيضاً». اه.

(Y) في: أ «ثم» بدل «مثل». وهو تحريف ظاهر، لعله سهو من الناسخ.

(٣) ذهب جمهور الأصوليين إلى جواز النسخ قبل وقت الفعل، خلافاً للمعتزلة، وبعض الصنفية، ومنهم: الكرخي، والجصاص، والماتريدي، والدبوسي، وبعض الشافعية كالصيرفي، ولأبي الحسن التميمي الحنبلي قولان: قول بالجواز كالجمهور، وقول بالمنع حكاهما المجد بن تيمية في المسودة ص٢٠٧ وابن بدران في النزهة ٢٠٤/١. وقد جعل الإمام القرافي في شرح تنقيح الفصول ص٣٠٧ للمسألة أربع صور:

١ ـ أن يكون الفعل متكرراً، فيفعل مراراً ثم ينسخ. وهذا متفق على جواز نسخه.

٢ - أن يكون للفعل وقت، وينسخ قبل دخول الوقت. وهذه الصورة هي التي مثل لها ابن برهان في الوصول إلى الأصول ٣٦/٢، والغزالي في المستصفى ١١٢/١، والآمدي في الإحكام ١١٥/٣، وابن الحاجب هنا في المختصر، ولكن نقل المجد ابن تيمية في المسودة ص٢٠٧ عن ابن برهان أنه يقول بالمنع خلافاً لقوله في الوصول إلى الأصول ٣٦/٢.

٣ ـ أن يؤمر بالفعل على الفور فينسخ قبل الشروع.

٤ ـ أن يشرع فيه بعد دخول وقته، فينسخ قبل كماله.

ارتضى القرافي جواز النسخ في الجميع، ونقل المجد بن تيمية في المسودة ص٧٠٧ جواز النسخ اتفاقا في الصورة الأخيرة.

والظاهر أن النزاع بين الأصوليين في الصورة الثانية فقط.

وهذه المسألة لها صلة وثيقة بمسألتين في مبحث الأمر وهما:

- هل يشترط إرادة الآمر الامتثال؟.

لَنَا: ثَبَتَ التَّكْلِيفُ قَبْلَ وَقْتِ الْفِعْلِ؛ / [١٦/١] فَوَجَبَ جَوَازُ رَفْعِهِ كَالْمَوْتِ، وَأَيْضًا: فَكُلُّ نَسْخ كَذَلِكَ؛ لأَنَّ الْفِعْلَ بَعْدَ الْوَقْتِ وَمَعَهُ يَمْتَنِعُ نَسْخُهُ (١٠).

وَاسْتُدِلَّ: بِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ أُمِرَ بِالذَّبْحِ بِدَلِيلِ: ﴿ إِفْعَلْ مَا تُومَرُ ﴿ (٢) ، وَبِالإِقْدَامِ ، وَبِتَرْوِيعِ الْوَلَدِ، وَنُسِخَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ.

وَاعْتُرِضَ بِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مُوسَّعًا. وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ لاَ يَمْنَعُ رَفْعَ تَعَلَّقِ الْوُجُوبِ بِالْمُسْتَقْبَلِ؛ لأَنَّ الأَمْرَ بَاقِ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْمَانِعُ عِنْدَهُمْ، وَبِالَّهُ (٣) لَوْ كَانَ مُوسَّعًا لَقَضَتِ الْعَادَةُ بِتَأْخِيرِهِ؛ رَجَاءَ نَسْخِهِ أَوْ مَوْتِهِ؛ لِعِظَمِهِ. وَأَمَّا دَفْعُهُمْ مُوسَّعًا لَقَضَتِ الْعَادَةُ بِتَأْخِيرِهِ؛ رَجَاءَ نَسْخِهِ أَوْ مَوْتِهِ؛ لِعِظَمِهِ. وَأَمَّا دَفْعُهُمْ بِمِثْلِ: «لَمْ يُؤْمَرْ»، وَإِنَّمَا تَوَهَّمَ، أَوْ أُمِرَ بِمُقَدِمَاتِ الذَّبْحِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ (٤)، أَوْ بَعِلْ صَفِيحَة نُحَاسٍ، أَوْ حَدِيدٍ ......

<sup>= -</sup> وهل يجوز أن يأمر الآمر بما يعلم أنه مستحيل؟.

انظر تفصيل المسألة في: التلخيص للجويني ٢٠/٣. البرهان ٨٠٧/١. المستصفى ١١٢/١. المنخول ص٧٩٧. المعتمد ١٣٧٥. التبصرة ص٢٦٠. العدة ٣/٨٠٨. الإحكام لابن حزم ١١٧/٤. المحصول للرازي ٣/١١٣. أصول السرخسي ٢/٣٠. أدب القاضي للماوردي ١/٧٥٠. الوصول إلى الأصول ٣٦/٢. الإحكام للآمدي ٣/١٥١. الروضة مع النزهة ٢/٣٠١. الوصول إلى الأصول ص٢٠٦. المسودة ص٧٠٠. رفع الحاجب النزهة ١/٣٠١. أربعاج في شرح المنهاج ٢/٣٥٠. بيان المختصر ٢/٣١٥. شرح العضد على المختصر ٢/٣١٠. بذل النظر للأسمندي ص٢٠١٠. كشف الأسرار للبخاري ٣/٤٥٢. التلويح على التوضيح ٢/١٧. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/٢٧ مع حاشية البناني. التقرير والتحبير ٣/١٧. تيسير التحرير ٣/١٨١. فواتح الرحموت ٢/١٦. شرح الكوكب المنير ٣/١٥١.

<sup>(</sup>١) عبارة: أ "يُمْنَعُ النَّسْخُ" بدل "يَمْتَنِعُ نَسْخُهُ".

<sup>(</sup>٢) - سورة الصافات الآية: ١٠٢. وتمامها: ﴿قال يا أبتِ افعل ما تومر ستجدني إن شاء الله من الصابرين﴾.

<sup>(</sup>٣) في: ش «ولأنه» بدل «وبأنه».

<sup>(</sup>٤) عبارة: «فليس بشيء» ساقطة من: ش.

<sup>(</sup>٥) جرى الشيخ ابن الحاجب رحمه الله على التعبير بـ «عَقِيبَ» بالياء، والأفصح: «عَقِبَ» بدون ياء.

قال في المصباح المنير ٢٤١/٢: «وعقبت زيدا عقبا من باب قتل...، جئت بعده،... وأما «عقيب» مثل كريم، فاسم فاعل من قولهم: عاقبه معاقبة، وعقبه تعقيبا، فهو=

فَلاَ يُسْمَعُ (١). وَيَكُونُ نَسْخًا قَبْلَ التَّمَكُّنِ.

قَالُوا: إِنْ كَانَ مَأْمُورًا بِهِ ذَلِكَ الْوَقْتَ، تَوَارَدَ النَّفْيُ وَالإِثْبَاتُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ، بَلْ (٣) قَبْلَهُ، وَانْقَطَعَ التَّكْلِيفُ عِنْدَهُ كَانْ، فَلَا نَسْخَ (٢). وَأُجِيبَ لَمْ يَكُنْ، بَلْ (٣) قَبْلَهُ، وَانْقَطَعَ التَّكْلِيفُ عِنْدَهُ كَالْمَوْتِ.

(مَسْأَلَةٌ) الْجُمْهُورُ: عَلَى (٤) جَوَاذِ نَسْخ مِثْلِ: «صُومُوا أَبَدًا»(٥)،

(٥) قال ابن برهان في الوصول إلى الأصول ٢٧/٢: "يجوز نسخ العبادة ـ أعني الحكم ـ وإن كان بلفظ التأبيد كقوله: "صلوا أبداً"، خلافاً لبعض الأصوليين". ثم قال: "وقولهم: إن هذه الصيغة نص في الاستغراق فليس كذلك؛ فإنها تذكر في موضع المبالغة كقولهم: "لازم الغريم أبدا" معناه: حتى يقضيك". اهـ.

وما ادعاه محقق الوصول إلى الأصول لابن برهان الدكتور عبدالحميد على أبو زنيد من أنه لم يجد أحداً من الأصوليين عين المخالفين في هذه المسألة ليس صحيحاً؟ لأنه حكم بهذا الحكم برجوعه إلى بعض كتب الأصول وهي سبعة: المنخول، والمعتمد، والمحصول، والمسودة، وشرح تنقيح الفصول، ونهاية السول، والوصول إلى الأصول الذي حققه.

وعند رجوعي إلى مصادر الحنفية وجدت أسماء المخالفين مذكورة هم: القاضي أبو زيد الدبوسي، وأبو منصور الماتريدي، وفخر الإسلام البزدوي، وشمس الأئمة السرخسي، وأبو بكر الجصاص، وجميعهم من مشاهير الحنفية.

انظر: تيسير التحرير ١٩٤/٣. التقرير والتحبير ٧١/٣. فواتح الرحموت ٢٨/٢ ـ ٦٩. وانظر تفصيل المسألة في: البرهان للجويني ٨٤٤/٢. التبصرة ص٧٥٥. شرح اللمع ١٩٥/١. المحصول للرازي ٣٢٨/٣. الإحكام للآمدي ١٣٢/٣. المسودة ص١٩٥. شرح تنقيح الفصول ص٣١٠. شرح العضد على=

<sup>=</sup> معاقب ومعقب، وعقيب إذا جاء بعده... كقول الفقهاء: يفعل ذلك عقيب الصلاة، فيكون عقيب صفة وقت». اهـ وانظر: مفردات الراغب ص٥٧٥.

<sup>(1)</sup> قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٠٢/١٥: "وقال بعضهم: كان كلما قطع جزءاً التأم. وقالت طائفة: وجد حلقه نحاساً، أو مغشّى بنحاس، وكان كلما أراد قطعاً وجد منعاً. وهذا كله جأئز في القدرة الإلهية، لكنه يفتقر إلى نقل صحيح». اهـ.

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية المحقق السعد التفتازاني على شرح العضد ١٩٢/٢ حيث بيَّن اضطراب الشارحين في تقرير هذه الشبهة.

<sup>(</sup>٣) حرف «بل» ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٤) حرف «على» ساقط من: أ.

بِخِلَافِ: «الصَّوْمُ وَاجِبٌ مُسْتَمِرٌ أَبَدًا»(١). لَنَا: لاَ يَزِيدُ عَلَى: «صُمْ غَدًا»، ثُمَّ يُسْخُ قَبْلَهُ.

قَالُوا: مُتَنَاقِضٌ. قُلْنَا: لاَ مُنَافَاةَ بَيْنَ إِيجَابِ صَوْمِ غَدِ<sup>(٢)</sup> وَإِنْقِطَاعِ التَّكْلِيفِ قَبْلَهُ، كَالْمَوْتِ.

(مَسْأَلَةً) الْجُمْهُورُ: جَوَازُ النَّسْخِ مِنْ غَيْرِ بَدَلِ (٣). لَنَا: أَنَّ مَصْلَحَةَ

انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ٨٦/٢. تشنيف المسامع بجمع الجوامع ٨٦/٢. الآيات البينات ٣٠٤/٣. رفع الحاجب ٥٨/٤. بيان المختصر ١٩٢/٠. شرح العضد على المختصر ١٩٢/٢.

(Y) عبارة: أ «صم غدا» بدل «صوم غدٍ».

(٣) ذهب الجمهور إلى جواز النسخ من غير بدل؛ لأن المصلحة قد تقتضيه، وخالف فيه جماهير المعتزلة كما قاله الإمام الجويني في البرهان؛ بناء على أن النسخ يجمع بين معنى الرفع والنقل.

قال الإمام الجويني في البرهان ٨٥٦/٢: «لا يمتنع نسخ الحكم من غير بدل عنه. ومنع ذلك جماهير المعتزلة، وهذا تحكم منهم، والدليل على جوازه ما تمهد في مسألة التجويز في أصل النسخ». اه.

وانظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان للجويني 1.84 - 1.88. المعتمد 1.88. اللمع 1.88. الإحكام لابن حزم 1.88. المستصفى 1.89. المحصول للرازي 1.89. الإحكام للآمدي 1.86. شرح العضد على المختصر 1.89. شرح العضد على المختصر 1.89. رفع الحاجب 1.89. بيان المختصر 1.89. شرح تنقيح الفصول 1.89. الإبهاج في شرح المنهاج 1.89. شرح المحلي على جمع الجوامع 1.89 مع حاشية البناني. فواتح الرحموت 1.89. تشنيف المسامع 1.89. شرح الكوكب المنير 1.89.

<sup>=</sup> المختصر ۱۹۲/۲. رفع الحاجب ٥٨/٤. بيان المختصر ١٩٤/٠. تيسير التحرير ١٩٤/٣. التقرير والتحبير ٢/٧٩/٠. فواتح الرحموت ٢٨/٢ ـ ٦٩. تشنيف المسامع ٨٧٩/٢. شرح الكوكب المنير ٣٩/٣٠.

<sup>(</sup>۱) قوله: "بخلاف: الصوم واجب مستمر أبدا". لأنه إذا قاله إنشاء، يمنع ابن الحاجب نسخه؛ لأنه خبر فتطرق النسخ إليه، يلزم الخلف، بخلاف الإنشاء لفظاً ومعنى نحو: "صوموا أبداً". واختار ابن السبكي في جمع الجوامع، وفي رفع الحاجب التسوية بين الصورتين؛ لأنه وإن كان بصورة الخبر، فهو في معنى الإنشاء؛ فجاز كالإنشاء المحض.

الْمُكَلَّفِ<sup>(۱)</sup> قَدْ تَكُونُ فِي ذَلِكَ، وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ وَقَعَ<sup>(۲)</sup>، كَنَسْخِ وُجُوبِ الإِمْسَاكِ بَعْدَ الْفِطْر<sup>(٣)</sup>، ....

(۱) في: الأصل «التكليف» بدل «المكلَّف». وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٦٠/٤، شرح العضد على المختصر ١٩٢/٢، وبيان المختصر ٢٠٠/٢.

(٢) ذهب الأكثرون إلى وقوعه، وكلام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة ص١١٩ (فقرة٣٢٨) يقتضي المنع حيث قال: «وليس ينسخ فرض أبدا إلا إذا أثبت مكانه فرض، كما نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة، وكل منسوخ في كتاب الله وسنة نبيه هكذا». اهه.

قال الزركشي في تشنيف المسامع ٨٤/٢: "ومراده: أنه لم يقع، بحيث يعود الأمر كهو قبل الشرع، كقوله: نسخت الصدقة عند المناجاة، وصيرت الحال بعد النسخ غير المحكوم عليه بشيء، بل هو كالأفعال قبل الشرع، وهذا وإن قلنا بجوازه لم يقع، ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف، وكلام الشافعي رضي الله عنه مصرح بأن البدل الذي لا يقع النسخ إلا به انتقالهم من حكم شرعي إلى حكم شرعي، وذلك أعم من أن يعود إلى ما كانوا عليه، كمناجاة الرسول، أو يحدث شيء مغاير لذلك، كما في نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالكعبة، وأنهم لا يتركون غير محكوم عليهم بشيء ". اه. ونقل الإمام الزركشي في البحر المحيط ٤٩٣٤ - ٤٤ عن الصيرفي أنه قال في "شرح الرسالة" ما نصه: "مراده - يريد الشافعي - أنه ينقل من حظر إلى إباحة، أو إباحة إلى حظر، أو يجري على حسب أحوال المفروض. ومثله بالمناجاة، وكان يناجي النبي عليه، فإن شاؤوا تقربوا بالصدقة إلى الله، وإن شاؤوا ناجوه من غير صدقة... قال: فهذا معنى قول الشافعي: فرض مكان فرض، فتفهمه ". اه.

وانظر: الرسالة ص١١٩. التلخيص ٢/٨٧٤. البرهان للجويني ٢/٨٤٢ ـ ٥٩٠. المعتمد ١٨٤/١. اللمع ص٣٣. الإحكام لابن حزم ١٩٤/١. المستصفى ١١٩/١. المحصول للرازي ٣/٣١٤. الإحكام للآمدي ٣/٤٢٠. شرح العضد على المختصر ١٩٣/٠. رفع الحاجب ١١٤٤. بيان المختصر ٢٠/٧. شرح تنقيح الفصول ص٣٠٨. الإبهاج ٢٦/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٨٨. فواتح الرحموت ٢٩/٢. تشنيف المسامع ١٨٥٣/٨. شرح الكوكب المنير ٣/٧٤٠. إرشاد الفحول ص١٦٥٠.

(٣) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص ٣٢١: «روى أبو عبيد القاسم بن سلّام في كتاب الناسخ والمنسوخ عن حجاب بن محمد الأعور عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء بن أبي مسلم الخراساني عن ابن عباس في قوله:: ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾ [البقرة: ١٨٣] قال: «كان كتابه على أصحاب محمد ﷺ. أن المرأة أو الرجل كان يأكل ويشرب وينكح ما بينه وبين أن يصلي العتمة أو يرقد، =

= فإذا صلى العتمة أو رقد منع ذلك إلى مثلها من القابلة فنسختها هذه الآية: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر﴾. [البقرة: 1٨٦]».

هذا الإسناد فيه شيئان: أحدهما: أنه قد تكلم البخاري في عطاء الخراساني، وقال: أحاديثه مقلوبة، ووثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأحمد بن عبدالله العجلي وغيرهم.

الثاني: أن رواية عطاء هذا فيها انقطاع؛ فإنه لم يسمع منه. لكن يسدد هذا ما روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله على إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار، فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمل فغلبته عينه، فجاءت امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار عُشي عليه، فذكر ذلك للنبي على فنزلت هذه الآية: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم البقرة: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم البقرة: ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر﴾». اهه.

وحديث البخاري أخرجه في كتاب الصوم، باب (١٥) قول الله جل ذكره: ﴿أَحَلُ لَكُم...﴾ الخ ٢٣٠/٢.

وأخرجه أيضاً أبو داود في كتاب الصوم، باب مبدأ فرض الصيام حديث (٢٣١٤) ٧٣٧/٢.

وأخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن، باب من سورة البقرة حديث (٢٩٦٨) ٥/٠١٠. وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح». اهـ.

وأخرجه النسائي في كتاب الصيام، باب تأويل قول الله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرِبُوا...﴾ الخ ٤٧/٤.

وأخرجه الدارمي في كتاب الصوم، باب متى يمسك المتسحر من الطعام والشراب /٥٠.

(١) عن بريدة بن الْحُصَيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «نهيتكم عن زيارة القبور فزروها، ونهيتم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في السقاء فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكراً».

أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب (٣٦) استئذان النبي ﷺ ربه عز وجل في زيارة=

قَالُوا: ﴿ نَاتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ (١) بِأَنَّ الْخِلَافَ فِي الْحُكْمِ لاَ فِي اللَّفْظِ. سَلَّمْنَا، وَيَكُونُ نَسْخُهُ بِغَيْرِ (٢) / [٦١] بَدَلٍ خَيْرًا؛ لِمَصْلَحَةٍ عُلِمَتْ، وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ، فَمِنْ أَيْنَ لَمْ يَجُزْ؟ ! (٣).

= قبر أمه حديث (١٠٦) ٢٧٢/٢.

وأخرجه أبو داود في كتاب الأضاحي، باب ما كان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. حديث (٣٦٩٨) ٩٧/٤.

وأخرجه الترمذي في أبواب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور حديث (١٠٥٤) ٣٦١/٣، وفي أبواب الأضاحي، باب ما جاء في الرخصة في أكلها \_ أي الأضحية \_ بعد ثلاث. حديث (١٥١٠)، وقال أبو عيسى: «حديث بريدة حسن صحيح». اهـ.

وأخرجه النسائي في كتاب الجنائز، باب زيارة القبور ٨٩/٤، وفي كتاب الضحايا، باب الإذن في شيء منها ٣١٠/٨ ـ باب الإذن في شيء منها ٣١٠/٨ ـ ٣١٠.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأشربة، باب ما رخصة فيه من ذلك حديث (٣٤٠٥) ١١٢٦/٢.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٥/ ٣٥٠، ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٥٩.

وقال الزركشي في المعتبر ـ نقلاً عن محقق بيان المختصر ٢٢/٢ ـ: «واعلم أن في جعل هذا من النسخ نظر، وإنما هو من باب ارتفاع الحكم؛ لارتفاع علته وعوده إذا عادت، لا من باب النسخ الذي إذا ارتفع لا يعود أبداً؛ ولهذا قال عليه السلام: «إنما نهيتكم لأجل الدافة» فدل على أنه لم يرفعه أبداً. فلو قدم أهل بلد محتاجون في زمن الأضحية امتنع الادخار، وعلى هذا نص الشافعي في الأم». اهد انظر الأم ٢٢٢/٢.

(١) سورة البقرة الآية: ١٠٥. وتمامها: ﴿مَا ننسخُ مَنْ آيةِ أَو ننسها نات بَخيرِ منها أَو مثلها﴾.

(۲) في: أ «من غير» بدل «بغير».

قال السيخ بحيث في سلم الوصول ٢٠٢/٠ - ٢٧٠ بهامش بهاية السول: «فمعنى قولهم: لا يجوز النسخ بلا بدل؛ للدليل السمعي الدال على أنه لا يقع، والنظر إلى استدلالهم على نفي الجواز بنحو: ﴿نات بخير منها أو مثلها﴾ [البقرة: ١٠٥]، يفيد ما قاله الكمال ونسبه إليهم». اهـ.

وانظر: التقرير والتحبير ٣/٧٨. تيسير التحرير ١٩٨/٣.

# (مَسْأَلَةٌ) الْجُمْهُورُ: جَوَازُ<sup>(۱)</sup> النَّسْخِ بِأَثْقَلَ<sup>(۲)</sup> مَا تَقَدَّمَ، وَبِأَنَّهُ نُسِخَ التَّخْيِيرُ فِي الصَّوْم وَالْفِدْيَةِ<sup>(٣)</sup>.

(۱) عبارة: ش «الجمهور على جواز». بزيادة «على».

(٢) ذهب الجمهور إلى جوازه عقلاً ووقوعه شرعاً، ومنع بعضهم منه عقلاً، وبعضهم سمعاً، وهو رأي أبى بكر بن داود.

قال ابن حزم في الإحكام ٥٠٦/١: «قال قوم من أصحابنا، ومن غيرهم: لا يجوز نسخ الأخف بالأثقل.

قال أبو محمد: وقد أخطأ هؤلاء القائلون. وجاز نسخ الأخف بالأثقل، والأثقل بالأخف، والشيء بمثله». اه.

وقيل: جائز ولكن لم يقع.

وقد حكى هذه الأقوال القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد الكبير، وذكره الإمام الجويني عنه في التلخيص ٤٨١/٢.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ٦٦/٤: «وزعم الهندي أن من قال بالجواز قال بالوقوع، وليس بجيد؛ لما عرفت». اهـ.

وذكر أبن برهان في الوصول إلى الأصول ٢٥/٢ أن بعضهم نقل المنع عن الإمام الشافعي، قال: «وليس بصحيح». اه.

انظر تفصيل الكلام في هذه المسألة في: التلخيص ٢٨١/١. المعتمد ٢٨٥/١. العدة ١٢٠/١. المعتمد ١٢٠/١. العدة ١٢٠/١. اللمع ص٣٦. شرح اللمع ٤٩٤/١. التبصرة ص٢٥٨. المستصفى ١٢٠/١. الإحكام لابن حزم ٢٥/١. المحصول للرازي ٣٢٠/٣. الإحكام للآمدي ١٢٠/٢. أصول السرخسي ٢٦/١. بيان المختصر ٢٧٣/١. رفع الحاجب ٢٦/٤. شرح العضد على المختصر ٢٩٣/١. المسودة ص٢٠١. شرح تنقيح الفصول ص٣٠٨. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٨٨/١ مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير ٣٩٤١. فواتح الرحموت ٢٠١٧. تشنيف المسامع ٢٨٨/١. إرشاد الفحول ص١٦٥٠.

(٣) عن سلمة بن الأكوع قال: «لما نزلت هذه الآية: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين﴾
 [البقرة: ١٨٤] كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها.

وفي رواية حتى نزلت هذه الآية: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ [البقرة: ١٨٥]. أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن، تفسير سورة البقرة، باب (٢٥) قوله تعالى: ﴿أَيَاماً معلودات﴾... إلخ ٥/٥٥ وأخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب بيان نسخ قوله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية﴾ قوله: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ حديث (١٤٩) ٨٠٢/٢).

وأخرجه الترمذي في أبواب الصوم، باب ما جاء: ﴿وعلى الذين يطيقونه﴾ حديث (٧٩٨) ١٥٣/٣. وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح غريب». اهـ.

= وأخرجه النسائي في كتاب الصيام، باب تأويل قول عز وجل: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ ١٩٠/٤.

وأخرجه الدارمي في كتاب الصيام، باب تفسير قوله تعالى: ﴿ فَمَن شَهِد مَنْكُم الشَّهُرِ فَلَيْصِمُهُ ﴾ ١٥/٢.

(۱) يعني أن صوم يوم عاشوراء كان واجباً \_ وهو قول المالكية والحنفية \_ في ابتداء الإسلام بالسنة النبوية، ثم نسخ وجوبه بما أوجبه القرآن من صوم رمضان.

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت عاشوراء يوماً يصومه قرش في الجاهلية، وكان رسول الله عليه الناس بصيامه، فلما قرض رمضان كان رمضان هو الفريضة، وترك عاشوراء من شاء صامه ومن شاء تدكه».

أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب (٦٩) صوم يوم عاشوراء ٢٠٠/٢، وفي كتاب مناقب الأنصار، باب (٢٦) أيام الجاهلية ٢٣٤/٤، وفي كتاب التفسير، تفسير سورة البقرة، باب (٢٤): ﴿يَا أَيُهَا الذِّينَ آمَنُوا كُتُبَ عَلَيْكُمُ الصّيام﴾ ١٥٥٥.

وأخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء حديث (١١٣ ـ ١١٦) ٧٩٢/٢.

وأخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب في صوم يوم عاشوراء حديث (٢٤٤٢) ٨١٧/٢.

وأخرجه الترمذي في أبواب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في ترك الصوم يوم عاشوراء حديث (٧٥٣) ١١٨/٣.

وقال أبو عيسى: «حديث صحيح». اه.

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الصوم، وفي التفسير. انظر: تحفة الأشراف ٢٢٠/١٢.

وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء حديث (٣٣) ٢٩٩/١. وأخرجه الإمام وآخرجه الدارمي في كتاب الصوم، باب في صيام يوم عاشوراء ٢٣/٢. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١٦٢/٦.

وقد ذهب ابن جرير الطبري في جامع البيان ٧٧/٢ وأكثر الشافعية إلى أن يوم عاشوراء لم يكن واجباً أصلا، وهذا ما صرح به ابن السبكي في رفع الحاجب ٨٩/٤ حيث قال: «وأما إيجاب صوم عاشوراء ثم نسخه، فهو قول الحنفية، وحكاه عبدالرزاق في مصنفه عن على، وأبى موسى.

والذي عليه أصحابنا: أنه لم يكن فرضاً قط، وقد بين ذلك البيهقي في «الخلافيات»، وأبو إسحاق الشيرازي في «النكت»، وغيرهما من علمائنا». اهـ. = واستدل هؤلاء بحديث معاوية رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله على يقول: «إن هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء صام، ومن شاء فليفطر»..

رواه البخاري في كتاب الصوم، باب (٦٩) صوم يوم عاشوراء ٢/٠٥٠ وفيه قصة. وأخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء حديث (١٢٦) ٢/٩٥/٠. وأخرجه النسائى فى السنن الكبرى فى الصيام. انظر: تحفة الأشراف ٤٣٧/٨.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٢٤٧/٤: «قوله: «ولم يكتب الله عليكم صيامه... إلخ» هو كله من كلام النبي على كما بينه النسائي في روايته، وقد استدل به على أنه لم يكن فرضاً قط، ولا دلالة فيه؛ لاحتمال أن يريد: ولم يكتب الله عليكم صيامه على الدوام، كصيام رمضان، وغايته أنه عام خص بالأدلة الدالة على تقدم وجوبه، أو المراد: أنه لم يدخل في قوله تعالى: ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾ [البقرة: ١٨٢]، ثم فسره بأنه شهر رمضان، ولا يناقض هذا الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوخا... ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجباً؛ لثبوت الأمر بصومه ثم تأكد الأمر بذلك... وبقول ابن مسعود الثابت في مسلم: «لما فُرض رمضان تُرك عاشوراء» (صحيح مسلم ٢٩٤٢) بنحوه) مع العلم بأنه ما ترك استحبابه، بل هو باق؛ فدل على أن المتروك وجوبه». اه.

- وعاشوراء: هو اليوم العاشر من شهر محرم الحرام.

قال القرطبي: «عاشوراء معدول عن عاشر؛ للمبالغة والتعظيم، وهو في الأصل صفة لليلة العاشرة؛ لأنه مأخوذ من العشر، الذي هو اسم العقد، واليوم مضافاً إليه، والأكثرون على هذا، وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية». اهـ.

وقيل: هو اليوم التاسع.

فعلى الأول: فاليوم مضافاً لليلته الماضية. وعلى الثاني: هو مضاف لليلته الآتية.

وقد سن رسول الله على صيام التاسع والعاشر من شهر محرم الحرام من كل سنة. أو يوما قبله ويوماً بعده؛ مخالفة لليهود. ويرى بعض العلماء استحباب صيام التاسع والعاشر والحادي عشر من الشهر.

انظر: النهاية لابن الأثير مادة (تسع، وعشر)١٨٩/١ ـ ١٩٠، و٣/٠٢٠. فتح الباري ١٤٠/٤. عمدة القاري١١٦/١. إرشاد الساري ٤٢١/٣. المنتقى للباجي ٥٧/٢. شرح الزرقاني على الموطأ ١٧٧/٢. الخرشي على مختصر خليل ٢٤٠/٢ مع حاشية العدوي.

(١) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٣٢٥: «وأما الثالث: وهو نسخ الحبس في البيوت=

قَالُوا: أَبْعَدُ فِي الْمَصْلَحَةِ. قُلْنَا: يَلْزَمُكُمْ فِي اِبْتِدَاءِ التَّكْلِيفِ، وَأَيْضًا: فَقَدْ يَكُونُ عَلِمَ الأَصْلَحَ فِي الأَثْقَلِ، كَمَا يُسْقِمُهُمْ بَعْدَ الصِّحَّةِ، وَيُضْعِفُهُمْ بَعْدَ الصِّحَّةِ، وَيُضْعِفُهُمْ بَعْدَ الصِّحَّةِ، وَيُضْعِفُهُمْ بَعْدَ الْقُوَّةِ.

الحد، فقال أبو عبيد ثنا عبدالله بن صالح ـ هو كاتب الليث بن سعد ـ عن معاوية بن صالح الحضرمي عن عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية ـ يعني قوله تعالى: ﴿واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا﴾ [النساء: ١٥]. وفي قوله تعالى: ﴿واللذان ياتيانها منكم فآذوهما﴾ [النساء: ١٦]. قال:كانت المرأة إذا وفي قوله تعالى: ﴿واللذان ياتيانها منكم فآذوهما ﴾ [النساء: ١٦]. والفرب زنت حبست في البيت حتى تموت، وكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير، والضرب بالنعل.

قال: فنزلت: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة﴾ [النور: ٢].

قال: وإن كانا مُحْصَنَيْنِ، رُجِمَا بسنة رسول الله ﷺ. قال: فهو سبيلهما الذي جعله الله لهما ـ يعني قوله تعالى: ﴿حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا﴾ [النساء: 10].

هذا إسناد فيه انقطاع؛ لأن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس.

لكن روى مسلم في صحيحه ما يسدد هذا عن عُبادة بن الصامت قال: «كان نبي الله ﷺ إذا أنزل عليه كُرِبَ لذلك وتربَّد وجهه، فأنزل عليه ذات يوم، فلقي كذلك فلما سري عنه قال: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»». انتهى كلام ابن كثير. حديث مسلم أخرجه في صحيحه في كتاب الحدود، باب حد الزنى حديث (١٢ ـ ١٣١٠/٣ ـ ١٣١٧.

وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب في الرجم حديث (٤٤١٥ ـ ٤٤١٦) ١٩٩/٥ وأخرجه

وأخرجه الترمذي في أبواب الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب حديث (٤٣٤) ٤١/٤. وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح». اهـ.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود، باب حد الزنى حديث (۲۵۵۰) ۸۵۲/۲. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٥٩١٧، ٣١٨، ٣٢١، ٣٢٧.

وانظر: جامع البيان للطبري ١٩٧/٤ فما بعدها. الجامع لأحكام القرآن ٥٦/٥. التحرير والتنوير ٢٦٩/٤.

قَالُوا: ﴿ يُرِيدُ اللهُ (١) أَنْ يُخَفِّفَ [عَنْكُمْ] (٢) ﴿ (٣) ، ﴿ يُرِيدُ اللهُ (١) بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ (٥): إِنْ سُلِّمَ عُمُومٌ (٢) ، فَسِيَاقُهَا لِلْمَآلِ فِي الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ (٥): إِنْ سُلِّمَ عُمُومٌ (٢) ، فَسِيَاقُهَا لِلْمَآلِ فِي تَخْفِيفِ الْحِسَابِ ، وَتَكْثِيرِ الثَّوَابِ ، أَوْ تَسْمِيَةٌ لِلشَّيْءِ بِعَاقِبَتِهِ مِثْلُ:

لِدُوا لِلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ(٧)

وَإِنْ سُلِّمَ الْفَوْرُ فَمَخْصُوصٌ بِمَا ذَكَرْنَاهُ، كَمَا خُصَّتْ ثِقَالُ التَّكَالِيفِ، وَالإِبْتِلاءُ بِاتِّفَاقِ.

قَالُوا: ﴿نَاتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ (^)، وَالأَشَّقُ لَيْسَ بِخَيْرٍ لِلْمُكَلَّفِ. وَأَجْبِبَ بِأَنَّهُ خَيْرٌ بِاعْتِبَارِ الثَّوَابِ.

(مَسْأَلَةٌ) الْجُمْهُورُ: عَلَى جَوَازِ نَسْخِ التِّلَاوَةِ دُونَ الْحُكْمِ، وَبِالعَكْسِ، وَنِالعَكْسِ، وَنَسْخِهِمَا مَعًا (٩٠).

والبيت من الوافر، وهو من الشواهد التي يستشهد بها لورود اللام بمعنى الصيرورة، لا للتعليل وهذا البيت لأبي العتاهية في ديوانه ص٣٣ ـ ٢٤. ونسب في كتاب الحيوان ٣٨ م ١٩٠ إلى أبي نواس ولم أجده في ديوانه. ولسيدنا علي في ديوانه ص٣٨.

لَـهُ مَـلَـكُ يُـنَادِي كُـلَّ يَـوْمِ لِـدُوا لِـلْـمَـوْتِ وَ ابْـنُـوا لِـلْـخَـرَابِ (٨) سورة البقرة الآية: ١٠٥.

<sup>(</sup>١) لفظة الجلالة «الله» ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. والزيادة من: أ، ش.

 <sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية: ٢٨. وتمامها: ﴿ يُرِيدُ الله أَن يَخْفُ عَنْكُم وَخُلِق الإنسان ضعيفاً ﴾.

<sup>(</sup>٤) لفظة الجلالة «الله» ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية: ١٨٤.

<sup>(</sup>٦) عبارة: أ «إن سلم عمومُ الآية». بزيادة «الآية».

<sup>(</sup>٧) هذا صدر البيت، وعجزه:

<sup>(</sup>٩) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٢٩/٤: «قلت: والخلاف في نسخهما معاً لا يتجه إلا ممن يمنع نسخ القرآن من حيث هو. والمقصود بهذا الخلاف الخاص إلا ما هو نسخ التلاوة دون الحكم والعكس، ويدل عليه قوله بعد ذلك: «قالوا: التلاوة مع حكمها كالعلم... الخ، فإنه ذكر من جانبهم الاستدلال على منع أحدهما دون الآخر، =

وَخَالَفَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ (١٠). لَنَا: الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ، وَأَيْضًا: الْوُقُوعُ. عَنْ عُمُرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ: ﴿الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ ﴾»(٢)،

= لا على منعهما معا؛ فدل أنه مقصودهم. وإنما الأصوليون لما ذكروا أحدهما دون الآخر دعاهم التقسيم إلى ذكر نسخهما معا، وإن كان لا يخالف فيه أحد ممن يجوِّز وقوع النسخ في القرآن». اهد.

وانظر: شرح العضد على المختصر ١٩٤/٢. بيان المختصر ٢٩/٢٥. البحر المحيط ١٠٤/٤. تشنيف المسامع ٨٦٣/٢. شرح الكوكب المنير ٨٣/٣٥٠.

(۱) نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٣/٣٥٥ عن ابن مفلح قوله: "ولم تخالف المعتزلة في نسخهما معا، خلافاً لما حكاه الآمدي عنهم". اهـ.

نَقُلُ ابن مفلح مذهب المعتزلة بجواز نسخ الحكم والتلاوة معا نقلٌ صحيح بخلاف نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٣/٥٥٣ عدم تجويز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه؛ بحيث المعتزلة يجوزونه في الصور الثلاث بدليل ما قرره أبو الحسين البصري المعتزلي في المعتمد ٢/٣٨٦ ـ ٣٨٧ من جواز نسخ التلاوة دون الحكم، وجواز نسخ التلاوة والحكم معا.

والإمام الآمدي في الإحكام ١٢٨/٣ عندما حكى القول بعدم جواز نسخ التلاوة والحكم معا عزاه لطائفة شاذة من المعتزلة لا إلى مذهبهم وجمهورهم، وكذلك فعل ابن الحاجب في المنتهى ص١٥٩، وهنا في المختصر في عزوه ذلك القول المخالف إلى بعض المعتزلة.

وانظر تفصيل المسألة في: التلخيص للجويني ٢٨٣/٢. البرهان ٢/٥٥٨. المعتمد ١٢٨/١. المستصفى ١٢٨/١. المحصول للرازي ٣٢٢/٣. الإحكام للآمدي ٣٢٨/٠. العدة ٣/٠٨٠. أصول السرخسي ٧٨/٠. رفع الحاجب ٦٩/٤. بيان المختصر ٢/٨٠٥. شرح العضد على المختصر ١٩٤٢. شرح الكوكب المنير ٣/٣٥٠. فواتح الرحموت ٢٧٣٠. تشنيف المسامع ٢/٦٣٨. إرشاد الفحول ص١٦٦٠.

(Y) عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا نجد حدَّين في كتاب الله تعالى، فلقد رجم رسول الله على ورجمنا، فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها ﴿الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة﴾ فإنا قد قرأناها».

أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم حديث (١٠) ٨٢٤/٢ وفي حديثه قصة.

وأخرجه الإمام الشافعي في مسنده ص١٦٣ ـ ١٦٤.

وأخرجه الإمام الترمذي في أبواب الحدود، باب ما جاء في تحقيق الرجم على الثيب=

وَنُسِخَ الاِعْتِدَادُ بِالْحَوْلِ<sup>(١)</sup>، وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ عَشْرُ رَضَعَاتِ مُحَرِّمَاتٌ» (٢).

وَالْأَشْبَهُ: جَوَازُ مَسِّ الْمُحْدِثِ لِلْمَنْسُوخِ (٣) لَفْظُهُ (٤).

قَالُوا: التِّلاَوَةُ مَعَ حُكْمِهَا، كَالْعِلْمِ مَعَ الْعَالِمِيَّةِ، وَالْمَنْطُوقِ مَعَ الْعَالِمِيَّةِ، وَالْمَنْطُوقِ مَعَ الْمَفْهُوم، فَلاَ يَنْفَكَّانِ.

وَأُجِيبَ بِمَنْعِ الْعَالِمِيَّةِ وَالْمَفْهُومِ. وَلَوْ سُلِّمَ، فَالتِّلاَوَةُ أَمَارَةُ الْحُكْمِ ابْتِدَاءً لاَ دَوَامًا. / [١٦٢] فَإِذَا نُسِخَ لَمْ يَنْتَفِ الْمَدْلُولُ، وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ.

قَالُوا: بَقَاءُ التِّلاَوَةِ يُوهِمُ بَقَاءَ الْحُكْم، فَيُوقِعُ فِي الْجَهْلِ، وَتَزُولُ (٥)

<sup>=</sup> حدیث (۱٤٣١)  $\pi / \pi$ . وقال أبو عیسی: «حدیث عمر حدیث حسن صحیح، وقد روي من غیر وجه عن عمر». اه.

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن الزبير قال: «قلت لعثمان هذه الآية التي في البقرة: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً﴾ إلى قوله: ﴿غير إخراج﴾ [البقرة: ٢٣٨] قد نسختها الآية الأخرى فلِمَ تكتبها؟ قال: ندعها يابن أخي؟ لا نُغَيِّر شيئاً منه من مكانه».

أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن، تفسير سورة البقرة، باب (٤١): ﴿والذين يتوفون منكم يتوفون منكم ويذرون أزواجاً﴾ (١٦٠/، وفي باب (٤٥): ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً﴾ (١٦٣/.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٩٤/٨: «وفي جواب عثمان هذا دليل على أن ترتيب الآي توقيفي. وكأن عبدالله بن الزبير ظن أن الذي ينسخ حكمه لا يكتب، فأجابه عثمان بأن ذلك ليس بلازم، والمتبع فيه التوقف». اه.

وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٧٤/٣. تفسير ابن كثير ٢٦/١. التحرير والتنوير ٤٢٦/٢.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في مبحث المفهوم. ص٩٥٨.

<sup>(</sup>٣) عبارة: ش «جواز مس المحدث لا المنسوخ لفظه» بزيادة «لا». وهذا تحريف ظاهر يغيّر المعنى، وهو تصرف من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) خلافاً للآمدي في الإحكام ١٢٩/٣حيث اختار المنع؛ إذ قال: «وهل يجوز بعد نسخ تلاوة الآية أن يمسها المحدث، ويتلوها الجنب. فذلك مما تردد الأصوليون فيه، والأشبه: المنع من ذلك ». اه.

<sup>(</sup>٥) في: ش «فتزول» بدل «وتزول».

فَائِدَةُ الْقُرْآنِ. قُلْنَا: مَبْنِيٌّ عَلَى التَّحْسِينِ. وَلَوْ سُلِّمَ، فَلاَ جَهْلَ مَعَ الدَّلِيلِ؛ لأَنَّ الْمُجْتَهِدَ يَعْلَمُ، وَالْمُقَلِّدَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ.

وَفَائِدَتُهُ: كَوْنُهُ مُعْجِزًا وَ(١) قُرْآنَا يُتْلَى.

(مَسْأَلَةٌ) الْمُخْتَارُ: جَوَازُ نَسْخِ التَّكْلِيفِ بِالإِخْبَارِ (٢) بِنَقِيضِهِ، خِلاَفًا لِلْمُعْتَزِلَةِ (٣). وَأَمَّا نَسْخُ مَدْلُولِ خَبَرِ لاَ يَتَغَيَّرُ، فَبَاطِلٌ (٤)، .....

(۱) في: أ، ش «أو» بدل «و». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٧٢/٤، وبيان المختصر ٢/٤٤.

(٢) في: أ، ش «بالإخبار، بالإخبار» مكرر. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٥٣٣/٠. قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ١٩٥/٠: «وفي بعض النسخ لفظ «بالإخبار» مكرر، الأول متعلق بالتكليف، والثاني بنسخ». اهـ.

(٣) قال العضد في شرحه على المختصر ١٩٥/: «الكلام في نسخ الخبر، وله صورتان: إحداهما: نسخ إيقاع الخبر؛ بأن يكلف الشارع أحداً، بأن يخبر بشيء عقلي أو عادي أو شرعي، كوجود الباري، وإحراق النار، وإيمان زيد، ثم ينسخه، فهذا جائز باتفاق، وهل يجوز نسخه بنقيضه ـ بأن يكلفه الإخبار بنقيضه ـ ؟. المختار: جوازه خلافاً للمعتزلة.

ومبناه على أصلهم في حكم العقل؛ لأن أحدهما كذب، فالتكليف به قبيح، وقد علمت فساده.

ثانيتها: نسخ مدلول الخبر... إلخ». اهـ وانظر: رفع الحاجب ٤٧/٤. بيان المختصر /٢٤/٢. تشنيف المسامع ٨٨٠/٢.

وانظر تفصيل المسألة في: المعتمد ٣٨٩/١. الإحكام للآمدي ٣٠/٣٠. رفع الحاجب ٤/٤٧. بيان المختصر ١٩٥/٢. شرح المحلي على المختصر ١٩٥/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/٦٨ مع حاشية البناني. فواتح الرحموت ٢/٥٧. تشنيف المسامع ٢٠٤/٨. شرح الكوكب المنير ٣/١٤٥. الآيات البنات لابن قاسم العبادي ٣٠٤/٣.

(٤) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٧٦/٤: «وأما نسخ مدلول خبر»، وثمرته، وهي المسألة الملقّبة بـ «نسخ الأخباري» بين الأصوليين. فإن كان مدلوله «لا يتغير فباطل بالإجماع». اهـ.

كأخبار الأمم السالفة، والإخبار عن الساعة وأماراتها؛ وذلك لأنه يفضي إلى الكذب حيث يخبر بالشيء ثم يخبر بنقيضه، وذلك محال على الله تعالى.

انظر تحقيق المسألة في: المعتمد ٣٨٩/١. اللمع ص٣١٠. شرح اللمع ١٣٨٩/١. أصول السرخسي ١٨٩/١. المحصول للرازي ٣٢٥/٣. الإحكام للآمدي ١٣١/٣. المسودة=

#### وَالْمُتَغَيِّرُ كَإِيمَانِ زَيْدٍ، وَكُفْرِهِ مِثْلُهُ، خِلَافاً لِبَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ (١).

### وَاسْتِدْ لاَلْهُمْ بِمِثْلِ: «أَنْتُمْ مَأْمُورُونَ بِصَوْمِ كَذَا»، ثُمَّ يَنْسَخُ، يَرْفَعُ الْخِلافَ(٢).

= 0.197. شرح تنقيح الفصول 0.99. شرح العضد على المختصر 0.197. رفع الحاجب 0.197 بيان المختصر 0.197. الإبهاج 0.197. نهاية السول 0.197. شرح المحلي على جمع الجوامع 0.197 مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير 0.197. تشنيف المسامع 0.197. فواتح الرحموت 0.197.

(١) والمعتبر كإيمان زيد وكفره مثله، سواء أكان الخبر ماضياً، أم مستقبلاً، وعداً أم وعيداً وفاقاً لأكثر المتقدمين.

وقال عبدالجبار، وأبو الحسين، والإمام الرازي، والآمدي: يجوز مطلقًا.

قال أبو الحسين في المعتمد ٣٩٠/١: "ويجوز أن نؤمر بالإخبار بنفي ما أمرنا أن نخبر به، إن جاز تغيّره، نحو: أن نؤمر بالإخبار عن كفر زيد، ثم نؤمر بالإخبار عن إيمانه فيما بعد. وقد ذكر قاضي القضاة في "الشرح" أن يبعد أن يبقى وجوب الفعل، ويحرّم العزم على أدائه. قال: إلا أن يجوز كون العزم عليه مفسدة، ويستحيل أن يحرم علينا إرادته المقارنة له؛ لأن لا يكون الفعل واقعاً على ما أُمرنا أن نوقعه عليه إلا مع مُقارَنتِها". اهـ.

وقال الفخر الرازي في المحصول ٣٢٥/٣: «أو عما يجوز تغيُّره، وهو: إما أن يكون ماضياً، أو مستقبلاً، والمستقبل إما أن يكون وعداً أو وعيداً، أو خبراً عن حكم، كالخبر عن وجوب الحج. ويجوز النسخ في الكل». اهـ.

وقال الآمدي في الإحكام ١٣١/٣: «وأما إن كان مدلوله مما يتغير، وسواء كان ماضياً كالإخبار بما وجد من إيمان زيد وكفره، أو مستقبلاً، وسواء كان وعداً أو وعيداً، أو حكماً شرعياً. فقد اختلف في رفعه ونسخه.

فذهب القاضي أبو بكر، والجبائي، وأبو هاشم، وجماعة من المتكلمين والفقهاء إلى امتناع رفعه.

وذهب أبو عبدالله البصري، والقاضي عبدالجبار، وأبو الحسين البصري إلى جوازه. ومنهم من فصَّل بين الخبر الماضي والمستقبل، فمنعه في الماضي وجوزه في المستقبل. والمختار: جوازه، ماضياً كان أو مستقبلاً». اهـ.

وقال قوم: إن كان مدلوله مستقبلا جاز، وإلا فلا. واختاره الإمام البيضاوي في منهاجه ٧١/٢ مع نهاية السول حيث قال: «السادسة: يجوز نسخ الخبر المستقبل خلافاً لأبي هاشم»، وقال الخطابي: «إنه الصحيح». انظر تشنيف المسامع ٨٨٨/٢.

(٢) واستدلال المجوزين لنسخ مدلول الخبر مثل أن يقول: أنتم مأمورون بكذا، كصوم رمضان مثلا، ثم ينسخ حيث يجوز اتفاقا برفع الخلاف بين المجوّزين والمانعين من=

# (مَسْأَلَةٌ) يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ اللَّوْآنِ (١)، كَالْعِدَّتَيْنِ (٢). وَالْمُتَوَاتِرِ بِالْمُتَوَاتِرِ. وَأَمَّا نَسْخُ الْمُتَوَاتِرِ بِالآحَادِ فَنَفَاهُ الأَكْثَرُونَ (٣)،

= حيث المعنى؛ لأنه نسخ لوجوب صوم رمضان، فليس بخبر، بل هو أمر أخبر عنه. وأما مدلول الخبر، وهو: وقوع الأمر فلم ينسخ. وإلى هذا أشار ابن الحاجب في المنتهى ص١٦٠ حيث قال: «قالوا: إذا قال بنص: أنتم مأمورون بصوم كل رمضان، جاز نسخه. قلنا: لأنه بمعنى «صوموا» فليس بخبر».

ثم قال: «قالوا: قال: «أنا أفعل كذا أبدا» وقال: «أردت عشرين سنة» قلنا: تخصيص محقق باتفاق». اهـ.

ولم يذكر هنا في المختصر دليل المنع، وذكره في المنتهى ص ١٦٠ فقال: «لنا: أنه إن كان «معنى الخبر» بنص، أو علم القصد إليه بنص، فالخبر الثاني نقيضه، وهو باطل، وإن كان بظاهر، فالثاني تخصيص».. اه يعني: وليس بنسخ، والخلاف إنما هو في النسخ، فلا خلاف في المعنى.

وانظر: شرح العضد على المختصر ١٩٥/٢ مع حاشية السعد. بيان المختصر ٧٤/٢٥. رفع الحاجب ٧٧/٤. تشنيف المسامع ٨٠٠/٢ م ٨٨٠.

(۱) أجمع القائلون بالنسخ على جواز نسخ الحكم الثابت بالقرآن بآية من القرآن. انظر: التلخيص للجويني ۱۹۲/۰. الإحكام لابن حزم ۱۸/۱. المستصفى ۱۲٤/۱. إحكام الفصول س۲۱۳. شرح تنقيح الفصول س۲۱۳. الحكام الفصول ۱۲۵/۰. الإبهاج ۲۰۲/۰. رفع الحاجب ۷۹/۴. شرح العضد على المختصر ۱۸۰/۳. بيان المختصر ۲۰۳/۰. شرح الكوكب المنير ۱۹/۳۰. تشنيف المسامع ۲/۸۲۰.

(٢) وهي: نسخ الاعتداد بالحول في الوفاة بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر، كما سبق بيانه في ص٩٩٤.

(٣) عبارة ابن الحاجب توهم أن الأكثرين نفوا الجواز، وليس كذلك، بل إنما أنكروا الوقوع. ولم ينكر الجواز إلا الأقلون.

وفصل القاضي الباقلاني، والغزالي، والقرطبي، والباجي فقالوا: بوقوعه في زمان النبي على دون ما بعده، ونقل القاضي الباقلاني الإجماع على المنع فيما بعده قال «وإنما اختلفوا في تجوُّزه في زمن الرسول على»، وقال أبو الحسين البصري: إن قيل: فقد قبلوا خبر الواحد في نسخ حكم معلوم، نحو: قبول أهل قباء نسخ القبلة، قيل ذلك جائز في العقل وفي صدر الإسلام». اهه.

انظر تفصيل المسألة في: التلخيص للجويني ٢٤/١٥ ـ ٥٢٨. المعتمد لأبي الحسين ٣٩٨/١ ـ ٢٩٠٨. الإشارة للباجي ١٣٩/١ . الإشارة للباجي ص٠٧٠. إحكام الفصول ٢٣٢/١. شرح تنقيح الفصول ص٣١١، رفع الحاجب ٤٠٠٨. شرح العضد على المختصر ١٩٥/١. بيان المختصر ٣٦/٢. شرح الكوكب المنير ٣١٨٥. تشنيف المسامع ٢٧/٢٨.

بِخِلَافِ تَخْصِيصِ الْعَامِّ(١)، كَمَا تَقَدَّمَ. لَنَا: قَاطِعٌ فَلاَ يُقَابِلُهُ الْمَظْنُونُ(٢).

قَالُوا: وَقَعَ، فَإِنَّ أَهْلَ قُبَاءِ سَمِعُوا مُنَادِيَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلاَ إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ» فَاسْتَدَارُوا(٣)، وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِمْ. أُجِيبَ عَلِمُوا بِالْقَرَائِنِ؛ لِمَا(٤) ذَكَرْنَاهُ.

قَالُوا: كَانَ يُرْسِلُ الآحَادَ بِتَبْلِيغِ الأَحْكَامِ مُبْتَدَأَةً، وَنَاسِخَةٌ (٥). أُجِيبَ (٢) إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ، فَيُعْلَمُ بِالْقَرَائِنِ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ.

قَالُوا: ﴿ قُل لا ۚ أَجِدُ ﴾ (٧) نُسِخَ بِنَهْيِهِ [عَلَيْهِ السَّلامُ: ﴿ عَنْ أَكْلِ] (٨) كُلِّ

<sup>(</sup>۱) والفرق أن التخصيص بيان وجمعٌ بين الدليلين، والنسخ رفع وإبطال. انظر: رفع الحاجب ٨٠/٤. شرح العضد على المختصر ١٩٥/٢ مع حاشية السعد. بيان المختصر ٥٣٦/٢. تشنيف المسامع ٨٧/٢٨.

<sup>(</sup>٢) قال إمام الحرمين في البرهان ٨٥٤/٢: «أجمع العلماءُ على أن الثابت قطعا لا ينسخه مظنون ؛ فالقرآن لا ينسخه الخبر المنقول آحاداً، والسنة المتواترة لا ينسخها ما نقله غير مقطوع به». اهـ.

<sup>(</sup>٣) خَبْرُ أَهِلَ قِبَاء سَبِقَ تَخْرِيجه عند قول ابن الحاجب: «وَعَلَى الْأَصْفَهَانِيِّ: الإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ شَرِيعَتَنَا نَاسِخَةٌ لِمَا يُخَالِفُهَا وَنَسْخُ التَّوَجُّهِ..» ص٩٧٩.

<sup>-</sup> وقُبَاء: بضم أوله، ممدود على وزن فُعَال، من العرب من يذكره ويصرفه، ومنهم من يؤنثه ولا يصرفه. وهي قرية قرب المدينة المنورة - على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم -، فيها أول مسجد أقامه الرسول الكريم على قال البكري الأندلسي في معجم ما استعجم ١٠٤٦/٣: «روى ابن أبي شيبة، وابن نُميْر عن عبيدالله بن عبدالله عن نافع عن ابن عمر: «أن النبي على كان يأتي قباء ماشياً وراكباً». وزاد ابن نُمير: «ويصلي ركعتين». اهد وانظر: التحرير والتنوير ٢١/١١ - ٣٢. معجم لغة الفقهاء ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) في: أ «كما» بدل «لِمَا».

<sup>(</sup>٥) تقدم بيان هذا في مسألة: «يجب العمل بخبر الواحد» ص٤٥٥.

<sup>(</sup>٦) في: أ «وأجيب» بدل «أجيب».

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام الآية: ١٤٦. وتمامها: ﴿قُلُ لَا أَجِدُ فَيَمَا أُوحِي إِلَيْ مَحْرِماً عَلَى طَاعِم يطعمه﴾.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش.

ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ»(١)، فَالْخَبَرُ أَجْدَرُ. أُجِيبَ (٢) إِمَّا بِمَنْعِهِ، وَإِمَّا بِأَنَّ الْمَعْنَى: «لاَ أَجِدُ الآنَ». وَتَحْرِيمُ حَلاَلِ (٣) الأَصْلِ لَيْسَ بِنَسْخِ. وَيَتَعَيَّنُ الْمَعْنَى: «لاَ أَجِدُ الآنَ». وَتَحْرِيمُ حَلاَلِ (٣) الأَصْلِ لَيْسَ بِنَسْخِ. وَيَتَعَيَّنُ النَّاسِخُ بِعِلْمِ تَأَخُّرِهِ، أَوْ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا نَاسِخٌ»(١٠)، أَوْ مَا النَّاسِخُ بِعِلْمِ تَأَخُّرُهِ، أَوْ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا نَاسِخٌ»(١٠)، أَوْ مَا النَّاسِخُ بَعِلْمِ مَعْنَاهُ مِثْلُ: ﴿ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ ﴿ ٥)، أَوْ بِالإِجْمَاعِ (٢).

(۱) عن أبي ثعلبة الخشني: «أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع». أخرجه البخاري في كتاب الصيد، باب (۲۹) أكل كل ذي ناب من السباع ٢٣٠/٦، وفي كتاب الطب، باب (٥٧) ألبان الأتن ٣٣/٧.

وأخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير حديث (١٢ \_ ١٤) ١٥٣٣/٣.

وأخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة، باب الأكل في آنية الكفار حديث (٨٠٢)

وأخرجه الترمذي في أبواب الأطعمة، باب الأكل في آنية الكفار حديث (١٧٩٦) ٢٥٥/٤ بنحوه، وفي أوله زيادة.

وأخرجه النسائي في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل السباع، وفي باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية ٢٠٠/٧ ـ ٢٠٤.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع حديث (٣٢٣٢) ١٠٧٧/٢.

وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصيد، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع حديث (١٣) ٤٩٦/٢ بلفظ «أكل ذي ناب من السباع حرام».

وأخرجه الدارمي في كتاب الأضاحي، باب ما لا يؤكل من السباع ١٨٥/٢.

(۲) في: أ «وأجيب» بدل «أجيب».

(٣) في: ش «مباح» بدل «حلال».

(٤) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص ٣٣٤: «لم يرد المصنف أن هذا حديثاً، وإنما خرج ذلك مخرج المثال». اه.

(٥) عن بُرُيْدَة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكراً».

سبق تخريجه في مسألة: الْجُمْهُورُ: جَوَازُ النَّسْخ مِنْ غَيْرٍ بَدَلٍ ص٩٨٦.

(٦) كالنسخ بوجوب الزكاة سائر الحقوق المالية. انظر: اللمع ص٣٤. شرح اللمع ١٦١/٠. المستصفى ١٢٨/١. الإحكام لابن حزم ١٩٠١/١. الإحكام للآمدي ١٦٩/٣. أدب القاضي للماوردي ٣٦٤/١. العدة ٣٨٣١.= وَلاَ يَثْبُتُ بِتَعْبِينِ الصَّحَابِيِّ؛ إِذْ قَدْ يَكُونُ عَنِ اِجْتِهَادِ (١) وَفِي تَعْبِينِ أَحَدِ الْمُتَوَاتِرَيْن نَظَرٌ (٢).

(۱) حكى الإمام الباجي في إحكام الفصول ٢٣٣/١ ثلاثة أقوال في المسألة: القول الأول: إنه لا يقبل بحال حتى يبين الناسخ؛ ليعلم أنه ناسخ؛ كأن هذا كفتياه. وبه قال: القاضى الباقلاني، والقاضى أبو جعفر، والسمناني، واختاره الباجي.

القول الثاني: إنه إن ذكر الناسخ لم يقع به نسخ، وإن لم يذكره وقع، أي: لم يذكر الناسخ وذكر المنسوخ. وبه قال الشيخ أبو الحسن الكرخي رحمه الله.

قال الإسمندي في بذل النظر ص٣٦٤: «قال الشيخ أبو الحسن الكرخي رحمه الله: لو قال: «هذا قال: «هذا نسخ هذا» لا يقبل؛ لجواز أنه إنما قال ذلك باجتهاده، ولو قال: «هذا منسوخ» يقبل؛ لأنه لولا أنه ظهر عنده دليل الناسخ لما أطلق القول به». اه.

وتعقبه الفخر الرازي في المحصول ٣٨١/٣ بقوله: «وهذا ضعيف، فلعله قاله؛ لقوة ظنه في أن الأمر كذلك، وإن كان قد أخطأ فيه». اه.

القول الثالث: يقع به النسخ على كل حال، وهي رواية عن الإمام أحمد حكاها عنه ابن عقيل، وظاهر نص الشافعي.

قال الزركشي في تشنيف المسامع ١٩٩٧/٢: «قلت: وظاهر نص الشافعي رضي الله عنه: أنه يثبت به النسخ، وقد احتج أصحابنا بقول عائشة في الرضعات: «أن العشر منهن نُسخن بخمس». اه.

انظر تفصيل المسألة في: التلخيص ٢/٣٧٥. المعتمد ٤١٨/١. الوصول إلى الأصول ٢٠٠٦. المحصول للرازي ٣٨١/٣. إحكام الفصول ٤٣٣/١. المسعدة ص٢٣٠. الإحكام للآمدي ١٦٣/٣. شرح تنقيح الفصول ص٣٢١. شرح الكوكب المنير ١٦٦/٣ ـ ٥٦٨. رفع الحاجب ٤٨٤/٤. بيان المختصر ٢/١٤٥. بذل النظر للأسمندي ص٣٦٣ ـ ٣٦٤. شرح العضد على المختصر ١٩٦/٣ مع حاشية السعد. الإبهاج في شرح المنهاج ٢٨٧/٢.

(٢) قال الأصفهاني في بيان المختصر ٢/١٥٥: "وفي تعيين الصحابي تأخر أحد المتواترين نظر؛ لتعارض دليل قبول قوله والمنع. أما دليل المنع: فهو أنه يتضمن نسخ المتواتر بقول الواحد، وهو غير جائز. وأما دليل القبول: فهو أن النسخ لا يكون بخبر الواحد، بل بالمتواتر، وخبر الواحد معيِّن للناسخ، لا ناسخ؛ لأنه علم أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ بدون خبر الواحد». اه.

<sup>=</sup> شرح العضد على المختصر ١٩٦/٢. رفع الحاجب ٨٣/٤. بيان المختصر ٢/٥٠٠. الاعتبار للحازمي ص١٠. شرح المحلي على جمع الجوامع ٩٤/٢ مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير ٣/٤٤. الآيات البينات ٣/٢١/٣. فواتح الرحموت ١٩٥/٢. تشنيف المسامع ١٩٥/٢. البحر المحيط ١٥٣/٤. إرشاد الفحول ص١٧٣.

وَلاَ يَثْبُتُ بِقَبْلِيَّتِهِ (') فِي الْمُصْحَفِ ('')، وَلاَ بِحَدَاثَةِ الصَّحَابِيِّ، وَلاَ بِتَأَخُّرِ (") إِسْلاَمِهِ (٤)، وَلاَ بِمُوَافَقَةِ الأَصْلِ (٥). وَإِذَا لَمَ يُعْلَمْ ذَلِكَ فَالْوَجْهُ:

= وقال الفخر الرازي في المحصول ٣٧٩/٣ ـ ٣٥٠: «قال القاضي عبدالجبار: الصحابي إذا قال في أحد الخبرين المتواترين إنه كان قبل الآخر: قبل ذلك، وإن لم يقبل قوله في نسخ المعلوم كما تقبل شهادة الشاهدين في «الإحصان» الذي يترتب عليه الرجم، وإن لم يقبل في إثبات الرجم، وكما يقبل قول القابلة في الولد: إنه من إحدى المرأتين، وإن كان يترتب على ذلك ثبوت نسب الولد من صاحب الفراش، مع أن شهادة المرأة لا تقبل في ثبوت النسب».

قال أبو الحسين رحمه الله: «هذا يقتضي الجواز العقلي في قبول خبر الواحد في تاريخ الناسخ، ولا يقتضي وقوعه إلا إذا تبين أنه يلزم من ثبوت أحد الحكمين ثبوت الآخر». انتهى كلام الفخر الرازي.

وانظر تفصيل المسألة في: المعتمد ١٨١١. المحصول للرازي ٤٧٩/٣ ـ ٤٨٠. الإحكام للآمدي ١٦٣/٣. رفع الحاجب ٨٤/٤. بيان المختصر ١٩٥١. شرح العضد على المختصر ١٩٦٢. بذل النظر ص٣٦٣. إرشاد الفحول ص١٧٣.

(١) في: ش «بقبلية» بدل «بقبليتهِ».

(۲) لا يثبت كون الحكم منسوخاً بقبليته في المصحف الشريف؛ لجواز أن يكون المتقدم في المصحف الشريف ليس على ترتيب النزول. المصحف الشريف ليس على ترتيب النزول. والعبرة بالنزول لا بالترتيب في الوضع؛ لأن النزول حسب الحكم، والترتيب للتلاوة، انظر: المستصفى ۲۸/۱، الإحكام للآمدي ۱۳۳۳، الإحكام لابن حزم ۲۰۰۱، شرح العضد على المختصر ۱۹۲۲، وفع الحاجب ۲۸/۵، بيان المختصر ۲۲۲۷، أدب القاضي للماوردي ۱۳۳۳، شرح الكوكب المنير ۲۸/۳، شرح المحلي على جمع الجوامع ۱۹۵۲ مع حاشية البناني. الآيات البينات ۲۱/۳، فواتح الرحموت ۹۵/۲، تشنيف المسامع ۱۸۹۲،

(٣) في: ش «بتأخير» بدل «بتأخر».

(٤) يعني إذا روى الحديث أحدٌ من صغار الصحابة، أو ممن تأخر إسلامه منهم - رضي الله عنهم - لم يؤثر ذلك؛ لأن تأخر راوي أحد الدليلين لا يدل على أن ما رواه ناسخ؛ ولجؤاز أن من تأخر إسلامه تحمل الحديث قبل إسلامه.

انظر: اللمع ص٣٤، المستصفى ١٢٩/١. الإحكام للآمدي ١٦٣/٣. بذل النظر ص٣٦٣. رفع الحاجب ٨٦/٤. بيان المختصر ٢/٢٥، شرح العضد على المختصر ١٩٦/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/٥٩ مع حاشية البناني. الآيات البينات ١٢١/٣. فواتح الرحموت ١٩٦/٢. شرح الكوكب المنير ٣/٩٦٥. تشنيف المسامع ٢/٢٩٠ ـ ٨٩٦/١. إرشاد الفحول ص١٧٢٠.

(٥) يعني أنه إذا ورد نصان في حكم متضادان، ولم يمكن الجمع بينهما، لكن أحد=

#### (مَسْأَلَةٌ) الْجُمْهُورُ: عَلَى جَوَاذِ نَسْخ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ(٢) وَلِلشَّافِعِيِّ

= النصين موافق للبراءة الأصلية، والآخر مخالف، لم يكن الموافق للأصل منسوخا بما خالفه.

وقيل: بلى؛ لأن الانتقال من البراءة لاشتغال الذمة يقين، والعود إلى الإباحة ثانية شك؛ فقدِّم الذي لم يوافق الأصل.

انظر: المستصفى ١٢٩/١. الإحكام للآمدي ١٦٣/٣. شرح العضد على المختصر ١٩٦/٢. شرح المحلي على جمع ١٩٦/٢. رفع الحاجب ٨٦/٤. بيان المختصر ٢/٢١/٣. شرح المحلي على جمع الجوامع ٩٤/٢ مع حاشية البناني. الآيات البينات ٢٢١/٣. فواتح الرحموت ٩٦/٢. شرح الكوكب المنير ٣٩٦/٣. تشنيف المسامع ٨٩٦/٢. إرشاد الفحول ص١٧٣٠.

(١) إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ؛ لتعذر السبيل إلى ذلك، فالوجه: الوقف عن العمل لا التخيير.

قال الآمدي في الإحكام ١٦٣/٣: «وأما إن علم اقترانهما مع تعذر الجمع بينهما، فعندي أن ذلك غير متصوَّر الوقوع، وإن جوَّزه قوم، وبتقدير وقوعه، فالواجب إما الوقف عن العلم بأحدهما، أو التخيير بينهما إن أمكن، وكذلك الحكم فيما إذا لم يُعلم شيء من ذلك». اه.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤/٨٧: "فقول المصنف: "وإذا لم يعلم ذلك" يشمل ما إذا علم اقترانهما، وذلك لا يقع، وما إذا لم يعلم الحال، وما إذا علم أن أحدهما متأخر، ولكن جهل عينه، وما إذا علم عين المتأخر ثم نسي.

وقد ذكر الفقهاء مثل هذه الأقسام في الجمعتين، والنكاحين، وعقد الإمامة لاثنين، وموت جماعة من الأقارب بالغرق أو الهدم.

واعلم أن المصنف قال في الاجتهاد: إنه يجوز تعادل الأمارات الظنية عند الجمهور، خلافاً لأحمد والكرخي. وقال هناك: وأجيب: يعمل بهما في أنهما وقفا، أو بأحدهما مخيرا، أو لا يعمل بهما.

قلت: وإذا علم عين المتقدم والمتأخر ثم نسي، فلا وجه للقول بالتخيير، إنما الوجه الوقف، وهو نظير كلام الفقهاء في النكاحين وغيره». اهـ.

انظر: الإحكام للآمدي ١٦٣/٣. رفع الحاجب ٨٧/٤. بيان المختصر ١٩٤٢. شرح العضد على المختصر ١٩٧/٠ مع حاشية السعد. إرشاد الفحول ص١٧٣٠.

(٢) انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: التلخيص ٢١/٢ه. البرهان ١/١/٠٠. المستصفى ١٢٤/١. المحصول للرازي ٣٠/٣ الوصول إلى الأصول ٢٥٤١. الإحكام للآمدي ١٣٥/٣. أصول السرخسي ٢٧/٢. شرح تنقيح الفصول ص٢١٣. رفع الحاجب ٨٧/٤. بيان=

= المختصر ٢٠٢/٣. شرح العضد على المختصر ١٩٧/٢. تيسير التحرير ٢٠٢/٣. تشنيف

المسامع ٢/٨٦٥. شرح الكوكب المنير ٣/٥٦٠. إرشاد الفحول ص١٦٨.

(۱) حكاهما القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد الكبير \_ نقلاً عن التلخيص ٢٢/٢٥ \_، والشيرازي في التبصرة ص٢٧٢، واللمع ص ٣٣، والآمدي في الإحكام ٣/٥٢٥، وغيرهم.

#### التحقيق في المسألة:

ذكر الإمام الشافعي في الرسالة ما يدل على أن نسخ السنة بالقرآن لا يجوز، حيث قال في ص ١٠٨ (فقرة ٣٢٤): «وهكذا سنة رسول الله: لا ينسخها إلا سنة لرسول الله. ولو أحدث الله لرسوله في أمر سنَّ فيه غير ما سنَّ رسول الله، لسنَّ فبما أحدث الله إليه، حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها. وهذا مذكور في سنته ﷺ. اهـ.

وقال أيضاً في ص ١١٠ (فقرة ٣٢٩، ٣٣٠): "فإن قال قائل: هل تنسخ السنة بالقرآن؟ قيل: لو نُسخت السنة بالقرآن كانت للنبي فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة، حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء يُنسخ بمثله". اه. ولوَّح في موضع آخر من الرسالة بالجواز حيث قال في ص ١٨٣ (فقرة ١١٥، ١٥٥): "إن رسول الله إذا سن سنة فأحدث الله إليه في تلك السنة نسخها أو مخرجاً إلى سعة منها، سن رسول الله سنة تقوم الحجة على الناس بها، حتى يكونوا إنما صاروا من سنته إلى سنته التي بعدها. فنسخ الله تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف أن يصلوها، كما أنزل الله وسن رسوله في وقتها، ونسخ رسول الله سنته في تأخيرها

بفرض الله في كتابه ثم بسنته صلاها رسول الله في وقتها كما وصفتُ. اهـ. وقد خرَّج أكثر الشافعية قول الإمام الشافعي في هذه المسألة على قولين:

الأول: لا يجوز: وهو الأظهر من مذهبه، حتى إن الإمام الغزالي لم ينسب إليه في كتابيه المنخول ص٢٩٤، والمستصفى ١٧٤/١ غيره. وقد ذهب إليه أيضاً: كل من أبي الطيب الصعلوكي، وأبي إسحاق الإسفراييني، وأبي منصور البغدادي.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٩٤/٤: «قال الرافعي: وينسب المنع إلى أكثر الأصحاب». اه.

الثاني: يجوز: وهو الأولى بالحق كما صرح بذلك الزركشي في تشنيف المسامع ٨٦٦/٢. وهو ما اختاره الشيرازي في التبصرة ص٢٧٢، وفي اللمع ص٣٣، واختاره الغزالي في المستصفى ١٢٤/١، وفي المنخول ص٢٩٥، واختاره الفخر الرازي في المحصول ٣/٣٤، واختاره الآمدي في الإحكام ١٣٥/٣ ـ ١٣٨، ونسبه لجمهور الأشاعرة، والمعتزلة، والفقهاء.

لَنَا(١): لَوِ إِمْتَنَعَ لَكَانَ لِغَيْرِهِ، وَالأَصْلُ عَدَمُهُ. وَأَيْضًا: التَّوَجُّهُ إِلَى [بَيْتِ](٢) الْمَقْدِسِ بِالسُّنَّةِ، وَنُسِخَ بِالْقُرْآنِ(٣)، .....

وهو اختيار ابن الحاجب في المنتهى ص١٦٠ ـ ١٦١، وهنا في المختصر، واختاره البيضاوي في المنهاج ٢/٠٧٠ بشرح الإبهاج، وانظر: نهاية السول ٧٨/٠ ـ ٥٨٠، واختاره ابن السبكي في رفع الحاجب ٨٨/٤، وانظر: الإبهاج ٢/٠٧٠.

وهو مذهب الحنفية. انظر: فواتح الرحموت ٧٦/٢ ـ ٧٨.

مبنى الخلاف في المسألة:

نقل الإمام الزركشي في سلاسل الذهب ص٣٠١ عن ابن برهان أنه قال: «والمسألة مبنية على أصلين:

الأول: أن نسخ السنة بالكتاب لا يخرج السنة عن كونها بياناً.

والثاني: أن الناسخ يجوز أن لا يكون من جنس المنسوخ، وعندهم لا بد وأن يكون الناسخ من جنسه». اه.

وانظر: الرسالة ص١٠٨، ١١٠، ١٨٣ ـ ١٨٤. التلخيص ٢١١٠. البرهان المراه مر١١٨. اللمع ص٣٣. شرح اللمع ١٩٩١. التنصرة ص٢٧٢. المستصفى ١٢٤١. المحصول للرازي ٣٤٠/٣. الإحكام للآمدي ١٣٥/٣. أصول السرخسي ٢٧٢٠ الوصول إلى الأصول ٢٥/١ ـ ٤٠. المسودة ص٢٠٥. شرح تنقيح الفصول ص٢١٣. شرح العضد على المختصر ١٩٥/١. رفع الحاجب ٨٨/٤. بيان المختصر ٢/٣٤٠. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٩/٧. فواتح الرحموت ٢٦/٧ ـ ٧٨. إرشاد الفحول ص٢١٨.

- (۱) حرف «لنا» مطموس في: ش.
- (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ١٩٧/٢، وشرح العضد على المختصر ١٩٧/٢.
- (٣) اختلف العلماء في أصل شرعية التوجه إلى بيت المقدس في ابتداء الإسلام هل كان بالسنة النبوية، أو بالقرآن الكريم؟ على قولين حكاهما الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص١٢٦٠.

القول الأول: أصله السنة بدليل أحاديث منها:

الحديث الأول: عن البراء أن النبي على كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده - أو قال: أخواله - من الأنصار، وأنه صلى قِبَلَ البيت المقدس ستة عشر شهراً، أو سبعة عشر شهراً، وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبَلَ البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه، فمرَّ على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله على قبَلَ مكة، فداروا كما هم قِبَلَ البيت.

.....

= وكان اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قِبَلَ بيت المقدس، وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قِبَلَ البيت أنكروا ذلك».

أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب (٣٠) الصلاة من الإيمان... إلخ ١٥/١. وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة حديث (١١ \_ ١٢) /٣٧٤/١.

الحديث الثاني: عن أنس رضي الله عنه: «أن رسول الله على كان يصلي نحو بيت المقدس، فنزلت: ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام﴾ [البقرة: ١٤٤]، فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر، وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة».

أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة حديث (١٥) ٣٧٥/١.

وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من صلى لغير القبلة، ثم علم. حديث (١٠٤٥) ١٩٣٨/١.

الحديث الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله على وهو بمكة يصلي نحو بيت المقدس، والكعبة بين يديه، وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهراً، ثم صُرِف إلى الكعبة».

أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣٢٥/١، وإسناده صحيح.

القول الثاني: أصله القرآن بدليل أحاديث منها:

الحديث الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة قال الله تعالى: ﴿وقه المشرق والمغرب فأينما تولوا فَثَمَّ وجه الله﴾ [البقرة: ١١٥]، قال: فصلى رسول الله على نحو ببت المقدس، وترك البيت العتيق، ثم صرفه الله تعالى إلى البيت العتيق. وقال تعالى: ﴿سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها﴾ [البقرة: ١٤١]، يعنون بيت المقدس، فأنزل الله تعالى: ﴿قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم﴾ [البقرة: ١٤١]، فصرفه الله تعالى إلى البيت العتيق فقال تعالى: ﴿ومن حيث خرجت فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ [البقرة: ١٤٨]. ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (وهو مخطوط) ـ نقلاً عن تحفة الطالب لابن كثير ص٣٣٨ ـ ٣٣٩ ـ.

الحديث الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله على لها هاجر إلى المدينة ـ وكان أكثر أهلها اليهود ـ أمره أن=

وَالْمُبَاشَرَةُ بِاللَّيْلِ كَذَلِكَ (١). وَيَوْمُ عَاشُورَاءَ (٢). وَأُجِيبَ بِجَوَازِ نَسْخِهِ بِالسُّنَّةِ، وَوَافَقَ الْقُرْآنُ.

= يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود بذلك، فاستقبله رسول الله بي بضعة عشر شهراً، وكان رسول الله صلى الله يع يحب قبلة إبراهيم ـ عليه السلام ـ، وكان يدعو وينظر إلى السماء فأنزل الله تعالى: ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره [البقرة: ١٤٣].

ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (و هو مخطوط) ـ نقلاً عن تحفة الطالب لابن كثير ص٣٣٩.

انظر تفصيل المسألة في: التلخيص ٢/٣٧٠. المحصول للرازي ٣٤٠/٣. الإحكام للآمدي ١٣٥/٣. رفع الحاجب ٨٨/٤. بيان المختصر ٢/٤٣٠. شرح العضد على المختصر ١٩٧/١. تيسير التحرير ٢٠٢/٣. نهاية السول ١٩٨١. الإبهاج ٢/٧٣٠. تشنيف المسامع ٢/٥٨٨. الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ص١١٨. الناسخ والمنسوخ لابن خريمة ص١٢٠٨. الناسخ والمنسوخ للنحاس ص١٣٠. تحفة الطالب ص٣٣٠ فما بعدها. جامع البيان للطبري ٢/٢ فما بعدها. الجامع لأحكام القرآن ١٨١٨. أحكام القرآن للمصاص ١٨٠٨. التحرير والتنوير ٢/٥ فما بعدها.

(١) مراد ابن الحاجب أن المباشرة في ليل رمضان كانت محرمة بالسنة ثم نسخ ذلك، وأبيحت بالقرآن.

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما نزل صوم رمضان، كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله عز وجل: ﴿علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم﴾ [البقرة: ١٨٦]».

أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن، تفسير سورة البقرة، باب (٢٧): ﴿أَحَلُ لَكُمَ لِللَّهُ الْعَمِالِ (٢٧). لِللَّمَ اللَّهُ الْعَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمِالِ (٢٧).

وانظر: المحصول للرازي ٣٤١/٣. الإحكام للآمدي ١٣٦/٣. رفع الحاجب ٨٨٨٤. بيان المختصر ١٩٧/٢. تيسير التحرير ٣/٢٠٨٠ بيان المختصر ١٩٧/٢. تيسير التحرير ٣٠٤/٣ فما بعدها. الجامع البيان للطبري ٩٥/٢ فما بعدها. الجامع الأحكام القرآن للجصاص ٢٨١/١. تفسير ابن كثير ٢٨٨/١ فما بعدها. التحرير والتنوير ٢٨٨/١.

(٢) يعني أن صوم يوم عاشوراء كان واجباً ـ وهو قول المالكية والحنفية ـ في ابتداء الإسلام بالسنة النبوية، ثم نسخ وجوبه بما أوجبه القرآن من صوم رمضان.

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت عاشوراء يوماً يصومه قرش في الجاهلية، وكان رسول الله على يصومه، فلما قدم رسول الله على المدينة، وأمر الناس بصيامه،=

## وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ تَعْيِينَ نَاسِخٍ أَبَدًا.

 فلما فُرض رمضان كان رمضان هو الفريضة، وترك عاشوراء من شاء صامه ومن شاء تركه».

أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب (٦٩) صوم يوم عاشوراء ٢٠٠/٢، وفي كتاب مناقب الأنصار، باب (٢٦) أيام الجاهلية ٢٣٤/٤، وفي كتاب التفسير، تفسير سورة البقرة، باب (٢٤): ﴿يَا أَيُهَا اللَّيْنَ آمَنُوا كَتَبْ عَلَيْكُمُ الصّيامِ﴾ ١٥٥/٠.

وأخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء حديث (١١٣ ـ ١١٣) ٧٩٢/٢.

وأخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب في صوم يوم عاشوراء حديث (٢٤٤٢) ٨١٧/٢.

وأخرجه الترمذي في أبواب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في ترك الصوم يوم عاشوراء حديث (٧٥٣) ١١٨/٣.

وقال أبو عيسى: «حديث صحيح».اه.

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الصوم، وفي التفسير. انظر: تحفة الأشراف ٢٢٠/١٢.

وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء حديث (٣٣) ٢٩٩/١. وأخرجه الدارمي في كتاب الصوم، باب في صيام يوم عاشوراء ٢٣/٢. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١٦٢/٦.

وقد ذهب ابن جرير الطبري في جامع البيان ٧٧/٢ وأكثر الشافعية إلى أن يوم عاشوراء لم يكن واجباً أصلاً، وهذا ما صرح به ابن السبكي في رفع الحاجب ٨٩/٤ حيث قال: «وأما إيجاب صوم عاشوراء ثم نسخه، فهو قول الحنفية، وحكاه عبدالرزاق في مصنفه عن علي، وأبى موسى.

والذي عليه أصحابنا: أنه لم يكن فرضاً قط، وقد بين ذلك البيهقي في «الخلافيات»، وأبو إسحاق الشيرازي في «النكت»، وغيرهما من علمائنا». اهـ.

واستدل هؤلاء بحديث معاوية رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله على يقول: «إن هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء صام، ومن شاء فليفطر».

رواه البخاري في كتاب الصوم، باب (٦٩) صوم يوم عاشوراء ٢٥٠/٢ وفيه قصة. وأخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء حديث (١٢٦) ٧٩٥/٢. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الصيام. انظر: تحفة الأشراف ٤٣٧/٨.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٢٤٧/٤: «قوله: «ولم يكتب الله عليكم صيامه... إلخ» هو كله من كلام النبي على كما بينه النسائي في روايته، وقد استدل به=

قَالُوا: ﴿لِتُبَيِّنَ﴾ (١)، وَالنَّسْخُ رَفْعٌ لاَ بَيَانٌ. قُلْنَا: الْمَعْنَى: لِتُبَلِّغَ. وَلَوْ سُلِّمَ، فَالنَّسْخُ أَيْضًا بَيَانٌ، وَلَوْ سُلِّمَ فَأَيْنَ نَفْيُ النَّسْخِ ؟. قالُوا: مُنَفِّرٌ (٢). قُلْنَا: إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ مُبَلِّغٌ فَلاَ نَفْرَةَ.

(مَسْأَلَةٌ) الْجُمْهُورُ: عَلَى جَوَازِ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ (٣) وَمَنَعَ الشَّافِعِيُّ (٤). لَنَا: مَا تَقَدَّمَ.

<sup>=</sup> على أنه لم يكن فرضا قط، ولا دلالة فيه؛ لاحتمال أن يريد: ولم يكتب الله عليكم صيامه على الدوام، كصيام رمضان، وغايته أنه عام خص بالأدلة الدالة على تقدم وجوبه، أو المراد: أنه لم يدخل في قوله تعالى: ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾ [البقرة: ١٨٧]، ثم فسره بأنه شهر رمضان، ولا يناقض هذا الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوخاً... ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجباً؛ لثبوت الأمر بصومه ثم تأكد الأمر بذلك... وبقول ابن مسعود الثابت في مسلم: «لما فرض رمضان تُرك عاشوراء» (صحيح مسلم ٢٩٤/٧ بنحوه) مع العلم بأنه ما ترك استحبابه، بل هو باق؛ فدل على أن المتروك وجوبه». اهد.

وانظر: المحصول للرازي ٣٤١/٣. الإحكام للآمدي ١٣٦/٣. رفع الحاجب ٨٩/٤. بيان المختصر ١٩٧/٢. جامع البيان للطبري بيان المختصر ١٩٧/٢. تفسير ابن كثير ٧١٨/١. التحرير والتنوير ٧١/٧٠. فتح الباري ٣٤٨/٣. عمدة القاري لبدر الدين العيني ٢٥٦/١٠. شرح الزرقاني على الموطأ ١٧٨/٢. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ٢٠٣/٢ مع حاشية المواق.

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية: ٤٤. وتمامها: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذُّكْرَ لَتَبِينَ لَلْنَاسَ مَا نَزَلَ إِلَيْهُم ولعلهم يتفكرون﴾.

<sup>(</sup>Y) في: أ «منفرد» بدل «منفر» وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر تفصيل المسألة في: المعتمد ٣٩٢/١. اللمع ص٣٣٠. شرح اللمع ٥٠١/١. التبصرة ص٤٦٤ فما بعدها. المستصفى ١٧٤/١. المحصول للرازي ٣٤٧/٣. أصول السرخسي ٢/٧٦ فما بعدها. المسودة ص٢٠٢ - ٢٠٤. شرح تنقيح الفصول ص٣٣١. الإبهاج في شرح المنهاج ٢٧١/١ - ٢٧٢. رفع الحاجب ٤/٠٤. بيان المختصر ٢/٧٤٥. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٩/٢ مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير ٣/٢٥٠. تشيف المسامع ٢/٧٢٨. فواتح الرحموت ٧٨/٢.

<sup>(</sup>٤) ومنع الشافعي رضي الله عنه ذلك، ونصه في الرسالة ص١٠٧ (فقرة ٣١٧): «وفي قوله: ﴿ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي﴾ [يونس: ١٥]، بيان ما وصفتُ، من=

| لِلْوَالِدَيْنِ | ﴿ الْوَصِيَّةُ | ُ نَسَخَ : | لِوَادِثٍ ﴾(۱) | وَصِيَّةً | &K | بِأَنْ: | وَاسْتُدِلَّ:          |
|-----------------|----------------|------------|----------------|-----------|----|---------|------------------------|
|                 |                |            |                |           |    |         | وَالأَقْرَبِينَ ﴾ (٢). |

= أنه لا ينسخ كتابَ الله إلا كتابُهُ. كما كان المبتدئ لفرضه. فهو المزيل المثبتُ لما شاء منه جل ثناؤه، ولا يكون ذلك لأحد من خلقه». اه.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٩٠/٤: «وظاهره: نفي الوقوع فقط.

نعم قال: يبقى الجواز العقلي، الحارث بن أسد المحاسبي، وعبدالله بن سعيد، والقلانسي، وهم من كبار أهل السنة.

وقيل: إنه رواية عن أحمد بن حنبل.

وقيل: المانع منه الشرع لا العقل، وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني.

ونص الشافعي هذا الذي حكيناه ـ الرسالة ص ١٠٧ (فقرة ٣١٧) ـ لا يدل على أكثر منه". انتهى كلام ابن السبكي.

ونسب القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٢٥/٢ القول بعدم الجواز إلى أبي الفرج المالكي، حيث قال: «وحذاق الأئمة على أن القرآن يُنسخ بالسنة، وذلك موجود في قوله عليه السلام: «لا وصية لوارث» وهو ظاهر مسائل مالك.

وأبى ذلك الشافعي، وأبو الفرج المالكي». اهـ.

والحق أن نسبة القول بعدم الجواز إلى القاضي أبي الفرج، وهم ظاهر من الإمام القرطبي رحمه الله، وإلا فأبو الفرج من القائلين بالجواز. انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار المالكي ص١٤١٠.

وانظر: الرسالة ص١٠٧ (فقرة ٣١٧). التلخيص ١٠٤/٥. التبصرة ص٢٦٤. الوصول إلى الأصول ٢١٤/١. المسددة إلى الأصول ٢١٤/١. المسددة ص٢٠٢. المستصفى ١٧٤/١. المسودة ص٢٠٢. الإجكام للآمدي ١٣٨/٣. الإبهاج ٢٧١/٢. رفع الحاجب ٩٠/٤. بيان المختصر ٢/٧١٠. تشنيف المسامع ٨٦٨/٢.

(١) عن عمرو بن خارجة قال: خطب رسول الله ﷺ فقال: «إن اللّه قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث».

أخرجه النسائي في كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث ٢٤٧/٦.

وأخرجه الترمذي في أبواب الوصايا، باب ما جاء: «لا وصية لوارث» حديث (٢١٢١) \$ ٤٣٤٤. وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح». اهـ.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الوصايا، باب: « $\overline{\mathbf{V}}$  وصية لوارث» حديث ( $\mathbf{VVIY}$ ) .

وأخرجه البيهقي في كتاب الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين ٢٦٤/٦.

(٢) سورة البقرة الآية: ١٧٩.

# لِلْمُحْصَنِ نَسَخَ الْجَلْدَ(۱). وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ نَسْخُ الْمَعْلُومِ بِالْمَظْنُونِ، وَهُوَ خِلَافُ الْفَرَضِ.

= قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٣٤٤: «وقول المستدل: إن هذا الحديث نسخ قوله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين﴾ [البقرة: ١٧٩] غير سديد لوجهين:

أحدهما: أن الناسخ لهذه الآية إنما هو آيات المواريث في سورة النساء: ﴿ يُوصِيكُم اللّه في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ [النساء: ١١]، والتي تليها. وقوله تعالى: ﴿ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قلَّ منه أو كَثُرَ نصيباً مفروضاً ﴾ [النساء: ٧].

كما روى ذلك الإمام أبو عبيد عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهم.

الوجه الثاني: بتقدير أن يكون هذا الحديث هو المعارض للآية، فإنما هو مخصص لها لا ناسخ؛ لأن الناسخ في الاصطلاح المتأخر: هو الرافع لجميع أفراد ما دل عليه الخطاب الأول. وهذا ليس كذلك، فإنه إنما رفع حكم الوصية للوالدين والأقربين الوارثين، ولم يرفع حكم الوصية في حق الأقربين غير الوارثين؛ ولهذا قال أبو عبيد: ثنا هشيم، قال: أنا يونس، عن الحسن قال: «كانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ ذلك، وصارت الوصية للأقربين الذين لا يرثون، ونسخ منها كل وارث». قال أبو عبيد: وإلى هذا القول صارت السنة القائمة عن رسول الله على واليه انتهى قول العلماء، وإجماعهم في قديم الدهر وحديثه: أن الوصية للوارث منسوخة لا تجوز، وكذلك أجمعوا على أنها جائزة للأقربين معا إذا لم يكونوا من أهل الميراث.

ثم حكى أبو عبيد قوله: في أنه هل تصح الوصية للأجانب؟ ثم قال: ثم اجتمع العلماء على القول بالصحة، وبه نقول؛ لقول رسول الله على: «لا وصية لوارث»، فقد تبين بهذا أن السلف رضي الله عنهم لم يجعلوا الآية \_ أعني قوله: ﴿الوصية للوالدين والأقربين﴾ [البقرة: ١٧٩] \_ كلها منسوخة، وإنما المنسوخ عندهم بعضها.

وهم يطلقون النسخ على التخصيص كثيرا، بخلاف اصطلاحنا اليوم». انتهى كلام الحافظ ابن كثير.

وانظر: الإحكام للآمدي ١٣٨/٣. العدة ٧٩٩/٣. رفع الحاجب ٩٢/٤. شرح العضد على المختصر ١٩٧/٢. الناسخ على المختصر ١٩٧/٢ - ١٩٨ مع حاشية السعد. بيان المختصر ١٩٧/٦. الناسخ والمنسوخ للنحاس ص٠٢. جامع البيان ٢٨/٢. تفسير ابن كثير ٢٧٢/١. التحرير والتنوير ٢/٠٤٠.

(١) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص ٣٤٧: «يعني أن آية الجلد وهي قوله سبحانه=

# قَالُوا: ﴿نَاتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ (١)، وَالسُّنَّةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ؛ وَلأَنَّهُ قَالَ: ﴿نَاتِ﴾ وَالشَّهُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ؛ وَلأَنَّهُ قَالَ: ﴿نَاتِ﴾ وَالضَّمِيرُ للهِ [تَعَالَى](٢). وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ: الْحُكْمُ (٣)؛ لأَنَّ

= وتعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ [النور: ٢]. دلت على جلد كل زان، محصناً كان أو غيره، وجاءت السنة المتواترة أن رسول الله على رجم المحصن كماعز والغامدية، وكما تقدم من حديث عبادة: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر، جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم، فكانت السنة المتواترة ناسخة للقرآن وهو المطلوب.

والأولى أن يقال: لا نسلم أن هذا نسخ، وإنما هذا تخصيص؛ لأن الآية دلت على جلد كل زان، والسنة قضت برجم بعض الزناة، وهم المحصنون، وبقي الزناة غير المحصنين حكمهم الجلد؛ للآية. وهذا معنى التخصيص قطعا في اصطلاحنا، والكلام فيه». انتهى كلام الحافظ ابن كثير.

- وحديث رجم ماعز سبق تخريجه في (مَسْأَلَةً) خِطَابُهُ لِوَاحِدٍ لَيْسَ بِعَامٌ..» ص٧٦٧. وأما حديث الغامدية فقد أخرجه مسلم في كتاب الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا حديث (٢٢، ٢٣) ١٣٢٢/٣ - ١٣٣٤. بعد قصة ماعز عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهم جميعاً: «... قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله، لِمَ تردني؟ إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردها. فلما كان الغد قالت: يا رسول الله، لِمَ تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا. فوالله إني لحبلى. قال: «إمًا لا، فاذهبي حتى لعلك أن تردني تفطميه، فلما فطمته أتته بالصبي في خِرْقَة، قالت: هذا يا فارضعيه حتى تفطميه، فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا في الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. فيُقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها، فتنضّح الدم على وجه خالد فسبّها، فسمع نبي الله على سلم العها، فقال: همهلاً يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مَكُسٍ لَغُفِرَ له، ثم أمر بها أمر بها فصلى عليها ودفنت».

وانظر: الإحكام للآمدي ١٣٩/٣. رفع الحاجب ٩٢/٤. بيان المختصر ٥٤/٢. شرح العضد على المختصر ١٩٨/٢. جامع البيان العضد على المختصر ١٩٨/٢. شرح النووي على صحيح مسلم ٢٠٣/١. جامع البيان ٢٠١/٤. الجامع لأحكام القرآن ٥٧/٥. تفسير ابن كثير ٥٨/٥ فما بعدها. التحرير والتنوير ١٤٩/١٨.

- سورة البقرة الآية: ١٠٥.
- (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ۲/۰۵۰، ورفع الحاجب ٩١/٤، وشرح العضد على المختصر ١٩٧/٢.
- (٣) قدم الشيخ ابن الحاجب في: «مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل» ما مقتضاه=

الْقُرْآنَ لاَ تَفَاضُلَ فِيهِ (١)، فَيَكُونُ أَصْلَحَ لِلْمُكَلَّفِ، أَوْ مُسَاوِيًا. وَصَحَّ: ﴿ وَاللَّهُ الْمُكَلِّفِ / [١٦/١]؛ لأَنَّ الْجَمِيعَ مِنْ عِنْدِهِ (٢).

قَالُوا: ﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنُ ابَدُلَهُ [مِن تِلْقَاءِ نَفْسِيَ ] (٣) ﴿ ثَلْنَا: ظَاهِرٌ فِي الْوَحْيِ ، وَلَوْ سُلِّمَ، فَالسُّنَّةُ بِالْوَحْيِ (٥).

(مَسْأَلَةٌ) الْجُمْهُورُ: [عَلَى](٦)

- (١) حرف «فيه» ساقط من: أ.
- (٢) في: أ «من عند الله» بدل «من عنده».
- (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ.
  - (٤) سورة يونس الآية: ١٥.
- (•) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص ٣٤٨: «الدليل على أن السنة بالوحي قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطَقُ عَنْ الْهُوى \* إِنْ هُو إِلا وَحِي يُوحِي﴾ [النجم: ٣، ٤]، وما روى البخاري ومسلم عن يعلى بن أمية: «أن النبي على جاءه رجل متضمخ بطيب فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة نقال: «أين الذي سألني عن العمرة رسول الله على سالني عن العمرة أنفاً؟» فالتمس الرجل فجيء به، فقال: «أما الطيب الذي بك فاضله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في العمرة ما تصنع في حجك» اهـ.

انظر صحيح البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب (٢) نزل القرآن بلسان قريش والعرب... الخ ٩٦/٦ ـ ٩٨، وفيه قصة يعلى في رؤية النبي على حين ينزل عليه الوحي. وفي كتاب الحج، باب (١٠) يفعل في العمرة ما يفعل في الحج ٢٠٢/٢. وفي الحج أيضاً، معلقاً وفي باب (١٩) إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص... الخ ٢١٧/٢. وفي الحج أيضاً، معلقاً في باب (١٧) غسل الْخَلُوق ١٤٤/٢. وفي كتاب المغازي، باب (٥٦) غزوة الطائف في شوال سنة ثمان ١٠٣/٥.

وانظر: صحيح مسلم كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح... إلخ حديث (٦ - ١٠) ٨٣٦/٢ . ٨٣٨.

(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان=

<sup>=</sup> أن المراد من قوله تعالى: ﴿ نات بخير منها أو مثلها﴾ [البقرة ١٠٥]، بخير في اللفظ لا الحكم، وهنا عكس.

وقد حاول ابن السبكي أن يدفع هذا التعارض، لكنه جاء بما لا يَشفي الغليل، حيث قال في رفع الحاجب ٩٣/٤: «ولعله إنما قال: وأجيب في الموضعين بصيغة التمريض لأجل هذا». اهـ.

أَنَّ الإِجْمَاعَ لاَ يُنْسَخُ (١٠). لَنَا: لَوْ نُسِخَ بِنَصِّ قَاطِع، أَوْ بِإِجْمَاعٍ (٢) قَاطِع كَانَ الأَوَّلُ خَطَأً، وَهُوَ بَاطِلٌ، وَلَوْ نُسِخَ بِغَيْرِهِمَا فَأَبْعَدُ؛ لِلْعِلْمِ بِتَقْدِيمِ الْقَاطِع.

عَلَى أَنَّهَا إِجْتِهَادِيَّةٌ، فَلَوِ قَالُوا: لَوْ أَجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَى قَوْلَيْنِ، فَإِجْمَاعٌ عَلَى أَنَّهَا إِجْتِهَادِيَّةٌ، فَلَو التُّفِقَ [عَلَى](٣) أَحَدِهِمَا كَانَ نَسْخًا. قُلْنَا: لاَ نَسْخَ بَعْدَ تَسْلِيمٍ جَوَازِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ (٤).

(مَسْأَلَةٌ) الْجُمْهُورُ: عَلَى أَنَّ الإِجْمَاعَ لاَ يُنْسَخُ بِهِ (٥)؛ لأَنَّهُ إِنْ كَانَ عَنْ نَصِ فَالنَّصُّ النَّاسِخُ، وَإِنْ كَانَ عَنْ غَيْرِ نَصِّ، وَالأَوَّلُ قَطْعِيٌّ، فَالإِجْمَاعُ خَطَّأٌ، أَوْ ظَنِّيٌّ فَقَدْ زَالَ شَرْطُ الْعَمَلِ بِهِ، وَهُوَ رُجْحَانُهُ.

<sup>=</sup> المختصر ٢/٢٥٥، وشرح العضد على المختصر ١٩٨/٢.

<sup>(</sup>۱) ذهب الجمهور إلى أن الحكم الثابت بالإجماع لا يرفع، خلافاً لبعض الأصوليين. وانظر تفصيل المسألة في: التلخيص ٢/١٣٥. المعتمد ٢/١٠٠. اللمع ص٣٣. المحصول للرازي ٣٥٤/٣. العدة ٣/٢٦٨. المستصفى ١٢٦٦. الإحكام للآمدي ٣/٤١. شرح تنقيح الفصول ص١٤١٤. رفع الحاجب ١٩٩٤. بيان المختصر ٢/٣٥٠. شرح العضد على المختصر ٢/١٩٨ مع حاشية السعد. أصول السرخسي ٢/٢٦. المسودة ص٢٧٤. شرح الكوكب المنير ٣/٠٧٠. فواتح الرحموت ٢/١٨. تيسير التحرير ٢٠٧٠. إرشاد الفحول ص١٦٩.

<sup>(</sup>۲) في: ش «أو إجماع» بدل «أو بإجماع».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ١٩٨/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر مبحث الإجماع: مسألة: «إذا أجمع على قولين .. » ص ٤٨٢.

<sup>(</sup>٥) اتفق الجمهور على أن الإجماع لا يكون ناسخاً، خلافاً لبعض المعتزلة وبعض الحنفية، ومنهم عيسى بن أبان.

وانظر تفصيل المسألة في: التلخيص ٣١/٢. المعتمد ٢٠٠١. المستصفى ١٢٦/١. العدة ٨٢٦/٣. المحصول للرازي ٣٥٤/٣. الإحكام للآمدي ١٤٥/٣. شرح تنقيح الفصول ص٣١٤. شرح العضد على المختصر ١٩٢/٢. رفع الحاجب ١٠٠/٤. بيان المختصر ١٩٥/٠. المسودة ص٣٢٤. فواتح الرحموت ٨١/٢. تيسير التحرير ٣/٧٠٧. شرح الكوكب المنير ٣/١٠٥. تشنيف المسامع ٨٦١/٢.

قَالُوا: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: «كَيْفَ تُحْجَبُ الْأُمُّ بِالأَخَوَيْنِ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ﴾ (١) وَالأَخَوَانِ لَيْسَا إِخْوَةً . فَقَالَ: حَجَبَهَا قَوْمُكَ يَا غُلَامُ » (٢).

قُلْنَا: إِنَّمَا يَكُونُ نَسْخًا بِثَبُوتِ الْمَفْهُومِ قَطْعًا، وَأَنَّ الْأَخَوَيْنِ لَيْسًا إِخْوَةً قَطْعًا (٣)، فَيَجِبُ تَقْدِيرُ النَّصِّ، وَإِلاَّ كَانَ الإِجْمَاعُ خَطَأً.

(مَسْأَلَةٌ) الْمُخْتَارُ: أَنَّ الْقِيَاسَ الْمَظْنُونَ لاَ يَكُونُ نَاسِخًا وَلاَ مَنْسُوخًا ''. أَمَّا الأَوَّلُ؛ فَلأَنَّ مَا قَبْلَهُ إِنْ كَانَ قَطْعِيًّا لَمَ يُنْسَخْ بِالْمَطْنُونِ، وَإِنْ كَانَ

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية: ١١. وتمامها: ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخُوةَ فَلَأُمُهُ السَّدُسُ ﴾.

<sup>(</sup>Y) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه دخل على عثمان بن عفان فقال له: "إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس، إنما قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِحُوهُ﴾ [النساء: ١١]، والأخوان في لسان قومك ليسوا بإخوة؟ فقال عثمان: لا أستطيع أن انقض أمرا كان قبلي، وتوارثه الناس، ومضى في الأمصار».

أخرجه ابن حزم في المحلى ٣٢٢/١٠ ـ ٣٢٣ في كتاب المواريث.

وأخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب الفرائض ٣٣٥/٤، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الإمام الذهبي.

وأخرجه البيهقي في كتاب الفرائض، باب فرض الأم ٢٧٧/٦. قال ابن حزم في المحلى ٣٢٧/١: «لا خلاف في أن الأم لا تُرد من الثلث إلى السدس بأخ واحد، ولا بأخت واحدة، ولا في أنها تُرد إلى السدس بثلاث من الإخوة، إنما الخلاف في ردها إلى السدس باثنين من الإخوة». اه.

<sup>(</sup>٣) تقدم الكلام في: «أقل الجمع»، فراجع مسألة: «أبنية الجمع..». من مباحث العام ص٧٠٨.

<sup>(</sup>٤) القياس ينقسم إلى قسمين:

الأول: القياس المقطوع: هو ما يكون حكم أصله، والعلة ووجودها في الفرع قطعاً.

الثاني: القياس المظنون: هو ما لا يكون كذلك، بل يكون بعضها قطعياً، والباقي
ظنياً، أو لا يكون واحد منهما قطعياً.

وانظر: التلخيص ٢/٩٧، المعتمد ٢/١، المحصول للرازي ٣٥٨/٣. الإحكام للآمدي ١٤٨/٣. المصودة ص٢١٦، ٢٧١، ٢٢٥، الإبهاج في شرح المنهاج ٢٧٨/٢. بيان المختصر ١٩٩/١، رفع الحاجب ١٠١/٤. شرح العضد على المختصر ١٩٩/١، رفع الحاجب ١٠١/٤ شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/٢٨ مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير ٥٧١/٣. تشنيف المسامع ٢/٧٠٨.

ظَنِّيًّا تَبَيَّنَ زَوَالُ شَرْطِ الْعَمَلِ بِهِ، وَهُوَ رُجْحَانُهُ؛ لأَنَّهُ ثَبَتَ مُقَيَّدًا(١)، كَانَ الْمُصِيبُ وَاحِدًا أَوْ لاَ(٢).

وَأَمَّا الثَّانِي؛ فَلأَنَّ مَا بَعْدَهُ قَطْعِيًّا / [٦٣/ب] أَوْ ظَنِّيًا يُبَيِّنُ زَوَالَ شَرْطِ الْعَمَل بِهِ.

وَأَمَّا الْمَقْطُوعُ فَيُنْسَخُ بِالْمَقْطُوعِ فِي حَيَاتِهِ [صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]<sup>(٣)</sup>. وَأَمَّا بَعْدَهُ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّهُ كَانَ مَنْسُوخًا.

قَالُوا: صَحَّ التَّخْصِيصُ، فَيَصِحُّ. قُلْنَا: مَنْقُوضٌ بِالإِجْمَاعِ، وَالْعَقْلِ، وَخَبَر الْوَاحِدِ<sup>(٤)</sup>.

(مَسْأَلَةٌ) الْمُخْتَارُ: يَجُوزُ (٥) نَسْخُ أَصْلِ الْفَحْوَى دُونَهُ (٦)، ......

<sup>(</sup>١) عبارة: ش «لأنه إن ثبت مقيداً». بزيادة «إن».

<sup>(</sup>٢) عبارة: أ «كان المصيب واحدا أو لا، ولم يكن». بزيادة «ولم يكن». وعبارة: ش «كان المصيب واحدا أو لا، أو لم يكن». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ١٠٠١/٤، وبيان المختصر ١٩٩/٢، وشرح العضد على المختصر ١٩٩/٢.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ.

<sup>(</sup>٤) القائلون بأن القياس المظنون يجوز أن يكون ناسخا قالوا: صح التخصيص بالقياس المظنون، فيصح النسخ به؛ لأن النسخ بيان كالتخصيص. أجاب ابن الحاجب بأن هذا الدليل منقوض بالإجماع، والغقل، وخبر الواحد؛ فإنه يجوز التخصيص بكل منها، ولاتنسخ. انظر: بيان المختصر ٧/٥٠٩. رفع الحاجب ١٠٣/٤. شرح العضد على المختصر ١٩٩/٢ ـ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) في: أ، ش «جواز» كما في رفع الحاجب ١٠٣/٤، وشرح العضد ٢٠٠/٢. بدل «يجوز». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ٢٩٠٨.

<sup>(</sup>٦) يجوز نسخ الأصل دون الفحوى، كنسخ التأفيف مثلاً دون الضرب في قوله تعالى: ﴿ فلا تقل لها أف﴾ [الإسراء: ٣٣]؛ لأن التأذي به أعظم، ولا يلزم من إباحة اليسير إباحة الكثير. وقيل: يمتنع؛ لأن الفرع يتبع الأصل. انظر: المعتمد ٢٠٤١. المحصول للرازي ٣٠٣٣. الإحكام للآمدي ١٤٩٣. المسودة ص٢٢١. شرح تنقيح الفصول ص٣١٠. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٧/٨ ـ ٣٨ مع حاشية البناني. رفع الحاجب ٢٠٠٤. بيان المختصر ٢٠٠٧. شرح العضد على المختصر ٢٠٠٧. شرح الكوكب المنير ٣١٥٠. فواتح الرحموت ٢٠٧٧. تشنيف المسامع ٢٨٧٤ ـ ٨٧٥.

وَامْتِنَاعُ نَسْخِ الْفَحْوَى دُونَ أَصْلِهِ (١). وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَهُمَا، وَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ جَوَّزَهُمَا، وَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ مَنْ جَوَّزَهُمَا،

لَفَا: أَنَّ جَوَازَ التَّأْفِيفِ بَعْدَ تَحْرِيمِهِ لاَ يَسْتَلْزِمُ جَوَازَ الضَّرْبِ، وَبَقَاءُ تَحْرِيمِهِ يَسْتَلْزِمُ تَحْرِيمَ الضَّرْبِ، وَإِلاَّ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا مِنْهُ.

الْمُجَوِّزُ: دَلاَلَتَانِ، فَجَازَ رَفْعُ كُلِّ مِنْهُمَا(٢). قَلْنَا: إِذَا لَمْ يَكُنِ اِسْتِلْزَامٌ.

الْمَانِعُ: الْفَحْوَى تَابِعٌ، فَيَرْتَفِعُ؛ بِإِرْتِفَاعِ مَتْبُوعِهِ<sup>٣)</sup>. قُلْنَا: تَابِعٌ لِلدِّلاَلَةِ لاَلَةِ لاَلَةِ لاَلَةً لاَلَةً بَاقِيَةً.

ومفهومه، فلم يجز نسخ الفحوى مع بقاء موجبه، كما لا ينسخ القياس مع بقاء أصله». اه.

وحكى ابن السمعاني في قواطع الأدلة 1/270 عن أكثر المتكلمين جواز نسخ الفحوى دون أصله، فينسخ الضرب دون التأفيف، كالنصين ينسخ أحدهما مع بقاء الآخر. وهو مقتضى ظاهر كلام الحنابلة.

ونقل الزركشي في البحر المحيط ١٤٠/٤ ـ ١٤١ عن سليم الرازي أنه نقله عن الأشعرية وغيرهم، قال: «بناء على أصلهم أن ذلك مستفاد من اللفظ، فكان بمنزلة لفظين، فجاز نسخ أحدهما مع بقاء حكم الآخر». اهـ.

قال الزركشي في البحر المحيط ١٤١/٤: "وجزم به سليم، قال: لأنهما في الحكم بمنزلة ما تناوله العموم من المشتبهات، ونسخ بعض ذلك مع بقاء بعض سائغ، قال: ويفارق القياس حيث يمتنع نسخه مع بقاء أصله؛ لأن صحة الأصل صحة الفرع، فما دام الأصل باقياً، وجبت صحته». اه.

وانظر: المسودة ص٢٢١. شرح المحلي على جمع الجوامع ٨٢/٢ ـ ٨٣ مع حاشية البناني. رفع الحاجب ١٠٣/٤. بيان المختصر ٢/٠٥٠. شرح العضد على المختصر ٢/٠٠٠. فواتح الرحموت ٨٧/٢. تشنيف المسامع ٨٧٤/٢. شرح الكوكب المنير ٣/٠٠٠. الآيات البينات ٣/٠٠٠. إرشاد الفحول ص١٧٠.

<sup>(</sup>۱) أي: لا ينسخ الضرب دون التأفيف، وعليه ابن الحاجب، والمجد بن تيمية، وابن مُفْلِح، وابن قاضي الجبل من الحنابلة، ونقله ابن السمعاني عن أكثر الفقهاء. قال الزركشي في البحر المحيط ١٤١/٤: «لأن ثبوت نطقه موجب لفحواه مهفهمه في في البحر المحيط تقام محمد على لا من نالة المحمد المحيد المحي

<sup>(</sup>٢) نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٣/٧٧٥ عن البرماوي قوله: «لأن الفحوى وأصله مدلولان متغايران، فجاز نسخ كل منهما على انفراده». اه.

<sup>(</sup>٣) القائل بامتناع نسخ كل من الأصل والفحوى بدون الآخر، قال: الفحوى تابع للأصل، =

(مَسْأَلَةٌ) الْمُخْتَارُ: أَنَّ نَسْخَ حُكْمِ أَصْلِ الْقِيَاسِ لاَ يَبْقَى مَعَهُ حُكْمُ الْفَرْع<sup>(۱)</sup>.

لَنَا: خَرَجَتِ الْعِلَّةُ عَنِ الاِعْتِبَارِ، فَلاَ فَرْعَ.

قَالُوا: الْفَرْعُ تَابِعٌ لِلدِّلاَلَةِ لاَ لِلْحُكْمِ، كَالْفَحْوَى. قُلْنَا: يَلْزَمُ مِنْ زَوَالِ الْحُكْم وَالُ الْحُكْم وَاللهِ الْحِكْمةِ الْمُعْتَبَرَةِ، فَيَزُولُ الْحُكْمُ مُطْلَقًا؛ لاِنْتِفَاءِ الْحِكْمَةِ.

قَالُوا: حَكَمْتُمْ بِالْقِياسِ عَلَى اِنْتِفَاءِ الْحُكْمِ بِغَيْرِ عِلَّةٍ. قُلْنَا: حَكَمْنَا باِنْتِفَاءِ الْحُكْم؛ لاِنْتِفَاءِ (٢) عِلَّتِهِ.

(مَسْأَلَةٌ) الْمُخْتَارُ: أَنَّ النَّاسِخَ قَبْلَ تَبْلِيغِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (٣) لاَ يَثْبُتُ

<sup>=</sup> وإذا ارتفع المتبوع، ارتفع تابعه؛ لأن التابع لا يوجد بدون المتبوع، فيرتفع الفحوى الذي هو تابع؛ بارتفاع الأصل الذي هو متبوعه.

وأجيب بأن الفحوى تابع لدلالة اللفظ على الأصل، لا للحكم، والدلالة باقية. إلا أنه لا يجوز العمل بمقتضاها بدليل خاص بالأصل، فيبقى الفحوى؛ لبقاء متبوعه الذي هو الدلالة.

انظر: رفع الحاجب 1.8/٤. بيان المختصر 71/٢. شرح العضد على المختصر 7/٢. تشنيف المسامع 7/٤/٤. شرح الكوكب المنير 7/٤/٤. فواتح الرحموت 7/٤/٤. شرح المحلي على جمع الجوامع 7/٤/٤ مع حاشية البناني.

<sup>(</sup>١) إذا ورد النسخ على أصل مقيس عليه ارتفع القياس عليه بالتبعية عند المالكية، والحنفية، والشافعية، والحنابلة.

وعزا ابن السبكي في رفع الحاجب ١٠٨/٤، والزركشي في تشنيف المسامع ٢/٨٧٨، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٣/٤٧٥ المخالفة إلى الحنفية، وفيه نظر؛ وذلك لأن مذهبهم غير مخالف لما عليه الجمهور من كون الفرع يتبع حكم الأصل إذا نسخ، يدل على ذلك قول صاحب مسلم الثبوت ٢/٨٨: «مسألة: إذا نسخ حكم الأصل لا يبقى حكم الفرع، وهذا ليس نسخا. وقيل: يبقى. ونُسِبَ إلى الحنفية». وقد بين شارحه في «فواتح الرحموت» الأمر، وزاده وضوحا حيث قال: «إن هذه النسبة لم تثبت، وكيف لا، وقد صرحوا أن النص المنسوخ لا يصح عليه القياس». اهد.

<sup>(</sup>٢) في: أ «بانتفاء» بدل «لانتفاء».

<sup>(</sup>٣) كلمة «عليه السلام» ساقطة من: ش. وفي: أ ﴿ ﷺ كما في رفع الحاجب ١١٠/٤، وشرح العضد ٢٠١/٢. وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ٢٣/٢٥.

لَناَ: لَوْ ثَبَتَ لأَدَّى إِلَى وُجُوبِ وَتَحْرِيم؛ لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الأَوَّلَ أَيْمَ، وَأَيْضًا: يَلْزَمُ قَبْلَ تَبْلِيغِ أَيْمَ، وَأَيْضًا: يَلْزَمُ قَبْلَ تَبْلِيغِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (٢) وَهُوَ اتِّفَاقٌ (٣).

(۱) الحكم الشرعي ما دام في السماء لا يثبت له حكم، كفرض خمسين صلاة ليلة الإسراء والمعراج، وكذلك بعد نزوله من السماء وقبل أن يبلغه جبريل إلى النبي على فإذا بلغ النبي على يثبت حكمه في حقه، وحق كل من بلغه، وأما من لم يبلغه، فإن تمكن من العلم به ثبت حكمه في حقه قطعاً، وإلا فهو محل الخلاف.

الجمهور: أنه لا يثبت، لا بمعنى الامتثال - ولا نعلم أحداً قال به -، ولا بمعنى الثبوت في الذمة.

وقال بعضهم: يثبت بالمعنى الثاني - أي الثبوت في الذمة - كالنائم وهو قول الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في التبصرة ص ٢٨٢؛ فإنه قال: «إذا نزل النسخ على رسول الله على ثبت النسخ في حق النبي عليه السلام، وفي حق الأمة في قول بعض أصحابنا». ثم انتصر لهذا المذهب فقال: «لنا: هو أنه إسقاط حق لا يعتبر فيه رضى من يسقط عنه، فلا يعتبر فيه علمه كالطلاق والعتاق والإبراء؛ ولأنه إباحة لمحظور عليه، فجاز أن يثبت حكمه قبل العلم... إلخ» اهـ.

وقد رجع عنه في اللمع ص٣٥، حيث صار إلى رأي الجمهور فقال: «ما ورد به الشرع، أو نزل به الوحي على رسول الله على ولم يتصل بالأمة من حكم مبتدأ، أو نسخ أمر كانوا عليه، فهل يثبت ذلك في حق الأمة ؟ فيه وجهان، من أصحابنا من قال: إنه يثبت في حق الأمة، فإن كانت في عبادة وجب القضاء، ومنهم من قال: لا يجب القضاء وهو الصحيح ؛ لأن القبلة قد حولت إلى الكعبة، وأهل قباء يصلون إلى بيت المقدس فأخبروا بذلك وهم في الصلاة، فاستداروا ولم يؤمروا بالإعادة، فلو كان قد ثبت في حقهم ذلك لأمروا بالقضاء». اه.

هذا نصه في «اللمع»، وفيه إشارة إلى أن الخّلاف في الثبوت في الذمة الذي يستلزم القضاء، لا في الامتثال في الحال، وعلى هذا يكون ما ذهب إليه جمهور الأصوليين هو الرأي الراجع في نظري. والله أعلم.

وانظر: التبصرة ص ٢٨٢. اللمع ص ٣٥. شرح اللمع ٢٥١٥. المستصفى ٢٠١/١. رفع الإحكام للآمدي ٢٠١/٢. العدة ٨٢٤/٣. شرح العضد على المختصر ٢٠١/٢. رفع الحاجب ١١٠/٤. بيان المختصر ٢٦٣/٠. المسودة ص ٢٢٣. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢١/٢ مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير ٨٥٠/٣. الآيات البينات ١٢٠٢/٣. تشنيف المسامع ٨٩/٢. فواتح الرحموت ٨٩/٢.

<sup>(</sup>Y) كلمة «عليه السلام» ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٣) في: ش «باتفاق» بدل «اتفاق».

قَالُوا: حُكْمٌ، فَلاَ يُعْتَبَرُ عِلْمُ الْمُكَلَّفِ / [1/15]. قُلْنَا: لاَ بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِ التَّمَكُّن، وَهُوَ مُنْتَفِ.

(مَسْأَلَةٌ) الْعِبَادَاتُ الْمُسْتَقِلَّةُ لَيْسَتْ نَسْخًا(١). وَعَنْ بَعْضِهِمْ: صَلاَةٌ سَادِسَةٌ نَسْخٌ(٢).

وَأَمَّا زِيَادَةُ جُزْءِ مُشْتَرَطِ، أَوْ زِيَادَةُ شَرْطِ، أَوْ زِيَادَةٌ تَرْفَعُ مَفْهُومَ الْمُخَالَفَةِ، فَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لَيْسَ بِنَسْخ (٣) .....

(١) إذا تعبدنا بشيء، ثم بآخر. فالآخر إما مستقل، أي: عبادة منفردة بنفسها عن العبادة المزيد عليها، أو لا.

والأول المستقل، وهو إما أن يكون من غير جنس الأول كزيادة وجوب الزكاة على الصلاة، فليس بنسخ بالإجماع، أو من جنسه كزيادة صلاة على الصلوات الخمس، فليس بنسخ أيضاً عند الجماهير.

انظر: تفصيل المسألة في: المحصول للرازي ٣٦٣/٣. الإحكام للآمدي ١٥٤/٣. شرح تنقيح الفصول ص٣١٧. شرح العضد على المختصر ٢٠١/٢. رفع الحاجب ١١٩/٤. بيان المختصر ٢٠١/٦. شرح المحلي على جمع الجوامع ٩٢/٢ مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير ٥٨٣/٣. تشنيف المسامع ١٩١/٨. إرشاد الفحول ص١٧١١.

(٢) وبه قال بعض أهل العراق؛ لأنه تغيير الوسط، أي: من الخمس، وقد قال الله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾ [البقرة: ٢٣٦]، وبهذه الزيادة تخرج الوسطى عن كونها وسطى؛ فيبطل وجوب المحافظة عليها الثابت في الآية الكريمة، وهو حكم شرعى، فيكون نسخاً.

قال الشوكاني في إرشاد الفحول ص١٧١: "وهو قول باطل لا دليل عليه، ولا شبهة دليل، فإن الوسطى ليس المراد بها المتوسطة في العدد، بل المراد بها الفاضلة، ولو سلمنا أن المراد بها المتوسطة في العدد لم تكن تلك الزيادة مخرجة لها عن كونها مما يحافظ عليه، فقد علم توسطها عند نزول الآية، وصارت مستحقة لذلك الوصف، وإن خرجت عن كونها وسطى». اه.

انظر: رفع الحاجب ١١٩/٤. بيان المختصر ٥٦٦/٢. شرح العضد على المختصر ٢٠١/٢ ـ ٢٠١/. تشنيف المسامع ٨٩١/٢. البحر المحيط ١٤٣/٤. شرح الكوكب المنير ٨٩٤/٣. إرشاد الفحول ص١٧١.

(٣) وأما زيادة جزء مشترط كزيادة ركعة في الصلاة، أو زيادة شرط كزيادة صفة الإيمان في رقبة الكفارة، أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة كما إذا قال: «في السائمة زكاة»، ثم قال: «في المعلوفة زكاة». فذهبت المالكية والشافعية والحنابلة والجبائية إلى أنها ليست بنسخ.

وَالْحَنَفِيَّةُ نَسْخٌ (١). وَقِيلَ: الثَّالِثُ نَسْخٌ.

عَبْدُالْجَبَّارِ: «إِنْ غَيَّرْتَهُ حَتَى صَارَ وُجُودُهُ كَالْعَدَمِ شَرْعًا، كَزِيَادَةِ رَكْعَةِ فِي الْفَجْرِ، وَكَعِشْرِينَ عَلَى الْقَذْفِ، وَكَتَخْيِيرٍ فِي ثَالِثٍ بَعْدَ اِثْنَيْنِ، فَنَسْخٌ»(٢).

وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: «إِنِ اِتَّحَدَتْ<sup>(٣)</sup> كَرَكْعَةٍ فِي الْفَجْرِ، فَنَسْخٌ، بِخِلَافِ عِشْرِينَ فِي الْقَذْفِ» (٤).

انظر: المعتمد ١/٥٠١. التبصرة ص٢٧٦. اللمع ص٣٥. شرح اللمع ١٩/١٥. العدة ١٨٤٨. المستصفى ٣٦٤٣. الإحكام للآمدي ١٦٠/٣. المسودة ص٢٠٧. شرح تنقيح الفصول ص٣١٧. رفع الحاجب ١٢٠/٤. بيان المختصر ٢٦٦/٥. شرح الكوكب المنير ٣١٨٥. الآيات البينات ٢٠/٣. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٧/٢ مع حاشية البناني. أصول السرخسي ٢٨/٨. فواتح الرحموت ٢٧/٢ فما بعدها. تشنيف المسامع ٢٨١٨.

<sup>(</sup>۱) قال التفتازاني في حاشية على شرح العضد ٢٠٢/٢: «قوله ـ يريد العضد ـ: «وقالت الحنفية: نسخ مطلقاً»، إنما يصح لو كان فيهم من يقول بمفهوم المخالفة. والأولى أن يحمل قول المصنف: «والحنفية نسخ» على الأولين، أعني: الجزء المشترط والشرط دون ما يرفع مفهوم المخالفة. ومثل هذا الاختصار غير غزير في كلامه». اهد. وانظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: فواتح الرحموت ١/١٧ - ٩٠. تيسير

وانظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: فواتح الرحموت ٩١/٢ ـ ٩٢. تيسير التحرير ٢١٨/٣. التقرير والتحبير ٩٩/٣.

<sup>(</sup>٢) قال أبو الحسين البصري في المعتمد ١/٤٠٥: «وقال قاضي القضاة: إن كانت الزيادة قد غَيَّرت المزيد عليه تغييراً شرعياً، حتى صار المزيد عليه لو فعل الزيادة على حد ما كان يفعلها قبلها، كان وجوده كعدمه، ووجب استثنافه، فإنه يكون نسخا، نحو زيادة ركعة على ركعتين». اهـ.

وانظر: المحصول للرازي ٣٦٤/٣. الإحكام للآمدي ١٦٠/٣. رفع الحاجب ١٢١/٤. بيان المختصر ٢٠٢/٢. تشنيف المسامع ٢٩٢/٢. فواتح الرحموت ٢/٢٢.

<sup>(</sup>٣) في: ش «إن اتحد» بدل «إن اتحدت».

<sup>(</sup>٤) انظر المستصفى ١١٧/١ ـ ١١٨. وهذا نص كلامه في المستصفى: «الرتبة الثانية: وهي في أقصى البعد على الأولى: أن تتصل الزيادة بالمزيد عليه اتصال اتحاد يرفع التعدد والانفصال، كما لو زيد في الصبح ركعتان، فهذا نسخ؛ إذ كان حكم الركعتين الإجزاء والصحة، وقد ارتفع، نعم الأربعة استؤنف إيجابها، ولم تكن واجبة، وهذا ليس بنسخ؛ إذ المرفوع هو الحكم الأصلي دون الشرعي، فإن قيل: اشتملت الأربعة=

وَالْمُخْتَارُ: إِنْ رَفَعَتْ حُكْمًا شَرْعِيًا بَعْدَ ثُبُوتِهِ بِدَلِيلِ شَرْعِيِّ، فَنَسْخُ ؛ لأَنَّهُ حَقِيقَتُهُ، وَمَا خَالَفَهُ فَلَيْسَ بِنَسْخِ. فَلَوْ قَالَ: "فِي السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ"، ثُمَّ قَالَ: "فِي السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ"، فَلَا نَسْخَ. فَإِنْ تُحُقِّقَ أَنَّ الْمَفْهُومَ مُرَادُ، فَنَسْخُ ، قَالَ: "فِي الْمَعْلُوفَةِ الزَّكَاةُ"، فَلَا نَسْخَ ، فَإِنْ تُحُقِّقَ أَنَّ الْمَفْهُومَ مُرَادُ، فَنَسْخُ ، وَإِلاَّ فَلَا. وَلَوْ زِيدَ (۱) رَكْعَةٌ فِي الصَّبْحِ فَنَسْخٌ ؛ لِتَحْرِيمِ الزِّيَادَةِ ثُمَّ وُجُوبِهَا، وَالتَّغْرِيبُ عَلَى الْحَدِّرِ كَالَكَ. فَإِنْ قِيلَ: مَنْفِيٌّ بِحُكْمِ الأَصْلِ. قُلْنَا: هَذَا لَوْ وَالتَّغْرِيبُ عَلَى الْحَدِّرِ كَالَكَ. فَإِنْ قِيلَ: مَنْفِيٌّ بِحُكْمِ الأَصْلِ. قُلْنَا: هَذَا لَوْ لَمْ يَثْبُتْ تَحْرِيمُهُ، فَلَوْ خُيِّرَ فِي الْمَسْحِ بَعْدَ وُجُوبِ الْغَسْلِ، فَنَسْخٌ ؛ لِلتَّخْيِيرِ بَعْدَ الْوُجُوبِ الْعَسْلِ، فَنَسْخٌ ؛ لِلتَّخْيِيرِ بَعْدَ الْوُجُوبِ الْعَسْلِ، فَالسَّامِ بَعْدَ الْوَجُوبِ الْعَسْلِ، فَنَسْخٌ ؛ لِلتَّغْيِيرِ بَعْدَ الْوُجُوبِ الْعَسْلِ، فَلَقْ حُيِّرَ فِي الْمَسْحِ بَعْدَ وُجُوبِ الْعَسْلِ، فَنَسْخٌ ؛ لِلتَّغْيِيرِ بَعْدَ الْوُجُوبِ الْعَسْلِ، فَلَوْ حُيْرَ فِي الْمَسْحِ بَعْدَ وَجُوبِ الْعَسْلِ، فَلَوْ عُلَالَا الْوَيْمِ الْمُعْتِعِ فِي الْعَسْلِ الْعَسْلِ الْتَعْرِيمِ الْفَيْعِ الْمُعْتَ الْمُوبُوبِ الْعَسْلِ الْعُمْلِ الْمُعْتَ الْمُعْتَ الْمُعْتِ الْمُعْتَعِيْ الْمُعْتِ الْمُسْلِ الْعُلْدِي الْمُوبِ الْعَلَالَ الْعُمْلِ الْمُعْتَ الْمُعْتَى الْمُ الْمُعْتِ الْعُمْلِ الْعُمْلِ الْمُعْتِيمِ الْمُعْتَ الْمُعْتَعْتُ الْعُمْلِ الْمُعْلَى الْمُعْتِ الْمُعْتَعِيْرِ الْمُعْتِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَى الْمُعْتِيرِ الْمُعْتَعْلَ الْمُعْتَعِيْلُ الْمُعْتَعِيْلِ الْمُعْتِيرِ الْمُعْتِعِيْلِ الْمُعْتِيرِ الْمُعْتِيرِ الْمُعْتَعِيْلُ الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتَعِيْلِيْلِ الْمُعْتَعِيْلُولُ الْمُعْتِي الْمُعْتَعِيْرِ الْمُعْتَعِيْ

وَلَوْ قَالَ: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ﴾ (٣)، ثُمَّ ثَبَتَ الْحُكْمُ بِالنَّصِّ بِشَاهِدٍ وَيَجِينٍ، فَلَيْ ثَبَتَ مَفْهُومُهُ، وَمَفْهُومُ: وَيَجِينٍ، فَلَيْسَ بِنَسْخِ (١)؛ إِذْ لاَ رَفْعَ لِشَيْءٍ، وَلَوْ ثَبَتَ مَفْهُومُهُ، وَمَفْهُومُ: ﴿وَلَوْ ثَبَتَ مَفْهُومُهُ، وَمَفْهُومُ: ﴿وَلَوْ نَامُ لَاكُمْم بِغَيْرِهِ.

<sup>=</sup> على الثنتين وزيادة فيهما قارتان لم ترفعا، وضمت إليهما ركعتان. قلنا: النسخ: رفع الحكم لا رفع المحكوم فيه، فقد كان من حكم الركعتين الإجزاء والصحة، وقد ارتفع، كيف وقد بينا أنه ليس الأربعة ثلاثاً وزيادة، بل هي نوع آخر؛ إذ لو كان لكانت الخمسة أربعة وزيادة، فإذا أتى بالخمسة فينبغي أن تجزئ، ولا صائر إليه. الرتبة الثالثة: وهي بين المرتبتين: زيادة عشرين جلدة على ثمانين جلدة في القذف، وليس انفصال هذه الزيادة كانفصال الصوم عن الصلاة، ولا اتصالها كاتصال الركعات. وقد قال أبو حنيفة رحمه الله: هو نسخ، وليس بنسخ، بل هو بالمنفصل أشبه؛ لأن الثمانين نفي وجوبها، وإجزاؤها على نفسها، ووجبت زيادة عليها مع بقائها، فالمائة ثمانون وزيادة؛ ولذلك لا ينتفي الإجزاء عن الثمانين بزيادة عليها، بخلاف الصلاة».

<sup>(</sup>۱) في: أ «ولو زيدت» كما في بيان المختصر ٥٦٩/٢، وشرح العضد على المختصر ١٢٥/٢، بدل «ولو زيد». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ١٢٥/٤.

<sup>(</sup>Y) في: ش «الجلد» بدل «الحد».

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية: ٢٨١. وتمامها: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾.

<sup>(</sup>٤) في: ش «فليس نسخ» بلد «فليس بنسخ».

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية: ٢٨١. وتمامها: ﴿ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ﴾.

وَلَوْ زِيدَ فِي الْوُضُوءِ اِشْتِرَاطُ غَسْلِ عُضْوٍ، فَلَيْسَ بِنَسْخِ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا حَصَلَ وُجُوبُ مُبَاحِ / [14/ب] الأَصْلِ.

قَالُوا: كَانَتْ مُجْزِئَةً ثُمَّ صَارَتْ غَيْرَ مُجْزِئَةٍ. قُلْنَا: مَعْنَى «مُجْزِئَةٍ»: المُتِنَالُ الأَمْرِ بِفِعْلِهَا، وَلَمْ يَرْتَفِعْ، وَارْتَفَعَ (١) عَدَمُ تَوَقُّفِهَا عَلَى شَرْطِ آخَرَ، وَذَلِكَ مُسْتَنِدٌ إِلَى حُكْمِ الأَصْلِ، وَكَذَلِكَ لَوْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ مَا لَمْ يَكُنْ مُحَرَّمًا.

(مَسْأَلَةٌ) إِذَا نُقِصَ جُزْءُ الْعِبَادَةِ أَوْ شَرْطُهَا، فَنَسْخٌ لِلْجُزْءِ وَالشَّرْطِ، لاَ لِلْعِبَادَةِ (٢٠) لِلْعِبَادَةِ (٢٠). وَقِيلَ: نَسْخٌ لِلْعِبَادَةِ (٣٠).

عَبْدُ الْجَبَّارِ (٤): ﴿إِنْ كَانَ جُزْءًا لاَ شَرْطًا ﴿ (٥).

<sup>(</sup>١) في: أ «وارتفاعُ عدم» بدل «وارتفعَ عدمُ».

<sup>(</sup>٢) وإليه ذهب الحنابلة، وأكثر الشافعية، وهو مذهب أبي الحسن الكرخي، وأبي الحسين البصري. انظر: المعتمد ١٤٤/١ ـ ٤١٥. التبصرة ص٢٨١. اللمع ص٣٤. المحصول للرازي ٣٧٤/٣. الإحكام للآمدي ١٦٠/٣. المسودة ص٢١٢. شرح تنقيح الفصول ص٢٢٠. شرح المحلي على جمع الجوامع ٩٤/٢ مع حاشية البناني. رفع الحاجب ١٣٢/٤. بيان المختصر ١٧٠٥. شرح العضد على المختصر ٢٠٣/٢. شرح الكوكب المنير ٨٤٨٥. الأيات البينات ٢٠٧٠. فواتح الرحموت ١٩٤/٤. تشنيف المسامع ١٩٢٨. إرشاد الفحول ص١٧٢.

 <sup>(</sup>٣) من الحنفية من قال: إنه نسخ لأصل العبادة.
 انظر:فواتح الرحموت ٩٤/٢. تيسير التحرير ٣٠١/٣. التقرير والتحبير ٣٠١/٣. حاشية السعد على شرح العضد ٢٠٣/٢ ـ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) في: أ «وعبدالجبار» بدل «عبدالجبار».

<sup>(</sup>٥) فصل القاضي عبدالجبار بين الجزء والشرط فقال: إسقاط الجزء نسخ للعبادة، كالركوع أو السجود، وإسقاط الشرط كالطهارة ليس نسخاً.

قال أبو الحسين البصري في المعتمد ١٠٥/١: «وعند قاضي القضاة أن نسخ شرطٍ منفصل من شرائط العبادة لا يكون نسخاً للعبادة، فنسخ الوضوء لا يكون نسخاً للصلاة، ونسخ جزء من أجزاء الصلاة يكون نسخاً للصلاة». اهد.

ووافق الغزاليُّ في المستصفى ١١٦/١ القاضيَ عبدَالجبار في الجزء، وتردد في الشرط.

لَنَا(١): لَوْ كَانَ نَسْخًا لِوُجُوبِهَا افْتَقَرَتْ(٢) إِلَى دَلِيلٍ ثَانٍ، وَهُوَ خِلَافُ الإِجْمَاع.

قَالُوا: ثَبَتَ تَحْرِيمُهَا بِغَيْرِ طَهَارَةٍ، وَبِغَيْرِ الرَّكْعَتَيْنِ<sup>(٣)</sup>، ثُمَّ ثَبَتَ جَوَازُهَا أَوْ وُجُوبُهَا بِغَيْرِهِمَا. قُلْنَا: الْفَرْضُ لَمْ يَتَجَدَّدُ<sup>(٤)</sup> وُجُوبٌ.

(مَسْأَلَةٌ) الْمُخْتَارُ: جَوَازُ<sup>(٥)</sup> نَسْخِ وُجُوبِ مَعْرِفَتِهِ، وَتَحْرِيمِ الْكُفْرِ وَغَيْرِهِ، خِلَاقًا لِلْمُعْتَزِلَةِ. وَهِيَ فَرْعُ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ<sup>(٢)</sup>.

وَالْمُخْتَارُ: جَوَازُ نَسْخِ جَمِيعِ التَّكَالِيفِ، خِلاَفًا لِلْغَزَالِيِّ (٧). لَنَا: أَحْكَامٌ كَغَيْرِهَا.

<sup>(</sup>١) في: أ «قلنا» بدل «لنا».

<sup>(</sup>Y) في: ش «لافتقرت» بدل «افتقرت».

<sup>(</sup>٣) في: ش «ركعتين» بدل «الركعتين».

<sup>(</sup>٤) في: أ «لم يتحد» بدل «لم يتجدد». وهو تحريف ظاهر، لعله سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٥) كلمة «جواز» ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٦) اختلف الأصوليون في أنه هل يجوز نسخ وجوب معرفة الله تعالى، وتحريم الكفر وغيره من الظلم والقبائح العقلية أم لا؟ فقال أهل السنة: نعم. وقالت المعتزلة: لا. وهذه المسألة فرع التحسين والتقبيح العقليين.

فمن قال بالحسن والقبح العقليين - وهم المعتزلة -، منع جواز نسخ هذه الأمور؛ لأن المقتضى للحسن والقبح حينئذ صفات وأحكام لا تتغير بتغير الشرائع، فامتنع النسخ؛ لاستحالة الأمر بالقبيح، والنهى عن الحسن .

ومن لم يقل بالحسن والقبح العقليين ـ وهم أهل السنة ـ، جوَّز نسخ هذه الأمور؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿يمحو الله ما يشاء ويثب﴾ [الرعد: ٤٠]، وقوله تعالى: ﴿ويفعل الله ما يشاء﴾ [إبراهيم: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿إِن اللّه يحكم ما يريد﴾ [المائدة: ٢].

وانظر تفصيل المسألة في: المستصفى ١٢٢/١. الإحكام للآمدي ١٦٢/٣. شرح العضد على المختصر ٢٠٣/٢. رفع الحاجب ١٣٤/٤. بيان المختصر ٢٠٣/٠. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢١/٢ مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير ٣٨٦/٠. الآيات البينات ٢١١/٣ ـ ٢١١/ فواتح الرحموت ٢/٧٢. تشنيف المسامع ٨٨٨/٢. تسير التحرير ٣/١٩٣٠.

 <sup>(</sup>٧) المختار عند الجمهور: جواز نسخ جميع التكاليف، وخالفت المعتزلة، ووافقهم الغزالي.

قَالُوا: لاَ يَنْفَكُ (١) عَنْ وُجُوبِ مَعْرِفَةِ النَّسْخِ وَالنَّاسِخِ. وَأَجِيبَ بِأَنَّهُ يَعْلَمُهُمَا، وَيَنْقَطِعُ التَّكْلِيفُ بِهِمَا وَبِغَيْرِهِمَا.



<sup>=</sup> قال الغزالي في المستصفى ١٢٣/١: «نعم بعد أن كلفهم لا يمكن أن ينسخ جميع التكاليف؛ إذ لا يعرف النسخ من لا يعرف الناسخ، وهو الله عز وجل. ويجب على المكلف معرفة النسخ، والناسخ، والدليل المنصوب عليه، فيبقى هذا التكليف بالضرورة، ونسلم أيضاً أنه لا يجوز أن يكلفهم أن لا يعرفوه، وأن يحرم عليهم معرفته؛ لأن قوله: «أكلفك أن لا تعرفني» يتضمن المعرفة، أي: اعرفني؛ لأني كلفتك أن لا تعرفني، وذلك محال؛ فيمتنع التكليف فيه عند من يمنع تكليف المحال. وكذلك لا يجوز أن يكلفه معرفة شيء من الحوادث على خلاف ما هو به؛ لأنه محال لا يصح فعله ولا تركه». اهد.

وقد أجمع الكل على عدم الوقوع، وإنما الخلاف في الجواز العقلي.

وانظر التحقيق في المسألة في: المستصفى ١٩٣/١. الإحكام للآمدي ١٦٢/٣. مختصر انظر التحقيق في المسألة في: المستصفى ١٩٤/١. الإحكام للآمدي ١٦٢/٣. مختصر ابن الحاجب ٢٠٣/١. بيان المختصر ٥٨٨/٥. شرح المحلي على جمع الجوامع ١٩١/٣ مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير ١٩٣/٣ ـ ٥٨٠. الآيات البينات ٢١٠/٣ ـ ٢١٢. فواتح الرحموت ٢٨/٣. تيسير التحرير ١٩٣/٣. تشنيف المسامع ٢٨٩/٢.

<sup>(</sup>١) في: أ «لا تنفك» بدل «لا ينفك».

#### القِيَاسُ (١)

#### الْقِيَاسُ: التَّقْدِيرُ وَالْمُسَاوَاةُ (٢). وَفِي الْإِصْطِلَاحِ: مُسَاوَاةُ فَرْعِ لأَصْلِ فِي

(١) لما فرغ الشيخ ابن الحاجب من المباحث المتعلقة بالكتاب، والسنة، والإجماع، شرع في القياس ومباحثه.

والقياس: هو ميزان العقول، والنظر فيه أوسع من غيره من أبواب الأصول؛ ولهذا خصه الأصوليون بمزيد اعتناء.

قال إمام الحرمين الجويني في البرهان ٢/٥٨٤ مبينا لشرفه: «القياس: مناط الاجتهاد، وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه، وأساليب الشريعة، وهو المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع، مع انتفاء الغاية والنهاية؛ فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورة، ومواقع الإجماع معدودة مأثورة، فما ينقل منهما تواتراً فهو المستند إلى القطع، وهو معوز قليل، وما ينقله الآحاد عن علماء الأعصار ينزل منزلة أخبار الآحاد، وهي على الجملة متناهية، ونحن نعلم قطعاً أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لها.

والرأي المبتوت المقطوع به عندنا أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى، متلقًى من قاعدة الشرع، والأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع القياس، وما يتعلق به من وجوه النظر والاستدلال؛ فهو إذن أحق الأصول باعتناء الطالب، ومن عرف مآخذه وتقاسيمه، وصحيحه وفاسده، وما يصح من الاعتراضات عليها، وما يفسد منها، وأحاط بمراتبها جلاء وخفاء، وعرف مجاريها ومواقعها، فقد احتوى على مجامع الفقه». اهد.

وقال ابن التلمساني في شرح المعالم ٢٤٩/٢: «اعلم أن النظر في هذا الباب - أي القياس - من أهم مقاصد أصول الفقه؛ فإنه مناط الاجتهاد، وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه، وعليه مدار الفروع وعلم الخلاف، ومنه يَسْتَمِدُّ، وإليه يَسْتَنِدُ، وبه تعمُّ أحكام الوقائع التي لا نهاية لها، فإن اعتقاد المحققين: أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى، ومواقع النصوص والإجماعات محصورة، والمتكفِّل بتعميم الأحكام هو القياس». اهه.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب٤/١٣٥: «القياس ميزان العقول، وميدان الفحول، ونحن نرى أن نُرخي فيه العِنان طويلا، ونبسط فيه المقال قليلا، فإنه مناط الاجتهاد، ومنبع الآراء، والكافل بتفاصيل الأحكام عند تشاجر الغوغاء، والمسترسل على جميع الوقائع، والموجود إذا فقدت النصوص، واختلفت الأقوال، وظن ضيق المسالك، وانسداد الذرائم». اهد.

(٢) القياس في اللغة، هو: تقدير شيء بآخر؛ ليعلم المساواة، والمفارقة بينهما.

= يقال: قاس به، وعليه، وإليه. وإنما عُدّي بـ «على»؛ لتضمينه معنى البناء، وبـ «إلى»؛ لتضمينه معنى الرجوع.

وإطلاقه على التشبيه، والمساواة، مجاز من باب إطلاق السبب على المسبب.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ١٣٦/٤: «وكان أبي رحمه الله يقول: من قال: القياس: التقدير والمساواة. فيه مسامحة في شيئين.

أحدهما: إطلاق التقدير، وليس كل تقدير قياساً؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿الذي خلق فسوى \* والذي قدّر فهدى﴾ [الأعلى: ٢ ـ ٣]. أي: جعله في نفسه ذا قدر مخصوص، وليس معناه: قدره بغيره، إلا أن يرد إليه بتأويل.

والثاني: أن المساواة صفة المَقِيس، والقياس صفة القائس وفعله، فلو قال موضعها: التسوية كان أولى، هذا معناه في اللغة». اهـ.

انظر: المصباح المنير 1/10. معجم مقاييس اللغة 0/1.8. القاموس المحيط 1/100. التعريفات للجرجاني 1/100. المعجم الوسيط 1/100. شرح المعالم 1/101. رفع الحاجب 1/101. شرح الكوكب المنير 1/100. الشرح الكبير على الورقات للعبادي 1/101.

(۱) اختلف الأصوليون في إمكان حد القياس، فذهب بعضهم، منهم إمام الحرمين الجويني إلى أنه لا يحد، قال في البرهان ٤٨٩/٢ يتعذر الحد الحقيقي في القياس: «فإن الوفاء بشرائط الحدود شديد... إلخ» اهد وذهب الجمهور إلى إمكانه، ثم اختلفوا في تعريفه؛ تبعا لاختلافهم في أنه هل هو دليل شرعي كالكتاب والسنة، سواء نظر المجتهد أو لم ينظر، أو هو عمل من أعمال المجتهد فلا يتحقق إلا بوجوده ؟

فمن ذهب إلى الأول كالإمام الآمدي في الإحكام ١٧٠/٣، وابن الحاجب عرفه بأنه: مساواة فرع لأصل في علة حكمه.

ومن ذهب إلى الثاني كالقاضي أبي بكر الباقلاني، وأبي الحسين البصري، وأبي السحاق الشيرازي، والفخر الرازي، والبيضاوي، وغيرهم، عرفه بما يفيد أنه عمل من أعمال المجتهد مثل: تحصيل حكم الأصل في الفرع؛ لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد. المعتمد ١٩٥/٢ أو: إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر؛ لأجل اشتباههما في علة الحكم عند المثبت. المحصول للرازي ١١/٥.

وانظر تعريفه بالتفصيل في: التلخيص للجويني ١٤٥/٣. البرهان ٤٨٩/٢. المعتمد ١٩٥/٢. شرح اللمع للشيرازي ٧٠٥/٢. المستصفى ٢٢٨/٢. المنخول ص٣٢٣. شرح المعالم ٢/٠٥٢. المحصول للرازي ١١/٥. الإحكام للآمدي ١٧٠/٣. رفع الحاجب المعالم ١٢٠/٢. بيان المختصر ٢/٤٠. شرح العضد على المختصر ٢٠٤/٢. شرح الكوكب المنير ٤/٥. شرح المنهاج للأصفهاني ٢٣٤/٢. السراج الوهاج في شرح المنهاج ١٨٤٦/٢. واتح الرحموت ٢٤٤/٢. تشنيف المسامع ١٥٠/٨.

وَيَلْزَمُ الْمُصَوِّبَةُ (١) زِيَادَةُ: «فِي نَظَرِ الْمُجْتَهِدِ»؛ لأَنَّهُ صَحِيحٌ، وَإِنْ تَبَيَّنَ الْغَلَطُ وَالرُّجُوعُ، بِخِلَافِ الْمُخَطِّئَةِ (٢). وَإِنْ أُرِيدَ الْفَاسِدُ مَعَهُ قِيلَ: تَشْبِيةً. وَأُورِدَ قِيَاسُ الدِّلاَلَةِ (٣)، فَإِنَّهُ لاَ تُذْكَرُ (١) فِيهِ عِلَّةٌ. وَأُجِيبَ إِمَّا بِأَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ، وَإُورِدَ قِيَاسُ الْعَكْسِ (٥)، مِثْلُ: لَمَّا / [١/٦٥]

(۱) الْمُصَوِّبة: هم القائلون بأن كل مجتهد في المسائل التي لا قاطع فيها مصيب. انظر: المعتمد ٣٤١/٢. اللمع ص٧٣. الوصول إلى الأصول ٣٤١/١. المحصول لابن العربي ص١٩٢٠. بذل النظر ص١٩٤٤. مجموع الفتاوى لابن تيمية ١٩/٢٠. رفع الحاجب ١٤٢/٤. تيسير التحرير ٢٠٢/٤. تشنيف المسامع ٥٨٦/٤.

(۲) الْمُخَطِّنَة: هم القائلون بأن المصيب في المسائل التي لا قاطع فيها واحد. انظر: المعتمد ۲/ ۳۸۰. التبصرة ص ٤٩٨. المحصول لابن العربي ص ١٥٧٠. بذل النظر ص ٦٩٥. مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٠٤/١٩. رفع الحاجب ١٣٧/٤. شرح الكوكب المند ٤٨٩/٤.

(٣) قياس الدلالة: هو إثبات حكم في الفرع لحكم آخر توجبهما علة واحدة في الأصل، فيقال: يثبت هذا الحكم في الفرع؛ لثبوت الآخر فيه، وهو ملازم له؛ فيكون قد جمع بأحد موجبي العلة في الأصل؛ لوجوده في الفرع بين الأصل والفرع في الموجب الآخر؛ لملازمة الآخر له، ويرجع إلى الاستدلال بأحد الموجبين على العلم، وبالعلة على الموجب الآخر، لكن يكتفي بذكر موجب العلة عن التصريح بها. مثاله: أن يقال: يقطع الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قطع يده، كما يقتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قطع يده، كما يقتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قطع مده، كما يقتل الجماعة اللواحد إذا اشتركوا في قطع موجبان؛ للجناية لحكمة الزجر في الأصل، وقد وجب في القطع أحدهما، وهو الدية، فيوجب الآخر، وهو القصاص عليهم؛ لأنهما متلازمان؛ نظرا إلى اتحاد علتهما وحكمتهما.

انظر: إحكام الفصول للباجي ٢/٩٣٥. شرح مختصر الروضة ٤٣٦/٣. شرح العضد على المختصر ٢٤٧/١. زوائد الأصول المختصر ٢٧٠. رفع الحاجب ١٤٢/٤. زوائد الأصول ص٣٧٥. شرح الكوكب المنير ٢١٠/٤. التحقيقات في شرح الورقات ص٣٨٥.

(٤) في: أ «لا يُذْكَرُ» بدل «لا تُذْكَرُ».

(٥) قياس العكس: هو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع؛ لتحقق نقيض علة حكم الأصل في الفرع.

مثل قول الحنفية: لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر، وجب أيضاً بغير نذر. عكسه: الصلاة لما لم تجب في الاعتكاف بالنذر، لم تجب بغير نذر. فإن الفرع هو الصيام، والأصل هو الصلاة، والحكم في الأصل عدم الوجوب في الواقع، وفي=

وَجَبُ الصِّيَامُ فِي الإعْتِكَافِ بِالنَّذْرِ، وَجَبَ بِغَيْرِ نَذْرِ.

عَكْسُهُ: الصَّلَاةُ لَمَّا لَمْ تَجِبْ فِيهِ بِالنَّذْرِ، لَمْ تَجِبْ بِغَيْرِ نَذْرٍ. وَأُجِيبَ بِالْأَوَّالِ، أَوْ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مُسَاوَاةُ (١) الإعْتِكَافِ بِغَيْرِ نَذْرٍ فِي اِشْتِرَاطِ الصِّيَامِ (١) لَهُ بِالنَّذْرِ بِمَعْنَى: «لاَ فَارِقَ»، أَوْ بِالسَّبْرِ، وَذُكِرَتِ الصَّلَاةُ؛ لِبَيَانِ الإِلْغَاءِ، أَوْ قِياسِ الصِّيَامِ (٣) بِالنَّذْرِ عَلَى الصَّلَاةِ بِالنَّذْرِ.

وَقَوْلُهُمْ: بَذْلُ الْجُهْدِ فِي اِسْتِخْرَاجِ الْحَقِّ. وَقَوْلُهُمْ: الدَّلِيلُ الْمُوصِلُ الْمُوصِلُ الْحَقِّ. وَقَوْلُهُمْ: الْعِلْمُ عَنْ نَظَرٍ. مَرْدُودٌ بِالنَّصِّ وَالإِجْمَاعِ، وَبِأَنَّ الْبَذْلَ حَالُ الْقَائِسِ، وَالْعِلْمَ ثَمْرَةُ الْقِيَاسِ (1).

أَبُو هَاشِم: «حَمْلُ الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِهِ بِإِجْرَاءِ (٥) حُكْمِهِ عَلَيْهِ (٦).

الفرع الوجوب فيه، والعلة في الفرع الوجوب بالنذر، وفي الأصل عدم الوجوب بالنذر.

فإنه قياس، ولا يصدق عليه الحد؛ إذ لا مساواة بين الأصل والفرع في العلة ولا في الحكم.

انظر: إحكام الفصول ٢٧٩/٢. المحصول للرازي ١٤/٥. الإحكام للآمدي ١٦٤/٣. رفع الحاجب ١٤٤/٤. بيان المختصر ٨/٣. شرح العضد على المختصر ٢/٥٠/٢ مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير ٢١٩/٤. مسلم الثبوت ٢٤٨/٢ مع فواتح الرحموت.

<sup>(</sup>١) في: ش «مساة» بدل «مساواة». وهو تحريف ظاهر، وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>Y) في: ش «الصوم» بدل «الصيام».

<sup>(</sup>٣) في: أ «الصوم» بدل «الصيام».

<sup>(</sup>٤) ذَكَرَ الحدود المردودة وزيفها، فمنها: الحدود الثلاثة التي ذكرها المتقدمون: الأول: أن القياس: بذل الجهد في استخراج الحق.

الثاني: أنه الدليل الموصل إلى الحق.

الثالث: أنه العلم عن نظر.

وانظر: التلخيص ١٤٩/٣. المعتمد ١٩٥/٢. الإحكام للآمدي ١٦٥/٣ - ١٦٦٠ رفع الحاجب ١٤٨/٤. شرح العضد على المختصر ٢٠٧/٢ مع حاشية السعد. بيان المختصر ١١/٣.

<sup>(</sup>a) في: أ «بإجزاء» بدل «بإجراء». وهو تحريف ظاهر، لعله سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٦) قال أبو الحسين البصري في المعتمد ١٩٥/: «وحده الشيخ أبو هاشم بأنه: «حمل الشيء على غيره، وإجراء حكمه عليه». اهـ.

وَيَحْتَاجُ «بِجَامِع»(١).

وَقَوْلُ الْقَاضِي: «حَمْلُ مَعْلُومِ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إِثْبَاتِ حُكْمِ لَهُمَا أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا بِأَمْرِ جَاهِمِ بَيْنَهُمَا مِنْ إِثْبَاتِ حُكْمِ أَوْ صِفَةٍ أَوْ نَفْيِهِمَا»(٢٠). حَسَنٌ، إِلاَّ عَنْهُمَا بِأَمْرِ جَاهِمِ» كَافِ (٣٠). أَنَّ «حَمْلُ» ثَمْرَتُهُ، وَإِثْبَاتَ الْحُكْمِ فِيهِمَا مَعًا لَيْسِ بِهِ، وَ«بِجَاهِمِ» كَافِ (٣٠).

(١) عرَّف أبو هاشم القياس من حيث هو، ولم يخص الصحيح منه بتعريف، فلو قال: بجامع، لاختص بالصحيح، فإذن حده صحيح.

وانظر: المعتمد ١٩٥/١. الإحكام للآمدي ١٦٦٣/٣. رفع الحاجب ١٤٨/٤.

(۲) تعريف القاضي الباقلاني هذا ذكره الإمام الجويني في البرهان ٤٨٧/٢ حيث قال: «وأقرب العبارات ما ذكره القاضي؛ إذ قال: «القياس حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما؛ بأمر يجمع بينهما من إثبات حكم، أو صفة، أو نفيهما»، ثم قال في البرهان ٤٨٩/٤: «إنا إذا أنصفنا، لم نر ما قاله القاضي حَداً؛ فإن الوفاء بشرائط الحدود شديد، وكيف الطمع في حدٍّ مَّا يتركب من النفي والإثبات، والحكم والجامع؟ فليست هذه الأشياء مجموعة تحت خاصية نوع، وتحت حقيقة جنس، وإنما المطلب الأقصى رسم يؤنس الناظر بمعنى المطلوب، وإلا فالتقاسيم التي ضمَّنها القاضى كلامَهُ تجانب صناعة الحد، فهذا مما لا بدّ من التنبه له». اه.

(٣) عبارة القاضي الباقلاني في «التقريب والإرشاد الكبير»، كما نقلها الجويني في التلخيص الم ١٤٥/٠ : «القياس حمل أحد المعلومين على الآخر، في إيجاب بعض الأحكام لهما، وفي إسقاطه عنهما؛ بأمر جمع بينهما من إثبات صفة وحكم لهما، أو نفي ذلك عنهما». اهـ.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ١٤٩/٤: «إلا أن المصنف جعل قوله، \_ أي القاضي \_: من إثبات حكم أو صفة نفيهما، من تمام الحدِّ، واعترضه بأن قوله: «بعامع كاف»، وأنت ترى عبارة «التقريب» ظاهرها أن آخر الحدِّ قوله: «بأمر جمع بينهما... الخ». اهـ.

وتعريف القاضي للقياس هو ما اعتمده جمهور الأصوليين مثل الإمام الجويني في التلخيص ١٤٥/٣ دون البرهان، والغزالي في المنخول ص٣٢٤، والمستصفى ٢٢٨/٢. وقال الفخر الرازي في المحصول ٥/٥: «أسدُّ ما قيل في هذا الباب تلخيصا وجهان: الأول: ما ذكره القاضي أبو بكر، واختاره جمهور المحققين منًا أنه: «حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما؛ بأمر جامع بينهما، من إثبات حكم أو صفة، أو نفيهما عنهما».

والتعريف الثاني: ما ذكره أبو الحسين البصري، وهو: «أنه تحصيل حكم الأصل في الفرع؛ واشتباههما في علم الحكم عند المجتهد» وهو قريب». اهـ.

وَقَوْلُهُمْ: ثُبُوتُ حُكْمِ الْفَرْعِ، فَرْعُ الْقِيَاسِ. فَتَعْرِيفُهُ بِهِ دَوْرٌ (١٠). أَجِيبَ (٢) بِأَنَّ الْمَحْدُودَ: الْقِيَاسُ الذِّهْنِيُّ، وَثُبُوتُ حُكْمِ الْفَرْعِ الذِّهْنِيُّ وَالْجُوتُ حُكْمِ الْفَرْعِ الذِّهْنِيُّ وَالْخَارِجِيِّ لَيْسَ فَرْعًا لَهُ.

وانظر: التلخيص ١٤٠/٣. البرهان ١٨٩/٢. المستصفى ٢٢٨/٢. المنخول ص٣٢٤٠. المعتمد ١١٩/٢. المحصول ٥/٥ ـ ١١. الوصول إلى الأصول ٢١٦/٢. تيسير التحرير ٢٦٣/٣. رفع الحاجب ١٤٩/٤.

(۱) هذا اعتراض ذكره الإمام الآمدي في الإحكام ١٧٠/٣، وزعم أنه مشكل لا محيص للقاضي الباقلاني عنه، حيث قال: «لكنه يرد عليه إشكال مشكل لا محيص عنه، وهو أن الحكم في الفرع نفياً وإثباتاً متفرع على القياس إجماعاً، وليس هو ركنا في القياس؛ لأن نتيجة الدليل لا تكون ركنا في الدليل؛ لما فيه من الدور الممتنع، وعند ذلك فيلزم من أخذ إثبات الحكم، ونفيه في الفرع في حد القياس أن يكون ركنا في القياس، وهو دور ممتنع. وقد أخذه في حد القياس حيث قال: «في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما» إشارة إلى الفرع والأصل». اهه.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب 102/٤: «لا يقال: هذا الاعتراض هو ما ذكره المصنف أولا، حيث قال: «الحمل» ثمرة القياس» لا نفس القياس؛ وهذا لأن الحمل والإثبات واحد؛ لأنا نقول: الحمل هو فعلك الناشئ عن المساواة، فإذا اطلعت عليها حملت، والقياس نفس المساواة، فإذن لولا وجود القياس الذي هو المساواة لما حملت، وأما الإثبات فهو نفس الثبوت، أو ملزوم الثبوت.

واعلم أن هذا كلام ذكرناه على مَسَاق طريقة المصنف، وقد بناه على ما في ذهنه من أن القياس نفس المساواة، وهو دليل شرعي موجود في نفس الأمر اعتقده القائس أم لا، وأن الحمل فعل القائس، وهو متأخر عن القياس، وأن الإثبات غير الحمل؛ لأنه إن كان الثبوت، فواضح، وإن كان ملزوم الثبوت، فهو فعل الله تعالى، وليس هو وظيفة القائس، فإن وظيفة القائس الحمل لا الإثبات، ولم يذكر الآمدي لهذا الاعتراض جوابا، بل فَخَمَ أمره كما عرفناك». اهه.

(۲) في: أ «وأجيب» بدل «أجيب».

<sup>=</sup> ثم عدل الإمام الرازي في المحصول ١١/٥ هذا التعريف بقوله: «إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر؛ لأجل اشتباههما في علة الحكم عند المثبت». اهـ.

وقد دافع ابن السبكي في رفع الحاجب ١٤٩/٤ عن تعريف القاضي الباقلاني أيما دفاع، وقد انتصر الجويني في التلخيص ١٤٥/٣ دون البرهان ٤٨٩/٢ لتعريف القاضي وارتضاه.

وَأَرْكَانُهُ (۱): الأَصْلُ، وَالْفَرْعُ، وَحُكْمُ الأَصْلِ، وَالْوَصْفُ الْجَامِعُ.

الأَصْلُ، الأَكْثَرُ: مَحَلُّ الْحُكْمِ الْمُشَبَّهِ بِهِ. وَقِيلَ: دَلِيلُهُ. وَقِيلَ: حُكْمُهُ (۲).

الأول: ما بني عليه غيره، كقولنا: فمعرفة الله أصل في معرفة رسالة رسول الله ﷺ من حيث إن معرفة الرسول الكريم ﷺ تنبني على معرفة المرسِل.

الثاني: ما عرف بنفسه من غير افتقار إلى غيره، وإن لم يبن عليه غيره، وذلك كما تقول في تحريم الربا في النقدين: فإنه أصل، وإن لم يُبنَ عليه غيره.

وعلى هذا اختلفوا في الأصل في القياس على ثلاثة أقوال:

القول الأول: الأصل هو محل الحكم المشبه به. وهو قول الفقهاء، وساعدهم كثير من المتكلمين.

قال الآمدي في الإحكام ١٧٢/٣: «والأشبه أن يكون الأصل هو المحلَّ على ما قاله الفقهاء؛ لافتقار الحكم والنص إليه ضرورة من غير عكس، فإن المحل غير مفتقر إلى النص ولا إلى الحكم». اه.

ونقله ابن الحاجب هنا في المختصر عن الأكثرين، وصححه ابن السمعاني في قواطع الأدلة ١٣٥/٢.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ١٥٧/٤: "واعلم أن ما ذهب إليه الأكثرون من أن الأصل محل الحكم المشبه به، والفرع محل المشبه، وهو رأي الفقهاء والنظار، وبأن القياس إلى الفقهاء مرجعه، فساعدهم الأصوليون فيه على مصطلحهم، وجَرَوا في الباب على مقتضاه، فلا يطلقون الأصل والفرع إلا على ما يطلقه عليه الفقهاء؛ لئلا يختبط الذهن بين الاصطلاحات فاحفظ ذلك». اه.

وانظر: المحصول للرازي ٥/١٦. الوصول إلى الأصول ٢٢٦/٢. الإحكام للآمدي ١٧٢/٣. رفع الحاجب ١٥٧/٤. شرح العضد على المختصر ٢٠٨/٢. الإبهاج ٢/١٤. شرح الكوكب المنير ١٤/٤. فواتح الرحموت ٢٤٨/٢. نهاية السول ٤/٤٥. تشنيف المسامع ٢٧٤/٣.

<sup>(</sup>۱) أركان القياس أربعة: الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والوصف الجامع. ولم يذكر الأصوليون منها حكم الفرع؛ لأنه ثمرة القياس، ونتيجته؛ لتأخره عنه، فلا يجوز أن يكون ركنا له، وإلا لزم توقفه على المتوقّف على نفسه.

انظر: شرح اللمع ٨٢٤/٢. المستصفى للغزالي ٣٢٠/٢. الإحكام للآمدي ١٧٢/٣. رفع الحاجب ١٥٦/٤. بيان المختصر ١١٤/٣. شرح العضد على المختصر ٢٠٨/٢. تشنيف المسامع ١٧٤/٣. شرح الكوكب المنير ١١/٤.

<sup>(</sup>٢) اختلف الأصوليون في الأصل في القياس، هل يطلق على محل الحكم المشبه به، أو على دليله، أو على حكمه ؟ وذلك راجع إلى أن الأصل يطلق على أمرين:

وَالْفَرْعُ(١): الْمَحَلُّ الْمُشَبَّةُ. وَقِيلَ: حُكْمُهُ(٢).

وَالْأَصْلُ: مَا يَنْبَنِي (٣) عَلَيْهِ غَيْرُهُ (١). فَلَا بُعْدَ فِي الْجَمِيعِ ؛ وَلِذَلِكَ كَانَ الْجَامِعُ فَرْعًا لِلأَصْلِ، أَصْلاً لِلْفَرْع.

= القول الثاني: إن الأصل هو دليل الحكم، وهو قول المتكلمين، وحكاه القاضي عبدالوهاب عن القاضي أبي بكر وبعض المعتزلة. وانظر: اللمع ص٥٧، المحصول للرازي ١٦/٥، الوصول إلى الأصول ٢٢٦/٢. الإحكام للآمدي ١٧٢/٣، رفع الحاجب ١٥٧/٤. شرح العضد على المختصر ٢٠٨/٠، الإبهاج ٢٠٨/٤. شرح الكوكب المنير ١٤/٤. فواتح الرحموت ٢٤٨/٢، نهاية السول ٤/٤٥، تشنيف المسامع ٣/١٧٥، البحر المحيط ٥/٧٠ ـ ٧٦، إرشاد الفحول ص١٧٩.

القول الثالث: إن الأصل هو حكمه. وهو قول بعض الأصوليين، ولم أقف على نسبة صحيحة لهذا القول، وما لاح في نظري أن هذا القول نتج عن التقسيم العقلي فحسب؛ ولهذا وجدت ابن السبكي في رفع الحاجب ١٥٧/٤ يصرح بذلك فيقول: «ولم يقل أحد: إنه دليله، وأنَّى، ودليله القياس». اهـ.

والنزاع في هذه المسألة لفظي. قال به ابن برهان في الوصول إلى الأصول ٢٢٦/٢، والآمدي في الإحكام ١٧٢/٣، وابن قاضي الجبل المقدسي - نقلاً عن شرح الكوكب المنير ١٤/٤ -.

وانظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ٢١٣/٢ مع حاشية البناني. الإبهاج في شرح المنهاج ٣٤٠. المنهاج ٣٤٢/٣ على مركا.

(۱) الفرع: خلاف الأصل، وهو اسم لشيء يبنى على غيره. انظر: التعريفات للجرجاني ص٢١٣. المعجم الوسيط ٢/١٨٤. بذل النظر ص٥٨٣. معجم لغة الفقهاء ص٣٤٣.

(٢) القول بأن الفرع هو: المحل المشبه. هو قول الفقهاء. والقول بأن الفرع هو: حكم المشبه. هو قول المتكلمين، وقال ابن قاضي الجبل: «وهو الأصح».

ولم يقل أحد هنا إنه دليله؛ كيف ودليله القياس؟

انظر: اللمع ص٥٧. العدة ١٧٥/١. المحصول للرازي ١٩/٠. الإحكام للآمدي ١٧٧/٣. التحصيل ١٩/٠. مختصر البعلي ص١٤٣. تسير التحرير ٢٧٦/٣. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٢٣/٢ مع حاشية البناني. فواتح الرحموت ٢٤٨/٢. شرح الكوكب المنير ١٥/٤. البحر المحيط ١٠٠٧. تشنيف المسامع ١٨٩/٣.

(٣) في: أ «يُبْنَا» بدل «يَنبني». وهو تحريف ظاهر، لعله سهو من الناسخ.

(٤) الأصل في اللغة: ما يبنى عليه غيره، سواء كان البناء حسياً أو معنوياً. وبه قال=

# وَمِنْ شَرْطِ حُكْمِ الْأَصْلِ: أَنْ يَكُونَ شَرْعِيّا<sup>(۱)</sup>. وَأَلاَّ يَكُونَ مَنْسُوخًا؛ لِزَوَالِ اِعْتِبَارِ الْجَامِع<sup>(۲)</sup>.

= الأكثرون كالجويني، وأبي الحسين البصري، والمحلي، والشريف الجرجاني، والعضد، وابن عبدالشكور، والشوكاني.

انظر: المحلي على الورقات ص١٠. بهامش إرشاد الفحول، المعتمد ٥/١. التعريفات للجرجاني ص٤٥. مفردات الراغب ص٧٨ ـ ٧٩. شرح العضد على المختصر ٢٥/١. شرح الكوكب المنير ٢٨/١. فواتح الرحموت ٨/١. إرشاد الفحول ص٣.

ويطلق الأصل عند الأصوليين على أربعة معان:

الأول: يطلق على الدليل غالباً، كقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة. أي دليلها. وهذا الإطلاق هو المراد في علم أصول الفقه.

الثاني: يطلق على الرجحان، أي: على الراجح من الأمرين. كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز.

الثالث: يطلق على القاعدة المستمرة. كقولهم: أكل الميتة على خلاف الأصل، أي: على خلاف المستمرة.

الرابع: يطلق على المقيس عليه، وهو ما يقابل الفرع في باب القياس.

انظر معنى الأصل عند الأصوليين في: رفع الحاجب 100. بيان المختصر 100. شرح العضد على المختصر 100. فواتح الرحموت 100. الشرح الكبير على الورقات للعبادي 100. شرح الكوكب المنير 100. 100. إرشاد الفحول ص100. معجم لغة الفقهاء ص100.

(۱) أي: أن يكون حكم الأصل شرعيا؛ لأن المقصود من القياس الشرعي، هو إثبات الحكم الشرعي في الفرع، فلو لم يكن حكم الأصل شرعيا لم يكن الحكم المتعدى إلى الفرع شرعيا، فلا يحصل المقصود من القياس الشرعي.

انظر: المستصفى ٢٠٩/، ٣٤٧، شفاء الغليل للغزالي ص٦٣٥. الإحكام للآمدي ٣/٧١. الإبهاج ٣/١٥٠، رفع الحاجب ١٥٨٤. بيان المختصر ١٥/٣. شرح العضد على المختصر البعلي ص٤٢٠. تشنيف على المختصر البعلي ص٤٢. تشنيف المسامع ٣/١٨٠. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢١٦/٢ مع حاشية البناني. تيسير التحرير ٣/٠٨٠. إرشاد الفحول ص١٧٩.

(٢) أي: أن لا يكون حكم الأصل منسوخاً؛ لأن الحكم إنما يتعدى من الأصل إلى الفرع بناء على اعتبار الجامع؛ فإذا كان حكم الأصل منسوخاً زال اعتبار الجامع، فلم يتعد الحكم إلى الفرع.

انظر: شفاء الغليل للغزالي ص700. الإحكام للآمدي 100. رفع الحاجب 100. بيان المختصر 100. شرح العضد على المختصر 100. شرح المحلى على جمع=

### وَأَنْ يَكُونَ / [١٥/ب] غَيْرَ فَرْع، خِلاَفًا لِلْحَنَابِلَةِ (١) وَالْبَصْرِيِّ (٢).

= الجوامع ٢١١/٢ مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير ١٨/٤. تيسير التحرير ٣/٢٨٧. إرشاد الفحول ص١٧٩.

(۱) هو في الحقيقة لبعض الحنابلة، وليس لكل الحنابلة وبهذا صرح المحققون منهم. قال الطوفي في شرح مختصر الروضة ٣٠٣/٣: «الشرط السابع: أن لا يكون الأصل فرعا لأصل آخر. قال ـ يريد الآمدي في الإحكام ١٧٤/٣ ـ: «وهذا ما ذهب إليه أكثر أصحابنا والكرخي، خلافاً للحنابلة وأبي عبدالله البصري».

قلت: هذا شرط ذكر في «المختصر» وبينا أن القول بجواز إثبات الأصل بالقياس قولُ بعض أصحابنا، وأن الصحيح خلافه». اهـ.

وقال ابن بدران في المدخل ص٣٠٨: «أن لا يكون الأصل المقيس عليه فرعا لأصل آخر، وإليه ذهب الجمهور، وهو ظاهر كلام أحمد، وقال القاضي أبو يعلى: «يجوز أن يستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في الأصل». وقال أيضاً: «يجوز كون الشيء أصلا لغيره في الحكم، وفرعا لغيره في حكم آخر»، وجوزه الفخر وأبو الخطاب، ومنعه أيضاً، وقال أيضاً هو، وابن عقيل، والبصري، وبعض الشافعية: يُقاس عليه بغير العلة التي ثبت بها، وحكي عن أصحابنا، ومنعه الموفق والمجد والطوفي وغيرهم مطلقاً، إلا باتفاق الخصمين، وجوزه تقي الدين أحمد بن تيمية في قياس العلة فقط». اهر.

وانظر: الروضة مع النزهة ٣٠٦/٢. المسودة ص٣٩٤. شرح الكوكب المنير ٢٤/٤ فما بعدها.

(۲) نسبه الشيرازي في التبصرة ص٠٥٠، والآمدي في الإحكام ١٧٤/، وابن الحاجب في المنتهى ص١٦٨، وهنا في المختصر، والطوفي في شرح مختصر الروضة ٣٠٣/، والزركشي في تشنيف المسامع ١٧٨/، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٦/٤، وابن بدران في المدخل ص٣٠٨، وفي نزهة الخاطر ٢٠٦/، وابن الهمام في التحرير ٢٨٨/ بشرح التيسير، والشوكاني في إرشاد الفحول ص١٨٠ وغيرهم لأبي عبدالله البصري.

ونصر هذا القول الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص 20٠ حيث قال: «إذا ثبت الحكم في الفرع بالقياس على الأصل، جاز أن يجعل هذا الفرع أصلاً لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى في أحد الوجهين، وهو قول أبي عبدالله البصري من أصحاب أبى حنيفة رحمه الله». اه.

وهو مذهب ضعيف خالف به الشيرازي الجمهور، ولكنه رجع عنه في اللمع ص٥٨ فقال: «وأما ما ثبت بالقياس على غيره، فلا خلاف أنه يجوز أن يستنبط منه المعنى الذي ثبت به، ويقاس عليه غيره، وهل يجوز أن يستنبط منه معنى غير المعنى الذي= لَنَا: إِنِ اِتَّحَدَتْ، فَذِكْرُ الْوَسَطِ ضَائِعٌ، كَالشَّافِعِيَّةِ فِي: «السَّفَرْجَلُ مَطْعُومٌ، فَيَكُونُ رِبَوِيًّا كَالتُّفَّاحِ»، ثُمَّ يَقِيسُ التُّفَّاحَ عَلَى الْبُرِّ. وَإِنْ لَمْ تَتَّحِدْ فَسَدَ؛ لأَنَّ الأُولَى لَمْ يَثْبُتِ اعْتِبَارُهَا.

وَالثَّانِيَةَ لَيْسَتْ فِي الْفَرْعِ، كَقَوْلِهِ فِي: «الْجُذَامُ (١): عَيْبٌ يُفْسَخُ بِهِ الْبَيْعُ، فَيُفْسَخُ بِهِ الْبَيْعُ، فَيُفْسَخُ بِهِ النَّكَاحُ، كَالْقَرَنِ عَلَى الْجَبِّ (١)»، ثُمَّ يَقِيسُ الْقَرَنَ عَلَى الْجَبِّ (١)؛

= قيس به على غيره، ويقاس عليه غيره؟ مثل أن يقاس الأرز على البر في الربا؛ بعلة أنه مطعوم، ثم يستنبط من الأرز أنه نبت لا يقطع الماء عنه، ثم يقاس عليه النيلوفر؟ فيه وجهان. من أصحابنا من قال: يجوز. ومن أصحابنا من قال: لا يجوز، وهو قول أبي الحسن الكرخي. وقد نصرت في التبصرة (ص٠٤٠) جواز ذلك. والذي يصح عندي الآن أنه لا يجوز؛ لأنه إثبات حكم في الفرع بغير علة الأصل؛ وذلك أن علة الأصل هي الطعم، فمتى قسنا النيلوفر عليه بما ذكرنا، رددنا الفرع إلى الأصل بغير علة، وهذا لا يجوز». اه.

وقال ابن الهمام في التحرير ٢٨٨/٣ بشرح التيسير: «وما نقل عن الحنابلة وأبي عبدالله البصري من تجويزه؛ لتجويز أن يثبت في الفرع بما ما لم يثبت في الأصل، كالنص والإجماع يبعد صدوره ممن عقل القياس». اهـ.

وانظر: المعتمد ٢/٥٤٥. فواتح الرحموت ٢٥٣/٢. تيسير التحرير ٢٨٨٨٠.

(١) الْجُذَامُ: بضم الجيم، داء وبيل، تتهافت منه الأطراف، ويتناثر اللحم من شدة التقيح.

انظر: معجم لغة الفقهاء ص١٦١. المعجم الوسيط ١١٣/١.

(٢) الْقَرَنُ: بفتح القاف، والراء. تقول: قَرِنَت المرأة قَرَنًا، إذا كان في فرجها قَرْنُ، وهو عظم، أو غُدَّة مانعة من ولوج الذكر. والقَرَنُ من عيوب النكاح.

وانظر: مفردات الراغب ص٦٦٧. بيان المختصر ١٨/٣. معجم لغة الفقهاء ص٣٦١. الفقه الإسلامي وأدلته ٢٩٢/٧، ٣٢٢. أحكام الأسرة في الإسلام للدكتور محمد مصطفى شلبي ص٥٩٥.

(٣) الرئتق: بفتح الراء والتاء. مصدر رَبّقت المرأة رتقا: إذا استد مدخل الذكر من فرجها،
 فلا يستطاع جماعها.

انظر: مفردات الراغب ص ٣٤١. المصباح المنير ٢٥٩/١. بيان المختصر ١٨/٣. معجم لغة الفقهاء ص ٢١٩. أحكام الأسرة في الإسلام لشلبي ص٥٨٩.

(٤) الْجَبُ: بفتح الجيم، من جَبَّ الشيء، أي قطعه، وهو استئصال المذاكير، ومنه المجبوب وهو: المقطوع الذكر والأنثين.

لِفَوَاتِ الاِسْتِمْتَاعِ (١). فَإِنْ كَانَ فَرْعًا يُخَالِفُهُ الْمُسْتَدِلُّ، كَقَوْلِ الْحَنَفِيِّ فِي الصَّوْمِ بِنِيَّةِ النَّفُلِ: «أَتَى (٢) بِمَا أُمِرَ بِهِ» فَيَصِحُ (٣) كَفَرِيضَةِ الْحَجِّ، فَفَاسِدٌ؛ لأَنَّهُ مُتَضَمِّنٌ (١) إعْتِرَافَهُ بِالْخَطَإِ فِي الأَصْلِ (٥).

= انظر: مفردات الراغب ص١٨٢. المصباح المنير ١٠٩/١. معجم لغة الفقهاء ص١٠٩٠. أحكام الأسرة في الإسلام لشلبي ص٥٨٥. الفقه المقارن للأحوال الشخصية للأستاذ بدران أبو العينين بدران ص٤٣٦.

(١) هذا المثال مثّل به ابن الحاجب على سبيل ضرب المثال فقط، وإلا فقد رده التاج السبكي في رفع الحاجب ١٦٠/٤ بقوله: «ورَدُّ المجبوب في البيع عندنا إنما هو لنقصان عين المبيع نقصاناً يفوت به غرض صحيح، وهو انسلاله من حدِّ الرجال ذوي الشهامة، لا لفوات الاستمتاع؛ إذ لا استمتاع بِذَكْرِ العنيِّن؛ لذلك لا يثبت الرد بكونه عِنِّنا، خلافاً للصيمري، وإمام الحرمين.

وأما إثبات الفسخ بالجبِّ في النكاح؛ فلفوات الاستمتاع، فتغايرت العلتان.

وإذا أردت مثالاً جامعا للصورتين فقل: الوضوء عبادة، فيشترط فيه النية كالتيمم، فيقال: لم شَرَطَهَا في التيمم؟ فتقول: لأنه عبادة كالصلاة، فتتحد العلة، وتقول أولا: طهارة كالتيمم، ثم تقول: إنه عبادة كالصلاة، فلا تتحد». اه وانظر: الإبهاج ١٦٨/٤. شرح العضد على المختصر ٢١٠/٣ مع حاشية السعد. بيان المختصر ١٧/٣ م

(٢) في: أ «أتا» بدل «أتى». وهو تحريف ظاهر، لعله سهو من الناسخ.

(٣) كلمة «فيصح» ساقطة من: ش.

(٤) في: أ، ش «يتضمن» كما في شرح العضد على المختصر ٢١٠/٢، بدل «متضمنٌ». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ١٦٠/٤، وبيان المختصر ١٦/٣.

(٥) أما إذا كان فرعاً يخالفه المستدل ففاسد؛ لأنه يضمن اعتراف المستدل بخطئه في الأصل؛ لأن القياس إنما يتحقق إذا ثبت الحكم في الأصل. فالمستدل إن لم يعترف بثبوت الحكم فيه، لم يتمكن من القياس. وإن اعترف يلزم الاعتراف بالخطأ في الأصل؛ لأن المستدل يخالفه.

مثال ذلك: قول الحنفي في وقوع الصوم بنية النفل عن الفرض: إنه أتى بما أمر به فيصح قياساً على فريضة الحج، فإنه إذا أتى بالحج بنية النفل من لم يحج بحجة الإسلام، يقع عن فريضة الحج.

فإن الحنفي لا يقول بوقوع الحج عن فريضة الحج إذا أتى به بنية النفل.

انظر: شرح العضد على المختصر ٢١٠/٢ مع حاشية السعد. رفع الحاجب ١٦٠/٤. بيان المختصر ١٨/٣. الاختيار لتعليل المختار للموصلي ١٢٦/١. وَمِنْهَا: أَلاَّ يَكُونَ مَعْدُولاً بِهِ عَنْ [سَنَنِ](١) الْقِيَاسِ(٢)، كَشَهَادَةِ خُزَيْمَةَ(٣)، وَأَعْدَادِ الرَّكَعَاتِ، وَمَقَادِيرِ الْحُدُودِ، وَالْكَفَّارَاتِ. وَمِنْهُ: مَا لاَ نَظِيرَ لَهُ، كَانَ لَهُ مَعْنَى ظَاهِرٌ، كَتَرَخُّصِ الْمُسَافِرِ، أَوْ غَيْرُ ظَاهِرِ كَالْقَسَامَةِ(١).

والثاني: ما استثني من معقول المعنى؛ لمعنى، كالعرايا استثنيت من الربويات؛ لحاجة الفقراء.

وفي تسمية كل من هذين الشيئين بـ «المعدول به عن سنن القياس» تجوُّز، وبه صرح الغزالي في المستصفى (٣٢٨/٢)». اهـ.

وممن ذكر هذا الشرط ـ أي: أن لا يكون معدولا به عن سنن القياس ـ الفخر الرازي في المحصول /٣٦٣، والآمدي في الإحكام /١٧٥، وابن الحاجب في المنتهى ص ١٦٨، وهنا في المختصر، وغيرهم. وأطلق ابن برهان في الوصول إلى الأصول /٢٤٨ ـ ٢٥٥ أن مذهب أصحاب الشافعي: جواز القياس على ما عدل به عن سنن القياس. ومنع منه أبو الحسن الكرخي إلا بإحدى خلال ثلاث:

إحداها: أن يكون قد نص على على علَّة ذلك الحكم؛ لأن النص كالتصريح بوجوب القياس عليه.

وثانيها: أن تُجْمِعَ الأمةُ على تعليله، وإن اختلفوا في تعليله فلا يجوز القياس عليه. وثالثها: أن يكون القياس عليه موافقا للقياس على أصول أخرى.

وانظر: المحصول للرازي ٣٦٣/٥. الإحكام للآمدي ١٧٥/٣. الإبهاج ١٧١/٣. رفع الحاجب ١٦٦/٤. بيان المختصر ١٩١/٣. تشنيف المسامع ١٨٢/٣. فواتح الرحموت ٢١١/٢. تسبير التحرير ٢٧٩/٣. إرشاد الفحول ص١٨٠٠.

سبق تخريج حديث خزيمة في مسألة: «خطابه لواحد ليس بعام..» ص٧٦٨.

(٣) ما يعقل معناه، ولكن لا نظير له، فلا يجري فيه القياس أيضاً؛ لعدم النظير، وهو ضربان؛ لأن معناه إما أن يكون ظاهرا أو لا، وإلى هذا القسم أشار ابن الحاجب بقوله: «ومنه ما لا نظير له»، وسواء كان له معنى ظاهر كرخص السفر أو لا معنى له ظاهر كالقسامة.

قال العضد في شرحه على المختصر ٢١١/٢: «ومعناه: التغليظ في حقن الدماء، وإلا لم يتعذر للأعداء القتل بغير مشهد الشاهدين، ولا للأشرار الذين يزعهم وازع التقوى الحلف عليه حلفة واحدة، فَرُوعِيَ فيه المصلحتان، ولا نظير له». اه.

(٤) الْقَسَامَةُ: بفتح القاف، هي تحليف مدعي القتل مع اللوث خمسين قَسَمًا، وصورتها:=

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ١٩٠٤، وبيان المختصر ١٩/٣، وشرح العضد على المختصر ٢١١/٢.

<sup>(</sup>٢) قال ابن السبكي في رفع الجاحب ١٦٦/٤: «المعدول عن سنن القياس هو الخارج عن المعنى، فلا ينطبق إلا على ما خرج عن المعنى، لا لمعنى؛ فيخرج عنه شيئان: أحدهما: ما شرع ابتداء لا لمعنى، فإنه لم يدخل حتى يقال: خرج.

وَمِنْهَا: أَلاَّ يَكُونَ ذَا قِيَاسٍ مُرَكَّبِ(١)، وَهُوَ أَنْ يَسْتَغْنِيَ بِمُوَافَقَةِ الْخَصْمِ فِي الأَصْلِ مَعَ مَنْعِهِ عِلَّةَ الأَصْلِ، أَوْ مَنْعِهِ وُجُودَهَا فِي الأَصْلِ .

فَالْأُوَّلُ: مُرَكَّبُ الْأَصْل، مِثْلُ: «عَبْدٌ»، فَلاَ يُقْتَلُ بِهِ الْحُرُّ، كَالْمُكَاتَبِ.

أما مركب الأصل؛ فلأن الخصم لا ينفك عن منع العلة في الفرع، أو منع الحكم في الأصل، وعلى التقديرين فلا يتم القياس. وأما مركب الوصف؛ فلأنه لا ينفك عن منع الأصل، كما لو لم يكن التعليق ثابتاً فيه، أو منع الحكم في الأصل إذا كان ثابتاً، وعلى التقديرين لا يتم القياس، ومعنى عدم تمام القياس: أنه غير ناهض على الخصم، أما مجرد ثبوت الحكم في حق القائس ومقلديه، فيكفي فيه ثبوت حكم الأصل وعلته بطريق صحيح عنده. انظر: نشر البنود

قال ابن برهان في الوصول إلى الأصول ٣٠٨/٢: «ذهب أكثر المحققين إلى فساده».

وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٣٦/٤: "إن القياس المسمى "مركب الأصل" والقياس المسمى "مركب الوصف" ليس كلُّ منهما بحجةٍ عندنا وعند الأكثر». اهـ.

وذهب بعضهم إلى القول بصحة القياس المركب بنوعيه: مركب الأصل، ومركب الوصف، حيث نسبه إمام الحرمين في البرهان ٢٠٠/٢ لطوائف من الجدليين، ونسبه ابن برهان في الوصول إلى الأصول ٣٠٨/٢ للأستاذ أبي إسحاق وطائفة من العلماء، ونسبه المجد ابن تيمية في المسودة ص٣٩٩ للأستاذ أبي إسحاق وإلى الطرديين، وقال: «هو كفيل في كلام القاضي أبي يعلى وغيره من أصحابنا»، وهو قول بعض الحنفية كما في فواتح الرحموت ٢/٥٥٧.

وانظر: المنخول ص٣٩٧. الشرح الكبير على الورقات للعبادي ٢/ ٤٩٠/٠. تشنيف المسامع ١١٦٦/٣ ـ ١١٦٧. إرشاد الفحول ص١١٠٠ نشر البنود ١١٦٢/٢.

<sup>=</sup> أن يُوجَد قتيل بموضع لا يُعرف قَاتِلُهُ ولا بينة، ويدعي وليه على شخص أو جماعة، وتوجد قرينة تشعر بتصديق الولي في دعواه، فيحلف الولي خمسين يميناً، ويثبت القتل، فتجب الدية لا القصاص.

انظر: بيان المختصر ٢٠/٣. شرح العضد على المختصر ٢١١/٢ مع حاشية السعد. فتح الباري ٢٢٩/١٢ ـ ٢٤٣. سبل السلام للصنعاني ٢٥٣/٣. معجم لغة الفقهاء ص٣٦٢، ١٩٤٨. الفقه الإسلامي وأدلته ٣٩٤/٦.

<sup>(</sup>١) المشهور عند أكثر المحققين من الأصوليين أن القياس المركب بنوعيه: مركب الأصل، مركب الوصف، غير مقبول.

فَيَقُولُ الْحَنَفِيُّ: الْعِلَّةُ: جَهَالَةُ الْمُسْتَحِقِّ مِنَ السَّيِّدِ وَ(١) الْوَرَثَةِ. فَإِنْ صَحَّتْ، بَطَلَ الإِلْحَاقُ، وَإِنْ بَطَلَتْ، مُنِعَ حُكْمُ الأَصْلِ. فَمَا يَنْفَكُّ عَنْ عَدَمِ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ أَوْ مَنْع الأَصْلِ.

الثَّانِي: مُرَكَّبُ الْوَصْفِ مِثْلُ: "تَعْلِيقٌ لِلطَّلَاقِ». فَلَا يَصِحُّ قَبْلَ النِّكَاحِ، كَمَا لَوْ قَالَ: "زَيْنَبُ الَّتِي أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ». فَيَقُولُ الْحَنفِيُّ: / [١/٦٦] الْعِلَّةُ عِنْدِي مَفْقُودَةٌ فِي الأَصْلِ، فَإِنْ صَحَّ، بَطَلَ الإِلْحَاقُ، وَإِلاَّ مُنِعَ حُكُمُ الْأَصْلِ. فَمَا يَنْفَكُ عَنْ عَدَمِ الْعِلَّةِ فِي الأَصْلِ، أَوْ مَنْعِ الأَصْلِ. فَلَوْ سَلَّمَ أَنَّهَا الْعَلَّةِ، وَ(٢) أَنَّهَا مَوْجُودَةٌ، أَوْ أَثْبَتَ أَنَّهَا مَوْجُودَةٌ، الْتَهَضَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ؛ الْعِثْرَافِهِ، كَمَا لَوْ كَانَ مُجْتَهِدًا، وَكَذَلِكَ لَوْ أَثْبَتَ الأَصْلَ بِنَصِّ، ثُمَ أَثْبُتَ الْعِلَّةِ بِطَرِيقِهَا عَلَى الأَصَحِّ؛ لأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقْبَلُ، لَمْ تُقْبَلُ مُقَدِّمَةٌ تَقْبَلُ الْمَنْعَ.

وَمِنْهَا: أَلاَّ يَكُونَ دَلِيلُ حُكْمِ الأَصْلِ شَامِلاً لِحُكْمُ الْفَرْعِ(٣).

وَمِنْ شُرُوطِ (٤) عِلَّةِ الْأَصْل: أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى الْبَاعِثِ (٥)، أَيْ: مُشْتَمِلَةً

<sup>(</sup>١) في: ش «أو» بدل «و». وهو خطأ؛ لأنه مخالف لجميع النسخ، وما عليه الشارحون.

<sup>(</sup>٢) في: ش «أو» بدل «وَ». وهو خطأ؛ لأنه مخالف لجميع النسخ، وما عليه الشارحون.

<sup>(</sup>٣) من شروط حكم الأصل أن لا يكون دليل الحكم الأصلي شاملاً لحكم الفرع، خلافاً لمشايخ سمرقند، وإلا فليس جعل أحدهما أصلاً، والآخر فرعا أولى من العكس، ولكان القياس ضائعاً، وتطويلاً بلا طائل.

انظر: شفاء الغليل للعزالي ص٦٣٩. المحصول للرازي ٣٦١/٥. الإحكام للآمدي ٣٨/٠. رفع الحاجب ١٧٤/٤. شرح العضد على المختصر ٢١٣/٢ مع حاشية السعد. بيان المختصر ٢٤/٣. ميزان الأصول للسمرقندي ص٦٣٨. بذل النظر للأسمندي ص١٦١، ٣١٦. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢١٩/٢ مع حاشية البناني. مختصر البعلي ص١٤٣. شرح الكوكب المنير ١٨/٤. فواتح الرحموت ٢٥٣/٢. إرشاد الفحول ص١٨٠. نشر البنود ١١٩/٢.

<sup>(</sup>٤) في: ش «شرط» بدل «شروط».

<sup>(</sup>٥) تحامل ابن السبكي في رفع الحاجب ١٧٦/٤ على ابن الحاجب في تفسيره العلة بر «الباعث»، ومن قبلُ على الآمدي، ووصف من فسرها به «الباعث» بأنه حاد عن مسلك أثمة أهل السنة أجمعين؛ لأنه مأخذ القائلين بأن الله تعالى يعلل أفعاله=

عَلَى حِكْمَةٍ مَقْصُودَةٍ لِلشَّارِعِ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ؛ لأَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مُجَرَّدَ أَمَارَةٍ، وَهِيَ مُسْتَنْبَطَةٌ مِنْ حُكْمِ الأَصْلِ، كَانَ دَوْرًا.

وَمِنْهَا: أَنْ تَكُونَ وَصْفًا ضَابِطًا لِحِكْمَةٍ (١)، لاَ حِكْمَةٌ مُجَرَّدَةً؛ لِخَفَائِهَا،

بالأغراض، والمنصوص عند الأشعرية خلافه؛ فإن الله تعالى لا يبعثه شيء على
 شيء. ووصف مذهب القائلين به بأنه شر من مذهب القدرية.

ونقل الإمام الزركشي في تشنيف المسامع ٢٠٨/٣ عن تقي الدين أبي العز المقترح (المتوفى سنة ٢١٦هـ) قوله: «من فسر العلة بالباعث للشارع على الحكم، والحامل أو الداعية، إن أراد به إثبات غرض حادث له فهو محال، قررنا بطلانه في علم التوحيد، وإن أراد به أن يعقبها حصول الصلاح في العادة، فسميت باعثة تجوزاً، فهذا لا يجوز إطلاقه على الباري تعالى؛ لما فيه من الإيهام بالمحال، إلا أن يتحقق إذن من الشارع في إطلاقه، ولا سبيل إليه». اهه.

ويجاب أن المراد بالباعث، بعث المكلفين على الامتثال؛ لأن من شروط العلة أن تكون مشتملة على حكمة مرادة للشارع في شرع الحكم من تحصيل مصلحة للعباد، أو تكميلها، أو دفع مفسدة عنهم، أو تقليلها.

وهذا يحمل المكلفين على الامتثال لجلب المصلحة، أو دفع المفسدة، وهذا قد جرت به سنة الله في شرع أحكامه تفضلا منه على عباده، لا وجوباً عليه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، لا أنها باعثة للشارع؛ لأن أفعاله سبحانه وتعالى لا تعلل بالأغراض، فالمعلل هو فعل المكلف لا حكم الله، فليس له سبحانه وتعالى مصلحة في شرع حكم، ولا دفع مفسدة عنه، فلا تناقض بينهما. انظر: الإحكام للآمدي 1/10. رفع الحاجب 1/10. شرح العضد على المختصر 1/10. بيان المختصر 1/10. ميزان الأصول ص1/10. 1/10 مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير شرح المحلي على جمع الجوامع 1/10. تشنيف المسامع 1/10. إرشاد الفحول ص1/10.

(١) حاصل ما ذكره الأصوليون في جواز التعليل بالحكمة ثلاثة مذاهب:

أحدها: الجواز، وهو الأصح عند الفخر الرازي في المحصول ٢٨٧/، وهو اختيار البيضاوي في المنهاج ٢٦٠/٤ بشرح نهاية السول. قال الإسنوي في نهاية السول ٢٦٠/٤: «وكلام ابن الحاجب يقتضي رجحانه»، ونسبه الإمام الآمدي في الإحكام ١٨٠/٢ للأقلين، وحكاه الزركشي في البحر المحيط ١٣٣/٥ عن الإمام الشافعي.

والثاني: المنع. وقد نقله الإمام الآمدي في الإحكام ١٨٠/٣ عن الأكثرين، وحكاه الإمام الزركشي في البحر المحيط ١٣٣/٥ عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه.

أَوْ لِعَدَمِ اِنْضِبَاطِهَا، وَلَوْ أَمْكَنَ اِعْتِبَارُهَا، جَازَ عَلَى الأَصَحِّ. وَمِنْهَا: أَلاَّ تَكُونَ عَدَمًا فِي الْحُكْمِ الثُّبُوتِيِّ (١). لَنَا: لَوْ كَانَ عَدَمًا لَكَانَ مُنَاسِبًا أَوْ مَظِئَتَهُ (٢).

= والثالث: التفصيل. فإن كانت ظاهرة منضبطة بحيث يجوز ربط الحكم بها، جاز التعليل بها، وإلا فلا؛ للعلم قطعاً أنها المقصود للشارع، وإنما عدل عن اعتبارها لمانع خفائها، أو اضطرابها؛ درءاً للتشاجر والتنافس، فإذا زال المانع، جاز اعتبارها. وقد اختاره الآمدي في الإحكام ١٦٩، واختاره ابن الحاجب في المنتهى ص١٦٩، وصححه هنا في المختصر، واختاره صفى الدين الهندي.

انظر: الإحكام للآمدي ١٨٠/٣. شرح تنقيح الفصول ص٤٠٦. رفع الحاجب ١٧٨/٤. بيان المختصر ٢/٣٠. شرح العضد على المختصر ٢/٣٠. تيسير التحرير ٤/٢. شرح الكوكب المنير ٤٧٤. فواتح الرحموت ٢/٤٧٠. مختصر البعلي ص١٤٤. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٣٩/٢. تشنيف المسامع ٣/٣١٠ ـ ٢١٦. نشر البنود ٢١٦٠.

(۱) من شروط العلة: ألا تكون عدما في الحكم الثبوتي. وهو قول الحنفية كما في تيسير التحرير ٢/٤، وهو اختيار الآمدي في الإحكام ١٨٣/٣، وابن الحاجب في المنتهى ص١٦٩، وهنا في المختصر، والقاضي أبي حامد كما حكاه عنه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص٢٥٠، وتبعهم ابن السبكي في جمع الجوامع ٢٤٠/٢ بشرح المحلي، واختاره الفخر الرازي في المعالم ٢٧٧/٣ بشرح ابن التلمساني، واختاره في المحصول ٧٤٠٠ ـ ٢١٦ في الكلام على الدوران.

وخالف الفخر الرازي في المحصول ٩٥/٥، وأتباعه كالبيضاوي في المنهاج ٢٦٥/٤ ـ ٢٦٩ بشرح الإسنوي، والحنابلة حيث قالوا: يصح أن يعلل الحكم الثبوتي بالعدم. وقد انقلب على ابن السبكي سهوا في جمع الجوامع ٢٤٠/٢ بشرح المحلي، حيث قال: «أن لا تكون عدما في الثبوتي، وفاقا للإمام، وخلافا للآمدي»، وصوابه ما قاله في رفع الحاجب ١٧٨/٤: «وفاقا للآمدي، وخلافا للإمام الرازي وأتباعه». اهـ.

وانظر تفصيل المسألة في: التبصرة ص ٤٠٦. المحصول للرازي ٧٠٧٠. المنتهى لابن ٢٩٥. شرح المعالم لابن التلمساني ٢٧٧/١. الإحكام للآمدي ١٨٣/٣. المنتهى لابن الحاجب ص ١٦٩. شرح تنقيح الفصول ص ٤١١. نهاية السول ٤٦٥/٤ \_ ٢٦٩. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/٠٤٠. المسودة ص ٤١٨. مختصر البعلي ص ١٤٤٠. رفع الحاجب ٤١٨٨. بيان المختصر 7/4. الإبهاج 7/4. شرح الكوكب المنير ٤٨٤. فواتح الرحموت 7/4. تشنيف المسامع 7/4. نشر البنود 7/4.

(۲) في: أ «أو مظنة مناسب» بدل «أو مظنته».

وَتَقْرِيرُ الثَّانِيَةِ: أَنَّ الْعَدَمَ الْمُطْلَقَ بَاطِلٌ. وَالْمُخَصَّصُ بِأَمْرٍ إِنْ كَانَ مَنْشَأَ مَفْسَدَةٍ، فَمَانِعٌ، وَعَدَمُ الْمَانِعِ وُجُودُهُ مَنْشَأَ مَفْسَدَةٍ، فَمَانِعٌ، وَعَدَمُ الْمَانِعِ لَيْسَ عِلَّةً. وَإِنْ كَانَ وَجُودُهُ يُنَافِي وُجُودَ الْمُنَاسِبِ(١)، لَمْ يَصْلُحْ عَدَمُهُ مَظِنَّةً لِيْسَ عِلَّةً إِنْ كَانَ ظَاهِرًا تَعَيَّنَ بِنَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ خَفِيًّا فَنَقِيضُهُ خَفِيًّ، وَلاَ يَطْلُحُ الْخَفِيُّ مَظِنَّةً الْخَفِيِّ، وَإِنْ كَانَ خَفِيًّا فَنَقِيضُهُ خَفِيًّ، وَلاَ يَصْلُحُ الْخَفِيُّ مَظِنَّةَ الْخَفِيِّ، وَإِنْ / [٢٦/ب] لَمْ يَكُنْ، فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ، وَأَيْضًا: لَمْ يُسْمَعْ أَحَدٌ يَقُولُ: «الْعِلَّةُ كَذَا، أَوْ عَدَمُ كَذَا».

وَاسْتُدِلَّ: بِأَنْ «لاَ عِلَّةَ» عَدَمٌ، فَنَقِيضُهُ وُجُودٌ. وَفِيهِ مُصَادَرَةٌ (٢). وَقَدْ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ.

قَالُوا: صَحَّ تَعْلِيلُ الضَّرْبِ؛ بِإِنْتِفَاءِ الإِمْتِثَالِ. قُلْنَا: بِالْكَفِّ.

وَأَلاَّ ٣ كُونَ الْعَدَمُ جُزْءًا مِنْهَا (١).

قَالُوا: اِنْتِفَاءُ مُعَارَضَةِ الْمُعْجِزَةِ جُزْءٌ مِنَ الْمُعَرِّفِ لَهَا، وَكَذَلِكَ الدَّورَانُ وَجُزْؤُهُ عَدَمٌ. قُلْنَا: شَرْطٌ، لاَ جُزْءٌ.

<sup>(1)</sup> في: أ «المناسبة» بدل «المناسب».

<sup>(</sup>٢) الْمُصَادَرَةُ: هي جعلُ نتيجة الدليل نفسَ مقدمة من مقدمتيه، مع تغيير في اللفظ يوهم فيه المستدل التغاير بينهما في المعنى.

فيه المستدل التغاير بينهما في المعنى. فالغرض من المصادرة: إيهام المستدلِّ خصمه بمغايرة النتيجة للمقدمة؛ لذلك فهي وظيفة ممنوعة، غير مقبولة في الاستدلال، وللخصم دفع الدليل بعلة المصادرة فيه. وطالب الحق لا يتعمَّدها؛ لما فيها من التلبيس والإيهام.

مثال ذلك: هذا أسد، وكل أسد ليث. فهذا ليث.

فالنتيجة في هذا الدليل هي نفس المقدمة الصغرى بتغيير لفظة الأسد بلفظة ليث، والواقع أن اللفظين بمعنى واحد لأنهما مترادفان. انظر: ضوابط المعرفة ص٤٥١. بيان المختصر ٣١٦/٣. رفع الحاجب ١٨١/٤. شرح العضد على المختصر ٢١٦/٢.

<sup>(</sup>٣) في: ش «ومنها ألا يكون..». بزيادة «ومنها».

<sup>(</sup>٤) عبارة: أ «وأن يكون العدم جزءاً منها» بدل «وألا يكون العدم جزءاً منها». وهو تحريف ظاهر؛ مخالف لجميع النسخ، لعله سهو من الناسخ ربما جاء يكتب: «وألا يكون» فسقطت منه «لا» سهواً.

وَأَلاَّ تَكُونَ الْمُتَعَدِّيَةُ الْمَحَلَّ، وَلاَ جُزْءًا مِنْهُ؛ لاِمْتِنَاعِ الإِلْحَاقِ، بِخِلاَفِ الْقَاصِرَةِ (١٠).

### وَالْقَاصِرَةُ بِنَصِّ أَوْ إِجْمَاع صَحِيحَةٌ بِاتِّفَاقٍ (٢). وَالأَكْثَرُ: عَلَى صِحَّتِهَا

(۱) في: الأصل، ش، وبيان المختصر ٣٢/٣ ـ ٣٣، وشرح العضد على المختصر ٢١٦/٢ ـ ٢١٣ العبارة كما أثبتها: ٩... قالوا: انتفاء معارضة المعجزة... القاصرة».

وفي: أ، ورفع الجاحب ١٨١/٤ تقديم وتأخير، وزيادة. والعبارة في: أ، ورفع الحاجب: «وألا تكون المتعدية المحل، ولا جزءاً منه؛ لامتناع الإلحاق، بخلاف القاصرة. قالوا: انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرّف لها، وكذلك الدوران وجزؤه عدم. قلنا: شرط لا جزء "قلل ابن السبكي في رفع الحاجب ١٨١/٤: «وألا تكون المتعدية المحل، ولا جزء من المعرّف لها، وكذلك الدوران وجزؤه عدم. قلنا: شرط لا معارضة المعجزة جزء من المعرّف لها، وكذلك الدوران وجزؤه عدم. قلنا: شرط لا جزء "كذا بخط المصنف، ووقع في نسخ الشارحين تقديم وتأخير وزيادة، ونحن نشرح ما وجدناه بخطه ". اهد.

(٢) العلة القاصرة: هي العلة التي لم تتعدَّ عن محل النص، بل مقتصرة عليه، إن عرفت عليتها بنص أو إجماع جاز التعليل بها باتفاق. وقد نقل الاتفاق عليه جماعة منهم: القاضي أبو بكر، والآمدي في الإحكام ١٩٢/٣، وابن السبكي في الإبهاج ١٥٤/٣. والزركشي في البحر المحيط ١٥٧/٥، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٥٣/٤. وغيرهم.

وقد ذكر العلامة المحلي في شرحه على جمع الجوامع ٢٤٢/٢، والزركشي في البحر المحيط ١٥٤/٥، وفي تشنيف المسامع ٢٢٣/٣، والشوكاني في إرشاد الفحول ص١٨٣٠ وغيرهم أن دعوى الاتفاق على جواز التعليل بالعلة القاصرة الثابتة بنص أو إجماع معترضة بحكاية القاضي عبدالوهاب المالكي الخلاف فيه.

وعلَّق ابن السبكي في الإبهاج ١٥٤/٣ على حكاية القاضي عبدالوهاب هذه فقال: «وأغرب القاضي عبدالوهاب في الملخص، فحكى مذهباً ثالثاً أنها لا تصح على الإطلاق فيه، سواء كانت منصوصة أو مستنبطة، وقال: «هو قول أكثر فقهاء العراق». وهذا يصادم ما نقلناه من وقوع الاتفاق في المنصوصة، ولم أر هذا القول في شيء مما وقفت عليه من كتب الأصول سوى هذاك. اه.

وانظر: رفع الحاجب ١٨٢/٤. شرح تنقيح الفصول ص٤٠٩. نشر البنود ١٣٨/٢. سلاسل الذهب ص٣٧٦. بِغَيْرِهِمَا(١)، كَتَعْلِيلِ الرِّبَا فِي النَّقْدَيْنِ؛ بِجَوْهَرِيَّتِهِمَا، خِلَافاً لأَبِي حَنِيفَةً(٢).

لَنَا: أَنَّ الظَّنَّ حَاصِلٌ بِأَنَّ الْحُكْمَ؛ لأَجْلِهَا، وَهُوَ الْمَعْنِيُّ بِالصِّحَّةِ؛ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا.

وَاسْتُدِلَّ: لَوْ كَانَتْ صِحَّتُهَا مَوْقُوفَةً عَلَى تَعْدِيَتِهَا لَمْ تَنْعَكِسْ؛ لِلدَّوْدِ. وَالثَّانِيَةُ اتَّفَاقٌ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ وَقْفُ مَعِيَّةٍ.

(۱) وهو رأي الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد، واختاره القاضي الباقلاني، والقاضي عبدالجبار، وأبو الحسين البصري، وإمام الحرمين، والشيرازي، والغزالي، والفخر الرازي، وأتباعه، والآمدي، ونقله عن أكثر الفقهاء والمتكلمين، واختاره ابن الحاجب في المنتهى ص١٧١، وهنا في المختصر، وأبو الخطاب من الحنابلة، ونقل إمام الحرمين في البرهان ٢٩٩/، وابن برهان في الوصول إلى الأصول ٢٦٩/، وابن السبكي في الإبهاج ١٥٨/، والزركشي في البحر المحيط ٥/١٥٧، وغيرهم عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني أنه كان يقدم العلة القاصرة على المتعدية؛ لأن النص شاهد لحكمها.

انظر: البرهان ٢٩٩/٢. المعتمد ٢٦٩/٢. اللمع ص ٦٠. التبصرة ص ٤٥٠. الوصول إلى الأصول ٢٦٩/٢. الإحكام للآمدي الأصول ٢٦٩/٢. الإحكام للآمدي ١٩٢/٣. الإبهاج ١٥٨/٣. رفع الحاجب ١٨٢/٤. شرح مختصر الروضة ٣١٧/٣. شرح الكوكب المنير ٤/٢٥. التحصيل ٢٣١/٢. تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٤٠. البحر المحيط ٥/١٥٠. تشنيف المسامع ٣٢٤/٣.

(٢) قال الإمام الآمدي في الإحكام ١٩٢/٣: «وذهب أبو حنيفة وأصحابه، وأبو عبدالله البصري، والكرخي إلى إبطالها».

وذكر نحوه ابن السبكي في الإبهاج ١٥٤/٣، ونقله الزركشي في البحر المحيط ١٥٧/٥ عن ابن السمعاني في «الاصطلام»، وهو قول أكثر الحنابلة، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.

انظر: البرهان ٢٩٩/٢. المعتمد ٢٦٩/٢. اللمع ص ٢٠. التبصرة ص ٤٥٢. الوصول الخيل الأصول ٢٦٩/٢. المستصفى ٢/٥٤٣. المحصول للرازي ١٩١٧٠. الإحكام للآمدي ١٩٢/٣. الإبهاج ١٥٨/٣. رفع الحاجب ١٨٢/٤. شرح مختصر الروضة ٣١٧/٣. شرح الكوكب المنير ٤/٢٥. الروضة ٢/٥١٣ بشرح النزهة. التحصيل ٢٣١٧/٣. تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٤٧. البحر المحيط ٥/١٥٠. تشنيف المسامع ٢٤٤/٣.

قَالُوا: لَوْ كَانَتْ صَحِيحَةً لَكَانَتْ مُفِيدةً، وَالْحُكُمُ فِي الْأَصْلِ بِغَيْرِهَا، وَلاَ فَرْعَ. وَرُدَّ بِجَرَيَانِهِ فِي الْقَاصِرَةِ بِنَصِّ، وَبِأَنَّ النَّصَّ دَلِيلُ الدَّلِيلِ، وَبِأَنَّ الْفَائِدَةَ: مَعْرِفَةُ الْبَاعِثِ الْمُنَاسِبِ، فَيَكُونُ أَدْعَى إِلَى الْقَبُولِ، وَ(') إِذَا قُدِّرَ وَصْفٌ آخَرُ مُتَعَدِّ، لَمْ يُعَدَّ إِلاَّ بِدَلِيلٍ عَلَى السَّقْلَالِهِ.

وَفِي النَّقْضِ<sup>(۲)</sup>، وَهُوَ: وُجُودُ الْمُدَّعَى عِلَّةً مَعَ تَخَلُّفِ الْحُكْمِ. ثَالِثُهَا: يَجُوزُ فِي يَجُوزُ فِي الْمَنْصُوصَةِ لاَ الْمُسْتَنْبَطَةِ. وَرَابِعُهَا: عَكْسُهُ. وَخَامِسُهَا: يَجُوزُ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِمَانِع (٣)، وَلاَ عَدَم شَرْطٍ.

وَالْمُخْتَارُ: إِنْ / [٧٧/أ] كَانَتْ مُسْتَنْبَطَةً لَمْ يَجُزْ إِلاَّ بِمَانِع ('')، أَوْ عَدَمِ شَرْطِ؛ لاَّنَّهَا لاَ تَثْبُتُ عِلِّيتُهَا إِلاَّ بِبَيَانِ أَحَدِهِمَا؛ لأَنَّ اِنْتِفَاءَ الْحُكْمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ؛ لِعَدَم ('') الْمُقْتَضَى، وَإِنْ كَانَتْ مَنْصُوصَةً بِظَاهِرٍ عَامٍّ، فَيَجِبُ تَخْصِيصُهُ ذَلِكَ؛ لِعَدَم ('') الْمُقْتَضَى، وَإِنْ كَانَتْ مَنْصُوصَةً بِظَاهِرٍ عَامٍّ، فَيَجِبُ تَخْصِيصُهُ

<sup>(</sup>۱) في: الأصل «أو» كما في رفع الحاجب ١٨٥/٤. وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في شرح العضد على المختصر ٢١٧/٢، وبيان المختصر ٣٦/٣.

 <sup>(</sup>۲) قال أبن السبكي في رفع الحاجب ١٩١/٤: «اعلم أن الكلام في النقض من عظائم المشكلات أصولاً وجدلاً». اهـ.

والنَّقْضُ: هو وجود المدعى علة مع تخلف الحكم.

وعرَّفه الفخر الرازي في المحصول ٢٣٧/٥ بقوله: «وجود الوصف مع عدم الحكم، يقدح في كونه علة» اه.

وانظر: تعريف النقض عند الأصوليين في: البرهان ٥٩/٢. المعتمد ٢٩٣/٢، ٣٥٤. المستصفى ٣٣٦/٢. المنخول ص٤٠٤. العدة ١٧٧١. المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص١٤. إحكام الفصول ٢٠١٦. الإحكام للآمدي ٣٣٨/٣. الروضة مع النزهة ٢٢١/٣، ٣٢٦. شرح مختصر الروضة ٣/٠٠. التعريفات للجرجاني ص٣١٥. شرح الكوكب المنير ٥٦/٤. التحقيقات في شرح الورقات ص٥٥٣. رفع الحاجب ١٩١/٤. شرح العضد على المختصر ٢١٨/٢. تيسير التحرير ١٣٨/٤.

<sup>(</sup>٣) في: أ «مانع» بدل «بمانع». وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٤) في: أ «لمانع» كما في شرح العضد ٢١٨/٢، بدل «بمانع». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ١٩٠/٤، وبيان المختصر ٣٧/٣.

<sup>(</sup>a) في: أ «فلعدم» بدل «لعدم».

#### كَعَامٌ وَخَاصٌ (١)، وَيجِبُ (٢) تَقْدِيرُ الْمَانِع (٣).

(1) عبارة «كعام وخاص» ساقطة من: ش.

(Y) في: ش «ووجب» بدل «ويجب».

(٣) اختلف الأصوليون في كون النقض قادحاً في العلة، وفي بقائها حجة بعد النقض على عشرة أقوال، واكتفى ابن الحاجب بذكر خمسة منها. القول الأول: إن النقض لا يقدح مطلقاً، ويكون حجة في غير ما خص، كالعام إذا خص به. وبه قال القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وهو المحكي عن أكثر الحنابلة، وهو ظاهر كلام أحمد، وممن قال به: أكثر الحنفية، والمالكية.

وشهرته عن الحنفية أكثر، غير أنهم ما سمحوا بتسميته نقضاً، وسموه بتخصيص العلة، أو المناقضة.

القول الثاني: يقدح. اختاره من الحنابلة ابن حامد، وقاله القاضي أبو يعلى أيضاً ويكون لأبي يعلى في المسألة قولان من وهو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه على ما في جمع الجوامع ٣٢٤/٣ بشرح تشنيف المسامع، لكن قال الغزالي في شفاء الغليل ص٠٤٠: إنه لا يُعرف له فيها نص. وانظر المنخول ص٤٠٤. وهو قول كثير من المتكلمين، واختاره من الحنفية الإمام أبو منصور الماتريدي وقال: تخصيص العلة باطل. قال: ومن قال بتخصيصها فقد وصف الله تعالى بالسفه والعبث.

القول الثالث: يقدح في المستنبطة إلا لمانع أو فوات شرط، ولا يقدح في المنصوصة. اختاره الشيرازي في التبصرة ص٤٦٦، وابن قدامة في الروضة ٣٢٥/٢ مع النزهة. وحكاه إمام الحرمين في البرهان ٣٤/٢ عن معظم الأصوليين، فقال: «ذهب معظم الأصوليين إلى أن النقض يبطل العلة المستنبطة»، وقال الفخر الرازي في المحصول ٧٣٥/: «وزعم الأكثرون أن علة الوصف إذا ثبتت بالنص لم يقدح التخصيص في عليته».

القول الرابع: عكس القول الثالث، وهو القدح في المنصوصة، وعدمه في المستنبطة إلا إذا كان لمانع أو فوات شرط. قيده بذلك في المستنبطة ابن السبكي في رفع الحاجب ١٩٠٤ - ١٩٢، وإن لم يقيَّد بذلك حصل في كلام ابن الحاجب التكرار. القول المخامس: يقدح في المنصوصة إلا إذا كان بظاهر عام، فإنه إذا كان بقاطع لم يتخلف الحكم، وإذا كان خاصاً بمحلِّ الحكم لم يثبت التخلف، وهو خلاف الفرض. وأما في المستنبطة فيجوز فيما إذا كان التخلف لمانع أو انتفاء شرط، ويقدح فيما إذا كان التخلف دونهما. وهو اختيار ابن الحاجب، فإنه قال هنا في المختصر: «والمختار إن كانت مستنبطة لم يجز إلا بمانع، أو عدم شرط؛ لأنها لا تثبت عليتها إلا ببيان أحدهما، لانتفاء الحكم إذا لم يكن ذلك لعدم المقتضى، وإن كانت منصوصة بظاهر عام، فيجب تخصيصه كعام وخاص، ويجب تقدير المانع». اهد.

••••••

\_\_\_\_\_

= قال القاضي العضد في شرحه على المختصر ٢١٨/٢ ـ ٢١٩: "وحاصل هذا المذهب أنه لا بدّ من مانع أو عدم شرط، لكن في المستنبطة يجب العلم بعينه، وإلا لم تُظَنَّ العلية، وفي المنصوصة لا يجب، ويكفي في ظن العلية تقديره.

وفي الصورتين لا تبطل العلية بالتخلف». اهـ.

القول السادس: المنع في المنصوصة، أو ما استثني من القواعد، كالمصراة والعاقلة. اختاره الفخر إسماعيل من الحنابلة.

القول السابع: القدح مطلقاً إلا أن يرد على سبيل الاستثناء، ويعترض على جميع المذاهب كالعرايا. حكاه الفخر الرازي في المحصول ٢٥٨/٥ عن قوم واقتضى كلامه موافقتهم حيث قال: «قال قوم: إنه لا يقدح، سواء كانت العلة معلومة أو مظنونة. أما المعلومة ؛ فلأنا نعلم أن من لم يقدم على جناية لا يؤاخذ بضمانها، ثم هذا لا ينتقض بضرب الدية على العاقلة. وأما المظنونة، فكالتعليل بالطعم؛ فإنه لا ينتقض بمسألة العرايا، فإنها وردت على سبيل الاستثناء رخصة.

واعلم أنَّا إنَّما نعلم ورود النقض على سبيل الاستثناء إذا كان لازماً على جميع المذاهب مثل: «مسألة العرايا» فإنها لازمة على جميع العلل، كالقوت، والكيل، والمال، والطعم.

وإنما قلنا: إن الوارد مورد الاستثناء لا يقدح في العلة؛ لأن الإجماع لما انعقد على أن حرمة الربا لا تعلل إلا بأحد هذه الأمور الأربعة، ومسألة العرايا واردة عليها أربعتها، فكانت هذه المسألة واردة على علةٍ قطعنا بصحتها، والنقض لا يقدح في مثل هذه الماة

وأما أنه هل يجب الاحتراز عنه في اللفظ، فقد اختلفوا فيه، والأولى الاحتراز منه». اهـ. وقال صاحب الحاصل من المحصول: «إنه الأصح». اهـ.

القول الثامن: يقدح إلا أن يكون لمانع، أو فقد شرط فلا يقدح مطلقاً سواء العلة المنصوصة أو المستنبطة. واختاره البيضاوي، والهندي.

القول التاسع: إن كانت علَّةَ حظرٍ لم يجز تخصيصها، وإلا جاز. حكاه القاضي الباقلاني عن بعض المعتزلة.

قال القاضي - نقلاً عن التلخيص ٢٧٩/٣ -: «وحملهم على ذلك قولهم: لا تصح العبادة عن قبيح مع الإسرار على قبيح، ويصح الإقدام على عبادة مع ترك أخرى». اهد.

القول العاشر: إن كان التخلف لمانع، أو فقد شرط، أو في معرض الاستثناء، أو كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل، لم يقدح، وإلا قدح. وهو رأي الإمام الآمدي في الإحكام. لَنَا: لَوْ بَطَلَتْ، لَبَطَلَ الْمُخَصَّصُ، وَأَيْضًا: جَمْعٌ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ، وَلَيْطَلَتِ الْقَاطِعَةُ، كَعِلَلِ الْقِصَاصِ وَالْجَلْدِ وَغَيْرِهِمَا.

أَبُو الْحُسَيْنِ: «النَّقْضُ يَلْزَمُ فِيهِ مَانِعٌ أُوِ<sup>(١)</sup> اِنْتِفَاءُ شَرْطٍ، فَيَتَبَيَّنُ أَنَّ نَقِيضَهُ مِنَ الأُولَى»(٢).

قُلْنَا: لَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الْبَاعِثِ؛ وَيَرْجِعُ النِّزَاعُ لَفْظِيًّا (٣).

(١) في: أ «و» بدل «أو».

(٢) انظر قول أبي الحسين البصري كاملا في المعتمد ٢٩٣/٢ ـ ٢٩٥، ٢٥٠ ـ ٤٥٥.

(٣) ذهب إمام الحرمين في البرهان ٢٥١/٢، وابن الحاجب في المنتهى ص١٧٢، وهنا في المختصر، إلى أن الخلاف في هذه المسألة لفظي لا فائدة فيه. وهو ظاهر كلام الغزالي، والبيضاوي.

قال الشوكاني في إرشاد الفحول ص١٩٨: «إن الخلاف في هذه المسألة لفظي؛ لأن العلة إن فسرت بالموجبة، فلا يتصور عليتها مع الانتقاض، وإن فسرت بالمعرفة، فيتصور عليتها مع الانتقاض، وابن الحاجب». اهد. وذهب ابن السبكي في جمع الجوامع ٣٢٨/٣ بشرح تشنيف المسامع، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٢/٤، والزركشي في التشنيف ٣٢٨/٣ ـ ٣٢٩، والشوكاني في إرشاد الفحول ص١٩٨ وغيرهم إلى أن الخلاف معنوي.

وانظر: البرهان ٢/١٥٦. شفاء الغليل للغزالي ص٤٦٧. المستصفى ٣٣٦/٢ ـ ٣٤١. المنخول ص٤٠٤ ـ ١٩٤/٤ المنخول ص٤٠٤ ـ ٤٠٩. المنتهى لابن الحاجب ص١٧٧. رفع الحاجب ١٩٤/٤ ـ مرح ١٩٤/٠ . شرح العضد على المختصر ٢/١٩/٠ الإبهاج ٩٢/٠. شرح الكوكب المنير ٤٦/٤. نهاية السول ١٤٥/٤ فما بعدها. غاية الوصول ص١٢٧. تشنيف المسامع ٣٢٨/٣ ـ ٣٢٨. إرشاد الفحول ص١٩٨.

التبصرة ص ٤٦٠، ٤٦٦. اللمع ص ٦٤. البرهان ٢٧٨/٣. المعتمد ٢٩٣/٢، ٣٥٤. التبصرة ص ٤٦٠، ٤٦٦. اللمع ص ٦٤. المستصفى ٢٣٣/٢. شفاء الغليل للغزالي ص ٤٥٨. المنخول ص ٤٠٤. المحصول ٥/٢٣٧ ـ ٢٥٨. الإحكام للآمدي ٣٣٨/٣ ـ ٤٣٠. أدب القاضي للماوردي ٤١/١٥. شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٩. شرح مختصر الروضة ٣/٠٥. روضة الناظر ٢/٢٩٠ مع النزهة. الإبهاج ٣/٢٩. رفع الحاجب ٤/١٩٠ فما بعدها. شرح العضد على المختصر ٢/١٩٠ فما بعدها. شرح العضد على المختصر ٢/١٩٠ نهاية السول ٤/١٤٤ فما بعدها. أصول السرخسي ٢/٨٠٠. تيسير التحرير ٤/٩، ١٧. فواتح الرحموت ٢/٧٨٠. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/٩٠٧ مع حاشية البناني. تشنيف المسامع ٣/٤٧. شرح الكوكب المنير ٤/٧٥ ما بعدها. مختصر البعلي ص ١٤٤٤. إرشاد الفحول ص ١٩٦٠.

قَالُوا: لَوْ صَحَّتْ، لَلَزِمَ الْحُكْمُ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ صِحَّتَهَا كَوْنُهَا بِاعِثَةً، لاَ لُزُومُ (١) الْحُكْم؛ فَإِنَّهُ مَشْرُوطٌ.

قَالُوا: تَعَارَضَ دَلِيلُ الاِعْتِبَارِ وَدَلِيلُ الإِهْدَارِ<sup>(٢)</sup>. قُلْنَا: الاِنْتِفَاءُ لِلْمُعَارِضِ لاَ يُنَافِي الشَّهَادَةَ.

قَالُوا: تَفْسُدُ كَالْعَقْلِيَّةِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْعَقْلِيَّةَ بِالذَّاتِ، وَهَذِهِ بِالْوَضْع.

الْمُجَوِّزُ فِي الْمَنْصُوصَةِ: لَوْ صَحَّتِ الْمُسْتَنْبَطَةُ (٣) مَعَ النَّفْضِ، لَكَانَ (٤) لِتَحَقُّقِ الْمُسْتَنْبَطَةُ (٣) مَعَ النَّفْضِ، لَكَانَ (٤) لِتَحَقُّقِ الْمَانِعِ، وَلاَ يُتَحَقَّقُ إِلاَّ بَعْدَ صِحَّتِهَا، فَكَانَ دَوْرًا. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ دَوْرُ مَعِيَّةٍ.

وَالصَّوَابُ: أَنَّ اِسْتِمْرَارَ الظَّنِّ بِصِحَّتِهَا عِنْدَ التَّخَلُّفِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْمَانِعِ، وَتَحَقُّقُ الْمَانِعِ يَتَوَقَّفُ عَلَى ظُهُورِ الصِّحَّةِ، فَلاَ دَوْرَ، كَإِعْطَاءِ الْفَقِيرِ (٥) يُظُنُّ أَنَّهُ لِفَقْرِهِ، فَإِنْ لَمْ يُعْطَ آخَرُ تَوَقَّفَ الظَّنُّ، فَإِنْ تَبَيَّنَ مَانِعُ عَادَ، وَإِلاَّ زَالَ.

قَالُوا: دَلِيلُهَا: إِقْتِرَانُ (٦)، فَقَدْ تَسَاقَطَا (٧)، وَقَدْ تَقَدَّمَ (٨).

الْمُجَوِّزُ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ: الْمَنْصُوصَةُ دَلِيلُهَا نَصُّ / [١٧/ب] عَامٌ، فَلاَ

<sup>(</sup>١) في: ش «لا للزوم» بدل «لا لزومُ».

<sup>(</sup>۲) في: أ «الإهداد» بدل «الإهدار». وهو تحريف ظاهر، من سهو الناسخ.

<sup>(</sup>٣) لفظة «المستنبطة» ساقطة من: أ، ش. وما أثبته هو الموافق لها في رفع الحاجب 147/٤.

<sup>(</sup>٤) في: ش «لكانت» بدل «لكان».

<sup>(</sup>a) في: ش «فقير» بدل «الفقير».

<sup>(</sup>٦) في: أ «اقتراني» بدل «اقتران».

<sup>(</sup>٧) في: ش «تساقط» بدل «تساقطا». وهو تحريف ظاهر، لعله سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٨) قد تقدم جواب ذلك في: دليل الاعتبار ودليل الإهدار.

انظر: بيان المختصر ٤٢/٣، ٤٤. رفع الحاجب ١٩٥/٤، ١٩٧. شرح العضد على المختصر ٢١٩/٣ مع حاشية السعد.

يَقْبَلُ. وَأُجِيبَ إِنْ كَانَ قَطْعِيًّا، فَمُسَلَّمٌ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا، وَجَبَ قَبُولُهُ.

الْخَامِسُ: الْمُسْتَنْبَطَةُ: عِلَّةٌ بِدَلِيلٍ ظَاهِرٍ، وَتَخَلُّفُ الْحُكْمِ مُشَكِّكٌ، فَلاَ يُعَارِضُ الظَّاهِرَ.

وَأُجِيبَ تَخَلُّفُ الْحُكْمِ ظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ بِعِلَّةٍ، وَالْمُنَاسَبَةُ وَالإِسْتِنْبَاطُ مُشَكِّكٌ.

وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّ الشَّكَّ فِي أَحَدِ الْمُتَقَابِلَيْنِ يُوجِبُ الشُّكَّ فِي الآخرِ.

قَالُوا: لَوْ تَوَقَّفَ كَوْنُهَا أَمَارَةً عَلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي مَحَلِّ آخَرَ لاَنْعَكَسَ، وَكَانَ دَوْرًا، أَوْ تَحَكُّمًا(١). وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ دَوْرُ مَعِيَّةٍ.

وَالْحَقُّ: أَنَّ اِسْتِمْرَارَ الظَّنِّ؛ بِكَوْنِهَا(٢) أَمَارَةً يَتَوَقَّفُ عَلَى الْمَانِعِ، أَوْ ثُبُوتِ الْحُكْم، وَهُمَا عَلَى ظُهُورِ كَوْنِهَا أَمَارَةً.

وَفِي الْكَسْرِ: وَهُوَ وُجُودُ الْحِكْمَةِ الْمَقْصُودَةِ مَعَ تَخَلُّفِ الْحُكْمِ (٣) الْمُخْتَارُ: لاَ يُبْطِلُ. كَقَوْلِ الْحَنَفِيِّ فِي الْعَاصِي بِسَفَرِهِ: «مُسَافِرٌ فَيَتَرَخَّصُ كَغَيْرِ

<sup>(</sup>١) في: أ «وإلا تحكما» بدل «أو تحكما».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، أ «بكونه» بدل «بكونها». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ١٩٨/٤، وبيان المختصر ٢٢٠/٢.

إذا قلنا: «بكونها»، فالضمير يعود على العلة. وإذا قلنا: «بكونه» فالضمير يعود على الوصف.

وانظر: رفع الحاجب ١٩٨/٤، وبيان المختصر ٧٠/٣. وشرح العضد على المختصر ٢٢٠/٢.

<sup>(</sup>٣) عَرَّف الشيخ ابن الحاجب الكسر بقوله: «وهو وجود الحكمة المقصودة - من شرع الحكم -، مع تخلف الحكم - عنها -»، وقد تبع في هذا الإمام الآمديَّ في الإحكام - ٧٠٣/٣.

وعرَّف الأكثرون من الأصوليين والجدليين الكسر بما عَرَّف به الآمدي في الإحكام ٢٠٦/٣، وابن الحاجب في الممكسور: وهنا في المختصر النقض المكسور: وهو نقض بعض الأوصاف. وسيأتي البحث فيه بعد مبحث الكسر مباشرة.

الْعَاصِي»، ثُمَّ يُبَيِّنُ الْمُنَاسَبَةَ بِالْمَشَقَّةِ. فَيُعْتَرَضُ بِصَنْعَةِ شَاقَّةِ فِي الْحَضَرِ<sup>(1)</sup> لَنَا: أَنَّ الْعِلَّةَ: السَّفَرُ؛ لِعُسْرِ انْضِبَاطِ الْمَشَقَّةِ، وَلَمْ يَرِدِ النَّقْضُ عَلَيْهِ.

قَالُوا: الْحِكْمَةُ هِيَ الْمُعْتَبَرَةُ قَطْعًا، فَالنَّقْضُ وَارِدٌ (٢). قُلْنَا: قَدْرُ الْحِكْمَةِ الْمُسَاوِيَةِ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ مَظْنُونٌ (٣)، وَلَعَلَّهُ لِمُعَارِضِ، وَالْعِلَّةُ فِي الأَصْلِ مَوْجُودَةٌ قَطْعًا، فَلَا يُعَارِضُ الظَّنُّ الْقَطْعَ حَتَّى لَوْ قَدَّرْنَا وُجُودَ قَدْرِ الْحِكْمَةِ أَوْ أَكْثَرُ (٤) قَطْعًا، وَإِنْ بَعُدَ أَبْطَلَ، إِلاَّ أَنْ يَثْبُتَ حُكْمٌ آخَرُ أَلْيَقُ بِهَا، كَمَا لَوْ عُلِّلَ الْقَطْعُ بِحِكْمَةِ الْوَّعُلِلَ الْقَطْعُ بِحِكْمَةِ الزَّجْرِ، فَيُعْتَرَضُ بِالْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ، فَإِنَّ الْحِكْمَةَ أَزْيَدُ لَوْ الْقَطْعُ بِحِكْمَةِ الزَّجْرِ، فَيُعْتَرَضُ بِالْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدُوانِ، فَإِنَّ الْحِكْمَةَ أَزْيَدُ لَوْ

<sup>=</sup> انظر: اللمع ص ٦٤. المنخول ص ٤١٠. المحصول للرازي ٧٠٩/٠. الإحكام للآمدي ٢٠٠٣/٠، ٢٠٦. المنتهى لابن الحاجب ص ١٧٤. رفع الحاجب ١٠١٠. شرح العضد على المختصر ٢٢١/٢ - ٢٢٢، ٢٦٩ مع حاشية السعد. بيان المختصر ٢٨٨٤. نهاية السول ٢٠٤/٤. زوائد الأصول للإسنوي ص ٣٩٧. شرح مختصر الروضة ٣/١٠٠. شرح الكوكب المنير ١٠٥٤. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٠٥/٢ - ٣٠٦ مع حاشية البناني. تشنيف المسامع ٣٨٨٣. فواتح الرحموت ٢٨١/٢.

<sup>(1)</sup> قال جمع كثير من الأصوليين: إن الكسر بهذا المعنى لا يبطل العلية، وقد مال إلى هذا الإمام الآمدي في الإحكام ٢٠٣/٣، ونقله عن الأكثرين، كما اختاره الشيخ ابن الحاجب في المنتهى ص١٧٣، ونقله عن الأكثرين أيضاً، واختاره هنا في المختصر، واختاره ابن الهمام في التحرير ١٩/٤ ـ ٢٠ بشرح التيسير، ورجحه جلال الدين المحلي في شرحه على جمع الجوامع ٢٠٦/٣، ونقله ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢/١٤ عن الحنابلة والأكثرين واختاره، كما رجحه ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٢٨١/٢ بشرح فواتح الرحموت.

وانظر: رفع الحاجب ٢١١/٤. بيان المختصر ٤٨/٣. شرح العضد على المختصر ٢٢٢/٢. زوائد الأصول للإسنوى ص٣٩٧.

<sup>(</sup>٢) مرادهم: أن النقض وارد على العلة؛ لأنها إذا وجدت الحكمة المعينة، ولم يوجد الحكم على أن تلك الحكمة غير معتبرة، فكذا الوصف المعتبر بتبعيتها، فإن المقصود إذا لم يعتبر فالوسيلة أجدر.

انظر: رفع الحاجب ٢١١/٤. بيان المختصر ٤٩/٣. شرح العضد على المختصر ٢٢٢/٢. زوائد الأصول للإسنوى ص٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) في: ش ِ «مضنون» بدل «مظنون». وهو تحريف ظاهر، لعله من سهو الناسخ.

<sup>(</sup>٤) في: أ «أَزْيَدَ» بدل «أَكْثَرَ».

قُطِعَ. فَيَقُولُ: «ثَبَتَ حُكْمٌ أَلْيَقُ بِهَا تَحْصُلُ بِهِ، وَزِيَادَةٌ، وَهُوَ الْقَتْلُ(١)(٢).

وَفِي النَّقْضِ الْمَكْسُورِ<sup>(٣)</sup> وَهُوَ نَقْضُ بَعْضِ الأَوْصَافِ. الْمُخْتَارُ: لاَ يَبْطُلُ (٤). / [٨٦/أ] كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي بَيْعِ الْغَائِبِ: مَبِيعٌ مَجْهُولُ الصِّفَةِ عِنْدَ

(1) كلمة «وهو القتل» ساقطة من: ش.

(Y) يريد: أننا إن قطعنا بوجود قدر الحكمة، أو أكثر من قدرها في صورة النقض، فحيئلذ يجب أن تبطل العلية؛ لأن القاطع إذا عارض القاطع تساقطا، إلا أن يثبت حكم آخر أليق بها، كما لو علل المستدل وجوب القطع قصاصا بحكمة الزجر، فقال المعترض: مقصود الزجر في القتل العمد العدوان أعظم، ولم يشرع له القطع، فانتقض عليه الزجر، فللمستدل حينئذ أن يقول: الحكمة في صورة النقض، وإن كانت أزيد في محل التعليل غير أنه قد ثبت معها في صورة النقض حكم أليق بها، وهو وجوب القتل، حيث إن القطع يحصل به إبطال اليد، والقتل يحصل به إبطال اليد، وإبطال ما عداها، فيكون أليق وأشد زجراً من القطع.

على أن الإمام الآمدي في الإحكام ٢٠٥/٣ يرى أن وجود الحكمة في صورة النقض أمر يمتنع وقوعه، وبتقدير وقوعه، فقد حكى عن بعض الشافعية: «أنه لا التفات إليه؛ لأن التوسل إلى معرفة ذلك في آحاد الصور يلزم منه حرج وعسر؛ لخفائه وندرته، ولا يلزم مثله في التوسل إلى معرفة الضوابط الجلية، فكان من المناسب حطُّ هذه الكلفة عن المجتهد، وردُّ الناس إلى الضوابط الجلية المشتملة على احتمال الحكم في الغالب». اهـ.

انظر: الإحكام للآمدي 7.0%. شرح العضد على المختصر 7.77%. رفع الحاجب 7.11% بيان المختصر 9.0% - 9.0% ووائد الأصول للإسنوي 9.0%. تيسير التحرير 9.0%. فواتح الرحموت 9.0%.

(٣) النقض المكسور: اسم لا يعرفه الجدليون، فإنهم لا يعرفون إلا الكسر. وبه عبر الفخر الرازي في المحصول ٢٠٤/٥، والبيضاوي في المنهاج ٢٠٤/٤ بشرح الإسنوي، وابن السبكي في جمع الجوامع ٣٣٧/٣ بشرح تشنيف المسامع.

وسماه النقض المكسور كل من: الآمدي في الإحكام ٢٠٦/٣، وابن الحاجب في المنتهى ص١٧٤، وهنا في المختصر، وابن الهمام في التحرير ٢٢/٤ بشرح التيسير، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٧/٤، وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٢٨٢/٧ بشرح فواتح الرحموت. وانظر: رفع الحاجب ٢١٦/٤. تشنيف المسامع ٣٣٩/٣.

(٤) اختار أنه لا يقدح: ابن الحاجب في المنتهى ص١٧٤، وهنا في المختصر، والإسنوي=

الْعَاقِدِ حَالَ الْعَقْدِ. فَلَا يَصِحُّ، مِثْلُ: «بِعْتُكَ عَبْدًا». فَيُعْتَرَضُ بِمَا لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَرَهَا. لَنَا: أَنَّ الْعِلَّة: الْمَجْمُوعُ، فَلَا نَقْضَ، فَإِنْ بَيَّنَ عَدَمَ تَأْثِيرِ كَوْنِهِ مَبِيعًا، كَانَ كَالْعَدَم، فَيَصِحُّ النَّقْضُ، وَلاَ يُفِيدُ مُجَرَّدُ ذِكْرِهِ دَفْعَ النَّقْضِ (١).

وَأَمَّا الْعَكْسُ (٢): وَهُوَ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ؛ لاِنْتِفَاءِ الْعِلَّةِ، فَاشْتِرَاطُهُ مَبْنِيُّ عَلَى مَنْعِ تَعْلِيلِهِ. وَنَعْنِي: إِنْتِفَاءَ مَنْعِ تَعْلِيلِهِ. وَنَعْنِي: إِنْتِفَاءَ الْحُكْمِ عِنْدَ إِنْتِفَاءَ دَلِيلِهِ. وَنَعْنِي: إِنْتِفَاءَ الْعَلْمِ أَوِ الظَّنِّ؛ لاَنَّهُ لاَ يَلْزَمُ مِنِ إِنْتِفَاءِ الدَّلِيلِ عَلَى الصَّانِعِ، إِنْتِفَاؤُهُ (٣).

<sup>=</sup> في زوائد الأصول ص٣٩٦، وابن الهمام في التحرير ٢٢/٤ بشرح التيسير، ونسبه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٧/٤ إلى الحنابلة والأكثرين، وقال الآمدي في الإحكام ٢٠٦/٣: «الآكثرون على رده وإبطاله». اه.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٢١٦/٤: «وقال الآمدي: إن الأكثرين على أن الكسر لا يقدح، وليس كذلك، فقد نقل الشيخ أبو إسحاق على أن الأكثر على أنه قادح». اه.

وقال بعض الأصوليين: إنه يقدح، وهو اختيار ابن السبكي في جمع الجوامع ٣٧٣/٣ بشرح تشنيف المسامع، واختاره ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٢٨٢/٢ بشرح فواتح الرحموت، ونسبه للأكثر. كما نقل الزركشي في تشنيف المسامع ٣٨٣٨/٣، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٥/٤، والشوكاني في إرشاد الفحول ص١٩٨٥ عن أبي إسحاق الشيرازي قوله في «الملخص»: «وهو سؤال مليح، والاشتغال به ينتهي إلى بيان الفقه وتصحيح العلة. وقد اتفق أكثر أهل العلم على صحته وإفساد العلة به، ويسمونه «النقض من طريق المعنى، والإلزام من طريق الفقه». وأنكر ذلك طائفة من الخرسانيين». اه وانظر: المعونة في الجدل لأبي إسحاق الشيرازي ص١٠٧٠.

<sup>(</sup>١) عبارة «وَلاَ يُفِيدُ مُجَرَّدُ ذِكْرِهِ دَفْعَ النَّقْضِ» ساقطة من: أ.

 <sup>(</sup>۲) العكس في اللغة: رد أول الشيء إلى آخره، وآخره إلى أوله. يقال: عكس الشيء يعكسه عكساً فانعكس: رد آخره على أوله. انظر: لسان العرب ٣٠٥٦/٤ (مادة: عكس).

وانظر: تعريفه في الاصطلاح في: الإحكام للآمدي ٢٠٦/٣. شرح العضد على المختصر ٢٠٣/٢. شرح الكوكب المنير المختصر ٢٠١٦/٤. شرح الكوكب المنير ٤/١٢. تشنيف المسامع ٣٤١/٣. نشر البنود ٢١١/٢.

<sup>(</sup>٣) أي: لا يلزم من انتفاء الدليل على شيء انتفاؤه على نفسه، بل انتفاء العلم به فقط، فلا يلزم من انتفاء الدليل على وجود الصانع انتفاء الصانع.

انظر: شرح العضد على المختصر ٢٢٣/٢. رفع الحاجب ٢١٧/٤. بيان المختصر ٢/٢٠. شرح الكوكب المنير ٦٤/٣ ـ ٧٤٣.

وَفِي تَعْلِيلِ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ أَوْ عِلَلٍ، كُلُّ مُسْتَقِلٌ. ثَالِثُهَا لِلْقَاضِي: «يَجُوزُ فِي الْمَنْصُوصَةِ لاَ الْمُسْتَنْبَطَةِ». وَرَابِعُهَا عَكْسُهُ. وَمُخْتَارُ الإِمَامِ: يَجُوزُ، وَلَكِنْ لَمْ يَقَعْ(١).

(۱) اختلف الأصوليون في جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر إلى أربعة أقوال: القول الأول: يجوز التعليل بأكثر من علة. وهو رأي الجمهور، ونسب للإمام أحمد، وبه قال أبو الحسين البصري، وأبو الخطاب: إذا لم تكن واحدة منهما دليلاً على حكم الأصل. واختاره ابن الحاجب، وابن الهمام، وابن النجار، ونقله ابن عقيل عن جمهور الأصوليين.

القول الثاني: لا يجوز ذلك مطلقاً. اختاره الآمدي في الإحكام، ونسبه إلى إمام الحرمين الجويني. ونسب إلى الأشعري وبعض المعتزلة. ورأي الإمام الجويني تجويزه عقلا لا شرعا. وهو ما نقله ابن الحاجب هنا في المختصر عنه، وقال صفي الدين الهندي: إنه الأشهر عنه. يعني: بخلاف نقل الآمدي. فإنه الموجود في البرهان ١٤٥/٠ حيث قال: «ليس ممتنعاً عقلاً وتسويغاً ونظراً إلى المصالح الكلية، ولكنه ممتنع شرعاً». اه.

القول الثالث: يجوز في المنصوصة دون المستنبطة. واختار هذا القول القاضي الباقلاني، وابن فورك، والغزالي، والفخر الرازي، والبيضاوي.

قال الجويني في البرهان ٣٧/٧: «وللقاضي إلى هذا صغو ظاهر في كتاب «التقريب»، وهو اختيار الأستاذ أبي بكر بن فورك». اه.

وقال القاضي الباقلاني \_ نقلاً عن التلخيص للجويني ٢٨١/٣ \_: «ما صار إليه معظم القائسين أنه يجوز ثبوت الحكم بعلل تستقل كل واحدة منها \_ لو قدرت منفردة \_ في اقتضاء الحكم». اهـ.

رأي القاضي الباقلاني صريح في جواز تعليل الحكم بأكثر من علة، كما يؤخذ من كلامه في هذه المسألة، ولكن إمام الحرمين في البرهان ٣٧/٢ بعد أن ذكر امتناع فرض علتين يتوصل إليهما بالاستنباط لحكم قال: «وللقاضي إلى هذا صغو ظاهر في كتاب «التقريب»». اهم.

ولم يُعثر على كتاب «التقريب»، فليس لنا أن نحكم بما فيه والذي بين أيدينا «تخليص التقريب» للجويني، وليس فيه ما ينبئ عن هذا، وحكاية الجويني في البرهان عن القاضي الباقلاني نشأت عنها اختلافات في تعيين رأي القاضي في المسألة. فقد نقل الغزالي في المنخول ص٣٩٧، وابن برهان في الوصول إلى الأصول ٢٦٢/٢، وابن الحاجب في المنتهى ص١٧٥، وهنا في المختصر عن القاضى أنه لا يرى جواز تعدد العلل للحكم الواحد؛ ولذلك قال=

لَنَا: لَوْ لَمْ يَجُزْ لَمْ يَقَعْ، وَقَدْ وَقَعَ؛ فَإِنَّ اللَّمْسَ، وَالْبَوْلَ، وَالْغَائِطَ، وَالْمَذْيَ يَثْبُتُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا الْحَدَثُ، وَالْقِصَاصُ (١)، وَالرِّدَّةُ (٢) يَثْبُتُ بِكُلِّ [وَاحِدٍ] (٣) مِنْهُمَا الْقَتْلُ.

قَوْلُهُمْ: الأَحْكَامُ مُتَعَدِّدَةٌ؛ وَلِذَلِكَ يَنْتَفِي قَتْلُ الْقِصَاصِ، وَيَبْقَى الآخَرُ، وَبِالْعَكْسِ. قُلْنَا: إِضَافَةُ الشَّيْءِ إِلَى أَحَدِ دَلِيلَيْهِ لاَ يُوجِبُ تَعَدُّدًا، وَإِلاَّ لَزِمَ مُغَايَرَةُ (١٠) حَدَثِ الْبَوْلِ لِحَدَثِ الْغَائِطِ. وَأَيْضًا: لَوِ إِمْتَنَعَ لامْتَنَعَ تَعَدُّدُ الأَدِلَّةِ ؛ لاَّنَهَا أَدِلَّةٌ.

القول الرابع: يجوز في المستنبطة دون المنصوصة. حكاه ابن الحاجب في المنتهى ص١٧٥، وهنا في المختصر. وهو قول غريب وهناك أقوال أخرى ذكرها ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢١/٤ ـ ٧٤، وفي المسودة ص٢١٧ تفصيل في المسألة للحنابلة، كما أن للغزالي بحثا موسعا في هذه المسألة في شفاء الغليل ص٢١٥ ـ ٢٣١، ويرى التاج السبكي أنه ممتنع عقلا أيضاً، حيث قال في جمع الجوامع ٢٣١/٣ بشرح تشنيف المسامع: "والصحيح: القطع بامتناعه عقلا مطلقا؛ للزوم المحال من وقوعه كالجمع بين النقيضين"، ودافع عن هذا الرأي بما يزيد عن ست صفحات في رفع الحاجب ٢٤٨/٤ ـ ٢٥٣.

وانظر تفصيل المسألة في: البرهان 7000، 000. المعتمد 7000. المستصفى 7000 7000. المنخول 7000 7000. الوصول إلى الأصول 7000. المحصول 7000 منا بعدها. الروضة مع النزهة 7000. الإحكام للآمدي 7000. شرح العضد على المختصر 7000 مع حاشية السعد. رفع الحاجب 7000. الإبهاج 7000 المسودة 7000 شرح الكوكب المنير 7000. فواتح الرحموت 7000. زوائد الأصول 7000. تيسير التحرير 7000.

(۱) في: الأصل: القصاص، والقصاص. بالضم والفتح، وعليه علامة صح. بالنصب، معطوف على اسم إن المنصوب. وبالرفع على الابتداء.

(٢) في: الأصل: الردة، والردة. بالضم والفتح، وعليه علامة صح . بالنصب، معطوف على اسم إن المنصوب. وبالرفع على الابتداء.

(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٢٢٣/٤، وبيان المختصر ٥٣/٣، وشرح العضد على المختصر ٢٢٣/٢.

(٤) في: الأصل: «تَغَايُرُهُ حَدَثَ» بدل «مُغَايَرَةُ حَدَثِ». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٢٢٣/٤، وبيان المختصر ٣/٣٥، وشرح العضد على المختصر ٢٢٣/٢.

<sup>=</sup> الشوكاني في إرشاد الفحول ص١٨٤: «ولكن النقل عن القاضي مختلف كما عرفت».

الْمَانِعُ: لَوْ جَازَ لَكَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مُسْتَقِلَّةً غَيْرَ مُسْتَقِلَّةٍ؛ لأَنَّ مَعْنَى اِسْتِقْلَالِهَا ثُبُوتُ الْحُكْمِ بِهَا، فَإِذَا تَعَدَّدَتْ تَنَاقَضَتْ. وَأُجِيبَ / [٦٨/ب] بِأَنَّ مَعْنَى اسْتِقَلَالِهَا أَنَّهَا إِذَا انْفَرَدَتِ اسْتَقَلَّتْ، فَلَا تَنَاقُضَ فِي التَّعَدُّدِ.

قَالُوا: لَوْ جَازَ لِإجْتَمَعَ الْمِثْلَانِ؛ فَيَسْتَلْزِمُ النَّقِيضَيْنِ؛ لأَنَّ الْمَحَلَّ يَكُونُ مُسْتَغْنِيًا غَيْرَ مُسْتَغْنِ، وَفِي التَّرْتِيبِ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ (١٠). قُلْنَا: فِي الْعِلَلِ الْعَقْلِيَّةِ، فَأَمَّا مَدْلُولُ الدَّلِيلَيْن فَلا.

قَالُوا: لَوْ جَازَ لَمَا تَعَلَّقَ الأَئِمَةُ فِي عِلَّةِ الرِّبَا بِالتَّرْجِيحِ؛ لأَنَّ مِنْ ضَرُورَتِهِ صِحَّةُ الاِسْتِقْلالِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُمْ تَعَرَّضُوا لِلإِبْطَالِ، لاَ لِلتَّرْجِيحِ، وَلَوْ سُلَّمَ فَلِلإِجْمَاعِ (٢) عَلَى اِتِّحَادِ الْعِلَّةِ هُنَا، وإِلاَّ لَزِمَ جَعْلُهَا أَجْزَاءً. الْقَاضِي: «لاَ بُعْدَ (٣) فِي الْمَنْصُوصَةِ، وَأَمَّا الْمُسْتَنْبَطَةُ فَتَسْتَلْزِمُ الْجُزْئِيَّةَ؛ لِرَفْعِ التَّحَكُّم، فإنْ عُيِّنَتْ بِالنَّصِّ رَجَعَتْ مَنْصُوصَةً» (١٤). وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يَثْبُتُ الْحُكْمُ فِي مَحَالً فَإِنْ عُيِّنَتْ بِالنَّصِّ رَجَعَتْ مَنْصُوصَةً» (١٤).

<sup>(1)</sup> قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٢٣١/٤: "وفي عبارته قلق". اهد لذلك اعترضه بعض الشارحين، كالإمام الخنجي، وشمس الدين الأصفهاني، والعضد، وابن السبكي: بأن الجمع بين الْمِثْلَيْنِ لا اختصاص له بالمعية، ولا تحصيل الحاصل بالترتيب؛ إذ لو حصلت العلتان معا، أو ترتيبا، فإن كان تأثير الكل في واحد معيَّن، كان تحصيل الحاصل، وإن كان في غيره لزم اجتماع المثلين.

وزيفه الشيخ شمس الدين الأصفهاني في بيان المختصر ٧/٣ حيث قال: «وفيه نظر؛ لأن اختصاص تحصيل الحاصل بالترتيب ظاهر؛ لأن العلتين إذا حصلتا معاً، كان فعلهما أيضاً معاً، فلا يتصور تحصيل الحاصل في فعل واحد منهما؛ لأن تحصيل الحاصل إنما يتصور إذا حصل شيء بعد حصوله مرة أخرى.

وأما اجتماع المثلين، وأن لا اختصاص له بالمعية، إلا أنه لما كان الترتيب مستلزماً لتحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل أظهر فساداً من اجتماع المثلين، لم يتعرض في الترتيب لاجتماع المثلين، بل بين استلزامه لما هو أظهر فساداً منه». اهد.

وانظر: بيان المختصر ٧/٣٠. رفع الحاجب ٢٣٢/٤. شرح العضد على المختصر ٢٢٤/٢ مع حاشية السعد.

<sup>(</sup>Y) في: أ «فالإجماعُ» بدل «فللإجماع».

<sup>(</sup>٣) في: أ «لا يَبْعُدُ» بدل «لا بُعْدَ».

<sup>(</sup>٤) سبق التحقيق في رأي القاضي في هذه المسألة. ورأيه واضح وصريح بأنه يجوِّزُ تعليل=

إفْرَادِهَا فَتُسْتَنْبَطُ (١).

الْعَاكِسُ: الْمَنْصُوصَةُ قَطْعِيَّةٌ، وَالْمُسْتَنْبَطَةُ وَهْمِيَّةٌ. فَقَدْ يَتَسَاوَى الإِمْكَانُ. وَجَوَابُهُ وَاضِحٌ.

الإِمَامُ وَقَالَ<sup>(۲)</sup>: «إِنَّهُ النِّهَايَةُ الْقُصْوَى، وَفَلَقُ الصُّبْحِ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُمْتَنِعًا شَرْعًا لَوَقَعَ عَادَةً، وَلَوْ نَادِرًا؛ لأَنَّ إِمْكَانَهُ وَاضِحٌ. وَلَوْ وَقَعَ لَعُلِمَ»<sup>(٣)</sup>. ثُمَّ ادَّعَى تَعَدُّدَ الأَحْكَام فِيمَا تَقَدَّمَ.

= الحكم بأكثر من علة، وما ذكره ابن الحاجب هنا عنه، ليس بقول له على التحقيق. انظر: التلخيص ٢٨١/٣ ـ ٢٨٢. رفع الحاجب ٢٢٠/٢، ٢٤١.

(۱) في: أ «فيستنبط» بدل «فتستنبط».

(٢) في: الأصل، أ، ش، وشرح العضد على المختصر ٢٢٦/٢ كما أثبته، وفي رفع الحاجب ٢٤٢/٤، وبيان المختصر ٣١/٣: «وقال الإمام..»..

(٣) عبارة الإمام في البرهان ٢/٤٠٥ ـ ٥٤٥: «وإن أبى الطالب إلا استعجال الصواب في هذه المسألة، فليثق بامتناع علتين لحكم واحد. والدليل القاطع فيه قبل الانتهاء إلى المباحثة عن أسرار الاستدلال، أن ذلك لو كان ممكناً، وطال نظر النظار، واختلاف مسألك الاعتبار في المسائل، وما اتفقت مسألة إلا والمختلفون فيها يتنازعون في علة الحكم تنازعهم في الحكم، ومن تدبر موارد الشريعة ومصادرها اتضح له ما نقول على قب.

فمن أمثلة ذلك: مسألة الربا، ومن ادعى أنها مختصة من بين سائر المسائل باتفاق الإجماع على اتحاد العلة فيها، فقد أحال الأمرَ على إبهام، والمنصف لا يستريب في أن خوض النظار في مسألة الربا كخوضهم في غيرها من المسائل.

ولما ثبت الخيار للمُعتَقَةِ تحت الرقيق، وكان ذلك مجمعا عليه، والإجماع مستند إلى الحديث، ثم اختلف العلماء في إثبات الخيار للمعتَقة تحت الحر، ومنشأ اختلافهم في ذلك من اختلافهم في تعليل الخيار في حق المعتَقة تحت الرقيق، فاعتل أبو حنيفة رحمه الله؛ بأنها ملكت نفسها، وزعم أن ذلك يجري في حق المعتَقة تحت الحر. وأبطل الشافعي رحمه الله هذا التعليل، واعتل بالضرار على ما يحرره أصحابه. وكذلك الإفتاء في كل مسألة يبحث الناظر عنها.

ونحن نقول بعد هذا التنبه: تعليل الحكم الواحد بعلتين ليس ممتنعا عقلا وتسويغا، ونظرا إلى المصالح الكلية، ولكنه ممتنع شرعا، وآية ذلك أن إمكانه من طريق العقل في نهاية الظهور، فلو كان هذا ثابتا شرعا لما كان يمتنع وقوعه على حكم النادر، والنادر لا بدّ أن يقع على مرور الدهور؛ فإذا لم يتفق وقوع هذه المسألة، وإن لم=

الْقَائِلُونَ<sup>(۱)</sup> بِالْوُقُوعِ: إِذَا اجْتَمَعَتْ، فَالْمُخْتَارُ: كُلُّ وَاحِدَةٍ عِلَّةٌ (۲). وَقِيلَ: جُزْءٌ (۳). وَقِيلَ: الْعِلَّةُ وَاحِدَةٌ لاَ بِعَيْنِهَا (٤).

لَنَا: لَوْ لَمْ تَكُنْ<sup>(٥)</sup> كُلُّ<sup>(٢)</sup> عِلَّةً لَكَانَتْ جُزْءًا، أَوْ كَانَتِ الْعِلَّةُ وَاحِدَةً. وَالأَوَّلُ<sup>(٧)</sup> بَاطِلٌ؛ لِثُبُوتِ الاِسْتِقْلَالِ. وَالثَّانِي لِلتَّحَكُّم، وَأَيْضًا: لاَمْتَنَعَ اِجْتِمَاعُ الأَدِلَّةِ.

وانظر: رفع الحاجب ٢٤٤/٤. بيان المختصر ٢٣/٣. تشنيف المسامع ٢٣٣/٣. شرح العضد على المختصر ٢٢٧/١. تيسير التحرير ٢٣/٤. شرح الكوكب المنير ٤٥/٤. زوائد الأصول ٢٩١/٣.

- (٣) نسب ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٦/٤ هذا القول إلى ابن عقيل الحنبلي، وحكاه ابن الحاجب في المنتهى ص١٧٥، وهنا في المختصر، وابن الهمام في التحرير ٢٨/٤ بشرح التيسير، وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٢٨٦/٢ بشرح فواتح الرحموت. وانظر: رفع الحاجب ٢٤٤/٤. بيان المختصر ٣٣٣. تشنيف المسامع ٣٣٣٣. شرح العضد على المختصر ٢٧٢/٢. تيسير التحرير ٢٣/٤. شرح الكوكب المنير ٢٦/٤.
- زوائد الأصول ٣/ ٣٩١. (٤) اختار هذا القول الأنصاري في فواتح الرحموت ٢٨٦/٢، وحكاه ابن الحاجب في المنتهى ص١٧٥، وهنا في المختصر، وغيره، ورجحه الشيخ المحلاوي من المتأخرين في كتابه تسهيل الوصول ص٢٠٢.

وانظر: رفع الحاجب ٢٤٤/٤. بيان المختصر ٦٣/٣. تشنيف المسامع ٢٣٣/٣. شرح العضد على المختصر ٢٧٧/٢. تيسير التحرير ٢٣/٤. شرح الكوكب المنير ٢٦/٤. ووائد الأصول ٣٩١/٣.

(a) في: ش «يَكُنْ» بدل «تَكُنْ».

(٦) عبارة: أ «لو لم تكن كلُّ واحدةٍ علةً». بزيادة «واحدةٍ». كما في رفع الحاجب ٢٤٦/٤، وشرح العضد ٢٢٧/٢.

(٧) في: أ «فالأول» بدل «والأول».

<sup>=</sup> يتشوف إلى طلبه طالب، لاح كفلق الإصباح أن ذلك ممتنع شرعاً، وليس ممتنعاً عقلاً، ولا بعيداً عن المصالح. وهذه النهاية لا تتعدى في هذا الفن». اهـ.

<sup>(</sup>۱) في: ش «والقائلون» كما في رفع الحاجب ٢٤٤/٤، بدل «القائلون». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ٢٢٧/٣، وشرح العضد على المختصر ٢٢٧/٣.

<sup>(</sup>٢) وهو اختيار ابن الحاجب في المنتهى ص١٧٥، وهنا في المختصر، والإسنوي في زوائد الأصول ص٣٩١، وابن الهمام في التحرير ٢٨/٤ بشرح التيسير، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/٥٤ ونسبه للأكثر، وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ك٧٨٦/٢ بشرح فواتح الرحموت.

الْقَائِلُ بِالْجُزْءِ: لَوْ كَانَتْ كُلُّ مُسْتَقِلَّةً لاجْتَمَعَ (١) الْمِثْلَانِ وَقَدْ تَقَدَّمَ (٢)، / [٦٩/أ] وَأَيْضًا: لَزِمَ التَّحَكُّمُ؛ لأَنَّهُ إِنْ ثَبَتَ بِالْجَمِيعِ فَهُوَ الْمُدَّعَى. وَإِلاَّ لَزِمَ التَّحَكُّمُ. وَأُجِيبِ ثَبَتَ (٣) بِالْجَمِيعِ كَالأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ وَالسَّمْعِيَّةِ.

الْقَائِلُ لاَ بِعَيْنِهَا: لَوْ لَمْ تَكُنْ (٤) كَذَلِكَ لَزِمَ التَّحَكُّمُ أَوِ الْجُزْئِيَّةُ، فَتَتَعَيَّنُ (٥).

وَالْمُخْتَارُ: جَوَازُ تَعْلِيلِ حُكْمَيْنِ بِعِلَّةٍ بِمَعْنَى الْبَاعِثِ<sup>(٦)</sup>. وَأَمَّا الْأَمَارَةُ فَاتَّفَاقٌ (٧).

<sup>(</sup>۱) في: أ «لا اجتمع» بدل «لاجتمع». وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ، وقد يؤثر على المعنى.

<sup>(</sup>٢) وقد تقدم في الدليل الثاني للمانعين من التعليل بعلتين في قوله: «لَوْ جَازَ لاِجْتَمَعَ الْمُونَدُ وَفِي التَّرْتِيبِ الْمَانِ النَّوْتِيبِ الْمَانِ الْمَحَلَّ يَكُونُ مُسْتَغْنِيًا غَيْرَ مُسْتَغْنِ، وَفِي التَّرْتِيبِ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ». اهد.

<sup>(</sup>٣) في: أ «بأنه ثبتُ». بزيادة «بأنه».

<sup>(</sup>٤) في: أ، ش «يَكُنْ» كما في رفع الحاجب ٢٤٧/٤، وشرح العضد على المختصر ٢٢٠/٢. وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ٢٥/٣.

 <sup>(</sup>٥) في: أ، ش «فَيَتَعَيَّنُ» كما في رفع الحاجب ٢٤٧/٤، وشرح العضد على المختصر ٢٢٧/٢.
 ٢٧٧/٢. وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ٣/٥٥.

 <sup>(</sup>٦) اختلف الأصوليون في جواز تعليل حكمين بعلة واحدة بمعنى واحد. واختاره الآمدي،
 وابن الحاجب وغيرهما.

قال الآمدي في الإحكام ٣٠٠/٣: «اختلفوا في العلة الواحدة الشرعية أن تكون علة لحكمين شرعيين أم لا؟

والمختار: جوازه؛ وذلك لأن العلة إما بمعنى الأمارة، أو الباعث... وأما إن كانت بمعنى الباعث، فلا يمتنع أيضاً أن يكون الوصف الواحد باعثا للشرع على حكمين مختلفين، أي مناسبا لهما. وذلك كمناسبة شرب الخمر للتحريم، ووجوب الحد، وكذلك التصرف بالبيع من الأهل في المحل المرثى؛ فإنه مناسب لصحة البيع ولزومه». اهـ.

وانظر: الإحكام للآمدي ٢١٠/٣. بيان المختصر ٣/٦٦. رفع الحاجب ٢٨٧/٤. شرح العضد على المختصر ٢٢٨/٢ مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير ٢٦/٤. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٤٧/٢ مع حاشية البناني. مختصر البعلي ص١٤٥. تشنيف المسامع ٢٣٣/٣. نشر البنود ١٤٠/٢.

 <sup>(</sup>٧) اختاره الآمدي في الإحكام ٢١٠/٣، وقال: «وذلك مما لا نعرف فيه خلافا». اهـ.
 ونسبه ابن السبكي في الإبهاج ١٦٦/٣ إلى الجمهور، ثم قال: «وخالف شرذمة=

لَنَا: لاَ بُعْدَ فِي مُنَاسَبَةِ وَصْفِ<sup>(١)</sup> وَاحِدٍ لِحُكْمِيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ.

قَالُوا: يَلْزَمُ<sup>(٢)</sup> تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ؛ لأَنَّ أَحَدَهُمَا حَصَّلَهَا. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ إِمَّا تَحْصُلُ إِلاَّ بِهِمَا.

وَمِنْهَا: أَلاَّ تَتَأَخَّرَ عَنْ حُكْمِ الأَصْلِ<sup>(١)</sup>. لَنَا: لَوْ تَأَخَّرَتْ لَنَبَتَ الْحُكْمُ بِغَيْرِ بَاعِثٍ. وَإِنْ قُدِّرَتْ أَمَارَةً، فَتَعْرِيفُ الْمُعَرَّفِ<sup>(١)</sup>.

وَمِنْهَا: أَلاَّ تَرْجِعَ عَلَى الأَصْلِ(٧) بِالإِبْطَالِ(٨).

<sup>=</sup> قليلون»، وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٧٧/٤: «وذهب جمع يسير إلى المنع من ذلك، قالوا: لما فيه من تحصيل الحاصل». اهـ.

وانظر: الإحكام للآمدي ٢١٠/٣. بيان المختصر ٦٦/٣. رفع الحاجب ٢٨٧/٤. شرح العضد على المختصر ٢٨٧/٤ مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير ٢٧/٤. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٤٧/٢ مع حاشية البناني. مختصر البعلي ص١٤٥. تشنيف المسامع ٢٣٣/٣. نشر البنود ٢٤٧/٢.

<sup>(</sup>١) في: أ "فعل" بدل "وصف". وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ.

<sup>(</sup>Y) لفظة «يلزم» ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٣) عبارة: أ، ش «إما أن تحصلَ» كما في رفع الحاجب ٢٩٠/٤، وشرح العضد على المختصر ٢٦٠/٣.

<sup>(</sup>٤) ومن شروط علة الأصل، ألا تتأخر عن حكم الأصل، سواء أفسرت به «الباعث»، أم «المعرّف» أي: لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل، كما يقال ـ فيما أصابه عَرَقُ الكلب ـ: أصابه عَرَقُ حيوان نَجِس، فيكون نجساً كَلُعَابِهِ، فيمتنع كون عرق الكلب نجساً، فيقال: لأنه مستقذر. فإن استقذاره إنما يحصل بعد الحكم بنجاسته، وقد خالف قوم في هذا الشرط، وهم من أهل العراق كما قال القاضي عبدالوهاب. وانظر: الإحكام للآمدي ٣١٣/٣. شرح العضد على المختصر ٢٢٨/٣. بيان المختصر المحكم المعني ص١٤٥٠. شرح الكوكب المنير ٤٩٧٤. فواتح الرحموت ٢٨٩٧.

<sup>(</sup>٥) في: أ، ش، وشرح العضد على المختصر ٢٢٨/٢ «قدّر» بدل «قدّرت». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ٦٨/٣، ورفع الحاجب ٢٩٠/٤.

<sup>(</sup>٦) في: أ، ش «فتعريفٌ للمعرَّفِ» بدل «فتعريفُ المعرَّفِ». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ٦٢٨/٣، ورفع الحاجب ٢٩٠/٤، وشرح العضد على المختصر ٢٢٨/٢.

<sup>(</sup>V) عبارة: ش «ومنها أن لا ترجع على حكم الأصل بالإبطال». بزيادة «حكم».

<sup>(</sup>٨) ومن شروط العلة أيضاً: ألا ترجع على حكم الأصل الذي استُنبطت منه بإبطال حتى=

# وَأَلاَّ تَكُونَ الْمُسْتَنْبَطَةُ بِمُعَارِضٍ فِي الأَصْلِ<sup>(۱)</sup>. وَقِيلَ: وَلاَ فِي الْفَرْعِ<sup>(۲)</sup> وَقِيلَ: مَعَ تَرْجِيحِ الْمُعَارِضِ<sup>(۳)</sup>.

= ولو استُنبطت بنص وكانت تؤدي إلى ذلك، كان ذلك فاسداً؛ وذلك لأن الأصل منشِئُها، فإبطالها له إبطال لها؛ لأنها فرعه، والفرع لا يبطل أصله؛ إذ لو أبطل أصله لأبطل نفسه.

كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة؛ بدفع حاجة الفقير، فإنه مجوِّزٌ لإخراج قيمة الشاة، فيتخيَّرُ على ذلك بينها وبين قيمتها، وهو مفض إلى عدم وجوبها.

انظر: الإحكام للآمدي ٢١٥/٣. بيان المختصر ٢٩/٣. رفع الحاجب ٢٩١/٤. شرح العضد على المختصر ٢٢٨/٢. أصول السرخسي ١٦٥/٢. زوائد الأصول ص٣٩٣. شرح الكوكب المنير ٤/٠٨. تشنيف المسامع ٣/٣٤/٣. مختصر البعلي ص١٤٥. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٤٨/٢ مع حاشية البناني. تيسير التحرير ٢١/٤. فواتح الرحموت ٢٨٩/٢.

(۱) يشترط في العلة إذا كانت مستنبطة أن لا تكون معارضة بمعارض مناف موجود في الأصل، صالح للعلية، وليس موجوداً في الفرع؛ لأنه متى كان في الأصل وصفان متنافيان يقتضي كل واحد منهما نقيض الآخر، لم يصلح أن يُجعل أحدهما علة إلا بمرجح. مثال ذلك: أن يقول الحنفي في صوم الفرض: صوم معين، فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل.

فيقال له: صومُ فرض، فيحتاط فيه، ولا يُبنى على السهولة.

انظر: بيان المختصر ٢٠/٣. رفع الحاجب ٢٩١/٤. شرح العضد على المختصر ٢٢٨/٢. أصول السرخسي ١٦٥/٦. زوائد الأصول ص٣٩٤. شرح الكوكب المنير ١٨٤/٤. أدب القاضي للماوردي ٥٤١/١. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٥٠/٢ مع حاشية البناني. تيسير التحرير ٢١/٤. فواتح الرحموت ٢٩٠/٢.

(٢) ويشترط أيضاً: أن لا يكون في الفرع وصف معارض؛ وذلك لأن المقصود من إثبات علة الأصل ثبوت الحكم في الفرع، فإذا عورضت في الفرع بوصف آخر لم يثبت الحكم؛ لأنه من حيث إنه معارض مناف يلحقها بأصل آخر.

مثاله في مسح الرأس: ركن في الوضوء، فيسن على أصح القولين تثليثه، كغسل الوجه، فيعارض الخصم بقوله: مسح، فلا يسن تثليثه كالمسح على الخفين.

انظر: بيان المختصر ٧١/٣. رفع الحاجب ٢٩٢/٤. شرح العضد على المختصر ٢/٩٢/٢. زوائد الأصول ص٣٩٤. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/٠٠/٢ مع حاشية البناني.

(٣) في: الأصل، أ «الترجيح» بدل «ترجيح المعارض» وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ٣٢٨/٢.
 المختصر ٣/٣٠. رفع الحاجب ٢٩٢/٤. شرح العضد على المختصر ٢٢٨/٢.

#### وَأَلاَّ تُخَالِفَ نَصًا أَوْ(١) إِجْمَاعًا(٢). وَأَلاَّ تَتَضَمَّنَ الْمُسْتَنْبَطَةُ زِيَادَةً عَلَى النَّصِّ (٣).

- = قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٢٩٢/٤: "وقيل مع الترجيع" أي: قيد ما ذكر "مع ترجيع المعارض"، وهذه نسخة المصنف، وفي بعض النسخ: وقيل: إنما يشترط أن لا تُعارض المستنبطة بمعارض في الأصل، أو في الأصل والفرع جميعا، على اختلاف المذهبين، ترجيع المعارض". اهـ.
  - (١) في: أ «وَ» بدل «أو». وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ.
- (٢) ومن شروطها: أن لا تخالف نصاً أو إجماعاً؛ لأنهما أولى من القياس. مثال مخالفة النص قول الحنفي: المرأة مالكة لبضعها، فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياسا على بيع سلعتها.

فهذه علة مخالفة نص قوله على الصلاة والسلام: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل».

ومثال مخالفة الإجماع: قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب بجامع السفر الموجب للمشقة، فهذه علة مخالفة للإجماع.

انظر: أدب القاضي للماوردي 1/10. بيان المختصر ٢١/٣. رفع الحاجب ٢٩٤/٤. شرح العضد على المختصر البعلي ص١٤٥٠. شرح المحلي على جمع المجوامع ٢٥١/٢ مع حاشية البناني. تيسير التحرير ٣٢/٤. فواتح الرحموت ٢٨٩/٢. شرح الكوكب المنير ٤/٥٨.

(٣) أي: زيادة على النص بأن يكون النص دالا على علية وصف ويزيد الاستنباط على ذلك الوصف قيداً، ثم منهم من أطلق ذلك، وقال الآمدي في الإحكام ٢١٦/٣: «وأن لا تتضمن زيادة على النص، وإنما يصح ذلك لو كانت الزيادة منافية لمقتضى النص». اهـ.

فإن لم تنافه، فلا مانع؛ لأن وجودها لم يضر. واختاره ابن السبكي في جمع الجوامع ٢٤١/٣ بشرح تشنيف المسامع، واختاره البرماوي على ما في شرح الكوكب المنير ٨٧/٤.

وقال الهندي: "إنما يتجه الأول لو كانت الزيادة على النص نسخاً، وليس كذلك". واعتبار الزيادة على النص نسخا هو قول الحنفية. قال ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٢٨٩/٢: "ومنها - أي من شروط العلة - أن لا توجب العلة المستنبطة زيادة على النص مطلقاً، مقيداً كان أو مخالفاً عندنا لأنه نسخ". اهـ.

وانظر: الإحكام للآمدي ٢١٦/٣. بيان المختصر ٢١/٣. رفع الحاجب ٢٩٥/٤. شرح العضد على المختصر ٢٠١/٣. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٠١/٠ - ٢٥٢ مع حاشية البناني. تيسير التحرير ٢٣٣٤. فواتح الرحموت ٢٨٩/٢. شرح الكوكب المنير ٨٧/٤. تشنيف المسامع ٢٤١/٣.

وَقِيلَ<sup>(۱)</sup>: إِنْ نَافَتْ مُقْتَضَاهُ، وَأَنْ يَكُونَ دَلِيلُهَا شَرْعِيَّا<sup>(۲)</sup>. وَأَلاَّ يَكُونَ دَلِيلُهَا مُتَنَاوِلاً حُكْمَ الْفَرْعِ بِعُمُومِهِ أَوْ بِخُصُوصِهِ مِثْلُ: ﴿لاَ تَبِيعُوا (٣) الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ ﴾ (٤) أَوْ ﴿مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ ﴾ (٥) تَطُويلٌ بِلاَ فَائِدَةٍ، ............

(۱) في: الأصل "وقُيِّدَ" بدل "وقيل". وما أثبه من: أ، ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٢٢٩/٣. وفع الحاجب ٢٩٥/٤. شرح العضد على المختصر ٢٢٩/٣. قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٢٩٥/٤: "وفي بعض النسخ: "وقُيِّدَ" موضع "وقيل". والمقيد هو الآمدي. (الإحكام ٢١٦/٣)». اهـ.

قال الآمدي في الإحكام ٢١٦/٣: «وأن لا تتضمن زيادة على النص، وإنما يصح ذلك أن لو كانت الزيادة منافية لمقتضى النص». اهـ.

(٢) ومن شروطها أيضاً: أن يكون دليلها شرعياً؛ وذلك لأن دليلها لو كان غير شرعي للزم أن لا يكون القياس شرعياً.

انظر: الإحكام للآمدي ٢١٦/٣. رفع الحاجب ٢٩٥/٤. بيان المختصر ٧١/٧. شرح العضد على المختصر البعلي ص١٤٥.

(٣) في: ش «لا تبع» بدل «لا تبيعوا».

(٤) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٣٨٧: «ليس هو في شيء من الكتب بهذه الصيغة. وأقرب ما رأيت إلى ذلك: ما رواه مسلم عن معمر بن عبدالله قال: «كنت أسمع النبي على يقول: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل» قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير». اه. وحديث مسلم هذا أخرجه في كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل، حديث (٩٣) ١٢١٤/٣. وفيه قصة.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٦/٠٠٠.

هذا مثال للعموم، فإنه دال على علة الطعم، فلو قلنا: التفاح ربوي قياساً على البر بجامع الطعم؛ فإنه علة لهذا الحديث، لم يصح؛ لأن النص يتناول التفاح بحكم العموم، فلا يحتاج إلى القياس، ثم إنه قد يحكم بجعل البر أصلا، والتفاح فرعاً، وليس هو بأولى من العكس.

انظر: شرح العضد على المختصر ٢٢٩/٢. رفع الحاجب ٢٩٥/٤. بيان المختصر ٣٤٤/٣. شرح الكوكب المنير ٨٧/٤. البحر المحيط ١٥٥/٥. تشنيف المسامع ٣٤٤/٣.

(٥) عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله ﷺ: «قاء (فأفطر) فتوضاً» فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدق. أنا صببت له وضوءه». أخرجه أبو داود في سننه، بأب الصائم يستقىء عمداً ٢٧٧/٢.

وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة، باب (٦٤) ما جاء في الوضوء من القيء والحرجه الترمذي في هذا الباب». اهـ = والرعاف رقم (٨٧) ١٤٢/١. وقال أبو عيسى: «هو أصح شيء في هذا الباب». اهـ

قَالُوا: مُنَاقَشَةٌ جَدَلِيَّةٌ. وَالْمُخْتَارُ: جَوَازُ كَوْنِهَا(٢) حُكْمًا شَرْعِيًّا إِنْ كَانَ بَاعِثًا عَلَى حُكْمِ الأَصْلِ؛ لِتَحْصِيلِ مَصْلَحَةٍ لاَ لِدَفْعِ مَفْسَدَةٍ، كَالنَّجَاسَةِ فِي عِلَّةِ بُطْلاَنِ الْبَيْعِ.

وَالْمُخْتَارُ: جَوَازُ تَعَدُّدِ الْوَصْفِ وَوُقُوعِهِ، كَالْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ (٣).

= وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٦/١، وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». اهـ.

هذا مثال الخصوص، فلو قيل في القيء: خارج من غير السبيلين فينقض كالخارج منهما، ثم استدل على أن الخارج منهما ينقض بهذا الحديث لم يصح؛ لأنه تطويل بلا فائدة.

انظر: شرح العضد على المختصر ٢٢٩/٢. رفع الحاجب ٢٩٥/٤. بيان المختصر ٣/٢٤/٠. شرح الكوكب المنير ٨٨/٤. البحر المحيط ٥/٥٥٠. تشنيف المسامع ٣/٤٤/٠ فواتح الرحموت ٢٠٠/٢.

(١) لفظة «ورجوع» ساقطة من: ش.

(٢) في: الأصل «كونه» بدل «كونها». وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٣/٣٠٠، ورفع الحاجب ٢٩٦/٤، وشرح العضد على المختصر ٢/٣٠٠.

(٣) ذهب الجمهور إلى جواز تعدد الوصف ووقوعه، كالقتل العمد العدوان علة للقصاص، ومنعه قوم.

وقال بعضهم: لا يجوز أن تزيد الأوصاف على خمسة.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٢٩٨/٤: «نقله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وحكاه عن حكايته الإمام في «المحصول»، وجعل موضع خمسة سبعة وكأنها تصحيف في نسخته». اه.

قال الفخر الرازي في المحصول ٣٠٨/٥: «نقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله عن بعضهم، أنه قال: لا يجوز أن تزيد الأوصاف على سبعة».

وقال الأصفهاني في الكاشف عن المحصول ١٩٥٥: «قال المصنف ـ يريد الفخر الرازي ـ في «الرسالة البهائية»: نقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن بعضهم: أنه لا يجوز أن تزيد الأوصاف على خمسة، ونقل ابن القاص عن آخرين: أنه لا يجوز أن تزيد الأوصاف على سبعة». اهـ.

وبهذا يكون للفخر الرازي نقلان: الأول في المحصول ٣٠٩/٥ بألا تزيد الأوصاف على خمسة. ثم قال= على سبعة، والثاني في «الرسالة البهائية» بألا تزيد الأوصاف على خمسة. ثم قال=

لَنَا: أَنَّ الْوَجْهَ / [٦٩/ب] الَّذِي ثَبَتَ بِهِ الْوَاحِدُ ثَبَتَ (١) بِهِ الْمُتَعَدِّدُ مِنْ نَصِّ، أَوْ مُنَاسَبَةٍ، أَوْ شَبَهِ، أَوْ سَبْرِ، أَوِ اِسْتِنْبَاطٍ (٢).

قَالُوا: لَوْ صَحَّ تَرْكِيبُهَا، لَكَانَتِ الْعِلِّيَّةُ صِفَةً زَائِدَةً؛ لأَنَّا نَعْقِلُ الْمَجْمُوعَ، وَنَجْهَلُ كَوْنَهَا (٣) عِلَّةً، وَالْمَجْهُولُ غَيْرُ الْمَعْلُومِ. وَتَقْرِيرُ الثَّانِيَةِ: أَنَّهَا إِنْ قَامَتْ بِحُزْءٍ فَهُوَ الْعِلَّةُ. وَإِنْ قَامَتْ بِجُزْءٍ فَهُوَ الْعِلَّةُ. وَأِنْ قَامَتْ بِجُزْءٍ فَهُوَ الْعِلَّةُ. وَأَجِيبَ بِجَرَيَانِهِ فِي الْمُتَعَدِّدِ بِأَنَّهُ خَبَرٌ أَوِ إِسْتِخْبَارٌ.

وقد عقب الأصفهاني في الكاشف عن المحصول ٦/١٥٥ على ما قاله القرافي بقول: «وهذا ما قاله هذا المتحذلق، وهو فاسد؛ وذلك لأن الكلام في أوصاف العلة، لا في الشرط والمانع والفاعل والمحل». ثم استشهد الأصفهاني بكلام الغزالي الوارد في شفاء الغليل ص٤٩٨.

(۱) في: ش «يثبت» كما في رفع الحاجب ٢٩٨/٤، وبيان المختصر ٢/٧٥، بدل «ثبت». وما أثبته من الأصل، أ. وهو الموافق لما في شرح العضد ٢٣٠/٢.

(٢) قال العضد في شرحه على المختصر ٢/ ٢٣٠ ـ ٢٣١: «لا يمتنع أن تكون الهيئة الاجتماعية من أوصاف متعددة مما يظن عليته بالدليل، إما بدليل صريح بنص أو مناسبة، وإما باستنباط من شبه أو سبر». اه.

وقال المحقق التفتازاني: «قوله: إما بدلالة، وإما باستنباط». هذا هو الصحيح المطابق لكلام الآمدي (في الإحكام ٢١١/٣). وكأنه تنبيه على فساد عبارة المتن حيث جعل الاستنباط أحد المسالك، ولا وجه له إلا أن يحمل على تنقيح المناط.

ولفظ المنتهى (ص١٧٩) يأباه حيث صرح بتنقيح المناط أيضاً، ثم إنه جعل المناسبة هاهنا مقابلاً للنص، وفيما سيأتى داخلاً تحته». اهـ.

<sup>=</sup> الفخر الرازي في المحصول ٥/٣٠٩: «وهذا الحصر لا أعرف له حجة». اه.

واعترضه القرافي في نفائس الأصول ٣٦٩٤/٨ بأن له حجة، حيث قال: "وقال في حصر أوصاف التركيب في سبعة: يمكن تقريبه من جهة أن أقصى ما يتوقف عليه الحكم بحكمة، ومعنى يقتضيه: إما مطلقاً، أو مشروطاً بوجود أو عدم، وهو وجود الشرط، وانتفاء المانع، وقد يتعلق المعنى المقتضى بالفاعل، فتعتبر أهليته، وأقصاها العقل والبلوغ، ثم قد لا يستقل به الشخص الواحد كصيغ المعاوضات، فيحتاج إلى غيره، فيكون مجموع ما يتوقف عليه الحكم: إيجاب وقبول صدرا من العاقل البالغ في المحل مع قران الشرط وانتفاء المانع، وهي سبعة التي نقلها الشيرازي، وكل ما زاد على ذلك فهي تفاصيل هذه الجمل، فيمكن رده إليها، وعدم الرد عن عَجْرٍ وَ عَجْرٍ الهـ.

<sup>(</sup>٣) في: ش «كونه» بدل «كونها».

وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّ مَعْنَى الْعِلَّةِ: مَا قَضَى الشَّارِعُ بِالْحُكْمِ عِنْدَهُ؛ لِلْحِكْمَةِ لاَ أَنَّهَا(١) صِفَةٌ زَائِدَةٌ، وَلَوْ سُلِّمَ فَلَيْسَتْ وُجُودِيَّةً؛ لاِسْتِحَالَةِ قِيَامِ الْمَعْنَى بِالْمَعْنَى.

قَالُوا: يَلْزَمُ أَنْ [يَكُونَ](٢) عَدَمُ كُلِّ جُزْءِ عِلَّةً؛ لِعَدَمِ صِفَةِ الْعِلِّيَّةِ؛ لِاسْتِحَالَةِ تَجَدُّدِ عَدَمِ لاِنْتِفَائِهَا بِعَدَمِهِ. وَيَلْزَمُ نَقْضُهَا(٣) بِعَدَمِ ثَانِ بَعْدَ أَوَّلِ؛ لاِسْتِحَالَةِ تَجَدُّدِ عَدَمِ الْعَدَمِ. وأُجِيبَ بِأَنَّ عَدَمَ الْجُزْءِ عَدَمُ شَرْطِ الْعِلَّةِ، وَلَوْ سُلِّمَ فَهُوَ كَالْبَوْلِ بَعْدَ اللَّمْسُ (١)، وَعَكْسِهِ (٥). وَوَجْهُهُ: أَنَّهَا عَلاَمَاتُ، فَلاَ بُعْدَ فِي اِجْتِمَاعِهَا ضَرْبَةً اللَّمْسُ (١)، وَعَكْسِهِ (٥)، وَوَجْهُهُ: أَنَّهَا عَلاَمَاتُ، فَلاَ بُعْدَ فِي اِجْتِمَاعِهَا ضَرْبَةً وَمُتَرَبِّةً، فَيَجِبُ ذَلِكَ، وَلاَ يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بِالأَصْلِ، وَلاَ الْتِقَاءُ مُخَالَفَةِ مَذْهَبِ صَحَابِيِّ، وَلاَ الْقَطْعُ بِهَا فِي الْفَرْعِ عَلَى الْمُحْتَارِ فِي الثَّلاَثَةِ، وَلاَ نَفْيُ صَحَابِيِّ، وَلاَ الْقَطْعُ بِهَا فِي الْفَرْعِ عَلَى الْمُحْتَارِ فِي الثَّلاَثَةِ، وَلاَ نَفْيُ الْمُعْرِضِ فِي الأَصْلِ وَالْفَرْعِ.

وَإِذَا<sup>(٦)</sup> كَانَتْ وُجُودَ مَانِع، أَوِ اِنْتِفَاءَ شَرْطٍ، لَمْ يَلْزَمْ وُجُودُ الْمُقْتَضِي (٧) لَنَا: أَنَّهُ إِذَا انْتَفَى الْحُكْمُ مَعَ الْمُقْتَضِي كَانَ مَعَ عَدَمِهِ أَجْدَرَ.

<sup>(</sup>١) في: ش «لأنها» بدل «لا أنها». وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٣٠٠/٤، وبيان المختصر ٧٧/٣، وشرح العضد على المختصر ٢٣٠/٢.

<sup>(</sup>٣) في: ش «نقضا» بدل «نقضها».

<sup>(</sup>٤) في: الأصل «المس» بدل «اللمس». و ما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٢٠٠/٤، وبيان المختصر ٧٧/٧، وشرح العضد على المختصر ٢٣٠/٢.

<sup>(</sup>a) لفظة «وعكسه» ساقطة من: ش.

<sup>(</sup>٦) في: أ «وإن» بدل «وإذا».

<sup>(</sup>٧) وإذا كانت العلة؛ لانتفاء الحكم، ووجود مانع كعدم وجوب القصاص على الأب؛ لمانع الأبوة، أو انتفاء شرط كعدم وجوب الرجم؛ لعدم الإحصان الذي هو شرط وجوب الرجم، لم يلزم وجود المقتضي. وهو اختيار الإمام الفخر الرازي في المحصول ٣٠٥/٤، وأتباعه كالبيضاوي في المنهاج ٢٩٥/٤ بشرح الإسنوي، وصاحب التحصيل ٢/٣٣٠، واختاره ابن الحاجب في المنتهى ص١٧٧، وهنا في المختصر، خلافاً للآمدي في الإحكام ١٨٦/٣.

وانظر: المحصول ٥/٥٧٥. الإحكام للآمدي ١٨٦/٣. رفع الحاجب ٣٠٢/٤. بيان=

قَالُوا: إِنْ لَمْ يَكُنْ، فَانْتِفَاءُ الْحُكْم؛ لاِنْتِفَائِهِ. قُلْنَا: أَدِلَّةٌ مُتَعَدِّدَةٌ.

(مَسْأَلَةٌ) الشَّافِعِيَّةُ: حُكْمُ الأَصْلِ ثَابِتٌ (١) بِالْعِلَّةِ، وَالْمَعْنَى: أَنَّهَا الْبَاعِثَةُ عَلَى حُكْمِ الأَصْلِ (٢).

وَالْحَنَفِيَّةُ: بِالنَّصِّ، / [٧٠] وَالْمَعْنَى: أَنَّ النَّصَّ عَرَّفَ الْحُكْمَ (٣)، فَلاَ خِلاَفَ فِي الْمَعْنَى (٤).

<sup>=</sup> المختصر ٢/٢٨. شرح العضد على المختصر ٢٣٢/٢. نهاية السول ٢٩٥/٤ مع سلم الوصول للشيخ بخيت. الإبهاج ٢١٦١/٣. التحصيل ٢٣٥/٢. تشنيف المسامع ٢٥٦/٣.

<sup>(</sup>۱) في: ش «ثبت» بدل «ثابت».

<sup>(</sup>٢) ذهبت الشافعية إلى أن حكم الأصل ثابت بالعلة على معنى أن العلة هي الباعثة على حكم الأصل.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ٢٠٥/٤: «وقال ـ يريد ابن الحاجب ـ: إنما عنت الشافعية أنها بمعنى الباعث، ونحن معاشر الشافعية لا نفسر العلة بـ «الباعث» أبداً، ونشدد النكير على من يفسرها بذلك، وإنما نفسرها بـ «المعرف»، ونحن نقول: ليس معنى كونها معرفاً إلا أنها نصبت أمارة يستدل بها المجتهد على وجدان الحكم إذا لم يكن عارفا به، ويجوز أن يتخلف بحق العارف». اهـ.

وانظر: بيان المختصر ٨٣/٣. رفع الحاجب ٣٠٥/٤. شرح العضد على المختصر ٢٢٠/٢ مع حاشية السعد.

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٢٩٣/٢ بشرح فواتح الرحموت: «حكم الأصل بالعلة عند الشافعية، وبالنص عند الحنفية». اه.

<sup>(</sup>٤) ذهب الآمدي، وابن الحاجب، والعضد، وابن عبدالشكور إلى أن الخلاف لفظي. قال الآمدي في الإحكام ٢١٨/٣: «واعلم أن الخلاف في هذه المسألة آيل إلى اختلاف في اللفظ». اه.

وقال العضد في شرحه على المختصر ٢٣٣/: "وهو لفظي، وبالحقيقة لا خلاف بينهما؛ لأن الشافعية تعني بما قالته: إن العلية هي الباعثة، والحنفية لا ينكرونه. والحنفية تعني بما قالته: إن النص هو المعرف للحكم، والشافعية لا ينكرونه». اهد. وقال ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٢٩٣/٢ بشرح فواتح الرحموت: "فقيل: الخلاف لفظي، وهو الأشبه؛ لأن مراد الشافعية: أنها الباعثة عليه، ومراد الحنفية: أنه المعرف، ولا تناكر في ذلك». اهد.

واختار ابن السبكي في رفع الحاجب ٣٠٦/٤ أن الاختلاف معنوي، حيث قال: «فإن قلت: فهل الخلاف لفظي كما في الكتاب؟ قلتُ: لا، بل يترتب عليه فوائد كثيرة،=

### شُرُوطُ الْفَرْعِ:

مِنْهَا: أَنْ يُسَاوِيَ فِي الْعِلَّةِ عِلَّةَ الأَصْلِ فِيمَا يُقْصَدُ مِنْ عَيْنِ، أَوْ جِنْسٍ، كَالشِّدَّةِ فِي النَّفْسِ (١٠).

وَأَنْ يُسَاوِيَ حُكْمُهُ حُكْمَ الأَصْلِ فِيمَا يُقْصَدُ مِنْ عَيْنِ، أَوْ جِنْسٍ، كَالْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ فِي الْمُثَقَّلِ عَلَى الْمُحَدَّدِ، وَكَالْوِلاَيَةِ فِي النِّكَاحِ فِي الصَّغِيرَةِ عَلَى الْمُوَلَّى (٢) عَلَيْهَا فِي الْمَالِ (٣).

<sup>=</sup> لولا طلبي الاختصار في هذا الشرح لأَوْقَفْتُكَ منها على العجب العُجاب». اهد ثم راح يعدد الفوائد.

<sup>(</sup>١) من شروط الفرع مساواة علته علة الأصل فيما يقصد من عين العلة أو جنسها، كالشدة المطربة في النبيذ، وكالجناية في قياس قصاص طرف على نفس.

أما العين: فقياس النبيذ على الخمر، بجامع الشدة المطربة، وهي بعينها موجودة في النيذ.

وأما الجنس: فقياس الأطراف على القتل في القصاص، بجامع الجناية المشتركة بينهما، فإن جنس الجناية هو جنسٌ لإتلاف النفس والأطراف، وهو الذي قُصِد الاتحاد فيه.

وعن بعض الحنفية يكفى مجرد الشبه. انظر تيسير التحرير ٥٣/٤.

وانظر: الإحكام للآمدي ٢١٩/٣. رفع الحاجب ٣٠٨/٤. بيان المختصر ٨٣/٣. شرح العضد على المختصر ٢٠٧/٤. تيسير العضد على المختصر ٢٣٣/٢ مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير ١٠٧/٤. تيسير التحرير ٥٣/٤.

<sup>(</sup>٢) في: أ «المولا» بدل «الْمُوَلَّى». وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٣) من شروط الفرع أيضاً: أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم كالقصاص في النفس بالمثقّل على المحدّد، أو جنس الحكم كالولاية في نكاح الصغيرة على الولاية في مالها؛ فإن ولاية النكاح مساوية لولاية المال في جنس الولاية لا في عين تلك الولاية؛ فإنها سبب لنفاذ التصرف، وليست عينها؛ لاختلاف التصرفين.

انظر: المستصفى ٢٠٠٧، ٣٤٨، الإحكام للآمدي ٢١٩/٣. رفع الحاجب ٣٠٨/٤. بيان المختصر ٨٤/٣. مع حاشية السعد. شرح بيان المختصر ٨٤/٣ مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير ١٠٨/٤ ـ ١٠٩٠. تيسير التحرير ٣/٥٧٥. مختصر البعلي ص١٤٥. فواتح الرحموت ٢٧٥/٢. نشر البنود ٢٥/٢٠.

وَأَلاَّ يَكُونَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ<sup>(۱)</sup>، وَلاَ مُتَقَدِّمًا عَلَى حُكْمِ الأَصْلِ<sup>(۲)</sup>، كَقِيَاسِ الْوُضُوءِ عَلَى التَّيَمُّم فِي النِّيَّةِ؛ لِمَا يَلْزَمُ مِنْ حُكْمِ الْفَرْعِ قَبْلَ ثُبُوتِ الْعِلَّةِ؛ لِتَأَخُّرِ الأَصْلِ. نَعَمْ يَكُونُ إِلْزَامًا<sup>(۳)</sup>.

وَقِيلَ: وَأَنْ يَكُونَ الْفَرْعُ ثَابِتًا بِالنَّصِّ فِي الْجُمْلَةِ، لاَ التَّفْصِيلِ (٤).

(۱) من شروط الفرع أن لا يكون حكمه منصوصا عليه بنص موافق أو مخالف؛ لأن وجود النص يُغني عن القياس؛ لتقدمه عليه، خلافاً لمن يجوز قيام دليلين على مدلول واحد، فإنه يجتمع عنده النصُّ والقياسُ على حكم واحد. وأما إذا كان النص مخالفا فمعلوم أنه مقدم على القياس.

وقال الكنكوهي في عمدة الحواشي ص٣١٥ ـ ٣١٦ مع أصول الشاشي: «لأن التعدية إن كانت على وفاق النص الذي في الفرع فلا فائدة فيه؛ لأن النص يغني عنه. وإن كانت على خلافه فهو باطل؛ لمناقضة حكم النص. وهذا مختار عامة المشايخ. وأما مختار مشايخ سمرقند رحمهم الله: أنه يجوز التعليل على موافقة النص، وهو الأشبه؛ لأن فيه تأكيد النص على معنى أنه لولا النص لكان الحكم ثابتاً بالتعليل، ولا مانع في الشرع والعقل من تعاضد الأدلة، وتأكد بعضها ببعض. فإن الشرع قد ورد بآيات كثيرة، وأحاديث متعددة في حكم واحد، وملأ السلف كتبهم بالتمسك بالنص والمعقول في حكم، ولم ينقل عن أحد نكير، فكان إجماعاً على جوازه». اهد.

وانظر التحقيق في المسألة في: شفاء الغليل للغزالي ص70. المستصفى 70. الإحكام للآمدي 70. رفع الحاجب 10. الع. بيان المختصر 10. شرح العضد على المختصر 10. أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص10 - 10. شرح المحلي على جمع الجوامع 10 مع حاشية البناني. تيسير التحرير 10. فواتح الرحموت 10. مختصر البعلي ص10. شرح الكوكب المنير 10. 11. نشر البنود 10.

- (۲) ولا متقدماً على حكم الأصل. وبه قال الحنفية، والآمدي في الإحكام ۲۲۱، وابن الحاجب في المنتهى ص۱۷۸، وهنا في المختصر، وابن حمدان من الحنابلة. انظر: شفاء الغليل ص٦٧٣. المستصفى ٢٣٠٠، الإحكام للآمدي ٢٢١،٣٠ المنتهى لابن الحاجب ص١٧٨. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٣٠٠، مع حاشية البناني. مختصر البعلي ص١٤٥، فواتح الرحموت ٢٩٥٠، شرح الكوكب المنير ١١١١٤.
- (٣) أي: إلا أن يذكره إلزاماً للخصم. زاده الآمدي في الإحكام ٢٢١/٣ حيث قال: «اللهم إلا أن يذكر ذلك بطريق الإلزام للخصم، لا بطريق مأخذ القياس». اهـ.
- (٤) وقيل: وأن يكون الفرع ثابتاً بالنص في الجملة، لا التفصيل، ويطلب بالقياس=

## وَرُدَّ بِأَنَّهُمْ قَاسُوا: «أَنْتِ حَرَامٌ»(١) عَلَى الطَّلاَقِ، وَالْيَمِينِ، وَالظِّهَارِ (٢). مَسَالِكُ الْعِلَّةِ (٣):

تفصيله، فلولا العلم بورود ميراث الجد جملة، لما جاز القياس في توريثه مع الإخوة.
 قاله أبو هاشم وأتباعه، وأبو زيد الدبوسي.

وانظر: رفع الحاجب ٣١١/٤. بيان المختصر ٨٦/٣. شرح العضد على المختصر ٢٣٣/٢. شرح الكوكب المنير ١١٢/٤.

(١) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص ٣٥٤: «اختلف الصحابة رضي الله عنهم، فالأثمة بعدهم، في الرجل يقول لزوجته: «أنت عليَّ حرام» على أقوال:

فذهب علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عمر رضي الله عنهم: إلى أنها تطلق ثلاثا. وبه يقول: الحسن، ومحمد بن عبدالرحمان بن أبي ليلي.

وقال آخرون: بل تلزمه كفارة يمين. يروى هذا عن أبي بكر الصديق، وعمر وابن مسعود، وعائشة، وابن عمر، وزيد ابن ثابت في رواية عنهما.

ورواه مسلم عن ابن عباس وبه يقول: ابن المسيب، وسليمان بن يسار، وسعيد بن جبير، والحسن ـ في رواية ـ وعطاء، وعكرمة، وأبو الشعثاء، وطاوس، والشعبي، ونافع، ومكحول، وقتادة، والأوزاعي، وأبو ثور.

وقال آخرون: تلزمه كفارة الظهار.

روى الثوري عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «في الحرام والنذر، عتى رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً».

وبهذا يقول: سعيد بن جبير - في رواية عنه - وأبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي، ووهب بن منبه، وعثمان البتي، وأحمد بن حنبل. حكى ذلك كله أبو محمد بن حزم، ونقل في هذه المسألة اثنى عشر قولاً تركت سردها خشية الإطالة وذكرت ما أشار إليه المصنف. اهـ.

- حديث ابن عباس أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو طلاقاً، حديث (١٨ - ١٩) ٢/١٠٠/٠.

وانظر: المحلى ٣٨٤/١١ ـ ٣٩٠. مصنف عبدالرزاق ٣٩٩/٦ ـ ٤٠٥. مصنف ابن أبي شيبة ٧٢٠ ـ ٧٢٠ . فتح الباري ٣٧١/٩ ـ ٣٧٤.

(٢) رُدَّ بأن العلماء قاسوا «أنتِ عليَّ حرام» إما على الطلاق، لا في تحريمها، أو على الظهار في وجوب الكفارة، أو على اليمين في كونه إيلاء، ولم يوجد في ذلك نص على الحكم لا جملة ولا تفصيلاً.

انظر: رفع الحاجب ٣١١/٤. بيان المختصر ٣/٥٠. شرح العضد على المختصر ٢/٣٠. شرح الكوكب المنير ١١٣/٤.

(٣) لما فرغ الشيخ ابن الحاجب من شروط الفرع، شرع في بيان الطرق التي تدل على كون الوصف علة، ويعبر عنها بمسالك العلة.

الأوَّلُ: الإِجْمَاعُ(١).

الثَّانِي: النَّصُّ (٢) وَهُوَ مَرَاتِبُ: صَرِيحٌ (٣) مِثْلُ: لِعِلَّةِ (١) كَذَا، أَوْ لِسَبَبِ

(١) قُدِّم الإجماع؛ لقوته، سواء كان قطعياً أو ظنياً، وأخر النص؛ لطول الكلام على تفاصيله. وقال المحلي في شرحه على جمع الجوامع ٢٦٣/٢: «وقدم الإجماع على النص كابن الحاجب لتقدمه عليه عند التعارض على الأصح». اه.

ومنهم من قدم النص على الإجماع؛ لأنه أصل الإجماع كالفخر الرازي في المحصول ٥٩/٥، والبيضاوي في المنهاج ٥٩/٥ بشرح الإسنوي، وصدر الشريعة في التوضيح ١٣٩/٠، وأبو عبدالله الشريف التلمساني في مفتاح الوصول ص٠٩٠ وغيرهم.

والمراد بثبوت العلة بالإجماع: أن تجمع الأمة على أن الحكم علته كذا، كإجماعهم في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقضي القاضي وهو غضبان»، على أن علته شغل القلب. انظر كلام الأصوليين على هذه المسألة في: المستصفى ٢٩٣/٢. شفاء الغليل ص١١٠. اللمع ص١٦٠ الإحكام للآمدي ٢٢٢/٣. رفع الحاجب ٢١٢/٤. بيان المختصر ٣/٨٠. أصول الشاشي مع عمدة المحواشي ص٣٣٣. التلويح على التوضيح ٢/٣٤١. مفتاح الوصول ص٢٩٩. مختصر الحواشي ص٣٣٣. التلويح على التوضيح ٢/٣٤١. مفتاح الوصول ص٢٩٨. نهاية البعلي ص١٤٥. تشير التحرير ٤/٣٩. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٢٢. نهاية السول ٤/٩٥. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ٢١٣/١. شرح الكوكب المنير ١١٥٤.

- (۲) ومعنى النص هنا: ما دل من الكتاب والسنة على العلية، سواء كان بالصراحة أم بالإيماء. انظر: المنخول ص٤٤٣. الإحكام للآمدي ٢٢٢٣. أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص٥٣٣ فما بعدها. رفع الحاجب ٢١٢/٤. بيان المختصر ٨٨٨. شرح العضد على المختصر ٢٣٤/١ مع حاشية السعد. المسودة ص٤٣٨. نهاية السول ٩/٤. غاية الوصول ص١١٩. التحصيل من المحصول ٢/١٨١. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/٤٠١ مع حاشية البناني. حاشية العطار على جمع الجوامع ٢/٥٠٣. البحر المحيط مما ١١٨٠٠. شرح الكوكب المنير ١١٧/٤.
  - (٣) وهو ما وضع لإفادة التعليل؛ بحيث لا يحتمل غير العلة.
- انظر: المستصفى ٢٨٨/٢. الإحكام للآمدي ٢٢٢/٣. شرح تنقيح الفصول ص٣٩٠. شفاء الغليل ص٢٣. مختصر البعلي ص١٤٥. رفع الحاجب ٢٩١٣. بيان المختصر ٨٨/٣. شرح العضد على المختصر ٢٣٤/٢. تيسير التحرير ٢٩/٤. فواتح الرحموت ٢/٩٥. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٦٤/٢ مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير ١١٧/٤. تشنيف المسامع ٢٥٨/٣.
- (٤) في: أ، ش «العلة» بدل «لعلة». وما أثبته هو الموافق لما رفع الحاجب ٣١٢/٤. بيان المختصر ٢٣٤/٢.

كَذَا، أَوْ لاَجْلِ، أَوْ مِنْ أَجْلِ<sup>(۱)</sup>، أَوْ كَيْ<sup>(۲)</sup>، أَوْ إِذَا<sup>(۳)</sup>، وَمِثْلُ: لِكَذَا<sup>(1)</sup>، أَوْ أَنْ كَانَ<sup>(۵)</sup> كَذَا، أَوْ بِكَذَا<sup>(۲)</sup>، وَمِثْلُ: ﴿ فَإِنَّهُمْ يُحْشَرُونَ ﴾ (۱) وَهِ فَاقْطَعُوا أَنْ كَانَ<sup>(۵)</sup> كَذَا، أَوْ بِكَذَا (۱) وَمِثْلُ: قَوْلُ الرَّاوِي: ﴿ سَهَا (۱) وَسَجَدَ (۱) وَ هَزُنَا مَاعِزُ وَ فَرُجِمَ ﴿ (۱) مَوَاءُ الْفَقِيهُ وَغَيْرُهُ وَ لَأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْهَمْهُ لَمْ يَقُلُهُ.

(۱) كقوله تعالى: ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل﴾ [المائدة: ٣٤]. جعل ابن السمعاني في قواطع الأدلة ٢/ ١٣٠ «لأجل» و «كي» دون ما قبلهما في التصريح. وذلك لأن لفظ العلة يعلم به العلة من غير واسطة، بخلاف «لأجل» و «كي»؛ فإنه يفيد معرفة العلة بواسطة أن العلة ما لأجلها الحكم. والدال بلا واسطة أقوى. وانظر: رفع الحاجب ٣١٣/٤. بيان المختصر ٨٩/٣. شرح العضد على المختصر ٢٣٤/٢. تشنيف المسامع ٣/ ٢٥٩٠. البحر المحيط ١٨٩/٥. شرح الكوكب المنير ١١٨/٤.

(٢) كقوله تعالى: ﴿كَي لا يكون دُولَة بين الاغنياء منكم﴾ [الحشر: ٧].

(٣) كقوله تعالى: ﴿ولُولا أن ثبتناك لقد كدتّ تركن إليهم شيئاً قيلا \* إذا الأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ﴾ [الإسراء: ٧٤ ـ ٧٠].

(٤) كقوله تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ [الذاريات: ٥٦].

(٥) كقوله تعالى: ﴿عتل بعد ذلك زنيم \* أن كان ذا مال وبنين > [القلم: ١٣، ١٤].

(٦) كقوله تعالى: ﴿جزاء بِما كانوا يعملون﴾ [الأحقاف: ١٣]، [الواقعة: ٢٦].

(٧) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣١٦/٤: «أشار بقوله: مثل: «فإنهم يحشرون» يوم القيامة وأوداجهم تشخب دماً..». الحديث الذي يذكره الأصوليون أنه ورد في قتلى أحد، وأنا لا أحفظ هذا اللفظ في رواية، ويروي الفرضي في مسند أحمد بن حنبل من حديث جابر أن النبي على قال: «لا تغسلوهم؛ فإن كل جرح أو كُلم، أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة». وفي إسناده رجل مجهول يسمى بـ «عبدرب» ». اهـ. وروى النسائي في سننه في كتاب الجهاد، باب من كلم في سبيل الله عز وجل ٢٩/٦، عن عبدالله بن ثعلبة قال: قال رسول الله على «زملوهم بدمائهم؛ فإنه ليس كُلم في الله إلا أتى يوم القيامة جرحه يدمي، لونه لون دم وريحه ريح المسك». وروى مثله في كتاب الجنائز، مواراة الشهيد في دمه ٤٨/٤. ولم أجده باللفظ الذي

(٨) سورة المائدة الآية: ٤٠. وتمامها: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله﴾.

(A) في: أ، ش «سهى» بدل «سها». وهو تحريف ظاهر.

ساقه ابن الحاجب.

(١٠) سبق تخريجه في مسألة: «المثبت لا يكون عاماً في أقسامه..» ص٠٥٠.

(١١) سبق تخريجه في مسألة: «خطابه لواحد ليس بعام، خلافاً للحنابلة..» ص٧٦٧.

وَتَنْبِيهُ وَإِيمَاءُ: وَهُوَ الْإِقْتِرَانُ بِحُكْمِ لَوْ لَمْ يَكُنْ [هُوَ] (١)، أَوْ نَظِيرُهُ لِلتَّعْلِيلِ كَانَ بَعِيدًا. مِثْلُ: ﴿وَاقَعْتُ أَهْلِي فِي نَهَارِ رَمَضَانَ » فَقَالَ: ﴿ أَعْتِقْ رَقَبَةً ﴾ (٢)، كَأَنَّهُ قِيلَ (٣): ﴿إِذَا وَاقَعْتَ، فَكَفِّرْ ».

فَإِنْ حُذِفَ (٤) بَعْضُ الأَوْصَافِ فَتَنْقِيحٌ (٥). وَمِثْلُ: ﴿ أَيَنْقُصُ / [٧٠٠]

أخرجه مسلم بهذا اللفظ في كتاب الصيام، بأب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها. حديث (٨١ - ٨٤) ٧٨١/٢ - ٧٨٠٠ وأخرجه البخاري في كتاب الصيام، بأب (٣٠) إذا جامع في رمضان... إلخ، وفي بأب (٣١) المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ ٢٣٥/٢ - ٢٣٦.

وأخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان حديث (٢٣٩٠ \_ ٧٨٣/٢ - ٧٨٣).

وأخرجه الترمذي في أبواب الصيام، باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان حديث (٧٢٤) ٩٣/٣ \_ 3٤. وقال أبو عيسى: «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح».اهـ. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً في رمضان حديث (١٦٧١) ١٩٤١٥.

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الصوم. انظر تحفة الأشراف ٣٢٧/٩. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢٤١/٧، ٥١٦.

وأخرجه الدارمي في كتاب الصوم، باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهاراً. ١١/٢.

(٣) في: ش «قال» بدل «قيل».

(٤) في: ش «حذفت» بدل «حذف».

(٥) التنقيع لغة: التخليص والتهذيب. يقال: نَقَحْتُ العظمَ، إذا استخرجتُ مُخَّهُ. انظر: المصباح المنير ٢/٧٦٠. الصحاح ٤١٣/١. لسان العرب ٢/٤٢٢.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٣١٦/٤، وبيان المختصر ٩٢/٣، وشرح العضد على المختصر ٢٣٤/٢.

<sup>(</sup>Y) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي على فقال: هلكتُ يا رسول الله، قال: «وما أهلكك؟» قال: وَقَعْتُ على امرأتي في رمضان. قال: «هل تجد ما تعتق رقبة؟» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا. قال: «فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟» قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي على يعَرَقِ فيه نَمْرٌ فقال: «تصدق بهذا» فقال: أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي على حتى بدت أنيابه ثم قال: «اذهب فأطعمه أهلك».

الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ ﴾، «قَالُوا: نَعَمْ» قَالَ: ﴿ فَلَا إِذَا ﴾ (١). وَمِثَالُ النَّظِيرِ: لَمَّا سَأَلَتْهُ الْخَثْعَمِيَّةُ: «إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ الْوَفَاةُ وَعَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْحَجِّ. أَيَنْفَعُهُ إِنْ حَجَجْتُ عَنْهُ؟ » فَقَالَ: ﴿ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ، فَقَضَيْتِهِ، أَكَانَ (٢) يَنْفَعُهُ؟ ﴾. فَقَالَتْ: نَعَمْ (٣)(٤)

أخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارة، باب في التمر بالتمر حديث (400) 702.

وأخرجه الترمذي في أبواب البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة حديث (١٢٢٥) ١٩/٣.

وأخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب ٢٦٨/٧ ـ ٢٦٩. وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب بيع الرطب بالتمر حديث (٢٢٦٤) ٧٦١/٢.

وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع ٨٣٨/٢ ـ ٨٣٩، وصححه ووافقه الذهبي.

وأخرجه الإمام مالك في كتاب البيوع، باب ما يُكره من بيع الثمر حديث (٢٢) . ٤٦٢/٢.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١٧٩/١.

وأخرجه ابن الجارود في المنتقى، باب ما جاء في الربا حديث (٦٥٧) ص ٢٢١. وأخرجه الدارقطني في كتاب البيوع حديث (٢٠٤ \_ ٢٠٦) ٤٩/٣ \_ ٥٠.

وأخرجه الإمام الشافعي في الأم ١٥/٣. وأخرجه في الرسالة ص٣٣١ ـ ٣٣٢.

(۲) في: أ «إن كان» بدل «أكان».

(٣) في: أ، زيادة «قال: فدين الله أحق أن يقضى».

(٤) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣٢٠/٤: «وحديث الخثعمية ثابت في الكتب الستة، ولكنه ليس بهذا السياق». اهـ.

<sup>=</sup> وأما في الاصطلاح: فهو الاجتهاد في تحصين المناط الذي ربط به الشارع الحكم، فيبقى من الأوصاف ما يصلح، ويلغى ما لا يصلح.

انظر معنى تنقيح المناط عند الأصوليين في: شفاء الغليل ص٤١١. المسودة ص٣٨٧. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٩٣/٢ مع حاشية البناني. رفع الحاجب ١٢٧٤. بيان المختصر ١٤٨٣. تيسير التحرير ٤٢/٤. فواتح الرحموت ٢٩٨/٢. شرح الكوكب المنير ١٣١٤/٤. نشر البنود ٢٠٤/٢.

<sup>(</sup>١) عن سعد بن أبي وقاص قال: «سمعت رسول الله على سئل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا نعم. فنهى عن ذلك».

فَنَظِيرُهُ فِي الْمَسْتُولِ<sup>(۱)</sup> كَذَلِكَ. وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى الأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَالْعِلَّةِ. وَقِيلَ: إِنَّ قَوْلَهُ لَمَّا سَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ قُبُلَةِ الصَّائِمِ: ﴿ أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ أَكَانَ ذَلِكَ مُفْسِدًا؟ ﴾ فَقَالَ: «لاّ» (٢) مِنْ ذَلِكَ. وَقِيلَ: إِنَّمَا هُوَ أَكَانَ ذَلِكَ مُفْسِدًا؟ ﴾ فَقَالَ: «لاّ» (٢) مِنْ ذَلِكَ. وَقِيلَ: إِنَّمَا هُوَ

= وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص٣٦٠: «حديث الخثعمية رواه أهل الكتب الستة، ولم أره في شيء منها بهذا السياق... وأقرب ما رأيت إلى لفظ المصنف: ما رواه ابن ماجه عن عبدالله بن عباس عن أخيه الفضل: «أنه كان رِدْفَ رسول الله على غداة النحر، فأتته امرأة من خثمم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يركب، أفاحج عنه؟ قال: «نعم؛ فإنه لو كان عَلَى أبيك دين فقضيته».

ولو أن المصنف مثل هذا الأصل بما في الصحيحين: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله على فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفاصوم عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمك». لكان أحسن». اه.

حديث ابن ماجه عن عبدالله بن عباس عن أخيه الفضل رضي الله عنهم، أخرجه في كتاب المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع حديث (٢٩٠٩) ٩٧١/٢.

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين. أخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت حديث (١٥٦) ٨٠٤/٢.

وأخرجه البخاري في كتاب الصيام، باب (٤٢) من مات وعليه صوم، وقال الحسن: «إن صام عنه ثلاثون رجلاً يوماً واحداً جاز». ٢٤٠/٢ بنحوه.

وأخرجه الترمذي في أبواب الصيام، باب ما جاء في الصوم عن الميت حديث (٧١٦ ـ ٧١٧) ٨٦/٣ ـ ٨٨. وقال أبو عيسى: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح». وفي تحفة الأشراف ٤٤٣/٤ عن الترمذي: «وقال حسن» وفي لفظه: «إن أختي ماتت».

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، في الصيام. انظر تحفة الأشراف £887.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام، باب من مات وعليه صيام نذر حديث (١٧٥٨) ٥٠٩/١.

(۱) في: الأصل «السؤال» كما في رفع الحاجب ٣١٩/٤، بدل «المسئول». وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٩٤/٣، وشرح العضد على المختصر. وابن السبكي في رفع الحاجب ٤/٣٢٠ لما شرح عبارة ابن الحاجب ذكر لفظة «المسئول» ولم يذكر لفظة «السؤال».

(۲) عن جابر بن عبدالله قال: قال عمر: هَشِشْتُ فَقَبَّلْتُ، وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله صنعتُ اليوم أمراً عظيماً قبَّلت وأنا صائم؟ قال: «أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟» قلت: لا بأس، قال: «فَمَه».

نَقْضٌ<sup>(۱)</sup>؛ لِمَا تَوَهَّمَهُ عُمَرُ مِنْ إِفْسَادِ مُقَدِّمَةِ الإِفْسَادِ، لاَ تَعْلِيلٌ لِمَنْعِ الإِفْسَادِ؛ إِذْ لَيْسَ فِيهِ مَا يُتَخَيَّلُ مَانِعًا، بَلْ<sup>(۲)</sup> غَايَتُهُ أَلاَّ يَفْسُدَ.

وَمِنْهَا: أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ حُكْمَيْنِ بِصِفَةٍ مَعَ ذِكْرِهِمَا. مِثْلُ: ﴿لِلرَّاجِلِ سَهُمٌ، وَلِلْفَارِسِ سَهْمَانِ ﴾ (٣)، .....

= أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب الصوم، باب الْقُبْلَة للصائم حديث (٢٣٨٥) ٧٧٩/٢. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الصيام. انظر تحفة الأشراف ١٧/٨. وأخرجه الدارمي في كتاب الصيام، باب الرخصة في القُبْلَة للصائم ١٣/٢.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢١/١، ٥٢.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصيام، باب الرخصة في قُبلَة الصائم حديث (١٩٩٩) ٣٤٥/٣

وأخرجه ابن حبان في كتاب الصيام، باب القُبْلَة للصائم حديث (٩٠٤) ص ٢٢٧ (موارد الظمآن).

وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الصوم ٤٣١/١ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الإمام الذهبي.

(١) عبارة: أ «وقيل: إنه نقض».

(Y) حرف «بل» ساقط من: أ.

(٣) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «قسم رسول الله ﷺ يوم خيبر للفرس سهمين، وللراجل سهما».

أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب (٣٨) غزوة خيبر ٧٩/٠. وقال: فسره نافع فقال: "إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن فرس فله سهم". وأخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في سهمان الخيل حديث (٢٧٢٣) ١٧٢/٠. وأخرجه الترمذي في أبواب السير، باب في سهم الخيل حديث (١٥٥٤) ١٧٤/٤. وقال أبو عيسى: "حديث ابن عمر حديث حسن صحيح". اهد.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الجهاد، باب قسمة الغنائم حديث (٢٨٥٤) ٢/٩٥٧.

وأخرجه الدارمي في كتاب السير، باب في سهمان الخيل ٢٢٥/٢ ـ ٢٢٦.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢/٢، ٦٢.

وأخرج الدارقطني في سننه، في كتاب السير حديث (١٩) ١٠٦/٤ عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ: «جعل للفارس سهمين، وللراجل سهماً».

أما اللفظ الذي ساق به ابن الحاجب الحديث فغير معروف، قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣٢٧/٤: «وهذا اللفظ لا أعرفه». اهـ.

أَوْ<sup>(۱)</sup> مَعَ ذِكْرِ أَحَدِهِمَا مِثْلُ: ﴿ الْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ ﴾ (٢)، أَوْ بِغَايَةٍ (٣) أَوِ اِسْتِثْنَاءٍ (٤) مِثْلُ: ﴿ مَثْلُ ذِكْرِ وَصْفِ اِللَّا أَنْ يَعْفُونَ ﴾ (٦)، وَمِثْلُ ذِكْرِ وَصْفِ مُنَاسِبٍ مَعَ الْحُكْم، مِثْلُ: ﴿ لاَ يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ ﴾ (٧).

فَإِنْ ذُكِرَ الْوَصْفُ صَرِيحًا وَالْحُكْمُ مُسْتَنْبَطٌ، مِثْلُ: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ

أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب (١٣) هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؟ ١٠٨/٨ ـ ١٠٩ وفيه قصة.

وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب القاضي يقضي وهو غضبان حديث (١٦) ١٣٤٢/٣ \_ ١٣٤٢.

وأخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب القاضي يقضي وهو غضبان حديث (٣٥٨٩) ١٦/٤.

وأخرجه الترمذي في أبواب الأحكام، باب ما جاء: لا يقضي القاضي وهو غضبان حديث (١٣٣٤) ١١٨٣ ـ ٦١٢.

وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح».اهـ.

وأخرجه النسائي في كتاب آداب القضاة، باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يتجنبه /٢٤٧، وفي باب النهي عن أن يقضي في قضاء بقضائين ٢٤٧/٨. وأخرجه أيضاً: في السنن الكبرى في القضاة. انظر تحفة الأشراف ١٤٥/٩.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام، باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان حديث (٢٣١٦) ٧٧٦/٢.

وأخرجه الشافعي في مسنده، في كتاب آداب القاضي ص٣٧٨ ولفظه: «لا يحكم الحاكم، أو لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان».

<sup>(</sup>۱) في: الأصل «وَ» بدل «أو». وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٣٢٢/٤، وبيان المختصر ٩٨/٣، وشرح العضد على المختصر ٢٣٥/٢.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في مسألة: "يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد.. " ص٨٣٧.

<sup>(</sup>٣) في: ش «لغاية» بدل «بغاية».

<sup>(</sup>٤) في: ش «أو الاستثناء» بدل «أو استثناء».

<sup>(</sup>٥) سُورة البقرة الآية: ٢٢٠. وتمامها: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة الآية: ٢٣٥. وتمامها: ﴿فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوَ الذي بيده عقدةُ النكاح﴾.

 <sup>(</sup>٧) عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يَقْضِيَنَ حكمٌ على اثنين وهو غضبان».

الْبَيْعَ ﴾ (١)، أَوْ بِالْعَكْسِ.

فَثَالِثُهَا: الأُوَّلُ إِيمَاءٌ لا الثَّانِي.

فَالْأُوَّلُ: عَلَى أَنَّ الإِيمَاءَ اقْتِرَانُ الْوَصْفِ بِالْحُكْمِ، وَإِنْ قُدِّرَ أَحَدُهُمَا.

وَالثَّانِي: عَلَى أَنَّهُ لاَبُدَّ مِنْ ذِكْرِهِمَا.

وَالثَّالِثُ: عَلَى أَنَّ ذِكْرَ الْمُسْتَلْزِم لَهُ كَذِكْرِهِ، وَالْحِلُّ يَسْتَلْزِمُ الصِّحَّةَ (٢).

وَفِي اِشْتِرَاطِ الْمُنَاسَبَةِ فِي صِحَّةِ عِلَلِ الإِيمَاءِ، ثَالِثُهَا الْمُخْتَارُ: إِنْ كَانَ التَّعْلِيلُ فُهِمَ مِنَ الْمُنَاسَبَةِ، اشْتُرِطَتْ(٣).

المذهب الأول: أن كليهما (أي: أن يذكر الوصف صريحاً والحكم مستنبط، أو أن يذكر الحكم والوصف مستنبط) إيماء

المذهب الثاني: ليس شيء منهما بإيماء.

المذهب الثالث: أن الأول: وهو ذكر الوصف إيماء، دون الثاني: وهو ذكر الحكم. وقد حكاه الآمدي في الإحكام ٣/٢٣٢ عن المحققين، وقال: «وهو الحق». اهم.

وقال القاضي العضد في شرحه على المختصر ٢٣٦/٢: «والنزاع لفظي مبني على تفسير الإيماء.

فالأول: مبني على أن الإيماء اقتران الحكم والوصف، سواء كانا مذكورين أو أحدهما مذكوراً، والآخر مقدراً.

والثاني: مبنى على أنه لا بدّ من ذكرهما؛ إذ به يتحقق الاقتران.

والثالث: مبني على أن إثبات مستلزم الشيء يقتضي إثباته، والعلة كالحل (أي: في البيع) تستلزم المعلولة كالصحة؛ فتكون بمثابة المذكور». اهـ.

وانظر: الإحكام للآمدي ٢٣٢/٣. شرح العضد على المختصر ٢٣٦/٢. رفع الحاجب ١٣٣/٤. بيان المختصر ١٠١/٣. شرح الكوكب المنير ١٤٠/٤. مختصر البعلي ص١٤٠/. تشنيف المسامع ٢٦٨/٣. البحر المحيط ١٩٨/٥. نشر البنود ٢/٢٥١.

 (٣) اختلف الأصوليون في اشتراط المناسبة في صحة التعليل بطريق الإيماء على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: يشترط مطلقاً. واختاره الغزالي؛ لأن تصرفات العقلاء مستندة إلى التعليل لا تتعدى التعليل بالحكمة، فلا يصح: أكرم الجاهل وأهن العالم. وهو قول=

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ٢٧٤. وتمامها: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾.

<sup>(</sup>٢) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب:

### الثَّالِثُ: السَّبْرُ(١)/ [١/٧١] وَالتَّقْسِيمُ(٢): وَهُوَ حَصْرُ الأَوْصَافِ فِي

= إمام الحرمين \_ بناء على أن العلة بمعنى الباعث \_، ومثل له في البرهان ٢/٠٣٠ \_

٣١٥ بالقطع الذي شرع مقطعة للسرقة، والجلد المثبت مردعة عن فاحشة الزنا. المذهب الثاني: لا يشترط. ونسبه ابن السبكي في الإبهاج ٥٢/٣، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ١٤١/٤ إلى الأكثر؛ بناء على أن العلة المعرّف أي: العلامة والأمارة.

وحكاه الآمدي في الإحكام ٣٠/٣ عن الغزالي. وفيه نظر؛ لأنه مخالف لما في شفاء الغليل ص٤٧.

المذهب الثالث: إن فهم التعليل من المناسبة كما في قوله عليه السلام: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» اشترطت المناسبة؛ لامتناع فهم التعليل منه بدون فهم المناسبة، وإن لم يفهم التعليل منها لم يشترط الامتناع وجود المناسبة من غير فهم التعليل. وهو اختيار ابن الحاجب.

إن هذا الخلاف إنما هو بالنسبة إلى أنه هل يشترط ظهور المناسبة، وإلا فلا بدّ منهما في نفس الأمر قطعاً؛ للاتفاق على امتناع خلو الأحكام من الحكمة إما وجوباً كما قال المعتزلة، أو تفضلاً كما قال أهل السنة.

انظر: البرهان ٢/٠٣٥ ـ ٥٣٠. شفاء الغليل ص٤٧. الإحكام للآمدي ٢٣٠/٣. شرح تنقيح الفصول ص٣٩٠. رفع الحاجب ٣٢٤/٤. بيان المختصر ٢٧١/٢. شرح العضد على المختصر ٢٧١/٢ مع حاشية البناني. على المختصر ٢٧١/٢ مع حاشية البناني. الإبهاج ٣٢/٥ ـ ٥٣٠. شرح مختصر الروضة ٣/٤٦. تيسير التحرير ٤١/٤. فواتح الرحموت ٢٩٨/٢. شرح الكوكب المنير ١٤١/٤. مختصر البعلي ص١٤٧. تشنيف المسامع ٣/٤٧٤. نشر البنود ٢/٧٧١.

(۱) السبر في اللغة: الاختبار. ومنه «المسبار». وهو الميل الذي يختبر به الجرح. وسمي هذا به؛ لأن الناظر في العلة يقسم الصفات، ويختبر كل واحدة منها في أنه هل تصلح للعلية أو لا؟.

انظر: التعريفات للجرجاني ص١٥٥. معجم مقاييس اللغة ١٢٨/٣. المصباح المنير ١٢٣/١. شرح تنقيح الفصول ص٣٩٨.

(٢) التقسيم في اللغة: الاقتران؛ ولذا عبَّر بعض الأصوليين عن التقسيم بالاقتران. انظر: التعريفات للجرجاني ص١٥٥، شرح مختصر الروضة ٤٩١/٣، نشر البنود ١٥٨/٢.

وقد يقتصر في التسمية على «السبر» فقط.

والتقسيم مقدم في الوجود على السبر؛ لأنه تعداد الأوصاف التي يتوهم الناظر صلاحيتها للتعليل، ثم يسبرها، أي: يختبرها؛ ليميز الصالح للتعليل من غيره؛ فكان=

| أَجِدُ"(٢)،     | فَلَمْ | «بَحَثْتُ     | وَيَكْفِي:  | فَيَتَعَيَّنُ، | بِدَلِيلِهِ، | عْضِهَا(۱)   | وَإِبْطَالُ بَ | الأَصْلِ،                |
|-----------------|--------|---------------|-------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------------------|
| • • • • • • • • |        | • • • • • • • | • • • • • • |                | (1)          | مَا سِوَاهَا | صْلُ عَدَمُ    | أَوِ <sup>٣)</sup> الأَر |

= الأولى أن يقال: «التقسيم والسبر»؛ لأن الواو وإن لم تدل على الترتيب، لكن البداءة بالمقدّم أجود.

وأجاب الأصوليون عنه: بأن السبر وإن تأخر عن التقسيم، فهو مقدم عليه أيضاً؛ لأنه أوَّلا يسبر المحلَّ، هل فيه أوصاف أم لا؟ ثم يقسم، ثم يسبر ثانيا؛ فقدم «السبر» في اللفظ باعتبار السبر الأول.

وأجابوا أيضاً: بأن المؤثر في معرفة العلية إنما هو السبر. وأما التقسيم فإنما هو؛ لاحتياج السبر إلى شيء يُسبر.

وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص٣٩٨: «والأصل أن تقول: التقسيم والسبر؛ لأنا نقسم أولا، ثم نقول في معرض الاختبار لتلك الأوصاف الحاصلة في التقسيم: هذا لا يصلح، وهذا لا يصلح، فتعين هذا.

فالاختبار واقع بعد التقسيم، لكن التقسيم لما كان وسيلة للاختبار، والاختبار هو المقصد. وقاعدة العرب تقديم الأهم والأفضل، قدم السبر؛ لأنه المقصد الأهم، وأخر التقسيم؛ لأنه وسيلة أخفض رتبة من المقصد». اهـ.

وانظر كلام الأصوليين على السبر والتقسيم في: البرهان ٢/٣٤. المنخول ص٠٠٥٠. المستصفى ٢٩٥/٠. الإحكام للآمدي ٢٣٢/٣. شرح تنقيح الفصول ص٣٩٨. رفع الحاجب ٣٢٥/٤. بيان المختصر ١٠٣٨. شرح العضد على المختصر ٢٣٦/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٧١/٢ مع حاشية البناني. نهاية السول ١٢٩/٤ ـ ١٣٠٠ تيسير التحرير ٤٦/٤. فواتح الرحموت ٢٩٩٧. التحقيقات في شرح الورقات ص ٢٣٠٠. مختصر البعلي ص١٤٨. شرح الكوكب المنير ١٤٢/٤. نشر البنود ١٥٨/٢.

(١) لفظة «بعضها» ساقطة من: أ.

(٢) ويكفي في بيان الحصر إذا مُنع أن يقول: بحثتُ فلم أجد سوى هذه الأوصاف، ويُصدَّق فيه؛ لعدالته، وتدينه، وذلك مما يغلب ظن عدم غيره.

وانظر: المستصفى ٢٩٦/٢. رفع الحاجب ٣٢٦/٤. بيان المختصر ١٠٣/٣. شرح العضد على المختصر ٢٣٦/٢. المسودة ص٤٢٦. مختصر البعلي ص١٤٨٠. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٧٢/٢ مع حاشية البناني. زوائد الأصول ص٣٨٧٠. تيسير التحرير ٤٦/٤. التحقيقات في شرح الورقات ص٣٧٠. تشنيف المسامع ٣٧٦/٣.

(٣) في: أ «و» بدل «أو». وهو تحريف ظاهر، قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣٢٦/٤: ««أو» يقول: «الأصل عدم ما سواها» كذا بخط المصنف «أو»، وهو الصحيح». اهـ.

(٤) أو يقول: لأن الأصل عدم غيرها؛ فإن بذلك يحصل الظن المقصود.

فَإِنْ بَيَّنَ الْمُعْتَرِضُ وَصْفَا<sup>(١)</sup> آخَرَ لَزِمَ إِبْطَالُهُ، لاَ اِنْقِطَاعُهُ<sup>(٢)</sup>، وَالْمُجْتَهِدُ يَرْجِعُ إِلَى ظَنِّهِ. وَمَتَى كَانَ الْحَصْرُ وَالإِبْطَالُ قَطْعِيًّا، فَقَطْعِيُّ، وَإِلاَّ فَظَنِّيُّ<sup>(٣)</sup>.

#### وَطُرُقُ الْحَذْفِ(٤).

مِنْهَا: الإِلْغَاءُ: وَهُوَ بَيَانُ إِثْبَاتِ الْحُكْمِ بِالْمُسْتَبْقَى فَقَطْ، وَيُشْبِهُ نَفْيَ الْعَكْسِ الَّذِي لاَ يُفِيدُ، وَلَيْسَ بِهِ؛ لاَنَّهُ لَمْ يُقْصَدْ: لَوْ أَنَ كَانَ الْمَحْذُوفُ عِلَّةً لاَنْتَفَى أَنَ الْمُسْتَبْقَى جُزْءَ عِلَّةٍ لَمَا اِسْتَقَلَّ، لاَنْتَفَى أَنْ الْمُسْتَبْقَى جُزْءَ عِلَّةٍ لَمَا اِسْتَقَلَّ، وَلَكِنْ يُقَالُ: لاَبُدَّ مِنْ أَصْلِ لِذَلِكَ فَيُسْتَغْنَى عَنِ الأَوَّلِ(٧).

= وانظر: المستصفى ٢٩٦/٢. رفع الحاجب ٣٢٦/٤. بيان المختصر ١٠٣/٣. شرح العضد على المختصر ٢٣٦/٢. المسودة ص٤٢٦. مختصر البعلي ص١٤٨. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٧٢/٢ مع حاشية البناني. زوائد الأصول ص٣٨٧. تيسير التحرير ٤٦/٤. التحقيقات في شرح الورقات ص٣٧٧. تشنيف المسامع ٣٧٦/٣.

(١) في: ش "وَصْفْ" بدل "وَصْفًا". وهو تحريف ظاهر؛ لأنه في محل نصب مفعول به.

(۲) وللمعترض له أن يبين وصفاً آخر، فإذا تبين لزم المستدل إبطاله؛ ليسلم الحصر. وانظر: المستصفى ٢٩٦٦، رفع الحاجب ٣٢٦/٤. بيان المختصر ١٠٣/٨. شرح العضد على المختصر ٢٣٦/٨. المسودة ص٤٢٦. مختصر البعلي ص١٤٨. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٧٢/٢ مع حاشية البناني. زوائد الأصول ص٣٨٧. تيسير التحرير ٤٦/٤. التحقيقات في شرح الورقات ص٧٥٠. تشنيف المسامع ٢٧٦/٣.

(٣) إذا كان المستدل مجتهدا فإنه يجب عليه العمل بظنه، فيرجع إليه، ويكون مؤاخذاً بما اقتضاه ظنه؛ فيلزمه الأخذ به و لا يكابر نفسه. ومتى كان حصر الأوصاف من جهة المستدل، والإبطال من جهة المعترض قطعياً فالتعليل بذلك قطعي بلا خلاف. ولكنَّ هذا قليل في الشرعيات. وإن لم يكن الحصر والإبطال قطعياً، بل كان أحدهما ظنياً، أو كلاهما، وهو الأغلب فالتعليل لا يفيد إلا الظن. ويعمل به فيما لا يتعبد فيه بالقطع من العقائد ونحوها.

انظر: الإحكام للآمدي ٢٣٢/٣ ـ ٢٣٦. رفع الحاجب ٢٦/٤. بيان المختصر ١٠٤/٣. شرح العضد على المختصر ٢٣٦/٣ ـ ٢٣٧. تشنيف المسامع ٢٧٧/٣. البحر المحيط ٥٢٢٢. نهاية السول ١٠٤/٤. شرح الكوكب المنير ١٤٦/٤. نشر البنود ١٦٦/٢.

(٤) لما فرغ الشيخ ابن الحاجب من بيان الحصر، شرع في طرق الحذف، أي: حذف بعض الأوصاف، وإبطال كونه علة.

(٥) في: أ «ولو» بدل «لو».

(٦) في: أ «لانتفا» بدل «لانتفي». وهو تحريف ظاهر.

(٧) هذا البحث ذكره الآمدي في الإحكام ٢٣٥/٣ وقد توسع فيه؛ ولفائدته أسوق إليك=

وَمِنْهَا: طَرْدُهُ مُطْلَقًا، كَالطُّولِ وَالْقِصَرِ، أَوْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ، كَالذُّكُورِيَّةِ فِي أَحْكَام الْعِتْقِ(١).

وَمِنْهَا: أَلاَّ تَظْهَرَ مُنَاسَبَتُهُ (٢). وَيَكْفِي الْمُنَاظِرَ: «بَحَثْتُ»، فَإِنِ اِدَّعَى (٣) أَنَّ الْمُسْتَبْقَى كَذَلِكَ تَرَجَّحَ سَبْرُ (١) الْمُسْتَدِلِّ ؛ ......

= عبارته كاملة، حيث قال: «لكن لقائل أن يقول: دعوى استقلال الوصف المستبقى في صورة الإلغاء بالتعليل من مجرّد إثبات الحكم مع وجوده، وانتفاء الوصف المحذوف غير صحيحة؛ فإنه لو كان مجرد ثبوت الحكم مع الوصف في صورة الإلغاء كافياً في التعليل بدون ضميمة ما يدل على استقلاله بطريق من طرق إثبات العلة، لكان ذلك كافياً في أصل القياس، ولم يكن إلى البحث والسبر حاجة، وكذا غيره من الطرق؛ فإذا لا بدّ من بيان الاستقلال بالاستدلال ببعض طرق إثبات العلة، وعند ذلك إن شرع المستدل في بيان الاستقلال ببعض طرق إثبات العلة، فإن بين الاستقلال في صورة الإلغاء بالبحث والسبر، كما أثبت ذلك في الأصل الأول، فقد استقلت صورة الإلغاء بالاعتبار، وأمكن أن تكون أصلاً لعلته، وتبينا أن الأصل الأول لا حاجة إليه، فإن المصير إلى أصل لا يمكن التمسك به في الاعتبار إلا بذكر صورة أخرى مستقلة بالاعتبار، يكون تطويلاً بلا فائدة، وإن بين الاستقلال بطريق آخر، فيلزمه مع هذا المحذور محذور آخر، وهو الانتقال في إثبات كون الوصف علة من طريق إلى طريق آخر، وهو شنيع في مقام النظر». اهد.

(١) ومن طرق الحذف طرد المحذوف مطلقاً، أي: في جميع أحكام الشرع، كالطول والقصر؛ فإنهما لم يعتبرا في القصاص ولا الكفارة، ولا الإرث، ولا العتق، والتقديم في الصلاة، ولا غيرها، فلا يعلَّل بهما حكم أصلاً.

أو ليس مطلقاً، ولكن بالنسبة إلى ذلك الحكم وإن اعتبر في غيره كالذكورية في أحكام العتق؛ إذ هي ملغاة فيه، مع كونها معتبرة في الشهادة، والقضاء، وولاية النكاح والإرث، فلا يعلَّلُ بها شيء من أحكام العتق.

انظر: رفع الحاجب ٢٧٧/٤. بيان المختصر ٢٠٠/٣. شرح العضد على المختصر ٢٣٨/٢. البحر المحيط ٢٢٨/٥. تشنيف المسامع ٢٨٠/٣. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٧٣/٢ مع حاشية البناني. غاية الوصول ص١٢٢. تيسير التحرير ٤٧/٤. فواتح الرحموت ٢٠٠/٢. شرح الكوكب المنير ١٤٨/٤. نشر البنود ٢٣/٢.

(٢) في: أ، ش «مناسبة» بدل «مناسبته». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٣٣٧/٤، وبيان المختصر ٢٣٧/٢، وشرح العضد على المختصر ٢٣٧/٢.

(٣) في: ش «ادَّعا» بدل «ادَّعي». وهو تحريف ظاهر.

(٤) في: ش «صبر» بدل «سبر». وهو تحريف ظاهر.

بِمُوَافَقَتِهِ لِلتَّعْدِيَةِ (١).

وَدَلِيلُ الْعَمَلِ بِالسَّبْرِ وَتَخْرِيجِ الْمَنَاطِ وَغَيْرِهِمَا؛ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ عِلَّةٍ (٢)؛ لإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ عَلَى ذَلِكَ، وَلِقَوْلِهِ [تَعَالَى] (٣): ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً

(١) ومن طرق الحذف: عدم ظهور المناسبة؛ بأن لا يظهر للوصف المحذوف وجه مناسة.

ويكفي المناظِر أن يقول: «بحثت فلم أجد بين الوصف والحكم مناسبة». فلو قال المعترض: إن الوصف الباقي أيضاً ليس بينه وبين الحكم مناسبة، فإن كان قوله ذلك بعد تسليم مناسبته، أي تسليم مناسبة ما ذكره المستدل لم يقبل منه ذلك، وإن كان قوله ذلك قبل تسليم مناسبة الوصف الذي ذكره المستدل فسبر المستدل أرجح من سبر المعترض؛ لأن سبر المستدل موافق لتعدية الحكم، وسبر المعترض \_ وهو قوله: «إني بحثت في الوصف المستبقى فلم أجد فيه مناسبة \_ قاصر، والعلة المتعدية أرجح من العلة القاصرة. وليس للمستدل بيان المناسبة بين الوصف الباقي والحكم؛ لأنه حينئذ انتقال من السبر إلى المناسبة.

انظر: الإحكام للآمدي ٢٣٦/٣. رفع الحاجب ٣٢٧/٤. بيان المختصر ٢٠١/٣. شرح العضد على المختصر ٢٨١/٣. البحر المحيط ٢٢٧/٠. تشنيف المسامع ٢٨١/٣. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٧٣/٢ مع حاشية البناني. غاية الوصول ص١٢٧. فواتح الرحموت ٢٠٠/٢. شرح الكوكب المنير ١٤٩/٤. نشر البنود ٢٦٣/٢.

(٢) قال ابن السبكي في الإبهاج ٣/١٦٠: «إنا استقرينا أحكام الشرع فوجدناها على وفق مصالح العباد؛ وذلك من فضل الله تعالى وإحسانه، لا بطريق الوجوب عليه، خلافاً للمعتزلة، فحيث ثبت حكم وهناك وصف صالح لعلية ذلك الحكم، ولم يوجد غيره، يحصل ظن أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، والعمل بالظن واجب.

وقد ادعى بعضهم الإجماع على أن الأحكام مشروعة لمصالح العباد. قال: وذلك إما بطريق الوجوب عند المعتزلة، أو الإحسان عند الفقهاء من أهل السنة. وهذه الدعوى باطلة؛ لأن المتكلمين لم يقولوا بتعليل الأحكام بالمصالح، لا بطريق الوجوب ولا الحواز، وهو اللائق بأصولهم. وكيف ينعقد الإجماع مع مخالفة جماهير المتكلمين، والمسألة من مسائل علمهم، وقد قالوا: لا يجوز أن تعلل أفعال الله تعالى؛ لأن من فعل فعلا لغرض، كان حصوله بالنسبة إليه أولى، سواء كان ذلك الغرض يعود إليه أم إلى الغير، وإذا كان كذلك يكون ناقصاً في نفسه، مستكملاً في غيره، ويتعالى الله سبحانه عن ذلك. اهد وانظر: رفع الحاجب ٢١٨/٤ ٣٢٨.

 (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ١٠٨/٣. لِلْعَالَمِينَ ﴿ (١) ، وَالظَّاهِرُ التَّعْمِيمُ (٢) . وَلَوْ سَلَّمْنَا ، فَهُوَ الْغَالِبُ ؛ لأَنَّ التَّعَقُّلَ (٣) أَقْرَبُ إِلَى الأِنْقِيَادِ ؛ فَلْيُحْمَلْ عَلَيْهِ ، وَقَدْ ثَبَتَ ظُهُورُهَا ، وَفِي الْمُنَاسَبَةِ .

وَلَوْ سُلِّمَ، فَقَدْ ثَبَتَ ظُهُورُهَا بِالْمُنَاسَبَةِ؛ فَيَجِبُ اِعْتِبَارُهَا فِي الْجَمِيعِ؛ لِلإِجْمَاعِ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالظَّنِ فِي عِلَلِ الأَحْكَامِ (١٠).

الرَّابِعُ: الْمُنَاسَبَةُ وَالإِخَالَةُ(٥) وَيُسَمَّى(٦) تَخْرِيجَ الْمَنَاطِ(٧) وَهُوَ تَعْيِينُ الْعِلَّةِ بِمُجَرَّدِ إِبْدَاءِ(٨)، الْمُنَاسَبَةِ مِنْ ذَاتِهِ، لاَ بِنَصِّ، وَلاَ غَيْرِهِ، كَالإِسْكَارِ فِي

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية: ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) قال العضد في شرحه على المختصر ٢٣٨/٢: «وظاهر الآية التعميم، أي: يفهم منه مراعاة مصالحهم فيما شرع لهم من الأحكام كلها؛ إذ لو أرسَلَ بحكم لا مصلحة لهم فيه، لكان إرسالا لغير الرحمة؛ لأنه تكليف بلا فائدة؛ فخالف ظاهر العموم». اهـ. وانظر: رفع الحاجب ٣٩٨/٣. بيان المختصر ١٠٨/٣ ـ ١٠٩. المسودة ص٣٩٨. شرح الكوكب المنير ١٥١/٤.

<sup>(</sup>٣) في: أ «المتعقّل» بدل «التعقل».

<sup>(</sup>٤) أنظر: الإبهاج في شرح المنهاج ٦٨/٣. رفع الحاجب ٣٣٠/٤. بيان المختصر ١١١/٣. شرح العضد على المختصر ٢٣٨/٢ مع حاشية السعد. تيسير التحرير ٤٩/٤. شرح الكوكب المنير ١٥٧/٤.

<sup>(</sup>٥) الرابع من مسالك العلة: المناسبة، وتسمى الإِخَالَة. من خَالَ بمعنى ظَنَّ، وقد سميت مناسبة الوصف بالإِخالة؛ لأنه بالنظر إلى ذاتها يُخَالُ، أي: يُظَنُّ عليَّة الوصف للحكم. انظر: رفع الحاجب ٣٣٠/٤. بيان المختصر ١١١٨. شرح العضد على المختصر ٢٣٩/٢ مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير ١٥٢/٤. فواتح الرحموت ٢٠٠/٢. تشنيف المسامع ٢٨٣/٣. التحقيقات في شرح الورقات ص٥٣٨. نشر البنود ١٦٤/٢.

<sup>(</sup>٦) في: ش «وتُسَمَّى» بدل «ويُسَمَّى».

<sup>(</sup>٧) استخراج العلة بالمناسبة يسمى تخريج المناط؛ لما فيه من ابتداء ما نيط به الحكم، أي: عُلِّق عليه.

انظر تعريفات الأصوليين لتخريج المناط في: رفع الحاجب ٢٣٠٠/٤. بيان المختصر ١١١/٣. شرح العضد على المختصر ٢٣٩٠/٢ مع حاشية السعد. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٧٤/٢ مع حاشية البناني. تيسير التحرير ٤٣/٤. شرح الكوكب المنير ١٥٢/٤. فواتح الرحموت ٢٠٠٠/٢. تشنيف المسامع ٢٨٣/٣. التحقيقات في شرح الورقات ص٥٣٨. نشر البنود ١٦٤/٢.

<sup>(</sup>A) في: ش «أَبَدًا» بدل «إبداء». وهو تحريف ظاهر.

التَّحْرِيم، / [٧١/ب] وَالْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ فِي الْقِصَاصِ (١).

وَالْمُنَاسِبُ: وَصْفٌ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ يَحْصُلُ عَقْلاً مِنْ تَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا مِنْ حُصُولِ مَصْلَحَةٍ، أَوْ دَفْعِ مَفْسَدَةٍ (٢). فَإِنْ كَانَ خَفِيًّا، أَوْ غَيْرَ مُنْضَبِطِ اعْتُبِرَ مُلاَزِمُهُ، وَهُوَ الْمَظِنَّةُ؛ لأَنَّ الْغَيْبَ لاَ يُعَرِّفُ الْغَيْبَ، كَالسَّفَرِ لِلْمَشَقَّةِ، وَالْفِعْلِ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ عُرْفًا بِالْعَمْدِ فِي الْعَمْدِيَّةِ (٣).

<sup>(</sup>۱) وتخريج المناط: هو تعيين علة الأصل بإبداء المناسبة من ذات الوصف، يعني أن يكون الأصل مشتملا على وصفٍ مناسب للحكم، فيحكم العقلُ بوجود تلك المناسبة أن ذلك الوصفَ هو علةُ الحكم، كالإسكار؛ للتحريم، والقتل العمد العدوان؛ للقصاص.

وانظر: رفع الحاجب ٣٣٠/٤. بيان المختصر ١١١٨. شرح العضد على المختصر ٢٧٤/٦ شرح العضد على المختصر ٢٧٤/٦ مع حاشية السعد. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٧٤/٦ مع حاشية البناني. تيسير التحرير ٤٣/٤. شرح الكوكب المنير ١٥٢/٤. فواتح الرحموت ٢/٠٠٠. تشنيف المسامع ٣/٣٨. التحقيقات في شرح الورقات ص٥٣٨. نشر البنود /٢٠٤/٢.

<sup>(</sup>٢) وقريب من هذا التعريف، تعريف الإمام الآمدي في الإحكام ٢٣٧/٣ حيث قال: «المناسب: عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصولُ ما يصلح أن يكون مقصوداً من شرع ذلك الحكم». اه.

وانظر تعريف المناسب في: شفاء الغليل ص١٤٥. المحصول للرازي ١٥٧/٠. التحصيل ١٩١/٢. بيان المختصر التحصيل ١٩١/٢. بيان المختصر ١١٨/٣. شرح العضد على المختصر ٢٣٩/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٧٥/٢. شرح الكوكب المنير ١٥٣/٤. الرحموت ٢٠١/٣. شرح الكوكب المنير ١٥٣/٤. تشنيف المسامع ٣/٥٨. التحقيقات في شرح الورقات ص٥٣٨. نشر البنود ١٦٦/٢.

<sup>(</sup>٣) إذا كان الوصف المذكور خفياً، أو غير منضبط، اعتبر ملازمه فيجعل معرّفاً للحكم، وهو «المظنة»، فيوجد بوجوده، ويعدم بعدمه، وإنما لم يعتبر الخفي وغير المنضبط؛ لأنه لا يجوز التعليل بكل منهما؛ لأن كلاً منهما غيب عن العقل؛ للخفاء وعدم الضبط، والغيب عن العقل لا يعرّف الغيب عنه، أي الحكم.

مثال المظنة لغير المنضبط: السفر للمشقة؛ فإن المشقة مناسبة لترتيب الرخص، واعتبارها في نفسها متعذر؛ لعدم انضباطها، فنيط الترخُص بملازمها وهو السفر.

ومثال المظنة للخفي: أن القتل العمد العدوان مناسب لشرع القصاص، لكن وصف العمد خفي؛ لأن القصد وعدمه أمر غيبي لا يدرك شيء منه؛ فنيط القصاص بما=

### وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ: «الْمُنَاسِبُ: مَا لَوْ عُرِضَ عَلَى الْعُقُولِ تَلَقَّتُهُ بالْقَبُولِ»(١).

= يلازم العمدية من أفعال مخصوصة يقضي بالعرف عليها بكونها عمداً.

انظر: رفع الحاجب ٣٣٢/٤. بيان المختصر ١١٢/٣. شرح العضد على المختصر ٢٣٩/٢ مع حاشية البناني. ٢٣٩/٢ مع حاشية البناني. تشنيف المسامع ٢٨٧/٣. البحر المحيط ٢٠٠٧. غاية الوصول ص٢١٥. إرشاد الفحول ص١٨٨.

(١) قال الآمدي في الإحكام ٣/٧٣٧: «قال أبو زيد: المناسب: عبارة عما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول.

وما ذكره وإن كان موافقا للوضع اللغوي حيث يقال: هذا الشيء مناسب لهذا الشيء، أي ملائم له، غير أن تفسير المناسب بهذا المعنى، وإن أمكن أن يتحققه الناظر مع نفسه، فلا طريق للمناظر إلى إثباته على خصمه في مقام النظر؛ لإمكان أن يقول الخصم: هذا مما لم يتلقه عقلي بالقبول، فلا يكون مناسباً بالنسبة إليّ، وإن تلقاه عقل غيري بالقبول؛ فإنه ليس الاحتجاج عليّ بتلقي عقل غيري له بالقبول أولى من الاحتجاج على عقلى له بالقبول.

وعلى هذا بنى أبو زيد امتناع التمسك في إثبات العلة في مقام النظر بالمناسبة وقران الحكم بها، وإن لم يمتنع التمسك بذلك في حق الناظر؛ لأنه لا يكابر نفسه فيما يقضي به عقله». اه.

إلا أن ابن الساعاتي نقل في بديع النظام ٣٠/ ٩٩٠ عن الحاكم الشهيد الحنفي (ت ٤٣٣هـ) قوله: «ليس عقله ولا عقل مناظره، بل العقول السليمة، والطباع المستقيمة؛ فإذا عرض عليها وتلقته انتهض دليلاً على مناظره». اهـ.

وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ص١٨٨: «قال الغزالي: والحق: أنه يمكن إثباته على الجاحد بتبيين معنى المناسبة على وجه مضبوط، فإذا أباه المعلل فلا يلتفت إلى جحده. وهذا هو الصحيح، فإنه لا يلزم المستدل إلا ذلك». اهـ.

وانظر: رفع الحاجب ٣٣٢/٤. بيان المختصر ١١٣/٣. شرح العضد على المختصر ٢٨٦/٣. البحر المحيط ٢٠٦/٠. تشنيف المسامع ٢٨٦/٣.

. أبو زيد: هو القاضي عبيد الله أو عبدالله بن عمر بن عيسى، أبو زيد الدبوسي. من أكابر فقهاء الحنفية، ويضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج. قال عنه ابن السبكي في رفع الحاجب ٣٣٢/٤: «أبو زيد الدبوسي ضرغام أصحاب الرأي».. وهو أول من أبرز علم الخلاف للوجود. من مؤلفاته «تأسيس النظر» و«تقويم الأدلة» في أصول الفقه، و«تحديد أدلة الشرع»، و«الأسرار» في الأصول والفروع. توفي ببخارى سنة ٤٣٠ هـ.

وَقَدْ يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ يَقِينًا وَ(١) ظَنَّا، كَالْبَيْعِ وَالْقِصَاصِ (٢). وَقَدْ يَكُونُ الْحُصُولُ وَنَفْيُهُ مُتَسَاوِيَيْنِ، كَحَدِّ الْخَمْرِ (٣).

وَقَدْ يَكُونُ نَفْيُهُ أَرْجَحَ، كَنِكَاحِ الآيِسَةِ<sup>(١)</sup>؛ لِمَصْلَحَةِ التَّوَالُدِ<sup>(٥)</sup>. وَقَدْ يُنْكُرُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ.

= انظر ترجمته في:شذرات الذهب٣/٢٤٥. وفيات الأعيان٣/٤٨. الفوائد البهية ص١٠٩٠. الفتح المبين٢/٢٣٦. تاج التراجم ص٣٦

(۱) في: أ «أو» كما في بيان المختصر ١١٣/٣، بدل «و». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٣٢٠/٤، وشرح العضد على المختصر ٢٤٠/٢.

(٢) قد يحصل المقصود من شرع الحكم يقيناً وقد يحصل ظناً.

فاليقين كالبيع؛ فإنه إذا كان صحيحا حصل منه الملك الذي هو المقصود يقيناً.

والظني: كالقصاص؛ للانزجار، فإن مشروعيته تقلل الإقدام على القتل العمد العدوان، وليس قطعياً لتحقق الإقدام عليه مع شرع القصاص كثيراً.

قال الآمدي في الإحكام ٣/٢٣٩: «والقسمان الأولان متفق على صحة التعليل بهما عند القائلين بالمناسبة». اه.

وانظر: رفع الحاجب ٣٣٢/٤. بيان المختصر ١١٤/٣. شرح العضد على المختصر ٢/٠٤٠. شرح المعلى على المختصر ٢٧٧/٢ مع حاشية البناني البحر المحيط. ٥/٠٠٠. تشنيف المسامع ٢٨٨/٣. غاية الوصول ص١٢٣. شرح الكوكب المنير ١٠٥٠٤. نشر البنود ١٦٨/٢.

(٣) قال الآمدي في الإحكام ٢٣٩/٣: "فقلَّما يتفق له في الشرع مثال على التحقيق، بل على طريق التقريب، وذلك كشرع الحد على شرب الخمر؛ لحفظ العقل، فإن إفضاءه إلى ذلك متردد، حيث إنا نجد كثرة الممتنعين عنه مقاومة لكثرة المقدمين عليه، لا على وجه الترجيح والغلبة لأحد الفريقين على الآخر في العادة». اه.

وقد تبعه الشيخ ابن الحاجب في المنتهى ص١٨٢، وهنا في المختصر في مثاله.

وانظر: رفع الحاجب ٣٣٢/٤. بيان المختصر ١١٥/٣. شرح العضد على المختصر ٢٤٠/٢. تشنيف المسامع ٢٨٨/٣. شرح الكوكب المنير ١٥٦/٤. بديع النظام ١٩٩٠/٣.

(٤) في: أ «الأئمة» بدل «الآيسة». وهو تحريف فاحش.

(٥) وقد يكون نفي المقصود من شرع الحكم أرجح من حصوله كنكاح الآيسة؛ لمصلحة التوالد، فإنه وإن أمكن حصول الولد منها عقلاً، غير أنه بعيد عادة، فكان نفي حصول المقصود في هذه الصورة أرجح من حصوله.

انظر: الإحكام للآمدي ٢٣٩/٣. رفع الحاجب ٣٣٣/٤. بيان المختصر ١١٥/٣. شرح=

لَنَا: أَنَّ الْبَيْعَ مَظِنَّةُ الْحَاجَةِ إِلَى التَّعَاوُضِ، وَقَدِ اعْتُبِرَ، وَإِنِ اِنْتَفَى الظَّنُّ الْمَشَقَّةِ، وَقَدِ اعْتُبِرَ، وَإِنِ اِنْتَفَى الظَّنُّ الْمَشَقَّةِ، وَقَدِ اعْتُبِرَ، وَإِنِ اِنْتَفَى الظَّنُّ فِي الْمَلِكِ الْمُتَرَفِّهِ (٢).

أَمَّا لَوْ كَانَ فَائِتًا قَطْعًا، كَلُحُوقِ نَسَبِ الْمَشْرِقِيِّ بِتَزَوُّجِ (٣) مَغْرِبِيَّةِ، وَكَاسْتِبْرَاءِ جَارِيَةٍ يَشْتَرِيهَا بَائِعُهَا فِي الْمَجْلِسِ، فَلَا يُعْتَبَرُ (٤)، خِلَافًا للْحَنَقَةُ (٥).

<sup>=</sup> العضد على المختصر ٢/٠٤٠. تشنيف المسامع ٢/٨٩/٣. شرح الكوكب المنير ١٥٨/٤. شرح المحلي على جمع الجوامع ١٧٨/٢ مع حاشية البناني.

<sup>(</sup>١) لفظة «الظن» ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>۲) وقد صحح التعليل بهما الشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص ۱۲۳، واختاره الزركشي في البحر المحيط ۲۰۸/۰، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ١٥٦/٤ ـ المدير المحيط ١٠٥٨.

قال العلوي الشنقيطي في نشر البنود ١٦٩/٢: «الأصح عند أهل الأصول التعليل بالطرفين من الأقسام الأربعة». اه.

<sup>(</sup>٣) في: الأصل، ش «يُتَزَوَّجُ مَغْرِبِيَّةً» بدل «بتَزَوَّجِ مَغْرِبِيَّةٍ». وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٣٣٣/٤، وبيان المختصر ١١٤/٣، وشرح العضد على المختصر ٢٤٠/٢.

<sup>(</sup>٤) قال الآمدي في الإحكام ٣/ ٢٤٠: «لأن المقصود من شرع الأحكام الْحِكَم، فشرعُ الأحكام مع انتفاء الحكمة يقيناً لا يكون مفيداً، فلا يَرِدُ به الشرع، خلافاً لأصحاب أبى حنيفة». اه.

وانظر: رفع الحاجب ٣٣٣/٤. بيان المختصر ١١٧/٣. شرح العضد على المختصر ٢/٠١٠. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٧٨/٢ - ٢٧٩ مع حاشية البناني. تشنيف المسامع ٣/٠٢٠. شرح الكوكب المنير ١٠٥٨٤. إرشاد الفحول ص١٨٩٠.

<sup>(</sup>٥) قال الكاساني في بدائع الصنائع ٣٣٣/٢: «لو تزوج المشرقي بمغربية، فجاءت بولد يثبت النسب، وإن لم يوجد الدخول حقيقة؛ لوجود سببه وهو النكاح». اه. ثم إن مذهب الحنفية: إلحاق نسب الولد بوالده في حالة تزوج مشرقي بمغربية، اكتفاء بقيام الفراش دون تحقق الدخول مبني عندهم على اجتماع أصلين في المسألة: أحدهما: أن الولد لصاحب الفراش؛ للنص.

والثاني: إمكان لقائهما، واحتماله؛ بناء على جواز وقوع خوارق العادات على سبيل الكرامات ونحوها.

= لا مع القطع بانتفاء اجتماع الزوجين كما عزاه كثير من علماء الجمهور للحنفية.

انظر: رد المحتار ٢/ ٣٦٠. البناية على الهداية ٨١٨/٤. بدائع الصنائع ٣٣٣/٢. الإحكام للآمدي ٢/ ٢٣٩٠. رفع الحاجب ٣٣٣/٤. بيان المختصر ١١٧/٣. شرح العضد على المختصر ٢/ ٢٤٠٠ مع حاشية البناني.

تشنيف المسامع ٣/٢٩٠. شرح الكوكب المنير ١٥٨/٤. إرشاد الفحول ص١٨٩.

(۱) كل دارس للأصول، منصف في حكمه يخلص إلى أن البحث في المقاصد ضمن المباحث الأصولية لم يحظ طيلة القرون الأولى من نشأة علم أصول الفقه بما حظيت به المباحث الأصولية الأخرى من التأصيل والتنظير والتفصيل، حتى إنه لم تعقد له الأبواب والفصول الخاصة به ضمن خطة البحث الأصولي، وذلك على الرغم من أهميته وجلالة دوره في البناء التشريعي، وأكثر ما كانت تحظى به المقاصد بالبحث ففي مباحث العلة، مبحث المناسب من باب القياس، وفي مبحث الاستصلاح أو المصالح المرسلة عند من يقول بها.

وقد ظل البحث في المقاصد على هذا النحو أو ما يقاربه في التوسع إلى أن جاء سلطان العلماء العز بن عبدالسلام (ت ٦٦٠هـ)، وكتب كتابه «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» الذي نحا فيه منحى التأصيل في بحث المقاصد والتوسع فيه وخاصة في المقدمة في الجزء الأول من صفحة ٥ إلى صفحة ١٠ التي صدر بها الكتاب، ونهج فيها نهجا جديدا في إفراد المقاصد بالبحث والتحليل.

ثم جاء تلميذه شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)، فألف كتابه «الفروق»، وتوسع في بحث المقاصد وتفصيل اعتباراتها بمنهج المقارنة الذي هو أساس هذا الكتاب.

فلما كان القرن الثامن في نصفه الأخير جاء الإمام الشاطبي (ت ٧٩٠هـ) فأحدث في التأليف في المقاصد الشرعية ما يمكن أن نعتبره طفرة في منحى التطور في بحث هذه القضية الأصولية، حيث خصص في مدونته الأصولية «الموافقات» المجزء الثاني من أجزائه الأربعة؛ للبحث في المقاصد، فجعل بذلك هذا المبحث قرينا للمباحث الأصولية المتداولة في كتب الأصول، بل جعله متميزاً عليها في الحجم.

وقد بقيت طفرة الإمام الشاطبي في بحثه المقاصد يتيمة بالنظر إلى سابقها أو لاحقها، حيث عاد البحث في المقاصد من بعده إلى ما كان عليه في المباحث الأصولية، في مباحث العلة (مبحث المناسب من باب القياس)، ومبحث المصالح المرسلة.

فلم يكن في الفكر الإسلامي في عصور انحطاط وتكريس التقليد من قوة الدافع ما يستطيع به أن يطور مبادرة الإمام الشاطبي ويرتقي بها إلى التكامل والنضج. فلما كان عهد النهضة الحديثة، واستعاد الفكر الإسلامي شيئاً من قوة الدفع نهض العلامة الشيخ= الطاهر بن عاشور؛ ليقوم بالعمل الذي انتظره ما كتب الإمام الشاطبي في الموافقات ردحا من الزمن، وهو التكميل، والتطوير، والتهذيب، والتنضيح. فأخذ ما جعله الإمام الشاطبي مبحثاً أصلياً متميزاً في علم الأصول، وهو مبحث المقاصد، واقترح أن يقع الارتقاء به؛ ليصير في حد ذاته علماً قائماً بذاته، تنتخب مسائله من بين علم أصول الفقه، وتصعد بالبحث؛ لتصبح أصولاً قطعية للتفقه، وفي ذلك يقول العلامة الشيخ الطاهر بن عاشور في كتابه "مقاصد الشريعة" صفحة ٨: "إذا أردنا أن ندوِّن أصولاً قطعية للتفقه في الدين حق علينا أن نعمد إلى مسائل أصول الفقه المتعارفة، وأن نعيد فوبها في بوتقة التدوين، ونعيرها بمعيار النظر والنقد؛ فننفي عنها الأجزاء الغريبة التي علقت بها، ونضع فيها أشرف معادن مدارك الفقه والنظر، ثم نعيد صوغ ذلك العلم ونسميه علم مقاصد الشريعة، ونترك علم أصول الفقه على حاله تستمد منه طرق تركيب الأدلة الفقهية". اه.

وقد شرع العلامة الشيخ الطاهر بن عاشور بنفسه بوضع هذا المقترح موضع التنفيذ فألف كتابه القيّم «مقاصد الشريعة الإسلامية»؛ ليكون عملاً رائداً في سبيل تنامي هذا العلم وتكامله، ثم توالت بعد ذلك التآليف في هذا العلم الجليل حتى أصبح علماً قائماً بذاته.

(۱) لما تعرض الأصوليون لحقيقة الضروريات لم يحدد أكثرهم حقيقتها، وسبب اعتبارها مصالح ضرورية، وإنما اكتفوا بعدِّها، وحصرها، والتمثيل عليها، واعتبروا ذلك بيانا لها.

من ذلك مثلاً ما قاله الفخر الرازي في المحصول 109/ ـ 17٠: «أما التي في محل الضرورة فهي التي تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة، وهي: حفظ النفس، والمال، والنسب، والدين، والعقل». اهـ.

وما قاله الآمدي في الإحكام ٣٤٠/٣: «فإن كان أصلاً، فهو الراجع إلى المقاصد الخمسة التي لم تخل من رعايتها ملَّة من الملل، ولا شريعة من الشرائع، وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال. فإن حفظ هذه المقاصد الخمسة من الضروريات، وهي أعلى مراتب المُناسِبات». اهـ.

وما قاله ابن النجار في شرح الكوكب المنير ١٥٩/٤: «ضروري أصلاً، وهو أعلى رتب الْمُناسِبات، وهو ما كانت مصلحته في محل الضرورة، ويتنوع إلى خمسة أنواع، وهي التي رُوعِيت في كل مِلَّة، وهي: حفظ الدين، فحفظ النفس، فحفظ العقل، فحفظ النسل، فحفظ المال، وحفظ العِرْض». اهـ.

غير أن بعض الأصوليين لم يكتفوا في بيانهم للضروريات بمجرد ذكرها، وإنما أضافوا إليها ما يضع حدا لحقيقة المصلحة الضرورية، ومن ذلك مثلاً ما قاله الإمام الغزالي= = في شفاء الغليل ص١٦٣٠: «فكل مناسبة يرجع حاصلها إلى رعاية مقصود، يقع ذلك المقصود في رتبة يشير العقل إلى حفظها، ولا يستغني العقلاء عنها، فهو واقع في

الرتبة القصوى في الظهور". اهـ.

ويشير إلى أن المناسبات التي تقع في الرتبة القصوى من الظهور هي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال.

فالإمام الغزالي يميز الضروري بعنصرين اثنين:

العنصر الأول: أن الضروري من الأهمية بحيث تشير العقول السليمة إلى ضرورته؛ نظرا لما يترتب على فقدانه من أثر بالغ في الحياة.

والعنصر الثاني: أنه لا يستغني العقلاء عنه، بمعنى: أنه لا تقوم حياتهم إلا به؛ نظراً لأهميته في ضبط أمورهم.

وظاهر من هذين العنصرين أن الإمام الغزالي في تحديده لمفهوم الضروري من المصالح، يلح على إظهار دور العقل في تبينه، ويعني بالعقل هنا: العقل الاجتهادي المتخصص الذي توافرت فيه العناصر العلمية؛ للنظر العلمي الاجتهادي القويم، ولعل هذا التأكيد لما قرره هو في كتابه المستصفى من أن العقل العلمي ذو الملكة الأصولية، هو قسيم للشرع، وهو يشير إليه بقوله في المستصفى ٢/١: «وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرع، وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل، فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل، فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد». اهد.

ونسج على هذا المنوال في بيان حقيقة الضروريات الإمام الطوفي في شرح مختصر الروضة ٢٠٩/٣ فقال في تعريف الضروريات: «هو من ضرورات سياسة العالم وبقائه، وانتظام أحواله، وهو ما عُرف التفاتُ الشارع إليه، والعناية به، كالضروريات الخمس». اه.

فالإمام الطوفي يجعل الضروري ما يتوقف عليه بقاء العالم وانتظام أحواله بغير اضطراب، وهو قريب من تعريف الإمام الشاطبي للضروريات في الموافقات ٨/٢ حيث قال: «فأما الضرورية: فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين». اهه.

والملاحظ في تعريف الإمام الشاطبي للضروريات أن نطاق المصلحة لا يقتصر على الحياة الدنيا، وإنما يتسع ليشمل الحياة الآخرة أيضاً، وهذا ما أشار إليه بقوله: «وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين».

وهو تأكيد من الإمام الشاطبي أن المصلحة في الشريعة الإسلامية ذات مفهوم مزدوج، دنيوي وأخروي، بحيث تربط بين هاتين الحياتين بما يجعل مصلحة الدنيا ممهدة للآخرة، ويجعل من الآخرة باعثا على إصلاح الدنيا. وهذا ما وعد الله به المؤمنين فقال: ﴿ألا إن أولياء الله لا خوف عليه ولا هم يحزنون \* الذين آمنوا وكانوا يتقون \* لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله). [يونس: ٢٦ ـ ٦٤].

وقوله تعالى: ﴿من عمل صالحاً من ذكر أو انثى وهو مومن فلنحيينًه حياة طيبة ولنجزينهمُ أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون﴾ [النحل: ٩٦].

قال الإمام ابن كثير في تأويل هذه الآية في تفسيره ٢٢٤/٤: «هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحاً، وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى، وسنة نبيه وهنه من ذكر أو أنشى من بني آدم، وقلبه مؤمن بالله ورسوله، وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله؛ بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا، وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة». اه.

هذا القدر متفق عليه بين الأصوليين لا يتقاعد أحد عن التسليم به.

(۱) إن المصالح مهما تنوعت وتجددت فقد لخصها علماء الأصول في ثلاثة أنواع رئيسية من حيث قوتها وأثرها في المجتمع والفرد على السواء، فأولها وأقواها أثراً الضروريات الخمسة الأساسية: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.

فهذه الضروريات هي أعلى مستوى من حيث القوة والأثر؛ بحيث لا يستقيم الأمر في أي مجتمع بشري إلا بتوافرها فيه؛ ليتم له الوجود المعنوي الإنساني على الوجه الأكمل، حتى إذا انخرم واحد منها في مجتمع ما، لم تعد تجري فيه الأمور، إن في السياسية، أو الاجتماع، أو الاقتصاد على استقامة، بل على الفوضى والتهارج وسفك الدماء، أو على تدني في المستوى الإنساني، ومضادة لطبائع الفطرة السليمة.

هذه المصالح الضرورية تعتبر مفاهيم دستورية، ومباني تشريعية تتفرع عنها أحكام تفصيلية \_ نصاً أو دلالة \_ تنزل بتلك المفاهيم من أُقْقِهَا التجريدي إلى مواقع الوجود عملاً، وهي راجعة إلى مصالح الأمة أفراداً وجماعات؛ بحيث تغطي كافة حاجياتهم ومطالبهم الأساسية.

انظر: المدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى الزرقا ١٠٢/١. خصائص التشريع في السياسة والحكم ص٢٠٤، ودراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر ٢٥/١ للدكتور فتحي الدريني. الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبدالكريم زيدان ص٣٧٩. أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي ١٠٢٠/٢.

## الدِّينِ، وَالنَّفْسِ، وَالْعَقْلِ، وَالنَّسْلِ(١)، وَالْمَالِ(٢)، كَقَتْلِ الْكُفَّادِ، وَالْقِصَاص،

(۱) وهذا المقصد الضروري الرابع اختلف الأصوليون في تسميته، فسماه الغزالي في المستصفى ۲۸۷/۱، والآمدي في الإحكام ۲٤٠/۳، وابن الحاجب في المنتهى ص١٨٢، وهنا في المختصر، والشاطبي في الموافقات ١٠/١ وابن النجار في شرح الكوكب المنير ١٦٠/٤، والزركشي في البحر المحيط ٢٠٩/٥، والشوكاني في إرشاد الفحول ص١٨٩: حفظ النسل.

بينما سماه ابن قدامة في الروضة مع النزهة 118/1، والطوفي في شرح مختصر الروضة 7.9/7، والفخر الرازي في المحصول 17.9، والقرافي في تنقيح الفصول ص19.9، والبيضاوي في المنهاج وكذا شرّاحه الإسنوي في نهاية السول 1.0، والبدخشي في مناهج العقول 1.0، 1.0، وابن السبكي في المنهاج 1.0، وفي جمع الجوامع 1.0، مع شرح المحلي، والعلوي الشنقيطي في نشر البنود 1.0، 1.0

والحق أن حفظ النسب هو من وسائل حفظ النسل وصيانته؛ إذ إن المحافظة على مقصد النسل يقتضي لزوماً المحافظة على النسل؛ إذ لا تتصور المحافظة على النسل بإهدار الأنساب أو اختلاطها. وأيّاً كانت التسمية فالعبرة للمعاني، وهي متفقة انتهاء.

(٢) لقد حصر علماء الأصول الضروريات التي لا تكون الحياة إلا بها بالضروريات الخمس وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.

وهو أمر يكاد يكون إجماع من الأصوليين، لولا ما أضافه الطوفي في شرح مختصر الروضة ٢٨١/٣، وابن السبكي في جمع الجوامع، وشارحه الجلال المحلي ٢٨١/٢ من مقصد سادس، وهو حفظ العِرْض.

وقد عارض العلامة ابن عاشور في إضافة حفظ العِرْضِ إلى الضروريات، حيث قال في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية ص٨١ - ٨١: «وأما عَدُّ حفظ العِرْضِ في الضروري فليس بصحيح، والصواب أنه من قبيل الحاجي، والذي حمل بعض العلماء مثل التاج السبكي في جمع الجوامع على عده في الضروري هو ما رأوه من ورود حد القذف في الشريعة، ونحن لا نلتزم الملازمة بين الضروري وبين ما في تفويته حَدُّ؛ ولذلك لم يعده الغزالي، وابن الحاجب ضروريا». اه.

وعند التحقيق والنظر فإن العِرْضَ راجع إلى حفظ النسل؛ إذ إن من وسائل حفظ النسل، صيانة أعراض الناس والذود عنها، ودفع أي مفسدة من الممكن أن تصيبها، وبذلك فإنه لا ينهض كمقصد مستقل؛ لانضوائه تحت مقصد حفظ النسل، وكونه مظهرا من مظاهر حفظ هذا المقصد العظيم.

انظر: المستصفى ٢٨٧/١. شفاء الغليل ص١٦٠. المحصول للرازي ٥/١٦٠. الإحكام للآمدي ٣/٠٠٠. شرح تنقيح الفصول ص٣٩١. شرح مختصر الروضة للطوفي ٣٠٠٠.=

(۱) وحفظ هذه الضروريات الخمسة الأساسية: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، يكون بتشريع ما يوجدها أولاً، ثم تشريع ما يكفل بقاءها وصيانتها حتى لا تنعدم بعد وجودها، أو تضيع ثمرتها المرجوة منها، فهي مراعاة من جانبي الوجود والعدم. وقد اكتفى الشيخ ابن الحاجب بذكر ما يكفل بقاءها وصيانتها فقط.

فلإيجاد الدين وتحقيقه أوجب الله تعالى الإتيان بأركان الإسلام الخمسة (العقيدة والعادة).

وللمحافظة عليه شرعَ الله الجهادَ، وعقوبةَ من يريد إبطاله، والصد عنه، والارتداد عنه فيتوافر بذلك صون مبدأ التدين، وحفظ دين كل مسلم من الفساد.

ولإيجاد النفس شرع الله الزواج الذي يؤدي إلى بقاء النوع بالتوالد والتناسل.

وللمحافظة عليها أوجب الله تعالى تناول الضروري من الطعام والشراب وارتداء اللباس. وفرض العقوبة على إزهاق النفس من قصاص ودية وكفارة؛ فيتحقق بذلك حفظ الأرواح وحق الحياة.

والعقل الذي وهبه الله تعالى للإنسان، أباح الله سبحانه كل ما يكفل سلامته وتنميته بالعلم والمعرفة.

وللمحافظة عليه حرم الله كل ما يفسده ما يضعف قوته كشرب المسكرات، وتناول المخدرات، وأوجب العقوبة الزاجرة على من يتناول شيئاً منها؛ فيضمن بذلك حفظ العقل؛ لأنه مناط التكليف.

ولإيجاد النسل شرع لبقائه الزواج، وللمحافظة عليه حرم الزنى والقذف واللواط، وشرع الحد لهم؛ فيضمن عدم تعطيل، أو اختلاط الأنساب، وبقاء النوع الإنساني. ولإيجاد المال أوجب الله تعالى؛ لتحصيله وإيجاده السعي في طلب الرزق، وشرع المعاملات بين الناس من بيع، وشراء وإجارة، وهبة، وشركة ونحوها. وللمحافظة عليه حرم الاعتداء عليه بالسرقة، والغصب، والغش، والخيانة، وكل ما هو أكل لأموال الناس بالباطل من رشوة وغيرها. وأوجب حد السرقة، والجرابة، وتعزير الغاصب، ثم أوجب الضمان؛ فتحمى بذلك الأموال التي بها معاش الخلق وهم مضطون الها.

انظر: شفاء الغليل ص ١٠٩. الموافقات ٨/٢. توضيح المشكلات في اختصار الموافقات للولاتي ١٠/٢. المقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدكتور يوسف العالم ص ١٦١. تعليل الأحكام للدكتور محمد مصطفى شلبي ص٢٨٨. خصائص التشريع في السياسة والحكم للدكتور فتحي الدريني ص٢٠٤ فما بعدها.

<sup>=</sup> شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٨١/٢. الموافقات ١٠/٢. مقاصد الشريعة لابن عاشور ص٨١ - ٨٢.

### وَمُكَمِّلٌ لِلضَّرُورِيُ (١): كَحَدٍّ قَلِيلِ الْمُسْكِرِ.

وَغَيْرُ ضَرُورِيِّ حَاجِيٍّ (٢)، كَالْبَيْعِ، وَالإِجَارَةِ، وَالْقِرَاضِ، وَالْمُسَاقَاةِ. وَبَعْضُهَا آكَدُ مِنْ بَعْضِ.

(۱) للضروري مكمِّل يلحق به؛ ليؤكد حكمته، ويوثق إقامة مصلحته في الواقع والوجود، وضابط هذا المكمِّل: أنه لو فرض فقده لم يُخِلَّ بحكمة تشريع الضروري، ولا يعود فوات المكمِّل على الضروري بالنقض، وإنما يقلل من مصلحة المكمَّل، وينقص منه دون الإتيان عليه على الجملة. مثل اعتبار المماثلة في استيفاء القصاص؛ لأنه للزجر والتشفي، ولا يحصل ذلك إلا بالمثل، فهو مكمل لحفظ النفس.

ومثل تحريم القليل من الخمر؛ لأنه يدعو إلى شرب الكثير، فيقاس عليه النبيذ، وهذا مكمل لحفظ العقل.

وكتحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، والخلوة بها؛ سدا للذريعة المؤدية إلى الزنا، فهو مكمل للضروري من حفظ النسل بالمنع من الزنا.

وكتشريع الأذان، وأداء الصلاة في جماعة؛ لتكون إقامة الدين أتم وأكمل؛ بإظهار شعائره، والاجتماع عليها:

وكمراعاة التماثل في ضمان الاعتداء؛ تكميلا لحرمة الاعتداء على مال الغير، والرد إلى نفقة المثل، ومضاربة المثل عند فساد العقد، فهذه الأمثلة الثلاثة مكملة للضروري من حفظ مال الطرفين، وكذلك منع الربا مكمل لحفظ المال؛ فإن الزيادة جزء من مال الدافع يذهب هدرا بدون مقابل معتبر.

انظر: الموافقات ١٢/٢. رفع الحاجب ٣٣٤/٤. بيان المختصر ١١٩/٣. شرح الكوكب المنير ١١٩/٤. توضيح المشكلات للولاتي ١٣/٢. المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ص١٦١. تعليل الأحكام ص٢٨٤.

(٢) الحاجي، ويجمع على حاجيات، وهي الأمور التي تسهل للناس حياتهم، وترفع الحرج والمشقة عنهم، فإذا اختلت كلها أو بعضها وقعوا في الحرج، ولحقتهم المشقة، دون أن يختل نظام حياتهم كما في اختلال الضروريات.

وهي في جملتها ترجع إلى تيسير التعامل بين الناس، والترخيص بأحكام تخفف المشقات، وترفع الحرج، وإباحة ما لا غنى للناس عنه.

والمتتبع لأحكام الشريعة يجد هذا النوع في العبادات، والمعاملات، والعادات، والعقوبات. فالرخص في العبادات كثيرة، كإباحة التيمم عند العجز عن استعمال الماء، وجعل الأرض مسجدا، وإباحة الفطر في رمضان للمسافر والمريض، وقصر الصلاة للمسافر، وإباحة الصلاة من قعود لمن عجز عن القيام، وبالإيماء لمن عجز عن الركوع والسجود.

وَقَدْ يَكُونُ ضَرُورِيًا (١)، كَالإِجَارَةِ / [٧٢] عَلَى تَرْبِيَةِ الطِّفْلِ وَشِرَاءِ الْمَطْعُوم وَالْمَلْبُوسِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ.

وَمُكَمِّلٌ لَهُ<sup>(٢)</sup>، كَرِعَايَةِ الْكَفَاءَةِ، وَمَهْرِ الْمِثْلِ فِي الصَّغِيرَةِ؛ فَإِنَّهُ أَفْضَى إِلَى دَوَامِ النِّكَاحِ.

= وفي المعاملات أباح السَّلَم، والعرايا، والمساقاة، والمزارعة مع أنها خلاف القواعد، وشرع الطلاق عند الحاجة إليه.

وفي العادات أباح الصيد وميتة البحر، والتمتع بالطيبات من الرزق من مأكل، ومشرب، وملس، ومسكن.

وفي العقوبات جعل لولي المقتول العفو عن القصاص، إما في نظير الدية أو مجانا، وجعل الدية في القتل الخطأ على العاقلة.

انظر: الموافقات ١٠/٢. رفع الحاجب ٣٣٤/٤. بيان المختصر ١١٩/٣. شرح الكوكب المنير ١٦٤/٤. توضيح المشكلات للولاتي ١١/٢. المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ص١٦٣. تعليل الأحكام ص٢٨٣.

(۱) قد يكون الحاجي ضروريا في بعض الصور، كشراء الولي للطفل ما يحتاجه من مطعوم وملبوس، حيث كان في معرض من الجوع والبرد، وكاستئجار الولي لحفظ الطفل من لم يجد غيرَه، مع اشتغال الولي عن تربية الطفل بما هو أهم منها.

انظر: رفع الحاجب ٢٣٥/٤. بيان المختصر ١٢٠/٣. شرح العضد على المختصر ٢٤١/٢. شرح الكوكب المنير ١٦٦/٤.

(٢) وللحاجي مكمّل له، لا يتحقق الغرض المقصود منه على أكمل وجه إلا به. من ذلك أنه لما شرع قصر الصلاة الرباعية في السفر أكملها بتجويز الجمع بين الصلاتين غير الصبح؛ لتتم الرخصة الأصلية.

ولما أباح تزويج الصغيرة والصغير شَرَط الكفاءة، ومهل المثل في هذا الزواج؛ ليؤدي مقصده على أتم وجه.

ولما أباح لهم أنواع المعاملات من بيع، وإجارة، وشركة وغيرها، أكمل ذلك بالنهي عن الغش، والتدليس، والخيانة والغرر، وبيع المعدوم. فهذه المشروعات لو لم تشرع، لم يخل ذلك بأصل التوسعة والتخفيف.

انظر: رفع الحاجب ٣٣٥/٤. بيان المختصر ١١٩/٣ ـ ١٢٠. شرح العضد على المختصر ١١٩/٣. شرح العضد على المختصر ٢٤١/٢. شرح الكوكب المنير ١٦٦/٤. الموافقات ١٣/٢. توضيح المشكلات للولاتي ١٣/٢. المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ص١٦٣. تعليل الأحكام ص٢٨٤.

وَغَيْرُ حَاجِيٍّ، وَلَكِنَّهُ تَحْسِينِيٍّ (١)، كَسَلْبِ الْعَبْدِ أَهْلِيَّةَ الشَّهَادَةِ؛ لِنَقْصِهِ عَنِ الْمَنَاصِبِ الشَّرِيفَةِ؛ جَرْيًا عَلَى مَا أُلِفَ مِنْ مَحَاسِنِ الْعَادَاتِ.

(مَسْأَلَةٌ) الْمُخْتَارُ: اِنْخِرَامُ الْمُنَاسَبَةِ؛ بِمَفْسَدَةٍ تَلْزَمُ رَاجِحَةً أَوْ مُسَاوِيَةً (٢). لَنَا: أَنَّ الْعَقْلَ قَاضِ بِأَنْ لاَ مَصْلَحَةَ مَعَ مَفْسَدَةٍ مِثْلِهَا.

(۱) التحسيني، ويجمع على تحسينيات، ويقال لها أيضاً: الكماليات. وهي الأمور التي تُجَمَّلُ بها الحياة، وتكمل، وإذا فقدت لا يحتل من أجلها نظام الحياة كما في فقد الحاجيات، بل تصير حياتهم غير طيبة تنكرها الفطرة المستقيمة، وتسقط في تقدير العقول السليمة. وهي ترجع في جملتها إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن العادات.

انظر: المستصفى ٢٩٠/٢. شفاء الغليل ص١٦٩. شرح تنقيح الفصول ص٣٩١. رفع الحاجب ٤/٣٣٠. بيان المختصر ١٢٠/٣. شرح الكوكب المنير ١٦٦/٤. الموافقات ١١١/٢ ـ ١٦٠. توضيح المشكلات للولاتي ١٢/٢. المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ص١٦٤. تعليل الأحكام ص٢٨٤.

(٢) لا خلاف أن الوصف إذا اشتمل على المصلحة الخالية عن المفسدة، والراجحة عليها يكون مناسباً، ويعتبر تناسبه، وأما إذا اشتمل على مفسدة تلزم من الحكم راجحة على المصلحة أو مساوية لها، هل تنخرم مناسبته بترك المفسدة؟ فيه مذهبان:

المذهب الأول: تنخرم. واختاره ابن الحاجب في المنتهى ص١٨٣، وهنا في المختصر، وصفى الدين الهندى.

قال الزركشي في البحر المحيط ٢٢٠/٥: «وعزي للأكثرين، واختاره ابن الحاجب والصيدلاني». اه.

واختاره في نشر البنود ١٨٦/٢، وصححه الشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص١٢٥.

المذهب الثاني: لا تنخرم. وبه جزم الإمام الفخر الرازي في المحصول، والبيضاوي في المنهاج.

قال الفخر الرازي في المحصول ١٦٨٥: "إن المناسبة لا تبطل بالمعارضة، والدليل عليه: أن كون الوصف مناسباً إنما يكون؛ لكونه مشتملاً على جلب منفعة أو دفع مضرة، وذلك لا يبطل بالمعارضة". ورجحه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ١٧٢/٤. وانظر: المحصول ١٧٢٨. والمذهبان حكاهما الإمام الآمدي في الإحكام ٢٤٢/٣. وانظر: المحصول للرازي ١٦٤٨. الإحكام ١٨٤٨. التحصيل ١٩٤٨. الإبهاج ٢٧١٧. شرح للمحلي على جمع الجوامع ٢٨٧٨. رفع الحاجب ٢٣٩٨. بيان المختصر ١٢١٨. شرح العضد على المختصر ٢٤١٨. نهاية السول ١٠٤٨. غاية الوصول ص١٢٥٠. شرح الكوكب المنير ١٧٢٤. تشنيف المسامع ٣٠٤/٣ ـ ٢٠٠٥. نشر البنود ١٨٦٨.

قَالُوا: الصَّلَاةُ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ تَلْزَمُ مَصْلَحَةً وَمَفْسَدَةً تُسَاوِيهَا أَوْ تَزِيدُ، وَقَدْ صَحَّتْ. قُلْنَا: مَفْسَدَةُ الْغَصْبِ لَيْسَتْ عَنِ الصَّلَاةِ، وَبِالْعَكْسِ، وَلَوْ نَشَآ (١) مَعًا عَنِ الصَّلَاةِ لَمْ تَصِحَّ. وَالتَّرْجِيحُ يَخْتَلِفُ؛ بِإِخْتِلَافِ الْمَسَائِلِ، وَهُو أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقَدَّرْ رُجْحَانُ الْمَصْلَحَةِ، لَزِمَ التَّعَبُّدُ بِالْحُكْم.

وَالْمُنَاسِبُ: مُؤَثِّرٌ، وَمُلاَئِمٌ، وَغَرِيبٌ، وَمُرْسَلٌ؛ لأَنَّهُ إِمَّا مُعْتَبَرٌ أَوْ لاَ. وَالْمُعْتَبَرُ بِتَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَى وَفْقِهِ وَالْمُعْتَبَرُ بِتَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَى وَفْقِهِ فَقَطْ، إِنْ ثَبَتَ بِنَصِّ أَوْ إِجْمَاعِ إِعْتِبَارُ عَيْنِهِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ، أَوْ بِالْعَكْسِ، أَوْ جِنْسِ الْحُكْمِ، أَوْ بِالْعَكْسِ، أَوْ جِنْسِهِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ، أَوْ بِالْعَكْسِ، أَوْ جِنْسِهِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ، فَهُوَ الْمُلاَئِمُ (٣) وَإِلاَّ فَهُوَ الْغَرِيبُ (١).

وَغَيْرُ الْمُعْتَبَرِ هُوَ الْمُرْسَلُ. فَإِنْ كَانَ غَرِيبًا، أَوْ ثَبَتَ إِلْغَاؤُهُ، فَمَرْدُودٌ اِتَّفَاقًا (٥٠).

<sup>(</sup>۱) في: ش «نشأتا» بدل «نشآ».

<sup>(</sup>٢) انظر تعريف الأصوليين للمؤثر في: المستصفى ٢٩٧/٢ فما بعدها. الإحكام للآمدي ٢٤٧/٣. المحصول ١٩٩/٥. تنقيح الفصول ص٣٩٣. رفع الحاجب ٣٤١/٤. بيان المختصر ٢٤٢/٢. الروضة مع النزهة ٢٦٩/٢. شرح الكوكب المنير ١٧٣/٤. التحقيقات في شرح الورقات ص٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) انظر تعريف الأصوليين للملائم في: المستصفى ٢٩٧/٢ فما بعدها. الإحكام للآمدي ٢٤٧/٣. المحصول ١٦٦/٥. تنقيح الفصول ص٣٩٣. رفع الحاجب ٣٤١/٤. بيان المختصر ١٢٥/٣. الروضة مع النزهة ٢٧٢/٢. شرح الكوكب المنير ١٧٤/٤. التحقيقات في شرح الورقات ص٤٢٥.

<sup>(</sup>٤) انظر تعريف الأصوليين للغريب في: المستصفى ٢٩٨/٢. الإحكام للآمدي ٣٤٧/٣. المحصول ١٦٦/٥. المختصر المحتصول ١٦٤٧. شرح تنقيح الفصول ص٣٩٣. رفع الحاجب ٣٤٢/٤. بيان المختصر ٣٤٤/٢. شرح العضد على المختصر ٢٤٢/٢. الروضة مع النزهة ٢٧٦/٢. شرح الكوكب المنير ١٧٧٤. التحقيقات في شرح الورقات ص٤٢٥. نشر البنود ١٨٢/٢.

<sup>(</sup>٥) المناسب الغريب مردود عند الجمهور كذا نقله ابن النجار في شرح الكوكب المنير 1۸1/٤ ونقل الآمدي في الإحكام ٢٤٧/٣ خلاف القياسيين فيه، بعكس ما نقله ابن الحاجب في المنتهى ص١٨٣، وهنا في المختصر من الاتفاق على ردّه.

وأما المرسل الذي ثبت إلغاؤه، أي: الذي علم من الشارع إلغاؤه، لا يجوز التعليل به اتفقا.

وَإِنْ كَانَ مُلَائِمًا فَقَدْ صَرَّحَ الإِمَامُ، وَالْغَزَالِيُّ بِقَبُولِهِ (١). وَذُكِرَ عَنْ مَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (٢).

= من ذلك ما أفتى به شيخُ المالكية في الأندلس الإمامُ يحيى بن يحيى الليثي (ت ٢٣٤هـ) الأميرَ عبدالرحمان بن الحكم (ت ٢٣٨هـ) صاحب الأندلس؛ إذ روي أن عبدالرحمان بن الحكم نظر إلى جارية له في رمضان نهاراً، فلم يملك نفسه أن واقعها، ثم ندم وطلب الفقهاء وسألهم عن توبته، فقال يحيى بن يحيى الليثي: صم شهرين متتابعين. فسكت العلماء؛ إجلالا له، فلما خرجوا قالوا له: ما لك لم تفته بمذهبنا عن مالك أنه مخير بين العتق، والصوم، والإطعام؟ قال: لو فتحنا له هذا الباب؛ لسهل عليه أن يطأ كل يوم، ويعتق رقبة؛ فحملته على أصعب الأمور؛ لئلا يعود.

فإن هذا الذي ذهب إليه يحيى بن يحيى الليثي وإن كان مناسباً للحكم إلا أن الشارع الغي اعتبار ذلك؛ لأن حديث الأعرابي أوجب الرسول الكريم على فيه الإعتاق أولاً، ثم ثنى بالصوم، فلما بين له الأعرابي أنه عاجز عن الإعتاق، ولا يطيق الصوم، أوجب عليه الإطعام. فعل ذلك الرسول على ولم ينظر إلى سهولة الإعتاق وعدم سهولته.

ولعل تقديم الإعتاق في معظم الكفارات؛ لمصلحة أخرى رعاها الشارع الحكيم، وهي تيسير طرق الحرية للأرقاء.

وقصة الأمير عبدالرحمان بن الحكم مع يحيى بن يحيى ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء ٢٠١٠، والقاضي عياض في ترتيب المدارك ٥٤٢/٢، وابن خلكان في وفيات الأعيان ١٤٥/٢، والمقري في نفح الطيب ٣٤٤/١، والمحلي في شرحه على جمع الجوامع ٢٨٤/٢، وابن السبكي في رفع الحاجب ٣٤٥/٤. والعلوي الشنقيطي في نشر البنود ٢٨٤/٢.

وانظر رد الأصوليين للعمل بالمرسل الملغى في: رفع الحاجب ٣٤٥/٤. بيان المختصر ١٢٤٧/٣. شرح المحلي على جمع المختصر ١٢٤٧/١. شرح المحلي على جمع الحوامع ٢٨٥/١ مع حاشية البناني. مختصر البعلي ص١٦٦. شرح الكوكب المنير ١٨٠/٤. نشر البنود ١٨٣/٢. أصول الفقه الإسلامي للدكتور محمد مصطفى شلبي ١٨٠/٤.

- (۱) انظر: البرهان ۷۲۱/۲ فما بعدها. التحقيقات في شرح الورقات ص٥٤٣. المستصفى ٢٩٧/٢. المنخول ص٣٥٤. شفاء الغليل ص١٨٨٠.
- (٢) عبارة «رضي الله عنهما» ساقطة من: ش. كما في بيان المختصر ١٢٣/٣، وشرح العضد على المختصر ٢٤٢/٢.

وفي: أ الرحمهما الله الله كما في رفع الحاجب ٣٤٢/٤، بدل الرضى الله عنهما ».

وَالْمُخْتَارُ: رَدُّهُ(١). وَشَرَطَ الْغَزَالِيُّ فِيهِ: أَنْ تَكُونَ الْمَصْلَحَةُ ضَرُورِيَّةً قَطْعِيَّةً كُلِّيَةً (٢).

(۱) وبه قال الأكثرون، واختاره الآمدي في الإحكام ٣٩٤/٤، وابن الحاجب في المنتهى ص١٨٤، وهنا في المختصر.

وما نقله الشيخ ابن الحاجب من أن قبوله مروي عن الشافعي رده ابن السبكي والزركشي وغيرهما.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣٤٢/٤: «وأما الشافعي رضي الله عنه فإنه لا ينتهي إلى مقالة مالك، ولا يستجيز التَّنَائِي والإفراط في البعد، وإنما يسوغ تعليق الأحكام بمصالح يراها شَبِيهَة بالمصالح المعتبرة وفاقاً، وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول، قارة بالشريعة». اه.

وقال الزركشي في البحر المحيط ٥/٢١٧: «لم يصح عنه». اهد وانظر: سلاسل الذهب ص٥٨٥.

وانظر تفصيل المسألة في: البرهان ٢٢١/٢ فما بعدها. التحقيقات في شرح الورقات ص٥٤٣. المستصفى ٢٩٧/٢. المنخول ص٥٤٣. شفاء الغليل ص١٨٨٠. الإحكام للآمدي ٣٤٤/٤. شرح تنقيح الفصول ص٣٩٣، ٤٤٥. رفع الحاجب ٣٤٢/٤. بيان المختصر ٢/٢٢/١. شرح العضد على المختصر ٢٤٢/١. فواتح الرحموت ٢٦٦/٢. البحر المحيط ٢١٧/٥ فما بعدها. سلاسل الذهب ص٣٨٥. التحصيل ٢١٩٤/١، ١٩٤١، ا٣٣٠ الروضة مع النزهة ١/٥١٤. شرح الكوكب المنير ١٧٩/٤، ٢٢٧، ضوابط المصلحة للدكتور سعيد رمضان البوطي ص٣٢٩.

(٢) في حقيقة الأمر أن اشتراط الضرورية، والقطعية، والكلية هو شيء لم يرد إلا في كتابه المستصفى ٢٩٦/١.

أما في كتابه شفاء الغليل فلم يحصر اعتبار المصلحة المرسلة بالمصالح الضرورية فقط، بل وسع دائرة اعتبارها، وأدخل فيها الحاجيات أيضاً، حيث قال في صفحة ٢٠٩: «أما الواقع من المناسبات في رتبة الضرورات، أو الحاجات ـ كما فصلناها ـ فالذي نراه فيها: أنه يجوز الاستمساك بها إن كان ملائماً لتصرفات الشرع، ولا يجوز الاستمساك بها إن كان غريبا لا يلائم القواعد». وهكذا نرى اشتراط القطعية والكلية لم يعرج عليه بحال.

أما في المنخول فلم يشترط لاعتبارها أي مرتبة من مراتب المصالح، وأطلق القول باعتبارها مادامت ملائمة لأحكام الشارع ومقاصده فقال في صفحة ٣٦٤: «كل معنى مناسب للحكم، مُطرد في أحكام الشرع، لا يرده أصل مقطوع به، مقدم عليه من كتاب أو سنة أو إجماع؛ فهو مقول به، وإن لم يشهد له أصل معين». اهد.

فالقدر المشترك فيما كتبه الإمام الغزالي على المناسب المرسل في كتبه الثلاثة هو=

فَالْأُوَّلُ: كَالتَّعْلِيلِ بِالصِّغَرِ فِي حَمْلِ النِّكَاحِ عَلَى الْمَالِ فِي الْوِلاَيَةِ؛ فَإِنَّ عَيْنَ الصِّغَرِ مُعْتَبَرٌ فِي جِنْسِ حُكْمِ الْوِلاَيَةِ بِالإِجْمَاعِ.

وَالثَّانِي: كَالتَّعْلِيلِ / [٧٢/ب] بِعُذْرِ الْحَرَجِ (١) فِي حَمْلِ الْحَضَرِ بِالْمَطَرِ عَلَى السَّفَرِ فِي عَيْنِ رُخْصَةِ الْجَمْعِ. عَلَى السَّفَرِ فِي عَيْنِ رُخْصَةِ الْجَمْعِ.

وَالثَّالِثُ: كَالتَّعْلِيلِ بِجِنَايَةِ الْقَتْلِ الْعَمَدِ الْعُدْوَانِ فِي حَمْلِ الْمُثَقَّلِ عَلَى الْمُحَدَّدِ فِي جَنْسِ الْقِصَاصِ، الْمُحَدَّدِ فِي الْقِصَاصِ؛ فَإِنَّ جِنْسَ الْجِنَايَةِ مُعْتَبَرٌ فِي جِنْسِ الْقِصَاصِ، كَالأَطْرَافِ وَغَيْرِهَا.

<sup>=</sup> اعتباره ما دام داخلاً في مقاصد الشارع ملائماً لتصرفاته. أما اشتراطه الضرورية والقطعية والكلية في المستصفى ٢٩٦/١؛ فللإشارة إلى الأمكنة التي لا يمكن إلا أن تجتمع فيها آراء المسلمين على اعتباره والأخذ به، ويبقى ما وراء ذلك مجال بحث واجتهاد.

ورأيه أن ليس ثمة ما يمنع من الأخذ به ما دام داخلاً في مقاصد الشرع. وهذا ما حققه الإمام السبكي رحمه الله من مجموع ما قاله الإمام الغزالي. قال في جمع الجوامع ٢٨٥/٢ بشرح المحلي: "وليس منه \_ أي من المناسب المرسل \_ مصلحة ضرورية كلية قطعية، واشترطها الغزالي؛ للقطع بالقول به، لا لأصل القول به. قال \_ أي الغزالي \_: والظن القريب من القطع كالقطع». وعلق البناني في حاشيته ٢٨٦/٢ على كلام ابن السبكي قائلا: "قلت: الذي يفيده صنيع المصنف \_ أي ابن السبكي \_، بل تكاد أن تصرح عبارته به: أن الغزالي قائل بالمرسل إذا لم تكن المصلحة بالصفات بلك المذكورة؛ إذ لو كان مذهب الغزالي أنه لا يقول بالمرسل إلا إذا كانت المصلحة بتلك الصفات لكان سياق الحكاية عنه أن يقول: وَقَبِلَهُ الغزالي إن كانت المصلحة ضدورية. اهـ.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣٤٣/٤: «واعلم أن الغزالي إنما اشترط القطع؛ للقطع بالقول بالمرسل ـ والحالة هذه ـ لا لترجيح القول به، بل هو يرجِّح القول به وإن لم ينته إلى القطع، وقد قال في كثير من كتبه كـ «المستصفى»، و«شفاء الغليل»، وغيرهما؛ بأن الظن القريب من القطع نازل منزلة القطع، وهو الصواب». اهـ.

وللوقوف على مزيد تفصيل في هذه المسألة راجع: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للدكتور سعيد رمضان البوطي ص٣٤٠ ـ ٣٤٦؛ فإنه خير من كتب في هذا الموضوع على ما أعلم.

<sup>(</sup>١) في: أ «الجرح» بدل «الحرج» وهو تحريف ظاهر.

وَالْغَرِيبُ: كَالتَّعْلِيلِ بِالْفِعْلِ الْمُحَرَّمِ؛ لِغَرَضِ فَاسِدٍ فِي حَمْلِ الْبَاتِّ فِي الْمُرَضِ عَلَى الْقَاتِلِ فِي الْحُكْمِ بِالْمُعَارَضَةِ بِنَقِيضِ الْمَقْصُودِ؛ حَتَّى صَارَ تَوْرِيثُ الْمَبْتُوتَةِ كَحِرْمَانِ الْقَاتِلِ(١).

وَكَالتَّعْلِيلِ بِالإِسْكَارِ فِي حَمْلِ النَّبِيذِ عَلَى الْخَمْرِ، عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ النَّصِّ بِالتَّعْلِيلِ بِهِ.

وَالْمُرْسَلُ الَّذِي ثَبَتَ إِلْغَاؤُهُ كَإِيجَابِ شَهْرَيْنِ اِبْتِدَاءً فِي الظِّهَارِ. وَتَثْبُتْ عِلِيَّةُ الشَّبَهِ<sup>(٢)</sup> بِجَمِيع الْمَسَالِكِ، .........

(۱) ويمكن القول: إن توريث المبتوتة من المطلِّق المتعسِّف في مرض موته، هو استثناء للقاعدة العامة، أنه إذا انتفى سبب الزوجية بالطلاق البائن، فلا توارث بين الزوجين، لكن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه حكم بتوريث المطلقة بائنا في مرض الموت؛ استثناء من هذه القاعدة؛ وليس له من مستند إلا العدالة، وصون الحق؛ ذلك لأن الطلاق البائن في مثل هذا الظرف ـ مرض الموت ـ قرينة على قصد الزوج الفرار من توريث زوجته، وهضم حقها بدون وجه حق.

فالطلاق في الأصل حق مشروع للزوج؛ بمقتضى عقد الزواج، لكن الباعث على استعماله هنا غير مشروع؛ إذ اتخذ ذريعة لعرض آخر غير الغرض الذي شرع الطلاق من أجله، فكانت المناقضة لإرادة المشرع، والمنافاة للعدالة. ومناقضة المشرع باطلة؛ فما يؤدي إليها باطل؛ ولهذا رجح سيدنا عثمان رضي الله عنه استثناء هذه المسألة من القاعدة العامة، وحكم بالتوريث؛ صونا للحق والعدل. ويقول الإمام الشاطبي في الموافقات ٣٣٣/٢ في هذا الصدد: «كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له، فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها، فعمله في المناقضة باطل، فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل». اه.

لكن الطلاق يقع، والباطل أثر.

وانظر: الموافقات ٣٣٣/٢. المناهج الأصولية للدكتور فتحي الدريني ص ٦٢٩ ـ ٦٣٠. أصول الفقه الإسلامي وأدلته أصول الفقه الإسلامي للدكتور محمد مصطفى شلبي ٢٧٩/١. الفقه الإسلامي وأدلته ٥٣/٧٤.

(٢) الشبه والتشبيه في اللغة: المثل، يقال: أشبه الشيء: ماثله، والجمع أشباه. انظر لسان العرب ٢١٨٩/٣.

وقال الراغب في مفرداته ص٤٤٣: «الشِّبْهُ، والشَّبَهُ: حقيقتهما في المماثلة من جهة الكيفية، كاللون والطعم، وكالعدالة والظلم». اهـ.

= ويسميه بعض الفقهاء: «الاستدلال بالشيء على مثله»، وهو عام أريد به خاص؛ إذ الشبه يطلق على جميع أنواع القياس؛ لأن كل قياس لا بدّ فيه من كون الفرع شبيها بالأصل بجامع بينهما، إلا أن الأصوليين اصطلحوا على تخصيص هذا الاسم بهذا النوع من الأقيسة.

قال الإمام الزركشي في البحر المحيط ٧٣١/٥: «وهو من أهم ما يجب الاعتناء به»، ونقل عن الأبياري قوله: «لست أرى في مسائل الأصول مسألة أغمض من هذه».اه.

غير أن أراء الأصوليين مختلفة فيه، فقال إمام الحرمين في البرهان ٥٦١/٢: «ولا يتحرر في ذلك عبارة خِدْبَةٌ (أي محكمة) مستمرة في صناعة الحدود». اهـ.

وقد اختلفوا في تحديده، فمنهم من فسره به: ما يتردد فيه الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبهاء وذلك كالعبد المقتول خطأ إذا زادت قيمته على دية الحر، هل تلزم فيه القيمة أو الدية ؟ ذكره الآمدي في الإحكام ٢٥٧/٣، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ١٨٧/٤ وغيرهما.

ومنهم من فسره به: الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة المقتضية للحكم من غير تعيين.

ذكره الزركشي في البحر المحيط ٥/٢٣١.

ومنهم من قال: هو ما عرف المناط فيه قطعا، غير أنه يفتقر في آحاد الصور إلى تحققه. ذكره الآمدي في الإحكام ٢٥٧/٣.

ومنهم من فسره بد: ما يوهم المناسبة من غير اطِّلاع عليها. هذا التفسير مال إليه الأمدي ووصفه بالأقرب إلى قواعد الأصول، حيث قال في الإحكام ٢٩٩٨: «غير أن أقربها إلى قواعد الأصول، الاصطلاح الأخير، وهو الذي ذهب إليه أكثر المحققين». اه.

وانظر ذلك بالتفصيل في: البرهان ٢٠١/٠. التبصرة ص٤٥٨. اللمع ص ٥٦٠ المستصفى ٢٩٤/٢. المنخول ص٣٧٨. الوصول إلى الأصول ٢٩٤/٢. المحصول للرازي ١٢٠١٠. الإحكام للآمدي ٢٧٥/٣ ـ ٢٠٥٨. التحصيل ٢٠١/٢. الروضة مع النزهة ٢٩٥/٢. شرح تنقيح الفصول ص٣٤٥. الإبهاج ٣٤٠/١. رفع الحاجب ٤٥٤٣. بيان المختصر ١٣٤٨. البحر المحيط ١٣١/٠ بيان المختصر ١٣١٨. أسرح العضد على المختصر ٢٤٤/٢. البحر المحيط ١٣١٠٠ تشنيف المسامع ٣٠٠٦. تيسير التحرير ٤٣٥٠. مختصر البعلي ص١٤٩٠. شرح الكوكب المنير ١٨٧٤. غاية الوصول ص١٢٥. إرشاد الفحول ص١٩٢٠. شرح طلعة الشمس ١٤٥٠.

(١) قال الأصفهاني في بيان المختصر ٣/١٣٢: «وقال بعض الشارحين ـ وهو الخنجي ـ:=

إِلاَّ بِدَلِيلِ مُنْفَصِلِ»، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: «مَا يُوهِمُ الْمُنَاسَبَةَ».

وَيَتَمَيَّزُ عَنِ الطَّرْدِيِّ بِأَنَّ وُجُودَهُ كَالْعَدَمِ، وَعَنِ الْمُنَاسِبِ الذَّاتِيِّ بِأَنَّ مُنَاسَبَتَهُ عَقْلِيَّةٌ، وَإِنْ لَمْ يَرِدْ شَرْعٌ، كَالإِسْكَارِ فِي التَّحْرِيمِ.

مِثَالُهُ: طَهَارَةٌ تُرَادُ لِلصَّلَاةِ؛ فَيَتَعَيَّنُ لَهَا(١) الْمَاءُ(٢)، كَطَهَارَةِ الْحَدَثِ، فَالْمُنَاسَبَةُ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ،

وَإِعْتِبَارُهَا فِي مَسِّ الْمُصْحَفِ وَالصَّلَاةِ مُوهِمٌ (٣). وَقَوْلُ (١٠) الرَّادِّ لَهُ (٥): إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُنَاسِبًا أَوْ لاَ: وَالأَوَّلُ: مُجْمَعٌ عَلَيْهِ [فَلَيْسَ بِهِ] (٢). وَالثَّانِي: طَرْدٌ، فَيُلْغَى. أُجِيبَ مُنَاسِبٌ، وَالْمُجْمَعُ عَلَيْهِ الْمُنَاسِبُ لِذَاتِهِ، أَوْ لاَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا (٧).

<sup>=</sup> إثبات علية الشبه بتخريج المناط مبني على تعريف الشبه.

فمن عرفه بأنه: الذي يوهم المناسبة، فلا يجوِّز إثباته بتخريج المناط؛ فإن تخريج المناط يوجب المناسبة، وما يوهم المناسبة لا يكون موجباً للمناسبة، فبينهما تناف. ومن عرَّفه بد: المناسب الذي ليس مناسبته لذاته. جوَّز إثباته بتخريج المناط؛ فإنه لا منافاة حينتذ بين الشبه وتخريج المناط؛ إذ من الجائز أن يكون الوصف الشبهي مناسبا يتبع المناسب بالذات؛ لاشتماله عليه». اهد.

<sup>1)</sup> حرف «لها» ساقط من: ش. كما في شرح العضد ٢٤٤/٢، وبيان المختصر ١٣١/٣.

Y) عبارة: أ «فيتعين الماءُ لها» بدل «فيتعين لها الماء».

<sup>(</sup>٣) في: ش «يُوهِمُ» بدل «مُوهِمٌ».

<sup>(</sup>٤) في: ش «قال» بدل «قول».

<sup>(</sup>o) حرف «له» ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٤/٤٤/، وبيان المختصر ٣٤٤/٢، وشرح العضد على المختصر ٣٤٤/٢.

<sup>(</sup>٧) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣٤٧/٤: «واعلم أن الناس اختلفوا في قياس الشبه بعد إجماعهم على أنه لا يصار إليه مع إمكان قياس العلة، فظاهر مذهب الشافعي قوله.

قال ابن السمعاني (في قواطع الأدلة ١٦٤/٢): وقد أشار إلى الاحتجاج به في مواضع من كتبه، وأقرب شيء في ذلك قوله في إيجاب النية في الوضوء: كالتيمم طهارتان، فكيف يفترقان؟ وتابعه على ذلك أكثر الأصحاب.

= ورده القاضي أبو بكر، والصيرفي، وأبو إسحاق المروزي، وأبو إسحاق الشيرازي من أصحابنا، وأبو زيد الدبوسي وغيره من الحنفية.

ونازع القاضي أبو بكر، والشيخ أبو إسحاق في صحة القول بقياس الشبه عن الشافعي. وقال الشيخ أبو إسحاق: إنما أراد ترجيح إحدى العلتين في الفرع بكثرة الشبه، ثم اختلف القائلون بقياس الشبه، فمنهم من اعتبره مطلقا، ومنهم شرط في اعتباره إرهاق الضرورة إلى الحكم في واقعة لا يوجد فيها إلا الوصف الشبهي، ومنهم من شرط في اعتباره أن يجتذب الفرع أصلان، فيلحق بأحدهما؛ بِغَلَبَةِ الأشباه، ويسمونه و والحالة هذه وقياس غلبة الأشباه، وهذا ما يدل عليه نص الشافعي، وقد حكيت نصه في «شرح المنهاج».

ومنهم: من يعتبر الأشباه الحكمية، ثم الراجعة إلى الوصف، ومنهم من يسوي بينهما، ومنهم من قال: إنما يعتبر شبه الأحكام فقط دون شبه الصورة، كرد وَطْءِ الشبه إلى النكاح في سقوط الحدّ، ووجوب المهر؛ لشبهه بالوطء في النكاح في الأحكام، ونقله ابن السمعاني (في قواطع الأدلة ١٦٦/٢) عن أصحابنا، ونقله غيره عن الشافعي نفسه.

ومنهم: من اعتبر شبه الصورة أيضاً، كقياسنا الخيل على البِغَال والحَمِير في سقوط الزكاة، وقياسهم في حرمة اللحم.

وقال الإمام في المحصول(٢٠٣/٥): المعتبر حصول المشابهة فيما يظن أنه مستلزم لعلة الحكم، أو علة للحكم، سواء أكانت المشابهة في الصورة أو المعنى.

قال أبو إسحاق المروزي في أصوله: «إنا لا نعني به «قياس الشبه» أن يشبه الشيء بالشيء من وجه أو أكثر؛ لأنه ليس في العالم شيء إلا وهو يشبه شيئاً آخر من وجه أو أكثر من وجه، لكن نعني: أنه لا يوجد شيء أشبه به منه، فلا يوجد شيء أشبه من الوضوء بالتيمم، فيلحق به». انتهى كلام ابن السبكي.

وانظر: التلخيص ٣/٥٣٠. البرهان ٢/١٦٥. المعتمد ٢٩٨/٢. التبصرة ص٤٥٨. اللمع ص ٥٦. المستصفى ٢/٠١٠. المنخول ص٢٧٨. قواطع الأدلة ١٦٤/١ - ١٦٦٠ الوصول إلى الأصول ٢٩٤/٢. المحصول للرازي ٢٧٠٨. الإحكام للآمدي ٢٠٧/٣ - ٢٥٧٨. التحصيل ٢٠١/٢. الروضة مع النزهة ٢/٥٩٠. شرح تنقيح الفصول ص٤٩٥. الإبهاج ٣/٧٠. رفع الحاجب ٤/٧٤٠. بيان المختصر ٣/١٦١. شرح العضد على المختصر ٢/٤٤٢. البحر المحيط ٥/٢٠١. تشنيف المسامع ٣/٢٠٦. ميزان الأصول للسمرقندي ص٢٠٦. تيسير التحرير ٤/٣٥. مختصر البعلي ص١٤٩. شرح الكوكب المنير ٤/٨٧٤. غاية الوصول ص١٢٥. إرشاد الفحول ص١٩٢٠. شرح طلعة الشمس ١٤٥٠.

الطَّرْدُ وَالْعَكْسُ<sup>(۱)</sup> ثَالِثُهَا: لاَ يُفِيدُ بِمُجَرَّدِهِ<sup>(۲)</sup> قَطْعًا وَلاَ ظَنَّا<sup>(۳)</sup>. لَنَا: أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوَصْفَ الْمُتَّصِفَ بِذَلِكَ إِذَا خَلاَ / [۱۸۳] عَنِ السَّبْرِ، أَوْ عَنْ أَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ

انظر: رفع الحاجب ٤/ ٣٥٠. فواتح الرحموت ٣٠٢/٢. شرح الكوكب المنير ١٩٣/٤.

(۲) في: ش «لمجرده» بدل «بمجرده».

(٣) اختلف الأصوليون فيه على مذاهب:

المذهب الأول: أنه يفيد القطع بالعلية، ونقل عن بعض المعتزلة.

المذهب الثاني: أنه يفيد الظن بالعلية. وعليه الأكثر منهم: القاضي أبو الطيب الطبري على ما حكاه عنه الجويني في البرهان ٢/٢٤، حيث قال: «وذكر القاضي أبو الطيب الطبري أن هذا المسلك من أعلى المسالك المظنونة، وكاد يدعي إفضاءه إلى القطع»، واختاره الفخر الرازي في المحصول، وهو قول أكثر المالكية، وأكثر الشافعية، وأكثر المحنابلة، وقال إمام الحرمين في البرهان ٢٦/٣٤: «فذهب كل من يُعزى إليه الجدل: إلى أنه أقوى ما يثبت به العلل»، ونسبه أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص٢٠٠ للصيرفي، وهو اختيار البيضاوي، وابن قدامة، وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أبي على بن أبى هريرة.

المذهب الثالث: أنه لا يفيد بمجرد ظن العلة، ولا القطع بها؛ لجواز أن يكون الوصف الدائر ملازما للعلة لا نفسها، إلا أن يدل دليل على أن هذا الوصف معتبر في إثبات الحكم؛ فحينئذ يكون حجة. وهو قول القاضي أبي الطيب الطبري على ما نسبه إليه الزركشي في تشنيف المسامع ٣١٢٣، واختاره ابن السمعاني، والغزالي، والآمدي، وابن الحاجب، وهو قول الأستاذ أبي منصور، وقال الآمدي في الإحكام ٢٦٠٨: "والذي عليه المحققون من أصحابنا"، وهو قول الحنفية، ونسبه ابن برهان في الوصول إلى الأصول ٢٩٩/٢ للقاضي أبي بكر الباقلاني، ولكن إمام الحرمين في البرهان ٢٩٥/٥ نسب للقاضي أبي بكر التردد في ذلك.

وانظر تفصيل المسألة في: البرهان ٢٩٤٢. التبصرة ص٤٦٠. اللمع ص٢٦٠ المستصفى ٢٩٧/٦. المنخول ص٣٤٨. شفاء الغليل ص٢٦٧. المعتمد ٢٩٧/٢. قواطع الأدلة ١٤١/٦ ـ ١٤٥. المحصول للرازي ٢٠٧/٥. الإحكام للآمدي ٣٠٢٨. الروضة مع النزهة ٢٩١٧. المسودة ص٤٤٧. رفع الحاجب ٤/٠٥٠. بيان المختصر ٣/١٣٠. شرح العضد على المختصر ٢/٢٤٦. الإبهاج ٣/٤٧. شرح المحلي. على جمع الجوامع ٢٨٩/٢ مع حاشية البناني. تيسير التحرير ٤/٤٤. فواتح الرحموت ٢/٢٠٣. شرح الكوكب المنير ١٩٧٤. البحر المحيط ٥/٤٤٠. تشنيف المسامع ٣/٢١٣.

<sup>(</sup>۱) ويسمى أيضاً «الدوران»، وقد سماه الآمدي في الإحكام ۲۲۰/۳، وابن الحاجب في المنتهى ص١٨٥، وهنا في المختصر بـ «الطرد والعكس»؛ لكونه بمعناه.

غَيْرِهِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، جَازَ أَنْ يَكُونَ مُلاَزِمًا لِلْعِلَّةِ، كَرَائِحَةِ الْمُسْكِرِ، فَلاَ قَطْعَ وَلاَ ظَنَّ.

وَاسْتَدَلَّ الْغَزَالِيُّ بِأَنَّ الإِطِّرَادَ: سَلاَمَتُهُ مِنَ (١) النَّقْضِ، وَسَلاَمَتُهُ مِنْ مُفْسِدٍ وَاحِدٍ لاَ يُوجِبُ انْتِفَاءَ كُلِّ مُفْسِدٍ، وَلَوْ سُلِّمَ فَلاَ صِحَّةَ إِلاَّ بِمُصَحِّحٍ، مُفْسِدٍ وَاجْدِ لاَ يُوجِبُ انْتِفَاءَ كُلِّ مُفْسِدٍ، وَلَوْ سُلِّمَ فَلاَ صِحَّةَ إِلاَّ بِمُصَحِّحٍ، وَالْعَكْسُ لَيْسَ شَرْطًا فِيهَا، فَلاَ يُؤَثِّرُ (٢). وَأُجِيبَ قَدْ يَكُونُ لِلإِجْتِمَاعِ تَأْثِيرٌ، وَالْعَلْقِ الْمُتَضَايِفَيْنِ (٤)، وَلاَ عِلَّةً. وَأُجِيبَ كَأَجْزَاءِ الْعِلَّةِ. وَاسْتُدِلً: بِأَنَّ الدَّوَرَانَ (٣) فِي الْمُتَضَايِفَيْنِ (٤)، وَلاَ عِلَّةً. وَأُجِيبَ انْتَفَتْ بِدَلِيلٍ خَاصِّ مَانِع.

<sup>(</sup>۱) في: ش «في» بدل «مِنْ».

٣) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣٥٢/٤ (واعلم أن ذكر الدليل على هذا الوجه، أعني: أن الاطراد سلامة عن مفسد آخر، لم أره للغزالي، ولا لغيره ممن تقدمه، وإنما ذكره الغزالي ردًّا على من قال: إن سلامة العلة عن مفسد دليل صحتها، ثم لما ذكر الدوران استدل على فساده؛ بجواز كونه ملازماً، كما استدل المصنف، نعم وزاد فقال: وهذا؛ لأن الوجود عند الوجود طرد محض، وزيادة العكس لا تؤثر؛ لأن العكس ليس بشرط.

وهذه الزيادة دليل مستقل على فساد الدوران، ذكره القاضي أبو بكر وغيره ممن تقدم الغزالي». اهـ.

انظر: المستصفى ٣٠٧/٢. شفاء الغليل ص٢٦٧. المنخول ص٣٤٨. رفع الحاجب ٣٥٢/٤. بيان المختصر ١٣٦/٣. شرح العضد على المختصر ٢٤٦/٢ مع حاشية السعد.

<sup>(</sup>٣) الدوران: هو تَرَتُّبُ حكم على وصف وجوداً وعدماً.

انظر تعريفات الأصوليين للدوران (الطرد والعكس) في: شفاء الغليل ص٢٦٦. المحصول للرازي ٧٥٠/٠. شرح تنقيح الفصول ص٣٩٦. رفع الحاجب ٢٠٠/٠. بيان المختصر ١٤١٨. التعريفات للجرجاني ص١٤١. المختصر ١٢٠٨. التعريفات للجرجاني ص١٤١. نهاية السول ١١٧/٣. الإبهاج ٧٨/٣. مختصر البعلي ص١٤٩. فواتح الرحموت نهاية السول ١١٧/٣. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٨٩/٢ مع حاشية البناني. تيسر التحرير ٤٩٠٤. شرح الكوكب المنير ١٩٧/٤.

<sup>(</sup>٤) التضايف: كون الشيئين بحيث يكون تعلُّق كل واحد منهما سبباً بتعلق الآخر، كالأبوة والبنوة؛ فإنه كلما تحقق أحدهما تحقق الآخر، وكلما انتفى انتفى.

انظر: التعريفات للجرجاني ص٨٤. رفع الحاجب ٣٥٣/٤. بيان المختصر ١٣٨/٣. شرح العضد على المختصر ٢٤٧/٢ مع حاشية السعد.

قَالُوا: إِذَا حَصَلَ الدَّوْرَانُ، وَلاَ مَانِعَ مِنَ الْعِلَّةِ، حَصَلَ الْعِلْمُ أَوِ الظَّنَّ عَادَةً، كَمَا [لَوْ] (١) دُعِيَ (١) إِنْسَانُ [بِاسْم] (٣) فَغَضِبَ، ثُمَّ تُرِكَ، فَلَمْ يَغْضَبْ، وَتَكَرَّرَ ذَلِكَ، عُلِمَ أَنَّهُ سَبَبُ الْغَضَبِ، حَتَّى إِنَّ الأَطْفَالَ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ. قُلْنَا: لَوْ لاَ ظُهُورُ انْتِفَاءِ غَيْرِ ذَلِكَ بِبَحْثِ (١)، أَوْ بِأَنَّهُ الأَصْلُ، لَمْ يُظَنَّ، وَهُوَ طَرِيقٌ مُسْتَقِلٌ، وَيُقَوَّى بِذَلِكَ.

وَالْقِيَاسُ: جَلِيٌّ وَخَفِيٌّ (٥).

فَالْجَلِيُ: مَا قُطِعَ بِنَفْيِ الْفَارِقِ(٦) فِيهِ، كَالأَمَةِ وَالْعَبْدِ فِي الْعِتْقِ(٧).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ وش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٣٤٦/٤. بيان المختصر ١٣٨/٣. شرح العضد على المختصر ٢٤٦/٢.

<sup>(</sup>۲) في: أ «دَعَا» بدل «دُعِي». وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٣٥٣/٤، وبيان المختصر ١٣٨/٣، وشرح العضد على المختصر ٢٤٦/٢.

<sup>(</sup>٤) في: ش «بالبحث» بدل «ببحث».

<sup>(</sup>٥) ينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه إلى: جلي وخفي.

انظر كلام الأصوليين على تقسيم القياس بهذا الاعتبار في: اللمع ص٥٠٠. المنخول ص٤٣٠. المحصول للرازي ١٢١/٠. الإحكام للآمدي ٢٦٩/٤. المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص٢٦٠. أدب القاضي للماوردي ٥٨٦/١. رفع الحاجب عروري ١٠٠٠. رفع الحاجب ميان المختصر ١٣٩/٣. ميزان الأصول ص٧٧٥. مختصر ١٣٩/١. ميزان الأصول ص٧٧٥. مختصر البعلي ص١٠٠. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/٠٤٣ مع حاشية البناني. تيسير التحرير ٤/٢٧. فواتح الرحموت ٢/٠٢٠. تشنيف المسامع ٢٤٠٠. شرح الكوكب المنير ٤/٢٠٠. نشر البنود ٢٤٣/٢.

<sup>(</sup>٦) الفارق هو: الوصف المميز بين الأصل والفرع في إجراء حكمه في الفرع؛ للفرق بينهما في العلة.

انظر: تشنيف المسامع ٤٠٣/٣. شرح الكوكب المنير ٢٠٧/٤. نشر البنود ٢٤٤/٢.

<sup>(</sup>٧) ما قطع فيه بنفي الفارق، كقياس الأمة على العبد في السراية وغيرها، في العتق وغيره في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «من أعتق شركاً له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوّم عليه قيمة العدل فأعطى شركاء حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق». فإنا نقطع بعدم اعتبار الشرع الذكورة والأنوثة فيه. انظر: شرح الكوكب المنير ٢٠٧/٤. شرح=

وَيَنْقَسِمُ (١) إِلَى قِيَاسِ عِلَّةٍ ، وَقِيَاسِ دِلاَلَةٍ (٢) ، وَقِيَاسِ فِي مَعْنَى الأَصْلِ . فَالأُوَّلُ : مَا صُرِّحَ فِيهِ بِالْعِلَّةِ . وَالنَّانِي : مَا يُجْمَعُ فِيهِ بِمَا يُلاَزِمُهَا ، كَمَا لَوْ جُمِعَ بِأَحَدِ مُوجِبَيِ الْعِلَّةِ فِي الأَصْلِ ؛ [لِمُلاَزَمَةِ الآخرِ] (٣) ، كَقِيَاسِ قَطْع الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ عَلَى قَتْلِهَا (٤) فِي الأَصْلِ ؛ [لِمُلاَزَمَةِ الآخرِ]

= المحلي على جمع الجوامع 7.47 مع حاشية البناني. تشنيف المسامع 4.4.7. تيسير التحرير 4.7. غاية الوصول ص4.7. نشر البنود 4.7. شرح العضد على المختصر 4.7.

وحديث ابن عمر أخرجه البخاري في كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدين اثنين... إلخ حديث (٢٣٨١، ٢٣٨٧) ٨٩٢/٢.

وأخرجه مسلم في كتاب الأيمان، باب (١٢) من أعتق شركاً له في عبد، حديث (١٥٠) ٣(١٢٨.

وأخرجه النسائي في كتاب البيوع، الشركة في البيوع ٣١٩/٧.

(١) وينقسم القياس أيضاً باعتبار علته إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس في معنى الأصل.

انظر كلام الأصوليين في تقسيم القياس بهذا الاعتبار في: اللمع ص٥٥. المنهاج في ترتيب الحجاج ص٢٦ فما بعدها. الإحكام للآمدي ٢٧٠/٤. رفع الحاجب ٢٥٤/٤. بيان المختصر ١٤٠/٣. شرح العضد على المختصر ٢٤٧/١. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٤١/٢. تشنيف المسامع ٢٠٥/٤. إعلام الموقعين ١٣٣/١. مختصر البعلي ص١٥٠. شرح الكوكب المنير ٤٠٥/٤.

(۲) في: ش «وإلى قياس». بزيادة «إلى».

(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٤/٣٥٧، وبيان المختصر ١٣٩/٣، وشرح العضد على المختصر ٢٤٧/٢.

(3) ذهب جمهور العلماء منهم: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة وغيرهم إلى أن الجماعة تُقتل بالواحد قصاصاً، وذهب فريق من العلماء إلى عدم قتل الجماعة بالواحد، وهؤلاء اختلفوا فمنهم من أوجب الدية فقط، وهو قول ابن الزبير، والزهري، وابن سيرين، وهو رواية للإمام أحمد، ومنهم من قال: يقتل أحدهم، ويؤخذ من الباقي حصصهم من الدية، وهو قول سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وغيره، وعند هذه الطائفة من العلماء لا تقطع الأيدي باليد، وقال الإمام مالك، والإمام الشافعي: تقطع الأيدي باليد، وفرقت الحنفية بين النفس والأطراف، فقالوا: تقتل الأنفس بالنفس، ولا يقطع بالطرف إلى طرف واحد.

انظر هذه الأقوال وأدلتها بالتفصيل في: بدائع الصنائع ٢٣٨/٧. المهذب ٢٢٣/٢. بداية المجتهد ٢٩٩/٢. المغني لابن قدامة ٧٧٧/٠.=

بِالْوَاحِدِ(١)؛ بِوَاسِطَةِ الإِشْتِرَاكِ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ عَلَيْهِمْ. وَالثَّالِثُ: الْجَمْعُ بِنَفْيِ الْفَارِقِ.

(مَسْأَلَةٌ) يَجُوزُ التَّعَبُّدُ بِالْقِيَاسِ، خِلاَفًا لِلشَّيعَةِ، وَالنَّظَّامِ (٢)، وَبَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ (٣)(٤).

الإحكام للآمدي 7.4.7. رفع الحاجب 7.00. بيان المختصر 7.18. شرح العضد على المختصر 7.18. تشنيف المسامع 7.00. شرح الكوكب المنير 7.11/. نشر البنود 7.11/. التشريع الجنائي للدكتور عبدالخالق النواوي ص7.00. الفقه الإسلامي وأدلته 7.00.

(۱) في: ش «بواحد» بدل «بالواحد».

(٢) قال الزركشي في البحر المحيط ١٧/٥: «أول من أباح بإنكار القياس النظام، وتابعه قوم من المعتزلة كجعفر بن حرب، وجعفر بن مبشر، ومحمد بن عبدالله الإسكافي». اهـ.

(٣) قال الآمدي في الإحكام ٢٧٧/٤: «يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا، وبه قال السلف من الصحابة والتابعين، والشافعي، وأبو حنيفة، ومالك، وأحمد بن حنبل وأكثر الفقهاء والمتكلمين، وقالت الشيعة، والنظام، وجماعة من معتزلة بغداد، كيحيى الإسكافي، وجعفر بن مبشر، وجعفر بن حرب، بإحالة ورود التعبد به عقلاً». اهد. ونسبه أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص٤١٩، وفي شرح اللمع ٧٦١/٧ إلى أبي عبدالله المغربي.

انظر: البرهان للجويني ٢٠٠/٢. المعتمد ٢٠٠/٢. التبصرة ص٤١٩. شرح اللمع ١٧٦/٢. المستصفى ٢٣٩/٢. الوصول إلى الأصول ٢٣٢/٢. الإحكام للآمدي ٢٧٢/٤. شرح العضد على المختصر ٢٤٨/٢. المسودة ص٣٦٧. شرح المعالم ٢٥٥/٢. شرح الكوكب المنير ٢١١/٤. فواتح الرحموت ٢١٠/٢. مختصر البعلي ص١٥٠. تيسير التحرير ٤/٤٠٤. إرشاد الفحول ص١٧٤.

(٤) وقد نقله الشيرازي في اللمع ص٥٤ عن أبي بكر الدقاق أيضاً، ونقله ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢١٢/٤ عن القاضى أبي يعلى، وأبي الخطاب.

وما نقله إمام الحرمين الجويني في البرهان ٢/ ٤٩٠، والغزالي في المنخول ص٣٢٥ عن الإباضية من أنهم جحدوا القياس الشرعي، فليس صحيحاً، والدليل على ذلك أن الإمام السالمي الإباضي عقد في كتابه «شرح طلعة الشمس» من الجزء الثاني فصلاً كاملاً في مباحث القياس، سماه «الركن الرابع في مباحث القياس» من صفحة ٩١ إلى صفحة ١٩ إلى صفحة ١٠ إلى

وانظر: البرهان ٢/٠٤٠. المعتمد ٢١٥/٢. التبصرة ص٤١٩. اللمع ص٥٥. الإحكام للآمدي ٢٧٢/٤. شرح العضد على=

وَقَالَ الْقَفَّالُ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ: يَجِبُ عَقْلاً ".

لَنَا: الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ، وَأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجُزْ لَمْ يَقَعْ. وَسَيَأْتِي.

قَالُوا: الْعَقْلُ / [٣٧/ب] يَمْنَعُ مِمَّا(٢) لاَ يُؤْمَنُ فِيهِ الْخَطَأُ. وَرُدَّ بِأَنَّ مَنْعَهُ هُنَا لَيْسَ إِحَالَةً، وَلَوْ سُلِّمَ؛ فَإِذَا ظُنَّ الصَّوَابُ لاَ يُمْنَعُ (٣).

قَالُوا: قَدْ عُلِمَ الأَمْرُ<sup>(۱)</sup> بِمُخَالَفَةِ الظَّنِّ، كَالشَّاهِدِ الْوَاحِدِ، وَالْعَبِيدِ، وَرُضِيعَةٍ فِي عَشْرِ أَجْنَبِيَّاتِ. قُلْنَا: [بَلْ]<sup>(٥)</sup> قَدْ<sup>(٢)</sup> عُلِمَ خِلاَفُهُ، كَخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَظَاهِرِ الْكِتَابِ، وَالشَّهَادَاتِ، وَغَيْرِهَا، وَإِنَّمَا مُنِعَ؛ لِمَانِع<sup>(٧)</sup> خَاصِّ.

<sup>=</sup> المختصر 1/87. شرح الكوكب المنير 1/17/8. تشنيف المسامع 1/90. شرح طلعة الشمس للسالمي 1/19 - 1/19

<sup>(</sup>١) قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢١٢/٤: «ومعنى التعبد به عقلاً: أنه يجوز أن يقول الشارع: إذا ثبت حكم في صورة، ووُجد في صورة أخرى مشاركة للصورة الأولى في وصف، وغلب على ظنكم أن هذا الحكم في الصورة الأولى معلَّلُ بذلك الوصف، فقيسوا الصورة الثانية على الأولى». اهـ.

وانظر: رفع الحاجب ٣٥٦/٤. بيان المختصر ١٤٢/٣. شرح العضد على المختصر ٢٤٤/٢. شرح المعالم ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٢) في: ش «من طريق» بدل «ممَّا».

<sup>(</sup>٣) في: الأصل «لَمْ يُمْنَعْ» بدل «لا يمنعُ». وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٣٥٦/٤، وبيان المختصر ١٤٢/٣، وشرح العضد على المختصر ٢٤٨/٢.

<sup>(</sup>٤) في: ش «الإبْنُ» بدل «الأمر» وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٣٥٦/٤، وبيان المختصر ١٤٢/٣، وشرح العضد على المختصر ٢٤٨/٢.

<sup>(</sup>٦) حرف «قد» ساقط من: أ، ش. وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٣٥٦/٤، وبيان المختصر ١٤٢/٣، وشرح العضد على المختصر ٢٤٨/٢.

<sup>(</sup>٧) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣٥٨/٤: «وفي قوله: «لمانع»، إشارة إلى أن الأصل العملُ بالظنون في الفروع، وخالف قوم في ذلك، وتظهر فائدة الخلاف في مكان يشك هل يكتفى فيه بالظن؟

فمن يقول: الأصل العمل بالظن، يكتفي فيه؛ جرياً على الأصل، ومن يمنع يتوقَّف». اه

النَّظَّامُ: إِذَا ثَبَتَ وُرُودُ الشَّرْعِ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَاتِ، كَإِيجَابِ الْغُسْلِ وَغَيْرِهِ بِالْمَنِيِّةِ، وَنَضْحِ بَوْلِ الصَّبِيِّةِ، وَقَطْعِ

قال ابن القيم في القياس في الشرع الإسلامي ص١٨٠: "الغسل من المني دون البول: وهي إيجاب الشارع الغيل الغسل من المني دون البول، فهذا من أعظم محاسن الشريعة، وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة والمصلحة؛ فإن المني يخرج من جميع البدن. ولهذا سماه الله سبحانه وتعالى «سلالة»؛ لأنه يسيل من جميع البدن. وأما البول فإنما هو فضلة الطعام والشراب المستحيلة في المعدة والمثانة، فتأثر البدن بخروج المني أعظم من تأثره بخروج البول، وأيضاً فإن الاغتسال من خروج المني من أنفع شيء للبدن والقلب والروح، بل جميع الأرواح القائمة بالبدن؛ فإنها تقوى بالاغتسال، والغسل يخلف عليه ما تحلل منه بخروج المني. وهذا أمر يعرف بالحس. وأيضاً فإن الجنابة توجب ثقلا وكسلا، والغسل يُحدث له نشاطا وخفة؛ ولهذا قال أبو ذر لما اغتسل من الجنابة: «كأنما ألقيت عني حملا». وبالجملة فهذا أمر يدركه كل ذر لما اغتسل من الجنابة وصحيحة، ويعلم أن الاغتسال من الجنابة يجري مجرى المصالح التي تلحق بالضروريات للبدن والقلب مع ما تحدثه الجنابة من بُعد القلب والروح عن الأرواح الطيبة، فإذا اغتسل زال ذلك البعد؛ ولهذا قال غير واحد من الصحابة: إن العبد إذا نام عرجت روحه، فإذا كان ظاهرا أذن لها بالسجود، وإن كان أصحابة: إن العبد إذا نام عرجت روحه، فإذا كان ظاهرا أذن لها بالسجود، وإن كان جُنُبا لم يؤذن لها؛ ولهذا أمر النبي علي الجُنُب إذا نام أن يتوضاً.

وقد صرح أفاضل الأطباء بأن الاغتسال بعد الجماع يعيد إلى البدن قوته، ويخلف عليه ما تحلل منه، وإنه من أنفع شيء للبدن والروح، وتركه مضر. ويكفي شهادة العقل والفطرة بحسنه، وبالله التوفيق.

على أن الشارع لو شرع الاغتسال من البول؛ لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمة تمنعه حكمة الله، ورحمته، وإحسانه إلى خلقه». اهـ وانظر: إعلام الموقعين ٧٧/٢.

(٣) قال ابن القيم في القياس في الشرع الإسلامي ص٨٨: «غسل الثوب من بول الصبية: وأما غسل الثوب من بول الصبية، ونضحه من بول الصبي إذا لم يطعما، فهذا للفقهاء فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهما يغسلان جميعا. والثاني: ينضحان. والثالث: التفرقة وهو الذي جاءت به السنة. وهذا من محاسن الشريعة، وتمام حكمتها ومصلحتها. والفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه:

أحدها: كثرة حمل الرجال والنساء للذكر؛ فتعم البلوى ببوله، فيشق عليه غسله.

<sup>=</sup> وانظر: بيان المختصر ١٤٤/٣. شرح العضد على المختصر ٢٤٩/٢ مع حاشية السعد.

<sup>(</sup>۱) في: الأصل «من المني» بدل «بالمني». وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لها في رفع الحاجب ٣٤٩/٢. بيان المختصر ١٤٤٨. شرح العضد على المختصر ٢٤٩/٢.

# سَارِقِ الْقَلِيلِ دُونَ غَاصِبِ الْكَثِيرِ(١)، وَالْجَلْدِ بِنِسْبَةِ الزِّنَا دُونَ نِسْبَةِ الْكُفْرِ(٢)،

= والثاني: أن بوله لا ينزل في مكان واحد، بل ينزل متفرقاً ههنا وههنا؛ فيشق غسل ما أصابه كله، بخلاف بول الأنثى.

الثالث: أن بول الأنثى أخبث، وأنتن من بول الذكر، وسببه حرارة الذكر، ورطوبة الأنثى، فالحرارة تخفف من نتن البول، وتذيب منها ما لا يحصل مع الرطوبة. وهذه معان مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق». اهد انظر: إعلام الموقعين ٧٨/٢

(۱) قال ابن القيم في القياس في الشرع الإسلامي ص ٩١: «قطع يد السارق: وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم، وترك قطع المختلس، والمنتهب والغاصب، فمن تمام حكمة الشارع أيضاً، فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه؛ فإنه ينقب الدور، ويهتك الحرز، ويكسر القفل، ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك، فلو لم يشرع قطعه لسرق الناسُ بعضهم بعضاً، وعظم الضرر، واشتدت المحنة بالسراق، بخلاف المنتهب والمختلس، فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس، فيمكنهم أن يأخذوا على يديه، ويخلصوا حق المظلوم، أو يشهدوا له عند الحاكم.

وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره، فلا يخلو من نوع تفريط يمكن به المختلس من اختلاسه، وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس، فليس كالسارق، بل هو بالخائن أشبه، وأيضاً فالمختلس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غالباً، فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك في حال تخليك عنه، وغفلتك عن حفظه، وهذا يمكن الاحتراز منه غالباً، فهو كالمنتهب. وأما الغاصب فالأمر فيه ظاهر، وهو أولى بعدم القطع من المنتهب، ولكن يصوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل، والعقوبة بأخذ المال». اهـ وانظر: إعلام الموقعين المدرد.

(٢) قال ابن القيم في القياس في الشرع الإسلامي ص ٩٤: «إيجاب حد الفرية على من قذف غيره بالزنا دون الكفر، ففي قذف غيره بالزنا: وأما إيجاب حد الفرية على من قذف غيره بالزنا دون الكفر، ففي غاية المناسبة؛ فإن القاذف غيره بالزنا لا سبيل للناس إلى العلم بكذبه، فجعل حد الفرية تكذيباً له، وتبرئة لعرض المقذوف، وتعظيماً لشأن هذه الفاحشة التي يجلد من رمى بها مسلماً.

وأما من رمى غيره بالكفر؛ فإن شاهد حال المسلم، واطلاع المسلمين عليه كاف في تكذيبه، ولا يلحقه من العار بكذبه عليه في ذلك ما يلحقه بكذبه عليه في الرمي بالفاحشة، ولاسيما إن كان المقذوف امرأة، فإن العار والمعرة التي تلحقها بقذفه بين أهلها، وتشعب ظنون الناس، وكونهم بين مصدق ومكذب لا يلحق مثله بالرمي بالكفر». اهد.

وانظر: إعلام الموقعين ٢/٨٣.

وَالْقَتْلِ بِشَاهِدَيْنِ دُونَ الزِّنَا<sup>(۱)</sup>، وَكَعِدَّتَيِ الْمَوْتِ وَالطَّلَاقِ<sup>(۲)</sup> وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْمُخْتَلِفَاتِ كَقَتْلِ الصَّيْدِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً<sup>(۳)</sup>، ......

(Y) قال ابن القيم في القياس في الشرع الإسلامي ص٩٥: «التفريق في العدة: وأما تفريقه في العدة بين الاستبراء والعدة مع أن المقصود العلم ببراءة الرحم في ذلك كله، فهذا إنما يتبين وجهه إذا عرفت الحكمة التي لأجلها شرعت العدة، وعرف أجناس العدد وأنواعها.

فأما المقام الأول: ففي شرع العدة عدة حِكُم منها:

العلم ببراءة الرحم، وأن لا يجتمع ماء الواطئين فأكثر في رحم واحد، فتختلط الأنساب وتفسد، وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة والحكمة.

ومنها: تعظيم خطر هذا العقد، ورفع قدره وإظهار شرفه.

ومنها: تطويل زمان الرجعة للمطلقة؛ إذ لعله أن يندم ويفيء، فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة.

ومنها: قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين، والتجمل؛ ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الولد والوالد.

ومنها: الاحتياط لحق الزوج، ومصلحة الزوجة، وحق الولد، والقيام بحق الله الذي أوجه.

ففي العدة أربعة حقوق، وقد أقام الشارع الموت مقام الدخول في استيفاء المعقود عليه، فإن النكاح مدته العمر؛ ولهذا أقيم مقام الدخول في تكميل الصداق، وفي تحريم الربيبة عند جماعة من الصحابة، ومن بعدهم كما هو مذهب زيد بن ثابت وأحمد في إحدى الروايتين عنه. فليس المقصود من العدة مجرد براءة الرحم، بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها.... «اهد وانظر: إعلام الموقعين ١٨٥/٢.

(٣) قال ابن القيم في القياس في الشرع الإسلامي ص١٨٧: «اشتراك المختلفات في حكم الواحد: وأما قوله ـ يريد النظام ـ: إن الشريعة جمعت بين المختلفات كما جمعت بين=

<sup>(1)</sup> قال ابن القيم في القياس في الشرع الإسلامي ص 92: «الاكتفاء في القتل بشاهدين وأما اكتفاؤه في القتل بشاهدين دون الزنا، ففي غاية الحكمة والمصلحة؛ فإن الشارع احتاط للقصاص والدماء، واحتاط لحد الزنا، فلو لم يقبل في القتل إلا أربعة لضاعت الدماء، وتواثب العادون، وتجرأوا على القتل. وأما الزنا فإنه بالغ في ستره كما قدر الله ستره، فاجتمع على ستره شرع الله، وقدره فلم يقبل فيه إلا أربعة يصفون الفعل وصف مشاهدة ينتفي معها الاحتمال. وكذلك في الإقرار لم يكتف بأقل من أربع مرات حرصا على ستر ما قدر الله ستره، وكره إظهاره والتكلم به، وتوعد من يحب إشاعته في المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة». اه وانظر: إعلام الموقعين المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة». اه وانظر: إعلام الموقعين

وَالرِّدَّةِ وَالزِّنَا<sup>(۱)</sup>، وَالْقَاتِلِ، وَالْوَاطِئِ فِي الصَّوْمِ، وَالْمُظَاهِرِ فِي الْكَفَّارَةِ؛ اِسْتَحَالَ تَعَبُّدُهُ بِالْقِيَاسِ<sup>(۲)</sup>.

الخطأ والعمد في ضمان الأموال، فغير منكر في العقول، والفطر، والشرائع، والعادات اشتراك المختلفات في حكم واحد؛ باعتبار اشتراكها في سبب ذلك الحكم. فإنه لا مانع من اشتراكها في أمر يكون علة لحكم من الأحكام، بل هذا هو الواقع. وكذلك البر والحنث في الأيمان؛ فإنه نظير الطاعة والعصيان في الأمر والنهي، وعلى هذا فالخطأ والعمد اشتركا في الإتلاف الذي هو علة للضمان، وإن افترقا في علة الإثم، وربط الضمان بالإتلاف من باب ربط الأحكام بأسبابها، وهو مقتضى العدل الذي لا تتم المصلحة إلا به، كما أوجب على القاتل خطأ دية القتيل؛ ولذلك لا يعتمد التكليف فيضمن الصبى والمجنون والنائم ما أتلفوا من الأموال.

وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح الأمة إلا بها، فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم لأتلف بعضهم أموال بعض، وادعى الخطأ وعدم القصد، وهذا بخلاف أحكام الإثم والعقوبات؛ فإنها تابعة للمخالفة وكسب العبد ومعصيته. ففرقت الشريعة فيها بين العامد والمخطئ، وكذلك البر والحنث في الأيمان؛ فإنه نظير الطاعة والعصيان في الأمر والنهى، فيفترق الحال فيه بين العامد والمخطئ». اه.

- (1) قال ابن القيم في إعلام الموقعين ١١٥/٢: «فأما القتل فجعله عقوبة أعظم الجنايات، كالجناية على الأنفس؛ فكانت عقوبته من جنسه، وكالجناية على الدين بالطعن فيه والارتداد عنه، وهذه الجناية أولى بالقتل وكف عدوان الجاني عليه من كل عقوبة؛ إذ بقاؤه بين أظهر عباده مفسدة لهم، ولا خير يرجى في بقائه ولا مصلحة، فإذا حبس شره، وأمسك لسانه، وكف أذاه، والتزم الذل والصغار وجريان أحكام الله ورسوله عليه، وأداء الجزية لم يكن في بقائه بين أظهر المسلمين ضرر عليهم، والدنيا بلاغ ومتاع إلى حين، وجعله أيضاً عقوبة الجناية على الفرج المحرمة؛ لما فيها من المفاسد العظيمة؛ واختلاط الأنساب والفساد العام». اهه.
- (٢) لقد أُوْرَدَ الأصوليون شُبهات النَّظَّام، فمنهم من أسهب في عرضها واقتصد في الرد عليها كالفخر الرازي في المحصول ١٠٧/٠ وأبي الحسين البصري في المعتمد ٢٦٠/٠ وأبي الحسين البصري في المعتمد ٢٦٠/٠ وأبي الحسين البصري في المعتمد ٢٣٠/٠ المعتمد ٢٣٠/٠ وابن القيم في إعلام ٢٣٤، والإمام الباجي في إحكام الفصول ٢٠٩/٦ ٢٢٨، وابن القياس في الشرع الموقعين، فقد خصص الجزء الثاني منه في الرد عليها وفي كتابه القياس في الشرع الإسلامي، والإسنوي في نهاية السول ١٩/٤ ٢٢، وابن السبكي في الإبهاج ١٨/٣ الإسلامي، والإسنوي في نهاية السول ١٩/٤ ٢٢، وابن السبكي في الإبهاج ١٨/٣ مبنية على الجمع بين المختلفات، والفرق بين المتماثلات كذب وافتراء، وإنما حمله على ذلك زندقته، وقصده الطعن في الشريعة المطهرة، وقد كان زنديقا يبطن الكفر، على ذلك زندقته، وقصده الطعن في الشريعة المطهرة، وقد كان زنديقا يبطن الكفر، ع

وَرُدَّ(۱) بِأَنَّ ذَلِكَ لاَ يَمْنَعُ الْجَوَازَ؛ لِجَوَاذِ اِنْتِفَاءِ صَلاَحِيَّةِ مَا تُوهِّمَ جَامِعًا، أَوْ وُجُودِ الْمُعَارِضِ<sup>(۲)</sup> فِي الأَصْلِ أَوْ [فِي]<sup>(۳)</sup> الْفَرْعِ<sup>(۱)</sup>، وَلاِشْتِرَاكِ الْمُخْتَلِفَاتِ فِي مَعْنَى جَامِعِ، أَوْ لاِخْتِصَاصِ كُلِّ بِعِلَّةٍ (۱) لِحُكْمِ (۱) خِلافِهِ.

قَالُوا: يُفْضِي إِلَى الاِخْتِلَافِ، فَيُرَدُّ؛ لِقَوْلِهِ (٧): ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ (٨). وَرُدَّ بِالْعَمَلِ بِالظَّوَاهِرِ، وَبِأَنَّ الْمُرَادَ: التَّنَاقُضُ، أَوْ مَا يُخِّلُ بِالْبَلاَغَةِ. فَأَمَّا الأَحْكَامُ فَمَقْطُوعٌ / [١٨٤] بِالاِحْتِلَافِ فِيهَا.

قَالُوا: إِنْ كَانَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبًا، فَكَوْنُ الشَّيْءِ وَنَقِيضِهِ حَقًّا مُحَالٌ،

ويظهر الاعتزال، صنف كتباً في ترجيح التثليث على التوحيد، لعنه الله». اهد.
 وقال الغزالي في المنخول ص٣٣١: «والنظام لما أنكره - أي القياس -، حمله على
 قصد هَمِّ جلب المال، واكتساب الحشمة، وهذا من قلة دين المرء». اهـ.

وقد تناول بعض العلماء هذه الشبهات تفصيلا، وبينوا الحِكم والعلل التي يمكن تعليل كل منها بها، وهي حِكَم وعلل معقولة لا ينكرها إلا غبي أو معاند أو جاحد.

ولمعرفة جملة من هذه الشبهات ـ وقد سقت بعضها ـ، أو أكثرها راجع كتاب إعلام الموقعين للإمام ابن القيم الجزء الثاني منه، وكتاب «القياس في الشرع الإسلامي» في الفصول التي كتبها ابن القيم من صفحة ٨٧ إلى صفحة ١٩١ آخر الكتاب، فإنه رحمه الله قد تعرض لبيان الجكمة في كل ما ظنه النفاة خالياً منها، كما فعل ذلك كثير من الفقهاء. فارجع إليهما؛ لمعرفة كل ما زعم أنه خال من العلة والحكمة.

<sup>(</sup>١) في: ش «أورد» بدل «وَ رُدَّ». وهو تحريف ظاهر من الناسخ، لا يستقيم معه المعنى.

<sup>(</sup>Y) في: أ «معارض» بدل «المعارض».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفَتين ساقط من: الأصل، ش. كما في بيان المختصر ١٤٤/٣، وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٣٦٨/٤، وشرح العضد على المختصر ٢٤٩/٧.

<sup>(</sup>٤) عبارة: «أو في الفرع» ساقطة من: ش.

<sup>(</sup>٥) في: أ «فعلة» بدل «بعلة». وهو تحريف ظاهر من الناسخ.

<sup>(</sup>٦) في: أ «بحكم» بدل «لحكم». و في: ش «حكم» بدل «لحكم».

<sup>(</sup>٧) في: أ، ش «بقوله» بدل «لقوله». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٣٦٩/٤، وشرح العضد على المختصر ٢٤٩/٧، وبيان المختصر ١٤٦/٢.

<sup>(</sup>٨) سورة النساء الآية: ٨١. وتمامها: ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا﴾.

وَإِنْ كَانَ الْمُصِيبُ وَاحِدًا، فَتَصْوِيبُ أَحَدِ الظَّنَيْنِ مَعَ الاِسْتِوَاءِ<sup>(١)</sup> مُحَالٌ. **وَرُدَّ** بِالظَّوَاهِرِ، وَبِأَنَّ النَّقِيضَيْنِ شَرْطُهُمَا الاِتِّحَادُ، وَبِأَنَّ تَصْوِيبَ أَحَدِ الظَّنَيْنِ لاَ بِعَيْنِهِ جَائِزٌ.

قَالُوا: إِنْ كَانَ الْقِيَاسُ كَالنَّفْيِ الأَصْلِيِّ، فَمُسْتَغْنَى عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا، فَالِظَّنُ لاَ يُعَارِضُ الْيَقِينَ. وَرُدًّ بِالظَّوَاهِرِ، وَبِجَوَازِ مُخَالَفَةِ النَّفْيِّ الأَصْلِيِّ بِالظَّنِّ.

قَالُوا: حُكْمُ اللهِ تَعَالَى يَسْتَلْزِمُ خَبَرَهُ عَنْهُ، وَيَسْتَحِيلُ بِغَيْرِ التَّوْقِيفِ. قُلْنَا: الْقِيَاسُ نَوْعٌ مِنَ التَّوْقِيفِ.

قَالُوا: يَتَنَاقَضُ عِنْدَ تَعَارُضِ عِلَّتَيْنِ. وَرُدَّ بِالظَّوَاهِرِ، وَبِأَنَّهُ إِنْ كَانَ وَاحِدًا رُجِّحَ، فَإِنْ تَعَذَّرَ وُقِفَ عَلَى قَوْلٍ، وَيُخَيَّرُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ (٢)، وَإِنْ تَعَذَّدَ، فَوَاضِحٌ.

الْمُوجِبُ: النَّصُّ لاَ يَفِي بِالأَحْكَامِ؛ فَقَضَى الْعَقْلُ بِالْوُجُوبِ. وَرُدًّ بِأَنَّ الْعُمُومَاتِ يَجُوزُ أَنْ تَفِي، مِثْلُ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

(مَسْأَلَةٌ) الْقَائِلُونَ بِالْجَوَاذِ، قَائِلُونَ بِالْوُقُوعِ (٣)، إِلاَّ دَاوُدَ، وَابْنَهُ (١٠)،

<sup>(</sup>١) في: ش «التساوي» بدل «الاستواء».

<sup>(</sup>٢) انظر: رفع الحاجب ٣٧١/٤. بيان المختصر ١٥١/٣. شرح العضد على المختصر ٢٠١/٢ مع حاشية السعد. الروضة مع النزهة ٤٣٢/٢. المسودة ص٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: البرهان للجويني ٢٩٩/٠. المستصفى ٢٣٤/٠. الإحكام للآمدي ٢٨٧/٠. الوصول إلى الأصول ٢٨٣/٠. رفع الحاجب ٣٧٤/٠. بيان المختصر ١٥٣/٣. شرح العضد على المختصر ٢٠١/٠. تيسير التحرير ١٠٨/٠. مختصر البعلي ص١٥٠٠. فواتح الرحموت ٢١١/٠. شرح الكوكب المنير ٢١٣/٤. تشنيف المسامع ٢٥٥/٠.

<sup>(</sup>٤) حكى الآمدي في الإحكام ٢٨٧/٤ عن داود وابنه أنهما قالا: لم يَرِدِ التعبد الشرعي به، بل ورد بحظره، ولم يقضيا بوقوع ذلك إلا فيما كانت علته منصوصة أو مومى إليها. وهذا ما نفاه ابن حزم الظاهري في كتابه الإحكام ٥٨٣/٢ حيث قال: «وهذا ليس يقول به أبو سليمان رحمه الله، ولا أحد من أصحابنا، وإنما هو قول لقوم لا يعتد بهم في جملتنا كالقاساني وضربائه.

### وَالْأَكْثَرُ: بِدَلِيلِ السَّمْعِ. وَالأَكْثَرُ قَطْعِيُّ، خِلاَفًا لأَبِي الْحُسَيْنِ (٢).

= وقال هؤلاء: وأما ما لا نص فيه فلا يجوز أن يقال فيه: إن هذا لسبب كذا. وقال أبو سليمان، وجميع أصحابه رضي الله عنهم: لا يفعل الله شيئاً من الأحكام وغيرها؛ لعلة أصلاً بوجه من الوجوه، فإذا نص الله تعالى أو رسوله على أن أمر كذا؛ لسبب كذا، أو من أجل كذا، ولأن كان كذا، أو لكذا، فإن ذلك كله ندري أنه جعله الله أسباباً لتلك الأشياء في تلك المواضع التي جاء النص بها فيها، ولا توجب تلك الأسباب شيئاً من تلك الأحكام في غير تلك المواضع البتة.

قال أبو محمد: وهذا هو ديننا الذي ندين به، وندعو عباد الله تعالى إليه، ونقطع على أنه الحق عند الله تعالى». اهـ.

وقد نقل ابن السبكي في جمع الجوامع ١٥٦/٣ مع تشنيف المسامع عن داود أنه يقول بالقياس الجلي، وما هو أولى.

وكلام ابن حزم السابق ينفى عنه ذلك.

(۱) النهرواني والقاساني يجيزان وقوع التعبد بالقياس فيما علته منصوصة، أو كانت أولى كتحريم الضرب المأخوذ من تحريم التأفف، وإلحاق ما يكون في معنى المنصوص عليه بالمنصوص عليه. ونسب هذا القول للنَّظَّام. وذكر إمام الحرمين في البرهان ١٠٠/٧ أن أبا هاشم الجبائي زاد وجها، وهو إذا كان المكلف مطالباً بشيء ولم يتمكن من الوصول إليه، يجوز له التمسك بالأمارات والظنون، ومثل لذلك بتقدير المثل في جزاء الصيد، واستقبال القبلة عند إشكال جهاتها.

وانظر: البرهان ۷۰۹/۲ - ٥٠٠. الإحكام لابن حزم ٥٨٣/٢. المنخول ص٣٢٦. المحصول للرازي ٥٨٣/٢. الإحكام للآمدي ٤/٥٠٪. شرح المعالم ٢٠٦/٢. حاشية العطار على جمع الجوامع ٢٤٢/٢. الإبهاج ١٠/٣. البحر المحيط ١٨/٥ ـ ١٩. تشنيف المسامع ١٥٥/٢ ـ ١٥٠. شرح الكوكب المنير ٤١٣/٤.

(Y) قال الزركشي في المعتبر - نقلاً عن محققي شرح الكوكب المنير ٢١٤/٤ -: «القاساني والنهرواني ذكرهما في المختصر في القياس. قال بعضهم: لا يعرف لهما ترجمة. وسألت الحافظين أبا الحسن السبكي، وأبا عبدالله الذهبي فقالا: لا نعرف لأحد منهما ترجمة..». ثم قال: «وأما النهرواني، فالظاهر أنه محرَّف، وأصله بالياء لا بالواو، فإن الشيخ أبا إسحاق - يريد الشيرازي - ذكر الحسن بن عبيد النهرياني من جملة أصحاب داود، إلا أنه خالفه في مسائل قليلة، وكذا ذكره الإمام أبو بكر الصيرفي في كتاب «الدلائل» في جملة منكري القياس، وكنَّاه فقال: أبو سعيد النهرياني. وذكر السمعاني «نَهْرُين» من قرى بغداد». اه.

لَغَا: ثَبَتَ بِالتَّوَاتُرِ عَنْ جَمْعِ كَثِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ الْعَمَلُ بِهِ عِنْدَ عَدَمِ النَّصِّ، وَإِنْ كَانَتِ التَّفَاصِيلُ آحَادًا، وَالْعَادَةُ تَقْضِي بِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِقَاطِع، وَأَيْضًا: تَكَرَّرَ وَشَاعَ، وَلَمْ يُنْكَرُ<sup>(١)</sup>.

وَالْعَادَةُ تَقْضِي بِأَنَّ السُّكُوتَ فِي مِثْلِهِ وِفَاقٌ.

فَمِنْ ذَلِكَ: رُجُوعُهُمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ [رَضِيَ اللهُ عُنْهُ] (٢) فِي قِتَالِ بَنِي حَنِيفَةَ عَلَى الزَّكَاةِ (٣).

وَمِنْ ذَلِكَ: قَوْلُ بَعْضِ الأَنْصَارِ / [٧٤] فِي أُمِّ الأَبِ: «تَرَكْتَ الَّتِي لَوْ كَانَتْ هِيَ الْمَيِّتَةَ وَرِثَ الْجَمِيعُ»! فَشَرَّكَ بَيْنَهُمَا (٤٠) وَتَوْرِيثُ عُمَرَ [رَضِيَ لَوْ كَانَتْ هِيَ الْمَيِّتَةَ وَرِثَ الْجَمِيعُ»! فَشَرَّكَ بَيْنَهُمَا (٤٠) وَتَوْرِيثُ عُمَرَ [رَضِيَ

<sup>=</sup> وانظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص١٧٦. الفهرست لابن النديم ص٢٧٣. الأنساب للسمعاني ٢١٨/١٣.

قال ابن التلمساني في شرح المعالم ٢٥٦/٢: «إن أبا الحسين يزعم أن دلالة السمع عليه ظنية، والحقُّ أن بعض ما تمسكوا به كذلك». اه.

وانظر موقف أبي الحسين البصري، وأدلته كاملاً في المعتمد ٢١٥/٢. وبقول أبي الحسين قال الإسمندي في بذل النظر في الأصول ص٥٨٤، والسمرقندي في ميزان الأصول ص٥٦٧.

<sup>(</sup>١) عبارة «ولم ينكر» ساقطة من: ش.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٣٧٥/٤.

<sup>(</sup>٣) عبارة: ش «في قتال بني حنيفة مانعى الزكاة».

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في مسائل العام والخاص، مسألة: «الشافعي والمحققون: للعموم صيغة ص. ١٩٩٠.

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٣٧١: «ثم إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وافقوا أبا بكر رضي الله عنه على قتال من ارتد من العرب، كبني حنيفة أصحاب مُسَيْلِمَة الكذّاب، ومن منع الزكاة ولم يرتد، وهذا مشهور في كتب المغازي والسير». اهد وانظر: تاريخ الطبري ٣٧٧/٣. البداية والنهاية لابن كثير ٣١١/٦.

روى الإمام أبو محمد بن حزم في المحلى، في كتاب المواريث ٣٥٠/١٠ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر: «أن رجلاً مات وترك جدتيه، أم أمه، وأم أبيه، فأتوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فأعطى أم الأم=

السدس دون أم الأب. فقال عبدالرحمان بن سهل الأنصاري ـ وكان بدرياً ـ: "لقد ورثت التي لو كانت هي الميتة ورث مالها كله، فشرك بينهما في السدس".

وأخرج هذا الحديث أيضاً الإمام مالك في الفرائض، باب ميراث الجدة حديث (١٥) . ١٣/٢ .

وأخرجه الدارقطني في كتاب الفرائض حديث (٧٢ ـ ٧٣) ٩٠/٤.

وأخرجه البيهقي في كتاب الفرائض، باب فرض الجدة والجدتين ٣٥٥/٦.

كلهم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري به، ورجال إسناده ثقات، لكن القاسم بن محمد لم يدرك جده سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه؛ فالرواية منقطعة.

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ٥٤٥: «ولد \_ يريد القاسم بن محمد \_ في خلافة الإمام علي، فروايته عن أبيه عن جده انقطاع على انقطاع، فكل منهما لم يُحِقَّ أباه، ورُبِّيَ القاسم في حِجْر عمته أم المؤمنين عائشة، وتفقه منها وأكثر عنها». اهـ.

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٧٧٣: «هذا وإن كان منقطعاً لكنه جيد». اهـ.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣٧٧/٤: «الأثر، وهو منقطعٌ جيدٌ». اهـ. (١) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في رفع

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من: الاصل. وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في رفع
 الحاجب ٣٧٧/٤.

المنافعي بسند وقال ابن كثير في تجفة الطالب ص٣٧٣: "المشهور ما رواه مالك، والشافعي بسند صحيح: "أن عثمان رضي الله عنه ورَّث تماضر بنت الأصبغ من عبدالرحمان بن عوف، وكان قد طلقها في مرضه، فبتَّها"، واحتج الشافعي رضي الله عنه في القديم بهذا. ولعل المصنف ـ يريد ابن الحاجب ـ أشار إلى ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده أن غيلان بن سلمة الثقفي لما كان في عهد عمر طلَّق نساءه، وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال: "إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك، فقذفه في نفسك، ولعلك لا تمكث إلا قليلاً، وأيمُ الله لَتُراجِعَنَّ نساءك، ولترجعن مالك، أو لأورثهنَّ منك، ولآمرنَّ بقبرك أن يُرجم كما رُجِم قبرُ أبي رِغَال". اهـ. وقال الحافظ بن حجر في الموافقة لوحة (٣٢١/ب): "قال ابن كثير في تخريجه: لا أعرفه عن عمر، بل هو عن عثمان". اهـ.

وما نقله الحافظ ابن حجر هنا عن الحافظ ابن كثير هو المعنى لا اللفظ.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣٧٨/٤: ««وتوريث عمر المبتوتة بالرأي»، كذا بخط المصنف، وإنما هو عثمان». اه.

إن توريث سيدنا عمر رضي الله عنه المبتوتة بالرأي الذي ذكره الشيخ ابن الحاجب في المنتهى ص١٨٨، وهنا في المختصر، ذكر فيه الإمام البيهقي أثراً بسند ضعيف في سننه الكبرى، في كتاب الخلع والطلاق، باب توريث المبتوتة في المرض ٣٦٣/٧=

## وَقَوْلُ عَلِيٍّ لِعُمَرَ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا] (١) لَمَّا شَكَّ فِي قَتْلِ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ: «أَرَأَيْتَ لَوِ اِشْتَرَكَ نَفَرٌ فِي سَرقَةٍ؟!»(٢).

= بإسناده إلى سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم، عن إبراهيم النخعي: «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في الذي طلق امرأته وهو مريض: «ترثه في العدة، ولا يرثها».

قال الإمام البيهقي: «هذا منقطع، ولم يسمعه المغيرة من إبراهيم، إنما قال: ذكر عبيدة عن إبراهيم، وعَبِيدة الضبي ضعيف، ولم يرفعه عَبِيدَة إلى عمر في رواية يحيى القطان عنه، إنما ذكره عن إبراهيم، والشعبي عن شريح ليس فيه عمر رضي الله عنه». اهم.

(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٣٧٦/٤، وبيان المختصر ١٥٦/٣.

(٢) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٣٧٤: «فإنه غريب، وكيف يشك عمر في قتل الجماعة بالواحد؟ وقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن غلاماً قتل غيلة، وفي رواية: أن أربعة قتلوا صبياً، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم». اه.

الروايتان في صحيح البخاري، في كتاب الديات، باب (٢١) إذا أصاب قوم من رجل، هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟... الغ ٤٢/٨.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣٧٨/٤: «وهذا ذكره الأصوليون، ولا يُعْرَف، وإنما المعروف عن عمر في جماعة قتلوا صبيا: «لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم». اه.

ونقل الزركشي في المعتبر - نقلاً عن محقق تحفة الطالب ص٣٧٤ -: «أن الذهبي قال: لم أظفر له بسند»، وتعقبه - أي الزركشي - بأن الخطابي أورده في غريب الحديث (الغريب ٨٣/٢ - ٨٤) من طريق محمد بن هشام، نا الدبري عن عبدالرزاق عن ابن جريج عن عبدالكريم - هو ابن المخارق -: «في حديث عمر رضي الله عنه في القتيل الذي اشترك فيه سبعة نفر، أنه كاد يشك في القود، فقال له علي: يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة جزور، فأخذ هذا عضواً، وهذا عضواً، أكنت قاطعهم؟ قال: نعم، قال: فذلك حين استهرج له الرأي».

قال الخطابي: استهرج أصله في الكلام: السعة والكثرة، والمعنى أن رأيه قد قوي في ذلك واتسع؛ لوضوح الدلالة، وقرب التمثيل. ومعناه راجع إلى الكثرة». اهـ.

ووقع في مصنف عبدالرزاق الصنعاني ٤٧٧/٩ في لفظه «استمدح» بدل «استهرج» في المطبوع، ومعناه: «حسن الرأي».

وقد ساقه الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة ٧٢٣/أ) بسنده إلى عبدالرزاق وقال في=

وَمِنْ ذَلِكَ: إِلْحَاقُ بَعْضِهِمْ الْجَدَّ بِالأَخِ، وَبَعْضِهِمْ بِالأَبِ(١)، وَذَلِكَ كَثِيرٌ.

فَإِنْ قِيلَ: أَخْبَارُ آحَادٍ فِي قَطْعِيِّ، سَلَّمْنَا، لَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَمَلُهُمْ بِغَيْرِهَا، سَلَّمْنَا أَنَّ ذَلِكَ - مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ - بِغَيْرِهَا، سَلَّمْنَا أَنَّ ذَلِكَ - مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ - وَلِيلٌ، وَلاَ نُسَلِّمُ نَفْيَ الإِنْكَارِ (٢)، سَلَّمْنَا، لَكِنَّهُ لاَ يَدُلُّ عَلَى الْمُوَافَقَةِ، وَلِيلٌ، وَلاَ نُسَلِّمُ نَفْيَ الإِنْكَارِ (٢)، سَلَّمْنَا، لَكِنَّهُ لاَ يَدُلُّ عَلَى الْمُوَافَقَةِ،

(١) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٣٧٦: «اختلف علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ثم من بعدهم في الجَدِّ إذا اجتمع مع الإخوة على أقوال:

أحدها: أن يكون كأحد الإخوة، فيقاسمهم، ويعصب إنائهم؛ بشرط أن لا ينقص حقه عن الثلث. هذا قول عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود ـ في رواية عنهم ـ، وأبي موسى الأشعري، وزيد بن ثابت ـ في المشهور عنه ـ.

وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، والأوزاعي، والثوري، وعبيد الله بن الحسن العنبري، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن.

وقال آخرون: بل الجد كالأب هاهنا، يحجب الإخوة.

قال ابن حزم: هذا هو الثابت عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وأبي موسى، وابن عباس، وغيرهم.

وروي عن أبي هريرة، وأبي الدرداء، وعائشة، وأبيّ بن كعب، ومعاذ بن جبل، وعبدالله بن الزبير، وهو قول طاوُس، وعطاء، وجابر بن زيد، والحسن، وشريح، والشعبي، وعبدالله بن عُتْبة بن مسعود، وقتادة، والثوري ـ في رواية عنه ـ، ونعيم بن حمّاد.

وبه يقول: أبو حنيفة، وأحمد - في رواية عنه - وأبو ثور، والمزني، وداود. واختاره ابن حزم.

ثم إنه نقل في هذه المسألة أقوالاً كثيرة، من أغربها: أن الإخوة يقدَّمون على الجد. نقله عن عبدالرحمان بن غنم الأشعري \_ وهو صحابي في قول \_، وقال به زيد بن ثابت أولاً، ثم رجع عنه اله.

وانظر هذه الأقوال والتي سبقتها في المسألة في: المحلى لابن حزم ٣٦٤/١٠ ـ ٣٧٦. فتح الباري ١٨/١٢ ـ ٢٣. رفع الحاجب ٣٧٨/٤ ـ ٣٧٩.

(٢) استعرض المحققون من الأصوليين أقوال الصحابة ومن بعدهم ـ ممن يعتد به ـ في=

<sup>=</sup> لفظه: «استهرج» كما ذكره الإمام الزركشي. ثم قال الحافظ ابن حجر: «وهذا موقوف ضعيف؛ لضعف عبدالكريم، وانقطاع السند بينه وبين عمر وعليّ، وإن كان محفوظاً، فلا تنافي بينه وبين الأثر الذي ذكره البخاري، فلعله قال ذلك بعد هذه القصة، فجزم بعد أن توقف». اه.

الرأي، فتبين لهم أن الرأي نوعان: محمود ومذموم.
 فالمحمود: هو الذي يتفق مع الأصول العامة، والفهم القويم المحدد، وعليه حمله

فالمحمود: هو الذي يتفق مع الأصول العامة، والفهم القويم المجرد، وعليه حملوا المرويات عن الصحابة ومن بعدهم من التابعين والأئمة، فقد روي عن كثير منهم الفتيا، والقضاء به، والاستدلال به.

- كقول أبي بكر رضي الله عنه حين عرضت عليه مسألة الكلالة: «أقول فيها برأيي، فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان: أراه ما خلا الوالد والولد». - وقول عمر رضي الله عنه لكاتبه لما كتب: «هذا ما رأى الله، ورأى عمر»، فقال عمر: «بئس ما قلت، قل: هذا ما رأى عمر، فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمن عمر».

- وقول عثمان رضي الله عنه في الأمر بإفراد العمرة عن الحج: «إنما هو رأي رأيته».

- وقول على رضي الله عنه في أمهات الأولاد: «اتفق رأيي، ورأي عمر ألا يُبَعْنَ».

- وقول عمر بن عبدالعزيز لعروة بن محمد السعدي حين استعمله على اليمن، وكتب هذا الأخير إلى عمر يسأله عن شيء من أمر القضاء، فكتب إليه عمر: «لعمري ما أنا بالنشيط عن الفتيا، ما وجدت منها بدا، وما جعلتك إلا لتكفيني، وقد حملتك ذلك، فاقض فيه برأيك».

- وقيل للحسن البصري: «أرأيت ما تفتي به الناس، أشيء سمعته، أم برأيك؟ فقال الحسن: «لا والله ما كل ما نفتي به سمعناه، ولكنَّ رأينا لهم خير من رأيهم لأنفسهم».

- وقول محمد بن الحسن الشيباني: «من كان عالما بالكتاب والسنة، وبقول أصحاب رسول الله ﷺ، وبما استحسن فقهاء المسلمين، وسعه أن يجتهد برأيه فيما يبتلي به، ويقضي به، ويمضيه في صلاته وصيامه وحجه، وجميع ما أمر به، ونهي عنه، فإذا اجتهد ونظر وقاس على ما أشبه ولم يأل، وسعه العمل بذلك، وإن أخطأ الذي ينبغي أن يقول به».

وروي نحو ذلك عن كثير من الصحابة والتابعين والأئمة.

والمذموم: هو قول بمجرد التشهي، لا دليل عليه، بل هو مجرد خرص، وتخمين، وافتراض. وعليه تحمل سائر الآثار الواردة في النهي عنه عن النبي على والصحابة، والتابعين، والأثمة، منها:

- حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله على: «تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمهن فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم، يحرمون به ما أحل الله، ويحلون ما حرم الله».

= قال ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ١٣٣/٢: «هذا هو القياس على غير أصل». اه.

- وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على: «من قال في القرآن برأيه، فليتبوأ مقعده من النار».

ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه قال: «أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي، أو بما لا أعلم».

- وما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عليه أنه قال: «أصبح أهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم أن يعوها، وتفلَّت منهم أن يرووها فاستبقوها بالرأي».

- وعن مسروق أن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: «علماؤكم يذهبون، ويتخذ الناس رؤوساً جهالاً يقيسون الأمور برأيهم».

- وقد روي نحو ذلك عن كثير من الصحابة الكرام رضي الله عنهم مثل: عثمان بن عفان، وسهل بن حميد، وزيد بن ثابت، وابن عمر، ومعاذ بن جبل، وأبي موسى الأشعري، ومعاوية، وغيرهم من كبار فقهاء الصحابة وقرائهم.

- وقد سئل الشعبي عن مسألة من النكاح فقال: «إن أخبرتك برأبي فَبُلْ عليه».

ـ وعن ابن شهاب الزهري قال: «دعوا السنة تمضى، لا تعرضوا لها بالرأي».

- وقيل لأيوب السختياني: «ما لك لا تنظر في الرأي؟ فقال أيوب: قيل للحمار: ما لك لا تجتر؟ قال: أكره مضغ الباطل».

ـ وسمع الشافعي يقول: «مثل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب منه، مثل المجنون الذي عولج حتى برأ فأعقل ما يكون قد هاج به».

وقد روي نحو ذلك عن كثير من التابعين، والأثمة من بعدهم،، فكيف يتفق هذا مع ما روي عنهم من الإفتاء بالرأي؟ فأقول: إنهم حاولوا في نهيهم عن الرأي وذمه، تحديد نطاق الأخذ باجتهاد الرأي ما أمكن، وإبعاد عن ساحته من لم يتأهل له؛ حتى لا يجترئ الناس على القول في الدين بلا علم، فيدخلوا فيه ما ليس منه.

وبعد هذا يمكنني القول: بأن الرأي المذموم هو: الرأي المطلق الذي لا يستند إلى دليل مسموع، أو تأويل مقبول، وإنما هو قول بمجرد التشهي، مستنده الخرص والتخمين، والافتراض، وهو الذي اتفقت كلمتهم رضي الله عنهم على تجنبه، وذمه وتشديد النكير على الآخذين به، وعليه تحمل سائر الآثار التي جاءت عنهم في النهي عنه.

وأما الرأي المحمود فهو ما يكون عن نظر من ملكة راسخة متخصصة في الأدلة، والاجتهاد في فهمها، وتطبيقها. فهذا هو الرأي الذي أخذ به الصحابة ومن بعدهم من التابعين والأثمة، وهو الفهم الذي يختص الله به من يشاء من عباده. وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ: أَنَّهَا مُتَوَاتِرَةٌ فِي الْمَعْنَى، كَشَجَاعَةِ عَلِيٍّ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ](١).

وَعَنِ الثَّانِي: الْقَطْعُ مِنْ سِيَاقِهَا بِأَنَّ الْعَمَلَ بِهَا.

وَعَنِ الثَّالِثِ: شِيَاعُهُ وَتَكْرِيرُهُ قَاطِعٌ عَادَةً بِالْمُوَافَقَةِ.

وَعَنِ الرَّابِعِ: أَنَّ الْعَادَةَ تَقْضِي بِنَقْلِ مِثْلِهِ.

وَعَنِ الْخَامِسِ: مَا سَبَقَ فِي الثَّالِثِ.

وَعَنِ السَّادِسِ: الْقَطْعُ بِأَنَّ الْعَمَلَ؛ لِظُهُورِهَا، لاَ لِخُصُوصِهَا، كَالظَّوَاهِرِ.

وَاسْتُدِلَّ: بِمَا تَوَاتَرَ مَعْنَاهُ مِنْ ذِكْرِ الْعِلَلِ؛ لِيُبْنَى عَلَيْهَا مِثْلُ: ﴿أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى الْبُيْنَ عَلَيْهَا مِثْلُ: ﴿أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ [إِذَا يَبِسَ] (٣) ﴿أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ [إِذَا يَبِسَ] (٣) ﴿أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ [إِذَا يَبِسَ] (٣) ﴿ وَلَيْسَ بِالْبَيِّنِ. وَاسْتُدِلَّ بِإِلْحَاقِ كُلِّ زَانٍ بِمَاعِزٍ (٥). وَرُدَّ بِأَنَّ ذَلِكَ؛ لِقَوْلِهِ [صَلَّى اللهُ بِالْبَيِّنِ. وَاسْتُدِلَّ بِإِلْحَاقِ كُلِّ زَانٍ بِمَاعِزٍ (٥).

<sup>=</sup> وانظر: جامع بيان العلم وفضله ٢/٢٥، ٥٥، ٦٠، ٦١، ١٣٣، ١٣٥، ١٣٥، ١٣٨، ١٣٨. إعلام الموقعين ٤٧/١ ، ٥٥، ٥٥، ٥٥، ٥٥، ٥٠، ٦٠، ٦١، ٦٤، ٦٦، ٦٠، ٣٠، ٣٠، ٤٧، ٥٧، ٢٠، ١٨، ٤٨، ٨٠. إحكام الفصول للباجي ٢٨، ٣٠، ٤٧، ١٠٥ فما بعدها. رفع الحاجب ٤٨١/٤ فما بعدها. رفع الحاجب ١٨١/٤ فما بعدها. بيان المختصر ١٨٥/ فما بعدها. شرح العضد ٢/١٥١ ـ ٢٥٢ مع حاشية السعد. التشريع والفقه في الإسلام مناع القطان ص١٧٧ ـ ١٧٥.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٣٨٣/٤، وبيان المختصر ١٥٧/٣، وشرح العضد على المختصر ٢٥١/٢.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في مسالك العلة، المسلك الثاني: النص. ص١٠٧٤.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في السنن. أما في رفع الحاجب ٣٨٦/٤، وبيان المختصر ١٦٣/٣، وشرح العضد على المختصر ٢٧٢/٢ "إذا جفّ" بدل "إذا يبس».

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في مسالك العلة، المسلك الثاني: النص١٠٧٤.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في العام والخاص، مسألة: خطابه لواحد ليس بعام، خلافاً للحنابلة... إلخ. ص٧٦٧.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ](١) ﴿ حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ ﴾ (٢)، أَوْ لِلإِجْمَاع (٣).

وَاسْتُدِلَّ: بِمِثْلِ: ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ (١)، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الاِتِّعَاظِ (٥)، أَوْ فِي الأُتُعاظِ (١)، أَوْ فِي الأُمُورِ الْعَقْلِيَّةِ مَعَ أَنَّ صِيغَةَ «اِفْعَلْ» مُحْتَمِلَةٌ (٦) وَاسْتُدِلَّ: بِحَدِيثِ مُعَاذٍ (٧)، وَغَايَتُهُ الظَّنُّ.

(مَسْأَلَةٌ) النَّصُّ عَلَى الْعِلَّةِ لاَ يَكْفِي فِي التَّعَدِّي، دُونَ التَّعَبُّدِ بِالْقِيَاسِ (٨).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش.

 <sup>(</sup>۲) سبق تخريجه في العام والخاص، مسألة: خطابه لواحد ليس بعام، خلافاً للحنابلة...
 الخ. ص٧٦٦٠.

<sup>(</sup>٣) عبارة: «أو للإجماع» ساقطة من: ش.

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر الآية: ٢. وتمامها: ﴿فاعتبروا يا أولى الأبصار﴾.

<sup>(</sup>o) في: ش «الاتعاض» بدل «الاتعاظ». وهو تحريف ظاهر من الناسخ.

<sup>(</sup>٦) انظر مناقشات الأصوليين، وردودهم، وأدلتهم في اعتبار الآية الكريمة: ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾ [الحشر: ٢] دليلا على حجية القياس في: المعتمد ٢٩/٧. إحكام الفصول ٢٩/٥ فما بعدها. المحصول للرازي ٢٩/٥. الإحكام للآمدي ٤/٩١٠. الإحكام لابن حزم ٤/١٥٠. النبذ في أصول الفقه الظاهري لابن حزم ص٩٨ فما بعدها. ميزان الأصول ص٧٠٥. بذل النظر في الأصول ص٠٠٠. شرح المعالم ٢/٧٥٠. رفع الحاجب ٤/٣٨٪. بيان المختصر ٣/٣٢٠. شرح العضد على المختصر ٣/٣٠٠. التفسير الكبير للرازي ٢٩/٨٨. مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي ٢٠٥٨. أحكام القرآن الجصاص ٥/٣١٠. أنوار التنزيل للبيضاوي ١٢٥/٥ مع حاشية الكازروني. روح المعاني للألوسي ٤١/٨٨. التحرير والتنوير لابن عاشور مع حاشية الكازروني. روح المعاني للألوسي ٤١/٨٨. التحرير والتنوير لابن عاشور

<sup>(</sup>٧) تقدم الكلام عن حديث معاذ في مبحث الإجماع ص٠٤٤.

<sup>(</sup>A) قال ابن السبكي في الإبهاج ٣٤/٣: «وإليه ذهب المحققون، كالأستاذ ـ يريد أبا إسحاق الإسفراييني ـ، والغزالي، والإمام ـ يريد الرازي ـ، وأتباعه، ومثلهم المصنف ـ يريد البيضاوي ـ، وجماعة من أهل الظاهر، وجماعة من المعتزلة، واختاره الآمدي، ومن تبعه». اهـ.

واختاره ابن قدامة في الروضة ٢٥١/٢ مع النزهة، وأبو الخطاب الحنبلي على ما حكاه عنه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٢٢/٤، ونقله الآمدي في الإحكام ٣١٢/٤، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٢٢/٤ عن أكثر أصحاب الشافعي.

# وَقَالَ أَحْمَدُ، وَالْقَاسَانِيُّ (١)، وَأَبُو بَكْرِ الرَّاازِيُّ، وَالْكَرْخِيُّ: يَكْفِي (٢). وَقَالَ الْبَصْرِيُّ: «يَكْفِي فِي عِلَّةِ التَّحْرِيم، / [٥٧/أ] لاَ غَيْرِهَا» (٣).

انظر قول الجمهور وأدلته بالتفصيل في: المعتمد ٢٣٥/٢. التبصرة ص٤٣٦. المستصفى ٢٧٢/٢. المنخول ص٢٦٦. الوصول إلى الأصول ٢٠٣٠. المحصول للرازي ١١٧/٥. الإحكام للآمدي ١٦٤/٤. الروضة مع النزهة ٢٥١/٢. المسودة ص٢٩٦. بذل النظر للإسمندي ص٦٠٣. رفع الحاجب ٢٩٣٣. بيان المختصر ٢١٦٢، شرح العضد على المختصر ٢/٣٥٢. شرح الكوكب المنير ٢٨١/٤. فواتح الرحموت ٢١٦/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢١١/٢ مع حاشية البناني. تشنيف المسامع ٢١٢/٢.

(۱) عبارة ش: «... والقاساني، والنهرواني..». بزيادة «والنهرواني». وجميع النسخ خالية من هذه الزيادة.

وقد ذُكِرَ «النهرواني» مع الجماعة الذين قالوا: يكفي. عند كلِّ من: الشيرازي في التبصرة ص٢٦٦، والغزالي في المنخول ص٣٢٦، والآمدي في الإحكام ٣١٢/٤، وابن الحاجب في المنتهى ص١٩٠، وابن السبكي في الإبهاج ٣٤/٣.

والظاهر أن ابن الحاجب اكتفى بذكره في المنتهى ص١٩٠، دون هنا في المختصر.

- (۲) وقال أحمد ـ في رواية ـ، والقاساني، والنهرواني، وأبو بكر الرازي، وأبو إسحاق الشيرازي، والكرخي، وأبو الحسين البصري: يكفي، ونقله الأكثرون عن النَّظَام. قال الزركشي في البحر المحيط ٥/٣١: «وبه قال جمهور الأصوليين، والفقهاء والمتكلمين، والمعتزلة والنظام، وبعض الظاهرية»، ونقله ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ١٣١٣/٣ بشرح فواتح الرحموت عن الحنفية، واختاره. وانظر: المغتمد ٢٥٩٧. البيصرة ص٤٣٦٠. الروضة مع النزهة ٢/١٥٠. الإحكام للآمدي ١٢١٤. المصودة ص١٩٦٠. الإبهاج ٢٤/٣. فواتح الرحموت ٢١٦/٣. شرح الكوكب المنير ٢٢١/٤.
- (٣) قال أبو الحسين البصري في المعتمد ٢/٥٣٠: «أبو عبدالله رحمه الله: «إن كانت العلة المنصوصة علة في التحريم، كان النص عليها تعبداً بالقياس بها، وإن كانت علة في إيجاب الفعل، أو كونه ندباً، لم يكن النص عليها تعبداً بالقياس بها». اهـ. وقال المحد بن تبمية في المسودة بعدما ذكر قول أبر عبدالله البصري: «وهو، قياب

وقال المجد بن تيمية في المسودة بعدما ذكر قول أبي عبدالله البصري: "وهو قياس مذهبنا". وإليك نص كلامه في المسودة ص٣٩١: "وحكى ابن برهان عن أبي عبدالله البصري: إن كان التعليل لحكم تحريم، كان إذنا في القياس، وإن كان لحكم إباحة أو إيجاب لم يكن إذنا في القياس.

قلت: الفرق بين التحريم والإيجاب في العلة المنصوصة قياس مذهبنا في الأيمان وغيرها؛ لأن المفاسد يجب تركها كلها، بخلاف المصالح، فإنما يجب تحصيل ما=

لَنَا: الْقَطْعُ بِأَنَّ مَنْ قَالَ: «أَعْتَقْتُ غَانِمًا؛ لِحُسْنِ خُلُقِهِ»، لا يَقْتَضِي عِتْقَ غَيْرِهِ مِنْ حَسَنِي (١) الْخُلُقِ.

قَالُوا: «حَرَّمْتُ الْخَمْرَ<sup>(۲)</sup>؛ لإِسْكَارِهِ<sup>(۳)</sup>» مِثْلُ: «حَرَّمْتُ<sup>(٤)</sup> كُلَّ مُسْكِرٍ». وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِثْلَهُ، عَتَقَ مَنْ تَقَدَّمَ.

قَالُوا: لَمْ يَعْتِقْ؛ لأَنَّهُ غَيْرُ صَرِيحٍ، وَالْحَقُّ لآدَمِيٍّ. قُلْنَا: يَعْتِقُ بِالطَّاهِرِ.

ُ قَالُوا: لَوْ قَالَ الأَبُ: «لاَ تَأْكُلْ هَذَا؛ لاَّنَهُ (٥) مَسْمُومٌ»، فُهِمَ عُرْفًا الْمَنْعُ مِنْ كُلِّ مَسْمُوم.

قُلْنَا: لِقَرِينَةِ (٦) شَفَقَةِ الأَبِ، بِخِلاَفِ الأَحْكَامِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ تُخَصُّ لأَمْرِ لاَ يُدْرَكُ.

قَالُوا: لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلتَّعْمِيمِ؛ لَعُرِّيَ عَنِ الْفَائِدَةِ. وَأُجِيبَ بِتَعَقُّلِ الْمَعْنَى فِيهِ، وَلاَ يَكُونُ التَّعْمِيمُ (٧) إِلاَّ بِدَلِيلِ.

<sup>=</sup> يحتاج إليه، فإذا أوجب تحصيل مصلحة لم يجب تحصيل كل ما كان مثلها؟ للاستغناء عنه بالأول، ولهذا نقول بالعموم في باب الأيمان إذا كان المحلوف عليه تركا، بخلاف ما إذا كان المخلوف عليه فعلاً. اهـ.

<sup>(</sup>١) في: أ «حسن» بدل «حسني». وهو تحريف ظاهر من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) عبارة: أ «حُرْمَةُ الخَمْرِ» بدل «حَرَّمْتُ الخمرَ»، وهو تحريف ظاهر من الناسخ؛ بدليل العبارة اللاحقة «مثلُ: حرمتُ كلَّ مسكرِ».

<sup>(</sup>٣) في: أ، ش «لإسكارها» كما في بيان المختصر ١٦٨/٣، بدل «لإسكاره». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٣٩٨/٤، وشرح العضد على المختصر ٢٥٣/٢. والخمر يصح فيه التذكير والتأنيث. انظر: لسان العرب مادة «ج، م، ر». معجم لغة الفقهاء ص٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) في: أ «حُرْمَةُ» بدل «حرَّمتُ». وهو تحريف ظاهر من الناسخ، قد سبقت الإشارة إليه.

<sup>(</sup>o) في: ش «فإنه» بدل «لأنه».

<sup>(</sup>٦) في: أ «القرينة» بدل «لقرينة».

<sup>(</sup>٧) في: الأصل "للتعميم" بدل "التعميم". وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٣٩٩/٤، وشرح العضد على المختصر ٢٥٣/٢، وبيان المختصر ١٦٨/٣.

قَالُوا: لَوْ قَالَ: «الإِسْكَارُ عِلَّةُ التَّحْرِيمِ»؛ لَعَمَّ، فَكَذَلِكَ هَذَا. قُلْنَا: حُكْمٌ بِالْعِلَّةِ عَلَى كُلِّ إِسْكَارِ، فَالْخَمْرُ وَالنَّبِيذُ سَوَاءٌ.

ُ الْبَصْرِيُّ: «مَنْ تَرَكَ أَكْلَ شَيْءٍ؛ لِأَذَاهُ دَلَّ عَلَى تَرْكِهِ كُلَّ مُؤْذٍ، بِخِلَافِ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى فَقِيرٍ»(١). قُلْنَا: إِنْ سُلِّمَ؛ فَلِقَرِينَةِ (٢) التَّأَذِّي، بِخِلَافِ الأَحْكَام.

(مَسْأَلَةٌ) الْقِيَاسُ يَجْرِي فِي الْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ<sup>(٣)</sup>، .....

ثم استطرد أبو الحسين في الجواب عن هذا الدليل، في المعتمد ٢٣٥/٢ فما بعدها. وانظر بذل النظر في الأصول ص٢٠٣.

(٢) في: ش «فالقرينة» بدل «فلقرينة».

(٣) القياس يجري في الحدود، والكفارات، والتقديرات كأعداد الركعات، والرخص، وذلك كقياس النجاسات على الاستنجاء في الاقتصار على الأحجار؛ لإزالة النجاسة؛ فإن الاقتصار على الأحجار دون الماء في الاستنجاء رخصة، فيقاس عليها إزالة النجاسة. والقول بالجواز هو مذهب الإمامين الشافعي، وأحمد رضي الله عنهما، ونقل القرافي في شرح تنقيح الفصول ص٢١٦ قولين عن الإمام مالك رضي الله عنه في الرخص، ورجح إجراء القياس فيها، وكذا نصر ابن عبدالبر في التمهيد ١٩٨٦، وابن القصار في مقدمته ص١٩٩ القول بإجراء القياس في الحدود والكفارات وبيّنا أنه مذهب مالك، واختاره الباجي في الإشارة ص٣٠٩، وفي إحكام الفصول ٢١٨٨، ونسبه إلى عامة المالكية كأبي تمام البصري وغيره، وهو الذي عليه جمهرة الأصوليين المالكية كالقاضي الباقلاني كما في التلخيص ٢٩١٨، وابن العربي في المحصول ص٣١٣، والشيخ ابن الحاجب في المنتهى ص١٩١،

<sup>(</sup>۱) قال أبو الحسين البصري في المعتمد ۲/۵۲٪ "واحتج المانعون من القياس بها من غير هذا التفصيل، فقالوا: إن العلل الشرعية إما أن تكون وجه المصلحة، وإما أن تكون أمارة، فإن كانت وجه المصلحة، وجب أن يوقع المكلّفُ الفعل لأجلها، وليس يجب، إذا فعل الإنسان فعلاً؛ لغرض من الأغراض، ووجه من الوجوه، أن يفعل ما ساواه في ذلك الغرض؛ لأن من أكل رمانة لأنها حامضة، لا يجب أن يأكل كل رمانة حامضة. ومن تصدّق على كل فقير، خامضة. ومن تصدّق على كل فقير، فلو أوجب الله علينا أكل الشُكر؛ لأنه حلو، وكانت حلاوته داعية إلى أكله، لم يجب أن تدعوه حلاوة العسل إلى أكله؛ فلم يجب علينا أكله وأكل كل حلو، وإن كانت العلة أمارة، فمعنى ذلك أن وجه المصلحة يقارنها، ولا ينفك منها، فإذا ثبت بها ذكرنا أن وجه المصلحة في كل موضع، فكذلك ما لا ينفك من وجه المصلحة. في كل موضع، فكذلك ما لا ينفك من وجه المصلحة. فعلى هذا الوجه ذكر قاضي القضاة رحمه الله هذا الدليل». اهـ.

خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ (١). لَنَا: أَنَّ الدَّلِيلَ غَيْرُ مُخْتَصِّ، وَقَدْ حُدَّ فِي الْخَمْرِ بِالْقِيَاسِ، وَأَيْضًا: الْحُكْمُ لِلظَّنِّ (٢)، وَهُوَ حَاصِلٌ كَغَيْرِهِ.

وهنا في المختصر، وابن جُزيّ في تقريب الوصول ص١٣٥، والشيخ مشّاط في البحواهر الثمينة ص٢٠٤، وغيرهم. وحكاه الآمدي في الإحكام ٢١٧/٣ عن أكثر الناس، واختاره الشيرازي في التبصرة ص٤٤٠، وابن برهان في الوصول إلى الأصول ٢٤٩/٢، والغزالي في المستصفى ٢٣٤/٢، وأبو الحسين البصري في المعتمد ٢٤٢/٢، وابن قدامة في الروضة ٢٣٤/٣ مع النزهة، والفخر الرازي في المحصول ٣٤٨/٥، والبيضاوي في منهاجه ٢٥/٤ مع نهاية السول، ونقله أبو الحسين في المعتمد ٢١٥/٢، والمجد بن تيمية في المسودة ص٣٩٨ عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤٠٩/٤: «فائدة: نحن وإن جوزنا القياس في الحدود، والكفارات، والرخص، والتقديرات على الجملة، فلا ننكر و جُدان ما لا يعلل، ويلتحق بمحض التعبد، وعلى هذا فلا بد من أمارة يُعرف بها القسم الذي يجري فيه التعليل من غيره.

وجماع القول عندنا: أن كل حكم يجوز أن يستنبط منه معنى مخيّل من كتاب أو نصِّ سُنة، أو إجماع؛ فإنه يعلل، وما لا يصلح فيه هذا فلا يعلل، سواء أكان من الحدود والكفارات أم من غيرها.

فإن قلت: هل يصح إثبات حدِّ مبتدأ، أو كفارة مبتدأة بالقياس؟. قلت: لا يصح، ولكن ليس لما يتوهمون من نفي القياس في الحدود والكفارات، بل لأنه لا طريق توصل هنا إلى فهم العلة، ولو صح لنا معنى في ذلك، لما تحاشينا من التعلق به».

(۱) ونقله أبو الحسين البصري في المعتمد ٢٦٤/٢ عن الجبائي، وأبي الحسن الكرخي، واكتفى الشيرازي في اللمع ص٥٤، والزركشي في البحر المحيط ٥٢/٥ بنقله عن أبي على الجبائي.

وقال الشيرازي في شرح اللمع ٧٩١/٢: «ويثبت بالقياس جميع الأحكام الشرعية سواء في ذلك الجمل، والتفاصيل، والحدود، والكفارات، والمقدرات، وقال أبو هاشم الجبائي: لا يجوز إثبات الجمل بالقياس، وإنما يجوز إثبات التفاصيل، وذكر ذلك عبدالجبار في العمد». اه.

وانظر: بذل النظر في الأصول للإسمندي ص٥٨٩. تيسير التحرير ١٠٣/٤. فواتح الرحموت ٣١٧/٢. تشنيف المسامع ١٥٨/٣.

(٢) في: أ «بالظن» بدل «للظن».

قَالُوا: فِيهِ تَقْدِيرٌ لاَ يُعْقَلُ، كَأَعْدَادِ الرَّكَعَاتِ. قُلْنَا: إِذَا فُهِمَتِ الْعِلَّةُ، وَجَبَ، كَالْقَتْلِ بِالْمُثَقَّلِ، وَقَطْعِ النَّبَّاشِ(١).

قَالُوا: ﴿إِدْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ ﴾ (٢). وَرُدٌّ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَالشَّهَادَةِ (٤).

(مَسْأَلَةٌ) لاَ يَصِحُّ الْقِيَاسُ فِي الأَسْبَابِ(٥). لَنَا: أَنَّهُ مُرْسَلٌ؛ لأَنَّ الْفَرْضَ

(۱) النَّبَّاش: هو الذي يتعاطى نبش القبور، وسرقة الحلي والأكفان منها. انظر: معجم لغة الفقهاء ص٤٧٣. المعجم الوسيط ٨٩٧/٢. الفقه الإسلامي وأدلته ١١٣/٦.

(٢) سبق تخريجه في مسائل الأخبار، مسألة: خبر الواحد في الحد مقبول، خلافاً للكرخي والبصري... الخ. ص٦٢٨.

(٣) في: ش «رُدَّ «بدل «ورُدَّ».

(٤) أجاب الشيخ ابن الحاجب بأنه منقوض بخبر الواحد والشهادة؛ فإن كل واحد منهما يحتمل الخطأ والشبهة؛ لكونه ظنياً، مع ثبوت الحدِّ به.

انظر: رفع الحاجب ٤٠٨/٤. شرح العضد على المختصر ٢٥٥/٢ مع حاشية السعد. بيان المختصر ٢/٧٣/٣.

وانظر: مسألة: خبر الواحد في الحدِّ مقبول... إلخ.

(٥) وهو اختيار الآمدي في الإحكام ٢٠٠/٤، وابن الحاجب في المنتهى ص١٩١، وهنا في المختصر، وجزم به البيضاوي في المنهاج ٤٩/٤ بشرح الإسنوي، واختاره القاضي أبو زيد الدبوسي، وعامة الحنفية، وقال الفخر الرازي في المحصول ٣٤٥/٥: «إنه هو المشهور»، وتبعه شراح المحصول، كالأصفهاني في الكاشف عن المحصول ٩٤/٦، والقرافي في نفائس الأصول ٣٧٦٤/٨، وصاحب التحصيل ٢٤٢/٢.

وقال أكثر الشافعية: يصح، ومنهم: الغزالي في المستصفى ٣٣١/٢، وفي شفاء الغليل ص٣٠٦، وعليه جرى ابن السبكي في جمع الجوامع ١٦١/٣ بشرح تشنيف المسامع، ورَجَّحه في الإبهاج ٣٨/٣ ـ ٣٩، وقال في رفع الحاجب ٤١٢/٤: «والمختار ـ عندي ـ إن قلنا: بعود السببية إلى الأحكام صحَّ، وإلا فالوقف». اهـ.

واعلم أن جريانه في الشروط والموانع قلَّ مَنْ ذكره؛ ولذا استغنى عن ذكره ابن الحاجب في المنتهى، وهنا في المختصر.

وقد نقل الزركشي في تشنيف المسامع ١٦٣/٣ عن إلكيا الطبري التصريح به، وقال ـ أي: إلكيا الطبري \_: «وقد نفى الشافعي رضي الله عنه اشتراط الإسلام في الإحصان؛ إلحاقا له بالجلد فقال: الجلد أعلى أنواع العقوبة، ثم استوى فيه إنكار المسلمين= تَغَايُرُ الْوَصْفَيْنِ، فَلاَ أَصْلَ لِوَصْفِ الْفَرْعِ، وَأَيْضًا: عِلَّةُ الْأَصْلِ مُنْتَفِيَةٌ (١) عَنِ الْفَرْعِ، فَلاَ جَمْعَ. وَأَيْضًا: / [٥٠/ب] إِنْ كَانَ الْجَامِعُ (٢) بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ حِكْمَةً (٣) عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّتِهَا، أَوْ ضَابِطًا لَهَا (٤)؛ اتَّحَدَ (٥) السَّبَبُ وَالْحُكْمُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَامِعٌ (٢)، فَفَاسِدٌ.

قَالُوا: ثَبَتَ الْمُثَقَّلُ عَلَى (٧) الْمُحَدَّدِ، وَاللَّوَاطُ عَلَى (٨) الزِّنَا. قُلْنَا: لَيْسَ مَحَلَّ النِّزَاعِ؛ لأَنَّهُ سَبَبٌ وَاحِدٌ ثَبَتَ لَهُمَا بِعِلَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ الْقَتْلُ الْعَمْدُ الْعُدُوانُ، وَإِيلَاجُ فَرْجِ فِي فَرْجِ.

<sup>=</sup> والكفار؛ فالرجم كذلك». قال الزركشي في البحر المحيط ٥/٦٦: «وهو حسن».

وانظر تفصيل المسألة في: المستصفى ٣٣١/٢. شفاء الغليل ص٣٠٠. الوصول إلى الأصول ٢٠٦٧. المحصول للرازي ٣٤٠/٥. الإحكام للآمدي ٢٠٢٨. المنتهى لابن الحاجب ص١٩١. نهاية السول ٤٩/٤ مع حاشية الشيخ بخيت. الإبهاج ٣٨/٣ - ٣٩. الكاشف عن المحصول ٢/٤١٠. نفائس الأصول ٨/٤٧٥. التحصيل ٢٤٢/٢. رفع الحاجب ٤١٢/٤. شرح العضد على المختصر ٢/٥٥٧ مع حاشية السعد. بيان المختصر ٢/٣٠٠. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٠٦/٢ مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير ٤/٠٢٠. فواتح الرحموت ٢/٩٠٧. تشنيف المسامع ٣/١٦١. نشر البنود ٢٠٥/٠.

<sup>(</sup>١) في: أ «خفية» بدل «منتفية». وهو تحريف ظاهر من الناسخ لا يستقيم معه معنى.

 <sup>(</sup>۲) في: الأصل «الْجَمْعُ» كما في رفع الحاجب ٤١١/٤، بدل «الْجَامِعُ». وما أثبته من: أ،
 ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ١٧٤/٣، وشرح العضد على المختصر ٢٥٥/٢.

<sup>(</sup>٣) في: ش «حكمت» بدل «حكمة». وهو تحريف ظاهر من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) حرف «لها» ساقط من: أ.

<sup>(</sup>o) عبارة: أ «فقد اتحد». بزيادة «فقد».

<sup>(</sup>٦) في: أ «بجامع» بدل «جامع».

<sup>(</sup>٧) في: الأصل «عن» بدل «على». وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ١٥٥/٤، وبيان المختصر ١٧٥/٣، وشرح العضد على المختصر ٢٥٥/٧، وهو الصواب.

<sup>(</sup>A) في: الأصل «عن» بدل «على». وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ١٥٥/٤، وبيان المختصر ١٧٥/٣، وشرح العضد على المختصر ٢/٥٥/٠. وهو الصواب.

(مَسْأَلَةٌ)(١) لاَ يَجْرِي الْقِيَاسُ فِي جَمِيعِ الأَحْكَامِ (٢). لَنَا: ثَبَتَ مَا لاَ يُعْفَلُ مَعْنَاهُ كَالدِّيَةِ، وَالْقِيَاسُ فَرْعُ الْمَعْنَى، وَأَيْضًا: قَدْ تَبَيَّنَ امْتِنَاعُهُ فِي الأَسْبَابِ وَالشُّرُوطِ (٣).

قَالُوا: مُتَمَاثِلَةٌ، فَيَجِبُ تَسَاوِيهَا فِي الْجَائِزِ. قُلْنَا: قَدْ يَمْتَنِعُ، أَوْ يَجُوزُ فِي بَعْضِ النَّوْع الأَمْرِ (١٤)، بِخِلَافِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا.



<sup>(</sup>١) لفظة «مسألة» ساقطة من: ش.

<sup>(</sup>٢) لا يجري القياس في جميع الأحكام. وبه قال الجمهور، خلافاً لشذوذ. كذا نقله الآمدي في الإحكام ٢٩٢٤، وابن الحاجب في المنتهى ص١٩١، والعضد في شرحه على المختصر ٢/٧٥٧، والأصفهاني في بيان المختصر ٢/٧٦، وابن السبكي في رفع الحاجب ٢/٤١٤، ونقله الزركشي في البحر المحيط ٥/٣٠ عمن لا يُعْتَدُّ بخلافه.

وقول الزركشي: «من لا يعتد بخلافه» فيه نظر؛ لأنني وجدتُ الشيخ ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم ـ وهُمَا مَنْ هُمَا في العلم والتحقيق ـ يقولان: ليس في الشريعة ما يخالف القياس، وما لا يعقل معناه.

وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته «القياس في الشرع الإسلامي ص ١١ «(الذي نشرها الأستاذ محب الدين الخطيب بصورة مستقلة في دار الآفاق الجديدة بيروت، كما نشرت ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ٥٠٤/٢٠ ـ ٥٨٣)، وتبعه في ذلك تلميذه الإمام ابن القيم، فشرح كلامه وزاد عليه في كتابه إعلام الموقعين ٣/٢ ـ ١٧٥.

وانظر المسألة في: المعتمد ٢١٤/٢. التبصرة ص٤٤٣. المحصول للرازي ٥/٣٥٤. الإحكام للآمدي ٢٣٢٤. المنتهى لابن الحاجب ص١٩١. شرح العضد على المختصر ٢٥٧/٢. بيان المختصر ١٧٥٣. رفع الحاجب ٤١٦/٤. التحصيل ٢٤٥/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٠/٢ مع حاشية البناني. تشنيف المسامع ٢٤٠/٣. البحر المحيط ٤٠٠٤.

<sup>(</sup>٣) لفظة «والشروط» ساقطة من: ش.

<sup>(</sup>٤) عبارة: أ «أو يجوز في بعض النوع أمرٌ؛ لأمر». بزيادة «أمرٌ». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: أ. دون بقية النسخ.

#### ﴿ [الاغتراضاتُ الْوَارِدَةُ عَلَى الْقِياسِ](١)

الإعْتِرَاضَاتُ رَاجِعَةٌ إِلَى مَنْعٍ، أَوْ مُعَارَضَةٍ، وَإِلاًّ لَمْ تُسْمَعْ. وَهِيَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ:

1 - الإستفسارُ(٢): وَهُو طَلَبُ مَعْنَى اللَّفْظِ؛ لإِجْمَالِ، أَوْ غَرَابَةٍ(٣). وَبَيَانُهُ عَلَى الْمُعْتَرِضِ بِصِحَّتِهِ عَلَى مُتَعَدِّدٍ، وَلاَ يُكَلَّفُ بَيَانَ التَّسَاوِي؛ لِعُسْرِهِ. وَلاَ يُكَلَّفُ بَيَانَ التَّسَاوِي؛ لِعُسْرِهِ. وَلَوْ قَالَ: التَّفَاوُتُ يَسْتَدْعِي تَرْجِيحًا بِأَمْرٍ، وَالأَصْلُ عَدَمُهُ، لَكَانَ جَيِّدًا. وَجَوَابُهُ بِظُهُورِهِ فِي مَقْصُودِهِ بِالنَّقْلِ، أَوْ (٤) بِالْعُرْفِ، أَوْ بِقَرَائِنَ مَعَهُ، أَوْ وَجَوَابُهُ بِظُهُورِهِ فِي مَقْصُودِهِ بِالنَّقْلِ، أَوْ (٤) بِالْعُرْفِ، أَوْ بِقَرَائِنَ مَعَهُ، أَوْ بِتَفْسِيرِهِ. وَإِذَا قَالَ: يَلْزَمُ ظُهُورُهُ فِي أَحَدِهِمَا؛ دَفْعًا لِلإِجْمَالِ، أَوْ قَالَ: يَلْزَمُ ظُهُورُهُ فِي أَحَدِهِمَا؛ دَفْعًا لِلإِجْمَالِ، أَوْ قَالَ: يَلْزَمُ ظُهُورُهُ فِي الآخِرِ اتِّفَاقًا. فَقَدْ صَوَّبَهُ بَعْضُهُمْ. فُهُورُهُ فِي الآخِرِ اتَّفَاقًا. فَقَدْ صَوَّبَهُ بَعْضُهُمْ.

<sup>(</sup>١) هذا العنوان من عملي، استقيته من رفع الحاجب ٤١٨/٤، وشرح العضد على المختصر ٢٥٧/٢، وبيان المختصر ١٧٨/٢؛ زيادة في التوضيح.

<sup>(</sup>٢) الاستفسار: هو مقدَّمُ الاعتراضات، وقد عللوا ذلك بأنه إذا لم يُعْرَف مدلول اللفظ، استحال توجه المنع، أو المعارضة إليه. انظر: شرح الكوكب المنير ٢٣٠/٤. البحر المحيط ٥/٣١٧. تشنيف المسامع ٣٩١/٣.

<sup>(</sup>٣) قال الزركشي في تشنيف المسامع ٣٩١/٣: "وكان شيخنا عماد الدين الإسنوي رحمه الله يقول: في كون الاستفسار من جملة الاعتراضات نظر؛ إذ الاعتراض: عبارة عما يخدش به كلام المستدل، والاستفسار ليس من هذا القبيل، بل هو معرف المراد، ومبين له؛ ليتوجه عليه السؤال؛ فإذًا هو طليعة السؤال، وليس بسؤال. قلت ـ أي الزركشي ـ: وحكى الهندي عن بعض المتأخرين من الجدليين أنه أنكر هذا السؤال». اهـ.

وقال الزركشي أيضاً في البحر المحيط ٣١٨/٥: "واعلم أن في عدِّ هذا من الاعتراضات نظراً؛ لأنه طليعة جيشها، وليس من أقسامه؛ إذ الاعتراض عبارة عما يخدش به كلام المستدل، والاستفسار ليس من هذا القبيل، بل هو يعرف المراد، يبين له؛ ليتجه عليه السؤال؛ فإذًا هو طليعة السؤال، فليس بسؤال، بل حكى الهندي أن بعض الجدليين أذكر كونه اعتراضاً؛ لأن التصديق فرع دلالة الدليل على المنازع». اهـ.

وانظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ٣٣٢/٧ مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير ٢٠١/٤. إرشاد الفحول ص٢٠١.

<sup>(</sup>٤) في: ش «و» بدل «أو».

وَأَمَّا تَفْسِيرُهُ بِمَا لاَ يَحْتَمِلُهُ لُغَةً، فَمِنْ جِنْسِ اللَّعِبِ(١).

٢ - فَسَادُ الإغْتِبَارِ (٢): وَهُو مُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ لِلنَّصِّ (٣)وَجَوَابُهُ الطَّعْنُ، أَوْ مَخْالَفَةُ الْقِيَاسِ لِلنَّصِّ (٣)وَجَوَابُهُ الطَّعْنُ، أَوْ مَخْالَفَةُ الْقِيَاسِ لِلنَّصِّ ( الْمُعَارَضَةُ بِمِعْلِهِ (٤)، فَيَسْلَمُ (٥) الْقِيَاسُ، أَوْ يُبَيَّنُ (٦) تَرْجِيحُهُ عَلَى النَّصِّ / [١/٨] بِمَا تَقَدَّمَ. مِثْلُ: وَيُسْلَمُ (٥) الْقِيَاسُ، أَوْ يُبَيَّنُ (٦) تَرْجِيحُهُ عَلَى النَّصْمِيَةِ. فَيُورَدُ: ﴿وَلاَ تَاكُلُوا﴾ (٧) ذَبْحٌ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ، كَذَبْح نَاسِي التَّسْمِيَةِ. فَيُورَدُ: ﴿وَلاَ تَاكُلُوا﴾ (٧)

وقيل: يسمع. قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤٠٠٤: "وقيل: يسمع؛ لأن غاية الأمر أنه نطق بلغة غير معلومة، قال الحواري من أصحابنا: وهو الحق. قال العَمِيدي: لا يلزمُ التفسير أصلا، وهذا كله إذا لم يكن اللفظ مشهورا، فالحزم تبكيت المعترض، وفي مثله: سِرْ فتعلم، ثم ارجع فتكلم. قاله أبو بكر التوقاني». اهد. ونقل الزركشي في البحر المحيط ٥/٣١٨ عن الخوارزمي في النهاية قوله: "إنه إذا لم يكن في اللفظ احتمال أصلاً، وعنى به شيئاً لا يحتمله لفظه، فقيل: لا يسمع العناية (أي القصد الذي عناه بكلامه)؛ لأن اللفظ غير محتمل له، فكيف يكون تفسيراً لكلامه؟ والحق أنه يسمع؛ لأن غايته أنه نطق بلغة غير معلومة، ولكن بَعْدَ مَا عرف المراد، وعرف اللغة فلا يلجأ إلى المناظر بالعربية». اهد.

- (٢) قال المحقق سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ٢٥٩/٢: «سمي بذلك أي فساد الاعتبار -؛ لأن اعتبار القياس في مقابلة النص فاسد، وإن كان وضعه وتركيبه صحيحا؛ لكونه على الهيئة الصالحة؛ لاعتباره في ترتيب الحكم عليه». اهـ.
- (٣) انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: اللمع ص٦٥ ٦٦. المنهاج في ترتيب الحجاج ص١٩٧. الإحكام للآمدي ٢٦٦/٤. المنتهى لابن الحاجب ص١٩٧. رفع الحاجب ٤/٠١٤. بيان المختصر ١٨٢/٨. شرح العضد على المختصر ٢٥٩/٢ مع حاشية البناني. شرح حاشية السعد. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٩٤/٢ مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير ٢٣٦/٤. غاية الوصول ص١٣٣٠. مختصر البعلي ص١٥٦. فواتح الرحموت ٢/٠٣٠. تشنيف المسامع ٣٧٤/٣. نشر البنود ٢/٠٣٠.
  - (٤) في: ش «فمثلُهُ» بدل «بمثلِهِ». وهو تحريف ظاهر من الناسخ.
    - (٥) في: ش «يسلم» بدل «فيسلم».
    - (٦) في: أ «تَتَبَيَّنُ» بدل «يُتَبَيَّنُ». وما أثبته هو الصواب.
- (٧) سُورة الأنعام الآية: ١٢٢. وتمامها: ﴿ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾.

<sup>(</sup>۱) وأما تفسيره بما لا يحتمله لغة، فمن جنس اللعب، فلا يسمع. وهو الأصح عند كثيرين منهم المصنف، والشيخ زكريا الأنصاري، والكمال بن الهمام، وابن مفلح من الحنابلة، وغيرهم.

فَيَقُولُ: مُؤَوَّلٌ<sup>(۱)</sup> بِذَبْحِ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ؛ بِدَلِيلِ: ﴿ فِكُو اللهِ (۲) عَلَى قَلْبِ الْمُؤْمِنِ سَمَّى، أَوْ لَمْ يُسَمِّ (٣) أَوْ بِتَرْجِيجِهِ؛ لِكَوْنِهِ مَقِيسًا عَلَى النَّاسِي الْمُخَصَّصِ

(٢) عبارة: أ «ذكر الله تعالى». بزيادة «تعالى».

(٣) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٣٠٩: "لم أر هذا الحديث في شيء من الكتب الستة. وإنما روى الحافظ أبو أحمد بن عدي في كامله، والدارقطني قريبا من هذا، من حديث مروان بن سالم الجزري القرقساني، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبدالرحمان، عن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى النبي على فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يُسَمِّي؟ فقال: "اسم الله على فَم كل مسلم».

فهذا الحديث ضعيف؛ لأن مروان بن سالم هذا، قال أحمد بن حنبل، والنسائي، والعقيلي: ليس بثقة، وقال البخاري منكر الحديث، وكذلك قال مسلم، وأبو حاتم الرازي. وقال أبو عروبة الحراني: كان يضع الحديث. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس حديثه بالقائم. وقال ابن حبان: بطل الاحتجاج به. وقال ابن عدي: عامة حديثه لا يتابعه الثقات عليه.

وقال النسائي مرة، والأزدي، والدارقطني: متروك. اهـ.

والحديث أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الصيد، والذبائح، والأطعمة، حديث (٩٤) ٢٩٥/٤.

وأخرجه البيهقي في كتاب الصيد والذبائح، باب مَنْ ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته ٢٤٠/٩ من طريق مروان بن سالم أيضاً، وقال: «هذا الحديث منكر بهذا الإسناد». اهد وانظر: ميزان الاعتدال ٩٠/٤ ـ ٩١. تهذيب التهذيب ٩٣/١٠.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤٢١/٤ ـ ٤٢٢: «وأنا لا أحفظ هذا اللفظ، وإنما روى ابن عدي من رواية مروان بن سالم وهو ضعيف عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي، فقال رسول الله على فم كل مسلم».

وفي حديث البراء: أن النبي على قال: «المسلم يذبح على اسم الله، سمى أو لم يسم». ولا يعرف له إسناد. وفي مراسيل أبي داود عن الصلت قال: قال رسول الله على: «ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله أو لم يذكره، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله».. والصّلت هو: السدوسي، ثقة. ولو أبدل المصنف هذا الحديث بما في الصحيح: مِنْ أن قوما قالوا: يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم، ما ندري أذكروا اسم الله أم لا؟ فقال=

<sup>(</sup>۱) في: الأصل، ش «مأول» بدل «مؤول». وما أثبته من: أ. وهو الصواب، والموافق لما في رفع الحاجب ٤٢٠/٤. بيان المختصر ١٨٢/٣. شرح العضد على المختصر ٢٥٩/٢.

بِاتِّفَاقٍ، فَإِنْ أُبْدِيَ فَارِقٌ (١)، فَهُوَ مِنَ الْمُعَارَضَةِ.

٣ - فَسَادُ الْوَضْعِ (٢): وَهُوَ كَوْنُ الْجَامِعِ ثَبَتَ اِعْتِبَارُهُ بِنَصِّ، أَوْ إِجْمَاعِ فِي نَقِيضِ الْحُكْم (٣).

= رسول الله ﷺ: «سموا عليه وكلوا» ، لكان أولى». اهـ.

والحديث الذي في الصحيح، أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة الأعراب. حديث (٥٥٠٧) ١٦٨/٧.

(۱) عبارة: أ، ش «فإن أَبْدَى فَارِقًا» بدل «فإن أُبْدِيَ فَارِقٌ».

(٢) وقد جعل بعضهم فساد الوضع، وفساد الاعتبار واحدا، وهي طريقة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في اللمع ص٦٥ ـ ٦٦ وقال في شرحه للمع ٩٢٨/٢: "التاسع: أن يعتبر حكما بحكم مع اختلافهما في الوضع، وهو الذي يسمى فساد الاعتبار وفساد الوضع، والجميع واحد». اهـ وقال في موضع آخر ٩٣٣/٢: "وفساد الاعتبار، وفساد الوضع شيء واحد». اهـ.

وقال الزركشي في تشنيف المسامع ٣٧٧/٣ عند شرحه لقول ابن السبكي (و منها فساد الاعتبار بأن يخالف نصا أو إجماعا، وهو أعم من فساد الوضع، وله تقديمه على المنوعات وتأخيره. ): «وقوله: وهو أعم...، جواب عن سؤال مقدر، وهو أن هذا النوع يؤول إلى ما قبله ـ أي فساد الاعتبار ـ؛ لاشتراكهما في أنه اجتهاد في مقابلة النص، فما وجه تميزه عنه، وأجاب بأنهما عموم وخصوص مطلقا، وهذا أعم؛ فإن من جملة أقسام فساد الاعتبار: كون تركيبه مشعرا بنقيض الحكم المطلوب، وهذا قاله الجدليون في ترتيب الأسئلة، قالوا: يقدم بعد الاستفسار سؤال فساد الاعتبار؛ لأنه نظر في فساد القياس من حيث الجملة، وهو قبل النظر في تفصيله، ثم سؤال فساد الوضع؛ لأنه أخص من فساد الاعتبار؛ لأن فساد وضع القياس يستلزم عدم اعتبار القياس؛ لأنه قد يكون بالنظر إلى أمر خارج عنه». اهـ.

وقال الآمدي في الإحكام ٣٢٧/٤: «فكل فاسد الوضع فاسد الاعتبار، وليس كل فاسد الاعتبار يكون فاسد الوضع، وإن كان اعتباره الاعتبار يكون فاسد الوضع، وإن كان اعتباره فاسدا بالنظر إلى أمر خارج...؛ ولهذا وجب تقديم سؤال فساد الاعتبار على سؤال فساد الوضع؛ لأن النظر في الأعم يجب أن يتقدّم على النظر في الأخص؛ لكون الأخص مشتملا على ما اشتمل عليه الأعم وزيادة». اهـ.

وانظر: الإحكام للآمدي ٣٢٧/٤. شرح المحلي على جمع الجوامع ٣٢٥/٢. شرح الكوكب المنير ٢٤١/٤. البحر المحيط ٣١٩/٥. تشنيف المسامع ٣٧٧/٣. نشر البنود ٢٣٣/٢.

(٣) قال ابن السبكي في جمع الجوامع ٣٧١/٣ بشرح تشنيف المسامع: «ومنها فساد=

مِثْلُ: مَسْحٌ؛ فَيُسَنُّ فِيهِ التَّكْرَارُ، كَالاِسْتِطَابَةِ. فَيَرِدُ أَنَّ الْمَسْحَ مُعْتَبَرٌ فِي كَرَاهَةِ التَّكْرَارِ عَلَى الْخُفِّ. وَجَوَابُهُ بِبَيَانِ الْمَانِعِ؛ لِتَعَرُّضِهِ لِلتَّلَفِ، وَهُوَ نَقْضَ إِلاَّ أَنَّهُ يُثْبِتُ النَّقِيضَ، فَإِنْ ذَكَرَهُ بِأَصْلِهِ فَهُوَ الْقَلْبُ. فَإِنْ بَيَّنَ مُنَاسَبَتَهُ

الوضع؛ بأن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة؛ لاعتباره في ترتيب الحكم، كتلقي التخفيف من التغليظ، والتوسيع من التضييق، والإثبات من النفي مثل: القتل جناية عظيمة؛ فالتكفير كالردة. ومنه كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم». اه..

وبعد أن شرح الزركشي قول ابن السبكي: "ومنه كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم". قال [٣٧٣/٣]: "واعلم أن ابن الحاجب لم يذكر لفساد الوضع غير هذا القسم؛ فكأن المصنف ـ يريد ابن السبكي ـ قصد التنبيه على الاعتراض عليه في اقتصاره على نوع منه، وتفسيره الكل بالجزء". اهـ ثم ساق كلام إمام الحرمين مختصرا وبتصرف؛ ولفائدته أسوقه كاملا حيث قال في البرهان ٢٦٦/٣ ـ إمام الحرمين الوضع: وهو على أنحاء وأقسام. وحاصل القول فيه يحصره نوعان: أحدهما: أن يبين المعترض أن القياس موضوع على خلاف ما يقتضيه ترتيب الأدلة. وهذا يشمل فنونا، وقد تقدم القول فيها:

أحدها: أن يكون على مخالفة الكتاب، والآخر أن يكون على مخالفة السنة، والكتاب والسنة مقدمان على القياس المستنبط، وكذلك القول في الخبر الذي ينقله الآحاد على الصحة المألوفة في أمثالها، فخبر الواحد مقدم كما تقدم ذكره. ومن هذا الفن محاولة الجمع بالقياس بين شيئين فرَّق بينهما الخبر، أو محاولة الفرق بين شيئين اقتضى الخبر الجمع بينهما.

ولا معنى لتعديد وجوه المخالفات؛ فإنها ترتبط بالتزام عدِّ مقتضيات الشرع، ولا معنى للإسهاب بعدها. ويكفي فيما نرومه أن القياس إذا خالف وضعُه موجب متمسَّك في الشرع، هو مقدم على القياس، والقياس مردود فاسد الوضع، فهذا أحد النوعين. والنوع الثاني: أن يقع المعنى الذي ربط القايس الحكم به مشعرا بنقيض قصد القايس. وهذا بالغ في إفساد القياس، وهو زائد على إفساد القياس على الطرد». اهد. وانظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: البرهان ١٦٦٦ ـ ١٦٦٠ المنخول ص١٤٥. المنهاج في ترتيب الحجاج ص١١٨، الإحكام للآمدي ١٦٦٦. المنتهى لابن الحاجب ص١٩٦٠. أصول السرخسي ٢٣٣١. مختصر البعلي ص١٩٥٠. رفع الحاجب ٤١٤٤٤. بيان المختصر ١٨٥٠. شرح العضد على المختصر ٢٠٢١، تيمنير التحرير ١٤٥٤. فواتح الرحموت ٢١٣٨. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٢٠١٠ مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير ٤٤١٤. تشنيف المسامع ٢١٧٣، نشر البنود ٢٣٢٧٪.

لِلنَّقِيضِ ('' مِنْ غَيْرِ أَصْلِ مِنَ الْوَجْهِ الْمُدَّعَى، فَهُوَ الْقَدْحُ فِي الْمُنَاسَبَةِ، وَمِنْ غَيْرِهِ لاَ يَقْدَحُ؛ إِذْ قَدْ يَكُونُ لِلْوَصْفِ جِهَتَانِ، كَكَوْنِ الْمَحَلِّ مُشْتَهًى (۲) يُنَاسِبُ الإِبَاحَة؛ لإِرَاحَةِ الْخَاطِرِ، وَالتَّحْرِيمَ؛ لِقَطْعِ أَطْمَاعٍ (٣) التَّفْسِ.

٤ - مَنْعُ حُكْمِ الْأَصْلِ<sup>(3)</sup>: وَالصَّحِيحُ: لَيْسَ قَطْعًا لِلْمُسْتَدِلِّ بِمُجَرَّدِهِ ؟
 لأَنَّهُ كَمَنْع <sup>(6)</sup> مُقَدِّمَةٍ ، كَمَنْع الْعِلَّةِ فِي <sup>(7)</sup> الْعِلِّيَّةِ <sup>(۷)</sup> وَوُجُودِهَا ، فَيُثْبِتُهَا بِاتِّفَاقٍ<sup>(۸)</sup>.

(١) عبارة: ش «فَإِنْ بَيَّنَ مُنَاسَبَةَ التَّقِيض».

<sup>(</sup>٢) في: أ «مشتهًا» بدل «مشتهى». وهو تحريف ظاهر من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) في: أ «أتباع» بدل «أطماع». وهو تحريف ظاهر من الناسخ لا يستقيم معه المعنى.

<sup>(</sup>٤) انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: البرهان ٢٧٧/٢. المنخول ص٤٠١. المنهاج في ترتيب الحجاج ص١٦٣. الإحكام للآمدي ٣٢٨/٤. المنتهى لابن الحاجب ص١٩٣٠. أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص٣٤٣. رفع الحاجب ٤٢٦/٤. بيان المختصر ١٠١/٤. المسودة ١٠١/٤. تيسير المختصر ١٠١/٢. المسودة ١٠١/٤. تيسير التحرير ١٠٢/٤. فواتح الرحموت ٢٣٣٧. مختصر البعلي ص١٥٣. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٧٧/٢ مع حاشية البناني. تشنيف المسامع ٣٨٢/٣.

 <sup>(</sup>٥) في: أ، ش «منع» بدل «كمنع». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٢٦٦/٤.
 بيان المختصر ٣/١٨٧. شرح العضد على المختصر ٢٦١/٢.

<sup>(</sup>٦) في: ش (و) بدل (في). وهو تحريف ظاهر من الناسخ لا يستقيم معه المعنى.

<sup>(</sup>٧) غالب الظن أن عبارة: "كمنع العلة في العلية" فيها تقديم وتأخير، والصواب: "كمنع العلية في العلية في العلمة" كما في نسخة شرح العضد ٢٦١/٢. وعلى هذا الترتيب شرحها الأصفهاني في بيان المختصر ١٨٩/٣، والعضد في شرحه على المختصر.

وأما ابن السبكي فعبارته في رفع الحاجب ٤٢٦/٤ توحي بالقلق من هذا الترتيب حيث قال: «كمنع العلة في العلية»، كذا بخط المصنف، أي: منع علية ما ادعاه علة». اهـ.

<sup>(</sup>A) اختاره الآمدي في الإحكام ٣٢٨/٤، وصححه ابن الحاجب في المنتهى ص١٩٣، وهنا في المختصر، والزركشي في تشنيف المسامع ٣٨٣/٣، والشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص١٩٤، وحكاه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٤٧/٤ عن الحنابلة والأكثر، وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ص٢٠٧: «وبه جزم إمام الحرمين، وإلكيا الطبري، وقال ابن برهان: إنه المذهب الصحيح المشهور بين النظار». اهـ.

وانظر: البرهان لإمام الحرمين الجويني ٦٢٩/٢. المسودة ص٤٠١. غاية الوصول ص١٤٣. تشنيف المسامع ٣٨٣/٣.

وَقِيلَ: يَنْقَطِعُ؛ لاِنْتِقَالِهِ(١).

وَاخْتَارَ الْغَزَالِيُّ اتِّبَاعَ عُرْفِ الْمَكَانِ (٢). وَقَالَ الشِّيرَاذِيُّ: لاَ يُسْمَعُ. فَلاَ يَلْزَمُهُ دِلاَلَةٌ (٣) عَلَيْهِ (٤). وَهُوَ بَعِيدٌ؛ إِذْ (٥) لاَ تَقُومُ الْحُجَّةُ عَلَى خَصْمِهِ مَعَ مَنْعِ أَصْلِهِ (٦). وَالْمُخْتَارُ: لاَ يَنْقَطِعُ الْمُعْتَرِضُ بِمُجَرَّدِ الدِّلاَلَةِ، بَلْ لَهُ أَنْ يَعْتَرِضَ؛ إِذْ لاَ يَلْزَمُ مِنْ صُورَةِ دَلِيلٍ صِحَّتُهُ (٧).

قَالُوا: خَارِجٌ عَنِ الْمَقْصُودِ الأَصْلِيِّ. قُلْنَا: لَيْسَ بِخَارِجٍ.

(١) وقيل: ينقطع؛ لأنه انتقال من حكم الفرع إلى حكم الأصل، فلا يتم مقصوده فينقطع.

وقائل هذا القول غير معروف، وقد نقله الآمدي في الإحكام ٣٢٨/٤، وابن الحاجب في المنتهى ص١٩٣، وهنا في المختصر، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٤٧/٤، والزركشي في تشنيف المسامع ٣٨٣/٣، وغيرهم.

(٢) انظر موقف الغزالي من هذه المسألة في المنخول ص٤٠١ - ٤٠٠٠.

(٣) في: أ «الاستدلال» بدل «دلالة».

(٤) عبارة: ش «فلا يلزم عليه دلالة» بتقديم «عليه»، وتأخبر «دلالة».

(a) حرف «إذ» ساقط من: أ.

(٦) ما حكاه الآمدي في الإحكام ٣٢٩/٤، وابن الحاجب في المنتهى ص١٩٣، وهنا في المختصر، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٤٦/٤، وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٣٣٢/٢ بشرح فواتح الرحموت عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي بأنه لا يسمع هذا المنع من المعترض أصلا فيه نظر؛ إذ المسطور في كتابي الشيرازي اللذين أفاض فيهما الكلام عن القوادح «الملخص في الجدل»، ومختصره «المعونة» في مثل هذه الحالة السماع. فتأمل!

انظر: رفع الحاجب ٤٢٧/٤. شرح المحلي على جمع الجوامع ٣٢٧/٢ ـ ٣٢٨. تشنيف المسامع ٣٨٣/٣.

(٧) وهو اختيار الآمدي في الإحكام ٣٢٩/٤، وابن الحاجب في المنتهى ص١٩٣، وهنا في المختصر، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٤٧/٤، وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٣٣٣/٢ بشرح فواتح الرحموت.

وانظر: رفع الحاجب ٤٢٨/٤. بيان المختصر ١٩٠/٣. شرح العضد على المختصر ٢٦٢/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ٣٢٨/٢ مع حاشية البناني. غاية الوصول ص١٩٤٨. تشنيف المسامع ٣٨٤/٣.

• التَّقْسِيمُ: وَهُوَ كَوْنُ اللَّفْظِ مُتَرَدِّدًا(١) بَيْنَ أَمْرَيْنِ، أَحَدُهُمَا مَمْنُوعٌ (٢)، وَالْمُخْتَارُ: وُرُودُهُ. مِثَالُهُ / [٧٦/ب] فِي الصَّحِيحِ الْحَاضِرِ: وُجِدَ السَّبَبُ؛ بِتَعَذَّرِ الْمَاءِ، فَسَاغَ التَّيَمُّمُ. فَيَقُولُ (٣): السَّبَبُ: تَعَذَّرُ الْمَاءِ (١)، أَوْ تَعَذُّرُ الْمَاءِ فِي السَّفَرِ، أَوِ الْمَرَضِ. الأَوَّلُ: مَمْنُوعٌ. وَحَاصِلُهُ مَنْعٌ يَأْتِي، وَلَكِنَّهُ بَعْدَ تَقْسِيمٍ.

وَأَمَّا نَحْوُ قَوْلِهِمْ فِي الْمُلْتَجِيءِ (٥): وُجِدَ سَبَبُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ ؟ فَيَجِبُ (٦)، «مَتَى: مَعَ مَانِعِ الإِلْتِجَاءِ إِلَى الْحَرَمِ، أَوْ عَدَمِهِ؟». فَحَاصِلُهُ

<sup>(</sup>۱) في: ش «متردد» بدل «مترددًا». وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>۲) قال الزركشي في تشنيف المسامع ٣٩٤/٣ عند شرحه لكلام ابن السبكي (و منها التقسيم: وهو كون اللفظ بين أمرين أحدهما: ممنوع، والمختار: وروده): «التقسيم في الاصطلاح، تردد اللفظ بين احتمالين متساويين أحدهما: مسلم لا يُحَصِّلُ المقصود، والآخر: ممنوع وهو يُحَصِّلُ المقصود، وأهمل المصنف تبعا لابن الحاجب كون الممنوع هو المحصل للمقصود، ولا بدّ له منه؛ لأن كليهما لو كانا مسلمين يحصلان المقصود، أو لا يحصلان لم يكن للتقسيم معنى؛ لأن المقصود حاصل على التقديرين، أو غير حاصل على التقديرين، نعم لو كانا يحصلان المقصود، ويرد على أحدهما من القوادح بخلاف ما يرد على الآخر، كان من التقسيم أيضاً؛ لأن له حينئذ غرضا صالحا في التقسيم». اه.

وانظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: الإحكام للآمدي ٣٢٩/٤. المنهاج في ترتيب الحجاج ص٢١٠. المنتهى لابن الحاجب ص١٩٣٠. الروضة مع النزهة ٢٧/٧٣. مختصر البعلي ص١٥١. رفع الحاجب ٤٢٨/٤. بيان المختصر ١٩١/٣. شرح العضد على المختصر ٢٦٣/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ٣٣٣/٢ مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير ٤٠٠٥. تشنيف المسامع ٣٩٤/٣. إرشاد الفحول ص٢٠٢٠. نشر البنود ٢٠٧٠/٢.

<sup>(</sup>٣) في: أ، ش «فيقول المعترض». بزيادة «المعترض». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤٢٨/٤. بيان المختصر ١٩١/٣. شرح العضد على المختصر ٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>٤) في: أ، ش «تعذر الماء مطلقاً». بزيادة «مطلقاً». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤٢٨/٤. بيان المختصر ١٩١/٣. شرح العضد على المختصر ٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>٥) الملتجئ: هو من وجب عليه القصاص، والتجأ إلى المسجد الحرام. انظر: رفع الحاجب ٤٢٩/٤. بيان المختصر ١٩٢/٣. شرح العضد على المختصر ٢٦٣/٢.

<sup>(</sup>٦) في: ش «يجب» بدل «فيجب».

طَلَبُ (١) نَفْي الْمَانِع، وَلاَ يَلْزَمُ (٢).

٦ ـ مَنْعُ وُجُودِ الْمُدَّعَى عِلَّةً فِي الْأَصْلِ<sup>(٣)</sup>: مِثْلُ: حَيَوَانٌ يُغْسَلُ مِنْ وُلُوغِهِ سَبْعًا، فَلاَ يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ كَالْخِنْزِيرِ، فَيُمْنَعُ. وَجَوَابُهُ بِإِثْبَاتِهِ بِدَلِيلِهِ مِنْ عَقْلِ، أَوْ حَسِّ، أَوْ شَرْع.

٧ - مَنْعُ كَوْنِهِ عِلَّةُ<sup>(٤)</sup>: وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الأَسْثِلَةِ<sup>(٥)</sup>؛ لِعُمُومُهِ وَتَشَعُّبِ مَسَالِكِهِ. وَالْمُخْتَارُ: قَبُولُهُ، وَإِلاَّ أَدَّى إِلَى اللَّعِبِ فِي التَّمَسُّكِ بِكُلِ طَرْدِ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) في: ش «فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ». وسائر النسخ خالية من هذه الزيادة. لفظة «طلب» ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٢) في: ش «لا يلزمه» بدل «لا يلزم».

٢) انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: البرهان ٢٧٨/٢. المعتمد ٢/٥٩٦. المنخول ص١٠٦. المنتهى لابن ص١٠٦. المنهاج في ترتيب الحجاج ص١٦٦. الإحكام للآمدي ٢٣٢/٤. المنتهى لابن الحاجب ص١٩٤. الروضة مع النزهة ٢/٣٥٣. رفع الحاجب ٤٢٩/٤. بيان المختصر ١٩٣/٣. شرح مختصر الروضة ٣/٤٨١. فواتح الرحموت ٢/٤٣١. مختصر البعلي ص١٥٣. شرح الكوكب المنير ٢٥٤/٤. إرشاد الفحول ص٢٠٢٠.

<sup>(</sup>٤) قال الزركشي في تشنيف المسامع ٣٠٠/٣: «من القوادح منع كون الوصف علة، وهو من أعظم الأسئلة؛ لعمومه في كل ما يدعى عليته، ويسمى المطالبة بتصحيح العلة، بل إذا أطلق في عرفهم المطالبة لم يفهم سواه، ومتى أريد غيره ذكر مقيدا، قيل: المطالبة بكذا». اهد وانظر: شرح الكوكب المنير ٢٥٥/٤. نشر البنود ٢٣٥/٢.

وانظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: البرهان ٢٣٠/٢. المنخول ص٤٠٠. المنهاج في ترتيب الحجاج ص١٦٨. الإحكام للآمدي ٢٣٣/٤. المنتهى لابن الحاجب ص١٩٤. الروضة مع النزهة ٢٥٣/٢ ـ ٣٥٤. رفع الحاجب ٤٣١/٤. بيان المختصر ٢٩٤/١. شرح العضد على المختصر ٢٦٣/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٢٦/٢ مع حاشية البناني. فواتح الرحموت ٢٣٤/٢. شرح الكوكب المنير ٢٥٥/٤. تشنيف المسامع ٢٨٠٠/٣. إرشاد الفحول ص٢٠٠٠. نشر البنود ٢٣٤/٢.

<sup>(</sup>٥) في: أ، ش «الأسولة» بدل «الأسئلة». وقد أشرت في مقدمة التحقيق إلى أن هناك كلمات كُتبت على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم، فنبهت عليها.

<sup>(</sup>٦) اختاره الآمدي في الإحكام ٣٣٣/٤، وابن الحاجب في المنتهى ص١٩٤، وهنا في=

قَالُوا: الْقِيَاسُ: رَدُّ فَرْعٍ إِلَى أَصْلٍ بِجَامِعٍ، وَقَدْ حَصَلَ. قُلْنَا: بِجَامِعٍ يُظَنُّ (١) صِحَّتُهُ.

قَالُوا: عَجْزُ الْمُعَارِضِ دَلِيلُ صِحَّتِهِ، فَلاَ يُسْمَعُ الْمَنْعُ. قُلْنَا: يَلْزَمُ أَنْ تَصِحَّ كُلُّ صُورَةِ دَلِيلِ<sup>(٢)</sup>؛ لِعَجْزِ الْمُعْتَرِضِ.

وَجَوَابُهُ بِإِثْبَاتِهِ بِأَحَدِ مَسَالِكِهِ. فَيَرِهُ عَلَى كُلِّ مِنْهَا مَا هُوَ شَرْطٌ، فَعَلَى ظَاهِرِ الْكِتَابِ: الإِجْمَالُ، وَالتَّأُويلُ، وَالْمُعَارَضَةُ، وَالْقَوْلُ بِالْمُوجِبِ. وَعَلَى السُّنَّةِ: ذَلِكَ، وَالطَّعْنُ بِأَنَّهُ مُرْسَلٌ، أَوْ مَوْقُوفٌ، وَفِي رِوَايَةٍ بِضَعْفِهِ (٣)، أَوْ مَوْقُوفٌ، وَفِي رِوَايَةٍ بِضَعْفِهِ (٣)، أَوْ مَوْقُوفٌ، وَفِي رِوَايَةٍ بِضَعْفِهِ (٣)، أَوْ قَوْلِ شَيْخِهِ: «لَمْ يَرْوِهِ عَنِّي» وَعَلَى تَخْرِيجِ الْمَنَاطِ مَا يَأْتِي (٤)، وَمَا يَقَدَّمَ (٥).

<sup>=</sup> المختصر، والزركشي في تشنيف المسامع ٣٨٠/٣، وفي البحر المحيط ٣٢٤/٥، والشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص١٣٤، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٠٥/٤، وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٢٣٥/٢ بشرح فواتح الرحموت، ونقله المجد بن تيمية في المسودة ص٤٢٩ ـ ٤٣٠ عن الأكثرين.

وقيل: لا يقبل؛ وإلا أدى إلى الانتشار، وعدم الضبط. حكاه في المسودة ص ٣٣٠ عن بعض العلماء، وحكاه الآمدي في الإحكام ٣٣٣/٤، وابن الحاجب في المنتهى ص ١٩٤، وهنا في المختصر، والزركشي في تشنيف المسامع ٣٨٠/٣، وفي البحر المحيط ٥/٣٢٠، وغيرهم، ولم ينسبوه لأحد.

وانظره في: البرهان ٢٠٠/٢. المنخول ص٤٠١. الروضة مع النزهة ٣٥٣/٢ ـ ٣٥٤. شرح الكوكب المنير ٢٥٥/٤. فواتح الرحموت ٣٣٤/٢. غاية الوصول ص١٣٤. إرشاد الفحول ص٢٠٠٨. نشر البنود ٢٣٤/٢. تشنيف المسامع ٣٨٠/٣.

<sup>(</sup>١) في: أ «نَظُنُّ»، وفي: ش «تُظَنُّ» بدل «يُظَنُّ». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤٣٠/٤، وبيان المختصر ١٩٤/٣، وشرح العضد على المختصر ٢٦٣/٢.

<sup>(</sup>٢) عبارة: ش «يلزم أن تصح صورة كل دليلٍ». بتأخير «كل» على «صورة». وهذا التقديم والتأخير لا يستقيم معه معنى.

<sup>(</sup>٣) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤٣٢/٤: «وفي رواية ضعيفة»، كذا بخط المصنف». اه.

<sup>(</sup>٤) ويَرِدُ على تخريج المناط ما يأتي في الاعتراض التاسع.

<sup>(</sup>٥) ويَرِدُ على تخريج المناط ما تقدم في المسلك الرابع من مسالك العلة.

### ٨ = عَدَمُ التَّأْثِيرِ (١): وَقُسِّمَ أَرْبَعَةَ أَقْسَام (٢):

الأَوَّلُ: عَدَمُ التَّاثِيرِ فِي الْوَصْفِ. مِثَالُهُ: صَلاَةٌ لاَ تُقْصَرُ، فَلاَ تُقَدَّمُ كَالْمَغْرِبِ؛ لأَنَّ عَدَمَ الْقَصْرِ فِي نَفْيِ التَّقْدِيمِ طَرْدِيٌّ؛ فَيَرْجِعُ إِلَى سُؤَالِ الْمُطَالَبَةِ.

الثَّانِي: عَدَمُ التَّأْثِيرِ فِي الأَصْلِ. مِثَالُهُ فِي بَيْعِ الْغَائِبِ: مَبِيعٌ غَيْرُ مَرْئِيِّ، فَلاَ يَصِحُّ، كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ<sup>٣)</sup>، فَإِنَّ الْعَجْزَ عَنِ التَّسْلِيمِ مُسْتَقِلُّ. وَحَاصِلُهُ / [١/٧] مُعَارَضَةٌ فِي الأَصْلِ.

الثَّالِثُ: عَدَمُ الْتَأْثِيرِ فِي الْحُكْمِ (٤). مِثَالُهُ فِي الْمُرْتَدِّينَ: مُشْرِكُونَ أَتْلَفُوا مَالاً فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَلا ضَمَانَ كَالْحَرْبِيِّ، وَدَارُ الْحَرْبِ عِنْدَهُمْ طَرْدِيُّ؛ فَيَرْجِعُ إِلَى الأَوَّلِ.

<sup>(</sup>۱) عدم التأثير، هو دعوى المعترض بأن الوصف لا مناسبة له، ومن ثم اختص بقياس المعنى، وبالمستنبطة المختلف فيها.

وانظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: البرهان ٢/٣٥٢. المعتمد ٢٥٣/٠٠. التبصرة ص٤٦٤. اللمع ص٦٠٤. المنخول ص٤١١. الإحكام للآمدي ٢٣٥٠٤. المنهاج في ترتيب الحجاج ص١٩٥. المنتهى لابن الحاجب ص١٩٤. شرح تنقيح الفصول ص٤٠١. الروضة مع النزهة ٢٩١/٠٠. المسودة ص٤٢١. رفع الحاجب الفصول ص٤٠١. الروضة مع النزهة ٢٩١/٠. المختصر ٢١٠٤٠. التحصيل ٢٣٢٤. بيان المختصر ١٩٨٨. شرح العضد على المختصر ٢١٥/٠. التحصيل ٢١٦٠٠. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٧/٢ مع حاشية البناني. مختصر البعلي ص١٥٨. فواتح الرحموت ٢٨٨٣. شرح الكوكب المنير ٢٦٤٤. تشنيف المسامع ٣٢٨٠٠.

<sup>(</sup>٢) في: أ، ش «وهو أربعة أقسام» بدل «وقُسِّم أربعة أقسام». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤٣٢/٤. بيان المختصر ١٩٧/٣. شرح العضد على المختصر ٢٦٥/٢.

<sup>(</sup>٣) في: ش «الهوى» بدل «الهواء». وهو تحريف ظاهر من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) أي ولو كان مرئياً، فذكر عدم الرؤية ضائع؛ فإن الحكم يثبت في الأصل بدونه، فعلم أن العلة فيه غير ما يذكره المستدل انظر: الروضة مع النزهة ٣٢٩/٢. بيان المختصر ١٩٩٨. شرح العضد على جمع الجوامع ١٩٩٨. شرح المحلي على جمع الجوامع ٣٤٤/٣ مع حاشية البناني. تشنيف المسامع ٣٤٤/٣.

الرَّابِعُ: عَدَمُ التَّأْثِيرِ فِي الْفَرْعِ، مِثَالُهُ: زَوَّجَتْ نَفْسَهَا، فَلاَ يَصِحُّ، كَمَا لَوْ زُوِّجَتْ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ (١). وَحَاصِلُهُ كَالثَّانِي (٢).

وَكُلُّ فَرْضٍ جُعِلَ وَصْفًا فِي الْعِلَّةِ مَعَ اِعْتِرَافِهِ بِطَرْدِهِ مَرْدُودٌ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ فِيهِمَا<sup>(٣)</sup>.

٩ ـ الْقَدْحُ فِي الْمُنَاسَبَةِ (١) بِمَا يَلْزَمُ مِنْ مَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ أَوْ مُسَاوِيَةٍ.
 وَجَوَابُهُ بِالتَّرْجِيح تَفْصِيلاً أَوْ إِجْمَالاً، كَمَا سَبَقَ.

١٠ - الْقَدْحُ فِي إِفْضَاءِ الْحُكْم إِلَى الْمَقْصُودِ (٥): كَمَا لَوْ عَلَّلَ حِرْمَةَ ٠

<sup>(</sup>۱) هذا القسم له ثلاثة أنواع. راجع تفاصيلها في: رفع الحاجب ٤٣٣/٤ ـ ٣٣٤. بيان المختصر ١٩٩٨. شرح العضد على المختصر ٢٦٦/٢ مع حاشية السعد. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٠١/٢ مع حاشية البناني. تشنيف المسامع ٣٤٧/٣. شرح الكوكب المنير ٤٧/٤.

 <sup>(</sup>٢) في: أ، ش «كفؤ» بدل «كفء». وقد أشرت في مقدمة التحقيق إلى أن هناك كلمات كُتبت على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم، فنبهت عليها.

<sup>(</sup>٣) قال الزركشي في تشنيف المسامع ٣٤٩/٣: «لكنه قال في الكبير ـ يريد ابن الحاجب في المنتهى ـ: إنه كالثالث». اهـ.

وكذا صرح المحقق التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ٢٦٦/٢ حيث قال: "وفي المنتهى: إنه كالثالث» اهـ وهذا النقل من الزركشي والسعد التفتازاني عن ابن الحاجب فيه نظر؛ إذ المصرح به في المنتهى ص١٩٥ هو كالثاني، حيث قال: "فالنزاع واقع في تزويجها للكفء وغير الكفء، وهو كالثاني». اهـ فتأمل.

<sup>(</sup>٤) قال الأصفهاني في بيان المختصر ٢٠٠/٣: «وقال المصنف: إن كل فرد جعله المستدل في العلة وصفا، فإن اعترف المستدل بطرده، فهو مردود على المختار. وإن لم يعترف بطرده، فهو مقبول على المختار.

هذا ما فهمته من كلام المصنف، ولم يتبين لي حقيقة هذا الكلام، وما جزمت بأن مراد المصنف هذا». اهـ.

وقال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ٢٦٦/٢: «من الشارحين من فسر هذا المقام بما يشهد بأنه لم يفهمه، وآخرون اعترفوا بعدم الفهم؛ ولذا بالغ المحقق ـ يريد العضد ـ في توضيحه بما لا مزيد عليه». اهـ.

وراجع شرح العضد على المختصر ٢٦٦/٢ ـ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٥) انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: الإحكام للآمدي ٣٣٦/٤. رفع الحاجب=

الْمُصَاهَرَةِ عَلَى التَّأْبِيدِ؛ بِالْحَاجَةِ إِلَى اِرْتِفَاعِ الْحِجَابِ الْمُؤَدِّي إِلَى الْفُجُودِ، فَإِذَا تَأَبَّدَ، انْسَدَّ (1) بَابُ الطَّمَعِ الْمُفْضِي إِلَى مُقَدِّمَاتِ الْهَمِّ وَالنَّظُرِ (1) الْمُفْضِيةِ إِلَى مُقَدِّمَاتِ الْهَمِّ وَالنَّظُرِ (1) الْمُفْضِيةِ إِلَى ذَلِكَ. فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: بَلْ سَدُّ بَابِ النِّكَاحِ أَفْضَى (1) إِلَى الْفُجُودِ، وَالنَّفْسُ مَائِلَةٌ إِلَى الْمَمْنُوعِ (1).

وَجَوَابُهُ: أَنَّ التَّأْبِيدَ يُمْنَعُ عَادَةً بِمَا ذَكَرْنَاهُ؛ فَيَصِيرُ كَالطَّبِيعِيِّ، كَالأُمُّهَاتِ.

١١ - كَوْنُ الْوَصْفِ خَفِيًا<sup>(٥)</sup>: كَالرِّضَا<sup>(٢)</sup> وَالْقَصْدِ.

انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: الإحكام للآمدي ٣٣٧/٤. رفع الحاجب ٤٣٦/٤. بيان المختصر ٢٠٢/٠. شرح المحلي على المختصر ٢٠٢/٠. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢١٩/٢ - ٣٤١ مع حاشية البناني. فواتح الرحموت ٢٤١/٢. تيسير التحرير ١٣٤١٤. شرح الكوكب المنير ٢٧٨/٤. إرشاد الفحول ص٢٠٣٠.

(١) في: ش «استد» بدل «انسد». وهو تحريف ظاهر من الناسخ.

(٢) في: ش «النظرة» بدل «النظر».

(٣) في: ش «أفضا» بدل «أفضى». وهو تحريف ظاهر من الناسخ.

(٤) ذكر الخطيب الشربيني في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع ٣٢٠/٢ أن عبارة ابن الحاجب:

"وَالنَّفْسُ مَائِلَةٌ إِلَى الْمَمْنُوعِ"، هو شطر بيت، والمصنف قال في شرحه ـ يريد ابن السبكي في رفع الحاجب ٤٣٦/٤ ـ قَبْلَهُ: "والْقَلْبُ يَطْلُبُ مَنْ يَجُورُ ويَعْتَدِي". ولم ينسبه لأحد، ثم أردفه ببيت آخر.

والبيتان :

والْقَلْبُ يَطْلُبُ مَنْ يَجُورُ ويَعْتَدِي وَالنَّفْسُ مَائِلَةٌ إِلَى الْمَمْنُوعِ وِالْقَلْبُ يَطُلُبُ مَنْ يَجُورُ ويَعْتَدِي وَالنَّفْسُ مَائِلَةٌ إِلَّا عَسِنِ الْمَمْنُوعِ وِلِكُلُ شَيْءٍ تَشْتَهِيهِ طَلَاوَةٌ مَدْفُسُوعٌ إِلَّا عَسِنِ الْمَمَدُفُسُوعِ وَلِمَ أَعْرِ على قائلهما.

(a) انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: الإحكام للآمدي ٣٣٧/٤. رفع الحاجب ٤٣٦/٤. بيان المختصر ٢٠٣/٠. شرح العضد على المختصر ٢٠٢٧/٠. فواتح الرحموت ٣٤١/٢. تيسير التحرير ١٣٧/٤. شرح الكوكب المنير ٢٧٩/٤. إرشاد الفحول ص٢٠٠٠.

(٦) في: أ «الرضي» بدل «الرضا».

<sup>=</sup> \$100/2. بيان المختصر \$100/2. شرح العضد على المختصر \$100/2. شرح المحلي على جمع الجوامع \$100/2 مع حاشية البناني. فواتح الرحموت \$100/2. تيسير التحرير \$100/2. شرح الكوكب المنير \$100/2. إرشاد الفحول ص\$100/2.

وَالْخَفِيُّ لاَ يُعَرِّفُ الْخَفِيُّ لاَ يُعَرِّفُ الْخَفِيَّ (١).

وَجَوَابُهُ: ضَبْطُهُ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ الصِّيَغِ وَالأَفْعَالِ.

١٢ - كَوْنُهُ غَيْرَ مُنْضَبِطٍ (٢): كَالتَّعْلِيلِ بِالْحِكَمِ وَالْمَقَاصِدِ، كَالْحَرَجِ، وَالْمَشَقَّةِ، وَالزَّجْرِ؛ فَإِنَّهَا تَخْتَلِفُ بِإِخْتِلَافِ الأَشْخَاصِ، وَالأَزْمَانِ، وَالأَحْوَالِ.

وَجَوَابُهُ: إِمَّا أَنَّهُ مُنْضَبِطٌ (٣) بِنَفْسِهِ، أَوْ بضَابِطٍ، كَضَبْطِ الْحَرَجِ بِالسَّفَرِ وَنَحْوِهِ.

١٣ ـ النَّقْضُ (٤): كَمَا تَقَدَّمَ (٥).

وَفِي تَمْكِينِ الْمُعْتَرِضِ مِنَ الدِّلاَلَةِ عَلَى وُجُودِ / [٧٧/ب] الْعِلَّةِ إِذَا مُنِعَ، ثَالِثُهَا: يُمَكَّنُ مَا لَمْ يَكُنْ طُرِيقٌ أَوْلَى (٦٠)

<sup>(</sup>١) عبارة: أ "وَالْخَفِيُّ لاَ يُعَرَّفُ بِالْخَفِيِّ».

<sup>(</sup>٢) انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: الإحكام للآمدي ٣٣٧/٤. رفع الحاجب ٤٣٧/٤. بيان المختصر ٢٠٣/٠. شرح العضد على المختصر ٢٦٨/٠. فواتح الرحموت ٢٤١/٢. تيسير التحرير ١٣٧/٤. شرح الكوكب المنير ٢٠٠٨. إرشاد الفحول ص٢٠٣٠.

 <sup>(</sup>٣) في: الأصل «يَنْضَبِطُ» كما في رفع الحاجب ٤٣٧/٤. وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر ٢٠٣/٣. شرح العضد على المختصر ٢٦٨/٢.

<sup>(3)</sup> انظر كلام الأصوليين على النقض في: البرهان ٢/٥٥. المعتمد ٢/٥٥. اللمع ص ٦٤. المنخول ص ٤٠٤. المنهاج في ترتيب الحجاج ص ١٨٥. المحصول للرازي ٥/٢٣٠. الإحكام للآمدي ٢٣٨/٤. شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٩. الروضة مع النزهة ٢٣٣/٣. شرح مختصر الروضة ٣/٠٠. شرح العضد على المختصر ٢٦٨/١. رفع الحاجب ٤/٣٤. بيان المختصر ٢/٢٠٪ أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص ٣٥٠. أصول السرخسي ٢/٣٣٠. فواتح الرحموت ٢/٤١. تيسير التحرير ١٢٨٨٤. نهاية السول ١٤٥٤. مناهج العقول ٣/٠٠. الإبهاج ٣/١٨ ـ ٩٩. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٩٦/٢ مع حاشية البناني. مختصر البعلي ص١٥٤. شرح الكوكب المنير المحوامع ٢٩٦/٢. إرشاد الفحول ص ١٩٠٠. نشر البنود ٢٠٤٢.

 <sup>(</sup>٥) راجع النقض عند قول ابن الحاجب هنا في المختصر: "وَفِي النَّقْضِ: وَهُوَ: وُجُودُ الْمُدَّعَى عِلَّةً مَعَ تَخَلُّفِ الْحُكْمِ" ص١٠٤٥.

<sup>(</sup>٦) في: أ «أَوْلاً» بَدل «أَوْلَى» وهُو تحريف ظاهر من الناسخ.

(١) إذا منع المستدل وصف العلة في صورة النقض، فهل يمكن المعترض من الاستدلال على وجودها ؟ فيه أربعة مذاهب:

أحدها: لا يمكن. وعليه الأكثر منهم: الفخر الرازي في المحصول ٢٥١/، وأتباعه كالبيضاوي في المنهاج ١١٣/٣ بشرح الإبهاج، وسراج الدين الأرموي في التحصيل ٢٠٤/٠، واختاره ابن قدامة في الروضة ٣٦٥/٠ مع النزهة، وابن السبكي في رفع الحاجب ٤٣٩/٤ دون الإبهاج ١١٣/٣، وصححه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٨٣/٤، ونقله عن الأكثرين.

وثانيها: يمكن؛ لأن فيه تحقيقا للنقض؛ فكان من متمماته.

وثالثها: إنه يمكن ما لم يكن للمعترض دليل أولى للقدح من النقض، فإن أمكنه القدح بطريق آخر هو أفضى إلى المقصود فلا. وبهذا التفصيل قال الآمدي في الإحكام ٣٣٨/٤. وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤٣٩/٤: «وقد ملتُ إلى هذا في شرح المنهاج (١١٢/٣)، والمختار عندى الآن ـ قول الأكثرين». اهـ أي: المذهب الأول.

ورابعها: يمكن ما لم يكن حكماً شرعياً. وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤٣٩/٤: «حكاه المصنف \_ يريد ابن الحاجب \_ ولم يوجد لغيره»، وقال في المنهاج ١١٢/٣ \_ ١١٢٣: «كذا حكاه ابن الحاجب، وقال قطب الدين الشيرازي: ما وجدته في شيء من الكتب». اهـ.

ولم يحكه ابن السبكي في جمع الجوامع ٣٣١/٣ بشرح تشنيف المسامع ؟ لقوله في رفع الحاجب ٤٣٩٤: «ولم يوجد لغيره». قال الزركشي في تشنيف المسامع ٣٣٢/٣: «وإنما لم يحكه المصنف لقوله في شرح المختصر: إنه لا يوجد لغيره، وهو عجب، فلم يذكر الإمام أبو منصور البروي تلميذ محمد بن يحيى في كتاب «المقترح» غيره، فقال: إن كان حكما شرعيا، كما لو علل الحنفي في مسألة المضمضة ؛ بأنه عضو يجب غسله عن الخبث ؛ فيجب في الجنابة ، فإذا نقض تعليله بالعين فله منع وصف العلة ؛ لأن العين لا يجب غسله من الخبث ، فليس للمعترض أن يثبت عليه وجوب غسل العين من الخبث؛ فإنه وضع للكلام في مسألة أخرى استدلالا من الابتداء ، وإن كان وصف العلة أمراً حقيقياً فله ذلك كما إذا علل الحنفي مسألة الأجرة ؛ بأنه عقد على منفعة فلا يملك عوضه بنفس العقد كالمضاربة ، فإذا انتقض بالنكاح منع ورود النكاح على المنفعة . قلنا : إثباته بالدليل انتهى ، وجرى عليه شارحه الإمام أبو العز جد ابن دقيق العيد لأمه ، فقال : لأن الأمر الحقيقي يمكن الظنون ، والوصف الحقيقي يكون في الغالب من جهة عدم تصور حقيقة . انتهى كلام الظنون ، والوصف الحقيقي يكون في الغالب من جهة عدم تصور حقيقة . انتهى كلام الزركشي.

قَالُوا: وَلَوْ دَلَّ الْمُسْتَدِلُّ عَلَى وُجُودِ الْعِلَّةِ بِدَلِيلٍ مَوْجُودٍ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ، ثُمَّ مُنِعَ وُجُودُهَا.

فَقَالَ الْمُعْتَرِضُ: يَنْتَقِضُ دَلِيلُكَ، لَمْ يُسْمَعْ؛ لأَنَّهُ إِنْتِقَالٌ (١) مِنْ نَقْضِ الْعِلَّةِ إِلَى نَقْضِ دَلِيلِهَا. وَفِيهِ نَظَرٌ. أَمَّا لَوْ قَالَ: يَلْزَمُكَ إِمَّا إِنْتِقَاضُ عِلَّتِكَ، أَوْ قَالَ: يَلْزَمُكَ إِمَّا إِنْتِقَاضُ عِلَّتِكَ، وَلَوْ مَنَعَ الْمُسْتَدِلُّ تَخَلُّفَ الْحُكْم، فَفِي أَو إِنْتِقَاضُ دَلِيلِهَا، كَانَ مُتَّجِهًا، وَلَوْ مَنَعَ الْمُسْتَدِلُّ تَخَلُّفَ الْحُكْم، فَفِي تَمْكِينِ الْمُعْتَرِضِ مِنَ الدِّلاَلَةِ، ثَالِثُهَا: يُمَكَّنُ مَا لَمْ يَكُنْ طَرِيقٌ أَوْلَى (٢).

وَالْمُخْتَارُ: لاَ يَجِبُ الاِحْتِرَازُ مِنَ النَّقْضِ، وَثَالِثُهَا: إِلاَّ فِي الْمُسْتَثْنَيَاتِ(٣).

<sup>=</sup> وانظر: المحصول للرازي ٢٥١/٠. الإحكام للآمدي ٣٣٨/٤. الروضة مع النزهة ٢٦٥/٠. رفع الحاجب ٤٣٩/٤. شرح العضد على المختصر ٢٦٨/٠. الإبهاج ١١٢/٠ ـ ١١٢. التحصيل ٢١٤/٠. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٠١/٠ مع حاشية البناني. البحر المحيط ٥/٢٧٠. تشنيف المسامع ٣/٣٣٠. غاية الوصول ص١٣٧٠. شرح الكوكب المنير ٤/٣٨٠. بدائع الصنائع ٢١/١. المهذب للشيرازي ٢٩/١. بداية المجتهد ٧/١. المغنى لابن قدامة ١٨/١.

<sup>(</sup>١) في: أ «انتقل» بدل «انتقال».

<sup>(</sup>٢) في: أ «أَوْلاً» بدل «أَوْلَى» وهو تحريف ظاهر من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) لو منع المستدل تخلف الحكم عن العلة، فإن كان عدم الحكم في صورة النقض مجمعا عليه أو مذهبه، لم يسمع منعه، وإلا سمع، وإذا سمع منعه، فهل يتمكن المعترض من إقامة الدليل على تخلف الحكم؟ فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: نعم؛ إذ به يتحقق نقض العلة.

وثانيها: المنع؛ لما فيه من قلب القاعدة؛ بانقلاب المستدل معترضاً، والمعترض مستدلاً، وعليه أكثر النظار. وثالثها: يتمكن من ذلك ما لم يكن له طريق أولى بالقدح في كلام المستدل من ذلك، أما إذا كان له طريق آخر أفضى إلى المقصود فلا.

انظر ذلك بالتفصيل في: الإحكام للآمدي ٣٣٨/٤ ـ ٣٤٠. شرح العضد على المختصر ٢٠٦/٢. شرح المحلي على جمع المجتصر ٢٠٦/٣. شرح المحلي على جمع الحوامع ٣٠٤/٣. البحر المحيط ٢٧٢/٠. تشنيف المسامع ٣٣٤/٣. شرح الكوكب المنير ٢٨٦/٤. غاية الوصول ص١٢٧٠.

إذا قيل: إن النقض يقدح، فهل يجب على المستدل الاحتراز في دليله منه ابتداء؟ على مذاهب:

لَنَا: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّلِيلِ، وَإِنْتِفَاءُ الْمُعَارِضِ لَيْسَ مِنْهُ، وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ وَارِدٌ وَإِنِ إِحْتَرَزَ اِتِّفَاقًا. وَجَوَابُهُ: بِبَيَانِ (١) مُعَارِضِ اِقْتَضَى (٢) نَقِيضَ الْحُكْمِ، وَارِدٌ وَإِنِ إِحْتَرَزَ اِتِّفَاقًا. وَجَوَابُهُ: بِبَيَانِ (١) مُعَارِضِ الْدِّيَةِ، أَوْ لِدَفْعِ مَفْسَدَةِ آكَدٌ، أَوْ خِلَافَهُ؛ لِمَصْلَحَة (٣)، كَالْعَرَايَا (١) وَضَرْبِ الدِّيَةِ، أَوْ لِدَفْعِ مَفْسَدَةِ آكَدٌ، وَخَلَافَهُ؛ لِمَصْلَحَةٍ (٣) مَا لَتَعْلِيلُ بِظَاهِرٍ عَامٌ، حُكِمَ بِتَخْصِيصِهِ، وَتَقْدِيرُ الْمَانِعِ كَمَا تَقَدَّمُ.

= أحدها: لا يجب. وهو اختيار ابن الحاجب في المنتهى ص١٩٦، وهنا في المختصر، وعزاه الهندي للأكثرين؛ لأن المستدل مطالب بذكر الدليل فقط، وليس ذلك إلا في الوصف أو حكمته، وأما نفي المانع فمن قبل دفع المعارض؛ فلم يجب كما في سائر المعارض.

والثاني: يجب مطلقاً؛ لأنه مطالب بالمعرف للحكم، وليس هذا الوصف فقط، بل هو مع عدم المانع. وهو ما اختاره ابن قدامة في الروضة ٢٦٤/٣ مع النزهة، والطوفي في شرحه على مختصر الروضة ٢٠١/٥. وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٩٢/٤. حيث قال: «اختاره ابن عقيل في «الواضح»، والموفق في «الروضة»، والطوفي في «مختصره»، وأبو محمد البغدادي، وذكره عن معظم الجدليين»، واختاره ابن السبكي في جمع الجوامع ٣٣٥/٣ بشرح تشنيف المسامع، لكنه قيده بقيد حسن، وهو: أن لا يكون مشتهرا، وإلا فالمشتهر منزل منزلة المذكور، فلا حاجة للتصريح به.

والثالث: يجب إلا في الصور المستثناة من القاعدة كالعرايا.

وانظر ذلك بالتفصيل في: الإحكام للآمدي ٣٣٨/٤ ـ ٣٤٠. المنتهى لابن الحاجب ص١٩٦٠. الروضة مع النزهة ٢٩٤/٣. شرح مختصر الروضة ٢٠١/٠. المسودة ص٤٣٠. غاية الوصول ص١٢٧. رفع الحاجب ٤٤١/٤. بيان المختصر ٢٠٦/٣. شرح العضد على المختصر ٢٨٢/١. شرح الكوكب المنير ٢٩٢/٤. تشنيف المسامع ٣٣٥/٣. البحر المحيط ٢٩٢/٥.

- (۱) في: أ «بيان» بدل «ببيان».
- (٢) في: أ «اقتضا» بدل «اقتضى». وهو تحريف ظاهر من الناسخ.
- (٣) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤٤٢/٤: "وفي بعض النسخ "لمصلحة"، وليست في أصل المصنف، ولا لها وجه أيضاً"، وهي ثابتة في سائر النسخ، وفي بيان المختصر ٢٠٥/٣؛ ولذا أثبتها.
- (٤) الْعَرَايَا: بفتح العين، جمع عَرِيَّة: النخل التي يهب صاحبُها ثِمَارَها لأحد المحتاجين.

1٤ ـ الْكَسْرُ (١): وَهُوَ نَقْضُ الْمَعْنَى، وَالْكَلَامُ فِيهِ كَالنَّقْض.

المُعَارَضَةُ فِي الْأَصْلِ: بِمَعْنَى آخَرَ (٢): إِمَّا مُسْتَقِلٌ، كَمُعَارَضَةِ الطُّعْمِ بِالْكَيْلِ، أَوِ الْقُوتِ (٣).

أَوْ غَيْرِ مُسْتَقِلِّ، كَمُعَارَضَةِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ بِالْجَارِحِ. وَ**الْمُخْتَارُ**: قَبُولُهَا (٤٠).

لَنَا: لَوْ لَمْ تَكُنْ مَقْبُولَةً لَمْ يَمْتَنِعِ التَّحَكُّمُ؛ لأَنَّ الْمُدَّعَى(٥) عِلَّةً لَيْسَ

= وبيع العرايا: أن يشتري رجل من آخر ما على نخلته من الرُّطَب بقدره من التمر تخمينا؛ ليأكله أهله رطبا.

انظر: مفردات الراغب ص٥٦٣. فتح الباري ٣٩٠/٤. شرح الزرقاني على الموطأ ٢٦٢/٣. معجم لغة الفقهاء ص٣٠٨.

- (۱) انظر كلام الأصوليين على الكسر في: اللمع ص٦٤. المعتمد ٢٥٩/٥. المنخول ص٠١٤. المحصول للرازي ٥/٩٥٠. المنهاج في ترتيب الحجاج ص١٩١. الإحكام للآمدي ٤/٠٤. شرح مختصر الروضة ٣٠١/٣. الروضة مع النزهة ٢٧١/٢. شرح العضد على المختصر ٢٦٩/٢. رفع الحاجب ٤٤٢/٤. بيان المختصر ٢١٢/٣. المسودة ص٩٢٤. تيسير التحرير ٤٦٤٤. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٠٤/٣ مع حاشية البناني. مختصر البعلي ص١٥٥. شرح الكوكب المنير ٢٩٣٤. إرشاد الفحول ص١٩٨. نشر البنود ٢٠٤/٢.
- (۲) انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: الإحكام للآمدي ٣٤١/٤. المنتهى لابن المحاجب ص١٩٣٨. شرح المحاجب المحاجب المحاجب ١٤٣٨. بيان المختصر ٢١٣/٣. شرح العضد على المختصر ٢٠٧/٠. الروضة مع النزهة ٢٩٧٩/٠. شرح مختصر الروضة العضد على المسودة ص٤٤١. شرح الكوكب المنير ٢٩٤/٤. فواتح الرحموت ٢٧٤٧. مختصر البعلى ص١٥٧٠. إرشاد الفحول ص٢٠٤٠.
  - (٣) في: أ «القوة» بدل «القوت». وهو تحريف ظاهر من الناسخ.
- (٤) وهو ما اختاره الآمدي في الإحكام ٣٤١/٤، وابن الحاجب في المنتهى ص١٩٦، وهنا في المختصر.

ومن ردُّها بني رده على منع التعليل بعلتين.

وانظر: رفع الحاجب ٤٤٣/٤. بيان المختصر ٢١٣/٣. شرح العضد على المختصر ٢٠٠/٢ مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير ٢٩٥/٤.

(٥) في: ش «المدعا» بدل «المدعى». وهو تحريف ظاهر من الناسخ.

بِأَوْلَى بِالْجُزْئِيَّةِ(١)، أَوِ الإِسْتِقْلَالِ(٢) مِنْ وَصْفِ الْمُعَارِضَةِ، فَإِنْ رُجِّحَ بِالتَّوْسِعَةِ مَنَعَ الدِّلاَلَةَ. وَلَوْ سُلِّمَ عُورِضَ؛ بِأَنَّ الأَصْلَ اِنْتِفَاءُ الأَحْكَامِ، وَبِاعْتِبَارِهِمَا مَعًا. وَأَيْضًا: فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ / [٨٧/١] مَبَاحِثَ الصَّحَابَةِ كَانَتْ جَمْعًا وَفَرْقًا.

قَالُوا: اِسْتِقْلاَلُهُمَا (٣) بِالْمُنَاسَبَةِ يَسْتَلْزِمُ التَّعَدُّدَ. قُلْنَا: تَحَكُّمٌ بَاطِلٌ، كَمَا لَوْ أَعْطَى قَرِيبًا عَالِمًا.

وَفِي لُزُومِ بَيَانِ نَفْيِ الْوَصْفِ عَنِ الْفَرْعِ. ثَالِثُهَا: إِنْ صَرَّحَ لَزِمَ (٤).

لَنَا: أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُصَرِّحْ فَقَدْ أَتَى بِمَا لاَ يَنْتَهِضُ مَعَهُ الدَّلِيلُ، فَإِنْ صَرَّحَ لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِمَا صَرَّحَ.

وَالْمُخْتَارُ: لاَ يَحْتَاجُ إِلَى أَصْلٍ؛ لأَنَّ حَاصِلَهُ نَفْيُ الْحُكْمِ؛ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ، أَوْ صَدُّ الْمُسْتَدِلِّ أَصْلُهُ. وَجَوَابُ

<sup>(</sup>١) في: أ، ش «الجزءية» بدل «الجزئية». وقد أشرتُ في مقدمة التحقيق إلى أن هناك كلمات كُتِبَتْ على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم، فنبهتُ عليها.

<sup>(</sup>٢) في: أ «بالاستقلال» بدل «الاستقلال».

<sup>(</sup>٣) في: أ، ش «استقلالها» بدل «استقلالهما». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤٤٥/٤. بيان المختصر ٢٧٠/٢. شرح العضد على المختصر ٢٧٠/٢.

<sup>(</sup>٤) هذا بحث يتفرع على قبول المعارضة، وهو أنه هل يلزم المعترضَ بيان نفي الوصف الذي عارض به في الأصل عن الفرع ؟ اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب:

أحدها: اللزوم؛ لتنفعه دعوى التعليل به؛ إذ لولاه لم تنتف العلة في الفرع، وإذا لم تنتف العلة في الفرع، ثبت الحكم فيه، وحصل مطلوب المستدل.

وثانيها: لا يلزمه؛ لأن غرضه هدم ما ادعاه المستدل علة، وهذا القدر يحصل بمجرد إبدائه. وهو اختيار ابن مفلح، وتبعه صاحب التحرير من الحنابلة.

وثالثها: إن صرح المعترض بالفرق بين الأصل والفرع، لزم المعترض النفي، وذلك كما لو قال: لا يلزم مما ذكرت ثبوت الحكم في الفرع؛ لوجود الفرق بينه وبين الأصل، وإلا فلا. وهو اختيار ابن الحاجب.

وانظر: رفع الحاجب ٤٤٦/٤. شرح العضد على المختصر ٢٧٢/٢. بيان المختصر ٢١٨/٣. شرح الكوكب المنير ٢٩٦/٤.

<sup>(</sup>۱) في: أ «وإن» بدل «إن».

<sup>(</sup>Y) لفظة «أو الشبه» ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٣) في: أ «معارضة» بدل «معارض».

<sup>(</sup>٤) في: أ «بالطوعية» بدل «بالطواعية».

<sup>(</sup>٥) قال التفتازاتي في حاشيته على شرح العضد ٢٧٣/٢: «وفي نسخ المتن: «أو تبين» على أن وجه آخر من الجواب، وعليه جمهور الشارحين، وهو الصواب». اهد.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في شروط العلة، عند قوله: «ومنها: أن لا ترجع على الأصل بالإبطال..» ص١٠٦٣.

<sup>(</sup>٧) في: أ «بالمكيل» بدل «الكيل».

<sup>(</sup>A) عن عكرمة قال: «أتي عليّ رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابنَ عباس، فقال: لو كنتُ أنا لم أحرِّقهم؛ لنهي رسول الله على قال: «لا تعذبوا بعذاب الله»، ولقتلتهم؛ لقول رسول الله على: «من بدل دينه فاقتلوه».

أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين، والمعاندين وقتالهم، باب (٢) حكم المرتد والمرتدة، واستتابتهم ٨/٠٠.

وفي كتاب الجهاد، باب (١٤٩) لا يُعَذَّب بعذاب الله ٢١/٤.

وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، حديث (٤٣٥١) ٢٩/٤م.

وأخرجه الترمذي في أبواب الحدود، باب ما جاء في المرتد، حديث (١٤٥٨) ٥٩/٤. وقال أبو عيسى: «هذا حديث صحيح حسن» كذا في المطبوع، وفي تحفة الأشراف للحافظ المزي ١٠٩/٧ قول الترمذي: «حسن صحيح».

غَيْرَ مُتَعَرِّضٍ ('' لِلتَّعْمِيمِ. وَلاَ يَكْفِي إِثْبَاتُ الْحُكْمِ فِي صُورَةِ دُونَهُ ؛ لِجَوَاذِ عِلَّةِ أَحْرَى ('') مَا أَلْغَى، فَسَدَ الإِلْغَاءُ، أَحْرَى ('') مَا أَلْغَى، فَسَدَ الإِلْغَاءُ، وَيُسَمَّى: تَعَدُّدَ الْوَضْعِ ؛ لِتَعَدُّدِ أَصْلَيْهِمَا (''). مِثْلُ: أَمَانٌ ('') مِنْ مُسْلِم عَاقِلٍ ، وَيُسَمَّى: تَعَدُّدَ الْوَضْعِ ؛ لِتَعَدُّدِ أَصْلَيْهِمَا (''). مِثْلُ: أَمَانٌ ('') مِنْ مُسْلِم عَاقِلٍ ، فَيَصِحُّ كَالْحُرِّ ؛ لِأَنَّهُمَا مَظِنَّتَانِ ؛ لِإِظْهَارِ مَصَالِحِ الإِيمَانِ ('' فَيَعْتَرِضُ بِالْحُرِيَّةِ ؛ فَيَعْتَرِضُ بِالْحُرِيَّةِ ؛ فَإِنَّهَا مَظِنَّةُ الْفَرَاغِ لِلنَّظَرِ . فَيَكُونُ أَكْمَلَ . فَيُلْغِيهَا / [۸۸/ب] بِالْمَأْذُونِ لَهُ فِي فَإِنَّهَا مَظِنَّةُ الْفَرَاغِ لِلنَّطْرِ . فَيَكُونُ أَكْمَلَ . فَيُلْغِيهَا / [۸۸/ب] بِالْمَأْذُونِ لَهُ فِي

قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ٢٧٣/٢: «وفي بعض النسخ: «لتعدد أصليهما» أي: أصل العلة، وهو ظاهر» اه.

وقال العضد في شرحه على المختصر ٢٧٣/٢: «لتعدد أصلهما». اه.. أي: أصل المستدل، وأصل المعترض.

انظر: شرح الكوكب المنير ٤/٤٠٣.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤٥٢/٤: «"تعدد الوضع؛ لتعدد أصلها»، أي: أصلي العلة؛ لأنها تعددت بأصلين؛ لأن المعترض أورد الوصف، فلما ألغي عوضه بآخر، وصار معللا بكل منهما على وضع، أي مع قيد، وإن شنت فاجعل الضمير في أصلها عائدا على المعارضة؛ لتعدد أصل المعارضة؛ لأنها تعددت بأمرين، وهما الوصفان اللذان أوردهما». اه.

وعليه، فاللفظتان \_ أصليهما، وأصلها \_ جائزتان؛ لِعَوْدِ ضمير كل واحد منهما على ما يناسبه.

<sup>=</sup> وأخرجه النسائي في كتاب تحريم الدم، باب الحكم في المرتد ١٠٤/٧. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود، باب المرتد عن دينه، حديث (٢٥٣٥) ٨٤٨/٢. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢٨٢/١، ٢٨٣، ٣٢٢.

<sup>(</sup>١) في: أ «معترض» بدل «متعرّض».

<sup>(</sup>٢) وقيل: يكفي في استقلال الوصف إثبات المستدل الحكم في صورة دون الوصف؛ لأن الأصل عدم غيره، ويدل عليه عجز المعارض عنه. ذكره ابن قدامة المقدسي في الروضة ٣٨٥/٢ مع النزهة. وانظر شرح الكوكب المنير ٣٠٣/٤.

<sup>(</sup>٣) في: أ، ش «أبدا» بدل «أبدى». وهو تحريف ظاهر من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) في: ش «يخالف» بدل «يخلف».

<sup>(</sup>٥) في: أ، ش «أصلها» بدل أصليهما». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 801/٤.

<sup>(</sup>٦) لفظة «أمان» ساقطة من: ش.

<sup>(</sup>V) في: ش «الأمان» بدل «الإيمان».

الْقِتَالِ. فَيَقُولُ: خَلَفَ الإِذْنُ الْحُرِيَّةَ؛ فَإِنَّهُ (١) مَظِنَّةٌ لِبَذْلِ (٢) الْوُسْعِ، أَوْ لِعِلْمِ السَّيِّدِ بِصَلاَحِيَّتِهِ. وَجَوَابُهُ: الإِلْغَاءُ إِلَى أَنْ يَقِفَ أَحَدُهُمَا، وَلاَ يُفِيدُ الإِلْغَاءُ؛ السَّيِّدِ بِصَلاَحِيَّتِهِ. وَجَوَابُهُ: الإِلْغَاءُ إِلَى أَنْ يَقِفَ أَحَدُهُمَا، وَلاَ يُفِيدُ الإِلْغَاءُ؛ بِضَعْفِ (٣) الْمَعْنَى مَعَ تَسْلِيمِ الْمَظِنَّةِ، كَمَا لَوِ إعْتُرِضَ فِي الرِّدَّةِ بِالرُّجُولِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا مِظَنَّةُ الإِقْدَامِ عَلَى الْقِتَالِ، فَيُلْغِيهَا بِالْمَقْطُوعِ الْيَدَيْنِ، وَلاَ يَكْفِي رُجْحَانُ الْمُعْيَّنِ، وَلاَ يَكْفِي رُجْحَانُ الْمُؤْرِئِيَّةِ، فَيَجِيءُ التَّحَكُّمُ (٤).

وَالصَّحِيحُ: جَوَازُ تَعَدُّدِ الأُصولِ؛ لِقُوَّةِ الظَّنِّ بِهِ(٥).

الأول: رجحان المعين، وهو أن يقول المستدل في جواب المعارضة: ما عيَّنتُه من الوصف راجح على ما عارضت به، ثم يُظهر وجها من وجوه الترجيح. وهذا القدر غير كاف؛ لأنه إنما يدل على أن استقلال وصفه أولى من استقلال وصف المعارضة؛ إذ لا يُعَلَّلُ بالمرجوح مع وجود الراجح، لكنَّ احتمالَ الجزئية باق، ولا بُعْدَ في تَرَجح بعض الأجزاء على بعض؛ فيجيء التحكم.

الثاني: كون ما عينه المستدل متعديا، والآخر قاصراً غير كاف في جواب المعارضة؛ إذ مرجعه الترجيح بذلك؛ فيجيء التحكم.

هذا والشأن في الترجيح، فإنه إن رُجِّحت المتعدية؛ بأن اعتباره يوجب الاتساع في الأحكام، وبأنها متفق على اعتبارها، بخلاف القاصرة، رُجِّحت القاصرة؛ بأنها موافقة للأصل؛ إذ الأصل عدم الأحكام، وبأن اعتبارها إعمال للدليلين معا (دليل البراءة الأصلية، ودليل القاصرة) بخلاف إلغائها». اهـ.

وانظر: رفع الحاجب ٤٥٣/٤. بيان المختصر ٢٢٥/٣. شرح الكوكب المنير ٢٠٨/٤.

(a) يجوز تعدد أصول المستدل على الصحيح؛ لأن الظن يقوى بالتعدد، وكما أن أصل الظن مقصود، فقوته أيضاً مقصودة، خلافاً لمن منعه معتلا؛ بأنه يلزم منه التشريع مع حصول المقصود بواحد.

<sup>(</sup>۱) في: الأصل "فإنها" كما في رفع الحاجب ٤٥١/٤، بدل "فإنه". وما أثبته هو الموافق لما في شرح العضد على المختصر ٢٧٣/٠، وبيان المختصر ٢٢٢/٠. وهو الصواب؛ لأن الشارحين جعلوا الضمير في "فإنه" عائداً على الإذن.

انظر: شرح العضد على المختصر ٢٧٤/٢. بيان المختصر ٢٢٣/٣. رفع الحاجب ٤٥٢/٤.

<sup>(</sup>۲) في: ش «الْبَدَلِ» بدل «لِبَذْلِ». وهو تحريف ظاهر من الناسخ لا يستقيم معه المعنى.

<sup>(</sup>٣) \_ في: أ «لضعف» بدل «بضعف».

<sup>(</sup>٤) ـ قال العضد في شرحه على المختصر ٢٧٤/٢: «هذان وجهان تُوُهِّمَا جواباً للمعارضة، ولا يكفيان.

وِفِي جَوَازِ اِقْتِصَارِ الْمُعَارَضَةِ عَلَى أَصْلِ وَاحِدٍ قَوْلاَنِ<sup>(١)</sup>. وَعَلَى الْجَمِيعِ فِي جَوَازِ اِقْتِصَارِ الْمُسْتَدِلِّ عَلَى أَصْلِ وَاحِدٍ قَوْلاَنِ<sup>(٢)</sup>.

17 \_ التَّرْكِيبُ<sup>(٣)</sup>: تَقَدَّمَ (٤).

١٧ ـ التَّعْدِيَةُ (٥): .....١٧

= انظر: رفع الحاجب 807/2. شرح العضد على المختصر 7/207. بيان المختصر 7/207. شرح الكوكب المنير 1/207.

(۱) وعلى جواز تعدد أصول المستدل، اختلفوا في جواز اقتصار المعترض في المعارضة في الأصل على أصل واحد إذا كانت أصول المستدل متعددة على قولين:

القول الأول: الجواز؛ لأن المستدل قصد إلحاق الفرع بجميع الأصول، فإذا فرق المعترض بين الفرع وأصل من الأصول، فقد تم مقصوده من إبطال غرض المستدل. القول الثاني: عدم الجواز؛ لأنه إذا عارض في بعضها، يبقى ما لم يعارض فيه صحيحا، وقصد المستدل يحصل به.

انظر: رفع الحاجب ٤٥٣/٤ \_ ٤٥٤. شرح العضد على المختصر ٢٧٤/٢ مع حاشية السعد. بيان المختصر ٢٧٤/٣. شرح الكوكب المنير ٢٠٠/٤.

 (۲) وعلى تقدير وجوب المعارضة في جميع الأصول، فقد اختلفوا في جواز اقتصار المستدل على أصل واحد في جواب المعارضة على قولين:

القول الأول: الجواز؛ لأنه يحصل مقصود المستدل به.

القول الثاني: المنع؛ لأن المستدل التزم صحة القياس على كل الأصول، فإذا عورض في الجميع، يجب الجواب عن الجميع.

انظر: رفع الحاجب ٤٥٣/٤ ـ ٤٥٤. شرح العضد على المختصر ٢٧٤/٢ مع حاشية السعد. بيان المختصر ٢٧٤/٣. شرح الكوكب المنير ٢١٠/٤.

(٣) أي: سؤال التركيب. سُمِّيَ بذلك؛ لوروده على القياس المركب من اختلاف مذهب الخصم. وانظر كلام الأصوليين على التركيب في: البرهان ٨١٢/٢. الإحكام للآمدي ٣٤٧/٤. رفع الحاجب ٤٥٤/٤. بيان المختصر ٢٢٦/٣. شرح العضد على المختصر ٢٧٥/٢. الروضة مع النزهة ٣٩٤/٢. شرح مختصر الروضة ٣/٥٥٢. مختصر البعلي ص١٥٩. شرح الكوكب المنير ٣١٣/٤. إرشاد الفحول ص٥٠٢٠.

(٤) في: الأصل «و قد تقدم» بدل «تقدم». بزيادة «وقد». وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٤٥٤/٤، وبيان المختصر ٢٢٦/٣، وشرح العضد على المختصر ٢٧٤/٢.

تقدم السوَّال والجواب في شروط حكم الأصل عند قوله: « وَمِثْهَا: أَلاَّ يَكُونَ ذَا قِيَاسٍ مُرَكَّبٍ..».

(٥) وهي: أن يعارض في الأصل، ثم يقول للمستدل: علتي تؤدي إلى فرع متختلف فيه، =

وَ<sup>(۱)</sup> تَمْثِيلُهَا فِي<sup>(۲)</sup> إِجْبَارِ الْبِكْرِ الْبَالِغِ: بِكْرٌ، فَجَازَ إِجْبَارُهَا كَالْبِكْرِ الصَّغِيرَةِ، فَيُعَارَضَةِ فِي فَيُعَارَضَةِ اللَّهُ عَارَضَةِ فِي الْأَصْل.

١٨ - مَنْعُ وُجُودِهِ فِي الْفَرْعِ<sup>(٤)</sup>: مِثْلُ: أَمَانٌ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ كَالْمَأْذُونِ،
 فَيَمْنَعُ الأَهْلِيَّةَ.

وَجَوَابُهُ: بِبَيَانِ<sup>(٥)</sup> وُجُودِ مَا عَنَاهُ بِالأَهْلِيَّةِ، كَجَوَابِ مَنْعِهِ فِي الأَصْلِ. وَالصَّحِيحُ: مَنْعُ السَّائِلِ مِنْ تَقْرِيرِهِ الأَنَّ الْمُسْتَدِلَّ مُدَّعٍ الْعَلَيْهِ إِثْبِاتُهُ الْمَسْتَدِلَّ مُدَّعٍ الْعَلَيْهِ إِثْبِاتُهُ الْمَسَّتِدِلَّ مُدَّعٍ الْعَلَيْهِ إِثْبِاتُهُ الْمَسْتَدِلَّ مُدَّعٍ الْعَلَيْهِ إِثْبِاتُهُ اللَّهَ يَنْتَشِرَ (٦).

<sup>=</sup> كما أن علتك تؤدي إلى فرع مختلف فيه، فليس إحداهما أولى من الأخرى. وانظر كلام الأصوليين على التعدية في: البرهان ٢١٦/٢. الإحكام للآمدي ٣٤٧/٤. المنتهى ص١٨٩٠. رفع الحاجب ٤٥٤/٤. بيان المختصر ٣٢٧/٣. شرح العضد على المختصر ٢/٤٧٤ ـ ٢٧٥. التعريفات للجرجاني ص٨٥. شرح الكوكب المنير ٢١٤/٤. إرشاد الفحول ص٢٠٤٠.

<sup>(</sup>۱) حرف «وَ» ساقط من: ش.

<sup>(</sup>۲) حرف «في» ساقط من: ش.

<sup>(</sup>٣) في: أ «وبتعديه» بدل «ويُعديه».

<sup>(</sup>٤) أي: منع وجود الوصف الذي جعله المستدل علة في الفرع. وانظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: الإحكام للآمدي ٣٤٧/٤. المنهاج في ترتيب الحجاج ص١٦٦. المنتهى ص١٩٨٠. رفع الحاجب ٤٥٥/٤. بيان المختصر ٣٠٤/٣. الروضة مع النزهة ٢/٤٥٣. شرح

٣/٢٢٨. شرح العضد على المختصر ٢٧٥/٢. الروضة مع النزهة ٣٥٤/٢. شرح مختصر الروضة ٣٥٤/٣. مختصر البعلي ص١٥٣٠. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٨٠/٢ مع حاشية البناني. فواتح الرحموت ٢/٠٥٣. شرح الكوكب المنير ٣١٧/٤. إرشاد الفحول ص٢٠٠٠. نشر البنود ٢٣٤/٢.

<sup>(</sup>٥) في: ش «بيان» بدل «ببيان».

<sup>(</sup>٦) - قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤٥٥/٤: «والصحيح: منع السائل، - أي المعترض - من تقريره الجزئية، يعني الأهلية؛ توصلاً إلى عدم وجود الوصف في الفرع؛ لأن المستدل مدع وجودها، فوظيفته إثبات ما ادعاه، فعليه إثباته؛ لئلا ينتشر الجدال. كذا بخط المصنف. وظاهره أنها علة واحدة؛ لوجوب الإثبات.

وفي المنتهى (ص١٩٨): «لأن المستدل مدع، فعليه إثباته، ولأنه ينتشر»، والذي يظهر=

19 ـ الْمُعَارَضَةُ فِي الْفَرْعِ بِمَا يَقْتَضِي نَقِيضَ الْحُكْمِ عَلَى نَحْوِ طُرُقِ إِنْبَاتِ الْعِلَّةِ(١).

وَالْمُخْتَارُ: قَبُولُهُ؛ لِئَلَّا تَخْتَلَّ فَاثِدَةُ الْمُنَاظَرَةِ (٢).

قَالُوا: فِيهِ قَلْبُ التَّنَاظُرِ، وَرُدَّ بِأَنَّ الْقَصْدَ: الْهَدْمُ، وَجَوَابُهُ: بِمَا يُعْتَرَضُ بِهِ عَلَى الْمُسْتَدِلِّ.

وَالْمُخْتَارُ: قَبُولُ التَّرْجِيحِ أَيْضًا؛ فَيَتَعَيَّنُ الْعَمَلُ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ (٣).

= أن علة وجوب إثباته على المستدل ادعاؤه، وعلة منع المعترض من إثباته الانتشار، فهما علتان لحكمين مختلفين». اهـ.

(۱) المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم فيه؛ بأن يقول: ما ذكرت من الوصف، وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع، فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه، فيتوقف دليلك، وهو المعنيُّ بـ«المعارضة» إذا أطلقت. ولا بدّ من بنائها على أصل بجامع يثبت عليته، وله الاستدلال في إثبات عليته بما يشاء من المسالك على نحو طرق إثبات المستدل العلة، فيصير هو مستدلا، والمستدل معترضا؛ فتنقلب الوظيفتان.

وانظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: البرهان ٢٠٠/٢ فما بعدها. الإحكام للآمدي ٣٤٨/٤. المنتهى ص١٩٨. المنهاج في ترتيب الحجاج ص٢٠١. رفع لحاجب الآمدي ٤٥٥/٤. بيان المختصر ٣٢٩/٣. شرح العضد على المختصر ٢٧٥/٢. شرح مختصر الروضة ٣/٤٤. الروضة مع النزهة ٢٨١/٢ ـ ٢٨٨. المسودة ص٤٤٠ ـ ٤٤١. تيسير التحرير ١٥٨/٤. فواتح الرحموت ٢/١٥٣. شرح الكوكب المنير ٣١٨/٤. إرشاد الفحول ص٤٠٤.

(٢) واخْتُلِفَ في قبول هذا القادح على قولين:

القول الأول: يقبل. وهو قول الحنابلة والأكثرين، واختاره ابن الحاجب في المنتهى ص١٩٩، وهنا في المختصر؛ لئلا تختل فائدة المناظرة، وهو ثبوت الحكم؛ لأنه لا يتحقق بمجرد الدليل، ما لم يُعْلَم عدمُ المعارِض.

القول الثاني: لا يقبل؛ لأنه فيه قلب التناظر؛ إذ يصير المعترض مستدلاً وبالعكس. وانظر: البرهان ٢٠٨/٢. الإحكام للآمدي ٣٤٨/٤. المنتهى ص١٩٨. المنهاج في ترتيب الحجاج ص٢٠١. رفع لحاجب ٤٥٥/٤. بيان المختصر ٢/٢٩٨. شرح العضد على المختصر ٢/٧٥/١. شرح مختصر الروضة ٣٤٤٠. الروضة مع النزهة ٢٨١/١ ـ ٢٨٨٠ المسودة ص٤٤٠ ـ ٤٤١. تيسير التحرير ١٥٨/٤. فواتح الرحموت ٢/١٥٨. شرح الكوكب المنير ٤٤١٨. إرشاد الفحول ص٤٠٤.

(٣) اختلفوا في ترجيح ما ذكره المستدل على ما ذكره المعترض على قولين:

وَالْمُخْتَارُ: لاَ يَجِبُ الإِيمَاءُ إِلَى التَّرْجِيحِ فِي الدَّلِيلِ؛ لأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْهُ، وَتَوَقُّفُ / [١٧٩] الْعَمَلِ عَلَيْهِ مِنْ تَوَابِعِ وُرُودِ الْمُعَارَضَةِ؛ لِدَفْعِهَا، لاَ أَنَّهُ مِنْهُ (١).

۲۰ ـ الْفَرْقُ<sup>(۲)</sup>: وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى إِحْدَى الْمُعَارَضَتَيْنِ، وَإلَيْهِمَا مَعًا عَلَى قَوْلِ.

= القول الأول: يقبل ترجيح أحدهما بأي وجه كان من وجوه الترجيح. وبه قال الحنابلة وجمع من الأصوليين منهم: الآمدي في الإحكام ٣٤٨/٤، وابن الحاجب في المنتهى ص٩٩٨ وهنا في المختصر، وبه جزم أكثر الشافعية؛ لأنه إذا تَرجَّح قياسُ أحدهما وجب العمل به.

القول الثاني: لا يقبل الترجيح؛ لأن تساوي الظن الحاصل بهما غيرُ معلوم، ولا يُشترط ذلك، وإلا لم تحصل المعارضة؛ لامتناع العلم بذلك؛ فيتعين العمل به، وهو المقصود.

انظر: الإحكام للآمدي ٣٤٨/٤. المنتهى ص١٩٨. رفع لحاجب ٤٥٥/٤. بيان المختصر ٣٢٩/٣. شرح الكوكب المنير المختصر ٣٢٩/٣.

(١) وقد اختلفوا في أنه هل يجب على المستدل الإيماء إلى الترجيح عند الاستدلال أم لا؟ على قولين:

القول الأول: لا يجب؛ لأن الترجيع على ما يعارضه خارج عن الدليل، وتوقّف العمل على الترجيع ليس جزءا للدليل، بل شرط له لا مطلقا، بل إذا حصل المعارِضُ، واحتيج إلى دفعه. وهو مختار ابن الحاجب في المنتهى ص١٩٩، وهنا في المختصر، ووصفه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٢٠/٤ بالصحيح.

القول الثاني: يجب؛ لتوقف العمل بالدليل عليه، فكان من الدليل، فلو لم يذكره، لم يكن ذاكرا للدليل أوَّلاً، بل لبعضه.

وانظر: الإحكام للآمدي ٣٤٨/٤. المنتهى ص١٩٨٠. رفع لحاجب ٤٥٥/٤. بيان المختصر ٣٢٩/٣. شرح الكوكب المنير المختصر ٣٢٩/٣.

(٢) الفرق بين الأصل والفرع، وهو راجع إلى إحدى المعارضتين إما في الأصل، وإما في الفرع، أو إليهما معا على قول لبعضهم. وقيل: إنما هو معارضة علة الأصل بعلة معدومة في الفرع فقط.

انظر: كلام الأصوليين عن الفرع في: البرهان ٢٩٢/٢. المنخول ص٤١٧. المحصول للرازي ٢٧١/٠. المنهاج في ترتيب الحجاج ص٢٠١. الوصول إلى الأصول ٣٢٧/٣. الإحكام للآمدي ٣٤٩/٤. المنتهى لابن الحاجب ص١٩٩. شرح تنقيح الفصول= ٢١ ـ إِخْتِلَافُ الضَّابِطِ فِي الأَصْلِ وَالْفَرْعِ (١): مِثْلُ: تَسَبَّبُوا بِالشَّهَادَة، وَفِي فَوَجَبَ الْقِصَاصُ، كَالْمُكْرِهِ. فَيُقَالُ: الضَّابِطُ فِي الْفَرْعِ: الشَّهَادَةُ، وَفِي الأَصْلِ: الإِكْرَاهُ. فَلَا يَتَحَقَّقُ التَّسَاوِي. وَجَوَابُهُ: أَنَّ الْجَامِعَ: مَا اشْتَرَكَا فِيهِ الأَصْلِ: الإِكْرَاهُ. فَلَا يَتَحَقَّقُ التَّسَاوِي. وَجَوَابُهُ: أَنَّ الْجَامِعَ: مَا اشْتَرَكَا فِيهِ مِنْ التَّسَبُّبِ الْمَصْبُوطِ عُرْفًا، أَوْ بِأَنَّ إِفْضَاءَهُ (٢) فِي الْفَرْعِ مِنْلُهُ، أَوْ أَرْجَحُ، كَمَا لَوْ كَانَ أَصْلُهُ الْمُغْرِي لِلْحَيَوَانِ، فَإِنَّ الْبِعَاثَ الأَوْلِيَاءِ عَلَى الْقَتْلِ؛ طَلَباً لِلتَّشَفِّي أَغْلَبُ مِنِ الْبِعَاثِ الْحَيَوَانِ بِالإِغْرَاءِ (٣)؛ بِسَبِ نَفْرَتِهِ، وَعَدَمِ عِلْمِهِ، لِلتَّشَفِّي أَغْلَبُ مِنِ الْبِعَاثِ الْحَيَوَانِ بِالإِغْرَاءِ (٣)؛ بِسَبَبِ نَفْرَتِهِ، وَعَدَمِ عِلْمِهِ،

(١) اختلاف الضابط في الأصل والفرع؛ بأن تكون الحكمة في الأصل والفرع متحدة، والوصف الضابط للحكمة في الأصل مخالفا للوصف الضابط للحكمة في الأمل.

وانظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: الإحكام للآمدي ٣٤٩/٤. المنتهى ص١٩٩٨. رفع الحاجب ٢٠٥/٤. بيان المختصر ٢٣٢/٣. شرح العضد على المختصر ٢٧٦/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٣٠/٢ مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير ٢٠٤٣. تشنيف المسامع ٣٨٧/٣. إرشاد الفحول ص٢٠٣٠.

لم يحك الشيخ ابن الحاجب في المنتهى ص١٩٩، وهنا في المختصر خلافاً في كونه قادحا، وحكى أبو العز تقي الدين (ت ٦١٢ هـ) في شرح "المقترح" في قبوله قولين، حيث قال: "ومدار الكلام فيه ينبني على شيء واحد، وهو أن المعتبر في القياس القطع بالجامع، أو ظنُّ وجود الجامع كاف؟

وينبني على ذلك القياس في الأسباب. فمن اعتبر القطع منع القياسَ فيها؛ إذ لا يتصوَّر عادة القطع بتساوي المصلحتين، فلا يتحقق جامع بين الوصفين باعتبار يثبت حكم السببية بكل واحد منهما. ومن اكتفى بالظن صحح ذلك؛ إذ يجوز تساوي المصلحتين، فيتحقق الجامع، ولا يمنع القياس». اهد نقلاً عن شرح الكوكب المنير ١٨٥٨، وتشنيف المسامع ٣٣٨٨.

(٢) في: أ «إفضائه» بدل «إفضاءه». وهو تحريف ظاهر من الناسخ؛ لمخالفته قواعد الإملاء.

وفي: ش «إفضاه» بدل «إفضاءه».

<sup>=</sup> ص٤٠٣. رفع الحاجب ٤/٢٥٧. بيان المختصر ٢٣١/٣. شرح العضد على المختصر ٢٧٦/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/٠٢٣ مع حاشية البناني. نهاية السول ٤٣٢٠/٤. الإبهاج ٣٤٠/٣. المسودة ص٤٤١. شرح الكوكب المنير ٤/٠٣٣. إرشاد الفحول ص٢٠١. نشر البنود ٢٢٤/٢.

<sup>(</sup>٣) في: أ «للإغراء» بدل «بالإغراء».

فَلاَ<sup>(۱)</sup> يَضُرُّ اِخْتِلاَفُ أَصْلَيِ<sup>(۲)</sup> التَّسَبُّبِ؛ فَإِنَّهُ اِخْتِلاَفُ فَرْعٍ وَأَصْلِ، كَمَا يُقَاسُ الإِرْثُ فِي طَلاَقِ الْمَرِيضِ عَلَى الْقَاتِلِ<sup>(٣)</sup> فِي مَنْعِ الإِرْثِ.

وَلاَ يُفِيدُ أَنَّ التَّفَاوُتَ فِيهِمَا مُلْغَى؛ لِحِفْظِ النَّفْسِ، كَمَا أُلْغِيَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ قَطْعِ الأَنْمُلَةِ وَقَطْعِ الرَّقَبَةِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَلْزَمْ مِنْ إِلْغَاءِ الْعَالِم إِلْغَاءُ الْحُرِّ<sup>(1)</sup>.

٢٢ - إخْتِلَافُ جِنْسِ الْمَصْلَحَةِ (٥): كَقَوْلِ الشَّافِعِيَّةِ (٢٦): أَوْلَجَ فَرْجًا فِي فَرْجٍ مُشْتَهَى (٧) طَبْعًا، مُحَرَّمِ شَرْعًا؛ فَيُحَدُّ كَالزَّانِي (٨). فَيُقَالُ: حِكْمَةُ الْفَرْع:

(۱) في المنتهى ص١٩٩ «ولا» بدل «فلا».

<sup>(</sup>٢) في: أ «أصل» بدل «أصلي». وهو تحريف ظاهر من الناسخ؛ لأن أصلي التسبب، وهو كون أحدهما شهادة، والآخر إكراها. انظر: رفع الحاجب ٤٦٦/٤. بيان المختصر ٣٣٣/٣. شرح العضد على المختصر ٢٧٧/٢.

 <sup>(</sup>٣) عبارة: ش «على حرمان القاتل». بزيادة «حرمان»، وهذه الزيادة ثابتة في المنتهى ص
 ١٩٩ دون سائر نسخ المختصر.

<sup>(</sup>٤) في: ش «الحدِّ» بدل «الحرِّ». وهو تحريف ظاهر من الناسخ، لا يستقيم معه المعنى؛ لأن معنى عبارته: «لا يلزم من إلغاء تفاوت القاتل إلغاء كل تفاوت، فإنه لم يلزم من إلغاء وصف العالم؛ بدليل قتله بالجاهل، إلغاء الحرِّ؛ إذ لا يقتل الحرُّ بالعبد. انظر: رفع الحاجب ٤٦٦/٤. بيان المختصر ٣٤٤/٣ ـ ٢٣٥. شرح العضد على المختصر ٢٧٧/٢ مع حاشية السعد.

<sup>(</sup>a) اختلاف جنس المصلحة؛ بأن تكون المصلحة المقصودة في الفرع غير المصلحة المقصودة في الأصل.

وانظر كلام الأصوليين على هذا القدح في: الإحكام ٢٥٠/٤. المنتهى ص١٩٩. رفع الحاجب ٢٧٧٤. شرح العضد على المختصر ٢٧٧٧ مع حاشية السعد. بيان المختصر ٣٢٧/٣. شرح الكوكب المنير ٢٧٧٤. إرشاد الفحول ص٢٠٥.

<sup>(</sup>٦) في: أ «الشافعي» بدل «الشافعية». وسائر نسخ المختصر «الشافعية»، وفي المنتهى ص١٩٩ «الشافعي».

<sup>(</sup>٧) في: ش «مشتها» بدل «مشتهى». وقد أشرتُ في مقدمة التحقيق إلى أن هناك كلمات كُتِبَتْ على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم، فنبهتُ عليها.

<sup>(</sup>A) قال الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول ص٣٤٥ ـ ٣٤٦: "إن اللواط يوجب حد الزنا عندنا؛ لوجود معنى الزنا فيها، وكان أبو العباس بن سريج إذا سئل عن هذه المسألة يقول: أنا استدل على أن اللواط زنا، فإذا ثبت ذلك، فحكم الزنا ثابت بنص الكتاب». اهد.

الصِّيَانَةُ عَنْ رَذِيلَةِ اللِّوَاطِ، وَفِي الأَصْلِ: دَفْعُ مَحْذُورِ إِخْتِلَاطِ الأَنْسَابِ، فَقَدْ يَتَفَاوَتَانِ فِي نَظرِ الشَّرْعِ، وَحَاصِلُهُ مُعَارَضَةٌ (١) وَجَوَابُهُ كَجَوَابِهِ؛ بِحَذْفِ خُصُوصِ الْأَصْلِ.

٢٣ - مُخَالَفَةُ حُكْمِ الْفَرْعِ لِحُكْمِ (٢) الأَصْلِ (٣): كَالْبَيْعِ عَلَى النِّكَاحِ،

وَجَوَابُهُ: بِبَيَانِ<sup>(١)</sup> أَنَّ الاِخْتِلاَفَ / [٧٩] رَاجِعٌ إِلَى الْمَحَلِّ الَّذِي الْخَيْلاَفُ أَنْ الْأُخِيرِ الْمُحَلِّ الَّذِي الْحُكْم.

٢٤ \_ الْقَلْبُ (٥): قَلْبٌ؛ لِتَصْحِيحِ مَذْهَبِهِ، وَقَلْبٌ؛ لإِبْطَالِ مَذْهَبِ

<sup>=</sup> وما قاله الزنجاني هو أحد قولين عن الشافعي، والقول الثاني: أنه يجب قتل الفاعل والمفعول؛ لما روي من قوله ﷺ: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول» أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وصحح الحاكم إسناده وانظر: المهذب للشيرازي ١٩٨٢، ومغني المحتاج للخطيب الشربيني ١٤٤/٤.

<sup>(</sup>١) عبارة: أ «معارضة في الأصل». بزيادة «الأصل». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: أ.

<sup>(</sup>Y) في: أ «بحكم» بدل «لحكم».

<sup>(</sup>٣) \_ الثالث والعشرون من القوادح: مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل بعد تسليم علة الأصل في الفرع.

وانظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: الإحكام للآمدي ٤/٥٥٠. المنتهى لابن الحاجب ص١٩٩. شرح العضد على المختصر ٢٧٨/٢. رفع الحاجب ٢٣٦/٤. بيان المختصر ٢/٣٦/٣. شرح الكوكب المنير ٣٢٨/٤. إرشاد الفحول ص٢٠٥٠.

<sup>(</sup>٤) في: أ، ش «بيان» بدل «ببيان». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٢٦٨/٤، وبيان المختصر ٢٣٦/٣، وشرح العضد على المختصر ٢٧٨/٢.

<sup>(</sup>٥) قلب الدليل: عبارة عن دعوى أن ما ذكره المستدل عليه لا له في تلك المسألة على ذلك الوجه، وهو ثلاثة أقسام:

قلب يذكره المعترض؛ لتصحيح مذهبه، وقلب؛ لإبطال مذهب المستدل صريحاً، وقلب؛ لإبطاله بالالتزام.

وإن شئت قسمته إلى قسمين:

الأول: لتصحيح مذهب المعترض.

والثاني: لإبطال مذهب المستدل، وهو ضربان: ضرب بالصراحة، وضرب بالالتزام. وانظر كلام الأصوليين على القلب في: البرهان ٢٦٩/٢. التبصرة ص٤٧٥. اللمع=

الْمُسْتَدِلِّ صَرِيحًا، وَقَلْبٌ بِالاِلْتِزَام (١).

الْأُوَّلُ: لُبْثُ، فَلاَ يَكُونُ قُرْبَةً بِنَفْسِهِ، كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ. فَيَقُولُ الشَّافِعِيُّ: فَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الصَّوْمُ، كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ (٢).

الثَّانِي: عُضْوُ وُضُوءٍ، فَلاَ يُكْتَفَى فِيهِ بِأَقَلِّ مَا يَنْطَلِقُ، كَغَيْرِهِ، فَيَقُولُ الشَّافِعِيُّ: فَلاَ يَتَقَدَّرُ<sup>(٣)</sup> بِالرُّبُع<sup>(٤)</sup>.

الثَّالِثُ: عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، فَيَصِحُّ مَعَ الْجَهْلِ بِالْمُعَوَّضِ، كَالنَّكَاحِ. فَيَقُولُ الشَّافِعِيُّ: فَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ؛ لأَنَّ مَنْ قَالَ بِالصِّحَّةِ، قَالَ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ؛ لأَنَّ مَنْ قَالَ بِالصِّحَّةِ، قَالَ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ، فَإِذَا انْتَفَى اللَّازِمُ، إِنْتَفَى الْمَلْزُومُ (٥٠).

<sup>=</sup> ص٠٦٠ المعتمد ٢/٢٨٢. المنخول ص٤١٤. المنهاج في ترتيب الحجاج ص١٠٠٠ المحصول للرازي ٥/٢٠٣. الإحكام للآمدي ٤/٣٥١. المنتهى لابن الحاجب ص٠٠٠. شرح تنقيح الفصول ص٢٠١. رفع الحاجب ٤٦٨/٤. بيان المختصر ٢/٣٨٨. شرح العضد على المختصر ٢/٢٨٨ مع حاشية السعد. أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص٢٤٦. أصول السرخسي ٢٧٨/٢. الروضة مع النزهة ٢/٣٥١. شرح مختصر الروضة عم النزهة ١٩٠٥. تيسير التحرير ٤/٠١٠. المسودة ص٤٤١، مختصر البعلي ص١٥١. تيسير التحرير ٤/٠١٠. فواتح الرحموت ٢/١٥٠. نهاية السول ٤/٠٠٪. شرح المحلي على جمع الجوامع فواتح الرحموت ٢/١٥٠. شرح الكوكب المنير ٤/٠٣٠. تشنيف المسامع ٢١٢/٣.

<sup>(</sup>١) للقلب أقسام أخرى غير ما ذكره ابن الحاجب، إلا أن التعريف الذي ذكرتُهُ للأصوليين للقلب يتناول الأقسام الثلاثة التي ذكرها ابن الحاجب فقط.

وانظر الأقسام الأخرى في: رفع الحاجب ٤٧٠/٤. بيان المختصر ٢٤٠/٣. شرح الكوكب المنير ٣٣٤/٤. تشنيف المسامع ٣٥٩/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل هذه المسألة الفقهية في: البرهان ٢٦٩/٢. الإحكام للآمدي ٣٥٢/٤. شرح الكوكب المنير ٣٣٢/٤. تشنيف المسامع ٣٨٥/٣.

<sup>(</sup>٣) في: أ «يقدّر» بدل «يتقدّر».

<sup>(</sup>٤) في: ش «بالرَّفع» بدل «بالرُّبُع». وهو تحريف ظاهر من الناسخ، لا يستقيم معه المعنى. انظر تفصيل هذه المسألة الفقهية في: بدائع الصنائع ٤/١. بداية المجتهد ٨/١. المهذب للشيرازي ٣٣/١. المعنى لابن قدامة ١٣٥١. الإحكام للآمدي ٣٥٨٤. الإبهاج للشيرازي ١٣٥٨. وفع الحاجب ٤٦٩٤. البحر المحيط ٥/٩٥٠. تشنيف المسامع ٣٥٨٨. شرح الكوكب المنير ٣٣٣/٤.

<sup>(</sup>o) انظر تفصيل هذه المسألة الفقهية في: المهذب للشيرازي ١/٣٥٠. بدائع الصنائع المسائع ١٩٥٠/٠. شرح الكوكب المنير ٣٣٣/٤. تشنيف المسامع ٣/٣٥٩.

وَالْحَقُّ: أَنَّهُ نَوْعُ مُعَارَضَةٍ (١) إِشْتَرَكَ فِيهِ الأَصْلُ وَالْجَامِعُ؛ فَكَانَ أَوْلَى بِالْقَبُولِ.

٢٥ ـ الْقَوْلُ بِالْمُوجَبِ (٢): وَحَقِيقَتُهُ: تَسْلِيمُ الدَّلِيلِ مَعَ بَقَاءِ النِّزَاعِ، وَهُوَ ثَلاَثَةٌ:

(۱) القول بأن القلب نوع معارضة، اختاره القاضي أبو الطيب الطبري، وأبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص٤٧٥، وابن الحاجب في المنتهى ص٠٢٠، وهنا في المختصر، ونقله ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٣٣٧٤ عن الحنابلة، وعن الأكثر، ونقله الشوكاني في إرشاد الفحول ص٠٠٠ عن الجمهور.

وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ص ٢٠٠٠: «وأنكره بعض أهل الأصول، وقال: إن الحكمين، أي: ما يثبته المستدل، وما يثبته القالب إن لم يتنافيا، فلا قلب؛ إذ لا منع من اقتضاء العلة الواحدة لحكمين غير متنافيين، وإن استحال اجتماعهما في صورة واحدة فلم يمكن الرد إلى ذلك الأصل بعينه، فلا يكون قلباً؛ إذ لا بد فيه من الرد إلى ذلك الأصل، اهـ.

ونقل الزركشي في تشنيف المسامع ٣٥٤/٣ عن بعض الشافعية قوله: «القلب شاهد زور، كما يشهد لك يشهد عليك» اه.

وانظر: اللمع ص٦٠. الإبهاج ١٤١/٣. رفع الحاجب ٤٧٠/٤. مناهج العقول ١٢٥/٣. البحر المحيط ١٩٠/٠. المسودة ص٤٤١. مختصر البعلي ص١٥٧. تشنيف المسامع ٣٥٤/٣. إرشاد الفحول ص٢١٠٠. نشر البنود ٢١٥/٢.

(٢) الْمُوجَبُ: - بفتح الجيم - أي: القول بما أوجبه دليل المستدل، واقتضاه. أما الْمُوجِبُ: - بكسرها - فهو: الدليل المقتضي للحكم، وهو غير مختص بالقياس، بل يجيء في كل دليل.

انظر: الإبهاج ١٤٢/٣. شرح العضد على المختصر ٢٧٩/٢. رفع الحاجب ٤٧٢/٤. تشنيف المسامع ٣٦١/٣.

والقول بالموجَبِ هو: تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع في الحكم.
وشاهد ذلك من الكتاب العزيز قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ولله العزة ولرسوله وللمومنين﴾ [المنافقون: ٨]، جواباً لقول عبدالله بن أبيّ بن سلول رأس المنافقين: ﴿لئن رجعنا إلى المدينة لَيُخرجن الأعزُ منها الاذلُ ﴾ [المنافقون: ٨]؛ فإنه لما ذكر صفة، وهي العزة، وأثبت بها حكماً، وهو الإخراج من المدينة، رُدَّ عليه بأن تلك الصفة ثابتة، ولكن لا لمن أراد ثبوتها له، فإنها ثابتة لغيره، باقية على اقتضائها للحكم، وهو الإخراج. فالعزة موجودة، لكن لا له، بل لله ولرسوله وللمؤمنين. ومن أمثلة ذلك أيضاً شعراً قول على بن فضال بن على المُجَاشعي القيرواني (ت ٤٧٩هـ): =

الْأُوَّلُ: أَنْ يَسْتَنْتِجَهُ (١) مَا يَتَوَهَّمُ أَنَّهُ مَحَلُّ النِّزَاعِ، أَوْ مُلَازِمُهُ. مِثْلُ: قَتَلَ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا، فَلَا يُنَافِي وُجُوبَ الْقِصَاصِ، كَحَرْقِهِ. فَيُرَدُّ بِأَنَّ عَدَمَ الْمُنَافَاةِ لَيْسَ مَحَلَّ (٢) النِّزَاعِ، وَلاَ يَقْتَضِيهِ.

الثَّانِي: أَنْ يَسْتَنْتِجَهُ إِبْطَالَ مَا يَتَوَهَّمُ أَنَّهُ مَأْخَذُ الْخَصْمِ، مِثْلُ: التَّفَاوُتُ فِي الْوَسِيلَةِ لاَ يَمْنَعُ وُجُوبَ الْقِصَاصِ، كَالْمُتَوَسَّلِ إِلَيْهِ. فَيُرَدُّ إِذْ لاَ يَلْزَمُ مِنْ إِبْطَالِ مَانِعِ، إِنْتِفَاءُ الْمَوَانِعِ، وَوُجُودُ الشَّرَائِطِ، وَالْمُقْتَضِي. وَالصَّحِيحُ: وَنُجُودُ الشَّرَائِطِ، وَالْمُقْتَضِي. وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ مُصَدَّقٌ فِي مَذْهَبِهِ (٤).

و إِخْوَانِ حَسِبْتُهُمْ دُرُوعَا فَكَانُوهَا،
 وَ خِلْتُهُمْ سِهَامًا صَائِبَاتٍ فَكَانُوهَا،
 وَ قَالُوا: قَدْ صَفَتْ مِنَّا قُلُوبٌ لَقَدْ صَدَقُوا،
 وَ قَالُوا: قَدْ سَعَیْنَا کُلَّ سَعْیِ لَقَدْ صَدَقُوا،
 وقول الآخر (هو ابن الحجاج، أو محمد بن إبراهیم الأسدي)

وقول الم عزر المو ابن الحجاج، او محمد بن إبراهيم الاسدي، فَسُلْتُ: ثَلَقَلْتُ كَاهِلِي بِالأَيَادِي فَسُلْتُ: ثَلَقَلْتُ كَاهِلِي بِالأَيَادِي فَسُلْتُ: طَوَّلْتُ، قَالَ: حَبْلَ وِدَادِي قُسُلْتُ: طَوَّلْتُ، قَالَ: حَبْلَ وِدَادِي انظر سبب نزول الآية في جامع البيان للإمام الطبري ۲۸/۲۸. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۸۰/۲۸. وانظر الأبيات في معاهد التنصيص للعباسي ۱۸۰/۳ ـ ۱۸۰ الإيضاح للقزويني ص۳۲۰ ـ ۳۵۰. بغية الوعاة ۱۸۳/۲. رفع الحاجب ٤٧٢/٤. شرح الكوكب المنير ۲۷۲/۶.

فَكَالُوهَا، وَلَكِنْ لِلأَعَادِي فَكَالُوهَا، وَلَكِنْ فِي فُوَادِي

لَـقَـدُ صَـدَقُـوا، وَ لَـكِـنْ مِـنْ وِدَادِي

لَقَدْ صَدَقُوا، وَ لَكِنْ فِي فَسَادِي

وانظر كلام الأصوليين على القول بالموجَبِ في: البرهان ٢٦١/٢. المنخول ص٤٠٠. المحصول للرازي ٢٦٩/٠. الإحكام للآمدي ٢٥٥/٤. المنتهى ص٢٠٠. المنهاج في ترتيب الحجاج ص١٧٣. الروضة مع النزهة ٢٩٥/٣. شرح تنقيح الفصول ص٢٠٤. شرح مختصر الروضة ٣٥٥٥. شرح العضد على المختصر ٢٧٩/٢. رفع الحاجب ٤٧٢/٤. بيان المختصر ٣٢٤/٣. مختصر البعلي ص١٥٥. أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص٢٤٦. الإبهاج ٣١٧/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ٣١٧/٢ مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير ١٤١/٣. تسير التحرير ١٢٤/٤. فواتح الرحموت حاشية البناني. السول ٤١٤/٤. تشنيف المسامع ٣١٦/٣. نشر البنود ٢١٩/٢.

- (١) في: أ "يستنتج" بدل "يستنتجه". وما أثبته هو الصواب، وهو الموافق لباقي النسخ.
  - (٢) في: ش «عَلَى» بدل «محلَّ».
    - (٣) لفظة «فَيُرَدُّ» ساقطة من: أ.
  - (٤) اخْتُلِفَ في أن المعترِض إذا قال: ليس هذا مأخذي، هل يُصدَّق؟ على قولين:

وَأَكْثَرُ الْقَوْلِ بِالْمُوجَبِ كَذَلِكَ؛ لِخَفَاءِ الْمَأْخَذِ، بِخِلَافِ مَحَالً (١) الْخِلَافِ.

الثَّالِثُ: أَنْ يَسْكُتَ عَنِ الصُّغْرَى، وَهِيَ غَيْرُ مَشْهُورَةٍ (٢)، مِثْلُ: مَا ثَبَتَ قُرْبَةً، فَشَرْطُهُ النِّيَّةُ، كَالصَّلَاةِ. وَيَسْكُتُ / [١/٨٠] عَنْ: "وَالْوُضُوءُ قُرْبَةٌ" (٣) فَيَرِدُ، وَلَوْ ذَكَرَهَا لَمْ يَرِدْ إِلاَّ الْمَنْعُ.

وَقَوْلُهُم: «فِيهِ إِنْقِطَاعُ أَحَدِهِمَا»، بَعِيدٌ فِي الثَّالِثِ؛ لاِحْتِلاَفِ الْمُرَادَيْن (٤).

<sup>=</sup> القول الأول: أنه يُصدق في مذهبه؛ لأنه أعرف به.

قال الآمدي في الإحكام ٣٥٦/٤: «وهو الأظهر؛ لأنه عاقل، متديِّن، وهو أعرف بمأخذ إمامه؛ فكان الظاهر من حاله الصدق فيما ادعاه، فوجب تصديقه». اهـ.

القول الثاني: لا يُصدق إلا ببيان مأخذ آخر؛ إذ ربما كان ذلك مأخذه، ولكن يعاند قصدا؛ لإيقاف كلام خصمه.

انظر: الإحكام للآمدي ٣٠٦/٤. رفع الحاجب ٤٧٣/٤. بيان المختصر ٣١٩/٣. شرح العضد على المختصر ٣١٩/٣ مع حاشية العضد على المختصر ٢٧٩/٣. شرح المحلي على جمع الجوامع ٣١٩/٣ مع حاشية البناني. غاية الوصول ص١٣١٠. شرح الكوكب المنير ٣٤٢/٤ ـ ٣٤٣. البحر المحيط ٥/٠١٠. تشنيف المسامع ٣٦٣/٣.

<sup>(</sup>۱) في: أ، ش «مَحَلِّ» بدل «مَحَالُ». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤٧٣/٤، وبيان المختصر ٢٧٩/٢، وشرح العضد على المختصر ٢٧٩/٢.

<sup>(</sup>٢) ويشترط في صغرى القياس المسكوت عنها أن تكون غير مشهورة، أما لو كانت مشهورة ـ أي ما كانت ضرورية، أو متفقا عليها بين الخصمين ـ ؛ فإنها تكون كالمذكورة، فيمنع، ولا يأتي بالقول بالموجب.

انظر: رفع الحاجب ٤٧٤/٤. بيان المختصر ٢٤٤/٣. شرح العضد على المختصر ٢٧٩/٢. شرح العضد على المختصر ٢٧٩/٢ مع حاشية السعد. شرح المحلي على جمع الجوامع ٣٦٤/٣ مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير ٣٤٤/٤ ـ ٣٤٥. تشنيف المسامع ٣٦٤/٣. نشر النود ٢٢٢/٢.

<sup>(</sup>٣) عبارة: أ، ش «ويسكت عن الوضوءِ قربةٌ» كما في شرح العضد على المختصر ٢٤٧/٠. وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤٧٤/٤، وبيان المختصر ٢٤٢/٠.

<sup>(</sup>٤) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤٧٥/٤: «وقال بعض الشارحين: إنما اختلف المراد؛ لأن المستدلَّ أراد بكون الوضوء قربة: أنه وسيلة إلى الصلاة، والمعترض=

وَجَوَابُ الأَوَّلِ بِأَنَّهُ مَحَلُّ النِّزَاعِ، أَوْ مُسْتَلْزِمٌ، كَمَا لَوْ قَالَ: «لاَ يَجُوزُ قَتْلُ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ». فَيُقَالُ بِالْمُوجَبِ؛ لأَنَّهُ يَجِبُ. فَيَقُولُ: الْمَعْنِيُّ بِـ(١) «لاَ يَجُوزُ»: تَحْرِيمُهُ، وَيَلْزَمُ نَفْىُ الْوُجُوبِ.

وَعَنِ الثَّانِي: أَنَّهُ الْمَأْخَذُ. وَعَنِ الثَّالِثِ: بِأَنَّ الْحَذْفَ سَائِغٌ.

وَالإَغْتِرَاضَاتُ مِنْ جِنْسِ وَاجِدٍ تَتَعَدَّدُ اِتَّفَاقًا (٢)، وَمِنْ أَجْنَاسِ، كَالْمَنْع، وَالْمُطَالَبَةِ، وَ[التَّقْض] (٣)، وَالْمُعَارَضَةِ. مَنَعَ أَهْلُ سَمَرْقَنْدَ التَّعَدُّدَ؛ كَالْمَنْع، وَالْمُرَتَّبَةُ مَنَعَ الأَكْثَرُ (٥)؛ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّسْلِيم لِلْمُتَقَدِّم، فَيَتَعَيَّنُ لِلْمُتَقَدِّم، فَيَتَعَيَّنُ

<sup>=</sup> أراد: ليس قربة بذاته، فلم يتوارد النفي والإثبات على محل واحد، ورجع النزاع لفظيا، فلم يلزم انقطاع واحد منهما». اهـ.

وانظر: شرح العُضد على المختصر ٢٧٩/٢ ـ ٢٨٠ مع حاشية السعد، وبيان المختصر ٣/٥٧٥.

<sup>(</sup>۱) في: أ، ش «ف» بدل «بِ». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤٧٥/٤، وبيان المختصر ٢٧٩/٢.

<sup>(</sup>۲) انظر تفصيل الكلام على الاعتراضات من جنس واحد في: الإحكام ٣٥٩/٤. المنتهى ص٢٠٢. رفع الحاجب ٤٧٨/٤. بيان المختصر ٣٤٦/٣. شرح العضد على المختصر ٢٤٦/٣ مع حاشية السعد. شرح مختصر الروضة ٣/٧٥. شرح الكوكب المنير ٣٤٩/٤. إرشاد الفحول ص٢٠٠٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٤٧٨/٤، وبيان المختصر ٢٤٦/٣، وشرح العضد على المختصر ٢٨٠/٢.

<sup>(</sup>٤) نقله عن السمرقنديين الآمدي في الإحكام ٣٥٩/٤، وابن الحاجب في المنتهى ص٢٠٢، وهنا في المختصر، وابن الهمام في التحرير ١٦٨/٤ بشرح التيسير، والتقرير والتحبير ٣/٢٧/٣، وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٣٥٧/٣ بشرح فواتح الرحموت.

وانظر: ميزان الأصول للسمرقندي ص٧٦٧ فما بعدها، والبحر المحيط ٧٤٦٠.

<sup>-</sup> وسَمَرْقَنْد: هي اسم لمقاطعة تقع في طشقند، إحدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقا. وهي مدينة معروفة، غزاها شَمِر ملك من ملوك اليمن، وهو شَمِر بن بَرْعَش بن إفريقش، فهدمها، فسميت: شَمِرْ كند، فَعُرِّبت فقيل: سمرقند، ومعنى كند: كَسَر. وكانت قديما من إقليم خراسان.

انظر: معجم ما استعجم للبكري الأندلسي ٧٥٤/٣. معجم البلدان ٣٤٦/٣. دائرة المعارف للبستاني ٤٨/١٠.

<sup>(</sup>٥) حكاه الآمدي في الإحكام. ٣٥٩/٤، وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٣٥٨/٢ بشرح=

الآخر(١).

وَالْمُخْتَارُ<sup>(۲)</sup>: جَوَازُهُ؛ لأَنَّ التَّسْلِيمَ تَقْدِيرِيُّ؛ فَلْيَتَرَتَّبْ<sup>(۳)</sup>، وَإِلاَّ كَانَ مَنْعًا بَعْدَ تَسْلِيم، فَيُقَدَّمُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالأَصْلِ، ثُمَّ الْعِلَّةِ؛ لاِسْتِنْبَاطِهَا مِنْهُ، ثُمَّ الْفَرْعِ؛ لِإِسْطَالِ فِنْهُ، ثُمَّ الْفَرْعِ؛ لِإِسْطَالِ لِنَّنَهُ يُورَدُ؛ لإِبْطَالِ لِبْنَائِهِ عَلَيْهِمَا<sup>(٤)</sup>، وَقُدِّمَ النَّقْضُ عَلَى مُعَارَضَةِ الأَصْلِ؛ لأَنَّهُ يُورَدُ؛ لإِبْطَالِ الْعِلَّةِ. وَالْمُعَارَضَةُ؛ لإِبْطَالِ اِسْتِقْلَالِهَا.

<sup>=</sup> فواتح الرحموت، وابن النجار في شرح الكوكب المنير 1.00، عن أكثر الجدليين. وانظر: شرح العضد على المختصر 1.00. رفع الحاجب 1.00. بيان المختصر 1.00. غاية الوصول ص1.00. شرح المحلي على جمع الجوامع 1.00. تشنيف المسامع 1.00. فواتح الرحموت 1.00.

<sup>(</sup>١) في: أ «الأخير» بدل «الآخر».

<sup>(</sup>٢) وهو قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، واختاره الآمدي في الإحكام ٣٥٩/٤، وهو قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، واختاره ابن الحاجب في المنتهى ص٢٠٢، وهنا في المختصر، والشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص١٣٤، ونقله ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤٠٠٤ عن الفخر إسماعيل بن علي الحنبلي، واختاره الزركشي في البحر المحيط ٣٤٦٠ وفي تشنيف المسامع ٣/٣٨٧، ونقل عن الهندي قوله: «وهو الحق، وعليه العمل في المصنفات».اه.

وقال في البحر المحيط ٣٤٦/٥: «والمختار: أنه لا بدّ من ترتيب الأسئلة إذا لزم من تقديم بعضها على بعض منع بعد التسليم، فإن لم يلزم ذلك كان الترتيب مستحسنا لا لازماً». اهـ.

وانظر: الإحكام للآمدي ٣٠٩/٤. المنتهى ص٢٠٢. رفع الحاجب ٤٧٩/٤. بيان المختصر ٢٠٢/٣. شرح العضد على المختصر ٢٠٠/١. شرح الكوكب المنير ٤٠٠/٤ المعتصر ٣٥٠/١. شرح المحلي على جمع الجوامع ٣٩٠/١ ٣٣٠ مع حاشية البناني. غاية الوصول ص١٣٤. فواتح الرحموت ٢٥٨/١. تشنيف المسامع ٣٨٧/٣. البحر المحيط ٥٤٤٦.

<sup>(</sup>٣) في: أ «فليرتب» بدل «فليترتب».

<sup>(3)</sup> في: أ، ش "عليها" كما في شرح العضد على المختصر ٢٨٠/٢، وبيان المختصر ٣/٢٤٦، بدل "عليهما" كما في رفع الحاجب ٤٧٨/٤، وكلاهما جائز؛ بحيث إذا أثبتنا "عليهما" فالضمير في "عليهما" يعود على الأصل، والعلة؛ لأن العلة مستنبطة من حكم الأصل، والفرع يتوقف على العلة. وإذا أثبتنا "عليها"، فالضمير في "عليها" يعود على العلة فقط؛ لأن الفرع يتوقف عليها.

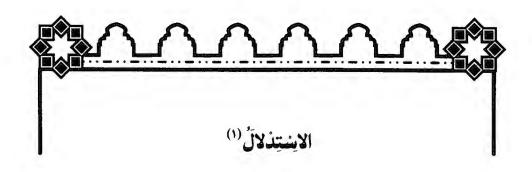

الإِسْتِدْلاَلُ<sup>(۲)</sup>: يُطْلَقُ عَلَى ذِكْرِ الدَّلِيلِ، وَيُطْلَقُ عَلَى نَوْعِ خَاصٌ، وَهُوَ الْمُقْصُودُ.

(۱) إن اصطلاح الاستدلال حادث، وقد كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يسمي القياس استدلالا؛ لأنه فحص ونظر، ويسمي الاستدلال قياساً؛ لوجود التعليل فيه. حكاه أبو الحسين في المعتمد ١٩٢/٢.

(٣) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤/ ٤٨٠: «والاستدلال: استفعالٌ من الدليل، واستفعل في لغة العرب ترد للطلب، وللتحرك، وللإيجاد، ولإلغاء الشيء، بمعنى ما صيغ منه، أو لعدّه كذلك، ولمطاوعة «افعل»، ولموافقته وموافقة «تفعّل»، و«افتعل»، والمجرد، والإغناء عنه، وعن فعل.

مثال الأول: استغفر، أي: طلب المغفرة.

والثاني: استحجر الطين، أي: صار حجراً.

ومثال الإيجاد: استعبد عبداً، استأجر أجيراً، أي: اتخذوا إلغاء الشيء بمعنى ما صيغ منه.

مثاله: استصغرته، أي: وجدته كذلك.

وعبر «ابن عصفور» عن هذا به «الإصابة»، وأشلاه فاستشلى، وأحكمه فاستحكم، وموافقه «افعل» استحصد الزرع وأحصد، ومطاوعة «افعل» نحو: كانه فاستكان، وكذلك تقول فيما بعده صغيراً وكبيراً، وهو بخلاف ذلك، واستيقن المرء وأيقن، وموافقه «تفعّل» استكبر واستعاذ، أي: تكبر وتعوذ، وموافقه «افتعل» استعصم واعتصم، واستعذر واعتذر، وموافقه المجرد استغنى وغنى، والإغناء عن التجرد نحو: استأثر واستند، والإغناء عن الفعل: استرجع: إذا قال: «إنا لله وإنا إليه راجعون»، و«استعان» إذا حلق عانه.

إذا عرفت هذا، فالاستدلال في الاصطلاح مشترك، فإنه يطلق على ذكر الدليل سواء=

فَقِيلَ: مَا لَيْسَ بِنَصِّ، وَلاَ إِجْمَاعِ، وَلاَ قِيَاسٍ. وَقِيلَ: وَلاَ قِيَاسَ عِلَّةٍ ؛ فَيَدُخُلُ نَفْيُ الْفَارِقِ<sup>(۱)</sup>، وَالتَّلاَزُمُ<sup>(۱)</sup>. وَأَمَّا نَحْوُ: وُجِدَ السَّبَبُ، أَوِ الْمَانِعُ، أَوْ فُقِدَ الشَّرْطُ، فَقِيلَ: دَعْوَى دَلِيلٍ<sup>(٣)</sup>، وَقِيلَ: دَلِيلٌ<sup>(١)</sup>. وَعَلَى أَنَّهُ دَلِيلٌ قِيلَ: اِسْتِدْلاَلٌ وَقِيلَ: إِنْ أُثْبِتَ<sup>(٥)</sup> بِغَيْرِ الثَّلاَثَةِ.

وَالْمُخْتَارُ: أَنَّهُ ثَلَاثَةٌ: تَلَازُمٌ بَيْنَ حُكْمَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ عِلَّةٍ، وَاسْتِصْحَابٌ، وَشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا. / [٨٠/ب].

الْأُوَّلُ: تَلَازُمٌ بَيْنَ ثُبُوتَيْنِ أَوْ نَفْيَيْنِ، أَوْ ثُبُوتٍ وَنَفْيٍ، أَوْ نَفْيٍ وَثُبُوتٍ.

<sup>=</sup> أكان نصاً، أم إجماعاً، أم غيرهما، ويطلق على نوع خاص من أنواع الأدلة، وهو المقصود بيانه هنا، وله عُقِدَ الباب.» اه.

وانظر: تعريف الاستدلال في الاصطلاح في: البرهان ٢/ ٧٢١. المنهاج في ترتيب الحجاج ص١١. الإحكام لابن حزم ١/ ٠٤. الإحكام للآمدي ١٣٩١. العدة ١/ ٣٩١. المسودة ص٤٥١. شرح تنقيح الفصول ص٤٥٠. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٤٣ مع حاشية البناني. شرح العضد على المختصر ٢/ ٢٨٠. رفع الحاجب ٤/ ٤٨١. بيان المختصر ٣/ ٢٥١. التعريفات للجرجاني ص٣٤٠. شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٥١. تشيف المسامع ٣/ ٤٠٨. نشر البنود ٢/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>١) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤/ ٤٨٢: «نفي الفارق، وهو الذي سماه: «القياس في معنى الأصل» اه.

وانظر: شرح العضد على المختصر ٢/ ٢٨٠ مع حاشية السعد. بيان المختصر ٣/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤/ ٤٨٤: "والتلازم، أي: قياس التلازم، وهو إثبات أحد موجَبَي العلة بالآخر؛ لتلازمهما، وهو الذي سماه: "قياس الأدلة"." اهـ. وانظر: شرح العضد على المختصر ٢/ ٢٨١ مع حاشية السعد. بيان المختصر ٣/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) نسبه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ١/٤٠١ إلى الأكثر.

<sup>(</sup>٤) اختاره ابن حمدان من الحنابلة، وأيده الآمدي في الإحكام ٢٩٦١، ونص عليه أنه دليل؛ لأن الدليل ما يلزم من ثبوته لزوم المطلوب قطعاً، أو ظاهراً، وهو ما اختاره ابن الحاجب في المنتهى ص٢٠٣، وهنا في المختصر، ووافقه العضد، وابن السبكي عليه، وأيده الشوكاني.

وانظر: الإحكام ٤/ ٣٦١. المنتهى ص٢٠٣. شرح العضد على المختصر ٢/ ٢٨١. رفع الحاجب ٤/ ٤٨١. شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٠١. إرشاد الفحول ض٢٠٨.

<sup>(</sup>٥) في: أ، ش «ثبت» بدل أُثبِت». وما أثبته هو الموافق لما في شرح العضد على المختصر ٢/ ٢٥٠، ورفع الحاجب ٤٨٢/٤، وبيان المختصر ٣/ ٢٥٠.

وَالْمُتَلَازِمَانِ: إِنْ كَانَا طَرْدًا وَعَكْسًا، كَالْجِسْمِ وَالتَّأْلِيفِ، جَرَى (١) فِيهِمَا الأَوَّلاَنِ طَرْدًا وَعَكْسًا.

وَإِنْ كَانَا<sup>(٢)</sup> طَرْدًا لاَ عَكْسًا<sup>(٣)</sup>، كَالْجِسْمِ وَالْحُدُوثِ، جَرَى<sup>(٤)</sup> فِيهِمَا الأَوَّلُ طَرْدًا، وَالثَّانِي عَكْسًا.

وَالْمُتَنَافِيَانِ: إِنْ كَانَا طَرْدًا (٥) وَعَكْسًا، كَالْحُدُوثِ وَوُجُوبِ الْبَقَاءِ، جَرَى فِيهِمَا الآخَرَانِ (٦) طَرْدًا وَعَكْسًا، فَإِنْ (٧) تَنَافَيَا إِنْبَاتًا، كَالتَّأْلِيفِ وَالْقِدَمِ، جَرَى فِيهِمَا الثَّالِثُ طَرْدًا وَعَكْسًا، فَإِنْ (٨) تَنَافَيَا نَفْيًا، كَالأَسَاسِ وَالْخَلَلِ، جَرَى فِيهِمَا الثَّالِثُ طَرْدًا وَعَكْسًا، فَإِنْ (٨) تَنَافَيَا نَفْيًا، كَالأَسَاسِ وَالْخَلَلِ، جَرَى فِيهِمَا الرَّابِعُ طَرْدًا وَعَكْسًا.

الأَوَّلُ فِي الأَحْكَامِ: مَنْ صَحَّ طَلاَقُهُ، صَحَّ ظِهَارُهُ. وَيَثْبُتُ بِالطَّرْدِ، وَيَقْبُتُ بِالطَّرْدِ، وَيَقْوَى بِالْعَكْسِ<sup>(١)</sup>. وَيُقَرَرُّ بِثُبُوتِ أَحَدِ الأَثَرَيْنِ (١٠)، فَيَلْزَمُ الآخَرُ؛ لِلُزُومِ الْمُوَقِّرِ، وَبِثُبُوتِ (١١) الْمُوَقَّرِ. وَلاَ يُعَيَّنُ الْمُوَقِّرُ؛ فَيَكُونُ إِنْتِقَالاً إِلَى قِيَاسِ الْعِلَّةِ.

<sup>(</sup>١) في: أ، ش «جرا» بدل «جرى». وقد أشرت في مقدمة التحقيق إلى أن هناك كلمات كُتِبَت على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم، فنبهتُ عليها.

<sup>(</sup>٢) في: ش «كان» بدل «كانا» وهو تحريف ظاهر من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) لفظة «لا عكسا» ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٤) في: أ «جرا» بدل «جرى». وقد أشرت في مقدمة التحقيق إلى أن هناك كلمات كُتِبَت على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم، فنبهت عليها.

<sup>(</sup>o) في: ش «طردً» بدل «طرداً». وهو خطأ ظاهر؛ لأنه خبر كان منصوب.

<sup>(</sup>٦) في: أ «الأخيران» بدل «الآخران». .

<sup>(</sup>٧) في: أ «و إن» بدل «فإن». .

<sup>(</sup>A) في: أ «و إن» بدل «فإن». .

<sup>(</sup>٩) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤/ ٤٨٥: "فإن قلت: قد تقدم أن المصنف لا يرى أن الدوران حجةً، فكيف يحتج هنا بمجرد الطرد، وهو أضعف من الدوران؟.

قلت: الذي تقدم أنه لا يراه حجة قياسية، والذي أثبته هنا أنه يحصل به الملازمة، فالحاصل أن الدوران عنده لا يفيد ظن العليَّة، وإنما يفيد الاقتران الذي به الملازمة، وينشأ عنها الحكم لا العلة». اه.

<sup>(</sup>١٠) في: أ «الأمرين» بدل «الأثرين». .

<sup>(</sup>۱۱) في: أ «لثبوت» بدل «بثبوت». .

النَّانِي: لَوْ صَحَّ الْوُضُوءُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ، لَصَحَّ التَّيَمُّمُ (١)، وَيَثْبُتُ بِالطَّرْدِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَيُقَرَّرُ بِانْتِفَاءِ أَحَدِ الأَثَرَيْنِ (٢)، فَيَنْتَفِي الآخَرُ؛ لِلُزُومِ انْتِفَاءِ الْمُؤَثِّرِ، وَبِانْتِفَاءِ الْمُؤَثِّرِ، وَبِانْتِفَاءِ الْمُؤَثَّرِ.

الثَّالِثُ: مَا كَانَ مُبَاحًا لاَ يَكُونُ حَرَامًا.

الرَّابِعُ: مَا لاَ يَكُونُ جَائِزًا يَكُونُ حَرَامًا، وَيُقَرَّرَانِ بِثُبُوتِ التَّنَافِي بَيْنَهُمَا، أَوْ بَيْنَ لَوَازِمِهِمَا.

وَيَرِدُ عَلَى الْجَمِيعِ مَنْعُهُمَا، وَ(٣) مَنْعُ أَحَدِهِمَا، وَيَرِدُ مِنَ الْأَسْئِلَةِ (٤) مَاعَدَا (٥) أَسْئِلَةَ (٦) نَفْسِ الْوَصْفِ الْجَامِعِ. وَيَخْتَصُّ بِسُوَالٍ، مِثْلُ قَوْلِهِمْ فِي قِصَاصِ الْأَيْدِي (٧) بِالْيَدِ: أَحَدُ مُوجَبَيِ الأَصْلِ وَهُوَ: النَّفْسُ، فَيَجِبُ بِدَلِيلِ قِصَاصِ اللَّيْدِي (٧) بِالْيَدِ: أَحَدُ مُوجَبَيْ الأَصْلِ وَهُوَ: النَّفْسُ، فَيَجِبُ بِدَلِيلِ الْمُوجَبِيْنِ، فَيَسْتَلْزِمُ الْمُوجَبِيْنِ، فَيَسْتَلْزِمُ الْمُوجَبِيْنِ، فَيَسْتَلْزِمُ الاَّحْرَ؛ لأَنَّ الْعِلَّةَ إِنْ كَانَتْ / [٨٨١] وَاحِدَة، فَوَاضِحٌ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَعَدِّدَة، الْمُوجَبِيْنِ مَلَى الْفَرْعِ الْفَرْعِ الْمَدَارِكِ، فَلَا يَلُونُ فِي الْفَرْعِ بِأَخْرَى لاَ تَقْتَضِي الآخَرَ، وَيُرَجِّحُهُ بِاتِّسَاعِ الْمَدَارِكِ، فَلاَ يَلْزَمُ الآخَرُ، وَيُرَجِّحُهُ بِاتِّسَاعِ الْمَدَارِكِ، فَلاَ يَلْزَمُ الآخَرُ، وَيُرَجِّحُهُ بِاتِّسَاعِ الْمَدَارِكِ، فَلاَ يَلْزَمُ الآخَرُ،

<sup>(</sup>١) عبارة: ش «لصح التيمم بغير نية». قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤/٥٨٤: «كذا ذكره المصنف، وهو الصواب.» اه.

<sup>(</sup>٢) في: أ «الأمرين» بدل «الأثرين».

<sup>(</sup>٣) في: ش «أو» بدل «و».

<sup>(</sup>٤) في: الأصل، أ، ش «الأسولة» بدل «الأسئلة». وقد أشرت في مقدمة التحقيق إلى أن هناك كلمات كُتِبَت على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم، فنبهتُ عليها.

<sup>(</sup>٥) في: أ «ما عدى» بدل «ما عدا». وقد أشرت في مقدمة التحقيق إلى أن هناك كلمات كُتِبَت على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم، فنبهتُ عليها.

 <sup>(</sup>٦) في: الأصل، أ، ش «أسولة» بدل «أسئلة». وقد أشرت في مقدمة التحقيق إلى أن مناك كلمات كُتِبَت على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم، فنبهت عليها.

<sup>(</sup>V) في: أ «اليد» بدل «الأيدي».

 <sup>(</sup>A) في: الأصل «هي» كما في رفع الحاجب ٤/ ٤٨٧، بدل «هو». وما أثبته من: أ، ش.
 وهو الموافق لما في بيان المختصر ٣/ ٢٥٧، وشرح العضد ٢/ ٢٨٣.

وَجَوَابُهُ: أَنَّ الأَصْلَ: عَدَمُ أُخْرَى (١)، وَيُرَجِّحُهُ؛ بِأَوْلُوِيَّةِ الاِتِّحَادِ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْعَكْسِ. فَإِنْ قَالَ: فَالأَصْلُ (٢): عَدَمُ عِلَّةِ الأَصْلِ فِي الْفَرْعِ، قَالَ: وَالْمُتَعَدِّيَةُ أَوْلَى (٣).

<sup>(</sup>۱) في: ش «الأخرى» بدل «أخرى». .

<sup>(</sup>٢) في: ش «الأصل» بدل «فالأصل». .

<sup>(</sup>٣) لفظة «أولى» ساقطة من: ش.



الإستضحابُ(١): الأَكْنَرُ، كَالْمُزَنِيِّ، وَالصَّيْرَفِيِّ، وَالْغَزَالِيِّ (٢): عَلَى

(١) الاستصحاب في اللغة: طلب المصاحبة، أي: الملازمة، يقال: استصحب فلانٌ فلانًا، أي: طلب منه ملازمته، وعدم مفارقته.

انظر: أساس البلاغة للزمخشري ص٧٤٨. التعريفات للجرجاني ص٣٤. المفردات للراغب ص٤٧٠. ترتيب القاموس المحيط ٧٩٨/. المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بمصر ٧٧١١.

وانظر: تعريف الاستصحاب عند الأصوليين في: البرهان 1/00. المستصفى 1/00. 1/00. المحتصر 1/00. وفع الحاجب 1/00. بيان المختصر 1/00. شرح العضد على المختصر 1/00. شرح مختصر الروضة 1/00. تخريج الفروع على الأصول 1/00. التعريفات للجرجاني 1/00. شرح المحلي على جمع الجوامع 1/00 مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير 1/00. تشنيف المسامع 1/00.

(٢) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤/ ٤٩٠: «فتخصيص المصنف المزني، والصيرفي، والغزالي بالذكر من بين سائر أثمتنا إن كان لخصوصية فيهم، وهي أن المزني صاحب الشافعي، والذي نشر مذهبه. والصيرفي شارح كلامه في الأصول، والذي كان يقال: إنه أعلم الخلق بالأصول بعده. والغزالي خاتمة الكبرى في مذهبه؛ إذ لم يجئ بعده في أصحابه مثله.

فيقال له: فَلِمَ تركتَ ابن سريج، وهو المذهب، وقد صرحوا عنه به؟.

وإن كان؛ لأنهم قالوا به حيث يقول به غيرهم؛ فإنهم يقولون باستصحاب الحال الذي يسمى به «استصحاب حكم الإجماع» تارة، وبه «استصحاب الحال» أخرى، فيرد عليه ابن سريج أيضا، فإنه قائل به. ويزداد إيراد، وهو أن الصحيح من مذهبنا خلافه، وأن الغزالي لا يقول به، وعند هذا نقول: أراد به «الأكثر» أناساً من أصحابنا وغيرهم، وربما قيل: لا خلاف فيه كما ستراه.

عَلَى بُطْلاَنِهِ (۲)، .......... عَلَى بُطْلاَنِهِ (۲)،

= ومنها ما يختلفون فيه، وهو استصحاب حال الإجماع، وله مثل المصنف، واختار تبعاً للآمدي أنه حجة، ولكن عليه اعتراض من جهة أن الغزالي لا يراه، فالنقل عنه ليس على جهة، وقد نقل عنه الآمدي (في الإحكام ٣٧٤/٣) أنه أنكره كما هو الصواب عنه. اه.

قال الغزالي في المستصفى ٢٢٣/١: «الرابع ـ أي من أقسام الاستصحاب ـ استصحاب الإجماع في محل الخلاف، وهو غير صحيحه اه.

ثم قال ابن السبكي ٤/ ٤٩١: «وأما الصيرفي والمزني فيريانه، ولا يظهر لتخصيصهما بالذكر وجه فقيه، ولا فيه أيضا لوم، وإنما هو أمر اتفاقي.» اهـ.

المعزني: هو إسماعيل بن يحي بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني، صاحب الإمام الشافعي \_ رضي الله عنه \_، من أهل مصر، وناشر مذهبه، كان زاهداً عالماً مجتهداً، قوي الحجة، وهو إمام الشافعيين، وأعرفهم بطرقه وفتاويه وما ينقله عنه. صنف كتباً كثيرة في مذهب الإمام الشافعي منها: «الجامع الكبير»، و«الجامع الصغير»، و«مختصر المختصر»، و«المنثور»، و«المسائل المعتبرة»، و«الترغيب في العلم»، وكتاب «الوثائق» وغير ذلك. وقال الشافعي \_ رضي الله عنه \_ في حقه: «المزني ناصر مذهبي.»، وقال عنه أيضاً: «لو ناظر الشيطان لغلبه.» توفي سنة ٢٦٤ هـ بمصر، ودفن بالقرب من تربة الإمام الشافعي. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٢١٧/١ \_ ٢١٨. شذرات الذهب ٤/ المراء اللامع ٢٨٠٨.

- (۱) ذهب المزني، وأبو ثور، والصيرفي، وابن سريج، وابن خيران، وأبو علي القطني، وأبو الحسين القطان إلى أنه حجة، وهو مذهب داود، واختاره الآمدي في الإحكام ٤/٣٦٧، وابن الحاجب في المنتهى ص٢٠٣. وهنا في المختصر. وانظر: المعتمد ٢/٣٠ التبصرة ص٢٠٦. الإحكام للآمدي ٤/٣٨. المنتهى ص٢٠٣. رفع الحاجب ٤/٣٣. شرح العضد ٢/٨٤. الإبهاج ٣/١٨١. البحر المحيط ٢/٢٧. تشنيف المسامع ٣/٥٠٤ ـ ٢٢٤.
- (٢) وهو قول الغزالي في المستصفى ١/٢٣/ بعكس ما نسبه ابن الحاجب في المنتهى ص٢٠٣، وهنا في المختصر، حيث قال:

الغزالي: «الرابع - أي من أقسام الاستصحاب - استصحاب الإجماع في محل الخلاف، وهو غير صحيح» اه.

وهو قول جمهور الحنفية، والقاضي أبي بكر الباقلاني، والشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وابن الصباغ، وحكاه الماوردي والروياني عن الشافعي، وجمهور العلماء،

## كَانَ بَقَاءً (١) أَصْلِيًّا، أَوْ حُكْمًا شَرْعِيًا (٢)، مِثْلُ قَوْلِ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْخَارِج:

= كذا حكاه الزركشي في البحر المحيط ٦/٢٢، ونقله ابن السبكي في الإبهاج ٣/ ١٨٢ عن كافة المحققين. واختاره أبو الحسين البصري في المعتمد ٢/ ٣٢٥، وابن قدامة في الروضة ١/ ٣٩٣ مع النزهة، والزركشي في البحر المحيط ٢/ ٢٢.

انظر: المعتمد ٢/ ٣٢٥. التبصرة ص ٢٦٥. اللمع ص ٦٩. الإحكام للآمدي ٤/ ٣٧٠. شرح العضد على المختصر ٢/ ٤٨٠. رفع الحاجب ٤/ ٤٩٠. بيان المختصر ٣/ ٢٦٢. بذل النظر في الأصول للأسمندي الحنفي ص ٣٧٣. ميزان الأصول للسمرقندي ص ٣٠٨. تيسير التحرير ٤/ ١٧٧٠. الروضة مع النزهة ١/ ٣٩٧. شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٠٠. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٥١ مع حاشية البناني. تشنيف المسامع ٣/ ٤٠١. البحر المحيط ٢/ ٢٠١.

(۱) في: أ، ش «نفيا» كما في شرح العضد على المختصر، بدل «بقاء». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤٨٩/٤، وبيان المختصر ٣/٢٦٢.

(Y) قال السراج الهندي في شرحه للمغني ـ نقلاً عن محقق بيان المختصر ٣/ ٢٦٣ ـ: «اتفق العلماء على أن الحكم إذا عرف بقاؤه بدليل عقلي، أو شرعي، وعلم بالقطع عدم ما يغيره، يجب العمل به. وكذا اتفقوا على أن الحكم إذا ثبت بدليل غير معترض لبقائه وزواله، محتمل الأمرين، لا يجوز العمل به قبل الاجتهاد في طلب ما يزيله، ولكن اختلفوا فيما إذا كان الحكم ثابتاً بدليل غير معترض للبقاء والزوال، وقد طلب المجتهد الدليل المزيل بقدر وسعه ولم يجد، هل يكون الاستصحاب فيه حجة أم لا؟

فقال جماعة من الشافعية: إنه حجة ملزمة، وإليه مال الشيخ أبو منصور ومن تابعه من مشايخ سمرقند من أصحابنا، وهو اختيار صاحب الميزان.

وقال كثير من أصحابنا وبعض الشافعية: ليس بحجة أصلاً.

وقال أكثر المتأخرين من أصحابنا كالقاضي أبي زيد، وشمس الأئمة، وفخر الإسلام ومن تابعهم: إنه لا يصلح حجة لإثبات الحكم ابتداء، ولا للإلزام على الخصم بوجه، ولكن يصلح حجة دافعة يدفع إلزام الغير، ويصلح حجة في نفسه." اه.

وقال المحقق التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ٢/٥/٢ عند تعليقه على قول العضد: «فلا يثبت به حكم»،: «كأنه يشير إلى أن خلاف الحنفية في إثبات الحكم الشرعي دون النفي الأصلي، وهذا ما يقولون: إنه حجة في الدفع لا في الإثبات، حتى إن حياة المفقود بالاستصحاب تصلح حجة لبقاء ملكه، لا لإثبات الملك له في مال مورثه.» اه.

وانظر: المستصفى ١/ ٢٢١ ـ ٢٢٣. الإحكام للآمدي ٢٤٤/٤ ـ ٣٧٥. بذل النظر ص٦٧٣. ميزان الأصول ص٦٥٨. رفع الحاجب ٤/ ٤٨٩. كتاب في أصول الفقه للامشي الحنفي ص١٨٨. الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٧٣. أصول السرخسي ٢/=

الإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ قَبْلَهُ مُتَطَهِّرٌ، وَالأَصْلُ الْبَقَاءُ حَتَّى يَثْبُتَ (١) مُعَارِضٌ، وَالأَصْلُ عَدَمُهُ.

لَنَا: أَنَّ مَا تُحُقِّقَ وَلَمْ يُظَنَّ مُعَارِضٌ مُسْتَلْزِمٌ ظَنَّ الْبَقَاءِ، وَأَيْضًا: لَوْ لَمْ يَكُنِ الظَّنُّ حَاصِلاً، لَكَانَ الشَّكُّ فِي الزَّوْجِيَّةِ ابْتِدَاءً (٢) كَالشَّكِ فِي بَقَائِهَا فِي التَّحْرِيم، أَوِ الْجَوَازِ، وَهُوَ بَاطِلٌ، وَقَدِ إِسْتُصْحِبَ الأَصْلُ فِيهِمَا.

قَالُوا: الْحُكْمُ بِالطَّهَارَةِ وَنَحْوِهَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، وَالدَّلِيلُ: نَصُّ، أَوْ إِجْمَاعٌ، أَوْ وَيَاسٌ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحُكْمَ: الْبَقَاءُ، وَيَكْفِي فِيهِ ذَلِكَ، وَلَوْ سُلِّمَ، فَالدَّلِيلُ: الإِسْتِصْحَابُ.

قَالُوا: لَوْ كَانَ الأَصْلُ الْبَقَاءُ، لَكَانَتْ بَيِّنَةُ النَّفْيِ أَوْلَى (٣)، وَهُوَ بَاطِلٌ بِالإِجْمَاع. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُثْبِتَ يَبْعُدُ غَلَطُهُ، فَيَحْصُلُ الظَّنُّ.

قَالُوا: لاَ ظَنَّ مَعَ جَوَازِ الأَقْيِسَةِ. قُلْنَا: الْفَرْضُ بَعْدَ بَحْثِ الْعَالِم.



<sup>=</sup> ٢٢٠ ـ ٢٢٦. كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبدالعزيز البخاري ٣/٥٤٥ ـ ٥٤٠. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/١٥٣ مع حاشية البناني. تشنيف المسامع ٣/٤٠٥. البحر المحيط ٢/١٦ ـ ٢٠٢. إرشاد الفحول ص٢٠٨ ـ ٢٠٩.

<sup>(</sup>۱) في: أ «يظهر» بدل «يثبت». .

<sup>(</sup>٢) عبارة: أَ «لَكَانَ الشَّكُّ فِي الزَّوْجِيَّةِ حَاصِلاً ابْتِدَاءَ» بزيادة «حَاصِلاً». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: أ.

 <sup>(</sup>٣) في: أ «أَوْلاً» بدل «أَوْلَى». وقد أشرت في مقدمة التحقيق إلى أن هناك كلمات كُتِبَت
على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم، فنبهتُ عليها.



شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا: الْمُخْتَارُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْبَعْثِ مُتَعَبَّدُ (١)

واختار القرافي في شرح تنقيح الفصول ص٢٩٥ أنها «مُتَعَبِّدٌ» بكسر الباء؛ حيث قال: «هذه المسألة المختار فيها أن نقول: مُتَعَبِّدًا بكسر الباء؛ على أنه اسم فاعل، ومعناه أنه عليه الصلاة والسلام كان كما قيل في سيرته عليه الصلاة والسلام: ينظر إلى ما عليه الناس، فيجدهم على طريق لا يليق بصانع العالم، فكان يخرج إلى غار حراء يتحنث، أي: يتعبد، ويقترح أشياء؛ لقربها من المناسب في اعتقاده، ويخشى أن لا تكون مناسبة لصانع العالم، فكان من ذلك في ألم عظيم، حتى بعثه الله تعالى وعلمه جميع طرق الهداية، وأوضح له جميع مسالك الضلال، فزال عنه ذلك الثقل الذي كان يجده، وهو المراد بقوله: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك [الشرح ٢ ـ ٣] على أحد التأويلات، أي: الثقل الذي كنت تجده من أمر العبادة والتقرب، فهذا يتجه. وأما بفتحها (يريد فتح الباء)، فيقتضي أن يكون الله تعالى تعبده بشريعة سابقة، وذلك يأباه ما يحكونه من الخلاف، هل كان متعبداً بشريعة موسى، أو عيسى؛ فإن شرائع بني إسرائيل لم تَتَعَدَّهُمْ إلى بني إسماعيل، بل كل نبي من موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام وغيرهما إنما كان يبعثه الله إلى قومه فلا تتعدى رِسَالَتُهُ قومَه، حتى نقل المفسرون أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يبعث إلى أهل مصر، بل لبني إسرائيل؛ ليأخذهم من القبط من يد فرعون؛ ولذلك لما عدى البحر لم يرجع إلى مصر؛ ليقيم فيها شريعته، بل أعرض عنهم إعراضاً كلياً لما أخذ بني إسرائيل، وحيننذ لا يكون الله تعبد محمداً صلى الله عليه وسلم بشرعهما البتة، فبطل قولنا: إنه كان=

<sup>(</sup>۱) قال الزركشي في تشنيف المسامع ۴/ ٤٣٢: «و ضبط المصنف ـ يريد ابن السبكي ـ بخطه مُتَعَبَّدًا بفتح الباء. وعلى هذا، فقيل: كان على شريعة آدم، وقيل: نوح، وقيل: إبراهيم، وقيل: موسى، وقيل: عيسى صلى الله عليهم وسلم، وقال بعضهم: ما ثبت أنه شرع من غير تخصيص». اه.

## بِشَرْعِ (١). قِيلَ: نُوحِ (٢)، وَقِيلَ: إِبْرَاهِيمَ (٣) وَقِيلَ: مُوسَى (١)، وَقِيلَ:

= متعبّدًا بفتح الباء، بل بكسرها كما تقدم. وهذا بخلافه بعد نبوته عليه الصلاة والسلام؛ فإنه تَعبّدَهُ تعالى بشرع من قبله على الخلاف في ذلك؛ بنصوص وردت عليه في الكتاب العزيز فيستقيم الفتح (أي: فتح متعبّدًا على أنه اسم مفعول) فيما بعد النبوة دون ما قبلها.» اه وانظر: البحر المحيط ٢/٠٤.

(۱) اختاره ابن الحاجب في المنتهى ص ٢٠٥، وهنا في المختصر، والبيضاوي في المنهاج ٢٠٢/٢ بشرح الإبهاج، وهو اختيار الشيخ زكرياء الأنصاري في غاية الوصول ص ١٣٩، وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٢/ ١٨٣ بشرح فواتح الرحموت، واختاره الكمال بن الهمام في التحرير ٢/ ١٢٩ بشرح التيسير، واختاره ابن عقيل، والمجد بن تيمية في المسودة ص ١٨٧.

وانظر المسألة بالتفصيل في: المعتمد ٢/ ٣٣٦. المنخول ص ٢٣١. المستصفى ٢/ ٢٤٦. الوصول إلى الأصول ١/ ٣٨٩. الإحكام للآمدي ٤/ ٣٧٦. المنتهى ص ٢٠٥. التحصيل ١/ ٤٤٠. نهاية السول ٣/ ٤٦. شرح مختصر الروضة ٣/ ١٨١. البحر المحيط ٢/ ٣٩. تشنيف المسامع ٣/ ٤٣١ ـ ٤٣١. المسودة ص ١٨٧. شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٠٩ ـ ٤١٠.

(٢) قيل: كان على شريعة نوح عليه السلام؛ لقوله تعالى: ﴿شرع لكم من الدين ما وصَّى به نوحا﴾ [الشورى: ١١].

انظر: البرهان ١/٣٣٣. المنخول ص٢٣١. المستصفى ١/٢٤٦. ميزان الأصول ص٣٧٦، البحر المحيط ٢٩٦٦. ص٣٧٦، البحر المحيط ٢٩٩٦. تشنيف المسامع ٣/ ٤٣١. شرح الكوكب المنير ٤١٠١٤. إرشاد الفحول ص٢٠٩٠.

(٣) وقيل: كان على شريعة إبراهيم عليه السلام؛ لقوله تعالى: ﴿إِن أُولَى الناس بإبراهيم لَلْذَين اتبعوه وهذا النبيء والذين آمنوا والله ولي المومنين ﴾ [آل عمران: ٢٧]، وقوله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم [الحج: ٧٦]. قال الزركشي في البحر المحيط ٢/٣٣: «حكاه الرافعي في كتاب «السير» عن صاحب «البيان» وأقرَّه، وقال الواحدي: إنه الصحيح، قال ابن القشيري في «المرشد»: وعُزِيَ للشافعي، وقال الأستاذ أبو منصور: وبه نقول، وحكاه صاحب «المصادر» عن أكثر أصحاب أبي حنيفة، وإليه أشار أبو علي الجبائي.»، واختاره الشوكاني في إرشاد الفحول ص٠١٠.

وانظر: البرهان 1/ ٣٣٣. المعتمد ٢/ ٣٣٧. المنخول ص ٢٣١. المستصفى 1/ ٢٤٦. الوصول إلى الأصول 1/ ٣٨٩. ميزان الأصول ص ٤٧٨، بذل النظر ص ٦٨٠. البحر المحيط ٦/ ٣٩٠. تشنيف المسامع ٣/ ٤٣٧. شرح الكوكب المنير ٤/ ٤١٠. إرشاد الفحول ص ٢٠٩ ـ ٢١٠. التحرير والتنوير لابن عاشور ٧/ ٣٥٩.

(٤) وقيل: إنه كان على شريعة موسى عليه السلام؛ لأنه أقدم الأديان.

انظر: المعتمد ٢/ ٣٣٧. المستصفى ٢/ ٢٤٦. الوصول إلى الأصول ١/ ٣٨٩. ميزان=

عِيسَى (١) عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ (٢). وَقِيلَ: مَا ثَبَتَ / [٨١١] أَنَّهُ شَرْعٌ (٣).

وَمِنْهُمْ مَنْ مَنْعَ (٤) ....

= الأصول ص8۷۸. بذل النظر ص9۸۰. البحر المحیط 7/9۰. تشنیف المسامع 7/9۰. شرح الکوکب المنیر 1.8.9. إرشاد الفحول ص9.9۰.

(۱) وقيل: كان على شريعة عيسى عليه السلام؛ لأنه أقرب الأنبياء إليه هي، ولأنه الناسخ الممتأخر. قال الزركشي في البحر المحيط ٢/٣٩: «وبه جزم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني فيما حكاه الواحدي عنه، لكن قال ابن القشيري في «المرشد»: ميل الأستاذ أبي إسحاق إلى أن نبينا محمدا على كان على شرع من الشرائع، ولا يقال: كان من أمة ذلك النبي كما يقال: كان على شرعه» اه.

ونقل الشيخ الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير ٧/ ٣٥٩ عن ابن رشد الجد قوله: «و هذا أضعف الأقوال». اه.

وانظر: البرهان 1/ ٣٣٤. الوصول إلى الأصول 1/ ٣٩٠. المنخول ص ٢٣١. المستصفى 1/ ٢٤٦. شرح الكوكب المنير ٤١٠/٤. تشنيف المسامع ٣/ ٤٣٢. البحر المحيط ٦/ ٣٩. إرشاد الفحول ص ٢٠٩٠.

وقيل: كان على شريعة أبينا آدم عليه السلام؛ لأنه أول الشرائع.

انظر: شرح الكوكب المنير ٤/٠١٤. تشنيف المسامع ٣/٤٣٢. البحر المحيط ٦/٣٩. (٢) لفظة «عليهم السلام» ساقطة من: أ.

(٣) وهو اختيار أكثر الحنابلة، قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤٠٩/٤: «كان مُتَعَبَّدًا ﷺ بشرع من كان قبله مطلقا من غير تعيين أحد منهم (أي: من الأنبياء السابقين عليه السلام) بعينه، وهذا الصحيح من المذهب، اختاره الأكثر من أصحابنا،

وأوماً إليه أحمد». وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، حكاه عنه الزركشي في البحر المحيط ٣٠/٦.

وانظر: الروضة مع النزهة ١/٠٠٠ فما بعدها. شرح مختصر الروضة ٣/١٨١ فما بعدها. المسودة ص١٨١/ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص٢٨٩.

(٤) حكاه الغزالي في المنخول ص٢٣١ عن إجماع المعتزلة، وبه صرح أبو الحسين البصري في المعتمد ٢/ ٣٣٤، وحكاه إمام الحرمين الجويني في البرهان ٢٩٤١ عن القاضي أبي بكر الباقلاني، ونقله القرافي في شرح تنقيح الفصول ص٢٩٥ عن الإمام مالك وأصحابه، وحكاه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/ ١١٤ عن الحنفية، وهو رواية للإمام أحمد حكاها المجد بن تيمية في المسودة ص١٨١، ونقله الزركشي في البحر المحيط ٢/٠٤ عن ابن القشيري.

ثُمَّ اختلف القائلون بالمنع، فمنعه المعتزلة عقلاً، وقال غيرهم: يجوز، ولكن لم يقع، وعليه الباقلاني وابن القشيري.

## لَنَا: الأَحَادِيثُ مُتَضَافِرَةٌ (٣) كَانَ يَتَعَبَّدُ، ....

= انظر: المنخول ص77. رفع الحاجب 3/4.0. البحر المحيط 7/4. تشنيف المسامع 7/4. شرح الكوكب المنير 3/4.

(۱) قال الغزالي في المنخول ص٢٣٢: «والمختار: التوقف فيه». اه وانظر: المستصفى ٢٤٦/١.

وبالوقف قال إمام الحرمين الجويني في البرهان 1/٣٣٤، والغزالي في المنخول ص٢٣٢، وفي المستصفى ٢٤٦/١، والإمام الآمدي في الإحكام ٢٧٦/٤، واختاره الزركشي في تشنيف المسامع ٣/٣٣٤، وحكاه أبو الحسين البصري في المعتمد ٢/ ٣٣٧ عن أبي هاشم، وحكاه الآمدي في الإحكام ٢/٣٧٤ عن القاضي عبد الجبار، وحكاه الزركشي في البحر المحيط ٢/٠٤ عن ابن القشيري، وإلكيا، والشريف المرتضى، والنووي، واختاره السالمي الإباضي في شرح طلعة الشمس ٢٣/٢ وقال: «وهو الحق». اه.

ونقل الزركشي في البحر المحيط ٦/ ٤٠ عن ابن القشيري في «المرشد» بعد حكاية الاختلاف في ذلك قوله: «كل هذه الأقوال متعارضة، وليس فيها دلالة قاطعة، والعقل يجوِّزُ ذلك، لكن أين السمع فيه؟». اه.

وقال إمام الحرمين الجويني في البرهان ١/٣٣٣ عند كلامه عن هذه المسألة: "وهذا ترجع فائدته، وعائدته إلى ما يجري مجرى التواريخ". ووافقه المازري والأبياري وغيرهما. قال الشوكاني في إرشاد الفحول ص٠٢١: "وهذا صحيح؛ فإنه لا يتعلق بذلك فائدة باعتبار هذه الأمة، ولكنه يعرف به في الجملة شرف تلك الملة التي تعبد بها، وفضلها على غيرها من الملل المتقدمة على ملته». اه.

وقال الزركشي في البحر المحيط ٢/١٦: «ويمكن أن يظهر في إطلاق النسخ على ما تعبد به؛ بورود شريعته المؤيدة». اه.

(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش.

(٣) في: أ، ش «متظافرة» بدل «متضافرة». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤/ ٧٠٠. بيان المختصر ٢/ ٢٨٦.

تضافر وتظافر بمعنى واحد، تقول: تضافر القوم على فلان، وتظافروا عليه: إذا تعاونوا وتجمعوا عليه.

انظر: أساس البلاغة ص٧٧، ٢٨٩. معجم مقاييس اللغة ٣/٣٦٦، ٤٦٥. المعجم الوسيط ١٩٦٦، ٥٦٥. المعجم

## كَانَ يَتَحَنَّتُ (١)، كَانَ يُصَلِّي (٢)، كَانَ يَطُوفُ (٣).

(۱) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص ٣٨٤: «قد تقدم في حديث عائشة الذي في الصحيحين: «أن أول ما بُدئ به رسول الله ﷺ من الوحي: الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حُبِّبَ إليه الخلاء، فكان يخلو بغار جراء، وكان يتحنث الليالبي ذوات العدد ـ والتحنث: التعبد ـ حتى فَجِنَهُ الحق وهو بغار جراء ... الحديث بطوله».

فثبت أنه على كان يتحنث قبل البعثة، وهو يشمل ما ذكره المصنف ـ أي: ابن الحاجب \_ إلا الصلاة». اه.

قال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة ٢٣٥/ب): «مُسَلَّمٌ، ولكن لا يكتفي في التخريج؛ لأنه عبَّر بالأحاديث، فيحتاج إلى التحديث بحسب هذه الألفاظ». اهـ. وحديث عائشة سبق تخريجه في مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة ...».

(٢) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٣٨٦: «وأما الصلاة قبل المبعث، فلم أرّ في حديث ما يدل على ذلك». اه.

(٣) قال ابن كثير ص٣٨٥: «وثبت أنه ﷺ كان يحج، ويقف مع الناس بعرفات، ولا يقف مع الْحُمْسِ.

والحج كانت العرب تطوف فيه». اه.

أخرج البخاري في كتاب الحج، باب (٩١) الوقوف بعرفة ١٧٥/٢ عن جبير بن المطعم قال: «أضللت بعيراً لي، فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي على واقفاً بعرفة فقلت: هذا والله من التحمس فما شأنه هاهنا». وأخرج مسلم في كتاب الحج، باب في الوقوف وقول الله تعالى: ﴿ثُمْ أَفْيضُوا مِن حيث أَفَاضِ الناسِ حديث (١٥٣) ٨٩٤/٢. وزاد فيه: «وكانت قريش تُعَدُّ مِن الْحُمْسِ».

والْحُمْسُ: جمع الأَحْمُس، هم قريش ومن ولدت، وكنانة، وجديلة قيس. سموا حُمْسًا؛ لأنهم تحمسوا في دينهم.

والحماسة: الشجاعة. وكانوا يقفون بمزدلفة، ولا يقفون بعرفة، ويقولون نحن أهل الله، فلا نخرج من الحرم، وكانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها وهم مُحْرِمون. وانظر: مادة (حَمَس) في النهاية لابن الأثير ١٤٤٠، وفتح الباري ١٦/٣.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ١٨٠٥: «قلت: وما ادعاه المصنف ـ يريد ابن الحاجب ـ من الأحاديث المتضافرة التي ساق منها: كان يتعبد، كان يتحنث، كان يصلي، كان يطوف، لا أحفظ منها إلا حديث: «كان يتحنث بغار حراء، أي: يتعبد، يقال: فلان يتحنث، أي: يفعل فعلا يخرج به من الإثم، كما نقول: يتأثم، ويتحرج: إذا فعل ما يخرج به من الإثم والحرج، ومنه حديث حكيم بن حزام: «أرأيت أمورا كنتُ أَتَحَنَّتُ بها في الجاهلية» أي: أتقرب بها إلى الله». اهـ.

وَاسْتُدِلَّ بِأَنَّ مَنْ (١) قَبْلَهُ لِجَمِيعِ الْمُكَلَّفِينَ. وَأُجِيبَ بِالْمَنْعِ.

قَالُوا: لَوْ كَانَ، لَقَضَتِ الْعَادَةُ بِالْمُخَالَطَةِ أَوْ<sup>(٢)</sup> لَزِمَتْهُ. قُلْنَا: التَّوَاتُو لاَ يُختَاجُ، وَغَيْرُهُ لاَ يُفِيدُ.

وَقَدْ تَمْتَنِعُ الْمُخَالَطَةُ؛ لِمَوَانِعَ، فَيُحْمَلُ عَلَيْهَا جَمْعًا بَيْنَ الأَدِلَّةِ.

(مَسْأَلَةٌ) الْمُخْتَارُ: أَنَّهُ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] (٣) بَعْدَ الْبَعْثِ مُتَعَبَّدٌ (٤) بِمَا لَمْ يُنْسَخْ (٥).

<sup>(</sup>١) في: أ «مَا» بدل «مَنْ». وهو تحريف ظاهر من الناسخ؛ لأن «ما» لغير العاقل، و«مَنْ» للعاقل في الغالب.

<sup>(</sup>٢) في: أ «و» بدل «أو». والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش.

<sup>(</sup>٤) اختار الإمام القرافي في شرح تنقيع الفصول ص٢٩٦ أنها (مُتَعَبِّدٌ) بكسر الباء قبل نبوته بي وقد سبقت الإشارة إلى ذلك، وصوَّب بعد نبوته بي (مُتَعَبِّدٌ) بفتح الباء، حيث قال: «و هذا بخلاف بعد نبوته عليه الصلاة والسلام؛ فإنه تعبَّدُهُ تعالى بشرع من قبله على الخلاف في ذلك بنصوص وردت عليه في الكتاب العزيز، فيستقيم الفتح (أي فتح متعبَّدًا على أنه اسم مفعول) فيما بعد النبوة دون ما قبلها». اهد

وقد نقل كلامَ القرافي العراقيُّ في شرح لتنقيح الفصول. حكاه الزركشي في البحر المحيط ٤٠/٦ عـ ٤١.

<sup>(</sup>٥) ما اختاره ابن الحاجب في المنتهى ص٢٠٥، وهنا في المختصر، هو مذهب الإمام مالك وجمهور أصحابه، وجمهور الحنفية، والإمام أحمد في رواية وأكثر أصحابه، وبعض الشافعية، واختاره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص٢٨٥ ورجع عنه في اللمع ص٣٥، حيث قال: «والذي نصرت في التبصرة: أن الجميع شرع لنا إلا ما ثبت نسخه، والذي يصح الآن عندي: أن شيئا من ذلك ليس بشرع لنا». اه.

وحكاه الأستاذ أبو منصور عن محمد بن الحسن على ما في البحر المحيط ٦/٤٠، وقال إمام الحرمين الجويني في البرهان ١/ ٣٣١: "وللشافعي ميل إلى هذا، وبنى عليه أصلاً من أصوله في كتاب الأطعمة، وتابعه معظم أصحابه». اه.

واختاره ابن الهمام في التحرير ٣/ ١٣١ بشرح التيسير، والشوكاني في إرشاد الفحول صاحب طلعة الشمس من الإباضية ٢/ ٢٠.

وذهب أكثر الشافعية، والمعتزلة إلى أنه لم يكن متعبداً بشرع أصلاً. ثم افترقوا: . فقالت المعتزلة: إن التعبد غير جائز عقلاً؛ لتظمنه نقيضه في شرعنا.

لَنَا: مَا تَقَدَّمَ، وَالأَصْلُ: بَقَاؤُهُ، وَأَيْضًا: الْإِتِّفَاقُ عَلَى الاِسْتِدْلاَلِ بِقَوْلِهِ ('): ﴿ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ ('')، وَأَيْضًا: ثَبَتُ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا، فَلْيُصَلِّهَ لِذِكْرِيَ ﴾ (١)(٥)، وَتَلاَ ("): ﴿ وَأَقِم الصَّلاَةَ لِذِكْرِيَ ﴾ (١)(٥)، أَوْ نَسِيَهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ﴾، وَتَلاَ ("): ﴿ وَأَقِم الصَّلاَةَ لِذِكْرِيَ ﴾ (١)(٥)،

= وقال آخرون: العقل لا يحيله، ولكنه ممنوع شرعا، واختاره الغزالي في المستصفى ١٨/١ على ١٩١٠، وفي المنخول ص٢٩٣٠، والفخر الرازي في المحصول ٢/٥١، والأمدي في الإحكام ٢٠٨٤، وحكاه الزركشي في البحر المحيط ٢/١٤ ـ ٤٢ عن ابن السمعاني، والخوارزمي، والصيرفي، والقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي. وانظر المسألة بالتفصيل في: البرهان ١/٣٣٠. المعتمد ٢/٣٣٨. التبصرة ص٢٨٥٠ اللمع ص٣٠٠. المستصفى ١/٨٤١ ـ ١٥٠. المنخول ص٣٣٢٠. المحصول للرازي ٢/١٥٠. الإحكام للآمدي ٤/٨٧٠. الوصول إلى الأصول ١/٣٨١. المنتهى ص٥٠٠. شرح تنقيح الفصول ص٧٨٠. رفع الحاجب ٤/٩٠٥. بيان المختصر ٣/٠٠. شرح العضد على المختصر ٢/٨٠. التحصيل ٢/٣٤١. البحر المحيط ٢/٠٠. ١٤٠. تشنيف المسامع ٣/٤٣١. إرشاد الفحول ص٢١١٠. شرح طلعة الشمس ٢/٠٠.

وانظر أثر الخلاف في هذه المسألة في: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص٧٠٠. رفع الحاجب ١١/٤ - ٥١١. التمهيد للإسنوي ص٤٤١.

(١) في: أ «لقوله» بدل «بقوله». .

(٢) سورة المائدة الآية: ٤٧. وتمامها: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾.

(٣) في: أ، ش «تلى» بدل «تلا». وقد سبقت الإشارة في مقدمة التحقيق إلى أن هناك كلامات كُتِبَت على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم، وقد نبهتُ عليها.

(٤) سورة طه الآية: ١٣.

(٥) عن أنس أن النبي على قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها حديث (٣١٤) / ٤٧٧. واللفظ له.

وأخرجه البخاري في كتاب مواقبت الصلاة، باب (٣٧) من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها حديث (٤٤٢) ٢٠٧/١ - ٣٠٨.

ولمسلم: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة، أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري [طه ١٣]. أخرجه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة ... الخ حديث (٣٠٩) ١/٤٧١.

ولمسلم أيضاً عن أبي هريرة مثله، أخرجه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة...حديث (٣١٦) ٤٧٧/١. وَهِيَ لِمُوسَى [عَلَيْهِ السَّلامُ](١)، وَسِيَاقُهُ يَدُلُّ عَلَى الاِسْتِدْلاَلِ بِهِ (٢).

قَالُوا: لَمْ يُذْكَرْ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ<sup>(٣)</sup> [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ]<sup>(٤)</sup> وَصَوَّبَهُ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ تَرَكَهُ<sup>(٥)</sup>: إِمَّا؛ لأَنَّ الْكِتَابَ يَشْمَلُهُ، أَوْ لِقِلَّتِهِ؛ جَمْعًا بَيْنَ الأَدِلَّةِ.

قَالُوا: لَوْ كَانَ، لَوَجَبَ تَعَلَّمُهَا وَالْبَحْثُ عَنْهَا. قُلْنَا: الْمُعْتَبَرُ: الْمُعْتَبَرُ: الْمُتَوَاتِرُ(٦)، فَلاَ يَحْتَاجُ.

قَالُوا: الإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ شَرِيعَتَهُ نَاسِخَةٌ. قُلْنَا<sup>(٧)</sup>: لِمَا خَالَفَهَا، وَإِلاَّ وَجَبَ نَسْخُ وُجُوبِ الإِيمَانِ، وَتَحْرِيم الْكُفْرِ.



<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٥٠٩/٤، وبيان المختصر ٣/٧٠٠.

<sup>(</sup>٢) قال الأصفهاني في بيان المختصر ٣/ ٢٧٢: «وهذه الآية خطاب لموسى عليه السلام، وسياق كلام النبي عليه السلام من تلاوة ما أوجب على موسى، بعد إيجابه مثله على الأمة يدل على الاستدلال به.

ولولا التعبد بعد البعثة بشرع من قبله؛ لما قرأ الرسول عليه السلام في معرض الاستدلال به». اه.

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٧٧: «واستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا؛ لأن المخاطب بالآية المذكورة موسى عليه الصلاة والسلام، وهو الصحيح في الأصول ما لم يرد ناسخ». اه.

وانظر: إحكام الفصول للباجي ٢/٢٠١. الإشارة للباجي ص٢٧٣. بذل النظر للأسمندي ص٢٨٤. شرح العضد على للأسمندي ص٢٨٤. شرح العضد على المختصر ٢/٢٧٢. شرح الكوكب المنير ٤/٣١٤. فتح البارى ٢/٢٧.

<sup>(</sup>٣) حديث معاذ سبق تخريجه في أدلة الإجماع ص٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش.وهو الموافق لما في بيان المختصر ٣/ ٢٧٢، ورفع الحاجب ٤/٠١٠.

<sup>(</sup>o) لفظة «تركه» ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٦) في: ش «التواتر» بدل «المتواتر».

<sup>(</sup>V) لفظة «قلنا» ساقطة من: أ.



مَذْهَبُ الصَّحَابِيِّ (١): لَيْسَ حُجَّةً (٢) عَلَى صَحَابِيٍّ، إِتَّفَاقًا (٣). وَالْمُخْتَارُ:

انظر: التلخيص ٣/ ٤٥٣. اللمع ص٥٣. الإحكام للآمدي ٤/ ٣٨٥. المنتهي ص٢٠٦.=

<sup>(</sup>١) لم يقل ابن الحاجب: مذهب الصحابي العالم كما قيده بعض الحنابلة؛ لأن العامي لا قول له؛ لأنه صادر عن غير نظر.

انظر: الروضة مع النزهة ١/٤٠٤. المسودة ص٠٤٧. شرح الكوكب المنير ٤/٤٧٤. تشنيف المسامع ٣/٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) في: أ، ش «بحجة» بدل «حجة». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤/ ٢٥٠ وبيان المختصر ٢/٧٧٤.

<sup>(</sup>٣) مذهب الصحابي المجتهد ليس حجة على صحابي آخر اتفاقا، سواء كان مجتهدا أم لا، أما إن كان، فواضح؛ لأن المجتهد لا يقلد غيره، بل عليه أن ينظر، ويبحث عن الحكم، ويعمل بما غلب على ظنه، وأما إن لم يكن، فوظيفته التقليد.

وقد نقل هذا الاتفاق القاضي الباقلاني - كما في التلخيص ٢٠٣٠ . وتبعه الآمدي في الإحكام ٢٠٨٥، وابن الحاجب في المنتهى ص٢٠٦، وهنا في المختصر، وابن السبكي في جمع الجوامع ٢٤٤١ بشرح تشنيف المسامع، والزركشي في البحر المحيط ٢/٣٥، وفي تشنيف المسامع ٢/٤٤١، وابن النجار في شرح الكوكب المنير المحيط ٢/٣٤ وغيرهم، لكنَّ الشيخ أبا إسحاق الشيرازي في اللمع ص٥٣ قال: «فأما إذا اختلفوا على قولين بنيت على القولين في أنه حجة أو ليس بحجة؟ فإذا قلنا: إنه ليس بحجة لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، ولم يجز تقليد واحد في الفريقين، بل يجب الرجوع إلى الدليل، وإذا قلنا: إنه حجة فيهما، فهما دليلان تعارضا، فيرجع أحد القولين على الآخر بكثرة العدد، فإذا كان على أحد القولين أكثر الصحابة، وعلى القول الآخر الأقل، قدم ما عليه الأكثر ..». اه.

وَلاَ عَلَى غَيْرِهِمْ (١).

وَلِلشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدُ<sup>(٢)</sup> [رَحِمَهُمَا اللهُ]<sup>(٣)</sup> قَوْلاَنِ فِي أَنَّهُ حُجَّةٌ مُتَقَدِّمَةٌ<sup>(٤)</sup> عَلَى الْقِيَاسِ<sup>(٥)</sup>.

= رفع الحاجب 3/910. بيان المختصر 9/910. شرح العضد على المختصر 1/910. شرح الكوكب المنير 1/910. تشنيف المسامع 1/910. البحر المحيط 1/910.

(۱) في: ش «غيره» بدل «غيرهم».

(٢) في: أ «لأحمد» كما في رفع الحاجب ١٣/٤، بدل «أحمد». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ٢/٢٧٤، وشرح العضد على المختصر ٢/٢٨٧.

(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش. وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ٣/ ٢٧٤، ورفع الحاجب ١٣/٤.

(٤) في: ش» مُقَدَّمَةٌ» بدل «مُتَقَدِّمَةٌ ». .

(٥) وأما قول الصحابي هل يكون حجة على غير الصحابي؟، اختلفوا فيه.

للإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهما الله قولان. والقول الجديد للشافعي: إنه ليس بحجة. واختاره الغزالي المستصفى ٢٦٠/١، والفخر الرازي في المحصول ٢٦٩/١ وقال عنه: "إنه الحق"، وحكاه الآمدي في الإحكام ٣٨٥/٤ عن الأشاعرة، والمعتزلة، وأبي الحسن الكرخي، واختاره ابن الحاجب في المنتهى ص٢٠٦، وهنا في المختصر، وأبو الخطاب من الحنابلة، والبيضاوي في المنهاج ٣/٥٠٢ بشرح الإبهاج، وحكاه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص٤٤٥، والقاضي عبد الوهاب، والعلوي الشنقيطي في نشر البنود ٢٠٥/٢ عن الإمام مالك.

والقول القديم للشافعي، والرواية الثانية للإمام أحمد: إنه حجة، وهو المشهور عن الإمام مالك، وهو اختيار أبي بكر.

الرازي الحنفي، وأبي سعيد البردكي [بكسر الباء، وفتح الدال والعين، نسبة إلى بردعة من أقصى بلاد أذربيجان]، وحكاه الزركشي في البحر المحيط ٦/ ٥٤ عن أكثر الحنفية.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: الرسالة للشافعي ص٩٩٥. المستصفى ١/ ١٣٠. المحصول للرازي ٦/ ١٨٠. الوصول إلى الأصول ٢/ ٣٧٠. الإحكام للآمدي ٤/ ٣٨٠. المنتهى ص٢٠٦. شرح تنقيح الفصول ص٤٤٥. الروضة مع النزهة ١٣٠١. رفع الحاجب ٤/١٤٥. بيان المختصر ٣/ ٢٧٥. مختصر البعلي ص١٦١. شرح مختصر الروضة ٣/ ١٨٥. التحصيل ٢/ ٣١٩. البحر المحيط ٦/ ٥٤. تيسير التحرير ٣/ ١٣٢. فواتح الرحموت ٢/ ١٨٧. تشنيف المسامع ٣/ ٤٤٢. نشر البنود ٢/ ٢٥٨.

وانظر: أثر الخلاف في ذلك: التمهيد للإسنوي ص٤٩٩. تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص١٨٠.

وَقَالَ قَوْمٌ: إِنْ خَالَفَ الْقِيَاسَ<sup>(۱)</sup>. وَقِيلَ: الْحُجَّةُ: قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ<sup>(۲)</sup> [رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا]<sup>(۳)</sup>.

لَنَا: لاَ دَلِيلَ عَلَيْهِ، فَوَجَبَ تَرْكُهُ، وَأَيْضًا: لَوْ كَانَ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ ( أ ) فَقَدَّرُ فِيهِمْ ( ) غَيْرِهِمْ ( ) ، لَكَانَ قَوْلُ الأَعْلَمِ الأَفْضَلِ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ ؛ إِذْ لاَ يُقَدَّرُ فِيهِمْ ( ) أَكْثُرُ ( ) .

<sup>(</sup>۱) إن خالف القياس كان حجة، وإلا فلا؛ وذلك لأن الصحابي لا محل له إلا التوقيف. قال إمام الحرمين الجويني في البرهان ٢/ ٨٩١: «فلعلهم لاح لهم مستند سمعي قطعي من نص حديث كان حكمهم بذلك، فيجب اتباعهم لهذا المقام». اه.

وإلى هذا ذهب الإمام الغزالي في المنخول ص٤٧٥، لكنه رجع عنه في المستصفى ٢/ ٧١ ـ ٢٧٤، ولم يعتبره حجة مطلقا.

ونقل الزركشي في البحر المحيط ٦/٥٩ عن ابن برهان في «الوجيز» قوله: «وهذا هو الحق البين. قال: ومسائل الإمامين أبي حنيفة، والشافعي رضي الله عنهما تدل عليه». اه وانظر تشنيف المسامع ٣/ ٤٥٠.

وانظر: البرهان ٢/ ٨٩١. التبصرة ص٣٩٩. المستصفى ٢/ ٢٧١ ـ ٢٧٤. المنخول ص٤٧٥. المحصول للرازي ٦/ ١٢٩. الإحكام للآمدي ٤/ ٣٨٥. شرح تنقيح الفصول ص٤٤٥. رفع الحاجب ٤/ ١٥٠. التمهيد للإسنوي ص٠٠٠. شرح الكوكب المنير ٤/ ٣٢٤. فواتح الرحموت ٢/ ١٨٦. البحر المحيط ٦/ ٥٠. تشنيف المسامع ٤٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) وانظر هذا القول وأدلته في: المنخول ص٤٧٤ ـ ٤٧٥. المحصول للرازي ١٢٩/٦ ـ ١٢٥. الإحكام للآمدي ١٨٨/٤. شرح تنقيح الفصول ص٤٤٥. رفع الحاجب ١٠٥/٤. بيان المختصر ٣/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ١٨٤/٤، وبيان المختصر ٢/٢٨٨، وشرح العضد على المختصر ٢/٢٨٧.

<sup>(</sup>٤) في: ش «غيره» بدل «غيرهم».

<sup>(</sup>a) في: أ «فيه» بدل «فيهم».

<sup>(</sup>٦) قال القاضي العضد في شرحه على المختصر ٢/ ٢٨٧ عند قول المصنف: "إذ لا يقدر فيهم أكثر": "بيانه أنه لا شيء يقدر في الصحابي موجبا لكون قوله حجة على غيره؛ إلا كونه أعلم، وأفضل من الغير؛ لمشاهدة الرسول وأحواله على فلو كان ذلك موجبا، لاستلزم الحجية في كل أعلم وأفضل من غيره". اه.

وقال المحقق التفتازاني: «قوله: بيانه أنه لا شيء يقدر» شرح لقوله: «إذ لا يقدر فيهم=

وَاسْتُدِلَّ: لَوْ كَانَ حُجَّةً، لَتَنَاقَضَتِ الْحُجَجُ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّرْجِيحَ، / [الْمُعُهُ كَغَيْرهِ (١٠] أَوِ الْوَقْفَ، أَوِ التَّخْيِيرَ يَدْفَعُهُ كَغَيْرهِ (١٠).

وَاسْتُدِلَّ: لَوْ كَانَ حُجَّةً، لَوَجَبَ التَّقْلِيدُ مَعَ إِمْكَانِ الاِجْتِهَادِ. وَأُجِيبَ إِذَا كَانَ حُجَّةً فَلاَ تَقْلِيدَ.

قَالُوا: ﴿ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ ﴾ (٢) ﴿ إِقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي ﴾ (٣). وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ: الْمُقَلِّدُونَ؛ لأَنَّ خِطَابَهُ لِلصَّحَابَةِ.

قَالُوا: وَلَّى عَبْدُالرَّحْمٰنِ<sup>(١)</sup> عَلِيًّا؛ بِشَرْطِ الاِقْتِدَاءِ بِالشَّيْخَيْنِ فَلَمْ يَقْبَلْ، وَوَلَّى عُثْمَانَ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ]<sup>(٥)</sup> .....

<sup>=</sup> أكثر"، وكأن الشارحين لم يطلعوا على هذا المعنى حيث قالوا: لو كان قول الصحابي حجة، لكان؛ لكون الصحابي أعلم وأفضل؛ لمشاهدتهم التنزيل، وسماعهم التأويل، ووقوفهم على أحوال النبي عليه السلام، ومراده من كلامه على ما لم يقف عليه غيرهم، لا لكونهم أكثر من غيرهم؛ إذ لا يقدر فيهم ذلك". اه وانظر: بيان المختصر ٣/٢٧٦. رفع الحاجب ٤/٤١٥.

<sup>(</sup>١) عبارة: «وَاسْتُلِلَّ: لَوْ كَانَ حُجَّةً، لَتَنَاقَضَتِ الْحُجَجُ .وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّرْجِيحَ، أَوِ الْوَقْفَ، أَو التَّخْييرَ يَدْفَعُهُ كَغَيْرِهِ». ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في مسألة: لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم..». ص٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في مسألة: لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم..". ص٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) عبارة: أ «عبدالرحمٰن بن عوف» بزيادة «بن عوف». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: أ. عبدالرحمٰن بن عوف هو: الصحابي الجليل أبو محمد، القرشي الزهري المدني، كان اسمه في الجاهلية: عبد عمرو، وقيل: عبد الكعبة، وأمه الشفاء، أسلم قديما، وهو أحد الشمانية السابقين إلى الإسلام، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنهم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أهل الشورى الذين توفي رسول الله عنهم راض. هاجر الهجرتين، وآخى النبي على بينه وبين سعد بن الربيع. شهد بدراً، وبيعة الرضوان وسائر المشاهد، وكان كثير الإنفاق في سبيل الله. جرح يوم أُحد إحدى وعشرين جراحة. ومناقبه كثيرة. توفي رضي الله عنه سنة ٣٩٣، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: الإصابة ٢/ ٢١٦. الاستيعاب ٢/ ٣٩٢. حلية الأولياء وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: الإصابة ٢/ ٤١٦. الاستيعاب ٢/ ٣٩٢. حلية الأولياء

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش.

فَقَبِلَ (١)(٢)، وَلَمْ يُنْكُوْ (٣)، فَدَلَّ أَنَّهُ إِجْمَاعٌ. قُلْنَا: الْمُرَادُ: مُتَابَعَتُهُمْ فِي السِّيرَةِ وَالسِّيَاسَةِ، وَإِلاَّ وَجَبَ عَلَى الصَّحَابِيِّ التَّقْلِيدُ.

قَالُوا: إِذَا خَالَفَ الْقِيَاسَ، فَلاَ بُدَّ مِنْ حُجَّةٍ نَقْلِيَّةٍ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُ الصَّحَابِيَّ، وَيَجْرِي فِي التَّابِعِينَ مَعَ غَيْرِهِمْ.



<sup>(</sup>١) في: أ «قَبِلَ» بدل «فَقَبِلَ».

<sup>(</sup>٢) روَّى عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل في مسند أبيه ٧٥/١ من زياداته:

ثنا سفيان بن وكيع، ثنا قُبَيْصَة، ثنا أبو بكر بن عيَّاش عن عاصم عن أبي وائل قال : «قلت لعبدالرحمٰن بن عوف: كيف بايعتم عثمان وتركتم عليَّا؟ فقال: ما ذنبي قد بدأت بعلي، فقلت: أبايعك على كتاب الله، وسنة رسول الله ﷺ، وسيرة أبي بكر وعمر. فقال: فيما استطعتُ. ثم عرضت ذلك على عثمان، فقال: نعم».

قال: ابن كثير في تحفة الطالب ص ٣٨٩: "فسفيان غير حجة، وإنما آفته مِن ورَّاقه. كذا قاله ابن أبي حاتم، وابن حِبَّان، وابن عَدي. وقال البخاري: يتكلمون فيه؛ لأشياء لَقَّنُوه إياها. وقال أبو زُرْعَة: متهم بالكذب». اهـ.

وانظر: الجرح والتعديل ٢٣١/٤ ـ ٢٣٤. المجروحين ١/٩٥٩. التاريخ الصغير ٢/ ٥٩٨. التقريب ١/٣١٢. ميزان الاعتدال ١/١٧٣.

<sup>(</sup>٣) أي: ولم يُنْكَرُ على سيدنا عبدالرجمن بن عوف رضي الله عنه صَنِيعُهُ.

انظر: بيان المختصر ٣/ ٢٧٩. رفع الحاجب ١٦/٤ه. شرح العضد على المختصر ٢/ ٢٨٨ مع حاشية السعد.



الاِسْتِحْسَانُ (١): قَالَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ (٢)، وَالْحَنَابِلَةُ (٣). وَأَنْكَرَهُ غَيْرُهُمْ، حَتَّى

(١) الاستحسان في اللغة: هو عدُّ الشيء، واعتقاده حسناً. أو: اعتماد الشيء حسناً، سواء أكان علماً أو جهلاً.

انظر: التعريفات للجرجاني ص٣٢. مفردات الراغب ص٢٣٦. القاموس المحيط ٤/ ٢١٤. المصباح المنير ١/١٨١. شرح مختصر الروضة ٣/١٩١. شرح الكوكب المنير ٤/ ٤١١. البحر المحيط ٦/ ٨٠٠.

وانظر تعریف الاستحسان في اصطلاح علماء الأصول، والمعاني التي يتفرع إليها، مع الأمثلة والأدلة، وتحقيق القول فيه في: التبصرة ص89.8. اللمع ص80.8. الموضة 1.00 فما بعدها. الإحكام للآمدي 1.00 شرح تنقيح الفصول ص1.00. الروضة مع النزهة 1.00 شرح مختصر الروضة 1.00 شرح البعلي ص1.00 شرح العضد على المختصر 1.00 شرح العضد على المختصر 1.00 شرح العضد على المختصر 1.00 شرح المحلي على جمع الجوامع 1.00 مع حاشية البناني. أصول السرخسي 1.00 تسير التحرير 1.00 فواتح الرحموت 1.00 شرح الكوكب المنير 1.00 البحر المحيط 1.00 المدخل المام أحمد ص1.00 شرح الكوكب المنير 1.00 البحر المحيط 1.00

- (٢) انظر: أصول السرخسي ٢٠٤/٢. المحرر في الأصول للسرخسي ١٤٨/٢. بذل النظر للأسمندي ص١٤٨/٢ كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ٢٩٠/٢ مع شرح نور الأنوار. كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ٣/٤. إفاضة الأنوار للحصكفي ص٢٦٦. تيسير التحرير ٤/٨٤. التقرير والتحبير ٣/٣٠/٢. فواتح الرحموت ٢/٢٠٠.
- (٣) انظر: الروضة مع النزهة ١/٧٠١. شرح مختصر الروضة ٣/١٩٧. المسودة ص٤٥١. شرح الكوكب المنير ٤/٤٢٧. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص٢٩١. مختصر البعلى ص١٦٢.

قَالَ الشَّافِعِيُّ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ](١): «مَنِ إِسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ». وَلاَ يُتَحَقَّقُ إِسْتِحْسَانٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ(٢).

(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. كما في شرح العضد على المختصر ٢/ ٢٨٨. وما أثبته من: ش. وفي بيان المختصر ٣/ ٢٨١، ورفع الحاجب ٤/ ٥٢٠: "رحمه الله» بدل (رضي الله عنه».

(٢) نبذة تاريخية عن الاستحسان: .

ظهرت كلمة الاستحسان بكثرة أول ما ظهرت على لسان الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فكثر ترددها فيما نقل عنه من فروع، وفي أغلب مواضيعها تذكر مقرونة بكلمة القياس. مثل القياس يقضي بكذا، ولكنا نستحسن كذا، أو إنا أثبتنا كذا بالاستحسان على خلاف القياس، أو القياس كذا والاستحسان كذا، وبالاستحسان نأخذ، أو لولا الرواية لَقُلْتُ بالقياس.

برع الإمام أبو حنيفة في الاستحسان، وكثرت مسائله حتى قيل عنه: "إنه إمام الاستحسان»، وقال عنه تلميذه الإمام محمد بن الحسن الشيباني: "كان أبو حنيفة يناظر أصحابه في المقاييس، فينتصفون منه، ويعارضونه حتى إذا قال: أستحسن، لم يلحقه أحد منهم؛ لكثرة ما يورد في الاستحسان من مسائل»..

وتابعه تلاميذه الذين بلغوا درجة الاجتهاد في ذلك، وكثر ذكر الاستحسان في المسائل المنقولة عنه وعن أصحابه على وجه يفيد أنه دليل من الأدلة الشرعية، وأن المسائل المستحسنة أضحت نوعا من الأنواع التي يجب على المجتهد معرفتها، حتى عَدَّ محمد بن الحسن معرفة مسائل الاستحسان عند الفقهاء شرطا من شروط الاجتهاد كمعرفة غيره من الأدلة.

ولم يرد عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه تحديد ضابط الاستحسان، بل جاءت عبارات مطلقة جعلها عنوانا على دليل في نفسه مرة، ومصرحا به في حلقة الدرس مرة أخرى، وكل ما يفهم من ذلك أنه دليل يعارض القياس، فيرجع عليه، ولكن ما هو هذا الدليل؟ لم يبين المراد منه إلا في بعض المسائل القليلة أنه حديث أو أثر. من بعض عباراته يقول فيها: «لولا الأثر لَقُلْتُ بالقياس»..

وكما نقل عن أبي حنيفة وأصحابه، نقل عن الإمام مالك وتلاميذه العمل بالاستحسان في بعض المسائل، وفي عبارات مجملة. فقد روى تلميذه ابن القاسم عنه أنه قال: «الاستحسان تسعة أعشار العلم».

وقال أصبغ أحد تلاميذه: «الاستحسان في العلم قد يكون أغلب من القياس»، بل بالغ وقال: «إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة، وأن الاستحسان عماد العلم».. ويقول أشهب من تلاميذه في مسألة \_ من اشترى سلعة بالخيار، ثم مات، فاختلف ورثته في إمضاء العقد وفسخه، وامتنع البائع من قبول نصيب من رد، وقبله الباقي \_:=

\_\_\_\_\_\_

= «القياس الفسخ، ولكنا نستحسن الإمضاء»..

ولا يعقل أن يقول إمامان: أبو حنيفة ومالك وأصحابهما: إنا نستحسن بدون دليل معتبر من الشارع، غير أن هذا الدليل لم يبين القائلون به نوعه، ولا المراد منه؛ لأن العصر لم يكن عصر تعريف للمصطلحات، بل عصر اجتهاد واستنباط للأحكام، ولم يكن ثار النزاع فيه حتى يبينوا مرادهم منه.

ومن هنا كان هجوم الإمام الشافعي على الاستحسان عنيفاً، وإنكاره له أشد الإنكار؛ لما سمع كلمة الاستحسان تدور كثيراً على ألسنة من ناظره من أتباع المذهب الحنفي - كالمِيسِي - من غير أن يبينوا المراد منها، ولعل هؤلاء المناظرين كانوا يلجئون إليها حينما تعوزهم الحجة؛ تقليدا لأئمتهم، فإذا ما سألهم عن حقيقتها أي كلمة الاستحسان - عجزوا عن البيان، ولو كانوا بينوا معناها، وحقيقتها في المذهب؛ لَسلَّمَ لهم، أو لناقشهم في معناها؛ لأن إنكار الإمام الشافعي كان لمجرد إطلاق القول بالاستحسان، فيقول في رسالته التي بيَّن فيها أدلة الأحكام في باب الاستحسان، عباراتِ تدل على أن الاستحسان لا يجوز، وأنه حرام، وأنه لو جاز تعطيل القياس عباراتِ تدل على أن الاستحسان لا يجوز، وأنه عرام، وأنه لو جاز تعطيل القياس إلى الاستحسان؛ لفتح الباب لأصحاب العقول من غير أهل العلم ليقولوا في دين الله بالاستحسان، ثم يصرح رحمه الله بأنه تلذذ وقول بالهوى.

ونص عبارته في الرسالة ص٤٠٥ ـ ٥٠٧: «... أنَّ حراما على أحد أن يقول بالاستحسان، إذا خالف الاستحسان الخبرَ... فهل تجيز أنتَ أن يقول الرجلُ: أستحسن بغير قياسٍ ؟... ولو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان... وإنما الاستحسان تلذذ».

وفي كتابه «الأم» ٧/ ٢٧٠ ـ ٢٧٧ يعقد بابا بعنوان «إبطال الاستحسان»، يبين فيه أن الأدلة التي لا يجوز للمفتي أن يفتي بغيرها هي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس. وأن من قال بالاستحسان فقد خرج عنها، ووضع نفسه في رأيه واستحسانه على غير كتاب، ولا سنة موضعها في أن يتبع رأيه.

وقد نقل عنه الإمام الغزالي في المنخول ص٤٧٧ أنه قال: «من استحسن فقد شرَّع»، يريد بذلك أن من أثبت حكماً بأنه مستحسن عنده من غير دليل من قِبَلِ الشارع؛ فهو الشارع لهذا الحكم؛ لأنه لم يأخذه من الشارع.

وقد ثبت أن الإمام الشافعي قد استحسن في مسائل كثيرة منها:

- قوله: أستحسن التحليف على المصحف.
- ـ وقوله: أستحسن أن يُتْرَكُ للمكاتب شيءٌ من نجوم الكتابة.
- وقوله: أستحسن أن يضع أي المؤذن أصبعيه في صماخي أذنيه إذا أَذَّنَ.

= \_ وقوله: أستحسن في المتعة ثلاثين درهما.

- وقوله: عند خيار الشفعة ثلاثاً: هذا استحسان مني ليس بأصل، ولابد من تأويله. وقد بدأ لي بعد هذه الجولة أنه قد كان للتعصب المذهبي نصيب كبير في الخلط في هذه المسألة حتى صَعَبُوا سهلاً، وبالغوا في غير عظيم، فالاستحسان الذي أنكره الإمام الشافعي وغيره، وقال فيه قولته المشهورة: «من استحسن فقد شرَّع»، وعقد له بابا في كتابه «الأم» بعنوان «إبطال الاستحسان» وذكره في كتابه «الرسالة»، إنما هو اعتباره أصلاً من أصول الشريعة مغايراً لسائر الأدلة. ولا شك أن هذا الأمر لا يقول به مسلم.

ومن هنا يتضع: أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه كما صرح بذلك ابن الحاجب. انظر هذه المسألة في: الأم ٥/٢، ٧/١، ١١٤/١ و٢٧٠. ١٢٧ ـ ٢٧٠. الرسالة ص٠٠٥ ـ ٥٠٥. المهذب للشيرازي ١/٢٧٦ ـ ٣٨٠. المحصول للرازي ١٢٧٦. الإحكام للآمدي ١٢٧٤. الإبهاج ٣/٤٠٢. رفع الحاجب ٤/٤٢٥. مناهج العقول ٣/١٩٠ ـ ١٩٠. البحر المحيط ٦/٥٩ ـ ٩٧. غاية الوصول ص١٤٠. تشنيف المسامع ٣/٤٤٠ شرح الكوكب المنير ٤/٩٤. الاعتصام للشاطبي ٢/٣١ فما بعدها. الفكر السامي للحجوي ١٨٨١. أصول الفقه للشيخ أبي زهرة ص٣٣٣. أصول الفقه للشيخ أبي زهرة ص٣١٧ ـ ٣٢٥. أصول الفقه الإسلامي للدكتور محمد مصطفى شلبي ١/٧٠٠.

(۱) قد اشتهر في كتب الأصول أن هذا التعريف لبعض الحنفية، ولكنني وجدته لبعض المالكية، فقد جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ١٠٢: «والاستحسان عند أشهب أيضاً، وهو ما في الموازية: «وهو معنى ينقدح في ذهن المجتهد تقصر عنه عبارته»، والمراد بالمعنى: دليل الحكم الذي استحسنه، وأما الحكم فقد عبر عنه».اه.

وهذا التعريف قال عنه الإمام الغزالي في المستصفى ١/ ٢٨١: «وهذا هوس؛ لأن ما لا يقدر على التعبير عنه لا يدري أنه وهم وخيال، أو تحقيق، ولابد من ظهوره؛ ليعتبر بأدلة الشريعة، لِتُصَحِّحهُ الأدلة أو تزيفه، أما الحكم بما لا يدري ما هو، فمن أين يعلم جوازه؟ أبضرورة العقل، أو نظره، أو بسمع متواتر أو آحاد؟ ولا وجه لدعوى شيء من ذلك». اه.

وقد ذكر الآمدي في الإحكام ٢٩١/٤ هذا التعريف للاستحسان وقال: "والوجه في الكلام عليه أنه تردد فيه بين أن يكون دليلا محققا، ووهما فاسداً، فلا خلاف في=

<sup>-</sup> وقوله: إذا أخرج السارق يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت، فالاستحسان أن لا تقطع اليمنى.

= امتناع التمسك به وإن تحقق أنه دليل من الأدلة الشرعية، فلا نزاع في جواز التمسك به أيضاً، وإن كان ذلك في غاية الْبُعْدِ، وإنما النزاع في تخصيصه باسم الاستحسان عند العجز عن التعبير عنه دون حالة إمكان التعبير عنه، ولا حاصل للنزاع اللفظي».

وتعقبه الطوفي في شرح مختصر الروضة ٣/ ١٩٢ حيث قال : «قلت: رجع الأمر في هذا إلى أنه عمل بدليل شرعي، ولا نزاع في العمل به كما قال \_ يريد الآمدي \_، لكن من المعلوم بالوِجْدَان أن النفوس يصير لها فيما تعانيه من العلوم والحِرَف ملكات قارَّة فيها تُدْرِكُ بها الأحكامَ العارضة في تلك العلوم والحرف، ولو كلُّفت الإفصاحَ عن حقيقة تلك المعارف بالقول؛ لتعذر عليها، وقد أقرَّ بذلك جماعة من العلماء منهم: ابن الخشَّاب في جواب المسائل الإسكندرانيات، ويُسمي ذلك أهلُ الصناعات وغيرهم: دُرْبَةً، و أهلُ التصوف: ذَوْقًا، وأهل الفلسفة ونحوهم: مَلَكَةً.

ومثال ذلك الدلاَّلون في الأسواق، قد صار لهم دُرْبَةً بمعرفة قيم الأشياء؛ لكثرة دورانها على أيديهم ومُعاناتهم حتى صاروا أهلُ خبرة يُرجع إليهم شرعاً في قيم الأشياء، فيركب أحدُهم الفرس، فيسوقه، أو يراه رؤية مجردة، أو يأخذ الثوب، أو غيره من الأعيان على حسب ما هو دلال فيه، فيقول: هذا يساوي كذا، أو قيمته كذا، فلا يخطئ بحبة زيادة ولا نقص، مع أنا لو قلنا له: لِمَ قلت: إن قيمته كذا؟ لما أفصح بحجة، بل يقول: هكذا أعرف.

فعلى هذا لا يَبْعُدُ أن يحصل لبعض المجتهدين دُرْبَةٌ وملكةٌ في استخراج الأحكام؛ لكثرة نظره فيها، حتى تلوح له الأحكامُ سابقة على أدلتها وبدونها، أو تلوح له أحكامُ الأدلةِ في مرآة الذوق والملكة على وجه تقصر عنها العبارة، كما يلوح الوجه في المرآة، ولو سئل أكثر الناس عن كيفية ظهوره لما أدركه، بل قد عجز عن ذلك كثير من الخواص، فإذا اتفق ذلك للمجتهد، وحصل له به علم أو ظن، جاز العملُ به، وإنما امتنع من هذا كثير من الناس من جهة أن هذا يصير حكماً في الشرع بما يشبه الإلهام، وأحكامُ الشرع إنما بُنيت على ظواهر الأدلة، فتدور معها وجوداً وعدماً». اهـ. وانظر: الإحكام للآمدي ٢٩١/٤. رفع الحاجب ٢٠٢/٤. الإبهاج ٢٠١/٣. بيان المختصر ٣/ ٢٨٣. شرح العضد على المختصر ٢/ ٢٨٨. الاعتصام للشاطبي ٢/ ١٣٦. البحر المحيط ٦/ ٩٣. تشنيف المسامع ٣/ ٤٣٨. شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٣٢. غاية الوصول ص١٣٩. الفكر السامي للحجوي ١٤٩/١.

(١) قال الشيخ الحجوي في الفكر السامي ١/ ١٤٤: «فأما من عرَّفه بأنه: دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عبارته عنه.

فإما أن يكون انقداحه في نفس المجتهد بمعنى تحقق ثبوته، فعمله به واجب، وهو=

وَقِيلَ: هُوَ الْعُدُولُ عَنْ قِيَاسٍ إِلَى قِيَاسٍ أَقْوَى (١)، وَلاَ نِزَاعَ فِيهِ. وقِيلَ: تَخْصِيصُ قِيَاسٍ بِأَقْوَى مِنْهُ (٢)، وَلاَ نِزَاعَ فِيهِ. وقِيلَ: الْعُدُولُ إِلَى خِلافِ النَّظِيرِ؛ لِدَلِيلِ أَقْوَى (٣)، وَلاَ نِزَاعَ فِيهِ (١).

= مقبول اتفاقاً، وإما أن يكون بمعنى أنه شاك فيه، فمردود اتفاقاً، ولا تثبت الأحكام بالاحتمال والشك». اهـ.

وانظر: الإحكام للآمدي ١٩٩١. شرح مختصر الروضة ١٩٢٧. رفع الحاجب ١/٢٥٤. الإبهاج ٢٠١/٣. بيان المختصر ٢/٣٠. شرح العضد على المختصر ٢/٤٠. الاعتصام للشاطبي ٢/١٣٦. البحر المحيط ٢/٣٠. تشنيف المسامع ٣/٤٣٨. شرح الكوكب المنير ٤/٣٤. غاية الوصول ص١٣٩. الفكر السامي للحجوي ١/ ١٤٩.

(۱) هذا التعريف منسوب في كتب الحنفية إلى الإمام أبي بكر الرازي، ونسبه أبو الحسين البصري في المعتمد ٢/ ٢٩٥ إلى بعض متأخري الحنفية من غير تعيين، ونسبه الشيخ الحجوي في الفكر السامي ١/ ١٤٩ إلى بعض المالكية.

والعدول عن قياس إلى قياس أقوى، لا خلاف فيه؛ بأن الأقوى معمول به عند

انظر: المعتمد ٢/ ٢٩٥ ـ ٢٩٦. الإحكام للآمدي ٢٩١/٤. رفع الحاجب ٢٧٢٥. بيان المختصر ٢/ ٢٨٨. بذل النظر للأسمندي بيان المختصر ٢/ ٢٨٨. بذل النظر للأسمندي الحنفي ص١٤٧. تشنيف المسامع ٣/ ٤٣٠. البحر المحيط ٢/ ٩٠. الفكر السامي ١/ ١٤٩. أصول الفقه الإسلامي للدكتور محمد مصطفى شلبي ٢/ ٢٧٥.

(۲) والكلام فيه راجع إلى الكلام في تخصيص العلة.
 انظر: . الإحكام للآمدي ٢٩٢/٤. رفع الحاجب ٢٧٢٥. بيان المختصر ٣/٢٨٣.
 شرح العضد على المختصر ٢/٨٨٨. البحر المحيط ٢/٠٩ ـ ٩١.

(٣) وهذا قريب مما قاله الشيخ أبو الحسن الكرخي رحمه الله، كما نقله عنه الأسمندي الحنفي في بذل النظر ص١٤٨ حيث عرفه بقوله: «إن الاستحسان: أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة مثلما هو حكم في نظائرها؛ لوجه هو أقوى من الأول يقتضى العدول عن الأول». اهه.

وقد نقل تعريفَ الكرخي هذا ـ أيضاً ـ أبو الحسين البصري في المعتمد ٢٩٦٢/٢.

(٤) قال التفتازاني في حاشيته على العضد ٢/ ٢٨٩: «اعلم أن الذي استقر عليه رأي المتأخرين هو أن الاستحسان: عبارة عن دليل يقابل القياس الجلي الذي تسبق إليه الأفهام، وهو حجة؛ لأن ثبوته بالدلائل التي هي حجة إجماعا؛ لأنه إما بالأثر، =

وَقِيلَ: الْعُدُولُ عَنْ حُكْمِ الدَّلِيلِ إِلَى الْعَادَةِ؛ لِمَصْلَحَةِ النَّاسِ، كَدُخُولِ الْحَمَّامِ، وَشُرْبِ الْمَاءِ مِنَ السَّقَّاءِ. قُلْنَا: مُسْتَنَدُهُ: جَرَيَانُهُ فِي زَمَانِهِ، أَوْ زَمَانِهِ، أَوْ خَيْرُ ذَلِكَ. وَإِلاَّ فَهُوَ مَرْدُودُ (١٠). فَإِنْ تَحَقَّقَ اِسْتِحْسَانُ مُحْتَلَفٌ فِيهِ. قُلْنَا: لاَ دَلِيلَ يَدُلَّ عَلَيْهِ. / [٨٢/ب] فَوَجَبَ تَرْكُهُ.

## قَالُوا: ﴿ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ﴾ (٢). قُلْنَا: أَي: الأَظْهَرَ وَالأَوْلَى، وَ: «مَا رَآهُ

كالسَّلَم، والإجارة، وبقاء الصوم في النسيان، وإما بالإجماع كالاستصناع، وإما بالضرورة، كطهارة الحياض والآبار، وإما بالقياس الخفي، وأمثلته كثيرة.

والمراد بالاستحسان في الغالب: قياس خفي يقابل قياساً جلياً، وأنت خبير بأنه على هذه التفاسير ليس دليلا خارجاً عما ذكر من الأدلة». اهـ.

وقال عبدالعزيز البخاري في كتاب التحقيق ص ٢٢٩: "إن الاستحسان عند أصحابنا أحد نوعي القياس؛ فإنه منقسم إلى جلي وخفي. والاستحسان الذي وقع النزاع فيه هو القياس الخفي؛ لأنه قسم آخر غير القياس، اخترعوه بالتشهي، ولا شك أن القياسين إذا تعارضا في حادثة يترجح أحدهما؛ بدليل إن أمكن، ويترك العمل بالآخر، إلا أنه سمي بهذا الاسم؛ للتميز بين القياس الظاهر الذي يذهب إليه أوهام أهل الاجتهاد، وبين الدليل يعارض له». اهـ.

(۱) وقيل في تعريفه: العدول عن حكم الدليل إلى العادة؛ لمصلحة الناس، كدخول الحمّام من غير تقدير الماء، ولا عوض، ولا مدة اللبث، وشرب الماء من السقاء، وجواز الاستصناع، فإنه قد ظهر تعامل الأمة به قديما وحديثا من غير نكير، والقياس منعه؛ لأنه بيع معدوم.

ورُدَّ بأن العادة إن ثبت جريانها بذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام، فهو ثابت بالسنة، أو في زمانه من غير إنكار، فهو إجماع، وإلا فهو مردود.

وهناك تعريفات أخرى للاستحسان عند بعض المالكية، كاللخمي، وابن رشد، وابن العربي وغيرهم. وعند بعض الحنفية كالسرخسي، وأبي زيد الدبوسي، والأسمندي وغيرهم.

انظر هذه التعريفات في: المحصول لابن العرب ص١٣١ - ١٣٢. إحكام الفصول ٢/ ١٣٧. مرح تنقيح الفصول ص١٥٥. نفائس الأصول ٢/١٨٩. الاعتصام ٢/١٣٧. الفكر السامي ١/ ١٤٥. أصول السرخسي ٢/ ٢٠٠. المبسوط للسرخسي ١/ ١٤٥. بذل النظر للأسمندي ص١٤٥ - ١٤٨. تيسير التحرير ٤/٨٧. فواتح الرحموت ٢/ ٣٢٠.

(٢) سورة الزمر الآية: ٥٢. وتمامها: ﴿واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم﴾.

## الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ»(١). يَعْنِي: الإِجْمَاعَ وَإِلاًّ لَزِمَ الْعَوَامّ.



(١) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٣٩١ ـ ٣٩١: «هذا مأثور عن عبدالله بن مسعود بسند جيد أنه قال: ما رآه المسلمون حسناً، فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا، فهو عند الله سيئا».

ورواه سيف بن عمر في كتاب وفاة النبي على عنه مرفوعاً، ولكن بإسناد غريب جداً، فقال: عن المستنير بن يزيد النخعي عن أرطاة بن أرطاة النخعي، عن الحارث بن مرة الجهنى عنه». اهـ.

وقال أبن السبكي في رفع الحاجب ٢٣/٤ - ٥٢٤: «هذا رواه الإمام أحمد بن حنبل، وعثمان بن سعيد الدارمي عن ابن مسعود من قوله، وليس مرفوعاً إلى النبي على وبعضهم أخطأ فرفعه، وإنما روي مرفوعاً من حديث أنس بإسناد ساقط لا يحتج به». اهـ.

وقول ابن مسعود هذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣٨٩/١ من طريق أبي بكر عبّاش، ثنا عصام عن زِرْ بن حُبيش، عن عبدالله بن مسعود قال: "إن الله نظر في قُلوب العباد، فوَجد قلب محمد علي خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يُقاتلون عن دينه، فما رآه المسلمون حسناً... إلخ».

وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة ٧٨/٣ - ٧٩ من طريق الإمام أحمد، وزاد فيه «وقد رأى الصحابة جميعاً أن يستخلفوا أبا بكر رضي الله عنه». وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه».، ووافقه الذهبي.

وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، في كتاب العلم، باب ما جاء في فضل العلم والعلماء، والتفقه في الدين ١/٣٣ من طريق المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبدالله بن مسعود.

وأخرجه أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء ١/ ٣٧٥ ـ ٣٧٦ من طريق أبي داود الطيالسي عن المسعودي به.

وأخرجه الحافظ البيهقي في كتابه: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ص٣٢٢ من طريق أبي داود أيضاً.



الْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ (١): ...........

1 - المصالح العتبرة: هي المصالح التي اعتبرها الشارع الحكيم، وقام الدليل منه على رعايتها؛ بأن أمر بتحصيل أسبابها الموصلة إليها. وهذا المصالح حجة، ولا خلاف في صحتها، وأنه يجوز التعليل بها بالاتفاق، وتعدية أحكامها إلى غير محال النصوص، وهذا القسم يشمل جميع المصالح التي جاءت الأحكام الشرعية؛ لتحقيقها، سواء كانت ضرورية، أو حاجية أو تحسينية.

Y - المصالح الملغاة: هي المصالح التي ألغاها الشارع الحكيم، وقامت الأدلة الشرعية على بطلانها، وعدم الالتفات إليها في التشريع. ولا خلاف بين العلماء في أن المصالح الملغاة لا يصح التعليل بها، وبناء الأحكام عليها؛ لأن الشارع الحكيم لما ألغاها ولم يعتبرها؛ فإنما ألغاها نظراً لما فيها من المفاسد الراجحة، ومن ثم اعتبرها مفاسد.

فإذا نص الشارع على حكم واقعة؛ لمصلحة استأثر بعلمها، وبدا لبعض الناس حكم فيها مغاير لحكم الشارع؛ لمصلحة توهموها، ولأمر ظاهر تخيلوا أن ربط الحكم به يحقق نفعاً، أو يدفع ضرراً، فإن هذا الحكم مرفوض؛ لأن هذه المصلحة التي توهموها مصلحة ملغاة من الشارع، ولا يصح التشريع بناء عليها؛ لأنها معارضة لمقاصد الشارع، والعبرة في المصلحة أو المفسدة لما يراه الشارع الحكيم، لا بما يراه الناس، قال تعالى: ﴿ولو اتبع الحقُ أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن﴾ [المؤمنون: ٧٢].

ومن أمثلة المصالح الملغاة، ما يدعى من مصلحة؛ لاقتصاد البلاد في تصنيع الخمر، وتعاطيها، والتعامل بها، وقد أشار الحق سبحانه إلى هذه المصلحة الموهومة فقال:=

<sup>(</sup>١) قسم العلماء المصالح من حيث قيام الدليل على اعتبارها وعدمه إلى ثلاثة أقسام: معتبرة، ملغاة، ومرسلة.

إسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس﴾، ثم أشار إلى إلغائها فقال: ﴿وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِن نَفْعُهُما﴾ [البقرة: ٢١٩]. ثم نص القرآن الكريم على إلغاء هذه المصلحة فقال تعالى: ﴿يا أَيُهَا الذَّينَ آمنوا إِنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون \* إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون﴾ [المائدة: ٩٠ ـ ٩١]. فالقول بإباحة تصنيع الخمر والتعامل به وتعاطيه تشريع بناء على مصلحة ألغى الشارع اعتبارها، والتشريع بناء على مصلحة ألغى الشارع الحكيم اعتبارها باطل مردود.

" - المصالح المرسلة: هي المصالح التي لم يقم دليل من الشارع على اعتبارها، ولا على إلغائها، بل سكت عنها فلم يشرع لها حكماً بنص أو إجماع. وهذه هي المصالح المرسلة التي وقع الخلاف فيها عند علماء الأصول.

فإذا عرضت للمجتهد واقعة، ولم يجد لها نصاً ولا إجماعاً يبين حكمها، ولم تتحقق فيها علة اعتبرها الشارع الحكيم من أحكامه حتى نقيسها عليه، ولكنه وجد فيها وصفاً مناسباً؛ لتشريع حكم معين من شأنه أن يحقق منفعة أو يدفع مفسدة، وهذا الوصف المناسب في هذه الواقعة يسمى المناسب المرسل، أو المصلحة المرسلة. مصلحة؛ لأن بناء الحكم عليه مظنة جلب منفعة أو دفع مفسدة، ومرسلة؛ لأن الشارع أطلقها فلم يقدها باعتبار أو بإلغاء.

وانظر تعريف المصالح المرسلة، واختلاف العلماء في أسمائها في: المستصفى 1/ ٢٨٤. المحصول للرازي 7/ ١٦٦. الإحكام للآمدي ٤/ ١٩٤. شرح تنقيح الفصول ص 2٤٦. الروضة مع النزهة 1/ ٤١١. شرح المعالم ٢/ ٤٧٣. رفع الحاجب ٤/ ٢٧٥. شرح مختصر الروضة ٣/ ٢٠٤. مجموع الفتاوى لابن تيمية 1/ ٣٤٢. الاعتصام ٢/ ١١٣. شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٣٢. البحر المحيط 7/ ٢٠١. ضوابط المصلحة ص ٣٢٩.

- (۱) تقدمت في المسلك الرابع: المناسبة، من مسالك العلة، من مباحث القياس ص١٠٨٤.
- (Y) تحكي كتب الأصول خلاف العلماء في حجية المصالح المرسلة على ثلاثة أقوال: . القول الأول: إنها حجة يجب العمل بها في محلها، وتبنى عليها الأحكام. وبه قال المالكية، ومتقدمو الحنابلة.

القول الثاني: إنها ليست حجة، فلا يجوز العمل بها مطلقاً. وأصحاب هذا القول فيقان:

الفريق الأول: نفى حجية القياس، ووقف عند النصوص، فمن باب أولى المصالح المرسلة. وهم الظاهرية.

قَالُوا: لَوْ لَمْ تُعْتَبَرْ؛ لأَدَّى إِلَى خُلُوٍّ وَقَائِعَ.

قُلْنَا: بَعْدَ تَسْلِيم أَنَّهَا لاَ تَخْلُو، الْعُمُومَاتُ وَالأَقْبِسَةُ تَأْخُذُهُا(١).

= الفريق الثاني: يعترف بالقياس، ولكنه يمنع العمل بالمصلحة إلا إذا وجد المجتهد لها أصلاً. وهم الشافعية والحنفية.

القول الثالث: التفصيل بين نوع ونوع، فإن كانت ضرورية، قطعية، كلية صح العمل، وإلا فهي مردودة، وليست بحجة. وبه قال الإمام الغزالي.

والقول بالمصالح بهذه القيود الثلاثة - عند التحقيق - ليست من المصالح المتنازع فيها، فهي موضع وفاق. فلم يبق إلا فريقان، فريق القائلين بحجيتها، وفريق المانعين لها.

وقد نسب بعض علماء الأصول القول باعتبار المصالح المرسلة إلى الإمام مالك فقط، وهذه النسبة مخالفة للواقع في المذاهب الفقهية المعتمدة؛ إذ ما من مذهب من هذه المذاهب إلا ووجدت له اجتهادات قامت على أساس المصلحة المرسلة، غير أنهم لم يتوسعوا فيها توسع الإمام مالك، كما صرح بذلك كثير من العلماء.

يقول الإمام القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٧: "إن المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق؛ لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات، ولا يطلبون شاهداً بالاعتبار، ولا نعنى بالمصلحة المرسلة إلا ذلك». اهـ.

وقال ابن دقيق العيد \_ كما نقله الشوكاني عنه في إرشاد الفحول ص٢١٢ \_ : «الذي لا يشك فيه أن لمالك ترجيحاً على غيره من الفقهاء في هذا النوع، ويليه أحمد بن حنبل، ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في الجملة، ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال على غيرهما». اهـ.

وانظر القول بحجية المصالح المرسلة، وآراء العلماء فيها في: المستصفى 1/١٨٤. شفاء الغليل ص٢٠٨. المحصول ٦/٦١. الإحكام للآمدي ٤/٣٩٤. الروضة مع النزهة ١/١٤٥. شرح مختصر الروضة ٣/٢٠٠. شرح المعالم ٢/٣٧٤. الكاشف عن المحصول ٢/٠٣٠. نفائس الأصول ٢/٢٦٩. شرح تنقيح الفصول ص٤٤٦. رفع الحاجب ٤/٧٠٠. بيان المختصر ٣/٧٨. شرح العضد على المختصر ٢/ رفع الحاجب ٤/٧٠٠. بيان المختصر ٣/٧٨٠. شرح العضد على المختصر ٢/٨٨. الاعتصام للشاطبي ٢/١١١. تيسير التحرير ٤/١٧١. شرح الكوكب المنير ٤٣٣٤. إرشاد الفحول ص٢١٢. الفكر السامي ١/٥٥١. ضوابط المصلحة ص٤٣٣٠.

(۱) واضح أن عمومات الأدلة في المصالح المرسلة دالة على الاعتبار، ألا وهي دخولها ضمن مقاصد الشارع الحكيم، وملاءمتها لقواعده وأحكامه. وقد لاحظ القاضي العضد=



= على ابن الحاجب هذا الدليل في شرحه على المختصر ٢٨٩/، فقال في استدلاله على عدم جواز الأخذ بالمصالح المرسلة: «العمومات والأقيسة تأخذ الجميع، وإن سلم، فعدم المدرك بعد ورود الشرع؛ بأن ما لا مدرك فيه بعينه، فحكمه التخيير مدرك شرعي». اهـ:

وإذا لاحظت قول العضد: «العمومات والأقيسة تأخذ الجميع»، علمت أن إنكار ابن الحاجب للمصالح المرسلة إنما هو على معنى عدم اعتبارها أصلاً مستقلاً. وانظر: ضوابط المصلحة للشيخ البوطي ص٣٥٥ فما بعدها.

وقد فسر الامام القرافي رفض بعض الأئمة الاجتهاد على أساس المصالح المرسلة في عصره؛ بأن مرد ذلك أسباب سياسية؛ إذ يقول: «وإنما فرَّ أكثر علماء الأمة من تقرير هذا الأصل تقريرا صحيحا، مع اعتبار كلهم له؛ خوفا من اتخاذ أئمة الجور إياه حجة؛ لاتباع أهوائهم، وإرضاء استبدادهم في أموال الناس ودمائهم، فرأوا أن ينفوا ذلك؛ بإرجاع جميع الأحكام إلى النصوص، ولو بضرب من الأقيسة الخفية، فجعلوا مسألة المصالح المرسلة من أدق مسالك العلة في القياس، ولم ينيطوها باجتهاد الأمراء والحكام، وهذا الخوف في محله، ولكن لم يق الأمة من أهواء الحكام كما ينبغي؛ إذ كان يوجد في عهد كل ظالم من علماء السوء من يمهد له، ولو ببعض ما يريد من الهوى». اهد.

وما قرره الإمام القرافي هو الخشية من العبث بمقررات الوحي الذي يتوخى تدعيم الحياة الإنسانية بكل مقوماتها الأساسية، تحت ستار المصلحة، وحينئذ يصبح التشريع بالمصلحة المزعومة ذريعة لهدم واجب، أو تحليل محرم، أو الافتئات على حق ثابت، أو وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل، أو تقويض دعائم العدل المطلق من القواعد.

انظر: نفائس الأصول للقرافي ٩/٤٢٦٦. شرح تنقيح الفصول للقرافي ص٤٤٦٠ كتاب «الشافعي» للشيخ أبي زهرة ص٣٣٣. بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله للدكتور محمد فتحي الدريني ١/٠١٠.

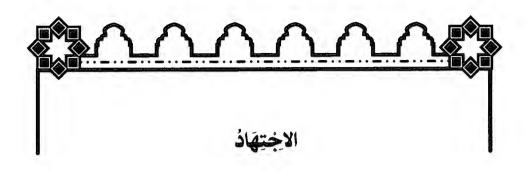

الإِجْتِهَادُ (۱) الاِجْتِهَادُ (۱) ....

(١) الاجتهاد في اللغة: مشتق من مادة (ج.ه.د) المستعملة فيما يأتي:

أ - جَهَدَ، أصله المشقة، ثم يحمل عليه ما يقاربه. يقال: جهدتُ نفسي، وأجهدتُ، وأصابه الجَهْد: مشقة.

قال رؤية:

أشكو إليك شدة المعيش وجَهد أعوام نتفن ريشي نتف الحباري عن قرار هيش

ب ـ ومن المجاز: سقاه لبناً مجهوداً: وهو الذي أخرج زبده، وقيل: هو الذي أكثر ماؤه. ويقال: إن المجهود: اللبن الذي أخرج زبده، ولا يكاد يكون إلا بمشقة ونصب.

قال الشماخ:

تصبح وقد ضمنت ضراتها غرقا من طيب الطعم حلو غير مَجْهُود جــ والجُهْد ـ بضم الجيم ـ الطاقة. قال تعالى : ﴿ والذين لا يجدون إلا جُهْدهم ﴾ [التوبة : ٨٠].

والاجتهاد، والتجاهد: بذل الوسع والمجهود، وفي حديث معاذ رضي الله عنه: «أجتهد رأيي».

فالاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر، وهو افتعال من الجهد، وهو الطاقة.

قال الإسنوي في نهاية السول ٤/٤/٥ ـ ٥٧٥: «الاجتهاد في اللغة: عبارة عن استفراغ الوسع في تحصيل الشيء، ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقة، تقول: اجتهدتُ في حمل نواة». اهـ.

انظر: أساس البلاغة للزمخشري ص ٦٧. معجم مقاييس اللغة ١/ ٤٨٦ ـ ٤٨٧. لسان العرب ٣/ ١٨٥. مفردات الراغب ص ٢٠٨. التعريفات للجرجاني ص ٢٣. القاموس المحيط ١/ ٢٨٦.

فِي الْإصْطِلَاحِ (١): اِسْتِفْرَاغُ الْفَقِيهِ (٢) الْوُسْعَ؛ لِتَحْصِيلِ ظَنِّ (٣) بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ (٤). وَقَدْ عُلِمَ الْمُجْتَهِدُ وَالْمُجْتَهَدُ فِيهِ.

(٢) زاد ابن الحاجب في الحد لفظ الفقيه، وهو ضروري؛ لذا قال الشوكاني في إرشاد الفحول ص ٢٠٠٠: «ولا بدّ من ذلك؛ فإن بذل غير الفقيه وسعه لا يسمى اجتهاداً اصطلاحاً». اهـ. ومن لم يذكر هذا القيد ـ الفقيه \_ فهو ملاحظ عنده؛ إذ لا يستطيع نيل الحكم بطريق الاستنباط إلا الفقيه.

والمراد بالفقيه هنا: المتهيء للفقه، الممارس له، وعبر عنه صاحب مسلم الثبوت ٢/ ٣٦٣ بشرح فواتح الرحموت بقوله: «من أتقن مبادئ الفقه؛ بحيث يقدر على استخراجه من القول إلى الفعل، وليس المراد: من يحفظ الفروع الفقهية فقط على ما شاع الآن؛ لأن بذل وسعه ليس باجتهاد اصطلاحا». اهـ.

وهذا القيد في نظري مهم جدا؛ فإن كثيرا من المشتغلين بالعلوم الإسلامية الأخرى كعلم الكلام، أو التصوف، أو السيرة، أو التاريخ ونحوها، وبعض الخطباء والوعاظ البلغاء يقحمون أنفسهم في ميدان الاجتهاد، ويفتون برأيهم في أعوص المسائل، وهم بعيدون عن ساحة الفقه والغوص في بحاره، وكلُّ ميسر لما خُلق له، كما أن مجرد حفظ الفقه ومسائله في مذهب أو أكثر لا يجعل من صاحبه فقيها قادرا على الاجتهاد والاستنباط.

(٣) قوله: «لتحصيل ظن»؛ لأنه لا اجتهاد في القطعيات. انظر: رفع الحاجب ١٩٩٤. شرح العضد على المختصر ٢٨٩/٢.

(٤) جعل ابن الحاجب كلمة «شرعي» جزءاً من التعريف مع أن كلمة الفقيه كافية؛ لذا قال المحلي في شرحه على جمع الجوامع ٣٨١/٢ عقب قوله: «لتحصيل ظن بحكم من حيث إنه فقيه، فلا حاجة إلى قول ابن الحاجب شرعي». اهـ.

(٥) في: ش «الفقه» بدل «الفقيه». وهو تحريف ظاهر، من سهو الناسخ.

(٦) قد تقدم في أول الكتاب تفسير الفقه عند قوله: «والفقه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال»، فَيُعرف به الفقيه انظر: ص٢٠١٠.

<sup>(</sup>۱) انظر تعريف الاجتهاد عند الأصوليين مع اختلاف العبارات فيه، وما يدخل فيه وما يخرج منه في: المستصفى ۲/ ۳۰۰ ـ ۳۵۴. المحصول لابن العربي ص١٥٢. المحصول لابن العربي ص١٥٢. المحصول للرازي ٦/٦. الإحكام للآمدي ٣٩٦/٤. شرح تنقيع الفصول ص٤٢٩. الروضة مع النزهة ٢/ ١٠٠٤. شرح مختصر الروضة ٣/ ٥٧٥. تقريب الوصول لابن جزي ص ١٠١٠. رفع الحاجب ٤/ ٢٨٨. بيان المختصر ٣/ ٢٨٨. شرح العضد على المختصر ٢/ ٢٨٨. تيسير التحرير ٤/ ١٧٩. مختصر البعلي ص١٦٣. مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢/ ٢٠٨٠. التعريفات للجرجاني ص٢٣. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٠٠ مع حاشية البناني. البحر المحيط ٦/ ١٩٧٠. تشنيف المسامع ٤/ ٣٥٠. شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٥٨. إرشاد الفحول ص٢٠٠.

## (مَسْأَلَةٌ) أُخْتُلِفَ(١) فِي تَجَزُّؤِ(٢) الاِجْتِهَادِ(٣).

## الْمُثْبِتُ (٤) لَوْ لَمْ يَتَجَزَّأُ (٥)؛ لَعَلِمَ الْجَمِيعَ. وَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] (٦)

(۱) في : أ «اختلفوا» كما في بيان المختصر ٣/ ٢٩٠، وشرح العضد على المختصر ٢/ ٢٩٠، بدل «اخْتُلِف». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤/ ٣١٥.

(٢) في: أ، ش «تجزئة» بدل «تجزؤ». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤/ ٢٩٠ ، وبيان المختصر ٣٠/ ٢٩٠.

وفي شرح العضد على المختصر : «تَجَزُّئِ،

(٣) تجزّو الاجتهاد: هو جريان الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض؛ وذلك أن المجتهد قد يحصل له في بعض المسائل ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة دون غيرها، فإذا حصل له ذلك، فهل له أن يجتهد فيها أو لا؟، بل لا بدّ أن يكون مجتهدا مطلقاً عنده ما يحتاج إليه في جميع المسائل من الأدلة.

انظر: شرح العضد على المختصر ٢/ ٢٩٠. رفع الحاجب ٢/ ٥٣١. بيان المختصر ٣/ ٢٩١. تشنيف المسامع ٢/ ٥٧٦. البحر المحيط ٢/ ٢٠٩. فواتح الرحموت ٢/ ٣٦٤. إرشاد الفحول ص٢٢٤.

(٤) القول بتجزؤ الاجتهاد، قال به: الحنفية، والشافعية، والمالكية، والحنابلة، وأكثر المتكلمين، والمعتزلة، وأيده الغزالي في المستصفى ٢/٣٥٣، والفخر الرازي في المحصول ٢/٥٦ وقال: «إنه الحق»، والأمدي في الإحكام ٢٩٨٨، وابن قدامة في الروضة ٢/٦٠١ مع النزهة، وابن السبكي في الإبهاج ٢٧٤، وابن القيم في إعلام الموقعين ٢١٦٦، ومال إليه ابن الهمام في التحرير ٤/١٨٢، بشرح التيسير، واختاره ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/٢٧٤، وقال عنه ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٢١٤/٢ بشرح فواتح الرحموت: «إنه الأشبه».

وانظر: قول الجمهور وأدلته بالتفصيل في: المعتمد ٢/٣٥٩. المستصفى ٢/٣٥٩. المحصول للرازي ٢/٠٠. الإحكام للآمدي ٤/٣٩٨. شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٨. الروضة مع النزهة ٢/٢٠١. شرح مختصر الروضة ٣/٢٥٠. الإبهاج في شرح المنهاج ٢/٤٠٠. شرح العضد على المختصر ٢/٠٤٠. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/٣. مجموع الفتاوى ٢٠/٤٠٠، ٢١٢. مختصرالبعلي ص ١٦٤٠. تيسير التحرير ٤/٢٠٠. زوائد الأصول ص ٤٢٩. البحر المحيط ٢/٢٠٠. تشنيف المسامع ٤/٢٥٠. فواتح الرحموت ٢/٤٢٠. شرح الكوكب المنير ٤/٣٧١. إرشاد الفحول ص ٢٥٥٠. نشر البنود ٢/٨١٠.

(o) في : أ، ش «يتجزُّ بدل «يتجزأ». وهو تحريف ظاهر، من سهو الناسخ.

(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش.

عَنْ أَرْبَعِينَ مَسْأَلَةً، فَقَالَ فِي سِتِّ وَثَلَاثِينَ مِنْهَا(١): لاَ أَدْرِي(٢). وَأُجِيبَ بِتَعَارُضِ الأَدِلَّةِ، وَبِالْعَجْزِ عَنِ الْمُبَالَغَةِ فِي الْحَالِ.

قَالُوا: إِذَا اطَّلَعَ عَلَى أَمَارَاتِ<sup>(٣)</sup> مَسْأَلَةٍ، فَهُوَ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ (٤) قَدْ يَكُونُ مَا لَمْ يَعْلَمْهُ مُتَعَلَّقًا.

(١) حرف «منها» ساقط من: أ.

(٢) قال محمد بن الراعي الأندلسي في انتصار الفقير السالك ص ١٨٤: "وروي أنه سئل في أربعين مسألة، فأجاب في أربع، وقال في الباقي: لا أدري. فقال له السائل: ماذا أقول للسائلين إذا رجعتُ إليهم؟ قال: قل لهم: إن مالكاً لا يعلم شيئاً. فقال له ابنه: أتكون مالكاً، وتقول: لا أدري؟ ولو شئتَ لأجبتَ بما يظهر لك، أو كلاماً مثل هذا. قالوا: فدعا عليه، ونهى عنه، فلم يُؤخذ عنه عن أبيه مسألة واحدة غِيرةً على العلم وصوناً له. رحمه الله تعالى». اهـ.

وأخرج ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٥٣: "عن ابن مهدي أن رجلاً جاء فقال له: يا أبا عبدالله جِئْتُكَ من مسيرة ستة أشهر حمَّلني أهل بلدي مسألة أسألك عنها، قال: فسل، فسأله الرجل عن المسألة، فقال: لا أحسنها. فبهت الرجل، وقال: أي شيء أقول لأهل بلدي إذا رجعتُ إليهم؟ قال: تقول لهم: قال مالك: لا أحسن». اهـ.

وانظر عن قول مالك: «لا أحسن» و«لا أدري»، ما رواه ابن وهب، ومصعب وغيرهما في: ترتيب المدارك ١٤٥/١ ـ ١٤٦، وسير أعلام النبلاء ١٩/٨ فما بعدها، وتحفة الطالب ص٣٩٢.

وقد حمل بعضهم جواب الإمام بـ «لا أدري» على أن الإمام لا يعلم حكم المسألة، أو المسائل التي سئل عنها، وهذا في نظري بعيد ومردود؛ لسببين:

١ - إن الإمام لما رأى لهف السائل على الجواب أجابه بـ «لا أدري»، حتى لا يُعتقد أن ما أفتى به مالك هو الصواب، وما أفتى به غيره خطأ، وفي ذلك مصادرة لفتاوى الفقهاء الآخرين؛ ومن ثَمَّ تؤخذ فتواه مسلمة، فتصبح مقدسة في نظر المستفتي لا يجوز التخلي عنها؛ فخوفاً من هذه النتيجة أجاب بـ «لا أدري».

٢ ـ إن المسألة التي يقول فيها الإمام مالك «لا أدري» لا تعني أنه يجهل حكمها، بل يعني أن الإمام بحث فيها بحثاً عميقاً، ولم يستكمل كل عناصر الإفضاء إلى اتخاذ حكم نهائي فيها تطمئن إليه النفس، ويهدأ الخاطر. والله أعلم.

(٣) في: ش «أمارة» بدل «أمارات».

(٤) في: أ «بأن» بدل «بأنه».

النَّافِي: كُلُّ مَا يُقَدَّرُ جَهْلُهُ، يَجُوزُ تَعَلَّقُهُ بِالْحُكْمِ الْمَفْرُوضِ<sup>(۱)</sup>. وَأُجِيبَ الْفَرْضُ: حُصُولُ الْجَمِيعِ فِي ظَنِّهِ عَنْ مُجْتَهِدٍ، أَوْ بَعْدَ تَحْرِيرِ الأَئِمَّةِ الأَمَارَاتِ.

(مَسْأَلَةٌ) الْمُخْتَارُ: أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ مُتَعَبَّدًا بِالإَجْتِهَادِ (٢)(٣).

(١) ذكر الدكتور طه جابر العلواني في تحقيقه للمحصول ٢٦/٦ أن هذا القول منقول عن الإمام أبي حنيفة، وعزى ذلك لصاحب مرآة الأصول ٢/ ٤٦٩. وقد ذكره الأصوليون دون أن يعزوه إلى أحد، وقد مال إلى هذا القول الشوكاني في إرشاد الفحول ص٥٢٥.

وحكى ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/٤٧٤، وغيره في المسألة قولين: القول الأول: أنه يتجزأ في باب لا في مسألة. قال الزركشي في البحر المحيط ٦/ ٢٠٩: «وكلامهم يقتضي تخصيص الخلاف، إذا عرف باباً دون باب، أما مسألة دون مسألة فلا يتجزأ قطعاً.

القول الثاني: أنه يتجزأ في الفرائض لا في غيرها. وهو ما مال إليه أبو الحسين البصري في المعتمد ٢/٣٥٩ حيث قال: «ويجوز أن يجتهد في مسألة من الفرائض إذا كان عالماً بالفرائض، وإن لم يعلم ما عداه من أبواب الفقه؛ لأن الظاهر من أحكام الفرائض أنها لا تستنبط من غيرها إلا نادراً، والذهاب عن النادر لا يقدح في الاجتهاد، ألا ترى أن المجتهد قد يخفى عليه من النصوص اليسير، ولا يقدح ذلك في كونه من أهل الاجتهاد». اهد.

- (۲) محل النزاع بين الأصوليين هو في اجتهاده الله المتعلق بالأمور الشرعية، أما اجتهاده الله فيما يتعلق بمصالح الدنيا وتدبير الحروب ونحوها، فيجوز باتفاق. وقد حكى الاتفاق على ذلك جماعة منهم: سليم الرازي، والقاضي عياض، وابن مفلح الحنبلي، وابن حزم. انظر: الإحكام لابن حزم ٢/ ١٣٠ ـ ١٣١. البحر المحيط ٦/ المنبلي، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٧٤. إرشاد الفحول ص٢٧٥. نشر البنود ٢/ ٣١٩.
- (٣) ذهب الجمهور إلى جوازه منهم: الإمام الشافعي، والإمام أحمد، والقاضي أبو يوسف، والقاضي عبدالجبار، وأبو الحسين البصري، وأكثر المالكية، واختاره الغزالي، والشيرازي، والآمدي، وابن الحاجب في المنتهى ص٢٠٩ وهنا في المختصر، وغيرهم، وهو مذهب=

= الحنفية بشرط أن يكون الاجتهاد بعد انتظار الوحى واليأس من نزوله.

ثم منهم من قال بوقوعه وهو اختيار الآمدي في الإحكام ٣٩٨/٤، وابن الحاجب في المنتهى ص٢٠٩ وهنا في المختصر. وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٢: «ووقع على الصحيح عند أكثر أصحابنا، قال القاضي: أومأ إلى أحمد، قال ابن بطة: وذكر عن أحمد نحوه». اهه.

ومنهم من أنكر وقوعه، وتوقف فيه جمهور المحققين. قال القاضي الباقلاني كما في التلخيص ٣/ ٤١٠: «والمختار أنه لم يرد في الشرع دلالة يقطع بها في نفي الاجتهاد، ولا في إثباته. فيتوقف فيه على مورد الشرع». اهـ.

وقال الغزالي في المستصفى ٢/ ٣٥٦: «وهو الأصح». اهـ.

وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٧: «ويظهر من تعارض هذه المدارك حجة التوقف». اه.

وذهب أبو علي وابنه أبو هاشم إلى أنه لم يكن متعبداً بالاجتهاد، وهو اختيار ابن حزم في الإحكام ١٢٥/٢، وحكاه الشيرازي في التبصرة ص٥٢١، والشنقيطي في نشر البنود ٢٩/٣ عن بعض الشافعية والمعتزلة، وأسنده ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٧٥ إلى أكثر الأشاعرة والمعتزلة، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية ابنه عبدالله.

وشذًّ قوم فقالوا: إنه ممتنع عقلاً كما حكاه القاضي الباقلاني كما في التلخيص لإمام الحرمين ٣/ ٣٩٩.

ومنهم من جوزه في أمور الحرب دون الأحكام الشرعية. حكاه الفخر الرازي في المحصول ٧/٦، والآمدي في الإحكام ٣٩٨/٤، وابن الحاجب في المنتهى ص٩٠١، وابن السبكي في الإبهاج ٣٦٣/٣، والإسنوي في نهاية السول ١/٤٥، والزركشي في تشنيف المسامع ١/٨٧٥ ـ ٥٧٩.

انظر تفصيل الكلام عن هذه المسألة في: التلخيص ٣/ ٣٩٩، ٤٠٩. التبصرة ص ٢٥٠١. المعتمد ٢/٠١٠. المستصفى ٢/ ٥٣٥. المنخول ص ٤٦٨. الإحكام لابن حزم ٢/ ١٢٠. المحصول للرازي ٢/١. الإحكام للآمدي ٤/ ٣٩٨. المنتهى لابن الحاجب ص ٢٠٩٠. شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٦، الإبهاج ٣/ ٣٢٣. رفع الحاجب ٤/ ٣٣٠. بيان المختصر ٣/ ٢٩٣. شرح مختصر الروضة ٥/ المختصر ٣/ ٢٩١. شرح مختصر الروضة ٥/ ١٨٥. الروضة مع النزهة ٢/ ٤٠٩. أصول السرخسي ٢/ ١٩١. التحصيل ٢/ ٢٨١. المسودة ص ٥٠٠ - ١٥٠. نهاية السول ٤/ ٣١٠. تيسير التحرير ٤/ ١٨٣. فواتح الرحموت ٢/ ٣٦٦. البحر المحيط ٢/ ١٥٠. تشنيف المسامع ٤/ ٧١٠. شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٠٥. إرشاد الفحول ص ٢٠٥٠. نشر البنود ٢/ ٣١٨.

لَنَا: مِثْلُ: ﴿ عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ﴾ (١) وَ ﴿ لَوِ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ ﴾ (٢) ، وَلاَ يَسْتَقِيمُ ذَلِكَ فِيمَا كَانَ بِالْوَحْيِ ، وَاسْتَدَلَّ أَبُو يُوسُفَ [رَحِمَهُ اللهُ] (٣) بِقَوْلِهِ [تَعَالَى] (٤) : ﴿ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ ﴾ (٥) وَقَرَّرَهُ الْفَارِسِيُّ (٣) .

انظر حدیث جابر بطوله عند مسلم في کتاب الحج، باب حج النبي ﷺ، حدیث رقم (۱٤۷) ۸۸۲/۲ (۱٤۷).

(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش.

(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش، وهو الموافق لما في بيان المختصر ٣/٣٩٣.

(٥) سورة النساء الآية: ١٠٤.

(٦) نقل الفخر الرازي في تفسيره الكبير ٣٣/١١ عن أبي علي الفارسي قوله: «قوله: {أراك الله} إما أن يكون منقولا بالهمزة من «رأيت» التي يراد بها رؤية البصر، أو من «رأيت» التي تتعدى إلى المفعولين، أو من «رأيت» التي يراد بها الاعتقاد والأول باطل؛ لأن الحكم في الحادثة لا يرى بالبصر، والثاني أيضاً باطل؛ لأنه يلزم أن يتعدى إلى ثلاثة لا إلى المفعولين بسبب التعدية، ومعلوم أن هذا اللفظ لم يتعد إلا إلى مفعولين أحدهما: الكاف التي هي للخطاب، والآخر المفعول المقدر، وتقديره: بما أراكه الله. ولما بطل القسمان بقي الثالث، وهو أن يكون المراد منه: رأيت بمعنى الاعتقاد». اهـ.

ثم قال الفخر الرازي: «اعلم أنه ثبت أن قوله: ﴿بما أراك الله معناه بما أعلمك الله، وسمي ذلك العلم بالرؤية؛ لأن العلم اليقيني المبرأ عن جهات الريب يكون جارياً مجرى الرؤية في القوة والظهور، وكان عمر يقول: «لا يقولن أحد: قضيت بما أراني الله تعالى؛ فإن الله تعالى لم يجعل ذلك إلا لنبيه، وأما الواحد مِنّا فرأيه يكون ظناً، ولا يكون علماً». فإذا عرفت هذا فنقول: قال المحققون: هذه الآية تدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يحكم إلا بالوحي والنص.

وإذا عرفت هذا فنقول: تفرع عليه مسألتان:

إحداهما: أنه لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يحكم إلا بالنص، ثبت أن الاجتهاد ما كان جائزاً له.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) قال جابر في حديثه الطويل في صحيح مسلم: «... حتى إذا كان آخر طوافه ـ يعني رسول الله ﷺ ـ على المروة قال: «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرتُ لم أَسُقِ اللهدي»...» الحديث.

وَاسْتَدَلَّ (١) بِأَنَّهُ أَكْثَرُ ثَوَابًا؛ لِلْمَشَقَّةِ فِيهِ، فَكَانَ أَوْلَى. وَأُجِيبَ بِأَنَّ سُقُوطَهُ (٢) لِدَرَجَةٍ أَعْلَى.

قَالُوا: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى \* إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ﴾ (٣). وَأُجِيبَ بِأَنَّ الظَّاهِرَ رَدُّ / [٨٣] قَوْلِهِمْ: ﴿ افْتَرَاهُ ﴾ (٤). وَلَوْ سُلِّمَ، فَإِذَا تُعُبِّدَ بِالْإِجْتِهَادِ بِالْوَحْيِ، لَمْ يَنْطِقْ إِلاَّ عَنْ وَحْي.

والجواب عنه: أنه لما قامت الدلالة على أن القياس حجة كان العمل بالقياس عملاً بالنص في الحقيقة؛ فإنه يصير التقدير كأنه تعالى قال: مهما غلب على ظنك أن حكم الصورة المسكوت عنها مثل حكم الصورة المنصوص عليها؛ بسبب أمر جامع بين الصورتين، فاعلم أن تكليفي في حقك أن تعمل بموجب ذلك الظن، وإذا كان الأمر كذلك كان العمل بهذا القياس عملا بعين النص». اه.

وانظر تفسير قوله تعالى: ﴿لتحكم بين الناس بما أراك الله﴾ في: أحكام القرآن لابن العربي ٢٦٥/١. أحكام القرآن للجصاص ٢٦٤/٣ ـ ٢٦٥. تفسير الكشاف ١/٧٧٠ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/٣٧٦. تفسير ابن كثير ٢/٥٨٥. مفردات الراغب ص٣٧٥٠. روح المعاني للألوسي ٥/١٤٠ الجواهر الحسان للثعالبي ١/٤٨٨. التحرير والتنوير ٥/١٤٠ ـ ١٩٣٠.

أبو علي الفارسي: هو الحسن بن أحمد بن عبدالغفار، النحوي، إمام عصره في علوم العربية، أشهر مصنفاته «الإيضاح» في النحو، و«التذكرة»، و«المقصور والممدود»، و«الحجة في القراءات». توفي سنة ٧٧٧هـ، وانظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٢/ ٨٠ ـ ٨٠/ شذرات الذهب ٨٠/٣ فما بعدها.

(۱) في الأصل «وأجيب» بدل «استدل». والصواب ما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٤/ ٥٣٥، وبيان المختصر ٣/ ٢٩٣، وشرح العضد على المختصر ٢٩٣/٧.

<sup>=</sup> والثانية: أن هذه الآية دلت على أنه ما كان يجوز له أن يحكم إلا بالنص، فوجب أن يكون حال الأمة كذلك؛ لقوله تعالى: ﴿واتبعوه﴾ [الأعراف: ٢٥٨]، وإذا كان كذلك وجب أن يكون العمل بالقياس حراماً.

<sup>(</sup>Y) في : ش «بسقوطه» بدل «بأن سقوطه».

<sup>(</sup>٣) سورة النجم الآية: ٣، ٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان الآية: ٤. وتمامها: ﴿وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افْتَرَاهُ وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلماً وزوراً﴾.

قَالُوا: لَوْ كَانَ، لَجَازَ مُخَالَفَتُهُ؛ لأَنَّهَا مِنْ أَحْكَامِ الاِجْتِهَادِ. وَأُجِيبَ بِالْمَنْعِ، كَالإِجْمَاعِ عَنِ اِجْتِهَادِ.

قَالُوا: لَوْ كَانَ، لَمَا تَأَخَّرَ فِي جَوَابٍ. قُلْنَا: لِجَوَاذِ الْوَحْيِ<sup>(۱)</sup>، أَوْ لاِسْتِفْرَاغ الْوُسْع.

قَالُوا: الْقَادِرُ عَلَى الْيَقِينِ، يَحْرُمُ عَلَيْهِ الظَّنُّ. قُلْنَا: لاَ يُعْلَمُ إِلاَّ بَعْدَ الْوَحْي، فَكَانَ كَالْحُكْم بِالشَّهَادَةِ.

(مَسْأَلَةُ) الْمُخْتَارُ: وُقُوعُ الاِجْتِهَادِ مِمَّنْ عَاصَرَهُ (٢) ظَنَّا (٣). وَثَالِثُهَا: الْوَقْفُ فِيمَنْ حَضَرَهُ (٥).

<sup>(</sup>١) عبارة «قُلْنَا: لِجَوَازِ الْوَحْيِ» ساقطة من: ش.

<sup>(</sup>Y) قال الفخر الرازي في المحصول ٦/ ١٨: «اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد رسول الله على المعرض فيه قليل رسول الله على المعرة له في الفقه»؛ لأنه إذا بلغ رسول الله على وأقرَّه أصبح سنة تقريرية، وإن لم يقره فلا عبرة به.

<sup>(</sup>٣) وهو اختيار الآمدي في الإحكام ٤٠٧/٤، وابن الحاجب في المنتهى ص٢١٠، وهنا في المختصر.

وأنظر: رفع الحاجب ٧٤/٥٣٥. بيان المختصر ٣/ ٣٠٠. شرح العضد على المختصر ٢/ ٢٩٠. البحر المحيط ٢/ ٢٢١.

 <sup>(</sup>٤) وهو اختيار البيضاوي في المنهاج ٣/ ٢٧١ بشرح المنهاج، ونسبه الفخر الرازي في المحصول ٦/ ١٨ للأكثرين.

وانظر: المحصول ٦/ ١٨. الإبهاج ٣/ ٢٧١. نهاية السول ٤/ ٥٣٥. شرح المنهاج للأصفهاني ٢/ ٨٢٩. السراج الوهاج في شرح المنهاج للجاربردي ٢/ ١٠٧٤. مناهج العقول للبدخشي ٣/ ٢٧٠.

 <sup>(</sup>٥) وهو اختيار ابن السبكي في الإبهاج ٣/٢٧١ حيث قال: «والمختار عندنا الوقف في حق الحاضرين، وأما الغائبون فالظاهر وقوع تعبدهم به، ولا قطع». اهـ.
 وهناك ثلاثة أقوال أخرى:

الأول: لم يقع. وهو مذهب الجبائيين ـ أبي علي، وأبي هاشم ـ ؛ لقدرة الصحابي على اليقين؛ بأن يسأل النبي ﷺ.

والثاني: لم يقع لحاضر. وهو اختيار القاضي الباقلاني كما في التلخيص ٣٩٨/٣ \_=

= ٣٩٩، والغزالي في المنخول ص٤٦٨.

وإليه مال إمام الحرمين في البرهان ٢/ ٨٨٧، وحكاه الزركشي في البحر المحيط ٦/ ٢٢١ عن ابن السباغ، ونقله إلكيا عن أكثر الفقهاء والمتكلمين، وقال القاضي عبدالوهاب: « إنه الأقوى».

والثالث: لا يشترط الإذن منه ريكفي السكوت منه عليه الصلاة والسلام بعد علمه بوقوعه.

وانظر هذه الأقوال وأدلتها في: التلخيص ٣/ ٣٩٨. البرهان ٢/ ٨٨٧. التبصرة ص٥١٥. المنخول ص٣٦٣. المستصفى ٢/ ٣٥٤. المحصول للرازي ٢/ ١٨٨. الإحكام للآمدي ٤/ ٤٠٧. الروضة مع النزهة ٢/ ٧٠٤. شرح مختصر الروضة ٣/ ٥٨٩ - ٥٩٧. شرح العضد على المختصر ٢/ ٢٩٣. رفع الحاجب ٤/ ٣٥٠. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٨٨٨. شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٨١. البحر المحيط ٢/ ٢٢١. تشنيف المسامع ٤/ ٨٨٨. تيسير التحرير ٤/ ١٩٣١. فواتح الرحموت ٢/ ٣٧٤. إرشاد الفحول ص٢٢٠٠.

- (۱) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش. وهو الموافق لما في شرح العضد على المختصر ٢/ ٢٩٢، ورفع الحاجب ٤/ ٥٣٧، وبيان المختصر ٣/ ٢٩٩.
- (Y) قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد Y/ Y۹۲: «قال الخطابي: والصواب: «لا ها الله ذا» بغير ألف قبل الذال، ومعناه في كلامهم: لا والله، يجعلون الهاء مكان الواو. ومعناه: لا والله يكون ذا. كذا في شرح السنة». اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٨/ ٣٧: «فأما «لا ها الله»، فقال الجوهري: ها للتنبيه، وقد يقسم بها، يقال: لا ها الله ما فعلت كذا. قال ابن مالك: فيه شاهد على جواز الاستغناء عن واو القسم بحرف التنبيه، قال: ولا يكون ذلك إلا مع الله، أي: لم يُسمع «لا ها الرحمٰن»، كما سمع «لا والرحمٰن»، قال: وفي النطق بها أربعة أوجه:

أحدها: ها الله. باللام بعد الهاء بغير إظهار شيء من الألفين.

ثانيها: مثله، لكن بإظهار ألف واحدة بغير همز، كقولهم: التقت حلقتا البطان.

ثالثها: ثبوت الألفين بهمزة قطع.

رابعها: بحذف الألف، وثبوت همزة القطع. انتهى كلامه.

والمشهور في الرواية من هذه الأوجه الثالث ثم الأول.

وقال أبو حاتم السجستاني: العرب تقول: «لا ها الله ذا»، بالهمز، والقياس ترك الهمز، وحكى ابن التين عن الداودي: أنه روى برفع الله، قال: والمعنى: يأبى الله.=

أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهُ؛ فَيُعْطِيكَ<sup>(١)</sup> سَلَبَهُ». فَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢): ﴿ صَدَقَ ﴾ (٣).

= وقال غيره: إن ثبتت الرواية بالرفع، فتكون «ها» للتنبيه، و«الله» مبتدأ، و«لا يعمد» خبره. ولا يخفى تكلفه، وقد نقل الأئمة الاتفاق على الجر، فلا يلتفت إلى غيره. وأما «إذا» فثبتت في جميع الروايات المعتمدة، والأصول المحققة من الصحيحين، وغيرهما بكسر الألف ثم ذال معجمة منونة، وقال الخطابي: هكذا يرونه، وإنما هو في كلامهم أي العرب ـ «لا ها الله ذا»، والهاء فيه بمنزلة الواو، والمعنى: لا والله يكون ذا. ونقل عياض في «المشارق» عن إسماعيل القاضي: أن المازني قال: قول الرواة «لا ها الله إذًا» خطأ، والصواب «لا ها الله ذا» أي: ذا يميني وقسمي. وقال أبو زيد: ليس في كلامهم: «لا ها الله إذًا»، وإنما هو «لا ها الله ذا»، و«ذا» صلة في الكلام، والمعنى: لا والله، هذا ما أقسم به، ومنه أخذ الجوهري فقال: قولهم: «لا ها الله ذا» معناه: «لا والله هذا»، ففرقوا بين حرف التنبيه والصلة، والتقدير: لا والله ما فعلت ذا. وتوارد كثير ممن تكلم على هذا الحديث أن الذي وقع في الخبر بلفظ «إذا» خطأ، وإنما هو «ذا» تبعا لأهل العربية، ومن زعم أنه ورد في شيء من الروايات خطأ، وإنما هو «ذا» تبعا لأهل العربية، ومن زعم أنه ورد في شيء من الروايات بخلاف ذلك فلم يصب، بل يكون ذلك من إصلاح بعض من قلد أهل العربية في بخلاف ذلك». انتهى كلام الحافظ ابن حجر.

انظر: النهاية مادة (ها) ٧٣٧/٥. معالم السنن للخطابي ٤١/٤ حديث رقم (٢٦٠٢).حاشية التفتازاني على العضد ٢/٢٩٢.

(١) في : الأصل "فَنُعْطِيكَ" بدل "فَيُعْطِيكَ". وما أثبته هو الصواب؛ لأنه هو الثابت في الصحيحين كما سيأتي في تخريج الحديث.

(٢) في: ش «عليه السلام» بدل « عليه ».

(٣) عن أبي قتادة الأنصاري قال: «خرجنا مع رسول الله علم حنين... فذكر قصته في قتله القتيل وأن رسول الله على الله عليه بينة فله سلبه فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم خلست، ثم قال: مثل ذلك. قال: فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال: فلك الثالثة، فقمت. فقال رسول الله على الله الله الما قتادة؟ فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، سَلَبُ ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا ها الله إذًا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، فيعطيك سلبه. فقال رسول الله على النخيل) في المحدق فأعطه إياه فأعطاني، فَيِعْتُ الدرع، فابتعت مِخرقا (أي: بستان من النخيل) في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام».

رواه البخاري ومسلم، وقد سبق تخريجه في مباحث: البيان والمبيّن، عند قوله: «ثم بيّن أن السلب للقاتل» ص٨٩٢.

وَحَكَّمَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذِ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ. فَحَكَمَ بِقَتْلِهِمْ وَسَبْيِ ذَرَارِيهِمْ. فَعَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللهِ مِنْ (١) فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِعَةٍ ﴾ (٢)(٣).

(٢) **الأرقعة**: جمع رقيع، وكل سماء يقال لها: رقيع، وقيل: الرقيع: اسم سماء الدنيا، فأعطى كل سماء اسمها.

وانظر: النهاية لابن الأثير مادة (رقع) ٢/ ٢٥١. رفع الحاجب ٥٣٨/٤. بيان المختصر ٣ ٣٠٠. شرح العضد على المختصر ٢/ ٢٩٣. المعجم الوسيط ١/ ٣٦٥.

(٣) عن أبي سعيد الخدري قال: «نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي ﷺ إلى سعد فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار: «قوموا إلى سيدكم وخيركم» فقال: «هؤلاء نزلوا على حكمك» فقال: «تقتل مقاتلتهم، وتسبي ذراريهم. فقال: «قضيت بحكم الله تعالى»، وربما قال: بحكم المَلِك».

أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب المغازي، باب (٣٠) مرجع النبي على من الأحزاب... إلخ ٥٠/٥٠.

وفي كتاب الجهاد والسير، باب (١٦٨) إذا نزل العدو على حكم رجل ٢٨/٤. وفي كتاب مناقب الأنصار، باب (١٦) مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه ٢٢٧/٤. وفي كتاب الاستئذان، باب (٢٦) قول النبي ﷺ: «قوموا إلى سيدكم» ٧/١٣٥.

وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتل من نقض العهد... النح حديث (٦٤) ١٣٨٨/٣ \_ ١٣٨٩.

وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما جاء في القيام حديث (٧١٥ ـ ٢١٦٥)

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، في المناقب وفي السير، وفي القضاء. انظر: تحفة الأشراف ٢/٧٧ ـ ٢٢٨.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣/٢٢، ٧١.

وقال الحافظ ابن كثير في تحفة الطالب ص ٣٩٥: «ورواه محمد بن إسحاق في السيرة، عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبدالرحمل بن عمرو بن سعد بن معاذ عن علقمة بن وقاص: «أن رسول الله ﷺ قال لسعد بن معاذ حين حكم في بني قريظة: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» وهذا مرسل». اهـ.

<sup>(</sup>۱) قال التفتازاني في حاشيته على العضد ٢/ ٢٩٣: «قوله: «بحكم مَنْ فوق سبع أرقعة» بفتح الميم على أن مَنْ موصولة، وفي المتن وسائر كتب الأصول: «بحكم الله مِنْ فوق سبعة أرقعة» بكسر الميم، وإثبات التاء في سبعة. وفي الكتب المعتبرة في الحديث: «لقد حكمت بحكم الملك» بكسر الميم، وروي بفتحها». اهـ.

قَالُوا: الْقُدْرَةُ عَلَى الْعِلْمِ تَمْنَعُ الاِجْتِهَادَ (١). قُلْنَا: ثَبَتَتِ الْخِيَرَةُ بِالدَّلِيلِ. قَالُوا: كَانُوا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ. قُلْنَا: صَحِيحٌ، فَأَيْنَ مَنْعُهُمْ ؟.

(مَسْأَلَةٌ) الإِجْمَاءُ (٢) عَلَى أَنَّ الْمُصِيبَ فِي الْعَقْلِيَاتِ (٣)(٤) وَاحِدٌ، وَأَنَّ النَّافِيَ مِلَّةَ الإِسْلَام مُخْطِئٌ آثِمٌ كَافِرٌ، اِجْتَهَدَ، أَوْ لَمْ يَجْتَهِدُ (٥). وَقَالَ

= وانظر سيرة ابن هشام ٣/١٤٦، ولفظه: «لقد حكمت فيهم...» بدل: «لقد حكم فيهم...».

ثم قال ابن كثير: «وروى مثله الإمام سعيد بن يحي بن سعيد الأموي، في مغازيه عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن أبيه عن معبدبن كعب بن مالك. وقد روي أيضاً بسند جيد من حديث عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه». اهـ.

وحديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه. أخرجه النسائي في السنن الكبرى في المناقب. انظر تحفة الأشراف ٣/ ٢٩٣. وأخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب الجهاد ١٢٣/٢ ـ ١٢٤. وقال الذهبي: «صحيح».

وأخرجه البيهقي في كتاب السير، باب ما يفعله بذراري من ظهر عليه ٩/٦٣.

سعد بن معاذ: هو سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأسهلي، سيد الأوس، شهد بدراً، وأحداً، والخندق، واستشهد بعد شهر من سهم أصابه فيها. اهتز عرش الرحمان لموته. ومناقبه كثيرة، وكان موته سنة ٥ هـ رضى الله تعالى عنه.

وانظر ترجمته في: الإصابة ٣/ ٨٤. تهذيب التهذيب ٣/ ٤٨١. سير أعلام النبلاء ١/ ٢٧٩.

(١) في: ش «من الاجتهادِ» بدل «الاجتهادَ».

(۲) قد يقول قائل: كيف دعوى الإجماع مع وجود الخلاف؟.
 أقول: إن الجمهور ادعوا انعقاد الإجماع على مذهبهم قبل حدوث الخلاف.
 انظر: التلخيص لإمام الحرمين الجويني ٣/ ٣٤٤، والمحصول للفخر الرازى ٣/٦.

(٣) في : «العليات» بدل «العقليات». وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ.

(٤) المقصود بالعقليات: ما لا يتوقف ثبوتها على سمع، وهي ما يدرك بالعقل، سواء كان لا يدرك إلا به كوجود الصانع، وكونه متكلماً، أو كان مما يدرك بالعقل والسمع جميعاً كمسألة الرؤية، وخلق الأفعال.

انظر: التلخيص ٣/ ٣٣٤. المسودة ص٤٩٦. تيسير التحرير ١٩٥/٤. إرشاد الفحول ص ٢٨٠١.

(٥) هذا قول أهل السنة قاطبة، وكثير من المعتزلة، ومنهم أبو الحسين البصري. انظر: التلخيص ٣٣٤/٣٠. البرهان ١٩٨٨. المعتمد ١٩٩٨. التبصرة ص٤٩٦.=

الْجَاحِظُ (١): لاَ إِثْمَ عَلَى الْمُجْتَهِدِ، بِخِلاَفِ الْمُعَانِدِ (٢). وَزَادَ الْعَنْبَرِيُّ: كُلُّ مُجْتَهِدِ فِي الْعَقْلِيَّاتِ مُصِيبٌ (٣).

الإحكام للآمدي ٢/ ٣٥٧. الوصول إلى الأصول ٢/ ٣٣٧. المحصول للرازي ٢/ ٢٩٠ الإحكام للآمدي ٤/ ٤٠٩. شرح تنقيح الفصول ص٢٣٨ - ٤٣٩. رفع الحاجب ٤/ ٠٥٥. بيان المختصر ٣/ ٢٠٤. شرح العضد على المختصر ٢٩٣/ ٢٩٤٠ الإبهاج ٣/ ٢٧٤. الروضة مع النزهة ٢/ ٤١٤. شرح مختصر الروضة ٣/ ٢٠٢. المسودة ص٢٤٤، ٢٥٥، ١٤٥٠ التمهيد للإسنوي ص٣١٥. نهاية السول ٤/ ٢٥٠. زوائد الأصول ص٤٤١. كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ٤/ ٤٢٠. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٨٩ مع حاشية البناني. البحر المحيط ٢/ ٣٣٠. تشنيف المسامع ٤/ ٤٨٥. غاية الوصول ص١٤٩. شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٨٨. فواتح الرحموت ٢/ ٣٧٦.

(١) في: أ «الجاحض» بدل «الجاحظ» وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ.

(٢) يرى الجاحظ أن الحق في مسائل الأصول واحد متعين، لكن المخطئ فيها معذور غير آثم، وتوضيح مذهبه أن مخالف ملة الإسلام من اليهود، والنصارى، والدهرية: إن كان معانداً على خلاف اعتقاده فهو آثم، وإن نظر، فعجز عن درك الحق، فهو معذور غير آثم، وكذا إن لم ينظر من خبث لم يعرف وجوب النظر، وإنما الآثم المعذب هو المعاند فقط.

وقد قال ابن قدامة في الروضة ٢/ ٤١٩ مع النزهة عن هذا الذي ذهب إليه الجاحظ: «فباطل يقيناً، وكفر بالله تعالى، ورد عليه وعلى رسول الله ﷺ. اهـ.

وانظر: المعتمد ٣٩٨/٢. المستصفى ٢/ ٣٥٩. الإحكام للآمدي ٤٠٩/٤. رفع الحاجب ٤٠٤/٤. تيسير التحرير ٤/٤٠٤. فواتح الرحموت ٢/٧٧/٢.

(٣) يرى القاضي العنبري أن ليس في مسائل الأصول حق متعين، فكل مجتهد فيها مصيب، وهذا المذهب - إن صح عنه - في غاية الخطورة؛ فإنه يقتضي أن يصوّب اليهود على معنى أنهم يُعذرون؛ لأنه لم يحتمل عقلهم إلا التهود، وكذلك النصارى والمجوس، كما أن هذا المذهب - إن صح عنه - شر من مذهب الجاحظ؛ فإنه أقر بأن المصيب واحد، ولكنه جعل المخطئ معذورا، بل هو شر من مذهب السوفسطائية؛ لأنهم نفوا حقائق الأشياء، وهذا قد أثبت الحقائق، ثم جعلها تابعة للاعتقادات. وعلى هذا فقول العنبري: «كل مجتهد في العقليات مصيب»، إن أراد به: أنهم لم يؤمروا إلا بما هم عليه، وهو منتهى مقدورهم في الطلب، فهذا غير محال عقلاً، ولكنه باطل شرعاً، وإن عنى به: أن ما اعتقدوه، فهو على ما اعتقدوه، فيقال له: كيف يكون قدم العالم، وحدوثه حقا؟ وإثبات الصانع ونفيه حقاً؟ وتصديق=

لَنَا: إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُمْ (١) مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَلَوْ كَانُوا غَيْرَ آثِمِينَ لَمَا سَاغَ ذَلِكَ (٢) وَاسْتُدِلَّ بِالظَّوَاهِرِ. وَأُجِيبَ بِاحْتِمَالِ التَّخْصِيصِ.

= الرسول الكريم ﷺ وتكذيبه حقاً ؟ فهذا محال عقلاً.

والحق أقول: إن النقل عن القاضي العنبري اختلف عنه، فمنهم من أطلق ذلك، فشمل سائر الكفار والضلال، ومنهم من شرط الإسلام وهذا هو اللائق به. قال القاضي الباقلاني كما في التلخيص ٣/ ٣٥٥: «ثم اختلفت الرواية عنه ـ يعني العنبري ـ، فقال في أشهر الروايتين: «أنا أصوب كل مجتهد في الدين تجمعهم الملة، وأما الكفرة، فلا يُصوّبون. وغلا بعض الرواة عنه: «نصوّب الكافة من المجتهدين دون الراكنين إلى البدعة، والمعرضين عن أمر الاجتهاد». اهـ.

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب // ٨: «أن العنبري رجع عن هذا القول؛ بناء على كلام إمام أهل الحديث في المشرق عبدالرحمان بن مهدي، وذكر أن معظم المحدثين وثقوه، وقال ابن أبي خيثمة: أخبرني سليمان بن أبي شيخ قال: كان عبيد الله بن الحسن - أي العنبري - اتهم بأمر عظيم، وروي عنه كلام رديء، يعني قوله: «كل مجتهد مصيب»، ونقل محمد بن إسماعيل الأزدي في ثقاته أنه رجع عن المسألة التي ذُكرت عنه؛ لما تبين له الصواب، ثم نقل عن ابن قتيبة أنه نَسَبَ إلى العنبري أقوالا شنيعة». اه وانظر تقريب التهذيب ١/ ٥٣١، وحلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني ٦/٩.

وانظر قول العنبري ورد العلماء عليه في: التلخيص ٣٤٢/٣. البرهان ٢/ ٥٠٩. المعتمد ٢/ ٣٥٩. البرهان ٢/ ٥٠٩. الوصول إلى المعتمد ٢/ ٣٩٨. التبصرة ص ٤٩٦. اللمع ص ١٢٩. المحتصفى ٢/ ٣٥٩. رفع الحاجب الأصول ٢/ ٣٣٨. المحصول للرازي ٦/ ٣٣. الإحكام للآمدي ٤/ ٩٠٥. رفع الحاجب ٤/ ٥٠٥. المسودة ص ٤٩٠. تشنيف المسامع ٤/ ٥٨٥. فواتح الرحموت ٢/ ٣٧٧. تيسير التحرير ٤/ ١٩٧٠. إرشاد الفحول ص ٢٢٩.

العنبري: هو عبيد الله بن الحسن بن حصين العنبري، محدث أخرج له الإمام مسلم في صحيحه حديثاً واحداً في ذكر موت أبي سلمة بن عبدالأسد، قال عنه أبو داود: كان فقيها، وقال النسائي: فقيه بصري ثقة، وقال ابن سعد: ولي القضاء بالبصرة، وكان ثقة محموداً عاقلاً ولد سنة ١٠٥هـ، وقيل: ١٠٦هـ، وتوفي سنة ١٦٨هـ، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٢٠١٠٠. الكامل لابن الأثير ٢/٨٠. تهذيب التهذيب الالإلان الأثير ٢/٨٠. تقريب التهذيب ١/٣٠٥. ميزان الاعتدال ٣/٥. حلية الأولياء ٢/٩. وقد وقع خطأ في اسمه في المستصفى ٢/٩٥، حيث قال: «ذهب عبد الله بن الحسن. العنبري، وهو: عبيدالله بن الحسن العنبري.

(۱) في: ش «أنه» بدل «أنهم».

<sup>(</sup>٢) استدل الأصوليون على فساد مذهب الجاحظ والعنبري بإجماع المسلمين - قبل=

قَالُوا: تَكْلِيفُهُمْ نَقِيضَ<sup>(۱)</sup> اجْتِهَادِهِمْ، مُمْتَنِعٌ عَقْلاً وَسَمْعًا؛ لأَنَّهُ مِمَّا<sup>(۱)</sup> لاَ يُطَاقُ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ كَلَّفَهُمْ / [۸۳/ب] الإِسْلاَمَ، وَهُوَ مِنَ الْمُتَأَتَّى الْمُعْتَادِ، فَلَيْسَ<sup>(۳)</sup> مِنَ الْمُسْتَحِيل فِي شَيْء<sup>(1)</sup>.

= خلافهما \_ على أن الكفار من أهل النار؛ وذلك لأن الأدلة من القرآن والسنة والإجماع دلت على ذلك.

أما القرآن الكريم فقد قال تعالى: ﴿ ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار﴾ [ص: ٢٦]، وقوله تعالى: ﴿ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم ﴾ [فصلت: ٢٧]، وقوله تعالى: ﴿ ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون ﴾ [المحادلة: ١٨].

وأما السنة، فمن المعلوم قطعا أنه على كلف الكفار من اليهود والنصارى بتصديقه، وذمهم على معتقداتهم، وقتل من ظفر به مع العلم الضروري بأن ليس كل ما قاتله وقتله كان معاندا بعد ظهور الحق له بدليله، بل أكثرهم مقلدون اتبعوا دين آبائهم، ولو كانوا معذورين في اعتقاداتهم، وقد أتوا بما كلفوا به؛ لما ساغ ذلك منه.

كما أجمعت الأمة من السلف قبل ظهور المخالف على قتال الكفار وذمهم، ولو كانوا معذورين لما ساغ ذلك من الأمة المعصومة.

وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٨٨ مشير ا إلى مذهب الجاحظ و العنبري: «وقد ذكرت هنا أقوال تنفر منها القلوب، وتقشعر منها الجلود، أضرب عنها». اهـ.

انظر هذه الأدلة ومناقشة الجاحظ والعنبري، والرد عليهما في: التلخيص ٣٤٢/٣. البرهان ٢٩٨٨. المستصفى ٢/ ٣٥٩. المحصول للرازي ٢٣٣٦. الإحكام للآمدي ٤/ ٤٠٤. شرح تنقيح الفصول ص٤٣٩. الروضة مع النزهة ٢/ ٤١٨. رفع الحاجب ٤/ ١٤٥. بيان المختصر ٣/ ٣٠٠ ـ ٣٠٠. كشف الأسرار للبخاري ٢٥/٤. تيسير التحرير ٤/ ١٩٨٨. فواتح الرحموت ٢/ ٣٧٧. البحر المحيط ٢/ ٢٣٦ ـ ٢٤٠. شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٨٨ ـ ٤٨٩.

(۱) في: ش «بنقيض» بدل «نقيضَ».

(٢) في : أ «مناف» بدل «مما». وما أثبته هو الصواب، والموافق لما في رفع الحاجب ٤/ ٥٤٢، وبيان المختصر ٣/٣٠٦، وشرح العضد على المختصر ٢٩٣/٢.

(٣) في: ش «وليس» بدل «فليس».

(٤) وذلك أن الوصول إلى معرفة الحق ممكن بالأدلة المصوبة عليه، ووجود العقل الهادي، ولا يمتنع التكليف إلا بما لم يكن ممكنا كالطيران، وحمل الجبل. انظر: الإحكام للآمدي ٤٠٩/٤ ـ ٤١٠. شرح العضد على المختصر ٢٩٤/٢. رفع

الطر: الإحكام للاملي ٢٠٠١ع ـ ٢٠٠٠. سرح العصد على المختصر ٢٠٧١. رفع الحاجب ٢٠٤٤. بيان المختصر ٣٠٧/٣. كشف الأسرار للبخاري ٢٠٤٤. تيسير التحرير ٢٠٠٤. فواتح الرحموت ٢٨/٣. شرح الكوكب المنير ٢٨٨٤ ـ ٤٨٨.

(مَسْأَلَةٌ) الْقَطْعُ: لاَ إِثْمَ عَلَى مُجْتَهِدِ فِي حُكْمٍ شَرْعِيِّ اِجْتِهَادِيِّ (۱). وَذَهَبَ بِشْرٌ الْمَريسِيُّ، وَالأَصَّمُ إِلَى تَأْثِيمِ الْمُخْطِيءِ (۲).

(١) وهو قول جمهور العلماء، منهم الأئمة الأربعة.

انظر المسألة في: المعتمد ٢/ ٣٧٠ ـ ٣٨٠. المستصفى ٢/ ٣٥٤ ـ ٣٦٠. المنخول ص٥٩. الوصول إلى الأصول ٢/ ٣٤٢.

المحصول للرازي 7.00. الإحكام للآمدي 1.17. الإبهاج 1.17. رفع الحاجب 1.17. الإبهاج 1.17. رفع الحاجب 1.17. بيان المختصر 1.17. شرح العضد على المختصر 1.17. نهاية السول السعد. المسودة ص1.17. نهاية السول 1.17. المسودة ص1.17. نهاية السول 1.17. المسامع 1.17. المسامع 1.17. تشنيف المسامع 1.17. تسير التحرير 1.17. فواتح الرحموت 1.17. شرح الكوكب المنير 1.17. نشر النود 1.17.

(٢) ذهب بِشر الْمَرِيسي، وابن عُليَّة، ونفاةُ القياس كالظاهرية والإمامية إلى أنه ما من مسألة إلا والحق فيها متعيِّن، وعليه دليل قاطع، فمن أخطأه فهو آثم غير كافر، ولا فاسق. وقال أبو بكر الأصم المعتزلي: يأثم، وينقض اجتهاده.

وانظر أدلة المخالفين ومناقشتها في: المعتمد 1/000 - 0.00. المستصفى 1/000 - 0.00. المنخول 0.00. الوصول إلى الأصول 1/00. الإحكام لابن حزم 1/00. المحصول للرازي 1/00. الإحكام للآمدي 1/00. الإبهاج 1/00. رفع الحاجب 1/00 المختصر 1/00. شرح العضد على المختصر 1/00 مع حاشية السول المسودة 1/00 مع 1/00. مجموع الفتاوى لابن تيمية 1/00. نهاية السول 1/00. التمهيد للإسنوي 1/00. البحر المحيط 1/00. تشنيف المسامع 1/00. 1/00 مع ماهنير 1/00. تسير التحرير 1/00. فواتح الرحموت 1/00. شرح الكوكب المنير 1/00. نشر البنود 1/00.

بِشر الْمَرِيسِي: هو بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي، أو عبدالرحمان، مولى زيد بن الخطاب، مبتدع، تفقه على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، ثم اشتغل بعلم الكلام، وأصبح داعية للقول بخلق القرآن، وهو من رؤوس المرجئة أيضاً، وإليه تنسب طائفة المريسية منهم. توفي سنة ٢١٨هـ، وقيل ٢١٩هـ، انظر ترجمته في: الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي ص٤٠٠. تاريخ بغداد للخطيب ٧/ ٥٠. الفوائد البهية للكنوي ص٥٠. شذرات الذهب ٢/ ٤٤. ميزان الاعتدال ١/ ٣٢٠ ـ ٣٣٣. طبقات المعتزلة للمرتضى ص٥٠ ـ ٥٠. حاشية البناني على شرح المحلي ٢/ ٤٢٤. الفتح المبين ١/ ١٣٦.

والْمَرِيسِي: نسبة إلى «مَريسة» ـ بالفتح والتشديد ـ، قرية في مصر، كما في وفيات الأعيان ٧/٨٧٨. لَنَا: الْعِلْمُ بِالتَّوَاتُرِ بِاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ الْمُتَكَرِّرِ<sup>(۱)</sup> الشَّائِعِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، وَلاَ تَأْثِيمِ لِمُعَيَّنِ، وَلاَ مُبْهَمِ. وَالْقَطْعُ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ إِثْمٌ (٢)، لَقَضَتِ الْعَادَةُ بِذِكْرِهِ. وَاعْتُرِضَ كَالْقِيَاسِ (٣).

(مَسْأَلَةٌ) الْمَسْأَلَةُ الَّتِي لاَ قَاطِعَ فِيهَا، قَالَ الْقَاضِي، وَالْجُبَّائِيُّ: كُلُّ مُجْتَهِدِ فِيهَا مُصِيبٌ، وَحُكْمُ اللهِ تَعَالَى فِيهَا (٤) تَابِعٌ لِظَنِّ الْمُجْتَهِدِ (٥). وَقِيلَ:

= أو إلى «مريس» \_ كـ «أمير» \_، جنس من السودان بين بلاد النوبة وأسوان من ديار مصر، كما في وفيات الأعيان ٢٧٨/١.

أو إلى درب المريس في بغداد. قال ابن خلكان في وفيات الأعيان ١/ ٢٧٨: "إني رأيت بخط من يعتني بهذا الفن أنه - أي بشر - كان يسكن في بغداد بدرب المريس، فنسب إليه، قال: وهو بين نهر الدجاج ونهر البزازين، قلت: والمريس في بغداد هو الخبز الرقاق يُمْرَسُ بالسمن والتمر، كما يصنعه أهل مصر بالعسل بدل التمر، وهو الذي يسمونه البسيسة». اهـ.

الأصم: هو عبدالرحمان بن كيسان، أبو بكر الأصم فقيه، معتزلي، مفسر. وعنه أخذ ابن عُليَّة. قال ابن المرتضى: كان من أفصح الناس، وأفقههم، وأورعهم، خلا أنه كان يخطِّئ عليًا عليه السلام في كثير من أفعاله، ويصوِّب معاوية في بعض أفعاله. قال القاضي عبدالجبار: كان جليل القدر، يكاتبه السلطان. من تصانيفه: «تفسير» وُصِفَ بأنه عجيب، وله في الأصول «مقالات» توفي سنة ٢٧٥ هـ تقريبا. انظر ترجمته في: طبقات المعتزلة ص٥٦. لسان الميزان ٣/٣٧٪. الأعلام ٣/٣٣/٠

(١) في: أ «المنكر» بدل «المتكرر». وهو خطأ ظاهر من سهو الناسخ.

(۲) في: ش «إثما» بدل «إثم».

(٣) وأعترض بما مرَّ من الأسئلة على دليل كون القياس حجة، والجواب هو الجواب، فلا معنى للتكرار.

انظر: رفع الحاجب ٤/ ٤٤٥. بيان المختصر ٣/ ٣٠٨. شرح العضد على المختصر ٢/ ٢٩٤.

(٤) لفظة «تعالى فيها» ساقطة من: ش.

(٥) المسألة التي لا قاطع فيها، قال الشيخ أبو الحسن الأشعري، والقاضي أبو بكر، والقاضي أبو يكر، والقاضي أبو يوسف، ومحمد بن الحسن والجبائي، وأبو الهذيل، وأبو علي الجبائي، وأبو هاشم وأتباعهم من المعتزلة، وابن سريج، والقاضي أبو حامد، وأبو زيد الدبوسي، والداركي (ت ٧٧٥هـ)، وأكثر شافعية العراق: كل مجتهد مصيب، وهو ما اختاره الغزالي في المستصفى ٢/٣٦٣، وابن العربي في المحصول ص١٥٧، وأبو الحسن الكرخي.

ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لاَ دَلِيلَ عَلَيْهِ، كَدَفِينِ يُصَابُ(٢). وَقَالَ الأُسْتَاذُ: إِنَّ

= ثم اختلف هؤلاء، فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري، والقاضي الباقلاني، والجبائي: حكم الله تابع لظن المجتهد، فما ظنه كان حكم الله في حقه. قال الغزالي في المستصفى ٢/ ٣٦٣: «إنه المختار».

وقال القاضي أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، والقاضي أبو حامد، وأبو زيد الدبوسي، والداركي وأكثر شافعية العراق، وابن سريج في أصح الروايات عنه: مقالة تسمى بالأشبه. وهي أن في كل حادثة أمرا ما لو حكم الله لم يحكم إلا به، قال الغزالي في المنخول ص ٤٥٨: «وهذا حكم على الغيب».اهـ.

ثم هؤلاء القائلون بالأشبه يعبرون عنه بأن المجتهد مصيب في اجتهاده مخطئ في الحكم، أي: إذا صادف خلاف ما لو حكم لم يحكم إلا به، وربما قالوا: مخطئ انتهاء على ابتداء.

انظر تفصيل المسألة في: التلخيص ٣/ ٣٤٤ فما بعدها. البرهان ٢/ ٨٦١. المعتمد ٢/ ٣٧٥ - ٣٨٠. التبصرة ص ٤٩٨. اللمع ص ٧٣٠ المستصفى ٢/ ٣٦٣. المنخول ص ٤٥٨. المحصول لابن العربي ص ١٠٥٠. الوصول إلى الأصول ٢/ ٣٤١. المحصول للرازي ٦/ ٣٦ فما بعدها. الإحكام للآمدي ٤/ ١٤٠. شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٠. التحصيل ٢/ ٢٩٠. تقريب الوصول ص ١٩٥٠. الإبهاج ٣/ ٢٧٦. رفع الحاجب ٤/ ٥٤٥. بيان المختصر ٣/ ٢١٠. شرح العضد على المختصر ٢/ ٤٢٩. البحر المحيط ٢/ ٢٣٦ - ٢٤١. تسير التحرير ٤/ ٢٠٠. ميزان الأصول ص ٧٥٣. بذل النظر ص ١٩٥٠. تشيف المسامع ٤/ ٢٨٦ - ٤٨١.

(۱) وهو قول الأثمة الأربعة في أصح ما نقل عنهم، ونقله الزركشي في البحر المحيط ٦/ ۲٤١ ـ ٢٤٦، وغيره عن معظم الفقهاء. وقال عنه في تشنيف المسامع ٤/ ٥٨٨: «وهو الصحيح». اهـ.

انظر قول الجمهور وأدلته بالتفصيل في: المعتمد ٢/ ٣٨٠. التبصرة ص ٤٩٨. المحصول للرازي ٢/٣٠. الإحكام للآمدي ٤١٣/٤. رفع الحاجب ٤/٣٠. بيان المختصر ٣/ ٣١٠. شرح العضد على المختصر ٢/ ٢٩٤. غاية الوصول ص ١٤٩. شرح الكوكب المنير ٤/٨٨٤. تشنيف المسامع ٤/٨٨٥.

(٢) ثم اختلفوا هل نَصَّبَ عليه دليلاً أم لا؟ فقيل: لا دليل عليه، وإنما هو مثل دفين يُعثر عليه، فمن عثر عليه فله أجران، ومن أخطأه فله أجر واحد.

والأكثرون على أن الله نصب عليه دليلاً. قال ابن السبكي في الإبهاج ٣/ ٢٧٧: «وهو قول أكثر الفقهاء، كالأئمة الأربعة، وكثير من المتكلمين». اهد وانظر: البحر المحيط ٦٥ ٣/٣٠. تشنيف المسامع ٨٤/٨٥.

دَلِيلَهُ ظَنِّيٌّ، فَمَنْ ظَفَرَ بِهِ، فَهُوَ الْمُصِيبُ(١).

وَقَالَ الْمَرِيسِيُّ وَالْأَصَمُّ: دَلِيلُهُ قَطْعِيُّ (٢)، وَالْمُخْطِئُ آثِمُ (٣).

وَنُقِلَ عَنِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ التَّخْطِئَةُ وَالتَّصْوِيبُ (''). فَإِنْ كَانَ فِيهَا قَاطِعٌ، فَقَصَّرَ، فَمُخْطِئٌ وَيُمْ، وَإِنْ لَمْ يُقَصِّرْ، فَالْمُخْتَارُ: مُخْطِئٌ غَيْرُ آثِم.

<sup>(</sup>١) قال الآمدي في الإحكام ٤/ ٤١٤: «ومنهم من قال: إنه ظني، فمن ظفر به فهو مصيب، وله أجران، ومن لم يصبه، فهو مخطئ وله أجر واحد. وهذا هو مذهب ابن فورك والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني». اهـ.

وانظر: الإبهاج في شرح المنهاج 7/200. رفع الحاجب 3/080. بيان المختصر 7/200. شرح العضد على المختصر 1/200. البحر المحيط 1/200 - 1/200. تشنيف المسامع 3/200.

<sup>(</sup>٢) قال الزركشي في البحر المحيط ٦/ ٢٥٣: «حكى القاضي عن ابن أبي هريرة أنه كان يقول في آخر عمره: إنه قطعي، وهو قول الأصم، وابن عُلَيَّة، والمريسي، وجميع نفاة القياس؛ إلحاقا للفروع بالأصول». اهـ.

وانظر: الإبهاج في شرح المنهاج ٣/ ٢٧٧. رفع الحاجب ٤/ ٥٤٥. بيان المختصر ٣/ ٢١٥. شرح العضد على المختصر ٢/ ٢٩٥. ميزان الأصول ص١٩٥٤. تشنيف المسامع ٤/ ٨٨٨.

<sup>(</sup>٣) قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة ٢/ ٣٠٩: "وقال الأصم، وابن عُلَيَّة، والمريسي: إن الحق في واحد من أقوال المجتهدين، وما خالفه خطأ، وصاحبه مأزور مأثوم». اهد. وقال الزركشي في البحر المحيط ٦/ ٢٥٣ ـ ٢٥٤: "حكي عن ابن أبي هريرة أنه كان يقول بِأَخَرَّة ـ أي آخر عمره ـ: إن مخطئه مأثوم، والحكم بخلافه منقوض، وهو قول الأصم ومن وافقه؛ لأنه خالف دليلاً قطعياً». اهد.

ونقل الزركشي في البحر المحيط ٢/٢٥٤ أن السرخسي حكى عن المريسي، والأصم، وابن عُلَيَّة: أن الإثم محطوط عنه.

وقد بحثت عن هذه النسبة للسرخسي، فلم أقف عليها في كتابيه في الأصول: أصول السرخسي، والمحرر في أصول الفقه، ربما ذكرها في غيرهما من تآليفه.

<sup>(</sup>٤) الصحيح عن الأثمة الأربعة التخطئة؛ إذ هو القول: بأن المصيب واحد. انظر التحقيق في هذه المسألة في: قواطع الأدلة ٢/٣٠٩ ـ ٣١٠. المحصول للرازي ٦/ ٣٠٠ الإحكام للآمدي ٤/٤١٤. شرح تنقيح الفصول ص٤٣٩. رفع الحاجب ٤/٢٤٥. البحر المحيط ٦/ ٢٤١. تشنيف المسامع ٤/٨٨٥. شرح الكوكب المنير ٤/٠٤٠.

لَنَا: لاَ دَلِيلَ عَلَى التَّصْوِيبِ. وَالأَصْلُ عَدَمُهُ. وَصُوِّبَ<sup>(۱)</sup> غَيْرُ مُعَيَّنٍ ؟ لِلإِجْمَاعِ. وَأَيْضًا: لَوْ كَانَ كُلُّ مُصِيبًا، لاَجْتَمَعَ النَّقِيضَانِ ؟ لأَنَّ<sup>(۲)</sup> إِسْتِمْرَارَ قَطْعِهِ مَشْرُوطٌ بِبَقَاءِ ظَنِّهِ ؟ لِلإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ ظَنَّ غَيْرَهُ ، وَجَبَ الرُّجُوعُ ؟ فَيَكُونُ ظَانًّا عَالِمًا لِشَيْءٍ (٣) وَاحِدٍ.

لاَ يُقَالُ: الظَّنُ يَنْتَفِي بِالْعِلْمِ؛ لاَّنَا نَقْطَعُ بِبَقَائِهِ؛ وَلاَّنَهُ كَانَ يَسْتَجِيلُ ظَنُّ النَّقِيضِ مَعَ ذِكْرِهِ، فَإِنْ قِيلَ: مُشْتَرَكُ الإِلْزَامِ؛ لأَنَّ الإِجْمَاعَ عَلَى وَجُوبِ اتِّبَاعِ الظَّنِّ، فَيَجِبُ الْفِعْلُ، أَوْ يَحْرُمُ قَطْعَا. قُلْنَا: الظَّنُّ مُتَعَلَّقٌ وَجُوبِ اتِّبَاعِ الظَّنِّ، وَالْعِلْمُ بِتَحْرِيمٍ (1) الْمُخَالَفَةِ، / [4/أ] فَاخْتَلَفَ الْمُتَعَلَّقَانِ، فَإِذَا تَبَدَّلَ الظَّنُّ، زَالَ شَرْطُ تَحْرِيمِ الْمُخَالَفَةِ، فَإِنْ قِيلَ: الظَّنُ مُتَعَلِّقُ بِكَوْنِهِ دَلِيلاً، وَالْعِلْمُ بِثُبُوتِ مَذْلُولِهِ، فَإِذَا تَبَدَّلَ الظَّنُ، وَالْعِلْمُ بِثُبُوتِ مَذْلُولِهِ، فَإِذَا تَبَدَّلَ الظَّنُ، وَالْعِلْمُ بِثُبُوتِ مَذْلُولِهِ، فَإِذَا تَبَدَّلَ الظَّنُ وَلِيلاً حُكْمٌ أَيْضًا، فَإِذَا تَبَدَّلَ الظَّنُ، وَالْعِلْمُ بِثُبُوتِ مَذْلُولِهِ، فَإِذَا تَبَدَّلَ الظَّنُ، وَالْعِلْمُ بِثُبُوتِ مَذْلُولِهِ، فَإِذَا تَبَدَّلَ الظَّنُ، وَالْعِلْمُ بِثُبُوتِ مَذْلُولِهِ، فَإِذَا تَبَدَّلَ الظَّنُ، وَالْعَلْمُ بِعُبُوتِ مَذْلُولِهِ، فَإِذَا تَبَدَّلَ الظَّنُ، وَالْعَلْمُ بِعُنُونَ الْمُخَافِةِ عَلِيلاً حُكْمٌ أَيْضًا، فَإِذَا ظَنَّةُ عَلِمَهُ، وَلِيلاً جَازَ أَنْ يَكُونَ الْمُتَعَبِّدُ بِعِ غَيْرَهُ، فَلاَ يَكُونُ كُلُّ مُجْتَهِدِ مُصِيبًا (٢٠) وَشَاعَ، وَ تَكَرَّرَ، وَلَمْ يُؤَلِّ جَازَ أَنْ يَكُونَ الْمُتَعَبِّدُ فِي الإَجْنِهَادِ كَثِيرًا، وَشَاعَ، وَ تَكَرَّرَ، وَلَمْ يُنُونَ الْمُنَاءَ الطَّلَقَ الطَّيَ الطَّقَ الطَّعَا فِي الإَجْنِهَادِ كَثِيرًا، وَشَاعَ، وَ تَكَرَّرَ، وَلَمْ

عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَغَيْرِهِمَا (٧) أَنَّهُمْ خَطَّنُوا ابْنَ عَبَاسٍ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] (٨)

<sup>(</sup>١) في: أ "وتصويب" بدل "وصوّب".

<sup>(</sup>٢) في: أ «لا» بدل «لأن». وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ.

<sup>(</sup>٣) في : أ «بشيء» بدل «لشيء».

<sup>(</sup>٤) في : أ «بتحرير» بدل «بتحريم». وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ.

<sup>(</sup>٥) في: ش «الظن» بدل «فالظن».

<sup>(</sup>٦) بعد قوله: "فَلَا يَكُونُ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبًا"، هناك عبارة زائدة في: ش. وهي: "عَلَى أَنَّهُ لاَ يَسْتَقِيمُ الْعِلْمُ بِالْمَدْلُولِ مَعَ اِحْتِمَالِ الدَّلِيلِ". وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: ش.

<sup>(</sup>V) في: أ "وغيرهم" بدل "وغيرهما". وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش.

فِي تَرْكِ الْعَوْلِ، وَخَطَّأَهُمْ، وَقَالَ: ﴿ مَنْ بَاهَلَنِي (١) بَاهِلْتُهُ، إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ فِي مَالِ وَاحِدِ نِصْفًا، وَيُطْفًا، وَثُلُقًا ﴾ (٢).

وَاسْتُدِلَّ: إِنْ كَانَا<sup>(٣)</sup> بِدَلِيلَيْنِ: فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَاجِحًا، تَعَيَّنَ، وَإِلاَّ تَسَاقَطَا. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الأَمَارَاتِ (٤) تَتَرَجَّحُ بِالنِّسَبِ (٥)، فَكُلُّ رَاجِحٌ (٦).

وَاسْتُدِلَّ بِالإِجْمَاعِ عَلَى شَرْعِ الْمُنَاظَرَةِ، فَلَوْلاَ تَبْيِينُ (٧) الصَّوَابِ (٨) لَمْ تَكُنْ فَائِدَةٌ. وَأُجِيبَ بِتَبْيِينِ التَّرْجِيحِ، أَوِ التَّسَاوِي، أَوِ التَّمْرِينِ.

وَاسْتُدِلَّ بِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ طَالِبٌ، وَطَالِبٌ وَلاَ مَطْلُوبٌ مُحَالٌ، فَمَنْ أَخْطَأَهُ (٩)، فَهُوَ مُخْطِئٌ قَطْعًا. وَأُجِيبَ مَطْلُوبُهُ: مَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ، فَيَحْصُلُ وَإِنْ كَانَ مُخْتَلِفًا.

وَاسْتُدِلَّ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ حِلُّ الشَّيْءِ وَتَحْرِيمُهُ. لَوْ قَالَ مُجْتَهِدٌ شَافِعِيٌّ لِمُجْتَهِدَةٍ حَنَفِيَّةٍ: أَنْتِ بَائِنٌ، ثُمَّ قَالَ: رَاجَعْتُكِ(١٠٠. وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَ مُجْتَهِدٌ إِمْرَأَةً بِغَيْرِ

<sup>(</sup>۱) من المباهلة، أي الملاعنة. وهو قول كل فريق من المختلفين: لعنة الله على الظالم منا. انظر: مفردات الراغب ص1٤٩. معجم مقاييس اللغة ١/ ٣١١. ترتيب القاموس ١/ ٣٣٥. المعجم الوسيط ١/ ٧٤٠. التلخيص للجويني ٣٦٨/٣. معجم لغة الفقهاء ص٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في مسائل الإجماع، مسألة: «لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين.» ص ٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) في: ش «كان» بدل «كانا». وهو خطأ ظاهر؛ لأن «كانا» يُقصد به «المجتهدان».

<sup>(</sup>٤) في: ش «الأمارة» بدل «الأمارات».

<sup>(</sup>٥) في: أ «بالنسبة» بدل «بالنسب».

<sup>(</sup>٦) عبارة: «فكل راجح» ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٧) في: أ «تعيُّن» بدل «تبيين».

<sup>(</sup>A) لفظة «الصواب» ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٩) في: ش «أخطأ» بدل «أخطأه».

<sup>(</sup>١٠) فهي بالنظر إلى معتقد الزوج حِلٌ؛ لأن الكنايات عنده ليست بوائن؛ فتحل المراجعة، وبالنظر إلى معتقد المرأة تحرم.

المراجعة. انظر: الإحكام للآمدي ٤١٨/٤. بيان المختصر ٣/ ٣١٩. رفع الحاجب ٤/ ٥٥٠. شرح العضد على المختصر ٢٩٨/٢.

وَلِيٍّ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ مُجْتَهِدٌ بِوَلِيٍّ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مُشْتَرَكُ الإِلْزَام؛ إِذْ لاَ خِلاَفَ فِي لُزُومِهِ اتِبَاعَ ظَنِّهِ. وَجَوَابُهُ: أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْحَاكِم فَيُتَبَّعَ حُكْمُهُ (١).

الْمُصَوِّبَةُ: قَالُوا: لَوْ كَانَ الْمُصِيبُ وَاحِدًا، لَوَجَبَ النَّقِيضَانِ إِنْ كَانَ / [المُصَوِّبَةُ: قَالُوا: لَوْ حَانَ الْمُصَيبُ وَاحِدًا، لَوَجَبَ النَّقِيضَانِ إِنْ كَانَ فِيهَا الْخُكُمُ الْمَطْلُوبُ. وَأُجِيبَ إِنْ سَقَطَ الْحُكْمُ الْمَطْلُوبُ. وَأُجِيبَ بِثُبُوتِ الثَّانِي؛ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهَا نَصُّ، أَوْ إِجْمَاعٌ، وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ بَعْدَ الرَّجْتِهَادِ، وَجَبَ مُخَالَفَتُهُ، وَهُوَ خَطَأٌ؛ فَهَذَا أَجْدَرُ.

قَالُوا: قَالَ: ﴿ بِأَيِّهِمُ اِقْتَدَيْتُمُ اِهْتَدَيْتُمْ ﴾ (٢)، وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُخْطِئًا، لَمْ يَكُنْ هُدًى. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ هُدِيَ؛ لآنَهُ فَعَلَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مُجْتَهِدًا أَوْ مُقَلِّدًا (٣).

(مَسْأَلَةٌ) تَقَابُلُ الدَّلِيلَيْنِ الْعَقْلِيَّيْنِ مُحَالٌ؛ لاِسْتِلْزَامِهِمَا النَّقِيضَيْنِ (1). وَأَمَّا تَقَابُلُ الأَمَارَاتِ الظَّنِّيَّةِ وَتَعَادُلُهُمَا (٥)، فَالْجُمْهُورُ: جَائِزٌ (٦)، خِلاَفًا لأَحْمَدَ

<sup>(</sup>۱) لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. انظر: الإحكام للآمدي ٤/٠/٤. بيان المختصر ٣/ ١٩٨. وفع الحاجب ٤/٥٥٠. شرح العضد على المختصر ٢/ ٢٩٨. شرح الكوكب المنير ٤/٣٠٠. تشنيف المسامع ٤/١٥٠.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في مسائل الإجماع، مسألة: «لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم.» ص٢٦٧.

 <sup>(</sup>٣) عبارة: أ «بِأَنَّهُ هُدِيَ؛ لأنَّهُ فَعَلَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنِ الْجَنَهِادِ أَوْ تَقْلِيدٍ « وعبارة : ش «بِأَنَّهُ هُدِيَ؛ لأنَّهُ فَعَلَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ مُجْتَهِدِ أَوْ مُقَلِّدٍ».

<sup>(</sup>٤) تقابل الدليلين العقليين، أي القطعيين محال؛ لاستلزامهما إجماع النقيضين من حيث إن الدليل العقلي ملزوم للعلم، فلو تقابلا لزم العلم بالشيء مع العلم بعدمه. انظر: اللمع ص٦٦. المنخول ص٧٢٤. الإحكام للآمدي ٤٧٤/٤. شرح تنقيح الفصول ص٠٤٤. رفع الحاجب ٤/٥٥. بيان المختصر ٣/١٣١. شرح العضد على المختصر ٢/٨٩. مع حاشية السعد. المسودة ص٤٤٨. فواتح الرحموت ٢/١٨٩. تيسير التحرير ٣/١٣٦. شرح الكوكب المنير ٤/٧٠٤.

<sup>(</sup>o) في: ش «تعادلها» بدل «تعادلهما».

<sup>(</sup>٦) ذهب الجمهور إلى جواز التعادل بينهما كذا حكاه الآمدي في الإحكام ٤٧٤/٤، وابن الحاجب في المنتهى ص٢١٥، وهنا في المختصر، واختاراه، واختاره البزدوي في=

وَالْكُوْخِيِّ (١).

لَنَا: لَوِ اِمْتَنَعَ، لَكَانَ لِدَلِيلِ؛ وَالأَصْلُ عَدَمُهُ.

قَالُوا: لَوْ تَعَادَلاً، فَإِمَّا أَنْ يُعْمَلَ بِهِمَا، أَوْ بِأَحَدِهِمَا مُعَيَّنَا، أَوْ مُخَيَّرًا، أَوْ مُخَيَّرًا،

وَالْأُوَّلُ<sup>(۲)</sup>: بَاطِلٌ، وَالنَّانِي: تَحَكُّمٌ، وَالنَّالِثُ: حَرَامٌ لِزَيْدٍ، حَلَالٌ لِعَمْرِو<sup>(۳)</sup> مِنْ مُجْتَهِدٍ وَاحِدٍ، وَالرَّابِعُ: كَذِبٌ؛ لأَنَّهُ يَقُولُ: لاَ حَرَامٌ وَلاَ

<sup>=</sup> أصوله ١١١/٤ بشرح كشف الأسرار. واختار الفخر الرازي في المحصول ٦/٠٠ أنه جائز، غير واقع.

انظر: قواطع الأدلة ٣١٦/٢. المحصول ٢/٠٤. الإحكام للآمدي ٤/٤/٤. المنتهى ص ٢١٥. رفع الحاجب ٤/٥٩. بيان المختصر ٣/٢٢٣. شرح العضد على المختصر ٢/٦١٦. كشف الأسرار للبخاري ١١١٤. فواتح الرحموت ٢/١٨٩. المسودة ص ٤٤٨. شرح الكوكب المنير ٤/٩٠٤.

<sup>(</sup>۱) ذهب الإمام أحمد والكرخي إلى منع التعادل بين الأمارتين في نفس الأمر، وهو اختيار جمع من الشافعية منهم: الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص٠١٠، ونصره ابن السمعاني في قواطع الأدلة ٣١٦/٢ حيث قال: «ومذهب الفقهاء أنه لا يجوز اعتدال الأمارات بحال». وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٠٨: «وكذا دليلان ظنيان في عدم التعارض عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأصحابه، وأكثر الشافعية، والكرخي، والسرخسي، وحكاه الإسفراييني عن أصحابه، وحكاه ابن عقيل عن الفقهاء». اهـ.

وظاهر كلام الغزالي في المستصفى ٣٧٨/٢ أن الخلاف في تعادل الأمارتين إنما يأتي على قول المصوبة، وأما المخطئة فلا يأتي هذا على قولهم؛ لأن الحق عندهم في واحد، على ما فهمه ابن السبكي عنه في الإبهاج ٣/٣١٣، ورفع الحاجب 3/٥٩/٤.

وانظر: قواطع الأدلة ٢/٣١٦. التبصرة ص٥١٠. المستصفى ٢/٣٧٨، ٣٩٣. الإحكام للآمدي ٤/٤/٤. شرح العضد على المختصر ٢/٨٩٨. بيان المختصر ٣/٣٢٢. البحر المحيط ١٣٢٦. تشنيف المسامع ٤/٥/٤. نشر البنود ٢/٨٨٨.

<sup>(</sup>۲) في: ش «الأول» بدل «والأول».

 <sup>(</sup>٣) في: أ «حلال لزيد حرام لعمرو» بدل «حرام لزيد حلال لعمرو». بتقديم حلال، وتأخير حرام.

حَلاَلٌ<sup>(١)</sup>، وَهُوَ أَحَدُهُمَا. وَأُجِيبَ يُعْمَلُ بِهِمَا فِي أَنَّهُمَا وَقَفَا، فَيَقِفُ، أَوْ بِأَحَدِهِمَا مُخَيَّرًا، أَوْ لاَ يُعْمَلُ بِهِمَا (٢). وَلاَ تَنَاقُضَ إِلاَّ مِنِ إعْتِقَادِ نَفْيِ الْأَمْرَيْنِ، لاَ فِي تَرْكِ الْعَمَلِ.

(مَسْأَلَةٌ) لاَ يَسْتَقِيمُ لِمُجْتَهِدِ قَوْلاَنِ مُتَنَاقِضَانِ فِي وَقْتِ وَاحِدِ<sup>٣)</sup>، بِخِلافِ وَقْتَيْنِ، أَوْ شَخْصَيْنِ عَلَى قَوْلِ التَّخْيِيرِ، فَإِنْ تَرَتَّبَا، فَالظَّاهِرُ رُجُوعٌ (٤).

(١) في: أ ﴿ لا حلالِ ولا حرام ، بتقديم حلالِ على حرامٍ.

(٢) عَبَارة: « فِي أَنَّهُمَا وَقَفَا، فَيَقِفُ، أَوْ بِأَحَدِهِمَا مُخَيَّرًا، أَوْ لاَ يُعْمَلُ بِهِمَا» ساقطة من: أ، ش. وما أثبته هو الموافق لما في شرح العضد على المختصر ٢٩٨/٢، ورفع الحاجب ٤/٥٥، وبيان المختصر ٣/٣٣.

(٣) كون المجتهد ليس له أن يقول في مسألة في وقت واحد قولين متضادين؛ لأن اعتقاد ذلك في الوقت الواحد محال؛ ولأنه لا يخلو: إما أن يكونا فاسدين، وعلم ذلك، فالقول بهما حرام، فلا قول أصلاً، أو يكون أحدهما فاسداً، فكذلك، فلا وجود للقولين، أو يكونا صحيحين؛ فإذا القول بهما محال؛ لاستلزامهما التضاد الكلي والجزئي، وإن لم يَعلم الفاسد منهما، فليس عالما بحكم المسألة، فلا قول له فيها؛ فيلزمه التوقف أو التخيير، وهو قول واحد لا قولان.

انظر تفصيل المسألة في: الإحكام للآمدي ٤٧٧/٤ ـ ٤٢٨. شرح تنقيح الفصول ص ١٩٥٩. الروضة مع النزهة ٤/٣٤. شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٢١ ـ ٦٢٢. رفع الحاجب ٤/٥٩٥. بيان المختصر ٣/٤٤. شرح العضد على المختصر ٢/٩٩٧. تيسير التحرير ٤/٣٢٤. مختصر البعلي ص ١٦٥. شرح الكوكب المنير ٤/٣٧٤. إرشاد الفحول ص ٢٣٢.

(٤) يجوز أن يصدر قولان في مسألة واحدة عن مجتهد واحد في وقتين، وكذلك يجوز صدور قولين متناقضين من مجتهد واحد بالنسبة إلى شخصين، لكن على قول التخيير؛ التخيير، وإنما بني جواز صدور قولين متناقضين عند تعدد الشخص على قول التخيير؛ لأن صدور قولين متناقضين من مجتهد واحد بالنسبة إلى شخصين إنما يستقيم إذا كان التخيير ثابتا في القولين؛ بسبب تعادل الأمارتين.

فإن ترتب القولان؛ لأن يكون أحدهما في وقت، والآخر في وقت آخر، فالظاهر أن القول الأول مرجوع عنه، والقول الآخر هو قوله.

وانظر: التبصرة ص١٤٥. اللمع ص٧٠. الإحكام للآمدي ٢٨٨٤. رفع الحاجب ٤/ ٥٥٩. بيان المختصر ٣/٣٠٠. شرح العضد على المختصر ٢٩٩٧. الروضة مع النزهة=

## وَكَذَلِكَ الْمُتَنَاظِرَتَانِ (١)، وَلَمْ يَظْهَرْ فَرْقٌ (٢).

وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٣) فِي سَبْعَ عَشَرَةَ مَسْأَلَةً: فِيهَا قَوْلاَنِ (٤)،

- (١) في: ش «المتناضرتان» بدل «المتناظرتان». وهو خطأ ظاهر من سهو الناسخ.
- (٢) قال المحقق التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ٢/ ٢٩٠٠ ٣٠٠٠: " "قوله: في مسألتين متناظرتين"، يعني: إذا كان إحدى المسألتين نظير الأخرى، وحكم في أحدهما بالثبوت، وفي الأخرى بالانتفاء مع عدم ظهور الفرق، لم يصح ذلك في وقتين، وكان القول الثاني رجوعا عن الأول، كما إذا اشتبه طعام طاهر بطعام متنجس، فجوز الاجتهاد في أخذ أحدهما، ولم يجوِّز ذلك فيما إذا اشتبه ثوب طاهر بثوب نجس، بخلاف ما إذا ظهر الفرق، كما لو لم يجوِّز الاجتهاد عند اشتباه ماء ببول ونحو ذلك، فما ليس الأصل في كليهما هو الطهارة؛ فإنه لا يكون رجوعاً، فقوله: "لم نحمله" أي القول في المسألة الأولى، وقلنا حكمه، أي: المجتهد فيما له أصل في الطهارة كالماء والطعام أن يجتهد من يشتبه عليه الأمر، وفي خلافه، أي: فيما ليس له أصل في الطهارة كالبول خلافه، أي: خلاف الحكم وفي خلافه، أي: فيما ليس له أصل في الطهارة كالبول خلافه، أي: خلاف الحكم الأول، وهو أن لا يجتهد بل يجتهد بل يجتهد بل يجتنبها جميعاً». اهـ.
  - (٣) في: ش «رحمه الله» بدل «رضي الله عنه».
- (٤) قال ابن السبكي في المنهاج ٢١٧/٣ عما وقع للشافعي في المسألة من قولين: «وذلك من الأدلة الواضحة على علو شأنه في العلم والدين في الحالتين، أما الدليل على العلم في الأولى؛ فإنه كلما زاد المجتهد علماً، وتدقيقاً وكان نظره أتم تنقيحاً وتحقيقاً، ووقوفه على الأدلة المزدحمة مستقيماً، وإدراك وجه الازدحام فيها، وكيفية الانفصال عنها عظيماً، تكاثرت الإشكالات الموجبة للتوقف لديه، وتزاحمت المعضلات بين يديه». اه.

وقال الإسنوي في نهاية السول ٤/ ٤٤٢: «وأما في الدين ـ أي دليل ذلك منه على التدين ـ؛ فلأنه لما يظهر له وجه الرجحان، صرح بعجزه عما هو عاجز فيه، ولم يستنكف من الاعتراف بعدم العلم، وقد نقل الاعتراف بذلك عن عمر أيضاً، وعدَّه المسلمون من مناقبه». اهـ.

ثم قال ابن السبكي في الإبهاج ٣/ ٢١٧: «وقد عاب القولين على الشافعي من لا خلاق له، وأتى بزخرف من القول زكاه ونمقه، والله لا سواه ولا عدله؛ وذلك لنقصان وقصور وحسد كامن في الصدور.

وقال في العلماء قولاً كبيراً وفاه بألسنة الحداد، سيصلى سعيراً، وأضمر في نفسه من=

<sup>=</sup> ٢/ ٤٣٦. شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٢٥. تيسير التحرير ٤/ ٢٣٢. شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٩٤. إوشاد الفحول ص٢٣٢٠

إِمَّا لِلْعُلَمَاءِ، وَإِمَا فِيهَا مَا يَقْتَضِي لِلْعُلَمَاءِ قَوْلَيْنِ؛ لِتَعَادُلِ الدَّلِيلَيْنِ عِنْدَهُ، وَإِمَّا لِلْعُلَمَاءِ قَوْلاَنِ؛ لِتَعَادُلِ الدَّلِيلَيْنِ عِنْدَهُ، وَإِمَّا تَقَدَّمَ لِي فِيهَا قَوْلاَنِ(٢).

= الذابين عن مسألة سيد المرسلين عقيدة، لا يغسل السيف عارها، ولا يواري الليل غوارها، ونحن لا نحفل بِكَلِمِه، ولا نقول بكلامه، ولا نرى أن نشتمل مثل هذا الشرح على مثل ذلك الهذيان الذي هو خيال طرق ذا الخيال في منامه، ويكتفى بما صنفه أصحابنا قديماً وحديثاً في نصرة القولين، ونحيل الفطن على ذهنه والبليد على الوقوف عليها». اهـ.

ثم استطرد في ذكر من سبق الشافعي لمثل هذا كسيدنا أبي بكر، وسيدنا عمر رضي الله عنهما، ورد بعض الاعتراضات الواردة عليه في هذه المسألة. فانظر الإبهاج ٣/ ٢١٧ ـ ٢١٨.

وقال في رفع الحاجب ٤/ ٥٦٠: «وأما قولا الشافعي فقد عرفت محاملها، وقد بسط الأصحاب القول في ذلك، وصنف ابن القاص، وسليم الرازي، والماوردي، والروياني، والغزالي فيه من تقرّ عين الناظر، وأحسن القول فيه أيضاً ابن السمعاني في القواطع (٣٢٦/٣ ـ ٣٣٦)». اهـ.

(١) حرف «لي» ساقط من: أ.

(٢) قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة ٣٢٦/٣ ـ ٣٢٧: «أما قول العالم الواحد فيه بقولين مختلفين، فلم يُعلم قبل الشافعي رحمه الله تعالى من قال بذلك تصريحاً، وهو رحمه الله قد ابتكر هذه العبارة وذكرها في كتبه، وقد أنكر ذلك كثير من مخالفيه ونسبوه إلى الخطأ في ذلك، وقالوا: هذا دليل على نقصان الآلة، وقلة المعرفة حين لم يعرف الحق من أحد القولين؛ فاحتاج إلى تخريج المسألة على قولين، وأيضاً فإنه خرق الإجماع؛ فإنه لم يتقدم أحد يقول بقولين في مسألة واحدة في حالة واحدة، وإنما كانوا من استقر له حق أثر ذكره، أو خفي عليه فأمسك عنه، وأيضاً فإن اعتقاد قولين مختلفين مناقضة، ويمتنع أن يكون الشيء الواحد حلالاً وحراماً، ويمتنع أن يكون الشيء الواحد مثبتاً ومنفياً.

قالوا: وأما الروايتان عن أبي حنيفة ومالك؛ فذلك في حالتين مختلفتين، والمجتهد قد يجتهد في وقت آخر، فيؤدي اجتهاده إلى شيء، ثم يجتهد في وقت آخر، فيؤدي اجتهاده إلى خلافه، إلا أن الثاني يكون رجوعاً عن الأول، ويكون الذي استقر عليه قول المجتهد هو الثاني، وإن كان فترى أو قضاء فيكون على ما قال عمر رضي الله عنه: «ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي»، وإنما المستنكر اعتقاد قولين مختلفين في وقت واحد في حادثة واحدة، فهذا طعن المخالفين في القولين.

وقد صنف بعضهم في ذلك تصنيفا مفرداً، ورأيت لأبي عبدالله البصري الملقب بـ "جُعْل" في هذا كتاباً مفرداً، بل صنفه المعروف بـ "الصاحب"، وهو إسماعيل بن= (مَسْأَلَةٌ) / [٥٨/أ] لاَ يُنْقَضُ<sup>(١)</sup> الْحُكْمُ فِي الاِجْتِهَادِيَّاتِ مِنْهُ، وَلاَ مِنْ عَيْرِهِ بِاتِّفَاقٍ<sup>(٢)</sup>؛ لِلتَّسَلْسُلِ، فَتَفُوتُ مَصْلَحَةُ نَصْبِ الْحَاكِمِ<sup>(٣)</sup>، وَيُنْقَضُ إِذَا خَالَفَ قَاطِعًا<sup>(٤)</sup>. فَلَوْ حَكَمَ عَلَى خِلافِ اِجْتِهَادِهِ، كَانَ بَاطِلاً، وَإِنْ قَلَّدَ غَيْرَهُ

ثم استطرد ابن السمعاني في ذكر الأجوبة على الاعتراضات الواردة على الإمام الشافعي رضى الله عنه في هذه المسألة.

انظر قواطع الأدلة ٢/ ٣٢٧ ـ ٢٣٦ فقد أحسن الرد وأجاد.

(۱) في: أ، ش «يُنْتَقَضُ» بدل «يُنْقَضُ». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤/ ٥٦١، وبيان المختصر ٣٢٦/٣، وشرح العضد على المختصر ٢/٣٠٠.

(٢) نقل الاتفاق على ذلك الإمام الآمدي في إحكامه ٤٢٩، وابن الحاجب في المنتهى ص٢١٦، وهنا في المختصر، والزركشي في تشنيف المسامع ٤/٩٥، ونقله ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/٣٠٥ عن الأثمة الأربعة ومن وافقهم.

وقد سبقت الإشارة إلى أن أبا بكر الأصم قال: يَنْقُضُ.

انظر المسألة بالتفصيل في: المستصفى 1/70. المحصول للرازي 1/70. الإحكام للآمدي 1/70. المنتهى ص1/70. شرح تنقيح الفصول ص1/70. رفع الحاجب 1/70. بيان المختصر 1/70 1/70. شرح العضد على المختصر 1/70 مع حاشية السعد. تشنيف المسامع 1/70. البحر المحيط 1/70. شرح الكوكب المنير 1/70. وما 1/70. إرشاد الفحول ص1/70.

(٣) لأنه لو جاز نقضه، يلزم التسلسل؛ لأنه يجوز أن يُنْقَضَ الحكمُ الثاني أيضاً، وكذلك الثالث، وهلم جرا؛ فيتسلسل؛ فتفوت مصلحة نصب الحاكم؛ لاضطراب الحكم، ومن ثم يؤدي إلى عدم الوثوق بحكم الحاكم، وهو معنى قول الفقهاء في الفروع: «ولا يُنقض الاجتهادُ بالاجتهاد.»

وانظر: المستصفى ٢/ ٣٨٤. المحصول للرازي ٦/ ٦٥. الإحكام للآمدي ٤٢٩/٤. المنتهى ص٢١٦. رفع الحاجب ٤/ ٥٦١. بيان.

المختصر ٢/ ٣٢٦ ـ ٣٢٧. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣٠٠ مع حاشية السعد. تشنيف المسامع ٤/ ٩٢١.

(٤) في: أ، ش «قطعيا» بدل «قاطعا» وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤/
 ٣٢٦، وبيان المختصر ٣/٣٢٦، وشرح العضد على المختصر ٢/٣٠٠.

<sup>=</sup> عباد، وإذا عرفت هذا فنقول: قد قسموا ما نسبوا إلى الشافعي رحمه الله من القولين أقساما، وسنذكر تلك الأقسام حين نبين أن الذي قاله الشافعي ليس بموضع الإنكار، والذي هو موضع الإنكار فإنه لا يقول به، وهذا شيء ورد على طريق النقل، فإن شيوخ المذهب أعلم بهذا من غيرهم». اهـ.

إِتِّفَاقًا (١). فَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِيِّ، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ، فَالْمُخْتَارُ: التَّحْرِيمُ (٢). وَكَذَلِكَ الْمُقَلِّدُ يَتَغَيَّرُ اجْتِهَادُ مُقَلَّدِهِ، فَلَوْ وَقِيلَ: إِنْ لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ حُكْمٌ (٣)، وَكَذَلِكَ الْمُقَلِّدُ يَتَغَيَّرُ اجْتِهَادُ مُقَلَّدِهِ، فَلَوْ

= وينقض بالاتفاق حكم الحاكم إذا خالف دليلاً قاطعاً نصاً - من كتاب، أو سنة متواترة -، أو إجماعاً، أو قياساً جلياً؛ لأن ذلك مقطوع مقدم على المظنون.

انظر: المحصول للرازي ٦/ ٦٥. الإحكام للآمدي ٤٢٩/٤. المنتهى ص٢١٦. رفع الحاجب ٥٦١/٤. بيان المختصر ٣٠٠/٣. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣٠٠ مع حاشية السعد. تشنيف المسامع ٥٩٢/٤.

(۱) لو حكم المجتهد على خلاف اجتهاد نفسه، كان حكمه باطلاً، سواء قلَّد غيره أم لا؛ لأنه يجب عليه العمل بظنه، ولا يجوز له التقليد مع اجتهاده اتفاقاً.

وقد نقل هذا الاتفاق الغزالي في المستصفى ٣٨٤/٢، والآمدي في الإحكام ٤٢٩/٤، وابن الحاجب في المنتهى ص٢١٦ وهنا في المختصر، والزركشي في سلاسل الذهب ص٢٥٦، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/٥١٥، وغيرهم.

وانظر المسألة بالتفصيل في: البرهان ٢/ ٨٧٦. المعتمد ٣٦٦/٢. اللمع ص٧١. المحصول ٦٤٦. شرح المحصول ٦٤٣. تقريب الوصول ص١٦٠. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣٠٠ مع حاشية السعد. رفع الحاجب ٤/ ٥٦٢. بيان المختصر ٣/ ٣٢٧. التمهيد للإسنوي ص٥٢٤. فواتح الرحموت ٢/ ٣٩٣. تشنيف المسامع ٤/ ٩٣٥.

(۲) المجتهد إذا أدى اجتهاده إلى حكم في حق نفسه، ثم تغير اجتهاده، كما إذا أدى اجتهاده إلى صحة النكاح بغير ولي، ثم تغير اجتهاده إلى أنه باطل، فالمختار عند ابن الحاجب في المنتهى ص٢١٦، وهنا في المختصر، التحريم مطلقا، وحكاه الرافعي عن الغزالي، ولم ينقل غيره، وحكاه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ١٠٤، وقال: «والأصح: التحريم مطلقا». اهـ. وقيل: لا تحرم مطلقاً، حكاه ابن مفلح الحنبلي في فروعه ١٨٦٦.

وانظر تفصيل المسألة في: المستصفى ٢/ ٣٨٢.المحصول للرازي ٦/ ٦٤.شرح العضد على المختصر ٢/ ٣٢٨. تشنيف المسامع على المختصر ٣/ ٣٢٨. تشنيف المسامع ٤/ ٤٩٠. تيسير التحرير ٢/ ٣٣٤. الفروع لابن مفلح ٦/ ٤٩١. غاية الوصول ص١٥٠.

(٣) إن لم يتصل به حكم حرم، وإن اتصل لم يحرم؛ لثلا يلزم نقض الاجتهاد بالاجتهاد، وهو ما اختاره الفخر الرازي في المحصول ٦/ ٦٤، والآمدي في الإحكام ٤٢٩/٤، وابن قدامة في الروضة ٣/ ٤٤٨ مع النزهة، والطوفي في شرح مختصر الروضة ٣/ ١٤٨، والقاضي أبو يعلى وابن حمدان كما في شرح الكوكب المنير ٤/ ٥١١، وقال ابن النجار: «وهذا الذي عليه عمل الناس». وبه جزم الهندي، والبيضاوي في المنهاج ٣/ ٢٨٢ بشرح الإبهاج.

حَكَمَ مُقَلِّدٌ بِخِلَافِ إِمَامِهِ(١)، جَرَى(٢) عَلَى جَوَازِ تَقْلِيدِهِ غَيْرَهُ(٣).

(مَسْأَلَةٌ) الْمُجْتَهِدُ قَبَلَ أَنْ يَجْتَهِدَ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّقْلِيدِ<sup>(٤)</sup>. وَقِيلَ: فِيمَا لاَ يَخْصُّهُ (٥).

= انظر: المحصول للرازي ٦/ ٦٤. الإحكام للآمدي ١٩٧٤. الروضة مع النزهة ٢/ 8٤٨. شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٤٨. شرح الكوكب المنير ١١/٥. تشنيف المسامع ١٩٤٤. الإبهاج ٣/ ٢٨٧. نهاية السول ٤/ ١٠٨١. السراج الوهاج للجاربردي ١٠٨١/١. مناهج العقول للبدخشي ٣/ ٢٨٥. شرح الأصفهاني للمنهاج ٨٤٣/٢. غاية الوصول ص١٥٠٠.

(۱) عبارة: ش «بخلاف اجتهاد إمامه». بزيادة «اجتهاد». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: ش.

(٢) في: ش «جرا» بدل «جرى». وهو تحريف ظاهر، مخالف للقواعد الإملائية، وقد نبهت على ذلك في مقدمة التحقيق.

(٣) قال الزركشي في تشنيف المسامع ٤/ ٥٩٣: «إذا حكم مقلد بخلاف قول إمامه، انبنى على أنه هل يجوز له تقليد غيره ؟.

قلنا: لا يجوز، بل عليه اتباع مقلده، فينتقض، وإن جوزنا تقليد من شاء، فلا. كذا قاله ابن الحاجب وغيره». اهـ.

انظر: الإحكام للآمدي ٤٢٩/٤. شرح العضد على المختصر ٣٠٠/٢. رفع الحاجب ٤/٥٦٢. بيان المختصر ٣/٧٢٧ ـ ٣٢٨.

(٤) وهو قول الجمهور منهم: الإمام مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية لهما، وجمع من الأصوليين، منهم: القاضي الباقلاني، والإمام الفخر الرازي، والآمدي، وابن الحاجب، والبيضاوي وغيرهم.

انظر تفصيل المسألة في: المعتمد ٢/٣٦٦. اللمع ص٧١. المستصفى ٢/٣٨٤. المحصول للرازي ٣/٣٨. الإحكام لآمدي ٤/٣٠٤. المنتهى لابن الحاجب ص٢١٦. شرح تنقيح الفصول ص٤٤٣. التحصيل ٢/٥٠٣. الإبهاج ٣/٨٨٨. رفع الحاجب ٤/٣٠٠. بيان المختصر ٣/٣٠٩. شرح العضد على المختصر ٢/٠٠٨. تيسير التحرير ٤/٣٢٠. شرح الكوكب المنير ٤/٣١٥. فواتح الرحموت ٢/٣٩٣. تشنيف المسامع ٤/٥٠٤.

(٥) وقيل ممنوع فيما يفتي به غيره، لا فيما يخصه.

انظر: المحصول 7/31. الإحكام للآمدي ٤/ ٤٣٠. بيان المختصر ٣/٩٣٣. رفع النظر: المحصول 7/37. الإحكام للآمدي ٢/ ٤٣٠. بيان المختصر ٢/ ٣٠٠. الإبهاج ٣/٢٨٩. تشنيف المسامع ٢/٦٠٤.

وَقِيلَ: فِيمَا لاَ يَفُوتُ وَقْتُهُ<sup>(۱)</sup>. وَقِيلَ: إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ مِنْهُ<sup>(۲)</sup>. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَحَابِيّاً أَرْجَحَ<sup>(۳)</sup>، فَإِنِ اِسْتَوَوْا تَخَيَّرَ<sup>(٤)</sup>. وَقِيلَ: أَوْ

(١) وهو قول أبي العباس بن سُريج رحمه الله.

انظر: المعتمد ٢/٣٦٦. المحصول للرازي ٦/٨. الإحكام للآمدي ٤٣٠/٤. بيان المختصر ٣٠٠/٣. وفع الحاجب ٤/٣٠٠. شرح العضد على المختصر ٢/٣٠٠ - ١٠٠. الإبهاج ٣/٢٥. تشنيف المسامع ٤/٠٦. مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٠/٠٠.

(٢) وهو قول الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله.

انظر: المعتمد ٢/٣٦٦. المحصول ٦/ ٨٤. الإحكام للآمدي ٤/ ٣٠٠. بيان المختصر ٣/ ٣٠٠. رفع الحاجب ٤/ ٥٠٠. شرح العضد على المختصر ٣٠٠/٣ ـ ٣٠١. الإبهاج ٣/ ٢٨٩. تشنيف المسامع ٤/ ٣٠٠.

(٣) في: أ، ش "وقيل: أرجعُ". بزيادة "وقيل". وهذه الزيادة موجودة في رفع الحاجب المحتصر ١٩٠٠، وبيان المختصر ١٣٨٨، وشرح العضد على المختصر ١٩٠٠، ولكنني لم أثبتها؛ لأن في عدم إثباتها موافقة لما في المنتهى ص٢١٦، وما بنى الشارحون عليه كلامهم، كالعضد في شرحه ٢/٠٠٣، وابن السبكي في رفع الحاجب ٤/٤٠٥، وهذا ما نبه عليه السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ٢/١٠٣ حيث قال: «قوله: إلا أن يكون صحابياً» مشعر بأن مذهب الشافعي رضي الله عنه جواز تقليد الصحابي من غير اشتراط الترجيح، والمذكور في رسالته القديمة أنه يجوز له تقليد الواحد من الصحابة في نظره على غيره ممن خالف، وإن استووا في نظره تخيّر في تقليد من شاء، ولا يجوز له تقليد من عاداهم؛ ولهذا وقع في بعض النسخ: «وقال الشافعي: إلا أن يكون صحابياً أرجح، فإن استووا تخيّر»، ولفظ المنتهى (ص٢١٦) يوافق هذا، وعليه مبني كلام الشارح». اهـ.

(٤) قال الفخر الرازي في المحصول ٦/ ٨٣: «وهو القول القديم للشافعي رضي الله عنه». اهـ. وقال الآمدي في الإحكام ٤/ ٤٣٠: «وبه قال الشافعي في رسالته القديمة». اهـ. وها أنا ذا أسوق كلام الشافعي بنصه من رسالته البغدادية القديمة ـ نقلاً عن إعلام الموقعين ٢٦١/٢ ـ ؛ للفائدة.

قال ابن القيم: «قال الشافعي في الرسالة القديمة بعد أن ذكرهم ـ يريد الصحابة رضي الله عنهم ـ، وذكر من تعظيمهم وفضلهم: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد، وورع وعقل، وأمر استدرك به عليهم، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا، وقد أثنى الله على الصحابة في القرآن، والتوراة والإنجيل، وسبق لهم من الفضل على لسان نبيهم ما ليس لأحد بعدهم، وفي الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود عن النبي على قال: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم=

تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته» وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله على: «لا تسبوا أصحابي؛ فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مُد أحدهم ولا نصيفه»، وقال ابن مسعود: « إن الله نظر في قلوب عباده فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، ثم نظر في قلوب الناس بعده فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فاختارهم؛ لصحبته، وجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه، فما رآه المؤمنون حسناً، فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحاً فهو عند الله قبيح». ، وقد أمرنا رسول الله على باتباع سنة خلفائه الراشدين، وبالاقتداء بالخليفتين.و قال أبو سعيد: «كان أبو بكر أعلمنا برسول الله على» ، وشهد رسول الله الله المعمود بالعلم، ودعا الحكمة» وتاول عمر في الدين ويعلمه التأويل، وضمه إليه مرة وقال: «اللهم علمه الحكمة» وتاول عمر في المنام القدح الذي شرب منه حتى رأى الريَّ يخرج من تحت أظافره وأوله بالعلم، وأخبر أن الله جعل الحق على لسانه وقلبه، وقال: «رضيت كان بعده نبي لكان عمر، وأخبر أن الله جعل الحق على لسانه وقلبه، وقال: «رضيت خصهم الله به من العلم والفضل أكثر من أن يذكر، فهل يستوي تقليد هؤلاء، وتقليد من بعدهم ممن لا يدانيهم ولا يقاربهم!» اهد.

وبقول الشافعي في القديم، قال أبو علي الجبائي. وانظر: المعتمد ٢/٣٦٦، الإحكام للآمدي ٤/٠٧٤. المنتهي ص٢١٦٠.

(۱) وقيل: لا يجوز التقليد إلا أن يكون المقلَّد صحابياً، أو تابعياً. ولم ينسب لأحد. وانظر: الإحكام للآمدي ٤٣٠/٤. رفع الحاجب ٤/٥٦٤. بيان المختصر ٣/٩٣٣. شرح العضد على المختصر ٢/٣٠٠ - ٣٠١.

(٢) وهو المحكي عن الإمام أحمد، وسفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه رحمهم الله. قال الآمدي في الإحكام ٤/ ٤٣٠: « وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وسفيان الثوري: يجوز تقليد العالم للعالم مطلقاً». اهـ.

وقد اعترض الإمام الطوفي في شرح مختصر الروضة ٣/ ٣٣٦ على الآمدي في هذه النسبة للإمام أحمد، حيث قال: «قلت: ما حكاه ـ يريد الآمدي ـ عن أحمد من جواز تقليد العالم للعالم مطلقاً غيرُ معروف عندنا، وإنما المشهور عنه: الأخذُ بقول الصحابي لا تقليداً له، بل بنوع استدلال». اهـ.

وانظر: المحصول للرازي ٦/ ٨٣. الإحكام للآمدي ٤/ ٤٣٠. الإبهاج ٢٨٩/٣. رفع الحاجب ٤/ ٥٦٤. الإبهاج ٣٠١/٢ مع الحاجب ٤/ ٥٦٤. بيان المختصر ٣٠١/٣. شرح العضد على المختصر ٢٠١/٣ مع حاشية السعد. شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٣١. شرح الكوكب المنير ٥١٦/٤. تشنيف المسامع ٤/ ٦٠٦٠.

وَبَعْدَ الإِجْتِهَادِ، إِتَّفَاقٌ (١)(٢).

لَنَا: حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، فَلاَ بُدَّ مِنْ دَلِيلٍ، وَالأَصْلُ عَدَمُهُ، بِخِلَافِ النَّفْيِ، فَإِنَّهُ يَكْفِي فِيهِ إِنْتِفَاءُ دَلِيلِ الثَّبُوتِ، وَأَيْضًا: مُتَمَكِّنٌ مِنَ الأَصْلِ، فَلاَ يَجُوزُ الْبَدَلُ، كَغَيْرِهِ.

وَاسْتُدِلَّ: لَوْ جَازَ قَبْلَهُ، لَجَازَ بَعْدَهُ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ بَعْدَهُ حَصَلَ الظَّنُّ الظَّنُّ الظَّنُّ الظَّنُّ

الْمُجَوِّدُ: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ (1) قُلْنَا: لِلْمُقَلِّدِينَ؛ بِدَلِيلِ: ﴿إِنْ كُنْتُمْ [لاَ تَعْلَمُونَ] (٥) ﴾؛ وَلأَنَّ الْمُجْتَهِدَ مِنْ أَهْلِ الذِّكْرِ. الصَّحَابَةُ: ﴿أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ ﴾ (٦). وَقَدْ سَبَقَ (٧).

<sup>=</sup> وهناك قولان آخران:

١ ـ قيل: يجوز للقاضى دون غيره.

٢ ـ وقيل: يجوز تقليد أبي بكر وعمر رضى الله عنهما دون غيرهما.

وهذا كله كما علمت قبل الاجتهاد.

وانظر: رفع الحاجب ٤/ ٢٥٤. الإبهاج في شرح المنهاج ٣/ ٢٨٩. تشنيف المسامع ١٠٦/٤.

<sup>(</sup>۱) في: أ «اتفاق» بدل «اتفاقا».

<sup>(</sup>۲) إذا بلغ المكلف رتبة الاجتهاد ووضح في ظنه وجه الصواب، لم يقلد غيره بالاتفاق. انظر: المستصفى ٢/ ١٨٤. المحصول للرازي ٦/ ٨٣. الإحكام للآمدي ٤/ ٤٣٠. شرح تنقيح الفصول ص٤٤٠ الإبهاج ٢/ ٢٨٨. رفع الحاجب ٤/ ٥٦٤. بيان المختصر ٣/ ٢٨٨. شرح العضد على المختصر ٢/ ٢٠١ مع حاشية السعد. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٩٤ مع حاشية البناني. تيسير التحرير ٤/ ٢٢٧. مختصر البعلي ص١٦٧٠ شرح الكوكب المنير ٤/ ٥١٥. تشنيف المسامع ٤/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) في: ش «الأقوا» بدل «الأقوى». وهو تحريف ظاهر يخالف القواعد الإملائية المعروفة اليوم، وقد نبهت على ذلك في مقدمة التحقيق.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل الآية: ٤٣. وتمامها: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في مسائل الإجماع، مسألة : «لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم.» ص٧٦٧.

<sup>(</sup>٧) وقد سبق الكلام فيه في مذهب الصحابي ص١١٨٩.

قَالُوا: الْمُعْتَبَرُ: الظَّنُّ، وَهُوَ حَاصِلٌ. أُجِيبَ<sup>(۱)</sup> بِأَنَّ ظَنَّ اِجْتِهَادِهِ أَقْوَى. (مَسْأَلَةٌ)<sup>(۲)</sup> يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِلْمُجْتَهِدِ: اُحْكُمْ بِمَا شِئْتَ، فَهُوَ صَوَابٌ<sup>(۳)</sup>، وَتَرَدَّدَ الشَّافِعِيُّ (٤).....

(۱) في: أ، ش «وأجيب» بدل «أجيب». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ٣/ ٣٠٠، وشرح العضد على المختصر ٢/ ٣٠٠، ورفع الحاجب ٤/ ٥٦٥.

(Y) هذه المسألة من مسائل علم الكلام، التي تتعلق بالبحث عن حكم صفة من صفات الله تعالى الفعلية المتصلة بالتشريع، وبالقدرة توقيفاً وتسديداً، فأجاز فريق من العلماء جواز التفويض للنبي أو للمجتهد، ومنعه أكثر القدرية والمعتزلة، وتردد الشافعي، وفصل الأكثرون بين الجواز للنبي عليه الصلاة والسلام والمنع لغيره. وسيأتي التفصيل في هذه المسألة قريباً إن شاء الله.

انظر: اللمع ص٧٦. المعتمد ٢/ ٣٢٩. المحصول للرازي ٦/ ١٣٧٠. الإحكام للآمدي الإعلام الآمدي المسودة ص٥١٠. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣٠١. نهاية السول ٤/ ٤٣٤. تيسير التحرير ٢/ ٣٠٦. فواتح الرحموت ٢/ ٢٩٧. غاية الوصول ص١٥٠. شرح الكوكب المنير ٤/ ٥١٩. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٩٢ ـ ٣٩٣. إرشاد الفحول ص٢٣٣.

(٣) قال أبو الحسين البصري في المعتمد ٢/ ٣٢٩: "اعلم أن الناس اختلفوا في جواز أن يفوض الله تعالى إلى المكلف أن يحرِّم، ويوجب، ويبيح باختياره، فمنع أكثر الناس من ذلك على كل حال، وأجازه آخرون. فالشيخ أبو علي أجاز ذلك للنبي على خاصة، وذكر ذلك في قول الله تعالى: ﴿كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه﴾ [آل عمران: ٩٣]، ثم رجع عن هذا القول. وأجاز مويس بن عمران أن يقال ذلك للنبي على ولغيره من العلماء، وذكر الشافعي في كتاب «الرسالة» ما يدل على أن الله تعالى لما علم أن الصواب يتفق من نبيه، جعل ذلك له، ولم يقطع عليه، بل جوَّزه وجوَّز خلافه». اهـ.

(٤) اختلف الشافعية في تفسير تردد الإمام الشافعي في هذه المسألة.

فقال الفخر الرازي في المحصول ٦/ ١٣٧: "وتوقف الشافعي رضي الله عنه في المتناعه وجوازه، وهو المختار». اهـ.

وكذلك الآمدي في الإحكام ٤٣٤/٤ فقال: «ونقل عن الشافعي في كتاب «الرسالة» ما يدل على التردد بين الجواز والمنع». اهـ.

وقال جمهور الشافعية: تردد رضي الله عنه في الوقوع مع الجزم بالجواز. قال ابن السبكي في الإبهاج ٣/ ٢١٠: «وتوقف الشافعي رضي الله عنه كما نقله المصنف ـ يريد البيضاوي ـ، وهذا التوقف يجتمل أن يكون في الجواز، وأن يكون في الوقوع=

[رَحِمَهُ اللهُ](١). ثُمَّ الْمُخْتَارُ: لَمْ يَقَعْ (١).

لَنَا: لَوِ اِمْتَنَعَ، لَكَانَ لِغَيْرِهِ، وَالأَصْلُ عَدَمُهُ.

قَالُوا: يُؤَدِّي إِلَى اِنْتِفَاءِ الْمَصَالِحِ؛ لِجَهْلِ الْعَبْدِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْكَلاَمَ فِي الْجَوَاذِ، / [٥٨/ب] وَلَوْ سُلِّمَ لَزِمَتِ الْمَصَالِحُ، وَإِنْ جَهِلَهَا.

الْوُقُوعُ: قَالُوا: ﴿إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ ﴿ (٣). وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ

= مع الجزم بالجواز، وبالأول صرح الإمام ـ يريد الفخر الرازي ـ، وكذلك الآمدي فقال: : "ونقل عن الشافعي في كتاب "الرسالة" ما يدل على التردد بين الجواز والمنع"، ولكن الثاني أثبت نقلاً، وعليه جرى الأصوليون من أصحابنا الشافعية". اهـ. وقال الزركشي في البحر المحيط ٦/ ٤٤: "وزعم الآمدي والرازي أن تردد الشافعي في الجواز، وقال غيرهما: بل في الوقوع مع الجزم بالجواز، وهو الأصح نقلاً، وهو المختار إن لم يقع نقلاً». اهـ.

وانظر: رفع الحاجب 2/80. الإبهاج 1/80. نهاية السول 1/80. حاشية البناني على شرح المحلي 1/80. مناهج العقول 1/80. تشنيف المسامع 1/90. البحر المحيط 1/90.

وذكر ابن السمعاني في قواطع الأدلة ٢/ ٣٣٧ أن كلام الإمام الشافعي في الرسالة يدل على جوازه للنبي على الخصوص، ولا يجوز لغيره. ثم اختاره ابن السمعاني. وانظر: المعتمد ٢/ ٣٢٩.

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش.

(٢) قال الآمدي في الإحكام ٤/ ٤٣٤: "والمختار: جوازه دون وقوعه". اه.. وهو اختيار ابن الحاجب في المنتهى ص٢١٧، وهنا في المختصر، وابن السبكي في الإبهاج ٣/ ٢١، وفي رفع الحاجب ٤/ ٥٦٧، وفي جمع الجوامع ٣٩٣/٢ بشرح المحلي، واختاره الزركشي في البحر المحيط ٤/ ٤٩، وفي تشنيف المسامع ٤/ ٩٩، والشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص١٥٠ وغيرهم.

(٣) سورة آل عمران الآية: ٩٣. وتمامها: ﴿كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرَّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزَّل التوراة﴾.

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ٧١/٢ عند هذه الآية الكريمة: «قال ابن عباس: «حضرت عصابة من اليهود نبي الله ﷺ، فقالوا: حدّثنا عن خلال نسألك عنهن، لا يعلمهن إلا نبي، قال: «سلوني عمًا شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة الله، وما أخذ يعقوب على بنيه؛ لئن أنا حدَّثتكم شيئاً فعرفتموه لتتابعني على الإسلام» قالوا: فذلك لك.=

قَالُوا: قَالَ<sup>(۲)</sup>: ﴿لاَ يُخْتَلَى<sup>(۳)</sup> خَلاَهَا، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا﴾. فَقَالَ الْعَبَّاسُ: ﴿إِلاَّ الإِذْخِرَ﴾ (١)(٥). وَأُجِيبَ بِأَنَّ الإِذْخِرَ الْعَبَّاسُ: ﴿إِلاَّ الإِذْخِرَ ﴾

= قالوا: أخبرنا عن أربع خلال: أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه؟ وكيف ماء المرأة وماء الرجل؟ وكيف يكون الذكر منه والأنثى؟ وأخبرنا بهذا النبي الأمي في النوم، ومن وليه من الملائكة؟ فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم ليتابعنه، فقال: "أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضاً شديداً، وطال سقمه، فنذر لله نذراً لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل، وأحب الشراب إليه ألبانها». فقالوا: اللهم نعم. فقال: "اللهم اشهد عليهم". اه.

وانظر: جامع البيان للطبري ٢/٤ ـ ٣. الجامع لأحكام القرآن ١٣٤/٤ ـ ١٣٥. الكشاف ١/١٨٤. التحرير والتنوير ٨/٤ ـ ٩.

الكريمة: "وما حرمه يعقوب على نفسه من الطعام: ظاهر الآية أنه لم يكن ذلك الكريمة: "وما حرمه يعقوب على نفسه من الطعام: ظاهر الآية أنه لم يكن ذلك بوحي من الله إليه، بل من تلقاء نفسه، فبعضه أراد به تقرباً إلى الله بحرمان نفسه من بعض الطيبات المشتهاة، وهذا من جهاد النفس، وهو من مقامات الزاهدين، وكان تحريم ذلك على نفسه بالنذر أو بالعزل، وليس في ذلك دليل على جواز الاجتهاد للأنبياء في التشريع؛ لأن هذا من تصرفه في نفسه فيما أبيح له، ولم يَدْعُ إليه غيرَه، ولعل أبناء يعقوب تأسّوا بأبيهم فيما حرَّمه على نفسه، فاستمر ذلك فيهم». اهـ.

وانظر: جامع البيان للطبري ٢/٤ ـ ٣. الجامع لأحكام القرآن ١٣٤/٤ ـ ١٣٠. الكشاف ١/١٨٤. تفسير ابن كثير ٧٣/٢.

(Y) لفظة «قال» ساقطة من: أ.

(٣) في: أ، ش «يختلا» بدل «يختلى». وقد نبهت في مقدمة التحقيق على الكلمات التي يختلف رسمها مع القواعد الإملائية المعروفة اليوم.

(٤) عبارة : "فَقَالَ: إِلاَّ الإِذْخِرَ". ساقطة من: أ، ش. وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ١٨٤٥، وبيان المختصر ٣٠١/٣، وشرح العضد على المختصر ٢٠١/٣.

(٥) عن ابن العباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط إلا من عرّفها، ولا يختلى=

لَيْسَ مِنَ الْخَلَا، فَدَلِيلُهُ الإِسْتِصْحَابُ، أَوْ مِنْهُ، وَلَمْ يُرِدْهُ، وَصَحَّ اِسْتِثْنَاؤُهُ؛ بِتَقْدِيرِ تَكْرِيرِهِ بِوَحْيِ بِتَقْدِيرِ تَكْرِيرِهِ بِوَحْيِ سَرِيعٍ.

قَالُوا: قَالَ (٢): ﴿ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ [عَلَى أُمَّتِي] ﴿ (٣)(١٤)، ﴿ أَحَجُّنَا هَذَا

خلاها»، فقال العباس: «يا رسول الله، إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم ولبيوتهم». فَقَالَ: «إِلاً الإذخر».

بهذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب تحريم مكة، وصيدها، وخلاها، وشجرها، ولقطتها إلا لمنشد على الدوام حديث (٤٤٥) ٢/ ٩٨٦ ـ ٩٨٧.

وأخرجه البخاري في كتاب الحج، باب (٤٣) فضل الحرم... النح ٢/ ١٥٧ مختصراً. وفي كتاب جزاء الصيد، باب(٩) لا ينفر صيد الحرم ٢/ ٢١٣، وفي باب (١٠) لا يحل القتال بمكة ٢/ ٢١٤، وفي كتاب البيوع باب (٢٨) ما قيل في الصواغ... إلخ ٣/ ١٣، وفي كتاب الجزية والموادعة، باب (٢٧) أثر الغادر للبر والفاجر ٤/ ٧٧. وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب تحريم مكة حديث (٢٠١٨) ٢/ ٢١٥ مختصراً جداً.

وأخرجه النسائي في كتاب المناسك، باب حرمة مكة ٢٠٣/، وأخرجه في السنن الكبرى، في السير، وفي البيعة. انظر تحفة الأشراف ٢٦/٠.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١/ ٣٣٠.

- (١) في : أ «دليل» بدل «ذلك». وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ.
- (٢) لفظة «قال» ساقطة من: أ، ش. وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤/٥٦٩.
  - (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، وما أثبته من: أ، ش.
    - (٤) سبق تخريجه في مسألة : «المندوب مأمور به...». ص٣٢١.

لِعَامِنَا، أَوْ لِلاَّبَدِ؟» قَالَ (١٠): ﴿ لِلاَّبَدِ، وَلَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ ﴾ (٢). وَلَمَّا قُتِلَ النَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ، ثُمَّ أَنْشَدَتْهُ إِبْنَتُهُ "بَنَّهُ":

(۱) في : أ، ش «فقال» كما في شرح العضد ٢/ ٣٠١، وبيان المختصر ٣/ ٣٣٥، بدل «قال». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ١٩٩٤.

(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «خطبنا رسول الله على فقال: «أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا» فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ ، فسكت. حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول الله على: «لو قلت: نعم، لوجبت، ولما استطعتم...» الحديث.

أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر. حديث (٤١٢) ٢/ ٩٧٥.

وأخرجه النسائي في كتاب المناسك، باب وجوب الحج ٥/١١٠ ـ ١١١.

وعن جابر بن عبدالله في حديثه الطويل لما أمرهم بالفسخ: «... فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رَسول الله ﷺ أصابعه واحدة في الأخرى، وقال: «دخلت العمرة في الحج»، مرتين: «لا بل لأبد أبدِ».

أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي على حديث (١٤٧) ١٨٦/٢ ـ ٨٨٦. والحديث الذي ذكره الشيخ ابن الحاجب هو ملفق في حديثين، حديث أبي هريرة وحديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهم؛ ولذا قال الحافظ ابن كثير في تحفة الطالب ص ٣٩٩: «ولم أر سياق لفظ الكتاب ـ يريد الحديث الذي ساقه ابن الحاجب ـ في شيء من الكتب الستة» . اهـ.

(٣) ذكر ابن إسحاق في السيرة ص١٧٥ ـ ١٨٤ أن رسول الله ﷺ لمّا رجع من بدر العظمي، ومعه الأساري فيهم النضر بن الحارث بن كَلَدَة، وعقبة بن أبي مُعيط وغيرهم من شياطين العرب. ومرَّ بالصفراء ـ واد من ناحية المدينة ـ، أمر عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، فضرب عنق النضر بن الحارث صَبْراً ـ أي حُبس ومُسك، فضرب عنقه ـ بين يدي رسول الله ﷺ.

قال ابن هشام في السيرة النبوية ٢/ ٢٨٠: «فقالت قَتِيلَة بنت الحارث أخت النضر ـ الصحيح: أنها بنت النضر لا أخته كما صرح به ابن الحاجب ـ ارتجالاً:

يا راكباً إنَّ الأَيْسِلَ منظِنةً من صبح خامسة وأنت مُوفِقُ أبِلغ بِها مَيْتًا بِأَن تِحيَّةً ما إِن تِزَالٌ بِها النجائبُ تَخْفُقُ منى إليك وعيرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تُخنف هل يَسْمَعَنِّي النَصْرُ إِن نَادِيتُهُ أَمْ كِيفَ يُسْمَعُ مَيِّتٌ لا يَنْظِقُ؟ أمحمد يا خير ضِنْءِ كريمة من قومها والفَحْلُ فَحْلٌ مُعْرِقُ ما كان ضرَّكَ لو مَنَنْتَ ورُبَّمَا مَنَّ الفتى وهو المَغِيظُ المُحْنَقُ أو كنتَ قَابِلَ فِلْيَةِ فَليُنْفِقَنْ بِأَعَزِّ ما يَغْلُو به ما يُنْفِقُ والينضرُ أقربُ من أسرتَ قَرَابةً وأحقُّهم إن كان عِنْقٌ يُعْيِنَقُ ظَلَّت سُيُوفُ بني أبيه تَنُوشُهُ لله أرحامٌ هناك تُسشَقَّقُ صَبْرًا يُقادُ إلى المنية مُتْبِعًا. رَسْفَ المقيَّدِ وهو عانِ مُونَتُ

## فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَوْ سَمِعْتُهُ، مَا قَتَلْتُهُ ﴾ (٣). وَأُجِيبَ

= قال ابن هشام: فيقال والله أعلم أن رسول الله على الله الله الشعر قال: «لو بلغني هذا قبل قتله لمننت عليه» اهـ. انظر: الأبيات وشرحها في شرح المرزوقي للحماسة ٢٣/٢ ـ ٦٨.

وقال ابن عبدالبر في الاستيعاب ١٩٠٥/٤: «قال الزبير: وسمعت بعض أهل العلم يغمز أبياتها هذه، ويذكر أنها مصنوعة». اه.

وانظر: سيرة ابن إسحاق ص $10^{\circ}$  -  $10^{\circ}$  اسيرة ابن هشام  $10^{\circ}$  أسد الغابة  $10^{\circ}$  -  $10^{\circ}$  النبوية النبوية لابن كثير $10^{\circ}$  . (فع الحاجب  $10^{\circ}$  -  $10^{\circ}$  -  $10^{\circ}$  - التفتازاني على شرح العضد  $10^{\circ}$  -  $10^{\circ}$  .

النضر بن الحارث: هو النضر بن الحارث بن علقمة بن كَلَدَة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي القرشي، كان أحد وجوه الكفر في قريش، واحد الشياطين المعاندين، وكان ممن يؤذي رسول الله على العداوة له ولدعوته. أسر يوم بدر وأمر رسول الله على بقتله. انظر: سيرة ابن إسحاق ص١٧٥ ـ ١٨٤. سيرة ابن هشام ٢/ ٢٨٥. السيرة النبوية لابن كثير ٢/ ٤٧٤.

قتيلة: هي قتيلة بنت النضر بن الحارث القرشية، قال ابن حجر في الإصابة ٨/ ٧٩: «لم أر التصريح بإسلامها، لكن إن كانت عاشت إلى الفتح فهي من جملة الصحابيات». اهـ.

- (١) في : ش «الفتا» بدل «الفتى». وقد نبهت في مقدمة التحقيق على الكلمات التي يختلف رسمها مع القواعد الإملائية المعروفة اليوم.
- (٢) قال البدخشي في مناهج العقول ٣/ ١٩٩: "الْمَغِيظُ بفتح الميم اسم مفعول من الغيظ، وهو غضب، كأن يقال: غاظه، فهو مغيظ. والْمُحْنَقُ بضم الميم وفتح النون اسم مفعول من الاحتناق. يقال: أحنقه، أي: غاظه، فهو محنق .والمعنى: أنك كاتم الطرفين، وما نافية، أو استفهامية، يعني: أي شيء كان يضرك لو عفوت، والمعنى: وأن مغضباً منطوياً على حنق وحقد وعداوة، وقد يمنُّ ويعفو، وفي هذا اعتراف بالذنب». اهـ.
- وانظر: بيان المختصر ٣٤٠/٣. حاشية السعد على العضد ٣٠٣/٢. شرح المرزوقي للحماسة ٣٠٣/٢ ـ ٦٨. زهرة الآداب ١٩٠١.
- (٣) قال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ٢/ ٣٠٣: فَرَقَّ لها النبي ﷺ، وبكى، وقال : «لا يقتل قرشي بعد هذا صبراً» اهـ.

بِجَوَازِ (١) أَنْ يَكُونَ خُيِّرَ فِيهِ مُعَيَّنًا، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِوَحْيٍ.

(مَسْأَلَةٌ) الْمُخْتَارُ (٢): أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُقَرُّ عَلَى خَطَإٍ فِي الْجُتِهَادِهِ (٣). وَقِيلَ: بِنَفْي الْخَطَإِ (١٠).

في: أ، «بأنه يجوز» بدل «يجوز».

واختاره ابن حزم في الإحكام ١٣٧/٢ حيث قال: «كفعله بابن أم مكتوم إذ أنزلت: ﴿ عَبِس وَتُولَى ﴾ [عبس: ١]».اهـ.

وقد علق الزركشي في البحر المحيط ٢١٨/٦ على هذا القول بقوله: «قلت: وهو قول لا نور عليه». اهـ.

وانظر: المستصفى ٢/٥٥٠. الإحكام لابن حزم ١٣٧/٢. التبصرة ص٢٤٠. اللمع ص٧٦٠. المحصول ٢/١٠. الإحكام للآمدي ٤/٤٠٤. المنتهى ص٧١٧. أصول السرخسي ٢/١٠ ـ ٩٠. المسودة ص٥٠٥. شرح العضد على المختصر ٢/٣٠٣. رفع الحاجب ٤/٣٠٠. بيان المختصر ٢/١٨٠. تيسير التحرير ٤/٠١٠. شرح الكوكب المنير ٤/٠٨٠. فواتح الرحموت ٢/٣٧٣. غاية الوصول ص١٤٩. تشنيف المسامع ٤/ ٤٧٠. البحر المحيط ٢/٨/٦.

(٤) وهو قول جمهور العلماء منهم الإمام الشافعي رضي الله عنه كما حكاه عنه الزركشي في البحر المحيط ٢١٨٦، واختاره، وهو قول ابن فورك، والحيلمي، والهندي، وعليه جرى البيضاوي. وقال الفخر الرازي في المحصول ٦/ ١٥: «فالحق عندنا: أنه لا يجوز أن يخطئ. اهـ، واختاره ابن السبكي في الإبهاج ٣/ ٢٦٩، وأطنب في نصرته، وشَنَّع على من قال بخلافه، وقال بعد أن صوَّب بأنه لا يخطئ: «وأنا أطهر كتابي أن أحكى فيه قولا سوى هذا القول». اهـ.

وقال في رفع الحاجب ٤/ ٥٧٥: «واعلم أن الحق عندنا: أنه عليه الخطأ». اهـ.

وقال الزركشي في تشنيف المسامع ٤/ ٥٧٩ ـ ٥٨٠: «فالصواب أنه لا يخطئ، وهذا هو الحق، وعلم وهذا وعليه جرى البيضاوي، وهو خير من قول ابن الحاجب: لا يُقَرُّ على خطإِ». اهـ.

<sup>(</sup>٢) قال الزركشي في البحر المحيط ٦/ ٢١٨: «وقول ابن الحاجب أنه المختار: غير صواب، ولا خلاف أنه لا يجوز التقرير عليه». أهـ.

<sup>(</sup>٣) والقول بجواز الخطأ في اجتهاده ﷺ، إلا أنه لا يقر عليه، بل ينبه عليه، هو اختيار الشيرازي في التبصرة ص٤٤٥، واللمع ص٧٦، واختاره ابن الحاجب في المنتهى ص٧١٧، وهنا في المختصر، واختاره الآمدي في الإحكام ٤٤٠/٤، ونقله عن أكثر الشافعية، والحنابلة، وأصحاب الحديث، والجبائي، وجماعة من المعتزلة.

لَنَا: لَوِ إِمْتَنَعَ، لَكَانَ؛ لِمَانِع، وَالأَصْلُ عَدَمُهُ. وَأَيْضًا: ﴿لِمَ أَذِنْتَ السَّمَاءِ عَذَابٌ مَا اللَّهُمْ] (٢) ﴿مَا كَانَ لِنَبِيءِ ﴾ (٣) حَتَّى قَالَ: ﴿لَوْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ عَذَابٌ مَا لَهُمْ عَيْرُ (٤) عُمَرَ ﴾ (٥)(١)؛ لأنَّهُ أَشَارَ بِقَتْلِهِمْ، وَأَيْضًا: ﴿إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ نَجَا مِنْهُ غَيْرُ (٤) عُمَرَ ﴾ (٥)(١)؛ لأنَّهُ أَشَارَ بِقَتْلِهِمْ، وَأَيْضًا: ﴿إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ

= وانظر: التبصرة ص ٢٠٤٠. المحصول للرازي ٦/ ١٥٠. الإحكام للآمدي ٤/ ٤٤٠. المنتهى ص ٢١٧. الإبهاج ٣/ ٢٦٩. رفع الحاجب ٤/ ٥٧٠. بيان المختصر ٣/ ٣٤٢. شرح العضد على المختصر ٣/ ٣٠٣ مع حاشية السعد. البحر المحيط ٢١٨/٦. المسودة ص ٥٠٠. غاية الوصول ص ١٤٩. شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٨٠. تشنيف المسامع ٤/ ٥٨٠. سلاسل الذهب ص ٤٣٧.

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش.

(٢) سورة التوبة الآية: ٤٣. وتمامها: ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبيَّن لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين﴾.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤/ ٥٧٦: "وليس عفا هنا بمعنى: عفو، بل كما قال النبي ﷺ: "عفا الله لكم من صدقة الخيل والرقيق"، ولم يجب عليهم ذلك قط. قال القشيري: ومن قال: العفو لا يكون إلا عن ذنب، فهو غير عارف بكلام العرب، وإنما معنى: ﴿عفا الله عنك﴾ لم يلزمك ذنبا كما في: "عفا عن صدقة الخيل". اهوانظر: التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور ٢١٠/١٠ ـ ٢١١.

(٣) سورة الأنفال الآية: ٦٨. وتمامها: ﴿ما كان لنبيء أن يكون له أسرى حتى يشخن في الارض.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤/ ٥٧٦: "وأما قوله في أسارى بدر: ﴿ما كان لنبيء أن يكون له أسرى﴾ الآيتين، فليس فيه إلزام ذنب للنبي على الله بيان ما خُصَّ به، وفضل من بين سائر الأنبياء، فكأنه قال: "ما كان هذا لنبي غيرك"، وقوله: ﴿تريدون عرض الدنيا﴾، المعني به: من أراد ذلك منهم، وليس المراد به النبي على الهور ١٠/٧٧ والتنوير للشيخ ابن عاشور ٢٢/١٠ \_ ٧٠.

(٤) في: أ «إلا» بدل «غير».

(٥) في : أ، ش «عمر رضي الله عنه». بزيادة «رضي الله عنه»، ولم أثبتها؛ لأن الترضي على الصحابة الكرام يكون مِنَّا عادة، لا منه ﷺ. والله أعلم.

(٦) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤/ ٥٧٣: «وهذا اللفظ غير معروف، وإنما المعروف في صحيح مسلم عن ابن عباس.». اهـ.

وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص ٤٠٢: «هذا الحديث في هذا اللفظ لم أره في شيء من الكتب، وإنما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما». اهـ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فلما أسروا الأسارى قال رسول الله ﷺ لأبي=

إِلَيَّ، وَلَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ (١). فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ، فَلَا يَأْخُذْهُ؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ نَارِ ﴾ (٢).

= بكر وعمر : «ما ترون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية، فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله على ( سول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنناً فنضرب أعناقهم، فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان (نسيباً لعمر) فأضرب عنقه؛ فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله على ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت. فلما كان من الغد جئتُ فإذا رسول الله على، وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدتُ بكاء بكيتُ، وإن لم أجد بكاء تباكيتُ؛ لبكائكما. فقال رسول الله على: « «أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء. لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة» (شجرة قريبة من نبي الله على، وأنزل الله عز وجل: ﴿ما كان لنبيء أن يكون له أسرى حتى يثخن في الارض﴾. إلى قوله: ﴿فكلوا مما غنمتم حلالاً طيبا﴾ [الأنفال: ٦٨ ـ ٧٠]، فأحل الله الغنيمة لهم».

أخرجه الإمام مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وإباحة الغنائم حديث (٨٥) ٣/١٣٨٣ ـ ١٣٨٥. في حديث طويل في أوله قصة دعائه على يوم بدر، وإمداد الله له بالملائكة.

(١) في: ش «بحجته من بعض» بزيادة «من بعض». وسائر النسخ خالية من هذه الزيادة، إلا أنها ثابتة في أصل الحديث الذي سيأتي تخريجه.

(٢) عن أم سلمة زوج النبي على قال: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار».

بهذا اللفظ أخرجه الشافعي في مسنده، في كتاب إبطال الاستحسان ص٢٦٥.

وأخرجه البخاري في كتاب المظالم، باب (١٦) إثم من خاصم على باطل، وهو يعلمه ١٠٣/١، وفي الشهادات، باب (٢٧) من أقام البينة بعد اليمين ١٠٢٠ الخ ٣/ ١٦٢، وأخرجه معلقا في الباب أيضاً، وأخرجه في كتاب الحيل، باب (١٠) حدثنا محمد بن كثير... الخ ٨/ ٢٢، وفي كتاب الأحكام، باب (٢٠) موعظة الإمام المخصوم. وفي باب (٢٠) من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه... الخ، وفي باب (٢١) القضاء في كثير الماء وقليله ٨/ ١١٢، ١١٦ ـ ١١٠٠.

وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة حديث (٤ - ٢) ٣/ ١٣٣٧ \_ ١٣٣٨.

وَقَالَ: ﴿إِنَّمَا أَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ ﴾(١). وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الأَحْكَامِ، لاَ فِي فَصْلِ الْخُصُومَاتِ. وَرُدَّ بِأَنَّهُ مُسْتَلْزِمٌ الْحُكْمَ (٢) الشَّرْعِيَّ الْمُحْتَمِلَ. قَالُوا: لَوْ جَازَ، لَجَازَ: أُمِرْنَا بِالْخَطَإِ. وَأُجِيبَ بِثُبُوتِهِ لِلْعَوَامِّ.

قَالُوا: الإِجْمَاعُ مَعْصُومٌ، فَالرَّسُولُ<sup>(٣)</sup> أَوْلَى. قُلْنَا: / [٨٦] إِخْتِصَاصُهُ بِالرُّتْبَةِ، وَاتِّبَاعِ الإِجْمَاعِ لَهُ، يَدْفَعُ الأَوْلَوِيَّةَ؛ فَيُتَّبَعُ الدَّلِيلُ. قَالُوا: الشَّكُّ فِي خُكْمِهِ مُخِلُّ<sup>(٤)</sup> بِمَقْصُودِ الْبِعْثَةِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الإِحْتِمَالَ فِي الإِجْتِهَادِ لاَ يُخِلُّ، بِخِلَافِ الرِّسَالَةِ وَالْوَحْي.

(مَسْأَلَةٌ) الْمُخْتَارُ: أَنَّ النَّافِيَ مُطَالَبٌ بِدَلِيلٍ (٥)(٢). وَقِيلَ: فِي الْعَقْلِيِّ،

<sup>=</sup> وأخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ حديث (٣٥٨٣) ١٢/٤.

وأخرجه الترمذي في أبواب الأحكام، باب في التشديد على من يقضي له ليس له. حديث (١٣٣٩) ٣/ ٦١٥، وقال أبو عيسى: «حديث أم سلمة حديث حسن صحيح».اهـ.

وأخرجه النسائي في كتاب أدب القضاة، باب الحكم بالظاهر ٨/ ٣٣٣.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام، باب قضية الحاكم لا تُحِلُّ حرام حديث (٧٣١٧) ٧/٧٧/٢

وأخرجه الإمام مالك في كتاب الأقضية، باب الترغيب في القضاء بالحق حديث (١) ٧١٩/٢.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢٠٣/، ٢٩٠، ٣٠٨، ٣٢٠.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في مسائل الإجماع، مسألة : «يجب العمل بالإجماع بنقل الواحد.» ص٠٣٠.

<sup>(</sup>٢) في: أ «للحكم» بدل «الحكم».

<sup>(</sup>٣) في: أ «والرسبول» بدل «فالرسول».

<sup>(</sup>٤) في: ش «يُخِلَّ» بدل «مُخِلَّ».

<sup>(</sup>a) في: أ «بالدليل» بدل «بدليل».

<sup>(</sup>٦) ذهب الأكثرون إلى أنه يجب عليه الدليل مطلقا كما في الإثبات، منهم الشيرازي في التبصرة ص٣٠، وابن قدامة في.

الروضة 1/ ٣٩٥ مع النزهة، والشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص١٣٩، وجزم به القفال، والصيرفي، وابن الصباغ، وقال الماوردي: إنه مذهب الشافعي، وجمهور الفقهاء، ونقله الأستاذ أبو منصور عن طوائف من أهل الحق، وكذا قاله=

= الزركشي في البحر المحيط ٣/٣، وحكاه الباجي عن الفقهاء والمتكلمين، وقال القاضي الباقلاني: إنه الصحيح، وبه قال الجمهور. واختاره ابن حزم في الإحكام ١/٤٤، وابن الحاجب في المنتهى ص٢١٨ وهنا في المختصر.

وقيل: إنه غير مطالب بدليل مطلقا، حكاه الشيرازي في التبصرة ص٠٣٠ عن بعض الشافعية، وهو قول الظاهرية، قالوا: لأن الأصل في الأشياء: النص والعدم، فمن نفى الحكم، فله أن يكتفي بالاستصحاب. قال الشوكاني في إرشاد الفحول ص٢١٦: «وهذا المذهب قوي جدا؛ فإن النافي عهدته أن يطلب الحجة من المثبت حتى يصير إليها، ويكفيه في عدم إيجاب الدليل عليه التمسك بالبراءة الأصلية؛ فإنه لا ينقل عنها إلا دليل يصلح للنقل». اهـ.

لكن ابن حزم الظاهري في الإحكام ٧٤/١ صحح القول الأول، وهو أن النافي يلزمه الدليل على دعواه.

وانظر: التلخيص ٣/ ١٣٩. التبصرة ص ٥٣٠. اللمع ص ٧٠. المستصفى ٢/ ٢٣٧ - ٢٣٣. الإحكام لابن حزم ٢/ ٤٤٠. الإحكام للآمدي ٤/ ٤٤١. المنتهى ص ٢١٨. المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٣٣. الروضة مع النزهة ١/ ٣٩٥. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣٠٤. التحصيل ٢/ ٣١٨. البحر المحيط ٢/ ٣٠٠. تشنيف المسامع ٣/ ٤٢٨. شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٢٥. غاية الوصول ص ٢١٨. إرشاد الفحول ص ٢١٨.

(١) في: ش «لا في الشرعي» بدل «لا الشرعي». بزيادة «في».

(٢) هذا القول حكاه القاضي الباقلاني في التقريب، وابن فورك، كذا قاله الزركشي في البحر المحيط ٢/٣، وحكاه الغزالي في المستصفى ٢/٣٢، والشيرازي في اللمع ص٧٠، وابن قدامة في الروضة ٢/٣٩ مع النزهة، والآمدي في الإحكام ٤٤٤٢، وابن الحاجب في المنتهي ص٢١٨، وهنا في المختصر، وغيرهم ولم ينسبوه لأحد. وهناك أقوال أخرى ذكرها الإمام الزركشي في البحر المحيط ٢/٣٠ ـ ٣٤ فراجعها. وقد جرت مناظرة بين القاضي أبي بكر بن العربي، والإمام أبي الوفاء بن عقيل في هذه المسألة بالذات، ذكرها الزركشي في البحر المحيط ٢/٤٣، وأنا أسوقها بكاملها؛ للفائدة. قال ابن العربي رحمه الله: «ذكرت حكما بحضرة الإمام أبي الوفاء بن عقيل، فطولبت بالدليل فقلت: لا دليل عليّ؛ لأني نافي، والنافي لا دليل عليه. فقال لي: ما دليلك على أن النافي لا دليل عليه. فقال لي: ما قولي: «لا دليل على النافي»، فكيف تطالبني بالدليل؟ فأجاب: يدل على اللزوم بأن يقال: النافي مفت، كما أن المثبت مفت، والفتوى لا تكون إلا بدليل. واستشهد= يقال: النافي مفت، كما أن المثبت مفت، والفتوى لا تكون إلا بدليل. واستشهد=

لَنَا: لَوْ لَمْ يَكُنْ، لَكَانَ ضَرُورِيّا نَظَرِيًّا، وَهُوَ مُحَالٌ، وَأَيْضًا: الإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ فِي دَعْوَى الْوَحْدَانِيَّةِ، وَالْقِدَم، وَهُوَ نَفْيُ الشَّرِيكِ، وَنَفْيُ الْحُدُوثِ.

النَّافِي: لَوْ لَزِمَ، لَلَزِمَ مُنْكِرَ مُدَّعِي النَّبُوَّةِ (١)، وَصَلاَةٍ سَادِسَةٍ، وَمُنْكِرَ الدَّعْوَى. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الدَّلِيلَ يَكُونُ اِسْتِصْحَابًا مَعَ عَدَمِ الرَّافِعِ، وَقَدْ يَكُونُ اِنْتِفَاءَ لاَزِم. وَيُسْتَدَلُّ بِالْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ بِالْمَانِعِ، وَإِنْتِفَاءِ الشَّرْطِ عَلَى التَّفْيِ (٢)، بِخِلافِ مَنْ لاَ يَخُصِّصُ الْعِلَّةُ (٣).



<sup>=</sup> بمسألة، وهي: أنه لو قامت البينة على رجل أنه كان بالكرخ يوم السبت، وشهدت أخرى أنه لم يكن بها يوم السبت، بل بالموصل. وكذلك من قال: إن الله واحد، يطالب بالدليل، وليست الوحدانية إلا نفي الثاني. فأجبتُ بأن هذا دليل باطل؛ لأنك تروم به إثبات مُحال، وهو الدليل على النافي؛ وذلك لأن الأسباب المقتضية مع تشعب طرقها، وتقارب أطرافها فما من سبب يتعرض لإبطاله إلا ويجوز فرض تعلق الحكم به، وهذا لا طريق إليه، مع أنه يفوت بهذا مقصود النظر من العثور على الأدلة، وبدائع الأحكام. قلت: وما هذا إلا كالمدعي والمنكر، فإن المدعي مثبت، والمنكر ينفي، ولا يطالب بإقامة البينة على نفيه. وأما مسألة الشهادة فلا تلزم؛ للتعارض بين النفي والإثبات. وأما الوحدانية؛ فالتعرض لإثبات إله على صفة، فإثبات صفة الوحدانية فيها نفي الشركة». اهـ.

<sup>(</sup>١) في : أ، ش «النبوءة» بدل «النبوّة».

<sup>(</sup>Y) لفظة «على النفى» ساقطة من: ش.

<sup>(</sup>٣) لفظة «العلة» ساقطة من: ش.



فَالتَّقْلِيدُ (١)(٢) الْعَمَلُ بِقَوْلِ غَيْرِكَ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ. وَلَيْسَ الرُّجُوعُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الْمُفْتِي، وَالْقَاضِي إِلَى الْمُدُولِ بِتَقْلِيدٍ؛ لِقَيْام الْحُجَّةِ (٣)

وهذا التعريف الذي لا يسمى تلك المسائل تقليدا، هو اختيار ابن السمعاني في=

<sup>(</sup>۱) في: ش «والتقليد» بدل «فالتقليد».

<sup>(</sup>٢) التقليد لغة: وضع الشيء في العنق حال كونه محيطا به، وذلك الشيء يسمى قلادة، وجمعها قلائد قال تعالى: ﴿ولا الهدي ولا القلائد﴾ [المائدة: ٣]؛ فكأن الحكم في تلك الحادثة قد جُعل كالقلادة في عنق من قلد فيه.

انظر: معجم مقاييس اللغة ٠/١٩. القاموس المحيط ١/٣٢٩. المصباح المنير ٢/ ٧٠٤. مفردات الراغب ص٦٨٦. التعريفات للجرجاني ص٩٠. الروضة مع النزهة ٢/ ٧٠٤. شرح الكوكب المنير ٤/٩٥. البحر المحيط ٦/٠٧٠. إرشاد الفحول ص٣٣٣.

 <sup>(</sup>٣) اختلف الأصوليون في هذه المسألة التي ذكرها الشيخ ابن الحاجب هنا في جواز تسميتها تقليدا، وقد نشأ هذا الاختلاف من اختلافهم في حدِّ التقليد.

فمن عرفه بأنه: «العمل بقول الغير من غير حجة»، لم يسم قبول قول النبي على تقليدا، وكذلك رجوع العام إلى المفتي، والقاضي إلى العدول؛ لأن هذه المسائل مؤيدة بالحجج الملزمة. أما في قبول قوله على فهو إخبار الرسول على وجوب تصديقه من المعجزة، وأما في وجوب قبول قول الإجماع، فهو إخبار الرسول على عن عصمتهم، وأما وجوب قبول العامي قول المفتي، فهو الإجماع على أن فرض العوام اتباع ذلك سواء أخطأ أم أصاب، وكذلك أجمع على تعبّد القضاة؛ باتباع غلبة الظن في رجوعهم إلى العدول سواء كذب الشاهد أم لا.

\_\_\_\_

= القواطع ٢/ ٣٤٠، والشيرازي في اللمع ص٧٠، والغزالي في المستصفى ٢/ ٣٨٧ والمنخول ص٤٧٠، وابن قدامة في الروضة ٢/ ٤٥٠ مع النزهة والآمدي في الإحكام ع/ ٤٤٠، وابن الحاجب في المنتهى ص٢١٨ وهنا في المختصر، وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٢/ ٤٠٠ بشرح فواتح الرحموت، وابن جزي الكلبي في تقريب الوصول ص١٥٨.

ومن عرف التقليد بأنه: «قبول قول الغير، وأنت لا تدري من أين يقوله». فيسمي قبول الكل تقليداً إلا قوله ﷺ إن قلنا: إنه لا يجتهد، وإن قلنا: له الاجتهاد، فهو تقليد؛ لأنا لا ندري أيقوله عن وحي، أم عن اجتهاد؟

وهذا التعريف نسبه الزركشي في البحر المحيط ٢/ ٢٧٠، وسلاسل الذهب ص٣٨٣، والشوكاني في إرشاد الفحول ص٢٣٤ للقفال. كما اختاره ابن السبكي في جمع الجوامع ٢/٣٩٣ بشرح المحلي، كما قال به ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/ ١٩٥٥ لكنه ذكر أن الرجوع إلى قول النبي على وإلى الإجماع، وإلى رجوع القاضي إلى العدول ليس بتقليد، ولو سمي تقليداً ساغ ذلك، وقال: وفي «المقنع»: المشهور أن أخذ العامي بقول المفتي تقليد، كما أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي نسب هذا التعريف في مذكرته ص٢١٤ إلى الفقهاء.

أما الكمال بن الهمام فيرى في التحرير ٤/ ٢٤٢ بشرح التيسير أن الرجوع إلى النبي على الله الله النبي والمناع الله المناع الإجماع لا يسمى تقليداً، أما رجوع العامي إلى المفتي فهو تقليد.

وانظر تفصيل المسألة في: التلخيص ٣/٣٤٠. البرهان ٢/ ٨٨٨. قواطع الأدلة ٢/ ٣٤٠. اللمع ص ٧٠. المستصفى ٢/ ٢٨٨. المنخول ص ٤٧٦. الإحكام للآمدي ٤/٥٤٤. الممنتهى ص ٢١٨. الروضة مع النزهة ٢/ ٤٥٠. رفع الحاجب ٤/ ٨٥٠. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣٠٠. زوائد الأصول ص ٤٣٩. التعريفات للجرجاني ص ٩٠. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٣٠ مع حاشية البناني. المسودة ص ٥٠٠. شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٣٠. مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢/ ١٧٠. تقريب الوصول ص ١٥٨. تيسير التحرير ٤/ ٢٤٢. التقرير والتحبير ٣/ ٤٥٤. تشنيف المسامع ص ٤٣٩. البحر المحيط ٢/ ٢٠٠. الشرح الكبير على الورقات لابن قاسم العبادي ٢/ ٨٥٠. إرشاد الفحول ص ٢٣٤. مذكرة الشنقيطي ص ٣١٤.

(۱) سمى الجويني في الورقات الرجوع إلى قوله ﷺ، وإلى الإجماع، وإلى المفتي، ورجوع القاضي إلى العدول تقليداً، بينما قال في البرهان ٢/ ٨٨٨: لا يسمى تقليداً. وجاء القولان عن غيره كما سبقت الإشارة إلى ذلك؛ ولذلك قال الإمام الآمدي في الإحكام ٤/ ٤٤٥: «وإن سمي ذلك تقليداً؛ بعرف الاستعمال، فلا مشاحة في اللفظ». اهـ.

وَالْمُفْتِي: الْفَقِيهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ (١).

وَالْمُسْتَفْتِي: خِلاَفُهُ. فَإِنْ (٢) قُلْنَا بِالتَّجَزُّ وِ (٣)، فَوَاضِحٌ.

وَالْمُسْتَفْتَى فِيهِ: الْمَسَائِلُ الإِجْتِهَادِيَّةُ، لاَ الْعَقْلِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ (٤).

= وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير 1/18 - ٥٣١: «فالرجوع إلى قوله ﷺ، وإلى المفتي، وإلى الإجماع، ورجوع القاضي إلى العدول: ليس بتقليد، ولو سمي تقليدا لساغ ذلك». اهـ.

وانظر: التلخيص ٣/ ٤٢٣ ـ ٤٢٧. البرهان ٨٨٨/٢ الإحكام للآمدي ٤/٥٤. شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٣١ ـ ٥٣١. الشرح الكبير على الورقات للعبادي ٢/ ٥٦١. الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات للمارديني ص٢٤٩. التحقيقات في شرح الورقات ص٢١٨. حاشية الدمياطي على شرح المحلي على الورقات ص٢٣٠.

(١) تقدم تعريف الفقه في حد أصول الفقه عند قول المصنف: «وأما حده مضافاً:... والفقه...»، فيعرف منه الفقيه.

(۲) في: أ «وإن» بدل «فإن».

(٣) في : أ، ش «بالتجزيء» بدل «بالتجزؤ».

(٤) وهو قول الأكثرين، واختاره الفخر الرازي في المحصول ٩١/٦، والآمدي في الإحكام ٤٤٦/٤، وابن الحاجب في المنتهى ص٢١٩، وهنا في المختصر، وغيره. وقد ذكر البيضاوي في المنهاج ٤/٥٩٥ جواز الاستفتاء في الفروع، وأشار إلى الاختلاف في الأصول، ولم يرجح شيئا.

أما ابن الهمام فقد ذكر في التحرير ٤/ ٢٤٣ بشرح التيسير، أن المستفتى فيه: الأحكام الفرعية الظنية والعقلية؛ ولذلك صح إيمان المقلد مع تأثيمه؛ بترك النظر حيث قلد، ثم أشار بعد ذلك إلى أن ما يحل فيه الاستفتاء الأحكام الظنية، لا العقلية على المذهب الصحيح، لكن لا تقصر صحة المستفتى فيه على الظنية، بل يصح إذا كان من العقلية أيضاً صحة مقرونة مع اسم المستفتى العامل بتلك الفتوى تقليدا. انظر: تيسير التحرير ٤٥٣/٤. التقرير والتحبير ٤٥٦/٣ ـ ٤٥٧.

وقال ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٤٠١/٢ بشرح فواتح الرحموت كما قال ابن الهمام: إن المستفتى فيه الشرعية والعقلية، ثم ذكر أنه لا يجوز التقليد في العقليات كوجود الباري، ونحوه. وقد دفع الأنصاري التعارض المفهوم من كلامه، فذكر أن التقليد الممنوع هو أن يعتمد على قول الغير، فيقول بحسب قوله، لكن إذا رسخ بعد ذلك الإيمان في قلب المستفتى؛ بحيث لو ذهب قول من قلده، لبقي هو على التصديق؛ فإن هذا التقليد جائز. انظر: فواتح الرحموت ٢/١/٤.

## (مَسْأَلَةٌ) لاَ تَقْلِيدَ فِي الْعَقْلِيَّاتِ، كَوُجُودِ الْبَارِي تَعَالَى (١). وَقَالَ الْعَنْبَرِيُّ

بِجَوَاذِهِ (٢). وَقِيلَ: النَّظُرُ فِيهِ حَرَامٌ (٣). لَنَا: الإِجْمَاعُ عَلَى وُجُوبِ الْمَعْرِفَةِ،

= انظر تفصيل الكلام عن هذه المسألة في: التلخيص ٣/ ٤٢٥. التبصرة ص٤٠١. اللمع ص٠٧. المحصول للرازي ٦/١٦. الإحكام للآمدي ٤/٦٤٤. المنتهى ص٢١٩. الروضة مع النزهة ٢/ ٤٥٠. المسودة ص٤٥٧. رفع الحاجب ٤/٨٣٠. بيان المختصر ٣/ ٣٠١. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣٠٠. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/

٤٠٣ مع حاشية الناني. نهاية السول ٤/٥٩٥. زوائد الأصول ص٤٤٠. تيسير التحرير ٢٤٠١. البحر المحيط ٢٤٣/٤. البحر المحيط

.7/ ۷۷۲.

(۱) وهو قول الجمهور. وانظر أدلته بالتفصيل في: التلخيص ٣/ ٤٢٧. القواطع لابن السمعاني ٢/ ٣٤٦. المعتمد ٢/ ٣٦٥. اللمع ص ٧٠. المحصول ٦/ ٩١. الإحكام للآمدي ٤/ ٤٤٦. الروضة مع النزهة ٢/ ٤٥٠. المسودة ص ٤٥٧. التحصيل ٢/ ٣٠٨. شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٠، ١٤٤٠. الإبهاج ٣/ ٢٩١. رفع الحاجب ٤/ ٥٨٠. بيان المختصر ٣/ ٣٠٠. شرح العضد على المختصر ٢/ ٥٠٠. نهاية السول ٤/ ٥٩٥ ـ ٥٩٠. البحر المحيط ٦/ ٧٧٠. تيسير التحرير ٤/ ٢٤٣. فواتح الرحموت ٢/ ٤٠١. غاية الوصول ص ١٥٠٠. شرح الكوكب المنير ٤/ ٣٠٥. تشنيف المسامع ٤/ ٢٠١.

(Y) حكاه ابن السمعاني في القواطع ٣٤٦/٢، والفخر الرازي في المحصول ٩١/٦، عن كثير من الفقهاء، ونقله الأمدي في الإحكام ٤٤٦/٤، وابن السبكي في الإبهاج ٣/ ٢٩١ عن العنبري، والحشوية، والتَّمْلِيمِيَّة، ونقله ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٢/ ٤٠١، بشرح فواتح الرحموت عن العنبري وبعض الشافعية. وانظر: تشنيف المسامع ٢٢٣٠.

وقد رجع الشوكاني في إرشاد الفحول ص٢٢٥ ـ ٢٢٦ جواز التقليد في المسائل العقلية المتعلقة بوجود الباري، وصفاته. وشنع على من قال بغير ذلك، واستطرد في الرد عليهم. انظر رأيه في هذه المسألة في إرشاد الفحول ص٢٢٥ ـ ٢٢٦.

(٣) وقيل: يجب التقليد، وأن النظر والبحث فيه حرام. والقائل بهذا المذهب طائفتان: طائفة ينفون النظر، ويقولون إذا كان المطلوب في هذا العلم، والنظر لا يفضي إليه؟ فالاشتغال به حرام.

وطائفة يعترفون بالنظر، ولكن يقولون: ربما أوقع النظر في هذا العلم في الشُّبَهِ؛ فيكون ذلك سبب الضلال، وزلَّ بسببه طائفة من العقلاء فتحريم الاشتغال به؛ لأجل ذلك. وهذا القول حكاه الآمدي في الإحكام ٤٤٦/٤، وابن الحاجب في المنتهى ص٢١٩ وهنا في المختصر، وابن السبكي في الإبهاج ٣/٢٩١، والإسنوي في نهاية السول ٤/

٩٧٥، والزركشي في تشنيف المسامع ٤/٤/٤، ولم ينسبوه لأحد.

وَالتَّقْلِيدُ لاَ يُحَصِّلُ؛ لِجَوَازِ<sup>(۱)</sup> الْكَذِبِ؛ وَلاَّنَّهُ كَانَ يُحَصِّلُ<sup>(۲)</sup> بِحُدُوثِ الْعَالَمِ [وَقِدَمِهِ]<sup>(۳)</sup>؛ وَلاَّنَّهُ لَوْ حَصَلَ، لَكَانَ نَظَرِيًّا، وَلاَ دَلِيلَ.

قَالُوا: / [٨٦/ب] لَوْ كَانَ وَاجِبًا، لَكَانَتِ الصَّحَابَةُ أَوْلَى، وَلَوْ كَانَ، لَكَانَتِ الصَّحَابَةُ أَوْلَى، وَلَوْ كَانَ، لَنُقِلَ كَالْفُرُوعِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ كَذَلِكَ، وَإِلاَّ لَزِمَ نِسْبَتُهُمْ إِلَى الْجَهْلِ بِاللهِ تَعَالَى، وَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنَّمَا لَمْ يُنْقَلْ؛ لِوُضُوحِهِ وَعَدَم الْمُحْوِج إِلَى الإِكْثَارِ.

قَالُوا: لَوْ كَانَ، لأَلْزَمَ الصَّحَابَةُ الْعَوَامَّ بِذَلِكَ. قُلْنَا: نَعَمْ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ تَحْرِيرَ الأَدِلَّةِ.

وَالْجَوَابُ عَنِ الشُّبَهِ (٤)، وَالدَّلِيلُ يَحْصُلُ بِأَيْسَرِ (٥) نَظَرٍ.

قَالُوا: وُجُوبُ النَّظَرِ دَوْرٌ عَقْلِيٌّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ (٢)قَالُوا: مَظِنَّةُ الْوُقُوعِ فِي الشُّبَهِ (٧) وَالضَّلَالَةِ، بِخِلَافِ التَّقْلِيدِ. قُلْنَا: فَيَحْرُمُ عَلَى الْمُقَلَّدِ (٨)، أَوْ يَتَسَلْسَلُ.

(مَسْأَلَةٌ) غَيْرُ الْمُجْتَهِدِ يَلْزَمُهُ التَّقْلِيدُ<sup>(٩)</sup>، .....

<sup>(</sup>۱) في : أ «بجواز» بدل «لجواز».

<sup>(</sup>٢) عبارة: ش «يحصل المعرفة». بزيادة «المعرفة». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: ش.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ، ش. وما أثبته من رفع الحاجب ٤/ ٥٨٣، وبيان المختصر ٣/ ٣٠٥. وما أثبته إلا لَمَّا رأيتُ الشارحين قد تعرضوا له في شروحهم.

<sup>(</sup>٤) في: أ «الشبهة» بدل «الشُّبَه».

<sup>(</sup>٥) في : ش «بأدنى» بدل «بأيسر».

<sup>(</sup>٦) وقد تقدم جواب ذلك في مسألة الحسن والقبح، وهو أن النظر لا يتوقف على وجوب النظر.

انظر: رفع الحاجب ٤/٥٨٥، وبيان المختصر ٣/٣٥٦، وشرح العضد على المختصر ٢/٣٥٦، وشرح العضد على المختصر ٢/٣٠٦، مع حاشية السعد.

<sup>(</sup>V) في: أ «الشبهة» بدل «الشُّبَه».

<sup>(</sup>A) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤/ ٥٨٥: «الْمُقَلَّدُ اسم مفعول، بفتح اللام، وكذا ضبطه المصنف بخطه». اهـ.

<sup>(</sup>٩) قال ابن السبكي في الإبهاج ٣/ ٢٨٧: «هذه المسألة ناظرة فيما يتعلق كالمفتى باحثة عمن يجوز له الاستفتاء ومن لا يجوز له، فنقول للمكلف حالات، الأولى: أن يكون=

= عامياً صرفاً، لم يحصل شيئاً من العلوم التي يترقى بها إلى منازل المجتهدين، فالجماهير على أنه يجوز لهم الاستفتاء، ويجب عليه التقليد في فروع الشريعة جميعاً، ولا ينفعه ما عنده من علوم لا تؤدي إلى الاجتهاد، وإن كانت عدد الحصى.

ومنع منه معتزلة بغداد مطلقاً، وقالوا: يجب عليه الوقوف على طريق الحكم، ولا يرجع إلى العام إلا لينبهه على أصولها، وطريقة النظر فيها. قال القاضي عبدالوهاب: وعلى هذا جعفر بن مبشر، وجعفر بن حرب منهم.

وفصل الجبائي فقال: يجوز في المسائل الاجتهادية دون ما عداها، كالعبادات الخمس». اهـ.

وقال ابن قدامة في الروضة ٢/ ٤٥١ مع النزهة: «وأما التقليد في الفروع، فهو جائز إجماعا». اهـ.

وكان الآمدي في الإحكام ٤/ ٤٥٠ قد حكاه عن المحققين من الأصوليين.

وانظر المسألة بالتفصيل في: التلخيص ٣/٣٣٤. اللمع ص٧١. المعتمد ٢/ ٣٠٠. المستصفى ٢/ ٣٨٠. المحصول للرازي ٦/ ٨٠. الإحكام للآمدي ٤/ ٤٥٠. شرح تنقيح الفصول ص٤٣١. الإبهاج ٣/ ٢٨٧. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣٠٦. رفع الحاجب ٤/ ٥٩١. بيان المختصر ٣/ ٣٥٨. التحصيل ٢/ ٣٠٠. التمهيد للإسنوي ص٢٥٠. نهاية السول ٤/ ٥٨١. شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٩٩. المسودة ص٥٤١. نشر البنود ٢/ ص٤٥٩. البحر المحيط ٦/ ٢٨٣. تشنيف المسامع ٤/ ١٠٤. نشر البنود ٢/

- (1) قال ابن السبكي في الإبهاج ٣/ ٢٨٧: «الحالة الثانية: العالم الذي تعالى عن رتبة العامة؛ بتحصيل بعض العلوم المعتبرة، ولم يحط بمنصب الاجتهاد، فالمختار أن حكمه حكم العامي الصرف؛ لعجزه عن الاجتهاد». اهـ.
- وانظر: التلخيص ٣/٣٣٤. المحصول للرازي ٣/ ٨٣. الإحكام للآمدي ٤/ ٤٥٠. الروضة مع النزهة ٢/ ٤٥١. رفع الحاجب ٤/ ٥٩٢. الإبهاج ٣/ ٢٨٧. بيان المختصر ٣/ ٣٠٨. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣٠٦ مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير ٤/ ٣٠٩. تشنيف المسامع ٤/ ٤٠٤. البحر المحيط ٢/ ٢٨٤.
- (٢) وقيل: يلزم العالم التقليد بشرط أن يتبين له صحة اجتهاد من يقلده فيما قلده فيه؛ بدليل يدل على صحة ذلك الاجتهاد، وإلا فلا يلزمه.

وانظر: التلخيص ٣/ ٤٣٣. الإبهاج ٣/ ٢٨٧. رفع الحاجب ٤/ ٥٩٢. بيان المختصر ٣/ ٣٠٨. شرح العضد على المختصر ٣٠٦/٢. تشنيف المسامع ٤/ ٤٠٤. البحر المحيط ٢/ ٤٠٤.

لَنَا: ﴿ فَاسْأَلُوا [أَهْلَ الذُّكْرِ] ﴾ (١)(١) وَهُوَ عَامٌ فِيمَنْ لاَ يَعْلَمُ، وَأَيْضًا: لَمْ يَزَلِ الْمُسْتَفْتُونَ يَتَّبِعُونَ مِنْ غَيْرِ إِبْدَاءِ الْمُسْتَنَدِ لَهُمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ.

قَالُوا: يُؤَدِّي إِلَى وُجُوبِ<sup>(٣)</sup> اتِّبَاعِ الْخَطَإِ<sup>(٤)</sup>: وَكَذَلِكَ لَوْ أَبْدَى<sup>(٥)</sup> لَهُ<sup>(٦)</sup> مُسْتَنَدَهُ. وَكَذَلِكَ الْمُفْتِي نَفْسُهُ.

(مَسْأَلَةٌ) الاِتِّفَاقُ عَلَى إِسْتِفْتَاءِ مَنْ عُرِفَ بِالْعِلْمِ وَالْعَدَالَةِ، أَوْ رَءَاهُ مُنْتَصِبًا وَالنَّاسُ مُسْتَفْتُونَ مُعَظِّمُونَ، وَعَلَى إِمْتِنَاعِهِ فِي ضِدِّهِ (٧). وَالْمُخْتَارُ: إِمْتِنَاعُهُ فِي

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٥٩٢/٤، وشرح العضد على المختصر ٣٠٦/٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية: ٤٣، وسورة الأنبياء الآية: ٧. وتمامها: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾.

<sup>(</sup>٣) لفظة «وجوب» ساقطة من: ش.

<sup>(</sup>٤) عبارة: أ «يؤدي إلى اتباع وجوب الخطإ». بتقديم «اتباع» على «وجوب». وقد وضع الناسخ فوق «اتباع» حرف «خ» إشارة منه إلى أن هذا الترتيب في العبارة خطأ. وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) في: أ، ش «أبدا» بدل «أبدى». وقد سبقت الإشارة في مقدمة التحقيق إلى مثل هذه الاختلافات في رسم بعض الكلمات.

<sup>(</sup>٦) في: ش «لهم» بدل «له».

<sup>(</sup>٧) القائلون بوجوب الاستفتاء اتفقوا على جواز استفتاء من عرف بالعلم والعدالة، أو ظن باشتهاره بذلك، أو رءاه منتصبا للفتوى، والناس مستفتون معظمون له. ولا يجوز له استفتاء من لم يغلب على ظنه أهليته.

وقد حكى الاتفاق على ذلك الفخر الرازي في المحصول ١/٨١، والآمدي في الإحكام ٤/٣٠٤. وابن الحاجب في المنتهى ص٢٢، وهنا في المختصر، وابن قدامة في الروضة ٢/٣٠٤ مع النزهة، والإسنوي في نهاية السول ٢٠٩/٤، والزركشي في البحر ٣٠٩/٦، وفي تشنيف المسامع ١١١٤. وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٢/ ٣٠٤ بشرح فواتح الرحموت، وغيرهم.

وانظر تفصيل المسألة في: المعتمد ٢/ ٣٦٣. اللمع ص٧٧. المستصفى ٢/ ٣٩٠. شرح تنقيح الفصول ص٤٤٢. شرح العضد على المختصر ٢/٧٠٧. رفع الحاجب ٤/ ٥٩٤. بيان المختصر ٣/ ٣٠٠. التحصيل ٢/ ٣٠٥. المسودة ص٤٦٤. شرح الكوكب المنير ٤١٤٥. نشر البنود ٢/ ٣٣٥. إرشاد الفحول ص٢٣٩.

الْمَجْهُولِ(١).

لَنَا: أَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الْعِلْمِ، وَأَيْضًا: الأَكْثَرُ الْجُهَّالُ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنَ الْغَالِبِ، كَالشَّاهِدِ وَالرَّاوِي.

قَالُوا: لَوِ اِمْتَنَعَ لِذَلِكَ، لاَمْتَنَعَ فِيمَنْ عُلِمَ عِلْمُهُ دُونَ عَدَالَتِهِ. قُلْنَا: مُمْتَنِعٌ (٢)، وَلَوْ سُلِّمَ فَالْفَرْقُ أَنَّ الْغَالِبَ فِي الْمُجْتَهِدِينَ الْعَدَالَةُ، بِخِلاَفِ الْإِجْتِهَادِ.

(مَسْأَلَةً) إِذَا تَكَرَّرَتِ الْوَاقِعَةُ، لَمْ يَلْزَمْ تَكْرِيرُ النَّظَرِ"). وَقِيلَ:

(۱) اختلفوا في جواز استفتاء من لا يعرفه المستفتي بعلم ولا جهالة، ولا بفسق ولا عدالة، والمختار عند ابن الحاجب في المنتهى ص ٢٢٠ وهنا في المختصر عدم جوازه، وهو ما صححه الزركشي في تشنيف المسامع ٢١٢/٤.

وممن حكى الخلاف في استفتاء المجهول الغزالي في المستصفى ٢/ ٣٩٠، والآمدي في الإحكام ٤/ ٣٩٠، وابن الحاجب في المنتهى ص٢٢، وهنا في المختصر، وابن قدامة في الروضة ٢/ ٤٥٣ مع النزهة، والزركشي في تشنيف المسامع ٤/ ٦١٢.

ونقل الفخر الرازي في المحصول ٦/ ٨١ الاتفاق على المنع.

وقد اكتفى الغزالي في المنخول ص ٤٧٨ في العدالة بخبر عدلين، وفي العلم بقوله: إني مفت. وقال الباقلاني \_ كما حكاه عنه الزركشي في البحر ٣٠٩/٦ \_: «يكفيه أن يخبره \_ أي: المستفتى \_ عدلان بأنه مفت». اهـ.

وانظر: التلخيص ٣/٤٦٤. رفع الحاجب ٤٩٤/٤. بيان المختصر ٣٠/٣. شرح العضد على المختصر ٢/٣٠٠. البحر المحيط ٢/٩٠٦. غاية الوصول ص١٥١. شرح الكوكب المنير ٤/٤٤٤. تشنيف المسامع ٤/٢٦٠. إرشاد الفحول ص٢٣٩.

(۲) في: ش «ممنوع» بدل «ممتنع».

(٣) وهذا قول ابن السمعاني في قواطع الأدلة ٣٥٦/٢، والشيرازي في اللمع ص٧٧، وصححه ابن الحاجب في المنتهى ص٢٢١، وهنا في المختصر، ونقله ابن السمعاني في القواطع ٣٥٦/٢ عن بعض الشافعية، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/ في القواطع ٣٥٦/٢ وأيده الشيخ بخيت المطيعي في سلم الوصول ٢٠٧/٤،

انظر: قواطع الأدلة ٣٠٦/٢. اللمع ص٧٢. المنتهى ص٢٢١. رفع الحاجب ٥٩٦/٤. شرح العضد على المختصر ٣٠٧/٢ مع حاشية السعد. بيان المختصر ٣٦١٣. شرح= يَلْزَمُ. (١) لَنَا: اجْتَهَدَ، وَالأَصْلُ عَدَمُ أَمْرِ آخَرَ. قَالُوا: يَحْتَمِلُ أَنْ يَتَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ. / [٧٨/أ] قُلْنَا: فَيَجِبُ تَكْرِيرُهُ أَبَدًا(٢).

(۱) قال به ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/٥٥، ونقله عن ابن عقيل والأكثر، كما مال إليه ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٢/٣٩٤ بشرح فواتح الرحموت، ونقله عن القاضى الباقلاني، واختاره الشهرستاني في الملل والنحل ١/٥٠١.

انظر: قواطع الأدلة ٢/ ٣٥٦. الإحكام للآمدي ٤/ ٤٥٤. المنتهى ص٢٢١. شرح تنقيح الفصول ص٤٤٢. المسودة ص٤٤٠. رفع الحاجب ٥٩٦/٤. بيان المختصر ٣/ ٣٦٢. شرح العضد على المختصر ٢٠٠/٢ مع حاشية السعد. زوائد الأصول ص٤٣٥. فواتح الرحموت ٢/ ٣٩٤. الملل والنحل للشهرستاني ٢/ ٢٠٥٠.

وهناك مذهب ثالث يقول بالتفصيل:

يلزم تكرير النظر إذا لم يكن ذاكراً للدليل الأول، ولم يتجدد ما قد يوجب رجوعه، فإن كان ذاكرا لم يلزمه قطعاً، وإن تجدد ما قد يوجب الرجوع لزمه قطعاً. وهو ما اختاره أبو الحسين البصري في المعتمد 1/80, والفخر الرازي في المحصول 1/80, والآمدي في الإحكام 1/80, والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص1/8, وابن السبكي في جمع الجوامع 1/80, بشرح المحلي، وفي رفع الحاجب 1/80, وزكريا الأنصاري في غاية الوصول ص1/80, وحكاه ابن النجار في شرح الكوكب المنير 1/80 عن أبي الخطاب، والزركشي في البحر المحيط 1/80 عن الإمام النووي.

لكن الناظر في أدلة هذا المذهب يجدها تؤول إلى القول بعدم التجديد.

وانظر: المعتمد ٢/ ٣٥٩. المحصول للرازي ٦/ ٦٩. الإحكام للآمدي ٤/ ٤٥٤. شرح تقيح الفصول ص٤٤٤. رفع الحاجب ٤/ ٥٩٠. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣٠٧ مع حاشية السعد. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٩٥ مع حاشية البناني. مختصر البعلي ص١٦٧. شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٥٥. غاية الوصول ص١٥٠. تيسير التحرير ٤/ ٢٣١. تشنيف المسامع ٤/ ٧٠٢. البحر المحيط ٢/ ٣٠٢. فواتح الرحموت ٢/ ٣٩٤.

(٢) أي: لو كان السبب في وجوب تكراره احتمال تغير الاجتهاد، لوجب أبداً؛ لأن التغيير محتمل أبداً، ولم يتقيد بوقت تكرار الواقعة، وذلك باطل بالاتفاق. انظر: شرح العضد على المختصر ٢٩٢٧. وفع الحاجب ٤/٩٩٦. بيان المختصر ٣٦٢/٣.

ورُدَّ على هذا بأنه ضعيف؛ لأن سبب تجديد النظر وقوع الواقعة، لا احتمال التغيير، ووقوع الواقعة لا يدوم؛ فلا يدوم التكرار. انظر: تيسير التحرير ٤/ ٢٣١. التقرير والتحبير ٣/ ٤٤٣.

<sup>=</sup> الكوكب المنير ٤/ ٥٠٤. زوائد الأصول ص٤٣٥. نهاية السول ١٠٩/٤ مع سلم الوصول. غاية الوصول ص١٠٥٠. تيسير التحرير ١٣١/٤ ـ ٢٣٢. تشنيف المسامع ٤/ ١٠٠. البحر المحيط ٢٠٢/٦.

## (مَسْأَلَةٌ) يَجُوزُ خُلُقُ الزَّمَانِ عَنْ مُجْتَهِدِ(١)، خِلاَفًا لِلْحَنَابِلَةِ(٢). لَنَا: لَو

(۱) المختار عند الأكثرين: أنه يجوز خلو عصر من العصور عن الذي يمكن تفويض الفتوى إليه، سواء كان مجتهداً مطلقاً، أو مجتهداً في مذهب المجتهد. وممن قال به: إمام الحرمين الجويني، فقد ذكر في كتاب الإجماع في البرهان 1/ ٤٤٣ أنه يجوز شغور الزمان عن العلماء، وتعطل الشريعة، وانتهاء الأمر إلى الفترة.

كما قال به الفخر الرازي في المحصول ٤/٥٥، والآمدي في الإحكام ٤/٥٥، وابن الحاجب في المنتهى ص٢٢١، وهنا في المختصر، والعضد في شرحه على المختصر ٢/٣٠، والكمال بن الهمام في التحرير ٤/٢٤٠ بشرح التيسير، وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٢/ ٣٩٩ بشرح فواتح الرحموت، والشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص١٥٢.

كما اختار ابن السبكي في جمع الجوامع ٢/ ٣٩٩ بشرح المحلي أنه جوَّز خلو الزمان عن مجتهد، ولكن لم يثبت وقوعه.

وانظر: رفع الحاجب ٤/٥٩٨. بيان المختصر ٣/٣٦٣. زوائد الأصول ص٤٣٦. تيسير التحرير ٤/٠٤٠. تشنيف المسامع التحرير ٤/٠٤٠. التقرير والتحبير ٣/٤٥٠. غاية الوصول ص١٥٧. تشنيف المسامع ١٥٥٠. البحر المحيط ٢٠٧/٦.

(Y) وقد حكى هذا القول عن الحنابلة المجد بن تيمية في المسودة ص٤٧٢، ونقله ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/٥٠٥ عن ابن مفلح. وانظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص٣٨٦.

وقد نسبه الزركشي في البحر المحيط ٢٠٧٦، وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٢/ ٣٩٩ بشرح فواتح الرحموت، والشوكاني في إرشاد الفحول ص٣٢٣ وغيرهم إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، والزبيري من الشافعية.

وأيد هذا القول الشهرستاني في الملل والنحل ٢٠٥/، والشوكاني في إرشاد الفحول ص٣٠٣، وتحمس له السيوطي، وألف فيه كتابه «الرد على من أخلد إلى الأرض» ص٦٧، ٩٧، وذكر اتفاق العلماء من جميع المذاهب عليه، ونقل نصوصهم في مختلف العصور.

واختار الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد مذهب الحنابلة، لكن إلى الحد الذي تنتقض به القواعد؛ بسبب زوال الدنيا في آخر الزمان. وقد نقل الزركشي في تشنيف المسامع 117/٤ قوله: «والأرض لا تخلو من قائم لله بالحجة، والأمة الشريفة لا بد فيها من سالك إلى الحق على وضح المحجة إلى أن يأتي أمر الله في أشراط الساعة الكبرى، ويتتابع بعده ما لا يبقى معه إلا قدوم الأخرى». اهـ.

قال الزركشي في تشنيف المسامع ٢١٦/٤ عقب كلام ابن دقيق العيد: «وقد يوجه ما اختاره ـ يريد ابن دقيق العيد ـ من أنه لا يجوز خلو الزمان عن المجتهد؛ لئلا يلزم=

إِمْتَنَعَ، لَكَانَ لِغَيْرِهِ، وَالأَصْلُ عَدَمُهُ. وَقَالَ<sup>(۱)</sup> صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ اللهَ<sup>(۲)</sup> لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ، وَلَكِنْ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ<sup>(٣)</sup> حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ إِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالاً، فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا ﴾ (٤)، قَالُوا: ﴿لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَأْتِيَ

<sup>=</sup> اجتماع الأمة على ترك الاجتهاد الذي هو فرض على الكفاية». اهـ. وقد تحامل ابن بدران الحنبلي في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص٣٨٦ على من قال: إن المجتهد المطلق قد عدم.

وقد قال الشوكاني في إرشاد الفحول ص٢٢٣ قولة حق؛ إذ قال: «ولا يخفاك أن القول بكون الاجتهاد فرضاً، يستلزم عدم خلو الزمان عن مجتهد». اهـ.

وانظر: المسودة ص٤٩٧، مختصر البعلي ص١٦٧، شرح الكوكب المنير ٤/٤٠٥. الملل والنحل للشهرستاني ١/٠٥٠، البحر المحيط ٢٠٧/٦ ـ ٢٠٨، الرد على من أخلد إلى الأرض ص٧٦٠ ـ ٩٧، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص٣٨٦.

<sup>(</sup>١) في : ش «وقال النبي». بزيادة «النبي».

<sup>(</sup>٢) لفظة «إن الله» ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٣) في: أ، ش «ولكن يَقْبِضُ العُلَمَاءَ» كما في شرح العضد ٢٠٧/٢، بدل «ولكن بقبضِ العلماءِ». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٥٩٨/٤، وبيان المختصر ٣/ ٢٣٢. ولفظه في الصحيحين: «...ولكن يقبض العلم بقبض العلماءِ».

<sup>(</sup>٤) عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا».

أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب (٣٤) كيف يُقبض العلم ٣١/ ٣٠ ـ ٣٤. وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب (٧) ما يذكر في ذم الرأي... إلخ ١٤٨/٧. وأخرجه مسلم في كتاب العلم، باب رفع العلم، وقبضه، وظهور الجهل، والفتن في

وأخرجه مسلم في كتاب العلم، باب رفع العلم، وقبضه، وظهور الجهل، والفتن في آخر الزمان حديث (١٣) ٢٠٥٨/٤.

وأخرجه الترمذي في أبواب العلم، باب ما جاء في ذهاب العلم حديث (٢٦٥٢) ٥/ ٣١، وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح» اهـ.

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في العلم. انظر: تحفة الأشراف ٦/ ٣٦١.

وأخرجه ابن ماجه في المقدمة، باب اجتناب الرأي والقياس. حديث (٥٢) ١٠٠/١. وأخرجه الدارمي في المقدمة، باب في ذهاب العلم ٧١/١١.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢/٢١، ١٩٠، ٢٠٣.

أَمْرُ اللهِ وَحَتَّى يَظْهَرَ الدَّجَّالُ اللَّهَ اللَّهَ وَلَوْ سُلِّمَ وَلَوْ سُلِّمَ الْجَوَاذِ (٢)؟ وَلَوْ سُلِّمَ فَيَتَعَارَضَاذِ، وَيَسْلَمُ الأَوَّلُ (٤).

(۱) عن المغيرة بن شعبة عن النبي ﷺ قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون».

أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب (١٠) قول النبي على: «الا تزال طائفة من أمتي... إلخ» ١٩٩٨. وأخرجه في كتاب المناقب، باب (٢٨) حدثني محمد بن المثنى... إلخ ٤/١٨٧. وفي كتاب التوحيد، باب (٢٩) قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا قُولُنَا لَشَّيَّ اذَا أَرْدَنَاهُ أَنْ نَقُولُ لَهُ كُنْ فَيْكُونَ ﴾ ١٨٩٨.

وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي... إلخ». حديث (١٧١) ٣/١٥٢٣.

وأخرجه الدارمي في كتاب الجهاد، باب جهاد المشركين باللسان واليد ٢/٣٢. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢٤٤/٤، ٢٤٨، ٢٥٢.

وأما اللفظة الثانية وهي قوله : «وحتى يظهر الدجال».

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤/ ٥٩٩: «ولكن ليس في لفظ الصحيحين: «وحتى يظهر الدجال». اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة ٢٣٩/ب) بعد أن ذكر قول ابن السبكي السابق: «وأغرب الزركشي فقال في تخريجه - أي المعتبر -: أخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين. قلت - الكلام للحافظ -: ولم أجده فيه، ولا ذكره الحميدي في مسند عمران من جمعه أصلا، وروينا معناه من حديث قرة بن إياس المزني بلفظ: «حتى يقاتلوا الدجال» وأخرجه الحافظ أبو إسماعيل في كتاب «ذم الكلام» من رواية عمران بن إسحاق عن شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه .وهي لفظة شاذة، فقد رواها الحفاظ من أصحاب شعبة عنه بلفظ: «حتى تقوم الساعة». وأخرجه الترمذي من طريق الطيالسي عن شعبة كذلك». اهـ.

(٢) يرى الكمال بن الهمام أن مراد الحنابلة في عدم الجواز: نفي الوقوع، ويرى أنه لا يتأتى لعاقل إحالته عقلاً، فهم يريدون نفي الوقوع من طريق السمع لا من طريق العقل.

انظر: تيسير التحرير ٤/٢٤٠/ التقرير والتحبير ٣/ ٤٥٣. تشنيف المسامع ٢١٧/٤.

(٣) وذلك لأن فيه نفي العالم صريحاً، وهو يستلزم نفي المجتهد، وأما الظهور على الحق فإن دل على اعتقاد الحق، فلا يدل على العلم وعلى الاجتهاد؛ وحينئذ فاللازم من دليلكم دوام اعتقاد الحق، لا دوام وقوع الاجتهاد، والمطلوب هذا دون ذلك.

انظر: رفع الحاجب ٤/ ٩٩٥. بيان المختصر ٣/ ٣٦٤. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣٠٨ مع حاشية السعد. زوائد الأصول ص٤٣٨. فواتح الرحموت ٢/ ٤٠٠.

(٤) أي: يتعارض الدليلان من السنة ، ويبقى الأول ، وهو أن الأصل عدمُ المانع سالماً من المعارض .=

قَالُوا: فَرْضُ كِفَايَةٍ؛ فَيَسْتَلْزِمُ<sup>(١)</sup> إِنْتِفَاؤُهُ اِتِّفَاقَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْبَاطِلِ. قُلْنَا: إِذَا فُرِضَ مَوْتُ الْعُلَمَاءِ لَمْ يُمْكِنْ (٢).

(مَسْأَلَةٌ) إِفْتَاءُ مَنْ لَيْسَ بِمُجْتَهِدٍ بِمَذْهَبِ مُجْتَهِدٍ، إِنْ كَانَ مُطَّلِعًا عَلَى الْمَأْخَذِ، أَهْلاً لِلنَّظَر (٣)، جَائِزٌ.

<sup>=</sup> انظر: رفع الحاجب ٤/ ٠٠٠. بيان المختصر ٣/ ٣٦٤. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣٠٠. مع حاشية السعد. زوائد الأصول ص٤٣٩. فواتح الرحموت ٢/ ٤٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) في: أ «فيلزم» بدل «فيستلزم».

<sup>(</sup>۲) يريد الشيخ ابن الحاجب أن الاجتهاد يكون فرض كفاية إذا كان ممكنا مقدورا عليه، وإذا فرض خلو الزمان عن المجتهد بموت العلماء لم يكن من الممكن المقدور عليه. انظر: رفع الحاجب ٤/ ٦٠٠. بيان المختصر ٣/ ٣٦٤. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣٠٨ مع حاشية السعد. زوائد الأصول ص٤٣٩. تيسير التحرير ٤/ ٢٤١. التقرير والتحبير ٣/ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٣) أي: إن كان مطلعاً على مأخذ المجتهد المطلق الذي يقلده، قادراً على التفريع على قواعد إمامه، ومتمكناً في الفرق والجمع والنظر والمناظرة، جازت له الفتوى، ويسمى هذا مجتهد المذهب، أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز.

واختاره الآمدي في الإحكام ٤/ ٤٥٧، وابن الحاجب في المنتهى ص٢٢ وهنا في المختصر، وابن السبكي في جمع الجوامع ٣٩٨/٢ بشرح المحلي، ونسبه الشوكاني في إرشاد الفحول ص٢٢٨ لابن دقيق العيد، وصححه الزركشي في تشنيف المسامع ١٤/٤. وقد فرق ابن الهمام في التحرير ٤/ ٢٤٩ بشرح التيسير بين نقل عين قول المجتهد، وبين تخريج مذهبه، ويعني بالتخريج: أن لا يكون المفتى به منصوصا لصاحب المذهب، لكن المفتي أخرجه من أصوله، فيرى أن نقل قول المجتهد يجوز بشرائط الراوي، وأما الفتوى بالتخريج، فتجوز إن كان مطلعا على المأخذ، أهلا للتخريج، ويعرف ما يتوقف عليه، واختياره في حالة التخريج موافق للآمدي وابن الحاجب ومن تبعهما. وانظر: التقرير والتحبير ٣/ ٤٦٤.

كما اختار هذا التفريق ابن عبدالشكور موافقا لابن الهمام، لكنه نص هو وأمير بادشاه على أن الفتوى بنقل عين قول المجتهد تجوز اتفاقاً. انظر: فواتح الرحموت ٢/٤٠٤. تيسير التحرير ٤/٤٨.

وقد نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٧٠ عن أبي الخطاب، وابن عقيل، والموفق أنهم قالوا: «مما يجيب به المقلدُ عن حكم، فإخبار عن مذهب إمامه لا فتيا». اهـ.

وَقِيلَ: عِنْدَ عَدَمِ الْمُجْتَهِدِ<sup>(۱)</sup>. وَقِيلَ: يَجُوزُ مُطْلَقًا<sup>(۲)</sup>. وَقِيلَ: لاَ يَجُوزُ<sup>(۳)</sup>.

لَنَا: وُقُوعُ ذَلِكَ، وَلَمْ يُنْكَرْ، وَأُنْكِرَ مِنْ (٤) غَيْرِهِ (٥).

الْمُجَوِّزُ: نَاقِلٌ، كَالأَحَادِيثِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْخِلاَفَ فِي غَيْرِ النَّقْل<sup>(٦)</sup>.

الْمَانِعُ: لَوْ جَازَ، لَجَازَ لِلْعَامِّيِّ. وَأُجِيبَ بِالدَّلِيل، وَبِالْفَرْقِ.

(۱) حكى هذا القول ابن الحاجب هنا في المختصر، وابن السبكي في جمع الجوامع ٢/ ٩٩٣ بشرح المحلي، والزركشي في تشنيف المسامع ٢١٤/٤، وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٢/٤٠٤ بشرح فواتح الرحموت، والإسنوي في زوائد الأصول ص٤٤٤، وغيرهم. واستغرب ابن الهمام نقله.

انظر: تيسير التحرير ٤/ ٢٤٩. التقرير والتحبير ٣/ ٤٦٧. نهاية السول ٤/ ٥٨٧. زوائد الأصول ٤/ ٤٤٤.

(۲) مال إلى هذا القول الفخر الرازي في المحصول 7/ ۷۲، والبيضاوي في المنهاج ٤/ ۷۷ بشرح نهاية السول، إن كان المقلِّد حيًّا، ونقله الزركشي في سلاسل الذهب ص ١٠٠٠، والبحر المحيط ٢٠٦/٦ عن القفال، ورجحه البناني في حاشيته على المحلي ٢/ ٣٩٩. وقد ضعف ابن الهمام هذا القول، حيث قال في التحرير ٤/ ٢٤٩ بشرح التيسير: «وهو خليق بالنفي». اهـ.

وانظر: التقرير والتحبير ٣/ ٤٦٢. المسودة ص ٤٤٥ ـ ٥٤٥. نهاية السول ٤/ ٥٧٧، ٥٨١ ـ ٥٨٠. شرح العضد على المختصر ٢٠٠٨.

(٣) وهو قول أبي الحسين البصري في المعتمد ٢/ ٣٥٩، وحكاه الشوكاني في إرشاد الفحول ص ٢٣٧ عن الصيرفي أيضاً.

(٤) في: أ «في» بدل «مِنْ».

(٥) أي: الإنكار على غير المتبحر بمذهب إمامه غير المطلع على مباني مذهبه. وانظر: رفع الحاجب ٢٠٠٤. بيان المختصر ٣٦٦/٣. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣٦٠ مع حاشية السعد. زوائد الأصول ص٤٤٤. تيسير التحرير ٢/ ٢٥٠. التقرير والتحبير ٣/ ٢٠٤. فواتح الرحموت ٤٠٤/٢.

(٦) أي: إنما الخلاف في أن غير المجتهد هل له الجزم بالحكم وذكره لغيره؛ ليعمل بمقتضاه؟ وليس الخلاف في نقل مذهب المجتهد.

وانظر: رفع الحاجب ٢٠٢/٤. بيان المختصر ٣٦٦/٣. شرح العضد على المختصر ٣٠٨/٢ مع حاشية السعد. نهاية السول ١٨١/٤ - ٥٨١. زوائد الأصول ص٤٤٤.

## (مَسْأَلَةٌ) لِلْمُقَلِّدِ أَنْ يُقَلِّدَ الْمَفْضُولَ (١) وَعَنْ أَحْمَدَ (٢) وَابْنِ سُرَيْجٍ (٣):

(۱) قال بذلك جماعة من الأصوليين، منهم: أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص٤١٥، واختاره إمام الحرمين في البرهان ٨٧٨/٢ حيث قال: «فعندي أنه لا تجب مراجعة الأفضل؛ لأن أصحاب رسول الله على كانوا يراجعون المفتين مع توافرهم، وما كانوا يقتصرون على مراجعة من كان أفضلهم». اهـ.

كما قال بهذا القول الغزالي في المستصفى ٢/ ٣٩٠ ـ ٣٩١، وأشار إلى أنه يجوز تقليد المفضول دون اجتهاد في اختيار الفاضل، ولكن إذا كان أحدهما فاضلا في ظنه قبل أن يجتهد، فيجب عليه اختيار الأفضل.

كما اختار ابن قدامة في الروضة ٢/ ٤٥٣ مع النزهة جواز تقليد المفضول، ورجحه الآمدي في الإحكام ٤/ ٤٥٨، ونسبه للقاضي أبي بكر الباقلاني، وجماعة من الأصوليين والفقهاء، كما اختاره ابن الحاجب في المنتهى ص٢٢١ وهنا في المختصر، وابن الهمام في التحرير ٢٥١/٤ بشرح التيسير، ونسبه أمير بادشاه في تيسير التحرير ٤/ ٢٥١ للحنفية، والمالكية، وأكثر الشافعية، وقال به ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٥١، ونسبه لأكثر الحنابلة، كأبي الخطاب والقاضي أبي يعلى، وقال به ابن على، على، وقال به ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٢/ ٤٠٤ بشرح فواتح الرحموت.

وانظر: التلخيص ٣/ ٤٦٥. اللمع ص٧٢. المنخول ص٤٧٩. رفع الحاجب ٤/٤٠٢. بيان المختصر ٣٠٩/٢ مع حاشية السعد. التمهيد للإسنوي ص٥٣٠ ـ ٥٣١. نهاية السول ٤١٣/٤. زوائد الأصول ص٤٤٤.

(۲) هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه، واختارها الخرقي كما ذكر ابن
 قدامة في الروضة ٢/٤٥٣ ـ ٤٥٤ مع النزهة. وانظر: المسودة ص٤٧١.

وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه أجاز تقليد المفضول، وقد روى ابن قدامة في الروضة ٢/ ٤٥٦ مع النزهة ما يدل على ذلك: «لقد سأله الحسين بن بشار عن مسألة في الطلاق، فقال: إن فعل حنث، فقال له: يا أبا عبدالله، إن أفتاني إنسان يعني: لا يحنث، فقال: تعرف حلقة المدنيين، \_ حلقة بالرصافة \_، فقال: إن أفتوني به حل؟ قال: نعم». اهـ.

فيدل هذا على أنه لا يلزمه أن يجتهد في أعيان المفتين؛ لأنه أرشده إلى حلقة المدنيين، ولم يأمره بالاجتهاد في ذلك.

وقد اختار هذه الرواية أبو الخطاب، وابن قدامة، وابن النجار كما تقدم.

(٣) نسبه إلى ابن سريج والقفال: الشيرازي في التبصرة ١٥/٤ واللمع ص٧٧، والآمدي في الإحكام ٢٤٠٤، والشوكاني في إرشاد الفحول ص٠٤٤، كما نسبه إلى ابن سريج ابن الحاجب في المنتهى ص٢٢١ وهنا في المختصر، وحكاه الشوكاني أيضاً في إرشاد الفحول ص٠٤٠ عن الإسفراييني وإلكيا، وحكاه ابن السبكي في رفع=

الأَرْجَحُ مُتَعَيِّنٌ. لَنَا: الْقَطْعُ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يُفْتُونَ مَعَ الاِشْتِهَارِ وَالتَّكَرُّرِ<sup>(۱)</sup>، وَلَمْ يُنْكَرْ، وَأَيْضًا: قَالَ: ﴿ أَصْحَابِي كَالنَّهُومِ ﴾ (٢).

وَاسْتُدِلَّ بِأَنَّ الْعَامِّيَّ لاَ يُمْكِنُهُ التَّرْجِيحُ؛ لِقُصُورِهِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يَظْهَرُ بِالتَّسَامُع، وَبِرُجُوعِ الْعُلَمَاءِ إِلَيْهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

قَالُوا: أَقْوَالُهُمْ كَالأَدِلَّةِ، فَيَجِبُ التَّرْجِيحُ (٣).

قُلْنَا : لاَ يُقَاوِمُ مَا ذَكَرْنَا، وَلَوْ سُلِّمَ؛ فَلِعُسْرِ (١) تَرْجِيح الْعَوَامِّ (٥).

وهناك قول بأنه يجوز استفتاء المفضول إن اعتقده فاضلاً أو مساوياً، ولا يجوز إن اعتقده مفضولاً، وإلى هذا مال الغزالي في المستصفى ٢٩٩١/٢، واختاره ابن السبكي في جمع الجوامع ٢٩٩٦/٢ بشرح المحلي كما رجح ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/٣٧٠ أنه إن بان له الأرجع، لزمه تقليده. وقد ذكر الغزالي في المستصفى ٢/ ٣٩١ أنه إذا كان أحد المفتين أفضل، وأعلم في اعتقاده فقد اختار القاضي الباقلاني أنه يتخير أيضاً... ثم قال: «والأولى عندي أنه يلزمه اتباع الأفضل، فمن اعتقد أن الشافعي رحمه الله أعلم، والصواب على مذهبه أغلب، فليس له أن يأخذ بمذهب مخالفه بالتشهي، وليس للعامي أن ينتقي من المذاهب في مسألة أطيبها عنده، فيتوسع، بل هذا الترجيح عنده كترجيح الدليلين المتعارضين عند المفتي؛ فإنه يتبع ظنه في الترجيح، فكذلك هاهنا». اه.

والفرق بين هذا القول وبين قول من منع تقليد المفضول: أن من منع يوجب البحث لأجل تعيين الفاضل والمساوي، ولا يكفي الاعتقاد، وهذا لا يوجبه. انظر: حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع ٢/ ٣٩٦.

(١) في: أ «التكرار» بدل «التكرر».

(٢) سبق تخريجه في مسائل الإجماع، مسألة: «لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم.» ص٧٦٤.

(٣) أي: أن قول المجتهدين بالنسبة للمقلد كالأدلة بالنسبة للمجتهد، فإذا تعارضت الأقوال لا يصار إلى بعضها تحكماً، بل لا بدّ من الترجيح، ولا يتم إلا بكون قائله أفضل. انظر: شرح العضد على المختصر ٢/ ٣٠٩. زوائد الأصول ص٤٤٦. تيسير التحرير ٤/ ٢٥٢.

(٤) في: أ «فيعسر» بدل «فلعسر».

(٥) وقد اعترض على هذا؛ بأنه يمكن الترجيح بالتسامع ومشاهدة رجوع العلماء إليه،
 وحينئذ فلا عسر عليه.

<sup>=</sup> الحاجب ٢٠٤/٤ عن القاضيين المروزي والحسين. واختاره ابن السمعاني في قواطع الأدلة ٣/٣٥٣، ومال إليه أبو الحسين البصري في المعتمد ٢/٣٦٣ \_ ٣٦٤.

قَالُوا: الظَّنُّ بِقَوْلِ الأَعْلَم / [٧٨/ب] أَقْوَى (١). قُلْنَا: تَقْرِيرُ مَا قَدَّمْتُمُوهُ.

(مَسْأَلَةٌ) وَلاَ يَرْجِعُ عَنْهُ بَعْدَ تَقْلِيدِهِ اتِّفَاقًا (٢)، وَفِي حُكْمٍ آخَرَ، الْمُخْتَارُ: جَوَازُهُ (٣). لَنَا: الْقَطْعُ بِوُقُوعِهِ، وَلَمْ يُنْكَرْ.

= وقال الأنصاري في فواتح الرحموت ٢/ ٤٠٥: «ثم لك أن تجيب بوجه آخر؛ فإنه إنما يجب العمل على المجتهد بظنه، والظن لا يحصل عند التعارض إلا بالترجيح، بخلاف المقلد فإنه لا عبرة لظنه، وإنما العمل بقول من يحتمل وصوله إلى الحكم الواقعي، وفيه فتوى الأفضل والمفضول سواء». اهـ.

(١) في: أ «أولى» بدل «الأقوى».

(٢) حكى الاتفاق الآمدي في الإحكام ٤٥٨/٤، وابن الحاجب في المنتهى ص٢٢٢ وهنا في المختصر، والهندي كما في تشنيف المسامع ٢١٧/٤، وابن الهمام في التحرير ٤/ ٢٥٣ بشرح التيسير.

وقد اعترض الزركشي في البحر المحيط ٦/ ٣٢٤ على من حكى الاتفاق ـ الآمدي وابن الحاجب وغيرهما ـ؛ بأن الخلاف جار فيما ادعوا الاتفاق عليه، حيث قال: «ادعى الآمدي وابن الحاجب أنه لا يجوز قبل العمل، ولا بعده بالاتفاق، وليس كما قالا، ففي كلام غيرهما ما يقتضي جريان الخلاف بعد العمل أيضاً، وكيف يمتنع إذا اعتقد صحته ؟». اهـ.

وقال الشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص ١٥٢: «فله الرجوع عنه فيها». اهـ. وهناك أقوال في المسألة، وتفصيلات حكاها ابن السبكي في جمع الجوامع ٢/ ٤٠٠ بشرح المحلي، والتشنيف ٤/٠٠٤.

وانظر: رفع الحاجب ٢٠٠٦. بيان المختصر ٣٠٠٧. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣٧٠. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣٠٩ مع حاشية السعد. غاية الوصول ص١٥٢. المسودة ص٢٥٠. شرح الكوكب المنير ٤/ ٧٥٠. فواتح الرحموت ٢/ ٥٠٠. التقرير والتحبير ٣/ ٤٦٧. زوائد الأصول ص٤٤٧. إرشاد الفحول ص٤٤٠٠. نشر البنود ٢/ ٢٤١.

(٣) إذا منع من تقليد غيره في تلك الحادثة، فهل يجوز له أن يقلد غيره في وقائع أخرى ؟ اختلفوا على أقوال:

القول الأول: المنع مطلقاً. حكاه الآمدي في الإحكام ٤/٩٥٤، والزركشي في تشنيف المسامع ٢٨٩٤.

القول الثاني: الجواز مطلقاً. وهو ما اختاره ابن الحاجب في المنتهى ص٢٢٧، وهنا في المختصر، وقال الآمدي في الإحكام ٤/ ٤٥٩: «وهو الحق».، واختاره ابن السبكي في جمع الجوامع ٤/ ١٠١ بشرح المحلي، وابن الهمام في التحرير ٤/ ٢٥٣ بشرح التيسير، والإسنوي في زوائد الأصول ص٤٤٧، وابن عبدالشكور في مسلم=

= الثبوت ٢/٦/٦ بشرح فواتح الرحموت.

القول الثالث: التفصيل بين عصر الصحابة والتابعين، وبين عصر الأئمة الذين تقررت فيهم المذاهب، يجوز في الأول دون الثاني. قال الزركشي في تشنيف المسامع ٤/ ١٦٩: «وإليه ميل إمام الحرمين». اه.

وانظر: رفع الحاجب ٢٠٦/٤. بيان المختصر ٣٠/٣٠. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣٠٠. التقرير والتحبير ٣/ ٤٦٨. غاية الوصول ص١٥٢. زوائد الأصول ص٤٤٧. تشنيف المسامع ١١٨/٤ ـ ٦١٩. نشر البنود ٢/ ٣٤٢.

(١) في: ش «كَالأُولَى» بدل «كَالأُوَّلِ».

(٢) لو التزم مذهباً معيناً كمالك والشافعي وغيرهما ففيه أقوال:

القول الأول: لا يجوز الانتقال إلى مذهب آخر؛ لأنه بالتزامه المذهب صار لازماً له، كما لو التزم مذهبه في حكم حادثة معينة. وقد ذكر الإمام الجويني في البرهان ٢/ ٥٨٨ أنه إذا قلد مقلد الشافعي لم يجز له أن يترك متابعته، ويختار مذهب القفال، أو ابن سريج، أو غيره.

كما حكى هذا المذهب ابن النجار في شرح الكوكب المنير 1/7٧٥ عن بعض الحنابلة. وبه جزم الجيلي في كتابه «الإعجاز» حكاه عنه الزركشي في البحر المحيط /٣٢٠.

القول الثاني: يجوز له الانتقال، وقد نسبه المجد ابن تيمية في المسودة ص٤٧٢، المول الثاني ١٤٥٠ عن المنير ٤/٤٧٥ عن الأكثرين.

القول الثالث: إنه إن قلده في واقعة لم يكن له الرجوع، وإلا فله الرجوع، ويكون في ذلك كالعامي الذي لم يلتزم مذهباً. وهذا القول المفصل اختاره الآمدي في الإحكام \$/ ٤٥٩، ورجحه ابن الهمام في التحرير ٤/ ٢٥٣ وقال: «إنه الغالب على الظن».

وقال ابن السمعاني في قواطع الأدلة ٢/ ٣٥٨: «وإذا سمع المستفتي جواز المفتي لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه، فيصير العمل لازماً؛ بالانقياد، ويجوز أن يقال: إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به، وقد قيل: إنه يلزمه إذا وقع في نفسه صحته وحقيقته. وهذا أولى الأوجه». اه.

وقد نقل ابن السبكي في رفع الحاجب ٢٠٧/٤ عن ابن الصلاح قوله: "ولم أجد هذا لغيره ـ يريد ابن السمعاني ـ، وقد حكى هو بعد ذلك (في القواطع ٣٥٨/٢ ـ ٣٦٢) عن بعض الأصوليين أنه إذا أفتاه بما هو مختلف فيه، خيّره بين أن يقبل منه أو من غيره».



= ثم قال ابن الصلاح: "والذي تقتضيه القواعد أنه إذا لم يجد سواه تعيَّن عليه الأخذ بِفُتْيًاه، ولا يتوقف ذلك على التزامه، ولا سكون نفسه إلى صحته. وإن وجد، فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم والأوثق لزمه بناء على تقليد الأفضل، وإن لم يستبن لم يلزمه». اهـ.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤/ ٢٠٧: "واعلم أن أثمتنا أكثروا القول في باب الفتيا، وخص الباب منهم بالتصنيف القاضي أبو القاسم الصّيمري، ومن المتأخرين الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وأجاد كل الإجادة، وأحسن القول فيه أيضاً ابن السمعاني في "القواطع". ومن أثمتنا من أودع الباب مسألة تقليد الشافعي، كإمام الحرمين، وابن السمعاني، والغزالي وغيرهم، وميل المحققين منا إلى أن تقليده واجب على طوائف العامة، وأنه لا عذر لهم عند الله تعالى في العدول عنه، وبه صرح إمام الحرمين في تصنيف لطيف أفرده في ذلك، وسماه به "مغيث الخلق واختيار الحديم". اهد.

وانظر: شرح تنقيح الفصول ص٤٣٧. شرح العضد على المختصر ٣٠٩/٢. بيان المختصر ٣٠٩/٢. البحر المحيط ٢/ ٣٠٠. ٣٢٠. شرح المختصر المعنيط ٤/ ٣٢٠. مختصر البعلي ص١٦٨. غاية الوصول ص١٥٧. زوائد الأصول ص٤٤٨. التمهيد للإسنوي ص٥٢٨. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ القرير ٤٠١. التقرير ٤٠١٠. التقرير ٤/ ٤٠٨. التقرير والتحبير ٣/ ٤٠٨.



# التَّرْجِيحُ (٢): وَهُوَ إِقْتِرَانُ الأَمَارَةِ (٣) بِمَا تَقْوَى بِهِ عَلَى مُعَارِضِهَا (٤)،

(۱) الترجيح يقوم به من هو أهل لذلك، وهو المجتهد، ولذلك قدم الآمدي في الإحكام \$/ .53، وابن الحاجب في المنتهى ص٢٢٧ وهنا في المختصر، وابن قدامة في الروضة ٢/٨٥٤، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/٩٩٥ وغيرهم باب الاجتهاد على ذلك، وهو مسلك جمهور الأصوليين من المالكية، والشافعية، والحنابلة؛ لأنه من عمل المجتهد، بينما ذهب الفخر الرازي في المحصول ٥/٣٧٩، والبيضاوي في المنهاج ٣/٢٧٢ بشرح الإبهاج، والزركشي في البحر المحيط ٦/ ١٣٠ وغيرهم من الشافعية وبعض الحنابلة، وجمهور الحنفية إلى عرضه بعد الأدلة؛ لصلتها الوثقى به، وهو ما مشى عليه ابن السبكي في جمع الجوامع ٣/٣٧٤ بشرح تشنيف المسامع. وانظر: البرهان ٢/١٤٧. المحصول ٥/٣٧٩. الإحكام للآمدي ٤/ ٢٠٤. المنتهى ص٢٢٧. أصول السرخسي ٢/٤٩٤. الإبهاج ٣/ ٢٧٢. نهاية السول ٤/ ٢٣٤. تيسير

(۲) الترجيع في اللغة: هو التمييل والتغليب، ومنه رجع الميزان: إذا مال حين تثقل كفته.
 انظر: القاموس المحيط ١/ ٢٢١. التعريفات للجرجاني ص٧٨. المعجم الوسيط ١/ ٣٢٩.
 ٣٢٩. معجم لغة الفقهاء ص١٢٨. ميزان الأصول للسمرقندي ص٧٢٩.

التحرير ٣/١٣٦. غاية الوصول ص١٤١. شرح الكوكب المنير ١٩٩/٤. تشنيف

(٣) في: أ «الأمارات» بدل «الأمارة».

المسامع ٣/ ٤٧٣ \_ ٤٧٤. إرشاد الفحول ص ٢٤١.

(٤) الترجيح في الاصطلاح تعددت عبارات الأصوليين فيه، فبعضها يعتمد على فعل المرجح الناظر في الأدلة، وبعضها يظهر معنى الرجحان الذي هو وصف قائم بالدليل، أو مضاف إليه، فيكون الظن المستفاد منه أقوى من غيره.

وانظر: تعريفات الترجيح المختلفة في: البرهان ٧٤١/٢. المنخول صض٤٢٦. المحصول للرازي ٥/ ٣٧٩. الإحكام للآمدي ٤/ ٤٦٠. رفع الحاجب ٢٠٨/٤. بيان=

فَيَجِبُ تَقْدِيمُهَا؛ لِلْقَطْعِ عَنْهُمْ بِذَلِكَ (١) وَأُورِدَ: شَهَادَةُ أَرْبَعَةٍ مَعَ اثْنَيْنِ. وَأُجِيبَ بِالْتِزَامِهِ، وَبِالْفَرْقِ (٢).

وَلاَ تَعَارُضَ فِي قَطْعِيَّيْنِ، وَلاَ فِي قَطْعِيِّ وَظَنِّيِّ؛ لانْتِفَاءِ الظَّنِّ. وَالْتَرْجِيحُ: فِي الظَّنِّيْنِ: مَنْقُولَيْنِ، أَوْ مَعْقُولَيْنِ، أَوْ مَنْقُولٍ وَمَعْقُولٍ<sup>(٣)</sup>. الأَوْلُ: فِي السَّنَدِ وَالْمَثْنِ وَالْمَدْلُولِ وَفِي خَارِج<sup>(1)</sup>.



<sup>=</sup> المختصر ٣/ ٣٧١. شرح العضد على المختصر ٣/ ٣٠٩. شرح مختصر الروضة ٣/ ٢٠٦. مختصر البعلي ص ١٦٨. التعريفات للجرجاني ص ٧٨. نهاية السول ٤/ ٣٤٤. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٦٦. أصول السرخسي ٢/ ٢٤٩. تيسير التحرير ٣/ ٣٥١. فواتح الرحموت ٢/ ٢٠٤. شرح الكوكب المنير ٢/ ٢١٦. إرشاد الفحول ص ٢٤١٠.

<sup>(</sup>۱) يجب تقديم الأمارة على معارضها إذا رجحت؛ لأنا نقطع أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم قدموا بعض الآثار على بعضها. وانظر: رفع الحاجب ٢٠٨/٤. بيان المختصر ٣/ ٣٧١. شرح العضد على المختصر ٣٠٩/٢ ـ ٣١٠ مع حاشية السعد.

<sup>(</sup>Y) قال الأصفهاني في بيان المختصر ٣/ ٣٧٣: "عورض بأن شهادة أربع راجحة على شهادة اثنين، فلو وجب العمل بالراجح؛ وجب تقديم أربعة على اثنين. أجاب بالتزامه؛ فإن عند بعض الأئمة يجب تقديم شهادة الأربعة على شهادة اثنين. وبالفرق؛ فإن الشهادة شرعت؛ لدفع الخصومة، فلو اعتبر الترجيح بالكثرة؛ لأفضى إلى تطويل الخصومة، وهو خلاف ما هو المقصود من شرعها، بخلاف الأمارة». اهـ. وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤/ ٢٠٩: "قال علماؤنا: ووجه الفرق أن الشهادة مقدَّرة في الشرع بعدد معلوم، فكفينا الاجتهاد فيها، بخلاف الرواية؛ فإن أمرها مبني على الاجتهاد». اهـ.

 <sup>(</sup>٣) في: أ «أو معقول ومنقول». بتقديم «معقول» على «منقول». وقد وضع الناسخ حرف
 «خ» على «معقول» إشارة منه إلى الخطأ في الترتيب.

<sup>(</sup>٤) عبارة: أ «وفي أمر خارج». بزيادة «أمر».

#### [التَّرْجِيحُ بِأُمُورِ تَتَعَلَّقُ بِالسَّنَدِ](١)

[مَا يَتَعَلَّقُ بِحَالِ الرَّاوِي](٢)

الْأَوْلُ: كَثْرَةُ الرُّوَاةِ<sup>(٣)</sup>؛ لِقُوَّةِ الظَّنِّ (١)، خِلاَفًا لِلْكَرْخِيِّ (٥)، وَبِزِيَادَةِ الثَّقَةِ، وَبِالْفِطْنَةِ، وَالْوَرَع، .....

- (۱) هذا العنوان من عملي، وليس بالأصل، أ، ش. وقد استخلصته من كلام الشارحين. انظر: رفع الحاجب ٤/ ٦١٠. بيان المختصر ٣/ ٣٧٦. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣١٠.
  - (٢) هذا العنوان من عملي، وليس بالأصل، أ، ش. وقد استخلصته من كلام الشارحين. انظر: رفع الحاجب ٤/ ٦١٠. بيان المختصر ٣/ ٣٧٦. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣١٠.
    - (٣) في: ش «الرواية» بدل «الرواة». وهو خطأ ظاهر من سهو الناسخ.
- (٤) قال إمام الحرمين في البرهان ٢/ ٥٥٥: «وهو مذهب الفقهاء».، وقد نص عليه الشافعي في الرسالة ص ٢٨١ حين أخذ بحديث عبادة بن الصامت في الربا وقدَّمه على حديث أسامة: «إنما الربا في النسيئة»؛ لأنه رواه مع عبادة: عثمان، وابن عمر، وأبو سعيد، وأبو هريرة؛ إذ قال: «وكان حديث خمسة أولى أن يصار إليه من حديث واحدٍ». اهـ.
- وحكاه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٢٨ عن الأثمة الأربعة، والأكثر. وانظر: المستصفى ٢/ ٢٩٠٨. المنخول ص ٤٣٠٨. الروضة مع النزهة ٢/ ٤٥٨. رفع الحاجب ٤/ ٦١٠. بيان المختصر ٣/ ٣١٠. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣١٠. مختصر البعلى ص ١٦٩٨. شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٨٨. تشنيف المسامع ٣/ ٤٩٠.
- (٥) ونقل المنع: الآمديُّ في الإحكام ٤/٣٢٤، وابنُ الحاجب في المنتهى ص٢٢٢ وهنا في المختصر، وابنُ تيمية في المسودة ص٣٠٥، وابنُ النجار في شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٣٢، وأبو الحسن البدخشي في مناهج العقول ٣/ ٢٢٥، والشوكاني في إرشاد الفحول ص٤٤٢ وغيرهم عن أبى الحسن الكرخى رحمه الله.

وهناك رواية عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله يقول فيها بصحة الترجيح بكثرة الرواة، ذكرها عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار ٣/ ١٥٥، وذكر الإسمندي الحنفي في بذل النظر ص٤٨٥ أن المذهب الوحيد لأبي الحسن الكرخي هو: الترجيح بكثرة الرواة، حيث قال: «ومنها كثرة الرواة، وقد اختلفوا فيه: فذهب بعضهم إلى أنه لا يقع بها الترجيح، قالوا: الخبر إذا انحط ناقلوه عن عدد التواتر، فالواحد والأكثر فيه سواء.

= وذهب عامة أهل الأصول إلى أنه يقع به الترجيح، وهو مذهب الكرخي والشافعي رحمهما الله». اه.

ولذا أرجح أن يكون مذهب الكرخي هو عينه مذهب الجمهور، خلافا لما نقلَهُ النَّقَلَةُ غير الحنفية عنه؛ لأن الإسمندي الحنفي أعلم بأقوال أئمة الحنفية من غيره.

وقال السمرقندي الحنفي في ميزان الأصول ص ٧٣٤: "عامة مشايخنا قالوا: إنه لا يترجح؛ لأنه يحتمل أن الخبر الذي رواته أقل كان متأخرا؛ فيكون ناسخاً لذلك، وهذا المعنى لا يرتفع بكثرة الرواة؛ ولأن عمل السلف ما قلنا؛ فإنهم لا يرجحون بكثرة الرواة». اهـ.

وعدم الترجيح بالكثرة في الرواية، والشهادة، والفتوى هو مذهب أبي حنيفة، وأبي يوسف ما عدا محمد بن الحسن الشيباني ما وبعض المعتزلة، لكن الكمال بن الهمام، وابن عبدالشكور، وابن نجيم وغيرهم ذكروا أن الحنفية تُرجِّح بالكثرة في بعض المواضع، كالترجيح بكثرة الأصول، ولا ترجح بالكثرة في مواضع أخرى كالأدلة، وبينوا المعيار في ذلك؛ بأن الكثرة إن أدت إلى حصول هيئة اجتماعية هي وصف واحد قوي الأثر، حصلت بالكثرة، كما في حمل الأثقال، بخلاف كثرة جزئيات، كما في المصارعة؛ إذ المقاوم واحد.

انظر: تيسير التحرير ٣/ ١٧٠. التقرير والتحبير ٣/ ٤٤ \_ ٤٥. فواتح الرحموت ٢/ ٢١٠. فتح الغفار بشرح المنار ٣/ ٥٣. كشف الأسرار للبخاري ٣/ ١٥٥.

(۱) أن يكون أحد الراويين راجحا على الآخر في وصف يغلب ظن الصدق، كالثقة، والفطنة، والورع، والعلم، والضبط؛ ولذلك رجح الشافعية رواية مالك وسفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي على قال للرجل: «زوجتكها بما معك من القرآن»، على ما رواه عبدالعزيز بن أبي حازم، وزائدة عن أبي حازم عن سهل أن النبي على قال له: «مَلَّكْتُكَهَا بما معك من القرآن»؛ لأن مالكاً وسفيان أعلم منهما، وأوثق وأضبط.

انظر: الإحكام للآمدي ٤/٤٦٤. المنهاج في ترتيب الحجاج ص٢٢٢. رفع الحاجب الأكراد. بيان المختصر ٣/١٣١. ثورائد الأصول ص٥٠١. مختصر البعلي ص١٦٩. شرح الكوكب المنير ٤/٥٣٥. تشنيف المسامع ٣/ ٤٩٨. تيسير التحرير ٣/٣١.

(٢) أن يكون أحد الراويين عالماً باللغة والنحو؛ لأن العالم بهما يمكنه التحفظ عن مواقع الزلل، فكان الوثوق بروايته أكثر. قال الفخر الرازي في المحصول ٥/ ٤١٦: «ويمكن أن يقال: بل هو مرجوح؛ لأن الواقف على اللسان يعتمد على معرفته، فلا يبالغ في الحفظ؛ اعتماداً على خاطره، والجاهل باللسان يكون خائفاً؛ فيبالغ في الحفظ». اه. =

وَبِأَنَّهُ أَشْهَرُ بِأَحَدِهَا<sup>(١)</sup>، وَبِاعْتِمَادِهِ عَلَى حِفْظِهِ لاَ نُسْخَتِهِ<sup>(٢)</sup>، وَعَلَى ذِكْرٍ لاَ

خَطٌّ (٣)، وَبِمُوَافَقَتِهِ عَمَلَهُ (١)، وَبِأَنَّهُ عُرِفَ أَنَّهُ لاَ يُرْسِلُ إِلاًّ عَنْ عَدْلٍ فِي

- (١) يريد أنه أشهر بالفطنة، والورع، والعلم حتى وإن لم يعلم رجحانه بها؛ فإن كونه أشهر يكون في الغالب؛ لرجحانه.
- انظر: الإحكام للآمدي ٤٦٤/٤. رفع الحاجب ٢١٢/٤. بيان المختصر ٣٧٦/٣. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣٠٦. البحر المحيط ٢/ ١٥٧. تشنيف المسامع ٣/ ٥٠٠. شرح الكوكب المنير ٢/ ٣٥٠.
- (٢) في : أ، ش «نسخة» بدل «نسخته». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤/ ٢١٠، وبيان المختصر ٢/ ٣١٠، وشرح العضد على المختصر ٢/ ٣١٠.
- (٣) أن يكون أحد الراويين يعتمد في الرواية على حفظه للحديث، لا على نسخته، وعلى تذكره للسماع، لا على خطِّ نفسه؛ لما لعله يعتور الخط من ضعف وتغيُّر. وقال الفخر في المحصول ٥/ ٤٢٠: «وفيه احتمال». اهـ.
- قال ابن السبكي في الإبهاج ٣/ ٢٣٧: «قلت: وهو احتمال بعيد، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يحتج برواية من يعول على كتابته. قال أشهب: سئل مالك أيؤخذ ممن لا يحفظ، وهو ثقة صحيح الأحاديث؟ فقال: لا يؤخذ عنه، أخاف أن يزاد في كتبه بالليل. وعن هشيم: من لم يحفظ الحديث فليس هو أولى من أصحاب الحديث، يجيء أحدهم بكتاب كأنه سجل مكاتب». اهـ.
- واعترض الزركشي في تشنيف المسامع ٣/٣٠٠ على ابن السبكي في رده على الفخر الرازي، حيث قال: «قلت: بل هذا الاحتمال قوي إذا كانت النسخة محفوظة عنده، وهي بخط ضابط، أو يؤمن الحافظ، وما ذكره من تطرق النقض للخط معارض بتطرق النسيان، والاشتباه إلى الحفظ دون الكتابة». اهـ.
- (٤) أن يكون أحد الراويين عُلِمَ أنه عمل برواية نفسه، والآخر لم يعمل؛ ولذا رجح الشافعية ما روي عن النبي الشيخ أنه قال: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»، على حديث غورك السعدي عن جعفر بن محمد عن عائشة عن جابر عن النبي الشيخ أنه قال: «في كل فرس سائمة دينار»؛ فإن أبا يوسف رواه عن غورك السعدي، وترك العمل به.

<sup>=</sup> انظر: المستصفى ٢/ ٣٩٥ ـ ٣٩٦. المنخول ص٤٣٠. المحصول للرازي ٥/٤١٦. الإحكام للآمدي ٤/٥٠٤. الإبهاج ٣/ ٣٥٠. رفع الحاجب ٤/١١٨. بيان المختصر ٣/ ٣٠٠. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣١٠. نهاية السول ٤/٨٧٤. البحر المحيط ٢/٤١٠. تشنيف المسامع ٣/ ٤٩٨. شرح الكوكب المنير ٤/٥٣٠. نشر البنود ٢/ ٢٧٨.

الْمُرْسِلِينَ (١)، وَبِأَنْ يَكُونَ الْمُبَاشِرَ كَرِوَايَةِ أَبِي رَافِعٍ: «نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ» (٢)، وَكَانَ السَّفِيرَ بَيْنَهُمَا، عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] (٣): «نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَرَامٌ» (١)، وَبِأَنْ يَكُونَ صَاحِبَ الْقِصَّةِ، كَرِوَايَةِ مَيْمُونَةَ:

(٢) عن أبي رافع رضي الله عنه: «أن رسول الله على تزوج ميمونة، وبنى بها حلالا، وكنتُ أنا الرسول فيما بينهما»..

أخرجه الترمذي في أبواب الحج، باب كراهية تزويج المحرم حديث (٨٤١) ٣/١٩١. وقال أبو عيسى : «حديث حسن، ولا نعلم أحدا أسنده غير حمَّاد».اهـ.

وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب الحج، باب نكاح المحرم حديث (٦٩) ٣٤٨/١. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في النكاح. انظر: تحفة الأشراف ٩/ ٢٠٠.

أبو رافع: هو أبو رافع القبطي - من قبط مصر - اسمه أسلم، وقيل: إبراهيم، وقيل: سنان، وقيل: غير ذلك. كان مولى للعباس بن عبدالمطلب، فوهبه للنبي على فأعتقه لما بشره بإسلام عمه العباس، أسلم أبو رافع قبل بدر ولم يشهدها، وشهد أُخدًا وما بعدها، وكان ذا علم وفضل، توفي بالمدينة قبل قتل عثمان، وقيل: بعده في أول خلافة على رضي الله عنهم. انظر ترجمته في: الإصابة ١٣٤/٧. سير أعلام النبلاء ٢/ دار تهذيب الأسماء ٢٠٠/٢٠.

(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٤/ ٦٠٠، وبيان المختصر ٣/٤٧٠.

(٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «تزوج النبي على ميمونة وهو مُحْرِمٌ، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف»..

أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب (٤٣) عمرة القضاء ٨٦/٥، وفي كتاب جزاء الصيد، باب (١٢) تزويج المحرم مختصراً، وفي كتاب النكاح، باب (٣٠) نكاح المحرم ١٢٩/٥ مختصراً أيضاً!.

<sup>=</sup> وانظر: المستصفى ٢/ ٣٩٨. الإحكام للآمدي ٤/٤٤. الإبهاج ٣/ ٢٣٦ - ٢٣٧. رفع الحاجب ٤/٢١. بيان المختصر ٣/ ٣٧٠. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣١٠. مختصر البعلي ص١٦٩. زوائد الأصول ص٤٠٦. شرح الكوكب المنير ٤/ ٣٣٦. تيسير التحرير ٣/ ١٤٣. تشنيف المسامع ٣/ ٥٠١.

<sup>(</sup>۱) متى وُجد حديثان مرسلان، وكان الراوي لأحدهما يُرسل عن العدل وعن غيره، والراوي الآخر لا يرسل إلا عن عدل، رَجَحَ الذي راويه لا يرسل إلا عن عدل. انظر: الإحكام للآمدي ٤٤٤٤٤. رفع الحاجب ٤٦١٢٤. بيان المختصر ٣/٣٧٦. شرح العضد على المختصر ٢/٣١٠. مختصر البعلي ص١٦٩. تيسير التحرير ٣/٣١٠. شرح الكوكب المنير ٤٨٨٤.

= وأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته حديث (٣٦) / ١٠٣١/٢.

وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب المحرم يتزوج حديث (١٨٤٤) ٢/٣٢٣. وأخرجه الترمذي في أبواب الحج، باب ما جاء في الرخصة في ذلك حديث (٨٤٣، ٥٤٠) ٣/ ١٩٢ - ١٩٣٠. وقال أبو عيسى: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح». اهـ. وأخرجه النسائي في كتاب المناسك، باب الرخصة في النكاح للمحرم ٥/ ١٩١ - ١٩٢٠ وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب المحرم يتزوج حديث (١٩٦٥) ١٩٢٠.

(۱) عن ميمونة رضي الله عنها قالت: «تزوجني رسول الله على ونحن حلالان بسَرِف». أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج حديث (١٨٤٤) ٢/٢٢١ - ٤٢٣. وفيه زيادة «بسرف» في آخره، ولم يذكرها ابن الحاجب هنا في المختصر، وأخرج مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم... إلخ حديث (٤٨) ٢/ ١٠٣٢ عن يزيد بن الأصم، حدثتني ميمونة بنت الحارث: «أن رسول الله على تزوجها وهو حلال». قال: «وكانت خالتي، وخالة ابن عباس».

قال الإمام الترمذي في الجامع ٣/١٩٣ ـ ١٩٤: «اختلفوا في تزويج النبي ﷺ ميمونة؛ لأن النبي ﷺ تزوجها خُلالاً، وظهر أمر تزويجها وهو محرم، ثم بنى بها وهو حلال بسَرِف في طريق مكة، وماتت ميمونة بسرف حيث بنى بها رسول الله ﷺ، ودفنت بسرف». اهـ.

وقال الإمام البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٥٨: «فالرواية مختلفة في نكاحه على وهو محرم؛ فإن صح أنه نكح وهو محرم وقد قال: «لا ينكح المحرم ولا ينكح» فحينئذ يتصور التخصيص». اهـ.

(٢) عبارة: «وَبِأَنْ يَكُونَ صَاحِبَ الْقِصَّةِ، كَرَوَايَةِ مَيْمُونَةَ: «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ حَلَالَانِ» ساقطة من: أ.

(٣) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤/ ٦١٧: « «مُشَافَهًا» اسم مفعول، أي: سمع شفاها». اهـ.

(٤) عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها: «أن بريرة عُتقت، وكان زوجها عبداً».

أخرجه مسلم في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق حديث (٩) ١١٤٣/٢. وله عن عروة بن الزبير عن عائشة: «أن بريرة أُعْتِقت، وكان زوجها عبداً، فخيرها=

## عَلَى مَنْ رَوَى أَنَّهُ: «كَانَ حُرَّا» (١)؛ .....

= رسول الله ﷺ فاختارت نفسها، ولو كان حراً لم يخيرها».

أخرجه في كتاب العتق، بأب إنما الولاء لمن أعتق حديث (١١ ـ ١١) ١١٤٣/٢ ـ ١١٤٤.

وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في المملوكة تُعتق وهي تحت حر أو عبد. حديث (١٢٣٤) ٢/ ٦٧٢.

وأخرجه الترمذي في أبواب الرضاع، باب في المرأة تعتق ولها زوج. حديث (١١٥٤) ٣/ ٤٥١ ـ ٤٥٢. وقال أبو عيسى: «حديث عائشة حسن صحيح». اهـ.

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الطلاق، والفرائض، من حديث القاسم. انظر: تحفة الأشراف ٢٦٩/١٢.

القاسم: هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أبو محمد، أحد فقهاء المدينة السبعة، كان كثير الورع، والنسك، والمواظبة على الفقه والأدب، صموتاً لا يتكلم إلا قليلاً. قال ابن سعد: «كان ثقة عالماً فقيهاً، إماماً كثير الحديث» روى عن الصحابة، وروى له أصحاب الكتب الستة، توفي بقديد بين مكة والمدينة سنة ١٠٢ هـ، وقيل: غير ذلك.

انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي ص٥٩. طبقات ابن سعد ١٣٩٠. تذكرة الحفاظ ١٩٦١. حلية الأولياء ٢/١٨٣.

بريرة: هي بريرة بنت صفوان، مولاة عائشة رضي الله عنها، صحابية ولها أحاديث، اشترتها السيدة عائشة وأعتقتها، وكان زوجها مولى، فخيرها رسول الله عليه فاختارت فراقه، عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية.

انظر ترجمتها في: طبقات ابن سعد ٨/ ٢٥٦. الاستيعاب ٤/ ٢٤٩. أسد الغابة ٧/ ٣٩. الاصابة ٤/ ٢٥١.

وزوجها: هو مغيث مولى أبي أحمد بن جحش، قال الإمام النووي: «والصحيح المشهور: أن مغيثاً كان عبداً حال عتق بريرة، ثبت ذلك في الصحيح عن عائشة، وقيل: كان حراً، وجاء ذلك في رواية لمسلم». اهـ.

انظر ترجمته في: الإصابة ٣/ ٤٥١. الاستيعاب ٣/ ٤٥٣. شرح الإمام النووي على صحيح مسلم ١٤٦/١٠. أسد الغابة ٥/ ٢٤٣.

(۱) عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أن زوج بريرة كان حراً حين أعتقت، وأنها خيرت فقالت: ما أحب أن أكون معه، وأن لي كذا وكذا». أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب من قال: كان حراً. حديث (۲۲۳۵) ۲/۲۷۲. وأخرجه الترمذي في أبواب الرضاع، باب ما جاء في المرأة تعتق، ولها زوج حديث

واحرجه النرمدي في ابواب الرصاع، باب ما جاء في المراه تعلق، وقه روج محليك (١١٥٥) ٣/ ٤٥٢. وقال أبو عيسى: «حديث حسن صحيح».اهـ. لْأَنَّهَا عَمَّةُ الْقَاسِمِ (''، وَأَنْ يَكُونَ أَقْرَبَ عِنْدَ سَمَاعِهِ، كَرِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ: «أَفْرَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (٢)، وَكَانَ تَحْتَ (٣) نَاقَتِهِ حِينَ لَبَّى (١٠)،

وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب خيار الأمة تُعتق وزوجها حر ١٦٣/٦.
 وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب خيار الأمة إذا أُعتقت حديث (٢٠٧٤) ١/
 ١٧٠.

قال البخاري في صحيحه، في كتاب الفرائض، باب (٢٠) ميراث السائبة ٨/ ١٠: «قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: «رأيته عبدا أصح»..

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 17/ ٤٠: « «وقول الأسود منقطع» أي: لم يصله بذكر عائشة فيه، وقول ابن عباس أصح؛ لأنه ذكره أنه رآه، وقد صح أنه حضر القصة وشاهدها، فيترجح قوله على قول من لم يشهدها، فإن الأسود لم يدخل المدينة في عهد رسول الله على.

وقال البيهقي في السنن الكبرى، في كتاب النكاح، باب من زعم أن زوج بريرة كان حرا يوم أعتقت ٧/ ٢٢٣: "وقد أدرج سفيان هذه الكلمة "وكان حراً"، فجعلها من قول عائشة، وإنما هو قول الأسود نفسه، كما فصله أبو عوانة وغيره". اهـ.

وحديث أبي عوانة أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب (٢٠) ميراث السائبة ٨/٨ - ١٠. عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة؛ لتعتقها، واشترط أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول الله إني اشتريت بريرة لأعتقها، وإن أهلها يشترطون ولاءها، فقال: «إعطي الثمن»، قال: فاشترتها فأعتقتها. قال: وخيرت فاختارت نفسها وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه. قال الأسود: «وكان زوجها حراً».

ثم قال البيهقي: «وقد روى القاسم، وعروة، ومجاهد، و عَمْرَة بنت عبدالرحمان عن عائشة رضى الله عنها: «أنه كان عبدا».

- (۱) لأن عائشة رضي الله عنها عمة القاسم، فسمع منها شفاها؛ وأنه محرمها، بخلاف الأسود الذي هو أجنبي عنها، يسمع من وراء حجاب. انظر: رفع الحاجب ١٥٥٤. بيان المختصر ٣/ ٣١١. زوائد الأصول ص٤٠٥. تشنيف المسامع ٣/٤٠٥. شرح الكوكب المنير ٢/ ٦٤١.
- (۲) سبق تخريجه في مسألة: «إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله، وقد شاركه خلق كثير.» ص٥٤٥.
  - (٣) في : ش «يَجُرُّ بدل «تحت».
- (٤) في: أ، ش «لَبًا» بدل «لَبَّى». وقد نبهت في مقدمة التحقيق على بعض الكلمات التي يختلف رسمها عن القواعد الإملائية المعروفة اليوم.

(١) وبكونه من أكابر الصحابة الكرام؛ لقربه غالباً من مجلس النبي على فيكون أعرف بحاله، ولأنه أشد تصوُّناً، وصونا لمنصبه، والمراد بـ «الأكابر»: رؤساء الصحابة، لا الأكابر بالسن.

وعن الإمام أحمد في ترجيح أكابر الصحابة على غيرهم روايتان، والراجح منهما: الترجيح. قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٤٢: «وتُرجَّحُ رواية أكابر الصحابة \_ وهو رؤساؤهم \_ على غيرها، على الصحيح من الروايتين». اهـ.

وانظر: رفع الحاجب ١٠٢٦. بيان المختصر ٣/ ٣٨٠. شرح العضد على المختصر // ٣٨٠. العدة ٣/ ١٦٩٠. تشنيف المسامع ٣/ ٤٠٠. شرح الكوكب المنير ٢٤٢/٤.

(Y) وبه جزم الآمدي في الإحكام ٤٦٥/٤، وابن الحاجب في المنتهى ص٢٢٣، وهنا في المختصر، وابن مفلح كما في شرح الكوكب المنير ٤/٤٤، والهندي ـ في مبحث الترجيح بما يرجع إلى نفس الراوي ـ كما نقله عنه الزركشي في تشنيف المسامع ٣/

قال الآمدي في الإحكام ٤/ ٤٦٥: «فروايته أولى؛ إذ هي أغلب على الظن؛ لزيادة أصالته في الإسلام، وتحرزه فيه». اهـ.

قال الطوفي في شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٩٦: «وذكر الآمدي الترجيح بذلك، قلت: نظر إلى مطلق الرجحان في الفضيلة؛ ولأنها جهة يُقدم بها في إمامة الصلاة، فقدم بها في قبول الرواية، كالعلم، والتقوى، والعدالة.

قلت: والتوجيه المؤثّر المناسب لذلك: أن متقدم الإسلام أثبتُ إيماناً، وأرجحُ في التقوى والورع؛ لزيادة تفكره في قوارع القرآن وزواجره؛ وذلك يقتضي توقّر الدواعي على العناية بضبط الرواية، والتحري في تحملها وأدائها؛ وذلك من مثارات زيادة الظن». اه.

وذهب جمهور الشافعية، والهندي ـ في أواخر الباب فيما يرجع إلى الترجيح بأمر خارج ـ كما نقله عنه الزركشي في تشنيف المسامع ٣/ ٥٠٩: إلى أن متأخر الإسلام أرجح؛ لأنه يحفظ آخر الأمرين.

وفصًّل الفخر الرازي في المحصول ٥/ ٤٢٥ فقال: "والأولى أن يفصَّل فيقال: المتقدِّمُ إذا كان موجوداً مع المتأخِّر، لم يمتنع أن تكون روايته متأخرة عن رواية المتأخر. وأما إذا علمنا أنه مات المتقدِّمُ قبل إسلام المتأخر، أو علمنا أن أكثر روايات المتقدم متقدِّمٌ على رواية المتأخر، فها هنا: نحكم بالرجحان؛ لأن النادر يلحق بالغالب». اهـ.

وذهب الطوفي في البلبل ص١٨٨، وفي شرح مختصر الروضة ٣/٦٩٦، والقاضي أبو يعلى في العدة ٣/١٠٤٠، والمجد بن تيمية في المسودة ص٢١١: إلى أنهما سواء،= = وحكاه البعلي في مختصره ص١٦٩ عن الأكثر.

ووجهه الطوفي في شرحه على مختصر الروضة ٣/ ٦٤٧: «لأنهما جميعاً من الصحابة، وتفاوتهما بتقدم الإسلام وتأخره إنما يوجب رجحاناً في الفضيلة، لا في قبول الرواية، وقوَّتِها، وضعفِها». اه.

ووجهه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٤٤: «بأن كل واحد منهما اختص بصفة، فمتقدم الإسلام: اختص بأصالته في الإسلام، ومتأخره: اختص بأنه لا يروي إلا آخر الأمرين؛ فكانا سواء». اهـ.

وانظر: المحصول للرازي ٥/ ٤٢٥. الإحكام للآمدي ٤/ ٣٥٥. المنتهى ص٢٢٣. العدة الم ١٠٤٠. البهاج ٣/ ١٠٤٠. البلبل للطوفي ص١٩٨٨. الإبهاج ٣/ ٢٤٠. رفع الحاجب ٤/ ٦١٥. بيان المختصر ٣/ ٣٨٠. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣١١. المسودة ص١٣١. مختصر البعلي ص١٦٩. غاية الوصول ص١٤٣٠. شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٤٤. تيسير التحرير ٣/ ١٦٤. البحر المحيط ٢/ ١٥٨. تشنيف المسامع ٣/ ٥٠٠.

(۱) وهو قول الآمدي في الإحكام ٤/٥٦٥، وابن الحاجب في المنتهى ص٢٢٣، وهنا في المختصر، وابن حمدان الحنبلي كما في شرح الكوكب المنير ٤/٦٤٧، واختاره الزركشي في تشنيف المسامع ٣/٥٠١.

واختار ابن السبكي في جمع الجوامع ٢/ ٣٦٤ بشرح المحلي، وفي رفع الحاجب ٤/ ٢٦٢ أنه لا يرجح بشهرة النسب.

وعبارة الفخر الرازي في المحصول ٥/ ٤٢٠: «رواية معروف النسب، راجحة على رواية مجهول النسب». اهـ.

(٢) قال الآمدي في الإحكام ٤/ ٤٦٥: «إذا كان في رواةِ أحد الخبرين من يلتبس اسمه باسم بعض الضعفاء، بخلاف الآخر، فالذي لا يلتبس اسمه أولى؛ لأنه أغلب على الظن». اهـ.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤/ ٦١٧: «قلت: ولا يحصل الالتباس إلا عند تقارب زمانهما، واجتماعهما في شيخ واحد؛ ولذا شرط الإمام في المحصول (٥/ ٤٢١): أن يصعب التمييز». اهـ.

وانظر: بيان المختصر ٣/ ٣٨٠. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣١١ مع حاشية السعد. نفائس الأصول للقرافي ٨/ ٣٨٧٢.

(٣) إن من تحمل في زمن البلوغ أضبط ممن يحمل في زمن الصبى؛ ولأن موضعه أقرب إلى رسول الله ﷺ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لِيَلِينِي منكم أولوا الأحلام والنَّهَى"؛ فيكون أسمع لقوله وأعرف. وهذا كله ما لم يعلم أن الصغير مثله في الضبط والإتقان=

أو أكثر؛ ولذا رجح المالكية رواية ابن عمر رضي الله عنه في إفراد الحج على رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قرن؛ لأن ابن عمر كان كبيراً، وأنس بن مالك كان صغيرا يتولَّجُ على النساء وهن مُكَشِّفات الرؤوس.

قال الشريف التلمساني في مفتاح الوصول ص ٦٢١: «احتجاج أصحابنا على أن الإفراد بالحج أفضل؛ بحديث ابن عمر: «أن رسول الله على أفرد بالحج حين أحرم».

فتقول الحنفية: هذا معارض بحديث أنس: «أنه سمع رسول الله على يُلَبِّي بالحج والعمرة جميعاً».

والجواب عند أصحابنا: أن ابن عمر كان في حجة الوداع كبيراً، وكان أنس صغيراً، فكانت رواية ابن عمر أرجح، وقد روى الثقات عن زيد بن أسلم وغيره: أن رجلاً أتى ابن عمر فقال: بِمَ أهلَّ رسول الله على الله على أنس بن مالك كان يدخل على ولكنَّ أنسَ بنَ مالك كان يدخل على النساء وهن مُكشِّفات الرؤوس، وإني كنت تحت ناقة رسول الله على أسمعه يلبي بالحج، وإنما كانت رواية الكبير أرجح؛ لأنه أثبت وأضبط لما يرويه».

وقد استبعد ابن التركماني في الجوهر النقي ٥/٩ ـ ١٠ أن يكون ابن عمر قال ذلك؛ وهو لا يزيد عن أنس بن مالك سوى عام واحد؛ وذلك لأن أنساً كان عمره عند قدومه على إلى المدينة عشر سنين، وقام بخدمته مدة عشر سنوات؛ فكان عمره يوم توفي رسول الله على عشرين سنة، في حين أن ابن عمر لما عرض يوم الخندق في السنة الرابعة كان عمره خمس عشرة سنة، والباقي ست سنوات، فإذا ضمت صار الجمع إحدى وعشرين سنة، وهو عمر ابن عمر عند وفاته على وعليه يبعد أن يقال: إن أنسا كان يدخل عليهن عام حجة الوداع وهن مكشفات الرؤوس؛ علما بأن أنساً هو أول من حجبه النبي على قبل ذلك بأربع سنين، فضلاً عن ذلك كله فإن ابن عمر أيضاً روى القران. وقد نقل الزيلعي في نصب الراية ٣٠/ ١٠٠ على أن أنس بن مالك كان بالغاً.

وانظر: المحصول للرازي 0/81. الإحكام للآمدي 1/81. شرح تنقيح الفصول ص1/8. الإبهاج 1/81. وفع الحاجب 1/81. بيان المختصر 1/81. شرح العضد على المختصر 1/81. شرح المحلي على جمع الجوامع 1/81. شرح العضد على المختصر البعلي ص1/81. شرح الكوكب المنير 1/81. البحر المحيط 1/81. تشنيف المسامع 1/81. تيسير التحرير 1/81. فواتح الرحموت 1/81. نصب الراية 1/81. الجوهر النقي لابن التركماني 1/81. مفتاح الوصول للتلمساني ص1/81.

الْمُزَكِّينَ، أَوْ أَعْدَلِيَّتِهِمْ، أَوْ أَوْتَقِيَّتِهِمْ (١)، وَبِالصَّرِيحِ عَلَى الْحُكْمِ (٢)، وَالْحُكْمِ عَلَى الْحُكْمِ (٣)، وَالْحُكْمِ عَلَى الْعُمَلِ (٣).

#### [مَا يَتَعَلَّقُ بِحَالِ الرِّوَايَةِ] (٤)

وَبِالْمُتَوَاتِرِ عَلَى الْمُسْنَدِ(٥)، وَالْمُسْنَدِ عَلَى الْمُرْسَلِ(٦)، وَمُرْسَلُ

(١) ويُرجَّح بعض الرواة على بعض بكثرة المزكين، وإن استووا في الكثرة رُجِّحَ بأعدليتهم، وإن استووا في الأعدلية رُجِّعَ بأوثقيتهم.

وانظر: المحصول للرازي ٥/ ٤١٨. الإحكام للآمدي ٤/ ٣٦٦. شرح تنقيح القصول ص٤٢٣. رفع الحاجب ٤/ ٦١٧. بيان المختصر ٣/ ٣٨٠. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣١١. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٦٤. زوائد الأصول ص٤٠٧. تيسير التحرير ٣/ ١٦٦. شرح الكوكب المنير ٤٠٨٤.

(٢) وبتصريح المزكين بالتعديل؛ فإنه يقدم على الحكم؛ وذلك بأن تكون تزكية أحدهما بصريح القول، وتزكية الآخر بالحكم بشهادته.

انظر: الإحكام للآمدي ٤٦٦/٤. رفع الحاجب ٢١٧/٤. بيان المختصر ٣/ ٣٨٠. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣٨٠. زوائد الأصول ص٤٠٨.

(٣) والتزكية بالحكم تُقَدَّمُ على التزكية بالعمل؛ وذلك بأن تكون تزكية أحدهما بشهادته، وتزكية الآخر بالعمل بروايته.

انظر: الإحكام للآمدي ٤٦٦/٤. رفع الحاجب ٢١٧/٤. بيان المختصر ٣/ ٣٨٠. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣١٠. زوائد الأصول ص٤٠٨.

- (٤) هذا العنوان من عملي، وليس بالأصل، أ، ش. وقد استخلصته من كلام الشارحين. انظر: رفع الحاجب ٢/ ٦١٧. بيان المختصر ٣/ ٣٨١. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣١١.
- (o) المتواتر قطعي الثبوت، والمسند ظني الثبوت، والكلام هنا في الترجيح بين الظنيات، وإلا فقد سبقت الإشارة إلى أنه لا تعارض بين قطعي وظني. وانظر: رفع الحاجب ١٩١٧/٤.
- (٦) ويُقَدَّمُ المسند على المرسل ـ على القول بالاحتجاج بالمرسل ـ عند جماهير العلماء. وقال عيسى بن أبان، والجرجاني الحنفي، والإسمندي الحنفي، ومشايخ ما وراء النهر الحنفية، وأبو الخطاب من الحنابلة: المرسل أولى. وقال القاضي عبدالجبار: يستويان. انظر: المحصول للرازي ٥/٤٢٢. الإحكام للآمدي ٤/٦٦٤. العدة ٣/١٠٣٢. الروضة مع النزهة ٢/ ٤٦٠. شرح مختصر الروضة ٣/ ١٩١٠. المسودة ص ٣١٠. مجموع الفتاوى =

## التَّابِعِيِّ عَلَى غَيْرِهِ (١)(١)، وَبِالأَعْلَى (٣) إِسْنَادًا(١)، وَالْمُسْنَدُ عَلَى كِتَابٍ

- البن تيمية ١١٦/١٣. مختصر البعلي ص١٧٠. بذل النظر ص١٤٥٠. رفع الحاجب ٤/
   بيان المختصر ٣/ ٣٨١. زوائد الأصول ص٢٠٥٠. شرح العضد على المختصر ٢١١/٣. فواتح الرحموت ٢٠٨/٢. شرح الكوكب المنير ١٤٨/٤ ـ ٦٤٩.
- (١) ويُقَدَّمُ مرسل التابعي على غيره؛ لأن الأغلب على التابعي الرواية عن الصحابي، والصحابة عدول؛ فيغلب ظن الصدق في مرسله.
- وانظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٤٦٧. رفع الحاجب ٤/ ٦١٧. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣١١. بيان المختصر ٣/ ٣٨١. مختصر البعلي ص١٧٠. شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٤٩.
- (٢) في: أ «وبالأعلا» بدل «بالأعلى». وقد نبهت في مقدمة التحقيق على بعض الكلمات التي يختلف رسمها عن القواعد الإملائية المعروفة اليوم.
- (٣) ويرجع أحد الْمُسْنَدَيْنِ بالأعلى إسناداً منهما، والمراد به: قلة عدد الطبقات إلى منتهاه، فيرجع على ما كان أكثر؛ لأنه كلما قلت الرواة كان أبعد من الخطأ؛ ولهذا رغّب حفاظ الحديث في الرحلة في طلب علو السند، فلم يزالوا يتفاخرون به، فرواية خالد الحدّاء عن أبي قلابة عن أنس: «أن بلالاً أُمِرَ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة». أرجع من رواية عامر الأحول عن مكحول عن ابن محيريز عن أبي مَحْدُورَة في تثنية الإقامة.

وقال الفخر الرازي في المحصول ٥/ ٤١٥: «فعلو الإسناد راجع من هذا الوجه؛ (أي: أن قلة الرواة تقلل احتمال الكذب والغلط)، لكنه مرجوح من وجه آخر، وهو: كونه نادرا». اهـ.

وقال ابن الهمام في التحرير ٣/ ١٦٣ بشرح التيسير، وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٢٠٧/٢ بشرح فواتح الرحموت: «خلافاً للحنفية»، لكن الأنصاري شارح مسلم الثبوت قال عن الترجيح بعلو السند: «وهو المذهب المنصور عندنا»..

وانظر: المحصول للرازي ٥/ ٤١٤ ـ ٤١٥. الإحكام للآمدي ٤/٨٦٤. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣١١. بيان المختصر ٢/ ٣٨١. رفع الحاجب ٤/ ٦١٧. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٦٤ مع حاشية البناني. تيسير التحرير ٣/ ١٦٣. التقرير والتحبير ٣٦/٣. فواتح الرحموت ٢/ ٢٠٧.

(٤) ويرجح الخبر المسند على الخبر المعزو إلى كتاب معروف بين المحدثين؛ لأنه أبعد عن التبديل والتصحيف، ويقدم المسند أيضاً على الخبر المشهور بدون كتاب؛ لأن المسند يرويه العدل عن العدل، والمشهور قد لا يكون كذلك، فرب مشهور غير صحيح.

وانظر: الإحكام للآمدي ٤/٧٧. شرح العضد على المختصر ٢/٣١١. رفع الحاجب=

مَعْرُوفِ، وَعَلَى الْمَشْهُورِ<sup>(۱)</sup>، وَالْكِتَابُ عَلَى الْمَشْهُورِ<sup>(۲)</sup>، وِبِمِثْلِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِم عَلَى غَيْرِهِ<sup>(۳)(۱)</sup>، .....

وانظر: الإحكام للآمدي ٤/٧٧٤ ـ ٤٦٨. شرح العضد على المختصر ٣١١/٢. رفع الحاجب ٢/١٨٨. بيان المختصر ٣/ ٣٨١. زوائد الأصول ص٤٠٩. شرح الكوكب المنبر ٤/٠٩٠.

(٣) في : الأصل، ش «غيرهما» بدل «غيره». وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في شرح العضد على المختصر ٢/ ٣١١، ورفع الحاجب ٢١١/٤، وبيان المختصر ٣/ ٣٧٥.

(٤) ويرجح الكتاب الذي عرف بالصحة كالبخاري ومسلم على ما لم يعرف بصحة ولا سقم كسنن أبي داود ونحوها. وهذا قول كثير من الأصوليين، بل إن الجلال المحلي في شرحه لجمع الجوامع ٢/٣٦٦ ذكر أن ما في الصحيحين أقوى من الصحيح في غيرهما وإن كان على شرطهما؛ لتلقى الأمة لهما بالقبول.

وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٥١: «لأنهما أصح الكتب بعد القرآن؛ لاتفاق الأمة على تلقيهما بالقبول، حتى قال الشيخ تقي الدين، وابن الصلاح، والأستاذ أبو إسحاق: إن ما فيهما مقطوع بصحته». اهـ.

قلت: إن كون ما في الصحيحين أقوى من الصحيح في غيرهما، وإن كان على شرطهما قول فيه مجازفة ومجانبة للصواب؛ إذ العبرة بصحة الحديث سنداً ومتناً، لا بمكان وجوده، وحديث رجاله رجال الصحيحين؛ بأن كان على شرطهما لا يصح أن يكون مرجوحاً بالنسبة إلى ما في الصحيحين؛ ولذلك فإن الكمال بن الهمام لم يرتض قول القائلين بأن ما في غير الصحيحين مرجوح بالنسبة إليهما، وإن كان على شرطهما، وقال في التحرير ٣/١٦٦ بشرح التيسير: «وكون ما في الصحيحين على ما روي برجالهما في غيرهما، أو تحقق فيه شرطهما بعد إمامة المخرج تَحَكُم». ومثل ذلك قال ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٢٠٩/٢ بشرح فواتح الرحموت، واصفاً هذا القول بالتحكم.

وقد سبقهما الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم ٢٠/١ إلى تقرير ذلك حيث قال: «فإنها آحاد، والآحاد إنما تفيد الظن على ما تقرر، ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك، وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما، وهذا متفق عليه، فإن أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها، ولا تفيد=

<sup>= 11.4</sup>. بيان المختصر 1/4. زوائد الأصول ص1.4. شرح الكوكب المنير 1/4.

<sup>(</sup>١) عبارة : «وَالْكِتَابُ عَلَى الْمَشْهُورِ». ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٢) ويرجح ما بكتاب محدث مسند معروف على مشهور غير مسند؛ لأن العادة تمنع التغيير في الكتاب المعروف.

إلا الظن، فكذا الصحيحان، وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحاً لا يحتاج إلى النظر فيه، بل يجب العمل به مطلقاً، وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر، وتوجد فيه شروط الصحيح، ولا يلزم من اجتماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي عليه. اهـ.

وانظر: رفع الحاجب ٢١٨٤. بيان المختصر ٣/ ٣٨١. شرح العضد على المختصر ٢/ ٢٥١. المسودة ص ٣١٠. مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢/ ٤٠١. الام. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٦٠. تيسير التحرير ٣/ ١٦١. التقرير والتحبير ٣/ ٤٠٠ فواتح الرحموت ٢/ ٢٠٠. شرح الكوكب المنير ٤/ ١٥٠. شرح النووي على صحيح مسلم ١/ ٢٠٠ علوم الحديث لابن الصلاح ص ٢٨٠. التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للعراقي ص ٢٨٠ ـ ٢٩٠. النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر ص ١١١ ـ ١١٢٠ النكت على مقدمة ابن الصلاح النكت على مقدمة ابن الصلاح النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي ٢/ ٢٧٦. ظفر الأماني ص ١٥٠.

البخاري: هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن يردزبه البخاري، الجعفي بالولاء، الإمام الحافظ، صاحب الجامع الصحيح، ولد في شوال سنة ١٩٤هم، ورحل في طلب الحديث إلى أكثر محدثي الأمصار، وسمع بخراسان، والعراق، والحجاز، والشام، ومصر. ولما قدم بغداد اجتمع إليه أهلها، واعترفوا بفضله، وشهدوا بتفرده في علم الرواية والدراية. قال عن نفسه: «كتبتُ عن ألف شيخ وأكثر، عن كل واحد منهم عشرة آلاف وأكثر، ما عندي حديث إلا أذكر إسناده». توفي سنة ٢٥٦هما. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٢/٤. وفيات الأعيان ٤/٨٨١. تذكرة الحفاظ ٢/ ٥٥٥. سير أعلام النبلاء ترجمة وافية ٢٩١/١٢ ـ ٢٩١. الإمام البخاري محدثاً وفقيهاً للدكتور الحسين عبدالمجيد هاشم ص٣٣٠.

مسلم: هو الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج بن ورد، القشيري النيسابوري، أحد الأثمة الحفاظ وأعلام المحدثين. ولد سنة ٢٠٤ هـ وسمع بالعراق والحرمين ومصر، قال عن نفسه: "صنفتُ هذا المسند من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة". وقال عنه شيخه محمد بن عبدالوهاب الفراء: "كان مسلم من علماء الناس وأوعية العلم، ما علمته إلا خيراً". توفي سنة ٢٦١هـ. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٥/١٩٤. سير أعلام النبلاء ٢١/٧٠٥ ـ ٥٨٠. تذكرة الحفاظ ٢/٥٨٨. تهذيب التهذيب ١٢٦/١٠.

(١) والحديث المتفق على رفعه، أو وصله مرجَّعٌ على الحديث المختلف في رفعه أو في وصله؛ لأن للمتفق عليه مزية على المختلف فيه. قال الإمام الباجي في إحكام الفصول ٢/ ٧٤٦: «وذلك مثل ما روى عبدالله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله على قال: «من أعتق شركاً له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قُوْمَ العبد عليه قيمة العدل، فأعطى شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه

#### [مَا يَتَعَلَّقُ بِحَالِ الْمَرْوِيِّ]<sup>(ه)</sup>

وَبِالسَّمَاعِ عَلَى مُحْتَمَلٍ (٦)، وَبِسُكُوتِهِ مَعَ الْحُضُورِ عَلَى .......

ما عتق». هكذا رواه عبيدالله بن عمر، وموسى بن عقبة. وقال أهل الكوفة: "يُستسعى العبد» لما رواه النضر بن أنس عن بشير بن نُهَيك عن أبي هريرة عن النبي على قال: "من أعتق شقصاً له في مملوك فعليه خلاصه من ماله، وإن لم يكن له مال قُوم المملوك قيمة عدل ثم يستسعى غير مشقوق عليه». وقد روى هذا الحديث شعبة وهمّام، وهما أحفظ من سعيد بن أبي عروبة الذي روى عن قتادة عن النضر، ولم يرويا الاستسعاء، وذكر همام أنه قول قتادة، فقدّمنا حديث ابن عمر؛ لأنه لم يقل فيه أحد من قول الراوي. وقيل في خبر قتادة: "إن ذكر الاستسعاء من قوله». اهـ.

وانظر: المستصفى 1.797. المحصول للرازي 1.71. الإحكام للآمدي 1.78. الروضة مع النزهة 1.797. شرح مختصر الروضة 1.797. شرح تنقيح الفصول ص1.79. رفع الحاجب 1.99. بيان المختصر 1.79. شرح العضد على المختصر 1.79. المسودة ص1.99. مختصر البعلى ص1.99. شرح الكوكب المنير 1.79.

(۱) ويرجح بقراءة الشيخ؛ فإن قراءة الشيخ على الحاضرين أولى من قراءتهم على الشيخ؛ لإمكان ذهول الشيخ عند قراءتهم عليه.

وانظر: الإحكام للآمدي ٤٦٨/٤. رفع الحاجب ٢١٩/٤. بيان المختصر ٣/ ٣٨٢. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣١٦. زوائد الأصول ص٤١٠.

- (Y) في: أ، عبارة زائدة، وهي «وبكونه اتفق على رفعه». موضعها بين قوله: «وبقراءة الشيخ (...) وبكونه غير مختلف». وباقي النسخ خالية من هذه الزيادة، ولم يتعرض لها الشارحون في شروحهم؛ مما يدل على أنها مدرجة.
- (٣) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤/ ٠٦٠: ««وبكونه غير مُخْتَلِفِ» بكسر اللام إلى الحديث الذي لم يختلف لفظ رواته راجح على ما اضطرب لفظ راويه واختلف... ويحتمل أن يقرأ: «غير مُخْتَلَفِ» بفتح اللام إلى غير مختلف على رواية». اهـ.
- (٤) في: أ، ش «غير مختلف فيه» كما في رفع الحاجب ٢١٩/٤، بذل «غير مختلف». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ٣/٣٥٥، وشرح العضد على المختصر ٣/٣١١.
  - (٥) هذا العنوان من عملي، وليس بالأصل، أ، ش. وقد استخلصته من كلام الشارحين. انظر: رفع الحاجب ٤/ ٦٢١. بيان المختصر ٣/ ٣٨٢. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣١١.

(٦) يُقَدَّمُ حديث سُمع منه ﷺ على ما احتمل سماعه وعدم سماعه.

الْغَيْبَةِ (١)، وَبِوُرُودِ صِيغَةٍ فِيهِ عَلَى مَا فُهِمَ (٢)

وَبِمَا لاَ تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى (٣) عَلَى الآخرِ فِي الآحَادِ (٤).

[مَا يَتَعَلَّقُ بِحَالِ الْمَرْويِ عَنْهُ](٥)

وَبِمَا لَمْ يَثْبُتْ إِنْكَارٌ لِرُوَاتِهِ (٢) عَلَى الآخر (٧).

<sup>=</sup> انظر: رفع الحاجب ٢/ ٦٢١. بيان المختصر ٣/ ٣٨٢. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣١١. شرح الكوكب المنير ٣/٤٥٤.

<sup>(</sup>۱) ويرجح بسكوته على عما جرى في مجلسه على سكوته عما جرى في غيبته، وسمع به ولم يُثْكِر، اللهم إلا إذا كان خطر ما جرى في غيبته أكد وآثم من خطر ما جرى في مجلسه؛ بحيث تكون الغفلة عنه؛ لشدة خطره أبعد، فإنه يكون أولى.

انظر: رفع الحاجب 3/777. بيان المختصر 7/707. شرح العضد على المختصر 7/707. شرح الكوكب المنير 3/007. تيسير التحرير 7/707. فواتح الرحموت 7/707.

<sup>(</sup>Y) وتُقَدَّمُ الرواية باللفظ على الرواية بالمعنى، حتى يقدم الحديث المشتمل على صيغة واحدة مروية بلفظها على ما كله مروى بالمعنى.

انظر: المحصول للرازي ٥/ ٤٢٢. رفع الحاجب ٢/ ٦٢٢. بيان المختصر ٣/ ٣٨٧. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣١١ مع حاشية السعد.

<sup>(</sup>٣) في: ش «البلوا» بدل «البلوى». وقد نبهت في مقدمة التحقيق على بعض الكلمات التي يختلف رسمها عن القواعد الإملائية المعروفة اليوم.

<sup>(</sup>٤) إن الواحد إذا انفرد بحديث لا تعم به البلوى، وانفرد آخر بحديث تعم به البلوى؛ لأن لتوفر الدواعي على نقضه؛ فإن ما لا تعم به البلوى يقدم على ما تعم به البلوى؛ لأن ما لم تعم به البلوى أبعد من الكذب مما تعم به البلوى؛ لأن تفرد الواحد بنقل ما تتوفر الدواعى على نقله يوهم الكذب.

انظر: الإحكام ٤/ ٤٦٩. شرح تنقيح الفصول ص٤٢٥. رفع الحاجب ٤/ ٢٢٠. بيان المختصر ٢/ ٣١٢. زوائد الأصول ص٤١١. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣١٢. زوائد الأصول ص٤١١. شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٥٧. تيسير التحرير ٣/ ١٦١. فواتح الرحموت ٢٠٦/٢.

 <sup>(</sup>a) هذا العنوان من عملي، وليس بالأصل، أ، ش. وقد استخلصته من كلام العضد ٢/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٦) في : أ «لروايته»، وفي : ش «لرواية» بدل «لرواته». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ٣١٢/٢.

<sup>(</sup>٧) أي: ما أنكر الأصل رواية الفرع فيه مرجوح بالنسبة إلى ما لم ينكر، وهذا فيما إذا=

## [التَّرْجِيحُ بِأُمُورٍ تَعُودُ إِلَى الْمَثْنِ](١)

## الْمَتْنُ: النَّهْيُ عَلَى (٢) الأَمْرِ (٣)، وَالأَمْرُ عَلَى الإِبَاحَةِ عَلَى الصَّحِيحِ (٤)،

= أنكر الأصل وصمَّم على إنكاره. مثل: إنكار أبي معبدما حدَّث به عنه عمرو بن دينار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان يعرف انقضاء صلاة رسول الله على بالتكبير.

أما إذا لم يصمم، وحمل أمر شكه في نفسه على النسيان، فلا تظهر رجوحية، وقد كانوا يحدثون بعد ذلك عمن روى عنهم، فيقول واحدهم: حدثني فلان عني، كما فعل بـ «سهيل بن أبى صالح» في حديث القضاء باليمين مع الشاهد.

وقد سبقه سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه فقال: «حدثني ابني عني: أن النبي ﷺ نهى أن يجعل فص الخاتم من غيره»..

انظر: الإحكام للآمدي ٤٧٠/٤. شرح العضد على المختصر ٣١٢/٢ مع حاشية السعد. رفع الحاجب ٢١٢/٤. بيان المختصر ٣/ ٣٨٣. تشنيف المسامع ٣/ ٥١٢.

- (۱) هذا العنوان من عملي وليس بالأصل، أ، ش. وقد استخلصته من كلام الشارحين. انظر: رفع الحاجب ٢/٣٢٣. بيان المختصر ٣/٤٨٤. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣١٢.
  - (٢) في : أ «عن» بدل «على». وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ.
- (٣) يرجح النهي على الأمر؛ لأن النهي لدفع المفسدة، والأمر لجلب المصلحة، والاهتمام بدفع المفسدة أشد من الاهتمام بحصول المصلحة.

ورجح الفخر الرازي في المحصول ٥/ ٤٣٩، والبيضاوي في المنهاج ٣/ ٢٥٠ بشرح الإبهاج التساوي؛ لتعذر الاحتياط؛ لأنه بالعقل بخلاف التحريم بالترك، بخلاف الإيجاب؛ فكلاهما يوقع في العقاب. وبه جزم الأستاذ أبو منصور، وقال: «لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بدليل». حكاه عنه الزركشي في البحر المحيط / ١٧٢.

وانظر: المحصول للرازي ٥/ ٤٣٩. الإحكام للآمدي ٤/ ٠٧٠. الإبهاج ٣/ ٢٥٠. رفع الحاجب ٤/ ٢٠٠. بيان المختصر ٣/ ٣٨٤. شرح العضد على المختصر ٣/ ٣١٢ مع حاشية السعد. نهاية السول ٤/ ٣٠٠. شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٥٩. تشنيف المسامع ٣/ ٧٥٠. نشر البنود ٢/ ٢٩٤.

(٤) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤/ ٦٢٣: ««والأمر على الإباحة على الصحيح»؛ للاحتياط. وقيل: يرجح ما مدلوله الإباحة؛ لأن مدلوله متَّحد، ومحامل الأمر كثيرة، والإباحة على النهي. كذا بخط المصنف، وظاهره أن ما مدلوله نهي راجح على ما مدلوله إباحة». اهـ.

= ويرجح خبر فيه أمر على خبر فيه مبيح؛ لأنه أحوط، ولأن فيه حمل كلام الشرع على الحكم التكليفي؛ فإن المباح لا تكليف فيه.

وقيل: المبيح أولى. ورجحه الآمدي في الإحكام ٤/٠٧٤، والهندي، وابن حمدان من الحنابلة؛ لأنه لو رجح الأمر لزم منه تعطيل المبيح بالكلية، وترجيح المبيح فيه تأويل الأمر بصرفه عن ظاهره، والتأويل أولى من التعطيل.

انظر: الإحكام للآمدي ٤٠٠/٤. رفع الحاجب ٢٣٣/٤. بيان المختصر ٣٨٤/٣. شرح العضد على المختصر ٢١٧/١ مع حاشية السعد. مختصر البعلي ص١٧٠. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٩٦/٣ مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير ٤/٩٥٢. تشنيف المسامع ٣/٨٤٠. إرشاد الفحول ص٢٤٦. نشر البنود ٢/٤٤٢.

(١) لفظة «بمثله» ساقطة من: أ.

(٢) في: الأصل، ش «والإباحة على النهي» كما في شرح العضد على المختصر ٢/ ٣١٢. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٢/ ٦٢٣، وبيان المختصر ٣/ ٣٨٣.

قال المحقق التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ٢/ ٣١٢: « «قوله ـ يريد العضد \_: الثالث ما هو للإباحة»، كأنه وقع في نسخة الشارح العلامة والإباحة على النهي فاعترض بأنه يستلزم ترجيح النهي على النهي؛ لترجحه على الأمر المرجح على الإباحة المرجحة على النهي، وأجاب بأنه ليس بمحال عند اختلاف جهات الترجيح، ولا يخفى ما فيه، بل الصحيح الذي عليه النسخ: «والنهي بمثله على الإباحة»، وظاهره ما فهمه الشارحون هو: أن النهي يرجح على الإباحة، ورده المحقق بوجهين أحدهما: إنه معلوم من ترجيح النهي على الأمر المرجح على الإباحة، وثانيهما: أنه لا معنى حينئذ للفظ بمثله، ولما كان ظاهراً، وهو أن ما دل على ترجيح الأمر على الإباحة، وهو الاحتياط، دال على ترجيح النهي عليها، دفعه بأن هذا الدليل غير مذكور في المتن، فالإشارة إليه بمثله بعيد جدا، وأنت خبير بأن هذا الاستبعاد أبعد منه جدا؛ لأن مثله في هذا الكتاب أكثر من أن يحصى، وبه يندفع الوجه الأول أيضاً من الرد؛ لأنه إشارة إلى أن ترجح النهي على الإباحة ليس مبنيا على ترجحه على الأمر المرجح على الإباحة، بل الدليل قائم فيه بعينه، حتى لو لم يكن النهي مرجحا على الأمر، لكان ترجيحه على الإباحة بحاله، ولا يخلو أيضاً عن إشارة إلى اختلاف فيه كما في الأمر؛ ولذا قال الآمدي (في الإحكام ٤٧١/٤): «المبيح مقدم على النهي على ما عرف في الأمر». وأما ما ذهب إليه الشارح فمن التأويلات البعيدة، والتكليفات الباردة التي لم تخطر ببال المصنف، ولم يذكرها أحد في مقام الترجيح، ولم يحتج إليه قط في استنباط الأحكام، ولا أرى عليه باعثاً سوى الترفع عن الاتباع والتشوق= = إلى الابتداع، وإلا فهو أبعد مما استبعده ألف مرة، ومع ذلك فلا تظهر له جهة؛ لأن حاصله: أن المبيح الذي قد يستعمل للتحريم يرجح على المبيح الذي لا يستعمل له أصلاً، ومبناه على ترجيح النهي على الإباحة، لكن التعارض بين المباحين مما لا بتصورً ... اهـ.

وقد رد ابن السبكي في رفع الحاجب ٢٢٣/٤ على العضد من غير إشارة إلى اسمه، حيث قال: «فلا يحفل بكلام الشارحين هنا، فما فيه غير تعشُفات لا حاصل لها». اه.

وقد تحامل ابن السبكي على الشيخ ابن الحاجب في رفع الحاجب ٢٣/٤ حيث قال: «ثم تقديم النهي معلوم من قوله هنا: «النهي على الأمر، والأمر على الإباحة»، فإنه صريح في أن النهي مقدم على الإباحة، فقوله بعده: «والإباحة على النهي» يناقضه، فلا يحفل بكلام الشارحين هنا، فما فيه غير التعسفات لا حاصل لها. وقد قلنا غير مرة: إن الصواب أن يرد من كلام المصنفين ما يجب رده، ويقبل ما يجب قبوله.

فأما التكليف والتخيُّل، والحمل على أبعد المحامل بلطافة الوهم، ومنعه التخيل، وركوب الصعب في ذلك دون المدلول، فهو عندنا شيء تستنكره العقول، ولا يرضاه لنفسه ذو نفس أبيَّة، ولا يحفل به إلا من مَلكَته العصبيَّة، وأخذته العزة بالحمية، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب القبر على وابن الحاجب ليس بمعصوم». اهد قلت: إن هذا التحامل من ابن السبكي على الشيخ ابن الحاجب لا مبرر له بعد علمنا أن النسخة الصحيحة هي التي تقدم النهي على التحريم. وهذا ما أكده المحقق السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ٢/٣١٢ حيث قال: "بل الصحيح الذي عليه النسخ: "والنهي بمثله على الإباحة» ». اهد.

وقد اختلف العلماء فيما إذا تعارض خبران أحدهما يقتضي الحظر، والآخر الإباحة على أقوال:

القول الأول: يقدم خبر الحظر على الإباحة؛ للاحتياط. وبه قال جمهور الأصوليين. القول الثاني: يرجح المقتضي للإباحة على الحظر؛ لأنها تستلزم نفي الحرج الذي هو الأصل.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤/ ٦٢٣: «والقول بتقديم الإباحة لا أعرفه عن أحد». اهـ.

إلا أنني وجدتُ الإمام الزركشي في البحر المحيط ٦/١٧٠ ينسبه للقاضي عبدالوهاب المالكي في «الملخص»، ونسبه الأنصاري في فواتح الرحموت ٢/ ٢٠٦ للشيخ الأكبر محي الدين بن عربي، ونسبه ابن النجار في شرح الكوكب=

وَالأَقُلُّ احْتِمَالاً عَلَى الأَكْثُرِ<sup>(۱)</sup>، وَالْحَقِيقَةُ عَلَى الْمَجَازِ، وَالْمَجَازُ عَلَى الْمَجَازِ بِشُهْرَةِ مُصَحِّحَةٍ أَوْ قُوْتِهِ، أَوْ قُرْبِ جِهَتِهِ، أَوْ رُجْحَانِ دَلِيلِهِ، أَوْ شُهْرَةِ الشَّهْرَةِ مُصَحِّحَةٍ أَوْ قُوْتِهِ، أَوْ قُرْبِ جِهَتِهِ، أَوْ رُجْحَانِ دَلِيلِهِ، أَوْ شُهْرَةِ الشَّعْمَالِهِ، وَالْمَجَازُ عَلَى الْمُشْتَرَكِ عَلَى الصَّحِيحِ، كَمَا تَقَدَّمَ (١)، وَالأَشْهَرُ مُطْلَقًا (٣)، وَاللَّغُويِيُّ الْمُسْتَعْمَلُ شَرْعًا عَلَى الشَّرْعِيِّ، بِخِلَافِ الْمُنْفَرِهِ الْمُنْفَرِهِ

القول الثالث: بستويان، فلا يقدم أحدهما على الآخر؛ لأنهما حكمان شرعيان صدق الراوي فيهما على وتيرة واحدة .وبه قال القاضي الباقلاني في التلخيص ٢/ ٤٤٨، والغزالي في المحصول ٥/ ٣٩٨ عن أبي هاشم، وعيسى بن أبان. وصححه الباجي في إحكام الفصول ٢/ ٧٦١، ونقله عن شيخه القاضي أبي جعفر.

وانظر المسألة بالتفصيل في: التلخيص ٢/ ٤٤٨. المعتمد ٢/ ٣٠٢. المستصفى ٢/ ٢٩٨. اللمع ص٧٦. إحكام الفصول ٢/ ٧٦١. المحصول للرازي ٥/ ٤٣٩. الإحكام للآمدي ٤/١/٤. العدة ٣/ ١٠٤١. شرح تنقيح الفصول ص٤١٨. الإبهاج ٣/ ٢٠٠٠ رفع الحاجب ٤/ ٢٠٠٠. بيان المختصر ٣/ ٣٨٠. شرح المختصر على العضد ٢/ ٣٠٠ فواتح الرحموت ٢/ ٢٠٢٠. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٠٠٠ مع حاشية البناني. البحر المحيط ٢/ ١٠٠٠. تشنيف المسامع ٣/ ٢٩٥٠. شرح الكوكب المنير ٤/

(۱) ويرجح الأقل احتمالاً على الأكثر احتمالاً، كالمشترك بين معنيين على المشترك بين ثلاثة معان.

انظر: الإحكام للآمدي ٤/١/٤. شرح العضد على المختصر ٣١٣/٢. رفع الحاجب ٤/٤٢. بيان المختصر ٣/٣٥٠. تيسير التحرير ٣/٧٥. التقرير والتحبير ٣/٥٠٠. إرشاد الفحول ص٢٤٦.

(٢) كما تقدم في بحث المجاز، مسألة: «إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك، فالمجاز أقرب.» ص ٢٤٠.

(٣) ويرجح الأشهر مطلقا في اللغة، أو الشرع، أو العرف على غير الأشهر. قال الأصفهاني في بيان المختصر ٣/ ٣٨٦: "وإنما قال: "مطلقا"؛ ليتناول الترجيح بين الحقيقتين إذا كانت إحداهما أشهر، والترجيح بين الحقيقة والمجاز إذا كان المجاز

أشهر من الحقيقة.

وفي رجحان المجاز الأشهر على الحقيقة نظر؛ لأن المجاز وإن كان أشهر، لكنه على خلاف الأصل. والحقيقة وإن كانت أقل شهرة، لكنها ترجح بأنها الأصل». اهـ. =

<sup>=</sup> المنير ٤/ ١٨٠ لابن حمدان وجمعٍ، وقد أشار الآمدي في الإحكام ٤٧١/٤ إلى القول به.

الشَّرْعِيِّ (١)، وَبِتَأْكِيدِ الدِّلاَلَةِ (٢)، وَيُرَجَّحُ فِي الاِقْتِضَاءِ؛ بِضَرُورَةِ الصِّدْقِ عَلَى ضَرُورَةِ وُقُوعِهِ شَرْعًا، وَفِي الإِيمَاءِ؛ بِانْتِفَاءِ الْعَبَثِ، أَوِ الْحَشْوِ عَلَى غَيْرِهِ، وَبِهُ وُوَعِهِ شَرْعًا، وَفِي الإِيمَاءِ؛ بِانْتِفَاءِ الْعَبَثِ، وَالاِقْتِضَاءُ عَلَى الإِشَارَةِ، وَبِمَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ عَلَى الْمُخَالَفَةِ عَلَى الصَّحِيحِ (٣)، وَالاِقْتِضَاءُ عَلَى الإِشَارَةِ،

(۲) قال الأصفهاني في بيان المختصر ٣/ ٣٨٧: «ويرجح أحد المتعارضين بتأكيد الدلالة. مثل أن يكون أحد المتعارضين خاصا عطف على عام تناوله، والمعارض الآخر خاص ليس كذلك، فإن الخاص المعطوف على العام آكد دلالة بدلالة العام عليه. مثل قوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾ [البقرة: ٢٣٦]». اهـ.

وقال القاضي العضد في شرحه على المختصر ٣١٣/٢ ـ ٣١٤: «ما تأكد دلالته؛ بأن تعدد جهات دلالته، أو يكون أضعف نحو: «فنكاحها باطل، باطل، باطل»، وكما تقدم دلالة المطابقة على دلالة الالتزام».

وانظر: الإحكام للآمدي ٤٧٣/٤. شرح العضد على المختصر ٣١٣/٢ ـ ٣١٣ مع حاشية السعد. رفع الحاجب ٢/٦٥٠. بيان المختصر ٣/ ٣٨٧. شرح الكوكب المنير ٤/٦٩٠. تيسير التحرير ٣/ ١٥٨. التقرير والتحبير ٣/ ٧٧. إرشاد الفحول ص٢٤٦.

(٣) إذا كان أحد الدليلين يدل بمفهوم الموافقة وآخر بمفهوم المخالفة، فالأول مقدم على الثاني؛ لأن الأول متفق عليه، والثاني مختلف فيه. وقد يرجح مفهوم المخالفة على الموافقة.

قال الآمدي في الإحكام ٤/ ٤٧٣: «وقد يمكن ترجيح مفهوم المخالفة عليه من وجهين:

الأول: أن فائدة مفهوم المخالفة التأسيس، وفائدة مفهوم الموافقة التأكيد، والتأسيس=

<sup>=</sup> وانظر: المحصول للرازي ٥/ ٤٢٩. الإحكام للآمدي ٤/ ٤٧٢. شرح العضد على المختصر ٣/ ٣٨٦. بيان المختصر ٣/ ٣٨٦. تسير التحرير ٣/ ١٥٧. التقرير والتحبير ٣/ ٢٥٠. إرشاد الفحول ص٢٤٦.

<sup>(</sup>۱) ويرجع اللفظ اللغوي المستعمل شرعا في مفهومه اللغوي على المنقول الشرعي؛ لأن الأصل موافقة الشرع للغة. وهذا بخلاف اللفظ المنفرد، وهو أن يكون اللفظ مستعملا في اللغة لمعنى، وفي الشرع لمعنى آخر؛ فإن المعهود من الشرع إطلاق اللفظ في مفهومه الشرعي.

انظر: المحصول للرازي ٥/٤٢٩. الإحكام للآمدي ٤/٢٧٤. شرح العضد على المختصر ٣/٣٨٦. بيان المختصر ٣/٣٨٦. شرح الكوكب المنير ٤/٤٢٤. تيسير التحرير ٣/١٥٧. التقرير والتحبير ٣/٥٠. إرشاد الفحول ص٢٤٦.

وَعَلَى الإِيمَاءِ، وَعَلَى الْمَفْهُومِ ('')، وَتَخْصِيصُ الْعَامِّ عَلَى تَأْوِيلِ الْخَاصِّ؛ لِكَثْرَتِهِ ('')، وَالْعَامُّ لَمْ يُخَصَّصْ عَلَى لِكَثْرَتِهِ ('')، وَالْعَامُّ لَمْ يُخَصَّصْ عَلَى

. = أصل، والتأكيد فرع؛ فكان مفهوم المخالفة أولى.

الثاني: أن مفهوم الموافقة لا يتم إلا بتقدير فهم المقصود من الحكم في محل النطق، وبيان وجوده في محل السكوت، وأن اقتضاءه للحكم في محل السكوت أشد. وأما مفهوم المخالفة فإنه يتم بتقدير عدم فهم المقصود من الحكم في محل النطق، وبتقدير كونه غير متحقّي في محل السكوت، وبتقدير أن يكون له معارض في محل السكوت، ولا يخفى أن ما يتم على تقديرات أربعة أولى مما لا يتم إلا على تقدير واحد». اهواختاره الهندي.

وانظر: المحصول للرازي 0/877. الإحكام للآمدي 1/877 = 10. شرح العضد على المختصر 1/877. رفع الحاجب 1/877. بيان المختصر 1/877 = 10. شرح المحلي على جمع الجوامع 1/877 مع حاشية البناني. البحر المحيط 1/877. تشنيف المسامع 1/877. إرشاد الفحول 1/877. نشر البنود 1/877.

(۱) دلالة الاقتضاء راجحة على دلالة الإشارة؛ لترجيحها بقصد المتكلم، وعلى دلالة الإيماء؛ لتوقف صدق المتكلم، أو صحة الملفوظ به فيه، بخلاف الإيماء؛ وذلك لأن المدلول في دلالة الاقتضاء مقصود يتوقف عليه الصدق، أو الصحة؛ لجمع دلالته بين الوضع، وقصد المتكلم؛ فيكون أقوى من الإشارة والإيماء؛ لأن الإشارة غير مقصودة بإيراد اللفظ، والإيماء مقصود لا يتوقف عليه فهم قصد المتكلم.

وترجح دلالة الإشارة والإيماء على دلالة المفهومين: مفهوم الموافقة، والمخالفة.

أما مفهوم المخالفة؛ فللاتفاق على دلالة الاقتضاء، والخلف في المخالفة، وأما في الموافقة؛ فلجواز أن لا يكون المسكوت أولى أو مساوياً.

وانظر: الإحكام للآمدي ٤/٤٧٤. شرح العضد على المختصر ٣١٤/٢. رفع الحاجب ٢٦٥/٤. بيان المختصر ٣٦٨/٢ . ٣٦٩ على جمع الجوامع ٣٦٨/٢ ـ ٣٦٩ مع حاشية البناني. غاية الوصول ص١٤٤. شرح الكوكب المنير ٤/٢٧٢. تشنيف المسامع ٣/٤٢٥. إرشاد الفحول ص ٢٤٢.

(٢) ويرجح تخصيص العام على تأويل الخاص؛ لأن تخصيص العام كثير، وتأويل الخاص ليس بكثير؛ ولأن الدليل لما دل على عدم إرادة البعض؛ تعيَّن كون الباقي مرادا، وإذا دل على أن الظاهر الخاصَ غير مراد، لم يتعين هذا التأويل.

انظر: رفع الحاجب ٢/٥٢٤. بيان المختصر ٣/ ٣٨٨. شرح العضد على المختصر ٢/ ١٠٤. شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٧٤. فواتح الرحموت ٢/٦٠٦. تيسير التحرير ٣/ ١٠٩. إرشاد الفحول ص٢٤٦.

(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في=

مَا خُصَّ (١)، وَالتَّقْيِيدُ كَالتَّخْصِيصِ (٢)، / [٨٨/ب] وَالْعَامُّ الشَّرْطِيُّ عَلَى النَّكِرَةِ الْمَنْفِيَّةِ وَغَيْرِهَا (٣)، وَالْمَجْمُوعُ بِهِ «اللّامِ» وَ«مَنْ» وَ«مَا» عَلَى الْجِنْسِ

= المنتهى ص٢٢٤. وقد تعرض لها الشارحون بالشرح؛ فلذلك أثبتها.

قال القاضي العضد في شرحه على المختصر ٢/ ٣١٤: «وكذلك يقدم الخاص من وجه العام من وجه على العام من كل وجه». اهد. وانظر حاشية التفتازاني علمه.

وقال الأصفهاني في بان المختصر ٣/ ٣٨٩: «ويرجح الخاص من وجه على العام مطلقا؛ لأن الخاص أقوى دلالة من العام، فكذا كل ما هو أقرب منه». اه. وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤/ ٦٢٥: «والخاص ولو من وجه على العام؛ لأنه غير مبطل للعام، بخلاف العمل بالعام؛ فإنه يبطل الخاص». اه.

(۱) في: أ «خُصِّصَ» بدل «خُصَّ».

(٢) يعني: أن حكم المطلق مع المقيد في الترجيح، كحكم العام مع الخاص، فيقدم المقيد ولو من وجه على المطلق، ويقدم المطلق الذي لم يخرج منه شيء على ما خرج منه.

انظر: رفع الحاجب ٢٠٦٤. بيان المختصر ٣/ ٣٨٩. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣٨٩. شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٧٥.

(٣) العام الشرطي - أي الذي في معرض الشرط، كه «أي»، و«مَنْ»، و«ما» - راجح على النكرة المنفية، فإن الأول فيه معنى التعليل؛ فيكون أدل على المقصود بما ليس بمعلل، وحينئذ فإلغاء العام الشرطي يوجب إلغاء السببية الحاصلة بالشرط، وإلغاء العام غير الشرطي لا يوجب غير إلغاء العموم مفسدة أخرى، فكان أولى لذلك. وهذا ما قطع به الشيخ ابن الحاجب في المنتهى ص٢٢٤، وهنا في المختصر وغيره. ويؤيده قول الفخر الرازي في المحصول ٢/١١٣ - ٢١٣ أن عموم العام الشرطي - وقد عبر عنه به «المجازاة» -: بالوضع، والنكرة المنفية بالقرينة.

وجزم الهندي بتقديم النكرة المنفية على غيرها من أنواع العموم، ولم يوجهه. وقد وجهه الإمام الزركشي في تشنيف المسامع ٣/ ٥٢١ بقوله: «وقد يوجه بقوة دلالتها من جهة بعد التخصيص فيها، فإن قال: لا رجل في الدار، وكان فيها واحد، يعد خلفا في الكلام، بخلاف غيرها من أنواع العموم، فإنه بخروج واحد من أفراده لا يعد خلفا، بل يحمل على التخصيص». اهد.

وسوى إمام الحرمين الجويني في البرهان ٢٢٢/١ ـ ٢٢٣ بين العام الشرطي، والنكرة المنفية في العموم، وادعى القطع بأن العرب وضعتها كذلك.

انظر: البرهان ١/ ٢٢٢ ـ ٢٢٣. المحصول للرازي ٢/ ٣١١ ـ ٣١٢. الإحكام للآمدي انظر: البرهان ٩٦٩. الإحكام للآمدي ٤/٥/٤. المنتهى ص٢٢٤. رفع الحاجب ٢٦٦/٤. بيان المختصر ٣٨٩/٣. شرح=

# بِ «اللَّام»(١)، وَالإِجْمَاعُ عَلَى النَّصِّ (٢)، وَالإِجْمَاعُ عَلَى مَا بَعْدَهُ فِي الظُّنِّيِّ (٣).

= العضد على المختصر ٢/ ٣١٤. شرح المحلي على جمع الجوامع ٣٦٨/٢ مع حاشية البناني. غاية الوصول ص١٤٤. فواتح الرحموت ٢/ ٢٠٥. تيسير التحرير ٣/ ١٥٨. تشنيف المسامع ٣/ ٧٠١. إرشاد الفحول ص٢٤٦.

(۱) والمجموع بـ «اللام»، و«مَنْ»، و«ما»، راجح على اسم الجنس المعرف بـ «اللام»؛ لأن الثلاثة ـ «اللام»، و«مَنْ»، و«ما» لا تحتمل العهد، أو تحتمله على بُعد، بخلاف اسم الجنس؛ فإنه يحتمل العهد احتمالا قريبا؛ ولذلك قال أكثر المحققين: إنه لا يفيد العمه م.

انظر: الإحكام للآمدي ٤/٥/٤. شرح العضد على المختصر ٢/٤/٢. رفع الحاجب ٢/٦/٤. بيان المختصر ٣/٣٨. تيسير التحرير ٣/١٥٨. فواتح الرحموت ٢/٥٠/٢. شرح الكوكب المنير ٤/٧٧٤. تشنيف المسامع ٣/٢٠٥. إرشاد الفحول ص٢٤٢٠.

(٢) قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ٢/ ٣١٤: «ووقع في نسخ المتن: «والإجماع على النص»، ولم يتعرض له الشارح، ووجهه: أن النص يحتمل النسخ، بخلاف الإجماع، وينبغي أن يقيد بالظنين». اهـ.

(٣) إذا ظن تعارض إجماعين، قُدِّم المتقدم منهما على ما بعده، كالصحابة على التابعين، والتابعين على تابعيهم، وهكذا؛ لأنهم أعلى رتبة، وأقرب إلى زمن النبي على.

والتعارض متصور في الإجماع الظني دون القطعي، فإنه يظن فيه التعارض، وإلا لزم تعارض الإجماعين في نفس الأمر، وهو محال، وبه صرح ابن الحاجب في المنتهى صدم ٢٢٥ إذ قال: «وإجماع الصحابة على مَنْ بعدهم، ثم على الترتيب، وذلك إنما يمكن في الظني؛ لأنهم أعلى رتبة». اهـ.

وقد تعقب ابنُ السبكي في رفع الحاجب ٢٢٦/٤ الشيخ ابن الحاجب في هذه المسألة بقوله: «ولا يخفى ما فيه من التعسف؛ فإن تعارض الإجماعين في نفس الأمر مستحيل، سواء أكانا ظنيين أم قطعيين، وما قاله بعض الشُّراح: إنه إذا نقل بخبر الواحد فقط لا يطلع عليه أهل العصر الثاني، فيجمعون على خلافه، ليس بصحيح؛ فإنه وإن لم يطلعوا عليه، فالله قد عصمه عن أن يجمعوا على خلافه؛ لأنه بالإجماع عليه حق، فلو أجمعوا على خلافه، لأجمعوا على باطل، سواء أعلموا بأنه تقدمهم إجماع أم لا، فظن تعارض الإجماعين غير ممكن، سواء أكانا في القطعيين أم الظنين. اه.

وانظر: الإحكام للآمدي ٤/٧٧٤. المنتهى ص٢٢٥. بيان المختصر ٣/ ٣٨٩. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣١٤ مع حاشية السعد.

#### [التَّرْجِيحُ الْعَائِدُ إِلَى الْمَدْلُولِ](١)

الْمَدْلُولُ(٢): الْحَظْرُ(٣) عَلَى الإِبَاحَةِ، وَقِيلَ: بِالْعَكْسِ(٤)، وَعَلَى النَّدْبِ(٥)، [وَعَلَى الْوُجُوبِ](١)(٧)؛ لأَنَّ دَفْعَ الْمَفَاسِدِ أَهَمُّ، وَعَلَى

- (٣) في : أ، ش «الحضر» بدل «الحظر». وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ.
- (٤) سبق التفصيل في هذه المسألة في مبحث [الترجيح بأمور تعود إلى المتن] عند قوله: «والنهى بمثله على الإباحة».
- (٥) ويرجح مدلول الحظر على مدلول الندب؛ لأن الندب لتحصيل المصلحة، والحظر لدفع المفسدة، ودفع المفسدة أهم من تحصيل المصلحة في نظر العقلاء.
- وانظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٤٨٠. شرح العضد على المختصر ٣١٥/٢. بيان المختصر ٣/ ٣١٥. رفع الحاجب ٤/ ٦٢٧. تيسير التحرير ٣/ ١٥٩. مختصر البعلي ص١٧١. شرح الكوكب المنير ٤/ ١٨١.
- (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ، ش. وما أثبته من بيان المختصر ٣/ ٣٩٠، وقد تعرض له الأصفهاني بالشرح حيث قال في بيان المختصر ٣/ ٣٩٢: «ويرجح الحظر على الوجوب؛ لأن دفع المفسدة أهم». اهـ.
- وقال السعد في حاشيته على شرح العضد ٢/ ٣١٥: "قال في المنتهى ص: ٢٢٥: "ويرجح الحظر على الندب بما تقدم في الإباحة -، والحظر على الوجوب؛ لأن الحظر لدفع مفسدة، والوجوب؛ لتحصيل مصلحة. ودفع المفسدة أهم عند العقلاء».، وهذا هو الموافق لكلام الآمدي (في الإحكام في أصول الأحكام ٤٧٩/٤)، فمن هاهنا قيل: قد سقط هاهنا شيء من المتن، فكان الأصل هكذا: "وعلى الوجوب؛ لأن دفع المفاسد أهم». "اهد؛ ولذا أثبتها.
  - (٧) ويرجح الحظر على الوجوب؛ لأن دفع المفسدة أهم.
- وقال الفخر الرازي في المحصول ٥/ ٤٣٩، والإسنوي في التمهيد ص ١٥٦: يتعارض الحظر والوجوب، ولا يعمل بأحدهما إلا بمرجح، وجزم الآمدي في الإحكام ٤/=

<sup>(</sup>۱) هذا العنوان من عملي، وليس بالأصل، أ، ش. وقد استخلصته من كلام الشُّراح. انظر: رفع الحاجب ٢/٣٢٠. بيان المختصر ٣/ ٣٩١. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) **المدلول**: هو ما دل عليه اللفظ من الأحكام الخمسة التي هي: الإباحة، والكراهة، والحظر، والندب، والوجوب.

انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج ص٢٣٤. مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٠ ٢٦٢. شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٧٩.

## الْكَرَاهَةِ(١)، وَالْوُجُوبُ عَلَى النَّدْبِ(٢)، وَالْمُثْبِثُ عَلَى النَّافِي(٣)،

= ٤٧٩، وابن الحاجب في المنتهى ص٧٢٠، وهنا في المختصر بترجيح الحظر؛ للاعتناء بدفع المفاسد.

انظر: المحصول للرازي ٥/ ٤٣٩. الإحكام للآمدي ٤/ ٤٧٩. بيان المختصر ٣/ ٣٩٢. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣١٥ مع حاشية السعد. التمهيد للإسنوي ص١٥٦. فواتح الرحموت ٢/ ٢٠٥٠. تيسير التحرير ٣/ ١٥٩. شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٨١.

(١) ويرجح ما مدلوله الحظر على ما مدلوله الكراهة؛ لأنه أحوط.

قال الآمدي في الإحكام ٤/ ٤٧٩: "فالحظر أولى؛ لمساواته الكراهة في طلب الترك، وزيادته عليه بما يدل على اللوم عند الفعل؛ ولأن المقصود منهما إنما هو الترك؛ لما يلزمه من دفع المفسدة الملازمة للفعل، والحرمةُ أوفى لتحصيل ذلك المقصود؛ فكانت أولى بالمحافظة، وأيضاً فإن العمل بالمحرَّم لا يلزم منه إبطالُ دلالة المقتضى للكراهة، وهو طلب الترك، والعمل بالمقتضى للكراهة مما يجوز معه الفعل، وفيه إبطال دلالة المحرَّم، ولا يخفى أن العمل بما لا يُفضي إلى الإبطال يكون أولى». اهد.

وانظر: شرح العضد ١٩١٧، رفع الحاجب ٢٧٧/٤. بيان المختصر ١٩٩٢، تيسير التحرير ١٩٩٣، شرح الكوكب المنير ١٩٠٠.

(٢) قال الأصفهاني في بيان المختصر ٣/ ٣٩٢: «ويرجح الوجوب على الندب؛ لأن مع اعتقاد الوجوب يحترز المكلف عن الترك الذي يحتمل أن يكون التارك مذموما بسببه، بخلاف اعتقاد الندب؛ فإنه لا يحترز المكلف عن الترك». اهـ.

انظر: رفع الحاجب ٢٢٦/٤. شرح العضد على المختصر ٢/٥١٣. مختصر البعلي ص ١٧١. المسودة ص ٣٨٥. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٧٠ مع حاشية البناني. تيسير التحرير ٣/١٥٩. شرح الكوكب المنير ٤/ ١٨٢.

(٣) ويرجح المثبتُ على النافي؛ لاشتمال المثبت على مزيد فائدة لم تحصل من النافي. نقله إمام الحرمين الجويني في البرهان ٢/ ٧٨٠ عن جمهور الفقهاء.

وقيل: يرجح النافي على المثبت؛ لاعتضاد النافي بالأصل، وأيده الآمدي في الإحكام /٤٨٠/٤.

وانظر: البرهان ٧٠٠/١. المعتمد ٧/ ٣٠٠. الإحكام للآمدي ٤/ ٤٨٠. الروضة مع النزهة ٢/ ٢٥٠. العدة ٣/ ٢٠٠١. المسودة ص ٣١٠. الإبهاج ٣/ ٢٥٢. رفع الحاجب النزهة ٢/ ٢٥٠. بيان المختصر ٣/ ٣٩٠. شرح العضد على المختصر ٣/ ٣١٥. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣١٠ مع حاشية البناني. شرح مختصر الروضة ٣/ ٧٠٠. مختصر البعلي ص ١٧١. فواتح الرحموت ٢/ ٢٠٠، تبسير التحرير ٣/ ١٤٤، ١٦١. البحر المحيط ٢/ ٢٠٠. تشنيف المسامع ٣/ ٢٠٠. شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٨٢. إرشاد الفحول ص ٢٤٦.

كَحَدِيثِ<sup>(۱)</sup> بِلَالٍ: «دَخَلَ الْبَيْتَ وَصَلَّى»<sup>(۲)</sup>، وَقَالَ أُسَامَةُ: «دَخَلَ (۳) وَلَمْ يُصَلِّ»<sup>(1)</sup>،

أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب (٥١) إغلاق البيت، ويصلي في أي نواحي البيت شاء. ٢/ ١٦٠.

وأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج، وغيره حديث (٣٩٣)، وفي الحديث (٣٩٤) بنحوه، وفيهما قصة، والحديث (٣٩٤) بنحوه /٢٦٧ - ٩٦٧.

وأخرجه النسائي في كتاب المساجد، باب الصلاة في الكعبة ٣٣/٢ ـ ٣٤، وفي كتاب المناسك، باب دخول البيت ٢١٧/٠.

وأخرجه في السنن الكبرى في المناسك. انظر تحفة الأشراف ٥/ ٣٨٧.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢٠٠/٢.

بلال: هو الصحابي الجليل بلال بن رباح الحبشي، أبو عبدالله مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، مؤذن رسول الله ﷺ، من السابقين الأولين، الذين عُذبوا في الله، شهد بدراً والمشاهدة. شهد له رسول الله ﷺ بالجنة، توفي بالشام سنة ١٧هـ، أو ١٨هـ، وقيل: سنة ٢٠هـ، انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب ٢/١٠٠. سير أعلام النبلاء ٢/١٧٠. أسد الغابة ٢/١٣٠١. الإصابة ٢/٦٢١.

(٣) في: أ «دخل البيت». بزيادة «البيت».

(٤) عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: «أخبرني أسامة بن زيد أن النبي الله لم المنت دعا في نواحيه كلها، ولم يصلُّ فيه، حتى خرج، فلما خرج ركع في قُبُلِ البيت ركعتين، وقال: «هذه القِبْلةُ»، قلت له: ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال: «بل في كل قِبْلَةِ من البيت».

أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة... إلخ حديث (٣٩٥) ٢/ ٩٦٨.

وأخرجه النسائي في كتاب المناسك، باب موضع الصلاة من الكعبة ٥/ ٢٢٠. قال السهيلي في الروض الأنف ٢/ ٢٧٥: «أخذ الناس بحديث بلال؛ لأنه مثبت،=

<sup>(</sup>۱) في: أ، ش «كخبر» كما في بيان المختصر ٣/ ٣٩٠، وشرح العضد على المختصر ٢/ ٣٩٠، وشرح العضد على المختصر ٢/ ٣٩٠، بدل «كحديث». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٢/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن عمر قال: «دخل رسول الله الله البيت هو وأسامة بن زيد، وبلال، وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولَجَ، فلقيت بلالاً، فسألته: هل صلى فيه رسول الله الله؟ قال: نعم بين العمودين اليمانين».

وَقِيلَ: سَوَاءٌ (١)، وَالدَّارِيءُ (٢) عَلَى الْمُوجِبِ (٣)، وَالْمُوجِبُ لِلطَّلَاقِ وَالْعِثْقُ (٤)؛

= وقدموه على حديث ابن عباس؛ لأنه نفي». اهـ وانظر: العدة ٣/١٠٣٦.

وقال الزركشي في المعتبر - نقلا عن محقق تحفة الطالب ص٤١٣ - : "وقال بعضهم: طريقة الجمع أولى من الترجيح؛ وذلك أن أسامة غاب في الحين الذي صلى فيه النبي على فلم يشاهد الصلاة، فاستصحب النفي؛ لسرعة رجعته، فأخبر عنه، وبلال لم يغب، فأخبر عما شاهد.

ويعضده ما رواه ابن المنذر عن أسامة قال: «رأى النبي على صوراً في الكعبة، فكنت اليه بماء في الدلو يضرب به تلك الصور». فيحتمل أن يكون النبي على صلى في حال مضي أسامة في طلب الماء». اهـ.

(۱) وهو قول القاضيين عبدالجبار والباقلاني، وعيسى بن أبان، واختاره الغزالي في المستصفى ٢/ ٣٩٨، وقال الباجي في إحكام الفصول ٢/ ٧٥٩ \_ ٧٦٠: «وإليه ذهب القاضى أبو جعفر (شيخه)، وهو الصحيح». اه.

وانظر: التلخيص للجويني ٢/ ٤٤٧. المعتمد ٢/ ٣٠٢. المنخول ص٤٣٤. بذل النظر للأسمندي ص٤٣٤. ميزان الأصول للسمرقندي ص٧٣٤. أصول السرخسي ٢١/٢. البحر المحيط ٢/ ١٧٢. تشنيف المسامع ٣/ ٥٢٧.

(٢) في: أ «والدارئ للحد» بزيادة «للحد».

(٣) والدارئ للحد راجع على الموجب له؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وبه جزم الآمدي في الإحكام ١٤/٤٨، وابن الحاجب في المنتهى ص٢٢٥، وهنا في المختصر، والبيضاوي في المنهاج ٣/٢٥٠ بشرح الإبهاج وغيرهم.

ورجع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص٤٨٥، والغزالي في المستصفى ٢/ ورجع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في الروضة ٢/ ٤٦٠ ـ ٤٦٦ بشرح النزهة، والقاضي أبو يعلى في العدة ٣/ ١٠٤٤ أنهما سواء؛ لأن الشبهة لا تؤثر في ثبوته شرعا، ألا ترى أنه يثبت بخبر الواحد والقياس مع الشبهة فيهما؛ ولأن الحد إنما يسقط بالشبهة إذا كانت في نفس الفعل، يبيحه قوم ويحضره قوم، كالوطء في نكاح بلا ولي، وليس هنا اختلاف في نفس الفعل، وإنما تعارض الخبران فيه فكانا سواء.

وانظر تفصيل المسألة في: التبصرة ص800. المستصفى ٢/ ٣٩٨. المحصول ٥/ ٥٤١. الإبهاج الإحكام للآمدي ٥/ ٤٤١. العدة ٣/ ١٠٤٤. الروضة مع النزهة ٢/ ٢٥٥ ـ ٤٦٦. الإبهاج ٣/ ٣٥٣. رفع الحاجب ٤/ ٢٩٨. بيان المختصر ٣/ ٣٩٢. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣٥٠. ميزان الأصول ص٧٣٧. البحر المحيط ٦/ ١٧٤. تشنيف المسامع ٣/ ٥٣٠.

(٤) في: أ «للعتق» بدل «العتق».

لِمُوَافَقَتِهِ (١) النَّفْيَ، وَقَدْ يُعْكَسُ؛ لِمُوَافَقَتِهِ (٢) التَّأْسِيسَ (٣)، وَالتَّكْلِيفِيُّ عَلَى الْوَضْعِيِّ بِالثَّوَابِ (١)، وَقَدْ يُعْكَسُ (٥)، وَالأَخَفُّ عَلَى الأَنْقَل، ......

(٢) في : أ، ش «لموافقة» بدل «لموافقته»، وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤/ ٢٧، وبيان المختصر ٣١٥/٢، وشرح العضد على المختصر ٣١٥/٢.

(٣) قال الأصفهاني في بيان المختصر ٣/ ٣٩٣: "ويرجح الموجب للطلاق، والموجب للعتق على النافي لهما؛ لأن الموجب للطلاق والعتق يوافق النفي الأصلي، أعني: رفع القيد؛ فيقوى به على النافي للطلاق والعتق. وقد يعكس في الصور الثلاث، أي: يرجح الموجب للحد على الدارئ، والنافي للطلاق والعتق على الموجب لهما؛ لأن الموجب للحد والنافي للطلاق والعتق يوافق التأسيس، وموافقة التأسيس أولى من موافقة النفي الأصلي؛ لأن التأسيس يفيد فائدة زائدة». اهـ.

وانظر: اللمع ص ٦٨. المستصفى ٢/ ٣٩٨. المحصول للرازي ٥/ ٤٤٠. الإحكام للآمدي ٤/ ٤٨٠. الممنتهى ص ٢٧٠. رفع الحاجب ٢/ ٦٢٩. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣١٩. تيسير التحرير ٣/ ١٦١. تشنيف المسامع ٣/ ٧٧٥. البحر المحيط ٢/ ١٧٤.

(٤) في: أ «للثواب» بدل «بالثواب».

(٥) يُقدَّم الحكم التكليفي كالاقتضاء ونحوه على الوضعي كالصحة ونحوها؛ لأنه محصِّل للثواب؛ ولأنه مقصود بالذات، وأكثرُ في الأحكام؛ فكان أولى.

وقيل: يُقدَّم الوضعي؛ لأنه لا يتوقف على فهم المكلف للخطاب، وعلى تمكنه من الفعل، بخلاف التكليفي؛ فإنه يتوقف على ذلك. وبه قال البرماوي الحنبلي على ما في شرح الكوكب المنير ٤/٦٤٢، ورجحه الآمدي في الإحكام ٤/٢٤٤، وابن السبكي في جمع الجوامع ٤/٥٢٥ بشرح تشنيف المسامع، والزركشي في تشنيف المسامع ٣/٥٠١ وفي البحر المحيط ٦/٥٠١، والشوكاني في إرشاد الفحول ص٧٤٧. وقيل: إن الحكم التكليفي والحكم الوضعي سواء، فلا يرجَّحُ أحدهما على الآخر. وبه قال الحنابلة، وهو ظاهر كلام ابن الحاجب في المنتهى ص٢٢٥، وهنا في المختصر.

وانظر تفصيل المسألة في: الإحكام ٤/ ٤٣٨٢. المنتهى ص٢٢٥. شرح العضد على المختصر ٣/ ٣٩٣. شرح المحلي على المختصر ٣/ ٣٩٣. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٠٠. شرح الكوكب المنير ٤/ ٣٩٣ ـ ٤٩٤. البحر المحيط ٦/ ١٧٥. تشنيف المسامع ٣/ ٥٣١. فواتح الرحموت ٢/ ٥٠٠. تيسير التحرير ٣/ ١٦١. إرشاد الفحول ص٢٤٧.

<sup>(</sup>۱) في : أ، ش "لموافقة" بدل "لموافقته"، وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤/ ٢٧، وبيان المختصر ٢/٣١٥.

# [التَّزجِيحُ الْعَائِدُ إِلَى أَمْرِ خَارِجٍ](٢)

الْخَارِجُ: يُرَجَّحُ<sup>(٣)</sup> الْمُوَافِقُ؛ لِدَلِيلٍ آخَرَ، أَوْ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَوْ للْخُلفَاءِ، أَوْ لِلأَعْلَم<sup>(١)</sup>، وَبِرُجْحَانِ<sup>(٥)</sup> .....

(١) يرجح التكليف الأخف على التكليف الأثقل. قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٩٢: « وهذا هو الصحيح»..

وقيل: يُقدَّم الأثقل؛ نظراً إلى الشرعية، إنما يقصد بها مصالح المكلفين، والمصلحة في الفعل الأشق أعظم منها في الفعل الأخف؛ ولأنه أكثر ثواباً. وبه جزم الآمدي في الاحكام ٤٨٤/٤.

وانظر: المستصفى ٢/ ٤٠٦. الإحكام للآمدي ٤/ ٤٨٤. الروضة مع النزهة ٢/ ٤٦٦. شرح العضد على المختصر ٣/ ٣٩٣. بيان المختصر ٣/ ٣٩٣ - ٣٩٣. البحر المحيط ٢/ ١٧٥. شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٩٢.

(٢) هذا العنوان من عملي؛ وليس بالأصل، أ، ش. وقد استخلصته من كلام الشُّراح. انظر: شرح العضد على المختصر ٢/ ٣١٦. رفع الحاجب ٤/ ٦٣٠. بيان المختصر ٣/ ٢٩٥.

(٣) في : ش "تَرْجِيحُ» بدل "يُرَجَّحُ».

(٤) يرجح الدليل الموافق لدليل آخر على دليل لا يوافقه دليل آخر؛ لأن الظن الحاصل من الدليلين أقوى من الظن الحاصل من دليل واحد.

ويرجح الدليل الموافق لعمل أهل المدينة، أو لعمل الخلفاء الراشدين، أو لعمل الأعلم على غيره؛ فإن أهل المدينة أكثر صحبة، وكذا الخلفاء الراشدون، والأعلم أحفظ بمواقع الخلل، وأعرف بدقائق الأدلة.

وانظر: البرهان للجويني ٢/ ٧٥٩. المستصفى ٢/ ٣٩٦. المنخول ص٤٣١. المنهاج في ترتيب الحجاج ص٢٢٦. الإحكام للآمدي ٤٨٣/٤. رفع الحاجب ٢/ ٦٣٠. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣١٩.المسودة ص٣١٣. مجموع العضد على المختصر ٢/ ٣١٩.المسودة ص٣١٣. مجموع الفتاوى لابن تيمية ١/ ٢٦٩. شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٩٤. أصول السرخسي ٢/ ١٥٠. تيسير التحرير ٣/ ١٦٦. البحر المحيط ٢/ ١٧٥. تشنيف المسامع ٣/ ١٣٥. مختصر البعلى ص١٧١.

(٥) في: أ (وَ يُرَجَّحُ» بدل (وبرجحان».

أَحَدِ دَلِيلَيِ التَّأْوِيلَيْنِ (١)، وَبِالتَّعَرُّضِ لِلْعِلَّةِ (٢)، وَالْعَامُّ عَلَى سَبَبِ خَاصِّ فِي السَّبَبِ (٣)، وَالْخِطَابُ شِفَاهًا مَعَ الْعَامُّ كَذَلِكَ (٥)، السَّبَبِ (٣)، وَالْخِطَابُ شِفَاهًا مَعَ الْعَامُّ كَذَلِكَ (٥)،

(۱) إذا تعارض مُؤَوَّلاَن، ودليل تأويل أحدهما أرجع، قدم على الآخر. انظر: الإحكام للآمدي ٤٨٣/٤. شرح العضد على المختصر ٣١٦/٣. رفع الحاجب ٤/ ٦٣١. بيان المختصر ٣/ ٣٩٥. شرح الكوكب المنير ٤٠٤/٤.

(٢) ويرجح أحد الحكمين بالتعرض لعلته على الحكم الذي لم يتعرض لعلته؛ لأن الحكم الذي تعرض لعلته أفضى إلى تحصيل مقصود الشارع؛ لأن النفس له أقبل؛ بسبب تعقل المعنى.

وانظر: الإحكام للآمدي ٤٨٣/٤. الإبهاج ٣/ ٢٤٧. رفع الحاجب ٢٣٣/٤. شرح العضد على المختصر ٣/ ٣٩٥. البحر العضد على المختصر ٣/ ٣٩٥. البحر المحيط ٦/ ١٦٧. فواتح الرحموت ٢/ ٢٠٦.

(٣) ويرجح العام الوارد على سبب خاص على العام المطلق في حكم ذلك السبب؛ لأن العام الوارد على السبب الخاص، كالخاص بالنسبة إلى ذلك السبب؛ والخاص يقدم على العام. وانظر: المنخول ص٤٣٥. الإحكام للآمدي ٤/٤٨٤. شرح تنقيح الفصول ص٤٢٤. المسودة ص٣١٣. الإبهاج ٣/٧٤٧. رفع الحاجب ٤/٣٣٣. شرح العضد على المختصر ٣/٢١٦ مع حاشية السعد. بيان المختصر ٣/٣٩٦. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/٨٢٨. العدة ٣/٥٠١. البحر المحيط ٦/٧١١. تشنيف المسامع ٣/١٥٠. فواتح الرحموت ٢/٢٠٦٢. شرح الكوكب المنير ٤/٥٠٤.

(3) ويرجح العام المطلق على العام الوارد على سبب خاص في حكم غير السبب؛ لأنه اختلف في عموم العام الوارد على السبب، ولم يختلف في عموم العام المطلق. وانظر: الإحكام للآمدي ٤/٤٨٤. رفع الحاجب ٢٣٣٣. بيان المختصر ٣/٣٩٦. شرح العضد على المختصر ٢/٣١٦. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/٨٦٨ مع تقريرات الشربيني. شرح الكوكب المنير ٤/٥٠٤.

(٥) قال القاضي العضد في شرحه على المختصر ٢/ ٣١٦: "إذا ورد عام هو خطاب شفاه لبعض من تناوله، وعام آخر ليس كذلك، فهو كالعامين ورد أحدُهما على سبب دون الآخر، فيقدم عام المشافهة فيمن شوفهوا به، وفي غيرهم الآخر، ووجهه ظاهر». اهـ. وقال محشيه السعد التفتازاني ٢/ ٣١٦: "قوله: "ووجهه ظاهر»، وهو قوة أدلة عام المشافهة فيمن شوفهوا، ونقصان دلالته في غيرهم؛ للخلاف في تناوله، والافتقار إلى دليل من خارج، كالإجماع على عدم التفرقة، ولقوله عليه السلام: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» اهـ.

وانظر: الإحكام للآمدي ٤٨٤/٤. المنهاج في ترتيب الحجاج ص٧٣٠. رفع الحاجب ٤/٤٠٤. بيان المختصر ٣/٤/٤. نهاية السول ٤/٠١٥. شرح الكوكب المنير ٤/٤٠٤.

وَالْعَامُّ لَمْ يَعْمَلْ (۱) فِي صُورَةٍ عَلَى غَيْرِهِ (۲) وَقِيلَ: بِالْعَكْسِ (۳)، وَالْعَامُّ بِأَنَّهُ أَمَسُّ بِالْمَقْصُودِ، مِثْلُ: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الاُخْتَيْنِ ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَمَسُ بِالْمَقْصُودِ، مِثْلُ: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الاُخْتَيْنِ ﴾ (١) عَلَى ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتَ النَّمَانُكُمْ] (٥) ﴾ (٢)(٧)، وَبِتَفْسِيرِ (٨) الرَّاوِي بِفِعْلِهِ، أَوْ قَوْلِهِ (٩)، ......

(١) عبارة: أ «والعام لا يعملُ به».. بدل «والعام لم يعملُ»...

وانظر: الإحكام للآمدي 2.86 و 200. المنتهى ص777. العدة 7.80. شرح العضد على المختصر 7.80 رفع الحاجب 7.80. بيان المختصر 7.80. شرح الكوكب المنير 7.80.

(٣) أي: بتقديم ما عمل به؛ لأن العمل شاهد له بالاعتبار. وبه قال القاضي أبو يعلى، وابن عقيل، وجمعٌ.

وانظر: الإحكام للآمدي 1.86 = 1.80. المنتهى ص1.87. العدة 1.80. شرح العضد على المختصر 1.87. رفع الحاجب 1.80. بيان المختصر 1.87. شرح الكوكب المنير 1.80.

- (٤) سورة النساء الآية: ٢٣.
- ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ، ش.
  - (٦) سورة النساء الآية: ٣.
- (V) يرجح عام أمس بالمقصود، أو أقرب إليه على ما لم يكن أمس بالمقصود، مثل قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بِينَ الاَحْتِينَ﴾ [النساء: ٢٣]، فإنه يقدم في مسألة الجمع بينهما في وطء النكاح على قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَانَكُم﴾ [النساء: ٣]؛ فإنه أمس بمسألة الجمع؛ لأن الآية الأولى قُصِد بها بيانُ تحريم الجمع بين الأختين في الوطء بنكاح وملك يمين، والثانية لم يقصد بها بيانُ حرمة الجمع.

وانظر: الإحكام للآمدي ٤/٥٨٤. رفع الحاجب ٤/ ٦٣٤. بيان المختصر ٣٩٦/٣ - ٣٩٧. شرح العضد على المختصر ٣١٦/٢ مع حاشية السعد. نهاية السول ٤/٠١٥. زوائد الأصول ص٤١٧. شرح الكوكب المنير ٤/٠١٠.

- (A) في: أ «وتفسيرُ» بدل «وبتفسير».
- (٩) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤/ ٦٣٤: «إذا تعارض تفسيران لخبر، وكان أحد التفسيرين قد فسره به الراوي، فهو الأرجح؛ لأنه أعرف بما رواه، فيكون ظن الحكم=

<sup>(</sup>Y) ويرجح العام الذي لم يعمل به في صورة على العام الذي عمل به في صورة؛ لأنه لا يلزم من العمل بالعام الذي لم يعمل به في صورة إهمال أحد الدليلين، ولو عمل بالعام الذي عمل به في صورة لزم إهمال الآخر بالكلية. وبه قال الآمدي في الإحكام 28.2 ـ 28.3 ، وابن الحاجب في المنتهى ص٢٢٦، وهنا في المختصر.

وَيِذِكْرِ السَّبَبِ<sup>(۱)</sup>، وَبِقَرَائِنِ تَأَخُّرِهِ<sup>(۲)</sup>، كَتَأْخِيرِ الإِسْلاَمِ<sup>(۳)</sup>، أَوْ تَارِيخٍ (<sup>1)</sup> مُضَيَّقٍ (<sup>0)</sup>،

= به أوثق، سواء أوقع التفسير بفعله أو قوله، كما قلنا في التفريق في المتبايعين: إن ابن عمر فسره بالتفرق بالبدن، وكان إذا ابتاع قام ومشى، وهو الراوي، فالمصير إليه أولى.

وفي كلام أكثر المتأخرين، وجميع الشارحين للمختصر: إذا تعارض خبران أحدهما مقترن بتفسير الراوي، فهو أرجح، وهنا لا شيء، وإنما المراد: تعارض تفسيرين لخبر واحد كما قررناه، لا تعارض خبرين أحدهما مفسر بكلام الراوي». اهد. وانظر: الإحكام للآمدي ٤/٥٨٤. العدة ٣/٣٥٠. شرح العضد على المختصر ٢/٣٠١. بيان المختصر ٣/٣٠٠. المسودة ص٣٠٧. شرح الكوكب المنير ٤/٩٠٧. إرشاد الفحول ص٢٤٧.

(۱) إذا تعارض خبران، وذكر راوي أحدِهما سبب الخبر، دون راوي الآخر؛ فإنه يقدم ما ذكر راويه سببه على ما لم يذكر راويه سببه بدل على زيادة اهتمام الراوي بروايته.

وانظر: المحصول للرازي ٥/ ٤٢٢. الإحكام للآمدي ٤/ ٤٨٦. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣١٦. الإبهاج ٢/ ٢٤١. رفع الحاجب ٤/ ٦٣٥. بيان المختصر ٣/ ٣٩٧. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٦٤. فواتح الرحموت ٢/ ٢٠٦. تيسير التحرير ٣/ ١٦٠. تشنيف المسامع ٣/ ٢٠٠ - ٥٠٠. البحر المحيط ٢/ ١٦٠. شرح الكوكب المنير ٤/ ٧١٠. إرشاد الفحول ص٢٤٥.

(٢) في: أ «تأخيره» بدل «تأخُّره».

(٣) ويرجح أحد الخبرين على الآخر بقرائن تأخره، كتأخر إسلام الراوي؛ لأن الظاهر تأخر رواية متأخر الإسلام عن إسلامه، بخلاف رواية الآخر؛ لجواز تقدمها على إسلام متأخر الإسلام.

وانظر: المحصول للرازي ٥/٤٢٦. الإحكام للآمدي ٤/٦٨٤. الإبهاج ٢/ ٢٤٠. رفع الحاجب ٤/ ٣١٦. بيان المختصر ٣/٣٩٧. شرح العضد على المختصر ٣/٣١٦. شرح الكوكب المنير ٤/ ٧١١. تيسير التحرير ٣/ ١٦٤. فواتح الرحموت ٢/٨٠٢. تشنيف المسامع ٣/٨٠٨.

(٤) في : أ «تأخير» بدل «تاريخ». وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ.

(٥) كُلُ من تعرض لهذه العبارة بالشرح شرحها كالآتي: إذا تعارض خبران، أحدهما مؤرخ بتاريخ موسَّع كقوله: بتاريخ مضيق كأول شهر ذي القعدة من سنة كذا، والآخر مؤرخ بتاريخ موسَّع كقوله: في سنة كذا؛ لأنه يحتمل كونه قبل الشهر مذكور في المضيق، أو بعده، فإنه يقدم ذو التاريخ المضيق؛ لأنه يدل على زيادة اهتمام راويه به.

= وأعطى ابن السبكي في رفع الحاجب ٤/ ٦٣٥ ـ ٦٣٦ تفسيرا مغايرا لتفسير الشراح، حيث قال: «واعلم أن المراد بـ «التاريخ المضيق» ما يبعد بعده التغيير والنسخ، كالمسند إلى أواخر العمر، كتقديمنا ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون». وليس المراد بـ «التأخير المضيق» ما يعين فيه ساعة السماع، أو يومه؛ فإنه لا يظهر ترجيح بذلك، بل الظاهر أنهما فيه سواء. والأصح في مذهبنا فيما إذا تعارضا بينتان إحداهما مؤرخة، والأخرى مطلقة: أنهما سواء. وقبل تقدم المؤرخة.

فإن قلت: والأصح في المذهب أنهما إن أُرِّختًا بتاريخ مختلف قُدِّم أسبقهما تاريخاً. قلت: لاعتضاده بالاستصحاب، وهذا في الشهادات، ولا كذلك في الروايات؛ فإن المتأخر أحدث، وأبعد عن النسخ، والفرق بين الشهادة والرواية معروف، ولو أرخ أحد الراويين بتاريخ متقدم، وأطلق الآخر، قدم المطلق؛ لأنه أشبه بالمتأخر». اهد وانظر: شرح العضد على المختصر ٢/٣١٦. بيان المختصر ٣/٣٩٧. شرح الكوكب المنير ٤/٧١٠. البحر المحيط ٢/٦٤١.

(١) في: أ "بتأخير" بدل "لتأخُّر".

(٢) إذا كان في أحد الخبرين تشديد دون الآخر، أو كان أحدهما أشد قدِّم؛ لتأخُّر التشديدات؛ فإن الدين كانت قوته تزداد شيئاً فشيئاً، وكان الله لرأفته بالخلق، وتدريجه إياهم لا ينذر بالتغليظ، بل يلوح، ثم يعرض، ثم يصرح، والقرآن الكريم أكثره هكذا، وانظر التدرج في آيات تحريم الخمر.

وقد اختار تاج الدين الأرموي صاحب «الحاصل من المحصول» أن المتضمن للتخفيف أرجح، وتبعه البيضاوي في «المنهاج». وهو شيء ذكره الفخر الرازي بحثاً في المحصول ٥/٧٢٧.

قال الإسنوي في نهاية السول ٤/ ٩٥٠ ـ ٤٩٠: "الخبر المتضمن للتخفيف متقدم على المتضمن للتغليظ؛ لأنه أظهر تأخراً؛ فإن النبي على كان يغلظ في ابتداء أمره زجراً لهم عن العادات الجاهلية، ثم مال إلى التخفيف، هكذا ذكره صاحب "الحاصل" (تاج اللدين الأرموي)، وتبعه المصنف (أي البيضاوي)، وإطلاق هذه الدعوى مع ما سيأتي من كون المحرم مقدم على المبيح لا يستقيم. وقد جزم الآمدي (في الإحكام ٤/٤) بتقديم الدال على التشديد، قال: لأن احتمال تأخره أظهر؛ لأن الغالب منه عليه الصلاة والسلام أنه ما كان شدَّد إلا بحسب علو شأنه؛ ولهذا أوجب العبادات شيئاً فشيئاً، وحرم المحرمات شيئاً فشيئاً. وتبعه ابن الحاجب (في المنتهى ص٢٢٦، وهنا في المختصر) على ذلك.

واعلم أن الإمام (أي الفخر الرازي) ذكر هذا الحكم (في المحصول ٥/٤٢٧)=

#### [التَّرْجِيحُ الْعَائِدُ إِلَى الْمَعْقُولَيْنِ](١)

الْمَعْقُولاَنِ: قِيَاسَانِ أَوِ اسْتِدْلاَلاَنِ.

فَالْأُوِّلُ: أَصْلُهُ، وَفَرْعُهُ، وَمَدْلُولُهُ، وَخَارِجٌ.

الأُوَّلُ بِالْقَطْعِ (٢)، وَبِقُوَّةِ دَلِيلِهِ (٣)، وَبِكَوْنِهِ لَمْ يُنْسَخْ بِاتِّفَاقِ، وَبِأَنَّهُ عَلَى

= في حادثة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يغلظ فيها؛ زجراً للعرب عن عاداتها، ثم خفف فيها نوع تخفيف، ولا يلزم من تقديم المتضمن للتخفيف في هذه المسألة؛ لقرينة العدول إلى الخفيف في نوع أن يقدم المتضمن، للتخفيف مطلقاً كما ظنه صاحب «الحاصل»، والمصنف. وحينتذ فليس بين الإمام والآمدي اختلاف». اهـ.

وانظر: المحصول للرازي ٥/ ٤٢٧. الإحكام للآمدي ٤٨٦/٤. المنتهى ص٢٢٦. رفع الحاجب ٤/ ٣١٦. بيان المختصر ٣/ ٣٩٧. شرح العضد على المختصر ٣/ ٣١٦. نهاية السول ٤/ ٩٥٥ ـ ٤٩٦. شرح الكوكب المنير ٤/ ٧١١.

(۱) هذا العنوان من عملي، وليس بالأصل، أ، ش. وقد استخلصته من كلام الشُّراح. انظر: شرح العضد على المختصر ٣١٧/٢. رفع الحاجب ٢٣٧/٤. بيان المختصر ٣/

(٢) يرجح ما حكم أصله قطعي على ما هو ظني، كقول الفقهاء في لعان الأخرس: إن ما صح من الناطق صح من الأخرس كاليمين؛ فإنه أرجح من قياسهم على شهادته؛ تعليلا بأنه يفتقر إلى لفظ الشهادة؛ لأن اليمين تصح من الأخرس بالإجماع، والإجماع قطعى، وأما جواز شهادته ففيه خلاف بين الفقهاء.

وانظر: المستصفى 1/997. المنخول ص18. الإحكام للآمدي 1/80. شرح العضد على المختصر 1/10. رفع الحاجب 1/10. بيان المختصر 1/10. شرح المحلي على جمع الجوامع 1/10. مختصر البعلي ص1/10. تيسير التحرير 1/10. شرح الكوكب المنير 1/10. تشنيف المسامع 1/10. إرشاد الفحول ص1/10.

(٣) ويرجح القياس الذي دليل حكم أصله أقوى وإن لم يكن مقطوعاً على القياس الذي لم يكن دليل حكم أصله فيه كذلك.

وانظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٤٨٧. شرح العضد على المختصر ٣١٧/٢. رفع الحاجب ٤/ ٣١٧. بيان المختصر ٣/ ٣٩٨. تيسير التحرير ٤/ ٩٠. شرح الكوكب المنير ٤/ ١٣٠٠. إرشاد الفحول ص٢٤٩.

سَنَنِ الْقِيَاسِ، وَبِدَلِيلٍ خَاصِ عَلَى تَعْلِيلِهِ (١)، وَبِالْقَطْعِ بِالْعِلَّةِ (٢)، / [٨٨أ] أَوْ (٣) بِالظَّنِّ الأَغْلَبِ، وَبِأَنَّ مَسْلَكَهَا قَطْعِيُّ، أَوْ أَغْلَبُ ظَنَّا. وَالسَّبْرُ عَلَى الْمُنَاسَبَةِ؛ لِتَضَمُّنِهِ إِنْتِفَاءَ الْمُعَارِضِ، وَيُرَجَّحُ بِطَرِيقِ نَفْيِ الْفَارِقِ فِي الْقِيَاسَيْنِ، وَالْمُنَاسَبَةِ؛ لِتَضَمُّنِهِ إِنْتِفَاءَ الْمُعَارِضِ، وَيُرَجَّحُ بِطَرِيقِ نَفْيِ الْفَارِقِ فِي الْقِيَاسَيْنِ، وَالْوَصْفُ الْحَقِيقِيُّ عَلَى الْعَدَمِيِّ، وَالْبَاعِثَةُ عَلَى الأَمَارَةِ، وَالْوَصْفُ الْحَقِيقِيُّ عَلَى عَيْرِهِ، وَالنَّبُوتِيُّ عَلَى الْعَدَمِيِّ، وَالْبَاعِثَةُ عَلَى الأَمَارَةِ، وَالْمُنْعَبِطَةُ، وَالظَّاهِرَةُ (١٤)، وَالْمُتَّحِدَةُ عَلَى خِلاَفِهَا، وَالأَكْثَرُ تَعَدِّيا (٥)، وَالْمُظَرِدَةُ عَلَى الْمُظَرِدَةُ فَقَطْ عَلَى الْمُنْعَكِسَة فَقَطْ، وَالْمُظَرِدَةُ فَقَطْ عَلَى الْمُنْعَكِسَة فَقَطْ، وَالْمُنَاسَبَةُ عَلَى خِلاَفِهِ، وَالْمُنَاسَبَةُ عَلَى الْمُنْعَكِسَة فَقَطْ، وَبِكَوْنِهِ جَامِعًا لِلْحِكْمَةِ مَانِعًا لَهَا عَلَى خِلاَفِهِ، وَالْمُنَاسَبَةُ عَلَى الْمُنْعَكِسَة فَقَطْ، وَالْمُنَاسَبَةُ عَلَى خِلاَفِهِ، وَالْمُنَاسَبَةُ عَلَى الْمُنْعَكِسَة فَقَطْ، وَبِكَوْنِهِ جَامِعًا لِلْحِكْمَةِ مَانِعًا لَهَا عَلَى خِلاَفِهِ، وَالْمُنَاسَبَةُ عَلَى

<sup>(</sup>۱) يرجح القياس الذي دل دليل على تعليل حكم أصله على ما ليس كذلك. وانظر: الإحكام للآمدي ٤٨٨/٤. شرح العضد على المختصر ٣١٧/٢. رفع الحاجب ٤/ ٦٣٨. بيان المختصر ٣/ ٣٩٩. شرح الكوكب المنير ٤١٥/٤.

 <sup>(</sup>۲) ويرجح أحد القياسين على الآخر؛ بالقطع بالعلة، فإن مقطوع العلة راجح على ما هو مظنون.

وانظر: اللمع ص7. المستصفى 7/ 8.0. الإحكام للآمدي 8/ 8.0. شرح تنقيح الفصول ص8. بيان المختصر 9/ 10. شرح العضد على المختصر 9/ 10. رفع الحاجب 10/ 10. شرح المحلي على جمع الجوامع 10/ 10. مختصر البعلي ص10/ 10. تيسير التحرير 10/ 10. فواتح الرحموت 10/ 10. شرح الكوكب المنير 10/ 10

<sup>(</sup>٣) في : ش «و» بدل «أو».

<sup>(</sup>٤) في : أ «وعلى الظاهر». بزيادة «على». وهذه الزيادة لا محل لها في العبارة؛ لمخالفتها لبقية النسخ، وما عليه الشراح.

وانظر: شرح العضد على المختصر ٢/٣١٧. بيان المختصر ٣/ ٣٩٩. رفع الحاجب

<sup>(</sup>٥) ويرجح ما هو أكثر تعدياً على ما هو أقل تعدياً ـ على المختار عند الجمهور ـ ؛ لأن زيادة التعدي توجب زيادة الفائدة؛ فهو أولى.

وانظر: اللمع ص٦٧. التبصرة ص٤٨٨. الإحكام للآمدي ٤٩٢/٤. شرح تنقيح الفصول ص٢٢٦. التحصيل ٢٧٢/٢. رفع الحاجب ١٤١/٤. بيان المختصر ١/٣٠٠ في شرح العضد على المختصر ٢/٣١٧. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٠٥. نهاية السول ٤٠١/٤ - ٢٥٠. زوائد الأصول ص٢١٤. المسودة ص٣٧٨ - ٣٨١. تشنيف المسامع ٣/٥٠٠ البحر المحيط ٢/١٨١ - ١٨٣٠ فواتح الرحموت ٢/٣٢٩. تيسير التحرير ٤/٧٤.

الشَّبَهِيَّةِ، وَالضَّرُورِيَّةُ (١) الْخَمْسَةُ عَلَى غَيْرِهَا، وَالْحَاجِيَّةُ عَلَى التَّحْسِينِيَّةِ، وَالتَّكْمِيلِيَّةُ مِنَ الْخَمْسَةِ عَلَى الْحَاجِيَّةِ، وَالدِّينِيَّةُ عَلَى الأَرْبَعَةِ، وَقِيلَ: وَالدِّينِيَّةُ عَلَى الأَرْبَعَةِ، وَقِيلَ: بِالْعَكْسِ (٢)، ثُمَّ الْعَقْلُ (١)، ثُمَّ الْمَالُ (٥)، بِالْعَكْسِ (٢)، ثُمَّ الْعَقْلُ (١)، ثُمَّ الْمَالُ (٥)،

وقد رد ابن السبكي في رفع الحاجب ٢٤٢/٤ ذلك بقوله: «وأما تقديم قتل القصاص، فقد بيّنا في «شرح المنهاج» (٢٥٨/٣) سِرَّه، وهو أن الشارع لا مقصد له في إزهاق الأرواح، إنما مقصده دعوة الخلق إليه، وهداهم وإرشادهم، فإن حصل فهو الغاية، وإلا تعين حسم الفساد بإراقة دم مَنْ لا فائدة في بقائه، فإراقة دم المرتد والحربي إنما هو؛ لعدم الفائدة في بقائه، لا لقصد في الإزهاق، فإذا زاحمه قتل القصاص، وكان ولي الدم لا قصد له إلا التَّشَفِّي باستيفاء ثأر موليه سلمناه إليه؛ فإنه يحصل فيه القصدان جميعاً: تطهير الأرض من المفسدين بإراقة دم هذا الكافر، وتشفي ولي الدم، ولا كذلك لو قتله الإمام عن الردة؛ فإنه يبطل مقصد ولي الدم بالأصالة، والجمع بين الحقين أولى.

والحاصل: أن تسليمه إلى ولي الدم ليس تقديماً لحق الآدمي، بل جمعاً بين الحقين، فليس مما نحن فيه، فظهر أن الدينية مقدمة على الأربعة». اهـ.

وانظر: الإحكام للآمدي 198/8 ـ 198. الإبهاج 100/8. شرح العضد على المختصر 100/8 مع حاشية السعد. رفع الحاجب 110/8. بيان المختصر 100/8 نهاية السول 100/8. شرح الكوكب المنير 100/8 فواتح الرحموت 100/8. تيسير التحرير 100/8.

(٣) في: الأصل «ثم النَّسَبُ»، و «ثم النَّسَبِ»، بضم الباء وكسرها. فقراءة الرفع «ثم النسبُ» معطوفة على المرفوع، وهو قوله: «ثم مصلحة النفسِ»، وقراءة الكسر «ثم النسبِ» بتقدير «ثم مصلحة النسبِ».

(٤) في: الأصل «ثم العقلُ»، و«ثم العقلِ»، بضم اللام وكسره. فقراءة الرفع «ثم العقلُ» معطوفة على المرفوع، وهو قوله: «ثم مصلحةُ النفسِ»، وقراءة الكسر «ثم العقلِ» بتقدير «ثم مصلحةُ العقلِ».

(٥) في: الأصل «ثم المالُ»، و«ثم المالِ»، بضم اللام وكسره. فقراءة الرفع «ثم المالُ» معطوفة على المرفوع، وهو قوله: «ثم مصلحة المالِ»، وقراءة الكسر «ثم المالِ» بتقدير «ثم مصلحة المالِ».

<sup>(</sup>۱) في : أ «والضروريات» بدل «والضرورية».

<sup>(</sup>Y) أي: تقدم الأربع الأخر على الدينية؛ لأنها حق آدمي، وهو مبني على الشح والمضايقة، بخلاف حق الله سبحانه وتعالى؛ فإنه مبني على المسامحة والمساهلة؛ ولذلك قدم قتل القصاص على قتل الردة عند تزاحمهما.

وَبِقُوَّةِ مُوجِبِ النَّقْضِ مِنْ مَانِعِ، أَوْ فَوَاتِ شَرْطٍ عَلَى الضَّعْفِ وَالإِحْتِمَالِ('')، وَبِرُجْحَانِهَا عَلَى مُزَاحِمِهَا، وَالْمُقْتَضِيَةُ لِلنَّفْي عَلَى مُزَاحِمِهَا، وَالْمُقْتَضِيَةُ لِلنَّفْي عَلَى النُّبُوتِ (٣)، وَقِيلَ: بِالْعَكْسِ (١)،

(۱) كون القياس الذي موجب نقض علته قَوِيًّا، كالمانع وفوات الشرط مقدما على القياس الذي موجب نقض علته ضعيف؛ لأن قوة موجب النقض دليل على قوة العلة المنقوضة.

وكون القياس الذي موجب نقض علته محققاً مقدماً على القياس الذي موجب نقض علته محتملاً؛ لأن المحقق أقوى من المحتمل.

وانظر: بيان المختصر ٤٠٣/٣. رفع الحاجب ٢٤٣/٤. شرح العضد على المختصر / ٢٤٣/٢ مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير ٤/٧٣٠.

(۲) ويرجح القياس الذي قد انتفى مزاحم علته الأصل على ما لم ينتف مزاحم علته فيه ؛
 لأن انتفاء مزاحم العلة يفيد غلبة الظن بالعلة.

قال القاضي العضد في شرحه على المختصر ٢/ ٣١٨: «ترجح العلة بانتفاء المزاحم لها في الأصل؛ بأن لا تكون معارضة، والأخرى معارضة». اهـ.

وانظر: الإحكام للآمدي ٤٩٦/٤. رفع الحاجب ١٤٣/٤. بيان المختصر ٢٠٣/٣. زوائد الأصول ص٤٢١ ـ ٤٢٢. شرح الكوكب المنير ٤/١٣١.

(٣) وترجح العلة المقتضية للنفي على العلة المقتضية للثبوت؛ لأن المقتضية للنفي مؤيدة بالأصل. وبه قال الآمدي في الإحكام ٤٩٦/٤، وابن الحاجب في المنتهى ص٢٢٨، وهنا في المختصر، وغيرهما.

وما سبق من وجوه ترجيح النص المُثبِت على النافي في مبحث [الترجيح العائد إلى مدلول اللفظ] عند قول ابن الحاجب: «...والمثبت على النافي، كحديث بلال...»، فلا يخفى أنه لا يجرى في القياسين.

وانظر: البرهان 1/874. المستصفى 1/804. المنخول ص183. الإحكام للآمدي 1/804. المنتهى ص184. وفع الحاجب 184. شرح العضد على المختصر 184. وفع الحنه المختصر 184. الروضة مع النزهة 184. زوائد الأصول ص184. شرح الكوكب المنير 184. 184. 184

(٤) أي: ترجح العلة المقتضية للثبوت على العلة المقتضية للنفي؛ لأن المقتضية للثبوت تفيد حكمها شرعياً لم يعلم بالبراءة الأصلية، بخلاف المقتضية للنفي؛ فإنها تفيد ما علم بالبراءة الأصلية، وما فائدته شرعية راجح على غيره. وبه قال ابن قدامة في الروضة ٢/٤٤٦ مع النزهة، واختاره ابن السبكي في رفع الحاجب ٢٤٤/٤، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/٧٣٧، ونسبه إلى القاضي وابن عقيل من الحنابلة. =

وَبِقُوَّةِ الْمُنَاسَبَةِ (١)، وَالْعَامَّةُ فِي (٢) الْمُكَلَّفِينَ عَلَى الْخَاصَّةِ (٣).

# الْفَرْعُ: يُرَجَّحُ بِالْمُشَارَكَةِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ وَعَيْنِ الْعِلَّةِ عَلَى الثَّلَاثَةِ (٤)،

= قال الغزالي في المستصفى ٢/ ٤٠٥ عن هذا القول: «تقديم العلة المثبتة على النافية، قال به قوم، وهو غير صحيح؛ لأن النفي الذي لا يثبت إلا شرعا كالإثبات، وإن كان نفيا أصليا يرجع إلى ما قدمناه من الناقلة والمقررة». اهـ.

كما نقل الشوكاني في إرشاد الفحول ص ٢٥٠ عن الأستاذ أبي منصور قوله: «الصحيح أن الترجيح في العلة لا يقع بذلك؛ لاستواء المثبت والنافي في الافتقار إلى دليل، وإلى هذا القول ذهب أصحاب الرأي». اه.

كما يرى إمام الحرمين في البرهان ٢/ ٨٣٩ أنه لا ترجيح بين المثبتة والنافية، وقال فيمن رجح المثبتة أنه: «قول مَنْ لا يتثبت فيما يأتي به». اهـ، وإلى عدم الترجيح بين النافية والمثبتة مال الغزالي في المنخول ص٤٤٩.

وانظر: البرهان ٢/ ٨٣٩. المستصفى ٢/ ٤٠٥. المنخول ص٤٤٩. الإحكام للآمدي ٤/ ٤٩٦. المنتهى ص٢٢٨. شرح العضد على المختصر ٣١٨/٢ مع حاشية السعد. رفع الحاجب ٤/ .١٤٤. بيان المختصر ٣/ ٤٠٤. الروضة مع النزهة ٢/ ٤٦٩. زوائد الأصول ص٤٢٧. شرح الكوكب المنير ٤٢٢/٤ ـ ٧٢٧.

- (۱) ويرجع أحد القياسين على الآخر بقوة المناسبة؛ لأن قوة المناسبة تفيد قوة ظن العلية. وانظر: رفع الحاجب ٢٤٤٤، بيان المختصر ٣/٤٠٤. المسودة ص٣٧٨. شرح الكوكب المنير ٤/٢٣٢. إرشاد الفحول ص٢٤٩. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص٢٠٤.
  - (۲) في: ش (و) بدل (في). وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ.
- (٣) ويرجح القياس الذي تكون علته عامة في المكلفين، أي: متضمنة لمصلحة عموم المكلفين عل القياس الذي تكون علته خاصة لبعض المكلفين؛ لأن ما تكون فائدته أكثر، أولى.
  - وقد قدم الكرخي، وأكثر الشافعية الخاصة؛ لتصريحها بالحكم.
- وانظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٤٩٧. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣١٨. بيان المختصر ٣/ ٤٠٤. زوائد الأصول ص ٤٢٣. \* المنير ٤/ ٣٣٣. زوائد الأصول ص ٤٢٣.
- (٤) ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصل في عين الحكم وعين العلة على الثلاثة، أي: على ما يكون فرعه مشاركا لأصله في جنس الحكم وجنس العلة، وفي جنس الحكم وعين العلة، وبالعكس؛ لأن المشاركة كلما كانت أخص كان الظن بالعلية أقوى.

وانظر : الإحكام للآمدي ٤٩٧/٤. شرح العضد على المختصر ٣١٨/٢. بيان المختصر=

وَعَيْنِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْجِنْسَيْنِ (١)(٢)، وَعَيْنِ الْعِلَّةِ خَاصَّةً عَلَى عَكْسِهِ (٣)، وَعِيْنِ الْعِلَّةِ خَاصَّةً عَلَى عَكْسِهِ (٣)، وَبِأَلْقُطْع بِهَا (٤) فِيهِ (٥)، وَبِكُوْنِ الْفَرْعِ بِالنَّصِ جُمْلَةً لاَ تَفْصِيلاً (٢).

=  $1.8 \cdot 1.8$ . رفع الحاجب  $1.8 \cdot 1.8$ . زوائد الأصول ص $1.8 \cdot 1.8$ . فواتح الرحموت  $1.8 \cdot 1.8$ . تيسير التحرير  $1.8 \cdot 1.8$ . إرشاد الفحول ص $1.8 \cdot 1.8$ .

(١) في: ش «الجنس» بدل «الجنسين». وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ.

(Y) ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركاً لأصله في عين أحدهما، أي: عين العلة، أو عين الحكم على القياس الذي يكون فرعه مشاركاً لأصله في الجنسين، أي: جنس العلة، وجنس الحكم.

وانظر: : الإحكام للآمدي ٤٩٧/٤. شرح العضد على المختصر ٣١٨/٢. بيان المختصر ٣٠٥/٢. رفع الحاجب ٤/٥٤٠. زوائد الأصول ص٤٢٣. شرح الكوكب

المنير ٤/ ٧٣٩. إرشاد الفحول ص٠٥٠.

(٣) ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركاً لأصله في عين العلة على عكسه، أي: على القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله في عين الحكم؛ لأن العلة أصل الحكم المتعدي، فاعتبار ما هو معتبر في خصوص العلة أولى من اعتبار ما هو معتبر في خصوص الحكم.

وانظر: الإحكام للآمدي ٤٩٨/٤. شرح العضد على المختصر ٣١٨/٢. بيان المختصر ٣/٠٥. رفع الحاجب ٤/٠٤٠. زوائد الأصول ص٤٢٣. شرح الكوكب المنير ٤/ ٧٣٩. إرشاد الفحول ص٢٥٠.

(٤) في: أ «بما» بدل «بها». وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ.

(٥) ويرجح القياس الذي العلة في فرعه مقطوع بها على القياس الذي العلة في فرعه مظنونة.

وانظر: الإحكام للآمدي ٤٩٨/٤. شرح العضد على المختصر ٣١٨/٢. بيان المختصر ٣/ ٣١٨. وفع الحاجب ٣١١/٤، ١٤٥٠. زوائد الأصول ص٤٢٠. شرح الكوكب المنير ٤٢٠٤، ٧٤٠. إرشاد الفحول ص٢٥٠.

(٦) ويرجح القياس الذي ثبت حكم الفرع فيه بالنص جملةً لا تفصيلاً على القياس الذي للم يثبت حكم الفرع فيه بالنص.

وقال الشراح: وإنما قيد النص بقوله: «جملةً لا تفصيلاً»؛ لأنه لو ثبت حكم الفرع بالنص على سبيل التفصيل، لم يكن ثابتا بالقياس، كما مر في شروط الفرع عند قوله: «وقيل: وأن يكون الفرع ثابتا بالنص في الجملة لا التفصيل». اهـ.

ذكر الشراح أن ترجيح القياس بحسب الخارج لم يتعرض له ابن الحاجب؛ لأنه يعلم مما ذكر، كما لم يتعرض ابن الحاجب للصنف الثاني من الدليلين المعقولين، وهو «الاستدلالان»؛ للسبب السابق.

### [تَرْجِيحُ الْمَنْقُولِ وَالْمَعْقُولِ إِذَا تَعَارَضَا](١)

الْمَنْقُولُ وَالْمَعْقُولُ: يُرَجَّحُ<sup>(٢)</sup> الْخَاصُّ بِمَنْظُومِهِ<sup>(٣)</sup>، وَالْخَاصُّ<sup>(٤)</sup> لاَ بِمَنْظُومِهِ<sup>(٥)</sup> دَرَجَاتٌ، وَالتَّرْجِيحُ فِيهِ حَسْبَ مَا يَقَعُ لِلنَّاظِرِ، وَالْعَامُّ مَعَ الْقِيَاسِ / [٨٩/ب] تَقَدَّمُ<sup>(٢)</sup>.

### [تَرْجِيحُ الْحُدُودِ السَّمْعِيَّةِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْض](٧)

وَأَمَّا الْحُدُودُ السَّمْعِيَّةُ فَتُرَجَّحُ بِالأَلْفَاظِ الصَّرِيحَةِ عَلَى غَيْرِهَا<sup>(٨)</sup>، .....

- = وانظر: الإحكام للآمدي ٤٩٨/٤. شرح العضد على المختصر ٣١٨/٣ ـ ٣١٩. بيان المختصر ٣/ ٤٠٨. رفع الحاجب ٤/ ٦٤٥. شرح الكوكب المنير ٤/ ٧٤١ ـ ٧٤٢. زوائد الأصول ص٤٢١.
- (۱) هذا العنوان من عملي، وليس بالأصل، أ، ش. وقد استخلصته من كلام الشارحين. انظر: شرح العضد على المختصر ٣/٣١٩. بيان المختصر ٣/٤٠٦. رفع الحاجب ٤/ ٦٤٦.
- (۲) في: أ، ش «يَتَرَجَّحُ» بدل «يُرَجَّحُ». وما أثبته هو الموافق لما في شرح العضد على المختصر ٣١٨/٣، بيان المختصر ٣/٢٠٤، ورفع الحاجب ٦٤٦/٤.
- (٣) في: أ «بمنطوقه» بدل «بمنظومه»، وكتب في صحيفة الأصل في الهامش «بمنطوقه» وعليه حرف «خ»؛ إشارة إلى أن ما أثبتَهُ، وهو «بمنظومه» هو الصحيح، وأما «بمنطوقه» فغير صحيح.
  - (٤) في: ش «للخاصِّ» بدل «الخاصُّ».
- (٥) في: أ "بمنطوقه" بدل "بمنظومه"، وكتب في صحيفة الأصل في الهامش "بمنطوقه" وعليه حرف "خ"؛ إشارة إلى أن ما أثبتَهُ، وهو "بمنظومه" هو الصحيح، وأما "بمنطوقه" فغير صحيح.
- (٦) العام مع القياس، قد تقدم حكمه في مسألة: «الأئمة الأربعة، والأشعري، وأبو هاشم، وأبو الحسين: جواز تخصيص العام بالقياس». اهد فراجعها.
  - (۷) هذا العنوان من عملي، وليس بالأصل، أ، ش. وقد استخلصته من كلام الشارحين.
     انظر: شرح العضد على المختصر ٣/ ٣١٩. بيان المختصر ٣/ ٤٠٧. رفع الحاجب ٤/ ٦٤٦.
- (A) الترجيح في الحدود السمعية باعتبار اللفظ يرجح الحد الذي بلفظ صريح على حد فيه تجوُّز، أو استعارة، أو اشتراك، أو غرابة، أو اضطراب، فيكون الصريح أولى؛ لأنه=

# وَبِكُوْنِ الْمُعَرِّفِ أَعْرَفَ (١)، وَبِالذَّاتِيِّ (٢) عَلَى الْعَرَضِيِّ (٣)، وَبِعُمُومِهِ عَلَى

أقرب إلى الفهم، وبعيد عن الخلل والاضطراب.

ومحل هذا إن قلنا: إن التجوُّز، والاستعارة، والاشتراك يكون في الحدود، والصحيح: المنع.

ونقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٧٤٧/٤ عن الكوراني قوله: «إلا إذا اشتهر المجاز، حيث لا يتبادر غيره». اهـ.

وانظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٥٠٠. شرح العضد على المختصر ٢/٣١٩. رفع الحاجب ٤/ ٦٤٦. بيان المختصر ٣/٧٠. شرح الكوكب المغير ٤/ ٢٨٠. شرح الكوكب المغير ٤/ ٢٨٠. أوائد الأصول ص٢٤٦. تشنيف المسامع ٣/ ٥٥٠. إرشاد الفحول ص٠٠٥٠.

(۱) والترجيح في الحدود السمعية باعتبار المعنى يترجح الحد بمعرف أعرف عند السامع على الحد بمعرف أخفى؛ لأن الأول أفضى إلى مقصود التعريف من الثاني.

وانظر: الإحكام للآمدي ٤/٠٠٠. شرح العضد على المختصر ٣١٩/٢. رفع الحاجب على 13/٢. بيان المختصر ٣٧٨/٣. شرح المحلي على جمع الجوامع ٣٧٨/٢ ـ ٣٧٩. شرح الكوكب المنير ٤/٧٤٧. تشنيف المسامع ٣/ ٥٠٠. إرشاد الفحول ص٢٥٠. نشر النود ٢/٢٦.

(٢) الذاتي: كل وصف يدخل في ماهية الشيء وحقيقته دخولاً لا يتصور فهم معناه بدون فهمه، كالجسمية للفرس، واللونية للسواد؛ فإن من فهم الفرس فقد فهم جسماً مخصوصاً، فالجسمية داخلة في ذات الفرسية دخولاً به قوامها في الوجود والعقل، بحيث لو قدر عدمها في العقل، لبطل وجود الفرس، ولو خرجت عن الذهن، لبطل فهم الفرس.

انظر: المستصفى ١٣/١. الروضة مع النزهة ١٩٢١. رفع الحاجب ٢٩٠٠١. بيان المختصر ١٩٢١. ١٣٠. التعريفات للجرجاني المختصر ١٩١١ ـ ٧٢. التعريفات للجرجاني ص١٤٣. شرح الكوكب المنير ١٤٨/٤.

(٣) الْعَرَضي: وهو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى محل يقوم به، كاللون المحتاج في وجوده إلى محل يقوم به، والعرض ما ليس من ضروريته أن يلازم، ولا يمتنع انفكاكه عن الشيء، وهو إما سريع الزوال كحمرة الخجل، وصفرة الوجل، وإما بطيء الزوال كصفرة الذهب، والشيب، والشباب.

انظر: المستصفى ١٤/١. الروضة مع النزهة ٢٩١/١. رفع الحاجب ٢٩٢/١. بيان المختصر ٢/١٤. التعريفات للجرجاني المختصر ٢٩٢/١. التعريفات للجرجاني ص١٩٢ ـ ١٩٣٠. شرح الكوكب المنير ٤٤٨/٤.

ومن الترجيح باعتبار المعنى أيضاً، يرجح التعريف بكونه ذاتياً على كونه عرضياً؛ لأنه التعريف بالذاتي يفيد كنه الحقيقة، وهو مشارك للمعرّف بالأمور العرضية في التمييز،=

الآخر؛ لِفَائِدَتِهِ، وَقِيلَ: بِالْعَكْسِ لِلاتِّفَاقِ علَيْهِ (۱)، وَبِمُوافَقَةِ النَّقْلِ السَّمْعِيِّ (۲)، أَوْ اللَّغُويِّ أَوْ قُرْبِهِ، وَبِرُجْحَانِ طَرِيقِ اكْتِسَابِهِ، وَبِعَمَلِ الْمَدِينَةِ أَوِ السَّمْعِيِّ (۲)، أَوْ اللَّغُويِّ أَوْ قُرْبِهِ، وَبِرُجْحَانِ طَرِيقِ اكْتِسَابِهِ، الْحَظْرِ، أَوْ حُكْمِ الْخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ أَوِ الْعُلَمَاءِ، وَلَوْ وَاحِدًا، وَبِتَقْرِيرِ حُكْمِ الْحَظْرِ، أَوْ حُكْمِ النَّخُلُودِ أَمُورٌ لاَ النَّقْعِ، وَيِدَرْءِ الْحُدُودِ أُمُورٌ لاَ النَّقْعِ، وَيِدَرْءِ الْحُدُودِ أُمُورٌ لاَ النَّفْعِ، وَيِدَرْءِ الْحُدُودِ أَمُورٌ لاَ النَّفْعِ، وَيِعَمَا ذُكِرَ إِرْشَادٌ لِذَلِكَ. / [١/٩٠].

<sup>=</sup> ومرجح عليه بتصوير معنى الحدود.

وانظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٥٠٠. شرح العضد على المختصر ٢/ ٣١٩. رفع الحاجب ٤/ ٢٤٠. بيان المختصر ٣/ ٢٨٠. شرح الكوكب المنير ٤/ ٧٤٠. واثد الأصول ص٢٢٠. تشنيف المسامع ٣/ ٢٥٠. إرشاد الفحول ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>۱) ومن الترجيح باعتبار المعنى أيضاً، يرجح التعريف بعموم الحد على ما لا يكون كذلك؛ وذلك بأن يكون أحد التعريفين متناولاً لمحدود التعريف الآخر وزيادة، فإنه يقدم ما اشتمل على المحدود الآخر وزيادة؛ لزيادة فائدته.

وقيل بالعكس؛ لأن مدلول الأخص متفق عليه، ومدلول الأعم مختلف فيه؛ للاختلاف فيما زاد على مدلول الآخر، والمتفق على مدلوله أولى من المختلف فيه.

وانظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٥٠٠. شرح العضد على المختصر ٣١٩/٢. رفع الحاجب ٤/ ٣٤٦ ـ ٦٤٦. بيان المختصر ٣/ ٤٠٨. شرح المحلي على جمع الجوامع ٣/ ٢٧٨. شرح الكوكب المنير ٤/ ٧٤٧. زوائد الأصول ص٤٢٦. تشنيف المسامع ٣/ ٥٥٠. إرشاد الفحول ص٤٢٦.

<sup>(</sup>۲) في: أ «الشرعي» بدل «السمعي».

<sup>(</sup>٣) قال البعلي في مختصره ص ١٧٢: "وتفاصيل الترجيح كثيرة، فالضابط فيه: أنه متى اقترن بأحد الطرفين أمر نقلي أو اصطلاحي، عام أو خاص، أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية، وأفاد ذلك زيادة الظن، رجح به». اهـ.

وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/ ٧٥٢: "تفاصيل الترجيح لا تنحصر؟ وذلك لأن مثارات الظنون التي بها الرجحان والترجيح كثيرة جداً، فحصرها بعيد؟ لأنك إذا اعتبرت الترجيحات في الدلائل من جهة ما يقع في المركبات من نفس الدلائل ومقدماتها، وفي الحدود من جهة ما يقع في نفس الحدود من مفردات، ثم ركبت بعضها مع بعض حصل أمور لا تكاد تنحصره. اهـ.

وانظر: الإحكام للآمدي ٢/٤.٥. بيان المختصر ٣/٤٠٤. شرح العضد على المختصر ٣١٩/٢ مع حاشية السعد. رفع الحاجب ٤/٦٤٧. شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٨٠. تشنيف المسامع ٣/٥٥٣. إرشاد الفحول ص٢٥١.

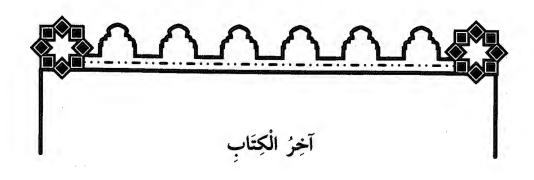

الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَاتُهُ وَسَلَامُهُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدِ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ صَلاَةً دَائِمَةً إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ.

غَفَرَ اللهُ لِكَاتِيهِ وَمُصَنِّفِهِ وَالنَّاظِرِ فِيهِ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ.

وَكَتَبَ عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْكَافِي بَنُ عَلِيٌّ بْنُ تَمَّامِ السُّبْكِيِّ غَفَرَ اللهُ لَهُمْ، يِتَارِيخِ الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقعْدَةِ سَنَةَ خَمْس وَعِشْرِينَ وَسَبْعمَائَةِ (٧٧٥هـ). وَالْحَمْدُ للهِ أَوَّلاً وَآخِرًا، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (١). / [٩٠٠].



<sup>(</sup>۱) وجاء في آخر نسخة: أ: «وفيما ذكر إرشاد لذلك. انتهى والله أعلم بالصواب، نجز في وسط شهر الله المعظم، ربيع الأول سنة ١٢٠٤هـ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين».

وجاء في آخر نسخة: ش: «وفيما ذكر إرشاد لذلك إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تم الكتاب بحمد الله تعالى، وحسن عونه على يد إسحاق بن أبي سليمان غفر الله له ولوالديه آمين، آمين، آمين يا رب العالمين»..



#### الفهارس العامة

- فهرس الآيات القرآنية.
- فهرس الأحاديث المرفوعة.
- فهرس الآثار الموقوفة والمقطوعة.
  - فهرس الأعلام.
  - فهرس الأماكن والبلدان.
  - فهرس الحدود والمصطلحات.
    - فهرس الفِرَق والطوائف.
    - فهرس الشواهد الشعرية.
    - فهرس المسائل الأصولية.
    - فهرس المصادر والمراجع.
      - فهرس الموضوعات.







السورة

رقم الآية

رقم الصفحة

|                |       | سورة البقرة                                                 |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| VVA            | ٧.    | ﴿يا أيها الناس اعبدوا ربكم ﴾                                |
| YV1            | 4.    | ﴿ وعلَّم آدم الأسماء كلها ﴾                                 |
| <b>YV1</b>     | 4.    | ﴿أَنْبَتُونُى بِأَسْمَاءُ هُؤُلاءً﴾                         |
| 198            | ٤٣ ﴿. | ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين           |
| 377            | ٥٧    | ﴿وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ﴾                            |
| 190            | 77    | ﴿إِن اللَّه يامركم أَن تذبحوا بقرة ﴾                        |
| ۸۹٦            | ٧٠    | ﴿وما كادوا يفعلُون ﴾                                        |
| V74            | ٨٢    | ﴿وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة ﴾                         |
| ٧٨٩، ٢٩٩، ١٠١١ | 1.0   | ﴿مَا نُسْخُ مِن آيَةً أَو نُنسَهَا نَاتَ بِخَيْرِ مِنْهَا ﴾ |
| 777            | 181   | ﴿فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأت بكم الله﴾               |
| 377            | 104   | ﴿إِن الصفا والمروة من شعائر اللَّه ﴾                        |
| 001            | 101   | ﴿إِن الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزِلْنَا ﴾                |
| 1 9            | 149   | ﴿الوصية للوالدين والاقربين ﴾                                |
| 997            | 118   | ﴿ يريد اللَّه بكم اليسر ﴾                                   |
| 944            | 147   | ﴿ أُحل لكم ليلة الصيام الرفث ﴾                              |
| 944            | 111   | ﴿ فَالَانَ بِالشَّرُوهِنِ ﴾                                 |
| 7 EV           | 194   | ﴿فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴾                         |
|                |       |                                                             |

| السورة                                                              | رقم الآية | رقم الصفحة      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| ﴿ولا تُنكحوا المشركات ﴾                                             | 719       | ۹۸۲، ۸۲۸        |
| ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن ﴾                                            | ***       | 1.77            |
| ﴿وبِمُولِتُهُنَ أَحَقَ بُرِدُهُنَ ﴾                                 | 777       | 15V2 + 6V       |
| ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾                              | 777       | ۸۵۰ ، ۲۲٦       |
| ﴿ فَإِنْ خَفْتُم أَلَا يَقْيَمًا حَدُورُ اللَّهِ ﴾                  | ***       | 487             |
| ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره                               | ***       | 984             |
| ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ﴾                                 | 747       | AYA             |
| ﴿ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أُو يَعْفُو الذِّي بِيدِهُ عَقْدَةُ النَّكَا | 140       | 1.44            |
| ﴿وَأَحَلُ اللَّهِ البيعِ ﴾                                          | 448       | 1.44            |
| ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾                                        | 141       | 1.41            |
| ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنَ ﴾                                 | 441       | 1.41            |
| سورة آل                                                             | ن         |                 |
| ﴿والراسخون في العلم ﴾                                               | ٧         | 44.             |
| ﴿ومكروا ومكر َّ اللَّه ﴾                                            | 04        | 741             |
| ﴿ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يوده إ                           | ¥ €.      | 977             |
| ﴿ ومنهم من ان تامنه بدينار لا يوده إليك                             | ٧٤        | 944             |
| ﴿ وَمِن يُبِتِغ غير الاسلام دينًا فلن يقبل منه                      | ٨٤        | 711             |
| ﴿ إِلَّا مَا حَرِمَ إِسْرَائِيلَ عَلَى نَفْسَهُ ﴾                   | 94        | 1777            |
| ﴿ولله على الناس حج البيت ﴾                                          | 94        | FYA             |
| ﴿ لا تاكلوا الربا أضعاف مضاعفة ﴾                                    | 14.       | 411             |
| ﴿سارعوا إلى مغفرة من ربكم ﴾                                         | 144       | 77              |
| ﴿الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا.                             | 144       | <b>v</b> 9•     |
| سورة ال                                                             |           |                 |
| ﴿أُو مَا مَلَكُتُ ايِمَانِكُمِ ﴾                                    | *         | 14              |
| ﴿يوصيكم اللَّه في أولادكم ﴾                                         | 11        | ۱۰۷، ۸۳۸، ۲۰۱   |
| ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخُوةً فَلاَمِهِ السَّدس ﴾                      | 11        | 1114, 714, 31.1 |

| رقم الصفحة           | رقم الآية | السورة                                                             |
|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| ٨٦٦                  | 74        | ﴿حرمت عليكم أمهاتكم ﴾                                              |
| 927                  | 74        | ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم ﴾                                       |
| 14                   | 74        | ﴿وَأَن تَجْمُعُوا بِينَ الْاحْتِينِ ﴾                              |
| ۸۳٦                  | 4 £       | ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾                                           |
| 997                  | **        | ﴿يريد اللَّه أَن يخفف عنكم ﴾                                       |
| ٣٦٣                  | 24        | ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ﴾                                    |
| £ £ •                | ۰۸ ﴿      | ﴿وَإِن تَنَازَعْتُم فَي شَيءٌ فَرَدُوهُ إِلَى اللَّهُ وَالرَّسُولُ |
| 1117                 | ۸۱        | ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا ﴾                                  |
| ۸٦٠                  | 41        | ﴿وَمِن قُتُلُ مُومِنَا خَطَأَ فَتَحْرِيرُ رَقَّبَةً مُومِنَةً ﴾    |
| 907                  | 1 4       | ﴿ فليس عليكم جُناح أن تقصروا نم الصلاة                             |
| 14.4                 | 1.8       | ﴿إِنَا أَنْزِلْنَا إِلَيْكُ الْكَتَابِ بِالْحَقِّ لِتَحْكُم ﴾      |
| £47                  | 118       | ﴿ويتبع غير سبيل المومنين ﴾                                         |
|                      | ائدة      | سورة الم                                                           |
| 779                  | ٣         | ﴿وإذا حللتم فاصطادوا ﴾                                             |
| ٨٦٦                  | ٤         | ﴿حرمت عليكم الميتة ﴾                                               |
| ۸۲۸                  | م         | ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلك                           |
| 775                  | <b>v</b>  | ﴿إذا قمتم إلى الصلاة ﴾                                             |
| ۸٦٨                  | ٧         | ﴿وامسحوا برؤوسكم ﴾                                                 |
| 778 (81.             | ٧         | ﴿وَإِنْ كُنتُم جَنبًا فَاطْهُرُوا ﴾                                |
| 1.77, 777, 678, 77.1 | ٤٠        | ﴿والسارقُ والسارقة ﴾                                               |
| 1118                 | ٤٧        | ﴿أَنَ النَّفُسِ بِالنَّفْسِ ﴾                                      |
| 9.4                  | 79        | ﴿بلغ ما أنزل إليك ﴾                                                |
| <b>۴</b> ۸۲          | 91        | ﴿ فَصِيام ثَلَاثَةَ أَيَّام ﴾                                      |
|                      | نعام      | سورة الأه                                                          |
| 1140                 | 177       | ﴿ ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم اللَّه عليه ﴾                         |
| 994                  |           | ﴿قُلُ لَا أَجُدُ فَيِمَا أُوحَى إِلَى مُحْرِمًا عَلَى طَاعَهُ      |

| لسورة                                                         | رقم الآية | رقم الصفحة  |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| سورة ا                                                        | عراف      |             |
| ﴿ما منعك ألا تسجد إذ امرتك ﴾                                  | 11        | 777 (700    |
| ﴿واتبعوه لعلكم تهتدون ﴾                                       | 101       | ٤٠٧         |
| سورة                                                          | ئنفال     | :"          |
| ﴿فَأَنَ لِلهِ خَمِسِهِ ﴾                                      | ٤١        | AAY         |
| ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء ولذي القر                          | ٤١ ﴿      | 971         |
| ﴿مَا كَانَ لَنْبِيءَ أَنْ يُكُونَ لَهُ أُسْرَى ﴾              | ٦٨        | 1727        |
| سورة                                                          | توبة      |             |
| ﴿فاقتلوا المشركين ﴾                                           | •         | 777, 7.8    |
| ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ﴾                                 | 4.5       | ٧٨٣         |
| ﴿عفا اللَّه عنك لم أذنت لهم ﴾                                 | 24        | 1784 . 17.9 |
| ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين ﴾                             | ٦.        | 977         |
| ﴿يامرون بالمعروف ﴾                                            | <b>V1</b> | 191         |
| ﴿وينهون عن المنكر ﴾                                           | <b>V1</b> | ٤٩١         |
| ﴿إِن تستغفر لهم سبعين مرة ﴾                                   | ۸۱        | 900         |
| ﴿خَذَ مِن اموالهم صدقة ﴾                                      | 1 . 8     | VAY         |
| ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ﴾                            | 174       | 797, 300    |
| سورة                                                          | ونس       |             |
| ﴿ قُلْ مَا يَكُونَ لِي أَنْ أَبِدَلُهُ مِنْ تَلْقَاء نَفْسِي. | 10 €.     | 1.14        |
| سورة ب                                                        | رسف       |             |
| ﴿واسأل القرية ﴾                                               | AY        | 44 45       |
| ﴿ وَمَا أَكْثُرُ النَّاسُ وَلُو حَرَضَتَ بِمُومَنِينَ ﴾       | 1.4       | ۸۰۸         |

| رقم الصفحة        | رقم الآية | السورة                                                       |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
|                   | م         | سورة إبراهي                                                  |
| YV 1              | ٥         | ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه                          |
|                   | J         | سورة الحجر                                                   |
| <b>v4</b> •       | 4         | ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافَظُونَ ﴾                                |
| 777               | 44        | ﴿ فَإِذَا سُويتُهُ وَنَفَخَتُ فَيْهُ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا ﴾  |
| ۸۰۸               | 24        | ﴿إِنْ عَبَادِي لِيسَ لَكُ عَلَيْهِم سَلَطَانَ ﴾              |
|                   |           | سورة النحل                                                   |
| 1708 (1740        | 24        | ﴿فَاسَأَلُوا أَهُلُ الذَّكُرُ إِنْ كَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ﴾ |
| ۹۲۸، ۲۲۸، ۸۰۰۱    | ٤٤        | ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾                                  |
| .33, PYA, YYA     | ٨٩        | ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ﴾                        |
|                   | ۶         | سورة الإسرا                                                  |
| ***               | 10        | ﴿وَمَا كُنَا مَعَذَّبِينَ حَتَّى نَبِعَثُ رَسُولًا ﴾         |
| 940               | **        | ﴿ فلا تقل لهما أف ﴾                                          |
| 747               | 7 &       | ﴿واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ﴾                            |
| 70, 000, VV0; 37V | דיץ די    | ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم ﴾                                  |
| <b>Y7 £</b>       | <b>V9</b> | ﴿ فتهجد به نافلة لك ﴾                                        |
|                   |           | سورة الكهف                                                   |
| ٨٠٥               | 7 £       | ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ﴾                           |
| 717               | 77        | ﴿جدارا يريد أن ينقض فأقامه ﴾                                 |
|                   |           | سورة طه                                                      |
| 1145              | 14        | ﴿وأقم الصلاة لذكري ﴾                                         |
| 707               | 91        | ﴿انعصيت أمري ﴾                                               |
| 477               | 97        | ﴿إِنَّمَا إِلْهِكُمُ اللَّهِ ﴾                               |

| رقم الصفحة  | رقم الآية  | السورة                                                 |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------|
|             | البياء     | سورة الا                                               |
| A97         | ٩٧ ﴿       | ﴿إِنكُم وما تعبدون من دون اللَّه حصب جهنه              |
| AAV LAAT    | 1          | ﴿إِن الذين سبقت لهم منا الحسنى ﴾                       |
| 1.45        | 1.4        | ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾                       |
|             | لحج        | سورة ا                                                 |
| ٧٣٧         | ۱۸ ﴿.      | ﴿ اللَّم تَرَ أَنَ اللَّه يُسجِد له مَن في السَّمُوات. |
| 778         | <b>77</b>  | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامِنُوا اركعوا واسْجِدُوا ﴾ |
|             | النور      | سورة ا                                                 |
| ۲۰۱ ، ۱۲۶   | <b>Y</b> . | ﴿الزانية والزاني فاجلدوا ﴾                             |
| 4 £ £       | ين﴾ ٤      | ﴿والذين يرمون المحصنات فاجلدوهم ثمان                   |
| 477         | 74         | ﴿إِنْ اردن تحصنا ﴾                                     |
| 707         | 71         | ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن امره ﴾                       |
| : .         | فرقان      | سورة ال                                                |
| 171.        | ٤          | ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا افْكُ افْتُرَاهُ ﴾                  |
| ToV         | ٨٦         | ﴿ وَمِن يَفْعُلُ ذَلِكَ يُلِقُ آثَامًا ﴾               |
|             | شعراء      | سورة ال                                                |
| V17         | 18         | ﴿إِنَا مَعْكُم مُسْتَمْعُونَ ﴾                         |
|             | ىنكبوت     | سورة ال                                                |
| V14 6 V 1 V | 14         | ﴿فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما                      |
| VV £        |            | ﴿ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة                   |
|             | الروم      | سورة                                                   |
| YV 1        | *1         | ﴿واختلاف ألسنتكم ﴾                                     |
|             |            |                                                        |

| رقم الصفحة      | رقم الآية | السورة                                                     |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------|
|                 | قمان      | سورة لا                                                    |
| 977             | 14        | ﴿وفصاله في عامين ﴾                                         |
|                 | حزاب      | سورة الأ.                                                  |
| ٧٠٠ ، ٤١١ ، ٤٠٧ | Y1 *      | ﴿لقد كان لكم في رسول اللَّه إسوة حسنة                      |
| <b>YY</b> 1     | 40        | ﴿إِن المسلمين والمسلمات ﴾                                  |
| V7£ (£.V (£.7   | **        | ﴿فَلَمَا قَضَى زَيْدُ مَنْهَا وَطُرَا زُوجِنَاكُهَا ﴾      |
| V7 £            | ٥٠        | ﴿خالصة لك من دون المومنين ﴾                                |
| ۷۳۸ ، ۷۳۷       | 70        | ﴿إِنَ اللَّهِ وَمَلَائِكُتُهُ يَصِلُونَ عَلَى النَّبِيءَ ﴾ |
|                 | سبأ       | سورة ب                                                     |
| ٥١٦             | ٨         | ﴿أَفْتَرَى عَلَى اللَّهَ كَذَبًا أَمْ بِهُ جِنْةً ﴾        |
| <b>V7V</b>      | 44        | ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس ﴾                              |
|                 | افات      | سورة الص                                                   |
| 444             | 97        | ﴿والله خلقكم وما تعملون ﴾                                  |
| 9.4.4           | 1.4       | ﴿افعل ما تومر ﴾                                            |
|                 | زمو       | سورة الز                                                   |
| 1197            | 07        | ﴿واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ﴾                              |
| 144, 574        | 09        | ﴿اللَّه خالق كل شيء ﴾                                      |
| V7 <b>Y</b>     | 77        | ﴿لئن اشركت ليحبطن عملك ﴾                                   |
|                 | ىلت       | سورة فص                                                    |
| 707             | ٤٣        | ﴿ءَآعِجِمِي وَعَرِبِي ﴾                                    |
|                 | ورى       | سورة الشو                                                  |
| Y & V           | 1.        | (ليس كمثله شيء ﴾                                           |
|                 |           |                                                            |

| سورة                                 | رقم الآية     | رقم الصفحة |
|--------------------------------------|---------------|------------|
| وجزاء سيئة سيئة مثلها ﴾              | ۳۷            | 7 2 4      |
| سورة ا                               | حقاف          |            |
| وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ﴾           | 1 &           | 944        |
| سورة                                 | لفتح          |            |
| والذين معه أشداء على الكفار ﴾        | 44            | 097        |
| سورة ال                              | <u>م</u> جرات |            |
| إن جاءكم فاسق بنبإ ﴾                 | ٦             | 000, 000   |
| وقل لم تومنوا ولكن قولوا أسلمنا ﴾    | 18            | 7 £ £      |
| سورة اا                              | ذاريات        |            |
| وفأخرجنا من كان فيها من المومنين ﴾   | 40            | 7 £ £      |
| سورة                                 | النجم         |            |
| ﴿وما ينطق عن الهوى ﴾                 | ٣             | 171.       |
| [إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني | ۲۸ ﴿          | 770, 000   |
| سورة                                 | لحديد         |            |
| ﴿وهو بكل شيء عليم ﴾                  | ٣             | VA1        |
| سورة اا                              | مجادلة        | :          |
| (فإطعام ستين مسكينا ﴾                | ٤             | 910        |
| سورة                                 | لحشر          |            |
| (فاعتبروا يا أولي الابصار ﴾          | <b>Y</b>      | 1177       |
| وما آتاكم الرسول فخذوه ﴾             | V             | £.v        |

| رقم الصفحة  | رقم الآية      | السورة                                     |
|-------------|----------------|--------------------------------------------|
| ٧٣٨         | عاب الجنة ﴾ ٢٠ | فرلا يستوي أصحاب النار وأصح                |
|             | سورة الجمعة    |                                            |
| 779         | ٠. ﴿           | ﴿فَإِذَا قَضَيْتُ الصَّلَاةُ فَانْتُشْرُوا |
|             | سورة المنافقون |                                            |
| ٥١٧         | ٠٠٠            | ﴿والله يشهد إن المنافقين لكاذبو            |
|             | سورة الطلاق    |                                            |
| <b>V7</b> £ | <b>(</b>       | (يا أيها النبيء اذا طلقتم النساء           |
| ۸۲۸         | هن حملهن ﴾ ٤   | وأولات الاحمال أجلهن أن يض                 |
| 984         | ليهن ﴾ ٦       | وإن كن أولات حمل فأنفقوا عا                |
| ۸۳۹         | 4              | أسكنوهن من حيث سكنتم                       |
|             | سورة التحريم   |                                            |
| 7 £ £       | آمنوا ﴾ ٨      | يوم لا يخزي اللَّه النبيء والذَّين         |
|             | سورة المزمل    |                                            |
| V71         | ١              | يا أيها المزمل قم الليل ﴾                  |
|             | سورة المدثر    |                                            |
| <b>***</b>  | ٤٢             | لم نك من المصلين ﴾                         |
|             | مورة المرسلات  | ш                                          |
| 707         | ٤٨ ﴿           | رإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون.             |
|             | 1444           |                                            |

| رقم الصفحة | رقم الآية | السورة                                       |
|------------|-----------|----------------------------------------------|
|            | التكوير   | سورة                                         |
| ***        | 14        | ﴿والليل إذا عسعس ﴾                           |
|            | الانفطار  | سورة                                         |
| ٧٨٣        | 14        | ﴿إِن الابرار لفي نعيم ﴾                      |
|            | ة العلق   | سور                                          |
| 190        | ١         | ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق ﴾                   |
|            | ة القدر   | سور                                          |
| 7 5 4      | 1         | ﴿إِنَا أَنْزَلْنَاهُ فَي لَيْلَةُ القَدْرِ ﴾ |
|            | ة الزلزلة | سورة                                         |
| 141        | <b>v</b>  | ﴿فَمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ﴾              |
|            |           |                                              |



| رقم الصفحة | الراوي            | الحديث                                    |
|------------|-------------------|-------------------------------------------|
| V•Y        | أنس               | الأثمة من قريش                            |
| ٧١٢        | أبو موسى الأشعري  | اثنان فما فوقهما جماعة                    |
| ٥٧٢        | أبو هريرة، وعلتي  | اجتنبوا السبع الموبقات                    |
| 777        | ابن عباس          | ادرءوا الحدود بالشبهات                    |
| ۸۲۲        | عائشة             | ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم      |
|            |                   | إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده     |
| 770        | أبو هريرة         | في الإناء                                 |
| 154        | أبو أيوب الأنصاري | إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة    |
| 1.40       | جابر بن عبدالله   | أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟       |
| 1170 .1.4  | الخثعمية          | أرأيت لو كان على أبيك دين                 |
| 1157       | أبو هريرة         | اسم الله على فم كل مسلم                   |
| 111, 711   | قيس بن الحارث     | أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي ﷺ       |
|            |                   | أشهد بالله، وأشهد بالله، لقد قال لي       |
| ٥٧٣        | عليّ              | جبريل: يا محمد إن مدمن الخمر              |
| 011        | أنس               | أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة     |
|            |                   | أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله    |
| V•1        | أبو هريرة         | إلا الله                                  |
| 911        | ابن عمر           | أمسك أربعا وفارق سائرهن                   |
|            |                   | أتمني جبريل غليه الصلاة والسلام عند البيت |
| V£A        | ابن عباس          | مرتين                                     |

| <i>ح</i> ديث                                                                              | الراوي           | رقم الصفحة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة                                                       | أبو بكر الصديق   | ٧٠٤ ،٧٠٣   |
| ، أبا بكر كتب لهم أن هذه فرائض الصدقة                                                     |                  |            |
| التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين                                                       | أنس              | 734, 518   |
| , أول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحي                                                      |                  |            |
| الرؤيا الصالحة                                                                            | عائشة            | 190        |
| بريرة عتقت وكان زوجها عبدا فخيرها                                                         |                  |            |
| رسول ﷺ                                                                                    | عائشة            | 1777       |
| رجلا خطب عند النبي ﷺ فقال من                                                              |                  |            |
| يطع الله ورسوله فقد رشد                                                                   | عدي بن حاتم      | 770        |
| ن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة وبني بها                                                        |                  |            |
| حلالا                                                                                     | أبو رافع         | 1777       |
| ن رسول الله ﷺ في حجة الوداع أمر من لم                                                     |                  | •          |
| يكن معه الهدي                                                                             | جابر             | ٤٠٢        |
| ن رسول الله ﷺ قال للنساء يوم العيد:                                                       |                  | •          |
| أليس إذا حاضت. يعني المرأة لم تصلِّ                                                       | ·                |            |
| ولم تصم؟                                                                                  | أبو سعيد الخدري  | 441        |
| ن رسول الله عَلَيْهُ لما دنا من الصفا قرأ:<br>﴿إِن الصفا والمروة من شعائر الله ﴾ أَبْدَأُ |                  |            |
| ﴿إِنَ الصَّفَا والمروة مِن شَعَائِرِ اللَّهُ أَبْدَأُ                                     |                  |            |
| بما بدأ الله به                                                                           | جابر بن عبدالله  | 377        |
| نشق القمر على عهد رسول الله ﷺ فلقتين                                                      | ابن مسعود وابن   |            |
|                                                                                           | وأنس             | 011,011    |
| ِن الله أجاركم من ثلاث خلال                                                               | أبو مالك الأشعري | ETA        |
| ِن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصيّة                                                    |                  | 6          |
| لوارث                                                                                     | عمرو بن خارجة    |            |
|                                                                                           | أمامة وأنس       | 1 • • •    |
| إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من                                                   |                  |            |
| العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء                                                       | عبد الله بن عم   |            |
|                                                                                           | العاص            | 701        |
| إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان                                                        | ابن عباس         | 737, 73    |

| الحديث                                        | الراوي            | رقم الصفحة |
|-----------------------------------------------|-------------------|------------|
| إنما الأعمال بالنيات                          | عمر بن الخطاب     | 977        |
| إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلتي ولعلّ         | . 0. 5            |            |
| بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض               | أم سلمة           | 1725       |
| إن الماء طهور لا ينجسه شيء                    | أبو سعيد الخدري   | 077, 777   |
| إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها    | جابر              | 773        |
| إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه                | عبدالله بن عمر    | 710, 400   |
| أن النبي ﷺ ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه      | 3 0,              |            |
| النبي ﷺ ليقضيه ثمن فرسه.                      | عم خزيمة وخزيم    | نة ب:      |
|                                               | ثابت الأنصاري     | 1.44 , 414 |
| صحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء            | عمر بن الخطاب     | £7V        |
| قتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر            | حذيفة بن اليمان   | 277        |
| ن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله       |                   |            |
| ﷺ بشریك بن سحماء                              | ابن عباس وأنس     | VY1        |
| نه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال: أما أنا    |                   |            |
| فأفيض الماء على رأسي                          | جبير بن مطعم      | VOI        |
| نه ظاهر من امرأته وإنه جاء إلى النبي ﷺ فأخبره | سلمة بن صخر       | ٧٣٠        |
| ني امرأة استحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟       |                   | AA1 AA+    |
| ي ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى         |                   |            |
| تستأمري أبويك                                 | عائشة             | ٤٠٠        |
| نَ النَّبِي ﷺ صلَّى فخلع نعله، فخلع الناس     |                   |            |
| نعالهم                                        | أبو سعيد الخدري   | ٤٠٧        |
| ، هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السماوات       | •                 |            |
| والأرض                                        | ابن عباس          | 1747       |
| ما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل     | عائشة             | 914        |
| ما إهاب دبغ فقد طهر                           | ابن عباس          | V*V        |
| ثت إلى الأسود والأحمر                         | ابن عباس، وأبو مو | سى         |
|                                               | الأشعري           | ٧٦٧        |
| وج النبي ﷺ ميمونة وهو محرم وبني بها           |                   |            |
| وهو حلال وماتت بسرف                           | ابن عباس          | 1777       |

| حديث                                                    | الراوي             | رقم الصفحة |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| زوجني رسول الله ﷺ ونحن حلالان                           | ميمونة             | 1777       |
| سبيح الحصى                                              | أبو ذر             | 0 2 7      |
| سليم الغزالة                                            | زيد بن أرقم        | 024        |
| وضئوا مما مست النار<br>وضئوا مما مست النار              | أبو هريرة          | 745 , 345  |
| لركبور من علي فرائض ولكم تطوع<br>للاث هن علي فرائض ولكم | ابن عباس           | PP7, 774   |
| جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: هلكت                      |                    | ٠.         |
| يا رسول الله قال: وما أهلكك؟                            | أبو هريرة          | 1.44       |
| حكمي على الواحد حكمي على الجماعة                        | أميمة              | V77        |
| حنين الجذع إليه ﷺ                                       | جابر بن عبدالله    | 0 2 7      |
| خذوا شطر دينكم عن الحميراء                              |                    | 478        |
| خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا                   |                    |            |
| أحج بعد عامي هذا                                        | جابر               | £ • Y      |
| خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء                  |                    |            |
| لمن أعتق                                                | عائشة              | 177        |
| خطبنا رسول الله ﷺ فقال: يا أيها الناس قد.               |                    |            |
| فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل:                         |                    |            |
| أكل عام يا رسول الله؟                                   | أبو هريرة          | 145.       |
| دخل رسول الله ﷺ هو وأسامة بن زيد،                       |                    |            |
| وبلال وعثمان بن طلحة البيت                              | ابن عمر            | 790        |
| دخل عليَّ النبيِّ ﷺ ذات يوم فقال: هل                    |                    |            |
| عندكم من شيء                                            | عائشة              | A.         |
| دخل عليَّ النبيِّ ﷺ مسرورا تبرق أسارير وجهه             | عائشة              | 14         |
| سمعت رسول الله ﷺ سئل عن اشتراء                          |                    |            |
| الرطب بالتمر فقال: أينقصُ الرطب؟                        | سعد بن أبي وقاص    |            |
| سُنُّوا بهم سنَّة أهل الكتاب                            | محمد بن علي بن ال  | حسين ٢٠    |
| صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته                  | عمر، ويعلى بن أميا | ٥٦ ۾       |
| صلى بنا رسول الله عظي ذات يوم ثم أقبل                   |                    |            |
| علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها                      |                    |            |
| العيون ووجلت منها القلوب                                | العرباض بن سارية   | 77         |

| رقم الصفحة | الراوي                | الحديث                                   |
|------------|-----------------------|------------------------------------------|
|            |                       | صلى لنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي           |
|            |                       | العشي في المسجد فصلى بنا ركعتين ثم       |
| 000        | أبو هريرة             | سلم                                      |
|            |                       | صليت خلف النبي ﷺ وأبي بكر، وعمر،         |
|            |                       | وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا       |
| 0 2 0      | أنس                   | منهم يقرأ بسم الله الرحمان الرحيم        |
|            | مالك بن الحويرث ٢     | صلوا كما رأيتموني أصلي                   |
|            | معمر بن عبدالله القرش | الطعام بالطعام مثلاً بمثل                |
| ٠          |                       | طَهُور إناء أحدكم إذا وَلَغ فيه الكلب أن |
| 901        | أبو هريرة             | يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب            |
|            | 3.0                   | الطواف بالبيت صلاة إلاّ أن الله أحل فيه  |
| ۸۷۷        | ابن عباس              | الكلام                                   |
|            | ابن إسحاق             | غدا أجيبكم .وتأخر الوحي بضع عشر يوما     |
|            |                       | فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرياً  |
| ۸۳۱        | ابن عمر، وجابر        | العُشر                                   |
| ۸۳۷        | أبو هريرة             | القاتل لا يرث                            |
|            |                       | قسم رسول الله ﷺ يوم خيبر للفرس سهمين     |
| 1.41       | ابن عمر               | وللراجل سهما                             |
| ٧٥٣        | جابر                  | قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم     |
| ٤٠٣        | عبدالله بن عمرو       | نطع النبي ﷺ سارقا من المفصل              |
| 918        | فيروز الديلمي         | للت يا رسول الله أسلمت وتحتي أختان       |
|            | 4                     | كان رسول الله ﷺ إذا دخل إلى الصلاة رفع   |
| 777        | أبو هريرة             | يديه مدا                                 |
|            |                       | يان فيما نزل من القرآن عشر رضعات         |
| 901        | عائشة                 | معلومات                                  |
|            |                       | نان النبي ﷺ يحج ويقف مع الناس بعرفات     |
| 1114       | جبير بن مطعم          | (قبل البعثة) رأيت النبي ﷺ واقفا بعرفة    |
| VEA        | معاذ                  | ان يجمع بين الصلاتين                     |
| ٥٧١        | ابن عمر               | كبائر سبع: الشرك بالله وعقوق الوالدين    |
|            |                       |                                          |

| رقم الصفحة   | الراوي          | الحديث                                        |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| VVV          | أبو هريرة       | كِخْ كِخْ ارم بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة |
|              |                 | كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء          |
| 794          | عائشة           | الصلاة                                        |
|              |                 | كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمنها        |
|              |                 | ثلاثون درهما فجاء رجل فاختلسها مني            |
| VYV          | صفوان بن أمية   | فأخذ الرجل                                    |
| L.           |                 | كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال:                |
| ٤٤٠          | معاذ بن جبل     | أقضي بكتاب الله                               |
| 900          | ابن عمر         | لأزيدن على السبعين                            |
| A.L.         |                 | لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خيرا له من أن        |
| 904          | سعد بن أبي وقاص | يمتلئ شعرا                                    |
| 154          | عليّ            | لا تبرز فخذك                                  |
| 774          | أبو سعيد الخدري | لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق      |
| 1709         | المغيرة بن شعبة | لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق         |
| AVY          | أبو هريرة       | لا صلاة لمن لا وضوء له                        |
| 44.          | ابن عمر عن حفصة | لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل           |
| ۸۳۷          | عبدالله بن عمرو | لا يوث القاتل شيئاً                           |
|              |                 | لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر           |
| ۸۳۸          | أسامة بن زيد    | المسلم                                        |
| V09          | عمرو بن شعيب    | لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده         |
| 1.44         | أبو بكرة        | لا يقضين حَكُمٌ على اثنين وهو غضبان           |
| <b>Y7</b> Y  | ابن عباس        | لعلك قبلت أو عمزت أو نظرت                     |
|              |                 | لقد حكم فيهم بحكم الله من فوق سبعة            |
| 1718         | علقمة بن وقاص   | أرقعة                                         |
| <b>£ • •</b> | عائشة           | لما أمر رسول الله ﷺ بتخيير أزواجه بَدَأَ بي   |
|              |                 | لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم          |
| ٨٠٤، ٢٠٧     | جابر            | أسق الهدي                                     |
| r* 1         | أبو هريرة       | لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك          |
| <b>\</b> \\  | ابن عباس        | ليس الخبر كالمعاينة                           |
|              |                 |                                               |

| رقم الصفحة  | الراوي                   | الحديث                                     |
|-------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| ۸۳۱         | أبو سعيد الخدري          | ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة                |
| 901         | الشريد بن سُويد          | لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته              |
| 1722 . 1724 | ابن عباس                 | ما ترون في هؤلاء الأسارى (أسارى بدر)       |
|             |                          | ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا |
| 707         | أبو هريرة                | منه ما استطعتم                             |
|             |                          | مطل الغني ظلم فإن اتبع أحدكم على مليء      |
| 407         | أبو هريرة                | فليتبع                                     |
| 0 2 0       | عائشة                    | من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل       |
| 1104        | ابن عباس                 | من بدّل دينه فاقتلوه                       |
|             |                          | من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها       |
| ۸٠٤ ،٨٠٣    | أبو هريرة                | فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير         |
|             | 3.3                      | من صلّى صلاتنا ونسك نسكنًا فقد أصاب        |
| ٧٦٨         | البراء                   | السنة                                      |
| 1714 (197   | .ر<br>أبو قتادة الأنصاري | من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه         |
| .,,,,       | <b>Q</b> ,               | من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة     |
| 1148        | أنس، وأبو هريرة          | لها إلا ذلك                                |
| ٥٠٣         | 9.9 9.9                  | حن نحكم بالظاهر                            |
|             |                          | ضر الله امرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى      |
| 7.7         | زید بن ثابت              | يبلغه                                      |
| , ,         | 0. 2                     | ُنهي رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على        |
| ۸۳٦         | أبو هريرة                | عمتها أو خالتها                            |
| 774         | .ر.<br>أنس               | ھی عن بیع الثمرة حتی تزهی                  |
|             | أبو هريرة                | هى عن بيع الحصاة                           |
| ٤٠١         | بر تریو<br>ابن عمر       | هي عن الوصال                               |
| 999         | أبو ثعلبة الخشني         | هى عن أكل كل ذي ناب من السباع              |
| 111         | بر عبب الاحسي            | هيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ونهيتكم     |
|             |                          | عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة فامسكوا          |
| 749 , 947   | بريدة بن الحصيب          | ما بدا لكم                                 |
|             | بريده بن الحصيب<br>عائشة | ولد للفراش وللعاهر الحجر                   |
| 744         | عاسه                     | و سندر من وصفيو                            |
|             |                          | A A 4/A 4/A                                |

| الصفحة | الراوي رقم                                        | الحديث                                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۰٤    | عكرمة، (يرفعه)<br>أم سلمة، وأم عمارة<br>الأنصارية | والله لأغزون قريشا. ثم قال: إن شاء الله<br>يا رسول الله ما لنا لا نذكر في القرآن كما<br>يذكر الرجال |
| ۸۰۸    | ا أبو ذر                                          | يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي<br>وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا                                  |





| رقم الصفحة | الراوي               | الأثر                                     |
|------------|----------------------|-------------------------------------------|
| ٤٥٧        | ابن عباس             | أبعد الأجلين                              |
| ٤١٠ ، ٤٠٩  | عائشة                | إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل      |
| 777        | ابن عباس             | إن الشيطان استرق من أهل القرآن أعظم آية   |
| 11711      | محمد بن أبي بكر ١٩   | إن رجلا مات وترك جدتيه، أم أمه وأم أبيه   |
|            | -                    | أن عليا كان يأمر بالمتعة في الحج وعثمان   |
| 191        | عبدالله بن شقیق      | کان ینه <i>ی ع</i> نها                    |
|            |                      | أن عمر رضي الله عنه قال: في الذي طلق      |
|            |                      | امرأته وهو مريض قال: ترثه في العدة        |
| 114.       | إبراهيم النخعي       | ولا يرثها                                 |
| 747, 747   | سعيد بن المسيب       | أن عمر كان يجعل في الإبهام خمسة عشرة      |
|            |                      | أن عمر رضي الله عنه كان يقول: الدية على   |
| 744        | سعيد بن المسيب       | العاقلة                                   |
|            |                      | أن غلاما قُتل غيلة فقال عمر: لو اشترك فيه |
| 1171       | عبدالله بن عمر       | أهل صنعاء لقتلتهم                         |
|            |                      | أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر رضي الله    |
|            |                      | عنهم يلتمسون ميراثهما أرضه من فدك         |
| 4 - 1      | أبو بكر، وعمر وعائشة | وسهمه من خيبر فقال أبو بكر                |
| ٤0٠        | أبو موسى الأشعري     | أن النوم لا ينقض الوضوء                   |
|            |                      | أنه استأذن على عمر ثلاثا فكأنه وجده       |
| 007        | أبو موسى الأشعري     | مشغولا فرجع                               |

| رقم الصفحة | الراوي          | الأثر                                     |
|------------|-----------------|-------------------------------------------|
| 744        | المغيرة بن شعبة | أنه استشارهم في إملاص المرأة              |
| 004        | الشعبي          | أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس               |
|            |                 | إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل |
| ، عن       | سعيد بن المسيب  | لأ نجد حدين                               |
| 994        | عمر             |                                           |
|            |                 | جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله    |
| 001        | ابن أبي ذُؤيب   | عنه تسأل ميراثها                          |
|            |                 | رأي ابن مسعود في نقض الوضوء من مس         |
|            |                 | الذكر                                     |
| V0.        | عمران بن حصين   | سها فسجد                                  |
| 119        | ابن عباس        | الفرائض لا تعول                           |
| 797        | ابن عباس        | فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم      |
| 1.74       | أبو الذرداء     | قاء (فأفطر) فتوضأ                         |
| 3          |                 | كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات         |
| 401        | عائشة           | معلومات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات         |
|            |                 | كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى     |
| 991        | ابن عباس        | تم <i>وت</i>                              |
|            |                 | كانت عاشوراء يوما تصومه قريش في           |
| 9.49       | عائشة           | الجاهلية                                  |
|            |                 | كتب إليَّ عليٌّ وإلى شريح يقول: إني أبغض  |
|            |                 | الاختلاف، فاقضوا كما كنتم تقضون ـ         |
| 894        | عبيدة السلماني  | يعني في أم الولد ـ                        |
| ۸۳۰        | ابن عباس        | كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث                  |
|            |                 | لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه   |
| 1 • 1 £    | عثمان           | الناس                                     |
| 1194       | ابن مسعود       | ما رآه المسلمون حَسَناً فهو عند الله حسن  |
|            |                 | من باهلني باهلته، إن الله لم يجعل في مال  |
| 1778 (889  | ابن عباس        | واحد نصفا ونصفا وثلثا                     |
| 140        | ابن عباس وعائشة | فكيف نصنع بالمهراس                        |



(i)

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: ٢٤٥، ٢٧٢، ٢٨١،

إبراهيم النخعي: ٦٤٠.

أحمد بن حنبل، الإمام: ٤٣٦، ٤٩١، ١١٨٧.

أحمد بن علي، أبو بكر الرازي الجصاص (٢): ١٣٣٧.

إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، أبو ثور البغدادي: ٧٢٤.

إبراهيم بن علي بن يوسف، أبو إسحاق الشيرازي<sup>(١)</sup>: ١٣٣٧.

إبراهيم بن سيار، النظام: ٤٣١، ٤٣٣،

(١) سَقَطتْ ترجمته سهواً..

هو إبراهيم بن علي بن يوسف، جمال الدين الفيروزآبادي، أبو إسحاق الشافعي. قال النووي: «الإمام المحقق المتقن المدقق، ذو الفنون من العلوم المتكاثرات، والتصانيف النافعة المستجدات». أشهر مصنفاته «المهذب» و«التنبيه في الفقه»، و«النكت» في الخلاف، و«اللمع» وشرحه، و«التبصرة» في أصول الفقه. توفي سنة ٤٧٦هـ. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٤/٢١٩، شذرات الذهب ٣/ توبيب الأسماء واللغات ٢/١٧/٠.

(٢) سَقَطَتْ ترجمته سهواً..

أبو بكر الرازي: هو أحمد بن علي الملقب بالجصاص، ولد سنة ٣٠٥ه وتوفي سنة ٧٠٠ه، درس الفقه على أبي الحسن الكرخي، كان إمام الحنفية في عصره ببغداد طلب منه قضاء القضاة فامتنع، وأعيد عليه الطلب فلم يفعل، وعده ابن كمال باشا في الطبقة الرابعة من طبقات الفقهاء السبع، أي من أصحاب التخريج، له من التصانيف: «أصول الجصاص»، وهو كتاب يشتمل على ما يحتاج إليه المستنبط للأحكام من القرآن الكريم، وقد جعله مقدمة لكتابه «أحكام القرآن» انظر ترجمته=

أحمد بن عمر بن سريج: ٢٥٩.

أحمد بن يحيى، ابن الراوندي: ٩٧٧.

أسامة: ١٥٤.

إسماعيل بن يحيى، المزني: ١١٧٥.

الأصم، أبو بكر: ١٢٢٠، ١٢٢٢.

(ب)

بريرة: ١٢٧٤.

البلخي: ٧٢١.

بلال بن رباح: ١٢٩٥.

بشر المريسي: ١٢١٩، ١٢٢٢.

(2)

حاتم الطائي: ٤٣٩، ٥٣٢، ٤٤٩.

الحسن بن يسار البصري: ٤٥٦.

الحسن بن الحسين، أبو علي بن أبي هريرة: ٤٧٣.

الحسين بن الحسن بن محمد، الحيلمي، الجرجاني: ٧٧٥.

الحسين بن مسعود بن محمد البغوي: ٤٩٦.

(ż)

خزيمة الأنصارى: ٧٧٠.

الخليل بن أحمد الفراهيدي: ٩٦٠.

(i)

ذكوان بن سمان: ٦١٥.

ذو اليدين: ٢٥٥.

(c)

أبو رافع، مولى رسول الله ﷺ: ١٢٧٢.

ربيعة بن عبدالرحمان: ٦٢٠.

**(i)** 

زمعة: ٧٣٤.

زید: ۱۹٤.

(w)

سعد بن معاذ: ١٢١٥.

سعد بن مالك، أبو سعيد الخدري: ٥٥٢.

سعید بن جبیر: ٤٥٧.

سعيد بن مسعدة، الأخفش: ٩٥٤.

سعيد بن المسيب: 200.

سلمة بن صخر: ٧٣١.

أبو سلمة بن عبدالرحمان: ٥٥٨.

أم سلمة: ٧٧٢.

سهيل بن أبي صالح: ٦١٩.

(m)

شريح بن الحارث، القاضي: 603.

شقيق بن سلمة، أبو وائل: ٤٥٧.

(oo)

صفوانٌ بن أمية: ٧٣٠.

= في: الفوائد البهية ص ٢٧ ـ ٢٨، تاج التراجم ص ٨٨، شذرات الذهب ١/١٧، الفتح المبين ٢٠٣/١.

(ع)

عائشة أم المؤمنين: ٤٠٩، ٥٥٣.

عامر بن شرحبيل، الشعبي: ٤٥٧.

العباس عم النبي ﷺ: ١٢٣٩.

عبدالجبار، القاضي: ۵۰۸، ۷۲۲، ۷۱۲، ۲۱۷،

عبدالرحمان بن عوف: ١١٨٩.

عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب، الجبائي، أبو هاشم: ٦٥٢، ٨٥٤،

عبدالقاهر الجرجاني: ٢٣٩.

عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي، الكعبي، أبو القاسم: ٣٠٨، ٣٢٥. عبدالله بن الزبير: ٥٩٩.

عبدالله بن سعید بن محمد بن کلاب: ٣٦٥. عبدالله بن عباس: ٢٤٨، ٣٧٧.

عبدالله بن عثمان، أبو بكر الصديق: ٤٦٤. عبدالله بن عمر بن الخطاب: ٥٥٣.

عبدالله بن قيس بن سليم، أبو موسى الأشعرى: ٤٥١.

عبدالله بن قيس، ابن الزبعري: ٨٩٦.

عبدالله بن مسعود: ٦١٦، ٦٢٤.

عبدالله، أو عبيد الله، أبو الحسن، أو الحسين العنبري: ١٢٥١، ١٢١٧.

عبدالله، أو عبيد الله بن عمر، أبو زيد الدبوسي: ١٠٨٦.

عبدالملك بن قريب، الأصمعى: ٩٦٠.

عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني، أبو المعالي، إمام الحرمين: ٢٠٤، ٢٠٨،

عبيد الله بن الحسن بن دلال، أبو الحسن الكرخي: ٣٠٠، ٢٠٦، ٢٢٧، ٨٣٩،

عثمان بن عفان: ٤٩٦.

عثمان بن جني، النحوي: ٨٦٨.

عكرمة بن عبدالله: ٢٤٨.

علي بن الحسين الشريف المرتضى: ٨١٢. علي بن إسماعيل، أبو الحسن الأشعري: ٢٠٦، ٢٠٦، ٢٠٩، ٤٩٦.

> علي بن أبي طالب: ٤٣٩، ٥٣٢. أبو على الفارسي: ١٢١٠.

عمر بن الخطاب: ٤٠٩، ٤٦٥.

عمرو بن بحر، الجاحظ: ٥١٦.

عمرو بن عثمان بن قنبر، سیبویه: ۹۲۰. عمرو بن هشام، أبو جهل: ۳۵۲.

عیسی بن أبان: ۸۳۵، ۸۳۹.

(غ)

غيلان بن سلمة: ٩١١.

(ف)

فاطمة الزهراء: ٩٠١.

فاطمة بنت قيس: ٥٥٣.

فيروز الديلمي (١): ١٣٤٠.

(١) سَقَطَتْ ترجمته سهواً..

فيروز الديلمي هو: صحابي جليل، له أحاديث، وهو قاتل الأسود العنسي في آخر=

(ق)

القاسم بن سلام، أبو عبيد: ٩٥١. قاسم بن محمد بن أبي بكر: ١٢٧٤. قتيلة بنت الحارث: ١٢٤١.

(م)

مالك بن أنس، الإمام: ٦١٦، ١٠٩٩،

ماعز بن مالك: ٧٦٨.

مجزز المدلجي: ١٤١٤.

محمد بن أحمد بن محمد، أبو عبدالله البصرى: ۲۲۸، ۷۲۲، ۸۸۷.

محمد بن إدريس، الإمام الشافعي: ٤١٣، ٥٠٨ . ٤٧٧، ٢٣٠.

محمد بن إسحاق، القاساني: ٧٤٥.

محمد بن إسماعيل، الإمام البخاري:

محمد بن بحر، أبو مسلم الأصفهاني: ٩٧٥، ٩٧٥.

محمد بن الحسن بن فورك: ٨٧٨.

محمد بن داود الظاهري: ٥٤٨.

محمد بن سیرین: ۸۹۹، ۹۱۵.

محمد بن الطيب، القاضي أبو بكر

الباقلاني: ۲۶۲، ۲۰۲، ۲۲۹، ۲۸۰، ۲۸۸، ۲۸۸

محمد بن عبدالله البغدادي، أبو بكر الصيرافي: ٩٨١.

محمد بن عبدالله، الحاكم النيسابوري:

محمد بن عبدالوهاب بن سلام، أبو علي الجبائي: ١٢٢٠، ٤٧٢.

محمد بن علي، القفال: ٥٥٠، ١١١١.

محمد بن علي بن الطيب، أبو الحسين البصري: ٥١٢، ٥٢٣، ٥٣١، ٣٦١، ٨٤٩، ٧١٧، ٦٩٥.

محمد بن عمر بن الحسين، فخر الدين الرازي: ٢٠٥.

محمد بن محمد بن جعفر، أبو بكر الدقاق: ٩٦٣.

محمد بن محمد بن محمد، الإمام الغزالي: ٤٣٠، ٤٩١، ١٠٣، ١٠٣٠

محمد بن مسلم، الزهري: ٥٩١. محمد بن مسلمة: ٥٥٢.

مسروق بن الأجدع: ٥٦.

مسلم بن الحجاج، الإمام مسلم: ١٢٨٢. المسيح عليه السلام: ٥٣٩.

<sup>=</sup> حياة النبي على، فقال النبي على: «قتله الرجل الصالح فيروز»، وقيل: بل قتله في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وصوبه أبو أحمد الحاكم، توفي رضي الله عنه، في خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه، وقيل: بل في زمن معاوية رضي الله عنه. انظر ترجمته في: تقرير التهذيب ١١٤/٢ ترجمة رقم (٨١)، المعتبر للزركشي نقلاً عن محقق بيان المختصر ٢/١٧٤.

(<del>4</del>)

أبو هريرة: ٤٥٨، ٦٧٤. هلال بن أمية: ٧٣٧.

(ي)

يعلى بن أمية: ٩٥٧. يعقوب بن إبراهيم، قاضي القضاة أبو يوسف: ٦١٣. معاذ بن جبل (١): ١٣٣٩.

معمر بن المثني، أبو عبيدة: ٩٦٠.

المغيرة بن شعبة: ٥٥١.

مغیث مولی أبي أحمد (زوج بریرة): 17٧٤.

ميمونة، أم المؤمنين: ٧٢٧، ١٢٧٢.

(i)

النضر بن الحارث: ١٧٤١.

النعمان بن ثابت، الإمام أبو حنيفة: ٣٨٥،

7.5, 717, 034.

نعيم بن مسعود: ٧٩٠.

النهرواني: ١١١٨.

<sup>(</sup>١) سَقَطَتْ ترجمته سهواً..

معاذ بن جبل هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة مع الأنصار، وشهد بدراً وأُحداً والمشاهد كلها مع رسول الله على وهو أحد الأربعة الذين قال فيهم رسول الله على: «خذوا القرآن من أربعة» توفي في طاعون عموس سنة ١٨ه وكان عمره ٣٨ سنة على الأصح. انظر ترجمته في: الإصابة ٢٢٦/٣، أسد الغابة ١٩٤/٥.



قباء: ٩٩٨.

سمرقند: ١١٦٧.

O TO

إسنا: ٣٤.

بئر بضاعة: ٧٢٥.

جيحان: ٩٢٠.



البائن: ٧٦١.

البداء: ۹۷۸.

البَرَصُ: ٤٨٥.

البطلان: ٣٤١.

البَهْتُ: ٧١٥.

البيان: ٨٨٢.

بيع الغرر: ٧٥٢.

(<del>"</del>)

(ب)

التأويل: ٩٠٨، ٩٠٩.

التحسيني: ١٠٩٧.

تجزؤ الاجتهاد: ١٢٠٥.

تخريج المناط: ١٠٨٥.

التخصيص: ٧٨٦.

الترادف: ۲۲۲، ۲۲۸.

الترجيح: ١٢٦٧.

التناقض: ۲۰۷، ۱۸۵.

التنقيح: ١٠٧٣.

التضايف: ١١٠٧.

التقليد: ١٢٤٨.

الإباحة: ٣٢٧.

**(i)** 

الإجازة: ٢٠٨.

الاجتهاد: ١٢٠٣.

الإجزاء: ٥٧٥.

الإجماع: ٢٢٦.

الإخالة: ١٠٨٤.

الأداء: ٨٨٢.

الأرقعة: ١٢١٤.

الأرش: ٤٨٣.

أم الولد: ٤٢٢.

الإمالة: ٢٧٩.

الأمر: ٦٤٤، ٦٤٦.

الأصل: ١٠٣٢.

الإعادة: ٢٨٩.

الاستثنائي: ۲۱۱.

الاستحسان: ١١٩١.

الاستدلال: ۳۷۰، ۱۱۶۹.

الاستصحاب: ١١٧٤.

الاستفسار: ١١٣٤.

الأوسق: ٨٣١.

التقسيم: ١١٤١، ١١٤١.

التسلسل: ۲۰۷. التشكيك: ۲۲۲.

التهافت: ٥٥٠.

التواتر: ١٩٥.

التوسعة: ٢٢٨.

تيسير التجنيس: ٢٢٩.

تيسير المطابقة: ٢٢٩.

(5)

الجائز: ٣٢٦، ٣٢٧.

الجَبُّ: ٤٨٥، ١٠٣٥.

الجبلة: ٣٩٨.

الجذام: ٤٨٥، ١٠٣٥.

الجزئي: ٢٢٢.

الجنون: ٤٨٥.

(2)

الحاجي: ١٠٩٥.

الحدُّ: ٢٠٧.

الحِرز: ٧٢٢.

الحكم: ٢٨٢. الحصر: ٩٦٤.

الحقيقة: ٢٣٢.

الحقيقة الشرعية: ٢٤١.

(さ)

الخاص: ٦٩٦.

الخبر: ٥٠٩.

خبر الواحد: ٣٣٥.

(٢)

الدانق: ۸۰۹.

الدبران: ٢٥٥.

دلالة الالتزام: ۲۲۱. دلالة التضمن: ۲۲۱.

دلالة المطابقة: ٢٢١.

الدور: ۲۰۲.

الدوران: ۱۱۰۷.

(i)

الذاتي: ۲۰۸، ۲۰۹، ۱۳۱۰.

(J)

الرَّتَق: ٤٨٦، ١٠٣٥.

الرجعية: ٧٦١.

الرخصة: ٣٤٣. الرسمى: ٢٠٨.

الروي: ۲۲۹.

(w)

السبب: ٣٣٥.

السبر: ١٠٧٩.

السند: ٥٠٩.

(m)

الشاذ: ٣٨١.

الشبه: ١١٠٢.

الشرط: ٣٣٨.

الشفعة: ٧٥٣.

الشيرج: ٤٨٢.

(oo)

الصحابي: ٥٩٩.

الصحة: ٣٣٩.

الصفة: ٨٢٢.

(ض)

الضبط: ٥٦٧.

الضروريات: ١٠٩٢.

(ظ)

الظاهر: ٩٠٨.

الظِهَار: ٧٣٠.

(ع)

العام: 990.

عاشوراء: ۹۹۰، ۲۰۰۳.

العدالة: ٢٨٥. العدل: ٨٦٨.

العرايا: ١١٥٠.

العرضي: ۲۰۹، ۱۳۱۰.

العزيمة: ٣٤٥.

العلم: ٢٠٤.

العلم النظري: ٣٧١.

العلم الضروري: ٣٧١. العُنَّة: ٤٨٥.

العول: ٤٤٩.

العيوب الخمسة: ٥٨٥.

(غ)

الغاية: ٨٢٣.

(ف)

الفارق: ١١٠٨.

الفرع: ١٠٣٢.

الفرض: ٢٨٥.

الفساد: ٣٤٢.

فساد الاعتبار: ١١٣٥.

فساد الوضع: ١١٣٧.

(ق)

القرء: ٢٢٥.

القرآن: ٣٧٢.

القراءات السبع: ٣٧٧.

القَرَن: ٤٨٦، ١٠٣٥.

القلب: ١١٣٨، ١١٦٢.

القنطار: ٩٣٦.

القضاء: ۲۸۸، ۳۰۳.

القسامة: ١٠٣٧.

القياس: ١٠٢٥.

قياس الخلف: ٢١٧.

قياس الدلالة: ١٠٢٧.

القياس الدوري: ٢١٩.

قياس العكس: ١٠٢٧.

(ك)

الكبائر: ٦٩٥.

الكتاب: ٣٧٢.

الكلام النفسى: ٣٧٠.

الكلي: ۲۰۸، ۲۲۲.

الكلية المركبة: ٢٠٨.

الكسر: ١٠٥٠، ١١٥١.

(J)

اللفظى: ٢٠٨.

اللمة: ٢٣٨.

اللعان: ٧٣١.

(م)

المانع: ٣٣٧.

المباح: ٣٢٦.

المباهلة: ١٢٢٤.

المُبيّن: ٨٨٤.

المتن: ٩٠٥.

المتعة: ٩٤٤.

المتضايفة: ٢١٩.

المتشابه: ۳۸۷.

المتواطئ: ۲۲۲. المثقال: ۹۳٦.

المجاز: ٢٣٣.

المجمل: ٨٦٤.

المِجَنُّ: ٧٢٩.

مجهول الحال: ٧٤.

المحكم: ٣٨٦.

المحكوم عليه: ٣٦٢.

المحكوم فيه: ٣٤٧.

المخطئة: ١٠٢٧.

المدُّ: ٣٧٩.

المدلس: ٨١٥.

المركب: ۲۲۰.

المرسَل: ٦٣٦.

المطلق: ٥٥٩.

المكاتبة: 7.9. المكروه: ٣٢٣.

المناسب: ١٠٨٥.

المناسبة: ١٠٨٤.

المناولة: ٢٠٨.

المنطوق: ٩٢٤.

المنفصل: ۲۱۷، ۲۲۴.

المنقطع: ٦٤٢.

المصادرة: ٢١٨، ١٠٤٢.

المصالح المرسلة: ١١٩٩، ١٢٠٠.

المصالح الملغاة: ١١٩٩.

المصالح المعتبر: ١١٩٩.

المصوِّبة: ١٠٢٧، ١٢٢٥.

المعرَّب: ٢٤٧.

المفرد: ۲۲۰.

المفهوم: ٩٧٤.

مفهوم الحصر: ٩٦٧.

مفهوم العدد: ٩٤٣.

مفهوم الغاية: ٩٤٣.

مفهوم الصفة: ٩٤١.

مفهوم الشرط: ٩٤٢.

المقيد: ٥٥٨.

المستفيض: ٥٣٣.

المشترك: ٢٢٤.

الموجَب: ١١٦٤. الموقوف: ٦٤٣.

(i)

النباش: ١١٣١.

الندب: ٣١٩.

النظري: ١٧٥. النظر: ٢٠٤.

النصاب: ٧٢٢.

النقيضان: ٢١٢.

النقض: ١١٤٧، ١١٤٧.

النقض المكسور: ١٠٥٢.

النسخ: ۹۷۰.

النهى: ٥٨٥.

**(e)** 

الواجب: ٢٨٤.

الواجب الكفائي: ٢٩١.

الواجب الموسع: ٢٩٨.

الوجوب: ٢٨٤.

الوضع: ٣٣٥.

(ي)

اليمين الغموس: ٩٤١.





الروافض = الرافضة: ٣٩٦، ٥٤٨.

الظاهرية: ٧٤٧.

الكرامية: ٧٧٥.

المصوِّبة: ٩٩٥.

المعتزلة: ۲۲۲، ۲۹۲، ۳۱۰، ۳۲۳،

.111 . 489

السمنية: ٢٠٠.

الشافعية: ٥٨١، ٥٨١، ١٠١٩، ١٠١٩.

الشيعة: ٥٣٥، ١١١٠.

اليهود: ٩٧٤.

0

أصحاب الرأى: ٣٥٣.

أهل البيت: ٤٦٣.

البراهمة: ٧٧٥.

البهشمية: ۲۷۰.

الجبائية: ٢٧٥.

الحنابلة: ٧٠٨، ٧١٧، ٧٠٨، ٩٧٨،

11.13 34.13 1611.

الحنفية: ١٩٩، ٢٠٠، ٣٠٠، ١٢٤،

.000 ,000, 000, 000,

· 77, P · V, 73 V, AOV, AAV,

الخوارج: ٤٣٣.



| لصفحة |                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70    | يَا أَهْلَ مِصْرَ رَأَيْتُ أَيْدِيكُمْ مِنْ بَسْطِهَا بِالنَّوْلِ مُنْقَبِضَهُ قَدْ جِئْتُكُمْ نَازِلاً بِأَرْضِكُمْ أَكَلْتُ كُتُبِي كَأَنَّنِي أَرْضَه |
|       | * * *                                                                                                                                                    |
| 44    | وَتَقْتَضِي رِضًا بِغَيْرِ سُخْطٍ فَائِقَةً أَلْفِيَةَ ابْنِ مُعْطِ                                                                                      |
|       | <b>* *</b>                                                                                                                                               |
| 44    | وَهُو بِسَبْقٍ حَائِزٌ تَفْضِيلًا مُسْتَوْجِبٌ ثَنَائِيَ الْجَمِيلًا                                                                                     |
|       | <b>** **</b>                                                                                                                                             |
| ٤١    | وَمَلِيحَةٍ شَهِدَتْ لَهَا ضَرَّاتُهَا وَالْفَصْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ                                                                        |
|       | * * *                                                                                                                                                    |
| ٤٨    | لَقَدْ تَصَبَّرْتُ حَتَّى لاَتَ مُصْطَبَرٍ فَالآنَ أُقْحَمُ حَتَّى لاَتَ مُقْتَحَمٍ                                                                      |
|       | * * *                                                                                                                                                    |
| 07    | قَدْ كَانَ ظَنِّي بِأَنَّ الشَّيْبَ يُرْشِدُنِي إِذَا أَتَى فَاإِذَا غَيٌّ قَدْ كَثُرَا                                                                  |
| 04    | وَلَسْتُ أَقْنَطُ مِنْ عَفْوِ الْكَرِيمِ وَإِنْ الْمُسْرَفْتُ جَهْلاً فَكَمْ عَافَى وَكَمْ غَفَرَا                                                       |
| 94    | إِنْ خَصَّ عَفْوُ إِلَهِي الْمُحْسِنِينَ فَمَنْ يَرْجُو الْمُسِيءُ وَيَدْعُو كُلَّمَا عَثَرَا                                                            |
|       |                                                                                                                                                          |

زِلْتُمْ حُضُورًا عَلَى التَّحْقِيقِ فِي خَلَدِي إِنْ غِبْتُمْ صُورَةً عَنْ نَاظِرِي فَمَا مِثْلُ الْحَقَائِقِ فِي الأَذْهَانِ حَاضِرَةٌ وَإِنْ تَرِدْ صُورَةٌ فِي خَارِجٍ تَجِدِ فِي قُلُوبِ حُضُورُكُمْ مُسْتَمِرُ إِنْ تَغِيبُوا عَنِ الْعُيُونِ فَأَنْتُمْ 04 نِ وَفِي خَارِجٍ لَهَا مُسْتَقِرُ مِثْلُ مَا ثَبَتَ الْحَقَائِقُ فِي الذِّه OY أَقُولُ بَعْدَ الْمَشِيبِ أَرْشُدُ كُنْتُ إِذَا مَا أَتَيْتُ غَيًّا أَسْوَأَ مَسا كُنْتُ وَهُسوَ أَسْسوَدُ فَصِرْتُ بَعْدَ إِبْيِضَاضِ شَيْبِي 04 ثُمَّ حَلَسٌ وَنَافِسٌ ثُمَّ مُسْبَلُ هِــيَ فَـــــُ وَتَـــوْأُمٌ وَرَقِـــيـــبُ 04 وَمَفِيحُ وَذِي النَّكَاالَثُهُ تُهُمَلُ وَالْعَلِيُّ وَالْوَغَدُ ثُمَّ سَفِيحُ 04 مِـــــُــــــــُهُ أَنْ تُسعَـــدَّ أَوَّلُ أَوَّلُ وَلِكُلِّ مِـمَّاعِدَاهَا نَصِيبُ 04 فِي الْقَوَافِي فَتَلْتَوِي وَتَلِينُ رُبُّهُ مَا عَالَجَ الْقَوَافِيَ رِجَالٌ وَعَسَتْهُمْ نُسُونٌ وَنُسُونٌ وَنُسُونٌ وَنُسُونُ طَاوَعَتْهُمْ عَيْنٌ وَعَيْنٌ وَعَيْنٌ وَعَيْنٌ ٥٣ طَاوَعَتْ فِي الروي وَهِيَ عُيُونُ أي عــد مَـع يــد دَد ذِي حـروف 04 اتُ عَصَتْهُمْ وَأَمْرُهَا مُسْتَبِينُ وَدَوَاةٌ وَالْـحُـوتُ وَالـنُّـونُ نُـونَـ 04 هَلُمَّ إِلَى قَبْرِ الْفَقِيهِ أَبِي عَمْرِو أَلاَ أَيُّهَا الْمُخْتَالُ فِي مطْرِفِ الْعُمْرِ وَنَيْلَ الْمُنَى وَالْعِزَّ غُيِّبْنَ فِي قَبْر تَرَى الْعِلْمَ وَالآدَابَ وَالْفَضْلَ وَالتُّقَى إِلَى صَدَفِ الأَجْدَاثِ مَكْنُونَةُ الدُّرِ وَتُسوقِسنُ أَنَ لاَ بُسدَّ تُسرْجَعُ مَسرَّةً

رأيتُ الدهرَ يصنعُ بالعنادِيّ ويأتي الدهرُ في عكس المرادِ ما كـلُّ الـذي نـهـواه يـأتـي ولا المرغوب عنه في بعاد 175 لقد أبصرتُ ضبيا ذا نفور غرامى فيه أضحى في ازدياد 175 وقد أضحى يعاكسُ في مرادِي دَوَامُ السقرب فيه والسلاقي 174 ولا كـلُّ الـذي تبعده غادي ما كلِّ الـذي نهواه يَهُوَى 175 تحت وأنت معه بالعناد وهما في الدنيا بُراء عجيت 174 صَاح سِرْ بِي فَسِرْ بِي بِالرَّكْبِ حَلُّوا يَبْتَغُونَ أَهْ لا سَبِيلِيَ خَلُّوا ١٦٥ لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا ٣١٩ بِأَبِهِ اقتدى عديٌّ في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم أَمْسَتْ سُعَادُ بِأَرْضِ لاَ يَبِلُّغُهَا إِلاَّ العتَاقُ النَّجِيبَاتُ الْمَرَاسِيلُ وَأَوِّلِ السَّسَسَاجُ رَ الَّذِي وَرَدْ إِنْ خُضْتَ فِيهِ وَاجْتَنِبْ دَاءَ الْحَسَدْ شهودٌ على ليلى عدولٌ مَقَانِعُ وبايعتُ ليلي في الخلاء ولم يكن

1484

بِـنْتُ سَبْع وَأَزْبَع وَثَـلَاثِ

هِيَ حَتْفُ الْمُتَيَّمِ الْمُشْتَاقِ

أسديت إذ أنا في الضلال أهيم ٨٩٧

سهم وتأمرني بها مخزوم ۸۹۷

قلبي ومخطئ هذه محروم ۸۹۷

إِنّي لَمُعتذر إليك من التي أيام تأمرني بأغوى خطة فاليوم آمن بالنبي محمد

\* \* \*

فَكُلُّكُمْ يَصِيرُ إِلَى تَبَابِ ٩٩٢

لِدُوا لِلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ ١٩٢

لِدُوا لِلْمَوْتِ وَالْبُئُوا لِلْخَرَابِ لَلْخُرَابِ لَلْخُرَابِ لَلْهُ مَسلَكٌ يُسنَادِي كُلِّ يَسؤم

والْقَلْبُ يَطْلُبُ مَنْ يَجُورُ ويَعْتَدِي

\* \* \*

وَالنَّفْسُ مَائِلَةٌ إِلَى الْمَمْنُوعِ ١١٤٦

مَدْفُوعةً إِلاَّعَنِ الْمَدْفُوعِ ١١٤٦

وَبِكُلِّ شَيْءٍ تَشْتَهِيهِ طَلَاوَةً

\* \* \*

من صبح خامسةٍ وأنت مُوَقَّقُ ١٢٤٠

ما إن تزَالُ بها النجائبُ تَخْفُقُ ١٧٤٠

جادت بِوَاكِفِها وأخرى تُخْنَقُ ١٧٤٠

أم كيف يسمعُ ميِّتٌ لا يَنطِقُ؟ ١٧٤٠

من قومها والفَحْلُ فَحْلٌ مُعْرِقُ ١٧٤٠

مَنَّ الفتى وهو المَغِيظُ المُحْنَقُ ١٧٤٠

بأَعَزُّ ما يَغْلُوبه ما يُنْفِقُ ١٧٤٠

وأحقُّهم إن كان عِنْقٌ يُعْتَقُ

لله أرحامٌ هناك تُسَقَّقُ ١٧٤٠

رَسْفَ المقيَّدِ وهو عانٍ مُوثَتُ المعتبد

يا راكباً إنَّ الأَثِيلَ مظِنةً أبلغ بها مَيْتًا بأن تحيَّةً مني إليك وعيرة مسفوحة هل يَسْمَعَنِّي النضرُ إن ناديته أمحمديا خير ضِنْء كريمة ماكان ضرَّكَ لو مَنَنْتَ ورُبَّمَا أو كنتَ قَابِلَ فِدْيَةٍ فَليُنْفِقَنْ والنضرُ أقربُ من أسرتَ قَرَابة طَلَّت سُيُوفُ بني أبيه تَنُوشُهُ صَبْرًا يُقادُ إلى المنية مُتْبِعًا

2000



| رقم الصفحة |                                                           | المسألة   |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 775        | المشترك واقع على الأصح                                    | مسألة:    |
| 777        | ووقع في القرآن على الأصح                                  | مسالة:    |
| 444        | المترادف واقع على الأصح                                   | مسالة:    |
| 779        | الحد والمحدود، ونحو "عطشان، نطشان" غير مترادفين على الأصح | مساله .   |
| 74.        | يقع كل من المترادفين مكان الآخر                           | مساله:    |
| 747        | الحقيقة: اللفظ المستعمل في وضع أول                        | مسالة:    |
| 7 2 .      | إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك                        | مسالة:    |
| 7 2 1      | (الحقيقة) الشرعية واقعة                                   | مسالة:    |
| 711        | المجاز واقعا                                              | مسالة:    |
| 710        | وهو في القرآن                                             | مسالة:    |
| Y & V      | ني القران المعربفي القران المعرب                          | مسالة:    |
| 704        | المشتق                                                    | مسالة: ا  |
| 700        | شتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة                     | مسألة: ١  |
| Y 0 Y      | لا يشتق اسم الفاعل لشيء، والفعل قائم بغيره                | مسالة: ا  |
| 401        | لاسود ونحوه من المشتق                                     | مسالة: ا  |
| 401        | ر تثبت اللغة قياسا                                        | مسالة: لا |
| 777        | لواو للجمع المطلق                                         | مسالة: ا  |
| 779        | ال الأشعري: علمها الله تعالى بالوحى                       | مسالة: ق  |
| YVA        | على التنزيل                                               | مسألتان   |

| م الصفحة | المسألة                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------|
| ٤١٦      | مسألة: الفعلان لا يتعارضان                              |
| 254      | مسألة: وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا                    |
| 221      | مسألة: المبتدع بما يتضمن كفرا كالكافر عند المكفر        |
|          | مسألة: لا يختص الإجماع بالصحابة وعند أحمد قولان         |
| ££V      | مسألة: لو ندر المخالف مع كثرة المُجمعين                 |
| 2 2 9    | مسألة: التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة                 |
| 204      | مسألة: احماء المدنة مع الصحابة                          |
| 209      | مسألة: إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك  |
| 275      | مسألة: لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم                |
| 474      | مسألة: لا يشترط عدد التواتر عند الأكثر                  |
| ٤٧٠      | مسألة: إذا أفتى واحد وعرفوا به                          |
| 273      | مسألة: انقراض العصر غير مشترط عند المحققين              |
| 249      | مسألة: لا إجماع إلا عن مستند                            |
| 244      | مسألة: يجوز أن يجمع عن قياس                             |
| 243      | مسالة: إذا أجمع على قولين وأحدث قول ثالث                |
| ٤٨٩      | مسالة: يجوز إحداث دليل آخر، أو تأويل آخر عند الأكثر     |
| 193      | مسالة: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول      |
| £4V      | مساله: أتفاق العصر عقيب الاختلاف إجماع وحجة، ولسر يبعيد |
| 299      | مسألة: اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر               |
| 0        | مسألة: المختار امتناع ارتداد الأمة سمعا                 |
| 0.1      | مسألة: مثل قول الشافعي: إن دية اليهودي الثلث            |
|          | مسألة: يجب العمل بالإجماع بنقل الواحد، وأنكره الغزالي   |
| 0.4      | مسألة: إنكار حكم الإجماع القطعي                         |
| 0 + 0    | مسألة: التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عليه          |
| ٥٠٧      | مسألة: اذا اختلف المتدات في القائم                      |
| 041      | مسألة: إذا اختلف المتواتر في الوقائع                    |
| 370      | مسألة: قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل                  |
| 047      | مسألة: إذا أخبر واحد بحضرته ﷺ ولم ينكر                  |
| ٥٣٨      | مسألة: إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبو،          |

| الصفحة | مسألة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 044    | سألة: إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 730    | سألة: التعبد بخبر الواحد العدل جائز عقلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0 2 4  | الما في الما الما الما الما الما الما الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 045    | سالة: يجب العمل بحبر الواحد المسالة: مجهول الحال لا يُقبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٧٨    | سالة: الأكثر: أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية دون الشهادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 049    | سالة: قال القاضي: يكفي الإطلاق فيهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٨٣    | س <b>الة</b> : الجرح مقدم، وقيل: الترجيحالله: الجرح مقدم،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٨٥    | مسالة: حكم الحاكم المشترط العدالة الخ، وعمل العالم، ورواية العدل تعديل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 997    | مسألة: الأكثر على عدالة الصحابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 099    | مسألة: الصحابي من رآه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7      | مسألة: لو قال المعاصر العدل: أنا صحابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.5    | مسألة: العدد ليس بشرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 . £  | مسألة: إذا قال الصحابي: قال على الله المسالة: إذا قال الصحابي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 - 1  | مسالة: إذا قال: سمعته أمر، أو نهى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.0    | مسألة: إذا قال: أمرنا، أو نُهِينَا، أو أوجب، أو حرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.7    | مسألة: إذا قال: من السنة كذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٠٧    | مسألة: إذا قال: كنا نفعل، أو كانوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 110    | مسألة: الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 117    | مسألة: إذا كذَّب الأصل الفرع سقط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14.    | مسألة: إذا انفرد العدل بزيادة، والمجلس واحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77     | مسالة: حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 .    | مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۷ .   | مسألة: خبر الواحد في الحدِّ مقبول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۸ .   | مسألة: إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣١ .   | مسألة: الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدَّم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٦ .   | مسألة: الاختر على ال الحبر المعالف علياس على الله العبر المعالف على الله العبر الصحابي: قال على المرسل: قول غير الصحابي: قال على المرسل: المرسل على المرسل المعالفة المرسل المرسل المعالفة المرسل المعالفة المرسل المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المرسل المعالفة ال |
| ٥٨ .   | مسألة: المرسل: قول غير الصحابي، قال ولا على مرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| مفحة | المسألة رقم الع                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 4.0  | مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص إجماعاً                       |
| 441  | مسألة: المختار: جواز النسخ قبل وقت الفعل                                     |
| 914  | مسألة: المحار على جواز نسخ مثل: «صوموا أبداً»                                |
| 412  | مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل                                        |
| 411  | مسألة: الجمهور: جواز النسخ بأثقل ما تقدّم                                    |
|      | مسألة: الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس، ونسخهما               |
| 994  | مسانه. الجمهور على جوار نسخ الحرب الجمهور على جوار نسخ                       |
| 440  | معالة: المختار: جواز نسخ التكليف بالإخبار بنقيضه                             |
| 994  | مسالة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن                                               |
| 1 Y  | مسالة: الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن                                    |
| 1    | مسالة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر                           |
| 1.14 | الترااب على أن الإحماء لا يُسخ                                               |
| 1.14 | مسالة: الجمهور على أن الإجماع لا يُنسخ به                                    |
| 1.18 | مسالة: المختار: أن القياس المظنون لا يكون ناسخاً ولا منسوخاً                 |
|      | مسألة: المختار: يَجُوزُ نسخُ أصل الفحوى دونه، وامتناع نسخ الفحوى دون         |
| 1.10 | أصله                                                                         |
| 1.14 | مسألة: المختار: أن نسخ حكم أصل القياس لا يبقى معه حكم الفرع                  |
| 1.14 | مسألة: المختار: أن الناسخ قبل تبليغه عليه السلام لا يثبت حكمه                |
| 1.14 | مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخاً                                          |
| 1.44 | مسألة: إذا نقص جزء العبادة، أو شرطها فنسخ للجزء والشرط لا للعبادة            |
| 1.74 | مسألة: المختار: جواز نسخ وجوب معرفته، وتحريم الكفر وغيره                     |
| 1.77 | مسألة: الشافعية: حكم الأصل ثابت بالعلة                                       |
| 1.44 | مسألة: المختار: انخرام المناسبة بمفسدة تلزم، راجحة أو مساوية                 |
| 111. | مسألة: يجوز التعبد بالقياس                                                   |
| 1117 | مسألة: القائلون بالجواز قائلون بالوقوع إلا داود وابنه والقاساني والنهرواني . |
| 1117 | مسألة: النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس                   |
| 1179 | مسألة: القياس يجري في الحدود والكفارات، خلافاً للحنفية                       |

| رقم الصفحة                       | المسألة                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| 11171                            | مسألة: لا يصح القياس في الأسباب             |
|                                  | مسألة: لا يجري القياس في جميع الأحد         |
| ما لم يُنسخما لم يُنسخ           | مسألة: المختار أنه ﷺ بعد البعث مُتعبَّد ب   |
| 17.0                             | مسألة: اختلف في تجزؤ الاجتهاد               |
| جتهاد                            | مسألة: المختار: أنه على كان مُتعبَّدا بالا- |
| صره ظنا                          | مسألة: المختار: وقوع الاجتهاد ممن عاه       |
| قليات واحد ١٢١٥                  | مسألة: الإجماع على أن المصيب في الع         |
| حکم شرعی اجتهادی۱۲۱۹             | مسألة: القطع: لا إثم على مجتهد في ح         |
|                                  | مسألة: المسألة التي لا قاطع فيها            |
| 1770                             | مسألة: تقابل الدليلين العقليين محال         |
| ن في وقت واحد                    | مسألة: لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضاه      |
| -                                | مسألة: لا ينقض الحكم في الاجتهاديات         |
| التقليد التقليد                  | مسألة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من        |
| ما شئت فهو صواب ۱۲۳٦             | مسألة: يجوز أن يقال للمجتهد: احكم بـ        |
| في اجتهاد                        | مسألة: المختار أنه ﷺ لا يُقَرُّ على خطأ     |
| قيل: في العقلي لا في الشرعي ١٧٤٥ | مسألة: المختار أن النافي مطالب بدليل، و     |
| 1701                             | مسألة: لا تقليد في العقليات                 |
| كان عالما                        | مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد، وإن آ     |
| علم والعدالة ١٢٥٤                | مسألة: الاتفاق على استفتاء من عرف بال       |
| النظرا                           | مسألة: إذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرير      |
| لافاً للحنابلةلافاً للحنابلة     | مسألة: يجوز خلو الزمان عن مجتهد، خ          |
| المحتهد                          | مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مح         |
|                                  | مسألة: للمقلد أن يقلد المفضول               |
| 1778                             | مسألة: ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا .     |
|                                  |                                             |





## فهرس المصادر والمراجع المطبوعة:

## أولاً: التفسير وعلوم القرآن.

- القرآن الكريم: برواية ورش، طبع بدار المصحف بيروت لبنان، وأقرَّ صحته مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.
- ٢ ـ الإتقان في علوم القرآن: لجلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ). تحقيق محمد
   أبي الفضل إبراهيم. المكتبة العصرية بيروت لبنان.
- ٣ أحكام القرآن: لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ). جمع الحافظ أبي بكر بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨هـ). نشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- ٤ أحكام القرآن: لأبي بكر أحمد بن علي الرازي (ت ٣٧٠هـ). نشر دار
   الكتاب العربي بيروت لبنان.
- أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي (ت
   تحقيق علي محمد البجاوي. نشر دار المعرفة بيروت لبنان.
- 7 \_ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكنى الشنقيطي. نشر عالم الكتب بيروت لبنان.
- ٧ ـ إعراب القرآن: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس (ت ٣٣٨هـ). تحقيق د. زهير غازي زاهد. الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.
   نشر عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية.

- ٨ ـ البرهان في علوم القرآن: لبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي (ت ٧٩٤هـ).
   تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم. الطبعة الثانية ١٣٩١هـ ـ ١٩٧٣م. دار المعرفة بيروت لبنان.
- ٩ التحرير والتنوير: لمحمد الطاهر بن عاشور (ت ١٩٧٣م). طبعة ١٩٨٤م،
   نشر دار التونسية للنشر.
- ١٠ ـ تفسير آيات الأحكام: إشراف وتنقيح وتصحيح الشيخ محمد على السائس.
   الطبعة الأولى ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٨م. دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- 11 ـ تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير (ت ٧٧٤هـ). دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع.
- 17 \_ تفسير المراغي: لأحمد مصطفى المراغي (ت ١٣٧١هـ). نشر دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان.
- 1۳ ـ تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار: لمحمد رشيد رضا (ت ١٣٥٤هـ). الطبعة الثانية بالأوفست. نشر دار المعرفة بيروت لبنان.
- 18 ـ تحقیقات وأنظار في الكتاب والسنة: لمحمد الطاهر بن عاشور (ت ۱۹۸۳هـ). طبع بمصنع الكتاب الشركة التونسية للتوزيع سنة ۱۹۸۰م.
- 10 جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ). طبعة ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م دار المعرفة بيروت لبنان.
- 17 الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبدالله محمد الأنصاري القرطبي (ت ٦٧١هـ). الطبعة الثانية سنة ١٣٧٢هـ ١٩٥٦م.
- 1۷ ـ الجواهر الحسان في تفسير القرآن: لعبدالرحمان الثعالبي (ت ۸۷۳هـ أو ۸۷۳هـ). تحقيق د. عمار الطالبي. طبع بالمؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر.
- 1۸ ـ الجواهر في تفسير القرآن الكريم: لطنطاوي جوهري. نشر انتشارات أفتاب تهران.
- 19 ـ حاشية الصاوي على الجلالين: لأحمد الصاوي (ت ١٧٤١هـ). طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- ٢٠ ـ روائع البيان تفسير آيات الأحكام: لمحمد علي الصابوني. طبع مكتبة الغزالي دمشق، ومؤسسة مناهل العرفان بيروت لبنان.
- ۲۱ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لأبي الثناء محمود الألوسي (ت ۱۲۷۰هـ). نشر دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان.

- ۲۲ \_ الكشاف عن تحقيق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لمحمود بن عمر الزمخشري (ت ٥٣٨هـ). الطبعة الثانية سنة ١٩٧٧م منشورات دار المصحف.
- ٢٣ ـ معالم التنزيل: للحسين بن مسعود البغوي (ت ١٦٥هـ). تحقيق خالد عبدالرحمان العك، ومروان سوار. الطبعة الرابعة ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م. دار المعرفة بيروت لبنان.
- ٢٤ ـ معترك الأقران في إعجاز القرآن: لجلال الدين السيوطي (ت ٩١١ -). تحقيق على محمد البجاوي. طبع دار الفكر العربي بالقاهرة سنة ١٩٧٣م.
- ٢٥ مفاتيح الغيب الشهير بالتفسير الكبير: لفخر الدين الرازي (ت ٢٠٦هـ).
   الطبعة الثالثة نشر دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان.
- 77 المفردات في غريب القرآن: للحسين محمد الراغب الأصفهاني (ت ٤٥٠هـ). تحقيق صفوان عدنان داوودي. طبعة دار القلم دمشق ودار الشامية بيروت.
- ۲۷ ـ الناسخ والمنسوخ: لأبي القاسم هبة الله بن سلامة (٤١٠هـ). طبعة مصطفى البابى الحلبي.
- ۲۸ الناسخ والمنسوخ: لمحمد بن أحمد النحاس (۳۳۸هـ).طبعة المكتبة العلامية بمصر.

## ثانياً: الحديث الشريف وعلومه.

- 79 ـ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: لعلاء الدين أبي الحسين الفارسي الملقب بالأمير (ت ٧٣٩هـ). تحقيق عبدالرحمان محمد عثمان (الجزء الأول، والثاني، والثالث). نشر محمد عبدالمحسن الكتبي، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى سنة ١٣٩٠هـ.
- ٣٠ ـ ألفية السيوطي في علوم الحديث: لجلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ).
   تصحيح وشرح أحمد محمد شاكر. طبع دار المعرفة بيروت لبنان.
- ٣١ ـ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي (ت ٥٨٤هـ). تحقيق محمد أحمد عبدالعزيز. الناشر مكتبة عاطف القاهرة.
- ٣٢ \_ أسباب اختلاف المحدثين: لخلدون الأحدب. الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ \_ ٣٢ \_ . . دار السعودية للنشر والتوزيع.
- ٣٣ ـ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: لأحمد محمد شاكر. دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

- ٣٤ ـ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لأبي يعلى المباركفوري (ت ١٣٥٣هـ). قام بمراجعته عبدالوهاب عبداللطيف. الطبعة الثالثة سنة ١٣٩٩هـ. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- تحفة الطالب لمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب: لإسماعيل بن عمر بن كثير (ت ٤٧٧هـ). دراسة وتحقيق د. عبدالغني بن حميد بن محمود الكبيسي. الطبعة الثانية ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م. دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان.
- ٣٦ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: للحافظ المزي (ت ٧٤٧هـ). تصحيح وتعليق عبدالصمد شرف الدين. نشر الدار القيمة بمباي الهند سنة ١٣٨٤هـ.
- ۳۷ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: لجلال الدين السيوطي (ت ٩١١ ١٣٨٥ ١٠ الطبعة الثانية سنة ١٣٨٥ دار الكتب الحديثة.
- ۳۸ تعریف أهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس: للحافظ ابن حجر العسقلانی (ت ۸۵۲هـ). طبعة ۱۹۸۶م. دار الکتب العلمیة بیروت لبنان.
- ٣٩ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ). تصحيح وتعليق السيد عبدالله هاشم اليماني المدني. شركة الطباعة الفنية المتحدة. القاهرة سنة ١٣٨٤هـ.
- ٤ تلخيص المستدرك: لأبي عبدالله الذهبي (ت ٧٤٨هـ). طبع بذيل مستدرك الحاكم بدار الفكر بيروت لبنان سنة ١٣٩٨هـ.
- 13 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لأبي عمر بن عبدالبر (ت ٤٦هـ). تحقيق جماعة من المحققين. مطبعة فضالة المحمدية المغرب. نشر وزارة الأوقاف المغربية سنة ١٤٠٢هـ.
- 27 تهذيب التهذيب: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ). مصور عن الطبعة الأولى في دار المعارف النظامية حيدرآباد الهند سنة ١٣٥٢هـ.
- ٤٣ ـ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: لأبي الحسن علي بن محمد بن عراق الكتاني (ت ٩٦٣هـ). تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف، والشيخ عبدالله محمد الصديق الغماري. الطبعة الأولى مطبعة عاطف القاهرة مصر. الناشر مكتبة القاهرة.

- 25 التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح: لزين الدين العراقي (ت ٨٠٦هـ). الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ ١٩٨٤م. دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان.
- 20 ـ تقريب التهذيب: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ). تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف. الطبعة الثانية سنة ١٣٩٥هـ دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان.
- 27 توجيه النظر إلى أصول الأثر: لطاهر الجزائري (ت ١٣٣٨هـ). اعتنى به الأستاذ عبدالفتاح أبو غدة. الطبعة الأولى المحققة في بيروت سنة ١٤١٦هـ ١٩٩٥م. الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب سوريا.
- 27 توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: للأمير الصنعاني (ت ١١٨٢هـ). علَّق عليه ووضع حواشيه أبو عبدالرحمان صلاح بن محمد بن عويضة. الطبعة الأولى سنة ١٤١٧هـ ١٩٩٧م. دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- ٤٨ ـ الثقات: لأبي حاتم محمد بن حبان (ت ٣٥٤هـ). الطبعة الأولى سنة
   ١٣٩٣هـ. مطبعة دار المعارف العثمانية حيدرآباد الدكن الهند.
- 29 ـ جامع الأصول في أحاديث الرسول: لمجد الدين بن أثير الجزري (ت ٢٠٦هـ). تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط. نشر وتوزيع مكتبة الحلواني، ومطبعة الملاح، ومكتبة دار البيان سنة ١٣٨٩هـ.
- • الجامع الصحيح (صحيح مسلم): للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ٢٦١هـ). تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. طبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٧٤هـ.
- د جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله: لابن عبدالبر (ت ٤٦٣هـ). مطبعة دار غريب القاهرة سنة ١٩٧٥م.
- حمدي السلفي. عالم الكتب سنة ١٤٠٧هـ.
- ٣٥ جامع الصحيح المختصر من أمر رسول الله ﷺ وسننه وأيامه (صحيح البخاري): للإمام أبي عبدالله البخاري (ت ٢٥٦هـ). المكتبة الإسلامية محمد أزدمير استنبول تركيا سنة ١٩٧٩هـ، وهي مصورة عن طبعة دار الطباعة باستنبول سنة ١٣١٥هـ. الطباعة باستنبول سنة ١٣١٥هـ.

- الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم الرازي (ت ٣٢٧هـ) مصور عن الطبعة الأولى في الهند مجلس دار المعارف العثمانية بحيدرآباد سنة ١٣٧٣هـ.
- الجوهر النقي (ذيل على سنن البيهقي): لعلاء الدين بن التركماني (ت ٧٤٥هـ).
- ٥٦ ـ الخصائص الكبرى: لجلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ). طبعة بالقاهرة مصر
   دون تاريخ.
- الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: لأبي الحسنات اللكنوي (ت ١٣٠٤هـ).
   تحقيق الشيخ عبدالفتاح أبي غدة. الطبعة السادسة ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م دار البشائر الإسلامية بيروت لبنان.
- ٥٨ ـ ظفر الأماني في مختصر الجرجاني: لأبي الحسنات اللكنوي (ت ١٣٠٤هـ).
   تحقيق د. تقي الدين الندوي. الطبعة الأولى دار القلم للنشر والتوزيع دبي.
- وه ـ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: لإسماعيل بن محمد العجلوني (ت ١١٦٢هـ) تعليق أحمد القلاش. مكتبة التراث الإسلامي حلب سوريا.
- ٦٠ الكفاية في علم الرواية: للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣هـ). تحقيق عبدالحليم محمد عبدالحليم، ود. عبدالرحمان حسن محمود. الطبعة الأولى مطبعة السعادة القاهرة دون تاريخ.
- 71 المجروحون من المحدثين والضعفاء والمتروكين: لمحمد بن حبان البستي (ت ٣٥٤هـ). تحقيق محمد إبراهيم زايد. الطبعة الأولى سنة ١٣٩٦هـ دار الوعي حلب سوريا.
- 77 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لنور الدين الهيثمي (ت ٨٠٧هـ). مطبعة القدسي القاهرة سنة ١٣٥٢هـ.
- ٦٣ المراسيل: لابن أبي حاتم الرازي (ت ٣٢٧هـ). عناية شكر الله نعمة الله قوجاني. الطبعة الأولى سنة ١٣٩٧هـ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان.
  - ٦٤ المراسيل: لأبي داود السجستاني (ت ٧٧٥هـ). الطبعة الأولى مصر سنة ١٣١٠هـ.
- ٦٥ المنتقى شرح الموطأ: لأبي الوليد الباجي (ت ٤٩٤هـ). الطبعة الرابعة
   ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م. دار الكتاب العربي بيروت لبنان.
- 77 منهج النقد في علوم الحديث: لنور الدين عتر. الطبعة الثالثة. دار الفكر دمشق دون تاريخ.

- 77 معرفة علوم الحديث: لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري (ت ٥٠٥هـ). تحقيق أ. د. السيد معظم حسين. دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- 7. موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: لنور الدين الهيثمي (ت ٨٠٧هـ). تحقيق محمد عبدالرزاق حمزة. دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- 79 \_ الموطأ: للإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ). تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. مطبعة دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي القاهرة سنة ١٣٧٠هـ.
- ٧٠ ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لأبي عبدالله الذهبي (ت ٧٤٨هـ). طبعة دار
   المعرفة سنة ١٣٨٧هـ بيروت لبنان.
- ٧١ ـ نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ). طبعة المكتبة العلمية المدينة المنورة.
- ٧٧ ـ النكت على كتاب ابن الصلاح: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ١٥٨هـ).
   تحقيق مسعود عبدالحميد السعدي، ومحمد فارس. الطبعة الأولى سنة
   ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- ٧٣ ـ النكت على مقدمة ابن الصلاح: لبدر الدين الزركشي (ت ٧٩٤هـ). دراسة وتحقيق د. زين العابدين بن محمد فريج. الطبعة الأولى ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م مكتبة أضواء السلف الرياض السعودية.
- ٧٤ ـ نصب الراية لأحاديث الهداية: للحافظ الزيلعي (ت ٧٦٧هـ). الطبعة الثانية سنة ١٣٩٣هـ الناشر: المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ. بيروت لينان.
- النهاية في غريب الحديث والأثر: لمجد الدين بن الجزري (ت ٢٠٦هـ).
   تحقيق طاهر أحمد الزاوي، ود. محمود محمد الطانحي. الطبعة الأولى سنة ١٣٨٣هـ طبع دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي وشركاه.
- ٧٦ صحيح ابن خزيمة: للحافظ أبي بكر بن خزيمة (ت ٣١١هـ). تحقيق محمد مصطفى الأعظمى. الطبعة الأولى سنة ١٣٩٩هـ طبع المكتب الإسلامي.
- ٧٧ ـ عارضة الأحوذي بشرح الترمذي: لأبي بكر بن العربي (ت ٥٤٣هـ). طبع مكتبة المعارف بيروت لبنان.
- ٧٨ ـ علل الحديث: لابن أبي حاتم الرازي (ت ٣٢٧هـ). طبعة سنة ١٤٠٥هـ دار المعرفة بيروت لبنان.

- ٧٩ ـ العلل الواردة في الأحاديث النبوية: على بن عمر الدارقطني (ت ٣٨٥هـ). طبعة سنة ١٤٠٥هـ. دار طيبة في الرياض السعودية.
- ٨٠ علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح): لأبي عمرو عثمان بن عبدالرحمان الشهرزوري (ت ٦٤٢هـ). تحقيق د. نور الدين عتر. نشر المكتبة العلمية. طبعة الأصيل حلب سوريا.
- ٨١ ـ عمدة القارئ شرح صحيح البخاري: لبدر الدين العيني (ت ٥٥٥هـ). دار الفكر ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م.
- ۸۲ غريب الحديث: لأبي سليمان الخطابي (ت ٣٨٨هـ). تحقيق الأستاذ عبدالكريم إبراهيم العزباوي، خرج أحاديثه الأستاذ عبدالقيوم عبد رب النبي. طبع دار الفكر بدمشق. نشر جامعة أم القرى بمكة المكرمة. مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي سنة ١٤٠٢هـ.
- ۸۳ ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٨هـ). مصور عن المطبعة السلفية بالقاهرة. نشر مكتبة الرياض الحديثة السعودية.
- ٨٤ فتح الباقي على ألفية العراقي: لزكرياء الأنصاري (ت ٩٢٥هـ). تصدير محمد بن الحسين العراقي الحسيني. طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- ٥٠ فتح المغيث شرح ألفية العراقي في الحديث: لشمس الدين السخاوي (ت ٢٠٩هـ). تحقيق عبدالرحمان محمد عثمان. الطبعة الأولى سنة ١٣٨٨هـ مطبعة العاصمة القاهرة.
- ٨٦ ـ قفو الأثر في صفو علوم الأثر: لصفي الدين بن الحنبلي (ت ٩٥٩هـ). الطبعة الأولى. مطبعة السعادة القاهرة ١٣٢٦هـ.
- ۸۷ ـ سنن الترمذي (أو الجامع الصحيح): للحافظ أبي عيسى الترمذي (ت ٢٧٩هـ). تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبدالباقي، وإبراهيم عطوة عوض. الطبعة الثانية ١٣٤٩هـ مطبعة عيسى البابي وشركاه القاهرة.
- ٨٨ ـ سنن الدارقطني: للحافظ علي بن عمر الدارقطني (ت ٣٨٥هـ). طبع دار المحاسن للطباعة القاهرة سنة ١٣٨٦هـ.
- ٨٩ ـ سنن الدارمي: للحافظ أبي محمد الدارمي (ت ٢٥٥هـ). طبع بدار إحياء السنة النبوية بعناية محمد أحمد دهمان.

- ٩ سنن أبي داود: للحافظ أبي داود السجستاني (ت ٢٧٥هـ). تعليق عزت عبيد الدعاس. الطبعة الأولى سنة ١٣٨٨هـ نشر وتوزيع محمد علي السيد حمص سوريا.
- ٩١ ـ السنن الكبرى: للحافظ أبي بكر البيهقي (٤٥٨هـ). مصور عن الطبعة الأولى
   بحيدرآباد الدكن. دائرة المعارف النظامية سنة ١٣٥٥هـ.
- 97 سنن ابن ماجه: للحافظ أبي عبدالله بن ماجه القزويني (ت ٢٧٥هـ). تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. طبع دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي القاهرة سنة ١٣٧٧هـ.
- 97 سنن النسائي: للحافظ أحمد بن شعيب بن علي النسائي (ت ٣٠٣هـ). مطبوع مع شرح الحافظ جلال الدين السيوطي، وحاشية السندي عليه. الطبعة الأولى سنة ١٣٤٨هـ). المطبعة المصرية بالأزهر. الناشر: المكتبة التجارية الكبرى.
- 94 شرح الألفية في علوم الحديث للعراقي: للحافظ زين الدين العراقي (ت ٨٠٦هـ). تعليق محمد بن حسين العراقي الحسيني. تصدير دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- 90 م شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: لمحمد عبدالباقي الزرقاني (ت ١١٢٣هـ). مراجعة لجنة من العلماء. طبع دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان سنة ١٣٩٨هـ.
- 97 شرح السنة: لأبي محمد الحسين البغوي (ت ١٦٥هـ). تحقيق زهير الشاويش، وشعيب الأرناؤوط. الطبعة الأولى من سنة ١٣٩٠هـ ١٤٠٠هـ. نشر المكتب الإسلامي دمشق.
- ٩٧ ـ شرح معاني الآثار: لأبي جعفر الطحاوي (ت ٣٢١هـ). تحقيق محمد زهري النجار. طبعة سنة ١٣٨٧هـ. مطبعة الأنوار المحمدية بالقاهرة.
- ٩٨ شرح صحيح مسلم: للحافظ محي الدين النواوي (ت ٦٧٦هـ). الطبعة الأولى سنة ١٣٤٧هـ. دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان.
- 99 شرح علل الترمذي: لابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ). تحقيق د. همام عبدالرحمان سعيد. الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م مكتبة المنار الزرقاء الأردن.
- ۱۰۰ ـ شرح شرح نخبة الفكر: لعلي منلا القارئ (ت ١٠١٤هـ). طبعة استنبول سنة ١٣٢٧هـ.

101 \_ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث: لمحمد بن محمد أبي شهبة. الطبعة الأولى 180٣هـ \_ 190٣م. طبعة عالم المعرفة للنشر والتوزيع جدة السعودية.

# ثالثاً: أصول الفقه، والقواعد الفقهية، وتاريخ التشريع.

- 1.۲ ـ الإبهاج في شرح المنهاج: لعلي بن عبدالكافي السبكي (ت ٧٥٦هـ)، وولده تاج الدين السبكي (ت ٧٧١هـ). تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل. الطبعة الأولى سنة ١٠٤١هـ ـ ١٩٨١م. الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية، حسين محمد إمبابي وأخوه محمد.
- ۱۰۳ ـ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء: لمصطفى سعيد الخن. الطبعة الرابعة سنة ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٥م. مؤسسة الرسالة بيروت ـ شارع سوريا ـ لبنان.
- 108 إجابة السائل شرح بغية الآمل: للأمير الصنعاني (ت ١١٨٢هـ). تحقيق القاضي حسين بن أحمد السياغي، ود. حسن محمد مقبولي الأدهل. الطبعة الأولى ١٠٤٦هـ ـ ١٩٨٦م. مؤسسة الرسالة بيروت ـ شارع سوريا ـ لبنان، ومكتبة الجيل الجديد صنعاء.
- 100 \_ الإحكام في أصول الأحكام: لسيف الدين الآمدي (ت ٦٣١هـ). الطبعة الأولى سنة ١٤٠٥هـ \_ ١٩٨٥م. ضبطه وكتب حواشيه الشيخ إبراهيم العجوز. دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- 1.7 ـ الإحكام في أصول الأحكام: لابن حزم الظاهري (ت 20٦هـ). طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان دون تاريخ.
- ۱۰۷ \_ إحكام الفصول في أحكام الأصول: لأبي الوليد الباجي (ت ٤٧٤هـ). تحقيق عبدالمجيد تركي. الطبعة الثانية سنة ١٤١٥هـ \_ ١٩٩٥م. دار الغرب الإسلامي.
- ۱۰۸ ـ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ). طبعة دار المعرفة بيروت لبنان دون تاريخ.
- 1.9 ـ الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات: لشمس الدين المارديني (ت ١٠٩هـ). تحقيق د. عبدالكريم بن علي بن محمد النملة. الطبعة الثانية سنة ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م. مكتبة الرشد للنشر والتوزيع الرياض السعودية.

- 11. أصول الفقه: لأبي الثناء اللامشي (عاش في أواخر القرن الخامس، وأوائل القرن السادس الهجري). تحقيق عبدالمجيد تركي. الطبعة الأولى سنة 1990م. دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان.
- 111 \_ أصول الفقه: لمحمد الخضري بك. الطبعة الخامسة سنة ١٣٨٥هـ \_ 170 م. طبع المكتبة التجارية الكبرى بمصر.
  - 117 \_ أصول الفقه: لمحمد أبي زهرة. طبعة دار الفكر العربي بالقاهرة مصر.
- 117 \_ أصول الفقه الإسلامي: لمحمد مصطفى شلبي. الطبعة الرابعة سنة 18.7هـ ـ 117 \_ أصول الفقه الإسلامية للطباعة والنشر بيروت لبنان.
- 118 \_ أصول الفقه الإسلامي: لوهبة الزحيلي. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٦هـ ـ 118٨ ـ مابعة دار الفكر الجزائر، ودار الفكر دمشق سوريا.
- 110 \_ أصول الفقه الإسلامي: لأمير عبدالعزيز. الطبعة الأولى سنة 1818هـ \_ ... 1990م. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة.
  - 117 \_ أصول السرخسي: لأبي بكر السرخسي (ت ٤٩٠هـ). حقق أصوله أبو الوفاء الأفغاني. دار المعرفة بيروت لبنان.
- ۱۱۷ \_ أصول الشاشي: لأبي على الشاشي (ت ٣٤٤هـ) وبهامشه عمدة الحواشي لمحمد فيض الحسن الكنكوهي. طبعة سنة ١٤٠٢هـ \_ ١٩٨٢م. دار الكتاب العربي بيروت لبنان.
- ۱۱۸ ـ الاعتصام: لأبي إسحاق الشاطبي (ت ۷۹۰هـ). تقديم محمد رشيد رضى مكتبة الرياض الحديثة البطحاء الرياض السعودية.
- 119 \_ إعلام الموقعين عن رب العالمين: لشمس الدين بن قيم الجوزية (ت ١١٥هـ). راجعه وقدم له وعلق عليه طه عبدالرؤوف سعد. دار الجيل بيروت لبنان.
- 1۲۰ \_ إفاضة الأنوار على أصول المنار: لعلاء الدين الحصكفي (ت ١٠٨٨هـ). علق عليه الشيخ محمد سعيد البرهاني. الطبعة الأولى سنة ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٢م دون ذكر الطبعة أو الناشر.
- 1۲۱ \_ الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل: لأبي الوليد الباجي (ت ٤٧٤هـ). تحقيق محمد علي فركوس. الطبعة الأولى سنة ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م. المكتبة المكية مكة المكرمة السعودية.

- ۱۲۲ الآيات البينات على شرح المحلي على جمع الجوامع: لأحمد بن قاسم العبادي (ت ٩٩٤هـ). ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات. الطبعة الأولى سنة ١٤١٧هـ ١٩٩٧م. دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- 1۲۳ البحر المحيط في أصول الفقه: لبدر الدين الزركشي (ت ٧٩٤هـ). قام بتحقيقه مجموعة من المحققين، وقام بمراجعته د. عمر سليمان الأشقر، ود. عبدالستار أبو غدة. الطبعة الثانية ١٤١٣هـ ١٩٩٢م. طبعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت بدار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع بالغردقة مصر.
- 17٤ ـ بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله: لمحمد فتحي الدريني. الطبعة الأولى سنة ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م. مؤسسة الرسالة بيروت ـ شارع سوريا ـ لبنان.
- 1۲0 ـ بذل النظر في الأصول: لمحمد بن عبدالحميد الأسمندي الحنفي (ت ٢٥٥هـ). تحقيق محمد زكي عبدالبر. الطبعة الأولى سنة ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م. مكتبة دار التراث القاهرة مصر.
- 177 بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام: لمظفر الدين الساعاتي (ت عبي ١٩٦هـ). رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والقانون بالأزهر الشريف لمحمد يحيى آققيا برقم (١٤١١).
- ۱۲۷ البرهان في أصول الفقه: لأبي المعالي الجويني (ت ٤٧٢هـ). تحقيق د. عبدالعظيم محمود الديب. الطبعة الرابعة للكتاب. الثانية للناشر سنة ١٤١٨هـ ١٩٩٧م. دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة.
- ۱۲۸ ـ البلبل في أصول الفقه: لسليمان بن عبدالقوي الطوخي الصرصري الحنبلي (ت ٧١٦هـ). الطبعة الثانية سنة ١٤٠٠هـ. توزيع دار الأنصار بالقاهرة.
- ۱۲۹ ـ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: لشمس الدين الأصفهاني (ت ٧٤٩ ـ ١٤٠٦هـ). تحقيق د. محمد مصطفى بقا. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م. دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع. جدة السعودية.
- ۱۳۰ التبصرة في أصول الفقه: لأبي إسحاق الشيرازي (ت ٤٧٦هـ). تحقيق د. محمد حسن هيتو. تصوير سنة ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م عن الطبعة الأولى سنة ١٩٨٠م دار الفكر دمشق.
- ۱۳۱ ـ التحصيل من المحصول: لسراج الدين الأرموي (ت ١٩٨٢هـ). تحقيق د. عبدالحميد علي أبي زنيد. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م. مؤسسة الرسالة بيروت ـ شارع سوريا ـ لبنان.

- ۱۳۲ \_ التحقیقات في شرح الورقات: للحسین بن أحمد المعروف بابن قاوان (ت ۸۸۹هـ). تحقیق د. الشریف سعد بن عبدالله بن حسین. الطبعة الأولى سنة ۱٤۱۹هـ \_ ۱۹۹۹م. دار النفائس للنشر والتوزیع الأردن.
- ۱۳۳ ـ تخریج الفروع على الأصول: لشهاب الدین الزنجاني (ت ٢٥٦هـ). تحقیق د. محمد أدیب صالح. الطبعة الخامسة ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م. مؤسسة الرسالة بیروت ـ شارع سوریا ـ لبنان.
- 178 \_ التلخيص في أصول الفقه: لأبي المعالي الجويني (ت ٤٧٨هـ). تحقيق د. عبدالله جولم النيبالي، وشبير أحمد العمري. الطبعة الأولى سنة ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م. دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر بيروت لبنان.
- 1۳۰ ـ التلويح على التوضيح شرح التنقيح: لسعد الدين التفتازاني (ت ٧٩٢هـ). ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات. الطبعة الأولى سنة ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م. دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- 1٣٦ ـ التمهيد في أصول الفقه: لأبي الخطاب الكلوذاني (ت ٥١٠هـ). تحقيق د. مفيد أبي عمشة، ود. محمد بن علي الإبراهيم. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٥م. نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة السعودية.
- ۱۳۷ ـ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: لجمال الدين الإسنوي (ت ٧٧٧هـ). تحقيق د. محمد حسن هيتو. الطبعة الثانية سنة ١٤٠١هـ ـ ١٩٨٠م. طبع مؤسسة الرسالة بيروت ـ شارع سوريا ـ لبنان.
- ۱۳۸ ـ تعليل الأحكام: لمحمد مصطفى شلبي. الطبعة الثانية سنة ١٤٠١هـ ـ ١٣٨ ـ معلى المعربية للطباعة والنشر بيروت لبنان.
- 189 \_ تفسير النصوص في الفقه الإسلامي: لمحمد أديب صالح. الطبعة الرابعة سنة 1818 \_ 1997م. المكتب الإسلامي دمشق.
- 18. التقريب والإرشاد: للقاضي أبي بكر الباقلاني (ت ٤٠٣هـ) تحقيق د. عبدالحميد بن علي أبي زنيد. الطبعة الأولى سنة ١٤١٨هـ ١٩٩٨م. مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان.
- ۱٤۱ ـ تقريب الوصول إلى علم الأصول: لأبي القاسم محمد بن جزي الكلبي (ت ١٤١٠ ـ تقريب الوصول إلى علم الأصول: لأبي القاسم محمد علي فركوس. الطبعة الأولى سنة ١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م. دار التراث الإسلامي للنشر والتوزيع حيدرة الجزائر.

- 187 التقرير والتحبير: لابن أمير الحاج (ت ٨٧٩هـ). تحقيق لجنة مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الأولى سنة ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.
- 18۳ تقويم الأدلة على كتاب التحرير في تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع: لأبي زيد الدبوسي (ت ٤٣٠هـ). رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والقانون بالأزهر الشريف رقم ٣٦٠. إعداد/ صبحي محمد جميل الخياط.
- 18٤ تشنيف المسامع بجمع الجوامع: لبدر الدين الزركشي (ت ٧٩٤هـ). تحقيق د. عبدالله ربيع، ود. سيد عبدالعزيز. الطبعة الثانية سنة ١٤١٩هـ ١٩٩٩م. مؤسسة قرطبة والمكتبة المكية.
- 180 توضيح المشكلات في اختصار الموافقات: لمحمد يحيى الولاتي الشنقيطي (ت ١٣٣٠هـ). الطبعة الأولى ١٤١٤هـ ١٩٩٣م. دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع.
- 187 ـ تيسير التحرير على كتاب التحرير: لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه (ت حوالي ٩٨٧هـ). دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- 18۷ الحاصل من المحصول: لتاج الدين الأرموي (ت ٢٥٦هـ). تحقيق د. عبدالسلام محمود أبي ناجي. رسالة دكتوراه من الأزهر الشريف على الآلة الكاتبة.
- 18۸ ـ حاشية على شرح الورقات: لأحمد بن محمد الدمياطي (ت ١١١٧هـ) طبعة سنة ١٣٤٢هـ. طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
- 189 ـ حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع: لحسن العطار (ت ١٢٥٠ هـ). دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- 100 الحدود في الأصول: لأبي الوليد الباحي (ت ٤٧٤هـ). تحقيق د. نزيه حماد. الطبعة الأولى سنة ١٣٩٢هـ ١٩٧٣م. مؤسسة الزغبي للطباعة والنشر.
- 101 \_ خصائص التشريع في السياسة والحكم: لمحمد فتحي الدريني. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٢هـ \_ ١٩٨٢م. مؤسسة الرسالة بيروت \_ شارع سوريا \_ لبنان.
- 107 الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عنصر فرض: لجلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ). تحقيق خليل الميس. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م. دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

- 10۳ \_ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: لتاج الدين السبكي (ت ۷۷۱هـ). تحقيق على محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود. الطبعة الأولى سنة 1819هـ \_ 1991م. عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان.
- 108 \_ الرسالة: للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ). تحقيق أحمد محمد شاكر. المكتبة العلمية بيروت لبنان.
- 100 \_ زوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصول: لجمال الدين الإسنوي (ت ٧٧٧هـ). تحقيق محمد سنان سيف الجلالي. الطبعة الأولى سنة 1٤١٣هـ \_ 1997م. مكتبة الجيل الجديد صنعاء الجمهورية اليمنية.
- 107 \_ الكاشف عن المحصول في علم الأصول: لأبي عبدالله محمد بن محمود بن عباد العجلي الأصفهاني (ت ٦٥٣هـ). تحقيق عادل أحمد عبدالموجود، وعلي محمد معوض. الطبعة الأولى سنة ١٤١٩هـ ١٩٩٩م. دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- ۱۵۷ ـ كشف الأسرار شرح المصنف على المنار: لأبي البركات النسفي (ت ٧١٠هـ). وبهامشه شرح نور الأنوار على المنار للصديقي الميهوي (ت ١١٣٠هـ). منشورات محمد على بيضون. دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- 10۸ ـ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: لعبدالعزيز البخاري (ت ٧٣٠هـ). الطبعة الأولى سنة ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م. دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- 109 \_ الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع: لجلال الدين السيوطي (ت ٩٩١١هـ) ومعه شرحه المسمى الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع لمحمد بن الشيخ علي بن آدم موسى الإثيوبي المولوي. الطبعة الأولى سنة 181٩هـ \_ ١٩٩٨م. الناشر مكتبة ابن تيمية.
- 170 \_ اللمع في أصول الفقه: لأبي إسحاق الشيرازي (ت ٤٧٦هـ). الطبعة الثالثة سنة ١٣٧٧هـ \_ ١٩٥٧م. بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر.
- 171 \_ المحصول في علم أصول الفقه: لفخر الدين الرازي (ت ٢٠٦هـ). تحقيق د. طه جابر فياض العلواني. الطبعة الثالثة سنة ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م. مؤسسة الرسالة.
- 177 \_ المحصول في علم أصول الفقه: لأبي بكر بن العربي (ت ٥٤٣هـ). تحقيق حسين على البدري، وسعيد عبداللطيف فودة. الطبعة الأولى سنة ١٤٢٠هـ ـ مان.

- 177 مختصر في أصول الفقه عل مذهب الإمام أحمد: لعلاء الدين البعلي، المعروف بابن اللحام (ت ٨٠٣هـ). تحقيق د. محمد مظهر بقا. طبعة دار الفكر بدمشق سنة ١٤٨٠هـ ـ ١٩٨٠م.
- 178 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: لابن بدران الدمشقي (ت ١٣٤٦هـ). صححه وقدم له وعلق عليه د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي. الطبعة الثانية. مؤسسة الرسالة. دون تاريخ.
- 170 ـ المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي: لمحمد فتحي الدريني. الطبعة الثانية سنة ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م. الشركة المتحدة للتوزيع.
- 177 ـ مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام: لخليفة بابكر الحسن. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م. الناشر مكتبة وهبه القاهرة مصر.
- 17٧ ـ مناهج العقول في شرح منهاج الأصول: لمحمد بن الحسن البدخشي. دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- 17٨ \_ منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل: لجمال الدين أبي عمرو بن الحاجب (ت 7٤٦هـ). الطبعة الأولى سنة ١٤٠٥هـ \_ ١٩٨٥م. دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- 179 ـ المنخول من تعليقات الأصول: لأبي حامد الغزالي (ت ٥٠٠هـ). تحقيق د. محمد حسن هيتو. الطبعة الثانية سنة ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م. دار الفكر دمشق.
- 1۷۰ ـ المنهاج في ترتيب الحجاج: لأبي الوليد الباجي (ت ٤٧٤هـ). تحقيق عبدالمجيد تركي. الطبعة الثانية سنة ١٩٨٧م. دار الغرب الإسلامي.
- 1۷۱ ـ المعتمد في أصول الفقه: لأبي الحسين البصري (ت ٤٣٦هـ) قدم له الشيخ خليل الميس. دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- ۱۷۲ ـ معجم لغة الفقهاء: وضعه أ. د. محمد رواس قلعة جي، ود. حامد صادق قنيبي. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م. دار النفائس بيروت لبنان.
- ۱۷۳ ـ المغني في أصول الفقه: لجلال الدين الخبازي (ت ٢٩١هـ). تحقيق د. محمد مظهر بقاء. جامعة أم القرى بمكة المكرمة سنة ١٤٠٣هـ.
- 1۷٤ ـ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: للشريف التلمساني (ت ٧٧١هـ). تحقيق محمد علي فركوس. الطبعة الأولى سنة ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م. المكتبة المكية. مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع.

- 1۷0 ـ مقاصد الشريعة الإسلامية: لمحمد الطاهر بن عاشور (ت ١٩٧٣م). الطبعة الثالثة سنة ١٩٨٨م. الناشر الشركة التونسية للتوزيع.
- 1۷٦ ـ مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها: لعلال الفاسي. الطبعة الخامسة سنة 14٩٣ ـ دار الغرب الإسلامي.
- 1۷۷ ـ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية: ليوسف حامد العالم. الطبعة الثانية سنة 1۷۷ ـ المقاصد العامة للشريعة الإسلامي والمعهد العالمي للفكر الدار العالمية للكتاب الإسلامي والمعهد العالمي للفكر الإسلامي.
- ۱۷۸ ـ الموافقات في أصول الشريعة: لأبي إسحاق الشاطبي (ت ۷۹۰هـ) بتعليق الشيخ عبدالله دراز. دار المعرفة بيروت لبنان.
- 1۷۹ ميزان الأصول في نتائج العقول: لعلاء الدين السمرقندي (ت ٣٩هـ). تحقيق د. محمد زكي عبدالبر. الطبعة الثانية مصورة عن الأولى سنة 1٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م. مكتبة دار التراث القاهرة مصر.
- 110 ـ النبذ في أصول الفقه الظاهري: لعلي بن أحمد بن جزم الظاهري (ت ٢٥٦هـ). تحقيق محمد صبحي حسن حلاق. الطبعة الأولى سنة ١٤١٣هـ ١٤٩٣م. دار ابن جزم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان.
- 1۸۱ ـ نثر الورود على مراقي السعود: لمحمد الأمين الشنقيطي. تحقيق د. محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي. الطبعة الثانية سنة ١٤٢٠هـ١٩٩٠م. دار المنارة للنشر والتوزيع جدة السعودية.
- ۱۸۲ ـ نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر: لعبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدمشقى (ت ١٣٤٦هـ). الناشر مكِتبة الكليات الأزهرية القاهرة.
- 1۸۳ ـ نفائس الأصول في شرح المحصول: لشهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ). تحقيق عادل أحمد عبدالموجود، وعلي محمد معوض. الطبعة الثانية سنة 181٨هـ ـ ١٩٩٧م. الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة.
- 1۸٤ ـ نشر البنود على مراقي السعود: للعلوي الشنقيطي. الطبعة الأولى سنة 1۸٤ ـ ١٤٠٩م. دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- 1۸٥ ـ نهاية السؤل في شرح منهاج الأصول: لجمال الدين الإسنوي (ت ٧٧٧هـ). طبعة سنة ١٩٨٢م عالم الكتب بيروت لبنان.
- 1۸٦ ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية: لمحمد سعيد رمضان البوطي. طبعة الجزائر مكتبة رحاب.

- ۱۸۷ الضياء اللامع شرح جمع الجوامع: لأحمد بن عبدالرحمان حلولو (ت ۱۸۹۸م). تحقيق أ.د. عبدالكريم النملة. الطبعة الثانية سنة ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م. مكتبة الرشد الرياض السعودية.
- ۱۸۸ العدة في أصول الفقه: لأبي يعلي البغدادي الحنبلي (ت ٤٥٨هـ). تحقيق د. أحمد على المباركي. طبعة سنة ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م. مؤسسة الرسالة بيروت لبنان.
- 1۸۹ علم أصول الفقه في ثويه الجديد: لمحمد جواد مغنية. الطبعة الأولى أيار (مايو) 19۷٥م. دار العلم للملايين بيروت لبنان.
- 19. غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول: لمحمود مصطفى عبود هرموش. الطبعة الأولى سنة ١٤١٤هـ ١٩٩٤م. مكتبة البحوث الثقافية للطباعة والنشر والتوزيع طرابلس لبنان.
- 191 غاية الوصول شرح لب الأصول: لزكريا الأنصاري (ت ٩٢٦هـ). طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر.
- 197 فتح الرحمان على لقطة العجلان وبلة الظمآن في فن الأصول: لزكريا الأنصاري (ت ٩٣٦ ١٩٣٦هـ). طبع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٥٥هـ ١٩٣٦م.
- 19۳ فتح الودود على مراقي السعود: لمحمد يحي الولاتي (ت ١٣٣٠هـ). قام بتصحيحه بابا محمد عبدالله يَحْيَى الولاتي. مطابع دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع.
- 198 الفروق: لشهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ) وبهامشه تهذيب الفروق والقواعد السنية لِمُفتي المالكية بمكة المكرمة. الطبعة الأولى سنة ١٣٤٤هـ.
- 190 الفكر السامي في تاريخ التشريع الإسلامي: لمحمد بن الحسن الحجوي الفاسي (ت ١٣٧٦هـ). اعتنى به أيمن صالح شعبان. الطبعة الأولى سنة 1817هـ 1940م. دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- 197 فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: لمحمد بن نظام الدين الأنصاري (ت ١٩٦٠هـ). المطبوع مع المستصفى للغزالي الطبعة الثانية. دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- 19۷ قواطع الأدلة في الأصول: لأبي المظفر السمعاني (ت ٤٨٩هـ). تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل. الطبعة الأولى سنة ١٤١٨هـ ١٩٩٧م. دار الكتب العلمية بيروت لبنان (١).

<sup>(</sup>١) إذا أشرت إلى الجزء والصفحة فهذا هو المقصود.

- 19۸ \_ قواطع الأدلة في الأصول: لأبي المظفر السمعاني (ت ٤٨٩هـ). تحقيق د. محمد حسن هيتو. الطبعة الأولى سنة ١٤١٧هـ \_ ١٩٩٦م. مؤسسة الرسالة بيروت لبنان (١).
- 199 \_ قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي: لعبدالرحمان إبراهيم الكيلاني. الطبعة الأولى سنة ١٤٢١هـ \_ ٢٠٠٠م. دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر دمشق، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي.
- ٢٠٠ \_ القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية: لعلاء الدين البعلي المعروف بابن اللحام الحنبلي (ت ٨٠٣هـ). ضبطه وصححه محمد شاهين. الطبعة الأولى سنة ١٤١٦هـ \_ ١٩٩٩م دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- ۲۰۱ ـ القياس في الشرع الإسلامي: لأبي العباس بن تيمية (ت ۷۲۸هـ)، وتلميذه ابن قيم الجوزية (ت۷۰۱هـ). الطبعة الرابعة سنة ۱٤۰۰هـ ـ ۱۹۸۰م جمع محب الدين الخطيب منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت لبنان.
- ۲۰۲ ـ السراج الوهاج في شرح المنهاج: لفخر الدين الجاربردي (ت ٧٤٦هـ). تحقيق د. أكرم بن محمد بن حسين أوزيقان. الطبعة الثانية ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٨م دار المعراج الدولية للنشر الرياض السعودية.
- ۲۰۳ \_ سلاسل الذهب: لبدر الدين الزركشي (ت ٧٩٤هـ). تحقيق ودراسة محمد مختار بن الأمين الشنقيطي. تقديم د.عمر عبدالعزيز محمد، وعطية سالم. مكتبة ابن تيمية القاهرة مصر. توزيع مكتبة العلم بجدة السعودية.
- ٢٠٤ ـ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: لشهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ) تحقيق طه عبدالرؤوف سعد. الطبعة الثانية سنة ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م. دار عطوة للطباعة مصر.
- ٢٠٥ ـ شرح مختصر الروضة: لنجم الدين الطوفي (ت ٧١٦هـ). تحقيق د.
   عبدالله بن عبدالمحسن التركي. الطبعة الثانية ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م. مؤسسة الرسالة ناشرون.
- ٢٠٦ ـ شرح طلعة الشمس: لأبي محمد عبدالله بن حميد السالمي. طبعة سنة 118٠١هـ ـ ١٩٨١م سلطنة عُمان، وزارة التراث القومي والثقافي.

<sup>(</sup>١) وإذا أشرت إلى الصفحة فقط فهذا هو المقصود.

- ۲۰۷ ـ الشرح الكبير على الورقات: لابن قاسم العبادي (ت ٩٩٤هـ). تحقيق د. عبدالله ربيع. الطبعة الأولى سنة ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م مؤسسة قرطبة. توزيع مكتبة الخراز جدة السعودية.
- ۲۰۸ شرح الكوكب المنير: لابن النجار الحنبلي (ت ۹۷۲هـ). تحقيق د. محمد الزحيلي، ود. نزيه حماد. طبعة ۱٤۱۳هـ ـ ۱۹۹۳م. الناشر: مكتبة العبيكان الرياض السعودية.
- ۲۰۹ شرح المحلي على جمع الجوامع: لجلال الدين المحلي (ت ۸٦٤هـ)، ومعه حاشية البناني (ت ١١٩٨هـ)، وتقريرات الخطيب الشربيني (ت ١٣٢٦هـ). طبعة ١٤١٥هـ ١٩٩٥م إشراف مكتب البحوث والدراسات دار الفكر بيروت لنان.
- ۲۱۰ ـ شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول: لشمس الدين الأصفهاني (ت ٧٤٩هـ). تحقيق د. عبدالكريم بن علي بن محمد النملة. الطبعة الأولى سنة ١٤١٠هـ مكتبة الرشد الرياض السعودية.
- ۲۱۱ شرح المعالم في أصول الفقه: لعبدالله بن محمد بن علي شرف الدين الفهري المعروف بابن التلمساني (ت ٦٤٤هـ). تحقيق عادل أحمد عبدالموجود، وعلي محمد معوض. الطبعة الأولى ١٤١٩هـ ١٩٩٩م عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان.
- ۲۱۲ شرح العضد على مختصر منتهى الأصولي: لعضد الدين والملة الإيجي (ت ٧٩٦ شرح العضد على مختصر منتهى الأصولي: لعضد الدين وحاشية المعد)، وجاشية الشريف الجرجاني (ت ٨١٦هـ)، وحاشية الشيخ حسن الهروي على حاشية الشريف الجرجاني. الطبعة الثانية سنة ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م. دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- ۲۱۳ ـ شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل: لأبي حامد الغزالي (ت ٥٠٥هـ). تحقيق د. حمد الكبيسي. طبعة ١٣٩٠هـ ـ ١٩٧١م مطبعة الإرشاد بغداد.
- ٢١٤ الواجب الموسع عند الأصوليين: لعبدالكريم بن علي بن محمد النملة. الطبعة الأولى سنة ١٤١٤هـ. مكتبة الرشد الرياض السعودية.
- ٢١٥ ـ الوجيز في أصول الفقه: لعبدالكريم زيدان. الطبعة السادسة سنة ١٤١٧هـ ـ
   ١٩٩٧م. مؤسسة الرسالة بيروت لبنان.

٢١٦ \_ الوصول إلى الأصول: لأبي الفتح أحمد بن علي بن بَرهان البغدادي (ت ١٩٨٣ ـ ١٩٨٣م). تحقيق د. عبدالحميد علي أبي زنيد. طبعة سنة ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م مكتبة المعارف الرياض السعودية.

#### رابعاً: الفقه.

### الفقه الحنفي:

- ۲۱۷ ـ الاختيار لتعليل المختار: لعبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي (ت
   ۲۱۷ ـ الاختيار لتعليل المخاهد الأزهرية سنة ۱٤٠٦هـ ـ ۱۹۸۹م.
- ۲۱۸ ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (ت ٥٨٧هـ). الطبعة الأولى سنة ١٣٢٨هـ ١٩١٠م مطبعة الجمالية بمصر.
- ۲۱۹ \_ مبسوط السرخسي: لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي (ت ٤٩٠هـ). طبعة سنة ١٣٤٢هـ مطبعة الساسي.
- ۲۲۰ ـ الفتح القدير: للكمال بن الهمام (ت ٨٦١هـ)، مع تكملته: نتائج الأفكار: لقاضي زادة (ت ٩٨٨هـ)، وشرح العناية على الهداية للبابرتي (ت٧٨٦هـ)، وحاشية جلبي (ت ٩٤٥هـ). الطبعة الأميرية الأولى سنة ١٣١٥هـ.
- ٢٢١ ـ الهداية في شرح بداية المبتدئ: لبرهان الدين المرغيناني (ت ٩٩٠هـ). طبعة مصطفى البابي الحلبي.

# الفقه المالكي:

- ۲۲۲ ـ انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك: لشمس الدين محمد بن محمد الراعي الأخفان. الطبعة الأولى سنة ١٩٨١م. دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان.
- ۲۲۳ ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد (ت ٥٩٥هـ). الطبعة الخامسة ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م. مصورة عن طبعة مصطفى الحلبي.
- **٢٧٤ ـ جواهر الإكليل شرح مختصر خليل**: لصالح عبدالسميع الآبي الأزهري. طبعة دار الفكر بيروت لبنان.

- ۲۲۰ ـ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: لشمس الدين محمد عرفة الدسوقي (ت
   ۲۳۰ هـ). طبعة المطبعة التجارية الكبرى بمصر. توزيع دار الفكر بيروت لينان.
- ۲۲۲ ـ حاشية العلامة أبي عبدالله محمد بن حمدون بن الحاج (ت ۱۱۲۸، أو ۱۲۲۹). على شرح أحمد الفاسي الشهير بميارة على متن ابن عاشر. طبعة سنة ۱۳۸۵هـ ـ ۱۹۲۵م. مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
- ۲۲۷ كشف النقاب الحاجب عن مصطلحات ابن الحاجب: لإبراهيم بن علي بن فرحون (ت ۷۹۹هـ). دراسة وتحقيق حمزة أبي فارس، ود. عبدالسلام الشريف. الطبعة الأولى سنة ۱۹۹۰م دار الغرب الإسلامي.
- ۲۲۸ ـ مواهب الجليل شرح مختصر خليل: لمحمد بن محمد بن عبدالرحمان المعروف بالحطاب (ت ٩٥٤هـ). الطبعة الأولى سنة ١٣٢٨هـ مطبعة السعادة.
- ۲۲۹ ـ القوانين الفقهية: لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (ت ۷٤۱هـ).
   طبعة سنة ۱۳٤٤هـ مطبعة النهضة بتونس.
- ۲۳۰ ـ شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل: لأبي عبدالله الخرشي (ت
   ۱۱۰۱هـ)، وبهامشه حاشية الصعيدي العدوي المالكي. طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان.

# الفقه الشافعي:

- ۲۳۱ ـ الأم: لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ). أشرف على طبعه، وباشر تصحيحه محمد الزهري النجار. دار المعرفة بيروت لبنان.
- ٢٣٢ ـ المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا محي الدين النواوي (ت ٦٧٦هـ). طبع إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة.
- ٢٣٣ ـ مختصر المزني: لإسماعيل بن يحيى المزني (ت ٢٦٤هـ). مطبوع مع الأجزاء الخمسة من الأم للشافعي.
- ٢٣٤ ـ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: لشمس الدين محمد بن أحمد الشربيني (ت ٩٧٧هـ). طبعة سنة ١٣٧٧هـ مطبعة مصطفى البابي الحلبي.
- ٢٣٥ ـ المهذب: لأبي إسحاق الشيرازي (ت ٤٦٦هـ). مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة.

# الفقه الحنبلي:

- ٢٣٦ ـ مجموع الفتاوى الكبرى: لأبي العباس بن تيمية (ت ٧٢٨هـ). مكتبة المعارف الرباط المغرب.
- ۲۳۷ ـ المغني على مختصر الخرقي: لأبي محمد عبدالله بن قدامة المقدسي (ت ٢٣٧هـ). الطبعة الجديدة بالأوفست سنة ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م. دار الكتاب العربي بيروت لبنان.
- ۲۳۸ ـ الفروع: لشمس الدين المقدسي أبي عبدالله محمد بن مفلح (ت ٧٦٣هـ)، ومعه صحيح الفروع لعلاء الدين أبي الحسين علي بن سليمان المرداوي (ت ٨٨٥هـ). الطبعة الثانية ١٣٧٩هـ ـ ١٩٦٠م. دار مصر للطباعة.

# الفقه الظاهري:

۲۳۹ ـ المُحَلَّى: لأبي محمد بن حزم الظاهري (ت ٤٥٦هـ). تعليق الشيخ أحمد محمد شاكر. طبعة سنة ١٣٥٢م مطبعة منير الدمشقي القاهرة.

#### الفقه العام والمقارن:

- ۲٤٠ ـ أحكام الأسرة في الإسلام: لمحمد مصطفى شلبي. الطبعة الرابعة ١٤٠٣هـ ـ
   ١٩٨٣م. الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت لبنان.
- ۲٤١ ـ أدب القاضي: لأبي الحسن الماوردي (ت ٤٥٠هـ). تحقيق مُحْيي هلال سرحان. نشر رئاسة الأوقاف ببغداد سنة ١٣٩١هـ ـ ١٩٧١م. مطبعة الإرشاد بغداد.
- 787 ـ الأصول العامة للفقه المقارن: لمحمد تقي الحكيم. الطبعة الثانية سنة ١٩٧٩م دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع.
- 7٤٣ ـ التشريع الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون: لعبدالخالق النواوي. منشورات المكتبة العصرية بيروت لبنان.
- ٢٤٤ ـ دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر: لمحمد فتحي الدريني. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع دمشق.
- ٧٤٥ ـ المدخل الفقهي العام: لمصطفى أحمد الزرقاء. الطبعة الأولى سنة ١٤١٨هـ ـ ١٤٠٨م. دار القلم دمشق.

- ٢٤٦ ـ نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي: لمحمد فتحي الدريني. الطبعة الثانية سنة ١٣٩٧هـ ـ ١٩٩٧م مؤسسة الرسالة بيروت لبنان.
- ۲٤٧ ـ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار: لمحمد بن على بن محمد الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ). دار القلم بيروت لبنان.
- ٧٤٨ \_ الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب: لمحمد فتحي الدريني. الطبعة الثانية 18٠٧ هـ \_ ١٩٨٩م. المطبعة الجديدة دمشق.
- 729 ـ الفقه الإسلامي وأدلته: لوهبة الزحيلي. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٤هـ١٩٨٩م. دار الفكر دمشق.
- ٢٥٠ ـ فقه الزكاة: ليوسف القرضاوي. الطبعة الثامنة سنة ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م. مؤسسة الرسالة بيروت لبنان.
- ۲۰۱ ـ الفقه المقارن للأحوال الشخصية: لبدران أبي العينين بدران. طبعة سنة 197٧ ـ النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت لبنان.
- ۲۰۲ ـ سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: للأمير الصنعاني (ت ١١٨٢هـ). راجعه وعلق عليه الشيخ محمد عبدالعزيز الخولي. الطبعة الرابعة سنة ١٣٧٩هـ ـ ١٩٦٠م دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان.

#### خامساً: العقائد، والمنطق، والملل.

- ۲۵۳ ـ الإيمان: لأبي العباس بن تيمية (ت ۷۲۸هـ). خرّج أحاديثه ناصر الدين الألباني. طبعة سنة ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م المكتب الإسلامي.
- ٢٥٤ ـ تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: للحافظ أبي القاسم بن عساكر (ت ٧١١هـ). تحقيق محمد زاهد الكوثري. نشر القدسي سنة ١٣٤٧هـ مطبعة التوفيق بدمشق.
- ٢٥٥ ـ تحفة المريد شرح جوهر التوحيد: لإبراهيم بن محمد الباجوري (ت
   ١٢٧٧هـ). طبعة سنة ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- ٢٥٦ ـ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٣هـ). تحقيق عماد الدين بن أحمد حيدر. طبعة سنة ١٤٠٧هـ طبع مؤسسة الكتب الثقافية.
- ٢٥٧ ـ دلائل النبوة: لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني (ت ٤٣٠هـ) طبع حيدر آباد الهند سنة ١٣٢٠هـ.

- ۲۰۸ ـ الزواجر عن اقتراف الكبائر: لابن حجر الهيثمي (ت ۹۷۶هـ). طبعة سنة ۱۳۵۸هـ المكتبة التجارية الكبري.
- ۲۰۹ ـ الكبائر: لشمس الدين الذهبي (ت ۷٤٨هـ). طبعة ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م دار اقرأ بيروت لبنان.
- ۲۲۰ ـ كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: لأبي المعالي الجويني (ت ٤٧٨هـ). تحقيق د. محمد يوسف موسى، وعلي عبدالمنعم عبدالحميد. طبعة ١٣٦٩هـ ـ ١٩٥٠م مطبعة السعادة بمصر. الناشر مكتبة الخانجي مصر.
- ٢٦١ ـ الملل والنحل: لمحمد بن عبدالكريم الشهرستاني (ت ٤٦٧هـ). تحقيق سيد كيلاني. طبعة مصطفى الحلبي.
- ٢٦٢ ـ المغني في أبواب العدل والتوحيد: للقاضي عبدالجبار بن أحمد الأسد أبادي (ت ٤١٥هـ). طبعة ١٩٦٥م. بإشراف د. طه حسين، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر والترجمة القاهرة
- ٢٦٣ ـ مقالات الإسلاميين: للإمام علي بن إسماعيل الأشعري (ت ٣٣٠هـ). تحقيق محمد مُحْيي الدين عبدالحميد. الطبعة الأولى سنة ١٣٦٩هـ. مكتبة النهضة العربية بالقاهرة.
- ٢٦٤ ـ المواقف في علم الكلام: لعضد الدين والملة عبدالرحمان بن أحمد الإيجي (ت ٧٥٦هـ). طبع عالم الكتب بيروت لبنان دون تاريخ.
- 770 ـ موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية: لحنفي عبدالمنعم. الطبعة الأولى سنة 181٣هـ ـ 199٣م. دار الرشاد القاهرة مصر.
- ۲۲۲ ـ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: لعبدالرحمان حسن حبنكه الميداني. الطبعة الثالثة سنة ۱٤٠٨هـ ـ ۱۹۸۸م دار القلم دمشق.
- ٢٦٧ ـ غياث الأمم في التيات الظلم: لأبي المعالي الجويني (ت ٤٧٨هـ). تحقيق د. عبدالعظيم محمود الديب. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٠هـ طبع على نفقة الشؤون الدينية بدولة قطر.
- ٢٦٨ ـ الفَرْق بين الفِرَق: لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي الإسفراييني (ت ٤٢٩هـ). تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد. مطبعة المدنى بالقاهرة.
- 774 ـ الفصل في الملل والأهواء والنحل: لأبي محمد بن حزم الظاهري (ت ٢٦٥هـ). تحقيق د. محمد إبراهيم نصر، ود. عبدالرحمان عميرة. طبعة ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م دار الجيل بيروت لبنان.

- سادساً: التاريخ والتراجم.
- ۲۷۰ ـ إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر: لمحمد بن علي الشوكاني (۱۲۵۰هـ). تحقيق خليل بن عثمان الجبور السبيعي. الطبعة الأولى سنة ۱٤۲۰هـ ـ ۱۹۹۹م. دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان.
- 171 ـ الإصابة في تمييز الصحابة: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ١٥٠٨هـ). وبهامشه الاستيعاب في أسماء الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد النمري القرطبي المعروف بابن عبدالبر (ت ٢٦٣هـ). الطبعة الأولى سنة ١٣٢٨هـ بمطبعة السعادة بالقاهرة.
- ۲۷۲ أصول الفقه تاريخه ورجاله: لشعبان محمد إسماعيل. الطبعة الأولى سنة ١٤٠١هـ ١٩٨١م. دار المريخ الرياض السعودية.
- ٢٧٣ ـ الأعلام: لخير الدين الزركلي. الطبعة الرابعة سنة ١٩٧٩م. دار العلم للملايين بيروت لبنان.
- ٢٧٤ ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة: لابن الأثير الجزري (ت ٦٣٠هـ). طبعة سنة ١٣٨٠ هـ. المطبعة الوهبية.
- ۲۷۵ ـ البدایة والنهایة في التاریخ: لإسماعیل بن عمر بن کثیر (ت ۷۷۱هـ). الطبعة الأولى سنة ۱۹۲۲م. مكتبة المعارف بیروت لبنان.
- ٢٧٦ ـ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: لمحمد بن علي الشوكاني (ت ١٢٥٠ هـ). الطبعة الأولى سنة ١٣٤٨هـ. مطبعة السعادة بالقاهرة.
- ۲۷۷ البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة: لمجد الدين الفيروز أبادي(۸۱۷هـ). تحقيق محمد المصري. طبعة سنة ۱٤٠٧هـ ۱۹۸۷م. نشر مركز المخطوطات والتراث. الكويت.
- ۲۷۸ ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ). تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم. طبعه سنة ١٣٨٤هـ بمطبعة عيسى الحلبي.
- ۲۷۹ ـ تاج التراجم في طبقات الحنفية: لأبي العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغا (ت ٨٧٩هـ). طبعة سنة ١٩٦٢م. مطبعة العاني بغداد.
- ۲۸۰ ـ تاريخ بغداد: لأبي بكر الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣هـ). دار المكتب العربي بيروت لبنان.

- ۲۸۱ ـ تاريخ العلامة ابن خلدون: لعبدالرحمان بن خلدون (ت۸۰۸هـ). طبع دار الكتاب اللبناني.
- ۲۸۲ \_ تاريخ ابن الوردي: لزين الدين عمر بن الوردي(ت ٧٤٩هـ). منشورات المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف سنة ١٩٦٩م.
- ۲۸۳ ـ تاريخ الأدب العربي: لكارل بروكلمان. ترجمة د. رمضان عبدالتواب، مراجعة د. السيد يعقوب بكر. الطبعة الثانية سنة ١٩٧٥م. دار المعارف مص.
- ٧٨٤ \_ تذكرة الحفاظ: لشمس الدين الذهبي (ت ٧٤٨هـ). دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان.
- ٢٨٥ ـ تراجم خليل العظوم والطرق التقريبية للفقه: للشيخ محمد الشاذلي النيفر.
   النشرة العلمية للكلية الزيتونية. السنة الأولى المجلد الأول.
- ۲۸٦ ـ ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضي عیاض (۱۶۵هـ). تحقیق د. أحمد بكیر محمود. نشر مكتبة الحیاة بیروت لبنان، ومكتبة الفكر بطرابلس لیبیا سنة ۱۳۸۷هـ ـ ۱۹۲۷م.
- ۲۸۷ ـ تهذیب الأسماء واللغات: لأبي زكریا محي الدین بن شرف النواوي (ت ٦٧٦هـ). إدارة الطباعة المنیریة بمصر.
- ٢٨٨ ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم الأصفهاني (ت ٤٣٠هـ). الطبعة الأولى. مطبعة السعادة بمصر.
- ۲۸۹ ـ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: لجلال الدين السيوطي (ت
   ۹۱۱ هـ). الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۷هـ. دار الكتب العربية بالقاهرة.
- ٢٩ \_ الدارس في تاريخ المدارس: لعبدالقادر النعيمي. تحقيق جعفر الحسيني. طبعة سنة ١٣٧٠هـ \_ ١٩٥١م. نشر المجمع العلمي بدمشق.
- 191 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لإبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون (ت ٧٩٩هـ). تحقيق د. محمد الأحمدي أبي النور. طبعة سنة ١٣٩٤هـ. دار التراث للطبع والنشر بالقاهرة.
- ۲۹۲ \_ الذيل على الروضتين: لأبي شامة الدمشقي (ت ٦٦٥هـ). نشر عزت العطار. دار الجيل بيروت لبنان.
- ٢٩٣ ـ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: لمحمد باقر الخوانساوي. تحقيق أسد الله إسماعلييان قم سنة ١٣٩٢هـ.

- ٢٩٤ الرَّوض الأَنَف في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة النبوية لابن هشام: لعبدالرحمان بن عبدالله السهيلي (ت ٥٧١هـ). تحقيق طه عبدالرؤوف سعد. طبع مكتبات الكليات الأزهرية مصر.
- ٧٩٥ ـ الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد: للأدفوي (ت ٧٤٨هـ). طبعة سنة ١٩١٤م. مطبعة الجمالية مصر.
- ٢٩٦ ـ طبقات الحفاظ: لجلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ). تحقيق علي محمد عمر. الطبعة الأولى سنة ١٣٩٣هـ ـ ١٩٧٣م. نشر مكتبة وهبة بالقاهرة.
- ۲۹۷ ـ طبقات المفسرين: لشمس الدين الداودي (ت ٩٤٥هـ). تحقيق علي محمد عمر. طبعة سنة ١٣٩٣هـ١٩٧٣م. مطبعة الاستقلال الكبرى.
- ۲۹۸ ـ طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي (ت ٤٧٦هـ). تحقيق د. إحسان عباس. طبعة سنة ١٩٧٠م. نشر دار الرائد العربي بيروت لبنان.
- ۲۹۹ ـ طبقات القراء (غاية النهاية): لشمس الدين بن الجزري (ت ۸۳۳هـ). نشر ج. برجستراسر. تصوير عن مكتبة الخانجي بمصر سنة ۱۳۵۲هـ ـ ۱۹۳۳م.
- ۳۰۰ ـ طبقات ابن سعد: لأبي عبدالله بن سعد (۲۳۰هـ).طبعة سنة ۱۳۷۱هـ.طبع دار صادر بيروت لبنان.
- ٣٠١ ـ طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين السبكي (ت ٧٧١هـ). تحقيق عبدالفتاح الحلو، ومحمود الطناحي. طبعة سنة ١٣٨٣هـ ـ ١٩٦٤م. طبع عيسى البابي الحلبي بالقاهرة.
- ٣٠٢ ـ الكامل في التاريخ: لابن الأثير الجزري (تِ ١٣٠هـ). عني بمراجعة أصوله، والتعليق عليه نخبة من العلماء. الطبعة السادسة سنة ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م. دار الكتاب العربي بيروت لبنان.
- ٣٠٣ ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة (ت ١٠٦٧هـ). طبع بالأوفست. مكتبة المثنى.
- ٣٠٤ ـ المختصر في أخبار البشر: لأبي الفداء الملك المؤيد إسماعيل (ت ٧٣٢هـ). دار الكتاب اللبناني بيروت.
- ٣٠٥ ـ مرآة الجنان وعدة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: لعبدالله بن أسعد اليافعي (ت ٧٦٨هـ). الطبعة الثانية سنة ١٣٩٠هـ. مؤسسة الأعلمي ببيروت.
- ٣٠٦ ـ معجم البلدان: لياقوت بن عبدالله الحموي (ت ٦٢٦هـ). الطبعة الأولى سنة ١٣٢٣هـ. مطبعة السعادة بمصر.

- ٣٠٧ ـ معجم ما استعجم: لأبي عبيد الله عبدالله بن عبدالعزيز البكري الأندلسي (ت ٤٨٧هـ). طبعة سنة ١٣٦٤هـ. مطبعة لجنة التأليف والنشر القاهرة.
  - ٣٠٨ ـ معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة. دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ٣٠٩ ـ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: لأحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده (ت ٩٦٨هـ). طبعة سنة ١٩٦٨م. مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة.
- ٣١٠ ـ الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية: لعبدالعزيز بن عبدالله. نشر وزارة الأوقاف المغربية.
- ٣١١ ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لجمال الدين بن تغري بردي الأتابكي (ت ٨٧٤هـ).طبعة سنة ١٩٣٦م. مطبعة دار الكتب المصرية.
- ٣١٢ ـ صفة الصفوة: لجمال الدين أبي الفرج بن الجوزي (ت ٩٥هـ). تحقيق محمد فاخوري وتخريج الأحاديث محمد رواس قلعه جي. الطبعة الأولى سنة ١٣٨٩هـ. دار الوعي بحلب طبع بمطبعة الأصيل.
  - ٣١٣ ـ ضحى الإسلام: لأحمد أمين. الطبعة العاشرة. دار الفكر العربي بيروت لبنان.
- ٣١٤ ـ الفتح المبير, في طبقات الأصوليين: لعبدالله مصطفى المراغي. الطبعة الثانية سنة ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م. بيروت لبنان.
- ٣١٥ ـ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: لأبي القاسم البلخي (ت ٣١٩هـ). والقاضي عبدالجبار (ت ٤١٥هـ)، والحاكم الجشمي (ت ٤٩٤هـ). تحقيق فؤاد سيد. نشر الدار التونسية بتونس سنة ١٣٩٣هـ ـ ١٩٩٤م.
- ٣١٦ ـ الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لأبي الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي (ت ١٣٠٤هـ). فرغ منه سنة ١٢٩٢هـ. وبهامشه التعليقات السنية. تصوير دار المعرفة بيروت.
- ٣١٧ ـ السلوك لمعرفة دول الملوك: للمقريزي (ت ٨٤٥هـ). تصحيح محمد مصطفى زيادة. طبعة سنة ١٩٣٤م. مطبعة دار الكتب المصرية.
- ٣١٨ \_ سير أعلام النبلاء: لشمس الدين الذهبي (ت ٧٤٨هـ). تحقيق جماعة من المحققين أشرف على التحقيق وخرج الأحاديث الشيخ شعيب الأرناؤوط. الطبعة الأولى سنة ١٠٤١هـ. طبع مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان.
- ٣١٩ ـ سيرة ابن إسحاق: لمحمد بن إسحاق (ت ١٥٢هـ أو ١٥٣هـ). تحقيق محمد حميد الله. الرباط المغرب.

- ۳۲۰ ـ السيرة النبوية: لابن هشام (ت ۲۱۸هـ). تحقيق مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري، وعبدالحفيظ شلبى. دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان.
  - ٣٢١ ـ الشافعي: لمحمد أبي زهرة. الطبعة الثانية سنة ١٩٤٨م. دار الفكر العربي.
- ٣٢٢ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: لمحمد بن محمد مخلوف. الطبعة المصورة بالأوفست عن الطبعة الأولى سنة ١٣٤٩هـ. المطبعة السلفية ومكتبتها، على نفقة دار الكتاب العربي بيروت لبنان.
- ٣٢٣ ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبدالحي بن عماد الحنبلي (ت ١٠٨٩ ـ طبعة سنة ١٣٥٠هـ. طبعة القدسي بالقاهرة.
- ٣٢٤ ـ شرف الطالب (ألف سنة من الوفيات): لأبي العباس بن قنفذ القسنطيني (ت ٨١٠ ـ شرف الطالب (ألف سنة محمد حاجى. طبعة سنة ١٩٧٦م. دار المغرب الرباط.
- ٣٢٥ هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: لإسماعيل باشا البغدادي.
   طبعة استنبول سنة ١٩٥٥م. وكالة المعارف.
- ٣٢٦ ـ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لشمس الدين بن خليكان (ت ٦٨١هـ). تحقيق د. إحسان عباس. دار الثقافة بيروت لبنان.
- ٣٢٧ الوفيات: لأبي العباس بن قنفذ القسنطيني (ت ٨١٠هـ). تحقيق عادل نويهض. الطبعة الثالثة سنة ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م. منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت لبنان.

# سابعاً: اللغة والمعاجم.

- ٣٢٨ ـ الأمالي النحوية: لأبي عمرو بن الحاجب (ت ٦٤٦هـ). تحقيق د. فخر صالح سليمان. طبعة سنة ١٩٨٩م. طبع بدار الجيل بيروت، ودار عمار عَمان.
- ٣٢٩ ـ الأصول في النحو: لأبي بكر بن السراج (ت ٣١٦هـ). تحقيق د. عبدالحسين الفتلي. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م. المكتبة العصرية صيدا بيروت.
- ٣٣٠ ـ الأضداد: لابن الأنباري (ت ٣٠٤هـ). تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. الطبعة الأولى سنة ١٩٦٠م. الكويت.
- ٣٣١ ـ أساس البلاغة: لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت ٥٣٨هـ). طبعة دار الفكر بيروت لبنان.
- ٣٣٢ ـ أسرار البلاغة: لعبدالقاهر الجرجاني (ت ٤٧١هـ أو ٤٧٤هـ). الطبعة الأولى سنة ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٨م. طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

- ٣٣٣ ـ أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك: لابن هشام الأنصاري (ت ٧٦١هـ). ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك، وهو الشرح الكبير في ثلاثة شروح. لمحمد محيي الدين عبدالحميد. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان.
- ٣٣٤ ـ تاج العروس من جواهر القاموس: لمحب الدين الزبيدي (ت ١٢٥٠هـ). الطبعة الأولى مطبعة الخيرية مصر، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت لبنان.
- ۳۳۰ ـ ترتیب القاموس المحیط علی طریقة المصباح المنیر وأساس البلاغة: للطاهر أحمد الزاوي. طبعة سنة ۱۳۹۹هـ ـ ۱۹۷۹م. طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان، توزيع دار الباز مكة المكرمة.
- ٣٣٦ ـ التعريفات: لعلي بن محمد بن علي الجرجاني (ت ٨١٦هـ). تحقيق إبراهيم الأبياري. الطبعة الرابعة سنة ١٤١٨هـ ١٩٩٨م. دار الكتاب العربي بيروت لبنان.
- ٣٣٧ ـ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: لبدر الدين بن مالك (ت ٦٨٦هـ). تحقيق أستاذنا محمد كامل بركات. طبعة سنة ١٩٦٧م. وزارة المعارف القاهرة مصر.
- ۳۳۸ ـ جامع الدروس العربية: لمصطفى الغلاييني. راجعه ونقحه د. عبدالمنعم خفاجة. الطبعة الثامنة عشرة سنة ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م. المكتبة العصرية صيدا بيروت.
- ٣٣٩ ـ ابن الحاجب النحوي آثاره ومذهبه: لطارق عبد عون الجنابي. طبعة سنة ١٩٧٤م. مطبعة أسعد بغداد.
- ۳٤٠ ـ حاشية الخضري على شرح بن عقيل: لمحمد الدمياطي الشهير بالخضري (ت ١٢٨٧هـ). الطبعة الأخيرة سنة ١٣٥٩هـ ـ ١٩٤٠م. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
- ٣٤١ ـ الخصائص: لأبي الفتح عثمان بن جني (ت ٣٩٢هـ). تحقيق محمد علي النجار. دار الكتاب العربي دون تاريخ.
  - ٣٤٢ \_ دائرة المعارف الإسلامية: لمجموعة من الأساتذة. الطبعة العربية.
- ٣٤٣ ـ ديوان القطامي: تحقيق إبراهيم السامرائي، وأحمد مطلوب، الطبعة الأولى سنة ١٩٦٠م. دار الثقافة بيروت لبنان.
- ٣٤٤ ـ زهرة الآداب وثمرة الألباب: لأبي إسحاق الحصري القيرواني (ت ٤٨٨هـ). تحقيق د. زكي مبارك. طبعة سنة ١٩٢٥م. المطبعة الرحمانية بمصر.

- ٣٤٥ ـ كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة: لشمس الدين بن الجزري (ت ٨٣٥هـ). تحقيق د. مصطفى أحمد النماس. طبعة سنة ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م. مطبعة السعادة القاهرة.
- ٣٤٦ كتاب سيبويه: لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت ١٨٠هـ). تحقيق عبدالسلام محمد هارون. الطبعة الثالثة سنة ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م. الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة.
- ٣٤٧ ـ لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين بن منظور (ت ٧١١هـ). دار صادر بيروت لبنان.
- ٣٤٨ ـ المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها: لمحمد الأنطاكي. الطبعة الثالثة. دار الشرق العربي بيروت لبنان.
- ٣٤٩ ـ مختار الصحاح: لأبي بكر بن عبدالقادر الرازي (ت ٦٦٦هـ). طبعة سنة ١٩٦٧م. دار الكتاب العربي بيروت لبنان.
- ٣٥٠ ـ المزهر في علوم اللغة وأنواعها: لجلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ). شرح وتعليق: محمد جاد المولى بك، محمد أبي الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي. طبعة سنة ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٧م. المكتبة العصرية صيدا بيروت.
- **٣٥١** ـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن محمد بن علي المقرئ الفيومي (ت ٧٧٠هـ). المكتبة العلمية بيروت لبنان.
- ٣٥٢ ـ معجم المطبوعات العربية والمعرّبة: ليوسف سركيس (ت ١٣٥١هـ). طبعة سنة ١٣٤٦هـ. مطبعة سركيس بمصر.
- ۳۰۳ ـ معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت ٣٩٥هـ). تحقيق وضبط عبدالسلام محمد هارون. الطبعة الثانية سنة ١٣٩٢هـ ـ ١٩٧٢م. شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
- ٣٥٤ ـ المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بمصر: الطبعة الثانية سنة ١٣٩٢هـ ـ ١٩٧٢م. مطابع دار المعارف بمصر.
- ٣٥٥ ـ المعرّب من الكلام الأعجمي: لأبي منصور الجواليقي (ت ٥٤٠هـ). تحقيق أحمد محمد شاكر. الطبعة الثانية سنة ١٣٨٩هـ. مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة.
- ٣٥٦ ـ معرّب القرآن عربي أصيل: لجاسر خليل أبي صفية. الطبعة الأولى سنة ١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م. الناشر دار أجا الرياض السعودية.

- ٣٥٧ \_ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام الأنصاري (ت ٧٦١هـ). تحقيق ح. الفاخوري. الطبعة الأولى سنة ١٤١١هـ \_ ١٩٩١م. دار الجيل بيروت لننان.
- ٣٥٨ ـ الصحاح: لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت ٤٠٠هـ). تحقيق أحمد عبدالغفور عطار. طبعة سنة ١٣٧٧هـ. مطابع الكتاب العربي بالقاهرة.
- ٣٥٩ ـ الصاحبي في فقه اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت ٣٩٥هـ). تحقيق د. مصطفى الشويمي. طبعة سنة ١٣٨٢هـ ـ ١٩٦٣م. طبع مؤسسة بدران بيروت لبنان.
- ٣٦٠ ـ العرف الطيب بشرح ديوان أبي الطيب: لليازجي. طبعة سنة ١٣٠٥هـ بيروت. منشورات المكتبة العصرية.
- ٣٦١ \_ غرائب اللغة العربية: للأب رفائيل نخلة اليسوعي. الطبعة الثالثة دون تاريخ. بيروت لبنان.
- ٣٦٢ \_ فقه اللغة وسر العربية: لأبي منصور الثعالبي (ت ٤٣٠هـ). تحقيق مصطفى السقا وآخرين. الطبعة الأخيرة سنة ١٣٩٢هـ \_ ١٩٧٢م. مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. القاهرة.
- ٣٦٣ \_ القاموس المحيط: لمجد الدين الفيروزأبادي (ت ٨١٧هـ).طبعة سنة ١٣٧١هـ \_ ١٩٥٢م. مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة.
- ٣٦٤ ـ سر صناعة الإعراب: لأبي الفتح عثمان بن جني (ت ٧٩٢هـ). تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل، وأحمد رشدي شحاته عامر. الطبعة الأولى سنة ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م. دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- ٣٦٥ ـ شرح الكافية: لرضي الدين الإستربادي (ت ٦٨٨هـ). طبعة القسطنطينية سنة ١٩٠٥م.
- ٣٦٦ شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك: لبهاء الدين عبدالله بن عقيل (ت ٧٦٩هـ)، ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل: لمحمد محيي الدين عبدالحميد. الطبعة العشرون سنة ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م. دار التراث القاهرة، دار مصر للطباعة مصر.
- ٣٦٧ ـ شرح المرزوقي لديوان الحماسة: لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي (ت ٤٢١هـ). نشر أحمد أمين، وعبدالسلام هارون. الطبعة الأولى سنة ١٣٧١هـ ١٩٥١م إلى ١٣٧٣هـ ١٩٥١م. لجنة التأليف والترجمة والنشر.

٣٦٨ ـ شرح الوافية نظم الكافية: لأبي عمرو عثمان بن الحاجب (ت ٦٤٦هـ). تحقيق د. موسى بناي علوان العليلي. طبعة سنة ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م. مطبعة الآداب في النجف الأشرف.

#### فهرس المصادر المخطوطة.

- ۳۲۹ ـ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: لشمس الدين الأصفهاني (ت ٧٥١/١٥٣ ـ). نسخة مصورة من نسخة المكتبة الأزهرية تحت رقم ٧٥١/١٥٣.
- ۳۷۰ ـ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: لتاج الدين السبكي (ت ١٧٧هـ).نسخة مصورة من نسخة دار الكتب القومية بمصر. رقم (٢١٩) أصول فقه عمومية (٢٧٣٤٤).
- ٣٧١ ـ موافقة الخُبر الخَبر في تخريج آثار المختصر: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢). نسخة مصورة من نسخة مكتبة لا له لي في المكتبة السليمانية باستنبول ـ تركيا ـ رقم (٤١٣).







| الصفحة | الموضوع                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 790    | العام والخاص                                                  |
| 790.   | حد العام                                                      |
| 797    | مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة                          |
| 799    | مسألة: الشافعي والمحققون: للعموم صيغة                         |
| ٧٠٦    | مسألة: الجمع المنكَّر ليس بعام                                |
| ٧٠٨    | مسألة: أبنية الجمع لاثنين تصح                                 |
| ٧١٤    | مسألة: إذا خص العام كان مجازا في الباقي                       |
| V19    | مسألة: العام بعد التخصيص بمبيِّن حجة                          |
|        | مسألة: جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه      |
| ٧٢٥    | اتفاقاً                                                       |
| ٧٣٤    | مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازاً لا حقيقة          |
| ٧٣٨    | مسألة: نفي المساواة مثل: ﴿لا يستوي﴾ يقتضي العموم              |
| ٧٤.    | مسألة: المقتضي                                                |
| ٧٤٤    | مسألة: «لا أكلت»، و«إن أكلت» عام                              |
| V & V  | مسألة: الفعل المُثْبَتُ لا يكون عاماً في أقسامه               |
|        | مسألة: نحو قول الصحابي: نهى عن بيع الغرر، وقضى بالشفعة للجار، |
| YOY    | يعم الغرر والجار                                              |
| 707    | مسألة: إذا علَّق حكم على علة عم بالقياس شرعاً لا بالصيغة      |
| ٧٥٨    | مسألة: الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق                  |

| الصفحة | الموضوع                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| ۸۱٦    | مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي، وبالعكس                      |
| 119    | التخصيص بالشرط                                                |
| ۸۲۰    | وهو عقلي، وشرعي، ولغوي                                        |
| ٨٢١    | قد يتحد الشرط ويتعدد على الجمع وعلى البدل                     |
| ۸۲۲    | التخصيص بالصفة                                                |
| ۸۲۳    | التخصيص بالغاية                                               |
| 378    | التخصيص بالمنفصل                                              |
| ۸۲٥    | التخصيص بالعقل                                                |
| ۸۲۷    | مسألة: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب                              |
| ۸۳.    | مسألة: يجوز تخصيص السنة بالسنة                                |
| ۸۳۳    | مسألة: يجوز تخصيص السنة بالقرآن                               |
| 14.5   | مسألة: يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد                          |
| ٨٤٠    | مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة                             |
| ۸٤٠    | مسألة: العام يخصُّ بالمفهوم                                   |
| 131    | مسألة: فعله ﷺ يخصص العموم                                     |
|        | مسألة: الجمهور: إذا علم ﷺ بفعل مخالف ولم ينكره كان مخصصاً     |
| ٨٤٤    | للفاعلللفاعل                                                  |
| ٨٤٥    | مسألة: الجمهور: إِنَّ مذهب الصحابي ليس بمخصص                  |
| ٨٤٦    | مسألة: الجمهور: إنَّ العادة في تناولُ بعضٍ خاصٌّ ليس بمخصص    |
| ٨٤٨    | مسألة: الجمهور: إذا وافق الخاصُ حكمَ ٱلعام فلا تخصيص          |
| 129    | مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص                       |
|        | مسألة: الأثمة الأربعة، والأشعري، وأبو هاشم، وأبو الحسين: جواز |
| ٨٥٢    | تخصيص العموم بالقياس                                          |
| ٨٥٩    | المطلق والمقيد                                                |
| ٨٥٩    | حد المطلق                                                     |
| 171    | مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد                                     |
| 378    | المجمل                                                        |

| الصفحة | الموضوع                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 975    | حد المنطوق                                                         |
| 972    | حد المفهوم                                                         |
| 979    | أقسام المفهوم                                                      |
| 945    | مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة                                        |
| 9 2 1  | تعريف مفهوم المخالفة وأقسامه                                       |
| 9 2 1  | مفهوم الصفة وما يتعلق به                                           |
| 924    | مفهوم الشرط وما يتعلق به                                           |
| 924    | مفهوم الغاية وما يتعلق بها                                         |
| 974    | مفهوم اللقب وما يتعلق به                                           |
| 978    | الحصر بـ «إنما»ا                                                   |
| 477    | مفهوم الحصر                                                        |
| 94.    | النسخ                                                              |
| 44.    | حد النسخ عند الأصوليين                                             |
| 974    | حد النسخ عند الفقهاء                                               |
| 974    | الإجماع على الجواز والوقوع                                         |
| 911    | مسألة: المختار: جواز النسخ قبل وقت الفعل                           |
| 9.14   | مسألة: الجمهور على جواز نسخ مثل: «صوموا أبداً»                     |
| 9.12   | مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل                              |
| 911    | مسألة: الجمهور: جواز النسخ بأثقل ما تقدّم                          |
| 997    | مسألة: الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس، ونسخهما معا |
| 990    | مسألة: المختار: جواز نسخ التكليف بالإخبار بنقيضه                   |
| 997    | مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن                                     |
| 444    | يتعين الناسخ بعلم تأخره                                            |
| 1      | مسألة: الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن                          |
| ١٠٠٨   | مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر                 |
| 1.14   | مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا يُنسخ                             |
| 1.14   | مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا يُنسخ به                          |
|        |                                                                    |

1.2.

| الصفحة  | بوضوع                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 1 • £ 1 | وأن لا تكون عدما في الحكم الثبوتي                      |
| 1.27    | وأن لا يكون العدم جزءا منها                            |
| 1 - 24  | وأن لا تكون المتعدية المحلُّ، ولا جزءا منه             |
| 1 . 24  | التعليل بالعلة القاصرة                                 |
| 1.20    | تعريف النقض                                            |
| 1.20    | هل النقض قادح في العلة؟                                |
| 1.0.    | تعريف الكسر                                            |
| 1.0.    | هل الكسر يبطل العلية؟                                  |
| 1.04    | تعريف النقض المكسور                                    |
| 1.07    | النقض المكسور هل يبطل العلية؟                          |
| 1.04    | تعريف العكس                                            |
| 1.01    | تعليل الحكم بعلتين، أو علل كلُّ مستقلُّ                |
| 1.09    | تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث                          |
| 1.7.    | شروط علة الأصل                                         |
| 1.7.    | أن لا تتأخر عن حكم الأصل                               |
| 1.7.    | وأن لا ترجع على حكم الأصل بالإبطال                     |
| 1.71    | وأن لا تكون المستنبطة بمعارض في الأصل                  |
| 1.77    | وأن لا تخالف نصا أو إجماعا                             |
| 1.77    | وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص                  |
| 1.74    | وأن يكون دليلها شرعيا                                  |
| 1.75    | وأن لا يكون دليلها متناولا لحكم الفرع بعمومه أو بخصوصه |
| 1.78    | المختار: جواز كون العلة حكما شرعيا                     |
|         | المختار: جواز تعدد الوصف ووقوعه                        |
|         | عدة أمور قد شرطت في العلة ولا تُشترط                   |
|         |                                                        |
| 1.11    | لا يشترط القطع بالأصل                                  |
|         |                                                        |
| 1.11    | ولا القطع بها في الفرع على المختار                     |

| الصفحة  | الموضوع                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1.77    | ولا نفى المعارض في الأصل والفرع                                  |
| 1.77    | مسألة: الشافعية: حكّم الأصل ثابت بالعلة                          |
| 1.71    | شروط الفرع                                                       |
| 1.74    | أن يساوي في العلة علة الأصل                                      |
| 1.77    | وأن يساوي حكمه حكم الأصل                                         |
| 1.79    | وأن لا يكون منصوصا عليه، ولا متقدما على حكم الأصل                |
| 1.4.    | مسالك العلة                                                      |
| 1.41    | الأول: الإجماع                                                   |
| 1.41    | الثاني: النص وأقسامه                                             |
| 1.44    | التنبيه والإيماء                                                 |
| 1.44    | الثالث: السبر والتقسيم                                           |
| 1.41    | طرق الحذف                                                        |
| 1.44    | دليل العمل بالسبر وتخريج المناط                                  |
| 1.48    | الرابع: المناسبة والإخالة                                        |
| 1.40    | تعريف المناسب                                                    |
| 1, • 44 | قد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا وظنا                          |
| 1.44    | المقاصد ضربان: ضروري وغير ضروري                                  |
| 1.44    | مسألة: المختار: انخرام المناسبة بمفسدة تلزم، راجحة أو مساوية     |
| 1.44    | المناسب: مؤثر، وملائم، وغريب، ومرسل مؤثر،                        |
| 11.4    | تثبت علية الشبه بجميع المسالك                                    |
| 11.7    | الطرد والعكس                                                     |
| 11.4    | القياس: جلي وخفي                                                 |
| 111.    | مسألة: يجوز التعبد بالقياس                                       |
| 1117    | مسلك النظام ورده                                                 |
|         | مسألة: القائلون بالجواز قائلون بالوقوع إلا داوود وابنه والقاساني |
|         | والنهرواني                                                       |
| 7711    | مسألة: النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس       |

| الصفحة | الموضوع                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1179   | مسألة: القياس يجري في الحدود والكفارات، خلافا للحنفية                              |
| 1141   | مسألة: لا يصح القياس في الأسباب                                                    |
| 1144   | مسألة: لا يجري القياس في جميع الأحكام                                              |
| 1148   | الاعتراضات الواردة على القياس، وهي خمسة وعشرون                                     |
| 1148   | ١ ـ الاستفسار                                                                      |
| 1140   | ٧ ـ فساد الاعتبار ٢                                                                |
| 1147   | ۳ ـ فساد الوضع                                                                     |
| 1149   | ٤ ـ منع حكم الأصل                                                                  |
| 1111   | ٥ ـ التقسيم                                                                        |
| 1127   | ٦ ـ منع وجُود المُدَّعَى علة في الأصل                                              |
| 1127   | ٧ ـ منع كون الوصف علة، وهو من أعظم الأسئلة                                         |
| 1122   |                                                                                    |
| 1120   | <ul> <li>٨ ـ عدم التأثير، وأقسامه الأربع</li> <li>٩ ـ القدح في المناسبة</li> </ul> |
| 1120   | ١٠ ـ القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود                                              |
| 1157   | ١١ ـ كون الوصف خفيا                                                                |
| 1157   | ۱۲ ـ كونه غير منضبط                                                                |
| 1157   | ۱۳ ـ النقض                                                                         |
| 1101   | 1٤ ـ الكسر                                                                         |
| 1101   | ١٥ ـ المعارضة في الأصل                                                             |
| 1107   | ١٦ ـ التركيب                                                                       |
| 1107   | ١٧ ـ التعدية                                                                       |
| 1107   | ١٨ ـ منع وجوده في الفرع١٨                                                          |
| 1101   | ١٩ ـ المعارضة في الفرع                                                             |
| 1109   | ۲۰ ـ الفرق                                                                         |
| 117.   | ٢١ ـ اختلاف الضابط في الأصل والفرع                                                 |
| 1171   | ۲۲ ـ اختلاف جنس المصلحة                                                            |
| 1177   | ٢٣ ـ مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل                                                   |

| الصفحة | الموضوع                                              |
|--------|------------------------------------------------------|
| 1177 . | ۲٤ ـ القلب                                           |
| 1178 . | ۲۰ ـ القول بالموجَب وحقيقته                          |
| 1177 . | الاعتراضات من جنس واحد تتعدد اتفاقا                  |
| 1179 . | الاستدلال                                            |
| 1179 . | تعريف الاستدلال                                      |
| 1174 . | الاستصحاب                                            |
| 1177 . | تعريف الاستصحاب                                      |
| 1174 . | ر.<br>شرع من قبلنا                                   |
|        | المختار: أنه ﷺ قبل البعث متعبَّدٌ بشرع               |
| 1117 . | مسألة: المختار أنه ﷺ بعد البعث مُتعبَّد بما لم يُنسخ |
|        | مذهب الصحابي                                         |
|        | مذهب الصحابي ليس حُجَّةً على صحابي اتفاقا            |
| 1147 . | والمختار: ولا على غيره                               |
| 1141 . | الاستحسان                                            |
| 1141 . | تعريف الاستحسان                                      |
| 1197 . | تحرير الخلاف في الاستحسان                            |
| 1199 . | المصالح المرسلة                                      |
| 14     | تعريف المصالح المرسلة                                |
| 17.5   | الاجتهاد                                             |
| 17.8 _ | تعريف الاجتهاد ١٢٠٣                                  |
| 14.0 . | مسألة: اختلف في تجزؤ الاجتهاد                        |
| 17.7   | مسألة: المختار: أنه علي كان مُتعبّدا بالاجتهاد       |
|        | مسألة: المختار: وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا          |
| 1710 . | مسألة: الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد        |
|        | مسألة: القطع: لا إثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي   |
|        | مسألة: المسألة التي لا قاطع فيها                     |
| 1770   | مسألة: تقابل الدليلين العقليين محال                  |

| الصفحة | الموضوع                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
|        | مسألة: لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد                |
| 1777   | مسالة: لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد                |
| 144.   | مسألة: لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ولا من غيره               |
| 1747   | مسألة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد                      |
| 1441   | مسألة: يجوز أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت فهو صواب                |
| 1727   | مسألة: المختار أنه ﷺ لا يُقَرُّ على خطأ في اجتِهَادِهِ            |
| 1720   | مسألة: المختار أن النافي مطالب بدليل، وقيل:في العقلي لا في الشرعي |
| 1721   | التقليد، والمفتي، والمستفتي، وما يستفتى فيه                       |
| 1721   | حد التقليد                                                        |
| 140.   | حد المفتي                                                         |
| 140.   | حدِّ المُسْتَفْتِي                                                |
| 140.   | مجال ما يستفتي فيه                                                |
| 1701   | مسألة: لا تقليد في العقليات                                       |
| 1707   | مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد، وإن كان عالما                   |
| 1701   | مسألة: الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة                 |
| 1700   | مسألة: إذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرير النظر                      |
| 1707   | مسألة: يجوز خلو الزمان عن مجتهد، خلافا للحنابلة                   |
| 177.   | مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد                            |
| 1777   | مسألة: للمقلد أن يقلد المفضول                                     |
| 1778   | مسألة: ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا                             |
| 1777   | الترجيح                                                           |
| 1777   | تعريف الترجيح                                                     |
|        | الترجيح بأمور تتعلق بالسند                                        |
| 1779   | ما يعلق بحال الراوي                                               |
|        | ما يتعلق بحال الرواية                                             |
| 1714   | ما يتعلق بحال المروي                                              |
| 1448   | ما يتعلق بحال المروي عنه                                          |
|        | الترجيح بأمور تعود إلى المتن                                      |

| الصفحة |                     | الموضوع                                              |
|--------|---------------------|------------------------------------------------------|
| 1794   |                     | الترجيح العَائِد إلى المدلول                         |
| APT    |                     | الترجيح العائد إلى أمر خارج                          |
| 14.4   |                     | الترجيح العائد إلى المعقولين                         |
| 14.4   |                     | الترجيح بين المعقولين                                |
| 14.5   |                     | الترجيح العائد إلى الأصل                             |
| 14.5   |                     | الترجيح العائد إلى علة الأصل                         |
| 14.4   |                     | الترجيح العائد إلى الفرع                             |
| 14.4   |                     | ترجيح المنقول والمعقول إذا تعارضا                    |
| 14.4   | ******************* | ترجيع الحدود السمعية بعضها على بعض                   |
| 1414   | *******             | آخِرُ الكتاب                                         |
| 1414   |                     | الفهارس العامة                                       |
| 1410   |                     | اللهارس الكيات القرآنية                              |
| 1440   |                     | <ul> <li>■ فهرس الأحاديث المرفوعة</li> </ul>         |
| 1444   |                     | <ul> <li>● فهرس الآثار الموقوفة والمقطوعة</li> </ul> |
| 1440   |                     | <ul> <li>وهرس الأعلام</li> </ul>                     |
| 148.   |                     | <ul> <li>فهرس الأماكن والبلدان</li> </ul>            |
| 1481   |                     | فهرس الحدود والمصطلحات                               |
| 1827   |                     | <ul> <li>● فهرس الفِرَق والطوائف</li> </ul>          |
| 185    |                     | فهرس الشواهد الشعرية                                 |
| 1401   |                     | فهرس التسواهد الشعرية     فهرس المسائل الأصولية      |
| 147.   |                     | • فهرس المسائل الأصولية                              |
| 1440   |                     | فهرس المصادر والمراجع     فهرس المصادر والمراجع      |
| 1 1    |                     | فهرسر الموصوعات                                      |





| الصفحة | الموضوع                                   |
|--------|-------------------------------------------|
| ٥      | إهداء                                     |
| ٧      | شكر وعرفان شكر                            |
| 4      | ● القسم الأول: قسم الدراسة                |
| 11     | المقدمة                                   |
| 11     | أهمية علم أصول الفقه                      |
| 14     | أسباب اختياري هذا الموضوع                 |
| 10     | منهجي في إخراج هذا البحث                  |
| 14     | الفصل الأول: عصر ابن الحاجب ومدى تأثره به |
| 14     | تمهيد                                     |
| ۲.     | المبحث الأول: الحالة السياسية             |
| 4 2    | المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية          |
| **     | المبحث الثالث: الحالة العلمية             |
| 41     | الفصل الثاني: حياة ابن الحاجب             |
| 44     | المبحث الأول: حياة المؤلف                 |
| 44     | المطلب الأول: اسمه، ولقبه، وكنيته، ونسبه  |
| 41     | المطلب الثاني: مولده ونشأته               |
| 40     | المطلب الثالث: تعلُّمه                    |
| 47     | المطلب الرابع: عائلته                     |
| **     | المطلب الخامس: رحلته إلى دمشق             |
|        | 1                                         |

| الصفحة   | الموضوع                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 44       | المطلب السادس: خروجه إلى مصر                                        |
| ٤.       | المطلب السابع: عقيدته وفقهه                                         |
| 24       | المطلب الثامن: مذهبه النحوي                                         |
| ٤٧       | المطلب التاسع: علمه وأخلاقه                                         |
| •        | المطلب العاشر: موقفه من الحكَّام، ومكانته عند العلماء               |
| 7        | المطلب الحادي عشر: شعره                                             |
| 3 0      | المطلب الثاني عشر: وفاته                                            |
| 9        | المبحث الثاني: شيوخ ابن الحاجب، وتلاميذه                            |
| o V.     | المطلب الأول: شيوخ ابن الحاجب                                       |
| 77       | المطلب الثاني: تلاميذ ابن الحاجب                                    |
| 47       | المبحث الثالث: آثاره العلمية                                        |
|          | الفصل الثالث: منهج ابن الحاجب، وآراؤه الأصولية من خلال كتابه «مختصر |
| <b>/</b> | المنتهى،ا                                                           |
| 19       | تمهيد: في ثناء العلماء على المختصر                                  |
| 14       | المبحث الأول: مصادر ابن الحاجب في المختصر                           |
| 14       | المبحث الثاني: الشروح، والحواشي، والتعليقات على المختصر             |
|          | المبحث الثالث: تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب                        |
| ۱۰۸      | المبحث الرابع: مصطلحات ابن الحاجب في المختصر                        |
| 114      | المبحث الخامس: أسلوبه ومنهجه في المختصر                             |
| 118      | المطلب الأول: أسلوبه                                                |
| 144      | المطلب الثاني: منهجه                                                |
| 18.      | المبحث السادس: آراؤه الأصولية من خلال مختصر المنتهى                 |
| 100      | الفصل الرابع: فيما يتعلق بالتحقيق                                   |
| 701      | المبحث الأول: نسبة الكتاب إلى مؤلفه                                 |
| 104      | المطلب الأول: صحة نسبة الكتاب للمؤلف                                |
| 109      | المطلب الثاني: الاسم الكامل للكتاب                                  |
| 171      | المبحث الثاني: وصف عام لنسخ الكتاب                                  |
|          | ب                                                                   |
|          |                                                                     |

| الصفحة | لموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | المبحث الثالث: اختلاف النسخ، وأثره في توجيه الشراح لكلام ابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 179    | الحاجب الحاجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 144    | المبحث الرابع: منهجي في التحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 145    | المبحث الرابع: منهجي في التحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۸۷    | ● القسم الثاني: قسم التحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 199    | مقدمة الماتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Y • 1  | المبادئ |
| 4.1    | حد أصول الفقه لقباً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y . 1  | حده مضافا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.1    | فائدته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.1    | استمداده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.4    | المبادئ الكلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.4    | الدليلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Y . £  | النظرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 . 8  | العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.7    | الاعتقاد، والظن، والوهم، والشك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.7    | أقسام العلم: التصور والتصديق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Y • Y  | مادة المركب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Y • Y  | الحد: حقيقي، ورسمي، ولفظي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Y • A  | شروط الحدود الثلاثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.9    | الذاتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Y . 9  | الجنس، والفصل، والنوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.9    | العرضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Y . 9  | صورة الحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Y . 9  | خلل الحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y1.    | اختصاص الرسمي باللازم الظاهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | حصول الحد بالبرهان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| الصفحة |                                         | الموضوع                             |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| ۲۱۰    |                                         | القضية                              |
| Y1.    | •••••                                   | قسمة القضية الحملية                 |
| Y11    |                                         | قطعية مقدمات البرهان                |
| 411    |                                         | الأمارات                            |
| 411    |                                         | وجه الدلالة في المقدمتين            |
| 411    |                                         | الضروريات                           |
| 411    |                                         | صورة البرهان، اقتراني واستثنائي     |
| 717    |                                         | الموضوع والمحمول والوسط             |
| 717    |                                         | النقيضان                            |
| 717    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | شرائط النقيضين                      |
| 717    |                                         | العكس المستوي                       |
| 717    |                                         | عكس النقيض                          |
| 714    |                                         | الأشكال الأربعة في القياس المنطقي   |
| 714    |                                         | الشكل الأول                         |
| 714    |                                         | شرط نتاجه                           |
| 714    |                                         | الشكل الثاني                        |
| 415    |                                         | شرط نتاجه                           |
| 415    |                                         | الضروب المنتجة                      |
| 410    |                                         | الشكل الثالث                        |
| 410    |                                         | شرط نتاجه                           |
| 717    |                                         | الشكل الرابع                        |
| Y 1 V  |                                         | القياس الاستثنائي (المتصل والمنفصل) |
| Y 1 V  |                                         | الاستثنائي المتصل                   |
| Y 1 V  |                                         | قياس الخَلْف                        |
| Y 1V   |                                         | الاستثنائي المنفصل                  |
| Y 1 A  |                                         | رد الاستثنائي إلى الاقتراني         |
| ¥ \    |                                         | الخطأ في المهان إمادته مصيرته       |

| الصفحة      |                                                             | الموضوع |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 44.         | اللغة                                                       | مبادئ   |
| 44.         | موضوعات اللغوية                                             |         |
| **•         | ها: (مفرد ومرکب)ها:                                         |         |
| 44.         | المفرد                                                      |         |
| 441         | <ul> <li>الاسم، والفعل، والحرف</li></ul>                    |         |
| 441         | ة وأقسامها                                                  | الدلالة |
| ***         | ب وأقسامه                                                   | المرك   |
| ***         | آخر للمفرد                                                  | تقسيم   |
| 445         | رك                                                          |         |
| 445         | : المشترك واقع على الأصح                                    |         |
| 777         | : ووقع في القرآن على الأصح                                  |         |
| 444         | دفدف                                                        |         |
| <b>77</b> A | : المترادف واقع على الأصح                                   |         |
| 444         | : الحد والمحدود، ونحو «عطشان، نطشان» غير مترادفين على الأصح |         |
| 44.         | : يقع كل من المترادفين مكان الآخر                           |         |
| 747         | نة والمجاز                                                  | الحقيق  |
| 747         | : الحقيقة: اللفظ المستعمل في وضع أول                        | مسألة   |
| 744 °       | نة اللغوية، والعرفية، والشرعية ٢٣                           |         |
| 744         | المجاز                                                      | تعريف   |
| 744         | ة العلاقة                                                   | ضرور    |
| 740         | ط النقل في الآحاد                                           | أشتراء  |
| 747         | معرفة المجاز                                                |         |
| 747         | اللفظ قبل الاستعمال حقيقة أو مجازا                          | کون ا   |
| 747         | المجاز في التركيب                                           | کون ا   |
| Y £ .       | : إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك                        |         |
|             | : (الحقيقة) الشرعية واقعة                                   |         |
| 7 £ £       | : المجاز واقع                                               | مسألة   |

| الصفحة | الموضوع                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 710    | مسألة: وهو في القرآن                                      |
| Y & V  | مسألة: في القرآن المعرب                                   |
| 404    | مسألة: المشتق                                             |
| 400    | مسألة: اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة             |
| Y 0 V  | مسألة: لا يشتق اسم الفاعل لشيء، والفعل قائم بغيره         |
| YON    | مسألة: الأسود ونحوه من المشتق                             |
| YOX    | مسألة: لا تثبت اللغة قياسا                                |
| 177    | الحروف                                                    |
| 777    | مسألة: الواو للجمع المطلق                                 |
| 777    | الثالث: ابتداء الوضع                                      |
| 277    | مسألة: قال الأشعري: علمها الله تعالى بالوحي               |
| YVW _  | طريق معرفة اللغة                                          |
| TVE    | الأحكام                                                   |
| YVA _  | الحسن والقبح في حكم الله تعالى٧٧٤                         |
| YVA    | مسألتان على التنزيل                                       |
| 444    | الأولى: شكر المنعم ليس بواجب عقلا                         |
| 44.    | الثانية: لا حكم فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح       |
| YAY    | الحكم                                                     |
| YAY    | تعريف الحكم الشرعي                                        |
| 444    | أقسام الحكم                                               |
| 344    | الوجوب                                                    |
| 440    | ترادف الفرض والواجب                                       |
| **     | الأداء                                                    |
| 444    | القضاءا                                                   |
| PAY    | الإعادةا                                                  |
| Y41.   | مسألة: الواجب على الكفاية على الجميع، ويسقط بالبعض        |
| 794    | مسألة: الأمر بواحد من أشياء كخصال الكفارة (الواجب المخير) |
|        |                                                           |

| الصفحة | الموضوع                                             |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 794    | الواجب الموسع                                       |
| 4.1    | مسألة: من أخر مع ظن الموت قبل الفعل، عصى اتفاقا     |
| 4.7    | مسألة: ما لا يتم الواجب إلا به                      |
| 4.4    | مسألة: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه                   |
| 411    | مسألة: يستحيل كون الشيء واجبا حراما من جهة واحدة    |
| 414    | مسألة: المندوب مأمور به، خلافا للكرخي والرازي       |
| ***    | مسألة: المندوب ليس بتكليف                           |
| 444    | مسألة: المكروه منهي عنه، -غير مكلف به               |
| 441    | مسألة: يطلق الجائز على المباح                       |
| 444    | مسألة: الإباحة: حكم شرعي                            |
| 447    | مسألة: المباح غير مأمور به خلافا للكعبي             |
| 444    | مسألة: المباح ليس بجنس للواجب                       |
| 44 8   | خطاب الوضع                                          |
| 440    | السبب                                               |
| 441    | المانعا                                             |
| ***    | الشرط                                               |
| 444    | الصحة                                               |
| 481    | البطلان                                             |
| 737    | الفَّساد                                            |
| 454    | الرخصة                                              |
| 414    | المحكوم فيه: الأفعال                                |
| 414    | مسألة: شرط المطلوب الإمكان                          |
| 404    | مسألة: حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف        |
| 404    | مسألة: لا تكليف إلا بفعل                            |
| 404    | مسألة: قال الأشعري: لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه |
| 414    | المحكوم عليه: المكلُّف                              |
| 414    | مسألة: الفهم شرط التكليف                            |

| الصفحة      | الموضوع                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 414         | مسألة: قولهم: الأمر يتعلق بالمعدوم                                          |
| 411         | مسألة: يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته                  |
| **          | الأدلة الشرعية                                                              |
| ***         | ١ ـ الكتاب١                                                                 |
| **          | مسألة: ما نقل آحادا فليس بقرآن                                              |
| **          | حكم المسألة في أوائل السور                                                  |
| ***         | مسألة: القراءات السبع متواترة                                               |
| 441         | مسألة: العمل بالشاذ غير جائز                                                |
| <b>የ</b> ለ٦ | المحكم                                                                      |
| **          | المتشابه                                                                    |
| 441         | ٧ ـ السنة                                                                   |
| 441         | مسألة/: الأكثر على أنه لا يمتنع عقلا على الأنبياء صلى الله عليهم وسلم معصية |
| 441         | مسألة: فعله ﷺ ما وضح فيه أمر الجبلَّة                                       |
| £11         | مسألة: إذا علم بفعل، ولم ينكره قادرا                                        |
| ٤١٦ .       | مسألة: الفعلان لا يتعارضان                                                  |
| 173         | ٣ _ الإجماع                                                                 |
| F:Y3        | تعريف الإجماع                                                               |
| 143         | بيان ثبوت الإجماع                                                           |
| 241         | الأدلة على أن الإجماع حجة قطعية                                             |
| 224         | مسألة: وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا                                        |
| 227         | مسألة: المبتدع بما يتضمن كفرا كالكافر عند المكفر                            |
| 111         | مسألة: لا يختص الإجماع بالصحابة وعند أحمد قولان                             |
| 289         | مسألة: لو ندر المخالف مع كثرة المُجمعين                                     |
| 204         | مسألة: التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة                                     |
| 209         | مسألة: إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك                      |
| 274         | مسألة: لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم                                    |
| 473         | مسألة: لا يشترط عدد التواتر عند الأكثر                                      |

| الصفحة       | الموضوع                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| ٤٧٠          | مسألة: إذا أفتى واحد وعرفوا به                             |
| ٤٧٦          | <b>مسألة</b> : انقراض العصر غير مشترط عند المحققين         |
| 244          | مسألة: لا إجماع إلا عن مستند                               |
| £ <b>V</b> 4 | مسألة: يجوز أن يجمع عن قياس                                |
| £AY          | مسألة: إذا أجمع على قولين وأحدث قول ثالث                   |
| 114          | مسألة: يجوز إحداث دليل آخر، أو تأويل آخر عند الأكثر        |
| 191          | مسألة: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول         |
| 194          | مسألة: اتفاق العصر عقيب الاختلاف إجماع وحجة، وليس ببعيد    |
| 199          | مسألة: اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر                  |
|              | مسألة: المختار امتناع ارتداد الأمة سمعا                    |
| 0.1          | مسألة: مثل قول الشافعي: إن دية اليهودي الثلث               |
| 0.4          | مسألة: يجب العمل بالإجماع بنقل الواحد، وأنكره الغزالي      |
| 0.0          | مسألة: إنكار حكم الإجماع القطعي                            |
| ۰۰۷          | مسألة: التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عليه             |
| 0.9          | اشتراك الأدلة الشرعية الثلاثة ـ الكتاب، والسنة، والإجماع ـ |
| 0.9          | السند                                                      |
| 0.9          | الخبرا                                                     |
| 017          | الإنشاء                                                    |
| 014          | التنبيه                                                    |
| 018          | انقسام الخبر إلى صدق وكذب                                  |
| 014          | تقسيم آخر للخبر                                            |
| 019          | الخبر المتواتر والآحاد                                     |
| 019          | إفادة المتواتر العلمَ                                      |
| 077          | إفادة المتواتر العلم الضروري                               |
| 070          | شرط المتواتر بحسب المخبرين                                 |
| 049          | الشرائط التي اعتبرها قوم دون قوم                           |
| ۲۲٥          | مسألة: إذا اختلف المتواتر في الوقائع                       |

| الصفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           | الموضوع                                                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٣                                                      | خبر الواحد                                                           |
| ٥٣٣                                                      | المستفيض                                                             |
| 045                                                      | مسألة: قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل                               |
| ٥٣٧                                                      | مسألة: إذا أخبر واحد بحضرته ﷺ ولم ينكر                               |
| ٥٣٨                                                      | مسألة: إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه                       |
| 044                                                      | مسألة: إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله                    |
| ०१२                                                      | مسألة: التعبد بخبر الواحد العدل جائز عقلا                            |
| ٥٤٧                                                      | مسألة: يجب العمل بخبر الواحد                                         |
| 001                                                      | شرائط الأداء                                                         |
| 001                                                      | البلوغ                                                               |
| ٥٦٠                                                      | الإسلام                                                              |
| 77                                                       | حكم المبتدع                                                          |
| 977                                                      | حكم شارب النبيذ، واللاعب بالشطرنج                                    |
| <b>77</b>                                                | رجحان الضبط على السهو                                                |
| ۸۶¢                                                      | العدالة                                                              |
| 74                                                       | الكبائر                                                              |
| <b>&gt;</b> \ <b>£</b>                                   | مسألة: مجهول الحال لا يُقبل                                          |
| <b>*</b>                                                 | مسألة: الأكثر: أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية دون الشهادة |
| <b>&gt; &gt; &gt; &gt; &gt; &gt; &gt; &gt; &gt; &gt;</b> | مسألة: قَال القاضي: يكفي الإطلاق فيهما                               |
| ۸۳                                                       | مسألة: الجرح مقدم، وقيل: الترجيح                                     |
|                                                          | مسألة: حكم الحاكم المشترط العدالة الغ، وعمل العالم، ورواية           |
| ۸٥ .                                                     | العدل تعديل                                                          |
| 44                                                       | مسألة: الأكثر على عدالة الصحابة                                      |
| 44                                                       | مسألة: الصحابي من رآه النبيُّ ﷺ                                      |
| • •                                                      | مسألة: لو قال المعاصر العدل: أنا صحابي                               |
| • 1                                                      | مسألة: العدد ليس بشرط                                                |
| • £                                                      | مسألة: إذا قال الصحابي: قال ﷺ                                        |

| الصفحة | الموضوع                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 7.8    | مسألة: إذا قال: سمعته أمر، أو نهى                                  |
| ٦.٥    | مسألة: إذا قال: أمرنا، أو نهانا، أو أوجب، أو حرم                   |
| 7.7    | <b>مسألة</b> : إذا قال: من السنة كذا                               |
| ٦.٧    | مسألة: إذا قال: كنا نفعل، أو كانوا                                 |
| ٦٠٨    | مستند غير الصحابي                                                  |
| 710    | مسألة: الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف                   |
| 717    | مسألة: إذا كذَّب الأصل الفرعَ سقط                                  |
| 77.    | مسألة: إذا انفرد العدل بزيادة، والمجلس واحد                        |
| 777    | مسألة: حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء      |
| 377    | مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى                               |
| 777    | مسألة: خبر الواحد في الحدِّ مقبول                                  |
| AYF    | مسألة: إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه                      |
| 177    | مسألة: الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدَّم         |
| 747    | مسألة: المرسل: قول غير الصحابي: قال ﷺ                              |
| 727    | المنقطعا                                                           |
| 724    | الموقوف                                                            |
| 711    | الأمرالأمر                                                         |
| 727    | حد الأمر                                                           |
| 701    | القائلون بالنَّفْسي: اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه             |
| 201    | مسألة: صيغة الأمر لا تدل على تكرار ولا على مرة                     |
| 777    | مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة وجب تكرره؛ بتكررها اتفاقاً      |
| 771    | مسألة: القائلون بالتكرار قائلون بالفور                             |
|        | مسألة: اختيار الإمام والغزالي أن الأمر بشيء معين ليس نهياً عن ضده، |
| AFF    | ولا يقتضيه عقلاً                                                   |
| 740    | مسألة: الإجزاء: الامتثال                                           |
| 778    | مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر                     |
| 779    | مسألة: القضاء بأمر جديد                                            |

| الصفحة |                                                    | الموضوع |
|--------|----------------------------------------------------|---------|
| 145    | : الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بالشيء             | مسألة   |
| 787    | : إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل الممكن          | مسألة   |
| YAF    | : الأمران المتعاقبان بمتماثلين                     | مسألة   |
| ۹۸۶    | ***************************************            | •       |
| ٦٨٥    | لنهىلنهى                                           | حد ال   |
| 7.47   | : النهي عن الشيء لعينه يدل على الفساد شرعاً لا لغة | مسألة   |
| 74.    | : النهي عن الشيء لوصفه                             | مسألة   |
| 797    | : النهي يقتضي الدوام ظاهراً                        | مسألة   |
| 1      | ں الموضوعات                                        |         |

